

BP al-Baydawi, 'Abd Allah ibn 'Umar 130 Anwar al-tanzil wa-asrar al-ta'wil cTab. l<sub>2</sub> B39 1899 v.5-6

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





BF 1324 B 339

DEG 20 1985

1154319

مرا الحد الحامل من التفهيرين المجيمين الحمد الحامل اللحديد اللحديد المدور الذب سك اللحديد المحدد المحدد المدور الذب المحدد الم

الاول المسمى بأنوار التنزيل واسوار التأويل لشيخ مشايخ الاسلام أعلم العلماء الاعلام الحبر النحر بركاشف قناع المسكلات المجر النحر بركاشف قناع المسكلات وموضع دلائل المعضلات مظهر الكنايات والاشارات منبع العلى أفضل الورى علم المعدى ناصر مذهب أهل السنة وكاشف غمة مذهب الاعتزال عن هذه الامة شيخ ديار المجم والعرب وأمام أهل اللغة والادب فريددهره ووحيد عصره القاضى ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوى الشافى المتوفى سنة ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوى الشافى المتوفى سنة (حمد) وقول (حمد) قدس الله روحه ونورضر بحد

الثانى المسمى بلباب التأويل فى معانى التنزيل تأليف الامام العلامة قدوة الامة والأعمة والمرام التريمة ومحيى السنة علاء الدين على بن مجد بن ابراهيم المعدوف الشافى المعروف بالخازن فرغ من تأليفه المعروف المعروبية المين

قد حلى هامش هذا الكتاب بالتفسيرين النيرين • الاول المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل تأليف الامام الجليل العلامة أبي البركات عبدالله بن احمد بن محود النسنى الحننى المتوفى سنة (٧٠١) عليه سحائب الرحة و الرضوان الثانى تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لابي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى الشافى المتوفى سنة (٨١٧)

تنسه

يقول المتوسل الحالة احمدرفعت بنءثمان حلمي الفره حصارى المصحح بدار الطباعة العاصمة اعانه الله علىمشاق هذه الصناعة وضعت انوار الننزيل فوق الصحيفة ولباب التأويل محتها مفصولا بينهما مجدول وكذلك وضعت مدارك النزيل فوق الهامش وتنوير القباس تحته مفصولاً بينهما مجدول

> - الطبعة الاولى ك∞-بالمطبعة العامرة سنة ١٣١٩ هجرية



و سورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ ( الم أحسب الناس أريط أن يُعلَّمُ الله أن يعل أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) الحسبان قوة أحدالنقيضين على الا خركالظن بخلاف الشك فهو الوقوف بينهما والعلم القطع على أحدهما ولا يصمح تعليقهما بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل فاوقلت حسبت زيداو ظنت الفرس لم يعمله



حراسورة العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية راجه العنكبوت مكية وهي تسع وستون آية راجه الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المرحم الرحم المرحم ال

﴿ الْمُ ﴾ سبق القول فيه و وقوع الاستشفهام بعده دليل على استقلاله بنفسه اوبما يضمرهمه ﴿ أحسبالنَّاسِ ﴾ الحسبان بمايتعلق بمضاءين الجمل للدلالة على جهاة ثبوتها ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين اومايسه مسدهما كقوله ﴿ اَنْ يَتْرُكُوا اَنْ يَقُولُوا آمنا وهم لا يُمْتُنُونُ ﴾ فان مناه احسبوا تركمهم غير مفتونين

-∞﴿ ومائة وخمسة وستون حرفا ﴿

معلا بنسيلية الريم التحديد

قواه عزوجل ﴿ المرأحسب الناس ﴾ أي أظن الناس ﴿ أَن يَتْرَكُوا ﴾ أي يفير
 اختبار واخلاء ﴿ أَن ﴾ أى بأن ﴿ يقولوا آمنـا وهم لايفتنون ﴾ أى لا بتلون في

و خسة وأرسون ﷺ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ وباسنا دەعن ابنجاس فى قولەتعالى (الم) يقول أيالله اعلى (أمو اله) ويقال قديم أفسم به بقوله. الفدفتنا الذين من قبلهم (أحسب الناس )أيظن اصحاب محمصلى الله عليه وسلم (أن يتركوا) يمهلو العام محمد صلى الله عليه وسلم (أن يقولوا) بان يقولوا (آما) محمد عليه السلام والقرآن (وهم لايفتنون) لا يبتلون بالهوى والبدع

حتى تقول حسبت زيداعالما وظننت الفرس جوادالان قولك زيد عالم والفرس جوادكلام دال على مضمون فاذا أردت الاخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وحه الظن لااليةين أدخلت على شطرى الجملة فعل الحسبان حتى يتملك غرضك والكلام الدال على المضمون الذي يقتضه الحسان هنا أزيتركواأن بقولوا آمناوهم لايفتنون وذلك ان تقديره أحسبوا تركهم غير مفتو نين لقولهم آمنــا فالترك أول مفعولى حسب واتمولهم آمنا هو الخبروأ ماغير مفتونين فتتمة الترك لانه من الترك الذي هو عمني النصيير كقول عنترة •فتركته جزرالساع نشنه ، ألاترى انك قبل المجيء بالحسبان تقدر ان تقول تركهم غير مفتوزن لقولهم آمناعلى تقدير حاصل

ومن السورة التي يذكر في المنكوت وهي كلها مكبة آباتها سبع وسبعون آية وكما أنها المنعوث الذي ومائة الدف ومائة

ومستقر قبل اللام وهواستفهـام توبيخ والفتـنةالامنحان بشدائدالنكليف من مفارقةالاوطان ومجاهدةالاعداء وسـائر الطاءات الشاقة وهجر الشهوات وبالفقروالقحط وأنواع المصائب في الانفس، الاموال ومصابرةالكفار على أذاهم وكدهم روى انها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جزعوا من أذى المشركين أوفى عـار بن ياسر وكان يعذب في الله (ولقدفتنا) اختـبرنا حمل ٣ مسلم وهو موصـول { سورة العنكبوت } باحسـب اوبلا يفتنـون

لقولهم آمنا فالترك اول مفعوليه وغير مفتونين من خمامه ولقولهم آمنها هوالشاني كتولهم آمنا فلات والفسمة متروكين غير مفتونين لقولهم آمنها بلا يحقيهم الله عشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات و وطائف الطاعات وانواع المصائب في الانفس والاموال ليتمزالمخلص من المنافق والشابت في الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبع عليهما عوالى الدرجات فان مجرد الاعان وانكان عن خلوص لا يقتضي غيرالحلاص عن الخلود في العذاب روى انها نرت في في ماس من الصحابة جزءوا من اذى المشركين وقبل في عارقد عدب في الله وقبل في في ماس من الصحابة جزءوا من اذى المشركين وقبل في عارف عدب الحضري بسهم يوم بهر مفتله في غيرة والمعنى الدين المتحان الحضري بسهم يوم بهر في نفتون والمعنى ان دلك سمة قدعة جارية في الايم كلها فلا ينبغي ان بتوقع خالافه يفتنون والمعنى ان دلك سمة قديمة جارية في الايم كلها فلا ينبغي ان بتوقع خالافه الذين صدقوا في الايمان و الذين كذبوا فيه وينوط به ثوابهم وعقابهم والذلك قبل المدين الوليم الناس اووليسمنهم بسمة فليمين اوليجازين ووقرئ وليعمن من الاعلام اى ولمرفنهم الناس اووليسمنهم بسمة فيمين الوليم الناس اووليسمنهم بسمة فيمين الوليم الناس الوليم السمة المها ومالقيامة كبياض الوجوه وسوادها هو ام حسب الذين يعملون السمة عليم ومقابهم والمناس المناسات في يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها هو ام حسب الذين يعملون السمة والاعلام المناسات في يعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها هو ام حسب الذين يعملون السمة الدين عليم المناسات في المناس المناس المناسات في المناسات في المناسات المناسات

أموالهم وأنفسهم كلا لنحتبرتم لنبين المخلص من المندافق والصادق من الكاذب قيل نزلت هذه الآية في أناس كانوا عكة قد أقروا بالاسلام حتى تهاجروا فخرجوا عامدين على الله عليه وسلم انه لايقبل منكم الاقرار بالاسلام حتى تهاجروا فخرجوا عامدين الحيالمدينة فاتبعهم المصركون فقاتلهم الكفار فنهم من قتل ومنهم من نجافا نزل الله هاتين وقال ابن عباس أراد بالناس الذين آمنوا عكة سلمة بن هشام وعياش بنأبي رسمة والوليدين الوليدوعار بن ياسر وغيرهم وقيل في عاركان يمذب في الله تعالى وقيل في محجع بن عبدالله مولى عمر وكان أول من قتل من المسلمين يوم بدر فقال الذي صلى الله عليه وسلم سيدالشهداء مهجع وهوأول من بدعى الحياب الجنة من هذه الامة فجزع عليه والمواد وامرأنه فانزل الله هذه الآية ثم عناهم فقال تعالى و ولقد فتنا الذين من قبلهم في يعنى الانبياء فنهم من نصر بالمنشار ومنهم من قتل واسلى بنواسرائيل بفرعون فكان بسومهم سوء المذاب و فليعلمالله الذين صدقوا في أى في قولهم فو وليتملن فكان بسومهم سوء المذاب و فليعلمالله الذين يدمله والله المناقلة من الكاذبين في والله تعالى عالم بهم قبل الاختبار و مهى الآية فليظهرن الله الصدادة ين من الكاذبين حتى يوجد معلومه وقبل ان آثار أفعال الحق صفة يظهر فيها كل ما يقع وماهو واقع \* قوله تعالى في أم حسب الذين يدملون السيآت مي يعنى الشرك وماهو واقع \* قوله تعالى في أم حسب الذين يدملون السيآت مي يعنى الشرك

(الذين من قبلهم) بانواع الفتن فمنهم من يوضع المنشار على رأحه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دنه ومنهم من عشط بامشاط الحديد مايصرفه ذلكءن دسه ( فليعلن الله ) بالامتحان (الذين صدوا) في الاعان ( وليعلن الكاذبين ) فيه ومعنى علمه تعالى وهوعالم بدلك فيمالم يزل ان يعلمه موجود اعند وحوده كاعلمة قبل وحوده انه يوجد والمعنى وليتمهزن الصادق منهممن اكاذب قال ابن عطاء بتين صدق العبد ، نكذبه في أوقات الرخاء والبلاء فن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام المالاء فهو من المسادقين ومن بطر فيأيام الرخاء وجزعفي أيام الدلاءفهومن الكاذبن (أم حسب الذبن يعملون السات ) أي وانتهاك المحارم ( ولقدفتنا الذين من قبلهم) التلينا الذين من قبل أصحاب محد علمه السلام بعدالندين بالهوى والبدعة وانتهاك المحارم

(فليعلنالله)لكي يرى لله و يمزا الذين صدقوا )في اعامِم باجتنساب الهوى والبدعة وترك المحسارم( وليعلن الكاذبين) يعنى المكذبين في اعامِم بالهوى والبدعة وانهاك المحارم ثم نزل في أبي جهل بن هشام والوليدبن المغيرة وعتبة و شبية انى رسعة الذين بارزوا محلى بن أبي طالب رضى الله عنه و حزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه و سلوعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب يوم بدروتفا خربه ضهم على بعض فقسال (أم حسب) أيظن (الذين يعملون السيآت) في الشرك الشرك والمعاصى ( ان يسبقونا ) أى يفوتونايه فى ان الجزاء يلحقهم لا محالة واشتمال صلة ان على مسند ومسند اليه سد مسدمفعولين كقوله أم حسبتم ان تدخلوا الجنة و يجوزان يضمن حسب معنى قدروام منقطعة ومعنى الاضراب فيها ان هذا الحسبان أبطل من الحسبان الاوللان ذلك بقدرانه لا يمحن لا يمانه وهذا يظن انه لا يجازى بمساويه وقالوا الاول فى المؤمنين وهذا فى الكافرين ( ساء ما يحكمون ) مافى موضع رفع على معنى ساء الحكم حكمهم أونصب على معنى ساء حكما يحكمون والمخصوص بالذم { الجزء العشرون } محذوف أى حرف على محملة بئس حكما يحكمونه حكمهم ( من

الكفر والمعاصى فإن الغمل يع افعال القلوب والجوارح ﴿ ان يسبقونا ﴾ ان يفونونا فلانقدر ان تجازيهم على مساويهم وهوساد مسده فعولى حسبوام منقطعة والاضراب فيهالان هذا الحسبان ابطل من الاول ولهذا عقبه بقوله ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ اى بئس الذي يحكمونه أو حكم المحكمون من كان يرجوالقاء الذي يحكمونه أو حكما يحكمونه حكمهم هذا فحذف المحصوص بالذم ﴿ من كان يرجوالقاء الله ﴾ في الجنبة وقبل المراد بلقاء الله الله والى العاقبة من الموت والمعث والحسباب والجزاء على تمثيل حاله محاله على سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد على احواله فامان يلقاء بشر لمارضي من افعاله او بسخط لمسخط منها ﴿ فان اجل الله ﴾ فان الوقت المضروب للقاء في سيده ومن جاء والرضي كأننا الامحالة فليبادر ما يحقق امله ويصدق رجاءه اوما يستوجب بدالقربة والرضي كأننا الامحالة في عن الما ين هذه عن الشهوات ﴿ فاتما يحاله من ومن جاهد ﴾ نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات ﴿ فاتما يحاله عن عاده رجة عليهم وانا الما في عن الما ين عنه سياته من الكفر ومناعة لصلاحهم ﴿ والذين آمنوا وعلوا الصاحات انكفرن عنهم سياتهم الكفو

وان يسبقونا كان يجزو نافلانقدر على الانتقام منهم وساء ما يحكمون من كان يرجوا لقاء الله في قال ابن عباس من كان يخشى البعث والحساب وقبل من كان يطمع في ثواب الله في فان أجل الله لآت كان يعنى ماوعدالله من الثواب والمقاب وقبل يوم القيامة لكائن والمحنى انمن يحشى الله ويؤمله فليستعدله وليعمل لذلك اليوم وهو السميع العليم كان يعلم ما يعمل العباد من الطاعة والمحسية فيثيهم أو يعاقبهم أو يعقو تقوله تدالى و ومن جاهد فاعا بحاهد لنفسه كان أي له ثوابه وهذا بحكم الوعد لا يحكم الاستحقاق فان الكريم اذا وعدو في والجهاد هو الصبر على الاعداء والشدة وقديكون في الحرب وقديكون على عنالفة النفس و ان الله لهنى عن العالمين كان غيبا عن الاشدياء فلو أعطى وعادتهم وفيه بشارة وتحويف أما البشارة فلائه اذا كان غيبا عن الاشداء فلاشى عليه وأما النحويف فلان الله اذا كان غيبا عن الهالمي بعذابه فلاشى عليه وأما النحويف فلان الله اذا كان غيبا عن العالمين فلوأهلكهم بعذابه فلاشى عليه لاستغنائه عنهم و الذين آمنوا وعلوا الصالحات لنكفرن عنهم سيتهم كانى

كان يرجوا لقاءالله )أي يامل ثوامه أو بخاف حسابه فالرحاء محتملهما (فان أجلالله)المضروبالثواب والعقاب (لآت )لامحالة فليبادر للعمل الصالح الذي يصدق رجاءه وبحقق أمله ( وهوالسميع ) لما يقوله عباده (العلم ) عانفعلونه فلا يفوته شي ما وقال الزجاج منالشرطوير تفع بالابتداء وجواب الشرط فان أحمل الله لآت كقولك انكان زيد فى الدار فقد صدق الوعد ( ومن حاهد )نفسه بالصبر على طاعةالله أوالشيطان بدفع وساوسه أوالكفار (فانما بحاهد لنفسه) لان منفعة ذلك ترجم اليها (انالله لغني عن العالمين) وعن طاعتهم ومجاهدتهم وانماأم ونهى رحة لعاده ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآتهم)أى الشرك والمعاصي

لله(أن يسبقونا)أن يفوتوامن قدابنا(ساءما بحكمون) بئس ما يقضون وبظنون لانفسهم ذلك (من كان يرجوا) يخاف ( لنبطلنها) (لقاءالله) البعث بعد الموت (فان أجل الله) البعث بعد الموت (لات الكائن (وهوالسميع) لمقالة كالمالفريقين يوم بدر (العايم) عايصيهم ثم نزل في على وصاحبيه عاافتخروا فقال (ومن جاهد) في سبيل الله يوم بدر (فاعا يجاهد لنفسه) فله يذلك الثواب (ان الله المغنى عن العالمين) عن جهاد العالمين (والذين آمنوا) على وصاحباه (وعماو الصالحات) الطاعات فيا بينهم و بين ربهم ( لنكفرن عنهم سيآتهم ) بالا عان والتوبة (ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون) أى أحسن جزاء أعمالهم في الاسلام (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) وصى حكمه حكم أمر في معناه وتصرفه بقال وصيت زيدا بان بفعل خيرا كانقول أمرته بان يفعل ومنه قوله ووصى بها ابراهيم بنيدأى وصاهم بكلمة النوحيد وأمرهم بهاو قولك وصيت زيدا بعمر و معناه وصيته بتعهد عمر و ومراعاته ونحوذلك وكذلك معنى قوله ووصينا الانسان بوالديه حسنا وصيناه بابناء والديه حسنا أو بايلاه والديه حسناأى فعلا ذاحسن أوماهو في ذاته حسن لفرط حسنه كقوله حيل م يحدل حسنا في الناس لا سورة المنكبوت لا حسنا و بجوزان مجمل حسنا

بالا عان والمعاصى عابقيه عا من الطاعات و لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون كه اى احسن جزاء اعالهم والجزاء الحسن ان بجازى بحسنة حسنة واحسن الجزاء هوان يجازى الحسنة الواحدة بالعشروزيادة و ووصينا الانسان بوالديه حسنا كه بايتائه فعالاذا حسن اوكاً نه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصي بجرى بجرى امر معنى وتصرفا وقيل هو عدى قال اى وقلناله احسن بوالديك حسنا وقيل حسنا منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر لا توصية اى قلنااولهما او افعل بهما حسناوهوا و فق لما بعده وعليه بحسن الوقف على بوالديد و قرى حسناواحسانا و افعل بهما حسناوهوا و فق لما بعده و عليه بهما لا يعلن نقيها بنق العلم بها الشمار ابان مالا يعاضحته لا يجوز انباعه و ان لم يعابط للا نه فضلا عاعا بطلانه ففلا تطعم من انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و لا بدمن اضمار القول ان لم يضمر قبل و الم مرجع من آمن منكم ومن اشرك و من بربوالديه ومن عق و فأ بلكم قبل و الم مرجعكم كهم جعمن آمن منكم ومن اشرك ومن بربوالديه ومن عق و فأ بلكم

لنبطانها حق تصير بمنزلة مالم يعمل والتكفير اذهاب السيئة بالحسنة ﴿ ولنجزيتهم أحسن النبطانها حق تصير بمنزلة مالم يعمل والطاعة وقبل يعطيهم أكثر محما على معناه براجما وعطفا عليهما والمعنى ووصينا الانسان بوالديه حسا ﴾ معناه براجما وعطفا عليهما والمعنى ووصينا الانسان بوالديه ان يفعل جما ما يحسن نزلت هذه الآية والتى فى سورة لقمان والاحقاف في سعد بن أبي وقاص وقال ابن اسمحق سعد بن مالك الزهرى وأمه حنة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد شمس لما أسلم وكان من السابقين الاولين وكان باراباب قالت أمه ماهذا الذي أحدثت والله ما آكل ولا أشرب حتى ترجع الى ما كنت عليه أو أموت فتمير بذلك أبد الدهر ويقال ياقاتل أمه ثم الما مكثت بوما ولياة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل فاصحت وقد جهدت ثم مكثت كذلك بوما آخر وليلة فجاءها فقال يأماه لوكانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني وكلى ان شئت وان شئت والاحسان اليهما وان لا يطيعهما في الشرك فذلك قوله تعالى في وان الحديث لا طاعة لمخاوق في معمسة الله ثم أوعد بالمصير اليه فقال تعالى عوالي معهما في الحديث لا طاعة لمخاوق في معمسة الله ثم أوعد بالمصير اليه فقال تعالى المعام الى مجمكم فأ بينكم مح أى فاخبركم في معمسية الله ثم أوعد بالمصير اليه فقال تعالى في الم محمكم فأ بينكم مح أى فاخبركم في معمسية الله ثم أوعد بالمصير اليه فقال تعالى في الم محمكم فأ بينكم مح أى فاخبركم في معمسية الله ثم أوعد بالمصير اليه فقال تعالى في الم محمكم فأ بينكم مح أى فاخبركم

من بات قولك زيدا باضمار اضرب اذارأ يتدمته يأللضرب فتنصبه باضمارأ والهماأ وافعل بهما لان التوصية بهما دالة عليه ومابعده مطابق لهكانه قال قلنا أولهما معروفا ولاتطعهما فىالشرك اذا جلاعليه وعلى هذا التفسير ان وقف على بوالديه واشدئ حسنا حسن الوقف وعلىالتفسير الاول لامدمن اضمار القول معناه وقلنا (وانجاهداك) أيها الانسان (لتشرك بي ماليس لك به علم ) أى لاعلم لك بالهيته والمرادبنني العلمنني المعلوم كانه قال اتشرك بيشياً لايصم ان يكون الها (فلاتطعهما) في ذلك فلاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ( الى مرجعكم) مرجع من آمن منكم ومن أشرك (فأنبئكم

لنمعصن عنم ذنوجم دون

الكبائر (ولعجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون) في جهادهم (ووصينا الانسان) أمن الانسان سعد بنأ بي وقاص ( بوالديه) عالك و جنة بنت أبي سفيان ( حسنا ) براجما ( وان جاهداك )أمر الدوأر اداك (لتشرك) اتعدل (بي ماليس الك به علم) أنه شريكي ولك علم اله ليس لح شريك ( فلا تطعهما ) في الشرك وكان أبوا مشركين ( الى مرجمكم ) مرجمك و مرجعاً بويك ( فأنشك )

عاكنتم تعملون)فاجاز بكم حق مجزائكم وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعته ماعلى الشرك وحث على الثبات والاستقامة في الدين روى ان سعد بن أبي وقاص لما أسلم نذرت أمه ان لانا كل ولا تشرب حتى يرتدف حكم الى النبي صلى الله عليه وسيام فنزات هذه الآية والتي في الاحقاف (والذين آمنوا وعلو االصالحات) هو مبتدأ والخبر (لندخنهم في الصالحين) في جانهم والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى الانبياء عليهم السلام قال سلمان عليه السلام وأدخلني برحتك في عبادك الصالحين وقال يوسف عليه السلام توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين أوفى مدخل الصالحين وهو الخنة ونزلت في المنافقين ( الجزء العشرون ) ( ومن الناس على التي المسالحين أوفى أمنا بالله فاذا وذي

في الله ) أي اذا مسهأذي

من الكفار ( جمل فتنة

الناس كمذاب الله ) أي

جزع من ذلك كما يجزع

من عذاب الله تعالى (ولأن

جاءنصر منربك ليقولن

انا كنامعكم)أى واذانصر

الله المؤمنين وعفهم

اعترضوهم وقالوا آنا كنا

ممكم أى متابعين الكم في د نكم

ثابتن علمه شاتكم فاعطونا

نصيبنا منالغنم (أوليس

الله باعلم عـا في صـدور

العالمين ) أي هو أعلم عا

فى صدور العالمين من العالمين

عافى صدورهم ومن ذلك

مافي صدور هؤلاء من

النفاق ومافي صدورالمؤمنين

من الاخـ الاص ثم وعد

المؤمنين وأوعد المنافقين

ر وليعلن الله الذي مقوله ( وليعلمن الله الذي

آمنه واوليعلم نالمنافقين)

عَاكِنَمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالجزاء عليه والآية نزلت في سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه وامه حية فالها اسمت باسلامه حلفت ان لا ننقل من الضح ولا تطع ولا تشرب حتى بر تدويتت ثلاثة ايام كذلك و كذا التي في لقمان والاحقاف والذين آمنوا و علوا الصالحات لند خلنهم في الصالحين ﴾ في جلتهم والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين و هنى انبياه الله والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين و هنى البياه الله وهي الجنة ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله قادا و وي مدخلهم وهي الجنة ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله قادا و وي عند عن الكفر ﴿ ولئن جاء نصر من ربك ﴾ في الصرف عن الكفر ﴿ ولئن جاء نصر من ربك ﴾ فتم وغنية ﴿ ولي المال الله الله الله الله الله والله من الشركين و يؤيد الاول ﴿ اوليس الله باعلى عافي صدور العالمين ﴾ من الا خلاص والنفاق ﴿ ولي ملم نالله الذين المنسول الله الذين المنسول القويم والمعلن المنا فقين ﴾ في الفريقين

و عاكبتم تعملون ﴾ أي بصالح أعالكم وسيآتها أي فاجازيكم عليها ﴿ والذين آمنوا وعلواالصالحات لندخلنم في الصالحين ﴾ أي في زمرة الصالحين وهم الابياء والاولياء وقيل في مدخل الصالحين وهوالجنة ﴾ قوله تعالى ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ أي جال أذى الناس وعذا بهم كمذاب الله في الآخرة والمهنى انه جزع من أذى الناس وعدا بهم كمذاب الله في الآخرة والمهنى انه جزع من أذى الناس ولم بصبر عليه فاطاع الناس كاليطبع الله من نخاف من عذابه وهو المنافق اذا و ذى في الله رجع عن الدين وكفر ﴿ ولئن جاء نصر من ربك ﴾ أي فتح و دولة للمؤمنين ﴿ ليقولن ﴾ أي هؤلاء المنافقون المؤمنين ﴿ إنا كنامكم ﴾ أي على عدو كم وكنا ملين واعااً كرهنا حيل من والناق ﴿ وليعلن الله الذين آمنوا ﴾ أي صدور العالمين ﴾ أي من الاعان أي من الاعان أي من الاعان أي من الاعان والنهاق ﴿ وليعلن الله الذين آمنوا ﴾ أي صدة و غيدوا على الاعان والاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل ناكم المنافقين ﴾ أي بترك الاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل ناكم عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل ناكم المنافقين ﴾ أي بترك الاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل ناكم المنافقين ﴾ أي بترك الاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه والاسلام عندا البلاء قبل ناكم المنافقين ﴾ أي بترك الاسلام عندا البلاء قبل نزلت هذه المنافقين المنافية المنافقين ا

أى حالهما ظاهرة السلام عدا البلاء في ويسمن المنافقين ال

عندمن يملك الجزاء عليهما (وقال الذين كفروا للذين آمنوا البهواسبيلناو انحمل خطاياكم ) أمروهم بالبهاع سديلهم وهى طريقتهم التى كانوا عليها فى دينهم وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم فعطف الامر على الامر وأرادواليجتمع هذان الامران فى الحصول أن تتبعو اسبيانا وان تحمل خطاياكم والمعنى تعليق الحمل بالاتباع أى ان تتبعوا سبيلنا حلنا خطاياكم وهدذا قول صناديد على ٧ ﴾ قريش كانوا ﴿ سورة العنكبوت ﴾ يقدولون لمن آمن منهم

ووقال الذين كفر واللذين امنوا اسمواسبيان الذي نسلكه في ديننا ولنحمل خطايا مهم الكان ذاك خطيئة اوان كان بعث و مؤاخذة وا كاامروا انفسهم بالحل عاطفين على امرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحل بالاتباع والوعد بخفيف الاوزار عنهم ان كانت عمة تشجيعا لهم عليه و بهذا الاعتبار ردعليهم وكذبهم بقوله و هاهم بحاملين من خطاياهم من شئ أنهم لكاذبون من من الاولى للتبدين والثانية مريدة والتقدير وماهم بحاملين شياً من خطاياهم وليحملن اثقالهم في واثقالا اخرمها لما تسببوا له بالاضلال والحل على المعاصى من غيران ينقص من اثقال من تبعهم شئ وليسئلن وما القيامة في سؤال تقريع وتبكت في عاكانوا يفترون في من الاباطيل التي اضالوا بها فو والقدار سلنا نوحالى قومه فلب فيهم

الآية فيأناس كانوا يؤمنون بالسنتم فاذا أصابهم بلاء من النــاس أومصيبة فيأنفسهم افتتنوا وقال ابنءباس نزلت فىالذين أخرجهم المشركون معهم الىبدروهم الذين نزلت فهم الذبن تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقيل هذه الآيات العشر منأول السورة اليهمنا مدنية وباقي السورة مكي ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ يعني منأهل مكة قبل قاله أبوسفيان ﴿ للذِّينَ آمنوا ﴾ أىمن قريش ﴿ اتَّبعُوا سَبَيْلنا ﴾ يعنى ديننا وملة آبائنًا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم فذلك قــوله ﴿ وَلَحْمُلُ خَطَايًا كُمْ ﴾ أي أوزاركم والمعنى اناتبعتم سبيلنا حلنا خطاياكم فاكذبهم الله عزوجل بقوله ﴿ وماهم بحــاملين منخطاياهم منشئ أنهم لكاذبون 🏈 فيقولهم نحمل خطساياكم ﴿ واليحملنَ أَثْقَالُهُم ﴾ أيأوزار أعمالهم التي علوهـا بأنفسهم ﴿ وَأَثْقَالَا مَأْتُقَـالُهُم ﴾ أيأوزار منأضلوا وصدوا عنسبيلالله مع أرزار أنفسهم فانقلت قدقال أولاوماهم بحاملين منخطاياهم منشئ وقالههنا وليحملن أثقالا مع أثقـالهم فكيف الجمـم بينهماقلت ممناه أنهم لايرفعون عنهم خطيئة بلكل واحد يحمل خطيئة نفسه ورؤساء الضلال يحملون أوزارهم وبحملون أوزارا بسبب اضالال غيرهم فهوكقوله صالىالله عليه وسلم نسن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاووزر منعـلها اليءومالقيامــة من بعده من غيراً نينقص من أوزارهم شي رواه مسلم ﴿ وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ أىسؤال تو بيخ وتقريع لانهُ تهـالى عالم بأعمالهم وافترائهم ۞ قوله تعـالى ﴿ وَلَقَدَأُرَ لَمَا نُوحًا الْيُ قُومُهُ فَلِبُ ﴾ أَيْ أَقَامُ ﴿ فَيْهُم ﴾ يدعوهم الى عبادة الله و توحيده

لانبعث نحنولا أنتم فانكان ذلك فأنا نتحمل عنكم الأثم (وماهم بحاملين منخطاياهم منشي انهم لكاذبون )لانهم قااواذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذبن يعدون الشي وفي قلومهم سية الخلف ( واليحملن أثقالهم ) أي أثقال أنفسهم يعنى أوزارهم بسبب كفرهم ( وأثقالا مع أثقالهم) أي أثقب الأ أخرغيرالخطايا التيضمنوا للمؤمنين جلهاوهي أثقال الذبن كانواسبيافي صالالهم وهو كإقال <sup>ا</sup>محملو اأوزارهم كاملة يومالقيامة ومن أوزارالذبن يضلونهمبغير عر ( ولسئلن يوم القيامة ع ا كانو الفترون ) يختلقون من الاكاذيب والاباطيل ( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلث فيهم

بدر (وقال الذين كفروا) كفار مكة أبوجهل وأصحابه (للذين آمنوا) على وسلمان

وأصحابهما ( البعواسيننا ) ديننا في عبادة الاوثان ( والمحمل خطاياكم ) ذنوبكم عنكم بوم القيامة ( وماهم مجاملين من خطاياهم ) ذنوبهم (من شي )يوم القيامة (انهم لكاذبون ) في مقالتهم (وليحملن أنقالهم) أوزارهم يوم القيامة (وأثقالا) مثل أوزار الذبن يضلونهم (مع أنقد الهم ) مع أوزا هم ( وايسئلن بوم القيامة عما كانو التترب ) كذبير في الله (ولقد أرسلنا نوحالي قوم دفليث فيم) فيكث فيم الفسنة الاخسين عاماً)كان عرره ألف او خسين سنة بعث على رأس أربعين وليث فى قدومه تسعمائة و خسين سنة وعاش بعدالطوفان ستين وعن و هرائه عامل ألف الواطفان ستين وعن و هرائه عامل ألف الواطفان سينة فقال له ملك الموتيا أطول الابياء عمراكيف و حدت الدنيا قال كدار لها بابان دخلت و خرجت و لم يقل تسعمائة و خسين سنة كاماة وافيل كذلك لجاز أن يتوهم اطلاق هذا العدد على أكثره و هذا التوهم زائل هنافكانه قبل تسعمائة و خسين سنة كاماة وافية العدد الان ذلك أصرواً عذب لفظا وأملاً بالفائدة ولان { الجزء العشرون } القصة سيقت حيث الم المنافق المنافق عليه السلام

الف سنةالاخسين عاما كبعدالبعث اذروى انه بعث على رأس اربعين ودعا قومه تسممائة وخسين وعاش بعدالطوفان ستين ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كال المددفان تسعمائة وخسين قديطاق على مايقرب منه و لما في ذكر الالف من تخييل طول المدة الى السامع فان المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلو تثبيته على ما يكامده من الكفرة واختلاف الممنزين لما في النكرير من البشاعة ﴿ فَاحْدُهُمُ الطُّوفَانَ ﴾ طوفان الماء وهو لماطاف بكثرة من سيل اوظلام اونحوهما ﴿ووهم ظالمون﴾ الكفر ﴿ فانجيناه ﴾ اي نوحا ﴿ واصحاب السفينة ﴾ ومن اركبه معهمن اولاده واتباعه وكانوا ثماني وقيل ثمانية وسبمين وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم ناث﴿وجِملناها﴾اىالسفينةاوالحادثة﴿آيةللعالمين﴾ يتعظونويستدلون بها﴿وابراهيم﴾ عطف على نوحااو نصب باضمار اذكر ، وقرى بالرفع على تقدير ومن المرسلين ابر اهيم ﴿ اذقال ﴿ أَلْفُ سَنَّةَ الْاحْسَيْنِ عَامَا ﴾ فان قلت مافائدة هذا الاستثناء وهلاقال تسعمائة وخسين سنة قلت فمهفائدتان احداهما أنالاستثناء مدل علىالتحقيق وتركه قديظن به التقريب فهوكقول القائل عاش فلان مائة سـنة فقديتوهم السائل أنديقول مائة سـنة تقريبــا لآتحقيقا فازقال مائةسنة الاشهرا أوالاسنة زالذلكالتوهم وفهممنهالتحقيق والفائدة الثانيةهي لبياناننوحا صبر علىأذى قومهصبراكثيرا وأعلىمراتب الممدد ألفسنة وكانالمراد التكثير فلذلك أثى بعقد الالف لاندأعظم وأفخم وهذه تسلية للنى صلىالله عليه وسملم حيثأعلم انالانبياء قدابتلوا قبله وأننوحالبث فىقومه ألفسنة الاخسين عامايدعوهم فصبر فىالدعاء ولم يؤمن من قومه الاقليل فانتأولى بالصبرلقلة مدةلبثك وكثرة من آمن بك قال إن عباس بمثنوح لاربعين سنةو بقى فى قومه بدعوهم ألف سنةالاخسين عاما وعاش بمدالطوفان ستيي سنةحتىكثرالناس فكانعمرهأ لفاوخسين عاماوقيل في عمره غير ذلك #قوله تعالى ﴿فَاحْدُهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ أي فاغر قهم ﴿وهم ظالمُونَ ﴾ قال ابن عباس مشركون ﴿ فانجيناه وأصحاب السفينة ﴾ يعني من الغرق ﴿ وجعلناها ﴾ يعني السفينة ﴿ آية ﴾ أي عبرة ﴿ للمسالمين ﴾ قيل انها بقيت على الجو دى مدة مديدة وقيل جعلنا عقوبتهم بالفرق عبرة \* قوله تعالى ﴿ وابراهيم ﴾ أى وأرسلنا براهيم ﴿ اذَهَلُ

من أمته وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا عليه السالام فكان ذكر الالف أفخم وأوصل الحالغرضوجي بالممنز أولابالسنة ثمبالعام لان تكرار لفظوا حدفى كلام واحد حقيق بالاجتناب في السلاغة ( فاخذهم الطوفان ) هوما أطاف وأحاظ بكثرة وغلمة من سل أوظالام الملأونحوهما ( وهم ظالمون ) أنفسـهم بالكفر (فانجيناه) أي نوحا (وأصحاب السفينة) ركانوا عانبة وسيعين نفسانصفهم ذكورونصفهم اناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافثونساؤهم(وجملناها) أى السفنة أوالحادثة أوالقصة (آية) عبرة وعظة (للعالمين ) تعظون ما (وابراهم) نصب باضمارا ذكريدل عنه

(اذقال ) بدل اشتمال لانالاحيان تشتمل علىمافيهاأومعطوف عـلىنوحأىوأرسلنا ابراهيم أُوظرف ( لقوم. ) لارسلنا يعنى أرسلناه حين بلغ من السن أوالعلم مبلغاصلح فيه لان يعظ قومـه ويامرهم بالعبادة والتقوى وقرأ ابراهيم النحيى وأبوحنيفة رضى الله عنهمـا وابراهيم بالرفع على ممنى ومن المرسـلين ابراهـيم

<sup>(</sup>ا لهــسنة لاخـــينعاما) يدعوهم الى التوحيدفايجيبوه(فأخذهمالطوفان) فاهلكهمالله بالطوفان(وهم ظالمون) كافرون (فانجيناه) نوحا( وأصحاب السفينة ) ومنآمن معه فى الســفينة ( وجعلناها ) سفينة نوح ( آية ) عبرة (للعالمين) بعدهم (وابراهيم)وأرسلنا ابراهيم الى قومه ( اذقال

( لقومه اعدواالله واتقوه لكم خيرلكم) من الكفر ( ان كنتم تعلمون ) انكان لكم علم عاهو خيرلكم مما هو شرلكم ( انحا تعبدون من دون الله أو ثانا ) أصناما ( وتحلقون ) وتكذون أو تصنعون وقر أأ و حنيفة والسلمى رضى الله عنهما و تحلقون من خلق عمني التكثير في خلق ( افكا ) وقرئ أفكا وهومصد نحو كذب ولعب والافك محفف منه كالكذب واللعب من أصلهما واختلاقهم الافك تسميتهم الاوثان آلهة وشركاء لله ( ان الذين تعبدون من دون الله لا علكون لكم رزقا ) لا يستطيعون ان يرزقوكم شيأ من لرزق على ه هيه ( فا يتفوا { سورة العنكبوت } عندالله الرزق ) كله فانه

هوالرازق وحده لابرزق غيره (واعبدوه واشكرواله المه ترحمون )فاستعدوا للقمائه بعبادته والشكرله عملي أنعمه وبفتح التساء وكسرالجم يعقوب (وان تكذبوا فقدكذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول الا السلاغ المدين)أي وانتكذبونى فالاتضروني ستكذبكم فان الرسل قبلي قدكذبتهمأ بمهموماضروهم وانما ضروا أنفسهم حيث حل مهم العـذاب بسدب تكذيهم وأما الرسول فقدتم أمره حيث بلمغ البلاغ المبين الذي زالمعدالشك وهواقترانه بآياتالله ومعجزاته أو وانكنت مكذبا فيما يينكم فلي في سائرالانبياء اسوة حثكذبوا وعلى الرسول انسلغ وماعليه انيصدق ولايكذب وهــذه الآية والآيات التي بعدها الي

القومه اعبدوا الله ﴾ ظرف لارسلناای ارسلناه حینکالعقله وتم نظره بحیث عرف الحتى وامرالناس مأوبدل منه بدل الاشتمال ان قدرباذكر ﴿ والْقُوْهُ ذَلَّكُمْ خَيْرَاكُمْ ﴾ مماانتم عليه ﴿انْ كَنْتُمْ تَعْلُمُونَ ﴾ الخير والشر وتميزون ماهوخير،،اهوشراوكنتم تنظرون فىالامور بنظرالعا دون نظرالجهل ﴿انماتمبدون مندون الله اوْمَانَاوَتَحْلَقُونَ افْكَا﴾ وتكذبون كذبا فىتسميتها آلهةوادعاء شفاءتها عنداللهأو تعلمونها وتنحتونها للائفك وهو استدلالء ليمشرارة ماهم عليه من حيث انه زوروباطل وقرئ وتخلقون من خلق للتكثير وتخلقون من تخلق للتكلب وافكاءلي انه مصدر كالكذب او نعت عمني خلقاذا افك ﴿ان الذين تعبدون من دون الله لا بملكون لكمرزقا، دليل ثان على شرارة ذلك من حيث انه لا بجدى بطائل ورزقا محتمل المصدر بمعنى لايستطيعون ان برزقوكموان برادالمرزوق وتنكيره للتعميم ﴿ فَابْنُمُوا عَنْدَاللَّهُ الرَّزقَ ﴾ كله فأنه المالك له ﴿ واعبدوه واشكروا له ﴾ متوسلين الىمطالبكم بعبادته مقيدين لما حفكم منالنعم بشكره أومستعدين للقأبهبهما فانه ﴿اليه ترجمون، قرئ بفنم النا، ﴿ وَانْ تَكَذُّوا ﴾ وَانْتَكَذُونَى ﴿ فَمُمَا لَكُونِ الْمُمْنَ قبلكم ﴾ من قبلي من الرَّسل فإيضرهم تكذيبهم وانماضرانفسهم حيث تسـبب لماحل بم من العذاب فكذا تكذبيكم ﴿ وماعلى الرسول الاالبلاغ المبين ﴾ الذي رال معه الشك وماعليهان يصدق ولايكذب فالآيةوما بعدهاءن جلة قصة ابراهيم الىقوله فماكان لقومه اعبدوا الله واتقوه ﴾ أي أطيعواالله وخافوه ﴿ ذَلَكُمْ خَيْرُلُكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلُمُونَ ﴾ أىماهو خيرلكم مماهو شرلكم ولكنكم لاتعلون ﴿ اعما تعبدون مندون الله أوْمَانَا وتخلقون افكا ﴾ أى تقولون كذبا وقيل تصنعون أصناما بالديكم وتسمونها آلهة 🥏 ازالذين تعبدون مندونالله لاعلكون الكمرزةا 🔅 أي لايقدرون إن يرزقوكم ﴿ فَا مَغُوا ﴾ أي فاطلبوا ﴿ عندالله الرزق ﴾ فإنه القادر على ذلك ﴿ واعبدوه ﴾ أي وحدوه ﴿ واشكرواله ﴾ لانهالمنع عليكم بالرزق ﴿ اليه ترجعون ﴾ أي في الآخرة ﴿ وَانْ تَكَذُّبُوا فَقَدَ كَذَبِ أَنْمُ مِنْ قِبْلُكُمْ ﴾ أي مثل قــوم نوح وعاد وثمــود وغيرهم

فاهلكهمالله ﴿ وماعلى الرسمول الاالبالاغ المبين ﴾

لقرمهاعبدوا الله)وحدواالله (قاوخا ٢ مس) (واتقوه)اخشوه وأطيعوه بالتوبة من الكفروالشرك وعبادة الاوثان (ذلكم) التوبة والتوحيد (خيرلكم) مما أنتم عليه (انكنتم تعلمون)ذلك وتصدقون ولكن لاتعلمون ولاتصدقون (انما تعبدون من دون الله أوثانا) أجحارا (وتحلقون افكا) وتقولون كذبا وتحتون بايديكم ماتعبدون من دون الله أزان أن الذين تعبدون من دون الله أن من الاوثان (لاعلكون لكم رزقا) لايقدرون ان يرزقوكم (فابنوا عندالله الرزق) فاطلبوا من الله الرزق (واعبدوه) وحدوه (واشكرواله) بالتوحيد (اليه ترجعون) بعدالموت فيجزيكم باعمالكم (وان تكذبوا) محمدعليه السلام بالرسالة فأهلكناهم (وماعلى الرسول الالبلاغ) تبليغ الرسالة والله المين)

قوله فاكان جواب قومه محتلة أن تكون من جلة قول ابراهيم عليه السلام اقومه والمراد بالامم قبله قوم شيث وادريس ونوح وغيرهم وان تكون آيات وقعت ممترضة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن قريش بين أول قصة ابراهيم و آخرها فان قلت فالم قول مكة وزيد قائم خير بلادالله قلت نم وسيانه أن ابرادقصة ابراهيم عليه السلام ايس الا ارادة للتنفيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مسلاته له بأن أباه ابراهيم عليه السلام كان مبتلى نحو مااسلى من شرك قومه وعبادتهم الاوثان فاعترض بقوله وان تكذبوا على معنى انكم يامه شر قريش ان تكذبوا مجدا فقد كذب ابراهيم قومه وكل امة بيها لان قدوله فقد كذب أم من قبلكم لا بدمن تناوله لامة ابراهيم وهو كاترى اعتراض متصل ثم سأتر الآيات بعدها من توابعها لكونها المطقة بالتوحيد ودلائله وهدم الشرك ( الجزء الهشرون ) وتوهين قواعده حيث 10 الله وصلطانه وسلطانه

ووضوح حجته وبرهانه جواب قومه ويحتمل انتكوناءتراضابذكر شأناانبي صلىاللهعليه وسلموقريشوهدم ( أولم يروا ) وبالتاء مذهبهم والوعيد علىسوء صنيعهم توسط بينطرفى قصته منحيث انمساقها لتسلية ڪوفي غـير حفص الرسول عليه الصلاة والسلام والتنفيس عنه بإن اباه خليل الله كان ممنوا بنحو مامني به من شرك (كيف سدى الله الحلق) القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال ابراهيم في قومه ﴿ أُولَمْ يُرُوا كَيْفَ يَهِدَى ۗ اللَّهُ الْحَلْقِ ﴾ أى قد رأواذلك وعلموه منمادة ومنغيرهاوقرأ حزةوالكسائىوا بوبكر بالتاءعلى تقدير القول وقرئ يبدأ 🛊 ثم وقوله ( ثم يميده ) ليس يعيده كجاخبار بالاعادة بعدالموت معطوف على اولم يروالاعلى يبدئ فان الرؤية غيرواقعة عليه بمعطوفعلى يبدئ وابست وبجوز انيأولالاعادة بانيشئ فكلسةمثل ماكان فىالسنةالسابقة مزالنبات الرؤية واقعةعليهوانماهو والثمار ونحوهما ويعطفعلى يبدئ ﴿انذلك﴾ الاشارةالىالاعادة اوالىماذكر اخبار على حياله بالاعادة من الامرين ﴿على الله يسير﴾ اذلا يفتقر في فعله الى شيء ﴿ قِلْ سِيرُوا فِي الارض ﴾ حكاية بعدالموت كاوقعالنظرفي كلامالله لابراهيم أومجمدعليهماا اصلاة والسلام ﴿ فَانظر وَاكَيْفَ بِدَأَا لَحْلَقَ ﴾ على اختلاف قوله كيف بدأ الخلق ثم الله الاجناس والاحوال ﴿ثُمَاللَّه ينشى النشأة الآخرة﴾ بعدالنشأة الاولى التي هي ينشي النشأة الآخرة على #قولهتمالي ﴿ أُولَمْ بِرُوا ﴾ قبل هذه الآيات الى قوله فمـاكان جواب قومه يحتمل البدءدون الانشاء بلهو أرتكون منتمام قول ابراهيم لقومه وقيل انهاوقعت معترضة فىقصة ابراهيم وهيي معطوف على حلة قوله أولم

\*قوله تعالى ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ قيل هذه الآيات الى قوله في كان جواب قومه يحتمل أن تكون من عام قول ابراهيم قومه وهي في نذكيراً هل مكة وتحذيرهم وممني أولم يعلموا ﴿ كيف يبدئ الله الخلق ﴾ أى خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ﴿ ثم يعيده ﴾ أى في الآخرة عند البعث ﴿ ان ذلك على الله يسير ﴾ أى الخلق الأول و الخلق الثاني ﴿ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾ أى انظروا الى ديارهم و آثارهم كيف بدأ خلقهم ﴿ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ﴾ أى ثم ان الله الذي خلقهم ينشئهم نشأة ثانية بعدالموت و المهني فكم الم بعذر

فانظ واكيف بدأ الخلق) عـلىكثرتهـم واحتلاف أخوالهم لتعرفوا عجائب فطرة الله بالمشاهدة ﴿ عليه ﴾ وبدأ وأبدأ بمعنى ( ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) أى البعث وبالمدحيث كان مكى وأبو عمرو وهذا دليل على انهما نشأنان واحدة منهما انشاء أى ابتداء

برواكيف سدى الله الحق (از ذلك)أى الاعادة (على الله

یسیر) سهل (قل )یا مجد وان کان منکلام ابراهیم

فتقدىره وأوحينا اليهأن

قل (سيروا في الارض

سين الهم بلغة يعلمونهار أو لم بروا ) نخبروا كفار مكة فى الكتاب( كيف سدى الله الخلق ) بن النطفة ( ثم هيده) بو م القيامة (انذلك) ابداء واعادته ( عـلى الله يسير ) هين ( قل ) يامحمد (سيروا) ـافروا ( فى الا ض فانظر وا كيف بدأ ) الله ( الخلق ) من النطفة وأهلكهم بعـمدذلك (ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) يخلق الله الخلق يوم القيامة

واختراع واخراج من العدم الحالوجود غيران الآخرة انشاء بعد انشاء مثله والاولى ليست كذلك والقياس ان يقال كرف بدأ الله الحلق ثم ينشئ انتشأة الآخرة لان الكلام معهم وقع في الاعادة فلاقور هم في الابداء بانه من الله احتج عليهم بان الاعادة انشاء مثل الابداء فاذا لم يعجزه الابداء وجب أن لا يعجزه الابداء وفكا مقال ثم ذلك الذي أنشأ لنشأة الاولى هو لذى ينشئ النشأة الآخرة فلتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ (ان الله على كل شئ قدير) قادر (يعذب من يشاء) بالحدلان (وبرجم من يشاء) بالهداية أو ما طرح الفنكوت عمل المحلق وحسنه أو وسرة المنكوت على المحلق وحسنه أو

الابداء فانه والاعادة نشأ مان من حيث ان كلا اختراع واخراج من العدم والافصاح باسم الله مع ايقاعه مبتدأ بعد اضماره في بدأ والقياس الاقتصار عليه للدلالة على ان المقصود بيان الاعادة وان من عرف بالقدرة على الابداء ينبنى ان يحكم له بالقدرة على الاعادة لانها اهون والكمالام في العطف ما مروقرئ النشاء كالرافة في ان الله على كل شئ قدير بهلان قدر تعلى النشأة الاخرى كاقدر على النشأة الاخرى كاقدر على النشأة الاخرى كاقدر على النشأة الاخرى تقابون به تردون فو مانتم عميزين به ربكم عن ادراككم في فالارض ولا في السماء بهان فررتم من قضائه بالتوارى في الارض أو الهبوط في مهاويها والتحصن في السماء أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولامن في السماء كقول حسان

أمن يهجو رسولالله منكم ، ويمدحه وينصره سواء

و ومالكم من دون الله من ولى ولانصير كم يحرسكم عن بلاء يظهر من الارض اوينزل من السماء و بدفعه عنكم و والذين كفروا بآيات الله كله بدلائل و حدانيته او بكتبه و ولقائد كه بالبعث و اولئك يئسوا من رحتى كه اى بيئسون منها يوم القيامة فعبر عنه بالماضى المتحقق و المبااغة أو ايسوافي الدنيا لا نكار البعث و الجزاء فو و اولئك لهم عذاب الميم كفرهم في فاكان جواب قومه كله قوم ابراهم له وقرئ بالرفع على انه المدال المتحدد المدالة المتحدد المدالة المتحدد المدالة المدالة

المالاسم والخبر ﴿ الاانقالوا اقتلوه أو حرقوه ﴾ وكان ذلك قول بعضهم لكن عليه احداثهم مبدأ كذلك لا يتعذر عليه انشاؤهم معيدا بعدالموت ثانيا ﴿ انالله على كل شيءٌ قدير ﴾ أي من البداءة والاعادة ﴿ يعذب من بشاء ﴾ عدلامند ﴿ و اليه تقلبون ﴾ أي تردون ﴿ وما أنتم عجزين في الارض و لافي السماء ﴾ قبل معناه و لامن في السماء عجز والمعنى أنه لا يجزه أهل الارض في الارض ولاأهل السماء في السماء و قلل من ووالله من دون الله من ولا أي والذي يتمكم من عدال ﴿ والذين كفروا المناللة ﴾ والذين ﴿ والذين كفروا المناللة ﴾ يعنى القرآن ﴿ والقائم ﴾ أي البعث ﴿ أولئك يئسوا من رحتى ﴾ يعنى المناه فقال تعالى قصة ابراهم عداب ألم ﴾ فهذا آخر الآيات في تذكر أهل مكتم عادالي قصة ابراهم عليه السلام فقال تعالى ﴿ فا كان حواب قومه الأان قاوا اقتلوه أو حرقوه ﴾ قال ذلك

بالاعراض عن الله وبالاقدال عليهأو عتابعة البدعو علازمة السنة ( واليه تقلبون ) تردوزو ترجمون ( وما أنتم معجزين) ربكم أي لانفوتونه ان هربتم من حكمه وقضائه (في الأرض) الفسيحة ( ولا فيالسماه) التيهي أفسع منها وابسط لوكنتم فيها( ومالكم من دونالله منولي) سولي أموركم (ولانصير)ولاناصر عنمكم منعذابي (والذين كفروا بآيات الله ) مد لا نله على وحدانيتهوكتبهومعجزاته ( ولقائه أولئك يئـوامن رحتی ) جنتی ( وأوائك لهم عذاب أليم فياكان حواب قومه)قوم ابراهيم حين دعاهم الى الا عان (الأ أن قالوا اقتلوه أوحرقوه) قال بعضهم ابعض أوقاله واحدمنهم وكان الباقون

(ازالله على كل شي ً) من الحلق والبعث والمدوت والحياة( قدير يعذب من يشاء) عيت من يشماء على

الكفر فيدند (و برح من يشاء) عيت من يشداء على الا يمان فيرجه (واليه تقلبون) برجه ون بعد الموت فيجزيكم باعالكم (وما أنم ) يأهل مكذ (بمجزين ) بفا تين من عذاب الله ( في الارض ) من أهل الارض ( ولا في السماء ) ولا من أهل السماء (ومالكم من دون الله) من عذاب الله ( والذين كفر وابا يات الله) عمد صلى الله علم من عذاب الله ( والذين كفر وابا يات الله) أهل هذه بمحمد صلى الله علم والقر آن يعنى اليهود والنصارى وسائر الكفار ( ولقائه ) وكفر واباليه شده بدا لموت أو الثاني أهل هذه الصفة ( يئسبو امن رحتى ) من جنتى وهم اليهود والنصارى أن يكون في الجنة الاكلو الشهرب والجاع من جنته (وأولئك لهم عذاب أليم ) وجبع ( فاكان جواب قومه ) لم يكن جواب قوم ابراهيم حيث دعاهم إلى الله تعالى (الأأن قالوا اقتلوه أو حرقوه ) بالنار

رامنين فكانوا جيمًا في حكم الفائلين فاتفقوا على تحريقه ( فانجماه الله من النار ) حين تذفوه فيهما ( اذ في ذلك ) فيما فعلوابه وفعلنما ( لآيات القوم يؤمنون ) روى أمه لم ينتفع في ذلك اليوم بالنسار يعنى يوم أاتي ابراهيم في النسار وذلك لذهاب حرها ( وقال ) ابراهيم لقومه ( انحما التخذيم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحيوة الدنيا ) حزة وحفص مودة بينكم مدنى وشاى وحادو يحيي وخاف مودة بينكم محى وبصرى وعلى مودة بينكم الشمونى والمبرجي النصب على وجهين على التعليل أى لتتوادوا بينكم وتتوصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليهما كابتفق الناس على مذهب في التعليل أى لتتوادوا بينكم وتتوصلوا لاجتماعكم على عبادتها واتفاقكم عليهما كابتفق الناس على مذهب في التعليل أى التحديد المهدهواه

قبل فيهرورضيه الباقون اسندالي كايهم ﴿ فَانجادالله مِنَ النَّارِ ﴾ اي فقدفو. في النار فانجاه الله منها بان جعلها عليه بردا وسالهما ﴿ از في ذلك ﴾ في انجائه منها ﴿ لاّ يات ﴾ هي حفظه مناذي النار واخادها مع عظمها في زمان يسير وانشاءروض مكانها ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ لانهم المنتفعون بالفعصءنها والتأمل فيها ﴿ وقال ْمُااتَّحَدْتُم من دونَاللَّه اوثمانامودة بينكم فىالحيوةالدنيا ﴾ اى لتتوادوابينكم وتتواصلوا لاجتماعكم لى عبادتها وثانى مفعولىاتخذتم محذوف وبجوز انكون مودة هوالمفعول الثانى بتقدير مضماف أوبتأويلها بالمودودة اىاتخذتم اوثاناسب المودة بيكم وقرأهانافع وابنءام وابوبكر منونة ناصبة بينكم والوجه ماسبق وأننكثير وأبوعرو والكسائى ورويس مرفوعة مضافة على انها خبر مبتدأ محذوف اي هي هو دودة او سبب مودة بينكم والجلة صفة او ثامًا اوخبر انعلى ازمامصدرية أوموصولة والعائد محذوف وهو المفعول ألاول وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفنم بينكم كاقرئ لقدتقطع بينكم وقرئ انمامودة بينكم ﴿ ثُم بومالقيمة يكفر بعضك بعض ويلعن بعضكم بعضا ﴾ أى يقوم التناكر والتلاعن بينكم اوبينكم وبين الاوثمازعلى غليب المخــاطبينكحقوله ويكــونون عليهم ضــدا ﴿ وَمَاوِيكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمُ مِنْ نَاصِرِ مِنْ ﴾ تخلصونكم منها ﴿ فَآ مِنْ لَهُ لُوطَ ﴾ هوا بن اخيه بعضهم لبعض وقيل قل الرؤساء للاتباع اقتلوه أوحرقوه ﴿ فَانجاءالله من النار ﴾ أي بانجعلها عليه برداوسالاما قيل\نذلك اليوم لم ينتفع أحدينار ﴿ انْفَىذَلْكُ لاَّ يَاتُ لقوم يؤمنون ﴾ يصدقون ﴿ وقال ﴾ يعنى ابراهيم لقومه ﴿ آءًـا اتَّخَذْتُم من دون الله أوْيَانَا مُودة بِينَكُم فِي الحيوة الدُّنيا ﴾ أيثم تنقطع ولاتنفع في الآخرة وقيل ممناه انكم تتوادون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيما ﴿ ثُمُّ يُومُ القَّيمَةُ يَكَفُرُ لِمُضْكُمُ ببعض ويلعن بعضكم بعضا ﴾ تتبرأالاو ان منعابديها وتتبرأ القـادة منالاتباع ويلعن الانباع القادة ﴿ وَمَأُواكُمُ النَّارِ ﴾ يعني العابدين والمعبودين جيعا ﴿ وَمَالَكُمْ مَنْ ناصرين ﴾ أي مانعين من عذابه ﴿ فا من له لوط ﴾ أي صدقه برسالته لمار أي معجزاته

وماكاغةأى اتخذتمالاوثان سببالمودة بينكم على تقدير حذف المضاف أواتخذتموها مودة بينكم أي مودودة بينكم كقوله ومنالناس من يتخذمن دون الله أندادا يحبونهم كعب اللهوفى الرفع وجهان انيكون خبرالان وما موصولة وان يكون خبرمبتدأ محذوف أيهي مودة بينكم والمعنى ان الاوثار مودة بينكم أى مودودة أوسبب مودةومنأضاف المودة جعل بينكم اسمسا لاظرفا كقولهشهادة بينكم ومن نون مودة ونصب بينكم فعلى الظرف (ثم يوم القيمة يكفر بعضكم سعض) تتبر أالاصنام من عابديها (ويلعن بعضكم بعضا) أي يوم القيامة يقوم بينكم التلاعن فيلعن الاتباع القادة ( ومأواكم النار )

أى مأوى العابد والمبعودوالتابع والمتبوع (ومالكم من ناصرين ) ثمة (فا من له) لابراهيم عليه السلام (وهو) (لوط)هوا بنا خي ابراهيم وهدو أول من آمدن له حين رأى النار لم تحرقه (فانجاه الله من الناز) سالما (ان في ذلك) فيما فعانعانا بقوم ابراهيم (لآيات) اعبرات (لقوم يؤمنون) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وقال) ابراهيم لقومه (انما الخذيم) عبدتم (من دون الله أوثانا) أحجارا (مودة) صلة (بينكم في الحيوة الدنيا) لا تبقى (ثم يوم القيمة يمكوم نبعض ) يتبرأ بعضكم من يعض (ويلعن بعضكم بعضاوه أواكم ) مصيركم (النار) يعنى العابد والمعبود

(وقال) ابراهيم (اني مهاجر) من كوئي وهي من سوادالكوفة الى حران ثم مها لى فلسطين وهي من برية الشام ومن عمقالوالكل نبي هجرة ولابراهيم هجرتان وكان معه في هجرته لوطو سارة وقد تزوجها ابراهيم (الى ربى) لى حيث أمرني ربى بالهجرة اليه ( انه هوالمنزيز )الذي عنه في من أعدائي (الحكيم) الذي لا يأمرني الا عاهو خير (ووهبناله اسحق ) ولدا ( وبعقوب) ولدولدولم يذكر اسمعيل لشهرته ( وجملنا في ذريته النبوة ) أى في ذرية ابراهيم فانه شجرة الانبياء (والكتاب) والمراد به الجنس به في التوراة والانجيل والزبور والفرقاد ( و آتيناه ) حيث ١٣ ﴿ الله المعالم المعالم المعالم المنكبوت ) ( أجره ) الثناء الحسن

واول من آمن به وقبل انه آمن به حين رأى النار لم تحرقه ﴿ وقال انى مهاجر ﴾ من قوى ﴿ الله ربى ﴾ الله حيث امن في ربى ﴿ انه هوا اهزيز ﴾ الذى لا يؤمن من اعدائى ﴿ الحكيم ﴾ الذى لا يؤمن في الا عافيه صلاحى وروى انه هزا و الذي لا يؤمن في الله الله الشام فنزل فلسطين و نزل لوط سدوم ﴿ ووهبناله اسمحق ويعقوب ﴾ ولدا و نافلة حين أيس من الولادة من عجوز عاقر ولذلك لم يذكر اسماعيل ﴿ وجملنا في ذريته النبوة ﴾ فكثر منه الإنبياء ﴿ والكتباب ﴾ يريد به الجنس ليتنباول الكتب الاربعة ﴿ وآ ييناه اجره ﴾ على هجر ثما لينا ﴿ في الدنيا ﴾ باعظاء الولد في غير اوانه والثناء والصلاة عليه آخر الدور ﴿ وانه في الآخرة لن الصالح نولوطا ﴾ عطف الدهر ﴿ وانه في الآخرة لن الصالح في الوطا ﴾ عطف على الم الهيم او على ماعظف عليه ﴿ افقال لقومه أنتكم لتأتون الفاحشة ﴾ الفعلة البالغة في القيم وقرأ الحرميان و ابن عام و حفو ما بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام واجهوا على الاستفهام في الثاني ﴿ ماسبقكم بهاه ن احد من العالمين ﴾ استثناف مقر رلفاح شياء حيث انه الما الما الطباع و شياست عنه النافوس حتى اقدموا مقر رلفاح شياه المناح و المناه المناه المناف و الناه والتدافوس حتى اقدموا مقر رلفاح شياه المناح و المناه المناه المناف مقر رلفاح شياه من حين العالمان على المناه و الم

وهو اول منصدق ابراهيم وأمافي أصل التوحيد فانه كان مؤمنا لان الانبياء لا يتصور فيهم الكفر وقال كه يعني ابراهيم و اني مهاجر الي ربي كالي حيث أمر ني ربي فهاجر من كوي وهي من سواد الكوفة الي حران ثم هاجر الي الشأم ومعه لوط وامرأ نه سارة وهو أول من هاجر الي الله تعالى وترك بلده وسار الي حيث أمره لله بالمهاجرة اليه قبل هاجر وهوا بن خس وسبعين سنة و انه هوالهزيز كائي الذي لا يغلب والذي يتمنى من أعدائي و الحكيم كه الذي لا يأمرني الا عابصلحني تقوله تعالى ووهبناله اسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كه يقال ان الله لم بعث نبيا بعد ابراهيم الامن نسله هو و آيناه أجره في الدنيا كه هوالثناء الحسن فنكل أهل الاديان الراهيم الامن عباس مثل آدم ونوح تقوله الآخرة لمن الصالحين كائي ورمة الصالحين قال ان عباس مثل آدم ونوح تقوله عنو حل ولو الاذقال لقومه انكم لتأنون الفاحشة كائي الفعلة القبيحة وماسبقكم عنوجل ولو الذاقال لقومه انكم لتأنون الفاحشة كائي الفعلة القبيحة وماسبقكم عنوجل والم دالعالمين كائي لم مناحد من العالمين كائي لم ها الحد قبلكم ثم فسير الفاحشة فقال

والصلاة عليدالي آخر الدهو ومحبة أهل المللله أوهو بقاء صيافته عندقبره وليس ذلك لغيره ( في الدنيا)فيه دليل على اله . تعــالي قد يعطى الاجرفي الدنياروايه في الآخرة لمن الصالحين) أىمنأهل الجنةعن الحسن ( ولوطا)أی واذکرلوطا (اذقال لقومه انكم لتأنون الفاحشة ) الفعلة البالغة فىالقبح وهى اللـواطة (ماسبقكم بها منآحد من العـالمين )جلة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة كأن قائلاقال لم كانت فاحشة فقىل لان أحدا قبلهم لم يقدم عليهاقالوا لم ينزذكر صدقت يا ابراهيم (وقال) ابراهیم (انی مهاجرالی ربی) راجع الى طاعةر بى وخرج منحران الى فلسطين (انه هو العزيز ) بالنقمة منهم (الحكيم)حكم التحويل من بلدالي بلدلقيل سلامة أمر الدىن والزيادة (ووهيناله)

لابراهيم ( اسمحق) ولدا (ويعتموب)ولدالولد (وجعلنافيذريته) نسسله ( النبوةوالكتاب) يقول أكرمناذريته بالنبوة والكتابوالولدالطيبوكانفيهم الاببياءوالكتب ( وآييناهأجره فيالدنيا ) أكرمنــاه بالنبوتوالثناء الحسن والولدالطيب فىالدنيا(وانه فىالآخرة لمن الصــالحين ) مع آبئه المرسلين فى الجنة (ولوطا) أرسلنالوطاالى تومه(اذقال لقومه انكم لتأتون الفاحشة) الواطة (ماسبقكم بها من أحدمن العالمين ) يقول لم يعمل قبلكم أحدمن العالمين علىذكرقبل قوملوط ( أُشكم لتأثون الرجال وتقطعون السببل ) بالقتل وأخذ الحــال كما هو عمل قطــاع الطريق وقيل اعتراضهم السابلة با نفاحشة (وتأثور في ناديكم ) مجلسكم و لايقار للمجلس ناد الامادام فيه أهــله ( المنكر ) أى المضارطة والمجامعة والسباب والفحش ﴿ الجزء العشرون ﴾ في المزاح ﴿ ١٤ ﷺ والحلف بالحمي ومضمع العلك

والنرقة والسواك بين الناس ( فما كان حواب قومــه الأأن قالوا ائتنــا بمذابلته ان كنت من الصادقين ) فيماتمدنا من نزول العذاب انكمأنكم شامى وحفص وهوالموجود في الامام وكل واحدة مهمزتين كوفى غيرحفص آنكم آنكم ممزة ممدودة بعدهاياءمكسورة أنوعرو ابنكمانكم بهمزة مقصورة بعدهما ياء مكسورة مكي و يافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد ( قال رب انصرنی ) بانزال العـذاب ( عـلى القوم المفسدين) كانوا يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصى والفواحش (ولماجاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى)بالبشارة لابراهيم بالولد والنافلة يعنى اسمحق ويعقوب (قالوا المامهلكوا أهل هذه القرية)اضافة علكم الخبيث (أثنكم لتأتون الرجال ) ادبار الرجال (وتقطعونالسبيل)نسل الولدويقال تقطءون السبيل على من مربكم من الغرباء (وتأنون في ناديكم المنكر)

عليها لخبث طينتهم ﴿ انْمَكُمُ لَتَأْنُونَ الرَّجَالُ و تقطّ و ن السبيل في و تتعرضون للسما بلق بالقال واخذالا موال أو بالفاحشة حتى انقطمت الطرق أو تقطعون سبيل النسل بالاعراض عن الحرث واتبان ماليس بحرث ﴿ وتأتون في ناديكم ﴾ في مجالسكم الفاصة ولا يقال النادى الالمافية اهله ﴿ المنكر ﴾ كالجاع والضراط وحل الازار وغيرها من القبائح عدم مبالاة بهاوقيل بالخذف ورمى النادق ﴿ فَاكَانَ جُوابِ قُومِهُ الاَانَ قَالُوا المَّتَالِيدُ الله النَّذِي النَّهُ في استقباح ذلك اوفي دعوة النبوة المفهومة من التوجيخ ﴿ قَالَ رَبِ انصر في ﴾ بانزال العذاب ﴿ على القوم المفسدين ﴾ بابتداع الفاحشة وسنها فين بعدهم وصفهم بذلك مبالغة في احترال العذاب ﴿ ولما جاءت رسلنا الراهم بالبشرى ﴾ بالبشارة بالولد والنافلة ﴿ قَالُوا الماملكوا اهل هذه القرية ﴾ قرية سدوم والاضافة

﴿ ائْنَكُمُ لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ ﴾ يعني انكم تقضون الشهوة من الرَّجَالُ ﴿ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلُ ﴾ وذلكانهم كانوا يأتونالفاحشة بمن مربهم من المسافرين فترك الناس الممريج لاجل ذلك وقيل معناه تقطعون سبيل النسل باشار الرجال علىالنساء ﴿وَتَأْتُونُ فِي مَادِيكُمُ المُنكُرُ ﴾ أى مجالسكم والنادى مجلس القوم ومتحدثهم #عنأم هاني بنت أبي طالب عن النبي صلىالله عليه وسلم فىقوله وتأنون فىناديكم المنكر قالكانوا يخذفون أهـل الارض ویسنحرون منهـم أخرجـه الثرمذي وقال حدیث حسن غریب الخـذف هو رمی الحصى بينالاصابع قيل انهم كانوا يجلسون فيمجالسهم وعندكل رجل منهم قصعةفيما حصى فاذا مربهم عابر سببل حذفوه فابهم أصابه قال أنا أولى به وقيل انه كان يأخذ مامعه وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم وقيل انهم كانوا بجامعون بعضهم عضا فيمجالسهم بعض وقيل كان أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الاصابع بالحناء وحل الازار والصفير والخذف والرمى بالجلاهق واللوطية ﴿ فَاكَانَ جُوابٌ قُومُهُ ﴾ أي لما نكر عليهم لوط مايأتونه من القبائح ﴿ الأأن قالوا ﴾ يعني استهزاء ﴿ ثَمَّنَا بَعْدَابِ اللَّهُ انْ كنت من الصادقين ﴾ أي ان العذاب نازل بنــا فعنــد ذلك ﴿ قال رب الصرني على القوم المفسدين ﴾ أي بحقيق قولي ازالعذاب بازل بهم ۞ قوله عزوجل ﴿ وَلَمَا جَاءَتُ رَسَلُنَا ابْرَاهُمُ بِالْبَشْرِي ﴾ يَعْنَى مِنْ لِلَّهُ بَاسْحُقَ وَيَعْتُوبُ ﴿ وَالْوَا الْ مهلكوا أهل هذه القرية ﴾ يعني قوملوط والقرية ســدوم

تعملون فی مجالسکم المنگر نحو عشر خصال کا و ایمملونها فی مجالسهم مثل الحذف بالبندق و الفحش ( ان ) و فیرذلك ( فا کان جواب قوم لوط (الا أن قالوا ائتنابهذاب الله ان کنت من الصادة بن ) مجمئ عذاب الله علمينا ان لم نؤمن ( قال ) لوط (رب انصرتی ) أغنی بالمذاب ( علی القوم المفسد بن ) المشركير (و لما جا،ت رسلنا ابر اهیم) جبریل و من معه من الملائكة الی ابر اهیم (بالبشری) فبشروه با ابراد اولان) لا براهیم (بالمهلکوا أهل هذه القریة ) قریات

مهلكوا لم تفد تعريقا لأنباعه في الاستقبال والقرية سدوم التي قيل فيها أجور من قاضي سدوم و هذه القرية تشعر بانها قرسة من موضعا براهيم عليه السلام ( ان اهلها كانواظالمين ) أي الظلم قدا - قر منهم في الإيام الساافة و هم عليه مصرون وظلمهم كفرهم وأنواع معاصيم ( قال ) ابراهيم ( ان فيها لوظا ) أي أنهلكونهم و نهم من هو برئ من الظلم وهولوط ( قالو ا) أي الملائكة (نحن أعلم) منك ( بمن فيها النجينه ) المنجينه يعقوب و قيم عليه مصرون وظلمه أخبر عن مسير الملائكة الى لوظ عدم مفارقهم ابراهيم و قيم عليه على المنافقة و هم عليه على المنافقة و هم عليه من الباقين في المداب ثم أخبر عن مسير الملائكة الى لوظ عدم عامل الأخرى المنهم و تقوله ( ولما ان جاءت رسلنا لوطاسي بهم ) ساء مجيئهم وان صلة أكدت و جود الفعلين من تبا أحدهما على الأخر كانهما وجدا في جزء واحد من الزمان كانه حقيق م الله كانهما وسيم عبيتهم ( سورة العنكبوت ) فاجأته المساءة من غير يث

لفيظة لان المهنى على الاستقبال (ان اهلها كانوا ظالمين كتمليل لاهلاكهم باصرارهم و عاديم في ظلم الذي هو الكفر وانواع المعاصى (قال انفيها لوطا كه اعتراض عليهم بانفيها من لم بظلم أومعارضة للموجب بالمانع وهوكون الني بين اظهرهم (قالوا نحن اعلم عن فيها لنجينه واهله كه تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العابد وانهم ما كانوا عنها وفيه تأخير البيان عن الحطاب (الاهل عن عداه واهله أو تأقيت الاهلاك باخراجهم عنها وفيه تأخير البيان عن الحطاب (الاام أنه كانت من الفارين كالياقين في المذاب القيدية (ولما ان حاءت رسلنا لوطا سئ مم كه جاءته المساءة والغم بسبهم مخافة ان يقصدهم قومه بدوء وان صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما (وصاف بهم ذرعا كورا أنه المناتم وساقت بده وبازائه وصاف بهم ذرعه على المناتم وتدبير امرهم ذرعه اى طاقته كتولهم صاقت بده وبازائه ينال قصير الذراع (وقالوا كه لماراوا فيه اثر الضجرة (المناتم والمكون كانت من الفابرين كه وقرأ حزة والكسائي ويعقوب لنجينه ومنجوك واهاك الاام أنك كانت من الفابرين كه وقرأ حزة والكسائي ويعقوب لنجينه ومنجوك بالنحقيف ووا فقهم ابوبكر وابن كثير في الشاني وموضع الكاف حرى على الختار ونصب اهاك باضمار فعل أوبالهطف على محلها باعتبار الاسل الكاف حرى على الكاف عرى على الكاف على المحالة بالعمار فعل أوبالهطف على محلها باعتبار الاسل الكاف عرى على المخالة ونصب العالم بالكاف على على المنابرين الألها العالم الكاف على على المنابرين الاسلام الكاف عرى على المنابرين الاسلام الكاف عرى على المنابرين المنابرين الألها العالم الكاف عرى على المنابر الله الكاف عرى على المنابر المنا

وان الهلما كانوا ظالمين قال به يعنى ابراهيم اشفاقا على لوط وليعلم حاله واراديها لوط قالوا به أى قالت الملائكة في نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله الاامر أنه كانت من الفابرين به أى من الباقين في العذاب فو ولما ان جاءت رسلنالو طاسى عليهم به أى ظنهم من الانس فخاف عليهم ومعناه انه جاء مماساءه فو وضاق بهم ذرعا به أى بجزعن تدبير أم محول أمرهم فحزن لذلك فو قالوا لا تخف به أى من قومك فو ولا تحز به لمينا فو الممجول وأهلك بها أن انا مهلكوهم ومنجوك وأهلك في الا امر أنك كانت من الغابرين

حُيفة عليهم من قومه ان بتناولوهم بالفجورسي مهم مدنی وشامی وعلی(وضاق بهم ذرعا) وضاق بشأنهم وبتدبير أمرهم ذرعهأي طاقته وقدجعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا رحب الذراع اذاكان مطبقا والاصال فيمه ان الرحل اذاطات ذراعه نال مالايناله القصيرالذراع فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة وهونصب على التمييز ( وقالوا لاتخف ولانحزن المامجوك) وبالتخفيف كيوكوفي غير حفص( وأهلك) الكاف في محل الجرو نصب أهلك ففعل محذوف أىوننجي أهلك (الاامرأنك كانت من الفاس س

وط(ان هملها كا و اظالمين ) مشركين اجترحوااله الاندعلي أن سهم الجمهم الخبيث (قال الراهيم (ان فيهالوطا) كيف تهلكهم يا جبريل (قالوا) يعنى جبريل ومن معه من الملائكة (نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهمله) المنتية زاعورا وريئا (الاامم أنه) واعملة المنافقة (كانت من الهار بن النخاف ما المنخلف ما المنظمة (وطا) الحالوط (سئ من على قومدا لخبيث (وقالوا) يعنى جبريل (سئ من على قومدا لخبيث (وقالوا) يعنى جبريل ومن معدللوط (المنخلف) المنافقة (كانت من الهارولاك ) الذيك (الاامم ألك) المذيك (الاامم ألك) المذيك (المرأ لك) المنافقة (كانت من الهارين ) تنخلف مع

الما منزلون ) منزلون شامى (على أهل هذه القرية رجزا )عذابا (من السماء عاكانوا يفسقون ) بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله (ولقد تركنا منها ) من القرية (آية بينة ) هي آثار منازلهم الخربة وقيل الماء الاسود على وجه الارض (لقوم) يتعلق بتركنا أو بينة (يعقلون والى مدين ) وأرسلنا الى مدين (أخاهم شعبا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر) وافعلوا ما ترجيون به الثواب في الدقية أوخابوه (ولا تعشوا في الارض مفسدين ) قاصد بن الفيساد (فكذبوه ( الجزء العشرون ) فاخذتهم الرجفة ) على ١٦ كالله الزازلة الشديدة أوضيحة جبريل

عليه السلام لأن القلوب رحفت بها ( فاصبحوافی دارهم)في بلدهم وأرصهم (جائمـين) باركين عـلى الركب ميتين ( وعادا ) منصوب باضمار أهلكنا لان قوله فاخذتهم الرجفة مدل عليه لأنه في وهني الأهلاك (وثمود) حزة وحفص وسمهل ويعقوب (وقد تبين لكم ) ذلك يعنى ماوصفه من اهملاكهم (منمساكنهم) منجهة مساكنم اذا نظرتم إليها عندم وركم بها وكارأهل مكة عرون عليه افي أسفارهم

المخلفین بالهالاك (انامنزلون علی أهل هذه القریة) یعنی قریات لوط (رجزا) عذابا (من السماء) با لجحارة ( بما کانوا بفسقون) یکفرون ویعصون (ولقد ترکنامنها) ترکناها یعنی قریات لوط ( آیة ) عالمة ( بینة لقوم یرتقلون)یصدقون واعلون

﴿ انامنزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء ﴾ عذابا منها سمى بذلك لأنه يقلق المعذب من قواهم ارتجز اذاارتجس اى اضطرب وقرأ ابن عام منزلون بالتشديد ﴿عَا كانوا فسقون، بسبب فسقهم ﴿ ولقد تركنا منها آية بينة ﴾ هي حكاتها الشائعة او آثار الديارالخربةوقيل الحجارة الممطورةفانها كانتباقية بعدوقيل بقيةانهارهاالمسودة ﴿ لقوم يعقلون كيستعملون عقواله في الاستبصار والاعتبار وهومتعلق بتركنااواية ﴿ والي مدن اخاهم شعيبافقال ياقوم اعبدوا الله وارجوااليوم الآخر كه وافعلواما ترجـون بهثو ابه فاقيم المسبب مقام السببوقيل انه منالرجاء بمعنى الخوف ﴿ ولانعثوافىالارض مفسدينُ فكذبوه فاخذتهم الرجفة كالزلزلة الشديدة وقيل صيحة جبرائبل لان القلوب ترجب بها ﴿ فَاصْحُوا فِي دَارَهُمُ ﴾ في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لاَّ من اللبس ﴿ جَاعَينَ ﴾ باركين على الركب ميتين ﴿وعاداوْ تمودا﴾ منصوبان بإضماراذكر اوفعل دل عليه ماقبله مثل اهلكنا وقرأ حزة وحفص ويمقوب وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة ﴿ وقدتمين لكم من مساكنهم ﴾ اى تبين لكم بعض مساكنهم أواهاد كهم منجهة مساكنهم انا منزلون علىأهل هذه القرية رجزا ﴾ أي عذابا ﴿ من السماء ﴾ قيل هوالحسف والحصب بالحجارة ﴿ مَا كَانُو انفسقون ولقد تركنامُها ﴾ أي من قريات اوط ﴿ آية بينة ﴾ أى عبرة ظاهرة ﴿ لقوم يعقلون ﴾ يعني أفلا متدبرون الآيات تدبر ذوي العقول قال ابن عباس الآية البينة آثار منازلهم الخربة وقيل هي الحجارة التي أهلكوا بها أَلقَـاها الله حـتى أدركهـا أوائل هـذهالامـة وقيل هي ظهـور المـاء الاسـود على وجـه الارض \* قـوله تعالى ﴿ والى مـدين ﴾ اى وارسـلناالى مـدين ومدين اسم رجل وقيل اسمالمدينة فعلىالقول الاول يكون المعنىوارسلنا الى ذرية مدين وأولاده وعلىالقول الثانى وأرسلنا الى أهل مدين ﴿ أَخَاهُم شَعْبُا فقال ياقوماعبدوا الله وارجوا اليومالآخر ﴾ أى افعلوا فعلمن يرجوا اليومالآخر وقيل معناه اخشوا اليوم الآخر وخافوه ﴿ وَلَاتَعْمُوا فِيالَارْضُ مَفْسَدِينَ فَكَذَّبُوهُ فاخذتهم الرجفــة ﴾ أىالزلزلة وذلك ان جبريل صــاح فرجفت الارض رجفة ﴿ فَاصْحُوا فَي دِارَهُمْ حِأْمُينَ ﴾ أي باركين على الركب ميتين ﴿ وعادا وثمو ﴾ أ. وأهلكنا عادا وتمود ﴿ وقد تبين لكم ﴾ يأهل مكة ﴿ من مما كنهم ﴾ أي من

مافعل بهم فلا يقتدون بهم(و لحمد بن) وارسلنا الحمدين (أخاهم) ببهم(شعيبافقال يافوم اعبدوا الله) ( منازلهم ) وحدواالله(وارجواالومالآخر ) خافوا بومالقيامة(ولاتعثوافىالارض فصدين ) لاتعملوافىالارض بالفسادوالمعاصى (فكذبوه) الرسالة(فأخذتهم الرجفة)الزلزلة بالذاب(فأصبحوافى دارهم) فصاروا فى مجمعهم (حائمين)ميتين لا يتحركون (وعادا) أهلكناقوم هود ( وثمود ) أهلكناقوم صالح (وقدتمين لكم) يأهل مكة (من مساكنهم) من خراب منازلهم مافعل بهم أسرونها (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) من الكفروالمعاصى (فصدهم عن السبيل) السبيل الذي أمروابسلوكه هو الاعان المورسله (وتانوا مستبصرين) عقداده متمكنين من النظر وتمييزالحق من الباطل ولكنهم لم يفعداوا (وقارون وعامان) أي وأهلكناهم (ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين) فائتين أدركهم لله فلم فووه (فكلاً خذنا بذبه) فيهرد على من مجوز العقوبة بغيرذنب (فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا) هي ديم مف فيها حصباء وهي لقوم لوط (ومنهم من أخذته الصيحة) هي لمدين وثمود (ومنهم من خسفنا به الارض) فارون (ومنهم من أغرقنا) على 12 على الفلمهم) فارون (ومنهم من أغرقنا) على الله الملمهم المارون (ومنهم من أغرقنا) على الله المناهدة المناهدة المناون (ومنهم من أغرقنا) الله ليظلمهم)

ليعاقبهم بغير ذنب (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بالكفر والطغيان ( مثل الذين اتخذوا من دونالله أولياء ) أى آلهة يعنى مثل منأشرك بالله الاوالن فى الضعف وسوء الاختيار

(وزين لهم الشيطان أعالهم) في الشرك وحالهم في الشدة والرخاء (فصدهم)فصرفهم بذلك (عن السبيل) عن الحق والهدى ( وكانوا مستبصرين) كانوا برون أنهم علىالحق ولم يكونوا على الحق (وقارون) أهلكنا قارون (وفرعون وهامان) وزير فرعون (ولقد جاءهم موسى بالبينات ) بالامر والنهى والعلامات (فاستكبروا في الارض) عن الاعان ولم يؤمنوابالآيات (وماكانوا سانقين) فائتين من عذاب الله (فكلا)فكل قوم (أخذنا

اذا نظرتم اليها عندمروركم بها ﴿ وزين لهم الشيطان اعمالهم ﴾ من الكفر والمعاصى ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنَا السَّبِيلُ ﴾ السوى الذي بين الرسال لهم ﴿ وَكَا وَا مُسْتَبَصِّرِينَ ﴾ متمكنين منالنظر والاستبصار ولكنهم لمريخىلوا اومتبينين ان العذاب لاحق يهم اخبـار الرسـل لهم ولكنهم لجواحتي هلكوا ﴿ وقارون وفرعون وهامان ﴾ معطوفون على عادا وتقديم قارون لشرف نــبه ﴿ وَلَقَدَ جَاءُهُمْ مُوسَى بِالْبِينِـاتَ فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ﴾ فائنين بل ادركهم امرالله منسبق طالبه اذافاته ﴿ فَكُلًا ﴾ من المذكورين ﴿ احْدُنَا بِذَنْبُـه ﴾ عافينــا بذُنْبِـه ﴿ فَمُنَّهُم من ارسـلنا عليه حاصبـا ﴾ ربحا عاصفا فيها حصبـاء اوملكا رماهم بهـاكقوم لوط ﴿ ومنهم من اخذته الصبحة ﴾ كمدين وتمود ﴿ ومنهم من خسفنا بهالارض﴾ كقارون ﴿ وَمَهُمْ مِن اغْرَقْنا ﴾ كقوم نوح وفرعون وقومه ﴿ وَمَا كَانَاللَّهُ لِيَظْلُمُهُ ﴾ ليعاملهم معاملة الظباكم فيعاقبهم بغيرجرم اذليس ذاكءمنعادته فؤ ولكن كانوا انفسهم يظلمون ﴾ بالتمريض للمذاب ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ﴾ فيمـــا أتخذوه منازاهم بالحجر واليمن ﴿ وزين لهم الشيطان أعالهم ﴾ أي عبادتهم لفيرالله ﴿ فصدهم عن السبيل ﴾ أي عن سبيل الحق ﴿ وكانوا مستبصر بن ﴾ أي عقلاء ذوي بصائر وقيل كانوا مجبين في دينهم وصالالهم يحسبون انهم على هدى وهم على باطل وصلالة والمعنى أنهم كانوا عند أنفسهم مستبصرين ﴿وقارون وفرعون وهامان ﴾ أيأهلكنا هؤلاء ﴿ وَلَقَدَ جَاءُهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتَ ﴾ أي بالدلالات الواضحات ﴿ فاســـتكبروا في الارض وما كانوا ساهين ﴾ أي فائنين من عذابنا ﴿ فكلا أَحْذَنَا بَدْنَبِهِ فَهُم من أرسلنا عليه حاصبا ﴾ وهم قوم لوط رهوا بالحصباء وهيالحصي الصغار ﴿ومنهممن أُخذته الصبحة ﴾ يعني تُمود ﴿ ومنهم من خسفنا به الارض ﴾ يعني قارون وأصحابه ﴿ وَمَهُمْ مِنْ أَغُرِقُنَا ﴾ يعني قوم نوح وفرعون وقومـــه ﴿ وَمَا كَانَالِلَّهُ لِيظُّلُّمُهُم ﴾ أَى بالهلاك ﴿ وَلَكُنَ كَانُوا أَنْفُسِهُم يَظْلُمُونَ ﴾ أَى بالاشراك ۞ قوله تعالى ﴿ مثل الذين اتخذوا من دون الله اواياء ﴾ يعنى الاصنام يرجون نصرها ونفعهــا

رنبه) في الشرك (فنهم من ( قا و خا ٣ مس ) أرسلنا عليه حاصبا) حجارة وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته صححة) بالعذاب وهم قوم شعيب وصالح (ومنهم من خسفنابه الارض)غارت به الارض وهو قارون ومن معد (ومنهم من أغرقنا) والمجر وهو فرعون وقومه ( وما كان الله ليظلهم ) باهاد كهم ( ولكن كانوا أنفسهم اظلون ) بالكفر والشرك بكذيب الرسل (مثل الذين اتخذوا) عبدوا (من دون الله أولياء) أربابا

(كثل المنكبوت اتخذت بيتا) أى كثل المنكبوت فيما تتخذه لنفسها من بيت فازذلك بيت لا يدفع عنها الحر والبود ولايؤ ماتق البيوت فكذلك الاوثان لاتنفهم فى الدنياو الآخرة جعل حاتم اتخذت حالا (وان أوهن البيوت لبيت المنكبوت لابيت أوهن من بيتها عن على رضى الله عنه طهروا بيوتكم من نسج المنكبوت فان تركه يورث الفقر ( لوكانو يعلمون) ان هذا مثلهموان { الجزء المشرون } أمرديهم بالغ حيم 18 ﷺ هذه الفاية من الوهن وقيل معنى

الآية مثل المشرك الذي يعد الوثن بالقساس الي المؤمن الذي يعدالله مثل عنكموت تنحذيتا بالاضافة الى رجل مبتى يتا بآجر وحص أوينحته منصخر وكمان أوهن السوت اذا استقريتها بيتا بيتا بيت العنكدوت كذلك أضعف الاديان اذااستقريتها دسا دينا عيادة الأثان لوكانوا يعلم ون وقال الزجاج في جاءة تقدير الآية مثل الذىن اتخذوا من دون الله أولياء لوكانوا يعلمونكثل المنكبوت ( انالله يعـلم مامدعون) بالياء بصرى وعاصم وبالتاءغير هماغير الاعشى والبرجي وماعمني الذي وهـو مفعول يعـلم ومفعول يدعدون مضمر أى لدعونه يعني يعبدونه (مندونه منشئ )من في منشيء للتبيين (وهـو العزيز ) الغالب الذي لاشريك له (الحكيم) في ترك المماجلة بالعقوبة

وفيله تجهيل لهم حيث

معقدا ومتكلا ﴿ كَنُلُ العَنْكُوتُ انْحَذَتُ بِيّنا ﴾ فيمانسجته في الوهن والخور بلذاك اوهن فان الهذاحقيقة وانتفاعاما اومثاهم بالاضافة الى الموحد كمثله بالاضافة الى رجل بى بيّنا من جر وجص والمنكبوت بقع على الواحد والجع والمذكر والمؤنث والتاء فيه كناء طاغوت وبجمع على عناكب وعناك وعكاب وعكبة واعكب وان اوهن البيوت لبيّت اوهن واقل وقاية للحر والبرد منه لوكانوا يعلمون لبيّد المنكبوت ولا لمغلوا ان هذا مثلهم اوان دينهم اوهن من ذلك وبجوز ان يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاللتمثيل فيكون المهنى وان اوهن المعتمد الوهن وان اوهن المنكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاللتمثيل فيكون المهنى وان اوهن وان على ماقبله وما استفهامية منصوبة بندعون ويما معلقة عنها ومن التبيين او نافية ومن من بي ماقبله وما استفهامية منصوبة بندعون ويما معلقة عنها ومن التبين او نافية ومن من بدعون عائده المحذوف والكلام على الاولين تجهيل لهم و توكيد الممثل وعلى الاخيرين تعميل لهم و توكيد الممثل وعلى الاخيرين وعيداهم ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ تعابل على المعنين فان من فرط النماوة اشراك مالا وعيداهم ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ تعابل على المعنين فان من فرط النماوة اشراك مالا وانقال الفعل الغاية كالمعدوم وان من هذا وصفه قدرعلى مجازاتهم

من كثل العنكبوت انحذت بيتا الفسها تأوى اليه وان بيها في غاية الضعف والوهن لا بدفع عنها حراولا بردا فكذلك الاو ثان لا علك اما بدها نفعا ولا ضرا وقبل معنى هذا المثل ان المشرك الذي يعبد الاصنام بالقياس الى المؤمن الذي يعبد الله مثل العنكدوت تحذ بيتامن نسجها بالاضافة الى رجل في بيتا بآجر وجص أو نحته من صخر فكما ان أوهن البيوت اذا استقريبها البيوت اذا استقريبها البيوت المناب المناب العنكبوت فكذلك أضعف الاديان اذا استقريبها ديناد منا عبادة الاوثان لانهالا تضرولا تنفع وان أوهن البيوت ابيت العنكبوت أشار الى ضعفه فإن الربح اذا هبت عايم أولسي المهم فلاسي اله عين ولا أثر فقد صعم ان أوهن البيوت بيت العنكبوت وقد تبين ان دينهم أوهن الاديان الوكانوا يعلمون الى ان الله يعلم ما بدعون أي ان اهذا مثلهم وان أم دينهم بلغ هده الفياية من الوهن في ان الذي بدعون من دونه الميس من دونه من شي المناب المناب كيف مجوز لا ما قال ان يترك عادة الله المزيز الحكيم بشي المناب المناب المناب كيف مجوز لا ما قال ان يترك عادة الله المزيز الحكيم بشي من دونه المنز بن الحكيم بشي المناب الم

عبدوا جهادا لاعلماً ولاقدرة وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شي الحكيم الذي لايفعسل كل شي (القادر ) من الاوثار (كشال العنكبوت أيخلت بيتا) مسكنا (واناً وهن البيوت ) أضعف البيوت (ابيت العنكبوت ) يقول ان بيت المنكبوت لايقيها من حرولا بردكذلك الآلهة لاتنفع من عبدها في الدنياولا في الآخرة (لوكانوا يعملون ) هذا المثل ولكن المعلون ولا يصدقون بذلك (ان الله يعلم ما يدعون) ما يعبدون (من دوند من شيء) من الاوثان انها لا تنفعهم في الدنياولا في الآخر (وهو العزيز) النقمة لمن يعبدها (الحكيم) حكم أن لا يعبد

محكمة وتدبير (وتلك الامثال) الامثـال نمت والخبر (نضربها) بببنها (لنــاس) كان سفها، قريش وجهلتهم لون ان رب محديضرب المثلهاالاالمالمون) دوباسمائه فلذلك قال (وما يعقلهاالاالمالمون) دوباسمائه فاتد أى لايعقل صحتهاوحسنها ولا يفهم فائدتهاالاهم لان الامثالوالتشبيهات انما هى الطرق الى المعانى المستورة حتى ها وتصور هاللافهام كاصور هذا التشبيه حلى 19 الله الفرق بن حال إسورة العنكبوت المشرك وحال الموحدوءن

النبى صلى الله عليه وسلم انه تلاهده الآية فقال العالم من عقلءن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه ودلت الآية على فضل العلم عملي العقل (خلقاللهالسموات والارض بالحق ) أي محقدا يعني لم يخلقهما باطلابل لحكمة وهي انتكونا مساكن عباده وعبرة للمعتبرين منهم ودلائل على عظم قدرته ألا ترى الى قوله (ان فى ذلك لآية للؤمنين ) وخصهم بالذكر لانتفاعهمها (اتل ماأوحى الهكمن الكتاب) تقربا الى الله تعالى بقراءة كلامهو لتقفءلي ماأمريه ونهي عنه (وأقم الصلوة) أى دم على اقامة الصلاة (ان الصلوة نهى عن الفعشاء) الفعلة القبعة كالزنا مثلا (والمنكر)هومانكرهالشرع والعقل قبل من كان مراعباً للصلاة جره ذلك الي أن منهي عن السيئات يو ماما فقدروي انه قبل يو مالر سول الله صلى الله عليه وسإان فلانا يصلي بالنهارويسرق بالليل فقال ن صلاته الردعه وروى ان فتي من الانصاركان يصلي معه الصلوات ولايدع شيأ

و وتلك الامثال به يمتى هذا المثل ونظائره و نضر بها للناس به تقريبا لمابعد من الهامهم و وما يعقلها في ولا يعقل حسم او فائدتها في الا العالمون الذين يتدبرون الاشياء على ما ينبغي وعنه عليه الصلاة والسلام الهتلا هذه الآية فقال العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه فو خلق الله السموات والارض بالحق به محقا غير فقاصد به باطلافان المقصود بالذات من خلقهما افاضة الخير والدلالة على ذاته وصفاته كااشار اليه بقوله وان في ذلك لا يت للؤمنين به لا نهم المنتفون بها فو انل مااوحي اليك من الكتاب به تقربا الى الله بقرائته و تحفظا لالفاظه واستكشافا لمانيه فان القارئ المتأمل قدينكشف له الولماقوع سمعه فو والم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحساء والمنكر به بان تكون سببا للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث انها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه روى ان فتى من الانصار كان يصلي مع رسول الله تذكر الله وتورث للنفس خشية منه روى ان فتى من الانصار كان يصلي مع رسول الله

القادر على كل شيءٌ ويشتغل بعبادة من ليس بشيءٌ أصلا ﴿ وَتَلَكَ الْامْثَالَ ﴾ أي الاشباء يعني أمثال القرآن التي شبه بها أحوال الكفار من هذه الامة باحوال كفار الامم الساقة ﴿ نَصْرِهَا ﴾ أي نبينها ﴿ لناس ﴾ أي لكفار مكة ﴿ ومايعقلها الاالعالمون ﴾ يعنى مايعقل الامثـال الاالعلماء الذين يعقلون عنالله عزوجل روى البغوى باسـناد الثملبي عنجابر بنءبدالله ازالنبي صلىالله عليه وسلم تلاهذه الآية وتلك الامثـال نضربها للناس ومايعقلهاالاالعالمون قالءالعالم منعقل عزالله فعمل بطاعته واجتنب سخطه ﴿ خلقالله السموات والارض بالحق ﴾ أى للحق واظهار الحق ﴿ ان في ذلك لآية ﴾ أي دلالة ﴿ للمؤمنين ﴾ على قدرته وتوحيده ۞ وقوله تعـالي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اليك من الكتاب مج يعني القرآن ﴿ وأقم الصلوة م فان قلت لم أمر م ذين الشيئين تلاوة الكتاب وأقامة الصلاة فقطقلت لانالعبادة المختصة بالعبد ثلاثة قلبية وهمي الاعتقاد الحق ولسانية وهي الذكر الحسن وبدنية وهي العمل الصالح لكن الاعتقاد لابتكرر فان من اعتقد شمياً لأعكنه ازيمتقده مرة أخرى بلذلك مدوم مستمرا فبقرالذكر والعبادة البدنية وهما تمكنا التكرار فلذلك أمربهما فرانالصلوة تنهي عن الفحشاء كم أىماقيم منالاعال ﴿ والمنكر ﴾ أىمالايعرف فيالشرع قال ابن مسعود وابن عباس في الصلاة منتهي ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صــ الانه بالمعروف ولم تنهه عــن المنكر لم تزده صلاته منالله الابعدا وقال الحسن وقنادة من لمرتنهه صلاته عن الفحشاء

ره ( وتلك الامثال) هذه الامثال ( نضربها ) نبينه (للناس ومايعة لمها ) يعنى أمثال القرآن (الاالعالمون) بالله الموحدون خلق الله السعوات والارض بالحق ) للعق لا الباطل (ان في ذلك) فيماذكرته من الامثال (لآية) لهبرة (المؤمنين) بمحمد صلى له عليه وسلم والقرآن (اتل ماأو حى اليك من الكتاب) يقول اقرأعليهم يا مجمد ماأنزل اليك جبريل بديه في القرآن (وأقم الصلاة) ممالصلوات الحمس (ان الصلاة تنبي عن الفحشاء) المعاصى (والمنكر) ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ما دام الرجل فيها فهي تمنعه

من الفواحش الاركبه فوصف له فقال از صلاته ستنهاه فلم يلث از تاب وقال الزعوف از الصلاة تنمي اذاكنت فيها فالث في معروف وطاعة وقد جزلك { الجزء المشهرون } عن الفحشاء حشم ٢٠ ﴿ ﴿ وَالْمُكْرُوعُونَ الْحَسْرُ مَنْ لَمْ يَهُمْ صلاةً

عن الفعشاء والمحكر فلدست صلاته بصلاة وهي وبال علمه (ولذكرالله أكبر) أى والصلادأ كبر من غيرها من الطاعات و انعا قال ولذكرالله ايستقل بالتعلىل كاندقال والصلاة أكبرلانها ذكرالةوعن انعاس رضى الله عنهما ولذكرالله اياكم سرحته أكبرمن ذكر كماياه بطاعته وقال ابن عطاء ذكرا لله ل أكر من ذكر كمله لازذكره الاعلة وذكركم مشبوب بالعلل والاماني ولازذكره لايفني وذكركم لاسقى وقال المان ذكرالله أكبر منكلشي وأفضل فقد قال علمه السلام الا أببئك لخيراعالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجانكم وخيرمن اعطاء الذهب والفضة وانتلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرنوا أعناقكم قالوأ وماذاك يارسول الله قال ذ ڪرالله وسئل أي الاعال أفضل قال أن تفارق الدنسا واسانك

رط مذكر الله اوذكر الله

أكبرمن انتحو مدافها مكم

وعقمو لكم أوذكرالله

أكبرمن ان تلقي معه معصمة

صلى لله عليه وسلم الصارات ولايدع شأ من النواحش الاركبه فوصف له فقال ان صلانه ستنهاه فطلت اكبر من سائر الطاعات وانما عبر عنها الحليل فان شقالها الحدث وه هي العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات اولذكر الله المالم برحته اكبر من ذكر كم ياه بطاعته والله يعلم ماتصنعون من هنه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بهااحسن المجازاة

والمنكر فصــالاته وبال عليه وقيــل من داوم عــلى الصلاة جرهذلك الى ترك المعاصى والسئات كاروى عنأنس قالكار نتى مزالانصار يصلى الصلوات مم رسولالله صلى الله عليه وسلم ثملم مدع من الفواحش شيأ الاركبه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ازصلاته ستنهاه تومافليابث ازناب وحسنت حاله وقبل معني الآية الهمادام فيصلاته فالبماتنهاه عن الفحشاء والمنكرو منه قوله ازفى الصلاة لشغلا وقيــل أراد بالصلاة القرآن وفيدضعف لنقدم ذكر القرآن وعلى هذايكون معناء انالقرآن ينهاه عن الفحشاء والمنكر كماروي عن حامرة ل قال رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انرجلا نقرأ القرآن الليلكالــه فاذا أصبح سرق قالستنهاء قراءته وفيرواية اله قيل يارسولاللهان فلانا صلى بالنهار وبسرق بالابل فقال ان صلاته التردعه وعلىكل حالفان المراعى لاصلاة لابدوان يكونأ بعدعن الفحشاء والمنكر ممن لايراعها ﴿ وَلَهُ كُواللَّهُ أ كبر ﴾ أى انه أفضل الطاعات عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأأنبئكم نخير أعالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها فيدرحانكم وخيرلكم مزاعطاء الذهب والورق وخيركم مزازتلةوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلي يارسـولالله قال ذكرالله أخرجه الترمذي وله عن أبي سـعد الخدري قال ازرسولالله صلى الله عليه وسلم سئل أى العباد أفضل درجة عندالله يوم القيامة قال الذاكروزاللهكثيرا قلوا بإرسولالله والغازى فىسبيلالله فقاللوضرب بسيفهالكفار والمشركين حتى نكسر ونختضب فى سبيل الله! دمالكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة ﴿ م ﴾ عنأ بي هريرة قال قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم ســبق المفردون قلوا وماالمفردون بإرسولالله قال الذاكرونالله كثيرا والذاكرات يروى المفردون بتشديدالراء ونخفيفها والتشديد أثم يقسال فرد الرجل بتشديد الراءاذانفقه واعتزل الناس وحده مراعبـا الامر والنهى وقبل همالمتخلفون عنالنـاس بذ كرالله لانخلطونبه غيره ( خ ) عن أبي هريرة وأبي سعيد انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قاللايقمد توم يذكرون الله الاحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحة ونزلت عليهم السكينــة وذكرهم الله فيمــن عنــده وروى اناعرابيــا قال يارســول الله أى الاعمال أفضل قال أن تفارق الدنما ولسانك رطب مذكر الله وقال ابن عماس معنى ولذكرالله أكبر ذكرالله اياكم أفضل منذكركم اياه ويروي ذلك مرفوعا عـن ابزعر عن الني صلى الله عليه وسلم وقال ابن عطاء ولذكر الله أكبر أي ان تبتي معه معصية ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مَانْصَنَّعُونَ ﴾ أي لا يُخْنِي عليه شيٌّ من أمركم

أوذكرالله أكبر في النهي عن الفحشاء و المنكر من غير - ( ۽ الله يعلم ما تصنعون) من الخير و الفناعة فيثيبكر أحسن الثواب عن ذلك (ولذكرالله أكبر) يقول ذكر الله اياكم بالمغفرة و التواب أكبر من ذكركم اياء بالصلاة (والله بعلم اتصنعون) من الخير و الثه



( ولاتجادلوا أهل الكتاب الابالتي هي أحسن ) بالخصلة التيهي أحسن للثوابوهي مقابلة الخشونة باللين والغضب بالكظم كا قال ادفع بالتي هي أحسن(الاالذين ظلمواءنهم) فافرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصن ولم يتنمع ويهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة وقبل



ولا بجادلوا اهل الكتاب الاباق هي احسن به الاباغسلة التي هي احسن كمار صفا الحشونة بالين و الغضب بالكظم و المشاعبة بالنصح وقيل هو منسوخ بآية السيف اذلا مجادلة اشد منه وجوابه انه آخر الدواء وقيل المرادبه ذو واالههدمنهم والاالذين ظلوا منهم به بالافراط في الاعتداء والعندا و باشات الولد وقولهم بدالله وفلولة او بنبذا لهدو منع الجزية فوقولوا آمنا بالذي انزل اليناوا نزل اليكم ومن المجادلة بالتي هي احسن وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله و بكتب ورسله فان قالوا باطالا م تصدقوهم وان قالوا حقالم تكذبوهم في والهناوالهكم واحدوث بالمسلون مصليون لهناوالهكم واحدوث بالهسلون مطبعون لهناء الهناء الانهام و وكذبك في ومثل لهناء قويد السائر الكتب الاالهية هو تحقيق ذلك الانزال وانزلال المكالكتاب و حيام صدقالسائر الكتب الاالهية هو تحقيق ذلك الانزال وانزلال المهالية في وكتب

قوله عن وجل ﴿ ولانجادلوا أهـل الكتاب ﴾ اى ولانخاصموهم ﴿ الابالتي هَى أَحْسَنَ ﴾ أى القرآن والدعاء الى الله بآيانه والتنبيه على ججهو أراديم من قبل الجزية منهم ﴿ الابالله بآيانه والتنبيه على ججهو أراديم من قبل الجزية ونصبوا الحرب و فجوه من السف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ومعنى الآية الاالذين ظلوكم لانجيه مظلم بالكف وقبل هم أهل الحرب و من لاعهد له وقبل الآية منسوخة بآية السيف ﴿ وقولوا ﴾ أى للذين قبلوا الجزية اذا حدثوكم شيئ تما في كتبكم ﴿ آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحدو محن له مسلمون ﴾ ﴿ خ ﴾ عن أبي هربرة قلكان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالمربية لاهل الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل النبيا الآية ﴾ قوله عن وجل ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ الكتاب الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ الكتاب الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ الكتاب الكتاب الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ الكتاب الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ وكذلك الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ وكذلك الكتاب ﴿ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴾ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ الله الكتاب ﴾ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴿ المناسوم المربية المربية الكتاب ﴾ وكذلك ﴾ أي كا انزلنا المربية الكتاب ﴾ وكذلك المربية الكتاب ﴿ الكتاب ﴾ وكذلك المربية ا

الألذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسيا أوالا الذينأ نبتواالولدوالشريك وقالوا بدالله مغاولةأومعناه ولا تحادلوا الداخلين في الذمة الؤدن للحزية الابالتي هي أحسن الاالذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فجادلتم بالسيف والآية تدل عملي حواز المناظرةمعالكفرة فيالدين وعلى حواز تعاعا الكلام الذيه تحقق المحادلة و موله ( وقولوا آمنابالذي أنزل الينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحنله مسلمون)من جنس المجادلة بالاحسن وقال عليه السالام ماحدثكم أهل الكتاب فالاتصدقوهم ولاتكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فانكان باطالا لم تصدقوهم وانكان حقا لم تكذبوهم ( وكذلك ) ومثال ذلك الانزال (أنزلندا السك الكتاب)أيأنزلناه مصدقا لسائر الكتب لسماوية أوكما أنزلنما الكتب الى من قبلك أنز لناا للك الكتاب

(ولاتجادلوا أهل الكتاب) لاتخاصموااليهودوالنصاري

<sup>(</sup>الابالق.هميأ حسن)يعنىبالقرآن (الاالذين ظلموامنهم) من وفدينى نجران بالملاعنة (وقولوا آمنابالذي أنزل الينا) ﴿ فا ﴾ يعنى القرآن(وأنزل البكم)بعنى التوراة والانجيـــل(والهناوالهكمواحد )بلاولد لاشريك ( ونحن لهمسلمون ) مخلصون له العبادة والتوحيد مقرون به (وكذلك أنزلنا اليكتاب) يقول هذذ أنزلنا اليك جبريل بالكتاب لتقرأ عليهم مافيه من الامم

(فالذين آبيناهم الكتاب يؤمنون به ) هم عبدالله بن سلام ومن معه ( ومن هؤلاء ) أى من أهل مكة ( من يؤمن به ) أوار ادبالذين أو تواا لكتاب ومن هؤلاء الذين كانوا في عهد أوار ادبالذين أو تواا لكتاب الذين تقدموا عهد رسول الله عليه وسلم من أهل اكتاب ومن هؤلاء الذين كانوا في عهد رسول الله عليه السلام ( وما تجحد بآياتنا ) مع ظهورها وزوال الشبهة عنها ( الا اكافرون ) الاالمتوفي في الكفر المصممون عليمه ككمب بن الاشرف واضرابه ( وما كنت تناوا من قبله ) من قبل القر آن (من كتاب ولا تخطم عينك ) خص اليمين لان الكتابة غالم تكون باليمين أي ما كنت قرأت كتابا من الكتب ولا كنت كانبا ( اذا ) أى لوكان شئ من ذلك أى من التلاوة ومن الحط (لا رتاب حيثي ٣٢ ﷺ ٢٣ ﷺ المبطلون )من { سورة العنكبوت } أهل الكتاب وقالوا الذي

نجد نعته في كتبنا أمي لايكتبولايقرأ وليسه أولارتاب مشركو مكة وقالوا لعمله تعلمه أوكتبه بيده وسماهم مبطلين لانكارهم نبوته وعن مجاهد والشعىمامات النيصلي اللهءليه وسلم حتى كتب وقرأ ( بلهو)أي القرآن ( آیات بینات فی صدور الدين أوتوا العلم )اى في صدور العلماءيه وحفاظه وهمامن خصائص القرآن كون آياته بينات الاعجاز وكوندمحفوظا فىالصدور مخلاف سائر الكتبفانها لم تكن معجزات ولا كانت تقرأ الامن المصاحف

واانهى والامثال ( فالذين آ نيناهم الكتاب)أعطيناهم على التوراةعبدالله بنسلام و أصحابه ( يؤمنون به ) يحمد صلى الله عليه وسلم والقر آن (ومن هؤلاء) من القوله وفائد بن آتيناهم الكتاب يؤهنون به مه عبدالله بنسلام واضرابه اومن تقدم عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم مناهل الكتاب وومن هؤلاء وومن العرب او اهل مكة او من في عهدالرسول من اهل الكتابين ومن يؤمن به مجالقر آن وما يحجد بآياننا ومعظهور هاو قيام الحجدة عليه آخو الاالكافرون في الاالمتوغلون في الكفر فان جزمهم به عنهم عن التأمل في ايشهد لهم صدقه الكوون في الاالمتوغلون في الكفر فان جزمهم به كالشار اليه بقوله و ماكنت تناوا من قبله من كتاب و لا تخطه جينك في فان ظهور هذا الكتاب الجامع لا نواع العلوم الشريقة على الحيابي بولات في القراءة و التم خارق المادة و ذكر الكتاب الجامع لا نواع العلوم الشريقة على الحيابية و المالمين الكورة من الاتباء من المالين الكورة ما و يقرأ القالوا الهدمة و المحلين لكفرهم الورسابهم باشفاء و جدوا حدمن و جوه الاعجاز المالية و قبل لارتاب الحالكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم فيكون ابطالهم باعتبار الواقع دون المقدر احد تحريف المالة و آن في آيات بينات في صدور الذين او توا العلم في محفظونه لا يقدر احد تحريف المالة و آن في آيات بينات في صدور الذين او توا العلم في محفظونه لا يقدر احد تحريف المالة و آيات بينات في صدور الذين او توا العلم في محفظونه لا يقدر احد تحريف المالة و آيات بينات في صدور الذين او توا العلم في محفظونه لا يقدر احد تحريف المالة و آيات بينات في صدور الذين او توا العلم في محفظونه لا يقدر احد تحريف المالة و الم

فالذين آييناهم الكتاب يؤمنون به مجيمة مؤمني أهل الكتاب كديدالله بن سلام وأصحابه هؤو من هؤمن أهل الكتاب كديدالله بن سلام وأصحابه هؤو من ولا على يون الله ولا يون من يؤمن به وما مجعده إيا تناالا الكافرون هو دا كابكون بعدا الحرفة فو وما كتنت تناوا هيا محد همن قبله من كتاب مجمعناه من كتاب أي من قبل ما ترانا الياث الكتاب هو معناه من كتاب أي من قبل ما ترانا الياث الكتاب المبطلون في مناه لو المن تكتب أو تقرأ قبل الوحي اليك لارتاب المشركون من أهل المبطلون في مناه لوحي اليك لارتاب المشركون من أهل مكة وقالوا انه يقرؤه من كتاب الاولين أو يشخه منها وقبل المبطلون هم البهود ومعناه انهم اذا أشكوافه و المهود وقالوا ان الذي تجديمته في التوراة لا يقرأ ولا يكتب وايس هذا على ذلك النعت في بل هو آيات بينات في يعنى القرآن في في صدور الذين أو توا العلم في يعنى المؤمنين الذين حلوا القرآن وقال ابن عباس يعنى مجدا صلى الله عليه العلم في يعنى المؤمنين الذين حلوا القرآن وقال ابن عباس يعنى مجدا صلى الله عليه وسلم ذو آيات بينات في صدور الذين أنوا العلم من أهل الكتباب لا نهم مجدون نعته وسلم وسلم ذو آيات بينات في صدور الذين أنوا العلم من أهل الكتباب لا نهم مجدون نعته وسلم وسلم نوايات بينات في صدور الذين أنوا العلم من أهل الكتباب لا نهم مجدون نعته وسلم وسلم نوايات بينات بينات بينات المؤلمة على خلاله الكتباب لا نهم مجدون نعته وسلم المتباب لا نهم مجدون نعته وسلم وسلم نوايات بينات في صدور الذين أنوا العلم من أهل الكتباب لا نهم مجدون نعته وسلم وسلم نوايات بينات المؤلمة على المؤلمة المتباب المؤلمة ا

أهل مكة ( مربؤ من به ) بمحمد صلى الله علمه وسلم والقرآن ( ومذيحت بآياتنا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( الالكافرون ) كسب وأصحابه وأبو جهل وأصحابه (وما كنت تناوا) تقرأ (من قبله )من قبل القرآن ( من كتاب ولاتخطه ) لانكتب ( يمنك اذا ) لو كنت قار تأوكاتبار لارتاب المبطلون ) اشدك المهود والنصارى والمشركون لان في كتابهم المثأمي لانقرأ ولاتكتب ( بله هو ) بعني نعتك وصفتك ( آيات بينات ) علامات مبينات عليها ( في صدور الذين أوتوا العلم ) أعطوا العلم العلم التعلق العلم القلم القلم العلم العلم العلم القرآن

( وما مجحد بآیاتسا ) الواضحة ( الاالظالمون )أى المتوغلون فى الظلم ( وقالوالولا أنزل عليه آیات من ربه ) آیة بغیر ألف مكي وكوفى غیر حفص أرادوا هالا أزل عليه آیات مثل الناقة والعصا و مائدة عیسى علیهم السالام ونحوذلك ( قل انحا الآیات عند الله ) ینزل أبتهاشاء ولست أملك شبأ مها (وا نا أناند رمین ) كلفت الاندار وابانته بما عطیت من الآیات ولیس لی ان أقول أنزل علی آیة كدامون آیة كدامه علمی ان المراد من الآیات شبوت الدلالة والآیات كلهافى حكم آیة واحدة فى ذلك ( أو لم یكفهم انا أنزلنا علیك الكتاب بیلى علیهم ) أى او لم یكفهم آیة مغنیة عن سائر الایات انكانواطالبین الحق ( الجزء الحادی و العشرون ) غیر متعنتین ﴿ ٢٤ ﴾ هذا القرآن الذي تدوم تالاوته

علهم في كل مكان وزمان

فـ الانزال معهم آية ثانة

لاتزول كاتزول كل آية

بعدكونهاأ وتكون فيمكان

دون مكان (ان في ذلك)

أي في مشل هـ ذه الآية

الموجـودة فيكل مكان

وزمان الى آخر الدهر

( لرحمة ) لنعمة عظيمة

(وذكرى) وتذكرة

( لقــوم يؤمنون ) دون

المتعنتين ( قدل كفي بالله

بینی و بینکم شهیدا) آی

شاهدا بصدق ماأدعيه

من الرسالة وانزال القرآن

(وما تجعدبا ياتنا )عمد

صلى الله عليه وسلم و القرآن

(الاالظالمون )الكافرون

المود والنصاري

والمشركون (وقالوا)

وقالت الهودو النصاري

والمشركون ( أولا

أنزل علمه ) هادأنزل

على مجد (آلات) علامات

وما محديد آيا تناالا الظالمون الاالمتوغلون في الظهالمكارة بعدوضوح دلائي اعجازها حق لم يعتدوا بها هو وقاو الولاا زل عليه آية من ربه م مثل باقتصالح وعصا وسي وما ثدة عيسى و و و رأ فافع و ابن عام و والبصريان و حفص آيات في قا اعالا آيات عند الله مي ينزلها كايشاه لسبت المكلما في آيست هو المالا نذار و المائية بعدا عليه من المنافقة من الآيات الولم يكفهم في آية مغنية عااقتر حوه المائزلنا عليك الكتباب بتلى عليهم في دوم تلاوته عليهم محدين به فلايزال معهم آية أا مته لا تضمحل الكتباب بتلى عليهم في الكتباب الذي هو آية مستمرة و حجمة مبينة في لرحة في المنهمة في وذكرى لقوم يؤمنون في و تذكرة لمن همه الاعمال دون التعنت وقبل ان فاسا من المسلمين اتوارسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب فيها بعض ما قول اليهود فقال كني بها ضلالة توم ان يرغبوا عاجاهم به نبيم اليجاء بعضير نبيهم فنزلت اليهود فقال كني بالله بيني و بينكم شهيدا في بصدق وقد صدقى بالمعجزات او بتبديني و وفات كني بالله بيني و بينكم شهيدا في بصدق وقد صدقى بالمعجزات او بتبديني و وفات كني بالله بيني و بينكم شهيدا في بصدق وقد صدقى بالمعجزات او بتبديني و فن كذه راسله و ما محجد بالياننا الاالظالمون في يعني المهود في وقالوا في يعني كفر

وصفته في كتبهم ﴿ وما يجعد بآياتنا الاالظالمون ﴾ يعنى البهود ﴿ وقالوا ﴾ يعنى كفر مكة ﴿ لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ اى كا أنزل على الابياء من قبل وقبل أراد بالآيات مجزات الابياء مثل ناقة صالح ومائدة عيسى ونحوذلك ﴿ قل الحالا يات عندالله ﴾ أى هو القادر على الابياء مثل ناقة صالح ومائدة عيسى ونحوذلك ﴿ قل الحالا يات عندالله ﴾ أى انحا كلفت الانذار وليس انزال الآيات سدى ﴿ أولم يكفهم انا أنزلنا ﴾ هدا جواب لقولهم لولا أنزل عليه آية من ربه قال أولم يكفهم انا أنزلنا ﴿ عليك الكتاب بتلى عليهم ﴾ معنا القرآن معجزة اتم من معجزة من تقدم من الانبياء لان مجزة القرآن تدوم على مم الدهور والزمان ثابتة لا تضمحل كا تزول كل آية بعد كونها ﴿ ان في ذلك ﴾ يعنى القرآن ﴿ لرجة ود كرى لنوم يؤمنون ﴾ أى تذكيرا وعظة لمن آمن به وعل صالحا ﴿ قل كنى بالله بنى وبينكم شهيدا ﴾ قال ابن عباس معناه يشهدلى انى رسوله والقرآن كتابه ويشهد عليكم وبينكم شهيدا ﴾ قال ابن عاس معناه يشهدلى انى رسوله والقرآن كتابه ويشهد عليكم بالتكذيب وشهادة الله أشبات المحجزة له بانزال الكتباب عليه

(من ربه ) كاأنزل عـلى موسى وعيسى (قل) الهميامجاد (انما لآيات عندالله) انما العالامت من عندالله (يعلم) من رده ) كاأنزل عـلى موسى وعيسى (قل) الهميامجاد (انما لآيات عندالله) أهل مكة يامجد آية البوتاك (اناأنزانا عليك الكتاب) جـبريل بالقرآن (يلى ) يقرأ (عليم) بالامم والنهى وأخبار الامم (ان في ذلك ) في الذي أنزلت اليـك جـبريل به يهدى القرآن (لرحمة ) من العداب لمـن آمن به (وذكرى ) عظة (لقـوم يؤمنون ) بمحمد سلى الله عليه وسلم والقرآن (قل) لهم يامجد (كفي بالله بيني وبينكم شهيدا ) بأني رسوله

على وبتكذيبكم ( يعلم مافى السموات والارض )فهـو مطلع عـلى أمرى وأمركم وعالم بحق وباطلكم ( والذين آمنوا بالباطل )منكم وهـو مايسدون من دون الله ( وكفروا بالله ) وآيانه ( أولئـكهم الخـاسرون ) المفونون في صفقتم حث اشـتروا الكفر بالاعـان الاان الكلام وردمورد الانصاف كقوله وانا اواياكم لعـدى أوفى ضلال مبين وروى ان كعب بن الاشرف وأصحـابه قالوا يا مجد من يشهدلك بانك رسول الله فنزلت ( ويستجلو لك بالمذاب ) بقولهم أمطرعلينا جارة من السماء الآية حيد من الهي (ولولا أجل مسمى) وهو { سورة العنكبوت } بوم القيـامة أويوم بدر

ماارسلت به البكم و نصى ومقابلتكم اياى بالتكذيب والتمنت في يعلم ما في السعوات والارض في فلا يحفى عليه حالى وحالكم فو والذين آمنوا بالباطل في وهو ما يسد من دون الله في وكفروا بالله في منكم في اولئك هم الخساسرون في في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالا عان فو ويستعجلونك بالعذاب في تقولهم المطر علينا جارة من السماء فولولا اجل مسمى في لكل عذاب اوقوم في لجاءهم العذاب في عاجلا فو ولياً بينهم بعتم في المناه في يستعجلونك بالعذاب وان جهم لحيطة بالكافرين في ستحيط بهم يوم يأسيم العداب اوهى كالمحيطة بهم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى التي توجيها بهم واللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على موجب الاحاطة اوللجنس فيكون استدلالا بحكم الجنس على حكمهم فو يوم يغشاهم العذاب في ظرف لمحيطة فيكون استدلالا بحكم الجنس على حكمهم فو يوم يغشاهم العذاب في ظرف لمحيطة أومقدر مثل كان كيت وكيت في من فوقهم ومن تحت ارجلهم في من جيع جوانبهم فو ويقول في الله اوبيمن المدارين بالنون أوقوا ماكنتم تعملون في الي جزاءه

ويها مافي السموات والارض ﴾ أي هو المطلع على أصرى وأصركم ويعلم حتى وباطلكم لا تحفي عليه خافية ﴿ والذين آمنوابالباطل ﴾ قال ابن عباس بغيرالله وقبل بعبادة الشيطان وقبل عاسوى الله لان ماسوى الله بالباطل فقد وقبل عاسوى الله لان ماسوى الله بالباطل و وكفروا بالله في فان قلت من آمن بالباطل فقد كفر بالله فهل لهذا العطف فا مدة غيرالتا كيد وقلت نع فائدته انه ذكر الثاني لبيان قبم الاول فهوكتول القيام أنقول البياطل و تترك الحيات الباطل قبيم ﴿ أولئك هم الخياس من أى المناب في المناب في نولت في النضر بن الحرث حيث قال فالمطر علينا جيارة من السماء ﴿ ولولا أجل مسمى ﴾ قال ابن عباس ماوعدتك الى لاأعذب قبومك ولأستاصلهم وأؤخر عذا بهم الهذاب والمنابوا مساروا الماله المداب وقبل الاجل ﴿ يعتمل الله المناب وقبل يوم ينشاهم العذاب وقبل الاجل ﴿ يعتمل المناب والمناب المناب في المعتمد من أي جامعة الدياب في أي يصديهم ﴿ من أي جامعة لهم لا يبتي منهم أحد الادخلها ﴿ يوم ينشاهم العذاب ﴾ أي يصديهم ﴿ من فوقهم ومن يحت أرجلهم و نقول ذو قوا ما كنتم تعملون ﴾ أي جزاء ما كنتم تعملون في قويم ومن محت أرجلهم و ما كنتم تعملون كالمداب كالمدتم في ما كنتم تعملون كالمداب كالمداب ما كنتم تعملون كالمداب كالمداب كالمداب فوقهم و من عمل فوقه على ما كنتم تعملون كالمداب كالمداب كالمداب فوقهم و من عدا المداب كالمداب كا

أووقت فنسائهم بآجالهم والمعنى ولولاأجـل قـد سماءالله وبينه فياللوح لعذبهم والحكمة نقتضي تأخيره الى ذلك الاحــل المسمى ( لجاءهم العذاب) عاجلا(وليأتينهم) العذاب عاجلا أوليأتينهم العذاب في الاجل المسمى ( بغتة ) فجأة ( وهم لايشمرون ) بوقت محيثه (يستعملونك بالعذاب وانجهنم لمحيطة بالكافرين) أي ستخيط بهم ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) لقوله تعالى من فوقهم ظلل منالنار ومنتحتهم ظلل ولاوقف على بالكافرين لان يوم ظرف احاطة النار يهم (ويقول)بالياء كوفي ونافع وقوله ( ذوقوا ماكنتم تعملون)أى جزاه

(يمامافى السموات والارض) من الخلق ( والذين آمنوا بالباطل)بالشيطان(وكفروا باللهأولئكهم الخاسرون)

المنبونون بالعقوبة يعنى أباجهل ( قا و خا ٤ مس ) وأصحابه (ويستعجلونك) يا يحد (بالصداب ولولاأجل مسمى ) وقت معلوم ( لجاءهم العداب ) قبل وقته ( وليأنينهم بغتة ) فجأة ( وهم لايشعرون )بنزوله (يستعجلونك) يامحمد (بالعذاب) فى الدنبا (وان جهنم لمحيطة )-تحيط ( بالكافرين )وهمى تجمعهم جيعا (يوم يغشاهم ) يأخذهم ( العداب من فوقهم )من فوق رؤسهم ( ومن تحت أرجلهم ) اذا ألقوافى النسار ( ويقول ) لهم ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) عاكنتم تعملون و تقولون أعمالكم (ياعبادى) وبسكون الياء بصرى وكوفى غير عاصم ( الدين آمنوا انأرضى واسعمة ) وبفخ الياء شامى يعنى ان الوصل والمسلم وبناه الله يقد المالية والمسلم وبناه المسلم وبناه المسلم وبناه المسلم وبناه المسلم والمسلم وال

و یاعبدادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون و ای اذالم یتسهل ایم المبادة فی بلدة و لم سیسرلکم اظهار دینکم فهاجروا الی حیث بخشی لکم ذلك وعنده علیه السلام من فربد بنه من ارض الی ارضی ولوكان شبرا استوجب الجنة وكان رفیق ابراهیم و محد علیه ماالسلام والفاه جواب شرط محدوف اذالمه نی ان ارضی واسعة آن لم تخاصوا العبداد فی ارضی واسعة آن لم تخاصوا العبداد فی ارضی واسعة المبنو تكنفس فی الستعداد له وقرأ ابو بكر بالیام و والذین آمنوا و علوا الصالحات لنبوت به النزلنهم فی المنزلنهم من المبنواء فیکون فی النجرا به مجری لنزلنهم أو بنزع الخافض أو تشبیه الظرف الموقت بالمبهم فی تحری من تحتی الانهار خالدین فیها نع اجر العاملین وقری فیم و المخصوص تحری من تحتی الانهار خالدین فیها نع اجر العاملین وقری فیم و المخصوص

و توله تعالى الدينة فالم الذين آمنوا انأرضى واسعة فاياى فاعبدون في قبل نزلت في ضعفاه مسلى أهل مكة بقول الله تعالى ان كنتم في ضيق عكة من اظهار الا عان فاخر جوا منها الى أرض المدينة فالها واسعة آمنة وقبل نزلت في قوم تحلفوا عن المحجرة وقالوا نحشى ان هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فانزل الله تعالى هذه الآية ولم يعذرهم بترك الحروج وقبل المعنى فهاجروا من فيها أى فعاهدوا فيها وقال سعيد بن جبير اذا علوا في الارض بالمعاصى فاهربوا منها فان أرضى واسعة وقبل اذا أمرتم بالمعاصى فاهربوا فان أرضى واسعة وكذلك بحب على كل من كان في الديعمل فيه بالمعاصى ولا يمكنه تفير ذلك ان ماجر الى بلد شهيأ له فيها العبادة وقبل معنى ان أرضى واسعة أى رزق لكم واسع فاخرجوا في كل نفس ذا شقة الموت أو كل أحدمت خوفهم بالموت لهون واسع فاخرجوا في كل نفس ذا شقة الموت في أى كل أحدمت خوفهم بالموت لهون المحرة عليهم فلا يقيموا بدار الشرك خوفا من الموت في ثم اليناتر جعون في فنجزيكم باعالكم في قوله تعالى في والذين آمنوا وعلوا الصالحات لنبوئهم من الجنة غرفا في أى علالى جو غرفة وهى العلية في خرى من تحته الانهار خالدين فيها نعم أجر العاملين في الملية في ا

فاعبدوافاعبدوني وجي بالفاء فى فاعبدون لانه جواب شرط محذوف لان المعنى ان أرضى واسعةفان لمتخلصوا العبادة لى فىأرض فأخلصوها فيغيرها ثمحذف الشرط وعوض عنحذفه تقديم المفعول مع افادة تقديمه معنى الاختصاص والاخلاص شعم المهاجر بقوله (كل نفس ذائقة الموت ) أي واحدة مهارتدوكريه كا بجد الذائق طيم المذوق لانهااذاتىقنت بالموتسهل علمها مفارقة وطنها (ثم الىنا ترحمون ) بعدالموت للثوابوالعقاب يرجعون يحيى ترجعهون يعقوب ( والذين آمنسوا وعملوا الصالحــات لنبوئنهم من الجنة غرفا) لننزلنهم من الجندة عدالى انثوينهم

كوفى غيرعاصم من الثواء وهوالنزول للاقامة وثوى غير متعد فاذا تعدى بزيادة الهمزة لم يجملوز ( أى ) مفعولاواحداوالوجه في تعديته الى ضمير المؤمنين والى الغرف المااحراؤه مجرى لنسنزلنهم أولنسؤوينهم أوحذف الجار وايصال الفعل أوتشبيه الظرف المؤقت بالمهم (تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أحر العاملين) ويوقف

فى الكفر ( ياعبادى الذى آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن بهى أيابكر وعمر وعمّان وعلياو أصحبابهم ( انأرضى) أرض المدينة ( واسعة ) آمنة فاخر جوا اليها (فاياى فاعبدور ) فأطبعون (كل نفس ) منفوسة ( ذائقة الموت ) ندوق الموت (ثم الينا ترجعون) بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم (والذين آمنوا) بمحمد سلى الله عليه وسلم والقرآن ( وعجلوا الصالحات) الطاعات فيما بينهم وبيزاريهم ( انبوئهم أمن الجنة ) انترائهم في الجنسة (غرفا ) علالي (تجرى من تحتها ) من تحت شجرها ومساكنها (الأمهار) انهار الخرو الماءوالعسل واللبن ( خالدين فيها ) مقيمين في الجنة ( نعم أحر العاملين) ثواب العاملين

على العاملين علمان ( الذين صبروا ) خبرمبتداً محذوف أي هم الذبن صبروا على مفارقة الاوطان وعلى أذى المشركين وعلى المحنوا لمصائب وعلى الطاعات وعن المعاصى والوصل أجود ليكون الذين نعتاللعاملين (وعلى رجم بتوكلون ) ولم يتوكلوا فى جميع ذلك الاعلى الله ولما أمر ﴿ ﴿ ٢٧ ﴾ وسول الله صلى الله { سورة العنكبوت } عليه وسلم من أسلم من مكة

بالمدح محذوف دلعليه ماقبله الذين صبروا على اذية المشركين والمجرة للدين المعيرة للدين المعيرة للدين المعيرة لله ولا يتوكلون المحنون المعيرة ولا يتوكلون الأعلى الله هوكائين من دابة لا تحمل رزقها في لا تطبق حله لضعفها وتوكلها واياكم مع قوتكم واجتهادكم عندها هوالمسبب لها وحده فلا سواه في أنه لا يرزقها واياكم الاالله لان رزق النكل باسباب هوالمسبب لها وحده فلا تخافوا على معاشكم بالمجرة فانهما المروا بالمجرة قال بعضهم كيف نقدم بلدة ليس لنافيها معيشة فنزات هوهوالسميع في لقولكم هذا هو المعيركم هووائن التهم من خلق المعيركم المسؤل عنهم اهل مكة

أىلله بطاعته ﴿ الذين صبروا ﴾ علىالشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم وقبل صبروا على الهجرة ومفارقة الاوطان وعلى اذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاءات وعنالماصي ﴿ وعلى ربهم تتوكلون ﴾ أي يعتمدون على الله في حيع أمورهم قوله عزوجل ﴿ وَكَا يُن من دَابَة لاتحمل رزقها ﴾ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين الذبن كانوا عكة وقدآذاهم المشركون هاجروا الىالمدسة فقالوا كيت نخرج الىالمدينة وليس لنامهادار ولامال فن يطعمنامها ويسقينا فانزل اللهوكأ بن مندابة لانحمل رزقهاأىلاترفع رزقها معها لضعفها ولاندخر شيأ لغد مثل البهائم والطير ﴿ الله برزقهاوايا كم ﴾ حيث كنتم ﴿ وهوالسميع ﴾ أىلاقوالكم ﴿ العليم ﴾ عافى قلوبكم هاءن عمر من الخطاب قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم بقول لو انكم تتوكلون علىالله حق توكله لرزقكم كابرزق الطير تفدو خاصا وتروح بطاناأ خرجه الترمذي وقال حديث حسن ومعناه انهماتذهب أول النهار جياعا صامرة البطون وتروح آخر النهارالى أوكارها شباعاتمتلئة البطونولاندخر شيأ قال سفيان بنعيينة ليس شيُّ من خلق الله بخبأ الاالانسان والفأرة والنملة ﴿عن ا من عباس عن النبي صلى الله عليهوسلم أنه قال أيهاالناس ليس منشئ يقاربكم منالجنة ويباعدكم منالنار الاوقد أمرتكميه وليس شئ يقربكم من النارو بباعدكم من الحنة الاوقد نهيتكم عنه ألاوان الروح الامين نفث فىروعى الروع بضم الراء وبالعين المهملةهوالقلبوالعقلو بفتحالراءهو الخوفقال الله تعالى فلماذهبءن ابراهيم الروع أى الخوف اندليس من نفس تموت حتى تستوفى رزقهما فانقواالله وأجلوا فىالطلب ولايحملنكم استبطاء الرزق اناتظلبوء بمعاصىالله عن وجل فانه لايدرك ماعندالله الابطاعته 🏶 قوله عزوجل ﴿ وَلَنْنَ سَأَلَهُم ﴾ يعني كفار مكة ﴿ من خلق السموات والارض وسمخوالشمس والقمر. ﴾ ذكر

بالمحجرة خافوا الفقر والضيعة فنزلت (وكأبن من من دابة ) أي وكم من دابة وكائن بالمد والهمزمكي والدابة كل نفس دبت على وجه الارض عقلت أملم تعقل (المتحمل رزقها) لاتطمق أنتحمله لضعفها عن جله (الله يرزقهاواياكم) اىلايرزق تلك الدواب الضعاف الاألله ولالرزقكم أيضا أيها الاقوياء الاهو وان كنتم مطيقـين لحمل أرزاقكم وكسبهالانه لولم تقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب التي لأتحمـل وعن الحسـن لأتحمل رزقها لاتدخره أعاتصبح فيرزقهااللهوقيل لايد خرشيء من الحيوان قوتًا الاابن آدم والفأرة والنملة (وهوالسميع )لقولكم نخشى الفقر والعلة (العلم) عافي ضمائركم (وائن سألتهم من خلق السموات والارض وسنحر الشمس والقمر) (الذين صبروا)على

أسمالله والمرازى ( وعلى ربهم يتــوكلون ) لاعــلىغيره فلمأمههمالله بالهجرة الىالمدينة قالوا ليس لنا بهاأحـــد يؤوينــا وبطعمناويسقينا فقال ( وكأ بن )وكم ( من دابة لاتحمــل رزقها ) لغدالا النماة فانها تجمع لسنة (الله يورزقها)من تحمل ومــن لاتحمل ( واياكم ) يامعشر المؤمنين ( وهوالسميع ) لمقــالتكم من يرزقنا ( العليم ) بأرزاقكم يعلم من أين يرزقكم ( وائنسألهم ) يعنى كفارمكة ( منخلق السموات والارض وسخر ) ذلل(الشمس والتمر أى وئن سألت هؤلاء المشركين من خلق السموات والارض على كبر هما وسعتهما ومزالذى سخرالشمس والقمر (ليقولن الله نالله فأى في كف يصرفون عن توحيد الله معاقرارهم بهذا كله ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عاده ويقدرله )اى لمن يشاء فوضع الضمير موضع من يشاء لان من يشاه مبهم غير معين فكان الضمير مبهما مثله قدر الرزق وقتره عمدى اذاضيقه (ان الله بكل شئ عليم ) يعلم ما يصلح المباد وما نفسدهم في الحديث ان من عبادى من لا يصلح المباد وما نفسدهم في الحديث ان من عبادى من لا يصلح المباد الاالفقر ولو أغنيته لا فسده ذلك (ولئن سألم من نزل من السماء ماء فاحبابه الارض { الجزء الحادى والعشرون } من بعد حيث ٢٨ ﷺ من ما المرف المناد والمشرون المن عبد موتباليقولن الله ) أى هم مقرون

﴿ لَمُقُولُنُ اللَّهُ ﴾ لماتقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات الي واحد واجب الوجود ﴿ فَأَنِّي رَوْ فَكُونَ ﴾ يصرفون عن تو حيده بعداقر ارهم مذلك ﴿ الله ببسط الرزق لمن يشاءمن عباده و تقدراه كا محتمل ان يكون الموسعله والمضيق عليه واحداعلي ان البسط والقبض على التعاقب وان لايكون على وضع الضمير موضع من يشاءوا بهامـــهلان من يشاءمبهم ﴿إِنَ اللَّهُ بَكُلُّ شَيُّ عَلِيمٍ ﴾ يملم مصالحهم ومفاسدهم ﴿ولَّنْ سَأَلَتُهُم مَنْ نُزِّلُ مِنَ السَّمَاء ماءفاحي بهالارض من بعدموتها ليقولن الله كممترفين بإنهالموجد للمكنات باسرها اصولهاوفروعها ثمانهم يشركون بدبعض مخلوقاته الذي لايقدرعلى شي منذلك ﴿قُلْ الحدلله ك على ماعصمك من مثل هذه الضلالة أوعلى تصديقك واظهار جتك وبل اكثرهم لايعقلون ﴾ فيتناقضون حيث يقرونبانه المبــدألكل ماعــداه ثم انهم يشركون به الصنم وقيللا يعقلون ماتريد بتحيمدك عندمقالهم ﴿ وماهذه الحيوة الدنيا ﴾ اشارة تحقير وكيفلاوهي لاتزن عندالله جناح بعوضة ﴿ الالهوولعب﴾ الاكايلهي ويلعبه أمربن أحدهما اشارة الىاتحاد الذات والثانى اشارةالىاتحاد الصفات وهي الحركة في الشمس والقمر ﴿ ليقولن الله فأني يؤفكون ﴾ قبل معناه انهم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عنعبادةالله مع اقرارهم أندخلق السموات والارض ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاه من عباده ﴾ لماذكر الخلق ذكر الرزق لان كال الحلق سِقاله وبقاء الحلق بالرزق واللهتعالى هوالمتفضل بالرزق علىالخلق فله الفضل والاحسان والطول والامتسان ﴿ ويقدرله ﴾ أى يضيق عليه اذاشاء ﴿ انالله بكل شيُّ عليم ﴾ أى يعلم مقادير الحاجات ومقــادير الارزاق ﴿ وَلَنْ سَالَتُهُمْ مَنْ نَزِّلُ مِنْ السَّمَاءُ مَاءُ فَاحْيَابُهُ الأرض من بعدموتها ليقولن الله که ذکر سبب الرزق وموجد السبب موجدالمسبب فالرزق من الله تعالى ﴿ قُلْ الْحَدَلَةُ ﴾ أي على ان الفاعل لهذه الاشياء هوالله تعالى وقيل قل الحمدلله على قرارهم ولزوم الحجة عليهم بأنه خالق لهم ﴿ بِلَّ كَثُرْهُمُ لَايْعَلَّوْنَ ﴾ أي أنهم ينكرون التوحيد مع اقرارهم بأنه خالق هذه الاشياء ۞ قوله تعالى ﴿ وماهذه الحيوة الدنيا الالهو ولعب ﴾ اللهو هوالاستمتاع بلذات الدنيا وقيل هوالاشتغال بما

بذلك ( قل الحدلله )على انزاله الماءلاحياء الارض أوعلى أندنمن أقربنحوما ماأقروابه ثمنفعه ذلكفي توحيدالله ونني الشركاء عنه ولم يكن اقرار أعاطلا كاقرار المشركين ( بــل أكثرهم لايمقىلون) لا بتدبرون عافيهم من العقول فيما نريهم من الآيات ونقيم عليهم من الدلالات أولا يعقلون ماتريد بقولك الحمدلله (وماهده الحيوة الدنما الالهو ولعب)اي وماهي لسرعة زوالهاعن أهلها وموتهم عنها الاكا يلعب الصبيان ساعة ثم متفرقون وفسه ازدراء بالدنيا وتصغير لامرها وكف لايصغرها وهي لاتزن عنده جناح بعوضة واللهو مايتلذذبه الانسان فالهاله ساعة ثم منقضى ليقولن ) كفارمكة (الله)

خلق وسخروذال (فأنى يؤفكون) فن أين يكذبون على الله الله بسط الرزق لمن يشاء من عباده ) يوسع المال على ( لا ) من بشاء من عباده وهو مكر منه ( ويقدرله ) يقتر على من بشاء وهو نظر منه (ان الله بكل شئ) من البسط والتقتير (عليم ولئن سألمهم) يعنى كفار مكة ( من نزل من السماء ماء ) مطرا (فأحي به ) بالمطر (الارض من بعد موتها ) قحطها و سوستما (ليقولن) كفار مكة ( الله ) نزل ذلك ( قبل المجدللة ) الشكر لله على ذلك ( بل أكثرهم ) كلهم ( لا يعقلون ) لا يعلمون و لا ي

( وانالدار الآخرة الهي الحيوان ) أي الحياة أي ليس فيها الاحياة مستمرة دائمة لاموت فيها فكانها في ذاتها حياة والحيوان مصدر حيى وقياسه حسان فقلت الياه الثانية واوا ولم يقللهي الحياة لمبافى بنياءفعلان من معنى الحركة والاضطراب والحباة حركةوالموت سكون فعجيئه علىبناء دال على معنىالحركة مبالغة فيمعنى الحيباة ويوقف على الحيوان لانالتقدير ( لوكانوا يعملون)حقيقة الدارين لمااختاروااللهو الفانى على الحيوان البساقى ولووصل لصاروصف-الحيوان.ملقا بشرط علمهم ذلكوليسكذلك( فاذ اركبوافي الفلك )هو متصل بمحذوف دل عليه ماوصفهم به وشرح من أمرهم معنـــاههم على ماوصفواله من الشرك والعناد 🍕 ٢٩ 👺 فاذاركبوا في الفلك { سورة العنكبوت } (دعواالله مخلصين لهالدين)

كائنين في صورة من يخلص الصبيان بجتمعون عليه ويبتهجون به ساعةثم يتفرقون متعبين ﴿ وَانْالِدَارَالَا خُرَّةُ الدين لله من المؤمنين لهي الحيوان ﴿ لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليها اوهي جعلت في ذاتها حيث لالذكرون الاالله حياة للمبالغة والحيوان مصدر حبيسميء ذوالحياةواصله حييان فقلبت اليــاء الشــانيـة ولاندعون معه الهاآخر واواوهمو ابلغمنالحياة لما فيبناء فعلان منالحركة والاضطراب اللازم ( فلمانجاهم الى البر )وامنوا المحمــاة ولذلك اختير علمهــا ههنــا ﴿ لوكانوا يعلمون ﴾ لم يؤثروا عليهــا الدنيا ( اذاهم يشركون )عادوا التي اصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال ﴿ فَاذَارَكُبُوا فَى الْفَلُكُ ﴾ الىحال الشرك (ليكفروا متصل بمــادل عليه شرح حالهم اىهم على ماوصفوابه منالشرك فاذاركبــوا البمر عاآتيناهم )من النعمة قيل ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ كائنين فيصورة من اخلص دينه من المؤمنين حيث هي لام کي وڪذا في لانذكرون الااللهولاندعون سواء لعلمم بإنه لايكشف الشــدائدالاهو ﴿فَلَمَا نَجِــاهُمُ ( وليتمتعوا ) فيمن قرأها الى البراذاهم يشركون﴾ فاجأوا المعاودة الىالشرك ﴿ليكفروا بما آيناهم﴾ اللام بالكسرأي لكي يكفروا فيه لامكى اىيشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمةالنجاء﴿ وليتمِنُّمُوا ﴾ باجتماعهم على وكى تتتموا والمعنى يعودون

عبادة الاصنام وتوادهم عليها أولامالامر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثيرو حمزة الىشركهم ليكونوا بالعود والكسائمي وقالون عن نافع وليتمتعوا بالسكون﴿ فسـوف يعلمون﴾ عاقبــة ذلك حين الى شركهم كافرين ينعمة لايعنيه ومالايهمه واللعب هوالعبث وفىهــذا تصغير للدنيا وازدراء بها ومعنى الآية النحاة قاصدين التمتع بها انسرعة زوال الدنياعن أهلهاو تقلبهم فيهاوموتهم عنها كايلعب الصبيان ساعةثم منصرفون والتلذذ لاغبر علىخلاف ﴿ وَازَالِدَارُ الآخْرَةُ الْهِيَالَحِيْوَانَ ﴾ أي الحياةالدائمةالخالدة التي لاموت فيها﴿ لو عادة المؤمنين المخلصين كانوالعلمون ﴾ فناء الدنيا وبقاء الآخرة لماآثروا الفاني علىالباقي ، قوله عزوجل على الحقيقة فانهم يشكرون فاذا ركبوافي الفلك مهناه معناه معلى ماوصفوا به من الشرك و المنادفاذار كبوافي الفلك نعمةالله اذاأنجاهم وبجملون وخافوا الغرق ﴿ دعواالله مخلصين له الدين ﴾ ايتركوا الاصنام ولجؤا الىالله تعالى نعمة النحاة ذريعة الي بالدعاء ﴿فَلَانِجَاهُمُ الْحَالِبُو اذَاهُمُ يَشْرَكُونَ ﴾ أيعادوا اليماكانواعليه من الشرك والعناد ازدياد الطاعة لاالحالتلذذ وقيل كان أهل الجاهاية اذا ركبوا البحر جلوا الاصنام فاذا اشدالربح ألقوها فىالبحر والتمتع وعلى هذالاوقف وقالوا يارب يارب ﴿ لَيَكْفُرُوا عِمَا آمِينَاهُم ﴾ أي ليجِحدوا نعمة الله في احابته اياهم على يشركون ومن جعله وممناه التهديد والوعيد ﴿ وَلِيمَتِّمُوا ﴾ معناه لا فأندة لهم في الاشراك الاالتمتع عايستمتمون لام الاسمتثبتا بقراءة ابن به في العاجلة ولا نصيب الهم في الآخرة ﴿ فسوف يعلمون ﴾ يعني عاقبة أمرهم ففيه تهديد كثيروجزة وعلىوليتتموا بسكون اللام على وحدالهدبدكقوله فمنشاءفا يؤمن ومن يشاء فليكفر وتحقيقه فى أصول الفقه يقفعليه(فسوف العملون)

( وانالدارالآخرة)يمني الجنة( لهي الحيوان )الحياة لا ءوت أهلها(لوكانو ايعلمون)يصدقون ولكن لايعلمون ولايصدقون بذلك(فاذا ركبوا في الفلك)في السفينة يعني كفارمكة(دعو الله)بالنجاة(مخلصين له الدين) مفردين له الدعوة( فلما بجساهم) منالبحر(الىالبر)الىالقرار(اذاهم بشركون ) بالله الاوثان( ليكفروا بما آتيناهم ) حتى بكفروا بمــ أعطينا هم من النعيم ( وليتمتعوا )يميشوا فيكفرهم ( فسوف يعلمون ) ماذا يفعل بهـم عندنزول العُــذاب بهـم

سوء تدبيرهم عندتد ميرهم( أولم مروا )أئ أهل مكة (انا جولنا)بلدهم (حرما) نمنوعا مصونا( آمنا) يأمن داخله ( ويتخطف الناس من حولهم ) يستلبـون قتلا وسـبيا ( أفبالباطل يؤمنون ) أي بالشـيطان والاصنــام ( وبنعمة اللهيكلفرون ) أن عمته معليه السلام والاسادم(ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) بان جمل له شريكا ( أوكذب بالحق ) منبوة محمد علمه السلاموالكتاب(لماجاءه) أى يتعلثموا فى تكذيبه حين سمعوه ( أليس فى جهنم مثوى للكافرين ) هــذاتقرير لثوائهم فى حِهنمِلان همزة الانكار اذاأدخلت على النني صــارايجــابا يعنى الايثــوونفيهــا وقــد افتروا مثلهذا التكذيب على اللهوكذبوا بالحق مثل هذاالتكذيب أوألم يصمع عندهمان فى جهنم مثوىالكافرين حين اجترؤا مثل هذه الجراءة وذكر المثوى في مقابلة لنبوئهم { الجزءالحادىوالعشرون } يؤيد قراءة 🛸 🗝 👺 الثاني ( والذين حاهـدوا ) أطلق المجاهدة ولم يقيدها

عفدول ليتناول كل ما تجب

محاهدته من النفس

والشيطان واعداء الدين

(فينا ) في حقنا ومن أجلنا

ولوجهنا خالصا (الهدسهم

سبلنا ) سبلنا أبوعرو أي

انزىدنهم هدايةالىسبل الخير

وتوفيقاوعن الداراني والذين

حاهدوا فماعلوا الهدشهم

الى مالم يعلموا فقدقيل من

عمل عاعلم وفق لمالايعلم

وقيـل انالذي نرى من

جهلنا عا لانعل أعاهو لتقصيرنا فيميا نعيل وعن

فضيل والذينجاهدوافي

طلب العلم لنهدينهم سبل

يعاقبون ﴿أُولَمْ يَرُوا﴿ يَعْنَى اهْلِمُكَةً ﴿ انَّاجِعَلْنَا حَرِمًا آمَنَّا﴾ ايجعلنا بلدهم مصونًا عن النهب والتعدي آمنااهاه عن القتل والسي ﴿ وِيْتَحْطَفُ النَّاسُ مِنْ حُولُهُم ﴾ مختلسون قتلا وسبيااذاكانت العرب حوله فى تغاوروتناهب وأفبالباطل بؤمنون وأبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرهما بممالايقدر عليه الاالله بالصنم أوالشيطان يؤمنون ﴿ وبنعمةالله يكفرون كهحيث اشركواله غيره وتقديم الصلتين للاهتمام أوالاختصاص علىطريق المبالغة ﴿ وَمِن اظٰلِمِن افترى على الله كذبا ﴾ بان زعم ان له شريكا ﴿ او كذب بالحق لما جاءه ﴾ يعنى الرسول أوالكتاب وفى لمساتسفيه لهم بان لم يتوقفوا ولمريتأملواقط حسين جاءهم بل سارعواالى التكذيب اول ماسمعوه ﴿ أَلْيُسْ فِي جَهْمُ مَثُوى لَلْكَافَرِينَ ﴾ تقرير لثوامُّم كقوله ألستم خير من ركب المطايا

اىالا يستوجبون الثواء فيهاوقدافتروامثل هذا الكذب عـلىالله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب اولاجترائهم اى الم يعلمواان في جهـنم مثوى للكافرين حتى اجترؤا مثــل هذه الجرأة ﴿ والذين جاهدوا فينــا ﴾ في حقنا فاطلاق المجاهدة ليع جهاد الاعادى الظاهرة والباطنة بانواعه والهدينم سبلنام سبل السيرالينا والوصول الى جنابناأ ولنزيدنهم هداية الىسبيل الخير وتوفيقا لسلوكها

ووعيد ﷺقوله عزوجل ﴿أُولَم برواانا جعلنا حرماآمنا ويتخطف الناس من حولهم ﴾ يعنى العرب يسى بعضهم بعضا وأهل مكة آمنون ﴿ أَفْبَالْبِاطُلُ ﴾ يعنى الشيطان والاصنام ﴿ يؤمنون وبنعمةالله يكفرون ﴾أى مجحمد صلىالله عليموسلم والاسلام يكفرون ﴿ وَمِنْ أَظُمْ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهَ كَذَبًا ﴾ أي فزعم انله شريكا فانه منزه عن الشركاء ﴿ أَو كَذَبُّ بِالْحَقِّ ﴾ أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ﴿ لماجاء، أليس في جهنم مثوى الكافرين ﴿معناه أما الهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم ۞ قوله عن وجل ﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُوافِينَا ﴾ معناه جاهدوا المشركين لنصر ديننا ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾

العمل بهوعن سهل والذين (أولم روا)كفار مكة (اناجعلنا حرما آمنــا) من ان ماج فيه (ويتخطف الناس) يطرد ويذهب الناس ( منحولهم )يطردهم ويذهب بهم عدوهم فلايدخل عليهم في الحرم (أفيالساطل يؤمنون )أفيالشيطانوالا صنام يصد قــون(وبنعمةالله)التيأعطاهم.فيالحرم وبوحدا نيةالله (كمفرون ومنأظــلم)أعــتى وأحرأ عــلىالله( نمن افترى ) اختلق, على الله كذبا ) فجمــلله ولداو ثــريكا(أوكذب بالحق)أوكذب بمحمد صلى اللهعليه وسلم والقرآن ( لمــاجاءه ) حين جاءه محــد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ( أليس في جهنم مثوى) منزل ( الكافرين ) لا يي حمل وأصحابه ( والذين جاهدوا فينا ) في طـاعتنا قال ابن عباس في قول الله ( الهديم سبلنا ) أىمسنءل بماعلم لنوفقهم لمسا لايعلمسون ويقسال الهدينهم سبلنسا لنكرمهم بالطبع والطوع والحلاوة ويقال الهديهم سبلنا لنوفقنهم جاهدوا فى اقامة السنةالهدينهم سبل الجنة وعن ابن عطاه جاهدوا فى رضانالهدينهم الى الوصول الى محل الرضوان وعن ابن عباس جاهدوا فى طالتوبة والمنافعين عنهدوا فى التوبة

لقوله والذين اهتدوا زادهم هدى • وفي الحديث من عمل عاعم ورثدالله عـام مالم المم و وان الله لمع المحسنين ﴾ بالنصرة والاعانة وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة المنكبوت كان له من الاجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين والمنافقين مراه المورة الروم مكية الاقول فسبحان الله حين تمسون الله حيم محملة الاقول فسبحان الله حين تمسون الله حيم و قسون آية الله حيم المحملة الم

لنثيبهم على ماقاتلواعليه وقبل الزيديم هدى وقبل لنوفقنهم لاصابة الطريق المستقيمة وهي التي توصل الى رضالله تعالى قال سدفيان بن عينة اذا اختلف النساس فانظروا ماعليه أهل الثغور فانالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا الهديهم سبلنا وقبل المجاهدة الصبر على الطاعات ومخالفة الهوى وقال الفضيل بن عبدالله والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العلم والعمل به وقال سمهل بن عبدالله والذين جاهدوا في طاعتنالنهدينهم سبل الجنة وقال ان عباس والذين جاهدوا في طاعتنالنهدينهم سبل والنافرة والماللة لمع المحسنين في أى بالنصرة والمعونة في دنياهم والمففرة في عقاهم في الآخرة وثواجم الجنة والله أعلم

- ﴿ تَفْسَيْرِسُورَةِ الرَّوْمِ وَهُيْمَكُيَّةُ وَسَتُونَ آيَةٍ وْتَمَامَائَةٌ وَسَمِ ﴾ - ﴿ تَفْسَيْرِسُورَةِ الرَّوْمِ وَهُيْمَكُيَّةً وَسَتُونَ آيَةً وَثَلاَثُونَ حَرَفًا ﴾ - ﴿ عَشْرَةً كَلَةً وَثَلاثُونَ حَرَفًا ﴾ -

م بن الله التخمي التحميد الله التحميد التحميد الله التحميد التح

التقوله عزوجل ﴿ ألمغلبت الروم في أدنى الارض ﴾ سبب نزول هذه الآية على ماذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال وكان المشركون يودون ان تفلب فارس الروم لان فارسا كانوا مجوسا أمين والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث كسرى جيشا الى الروم واستعمل عليم رجلا يقال له شهرمان وبعث قيصر رجالا وجيشا وأمرعلهم رجلا يدعى بحين فالتقا باذرعات وبصرى وهي أدنى الشأم الى أرض العرب والعجم فعلبت فارس الروم فبلغ ذلك المسلمين مكة فشق عليهم وفوحه كفارمكة وقاوا للمسلمين انكم أهل كتاب والنصارى أميون وقد ظهر اخواننا من أهل فارس على أخوانكم من الروم فانكم ان قاتلتمونا لنظهرن عليكم فأنزل الله هذه الآيات فخرج البوبكر الصديق الى كفار مكة فقال فرحم بظهور اخوانكم فلاتفرحوا فوالله الوبكر الصديق الى كفار مكة فقال فرحتم بظهور اخوانكم فلاتفرحوا فوالله

الهدينهم سبل الأخلاص أوجاهدوا في خدمتنا لنفيحن عليهم سبل المناحاة معناوالانس بنااوجاهدوا في طلبنــا تحريا لرضــانا لنهدينهم سبل الوصول الينا (وأنالله لمع المحسنين) بالنصرة والمعونة فيالدنيا وبالثواب والمغفرة في العقبي مهر سورةالروم مكيةوهي ستونأ وتسعو خسون آيةو الاختلاف في بضع سنين ال ﴿ بسم الله الرحن الرحم (أَلَمْ غَلَبْتُ الرومُ ) أَي غلبت فارس الروم ( في أدنى الارض)أى في أقرب أرض العرب لان الارض المعهودة عندالعرب أرضهم والمعنى غلبوافيأ دنيأرض العرب منهم وهي أطراف الشأم أوأراد أرضهم على انابة اللام مناب المضاف اليدأي فيأدنيأر ضهمالي

لطاعتنا (وازالله لمسع لحسنين) معين الحسنين المعين الحسنين بالقول والمصمة منظم ومن السورة التي يذكر في الروم وهي كلها مكنة وتسمع عشرة وحروفها ثلاثة آلاف وخسمائة وثلاثون السيساء

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴿ وباسسناده عن ابن عباس فى قوله تدالى (ألم) يقول أنا الله أعام ويقال قسم أقسم به (غلبت الروم) قهرت الروم وهم أهل الكتاب غلبهم فارس وهم المجوس عبدة النيران ( فى أدنى الارض ) نما يلى فارس فاغتم بذلك

ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا مجد صلى الله عليه وسلم فقام اليه أبي بن خُلف الجمعي فقال كذبت فقال أنت أكذب ياعدوالله فقال اجمل بيننا أجالا أناحيك عليه والمناحية بالحاء المهملة القمار والمراهنة أي أراهنك على عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فاذاظهرت فارسعلي الروم غرمت واذاظهرت الرومعلى فارس غرمت ففعلوا وجعلوا الاحل ثلاث سنين فحاء أنوبكر الىالنبي صلى الله علمه وسلم وأخبره بذلك قبل تحريم القمار فقال النبى صلىالله عليه وسلم ماهكذا ذكرت أنماالبضع مابين الثلاثة الىالتسع فزايده فىالخطرومادده فىالاجل فخرج أبوبكرفلتي أميا فقال لعلك ندمت فقال لافتعال أزامدك فىالخطر وأماددك فىالاحل فاحعلهامائة قلوص ومائة قلوص الى تسع سنين فقال قدفعات فلما خشى أبي ن خلف ان بخرج أبوبكرمن مكة أناءولزمه وقال انى أخاف أنتخرج من مكة ناقم لي ضامنا كفيلا فكفله أبنه عبدالله بنأبي بكرفلماأرادأبي بنخلف ان بخرج الى أحداً ماه عبدالله بنأبي بكر فلزمه وقالوالله لاأدعك حتى تعطيني كفيلا فاعطاء كفيلائم خرج الى أحدقال ثم رجع أبىبن خلف الىمكة وماتبها منجراحته التيجرحهالنبي صلىالله عليهوسلم حين ارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك على رأس سبم سمنين من مناحبتهم وقيل كان يوم بدر وربطت الروم خيولهم بالمدائن وبنوا بالعراق مدينة وسموهما رومية فقمر أبوبكر أبيا وأخذ مال الخطر منورثنه وجاءبه للنبي صلىالله عليه وسلم وذلك قبل ان يحرم القمار فقــال النبي صلى الله عليه وســـلم تصدق به وكان سبب غلبة الروم فارساعلي ماقال عكرمة وغيره انشهرمان لماغلب الروم لم يزل يطؤهم ويخرب مدائنهم حتىبلغ الخليج فبينا أخوه فرحان جالس ذات يوم يشرب قال لاصحامه لقد رأيت كأنى حالس على سرير كسرى فبلغت كلمته كسرى فكتب الى شهرمان اذاأ ناك كتابى فابعث الى رأس أخيك فرحان فكتب اليــه أمهاالملك انك لاتجد مثل فرحان اناله لنكاية وصولة فى العدو فلاتفعل فكتب اليه إن فى رجال فارس خلفاعنه فعجل الى برأسه فراجعه فغضب كسرى ولم يجبه وبعث بريدا الى أهل فارس اني قدعزلت عنكم شهرمان واستعملت عليكم فرحان ثم بعث معالبريد صحيفة صغيرة وأمره فعا نقتل شهرمان وقال اذاولى فرحان الملك وانقادله أخوه فاعطه الصحيفة فلماوصل البريد الى شهرمان هرضعليه كتاب كسرى فلماقرأه قال سمعا وطاعةونزل عن سرير الملك وأجلس عليه أخاه فرحان فدفع البريد السحيفة الىفرجان فللقرأهـــا استدعى بأخيه شهرمان وقدمه ليضرب عنقه فقالله لاتعمل حتى أكتب وصيتى قال نعم فدعابسفط ففتحه وأعطماه ثلاث صحمائف منمه وقال كل هذا راجعت فيك كسرىٰ وأنت تريدقتلي بكتــاب واحد فرد فرحان الملك الىأخيه شهرمان فكتب الىقيصر ملك الروم أمابعدان لىاليك حاجة لاتحملها البرد ولاتبلغها الصحففالقني فى خسين رومياحتى ألقاك فى خسين فارسىافاقيل قبصر فى خسمائة ألف رومى وجعل يضم العبون بين بديه فىالطرق مخافة أن يريد ان يمكريه حتى أناه عيونه فاخبروا انه ليسمعه الاخسون فارسيا فلمالتقيا ضربت لهماقية فهادمياج فدخلاها ومعكل واحد سكين ودعيابتر جان يترجم بينهما فقال شهرمان ان الذي خرب بلادك أماوأخي بكيدنا

وهم )أىالروم( من بعد عليهم) أيغلبة فارس اياهم وقرئ بسكون اللام فالغلب والغلب مصدران وقد أضيف المصددر لى المفعول (سيغلبون )فارسولاوقفعليه لتعلق ( في بضع سنين ) يهوهوما بين الثلاث الى العشرة قيل احتربت فارس والروم بين أذرعات وبصرىفذلبت نارس الروم والملك بفيارس يومئدكسرى أبرويز فباغ الخيبرمكة فشقءلي رسول الله صلى الله عليه وسـلم والمؤمنين لان فارس 🏈 ٣٣ 🦫 مجوس لا كتاب { سورةالروم } لهم والروم أهل كتــاب

وفرح المشركون وشمتوا ﴿ وهم من بعد غلبهم ﴾ من اضافة المصدر الى المفعول وقرى علبهم وهو لغة كالجلب والجلب ﴿ سيغلبون في بضع سنين ﴾ روى ان فارسا غزوا الروم فوانوهم باذرعات وبصرى وقيلبالجزيرة وهي ادنى ارض الروم من الفرس فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكةففرحالمشركوزوشمتوا بالمسلمين وقاوا انتموالنصارى اهلكتاب ونحن وفارس امبون وقندظهر اخوانسا على اخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت فقنال لهم ابوبكر رضىاللهءنه لانقرنالله اعينكم فوالله لتظهرن الروم علىفارس بعدبضم سنين فقالله ابى بن خلف كذبت أجمل بيننا أجـالا أناحبك عليـه فنـاحبه علىعشر قلائص منكل واحد منهما وجءلا الاجل ثلاثـــنين فاخبر ابوبكر. رسولالله صلىالله عليــهوســلم فقال البضع مابين الثلاث الى التــسع فزايده فى الخطر وماده فى الاجل فجعلاها مائذقلوص الى تسع سنين ومات ابى من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قفوله مناحد وظهرت الروم علىفارس يومالحديبية فاخذ أبوبكر الخطر منورثة ابىوجاءبه الىرسمول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصدق به واستدل به الحنفية على جوازالعقود الفاسدة فىدارالحرب واجيب بانهكان قبل تحريم القمار والآية مندلائلاالنبوة لانها اخبار عنالغيب وقرئ غلبت بالفتح وسيغلبون بالضم ومعناه انالروم غلبوا علىريفالشام والمسلمون سيغلبونهم وفىالسنةالتاسمة مننزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم وعلى هــذايكون اضــافة الغلب الى الفاعل﴿ للهالامر منقبل ومن بعــد ﴾ منقبل كونهم غالبين وهــووقت كونهم

وشجاعتنا وانكسرى حسدنا وأراد أنافتل أخي فابيت عليهثم أمر أخي قتلي فابي عليه وقدخلعناه حما ونحن نقاتله معك فقال قدأصيتما وأشار أحدهما الى صاحمه ان السر بين اثنين فاذا حاوزهمافشا فقتلا الترجان معــابسكينيهما فاديلت الروم على فارس عند ذلك وغلبوهم وقتلوهم ومات كسرى وحاء الخبر الى رسولالله صلىالله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح ومنكان معه من المسلمين بذلك فذلك قوله عزوجل أَلَمْ غَلَبْتُ الرُّومُ فِي أَدْنِي الأرضُ يَعْنِي قُرْبِ أَرْضُ الشَّأْمُ الْيَفَارِسُ وقيلَ هِي أَذْرِعَات وقيل الاردن وقيل الجزيرة ﴿ وهم من بعدغلبهم ﴾ أى فارس لهم ﴿ سيفلبون ﴾ أى الروم/لفارس ﴿ في بضع سنين ﴾ البضع مابين الثلاثة الى السبع وقيل الى التسع وقيل مادون العشرة ﴿ للهالام منقبلومن بعد ﴾ أى دن قبـل دولة الروم على

ذلك قبل تحريم القمار عن قتادة ومن ( قا و خا ٥ مس ) مذهب أبي حنيفـــة ومحمد انَ العقودالفاسدةَ كعقدالربا وغيره جائزة في دارالحرب بين المسلمين والكفار وقدا حتجاعلي صحة ذلك بهذه القصة (لله الامرمن قبل ومن بعد )أي من قبل كل شئ لمؤمنـونوسر بذلك المشركون وقالو أنحن نفلب على أهل الا هان كإغلب أهل فارس على الروم حتى ذكر الله غليهم (وهم) يعني [هلالروم (من بعدغلبهم) غلبة فارس عليهم ( سيفابون) على فارس (في بضع سنين ) عندراً سسبع سنين وكان قدبايع بدلك أبوبكر الصديق أبي بن خلف الجمعي على عشرة من الإبل (لله الأمر) النصرة والدولة لمحمد صلى الله عليه وسأ (من قبل) من قبل غلبة فارس على الروم (ومن بعد) من بعد غلبة

وقالواأنتم والنصاري أهل كتــاب ونحن وفارس أمبون وقدظهر اخواننا على اخوانكم ولنظهرن نحن عليكم فنزلت فقال لهـم أبوبكر والله ليظ- بهرن الروم على فارس بعدد بضع سنين فقال له أبي بن خاف كذبت فناحبه على عشر قلائص منكل واحدمنهماوجعل الاحل ثادث سنين فأخبر أبوبكررسول الله صلى الله علمه وسإفقال علمه الساام زد في الخطر وأبعــد في الاحل فجمالاهامائة قاوص الى تسع سنين ومات أبي من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلمو ظهرت الروم على فارس يوم الحديبية أو بوم مدر فأخذأ بوبكر الخطر من ذرية أبي فقال عليه السلام تصدق مهو هذه آية بينة على صحة نبوته وان القرآن من عندالله لانها

أنباء عن علم الغيب وكان

ومن بعدكلشي أوحينغلبوا وحين يغليون كالمقيل منقبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبينومن بعــدكونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين يعني أن كونهم مفلوبين أولا وغالبين آخرا ليس الابأمرالله وقضائه وتلكالايام نداولها بين الناس( ويومئذ ) ويوم تغلبالروم على فارس ويحل ماوعدالله منغلبتهم(يفر-المؤمنــون بنصرالله ) وتغلبه مزله كتاب على مزلاكتابله وغيظ مزشمت بهم مزكفار مكةوقيل نصرالله هواظهار وصدق المؤمنين فيمأخبروابه المشركين،منغلبــةالروم والباء يتـــل سفر-فيوقف على الله لاعلى المؤمنين ( ينصر من شاءوهوالعزيز ) الفالب على أعدانه (الرحيم) (الجزءالحادي والمشروز / العاطف على ٣٤ ١٣٠ على اوليائه (وعدالله) مصدر مؤكد لان قوله

> وهممن بعدغلبهم سيغلبون وعدمن الله المؤمنين فقوله وعدالله عنزلة وعددالله ذلك (يعلمون ) بدل من لايعلمون وفيه بيان آنه لافرق بينعدم العلمالذي هو الجهـل وبين وجود العـلم الذي لاينجاوز عن تحصيل الدنيها وقسوله (ظاهرا مرالحيوة الدنيا) ىفيد ان للدنيا ظاهر او باطبا فظاهرها مايعرفه الجهال من التمتع بزخار فهاو باطنها

المؤمنين وعدا (لايخاف الله وعده) خصر الروم على فارس (ولكن كثرالناس لايعلمون)

فارس على الروم ويقال من قبل من قبل غلبة الروم ومن يعدمن بعد غلبة الروم على فارس وبقال للدالامرااءلم والقدرة والمشيئة من قبل من

مغاوبين ومن بعدكونهم مغلوبين وهووقتكونهم غالبين اى لدالام حين غلبوا وحين يغلبون اليسشيء منهماالا بقضائه وقرئ منقبل ومنبعد منغيرتقدير مضافاليه كأنه قيل قبلا وبمدا اىاولاوآخرا﴿ وبومئذ ﴾ وبوم تغلبالروم﴿ يفرح المؤمنون ننصرالله مجمنزله كتابءلى من لاكتابله لمافيه من أنقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما اخبروابه المشركين وغلبتهم فىرهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم فىدينهم وقيل منصرالله المؤمنين باظهار صدقهم اوبازولى بعض اعدائهم بعضا حتى تفانوا ﴿ منصر من يشاء ﴾ فينصرهؤلاء تارة وهؤلاء اخرى ﴿ وهوالعزيزالرحيم ﴾ ينتقم منعباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بنصرهم اخرى﴿ وعـدالله ﴾ مصـدر مؤكد لنفســه لان ماقبله فيمعني الوعد﴿ لايخلفالله وعــده﴾ لامتنــاع الكــذب عليه ﴿ وَلَكُنَّ اكْثُرَالْنَاسُ لَايْعُلُمُونَ ﴾ وعـده ولاصحة وعده لجهابهم وعـدم تفكرهم ﴿ يَعْلُمُونَ ظَاهُرًا مِنَا لَحْيُوةَ لِدُنِّيا ﴾ مايشاهدونه منها والتمتع بزخارفها

فارس ومن بمدها فمن غلب فهو بامرالله تعـالى وقضـائه وقدره ﴿ ويومَّذُ يَفْرُ حَ المؤمنــون بنصرالله ﴾ أي للروم على فارس وقيل فرح النبي صلىالله عليه وسلم والمؤمنون بظهورهم على المشركين نوم ندروفرحوا بظهور أهل الكتاب علىأهل الشرك ﴿ ينصر من يشاء ﴾ أي بيده النصر ينصر من يشاء ﴿ وهوالعزيز ﴾ الغالب ﴿ الرحيم ﴾ أىبالمؤمنين ۞ قوله تعالى ﴿ وعدالله ﴾ أى وعدالله وعدابظهور الروم على فارس ﴿ لا يُخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أى ان الله لا يخلف وعده ثم قال تعالى ﴿ يُعْلُمُونَ ظَاهُرا مِنَ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ يعنى أمرمعاشهم كيف يكسبون ويتجرون ومتى يغرسـون ويزرعون ويحصدون وقال الحسن انأحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكروزنه لأيخطئ وهو لابحسن يصلي وقبل لايعلون الدنبيا بحقيقها انميا

قبل ابداءالخلق ومن بعدمن بعدفناءالخلق ويقال كان الله آمرامن قبل المأمورين ومن بعدالمأمورين وكذلك كان خالقامن (يعملون ﴾ قبل المخلوقين ورازقامن قبل المرزوقين وخالقاوراز قابعدالمخلوقين والمرزوتين وكذلك كان مالكا من قبل المملوكين ومالكامن بعد المملوكين لقوله تعالى مالك يوم الدين قبل يوم الدين(ويومئذ) يوم غلبة الروم على فارس و نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكةوكانذلك يوم بدرويقال يوم الحديبية(يفر - المؤمنون بنصر الله )مجدصلي الله عليه وسلم على أعداً له و بدولة الروم على فارس (ينصرمنيشاء ) الله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم (وهوالعزيز) بالنتمة من أبي جهل وأصحابه نوم بدر ( الرحيم ) بالمؤمنين بمحمد صلىالله عليه وسلم وأصحابه (وعدالله) بالنصرة والدوالتلحمد صلىاللهعليموسلم (لايخانبالله وعده)لنبيه النصرة والدولة (ولكن كثرالناس) أهلمكة ( لايعلمون) أنالله لايخلف وعده لنبيه (يعلمون) هل مكة (ظاهرا من الحيوة الدنيا) معمعاملةالدنيا منالكسبوالنجارة والشراء

ا مجاز الحالاً خرة يتزودمها البها بالطاعة وبالاعمال الصالحة وتنكير الظاهر فيدانهم لا يعملون الاظاهر اواحدا من جلة واهرها (وهم عن الآخرة هم غاناون) هم الدانية مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبرهم الاولى وفيه سان أنهم معدن نفلة عن الآخرة ومقرها (أولم يتفكروا في أنفسهم) محتمل أن يكون ظرفا كانه قبل أولم يشتوا التفكر في أنفسهم أى في وسم الفارغة من الفكر والتفكر لا يكون الافي القلوب ولكنسه زيادة تصوير لحال المتفكر عونفكر في الامر وأجال فيه فكره ومناه على هذا أولم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب بهم من غيرها من المختلفة المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه والمناه المناه على الدالة على الدائة على الدائم المائم المناه المناه على الدائم المناه المناه المناه على الدائم المناه المناه الدائم الدائة على الدائم المناه المناه المناه المناه المناه على الدائم المناه المن

وهم عن الآخرة التي هي غابها والمقصودة منها هو هم غافاون به لانخطر سالهم وهم عن الآخرة التي المساءة مثابها حالوجهين مناد على يمكن غفلتهم عن الآخرة المحفقة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله الحكمة في التي المسلم وتشبيها الهم بالحيوانات المقصور ادراكها من الدنيا الحكمة في الدني المسلم في المحلون نقريرا لجهالتهم وتشبيها الهم بالحيوانات المقصور ادراكها من الدنيا المحتفى المحالة المناها والسابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهرا واما الوقت (ماخلق الله والسابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهرا واما الوقت (ماخلق الله بالنول لمحدثوا بالدائم والمحدثوا المسلم المحدثوا المحدثوا المحدثوا المسلم المحدثوا المسلم ا

يعلمون ظاهرها وهو ملاذها وملاعها ولا يعلمون باطنها وهومضارها ومتاعها وقيل يعلمون طاهرها ومتاعها وقيل يعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها هوهم عن الآخرة هم غافلون في أى ساهون عنها لا يتفكرون فيها ولا يعلمون بها تتجتوله عن وجل هم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله والمحوات والارض وما بينهما الابالحق مي يعنى لاقامة الحق هو وأجل مسمى مها أى لوقت معلوماذا انتهت اليه فنيت وهو يوم القيامة هو وان كثيرا من الناس بلقاء رجم لكافرون

لى قوله أفحسبتم أتناخلقناكم عبثاوأ نكم الينالاتر جمون كيف سمئى مركهم غدير راج مين اليه عبثا(وان كثيرا من الناس بلقاء بهم ) بالبعث والجسزاء ( لكافرون ) لجاحدون وقال الزجاج أى لكافرون بلقاء ربهم

البعوالحساب من واحدالى ألف وما يحتساجون في الشتاء والصيف ( وهم عن الآخرة) عن أمرالآخرة ( هم غافلون ) عاملة عن أمرالآخرة ( هم غافلون ) عاملة و الارض وما بينهما ) من عاملة والمجائب (الابالحق) اللحق والامر والنهى لالباطل (وأجل مسمى ) لوقت معلوم يقضى فيه (وان كثيرا من الناس) في كفار مكة (بلغاء ربم) بالبعث بمدالموت (لكافرون) لجاحدون

الاحسان احسانا وعملي الاساءة مثلها حتى يعلموا عندذلك انسائر الخلائق كذلك أمرهاجار عدلي الحكمة في التدبيروانه لابد لها من الانتهاء الى ذلك الوقت (ماخلق الله السموات والارض وما بينهما) متعلق بالنول المحذوف معناه أو لمنتفكروا فيتولوا هـذا القول وقبل معناه فيعلموا لان في الكلام دليالا عليه (الابالحق وأجل مسمى) أىماخلقهاباطلاوعثابغير حكمة بالفةولالنبق خالدة آنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحكمة ونتقدير أجـل مسمى لاندلها من أن تنهى اليه وهوقيام الساعة ووقت الحساب والثوابوالعقابألاترى

لاتكون ﴿ أولم يسيروا في الارض فينظروا كيتكان عاقبة الذبن من قبلهم ﴾ تقرير السيرهم في اقطار الارض ونظرهم الى آثار المدم بن قبلهم ﴿ كانوا اشده نهم قوة ﴾ واثار والارض و الدور ويجها لاستنباط المياه واستحراج المهادن وزرع البذور وغيرها ﴿ وعروها ﴾ وعروا الارض ﴿ آكثر ماعروها ﴾ من عبارة اهل مكة اياها فانهم اهل واد غير ذي زرع لا ببسط لهم في غيرها وفيه تهم بهم من حيث انهم منترون بالدنيا مفتحرون بهاوهم اضعف حالا فيها اذمدار ام ها على التبسط في البلاد والتسلط على العبادوالتصرف في اقطار الارض بانواع العمارة وهم ضعفاه ملجئون الى واد لانفعله ﴿ وجاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ بالمعجزات اوالآيات الواضحات ﴿ فاكان الله ليظلمهم ﴾ ليفعل بهم ما فعل المنون الفلمة فيدم هم من غير جرم ولا تذكير ﴿ ولكن كانوا انفسهم على الحقوبة السوأى الواخصاة السوأى عاقبتهم المقوبة السوأى الوالحصلة السوأى عاقبتهم وانهم حاؤا بمثل افعالهم والسوأى تأنيث اسوء كالحسني او مصدر كالبشرى نه تبها ﴿ ان كذبوا ما يات الله وكانوا بها يستهزؤن ﴾ علمة أوبدل أو عطف سان للسوأى او خبر كان والسوأى الله وكانوا بها يستهزؤن ﴾ علمة أوبدل أو عطف سان للسوأى اوخبر كان والسوأى مصدر اساؤا الو مفعوله عمى عاق المناقب مصدر اساؤا الو مفعوله عمى عاق الحق الذين افترفوا الخطيئة ان طبع الله على قاوم حتى مصدر اساؤا الو مفعوله عمى عاق الحق الذين افترفوا الخطيئة ان طبع الله على قاوم حتى مصدر اساؤا الو مفعوله عمام كان عاقبة الذين افترفوا الخطيئة ان طبع الله على قاوم حتى السوأى المناقبة الذين افترفوا الخطيئة الن طبع الله على قاوم حتى المحدولة المناقبة الذين افترفوا الخطيئة المعاللة على قاوم حتى المحدولة المحدولة

أولم يسيروا في الارض ﴾ أى يسافروا فيها ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ أى ينظروا الى مصدارع الايم قبلهم فيفتروا ﴿ كانوا أشده مهم قوة واثاروا الارض ﴾ أى حرثوها وقلبوها للزراعة ﴿ وعروها ﴾ يعنى الايم الخالية ﴿ وعروها ﴾ يعنى الايم الخالية ﴿ وعروها ﴾ يعنى الله عنى المائية ﴿ وعام المهم البينات ﴾ اى فليؤ منوا فلا الحالية ﴿ فَا كَثَرُ مَا عَرُوها ﴾ يعنى اهل مكة ﴿ وجاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ اى فليؤ منوا فاهلكهم الله ﴿ فَا كَانُ الله ليظلمهم ﴾ أى خقص حقوقهم ﴿ ولكن كانوا أنفسهم بظلمون ﴾ أى بخس حقوقهم ﴿ ثم كان عاقبة الذين أساؤا ﴾ اى اساؤا الهمل فاستحقوا ﴿ السوأى ﴾ يعنى الخية الله يقد الآية الناقبة المسيئين الذين علوا السوء المن كان عاقبة المسيئين الحبتهم تلك السات على أن كذبوا ﴿ باليات الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهزؤن ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهرون ﴾ أن كذبوا ﴿ باليات الله وكانوا عالم المستهرون الله عليه المستهرون ﴾ ﴿ قوله النا حالية الله وكانوا عالم المستهرون الله عليه المستهرون ال

شامى وكوفى (الذين أساؤا السوأى ) تأنيث الاسوأ وهوالاقبم كمان الحسني تأنيث الاحسن ومحلها رفع على أنها اسمكانءند من نصب عاقبة على الخبرو نصب عند من رفعها والمعنى أنهم عوقبوا فىالدنيا بالدمار ثم كانت عاقبتهم السوأى الاأنه وضع المظهر وهوالذين أساؤا موضع المضمر أىالعقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي النارالتي أعــدت للكافرين ( أن كذبوا ) لان كذبواأوبان وهويدل على ان معنى أساؤا كفروا (بآ ياتاللهوكانوا مِ السَّهِ رُون ) بعني شمكان عاقبة الكافرين النار لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها

(أولم يسيروا) يسافروا كفار مكة (فىالارض فينظروا)فيتفكروا(كيف كانعاقبة)جزاء(الذينمن

قبلهم) عندتكذيبهم الرسل (كانوا اشدمنهم قوة) البدن (وأناروا الأرض) أشدتها طلبا وابعد ذهابا في السفر ( تعالى ) والتجارة ويقدال أن كانوا الارض حرثوها وقلبوها لازراعة والنرسأ كثر مماحرث أهل مكة (وعروها) بقوافيها (أكم ماعروها) أكثر مماحرث أهل مكة (وجاءتهم رسالهم بالبينات) بالامس والنهى والعلامات فايؤمنوا بهم فأهلكهم اللة تعالى (فاكن الله ليظلمهم) باهلاك كداياهم (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) بالكفر والشرك وتكذيب الرسل ( تمكان عاقبة ) جن ( الذين أساؤا ) أشركوا ابلكه (السوأى) النارفي الآخرة (ان كذبوا ) بان كذبوا ( بآيات الله ) بمحمد صلى الله عليه وسالقر أن وكانوا بها ) بآيات الله ( يستهزؤن )

( الله سدؤالخاق )ينشئهم( ثم بعيده)يحييهم بعدالموت ( ثم اليه ترج،ون) وبالياء ابوع روسول ( ويوم نقوم الساعة ساس ) يبأس ويتمير بقال ناطرته فابلس اذالم ينبس ويئس من أن يحتج (المجر،ون ) المشركون ( ولم يكن الهم،و شركائم)، ن الذين عبدوهم من دون الله وكتب (شفهؤا)في المصحف بواوقبل الااف كاكتب علوا بني اسراسل وكذلك كتبت السوأي بالااف قبل الياء اثبا ناللهمزة على صورة الحرف عنظ ٣٧ ﷺ الذي منه حركتها ( سورة الروم ) ( وكانوا بشركائهم كافرين)أى

كذبوا بالآيات واستهزؤا بها ويجوزان يكون السواى صاةالفعل وان كذبوا تاجها والخبر محذوفا للابهام والتهويل وان يكون ان مفسرة لان الاساءة اذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمة هعنى القول وقرأ ابن عام والكوفيون عاقبة بالنصب على الالهم السوأى اوان كذبوا على الوجوه المذكورة ﴿ التعبيد وَالحَلَّ الله ينشئهم على الله الله المحرود في بعيده ﴾ بعيثهم ﴿ ثم الله ترجعون ﴾ للجزاء والعدول الى الحطاب للمالفة في المقصود وقرأ ابوبكر وابوعمرو وروح بالياء على الاصل ﴿ ويوم يقوم الساعة ببلس المحرود في يسكنون محيدين آيسين يقال فاظرته فابلس اذا سكته ﴿ ولم يكن الهم ومنه الناقة المبلاس التي لاترعوه وقرق بفقوه في محيد ونهم من عذاب الله ومحيثه بلفظ من من من الله ومحيثه بلفظ من من شركائهم ﴾ من اشركوهم بالله ﴿ شفعوا عجيدونهم من عذاب الله ومحيثه بلفظ من من شركائهم حين يتسوا مهم وقبل الماضي المحققة ﴿ وكانوا بشركائهم كافرين ﴾ يكفرون الهم حين يتسوا مهم وقبل كانوا في المدنيا كافري بسسبهم وكتب في المحيف شدة واوعوا وعلواء بني اسرائيل بالواو والسوأى بلا المدنيا كافرين إلى المواد المعادة ويوم تقوم الساعة بومند تفرقون ﴾ إلا المحوزة المواد والمالة بن آمنوا وعلوا الصاحات فهم في دوضة ﴾ الرض ذات ازهار والهار ون القوله ﴿ فاما الذين آمنوا وعلوا الصاحات فهم في دوضة ﴾ الرض ذات ازهار والهار في جبرون ﴾ يسرون سرور انهالت الهوجوهم في واما الذين كفروا و كذبو اباً ياتنا برا لقاء الأخرة

تعالى ﴿ الله ببدؤالحق تم يعيده ﴾ أي خنقهم ابتداء تم يعيدهم بعدالوت أحياء ﴿ مُعلَّمُ الله برجهون ﴾ أي فيجزيهم باعمالهم ﴿ وبوم نقوم الساعة سلس المجرمون ﴾ قيل معناه أنهم سأون من كل خبر وقيل ينقطع كالامهم و ججهم وقيل يفتضحون ﴿ ولم يمن الهم من شركائهم كافرين ﴾ أي حاحدين متبرئين بنبرؤن مها وتبرأ من ﴿ ويوم نقوم الساعة بشركائهم كافرين ﴾ أي حاحدين متبرئين بنبرؤن مها وتبرأ من ﴿ ويوم نقوم الساعة لومئذ ينفرقون به أي النار والمحتمون أبدا المهوقوله تعالى ﴿ واماالذين آمنوا وعملوا الما الحالة أنهم في روضة ﴾ أي في جنه وقيل الروضة البستان الذي هو في غاية النشارة وقيل في معنى مجبرون ﴿ والحبرة السرور وقيل في معنى مجبرون والحبرة السرور وقيل في معنى محبون من خاق الله أحسن وقيل في معنى محبون صدا تهم وتسبحهم وقال اذا أخذ في السماع فلا سبق في الجنة شجرة الاوردته وسأل أباهر برة رجل هال وقال الخاذ في السماع فلا سبق في الجنة شجرة الاوردته وسأل أباهر برة رجل هال المؤلؤ والزبر جد والياقوت سمن الله ربحا فيجاوب بعضها بعضا من فضة وثمارها المؤلؤ والزبر جد والياقوت سمن الله ربحا فيجاوب بعضها بعضا غالمة وثمارها المؤلؤ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة ﴾ أي البعت يوم القيامة منه هو أما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة ﴾ أي البعت يوم القيامة منه هم المؤلق وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة ﴾ أي البعت يوم القيامة منه هم المؤلؤ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة ﴾ أي البعت يوم القيامة منه هم المؤلؤ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتها ولقاء الآخرة ﴾

يكفرون بآلهتم ويحجدونها أووكانوا فيالدنيا كافرين بسبهم (ويوم تقوم الساعة يومئــٰذ يتفرقــون ) الضمير في يتفرقون للمسلمين والكافرين لدلالة مابعده عليه حيثقال (فاماالدين آمنوا وعلوا الصالحات فهم في روضة ) أي بستان وهيالجنة والتنكيرلابهام أمرهاو تفخيمه (يحبرون) يسرون تقال حـ بره اذاسره سرورا تهلل له وجهه وظهرفيه أثره ثماختلف فيه لاحتمال وحوه المسار فقيال يكر مون وقيال محلون وقيل هو السماع في الجنة ( وأماالذ س كفرو وكذبوا بآياننا ولقاء الآخرة)أى البعث

يسخرور (الله ببدؤ الخلق) من النطقة (ثم بعيده) يوم القيامة (ثم اليه ترجعون) تردون في الآخرة نجزيكم بأعالكم (ويوم نقوم الساعة) وهويوم القيامة (بيلس المجرهون) يأس المشركون منكل خير (ولم يكن الهم) منكل خير (ولم يكن الهم) من الهتم (شفعؤا) أحديشفع من الهتم (شفعؤا) أحديشفع

الهممن عذاب الله ( وكانو ابشركائهم)بآ لهتهم بعيادتهم إياها( كافرين ) حياحدين يقولون والله ربناما كنامشركين ( ويوم تقوم الساعة) وهو يوم القيامة ( يومنديتفرقون) فريق في الجنة وفريق في السعير (فأما الذين آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وعملوا الصالحات ). الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (فهم في روضة) في جنة ( محبرون ) ينعمون ويكرمون بالتحف ( وأما الذين كفروا ) بالله (وكذبو ابآياتنا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( ولقاء الآخرة) بالمث بعد الموت ( فاولئك فى العـذاب محضروں ) مقيمون لا يغيبون عنــه ولايخفف عنهـم كقــوله وماهم بخارجين منها لمــاذكر الوعد والوعيد أتبعد ذكر { الجزءالحادىوالعشرون } مايوصل ﴿ ٣٨ ﷺ الىالوعدوننجي منالوعيد فقــال

والنك في المذاب محضرون م مدخلون لا يغيبون عنه ﴿ فسجمان الله حين قدو وحين تصبحه وري الحيل الله عليه والمحيد وحين تصبحه وري الحيار في المحيد في معنى الامل بثنويه الله تعالى والثناء عليه في هذه الاوقات التي يظهر فيها قدرته ويجدد فيها معنى الامل بثنويه والمحقاقة بتزيهه والمحقاقة منزيه من الحيار التعديم والمحتود والارض وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لان القدرة والعظمة فيهما اظهر وتخصيص الحجد بالعثمي الذي هو آخر النهار من عيى الهين اذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه لان تجدد النع فيهما اكثر ويجوز ان يكون عثيا معطوفا على حين تميون وقوله وله الحمد والسموات والارض اعتراضا وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان الآية جامعة للصلوات الحمس تميون والذك زعم الحسن انهامد أية لانهكان يقول كان الواجب عكمة ركمتين في اي وقت انفقت والمافر صنائح بالمدنية الانهكان يقول كان الواجب عكمة ركمتين في اي وقت انفقت والمافر صنائح بالمدنية والاكثر على انهافر صنائح عنه عنه عنه عنه عنه عنه المنائح المنائح

و فاولنه في الهذاب محضرون و قوله تعالى و فسيحان الله و يعنى فسيحوا الله و معناه صاوا لله و حين تمسون و أى تدخلون في المساء و هي صادة المغرب و المشاء و وحين تسميحون و أى تدخلون في الصباح و هي صادة الصبح و وله الحمد في السموات والارض و يصلون له وعشيا و الارض و يصلون له وعشيا و الارض و يصلون له وعشيا و الارض و يصلون له وعشيا و و وسلاة الظهر قال نامع بن الازرق لا بن عباس هل تجد الصلوات الحمس في القرآن قال نعم و قرأ ها تين الآن يتن و قال جمت الصلوات الحمس و ما تعلق الناهم و قرأ ها تين الآن يتن و قال جمت الصلوات الحمس و مواقية او اعلم الما غاخص هذه الاوقات بالتسبيح لاناً فضل الاعال أدومها والانسان لا يقدرن أن يصرف جبع أوقاته المي التسبيم الاوقات وأمر عباني أول الدار و وسطه و آخره و في أول الدار و آخره فاذا صلى العبد رساعتين و كذلك إقى الركمات و هي سبع عشرة ركمة مع ركمتي الفجر في كا على النهار و وسطه و آخره و في أو قائما في كا ما سيم الله سبع عشرة ركمة مع الحد و النهار و هي مقدار النوم ساعة من الدال و النهار و هي مقدار النوم ساعة من الدال و النهار و هي مقدار النوم و النهار و النهار و قد عنه القالم في كون قد صرف جبع ألدل و النهار و هي مقدار النوم و النهار و هي مقدار النوم و النهار و الداهة و يكون قد صرف جبع أوقانه في السمية و الداهة و الداه و الداهة و المهادة

## - ﴿ فصل في فضل التسبيح كان

عنأبى هريرة أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال من قال سجان الله وبحمده في كل يوم مائة مرة حطت خطاياه وانكانت مثل زبدا لبحر وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

( فسُجانالله ) فصاوالله (حين تمسون) صلاة المغرب والمشاء ( وحين تصبحون) صلاة النجر ( وله الحجد في ( من ) السموات والارض (وعشيا) وهي صلاة الفهر وحين تظهرون) وهي صلاة الفهر

( فسبحــانالله ) والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيدالله منالسوء والثناء عليه بالخير فىهذه الاوقات لما يجدد فها من اعمة الله الظاهرة أوالصلاة فقيل لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن فقال نعم وتلاهــذه الآية وهــو نصب على المصدر والمعنى نزهوه عما لايايــقبه أو صلوا لله (حين تمسون ) صلاة المفرب والعشاء ( وحين تصمحون) صادة الفجر (ولدالحدفي السموات والارض)اعتراض ومعناه ان على المميزين كلهم من أهل السموات والارض أزيحمدوه وفىالسموات حال من الحمد (وعشيا) صلاة العصر وهومعطوف علىحين تمسون وقوله عشيا متصل بقوله حين تمسون ( وحين تظهرون )سلاة الظهر أظهرأي دخلفي وقت الظهيرة والنول الاكثر أن الصلوات الخمس فرصت

( فأولئك فى الداب ) فى النار(محضرون) معذبون (بخرج الحيى من الميت) الطائر من البيضه أو الانسان من النطفة أو المؤمن من الكانر (ويخوج الميت من الحيى) أى البيضة من الطائر أو النافر من المؤمن والميت بالتخفف فيهما مكى وشاى وأبو عمر و وأبوبكر و حاد وبالتشديد غرهم (وبحي الارض) النبات (بعدمونها) بعدم الوكذات تخرجون أنخر جون حزة وعلى و خلف أى و مثل ذلك الاخراج تخرجون من قبور كم والكاف فى محل حرف من النامداء والاعادة المنافرة والمرافرة المرافق المنافرة والمرافق المنافرة والمرافق المنافرة والمرافرة المنافرة والمرافق المنافرة والمرافق المنافرة والمرافق المنافرة والمنافرة والمرافق المنافرة والمرافزة المنافرة والمرافزة والمراف

عليهااصلاة والسلام من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون الى قوله وكذلك تخرجون ادرك مافاته في ليلته ومن قال حين يمسى ادرك مافاته في يميمه وقرى حينا تمسون وحينا تصبحون اى تمسون فيه وتصبحون فيه ﴿ يُخْرَجُ الحِّي مِنالَمْيَتُ ﴾ كالانسان منالنطفة والطأئر منالبيضة ﴿ ويخرج الميت منالحي﴾ النطفة والبيضة اويعةب الحياةالموت وبالعكس ﴿وبحبي الارض ﴾ بالنبات ﴿بعدموتها﴾ يبسها﴿وكذلك﴾ ومثل ذلك الاخراج 🎉 تخرجون 🤻 من قبوركم فانه ايضا تعتميب الحياة الموت وقرأ حزة والكسائى بفتحالتاء ﴿ ومن آياته انخلقكم من تراب ﴾ اىفى اصل الانشاء لانه منقال حين يصمح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحديو مالقيامة بافضل مماجاءيه الاأحد قال مثل ماقال أوزاد عليه أخرجهما الترمذي وقال فيهما حسن صحيم (ق )ءنأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فيالميزان حبيبتان الى الرجن سبحانالله وبحمده سبحان الله العظيم وهذا الحديث أخرجه في صحيم البخارى ( م )ءنجويرية بنت الحرث زوجالني صلى الله عليهوسلم رضىالله عنها انالنبي صلىالله عليهوسلم خرج ذات غداة منعندها وهيفى مسجدها فرجع بعدماتمالي النهار فقال مازلت في مجلسك هذا مذخرجت بعدقالت نعمفقال لقدقلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرار لووزنت بكلماتك لوزنتهن بجانالله ونحمده عددخلقهورضاء نفسه وزنة عرشهومداد كلماته(م) عنسعد بنأ بىوقاص قال كنا عنــد رسولاالله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكتسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه قال كيف يكتسب ألف حسنة قال يسجم الله مائة تسبيمة فيكتبلهأاف حسنسة وبحط عنهألف خطيئة وفىرواية غير مسابحط عنه أربعين ألفا #فواه تعالى ﴿ نخرج الحي من الميت وبخرج الميت من الحي ﴾ أي يخرج النطفة منالحيـوان وبخرج الحيوان منالنطفة وقيـل يخرج الدجاجــة منالبيضة والبيضة منالدحاجة وقيــل يخرج المــؤمن منالكافر ويخرج الكافر منالمؤمــن

﴿ وَيحِي الارض بعدموتها ﴾ أي بالمطر واخراج النبات منها﴿ وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ ﴾

أى مثل اخراج النبات من الارض تخرجون من القبور للبعث والحساب ﴿ ومن آياتُه

انخلقكم منتراب وأى خلق أصلكم وهو آدم منتراب

بتساويان في قدرة من هوقادر على اخراج الميت من الحي وعكسه روى ابن عباس رضى الله عنهما ان الني صلى الله عليه وسلم قال من قرأ فسبحان الله حـ ين تمسون الىالثلاث وآخر سورة والصافات دبركل صلاة كتاله من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر الامطار وورق الاشجار وتراب الارض فاذامات أجرىله بكلحرفعشر حسنات فی قبرہ قال علیہ السلام منقرأ حين يصبح فسيحان الله حـي تعسون وحين تصمحون الى قـوله وكذلك تخرجون أدرك مافاته في نومه ومن قالها حـين عسىأدرك مافاته فی لیلته (ومن آیاته) ومن علامات ربويته وقدرته (انخلقكم) أي أباكم (منتراب

( يخرج الحمى من الميت )النسمة والدواب من النطفة والطير من البيضة والنحل من النواة ( وبحرج الميت من الحمى) لنطفة من النحمة والدواب والبيض من الطبعة والنواة من النحل ( وبحي الارض بعد ويها ) بعد قحطها و ببوستها ( وكذلك تخرجون ) يقول مكذا تحيون وتحرجون من القبور ( ومن آياته ) من علامات و حدايته وقدرته و نبوة رسوله (أن خلقكم من تراب ) من آدم و آدم من تراب وأنتم

ثم اذاأنتم بشر)أى آدم وذربتد(نتشرون) تتصرفون فيمافيه معاشكم واذاللمفاجأة وتقديره ثم فاجأتم وقت كونكم بمسر متشرين في الارض (ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اايها)أى حواء خلقت من ضام آدم عليه السلام والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال أومن شكل أنفسكم وجنسها لامن جنس آخروذاك لمسابين الانسين من جنس واحدمن الالف والسكون ( الجزء الحادي والعشرون ) وما بين على عنه الجنسين انحتافين من التنافريقال من المنابل المالية المنابلة الم

خلق اصلهم منه ﴿ تُماذا انه بَشر ننشرون ﴾ ثم فاجأتم وقت كونكم بشراء تشربن في الارض ﴿ ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ﴾ لان حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من نظف الرجال اولا نهن من جنسهم لامن جنس آخر لا تسكنوا اليها ﴾ لتيافر واليها وتألفوا بها فانا لجنسية علمة الضم والاختلاف سبب لاتنافر ﴿ وحمل بينكم ﴾ اي بين الرجال والنساء او بين افراد الجنس ﴿ مودة ورجة ﴾ بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها نحلاف سأبر الحيوانات نظما لامم المهاش او بان تعيش الانسان متوقع على التعارف والتعاون المحوج الى النواد والتراحم وقبل المودة كناية عن الجماع والرجة عن الولد لقوله ورجة منا ﴿ ان في ذلك لاّ يات لقوم تفكرون ﴾ فيماون مافي ذلك من الحكم ﴿ ومن آيانه خلق السمية من والمحالف السمية من في المنافر السمية منافرة المنافرة السمية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة السمية والمنافرة المنافرة المناف

وم اذا أنتم بشر تنشرون أى تنبسطون في الارض هومن آيا ه ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا ها أى جنسكم من في آدم وقبل خلق حواء من صلع آدم هو المسلم الازواج و تألفوهن هو وجمل بينكم عودة ورجة ها أى جمل بين الزوجين المودة والرجة فهما يتوادان و بتراجان من غير سابقة معرفة ولاقرابة ولاسبب يوجب التعاطف وماشئ أحب الى أحدهما من الآخر من غير تراجم بينهما الاالزوجان هو ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ها أى في عظمة الله وقدرته هو من آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم ها أى اختلاف الافسات العربية والمجمية وغير هما وقبل أراد أجنباس النطق واشكاله خالف بينها حتى لانكاد تسمم منطقين متفقين حتى لو تكلم جاعة من وراء حائط يعرف كل منه بنطقه و نغمته لا يشبه صوت أحدصوت الآخر وألوانكم ها أى أسود وابيض وأشقر وأسمر وغيرذلك من اختلاف الالوان وأنم بنو رجل واحد ومن أصل واحد وهو آدم عليه السلام والحكمة في اختلاف الالمكال والاصوات التعارف أى ليعرف كل واحد بشكله وحليته وصورته فلوانفقت الاصوات والصور و تشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع المجاهل والالتياس ولتعطلت الاصوات والصور و تشاكلت وكانت ضعربا واحدا لوقع المجاهل والالتياس ولتعطلت

سكن المه اذامال اليه (وجعل بينكم مودةورجة) أى حــل بينكم التواد والنزاح بسبب الزواج وعنالحسن المودة كناية عنالجاع والرحة عنااولد وقيل المودة للشابةوالرحة للعجوزوقيل المودةوالرحة من الله والفرك من الشيطان اىبغض المرأة زوجها وبغض الزوج المرأة (ان في ذلك لآيات لقوم بتفكرون) فمعلمون ان قوام الدنيا وجود التناسل (ومن آياته خلق السموات والارض واختــالف ألسنتكم )اي اللغات اواجناس النطق واشكاله (وأوانكم) كالسوادوالماض وغرهما ولاختالفذلك وقعالتعارف والافلوتشاكلت واتفقت لوقع التجاهل والالتماس ولتعطلت المصالح وفيذلك آية بينة حيث ولدوامن أب واحدوهم على الكثرة التى لايملمها الاالله متفاوتون أولاده (ثم اذا أنتم بشر)

نهم (تنتشرون) تمتعون على وجمالارض(ومن آياته ) من علامات وخدا بيته وقدرته (أن خلق لكم من أنفسكم (مصالح) أزواجا) آدما ملكم (لتسكنوا اليها) ليسكن الرجل الى زوجته (وجمل بينكم) بين المرأة والزوج (مودة) محبة للمرأة على الزوج (ورجة) للرجل على المرأة أى على زوجته ويقال مودة للصفير على الكبير ورجة للكبير على الصفير ( ان في ذلك) فيماذكرت (لآيات) لعدادمات وعبرا ( لقوم يتفكرون ) فيما خلق الله (ومن آياته) من علامات وحدايته وقدرته (خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم ) لغاتكم العربية والفارسية وغيرذلك (وألوانكم) واختلاف ألوان صوركم الاجر والاسود لقرينين الاولين بالقرينسين الآخرين أوالمرادمنامكم فى الزمانين وابتغاؤكم فيهما والجمهور على الاول لنكرره فى القرآن له الممانى مادل عليه القرآن ( ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) أى يسممون سمساع تدبر بآذان واعية ( ومن آياته كم البرق) فى يربكم وجهان أضماران عشل ٤٦ ﴾ كافى حرف ابن { سورة الروم} مسعود رضى الله عنه وانزال

ان في ذلك لآيات بلجالمین) جمع عالم و بكسر اللام حفص جمع عالم و يشهدالكسر قوله تعالى و ما يعقلها الاالعالمون (و من آياته منامكم و النهار - وابتغاق كم من فضله) هذا من باب اللف و ترتيبه أى و من آياته منامكم وابتغاق كم من فضله بالبيل و النهار الاانه فصل

في شيء من ذلك لا محالة ﴿ از في ذلك لا يات للمالمين ﴾ لا يكاد يحنى على عاقل من ملك اوانس او جن و وقرأ حفص بكسر اللام و يؤيده قوله و ما يعقلها الاالعالمون ﴿ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتفاؤكم من فضله ﴾ منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النهار وابتفاؤكم بالنهار فلف وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين اشمارا بان كلامن الزمانين وان اختص باحدهما فهو صالح الآخر عندا لحاجة ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه اف فذلك لا يات لقوم يسمعون ﴾ سماع تفهم واستبصار فان الحكمة فيه ظاهرة ﴿ ومن المنه مقدر بان كةوله

الاایهذا الزاجری اخضر الوغی ه واناشهداللذات هل انت مخلدی اوانه مالله الله الله منزله المسدر کقوله تسمع بالمعیدی خیرمن ان تراه او صفة لمحذوف تقدیره آیة بریکم بهاالبرق کقوله

فاالدهر الانارتان فمنهما ، اموت واخرى ابتنى العيش اكدح وخوفا من من المعيش الكدح وفا من من الصاعقة والدسافر و طمعا مح في الفيث والمتميم و نصبهما على العائقة الدكورفان اراءتهم تستازم رؤيتهم اوله على تقدير مضاف نحم ارادة خوف وطمع اوتأويل الخوف والطمع بالاخافة والاطماع كقولك فعلته رغاللشيطان او على الحال مثل كلته شفاها فو ينزل من السماء ماء محوقرى بالتشديد في فيحي به الارض من بالنبات فو بعد موتها مح يبسها فو ان في ذلك لآيات لقوم يعتلون من بستمملون عقولهم في استنباط اسبابها

مصالح كثيرة وليعرف صاحب الخلق من غيره والعدو من الصديق والقريب من البعيد فسجان من خلق الخلق على مأر ادوكيف أرادو في ذلك دليل على سعة القدرة وكال العظمة فوان في ذلك لآيات العالمين أى العموم العا فيهم ﴿ ومن آياته منامكم بالايل والنهار وابتغاؤ كم من فضله وهوطلب أسباب المعيشة بالنهار ﴿ ان في ذلك لا يات لقوم يسمعون ﴾ أى سماع تدبر واعتبار ﴿ ومن آياته بريكم البرق خوفا ﴾ أى المسافر ليستعد الممطر ﴿ وطمعا ﴾ أى الممقيم ليستعد المحتاج اليه من أجل الزرع وتسوية طرق المصانع ﴿ وينزل من السماء ماه فيمي به الارض بعد موتها ان في ذلك لا يات لقوم يستملون ﴾ أى قدرة الله وانه القادر عليه الارض بعد موتها ان في ذلك لا يات لقوم يستملون ﴾ أى قدرة الله وانه القادر عليه

الفعل منزلة المصدروبهما فسر المثل تسمع بالمعيدى خيرمنأن تراءأي انتسمع أوسماعك قوله ( خوفا) من الصاعقة او من الاخلاف ( وطمعا ) في الغيث أو خوفا للمسافر وطمعا للحاضروهمامنصوبانعلي المفعولله على تقدير حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقــامه ای ارادة خوف وارادة طمع أو على الحال ای خائفین و طامهین (وینزل من السماء ) وبالتخفيف مكي وبصرى (ماء) مطرا (فيحييه الارض بعدموتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون)يتفكرون بعقولهم

وغيرذلك(ان في ذلك) فيما ذكرت من الاختـالاف (لآيات)لعالامات(العالمين) الجنوالانس (ومن آياته) من عـلامات وحدانيته وقدرته(منامكم) بيتوتكم

باتابل والناروا بتغائركم من فضله) من رزقه ( قاوخا ٦ مس ) بالنهار (ان فى ذلك) فيماذكرت من الليل والنهار (لآيات) لعلامات ببرا (اقوم يسمعون) ويطيعون (ومن آياته) من عالامات وحدانيته وقدرته (يريكم البوق) من السماء (خوفا) للمسافر من المطر رسل ثما به (وطمعا) للقيم فى المطرأن يستى حروثه (وينزل من السماءماء ) مطرا (فيحيي به) بالمطر (الارض بعدموتها ) بعد قصطها بوستها (ان فى ذلك) فيماذكرت من المطر (لآيات) لعسلامات وعبرا ( نقوم يعقلون) يصدقون أنه من الله ( ومن آياته ان تقوم) تثبت بلاعد (السماء والارض بامره ) أى باقامت و تدبيره و حكمت (ثماذا دعاكم ) للبحث ( دعوة من الارض اذا أنتم تحرجون ) من قبوركم هذا كقوله بريكم في انقاع الجملة موقع المفرد على المدى كانه قال ومن آياته قبيام السموات والارض واستمساكها بغيرع مد شروج الموتى من القبور اذا دعاهم دعوة واحدة يأه ل القبور اخرجوا والمراد سرعة وجود ذلك من غيرتوقف و انماعطف هذا على قيام السموات والارض بثم بسانا الحظم مايكون من ذلك الامروا قتداره على مثله وهو ان يقول يأهل القبور قو وا فلاتبق نسمة من الاولين والآخرين الاقامت تنظر من فخ فيد أخرى { الجزء الحادى والمشرون } فاذاهم قيام على 13 كان منظرون واذالا ولى الشرط والشانية المنابئة و ترويد المنابئة و ترويد المنابئة المنابئة و ترويد و المنابئة و ترويد المنابئة و ترويد المنابئة و ترويد المنابئة و ترويد و المنابئة و ترويد و ترويد و المنابئة و ترويد و ترويد و المنابئة و ترويد و ترو

وكيفية تكونها ايظهرالهم كال قدرة الصانع وحكمته 🛊 ومن آياته انتقموم السماء والارضبام، ﴾ قيامهما باقامتدلهما وارادتدلقيامهما فيخبزهماالممين من غير مقيم محسوس والتعبير بالامر للمبالغة في كمال القدرةوالغني عنالاً لة ﴿ ثُمَّ اذَا دَعَا كُمُ دُعُوهُ من الارض اذا انتم تخرجون ﴾ عطف عـلى ان تقـوم على تأويل مفرد كانه قيل ومن آياته قيامالسموات والارض بامره ثم خروجكم من القبور اذادعاكم دعوة واحمدة فنقول ايهماالموتي اخرجوا والمرادتشيمه سرعمة ترتب حصمول ذلك عملى تعاق ارادته بلاتو تف واحتياجالي تجشم عمل بسرعة ترتب اجابة الداعي المطماع على دعاءه وثم امالتراخي زمانه اولعظم مافيــه ومن الارض متعلــق بدعا كقـوله دعوته مناسفل الوادى فطـلع الى لابخرجون لان مابعـداذا لايعمـل فيماقبله واذا الثـانية للمفاجأة ولذلك ماب منابالفـاء فيجوابالاولى ﴿ ولهمن في السموات والارض كلله فانتون ﴾ منقادون افعله تعـالى فيهـرلا عتنمون علسه ﴿وهو الذي يبدؤاالخاق ثم يعيده ﴾ بعد هالاكهم ﴿ وهواهون عليه ﴾ والاعادة اسمهل عليمه من الاصل بالاضافة الى قدرتكم والقياس على اصولكم والافهما عليـه سوا، ولذلك قيلاالهاء للخاق وقيل اهون بمهني هين وتذكير هو لاهون ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرُهُ ﴾ قال ابن عباس وابن مسمود قامتًا عــلي غيرعمد وقيل يدوم قيامهما بامره ﴿ ثُمَّاذَا دَعَاكُم دَعُوةً مِنَالَارِضَ ﴾ قال ابن عباس من القبور ﴿ اذا أَنتُم نخرجون ﴾ أي نهاوقبل معنى الآية ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجـون من الارض ﴿ وله من في السموات والارض كلله قانسون ﴾ أي مطيعون قالابن عبياس كلله مطيعون فىالحيياة والبقاء والموت والبعث وانعصوا فىالعبادة ﴿ وهوالذي سِدَوًا الْحَاقُ ثُم يَعِيدُه ﴾ أَى يُخلقُهم أُولاً ثم يُعيــدهم بعدالموت للبعث ﴿ وهوأهون عليه ﴾ أىهوهين عليه ومامنشي عليه بعزيز وقيل معناه وهو أيسر عليه فازالذي يقع فيعقول الناس ازالاعادة تكون أهون مزالانشاء وقيــل

للمفاجأة وهي تنوب مناب الفاء فيجواب الشرط ومن الارض متملق بالفعل لا بالمصدر وقولك دعوته من مكان كـ ذا بجوز أن يكون مكانك وبجوز أزيكون مكان صاحبك ( ولهمين في السموات والارضكلله قانتون) منقادون لوجود أفعاله فيهملا يمتناون عليه أومقرون بالعبودية (وهوالذي ببدؤا الخلق) أي ينشئهم (ثم يعيده ) للبعث (وهو )أي البعث (أهمون) أيسر (علمه) عندكم لازالاعادة عندكم أسهل منالانشاء فلأنكرتم الاعادة وأخرت الصلة فىقوله وهوأهون عليه وقدمت في قوله هو علىهين اغصدالاختصاص هناك وأماهنا فبالامعني للاختصاص وقالأ وعبيدة

والزجاج وغيرهما الاهون بمعنى الهين فيوصف به الله عزوجل وكان ذلك على الله يسيرا كافالو االله أكبر ﴿ هُو ﴾ أي كبير والاعادة في نفسها عظيمة ولكنها هـونت بالقياس الى الانشاء أوهوأهون على الخلق من الانشاء لان قياء بهم بصيحة واحدة المسلم من كونهم نطفائم علقائم مضغا الى تكميل

<sup>(</sup> ومن آیاته ) منعالمات وحدانیته وقدرته ( أن تقوم السماء ) ان تكون السماء ( والارض أمر. ) باذبه (ثم اذادعا كم) یعنی الله میرم القیامة علی اسان اسرافیل ( دعوة من الارض ) من القبور ( اذا أنتم تخرجون ) من القبور (وله) عید (من فی السموات و الارض كل له قانتون ) مطیعون غیرالكفار ( و هو الذی ببدؤ الخلق) من النطفة (ثم بهیده) یحیید یوم القیامة (و هو أهون علیه) هین علیه اعادته كایدانه

خلقهم (ولهالمثل الاعلى في السموات والارض )أى الوصف الاعلى الذي ليس لغديره وقدع في بدووصف في السموات والارض على السنة الحلائل وهوانه القادر الذي لا يعجز عن شئ من انشاء واعادة وغيرهما من المقدورات ويدل عليه قوله (وهوالدزيز) اى القاهر اكل مقدور (الحكيم) الذي يجرى كل فعل على قشايا حكمته وعلمه وعن ابن عباس رضى الله عنهما المثل الاعلى ليس كشاه شئ وهو السمع البصير وعن مجاهد هوقول لااله الاالله ومعناء وله الوصف الارفع الذي هوالوصف بالوحدانية ويعضده قوله (ضرب ادكم مثلا من أنفسكم) فهذا مثل ضربه الله عن وجل لمن جمل المشربكا من خلقه ومن الابتداء على عنه من منكم وهي

اولان الاعادة عمنى ان يعيد وله المثل الله الراقة العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا اله الاالله اراديه الوصف العجيب الشأن كالقدرة العالم الذي ليس لفيره ما يسافيره ما يسافيره ما يسافيره ما يسافيره ما يسافيره ما الدي ليسافيره ما يسافيره ما المنابع في القداد رالذي لا يعجز عن ابداء محكن واعادته والحكم الذي يجرى الافعال على مقتضى حكمته وضرب لكم مثلامن انفسكم منابع من المنابع التي هي اقرب الامور اليكم وعليكم عماملك اعمانكم من عماليكم ومن شركاء في ارزقباكم من منالاموال وغيرها و فائم فيه من عمالكم ومن الامول وغيرها و فائم فيه مسواء في فتكونون انم وهم فيه شرع متصرفون فيه كتصرفكم معانهم بشر مثلكم وانها ممارة لكم ومن الاولى الامتداء والثابية التعين والثالثة من بدة لتا كيد الاستفهام الجارى مجرى النفي و تحافونهم في ان يستبدوا متصرف فيه و تحديفتكم انفسكم في كاخاف الاحرار بعضهم من بعض

هوأهون على الخلق وذلك لانهم بقومون بسيحة واحدة فيكون أهون عليهم منأن يكونوا نطفا ثم علقا ثم مضغا الى ان بصيروا رجالا ونساء وهو رواية عن انعباس في فوله المثل الاعلى أى أى الصفة العليا قال ابن عباس ليس كمثله شئ وقيل هوالذى لااله الاهو في السموات والارض وهو كا أى في ملك في العز تزالحكيم أى في خلقه في قوله عنو ولى في فرلك مثلا أى بين لكم شها مجالكم ذلك المثل فومن أنفسكم به بين المثل فقال تعالى في المراكم ممالك أيمانكم في أى عبيدكم والمائكم في من شركاء فيما رزقنا كم في أمن من المال في فانم فيه سواء في أى هيد كم عبيدكم في أموالكم التي أعطينا كم في نحافون أن بشار كم عبيدكم في أموالكم ويقاسموكم كا يحاف المر من شريكه الحرف المال يكون بينهما ان بنفرد فيه بامن دون مشريك ونحاف الرجل شريك في المواث وهو محبان نفر ديه وقال ابن عباس تخافونهم ان يرثو كم كارث به عسكم بعضا فاذالم تحافوا هذا من مماليككم ولا ترضوه لا نفسكم ان يرثو كم كارث به عسكم بعضا فاذالم تحافوا هذا من مماليككم ولا ترضوه لا نفسكم

آنفسكم (هللكم )معاشر الاحرار (عاعلكت أعانكم) عبيدكم ومن للتبعيض (من شركاء )من من بدة لتأكيد الاستفهام الجارى عجرى النفي ومعناه هل ترضون لانفسكم وعبيدكم أمثا لكم بشركبشر وعبيد كعبيد انيشار ككم بعضهم (فيما رزفناكم ) من الاموال وغيرها (فانتم ) معاشر الاحرار والعبيد (فيه) في ذلك الرزق (سواء ) منغير تفصلة بين حروعبد محكم نما ليككم فيأموالكم كعكمكم (تخافونهم ) حال من ضمير الفاءل في سواء أى متساوون خا تفابهضكم بعضامشاركته فيالمال والمعني تخافون معاشر السادة عبيدكم فيها فلاتمضون فيها حكمادون اذنهم خوفامن

ال يوقو م ع بر المصلم بعضا فادام حافوا هذا من الديم و لا عن تلعيم من جهتهم من جهتهم من جهتهم ( لا عُدَ تلعيم من جهتهم ( كغيفتكم أغسكم) عنى كا بخاف بعض الاحرار بعضا فيماهو مشترك بينهم فاذالم ترضوا بذلك لا نفسكم فكيف ترضون لرب الارباب

(وله المثل الاعلى فى السموات والارض) يقول له الصفة العلى القدرة على أهل السموات والارض ( وهوالعزيز) فى ملكه وسلطانه (الحكيم) فى أمر، وقضائه ( ضرب لكم ) بين لكم يامه شرالكذار (مثلا) شبها ( من أنفسكم) آدميا مثلكم (هل لكم مماملكت أعانكم ) من عبيد كم وامائكم (من شركاء فيمارزة ناكم) فيما أعطينا كم من المال والاهل والولد (فأنتم) وعبيد كم واماؤكم (فيه) نجا أو نهر) نحا أو نهر) نحا أو نهرك أنفسكم) كلائمة آبائكم وأنبائكم والحوانكم اذا لم تؤدوا

ومالك الاحرار والعبيدأن تجعلوا بعض عبيده له شركاء (كذلك ) ووضع الكانى نصب أى مثل هذا التفصيل ( نفصل الآيات ) نبنيه الان القبيل المنظم المعانى ويوضحها ( القوم يعقلون ) يندبرون في ضرب الادال فلما لم ينرجروا أضرب عنهم فقال (بل اتبع الذين ظلموا) أنفسهم عاا شركوا كاقال الله تعالى ان الشرك الظلم عظيم (أهواه هم بعيرعلى) أى اتبعوا الهواء هم جاهلير (فن يهدى من أضل الله ) أى أضله الله تعالى ( ومالهم من اصرين ) من العذاب ( فقم وجهك للدين ) فقوم وجهك لدين واستقامته عليه واهمامه باسبابه فانمن اهم بالشيء عقد عليه طرفه وسدد اليه نظره وقوم له وجهه ( حنيفا ) حال من المأمور أومن الدين ( فطرت الله ) أى الزموا فطرة الله والفطرة { الجزء الحادى والفسرون } الخلقة ألاترى حالي الله والمقلون المالة والمحالة الله قاله فالمعنى الزموا فطرة الله والفطرة { الجزء الحادى والفسرون } الخلقة ألاترى حالة عليه المقولة للاتبديل لخلق الله فالمعنى

ويوضحها المقوم يعقلون في يستعملون عقولهم في تدبر الامثال في بالتشيل ممايكشف المعانى ويوضحها القوم يعقلون في يستعملون عقولهم في تدبر الامثال في بل المعالد بن ظلوا الاشراك الفي الهواءهم بغير على جاهاين لا يكفهم شي قان العالم اذا المبع هواه ريمار دعه علمه في نهد من المدن المال الله في من المالية و محفظونهم عن آفاتها في فاقم وجهك للدين حنيف في فقومه له غير المتفت او ملتفت عنه وهو تمثيل للاقبال والاستقامة عليه والاحتمام في فطرت الله خلقهم نصب على الاغراء او المصدر لمادل عليه ما بعدها في التي فطر الناس عليها خلقهم عليها وهي قبولهم للحق و تمكنهم من ادراكه أو المقالا السادم فانهم لو خلوا و ما خلقوا عليها وهي قبولهم للحق و تمكنهم من ادراكه أو المقالا السادم فانهم لو خلوا و ما خلقوا

فكيف ترضون ان تكون آلهتكم التي تعبدونها شركائي وهم عبيدي ﴿ كذلك نفصل الآيات ﴾ أى الدلالات والبراهدين والامشال ﴿ لقدوم يعقلون ﴾ أى ينظرون في هدف الدلائل والامثال بعقولهم ﴿ بل البع الذين ظلموا ﴾ يعني أشركوا بالله ﴿ أهواءهم ﴾ أى في الشرك ﴿ بغيرعم ﴾ جهدا عمايجب عليهم ﴿ فين يهدى من أضل الله ﴾ أى عن طريق الهدى ﴿ ومالهم من ناصرين ﴾ أى مانعين يمنعونهم من عذاب الله ﴿ قوله تعالى ﴿ فاقم وجهك للدين ﴾ يعني أخلص دينك لله وقبل سدد علك والوجه ما يتوجه الى الله تعالى به الانسان ودينه وعمله مما يتوجه اليه ليسده ﴿ قوله تعالى ﴿ حنيفا ﴾ أى مائلا الله مستقيما عامد ﴿ فطرت الله ﴾ أى دين الله والمون النوموا فطرة الله ﴿ التي فطر الناس عليها ﴾ قال ابن عباس خلق الله الناس عليها والمراد بالفطرة الدين وهو الاسلام ﴿ ق ) عن أبي هربرة رضى الله عنه قال قال

أنه خلقهم قابلين للتوحيد والاسادم غبرنائين عنه ولامنكرين له لڪونه محاوباللعقل مساوقا للنظر الصحبح حتى لوتركوا لما اختاروا عليه دينا آخر ومن غوى منه فاغواء شياطين الجن والانس ومنه قوله عليد السالمكل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشاطين عن دنهم وأمروهم أن يشركوابي غيرى وقوله علىدالسلام كلمولود بولد على الفطرة حتى يكونأ بواهمما اللذان يهودانه وبنصرانه وقال الزجاج معناه انالله تعالى فطرالخلق على الاعان له على ماجاء في الحديث ان الله عزوجل اخرج من

صلب آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم فقال واذأ خذ ربك الى تولدقا وابلى وكل مولود هومن ( رسول ) تلك الذرية التي شهدت بازالله تعالى خالقها فمنى فطرة الله ديزالله (التي فطر النياس علمها ) أي خلق

حقوقهم في الميراث قالوالاقال أفترضون لى مالاترضون لانفسكم تشركون عبيدى في هلكي ولاتشركون عبيدكم فيمارزقناكم (كذلك) هكذا ( نفصل الآيات ) نمين عادمات وحدانيتي وقدرتي ( لقوم بهقالون ) يصدقون بامثال القرآن (بل اتبع الذين ظلوا) كفروا الهرود والنصاري والمشركون (أهواءهم) أي ماهم عليه من الهودية والنصرانية والشرك ( بغيرعلم ) بلاعلم ولاحجة ( فن يهدى ) فن يرشد الى دين الله (من أعنل الله ) عن دينه ( ومالهم ) للهود والنصاري والمشركين (من الحرين) من مانعين من عذاب الله (فأقم وجهك) نفسك وعملك الدين حنيفا ) مسلمة قول أخلص دينك وعملك لله واستقم على دين الاسلام (فطرت الله) وين الله (التي فطر الناس عليها ) التي خلق الناس عليها في بطون أمهاتهم ويقال اتبع بوم الميثاق

عليه ادى بهم اليها وقبل المهدالمأخوذمن آدم وذريته ﴿لاتسديل لخلق الله ﴾ لايقــدر احــدان يغيره اوما ينبنى ان يغير ﴿ ذلك ﴾ اشــارة الى الدين المأمور باقامة الوجــمله اوالفطرة ان فسرت بالملة ﴿الدين القيم ﴾ المستوى الذى لاعوج فيه ﴿ولكن آكثر الناس لايعلمون ﴾ استقامته لعدم تدبرهم ﴿ منيبين اليه ﴾ راجعين اليه من اناب اذارجع مرة

رسولالله صلىالله عليهوسلم مامن مولود الايولد على الفطرة ثم قال اقرؤا فطرتالله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلقالله ذلك الدين القيم زادالبخارى فابواه يهودانه أو بنصر الدأو بحساله كالتج البهيمة جماءهل تحسون فيهامن جدعاء ثم تقول أبوهر سرة أَفْرُوا فطرتالله الآية والهما فيرواية قالوا بإرسـولالله أفرأيت من بموت صغـيرا قال الله أعلم عاكانوا عاملين قوله مامن مولود يولدالاعلى الفطرة يعنى على العهد الذي أخذالله عليهم بقولألست بربكم قالوا بلي فكل مولود فيالعالم علىذلك الاقرار وهي الحنيفية التي وضعت الحلقة عليها وانعبد غيرالله قالالله تعالى وائن سألتم منخلق السموات والارض ليقوان الله ولكن لااعتبار بالايمان الفطرى فىأحكام الدنيا وانما يعتبر الاعمان الشرعى المأموريه المكتسب بالارادة والفعمل الاترى الى قوله فابواه مودانه أو مصرانه فهو مع وحود الاعان الفطري فانه محكومله محكم أبو مه الكافرين وهذامعني قول النبي صلى الله عليه وسملم في حديث آخر يقول الله عن وجل أني خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحكى عن عبدالله بن المبارك انه قال في معنى الحديث انكل مولود يولد على فطرته أى خلقته التي خلقهالله عليها في علمالله تعالى من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر في العاقبة الي مافطر عليه وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لهافن امارات الشقاوة للطفل ان ولدبين موديين أونصرانيين فحملانه على اعتقاد دينهما وقيل معناء انكل مولود في مبدأ الخلقة على الفطرة أيعلى الجبلة السلمية والطبع المتهيئ لقبول الدين فلوترك عليها لاستمر على لزومهــا لانهذا الدين موجود حسنه فىالعقول السليمةوانما يعدلءنه منعدل الىغيره لانه من آفات التقليد ونحوه فمنسلم منتلك الآفات لم يعتقد غيره ثم تمثل لاولاد اليهود والنصارى واتباعهم لآبائهم والميسل الى أديانهم فيزلون بذلك عنالفطرة السنيمية والحجة المستقيمة بقوله كاتنج البهمة بهمة جعاءأى كاتلد البهمة بهمة مستوية لم بذهب من بدنها شئ وقوله هل محسون فبها منجدعاء يعني هل تشعرون أوتعلمون فيهامن جدعاء وهبي المقطوعة الاذن أوالانف، قوله عزوجل ﴿ لاتبديل لحلق الله ﴿ أَى لاتبدلوا دين الله وقيل معنى الآية الزموا فطرة لله ولاتبدلوا التوحمد بالشرك وقبل معنىلاتبديل لخلقالله هو ماجبل عليه الانسان من السعادة والشقاوة فلايصير السميد شقيا ولاالشتي سعيدا وقيل الآية فيتحريم أخصاء البهائم ﴿ ذلك الدين النَّيم ﴾ أىالمستقيم ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ \* قوله عزوجل ﴿ منبيين اليه ﴾ أى فاقم وجهك أنت وأمتك منيبين اليه لانخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الامة والممنى راجعين

( لاتبديل لخلق الله) أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أوتغير وقال الزجاج معناه لاتبديل لدىنالله ومدل عليهما بعده وهو قوله ( ذلك الدين القيم ) أي المستقيم (ولكن أكثرالناس لايعلمون ) حقيقة ذلك منيس اليه ) راجيين اليه وهوحال منالضمير فى الزموا وقوله واتقوه وأقيموا ولاتكونوامعطوف على هذاالضمير أومن قوله فاقم وجهك لانالامرله عليه السلامأ مرلامته فكانه قال فاقيمواوجوهكم مندبين اليهأوالتقدىر كونوامنيين (لاتبديل خلق الله) لاتبديل لدىنالله(ذلك)هو(الدين القيم)الحق المستقيم (ولكن أ كثرالناس ) أهل مكة (الايعلمون)اندىناللهالحق هوالاسلام (منيين اليد)

كونوا ، ؤمنين أي مقبلين

دليله قولهولانكونوا(وانقوه وأقيمواالصلوة) أى أدوها في أرقانها (ولانكونوا من المشركين) ممن يشرك به غيره في العبادة ( من الذين ) بدل من المشركين باعادة الحجار ( فرقوا دينهم ) جمعلوه أديانا مختلف قد لاختسلاف أهوائهم فارقوا حزة وعلى وهي قراءة على رضى الله عنه أى تركوا دين الاسدادم ( وكانوا شيعاً) فرقاكل واحدة تشابع امامها الذي أعنلها (كل حزب) منهم ( عالمديهم فرحون) فرح عذه به مسرور يحسب باطله حقا ( واذا مس الناس ضر ) شدة من هزال أوس ض أو قط أوغير ذلك ( دعوا { الجزء الحادى والمشرون } ربهم منبين اليه حقي ٤٦ ﴾ ثم إذا ذا قهم منه رحة ) أي خلاص

بعداخري وقيل منقطعين اليهمن الناب وهوحال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله اوفياتم لانالآية خطاب للرسـول والامة لقوله﴿واتقوه واقيمواالصلوةولانكونوا من المشركين ﴾ غيرانهما صدرت بخطماب رسول الله صلى الله علية وسم لم تعظيماله ﴿ منالذين فرقوا دينهم ﴾ بدل منالمشركين وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف اهواءهم •وقرأ جزة والكسائي فارقوا بمعنى تركوا دينهم الذي امروابه ﴿وكانو شيعاً ﴾ فرقا يشايع كل امامهاالذي اصلدينها ﴿ كل حزب عـ الديهم فرحون ﴾ مسرورون ظنــابانه الحق ويجوز انجمل فرحون صفة كل علىان الخبر من الذبن فرقوا ﴿واذامسالنـاسضر﴾ شـدة﴿دعوا ربهم منبيناليــــ راجعيناليـــ من دعاءغيره ﴿ ثُمَّ اذَااذَ قَهْمِ منه رحة ﴾ خلاصامن تلك الشدة ﴿ اذافريق منهم بربهم يشركون ﴾ فاجــأ فريق منهم بالاشراك بربهم الذي عافاهم ﴿ لِيَكَفِّرُوا بِمَـا آييناهم ﴾ اللامفيــد للعاقبة وقيل للامر بمعنى التهديد لقوله ﴿فتمتعوا﴾ غيرانه التفتفيه مبالغة ، وقرئ وليتمتعوا وفسوف تعلمون كاعاقبة تمتمكم هوقرئ بالياءعلى ان تمتعواماض وامانز لناعليهم سلطاناك حجةوقيل ذاسلطان اىملكاءعه برهان ﴿فهويتكلم ﴾تكلم دلالةلقوله (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ) اونطق ﴿ مَا كَانُوابِهِ يَشْرَكُونَ ﴾ باشراكهم وصحت. بالامر الذي بسبيه الى الله تعالى بالنوبة ومقبلين اليه بالطاعة ﴿والقوء﴾ أي ومع ذلك خافوه ﴿وأُقْيُوا الصلوة ﴾ أي داوموا على أدبُّها فيأوقاتها ﴿ ولاتكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانواشيعا ﴾ أى صاروا فرقا مختلفة وهم اليهود والنصاري وقيلهم أهل البدع من هذه الامة ﴿ كُلُّ حزب عالديهم فرحون ﴾ أي راضون عاعندهم 🗯 قوله تعالى ﴿ وَاذَامِسَ النَّاسَ ضَرَّ ﴾ أَي قحط وشدة ﴿ دَعُوا رَبِهُمْ مَنْدِينَ اللَّهِ ﴾ أى مقبلين اليه بالدعاء ﴿ ثُمَّ اذاأَذا قهم منه رحة ﴾ أيخصبا ونعمة ﴿ اذاقريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ﴾ أي ليجحدوا نعمةالله علمهم ﴿ فَتَمْتُمُوا ﴾ فيه تهديد ووعيد خاطببه الكفـار ﴿ فسوف تعلمون ﴾ أى حالكُم في.هذ. الآخرة ﴿ أَمَّا نَزَلْنَا عَلَيْهُمُ سَلَطَانًا ﴾ قال ابن عباس حجة وعذرا وقيل كتابا ﴿ فَهُو يَتَّكُامُ ﴾ أى ينطق ﴿ عَاكَانُوابِهِ يَشْرَكُونَ ﴾ أي بشركهم ويأمرهم به

من الشدة (اذافريق منهم بربهم يشركون ) في العبادة (ليكفروا) هذهلام كي وقيل لام الامر الوعيد ( عا آتيناهم ) من النعم (فتمتعوا) بكفركم قيدالا أمروعيد (فسوف تعلمون) وبال تمتعكم (أم أنزلنـــا علمهم سلطانا) حمة ( فهو متكلم) وتكلمه مجازكا تقول كتـامه ناطق بكذا وهذا ممانطق به القرآن ومعناه الشهادة كانه قال فهويشهد بشركهم واصحته ( بما كانوابه يشركون ) المالطاعة (واتقوه) وأطيعوه فيماأمركم (وأقيموا الصلوة ) أتموا الصلوات الخمس ( ولا تكونوا من المشركين)مع المشركين على دينهم (من الذين فرقوادينهم) تركواد بن الاسلام (وكانوا شيعا) صاروا فرفا الهود والنصاري وسائرأ هلاللل (كلحزب)كلأهلدين

(عالديهم) عاعندهم من الدين (فرحون) معجبون يرون انه حق (واذامس) أصاب (الناس) كفار مكة (ضر) شدة (دعوا (و) ربهم ) برفع الشدة (منديين الد) مقبلين بالدعاء اليه (ثم اذا أذاقهم) أصابهم (منه) من التم (رجم ) نعمة (اذافريق منهم) بعني الكفار (بربهم يشركون) يعدلون به الاصنام (ليكفروا) حتى يكفروا (عاآنيناهم) أعطيناهم من النعمة (فقيموا) فعيشوا ياأهل مكة في الدنيا (فسوف تعلمون) ماذا يفعل كم في الآخرة (أما أنزلنا) هل أنزلنا عليهم ) على أهل مكة (سلطانا) كتابا فيه العذر والبرهان من السماء (فهو شكلم) يشهدو شطق (عاكانوابه) بالله (يشركون)

مامصدرية أى بكونم بالله يشركون أوموصولة ويرجع الضمير اليها أى فهو يتكلم بالامم الذى بسببه يشركون أومعى الآية أم أنزلنا عليهم ذاسلطان أى ملكا معه برهان فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذى بسببه بشركون ( واذا أدقناالناس رجة ) أى نعمة من مطر أوسعة أوصحة ( فرحوابها ) بطروا بسبها ( وان تصبح سيئة ) أى بالاء من جدب أوضيق أو مرض ( بما قدمت أيديم ) بسبب شؤه ماصيهم ( اذاهم يقنطون) من الرحة واذلما جواب الشرط نابت عن الفاء لتا خيهما في التعقيب (أولم بروا ان الله ببسط الرزق ان يشاء ويقدران في ذلك لآيات لقوم يؤمنه ون ) أنكر عليهم بانهم قدعموا بانه القابض الباسط فما لهم يقنطون من جنه وما لهم لا برج ون اليه تأمين عن المعاصى التى وقبوا بالشدة حمل عن المعاصى التى وقبوا بالشدة معلى المناسك في المعاصى التى وقبوا بالشدة معلى المناسك في المعاصى التى وقبوا بالشدة معلى المناسك في المعاصى التى وقبوا بالشدة من المعاصى التى وقبوا بالشدة من المعاصى التى وقبوا بالشدة من أجلها ( سورة الروم ) حتى يعيد اليم رحته و ما له من أجلها ( سورة الروم ) حتى يعيد داليم رحته و ما له من أبيان القالم يقتطون من حتى المعاصى التى وقبوا بالشدة من أبيان المعاصى التى وقبوا بالشدة المناسك في المعاصى التى وقبوا بالشدة من أبيان المناسك في المعاصى التى وقبوا بالشدة المناسك في المعاسك التيمان المناسك في المعاسك المناسك في المعاسك المناسك في المعاسك المناسك في المعاسك المناسك المناسك التيمان المناسك المناسك المناسك المناسك المناسك القابل المناسك المناس

يشركون فى الوهيته ﴿ واذا اذقناالناس رجة ﴾ نعمة من صحة وسعة ﴿ وَرَحُوا بِها ﴾ بطروا بسبها ﴿ وان تصبهم سيئة ﴾ شدة ﴿ عاقدمت الديم ﴾ بشؤمه ماصيهم ﴿ اذاهم يقنطون ﴾ فاجأوا القنوط من رجته ويقرأ أبو عمرو والكسائى بكسرالنون ﴿ اولم يروا النالله بسطالرزق لمن يشاء وتقدر ﴾ فأاهم لم بشكروا ولم بحتسبوا فى السراء والضراء كالمؤمنين ﴿ ان فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون ﴾ فيستدلون بها على كال القدرة والحكمة ﴿ وَالْحَمَةُ الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ

واناأذقناالناس رحمة المحافظ الخصب وكثرة المطر فورحوا بها في أى فوحوا و بطروا وان تصبم سيئة في أى خدب و قلة مطروق لخوف و بلاء في عاقد متأ يديم من السيئات في اذاهم يقتطون في أى سأسون من رحمة الله وهذا خلاف وصف المؤمن فانه يشكر ربه عندالنعمة و يرجوه عندالشدة في أولم يروا ان الله يسط الرزق لمن يشاء و يقدر ان في ذلك لا يات لقوم يؤمنون في تقدم تفسيره في قوله عن وجل في قات ذا القربى حقه أى من البروالصلة في والمسكين في أى حقه وهوالتصدق عليه فوابن السبيل في أى المسافر وقبل هوالضيف ذلك خير للذين يربدون وجه الله في أى يطلبون ثواب الله عاكانوا يعملون في واكتراك على ما أي أعطيم عاكانوا يعملون في والمنافي وحل في وما آيم في أي أعطيم على المنافر وقبل هواب الله على المنافرة والمنافق في المنافرة والمنافق في المنافرة والمنافرة والمناف

ان السيئة أصامتهم عما قدمت أيديهم أنبعه ذكر مابجب ازيفعل ومابجب ان يترك فقال ( فآت ذا القربي ) أعط قريبـك (حقه) من البر والصلة (والمسكين وان السبل) نصيبهما من الصدقة المسماة لهما وفيه دلىل وجوب النفقة للمحارم كاهومذهنا ( ذلك ) أي ايناء حقوقهم ( خيرللذين تريدون وجه الله)أىذاته أى قصدون بمعروفهـم اياء خالصـا ( وأولئـكهم المفلحون وماآتيتم

یعدلون ان الله أمرهم مذلك (واذا أذقنا الناس) أصبنا كفار مكة (رحة) نعمة (فرحوابها) أى أعجبوابها

غيرها كرين بها (وان تصبهم سيئة) شدة صنيق وقعط ومم ض (عاقدمت) عاعملت (أبديهم) في الشرك (اذاهم يقنطون) سيئسون من رحة الله غير صابرين بها (أولم يروا) يحبروا في الكتاب كفار مكة (انالله ببسط الرزق) يوسع المال (لمن يشاء) على من يشاء وهو مكر منه (ويقدر) يقتر على من يشاء وهو نظر منه (ان في ذلك) فيماذ كرت من البسط والتقتير (لآيات) الهيمات وعبرا (لقوم ؤمنون) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (فات ذا القربي) فاعط يامجد ذا القربي في الرحم (حقه) صلته (والمسكين ) أعط المسكين الكسوة والطعام (وابن السديل) أكرم الضيف النازل بك ثلاثة أيام فافوق ذلك فهو صدقة معروف (ذلك) الذي ذكرت من الصلة والعطيدة والاكرام (خير) ثواب وكرامة في الآخرة (للذين يريدون وجدالله) بعطيتهم (وأولئك هم المفلحون) الناجون من السخط والعذاب (وما آينهم)

من رباايربوا في أهوال الناس ) يريد وماأعطيم أكلمة الربامن رباليربو في أهوا لهم (فلايربوا عندالله ) فلا يربوا عندالله ) فلا يركوعندالله ولا يسارك فيدوقيل هومن الربا الحلال أي وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها فلا يربوعندالله لانكم لم تريدوا بذلك وجهادة (وما آيم من زكوة) صدقة (تريدون وجهالله ) بتغون به وجهه خالصالا تطلبون به مكافاة ولارياء ولاسمعة (فاولئك هم المضعفون ) ذووالاضعاف من الحسنات ونظير المضعف المقوى والموسر لذى القوة واليسار أنيتم من ربا بلامدمكي أي وماغشيتموه من اعطاء ربالتربوامد في أي لتزيدوا في أموا لهم وقوله فاولئك هم المضعفون النفات حسن لانه يفيد { الجزء الحادي والمشرون } التعمم حميد 28 كله تقل من فعل هذا فسيله سبيل

من ربا ﴾ زيادة محرمة في المعـاملة اوعطيــة ينوقع بهــا مزيد مكافاةوقرأ ابن كثير بالقصر بمغني ماجئتم به مناعطاء ربا ﴿ ليربوا في اموال النَّاسِ ﴾ لنزيد ويزكو في اموا لهم ﴿فَالابِرِ بِو اعتدالله ﴾ فالابزكوعنــده ولاببارك فيه «وقرأ مافع ويعقوب البربو ای آنزیدوا اولتصیروا ذوی ربوا ﴿وماآیتم منزکوة تریدون وجهالله﴾ تبتغون به وجهه خالصا ﴿فاولئكهمالمضعفون ﴾ ذوو الاضعاف منالثواب ونظيرالمضعف المقوى والموسراذي الفوة واليساراوالذن ضعفواثوا بهمواموالهم ببركةالزكاة وقرئ بفنح العين وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظما للبالغة والالتفات فيه للتعظيم كأندخاطب به الملائكةوخواصالخلق تعريفالحالهم اوللتعميم كأنه قال فمن فعل ذلك فاولئـك هم المضعفون والراجع منه محـذوف انجعلت ماموصولة تقديره المضعفونيه اوفمؤنوه اوانك هم المضعفون ﴿الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم بميكم ثم بحييكم هل منشركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ أثبت له لواز مالالوهية ونفاها رأسا عمالنخذوه شركاء لهمن الاصنام وغيرها مؤكدابالانكار علىمادل عليمه البرهان والعيان ووقع عليمه الوفاق ثم استنتج من ذلك تقدسه عن ان يكون له شركاء فقال ﴿ سبحانه وتعالى عمايشركون﴾ ويجوز انيكون الموصول صفة والخبرهل منشركائكم والرابط منذلكم لانه بمعنى منافعاله ومن الاولى والثانية تفيد انشيوع الحكم فىجنس الشركاء والافعمال والثالثة مزيدة ﴿ من ربا ليربوا في اموال الناس ﴾ أي في اجتمال أموال النماس واحتماما قيـل في معنى الآية هوالرجل يعطى غيره العطمة لشيه أكثر منها فهو حائز حلال ولكن لايثاب عليها في القيامة وهـذا قوله ﴿ فلابر بواعنـدالله ﴾ وكان هـذا حراما على النبي خاصة لقوله تعالى ولاتمنن تستكثرأي لاتعط وتطلب أكثرتماأ عطيت وقيل هوالرجل يعطى صديقه أوقريبه ليكثرماله لايريديه وجهالله وقيلهوالرجل يلتزق بالرجل فبخدمه ويسافرمعه فبجعلله ربح ماله لالتماس عونه لالوجهالله تعالى فلابر بوعندالله لانه لم برد بعمله وجهالله ﴿ وَمَا آ يَتْمُ مِنْ رَكُوهُ ﴾ أي أعطيتم من صدقة ﴿ تريدون وجهالله ﴾ أى بنلك الصدقة ﴿ فاولئكُ هُمُ المُضعَفُونَ ﴾ أي يضاعف لهم الثواب فيعطون بالحسنة عشر أمثالها فالمضعف ذوالاضعاف من الحسنات ، قوله تعالى ﴿ اللهالذي خَلَقَكُمُ ثُمُرزَقَكُمُ ثُمُ عِيتُكُمُ ثُمُ مُحِيبِكُمُ هُلِ مِن شَرِكًا ثُكُمُ مِن شَيّ سيحانه وتعالى عايشركون 🌣

المخاطبين والمعنى المضعفون يه لأنه لايدله من ضمير رجم الىما الموصولة وقال الزجاج فىقدوله فاولئكهم المضعفون أي فاهلهاهم المضعفون أيهم الذين يضاعف الهم الثواب يعطون بالحسنية عشر أمثالها ثم أشار الى محجز الهتم فقال (الله الذي خلقكم) مبتدأ وخبر(ثمرزقكم ثم عيكم ثم يحيكم) أي هو المختص بالحلق والرزق والاماتة والاحياء ( هل من شركائك.) أي أصنامكم التىزعتم انهم شركاء الله (م ن يفعل من ذلكم ) أي من الخلق من الرزق و الاماتة والاحياء (منشي )أي شيأ من تلك الافعال فإنجيبوا عجزافقال استبعادا (سحانه وتعالى عا يشركون ) ومن الاولى والثانية والثالثة كل واحدة منهن مستقلة تأكد لتعجبز شركائهم

أعطيتم (من ربا ) من عطية (ليربوا في أموال الناس) لتكثر واأموالكم باموال الناس بقول ليعطو اأكثر وأفضل مم العطون (تقدم) (فلا يربوا عندالله) فإلا يكثر عندالله بالتضعيف ولا يقبلها فإما السستلة تعالى (وما آيتيم) أعطيتم (من زكوة) من صدقة الى المساكين (تريدون) بذلك ( وجه الله فاولئك هم المذين أضعفت صدقاتهم في الا خرة وأكثرت أموالهم في الدنيا بالحفظ والبركة ( الله الذي خلقكم ) نسما في بطون أمها نكم ثم أخر جكم وفيكم الروح (ثمرز قكم الطيبات الرزق الى الموت (ثم يميتكم) عندا نقضاء مدنكم (ثم يحييكم ) للبعث بعد الموت ( هل من شركا تكم من آلهة كم يأهل مكة (من يفعل من ذلكم من شركا تكم من تقعد ان يفعل عن ذلكم من شركا بكن يقعد ان يفعل عن ذلكم من شركان كان يقعد ان يفعل عن ذلكم من شركان المقاد المن يقعد ان يفعل عن ذلك من المناسبة الم

وتجهيل عبدتهم (ظهرالفساد في البر والبحر) نحوالقعط وقلة الامطار والربع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس والدواب وكثرة الحرق والغرق ومحدق البركات من كل شئ ( عما كسبت أبدى النساس ) بسبب معاصهم وشركهم كقوله وماأصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم (ليذيقهم بعض الذي عملوا ) أي ليذيقهم وبال بعض أعالهم في الدنيا قبل الديا قبل الديا قبل المعاهم برجمون )

عاهم عليه من المعاصى ثم أكد تسيب المماصي لغضبالله ونكاله نقوله (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذبن منقبل كان أكثرهم مشركين ) حيث أمرهم بازيسيروا فينظرواكيف أهلكالله الامم وأذاقهم سوء العاقبة عماصيهم (فاقم وجهـك للدين القـيم) البليغ الاستقامة الذى لايتأنى فيدعوج (منقبل أنياتي يوم لامردله) هومصدر عمني الرد(منالله )يتعلق مه من الاوثان (ظهر الفساد) تبينت المعصية (في البر) من قتل قامل أخاه هاميل (والمحر) من جاندي الازدي (عاكسبت يدى الناس) بقتل قاسل هابيل وبغصب جلندى سفن الناس فى البحرويقال ظهر الفساد بموت البهائم والقعط والجدوبة ونقص الثمرات والنبات فىالبر فىالسهل والجبل والبادية والمفازة والبحر فىالريف والقرى والعمران بما كسبت أيدى الناس عمصية الناس (ليذيقهم) لكي

لتميم المنفى وكل منها مستقاة بالتأكيد لتحجيز الشركاء ، وقرأ جزة والكسائى بالتاء ﴿ ظهر الفساد في البروالبحر ﴾ كالجدب والمو تان وكثرة الحرق و الغرق واختاق الفاصة و محق البركات وكثرة المضار إوالضلالة والظلم وقبل المراد بالبحرة رى السواحل وقرئ والبحور وعاكسبت ايدى الناس ، بشؤم معاصبهم او بكمبهم ايا، وقبل ظهر الفساد في البريقة ل قابل اخاء وفي البحر بان جلندى كان يأخذ كل سفينة غصبا ﴿ ليذيقهم بعض الذي علوا ﴾ تعص جزائه فان عامه في الآخرة واللام للملة اولله اقبية وعن ابن كثير ويعة وب لنذيقهم بالنون ﴿ لملهم برحمون ﴾ عاهم عليه ﴿ قل سيروا في الارض فانظر واكيف كان اقد هم مشركين ﴾ لذي المدين من قبل ﴾ لتشاهد وامصداق ذلك و تعققوا صدقه ﴿ كان اكثرهم مشركين ﴾ السيناف للدلالة على انسوء عاقبتهم كان افشوالسرك وغلبته فيهم اوكان الشرك في اكثرهم ولما دونه من الماسى في قليل منهم ﴿ فاقم وجهك للدين القيم ﴾ البليغ الاستقامة ﴿ من قبل ان يأتى يوم لامردله ﴾ لايقدران برده احدوقوله ﴿ من الله ﴾ متعلق بسأتى و بحوز

تقدم تفسيره ﴿ قُولِه تَمالَى ﴿ ظَهْرَ الفساد فِي البروالْحِر ﴾ أي بسبب الشرك والمعاصى ظهر قحط المطروقلة النبات في البراري والبوادي والمفاوز والقفار والبحر قيل المدائن والقرى التي هيءلىالمياه الجارية والعرب تسمى المصرمحرا تقول أجدب البر وانقطعت مادة البحروقيل البرظهر الارضالامصار وغيرهاوالبحرهوالممروف وقلةالمطركمانؤثرفيالبرتؤثرفيالبحر بخلوأجواف الاصداف من اللؤاؤ وذلك لان الصدف اذاجاءالمطر ترتفع على وجه الماء وتفَّح أفواهها فماوقع فيهالمطر صار لؤاؤا ﴿ عِما كَسَبِّتَ أَيْدَى النَّاسُ ﴾ أَى بسبب شؤمذنوبهم وقال إبن عباس الفساد في البرقتل أحد ابني آدم أخاء وفي البحر غصب الملك الجاش السفينة قيل كانت الارض خضرة مونقة لايأتي ابن آدم شجرة الاوجد علهاثمرة وكان ماءالجور عذباوكان لايقصد البقر الغنم فلمأقتل قابيل هابيل اقشمرت الارض وشاكت الاشجار وصار ماءالبحر ملحازعاقا وقصد الحيوان بعضها بعضا وقيل انالارض امتلأت ظلما وضـلالة قبل مبعث النبي صلىالله عليه وسلم فلمابعث رجع راجعون منالناس وقيل أرادبالناس كفار مكة ﴿ ليذيقهم بعضالذي عملوا ﴾ أيعقوبةالذي عملوامنالذنوب ﴿ لَمُلَّهُمْ بُرَجِّمُونَ ﴾ أيعنالكفر وأعالهم الخبيثة ﴿ قِلْسِيرُوا فِي الأرضُ فَانظرُوا كيفكان عاقبةالذين منقبل ﴾ أىلتروا منازلهم ومساكنهم خاوية ﴿ كان أكثرهم مشركين ﴾ أى فاهلكوا بكفرهم ۞ قوله عن وجل﴿فاقم وجهك للدين القيم ﴾ أى لدين الاسلام ﴿ منقبل أن يأنى يوم لامردله منالله ﴾ يعنى يوم القيامة لايقدر أحد

يصيم (بعض الذي علوا) بعض الذي (قا و خا ٧ مس) علوا من المعاصى (الملهم برجمون) لكي يُرجعوا عن ذنوبهم فيكشف عنهم (قل) يا مجد لاهل مكة (سيروا) سافروا (في الارض فانظروا) تفكروا (كيفكان عاقبة) جزاء (الذين من قبل) من قبلهم كيف أهلكهم الله عند تكذبهم الرسل (كان أكثرهم) كلهم (مشركين) بالله (فاقم وجهك) نفسك وعلك (للدين القيم) يقول أخلص دينك وعلك لله وكن على دين الحق المستقيم (من قبل أن يأتي يوم) وهو يوم القيامة (لاصدله) لامانع له (من الله) من عذاب بيأتى والمعنى من قبل ان يأتى من الله يوم لا يرده أحدكة وله تمالى فلايستطيعون ردها أو يمرد على معنى لا يرده هو بعدان يجيء به ولاردله من جهته (يومئذ يصدعون) يتصدعون أى يتفرقون ثم أشار الى غناه غهم فقال ( من كفر فعليه كفره ) اى وبال كفره ( ومن عمل صالحافلا نفسهم يمهدون ) أى يسوون لانفسهم ما يسويه لنفسه الذى يمهدلنفسه في الشهوي وطئه ائلا يصيبه فى مضجعه ما ينفص عليه مرقده من نتوء وغيره والمعنى انه يمهدلهم الجنة بسبب أعالهم فاضيف اليهم وتقديم الظرف فى الموضعين للدلالة على ان ضرر الدك فر لا يعدود الاعدلي الكافر ومنفعة الاعدان والعمل الصالح ترجع الحالمؤمن لا مجاوز ليجزى) متعلق يمهدون تعليله وتكرير ( الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) وترك الضمير الى الصريح لتقدير انه لايفلح عنده الاالمؤمن ( من فضله) ( الجزء الحادى والعشرون ) أى عطائه حيث هذه الإالمؤمن ( من فضله) ( الجزء الحادى والعشرون ) أى عطائه حيث هذه الإالمؤمن ( من فضله ) ( الجزء الحادى والعشرون ) أى عطائه حيث هذه الإالمؤمن ( من فضله ) ( الجزء الحادى والعشرون ) أى عطائه حيث التحليل المهالم المنافقين )

ان يتعلق عرد لا نه مصدر على مهنى لا يرده الله لتعلق ارادته القد عة بحير يمه في يومنذ يصدعون المتحدون الى يتصدعون المتحدون الى يتصدع الناز في الجنة وتقديم النظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص في ليجزى الذين آمنوا وعلوا الصالحات من فضله في علة ليمهدون اوليصدعون والاقتصار على جزاء المؤمنين المسالحات من فضله في علة ليمهدون اوليصدعون والاقتصار على جزاء المؤمنين فان فيسه اثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين وتأكيد اختصاص الصلاح بهم المفهوم من ترك ضعيرهم الى التصريح بهم تعليل له ومن فضله دال على ان الاثابة تفضل من ترك ضعيرهم الى التصريح بهم تعليل له ومن فضله دال على ان الاثابة تفضل من ترك ضعيرهم الى التصريح بهم تعليل له ومن فضله والمحتى الشمال والجنوب فانها رياح الرجة واما الدبور فريح العداب ومنه قوله عليه السلاة والسلام اللهم اجعلها رياح الرجة واما الدبور فريح العداب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها رياح الالاحكام وقرأ ابن كثير وجزة والكسائي الرج على النافع التابع لنزول المطر المسبب عنها او الروح الذى هوم هو بها والعطف على علة محذو فقدل عليه مبشرات او عليه باعتبار المعنى او على يرسل باضمار فعل معلل دل عليه هو المجدى الفلك باحم، مبشرات او عليه باعتبار المعنى العلى يرسل باضمار فعل معلل دل عليه هو المجدى الفلك باحم، مبشرات او عليه باعتبار المعنى العرب عنها الوالو و الذي المعال دل عليه هو الموالم المعبوري الفلك باحم، ومبشرات او عليه باعتبار المعنى العلم و على المنافع العمل دل عليه هو معاه باعتبار المعنى المعاه و على يرسل باضمار فعل معال دل عليه هو على المعاه و على المعاه المعاه و على يوسل المعاه و على المعاه و على المعاه و على المعاه و على يوسل المعاه و على على المعاه و على المعاه و على المعاه و على على المعاه و على على المعاه و على

على رده من الخلف ﴿ يومئذ يصدعون ﴾ أى يتفرقون ثمذكر الفريقين فقال تعالى ﴿ مَن كَفَر فَعَلَدُ وَهُمَا يَكُورُ ﴾ ومن على على ومن على صالحا فلا نفسهم عهدون ﴾ أى يوطئون المضاجع ويسو و ونها في القبور ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ﴾ قال ابن عباس ليثيهم الله ثواباأ كثر من أعالهم ﴿ اله لا يحب الكافرين ﴾ فيه تهديد ووعيد لهم ، قوله تعالى ﴿ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ﴾ أى تبشر بالمطر ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهو الخصب ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهو الخصب ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهو الخصب ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهو الخصب ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهو الخصب ﴿ وليذيقكم من رحته ﴾ أى بالمطر وهم المناب المن

تقرير بعدتقريرعلىالطرد والعكس (ومن آياته) أي ومن آیات قدرته ( ان يرسـل الرياح ) هي الجنوب والشمال والصبا وهي رياح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب ومنه قوله عليه السلام اللهم اجعلها رياحا ولاتجعلها رمحا وقدعدد الفوائد في ارسالها فقال (مبشرات) أى أرسلها للبشارة بالغيث (وليذيقكم منرحته) ولاذاقـة الرحـة وهي نزول المطر وحصول الخصبالذي شبعه والروح الذي مع هيوب الربح وزكاء الارض وغير ذلك وليذيقكم معطوف عـلى مبشرات على المعنى كأنه قيل ليبشركم وليذيقكم

(ولتجرى الفلك)في البحرعند هبوبها ( بأمره ) أى بتدبيره أوبتكوينه كقوله انمــأمره اذا أراد شــيأ ﴿ ولتبتغوا ﴾

الله ( يومئذ ) يوم القيامة (يصدعون) يتفرقون فريق في الجنة و فريق في السعير (من كفر ) بالله (فعلمه كفره) عقوبة كفره خلود النار ( ومن عمل صالحا ) في الا عان ( فلانفسه مي عهدون ) يفرشون و يجمعون الثواب والكرامة في الجنة اليجزى الذين آمنوا) بحجمد عليه السلام و القرآن ( وعلو االصالحات ) الطاعات فيما يينهم و بين ربهم ( من فضله ) من ثوابه وكرامته في الجنة ( انه لا يحب الكافرين ) لا يرضى دينهم (ومن آياته) من عدامات و حدانيته وقدرته (أن يرسل الرياح مبشرات) لخلقه بالمطر ( وليذيقكم ) لكي يصيبكم (من رحته) معتد ( وتجري الفلك ) السدة ن ( بأمره )

الآية (ولتبتغوامنفضله) ريد تجارة البحر(ولعلكم تشكرون ) أى ولتشكروا نعمــةالله فيهـــا (ولقدأرسلنامن قبلك رسالا الىقومهم فجاؤهم بالبينات)أى، آمن بهم قوم وكفر بهرقوم ويدل علىهذا الاضمارقوله ( فانتقمنا منالذينأ جرموا )أى كفروابالاهلاك فىالدنبا( وكان حقا علينانصرالمؤمنين ) أى وكان نصر المـؤمنين حقــا علينا بانجــائم. معالرسل وقد يوقب عـلىحقا ومعناه وكان الانتقام منهم حقا ثم تبتدئ علينا نصرالمؤمنين والاول أصح (اللهالذي يرسل الرياح) الربح مكي ( فتثير سحمـابا فيبسطه ) ﴿ ١٥ ﴾ أي السحمـاب { سورةالروم } ( في السمـاء ) أي في سمتُ السماء وشقها كقوله وفرعها فىالسماء (كيف يشاء) من ناحية الشمال أو الجنوب أوالدنور أوالصبا (وبجعله كسفا) قطعا جم كسفة أي بجدله منبسطا يأخذوجهالسماء مرة و مجعله قطعا متفرقة غير منبسطة من كسفا بزىد واىن ذكوان ( فترى الودق) المطر ( نخرج ) في التارتين جيعا (من خلاله) وسطه (فاذا أصاب مه ) بالودق (من يشاءمن عباده) بريداصابة بلادهم وأراضهم ( اذاهم يستبشرون )

فى النار خالدين فيهاومعنى عشيئته في البحر ( ولتبتغوا من فضله ) لكي تطلبوا لركوبكم السفن من فضله من رزقه ( ولعلكم تشكرون )

يفرحون (وانكانوا من

قبل ازينزل علهم ) المطر (منقبله) كرر للتأكد

كقوله فكان عاقبتهما انهما

ولتبتغوا من فضله ﴾ يعنى تجمارةالبحر ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ ولتشكروانعمةالله فيها ﴿ وَلَقُدَارُ سُلِنَا مِنْ قِبَاكُ رُسُلًا الْيَ قُومُهُم فَجَاؤُهُمُ بِالْبِينَاتُ فَا نَتَمَّنا مِن الذين اجرموا ﴾ بالتدمير ﴿ وكان حقا علينا نصرالمؤمنين ﴾ اشعار بان الانتقام لهم واظهار لكرامتهم حيث جعلهم مشخة\_ين علىالله ان ننصرهم وعنــه عليهالصلاة والسلام مأمن امرئ مسلم برد عنعرض اخيه الاكان حقـا على الله ازيرد عنه نارجهنم ثم تلاذلك وقديوقف على حقا على انهمتعلق بالانتقام ﴿ اللَّهِ الذي يرســل الرياح فتثير سحــابا فيبسطه 🏈 متصــلا تارة ﴿ فَي السماء ﴾ في سمتها ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ سأترا وواقفا مطبقا وغيرمطبق من جانب دون جانب الىغيرذلك 🦠 وبجمله كسمةا 🗞 قطعانارة آخرى «وقرأ ابنءام بالسكون علىانه محفف اوجم كسفةا ومصدر وصف به ﴿ فترى الودق ﴾ المطر ﴿ بخرج من خلاله ﴾ في النارتين ﴿فَادْااصَابِ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مَنْ عِبَادِهُ ﴾ يعنى بالدهم واراضيهم ﴿ اذَاهُم يُستبشرونَ ﴾ بحجيُّ الخصب ﴿ وَانْ كَانُوا مِنْ قِبْلِ انْ يَنْزُلُ عَلَيْهِ ﴾ المطر ﴿ مِنْ قَبْلُهُ ﴾ تكرير ولتبتغوا منفضله ﴾ معنــاء لتطلبوا رزقه بالتجارة فيالبحر ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ أىهذه النعم \* قوله تعـالي ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسـالا الى قومهم فجـاؤهم بالبينات ﴾ أي بالدلالات الواضحات على صدقهم ﴿ فَانْتَقَّمْنَا مِنَالَدِينَ أُجِرِمُوا ﴾ يعني اناءذبنا الذين كذبوهم ﴿ وَكَانَ حَمَّا عَلَيْنَا نَصُرُ المُؤْمِنَينَ ﴾ أيمسع انجائهم من العذاب ففيه تبشير للنبي صلى الله عليه وسـلم بالظفر في العاقبة والنصر على الاعداء ه عزأ بي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مامن مسلم يردعن عرضَ أُخيه الاكان حقـًا على الله ان يردعنه نارجهنم يوم القيـًامة ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين أخرجه الترمذي ولفظه من ردعن عرض أخيه ردالله عنوجهه النار يومالقيامة وقال حديث حسن ۞ قوله عزوجل ﴿ اللَّهَالَذِي يُرسُلُ

الرياح فتثير سمايا ﴾ أى تنشره ﴿ فيبسطه في السماء كيف يشـاء ﴾ يعني مسيرة يومأو

يومين أوأكثر على مايشاء ﴿ وَمِجْمَلُهُ كَسَفَا ﴾ أي قطءامتفرقة ﴿ فَتَرَى الْوَدَقَ ﴾ أي المطر

﴿ بَحْرِجِ مِن خَلالِهِ ﴾ أي من وسطه ﴿ فاذا أصاب به ﴾ أي بالو دق ﴿ من يشاء من عباد ماذا هم

يستبشرون أى بفرحون بالمطر ووانكانوا كاي وقد كأنوا همن قبل ان ينزل عليهم من تبله

لكى تشكروانعمته ( ولقدأرسـلنا) بعثنا (منقبلك)إجحد( رسـلا الىقومهم فجاؤهم بالبينات ) بالامروانهي والعلامات فإيؤمنوا(فانتقمنا) بالعذاب ( من الذين أجرموا )أشركوا(وكانحقاعلينا ) واجباعلينا(نصر المؤمنين ) معالرسل بنجاتهم لطمانشاء (فَترىالودق) يعنىالمطر(يخرجمن خلاله) من خلال السمحاب ( فِاذاأصاببه)بالمطر(من يشاء)من يريد ( من مباده ) في الارض(اذاهم بستبشرون) بالمطر(وانكانوا)وقدكانوا (منقبلأن ينزل عليهم من قبله )من قبل المطر التوكيد فيها الدلالة على ان عهدهم بالمطر قد تطاول فاسحـكم يأسـهم فكان الاستبشار على قدر اعقامهم بذلك ( لمبلسين ) آيسين ( فانظر الى آثار ) شاءى وكوفى غير أبى بكر وغيرهم أثر ( رحت الله ) أى المطر ( كيف يحيى الارض ) بالنبات وأنواع الثمار (بعدموتها ان ذلك ) أى الله (نحي الموتى) يعنى أن ذلك القادر الذي يحيى الارض بعدموتها هوالذي يحيى الناس بعدموتها فهذا استدلال بإحياء المواحق احياء الأموات (وهوعلى كل شئ قدير ) اى وهوعلى كل شئ من المقدورات قادروهذا من جلة المقدورات بدليل الانشاء (و لئن أرسلناريحا) أى الدبور (فرأوه) أي أثرر حة الله لا زرجة الله هي الغيث وأثر ها النبات ومن قرأ بالجمع رجع الضمير لا الجزء الحادى والعشرون لا الى معناه لان حقى ٢ الله عنها النبات واسم النبات

يقـم على القليل والكثير لانه مصدر سمى به ما ينبت (مصفرا) بعد اخضراره وقال مصفرا لان تلك صفرة حادثة وقيل فرأواالسحاب مصفرا لان السحاب الاصفر لا عطرواللام في لئن موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط فسد مسد جوابي القسم والشرط (لظلوا) ومعناه ليظلن (منبعده يكفرون)أي من بعد اصفر اره أو من بعد الاستبشار ذمهمالله تعالى بانه اذاحبس عنهم المطر قنطوا منرجتهوضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين فاذاأ صابهم برجته ورزقهم المطر استبشروا فاذا أرسل رمحا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمةالله فهم في جيم هذه الاحوال على الصفة المذمومة وكان

للتأكيدوالدلالة علىتطاول عهدهم بالمطر واستمكام يأسهم وقيل الضمير للمطرأ والسيحاب اوالارسال ﴿لمِلسين ﴾ لآيسين ﴿ فانظر الى آثررجتالله ﴾ اثرالفيث منالنبات والاشجار وانواع الثمار ولذلك جعه ابنءامر وحزه و الكسائي وحفص ﴿ كُفِّ محبي الارض بعدموتها ﴿ و قرئُ بالتاه على اسناده الى ضميرالرحة ﴿ انْ ذَلْكُ ﴾ يعني الذي قدر على احياء الارض بعد موتها ﴿ لَحِي المُوتَى ﴾ لقادر على احياتُهم فا لماحداث لمثل ماكان في موادا بدانهم من القوى كمان احياء الارض احداث لمثل ماكان فيهامن القوى الناتية هذا و من المحتمل ان يكون من الكائنات الراهنة ماتكون من مواد ماتفتتت وتبددت منجنسمها في بعض الاعوام السالفة ﴿ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيُّ قَدْرٍ ﴾ لانسبة قدرته الىجىعالممكنات علىسواء ﴿وائن ارســلنا رىحافرأوه مصفرا ﴾ فرأوا الاثر ارالزرع فآنه مدلول عليه بماتقدموقيل السحاب لآنه اذاكان مصفرا لم يمطر واللام مو طئة للقسم دخلت علىحرف الشرط وقوله ﴿ لَظُلُوامَنْ بِعَدُهُ يَكُفُرُونَ ﴾ جواب سدمسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال وهذهالآيات ناعية علىالكفار نقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسنوء رأيهم فانالنظر السوى يقتضى ان يتوكلوا على الله ويلتجئوا اليه بالاستغفاراذا احتبس القطر عنهم ولم ييئسوا من رجته وانساد روا الىالشكر والاستدامة بالطاعةاذا اصابهم رحته ولم فرطوا بالاستبشار وان يصبروا على بلأنه اذاضر ب زروعهم بالاصفر ارولم يكفروانعمه ﴿ فَالْكُلُّانَسُمُمُ المُوتِّي ﴾

لبلسين ﴾ أى آيسين ﴿ فانظر الى آثار رجت الله ﴾ أى المطر والمعنى انظر الى حسن تأثيره فى الارض بعد موتها الى حسن تأثيره فى الارض بعد موتها انذلك لمحيى الموتى ﴾ يعنى انالذى أحيا الارض بعد موتها قادر على احياء الموتى ﴿ وهوعلى كُلْ شَيْ قَدْ بِر وَلِنَّنَا أُرسلنار بِحَافَراُ وه مصفرا ﴾ أى الزرع بعد الخضرة ﴿ لظلوا من بعده ﴾ أى من بعد اصفرار الزرع ﴿ يكفرون ﴾ أى مجحدون ماسلف من النعمة والمعنى الهم يفرحون عند الخصب ولوأرسلت عدايا على زرعهم لجحدوا سالف نعمتى ﴿ فَانَكُ لا تَسْمُ المُوتَى

عليم ان يتوكلوا عـلىالله وفضله فقنطوا وان يشكروانعمته وبحمدوه عليها ففر حــوا وأن يصبروا عــلى ﴿ وَلا تُسمَع ﴾ بلائه فكفروا(فانكلاتسممالموتى ) أىموتى القلوبأوهــؤلاء فىحكم الموتىفــلا تطمع ان بقبلوا منك

( ولاتسمع الصم الدعاء)ولايسمم الصم مكى (اذاولوا مسدبرين )فانقلت الاصم لايسمع مقبلا أو مدبرا فسافائدة هذا المخصيص قلت هو اذاكان مقبلا يفهم بالرمن والاشارة فاذاولى لايسمع ولايفهم بالاشارة (وماأنت بهادى العمى )أى عمى القلوب وماأنت بهدى العمى جزة (عن طلاتهم)أى لا يمكنك ان تهدى الاعمى الى طريق قد صل عنه باشدارة منك له اليسه (ان تسمع ) ما تسمع (الامن يؤمن بآيانا فهم مسلمون) منقادون لاوام الله تعالى (الله الذى خلقكم من صفف) من النطف كقوله من ماه مهين (ثم جعل من بعد ضعف حمل الله عن الاشد.

وهم مثلهم السدوا عن الحق مشاعرهم و ولا تسمم الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين في قيد الحكم به ليكون اشد السمح الة فان الاصم القبل و ان لم يسمم الكلام تفطن منه بو اسطة الحركات شأوقراً ابن كثير بالياء مفتوحة و رفع الصم و وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم اسماهم عيالفقدهم المقصود الحقيق من الابصار او لعمى قلوبهم وقراً جزة و حدة تهدى العمى وان تسمع الامن يؤمن بآيانك فان اعمانهم يدعوهم الى تلق اللفظ و تدبر المهنى و مجوز ان براد بالمؤمن المسار ف اللا عان فوهم مسلون كلماتأم هم به والله الذي خلقكم من اصل ضعيف وهو النطفة و ثم جمل من بعدضه فوة فو ذلك اذا بلغتم الحماو و حزة الضاد في جيمها و الضم اقوى لقول ابن عمر رضى الله عنه قرأتها على رسول عاصم و جزة الضاد في جيمها و الضم اقوى لقول ابن عمر رضى الله عنه قرأتها على رسول عاصم و جزة الضاد في جيمها و الضم اقوى لقول ابن عمر رضى الله عنه قرأتها على رسول مع التكرير لان المتأخر ليس عين المتقدم في خلق ما يشاه في من ضعف و قوة و شبيبة و القدرة فو و و المقالم القدير في فان الترديد في الاحوال المختلفة عمامكان غيره دل الله و والقدرة فو و م تقوم الساعة كالقيامة سميت لانها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا والقدرة فو و م تقوم الساعة كالقيامة سميت لانها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا ولانها القع بنتة و صارت علم الها المالمة كالكوكب للزهرة فو يقسم المجرمون مالبثوا كالها ولانها المناتة على المتابق المتابعة والقيامة سميت لانها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا ولانها تقوم في المتوارث علم المتوارث على المنابعا المتوارث على المتوارث المتوارث على المتوارث على المتوارث على المتوارث على المتوارث على المتوارث على المتوارث المتوارث

ولات عمالصم الدعاء اذاولو امد برين و ما أنت بها دى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الامن يؤمن با يتنافهم مسلون كا تقدم نفسيره في وله تعالى الته الذي خلقكم من سندف كا أي بدأ كم وانشأ كم على صدف و قبل من ما عدى صدف وقبل هو اشارة الى احوال الانسال كان جنينا ثم طفلامولو دا و مفطو ما فهذه أحوال غايد الضدف الصغر شبابا و هو و قت القوة في ثم جدل من بعد قوة ضدف في المي هر ما خو و شيبة كو هو عام النقصان في خلق مايشاء على أي من الضد و قدر به في و هو الملم كا بتدبير خلقه في القدير كا على مايشاء الطبيعة بل عشيئة الله و قدر به في و هو الملم كا بتدبير خلقه في القدير كا على مايشاء في قو له تعالى في المشاء في المناسكة في المناسكة في المناسكة في المناسكون في مايشاء في قو له تعالى المنسكون في مايشاء في مايشاء في المنسكون في مايشاء في مايشاء في مايشاء في منسكون في مايشاء في مايشا

(ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة)يعني حال الشيخوخة والهرم ( تخلق مايشاء) من ضعف وقدوة وشباب وشيبة (وهوااعليم)باحوالهم ( القدير ) على تغييرهم وهذا الترديد فىالاحوال أبين دليل على الصانع العليم القدير فتم الضاد فىالكل عاصم وحزةوضم غيرهما وهوأختيار حفض وهما الهتان والضم أقوى فى القراءة لماروى عنابن عمر قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صعف فاقر آنی من صعف ( و يوم تقوم الساعة )أي القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر سـاعة من ساعات الدنيا أولانها تقع بغتة كما تقول في ساعة لمن تستعجله وحرت علمالها كالنجم للثريا (يقسم المجرمون) محلف الكافرون ولاوقف عليدلان (مالبثوا) الموتى من كأنه ميت (ولاتسمع

الصم)المتصام ( الدعاء ) دعوتك الى الحق والهدى(اذاولوا)أعرضوا (مدبرين) عن الحق والهدى(وماأنت بهادى العمى عن ضلالهم) المى المديرين عن الحق والهدى (ان تسمع) ما تسمع دعوتك (الامن بؤمن بآيانا) بكتابنا ورسدولنا ( فهم مسلون ) مخلصون له بالعبادة والتوحيد (الله الذى خلقكم من ضعف) من نطفة ضعيفة (ثم جمل من بعد ضعف قوة) رجلا شاباقويا (ثم جعل من بعد قوة ضعفا) هرما (وشيبة) شمط بعد شباب (يخلق ما يشاء كي يسمو يله (ويوم هرما (وشيبة) شمط بعد شباب (يقسم المجرمون) مجلف المشركون بالله (ما لبثوا) في القبور

فى القبور أوفى الدنيا (غيرساعة) جـواب القسم استقلوا مدة لبثهم فى القبور أوفى الدنيا لهول يوم القيامة وطول مقامهم فى شدائدها أوينسون أو يكـذبون (كذلك كانوا يؤفكون ) أى مثـل ذلك الصرف كانوا بصرفون عن الصدق الى الكذب فى الدنيا ويقولون ماهى الاحياتنا الدنيا و مانحن بمبوثين (وقال الذين أوتوا العام والايمان) هم الانبياء والملائكة والمؤمنون (لقـد ابثتم ( الجزء الحادى و العشرون } فى كتاب الله ) على 35 كان فى عالله المثبر فى اللوح أوفى حكم

> اللهوقضائه (الي يوم البعث) ردوا ماقالوه وحلفوا عليه وأطاء وهم على الحقيقة ثم وصلوا ذلك تقريعهم على انكار البعث بقولهم (فهذا وماليعث ولكنكم كنتم) في الدندا ( لا تعلمون ) أنه حـق لتفريطكم فيطلب الحق واتماعه والفاء لحواب شرط بدل عليه الكلام تقدر ان كنتم منكرين البعث فهذا يومالبعث الذي أنكرتموه (فيومئذ لانفع) بالساء كوفى(الذين ظلَّمُوا)كفروا (معذرتهم) عذرهم (ولاهم يستعتبون ) أي لا نقال لهم ارضواربكم بتوبة منقولك استعتبني فالان فاعتبته أي أسترضاني فارضيته( ولقد ضربنالاناس في هذا القرآن من كل مثل

(غيرساعة) غيرقدر ساعة (كدلك) كماكانوايكذبون في الآخرة(كانوايؤوكون) يكذبون في الدنيا (وقال الذين أوتواالها والاعان) أكرموابالها والاعان(لقد لبثتم) في القبور (في كتاب

فالدنيا اوفي القبور اوفيا بين فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذا بهم وفي الحديث مابين فناء الدنيا والبعث اربعون وهو محتمل للساعات والايام والاعوام في غيرساعة السلط المدة لبيم مدة لبيم ما المدة المحدة عذا بهم في الآخرة او نسانا و كدلك مم مثل ذلك الصرف عن الصدق والنحقيق كانوا يؤنكون يصرفون في الدنيا و وقال الذين اوتوا العلم والاعمان من الملائكة او من الانس و لقدلية م في كتماب الله في علمه اوقضائه اوما كتب لكم ماي وجه واللواح اوالقرآن وهوقوله ومن ورائهم برزخ و الى يوم البعث وردوابدلك ماقالوه وحلفوا عليه في فهذا يوم البحث الذي انكر تموه وولكنكم منكرين البعث فهذا يوم ما لين علم الفرائد عنه المنازين البعث فهذا يوم المنازين المنازين المنازين البعث فهذا يوم ما للمنازين المنازين البعث فهذا يوم ما للمنازين المنازين فالمنازين فالمنازين فاعتبته الماسترضائي فارضيته والطاعة كادعوا اليه في الدنيا من قارم السازين والقد ضربالانان في في المنازين منكل مثل والقدوصفناهم فيه بانواع الصفات التي والطاعة كادعوا اليه في الدنيا من كل مثل في ولقد وصفناهم فيه بانواع الصفات التي والمنازين المنازين المن

أى فى الدنيما ﴿ غير ساعة ﴾ معناه انهم استقلوا أجل الدنيا لماعانيوا الآخرة وقبل معناه مالبثوا فى قبورهم غير ساعة ﴿ كذلك كانوا يؤفكون ﴾ أى يصرفون عن الحق فى الدنيا وذلك انهم كذبوا فى قولهم مالبثوا غير ساعة كاكذبوا فى الدنيما ان لا بعثوا والمعنى ان الله في وكان والمعنى ان الله أراد أن يفضحهم فحلفوا على شئ سبن لا هل الجحم انهم كاذبون فيه وكان ذلك بقضاء الله وقدره ﴿ ثم ذكر انكار المؤمنين عليهم كذبهم فقال تعالى ﴿ وقال الذين أو توا العلم والا عان لقدلبتم فى كتاب الله المي يوم البعث ﴾ أى في القبور وقيل معنى الآية وقال الذين أتو العلم فى كتاب الله فى في المانية على الله عنهم الميث ﴾ أى الذي كنتم تنكرونه فى الدنيا ﴿ ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ أى فوجه فى الدنيا فلا يعدم العث ﴾ أى الذي كنتم تنكرونه فى الدنيا ﴿ ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ أى لا تطلب منهم الدي والرجوع فى الآخرة وقيل لا تطلب منهم التوبة التى تزيل الجرعة لا نه الا تقبل منهم هو الم تعوله تعالى ﴿ ولقد ضربنا لا تطلب منهم التوبة التى تزيل الجرعة لا نه الذال قالة الا غذار والا تبان عافق قالدنيا الله والا تعان والا تبان عافق قالدنيا التيان في هذا القرآن من كل مثل مثل المناس فى هذا القرآن من كل مثل على فيه السارة الى الزالة الا عذار والا تبان عافق قالدنيان عالم المؤلفة المقال الناس فى هذا القرآن من كل مثل على المناس فى هذا القرآن من كل مثل به فيه السارة الى الزالة الا عذار والا تبان عافق قالناس فى هذا القرآن من كل مثل به فيه السارة الى الزالة الا عذار والا تبان عافوق الدنيا القرآن من كل مثل مثل المؤلفة المناس فى هذا القرآن من كل مثل مثل المؤلفة المؤلفة القرآن المؤلفة ا

الله) بكتاب الله وهم الملائكة و يقال هم النبيون ويقال هم المخلصون في اعانهم يقولون للكفار (الى يوم البعث) ( الكفاية ) الى يوم البعث) و الكفاية ) الى يوم بعثون من القبور (فهذا يوم البعث) يوم القيامة (ولكنكم كنتم) في الدنيا (لاتعلون) ذلك ولا تصدقون (فيومئذ) وهو مع من ذنب (ولاهم يستعتبون) ولاهم يرجعون عن سيئة ولاهم يردون الى الدنيا (ولاهم يستعتبون) ولاهم يرجعون عن سيئة ولاهم يردون الى الدنيا (ولقد ضربنا) بينا (للناس في هذا القرآن من كل مثل)

وائن جئتهم بأية ليقدولن الذين كفروا انأنتم الامبطاون) أى ولقد وصفنالهم كل صفة كانهامشل فى غرابتهاو قصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لهم ومالا ينفع من اعتذارهم ولايسمع من استعتابهم ولكنهم لقسوة قلوبهم على ٥٥ ﴾ اذاجئتهم ﴿ سورة الروم ﴾ بآية من آيات القرآن قالو اجئتنا

بزورو باطـل (كـذلك يطبع الله على قلوب الذين لايعلمون) أي مشل ذلك الطبع وهوالختم يطبع الله عـلى قلوب الجهلة الذين عااللهمنهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين وهمأعرف خلق الله في تلك الصفة (فاصبر) على أذاهم اوعداوتهم (انوعدالله) سمرنك على أعدائك واظهار دىنالاسلام على كلدين (حق) لابد من انجـازه والوفاء به ( ولا يستخفنك الذبن لايوقنون) أىلا محملنك هؤلاء الذين لايوقنون بالآخرة عـلى الخفية والعجيلة فيالدعاء عليهم بالمذاب أولايحملنك عـلى الخفة والقلق جزعا ممايقولون ويفعلون فأنهم صالال شاكون لايستبدع منهم ذلك ولايستخفنك بسكون النون عنيعةوب والله الموفق للصواب عطي سورة لقمان مكية وهي ثلاث أُوأُربعوثلاثون آية ﷺ

هى فى الغرابة كالامثال مثل صفة المبعوثين يوم القيامة وما يقول و وما نقال المهم وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمهذرة و الاستعتاب او بينالهم من كل مثل بنبهم على التوحيد و البعث عندهم وقساوة قاو بهم فوان ختهم بآية من من آيات القرآن في لقول الذين كفروا من من فرط عندهم وقساوة قاو بهم فوان انهم في يعنون الرسول و المؤمنين في الامطلون من ورون كلام مثل ذلك الطبع في يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون في لا يطلبون تكذيب المحق فواصبرون على خرات اعتقدوها فان الجهل المركب عنع ادراك الحق و يوجب تكذيب المحق فواصبر في المعدم في المعدم في المعدم في الدين كله فوقون في تكذيبهم وايذائهم فانهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك في الموتون في تكذيبهم وايذائهم فانهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك وعن يعقوب تحفيف النون وقرئ و لا يسمح الله من الا جرع مس و من يعتمد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك يسبح الله بين السماء والارض وادرك ماضع في يومه و ايلته حسنات عدد كل ملك و المهم الله آية و هي الذين يقيمون الصلاة كلات

الكفاية من الاندار ﴿ ولئن جئهم بآية ليقوان الذين كفروا ان أنتم الامطلون ﴾ يعنى ما أنتم الاعلى باطل وذلك على سبيل الهناده فان قلت ماهمنى توحيد الخطاب في قوله ولئن جئهم والجمع في قولهان أنم الامطلون «قلت في لطيفة وهي ان الله تعالى قال ولئن جئهم بكل آية جاءت بها الرسل و عكن أن يقال معناه انكم كلكم ابها الرسل مبطلون و كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴾ أى توحيد الله ﴿ فاصبر ان وعد الله حق ﴾ أى في نصرك واظهارك على عدوك ﴿ ولا يستحفنك ﴾ أى لا يحملنك على الجهل وقبل لا يستحفن أن يك محلنك على الجهل وقبل لا يستحفن أن يقوم مكنية واربع و ثلاثون آية و خمسمائة ﴾

؎﴿ وثمان وأربعون كلمة وألفان ومائة وعشرة أحرف ۗ۞⊸

منكلوجه (ولئن جئتهم بآية ) من السماء كا طلبوا

(ايقوأن الذين كفروا)كفارمكة (انأنم) ماأنم يامغسر المؤمنين (الامبطلون)كاذبون (كذلك)هكذا (يطبعالله) يختم الله و (على قلوب الذين لايتملون) توحيدالله ولا يصدقون به (فاصبر)يا مجد (ان وعدالله)بالنصرة والدولةاك وبهلا كهم (حق)كائن صدق (ولايستخفنك)لا يستزلنك عن الايمان يوم القيامة (الذين لا يوقنون)لا يصدقون وهم أهل مكة عنه ومن السوة التي يذكر فيها لقمان وهي كلهامكية آياتها أربع وثلاثون وكلها سبعمائة وثمان وأربعون وحروفها ألفان ومائة وعشرة أحرف عليه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ ( الم تلك آيات الكتباب الحكيم ) ذى الحكمية أووصفه بصفة الله عن وجل على الاسناد المجازى ( هدى ورجة ) حالان من الآيات والعبامل معنى الاشبارة في تلك جزة بالرفع على أن تلك مبتدأ وآيات الكتاب خبره وهدى خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف أى هوأوهي هدى ورجة ( للمحسنين) للذين يعملون الحسنات المذكورة في قوله ( الذين يقيمون الصلوة ويؤنون الزكوة وهم بالآخرة هم يوقنون ) ونظيره قلول أوس الالمى الذي يظن بك اللذين يعملون جبع ما يحسن ثم يظن بك اللذين يعملون جبع ما يحسن ثم

## ~ كل الله الرحمي الرحيم كا

والم تلك آیات الکتاب الحکیم به سبق بیانه فی بونس هدی و رحة للمحسنین به حالان عن الآیات و العامل فیلهما مهنی الاشارة و رفعها جزء علی الخبر بعدالخبر او الخبر محذوف الذین بقیمون الصلوة و یو تونالز کوة و هم بالآخرة هم یو قنون به بیان لاحسانهم او تحصیص لهذه الثلاثة من شعبه لفضل اعتداد بها و تکر بر الضمیر للتو کیدولما حیل بینه و بین خبره و اولئك هم المفلحون بالا سجماعهم المقیدة بیده بین الصالح و و من الناس من پشتری له و الحدیث مایلهی علیمی کالاحادیث التی لااصل لها و الاساطیر التی لااعتبار فیها و المضاحیك و فضول الکلام و الاضافة یمنی من و هی تبیینیة ان اراد بالخدیث المنکر و تبیینیة ان اراد بالخدیث المنکر و تبیینیة ان اراد بالخدیث المنکر و تبیینیة ان اراد بالخیم منسه

- ﴿ يَسْ الْمُعْنَالَتُهُمْ الْحَيْدِ ﴾

والم عنوج لله عنوج الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورجة للهحسين أي أي الذين يعملون الحسات ثم ذكرهم فقال فو الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم بالآخرة هم بوقنون أولئك على هدى من ربيم وأولئك هم المفلحون في قوله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث في الآية قيل نزلت في النضر بن الحرث بن كلدة وكان يجد فأنى الحيرة ويشترى أخبار الجم وبحدث بها قريشا ويقول ان مجدا محديث بمحديث حديث وسفي والمفنديار وأخبار الاكاسرة في المنتمون حديثه ويتركون استماع القرآن فانزل الله هذه الآية وقيل هوشراء القينات والمغنين ومعنى الآية ومن الناس من يشترى ذات لهو أذا لهوالحديث وروى البغوى باسناد الثملي عن أبي امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل من يشترى لهو الحديث ومن عن سبيل الله ومامن رجل برفع صوته بالغناء الابعث الله شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضر باله بار جلهما حتى يكون هو الذي يسكت أخر جه الترمذي وهذا لفظه عن أبي السامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بيموا القينات المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلم هن المنته و من ولا تعلم هن وسول الله عليه قالم قال لا بيموا القينات المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلم هن ولا تعلم هنه ولا تعلم هن ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلم هن ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلم ولا تعلم هن ولا تعلم ولا تعلم

خص منم القائين مده الثلاثة لفضلها (أولئك عملي هدي ) مبتدأ وخبر (منرمم) صفة لهدى (وأولئك م المفلحون) عطف عليه (ومن الناس من يشترى لهوا لحديث) نزلت فيالنضر بنالحرث وكان يشتري أخسار الا كاسرة من فارس و يقول ان محدا تقص طرفا من قصة عادو عود فاناأحدثكم باحاديث الاكاسرة فيملون الىحدشه ويتركون استماع القرآن واللهوكل باطل ألهى عن الخيروع ــ ايعني ولهو الحديث نحو السمر بالاساطير التي لاأصل الها والغناء وكان الن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما كحلفان أنهالغناء وقبل الفناء مفسدة للقلب منفدة للمال مسخطة للرب وعنالني صلى الله علمه وسلم مامن رجل يرفع صوته بالغناء الابعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا ألمنكب والآخر على هذاالمنك

ه الله الرحين الرحيم هوباساده عن ابن عباس في قوله تعالى (الم) يقول انالله أعلو يقال قسم اقسم به (تلك (ولاخير) آيات الكتاب الحكيم) از هذه السورة آيات القرآن المبين للحلال والحرام والأمر والنهى (هدى) من الضلالة (ورجة) من المداب (لمحسنين) المخلصين الموحدين (الذين يقيمون الصاوة) يتمون الصلوات الحمس بوضوعها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقبتها (ويؤتون الزكوة) يعطون زكاة أموالهم (وهم بالأخرة) بالبعث بعد الموت (هم يوقنون) يصدقون (أولئك على هما المفلحون) الناجون من السخط والعذاب (ومن الناس وهونضر بن الحرث (من يشترى لهوالجديث) أباطيل الحديث وكتب الاساطير والشمس والنجوم والحساب والغنا

فلا برالان يضربا به بارجلهما حتى بكون هوالذى بسقطوا لاشتراء من الشراء كماروى عن النضر أومن توله اشتروا الكفر بالاعان أى استبدلوه منه واختار وه عليه أى يختارون حديث الباطل على حديث الحق واضافة اللهو الى الحديث للتبيين بمعنى من لان اللهو يكون من الحديث ومن غيره فين بالحديث والمراد بالحديث الحديث المذكر كاجا. في الحديث الحديث في المسمجد يأكل الحسنات كماناً كل البهء يقالحشيش أو للتبعيض كانه قيل ومن الناس من بشترى بعض الحديث الذى هو اللهومنه (ليضل) أى ليصد الناس عن الدخول في الاسلام على المحكمة واستماع القرآن { سورة لقمان } ليضل مكى وأبو عمرو أى

ولاخير في تجارة فيهن وغنهن حرام وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من بشترى لهو الحديث الآية وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب المزمار وقال مكحول من اشترى جارية ضرابة ليمسكها الهنائها وضربها مقيما عليه حتى يوت لم أصل عليه ان الله تعالى يقول و من الناس من يشترى لهو الحديث الآية وعن ابن مسعود و ابن عباس و الحسن و عكر مة وسعيد بن جبيرقالوا لهو الحديث هو الهناء والآية نزلت فيه و ومعنى يشترى يستبدل و يختار الفناء والمن المير و الممازف على القرآن وقال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقل هو الفناء والله الذى لا اله الاهو وقال أبو الصهباء سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقل هو الفناء والله الذى لا اله الاهو وقبل هو الشرك في ليضل عن سبيل الله في أى عن دبن الاسلام وسماع القرآن في بغير علم أي يفعده عن جهل و حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث علم أي يفعده عن جهل و حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحديث و لهم عذاب مهين و اذا تنلى عليه آياتنا ولى مستكبرا في أى لا يعبأ بها ولا يرفع لها رأسا في كأن لم يسمعها في أى يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمعها وهو سلم الها رأسا في كأن لم يسمعها في أى يشبه حاله في ذلك حال من لم يسمهها وهو سلم الها رأسا في أذنبه و قرا في أى ثقلاو لا وقر فيهما في ذلك حال من لم يسمهها وهو سلم المنا في أذنب في أذنبه وقرا في أى تقلاو لا وقر فيهما في ذلك حال من لم يسمهها وهو سلم المناه في ذلك حال من لم يسمهها وهو سلم في كان في أذنبه وقرا في أى تقلاو لا وقر فيهما في فلك حال من لم يسمها وهو سلمه في ذلك حال من لم يسمها وهو سلم الفلاد المناه في ذلك حال من لم يسمها و هو سلم كان في أذنبه وقرا في أى تقلاو لا وقر فيهما في فلك عالم المناه في ذلك حال من الميام المناه في ذلك حال من الميام المناه في ذلك عالم المناه في ذلك عالم المياه في ذلك على المناه في ذلك على المياه في في المياه في المياه

ليثبت على صلاله الذي كان عليه ويزيدفيه (عنسبيل الله) عن دين الاسلام و القرآن ( بغيرعلم ) أي جهلا منه عاعليهمن الوزرية (ويتخذها) أى السبيل بالنصب كوفىغير أبىبكر عطفاعلى ليضل ومنرفع عطفهعلى یشتری(هزوا)بسکونالزای والهمرة حزة وبضمالزاي بلاهمز حفص وغيرهم بضم الزاى والهمزة (أوائك لهم عذاب مهين) أى بهينهم ومن لابهامه يقع على الواحد والجمـع أى النضر وأمثاله ( واذاتنلي عليه آياننا ولي مستكبرا) أعرض عن تدر هامتكبرا رافعا نفسه عن الاصغاءالي القرآن (كأن لم يسممها) يشبه حاله فيذلك حال من لم يسمعها وهوحال من مستكبرا والاصل كانه والضمير ضمير الشأن (كأن فيأذنيه وقرا) ثقلا وهو

( قا و خا ٨ مس ) حال من لم يسمعها أذنيـه نافع ( فبشره بعداب أليم

ويقال هوالشرك بالله (ليضل) بذلك (عن سبيل الله) عن دين الله وطاعته ( بفيرعلم ) بلاعلم ولاحجة ( ويتخذها هزوا ) سخيرية ( أو لئك لهم عذاب مهين)شديد ( واذاتنلى ) تقرأ (عليه آياتنا) بالا مروالنهى (ولى مستكبرا ) رجع متعظماعن الايمان بها (كأن لم يسمعها) لم يعها (كأن فى أذنيه وقرا) صمما (فبشره) يا مجد (بعذاب اليم ) وجبع يوم بدرفقتل يوم بدرصبرا

ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) ولاوقف عليه لان ( خالدين فيها ) حال من الضمير في لهم ( وعددالله حنات النهم في المهم الله وعدهم الله حنات النهم في المهم وعدهم الله حنات النهم في الوعدوحقا يدل على معنى الثابت فاكدبه معنى الوعدومؤكدهما لهم جنات النعيم (وهوالعزيز) الذي لا يفله شي فيهين أعداء والعذاب المهين ( الحكيم ) عما يفعل فيثيب أولياء وبالنعيم المقيم ( خلق السموات بهيرعد ) جم عاد ( ترونها ) الضمير للسموات { الجزء الحادى والعشرون } وهواستشهاد ﴿ ١٨ ﴾ برؤيتم لها غير

فافع في اذنبه وذكر البشارة على التهكم ﴿ انالذين آمنوا وعملوا الصــالحات لهم جنات النعيم﴾ اى لهم نعيم جناب فعكس للمبالغة ﴿ خاله بن فيها ﴾ حال من الضمير في لهم او من جنات والعامل ماتملق به اللام ﴿ وعـدالله حقا ﴾ مصدر از مؤكدان الاول لنفســه وانثاني لغيره لانقوله لهم جنات وعد وليسكل وعدحقا ﴿وهوالعزيز ﴾ الذي لايغلبه شي فينعه عن انجاز وعده ووعيده ﴿ الحكم ﴾ الذي لا نفعل الاماتسة دعيه حكمته ﴿ خلق السموات بفيرعد ترونها كاستئناف وقد سبق في الرعد ﴿ والتي في الارض رواسي ﴾ جبالا شواخ ﴿ انْ تميدبكم ﴾ كراهة انْ تميل بكم فان بساطة اجزائها تقتضي تبدل احياز هاو اوضاعها لامتناع اختصاص كل منهالذاته اولشيءٌ من لوازمه بحــيز ووضع معينين ﴿ وَبِثُ فيهـا منكل دابة والزلنا من السمـاء ماءفانبتنا فيهامن كل زوج كريم ﴾ منكل صنفكثير المنفعــة وكأنه اــــتدل بذلك علىعزتدالتي هي كمال القدرة وحكمته التي هى كمال العـلم ومهد به قاءدة التوحيــد وقررهابقوله ﴿ هذاخلقالله فأرونى ماذا خلـق الذين من دونه ﴾ هــذا الذي ذكر مخلوقه 🕯 فاذاخلق آلهتكم حتى ان الذين آمنواو عملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيهاو عدالله حقام يعنى وعدهم الله ذلكُ وعداحقاو هو لايخلف الميعاد ﴿ وهوالعزيز الحكيم ﴾ ﴿ قوله تعالى ﴿ خلق السموات بغير عمد ﴾ قيل ان السمماء خلقت مبسوطة كصحفة مستوية وهوقول المفسرين وهي فىالفضاء والفضاء لانهايةله وكون السماء فىبمضه دون بعض ليسرذلك الانقدرةقادر مختار واليه الاشارة نقوله بغيرعـــد ﴿ ترونها ﴾ أي ليس لها شيُّ يمنعها الزوال من موضعهاوهي ثابتة لاتزول وليس ذلك الابقدرةالله تعالى وفىقوله ترونهـا وجهـان أحدهما اندراجم الىالسموات أىليستهي بعمد وأنتم ترونها كذلك بفيرعمد الوجه الثانى اندراجع الى العمدومعناه بغيرعمد مرئية ﴿وَالَّتِي فِىالارض رواسي أن تميدبكم ﴾ أَى لئالاتَّحُوكَ بَكُمْ ﴿ وَبِثُومُ اللَّهِ أَى فِي الأرضَ ﴿ مَنْ كُلُّ دَابَةً ﴾ أَى يسكنون فيهـــا ﴿ وَأَنزَ لِنَامِنِ السَّمَامِهُ ﴾ يعني المطروهو من إنعام الله على عباده وفضله ﴿ فَأَ بَيْنَافُهُ إِمن كُلَّ زوج کریم کا آی من کل صنف حسن ﴿ هٰذا ﴾ یعنی الذی ذکرت مماتماینون ﴿ خلق الله فارونيماذاخلق الذين مندونه ﴿ أَي آلهتكم التي تعبدونها

معمودةعلى قوله بغيرعمد كانقول اصاحبك أنابلا سيف ولارى ترانى ولا محلالها من الاعراب لانها مستأنفة أوفىء\_ل الجر صفة لعمد أي بفيرعد مرسة يعنى انهعدها بعمد لاترى وهي امساكها تقدرته (وألقى فيالارض رواسي ) جبالا ثوابت (أن عيدبكم) لئلاتضطرب بكم (وبث) ونشر (فيها منكل دابة وأنزلنــا من السماء ماء فانبتنافيهامنكل زوج) صنف (كريم) حسن ( هذا )اشارة الى ماذكر من مخلوقاته (خلق الله) أى مخلوقه ( فارونى ماذا خلق الذي من دونه ) بعني آلهتهم بكتهم بانهدده الاشياء العظيمة عاخلقدالله فارونى ماخلقته آلهتكم حـتى استوجبوا عنـدكم

( انالذين آمنوا ) مجمعه الصالحات ) الطاعات فيما يديم وبين رجم (لهم جنات النعيم) لا يفني نعيمه (خالدين ( بل ) عليه السلام والقر آن (وعملوا الصالحات ) الطاعات فيما يديم وبين رجم (لهم جنات النعيم) لا يفني نعيمه (خالدين ( في الكه وسلطانه فيها) مقيمين فيها معتمون و لا يحرجون منها ( وعدائله ) المؤمنين بالجنة (حقا) صدقا ( وهو العزيز ) في ملكه وسلطانه (الحكيم) في أصره وقضائه (خلق الله (السموات بغير عدر ونها) بلا عمد ويقال بعمد لاترونها (وألق في الارض خلق الارض ( من كل دابة ) فيها الروح ( رواسي ) الجبال الثوابت أو تادالها ( أن تعديكم ) لكي لا تعديكم (وبث فيها ) خلق وبسط في الارض ( من كل دابة ) فيها الروح ( وأنز لنامن السماء ماء) مطور ا فانبتنا فيها في الارض ( من كل زوج ) لون ( كريم ) حسن ( هذا خلق الله ) هذا مخلوق أنا خلق الذين من دونه ) من دون الله خلوق أنا

استحقوا مشاركته وماذا نصب مخلق اوما مرتفع بالابتداء وخبره ذابصلته واروني معلق عنه ﴿ بل الظالمون في صلال مبين ﴾ اضراب عن شكتهم الى التسجيل عليهم بالضلال الذى لا يخني على اظر ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على انهم ظالمون باشراكهم ﴿ واقد آ بينا الحمة ﴾ يعنى قمان بن باعوراء من اولا د آزر بن اخت ابوب اوخالته وعاش الفسنة حتى ادرك داود واخذ منه العموكان بفتى قبل مبعثه والجمهور على اله كان حكما ولم يكن نبيا والحكمة في عرف العماء الشامل النفس الانسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الافسال الفاصلة على قدر طاقتها ومن حكمته المه حجب داود شهورا وكان يسرد الدرع في بيشاله عنها فلما المها المسهوقال نعم لبوس الحرب انت فقال الصمت حكم وقليل فاعلم وان داود قال له يوما كيف احمدة وانه الربان يذبح بوما كيف الحمدة وانه الربان يذبح بعما المنا والقلب مضفتين منها فاتي باللسان والقلب شي اذا طابا واخبث شي اذا خشا منها فأله عن ذاك فقال هما اطيب شي اذا طابا واخبث شي اذا خشا

﴿ بِلِ الظالمون في صلال مبين ﴾ قوله عن وجل ﴿ ولقد آيينا لقمان الحكمة ﴾ قيل هولقمان بن باعوراما بناحور بنتارخ وهو آزروقيلكان اس أختأ بوب وقيلكان اسخالته وقيل انه عاش ألف سنة حتى أدرك داود وقيل انه كان قاضيا في ني اسر ائيل واتفق العلماء على انه كان حكيماولم يكن نبيا الاعكرمة فاندقال كان نبيا وقبل خير بينالنبوة والحبكمةفاختار الحكممة وروى المكان نائمانصف اللسل فنودى يالقمان هدلك أننجعلك خلفة فيالارض فتحكم بينالناس فاجاب الصوت فقال انخيرنى ربىقبلت العافية ولمأفبل البلاه وان عزم على فسمعا وطاعة وانىأعلم انالله انفعل بيذلك أعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لابراهم لم يالقمان قاران الحاكم باشذالمنازل وأكدرها يغشاه الظلم مزكل مكان انعدل فبالحرى ان ينجو وانأخطأ الطريق أخطأ طربق الجنة ومنبكن في الدنيا ذليلاخير منأن يكون شريفا ومن مخترالدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة فعجبت الملائكة من حسن منطة مغنام نو مة فاعطى الحكمة فانتبه وهويتكلم بها ثم نو دى داو د بعده فقبلها ولم يشترط مااشنرط لقمان فهوى في الخطيئة غيرمرة كل ذلك إيعفو الله عنه وكان لقمان يوازر داو دلحكمته وتميلكان لقمان عبدا حبشيانجار اوقيلكان خياطا وقيلكان راعي غنم فروى اندلقىه رجـل وهو تتكلم بالحكمة فقال أاست فـلانا الراعى قال بلي قال فيم بلغت مابلغت قال بصدق الحديث وأداه الامانة وثرك مالايعنيني وقيلكان عبداأسود عظيم الشفتين مشقق القدمين وقبل خير السودان بلال بنرباح ومهجم مولى عمر ولقمأن والعجاشي رابعهم أوتى الحكمة والعقل والفهم وقيل المسلم والعملبه ولايسمي الرجل حكيما حتى يجمعهما وقبل الحكمة المعرفة والاصابة فىالامور وقبل الحكمة شيُّ بجعلهالله في القلب ينوره كاينور البصر فيدرك المبصر ، وقوله ﴿أَنَاشَكُوللهُ ﴾

الى التسجيل عليهم بالتورط فى صلال ليس بعده صلال (ولقدآ نينا لقمان الحكمة) وهولقمان سنباعوراء ا ن أخت أبوب او ابن خالته وقيل كان من أولاد آرز وعاشأ انسسنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود علمه السلام فلمابعث قطع الفتوى فقيلله فقال ألاأ كتني اذا كفيت وقيلكان خياطما وقبل نجارا وقبل راعيا وقسل كان قامنيا فيني اسرائيل وقال عكرمة والشعبي كان نبيا والجهور على انهكان حكيماولم يكن نبياو قبل خير بينالنبوةوالحكمة فاختار الحكمة وهي الاصابة في القول والعمل وقبل تتلذلالف نى وتتلذله ألف نى وان في (أناشكر لله) مفسرة والمعنى أي اشكر لله لان ايناء الحكمة فيمعنى القول وقدنبه الله تعالى عــلى ان الحكمة الاصلمة والعملم الحقيق هوالعمل بهمأ وعبادةالله والشكرله حث فسر التاء الحكمة بالحث على الشكر وقبل لايكون الرجل حكيما حتى يكون يعنى الاوثان (بل الظالمون) المشركون (في صلال مين) في خطأبين (ولقد آبينا)

حكيما في قوله و فعائم ته و صحبته وقال السرى السقطى الشكر أن لا تعصى الله بنعمه وقال الجندأن لا ترى معه شريكا في نعمه وقيب له و العجز عن الشكر والحياصل ان شكر القلب المدوفة و شكر اللسان الحجد و شكر الاركان الطاعة و رؤية الحجز في التكل دليل قبول التكل (ومن يشكر فأغا يشكر لنفسه) لان منفعته ثعوداليه فهو يريد المزيد (ومن كفر) النعمة (فان الله غنى ) غير محتاج الى الشكر (حيد) حقيق بان محمد وان لم يحمده أحد (واذ) أى واذكراذ (قال القمان لابنه) انعم أواشكم (وهو لأ لجزء الحادى والعشرون) يعناه يابى ) على الاسكان مكي يابى حفص بفتحه في كل

وومن يشكر فانمايشكر لنفسه كالان نفعه عائد البهاوهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها وومن كفرفان الله غني لانحتاج الى الشكر ﴿ حيد ﴾ حقيق بالحدوان لم يحمد او مجود نطق بحمده جيع مخلوقائه بلسان الحال ﴿ واذقال لقمان لابنه ﴾ انعماو اشكم اوماثان ﴿ وهو يعظه يابي كاتصغير اشفاق ووقرأ ابن كثيريابني لاتشرك بالله باسكان الياء وقسل يابني اقرالصلاة باسكان اليـاءوحفص فبهماوفىيابني آنها اناتك بفتح الياء والبزى مثله فىالاخير ووقرأ الماقون في الثلاثة بكسر الياء ﴿لاتشرك بالله ﴾ قيـل كان كافرا فلم يزل م حتى اسـلم ومن وقفعلىلانشرك جمل بالله قسما ﴿ أنَّ الشَّرُ لَـُ الظَّـمُ عَظِّمٍ ﴾ لأنه تسـو يةً بين من لانعمة الامنــه ومن لانعمة منــه ﴿ووصيناالانسان بوالديه جلته امه وهنــا ﴾ ذاتوهن اوتهن وهناه علىوهن كاىتضعف ضعف فوق ضعف فانها لاتزال يتضاءن صفها والجملة في موضع الحال وقرئ بالتحريك يقال وهن يهن وهناووهن يو هن وهنا ﴿ وفصاله في عامين ﴾ وفطامه في انقضاء عامين وكانت ترضعه في تلك المدة وقرئ وفصله وفيه دليل على ان اقصى مدة الرضاع حولان ذان اشكر لي ولوالديك ﴾ وذلك لانالمراد من العلم العمل به والشكر عليه ﴿ وَمَنْ يَشَكُّرُ فَاعْمَا يَشَكُّرُ لَنْفُسُهُ ﴾ أي عليه يعودنفع ذلك وكذلك كفرانه ﴿ ومن كفر ﴾ عليه يعودو بار كفره ﴿ فان الله غني ﴾ أيغبر محتاج اليشكر الشاكر من ﴿ حِمد ﴾ أي هو حقيق بان محمد وان لم محمده أحد 🐞 قوله تمــالى ﴿ واذقال لقمان لابنــه ﴾ قيل اسممأنع وقيل أشكم ﴿ وهويعظه ﴾ وذلك لانأعلى مراتب الانسان أنيكون كاملا في نفسه مكملا الهيره فقوله ولقدآ تينـــا لقمان الحكمة أناشكريله اشارةالى الكمال وقوله واذقال لقمان لابنه وهويعظه اشارة الىالتكميل افيرهوبدأ بالاقرب اليه وهوابنه وبدأفىوعظه بالاهم وهوالمنع من الشرك وهوقوله ﴿ يَانِي لاتشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم ﴾ لأن التسوية بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها ظاء عظيم لا نه وضع العبادة في غير موضعها ، قوله عز و جل ﴿ ووصينا الانسان بوالدبه حلتهأمهوهناعلىوهن ﴾ قالابنعباس شدة بعدشدة وقيل انالمرأة اذاحلت توالى علىهاالضعف والتعبوالمشقة وذلكلانالحمل ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف والرضاعةضغف ﴿ وفصاله في عامين ﴾ أي فطامه في سنتين ﴿ أَنْ أَشَكُرُ لِي وَلُوالدُّ لِكُ

القرآن ( لاتشرك بالله انالشرك لظم عظم ) لانه تسوية بين من لانعمة الاوهىمنه ومن لانعمةله أصلا ( ووصينا الانسان بوالدنه جلته أمه وهنا على وهن )أى جلته تهن وهنا علىوهن أى تضعف منمفا فوق ضعف أي يتزايد ضعفها ويتضاعف لانالجل كلاازداد أوعظم ازدادت ثقالا وضعفا (وفصاله في عامين) أي فطامه عن الرصاع لتمام عامين (أن اشكرلي ولوالدبك) هو تفسيرلوصينا أىوصيناه بشكرنا وبشكر والدنهوةولهجلتهأمهوهنا على وهن وفصاله في عامين اعتراض بين المفسر والمفسر لانه لماوصى بالوالدين ذكر ماتكانده الام وتعنانيه ( ومن یشکر ) نعمت ه بالتوحيد والطاعة (فاعما

يشكر)بالتوحيدوالطاعة(لنفسه)الثواب(ومنكفر)نعمته(فانالله غنى)عن شكر: (حيد)فى فعاله(واذقال أتحمان لابنه) (الى) سسلام ( وهويهظه)ينهاه عن الشروياً من ما لخير ( يابني لا تشرك بالله از الشرك ) بالله ( لظاعظيم ) لذنب عظيم عقوبته عندالله (ووصينا الانسان) سعد بن أبي وقاص (بوالديه) برابهما (جلته أمه) في بطنها ( وهنا على وهن) عنففا على ضعف وشدة على شد ومشقة على مشقة كما كبرالولد في بطنها كان أشد عليها ( وفصاله ) فطامه (في عامين) في سنتين ( ان الشكرلي ) بالتوحي والطاعة (ولوالد بك)بالتربية من المشاق في جله وفصاله هذه المدة الطويلة تذكيرا بحقها العظيم مفردا وعن ابن عينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكرالله ومن دعا للدوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكرهما (الى المصير) أى مصيرك الى وحسابك على (وان جاهداك على ان تشرك بي ماليس بشئ يريد الاصنام (فسلا تطعمهما) في الشرك (وصداحهما في الدنيا معروفا) على حمايا معروفا على سحابا معروفا على سحابا معروفا على سحابا معروفا على سحابا معروفا المسلم المعروفا المسلم المعروفا المسلم المسلم

حسنا بخلق جيـل وحلم واحتمال وبروصلة (واتبع سبيل منأناب الى ) أى سبيل المؤمنين فيدمنك ولأتتبع سبيلهما فيه وان كنـت م مأورا بحسـن مصاحبتهمافي الدنياو قال ابن عطاء صاحب منترى عليهأنوار خدمتي (ثمالي مرجعكم)أىمرجعك ومرجعهما (فانبئكم عما كنتم تعملون ) فاحازيك على ا عانك وأجاز بهما على كفرهما وقد اعترض ماتين الآسين على سيل الاستطراد تأكيدا لمافي وصية لقمان مزالنهي عن الشرك يعنى أناوصيناه بوالديد وأمرناه أزلا يطيعهما فيالشرك وان جهداكل الجهد لقيمه ( ياني أنها ان تك مثقال حبة من خردل ) بالرفع مدنى والضمير للقصــة (الى المصير)مصيرك ومصير

والدلك (وانجاهداك)

أمراك وأراداك (على

تفسيرلوصينا اوعاة له أو بدل من والديه بدل الاشتمال وذكر الجل والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خصوصاو من عمه قال عليه الصلاة والسلام لمن قال له من ابر امك ثم امك ثم الله خلف في الله المصير في فاحاسبك على شكرك وكفرك فوان بم المه شهاد فلك ثم اباك في الماسير في فعالم المرافق في فلك فو وصاحبها في الدنيا معروفا في صحابا معروفا من تصلم والمتحمل في في فلك فو وصاحبها في الدنيا معروفا في صحابا معروفا من المال في بالتوحيد والاخلاص في الطاعة فوثم الحرم فواتبع في في الدين فو سبيل من المال في بالتوحيد والاخلاص في الطاعة فوثم الحرم جمكم معمل وماسيل من المال في بالتوحيد بان اجاز بك على اعلان والمرافق على كفر هما والآيتان مترضان في تضاعف وصة للمالفة في ذلك فانهما مع المهما تلوالبارى في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز ان للساخة في ذلك فانهما مع المهما تلوالبارى في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز ان ثلاثا لم تطعم فيها شياً ولذلك قيل من الما المها بوبكر رضى الله عنه فانه الم بدعوته في انها ان لك مثقال حبة من خردل في اى ان الخصلة من الاساءة او الاحسان

الى المصير به البحمل الله بفضاله الوالدين صورة الترسة الظاهرة وهو الموجد والمربى في الحقيقة جعل الشكر بينهما فقال اشكر لى ولوالديك ثم فرق فقال الى المصير يعنى ان نعمهما مختصة بالدنيا و نعمتى عليك في الدنيا والآخرة وقيل المأمر بشكره وشكر الوالدين قال الجزاء على وقت المصير الى قال سفيان بن عينة في هذه الآية من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين في وان عاهداك على ان تشرك بين ما يسلك به علم فلا تطعمها في قال النحيى بدنى ان طاعتهما واجبة فان أفضى ذلك الى الاشراك بى فلا تطعمه ا في ذلك لا نه لاطاعمة للمخلوق في معصمة الحالق في واسم المن الله المن الله المن المن الله عليه وسلم واصحبهما في الدنيا معرف في أباكر الصديق قال ان عباس وذلك اله حين ألم أناء وأصابه وقيل من أناب الى بهي أي البعر والصديق قال ان عباس وذلك اله حين ألم أناء وأصابه وقيل من أناب الى بعن المسادق فآ منوابه ثم جلهم الى النبي صلى الله عليه و المحتى أسلوا فهؤ لاء لهم سابقة الاسلام أسلموا بارشاد أبي بكر هو ثم الى مرجمكم فا بنكم حتى أسلموا فهؤ لاء لهم سابقة الاسلام أسلموا بارشاد أبي بكر ولك أن ان ان لقمان قال لابيه عن المناز قال النبي تعملون يابي أنها ان تك مثقال حبة من خردل في وذلك از ان لقمان قال لابيه عاكنتم تعملون يابي أنها ان تك مثقال حبة من خردل في وذلك از ان لقمان قال لابيه عاكنتم تعملون يابي أنها ان تك مثقال حبة من خردل في وذلك از ان لقمان قال لابيه على المناز قال لابيه على المناز قال المناز عالى المناز قالى المناز قال المناز عالى المناز قالى المنا

على المه شريكي ولك به علم المدين بشريكي (فلا تطعهما) في الشرك ( وصاحبهما في الدنياه مروفا) بالبرو الاحسان (واتبع سبيل من أناب الى) دين من أقبل الى والى طاعتى وهو محد عليه السلام (ثم الى مرجعكم) ومرجع أبو يكم (فأبشكم) أخبر كم (عاكنتم تعملون) من الخير والشر ثم رحع الى كلام لقمان ( يابى انها) يعنى الحسنة ويقب ال الرزق (ان تك مثقال حبة) وزن حبة ( من خرد ل

وأنث المثقال لاصافته الى الحبية كاقال وكاشرقت صدر القناة من الدم وكان نامة والبياقون بالنصب والضمير للهيئة من الاساءة والاحسان أى ان كانت مثلا في الصغر كحبة خردل ( فتكن في صخرة أوفي السموات أوفي الارض) أى فكانت منع صغرها في أخيف موضع وأحرزه كجوف الصخرة أوحيث كانت في العالم العلوى أو السفلي والاكثر على انها التي عليها الارض وهي السجين يكتب فيها أعمال الفجار وليست من الارض ( يأت بهاالله ) يوم القيامة فيحاسب بها عاملها ( ان الله لطيف) ( الجزء الحادى و العشرون ) يتوصل علم حق ٦٢ الحك خفي ( خبير ) عالم بكنه

انتك مثلاً في الصغر كحبة الخردل ورفع نافع مثقال على ان الهاء ضمير القصة وكان تامة وتأنيثها لاضافة المثقال الى الحبة كقوله

كما شرقت صدر القناة من الدم

اولانالمراديهالحسنةاوالسيئة ﴿ فَتَكُنُّ فِي صَغْرَةُ اوْفِي السَّمُواتُ اوْفِي الارضُ ﴾ في اخفي مكان واحرزه كعوف صخرة اواعلاه كمعدب السموات اواسفله كمقعرالارض وقرئ بكسر الكاف منوكن الطائر اذااستقر فيوكنته ﴿يأتهاالله ﴾ بحضرها فيحاسب علمها ﴿ ازالله لطيف ﴾ يصل علم اليكل خني ﴿ خيرٍ ﴾ عالم بكنهه ﴿يَانِيَاةِ الصَّاوَةُ كَاكُمُمُلَّا لَنَفْسُكُ ﴿ وَأَمْرَالْمُعْرُوفَ وَانَّهُ عَنَّالْمُنْكُرُ ﴾ تكميلالغيرك ﴿ وَاصْبُرُ عَلَى مَااصَانِكُ ﴾ من الشدائد سيمافي ذلك ﴿انْ ذَلْكُ ﴾ اشارة الى الصبراو الى كل ما امربه ﴿ منءزم الامور ﴾ مماعزمه الله من الامور اى قطعه قطع ايجاب مصدر اطلق للفعول وبجوز انيكون بمعنى الفاعل منقوله فاذا عزم الامر اىجــد 🚸 ولاتصعر خدكالناس 🏕 لاتمله عنهمولاتولهم صفحةوجهك كايفعله المتكبرون ياأبت انعلت الخطئة حدث لا راني أحدكف يعلمهاالله قال ياني أما أي الخطئة ان لك مثقال حبة من خردل أي في الصغر ﴿ فتكن ﴾ أي مع صغرها ﴿ في صغرة ﴾ قال ابن عباس صخرة تحت الارضين السبموهي التي يكتب فيها أعمال الفحار وخضرة السماء منها وقيل خلقالله الارض على حوت وهو النون والحوت في الماء والمـاء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك وقبل عــلى ظهر ثور وهو على صخرة وهي التي ذكر لقمـان ايست فيالارض ولا في السمـاء فلذلك قال ﴿ أُوفِي السموات أُوفِي الارضُ ﴾ والصخرة على متن الريح والريح على القدرة ﴿ يأت مهاالله ﴾ معناه الله عالم مهاقادر على استخراحها وهوقوله ﴿ انالله لطيف ﴾ أي باستخراجها ﴿ خُبْدُ ﴾ أي مَكَانَها و منى الآيةله الاحاطة بالاشياء صغيرهاوكبيرها قيل انهذه الكلمة آخركلة قالها لقمان فانشقت ممارته من هيبتها وعظمتها فمات ﴿ يَانِي أَقَمَا الصَّاهِ مَ وَأَمَّرَ بِالْمُرُوفُ وَانَّهُ عَنَالَمُنَكُرُ واصبرعُ لي ماأصابك ﴾ منالاذي ﴿ انذلك مـنعـنم الامور ﴾ يعني اقامة الصلاة والاس بالممروف والنهي عنآلمنكرو الصبر على الاذي منالامور الواجبــة التي أمرالله بهــا ﴿ ولاتصاعر ﴾ وقرى تصمر ﴿ خدك للماس ﴾ قال إن عباس لا تكبر فحقر الناس

خبير عستقرها (ياني أقم الصلوة وأمر بالمعروف واند عنالمنكر واصبرعلي ماأصابك ) في ذات الله تعالى اذاأمهت بالمعروف ونهيت عنالمنكر أوعلى ماأصابك منالحن فانها تورث المنم ( ان ذلك ) الذي وصيتك به (منعزم الامور) أي عاعن مدالله منالامور أىقطمه قطم ابجاب والزام أىأمريه أمراحتما وهو منتسمية المفعول بالمصدر وأصله منمعزومات الامورأي مقطوعاتها ومفروضاتهما وهذا دلل على انهذه الطاعات كانت مأموراها في سائر الامم ( ولا تصمر خدك لاناس) أي ولا تمرض عنهم تكبراتصاعر أتوعرو ونافءم وحمازة وعلى وهوعمدني تصعر والصعرداء يصدب النعير

اولطن باستخراجها

يلوى منــه عنقه والمهنىأ قبل على الناس بوجهك تواضعا ولاتو لهــم شق وجهك وصفحته كايفعله ﴿ وتعرض ﴾

فتكن في صخرة)التي تحت الارضين (أو في السموات) أو فوق السموات (أو في الارض) أو في بطن الارض ( يأت بهاالله) الى صاحبا حيثما يكون ( ان الله الطيف) باستخراجها (خبير ) بمكانها (يا بني أقم الصلوة) أنم الصلاة (وأمر بالممروف) بالتوحيد والاحسان (واله عن المنكر) عن الشرك والقبيم من القول والعمل (واصبر على ماأصابك) فيهما (ان ذلك) يعنى الامربالمعروف والنهى عن المنكر ويقال الصبر ( من عنم الامور ) من حزم الامور وخير الامور ( ولا تصعر خدك للناس) لا تعرض وجهك من الناس تكبر او تعظما عليم

المتكبرون ( ولاتمش فى الارض مرحا ) أى تمرح مرحا أوأوقـم المصـدر موقـع الحـال أى مرحا أولاتمش لاجـل المرحوالاشر ( انالله لايحبكل مختال ) متكبر ( فغور ) من يعدد منساقبه تطـاولا (واقصد) القصد التوسط بين العـاو والتقصـير ( فى مشيك ) أى اعدل فيه حتى يكون مشيا بين مشين لاتدب دبيب المتحـاو تين ولا تثب وثوب الشـطار قال عليه والسلام سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن عمل ٦٣ ﴾ وأماقول عائشة فى عمر ﴿ سورة لقمان ﴾ رضى الله عنه كان اذاممى

من الصعر وهوداء يه ترى البعير فيلوى منه عنه هو ووراً نافع وابو عمرو وجزة والكسائى ولاتصاعر ، وقرى ولاتصعر والكل واحد مثل علاه واعلاه و والاه و ولا يحش في الارض مرحا كه اى فرحا مصدر وقع موقع الحال او يمرح مرحا اولاجل المرح وهو البطر ﴿ انالله لا يحب كل مختال فيخور كه علة للنهى و تأخير الفيخور وهو مقابل للمصعر خده والمختال لماشى مرحا ليوافق رؤس الآى ﴿ واقصد في مشيك كوسط فيه بين الدبيب والاسراع وعنه عليه الصلاة والسلام سرعة المشى تذهب بها المؤمن وقول عائشة رضى اللم عنه عليه الصلاة والسلام سرعة المشى تذهب بها المؤمن وقول عائشة رضى اللم عنه عليه الصلاة والسلام سمعة لحوالر مية ﴿ واغضض منهواقصر ﴿ ان انكر الاصوات كه او حشها ﴿ لصوت من صوتك كه وانقص منهواقصر ﴿ ان انكر الاصوات كه او حشها ﴿ لصوت الحميم والم المراه في الد تفعيل الصوت الحير كو الجنس في الذكر دون الآحاد اولانه مصدر في الاصل

وتعرض عنه وقبل هوالذى اذاسم عليه لوى عنقه تكبراوقيل مناه لا تحتقر الفقراء فليكن الفقير والذي عندك سواء وولا بحش في الارض مهما في خيلاء والنه الفقير والذي عندك سواء وولا بحش في الارض مهما في خيلاء وانالله لا يحبكل مختال في مشيه وفخور في أى على الناس و اقصد في مشيك في أى ليكن في مشيك تقصد بين الاسراع والتأني أما الاسراع فهو من الخيلاء وأما التأني فهوان برى في نفسه الضعف بخده او كلا الطرفين مذموم بل ليكن مشيك بين السكنة والوقار و واغضض في أى اخفض وقيل انقص و من صوتك ان أنكر في أى أقبح والاصوات لصوت الحمير في لان أوله زفير و آخره مهي و هما النار وعن الثورى في هذا لا يقال سياح كل شي تسبيع الاالحار وقيل معنى الاسمان التي عشر ألف باب من الحكمة منى الأي هوالم اند بحلوا أنني بأطيب مضغة بين منها فأ ناه باللسان والقلب ثم دفع اليه أخرى و قال له اذ بحها واثنى بأخبث منهما اذا خبئا وقال لقمان ليسمال كمحة ولا نعيم كطيب نفس منهما اذا طابا و لا أخبث منهما اذا خبئا وقال لقمان ليسمال كمحة ولا نعيم كطيب نفس وقيل لقمان أي الناس شي كلفيب نفس وقيل لقمان أي القمان أي براه الناس مسيأ

أسرع فانماأرادت السرعة المرتفعة عندبيب المتماوت وعنابن مسعود رضيالله عنه كانواينهون عنخب اليهود ودبيب النصارى ولكن مشيا بينذلك معناه وانظر موضع قدميك متواضما ( واغضـض م صوتك)وانقص منه أي اخفض صوتك (انأنكر الاصوات) أي أوحشها (اصوت الحير) لان أوله زفيرو آخره شهبق كصوت أهل النار وعن الثوري صياح كلشي تسبيح الاالحار فانه يصيم لرؤية الشيطان ولذلك سماءالله منكرا وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحيرو تمثيلأصواتهم بالنهاق تنبه على ان رفع الصوت في غايةالكراهة يؤيدهماروي انه عليه السلام كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره ان يكون محهور الصوت واعاوحد صوت الحيرولم بجمع لانه

لم يردأن يذكر صوتكل واحدمن آحادهذا الجنس حتى مجمع بل المرادأن كل جنس من الحيوان له صوت وأنكر أصوات هذه الاجناس صوت هذا الجنس فوجب

ويقاللانحقر فقراءالمسلمين(ولاتمش في الارض مرحا) بالنكبروالخيلاء (انالله لايحبكل مختال) في مشيته (فمخور) بنعمالله (واقصد في مشيك) تواضع فيها( واغضض من صوتك) واخفض صوتك ولاتكن سليطا(ان أنكر الاصوات) يقول أقبع وأشر الاصوات (لصوت الحمير

توحيده (ألم تروا أنالته سخرلكم ما في السموات ) يعنى الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغيرذلك ( وما في الارض ) يعنى المحار والامار والم ادوالا ماروالم ادوالا ماروالم الدوالا ماروالم الدوالا ماروالم الدوالا ماروالم الدوالا ماروالا مالو وسهل وحفص نعمته غيرهم والنعمة كل نفع قصديه الاحسان (ظاهرة) بالمشاهدة (وباطنة) مالا يعلم الابدليل ثم قبل الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة والباطنة القلب والمقل والفهم و ما شير فذاك و بروى في دعاء موسى عليه السلام المهي دلني على أخنى نعمتك على عبد المعالم المعالم وقيل المقلم و الشرائع وتضميف الذرائع والخلق والحلق ونيل العطالم وصرف البلايا وقبول الخلق (الجزء الحادى والعشرون) ورضائل وقال هي المتعالم المناهدة ما ويمن خلقك وصرف البلايا وقبول الخلق (الجزء الحادى والعشرون) ورضائل وقال هي المتعالم المناهدة ما ويمن خلقك وصرف البلايا وقبول الخلق والمشرون في المتعالم والمشرون المتعالم وقالم المتعالم والمتعالم والمتعالم والعالم والمتعالم والم

﴿ الْمُ تَرُواانَ الله سَخُرُ لَكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ ﴾ بان جعله اسبابا محصلة لمنافعكم ﴿ وما في الارض ﴾ بان مكنكم من الانتفاع بدبوسط او نغيروسط ﴿ واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ محسوسة ومعقولة ماتعرفوندومالاتعرفسونه وقد مر شرح النعمةُوتفصيلها فيالفاتحة . وقرئ واصبغ بالايدال وهوجارفي كلسين اجتمعما لغين اوالخاء اوالقاف كصلخ وصقر ووقرأ نافع وابوعمر ووحفص نعمه بالجمع والاضافة ﴿وَمِن النَّاسِ مِن يَجَادُلُ فِي اللَّهُ ﴾ في توحيده وصفاته ﴿ بغيرعا ﴾ مستفادمن دليل ﴿ ولا هدى ﴾ راجع الى رسول ﴿ ولا كتاب منير ﴾ انز له الله بل بالتقليد كماقال﴿ واذاقيل لهم اتبعوا ماانزل الله قالوابل نتبع ماوجد ناعليه آباء ما ﴿ وهو منع صريح من التقليد في الاصول ﴿ اولوكان الشيطان يدعوهم ﴾ يحتمل ان يكون الضمير لهم ولآبائها ﴿ الىءذاب السعير ﴾الى مايؤول اليه منالتقليد اوالاشراك وجوابلو محذوف مثل لاتبعوه والاستفهام للانكار والتعجيب ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمُ وَجُهُهُ الْحَالَلَةُ ﴾ \* قولەعزوجل﴿ أَلَمْ تُرُوا أَنْ الله سَخْرِلَكُمْ مَا فِي السَّمُواتُ وَمَا فِي الأرضُ وأَسْبَعْ ﴾ أي أثم وأكل ﴿عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ﴾ قال ابن عباس النعمة الظاهرة الاسلام و القر آن و الباطنة ماسترعليكم من الذنوب ولم يعجل عليكم بالنقمة وقيل الظاهره تسوية الاعضاء وحسن الصورة والباطنة الاعتقادبالقلب وقيلاالظاهرة الرزق والباطنة حسنالخلق وقيل الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنةالشفاعة وقيل الظاهرة ظهورالاسـلام والنصر علىالاعداء والباطنة الامدادبالملائكة وقيلاالظاهرة اتباعالرسول والباطنة محبته ﴿ ومنالناس من بجادل فيالله بغير علم ﴾ نزلت في النضر بن الحرث وأبي بن خلف وأمية بن خلف وأشباههم كانوا بجادلونالنبي صلىاللهعليهوسلم فيالله وفيصفاته بغيرعلم ﴿ ولاهدى ولاكتاب منير واذاقيل لهم اتبعواماأ نزل الله قالوابل نتبع ماوجدنا عليه آباءناك قال الله تعالى ﴿ أُولُوكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُم ﴾ معناءأُفيتبعونهم وانكانُ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُم ﴿ الْي عذاب السمير ﴾ \* قوله عزوجل ﴿ ومن يسلم وجهه الى الله ﴾ أي يخلص لله دينه

والباطنةماستر منءيوبك (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدى و لا كتابمنير)نزلت فىالنضر بن الحرثوقدم في الحج (واذاقيل لهنما تبعو اماأنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباء ناأولوكان الشيطان يدعوهم الى عداب السعير) معنساه أيتبعونهم ولوكان الشيطان يدعوهم أي في حال دعاء الشيطان اياهم الي العذاب(ومنيسل وجهه الىالله)عدى هنابالى وفي بلى من أسلم وجه دلله باللام فممناه مع اللام الدجمل وجهه وهو ذائه ونفسه سالمالله أىخالصاله ومعناه معالى أَلَمْ تَرُوا) أَلَمْ تَخْدُوا فِي القرآن (انالله سخرلكم) ذال لكم ( مافي السموات) من الشمس

والقمر والنجوم والسحاب والسحاب وأسيغ عليكم )وأتم عليكم ( نعمه ظاهرة )بالتوحيد (وباطنة)بالمرفة ( و ) والمطر (وما في الارض) من الشجر والدواب ( وأسيغ عليكم ) وأتم عليكم ( نعمه ظاهرة )بالتوحيد (وباطنة)بالمرفة ( و ) ويقال ظاهرة من الناس من حسيناتك وبقال ظاهرة من الطعام والشراب والمداهم والدنانير وغير ذلك وبطانة من النبات والثمار والاعطار والمياه وغير ذلك وبقال ظاهرة من أكرمك بها وباطنة ما حفظك عنها (ومن الناس) وهو نضر بن الحرث ( من مجادل في الله) محاصم في دين الله (بغير علم) بلاعلم ( ولا هدى اولا عجة ( ولا كتاب منير ) مين عايقول ( واذا قيل لهم ) لكفار مكة (انبعوا ما أنزل الله ) على نبيه من ااتر آن اقرة و واعلوا بما فيه ( قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء في ) من الدين والسنة ( أولوكان الشيطان يدعوهم ) يدعو آباء هم ( الى عذاب السعير ) الى الكفر والشرك وما يجدل من وعله له

انه سلمالية نفسه كايسيالمتاع الى الرجل اذاد فع اليه والمراد التوكل عليه والنويض اليه (وهو محسن ) فيما ممل ( فقد استمك ) تمسك و تعلق ( بالمروة ) هي ما يعلق بدائي أو الوثق ) تأنيث الاوثق مثل حال التوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بان استمسك باوثق عن و تمن حبل متين مأمون انقطاعه (والى الله عاقبة الامور) أي هي صائرة الده فيجازي عليه ( ومن كفر ) ولم يسلم وجهدلله ( فلا يحز لك كفره ) من حزن محز نك افع من أحزن أي لا يهمنك كفر من كفر ( الينام جمهم فننبتهم عاعلوا) فنعاقبهم على أعمالهم ( ان الله عليم بذات الصدور ) ان الله يعلم ما في صدور عباده في فعل بهم على حسبه ( نتسم من المناز عليه على المديد ) من حرة القمان } ( الى عذاب عليه شديد )

بان فوض امر، اليه واقبل بشراشره عليه من اسلت المتاع الحالز بون ويؤيده القراءة بالتشديد وحيث عدى باللام فلتضمن مهى الاخلاص ﴿ وهو محسن ) في عله وقد استمسك بالمروة الوثق ما يتماق به وهو تشيل للنوكل المشتغل بالطاعة عن ارد ان يترقى شاهى جبل فتمسك باوثق عرى الحبل المتدلى منه ﴿ والحاللة على الله عاقبة الامور ﴾ والمالية في الدنيا والآخرة وقرى فلا يحز بك كفره ﴾ فانه لا يضرك في الدنيا والآخرة وقرى فلا يحز بك من احز به وابي بستفيض ﴿ الينا مرجعهم ﴾ في الدارين ﴿ فندئيم عالموا ﴾ بالاهلان والتمذيب ﴿ انائة علم بدات الصدور ﴾ فيجاز عليه فضلا عانى الظاهر ﴿ متعهم قليلا ﴾ تتماثل الوزمانا قايلا فان ما يزول بالنسبة الى بايدوم قليل ﴿ مُن سلطه من خلق السموات والارض ليقولن الله ﴾ لوضوح الدليل المانع من المنات المهم ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ﴿ قل الحمدالة ﴾ على الزامهم والجائهم الى الاعتراف عابو جب بطلان معتقدهم ﴿ بل آكثرهم لا يعلمون ﴾ ان ذلك ينزمهم ﴿ لله ما في السموات والارض ﴾ لا يستمق الميادة فيهما غيره ﴿ إزائه هو ينزمهم ﴿ لله ما في السموات والارض ﴾ لا يستمق الميادة فيهما غيره ﴿ إزائه هو المنات هو عن حد الحامدين ﴿ الماسمة للهمدوان لم كمد

ويفوض اليه أمره ﴿ وهو محسن ﴾ أى في عمله ﴿ فقد استمسك بالهروة الوثني ﴾ أى اعتصم بالمهدالاوثق الله ي لا تخلف عهده ولا يخاف انقطاعه ويرتق بسببه الى أعلى المراتب والغايات ﴿ والى الله عاقبة الامور ﴾ أى مصير جميع الاشياء اليه ﴿ ومن كفر فلا يحز بك كفره الينام ، جعهم فننبهم عاعلوا ان الله عليم بذات الصدور ﴾ أى لا يحنى عليه سرهم وعلا ينهم الدنيا الى انقضاء آجا الهم و علا ينهم أى نجم فهم وليلا ﴾ أى عملهم ليتم عوا الدنيا الى انقضاء آجا الهم و أى نجم في أى نجم و ردهم ﴿ وائن عليه من خلق السموات و الارض ليقول الله قل الحدلة بل أكثرهم لا يعلمون للهما في السموات و الارض ان الله هو الغي الحمد في هواله تعالى

شبه الزامهم التعدديب وارهاقهم اياه باضطرار المضطر الى الشي والغليظ مستعار من الاجرام الفليظة والمراد الشدة والثقلء ليالمعذب (ولئن سألنهم منخلق السموات والارض ليقولن الله قل الحدلله ) الزاملهم على اقرارهم بان الذي خلق السموات والارض هوالله وحده وأند بجبأن بكوناد الحدوالشكر وأن لايعدمعه غير مثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) أن ذلك يلزمهم واذانهواعليه لم تنهوا (لله مافى السموات والارض انالله هوالغني ) عن حد الحامد بن (الحدر) المستحق للحمد وازلم محمدوه قال المشركوزان هذاأى الوحي

(و هو محسن) مو حدمخلس ( فقداستمسك ) فقدأ خذ ( بالعروة ) بلااله الاالله

(الوثقي)الموثيقة التي لا انفصام لها (قا و خا ٥ مس) (والحاللة عاقبة الامور) ترحم عواقب الامور في الآخرة الني عوتون عليه (ومن كفر) والندم ومن غيرهم (فلا يحزنك) يا محد (كفره) هالا كدفي كفره (الينام وجهم) بعد الموت (فنيئهم في فغيرهم (فالله عليه في النام الله عليه في التي والشر (عتمهم) نعيشهم وقليلاً ) يسيرا في الدنيا (ثم نضطرهم) نصيرهم ويقال للجثهم (الى عذاب غليظ) شديد لو نابعد لون (وائن سألتم) يا مجد (من خلق السموات والارض ايقولن) كفار مكة خلفهما (الله قل الحدالله ) الشكر لله فالشكر وه (بل أكثرهم) كلهم (لا العلون) توحيد الله ولا يشكرون نعمه (للهما في السموات) من الخليق (والارض انالله هو الذي عن خلقه (الحمد) المحدود ) عن الخليق (والارض انالله هو الذي عن خلقه (الحمد) المحدود الله ولا يشكرون نعمه (للهما في السموات) من الخليق (والارض انالله هو الذي عن خلقه (الحمد) المحدود الله ولا يشكرون نعمه (للهما في السموات) من الخليق (والارض انالله هو الذي عن خلقه (الحمد) المحدود الله ولا يشكرون نعمه (للهما في السموات) من الخليق (والارض انالله هو الذي عن خلقه (الحدد) المحدود الله ولا يشكرون لعمه (للهما في السموات) من الخليق (والارض الله الله عنه المحدود المحدود المحدود الله ولا يشكرون لعمه (للهما في السموات) من الخليد المحدود اللهم المحدود المحدود الله ولا يشكرون المحدود الله ولا يشكرون المحدود المحدود المحدود الله ولا يشكرون المحدود الله ولا يشكرون المحدود المحدود المحدود الله ولا يشكرون المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الله ولا يشكرون المحدود الم

كلام سينفد وعالله أنكلامه لاينفد يقوله ( ولوأن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر عده من بعده سبعة أمحر ما لفدت كلات الله )والبحر بالنصب أبو عمرو ويعتوب عطفا على اسم أن وهو ما والرفع على محل أن ومعمولها أي ولوثبت كون الإشجار أقائما وثبت البحر ممدود ابسبعة أبحر أو على الابتداء والواو المحال على معنى ولوأن الاشجار أقلام في حالكون البحر ممدود او قرئ عده وكان مقتضى الكلام أزيقال ولوأن الشجر أقلام والبحر مداد لكن أغنى عن ذكر المداد قوله بعده لا معن قولك مداليواة وأددها { الجزء الحادى والعشرون } حول البحر الاعظم على ١٦٣ اللهجر بمنولة الدواة وجمل الابحر

ولو ان مافى الارض من شجرة اقالام كه ولوثبت كون الا شجار اقلاما و توحيد شجرة لان المراد تفصيل الآحاد فو والبحر عده من بعده سبعة ابحر في والبحر المحيط بسعته مدادا عدود ابسيعة ابحر فاغنى عن ذكر المداد عده لا نه من مدالدواة وأمدها و رفعه العطف على يحل ان ومعمولها و بمده حال او الاستداء على انه مستأنف او الو او المحال و نصبه البصريان بالعطف على اسم ان او اضمار فعل نفسره عده وقرئ عده و عده بالتاء والياء فو ما نفدت كمات الله حلى بكتبها مثال الاقلام بدلك المداد وابيار جع القابة الاشعاريان ذلك لا يني بالقليل في كيف بالكثير فو ان الله عزيز كه لا يجزه شيء فو حكم كه لا يحرب عن على المداد وابيار المحل وفد قريش ان بسألوه عن قوله وما اوتيتم من العم الاقليلا وقد ان التوراة وفها على عن على شيء فو ما خلفكم و لا بعثكم الاكنفس واحدة كه الاكتفها و بعثها اذ لا يشغله كل شيء فو ما خلفكم و لا بعثكم الاكنفس واحدة كه الاكتفاء و بعثها اذ لا يشغله فولوأن ما في الارض من شجرة أقلام كه قال المفسرون لما نزلت عكة ويسئلونك عن الروح

ولوأن ما في الارض من شجرة أقالام م قال المفسر ون لما نزلت محكة ويسئلو لك عن الروح الآية و هاجر رسول الله صلى الله عليه و سيالله المدينة أناه أحيار الهودو قالو المحد بلغنا الك تقول و ما أو يتم من العلم الاقليلا أنه نينا أم قومك فقال عليه الصلاة و السلام كلاقدعنيت قالوا ألست تناو فيما جاه كانا أو تينا التوراة فيما عاكل شي ققال رسول الله صلى الله عليه و سيا هي في عمالله قالم وقد أنا كم الله عمال عليه عال عليه معالى عليه معالى عليه والواكم من عرف وانت هذه الآية فعلى هذا وانت هذه الآية فعلى هذا تكون هذه الآية مدنية وقيل ان الهود أسروا وفد قريش ان يسألوا وما يأتي به محدود شك أن ينفد في تقلع فأنزل الله تعالى ولو أن ما في الارض من شجرة والما من أي الما لا ما لا نها لا كنفس واحدة في أي الا تعذر عليه شي واحدة و يشها لا تعذر عليه شي واحدة في أي الا كنفس واحدة في المعشية عليه شي واحدة و ويشها لا تعذر عليه شي على المعشية على المعشول الم

على الكام وهي جمع كثرة لان معناه ان كمانه لاتني بكتبتها البحار فكيف بكلمه (ان الله عزيز) لا يعجزه ثبي (حكيم) ( ان الله ) لايخرج من علمه و حكمته شيء فلاتنفد كلاته و حكمه (ما خلقكم ولا بشكم الاكنفس واحدة ) الا كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة فحدنف للعابه أي سواء في قدرته القليل والكثير فلايشغله شأنءن

فى فعاله(وارأن ما فى الارض من شجرةاً قلام) تبرى اقلاما (والبحريمده ) يعطيه المدد (من بعده) مر بعدما صبرت (سبعذا بحر) مدادا فكتب بماكادم الله وعمالله ( ما فعدت كمات الله )كلام الله وعالله ويقال تدبيرالله ( ان الله عزيز ) فى ملكه وسلطانه (حكيم ) فى أصرء وقضائه (ما خلقكم) على الله اذخلقكم (ولا بشكم) اذببعثكم (الاكنفس واحدة)

السبعة مملوأة مدادا فهي تصدفيه مدادها أبدا صبا لاينقطع والمعنى ولوأن أشجار الارضأ قالام والبحر ممدود بسعة أمحروكتبت بتلك الاقلام وبذلك المداد كلات الله لمانفدت كمانه ونفدت الاقلام والمداد كقوله قل لو كان البحر مداد المكلمات ربي لنفدالبحرقبل أن تنفد كات ربى فان قلت زعت أن قوله والمحر عده حال فيأحد وجهى الرفع وليس فيه ضمير راجع الى ذي الحال قلت هو كقولك جئت والحيش مصطف وماأشه ذلك من الاحوال التي حكمها حكم الظروف وانما ذكر شجرة على التوحد لاندأريد تفصيل الشجر وتقصيها شعرة شعرة حتى لاسق من جنس الشجر ولاواحدة الاوقد سريتأ فلاما وأوثر الكلمات وهي جم قلة

شأن (انالله على المول المشركين الدلابه مثر إحسر) باعمالهم فيجازيهم (ألم تران الله يولج الإلى في النهار) اي يدخل ظلمة الليل في صنوه النهار الماليل (ويولج الهارفي الليل وسخر الشمس والقمر ) لمنافع العباد (كل) أي كل واحد من الشمس والقمر (حجرى) في فلكه ويقطعه (الى أجل مسمى) الى يوم القيامة أوالى وقت معلوم الشهس الى آخر السنة والقمر الى آخر الشهر (وأن الله عاتم لمون خبير) وبالياء عياش دل أيضا بتعاقب الايل والهار وزيادتهما وتقصياتهما وجرى النيرين في فلكهما على تقدير وحسياب على 17 هيد وباحاطته بجميع أعمال الحلق لا سورة لقمان كم على عظم قدرته وكال حكمته

وان الله سميم أى لاقوالكم ﴿ بصير ﴾ باع الكم ﴿ أَلُمْ تِرَأَن الله بولج الله ل في المهار ويولج النهار في الله و في النهار وسولج النهار وسخوالشمس والقمر كل مجرى الى أجل مسمى وأن الله عائمه اون خبير ذلك بان الله هوا لحق ﴾ أى ذلك الذى هو قادر على هذه الاشياء التى ذكرت هوا لحق المستحق للعبادة ﴿ وأن ما يدعون من دونما الباطل ﴾ أى لا يستحق العبادة ﴿ وأن الله هوا الملى ﴾ أى فى صفائم له الصفات العليا والاسماء الحسنى ﴿ الكبير ﴾ في ذاته لانه أكبر من كل كبير ﴾ قوله تعالى ﴿ أُلْمَ تِرَأُن الفلك ﴾ أى السفن والمراكب ﴿ تجرى في البحر بممت الله ﴾ أى ذلك من نعمة الله على الكبير كم والله كال صبار ﴾

(ذلك بان الله هو الحق وأن ما مدعون )بالياء عراقي غير أبي بكر ( من دونه الباطل وأن الله هوالعلى الكبير) أى ذلك الوصف الذي وصف لهمن عجائب قدرته وحكمته التي يعيز عنهاالاحاء القادرونالعالمون فكيف بالجماد الذي مدعوته من دونالله أعاهو بسبب أنه هو الحق الثابت الالهية وأنمن دونه باطل الالهية وأندهوالعلى الشأن الكبير السلطان (ألم تران الفلك) وقرى الفلك وكل فعل بجوزفيه فعل كانجوزفيكل فعل فعل أتجرى في البحر بنعمت الله )باحسانه ورجته أوبالريح لان الريح من نعم الله ( ليريكم من آياته ) عجائب قدرته في البحر اذار كبتموها (ان في ذلك لآيات لكل صبار)على بالاله الاعنزلةنفسواحدة (ان

الله سميع) لمقالتكم كيف سعثنا (بصير) سعنكم (ألم تر) الم نحبر في القرآن (أن الله يو لجالليل في النهار) يزيدالليل على النهار فيكون الليل خس عشرة ساعة والليل تسع خس عشرة ساعة والليل تسع خس عشرة ساعة والليل تسع ساعات (وسمخر الشمس) ذلل الشمس (والقمركل بجرى الحي أجل مسمى) الحي وقت معلوم في منازل معروفة لهما (وأن الله بما تعملون) منا لخيروالشر (خبيرذلك) القدرة لتعلمون أيعبدون (من دونه) من الحيروالشر (خبيرذلك) القدرة لتعلمون الله هو العلمي) أعلى كل شئ (الكبير) أكبركل شئ (ألم تر) الم تحبر (ان الفلك) السفن من دون الله (وان الله هو العلمي) أعلى كل شئ (الكبير) أكبركل شئ (ألم تر) الم تحبر (ان الفلك) السفن (تجرى في المحرين عبدات (لكل صبار) على

( شكور ) لنعمائه وهما صفتا المؤمن فالاعان نصفان نصفه شكر ونصفه صبر فكانه قال أن في ذلك لآيات لكل مؤمن (واذا غشيهم) أى الكفار ( موجكا نظلل )الموج برتفع فيعود مثل الظلل والظلة كل ماأظلك من حبل أوسحاب أوغيرهما ( دعوالله مخلصين له الدين فحمل نجاهم الى البرفهم مقتصد )أى باق على الاعان والاخلاص الذي كان منه ولم يعد الى الكفر أو مقتصد { الجزء الحادى والعشرون } في الاخداد ص حير ٦٨ ﷺ الذي كان عليمه في المحمد

فيتعب نسد بالنفكر في لا فاق و لا نفس ﴿ مَكُور ﴾ يعرف النعم و يتعرف ما محمه الولاؤ من في فان الا يمان إنسفان نصف صعر و المنت شكر ﴿ واذا غشيهم ﴾ علاهم و عظاهم ﴿ موج كالظلل ﴾ كايظل من جبل أو سحاب او غير هماه وقدئ كالظلال جعظاة كفلة وقلال هن دعواالله مخلصين له الدين ﴾ نزوال ما ينازع الفطرة من المهوى والتقليد عادها هم من الخوف الشديد ﴿ فَلْمُ جُهُم الله الله الله عنه المنازع الفيلة والمنتقب الذي هو التوحيد او متوسط في الكفر لا نزجار م بعض الانزجار ﴿ وما يجعد بآياتنا الاكل ختار بحذار فانه نقض للعهد الفطرى او لما كان في اليحر و الختر اشدالفدر ﴿ كفور ﴾ لنعم ﴿ والحموف محذوف اى لا يجزى فيه وقرئ لا يجزئ من اجزأ اذا اغنى والراجع الى الموصوف محذوف اى لا يجزى فيه و ولمواود ﴾ عطف على والد او مبتدأ خوره ﴿ هوجاز عن والده شيأ ﴾ وتغير النظم للدلالة على ان المواود اولى بان لا يجزى به وقطع طمع من وقع من المؤمنين ان بنفع النظم للدلالة على ان المواود اولى بان لا يجزى به وقطع طمع من وقع من المؤمنين ان بنفع

يعمى الذلك الاخلاص الحادث عندالخوف لاستي لاحدقط والمقتصد قلمل نادر ( وما تحعد بآیاتنا) أي محقيها (الأكل ختار) غدار والخترأقبح الغدر (كفور) لرمه (يأما الناس اتقوا ربكم واخشوا وما لابجزي والدعـن ولده ) لايقضى عنه شيأ والمعنى لايجزى فيه فحذف (ولامواود هوجاز عين ولده شمأ ) وارد عملي طريق من النوكيد لم يرد عليه ماهومعطوف عليمه لان الجلة الاسمية آكد منالجملة الفعلية وقدانضم الىذلك قولههمو وقموله مولود والسبب فيذلك انالخطاب للمؤمنين وعليتهم قبض آباؤهم على الكفر فاريدحسم اطماعهم ان ينفعوا آباءهم بالشفاعية فيالآخرة ومعنى التأكد في لفظ المولود أن الواحد مهم لوشفع الاب لادني الذى ولدمنه لم تقبل شفاعته

فضلا ان يشفع لا جداده اذالولد تقدع على الولد الولد تخلاف المولودة الهلا. ولدمنك كذا ( تقربب ) الطاعة ( شكور ) بنع الله (واذ عشيهم اركبهم (موج) غمر (كالفال ) في لار نفاع كاستحاب فوظهم (دخوالله مختصبات له لدين ) مفود بن له بالدعوة ( فلم تجاهم) من البحر زالى البر) الى القرار (فنهم ) من الكنفار (مقتصد) بالقول والفعل فيكون ألين مما كان قبل ذلك (وما مجتمد با آياتنا) مجمد عليه السلام والقر آن (الاكل ختار) غدار (كفور) كافر بالله و شعته (يا أجمالناس) يأهل مكة (انقوار بكم) أطبعوار بكم (واخشوا يوما) عذاب يوم (لا يجزى) لا يغنى (والدعن ولده ولا مولود هو جاز) مغن (عن والده شأ) من

فى الكشاف (ان وعدالله) بالبعث والحساب والجزاء (حق فلاتغرنكم الحيدوة الدنيا) بزينتها فان نعمتها دانية ولذتها فانية (ولايفرنكم بالله الغدور) الشيطان أوالدنيا أوالامل (انالله عنده علم الساعة) أى وقت قيامها (وينزل) بالتشديد شامى ومدنى وعاصم وهو عطف على ما يقتضيه الظرف من الفعل تقديره ان الله يثبت عنده علم الساعة وينزل (الغيث) في ابائه من غيرتقديم ولانا خير (ويعلم ما في الارحام) أذكر أما أنثى وتام أم ناقص (وماندرى نفس) برة أو فاجرة (ماذا تكسب غدا) من خيراً وشر وربما كانت عادمة على شرفه ملت خيراً (وما

اباه الكافر في الآخرة ﴿ ان وعدالله ﴾ بالثواب والهقاب ﴿ حق ﴾ لا يمكن خلفه وفلا تغربكم الحيوة الدنيا ولا يغربكم بالله الغرور ﴾ الشيطان بان برجيكم التوبة والمغفرة فيجسوركم على المعاصى ﴿ ان الله عنده علم لساعة ﴾ علم وقت قيامها لماروى ان الحارث بن عمروا في رسول الله عليه وسلم فقال متى قيام الساعة و انى قدالقيت حبائى فى الارض فتى السماء تعطر و حل امرا أى ذكرام انثى وما عمل غداوا ين اموت فنزات و عنه عليه الصلاة والسلام مفاتح الفيب خسو تلاهذه الآية ﴿ وينزل الفيث ﴾ فى ابانه المقدر له والحل المين له فى علمه موقرة المفع و ابن عامى وعاصم بالتشديد ﴿ ويعلم ما فى الارحام ﴾ والحرام أن أنم أنم أنه من قص ﴿ وما ندرى نفس ماذا تكسب غدا ﴾ من خير او شر و رعا تعزم على شئ و نفعل خلافه ﴿ وما ندرى نفس باي ارض تموت ﴾ كالاندرى في اى وقت تموت

بقرب ولابعيد كاقال ابن عباس كل امرئ تهمه نفسه فو ان وعدالله حق وقبل انه تحقيق اليوم معناء اخشوا بوماهذا شأنه وهوكائن لوعدالله به ووعده حق وقبل الآية تحقيق بعدم الجزاء بعني لا بحزى والدعن ولده في ذلك اليوم والقول الاول أحسن وأظهر فو فلا تفريخ الجوة الدنيا في أي لانها فالية فولا يفرنكم بالله الفرور في أحسن وأظهر فو فلا تفريخ بالله الفرور في يعنى الشيطان قال سيعد بن جبير يعمل بالمعامي ويتمنى المففرة في قوله تعالى فو انالله عنده علم الله عليه وسلم فسأله عن المادية أن النه وقال الموت أخل البادية في النبي وقراك المناقب وقراك المناقب وقراك أرض أموت في الله هدم الآية (ق) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيم فانزل الله هدم الآية (ق) عن ابن عمر أن رسول الله عليم خبير ومهنى الآية ان الله عنده علم المدرى نفس مائ أرض تموت ان الله عليم خبير ومهنى الآية ان الله عنده علم الدراء فو المراقب أذكر أم أثن أحرام أسود تام الخلقة أم ناقس فو وما تدرى نفس الاالله فو يعلم الفرائ أن أحرام أسود تام الخلقة أم ناقس فو وما تدرى المنس ماذا تكسب غدا في من خير وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا في من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا في من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو من خيرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو كانك عبرا وشر فو وما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو كانك المناقب فو ما تدرى نفس بادا تكسب غدا فو كانك المناقب فو من تدرى نفس بادا تكسب غدا فو كانك المناقب كانك المناقب فو كانك المناقب كانك

تدری نفس بای أرض تموت ) أي أن تموت ور عاأ فامت بارض و ضربت أوتادها وقالت لاأبرحها فترمى بامرامي القدرحتي تموت فيمكان لمبخطر ببالهاروي ازملك الموت مرعلى سليمان فجمل ينظر الىرجل منجلسائه فقال الرجل من هذا قال له ملك المـوت قال كانه تريدنى وسأل سليمان عليه السلام أن بحمله على الريح ويلقمه ببالاد الهند ففعل ثمقال ملك الموت السليمـان كان دوام نظرىالبه تعجما منه لاني أمرت ان أفسط روحه بالهندوهو عندك وجمل العاملة والدراية للعبيد لمافي الدراية من معنى الختل والحيلة والمعنى انهالاتمرفوانأعملت حيلها مايختصم الاشيء اخص بالانسان من كسبه وعاقبته فاذالم يكن له طريق الى معرفتهما

عذابالله (ان وعدالله )البعث بعد الموت (حق )كائن صدق ( فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ) مافي الدنيا من الزهرة والنعيم (ولا يغرنكم الخيوة الدنيا ) عاقيام الساعة وهو مخزون عن العباد (وينزل الغيث) المطريع في نتول الغيث وهو مخزون عن العباد (وينزل الغيث) المطريع في نتول الغيث وهو مخزون عن العباد (وينزل الغيث) المطريع في نفس ماذا تكسب غدا) من الخير والشرو هو مخزون عن العباد (وما تدرى نفس بلى أوسعيد وهو مخزون عن العباد (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا) من الخير والشرو هو مخزون عن العباد (وما تدرى نفس بلى أرض عوت بلي قدم تؤخذ

كان معرفة ماعداهمما أبعد وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغث والموت فالديقـول بالقيـاس والنظر في الطالع ومابدرك بالدليل لايكون غيباعلى الدمجر دالظن والطن غيرالديوعن النبي صلى الله عديه وسلم مفاتح الفيب خس وتلاهذه الآية وعنا بن عباس رضى الله عنها مدن ادعى علم هذه الحسمة فقد كذب ورأى المنصور في منامه صورة ملك الموت وساله عن مدة عرد فاشار باصابعه الحمل فعبرها المعبرون مخمس سنوات ومخمسة أشهر ومخمسة أيام فقال أبو حنيفة رضى الله علم ) بالغيوب الشارة الى هذه لدوم محمسة { الماللة ( ان الله علم ) بالغيوب

روى ان ملك الموت مرعلي سليمان فجعل ينظر اليرجل من جلسائه فقال الرجلي من هذا قال ملك الموت مرعلي سليمان فجعل بنظر اليرجل من جلسائه فقال الرجلي من هذا قال ملك الموت فقال كأنه يريدني فحرائر عن انتحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك والمحتجه المناه المامة العالمة والدراية للعدلان فيهامه في الحياة فيشعر بالفرق بين العلمين ويدل على انهان اعمل حيلة وابعد فيهاوسعه لم يعرف ماهو الحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ممالم نصب له دليلا عليه ووقى باية ارضو شبه سبويه تأثيثها بتأثيث كل في كلتهن الالتعالم في يعلم الاشياء كلها الإختار ويتابو ما لقيامة واعلى من الحسنات عشر ابعد دمن عمل بالمعروف و نهى عن المنكر كان له لقمان وفيقا بوم القيامة واعطى من الحسنات عشر ابعد دمن عمل بالمعروف و نهى عن المنكر

## ~ كل الرحمي الرحمي الرحم كا

والم المنال وان جول تعديد الحروف كان تنزيل خبر مبتدأ محدوف الومبتدأ خبره المنال وان جول تعديد الحروف كان تنزيل خبر مبتدأ محدوف الومبتدأ خبره الاريب فيه فيكون في من وبالعالمين المنال من الضمير في فيه لان المسدر لا يعمل فيما بعدا طبر و يجوز ان يكون خبرا أنسا ولاريب فيه حال من الكتساب اواعتراض والضمير في فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله في أم يقولون افتريه في فانه انكار لكونه أحد من الناس يعبأ بن مضمحه من الارض في بر او بحر في سهل أوجبل في انالله عليم أي بواطن الاشياء كله اليس علم محيطابا لظاهر فقط أي بواطن الاشياء كله اليس علم محيطابا لظاهر فقط بل علم محيط بالظاهر والباطن قال ابن عباس هذه الحمية لا يعلمها بلك مقرب و لا بني مصطفى في اده على المناه المناه والمبرا ولا تناه مناه يعاشياً من هذه فانه يعاشياً من هذه فانه كفر بالقر آن لا نه خالفه والله تعالى أعلى عراده وأسر اركتابه في اله يعاشياً من هذه فانه يعاشياً من هذه فانه يعاشياً من هذه فانه يعاشياً من هذه فانه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه ال

→﴿ تفسير سورة السجدة وهي مكة ۗ

قال عطاء الاثلاث آيات من قوله أفن كان دؤمنا وهي تسع وعشرون آية وقبل ثلاثون آية وثبل ثلاثون آية وثبانية وثبانية عشر حرفا والله تعالى أعلم الله وخسمائة وثبانية عشر حرفا والله تعالى أعلم الله المنافقة وثبانية وثبانية

\* قوله عزوجل فر الم نزيل الكتاب لاربَّ فَيه ﴾ أَى لأشَـكُ فيـدانه ﴿ منربِ السَّالِينَ أُم بِقُولُونَ ﴾ أى بل يقولون يعـنى المشركين ﴿ افتراء ﴾ يعنى اختلقه محـد

وهو مخزون عن العباد (ان الله علم ) بخلقه (خبر) با عالهم و عليصيبهم من النفع والضر حين ومن السورة التي يذكر (صلى ) فيها السجدة وهي كلمها مكية آياتها تسع وعشرون وكلمها ثلاثهائة وثلاثون كلمة وحروفها ألف و خس مائة ومحانية عشر محسم الله الرحن الرحم أله وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (الم) يقول أنا الله أعلم و بقد ال قسم أقسم به تغريب الناب الكتاب تكليم من الله (لاريب فيه) لاشك فيه انه (من رب العالمين أم يقولون) بل يقولون كفار مكة (افتراه) اختلق مجدالقرآن من تلقاء نفسه

(خبير ) يما كان و عايكون وعن انزهري رضي الله تعالى عنه أكثروا قراءة سورة لقمان فان فيراأ عاجيب واللهأعلم حج سورة لسمجدة مكية وهي ثـ الاثون آية مدنى وكوفى وتسع وعشرون آية بصرى الله-﴿ بسم الله الرحن الرحيم (الم) على انهااسم السورة مبتـدأ وخـبره (تنزيل الكتاب) وانجملتهاتعديدا للحروف ارتفع تلزيل باله خبرمبتدأ محذوف أوهو مبتدأ خبره (لاريب فيه) أويرتفع بالابتداء وخبره (منرب العالمين) ولاريب فيه اعتراض لامحلله والضميرفي فمه راحع الي مضمون الجمالة كأنه قبل لاريب فيذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين لانه محجز للبشر ومثله أبمد شيء من الريب ثم اضرب عن ذلك الى قوله (أم يقولون افتراه )أي اختلقه محد

لانأمهی المنقطمة الكائمة بمنی بل والهمزة معناه بلأبقـولون افـتراه انكارا اتواهم و تبجيبا منهم لظهور أممه فی عجز بلغائم عن مثـل ثلاث آیات منه ( بل هـو الحـق ) ثم اضرب عن الانكار الى اثبات اندالحق ( من ربك ) و لم يفتره محد صلى الله عليه و سلم كاقالوا تمنتا و جهلا ( لتنذر قوما ) أى العرب ( ماأناه من نذير من قبلك ) ما لانفي و الجملة صفحة القوما ( لعلم ميتدون ) على الترجى من موسى و هرون ( لعلم ميتدون ) على الترجى من سوسى و هرون ( التعالم على الترجى أيام ثم اسـتوى على ( القالم خلق السموات و الارض حلى ١٧ ﴾ وما بينهما { سورة السموات و الارض حلى التربي على التربي على التربي التربي التربي على التعالم على المتعالم المتحدة المتحددة المتحددة المتحددة التحديد التحديد

العرش ) استولى عليه باحداثه (مالكم من دونه) من دون الله ( من ولي ولا شفيع ) أي اذاجاوزتم رصاهلم تجدوا لانفسكم وليا أي ناصر النصركم والشفيعا يشفع لكم (أوالاتنذكرون) تتعظون عواعظالله (مدس الامر) أي أمر الدنيا ( من السماء الى الارض ) الى أن تقوم الساعة (ثم يعرجاله) ذلك الأمركله أى يصبر الله ليحكم فله (في بوم كانت مقداره ألف سنة)وهو يومالقيامة ( عما تعدون) منأيامالدنيا ولا تمسك للمشهة نقوله الله في أثبات الجهة لأن معناه الىحيث برضاء أو أمره

(بل هوالحق) يعنى القرآن (من ربك) نزل به جبربل علمك (لتنذر) بدلكي تخوف بالقرآن (قوما) يعنى قريشا (ما أناهم و زندسر من قبلك) من رب العالمين وقوله ﴿ بل هوالحق من ربك ﴾ فانه تقريرله ونظم الكلام على هذا انه السار اولا الى اعجازه ثم رتب عليه ان تنزيله من رب العالمين وقرر ذلك بننى الريب عنه ثم اضرب عن ذلك المحالقولون فيه على خلاف ذلك انكارا الهوتعجيبا منه فاناً م منقطعة ثم اضرب عنه الى اثبات انه الحق المنزل من الله وبين المقصود من تنزيله فقال ﴿ لتنذر قوما ما آناهم من ندير من قبلك ﴾ اذكانو الهل الفترة ﴿ العلهم بهتدون ﴾ الخدارك اياهم ﴿ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في سنة ايام ثم استوى على العرش ﴾ مرسانه في الاعراف ﴿ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ﴾ مالكم اذا العرش ﴾ مرسانه في الاعراف ﴿ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ﴾ مالكم اذا يتولى مصالحكم و بنصركم في مواطن نصركم على ان الشفيع متجوز به للناصر ﴿ فاذ خذلكم لم يق لكم ولى ولا ناصر ﴿ أفلا تتذكر ون ﴾ عواعظ الله ﴿ يدبر الام من السماء الى الارض ﴾ يصعمد اليه و شبت في علمه موجودا ﴿ في يوم كان مقمداره الف سنة مما تعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الف سنة مما تعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الف سنة ما تعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الف سنة مماتعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الفي سنة ما تعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الفي سنة ما تعدون ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يه في بدلك استطالة ما بين التدبير الفي سنة ما تعدون المنافرة ما بين التدبير الفي سنة ما تعدون المنافرة عليه المنافرة عليه بنافرة المنافرة و المنافرة عليه بنافرة المنافرة عليه المنافرة مي الدلك استطالة ما بين التدبير المنافرة و الشفيع المنافرة و المنافرة و المنافرة عليه المنافرة و ال

صلى الله عليه وسلم من تلقاه نفسه ﴿ بله و الحق ﴾ أى القرآن ﴿ من ربك لتندر قوما ما أناه من مند بر قبل مجد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبداس رضى الله عنهما ذلك في الفترة التى كانت بين عيدى ومجد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبداس رضى الله عنهما ذلك في الفترة التى كانت بين عيدى ومجد صلى الله عليه وسلم وقال المن عليه الله يأتهم رسول لم تقم عليم حجة وقال أماقيام الحجة بالشرائع التى لايدرك علمها الامن جهة الرسل فلاوأما قيمام الحجة بمعرفة الله وتوحيده فنع لانهمهم أدلة العقل الموسلة الى ذلك في كل زمان ﴿ لملهم مهتدون ﴾ يعنى منذرهم على العرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيعاً والارض وما بيهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من ولى ولا لا شفيعاً والذنذ كرون ﴾ تقدم تفسيره ، قوله تعالى مديرا العمر في يوم كان مقداره . ﴿ من السماء الى الارض حسمائة سنة فيكون مقدار نزوله الى أف سنة تماتمه وي يوم كان مقداره .

لم بأنهم رسول محوف قبك يا مجمد ( لعلهم مهتدون ) من الضلالة ( الله الذي خلق السموات والارض و ما بينهما) من الخلق والمجانب ( في ستة الماء من النبيال على يوم ألف سنة تما تعدون من سنين الدنيا (٤) أول يوم منها يوم الاحد و آخر يوم منها يوم المجانب ( مالكم) ياأهل مكة ( من و آخر يوم منها يوم المجانبة ( من السموم المجانبة ( من المحمد) يا أهل مكة ( من دونه) من دونه من منه يوم المنه ال

والوقوء وقبل بدير الامر بإظهاره في اللوح فينزل له الملك ثم يعرج اليه فيزمان هو كالفسنة لازمسافة نزوله وعروجه مسيرة الف سنمة فازمابين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة وقبل تقضى قضاء الف سنة فيزل به الملك ثم يعرج بعد الالف لالف آخر وقيل يدبر الامر الى قيام الساعة ثم يعرج اليدالامركله يوم القيامة وقيل مدىر المأموريه من الطاعات منزلا من السماء الى الارض بالوحى ثم لا يعرب اليه خالصا كما سرتضيه الافى مدة متطاولة لقلة المخلصين والاعمال الخلص وقرئ يعرج ويعدون ﴿ ذلك عالم الغيب والشهادة ﴾ فيدبر أمرها على وفق الحكمة ﴿ العزيز ﴾ الغالب على أمره ﴿ الرحيم ﴾ على العباد في تدبيره وفيه إيماء الى الله تعالى يراعي المصالح تفضلا واحسانا ﴿ الذي أحسن كل شيُّ خلقه ﴿ خلقه مو فراعايه ما يستعده ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة وخلقه بدل مزكل بدل الاشتمال وقيل علم كيف مخلقه من قوله عليه السلام قيمة المره مابحسنه اى يحسن معرفته وخلقه مفعول أن وقرأ نافع والكوفيون بفتح الارض ثم صعوده الى السماء في مقدار ألف سنة لوساره أحد من بني آدم وحبريل ينزل وبصمدفى مقدار يوم من أيام الدنما وأقل من ذلك وكذلك الملائكة كلهم أجعون وقبل معنى الآية اله يدبر الاص من السماء الى الارض مدة أيام الدنيا ثم يعرج اليه أي برجع الاص والندبير البه بعدفناء الدنيا وانقطاع أمهالآ مهوحكم الحاكم فى ومكان مقداره ألف سنة وهويوم القيامة فانقلت قدقال في موضع آخرتمرج الملائكة والروح السه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة فكيف الجم منهما وقلت أراد تقوله خسين ألف سنة مدة المسافة ببنالارض وسمدرة المنتهي التيهي مقام حبريل عليه السلام فقول يسمير حبريل والملائكة الذبن معه منأهل مقامه مسيرة خسين ألف سنة في يوم واحد منأيام الدنيا وقيلكلها فيالقيامة فكون على بعضهم مثل ألفسنة وعلى بعضهم خسين ألفسنة وهـذا فيحال الكفار وأماعلي المؤمنين فدون ذلك كإحاء فيالحـديث اله يكون على المؤمن كقدر صلاة مكتوبة صلاها فىالدنيا قال ابراهيم التيمي لايكون على المؤمنين الاكمايكون مابينالظهر والعصر وقيل يحتمل انيكون هذا اخبارا عنشدته وهوله ومشقته وقال الأبي مليكة دخلت أنا وعبدالله لنفيروز مولى عثمان عليمالن عباس فسأله ابن فيروز عن هذه الآية وعن مقدار خسين ألف سنة فقال ابن عباس ورضى الله عنهماأيام سماهاالله تعالى لاأدرى ماهي وأكره أزأقول فيكتابالله مالا أعم ﴿ ذَلَكَ عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ ﴾ يعنى الذي صنعماذكر من خلتى السموات والارض هوعالم الغيب والشهاده أىماغأب عنخلقه لأنخني عليه خافية والشهادة بمعنى ماحضر وظهر ﴿ العزيز ﴾ أى الممتنع المنتقم منأعدائه ﴿ الرحيم ﴾ باوليائه وأهل طاعته، قوله تعالى ﴿ الذي أحسن كل شيَّ خلقه ﴿ قال ابن عباس أنقنه وأحكمه وقيل عمر كيف مخلق كل شئ وقبل خلق كل حيوان على صورة لم بخلق اليعني على صورة البعني فكل حيوان كامل فىصورته حسن فىشكله وكلءضو منأعضائه مقدر علىمايصلم به معاشه وقيل

كالاتشبثلهم بقوله اني ذاهبالىرىيا نى مهاجر الى رى ومن يخرج من يته مهاجرا الى الله (ذلك عالم الغيب والشهادة ) أي الموصوف عامرعالم ماغاب عن الخلق وما شاهدوه ( العزيز ) انفال أمره ( الرحم ) البالغ لطفه وتيسيره وقيل لاوقم علمه لان(الذي) صفته (احسن كلشي ) أي حسنه لان كلشي مرتب على مااقتضته الحكمة (خلقه )كوفي ونافع وسهل على الوصف أىكلشى خلقه فقدأ حسن خلقه غيرهم على البدل أي احسن خلق كل شيءُ (ذلك) المدس (عالم الغيب) ماغاب عن العباد ومايكون (والشهادة) ماعله العماد وماكان (العزيز) بالنقمة من الكفار (الرحم) بالمؤمنين (الذي أحسن كل شي خلقه )أحكم خلق كل

( وبدأ خلق الانسان)آدم(منطين تُمجعل نسله) ذريته ( من سلالة ) منظفة ( منماء ) أى منىوهوبدل منسلالة ( مبناغة الاختصاص (مهين)ضعيف حقير ( ثمسواه ) قومه كقوله في أحسن تقدويم ( ونفخ ) ادخل ( فيه من روحه )الاضافة للاختصاص كا نمقال وننخ فيه من الثي الذي اختص هوبه وبعمله ( وجعل لكم السمع والابصار والافئدة) لتسمعوا وتبصر واوتعقلوا ( قليلا ماتشكرون ) أى تشكرون سي ٧٣ سي قليلا ( وقالوا ) { سورة السجدة } القائل أبي من خلف ولرضاهم

اللام على الوصف فالشيء على الاول مخصوص عنفصل وعلى الثانى عتصل ﴿ وبدأ خلق الانسان ﴾ يعنى آدم ﴿ من طين ثم جعل نسله ﴾ ذريته سميت به لانها تنسل منه اى تنفصل ﴿ من سلالة من ماء مهين ﴾ متهن ﴿ ثم سسواه ﴾ قومه متصوير اعضائه على ما ينبى ﴿ ونتخفيه من روحه ﴾ اضافه الى نفسه تشريفا واشعارا بأنه خلق عجيب وان له شأ الله مناسبه ما المالحضرة الربوبية ولاجله من عرف نفسه فقد عرف ربه ﴿ وجعل لكم السمع والابصار والافئدة ﴾ خصوصا لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ﴿ قاللا ما تشكرون ﴾ أى صرفاترا بالمحلم والمناسبه من أوغنا فيهاوقرى فيهاضائنا بالكسر من ضل يضلو صلنا من صل الحلم اذا انتن وقرأ ابن عام اذا على الحبر والعامل فيه مادل عليه ﴿ أَمَنَا لِي خلق من وسائد ﴾ وسعد يد ﴾ وهو نبعث او مجدد خلقنا وقرأ نافع والكسأني ويمقوب اناعلى الحبروالقائل ابين خلف واسناده الى جديد ﴾ وهو نبعث او مجدد خلقنا وقرأ نافع والكسأني ويمقوب اناعلى الحبروالقائل ابين خلف واسناده الى جديد ﴾ وهو منام احدا والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتنقصته واستعاد ﴿ ملك الموت والحمه واحصاه آجالكم منها شيأ أولاستي منكم احدا والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتنقصته والمناه حداد والتعلم وكافرون أحداد والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتنقصته والمحاه واللهم وتعجلته واحداد والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتنقصته واحداه آجالكم وتعجلته واحداد والتفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا كتنقصته واحداد آجالكم وتعجلته واحداد والتفعل وكل بكم ﴾ لقبض ارواحكم واحصاه آجالكم وتعجلته واحداد والتفعل ولابده وكلوري به منها به في المحداد والتفعل وكل بكم ﴾ لقبض ارواحكم واحصاه آجالكم

معناه الهم خلقه ما يحتاجون اليه وعلمهم الياه وقيل معناه أحسن الىكل خلقه فو بدأ خلق الانسان من طين في يعنى آدم فرثم جمل نسله في يعنى ذريته فو من سسلالة في أى سوى من نطفة تنسل من الانسسان فر من ماء مهين في أى ضعيف فو ثم سسواه في أى سوى خلقه فو ونفخ فيه من روحه في أضاف اليه الروح اصافة تشريف كيت لله و ناقة الله مخ ذكر مايترتب على نفخ الروح في الجسد فقال فو وجمل لكم في أى خلق بعدان كنم نظفا موانا فو السمع والابصار والافئدة في قبل قدم السمع لان الانسان يسمى أو لاكلاما في فيظر الى قائله ليمر فه ثم يتفكر بقليه في ذلك الكلام ايفهم معنداه ووحد السمع لان في فل السمان يسمع الكلام من أى جهة كان فو قليلا ماتشكرون في يعنى انكم لانشكرون رب هدنه النعمة فتوحدوه الاقليلا في قوله تعالى فو وقالوا في يعنى منكرى البعث والمنانا في هالات في الارض في والمعنى صرنا تراما فو أشالني خلق جديد فو السمة هام انكارى قال الله تعالى فو بل هم بلقاء رسم كافرون في أى بالبعث بعد الموت في ملك المتفون في وعزيرا أي الهلاية فل عنكم واذاجاء فو الموت في ملك الموت في ملك الموت في ملك الموت في ملك الموت في والموت في قال بقول عنكم واذاجاء في الموت في ملك الموت في والموت في قال بقول عنكم واذاجاء في الموت في ملك الموت في ملك الموت في والموت في والموت في والموت في والموت في والموت في والموت في الموت في ملك الموت في الموت في الموت في الموت في والموت في الموت في الموت

نقوله أسندالهم (أنذا ضللنـ ا في الارض ) أي صرناتر اباو ذهبنا مختلطين بتراب الارض لانتميز منه كايضل الماه فىاللبنأ وغبنا <u>فىالار</u>ض بالدفن فيهاو قرأ على ضللنا بكسر اللام نقال ضل يضل وضل يضل وانتصب الظرف فيأئذا **صْلَلْنَا** بِمَا يِدِل عَلَيْهِ (أَنْنَالِنِي خلق جديد) وهو نبعث (بلهم بلقا ريم كافرون) جاحدون لما ذكركفرهم بالبعث اضرب عندالي ماهو أبلغ وهو انهـم كاورون بجميع مايكون فيالعاتبة لابالبعث وحـد، ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكلبكم

شى وبدأ خلق الانسان) يعنى آدم (مرطين) أخذ منأ ديم الارض( ثم جمل نسله) ذريته (من سلالة) من نطفة (من ماءمهين) من نطفة ضعيفة من ماءالرجل والمرأة (ثم سواء) جمخلقه

فى بطنأمه (ونفخ فيهمنروحه) (قا و خا ١٠ مس) جمل الروح فيه (وجمل لكم السمع ) خلق لكم السمع لكى قسموابه الحق والهدى والهدى (والافشدة) يعنى القلوب لكى تفقهوا بها الحق والهدى (قللاما تشكرون) شكركم عاصنع اليكم قليل (وقالوا) يعنى أباجهل وأصحابه (أثداضالنا) هاكمنا (في الارض) بعد الموت (أثنا لفي خلق جديد) نجد دبعد الموت هذا ما لا يكون (بلهم بلقاء ربيم ) بالبعث بعد الموت (كافرون) جاحدون (قل) لهم يا مجمد (بتوفا كم) بقبض أرواحكم (مك المدالموت الذي وكل بكم) بقبض أرواحكم

ثم الى ربكم ترجعون) أى يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بقبض أروا حكم ثم ترجعون الى ربكم بعد ذلك مبعوثين للحساب والجزاء وهذا معنى لقاء الله والتوفى استيفاء النفس وهى الروح أى يقبض أروا حكم أجمين من قولك توفيت حتى من فلان اذاأ خذته وافيا كاذ من عير نقصان وعن مجاهد حويت لملك الموت الارض وجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء وقيل ملك الموت يدعو الارواح فتجيب مثم يأم اعوانه بقبضها والله تعالى هوالآم من لذلك كله وهوا لخالق لافعال المخلوقات وهذا وجدا لجمع بين هذه الآية وبين قوله توفته رسلنا وقوله الله يتوفى الانفس حين موتها (ولو ترى) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولكل { الجزء الحادى والعشرون } أحدولوا متناعية حمل الانتفال عليه والجواب محذوف أى لرأيت أمرا

﴿ ثُمَالَى رَبُّكُمْ تَرْجَمُونَ ﴾ للحساب اوالجزاء ﴿ وَلُوتَرَى اذْ الْجُرْمُونَ نَا كَسُوارَقُسُهُم عندريم ﴾ منالحياء والحزى ﴿ رَبَّا ﴾ قائلين ربًّا ﴿ ابصرنا ﴾ ماوعدتنا ﴿ وسمعنا ﴾ منك تصديق رساك ﴿ فارجِمنا ﴾ الى الدنبا ﴿ نعمل صالحا اناموقنون ﴾اذلم سِق لنا شك ،اشاهدنا وجواب لومحذوف تقدير. لرأيت امرا فظيما وبجوز ان تكون للتمنى والمضى فيها وفىاذلان الثابت فىعلمالله بمنزلة الواقع ولايقدر لترى مفعول لان المعنى لويكون منك رؤية فىهذا الوقت اويقدر مايدلعليه صلةاذوالحطاب للرسول صلىالله عليهو الم اولكل احد ﴿ ولوشَّتُنا لاَّ تَيْنَا كُلُّ نَفْسُ هَدَاهَا ﴾ ماتهتدى به الى الايمان أجلأحدكم لايؤخر ساعة ولاشغلله الاذلك روى انملكالموت جعلتله الدنيبا مثل راحة البديأخذ منها صاحها ماأحب من غير مشقة فهويقبض أرواح الخلائق منمشارق الارض ومغارجا ولهاعوان منالملائكة ملائكة الرجمة وملائكة العذاب وقالاان عباس انخطوة ملكالموت مابين المشرق والمغرب وقال مجماهد جعلتاله الارض مثل الطست يتناول منهاحيث يشاء وقيل ان ملك الموت على معراج بين السماء والارض فتنزع أعوانه روح الانسان فاذابلغ ثفرةنحره قبضه ملكالموت،عنمعـاذ ابنجبلةالان لملكالموت حربة تبلغ مابينالمشرق والمغرب وهي تتصفح وجبوه الناس فمامنأهل بيت الاوملك الموت يتصفحهم فيكل بوم مرتين فاذارأى انسمانا قدانقضي أجلهضرب رأسه بتلك الحربة وقالله الآن تنزليك سكرات الموت وقوله ﴿ثُمُ الى رَبُّكُمُ تَرْجِعُونَ ﴾ أي تصيرون الى ربكم احياء فيجزيكم باعدالكم ، قدوله عنوجل ﴿ ولوتري اذالمجرمون ﴿ أي المشركون ﴿ فَا كَسُوا رؤسهم عندرهم ﴾ أي يطاطؤنها حياء من رجم وندما على مافعلوا عندربهم يقولون ﴿ رَبْسًا ابْصِرْنَا ﴾ اى ماكنابه مكذبين ﴿ وسمعنا ﴾ يعنى منك تصديق ما اتنابه رسلك وقيل ابصرنا معاصينا وسمعنا ماقيل فها ﴿ فارجعنا ﴾ أىفارددا الىالدنيا ﴿ نعمل صـالحا الماموقنون ﴾ أى في الحال آمنا ولكن لا ينفع ذلك الايمان ﴿ ولوشئنالا تيناكل نفس هداها ﴾ أي رشدها

عظیما ( اذ المجرمون )هم الذمن قالوا أئذا ضللنا فى الارض ولووا ذللمضى وانما جاز ذلك لأن المترقب منالله عانزلة الموجبود ولابقدر لترى مانتناوله كانه قيل ولو تكون منك الرؤية واذظرف له (ناكسوا رؤسهم ) من الذل والحياء والندم (عندربهم) عند حسابرهم وتوقفعليه لحق الحذف اذ التقدير تقولون ( ربنا ابصرنا) صدق وعدك ووعيدك (وسمعنا)منك تصديق رسلك أوكناعما وصما فابصرنا وسمعنا (فارجعنا)الى الدنيا (نعمل صالحا )أى الاعان والطاعة (الاموقنون) بالبعث والحساب الآن ( ولوشئما لآ تيناكل نفس هداها) في الدنيا أي لوشئنا أعطمنا كل نفس ماعندنا من الاطف

الذي لوكان مهم اختيار ذلك لاهتدوا لكن لم نعطهم ذلك اللطف لما علمنا منهم اختيار الكفر وايثاره (و) وهو مجة على المهنزلة فان عندهم شاءالله ان يعطى كل نفس مابه اهتدت وقدأ عطاها لكنها لمهتد وهم اولواالآية عشيئة الجبروهو تأويل فاسدلما عرف

<sup>(</sup>ثم الى ربكم ترجّعون ) فى الآخرة (ولوترى اذالمجرمون ) المشركون(ناكسوارؤسهم) مطأطؤارؤسهم(عندربهم ) يوم القيامة(ربنا) يتولون ياربنا(ابصرنا)علنامالم نعلم(وسمعنا) ايقنا بمالم نكن بهموقنين (فارجعنا)حتى نؤمن بك( نعمل صالحا ) خالصا(اناموقنون)مقرون بكوبكتا بك ورسولك وبالبعث بعدالموت(ولوشئنالاً نينا)لاعطينا (كل نفس هداها ) تقواها

في تبصر الادلة (ولكن حقالقول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمين ) ولكن وجب القول منى بمـاعملت انه بكون منهم مايستوجبون به جهنم وهوماعلم منهمانهم يختارون الرد والتكذيب وفى نخصيص الانس والجن اشارة الى انهءصم ملائكته عن على يستوجبون به جهنم (فذوقوا)العذاب(عانسيتماقاه ) بما تركتم من عمل لقاء (بومكم هذا)وهوالا يمان بد ( المانسيناكم)تركناكمفي العذابكالمنسي ﴿ ٧٥﴾ ﴿ودوقواعذاب الحلد){ سورة السجيدة } اى العذاب الدائم الّذي لا

والعمل الصالح بالتوفيقاله ﴿ وَلَكُنْ حَقَّالْقُولُ مَنَّى ﴾ ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو ﴿ لاَ مَلاَ نَ جَهُمَ مَنَا لَجُنَّةَ وَالنَّاسُ اجْمَانِ ﴾ وذلك تصريح بعدمًا عانهم لعدم المشيئة المسبب عنسبق آلحكم بأنهم مناهل النار ولايدفعه جعل ذوق العذاب مسببا عن نسيانهم العاقبة وعدم نفكرهم فيهابقوله ﴿ فَذُوقُوا بِمَانْسَيْمُ لِقَاءُ يُومُكُمُ هَذَا ﴾ فاندمن الوسائط والاسباب المقتضيةله ﴿ انانسيناكم ﴾ تركناكم منالرجة أوفىالعذاب ترك المنسى وفى استئنافه وبناء الفعل علىان واسمها تشديد فىالانتقام منهم ﴿ وَذُوتُوا عذاب الحلد عاكنتم تعملون ﴾ كرر الامرالتأكيد ولمانيط به منالتصريح بمفعـوله وتعليله بإفعالهم السيئة منالتكذيب والمعاصي كإعلله بتركهم تدبير امرالعاقبة والتفكر فيهدلالة علىان كالامنهما يقتضي ذلك 💊 انمايؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروابهــا 🗞 وعظوابها ﴿ خُرُوا سَجِدًا ﴾ خُوفامنعذابالله ﴿ وسَجُوا ﴾ نزهوه عالايليق.ه كالعجز عن البعث ﴿ بحمد ربه-م ﴾ حامدين له شكراً على ماوفقهم للاسلام وآناهم الهدى ﴿ وهم لايستكبرون﴾ عن الايمان والطاعات كمايفعل من يصر مستكبرا ﴿ تَجْافَى جنوبهم ﴾ ترتفع وتتنحى ﴿ عن المضاحم ﴾ الفرش ومواضع النوم

وتوفيقها للايمان ﴿ وَلَكُن حَقَّ القُولُ مَنَّى ﴾ اىوجب القول منى ﴿ لاَّ ملاَّ ن جهنم من الجنة والناس أحمين ﴾ أي من كفار الجنوالاس ﴿ فَدُوقُوا ﴾ أيفاذا دُخُـلُواْ النار قالت لهم الخزنة ذوقوا ﴿ عِانسيتِم لقاءيومكم ﴾ أي تركتم الايمان فى الدنيا ﴿ هَذَا أنانسيناكم ﴾ أي تركناكم بالكلية غير ملتفت اليكم كايفعل بالنياسي قطعا لرجائكم ﴿ وَدُقُوا عَذَا بِ الْحَلَمُ بِمَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أي من الكفر والتكذيب \* قوله تعالى ﴿ الْمَايُؤُمِنَ بَآيَانَا الَّذِينَ اذَاذَكُرُواجًا ﴾ أيوعظواجًا ﴿ خُرُوا سَجِدًا ﴾ أي سقطوا على وجوههم ساجدين وسبحوا محمدريم كأى صلوا بأمرريم وقيل قالوا سحان الله ومحمده ﴿ وهم لايستكبرون ﴾ أيءنالا عان به والسجودله ﴿ قَ ﴾ عنا بنعر قالكان رسولالله صلىالله عليه وسلم يقرأالسورة التيفيها السجدة فيسجد ويسجدون حتى مايجداً حدثًا مكانالوضع جهته في غيروقت الصلاة (م)عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم آذآقرأ ابنآدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ببكي ويقول ياويلتا أمراين آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار وهذه منعزائم سجود القرآن فتسن للقارئ وللمستمع ۞ قوله تصالى ﴿ تَتَّجَافَى جنوبُهُم ﴾ أَي ترتفع وتنبو ﴿ عنالمضاحع ﴾ جعمضهم وهوالموضع الذي يضطحع عليه يعني الفرش وهم المتهجدون بالليل الدين يقميون الصلاة وقارأنس نزلت فينا معاشر الانصار كنانصلي المغرب فلأترجع الى رحالناحتي نصلي العشاء معرسول آلله صلى الله عليه وسلم وعن أنس

تتقلب جنوبهم ( عنالمضاجع ) عنالفراش بعدالنوم بالليل لصلاة التطوع

( بآياتنا ) بمحمد صلى الله عليه وسلموالقر آن (الذين اذاذكروابها) دعوابها الى الصلوات الحمس بالاذان والاقامة (خرواسجدا) أنوا تواضا(وسبحوابحمدريهم )صلوا بأمرريهم (وهملايستكبرون )لايتعظمون عن الايمــان. بحـمدعليهالسلاموالقرآن والصلوات الخس في الجماعة نزلت هذه الآية في شان المنافقين وكانوا لايأتون الصلاة الاكسالي منذ قلين (تنجافي جنويهم)

انقطاع له ( بما كنتم تعملون ) من الكفر والمعاصي (أعا يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا ما) اي وعظواما (خروا سجدا)سبجدوالله تواضعا وخشوعا وشكرا علىمارزقهم من الاسلام ( وسعوا محمد ربه ونزهوالله عما لايليق به واثنوا عليه حامد سنله (وهم لايستكبرون)عن الاعان له والسجـودله ( تتمجـافي ) ترتفع وتتنحى ( جنوبهم عن المضاجع) عن الفرش ومضاجع النوم قالسهل وهب لقدوم هبةوهوان أذنالهم فى مناجاته وجعلهم من أهلوسيلته ثم مدحهم عليه فقال تبجافى جنوبهم عنالمضاجع

(ولكنحقالقول)وجب القول(منيلاً ملاً نجهتم من الجنة والناس) من كفار الجن والانس (اجمين) لولا ذلك لا كرمت كل نفس بالمعرفة والتوحيد (فذوقوا عانسيتم) تركتم الاقرار والعمل (لقاء ومكم) بلقاء يومكم (هذاانانسيناكم) تركناكم في النار ( وذوقواعذاب الحلد)الدائم ( بمماكنتم تعملون) في الكفر (ا نمايؤمن ) يصدق فىقوله تنجيافى جنوبهم عنالمضاجع نزات فىانتظار الصلاة التي ندعى العتمة أخرجه الترمذى وقالحديث حسن غربب صحيح وفىرواية أبىداود عندقال كانوا تتنفلون ما بن المغرب والعشاء أي يصلون وهوقول أبي حازم ومجد بن المنكدر وقبل هي صلاة الاوابينوروى عنابن عباس قال انالملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهبي صلاة الاوابين وقالءطاءهم الذين لاينامون حتى يصلوا العشاء الاخيرة والفجر فى جاعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء فى جاعة فكأ نماقام نصف الليل ومنصلي الصبح فيجاعة فكأنما صلىالليل كلمأخرجه مسلم منحديث عثمان بنعفان (قَ)عنأ بي هريرة رضى الله عند أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال او يعلمون ما في العتمة والصبيح لاتوهمما ولوحبوا وأشهرالاقاويل انالمرادمنه صلاةالليلوهوقولالحسن ومحاهد ومالك والاوزاعي وجماعة

## - ﴿ فَصُلُّ فَي فَضُلُّ قَيْامُ اللَّيلُ وَالْحُثُ عَلَيْهُ ﴾ ح

عن معاذ بن حبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرة فأصبحت يوماقر سا منه وهويسير فقلت يارسولالله اخبرنى بعمل يدخلني الجنة وساعدني منالنار قال سألت عنءظيم واندليسير على من يسرهالله تعالى عليه تعبدالله ولاتشرك به شيأ وتقيم الصلاة وتؤتى الكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثمقال ألاأدلك علىأبواب الخدير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصالاة الرجل فىجوف الليـل ثمقرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بماكانوا يعملون ثم قال ألاأخبرك وأس الأمر وعمودهوذروة سنامه قلت بلى يارســولالله قالرأسالامر الاســلام وعموده الصلاة بلسانه وقال اكفف عليك هذا فقلت يارسول اللهوانا لمؤاخذون عمانتكام فقمالت ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس فيالنبار على وجوههم أوقال على مناخرهم الاحصائد ألسنتهمأ خرجها لترمذي ونأبي امامة الباهلي عنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالعليكم نقيام الليل فالمدأب الصالحين قبلكم وقربة الىربكم وتكفير للسيآت ومنهاة عن الآثام ومطردة الداء عن الجسد أخرجه الترمذي ﴿ عن ابن مسعود قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين رجل أارعن وطائه ولحافه من بين حنيبه وأهله الى صلانه فيقول الله عزوجل لملائكته انظروا الى عبدى أارعن فراشه ووطائه منبين جنبيهوأهلهالى صلاته رغبة فيما عندى وشفقة مماعندى ورجل غزافىسبيلالله وانهزم مع أصحابه فعلم ماعليه فىالانهزام وماله فىالرجوع فرجع حتى أهريق دمهفيقولالله تعالى لملائكته انظروا الىعبدى رجم رغبة فيماعندى وشمنقة ماع دى حتى أهريق دمه أخرجه الترمذي بممناه ﴿ م ﴾ عَنْ أَبِي هر برة رضي الله عنه قال قال.رسولالله صلى الله عليه وسـلم أفضل الصيام بعدشهر رمضان شهرالله المحرم وأفضل الصلاة بعدالفريضة صلاة الليل( ق ) عنعائشة قالت كانرسولالله صلىالله عليه وسلم يقوم الليل حتى تورمت قدماء فقلت لم تصنع هذا يارسولالله وقدغفرلك ماتقدم من ذنبك وماتأخر قال أفلاأ كون عبدا شكورا عن على قال قال رسول الله صلى الله علىدوسلان في الجنة غرفا مرى باطنها من ظاهر هاو ظاهر ها من باطنها أعدها الله لمن ألان (يدعون)داعين ( ربهم )عابدين له ( خوفا وطمعا )مفعول له أى لاجل خوفهم من سمخطه وطمه بهم في رجمه وهم المشهجدون وعن النبي صلى الله عليه وسلم النفاية وطلبت بساط الفاية وطلبت بساط القوبة يعنى صلاة الليل وعن أنس كان علم ٧٧ ﴿ سورة السجدة } أصحاب النبي صلى الله عليه

الكلام وأطع الطعام ونامع الصيام وصلى بالليل والناس نيام أخرجه الترمذي (خ) عـن الهيثم بنأ بى سنان اله سمع أباهر برة رضى الله عنـه فى قصة يذكر النبى صلى الله عليه وسـلم يقول انأخالكم لايقول الرفث يعنى بذلك ابن رواحـة قال وفينا رسـول الله ينلوكتابه و اذا انشق معروف من الفجر ساطم

أرانا الهدى بعدالعمى فقلوبنا ، به موقنات مااذا قال واقع بيت بجافى جنبه عن فراشه ، اذا استثقات بالكافرين المضاجع

أخرجه المخارى وليس للهيثم بن سنان عن أبي هريرة في الصحيحين غيرهذا الحديث القوله تعالى هو يدعون رجم خوفا وطمعا في قال ابن عباس خوفاه ن النار وطمعا في الواجب في وما رزقناهم بنفقون في قبل أرادبه الصدقة المفروضة وقبل بل هوعام في الواجب والتطوع التوقوع قوله عزوجل في فلاتما نفس ما أخني لهم من قرة أعين في أى مما نقر به أعينه فلا يتفتون الى غيره قال ابن عباس هذا بمالا نسيرله وقبل أخفوا أعمالهم فاخني الله ثواجم هو جزاء بما كانوا يعملون في أى من الطاعات في دار الدنبا (ق) عن أي هن أي هر يرة واجم رضى الله عنه عن النبي صلى الله عايد وسلم قال يقول لله تبدارك و تعالى أعددت الهادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر و اقرؤا ان شأتم الاتمام نفس ما أخنى لهم من قرة أعين قوله تعالى ها أفن كان مؤمنا كن كان فاسقالا يستوون في فسر ما أخنى لهم من قرة أعين قوله تعالى ها أفن كان مؤمنا كن كان فاسقالا يستوون في التسم المناس المناس

وسلم يصلون من صلاة المغرب الى صلاة المشاء الاخيرة فنزات فمم وقيل ممالذين يصلون صلاة العتمة لاسامون عنها (و ممارز قناهم سفقون) في طاعة الله تعالى ( فلا تعلم نفس مأخفي الهم) ما عني الذي اخني على حكاية النفس حزة ويعقوب (من قرة أعن) أى لا يعلم أحدما أعدا فولاء من الكرامة (جزاء)مصدر أى جوزواجزا، ( يما كانوا يعملون)عن الحسن رضي الله عنه أ- في القوم أعمالا في الدنيا فاخفي الله لهم ما لاءين رأت ولااذن سمعت وفيه دليل على انالمراد الصلاة في جوف الليل ليكون الجزاءوفاقائم بينان منكان في نور الطاعة والاعان لا يستوى ، م من هو في ظلمة الكفر والعصيان بقوله ( أفحن كان مؤمنا كمن كان فاسقا)أى كافراو هما محولان على افظمن وقوله ( لا يستوون) على المهنى مدليل

(يدعون رمهم) بعبدون رمهم بالصلوات الخمس ويقال ترفع جنوم عن الفراش حتى بصلو اصلاة المشاء الاخيرة و قدل تر نع جنوم عن الفراش بعد النوم باللل اصلاة التطوع

(خوفا )منّه ومن عذابه(وطّمها)اليه والى رجّه (وممارزقناهم) أعطيناهم منالمال(ينفقون) يتصدقون به(فلاتع/نفس) فليس تعا أنفسهم( ماأخنى لهم ) ماأعدلهم وما رفعلهم وماذخر لهم ( منقرةاً عين )منطبة النفس والثواب والكرامة في الجنّة (جزاءبما كانوايعملون) في الدنيا من الخيرات (أفن كان مؤمنا) مصدقا في اعانه وهو على بنأ بي طالب (كن كان فاسقا) منافقا في اعانه وهوالوليد بن عقبة بنأ بي معيط ( لا يستوون ) في الدنيا بالطاعة قوله (أماالذين آمنوا و علوا الصالحات فلهم جنات المأوى) هي نوع من الجنان تأوى الهاأرواح الشهدا، وقبل هي عن عين المرش (نزلا عاكانوا يعملون) عطاء باعالهم والنزل عطاء النازل ثم صارعاما ( وأماالذين فسقو اله والنار أي ملجؤهم ومنزلهم ( كلاأرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها وقبل لهم ) أي تقول لهم خزنة النار (ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) وهذا دليل على المراد بالفاسق الكافراذا لتكذب يقابل الاعان ( ولنذيقهم من المذاب الادبي ) أي عذاب الدنيامن الاسروما محنوا به من المذاب الاكبر )أي عذاب الاخرة أي نذيقهم عذاب الما المارة الما المارة المارة

والمثوبة تأكيد وتصريح والجمع للحمل علىالمعني ﴿ اماالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، فالهاالمأوى الحقيق والدنيا منزل مرتحل عنها لامحالةوقيل المأوى جنة منالجنان ﴿ نزلا ﴾ سبق في آل عمران ﴿ عَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بسبب اعالهم او على اعمالهم ﴿ وَامَاالَّذِينَ فَسَقُوا فَأُوبِهِمِ النَّـارَ ﴾ مَكَانَ جِنَّةَ المَّاوَى للمؤمنين ﴿ كَا ارادوا ان نخرجوا منها اعيدوا فيها ﴾ عبارة عنخلودهم فيها ﴿ وقبل لهم ذوقوا عذابالنار الذي كنتم به تكذبون اهانةلهم وزيادة في غيظهم ﴿ ولنذيقنهم من المذاب الادنى ﴾ عذابالدنيا يريد مامحنوابه منالسنة سبعسنين والقتل والاسر ﴿ دون العذاب الاكبر ﴾ عذاب الآخرة ﴿ لعلهم﴾ لعل من يقي منهم ﴿ يرجعون ﴾ يتوبون عنالكفر روى ان وليدبن عتبةفاخر عليا يومبدر فنزلت هذه الآيات ﴿ ومناظلُم ممنذكر بآيات ربعثم اعرض عنها ﴾ فلم يتفكر فيها وثم لاستبعاد الاعراض عنهامع نزلت فيءلى سأبيطالب والوليد سءقبة بنأبى معيطكان بينهما تنازع وكلام فيشئ فقال الوليدلعلى اسكت فانكصبي وأناشيخ والله انىأبسط منكلسانا وأحدمنك سنانا وأشجع منكجنانا وأملأ منكحشوا فىالكتيبة فقالله علىاسكت فالمثافاسق فانزلالله هـذه الآية وقوله لايستوون أرادجنس المؤمنين وجنس الفاسقين ولم بردمؤمن واحدا ولافاسقا واحدا ﴿ أَمَاالَذِينَ آمَنُوا وعِلُوا الصَّالَحَاتُ فَلَهُم جِنَاتُ المَّأْوِي ﴾ أى التي يأوى الها المؤمنون ﴿ نزلا ﴾ هومايهياً للضيف عند نزوله ﴿ عَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ يعنى من الطاعات في دار الدنيا ﴿ وأما لذين فسقوا فمـأواهم النار كماأر ادوا أن مخرجوا

مَهَا أُعيدُوافِهَا وقيلُ لهم ذُوقُوا عَذَابِ النارِ الذي كُنتِمِيهِ تَكَذَّبُونَ﴾ ﴿ قُولُهُ تَعَـالَى

﴿ وَلَنَدْيَقُهُمْ مَنَالُعَذَابِ الْادَنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبِرَ ﴾ أيسوى العـذاب الأكبر

قال انعباس العذاب الادنى مصائب الدنيا واسقامهاوعنه انهالحدود وقيل هو الجوع

بمكةحتىأ كلوا الجيف والعظام والكلاب سبعسنين وقال ابن مسعود هوالقتل بالسيف

نوم بدر والاكبرهو عُذَابِ جهنم ﴿ لملهم يرجعون ﴾ أي الى الا يمان يعني من بقي منهم

بعدالقحط وبعدبدر ﴿ ومناظم ﴾ أى لاأحــد أظــلم ﴿ ممنذكر بآيات ربه ﴾ أى

للائل وحدانيته وانسامه عليه ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أَيْ تُركِ الايمان بهما

بالقرآد (ثم أعرض عنها)
وفي الآخرة بالشواب
والكرامة عندالله وكان
بينهما كلام وتنازع حتى
قال على بن طالب رضى الله
عنه يافاسق ثم بين مستقرهما
المنوا) مجمد صلى الله عليه
وسلم والقرآن ( وعلوا
الصالحات) الخيرات فيما
الصالحات) الخيرات فيما
المأوى نزلا) منزلا ثو ابالهم
بينم و بين ربهم (فلهم جنات
المأوى نزلا) منزلا ثو ابالهم
في الآخرة (عاكانوا يسملون)
في الدنيامن إلخيرات (وأما

الدنيا قبل ان يصلوا الى

الآخرة وعن الداراني

المذاب الادنى الخذلان

والمذاب الاكبر الخلود

الادنىعذابالقبر (لعلهم)

لعل المعذبين بالعذاب الادنى

(پرجمون) يتوبون عن

الكفر (ومنأظم ممنذكر)

وعظ (بآیات ربه ) أی

الذين فسقوا) نافقوا في ايمانهم (فأواهم) فمصيرهم ( النار كلماأرادوا أن يخرجوا مها) من النار (أعيدوا) ردوا ( الما ) (فيها) في النار بقامع الحديد (وقيل لهم ) قالت لهم الزبانية ( ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به ) في الدنيا ( تكذبون ) اله لا يكون ( ولنذيقنهم ) لنصيبهم بعني كفار مكة (من العذاب الادني ) من عذاب الدنيا بالقحط والجدوبة والجوع والقتل وغيرذلك ويقال عذاب القار ( دون العذاب الاكبر) قبل عذاب النار يخوفهم بذلك ( لعلهم يرجعون ) عن كفرهم فيتوبوا (ومن أظلم ) ليس أحداً عني وأظر ( عن أعرض عنها )

أى فتولى عنهاولم بتدبر فها وثم الاستبعاد أي ان الاعراض عن مثل هذه الآيات فى وصوحها وأنارتها وارشادهاالىسواءالسبيل والفوز بالسعادة العظمي بعدالتذكير مهامستبعد في العقل كما تقول لصاحبك وجدت منك تلك الفرصة ثملم تنتهزها استبعادا لتركه الانتهاز( انا من المجرمين منتقمون)ولم بقل منه لانه اذاجعله أعظم كل ظالم ثم توعدالمجرمين عامة بالانتقام منهم فقددل على اصابة الاظلم النصيب الاوفر من الانتقام ولوقال بالضمير لم نفد هذه الفائدة(ولقدآ تينا موسى الكتاب)التوراة (فلاتكن في مرية)شك (من لقائه) من لقاء موسى الكتاب أو من لقا تُك موسى ليلة المعراج أو يومالقيامة أومن لقاء موسى ربه فى الآخرة كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حاحداما (انامن المحرمين) من المشركين (منتقمون) بالمذاب (ولقد آبينا)أعطنا (موسى الكتاب) التوراة حلة واحدة (فلاتكن)يا محد (في مرية) في شك (من لقاله) من لقاءموسي ليلة أسرى بك الى بيت المقدس

فرط وصوحها وارشادها الى اسباب السعادة بعدالتذكيربها عقلاكافى بيت الحماسة ولايكشف النجاء الاابن حرة و يرى غرات الموت ثم يزورها والمحرمين منتقمون في فكيف ممن كان اظلم من كاظالم في ولقد آبينا موسى الكتاب في كاتيناك فوفلاتكن في مرية في شك في من لقائم في من لقائم الكتاب كاتيناك من الكتاب مثل ما الكتاب مثل من الكتاب مثل الكتاب على كان الكتاب مثل من الكتاب من الكتاب مثل من الكتاب مثل من الكتاب مثل من الكتاب من الكتاب مثل من الكتاب من الكتاب مثل من الكتاب من الكتاب مثل من الكتاب م

قط حتى ترتاب فيداو من لقاءموسى الكتاب او من لقائك موسى وعنه عليه السلام رأيت ليلة اسرى بى موسى عليه السلام رجلا آدم طوالاجمداكاً نه من رجال شنوءة

﴿ انامنالْجِرمين ﴾ يعني المشركين ﴿ منتقمون ﴾ معناهانهم لمالم يرجعوابالعذابالادنى فانامنه منتقمون بالعذاب الاكبر ، قوله تعالى ﴿ ولقدآ تيناموسي الكتاب ﴾ يعني التوراة ﴿ فلاتكن في مرية ﴾ أي في شك ﴿ من لقاله ﴾ أي من لقاء موسى ليلة المعراج قاله ابن عباس (ق) عن الناعباس عن الذي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسرى بي موسى رجالا آدم طوالاجعداكاً ندمن رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلام بوعا مربوع الحلق الى الحمرة والىالبياض سبطالشعر ورأيت مالكاخازن النار والدجال فىآيات أراهنالله الياه فلاتكن في مرية من اقائد (م) عن أنس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت على موسى ليلة المعراج ليلة أسرى بي عندالكثيب الاحروهوقائم يصـــلى فى قبره • فان قلت قدصم فيحديث المعراج اندرآه فيالسماء السادسة عندمهاجعته فيالصلوات فكيف الجع بينهذىنالحدشين وقلت محتمل أنتكون رؤمته فىقبره عندالكثيب الاجركان قبل صعوده الىالسماء وذلك فيطريقه الى بيت المقدس ثملماصعد الىالسمماء السادسمة وجده هناك قدسبقه لمايريدالله عزوجل وهوعلى كلشئ قدير \* فان قلت كيف تصم منه الصلاة فىقبره وهوميت وقدسقط عنهالتكليف وهوفىدار الآخرة وايستدار عِل وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جـاعة من الابباء وهم يحجون فاالجواب عن هذا وقلت مجابعنه باجوبة أحدها ان الانبياء كالشهداء بلهم أفضل منهم والشهداء أحياء عندربهم يرزنون فلايبعد أن يحجوا أويصلوا كاصم فىالحديث وأن يتقربوا الىالله عااستطاعوا وانكانوا قدماتوا لانهم عنزلة الاحباء في هـذه الدار التيهي دارالعمل اليأن تفني ثم يرحلون الي دار الجزاء التيهي الجنة \*الجواب الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رأى حالهم الذي كانو اعليه في حياتهم و مثلو اله كيفكانو ا وكيف كان حجهم وصلاتهم ءالجواب الثالث ازالتكليف وازارتفع غهمه فيالآخرة لكن الذكر والشكر والدعاء لايرتفع قالىالله تعالى دعواهم نيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلاموقال صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح كمايلهمون النفس فالعبد يعبد رمه في الحِنة أكثرمما كان يعبده في الدنيا وكيف لايكون ذلك وقرصار حاله مثــل حال الملائكة الذبن قال الله فيحقهم يسبحون الليلواانهار لايفترونغاية مافيالباب انالعبادة ليستعلم متكلف بلهي على مقتضي الطبع والله اعلم وقيل فيقوله فلاتكن في مرية من لقائه أي من تلقل

( وجملناه هدى لبنى اسرائيل ) وجملنا الكتاب المنزل على موسى لقومه هدى ( وجملنا منهماً ئمة ) بهمزنين كوفى وشامى ( يهدون ) بذلك الناس ويدعونهم الى مافى التوراة من دين الله وشرائعه (بامريا) ياهم بذلك ( لماصبروا) حين صبروا على الحق بطاعة الله أو عن المعاصى لماصبروا ميزة وعلى أى لصبرهم عن الدنيا وفيه دليل على أن الصبر ثمر به امامة الناس ( وكانوا بآياتنا) التوراة (يوقنون) يعلمون على الإنجا الجدشك ( ان ربك هو يفصل) بقضى ( بينهم يوم القيمة ) بين الابياء وأعهم أو بين المؤمنين والمشركين ( فيما كانوا فيه يحتلفون) فيظهر المحق من المبطل (أولم) الواولاة طف على معطوف عليه منوى من جنس المحطوف أى أولم يدع ( يهدم الله على المعالم قراءة زيدعن يعقوب

🕽 ﴿ وَجَعَلْنَاءَ﴾ اى المنزل على موسى﴿ هدى ابنى اسرائيل وجعلنا منهم أعدّيه دون﴾ الناس الى مافده من الحكم والاحكام ﴿ بام نام اياهم به أو سوفي قناله ﴿ لماصبروا ﴾ وقرأ حزة والكسائي ورويس لماصبرواأي لصبرهم على الطاعة اوعن الدنيا ﴿ وَكَانُوا بِآيَانَا بِوَقَاوِنَ ﴿ لامانهم فهاالنظر ﴿انربك هو نفصل بينهم نوم القيمة ﴾ يقضى فيمزالحق من الباطل تمييز المحق من المبطل ﴿ فَمِمَا كَانُوا فَنَهُ يُحْتَلَفُونَ ﴾ من أمر الدين ﴿ أُولَمْ يَهْدَالُهُم ﴾ الواو للعطفعلىمنوي منجنس المعطوف والفاعل ضمير مادل عليه ﴿ كُمُ اهْلَكْنَامُنْ قُبُّلُهُمْ من القرون ﴾ اي كثرة من اهلكناهم من القرون الماضة أوضمير الله مدليل القراءة بالنون ﴿ عِشُونَ فِيمُسَاكِنَهُم ﴾ يعني آهل مكة يمرون فيمتاجرهم على ديارهم وقريُّ يمشون بالتشديد﴿ان في ذلك لآيات أفلايسمعون ﴿ سماع تدبر واتماظ ﴿ أُولم بروا انانسوق الماء الى الارض الجرز ﴾ التيجرز نباتها اىقطع وازيل لاالتي لاتنت لقوله ﴿ فَخَرِج بِهزرِعا﴾ وقيل اسم موضعباليمن﴿ تأكل منه ﴾ من الزرع﴿ انعامهم ﴾ موسى كتابالله بالرضا والقبول ﴿ وجعلناه ﴾ يعنى الكتاب ﴿ هدى لبنى اسرائيل وجعلنا منهم ﴾ أي من في اسرائيل ﴿ أَعْدَ ﴾ أي قادة للخير يقتديهم وهم الأنبياء الذين كانواً في في اسرائيـل وقيل هم انبـاع الانبياء ﴿ يهدون باصراً ﴾ أي بدعـون النــاس الىطاعتنا ﴿ لماصبروا ﴾ أىعلى دينهم وعلىالبلاء منعدوهم بمصر ﴿ وَكَاوِا بآيانسا يوقنون ﴾ أي أنها مزالله تعالى ﴿ انربك هو نفصل ﴾ أي يقضي ويحكم ﴿ يَنْهُمْ مُومَالَقَيْمَةُ فَيَمَا كَانُوا فَيهُ تَخْتَلْفُونَ ﴾ قيلهم الأنبياء وأعمهم وقيلهم المؤمنون والمشركون ، قوله تعمالي ﴿ أُولِم عِدلهم ﴾ أي نبين لهم ﴿ كُم أَهلَكُنا ﴾ أي كثرة من أهلكنا ﴿ من قبلهم من القرون ﴾ أى الامم الخـالية ﴿ عشون في مساكم م ﴾ يعنى أهلمكة يسيرون في بلادهم ومنازلهم اذاسافروا ﴿ انفىذلك لآيات أفلايسممون ﴾ أىآياتالله ومواعظه فيتمظون بهــا 🗱 قوله عزوجــل 🎺 أولم بروا أنانسوق المـاء الى الارض الجرز كأى الارض اليابسة الغليظة التي لانبات فيها قال الن عباس هي أرض اليمن وقيل هيأ بين ﴿ فَنَحْرِج بِهِ ﴾ أي بذلك الماء ﴿ زرعا تأكل منه أنسامهم ﴾ أي

نهد (لهم) إهل مكة (كم) لابجوز أنيكونكم فاعل مهدى لان كم الاستفهام فالا يعمل فيهما قبله ومحله نصب بقوله (أهلكنامن قبلهم من القرون ) ڪيادو تمود وقوم لوط (عشدون في مساكنهم) أي أهل مكة يمرون فيمتاجرهم عملي ديارهم وبالادهم (ان في ذلك لآيات أفازيسمعون)ا لمواعظ فيتعظوا (أو لم يرواأنا نسوق الماء) نجري المطر والانهار (الى الارض الجرز) أى الارض التي حرز نباتها أىقطع امالعدمالماءأولانه رعى ولاتقال للتي لاتنبت كالسباخجرز بدليل قوله ( فنخرجه ) بالماء (زرعا تأكل منه ) من الزرع (أنعامهم) من عصفه (وجعلناه) يعني كتاب موسى (هدى لبني اسرائل) من الضلالة (وجملنامنهم) من

بنى اسرائيل (أئمة) قادة بالخير (بهدون بامن ا) بدعون الخلق الم أمن الالصبروا) حين صبروا على الاعبان ( العشب) والطاعة ( وكانوا با يان ا بمجمد عليه السلام والقرآن ( يوقنون ) يصدقون في كتابهم ( ان ربك ) يامجمد (هو فصل) يقضى ( بينهم) بين الكافروا لمؤمن ويقال بين بنى اسرائيل ( يوما لقيمة فيما كانوا فيه ) في الدين (يختلفون) يخالفون ( أولم بهداهم) أولم سبين لكفار مكة (كم أهدكنا من قبلهم) بالعذاب ( من القرون ) الماضية (عشون في مساكم منازلة هم منازلة وم شعيب وصالح وهود (ان في ذلك) فيما فعلنا بهم ( لا يات ) لعالم ما الحرف الجرز ) الماساء التي لا نبات فيها ( فنخر ج به ) بالمطر ( زرعا ) نبانا ( تأكل منه ) من العشب (أنعامهم

أنفسهم) من حبه (أفلا ببصرون) بأعينهم فيستدلوا به على قدرته على احياء الموتى (ويقولون متى هذا الفتح) النصر او الفصل لحكومة من قوله ربنا افتح بيننا وكان المسلون يقولون ان الله سيفتح لنا على المشركين او يفتح بيننا وبينهم فاذا سمع المشركون ذلك قالوا لي هذا الفتح أى يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين أعدائم أويوم المقرون (ان كنتم صادقين ) في أنه كائن (قل يوم الفتح) أى يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين أعدائم أويوم بدراً ويوم فتح مكة (لاينفع الذين كفروا ايمانهم ولاهم ينظرون ) وهذا التكلام لم ينطبق يوابا على سؤالهم ظاهرا ولكن لمساكان غرضه من السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التكذيب والاستهزاء جيبوا على حسب ماعى ف من غرضهم على المولات تستعبلوا به ولاتستعجلوا به ولاتستعجلوا بالمولات تستعبلوا بالمولات تستعبلوا به ولات الفتح المتعبل على المولات المولات تستعبلوا به ولات المولات المولولة المولات المولات المولولة المولولة المولولة المولات المولولة المولو

فكانى بكم وقد حصلتم في ذلك اليسوم وآمنتم فلا ينفعكم الاعان أواستنظرتم في ادراك العذاب فلم تنظروا ومن فسره بيوم الفنح أوبيوم بدرفهويريدالمقتولين منهم فأنهم لاينفعهما عانهم فيحال القتل كالم ينفع فرعون ا يمانه عند اانورق (فأعرض عنهم وانتظر) النصرة وهلاكهم ( انهم منتظرون ) الغلبة عليكم وهلاككم وكان عليه السلام لاينام حتى نقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي ييده الملك وقال من قرأ ألم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام وعنابن مسعود رضى الله عنه قال سورة المتنزيل هي المانعة تمنع من عـذاب القـبروالله أعلم

وانفسهم)من الحبوب والثمار

والبقول (أفلاسمرون)

أفلا يعلمون أنه من الله

كالتين والورق ﴿ وانفسهم ﴾ كالحب والثمر ﴿ أفلا يبصرون ﴾ فيستدلون به على كال قدرته وفضله ﴿ ويقولون متى هذاالفتح ﴾ النصر اوالفصل بالحكومة من قوله ربنا افتح بيننا ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ في الوعديه ﴿ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفر والعانهم ولاهم ينظرون ﴾ وهو يوم القيامة فانه يوم نصر المؤدنين على الكفرة والفصل بينهم وقيل يوم بدرا ويوم فتح مكة والمراد بالذين كفر والملقتو لون منهم فيه فانه لا ينفه بهم اعابم حال الفتل ولا يمهلون وانطباقه جوابا عن سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ماعرف من اغراضهم فانهم لما ارا دو ابع الاستعجال تكاسباو استهزاء اجبيوا عاعنع الاستعجال ﴿ فاعرض عنهم ﴾ ولانبال تكذيبهم وقيل هومنسوخ آية السيف ﴿ وانتظر ﴾ النصرة عليهم ﴿ انهم منتظرون ﴾ الفلية عليه وسلمين وألم تنزيل وتبارك الذي يده الملائكة منظرون ها النه عليه وسلم من وألم تنزيل وتبارك الذي يده الملك اعطى من الاحر

منظر ودعن النبي صلى الله عليه وسلم من ورا الم بعريل وبارك الدى سده المائ عظى من الاجر المشب والتبن وأنفسهم في أي من الحبوب والاقوات وأفلا بيصرون في أي فيمتبروا في قوله تعالى و يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين في قبل أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي يقعل الراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه المنابع فيه و نستر يح ويحكم فيه بينا و بينكم فقال الكفار استهزاه متى هذا الفتح أي القضاء والحكم وقيل هو فتح مكة وقيل يوم بدروذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسيا وبينكم فقال الكفار استهزاه متى هذا الفتح أي القضاء والحكم وقيل هو ما لقيامة في لا ينفع الذين كفروا اعانهم في أي التي صلى الله عليه والمنابع في يعنى يوم القيامة في لا ينفع الذين كفروا اعانهم في أي الاقبل منهم الاعمان ومن حل يوم الفتح على فتح مكة أو القتل يوم بدر قال معناه لا ينفع الدين كفروا أعانهم في أي الدين كفروا أعانهم في أي عبال من عباس أي عباس أي المناب والمنظر ون أي المنان وقيل معناه ويعدى النه بالنصر عليم فو المنه منظرون في أي بك حوادث الزمان وقيل معناه وعدى النه عليه وسلم عليه وسلم كان لا ينا عليه وهل أي على النفل عدا بنا المناني صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ أي الم تنزيل الكتاب وهل أتي على الانسان عن حام أن الذي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ أي الم تنزيل الكتاب وهل أن على الانسان عن حام أن الذي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ أي الم تنزيل الكتاب الانسان عن حام أن الذي على المنان عن حام أن الذي على الكتاب وهل أن الم تازيل الكتاب المنان عن حام أن الم تازيل الكتاب وهل أن الكتاب المنان عن حام أن الذي الكتاب وهل الكتاب المنان عن حام أن الذي الكتاب المنان عن حام أن المنان و عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ أي الم تازيل الكتاب الكتاب وهل الكتاب المنان و عليه المنان المنان و عليه وسلم المنان المنان و عليه والمنان الكتاب وهل أن الكتاب وحال الكتاب وحل الكتاب وحال الكتاب والمنان المنان والمنان الكتاب والمنان الكتاب والمنان والمنان المنان المنان الكتاب والمنان المنان المنان

الولسان عن عابر المالين صديمالله عليه وسمم كان لا يام محي العراء الم بعرين المساب إلى ( ويقولون ) يعلن بني خزعة وبني كنانة (متي هذا الفنيم ) ( قا و خا ١١ مس ) فتع مكة (ان كنتم صادقين ) ان يفتع لكم يسخرون بذلك المالمؤمنين ( قل ) يا محمد لبني خزعة وكنانة (يومالفنع) فتع مكة (لا ينفع الذين كفروا) بني خزعة (اعانهم) من القتل ولاهم ينظرون) يؤجلون من القتل ( فأعرض عنهم ) عن بني خزعة ولا تشتغل بهم ( وانتظر ) هاد كهم يوم فتع مكة (انهم ينظرون) هاد كلك فاهلكهم الله يوم فتع مكة (انهم ينظرون) هاد كك فاهلكهم الله يوم فتع مكة

ورة الاحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية به بسم الله الرحن الرحيم و قل أبي بن كعب رضى الله عنه لا بي بلزر كم تعدون سورة البقرة أوأط ول عنه لا بي بلزر كم تعدون سورة البقرة أوأط ول ولقد قرأ نامها آية الرجم الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجو هما البت نكالا من الله والله عن برحكيم أراد أبي ان ذلك من جلة ما نسخ من القرآن وأماما يحكى { الجزء الحادى والعشرون } ان تلك ﴿ ٨٢ ﴾ الزيادة كانت في محيفة

واليها الذي اتقالله في ناداه بالذي وامره بالتقوى تعظيماله وتفخيما لشأن التقوى والمراديه الامر بالثبات عليه ليكون مانعاله عانهي عنه بقوله و ولاتطع الكافرين والميافقين في فيايعود بوهن في الدين روى ان اباسفيان و عكر مة بن ابي جهل و اباالاعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم وقام معهم ابن ابي ومعتب بن قشير و الحدين قيس فقالواله ارفض ذكر آلهتنا وقل ان لها شفاعة وندعك وربك فنزلت وببارك الذي سده الملك أخرجه الترمذي وقال طاوس نفضالان عن كل سورة في القرآن بسمين حسنة أخرجه الترمذي والله سجانه وتعالى أعام عراده وأسرار كتابه في القرآن بسمين سورة الاحزاب وهي مدية وثلاث وسبعون كسمورة المراكبان وعملة وثلاث وسبعون كسمورة الأحراب وهي مدية وثلاث وسبعون بين المحمد الله والله الموالية وخمسة الاف كانت المحمد المحمد الله المحمد ا

\* قوله تعالى ﴿ يَاأَيْهِاالَّذِي اتَّى الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ نزلت في أي سفيان السلمي وذلك الم قدموا ابن حرب و عكرمة بن أبي جهل وأبي الاعور عرو بن سفيان السلمي وذلك الم قدموا المدينة فنزلوا على عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين بعدقال أحد وقداً عطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموه فقام معهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فقالواللنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب ارفض ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي المنافقة لمن عبدها وندعك وربك فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يارسول الله انذن لى في قتلهم فقال النامان فقال عمر الحرجوا في لعندة الله وغضبه فأمر الذي صلى الله عليه وسلم عمر أتق الله والمدنة على التقوى وقيل معناه والمرادية أمنه ولا تنقض العهد الذي يبنك وبيهم وقيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمرادية أمنه ولا تطع الكافرين يعنى من أهل المدنة عبدالله بن أبي وعبدالله بن سعد وطعمة وأبا الاعور والمنافقين يعنى من أهل المدنة عبدالله بن أبي وعبدالله بن سعد وطعمة

في بيت عائشة رضي الله عنها فاكلم الداجن فن تأ ليفاتالملاحدةوالروافض (ياأمها الني) وبالهمز نافع أى ياأبها المخبرعنا المأمون على أسرارنا المبلغ خطانا الىأحبانا وانمآ لم يقل يامجد كاقال ياآدم ياموسي تشريفاله وتنويها بفضله وتصريحه باسمــه فى قولەمجىد رسولاللە ونحوه لتعليم الناس مأنه رسولالله ( اتقالله )أثبت عملي تقوى الله ودمعايه وازددمنه فهوبابلا مدرك مداه ( ولاتطع الكافرين والمنافقين ) ولاتساعدهم عملىشى واحترس منهم فانهم أعداءالله والمؤمنين وروىانأ بالفيان وعكرمة انأبيحهل وأباالاءور السلمي قدموا المدينة بعد قتالأحد فنزاوا لليعبدالله انأبي وأعطاهم النبي الامان على أن يكلموه فقالواارفضذكر آلهتناوقل أنهاتنفعوتشفع ووازرهم المنافقون على ذلك فهم المسلون يقتلهم فنزلت أي

اتقالله في نقض المهد ولا تطع الكافرين من أهـل مكة والمنافقين من أهـل المدينة فيماطلبوا ( انالله )

و ومن السورة التي يذكر فيها الاحزاب وهي كلهامدنية آياتها ثلاثة وتسعون وكملها الفومائنان واثنان وثمانون وحروفها خسة آلا في الموروفها خسة آلات والموروفها الموروفها الموروفيات والموروفيات الموروفيات ا

﴿ انالله كان عليما ﴾ بالمصالح والمفاسد ﴿ حَكَمًا ﴾ لا يحكم الا بما نقتضيه الحسمة ﴿ وَاتَّبِعِ مَا يُوحِي البُّكُ مِنْ رَبُّكُ ﴾ كالنهي عنطاءتهم ﴿ انالله كان بماتعملون خبيرا ﴾ فوح اليك مايصلحه ومغنءنالاستماع الىالكفرة وقرأ ابوعمروبالياء علىانالواوضمير الكفرة والمنافقين ايانالله خبير بمكائدهم فيدفعها عنك ﴿ وتوكل علىالله ﴿ وكل امرك الى تدبيره ﴿ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴾ موكولًا اليهالامور كلها ﴿ ماجِعُلَ اللَّهُ لَرْجُلّ منقلبين في جوفه ﴾ اى ماجع قلبين في جوف لان القلب معدن الروح الحيوانى المتعلق للنفس الانسماني اولا ومنبع القوى باسرهما وذلك بمنع التعدد ﴿ وماجعل ازواجكم اللائى تظهرون منهن امهاتكم

﴿انالله كانعليما ﴾ أي بخلقه قبل أن يخلقهم ﴿ حكيما ﴾ أي فيماد بره لهم ﴿ واتبع ما يوحي اليك من رىك ﴾ أىمنوفاء العهدوترك طاعة الكافرين والمنافقين ﴿ ازالله كان بماتعملون خبيرا وتوكل علىالله ﴾ أىثق بالله وكلأمرك اليه ﴿ وَكَنِّي بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴾ أي حافظالك وقيل كفيلا برزقك 🛊 قوله تعالى ﴿ ماجعلالله لرجــل منقلبين في جوفه ﴾ نزلت فيأتي معمر جيدين معمر الفهري وكان رجلا لبيبا حافظا لمايسمع فقال قريش ماحفظأ يومعمر هذه الاشياء الاوله قلبان وكان يقول ان لى قلمين اعقل بكل واحدمنهما أفضل من عقل محمد فلماهزمالله المشركين يومبدر انهزم أبومعمر فيهم فلقيه أبوسفيان واحدى نعليه فى يده والاخرى فى رجله فقالله ياأبامعمر ماحال النــاس فقال انهزموا فقالله فمــابال احدى نعليك في يدك والاخرى في رجلك فقال أبومعمر ماشعرت الاانهما في رجلي فعلموا يومئذ انهلوكاناله قلبان لمسانسي نعله فىيده وعنأبي ظبيان قال قلنا لابنءبــاس أرأيت قولالله ماجعلالله لرجل منقلبين فىجوفه ماعنىبذلك قال قام بجالله صلىالله عنيه وسلم يومايصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معــه ألاتروا انله قلبين قلبامعكم وقلبــا معهم فانزلالله ماجعلالله لرجــل منقلبين فيجوفه أخرجــه الترمذي وقال حديث حسن قوله خطر خطرة يريدالوسوسة التي تحصل للانسان في صلاته وقبل في معنى الآية اله لمــا قال الله تعــالي ياأبها النبي اتق الله فكان ذلك أمرا بالتقوى فكانه قال ومنحقها أزلايكون فىقلبك تقوى غيرالله فانالمرأ ليساله قلبان حتى يتقى الله باحدهما وبالآخر غيره وقيل هذامثل ضربه الله تعالى للمظاهر من أمرأنه وللمتدنى ولدغيره فكمالايكون لرحل قدان لاندلانخلو اماان نفعل باحدهماما نفعل بالآخر من أفعال القلوب فالآخر فضلة غير محتاج اليه واماأن بفعل بهذا مالا يفعل بذاك فذلك يؤدى الى اتصاف الجملة بكونه مربداكارها عالماجاهلا موقناشاكافىحالة واحدةوهما حالتان متنافيتان فكذلك لاتكون امرأة المظاهر أمهحتي يكونله أمان ولايكون ولدواحــد ابن رجلين ﷺ قوله تعالى ﴿ وماجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهـن أمهاتكم ﴾ وصورة الظهار از نقول الرجــل لامرأنه أنت عــلى كـظهرأمي يقولالله وماجـــل نساءكم التي تقولون لهن هــذا فىالتحريم كأمهاتكم ولكنه منكر وزور وفيه كفــارة

باليمين (أمهاتكم) كامهاتكم في الحرام نزات في أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت وامرأ مدخولة

من ربك ) في الثبات على التقوى وترائطاعة الكاوين والمنافقين (ان الله) الذي وحي الك (كان عاتعملون خبيرا) اي لم يزل عالما باعالهم وأعمالكم قبل اعاجے لانالمراد بقوله أتبعهو وأصحابه وبالساء بوغروأى عايعمل الكافرون والمنافقون منكيدهم الجكم ومكرهم بكم (وتوكل على الله ) أسند أمرك المه وكله الى تدبيره (و كنى بالله وكيلا )حافظا موكولا المدكل أمروقال الزحاج لفظه وانكان لفظ الخبر فالمعنى اكتف بالله وكدلا(ماحعلالله لرحل منقلبين فيجوفهوماجعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهـن أمهاتكم

(انالله كانعليما) عقالتهم وارادتهم قتلك ( حكيما ) حكم الوفاء بالعهدونهاكم عن نقضالعهد ( واتبع ) يامجد( مانوحي اليك من ريك) اعل عاتؤمر بالقرآن (انالله کان عاتعملون) من وفاءالعهدونقضه ( خبرا وتوكل على الله وكني بالله وكيلا) كفيلا عا وعدلك من النصرة والدولة ويقال حفيظا منهم ( ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) في صدره نزلت في أبي معمر جيل بن أســد كان لقال له ذو قلبين من حفظ حديثه (وماجعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن) وماجمل أدعياءكم أبناءكم ) أى ماجعالله قلبين في جوف ولازوجية وأمومة في امرأة ولابنوة ودعوة في رجل والمدى اندام كالمرابط في المدى المنافق المائي في المائي في المائي في المائي في المائي المائي المائي المائي المائية بكونه من بدا كارها عالما فلما في الموقا عند عنالة واحدة لم يحكم أيضا ان تكون المرأة الواحدة امالرجل زوجاله لان الام مخدومة والمرأة خادمة و بينهما منافاة وان يكون الرجل لم المرابط لان المرابط لان المرابط لان المرابط لان المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابطة المرابطة المائية المرابطة ال

وماجدل ادعياءكم ابناءكم وماجع الزوجية والامومة في امرأة ولاالدعوة والبنوة في رجل والمراد بذلك ردما كانت العرب تزعم من ان اللبيب الاريب له قلبان ولذلك قبل لابي معمر ولجيل ساسدالفهرى ذوالقلبين والزوجة المظاهر عنها كالام ودعى الرجل ابنه ولذلك كانوايقواون لزيدبن حارثةالكلبيءتيق رسولاللهصلىاللهعليهوسلم ابن مجداوالمرادنني الامومةوالبنوةعن المظاهرعنهاوالمتبني ونني القلبين لتمهيداصل بحملان عليه والمعني كالم بجعل الله قلبين في جوف لادائه الى تناقض وهوان يكون كل منهما اصلال كل القوى وغيراصل لم بجمل الزوجةوالدعى اللذين لاولادة بينهما وبينهامه وابنه اللذين بينهما وبينهولادة وقرأ ابوعمر و واللاى بالياء وحده علىان اصلماللاء بهمزة فخففت وعنالحجازيين مثلهوعنهما وعن بقوب بالعمزةوحده واصل تظهرون تنظهرون فادغت التاءالثانية فىالظاء وقرأ ابنءام تظاهرون بالادغام وحزة والكسائى بالحذفوعاصم تظاهرون منظاهر وقرئ تظهرون منظهر بمعنىظاهركمقد بمعنىعاقد وتظهرون منالظهور ومعنى الظهار ان نقول للزوجة انت على كظهرامى مأخوذ منالظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعدمته عن لتضمنه معنى المجنب لانه كان طادقا في الجاهلية وهو في الاسلام يقتضى الطلاق اوالحرمة الى اداء الكفارة كماعدى آلىبها وهويمعني حلف وذكر الظهر لدكناية عنالبطن الذى هوعموده فانذكره يقارب ذكرالفرجاوللتغليظ فىالنحريم فانهم كانوا يحرمون اتيان المرأة وظهرها الىالسماء والادعياء جع دعى على وسيأتي الكلام عليه انشاءالله فيسورة المجادلة ۞ قوله تعالى ﴿ وماجِعل أَدعياءُكم ﴾ . يعنىالذين تتبنونهم ﴿ أَنناهُ كُم ﴾ وفيه نسخ التهني وذلك ان الرجل كان في الجاهلية تتبني الرجل فيجعله كالابن المولود يدعوه اليه الناس ويرث ميراثه وكان النبي صلىالله عليه وسلم أعتق زيد بنحارثة بنشراحيل الكلمى وتبناه قبلالوحى وآخى بينهوبين حزة ابن عبدالمطلب فلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت حجش وكانت تحت زيد بنحارثة قال المنافقون تزوج محدامرأة النهوهو يهي النماس عزذلك فانزل الله

فى النسب والدعوة الصاق عارض بالتسمية لاغير ولا يجتمع في الشيءُ الواحـد انيكونأصالاوغرأصل وهذامثل ضربهالله تمالي فى زيد بن حارثة وهور حل من كلب سي صغيرا فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدبجة فلماتزوجها رسول الله صلى الله علمه وسلم وهبتهله فطلبه أبوه وعه فخير فاختار رسولاالله علمه وسلم فاعتقه وتبناه وكانوا بقولون زيد سنمجد فلما تزوج الني صلىالله عليه وسلم زينب وكانت تحت زيد قال المنسافةون تزوج مجد امرأة الندوهو يني عنه فانزلالله هذه الآية وقيلكان المنافقون يقولون لمحمد قلبان قلب معكم وقلب ممع أصحماله وقيل كانأ ومعمر أحفظ العرب فقيلله ذوالقلبين فاكدبالله قولهم وضربه

مثلا فى الظهار والتبنى والتنكير فى رجل وادخال من الاستغراقية على قلبين وذكر الجواب لاناً كيداللائى ساه بعد (هذه ) الهمزة حيث كان كوفى و شاى اللاء نافع ويعتموب وسهل وهى جعالتى تظهر ون عاصم من ظهر اذاقال لامرأته أنت على كظهر أى تظاهرون على وخلف تظهر ون من أظهر بعنى ظهر على كظهر أى تظاهر أى تظاهرون على وخلف تظهر عدى عن والا وعدى عن تستخينه معنى البعد لانه كان طلاقا فى الجماه المية و نظيره آلى من امرأته لماضحين معنى التباعد عدى عن والا فالمى فألى في أصله الذى هو حدى التباعد عدى ولدا وجع على فألى في أصله الذى هو مدنى حلف وأقسم ليس هذا محكمه والدعى فعيل بمعنى مفعول و هو الذي يدعى ولدا وجع على أقعلاه شاذا لازبابه ماكان منه عمنى فاعل كنتي وأنقياء وشيق وأشقياء ولايكون ذلك فى نحدورى وسمى للتشبيه اللفظمى

(ذلكم قولكم بأفواهكم) أى انقولكم للزوجةهي أموللدى هوابن قول تقولونه بالسنتكم لاحقيقة لهاذالا بن يكون بالولادة وكذاالام (والته يقول الحق عن قاهره وباطنه ( وهويهدى السبيل )أى سبيل الحق عم قال ماهو الحق وهدى الميام (والته يقول الحق وهوقوله ( ادعوهم لآبائم هوأقسط )أعدل ( عندالله) وبين ان دعاءهم بآبائم هوا دخل الامرين في القسطو العدل وقيل كان الرجل في الجساهلية اذا أعجبه ولد الرجل ضمه الى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه وكان رئسب الدفيقال فلان ابن فلان ثم انظر الى فصاحة هذا الكلام حيث وصل الجلة الطلبية م فصل الخبرية عنها ووصل بينها ثم فصل بالطلبية ( فان لم تعلوا آباءهم) بان لم تعلوا لهم آباه نشبونهم اليم (فاخوانكم في الدين واولياؤكم في الدين واولياؤكم في الدين واولياؤكم في الدين

الشذوذ وكأنه شبه بفعيل بمدنى فاعل فجمع جعه ﴿ ذَلَكُم ﴾ اشارة الى كل ماذكر اوالى الاخير ﴿ وَلَمْ مِنْ وَاللّه بقول الله الله خير ﴿ وَلَمْ مِنْ وَاللّه بقول الحق ﴾ الله حقيقة عينية مطابقة له ﴿ وهو يهدى السبيل ﴾ سبيل الحق ﴿ والله بقول لا يأجم ﴾ انسبوهم اليهم وهوافراد الممقصود من اقواله الحقة وقوله ﴿ هو اقسط عندالله ﴾ تعليله والضمير لمصدر ادعوا واقسط افعل تفضيل قصدبه الزيادة مطلقا من القسط عمنى العدل ومعناه البالغ في الصدق ﴿ فان لم تعلموا آباه هم ﴾ فننسبوهم اليم في فاحوانكم في الدين ﴾ فهم اخوانكم في الدين ﴿ ومواليكم ﴾ واولياؤ كم في فقولوا هذا الحق ومولاى بهذا التأويل ﴿ وليس عليكم جناح فيما خطأتم به ﴾ ولا النهى اوبعده على النسيان اوسبق اللسان ﴿ ولكن فيما فيما مناهم ما المعمدت فيه الجناح ما المعمدة فيه المعمدة فيه المبل المعمدة فيه المعمدة فيه المبل المعمدة فيه المبل المعمدة فيه المعمدة فيه المبل المعمدة فيه المبل المعمدة فيه المبله المبله

هذه الآية ونسخ بها النبني ﴿ ذلكم قولكم بافواهكم ﴾ أى لاحقيقة له يعنى قولهم زيد ابن مجد وادعاء النسب لاحقيقة له ﴿ والله يقول الحق ﴾ أى توله الحق ﴿ وهو بهدى السبيل ) أى يرشد الى سبيل الحق ﴿ والله يقول الحق ﴾ أى الذين ولدوهم فقولوا زيد بن حارثة ﴿ هوا قسط عندالله ﴾ أى أعدل عندالله ﴿ ق ) عن ابن مجرقال ان زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه الازيد بن مجد حتى نزل ادعوهم لا بائم هو أقسط عندالله الآية ﴿ فان لم تعلوا آباءهم فا خوانكم في الدين ﴾ أى فهم اخوانكم ﴿ ومواليكم ﴾ أى كانوا محررين وليسوا بنيكم أى فسموهم باسماء اخوانكم في الدين وقيل نها أخطأتم به ﴾ أى قبل النهى فنسبتموه الى غير أبيه ﴿ ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ أى من دعامم الى غير أبيه ﴿ ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ أى من دعامم الى غير أبيه ﴿ ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ أى من دعامم الى غير أبيه وهو يظن انه كذلك

فقولوا هـذا أخى وهذا مولاى وياأخى ويامولاي ريدالاخوةفي الدين والولاية فيه ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم له ) أيلا اثم عليكم فيمافعلتموه من ذلك مخطئين جاهلين قبلورود النهى (ولكن ماتعمدت قلوبكم )ولكن الاثم عليكم فيماتعمد عوه بعدالنهي أولا اثم عليكم اذاقلتم اولدغيركم ياجى على سبيل الخطأوسيق اللسان ولكن اذا قلتموه متعمدين ومافى موضع الجر عطف على ماالاولى وبجوز أنيرادالهفوءنالخطأدون العمد على سبيل العموم ثم تناول لعمو مه خطأ التبني وعمده واذاوحدالتبني فانكان المتبني مجهول النسب وأصغر سنامنه ثبت نسه وعتق

ان كان عبداله وان كانأ كبرسنامنه لم يثبت النسب وعتق عند أبى حنيه ـ " قرضي الله عنه وأما المعروف

( ذلكم قولكم بافواهكم ) بالسنتكم فيما بينكم ( والله يقول الحق) يبين الحق ( وهو يهدى السبيل) يدل المى الصواب (ادعوهم لا بأثهم ) انسبة آبائهم ) نسبة آبائهم ) نسبة آبائهم ) نسبة آبائهم ) نسبة آبائهم ( فاخوانكم في الدين ) فادعوهم باسم اخوانكم في الدين عبدالله وعبدالرحن وعبدالرحم وعبدالرزاق ( ومواليكم ) وباسم مواليكم (وليس عليكم جناح ) مأثم (فيما أخطأتم به) من النسبة (ولكن ما تعمدت ) به عقدت به (قلوبكم) بالقربة ان تنسبوهم المنام وأخذ كم الله بذلك

النسب فلا ثبت نسبه بالتبنى وعتق ان كان عبدا (وكان الله غفور الرحيما) لا يؤاخذ كم بالخطأ ويقبل التوبة من المتعمد (النبي أولى بالمؤونين من أنفسهم) أى احقهم (الجزء الحادى والعشرون) في كل شي من هذا المدين من أنفسهم) أى احقهم (الجزء الحادى والعشرون) في كل شي من هذا المدين من أنفسهم المدين والدنيا و حكمه أنفذ عليهم

﴿ وَكَانَالِلَّهُ غَفُورَارِ حَمَّا ﴾ لَفُوهُ عَنَالْخُطِّئُ وَاعْلَمُ انْالْتَبْنِي لَاعْبَرْةَلُهُ عَنْدُنَاوَعِنْد ابي حنيفة نوجب عتق مملوكه و ثنبت النسب لمجهوله الذي يمكن الحافهيه ﴿ النَّي اولى بالمؤمنين من انفسهم ﴾ في الاموركلها فانه لايأمرهم ولا رضي منهم الاعافيه صلاحهم ومجاحهم بخلاف النفس فلذلك اطلق فبجب ان يكون احب اليهم من انفسهم وامره انفذ عليهم منامرها وشفقتهم عليهاتم منشفقتهم عليهاروى انعطيهالصلاة والسلام اراد غزوة تبوك فاص الناس بالخروج فقال ناس نستأذن آباءنا وامهـــاتنا فنزلت وقرئ وهواب لهم اى فى الدين فان كل نبى ابلامته من حيث آنه اصل فيمايه الحياة الابدية ولذلك صارالمؤمنون اخوة ﴿ وازواجِه امهاتهم ﴾ منزلات منزلتهن فى النحريم واستحقاق التعظيم وقيما عدا ذلك فكالاجنبيات ولذلك قالت عائشة لسنا امهات النَّساء ﴿ واولوا الأرَّحام ﴾ وذوو القرابات ﴿ بعضهم اولى ببعض ﴾ في التوارث وهو نسخ لماكان فيصدر الاسلام منالتوارث بالحجرة والموالاة فيالدين (وكانالله غفورا رحيما) ( ق ) عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة أن النبي صلى الله علمه وسلم قال من ادعى الى غيراً سه وهو يعلم آنه غير أسه فالجنة عليه حرام ، قوله عزوجل ( النيأولي بالمؤمنين منألفسهم) أيمن بعضهم سعض في نفوذ حكمه علهم ووجوب طاعته وقال ابن عباس اذادعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم الىشيء كانت طاعةالنبي صلىالله عليهوسلم أولىبهم منطاعةأ نفسهم وهذاصحيح لانأ نفسهم بدعوهم الىمافيه هلاكهم ورسولالله صلىاللهعليهوسلم يدعوهم الىماقيه نجاتهموقيل هوأولى بهرفي الحمل عنى الجهاد وبذل النفس دونه وقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الى الجهاد فيقول قوم نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاننا فنزلت الآية ( ق ) عرأ بي هريرة قال ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ما من مؤهن الاوأنا أولى الناس به في الدنماو الآخرة اقرؤا انشئتم النبي أولىبالمؤمنين منأنفسهم فاعامؤمن تركمالافلترثه عصبتهمن كانوا ومن ترك دينا أوضياءا فليأننى فانامولاه عصبةالميت من يرثه سوى من له فرض مقدر وقوله أوضاعا أي عبالا وأصله مصدر ضاع بضع ضاعا وان كسرت الضادكانجم ضائم ، وقوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) يعني أمهات المؤمنين في تعظيم الحرمة وتحريم نكاحهن علىالتأبيد لافىالنظراليهن والخلوة يهن فالدحرام فيحقهن كمافيحق الاحانب ولانقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين ولالاخوانهن واخواتهن هن أخوال المؤمنين وخالاتهم قال الشافعي نزوج لزبيراسماه منتأبى بكر وهي أختءائشةأم المؤمنس ولم يقل هي خالةالمؤمنين وقيل ارآزواج الني صلى الله عليه وسلم كن أمهات المؤمنين والمؤمنات الرجال والنساء وقيل كن أمهات الرجال ده ن النساء بدليل ماروي عن مسروق انامرأة قالت لعائشة بأمعفقالت لستلك بأمانعا أناأم رجالكم فبإن بذلك انمعني الامومة أغاهو تحريم نكاحهن (وأولواالارحام بعضهمأولي سعض) يعني في الميراث

من حكمهافعلمهمان سذلوها دونه وتجملوهافداءهاوهو اولى بهمأى أرأف مهم وأعطف عليهم وأنفع لهم كقوله بالمؤمنين رؤف رحيم وفى قراءة ان مسعود النبي اولي بالمؤمنين من أغسهم وهوأب لهم وقال محاهدكل نبى أبوأ مته ولذلك صارالمؤمنونا خوةلانالنبي صى لله عليه وسيا بوهم في الدين ( وأزواجه أمهاتهم ) في تحريم ذكاحهن و و جوب تعظيمهن وهن فيما وراء ذلك كالأرث ونحـوه كالاجنبيات ولهذا لم بتعد التحريم الى بناتهن (وأولوا لارحام)وذوالقرابات (بعضم أولى سعض)في التوارث وكان المسلمون فيصدر الاسلام سوار ثون بالولاية في الدس وبالعجرة لابالقرابة ثم نسخ ذلك وجعلالتوارث

( وكان الله غفورا )
فيامضي (رحيما) فيايكون
نزلت هذه الآية في شأن
زبدبن حارثة وكان قد تبناه
النبي صلى الله عليه وسلم
وكانوا يقولون زيد بن محد

بحق القرابة

فنهاهم الله عن ذلك ودلهم الى الصواب فقال ( النبي أولى بالمؤمنين ) أحق بحفظ أولادالمؤمنين (من أنفسهم) ( قيل ) من بعد موتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وترك كلا فالى أو دينافسلى أو مالا فلورثند (وأزواجه) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (أمهاتهم) كامهاتهم في الحرمة (وأولو الارحام) ذوو القرابة في النسب (بعضهم أولى) أحق (ببعض) بالميراث

( فى كتاب الله ) فى حكمه وقضائه أوفى اللوح المحفوط او فيمافرض الله ( من المؤمنين والمهاجرين ) يجوز أن يكون بيانا لاولى الارحام أى الاقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بان يرث بعضا من الاجانب وان يكون لا بتداء الفاية أى أولوالارحام بحق القرابة أولى بالمياجرين بحق اللهجرة أى أولوالارحام بحق القرابة أوليائكم معروفا ) الاستثناء من خلاف الجنس أى لكن فعلكم الى أوليائكم معروفا جائزوه و أن توصوا لمن أحديثه من هؤلاء بشي الله عليه فيكون ذلك { سورة الاحزاب } بالوصية لا بالميراث وعدى

في كتاب الله في الله الوح او فيما نزل وهو هذه الآية أو آية المواريث او فيما فرض الله تمالي في الله و الماجرين بيان لا ولى الارحام اوصلة لاولى اى اولو االارحام بحق القرابة اولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة و الاان تفعل الى اوليائكم معروفا كاستثناء من اعم مايقدر الاولوية فيه من النفع والمراد بفعل المعروف التوسية او منقطع في كان ذلك في الكتاب مسطوراً كان ماذكر في الآيتين ثابتا في التوراة في واذا خذنا من النبين ميثاقهم كه مقدر باذكر وميثاقهم عهودهم بتبلغ الرسالة والدعاء الى الدين القيم فومنك ومن وحوابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم كه خصهم بالذكر لانهم مشاهير

قيلكانالمسلمون تتوارثون بالهجرةوقيل اخىرسول اللهصلى اللهعليهوسلم بين الناس فكان يؤاخي بينالر جلين فاذامات أحدهماورثه الآخردون عصبته حتى نزلت و أولواالارحام بعضهم أولى ببعض وقبل فىمعنىالآ يةلانوارث بينالمسلموالكافرولابينالمهاجروغير المهاجر ﴿ فِي كتابِ الله ﴾ أي في حكم الله ﴿ من المؤمنين ﴾ الذين آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ﴿ والمهاحِرِ بن ﴾ يعني ان ذوى القرابات أولى بعضهم سعض فنسنحت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والعجرة وصارت الموارثة بينهم بالقرابة ﴿ الأَأْنَ تَفْعُلُوا الَّي أُولِيانُكُمُ معروفا ﴾ يعنىالوصية للذين يتولونه منالماقدينوذلك انالله تعالى لما نسخالتوارث بالحلف والاخاء والحجرة أباح ان يوصى لمن يتولاه بما أحب من ثلثماله وقيل أراد بالمعروف النصروحفظالحرمة بحق الاعان والعجرة وقيل معناه الا أن توصوا الى قرابتكم بشيُّ واركانوا منغير أحملالايمانوالهجرة ﴿ كَانْذَلِكُ ﴾ أىالذيذكر من أنأولىالارحام بعضهمأولى ببعض﴿ في الكتاب﴾ أى في اللوح المحفوظ وقيل في التوراة ﴿ مسطورًا ﴾ أي مكتوبامثبتا ۞ قوله تعالى ﴿ وَاذَأَخَذُنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثَاقَهُم ﴾ أي على الوفاء بما حلوا وان يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض وقيلعلي انيعبدواالله ويدعواالناس الى عبادته وينصحوالقومهم ﴿ ومنك ﴾ يعنى يامحمد ﴿ ومن نو - وابراهم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ خص هؤلاء الجسة بالذكر من بين النبيين لانهم أصحاب الكتب والشراثع وأولوالعزممنالرسلوقدمالني صلىاللةعليهوسلم فىالذكرتشر يفالدو تفضيلا ولماروى البغوى باسنادالثعلبي عنأبي هريرة أنالنبي صلىالله عليه وسملم قال كنت أولالنبيين فىالخلق وآخرهم فىالبعث قال قتسادة وذلك قول الله واذأخذنا من النبيين

تفعلوا بالى لانه في معنى تسدوا والمراد بالاولياء المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين (كان ذلك في الكتاب مسطورا) أي التوارث بالارحام كان مسطورافیاللوح ( واذ أخذنامن النبيين ميثاقهم) واذكر حين أخذنا من النبيين ميثاقهم بتبلغ الرسالة والدعاء الى الدبن القبم (ومنك) خصوصا وقدم رسولالله على نوح ومن بعده لان هذا العطف ليان فضلة ولاءلانهمأولوالهزم وأصحابالشرائع فلماكان مجد صلى الله علمه وسلم أفضل هؤلاء قدم عليهم ولولاذلك لقدم من قدمه زمانه (ومن نوحوا براهيم وموسى وعيسى ابن مريم (فی کتاب الله) هکذامکتوب فىاللوح المحفوظ ويقال في النوراة ويقال في القرآن (من المؤمنين والمهاجرين الا أرتفعلوااليأوليائكم)

فى الدين أوأصدقائكم (معروفا) وصية من الثلث (كان ذلك) الميراث القرابة والوصية للاولياء (فى الكتاب مسطوراً) فى اللوح المحفوظ مكتوبا ويقال فى التوراة مكتوبا يعمل به بنو اسرائيل ( واذأ خذمًا من النبين ميثاقهم ) اقرارهم على عهودهم أن بلغ بعضهم بعضا (ومنك) أوله أخذنا منك ان تبلغ قومك خبرالرسل والكتب قبلك وتأمرهم أن يؤمنوا به (ومن نوح) وأخذنا من نوح (وابراهيم) وأخذنا من ابراهيم ( وموسى ) وأخذنا من موسى ( وعيسى ابن مميم ) وأخذنا وأخذنامهم ميثاقا غليظا )وثيقا وأعاد ذكر الميثاق لانضمام الوصف اليه والمافعلناذلك (ليسال) الله (الصادقين) أى الانبياء (عن صدقية ) عا قالوه القومهم أوليسال المصدقين للانبياء عن تصديقهم لان من قال للصادق صدقت كان صادق في قوله أوليسال الانبياء ما الذي أجابهم أنمهم وهو كقوله يوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم (وأعدالكافرين) بالرسل (عدابا أليما) وهو عطف على أخذنا لان المهنى ان الله أكما الابياء الدعوة الى دينه لا جل أابة المؤمنين وأعدالكافرين عدابا أليما أوعلى مادل (الجزء الحادى والعشرون لم عليه ليسان على ٨٨ عليه الصادة بن كانه قال فاثاب المؤمنين وأعد

للكافر من (يالم الذمن آمنوا

اذكروانعمة الله عليكم )أي

ما أنعم الله به عليكم يوم

الاحزاب وهويوم الخندق

وكان بعدحرب أحد بسنة

( اذجاءتكم جنود ) أي

لاحزاب وهمقريش وغطفان

وقريظة والنضير(فارسلنا

عليهم ريحا )أى الصباقال

علىهالسلام نصرت بالصبا

وأهلكت عاد بالدبور

(وجنودا لم تروها)وهم

الملائكة وكانو األفابعث الله

عليهم صبا باردة في للة

شاتمة فاخصرتهم وأسفت

التراب فى وجوههم وأس

الملائكة فقلعت الاوتاد

وقطعت الاطناب وأطفأت

النبرانوأ كفأت القدور

وماحت الحل بعضها في

بعض وقذف في قلوم-م

الرعب وكبرت الملائكة

فى جوانبء سكرهم فانهزموا

من غيير قتال وحين سمع

رسول الله صلى الله عليه وسلم

باقبالهم ضرب الخندق

على المدينة باشارة سلمان ثم

ارباب الشرائع وقدم بيناته ظياله وواخذنا منهم مثاقا غليظا ﴾ عظيم الشان اومؤكدا باليمين والتكرير لبيان هذا الوصف ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ اى فعلناذلك ليسأل الته يوم القيامة الابياء الذين صدقوا عهدهم عاقالوه لقومهم او تصديقهم اياهم تبكتالهم او المصدق إلى المصادق العادق من الذين الذين صدقوا عهدهم حين الشهدهم على انفسهم عن صدقهم عهدهم ﴿ واعدللكافرين عذا با اليما ﴾ عطف على اخذنا من حيث ان بعثة الرسل واخذالميثاق منهم لاثابة المؤمنين اوعلى مادل عليه ليسأل كأنه قال فاثاب المؤمنين واعدللكافرين ﴿ يا يها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليهم ربحا ﴾ ربح الصا ﴿ وجنودا والنضير وكانوا زهاء اثناء عشم الفا ﴿ فارسلنا عليهم ربحا ﴾ ربح الصا ﴿ وجنودا لم تروها ﴾ الملائكة روى انه لماسمع باقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج اليم في ثلاثة آلاف والخندق بينه و بينهم ومضى على الفريقوين قريب من شهر لاحرب بينهم الاالترامى بالنبل والحجارة حتى بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فاخصر تهم بينهم الاالترامى بالنبل والحجارة حتى بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فاخصر تهم بينهم الاالترامى بالنبل والحجارة حتى بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فاخصر تهم بينهم الاالترامى بالنبل والحجارة حتى بعث الله عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فاخصر تهم

مثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ به صلى الله عليه وسلم ﴿ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ﴾ أى عهدا شديداعلى الوفاه بما حلوا من تبليغ الرسالة ﴿ ليسأل الصادقين عن صدقهم ﴾ يعنى أخذم ثاقهم لكى بسأل الصادقين بعن النبيين عن تبليغهم الرسالة والحيمة في سؤالهم مع علمه سجعانه وتعالى أنهم صادقون تبكيت من أرسلوا اليهم وقيل ليسأل الصادقين عن صدقهم عن عدايا أليا كان قول ليسأل الصادقين بافواههم عن صدقهم في قلويهم عن صدقهم في قلويهم عن صدقهم في قلويم عليكم كو وذلك حين حوصر المسلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أيام الحندق والمنائل والمائلة والنفير والمنائلة والنفير والمنائلة عليهم ويول يسائل المائلة والنفير والمنائلة والمنائلة والمنائلة والنفير ووجنودالم توقيل الصبار في المائلة ولمنائلة عليه ومنائلة عليه والمنائلة والمنائلة

من يسي أبن مرم (أخذ نامنم مشاقا عليظا) وشيقا أن سبغ الرسالة الاول الآخر وان يصدق الآخر الاول و ان يأمر و الو و ماجت و قومهم أن يؤ منوا به اليسأل لصادة بن عن صدقه م) المبلغ بن عن المبلغ به والمؤمنين عن اعام (وأعد للكافرين) بالكتب و الرسل (عذا باللها) وجيعافي النار مخلص وجعه الى قلوم م (ياأيه الذين امنوا اذكر و انعمة للله ) احفظ و انعمة الله منة الله (عليكم) بدفع المدوع تكم بالرخ ربح الصبا و الملائكة (اذجاء تكم جنود) جوع الكفار (فارسلنا) فسلطنا (عليهم ربحا) و الصبا و وجنودا) صفاهن الملائكة (لم تروها) يعني الملائكة و ربح الصبا و الملائكة المنابكة الملائكة و السلامة و الكفار (فارسلنا) فسلطنا (عليهم ربحا)

وسفت التراب في وجوههم واطفأت نيرانهم وتلمت خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب المسكر فقال طليحة بن خوليد الاسدى المامجد فقديداً كم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من عيرقتال و كان الله بما تعملون ، من حفر المخدق وقرأ البصريان بالياء اي ما يعمل المشركون من النحزب والمحاربة ﴿ بصيرا بحرائيا

وماجت الحيل بعضها فى بعض وكثرتكبير الملائكة فى جوانب عسكرهم حتى كانسيد كلحى يقول يابى فلان النجءالنجاء هملوا الىفاذا اجتمعوا عنده قال النجاء النجاء فانهزموا من عابر قال لما بعث الله عليهم من الرعب ﴿ وكان الله عما تعملون بصيرا ﴾

ح، ذكر غزوة الخندقوهي الاحزاب، ⊳-

قال المحارى قال موسى بن عقبة كانت فى شوال سنة أربع من الهجرة وروى محمد بن اسحق عن مشابخــ قال دخل حــديث بعضهم في بعض أن نفرا من الهود منهم ســلام ابنأ بىالحقيق وحيي بنأخطب وكنانة بنالربيـم بنأبى الحقيق وهو ابنقيس وأبو عار الوائلي في نفر من ني النضير ونفر من ني وائل وهـمالذين حزبوا الاحزاب عـلى رسولالله صلىالله عليه وسلم خرجوا حتىقدموا علىقريش بمكة فدعوهم الىحرب رسولالله صلىالله عليه وسلم وقالوا الاسنكون ممكم عليه حتى نستأصله فقالت لهم قريش يامعشر اليهودانكم أهلالكتاب الاول والعلم بماأصحنا نختلف فيهنحن وحجد فدمننا خير أمدينه قالوا دينكم خــير مندينه وأنتم أولى بالحق منــه فهمالذين قالىالله تعالى فيهم ألم ترالى الذين أوتوانصيبا منالكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الىقوله وكني بجهنم سميرا قالفلما قالوا ذلك لقريش سرهم ماقالوا ونشطوا لمسادعوهم اليه منحرب رسولالله صلىالله عليه وسلم فاجتمعوا علىذلك ثم خرج أولئك النفر مــن اليهود حتى جاؤا غطفان وقيسا وعيلان فاجتمعوا علىذلك وأخبروهم انهـم سيكونون ممهم عليه وانقريشا قدبايموهم علىذلك فاجابوهم وخرجت قريش وقائدهم أبوسفيان ابن حرب وخرحت غطفان وقائده يرعدنية ين حصن بن حذيفة بن بدر في نبي فزارة والحرث النعوف سأبيحارثة المرى فينيمرة ومسعر سرخيلة سنوسرة بسطريف فيمن تابعه منقومه منأشجع فلاسمع بهم رسولالله صلى الله عليه وسلم وبمااجتمعواله منالاس ضرب الحندق على المدينة وكان الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحندق سلمان الفارسىوكانأول،شهدشهده سلمان،مع رسولالله صلىالله عليه وسلم وهو يؤمئذ حرفقال يارسولالله آناكنالفارس اذاحوصرنا ضربنا خندقاعلينا فعمل فيدرسول الله صلى الله عليه وسا والمسلمون حتى أحكموه وروى أنرسول الله صلى الله عليه وسالم خـط الخندق عامالاحزاب ثمقطع لكل عشرة أربعـين ذراعا فاختلم المهاجرون والانصار فيسلمان الفارسي وكان رجلاقويا فقال المهاجرون سلمان منــا وقال الانصار سلمان منا فقال النبي صلىالله عليه وسلم سلمان منا أهلالبيت قال عمرو بن عوف كنت أناوسلمان وحذيفة والنعمان بنءقرن المزنى وستة منالانصار فىأربعين ذراعا فحفرنا حتى اذا كنابحت اخرجالله من بطن الخندق صخرة مروة حتى كسرت حديد الوشقت

خرج فى ثلاثة آلاف من المسلين فضرب معسكره والخندق بينه وبين القوم وأمربالدراري والنسوان فرفعوا فىالآطمامواشتد الخوف وكانت قريش قد أُقبِلت في عشرة آلاف من الاحابيش وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان وخرج غطفان فيأانسومن تابمهم منأهل بجدوقائدهم عيينة بنحصن وعامرين الطفيل في هوازن وصامتهم اليهود منقريظةوالنضير ومضيءلي الفريقين قريب من شهر لاحرب بينهم الا الترامي بالنبل والحيجارة حتى أنزل الله النصر (وكان الله عا تعملون )أي بعملكم أنها المؤمنسون من التحصين بالخندق والثبات على معاونة النبي صلى الله عليه وسلم (بصبراً ) وبالياءاً بوعرو أي عايعمل الكفار من البغي والسعىفى اطفاء نورالله

(وكانالله عاتعملون) من الخندق وغير. ( بصيرا

علينا فقلنا ياسلمان ارق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره نحبرهذ. الصخرة فاما أن يعدل عنها فان المعدل قريب واماأن يأس نا فها أمره فالالنحب أننجاوز خطه قال فرقى سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوضارب عليه قبة تركية فقال يارسول الله خرجت لنا صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى مابحيبنا منهـا شئ قليل ولاكثير فمرنافيها بأمرك فانالانحب أننجـاوز خطك فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان الى الخندق واستند على شق الخندق وأخذ عليه السلام المعول من سلمان وضربها بعضر بةصدعها وبرق مهابرقأ ضاءما بين لابتها يعنى المدىنة حتى كأنه مصباح فىجوف بيت مظلم فكبر رسولالله صلىالله عليه وسـلم تكبير فتم وكبر المسلمون معه ثمضربها رسولالله صلىالله عليه وسلم الذنية فبرق منها برقحتي أضاء مابين لانتها حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرقتم وكبر المسلون معه ثم ضربها رسولالله صلىالله عليه وسلم فكسرها وبرق منها ىرقأضاء مابين لانتها حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرنتم وكبرالمسلون مممه وأخذسد سلمان ورقي فقال بأبيأنت وأمي يارسولالله لقدرأيت شيأ مارأيت مثلەقط فالتفت رسولالله صلىالله عليه وسلم الى القوم وقالأرأيتم مايقول سلمان قالوانعم يارسولالله قال ضربت ضربتى الاولى فبرق البرق الذي رأيتم فأضاءلى منها قصور الحيرة ومـدائن كسرى كانهــا أنياب الكلاب وأخبرني جبريل ادأمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق البرق الذيرأيتم أضاءلى منها قصو رقيصر منأرض الروم كانها أنبياب الكلاب فأخبرنى جبرل أن أمتى ظـاهرة علبها ثم ضربت الـــالثة فبرقالذى رأيتم أمناءلى منهاقصور صنعاه كانهـــا أنباب الكلاب فاخبرنى جبريل أزأمتي ظاهرة علمها فابشروا فاستبشر المسلمون وقالوا الجدلله موعدصدق وعدنا النصر بعدالحصر فقال المنافقون ألاتعجبون عنكرو يعدكم الباطل وبخبركم اندينظر مزيثرب قصور الحبيرة ومدائن كسرى وانهبآ تفتم لكم وأنتم انميا تحفرون الخندق من الفرق لاتستطيعون أن تبرزوا قال فنرل القرآن وآذ نقول المنافقون والذين فىقلوبهم مرضماوعدناالله ورسوله الاغروراوأنزلااللهقلاللهم مالك الملك الآية (ق ) عـن أنس قال خرج رسـول الله صلى الله عليــه وسلم الى الخنــدق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلارأى مابهم من النصب والجوع قال

اللهم أن الميش عيش الآخرة ، فاغفر للانصار و المهاجرة

فقالو الجيبين له

نحن الذين بايموا مجمدا وعلى الجهاد ماحيينا أبدا عن النوا على الجهاد ماحيينا أبدا عن النول وهو يقول عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولاالله ما هدينا ولا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بنواعلينا و المشركون قد بنواعلينا و اذا أرادوا فتنة أبينا

وبرفعها صوته وفىرواية قدوارى التراب بياض ابطيه رجعنا الىحديث بناسمحق قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزات بمجتمع الاسيال منرومة منالجرف والغابة فيعشرة آلاف منأحا بيشهم ومنابعهم منني كنانة وأهلتهامة وأقبلت غطفان ومن تابعهم منأهل نجد حتى نزلوا بذنب نعمى الى حانب أحدوخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم والمسلون معه حتى جعلوا ظهورهم الىسلم فىثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره والخندق بينمه وبين النوم وأم بالذراري والنساء فرفعوا الى الآطام وخرج عدوالله حسي بنأخطب منبني النضير حتىأني كمب منأسدالقرظي صاحب عقدبني قريظة وكان قدواعد رسول نه صلى الله عليه وسلم على قومه وعاهد. على ذلك فلما سمع صوت ابن أخطب اغلق دونه حصنه فاستأذن عليه فابىأن يفنحُله فناداه حيىا كعب افتح لنا فقال ويحك ياحبي الك امرؤمشؤم انى قدعاهدت محدآ فلست بناقض مابيني وبينه ولمأرمنه الاوفاء ومسدقا فقيـال ويحك افتم إكمك قالـماأنا بفـاءل قال والله انأغلقت دونى الاخــوفا ان آكل معك فاحفظ الرجل ففتمله فقال ويحك ياكمب جئتك بعزالدهر وبحرطام جتتك بقريش علىقادتها وسادتها حتىأ نزلتهم تحجتهم الاسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتم يذنب نعمي اليجانب أحد قدعاهدوني وعاقدوني انلايبرحوا حتى يستأ صلوا محدا ومن معه فقال له كعب جنتني والله بذل الدهر وبجام قديهرق ماؤه وبرعدويبرق ليس فمهشئ دعني ومجدا وما أناعليه فانيلم أرمن مجدالاصدقا ووفاء فإيزل حيى نأخطب بكعب فتله في الذروة والغارب حتى سمح له على ان أعطاه من اله عهداوميثاقا لئنرجمت قريش ولم يصيبوا محدا انأدخل معك فيحصنكحتي يصيني مأأصابك فنقض كعب بنأسد المهدو برئ مماكان عليه فيما بينهوبين رسول الله صلى الله عليهوسلم فلماانتهى الخبر الىرسول الله صلى الله عليهوسلم والى المسلمين بعث رسول الله صلى الله غليه وسلم سعد من معاذ أحديني عبدالاشهل وهو يومئذ سيدالاوس وسعد من عبادة أحدبني ساعدة وهويو مئذ سيدبني الخرزج ومعهما عبدالله من رواحة أخوالحرث ان الخزر جوخوات ن جيير أخوبني عروين عوف فقال انطلقوا حتى تنظروا مابلغنا عن هؤلاء القوم أحق أم لافان كان حقا فالحنوالي لحنا أعرفه ولاتفتوا اعضادالناسوان كانوا علىالوفاء فيماييننا وبينهم فاجهروابه للناس فخرجوا حتى أنوهم فوجدوهم على أخبث مابلغهم عنهم ونالوا من رســولالله صلىاًلله عليه وسلم وقالوا لاعقد بيننـــا وبينه ولا عهد فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه وكان رجلا عنده حدة فقال له سعد ابن معاذ دع عنك مشاكتهم فما بيننا وبينهم أربى من المشائمة ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا وقالوا عضل والقيارة احذر عَضَلَ القارة باصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرجيع خبيب بنعدى وأصحابه فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم الله اكبرابشروايامعشرآلمسلمين وعظمءند ذلك البلاء واشتدالخوف وأتاهم عدوهم منفوقهم ومنأسفلمنهم حتى ظنالمؤمنون

كلظن ونجيم النفاق منبعض المنافقين حتىقال معتب بن قشير اخوبني عمرو بنءوف كان مجد يعدنا ان نأكل كنوز كسرى وقيصر واحدنا لانقدر ان مذهب الحالفائطما وعدناالله ورسولهالاغرورا وقال اوس بن قيظى أحد بنى حارثة يارسول الله ان سوتنا لمورة منالمدو وذلك علىملأمن رجال قومهفأذن لنافلنرجع الىديارنا فانهاخارجة من المدينة فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون عليها بضعاوعشرين ليلة قربها منشهر ولم يكن بين القوم حرب الاالرمي بالنبل والحصي فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسولالله صلىالله عليه وسلم الىعيينة بنحصن والى الحرثين عوف وهما قائدا غطفان فاعطاهما ثلث عمارة المدينة علىان برجعا عن معهما عن رسول الله صلىالله عليهوسلم وأصحابه فخرج بينهماالصلح حتىكتبوا الكتاب ولم نقع الشهادة فذكر ذلك رسول اللهصلي الله عليه وسلم لسعد من معاذ وسعد من عبادة فاستشار همافيه فقالا يارسول الله أشي أمرك الله به لا بدلنامن العمل به أم أمر تحبه فتصنعه امشي تصعنه لناقال بلي شئ أصنعدلكم والله ماأصنع ذلك الاانى قدرأيت العرب قدرمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب فاردت أن أكسر عنكم شوكتهم فقال لهسعد بن معاذ يارسوالله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الاصنام لانعبدالله ولانعرفه ولايطعمون ان يأكلوا منا تمرة واحدة الاقرى أوسيمافحين أكرمناالله بالاسلاموعزنابك نعطيهم أموالنا مالنا بهذا منحاجة والله مانعطيهم الاالسيف حتى محكم الله بيننا وبينهم فقال رسولاللهصلىالله علىهوسلم أنت وذاك فتناول سعدالصحيفة فمحامافهامن الكتابة ثممقال ليجهدوا علينا فاقام رسول الله صلى الله عايه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم ولميكن بينهم قتال الاأن فوارس من قريش عمرو بن عبدود أخوبني عامرين لؤى وعكرمة بن أيىجهل وهبيرة نأبي وهب المخز وميان ونوفل بن عبدالله بن ضرار بن الخطاب ومرداس أخونى محارب بنفهر قدنلبسدوا للقتال وخرجوا علىخيلهم فمروا علىنىكنانة فقالوا تهيؤا للحرب يابى كنانة فستعلمون اليوم منالفرسان ثمأقبلوا نحوالحندق حتى وقفوا عليه فلما رأوه قالوا والله هذه مكيدة ماكانت العرب تكيدها ثم تيمموامكانامن الخندق ضيقاوضربوا خيولهم فاقتحمت منه فحجالتهم فىالسبحة بين الخندق وسلع وخرج على بنأبى طالب فى نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرةالتى اقتحموا منها وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم وكان عروين عبدود قاتل يومهدرحتي أثبتته الجراحة فلم يشهدأ حدافلاكان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه فلما وقسهووخيله قالءلى ياعره إنك كنت تعاهدالله لايدعوك رجل من قريش الى خلتين الأأخذت منها حداهما قال أجل قالله على فانى أدعوك الى الله ورسوله والى الاسلام قال لاحاجة لى بذلك قال أنى أدعوك الى النزال قال ولم ياا من أخى فوالله ماأحب انى أقتلك فقال على لكني والله أحب اناقتلك فحمى عمرو عندذلك فاقتحم عنفرسه فعقره أوضرب وجهه ثم أقبل علىعلى فتناولا وتجاولافقتله علىوخرجتخيله منهزمة حتىاقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عرور جالان منبه بن عثمان بن عبيد السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات مكة

ونوفل منعبدالله منالمفيرة المخزومىوكان اقتمم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة فقال يامعشر العرب قتلة أحسن من هذه فنزل اليه على فقتله فغلب المسلمون على جسده فسألوا رسولاالله صلى الله عليه وسلم ان بيمهم جسده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحاجةانا في جسد. وثمنه فشأنكم به فخلى بينهم وبينه قالت عائشة أم المؤمنين كنا يوم الخندق في حصر بني حارثة وكان من أحرز حصون المدينة وكانت امسعد بن معاذمعنا فيالحصن وذلك قبل انيضرب علينا الججاب فمرسعد بنمماذ وعليمدرع مقلصة قدخرجت منها ذراعه كلها وفي لده حربة وهو يقول \* لابأس بالموت اذاحان الاحِل . فقالت له الحق ياني فقدو الله اخترت قالت عائشة فقلت ياام سمدو الله لوددت أندرع سعدكانت أسبغ بماهي وخفت عليه حيث أصاب السهم منه قالت فرمي سعد ومنذبهم فقطع منه الاكحل رماه خباب نقيس بن العرقة أحدبني عام بن لؤى فلاأصامه قال خذهاوانا اس المرقة قال سمدعرق الله وجهك في النار ثم قال سعداللهم انكنت أبقيت من حرب قريش شيأ فايقني لها فانه لاقوم أحب الى ان أجاهدهم من قوم آذو ارسو لك وكذبوه وأخرجوه وانكنت وصعتالحرب بينناوبيهم فاجعلها لى شــهادة ولاتمتني حتىتقر عيني من بني قريظةوكانوا حلفاء ومواليه في الجاهلية قال مجمد ن اسمحق فيما بلغه ان صفية ينتعبدالمطلب كانت فى قارع حصن حسان بن ثابت قالت وكان حسان معنا معالنساء والصبيان قالتصفية فرينارجل منالهود فجعل يطوف بالحصن وقدحاربت ينوقريظة وقطمت مابينهاوبين وسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فينحرعدوهم لايستطيعون ان سنصرفوا اليناعهم اذا إمانا آت قالت فقلت ياحسمان ان هذا الهودي كاترى يطيف بالحصن وانى واللهما آمنه ان مدل على عورتنا من وراءنا من الهود وقد شغل عنار سول الله صلىالله عليه وسلم وأصحابه فانزل اليه فاقتله فقال يغفر اللهلك يامنت عبدالمطلب والله لقد عرفتما أنابصاحب هذاقالت فلماقال لى ذلك ولم أرعنده شيأ اعجرت ثم أخذت عودا ثم نزلت من الحصن اليه فضر سه بالعمود حتى قتلته فلمافرغت منه رجعت الى الحصن فقلت ياحسان انزل اليه فاسلبه فانعلم عنوني منسلبه الأأنه رجل قالمالي بسلبه حاجة يانت مبدالمطلب قالواوأقام رسولالله صلىالله عليهوسلم وأصحامه فيما وصفالله منالخوف والشدة لتظاهر عدوهم واليانهم منفوقهم ومنأسفل منهم ثمان نعيم بن مسعود بنعام ابنغطفان أنىرسولالله صلىاللهعليهوسلم فقال يارسول الله اني قد أسلمت وان قومي لم يعلموا باسلامىفأمرنى عاشئت فقال رســولاللهصلىالله عليهوسلم انماأنت فينا رجل واحد فحذل عناان استطمت فان الحرب خدعة فخرج نعيم بن مسعود حتى أنى بنى قريظة وكان نديمالهم في الجاهلية فقال الهم يابني قريظة قدعر فتم ودي اياكم وخاصةما بيني وبينكم قالواصدقت استعندنا عمم فقال الهمان قريشاو غطفان حاؤ الحرب مجدو قدظاهر تعوهم عليه وانقريشاوغطفان ليسوا كهيئتكم البلدبلدكم بدأموالكم وأولادكم ونساؤكم لاتقدرون عـلى ان تتحولوا منه الى غير. وان قريشـا وغطفان أموالهم وأنناؤهم ونســاؤهم بغيره انرأوانهزة وغنيمة أصابوها وانكان غيرذلك لحقوا سلادهم وخلوا بينكم وبهن

هذا الرجل والرجل ببلدكم لاطاقةلكم بدان خلابكم فلاتقانلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا منأشرافهم يكونون بأيديكم ثقةلكم علىان يقاتلوا معكم مجمداحتى تناجزوه قالوا لقد أشرت برأى ونصم ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لابى سفيان بن حرب ومنهمه منرجال قريش قدعمافتم ودى اياكم وفراقى عجدا فقد بلغنىأمررأيت حقا علىان أبلفكم نصمحالكم فاكتمواعلىقالوا نفعل قال تعلمون ان معشريهود قدندموا على ماصنعوا بينهم وبين مجمد وقد أرسلوا اليه أن قدندمنا علىمافعلنا فهل برضيك عناان نأخذ منقريش وغطفان رجالامن أشرافهم فنمطيكهم فتضرب أعناقهم ثمنكون مدك على من يق منهم فارسل اليهم ان نقم فان بشت اليكم بهود يلتمسون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحداثم خرج حتى أبى غطفان فقال ياميشس غطفان أنتم أهلى وعشيرتى وأحب الناس الى ولاأراكم تنهمونني قالواصدقت قال فاكتموا على قالوا نفمل فقالألهم مثل ماقال لقريش وحذرهم مثل حذرهم فلماكانت ليلة السبت من شوال سنة خس وكان نما صنعالله لرسوله صلىالله عليه وسلم أرسل أبوسـفيان ورؤس غطفنىقان الى ريظة عكرمة بن ابىجهل فينفر منقريش وغطفان فقالوالهم المالسنا بدار مقام قدهلك الخف والحافر فاغـدوا للقتال حتى نناجز محـدا ونفرغ ممابيننا وبينه فارسلوا اليهم ازاليوم السبت وهو لانعمل فيهشأ وقدكان أحسدث فيه بعضنا حدثًا فاصابِم مالم يخف عليكم ولسنامع ذلك بالذي نقائل معكم حتى تعطونا رهمنا من رحالكم يكون بابدينا ثقةلنا حتى نناجز مجدا فالنا نخشى ان ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال انتسيروا الىبلادكم وتتركونا والرجل فىبلدنا ولاطاقةلنا بذلك منمجمد فلما رجمت الهم الرسل بالذي قالت سوقريظة قالت قريش وغطفان تعلمن والله ان الذي حدثكم به نعيم بن مسعو دلحق فارسلو اللي في قريظة اناو الله لا ندفع البكم رجلاو احدا منرجالنافان كنتم ريدون القتال فاخرجوافقانلوا فقالت بنوقريظة حينانتهت اليهم الرسل بهـذا انالذى ذكرلكم نعيم بنءسعود لحـتى مايريد القوم الاأن يقاتلوا فان وجدوا فرصة انهزوها وانكان غيرذلك شمروا الى بلادهم وخلوا بينكم وبينالرجل فىبلدكم فارسلوا الىقريش وغطفان اناوالله لانقاتل ممكم حتىتعطونا رهنا فابوا عليهم وخذلالله عزوجل بينهم وبعث عليم الربح فىليال شاتبة شبديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيته فلماانهي الىرسولالله صلىالله عليه وسلم مااختلف منأمرهم دعاحدَيْفَة بناليمان فبعثه اليهم لينظر مافعل القوم ليلا وروى محمد بن اسمحق عن يزيد ابنزياد عن محدبن كعب الفرظي وروى غميره عن ابراهيم التميي عن أبيه قالاقال فتي منأهل الكوفة لحذغة ناليمان ياأباعبدالله رأيتم رسولالله صلىالله عليه وسلم وصحبتموه قال نعم ياابنأخي قالكيف كنتم تصنعون قالوالله لقدكنا نجهد قالالفتي والله لوأدركناه ماتركناه يمشى علىالارض ولحلناه على أعناقنا ولخدمناه وفعلنا معـــه مافعلنا فقال حذيفة ياآبنأخي والله لقدرأ يتني ليلة الاحزاب مع رســولالله صلىالله عليه وسلم فقال من يذهب الى هؤلاء القوم فيأتينا نخبرهم أدخلهالله الجنة فماقام منا رجل ثمرصلي رسولالله صلىالله عليه وسلم هونامن الليل ثممالتفت الينا فقال مثله فسكت

﴿ اذَجَاؤُكُم ﴾ بدل من اذَجَاءتُكُم ﴿ من فوقكُم ﴾ من اعلى الوادى من قبــل المشرق بنو

بنوغطفان (ومنأسفل منكم) منأسفل الوادي منقبل المغرب قريش ( واذزاغت الابصار ) مالت عنسننها ومستوى نظرها حيرة أوعدلتءن كلشي فالم تلتفت الاالي عدوها لشدة الروع (وبلغت القلوب الحناحر)الخيرة رأس الغلصمة وهىمنتهى الحلقوم والحلقوم مدخل الطعام والشراب قالوا اذا انتفخت الرئة من شدة الفرع أوالفضب ربت وارتفع القلب بارتفاعها الىرأس الخمجرة وقيــل هـو مثـل فياضطراب القلوبوان لمتبلغ الحناجر حقيقة روى انالمسلمين قالوالرسولالله صلىالله عليه وسلم هــلمنشيُّ نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قالنعم قولوا اللهم استرعوراتناو آمن روعاتنا اذ حاؤكم ) كفار مكة ( من فوقكم ) من فوق الوادي طلحةً بن خويلد الاسدىوأصحابه ( ومن أسفل منكم ) من أسفل الوادى أبو الاعور الاسلمي وأصحابه وأبو سنفيان وأصحامه ( واد زاغت الابصار) مالت أبصار

غطفان ﴿ ومن اسفل منكم ﴾ من اسفل الوادي من قبل المغرب قريش ﴿ واذز اغت الابصار ﴾ مالت عن مستوى نظرها حيرة وشنحوصا ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ رعبافان الرئة القوم وماقام منارجل ثمصلي رسـولالله صلىالله عليه وسـلم هونا منالليل ثمالتفت الينا فقالهل منرجل يقوم فينظرلنا مافعل القوم على انيكون رفيقي في الجنة فماقام رجلمنشدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد فلمالم يقم أحد دعانىرسولالله صلىالله عليه وسلم فقال ياحديفة ولمريكن لى بد من القيام حين دعانى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لبيك يارسولالله وقمتحتى أنيته فأخذ بيدى ومسمح رأسى ووجهى ثم قالائت هؤلاء القوم حتى تأتيني مجبرهم ولاتحدثن شـيأ حتى ترجـع اليثم قالاللهم احفظهمن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقـه ومن تحته فاخـذت سممي وشددت على اسلابي ثمانطلقت أمشي نحــوهم كانمــا أمشي في جام فــذهبت فدخلت فىالقوم وقدأرسل الله عليهم ريحا وجنودا وجنودالله تفعل بهم ماتفعل لاتقر لهم قدراولانارا ولابنــاء قالـوا بوسفيان قاعديصطلى فأخذت سهمــا فوضعته فيكبد قوسىفاردتانآرميه ولورميته لاصبته فذكرت قول رسولالله صلىالله عليه وسملم لأتحدثن حدثا حتى ترجع فرددت سهمي فيكنانتي فلمارأي أبوسفيان ماتفعل الربح وجنو دالله بهم لانقرلهم قدرا ولانارا ولابناء قامفقال يامعشر قريش ليأ خذكل منكم بيدجليسه فلينظر منهوفأخذت بيدجليسي فقلت منأنت فقال سبحانالله أماتعرفني آنافلان بنفلان رجل منهوازن فقال أبوسفيان ياممشر قريش انكم واللمماأصيمتم مدارمقام لقدهلك الكراع والخف وأخلفتنا منوقريظة وبلغناعهم الذي نكره ولقينا منهذه الريح ماترون قارتحلوا فانى مرتحل ثمقام الىجله وهوممقول فجلس عليـــه ثم ضربه فوثب على ثلاث فماأطلق عقاله الاوهوقائم وسمعت غطفان بمافعل قريش فاستمروا راجعين الى بلادهم قال فرجعت الى رسول الله صلى الله علمه وسلم كأني أمشي في جام فأتيته وهوقائم يصلي فلماسلم أخبرته فضحك حتىبدت أنيابه فيسواد الليل فلمأخبرته وفرغت قررت وذهب عنىالدفاء فأدفاني النبي صلى الله علمه وسلم فانامني عند رحلمه وألتي علىطرف ثوبه وألصق صدرى ببطن قدميه فلأزل لمأمما حتىأصبحت فلمأصبحت قالة يانومان فذلك قوله عزوجل ﴿ اذَجاؤَكُم منفوقَكُم ﴾ أي منفوق الوادي من قبل المشرق وهمأسد وغطفان وعلهم مالك بزعوف النصري وعيينة بنحضن الفزارى فيألف منغطفان ومعهم طليحة بنخويلد الاســدى فيبيأســد وحييبن أخطب في يهود قريظة ﴿ ومنأسفل منكم ﴾ يعنيمن بطن الوادي من قبــل المغرب وهمم قريش وكنانة عليهم أبوسفيان بنحرب منقريش ومنتبمه وأبوالاعور عرو ابن سفيان السلمي من قبل الخندق وكان الذي جرغزوة الخندق فيماقيل اجلاء رسول الله صل الله عليه وسلم نبي النضير من ديار هم ﴿ واذز اغت الا بصار ﴾ أي مالت و شخصت من الرعب

وقيل مالتءن كل شي فلم نظر الى عدوها ﴿ وبلفت القلوب الحناجر ﴾ أي زالت عن أما كنها

(وتظنون بالله الظنونا ) خطاب للذين آمنوا ومنهما اثبت القلوب والاقدام والضعاف القلوب الذينهم على حرف والمنافقون فظنوا بالله ماحكى عنهم قرأً الو على عرف على والمنافقون فظنوا بالله ماحكى عنهم قرأً الو عرو وجزة الظنون بفيرالف في الوصل والوقف وهوالقياس وبالاانف فيهامدنى وشاى وابوبكر اجراء للوصل مجرى الوقف وبالالف في المالالف في المالالف في المالالف في المالالف في المالالف في الله في القافية من قال مأفلى الموماذل والعابل والعابل في الالف (هناك في الله المناكلة كازادها في القافية من قال مأفلى الملك والمشرون كم كلهن في علم عنه الامام بالالف (هناك

تنتفخ منشدة الروع فترتفع بارتفاعها الىرأس الحبجرة وهمى منتهى الحلقوممدخل الطعام والشراب ﴿ وتظنونبالله الظنونا ﴾ الانواع منالظن فظن المخلصون الثبت القلوب ازالله منجزوء د. في اعلاء دينه اوتمتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال والضماف القلوب والمنافقونماحكي عنهم والالف مزيدة فىامثاله تشبيها للفواصل بالقوافى وقـداجرى لافـع وابنءامر وابوبكر فيها الوصــل مجرى الوقف ولم يزدها ابوعمرو وحزة ويمقوب مطلقاوهوالقياس ﴿ هَنالكا بَتْلَى الْمُؤْمَنُونَ﴾ اختبروافظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل ﴿ وزلزلوا زلزالاشــديدا ﴾ من شــدةالفز ع وقرئ زلزالا بالفنم ﴿ واذيقولالمنافقون والذين فيقلوبهم مرض ﴾ ضعف اعتقاد ﴿ ماوعدناالله ورسُّوله ﴾ منالظفر واعلاءالدين ﴿ الا غرورا ﴾ وعدا باطلا قيل قائله معتب بنقشير قال يعدنا مجدبفتم فارس والروم واحدنا لايقدران يتبرز فرقاماهذا الاوعــد غرور ﴿ واذقالت طائفة منهم ﴾ يعنى اوس بن قيظى واتباعه ﴿ يااهـل يترب ﴾ حتى بلغت الحلوق منالفزع والحنجرة جوفالحلقوم وهذا علىالتمثيل عبربهءن شدة الخوف وقبل معناهانهم جينوا وسبيل الجبان اذ اشتدخوفهان تنتفخرتنه واذا انتفغت رثنه رفعت القلب الى الحنجرة فلهذا يقال للجبان ان نتفخ سحره ﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ أىاختلفت الظنون بالله فظن المنافقون استئصال تجدوأ صحابه وظنالمؤمنون النصر والظفرلهم ﴿ هَالك النَّلَى المؤمنون ﴾ أيعندذلك اختبر المؤمنون بالحصر والقتــال ليتبين المخلصون منالمنافقين ﴿ وزلزلوا زلزالا شدىدا ﴾ أى حركوا حركة شــدىدة ﴿ وَاذْيَقُولَ الْمُنَافَقُونَ ﴾ يعني معتب بنقشير وقبل عبدالله بنأبي وأصحابه ﴿ وَالَّذِينَ فى قلوبهم مرض ﴾ أىشك وضعف اعتقاد ﴿ ماوعدناالله ورسوله الاغرورا ﴾ ﴿و قولأهل النفاق يعدنا محدفتم قصور الشأم وفارسوأحدنا لايستطيم أريجاوزرحله هذا هوالغرور ﷺ قوله تعالى ﴿ واذقالت طائفة منهم ﴾ أىمنالمنافقين وهمأوس بن قيظى وأصحابه ﴿ ياأهل يثرب ﴾ يعنى ياأهل المدينة وقيل يثرباسم الارض ومدينة

الرسولالله صلى عليه وسلم في أحية منها سمت يترب بأسم رحــل من العماليق كان قــد

نزلهافىقديمالزمانوفى بعض الاخبار اناانني صلىالله عليه وسلم نهسىان تسمى المدينة

يثرب وقالهي طيبة كاندكره هـذه اللفظة لمـافيها منالتثريب وهوالتقريـع والتوجخ

التلي المؤمنون ) المتحنوا بالصبر على الايمان (وزلزلو زلزالا شدیدا ) و حرکوا بالخوف تحريكا بليغا (واذ ىقـول المنافقون) عطف على الأول ( والذين في قلومهم مرض ) قيل هو وصف المنهاوقين بالواو كقوله الحالمالك القرموابن الهمام \* وليث الكتيبة في المزدج \*وقيلهم قوم لابصيرة الهم في الدين كان المنافقون يستميلونهم بادخال الشبه عليهم ( ماوعد ناالله ورسوله الاغرورا)وري ان معتب بن قشمير حمين رأى الاحزاب قال يعدنا مجدد فتم فارس والروم وأحدنا لابقدر انشبرز فرقاماهذا الاوعدغرور (واذقالت طائفة منهـم) من المنافقين وهم عبدالله انأبي وأصحابه (ياأهـل يثرب ) هم أهل المدنة ( وتظنون باللهالظنونا )

ر وسلوق ببحث المنافقين أن الله لاينصر نبيه ( هنالك )عند ذلك الخوف ( ابتلى المؤمنون ) اختبر المؤمنون ( لا ) بالبلاء ( وزلزلوا زلزالاشديدا ) أجهدوا جهداشديدا وحركوا تحريكاشديدا(واذيقول المنافقون) عبدالله بن أبى ابز ساول وأصحابه (والذين في قلو بهم مرض) شكونفاق معتب بن قشير وأصحابه ( ماوعد باالله ورسوله) من فتح المدائن و محى الكفار (الاغرورا) باطلا (واذقالت طائنة منهم) من بني حارثة بن الحرث لاصحابه في الخندق (يا أهل يثرب) بعنون يا أهل المدين (لامتام اكم) وبضم الميم حفص أى لاقرار لكم ههنا ولامكان تقومون فيه او تقيمون ( فارجعوا )عن الايمان الى الكفر أو من عسكر رسول الله الى المدينة ( ويستأذن فريق منهم النبي ) أى بنو حارثة ( يقولون ان بيوتنا عورة ) أى ذات عورة ( وماهى بعورة ان يريدون الا فرارا ) العورة الخليل والعورة ذات العبورة وهى قراءة ابن عباس يقال عور المكان عورا اذابدا منيه خالي يخاف منه العدو والسارق ويجوز أن يكون عورة تحقيف عورة اعتذروا ان بيوتهم عرضة للميدووالسارق لانجافون ذلك واعتبريدون الفرار من القار ولودخلت عليهم ) المدينة حمل 48 عليه اوبيوتهم من قولك { سورة الاحزاب} دخلت علي فلان داره ( من القال ولودخلت عليهم ) المدينة حمل 48 الميم المدينة الميم المدينة الميم الميم الميم الميم المدينة الفرار ولودخلت عليهم ) المدينة الميم الم

اهل المدينة وقيل هواسم ارض وقعت المدينة في ناحية منها ﴿ لامقام لكم ﴾ لاموضع قيام لكم ههناه وقيل المعناه وقيام لكم ها المعناز لكم هاربين وقيل المعنى لامقام لكم على دين مجد صلى الله عليه و سلم فارجه والله الشهرك او اسلموه للسلموا اولامقام لكم بيثرب فارجموا كفارا ليمكنكم المقام بها ﴿ ويستأذن فريق منهم النبي ﴾ للرجوع ﴿ يقولون ان بيو تناعورة ﴾ غير حصينة واصله الخلل و مجوزان يكون تخفيف المعورة من عورة الدار اذا اختلت وقد قرئ بها ﴿ وماهي بعورة ﴾ بل هي حصينة ﴿ ان يردون الافرار أ ﴾ وما يريدون بذلك الاالفرار من القتال ﴿ ولو دخلت عليهم ﴾ يردون الافرار أ ﴾ وما يريدون بذلك الاالفرار من القتال ﴿ ولو دخلت عليهم ﴾ دخلت المدينة او بيوتهم ﴿ من اقطارها ﴾ من جوانها وحذف الفاعل للا يماء بان دخول وثم سئلوا الفتنة ﴾ الردة ومقاتلة المسلمين ﴿ لا توها ﴾ لاعطوها وقرأ الحجازيان بالقصر بمنى لجاؤهاو فعلم ها ﴿ وما تلبثوا بها المسلمين أله المنتف او باعطام الوالايسيرا ﴾ ريثما بالقصر بمنى لجاؤهاو فعلم ها ﴿ وما تلبثوا بها المنتف الارتداد الايسيرا ﴾ ريثما يكون السؤال والجواب وقيل وماليثوا بها المدينة هدالارتداد الايسيرا ﴾ ريثما يكون السؤال والجواب وقيل وماليثوا بها المدينة معدا لارتداد الايسيرا ﴾ ريثما يكون السؤال والجواب وقيل وماليثوا بها المنتف هدالارتداد الايسيرا المنتفية المنتف المناه المنتفية المنتفية

وقيل عن اتباع مجد صلى الله عليه وسلم وقيل عن القتال ﴿ ويستأذن فريق منهم وقيل عن اتباع مجد صلى الله عليه وسلم وقيل عن القتال ﴿ ويستأذن فريق منهم النبي ﴾ يعنى بنى حارثة وبنى سلمة ﴿ يقولون ان سوتنا عورة ﴾ أى خالية ضائعة وهى عملى العدو ومخشى عليه السراق فكذبهم الله تعالى بقوله ﴿ وماهى بعورة ان بريدون الفرار من القتال ﴿ ولودخلت عليهم من أقطارها ﴾ يعنى لودخل هؤلاء الجيوش الذين بريدون قتالهم وهم الاحزاب من نواحى المدينة وجوانبها ﴿ مُسئلوا الفتنة ﴾ أى الشرك ﴿ لا نوها ﴾ أى لجاؤها وفعلوها ورجموا عن الاسلام ﴿ وما تلبوا بها أى ما احتبسوا عن الفتنة ﴿ الايسيرا ﴾ أى لاسرعوا الاجابة الى الشرك طبية به نفوسهم وقيل مناه وما أقاموا بالمدينة بعد

اقطارها) من جوانها اي ولودخلت هذه العساكر المتحزبة التيبفرون خوفا مها مدينتم اوبيوتهم من نواحيها كلها وانثالت على اهاليهم واولادهم ناهبين سابين (ئمسئلوا) عندذلك الفزع (الفتنة) اىالردة والرجعة الى الكفر ومقاتلة المسلمين (لآتوها) لاعطوها لاتوها بلامد حجازى اى لجاؤها وفعلوها ( وما تلبثوانها ) باجابتها (الايسيرا) ريثما يكون السؤال والجواب منغير توقف او مالبثوا بالمدسة بعدار تدادهم الايسير افان الله يهلكهم والمعنى أنهم يتعللون باعورار بيوتهم ليفرواعن نصرة رسول الله صلى الله عليهوسلم والمؤمنين وعن مصافة الاحزاب الذين

ملؤهم هولاورعبا وهؤلاءالاحزاب ( قا و خا ١٣ مس ) كاهملو كبسواعليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفروقيل لهم كونوا عـلى المسلمين لسارعوا اليه وما تعللوابشئ وما ذلك الالمقهم الاسلام وحبهم الكفر

( ولقدكانوا عاهدواالله من قبل )أى بنوحارثة من قبل الخنسدق أومن قبل نظرهم الى الاحزاب ( لايولون الادبار ) منهز مين (وكان عهدالله مسؤلا) مطلوبا مقتضى حتى يوفى به ( قل لن ينفعكم الفراران فررتم من الموت أوالقتل واذا لا يمتعون الاقليلا ) أى ان كان حضراً جلكم لم ينفعكم الفرار وان لم يحضرو فررتم لم يختعوا في الدنيا الاقليلاو هومدة أعاركم وذلك قليل وعن بعض المروانية انه مم بحائط مائل فاسرع فتليت له هذه الآية فقال ذلك القليل نظلب (قل من ذا الذي يعصمكم من الله ) أى عائر ادائله المرادالله الزاله بكم هن قتل أو غيره (أوأر ادبكم عند المرادالله الزاله بكم هن قتل أو غيره (أوأر ادبكم الله )

🤏 ولقدكانوا عاهدوا الله من تبل لايولون الادبار 🏈 يعنى بنى حارثة عاهدوارسولالله بوم احدحين فشلوائم آمواان لا يعودوا لمثله ﴿ وَكَانَ عَهْدَاللَّهُ مَسُؤُلًا ﴾ عن الوفاء مدمحازي عليه ﴿ قُلُ لَنْ يَنْفُكُمُ الْفُرَارَانُ فُرَرَتُمْ مِنَ الْمُوتَ اوَالْقَتَلَ ﴾ فاندلا بدلكل شخص من حتف انف او قتل في و قت معين سبق مه القضاء و جرى عليه القلم و اذا لا يمتعون الاقليلاك أي و ان نفعكم الفرار مثلا فتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع الاعتيعاا وزما ماقليلا ﴿ قَلَّ مِن ذَا الَّذِي يُعْصَمُكُم منالله انأرادبكم سوأ اوارادبكم رحة كاى اويصيبكم بسوءان ارادبكم رحة فاختصر الكلام كمافى قوله متقلدا سيفاور محأ او جل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع ﴿ وَلَا يجدون لهم من دون الله و ايا ﴾ پنفمهم ﴿ ولا نصيرا ﴾ يدفع الضر عنهم ﴿ قَدْ يَعْلِمُ اللَّهُ المموةين منكم ﴾ المثبطين عنرسول الله صلى الله. هليه وسم لم وهم المنافقون ﴿ والقائلين لاخوانهم ﴾ منساكني المدينة ﴿ هم الينا ﴾ قربوا انفسكم اليناوقدذكر اصله في الانعام اعطاء الكفر الاقليلا حتى مهلكوا ، قوله عزوجل ﴿ ولقد كانوا عاهدواالله من قبل ﴾ أى منقبل غزوة الحندق ﴿ لانولون الادبار ﴾ أي لاينهزمون قيل م منو حارثة هموايومأ حدان يفشلوامع بني سلة فلمانزل فيهمانزل عاهدواالله أن لايعودوالمثلها وقيل مم آناس غانوا عنوقعة ندر فلما رأوا ماأعطىالله أهلىدرمنالكرامة والفضلة قالوأ لئن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن فساق الله المهدِّلك ﴿ وَكَانَ عَهْدَاللَّهُ مَسُّولًا ﴾ أي عنده فيالآخرة ﴿ قُلُ انْ يَنْفُمُكُمُ الفُرَارُ انْ فَرَرْتُمْ مِنْالْمُوتُ أَوَالْقُتُلُ ﴾ يعنيالذي كتب عليكم لان من حضر أجله مات أوقتل لآبد منذلك ﴿ واذا لاتمتعون ﴾ أىبعد الفرار ﴿ الاقليلا ﴾ أى مدة آجالكم وهي قليل ﴿ قلمن ذاالذي يعصمكم ﴾ اي يمنكم ﴿ منالله انأرادبكم سوأ ﴾ أى هزيمة ﴿ أوأرادبكمرحة ﴾ أى نصرا ﴿ ولا يجدون الهممن دون الله واليا ولانصيراكهاى ناصرا يمنعهم ﴿ قديماالله المموقين منكم ﴾ أى المثبطين الناس عنرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالْقَائِلِينَ لَاخُوانُمُ هُمْ الْمِنَاكِ أىارجموا اليناودعوا محمدا صلىالله عليهوسلم فلاتشهدوا ممهالحرب فانا نخاف عليكم الهلاك قيل هم أناس من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي صلى الله عليه وسلم و يقولون لهم مامحد وأصحابه الاأكلة رأس ولوكانوا لحما لألتهمهم أى ابتلعهم أبوسفيان

وأصحابه دعوا الرجل فاندهالك وقبل نزلت فىالمنافقين وذلك ان اليهود أرسلت اليهم

ماالذى محملكم علىقتل أنفسكم سد ابىسفيان ومنءمه فانم انقدروا عليكم فىهذه

رجة)أي اطالةعر في عافية وسلامة أومن يمنعالله من ان يرحكم انأراد بكمرحة لما في العصمة من معنى المنع (ولايجدون لهم من دون الله وليما ولانصيرا) ناصرا (قديعلم الله المعوقين منكم) أي منيموق عن نصوة رسولالله صلىالله عليه وسلمأى يمنع وهمالمنافقون ( والقائلين لاخوانهـــم ) في الظاهر من المسلمين (هم البنا)أى قربواأ نفسكم الينا ودعوا مجدا وهي لغذأهل الحياز فانهم يسوون فعهبين الواحد والجاعة وأماتميم فيقولون هلم يارجل وهلوا يارجال وهوصوت سميه فعل متعدنحواحضر وقرب

ولمقدكانواعاهدوا اللهمن قبل) من قبل الخندق يوم الاحزاب(لايولون الادبار) منهز مين من المشركين(وكان عهدالله) ناقش عهدالله

(مسؤلاً) يوم القيامة عن نقضه (قل) يا مجدلبني حارثة (لن ينفحكم الفراران فررتم من الموت أوالقتل واذا ( المرة ) لا تتعون الا تعيشون في الدنيا (الاقليلا) يسيرا (فل) يا مجدلنبي حارثة (من ذاالذي يستحكم) يمنكم (من الله ) من عذاب (ان أراد بكم سوأ ) عذا بابالقتل (أو أراد بكم رجة ) عافية من القتل (ولا مجدون لهم ) لبني حارثة (من دون لله ) من عذاب الله (وليا) حافظا مجفظهم من عذاب الله (ولانصيرا) ما نعا يمتمهم من عذاب الله (قديمام الله المعوقين) المانعين بالرجو عالى الخدق (منكم) يمنى المنافقين (والقائلين لاخوانهم) لاصحابهم المنافقين (هلم الينا) بالمدينة وكان هؤلاء عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير

ولا يأنون البأس ) أى الحرب( الاقلياد ) الااتبا فاقليلا أى يحضرون ساعة رياء ويقفون قليلا مقدار ما يرى شهودهم ينصرفون (أشحة ) جع شحيم وهوالبخيل نصب على الحال من الضمير في أنون أى يأنون الحرب بخلاء (عليكم ) لظفر والغنيمة (فاذاجاءالخوف)منقبلالعدوأومنه عليهالسلام (رأيتهم بنظروناليك)فىتلكالحـالة ( تدو رأعينهم ) عينا وشمالاً (كالذي يفشي عليه من الموت) 🌏 🧖 🥰 كما ينظر ﴿ سورة الاحزابِ ﴾ المفشى عليه من معالجة سكرات

> ﴿ وَلا يَأْتُونَا لِبَّاسَ الْاَفْلِيلا ﴾ الااتياما اوزمانا اوبأسا قليلا فانهم يعتذرون ويتبطون ماامكن لهم اويخرجون معالمؤمنين ولكن لايقانلون الاقليلالقوله وماقاتلوا الاقليلاوقيل أندمن تمة كلامهم ومعناه ولايأتي اصحاب مجد حربالاحزاب ولا تقاومونهم الاقليلا ﴿ اشْجَةُعَلَيْكُم ﴾ بخلاء عليكم بالمعاونةاوالنفقة فيسبيلالله اوالظفروالغنيمة جم شجيم ونصبها على الحال من فاعل يأتون او المموقين او على الذم ﴿ فَاذَاحِاءَ الْحُوفُ رَأْ يَهُمْ يَنْظُرُ و ن اليك تدور أعينهم ﴾ في احداقهم ﴿ كَالْدَى بَعْشَى عَلَيْهُ ﴾ كَنْظُرِ الْمَعْشَى عَلَيْهِ أَوْكُدُورَ انْ عينه اومشبهين به اومشبهة بمينه ﴿ من الموت ﴾ من ممالجة سكرات الموت خوفاولو اذالك ﴿ فَاذَا دُهِ الْحُوفَ ﴾ وحيزت الفنائم ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ ضربوكم ﴿ بِالسَّنَةُ حِداد ﴾ ذربة يطلبون الغنيمة والسلق البسط بقهر باليد اوباللسان ﴿ اشحة على الخير ﴾ نصب على الحال اوالذم ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لانكلامنهمامقيد من وجه ﴿ او لَمُّكُ لم يؤمنوا ﴾ اخلاصا ﴿ فاحبطالله اعمالهم ﴾ فاظهر بطلانها اذلم يثبت لهم اعمــال فتبطل

المرة لم يستبقوامنكم أحدا وانانشفق عليكم فانتم اخوانناوجيرانناهملوا الينافاقبل عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بابى سفيان ومن معدوقالوا لئن قدر اليوم عليكم لم يستبق منكم أحدأ ماتر جمون عن محد ماعنده خيرماه والاان يقتلنا ههناانطلقوابنا الىاخواننايعنىاليهود فلم يزددالمؤمنون بقولالمنافةين الاايمانا واحتسابا وقوله تعالى ﴿ وَلا يَأْتُونَ البَّاسَ ﴾ يعنى الحرب﴿ الاقليلاكِ أَى رياء وسمعة من غير احتساب ولوكان ذلك القليللله لكانكثيرا ﴿ أَشَّعَةَ عَلَيْكُم ﴾ أي نخالاً، بالنفقة في سبيلالله والنصرة وصفهمالله بالبحل والجبن ﴿ فَاذَا جَاءُ الْحُوفُ رَأْيِنُهُمْ يُنظِّرُونَ اليك تدور أعينهم أي في رؤسهم من الخوف والجبن ﴿ كَالَّذِي يَفْشَي عليه من الموت ﴾ أىكدوران عينالذى قرب مزالموتوغشيه أسباله فالمدذهب عقلهويشخص بصره فلايطرف ﴿ فَاذَاذُهِبِ الْحُوفَ ﴾ أَيْزَالَ ﴿ سَلَّمُوكُم ﴾ أَي آذُوكُم ورموكم في حالة الامن ﴿ بِالسَّنَّةِ حَدَادٌ ﴾ أي ذربة تفعل كفعل الحديد قال ابن عباس معناه عضوكم وتناولوكم النقص والغيبة وقيل بسطواأ لسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون اعطونا فالماشهدنامعكم القتال فلستم باحق بالغنيمة منافهم عندالغنيمة أشجع قوم وعند الحرب أجبن قوم واشحة على الخير ﴾ أى يشاحون المؤمنين عندالغنيمة فعلى هذاالمعنى يكون المراد بالخير المــال ﴿ أُولئكُ لم يؤمنوا ﴾ أىلم يؤمنوا حقيقة الايمان وانأظهروا الايمــان لفظا ﴿ فاحبطالله أعمالهم ﴾ أي التي كانوا يأتون ما معالمسلمين قيل هي الجهاد وغيره

الموت حذرا وخوفاولو اذابك (فاذاذهب الخوف) زال ذلك الخوف وأمنوا وجزئت الغنائم( سلقوكم بالسنة حداد ) خاطبوكم مخاطبة شديدة وآذوكم بالكلام خطيب مسلمق فصيح ورجل مسلاق مبالغ فىالكلام أى يقولون وفروا قسمتنا فانا قدشا هدناكم وقاتلنا معكم وتمكانناغلبتم عدوكم (أشحة على الخير)اي خاطبوكم أشحة على المال والغنيمة وأشيحة حال من فاعل سلقوكم (أولئك لم يؤمنوا) في الحققة بل بالالسنة (فاحبط الله أعالهم) أبطل باضمارهم الكفر ماأظهروه من

(ولايأتون البأس) القتال عبدالله من أبي وصاحباه (الافليلا)رياءوسمعة (أشحة عليكم) أشفقة علكم قالوا ذلك ونقال بخلابالنفقة عليكم (فاذاحاءالخوف) خوف العدو(رأيتهم)يامجدالمنافقين في الخندق ( منظرون اللك تدوراً عنهم) تنقلب أعنهم في الجفون (كالذي يغشى عليه من الموت)كن هوفي غشـيان الموت ونزعانه(فاذاذهب الحوف) خوف العدو ( سلقوكم )

طعنوكموعانوكم( بالسنةحداد ) ذربةسايطة ( أشحة عـلىالخير )نحيلةبالنفقةفىسبيلالله(أولئك ) أهل هذه الصفة (لم يؤمنوا)لم بصدقوافي المانهم (فأحبط الله أعالهم)فابطل الله بسيآتهم حسناتهم الاعمال (وكانذلك)احباطأعالهم ( علىالله يسيرا ) هينا ( يحسبون الاحزاب لم يذهبوا) أي لجبنهم يظنون ان الأحزاب لم ينهزموا ولم ينصرفوا معالمهم قدانصرفوا ( وان يأت الاحزاب)كرة ثانية( يودوا لوأنهم بادون في الاعراب) البادون جمع البادى أى تمنى المنسافقون لجبنهم انهم خارجون منالمدينة الىالبادية حامسلون بسينالاعراب ليأمنواعلى أنفسهم ويعتدلوا ممـافيه الخــوف.من القتال ( يسئلون )كل قادم نهم منجانب المدينة( عن أنبائكم ) عن أخباركم وعماجرى عليكم ( وَلُوكَانُوافِيكُم ) { الجَزَّءَالحَادىوالعشرون } ولم يرجَّءُوا 🕒 ١٠٠ 💉 الى المدينة وكان تتال ( ماقاتلو

اوابطل تصنعهم ونفاقهم ﴿ وَكَانَ ذَلْكُ ﴾ الاحباط ﴿ عـلىالله يسـيرا ﴾ مينالتعلق الارادةيه وعدم مايمنعهعنه ﴿ يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ﴾ اي ولاء لجبهم يظنون انالاحزاب لم ينهزمواوقدانهزموا ففروا الى داخل المدينة ﴿ وَانْيَاتُ الْأَحْرَابِ ﴾ كرة ثانية ﴿ يُودُوا لُوانهم بادُونُ فِي الأعرابِ ﴾ تمنوا أنهم خارجون الى البدو حاصلون بينالاعراب ﴿ يستُلُونَ ﴾ كل قادم منجانب المدينة ﴿ عن انبائكم ﴾ عاجري عليكم ﴿ وَلَوَكَانُواْ فَيَكُم ﴾ هذهالكرة ولم يرجعوا الى المدينة وكان قتال ﴿ مَاقَاتُلُوا ٱلاَقْلِيلا ﴾ رياء وخوفا من التعيير ﴿ لقدكان لَكُم فيرسولالله اسوة حسنة ﴿ خصلة حسنة من حقها ازيؤتسي مهاكالثبات فيالحرب ومقاساة الشدائد اوهو فينفسه قدوة محسسن التأسىبه كقولك فىالبيضة عشرون مناحديدا اىهى فىنفسها هذاالقدر منالحديد وقرأ عاصم بضم الهمزة وهوانمة فيه ﴿ لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر ﴾ اى ثوابالله اولقـاء، ونعيم الآخرة اوايامالله واليوم الآخر خصوصــا وقيــل هوكقولك ارجوزيدا وفضله فاناليوم الآخر داخـل فيمــا بحسب الحكم والرجاء

🤏 وكانذلك عــلى الله يسيرا 🔖 أى احباط أعمالهم معالكل شيُّ على الله يسير 🕷 قوله تمالى ﴿ يحسبون ﴾ يعني ﴿ وَلاء المنافقين ﴿ الاحزاب ﴾ يعني قريشا وغطفان والبهود ﴿ لم بذهبوا ﴾ أي لم ينصر فواعن قتالهم جبناو فر قاو قدانصر فواعنهم ﴿ وان يأت الاحزاب ﴾ أى يرجموااليم للقتال بعدالذهاب ﴿ يودوا لوأنهم بادون في الاعراب ﴾ أي تمنون لوأنهم كانوافي بادية مع الاعراب من الجبن والخوف﴿ يسئلون عن أنبائكم ﴾ أي عن أخباركم وما آلىاليه أمركم ﴿ ولوكانوا فيكم ﴾ يەنى ھۇلاءالمنافقىن ﴿ ماقاتلوا الاقليلا ﴾ يعنى يقاتلون قليــلا يقيمون به عذرهم فيقولون قدقانلنا معكم وقيــل هوالرمى بالحجارة وقيل رياء منغير احتساب ﷺ قوله عزوجل ﴿ لقدكان لكم فيرسولالله أسبوء حسنة ﴾ أي قدوة صالحة أىاقتدوابه اقتــداء حسنا وهوان تنصروا دىنالله وتوازروا رســوله ولاتتخلفوا عنه وتصبروا على مايصيبكم كافعلهو اذقدكسرت رباعيته وجرح وجهه وقتلعمه وأوذى بضروب الاذى فصبر وواســاكم معذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته ﴿ لمنكان يرجوا الله ﴾ يعني انالاسوة برسولالله صلىالله عليه وسلملنكان يرجوا الله قال ابن عباس يرجونواب الله ﴿واليوم الآخر ﴾ يعنى ونخشى

الاقليلا) رياء وسمعة (لقد كانلكم فىرسولالله اسوة حسنة ) بالضم حيث كان عاصم أى قدوة وهو المؤتسي مه أي المقتدى مه كاتقول في البيضة عشرون منا حددا أيمي في نفسها هذاالمبلغ من الحديد أوفيه خصلة منحقها ان يؤتسي مها حدث قاتل سفسه (لمن كان يرجوا الله واليــوم الآخر) أي يخاف الله ونخـاف اليـوم الآخر أويأمل ثوابالله ونعيم اليوم الآخر قالوا لمن مدل من لكم وفيه ضعف لانه لايجوز البدل من ضمير المخاطب وقيال لمن سعلق بحسنة أى أسوة حسنة (وكان ذلك) ابطال حسناتهم الاحزاب) يظن عبدالله

(على الله يسيرا)هينا( بحسبون ا من أ بي و أصحامه ان كفار مكة ( لم يذهبوا ) بعدماذهبوا منالخوف والجبن وبقال ظنواان لايذهبواحتي يقتلوا

محمداعليهالسلام(وانيأتالاحزاب)كفارمكة(يودوا) يتمنىعبدالله بنأ بيوأصحابه(لوانهم بادوز في الاعراب) ( يوم ﴾ خارجون منالمدينة منخوفهم وجبنهم ( يسئلون ) فيالمدينة ( عنأنبائكم) عن أخباركم فيالخندق ( ولوكانوافيكم ) معكم في الخندق ( ماقانلوا الاقليلا)رياءوسمعة ( لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) سنة حسنة واقتداء صالح بالجلوس معه في الخندق(لمنكان برجو االله)برجوكرامة الله وثوابه ويقــال يخافـالله ( واليومالآخر ) ويخاف عـذاب الآخرة

كاشة لمن كان (وذكرالله كثيرا) أى في الخوف والرجاه والشدة والرخاء ( ولمار أى المؤمنون الاحزاب) وعدهم الله ان يزلزلوا حق يستغيثوه ويستنصروه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايا تكم مثل الذين خلوا من قبلكم الى قوله قريب فلما جاء الاحزاب واصطربو اورعبو الرعب الشديد ( قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله) وعلموا ان الغلبة والنصرة قدوجبت لهم وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صحابه ان الاحزاب سائرون اليكم في آخر تسعليال أوعشر فلما رأوهم قد أقبلوا للميعداد على المنارة الى الخطب الورة الاحزاب لهو هذا اشارة الى الخطب

والبلاء (وما زادهم)ما رأوامن اجتماع الاحزاب عليهم ومحيئهم (الااعاما) بالله و بمواعيده(وتسليما ) لقضائه وقدره (من المؤمنين رجال صدقواماعا هدواالله عليه) أي فيماعا هدوه عليه فحذف الجاركا فيالمثل صدقنى سنبكر وأي صدقني فيسن بكره بطرح الجار وأيصال الفعل نذر رجال من الصحابة انهم اذالقو احرما معرسول الله صلى الله عليه وســــا ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا وهم عثمان س عفان وطلحةوسعدبنزيد وحزة ومصعب وغيرهم (فنهم من قضي نحبه ) أي مات شهيداكحمزة ومصعب وقضاء النحب صار عبارة عن الموت لانكل حي من المحدثات لابدله ان عوت فاذامات فقدقضي نحب

يحتمل الامل والخوف ولمنكان صلة لحسنة اوصفةلها وقيل بدل من لكم والاكثرعلى انضمير المخاطب لاببدل منه ﴿ وذكرالله كثيرا ﴾ وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية الىملازمة الطاعة فازالمؤتسي بالرسول منكان كذلك ﴿ وَلَمَارَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قالواهذا ماوعدنااللهورسوله ﴾ بقوله تعالى امحسبتم انتدخلوا الجنة ولمايأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآيةوقوله عليه الصلوة والسلام سيشتدالامر باجتماع الاحزاب عليكم والعاقبةلكم عليهم وقولهعليه الصلاة والسلام انهمسائرون اليكم بعدتسع اوعشر وقرأ حزة والكسائي بكمبر الراء وقتم الهمزة ﴿ وصدقالله ورسوله ﴾ وظهر صدق خبرالله ورسوله اوصدقا فىالنصرة والثواب كماصدقا فىالبلاء واظهار الاسم للتعظيم ﴿ وَمَارَادُهُمْ ﴾ فيهضمير لمــارأوا اوالخطب اوالبلاء ﴿ الاايمــانا ﴾ بالله ومواعيده ﴿ وتسليمًا ﴾ لاوامره ومقاديره ﴿ منالمؤمنينرجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ﴾ من الثبات مع الرسول والمقاتلة لاعلاءالدين منصدقني اذاقال لك الصدق فان المعاهد اذا وفي بعهده فقدصدق فيــه ﴿ فَنهم من قضى نحبه ﴾ نذره بان قاتل حتى استشهد يوم البعث الذي فيه الجزاء وووذكر الله كثيرا كأى في جيع المواطن على السراء والضراءثم وصفحال المؤمنين عنداقاء الاحزاب فقال تعالى ﴿ وَلَمَارَأَى الْمُؤْمِنُونَ الاحزابُ قَالُواهِذَا ماوعد ناالله ورسوله ﴿ أَى قالوا ذلك تسليما لامرالله وتصديقا يوعد، ﴿ وصدق الله ورسوله ﴾ أى فيماوعدا وهوفى مقابلة قول المنافقين ماوعد ناالله ورسوله الاغرور اوقولهم وصدق الله ورسوله ليساشارة الىماوقع فانهم كانوا يعرفون صدقالله ورسوله قبلالوقوع وانما هواشارة الىالبشارة فيجيع ماوعد فيقع الكل مثل فتم مكةوفتم الروم وفارسوقيل انهم وعدوا ان تلحقهم شدة وبلاء فلما رأوا الاحزاب وماأصابهم منالشدة قالوا هذا ماوعدْنَاالله ورسوله وصدقالله ورسوله ﴿ وَمَا زَادُهُمُ الْاَيْمَانَا ﴾ أيتصــديَّمَا لله ﴿ وَتُسْلِّيمًا ﴾ أي لا مره ﷺ قوله تعالى ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ماءاهدوا الله عليه ﴾ أىقاموا بماعاهدوا الله عليهووفوابه ﴿ فَنَهُم مِنْ قَضَى نَحِبُهُ أَى فَرَغُ مِنْ نَذْرِهِ وَوَفَّى بعهده وصبر على الجهاد حتى استشهد وقيل قضى نحبه يعنى أجله فقتل على الوفاء يعنى حزة وأصحابه وقيل قضى نحبــه أى بذل جهــده فىالوفاء بالمهد وقيــل قضى نحبه

(وذكرالله كثيرا) باللسن والقلب ثم ذكرنمت المؤمنين المخلصين فقال ( ولما رأى المؤمندون ) المخلصدوز (الاحزاب) كفار مكة أباسفيان وأصحابه (قالواهذا ماوعد فالله ورسوله) لعدة الايام (وصدق الله ورسوله) في الميماد وكان قد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الاحزاب تسعأ وعشرا يعنى الله عشرة أيام ( ومازادهم ) برؤية الكفار (الاا يمانا) يقينا بقول الله تعمل ويقول رسوله (وتسليما) خضوعا لامم الله وأمم الرسول (من المؤمنين رجال صدقوا) و فوا (ما عاهدو الله عليه فنهم من قضى نحبه ) نذره ويقال قضى اجله وهو حزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

أى نذره(ومنهم من ينتظر)الموت أى عـلى الشهادة كمثمان وطلحة ( ومابدلوا ) العهد( تبديلا )ولاغيروه لاالمستشهدولا من ينتظر الشـهادة وفيـه { الجزء الحادى والعشرون } تعريض ﴿ ١٠٢ ﴾ لمن بدلوا من أهل النفاق

كمزة ومصعب بن عيروانس بن النصر والحب الندر استمير الموت لانه كندر لازم في رقبة كل حيوان في ومنهم من ينتظر كي الشهاده كمثمان وطلحة في وما بدلوا كي المهد ولاغيروه في تبديلا كي شيأ من التبديل روى ان طلحة ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حتى اصيبت يده فقال عليه الصلاة والسلام او جب طلحة وفيه تمريض لاهل النفاق ومرض القلب بالتبديل وقوله في ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويمذب المنافقين ان شاء او يتوب عليم كي تعليل للمنطوق والمعرض به فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كاقصد المخلصون بالثبات والوفاء الماقية الحسنى والتوبة عليم مشروطة بتوبتهم اوالمراديها التوفيق للتوبة في ان الله كان غفورا رحميا كه لمن تأب

استشهديوم بدروأحد ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ يعنى من بقي بعده ؤ لاءمن المؤمنين ينتظرون أحد الامرين اماالشهادة أوالنصر علىالاعداء ﴿وَمَايَدُلُوا ﴾ يَمِنَي عَهِدُهُم ﴿ تَبِدَيِّلا ﴾ (ق )عنأنس قال غاب عمى أنس بن النضر عنقتال بدر فقال يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن أشهدنىاللةقتالالمشركين ليرينالله ماأصنع فلماكان يوم أحد وانكشف المسلمون قالاللهم انى أعتــذر البك مماصنع هؤلاء يعنى أصحابه وأبرأ اليك مماصنه هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعدبن معاذ فقال ياسعد بن معاذ الجنة ورب النضر اني أحــد ربحهــا من دون أحــد قال سعد فااستطعت يارسولاللهماصنم قال أنس فوجمدنابه بضعا وثمانين ضربة بالبسيف أوطعنة برمح أورمية بسهم ووجدناه قدقتل وقدمثلبه المشركون فمـاعرفه أحــد الاأخته ببنامه قالأنس كنا نرى أونظن انهــذه الآية نزات فيه وفياشــباهه من\لمؤمنين رحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الىآخر الآية ( ق ) عن خباب بن الارت قال هاجر نا مم رسولالله صلىالله عليهوسلم للتمس وجهالله فوقعأجرنا علىالله فمنامنمات ولم يأكل منأجره شيأ منهم مصعب بنعير قتـل يومأحد وترك نمرة وكنااذا غطينا بها رأســه بدت رجالاه واذاغطينا رجليه بدترأسه فامه نا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطى رأسه ونجمل على رجليه منالاذخرومنا مناينعتله ثمرته فهويهد بهـا النمرة كساء ملون منصوف وقوله ومنامن أينعت أى أدركت ونضجت له تمرته وهذه استعارة لماقتحالله لهم منالدنيا وقوله يهدّبها أي يجتنيها ويقطفها # عنأ بى موسى بن طلحــة قال دخلت على معاوية فقال ألاأ بشرك سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحــة من قضى نحمه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب ( خ ) عن قيس بن أ بي حازم قال رأيت لدطلحة شلاء وقى مهاا النبي صلى الله عليه وســلم بومأحد ، قوله عزوجــل ﴿ لَيْجِزِي اللهِ الصَّادَقِينِ بَصَدَقَهُم ﴾ أي جزاء صـدقهم وصدقهـم هوالوفاء بالمهد ﴿ ويعذب المنافقين انشاء أو نتوب عليم ﴾ أى فهديهم الى الاعان ويشرح له صدورهم ﴿ انالله كان غفورا رحمًا وردالله الذين كفروا ﴾ أي منقريش وغطفان ﴿ بَغَيْظُهُمْ ﴾ أَى لم يَشْفُ صدورهم بنيـل ماأرادوا ﴿ لم بنــالوا حُــيرا ﴾ أَى ظفرا

ومرض القاوب كامرفي قوله تعالى ولفد كانوا عاهـدوا الله من قبـل لابولون الادبار البجزى الله الصادقين بصدقهم) بوفائهم بالعهد (ويعذب المنافقين انشاء)اذالم يتوبوا ( او نتوب علمه ) ان آموا (انالله کان غفورا) لقبول التوبة (رحيما) بعفوالحوبة جعل المنافقون كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوهما بتبديلهم كاقصد الصادقون عاقبته الصدق بوفائهم لان كلا الفريقين مسوق الى عاقبته من الثواب والعقاب فكأنهما استويا فيطلها والسعي فيتحصلها (ورد الله الذين كفروا) الاحزاب (بغيظهم) حال أى مغيظين كقوله تنت بالدهن (لم ننالوا خبرا) ظفرا أى لم يظفروا بالمسلمين وسماه خيرا نزعهم وهوحال أىغير ظافرين (ومهم من مذخر) الوفاء الي الموت (ومابدلوا) غيروا العهد (تبديلا) تغيير ابالنقض ( ليحزى الله الصادقين بصدقهم) الوافين بوفائهم (ويعذب المنافقين ان شاء ) انماتواعلى النفاق (أو ىتوب عليهم)قبل الموت (ان الله كان غفورا) لمن تاب (رحيما) لمنمات على التوبة (وردالله)

(وكنى الله المؤمنين القتال) بالريح والملائكة (وكان الله قويا عزيزا) قادرا غالب (وأنزل الله الذين ظاهروهم) عاونوا الاحزاب (من أهل الكتاب) من بنى قريظة ( من صيا صيم ) من حصو بهم الصيصية ماتحصن به روى ان جبريل عليه السلام أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الله التى الهزم فيها الاحزاب ورجع المسلمون الى المدينة ووضعوا سلاحهم على فرسه الحيزوم والفيار على وجه الفرس وعلى السرج فقال ماهذا ياجبريل قال من متابعة قريش فقال يارسول الله ان الله يأم لك بلمين الحين على الصفا والهم لكم طعمة فاذر فى الناس ال من كان سامها مطيعا فلا يصل المعصر الافى بنى قريظة وأنايا هذا الله مقال سورة الاحزاب ليلة فقال رسول الله صلى فلا يصل المعصر الافى بنى قريظة والمنابق الله على السفال العصر الافى بنى قريظة والمنابق الله على السفال العصر الافى بنى قريظة والمنابق الله على السفال العصر الافى بنى قريظة والمنابق الله على المنابق على المنابق الله على المنابق المنابق الله على المنابق ا

الله عليهوسلم تنزلون على حكمى فابوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوابه فقال سعد حكمت فهم ان تقتل مقاتلتهم وتسى ذراريهم ونساؤهم فكبر الني صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم استازلهم و خندق في سوق المدنية خندقا وقدمهم فضرب أعناقهم وهممن ثمانمائة الى تسعمائة وقيل كانوا حمائة مقاتل وسبعمائة أسير ( وقذف في قلوبهم الرعب) الخدوف وبضم المين شامي وعلى ونصب (فريقا) بقوله (تقتلون) وهمالرجال ( وتأسرون فريقا)وهمالنساءوالذراري ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) أي

ظافرين وهما حالان بتداخل او تعاقب وكني الله المؤمنين القتال في بالربح والملائكة وكان الله قويا في على احداث مايريده في عزيزا في غالبا عدلي كل شئ فو وازل الذين ظاهر وهم في ظاهر واالاحزاب في من هو الكتاب في يعنى قريظة فو من صياصيم في من حصوبه جمع صيصية وهي ما يحصن به ولذلك يقيال لقرن الثور والظبي من حصوبة الديك وقدف في قلوبهم الرعب في الحوف وقرئ بالضم فو فريقا تقتلون وتأسرون فريقا في وقرئ بضم السين روى ان جبرائيل الدرسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الله الما المنهزم فيها الاحزاب فقال يا مجد اتنزع لامتك والملائكة لم يضموا المسلاح ان الله يأمرك بالسير الحين قريظة واناعامد اليم فاذن في الناس ان لا يصلوا المصر فقال الهم تنزلون على حكمي فابوا فقال على حكم سعد بن معاذ فرضوايه فحكم سعد بقتل مقاتليم وسبي ذراريهم ونسائم فكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال حكمت محكم المسائلة واورثكم من ارعهم فوديارهم في حصوبهم فو واموالهم في نقودهم ومواشيم واثائم روى انه عليه السلام والسلام جعل عقارهم للهاجرين فتكلم فيه الانصار فقال اذكر ووى انه عليه السلام والسلام جعل عقارهم للهاجرين فتكلم فيه الانصار فقال اذكر وكفي الله المؤمنين القتال في أي في ملكه في مناذلكم فقال عرامة بي القتال في أي باللائكة والربيم فوكانالله قويا في أي في ملكه

و كنى الله المؤمنين القتال في أى باللائكة والربح و كان الله قويا في أى في ملكه عزيزا ) أى في التقامه و اله تقاله و و الزل الذين ظاهر و هم من أهل الكتاب في عنونوا الاحزاب من قريش و علمانان على رسول الله على الله عليه و سياسيم و على المسلمين و هم بنو قريظة و من صياسيم في أى من حصونهم و معاقلهم و احدها صيصية و و قذف في قالوم الرعب في أى الحوف و فريقا نقتلون في يعنى الرجال يقال كانوا ستماثة في و تأسرون فريقا في يعنى النساه و الذرارى يقال كانوا سبعمائة قيل و خسين و وأور تكم أرضهم و ديارهم و أموالهم

المواشى والنقو دوالامتعة روى أنرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار وقال لهم انكم في منازلكم

ولاغنيمة ولادولة ( وكنى الله المؤمنين القتال ) رفع الله، ؤنة القتــال عن المؤمنين بالريح والملائكة ( وكان الله قويا ) بنصر المؤمنين ( عزيزا ) بنقمة الكافرين (وأنزل الذين ظاهروهم) أعانوا كفار مكة ( من أهل الكتاب )وهم بنوقريظة والنضير كعب بن الاشرف وحيى بن أخطب واصحابهما ( من صياصيهم )من قصور هم وحصوبه (وقدف) وجمل ( في قلوبهم الرعب ) الخوف من مجد صلى الله عايه وسلم أفيانو اقبل ذلك لا يحافون ويقاتلون (فريقانقتلون) يقول نقتلون فريقامهم وهم المقاتلة ) و تأسرون فريقا ) منهم وهم الذرارى والنساء ( وأورثكم) أنزلكم (أرضهم) قصور هم (وديارهم) منازلهم (وأمو الهم) جعل اموالهم غنية لكم

﴿ وارضا لم تطؤها ﴾ كفارس والروم وقيل خيد وقيـل كلّارض تفتح الى يوم القيامة ﴿ وَكَانَاللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٌ قَدْيُرا ﴾ فيقدر على ذلك

قبل كانت في آخر ذي القعدة سنة خس وعلى قول النجاري المتقدم في غزوة الخندق عن موسى بنءقبة أنهاكانت فىسنة أربع قال العلماء بالسير انرسول الله صلى الله عليه وسلم لمااصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين الى بلادهم انصرف صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عنالخندق الى المدىنة ووضعوا السلاح فلماكان الظهر أني حديل علمه ااسلام رسولالله صلىالله عليهوسلم متعمما بعمامة مناستبرق على بغلة بيضاء عليها رحالة وعليها قطيفة منديباج ورسولالله صلىالله عليه وسلم عندزينب منتجحش وهى تغسل رأسه وقدغسلت شقه فقال جبريل يارسول الله قدوضعت السلاحقال نع قال جبريل عفاالله عنك ماوضعت الملائكة السلاح منذ أربعين ليلةومارجعت الآن الامنطلب القوم وروى انهكان الغبار على وجه جبريل وفرسه فعجمل النبي صلىالله عليه وسلم يمسمح الغبار عن وجهه ووجه فرسه فقال انالله تعــالى يأمرك بالمسيرالي بني قريظة وأناعامد اليهني قريظة فانهز الهمفاني قدقطعت أوتارهموفقحت أبوابم وتركتهم فىزلزال وبلبال فأمر النبى صلىالله عليموسلم مناديا فاذن انمنكان سامعا مطيعا فلايصلين العصر آلافى نبى قريظة وقــدم رسولالله صلىالله عليه وســلم على بن أبي طالب برايته اليهم والتدرها الناس وسار على حتى اذا دنا من الحصون وسمع منها مقالة قبيمة لرسولالله صلىالله عليهوسلم فرجع حتى لتي رسول الله صلىالله عليه وسلم بالطريق فقال يارسول الله لاعليك ان لا ندنو من هؤلاء الاخابث قال أظنك سمحت لى منهم أذى قال نعم يارسـول الله قال لو قــد رأونى لم يقــولوا من ذلك شــياً فَلَمَا دُنَا رَسُــُولَ لِللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَــَلِّمَ مَنْ حَصَّـوْنُهُمْ قَالَ يَاأَخُّــُوانَ القرِّدَةُ قــدأخزاكماللهوأ نزلبكم نقمتــه قالوا يأأبالقاسم ماكنت جهــولا ومررســولالله صلى الله عليه وسلم على أصحامه بالصورين قبل ان يصل الى نبى قريظة فقال هل مربكم أحد فقالوا يارسولالله مربنادحية ابن خليفة على بغلة بيضاء عليها رحالة وعليها قطيفة ديباجفقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل عليه السلام بعث الى بنى قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب فى قلوبهم فلما أنى رسولالله صلىالله عليه وسلم بنى قريظة نزل على بئر من آبارها في ناحية أموالهم وتلاحق به الناس فاناه رحال بعدصلاة المشاء الاخيرة ولم يصلوا العصر لقول النبي صلىالله عليه وسبلم لايصلين أحدالعصر الافي نى قريظة فصلوا العصريها بعدالعشاء الاخيرة فماعاتهمالله بذلك ولاعنفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خسما وعشر بن

(وأرضا لم تطؤها) بقصد القتال وهي مكة أوفارس والروم أوخيب أوكل أرض تفتح الى يوم القيامة قديراً) قادراً وكان الله على كل شئ أرض خبير لم تطؤهاً) لم تملكوها على كل شئ ) من الفنح والنصرة (قديراً

اليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله فيقلومهم الرعب وكان حبى سأخطب دخــل علىبى قريظة حصنهم حينرجعت عنهم قريش وغطفان ووفى لكعب منأسد نماكان عاهده فلمأ يقنوا انرسولاالله صلى الله عليه وسلم غيرمنصرف غنهم حنى نساجزهم قال كه بنأسد يامعشر يهود انكم قدنزل بكم منالام مأنرون وانى عارض عليكم خلالا ثلاثًا فَعَدُوا أَيِّهَا شَتْتُم قَالُوا وماهن قال نتابع هذا الرجل ونصدَّقه فوالله قدتبين لكم الهنبي مرسـل والدالذي تجدونه في كتابكم فتأمنون عـلى دياركم وأموالكم وألنائكم ونسائكم فقالوا لانفارق حكم التوراة أمدا ولانستبدل به غيره قالفاذا أبيتم هــذه فيهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثمنخرج الى مجد وأصحابه رجالامصلتين بالسبوف ولانتزك وراءنا تقلابهمنا حتى محكمالله بيننا وبين مجدفان نهلك نهلك ولم نترك وراء ناشيأ نحشى عليه وان نظهر فلعمرى لنتخذن النساء والابناء قالوا نقتل هؤلاء المساكين فمسافى العيش بعدهم خيرقالفانأ بيتم هذه الليلة ايلة السبت وانهعسى أزيكون محدوأصحابه قدأمنوا فانزلوا فلعلنا أن نصيب من مجد وأصحابه غرة قالوا نفسد سبتنا ونحدث فيه مالم يكن أحدث فيه من قبلنا الامن قد علت فاصابهم من المسنح مالم يخف عليك قال مابات رجل منكم منذولدته أمه حازماليلة منالدهر ثمانهم بشوا الىرسولالله صلىالله عليه وسلم أن ابعثانا أبالبابة نءد المنذرأخا نيعرو بنعوف وكانوا حلفاء الاوس نستشيره فيأمرنا فارسله رسولالله صلىالله عليه وسبلم اليهم فلمبارأوه قاماليه الرجال والنساء والصبيان ببكون فىوجمه فرق لهم فقالوا يأأبالبابة أترى ان ننزل على حكم محمد قال نعم وأشاربيده الى حلقه اندالذبح قال أنو لبابة فوالله مازالت قدماي حـتى عرفت انى قد خنتالله ورسوله ثمانطلق أبولبابة علىوجهه ولميأت النبي صلىالله عليه وسلم حتى ربط في المسجد الي عود من عده وقال والله لأأبرح مكاني حتى سوب الله على مماصعت وعاهدالله لايطأ أرض نىقريظة أمدا ولابرانىالله فىبلدقدخنتالله ورسدوله فيسه أبدافلمابلغ رسولالله صلىالله عليموسلم خبره وأبطأ عليه قالأمالوقدحاءني لاستغفرت له فامااذفعل فماأنا بالذي أطلقه من مكانه حتى سوب الله عليمه ثم آن الله أنزل تو بة أى لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أمسلة قالتأمسلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقلت مم ضحكت يارسول الله اضحك الله سنك قال تيب على أ في لبابة فقلت الأأبشره بذلك بإرسول الله قال بلي انشئت قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب علهن الحجاب فقالت ياأ بالبابة ابشر فقدتاب الله عليك قال فثار الناس اليه ليطلقوه فقال لاوالله حتى يكون رسول الله هوالذي يطلقني سده فاامرعليه خارجاالي الصبح أطلقه قال ثم ان ثعلبة ن سعيدو اسيد بن سعيدو أسيد بن عيدوهم نفر من بي حــذيل ليسوآ من قريظة ولاالنضير نسبهم من فوق ذلك م بنــوعم القوم أسلموا تلك البيلةالتي نزلت فهما بنوقريظة علىحكم رسولالله صلىالله عليه وسلم وخرج في تلك الليلةعمرو بن السعدى القرظي فربحرس رسول الله صلى الله عليه سلم وعليهم محمد بن مسلمة الانصارى تلكالليلة فلمارآه قال من هذا قال عرو بن السعدى وكان عرو قدأ بي أن بدخل

( قا و خا ١٤ مس )

مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليدوسلم وقال لاأغدر بحمد صلى الله عليه وسل أمدافقال مجدن مسلمة اللهم لأتحرمني من عثرات الكرام فنحلي سبيله فنحرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تلك الليلة ثم ذهب فلا بدرى ابن ذهب من أرض الله فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه فقال ذاك رحل نجاه الله موفائد وبعض الناس يزعم اندكان أوثق برمة فيمنأوثق مزيني قريظة حين نزلوا عــلىحكم رسولالله صلى الله عليه وسلم فأصحت رمتمه ملقاة ولابدري أبن ذهب فقال فيمه رسول الله صلى الله علمه وسلم تلك المقالة فلما أصبحوا نزاواعلى حكم رسول الله صلى الله علىموسا فتواثب الاوسوقالوا يارسواللهائهم موالينا دونالخزرج وقدفعلت فيموالى الخزرج بالامس ماقدعملت وقدكان رسولالله صلىالله عليدوسلم قبل بنى قريظة حاصر بنى قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه فسأله اياهم عبدالله منأبي بنسلول فوهبهمله فلماكلمه الاوس قال رسول الله صلى الله علىهوسا ألاترضون يامعشم الاوس أنككم فيم رجل منكم قالوابلي قال فذلك الىسعد سمعاذ وكان سعد حمله وسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد. في خيمة امرأة من المسلمين يقال لها رفيدة وكانت تداوى الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة مزكانت به ضيعة منالمسلمين وكان رسدولالله صلىالله عليه وسلم قدقال لقومه حينأصابه السهم بالخندق اجعلوه فيخيمة رفيدةحتى أعوده منقريب فلماحكمه رسولالله صلىالله عليه وسلم فى في قريظة أناهقومه فحملوه على جار قدوطؤاله وسادة من ادم وكان رجــالا جسيما ثمأ قبلوا ممــه الى رســول الله صلى الله عليه وسلموهم يقولون ياأ باعرو أحسن فى مواليك فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انماو لاك ذلك لنحسن فيهم فلماأ كثروا عليه قال قدآن لسعد أن لاتأخذه فى الله لومةلائم فرجع بعض منكان معه من قومه الى دار بني الاشهل فنمي لهمر حال بني قريظة قبل أن يصل أأيهم سعد بن معاذ عن كلمته التي سمع منه فلما انتهى سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلمقال قومو االى سيدكم فانزلوه فقاءوا اليه ققالوا اياأ باعروان رسول الله صلى الله عليموسلم قدولاك مواليـك فتمكم فيهم فقال سـعد عليكم بذلك عهدالله وميثاقه انالحكرفيهم ماحكمت قالوا نعم قال وعلى منههنا فىالناحية التى فيهارسولالله صلىالله عليه وسلم وهومعرض عنرسولاللهصلى اللهعليه وسلم اجلالاله فقال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم نعمقال سعدفاني أحكم فيهم انتقتل الرجال وتقسيم الاموال وتسيى الدراري والنساء فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم لسعد لقدحكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ثم استنزلوا فحبسهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى دار بنت الحرث من نسماء بنى النجار ثم خرج رسولالله صلىاللهعليهوسلم المىسوق المدينة التيهمي سوقهااليوم فخندقها خنادقثم بعثاليهم فضربتأعناقهم فىتلك الخنادق يخرجهم ارسالاوفيهم عدواللهورسوله حيي ابنأخطبوكعب بنأسد رأس القوموهم ستمائة أوسبعمائة والمكثرلهم يقول كانوابين الثمانمائة الى التسعمائة وقدةالوا لكعب بنأ سدوهم يذهبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلمارسالايا كعب ماترىمايصنع بناقال أىكل موطن لاتفقلون الاترون الداعى لاينزع ( eli )

وازمن بدهب به منكم لايرجع هووالله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهمالنبي سلىالله عليه وسلم وأنى محبى نأخطب عدوالله وعليه حلة نفاحية قدشقة بماعليه مزكل ناحية كموضع الاعلة أنملة أعلة لئلايسلها مجموعة بداه الىعنقه محبل فلمانظر الىرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله مالمت نفسي في عداو تك ولكنه من مخذل الله مخذل ثم أقبل على الناس فقال أمهاالناس اندلاباس بإمرالله كتاب وقدر وملحمة كتبت على بني اسرائيل ثم جلس فضربعنقه وروىءنءائشة قالتلم يقتل من نساءبني قريظة الاامرأةواحدة قالتوالله انهالعندى تتحدث معي وتضحك ظهراوبطنا ورسول اللهسلي الله عليهوسلم يقتل رجالهم بالسيف اذهتف هاتف باسمهاأس فلانة قالتأنا واللة قلت ويلك مالك قالت اقتل قلت ولم قالت حدثاً حدثته قالت فانطلقها فضرب عنقها وكانت عائشة تقول ما أنسى عجبا منها طيب نفس وكثرة ضحك وقدعرفت الهاتقتل قال الواقدى وكان اسم المرأة بنانة امرأة الحكم القرظى وكانت قتلت خلاد بن سـويد قال وكان على والزبير يضربان أعناق بني قريظة ورسولاللة صلى الله عليه وسلم حالس هناك وروى مجدين اسمحق عن الزهرى ان الزبيرين باطاالقرظي ويكنيأ باعبدالرجن كان قدمن على ثابت بن قيس بن شماس في الحاهلية يوم بعاث أُخذه فجز ناصيته ثم خلى سبيلة فجاء، يو مقريظة وهوشيخ كبير فقال يا أباعبدالرجن هل تعرفني قال و هل مجهل مثلي مثلك قال اني أربد أن أجزيك سيدك عندي قال ان الكرم بجزى الكريم قال ثمأتى ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله قدكان للزبيرعندي مد وله على منة وقدأ حبيت انأ جزمه مافهب لي دمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هولك فاتاء فقال له انرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوهب لي دمك قال شيخ كبيرالأهله ولاولد فايصنع بالحداة فأتى ابترسول الله صلى الله علىدوسا فقال بارسول الله أهله وأولاده فقال هيلك فالماه فقال ان رسول الله صلى الله علىه وسير أعطاني امرأتك وولدك فهم لكفقال أهل بيت بالحجاز لامال لهم فما بقاؤهم على ذلك فاتى ثابت رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماله يارسول الله قال هولك فآناه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدأعطاني مالك فهولك فقال أي ثارت مافعل الذي كان وحمه مرآة صنية تتراءي فيه عذارى الحي كعب سأسد قال قنل قال فمافعل مقدمتنا اذاشددنا وحاميتنااذا كرر ناعرال ابن شموال قال قتل قال فحافعل المجلسان يعني بني كعب إن قريظة وبني عمرو بن قريظة قال قتلواقال فانيأسألك سدىعندك يائابت الاماالحقتني بالنوم فوالله مافي العيش بعدهؤلاء من خير فاأما بصارحتي ألقي الاحبة وتقدمه ثابت فضربت عنقه فلمابلغ أبابكر الصديق قوله حتى يلقى الاحبة قال يلقاهم والله في نارجهنم خالدا نخلدا أبدا قال وكان رسول الله صلى الله عليدوسا قدأمر نقتل من أثبت منهم ثم قسم أدوال بني قريظة ونساءهم على المسلمين وأغنم فىذلك النوم سهمين للخدل وسهما للرجاء فكان للفارس ثلاثة أسهم سهمانللفرس ولفارسهسهم وللراجل نمزايس له فرس سهم وكانت الخيل ستة وثلاثين فرسساوكان أول يوم وقع فيه السهمان ثم بعث رسولاللهصلىاللهعليه وسلم سعدبنزيدالانصارى أخابى الاشهل بسبايا منسباياني قريظة الى نجدفا تناع لهيم خيلاوسلاحاوكان رسول المه

(ياايهاالنبي قللازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنياوزينتها) أى السعة فى الدنياوكثرة الاموال (فتعالين) أصل تعالى ان يقولهمن فى المكان المرتفع لمن فى المكان المستوطى ثم كنرحتى استوى فى استعماله الامكننة ومعنى تعالين أقبلن بارادتكن واختياركن لاحد الامربن ولم برد { الجزء الحادى والعشرون } نهوضهن اليدبانفسهن ﴿ ١٠٨ ﴾ كقوله قام بهدنى (أمتعكن)

﴿ يَالُّمُ الَّذِي قِلَ لازُوا حِكَ انْ كَنْتُنْ تُرْدِنَ الْحِيوَةُ الدُّنَّا ﴾ السعة والتنع فيها ﴿ وزينتها ﴾ وزخار فها ﴿ فَهَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللّ ومدعة روى انهن سألته ثماب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة فخبرها فاختارت الله ورسوله ثم اختارت الباقيات اختيار هافشكر الهن الله فانزل لامحل لك النساء من بعد وتعليق التسريج بارأدتهن الدنياو جعلها قسيمالارادتهن الرسول يدلءلي ان المخيرة اذااختارت زوجها لمرتطلق خلافالزيد والحسنومالكواحدىالروايتين عنعلىويؤيدهقول عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعده طلاقا وتقديم التمتيع على التسريح المسبب عنهمنالكرم وحسنالخلق وقيللانالفرقة كانتبارادتهنكاختيار المخيرة نفسمها فانه طلقةرجمية عندناوبائنة عندالحنفيةواختلف فىوجوبه للمدخولهما وليسفيه مايدل صلى الله عليهوسلم قداصطفي لنفسه من نسانهم ريحانة بنت عجروبن خنانة احدى نساء نى عمرو من قريظة فكانت عندرسولالله صلىالله عليموسلم حتى توفى عنها وهي في ملكه وقدكان رسولالله صلىالله عليه وسلم محرص على ان يتزوجهاويضرب عليها الححاب فقالت يارسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخم على وعلمك فتركها وقدكانت حين سباهاكرهت الاسلام وأبت الااليهودية فعزلها رسولالله صلىالله عليهوسلم ووجد فى نفسه بذلك منأمرها فبينما هوبين اصحابه اذسمعوقع نعلين خالهه فقال ان هذا لثعلبة بنشعبة ببشرنى باسلام ريحانة فجءه فقال يارسول الله قدأسلت ريحانة فسيره ذلك فلما قضى شأزبني قريظة انفجر جرح سعدبن معاذ وذلك انهدعا بعدأن حكمفى بنى قريظة ماحكم فقال اللهم انك قد علمت العلم يكن قوم أحب الى أن أجاهدهم من قوم كدبوا رسولك اللهم انكنت أبقيت منحرب قريش علىرسولك شيأ فابقنىله وان كنت قدقطعت الحرب بينهو بينهم فاقبضني اليكفا نفجر كلمه فرجعه رسول الله صلى الله عليهوسلم الى خيمتهالتي ضربت عليه في المسجد قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليهوسلم وأبوبكر وعرفوالذي نفس مجديبات انىلاعرف بكاءعمز منبكاء أبىبكروانى لني حجرتى قالت وكانوا كماقال الله تعالى فيهم رجاء بينهم ﴿ خ ﴾ عن سلمان بن صردقال سممترسولالله صلىالله عليموسلم يقول حين اجلي الاحزابالآن نغزوهم ولايغزوننا نحن نسيراليهم ﴿ قَ ﴾ عنأ بي هر برة ان رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يقول لااله الاالله وحده لاشريك له أعزجنده ونصرعبد. وهزم الاحزاب وحده فالاشئ بعده قوله تعالى ﴿ يَاأَبِهَا النَّنِي قُلِّ لازواجِكَ ان كَنتَن تردن الحيوة الدُّنيا وزينتها فتعالين أمنعكن ﴾ أي تمة الطلاق ﴿ وأسر حكن سراحا جبلا ﴾ أي من غير ضرر

أعطكن متعة الطلاق وتستحب المتعةلكل مطلقة الاالمفوضة قبل الوطء (وأسرحكن) وأطلقكن (سراحاجياد) لاضرار فيدأردن شيأمن الدنيامن ثياب وزيادة نفقة و تغايرن فغم ذلك رسول الله صلى اللهعلمه وسلم فنزلت فبدأ بعائشة رضى الله عنها وكانت أحبهن اليه فمخيرها وقرأعلماالقرآن فاختارت اللهورسوله والدارالآخرة فرؤى الفرح في وجـه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختار جيمهن اختيارها وروى آنه قال لعائشة انىذا كرلك أمرا ولا علىك أن لاتجلى فمه حتى تستأمري أبولك ثم قرأ علمها القرآن فقالت أفي هذا استأمرا يوي فاني أرىداللەورسـولە والدار الآخرة وحكمااتخيير في الطلاق انه اذا قال الها اختارى فقالت اخترت نفسى ان تقع تطليقة بائنة واذااختارتزوجهالمهم شي وعن على رضي الله عنه

( وان )

اذااختارت زوجهافواحدة رجعية واناختارت نفسها

عليهوقرئ المتعكن واسر حكن بالرفع على الاستئناف ﴿ وَانْ كَنْسُ تُرْدُنَا لِللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالدَّارِ الآخرة فانالله اعدللمحسنات منكن اجرا عظيما ﴾ تستمقر دوندالدنيا وزينتها

﴿ وَانَ كُنتُنتُ رَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخْرَةُ فَانَ اللَّهُ أَعْدَلْلْمُحَسِّنَاتُ مَنكُنَ أُجِرَاعُظُيمًا ﴾ سبب نزول هذه الآية ان نساء الني صلى الله عليه وسلم سألنه من عرض الدنيا شيأ وطلبن منه زيادة في النفقة وآذبنه بغيرة بعضهن على بعض فهجر هن رسول الله صلى الله علمه وسلم والي ان لانقريهن شهرا ولم يخرج الى أصحابه فقالواما شأنه وكانو انقولون طلق رسول الله صلى الله عليهوسلم نساءه فقال عمر لاعلمن لكم شأنه قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليهوسلم فقلت يارسول الله أطلقتهن قاللا قلت يارسول الله انى دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسولالله صلى الله عليه وسلم نساء. أفانزل فاخبرهم انكلم تطلقهن قال نعران شئت فقمت على بابالمسجد وناديت باعلى صوتى لم بطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ونزلت هذه الآية ولوردوه الى الرسول والى أولى الامرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فكنتأ ناستنبطت هذاالامر وأنزلالله آية التحيير وكانتحت رسولالله صلىاللهعليه وسلم يومئذتسع نسوةخسمن قريش وهنءائشة بنتأ بىبكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنتأ بيسفيان وأمسلة بنتأ بيأمية وسودة بنتزمعة وأربع غيرقرشيات وهن زينب بنت جحش الاسمدية وميمونة بنتالحرثالهلالية وصفية بنت حبي بنأخطب الخيبرية وجويرية بنتالحرثالمصطلقية فلمانزلت آبةالنحييربدأ رسـولالله صلىالله عليهوسلم بمائشةوكانت أحبهناليه فخيرهاوقرأ علىها القرآن فاختارتالله ورسدوله والدارالآ خرة فرؤى الفرح فى وجهرسول الله صلى الله عليه وسلم وتابه نهاءلى ذلك فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصره علمن فقال تعالى لأتحل لك النساء من بعد ﴿ م ﴾ عن جابر بن عبدالله قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وســـلم فوجدالناس جلوساسامه لميؤذن لاحدمنهم فاذن لابي بكر فدخل ثم أقبل عرفاستأذن فاذن لد فوجدرسولالله صلىالله علىهوسلم حالساو حوله نساؤه واحاسا كتافقال لاقوان شبأ أضحكمه النبى صلىالله عليهوسلم فقلت يارسول الله لقدرأيت منت خارجة سألتني النفقة فقمت المها فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقيال هن حولي كاترى يسألنني النفقة فقام أنوبكر الىءائشة فوجأءنقها وقام عمر الي حفصةفوحأءنقها كلاهمانقول تسألن رسولالله صلى الله عليه وسلم ماليس عنده قلن والله لانسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشر من حتى نزلت هذه الآية ياأمها النبي قاللازواجك انكنتن حتى بلغ للمعسنات منكن أحراعظيما قالفيدأ بعائشة فقال يا عائشة اني أريدان أعرض عليك أمراأ حسأن لانعجل فيدحتي تستشيري أبويك قالتوماهو بارسول الله فتلا علمها الآية قالتأفيك بارسول الله أستشير أبوى بل أختار الله ورسولهو لدارالآ خرة وأسألك ان لاتخبر امرأةمن نسائك بالذى قلت قال لاتسألني امرأة منهن الاأخبرتهاان الله لم سعثني معنتاو لامتعنتاو لكن بعثني معلما مبشر اقوله واحاأي مهتما

فواحدة بائنة (وانكنتن تردنالله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعدد للمحسنات منكن ) من للبيان لالتبعيض (أجرا عظيما (وانكنتن تردنالله ورسوله) طاعة لله وطاعة رسوله ( والدارالآخرة ) يعنی الجنة (فان الله أعد للمحسنات) الصالحات ( منكن أجرا عظیما) ثواباوافرا في الجنة عظیما) ثواباوافرا في الجنة ومنالتبيين لانهنكلهنكن محسنات ﴿ يانساءالنبي منيأت منكن غاحشة ﴾ بكميرة ﴿ مبينة ﴾ ظاهر قعها على قراءة ابن كثير والى بكر والباقون بكسرالياء ﴿ يضاعف لها العداب مفين وضعني عداب غيرهن اي مثليه لان الذنب منهن أقبح فان زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حدالحرضعني حدالعبدوعو تب الانبياء عالايعاتب مه والواج الذي أسكته الهم وعلته الكآبة وقيل الوجوم الحزن قسوله فوجأت عنقها أى دققتــه وقــوله لم بعثني معنتاالعنت المشقة والصعوبة (م) عنالزهري انالنبي صلى الله عليه وسلم أفسم از لايدخل على أزواجــه شهرا قال الزهرى فاخبرنى عروة عن عائشة قالت لمامضت تسع وعشرون لبلة أعدهن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بى فقلت يارسوللله أقسمت أزلاندخل عليناشهرا وآنك دخلت منتسم وعشربن أعدهن قال انالشهر تسع وعشرون -ه ﴿ فصل في حكم الا ية ﴿ ح اختلف العلماء فيهدذا الخيار هلكان ذلك تفويض الطملاق اليهن حتى تقمع بنفس الاختيار أملافذهبالحسن وقتادة وأكثرأهل العلمالىانه لمريكن تفويض الطلاق وانما خيرهن على أنهــن اذا احْتَرَن الدُّنيا فارقهن لقوله تعمالي فتعالين أمتعكن وأسرحكن بدليل انهلمكن جوامن عملي الفور وانهقال لعمائشة لاتعجلي حتىتستشيري أمويك وفى تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور وذهب قومالى أنهكان تفويض الطلاق ولواخترن أنفسهن كالطلاقا • التفريع عـلىحكم الآية اختلم أهل العـلم فيحكم النخيير فقال عمروا ن مسعود وابن عباس واذاخير الرجــل امرأته فاختارت زوجها لابقع شئ وازاختارت نفسها بقع طلقةواحدة وهوقول عمر بن عبدالعزيز وانزأبي ليلي وسفيان والشافعي وأصحاب الرأى الاأنءند أصحـاب الرأى يقع طلقة بائسـة اذا

امرأنى واحدة أومائة أوألفابعد أن تحتارنى ولقدساً لت عائسة رضى الله عنها فقالت خيرنا رسول لله صلى الله عليه وسلم فما كان طلاقا وفى رواية فاخترناه فإيعد ذلك شيأ عقوله تمالى ﴿ يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ﴾ أى بمعصية ظاهرة قبل هو كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك لاان منهن من أنت بفاحشة فان الله تعالى صارأ زواج الانبياء عن الفاحشة وقال ابن عباس المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق ﴿ يضاعف الهاالهذاب صعفين ﴾ أى مثلين وسعب تضعيف الهة و بة لهن لشرفهن كتضعيف عقوبة الحرة على الامة وذلك لان نسبة النبي صلى الله عليه وسلم الى غيره من الرجال كنسبة السادات

الى لعيبد لكونه أولي بالؤمنين منأنفسهم فكذلك أزواجه بالنسبة الىغيرهن كنسبة

اختارت نفسها وعندالآ خرىن رجعية وقال زيد بنثابت اذا اختارت الزوج تقمع

طلقة واحدة وإذااختارت نفسها فثلاث وهوقول الحسن وبه قال مالكوروي عين

على انها اذااختارت زوجها يقع طلقة واحدة واذااختارتنفسها فطلقة بأئمة وأكثر

العلماء على أنها اذااختارت زوجها لايقع شيء ﴿ قَ ﴾ عن مسروق قال ما أبالي خـيرت

يانساء النبي من يأت منكن نفاحشة ) سيئة بليغة في القبح (مينة) ظاهر فحشها من بين عمني تبين و بفتم الناءمكي وأنوبكر قبلهي عصيانهن رسول الله صلى الله عليه وسلم و نشوز هن وقيل الزنا والله عاصم رسوله من ذلك ( يضاعف لها المذاب ) يضعف الها العذاب مكي وشامى فضعف أوعمرو وتزيد ويعقوب ( صعفين ) صديق عداب غرمن من النساء لان ما قبح من سائر النساء كان أقيم منهن فزيادة قبح المعصية لتسعرز يادة الفضل وليس لاحد من لنساء مثل فضل نساء النبي صلى الله عليه و \_ إولذا كان الذم للعاصي العالم أشدمن العاصى الجاهللان المعصية منالعالم أقيحولذا فضل حدالاحرارعلي العبيد ولايرجم الكانر

(یانساهالنبی منیأت منکن بفاحشةمبینة) بزیاظاهرة بالشهود (یضاعف لها المذاب ضعفین) بالجلد والرجم غيرهم وقرأ البصريان يضعف على البناء للفعول ورفع العذاب وابن كثير وابن عامر نضعف بالنون وبناء الفاعل ونصب العذاب ﴿ وكان ذلك على الله يسميرا ﴾ لا يمنعه عن لا تضعيف كونهن نساء النبي وكيف وهوسبيه الحرة الى الامة ﴿ وكان ذلك على الله يسميرا ﴾ أي عذا بها

( وكانذلك) أى تضعيف العذاب عليهن ( على الله يسيرا ) هينا وكانذلك)العذاب(على الله

(و کان ذلك)العذاب(على الله يسيرا)هينا



( ومن يقنت منكن للهورسوله ) القنوت الطاعة(و تعمل صالحانؤتها )وبالياء فبهماجزة وعلى ( أجرهامم تين ) مثلي ثواب



ومن بقنت منكن ﴾ ومن يدم على الطاعة ﴿ لله ورسوله ﴾ ولعل ذكر الله التعظيم او القوله ﴿ و تعمل صالحان و تعمل الجانو تها اجر ها مر تاين ﴾ مرة على العلاءة ومرة على طابهن رضاء النبي صلى الله عليه و المعام و يؤتم باباله ايضاء المعام و يؤتم باباله ايضاء المعام و يؤتم باباله ايضاء النبي المعام مستويا ﴿ يا نساء النبي السين كاحد من النساء ﴾ اصل احدو حديم في الواحد ثم وضع في النبي العام مستويا في المنذكر و المؤتث و الواحد و الكثير و المدنى لستن مجماعة و احدة من جايات النساء في الفضل ﴿ انا تقيم ن محالة و رضى رسوله ﴿ فالاتحضون بالقول ﴾ فلا تحضو عبالقول ﴿ وقلن قول المرسات ﴿ فيطمع الذي في قلبه مرض ﴾ فيحور وقرى بالجزم عطفاعلى محل فعل النبي على المن القب عن الطمع عقيب نهيه ن عن الخضو ع بالقول ﴿ وقلن قول لا معمو و قل حسنا بعيدا عن الربية ﴿ وقرن

غبرها ( وأعتدنا لها رزقا كر عا ) جليل القدر وهو الجنة (يانساء الني لستن كاحد من النساء)أي لستن كجماعة واحدة من جاعات النساء اذاتقصيت أملة النساء جاعة جاعة لم توجد منهن حماعة واحدة تساويكن في الفضل وأحد في الاصل يمعنى وحدوهو الواحد ثموصع في النفي العام مستويا فمهالمذكر والمؤنث والواحد و ماوراء، ( اناتقبتن ) انأردتن التقوي أور كنتن متقبات (فلا تخصعن بالقول)أىاذا كلتن الرجال منوراء الحجاب فلاتجئن تقولكن خاضعا أي اينا خنثا مثل كلام المرسات (فيطمع ) بالنصب على جواب النهي (الذي في قلبه مرض)ريبة ومجور (وقلنقولامعروفا)حسنامع کونه خشنا(وقرن) مدنی (ومن نقنت) يطع(منكن للهورسولهوتعملصالحا) خالصافيما بينهاوبين ربها (نؤتها) نعطها(أجرها)ثوايها(مرتين) ضعفين ( وأعتدنا الهارزقا كريما) ثواباحسنافي الحنة ( يانساءالنبي لستن كأحد من النساء)لستن كسائر النساء بالمعصية والطاعةوالثواب والعقاب(اناتقيتن)ان أطعتن الله ورسوله (فلاتخضعن بالقول ) فالأثر ققن بالقول

وعاصم غير هبيرة وأصله اقررن فعذفت الراء تخفيفا وألقيت فتحتها على ماقبلها أو من قاريقار اذا اجتمع والباقون قرن من وقريقروقارا اومن قريقر حذفت الاولى من راءى اقررن فرارا من التكرار ونقلت كسرتها الى القاف (في بيوتكن) ضم الباء بصرى ومدنى وحفص (ولا تبرجن ﴿ ١١٥﴾ تبرج الجاهلية الاولى) {سورة الاحزاب} أى القديمة والتبرج التبختر

فيالمشي أواظهار الزينة والتقدير ولاتبرجن تبرحا مثل تدرج النساء في الجاهلية الاولى وهي الزمان الذي ولدفيه ابراهيم أوما بين آدمو نوح عليهما السلام أوزمن داود وسلمان والجاهلية الاخرىمايين عيسي ومجدعليهماالماام أوالجاهلية الاولىجاهلية الكفرقبل الاسلام والجاهلية الاخرى جاهلية الفسوق والفجور فيالاسلام(وأقن الصلوةو آتينالزكوةوأطعن اللهورسواد)خصالصلاة والزكاة [ بالامر ا ثم عم بجميع الطاعات تفضيلا لهمالان من واظب عليهما جرتاه الىماوراه هما( انما يريدالله لينذهب عنكم الرجس أهل اليت) نصب على النداء أوعــلي المدح وفيه دايل على ان نساءه منأهل بيته وقال عنكم لاندأريد الرجال والنسماء من آله بدلالة (ويطهركم تطهيرا) من

في بيوتكن ) استقررن في بيوتكن ولاتحرجن من البيوت والمكن عليكن الوقاد ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى) ولائترين بزينة الكفار

قي يوتكن من وقريقر وقارا اومن قريقر حدفت الاولى من رأي اقررن و نقلت كسرتم الى القاف فاستغيباعن همزة الوصل ويؤيده قواءة نافع وعاصم بالفقع من قررت اقرو هولغة فيه ويحتمل ان يكون من قاريقار اذا اجتم و ولا تبرجن و لا تبخير في في مشكن فو تبرج الجاهلية الاولى و تبرج المباهلية القدعة وقيل هي ما بين آدم و بوح وقيل الزمان الذي ولد فيها براهم كانت المرأة تلبس درعا من اللؤاؤ فتني وسط الطريق تعرض نفسها على الرجان و الجاهلية الاحرى حاهلية الفسوق في الاسلام وقيل الجاهلية الاولى على الرجان و الجاهلية الاولى على السلام وقيل الجاهلية الاولى عليه السلام لا في الدرداء ان فيك جاهلية قال حاهلية كفر او اسلام قال جاهلية كفر فو اقن الصلوة و آتين الزكوة و اطمن الله ورسوله في في سائر ما امركن به و نها كن عنه فو اعالى المرهن و نهيهن الصلوة و آتين الزكوة و اطمن الله ورسوله في في سائر ما امركن به و نها كن عنه فو اعام من المواحد و يطلور كم و يطلور كم في سائر ما المركز المرهن و نهيهن من المعامى و تطهيرا في واستمارة الرجس للمصية و الترشيح بالتطهير التنفير عنه و ويطهر في بوتكن في أي الزمن سيوتكن و قيل هو أمن من الوقار أي كن أهل وقار و سكون في من المعام الله المن المنه المناز الناز المن المناز المن المن المناز المناز

﴿ولاتبرجنتبرج ﴾ قيل هوالتكسر والتغنج والتبختر وقيل هواظهار الزينة وابراز المحاسن للرجال ﴿ الجاهلية الأولى ﴾ قيل الجاهلية الأولى هوما بين عيسى ومجد صلى الله عليهما وسلم وقيل هوزمن داودوسليمان عليهما السلام كانت المرأة تلبس قمصامن الدرغير مخبط الجانبين فيرى خلفهامنه وقيل كان في زمن عرودا لجبار كانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه وتمشى مدوسطالطريق ليسعليها شئ غيره وتعرض نفسهاعلى الرحال وقال اسعباس الجاهلمة الاولى مابين نوح وادريس وكانتأ أمسنة وقيل ان بطنين من ولد آدم عليه الصلاة والسلام كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وكانت رجال الجبال صباحا وفى النساء دمامة وكان نساء السهل صباحا وفىالرجال دمامة وآن ابليس آنى رجلامن اهلالسهلوأجره نفسه وكان يخدمه واتخذ شيأمثل الذى يزمريه الرعاة فجاءبصوت لمريسمع الناس مثله فبلغ ذلك منحوالهم فأنوهم يستمعونااليه وآتخذوا عيدا يجتمعون اليه في السنة فتتبرج النساء للرجال وتتزين الرجال لهن وانرجلا منأهل الجبل هجم عليهم فيءيدهم ذلك فرأى النساءوصباحتهن فاتى أصحابه فاخبرهم بذلك فتحولوا الهم فنزلوا معهم وظهرت الفاحشة فيهن فذلك قوله تعالى ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقيل الجاهلية الاولىماقبلالاسلام والجاهلية الاخرى قوم يفعلون مثل فملهم في آخر الزمان وقيل قدتذكر الاولى وانلم تكن لها أخرى ﴿ وأقن الصلوة ﴾ أى الواجبة ﴿ وآنين الزَّكُوة ﴾ أي المفروضة ﴿ وأطعن الله ورسوله ﴾ أى فيما أمروفيما نهى ﴿ انماير بدالله ليذهب عنكم الرجس ﴾ أى الاثم الذي نهي الله النساه عنه وقال ابن عباس بعني عمل الشيطان و ماليس لله فيه ر صاوقيل الرحس الشكوقيل السوء ﴿ اهل البيت ويطهر كم تطهير الله هم نساء النبي ملى الله

فى النياب الرقاق الملونة ( وأقمن الصلوة ) أنممن الصلوات الخمس ( وآتين الزكوة ) أعطين زُكاة أمو الكن ( وأطعن الله ورسوله) فى المعروف( انمايريدالله)بذلك(ليذهب عنكم الرجس) الاثم (أهل البيت)يا أهل بيت النبوة (ويطهركم تطهيرا ) من نجاسة الآثام ثم بيناندانما نهاهـن وامرهـن ووعظهن لئلا يقارف أهل بيت رسـولات صلىالةعليه وسلم المآثم وليتصونواعهابالتقوىواستعار {الجزءالثانىوالعشرون} للذنوبالرجس حر117 ◄ وللتقوىالطهرلان عرضالمقترف

الشيعةاهلاليت بفاطمة وعلى وانبهما رضى الله عنهم لما روى اله عليه الصلاة والسلام خرجذات غدوة وعليهم طعرجل منشعراسودفعلس فأتت فاطمة فادخلها فيهثم جاءعلى فادخلهفيهثم جاءالحسن والحسين فادخلهما فيه قال أنما يريدالله ليذهب عنكم الرجس ادل البيت والاحتمام بذلك على عصمتهم وكون اجتماعهم جمة ضعف لان التحصيصهم لايناسب ماقبلالآية ومابعدها والحديث يقتضي انهم أهلالبيت لاانه ليس غيرهم ﴿ وَاذْ كُرْنُمَايِتُلَى فَيْ سِوْتَكُنْ مِنْ آيَاتَ اللَّهِ وَالْحَكُمَةُ ﴾ مِنْ الكتاب الجامع بين الامرين وهونذكير بماانع عليهن من حيث جعلهن اهل بيت النبوة ومهبط الوحى وماشاهدن منبرحاء الوحى ممايوجب قوة الايمان والحرص علىالطاعة حثا علىالانتهاء والايتمار فيماكلفن به ﴿ازَاللَّهُ كَازَلِطُهَا خَبِيرًا ﴾ يما ويدبر مايُصلح فىالدين ولذلك خيركن ووعظكن اويعامن يصلح لنبوته ويصلح ان يكون اهل بيته ﴿ انالْمُسْلِينِ والْمُسْلِمَاتِ ﴾ عليه وسإلانهن فيبيته وهوروايةسميدىن جبير عنابن عباس وتلاقوله تعالى واذكرن مايتلي في يوتكمن من آيات الله والحكمة وهوقول عكرمة ومقاتل وذهب أبوسميد الخدرى وجاعة مزالتابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم الىأتم على وفاطمة والحسن والحسين رضىالله عنهم يدل عليه ماروى عنءائشة أمالمؤمنين قالتخرج النبي صلىالله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل منشعر أسبود قجلس فاتت فاطمة فادخلها فيه شم جاء على فادخله فيه شم جاء الحسن فادخله فيه شم جاء الحسين فادخله فيه شم قال انما بريدالله لينذهب عنكم الرجس أهسال البيت ويطهركم تطهيرا أخرجه مسلم المرط الكساء والمرحل بالحاء المنقوش عايه صورالرحال وبالجم المنقوش عليه صورالرحال وعنأم المة قالتان هذمالاً ية نزلت في بيتها انماير يدالله ليذهب عنكم الرجس أهــل البيت ويطهركم تطهيرا قالت وأناجالسة عندالباب فقلت يارسولالله ألست منأهل البيت فقــال إنكالىخير أنت منأزواج النبي صــلىالله عليه وســلم قالت وفىالبيت رسولالله صلىالله عليه وسلم وعلى وفاطمة وحسن وحسين فجلهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهبعتهم الرجس وطهرهم تطهيرا أخرجه الترمذي وقالحديث معيم غريب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ساب فاطمة ستة أشهراذا خرج الى صلاة الفجر يقول الصلاة يأهل البيت انما بريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أخرجه الترمذي وقال حمديث حسمن غرب وقالزيد بنأرقم أهل البيت من حرم الصدقة بعده آل على وآل عقيل وآل جعفر وآلعباس ﷺ فوله تعالى﴿واذكرن مايتلي في سيوتكن منآيات الله ﴾ يعني القرآن ﴿وَالْحَكُمَةُ ﴾ قيل هي السنة وقيل هي أحكام القرآن ومواعظه ﴿ازالله كان لطيفا ﴾ أى باوليائه وأهل طاعته ﴿ خبيرا ﴾ أى بجميع خلقه ۞ قوله عن وجل ﴿ ان المسلمين والمسلمات ﴾ الآية وذلك ازأزواج النبي صلىالله عليه وسلم قلن يارسول الله ذكرالله

للمقعات تناوثها كالتلوث مدنه بالارجاس وأما المحسنات فالعرض منها نقي كالثوب الطاهرو فيهتنفير لاولى الالباب عن المناهي وترغب لهم فىالاوام (واذكرنماىتلىفىسوتكن من آيات الله ) القرآن (والحكمة) أي السنة أوسان معانى القرآن (ازالله كان لطيفا) عالما بغوامض الاشياء (خيرا) عالما بحقائقهاأى موعالم بافعالكن واقوالكن فاحذرن مخالفة أمره ونهيه ومعصية رسوله ولمانزل فينساء النبي صلى الله علمه وسلم مانزل قال نساء المسلمن فسائزل فينا شي فنزلت (انالمسلمين والمسلمات ) المسلم الداخل فى السلم بعدالحرب المنقاد الذي لايعاند أوالمفوض أمره الى الله المتوكل عليه منأسل وجهه الىالله

الذنوب (واذكرن) واحفظن (مايتلي) مايقرأ واحفظن (مايتلي) مايقرآ الله) القرآن (والحكمة) والحرام (انالله كان لطيفا) مالما على قلو مهن (خبيرا) باعالمهن ويقال لطيفا الذي عليدالسلام أن يطلقهن الني عليدالسلام أن يطلقهن

خبيرابصلاحهانثم نزلت في قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونسسيبة بنت كعب الانصارية القولهما ( الرجال ) يارسول الله مانري الله يذكر النساء في شئ من الخيرا نماذكر الرجال فنزل (ان المسلمين) الموحدين من الرجال (والمسلمات) الموحدات (والمؤمنين) المصدقين بالله ورسوله وعما بجب أن يصدق به (والمؤمنات والقائمين) القائمين بالطاعمة (والقائنات والصادقين) في النيات والاعال (والصادقات والصابر بن والصابرات) على الطاعات وعن السيآت (والخاشمين) المتواضعين لله بالقاوب والجوارح أوالخائفين (والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات) فرضا ونف لا ووالحائمين والمتأمن والمتاون المرادة الاحزاب في كل أسبوع بدرهم والصائمات والمتأمن الاحزاب في كل أسبوع بدرهم

الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله ﴿ والمؤمنين والمؤمنات ﴾ المصدقين عابجب ان الله الله والقائمة والقائمة و والصادقات ﴾ المساوقات أله الله والسادقات ﴾ في الشول والعمل ﴿ والصابرين والصابرات ﴾ على الطاعات وعن المعاصى ﴿ والخاشمين والخاشمين الله بقلوبهم وجوارحهم ﴿ والمتصدقين والمتصدقات ﴾ عاوجب في ما لهم ﴿ والصائمين والصائمات ﴾ الصوم المفروض ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ﴾ عن الحرام ﴿ والذكرين الله كثيرا والذكرات ﴾ بقلوبهم

الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخسير فمافيناخير نذكريه انانخساف أن لاتقبل من طاعة فانزلالله هذه الآية عن أم عمارة الانصارية قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت مالىارى كلشيءً الىالرجال وماأرى النسساء يذكرن بشيُّ فنزلت انالمسلمينُ والمسلمات أخرجه الترمذى وقالحديث غربب وقيل انأمسلة بنتأبى أميةوأنيسة بنتكعب الانصارية قالتاللنبي صلىالله عليه وسبلم مابال ربنسايذكر الرجال ولابذكر النساء فيشئ منكتابه ونخشى أنلايكون فيهن خير فنزات هذه الآية وروى أنأسماء بنتعيس رجمت منالحبشة معزوجها جعفر بنأ بىطىالب فدخلت عملىنساء النبى صلى الله عليه وسلم فقالت هل نزل فينا شئ من القرآن قلن لافاتت النبي صــــلى الله عليه وسلم فقالت يارسولالله ان النساء لفي خيبة وخسار قال ومم ذلك قالت لانهن لم يذكرن بخيركاذكر الرجال فانزلالله انالمسلمين والمسلمات فذكرالهن عشرمراتب معالرجال فمدحهن بهما معهم الاولى الاسلام وهوالانقيماد لامرالله تعنالي وهوقوله ازالمسلمين والمسلمات الثانية الايمان بمايراديه أمرالله تعالى وهوتصحيم الاعتقاد وموافقةالظاهر للباطن وهوقوله ﴿ والمؤمنين والمؤمنات ﴾ الشالثةالطاعة وهوقوله ﴿ والقائنين والقانتات، الرابعة الصدق في الاقوال والافعال وهوقوله ﴿ والصادقين والصادقات ﴾ الخامسة الصبر على ماأمرالله وفيما ساءوسر وهوقوله ﴿ والصابرين والصابرات ﴾ السادسةالخشوع في الصلاة وهوأن لا يلتفت وقيل هو التواضع وهو قوله ﴿ وَالْحَاشَعِينَ والحاشمات ﴾ السابعة الصدقة بما رزقالله وهـو قوله ﴿ والمتصـدقين والمتصدقات ﴿ الثامنة المحافظة على الصوم وهوقوله ﴿ والصائمين والصائمات ﴾ التاسمة العفة وهوقوله ﴿ والحافظين فروجهم ﴾ يعنىعالابحل ﴿ والحافظات ﴾ الماشرة كثرة الذكر وحوقوله ﴿ والذاكر بن الله كثيرا والذاكرات ﴾ وقبل لايكون

فهو من المتصدقين ومن صام البيض منكل شهر مهو من الصائمين (والحافظين فروجهم ) عمالانحمل ( والحافظات والذاكرين الله كثيرا) بالتسبيم والتحميد والهليل والتكبير وقراءة القرآن والاشتغال بالعمل من الذكر والمعنى والحافظات فروجهن (والذاكرات) الله فحذف لدلالةماتقدم عليه والفرق بين عطف الأماث على الذكور وعطم الزوجين على الزوجين لان الاول نظلر قوله ثيبات وأبكارا في الرماحنسان مختلفان واشتركافي حكم واحد فلم يكن بدمن توسط العاطف من النساء ( والمؤمنين ) المقرين من الرحال (و لمؤمنات)المقرات من النساء (والقاتين) المطيعين من الرحال (والقائنات)

المطمعات من النساء

(والصادقين) في اعالهم من

الرجال ( والصادقات )

في أعدانهن من النساء

الله والمرازى منالرجان ( وانصابرات ) على ماأسرالله والمرازى منالنساه ( والخاشمين ) المتواضمين منالرجال ( والخاشمين ) المتواضمين منالرجال ( والخاشمات ) المتواضمين منالنساه ( والخاشمات ) المتواضمين ) باموالهم منالرجال (والمتصدقات ) باموالهم منالرجال (والمتصدقات ) باموالهم منالرجال (والمخاشمات ) منالنساه ( والحافظين فروجهم ) عنالفجور من الرجال ( والحافظات ) فروجهن منالنساه ( والذاكرين الله كثيرا ) باللسان والقلب ويقال بالصلوات المجسمة الرجال ( والذاكرات ) منالنساه فروجهن منالرجال ( والذاكرات ) منالنساه

والسنتهم واعدالله لهم مففرة كملا اقترءوامن الصفائر لانهن مكفرات وواجراعظيماك على طاءتهم والآية وعداهن ولامثالهن على الطاعة والتدرع بهذه الخصال روى ان ازواج النبي عليهالصلاة والسلام قلن يارسولالله ذكرالله الرجال فيالقرآن نخير افمافيناخير لذكر به فهَزات وقيل لما نزل فيهن ما نزل قال نساء المسلمين فما نزل فيناشئ فنزلت وعطف الأماث علىالذكور لاختلاف الجنسين وهوضر ورى وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضرورى ولذلك ترك في قوله مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على ان اعداد الممدلهم للجمع بين.هــذه الصفات ﴿ وما كان لمؤمن ولامؤمنــة ﴾ وماصحله ﴿ اذاقضيالله ورسوله امرا ﴾ اى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الله لتمظيم امر.وللاشمار بانقضاءه قضاء الله لانه نزل فىزينب بنت جحش بنت عتداميمة بنت عبدالمطلب خطبها رسولالله صلىالله عليه وسلم لزيدين حارثة فابتهى واخوهما عبدالله وقيل في ام كلثوم بنتءقبة وهبت نفسها للنبي صلىالله عليه وسـلم فزوجها منزيد ﴿ انْتَكُونَ لهم الخيرة منامرهم ﴾ ان يختاروا من امرهم شيأ بل بجب عليم ان مجملوا اختيارهم العبد منهم حتى يذكرالله قائما وقاعدا ومضطجعا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قالسبق المفردون قالوايارسولالله وماالمفردون قال الذاكرونالله كثيرا والذكرات وقال عطماء بن أبي ر باح من فوض أمره الىالله فهــوداخل في قوله ان المسلمــين والمسلمات ومنأقربانالله ربه ومجمدا رسوله ولمريخالف قلبه اسبابه فهوداخسل فىقوله والمؤمنين والمؤمنات ومنأطاعالله فىالفرض والرسول فىالسنة فهوداخلفى قوله والفانتين والقانتاتومن صان قوله عن الكذب فهو داخل فى قوله والصادقين والصادقات ومنصبرعلى الطاعةوعن الممصيةوعلى الرزية فهوداخل في قوله والصابرين والصابرات ومن صلى فلم يعرف منءن بمينهوعن شمالهفهو داخل فىقوله والخاشمين والخاشمات ومن تصدق فيكل أسبوع مدرهم فهوداخل فيقوله والمتصدقات ومن صام في كل شهر أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو د اخل في قوله والصائمين والصائمات ومن حفظ فرحه عالا محل فهو داخل في قوله والحافظين فروجهم والحافظات ومنصلىالصلوات الخمس بحقوقها فهوداخل فىقولهوالذاكرين الله كثيرا والذاكرات ﴿ أعدالله لهم مغفرة ﴾ أى بمحوذ وبهم ﴿ وأحرا عظيما ﴾ يمنى الجنة، قوله تمالى ﴿ وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي اللهورسوله أمراأن تكون لهمالخيرة من أمرهم ﴾ نزلت هذمالآية فيزنب نت جحش الاسدية وأخمها عبدالله منجحش وأمهما أميمة نت عبدالمطلب عمية رسولالله صلىالله علمه وسلم وذلك اناانبي صلىالله عليه وسلم خطب زينب لمولاه زيدبن حارثة وكانرسولالله صلىالله عليهوسلم اشترى زيدافى الجاهلية بمكاظ وأعتقه وتبناه فلما خطب رسول الله صلىالله عليهوسلم زينب رضيتوظنت أنه بخطبها لنفسه فلماعلت أنه يخطبها لزيد ابن حارثة أبت وقالت أنااسة عتك يارسول الله فلاأرضاه لنفسى وكانت سضاء حيلة

والجامعات الهذه الطاعات (أعدالله لهم مغفرة واجرا (عظمما على طاعاتهم خطب رسول الله صلى الله عليه وسر زينب بنت جعش منتعته أميمةعلىمولاه زيدبن حارثة فابتوأبي أخوها عبدالله فنزلت ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة)أي وماصح لرجل مؤمن ولا امرأة مؤمنة (اذا قضى الله ورسوله) أى رسول الله (امرا) من الامور (أن تكون لهم الخديرة منأمرهم ) ان بختار وامنأ مرهم ماشاؤا بل منحقهم ان مجملوا رأيهم تبعالوأ يدواختيارهم نلوالاختياره فقالارضينا يارسول الله فانكحها ايامساق عنداليهامهرها وأنماجع الضميرفي الهم وان كانمن حقهان يوحدلان المذكورين وقعاتحت النني فعماكل مؤمن ومؤمنة فرجم الضمير الى المعنى لا الى اللفظ ويكوز بالماء كوفى والخبرة مايتمبر ودل ذلك على ان

(أعدالله لهم) للرجان والنساء( مففرة )لذنوجم فىالدنيا ( وأجراعظيما ) ثواباوافرا فىالجنة ( وما كانلؤمن)زيد(ولا.ؤمنة)

زينب(اذاقضىاللهورسولهأمرا) نزومجابينهما (أرتكون لهمالخيرة) الاختيار(منأمرهم)خلافمااختار ﴿ وَفَيُّهَا ﴾

الامر الوجوب ( ومن يعصافة ورسولة فقيد منل صلالا مبيناً ) فانكان الحصيان عصيان ردوامتناع عن القبول فهو صلال خطأوفسق ( واذتقول الذي أنع الله عليه ) بالاسلام الذي هوأجل النعمة حلى ١١٩ ﴾ ( وأنعمت { سورة الاحزاب } عليه ) بالاعتماق والتبني

سما لاختيارالله ورسوله والخيرة ما ينحير وجه الضمير الاول لسموم مؤمن ومؤمنة من حيث أنهما في سياق النفي وجع الثاني للتعظيم وقرأ الكوفيون وهشام يكون بالياء ورسوله فقد من طاله منلالا مبينا في بين الانحراف عن الصواب فو واذ تقول للذي انع الله عليه في توفيقه الاسلام وتوفيقك لمتقه واختصاصه فو وانعمت عليه في عاوفقك الله فيه وهوزيد بن حارثة فو المسك عليه فقال سحمان الله مقلب عليه الصلاة والسلام ابصرها بعدما الكحها الياه فوقت في نفسه فقال سحمان الله مقلب القلوب وسمسترزين بالتسبيحة فذكرت لزيد فقطن ذلك ووقع في نفسه كراهة صحبها القلوالله مارأيت منها الاخيرا ولكنها الشرفها تتعظم على فقال له امسك عليك زوجك قال لاوالله مارأيت منها الاخيرا ولكنها لشرفها تتعظم على فقال له المسك عليك زوجك فو اتق الله في في فامرها لا تطلقها ضرارا والته اللا تتعظم على فقال له المسك عليك زوجك

وفيهاحدةوكذلك كرءأخوهاذلك فانزل اللهتمالى وماكان لمؤمن يعنى عبدالله بنجحش ولامؤمنة يعـنى أختهزينباذاقضىاللهورسـولدأمرايعنى نكاح زيد لزينب أنتكون لهم الخيرة منأمرهم أى الاختيار علىماقضى والمعنى ان يربد غيرما أرادالله أويمتنع ممأمرالله ورسولهبه ﴿ ومن يعضِ الله ورسوله فقدمنل منالالامبينا﴾ أىأخطأ خطأ ظاهرا فلماسمت بذلك زينب وأخوها رضيا وسلما وجعلت أمرها بيد رسولالله صلىاللهعليموسكم فانكحها زيداودخلها وساق رسولاللهصلىاللهعليهوسلماليهاعشرة دنانير وستين درهما وخاراودرعا وملحفة وخسين مدامن طعام وثلاثين صاعا منتمر قوله عزوجل ﴿ واذتقول الذي أنع الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ﴾ الآية نزلت فيزينب وذلك انرسولالله صلىاللهعليهوسلم لمازوجها منزىد مكثت عنده حينا ثم انرسول الله صلى الله عليه وسلم أنى زمدا ذات بوم لحاجة فابصر زمنب في درع وخاروكانت سضاء حيلةذات خلق من أنم نساء قريش وقعت في نفسه وأعجمه حسنها فقال سحمانالله مقلب القلوبوانصرف فلما جاء زيد ذكرتله ذلك ففطن زيد وأاقي في نفسه كراهيتها في الوقت وأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني أر مدأن أفارق صاحبتي فقال لهمالك أرابك منهاشئ قال لاوالله يارسول الله مارأيت منهاالاخيرا ولكنها تنعظم على بشرفها وتؤذيني بلسانها فقالله آلنبي صلىالله عليه وسلم أمسك علمك زوجك واتق الله في أمرها نم ان زيداطلقها فذلك قوله عزوجل واذ تقول للذين أنع الله عليهأى بالاسلام وانعمت عليهأى بالاعتاق وهوزيدبن حارثة مولاه أمسك عليك زوجك يمني زينب بنت جيمش ﴿ واتق الله ﴾ أي فيها ولا نفارقها ﴿ وتحفي في نفسك ﴾ أى تسرو تضمر في نفسك ﴿ ماالله مبديه ﴾ أي مظهر ، قيل كان في قلبه لو فارقها تزوجها

فهو متقلب في نعمة الله و نعمة رسوله وهوزيدبن حارثة (أمسك عليك زوجك) زينب بنت جعشو ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرها بعدما أنكحهااياه فوقعت في نفسه فقال سحان الله مقلب القلوب وذلك ان نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لاتر بدها وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطنوألتي الله في نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسولالله فقال لرسول لله صلى الله عليه وسلم انى أريد أن أفارق صاحبتي فقال مالك أرابك مهاشئ قال لاوالله مارأيت منهما الاخمارا ولكنها تنعظم على اشرفها وتؤذبني فقالله أمسك عليكزوجك (واتقالله) فلاتطلقها وهونهي تنزيه اذالاولى انلايطلـق أو وانق الله فالاتذمها بالنسة الى الكبر وأذى الزوج (وتخفى فى نفسك ماالله مبديه).

الله ورسوله الهما ( ومن يمص الله ورسوله ) فيما أمره (فقد ضل صلالا مبينا) فقداً خطأ خطأ بيناعن أمر الله (واذ تقول للذي أنم الله

عليه ) بالاسالام يعنى زيدا ( وأثعمت عليه ) بالعتق ( أمسك عليك زوجك ) ولاتطلقها ( واتقالله ) واخشالله ولاتخلسبيلها(وتخنىفىنفسك ) تسرفىنفسسك حبها وتزويجها( ماالله مبديه )مظهره فى وهونكاحها انطلقها اوارادة طـالاقها ﴿ وَنحْشَى النَّــاسُ ﴾ تعييرهماياك به ﴿ والله احق انتحشاء ﴾ انكان فيه مايخشى والواوللحال وليست المعاسّبة على الاخفاء وحده فأنه حسن بل على الاخفاء نخافة قالة النّــاس واظهار ماينــافى اضماره

قال ابن عباس حبها وتيلود أنه طلقها ﴿ وتخشى الناس ﴾ قال ابن عباس تستحييم وقيل نخاف لائمتهم أن يقولوا أمرر جلا بطلاق امرأنه ثم تكعها ﴿ والله أحق أن تخشاه ﴾ قال عمر وابن مسعود وعائشة ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هى أشد عليه من هذه الآية واذ تقول للذى أنم الله عليه وأنعمت عليه أخرجه من الوحى لكم هذه الآية واذ تقول للذى أنم الله عليه وأنعمت عليه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غرب

۔ کھ فصل کھ⊸۔

فان قلت ماذكروه في تفسير هذه الآية وسبب نزولها من وقوع محبَّها في قلب النبي صلىالله عليه وسلمعندمارآهاوارادته طلاق زيدلها فيه أعظم الحرج ومالايليق بمنصبه صلىلة عليه وسلم من مدعينيه لمانهي عنهمن زهرة الحياة الدنيا قلت هذا اقدام عظيم من قائلة وقلة مدرفة محقالنبي صلىالله عليه وسلم وبفضله وكيف بقال رآهافاعجبته وهي بنتعته ولمهزل براها منذولدت ولاكان النساء يحتجين منه صلىالله علىه وسلم وهو زوجها لزيدفلايشك فيتنزيه النبي صلىالله عليه وسلم عنآنيأمر زيدا بامساكها وهو يحب تطليقه اياها كإذكر عنجاعة منالمفشرين وأصم مافىهذا البـاب ماروى عن سفان بن عينة عن على فن زيد بن جدعان قالسمالني زين العما يدين على بن الحسين قال مانقول الحسن في قوله تعمالي وتمخفي في نفسك ماالله مبديه وتخشى النماس والله أحق أنتخشاه قلت نقول لماحاء زىدالىرسولاللهصلىاللهعليهوسلم فقال يارسولالله انىأرىد أنأطلق زنن أعجيه ذلك وقال أمسك علىك زوجك وانق الله فقال عملي سن الحسين ليسكذلك فانالله عزوجل قدأعله انهاستكون منأزواجهوانزيدا سيطلقها فماجاء زبدقال انىأرىد أنأطلقها قالله أمسك عليك زوجك فعماتبهالله تعمالي وقال لمقلت أمسك زوجك وقدأعلنك أنها ستكون منأزوجك وهذاهوالاولى والاليق بحسال الانبياء وهومطابق للتلاوة لانالله تعالى أعلأنه سدى ويظهر ماأخفاء ولميظهر غير تزويجها منه فقال تعالى زوحناكها فلوكان الذي أضمره رسول الله صلى اللهعلمه وسم محتها أوارادة طلاقهالكان يظهرذلك لانهلابجوز أننخبرأنه يظهرهثم يكتمهولا يظهره فدلءلىإنه انماعوتب على اخفاء ماأعلمالله الهاستكون زوجته وانمىا أخني ذلك استحياء ان مخبرزىدا انالتي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي وهذاقول حسن مرضي وكم من شيء يتحفظ منه الانسان ويستحي من اطلاع الناس عليه وهو في نفسه مباح متسع وحلال مطلق لامقالفه ولاعب عندالله ورعماكان الدخول فيذلك المباح سلما الى حصول واجبات يعظمأثرها فىالدين وهوانماجعلالله طملاق زيدلهما وتزويج النبي

أيتخف في نفسك نكاحها ان طلقها زيد وهو الذى أىداءالله تعالى وقبل الذي أخفى في نفسه تعلق قلبهمها ومودة مفارقة زىداياها والواوفيوتخني في نفسك (وتخشى الناس) أى قالة النياس اند نكح امرأة الله (والله أحـق أن تخشاه ) واوالحال أي تقول لزيدأمسك عليك زوحاك مخفا في نفسك ارادة أنلاءسكها وتخنى خاشبا قالةالناس وتخشى الناس حقيقا في ذلك بان تخشى الله وعنعائشة رضى الله عنها لوكتم رسولالله صلى الله عليه وسلم شيأ مما أوحىاليه لكتم هذهالآية

القرآن(وتخشى الناس) تستمى من الناس منذلك (والله أحق أن تخشاه) أن تستمى منه فان الاولى في امثال ذلك ان يصمت أويفوض الام الم رأيد ﴿ فَالْقَضَى زيد منها وطرا ﴾ حاجة بحيث للها ولم ببق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها ﴿ زوجنا كها ﴾ وقيل قضاء الوطركناية عن الطلاق مثل لاحاجة لى فيك وقرئ زوجتكها والمعنى انهام

صلىالله عليه وسلم اياهالازالة حرمة التبنى وابطال سنته كإقالالله تعمالي ماكان محمد ابأحدمن رجالكم وقال لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فانقلت فما الفائدة فيأمرالنبي صلى الله عليه وسلم زيدا بامساكها وقلت هو أنالله تعالى أعلم ببيه انها زوحته فنهاه النبيصلي اللهعلمه وسلم عن طلاقها وأخفى في نفسه ماأعلمه الله به فلماطلقها زبدخشى قولالناس يتزوج امرأة ابنهفامرهالله تعالى بزواجها ليباح مثلذلك لامته وقبل كان فيأمره بإمساكها قعاللشهوة ورداللنفس عنهواها وهذا اذاجوزنا القول المتقدمالذى ذكره المفسرون وهوانه أخنى محبتها أونكاحها لوطلقهازيد ومثل ذلك لابقدح فيحال الانبياء معان العبد غيرملوم على مايقع في قلبه من مثل هذه الاشمياءوانه رآهافجأة فاستحسنها ومثلحذه لانكرةفيه لماطبع عليهالبشر مناستحسان الحسنونظرة الفجأة معفوعنها مالم يقصد مأثمالانالودوميل النفس منطبع البشر واللهأعلم ءوقوله أمسك عليك زوجـك وانق الله أمربالم روف وهوحسن لااثم فيه موقوله والله أحق أنتخشاه لمرديه انعلميكن نخشى اللهفياسيق فانهعليهالصلاة والسلامقدقالأ باأخشاكم الله وأنقاكم لهولكنه لما ذكر الخشية منالنـاس ذكر اناللهأحق بالخشية فيعـوم الاحوال في جيم الاشياء ، قوله عن وجل ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدُمُنُهَا وَطَرِ ا ﴾ أي حاجته منها ولم سقله فيها أرب وتقاصرت همته عنها وطابت عنها نفســـه وطلقها وانقضت عدتها وذكر قضـاء الوطر ليمـلم ان زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بما ﴿ زُوجِنَا كُمَّا ﴾ قال أنس كانت زينب تفخَّر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقول زوجكن آباؤكن وزوجنيالله منفوق سبسع سموات وقال الشعيكانت زينب تقول للني صلى الله عليه وسلم اني لادل عليـك بثلاث مامن امرأة من نســا أك تدل بهن جدى وجدك واحد وانى أنكحنيكالله فىالسماء وانالسفير جبريل عليهالسلام (م) عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علىقال فانطلمق زيد حتىأثاها وهي تخمر عجينها قالفلما رأبتها عظمت فىصدرى حتى ماأستطيعان|نظر اليها لانرسول|للهصلى|للهعليه وسلمذكرها فوليتها ظهرى ونكصت علىعقبي فقلت يازينب ارسل رسولالله صلىاللهعليه وسلم يذكرك قالت ماأنابصانعة شيأحتيأوامرر بىفقامت الىمسجدها ونزل القرآنوجاءرسولالله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغيراذن قال فلقد رأيتنا انرسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمنا الحبز واللحم حتىامتدالنهار فخرج الناس وبقي أناس يتحدثون فىالبيت بعد الطعام فمخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم وانبعته فجعل تتبع حجرنسائه يسإ علمهن ويقلن يارسولالله كيف وجدت أهلك قال فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا

فلما قضي زيدمنها وطرا) الوطر الحاجة فاذابلغ البالغ حاجتهمن شي له فيه همة قيل قضي منه و طره و المعنى فلما لم سبق لزيدفها حاحة وتقاصرت عنهاهمته وطلقها وانقضت عدتها (زوجنا کها) روى أنها لما اعتدت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لزيد ماأجد أحدا أوثق في نفسي منك اخطب على زينب قال زيد فانطلقت وقلت ياز منب ابشري ان رسول الله صلى الله علمه وسلم يخطبك ففرحت وتزوجها رسولاللهصلي اللهعليهوسلم ودخل بهسا وماأولم على أمرأة من نسائد ماأولم عليها ذبح شاةوأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتدالهار

(فلماقضىزيد منهاوطرا) حاجة يقول اذاخرجت منعدتهامنزيد(زوجناكها ( لكيلا يكون على المؤه: ين حرج في أزواج أدعيائهم اذا تضوا منهن وطرا) قيل قضاء الوطرادراك الحاجة وبلوغ المراد منه (وكان أمرالله) الذي يريد أن يكونه ( مفهولا ) مكونالا محالة وهو مثل لمأرادكونه من تزويج رسول الله صلى الله عليه وسير زينب المرأة زيداو قدرله من عددالنساه (سنة الله) المرمون وعمون عالمصدركة ولهم إلجزء الجادي والعشرون للراوج ندلا من ١٢٢ على النوي من النوي من

بترويجها منه اوجعلهازوجته بالاواسطة عقدوبؤيده انهاكانت تقول لسائر نساءالنبي صلى الله عليه وسلم ان الله تولى انكاحى وانتن زوجكن اولياؤكن وقيلكان السيفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة اعانه (لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائم اذا قضوا مهن وطرا ﴾ علة المترويج وهودليل على ان حكمه وحكم الامة واحد الاما خصه الدليل ﴿ وكان امرالله ﴾ امره الذي يريده ﴿ مفهولا ﴾ مكونا لا محالة كاكان تزويج زينب ﴿ ماكان على النبي من حرج فيافرض الله له وقدر من قولهم فرض له في الديوان ومنه فروض العسكر لارزاقهم ﴿ سنة الله ﴾ سن ذلك سنة ﴿ في الذين جلوا من قبل ﴾ من الانبياء وهو نبي الحرج عنهم فيما اباح لهم ﴿ وكان امرالله قدر امقدورا ﴾ قضاء مقضيا وحكما مبتونا ﴿ الذين ببلغون رسالات الله ﴾ صفة للذين خلوا اومد ح لهم منصوب اومر فوع وقرئ رسالة الله ﴿ ويحشدونه

أمغيرى قال فانطلق حتى دخل البيت وذهبت لادخل معهفالقي الستربيني وبينه ونزل الحجاب ( ق ) عن أنس قال ماأولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيُّ من نسائه ماأولم علىزينب أولم بشاة وفىروايةأكثر وافضل ماأولم علىزينب قالثابت بمأولم قال أطممهم خبزا ولحماحتي تركوه ، قوله عزوجل﴿ لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَى المؤمنين حرج﴾ أى ائم ﴿ فِي أَزَاوِجِ أَدْعِيامُم ﴾ جعالدعي وهوالمتبني ﴿ اذَا قَضُوا مَهْنَ وَطُرًّا ﴾ نقول زوجناك زينب وهيأمرأة زيدالذي كنت تبنيته ليعلم انزوجة المتبني حلال للمتبنى وانكان قددخل بما المتبنى بخلاف امرأة ابن الصلب فأنهالاتحل الاب ووكان أمرالله مفمولا ﴾ أي قضاءاللهماضيا وحكمه نافذا وقد قضي فيزينب أن يتزوجها رسواللهصلىالله عليه وسلم 🟶 قوله تعالى ﴿ مَا كَانْ عَلَى النِّي مَنْ حَرْجٌ فَيَافُرُ صَ اللَّهُ لَهُ ﴾ أي فيما أحلالله له من النكاح وغيره ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل ﴾ معناه سن اللهسنة فىالانبياء وهوأن لاحرج عليهم فىالاقدام علىماأ باحلهم ووسع عليهم فيباب النكاح وغيره فانهكان لهمالحرائر والسرارى فقدكان لداود عليهالسلام مائة امرأة ولسليمان ثلثمائة امرأة وسبعمائة سرية فكذلك سن لمحمد صلى الله عليه وسلم فى التوسعة عليه كاسن لهم ووسم عليهم ﴿ وَكَانَ أَمْ اللَّهُ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾ أَي قضاء مقضياان لا حرج على أحد فيما أحلله ثمَّأْتَىٰ للله تمالى على الأنبياء بقوله ﴿ الذين يبلغون رسالات الله ﴾ أي فرائضالله وسننه وأوامره ونواهيه الىمنأرسلوا اليهم ﴿ وَيَخْشُونُه ﴾ أي بخافونه

حرج كانه قيل سن الله ذلك سنةفى الانبياء الماضين وهو أنلايحر جعليهم في الاقدام علىماأباح الهم ووسع عليهم فىبابالنكاح وغيره وقد كانت تحتهم المهائر والسرارى وكانت لداود مائة امرأة وتلثمائة سرية ولسليمان ثلثمائة حرة وسبعمائة سرية ( فيالذن خلوا من قبل ) في الأنبياء الذين مضوامن قبل (وكان امرالله قدرا مقدورا) قضاء مقضا وحكما مبتوتا ولا وقف عليه ان جعلت (الذين ساغون رسالات الله) بدلامن الذبن الاولوقف ان جملته في محل الرفع أوالنصبعلى المدح أيهم الذين يبلغون أواعنى الذين يبلغون ( ويخشـونه

لكيلا يكون على المؤمنين)
بعدك (حرج) مأثم (في أزواج
أدعيائهم ) في تزويج نساء
من تبنوهم (اذاقضوامنهن
وطرا) حاجة اذا خرجن من
عدتهن به دموتهم أوطلاقهن
( وكان أمرالله ) تزويج
زينب يجداصلى الله عليه وسلم

(مفعولا) كائناويقال كاناً مم الله قضاء الله مفعولا كائنا(ما كان على النبي من حرج) من مأتم وضيق (فيما فرص الله) فيما ( ولا ) رخص الله (له) من النزوج (سنة الله) هكذا كان قضاء الله (في الذين خلوا ) مضوا (من قبل )من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعنى داود في تزيج امرأة أورياويقال سلميان في نزوج بلقيس (وكان أمر الله قدرا مقدورا) كان قضاء الله قضاء كائنا (الذين ) في تزوج الذين (ببلغون رسالات الله ) يخافون الله في تبليغ الرسالة تزوج الذين (ببلغون رسالات الله ) يخافون الله في تبليغ الرسالة

ولا يخشون أحداالاالله ) وصف الانبياء بانهم لايخشون الاالله تعريض بعدالتصريح فى قوله وتخشى الناس واللهأحق أن تخشــاه ( وكنى باللهحسيبا ) ◄﴿ ١٢٣ ﴾ كافيا { سورةالاحزاب } للمخاوف ومحاسبا على الصغيرة

والكبرة فكان حمدرا بان تخشی منه (ما کان مجد أباأحدمن رجالكم) أي لم يكنأ بارجل منكم حقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما شبت بين الاب وولده من حرمة الصهر والنكاح والمرادمن رجالكم البالغين والحسن والحسين لميكونا بالغين حينئذ والطــاهر والطيب والقاسم وابراهيم توفواصيانا (ولكن) كان (رسولالله) وكل رسول أبو امته فيما يرجع الى وجوب التوقير والتعظيم لهعليم ووجوبالشفقة والنصيحة المم عليد لافي سأترالاحكام الثابتة بين الآباءوالابناءوزيدواحد من رجالكم الذبن ليسوا باولاده حقيقة فكان حكمه كحكمهم والتبني من باب الاختصاص والتقريب لاغير (وخاتم النبيين) بفتم التاءعاصم بمعنى الطابع أي آخرهم يعنى لابنبأ أحد بعده وعيسى عن نبيء قبله وحين ينزل ينزل عاملا على شريعة مجد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمته وغيره بكسرالتاء بمعنى الطابع وفاعل الختم وتقويه قراءة ابن مسعود ولكن نبيا ختم الندين (وكان الله بكل شي عليما

ولايخشون أحدا الاالله ﴾ تعريض بمدتصريج ﴿ وَكَنَّى بِاللَّهُ حَسَيْنًا ﴾ كافياللمخاوف او محاسبافينبغي ان لايخشى الامنه ﴿ مَا كَانْ مُحِداً بِالْحَدَمَنِ رَجَالُكُم ﴾ على الحقيقة فيثبت بينه وبينه مابين الوالدوولده من حرمة المصاهرة وغيرهاو لاينتقض عومه بكوندا باللطاهر الطيب والقاسم وابراهيم لانهم لم ببلغوا مبلغ الرجال ولوبلغوا كانو ارجاله لارجالهم ﴿ وَلَكُنْ رَسُولُ الله ﴾ وكل رسول أبوامته لامطلقابل من حيث انه شفيق ناصح لهم وأجب التوقير والطاعة عليهم وزيدمنهم ليس بينهو بينهولادة وقرئ رسول اللهبالرقع على الدخبرم تدأ محذوف ولكن بالتشديد على حذف الخبر اى ولكن رسول الله من عرفتم انه لم يعش له ولد ذكر ﴿ وخانم النبيين ﴾ وآخرهم الذي ختمهم اوختموا بد على قرآءة عاصم بالفتح ولوكان له ابنبالغ لاق منصبه ازيكون نبيا كإقال عليه الصلاة والسلام في ابراهيم حين توفي لوعاش لكان بيا ولايقدحفيه نزول عيسى بعدءلانه اذانزل كان على دينه معان المراد انه آخر مننبيُّ ﴿ وَكَانَالِلَّهُ بَكُلُّ شَيُّ عَلَيْهَا ﴾ فيعلم من يليق بان يختم به النبوة وكيف ينبني ﴿ وَلَا يَخْشُونَ أَحْدًا الْاللَّهُ ﴾ أى لا يخافون قالة الناس ولا تُمَّتُهُمْ فيماأ حل لهم وفرض عليهم ﴿ وَكُنِّي بِاللَّهِ حَسْدِيا ﴾ أي حافظا لاعال خلقه ومحاسبهم ۞ قوله عزوجل ﴿ مَا كَانَ مُحَدُّ الْبِأَحِدُ مَنْ رَجَالَكُمْ ﴾ وذلك انرسولالله صلى الله عليه وسلم لمانزوج رْيْب قال الناس ان مجمدا تزوج امرأة ابنه فانزل الله ماكان مجمد اباأحد من رجالكم يعنى زيد بن حارثة والمعنى انعلم يكن أبارجل منكم على الحقيقة حتى بثبت بينه وبينه مايثبت بين الآب وولده من حرمة الصهر والنكاح فانقلت قدكانله أبناء القاسم والطيب والطاهر وأبراهيم وقال للعسن أنابني هذاسيد قلت قدأخرجوا منحكم النفى بقوله من رحالكم وحمولاء لمهباخوا مبلغ الرجال وقيــل أراد بالرجال الذين لم يلدهم ﴿ وَلَكُنْ رَسُولَاللَّهُ ﴾ أي ان كل رَسُولُ هُوا بُواْمَتُهُ فَيَمَا يُرْجُعُ الى وَجُوبُ التوقير والتعظيمله ووجوب الشفقة والنصيمة لهم عليه ﴿ وَخَاتُمُ النَّدِينَ ﴾ حُمَّ الله به النبوة فلانبوة بمدهأى ولامه قال ابن عباس يريد لولمأختم به النيمين لجملت له ابنا يكون بعده نبياوعنهقال ازالله لماحكمأن لانبى بعده لم يعطه ولدا ذكرا يصير رجــلا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بَكُلُ شَيُّ عَلَيْمًا ﴾ أي دخل في علمه انه لانبي بعده، فإن قلت قدصم ان عيسي عليهالسلام ينزل في آخر الزمان بعده وهو ني قلت ان عيسي عليهالسلام ممن ني ُقبله وحين ينزل فى آخر الزمان ينزل عاملا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومصليا الى قبلته كأنه بعض أمنه ( ق) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليموسلم ان مثلي ومثل الابياء من قبلي كمثل رجل بني بنيا نافاحسنه وأجله الاموضع لبنة منزاويةمنزواباه فجعل الناس يطوفون ويتعجبون لهويقولون هلاوضمت هذه اللبنة فالالبنة والاخانم النبيين وعن جابر نحوه وفيه جئت فختمت الانبياء ( ق ) عن جبير بن مُطْعُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَى خَسَّةَ أَسْمَاءً أَنَا مُحِدَّ وَأَنَا أَلْمَاحَى ياً لماالذين آمنوااذكرواالله ذكراكثيرا) اثنواعلمه بضروب الثناءوأكثرواذلك ( وسحوهبكرة) أول الهار(وأصلا) آخراللهار وخصابالذكرلان ملائكة الليل وملائكة اللهار يحتممون فيهماوعن قتادة قولوا سحانالله والحمدلله ولاله الاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم والفعلان أى اذكر واالله وسيحوه موجهان الى البكرة والاصميل كقولك صم وصل يومالجمعة والتسبيم {الجزءالناني والعشر ون/منجلة ﴿ ١٢٤ ﴾ الذكر وانما ختص من بين أنواعدا ختصاص حبريل ومكائيل منبين شأنه ﴿ ياا مِاالَّذِينَ آمنوااذ كروا الله ذكرا كثيراً ﴾ يغلب الاوقات ويعم أنواع ما هواهله من الملائكة ابانةلفضله على النقديس والتمعيدوالتهليل والمحميد فووسعوه بكرة واصيلا كاول النهار و آخره خصوصا سائر الاذكار لازمعناه وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الاوقات لكونهما مشهودين كافر ادالتسبيم تنزيه ذاتهعا لابجوز عليه منجلةالاذكار لاندالعمدة فيهاوقيل الفهالان وجهان اليهماوقيل المراد بالتسبيح الصلاة من الصفات وحاز أن راد ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم ﴾ بالرحة ﴿ وَمَلاَّئُكُمْ ﴾ بالاستغفار لكم والاهتمام عايصلحكم مالذكر واكثاره تكثير وألمراد بالصلاة المشترك وهوالعناية بصلاح امركم وظهور شرفكم مستعارمن الصلاة الطاعات والعمادات فأنها وقيلالترج والانعطاف المعنوى مأخوذ منالصلاة المشتملة للانعطاف الصورىالذي من حملة الذكر تم خص هوالركوع والسجود واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهوسبب من ذلك التسبيح بكرةوهي للرحة منحيث انهم مجابوا الدعوة ﴿ لَيْحَرِّجُكُمْ مَنْ الظَّمَاتُ إِلَى النَّوْرَ ﴾ من ظلمات صلاة الفحر وأصلاوهي الذي يمحوالله الكفربي وأنا الحاشرالذي يحشرالناس علىقدمىوأناالعاقب والعاقب صالاة الظهر والعصر الذي ليس بعده نبي وقدسماءالله رؤفا رحيما(م) عنأ بي موسى قالكان النبي صلىالله والمغرب والعشاء أوصلاة عليهوسلم يسمى لنا نفسه أسماء فقالأنامجد وأناأحد وأنا المقفي وأنا الماحى ونبى التوبة الفحر والعشاء بن(هو الذي ونبي الرحة المقفي هوالمولى الذاهب يعني آخر الآنبياء المتبعلهم فاذا قفي فلانبي بعده يصلى عليكم وملائكته) € قوله تمالي ﴿ يِأْمَاالَدُ مِنْ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهُذَكُراكُثِيرًا ﴾ قال ان عباس لم غرض الله لماكان منشأن المطلى عزوجل على عباده فريضة الاجعلالها حدا معلوما ثمءذر أهلها فيحال العــذر غير ان نعطف في ركوعه الذكرفانه لم بجعل لهحدا ينتهى اليهولم يعذر أحدافى تركه الامغلوبا على عقله وأمرهم مه وسحوده استعبر لمن نعطف فىالاحوال كلهافقال تعالى فاذكروا الله قياماوقعودا وعلى جنوبكم وقال تعالى واذكرواالله علىغيره حنواعليهوترؤفا ذكرا كشيرا يعنى بالليـل والنهـار فىالـبر والبحر وفىالصحـة والسقم وفىالسر كعائدالمريض فيانعطافه والعلانية وقيل الذكر الكثبر أن لانساه أبدا ﴿ وسعوه ﴾ معنساه اذا ذكرتموه عليه والمرأة فىحنوهاءلى ننغى لكم أن يكون ذكر كم اياء عـلى وجــه التعظيم والتنزيه عن كل سو، ﴿ بكرة ولدها ثمكثر حتى استعمل وأصيلا ﴾ فيه اشارة الى المـداومة لان ذكر الطرفين يفهم منه الوسط أيضــا فيالرجة والترؤف ومنه وقيل معناه صلوا لهبكرة صلاةالصبح وأصيلا يعنىصلاةالمصروقيل صلاةالظهر والعصر قولهم صلى الله عليك والمغرب والعشاء وقبل معنى سبحوء قولوا سبحانالله والحمدلله ولااله الاالله واللهأكبر أى ترجم عليك وترأف ولاحول ولافوة الابالله زادفىنسخة العلىالعظيم فعبربالتسبيم عنأخواته والمرادبقوله والمراد بصلاة المالائكة كثيراهذه الكلمات بقولها الطاهر والجنب والحائض والمحدث وهوالذي يصلى عليكم قولهم اللهم صل على المؤمنين ومالائكته ﴾ الصلاة منالله الرحة ومنالمالائكة الاستغفار للمؤمنين وقيـل الصـلاة جعلوالكونهم مستجابي الدعوة منالله علىالعبدهي اشاعةالذكر الجيلله فيعباده والثناء عليه قالأنس لمانزلتانالله كانهم فاعلون الرجة والرأفة وملائكة يصلون علىالنبي قالأبوبكر ماخصكالله يارسولالله بشرف الاوقدأشركنا والمعنى هوالذي يترجم عليكم فيه فانزلالله هذه الآية ﴿ لَخُرْجَكُم مَنَ الظَّمَاتُ الْيَالُنُورَ ﴾ يعنيانه برجته وهدالته

و يامروكم باكشار الذكر والتوفر على الصلاة والطاعة (لبخر جكم من الظلمات الى النور) من ظلمات المعصية ( ودعاء ياأيهاالذين آمنوا ) بمحمد صلى الله عايه وسلم والقر آن (اذكر واالله ذكر اكثيرا) باللسان والقلب عند المعصية والطاعة (وسم بكرة وأصيلاً) صلوا له غدوة وعشيا ( هوالذي يصلى عليكم ) يغفر لكم ( وملائكته) يستغفرون لكم ( ليخر-

ويترأف حبن بدعوكم الحالخير

ga. List List الى نورالطاعـة (وكان بالمؤمنينرحيما) هودليل على انالمراد بالصلاة الرجـة وروى انه لمـانزل انالله وملائكته يصلون عـلىالنبى قالتأبوبكر ماخصك الله يارسـولالله بشرفالاوقدأشركنا فيه فنزلت (تحيتهم) من اضافة المصدر المحالمفعول أى تحيةالله لهم ( يوم يلقونه) برونه (سلام) يقول الله تبـارك وتعـالحى السلام عليكم (وأعدلهم أجراكرعما) يعنى الجنة ( ياأيها النـبى حيث ١٢٥ ﴾ انا أرسـلناك { سورة الاحزاب } شاهدا) على من بعثت اليهم

الكفر والمعصبة الى نور الإعان وانطاعة ﴿ وكان بالمؤمنين رحيا ﴿ حتى اعتى بصلاح امرهم وانافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين ﴿ تحتيم ﴾ من اضافة المصدر الى المفعول اي يحيون ﴿ يوم يلقونه ﴾ يوم لقائه عندالموت اوالحروج عن القبر اودخول الحنة ﴿ واعدالهم اجراكر عا ﴾ هي الحنة ﴿ ولما اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم ﴿ ياأيها النبي انا ارسلناك شاهدا ﴾ على من بعث اليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وصلالهم وهو حال مقدرة ﴿ ومبشرا و نديرا وداعيا الى الله ﴾ الى الاقراريه وبتوحيده و عابحب حال مقدرة ﴿ واحده الدعوة من خيث اله من اسابه وقيده الدعوة الذا الم بانه المرصعب لايتأتي الا بمونة من جناب قدسه ﴿ وسراحا منبوا ﴾ يستضاءيه عن ظلمات الحمالة ويقتبس من نوره انوار البصائر

ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة الكفرالي نور الأعان وكان بالمؤمنين رحيما فيهبشارة لجيم المؤمنين واشارة الحان توله يصلى عليكم غير مختص بالسامه بن وقت الوحى بل هوعام لجيم المسلمين و تحييم في يعنى تحية المؤمنين في يوم بلقونه في أي يرون الله يوم القيامة في سلام في أي يسم الرب تعالى عليم ويسلمهم من جيم الآفات وروى عن البراء بن عازب قال تحييم به يوم بلقونه سلام يعنى بلقون ملك الموت لا يقيض روح مؤمن الايسلم عليه عن ابن مسمود قال اذاجاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال ربك يقر بالسلام وقيل تسلم عليه عن ابن مسمود قال اذاجاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال ربك يقر بالسلام وقيل تسلم عليه قوله عن وجل في يأيم النبي المأرسلام وقيل شاهدا على الخلق كلهم يوم القيمامة في ومبشرا في أي لمن آمن بالجنة في ونذيرا في أي لمن كذب بالنار في وداعيا الى الله في أي الى توحيده وطاعته في باذنه في بالتبليخ وقيل شاهدا على السراج المنير وقيل معناه أمدالله بنور نبوته نور البصائر أي عامدات الشرك واحتدى من الضالون كامجلى ظلمات الشرك واحتدى من الضالون كامجلى ظلمات الشرك واحتدى من الضالون كامجلى ظلمات الله بالسراج المنير وقيل معناه أمدالله بنور نبوته نور البصائر كاعدين أن يؤخذ منه شعرا والشمس أهداه ناه يؤخذ منه أنوار كثيرة لاعكن أن يؤخذ منه أنوار كثيرة

على تكذبهم وتصديقهم أي مقبولا قولك عندالله لهم وعليهم كايقبل قول الشاهد المدل فيالحكم وهوحال مقدرة كاتقول مررت برجل معهصقر صائدا به أى مقدرابه الصيدغدا (ومبشرا )المومنين بالجنة (ونذيرا) للكافرين بالنار (وداعيــا الىالله باذنه) بامره او تبسيره والكل منصوب على الحال (وسراحا منيرا) جلابه الله ظلمات الشرك واحتدى مه الضالون كابحلي ظلام الليل بالسراج المنيرويهتدي به والجمهورعلى اندالقرآن فيكون التقدىروذ اسراج منيرأووتاليا سراجا منيرا ووصف بالأنارة لازمن السرج مالايضي اذاقل سليطه ودقت فتيلته أو شاهدا بوحدانيتنا ومشرا برجتنا ونذيرا بنقمتنا وداعياالي عبادتنا وسراجا وحجة ظاهرة لحضرتنا

الكفر الحالايمان ( وكان بالمؤمنين رحميا ) رفيقها (تحييم) نحيهة المؤمنين ( يوم يلقونه ) يلقونالله ( سهلام )من التعمو المها المائكة عنداً بواب الجنة (وأعدلهمأ جرا كريما) ثوابا حسنا في الجنة (يأيها الذي يعنى محمداعليه السلام (اناأر سلناك شاهدا) على أمتك بالبلاغ (ومبشرا) بالجنة لمن آمن بالله (ونذيرا) من النار لمن كفريه ( وداعيا الحاللة )الحدين الله وطاعته (باذنه) بامره (وسراجامنيرا) مصينا يقتدى بك فلما نزل قوله انافتحنالك قيما مبينا ليففر لك الله ما نقدم من ذنبك وما تأخر قال المؤمنون هنيئالك يارسول الله بالمفرة فالنا

(وبشر المؤمنين بان لهـم من الله فضلاكبيرا) ثو اباعظيما (ولا تطع الكافرين والمنافقين) المراديه التهييم أو الدوام والثبات على ماكان عليه (ودع أذاهم) هـو عمني الايداء فيحتمل أن يكون مضافا الى الفاعل أى اجعـل ايداءهم اياك في جانب ولا تبال من من ايداء من ايداء من ايداء كان الله على الله كفيكهم (وكني بالله وكل المناهم وكلا المناهم وكلا وكني به مفوضا اليه وقيل ان الله تدالي وصفه بخمسة أوصاف وقابل كلامها مخطاب مناسب له قابل الشاهد تقوله و بشر كون نشهداء على سائر الانم وهو الفضل الكبر و المبشر بالاعراض عن الكافرين والمنافقين ( لجزء النابي والمشرون) لانه اذا حمل ١٢٦ كان أعرض عمم أقدل جميع اقداله على عن الكافرين والمنافقين ( المؤدة النابي والمشرون) لانه اذا

وبشرالمؤمني بان الهم من الله فضالا كبيرا الهاعلى سأسرالا م اوعلى اجراع الهم و له اله معطوف على عندوف مثل فراقب احوال امتك و لا تطع الكافرين و المنافقين في تعييم اله على ما هوعليه من شالفتهم و و دعاذا هم ايداه هم اياك و لا تحقل به او ايذاك اياهم مجازاة و و و اخذة على كفر هم و لهذا قيل مندوب آية السيف و و توكل على الله في فانه يكفيكهم و و كفي بالله و كلاف موكو لا اليه الا مرفى الاحرال كله او الهاء تعالى لما وصفه مخمص صفات قابل كالامنه المخطاب سناسيه فحذف مقابل الشاهد و هو الامر بالمراقبة لانما بعده كالتفصيل له و قابل المبشر بالام بشارة المؤمنين و الندير بالنهى عن مراقبة الكفار و المبالا قباذا هم و الداعى الى الله بقيسيره بالامر بالتوكل عليه و السراج المنير بالاكتفاء به فان من الماره الله تعالى برهانا على جمع خلقه كان حقيقا بان يكتفى ه عن غيره في إله بها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان عدوه التاء

وبيسرالمؤمنين بان لهم من الله فضالا كبيرا فه أى ما يتفضل به عليم زيادة على الثواب وقبل الفضل هوالثواب وقبل هو فضيل هذه الامة على الذهر وقبل الأنجازهم عليه وهذا منسوخ بآية القتال ﴿ وَتُوكَلُ عَلَى الله وَكُنَى بالله وكياله وقبل لا تجازهم عليه وهذا منسوخ بآية القتال ﴿ وَتُوكَلُ عَلَى الله وكنى بالله وكيالا ﴾ أى حافظا ﴿ قوله تعالى منسوخ بآية القتال ﴿ وَتُوكَلُ عَلَى الله وكنى بالله وكيالا ﴾ أى حافظا ﴿ قوله تعالى تجامعوهن في الآية دليل على ان الطلاق قبل النكاح غيرواقع لان الله تعالى رتب الطلاق على النكاح حقى لوقال لامرأة أجنبية اذا كيا على وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وسلمان بن يسار و مجاهد والشعى و قتادة وأكثر أهل الدا وبه قال الشافى وروى عن ابن مسعود اله نقع الطلاق وهوقول ابراهيم النحى وأصحاب الرأى وقال رسعة ومالك والاوزاعى ان عين امرأة وقع وان عم فلاقع وروى عكرمة عن ابن عباس رسعة ومالك والاوزاعى ان عين امرأة وقع وان عم فلاقع وروى عكرمة عن ابن عباس

المؤمنين وهومناسب للبشارة والندر بدع أذاهم لأنه اذاترك أذاهم فيالحاضر والاذى لابدله منعقاب عاحلأو آحلكانوا منذرين مه في المستقبل والداعي الى الله بتيسيره بقسوله وتوكل على الله فان من توكل على الله يسرعليه كل عسير والسراج المنيربالا كتفاءبه وكيــلا لان.من أنار..الله. برهانا على جيع خلقه كان جديرا بانيكتني به عنجم خلقه ( ياأ بهاالذين آمنوا اذانكيمتم المؤمنات) أي تزوجتم والنكاح هوالوطء فى الاصل وتسمية العقد نكاحا لملابستهله من حث الدطريق الدكتسمية الحر أثمالانهاسببه وكقول الراجز • أسنمة الآبال في سحانه. سمى الماء باسفة الآباللاند سبب سمن الآبال وارتفاع أسنمتها ولمردلفظ النكاح

فى كتابالله تعـالى الافىمىنى المقد لانه فىمعـنىالوط. منهاب التصريح به ومن آداب القرآن الكناية ( انه َ ) عندبلفظ الملامسة والممـاسـة والقربان والتغشــىوالاتــان وفى تخصيصالمؤمنات معان الكتابيات تساوى المؤمنات فى هذا الحكم المارة على ان الاولى بلمؤمن ان يشكح مؤمنة ( ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) والخلوة الصحيحة كالمس

عندالله فقال الله ( وبشر ) يامحمد ( المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ) ثو اباعظيما في الجنة ثم رجع آلى أول السورة فقال ( ولا نطع ) يامحمد ( الكافرين) من أهل مكه أباسفيان وأصحابه ( والمنافقين ) من أهل المدينة عبدالله بن أبي وأصحابه ( ودعاً ذاهم ) ولا نقتلهم يامحمد ( وتوكل على الله ) ثق بالله (وكنى بالله وكيلا ) كفيلا فيماو عدلك من النصرة وبقال حفيظا ( ياأيم الذين آمنو ااذا تكحتم) أى اذا تزوجتم ( المؤمندات) ولم تسموا مهور هن (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) مجامعوهن ( ياأيم الذين آمنو ااذا تكحتم) أى اذا تزوجتم ( المؤمندات) ولم تسموا مهور هن (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) مجامعوهن

فالكم عليهن من عدة الهام يتربصن فيها بانفسهن و تمتدونها كالستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك كلته فاكتاله او تعدونها والاستادالي الرحال الدلالة على ان الدال احدى الدالين المدة حق الازواج كالشعر به فالكم وعن ابن كثير تمتدونها محفقا على ابدال احدى الدالين بالتاءاوعلى انه من الاعتداء عمنى تعتدون فيها وظاهره يقتضى عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتنبيه على ان من شان المؤمن الالاسابة كايؤثر تحييرا لنطقته وفائدة ثم ازاحة ماعسى بنوهم ان تراخى الطلاق رثما مكن الاصابة كايؤثر في النسب يؤثر في العدة وهي سنة لها وبجوزان يأول التتبع عليمهما اوالام لهانصف المفروض دون المتعة وهي سنة لها وبجوزان يأول التتبع عليمهما اوالام من منازلكم اذليس لكم عليهن عدة وسراحاجيلا من من غيرضرار ولامنع حق ولا بجوز من منازلكم اذليس لكم عليهن عدة وسراحاجيلا من منوره الرائم ولا مناحق ولا بجوز الماحلات الواجك اللاتي آ تبت اجورهن مهورهن لان المهر اجر على البضع الناحلال المملوكة بكونها مسبية بقوله و وماملكت عينك ماافاء الله عليك كافان المشتراة الحلال المملوكة بكونها مسبية بقوله و وماملكت عينك ماافاء الله عليك كافان المشتراة المناحدة المنا

أنه قال كذبوا على ابن مسعود وأنكان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول ان تزوجت فلانة فهى طالق والله يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلتوهن ولم يقبل اذاطلتموهن ثم كالمحتموهن روى عرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق في الاتملك ولا عنه أبيد عن المناه أخرجه أبو داود و الترمذى بعناه (خ) عن ابن عباس قال جعل الله الطلاق بعد النكاح أخرجه البخارى في ترجة باب بغير اسناد وعن جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطلاق قبل النكاح في المحلمة المناه المنادات الطلاق قبل المسيس و الحلوة فلاعدة و ذهب أجد الى ان الخلوة توجب العدة والصداق في الطاء المنادات في المحلمة والكران قد فرض الها صداقا فالها نصف الصداق و لامتمة الها وقال قنادة هذه الآية منسوخة بقوله فنصف ما فرضتم وقيل هذا أمن ندب فالمتمة الها مع نصف المهر وقيل انها تسمى الما للماهر الآية في وسرحوهن سراحا حدال الأيدة مناوض المهر وقيل انها تسمى الما لمناه بكل حال لظاهر الآية في وسرحوهن سراحا حيد كان أي خلوا سبيلهن بالمروف من غيراضرار بهن فوله عنوجل في إأي النبي النائل أزواجك اللاتي آبيت أجورهن في أي مهورهن في وماملكت عينك ما أناه الله عليك في أي من السي فتملك المناه المناه قد وحويرية وقد كانت مارية عاملكت أن المتنات مارية عاملكت

للرجال ومعنى تعتدونها تستوفون عددها تفتعلون من العد (فتعوهن )والمتعة تجب للتى طلقها قبل الدخول بهاولم يسم لهامهر دونغيرها (وسرحوهن سراحاجيلا) أى لاعسكوهن ضرارا وأخرحـوهن من منازلكم اذلاء ـ دة لكم عليهن (ياأيهاالنبي اناأحللنا لك أزواجك اللاتى آنيت آجورهن) مه**و**رهن اذ المهر أجرعلي البضعولهذ قال الكرخى ان النكاح بلفظ الاجارة جائزوقلنا التأسد منشرط النكاح والتأفيت منشرط الاجارة وبينهما منافاة والتاؤها اعطاؤهما عاجلا أوفرضها وتسمسها فى العقد (وماملكت عينك ىمــا أفاءالله علىك ) وهي صفية وجوبرية فاعتقهما

( فالكم علبهن من عدة تعدونها)بالشهورأوالحيض ( فتعوهن ) متمة الطلاق درعا وخاراو ملحفة ادنى شئ (وسر حوهن سراحا جيلا) طلقوهن طلاقاحسنا بغيرأذى ( ياأبها النبي انا أحلانالك أزواحك اللاتي

وتزوجهما (وبنات عمك وبنات عالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) ومع ليس للقران بل لوجودها فحسب كقوله وأسلت مع سليمان وعن أم هانئ بنت أبي طالب خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت فعذر في فانزل الله هذه الآية فيمأ حل له لاني لم أهاجر معه (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي )وأ حلنالك من وقع لها ان تهب لك نفسها و لاتفق ذلك ولذا نكرها قال ابن عباس هوبيان حكم في المستقبل و لم يكن عنده احدمنهن بالهبة وقيل الواهبة نفسها ميمونة بنت الحرث أوزينب بنت خزيمة أو أم شريك بنت جابر أو خولة بنت حكيم وقرأ الحسن أن بالفتم على { الجزء الحادى والعشرون } التعليل بتقدير حمل ١٢٨ كان حذف اللام وقرأ ابن مسعود رضى الله وقرأ الحربة المنافقة عليه والمشرون } التعليل بتقدير حمل ١٢٨ كان حذف اللام وقرأ ابن مسعود رضى الله

لا يحتق بده اصرها وماجرى عليها و تقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله و بنات عك و بنات عانك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و و بنات على و بنات عانك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و و بنات على و بنات عانك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و يحتمل تقييدا لحل بذلك به في حقه خاصة و يعضده قول امهاني بنتأ بي ظالب خطبي لم اهاجر معه كنت من الطلقاء و واحرأة مؤمنة ان و هبت نفسها للنبي و نصب بفعل يفسره ماقبله او عطف على ماسبق و لا يدفعه التقييد بان التي للاستقبال فان المعنى بالإحلال الاعلام بالحل أي اعلناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها و لا تطلب مهرا ان اتفق و لذلك نكرها و اختلف في اتفاق ذلك و القائل به ذكر اربعا ميونة بنت الحارث و بنب بنت خزيمة الانسارية و امثر يك بنت جابر و خولة بنت حكيم و قرى "ان بالفتحاي لان و هبت او مدة ان و هبت كقولك اجلس ما دام زيد حالسا و ان ادان بي نستنكها و شرط و هبت او مدة ان و العدول عن الخطاب الى الفيدة يلفظ النبي مكر دا ثم الرجوع اليه في قوله و خالصة لك من دون المؤمنين و ايذان باله ماخص به لشرف نبوته و تقرير لا ستحقاقه الكرامة لا جله و احتم به اصحابنا على ان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لان الستحقاقه الكرامة لا جله و احتم به اصحابنا على ان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لان لا ستحقاقه الكرامة لا جله و احتم به اصحابا على ان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لان

عينه فولدت له ابراهيم ﴿ وبنات عمك وبنات عات ﴾ يعنى نساء قريش ﴿ وبنات خالك وبنات خالات ﴾ يعنى نساء بنى زهرة ﴿ اللاتى هاجرن معك ﴾ الى المدينية في لم تهاجر منه ل لم بحزله نكاحها عنام هائى أبنت بنا في طالب قالت خطبنى رسول الله صلى الله عنيه وسلم فاعتذرت المه تعذر في ثم أنزل الله انا الحالمالك أزواجك الآية قالت فلم أكن أحل له لا في لم أهاجر كنت من الطلقاء أخر جه الترمذي وقال حديث حسن ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل ﴿ وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها النبي ان أراد النبي أن يستنكه الما غير المؤمنة فالاتحل له اذا وهبت نفسها منه وهل تحل له الكتابية بالمهر فذهب فاما غير المؤمنة فالاتحل له اذا وهبت نفسها منه وهل تحل له الكتابية بالمهر فذهب

عنه بغيران (انأراد الني أن يستنكحها) استنكاحها طلب نكاحهاو الرغبة فيدوقيل نكحواستنكح عمنى والشرط الثانى تقسدللشرط الاول شرط في الاحالال هيها نفسها وفيالهبة ارادة استنكاح رسولالله ضلى الله وعليه وسلم كاندقال أحللناهالك انوهبتلك نفسها وأنت ترىد ان تستنكعها لارارادته هي قبول الهبة ومايدتتم وفيه دليل جواز النكاح بلفظ الهبة لانرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمته سواء في الاحكام الافياخصه الدليل ( خالصة ) بلامهر حال من الضمير في وهبت أو مصدر مؤكد أي خلص لك احلال ما أحللنا لك خالصة عمني خلوصاو الفاعلة في المصادر غبرعز بزكالعافية

والكاذبة ( لك مندون المؤمنين ) بل بجب المهرلغيرك وان لم يسممه أونفاه عدل عن الخطــاب الى ( جاعة ) الغبية فى قوله ان ارادانبيثم رجعالى الخطاب ليؤذن الاختصاص تكرمة لهلاجل النبوة وتكربره اى

(وبناتعك) وأحل لك تزويج نناتعك (وبناتعاتك) من في عبدالمطلب (وبنات خالك وبنــاتخالاتك) من في عبدمناف بن هرائد و الله في المدنية (والمرأة مؤمنة) مصدقة بتوحيدالله وهي أم شريك بنتجابر المامرية (ان وهبت نفسها)مهرها (للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها) ان يتزوج بها بغير مهره (خالصة لك) خصوصية لك ورخصة لك (من دون المؤمنين

تكر يرالنبي تفخيمله ( قدُ علمنا مافرصنا عليهم في ازواجهم ) ای مااوجبنا منالمهور على امتك في زوجاتهم اومااوجبناعليهم في ازواجهممن الحقوق (وماملكت عانهم)بالشراء وغيره من وجوه الملك وقوله (لكيلا يكون عليكحرج ضيق متصل بخالصة لك مندون المؤمنين وقولهقد علمنامافرمنناعليهم فىازواجهم وما ملكت إعانهــم جلة اعتراضية (وكان الله غفورا رحيما)بالتوسعةعلى عباده ( ترجى ) بلاهمز مدنى وجزة وعالى وخلف وحفص وجمزغيرهم تؤخر ( منتشاء منهن وتؤوى اليك

قد علنا مافرضنا عليم)
ما أحللنا لهم وأوجبنا
عليم على المؤمنين ( فى
أزواجهم ) الاربع بمهر
ونكاح(وماملكتاً عانم)
بنيرعدد(لكيلايكونعليك
حرج)مأثم وضيق فى تزيج
ماأحل الله لك ( وكان الله
فيمارخص لك ( ترجى )
تترك ( من تشاءمنهن ) من
نترك ( من تشاءمنهن ) من
بنات عمك وبنات خالك
ولا تتزوج بها (و تؤوى اليك)

اللفظ تابع للمدنى وقدخص النى عليه الصلاة والسلام بالمدنى فيختص باللفظ والاستنكاح طلب النكام والرغبة فيه وخالصةمصدر مؤكد أي خلص احلالها أواحلال مااحللنا لك علىالقيود المذكورة خلوصا لكأوحال من الضمير فى وهبتأ وصفة لمصدر محذوف اىهبة خالصة ﴿ قدعلنا مافرضنا عليهم فيازواجهم ﴾ منشرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطئ حيث لم يسم ﴿ وماملكت ايمانهم ﴾ من توسيع الاس فيها انه كَيْف مْنْبَى انْ يَفْرْضُ عَلَيْهِمْ وَالْجَمَالَةُ اعْتَرَاضُ بَيْنَ قُولُهُ ﴿ لَكِيلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرْبَ ﴾ ومتملقه وهو خالصة للدلالة على انالفرق بينه وبين المؤمنـين فينحو ذلك لالمجرد قصدالتوسيع عليه بل لممان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارةوبالعكس اخرى ﴿ وَكَانَالِلَّهُ غَفُــورا ﴾ لمــا يعسر النحرز عنــه ﴿ رحيما ﴾ بالتوســعة في مظان الحرج ﴿ ترجىً منتشاء منهن ﴾ تؤخرها وتترك مضاجعتها ﴿ وتؤوى اليك جاعةالىانها لأتحلله لقولهوامرأة مؤمنة فدل ذلك علىانه لايحلله نكاح غيرالمسلة وكان منخصائصة صلىالله عليهوسلم أنالنكاح ينعقد فىحقه بممنى الهبةمنغيرولى ولاشهود ولامهر لقوله خالصةلك مندون المؤمنين والزيادة على أربع ووجوب تخييرا لنساء واختلفوافىانعقاد النكاح بلفظ الهبةفىحق الامة فذهب أكثرهم الىانه لاينعقد الابلفظالانكاح أوالنزويج وهوقول سعيد بنالمسيبوالزهرى ومجاهدوعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشبافعي وقال ابراهيم النخعي وأهمل الكوفة ينعقد بلفظ التمليك والهبة ومنقال بالقول الاول اختلفوافى نكاح النبي صلى الله عليه وسلم فذهب قومالى انهكان سنعقد في حقه صلى الله علىه وسلم بلفظ الهية لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وذهب آخرون الى انه لا ينعقد الابلفظ الانكاحأ والنزويج كافى حق سائر الامة لقوله تعالىان أرادالني أن يستنكحهاوكان اختصاصه في ترك المهر لافي لفظا لنكاح واختلفوا في التي وهبت نفسهاللني صلى الله عليه وسلم وهلكانت عنده امرأة منهن فقال ابن عباس ومجاهد لميكن عندالني صلى الله عليه وسلمامرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة الابعقد نكاح أوعلك ءينوقولهان وهبت نفسهاعلى سبيل الفرض والتقــدير وقال آخرون بلكانت عنده موهوبة واختلفوا فيهافقال الشعيهي وزنب نتخزعة الانصارية الهلالية أمالمساكين وقال قتادة هي ميمونة بنتالحرثوقال على بن الحسين والضحاك ومقاتل هيأم شريك نت حابر من بني أسدو قال عروة بن الزبيرهي خولة بنت حكيم من بني سليم، ﴿ وقوله تعالى ﴿ قَدْ علمنا مافرصناعليهم ﴾أىأوجبناعلىالمؤمنين ﴿ فَيَأْرُواجِهِم ﴾ أى منالاحكام وهو أن لايتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا الابولى وشهــود ومهر ﴿ وماملكت أعانهم ﴾ أىماأوجبنا منالاحكام فيملكاليمين ﴿ لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَّجَ ﴾وهذا يرجع الىأول الآيةمعناه أحللنالك أزواجكوماملكت يمينك والموهوبةلكى لايكون عليك ضيق ﴿ وَكَانَاللَّهُ غَفُورًا ﴾ أىالمواقع في الحرج ﴿ رحمًا ﴾ أىبالتوسعة على عباده ، قوله تعالى ﴿ ترجى ﴾ أى تؤخر ﴿ من تشاء منهن وتؤوى اليك ﴾ أى تضم

من تشاه) نضم بمعنى تترك مضاجعة من تشاءمنهن و تضاجع من تشاءاو تطلق من تشاء و تعسك من تشاءاو لا نقسم لا يتهن شئت او تترك تزوج من شئت { الجزءالثانى والمشرون } من نساءامتك ﴿ ١٣٠ ﴾ و تتروج من شئت و هذه قسمة جامعة لما

من تشاء ﴾ وتضم اليك وتضاجعها أوتطلق من تشاء وتمسك من تشاء • وقرأ حزة والكسائى وحفص ترجى بالياء والمعنى واحد ﴿ ومن ابنغيت ﴾ طلبت ﴿ من عزلت ﴾ طلقت بالرجعة ﴿ فلاجناح عليك ﴾ فى شئ من ذلك ﴿ ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن

اليك ﴿ من تشاء ﴾ قَيل هذا للقسم بينهن وذلك ان التسوية بينهن فى القسم كانت واجبة عليه على الله عليه وسلم فلمانزات هذه الآية سقط عنه الوجوب وصارا لاختيار اليه فيهن وقيل نزلت هذهالآية حين غاربعض أمهات المؤئين علىالنبي صلىالله عليهوسلم وطلب بعضهن زيادةالنفةة فهجرهن شهراحتي نزلت آية التخييرفأمرهالله تعالى ان مخيرهن فمن اختارتالدنيافارقها وبمسكمن اختارت اللهورسوله على انهنأمهات المؤمنين لايتكحن أبدا وعلىانه يؤوىاليه منيشاءمنهن ويرجىمنيشاء فيرضينبه قسمرلهن أولم يقسم أوقستم لبعضهن دون بعض أوفضل بعضهن فىالنفقة والكسوة فيكون الامر فىذلك اليه يفعلكيف يشاء وكانذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترنه علىهذا الشرط واختلفوا فى انه هل أخر ج أحدامنهن عن القديم فقال بعضهم لم يخرج أحدا بل كان صلى الله عليه وسلم معماجه اللهله منذلك يسوى بينهن فى القسم الاسودة فانهار ضيت بتركحقها من القسم وجملت يومها لعائشة وقيلأ خرج بعضهن روىءنأ بى رزين قال لما نزل التحيير أشفقن ان يطلقن فقلن ياني الله اجمل لنامن مالك ونفسك ماشئت ودعنا على حالنافارجي رسول اللهصلى الله عليه وسلم بعضهن وآوى اليه بعضهن فكان ممن آوى اليه عائشة وحفصة وأم سلمةوزينبوكان يقسم بينهن سواءوأرجىمنهن خسا أمحبيبة ومميونةوسودةوجوىرية وصفية فكان نقسم لهن مايشاء وقال ان عباس تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال الحسن تترك نكاح من شــئت وتنكح من شـئت من النساء قال وكان النبي صلى الله عليه وسمام اذاخطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسولالله صلىالله عليه وسايوقيل تقبل منتشاء منالمؤمنات اللاتى يهبنأنفسهن فتؤويها اليك وتترك من تشاء فلاتقبلها (ق ) عنءروة قالكانت خولة منت حكم من اللاتى وهين أنفسهن للنبي صلىالله عليهوسلم فقالت عائشة اماتستحبي المرأة ازتهب نفسها للرجل فلمانزات ترجىمن تشاء منهن قلت يارسول الله ماأرى رىك الايسارع في هواك هومن ابتغيت بمنءزات ﴾ أى طلبت ان تؤوى اليك امرأة ممنءزلنهن عن القسمة ﴿ فَلا جناح عليك ﴾ أى لااثم عليك فاباحالله له تركةالقسم لهن حتىانه ليؤخر من يشاء منهن فىنوبتها ويطأ منيشاء منهن فيغيرنوبتهاويردالى فراشه منعزل منهن تفضيلا له علىسائر الرحال ﴿ ذَلِكَأْ ذَنِي أَنْ تَقْرُ أَعِينِهِنَ وَلَا حَزِنَ ﴾ أَيْ ذَلِكَ الْتَحْبِيرِ الذي خيرتك في صحبتهن أقرب الى رضاهن وأطيب لانفسهن وأقِل لحزنهن اذاعمن ان

هوالغرض لانهاماان يطلق واماأن عسك فاذا أمسك ضاجع أوترك وقسم أولم يقسم واذاطلق وعزل فاما أنخلى المعزولة لايبتغها أوبتغهاوروىأنه أرجى منهن جوبرية وسلودة وصفة وممونة وأمحسة وكان تقسم الهن ماشاء كإشاء وكانت بمن آوى اليه عائشة وحفصةوأمسلمة وزينب أرجى خسا وآوى أربعا وروى اندكان يسوى معما أطلق له وخبرفه الاسودة فأنها وهبت ليلتها لعائشة وقاات لاتطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك (ومن ابتغيت عن عزلت فلاحناح علىك) أى ومندءوت آلى فراشك وطلت صحبتها عمنءزلت عن نفسك بالأرجاء فالاضق علىك فيذلك أي لس اذا عزلتها لمجزلك ردها الى نفسك ومن رفع بالابتداء وخبره فالاحناح (ذلك) التفويض الى مشيئتك (أدنى ان تقرأعينهن ولابحزن ( من تشاء ) فتــ تزوج مها(ومن التغيث) اخترت بالتزويج (منعن لت) تركت (فلاجناح عليك)فلاحرج

عليك ويقال فيها وجه آخر ترجى توقف من تشاء منهن من نسائك ولانأتها و تؤوى اليك تضم اليك من تشاء ( ذلك ) وتأتيها ومن ابتغيت اخترت بالاتيان اليها عن عن التعالى الاتيان فلاجناح فلاحرج عليك ولا مأثم عليك (ذلك) التوسع والرخصة (أدنى) أى أحرى (أن نقر أعينهن) تطيب أنفسهن ان علن ان ذلك التوسع من الله ( ولا يحزن ) بمخافة الطلاق

برضين عاآنيتهن كلمهن )أى أقرب الى قرة عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جيعا لانهن اذاعمن إن هذاالتفويض من عندالله لمأنت نفوسهن وذهب التغايروحصلالرضاوقرتالعيونكلهن بالرفع تأكيد لنون يرضين وقرئ ويرضين كلهن اآيية بن على التقديم وقرئ شاذا كلهن بالنصب تأكيدالهن في آيتهن (والله يعلم ما في قلو بكم) فيه وعيد لمن لم يرض منهن عاد برالله زلك وفوضالىمشيئةرسوله ( وكاناللهعليما) بذات الصدور ( حليماً )لايعاجلبالعقوبة فهوحقيق بان ستقي وبحذر لأتحل لكالنساء)بالناءانوعمر ﴿ ١٣١﴾ ويعقوبوغيرهما بالتذكير ﴿ سورةالاحزابِ ﴾ لانتأنيث الجمع غيرحقيقي

و يرضين بمــا آيتهــن كلهن ﴿ ذلك التفويض الى مشــيتك اقرب الى قرة عيمونهن وقلة حزنهن ورضاهن جيعالانه حمكم كلهن فيه سمواء ثم انسمويت بينهن وحدن ذلك تفضلا منك وان رجعت بعضهن علمن أنه من حكم الله فتطمئن نفوســهنبه وقرئ تقربضم التــاء واعينهن بالنصب وتقر على البنــاء للمفعول وكلهن توكيدنون يرضين وقرئ بالنصب نأكيدا لهن ﴿ والله يعلم مافى قلو بكم ﴾ فاجتهدوا في احسانه ﴿ وكان الله عليما ﴾ بذات الصدور ﴿ حليما ﴾ لا يعاجل بالمقوبة فهو حـقيق بان يتقى ﴿ لا يحل لك النسـاء ﴾ بالياء لان تأنيث الجمع غير حقيق وقرأ البصريان بالناء ﴿منبعد﴾ منبعد التسع وهوفي حقه عليهالسلام كالاربع فيحقنا اومن بعداليومحتى لوماتت واحِدة لم يحلُّله نكاح اخرى ﴿ وَلا ان تبـدل مِن منازواج ﴾ فتطلق واحدة وتنكم مكانها اخرى ومن مزيدة لتــأكيد ذلك من الله تعالى ﴿ وبر منين عا آيتهن ﴾ أي أعطيتهن ﴿ كلهن ﴾ من تقريب وارجاء

وعزل وايواء ﴿ والله يعلم ما في قلوبكم ﴾ أي من أمر النساء والميل الى بعضهن ﴿ وَكَانَ الله عليما ﴾ أى بما في ضمائركم ﴿ حَلَيْمًا ﴾ أى عنكم ۞ قوله تمالي ﴿ لا تحل لك النساء من بعد 🧳 أىمن بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لماخيرهن فاخترنالله ورسوله شكرالله لهن ذلك وحرم عليه النساء سواهن ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهنقاله ابن عباس واختلفوا هل أبجم له النساء بمدذلك فروى عنءائشة انها قالت مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وللنسائي عنهاحتي أحلله أن يتزوج من النساءماشاء وقال أنس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم وقبل لابي بن كعب لومات نساء النهي صلى الله عايه وسلمأكان بحسل له أن يتزوج قال وما عنده من ذلك قدل له قوله تعالى لا يحملك النساء من بعد قال انما أحمل له ضربا من النساء فقمال تعالى ياأيها النبى المأحللنالك أزواجكالآية ثممقال لاتحللك النساء منبعد وقبل معنىالآية لاتحللك اليهوديات ولاالنصرانيات بعدالمسلمات ﴿ ولاأن تبدل بهن منأزواج ﴾ أى بالمسلمات غيرهن من الكتابيات لانه لانكون أم المؤمنين يهودية ولانصرانية الاماملكت يمنك أى منالكتابياب فنتسرى مِن وقيل في قوله ولاان تبدل بهن منأزواج كانت العرب فيالجاهلية يتبادلون بأزواجهم يقولالرجلالرجلانزللي عنامرأتك وأنزل اكءنامرأتى فأنزلالله تعالى ولاان تبدل بهنمنأزواج أى تبادل بأزواجك غيرك

واذا جاز بغير فصلفع الفصل اجوز ( من بعد ) من بعدالتم لانالتسع نصاب رسول الله صلى الله عليه وسلمن الازواج كاان الاربع نصاب امته ( ولاان تبدل بهن منازواج) بالطلاق والمعنى ولا ان تستبدل بهؤلاءالتسع أزواجا أخر بكلهن اوبعضهن كرامة لهن وجزاء علىمااخترن ورضين فقصررسولالله صلى الله عليه وسلم عليهن وهنالتسع التي مات عنهن عائشة حفصةا محبيبة سودةام سلةصفية ميمونة زينب بنت جعش جو بريةومن في من ازواج لتأكيد النفي وفائدته استغراق جنس

( ويرضين عا آتيتهن ) أعطيتهن من قسمة البدن (كلهن) مقدم ومؤخر (والله يعلم افي قلوبكم) من الرضاوا أسخط (وكان الله علما) بصلاحكم وصلاحهن (حلَّيما)فيمابين لَكُم وتجاوز عنكم (الانحلاك النساء) هجالنساء(من بعد) من بعدهذه الصفة ويقال من بعد نسائك التسع وكانت عنده تسعنسوة عائشة بنتأ بيبكر وحفصة

عمرين الخطاب وزينب بنتجحش الاسدية وأمسلة بنتأ بيأمية المخزومي وأمحبيبة بنت أبي سفيان ينحرب وصفية حيه بن أخطبو ميمونة بنت الحرث الهلالية وسودة بنت زممة بن الاسود وجويرية بنت الحرث المصطلقية ( ولاأن ليهن من أزواج) مما بينت لك من بنات عمك وخالك و نقال ولا ان سدل بهن من بنات عمك أزواجا بماعندك من النساء نقول للكأن تطلق واحدة مهن وتتزوج الازواج بالتحريم ( َولوأَعجبك حسنهن ) في موضع الحال من الفاعل وهوالضمير في تبــدل أي تنبدل لامن المفعول الذي هو من أزواج لتوغله في التنكير { الجزء التاني والعشرون } و تقديرهمفروضا - ﴿ ١٣٢ ﴾ المجابك بهن وقيل هي اسما

بنت عيس امرأة جعفربن أبيطالب فانهائن اعجبه حسنهن وعنعائشة وامسلةمامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احــلله ان يتزوج من النساء ماشاء يعني ان الآية نسخت ونسخها اما بالسنة اوبقوله آنااحللنالك ازواجك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف (الاماملكت عينك)استثنى منحرم عليه الاماءو محل مارفع بدل من النساء (وكان الله عن كلشي رقيبا) حافظاو هوتحذيرعن مجاوزة حدوده (ياأبهاالذين آمنوالاتدخلوا بيوت النبي الأأن يؤذن لكم

باخرى (ولوأ عبك حسنهن) حسن المرأة فليس لك ان تتزوج بها (الاماملكت عنك) مارية القبطية (وكان الله على كل شئ ) من أعالكم (رقيباً) حفيظا (ياأ بها الذين كنوايد خلوا بيوت النبي كنوايد خلون في بيوت النبي ملى الله عليه وسلم غدوة وعشية في عليه وسلم غدوة عين الطعام حتى يأكلوا عليه السلام فاغم بذلك النبي عليه السلام فاغم بذلك النبي

الاستغراق ﴿ ولواعجبك حسنهن ﴾ حسن الازواج المستبدلة وهوحال من فاعل تبدل دون مفعوله وهومن ازواج لتوغله فىالتنكير وتقديره مفروضا اعجابك بهن واختلف فيان الآية محكمــة أومنسوخة نقوله ترجى منتشاء منهن وتؤوى اليــك منتشاء على المعنى الثانى فانه وان تقــدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا وقيل المعنى لا محلك النساء من بعد الاجناس الاربعة اللآبي نصعلي احلالهن لك ولاان تبدل بهن ازواجا من اجناس اخر ﴿ الاماملكَ عِينَكُ ﴾ استثناءمن النساء لانه يتناول الازواج والاماء وقــيل منقطع ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيُّ رَقَيْبًا ﴾ فتحفظوا امركم ولا تتخطوا ماحدلكم ﴿ ياايهاالذينَأمنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ﴾ الا بان تعطمه زوجتك وتأخذ زوجته فحرم ذلك الاماملكت عينك أىلابأس انتبادل يحاربتك ماشئت فاماالحرائر فلا﴿ ولوأعجبك حسنهن € يعني ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكح بدلها أخرى ولوأعجبك جالها قال ابن عباس يعني أسماء منتجيس الخثعمية امرأة جعفر منأبي طالب لمااستشهد جعفرأراد رسول الله صلى الله عليهوسلم أن يخطبها فنهى عن ذلك ﴿ الاماملكت يمينك ﴾ قالمابن عباس ملك بعدهؤلاء مارية ﴿ وَكَانَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيُّ رَقِيها ﴾ أي حافظاو في الآية دليل على جواز النظر الي من برمد نكاحها من النساء وبدل عليهماروي عنجار قالقال رسول الله صلى الله عليهو سلم اذا خطب أحدكم المرأة فاناستطاع ان ينظرالى مايدعوه الىنكاحها فليفعل أخرجهأبو داود ( م ) عنابي هريرة انرجـلا أراد أن يتزوج امرأة منالانصار فقالله النبي الصفر عنالمغيرة بنشعبة قالخطبت امرأة فقاللى النبي صلىالله عليه وسلم هل نظرت البها قاتلاقال فانظر اليها فالهأحرى أن يؤدم بينكما أخرجه الترمذي وقال حديث حسـن ﷺ قوله عزوجل ﴿ يَأْمِالَذِينَ آمنُوا لاَنْدَخُلُوا بِيـوْتُ النِّي الا أَنْ يُؤْذَنَّ لكم ﴾ الآية قالأكثر المفسرين نزلتهذه الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنىبها رسولالله صلى الله عليه وســلم ( ق ) عنأ نس بن مالك انهكان ابن عشر ســنين مقدم النبي صلىالله عليه وسلم المدينة قال فكانتأم هانئ تواظبني على خدمة رسولالله صلىالله عليه وسلم فخدمته عشرسنين وتوفى رسولالله صلىالله عليه وسبلم وأفاان عشرين سـنة وكنت أعلمالناس بشــأن الحجاب حينأ نزل وكانأول مانزل فيمبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش حين أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بهاعروسا فدعا القوم فاصابوا منالطعام ثم خرجوا وبتىرهط عندالنبي صلىالله عليه وسلم فاطالوا المكث فقـام النبي صلىالله عليه وسلم فحخرج وخرجت معهلكي بخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشــة ثم ظن انهم قد خرجوا فرجع ورجعت معهحتى اذادخل على زينب فاذاهم جلوس لم يقوموافرجم

صلى الله عليه وسلم واستحياً أن يأمرهم بالخروج وينهاهم عن الدخول فنهاهم الله عن ذلك فقال يأ يهاالذين آمنوا ( النبي ) لا تدخلوا بيوت النبي بغير اذن انسي الى طعام غير ناظرين الاه نضجه وحينه ( الا أن يؤذن لكم )بالدخول الى طمام غير ناظرين اناه) ان يؤذن لكم فى موضع الحال أى لا تدخلوا الامأذو نالكم أو فى معنى الظرف تقديره الاوقت أن يؤذن لكم وغيير ناظرين حال من لا تدخلوا وقع الاستثناء على الحال والوقت معاكانه قيل لا تدخلوا بيوت النبى الاوقت الاذن ولا تدخلوها الاغير ناظرين ﴿ ١٣٣﴾ أى غير منتظرين { سورة الاحزاب } وهؤلاء قوم كا واليحينون طمام

وقت ان يؤذن لكم أوالا مأذو اللكم ﴿ الى طمام ﴾ متعلق بيؤذن لانه متضمن مه ي يدعى الاشدمار بانه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة وان اذن كما اشعربه قوله ﴿ غير ناظريناناه ﴾ غير منتظرين وقعه أوادرا كه وهوحال من فاعل لا تدخلوا أوالمجرور في لكم وقرئ بالجر صفة لطه ام فيكون جاريا على غير من هوله بلاابراز الضمير وهو غير جائز عندالبصربين وقدامال جزة والكسائي اناه لانه مصدر اني الطمام اذا ادرك ﴿ ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ﴾ تفرقوا ولا تمكنوا والآية خطاب لقوم كانوا يحمينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين لادراك مخصوصة بم وبامثالهم والالما جاز لاحدان يدخل بيدونه بالاذن لغير الطعام ولااللبث بعدد الطعام لمهم

النبي صلىالله عايه وسلم ورجمت حتىاذابلغ عتبة حجرة عائشة وظن انهم قدخرجـوا فرجع ورجعت معهفاذاهم قدخرجوا فضربالني صلىالله عليهوسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب زادفىرواية قالدخــل يعنىالنبي صلى الله عليه وســـلم البيت وأرخى الستروانياني الحجرة وهويقول يأيهاالذين آمنوا لاندخلوا بيوت النبي الأأن يؤذن لكم الى قوله والله لايسنحي من الحق (ق) عن عائشة ان أزواج النبي صلى الله عليه وسلمكن يخرجن بالليل اذاتبرزن الىالمناصع وهوصعيد أفبح وكانعمر رضىالله عنسه نقول للنبي صلىالله عليه وسلماحجب نساءك فلميكن رسولالله صلىالله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة منتزمعة زوجاانبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمرألاقدعرفناك ياسودة حرصا علىأن ينزل الحجاب فانزلالله الحجاب المنياصع المواضع الخاليــة لقضاء الحــاجة منالبول أوالغائط والصعيد وجهالارض والافيم الواسع (ق)عنأ نس وابن عمر أن عمر قال وافقت ربى في ثلاث قلت يارسول الله لواتخذت منمقام ابراهيم مصلى فنزل واتخذوا من مقامابراهيم مصلى وقلت يارسول الله مدخل على نسائك البر والفاجر فلوأمرتهن أن يخمجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله علمه وسلم في الغيرة فقلت عسى رمه ان طلقكن أن سدله أزواحا خيرامنكن فنزلت كذلك وقال ابن عباس انهائزلت في ناس من المسلمين كانو اليحينون طمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام قبل أن مدرك ثمياً كلون ولابخرجون وكان رسولالله صلىالله عليه وسلم يتأذىبهم فنزلتالآية ياأيهاالذين آمنوا لاتدخلوا سِوت النبي الأأنيؤذن ٰلكم يعـني الأأن تدعـوا ﴿ الىطمام ﴾ فيؤذن لكم فتأكلون ﴿ غيرناظرين آناه ﴾ يعنىمنتظرين نضحه ووقت ادراكه ﴿ولكناذادعيتم فادخلوا فاذاطعتم ﴾ أيأ كلتم الطعام ﴿ فانتشروا ﴾ أي فاخرجوا من منزله وتفرقوا

رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين لادراكهومعناه لاندخلوا ياأيها المتعينون للطعام الاأن يؤذن لكم الى طعام غير ماظرين أماه وانى الطمام ادراكه بقال انى الطعام انى كقولك قلاه قلىوقيل آناهوقته أىغير ناظمرين وقت الطعمام وساعة أكله وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أولمءلى زىنب تمروسويق وشاة وأمرأنسا أندعو بالناس فترادفوا أفواجا يأكل فوج وبخرج ثم مدخل فوج الى انقال يارسول الله دعوت حتىماأ جدأحدا أدعوه فقال ارفعوا طعامكم وتفرق الناس وبتى ثلاثة نفرأ يتحدثون فاطالوا فقام رسولالله صلى الله عليه وسالم لنخرجوا فطاف رسولالله صلى الله عليه وسلم بالحجرات وسلمعلهن ودعونله ورجم فاذا الثلاثة جلوس يتعدثون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحداء فتولى فلمارأوه متوليا خرحوا

فرجع ونزلت ( ولكن إذادعيتم فادخسلوا فاذاطعمتم فانتشروا ) فتفرقوا

(ولامستأنسين لحديث) هرمجرور معطوف عـلىاظرين أومنصـوب أىولاندخلوها مستأنسـين نهوا عنأن يطيلوا الجاوس يســتأنس بعضهم سعن لاجل حــديث محدثه به ( انذلكم كانيؤذي النبي فيستمي منكم) مناخراجكم ( والله لايسمي من الحق ) يعنى ان اخراجـكم حق ما ينبنى أن يستميامنه ولمـاكان الحياء نماعنــع الحبي من يعض الافعال قيل لايستمي منالحق أىلايمنع منه ولايتركه ترك الحبي منكم هذاأدب أدبالله به الثقلاء وعنعائشة رضىالله عنهما حسبك فىالثقــلاء ازالله تعــالى لم يحتملهم وقال فاذا طعمتم فانتشروا( واذاسأاتموهن ) الضمير لنســاء رســولالله صلى الله عليه و-لم لدلالة { الجزء الثاني والفشرون }سوت النبي ﴿ ١٣٤ ﴾ لانفها نساء ( متاعا ) عارية أوحاجة (فاسئلوهن) المتاع (من

﴿ ولامستأنسين لحديث ﴾ لحديث بعضكم بعضاً ولحديث اهل البيت بالتسميرله عطف على اظريناً ومقدر بغمل اى ولاندخسلواولاً عكثوا مستأنسين ﴿ انْ ذَلَكُمْ ﴾ الليث ﴿ كَانْ يُؤْذَى الَّذِي ﴾ لتضييق المنزل عليه وعلى اهله واشتغاله فيما لايعنيه ﴿ فيسَّحِي منكم ﴾ من اخراجكم لقوله ﴿ والله لايستحي منالحق ﴾ يعني اناخراجكم حق فينبغي ان لايترك حيـاء كما لم يتركهالله ترك الحبي فامركم بالحروج وقرئ لايسنحى بحذفالياء الاولى والقاء حركتها على الحاء ﴿ واذاسـأَلتموهن متاعا ﴾ شأ متنفع به ﴿ فَاسْأُلُوهُنَ ﴾ المتناع ﴿ منوراء حِابٍ ﴾ ستر روى انْ عمر رضي الله عنه قال يارسولالله بدخل عليك البروالفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزلت وقيلانه عليهالصلاة والسلامكان يطيم ومعه بعض اصحابه فاصابت بدرجل بدعائشة رضىالله عنهافكره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فنزلت ﴿ ذَلَكُمُ اطهر لقلوبِكُمُ وقلوبهن ﴾ من الخواطر الشيطانية﴿ وماكان لكم﴾ وماسم لكم ﴿ أن تؤذوارسول الله ﴾ ان تفعلوا ما يكرهه ﴿ ولاان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ﴾ من بعد وفاته

﴿ ولامستأنسين لحديث ﴾ أى لا تطيلوا الجلوس ليستأنس بعضكم بحمديث بعض وكانوا يجلسون بعدالطعام يتحدثون فنهوا عنذلك ﴿إنذلكم كانيؤذى النبي فيستحيي منكم ﴾ أى فيستمي من اخراجكم ﴿ والله لايستمي من الحـق ﴾ أى لايترك تأدسكم وسـان الحق حياء ولماكان الحياء مما ينسع الحبي من بعض الافعال قال لايستمعي من الحق بمعنى لاعتنع منه ولايتركه ترك الحيي منكم وهذا أدبأدبالله به الثقلاء وقبــل بحسبك من الثقلاء انالله لم يحتملهم ﴿ واذاسَالْتموهن مناعا ﴾ أيواذاسَألتم نسساء الني صلى الله عليه وسلم حاجة ﴿ فَاسْئُلُوهُنَّ مَنُ وَرَاءَ حِمَابٌ ﴾ أي منوراء ستر فبمد آية الحجاب لم يكن لاحد ان ينظر الى امرأة من نساء رســول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أوغيرمتنقبة ﴿ ذَلَكُمُ اطْهُرُ لَقُلُوبُكُمْ وَقُلُوبُهُنَ ﴾ أىمنالربب ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رسولالله كأى ليس لكم أذاه في شي من الاشياء ﴿ وَلا أَنْ تَكُمُوا أَرُوا جِهُمَنْ بِعُدُما لِهِ الْ

رواء حجـاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ) من خواطر الشيطان وعوارض الفتن وكانت النساء قبل ول هذه الآية يبرزن للرجال وكان عـر رضي الله عنــه محبضرب الحجاب علهن ويود ان ينزل فيله وقال يارسول الله مدخل علىك البرو الفاجر فلوامرت امهات المؤمنين بالحجاب فنزلت وذكر ان بعضهم قال أننهي ان نكلم بنات عنا الامنوراء حجاب لأن مات محدلاً تزوحن فالانة فينزل ( وماكان لكم ان نؤذوا رسولالله ولاان ننكحوا ازواجه من بعده ابدا)ای وماصح لکم ایذاء ( ولامستأنسين لحديث ) ولاتجلسوا مستأنسين لحدث مع أزواج النبي سلى الله عليه وسلم(ان ذلكم)الدخول والجلوس والحديث مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم(كان يؤذى النبي ) ﴿ نزلت ﴾

سلى الله عليه وسلم(فيستمي منكم) أن يأمركم بالخروج وينها كمعن الدخول ( والله لايستمي من الحق ) من أن يأمركم بالخروج ينها كمءنالدخول ( واذاسألتموهن )كلتموهن يعنى أزواجالنبى صلى اللهعليه وسلم (متاءا )كلامالا بدلكم منه (فاسألوهن) فكلموهن (من وراء جاب) من خلف الستر ( ذلكم) الذي ذكرت ( أطهر لقاوبكم وقلوبهن ) من الربية ( وماكان لكم ن تؤذوارسولالله) بالدخول عليه بغير اذنهوالحديث،مأزواجه(ولاأن تنكحوا ) تتزوجوا(أزواجهمن بعده)من بعد موته (أبداً ) نزلت هذه الآية في طلحة بن عبيدالله أرادان يتزوج بعائشة بعد رسولالله صلى الله عليه وسلم ولانكاح از واجهمن بعد موته (ان ذلكم كان عندالله عظيماً) أى ذنباعظيما (ان تبدوا شيأ) من ايذاء الذي صلى الله عليه وسلم اومن نكاحه و ( أو نحفوه ) في انفسكم من ذلكم ( فانالله كان بكل شيء عليما) في ماقبكم به ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والابناء من ١٣٥ ﴾ والافارب يارسول الله { سورة الاحزاب } أو نحن ايضا نكلمهن من المناللة الم

وراه جوافراقه وخص التي لم بدخل بها لماروي ان اشعث بن قيس تزوج المستعيدة في ايام عمر وكات في الله عليه الصلاة والسلام فارقها قبل ان يسها فترك ولا اخوانها من غير نكير ﴿ ان ذلكم ﴾ يعني ايذاء و ونكاح نسائه ﴿ كان عندالله عظيما ﴾ ذبساء عظيما وفيه تعظيم من الله لرسوله و ايجاب لحرمته حياوميسا ولذلك بالغ في الوعيد عليه المنات عليه المناقم في المواد والمناقم في المناقم في المواد المناقم عليه المناقم في المناقم في المناقم في المناقم في المناقم ولا اخوانها في المناقم ف

نزات في رجل من أحماب رسدول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاقيض رسدول الله صلى الله عليه وسلم فلا نكون عائمة قبل هو طلحة بن عبيدا لله فاخبرالله انذلك محرم وقال في انذلكم كان عندالله عظيما في أي ذنبا عظيما و هذا من اعلام تعظيم الله لرسدوله صلى الله عليه وسلم والمجاب حرمته حيا وميتا واعلامه بذلك مماطيب نفسه وسرقلبه واستفرغ شكره فان من الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت قبله لئالا تنكح بعده في ان من الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت قبله لئالا في صدور كم في فان الله كان بحل شيء عليما في أي يعلم سركم وعالا يستكم في أو تحفوه في أي عائمة بعدر سول الله على أشمر نكاح بنات أعامنا فنزل الله على الدخول على الله ونحن أيضا يارسول الله والمنابئ و لا أبناء و الا أبناء و الا أبناء و الا أبناء و الا أبناء اخوانهن في توك الحجاب عن ولا أبناء اخوانهن و لا أبناء اخوانهن في قيل عليهن في آبائهن و لا أجنامهن و الكتابيات الدخول على از واج رسول الله صلى الله أراديه النساء المسلمات و الكتابيات الدخول على از واج رسول الله صلى الله عليه ولا ماملكت أعدانهن في المسلمات و الكتابيات واناقال و لانسائهن لانهن من أجناسهن عليه و لاماملكت أعدانهن في المسلمات و الكتابيات واناقال و لانسائهن لانهن من أجناسهن عليه و لاماملكت أعدانها أم لاققال قوم ولاماملكت أعدانها أم لاققال قوم عليه و لاماملكت أعدانها أم لاققال قوم

بل بكون محرمالقوله تعالى ولاملكتأ عانهن وقال ومالمد كالاحانب والمراد من الآية

وراء حجاب فنزل (لاجناح علمن في آبائهن ولاأ سائهن ولااخـوانهن ولاأبنـاء اخوانهن ولاأبناءاخواتهن ولانسائين ) أي نساء المؤمنات ( ولاماملكت أعانهن )أى لاائم علين في انلا تخصن من هؤلاءولم يذكر العم والخال لأنهما بجدريان مجرى الوالدين وقدحاءت تسمية العرابا قال الله تعالى واله آبائك ابراهيم واسمعيلواسحق واسمعيل عم يعقوب وعبيدهن عندالجهور كالاجانب ثم نقـل الكلام من الغيبة الى الخطاب وفي هذاالنقل فضل تشديد كانه قيل

موت النبي عليه السادم (ان ذلكم) الذي قلم و تدييم من تزويج أزواجه بمدمو مه عندالله عظيما في المقوية (ان تبدواشياً) تظهروا شيأ من ذلك (أو تحفوه) تسروه (فان الله كان بكل شيئ) من الاسرار والابداء عليهن) على أزواج النبي عليهان) على أزواج اللؤمنين عليهان) على أزواج اللؤمنين في المؤواج المؤمنين في المؤواج المؤمنين في المؤواج المؤمنين في المؤواج المؤمنين في المؤمنين

عليهن وكادم آبائهن معهن ( ولاأبنائهن ولااخوانهن ولاأبناءاخوانهن ولاأبناءأخواتهن) من كلاالوجهين (ولانسائهن ) نساء أهلدينهن ولايحل لمسلمة أن تنجر دعنديهو ديةأ ونصر انيةأ ومجوسية ( ولاماملكت أيمانهن ) الاماءدون العبيد

فيه (ان الله كان عـلى كل شي شهدا ) عالما قال ان عطاء الشهيدالذي يعلم خطرات القلوب كايمل حركات الجوارح (ان الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذمن آمنـوا صلوا عليه ) اى قولو االلهم صل على مجددا وصلى الله على محد (وسلموا تسليما) أىقولوا اللهم سلم على مجد اوانقادوا لامره وحكمه انقيادا وسئل عليهالسلام عن هذه الآية فقال أن الله وكل بي ملكين فلااذكر عندعبد مسلم فيصلي عملي الاقال ذانك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته حوابالذبنك المدكمين آمين ولااذكر عند عبدمسلم فلايصلي على الاقال ذانك الملكان لاغفر الله لك وقال الله وملائكته جوابالذينك الملكين آمين ثم هي واجبة مرةعند الطحاوي وكلما ذكراسمه عندالكرخيوهو الاحتياط وعليه الجمهور وانصلي علىغيره علىسبيل التبع كقوله صلى الله على النبي وآله فلاكلام فيه واما ذاافر د غيرهمن اهل المدت بالصلاة فمكروه وهومن شعائر الروافض

النور ﴿ واتقين الله ﴾ فيما امرتنبه ﴿ انالله كان علىكل شيء شهيدا ﴾ لايحني عليه خافية ﴿ انالله وملائكته يصلون على النبي ﴾ يعتنون باظهار شرفه وتعظيم شأنه ﴿ ياانها الله ن آمنوا صلواعليه ﴾ اعتنوا انتم إيضا فانكم اولى بذلك وقلولوا اللهم صل على محمد ﴿ وسلموا تسلميا ﴾ وقولوا السلام عليك ايها النبي وقيل وانقادوا لاوام، والآية تدل على وجوب الصلاة في الجلة وقيل تجب الصلاة كلا جرى ذكر ، لقوله عليه الصلاة والسلام رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على وقوله من كرن النه في العرف صار شعارا لذكر الرسل ولذلك كره ان يقال مجمد عن وجل وان كان

الاماءدون العبيد ﴿ واتقين الله ﴾ أى ان يراكن أحد غير هؤلاء ﴿ ان الله كان على كل شيءٌ ﴾ أى من أعمال العباد ﴿ شهيدا ﴾ ﴿ قوله عن وجل ﴿ ان الله وملائكته يصلون على النبي ﴾ قال ابن عباس أرادان الله يرمم النبي والملائكة يدعون له وعنه أيضا يصلون يتبركون وقيل الصلاة من الله الرجة ومن الملائكة الاستفار فصلاة المائكة الدعاء ﴿ ياأ به الذبن آمنوا صلوا عليه ﴾ أى ادعواله بالرجة ﴿ وسلوا تسليما ﴾ أى حيوه بحية الاسلام

ح ﴿ فصل في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها ۗ ۗ ◄ آنفق العلماء علىوجوب الصـــلاة علىالنبي صلىالله عليه وســـلم ثم اختلفوا فقيل تجب فىالعمرمة وهوالاكثر وقيلتجب فىكلصلاة فىالتشهد الاخيروهومذهبالشافعي واحــدى الروايتين عنأجــد وقيل تجب كلما ذكر (١)واختاره الطحاوى مــن الحنفية والحليمي من الشافعية والواجب اللهم صل على مجد ومازاد سنة (ق) عن عبدالرجن بنأ بي ليلي قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألااهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينافقلنا يارسول الله قدعلمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولو االلهم صل على محدوعلى آل محد كاصليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم الكحيد محيد اللهم بارك على محدوعلى آل مجد كاباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم المك حيد مجيد ( ق ) عن أبي حيد الساعدى قال قالوا يارسول الله كيف نصلي عليك قال قولو االلهم صل على مجدوعلى أزواجه وذريته كاصليتعلى ابراهيم وبارك على محدوعلى از واجهوذريته كاباركت على ابراهيم الك حيد محيد (م) عن أبي مسعود البدري قال أنا بارسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعدبن عبادة فقالله بشيربن سعدأ مرناالله أن نصلي عليك يارسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رســولالله صلىالله عليه وسلم حتى تمنيناانه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليهوسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل مجمد كاصليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كماباركت على ابراهيم فى العالمين انك حيد مجيد والسلام كاقد علتم (م ) عناً بي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على واحدة صلى الله عليه بها

<sup>(</sup> واتقینالله )فی دخول هؤلاءعلیکنوکلامکن مههم (انالله کان علیکلشئ)

من عالكم (شهيدا ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنو اصلواعليه) بالدعاء (و سلمواتسليما) لامر. (عشرا )

<sup>(</sup>١)قوله واختاره الطحاوي الخضعيف والمعتمد قول الكرخي انها واجبة من ة واما كلما ذكر فمستحبة اقاده في مجم الانهر وبه تعلم ما في كلام النسني اه

عَشْر الهوعنأ نس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليهما عشرا وحطت عنه عشر خطيآت ورفستاله عشردرجات أخرجه الترمذي ﴿ وَلِهُ عِنْ أَبِي طَلِّحَةَ انْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ جَاءَذَاتَ تُومُ وَالْبَشْرِ فِي وَجَهَ فَقَلْتَ أنا لنرىالىشىر فى وحهك قالأنانى الملك فقال يا مجدان رلك نقول أما برضيك أنه لايصلى علىك أحدالاصلت على عشر اولايسلم علىك احدالاسلت عليه عشر الراه وله عن ان مسعود قال قال رسولاللهصلى الله عليه وسلم انالله مالائكة سياحين في الارض يبلغونى عنأمتي السلام، عن إبن مسعوداً نرسول الله صلى لله عليه وسلم قال ان أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب ﴿ وله عن على بن أبي طالب قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذى ذكرت عنده فلم يصل على أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيم الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم من سره أن يكتال بالمكيال الاوفى اذاصلي علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النيمالامي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كإصليت على إبراهيم انك حيد محيد أخرجه أبوداود ﷺ قوله عنوجل ﴿ انالَذِينَ يؤذُونَاللَّهُ ورسولُهُ لعنهم الله في الدنياو الآخرة وأعدلهم عذابا مهينا كه قال ابن عباس هم اليهودو النصاري والمشركون فاما المهود فقالوا عزمران الله ومدالله مغلولة وقالوا انالله فقير ونحن أغنياء وأماالنصارى فقالوا المسيح ابنالله وثااث ثلاثة وأما المشركون فقالوا الملائكة بناتالله والاصنام شركاؤه ( خ ) عن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عن وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني و لم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كمايداً ني وليس أول الخلق بأهون على من اعادته وأماشتمه اياي فقوله آنحذالله ولدا وأنا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم بولد ولم يكن كفوا أحد (ق)عن أبي هربرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عن وجل بؤذيني ابن آدم يسب الدهروأ ماالدهر سدىأقلب الليل والنهار معنى هذا الحديث أنهكان منعادة العرب في الجاهلية أن نذموا الدهرويسبوه عندالنوازل لاعتقادهم انالذى يصيبهم منأفمال الدهر فقال الله تعالىأنا الدهر أيأ ناالذي أحلهم النوازل وأنا فاعلانك الذي تنسونه الىالدهر فيزعكم وقيل معنى يؤذونالله يلحدون في اسمائه وصفاته وقيلهم أصحاب النصاوبر (ق )عن أبي هريرة قال مممت النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال الله عن وحل ومن أظلم ممز ذهب يخلق كخلق فلنحلقوا ذرةأو ليخلتوا حبةأوشميرة وقيل يؤذونالله أىيؤذون أولياءالله كاروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تمالى من آذى لى و ليا فقد آذنته بالحرب

ان الذين بؤذون الله ورسوله )
أى يؤذون رسول الله وذكر اسم الله التشريف أوعبر بايذاء الله ورسوله عن فعل مالا يرضى بدالله ورسوله كالكفر وانكار البوت عازاوا عاجمل عازا فيما وحقيقة الايذاء تصور والحقيقة في الفظوا حد (لعنم والحقيقة في الفظوا حد (لعنم الله في الدنيا والآخرة ) طردهم الله عن رجته في الدارين (واعدلهم عذا با مهينا ) في الآخرة

( ان الذين يؤذون الله ورسوله ) بالفرية عليهما نزلت هذه الآية في الهود والنصارى ( لعنهم الله ) عذبهم الله ( في الدنيا) بالقتل والاجلاء ( والآخرة ) في النار ( وأعدلهم عذا با مهينا) بإنون به

(والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما كتسبوا) أطلق ايذاء الله ورسوله وقيدا يذاء المؤمنين والمؤمنات لان ذاك يكون غيرحق أبدا وأما هذا فمنه حق كالحد والتعزير ومنه بإطل قبل نزلت في ناس من المنسافقين يؤذون عليارضي الله عنه ويسمعونه وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات وعن الفضيل لايحل لك أن تؤذى كليسا أوخنزيرا بغير حق فكيف أيذاء المؤمنين والمؤمنات (فقدا حتملوا (بتانا) كذباعظيما (واثما مبينا) ظاهر الياليما النبي قل لأزواجك وبنائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالا بيبهن الجلباب ما يستر الكل مثل المحفة عن المبردوم عنى يدنين عليهن من جلا بيبهن يرخينها عليهن ويغطين من المراكب ما يستر الكل مثل المحفة عن المبردوم عنى يدنين عليهن من جلا بيبهن يرخينها عليهن ويغطين من المحفقة عن المبردوم عنى المؤلفين يقال اذا زال الثوب عن وجه

يهميهم معالايلام ﴿ والذين يؤذون المؤمنان والمؤمنات بغيرما كتسبوا ﴾ بغير جناية استحقوا بها ﴿ فقد احتماوا بهتاما واثنا مبينا ﴾ ظاهراقيل الها نزلت في المنافقين يؤذون عليها رضى الله عنه وقيل في اهل الافك وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات ﴿ يالها النبي قللاً زواجك و بناك و نساء المؤمنين بدنين عليهن من جلابيهن ﴾ يفطين وجوههن وابدانهن علاحقهن اذا برزن لحاجة ومن التبعيض فان المرأة ترخى بعض جلبابها وتتلفع بمعض ﴿ ذلك ادني ان يعرفن ﴾ يمزن من الاماء والقينات ﴿ فلا يؤذين ﴾ فلا يؤذين اهل الربة بالتعرض لهن

وقال تعالى من أهان لى و لما فقد بازر ني بالمحــار بة ومعنى الاذى هومخالفة أمرالله تعالى وارتكاب معاصيه ذكرذلك على مايتعارفه الناس بينهم لأن الله تعالى منزه عزأن يلحقه أذى منأحد وأما انذاء الرسول فقال ان عباس هو أنهشيم وجههوكسرت رباعيته وقيل ساحر شاعر معلم مجنون ﴿ والذين يؤذون المؤمنين وآلمؤمنات بغيرما كتسبوا ﴾ أىمنغير أنعلوا ماأوجب أذاهم وقيل يقعون فيهرو يرمونهم بغيرجرم فوفقدا حتملوا لهتاما واثمامبينا ﴾قيلالهالنزلت في على ن أبي طالب كانوا يؤذونه ويسمعونه وقيل نزلت فيشأن عائشة وقبل نزلت فيالزناة الذبن كانوا عشون فيطرق المدمنة بتبعون النساء آذا برزن بالليللقضاء حوائجهن فيتبعون المرأة فانسكتت تبعوها وانزجرنهمانتهوا عنها ولمريكون يطلبون الاالاماء ولكنكانوا لايعرفون الحرة مهزالامة لانزى الكل كانواحدا تخرجالحرة والامة فىدرع وخار فشكواذلك الىازواجهن فذكروا ذلك لرسولالله صلىالله عليه وسلمفنزلت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الآية ثمنهي الحرائر أن يتشبهن بالاماء فقال تعالى ﴿ يَاأَ مِاالنِّي قَالَا زُواجِكُ وَمَالِكُ وَنَسَاءَالمُؤْمِنِينَ مدنين ﴾ أي يزخين وغطين ﴿ عليهن من حالا بيبهن ﴾ جع حلباب وهوالملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والحجار وقيل هوالملحفة وكل مايستتربه من كساء وغيره قال انعباس أمرنساء المؤمنين أزيغطين رؤسهن ووجوههن بالجلابيب الاعيناواحدة ليعلم أنهن حرائر وهوقوله تعالى ﴿ ذلك أَدني أَن يُعرفن فَلايؤذَن ﴾ أي لانتعرض

المرأة ادن ثوبك على وجهك ومن التبعيضاي ترخى بعض حلىام او فضله على وجهها لتقنع حتى تتماز من الامة أو المرآدان يتجلبين سعضمالهن من الجلابيب وأنلاتكون المرأة متبذلة فىدرعوخاركالأ مةولها جلبابان فصاعدافي يتهاو ذلك ان النساء في أول الاسلام على معداهن في الجاهلة متبذلات تبرز المرأةفى درع وخار لافصل بين الحرة والامةوكان الفتيان يتعرضون اذا خرجن باللل لقضاء حوائجهن فىالنخيل والغيطان للاماء ربما تعرضواللحرة لحسيان الامة فاحرن ان مخالفن بزينءن زى الاماء بلبس الملاحف وسترالرؤس والوجـوه فلايطمع فيهن طامع وذلك قوله ( ذلك أدنىأن يعرفن فلا يؤذن) أىأولى وأجدربان يعرفن فالايتعرضلهن

( والذين يؤذون المؤمنين) يعنى صفوان ( والمؤمنات) يعنى عائشة بالفرية ( بغيرماا كتسبوا ) يعنى ماكان منهم ( لهن ) ذلك (فقد احتملوا) قالوا (بهتانا واثعا ) كذبا (مبينا ) بينا ويقال نزات هذه الآية في حق زناة بالمدينة كانوا يؤذون بذلك المؤمنين والمؤمنات فنها هم الله عن ذلك فانتهوا ( يا أيها النبي قل لأ زراجك ) لنسائك ( وبناتك ) يعنى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ( ونساء المؤمنين يدنين عليهن ) برخين عليهن على نحور هن وجيوبهن ( من جلابيهن ) من جلبابهن وهي المقعمة والرداء (ذلك) الذي ذكرت من أمم الجباب ( أدنى) أحرى (أن يعرفن) بالحرائر (فلايؤذين) فلايؤذونهن الزناة

( وكانالله غفورا ) لمسالف منهن من التفريط ( رحيما ) بتعليمهن آداب المكارم (لأن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) فيجوروهم الزناة من قوله فيطمع الذي في قابه مرض ( والمرجفون في المدينة) هم أناس كانوابر جفون أخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هزمواو قتلوا وجرى عليهم كيت وكيت فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين يقال أرجف بكذا اذا أخبربه على غير حقيقة لكونه خبرا متزلز لا غير ثابت من الرجفة وهي الزلزلة ( لنغرينك بهم ) لنأمرنك وتقالهم أولنسلطنك عليهم (ثم لا بجاور و نك فيها) في المدينة وهو عطف على لنغرينك لانه يجوز عن أن مجاب به القسم لسحة قولك لأن الم ينهوا له على المنه المورة الا كان الجلاء من المدينة وهو عطف على انوطن { سورة الاحزاب } أعظم من جيع ما أصيبوا به

عطف بثم لبعد حاله عن حال المعطوف عليه (الاقليلا) زماناقليلاو المعنى لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم والفسقة عن فجورهم والمرجفون عمايؤ لفونمن أخبار السوء لنأم نك بان تفعل الافعال التي تسوءهم ثم بان تضطرهم الى طلب الجلاءعن المدينة والى أن لايساكنوك فيها الازمانا قليلارثما يرتحلون فسمى ذلك اغراء وهوالتحريش على سبيل المجاز (ملعونين) نصب على الشتم أو الحال أى لا بجاورو نك الاملعونين فالاستثناء دخل على الظرف والحال معاكام ولاينتصب عنأخذوا لانمابعدحروف الشرط لايعمل فيما قبلها ( أنما ثقفوا ) وجــدوا (أخذوا وقتلوا تقتيلا) والتشديد بدل على التكثير

وكان الله عفورا كه لماسلف و رحما بعداده حيث يراعى مصالحهم حتى الجزئيات منها و النه بنسه المنافق ون عن نفاقهم و والذين في قلويهم مرض كه ضعف العمان وقاة شمات عليه او فجور عن تزلزلهم في الدين او فجورهم و المرجفون في المدينة كه يرجفون اخبار السوء عن سرايا المسلمين و نحوه ما من ارجافهم واصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة سمى به الاخبار الكاذب لكونه متزلزلا غير ثابت لا لنحريك بهم كه لنأم نف يقالهم واجدائهم أوما يضطرهم الى طلب الجلاء في ثابت لا يحدور في عطف على لنفرينك وثم للدلالة على ان الجداد، ومفارقة جوار سول الله ملي الله على ما على الفرين كا فيها كه في المدينة و الاقليلاك زمانا قليلا أو جوارا قليلا في ماءونين كه نصب على الشم أو الحال والاستثناء شامل له ايضا اى لا يجاورونك الاملمونين ولا يجوزان منتصب عن قوله المنافقة والخذوا وقتلوا قتيلاك لان ما بعد كماة الشرط لا يعمل في المنافقة الذين خلوا من قبل كانتها من قبل كانتها المنافقة الذين خلوا من قبل كانتها المنافقة ال

لهن ﴿ وَكَانَ الله عَفُورا رَحْيَا ﴾ أى لماسلف منهن قال أنس مرت بعمو بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها بالدرة وقال يالكاع أنتشبهين بالحرائر ألتي القناع لكاع كلة تقال لمن يستحقر به مثل العبد والامة والخامل والقليل العقل مثل قولك ياخسيس ۞ قوله تعالى ﴿ أَنَّ لَمُ يَنّهُ المُنافَقُونُ ﴾ أى عن نفاقهم ﴿ والذين في قلوبهم مرض ﴾ أى فجور وهم الزناة ﴿ والمرجفون في المدينة ﴾ أى بالكذب وذلك ان ماسا منهم كانوا اذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقعون في الناس انهم قدقتلوا وهزموا في الذين آمنوا وتفشوا الاخبار ﴿ لنفرينك بهم ﴾ أى النحر شنك بهم ولنسلطنك عليهم في أن النحر شنك بهم ولنسلطنك عليهم في أي النحر شنك بهم ولنسلطنك عليهم في أي المقاللا أي حتى يخرجوا في المدينة الاقليلا أي حتى يخرجوا منها وقيل لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتحلى مهم المدينة ﴿ ملمونين ﴾ أى مطرود بن ﴿ أَنْ الله الله أَنْ وجدوا أواً دركوا ﴿ أَخْدُوا وقتاوا تقتيلا ﴾ أى الحكم فيهم هذا على الامربه ﴿ سنة الله ﴾ أى كسنة الله ﴿ في المنافقين والذين الله منه أن في المنافقين والذين الامربه ﴿ سنة الله ﴾ أى كسنة الله ﴿ في الذين خلوا من قبل ﴾ أى الحكم فيهم هذا على الامربه ﴿ سنة الله ﴾ أى كسنة الله ﴿ في المنافقين والذين الله من قبل ﴾ أى في المنافقين والذين الله المنافقين والذين الله عليه المنافقين والذين الامربه ﴿ سنة الله ﴾ أى كسنة الله ﴿ في الذين خلوا من قبل ﴾ أى في المنافقين والذين الله وسنة الله وسنة الله ﴾ أى كسنة الله ﴿ في الذين خلوا من قبل أنه أنه في المنافقين والذين الله المنافقين والذين الله وسنة والله وسنة والله وسنة الله وسنة الله وسنة والله وسنة وسنة وسنة الله وسنة والله وسنة والله وسنة والله وسنة والله والله والله وسنة والله وسنة والله والله وسنة والله وسنة والله وسنة والله وسنة والله وال

(سنةالله)في.وصم مصدر مؤكد أى سنالله في الذين بناعقون الانبياء ان يقتلوا أنبماو جدوا(في الذين خلوا)مضوا ( من قبل

(وكان الله غفورا) ما كان منهن ( رحيمًا) فيما يكون منهن ( أمَّن لم ينته المنافقون ) عبدالله بن أبي وأصحابه عن المكر والخيانة (والدين في قلوبهم من ) شدهوة الزنا وهم الزناة ( والمرجفون في المدينة )الطالبون عيوب المؤمنين في المدينة وهم المؤلفة (لنفرينك بهم ) لنسلطنك عليم (ثم لا يجاورونك فيها) لايساكنون معك في المدينة (الاقليلا) يسيرا (ملعونين) مقتولين المؤلفة (النفرينك بهم ) لنسلطنك عليم (ثم لا يجاورونك فيها) لايساكنون معك في المدينة (الاقليلا) يسيرا (ملعونين) من قبلهم المؤلفة والمنافقة والرائد الله المنافقة والمؤلفة والمؤ

ولن تجداسنة الله تبديالا ) أي لا يبدا لله سنته بل يجريها مجري واحدا في الايم (بسئاك الناس عن الساعة ) كان المشركون يسألون رسول الله سلي المتعدد وسلم عن وقت قيام الساعة استجالا على سبيل الهزء والبهود يسألونه المحانا لان الله تعالى على وقتها في التوراة وفي كل كتساب فامر رسوله بان بحييهم بانه علم قداستاً ثرالله به ثم بين لرسوله انها قريبة الوقوع تهديدا للمستجلين واسكانا للممتحدين بقوله (قل اتما علمها عندالله ومايدريك لعلى الساعة تكون قريبا ) شأ قريبا أولان الساعة في معنى الزمان ( ان الله لمن الكافرين وأعدالهم سعيرا ) نارا شديدة الاتفاد (خالدين فيها بال عن الضمير في لهم ( الايجدون لا يم يزعدون ان الجنمة والنار تغنيان ولاوقف على سعيرا لان قوله خالدين فيها حال عن الضمير في لهم ( الايجدون ولي لا ناصرا ينعهم في النار )

مصدر مؤكد اى سن الله ذاك في الايم الماضية وهوان يقتل الذين نافقوا الابياء وسعوا في وهنهم بالارجاف ونحوه ايما ثقفوا في وان تجد لسنة الله تبديلا كانه لاسدلها اولانقدر احدان سدلها في يسئلك الناس عن الساعة كوقت قيامها استهزاء وتعتاأ وامتحانا في قل اعاطمها عندالله كي لم يطلع عليه ملكا ولا بيا في ومايدريك الحل الساعة تكون قريبا كي شيأ قريبا أوتكون الساعة عن قريب وانتصابه على الغارف وبجوز ان كون التذكير لان الساعة في معنا اليوم وفيه تهديد للمستجابي واسكات للتعنين في ان الله لعن الكافرين واعدلم سعيرا في وفيه تهديد الانتقاد في خالدين فيها بدا لا مجدون وليا كي خفظهم في ولانصيرا كي بدفع العذاب عنه الحريبة كالحم يشوى بالنار أومن حال الحريبة كالحم يشوى بالنار أومن حال الحريب في يقولور ياليتا اطعنا اليه واطعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والوار بنا الاطعنا سادتنا وكبراء نا في والمعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والوار بنا الاطعنا سادتنا وكبراء نا في الله واطعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والوار بنا الاطعنا سادتنا وكبراء نا في الله واطعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والوار بنا الاطعنا المدتنا وكبراء نا في الله واطعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمينا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمعنا المدتاب الناطة في المناه و تعليله و المنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في الماله في المالية و المعنا الرسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في والمعنا المدال في فلن نبتل بهذا الهذاب في المنال بهذا الهذاب في ولالمسولا في فلن نبتل بهذا الهذاب في المالية و المالية في المنال المولود في المنالية و المنالود المالية و في المالية و المنالود المالية و في المالية و

وملواه الم مافعل هؤلاء أن يقتلوا حيثما ثقفوا ﴿ ولن تجدلسنة الله سديلا ﴾ ﴿ الله عنوله عن وجل ﴿ بسئلك الناس عن الساعة ﴾ ويل الناسر كين كانو ايسئلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة استجالاً على سبيل الهزء وكان اليهود يسئلونه عن الساعة استجالاً لان الله تعالى عبيه عليه وسلم أن يجيم بقوله ﴿ قل انما عليه عندالله ﴾ يعنى إن الله تعالى قداستاً ربه ولم يطلع عليه بيا ولاملكا ﴿ وما يدريك ﴾ أي أي أي أي أي الله أمم الساعة ومتى يكون قيامها ﴿ لهل الساعة تكون قريبا ﴾ أي انها قريبة الوقوع وفيه تهديد للمستجلين واسكات للممتنين ﴿ ان الله الله الكافرين وأعدلهم سعيرا خاله بن فيها أبدالا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في الناس في الناس عليه المعنالله في الناس في أن يتقلب في الدنيا أو لم الله المعنالله في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في المعنالله في الدنيا في المعنالله وأطعنا الله المناسولا في في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا في المناسولا في الدنيا في المعنالية في الدنيا في ا

تصرف في الجهات كاترى البضعة تدور في القدراذا غلت وخصصت الوجوه لان الوحمة أكرم موضع على الانسان من حسده أويكون الوجه عبارةعن الجملة (بقولون) حال (يالمتنا أطعناالله وأطعناالرسولا) فتخلص من هذا العذاب فتمنوا حبن لاسفعهم التمني ( وقالوا رسًا أنا أطعنا سادتنا) جع سد ساداتنا شامي وسهل ويعقوب جعالجع والمراد رؤساء الكفرة الذبن لقدوهم الكفر وز سوه الهم (و کبراء نا) دوی

من المنافقين لماكابروا النبيين والمؤمنين أحمالله أنبياءهمان يقتلوهم (ولن تجد لسنةالله) لعذابالمه (تبديلا) تغييرافلانزلت

هذه الآية فيهم فانتهوا عن ذلك (بسئلك الناس) أهل مكة (عن الساعة) عن قيام الساعة (قل) يا مجمد (اناعلمها) ( الكفر ) على قيام هذه الآية فيهم في النات المن المحلمة وللم تدر (لعلى الساعة تكون قربها) سريها (انالله الهن ) عذب ( الكافرين ) كفار مكة يوم بدر ( وأعد لهم سعيرا) ناراو قودا (خالدين فيها) في النار (أبدا) لا يمونون ولا يخرجون منها (لا يجدون وليا) حافظا بحفظهم من عذاب الله ( يوم تقلب ) تجر (وجوههم في النار يقولون ) يعنى القادة والسفلة عندا المنالله ) بالإعان ( وأطعنا الرسولا ) بالاجابة ( وقالوا ) يعنى السفلة ( ربنا ) ياربنا ( المأطعنا سادتنا) رؤساء نا ( وكبراء نا) شرافنا وعظماء نا

الاسنان مناأوعماء الرفاضلو االسبياد) يقال صل السبيل وأضله اياه وزيادة الالف لاطلاق الصوت جملت فواصل الآى كقوافى الشعر وفائدتها الوقف والدلالة حسٍ ١٤١ ◄ على ان الكلام قد {سورة الاحزاب} انقطع وان مابعده مســـتأنف

يعنون قادم مالذين القنوهم الكفر و قرأ ابن عام ويعقوب ساداتناعلى جمع المجلسة للدلالة على الكثرة ﴿ فاضلونا السبيلا ﴾ بما زينوالنا ﴿ ربنا آنم ضعفين منالعذاب ﴾ مثلي ماآ بيتنا منه لانم ضلوا واضلوا ﴿ والعنهم لعنا كثيرا ﴾ كثير العددوقرأ عاصم بالباء اى لعناهو اشداللهن واعظمه ﴿ ياايماالذين آهنوا لاتكونوا وعندن آذوا موسى فيبرأه الله مماقالوا ﴾ فاظهر براءته من مقولهم يعنى مؤداه ومنحونه وذلك ان قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كام في القصص اواقعم من بلاءة موسى اوقذفوه بعيب به عليهم حتى رأوه غيرمقتول وقيل احياه الله فاخبرهم ببراءة موسى اوقذفوه بعيب في بدنه من برص اوادرة لفرط تستره حياء فاطلعهم الله انه برئ مينه ﴿ وكان عند الله وجيها ﴾ ذاقربة ووجاهة وقرئ وكان عبدالله وجيها

الكفرالذين لقنوهم الكفر وزينوءاهم ﴿ فاضلونا السبيلا ﴾ يعنى نمنسـبيل الهدى ﴿ رَبًّا آنَهُم ﴾ يعنون السادة والكبراء ﴿ ضعفين منالعذاب ﴾ يعنى ضعفى عذاب غيرهم ﴿ وَالْعَبْمُ لَمُنَا كَسِيرًا ﴾ أي لعنا متنابعاً ﴿ قُولُهُ تَعْـَالَي ﴿ يَأْيُمِاالَّذِينَ آمَنُوا لانكونُوا كالدين آذواموسي فبرأه اللم بماقالوا كأي فطهره الله مماقالوه فيه ﴿وَكَانَ عَنْدَاللَّهُ وَحَيَّا ﴾ أىكر مما ذاحاء وقدر قال أنءعباس كانحظما عندالله لايسألالله شبأ الاأعطاء وقيل كانمستجاب الدعوة وقيلكان محببا مقبولاواختلفوا فيمأأوذى بدموسي فروىأ بوهريرة أنرسولالله صلىالله عليه وسلج قالكانت منواسرائيــل يغتسلون عراة بنظر بعضهم الى سوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا واللهما يمنع موسى أن يغتسل همنــا الأأنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه عــلى حجر ففرالحجر بثوبه قال فجميح موسى باثره بقول ثوبي حجرثو بي حجرحتى نظرت بنواسرائيل الىسوأة موسى فقالوا والله ماعوسي من بأس فقــام الحجر حتى نظر اليه قال فاخذثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو ومسلم وللمخارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسىكان رجاد حيباً ســـتيرا لا مرى ثبي من جسده استحماء منه فآذاه من آذاه من نبي اسرائل فقالو اما يستترهذا السترالا من عجيب بجلده امابرص واماأدرة واماآفة وانالله أراد أن يبرئه ماقالوالموسي فخالا بوماوحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلمافرغ أقبل الى ثيابه ليأخذها وان الحجر عدايثوبه فأخذ موسى العصا وطلب الحجروجيل بقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتىانتهي الىمارُّ من يني اسرائيل ورأو. عزيانا أحسن ماخلقالله وبرأ. ممايقولون وقام الحجر فاخذثوبه فلبسه وطفق بالحجرضربا بعصاء فوالله ازبالحجرلندبا منأثرالضرب ثلاثا أوأربعا أوخسا فذلك قوله تعالى يأجاالذين آمنوا لانكونواكالذىن آذوا موسى فبرأ. الله مماقالو اوكان عندالله وحيها والادرة عظم الخصية لنفخة فيهاه وقوله فجمير أي أسرع •وقوله ثوبي حجر أي دع ثوبي احجر • قوله وطفق أي جعل يضرب الحجر • وقوله ندباهو

( ربنا آتهم ضعفین من العذاب)الضلال والاصلال ( والعنهم لعنا كبيرا) بالباء عاصم ليدل على أشداللعن وأعظمه وغبره بالثاءتكثيرا لاعداد اللمائن ونزل في شأن زيدوزينب وماسمع فيه من قالة بعض الناس ( يا أبهاالذبن آمنوا لاتكونوا كالذبن آذوا موسى فرأ والله ماقالو ا)مامصدرية اوموصولة وأبهماكان فالمراد البراءة عن مضمون القول ومؤداه وهوالاس المعيب وأذى موسى عليه السالام هوحديث المومسة التي أرادها قارون على قذفه لنفسها أواتهامهم اياه بقتل هارون فاحياه الله تعالى فاخبرهم ببراءة موسى علمه السالام كالرأنسا علمه السلام بقوله ماكان محدأناأحد من رحالكم (وكان عندالله وجها) ذاحاء ومنزلة مستحاب الدعوة وقرأ انمسعود والاعش وكان عبدالله وجها (فاضلو ناالسيملا) فصرفونا عن الدين (ربنا) يقو أون ياربنا (آتهم)أعطهم بعني الرؤ-اء (صعفين من العذاب) عاعلينا (والعنم لعناكبرا) عدم عذابا كبرا (ياأم الذين آمنوا لا

( يأياالذين آمنوا القواللة وقولواقولاسديدا ) صدقاوصوابا أوقاصداالى الحق والسداد القصد الى الحق والقول بالعدل والمرادنهيم عماخاصوا فيه من حديث زينب من غيرقصدوعدل في القول والبعث على ان يسددوا قولهم في كاباب لان حفيظ اللسان وسداد القول رأس كل خبير ولاتقف على سديدا لان جواب الام قدوله ( يسلح لكم أعالكم ) يقبل طاعاتكم أو يوفقكم لصالح العمل ( ويغفر لكم ذنو بكم ) أي يحيها والمهنى راقبواالله في حفيظ ألسنتكم وتسديد قولكم فانكم أن فعلت ذلك { الجزء الثاني والعشرون }أعطاكم ماهو حيثًا 187 عليم عاية الطلبة من تقبل حسناتكم

والآنابة علمها ومن مغفرة سيآتكم وتكفيرها وهـ نه الآية مقررة للتي قبلها سنت تلك على النهي عايؤذى رسول الله صلى الله علمه وسلم وهذه على الامر ماتقاءالله في حفظ اللسان ليترادف عليه النهي والامرمع البناع النهي ما يتضمن الوعد من قصة موسى علمة السالم واتباع الامرالوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذي والداعي الىتركه ولماعلق بالطاعة الفوز العظم بقوله(ومن يطعالله ورسوله فقدفاز فوزا عظما )أتسعه قوله (اناعرصنا الامانة على السموات والارض والحال) وهوريد بالامانة الطاعة لله ومحمل الامانة الحمانة يقال فالان حامل الامانة ومحتمل الهاأي لايؤدسا الى صاحبها حيتى تزول عدن ذاتمه اذالامانة كانهاراكة للمؤتين عليها

و ياايها الذين آمنواالتموا الله في في ارتكاب مايكر هدفضالا عمايؤدى رسوله في وقولوا قولاسديدا في قاصدا الى الحق من سديسدسداداوالمرادالنهى عن ضده كحديث زينب من غير قصد في يصلح لكم اعمالكم في يوفقكم للاعمال الصالحة اويصلحها بالقبون والآثابة عليما في ويغذر لكم ذنوبكم في ومجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل في ومن يطعالله ورسوله في في الاوام، والنواهي في فقد فازفوزا عظيما في يعيش في الدنيا حيدا وفي الآخرة سعيدا في الامانة على السموات والارض والجبال

بفتح النون والدال وهوالاصم وأصله أثرالجرح اذالم يرتفع عن الجلدفشيه به الضرب بالحجر والمحدثون نقواون ندبابسكون الدال وقيل فيمعنيالآية ازاذاهماياء انهلامات هرون فيالتبه ادعوا على موسى الهقتله فإمرالله تعالى الملائكة حتى مروانه عملي ني اسرائل فعرفوا أنهلم نقتله فبرأءالله مماقالوا وقبل انقارون استاجر بغيالتقذف موسى بنفسها على رأس الملاً فعصمها الله و برأموسي من ذلك وأهلك قارون ( ق ) عن عبد الله بن مسعود قال لمــاكان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناســافى القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم في القسمة فقال رجـل والله انهـذه قسمة ماعدل فيهــا وماأر بديها وحدالله فقلت والله لاخترن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال فاليته فاخبرته عاقال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل أذالم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قدأوذي باكثرمن هذا فصبره الصرف بكسر الصاد صغاً حرر يصبغ به الاديم #قوله تعالى ﴿ ياأَمِ اللَّهِ نَ آمَنُوا القوا اللهُ وقولُوا قولاً سـدندا ﴾ قال إن عباس صوابا وقبل عدلا وقيل صدقا وقيل هو قول لاالذالاالله ﴿ يَصْلُمُ لَكُمُ أَعَالَكُمْ ﴾ فال ابن عباس لتقبل حسناتكم ﴿ ويغفركُم ذنوبُكم ومن يطع الله ورسوله فقدفاز فوزا عظيما ﴾ أي ظفر بالخيير العظم ۞ قوله عزوجل ﴿ الماعرضنا الامانة عـلى السموات والارض والجبال كالآية قاران عباس أرادبالامانة الطاعة والفرائض التي فرضهاالله على عباده عرضهما على السموات والارض والجبال عملي انهم اذاأ دوها أثابهم وانضعوها عذيهم وقال الن مسعود الامانة أداءالصلوات وإيناء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق

وهو حاملها ولهذا يقال المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و المديث و المدين و المدين و الارض والجبال قدائقادت لام الله انقاد مثلها و هوما يتأيي من الجادات واطاعت له الطاعة التي تابيق بها حيث متناع على مشيئته و الأيها الذين آمنوا اتقوا الله في المرم و المولا و قولوا قولا سديدا و عدلا و الله الله الله و المستود و و من يطع الله و في المرم و و سوله و الستودات و المستود و المستود و المرض و المستود و المس

فابين ان محملنهاو اشفقن منهاو جلمها الانسان كانقر يرالوعد السابق تعظيم الطاعة وسماها امانة من حيث انهاو اجبة الاداء والمعنى انها لعظمه شأنها محيث اوعر صت على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وادراك لا بننان محملنها واشفقن منها وجلمها الانسان مع ضعف بنيتهورخاوةقوته لاجرم فارالراعى لهـا والقـائم بحقوقها بخير الدارين ﴿ أَنَّهُ كَانَّ ظلوما ﴾ حيث لم يف بهـا ولم يراع حقمها ﴿ جهولا ﴾ بكـنه عاقبتها وهذا وصف المجنس باعتبار الاغلب وقيل المراد بالامانة الطناعة التي تعمالطبيعية والاختيارية وبعرضها استدعاؤهاالذى يعم طلب الفعل هنالمختار وارادة صدوره من غيره وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن ادائها ومنه قولهم حامل الامانة ومحتملهالمن لايؤديهــا فيبرأ الحديث وقضاءالدين والعدل فىالمكيال والميزان وأشدمن هذاكله الودائع وقيلجيع ماأمروابه ونهوا عنهوقيلهي الصوم وغسل الجنابة ومايخني من الشرائع وقال عبدالله انعرو تزالعاصأول ماخلق الله من الانسان الفرج وقال هذه الامانة استودعكها

فالفرج امانة والاذن امانة والعين امانة والىدامانة والرجــل امانة ولااعــان لمنرلا الهانةَلَهُ وَفَيْرُوايَةَ عَنَابِنَ عَبِـاسَ هِيَامَانَاتَ النَّـاسُ وَالْوَفَاءُ بِالْمُهُودُ فَحَقَّ عَـلَي كُلّ مؤمن انلايغش مؤمنــا ولامعاهدا فىشىء لافى قليل ولاكثير فعرضالله تعــالى هـذه الامانة على اعيان السموات والارض والجبال وهذا قول جـاعة منالتــابعين وأكثرالسلف فقال لهن اتحملن هذه الامانة عدافيهاقلن وما فيها قال انأحسنتن جوزيين وانعصيتن عوقبتن قلن لايارب نحن مسنحرات لامرائالانر يدئوابا ولاعقابا وقلن ذلك خوفاو خشمة وتعظمالدين الله تعمالي انلايقوموا بالامعصية ولامخالفة لامر،وكانالموضعليهن تخييرا لاالزاما ولو الزمهن لم متنعن منجلها والجادات كلها خاضعةلله عزوجل مطيعة لامره ساجدةله قال بعض أهل العلم ركبالله تعدالي فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن الامانة حتى عقلن واجبن بمــااجبن وقيل المرادمنالعرضعلىالسموات والارضهوالعرضعليأ هلهامنالملائكة دوناعيانهاوالقول الاول أصم وهو قول العلماء ﴿ فابين ان بحملنها واشفقن منها ﴾ اى خفن من الامانة ان لا يؤدنها فيلحقهن العقاب ﴿ وجلها الانسان ﴾ يعني آدم قال الله عن وجل لآ دم انىعرضت الامانة علىالسموات والارض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها عافيها قال يارب ومافيها قالمان أحسنت جوزيت وان اسأت عوقيت فتحملها آدم فقال بين اذنى وعاتقي قالاللهامااذا تحملت فسأعينك واجعل ليصرك حجابا فاذاخشيت ان لاتنظر الى مايحل فأرخ عليه حجاله واجعل للسانك لحيين وغلاقا فاذا خشيت فاغلقه واحعل لفرحك لياسافلا تكشفه علىماحرمت عليك قال محاهد فماكان بينأن تحملها وبين ان اخرج مزالجنة الامقدار مابينالظهروالعصر وقيلانماكلت الانسان حمله بلغ من عظمه وثقل مجله انه عرض على أعظم ما خلق الله تعالى من الاجرام واقواه واشده ان تحتمله

السماء وهي دخان فقال لها والارض أثنياطوعا أوكرها قالتا أتيناطائمين وأخبران الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يسجدون للهوان من الحجارة لما مهبط من خشبة الله واما الانسان فلم تكن حاله فما يصمح منهمن الطاعة ويليق به من الانقداد لاوامرالله ونواهيه وهوحموان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجادات فمايصم منهاويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع وهذا معنى قوله ( فأبينأن محملنها)أي ابين الحمانة وانلايؤدنها (وأشفقن منها) وخفن من الحمانة فمها (وجلها الانسان ) أي خانفيها أبي ان لايؤدما (اله كان ظـلوما) لكونه تاركالاداء الامانة (جهولا )لاخطائه مايسعده مع تكنه منه وهو أداؤها قال الزجاج الكافر والمنافق جلا الامانة أي خانا ولم يطبعا ومن أطاع من الأنبساء والمؤمنسين فالانقال كانظلوما جهولا وقدل معنى الآية ان ما كلفه لانسان بلغ من عظمه انه عرض (فأبن أن محملتها) بالثواب والعقاب ( وأشفقن منها ) ويستقل بهفأبي حمله واشفق مندو جلها لانسان على صعفد و صعف قو ته ﴿ انْهُ كَانْ ظَاهِ مَا جِهُو لا ﴾

خفن منهامن جلها (وجلها الانسان )آدم الثواب والعقاب (انه كان ظلوما ) يحملها ويقال باكله ءن الشجرة ( جهولا ) بعاقبتها فلمانزات بشرى المؤمنين ذمته فيكون الاباء عنه البيانا عايمكنان يتأتى منهوالظلم والجهالة للخيانة والتقصير وقبل انه تعالى لما خلق هذه الاجرام خلق فيها فهما وقال لها أنى فرضت فريضة وخلقت الجنة لمن اطاعنى فيها وبارا لمن عصانى فقلن نحن مسخرات على ماخلقتنا لا محتمل فريضة ولا بتغي ثوابا ولاعقابا ولماخلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله وكان ظلوما لنفسه بحمله مايشق عليها جهو لا بوخامة عاقبته ولعل المراد بالامانة العقل او التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن وبابائهن الاباء الطبيعي الذي هو عدم القابلية والاستعداد ومحمل الانسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوما جهولا لما غلب عليه فان من فوائد العقل ان يكون على عليه فان من فوائد العقل ان يكون على القوتين حافظ الهما عن التعدى ومجاوزة الحدل عليه فان

قال ابن عباس اندكان ظاومالنفسه جهولا بأمر ربه وماتحمل من الامانة وقيل ظاوما حين عصى ربه جهولا أي لا يدري ما المقاب في ترك الامانة وقيل ظاوما جهولا حيث حلى الامانة ثم لم يف بها وضمها و لم يف بضمانها وقيل في تفسير الآية أقوال أخر و هو ان الله تعالى التمن السموات الارض و الجبال على كل شئ و ائتمن آدم و أو لا دو على شئ فالامانة في حق الاجرام العظام هي الخضوع و الطاعة لما خلقن له و قوله في بين ان محملتها أي أدين الامانة و لم يحن فيها و اما الامانة و لم يحن فيها و اما الامانة في حق بني آدم فهي ماذكر من الطاعة و القيام بالفرائن و وقوله و جلها الانسان أي خان فيها و على هذا القول حكى عن الحسن انه قال الانسان هو الكافر و المنافق جلا الامانة و خانافها و القول الاولى الاولى الدين و القول الاولى هو قول السلف و هو الاولى

## ۔ کی فصل کی۔۔

على اعظم ما خاق الله من الاجرام وأقواه فابي جله واشفق مندوجله الانسان على صففه انه كان ظلو ما جهولا حيث جل الامانة ثم لم يف بالمانة ثم لم يف بالدن العرب وما جاء القرآن الوب وما جاء القرآن قولهم لوقيل الشيم من ذلك لقال أسوى العوج واللام في بالفضل قال المنافقون وما المنافق المنافق والمنافق المنافق المناف

لنايار سول الله فأزل

ليعذب الله المنافقين والمنافقيات والمشركين والمشركات ) للتعليل لان التعذيب هنائظير التأديب في قولك ضربته لتأديب فلانقت على جهولا ( ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنيات ) وقرأ الاعش ويتوب الله بالرفع المجمل العالمة قاصرة على فعل الحامل و ببتدئ ويتوب الله وحدى المشهورة ليعذب الله مال الامانة و بتوب على غيره بمن الم يحملها الانسان فآل الامر الى تعذيب الاشقياء وقبول توبقا السعداء وكان الله عنون المتأثبين (رحميا) بعباده الله عنون الله المؤمنين والله الموفق لا سورة سبأ كالصواب على سورة سبأ مكية

ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سور تهما في ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات في تعليل الحمل من حيث الله تقيمته كالتأديب للضرب في ضربته تأديبا وذكر النوبة في الوعد المصار بان كونهم ظلوما جهو لا في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات في وكان الله عفورا رحيا في حيث تاب على فرطاتهم واثاب بالفوز على طاعلتهم وقال عليه الصلاة والسلام من قرأسورة الاحزاب وعلمها اهله وماملكت عينه اعطى الامان من عذاب القبر

- ﴿ سورة سبأ مكية وقبلُ الا وقال الذين اوتوا العلم ﴾-- ﴿ الآية وآيها ادبع و خمسون آية ﴾-- ﴿ سه الله الرحمن الرحم ﴾-

النبي سَلَمُ الله عليه وسلم أو السموات وما في الاوض ﴾ خلقا و نعمة فله الحدفي الدسيا كمال قدرتة وعلى عام نعمته ﴿ وله الحمد في الآخرة ﴾ لان ما في الآخرة ابضيا النبي سَلَمُ الله عليه وسلماً دالامانة الى من ائتمنك و لا تحن من خالف أخر جداً بوداو دو الترمذي وقال حديث حسن غريب ﴿ قوله تعالى ﴿ ليعذب الله المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات ﴾ أي عاخا و اللامانة و ققضوا المهد ﴿ و بتوب الله على المؤمنين و المؤمنات ﴾ اي عديم و برحهم عالم دو امن الامانة وقيل عن صنا الامانة ليظهر نفاق المنافق و شرك المشرك في و سالمانة و عليه المواجة و المفقرة ان حصل منه تقصير في من الطاعات ﴿ وكان الله عنه و راحها ﴾ و الله اعلى الده وأسر اركتابه

حﷺ تفسیرسورةسباْوهیمکیةوأربعوخمسونآیةوثمانمائةوثلاث ﷺ⊸ خﷺ وثلاثونکلة وألف وخمسمائة واثنا عشرحرفا ﷺ

تقوله عن وجل ﴿ الحمدلله الذي له ما في السموات و ما في الارض ﴾ معناه ان كل اهمة من الله فهو الحقيق بان يحمد و ثفي عليه من أجلها و لما قال الحدلله وصف ملكه فقال الذي له ما في السموات ما و في الارض أي ملكاو خلقا ﴿ وله الحدفي الآخرة ﴾ أي كما هو له في الديالاز الدم

وهي أربع و خسون آية ا ﴿ بسم الله الرجن الوحم (الحد) ان احرى على المعهودفهو عاجديه نفسه محـود وازأ حرتي عـلي الاستغراق فله لكل المحامد الاستعقاق ( لله ) الام التمليك لاندخانق ناطق الحمد أسالافكان علكه مالك الحدللتحميداً هدال (الذي له ما في السموات وما في الارض ) خلقا وملكا وقهرافكان حقىقابان محمد سراوحهرا (وله الحدفي الآخرة) كاهوله في الدنيا اذالنع في الدارين من المولى غبرأن الحدهناواجبلان الدنبادار تكليف و أعدلا العدم التكليف وانما محمد أهل ( ليعذب الله المنافقين ) ونقال قبل آدم الامانة لعدب الله المنافقين لكي يمذب الله المنافقين من الرحال ( والمنافقات ) من النساء (والمشركين) من الرحال (والمشركات)

من النساء بتركهم الامانة لانهم ( قا و خا ١٩ مس ) كانوا في صلب آدم حيث قبل آدم الامانة (و تتوب الله) المج يتوب الله ( على المؤمنين ) المخلصين من الرجال (والمؤمنات) المخاصات من النساء عايكون منهم من تنصير الامرنة ( وكان الله غفورا) لمن قاب منهم (رحميا) بالمؤمنين هي ومن السورة التي يذكر فيها سبأ الله الرجن الرحيم هو باسناده عن ابن عباس في وثلاثة وثمانون كلية و حروفها ألم و خسمائة واثنا عشر حرفا هي هيهم الله الرجن الرحيم هو باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (الحدالله ) يقول الشكر لله و هو أن صنع الى خلقه فحمدوه ( الذي لهما في السم وات ) بن الخلق (وما في الارض) من الخلق ( وله الحمد ) المنة ( في الآخرة ) على اهل الجنة الجنة سرورا بالنعيم وتلذذا بمانالوا من الاجر العظيم بقوالهم الحجدللة الذي صدقنا وعده الحجدللة الذي اذهب عنا الحزن ( وهوالحكيم ) بتدبير مافي السماء والارض ( الخبير ) بضمير من يحمده ليوما لجزاء والعرض ( يعلم ) مستأنف (ما يلج ) ما يدخل ( في الارض ) من الاموات والدفائن ( وما يخرج منها ) من النبات وجوا هر المعادن ( وماينزل من السماء ) من الامطار وأنواع البركات ( ومايعرج فيما ) يصعداليما من الملائكة والدعوات ( وهوالرحيم ) بانزال ما يحتاجون اليه (الففور ) لما مجترؤن عليه ( وقال الذين كفروا ) { الجزء الثاني والعشرون } أي منكر والبعث عليم الاعتماليم المنافي المنافي المنافي البعث وانكار لمجي

الساعة(قل بلي) أوجبما بعدالنفي ببلى على معنى أليس الا مرالاابتانها(وربىلتأتينكم) ثما عيدايجابه مؤكدا عاهو الغايةفي التوكيدو التشديد وهوالتوكيدباليمين باللهعن وجلثمأ مدالتوكيدالقسمي عاأتبع المقسم بدمن الوصف بقوله (عام الغيب) لان عظمة حالاالمقسمبه تؤذن بقوة ما لاالمقسم عليه وبشدة ثباته واستقامته لانه عنزلة الاستشهاد على الامروكا كان المستشهد مدار فع منزلة كانت الشهادة أقوىوآ كدوالمستشهد علمهأ ثمت وأرسيخ ولماكان قدام الساعة من مشاهير الغيوب وادخلها في الخفية كان الوصف عاسرجع الى علم الغيب أولى وأحقءالم الغيب مدنى وشامىأىهوعالمالغيبءالام الغيب جزةوعلى على المالغة

كذلك وليس هذا من عطف المقيد على المطلق فان الوصف عا يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمديها ونقديم الصلة للاختصــاص فان النعم الدنيوية قدتكونُ بواسطة من يستحق الحمد لاجلها ولاكذلك نعم الآخرة ﴿ وهوالحكيم ﴾ الذي احكم امور الدارين ﴿ الحبير ﴾ ببواطن الاشياء ﴿ يُعلُّم مايلج في الارض ﴾ كالغيث ينفذ في موضع وينبع في آخر وكالكنوز والدفائن والاموات ﴿ ومايخرج منها ﴾ كالحيوان والنبات والفلزاتوماء العيون ﴿ وما ينزل من السماء ﴾ كالملائكةوالكتب والمقادير والارزاق والانداء والصواعق ﴿ ومايعرج فيها ﴾ كالملائكة واعمال العباد والابخرة والادخنة ﴿ وهوالرحيم الغفور ﴾ للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتهااوفى الآخرة مع مالدمن سوابق هذه النعم الفائنــة المحصر ﴿ وقال الذبن كفروا لا تأنينا الساعة ﴾ انكارا لمجيئها اواستبطاء استهزاء بالوعدبه ﴿ قَلْ بَلِّي ﴾ ردلكلامهم واثبات لمــانفوه ﴿ وربى لتأتينكم عالم الغيب ﴾ تكرير لابجابه مؤكدا بالقسم مقررا لوصف المقسم به بصفات تقرر أمكانه وننني استبعاده على مام غير مرة وقرأ حزة والكسائى علام الغيب للمبالغة ونافع وابن عامر ورويس عالمالغيب بآلرفع علىاله خبر فى الدارين كلها منه فكماانه المحمود على نعم الدنيا فهوالمحمود على نعم الآخرة وقبل الحمد فى الآخرة هوحد أهل الجنة كاور دياهمون التسبيح والحدكايلهمون النفس ﴿وهوالحكم ﴾ أى الذي أحكم أمور الدار ن ﴿ الحبير ﴾ أي بكل ما كان وما يكون ﴿ يعلم ما يلح في الارض ﴾ أىمن المطروالكنوزوالاموات وومايخرج منهاكةأى من النبات والشجروالعيون والمعادن والاموات اذابشوا ﴿ وماينزل منالسماء ﴾ أىمن المطروالثلج والبردوأنواع البركات والملائكة ﴿ومايمرجفيها ﴾ أي في السماء من الملائكة واعمال العباد ﴿ وهو الرحيم الففور ﴾ أى للمفرطين في أداء ماوجب عليهم من شكر نعمه ﴿ قُولُهُ تُعَالَى ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَا تُأْتِينًا الساعة 🍫 معناهانهمانكر واالبعث وقيل استبطؤاماوعدوهمن قيام الساعة على سبيل اللهو والسخرية ﴿ قلبلي وربي لتأنيكم ﴾ يعني الساعة ﴿عالم الغيب﴾ أي لايفوت علمشيءُ من الخفيات واذا كان كذلك اندرج في علموقت

فى الجندة (وهوالحكيم) في أمره وقضائه أمر أن لايعبدغيره (الخبير) العليم مخلقه وباعالهم (يعلما لج ) (قيام) ما يدخل (في الارض) من الامطار والمياه والاموات والكنوز (وما يخرج منها) ويعلم ايخرج من الارض من النبات ومن المياه والكنوز والموتى (وما يغرج فيها) ويعلما يصعد الهيام من الملائكة والحفظة بديوان العبد (وهوالرحيم) بالمؤمنين (الففور) لمن تاب (وقال الذين كفروا) كفار مكة أبوجهل وأصحابه (لاتأنينا الساعة) قيام الساعة (قل) لهم يا محد (بلي وربي) أقسم بنفسه (اتأنينكم) الساعة قيام الساعة (عالم العبد) عالم العاب عن العباد يعلم ذلك

(لايعزبعنه)وبكسرالزاءعلى بقال عزب يعزب إذاغاب وبعد (مثقال ذرة) مقدار أصغرا نملة (في السموات ولا في الارض ولأ صغر من المعلق في المرض ولا أكبر عن مثقال ذرة ( الا في كتاب مبين ) الافي اللوح المحفوظ ولا أكبر بالرفع عطف على مثقال ذرة ويكون الاعملى لكن اورفعا بالابتداء والخبر في كتاب واللام في ( ليجزى الذين آمنوا وعلو الصالحات أولئك لهم مغفرة ) لما قصر وافيه من مدارج الا يمان ( ورزق كريم) لما صبروا عليه من مناهج الاحسان متعلق بلتأثين كم تعليلاله (والذين سعوا في آياتنا ) جاهدوا في ردالقر آن ( معا جزين ) مسابقين ظانين انهم يفوتوننا مجزين كوراي والدين المعالى العجز بن كوتوننا مجروأي حرواًي المنالي التعالى العجز بفوتوننا مجروأي وتأملها أوناسبين التعالى العجز

(أولئك لهم عذاب من رجزأليم) برفعاً ليم مكيو حفص ويعقوب صفة لعذاب أى عذاب أليم منسي العذاب قال قتادة الرجز سوء العذاب وغيرهم بالجر صفة لرجز (وبري) في موصع الرفع بالاستئناف أي ويعلم (الذِّين أوتواالعلم ) يعنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطأ أعقابه منأمتهأ وعلاءأهل الكتاب الذين أللمواكعبد الله بن ســالام وأصحــابه والمفعول الاول ايري (الذي أنزل اليك من ريك) بعني القرآن ( هوالحق ) أي الصدق وهوفصل والحق مفعدول ثان أوفى موضع ( لايعزب عنه ) لا يغيب عن الله (مثقال ذرة) وزن ثملة وهي النملة الحمراء الصغيرة (في السموات ولا

متدأ محذوف اومبتدأ خبره ﴿ لايعزب عنه مثقال ذرة فيالسمواتولافيالارض﴾ وقرأ الكسائى لايعزب بالكسر ﴿ ولااصغر من ذلك ولاا كبرالافي كتاب مبين ﴾ جلة مؤكدة لنفي العزوب ورفعهما بالابتــداء ويؤيده القراءة بالفتع عــلينني الجنس ولانجوز عطف المرفوع على مثقال والمفتوح على ذرة بانه فتمح فى موضع الجرلامتناع الصرف لأن الاستثناء عند\_ه اللهم الااذاجعلالضمير في عنه للغيب وجعل المثبت في اللوح خارحًا عنه لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لاتنفصــل عن الغبب شيَّ الامسطورافياللوح ﴿ لِيجزِي الدِّينِ آمنوا وعلوا الصالحات ﴾ علة لقوله لتأتينكم وسان لمانقتضي اتبانهـ ا ﴿ اوائك لهم مغفرة ورزق كرم ﴾ لاتعب فيه ولامن عليه ﴿ والذِّن سعوا في آياتُما ﴾ بالإبطال وتزهيدالناس فهما ﴿ معاجز بن ﴾ مسانقين كي نفوتوناهوقرأان كثيروانوعرومعجزين أي مثبطين عن الاعان من اراده ﴿اولئك لهم عذاب من رجز ﴾ من سي العذاب ﴿ أَلَّم ﴾ مؤلم ورفعــه ابن كثير ويعقوب وحفص ﴿ وَبِرَى الَّذِينَ اوتُواالُعَلَمُ ﴾ ويعلم أولو العلم من الصحابَّة ومنشايعهم من الامة اومن مسلمي اهل الكتاب ﴿ الذي انزل اليك من ربك ﴾ القرآن ﴿ هو الحق ﴾ ومن رفع الحق جـل هو ضميرا مبتـدأ والحق خبره والجملة ثاني مفعول يرى وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد باولى العلم على الجهلة الساءين فيالآيات قيام الساعة وانها آتية ﴿ لا يعزب عنه ﴾ أي لا يفيب عنه ﴿ مُقَال ذرة ﴾ أي وزن ذرة ﴿ في السموات ولا في الارض و لااصغر من ذلك ﴾ أي من الذرة ﴿ ولا أَكْرِ الا في كتاب مين ﴾ أى في اللوح المحفوظ ﴿ لِيجِزِي الذين آمنو او علو االصالحات أو ائك لهم مغفرة ﴾ أي لذنو مهم ﴿ ورزق كريم ﴾ يعني الجنة ﴿ والذين معوافي آياتنا ﴾ أي في ابطال أدلتنا ﴿ معجزين ﴾ أي أى يحسبون انهم بفوتوننا ﴿ أُولَئِكُ لهم عذاب من رجزاً ليم ﴾ قيل الرجز سوء المذاب ﴿ و يرى الذين اوتوا العلم مجيعني مؤمني أهل الكتاب عبدالله بن مالام واصحابه وقيل هم أصحاب

الذي صلى الله عليه و سلم ﴿ الله ي انزل اليك من ربك ﴾ يعني القر آن ﴿ هو الحق ﴾ يعني الدمن

في الارض) من أعال العباد (ولا اصغر) اخت ( من ذلك ولا اكبر) القل من ذلك (الأفي كتاب مبين) مكتوب في اللوح المحفوظ محصى عليهم (المجزى) الكي بجزى ( الذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقر آن ( وعملوا الصالحات) الخيرات فيما بينهم وبين ربهم (أولئك لهم مففرة) لذنو بهم في الدنيا (ورزق كريم) ثواب حسن في الجنة (والذين سعوا) كذبوا ( في آياتنا) بآيات المحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (معاجزين) ليسوا فياتين من عذا بنا (أولئك لهم عذاب من رجز أليم) عذاب وجمع ( وبرى ) لكي يرى ( الذين أوتو االعلم) أعطوا العلم بالتوراة عبد الله بن سلام وأصحابه ( الذي أنزل الميك من ربك هوالحق) يعني القرآن

النصب معطوف على نبجزى وليعلم أولوااملم عند مجى السياعة أنه الحق علما لا يزاد عليه في الايقان (ويهدى) الله أو الذي أنزل اليك (الى صراط العزيز الحميد) وهو دين الله (وقال الذي كفروا) وقال قريش بعضهم لبعض (هل ندلكم على دجل) بعنون مجدا صلى الله عليه وسلم والمحاكزوه مع اندكان مشهور اعما في قريش وكان انباؤه بالبعث شائعا عندهم تجاهلا به وبأمره وباب التجاهل في البلاعة والى سمحرها (ينبئكم إذا مرفتم كل ممزق انكم اني خلق جديد) أي يحدثكم باعجوبة من الاعاجيب انكم تبعثون وتنشؤن خلقا جديدا بعد ان تكونوا رفانا وترابا ويمزق أجسادكم البلاء كل ممزق أي يفرقكم كل تغريق فالممزق مصدر عني التمزيق { الجزء الثاني والعشرون } والعامل حق 158 الحدة عن اذامادل عليه انكم اني خلق جديداً ي

تبعثون والجديد فعيل عمني

فاعل عندالبصريين تقول

جد فهوجديدكقل فهو

قليل ولايجوز انكم بالفتح

للام في خبره (أفترى على الله

كذبا) أهو مفتر على الله

كذبافيما منسب المه من ذلك

والهمزة الاستفهام وهمزة

الوصل حذفت استغناء

عنها (أم به جنة ) جنون

وهمهذلك ويلقمعلي لسانه

(بلااذين لايؤمنمون

بالآخرةفي العذاب والضلال

البعيد)ثم قال سيحاندو تعالى

ايس محد من الافتراء

والجنو زفىشى وهومبرأ

منهما بلدؤ لاءالقائلون

الكا فرون بالبعث

واقع ون في عذاب النار

وقيما يؤديهم اليه من

الضلال عن الحمق وهم

غافلو ن عن ذلك وذلك

أحن الجنون حمل

وقوعهم فىالعذاب رسيلا

لوقوعهم في الضادل

كأنهما كائسان في وقت

وقيل منصوب معطوف على ليجزى أي وليعلم اولو العلم عند مجيُّ الساعة انه الحق عانا كاعلوه الآن برهانا ﴿ وبهدى الى صراط العزيز الحمد ﴾ الذي هوالتوحمد والتدرع بلياس التقوى ﴿ وقال الذِّن كَفروا ﴾ يعـني منكري البعث قال بعضهم لبعش ﴿ هُلُ نَدَلُكُم عَلَى رَجِلٌ ﴾ يعنون مجداعليه الصلاة والسلام ﴿ بَنَّكُم ﴾ محدثكم باعجب الاعاجيب ﴿ اذا مرقتم كل ممزق انكم اني خلق جديد ﴾ انكم تنشأون خلقا حديدابعيد انتمزق اجسيادكم كل تمزيق وتفريق محيث تصير ترابا وتقيديم الظرف للداللة على البعد والمبالغة فيهوعامله محمدوف دل عليمه مابعده فان ماقبله لم يقــارنه ومابعــده مضــاف اليهاومحجوب بينه وبينهبان وممزق يحتمل انيكون مكانا عمني اذامزقتم وذهبت بكم السيول كلمذهب وطرحتكم كل مطرح وجديديممني فاعل من جد فهو كحديد من حد وقيل بمعنى مفعول من جدالنساج الثوب اذا قطعه ﴿ أَفْتَرَى عَلِى اللَّهَ كَذَبَاأُمْ بِهِ حَنْهِ فَ حَنُونَ نُوهِمْهُ ذَلِكُ وَيِلْقَنَّهُ عَلَى لَسَانُهُ واستبدل بجعلهم اياه قسيرالافتراء غير معتقدين صدقه علىان بين الصدق والكذب واسطة وهو كل خبر لايكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بين لان الافتراء اخص من الكذب ﴿ بِلَالَدُمْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالاَّ خُرِةً فِي العَدْبِ وَالصَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾ ردمن الله تعالى علمهم ترديدهم واثبيات لهم ماهو افظع منالقسمين وهبو الضيلال البعيد عنالصواب نحيث لأترجى الخلاص منه وماهو مؤداه منالعــذاب وجعله رســيلا له فىالوقوع ومقدما علىه فىاللفظ للمالغة فىاستمقاقيهه والبعد فىالاصل صفة الضال ووصف عندالله ﴿ وَهِدِي ﴾ يعني القرآن ﴿ الى صراط العزيز الحيد ﴾ أي الى دين الاسلام ﴿ وقال

عندالله ﴿ وَمِدَى ﴾ يعنى المنكر بن البعث المنتجبين مند ﴿ هل بدلكم ﴾ أى قال بعضهم ابعض هل الذين كفروا ﴾ يمنى المنكر بن البعث المنتجبين مند ﴿ هل بدلكم ﴾ أى قال بعضهم ابعض هل ندلكم ﴿ على رحل بنبكم ﴾ يعنون مجداصلى الله عليه وسلم معناه بحدث كم باعجوبة من الاعاجب وهي انكم ﴿ اذامن قَتم كل عمر ق من الماحب الله خلق جديد ابعدان تكونوار فا تاوتر ابا ﴿ أُفترى على الله كذبا ﴾ أى أه ومفتر على الله كذبا في المديد ابعدان تكونوار فا تاوتر ابا ﴿ أُفترى على الله كذبا في الله كذبا في أم به جنة ﴾ اى جنوز يوهمه ذلك و بلقيه على اسانه قال الله تعالى رداع أميم ليس محمد صلى الله عليه وسلم من الافتراء و الجنوزشي وهو مبرأ منهما ﴿ بل الذبن لا يؤمنون بالآخرة ﴾ يعنى منكرى البعث ﴿ في العذاب والضائل البعيد ﴾ أى عن الحق في الدنيا

واحد لان الضلال لماكان الحموق الدين العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به (الحميد) لمن وحده (وقال الدين كفروا ﴿ أَفارِسُوا ﴾ كفار مكناً بوسفيان وأصحابه للسفاة (هل بدلكم على رجل بنينكم ﴾ يخبركم (اذا مرفتم) فرقتم في الارض (كل ممزق) كل مفرق الجلد والعظم هذا مجد بزع (النكم لني خلق جديد) يجدد فينا الروح بعد الموت (افترى ) اختلق مجد (على الله كذباأ مهم جنة ) حنون قال الله تعالى إلى الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بالبعث بعد الموت (في العذاب) في الآخرة (والضلال) الخطأ (البعيد) عن الحق

العذاب من وازمه جعلاكا نهمامقترنان ووصف الضلال بالبعيد من الاسناد المجازى لان البعيد صفة الضال اذا بعد عن الجادة ( أفايروا الى ما بين أيديم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف جم ) وبالادغام على للتقارب بين الفاء والباء وضفف المابعض لزيادة صوت الفاء على الباء (الارض او نسقط) الثلاثة بالباءكوفي غير عاصم اقوله أفترى على الله كذبا (عليم كسفا) كشفاحفص ( من السماء ) أي أعوافل ينظروا الى السماء ولارض وانهما حيثما كانوا وأينما سار واأمامهم وخلفهم محيطتان جم لا يقدرون ان ينفذوا من اقطار حيث 189 كالتنافي وان يخرجوع اهم فيه { سورة سبأ } من ملكوت الله ولم يخافوا

> الضلال بدعلي الاسناد المجازي وأفإبرواالي مابين ايديهم وماخلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض أو نسقط علم كسفا من السماء ﴾ تذكير عمايعا نونه ممامدل على كال قدرة لله ومامحتمل فيه ازاحة لاستحالتهم الاحياء حتى جملوه افتراءوهزؤا وتهديدا علهما والمعني أعوا فلمنظروا الىمااحاط بجوانبهم منالسماء والارض ولم يتفكروا أهم اشد خلقا امهى من خلقنا واناان نشأ تخسف بهم اونسقط علمهم كسفا لتكذبهم بالآيات بعدظهور البينات.وقرأجزة والكسائى يشأ ونخسف ويسقط بالياء لقولهافترى على اللهوحفص كسه فابالتحريك وان في ذلك كالنظر والفكر فيهماو ما مدلان علمه ﴿ لاَّ يَهُ ﴾ لدلالة ﴿ لكلُّ عبد منيب ﴾ راجعالى ربه فانهيكون كثيرالتأمل في امر. ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوَدَ مَنَافَضَالَا ﴾ اىعلى سائر الآنبياء وهوماذكربعد اوعلى سائرالناس فمندرجفه النبيوة والكتاب والملك والصيوت الحسن ﴿ يَاجِبِـال اوبي مُعَــُهُ ﴾ رجعي معه التسبيم على الذنب أوالنوحـة وذلك امانخلق صـوت مثل صوته فيمــا او محملها آياه على التسبيح اذاتأمل مافيهـا اوسيري معه حيث سار وقرئ اوبي من الاوب اى ارجعي في آلتــبيم كلــا رجع فيه وهو بدل من فضلا أومن آنينــا باضمار قولنا اوقلنا ﴿ والطير ﴾ عطف على محل الجبال ويؤيدهالقراءةبالرفع،عطفا على لفظها تشبها للحركة البنائسة العارضةبالحركة الاعراسةأوعلى فضلا اومفعول معدلاوبى وعلى هذا بجوز ان بكون الرفع بالعطف على ضمييره وكان الاصل ولقدآنينــا داود منافضلا تأويب الجبال والطير فبدلبه هذا النظم لمافيـه منالفخامة والدلالة على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين لامره

> و تحتسمائي فان ارضى وسمائي محيطة مهم من السماء والارض به أى فيعلوا انهم حيث كانوا في أرضى و تحتسمائي فان ارضى و سمائي عبيطة مهم لا يخرجون من اقطاره او أناقا در عابهم ﴿ ان نشأ تخسف مم الارض ﴾ أى كافعلنا باصحاب الايكة ﴿ ان في أى تدل على قدر تناعلى البعث الايكة ﴿ ان في ذلك به أى فياتر ون من السماء والارض ﴿ لاّ يَهْ بَهُ أَى تدل على قدر تناعلى البعث بعد الموت ﴿ لكل عبد منيب ﴾ اى نائب راجع الى الله نقلبه ﴿ قوله عن وجل ﴿ و لقداً بينا داو د منافضلا ﴾ يعنى النبوة و الكتاب و قبل الملك و قبل هو جيع ما أوتى من حسن الصوت و غير د خل عالم الملك و قبل سمى معداذا سمى وقبل رجعى معداذا ورحم و نوحى معداذا نام ﴿ و الطبر ﴾ أى و أمن االطبر أن تسمى معداذات و داذا نادى بالتسميم أو و المنابحة أحيات الطبر عليه من فوقد و قبل كان داو داذا نادى بالتسميم أو والطبر عليه من فوقد و قبل كان داو داذا لحقه ملل

ان یخسف الله بم أو يسقط عليه كسفا لتكذبهم الآيات وكفرهم بالرسرل وبماجاءبه كافعل بقارون واصحاب الايكة (ان في ذلك) النظر الى السماء والارض والفكر فيهما وما تدلان عليه من قدرة الله تعالى (لآية) لدلالة (لكل عبد منيب ) راجے الی رہ مطيع لهاذاالمنيب لامخلو من ا لنظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيءً من البعث ومن عقبًا ب من یکفریه ( ولقد آیینا داودمنافضالاياحيال) مدل من فضالا أو من آينا بتقدير قولنا ياحمالأوقلناياحمال ( أو بى معه ) من التاويب رجعى معه التسبيم ومعنى تسبيح الجيال ازالله تخلق فيها تسبيحا فسمعمنها كايسمع من المسبع معجزة لداو دعلمد السلام (والطير) عطف على محل الحيال و الطير عطف على لفظ

الجبال وق هذا النظم من الفخامة مالا يخنى حيث جعلت الجبال بمنزلة العقلا ،الذين اذا أمرهم بالطاعد أطاعوا واذا دعاهم أجابوا المعام الطبال معدوالطبير لمريكز فبه هذه المعام الطبير لمريكز فبه هذه المعدى في الدنها (أفوايروا) كفارهكة (الحمامين أبديهم) فوقهم وتحتم من السماء والارض (وخلفيم) فوقهم وتحتم (من السماء والارض (نشأنخسف) نفر (بهم الارض) في الارض (أه نسقط عليهم كسفا) قطءا (من السماء) فيهلكهم (ان في ذلك) فيماذكرت الهم من السماء والارض (لا يدة) الهبرة (لكل عبدمنيب) مقبل الحالمة والحاطاعة (ولقد آيينا) أعطينا (داو دمنا فضالا) ملكاو نبوة (ياجبال) وتقليا جبال أو بي مع مع داو د (والطبر) وسنحر ناله الطبر

الفخامة (وألناله الحديد) وجعلناه له ليناكالطين المعجون بصر فه بيده كيف يشاء من غيرنار و لاضرب عطرقة وقيل لان الحديد في بده لما أو في من شدة القوة (أن اعمل )أن عمني أي أو أمن الهان اعمل (سابقات) دروعاو اسعة بامة من السبوع وهوأول من اتخذها وكان بسيح الدرع باربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء وقيل كان يخرج متنكر افيسأل الناسعن نفسه و يقول لهم ما نقولون ( الجزء الثاني و العشرون ) في داود فيثنوا من المحمدة عليه فقيض الله له ملكافي صورة آدمي

فسأله على عادته فقال نعم الرجل لولا خصله فيــه وهواله يطعم عيماله من بيت المال فسأل عند ذلك رمه ان يسببله مايستغني به عن بيت المال فعلمه صنعة لدروع (وقدرفي السرد) لأتجعل المسامير دقاقافتقلق ولاغلاظافتقصم الحلق و السردنسي الدروع (واعلوا) الضمير لداودوأهله (صالحا) خالصا يصلح للقبول ( أني عاتعملون بصير) فاجازيكم عليه (ولسلمان الريح) أي وسنحرنا لسليمان الريح وهي الصبا ورفع الربح أبوبكر وحاد والفضل أىواسليمان الريح مسخرة (غدوهاشهر ورواحها شهر) جريمابالغداةمسيرة شهروجريها بالعشى كذلك وكان يغدو من دمشق فيقيل باصطغـرفارس وبينهما مسيرة شهر ويروح من اصطنعر فيبت بكابل و مينهمامسيرة شهوللراك المسرعوقيل كان يتغدى بالرى ومتمشى بسمرقند

في نفداذ مشيئته فيهما ﴿ وألناله الحديد ﴾ وجعلناه في يده كاشمع يصرفه كيف يشاء من غير اجاء وطرق بالانتها و يقوته ﴿ اناعل ﴿ ما بناء الله و الله و قدر في سابغات ﴾ دروع واسعات ، وقرى صابغات وهواول من اتخذها ﴿ وقدر في السمود ﴾ وقدر في نسيمهما بحيث يتناسب خلقها أوقدر مساميرها فلاتجعلها دقاقا فتقلق ولاغلاظافتحرق وردبان دروعهلم تكن مسمرة ويؤيده قوله وألساله الحديد ﴿ واعلو صالحنا ﴾ الضمير فيه لداود عليه السلام واهله ﴿ انى بما تعملون بصير ﴾ فاجاز يكم عليمه ﴿ ولسليمان الربح ﴾ أى وسنحر ناله الربح ، وقرأ ابوبكر الربح بالرفع الى ولسليمان الربح مسخرة وقرئ الرباح ﴿ غدوها شهر ورواحها شهر ﴾ جربها بالداد مسيرة شهر وبالعشى كذلك ، وقرئ غدوها ورواحها شهر ورواحها شهر وبالعشى كذلك ، وقرئ غدوها وروحها

أوفتورأسمعه الله تهالي تسبيم الجبال فينشط له هوأ لناله الحديد كبيعني كان الحديد في يدءكالشمع أوكالعجين يعمل منه مايشاء منغير نار ولاضرب مطرقة قيل مببذلك از داودعليه السلام لماملك بني اسرائيل كان من عادته أن يخرج الى الناس متنكرا فاذا رأى انسانا لايعرفه نقدم اليه وسأله عنداود فيقولله ماتقول فىداود والبكم هذا أى رججلهو فيثنون عليه وتقولون خيرا فقيش اللهله ملكا فيصورة آدمي فلمارآه داود تقدم اليه على عادته فسأله فقال الملك نعم الرجل هولولا خصلة فيه فراع داو د عليه الصلاة والسلام ذلك وقال ماهي ياعبدالله قال آنه يأكل ويطعم عياله من بيت المــال قال فتنبه لذلك وسألالله تعالى أن يسدبله سببايستغنى له عن بيت المال فيتقوت منهو يطعم عياله فالان الله له الحديد وعلمه صنعةالدروع وانه أول من اتخذها وكانت قبلذلك صفائح وقبل انمكان يببعكل درع بأربعة آلاف فيأكل منها ويطعم عياله ويتصدق منها علىالفقراء والمساكين وقدصح فى الحديث أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قالكان داود عليه السلام لایاً کل الامنعل ید. ﴿أناعمل الفات ﴾ أي دروعاكوامل واسعات طوالاتسحب في الارض قيل كان يعمل كل يوم درعا ﴿ وقدر في السرد ﴾ أي ضيق في نسبح الدرع وقيــل قدر المســامير في حلق الدرع ولا تجـــل المســامير دقافا فتفلت ولا تثبت ولاغلاظافتكسرالحلق وقيل قدر في السردأي اجمله على القصدوقدر الحاجة ﴿واعملوا صالحا ﴾ يريدداو دو آله ﴿ انِّي عاتمه لون بصير ﴾ ﴿ قوله تعالى ﴿ والسَّلِّمَانِ الرَّحِ ﴾ أي وسخر ما لسلميان الربح(غدوهاشهرورواحها شهر) معناهان مسيرغدو تلك الريح المسخرةله مسيرة شهرومسيررواحها مسيرةشهر سفكانت تسيريدفي كليومواحدمسيرة شهرين قيل كان يغدو من دمشق فيقيل باصطخر وبينهما مسيرة شهرثم بروح من صطخر فيبت بكابل وبينهما مسيرة شهرللراكب المسرع وقيل آنه كان بتغدى بالرى ويتعشى بسمر قند

(وألنا)لينا (لمالحديد)بِممل به مايشاء كما يممل بالطين(ان اعمل سابغات) الدروع الواسعات (وقدر في السرد) تدر ( واسانا ) المسمار في الحلق لاتدقق المسمار فيمور فيه و بخرج نهو لاتفلظه فيدره (واعملواصالحا) خااصا (اني عاتعملون) من الخيروالشر (بصير ) عالم (واسليمان الريح ) وسخر نالسليمان الريح (غدوها شهر ) بسير عليها غدوة من بيت المقدس الى اصطخر مسيرة شهر ( ورواحها شهر) يسير عليها را جعامن اصطخر الى بيت المقدس مسيرة شهر والمذلك على التفطر المخاص المذاب اساله من عداله فنبع منه نبوع الماء من الينبوع والمذلك على الرعومن الجن والمذلك على المرعومن الجن على المرعومن الجن حال متقدم قل ومن بزغ منهم عن امرنا ومن يعدل منهم عاامرناه من طاعة سليمان وقرئ بزغ من ازاغه ﴿ نَدْقه من عَذَابِ السعير ﴾ عدار به ﴾ قصورا حصينة

﴿ وأَسلناله عين القطر ﴾ أي أذ مناله عين النحاس قال أهل التفسير أجريت له عبن النحاس ثلاثه أيام بلياليهن كجرى الماء وكان بأرض اليمن وقيل أذاب الله لسليمان النحاس كاألان لداود الحديد ﴿ ومن الجِن من يعمل بين بديه باذن ربه ﴾ أي بامر ربه قال ابن عباس سنحرالله الجن لسليمان عليه الصلاة و السلام وأمرهم بطاعته فيمايأمرهم له ﴿ وَمِن يزعُ ﴾ أي يعدل ﴿ منهم ﴾ من الجن ﴿ عن أمرنا ﴾ أي الذي امرناه من طاعة سليمان﴿نَدْقه من عَدَابِالسَّمِيرِ﴾ قيل هذا في الآخرةوقـل في الدنَّما وذلك ان الله تعالى وكلهم ملكا سده سوط من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سلمان ضر مه مذلك السوط ضربة أحرقته هجيعملوزله مايشاء مزمحاريب كأى مساجد وقبلهم الاندة المرتفعةوالقصور والمجالس الشريفة المصونة عنالابتذال وكان مماعملواله بيتالمقدس وذلك أن داود عليه الصلاة وا لسلام أبتدأه ورفعه قامة رجلفأ وحى الله اليــه لمرَّا قض ذلك على يدك ولكن أبن لك أملـكمه بعدك اسمه سلميان أقضى الممامه على بديه فلما توفى داود عليه السلام وأستحلب سليما ن عليه الصلاةوالسلام أحب اتمام بيت المقدس فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الاعمال وخص كل طائفة بعمل فارسل الجن والشياطين في تحصيل الرخاموالباور من معا دنهما وأمرببناء المدينة بالرخاموالصفائح وجملهااثني عشرربضاوأنزل على كل بضمنها سبطا من الاسباط فلما فرغ من بناء المدينة ابتــدأ فى بناء المسمجد فو جه الشياطين فرقامنهم من يستخرج الذهب والفضة من معادنهما ومنهم من يستحرج الجواهر واليواقيت والدر الصافي من اما كزما ومنهم من يأتبه بالمسك والعنبر والطيب من اماكنها فانى من ذلك بشئ كثير لايحصيه الاالله تعالى ثمُ أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الاحجار وتصيرهــا ألواحا واصلاح تلك الجواهر وثقب البواقيت واللآلى فبني المسبمد بالرخام الاسض والاصفر والاخضر وعمده. باساطين البلور الصافي وسقفه بإنواع الجواهر الثمنةوفصص سقوفه وحيطانه باللآلئ والمواتبت وسائر الجواهر وبسط أرضه بالواح الفيروزج فلميكن علىوجه تلك الارض يومئذ بيت أبهي ولاأنور منذلك المسيجد فكان يضي في الظلمة كالقمر ليلة البدر فلمافرغ مندجع البدأحبار بني اسرأئيل وأعلمهم انه بناهلله تعالى واركل شئ فيمخااصاله وأتخذ ذلكاليوم عيدا روى عبدالله بنعرو بنالعاص رضىالله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه يسلم ان سلميان من داود لما ني بيت المقدس سأل الله عن جل

النحاس وهوالصفر ولكنه أساله وكان يسل في الشهر ثلاثة أيام كما يسسل الماء و كان قبل سلمان لا يذوب وسماءعين القطر باسم ماآل اليه ( ومن الجـن ەن يەمل ) من فى موضع نصباًی و مخر نا من الجـن من يعمل ( بـين یدیه باذن ربه ) بامرر به (ومن بزغ منهم)و من يعدل منهم (عن أمرنا) الذي أمرنابه من طاعة سليمان (نذقه منعذاب السعير) عذاب الآخرة وقيل كان معدماك سده سوط من نارفن زاغءنأمرسليان عليه السلام ضربه ضربة أحرقته (يعملون لهما يشاءمن محاريب) أي مساجداًو

بحى و يذهب في يوم (واساناله أجريناله (عين القطر) الصفر المذاب يعمل به مايشاء وسخر ناله من الجن (من يعمل بين بديه ) بالسخرة من البنيان وغير ذلك (باذن ربه) بأمم ربه (و دمحيز غ) يمل و يعص و يقال عن أمر سليمان الذقه من عذاب السعير ) الوقود في النار و يقال كان نضر بهم ملك بعمود من نار (يعملون في المايشاء من محاريب) يعنى

مساكن (وتماثيل) أى صورالسباع والطيور وروى انهم علوا له أسدين فى اسفل كرسيه ونسرين فوقه فاذا أراد أن يصعد بسط الاسدان له { الحزء الثانى رالعشرون } ذراعهما ﴿ ١٥٢ ﴾ وإذا قعد أظـله النسران

ومساكن شريفة سميت به الأنهايذب عنها و يحارب عليها ﴿ وَعَاشِل ﴾ وصورا أو تماشيل المالائكة والابياء على مااعتاد وامن العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحوعبادتهم وحرمة التصاوير شرع مجدد روى انهم عملوا له اسدين في اسفل كرسيه ونسرين فوقه فاذا اراد ان يصعد بسط الاسدان له ذراعهم اواذا قعد اظله النسران باجنحهما ﴿ وجفان ﴾ وصحاف ﴿ كالجواب ﴾ كالحياض الكبار جعم اسة من الجباية هي من الصفات الغالبة كالدابة ﴿ وقدور راسيات ﴾ نابتات على الألف لاتنزل عنها لعظمها ﴿ اعملوا آل داود شكرا ﴾ حكية لماقيل لهم وشكرا نصب على العلة اى اعملوا له واعبدوه شكرا أو المصدر لان العمل له شكر أو الوصد له أو الحال او المفعول به ﴿ وقليل من عبادى الشكور ﴾ المتوفر العمل العمد العمل ا

حكما يوافق حكمه فأوتيه وسأل الله تعالى ملكالا ننبغي لاحد من بعده فأوتيه وسأل الله عزوجلحبن فرغمن بناءالمسحدان لايأتيه أحد لاينهزه الاالصلاة فيهالاأخرجهمن خطيئته كيومولدته أمهأخرجه النسأبى ولغيرالنسائى سأل ربهثلاثا فاعطاء اثنتين وأنا أرحو أن يكون أعطاه الثالثة وذكر نحوه قوله لاسهزه أي لا نبهضه الاالصلاة قالوافلم عزل بيت المقدس على ما نناه سلىمان علىهالصلاة والسلام حتى غزاه بختنصر فمخرب المدىنة وهدم المسجد وأخذ مافيه منالذهب والفضة وسائر أنواع الجواهر وجله الى دار ملكه بالمراق و بي الشياطين لسليمان باليمن قصور او حصو ناعجيبة من الصخر ، وقوله عز وحل ﴿ وَتَمَاسُلُ ﴾ أي ويعملو زله تماسُل أي صور امن نحاس ورخام وزحاج قبل كانوا يصورون سباع والطيور وغيرهاه قيل كانوايصور ونصور الملائكة والأبياه والصالحين في المساجد ايراها الناس فيزدادوا عبادة قبل محتمل ان أنخاذ الصوركان مباحا في شريعتهم وهذا ممايجوز ان بختلف فيهالشرائع لآنه ليس منالامور القبيحة فىالعقل كالقتل والظلم والكذب ونحوها ممايقهم فيكل الشرائع قبل عماوا لهأممدين تحت كرسيه ونسر من فوقه فاذا أراد أن يصعد بسط له الآسدان ذراعيهما واذا جلس أظله النسران باجمحتهما وقبل علواله الطواريس والعقبان والنسور على درحات سريره وفوق كرسيدلكي بهامه منأراد الدنومنه ﴿وجفان ﴾أى قصاع ﴿كالجواب﴾ ايكا لحياض التي مجيي فيهاالماء أي مجتمع قبل كان يقعد على الجفنة الواحدة الف رجــليَّا كلون منها ﴿ وقدور راسيات ﴾ اي ثابتات على أنَّا فيها لا تحرك ولاتنزل عن أماكم العظمهن وكان يصعداليها بالسلالم وكانت بالين ﴿أُعَلُّوا ٱلداود شُكُرا﴾ أيوقلنا ياآل داوداعلوابطاعةاللة تعالى شكرا على نعمه قبل المراد من آل داود نفسه وقيل داود وسلميان واهل بيته قال ثابت البناني كان داودنبي الله عليه الصلاة والسلام قدحزأ ساءات الليل والنهار على اهله فإتكن تأتى ساعة من ليل أونهار الا وانسان من آل داود قائم يصلي ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ أي قلبل العــامل بطاعتي

باجتحتهما وكان التصوير ماحاحينند(وحفان)جع حفنة, كالجواب) جعماسة وهى الحياض الكبار قبل كان يقعــد على الجفنــة ألف رجل كالجوابي في الوصل والوقفمكي ويعقو ب سهل وافق أبو عمرو في الوصل الماقون بغير ياءا كتفاء بالكسرة (وقدور راسيات ) ثابتات على الأثافي لاتنزل عنها العظمها وقيل انها باقية بالمين وقلنالهم (اعملواآل داود شكرا) أي ارجوا أهل البلادوأسالواربكم العافية عن الفضيال وشكرا مفعرو لاله أوحال أي شاكرين أواشكروا شكرا لان اعلوفيدمعني اشكروا من حث ان العمل للمنعم شكرله أومفعول به يعنى انا سنحرنا لـكم الجن يعملون لكم ماشئتم فاعلواأنتم شكراوسئل الجنيد عن الشكر فقال بذل المجهود بين بدى المعبود ( وقليـل من عبادي ) بسكون الياء حزة و غيره بفتحها(الشكور) المتوفر على اداء الشكر الماذل وسعدفيه قد شغل به قليه ولسانه وحوار حهاءتقادا

المساجد (و تمائيل) صورالملائكة والنبيين والعبادلكي ينظرا ليهم الناس فيعبدوارجهم على مثالهم (و جفان كالجواب) (شكرا) قصاع كالجواب كحياص الابل لاتتحرك (وقدورراسيات) ثابتات عظام لاترفع يأكل منها ألف رجل (اعملوا آل داود) يعني سليمان (شكرا) دائما عما أنعمت عليكم يقول اعملوا عملا خيرا حتى تؤدوا بذلك شكرما أنعمت عليكم (وقليل من عبدادى الشكور) من واعترافاوكدها وعنابن عباس رضى الله عنها من يشكر على أحواله كالهاوقيل من يشكرعلى الشكروقيل من يرى محجزه عن الشكر و حكى عن داودعليه السلامانه جزأ ساعات الليل و النها رعليأ هله فإ تكن تاتي ساعة من الساعات الا وانسان من آل داود قائم يصلى (فلما على ١٥٣ ﴾ قضينا عليه الموت) { سورة سبأً} أي على سليمان (مادلهم )

على اداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه آكثراوقاته ومع ذلك لا يوفى حقه لان توفيقه للشكر نعمة تستدعى شكرا آخر لا الى نهاية ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر ﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ اى على سليمان ﴿ مادلهم على موته ﴾ مادل الجن وقيل آله ﴿ الادابة الارض ﴾ اى الارضة اضيفت الى فعلها وقرى بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال أرضت الارضة الخشبة ارضافارضت ارضامثل اكلت القوادح الاسنان اكلا فاكلت اكلا ﴿ تأكل منسأته ﴾ عصاه من نسأت البعير اذا طردته لا نهاتطر ديها ووقرى بفتح الميم وتحقيف الهمزة قلبا وحدفا على غير قياس اذ القياس اخراجهابين بين ومنساءته على مفعالة كيضاءة في ميضاة ومنساءته اى طرف علما الجزيه دالتياس الام عليم ﴿ ان لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهن علمت الجن بعلم لا كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهن المهم وكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهن المهم وكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهن المهم المهم وكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهن المهم المهمون الغيب عالم وكانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهمن المهمون الغيب كالمؤون الغيب مالبثوا في العذاب المهمون الغيب كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهمون الغيب كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العداب المهمون الغيب كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في المهمون الغيب كانوا يعلمون الغيب كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في المهمون الغيب كانوا يعلمون العلمون الغيب كانوا يعلمون الغيب كانوا يعلمون الغيب كانوا يعلمون العلمون العلمون الغيب كانوا يعلمون العلمون العلمون العلمون العلمون الغيب كانوا يعلمون العلمون العلمون

شكراً لنعمتي \* قوله تعالى ﴿ فَلَا قَصْدِنا عَلَيْهِ الْمُوتَ ﴾ أيعلي سليمان قال العلماء كان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهر بن وأقل من ذلكوأكثرفيدخل فيه ومعهطعامه وشرابه فدخله المرة التي ماتفيها وكانسبب ذلك انه كان لايصبم يوما الا وقدنبتت فيمحرابه ببيت المقدس شجرة فيسألهامااسمك فتقول كذا وكذا فيقول لاىشئ خلقت فتقول لكذاوكذا فيأمربها فتقطع فانكانت الغرس أمرجا فغرست وان كانت لدواء كتب ذلك حـتى نبتت الخروبة فقــال لها ماأنت قالت أناالخروبة قال ولاىشئ نبت قالت لخراب مسجدك قال سليمان ماكان الله لنحريه وأ ناحي أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدسثم نزعها وغرسه في حائط له تم قال اللهم عم على الجن موتى حتى تعلم الانس ان الجن لا يعلمون الغيب وكانت الجن تخبرالانس انهم يعلمون من الغيب شمأ ويعلممون مافي غمد ثم دخل المحراب وقام يصلي علىمادته متكئــا على عصــاه فمات قائمًا وكان للمحراب كوى من بين يديه ومن خلفه فكان الجن يعملون تلك الاعمال الشاقة التي كانوا يعملون في حياة سليمان وينظرون اليهوبحسبون اندحى ولاننكرون احتباسه عن الخروج الى الناس لطول صلاته وانقطاعه قبلذلك فمكثوا بدأبون بعد موته حولا كاملاحتي أكلت الارضة عصاسليمان فخر ميتا فعلموا عوته قالءان عباسٌ فشكرت الجن الارضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الحشب فذلك قوله تعالى ﴿ مادابهم على موته الادابةُ الارض ﴾ يهني الارضة ﴿ تأكل منسأنه ﴾ قال النحاري يعني عصاه ﴿ فَلمَا خُر تَبُّبنَتُ الجن أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبثوا فيالعذاب المهين ﴾ معناه علمت الجن وأيقنت

أي الجنو آل داود (على موتمالادابة الارض)أي الارضة وهي دوسة نقال الهاسرفة والارض فعلها فاصفت المه نقال أرضت الخشية أرضا اذاأ كليا الارضة (تأكل منسأته) والعصا تسمى منسأة لانه مسأماأي يطرد ومنساته بغير همز مدنى وأنوعرو (فلماخر) سقط سليمان (تبينت الجن) علت الجن كلهم علما بنابعدالتاس الامر على عامتهم وصعفتهم (آناو كانوا يعلمونالغب مالبثوا) بعدموت سليمان ( في العذاب المهين)وروي ان داو دعلمه السلام أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السادم فمات قبل أن يتمه فوصى يه الى سليمان فامر الشياطين باتمامه فلمابقي من عمرهسنة سالربه أزيعمي عليهم موته حتى يفرغوامنه ولتبطل دعواهم علمالغيب وكانعر سليمان ثلاثا وخسين سنة يؤدي شكر الشكور (فلما

یؤدی شکر الشکور (فلا قضینا علیه) علی سلمیان (الموت) کان سلمیان میتا قائما فی محر ابه سنة (مادلهم علی موته) موت سلمیان

(الادابةالارض) لارضة(تأكل ( قا و خا ٢٠ مس ) منسأته ) عصاءويقبال عنزته ( فلما خر )وقع سليمان ( تبينت الجن ) تبين للانس ان الجن لايعلمون الفيب ( ان لوكانو اليعلمون الفيب مالبثوا فى العذاب المهين )الشديد من العمل بالسخرة وكان قبل ذلك يظن الانس ان الجن يعلمون

لاربع مضين من ملكه و روى أن أفرىدون حاء ليصعد كرسيه فلاد ناضرب الاسدان ساقه فكسراها فلم بجسر أحد بعده ان يدنو منه (لقدكان لسبأ)بالصرف بتاويل الحيوبعدمه أبو عمرو متاويل القسله (في مسكنهم)جزةوحفصمسكنهم على وخلف وهو موضع سكناهم وهدو بلدهم وأرضهم التي كانو امقيمن فها باليمن أومسكن كلواحد منهم غيرهم مساكنهم ( آیسة ) اسم کان (جنتان) ىدلىمن آية أو خبرمبتدأ محذوف تقدس الآبة حنتان ومعنى كونهما أية انأهلهما لما أعرضواءن شكرالله سلهم اللهالنعمة ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا الى ماكانوا عليهمن الكفر وغطالنعم أوحعلهما أيةأى علامة دالةعلى قدرة الله واحسانه ووجوب شكره(عن يمين وشمال ) أراد جا عتين من البساتين جاعة عن يمين بلدهم وأ خرى عن

الفيب فتبين لهم بعد ذلك المهم لا يعلمون (لقد كان لسبأ) لا هل سبأ قرية من اليمن (في مساكنهم) في مناز لهم (آية ) علامة (حيتان) بستانان (عن عن ) عين

حولافي تسخيره الى انخر اوظهرت الجن وان بمافي خنزه مدل منه اي ظهر ان الجن لوكانوا يعملون الغيب مالبثوا فىالعـذاب وذلك ان داود اسس بيت المقـدس فىموضع فسطاط موسى عليهااصلاة والسلامفات داودقبل تمامه فوصىمه الىسليمان فاستعمل الجن فيمه فلم يتم بعمداذدنا اجله فاعلمبه فاراد ازيعمي عليهم موته ليتمسوه فدعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ايس فيهاب فقام يصلي متكنا على عصاه فقبض روحه وهو متكئ عليها فبتي كذلك حتى اكاتها الارضة فمخرثم فتحواعنه وارادوا ان يعرفوا وقت موته فوضعوا الارضة على العصا فاكلت يوما وايلة مقدارا فحسبوا على ذلك فوجدوه قدمات منذسنة وكان عمره ثلاثًا وخسين سنسة وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة والشدأ عارة بيت المقــدس لاربع مضين من مليكه ﴿ لقــدكان لسبأ ﴾ لاولاد سبأ بن يشتجب بن يعرببن قحطان ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو لانه مساراسم القبيلة وعنابن كثير قلب همزته الفاولعلهاخرجه بين بين فلم يؤده الراوي كماوجب ﴿ في مساكنهم ﴾ في مواضع سكناهم وهي باليمن نقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ءوقرأحزة وحفص بالافراد والفنح والكسائى بالكسر حــالا عــلى ماشــذ من القياس كالمسبجد والمطاع ﴿ آية ﴾ عــالامةدالة على وجود الصانع المختار وانه قادر على مايشاء من الامور العجيبة مجاز للمحسن والمسئ معاضدة للبرهان السابق كما فىقصتى داود وسليمان ﴿ جِنتَانَ ﴾ مل من آية اوخبرمحذوفوتقدىره الآية جنتان،وقرئ بالنصب على المدحوالمرادحاعتان من البساتين ﴿ عن يمين وشمال ﴾ جاعة عن يمين بلدهم وجاعة عن شماله كل واحدة منها فى تقاربها وتضايقها كأنها جنةواحدة أوبستاناكل

ان وكانوا يعلمون الغيب ماليوا في النعب والسقاء مسخوين لسليمان وهوميت ويظنونه حيا أرادالله تعالى بذلك أن يعلم الجن الهم لا يعلمون الغيب لا نهم كانوا يظنون ذلك لجهلهم وقيل في معنى الآية العظهر أمر الجن وانكشف للانس انهم لا يعلمون الغيب لا نهم كانوا يظنون ذلك لجهلهم قد شبهواعلى الانس ذلك ذكر أهل التاريخ أن سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقوى في المائية والمائية والمائية

الطريق (وشمال) شمال الطريق وكان ثلاث عشرة قرية نحواليمين بعثالله اليهم ثلاثة عشر نبيافقال ( مه )

شمالها وكل واحدة منالجاعتين فىتقاربهاوتضامها كانهـاجــنةوا حدة كما تكونبسانينالبلادالهامرة أوأراد بستانكل رجلمنهم عن يمين مسكنه وشماله(كلوامن رزق ربكم واشكرواله)حكاية لماقال لهم أنبياء الله المبعوثون اليهم أولماقال لهم لسانالحالأوهم أحقاءبان يقال حيل ١٥٥ 🥦 لهمذلك ولماامرهم بذلك { سورة سبأ } البموه قوله(بلدة طيبة ورب غفور) أي هذه السلاة رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله ﴿ كلوا منرزق ربكم واشكرواله ﴾ حكاية التىفيهارزقكم بلدة طبية لماقال لهم نبيهم اواسان الحال اودلالة بانهم كانوا احقاء بان يقال لهم ذلك ﴿ بلدة طيبة وربكم الذى رزقكم وطلب ورب غفور ﴾ استئناف للدلالة على موجب الشكر اىهذه البلدة التي فيها رزقكم شكركم رب غفور لمن بلدة طبية وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور فرطات من بشكره «وقرئ الكل شكره قال ابن عباس كانت بالنصب علىالمدحقيلكانت اخسب البلاد واطيبهالم يكن فيهاعاهة ولاهامة وفاعرضواكه سبأ على ثلاث فراسخ من عن الشكر ﴿ فارسلنا عليهم سيل العرم ﴾ سيل الأمر العرم اى الصعب من عرم الرجل صنعاءوكانتأ خصب البلاد فهو عارم وعرم اذاشرس خلقه وصعب اوالمطر الشديد اوالجرذ اضاف اليهالسيل تخرج المرأة وعلى رأسها لأنه نقب عليهم سكرا ضربت الهم بلقيس فحقنت بهماءالشجروتركت فيه ثقباعلى مقدار المكتل فتعمل سدهاو تسير مايحتاجون اليه اوالمسناة التي عقدت سكرا على انهجع عرمة وهيالحجارة المركومة بين تلك ا<sup>لشمج</sup>ر فيمتلئ وقيل اسم وادجاء السيل منقبله وكان ذلك بين عيسى ومجد عليهما الصلاة والسلام المكتل مما يتساقط فيــــــ به الجنتان ﴿ كَاوا ﴾ أي قيل لهم كلوا ﴿ منرزق ربكم ﴾ أي من ثمار الجنتين من التمروطيبها ليس فيها قيل كان المرأة نحمل مكتلها على رأسها وتمر بالجنتين فيمتلي المكتل من الواع بعوض ولاذباب ولابرغوث الفواكدمن غيران تمس سدهاشيًّا ﴿ وَاشْكُرُوالُهُ ﴾ أيعلي مار زقـكم من النعمــة ولاعقرب ولاحيةو منعر وعلوا بطاعته ﴿ بلدة طيبة ﴾ اي أرض ماربوهي سبأ بلدة طبية فسيحة ليست بسيخة وقيل بها من الغرباء يموت قله لميكن برى فىبلدتهم بعوضة ولاذباب ولابرغوث ولاحية ولاعقرب وكانالرجل لطيب هوائها (فاعرضوا) يمر ببلدتهم وفي ثيابه القمل فيموت القمل من طيبالهواء ﴿ ورب غفور ﴾ قال عندعوةأ نبيائهم فكذبوهم وهب ایوربکم انشکرتم علی مارزقکم رب غفورلمن شکره 🟶 قوله عزوجــل وقالوامانعرفلله علينا نعمة ﴿فاعرضوا﴾ قالوهبأرسلالله البهم ثلاثة عشر نبيافدعوهم المحالله تعالى وذكروهم (فارسلناعليهمسيل العرم) نعمه عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا مانعرف لله علينا نعمة فقولوا لربكم أى المطر الشديدأوالعرم فليحبس هذه النعمة عنا أن استطاع فذلك أعراضهم ﴿ فارسلنا عليهم سيل العرم ﴾ اسم الوادى أوهوالجرذ

لهم الانبياه (كلوامن رزق ربكم ) من فضل ربكم من الثماروالنعم (واشكرواله) بالتوحيد (بلدة طية) هذه بلدة طبية ليست بسخة (ورب

الذي نقب عليهمالسكر

لمباطغوا سلطائقه عليهم

الجردفنقبه من أسفله

فكانت تقسمه بينهم علىذلك فبقوابعدها مدةفلما طفوا وكفرواسلط الله عليهم جرذا نور )لمن آمنبه وتاب( فأعرضوا ) عن الايمان واجابة الرسل ولم يشكروا بذلك ( فأرسلنا ) سلطنا( عليهم سيل العرم ) لمالوادى فأهلك ماكان لهممن البساتين والبيوت والنعيم وغير ذلك والعرم وادفى اليمن يقال له وادى الشجر وكان فيه سناة يحبسون الماء فىالوادى بذلك وكان لهــا ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض فهدم الله تلك المسناة وأهلكهم بذلك

العرمالذي لايطاق قيلكان ماءأجرأرسله اللهتعالى عليهم من حيث شاء وقيل المرم

السكر الذي محبس الماء وقبل العرم الوادي قال ابن عباس ووهب وغيرهما كان

لهم سد بنشه بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتسلون على ماء واديهم فامرت بواديهم

فسدبالصخروالقاربين الجبلين وجعلت لهم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض وبنت دونه بركةضخمةوجملت فيهااثني عشر مخرجا علىعدة انهارهم يفتمونها اذااحتاجوا الىالماء

واذا استغنوا عنه سدوها فاذاحاء همالمطراجتمعملهم ماء أودية اليمن فاحتبسالسيل

منوراه السدفام تبالباب الاعلى ففتم فجرى ماؤه الى البركة فكانوا يسقون من الباب

الاعلى ثممن الثاني ثممن الثالث الاسفّل فلاينفد الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلة

فغرقهم (وبدلناهم بجنتيهم) المذكورتين (جنتين) وتسمية البدل جنتين للمشاكلةوازدواج الكلام كقوله وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها (ذواتي أكل خط) الاكل الثمر يثقل ويخفف وهوقراءة نافع ومكي والخط شجر الاراك وقيل كل شجرذى شوك (وائل وشئ من سدرقليل) الاثل شجريشيه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداو وجه مناون الاكل وهوغير أبي عروان أصله ذواتي أكل {الجزءالثاني والشعرون} أكل خط فحذف حراه ١٥٦٥ الله المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه أووصف الاكل بالخط

وبدلناهم مجنتيهم جنتين دواتي اكل خط به عمر بشع قان الخمط كل ببت اخد طعمامن مرارة وقبل الاراك اوكل شجر لا شوك له والتقدير اكل اكل خط بحلا المضاف واقبم المضاف اليه مقامه في كونه بدلا اوعطف ببان ، وقرأ ابوعمر واكل خط بالاضافة وقرأ الحرميان بخفيف اكل في وائل وشئ من سدر قليل في معطوفان على اكل لاعلى خط فان الاثل اهوالطرفاء ولا تمرله وقرأ بالنصب عطفا على جنتين ووصف السدر بالقلة فان جناه وهو النبق تمايطيب اكله ولذلك يغرس في البساتين وتسيمة البدل جنتين للمشاكلة والتهم في ذلك جزيناهم عاكفروا في بكفرانهم النعمة اوبكفرهم بالرسل اذروى انه بعث اليم ثلاثة عشر بدافكذ بوهم و تقديم المفعول للتعظيم لاللخصيص فوهل يجازى الاالكفور في وهل يجازى عثل مافعلنابهم الاالبليغ في الكفران او الكفر و وقرأ حزة و الكسائي ويعقوب وحفص نجازى بالنون و الكفور بالنصب

يسمى الخلد فنقب السيد من أسفله فغرق المياء جنانهم وأخرب أرضهم وقال وهب رأوافيما يزعمون وبجدون فيعلمهم انالذى يخرب ســدهم فأرةفإيتركوا فرجة بين حجرين الاربطوا عندهاهرة فلمأجاء زمان ماأرادالله تعالى مهم من التغريق أقبلت فيماً بذكرون فارة حراء كبيرة الى هرة من تلكالهرار فساورتهــاحتى **استأخرت** عنها الهرة فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغافلت في السد وحفرت حتى أوهنت المسيل وهملايعلمون بذلك فلمساجاء السيل وجدخللا فمدخلمنه حتى اقتلع السدوفاض الماءحتى علاأموالهم فغرقهما ودفن بيوتهم الرمل فغرقهواومزقواكل ممزق حتى صاروا مثلا عندالعرب يقولون ذهبوا أيدى سبأوتفرقوا أيادى سبافذلك قوله تعالى فارسلنا عليهم سيل العرم ﴿ وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواني أكل خط ﴾ قيلهو شجرالاراك وثمره البرير وقيل كل نبت أخذ طعمامن المرارة حتى لاعكن أكله فهو خط وقيل هــو ثمرشجر يقال له فســوة الضبع عــلى صــورة الخشنحاش يتفرك ولاينتفعهه ﴿ وأثل ﴾ قيل هــو الطرفاء وقيــل شجر يشــبه الطرفاء الأأنه أعظم منــه ﴿ و شيَّ من ســدر قليل ﴾ هو شيجر معروف منتفع بورقه فيالغسل وثمره النبق ولم يكن السدرالذي بداوه ثما ينتفعيه بل كان ســـدرابريا لايصلح لشيُّ قيلكان شجرالقوم من خيرالشجر فصيره الله من شرالشجر باعالهموهو قولدتعالي ﴿ذلك جزيناهم عاكفرواكهاى ذلك الذي فعلنابهم جزاءكفرهم ﴿وهل بجازي الاالكفور﴾ أى هل يكافأبعمـله الا الكفورلله فى نعمه قيـل المؤمن بجزى ولابجازى بجزى

كانه قبل ذواتيأكل بشع ووجه أبي عمروان أكل الخطفىمعنى البريروهو عر الاراك اذا كان غضا فكانهقيل ذواتي تربروالاثل والسدر مطوفانعلي أكللاءلىخط لانالاثل لأأكلله وعن الحسن قلل السدر لاندأ كرم ما مدلوا لانديكون في الجنان (ذلك جز شاهم عاكفروا) أى جزيناهم ذلك بكفرهم فهو مفعول ثان مقدم (وهل مجازى الاالكفور)كوفي غیرأیی بکر وهل نجازی الا الكفور غير هم يعني وهل نجازي مثل هـذا الجزاء الامن كفرالنعمة ولم يشكرهاأ وكفربالله أوهل يعاقب لان الجزاء و ان كان عاما يستعمل في معنى المعاقبة وفي معنى الانابة لكن المرادالخاص وهوالعقاب وعن الضحاك كانوافي الفترة التي بين عيسي ومحدعليهما الساام الماء (وبدلناهم بجنتيهم)

ربر ملك المربح المربح المربح المربح المربح المربح المربع المربع

(وجملنا بينهم) بين سبأ(وبين القرى التى باركنافيها ) بالتوسعة على أهلها فى النيم والمياه وهى قرى الشام (قرى ظا هرة) متوا صابة برى بعضها من بعض لتقاربها فهى ظاهرة لا عين الناظرين أو ظاهرة للسابلة لم تبعد عن مسا لكهم حتى تحنى عليهم وهى أربعة آلاف وسبعما ئه قوية متصلة من سبأالى الشام (وقدرنافيها السير)أى جملنا هذه القرى على مقددار معلوم يقيل المسافر فى قرية ويروح فى أخرى ﴿ ١٥٧ ﴾ الله المان ببلغ الشام { سورة سبأ } (سيبروا فيها) وقلنا لهم

و جملنا بينهم وبين القرى التى باركنافيها به بالتوسعة على اهلها وهي قرى الشام فرقرى ظاهرة به متواصلة يظهر بعضها المعض اوراك بة متن الطريق ظاهرة لابناء السبيل فوقد رنا فيها السبيل بينه ينها السبيل في قرية الى ان سلغ الشام فسير وافيها على ارادة القول بلسان الحال والمقال في المن فيها اليال والما في من شقيم من ليل و نهار في آمنين في لا يختلف الامن فيها بالمحافظ المواقلة الاوقات اوسير والممالا المقال في الالامن في فقالوار بنا باعد بين اسفار نامج اشر والمنعمة و ملوا المافية كنى اسرائيل فسألوا المقان يجعل بينهم و بين الشام مفاوز ليتطاولوا فيها المافية بتحريب القرى فيها المافية بتحريب القرى فيها المافية بتحريب القرى المتوسطة موقراً ابن كثير وابوعرو و هشام بعد ويعقوب ربنا بالرفع باعد بلفظ الخبر فيهو مثل منه الموالية قراءة من قرأ ربنا بعداو بعد على النداء واسنادالفعل الى بين فوظلوا انفسهم فيهوم مثل مقروا النعمة ولم يعتدوا بها في في في النداء واسنادالفعل الى بين فوظلوا انفسهم وضرب مثل فيقولون تفرقوا ايدى سبأ فو ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون تفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون تفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون تفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون نفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون نفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في ففرقناهم غاية النفريق وضرب مثل فيقولون نفرقوا ايدى سبأ في ومرقناهم كل ممزق في قامة مناه في المناه المناه المناه المفاولون في قولون المناه المفاولون في المناه المن

بحسناته ولا يكافأ بسيئاته ﴿ وجملنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيهـا ﴾ أى بالماء والشجر وهي قرى الشام قرى ظاهرة ﴾ أى متواصاة تظهرا لثانية من الاولى لقربها منها قيل كان متجرهم من البين الى الشاهم فكانوا ببيتون بقرية ويقيلون باخرى وكانوا لا يحتاجون الى حل ذاد من سبأ الى الشام ﴿ وقدرنا فيها السير ﴾ أى قدرنا سيرهم في الغدو والرواح على قدرنصف بوم فاذا سارها في بينه فذا لقرى فكان سبرهم في الغدو والرواح على قدرنصف بوم فاذا ساروا نصف بينه وسلوا الى قربة ذات مياه و أشجار فكان مابين البين والشام كذلك ﴿ سيروا ﴾ أى وقلنالهم سيروا ﴿ فيه لللل وأياما ﴾ أى فأى وقت شتم ﴿ آمنين ﴾ أى لاتخافون عدواولا جوعا ولا علم الله وأياما ﴾ أى فأى وقت شتم ﴿ آمنين ﴾ أى لاتخافون فقالوا لوكانت جنائنا أ مديما هي كان أجدران نشتهيها وطلبوا الكدوالتب في الاسفار فقالوا ربنا بعدين أسفار نا أى اجمل بيننا وبين الشام مفاوز وفلوات لنر كب فيها الرواحل و نتزود الازواد فلما تمنوا ذلك عجل الله الم مفاوز وفلوات لنر كب فيها الرواحل و نتزود الازواد فلما تمنوا ذلك عجل الله الم بعدم يتحدثون باسرهم وشأنهم ﴿ ومن قناهم كل ممزق ﴾ أى غرق أعام هاديث كل وجممن البلاد بعدم يتحدثون باسرهم وشأنهم ﴿ ومن قناهم كل ممزق ها كان في حدم يتحدثون باسرهم وشأنهم ﴿ ومن قناهم كل ممزق ها كان في كل وجممن البلاد بعدم يتحدثون باسرهم وشأنهم ﴿ ومن قناهم كل ممزق ها كان في تعاهم في كل وجممن البلاد

سيرواولاقولءة ولكنهم لما مكنوامن السيروسويت لهم اسبايه فكانهم أمروا بذلك (ليالي وأياما آمنين) أىسـيروا فيها ان شئتم بالليـلوان شئتم بالنهار فانالامن فيها لايختلف باختــالاف الا وقات أي سيروافيها آمنين لاتخافون عدواولاحوعاولاعطشا وانتطاوات مدة سفركم وامتدتأ ياماوليالي (فقالوا ربناباعد بينأسفارنا)قالوا ياليتها كانت بعيدة فنسير على نجا ثبناو نربح فى التجارات ونفاخر فيالدواب والاسباب بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتمب بمدمكي وأنوعرو (وظلموا) عاقالوا (أنفسهم فجعلناهم أحاديث) يتحدث الناس ہم ویتعجبون من أحوالهم (ومرقناهم كل ممزق ) وفرقناهم تفريقــا

بالله و بنعمته (و جعلنا بینهم) بین أهل سبأ (و بین )أهل ( القری التی بارکنا فیها)

بلماه والشجريه في الاردنوفلسطين( قرى ظاهرة)متصلة معاينة (وقدرنا فيها)يه في القرى (السير) على قدر المقبل والمبيت (سيروافيها) سافروا فيها (ليالى وأياما آمنين) من الجوع والعطش والعصوص فقال لهم الابياء بعد ذلك اشكر وانممة ربكم لئلا يأخذها منكم كاأخذ النعمة الاولى ( فقالواربنا )ياربنا ( باعدبين اسفارنا ) مسيرنا (وظلمواأنفسهم )بالكفروالشرك وتركوا شكر ذلك (فجعاناهم أحاديث) لمن بعده مر(ومن قناهم)فرقناهم في البلدان (كل محزق) مفرق اتخذهالناس مثلاً مضروبالقولون ذهبوا أيدى سبأ وتفرقوا ايادى سبأفلحق غسان بالشام وانمار بيثرب وجذام بتهامة والازدبعمان (ان فىذلك لآيات لكل صبار) عن المعاصى (شكور) للنع أولكل مؤمن لان الايمان نصفان نصفه شكر ونصفه صبر(ولقدصدق {الجزءالثانى والعشرون} عليهم ابليس ظنه) ﴿ ١٥٨ ﴾ الله التشديدكوفي أى حقق عليهم ظنه ﴿

حتى لحقغسان منهم بالشاموا نمار بيثرب وجزام بتهامة والاز دبعمان ﴿ انفى ذلك ﴾ فیماذکر ﴿ لاّ یات لکل صبار ﴾ عنالمعاصی ﴿ شکور ﴾ علیالنعم ﴿ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه ﴾ اىصدق فىظنه اوصدق يظن ظنه مثل فعلته جهدك وبجوز ان يعدى الفعل اليه بنفسه كما في صدق وعده لانه نوع من القول وشدده الكوفيون عمني حقق ظنه اووجده صادقا وقرئ بنصب ابليس ورفع الظن مع التشديد ممعني وجده ظنهصادقا والتخفيف بمعنى قالىله ظنه الصدق حين خيله اغواءهم وبرفعهما والتحفيف على الابدال وذلك الماظنه بالسبأحين رأى انهماكهم فىالشهوات اوببني آدم حين رأى اباهم آدم ضعيف العزم اوما ركب فيهم من الشهوة والغضب اوسمع من الملائكة أنجعل فيهامن يفسدفيها ويسفك الدماء فقال لاصلنهم ولاغوينهم ﴿فاتبعوه الافريقا منالمؤمنين ﴾ الافريقا همالمؤمنون لم يتبعوه وتقليلهم بالاضافة الى الكفار اوالا فريقا منفرق المؤمنين لم تبعوه في العصيان وهم المخلصون ﴿ وماكان له عليهم ﴾ على المتبعين ﴿ منسلطان ﴾ تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء ﴿ الالنعامن يؤمن بالآخرة ممنهو منها فىشك ﴾ الاليتعلق علمنا يذلك تعلقا يترتب عليه الجزاء اوليتميز المؤمن من الشاك اوليؤمن من قدر ايمانه ويشك من قدر ضلاله والمرادمن حصول العلم حصول متعلقه مبالغةو في نظم الصلتين نكتة لاتخفي ﴿ ور بك على كل شيء حفيظ ﴾ محسافظ كلالتفريق قبل لماغرقت قراهم تفرقوا فىالبلاد فاماغسان فلحقوا بالشمام ومرالازد

كل التفريق قبل لماغرقت قراهم تفرقوا في البلاد فاماغسان فلحقوا بالشام وم الازد الى عان وخزاعة الى تهامة وم الاوس والخزرج الى بثرب وكان الذي قدم منهم المدينة عرو بن عامر وهوجد الاوس والخزرج ولحق آل خزعة بالعراق و ان في ذلك لا يات كالي لعبرا و دلالات و لكل صار كالي عن المعاصي هيكور كالي الله على نعمقيل المؤمن صابر على البلاء شاكر النعماء وقبل المؤمن اذاعطم شكر واذا البلى صبر عقوله عزوجل و ولقد صدق عليم المليس ظنه كاقبل على أهل سبأوقيل على النساس كلهم في أنجوه الافريق المؤمنين كالم المنهون الله عنها يعنى النب عليهم المنافرة فانظره الله مني الذين يطبعون الله ولا يصوفه قال ابن عبداس رضي الله عنهما يعنى ولا يصوفه قال ابن قبيمة الالمؤمنين الذين يطبعون الله ولا يصوفه قال ابن قبيمة ان المبليس لماسال النظرة فانظره الله قال الاغوينهم والاصنائم ولم يكن مستيقنا وقت هذه الماقالة ان ماقاله فيم يتم وا كاقاله ظنا فا اتبعوه و أطاعوه صدق عليهم ماظنه فيم وقال الحسن انه لم يسل عليهم سيفا والاضربهم بسوط اناوعدهم ومناهم فاعتره من سلطان كان تسليطنا اياه عليهم والانعلام من يؤمن بالآخرة ممن هو منه في شك كان كان تسليطنا اياه عليهم والانعلام من والظهور اذا كان معاوما عنده الانعالم النبي و تعيز المؤمن من الكافر وأراد علم الوقوع والظهور اذا كان معاوما عنده الانعالم الغيب فوربك على كل شي حفيظ كان قب

أووجده صادقا وبالتحفيف غيرهم أى صدق في ظنه (فاتبعوه)الضمير في عليهم واتبعوه لاهلسبأ أولبني آدم وقال المؤمنين يقوله (الافريقا منالمؤمنين) لقلتهم بالاضافة الىالكفار ولأتجدأ كثرهم شاكرين (وماكانله عليهم)لابليس على الذين صارظنه فهم صدقا (منسلطان) من تسليط واستيادء بالوسوسة (الالنعلم)موجودا ماعلمناه معدوماوالتغير علىالمعلوم لاعلى العلم (منبؤمن بالآخرة تمنهومنها في شك وربك على كلشي ً حفيظ) محافظ عليه وفعيل وأهلكناهم كل مهلك (انفيذلك) فيمافعلنابهم (لآيات)لعلامات وعبرات (لكل صبار) على الطاعة ( شكور ) بنعمالله ( والقد صدق عليهم ابليسظنه) قوله أىظنهم ظنافوافق ظنه قوله (فاتبعوه) في الكفر (الافريقا من المؤمنين) جلة المؤمنين و بقال فاتبدوه بالمعصبة الافريقيا طأئفة من المؤمنين وهم سبعون

ألفاالذين يدخلون الجنة بلاحساب ولاعذاب (وماكانله ) لابليس (عليهم) على في آدم (من سلطان) ( وقبل ) من مقدرة ونفاذ أمر (الانصلم ) الابقسدر ما برى وغيز ( من يؤمن بالآخرة) من علمت في القدم ان يؤمن بالبعث بعد المرت (عن هومنها) من قيام الساعة (في شك) ريب ( وربك ) يا مجد (على كل ثيءً ) من أعمالهم (حفيظ ) عليم ومفاعل متآخيان (قل) لمشركي قومك (ادعوا الذين زعتم من دون الله) أي زعتموهم الهمة من دون الله فالمفسول الاول الضمير الراجع الى الموصول وحدف كاحذف في قوله أهذا الذي بعث الله استحفافا الطوول الصله والمفمول الثاني آلهمة وحذف لانمموصوف صفته من دون الله والمفمول الثاني آلهمة وحذف لانمموصوف صفته من دون الله من الاصنام والملا تكة وسميتموهم باسمه والتجؤا اليهم فع ايعروكم كاتلنجؤن اليه وانتظروا استجابتهم لدعا تكم كانتظرون استجابتهم عنهم مقوله (لا يملكون مثقال ذرة) من خير حمل 109 من أو شعر أو شعر أو ضعر (في لا سورة سبأ لم السموات ولا في الارض بقوله (لا يملكون مثقال ذرة) من خير حمل 109 من الارتبار وضرأ ونفع أوضر (في لا سورة سبأ لم السموات ولا في الارض

وما لهم فيهما من شرك). ومالهم فيهذن الجنسين منشركة فيالخلقولافي الملك (وماله) تعالى (منهم) من آلهتهم (منظهير) من عوين يعينه على تدبير خلقه يريدانهم على هذه الصفة من العجز فكيف يصمح ان يدعوا كايدعى ويرجوا كايرجى (ولاتنفعالشفاعة عنده الالمن أذن له ) أى أذناه الله يعنى الامن وقع ﴿ الاذن الشفيع لاجله وهي اللام الثانية فىقولك أذزلزيد لعمرو أى لاجله وهذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤ ناعند الله أذناله كوفى غيرعاصم الاالاعش (حتى اذافزع عن قلومهم ) أي كشـف الفزع عنقلوبالشافعين والمشفوع الهم بكلمة يتكلم بارب العزة في اطلاق

والزنتان متآخيتان ﴿ قُلُّ ﴾لمشركين ﴿ ادعوا الذين زعتم، اىزعتموهم آلهة وهما مفعولاً زعم حذف الاول لطول الموصول بصلته والثاني لقيام صفته وهي من دونالله مقامه ولابجوز ان يكون هومفعوله الشاني لانه لايلتُم مع الضمير كلاما ولا لايملكون لانهم لايزعونه ﴿ مندونالله ﴾ والمعنى ادعوهم فيما يهمكم منجلب نفع اودفع ضر لعلهم يستجيبون لكم ان صمح دعواكم ثم اجاب عنهم اشعارا بتعين الجواب واله لايقبل المكابرة فقال ﴿ لايملكون مثقال ذرة ﴾ منخير اوشر ﴿ في السموات ولا فيالارض ﴾ فيامر ماوذكرهما للعموم العرفي اولان آلهتهم بعضهــا سمــاوية كالملائكة والكواكب وبعضها ارضية كالاصنمام اولان الاسباب القريبة للشر والخير سماوية وارضية والجلة استثناف لبيانحالهم ﴿ ومالهم فيهما منشرك ﴾ من شركة لاخلقا ولاملكا ﴿ وماله منهم من ظهير ﴾ يعينه على تدبير امرهما ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده ﴾ فلاينفمهم شفاعتهم ايضاكمايزعمون اذلاتنفع الشفاعة عندالله ﴿ الألمن اذن له ﴾ اذنله ان يشفع اواذن ان يشفعه لعلو شانه ولم يثبت ذلك واللام على الاول كاللام في قولك الكرم لزيد وعلى الثاني كاللام فيجئتك لزيد «وقرأ ابوعمرو وحزة والكسائي بضم الهمزة ﴿ حتى اذا فزع عن قلوبهم ﴾ غاية لمفهوم الكلام من ان ثمه تو قفاو انتظار ا وقيل حفيظ بممنى حافظ 🛎 قوله تعــالى ﴿ قُلْ ﴾ أىقل يا محمد لكفار مكة ﴿ ادعوا الذين زعتم كه أى انهم آلهة ﴿ من دون الله كه والمهنى ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرالذي نزل بكم فيسنى الجوع ثم وصف عجز الآلهة فقال تمالى ﴿ لَا عَلَكُونَ مُثَقَالَ ذَرَةً فَي السموات ولافي الارض كيمني من خيروشرونفع وضر فومالهم كأى للآلهة فيهماك أى في السموات والارض ﴿ منشرك ﴾ أي منشركة ﴿ وماله ﴾ أي الله ﴿ منهم ﴾

أىمنالالهة ﴿ من ظهـير ﴾ عوين ﴿ ولاتنفع الشـفاعة عنده الالمن أذناله ﴾

أَى أَذِنَ الله له في الشَّفاعة قاله تكذُّبِ الكفار حيث قالو اهؤلاء شَّـفماؤنا عنــدالله

وقيل بجوزأن يكون الممنى الالمن أذنالله في أن يشفع له ﴿ حتى اذافزع عن قلوبهم ﴾ معنا.

(قل) يامجدا كفار مكة بنى مليح (ادعواالذين زعتم ) عبدتم (من دون الله ) حتى يجيبوكم وكانوا يعبدون الجن ويظنون المهم الملائكة قال الله لهم (لا يمكون ) لا يقدرون ان ينفعوكم (مثقال ذرة ) وزن ذرة ( في السموات ) مما في السموات (ولا في الارض ولا مما في الارض (ومالهم) لللائكة (فيهما) في خلق السموات والارض (من شرك ) من شركة مع الله (وماله) لله أن أنهم) من الملائكة (منده) يوم القيامة (الالمن أذن له) بالشفاعة (من ظهير ) من عون في خلق السموات والارض (ولا تنفع الشفاعة) ولا تشفع الملائكة (عنده) يوم القيامة (الالمن أذن له) بالشفاعة مم ذكر ضعف الملائكة كلام الرب تبارك و تعالى فخر والمفشيا عليهم من هيبة كلام الله وكان واكذلك (حتى اذا فزع) كشط و جلى (عن قلوبهم) الخوف حين انحد رعم يهم جبريل فرفعوا رؤسهم عليهم من هيبة كلام الله والكوب الله عليهم المولانية كلام الرب تبارك و تعالى فخر والمفشيا

الاذن وفزع شبامى أى الله تعبالى والتفزيع ازا لة الفزع وحتى غاية لمافهم منهان ثممه انتظارا للاذن وتوقفا وفزعا منالراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أولايؤذن لهم كانه قيل يتربصون ويتوقعون مليا فزعين حتى اذا فزع عن قلوبهم ( قالوا ) سبأل { الجزءالثانى والعشرون } بعضهم بعضا ﴿ ١٦٠ ﴾ ( ماذاقال ربكم قالوا ) قال ( الحق )

> أىالقول الحق وهوالاذن بالشفاعة لمنارتضي (وهو العملي الكبير ) ذوالعلو والكبرياء ليسللك ولانبي أنيتكلم ذلكاليوم الاباذنه وأنيشفع الالمن ارتضى ( قِل من يرزقكم من السموات والارض قل الله) أمره بان قررهم بقـوله من يرزقكم ثمأ مهه بان سولي الاجابة والاقرار عنهم تقوله ترزقكمالله وذلك الاشمار بأنهم مقرونبه يقلوبهم الاانهم رعيا أبوا ان يتكلموا بدلانهم ان تفوهوا بإنالله رازقهم لزمهم ان يقال لهم فمالكم لاتعبدون من برزقكم وتؤثرون عليه من لايقدر على الرزق وأمره ان يقول لهم بعد الالزام والالجامالذي ان لم بزد على اقرارهم بالسنتهم لم ينقاصر عنه

ر قالوا) یعنی الملائکة لجبریل ومن معهمن الملائکة (ماذا قال ربکم)یا جبریل (قالوا) یعنی جبریل ومن معه من الملائکة (الحق) القرآن ( وهوالعلی ) أعلی کل

للاذن اى أيتربصون فزءين حتى اذاكشف الفزع عن قلوب الشافهين والمشفوع الهم بالاذن وقيل الضمير المملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمنا وقرأ ا بن عام ويعقوب فزع على البناء المفاعل وقرئ فرغ اى نفى الوجل من فرغ الزاد اذا فنى ﴿ قالوا ﴾ قال بعضهم لبعض ﴿ ماذا قال ربكم ﴾ فى الشفاعة ﴿ قالوا الحق ﴾ قالوا الحق ﴿ وهوالعلى الكبير ﴾ بالشفاعة لمن ارتضى وهم المؤمنون وقرئ بالرفع اى مقوله الحق ﴿ وهوالعلى الكبير ﴾ ذوالعلو والكبرياء ليس لملك أونى ان يتكلم ذلك اليوم الاباذنه ﴿ قالمن رزقكم من السموات والارض ﴾ يريد به تقرير قوله لا علكون ﴿ قلالله ﴾ اذلا جواب سواه وفيه اشعار بانهم ان سكنوا او تلعثوا في الجواب خافة الالزام فهم مقرون به بقلوبهم

كشف الفزع و أخرج عن قلو بهم قيل هم الملا ئكة وسببذ لك من غشية تصيبهم عندسماع كلام الله تعالى (خ)عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذاقضى الله الامرفى السماء ضربت الملا ئكة باجنحتها فاذا فزع عنقلوبهم ﴿قالواماذاقال ربكم قالوا ﴾الذي قال ﴿الحقومو العلى الكبير﴾ وللترمذي اذاقضي الله في السماء أمرا ضربت الملائكة باجنحتها خضمالقوله كأنه سلسلة على صفوان فاذافزع عن قلومهم قالوا ما ذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبيرقال الترمذي حديث حسن صحيم وقوله خضعا جم خاضع وهو المنقاد المطمئن والصفوان الحجر الاملس عن ابن مسمدود رضي الله عنــه قال اذا تكليم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة كجر السلسلةعلىالصفاة فيصعقون فلايزالون كذلك حتى يأنيهم جبريل فاذاجاءفزع عنقلوبهم فيقولون ياجبريل ماذاقال ربك فيقول الحق فيقولون الحق أخرجه أبوداو دالصلصلة صوت الاجراس الصلبة بعضها غلى بعض وقيل أغايفز عون حذرا من قيام الساعة قيل كانت الفترة بين عيسى ومحد عليهماالصلاة والسلام خسمائة سنةأوستمائة تسمع الملائكة فهاصوت وحى فلمابعث الله مجدا صلى الله عليه وسلم كلم حبريل بالرسالة الى محد صلى الله عليه وسلم فلما سممت الملائكة ظنوا الهاالساعةلان مجدا صلىالله عليه وسلم عندأهل السموات من اشراط الساعة فصعقوا مماسمعوا خوفا من قيام الساعة فلما انحدر جبريل جمل يمر باهل كل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤسهم ويقول بعضهم لبعض ماذاقال ربكم قالواقال الحق يعني الوحي يرهوالعلى الكبيروقيل الموصوفون بذلك هم المشركون وقيل اذاكشب الفزع عن قلوم عند نزول الموت قالت الملائكة لهم ماذا قال ربكم في الدنيا لاقامة الحجبة عليهم قالوا الحقفاقروابه حين لمينفعهم الاقراروهوالعلىا لكبيرأى ذوالعلو والكبريا، ﴿قُولُوعُ وَجِلُ ﴿ قُلُّ مِن يُرزُّقُكُمُ مِن السَّمُواتُ وَالْارْضُ ﴾ يعني المطروالنبات ﴿ قِلَ ﴾ الله يعني ان لم يقولو اان راز قذاهو الله فقل أنت ان راز قكم هو الله

شئ ( الكبير ) أكبركل شئ ( قل )يامحمد لكنفارمكة(من يرزقكم من السموات)بالمطر ( والارض)بالنبات ( وانا ) فانأجابوك وقالوااللهوالا (قللله ) يرزقكم (واناأواياكم لم الى هدى أوفى الله مين ) ومهناه وان أجد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لمهلى أحد الامرين من المهدى والفلال وهذا من الكلام المنصب الذي كل من سمه من وال أومناف قال ان خوطب و قرأ نصفك الماحيك وفي درجه بعد قدم ما قدم من النقرير دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المين ولكن التعريض أوصل بالمجادل الى الفرض ونحوه قولك الكاذب ان أحدنا الكاذب وخولف بين حرفي الجر الداخلين على الهدى والضلال على 171 على النصاحب الهدى { حورة سبأ } كأنه مستمل على فرس جواد

﴿ والا أواياكم لعلى هدى أوفى منالل مبين ﴾ اى وان احد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذائية بالعبادة والمشركينية الجاد النبازل في ادبى المراتب الامكانية لعلى احد الامرين من الهدى والضلال الواضح وهو بمدما تقدم من التقرير البلغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال المنغ من النصريح الاله في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب ونظيرة ول حسان المسكت للخصم المشاغب ونظيرة ول حسان المسكت للخصم المشاغب ونظيرة ول حسان المسكت المتحسم المشاغب ونظيرة ول حسان المسكت المسكت المسكت المسكت المسكت المسكت المسكت المسلم المساغة المسلم ال

أتعجوه ولستله بكفء ، فشركا خيركا الفداء

وقبلانه على الله وفيه نظر واختلاف الحرفين لان الهادى كمن صدمنارا ينظر الاشياء ويتطلع عليها اوركب جوادا بركضه حيث يشاء والضال كانه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا برى شياً او محبوس في مطمورة لا يستطيع ان ينفسي منها في فلا تسئلون عااجر منا ولا نسئل عاتملون كه هذا ادخل في الانصاف والبلغ في الاخبات حيث استدالا جرام الما المسلم والعمل الى المخاطبين في المنجم عيننا ربنا كه وم القيامة فو ثم يفتح بيننا الحق محكم ويفصل بان يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار فو وهوالفتاح كم الحالم كه عاينه في النبغي ان يقضى به في الروني الذين ألحقتم به مدالزام في المحتمدة وهو استفسار عن شبهته بعدالزام لا ري بأى صفة ألحقتم وهم بالله في اسمتاق العبادة وهو استفسار عن شبهته بعدالزام

وأنااوا ياكم الهيدى أوفى صلال مبين مهمه مناه ما نحن وأنتم على أصروا حد بل احد الفريقين مهدو الآخر وأنا والانصاف في الحجاجكا مهدو الآخر في الحجاجكا يقول القائل أحدنا كاذب وهويم انه صادق وصاحبه كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه على الهدى ومن خالفه في ضلال فكذبهم من غير أن يصرح بالتكذيب ومنه بيت حسان أنهجوه ولست له بكفء « فصركا خيركا الفداء

وقيل أوعمنى الواو ومعنى الآية الماله له دى وانكم لني ضلال مبين ﴿ قَالُ لانسـئلون عَمَا أَحِرَمُناكُ أَيْ لاَتُواخِدُونِ مِمْ ﴿ وَلانسئل عَا تَعْمَلُونَ ﴾ أى من الكفر والمناصى المظام أرادبالا جرام الصفائر والزلات التى لا يخلومها مؤمن وبالعمل الكفر والمعاصى المظام ﴿ قَلْ يَضْعَ ﴾ أى يقضى و يحكم ﴿ بِيننابا لحق ﴾ وقل أرونى ﴾ أعلونى أي بالعدل ﴿ وهو الفتاح ﴾ أى القاضى ﴿ العلم ﴾ أى عايقضى ﴿ قَلْ أُرونى ﴾ أعلونى ﴿ العام الماتِم الله عَلَمَ الله عَلَمُ الماتِم ﴾ أى عايقضى ﴿ قَلْ أُرونى ﴾ أعلونى ﴿ العام الماتِم ﴾ أى الاصنام التى أشركوها معه في العادة هل

يركضه حيث شاء والضال كأ له بنغمس في ظالام لا ري أين توجه (قل لانسالون عما أجرمنا ولانسيئلءا تعملون ) هذا أدخل في الانصاف من الأول حيث أسندالاجرامالي المخاطبين وهو مزجورعنه محظور والعمل الىالمخاطبين وهو مأموريدمشكور (قل بجمع بينارينا) بومالقيامة (ثم يفتع) يحكم ( بيننابالحق ) بالاجور ولاميل ( وهو الفتاح) الحاكم ( العليم ) بالحكم (قلأروني الذين ألحقتم)أى ألحقتموهم (بد) بالله(شركا،)في العبادة معه ومعنى قوله أرونى وكان يراهمان يريهم الخطأالهظيم في الحاق الشركاء بالله وأن يطلعهم على حالة الاشراك به

(والمااواباكم) يأهل مكة (لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) فىرزق الله سواء ويقال واما معشر المؤمنين لعلى

هدى اوايا كم ياأهلمكة في ضلال ( قا و خا ٢١ مس ) مبين في كفروخطأ بين مقدم ومؤخر في الكلام ( قل ) لهم يامحد(لانسنلون عاأ جرمنا ) اذبينا ( ولانسئل عاتعملون) في كفركم ثم نسخ بعد ذلك بآية السيف ( قل مجمع بيننا ربنا ) يوم القيامة ( ثم يفتح ) يقضى ( بيننابالحق) بالعدل (وهو الفتاح ) القاضى بلفة عان (العليم) بالحكم (قل) يا محدلاهل مكة (أرونى الذين الحقتم به ) أشركتم به (شركاء) آلهة ماذا خلقوا (كلا) ردع وتنبيه أى ارتدعوا عن هذا القول وتنهوا عن ضلالكم (بل هوالله العزيز) الغالب فلايشـــاركه أحدوهو ضميراالشان (الحكيم) فى تدبيره ( وما أرســـلناك الاكافة للناس) الاارسالة عامة لهم محيطة بهم لانها اذا شملتم فقد كفته أن المحرم منها أحد منهم وقال { الجزءالثاني والمشرون } الزجاج حيثي ١٦٢ كمه منه الكافة في اللغة الاحاطة والمعنى

الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم ﴿ كلا ﴾ ردعالهم عن المشاركة بعدابطال المقايسة ﴿ بلهوالله العزيز الحكيم﴾ الموصوفبالفلبة وكمالالقدرةوالحكمة وهؤلاءالملحقون مدمتسمة بالذلة متأسة عنقبول العلموا لقدرةرأسا والضميرلله اوللشان ﴿ وماارسلناك الاكافة للناس كالاارسالة عامة لهم من الكف فانها أذاعتهم فقدكفتهم ان يخرج منها احد منهم اوالاحامعالهم فىالابلاغ فهىحال منالكافوااتاء للمبالغة ولايجوزجعلها حالا منالناس على المختار ﴿ بشيرا ونُدْمِرا ولكن اكثرالناس لايعلمون ﴾ فيحملهم جهلهم على مخالفتك ﴿ ويقولون ﴾ منفرط جهلهم ﴿ متى هذاالوعد ﴾ يعنون المبشرية والمنذر عنهاوالموعوديقوله مجمع بيننارينا ﴿ انْكُنتُم صادقين ﴾ مخاطبون به رسولالله صلىاًلله عليهوسلم والمؤمنين ﴿ قُلُلُكُم مَيَّهَادَ يُومُ ﴾ وعديوماوزمان وعد واضافته الىاليوم للتبيين ويؤيده اندقرئ يوم على البدل وقرئ يوما باضمار اعنى ﴿لاتستأخرون عنهساعة ولاتستقدمون ﴾ اذا فاجأكم وهوجواب تهدىد جاء يخلقونأو يرزقون وأراد بذلك أن يرجم الخطأ العظيم فيألحاق الشركاء بالله ﴿ كَالا ﴾ كلةردع لهم عن مذهبهم والمعنى ارتدعوا فانهم لايخلقون ولاير زقون ﴿ بل هو الله المزيز﴾ أى الغالب على أمره ﴿ الحكم ﴾ أي في تدبير خلقه فأني يكون له شريك في ملك ، قوله عنوجل ﴿ وَمَاأُرُسُلِنَاكُ الْأَكَافَةُ لَلْنَاسُ ﴾ أي للناسكلهم عامة أجرهم وأسـودهم عربيم وعجميم وقيل ارسالةعامة لهم لانها اذاشملهم فقد كفتهم ان يخرج منهاأ حد( ق ) عنجابر بنعبدالله قالقال رسولالله صلىالله عليدوسه إأعطيت خسا لم يعطمهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرءب مسيرة شهر وحملت لى الارض مسجدا وطهورا فاعما رجلمنأمتي أدركته الصلاةفليصل وأحلت لىالفنائم ولمتحل لاحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكانالني ببعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ، في الحديث بيان الفضائل التي خصالله بها نبينامجدا صلىالله عليموسلم دونسائر الانبياء وازهذه الحمسة لمتكن لاحد ممن كان قبله من الانبياء وفيه اختصاصه بالرسالة العامة لكافة الخلق الانس والجن وكان الني قبله سعث الى قومه أوالى أهل بلده فعمت رسالة نبينا صلى الله عليه جيع الخلق وهـذه درجة خص عادون سائر الانبياء عليه وعلهم أفضل الصلاة والسلام وقيل فىمعنى كافة أىكافا تكفهم عاهم عليه منالكفر فتكون الهاء للمبالغة ﴿ بشيرًا ﴾ أى لمن آمن بالجنة ﴿ وَنَدْبُرا ﴾ أى لمن كفر بالنار ﴿ وَلَكُن أَكْثُرَالنَاسُ لايعلمون ويقولون متى هذا الوعد انكنتم صادقين ﴾ يعنى يومالقيامة ﴿ قُلُّ لَكُم مِعادُ يوملاتستأخرون عنهساعة ولاتستقدمون ﴾ معناه لاتتقدمون عـلى يومالقيامة وقيل

ارسلناك جامعا للناس في الانذار والابلاغ فجمله حالامن الكاف والتاءعلي هذا للمبالغة كتاء الراوية والعلامة (بشيرا) بالفضل لمن اقر (و ندس ا) بالعدل لمن اصر (ولكن اكثرالناس لايعلون)فيحملهم جهلهم على مخالفتك (ويقولور متى هذاالوعد)اى القيامة المشار الهافي فوله قل مجمع بيننارينا (انكنتم صادقين قل لكم ميعاديوم) الميعادظرف الوعد من مكان او زمان وهوهنا الزمان وبدل عليه قراءة من قرأمنعاد نوم فالدل منه الىوم واماالاضافة فاضافة تبيين كاتقول بمير سانية (لاتستأخرون عندساعة ولاتستقدمون ) اي لا عكنكم التأخر عنه بالاستمهال

ثم قالالله (كلا) حقالم يخلقوا شيأ ( بل هوالله ) خلقذلك(العزيز) بالنقمة لمن لا يؤمن به ( الحكيم ) في أمره وقضائه امرأن لا يعبدغيره (ومأأرسلناك) يامحد ( الا كافة ) جاعة ( للناس ) الانس والجن

<sup>(</sup>بشیرا)بالجنة لمن آمنبالله(ونذیرا) منالنارلمن کفر به ( ولکن أکثر الناس )أهلمکة (لایعلمون) ذلك ( عن ) ولایصدقون (ویقولون)کفارمکة (متی هذاالوعد)یا مجدالذی تعدنا ( ان کنتم صادقین ) ان کنت من الصادقین ان نبعث بعدالموت(قل)لهمیا مجد (لکم میعادیوم)میقات یوم یوم القیامة (لاتستأخرون عنه ساعة) بعدالاجل (ولاتستقا حون)

التقدم اليه بالاستجال ووجه انطباق هذا الجواب على سوالهم انهم سألو اعن ذلك وهم منكرون له تعنا السترشادا فجاء الجواب على طريق الهديد مطابقا السوال على الانكار والتعنت وأنهم مرصدون ليوم فاجهم الا يستطيعون تأخرا عنه ولاتقدما عليه (وقال الذين كفروا) أى أبوجهل وذووه (لن نؤمن بهذا القرآن ولابالذي ن يعتطيعون تأخرا عنه ولاتقدما عليه (وقال الذين كفروا) أى أبوجهل وذووه (لن نؤمن بهذا القرآن من كتبالله أوالقيامة والجنة والنارحتي انه جحدوا أن يكون القرآن من للهوأن يكون المحتلون عندرهم برجع ) يرد (بعضهم الى عليه المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل المعادل الله عناه المعادل المعادل الله عناه المعادل المعادل الله عناه المعادل المعادل الله عناه المعادل الله عناه المعادل الله عناه المعادل الله عناه المعادل المعادل الله عناه المعادل المعادل الله عناه المعادل المعادل الله المعادل الله عناه المعادل المعادل المعادل الله عناه المعادل الم

( لولاأنتم لكنا مؤمنين ) لولادعاؤ كما ياناالي الكفر لكنامؤمنين بالله ورسوله (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عنالهدي) أولى الاسم أينحنحرفالانكارلان المراد انكار ان يكونوا مالسادين لهم عن الأعان واثبات انهم همالذين ضدوا بانفسهم عندوائهم اتوا من قبل اختيارهم ( بعد اذ حاءكم) 'نماوقمت اذمضاقا الهاوانكانت اذ واذا من الظروفااللازمة للظرفية لانه قداتسع في الزمان مالم يتسع فيغيره فاصيف اليها الزمان (بلكنتم مجرمين) كافرين لاختياركم وايثاركم الضلال على الهدى لا تقولنا وتسبو بلنا

مطابقا لماقصدوه بسؤالهم منالتمنت والانكار ﴿ وقال الذين كفروا ان نؤمن بهذا القرآن ولابالذي بين يديه ﴾ ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على البعث وقيل انكفار مكة سألوا اهل الكتاب عن رسولالله صلىالله عليه وسلم فاخبروهم انهم يجــدون نعته في كتبهم فغضبوا وقالوا ذلك وقيل الذي بين يديه يوم القيامة ﴿ ولوترى اذالظالمون موقوفون عندربهم ﴾ اى فى موضع المحاسبة ﴿ يرجع بمضهم الى بمض القول ﴾ يتحاورون ويتراجمون القول ﴿ يقول الذين استضعفوا ﴾ يقول الاتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ للرؤساء ﴿ لولاانتم ﴾ لولااضلالكم وصدكم اياناءن الإيمان ﴿ لكنامؤمنين ﴾ باتباع الرسول صلىالله عليدوسلم ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكَبَّرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْفُوا أَنْحُنْ صَدَّدُنَّا عن الهدى بعدادجاءكم بلكنتم مجرمين ﴾ انكروا انهم كأنوا صادين لهم عن الايمان واثبتوا انهم همالذين صدوا انفسهم حيث اعرضوا عنالهدى وآثروا التقليد عليه عن ومالموت ولاتناخرون عنه بأن نزاد في آجالهم أو ننقص منها ﴿ وقال الذين كفروا لن نؤمن مذا القرآن ولابالذي بين مديه ﴾ يعني التوراة والانجيل ﴿ ولوتري ﴾ أي المحد (اذا اظالمون موقوفون عندربهم يرجع بعضهم الى بعض القول ﴾ معناه ولوترى فىالآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحـاورة ويتراجعونها بينهم لرأيت العجب ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَصْعَفُوا ﴾ وهم الانباع ﴿ للذِّينَ اسْتَكَبُّرُوا ﴾ وهم القادة والاشراف ﴿ لُولاً أَنَّمَ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴾ يعني أنتم معتمونا عن الاعمان بالله ورسوله ﴿ قال الدين استكبروا ﴾ أيأحاب المتبوعون في الكفر ﴿ للذين استضمفوا أنحن صددنا كم ﴾ أي منعناكم ﴿ عن الهدى ﴾ أي عن الا يمان ﴿ بعد اذجاء كم بل كنتم مجرمين ﴾ أي بترك

لا الاجلساعة (وقال الذين كفروا) كفار مكة أبوجهل بن هشام وأصحابه (لن نؤمن بهذا القرآن) الذي يقرأ علينا لم عليه السلام (ولا الذين يديه في قبله من التوراة والانجيل والزبور وسائر الكتب (ولوترى) يا مجد (اذالظالمون) شركون أبوجهل وأصحابه (موقوفون) محبوسون (عندر بهم) يوم القيامة (يرجع بعضهم الى بعض القول) بحبب بعضهم ضاويرد بعضهم ويلعن بعضهم الي بعض القول الذين استكبروا) تعظموا عن الإعان ما القيادة (لذين استكبروا) تعظموا عن الإعان مم القيادة (لولا أنم لكنا مؤمنين) بمحمد صلى القاعليه وسلم والقرآن (قال الذين استكبروا) تعظموا عن الإعان معددا كم )صرفنا كم (عن الهدى )عن الإعان (بعد اذجاء كم ) من الهدى )عن الإعان (بعد اذجاء كم ) ديد (بلكتم مجرمين ) مشركين قبل مجره عليه السلام اليكم

( وقال الذين استضفوالذين استكبروا) لم يأت بالماضف في قل الذين استتكبرواو ألى به في وقل الذين استضفوالان الذين استضفوام أولا كالدمم الخر المستضفين فعطف على استضفوام أولا كلامهم الاكرائيل والهاراب عدوف العاطف على طريق الاستثناف ثم جيء بحلام آخر المستضفين فعطف على كلامهم الاول (بل مكرالايل والهار) بل مكركم بنابالايل والهار فاتسع في الظرف باجرائه مجرى المفدول به واضافة المكراليا أوجول ليلهم ونهارهم ماكرين على الاسناد المجازى أى الايل والهار مكرا بطول السلامة فيما حتى ظننا أنكر والمارون المتكاولة المكراليا الذيام والمدناكم ان يكونوا حالت المكون المستحدثا كم ان يكونوا حالستضفين ( الجزءالثاني والمشرون } واثبتوانة والهم من 138 كلى المكاركة عجره بين از ذلك كسيد

ولذلك بنواالانكار على الاسم ﴿ وقال الذين استضعفواللذين استكبروا ل مكر الابل والنهار ﴿ اضراب عن اضرابهم ای لم یکن احرا منا الصاد بل مکرکم انا دائبا ابلا و نهارا حتی اغرتم علينا رأينا ﴿ اَذْتَأْمُرُونَنَا انْنَكَفُرُ بَاللَّهُ وَنَجِعُلُلَّهُ انْدَادًا ﴾ والعاطف يعطفه على ّ (الادهم الاول واضافة المكر الى الظرف على الاتساع وقرئ مكر الليل بالنصب على الاتساع وقرئ مكر الابل بالنصب على المصدر ومكرالليل بالتنوين ونصب الظرف الندامة على الضلال والاضلال وأخفاه كل عن صاحبه مخافة التعبير اواظهروها فأنه من الاصداد اذالهمزة تصلح الاثبات وللسابكا في اشكيته ﴿ وجملنا الاغلال في اعدق الذين كفروا كاي في اعناتهم فجاء الظاهر تنويها بذه بم واشعار اعوجب اعلااهم ﴿ هُو مِجْرُونَ الاماكانوا يعملون كاي لايفهل بهمايفهل الاجزاء على اعالهم وتعدية بجزى امالتضمين مَنَّىٰ يَقْضَى أُولَنْزُعَ الْخَانَصْ ﴿ وَمَاارَسَلْنَافَى قَرْبَةَ مَنْ نَذْيُرُ الْا قُلَّ مَرْفُوهَا ﴾ تسماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مماه في به من قومه وتخصيص المتنعمين بالتكذب لان الداعى المعظماليه التكبروالمفاخرة بزخارفالدنيا والانهماك فيالشهوات والاسمانة بمنام يحظ الاعان ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا لَاذِينَ اسْتَكْبُرُوا بِلِّمَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أيمكركم بنا فىالليل والنهار وقيل مكرالليل والنهار هوطول السلامة فىالدنسيا وطول الامل فيهما ﴿ ادْتَأْمُ وَنِنَا أَنْ نَكُفُرُ بِاللَّهُ وَنَجِعُلُ لَهُ أَنْدَادًا ﴾ أي هو قول القادة اللَّمَاع ان دينناالحق وانعجدا كذاب سياحر وهذاتنيه لكفار أنتصير طياعة بعضهم لبعض فىالدنيب سـبب عداوتهم فيالآ خرة ﴿ وأُسرواالندامة﴾ أي أظهروهاوقيل اخفوها وهو من الاصداد ﴿ لمارأوا المذاب وجملنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ﴾ أى في النار الاتباع والمتبوءين جيعا ﴿ وَلَ بَحِرُونَ الْأَمَا كَانُوا يَّهُمُلُونَ ﴾ أي من الكفر والمعاصى في الدنيا ☀ قوله عزوجل ﴿ وماأرسـلنا فىقرية مننذبر الاقال مترفوها ﴾ أىرؤساؤهــ

واختيارهم كرعلهم المستضعفون : تقولهم بل مكراللىل والنهار فابطلوأ اضرام بإضرام كأنه قالوا ماكان الاجرام من جهتنا بلمن حهة مكركم لنا د. با الملاونهارا وحلكماياناتني الثمرك واتخاذ الانداد (واسرواالندامة)اضمروا أواظهرواوهومن الأصداد وهمالظـالمون في قوله اذالظالمون موقوفون مندم المستكبرون على منلالهم واضلالهم والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضاين (لمارأواالعذاب) الجعيم (وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا)اي في اعناقهم فجاء بالصرع للدلالة على مااستحقوابه الاغلال(هل بجزون الاماكانوايعملون) فىالدنيا (وماارسلنا في قرية من نذير ) نبي (الا قال مترفوها ) متنعموها

(وقال الذين استضعفوا) قهروا وهم السفلة ( للذين استكبروا ) تعظموا عن الاعان وهم القادة (بل مكر الليل ( و والنهار ) قولكم اياما بالليل والنهار (اذتأ مروننا) اذأ مر تمونا (ان نكفر بالله) بحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (ونجه ا أندادا) اعدالاوا شكالا (وأسروا) أخفوا (الندامة) القادة من السفلة ويقال اظهر الندامة القادة والسفلة (لما) حين ( در الهذاب وجملنا الاغلال في أعناق الذين كفروا ) بمحمد عليه السلام والقرآن يقول غلت اعانم الى أعناقهم (هل يجزيه يوم القيامة ( الا ما كانوا يعملون ) الإعاكانوا يعملون ويقولون في كفرهم ( وماأر سلنا في قرية ) الى أهل قرية ( من نذ) رسول يخوف ( الاقال مترفوها ) جبابر تماوا أغنياؤها ورؤساؤها ( انابماارساتم بهكافرون ) هدفه تسلية لانبي صلى الله عليه وسلم بمداه في به من قوه مه من التكذيب والكفر علجاء به وانه لم يرسدل قط الحاهل قرية معجندير الاقالواله شدل مقال لرسول لله صلى الله عليه وسلم اهل مكة وافتخروا بكثرة الاموال والاولاد كاقال ( وقالوانحن اكثر اموالا واولادا ومانحن عدنيين ) ارادواانهم اكرم على الله من ان يعذيم نظرا الحى احوالهم فى الدنيا وظنوا انهم لولم يكرموا على الله لمارزقهم الله ولولاان المؤمنين هانوا عليه لماحرمهم فابطل الله ظنهم بان الرزق فضل من الله يقسمه كيف يشاه فر بما وسع على العاصى وضيق على المطيم ور بما عكس ور بما وسع عليهما اوضيق عليهما فلاينقاس عظم 170 كله عليهما امراكواب بقوله { سورة سبأ } ( قل آن ر في يبسط الرزق

مهاولذاك صحواالتهكم والمفاخرة الحالتكذيب فقالوا ﴿ الماارسلم به كافرون ﴾ على مقابلة الجعرالجع ﴿ وقالو ابحن اكثر اموالا واولادا ﴾ فتحناولى عاتدعونه انامكن ﴿ وماحن عمدين ﴾ الهالان الهذاب لايكون اولانه اكرمنا بذلك فلايهيننا بالعذاب ﴿ ولانه اكرمنا بذلك فلايهيننا بالعذاب الاستحاص المتمالة في المالان الهذاب المستحاص المتمالة في المستحاص المتمالة في المستحد المستحد في المستحد ال

وأغنياؤها ﴿ اناعا أرسلتم به كافرون وقالوا ﴾ يعنى المترفين والاغنياء للفقراء الدين آمنوا ﴿ يحن أكثر أموالا وأولادا ﴾ يعنى لولم يكن الله راضيا عانحن عليه من الدين والعمل الصالح لم يخوانا أموالا ولاأولادا ﴿ ومانحن بمدنين ﴾ أى انالله قدأ حسن البنا فى الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا فى الآخر ﴿ قل أن ربي بسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ يعنى انه تعالى بسط الرزق ابتلاء والمحانا ولا يدل البسط على رضاالله تعالى ولاأولاد كم باتى تقربكم عند نازاني ﴾ أى بالتى تقربكم عند ناتقر به ولاأولاد كم باتى تقربكم عند نازاني ﴾ أى بالتى تقربكم عند ناتقر به فى ﴿ فاولئك لهم جزاء الضعف المنوع لم المناف المناف

لمن يشاء ويقدر ) قدر الرزق تضييقه قال الله تمالئ ومن قدر عليهرزقه ( ولكن أكثر النــاس لايعلمون)ذلك(ومااموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني ) اي وما جاعة اموالكم ولاجاعة اولادكمبالتىوذلك انالجمع المكسر عقـالاؤ. وغـاير عقـالالله سواء فيحـكم التأنيث والزلفي والزلفة كالقربى وكالقربة ومحلها النصب على المصدر اى تقربكم قربة كقـوله انبتكم من الارض نباتا (الامن آمن وعمل صالحاً ) الاستثناء من کم فی تقربکم یعنی ان الاموال لاتقرب احمدا الاالمؤمن الصالح الذي ينفقهافي سبيل الله والاولاد لاتقرب احدا الامن

علم الخير وفقهم فىالدين ورشحهم للصلاح والطاعةوعن ابنءباس الابممنىلكن ومن شرط جوابه ( فاولئـكالهـم جزاءالضفف) وهومن اطافةالمصدر الىالمفعول اصله

<sup>(</sup>انا عاارسلتم به كافرون) جاحدون ( وقالوا ) للرسل (نحن أكثراً موالاو أولادا) منكم (ومانحن عمد بين) بدينا هذا مع هذه الاموال والاولادو هكذا قال كنه عندا المدامع هذه الاموال والاولادو هكذا قال كفار مكة للحمد عليه السلام قال الله في الله على من يشاء و هو مكر منه (ويقدر) فقتر على من يشاء و هو اظر منه (ولكن أكثر الناس) أهل مكة (لا يعلمون) ذلك و لا يصدقون به ( وما أموالكم )كثرة أموالكم يأهل مكة ( ولا أولادكم )كثرة أولادكم (بالتي تقربكم عند نازلني ) قربي الدرجات (الامن كمن ) بالله ولكن إعان من آمن بالله ( وعلى صالحا) خالصاف عابينه وبين ربه يقربه الى الله ( فاولئك لهم جزاء الضعف ) في

فاولئـك لهم ان بحــازوا الضعف ثم جزاء الضعف ومعنى جزاء الضعف ان تضــاعف لهم حسناتهــم الواحــدة عشرا وقرأ يعقــوب جزاء الضعف على فاولئك لهم الضعف جزاء ( عاعلوا ) باعالهم (وهــم فى الغرفات ) اى غرف منازل الجنة الغرفة جزة ( آمنون ) { الجزءالثاني والعشرون } من كل ﴿ ١٦٦ ﴾ هائل وشــاغل ( والذين

وقرأ حزة فيالغرفة علىارادة الجنس ﴿ والذِّينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتُنَا ﴾ بالرد والطعن فيها ﴿ مَاجِزِينَ ﴾ مسابقين لانبياننا اوظانين انهم يفوتوننا ﴿ اولئك فيالعَمْدَابِ محضرون قلانربي بسط الرزق لمنيشاه منعباده ويقدرله بوسع عليه ارةويضيق عليهاخرى فهذا فيشخص واحد باعتبار وقتين وماسبق فيشخصين فلاتكرير ﴿ومَا انفقيم من شيُّ فهو يُخلفه ﴾ عوضا اماعاجلااو آجلا ﴿ وهو خيرالرازقين ﴾ فان غيره وسط فيايصــال رزقه لاحقيقة لرازقيته ﴿ ويوم نحشرهم جيمــا ﴾ المستكبرين والمستضعفين ﴿ ثُمُ نَقُولُ لَلْمُلائكَةَ أَعُولًا. اياكم كانوايعبدون ﴾ تقريعًا للمشركين بماعملوا ﴾ أى يضعفالله لهم حسناتهم فيجزى بالحسنة الواحــدة عشرا الىسبعمائة هووهم فى الفرفات آمنون والذبن يسعون فى آياتنا، اى يعملون فى ابطال مججنا ﴿ مُعْجِزُينَ ﴾ أي معاندين محسبون انهم يعجزونها ويفوتونها ﴿ أُولُنُكُ في المذاب محضرون ﴾ ﴿ قوله عزوجـل ﴿ قل انربي ببسط الرزق لمن يشـاء منعباده ويقدرله وماأنفقتم من شيُّ فهو يخلفه ﴾ أي يعطي خلفه . اذاكان في غير اسراف ولاتقتم فهو مخلفه ويعوضه لايعوض سيواه اماعاجلا بالمال أوبالقاعــة التي هي كنز لابنفــد وامابالثواب في الآخرة الذي كل خلف دونه وقيل ماتصدقتم منصدقة وأنفقتم من خير فهوبخلفه علىالمنفق قال مجاهد من كان عندهمن هذا المال مايقيمه فليقتصد فانالرزق مقسوم ولعل ماقسمله قليل وهوينفق نفقة الموسع عليه فينفق جيعمافى يده ثمهبتي طول عمره فىفقر ولايتأولن وماأنفقتم منشى ُ فهو بخلفه فان هذاتي الآخرةومعنيالآية ماكان من خلف فهومنه(ق) عن أبي هريرة أن رسولالله صلى اللهعليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنفق ينفق عليك ولمسلم ياابن آدم أنفق أنفق عليك (ق)عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم قالمامن نوم يصبح العبادفيه الاوملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطمنفقا خلفا ويقول الآخراللهم أعط بمسكا تلف ( م ) عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمانقصتصدقة منمال ومازاداللهعبدا بعفوالاعزاوماتواضع أحدلله الارفعهالله ووهوخيرالرازقين كه أي خيرمن يعطى وبرزق لان كلمارزق غيرهمن سلطان برزق جنده أوسيد برزق مملوكه | أو رجل يرزق عياله فهومن رزق الله أجراه الله على أبدى هؤلاء وهوالرزاق الحقيق الذي لارازق سواه، قوله تعالى ﴿ وَيُومُ يُحْسُرُهُمْ حِيعًا ﴾ يعني هؤلاء الكفار ﴿ثم نقول للملائكة أهؤلاءاياكم كانوايعبدون﴾ أى فى

عليه لهم ﴿ يَمَاعِلُوا وَهُمْ فِي الفُرِفَاتُ آمَنُونَ﴾ من المكار، وقرى ُ بفتح الراء وسكونها

يسعون في آياتنا) في ابطالها (معجز منأولئك في المذاب محضرون قـل ان ربی يبسط الرزق ) يوسع (لمن يشاه من عباده و بقدرله وماأنفقتم ) ماشرطية في موضع النصب (منشيء) بانه (فهو تخلفه) يموضه لامعوض سواهاما عاحلا بالمال اوآجلا بالثواب جواب الشرط (وهوخير الرازقين)المطعمين لانكل مارزق غيره من سلطان أوسد أوغيرهما فهومن رزقالله أجراءعلى أيدى هؤلاء وهوخالق الرزق وخالق الاسباب التيجا منتفع المرزوق بالرزق وعن بمضهم الحمدلله الذي أو جمدني وجعلني ممن يشتمي فكم من مشته لا بجد وواجد لايشتهي (ويوم نحشر هم جيما ثم نقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ) وبالبـاء

الحسنات (بماعلوا ) فى المنهرا وهم فى الغرفات ) فى الدرجات (آمنون) من الموت والزوال ( والذين يسعون فى آياتنا ) يكذبون

بآياننا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (معاجزين) ليسوابفائتين من عذابنا (أولئك فى المذاب) فى النار ( الدنيا ) (محضرون)مددون(قال)لهم يامجد(ان ربى ببسط الرزق لمن يشاء) بوسع المال على من يشاء( من عباده ) وهو مكر منه (ويقدرله) يقترله و هو نظر منه (وما أنفقتم من شئ ) فى سبيل الله (فهو يخلفه) فى الدنيا بالمال وفى الآخرة بالحسنات (وهو خيرالرازقين ) أفضل المخلفين والمعطين (ويوم محشرهم) يعنى بنى مليح والملائكة (جيمائم نقول لللائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون )بامركم فيهما حفص ويعقــوبهذا خطاب للمــلا ئكة وتقريع للـكفار وارد علىالمنل السائر؛ اياك أعــنىو اسمىياحاره؛ ونحــو.قوله أأنت قلت للناس|تحذوني الآية ( قالولم)أي الملا ئكة (سيمانك)تنزيها لك أن يعبد معــكغيرك (أنت ولينا) المولاةخلاف المعاداةوهي مفاعلةمن الولى وهوالقرب والولى بقمءلى الموالى والموالى جيعاوالمعني أنت الذي نواليه (من دو نهم)اذلاموالاة بينناو بينهم فبينوا باثبات موالاةاللة ومعاداة الكفار براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم لان من كان على هذه الصفة كانت حالهمنافيةلذلك ( بلكانوايعبدونالجن ) أىالشياطين حيث أطاعوهم فيعبادة غـيرالله أوكانوايدخــاون فيأحوافالاصنامإذاعبدت 🔪 ١٦٧ 🗨 فيعبدون بعبادتهاأوصورت { سورة سبأ } الهمالشياطين صورقوم من

الجن وقالوا هــذه صور وتبكيتالهم واقناطالهم عايتوقعون منشفاعتهم وتخصيص الملائكةلانهم اشرف شركائهم والصالحون للخطباب مهم ولانعبادتهم مبدأ الشرك واصبله وقرأحفص وينقوب أكثرالانس أوالكفار يحشرهم ويقدول باليباء فيهما ﴿ قالواسِحانك انتولينا مزدونهم ﴾ انتالذي نواليه ( ہے۔ ) بالحن ( مؤمنون من دونهم لاموالاة بيننــا وبينهم كأنهم بينوا بذلك برائهم من الرضى بعبادتهم ثم اضربوا عنذلك ونفواانهم عبدوهم علىالحقيقة بقولهم ﴿ بِلَكَانُوا يَعْبِدُونَالَجِنَ ﴾ أي الشياطين نفعا ولاضرا) لانالام حيث اطباعوهم فىعبادة غيرالله وقيلكانوا يتمثلونالهم ويخيلون اليهم ألهسم الملائكة فىذلك اليوم لله وحده فيعب دونهم ﴿ اكثرهم بهم مؤمنون ﴾ الضماير الاول للانس اوللشركين والاكثر لاعلك فيمه أحد منفعة عمني الكل والثاني للجن ﴿ فاليوم لا علك بعضكم ليعض نفعا ولاضرا ﴾ اذالام فيه كله لانالدار دارجزاء وهوالمجازي وحده ﴿ وَنَقُولُ لَلَّذِينَ ظُلُوا ذُوقُوا عَـٰذَابُ دارثواب وعقابوالمثيب النار التيكنتم بهاتكذبون ﴾ عطف عـلى لا يملك مبين للقصود من تمهيده ﴿ واذاتتلى والمعاقب هوالله فكانت عليهم آياتنا بينات قالوا مآهذا ﴾ يعنون محدًا عليهالصلاة والسلام ﴿ الارجل يريد حالها خلاف حال الدنيا ان يصدكم عماكان يعبد آباؤكم ﴾ فيستتبعكم يمايستبدعه ﴿ وقالوا ماهذا ﴾ يعنون القرآن الدنيا وهذااستفهام تقريع وتقرير للكفار فتتبرأ الملائكة منهم منذلك ﷺوهوقوله فها مخالي بينهم يتضارون تعالى ﴿ قَالُواسْبِحَالُكُ ﴾ أى تنزيهالك ﴿ انت ولينامن دونهم ﴾ أى نحن نتو لاك ولانتولاهم ويتنافعون والمراد آنه فبينوا باثبت موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم منالرضا بعبادتهم لهم ﴿ بلكانوا لاصار ولانافع بومئذ الا يمبدون الجن كه يعنى الشياطين وفان قلت قدعبدو االملائكة فكيف وجه قوله بل كانو ايعبدون وثمذكر عاقبة الظالمين الجن قاتأرادان الشياطين زينوالهم عبادة الملائكة فاطاعوهم فىذلك فكانت طاعتهم للشياطين عبادة لهم وقيل صوروالهم صوراو قالوالهم هذه صورا لللائكة فاعبدوها فعبدوها بوضع العبادة فيغير موضعها وقيل كانوا يدخلون فيأجوافالاصنام فيعبدون بمبادتها هواكثرهم بهرمؤمنون كأى مصدقون للشياطين قال الله تعالى ﴿ فاليوم لا يَنْك بعضكم لبعض نفعا ﴾ أى شفاعة ﴿ ولاضرا ﴾ عذاب النار التي كنتم ما أىبالمداب يريدأنهم عاجزون لانفع عندهم ولاضر ﴿ وَنَقُولُ للَّذِينَ ظُلْمُواذُو قُواعَــُدَابُ النارالتي كنتم بها تكذبون واذا تتلي طيهم آياتنا بينات قالواماهذا الارجل ﴾ يعنون محداصلي الله عليه وسلم فريريد أن يصدكم عما كان يعبداً باؤكم وقالو اماهذا القرآن( بينات)واضحات

الملائكة فاعبدوها (أكثرهم) فاليوم لاعلك بمضكم لبعض ولامضرة لاحدلان الدار التي هي دار تكليف والناس قوله (ونقول للذين ظلموا) معطوف على لا علك (ذوقوا تكذبون) في الدسا (و اذا تتلي عليهم آياتنا)أى اذاقرى عليهم

(قالوا)أىالمشركون ( ماهــٰذا )أى محمد ( الارحل بريدأن يصدكم عمــا كان يعبدآ باؤكم وقالوا ماهذا ) أي

(قالوا)يعني الملائكة (سيمانك) نزهواالله(أنت ولينا) ربنا ( من دونهم)من دون أرأ مرناهم بمبادننا ( بلكانوا يعبدون الجن أكثرهم مهم مؤمنون)مقرون يرون انهم الملائكة (فاليوم)وهو يوم القيامة (لاعلك)لايقدر (بعضكم ليعض)يعني الملائكة والجن كم ( نفعاً ) منالشـفاعة( ولاضراً ) بدفعاامذاب( ونقول للذين ظلموا ) أشركوا(ذوقواعذابالنار التي كنتم بها ) فىالدنبا(نكذبون)أنها لاتكون ( واذاتنليعليم)تقرأعلىكفارمكذ( آياتنا ) آيات القرآن ( بينات) مبينات بالحلال وألحرام ( قالواماهذا ) ﴿ بِن مُحِداعليهالسلام(الارجل بريد أن يصدكم إيصر فكم (عما كان يعبد آباؤكم)من الآلهة (وقالواماهذا)

القرآن (الأأفك مفترى وقال الذين كفروا) أى وقالوا والعدول عنه دليل على انكار عظيم وغضب سديد (اللحق) للقرآن أولام النبوة كله (لمساجاهم) وعجزوا عن الاسان عثله ( ان هذا ) أى الحق (الاسحر مبين ) بتوه على انه سحر ثم بتوه على انه بين ظاهر كل عاقل تأمله سماء سحرا ( وما آييناهم من كتب يدرسونها ) أى ماأعطينا مشركى مكسة كتبا يدرسونها فيها برهان على صحة الشرك ( وماأرسلنا اليهم قبلك من نذير ) ولاأرسلنا اليهم نذير ابنذرهم بالعقاب ان لم يشركوا ثم توعدهم على تكذبهم على تتكذبهم بقسوله ( وكذب الذين من قبلهم ) أى وكذب الذين تقدموهم من الامم الماضية والقرون الخالية الرسل كاكذبوا (ومابلغوا ﴿ الجزء الثانى والعشرون ﴾ معشا رما ﴿ ١٦٨ ﴾ آيناهم ) أى وما بلغ أهل

والاافك كه لمدم مطابقة مافيه الواقع و مفترى كه باضافته الى الله سجمانه و وقال الذين كفروا للحق لملجاءهم كه لامرالنبوة أولا الدم اولاقر آن والاول باعتبار معناه و هذا باعتبار لفظه واعجازه فو ان هذا الاسحر مبين كه ظاهر سحريته و في تكرير الفه ل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الاشارة الى القائلين والمقول فيه وما في لما من المبادهة الى البت بهذا القول انكار عظيم له و تعجيب بليغ منه فوما آييناهم من كتب يدرسونها كه وفيها دليل على صحة الاشراك و وماارسانا اليم قبلك من نذير كه يدعوهم اليه وينذرهم على تركه فقد بان من قبل ان لاوجه له فن ان وقع لهم هذه الشبهة وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال فو وكذب الذين من قبلهم كاكذبوا فو وما بلغوا مهشار ما آييناهم كه وما بنا هؤلاء عشر ما آيينا اولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال اوما بلغ اولئك عشر ما آيينا هؤلاء من البينات والهدى في كذبوا رسلى عادهم انكارى بالتدمير في كذبوا رسلى عادهم انكارى بالتدمير والثانى للتكذيب اوالاول مطلق والثانى مقيد ولذلك عطب عليه بالفاء فو قل اتما والثانى للتكذيب اوالاول مطلق والثانى مقيد ولذلك عطب عليه بالفاء فو قل اتما اعظكم بواحدة كهارشدكم واحدة كهارشدكم وانصح لكم مخصلة واحدة هي مادل عليه في ان تقوموا

الاأفك مفترى بعنون القرآن ﴿ وقال الذين كفرواللحق لماجاهم ان هذا والاسمحر مبين و ما آيناهم به يعنى هؤلاء المشركين ﴿ من كتب يدر سونها ﴾ أى يقرؤنها ﴿ وما أرسانا اليهم قبلك من ندر ﴾ أى لم يأت الهرب قبلك بي ولا أنزل اليهم كتاب ﴿ وكذب الذين من قبلهم ﴾ أى من الانم السالفة رسانا ﴿ وما بلغوا ﴾ بعنى هؤلاء المشركين ﴿ معشار ﴾ اى عشر ﴿ ما آتيناهم ﴾ أى أعطينا الانم الحالية من القوة والنعمة وطول الاعار ﴿ فكذ وارسلى فكيب كان نكير ﴾ أى أنكارى عليهم بحذر بذلك كفار هدنه الامة عذاب الانم الما ضية ، قوله عن وجل أى أن تقوم وا

مكة عشر ماأوتىالاولون من طول الاعمار وقوة الاجرام وكثرة الاموال والاولاد ( فكذبوا رسلي فكيف كان نكير)للمكاذبين الا ولين فليحــذروا من مثله وبالياء فىالوصل والوقن يعقوب أى فحين كذبوارسلهم جاءهم انكاري بالتدمير والاستئصال ولم يغنءنهم استظهارهم عاهم مستظهرون فمابال هؤلاء وأنماقال فكذبوا وهومستغنى عنه بقوله وكذب الذين من قبلهم لأنه لما كان معدى قوله وكذب الذين من قبلهم وفعـل الذين من قبـلهم التكذيب وأقدموا عليــه جعل تكذيب الرسال مسياعنه وهوكقول القا بُل أقدم فلان عــلي الكفر فكفر عحمدصلي الله عليه وسلم (قل أنماأعظكم تواحدة ) نخصلة واحدة وقدفسر هانقوله(أن تقوموا

الذي يقول مجدعليه السلام (الاافك)كذب (مفترى) مختلق من تلقاه نفسه (وقال الذين كفروا) كفار مكة (للحق) لائم آن (أى) (لما عاءهم ) حين جاءهم مجديه صلى الله عليه وسلم (انهذا) ماهذا ( الاسحرميين ) كذب بين (وما آييناهم) أعطيناهم كفار مكة ( من كذب يدرسونها ) يقرؤن فيها ما يقولون ( وما أرسلنا اليهم قبلك ) يا محد (من نذير) من رسول نحوف لهم الاقالوا له مثل ما يقولون لك (وكذب الذين من قبلهم) من قبل قومك قريش الرسل (وما بلغواه مشارما آييناهم) قول ما بلغت قريش عشر من كان فبلهم من الكفار و يقال ما بلغت أمو الهم ولا أولا دهم واعارهم وقوتهم عشر العطينا من كان قبلهم (فكذبوا رسلي فكيف كان نكير) تعديرى عليهم بالمذاب حن لم يؤمنوا (قل) يا مجد لكفار مكة ( اندا أعظ كم واحدة ) بكلمة واحدة لا اله الاالله وهذا كقول الرجل للرجل المرجل تالي حق المحكمة واحدة ثم بكلمه باكثر من ذلك ( أن تقوم وا

على انه عطف بيان لهاو قبل هو بدل وعلى هذين الوجهين هوفى محل الجروقيل هوفى محل الرفع على تقديروهى ان تقوموا والنصب على تقدير أعنى وأراد بقيامهم القيام عن مجلس رسول البدصلى التعليموسلم وتفرقهم عن مجتمعهم عنده أوقيام لقصدالى الشئ دون النهوض والانتصاب والمهنى انمااعظكم بواحدة ان فعلتموها أصبتم الحقق وتحلصتم وهي أن تقوموا (لله) أى لوجه الله خالصا لا لحمية حمل ١٦٩ ﴾ ولاعصبية بل لطلب { سورة سبأ } الحق ( مثنى ) النين الثين

لله وهوالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم او الانتصاب في الاس خالصالوجه الله معرضا عن المراء والتقليد و مثنى وفرادى مع متفرقين اثنين اثنين و واحدا واحدا فان الازدحام يشوش الخواطر و مخلط القول و ثم تنفكروا كوفياس محمد صلى الله عليه وسلم وماجاء به تعلموا حقيقته و محله الجر على البدل او البيان او الرفع او النصب باضمار هو اواعنى و مابصاحبكم من جنة كوفتعلوا ماجه جنون محمله على ذلك اواستثناف منبه لهم على ان ماعرفوا من رجاحة كال عقله كاف في ترجيح صدقه فانه لا يدعه ان يتصدى لا دعاء امن خطير وخطب عظيم من غير تحقق ووثوق ببرهان فيقضع على رؤس الاشهاد ويلتي نفسه الى الهلاك فكيف وقدائضم اليه معجزات كثيرة وقبل ما استفهامية والمهنى ثم تنفكروا أى شي به من آثار الجنون و ان هوالانذبر لكم بين يدى عداب شديد كي قدامه لانه مبعوث في نسم الساعة فو ال ماسألتكم من اجر كالى المثنى شالتكم من اجر على السائلكم من اجر على السائلك من اجر كالى المثنى شالتكم من اجر على السائلك من اجر على الله الله المنافق على السائلك من اجر على السائلة و فهولكم كي والمراد نفي السؤال كأ نه جمل التذي

لله في الله في منى في أى اثنين اثنين فو ورادى في أى واحداو احداف ثم تنهكر وا في الم تجدول الله عليه وسيافته لموا أن أي تجدول الله عليه وسيافته لموا أن في المحتدول الله عليه وسيافته لموا و في حال مجدول الله عليه وسيافته لموا في المحتدول الله عليه وسيافته لموا في الامرواليه و من في المحتدول الله عليه وسيافي المحتدول الله عليه وسيافي المحتدول الله عليه وسيافي المحتدول الله عليه وسيافي المحتدول و المحتدول الله عليه المحتدول و الله و المحتدول و المحتدول و المحتدول و المحتدول و المحتدول و المحتدول و الله الله عليه و المحتدول الله و المحتدول المحتدول المحتدول المحتدول و المحتود و المحتدول ال

(وفرادی) فردا فردا (ثم تنفكرو ا) في أمر مجد صلی الله علیه و سلم وما حاء نه أما الاثنــان فيتفكران ويمرض كل واحدمنهما محصول فكره علىصاحبه وننظران فيله نظر الصدق والانصاف حتى يؤديهما النظر الصحيم الىالحق وكمذلك الفرد لتفكر في نفسه بعدل و نصفة ويمرض فكره على عقله ومعنى تفرقهم مثنى وفرادى ان الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمى البصائر و يمنع من الروية ويقل الا نصاف فيه ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب ولايسمع الانصرة المذهب وتنفكر وامعطوف على تقوموا (مابصاحبكم) يعنى محدا صلى الله عليه وسلم ( منجنة ) جنون والمعنىثم تتفكر وافتعلوا مابصاحبكم منجنة (ان هوالاندىر لكم بين يدى عذا بديد)قدام عذاب

شدیدوهوعذابالآخرة وهو کقوله ( قاو خا ۲۲ مس ) علیهالسلام بشت بین یدیالساعةثم بین آندلایطلب أجراعلی لاندار بقوله ( قل ما سألتكرمن أجر)علی انداری و تبلینی الرسالة (فهولكم )

للممثني)ائنينائنين(وفرادى)واحداواحدا(ثم تنفكروا) هلكان مجد صلىاللةعليهوسلم ساحراً أوكاهناً وكاذباً ومجنونا ثم قالالله تعالى(مابصاحبكم)ما بنيكم(منجنة) منجنون (انهو)ماهويعني مجداصلىاللهعليهوسلم ( الانذير)رسول محوف (لكم بين يدى عذاب شديد) يوم القيامة ان لم تؤمنوا ( قل ) لهم يامجد ( ما لمأ انتكم من أجر ) من جعل ومؤنة ( فهولكم

جزاءالشرط تقديره أى شى سألتكم من أجركة وله مايفتم الله للناس من رجة ومعناه نفى مسئلة الاجرر أسانحو مالى في هذا فهرلك أى ليس لى فيه شى (ان أجرى) مدنى و شامى و أبو بكر و حفص و بسكون الياء غيرهم (الاعلى الله و هو على كل شى شهيد) فيم انى لاأطلب الاجرعلى نصيحتكم و دعائكم اليه الامنه (قل ان ربى يقذف بالحق ) بالوحى و القذف توجيه السهم و نحوه بدفع و اعتماد و يستمار لمهنى الالقاء و منه و قذف فى قلوم م الرعب أن اقذفيه فى التابوت و معنى يقذف بالحق بلقيه و ينزله الى أنبيائه أو يرى به الباطل فيد مغدو يز هقه ( الجزء الثانى و العشرون ) (علام الغيوب ) حق ١٠٠ كالله من مرة وع على البدل من الضمير في يقذف

مستازما لاحد الامرين اما الجنون واما توقع نفسه دنيوى عليه لانه اماان يكون الغرض او افيره واياما كان يلزما حدهما ثم نفي كلا منهما وقيل ماموصولة مرادبها ماساً لهم بقوله ما اساً لكم عليه مناجر الامن شاء ان يخذ الحربه سبيلا لااساً لكم عليه اجراالاالمودة في القربي واتخاذ السبيل ينفعهم وقرباء قرباهم واناجرى الاعلى الله وهو على كل شئ شهيد و مطلع بعلم صدق وخلوص نيتى وقرأ ابن كثير وجزة والكسائي باسكان الياء و المان والمالية القطار الآفاق فيكون وعدابا ظهار الاسلام وافشائه و علام الفيوب فيدمغه او برى به الحافل في من يجتبه من عباده و برعي به الباطل مفة بحولة على محل ان واسمها او بدل من المستكن في يقذف او خبر ثان او خبر معذوف وقرئ بالنصب صفة لم يحان واسمالي ومقدر اباعني وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وابو بكر وجزة والكسائي الفيوب بالكسر كالبيوت والباقي بالضم كالعشور وقرئ بالفتح كالصيود على انه مبالفة غائب بالكسر كالبيوت والباقي بالضم كالعشور وقرئ بالفتح كالصيود على انه مبالفة غائب الكسر كالبيوت والباقي بالضم كالعشور وقرئ بالفتح كالصيود على انه مبالفة غائب الشرك بحيث لم بيق المالاللام و وما يبدى الباطل وما يعيد و زهق الباطل اى اقفر من اهله عبيد و فاله الم الابيدي ولايميد

وقيل الباطل ابليس اوالصنم والمعنى لا ينشئ خلقاً ولايميده ولاسدئ خيرا لاهله ولايميده وقيل مااستفهامية منتصبة عابعدها فوقل ان ضللت كم عن الحق في فاعماضل على نفسى كم فان وبال ضلالى عليها فانه بسببها اذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوه وبهذا الاعتبار قابل الشرطية

أى لم أسألكم شيأ ﴿ انْ أَجْرَى ﴾ آى ثوابى ﴿ الاعلى الله وهوعلى كل شي شهيد قل ان ربى يقدف الحق أى ثاني بالوحى من السماء فيقذفه الى الانبياء ﴿ علام الغيوب﴾ أى خفيات الامور ﴿ قُـل جاء الحق ﴾ أى القرآن والاسلام ﴿ وماسِمتُ الباطل ومايعيد ﴾ أى ذهب الباطل وزهق فإتبق منه نقية تبدى شيأ أو تعيده وقيل الباطل هوا بليس والمهنى لا يخلق ابليس أحدا ابتداء ولا بعثه اذامات وقيل الباطل الاصنام ﴿ قل ان ضلات فاعاً صلى على نقدى ﴾ وذلك ان كفار مكة كانوا يقولون له الك قدمنالت فيما تزعمون أنتم فاعاً

أوعلى اندخبرمبتدأ محذوف (قلجاءالحق) الاسلام والقرآن(ومايبدئ الباطل ومايعيد) أي زال الباطل وهلك لان الابداء والاعادة من صفات الحي فعدمهما عبارةعن الهلاك والمعنى جاء الحقوز هق الباطل كقوله جاءالحق وزهق الباطل وعنابن مسعود رضي الله عنه دخل الني صلى الله عليه وسلمكةوحولالكعبةأصنام فجمل يطعنها بعو دمعه ويقول حاءالحق وزهق الباطلان الباطل كانزهو قاجاه الحق ومايدي الباطل ومايعيد وقيل الباطل الاسنام وقيل ابليس لانه صاحب الباطل أولا نه هالك كما قبل 🎝 الشطان من شاط اذاهلك أي لا مخلق الشيطان ولاالصنم أحدا ولاسعثه فالمنشئ والباءث هوالله ولماقالوا قدمنلت بترك

دين آبائك قال الله تعالى (قل ان ضلات ) عن الحق ( فانما أضل على نفسي ) ان ضلات فمني وعلى ﴿ أَصْلُ ﴾

اناً جرى)مائوابى (الاعلىالله وهوعلى كل شئ )من أعالكم (شهيد) بالم (قل) لهميا مجد ( ان ربى يقذف بالحق) ببين الحق ويأ مربالحق (علام الغيوب) ماغاب عن العباديم الله ذلك ( قل جاء الحق ) ظهر الاسلام وكثر المسلون ( وما يبدئ الباطل) ما يخلق الشيطان و الاصنام (ومايعيد) يحيى بعد الموت ( قل ) لهم يا مجمد ( ان صلات ) عن الحق و الهدى ( فأنما أصل على نفسي) يقول عقوبة ذلك على نفسى وان اهتدیت فیمنا یوحمی آلی ربی ) أی فیتسدیده بالوحی الی وکان قیاس التقابل أن بقال وان اهتدیت فانما أهتدی لها کقوله فین اهتدی فلنفسه و من صل فانما عضل علیها و لکن هما متقابلان معنی لان النفس کل ماهو و بال علیها و صار لها فهویها و بسیم الانها الامارة بالسوء و مالهایما ینفعها فیهدایة ربها و توفیقه و هذا حکم عام لکل مکلف و انما أمر سوله أن یسنده الی نفسه لان الرسدول اذا دخل تحته مع جلالة محله و سداد طریقته کان غیره أولی به (انه سمیع ) لما أقوله لکم (ولو { سورة سباً } تری ) جوابه محدوف التعدید کان علی و منکم مجازینی حق ۱۷۱ می و مجازیکم (ولو { سورة سباً } تری ) جوابه محدوف

بقوله ﴿ وان احتدیت فجما و حی الی ربی ﴾ فان الاحتداء بهدایته و توفیقه ﴿ انه سمیع قریب ﴾ یدرك قول كل صال و مهتد و فعله و ان اخفاه ﴿ ولو تری اذفزءوا ﴾ عند الموت او البعث او یوم بدر و جواب لو عدوف مثل لرأیت امرا فظیما ﴿ فلا فوت ﴾ فلا یفوت و فلا یفوت ونالله بهرب او تحصن ﴿ وأخذوا من مكان قریب ﴾ من ظهر الارض الی بطنها او من الموقف الی النار او من صحرا مبدر الی القلیب و العطف علی فزءوا الافوت و یؤیده انه قری و اخذ عطفاعلی محله ای فلافوت هناك و هناك اخذ ﴿ و قالوا آمنیه ﴾ محمد صلی الله علیه و سلم و قدم د كره فی قوله ما بصاحبكم ﴿ وأی لهم التناوش ﴾ و من مكان بعید ﴾ فانه فی التناوش ﴾ و من مكان بعید ﴾ فانه فی و بعد عنهم و هو قشل حالهم فی الاستحلاص بالا عان بعید ﴾ فانه فی و بعد عنهم علی من علوة تناوله من ذراع فی الاستحالة و قرأ أبو عمر و و بعد عنهم عارا الهی من علوة تناوله من ذراع فی الاستحالة و قرأ أبو عمر و و الكوفیون غیر حفص باله من قاب الواول ضعتها او انه من ناشت الثی الاطلته قال رؤ بة و الكوفیون غیر حفص باله من قاب الواول ضعتها او انه من ناشت الثی الاقلام و سلم التحدی عارا بی الخاموش • الیك ناش القدر النؤوش

اومن نأشت اذاتأ خرت ومندقوله

تمنى نئيشاان يكون اطاعنى • وقدحدثت بعدالامورامور

أصل على نفسى أى أثم صلالتى على نفسى ﴿ وان اهتديت فبما يوحى الى ربى ﴾ أى من القرآن والحكمة ﴿ انه سميع قريب ﴾ \* قوله عزوجل ﴿ ولو ترى أى المجد ﴾ اذفزعوا ﴾ أى عند الموت ﴿ اذفزعوا ﴾ أى عند الموت ﴿ اذفزعوا ﴾ أى المناب و لانجاه المم ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾ قيل من تحت أقدامهم وقيل أخذوا من بطن الارض الم ظهرها وحيشا كانوا فانهم من الله قريب لانفوتونه ولا يجزونه وقيل من مكان قريب يعنى عنداب الدنيا وهوالقتل يوم بدر وقيل هو خسف بالبيداء ومهنى الآية أولوترى اذفزعوا لرأيت أمراته تبديه ﴿ وقالوا آمناه ﴾ أى حين عاينوا المذاب قيل هو عندالياس وقيل هو عندالبعث ﴿ وأنى لهم التناوش ﴾ أى التناول والمهنى كيف لهم تناول ما بعد عنهم وهو الإعان والتوبة وقدكان قريباً منهم في الدنيا فيقال وأنى لهم الرد قريباً منهم في الدنيا فيقال وأنى لهم الود الى الدنيا ﴿ من مكان بعيد ﴾ أى من الآخرة الى الدنيا

أى لرأيت أمرا عظما وحالاهائلة (اذفزعوا) عند البعث أوعند الموت أويوم بدر ( فلافوت ) فلامهرب أوفلا لفوتون الله ولايسبةونه (وأخذوا) عطف على فزعو اأى فزعوا واخذوا فلافوت لهم أوعلى لافوت على معنى اذفزعوافليغوتواوأ خذوا ( منمكان قريب ) من الموقف الحالنار اذابعثوا أومن ظهر الارض الي بطنهااذاماتواأومن صحراء بدر الى القليب (وقالوا) حمين عابنموا العبذاب ( آمنانه ) عدد عليه السلاملرورذكره فيقوله مابصــاحبكم منجنــة أوبالله(واني لهمالتناوش منمكان بعيد ) التناوش التناولأي كيف تتناولون التوبة وقد بعدت عنهم يريد انالتوبة كانت تقبل منهم فىالدنيا وقدذهبت

وان اهتدیت )الی الحق والهدی (فبرایو حی الی ربی) اهتدیت (انه سمیم) لمن دعاه (قریب) بالاجابته لمن وحده (ولو تری) یا مجمد افغز عوا ) خسف بهم الارض و ما تو او هو خسف البیدا ، بهم (فلا فوت) فلا یفوت منهم أحد (وأخذو امن مكان قریب) من محت أقدامهم و خسف بهم الارض (وقالوا) عند ما خسف بهم الارض (آمنابه) مجمع مدعلیه السلام و القرآن قال الله تمالی و أفی لهم التناوش) التو بة و الرجعة (من مكان بعید) بعد الموت الدنياو بمدت من الآخرة وقيل هذا غثيل لطلبه مالا يكون وهو أن ينفعهم إعانهم في ذلك الوقت كانفع المؤمنين اعانهم في الدنيا مثلت حالهم بحال من يريدان يتناول الشيء من غلوة كايتناول الآخر من قيس ذراع التناؤ شبالهم زار و تقاوم وان شئت قلت همزت الواولان كل و او مضعومة ضمتها لا زمة ان شئت أبدك من المداب التناؤ من بالهمز التناول من بعد و بغير همز التناول من قرب (وقد كفروا بعمن قبل) من قبل العذاب أو في الدنيا (وقد فون بالفيب أو بالهمز التناول من بعد و بغير همز التناول من قرب (وقد كفروا بعمن قبل) من قبل العذاب أو في الدنيا ويستم المنافيب أو بالشي القائب يقولون لا بعث ولا حساب و لا جنة و لا نار (من مكان بعيد) عن الصدق أو عن الحق والصواب أو هو قولهم في رسول القصلي القائب تعليم وساحر كذاب و هذا تكلم بالفيب و الامراخ في لا نهم لم يشاهد و امنه سحر او لا شعر او لا كذبا وقد أقوا بمذا الفيب من حمة بعدة من حاله لا زا بعد شيء من حاله لا زا بعد شيء من حاله المنافي و المنافق عن ال

فيكون عمنى التناول من بعد ﴿ وقد كفروابه ﴾ محمد عليه السلام و بالعذاب ﴾ ويرجون بالظن ويتكلمون بالغيب ﴾ ويرجون بالظن ويتكلمون بالغيب ﴾ ويرجون بالظن ويتكلمون عليه المداب من ويتكلمون عليه المداب من المطاعن او في العذاب من البت على نفيه ﴿ من مكان بعيد ﴾ من جانب بعيد من امره وهوالشبه التي تحملوها في امرالرسول صلى الله عليه وسلم او حال الآخرة كا حكاه من قبل ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمى شيأ لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه وقرى ويقذفون على الشيطان يلتى اليهم ويلقنهم ذلك والعطف على وقد كفروا على حكاية الحال الماضية اوعلى قالوا فيكون تمثيلا لحالهم بحال القاذف في تحصيل ماضيعوه من الإعان في الدنيا والكسمائي باشام الفيم للحاه ﴿ كافعه ل باشياعهم من كفرة والكسمائي باشام الفيم للحاه ﴿ كافعه ل باشياعهم من قبل ﴾ باشياههم من كفرة الايمالدارجية ﴿ انهم كانوا في شك مربه عوق في الربية اوذي ربية منقول من الايمالية الإيمالية والمياهم من كفرة الايمالية وينهم الديار ويقول من الايمالية والديم المناه المناه المناه المناه المناه عن الوبية اوذي ربية منقول من الايمالية ويتماه المناه ال

و وقد كفرو الدمن قبل أى بالقرآن وقيل محمد صلى القدعلية وسلم من قبل أن يسابنوا المذاب وأهوال القيامة فو يقذفون بالقيب من مكان بعيد في قبل هوالظن لان علم غاب عنهم والمكان المعديد مدهم عن علم ما يقولون والمكن يسلمون وهوقولهم الدهاع ساحر كاهن لاعلم لهم بذلك وقيل برجون بالظن يقولون لا بعث ولا جنو المائل في وحيل بينهم وبين ما يشهون في يعنى الا عان والتوبة والرجوع الى الدنيا و أميمها و زهرتها في كافعل باشياعهم في أى بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفار في من قبل في أى موقع الربحة والتوبة والا عان في وقت اليأس في انهم كانوا في شك ، أى موقع الربحة والتهمة في شك ، أى موقع الربحة والتهمة

بنهم وجربت الكذب ويقذفون بالغيبءنأ بيعرو على البناء للمفعول أي تأتيم بدشياطينم ويلقنونهم اياه وانشئت فملقه نقبوله وقالوا آمنابه علىاندمثلهم فىطلهم تحصيل ماعطلوه من الاعان في الدنيا بقولهم آمنــا فىالآخرة وذلك مطلب مستبعد عن نقذف شأ من مكان بعد لامحال للظن في لحوقه حث يريد ان قع فيه لكونه غالبا عنه بعيدا ومجروز ان يكون الضمير في آمنابه للعذاب الشـديد في قوله بين يدى عذاب شديدوكانوايقولون ومانحـن عمـدبين ان كان الامركاتصفون من قيام الساعية والعقياب والثواب ونحن أكرم

على الله من ان يعذ منا قائسين أمرالا خرة على أمرالد نيافهذا كان قذفهم بالفيب وهوغيب ومقذوف به من جهة ( والله ) بعيدة لان دارا الجزاء لاندقاس على دارالتكليف ( وحيل ) وجحز ( بينهم وبين مايشتهون ) من نفع الاعان يومئذوا المجاتب من النارو الفوز بالجنة أو من الرد الى الدنيا كاحكى غهم بقوله ارجمنا نعمل صالحا والافعال التي هي فزعوا وأخذوا وحيل كله للمضى والمراد بها الاستقبال لتحقق وقوعه ( كافعل باشياعهم مسن قبل ) باشباههم من الكفرة ( انهم كانوا في شك من أمر الرسل والبعث (مريب) موقع في الرسبة من أرب الديار والبعث والمستقبال التحقق وقوعه الرسبة من الربية هذار دعلى من زعم ان الله لا يعذب على الشكوالله أ

<sup>(</sup>وقد كفروابه) بمحمد صلى الله عليه وسلموالقر آن (من قبل) من قبل ما خسف بهم الارض (ويقذفون بالغيب) يقولون بالظر فى الدنيا ان لاجنة ولانار (من مكان بعيد) بعد الموت ويقال يقذفون بالغيب يسألون الرجمة الى الدنيب بالظن من مكان بعيد بعد الموت (وحيل بينهم) فرق ينهم (وبين ما يشتهون) من الرجوع الى الدنيا (كافعل باشياعهم) باشباههم وأهل دينهم (من قبل من قبلهم من الكفار (انهم كانوا فى شك مربب) ظاهر الشك بفاطر السموات والارض

سورة الملائكه مكية وهي خسوأربعون آية ﴿ بسم الله الرجن الرحيم ﴾ (الحمدلله) حدداته تعليماو تعظيما ( فاطرالسموات )مبتدئها ومبتدعها قال ابن عبساس رضى الله عنهما ما كنت أدرى معنى الفاطر حتى الحتصم الى اعراسان في بئر فقى ال أحدهما أنا فطرتها أى ابتدأتها ( والارض جاعل الملائكة رسلا ) الى عباده ( أولى ) دوى اسم جمع لدووهو بدل من رسلا أونت له (أجمعة ) حراك ﴿ على الله عن رسلا أونت له (أجمعة ) حراك ﴾ جع جناح (مثنى ﴿ سورة الملائكة ﴾ وثلاث ورباع ) سفات

المشكك اوالشاك نعتبه الشك للبالغة قال رسولالله صلىالله عليهوسلم من قرأ سورة سبألم يبق رسول ولانبى الاكان إد يوم القيامة رفيقا ومصافحا

ُ-ﷺ سورة الملائكة مكية وآيها خمس واربعونآية ڰ≫−

~ بسمالله الرحمي الرحيم كا

والحدلله فاطرالسموات والارض کې مبدعهما من الفطر بمني الشق کا نه شق المدم باخراجهما منه والاصافة بحضة لانه بمني الماضي و جاعل الملائكة رسلا کې وسائط بین الله و بین البیائه والصالحین من عباده سبغون الیم رسالانه بالوحی و الالهام والرؤیا الصادقة او بینه و بین خلقه یوصلون الیم آگار صنعه و اولی اجنحه مثنی و ثلاث و رباع کې ذوی اجمحه متمددة متفاوتة بتفاوت مالهم من المراتب ینزلون بها و بعر جون او یسرعون به نحو ماوکلهم الله علیه و تصرفون فیمعلی مااصرهم به و لعله لم یرد خصوصیة الاعداد و نفی مازاد علیها لما روی انه علیه الصلاة و السلام رأی جبرائیل لیسلة المراج و له ستانه و بناون تفاوتهم فی ذلك مقتضی مشیئته و مؤدی حکمته لاامر ستدعیه ذواتهم لان اختلاف الاصناف و الانواع بالخواص و الفصول ان کان لذواتهم المشتر که لزم تنافی لوازم الامور المتفقة و هو محال و الآیة متناولة زیادات و حصافة المقل

- الله التخير

\* قوله عزوجل ﴿ الحدالله فاطرالسموات والارض ﴾ أي خالقهما ومبتدعهما على غيرمثال سبق ﴿ جاعل الملائكة رسلا ﴾ أي الى الانبياء ﴿ أولى اجمعة ﴾ أي ذوى اجمعة ﴿ منى وثلاث ورباع ﴾ أي بهضهمله جناحان وبعضهمله ثلاثة أجمعة وبعضهم له أربعة ﴿ يزيد في الحاقة مايشاء كال عبدالله بن مسمود في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى حبريل في صورته له

لاجنحة وانمالم تنصرف لتكرر العدل فيها وذلك انها عدلت عن الفاظ الاعداد عنصيغ الى صيغ اخركاعدل عمر عن عامر وعن تكرير الىغير تكرير وقيــل للمدل والوصف والتعويل عليمه والمعنى انالملائكة طائفة أجنحتهم اثنان اثنان اى لكل واحدمنهم جناحان وطائفة أجمحتهم ثلاثة ثلاثة ولمل الثالث يكون فىوسط الظهربين الجناحين عدهما بقوة وطائفة أجمحتهم أربعة أربعة (يزيد في الخلق) أى نزيدفى خلق الاجمحةو غيره (مايشاه) وقبل دوالوجه الحسن والصوت الحسن والشعرالحسن والخطالحسن والملاحةفي المننن والآية مطلقة تتناول كلزيادة فىالخلـق منطول قامــة واعتدال صورة وتمام فى الاعضاء وقوة في البطش وحصافةفي العقل وجزالة ومن السورة التي مذكر فهاا لملائكة وهي كلهامكة

آیا المنحس وأربعون و کلما تهامائة و سبع و تسمون و حروفهائلائة آلاف و مائة و ثلاثون حرفا و الله أعلم باسر اركتابه و الله المنحوات و بسم الله الرحم الرحم الله و الله الله و الله الله و الله و

فى الرأى وذلاقة فى اللسان و محبة فى قلوب المؤمنين وماأشبه ذلك ( ان الله على كل شئ قدير) قادر (ما يفتح الله الناس من رجة) نكرت الرجمة للاشاعة والاجمام كأنه قال من آية رجة رزق أو مطرأ وصحة أوغيرذلك ( فلا بمسك لها ) فلأ عدد على أمساكها وحبسها واسته ير الفتح الاطلاق والارسال ألاترى الى قدوله ( وما يمسك ) يمنع ويحبس ( فلا مرسل له ) مطلق له (من بعده) من بعدا مساكه وأنث الضمير الراجع الى الاسم المتضمن معنى الشيرط على معنى الرجة ثم ذكر جمالا على المنافي والمنافي فترك على الله على الله الذلا تأنيث فيسه لان الاول فسر بالرجة فحسن اتباع الضمير التفسير و لم يفسر الثانى فترك على أصل الذكيرو عن معاذ { الجزء الشانى والمشرون { من فوعالا تزال بدالله حم 112 كالله مبسوطة على هذه الامة ما لم يرفق

خيارهم بشرارهم ويعظم

برهم فاجرهم وتمن قراءهم

أمراءهم على معصية الله

فاذا فعلوا ذلك نزع الله

يده عنهم ( وهوالعزيز )

الغالب القادر على الارسال

والامساك (الحكيم)

الذي برسل وعسك

ماتقتضى الحكمة ارساله

وامساكه ( ياأيها الناس اذكروا ) باللسانوالقلب

( نعمتالله عليكم )وهي

التي تقدمت من بسط

الارض كالمهاد ورفع

السماء بلا عاد وارسال

الرسل لبيان السبيل

دعوة اليـه وزلفة لديه

والزيادة في الخلق وفتم

أبواب الرزق ثم نبد على

رأس النعم وهـو اتحاد

المنعم بقوله ( هل من خالق

وسماحة النفس ﴿ انالله على كل شي قدير ﴾ وتخصيص بعض الاشياء بالتحصيل دون بعض الاهام ويرسل وهو من الحاهو من جهة الارادة ﴿ مانفتم الله للناس ﴾ مايطلق لهم ويرسل وهو من الجوز السبب للسبب ﴿ من رحة ﴾ كنعمة وامن وصحة وعلم ونبوة ﴿ فالابمسك لها ﴾ يطلقه واختلاف الضميرين لانالموصول الاول مفسر بالرحة والشاني مطلق يتناولها والفضب وفي ذلك اشعار بان رحت مسبقت غضبه ﴿ من بعد المساكه ﴿ وهوالعزيز ﴾ الغالب على مايشاه ليس لاحدان عضبه ﴿ من بعد المساكه ﴿ وهوالعزيز ﴾ الغالب على مايشاه ليس لاحدان ينازعه فيه ﴿ الحكم ﴾ لايفمل الابعلم وانقان ثم لما بين المالموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الاطلاق امرائياس بشكر انمامه فقال ﴿ يأليما الناس اذكروا نعمت الله عليكم ﴾ احفظوها بمرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها ثم انكر ان يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق ان يشرك به بقوله ﴿ هل من خالق غيرالله يرزقكم

ستمائة جناح وقيل في قوله يزيد في الخلق مايشاء هو حسن الصوت وقيل حسن الخلق وتحامه وقيل هوالملاحة في المينين وقيل هوالمقل والتميز وانالله على كل شيء قدير في أي ممايريد أن يخلقه في قوله تسالى و مايفيح الله للناس من رحة في قيل المطر وقيل من خير ورزق و فلاعسك لها في أي لا يستطيع أحد حبسها و وماء من فلاس سلله من بعده في أي لا يقدر أحد على فتح ماأهسك و وهوالمزيز في أي فيمارسل (م) عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبركل صلاة لا اله الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحد وهوعلى كل شيء قدير اللهم لامانع لماأعطيت ولامعطى لمامنت لا المالك وله الحد وهوعلى كل شيء قدير اللهم لامانع لماأعطيت ولامعطى لمامنت لا بهمامنك اغاين هما الناس اذكروا ولا يقم المنات اعامنه عليه المناس المناس والمحل بطاعتك والمعنى وجل و ياأيها الناس اذكروا و مده الله عليهم المنام الحرم ومنم الفارات عنهم و هل من خالق غير الله أي أي الناس اذكروا عنه من حده المنات المارة ومنم الفارات عنه من حده الله عليهم المنام الحرم ومنم الفارات عنه من هل من خالق غير الله أي أي لا خالق الاالله وهواسته أي لا خالق الاالله وهواسته أي تقرير و و بين و ترقكم عنه من خالق غير الله المناس عنه من خالق غير الله أي الاناله وهواسته أي المنالة و عنه من خالق غير الله عليه أي لا خالق الاالله وهواسته أي المنالة عنه المنالة المنالة و عنه الله عليه المنالة و عنه و المنالة و عنه المنالة و الم

غيرالله ) برفع غير على العلم و من من المارون على المارون المارون المارون المارون و المارون و المرارون و الرون ا الوصف لان خالق مبتدأ خبره محذوف أى لكم وبالجر عـلى وحزة علىالوصف اغظا ( برزقكم ) ﴿ من ﴾ يجوز ان يكون مستأنفا وبجوز ان يكون صـفة لخالق

فى سوت حسن مايشاء (ان الله على كل شئ) من الزيادة والنقصان (قدير مايف عالله) ماير سل الله ( للناس من رجة) من مطر ورزق وعافية (فلابمسك لها) فلاما نه لهاللرجة (وما يحسك) وما يمنع (فلاس سل له) لما يحسك غيره (من بعده) من بعدامساكه (وهوالمزيز) في امساكه (الحكم) فيما أرسل (ياأيما الناس) يا أهل مكة (اذكروا نعمت الله) منة الله (عليكم) بالمطر والرزق والعافية (هل من خالق) من اله (غير الله يرزقكم

( من السماء ) بالمطر ( والارض ) بانواع النبات ( لااله الاهمو ) جملة مفصولة لا عمل لها ( فانى تؤفكون ) فباى وجمه تصرفون عن التوحيد الى الشرك ( وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) نبى به على قريش سوء تلقيم لآيات الله و تكذيبهم و سلى رسوله بان له فى الانبياء قبله اسوة ولهذا نكر رسل أى رسل ذوو عدد كثير وأولو آيات و نذر وأهل اعارطوال وأصحاب صدر وعزم لانه أسلى له وتقدير السكلام وان يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك لان الجزاء يتعقب الشرط ولوأجرى على الظاهر يكون سابقاعليه ووضع فقد كذبت رسل من قبلك موضع فقائس استفناه بالسبب عن المسبب عن المسبب عن المسلم فقد كذبت رسل من قبلك موضع فقائس استفناه بالسبب عن المسبب عن المسبب عن المسلم الله ترجيع التأسى ( والى الله ترجيع

من السماء والارض لااله الاهوفاني تؤفكون ﴾ فن اى وجه تصرفون عن التوحيد الى اشراك غيره به ورفع غير الحمل على على من خالق بانه وصف او بدل فان الاستفهام عمنى النني اولانه فاعل خالق وجره جزة والكسائي جلا على لفظه وقد نصب على الاستثناء ويرزقكم صفة لخالق او استئناف مفسرله اوكلام مبتدأ وعلى الاخير يكون اطلاق هل من خالق ما نما اطلاق هل من خالق ما نما اطلاق مل من خالق ما نما اطلاق معلى غير الله ﴿ وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ الكسب عن المسبب عن المسبب عن المسبب عن المسبب عن المسبب والتكير رسل للتعظيم المقتضى زيادة التسلية والحث على المصابرة ﴿ والى الله ترجع الامور ﴾ فيجازيك واياهم على العبرو التكذيب ﴿ ياأيها الناس ان وعد الله ﴾ بالحشر والجزاء ﴿ حق ﴾ لاخلف فيه ﴿ فلاتفرنكم الحيوة الديبا ﴾ فيذه لكم المتم عن طلب الآخرة والسمى لها ﴿ ولايفرنكم بالله الفرور ﴾ الشيطان بان عنيكم المفقرة عمالاصرار على المعسبة فانها وان امكنت لكن الذنب جذا التوقع كتناول السم اعتمادا على دفع الطبيعة وقرى والمنع وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾ على دفع الطبيعة وقرى الفيم وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾ على دفع الطبيعة وقرى الفيم وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾ على دفع الطبيعة وقرى الفيم وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾ على دفع الطبيعة وقرى الفيم وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾ على دفع الطبيعة وقرى الفيم وهو مصدر اوجع كقمود ﴿ ان الشيطان لكم عدو ﴾

من السماء ﴾ يمنى المطر ﴿ والارض ﴾ أى النبات ﴿ لا اله الاهوفاني تؤفكون ﴾ أى مناين يقع لكم الافك والتكذيب بوحيدالله وانكار البحث وأنم مقرون بان الله خالقكم وراز قكم ﴿ وان يكذبول في قدت كذبت رسل من قبلك ﴾ يمنى بيه صلى الله عليه وسلم ﴿ والى الله ترجع الامور ﴾ أى فيجزى المكذب من الكفار بتكذبه ﴿ قوله تمالى ﴿ يَا أَيُّهِ النَّالِ الله وَقَلَ الله الله وَ عَلَيْ الله الله وَ وَعَلَمُ اللَّه الله والله عنكم بلذا تها وما فيها عن عمل الآخرة وطلب ما عندالله ﴿ ولا يَعْر نكم الحيوة الدنيا ﴾ أى لا تقد لكم الحلواما شئم فان الله يغفر كل ذنب و خطيئة ثم بين الفرور من هو فقال تمالى ﴿ ان الشيطان لكم عدو فاتحذوه عدوا ﴾ أى عادوه بطاعة الله ولا تطبعوه فعاياً من كم

الامور) كلام يشتمل على الوعد والوعيد من رجوع الامورالي حكمه ومحازاة المكذب والمكذب عا يستحقانه ترجع بفتح التاءشامي وجزة وعلى ويعقوب وخلف وسـهل ( ياايها الناس ان وعدالله) بالىعث والجزاء (حق) كائن ( فلا تفرنكمالحيوة الدنيا) فلاتخدعنكم الدنيا ولاندهانكم التمتع ما والتلذذ عنافعها عن العمل الآخرة وطلب ماعنىدالله (ولايغرنكم بالله الغرور )أى الشيطان فانه عنكم الاماني الكاذبة ويقـول انالله غنى عن عبادتك وعن تكذبك ( ان الشيطان لكم عدو ) ظاهر العداوة فمل باسكم مافعل وأنتم تعاملو ندمعاه لة من لاعلم له باحواله (فاتخذوه

عدوا) في عقائدكم وأفعالكم ولا يو جدن منكم الامايدل على معاداته في سركم و جهركم ثم لخص سرأ مره و خطأ من البعه بان غر صنه الذي

من السماء )المطر (والارض) النبات (لاالهالاهو) الذي يرزقكم (فأنى تؤفكون) من أين تكذبون أن الآلهة ترزقكم (وان يكذبوك) قريش (فقد كذبت رسل من قبلك) كذبهم قومهم كما كذبك قومك قريش (والى الله ترجع الامور) عواقب الامور فى الآخرة (ياأيم الناس) يا هل مكة (ان وعدالله) البعث بعد الموت (حق) كائن (فلا تغر نكم) عن طاعة الله (الحيوة الدنيا) ما فى الحياة الدنيا من الزهرة والنعيم (ولا يغر نكم بالله) عن دين الله (الهرور) الشيطان ويقال أباطيل الدنيا ان قرأت بضم الهين (ان الشيطان لكم عدو) فى الدين و الطاعة (فاتحذوه عدوا) فحار بو مولا تطيعوه فى الدين يؤمه فى دعوة شيعته هوان يوردهم موردالهلاك بقوله ( انما يدعواحزبه ليكونوامن أصحاب السمير)ثم كشف الفطاء فنى الامركله على الاعلى الله عنداب شديد ) أى فن أجابه حين دعاه فله عذاب شديد لانه صار من حزبه أى اتباعه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ولم يجيبوه ولم بصيروا من حزبه بل عادوه ( لهم مففرة وأجر كبير ) لكبر جهادهم ولماذكرالفريقين قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ( أفحن زين له سوء عمله فر آه حسنا ) بتزيين الشيطان كن لم يزين له فكان { الجزء الثانى والعشرون } رسول الله حكم ١٧٦ عليه الله عليه وسلم قال

جامع احوالكم ﴿ اغايدعواحزبه ليكونوا من اصحاب السعير ﴾ تقرير لعداوته وسان لفرضه في دعوة شيعته الى اتباع الهوى والركون الى الدنيا ﴿ الذين كفر والهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مففرة واجركبر ﴾ وعيدلمن اجاب دعاه ووعدلمن خالفه وقطع للامانى الفارغة وبناه للامركله على الإيمان والعمل الصالح وقوله ﴿ أفن زين له سوه عمله فرآه حسنا ﴾ نقريرله اى أفن زين له سوه عمله بان غلب بلوفق حتى عن الحق واستحسن الإغال واستقيمها على ماهى عليه فحذف الجواب بلوفق حتى عن الحق واستحسن الإغال واستقيمها على ماهى عليه فحذف الجواب ذهبت نفسك عليهم حسرات ﴾ ذهبت نفسك عليهم حسرة فحذف لدلالة ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ عليه ملسرات الثلاث للسبيةغير ان الأولين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسبب وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على السبب والثالثة دخلت على المسبب وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المسدر لا تقديمه مل صلحة والمامهم المسدر لا تقديمه مل صلحة تذهب وجمع المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المصدر لا تقديمه مل صلحة المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المصدر لا تقديمه مل صلحة المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المصدر لا تقديمه مل صلحة المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المصدر لا تقديمه مل صلحة المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على المصدر لا تقديمه مل صلحة المسرات للدلالة على تضاعف اعتمامه على النائدة وتقديمة المسرات للدلالة على تضاعف المسدر لا تقديمه مل صلحة لها لان صلة المصدر لا تقديمه مل صلحة تذهب

به من الكفر والمعاصى ﴿ أنما يدعوا حزبه ﴾ أى أشياعه وأولياء ﴿ لِكُونُوامَنُ الْحَالِ السَّمِيرِ ﴾ ثم بين حال موافقيه ومخالفيه فقال تعالى ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ \* قوله عن وجل ﴿ أَفِن زَيْنِله سوء عمله ﴾ قال ابن عباس نزلت في أبي جهل ومشركي مكة وقيل نزلت في أسحاب الاهواء والبدع ومنهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وليس أصحاب الكبائر من الذنوب منهم لانهم لايستحلونهو يستقدون تحريمها مع ارتكابهم إياها ومعنى زين له شوء عله قرأى الباطل حقاكن هداه الله فرأى وفي الآية حذف محازه أفن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقاكن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا ﴿ فان الله يضل من يشاء و موسل من يشاء والمدى عن يشاء وميدى من يشاء والمدى عان الله فرأى على مافات والمدى فان الله يضل من يشاء والمدى المن يشاء والمدى المائلة يضل من يشاء والحسرة شدة الحزن على مافات والمدى فان الله يضل من يشاء والحسرة شدة الحزن على مافات والمدى

لافقال (فان الله يضل من يشاء ويهدى منيشاء فلاتذهب نفسك عليم حسرات) وذكر الزجاج ان المعنى أفن زىنلە سىوء عملە ذهبت نفسك عليه حسرة عــذف الجواب لدلالة فلاتذهب نفسك عليه أوأفن زينله سبوء عمله كن هداه الله فحذف لدلالة فانالله يضل منيشاء وجدى من يشاء عليه فلا تذهب نفسك يزيد أي لاتهلكها حسرات مفعولله يعنى فلاتهلك نفسك للعسرات وعلهم صلة تذهب كانقرل هلك عليه حبا ومات علمحزنا ولايجوز أن ينعلق بحسرات لان المصدر لانتقدم عليه

والطاعة (انمايدعوا حربه) أهل دينه وطاعته (ليكونوا) ليجتمعوا (من أصحاب السعير) مع أصحاب السعير في السعير معد (الذين كفروا) بمحمد

عليه السلام والقرآن أبوجهل وأصحابه (لهم عذاب شديد) عليظ (والذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن ( لاتغتم ) (وعملوا الصالحات ) الطاعات فيما بينهم وبين ربهم أبوبكر الصديق وأصحابه ( لهم مغفرة ) لذنوبهم في الدنيا (وأجركبير) ثواب عظيم في الجنة (أفمن زين له ) حسن له (سوء عمله ) قبيم عمله (فرآه حسنا) حقاوه وأبوجهل كن أكرمناه بالايمان والطاعة يعنى أبابكر الصديق وأصحابه (فان الله يضل من يشاه) عن دينه من كان أهلالذلك يعنى أباجهل وأصحابه (فالاتذهب نفسك) فلاتهك نفسك بالحزن (عليم حسرات) ندامات على هلاكهم ان يشاه ) من كان أهلالذلك يعنى أبابكر وأصحابه (فلاتذهب نفسك) فلاتهك نفسك بالحزن (عليم حسرات) ندامات على هلاكهم ان

(ان الله عليم بمايصنعون) وعيدلهم بالمقاب على سوء صنيعهم (والله الذي أرسل الرياح) الرج مكي وجزة وعلى (فتير سحابا فسقناه الى بلدميت) بالتشديد مدنى وجزة وعلى وحفص وبالتحفيف غيرهم (فاحيينابه) بالمطرلتقدم ذكره ضمنا (الارض بعدد موتها) بسها وأعما قيل فتير لتحكى الحال التي تقع فيها اثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة الدالة على القدرة الربائية وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تميز وخصوصية بحال تستغرب وكذلك سوق السحاب الى البلدالميت واحياء الارض بالمطر بعد موتها لما كان من الدليل على ألقدرة الباهرة قيل فسقنا وأحيينا معدولا بهما عن لفظ الفيية الى ماهو أدخل في الاختصاص وأدل عليه (كذلك النشور) الكاف في محل الرفع أي مثل احياء المدوات شورالاموات من المالا على المنافق عاء برسله من تحت

العرش كني الرحال تنت منه أجساد الخلق ( من كان بريد العزة فلله العزة جمعاً ) أي العزة كلها مختصة بالله عنة الدنيا وعزة الآخرة وكان الكافرون بتعززون بالاصنام كاقال واتخذوا من دون الله آلهـة ليكونوا لهم عزا والذين آمنــوا بالســنتهم منغير مواطأة قلومهم كانوا لتعززون بالمشركين كما قال الذبن يتخـذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فان العزةلله جيعا فبين أن لاعزة الابالله والمعنى فليطلمها عنسدالله فوصنع قولهلله العزةجيما موضعه استنفناء عنــه به لدلالته علمه لأن الشيُّ لايطلب الاعند صاحبه و مالكه ونظـيره قولك

اوسان للمتحسر عليه في ازاقة عليم بمايسنمون كو فيجازيم عليه ﴿ الله الذى ارسل الرياح كو وقرأ ابن كثير وجزة والكسائي الرياع ﴿ فتير سحابا ﴾ على حكاية الحال الماضية استحضارا لثلك الصور البديمة الدالة على كال الحكمة ولان المراد بيان احداثها بهذه الخاصية واذلك المنديد اليهاو بجوز ان يكون اختلاف الافعال للدلالة على استمرار الامر فسقناه الى بلدميت كو وقرأ نافع وجزة والكسائي وحفص بتشديد الياء ﴿ فاحينابه الارم و بالمطر النازل منه وذكر السحاب كذكره اوبالسحاب فانه سبب السبب اوالصائر مطرا ﴿ بعدموتها ﴾ بعد بسها والعدول فيهما من الفيهة الى ماهو ادخل في الاختصاص لما فيهما من من بد المنام ﴿ كذلك النشور كه اى مثل احياء الموات في محمد المقدورية اذليس بينهما الااحتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك لامدخل له فيها وقيل في كيفية الاحياء فانه تعالى يرسل ماء من محت العرش فينيت منه اجساد الخلق ﴿ فالله الدرة جيما ﴾

لاتفتم بكفرهموها كهم ان لم يؤمنوا ﴿ انالله عليم عايصنمون ﴾ فيهوعيدبالمقاب على سوء صنيعهم ﴿ والله الذي أرسل الرياح فتثير سهمابا ﴾ أي تزعجه من مكانه وقبل تجمعه وتجيئ به ﴿ فسقناه ﴾ أي مثل احياء الموات نشور الاموات روى ابن الجوزي في تفسيره عن أبي رزين العقيلي قال قلت يارسول الله كيف يحيي الله الموتي وماآية ذلك في خلقه فقال هل مررت بواد أهلك محلاثم مررت به يهتز خضرا قلت نعم قال كذلك يحييالله الموتي وتلك آيته في خلقه هالي ﴿ منكان عريد أن يعلم لمن الموزق فلله الموت جيما وقبل معناه منكان يريد المزة فلله الموزة فليتمزز بطاعة الله وهو دعاء الى طاعة من المرزة أي فلمطلب المهزة من عندالله بطاعته وذلك ان الكفار عبدوا الاصنام المرزة أي فلمطلب المهزة من عندالله بطاعته وذلك ان الكفار عبدوا الاصنام

مناراد النصيحة فهى عند الابرار تريد ( قا و خا ٢٣ مس ) فليطلبها عندهم الا الله أقمت مايدل عليه مقامه وفي الحسديث انربكم يقول كل يوم أناالمزيز فنأرادعزالدارين فليطم المزيز ثم عرف ان مايطلب به العزة هو

لمؤمنوا ( ان الله عليم بما يصنعون )في كفرهم من المكر والخيانة بمهلاك مجد صلى الله عليه وسلم في دار الندوة (والله الذي أرسل الريح فتثير )فته يجوتر فع (سحابا فسقناه) بالمطر (الى بلدميت) الى مكان لانبات فيه ( فاحيينابه )بالمطر (الارض بعد موتها) قعطها ويبوستها (كذلك النشور)كذلك تحيون وتخرجون من القبور (من كان يريد العزة) أن يعم أن العزة والقدرة والمنعة لمن هي فلقه العزة) والقدرة والمنعة ( حيما الايمانوالعمل الصالح بقوله ( اليه يصعدالكلم الطيبوالعمل الصالح يرفعه )ومعنى قوله اليهالى عمل القبول والرصاو كل مااتصف بالقبول وصف { الجزءالثانى والعشرون } بالرفعة والصعود ﴿ ١٧٨ ﴾ أوالى حيث لاينفذفيه الاحكمه

اى فليطلبها من عنده فازله كلها فاستغنى بالدليل عن المدلول ﴿ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح وصعودهما والعمل الصالح وصعودهما اليه مجاز عن قبوله اياهما اوصعود الكتبة بسحيفهما والمستكن في رفعه للكلم فان العمل لايقبل الابالتوحيد ويؤيده انه نصب العمل اوللعمل فانه يحقق الايمان ويقويه اولله وتخصيص العمل الايمان ويقويه اوالله وتخصيص العمل المائلة وقرئ يصعد عملى البناء بن والمصمد هوالله تعالى اوالمتكلم به اوالملك وقبل الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن وعنه عليه الصلام هوسجمان المتماولة والمدكر والدعاء اذا قالها العبد عرج ما الملك الى السماء في مها وجه الرحن فاذا لم يكن على صالح لم يقبل ﴿ والذين يمكرون السيئات ﴾ المكرات السيئات يعني مكرات قريش للنبي سالم عليه وسلم في دارا لندوة و تداورهم الرأى في احدى ثلاث حبسه وقتله صلى الله عليه وسلم في دارا لندوة و تداورهم الرأى في احدى ثلاث حبسه وقتله

وطلبوابها التمزز فبينالله ان لاعزةالالله ولرسولهولاولياله المؤمنين ﴿ اليه ﴾ أي الىالله ﴿ يَصَمِّدَالَكُمُ الطَّيْبِ ﴾ قيل هو قول لااله الاالله وقيل هو سجمانالله والحمدلله ولااله الاالله والله أكبر ۞ روى البغوى باسناده عن ابن مسمود قال اذاحدثنكم حديثا أنبأتكم بمصداقه منكتابالله عزوجل مامن عبد مسلم نقول خس كلمات سمحــانالله والحمــدلله ولااله الاالله والله أكبر وتبــاركالله الا أُخذهن ملك تحت جناحه ثم يصمدبهن فلا يمر بهن على جع من الملائكة الااستغفروا لقائلهن حتى يجئ بها وجمه ربالعالمين ومصداقه من كتابالله قوله اليه يصعد الكلم الطيب هذا حديث موقوف على ابن مسعود وفي اسناده الحجاج بن نصير ضعيف وقيل الكلم الطيب ذكرالله تعالى وقيل معنى اليه يصعد أى يقبلالله الكلم الطيب ﴿ والعمل الصالح يرفعـه ﴾ قال ابن عباس أى يرفع العمل الصالح الكلم الطيب وقيل الكلم الطيب ذكرالله والعمل الصالح اداء الفرائض فمنذكرالله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله وليس الايمان بالتمنى وليس بالتمحلى ولكن ماوقر فى المَاوِب وصدقته الاعمال فمن قال حسنا وعمل غير صالح ردالله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا برفعه العملذلك بإنالله يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ىرفعه وجاء فىالحديث لايقبلاللهةولا الابعملولاقولا ولاعملا الامنية وقيل الهاء في يرفعه راجعة الى العمل الصالح أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح فلانقبل علا الاأن يكون صادرا عن توحيد وقيل معناه العملالصالح برفعهالله وقيل العمل الصالح هو الخالص وذلك از الاخلاص سبب قبول الخيرات من الاقوال والافعال ﴿ والذِّن عَكْرُونِ السِّيئَاتِ ﴾ أي يعملون السِّيئات أي الشرك وقبل يعني الذِّن

والكلم الطيب كلمات التوحد أي لااله الاالله وكان القياس الطية ولكن كل جع ليس بينه وبين واحده الاالتاء بذكر ويؤنث والعمل الصبالح العبادة الخاصية يعنى والعمل الصالح برفعه الكلم الطيب فالرافع الكلم والمرفوع العمل لانه لانقبل على الامن موحــد وقيل الرافعالله والمرفوع العمل اى العمل الصالح يرفعه الله وفيه اشارة الى العمل يتوقف على الرفعوالكلم الطيبيصعد تنفسه وقيل العمل الصالح يرفع العامل ويشرفعه أى منآراد العزة فليعمل عملا صالحا فانه هوالذي يرفع العبد (والذين عكرونالسيآت) هي صفة لمصدر محذوف أى المكرات السيآت لان مكر فعمل غير متعد لايقــال مكر فلان عــله والمراد مكر قريش به علمه السلامحين اجتمعوا فى دار الندوة كما قال الله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا لشتوك الآية

اليه يصمدالكلم الطيب)لاالهالاالله(والعمل الصالح يرفعه) يقبله بالكلم الطيب( والذين يمكرون السيئات) ( مكروا ) پشركون بالله ويقال يصنعون في هلاك محمد صلى الله عليه وسلم في دار الندوة أن يحبسوه سمجنا أو يخرجوه طردا أو يقتلو

لهم عـذاب شـديد) فى الآخرة (ومكرأولئك) مبتدأ (هو) فصل (يبور) خبر أى ومكرأولئك الذين مكروا الوطاعة يبور أى يفسـدويبطل دون مكرالله بهرحـين أخرجهم من مكتوقتالهم وأثبتهم فى قليب بدر فجمع عليهم كراته جيعاً وحقـق فيهم قوله تعالى ويمكرون ويمكرالله والله خيرالما كرين وقوله ولا يحيق المكر السيئ الاباهله (والله كلماته أى أنه أنها كم (من نطفة تم جعلكم أزواجا) أصنافا أوذكرانا واناثا (وما يحمل من النائل هو حلا المعالم المورة الملائكة كم معلومة له (وما يعـمرمن من النائل هو المعلم الله عليه الماتيا الهم المعلم المورة الملائكة على المعلم المورة الملائكة المعلم المعلم الملائكة المعلم الملائكة المعلم الملائكة المعلم الملائكة المعلم المعلم الملائكة المعلم المعلم الملائكة المعلم ا

معمر ) أي ومايعمرمن أحد وانما سماه معمرابما هو صائراليه ( ولاينقص من عره الافي كتاب )يعني اللوح أوصحيفة الانسان ولاينقص زيد فان قلت الانسان امامعمر أي طويل العمرأ ومنقوص العمرأي قصيره فاماان متعاقب عليه التعمير وخسلافه فمحال فكيفصح قولهوما يعمر من ممبر ولاينقص من عره قلت هذا من الكلام المتسامح فيه ثقةفى تأويله بافهام السامعين واتكالا على تسديدهم معناه بعقولهم وانه لايلتبس عايهم احالة الطـول والقصر فيعمر واحد وعليه كلامالناس تقولون لاشب الله عبدا ولايعاقبه الامحقأوتأويل الآية اله يكتب في الصحيفة عره كذا كذا سنة ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب

واجلائه ﴿ لَمْ عَـٰذَابِ شـٰدَيْدُ ﴾ لايؤيه دونه بمايكرونبه ﴿ وَمَكَّرُ اولئـٰكُ هُو يبور ﴾ يفسد ولاينفذ لانالامور مقدرة لاتنغيربه كادل عليه يقوله ﴿ والله خُلقَكُمُ من تراب ﴾ بخلق آدممنه ﴿ ثم من نطفة﴾ بخلق ذريتهمنها ﴿ ثم جملكم ازواجاً ﴾ ذكراناواناثًا ﴿ وَمَاتَحُمُلُ مِنَ انْثَى وَلَاتَضِمُ الْاَبْعَلِمُ ﴾ الامعلومةُله ﴿ وَمَايْعُمُو مِن معمر ﴾ وماعد فيعمر من مصيره الىالكبر ﴿ ولا نقص من عمره ﴾ من عمر المعمر لغيره بان يعطى له عمر ناقص من عمره اولاينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصا والضميرله وانلم يذكر لدلالة مقابله عليه اوللمعمر على التسامح فيه ثقةلفهم السامع كقولهم لايثيبالله عبدا ولايمـاقبه الابحق وقيل الزيادة والنقصان فىعمر واحـد باعتبار اسباب مختلفة اثبتت فىاللوح مثل انبكون فيه انحج عمرو فعمره ستون سنة والا فاربعون وقيل المراد بالنقصان مايمرمن عمره وينتقص فانه يكتب في صحيفةعمره يومافيوما وعن يعقوب ولاينقص على بنــاء الفاعل ﴿ الافى كتاب ﴾ هو علمالله أواللوح اوالصحيفة ﴿ انْ ذَلْكُ عَلَى اللَّهِ يَسْيَرِ ﴾ اشـارة أَلَى الحفظ أوالزَّيادة والنقْص مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة وقيل هم أصحاب الرياء ﴿ لهم عذاب شـديد ومكر أولئك هو يبــور ﴾ أي سطل وملك في الآخرة ، قوله عزوجل 🛊 والله خلقكم من تراب 🔖 يعنى آدم ﴿ ثُم من نطفة ﴾ يعنى ذريته ﴿ ثُم جعلكم أزواجا ﴾ يعني أصنافا ذكراناواناثا وقيل زوج بعضكم بعضا ﴿ وماتحمل منأ نثي ولاتضع الابعلم ومايعمرمن معمر 🗲 أي لايطول عمر أحد ﴿ ولاينقص منعمره ﴾ أى عمر آخر وقيل ينصرف الى الاول قال سعيد بن جبير مكتوب فيأم الكتاب عر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل منذلكذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة آيام حتى ينقطع عمره وقيل معناه لايطول عمر انسان ولايقصر الافى كتاب قال كعب الاحبار حين حضرت عمر الوفاة والله لودعا عمر ربه أن يؤخر أجله لاخر فقيلله

ازالله تعالى يقول فاذا حاء أحِلهم لايستأ خرون ساعة ولايستقدمون قال.هذا اذا حضر

الاجل فاماقبلذلك فيجوز أن يزاد ذلك وقرأهذه الآية ﴿ الافي كتاب ﴾ يعني اللوح

المحفوظ ﴿ ان ذلك على الله يسير ﴾ أي كتابة الآجال و الاع ال على الله هين #قوله تعالى

م ذهب يومان حتى يأتى على آخره فذلك نقصان عمره وعن قتادة المعمر من ببلغستين سنة والمنقوص من عمره من عوت الحسنين ســنة ( ان ذلك )أى احصاءه أو زيادة العمرو نقصانه ( على الله يسير )

ما(الهم عذاب شديد) أشدما يكون (ومكرأولئك) صنعأولئك (هوسبور) يفسد وجلك وهوأ بوجهل وأصحابه ويقال تحددالاً يقول ا تحددالاً يقفى أهل الربا(والله خلقكم من تراب) من آدم و ادم من تراب (ثم من نظفة) نظفة آبائكم (ثم جعلكم أزواجا) أصنافا ما محمل من أشى) من حوامل (ولا تضع) لتمام أو اغيرتمام (الا بعلم) بعاللة وباذنه (وما يعمر من معمر)ما يعطى عمر معمر ولا يمد عمره (ولا ينقص من عره الا فى كتاب ) مكتوب فى كتاب مبين فى اللوح المحفوظ (انذلك) حفظ ذلك (على الله يسير) هين بغير كتابة

سهل (ومايستوى البحران هذا) أيأحدهما (عذب فرات) شديد المذوبة وقيل هوالذي يكسر العطش (سائغ شرابه) مرئ سدهل الانحدار لعذوبته وبه يرتفع شرابه (وهذا الحج أجاج) شديد الملوحة وقيل هوالذي محرق علوحت (ومن كل ومن كل واحدمنهما (تأكلون لحماطريا) وهوالسمك (وتستخر جون حلية تلبسونها) وهي اللؤلؤوالمرجان (وترى الفلك فيه) في كل (مواخر) شواق للماه مجريها يقال مخرت السفينة الماه أي فقت موهي جع ما خرة (لتبغوا من فضل الله ولم بجرله ذكر في الآية ولكن فيما قبلها ولولم بحرلم يشكل لد لالة المفي عليه (ولملكم تشكرون) الله على ما أخرة من والمكم تشكرون)

ثم قال على سبيل الاستطراد ﴿ وَمَايِسَتُوى الْجَرَانَ هَذَا عَذَبِ فَرَاتَ سَائَعُ شَرَابِهِ وَهَذَامُكُمُ آحِاجٍ ﴾ ضرب مثل فيصفة المحر سنوما علق للمؤمن والكافر والفرات الذي يكسر العطشوالسائغ الذي يسهل انحدار. والاجاج بهما من نعمه وعطا تُه الذي يحرق بملوحته وقرئ سبغ بالتشديد والتخفيف وملح عـلى فعل ﴿ ومن كُلُّ ومحتمل غيير طريقية تأكلون لحاطرياوتستحزجون حلية تلبسونها ﴾ استطراد في صفة البحرين ومافيهما الاستطرادوهو انيشبه مناانعم اوتمام التمثيل والمعنى كماانهما وان اشتركا فى بعض الفوائد لايستويان منحيث الجنسين بالمحرين ثم يفضل انهما لأنتساويان فيما هوالمقصود بالذات منالماء فاند خالط احدهما ماافسده وغيره المحر الاحاج على الكافر عنكال فطرته لايتساوى المؤمن والكافر وان انفق اشتراكهما فىبعض الصفــات بانه قدشارك العذب في منافع كالشبجاعة والسنحاوة لاختلافهما فيما هوالخاصية العظمى وبقاء احدهما على الفطرة من السمك واللؤاؤ وجرى الاصلية دون الآخر اوتفضيل اللاجاج على الكافر بما يشارك فيه العذب من المنافع الفلك فيه والكا فرخلو والمراد بالحليةاالآلىواليواقيت ﴿وترىالفلك﴾فيه في كل ﴿مواخر ﴾ تشق الماء بجريها من النفع فهو في طريقة ﴿ لتبتغوامن فضله ﴾ من فضل الله بالنقلة فيها واللام متعلقة عواخرو مجوز ان تتعلق بمادل قوله تعالى ثم قست قلوبكم عليه الافعال\لذكورة ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ على ذلكوحرفالترجىباعتبارمايقتضيه ظاهر الحــال ﴿ يُولِجُ اللِّيـلِ فِي النَّهَارِ ويُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيــلُ وَسَخْرُ الشَّمَس والقَّمَر من بعد ذلك فهى كالحيارة أوأشد قسوة ثممقال وان ﴿ وَمَا يَسْتُونَ الْحِرَانَ ﴾ يعني العذب والمالحُثم وصفهما فقال﴿ هَذَاعَذُبِ فَرَاتٌ ﴾ أي منالحجارةلما يتفجرمنه طيب كسر العطش ﴿ سائغ شرانه ﴾ أي سهل في الحلق هني مري ﴿ وهذا ملح أجاج ﴾ أي الانهار وانمنهالمايشقق شــدىد الملوجة محرق الحلق علوحته وقيل هوالمر ﴿وَمِنْ كُلُّ ﴾ يعني من البحرين ﴿ تَأَ كُلُونَ لِحَاطَرِياكُ يَعْنَى السَّمَكُ ﴿ وَتُسْتَخْرُجُونَ ﴾ أَى من الملح دون العذب ﴿ حَلَّية فنخرجمنه الماء وانمنها تلبسونها كيمنى اللؤلؤوالمرجان وقيل نسب اللؤلؤاليهما لانديكون في البحر المالح عيون لما بهط من خشة الله عَذَبَةُ فَتَمَرْجُ بِالْمُلْحُ فَيَكُونَ اللَّوْلَوْ مَنْهُمَا ﴿وَتَرَى الْفَلَكُ فَيْهُ مُواخِرٌ ﴾ أيجواري مقبلة (بولجالليل في النهارويولج ومدبرة بريح واحدة ﴿ لتبتغوا من فضله ﴾ أىبالنجارة ﴿ولملكم تشكرون﴾ أي النهار في الليل) يدخل من تشكرونالله علىنعمه ﴿ يُولِجُالِيلُ فِي الْهَارُ وَيُولِجُالُهَارُ فِي اللِّيلُ وَسَخْرُ الشَّمْسُ والقمر ساعات احدهما في الآخر

حتى يصيرالزائده نهداخس عشرة ساعة والناقص تسعا (وسخرا شمس والقمر) أى ذال أضواء صوره (كل ا ( ومايستوى البحران ) العذب والمالح (هذا عذب فرات ) حلو ( سائغ ) شهى (شرابه وهذا ملح أجاج ) مهما لحذة لا يستطاع شربه (ومن كل) من كل البحرين العذب والمالح (تأكلون لحما طريا ) سمكا طريا (وتستحرجون) من المالح خاصة ( - به زينة اللؤلؤ والجوهر ( تلبسونها وترى الفلك ) بالسفن (فيه ) في البحر (مواخر ) مقبلة ومدبرة تجي وتذهب بريج والم (لتبتغوا) لتطلبوا (من فضله) من رزقه (ولعلكم تشكرون ) لكي تشكروا نعمته (يولج الليل في النهار ) يدخل اللهل في النهار فيها النهار أطول من النهار بست ساعات ( ويعلم النهار ألبور في الليل) فيكون الليل أطول من النهار بست ساعات ( والقمر ) ذلل ضوء الشمس والقمر ) ذلل ضوء الشمس والقمر ) ذلك ضوء الشمس والقمر والقمر والقمر ) ذلا و الشمس والقمر والتمر و الشمس والقمر و الشمر و الشمس والقمر و الشمر المناس والقمر و الشمر و الشمر و الشمر و الشمر و الشمر و المناس و الشمر و الش لاحتواه سيره (كل مجرى لاجل مسمى) اى بوم الفيامة ينقطع جريهما ( ذلكم) مبتدأ (الله ربكم مله الملك ) أخبار مترافة أو الله ربكم خبران وله الملك جاة مبتدأة واقعة فى قران قوله ( والذين تدءون من دونه ) يمنى الاصنام التي تعبد و نها من دون الله الله على الاصنام التي تعبد و نها من دون الله يعلى الموضورة والقصرة الرقيقة الملتفة على النواة ( ان تدعوهم) أى الاسمام ( لا يسماوا كما لا لا يم جاد (ولوسموا) على سبيل الفرض (ما استجابوا لكم ) لانهم لا يدعون ما تدعون لهم من الالهية ويتبرؤن منها ( ويوم القيمة يكفرون بشرككم ) باشراككم لهم وعبادتكم اياهم ويقدولون ماكنتم ايا تاتعبدون ( ولا ينبشك من حبيا على المنافقة عند عنه الله المنبية عنه الله المنافقة عنه الله المنافقة الله المنبية عنه الله المنافقة الله المنافقة الله المنبية المنبية المنبية المنبية الله المنبية الله الله الله الله الله المنبية المنبية الله المنبية الله الله الله المنبية الله المنبية المنبية الله المنبية المنبية الله المنبية الله المنبية الله المنبية الله المنبية المناسبة المنبية المنبية المنبية المنبية المنبية المناسبة المنبية الم

كل مجرى لاجل مسمى همي مدة دوره او منها ها ويوم القيامة ﴿ ذَلَكُم الله ربكم اله الملك ﴾ الاشارة الى الفاعل الهذه الاشياء وفيها الشعار بان فاعليته الهام وجبته الشبوت الاخبار المترادفة ومحتمل ان يكون اله الملك كلاما مبتدأ في قران ﴿ والذين تدعون من دو يه ما علكون من قطير ﴾ للد لالة على تفرده بالالو هية والربوسية والقطير لفافة النواة ﴿ ان تدعوهم لا يسمعوا دعامكم ﴾ لا لا نفاع اولتبرئهم منكم مماندعون لهم ﴿ ويوم القيمة يكفرون بشرككم ﴾ باشراككم لهم يقرون ببطلانه اويقولون ماكنتم إيانا تعبدون ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ ولا يعبرك بالام خبير ﴾ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ ولا يابم الناس انتم الفقراء الى الله ﴾ في انفسكم ومايمن لكم و تعريف الفقراء الم الفقراء الفقراء الوان افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء اوان افتقار المسئر الخلائق بالامنافة الى فقرهم فالم المسدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء اوان افتقاره سائر الخلائق بالامنافة الى فقرهم غير مهديه ولذلك قال وخلق الانسان صعيف المسائر الخيد ﴾ المستفى على سائر الحوجودات حتى سائر الخيد كه المستفى على سائر الحوجودات حتى على سائر الموجودات حتى سائر الخيد كه المستفى على الأطلاق المنع على سائر الحديد كه المستفى على سائر الحديد كه المستفى على سائر الحديد كه المستفى على الأطلاق المنع على سائر الحديد كه المستفى على الأطلاق المنع على سائر الحديد كه المستفى على الأطلاق المنع على سائر الموجودات حتى حلى سائر الموجودات حتى

كل يجرى لاجل مسمى ذلكمالته ربكم له الملك والذين تدعون من دونه كه يعنى الاستام ﴿ ما علكون من قطمير ﴾ هولفافة النواة وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة ﴿ ان تدعوهم ﴾ يعنى الاستام ﴿ لا يسمعوا حاءكم ﴾ يعنى انهم جاد ﴿ ولو سعوا ﴾ أي على سبيل الفرض والتمثيل ﴿ ما استجابوا لكم ﴾ أي ما أجابوكم وقبل ما نفوكم ﴿ ويوم القيمة يكفرون بشرككم ﴾ أي يتبرؤن منكم ومن عبادتكم اياها من خبير ﴾ يعنى نفسه أي لا بنبتك أحدمثلي لاني عالم بالاشياء ، قوله تعالى ﴿ ياأ بها الناس أنتم الفقراء الى الله فهم الفقراء ﴿ والله هوالفنى عن خلقه من سواه والحلق كلهم محتاجون الى الله فهم الفقراء ﴿ والله هوالفنى عن خلقه لا يحتاج اليم ﴿ الحمود في احسانه اليم

و مين كل غنى نافعــابغناه الااذا كان الغنى جوادامنعما واذاجادوا نع جده المنع عليم قالسهل لمسا

نى آدم (كل) الشمس والتمر والديل والنهار (يجرى لاجل مسمى) الى وقت معلوم فى منازل معروفة ( ذلكم الله ربكم) يفعل ذك لاالاً لهة (له الملك) الخزائن (والذين تدعون) تعبدون (من دونه امن دون الله (ما يملكون من قطمير ) لا يقدرون أن يفعلوا من ذلك قدر قطمير وهوالشيء الذي يتعلق به النواة معالقم (ان تدعوهم) يعنى الاّ لهة (لا يسمعوا دعاء كم ) لا يتم لا يسمعون (ولوسمعوا ما استجابوا لكم ) من بغضهم ايا كم ( ويوم القمية يكفرون بشرككم ) تنبرأ الاّ لهة من شرككم وهبادتكم اياهم (ولا ينبك ) يخبرك بهم و باعالهم (مثل خبري) وهوالله (يأبيا الناس أنتم الفقراء الى الله مفرته و رجته و رزقه وعافيته في الدنيا والى جنته في الأخرة (والله هو الذي عائدكم من الأموال (الحميد) المحمود في فعاله

الاموروتحقيقه ولايخبرك بالامريخبرهو مشلخبير عالم بدير بدان الخير بالامر وحده هوالذي يخبرك بالحقيقة دونسائر المخبرين به والمعنى ان هذا الذي أخبرتكم مدمن حال الاوثان هوالحـق لاني خبيرعـا آخبرت به (یاآیماالناس أنتم الفقراء الى الله) قال ذوالنونالخلق محتاجون اليدفى كل نفس وخطرة ولحظةوكيفلاووجودهم به وبقاؤهم بد (والله هــو الغنى) عن الاشياء أجم (الحميد) المحمود بكل لسان ولم يسمهم بالفقراء للتمقير بل للتعريض على الاستغناء والهذا وصف نفسه بالغنى الذى هو مطعم الاغناءوذكرا لحمدلدله على أنه الغنى النافع بغناه

خلق الله الخلق حكم لنفسه بالفضى ولهم بالفقر فمن ادعى الفضى حجب عن الله ومن أظهر فقره أوصله فقره اليه فينبني للمبدأن يكون مفتقرا بالسر اليه ومنقطعاء نافيراليه حتى تكون عبوديته محضة فالهبودية هى الذل والخضوع وعلامته ان لايشال من احدوقال الواسطى من استه في بالله لا يفتقرومن تعزز بالله لايذلي وقال الحسين على مقدارا فتقار العبد الى الله يكون غنيا بالله وكما ازداد افتقارا ازداد غنى وقال يحيى الفقر خبر للعبد من الفنى لان المذلة فى الفقر والكبر فى الفنى والرجوع اليه بتكشير الاعال وقيل صفة الاولياء ثلاثة الثقة بالله فى كل شى والنه وبلاؤه كله عن الشهل الفقر مجر البلاء وبلاؤه كله عن (ان يشأ يذهبكم) كلكم الى العدم فان غناه بذاته لا بكم فى القدم (ويأت بخلق جديد) وهو بدون حدكم حيد (وماذلك) الانشاء والافناء (على الله إلى العدم فان غناه بذاته لا بكم فى القدم (ويأت بخلق جديد) وهو بدون حدكم حيد (وماذلك) الانشاء والافناء (على الله إلى العدم فان غناه بذاته لا بكم فى القدم (ويأت بخلق جديد) وهو بدون حدكم حيد (وماذلك)

استمق عليهم الحمد ﴿ أَنْ يَشَأُ يَدْهُ بِكُمْ وَيَأْتُ بِخُلَقَ جَـدِيدٌ ﴾ بقوم آخرين اطوع منكم اوبعالم آخر غير ماتمرفونه ﴿ وماذلك عـلىالله بعزيز ﴾ بمتعــذر اومتعسر ﴿ وَلا تَزْرُ وَازْرَةً وَزُرَاخُرِي ﴾ ولانحمل نفس آئمة اثم نفس اخرى واماقوله وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم فنى الضالين المضلين فانهم يحملون اثقال اضلالهم مع اثقال ضلالهم وكل ذلك اوزارهم ليس فيها شئ من اوزار غيرهم ﴿ وان تَدع مثقلة ﴾ نفس القلتها الاوزار ﴿ الىجلها ﴾ تحمل بعض اوزارها ﴿ لايحمل منه شيٌّ ﴾ لم بجب بحمل شيٌّ منه نفي ان بحمل عنهاذنبها كانفي ان بحمل عليها ذنب غيرها ﴿ وَلُوكَانَ ذَاقَرِبِي ﴾ وأوكان المدعو ذاقرابتها فاضمر المدعو لدلالة أن تدععليه المستمق بانعامه علمهمان مجمدو. ﴿ انْ يَشَّا نَدْهَكُم ﴾ أَى لاتخاذُكُم أَنْدَادًا وَكَفْرُكُمْ بآياته ﴿ ويأت بخلق جديد﴾أى يخلق بعدكم من يعبده ولايشرك بهشياً ﴿وماذلك علىالله بمزيز، أيءتنع ﴿ ولانزر وازرةوزراً خرى﴾ أي انكلنفس يومالقيامة لاتحمل الاوزرهاالذي اقترفته لانؤاخذ بذنب غيرها \* فان قلت كيف الجحم بين هـذه الآية وبين قوله وليحمــلن أثقــالهموأثقــالا مــع اثقــالهم \* قلت هذهالآية فى الضالين وتلك في المضلين انهريحملون أثقال من أضلوه من الناس مع أثقال أنفسهم وذلك كله من كسم ﴿ وان تَدع مثقلة الى جلها ﴾ معناه وأن تدع نفس مثقلة بذنو ما الى جل ذنوب غيرها ﴿لايحملُمنه شيُّ ولوكان ذاقربيكُ أَىولوكان المدعوذا قرابة كالابوالام والابن والاخ قال ابن عباس يعلق الاب والام بالابن فيقول يابى احل عني بعض ذنوبي

يعبده لايشرك به شيأ(ولا تزر وازرة وزرآخرى) ولا تحمـل نفسآ ثمة أثم نفس أخرى والوزر والوقر اخوان ووزر الشيئ اذا حمله وألوزارة صفةللنفسو المعنى انكل نفس يوم القيامة لأتحمل الاوزرهاالذي اقترفته لاتؤاخذ نفس لذنب نفس كانأ خذجبابرة الدنيا الولى بالولى والجار بالحار وانما قيل وازرة ولم يقل ولا تزرنفس وزرأ خرىلان المعنى انالنفوس الوازرات لاترى منهن واحدة الا حاملة وزرهالا وزرغيرها

وقوله وليحمدن أثقالهم وأثقالامم أثقالهم واردفى الضالين المضلين فانهم بحملون أثقال اصلال الناس مم أثقال صلالهم (فيقول) وذلك كلماً وزارهم مافيها هيء من وزر غييرهم ألاترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم اتبدواسبيلنا وانحمل خطاياكم بقوله وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء (وان تدع مثقلة ) أى نفس مثقلة بالذنوب أحدا (الى جلها) ثقلها أى ذنوبها ليتحمل عنها بعض ذلك (لايحمل منه شيء ولوكان ) اى المدعووهو مفهوم من قوله وان تدع (ذا قربي) ذا قرابة قريبة كأب أوولد أوأخ والفرق بين مهنى قوله ولاتزر وازرة وزر أخرى ومهنى وان تدع مثقلة الى جلها لا يحمل منه شيء

(ان يشأ يذهبكم) يهلككم و يمتكم يأهل مكة ( ويأت بخلق جديد ) خيرا منكم وأطوع يقد (وماذلك) الاهلاك والآسان (على الله بعزيز ) بشديد (ولا تزروازرة وزر أخرى )لا تحمل حاملة حل أخرى ماعليها من الذنوب بطيبة النفس ولكن محمل عليها الكره ويقال لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى ويقال لا تهذب نفس بغير ذنب (وان تدع مثقلة ) من الذنوب (الى حلما) من الذنوب (شئ ولوكان ذاقر بي ذاقر ابقمنه في الرحم أباه وأمدو ابنده ابنته

ن الاول دال على عدل الله في حكمه وان لا يؤاخذ نفسا بغير ذنها والثانى في سان أنه لاغياث يو منذلمن استغاث حتى نفساقد أنقاتها الاوزار لودعت الى ان يخفف بعض وقر هالم تجب ولم تفشوان كان المدعو بعض قرابتها ( اعما تنذر الذين خشون رجم ) أى اعما ينفع بالذارك هؤلاء ( بالغيب ) حال من الفاعل أو المفعول أي يحشون رجم غائبين عن عذابه ويخشون عذابه غائبا عنهم وقيل بالغيب في السرحيث لا اطلاع للغير عليه ( وأقاموا الصلوة ) في مواقيتها (ومن تزكى) طهر بفعل العلمات وترك المماصي (فاغاية كي لنفسه) وهواعة راض مؤكد لحشيتهم واقامتهم الصلاة لا بهما من جلة لتركى ( والماللة المصير ) المرجع هو ١٨٣ كلم وهو ( سورة الملائكة ) وعد الممزكي بالثواب ( وما وقري دوقر في على حدف الخبر وهواولى من جعل كان المدة فانها لا تلايم نظم الكلام المسوى الاعمى والبصير)

يستوى الاعمى والبصير) مثل للكافر والمؤمن أو العجاهل والعالم (ولاالظلمات) مثل للكفر ( ولاالنور ) للايمان (ولا الظل ولا الحرور )الحق والباطل أوالجنة والناروالحرور انريح الحار كالسموم الاان السمـوم تكون بالنهارو الحروربالليل والنهار عن الفراء (وما يستوى الاحياء ولاالاموات)مثل للذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيهوزيادة لالتأكيد معنى النفي والفرق بين هـ ذه الواوات أن بعضها ضمت شفعا الى شفعُ وبعضها وترا الىوتر (انالله يسمع من يشاء وماانت عسمه من في القبور)يعني انه قدع إمن يدخل في الاسلام عن لا مدخل فيدفيهدى

عنهم عــذابه ﴿ وَامَّامُوا الصَّلُوةَ ﴾ فأنهم المنتفعون بالآندار لأغير واختلاف الفعلين لمامر، ومن تزكى ﴾ ومن تطهر عن دنس المماصي ﴿فَاعَايَتَزَكَى لَنْفُسُهُۥ اذْنَفُمُهُ المَّا وقرئ ومن ازكى فانما يزكى وهــو اعتراض مؤكد لخشيتهم واقامتهم الصلاة لانهمــا من جلة المزكى ﴿ والىالله المصير ﴾ فيجازيم عــلى تزكيتم ﴿ ومايستوى الاعمى والبصير ﴾ الكافروالمؤمن وقيل همـا مثلان للصنمولله عزوجل ﴿ ولاالظلمـات ولاالنور ﴾ ولاالباطل ولاالحق ﴿ ولاالظل ولاالحرور ﴾ ولاالثواب ولاالعقاب ولالتأكيد نني الاستواء وتكريرهـا على الشقين لمزبد التأكيد والحرور فعول من الحر غلب علىالسموم وقيلاالسموم مايهب نهارا والحرور مايهب ليلافو ومايستوى الاحيا. ولاالاموات ﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين ابلغ منالاول ولذلككرر الفعل وقيل للعلمـاء والجهلاء ﴿ انالله يسمع منيشاء ﴾ هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته ﴿ وماانت بمسمع من في القبور ﴾ ترشيح لتمثيــل المصربن على الكفر فيقول لاأستطيع حسبي ماعلى ﴿ المائندرالذين يحشون ربهم ﴾ أي يخسافونربهم ﴿ بِالغَيْبِ ﴾ أَى لم يروم والمعـنى وانماينفـم الذراك الذين يخشـون رجم بالغيب ﴿وأَقامُواالصَّلُوةُ وَمِنْ تَزَكَى ﴾ أَيَّ أَصَّلِّحُ وعَلَّخَيْرًا ﴿ وَانَّمَا يَتَزَكَّى لَنْفُسُهُ ۗ أَيَّ لَهَا تُوابِّهُ والى الله المصيروما يستوى الاعمى والبصير كه أى الجاهل والعالم وقبل الاعمى عن الهدى وهو المشرك والبصير بالهدىوهو المؤمن ﴿ وَلَاالظُّمَـاتُ وَلَاالنُّورَ ﴾ يعني الكفر والايمان وولاالظل ولاالحروركيمني الجنة والناروقال ابن عباس الحرور الريح الحارة بالليل والسموم بالنهار ﴿ ومايستوى الاحياء ولا الاموات ﴾ يمنى المؤمنين و الكفار وقيل العلماء والجهال وانالله يسمع من يشاء كويدى حتى يتعظو يجيب ووماانت بمسمع من في القبور 🕏 يعنى الكفار شبههم بالاموات فىالقبور لانهملايجيبون اذا دءوا

﴿ الْمَانَنْذُرَ الَّذِينَ بَحْشُونَ رَبِّمُ الْغَيْبِ ﴾ غائبين عنء ذابه اوعن الناس في خلواتم اوغائبا

ن يشاء هدايته وأما أنت فحنى عليك أمرهم فلذلك تحرص على اسلام قوم محذو لين شبه الكفار بالموتى حيث لا ينتفعون بمسموعهم المائندر ) ينفع اندارك يامجمد (الذبن بخشون رجم بالفيب) يعملون لرجم وانكان الله غالباً علم والله لا يفيب عنه شئ ( وأقام والحوة ) أنموا الصلوات الحمس (ومن تزكى) وحد وأصلح و تصدق ماله في سبيل الله ( فاغايتزكى) يوحد ويصلح و يتصدق لنفسه يكون له ثواب ذلك (والحمالة التقالم سير) المرجع في الآخرة (ومايستوى الاعمى والبصير) الكافر والمؤمن (ولا الظلات لا النور ) يعنى المؤمنين لا النور ) يعنى المؤمنين في المنافرون المنافرون الله يسمع) يفهم (من يشاه ) من كان أهلاندلك (وما أنت بمسمع) بفهم (من يشاه ) من كان أهلاندلك (وما أنت بمسمع) بفهم (من في القبور) من كان أهميت

(ان أنت الاندير) أى ما عليكالاان تبلغ وتنذر فان كان المنذر بمن يسمع الانذار نفع وان كان من المصرين فلاعليك (اناارسلناك بالحيق ) حال من أحدالضميرين يعنى محقا أو محقين أوصفة للمصدرأى ارسالا مصحوبا بالحق (بشيرا) بالوعد (ونذيرا) بالوعيد (وان من امة) ومامن أمق قبل أمتك والامقا لجماعة الكثيرة وجد عليه أمة من الناس ويقال لا هل كل عصرامة والمراد هنا أهل العصر وقد كانت آثار النذارة باقية فيما بين عيسى و مجد عليه ماالسلام فإتخل تلك الانم من نذير وحين اندرست آثار نذارة عيسى عليه م وخامة الطغيان والدرست آثار نذارة عيسى عليه السلام بعث مجد عليه السلام (الاخلا) مضى (فيهانذير) يخوفهم وخامة الطغيان وسوء عاقبة الكفران واكتفى إلى المناس والمشرون بالنذير عن البشير حمل 142 الله في آخر الآية بعدما ذكر هما

بالاموات ومبالغة فيأقناطه منهم﴿ أنانتالاندير ﴾ فاعليك آلاالاندار الماالاسماع فلااليك ولاحيلةلك اليهفىالمطبوع علىقلومهم ﴿ اناارسلناك بالحق ﴾ محقىن اومحقا اوارسالا مصحوبا بالحقومجوزانيكون صلة لقوله ﴿ بشيراوندْبرا﴾ ايبشيرابالوعد الحق ونذيرا بالوعيد الحق ﴿ وانمن المه ﴾ اهل عصر ﴿ الاخلا ﴾ مضي ﴿ فيها نذير ﴾ مننى اوعالم ينذر عنهوالاكتفاء بذكره لاملم بأن النذرة قرينة البشارة سيما وقدقرنبه منقبلاولان الانذار هوالمقصودالاهم منالبشة ﴿وَانْ يُكْدُمُوكُ فَقَدَكُمُ بُ الذين منقبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ بالمعجزات الشاهدةعلى نبوتهم ﴿وبالزبر﴾ وبصحف ابراهيم ﴿ وَبِالْكُتَابِ المُنْيَرِ ﴾كالتوراة والأنجيل علىارادة التفصيلدون الجمويجوز انبرادبهما واحد والعطف لتفاير الوصفين ﴿ ثُمَّ اخْذَتَ الَّذِينَ كَفُرُوا فكيف كان نكير ﴾ اىانكارى بالعقوبة﴿ أَلْمَرُّ انالله انزل منالسماءماءفاخرجنامه تمرات مختلفا الوانها كه اجناسها اواصنافها علىان كلامنها ذواصناف مختلفةاوهيآتها ﴿أَنَّ أَنْ الْأَنْدُرِ ﴾ أي ما أنت الامنذر تخوفهم بالنار ﴿ المارسلناك بالحق بشيرا و نذبراً ﴾ أى بشيرا بالثواب لمن آمن ونذيرا بالعقاب لمن كفر ﴿ وَانْ مِنْ أُمَّةٌ ﴾ أي من جاعة كثيرة فيمامضي ﴿ الاخلا﴾ اىسلف ﴿ فيهاندير ﴾ أى نبي منذر ﴿ فانقلتُكُم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد صـلى الله عليهوسلم لم بخل فيها نذير •قلت اذاكانت آثار النذارة باقية لم تخل مننذير الاأنتندرسوحيناندرستآ ثار رسالةعيسي عليهالسلامبعث الله محداصلي للمعليه وسلم و آثار نذار تدباقية الى يوم القيامة لاند لانبي بعد. ﴿ وَانْ يَكُذُّ بُوكُ فقد كذب الذين من قبلهم حامتهم رسلهم بالبينات كأى بالمعجزات الدالة على نبوتهم ﴿ وَبَالْزِيرِ ﴾ أي الصحف ﴿ وَبِالْكِتَابِ المُنْيِرِ ﴾ أي الواضح قيل أراد بالكتاب التوراة والانجيل والزبور وقيل ذكرالكتاب بعدالزبر تأكيدا ﴿ ثُمَّاحُدْتُ الَّذِينَ كَفُرُوا فَكَيْفَ كان نكير ألم ترأن اللهأنزل من السماءماء ﴾ يعنى المطر ﴿ فَاحْرَجِنَا بِهِ عُمْرَاتُ مُخْتَلَفًا ألوانها ﴾ يعني أجناسها من الرمان والتفاح

لان النذارة إ مشفوعة بالبشارة فدلذكرالنذارة علىذكر البشارة ( وان يكذبوك فقدكذب الذبن من قبلهم) رسلهم (جاءتهم رسلهم ) حال وقدمضمرة (بالبينات) بالمعجزات (و بالزير)وبالصحف(والكتاب المنير)أى التوراة والانجل والزبور ولماكانت هذه الاشياء فيجنسهم أسنمد المجيء بهااليهم اسنادا مطلقا وانكان بعضهافى جيعهم وهي البينات وبعضها في بمضهم وهي الزبر والكتاب وفيه مسلاة لر سول الله صلى الله عليه وسلم (ثم أخذت) عاقب ( الذين كفروا ) بانواع العقوبة (فكيفكان نكير)انكارىءليهم وتعذيبي لهم (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرحنا به) بالماء (عرات مختلف ألوانها) أجنــا ســها من الرمان

والتفاح والتين والعنبوغيرها بما لايحضر أوهيآتها من الحمرة والحضرة والحضرة ونحوها ( والتين ) في القبور (انأنت) ماأنت يا محد (الاندير) سول محفوف بالقر آن (افا رسلناك) يا محد (بالحق) بالقر ( نشيرا ) بالجنقلن آمن بالله (ونذيرا) من النارلان كفريه (وان من أمة ) مامن أمة ( الاخلا ) مضى (فيها نذير ) رسول محفوف (وان يكذبوك) قريش يا محد رفقد كذب الذين من قبلهم ) من قبل قومك قويش رسلهم ( جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالامر والنهى والعلامات ( وبالزبر ) محبر كتب الاولى والمها بالمين بالحلال والحرام (ثم أخذت ) عاقب ( الذين كفروا) بالكتب والرسل ( فكيف كان نكبر ) انظريا محد كف كان تفييرى عليم بالعذاب حين لم يؤمنوا ( ألم تر ) ألم تعلم (ان الله أنزل من السماماء) مطرا ( فاخر جنا به ) بالمطر ( محرات مختلفا ألوانها) أجناسها الحلوا والحامض وغير ذلك

(ومن الجسال جدد) طرق مختلفة اللون جع جدة كدة ومدد (بيض و جر مختلف ألوانها وغرابيب سود) الجمع عربيب وهو تأكيد للاسود يقال أسود غربيب وهوالذي أبعد في السواد وأغرب فيذ ومنه الغراب وكان من حق لتأكيدان بتسع المؤكد كقولك أصفر فاقع الا انداضم المؤكد قبيله والذي بعده تفسير المضمر وانما يغمل ذلك لزيادة التوكيد حيث بدل على المعنى الواحد من طريق الاظهار والاضمار جيعا ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله ومن الجيال حدد أي ومن الجيال من الممال من المورد بيض لا سورة الملائكة لا وحروسود حتى يؤل الى ومن الجيال حدد أي ومن الجيال من المحتلف في قوله المورد المورد المورد المورد المورد المورد المحتلف في المحت

ألوانه كإفال ثمرات مختلفا

لوانها ( ومن الناس

والدواب والانعام مختلف

ألو انه ) يعنى ومنهم بعض مختلف الوانه(كذلك)أى

كاختلافا<sup>لث</sup>مراتوالجبال ولماقالألم ترأن الله أنزل

من السماءماء وعدد آیات

اللهواعلام قدرته وآثار

صنعته وماخلق من الفطر

المختلفة الاجناس ومايستدل

به عليه وعلى صفاته اتبع

ذلك ( انما مخشى الله من

عياده العلماء ) أي العلاء

مه الذين عليوه بصفاته

فعظموه ومن ازداد علمابه

از دادمنه خوفا ومن کان

علمه أقلكان آمن وفى الحديث أعلمكم بالله

أشدكمله خشية وتقديمامهم

الله تعالى وتأخير العلماء

يؤذن ان معناه ان الدُّمن

مخشون اللهمن عباده العلماء

دون غيرهم ولوعكس اكان

المعنى أنهم لايخشون الاالله

كقوله ولامخشون أحداالا

من الصفرة والخضرة ونحوهما ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ اى ذو جدد اى خطط وطرائق فيقال جدة الحيار للخطة السوداء على ظهره وقرئ جدد بالضم جع جديدة بمنى الجدة وجدد بشختين وهو الطريق الواضع ﴿ بيض وجر مختلف الوانها ﴾ بالشدة والضعف ﴿ وغرابيبسود ﴾ عطف على بيض اوعلى جدد كأنه قيل ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها غرابيب متحدة اللون وهوتاً كيد مضمر يفسره فان الغربيب تأكيد للاسود ومن حق التأكيدان بتبع المؤكد ونظير ذلك في الصفة قول النابغة والمؤمن العائدات الطير يستحها ، ركبان مكة بين الغيل والسند

وفى مثله من يد تأكيد لمافيه من التكرير باعتبار الاضمار والاظهار هو ومن الناس والدواب والم نصام مختلف الوابد كذلك كه كاختلاف الثمار والجبال والمجال هو انمايخشى الله من عباده العلماء كه اذشرط الحشية معرفة المخشى والعلم بصفاته وافعاله فهن كان اعلم كان اخشى منه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انى اخشا كملله وانقاكم له ولهذا اتبعه ذكر افعاله الدالة على كان قدرته وتقديم المفعول لان المقصود حصر الفاعلية ولواخر انعكس الامن وقرئ برفعالله ونصب العلماء على ان الحشية مستعارة للتعظيم فان المعظم يكون مهيبا

والتين والعنب والرطب ونحوها وقبل بعني ألوانها في الحميد المستميم والمنطق بيدول سيسته والتين والعنب والرطب ونحوها وقبل بعني ألوانها في الحيط والطرق في الجبال حدد بيض وجر ﴿ يَهْ فَيَ الْحِطْطُ والطَّرِقُ فِي الجبال ﴿ مِحْدَ بِيضَ وَمَهَا مَاهُو أُحِر وَمَهَا مَاهُو أُصَفِّر وَمَهَا مَاهُو أُحِر وَمَهَا مَاهُو أُصَفِّر وَمَا بِيب سود ﴾ أي شديدة السواد كايقال أسود غربيب تشبها بلون الغراب ﴿ وَمِن النّاسِ والدواب والانعام مُختلف ألوانه ﴿ كَذَلِك ﴾ أي خلق مختلف ألوانه ﴿ كَذَلِك ﴾ أي كاختلاف الثمرات والجبال وتم الكلام همنا ثم ابتدأ فقال تعالى ﴿ اعا نحشي الله وسلطاني وقبل عظموه وقدروا قدره وخشوه حق خشيته ومن ازداد به علما ازداديه خشية (ق) عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلمياً فرخص فيه فترة عن الثي أصنعه فوالله اني لاعلمهم بالله وأشدهم له خشية «قولها فرخص فيه أي لم يشد فوله افيزه عنه أقوام أي ساعد عنه وكرهه قوم فرخص فيه أي لم يشد فولها فتنزه عنه أقوام أي ساعد عنه وكرهه قوم فرخص فيه أي لم يشد فولها فتنزه عنه أقوام أي ساعد عنه وكرهه قوم

موسط في الله على المساوق الثانى ( قا و خا ٢٤ مس ) بيان از المحشى منه هوالله تعالى وقرأ أبو حنيفة وابن عبدالعزيز وابن سيرين رضى الله علم الله من عباده العلماء والخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى الله من عباده العلماء والخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى الله من عباده العلماء والخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى الله عنم الماء على الله عن عباده العلماء والخشية في هذه القراءة السعارة والمعنى الله عنم الماء عباده العلماء والخشية في هذه القراءة استعارة والمعنى الله عن عباده العلماء والخشية في هذه القراءة السعارة والمعنى الماء على الماء على الله عن عباده العلماء والخشية في هذه القراء الماء على الماء والخشية في هذه القراء المعنى الماء الماء الماء الماء على الماء الماء

<sup>(</sup>ومن الجبال جدد) طرق (سيض و حر مختلف أنو انها) كالوان الثمار (وغرا بيب سود) جبال سود شديدة السواد (ومن الناس) كذلك مختلف ألوانه (والدواب) كذلك مختلف ألوانه ( والانصام كذلك مختلف ألوانه) اجناسه مقدم ومؤخر ( انما يخشى الله من عباده العلماء) يقول انما العلمه يخشون الله من عباده

العلماء (انالله عزيزغفور) تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم واثابة اهل الطاعة والمهفوعنهم والماقب المثيب حقه ان يخشى (انالذين يتلون كتاب الله) يداومون على تلاوة القرآن (وأقاموا الصلوة وأنفقوا عارز قناهم سرا وعلانية) أى مسرين النفل ومعلنين الفرض يعنى لايقتنه ون بتلاوته عن حلاوة العمل به (يزجون) خبران (تجارة) هي طلب الثواب بالطاعة { الجزء الثاني والمشرون} (لنتبور) حي ١٨٦ كان التكسد بعني نجارة منتفى عنها الكساد

﴿انَ الله عَنْ يَرْغَفُور ﴾ تعليل لوجوب الحُشية لدلا اتدعلى انه معاقب للمصر على طفانه غفور للتائب عن عصابانه ﴿ ان الذين يتاون كتاب الله كيداو مون قراء تعاونه فيكون حتى صارت سمة لهم وعنوا اوالمراد بكتاب الله القرآن اوجنس كتب الله فيكون أناء على المصدقين من الانم بعد اقتصاص حال المكذبين ﴿ واقاموا الصلوة وانفقوا مما رزقناهم سراوعلانية ﴾ كيف انفق من غير قصد البهما وقيل السرفي المسنونة والملانية في المفروضة ﴿ يرجون تجارة ﴾ تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبران ﴿ لن تبور ﴾ في المفروضة ﴿ يرجون تجارة ﴾ تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبران ﴿ لن تبور ﴾ ان منتفى عنها الكساد و تنفق عندالله ليوفيهم بنفاقها اجور اعالهم او الدلول ماعد من افعالهم ﴿ انه غفور ﴾ الهرائية ايوفيهم اوعاقبة ايرجون ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ على ما تقابل لاتوفية و الزيادة او خبر ان ويرجون حال من واو وانفقوا ﴿ والذي او حينا اليك من الكتاب ﴾ يعنى القرآن و من لتبيين او الجنس ومن لتبعيض

(ق) عن أنس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ماسمه مثالها قط فقال لو تعلون ما على الضحكم قليلا ولبكيم كثيرا ففطى أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوهم الهم خنين الخانيان بالخاء المجمعة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الانف وقال مسروق كنى بخشية الله علما وكنى بالاغترار بالله جهلا وقال رجل الشعبي أفتني أيها العالم فقال الشعبي أعاله من خشى الله عزوجل وقال مقاتل اشعبي أنس من لم يخش الله فليس به الم أسدالناس خشية لله أعلمهم به وقال الرسع بن أنس من لم يخش الله فليس به الم أسدالناس خشية لله أعلمهم به وقال الرسع بن أنس من لم يخش الله فليس به الم أسدالناس خشية لله أعلمهم به وقال الرسع بن أنس من لم يخش الله فليس به الم الخشية لانه المثيب المحاقب واذا كان كذلك فهو أحق أن يخشى ويتتى القول عزوجل في ان الذين يتلون كتاب الله في أي يد اومون على قراءته ويعلمون مافيه عزوجل في أن الله في سراوعلانية برجون بحارة ان تبور به أي ان تفسد و لن تملك و المرادمن التجارة ما وعدالمه من فضله من قال ابن والمرادمن التجارة ما وعداله من ذوج به ويشكر اليسير من أعالهم فوالدي أوحينا المكامن الكتاب عباس يعفي اله العظيم من ذوج به ويشكر اليسير من أعالهم فوالدي أوحينا المكان الكتاب عباس يغفي اله طبح عن ولم تسمى أذن في وينالك من الكتاب عباس يغفي اله طبع به ويشكر اليسير من أعالهم فوالذي أوحينا المكان الكتاب عباس يغفي اله الم عن ويشكر اليسير من أعالهم فوالذي أوحينا المكان الكتاب عباس يغفي المكان الكتاب عالم المكان الكتاب عالية عنه المكان الكتاب على المكا

وتنفق عندالله (ليوفيهم) متعلق بلن تبور أى ليوفيهم منفاقها عنده (أحورهم) ثواب عالهم (ويزيدهم من فضله) بتفسيح القبور أو تشفيعهم فيمن أحسسن اليهمأ ويتضعيف حسناتهم أو بتحقيق وعدلقائه أويرجون في،وصعالحال أى راجين واللام في ليوفيهم تتعلق يبتلون وما بعده أى فعلوا جبع ذلك من التلاوة واقامة الصلاة والانفاق لهـذا الغرض وخبران(انه غفور)لفرطاتهم ( شكور ) أي غفور لهم شكور لاعالهم أي يعطى الجزيل على العمل القليل ( والذي أوحينــااليــك من الكتاب)أي القرآن ( انالله عزيز )في ملكه وسلطانه(غفور)لنآهنيه (انالذىن سلون ) نقرۇن (كتابالله) القرآن أبو بكروأ صحابه(وأقامواالصلوة) أتموا الصلوات الخمس (وأنفقوا)تصدقوا ( بما

رزقناهم) أعطيناهم من الاموال(سرا) فيما بينهم وبين الله(وعلانية) فيما بينهم وبين الناس(برجون تجارة) يعنى ( يعنى ) الجنة( لنتبور ) لنتهلك ولن تفسد ( ليوفيم ) الله(أجورهم)ثوابهم في الجنة (ويزيدهم من فضله) بفضله من واحدة الى عشرة (انه غفور ) لذنوجم العظيمة(شكور) لاعمالهم اليسديرة يشكر اليسير ويجزى الجزيل ( والذي أوحينااليك)أنزلنا جبرئيل عليك به ( من الكتاب) يعنى القرآن ﴿ هُوالحَقُّ مُصَدَّقًا لِمَا بِينَ يُدِّنَّهُ ﴾ احتمه مصدقًا لما تقدمه من الكتب السماوية حال

مؤكدة لان حقيته تستلزم موافقته اياء في العقائدو اصول الاحكام ﴿ ان الله بعباده لخبير بصير ﴾

حكمنا بتوريثه(الذين اصطفيا من عبادنا) وهم أمتمه منالصحابة والنابعين وتابعيهم ومن بعدهم الى يوم القيامة لأن الله اصطفاهم على سائر الامم وجعلهم أمة وسطاليكونوا شهداه على الناس واختصهم بكرامة الانتماء الى افضل رسله شمرتهم على مراتب فقال ( فنهم ظالم لنفسه ) وهوالمرجى لامهالله (ومنهم مقتصد) هوالذي خلط عملا صالحا وآخرساً ﴿ وَمُنْهُمُ سابق بالخيرات } وهذا النــأويل يوافق النزيل فانه تعالى قال والسابقون الاولون مسنالمهاجرين الآية وقال بعدهو آخرون اء ترفوا بذنوبهم الآية وقال بعــده وآخرون مرجون لامرالله الآية والحديث فقدروى عن (هوالحق)الصدق (مصدقا) موافقا بالتوحيد وبعض

الشرائع (لمابين يدمه ) من

الكتاب (ان الله بعباده لخبير)

عن يؤمن ومن لايؤمن

(بصير)بأعالهم (شم)من بعد

عالم بالبواطن والظواهرفلوكان في احوالك ماننافي النبوة لم يوح اليك مثل هذا لكتاب المعجزالذي هوعيار علىسائرالكتب وتقديم الخبرللدلالة على انالىمدة فيذلك الامور الروحانية وثم اورثنا الكتاب وحكمنا يتورشه منك اونورثه فمبر عنه بالماضي لتحققه اواورثنا منالاتم السالفةوالعطف علىان الذين يتلون والذين اوحينااليك اعتراض لبيان كيفية النوريث﴿ الذين اصطفينامنءبادنا﴾ يعنى علماءالامة منالصحابة ومن بعدهم اوالامة باسرهم فانالله اصطفاهم على سائر الانم ﴿ فَمَنَّهُمْ ظَالَمُ لَنَفْسُهُ ﴾ بالتقصير فىالعملبه ﴿ ومنهم مقتصد﴾ يعملبه فىاغلب الاوقات ﴿ومنهم سابق بالخيرات يعنى القرآن ﴿ هُوالحق مُصَدَّقًا لِمَا بِينَ مُدَّهُ ۚ أَيُّ مِنَ الكَّتَبِ ﴿ انَ اللَّهُ بِعِبَادُهُ لَخِيرٍ بصير ﴾ \* قوله تعالى ﴿ ثُمُ أُورُننا الكتابِ ﴾ أَي أُوحينا الكتابوهو القرآن ثم أورثناه يعـني حكمنا بتوريثه وقيـل أورثناه بمعـنى نورثه ﴿ الدين|صطفينامن عبادنا ﴾ قال ان عباس و مدأمة مجد صلى الله عليه وسلم لان الله اصطفاهم على سائر الايم واختصهم بكرامته بانجملهم اتباع سيدالرسلوخصهم بحمل افضل الكتب ثم قسمهم ورتبهم فقال تعالى ﴿ فَمُنهم ظَالَمُ لِنفسه ومُنهم مَقتَصَدُ ومُنهم سَابِقَ بَالْحَيْرَاتُ ﴾ ذكره البغوىبغير مند ﴿وعنأ بي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم أورثنــا الكتابالذين اصـطفينا منءبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصــد ومنهم سابق بالخيرات باذنالله قال هؤلاء كالهم بمنزلة واحدة وكلهم فىالجنة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غربب ﷺوعنعر سنالخطاب انه قرأ هذه الآية على المنبرثم أورثنا الكتابالذين اصطفينا منعبادنا فقال فال رسدولالله صلىالله عليه وسلم سالقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفورله قال أنوقالابة أحدرواته فحدثت له محبي بن معين فمحمل يتعجب منه أخرجه البغوي بسنده وروي بسنده عنْابت ان رجلا دخل المسمجد فقال اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي وسق الى جليسا صالحًا فقال أبو الدرداء لئن كنت صادقًا لأنا أسـمد بك منك سمعت رسـولالله صلىالله عليه وسلم قرأ هــذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال أما السابق بالخيرات فيدخل الجزمة بغير حساب وأما المقنصد فيماسب حسابا يسيرا وما الظالم لنفسمه فيمبس في المقام حتى مدخـله الهم ثم يدخل الجنــة ثم قرأ هذه الآية الحمدلله الذي أذهب

المحافظة على يلاحمله الهم م يدخل الجملة م والمصدور بدا محلفة الذي السطفينا) اخترنا (من عبادنا) من بين عبادنا) أكرمنا محفظ القرآن وكتابته وقراءته ( الذين اصطفينا) اخترنا (من عبادنا) من بين عبادنا بالا عان وهم أمة محدصلي الله عليه وسلم (فنهم ظالم لنفسه) بالكبائر لا ينجو الا بالشفاعة أو بالحفرة أو بانجاز الوعد (ومنهم مقتصد) وهومن استوت حسناته وسيآنه يحاسب حسابا بسيراثم ينجو (ومنهم سابق) بالغ (بالخيرات)

عر رضى الله عنه المدقال على المنبر بعد قراءة هذه الآية فال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا فاج وظالمناه فقور له وعنه عليه السلام السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد محاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة واما الظالم لنفسه فيحبس حسى يظن الله لا ينجمو ثم تناله الرحة فيدخل الجنة رواه أبو الدرداء والاثر فعن ابن عباس رضى الله عنهما السابق المخلص والمقتصد المرائى والظالم الكافر بالنعمة غير الجاحد الهالانه كم للثلاثة بدخول الجنة وقول السلف فقد قال الربيع بن أنس الظالم { الجزء الثاني والعشرون } صاحب الكبائر حي ١٨٨ كالله والمقصد صاحب الصغائر والسابق

باذنالله ﴾ بضم التعليم والارشاد الى العمل وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم وقيل الظالم المجرم والمقتصدالذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت حسنات بحيث صارت سيئانه مكفرة وهومني قوله عليه الصلاة والسلام

عنا الحزن ان رساً لغفور شكور وقال عقبة بن صهبان سألت عائشة عن قول الله عزوجل ثم أورثنا الكتابالذين اصطفينا منعبادنا الآية فقالت يابى كلهم فىالجنة أما السابق فمن مضى على عهد رســولالله صــلىالله عليه وسلم وشهدله رســولالله صلىالله عليه وسلم بالجنة وأما المقتصــد فمن تبع أثره منأصحابه حتى لحــق به وأما الظالم انفسه فمثلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا وقال ابن عباس السابق المؤمن المخلص والمقتصد المرائى والظالم الكافر بنعمةالله غير الجاحد لها لانه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال جنات عدن يدخلونها وقيل الظالم هم أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب المينة والسابق هم السابقونالمقربون منالناس كلهموقيل السابق منرجحت حسناته على سيآته والمقتصد من استوت سيآته وحسنانه والظالم من رجحت سيآته على حسنانه وقبل الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه والمقتصدالذي استوى ظاهره وباطنه والسابق الذي باطنه خيرمن ظاهره وقيل الظالم التالى للقرآن ولم يعمل به والمقتصد التالىله العالم به والسابق القارئ له العالم به العامل عافيه وقيل الظالم أصحاب الكبائر والمقتصد أصحاب الصغائر والسابق الذيلم برتكب صغرة ولاكبيرة وقبل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلو السابق العالم وفان قلت لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق وقلت قال جعفر الصادق بدأ بالظالمين اخبارا بآنه لايتقرب اليهالابكرمه وانالظلم لايؤثرفى الاصطفاءثم ثنى بالمقتصدين لانهميين الخوف والرحاءثم ختم بالسائقين ائلاياً من أحدمكره وكلهم في الجنة وقيل رتهم هذا الترتيب. على مقامات الناس لان أحــوال العباد ثلاثة معصية و غفلة ثم توبة ثم قربة فاذا عصى الرجل دخل فى حبر الظالمين فاذاتاب دخل فى جلة المقتصدين فاذاصحت توبته وكثرت عبادته ومجاهدته دخل فيعدد السابقين وقيل قدم الظالم لكثرة الظلم وغلبته ثم المتمتصد قليل بالاضافة الىالظالمين والسابقأفل منالقليل فلهذاأخرهمومعنيسابق بالخيراتأىبالاعمال الصالحة الى الجنة أوالى رجةالله ﴿ باذن الله ﴾

المجتنب لعما وقال الحسن البصرى الظالم من رجحت سيآنه والسابق من رجحت حسنانه والمقتصد مين استوت حسناته وسيآ ته وسئل أبوبوسف رجه الله عن هذه الآية فقال كلهم مؤمنون وأماصفة الكفار فبعد هـذا وهوقوله والذين كفروالهم نارجهنم وأما الطبقات الثلاث فهم الذبن اصطفى من عبادء فانه قال فنهم ومنهم ومنهم والكلراجع اليقوله الذين اصطفينا من عبادنا وهم أهل الا عان وعليه الجهور واعاقدم الظالم للملامدان بكثرتهم وان المقتصدين قدل بالاضافة الهم والسابقون أقلمن القليل وقال ابن عطاء انعاقدم الظالم لئلا سأس من فضله وقبل أنماقد مه ليعرفد أن ذنبه لاسعده من ربه وقيل أن أول الاحوال

معصية ثم توبةثم استقامة وقال سهــلالسا بق العالم والمقتصد المتعلم والظالم الجاهل وقال ( باسمالله ) أيضاالسابق الذي اشتغل بمعادءوالمقتصدالذي اشتغل بمعاشه ومعاده والطالم الذي اشتغل بمعاشه عن معاده وقيل الظالم الذي يعبد، على الغفاة والعادة والمقتصد دالذي يعبده على الرغبة والسابق الذي يعبده على الهيبة والا-تحقاق وقيل الظالم من أخذالدنيا حلالا كانت أو حراما والمقتصد من مجتهد ان لا يأخدها الامن حــلال والسابق من أعرض عها. جلة وقبل الظـالم طالب الدنيا والمقتصد طا لب العقبي والسابق طــا لب المولي (باذن الله ) باص، او بعلمه أو بتوفيقه (ذلك)أى ايراث الكتاب(هوالفضل الكبير جنات عدن) خبر ثان لذلك أو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأوا لخبر ( يدخلونها ) أى الفرق الشدلائة يدخلونها أبو عمرو ( يحلون فيها من أساور ) جع اسورة جع سـوار ( من ذهب ولؤلؤا) أى من ذهب مرصع باللؤلؤ ولؤلؤا ابانصب ﴿ ١٨٩ ﴾ و ١٨٩ الله الفرة نافع ﴿ سورة الملائكة ﴾ وحفص عطفا على محل

المالذين سبقوافاولئك بدخاون الجنة بغير حساب والماالذين اقتصدوا فاولئك بحاسبون حسابا يسيرا والماالذين ظلموا انفسهم فاولئك بحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برجته وقيل الظالم الكافر على ان الضمير للمباد وتقديمه لكثرة الظالمين ولان الظلم بعض الجهل والركون المالهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسبق عارضان ﴿ ذلك مبتداً وخبر والضمير للثلاثة اوللذين اوللمقتصد والسابق فان المراد بهما الجنس وقرئ مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة اوللذين اوللمقتصد والسابق فان المراد بهما الجنس وقرئ على بناء المفعول ﴿ يحلون فيها ﴾ خبر ثان اوحال مقدرة وقرئ يحلون من حليت على بناء المفعول ﴿ يحلون فيها ﴾ خبر ثان اوحال مقدرة وقرئ يحلون من حليت المرأة فهي حالية ﴿ من الساور من ذهب ﴾ من الاولى للتبعيض والشائية المتبين ﴿ ولؤلؤا ﴾ عطف على ذهب اى من ذهب مرصع باللؤلؤ وامن ذهب في صفاء اللؤلؤ و أومن ذهب في من المولى للتبعيض والوا المحدلة وأنانه اللؤلؤ و أومن و عاصم عطفاعلى محل من الساور ﴿ ولباسهم فيها حرير وقالوا المحدلة الذي اذهب عنا الحرب و عليها وقرئ الحزن ﴿ ان ربنا لفقور ﴾ للذنبين ﴿ شكور ﴾ للطيمين ﴿ الذي احتانا دار المقامة ﴾ دار الاقامة ﴿ من فضله ﴾ من انعامه و تفضله للطيمين ﴿ الذي احتانا فيها فيها فيها فيها فيها فيها فوب ﴾ كلال اذلا واحب عليه ﴿ لا يمسنا فيها فيها فيها فوب ﴾ كلال اذلا واحب عليه ﴿ لا يمسنا فيها فيها فيها فيها فوب ﴾ كلال اذلا

بامرالله وارادته ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ﴾ يعنى ايراثيم الكتاب و اصطفاءهم ثم أخبر بثوابيم فقدال تعالى ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ يعنى الاصناف الشلائة ﴿ بحلون فيها حرير ﴾ تقدم تفسيره ﴿ وقالوا الحدلله الذي أذهب عنا الحزن ﴾ قال ابن عباس حزن النار وقبل حزن الموت وقبل حزن النار والميسة وقبل حزن الموت وقبل حزن الذنوب والسيآت وخوف ردالطاعات وأنه لا يدرون ما يصنع بهم وقبل حزن زوال النيم ونقليب القلوب وخوف المداقبة وقبل حزن أهوال يوم القيامة وهموم الحصر والمديشة في الدنيا وقبل اذهب عن أهل الجنة كل حزن كان لمعاش أومعاد شروى المنالة وحشمة في قبورهم و لا في نشورهم وكانى باهمل لا الله الا الله ينفضون التراب عن وقولون الحمدللة الذي أدهب عنا الحزن ﴿ ان ربنا لففور شكور ﴾ يعنى المقامة ﴿ ولا يسنا فيها لنوب الذي أحانا ﴿ ولا يسنا فيها نصب ﴾ أى لا يصدينا المقامة ﴿ ولا يسنا فيها نصب ﴾ أى لا يصدينا فيها نسب ﴾ أى لا يصدينا فيها نسبه وله تسبه فيه توله تمالى فيها عناء ولا مشقة ﴿ ولا يسنا فيها نسبه به توله تمالى فيها عناء ولا مشقة ﴿ ولا يسنا فيها نسبه به توله تمالى فيها عناء ولا مشقة ﴿ ولا يسنا فيها نسبه به توله تمالى فيها عناء ولا مشقة ﴿ ولا يسنا فيها نسبه به توله تمالى فيها عناء ولا مشقة ﴿ ولا يسنا فيها نسبه به توله تمال كسبه به توله تمال كلا يستان فيها نسبة فيها تمال كلا يستان فيها نسبة كلا يسبه به توله تمال كلا يستان فيها نسبة كلا يوله كلا يسبه به توله تمال كلا يستان فيها نسبة كلا يسبه كلا يستان فيها كلا يستان فيها كلا يسبه كلا يسل كلا يستان فيها كلا يستان كلا ي

أساوراى محلواساورولؤلؤا ( ولياسهم فيهاحرير) لمافيه من اللَّذَة و الزينة ( وقالوا الحدلله الذي اذهب عنا الحزن ) خـوف النــار أوخوف الموت أوهموم الدنيا (انرسا الغفور) يغفرالجنايات وانكثرت (شكور) بقبل الطاعات وانقلت ( الذي أحلنا دارالمقامة) أي الاقامة لانبوح منهاو لانفارقها بقال أقت اقامة ومقاما ومقامة (من فضله) منعطائه وافضاله لاباستحقاقنا ( لاعسنا فيها نصب ) تعب ومشقة (ولايمسنا فيم\_ا لغوب) اعياء من التعب و فترة و قرأ أبوعبد الرحن السلمي (ذلك) الاصطفاء والمسابقة (هوالفضل الكبير) المن العظيم من الله عليهم ثم بين مستقرهم فقال (جنات عدن)مقصورة الرجن داره والجنان حوله ( ىدخلونها محلون فيها ) يليسون في الجنة (من أساور) أساور (منذهبواؤاؤا) هذا حليةالنساء وحلية الرجال من الذهب (ولباسهم فها)في الجنة (حريروقالوا)

أَهْلَالْجِنَةُ فِي الْجِنَةُ (الحَمَدَةُ) الشَّكَرُوالمُنتَلَّةُ ( الذَّيَّ أَذْهِبَ عَنَاالَحْزَنَ ) حزن الموتُوالزُو لُوأُهُوال يُومُ القيامَةُ ويقالُحزنُ مُخاطِرة الدِنيا ( انربنالففور ) للذُنوبِ العظيمة ( شَكُور ) للاعمال اليسيرة (الذي أُحلنا) أَنزلنا (دار المقامة) يعنى الجنّة (من فَضَلَهُ) يَفْضُلُهُ لِأَمْنُ فَيْهَا (لا يَصْبِينا (فِيها) فِي الجنّة (نصب) تعبوعناه (ولا يحسنا) لا يصيبنا (فع) في الجنّة (انوب) اعياء لغوب بفتح اللام وهوشئ یاغب،ندأی لانتکاف، علایلغبنا ( والذین کفروالهم نار جهنم لایقضی علیم فیموتوا ) جواب النفی ونصبه باضمار أنائی لایقضی علیم م عوت ان فیست یحوا ( ولایخفف عنیم من عذایه ) من مذاب نار جهنم ( کذلك ) مثل ذلك الجزاء ( نجزی کل کفور ) یجزی کل کفور أ بو همرو ( وهم بصطر خون فیها ) یستغیثون فهو یضعلون من الصراخ وهوالصیاح مجهد و مشتقة واست مل فی الاستفائة لجهر صوت المستغیث ( ربنا ) یقدولون ربنا ( آخر جنا نمل صالحا { الجزءالثانی والعشرون } غیر الذی کنا سختی ۱۹۰ سے نممل ) اُی اُخر جنا من النار وردنا

تكليف فيها ولاكد انبع نني النصب نني مايتبعه مبالغة ﴿ والذين كفروا الهم نارجهم

لانقضى عليهم ﴾ لايحكم عليم بموت ان ﴿ فيمونوا ﴾ فيستر يحواو نصبه باضمار ان وقرئ

فيموتونءطفاعلى يقضي كقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون ﴿ ولا يَحْفَفُ عَنْهُمْ مَنْ عَذَاتُهَا ﴾ بل

کما خبتزید اسعارها ﴿ كذلك ﴾ مثل ذلك الجزاء ﴿ نجزىكل كفور ﴾ مبالغ

فىالكفر اوالكفران وقرأ ابوعرو بجزى علىبناء المفعول وآسناده الىكل وقرئ

بجازي ﴿ وهم يصطرخون فيها ﴾ يستغيثون فتعلون من الصراخ وهوالصياح استعمل

فىالاستغاثة لجهر المستغيث صوته ﴿ ربنااحْرجنا نعمل صالحا غيرالذي كنانعمل ﴾

باضمار القول وتقييدالعملالصالح بالوصفالمذكور للتحسرعلىماعلوه منغيرالصالح

والاعتراف به والاشعار بإناستخراجهم لتلافيه وانهم كانوا بحسبون آنه صالح والآن

تحقق لهم خلافه ﴿ أُولَمْ نَعْمَرُكُمْ مَايِتَذَكَّرُ فِيهُمَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءُكُمُ النَّذِيرَ ﴾ جواب من الله

وتوبيخالهم ومايتذكر فيه يتناول كلءر تمكن المكلم فيهمن التفكروالنذكر وقيل مابين

العشرين الىالستين وعنه عليه الصلاة والسلام العمرالذى اعذرالله فيهالى ابن آدم ستون

سنة والعطف على معنى اولم نعمركم فانه للتقرير كأنه قيل عمرناكم

الى الدنيانؤ من بدل الكفر ونطع بمدالمعصية فيجاوبون بعد قدر عمرالدنيا ( أولم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر) مجوز أن يكون مانكرة موصوفة أى تعميرا يتذكر فيه من تذكروهو متناول لكل عمر تمكن منه المكلف مناصلاح شأنه وانقصرالا أنالتوبيخفي المتطاول أعظم ثم قبل هو عان عشرة سمنة وقيل أربعون وقيل ستون سنة (وجا کم النذیر ) الرسول عليهالسلامأ والشيبوهو عطف على معنى أولم نعمركم لأن لفظه لفظ استحبار وممناه اخبار كاندقيل قدعرنا كم وجاءكم

والذبن كفروا لهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيوتوا ﴾ أى فيستريحوا محماهم فيه ولا يخفف عنهم من عذا بهما ﴾ أى من عذاب النار ﴿ كذلك نجزى كل كفوروهم يصطرخون ﴾ أى يستغيثون ويسيحون ﴿ فيها ﴾ يقولون ﴿ ربناً خرجنا ﴾ أى من النار ﴿ في المحمر خون ﴾ أى يستغيثون ويسيحون ﴿ فيها ﴾ يقولون ﴿ ربناً خرجنا ﴾ أى من النار ﴿ نعمل صالحاء يرالنه كان عمل الله على وهوالعمر الذي أعذر الله الحكل أمرى أخرا حله حتى بلغ ستين سنة وعنه باسناد الثملي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما كان عباس وقيل هو الشيب والمعنى أولم نعمر كم حتى شبتم و يقدال الشيب بالقرآن قارا بن عباس وقيل هو الشيب والمعنى أولم نعمر كم حتى شبتم و يقدال الشيب ناذير الموت و فيالاً الشيب الذرا الموت و في الا قالت لاختها استعدى و فقدة رب الموت

(والذين كفروا) كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآناً بوجهل وأصحابه (الهم فارجههم)فى الآخرة (لايقضى عابم ) لايكون

عليم تمضاءالموت (فيونوا)فيستريحوا ( ولايحفف )لايهون ولايرفه ولايرفع (عنهم من عذابها)طرفة عين ﴿ فَذُوتُوا ﴾ (كذلك) هكذا (نجزى)في الآخرة (كلكفور )كافربالله و بنعمته ( وهم )يعنى الكفار ( يصطرخون فيها) يستغيثون فيها لنارودنا الى الدنيانؤ من بك ( نعمل صالحا ) خالصا في النارودنا الى الدنيانؤ من بك ( نعمل صالحا ) خالصا في الا عان ( غيرالذي كنانعمل ) في الشرك فيقول الله لهم ( أو لم نعمر كم ) غهلكم يامضر الكفار في الدنيا (ما يتذكر فيه) بقدر ما يتعظ ويؤمن ( وجاء كم النذير ) مجدبالقرآن وخوفكم من هذا

التذير ( فذوقوا ) المذاب ( فما للظالمين من نصير ) ناصريعينهم ( ان الله عالم غيب السموات والارض ) ماغاب فيهما عنكم ( انه عليم بذات العددور) كالتعليل لانه اذا علما في الصدور وهو أخنى مايكون فقد علم كل غيب في العالم وذات الصدور مضمراتها وهي تأنيث ذو في نحو قول أبى بكر رضى الله عنه ذو بطن خارجة جارية أي ما في بطنها من الحبل لان الحبل يصحب البطن و كذا المضمرات تصحب الصدور وذوموضوع لم في الصحبة ( هو الذي جملكم خلائم في الارض) يقال للمستخلف خليفة و مجمع على خلائم و المهنى الله جعلكم خلفاء في أرضه قدملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على مافيها لتشكروه حي الما الله عليه على مافيها لتشكروه حي الما الله عليه التوحيد { سورة الملائكة } والطاعة ( فن كفر ) منكم على مافيها وأباح لكم منافيها لتشكروه حي المادة المنافقة ( فن كفر ) منكم

وغط مثل هدده النعمة السنية (فعليه كفره) فوبال كفره راجع عليه وهو مقتالله وخســار الآخرة كاقال ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الامقتا) وهو أشـد البغض ( ولايزيد الكافرين كفرهمالاخسارا) هـ الا كا وخسرانا ( قل أرأيتم شركاءكم ) آلهتكم التيأشر كتموهم في العبادة (الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوامن الارض) أرونى مدل من أرأيتم لان معنى أرأيتم اخبروني كانه قيل أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقوانه الشركة أروني أي جزء مـن أجزاء الارض استبدوا مخلقه اليوم فلم تؤمنوابد (فذوقوا)

وجاءكم النذير وهو النبى اوالكتاب وقيل المقل اوالشيب اوموت الاقاريب ﴿ فذقوا فالطلمين من نصير ﴾ يدفع المذاب عنهم ﴿ انالله عالم غيب السموات والارض ﴾ لايحنى عليه خافية فلايحنى عليه احوالهم ﴿ انه عليم بذات الصدور ﴾ تمليل له لانه فالايمضيرات الصدور وهي اختى مايكون كان اعلم بغيرها ﴿ هوالذي جملكم خلائم في الارض ﴾ يلتى اليكم مقاليد التصرف فيها وقيل خلفا بعد خلف جمع خليفة والخلفاء جمع خليف ﴿ فَن كَفَر فعليه كَفَر هُ جزاء كَفَر ه ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربم الامقتاو لا يزيد الكافرين كفرهم عند ربم الامقتاو لا يزيد الكافرين كفرهم الاخسارا ﴾ سانله والتكرير للدلالة على ان اقتضاء الكفر لكل واحد من الامرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب المجنب عنه والمراد بالمقت وهواشد المغض مقت الله وبالخسار خسار الآخرة ﴿ قل أرايتم شركاء كم الانفسهم فيما علكونه ﴿ اروني ماذا خلقوا من الارض ﴾ بدل من ارأيتم بدل اشتمال لانه عمني علكونه ﴿ اروني ماذا خلقوا من الارض ﴾ بدل من ارأيتم بدل اشتمال لانه عمني اخبروني كانه قال اخبروني عنه ولاء الشركاء ادوني اى جزء من الارض

فندوقوا كان يقال لهم ذوقوا المذاب في فاللظالمين من نصير كان أى مالهم من مانع عنمهم من عذابه في ان الله عالم غيب السموات والارض الدعليم بذات الصدور كيه ي الماذاعلم ذلك وهوأ خنى مايكون فقدعلم غيب كل شئ في العالم ك قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الارض كان أي يخلف بعضا وقيل جعلكم خلفاه في أرضه وملككم منافعها قبلها من الام ورأت ما بذفي ان يعتبر به وقيل جعلكم خلفاه في أرضه وملككم منافعها و مقالم التصرف فيها لتشكروه بالتوحيد والطاعة في فن كفر كان بحجد هذه النعمة وغطها في فعليه كفره كان وبال كفره في ولا يزيد الكافرين كفرهم عندر بها الاحتاج فعليه خوا كن غضا وقيل المقت أشدالبغض في ولا يزيد الكافرين كفرهم الاخسارا كان في الآخرة في قدل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله كا يعدى الاصنام جعلتموها شركاء بزعكم في أروني ماذا خلقوا من الارض كا يعدى أي جزء حدالموها شركاء بزعكم في أروني ماذا خلقوا من الارض كا يعدى أي جزء

الكافرين (من نصبر) مانع من عذاب الله ( ان الله عالم غيب السموات والارض) غيب ما يكون في السموات والارض علم الله الكافرين (من نصبر) مانع من عذاب الله ( ان الله عالم غيب السموات والارض) غيب ما يكون في السموات والارض علم الله لو دوالله والشرو ( هوالله ي جمله ) يأمة مجمد على الله عليه وسلم (خلائه في الارض) سكان الارض بعد هلاك الام الماضية ( فن كفر) بالله (فه ليم كفره) عقوبة كفره (ولا يزيد الكافرين كفرهم ) عجمد عليه السلام والقرآن (عندر جم) يوم القيامة (الا مقتا) بفضا (ولا يزيد الكافرين كفرهم ) في الدنيا ( الاخسار ) غبنا في الآخرة (قل ) يا مجد لاهل مكة (أرأيتم شركاء كم) آلهتكم (الذين تدعون ) تعبدون ( من دون الله أروني ماذا خلقوا من الارض) ما في

دونالله (أم لهم شرك في السموات) أملهم مع الله شركة في خلق السموات (أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أى معهم كتاب من عنسدالله ينطق بالهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب بينات على وابن عامر و الفع وأبوبكر ( بل ان بعد ) ما يعد ( الظالمون بعضهم ) بدل من الظالمون وهم الرؤساء ( بعضا ) أى الاتباع ( الاغرورا ) هو قولهم هؤلاه شفعاؤ ناء ندالله ( ان الله بمسك السموات و الارض أن تزولا ) عنمهما من أن تزولا لان الامساك منع ( ولئن زالتا ) على سبيل { الجزء الثاني و العشرون } الفرض ﴿ ١٩٢ ﴾ ( ان أهسكهما) ما أهسكهما ( من أحد

من بعده ) أى بعد امساكه من الاولى من بدة لتأكيد النفي والثانية للاسداء غير معاجل بالمقوبة حيث بان تهدا هدا له نظم كلمة بان تهدا هدا له نظم كلمة يتفطرن منهو منشق الارض الآية ( وأقسموا بالله جهد أهمانهم ) نصب على المصدر أى اقساما بلغا أى جاهدين في أعانهم ( لئن جاهدين في أعانهم ( لئن جاهم ، في أعانهم ليكونن أهدى

الارض (أم لهم شرك ) مع الله (في السموات) في خلق السموات (أم آيناهم ) أعطيناهم يعنى كفار مكذ (كتابافهم على بينة منه ) على بيان من الكتاب أن لا يعذبوا (بل ان بعد الظالمون) ما يقول المشركون يعنى في الدنيا (بعضهم بعضا) يعنى باطلا في الآخرة (ان الله باطلا في الآخرة (ان الله باطلا في الآخرة (ان الله

استبدوا بحلقه ﴿ أم لهم شراء فى السموات ﴾ أم لهم شركة معالله فى خلق السموات فاسحقوا بذلك شركة فى الالوهية ذائية ﴿ أم آيناهم كتابا ﴾ ينطق على الماتخذ ناشركاء ﴿ فهم على بينة منه ﴾ على جمة من ذلك الكتاب بان لهم شركة جماية ومجوز ان يكون هم على بينات فيكون اعام الزانا عليم سلطانا وقرأ فافع وابن عامل ويعقوب وابو بكر والكسائى على بينات فيكون اعام الى ان الشراء خطير لا بدفيه من تعاصد الدلائل ﴿ بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الاغرورا ﴾ لمانفي انواع الحج في ذلك أضرب عنه بذكر ما جلهم عليه وهو تقرير الاسلاف الاخلاف او الرؤساء الانباع بانهم شفعاء عندالله يشفعون لهم بالتقرب اليه وانالله عسك السموات والارض ان تزولا ﴾ كراهة ان تزولافان الممكن حاليقائه لا بدله من اعدالله اومن بعد الزوال والجلة سادة مسد الجوابين ومن الاولى في من احدمن بعدالله وامني عنداله و منشق الارض و تحرا لجبال هدا بان تهدا هدا كاقال تكادالسموات يفطون منه و منشق الارض و تحرا لجبال هدا ﴿ واقسموا بالله جهد ا عانهم لمن جاء هم نذير ليكونن اهدى

استبدوا محلقه من الارض ﴿ أَم لَهُم شُركُ فَى السّمُواتُ ﴾ أَى على جحة وبرهان منذلك والارض ﴿ أَم آيناهُم كتابا فهم على بينة منه ﴾ أَى على جحة وبرهان منذلك ﴿ بَلُ ان يُهُمُدُ الظّلُونُ بَعْضِهُم ﴾ يعنى الرؤساه ﴿ بعضا الاغرورا ﴾ يعنى قولهم هؤلاء الاصنام شفعاؤ نا عندالله ﴾ قوله عزوجل ﴿ انالله عسك السّمُوات والارض أَن تزولا ﴾ أَى لَكِي لا تزولا في أَن لَكِي لا تزولا في أَن لَكِي لا تزولا في أَن لَكِي لا أَنْ وَلَنْ اللّه أَن أَمْسَكُهُما من أُحد من بعده ﴾ أَى ليس عسكهما أحد سواه ﴿ انه كان حليما غفورا ﴾ أَى غير معاجل بالعقوبة حث أَمسكهما وكانتا قدهمتا بعقوبة الكفار لولا حله وغفرانه ﴿ وأقسمُوا بالله جهد أعانم من النبي صلى الله عليه وسل غلا بعث مجد كذبوه ونائن الله هذه الآية والسموا بالله جهد كذبوه والتساري أثنم الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله لوجاء ما نذير لذكون أهدى دينا منهم وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بعث مجد كذبوه فالزل الله هذه الآية واقسموا بالله جهد أعانه ﴿ وأَن موا أَهْ لَنْ جاءهم نذير ﴾ أى رسول ﴿ ليكونن أهدى الآية واقسموا بالله جهد أعانه ﴿ وأَنْ الله عليه وسلم فلا بهذه أَن رسول ﴿ ليكونن أهدى الآية واقسموا بالله جهد أعانه ﴿ لَنْ جاءهم نذير ﴾ أى رسول ﴿ ليكونن أهدى

یمنگ) یمنع ( السموات والارض أن نزولا ) لکی لانزولا عن مکامهما بمقالةالیهود والنصاری حیث ﴿ من ﴾ قالواعز برا بن الله (و اثن زالنا) و او زالنا عن أمکنتهما(ان أمسکهما) ما مسکهما (من أحد ( من بعده : بعدامسا که غیره ( انه کان حلیما ) عن مقالةالیهودوالنصاری (غفورا) لمن تاب منهم (و أقسموا بالله) یعنی کفار مکة قبل مجی مجا صلی افته علیه و سلم ( جهد أیمانیم) جهد عینهم بالله ( ائن جاه هم نذیر) رسول مخوف ( لیکونن أهدی ) أسر ع

من احدى الايم ) بلغ قريشا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ان أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوالدن الله اليهود والنصارى أنهم الرسل فكذبوهم فوالله لئن أنانا رسول لنكونن أهدى من احدى الايم أى من الامة التي يقال فيها هي احدى الايم تفضيلالها على غيرها في الهدى والاستقامة كإيقال للداهية العظيمة هي احدى الدواهي ( فلما جاءهم نذير ) فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مازادهم الانفورا ) أى مازادهم جيئ الرسول صلى الله عليه وسلم الانفورا ) الاستكار وهكرالسيءً ) والمعنى ومازادهم الانفورا الاستكار ومكر السيءً أو حال يعنى عنه 197 الله مستكبرين { سورة الملائكة } وما كرين برسول الله الاستكار ومكر السيءً أو حال يعنى منه 197

صلى الله عليه وسلم وأصل مناحدي الايم ﴾ وذلك ان قريشا لما بلغهم ان اهل الكتاب كذبوا وسلهم قالو العن الله قوله ومكرالسي وأنمكروا اليهود والنصاري لوآنانا رسول لنكونن اهدى من احدى الامم اي من واحدة من الامم السي أي المكر السي البهود والنصاري وغيرهم اومنالامة التي قال فيها هي احدي الامم تفضيــلالها على ثم والمكر السيء ثم والمكر غيرهافي الهدى والاستقامة ﴿ فلماجاءهم نُدِّيرٌ ﴾ يعنى مجد صلى الله عليه وسلم ﴿ مَازَادِهُمْ ﴾ السي والدليل عليه قوله اى النذير او مجيئه على التسبب ﴿ الانفورا ﴾ تباعدا عن الحق ﴿ استكبارا في الارض ﴾ ( ولانحيق ) محيطوينزل مدل من نفورا أومفول له ﴿ ومكر السيُّ ﴾ واصله وان مكروا المكر السيُّ فحذف (المكر السي الاباهله) الموصوف استغناء بوصفه ثم بدل ان معالفعل بالمصدر ثم امنيف وقرأ جزة وحده ولقد حاق ہم ہوم مدر بسكون العمزة في الاصل ﴿ ولا تحييق ﴾ ولا تحيط ﴿ المكر السيُّ الاباهاه ﴾ وهو وفيالمثل منحفر لاخمه الماكروقدحاقيهم يومبدر وقرئ ولايحيق المكر اىولايحيقالله ﴿فهل منظرونَ﴾ حِيا وقع فيه مكيا ( فهل ينظرون الاسنت الاولين) منظرون ﴿ الاسنت الاولين ﴾ سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم ﴿ فلن تجد لسنت الله وهو انزال العذاب على تبدياد وانتجداسنتالله تحويلا اذلا ببدلها بجعله غيرالتعذيب تعذيبا ولايحولها بان الذين كذبوا برسلهم ينقله مزالمكذبين الىغيرهم وقوله ﴿ أُولم يسيروا فىالارض فينظروا كيف كانعاقبة منالايم قبلهم والمعنىفهل من احدى الايم ﴾ يعني اليهود والنصاري ﴿ فَلَا جَاءَهُمْ نَذَيْرٌ ﴾ يعني مجمدا صلى الله منظرون بعد تكذبك عليه وسـلم ﴿ مازادهم ﴾ مجيئه ﴿ الانفورا ﴾ أي تباء\_دا عنالهدي﴿ استكبارا الأأن ينزل مم المداب في الارض ﴾ يمني عتوا وتكبرا عن الاعان به ﴿ وَمَكَّرُ السَّيُّ ﴾ يمني عمل القبيم مثل الذي نزل عن قبلهم وهو اجتماعهم على الشركوقيل هو مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلَا يُحِيقَ من مكذبي الرسال جول استقبالهم لذلك انتطاراله المكر السيُّ الاباهله ﴾أى لايحل ولايحيط الابأهله فقتلوا يوم بدر قال ابن عباس منهم ( فلن تجد لسنت الله عاقبة الشرك لآنحل الابمن أشرك ﴿ فهــل ينظرون ﴾ أي ينتظرون ﴿ الاســنت تبديلا ولن تجدلسنت الله الاولين ﴾ يمني أن ينزل العذاب بهم كانزل عن مضى من الكفار ﴿ فَلَنْ تَجِدُ لَسَنْتُ اللَّهُ تحويلا) بين ان سينته تبديلاً ﴾ أي تغييراً ﴿ ولن تجد لسنت الله تحويلاً ﴾ أي تحويل المذاب عنه الى التيهي الانتقام من مكذبي غيرهم ﴿ أُولَمْ يَسْيَرُوا ۚ فِي الْأَرْضُ فَيْنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةً الرسل سنة لاسداها في

ذاتها ولا بحولها عن أوقاتها وان ذلك ( قا و خا ٢٥ مس ) مفهول لا محالة (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الجابة وأصوب دينا ( من احدى الانم ) من اليهو دو النصارى (فلاجاء هم نذير ) محد صلى الله عليه وسلم بالقرآن ( ومكر السبئ ) في هلاك الانفورا) تباعدامنه (اســـ تكبارا في الارض ) للاعراض عن الايمان بحدم عليه السلام والقرآن ( ومكر السبئ ) في هلاك محد عليه السلام ( ولا يحيق ) لا يحب ولا يحيط (المكر السبئ ) القول القبيع والعمل القبيم ( الابأهام) الاعلى أهام ( فهل ينظرون ) فهل ينتظرون ) فهل ينتظرون قومك ان كذبوك (الاسنت الاولين ) عذاب الاولين قبلهم عند تكذيبهم الرسل (فلن تجدلسنت الله ) لعذاب الله ( تعيروا ) ومتيروا ( وان تجدلسنت الله ) لهذاب الله ( غيره ( أولم يسيروا ) يسافروا كفار مكة ( في الارض فينظروا ) تفكروا ويعتبروا ( كفكان عاقبة ) حزاء

الذين من قبلهم)استشهد عليم عاكانوا يشاهدونه في مسايرهم الى الشام واليمن والعراق من آثار الماحنين وعلامات هلا كهم و دماره ( وكانو اأشدمنهم)من أهل مكة {الجزءالثاني والعثمرون}(قوة)اقتدارا ﴿ ١٩٤ ﴾ فإ تمكنوامن الفرار ( وماكان الله ليجن

المسقه و يفوته (منشي ) أي لذين من قبلهم ﴾ استشهاد عليهم بمايشا هدونه في مسائرهم الى الشام واليمن و العراق من آثار أ شي (في السموات ولافي الارض المامنين ﴿ وَكَانُوااشدمنهم قوة وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيْجِزُومَنْ شِيٌّ ﴾ ايسبقه ويفوته ﴿ فِي السَّموات انه کانعلما) مم (قدرا) ولافي الارضانه كان عليما ﴾ بالاشياء كلها ﴿ قديراً ﴾ عليها ﴿ ولو يؤ اخذالله الناس عا قادراعليم (ولويؤاخذالله كسبوا كامن المعاصي هماترك على ظهرها كاظهر الارض هومن دابة كامن نسمة تدب عليما الناس عاكسوا) عااقترفوا بشؤم معاصيهم وقيل المرادبالدابة الانس وحده لقوله ﴿ ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى ﴾ من المعاصي (ماترك على ظهرها وهوذيو مالقيامة ﴿ فَاذَاجِاءاجِلهم فَانَ اللَّهَ كَانَ بِمِاده بِصِيرًا ﴾ فيجازيهم على اعمالهم •عن النبي على ظهر الارض لانه جرى صلىاللهءلميه وسلممن قرأسورة الملائكة دعته ثمانيةا بواب الجنةان ادخل من اي بابشئت ذكرالارض في قوله ليعجزه ⊸﴿ سورة سروهيمكية وآيها ثلاث وثمانون آية وعنه عليه ۗ۞⊸ منشئ فيالسوات ولا في الارض (من دابة) -ﷺ الصلاةوالسلام يستدعى المعمة تمم خيرالدارين 🌋 – من نسمة تدب علما (ولكن ⊸ﷺ صاحبها والدافعة والقاضية تدفع عنه كل ڰ⊸ يؤخر هم الي أحل مسمى ) الي يوم القيامة (فاذاحاه أحلهم ۔ ﴿ سوء وتقضي له كل حاجة ڰ⊸ فان الله كان بعباده بصيرا )أى لذين من قبالهم ﴾ معناهانهم يعتبرون بمن مضى وبآثار هم وعلامات هلا كهم ﴿ وَكَانُواأَشُدُ لم تخف عليه حقيقة امرهم منهم قوة وماكانالله ليعجزه كاليفوتعنه ﴿ منشيُّ فيالسَّمُواتُ وَلَا فِي الأرضُ اللَّهِ وحكمةحكمهم واللدالمونق كان علىماقد يراولو يؤاخذالله الناس بما كسبوا ﴿ أَي مِن الْجِراتُم ﴿ مَا تُركُ عَلَى ظَهُرُهَا ﴾ للصواب حر سورة يسمكية ى ظهر الارض ﴿ من دابة ﴾ أى من نسمة تدبعليها يريد بني آدم وغيرهم كمأ هلك وهي ثلاث و عمانون آية كا من كان فى زمن نوح بالطوفان الامنكان فى السفينة ﴿ وَلَكُنَّ يُؤْخُرُهُمْ الْحُأْجُلِّ مُسْمَى ﴾ (الذين من قبلهم)عندتكذيهم بعنى يومالقيامة ﴿ فاذا حاء أجلهم فازالله كان بعباده بصديرا ﴾ قال ابن عباس الرسل (وكانو اأشدمنهم قوة) رضىالله تعالى عنهما يربد أهل طاعتهوأهل مصيته وقبل بصيرا بمن يستحق العقوبة بالبدن والمال (وماكان الله ﴿ وَعَنْ يَسْخِيقُ الْكُرَامَةُ وَاللَّهِ سَجَالُهُ وَتَعَالَى أَعَلَمُ عِرَادُهُ وَأَسْرَارَ كَتَابِه ليعجزه) ليفوته (منشي ) -∞﴿ سورة بس عليهالصلاة والسلام مكية وهي ثلاث وثمانون ﴾⊸ أحد(فيالسموات ولا في حى آية وسبممائة وتسع وعشرون كلةوثلاثة آلاف حرف ڰ⊸ الارض)من الخلق (الهكان علما) مخلقه (قديرا) عليم - ﴿ عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۞--( ولويؤاخذالله الناس ) - ﴿ ازْلَكُلُّ شَيُّ قَالِمُاوَقَلْبِ القَرَّ آنَ يِسَ وَمَنْ قَرَّأَ يِسَ كُتَبِ اللَّهُ ﴾ ح الجنوالانس( عاكسوا) مجملة ذنويهم ( ماترك على →﴿ له بقراءتهاقراءةالقرآزعشرمراتأخرجهالترمذي ﴿ وَ ظهرها) على وجه الارض - ﴿ وقال حديث غريب وفي استناده شيخ مجهول كا

هلاكهم (فان الله كان بعباده سن ومن السوره التي يذكر فيهايس وهي كلهامكية آياتها أننان وتسعون آية وكماتها ﴿ بسم الله بصيرا) عنملك وعن ينحو وحروفها ثلاثة آلاف حرف ر سبعمائة وتسع وعشرون

- ﴿ وعن معقّل بن يسار رضى الله عنه قال قال رسول ﴿ و

- الله صلى الله عليه وسلم اقر وَّاعلى مو تا كم كا ا

(مندابة)منالجنوالانس خاصة أحمدا (ولكن

يؤخرهم) يؤجلهم ( الى

أجل مسمى)الى وقت معلوم

( فاذاحاء أجلهم ) وقت

بسم الله الرحن الرحيم و ريس ) عن ابن عباس رضى الله عنهما مناه ياانسان في الفقطي وعن ابن الحنفية يا مجدد أحدو المدين الله تعالى سماني في القرآن بسبعة أسماه مجدو أحدو طه ويس و المزمل والمدثر وعبد الله وقيل باسيديس نعلى وحزة وخلف و حاد و بحي ( والقرآن ) قسم ( الحسكيم ) ذى الحكمة أولانه دايل ناطبق بالحكمة أولانه كلام فوصف بصفة المتكلمية ( انك لمن المرسلين ) جواب القسم وهو ردعلى الكفار حين قالو الست مرسلا (على صراط ) خبر بعد خبراً وصلة المرسلين و المواقي على الله ين أرسلوا على صراط ( سورة يس ) مستقيم أى طريقة مستقيمة من طويلة على المرسلين و هو السادم ( تنزيل )

## - الله الرحمي الرحيم كالح

ويس كا تم في المعنى والاعراب وقيل معناه باانسان بلغة طيء على ان اصله باانيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء به كاقيه لامنالله في اعنالله وقرئ بالكدم كجير وبالفتح على البناه كأين اوالاعراب على الله وباضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف وبالضم بناء كحيث اواعرابا على هذه يس وامال البياء حزة والكسائى وابو بكر وحفص وروح وادغم النون في واو هو والقرآن الحكم كه ابن عامر والكسائى وابو وابو بكر وقالون وورش ويمقوب وهي واوالقسم اوالعطف ان حمل يس مقسما به والك لمن المرسلين على صراط مستقم كه لمن الذين ارسلوا على صراط مستقم وهو التوحيد والاستقامة في الامور ومجوز أن يكون على صراط حسبة وهو المستكن في الجار والمحرور وفائدته وصف الشرع بالاستقامة صريحا وان دل عليه من المرسلين النزاما في تنزيل الهزيز الرحيم كه خبر محذوف والمصدر عمني المفهول المنافر المنام وحزة والكسائي وحقص بالنصب على اضمار اعني اوفعله على المه وقرئ بالجرعلى البدل من القرآن في لتنذر قوما كه متعلق بتنزيل او عمني لمن المرسلين في مااندر آباءهم كه قوماغير منذر آباءهم يعنى آباءهم الاقربين الطاول مدة المنافرة فيكون صفة مبينة لشدة حاجهم الى ارساله اوالذى انذريه اوشيأ انذريه آباءهم الماقرة ميكون صفة مبينة لشدة حاجهم الى ارساله اوالذى انذريه اوشيأ انذريه آباءهم المقرق المند به المسلول مدة الفترة فيكون صفة مبينة لشدة حاجهم الى ارساله اوالذى انذريه اوشيأ انذريه آباءهم المقرئ المنافرة المنافر

## م السَّالَة عَنِ التَّكِيدِ

قوله عزوجل في يس في قال ابنء اس هوقدم وعنه ان معناه يا نسان بلغة ما اناهم من نديرهن قبلك طي أدن يحدد وما الله من نديرهن قبلك طي أدن يحدد الله الله قبلك من الحكم في أي ذي الحكمة لا فع المنه البشر وقيل هواسم للقرآن فو القرآن في ومارسلنا اليم قبلك من الحكم في أي ذي الحكمة لا فع وصولة منصوبة المسلم في أي أن أن ان مجدا صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين وهو ردعلي في على المغدل الشاني أي الكفار حيث قانوا است مرسلا فو على صواط مستقيم في معناه والك على صواط المذاب الذي أنذر آباؤهم مستقيم وقبل معناه الكفان المرسلين الذين هم على طريقة مستقيمة في تنزيل العزيز في ملكه الرحيم في أي القرآن تنزيل العزيزي ملكه الرحيم محلقه في لتنذر قوماما أنذر آباؤهم في المنذر قوما انذار آباؤهم المناه في المنذر قوما الذار آباؤهم المناه في المناه في المناه في المناه في قبل محد صلى الله عليه وسيا وقبل معناه المناه في النذر قوما الذار آباؤهم لمناه في المناه في قبل محد صلى الله عليه وسيا وقبل معناه المناه في المناه في المناه في المناه في المناه في قبل محد صلى الله عليه وسيا وقبل معناه المناه في قبل محد صلى الله عليه وسيا وقبل معناه المناه في المناه في قبل محد صلى المناه عليه وسيا وقبل معناه المناه في المناه في قبل محد صلى المناه المناه في المناه في قبل محد المناه المناه في المناه في المناه في قبل محد المناه في قبل محد المناه في المناه في قبل مناه في المناه في المناه

منصب اللامشامي وكوفي غيرأبي بكرعلى اقرأتنزبل أوعلى انه مصدر أي نزل تنزيل وغيرهم بالرفع على اند خرمتدأ محذوفأي هوتنزيل والمصدر بمعنى المفعول(العزيز) الغالب بفصاحة نظمكتابهأوهام ذوى العناد (الرحيم) الجاذب بلطافة معنى خطابه افهام اولى الرشاد واللام في (التنذر قوماً) متصل ععنى المرسلين اى ارسلت لتنـــذر قوما ( ماأنذر آباؤهم ) مانافية عند الجهور أي قوما غـير منذر آباؤهم علىالوصف مدليل قوله لتنهذر قوما ما اتاهم من نذر من قبلك وماارسلنا الهم قبلك من نذىر أوموصولة منصوبة على المفعول الثـاني أي المذاب الذي أنذره آباؤهم كقوله اناأندرناكم عذابا قرسا أومصدرية أي

أى مثل انذار آبائم. (فهم غافلون ) ان جملت مانافية فهو متعلق بالنبي أى لم ينذروا فهم غافلون والافهو متعلق بقوله الله لمن المرسلين لتنذركا تقول أرسلتك الى فلان لتنذره فانه غاف أوفهو غاف ل (لقسد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) يدنى قوله لأماذ أن جهم من الجنة والناس أجهين أى تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب لانهم من عمانهم على الله عليهم على الكفر شمثل ( الجزء الثانى والعشرون } تصميمهم على الله المحال الكفر شمثل ( الجزء الثانى والعشرون } تصميمهم على الله المحال الله المحال الله المحال المحال

الابعدون فيكون مفعولا ثانيا لتنذر اوانذار آبائهم على المصدر ﴿ فَهُمْ غَافَاوِنَ ﴾ متعلق بالنني علىالاول اىلم ينذروا فبقوا غافلين اوبقوله انك لمن المرسلين علىالوجوم الآخر اى ارسلناك اليهم لتنذرهم فانهم غافلون ﴿ لقد حق القول على أكثرهم ﴾ يعنى قوله لأ ملأن جهنم من الجنة والناس اجمين ﴿ فَهُمْ لا يُؤْمَنُونَ ﴾ لانهم ممن علم انهم لارؤمنون ﴿ المَاحِمَلِنَا فِي اعْنَاقِهِمُ اغْسَلَالَا ﴾ تقرير لتصميمهم على الكَفروالطبع على قلويهم بحيث لاتغنى عنهم الآيات والنــذر بتمثيلهم بالذين غلت اعناقهم ﴿ فَهَى الى الاذقال ﴾ فالاغلال واصلة الى اذقانهم فلاتخليهم يطأطئون رؤسهم ﴿ فهم مقحون ﴾ رافعون رؤسسهم غاضون ابصارهم فىانهم لايلتفتون لفت الحق ولايعطفون اعناقهم نحوه ولايطأطئون رؤسـهم له ﴿ وجعلنامن بين آيديهم سـدا ومن خلفهم سـدا لتنذر قوماماً نذر آباؤهم من العذاب ﴿ فَهُمْ غَافَاوِنَ ﴾ أي عمايرادهم من الإيمان والرشد ﴿ لقدحق القول ﴾ أى وجب العذاب ﴿ على أكثرهم فهم لا يؤمنون ﴾ فيه اشارة الى ارادة الله تعالى السابقة فهم فهم لايؤمنون لماسبق لهم من القسدر مذلك 🗯 قوله عزوجل ﴿ الماجعلنــا في أعنــاقهم أغلالا ﴾ نزلت في أبي جهل وصــاحبيـه المخزوميين وذلك انأباجهل حلف لئن رأى مجداصليالله عليهوسم يصلي ليرضخن رأسه بالحجارة فاتاه وهويصلي ومعه حجرليدمغهمه فلممارفعه انتنت بده الى عنقه ولزق الحجربيده فلمارجع الىأصحابه وأخبرهم بمارأى سيقط الحجر فقيالله رجل منبى نخزوم أنأقتله بهذا الحجر فاتاه وهويصلي ليرميه بالحجر فاعمىالله تعالى بصره فجمل يسمع صوته ولايراه فرجع الى أصحابه فلم برهم حتى نادوه فقــالواله ماصنعت فقــال مارأىته ولقدسمعت صوته وحال بيني وبينه كهيئة الفحل بخطر بذنبه لودنوت منــه لأكلنى فانزل\الله تعالي الماجعلنا فىأعناقهم أغلالا قيل هذا علىوجه التمثيل ولمريكن هناك غل أراد منمناهم عن الايمان بموانع فجعل الاغلال مثلاً لذلك وقيل حبسناهم عن الانفاق في سبيل الله عوانع كالاغلال وقيل انهاموانع حسية منعت كما يمنع الغلوقيل انها وصف في الحقيقة وهي ماسينز له الله عزوجل بهم في النار ﴿ فهي ﴾ يعني الايدي ﴿ الى الاذقان ﴾ جعذةن وهوأسفل اللحيين لان الغل بجمعاليد الى العنق ﴿ فَهُم مقمحون ﴾أى رافعور رؤسهم معغض البصر وقيل أراد انالاغلال رفعت رؤسهم فهم مرفوعوالرؤس برفع الاغلالها ﴿ وجعلنا من بيناً يديم سدا ومن خلفهم سدا

ارعدوائهم بان جعلهم كالمغاولين المقمعين في انهم لا يلتفتـون الى الحـق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤسهمله و كالحاصلين بين سدين لاسمرون ماقدامهمولا ماخلفهم فيانلاتأ اللهم ولاتبصروانهم متعامون عن النظر في آيات الله بقوله (الاجعلنافي أعناقهم أغلالا فهى الى الاذقان ) معناه فالاغلال واصلة الى الاذقان ملزوقةاليها(فهم مقمحون) مرفوعة رؤسهم يقال قمح البعـير فهو قامح اذا روى فرفع رأسه وهذالان طوق الغل الذي في عنق المغــلول يكون في ملتقي طرفمه تحت الذقن حلقة فمهارأس العمود خارحا من الحلقة إلى الذقن فاد مخليه يطأطئ رأسه فال سزال مقمعا ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا) بفنم رسول (فهم غافلون ) عن

ناً مرالاً خرة جاحدون بها (لقدحق القول)لقدو جب القول بالسخط و العذاب (على أكثرهم) على أهل مكة أبي جهل (معناه) و مأصحابه (فهم لا يؤمنون) في عماللة ولا يريدون أن يؤمنوا فلم يؤمنوا وقتلوا يوم بدر على الكفر (انا جملنا في أعناقهم) في أعانم (أء 'لالا) من حديد (فهمي ) مفلولة مردودة (الى الاذقان) الى اللحي (فهم مقمحون) مفلولون ويقال جمناأ بمانهم الى الاذفان حين بم أرادوا ان يرجو االنبي صلى الله عليه وسيا بالمحجارة وهوفي الصلاة فهم مقمحون مفلولون من كل خير محرومون (وجعاناهم الاين أبيديهم) من أمرالاً خرة (سدا) عطاء (ومن خلفهم) من أمرالدنيا (سدا) غطاء

فاغشيناهم فهم لابيصرون و بمن احاطبهم سدان فقطى ابصارهم بحيث لابيصرون قدامهم ووراهم في انهم محبوسون في مطمورة الجهالة بمنوعون عن النظر في الآيات والدلائل وقرأ جزة والكسائي وحفص سدا بالفتح وهولغة فيه وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح وما كان مجلق الله فبالضم وقرى فاعشينا هم من المشي وقيل الآيتان في يحذوه حلف ابوجهل ان يرضح رأس النبي صلى الله عليه وسلم فاناه وهويصلى ومعه حجر ليدمغه فلا رفع يده النت الى عنقه ولزق الحجرسده حتى فكوه عنها بجهد فرجع الى قومه فاخبرهم فقال محزوى آخر المااقتله بهذا الحجر فذهب فاعاء الله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون والحجر في المالية والعمل فيه والعمل به ووخشى الرجن بالغيب وخاف عقابة بهذا الى المالة والمالة والعمل به في الموات بالبعث وخاف عقابه في الوله ومعاينة اهواله اوفي سريرته ولايفتر برجته فانه كاهورجن منتقرة المالية الموالمة والجهال بالهداية ونشره عنفرة واجركرم اناتحن نحي الموتى الاموات بالبعث اوالجهال بالهداية وتكتب ماقدموا في مااسلفوا من الاعال الصالحة والطالحة في وآثارهم في وتكتب ماقدموا في مااسلفوا من الاعال الصالحة والطالحة في وآثارهم في وتكتب ماقدموا في مااسلفوا من الاعال الصالحة والطالحة في وآثارهم في وتكتب ماقدموا في مااسلفوا من الاعال الصالحة والطالحة في وآثارهم في وتكتب ماقدموا في مااسلفوا من الاعال الصالحة والطالحة في وآثارهم في المورون مناقدموا في مااسلفه والمهالية في وآثارهم في المورون مناقدموا في مااسلفوا من الاعبال الصالحة والطالحة في وآثارهم في المورون منافده المورون منافده المورون منافع المورون منافع ما المورون منافع المورون منافع المورون منافع ما المورون منافع المورون الم

من عنده فقطع بديدور جليه وصلبه على باب دمشـق (انعاتندر من اتبه عالد كر) أى أنما ينتفع باندارك من اتبرع القرآن (وخشـي الرجن بالغيب ) وخاف عقاب الله ولم يره (فبشره عنفرة)وهي العفو عن ذنو به ( وأجركريم) أى الجنة (انانحن نحيي الموتي) نبعثهم بعدد بمماتهم أونخرجهم من الشرك الى الايمان (و نكتب ماقدموا ) ما أسلفوا من الاعال الصالحات وغيرها (وآثارهم) ماهلکوعنــه من أثر حسن كما علموه أوكتاب صنفوهأ وحبيس حبسوه أورباط أومسجد صنعو. أو سيءً كوظيفة وظفها بعض الظلمة وكذلك كل سنة حسنة أوسيئة يستن ماونحوه قوله تعالى

(فأغشيناهم) أغشينا بسارقلوبهم ( فهم لا يبصرون ) الحق والهدى ويقال وجعلنا من بين أيديم سدا ستراحيث أرادوا أن يرجواالنبي صلى الله عليه وسلم المحجارة وهو في الصلاة فلم يبصروا النبي عليه السلام ومن خلفهم سدا ستراحتي لا يبصروا أصحابه فأغشينا هم أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي فيؤذوه (وسواء عليهم) على بني محزوم أبي جهل وأصحابه (أثاندتهم) خوفتهم بالقرآن (أم لم نذرهم) لم تحوفهم ( لا يؤمنون ) لا يريدون ان يؤمنوا وقتاوا يوم بدر على الكفر و نزل من قوله المحملنا في أعناقهم أغلالا الي ههنافي شأن أبي جهل والوليد وأصحابهما (اعاتندر) يقول ينفع الذرك يا محمد بالقرآن ( من اتبع الذكر) يعدى المورث وانكان لا يراه (فيشره عففرة) لذنو به في يعلى الدنيا (وأجركوم) ثواب حسن في الجنة (انانحن محيي الموتى) للبعث (ونكتب ما قدموا) نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخيروال شركة والمركوم ما تركوا من سنة صالحة فعمل ما بعده وتهم

منبأ الانسان مومثذ عاقدم وأخرقدم منأعالهوأخر من آثاره وقيل هي خطاهم الى الجمعة أوالى الجماعة (وكلشي احصيناه)عددناه و بيناه ( في امام ميين ) يعنى اللوح المحفوظ لانه اصل الكتب ومقتداها (واضرب لهم مثلا اصحاب القرية ) ومثل لهم من قولهم عندي من هذا الضرب كذا اى منهذا المثال وهذه الاشياءعلى ضرب واحمد علىمثال واحدوالمعني واضربابهم مثلا مشل اصحاب القرية ای انطاکیة ای اذکرلهم قصة عجيبة قصةاصحاب القرية والمثل الثاني سان للاول وانتصاب (اذ) بانه بدل من اصحاب القرية (حاءها المرسلون) رسل عيسى عليه السلام الى

( وكلشى ) من أعالهم ( أحصيناه في الماميين ) كتبناه في اللوح المحفوظ (واضرب لهم) بين لاهل مكة (مثلا) مثل ( أصحاب القرية) صفة أهل انطاكية كيف أهلكذاهم (اذجاءها

المرسلون ) يعنى جاء اليهم

الحسنة كعام علموه وحبيس وقفوه والسيئة كاشاعة باطل وتأسيس ظلم ﴿ وكل شَيْ الحصينا، في امام مبين ﴾ يهني اللوح المحفوظ ﴿ واضرب لهم ﴾ ومثل لهم من قولهم هذه الاشياء على ضرب واحداى مثال واحدوهو يتعدى الى مفعولين التضيف ممنى الجمل وهما ﴿ مثلا اسحاب القرية ﴾ على حذف مضاف اى اجمل لهم مثل اسحاب القرية مثلا و يجوز ان يقتصر على واحدو مجمل المقدر بدلا من الملفوظ او بيانا والقرية انطاكية ﴿ اذ جامها المرسلون ﴾ بدل من اسحاب القرية والمرسلون رسل عيسى عليه السلام

أى ونكتبماسنوامنسنة حسنة أوسيئة (م) عنجرير بن عبدالله البجلي قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم منسن في الاسلام سنة حسنة فلهأ جرها وأجرمنعمل بهامن بعده منغير ان ينقص من أجورهم شئ ومنسن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر منعمل بها من بعده من غير أن ينقص منأوزارهم شئ وقيل تكتب خطاهم الى المحجد، عن أبي سعيدالخدري رضي الله تعالى عنه قالكانت بنوسلمة في ماحية من المدسَّة فارادوا النقلة الي قرب المسجد فنزلت هـذه الآية المأنحن نحيي الموتى ونكت ماقدموا وآثارهم فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم انآثاركم تكتب فلم ينتقلوا أُخرجه الترمذي وقال حديث حسن غربب ﴿ خ ﴾ عن أنس رضيالله عنه قال أرادينوسلة ازيحولوا الىقربالمسجد فكره رسولاللهصلىاللهعليهوسلم ازتدرى المدنسة فقــال ياني سلمة ألاتحتسبون آثاركم فاقاموا • قوله تعرى يمني تخلي فتتراث عراه وهوالفضاء من الارض الخالي الذي لا يستره شيُّ (م) عن حامر قال خلت البقاع حول المسجد فارادبنوسلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغذلك النبي صلىالله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يارسولالله قدأردنا ذلك فقال نني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا مايسرنا اذاتحولنا وقوله بني سلمة أي يابني سلمة •وقوله دياركم أي الزموادياركم ( ق ) عنأ بي موسى الاشعريرضي الله عندقان قال رسولالله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها معالامام أعظمأ جرا منالذي يصلي ثمينام 🏶 قوله تعالى ﴿ وَكُلُّ شَيُّ أَحْصِينَاهُ ﴾ أي حفظناه وعددُناهوا ثبتناه ﴿ في امام مبين ﴾ يعني اللوح المحفوظ ﷺ قوله عن وجل ﴿ واضرب لهم مثلا ﴾ أي صف لهم شبها مثل حالهم منقصة ﴿ أَصِحَابِ القرية ﴾ يعني انطاكية ﴿ اذاجاء هاالمرسلون ﴾ يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام

## - ﴿ ذكرالقصة فى ذلك ﴿ ص

قال العلماء باخبار الانبياء بعث عيسى عليه الصلاة والسلام رسولين من الحواريين الى أهل انطاكية فلا قربان المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات الهوهو حبيب النجار صاحب يس فسلما عليه فقال الشيخ الهما من أنتما فقالارسولا عيسى عليه الصلاة والسلام ندعوكم من عبادة الاوثان المي عليه المحكما آية قالانع نشفى المريض و نبرى الاكمه

الى اهلها واضافته الى نفســـه في قوله

والابرص باذنالله قال الشيخ ازلى النامريضا منذسنين قالا فانطلق بنانطاع علىحاله فاتى مهما الى منزله فمسحا النه فقام في الوقت بإذن الله تمالي صححاففشا الخبر في المدللة وشنى الله تعالى على أيديهما كثيرا من المرضى وكان لهم ملك يمبدالاصنام اسمه انطخس وكان منءاوك الروم فانتهى خبرهمـا اليه فدعامهما وقال منأنتما قالا رسولا عسى عليه الصلاة والسلام قالوفيم جئتما قالاندعوك منعبادة مالايسمم ولاببصر الىعبادة من يسمم وسصر فقال ولنا الددون آلهتنا قالانيم الذي أوحدك وآلهتك قال الهماقوما حتى انظر فيأمركما فتبعهما الناس فاخذوهما وضربوهما وقالوهب بعث عيسي عليه السلام هذين الرجلين الى انطاكية فاتباها فلم بصلا الى ملكها وطالت مدة مقامهما فمخرج الملك ذات يوم فكبراوذكرالله تعالى فغضب الملك وأمريهما فحبسا وجلدكل واحدمنهما مائتي جلدة فلما كذبا وضربا بعث عيسي علممه الصلاة والسملام رأس الحواريين شمعون الصفاعلى اثرهما ليصرهما فدخل شمعون البلدمتنكرا فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوابه فرفعوا خبره الىالملك فدعاه وأنس، وأكرمه ورضى عشرته فقال للملك ذات يوم بلغني انك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك الىغيردىنك فهل كلمتهما وسمعت قولهما فقال حال الغضب بيني وبين ذلك قال فانرأى الملك دعاهماً حتى نطلع ماعندهما فدعاهما الملك فقال الهما شمعون من أرسلكما الىههنا قالاالله الذي خلق كلشئ وليسله شربك فقال لهما شمعون فصفاه وأوجزا قالا اندنفعل مايشاء ومحكم مابريد فقالشمعونوما آيتكما قالاماتتمناه فامر الملك حتى جاؤا بغلام مطموس العينين وموضع عينيه كالجبهة فمازالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر فاخذا بندقتين منطين فوضعاهما فيحدقتيه فصارتا مقلتين سِصر عهما فتجيبُ الملك فقال شمعون للملك انأنت سألت الهك حتى يصنعلك مثل هذا كانلك الشرف ولالهك فقالله الملك ليسلى عنك سرمكتوم فان الهنا الذي نعبده لايسمع ولابيصر ولايضر ولاينفع وكان شمعون يدخل معالملكءلي الصنم ويصلى وينضرع حتى ظنواأنه على ملتهم فقـال الملك للرسـولين|ن قدر الهكماالذي تعدانه على إحماء مت آمنانه و بكماقالا الهنا قادر على كل شيُّ فقال الملك أن ههنا ميتا قدمات منذسبعة أيام الن دهقـ ان وألمأخرنه فإأدفنه حتى برجم ألوه وكان غائبــا فجاؤا بالميت وقدتغيروأروح فجعلا مدءوان رمهما علانمة وشممون مدعوريه سرافقام الميت وقال اني ميت منذسبعة أيام ووجدت مشركا فادخلت فيسبعة أودية منالنار وأنا أحــذركم ماأنتم عليــه فآمنوا بالله ثم قال فتحت أمواب السمــاء فنظرت شابا حسبن الوحه يشفع الهؤلاء الثلاثة قال الملك ومن الشالائة قال شممون وهذان وأشاربيده الىصاحبيه فعجب الملك منذلك فلماعلم شمعون انءوله قدأثر فيالملك أُخبره بالحـال ودعاء فآمن الملك وآمن معـه قوم وكفر آخرون وقيل بل كفر الملك وأجع على قتل الرسل هووقومه فبلغ ذلك حبيبا وهوعلي باب المدسة

أهلها بشهم دعاةالىالحق وكانواءبدةأوثان

رسولءيسى<sup>شمعون الصفا</sup> فلم يؤمنو ابدو كذبوء (اذ) بدل من اذ الاولى (أرسلنا اليهم )أى أرسل عيسى بامرنا (انسين ) صادقا وصدوقا فلما قربا من المدينة رأيا شيخا برعى غنيات إلى وهو حبيب المجارف أل عن حاله ما قالانحن رسولا عيسى ندعوكم من عبادة الاوثان الى عبادة الرجن فقال أمكما آية فقالانشني المريض و نبرئ الاكهوالا برص وكان إله ابن مريض مدة سنتين فمسحاه فقام فآمن حبيب و فشا الخبر فشيغ على أيد بهما خلق كثير فدعاهما الملك وقال الهما ألنا الهسوى آلهتنا قالانع من أوجدك و آلهتك فقال حتى استأنستو أمريحا فتبعهما الناس وضربوهما وقيل حبسا ثم بعث عيسى شمون فدخل متنكرا وعاشر حاشية الملك حتى استأنستو بعور فهوا خبره الى المالي فقال المؤلفة المنه عبدي المشرون من الرسلكما قالا الله الذي خلق كل شيء ورزق كل حي وليس له شريك فقال صفاه واوجزا قالا نفعل ما يشاء و محكم ما يربدقال وما آستكما قالا المقالا الله الذي خلق كل شيء ورزق كل حي وليس له شريك فقال صفاه واوجزا قالا نفعل ما يشاء و محكم ما يربدقال وما آستكما قالا الله الذي خلوا الله فا بصرالغلام لم الجزء الناني والعشرون لم أكمه حرف من عنده والله فابصر الغلام فقال له شعون أرأيت

﴿ اذارسَلنا البِّم اثنين ﴾ لانه فعل رسوله وخليفته وهما يوحناو بولس وقبل غيرهما ﴿ فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزُرْنَا ﴾ فقوتنا وقرأً ابو بكر مخففا من عزَّه اذا عُليه وحذف المفعول لدلالةماقبلهعليهولانالمقصودذكر المعزز مه ﴿ شالتُ ﴾ هوشممون﴿ فقالوا الما الكـ مرسلون ﴾ وذلك انهم كانو اءبرة اصنام فارسل اليهم عيسي عليه السلام اثنين فلما قربالي المدينة رأياحبيب النجار برعى غنمافسأ محمافا خبراه فقال امعكما آية فقالا نشغى المريض ونبرئ الاكه والابرص وكاذله ولدمريض فسحاه فبرئ فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على الديهما خلق وبلغ حــديثهما الى الملك وقال لهما ألنا اله ســوى الهتنا قالانعم من اوجدك وآلهتك قال حتى انظر فيامركما فحبسهما ثم بعث عيسي عليه السلام شمءون فدخل متنكرا وعاشر اصحاب الملك حتى استأنسوابه واوصلوه الى الملكفآنس بدفقال لديوما سمعت آنك حبست رجلين قال فهـل سمعت ما تقولانه قال لافدعاهما فقال شمعون منارسلكما قالاالله الذي خلق كل شيُّ وليسله شريك فقال صـفاه واوجزا قالاً يفعل مأيشـاء ويحكم مايريد قال وما آيتكما قالآ مايتمنى الملك فدعا بفــلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصر واخذا بندقتين فوضعا هما فىحدقتيه فصارتا مقلتين ينظر الجما فقــالله شمعون أرأيت لوسألت الهك حتى يصنع مثل هذا حتى يكمون لك وله الشرف قال ليسلى عنكسرانالهنالاببصر ولايسمم ولايضر ولاينفع مجـاء يسمى اليهم بذكرهم وبدعوهم الىطاعة المرسلين فذلك قوله تعالى ﴿ اذاً رسلنا اليهم اثنين فكدبوهما كه قالوهب اسمهما يوحناوبولس وقالكب صادق وصدوق ﴿ فَعَرْزُنَابِثَاكَ ﴾ أَى قوينا برسول ثالثوهو شمعون وقيل شلوم وانمـا أَضافَ الله تعالى الارسال اليه لانعيسي عليه الصلاة والسلام أنمىابعثهم باذنالله عزوجل ﴿ فَقَالُوا ﴾ يعنى الرسل جيما لاهل انطاكية ﴿ انَاالِكُم مُرْسَلُونَ

لوسألت الهك حتى بصنع مثل هـذا فيكوناك وله الشرف قال الملك ليسلى عنك سر ان الهذا لايسمع ولابيصر ولايضرولانفع مُ قال ازقدر الهكما على احياء ميت آمنانه فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فقام وقال اني ادخلت في سبعة أودية منالنار لما مت عليه من الشرك وأنا أحذركم ماأنتمفيه فآمنوا وقال فنحت أواب السماء فرأيت شاباحسن الوحه يشفع الهؤلاء الثلاثة قال الملك ومنهم قال شمعون وهذان فتعجب الملك فلما رأى شممون ان قوله قد أنرفيه نصحه فآمن وآمن قموم ومنلم يؤمن صماح

علبهم جبيريل فهلكوا (فكذبوهمما) فكذب أصحاب القرية الرسولين (فعززنا)فقوينا هما ( قالوا ) فعززنا أبوبكر منءزهيمزه اذاغلبه أىفغلبنا وقهرنا (بثالث) وهوشمعون وتركذكرالمفعول بهلانالمراد ذكرالمعززبه وهوشمعون ومالطف فيه من التدبير حتى عزالحق وذل الباطل واذاكان الكلام منصبا الىغرض من الاغراض جمل سياقه لهوتوجهه اليهكأنماسواه مرفوض (فقالوا انا اليكم مرسلون) اى قال الثلاثة لاهل القرية

<sup>﴿</sup> اذأرسلناالِيمِ ﴾ فأرسلنا اليهم ( اثنين ) رســولين سمعان وثومان ( فكذبوهما فعززنابثالث )فقويناهما بشمعون حيث صدقهما على تبليغرسالهما ( فقالوا الها اليكم مرسلون

(قالوا) أى أصحاب القرية ( ماأنتم الابشر مثلنا ) رفع بشرهنا ونصب فى قوله ماهـذا بشرا لانتقاض النسنى الا فا يبق لماشبه بليس وهوالموجب لعمـله ( وماأنزل الرحن من شئ ) أى وحيا ان ( أنتم الاتكذبون ) ماانتم الاكذبة ( قالوا ربنا يعنإانا اليكم لمرسلون ) أكدالثانى باللام دونالاول لان الاول ابتداء اخبار والثانى جواب عن نكار فيحتاج الى زيادة تأكيدو ربنا يعمل جار مجرى القسم فى التوكيد وكذلك قولهم شهدالله وعلم الله ( وماعلينا الاالبلاغ المبين ) أى التبليغ الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة بسحته ( قالوا الماتطيرنا بكم ) تشاءمنا بكم وذلك خم كرهوا دينهم ونفرت عنه حمل ٢٠١ عجب نفوسهم وعادة الجهال أن (سورة يس في يتيمنو ابكل شئ مالوا اليه

ثم قال ان قدر العكما على احياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات منذسبعة ايام فدعوا فقام وقال انى ادخلت فيسبعة اودية منالنار وآنا احذركم ماانتم فيــه فآمنوا وقال فحت ابواب السماء فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك ومنهم قال شممون وهذان فلما رأى شممون ان قوله قد اثر فيه نصحه فآمن فى جع ومن لم يؤمن فصاح عليهم جبريل فهلكوا ﴿ قالوا ماانتم الابشر مثلنا ﴾ لامنية لكم علينا تقتضى اختصاصكم عما تدعون ورفع بشر لانتقاض ألنني المقتضى اعمالما بالا ﴿ وماانزل الرحمن منشيءٌ ﴾ وحي ورسالة﴿ انانتم الاتكذبون ﴾ في دعوى رسالته ﴿ قالوار بنايعًا الالكم لمرسلون ﴾ استشهدوا بعالله وهوبجرى مجرى القسم وزادوا اللام المؤكدة لانه حواب عن انكارهم وماعليناالاالبلاغ المين الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته وهوالمحسن للاستشهاد فانهلايحسن الاببينة ﴿ قالواالماتطيرنا بكم ﴾ تشاءمنابكم وذلك لاستغرابهماادعوه واستقباحهم لهو منفرهم عنــه ﴿ لَنْ لَمْ يَنْهُوا ﴾ عن مقــالتكم هذه ﴿ لَارْجَلَمُ وليمسنكم منا عــذاب اليم قالوا طائركم معـكم ﴾ سبب شؤمكم معـكم وهوســو، عقيدتكم واعالكم وقرئ طيركم ﴿ ائن ذكرتم ﴾ وعظتم وجواب الشرط محذوف مثل تطيرتم اوتوعــدتم بالرجم والتمذيب وقدزيدبالالف بينالهمزتين وبفتعانءمني اتطيرتم لان ذكرتم وانبغيراستفهاموا ينذكرتم بالتخفيف بمدنى طائركم ممكم حيثجرى ذكركم وهوابلغ ﴿ بلانتم قوم مسرفون ﴾ قوم عادتكم

قالوا ماأنتم الابشر مثلنا وماأنزل الرجن من شئ ﴾ أى لم يرسل رسولا ﴿ ان أنتم الا تكفرون ﴾ أى وان كذبتمونا ﴿ وماعلينا الاالبلاغ المبين ﴾ أى بالآيات الدالة على صدقنا ﴿ قالوا الماتطير نابكم ﴾ أى تشاءمنا منكم وذلك لان المطر حبس عنم فقالوا أصابنا ذلك بشؤهكم ﴿ أَنَ لَمْ نَتَهُوا ﴾ أى تسكتو اعنا ﴿ لنرجنكم ﴾ أى لفقتلنكم وقالوا الحائدة ﴿ وليسنكم مناعذات الم قالوا طائر كم ممكم ﴾ أى شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم عدى أصابكم الشؤم من قبلكم وقال ان عباس حظكم من الخير والشر ﴿ أَنْ ذَكرتُم ﴾ ممناه اطبرتم لان ذكرتم ووعظتم ﴿ بل أنتم ومسرفون ﴾ قوله عزوجل

وقبلته طباعهم ويتشامعوا عانفروا عنه وكرهوه فانأصابهم بلاءأ ونعمة قالوا بشؤم هــذا وبركة ذلك وقيل حبس عنهم المطر فقالو أذلك (لأن لم تنتهوا) عن مقالتكم هذه (لنرجنكم) لنقتلنكم أولنطردنكم او النشتنكم ( وليمنكم منما عذاب أليم ) وليصبنكم عذابالنار وهو أشد عـذاب (قالوا طائركم) أى سبت شؤمكم (معكم) وهوالكفر(أئن )بهمزة الاستفهام وحرف الشرط کوفی وشامی ( ذکرتم ) وعظتم ودعيتم الى الاسلام وجدواب الشرط مضمر وتقديره تطيرتم آين بهمزة ممدودة بمدهاياء مكسورة أبوعروواين بهمزة مقصورة بعدهما باءمكسورة مكي ونافع ذكرتم بالتخفيف مزيد ( بل أنتم قوم مسرفون ) مجاوزون الحد في العصيان

قاواماأنتم الابشر) آدمى (مثلناوماأنزل ( قا و خا ٢٦ مس ) الرجن من شئ )من كتاب ولارسول (اناأنتم) ماأنتم (الاتكذبون) على الله (قالوا) يعنى الرسال (ربنايط) بشهد (انااليكم لمرسلون وماعلينا الاالبلاغ) التبليغ عن الله (المبين ) بلغة تعلمونها (قالوا) للرسل (اناتطير نابكم) تشاءمنا بكم ( لئن لم تنهوا) عن مقالتكم (انرجنكم) لنقتلنكم (وليمسنكم) يصدينكم ( مناعداب أليم ) وجمع وهو القتل ( قالوا ) يعنى الرسل (طائركم) شدتكم وشؤمكم ( معكم ) من الله بفعلكم ( أثن ذكرتم ) أتشاءمتم بأن ذكر ما كم وخوفناكم بالله ( بل أنتم قوم مسرفون ) مشركون

فن ثم أناكم الشوم من قبلكم لامن قبل رسل الله و تذكيرهم أوبل أنتم مسر فون في ضلالكم وغيكم حيث تشامعون بمن يجب التبوك به من رسل الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسبى) هو حبيب النجار وكان فى غار من الجبل يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أناهم وأظهر دينه وقال أنسأ لون على ما جثم به أجراقالوا لا (قال ياقوم البعوا المرساين البعوا من لا يستلكم أجرا) على تبلغ الرسالة (وهم مهندون) {الجزء الثانى والعشرون }أى الرسل حرفة ٢٠٢ كالله فقالوا أو أنت على دين هؤلاء فقال

(ومالى لااعبدالذى فطرني) خلقنی(واایه ترجمون) واليه مرجمكم ومالي جزة (أأتخذ) بهمزتين كوفي (مندونه آلهـــة) يمنى الاصنام (انرون الرجين بضر) شرط حواله (لاتغنءني شفاءتهم شيأ ولاينقذون ) من مكروه ولا شقذوني فاسمعوني فى الحالين يعقوب (انياذا) أي اذاأ تُخذت ( لفي صالال مبين ) ظاهر بين ولمانصيم قومهآخذوا يرجـونه فاسرع نحـو الرسل قبل انبقتل فقال

بالله (وجاءمن أقصى المدينة) من وسط المدينة (رجل) وهو حبيب النجار (يسمى) يسرع في المشى حيت سمع بالرسل ( قال ياقوم اتبعوا المرسلين ) بالا عان بالله (البموامن لايساً لكماً جرا) حوالا وهم مهتدون ) وهم ممتدون الى التوحيد قالوا ودخلت في دين عدونا فقال لهم (ومالي لا أعبد الذي

الاسراف في المصيان فن عمام السوم اوفي الضلال ولذلك توعدتم وتشاءمتم عن يجب ان يكرم و سبدك به و وجاء من اقصى المدينة رجل يسمى في وهو حبيب انجار وكان بحت اصنامهم وهم عن آمن محمد صلى الله عليه وسلم و بينهما سنة و قيل كان في غار يعبد الله فلما بله فلما بله فلما بله في المراب الله واظهر دينه في قال ياقوم اسمة وقيل كان في غار امبد الله فلما بله في المراب الله والمهم وسلم المراب وهم مهندون في الحيد المدارين في ومالي لااعبد الذي فطرني في على قراء تغير حزة فاله بسكن الياء فيه تلطف في الارشاد بايراده في ممرض المناصحة لنفسه والحاض النصيح حيث اراد الهم مااراد الهاو المراد تقريمهم على تركهم عبادة خالقهم الى عبادة غيره ولذ بك قال في واليه ترجمون في مبالغة في التهديد ثم عاد الى المساق الاول فقي الول فقي المهد من ولا ينقذون في بالنصرة و المنافع والفر شفاعتهم في ولا ينقذون في بالنصرة و المنافع والفر

و وجاء من أقصى المدينة رجل يسمى في هو حبيب النجار وقيل كان قصارا وقال و هب كان يسمل الحرير وكان سقيما قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عندا قصى باب من أبواب المسجد وكان مؤمنا ذاصدقة بجمع كسيه فاذا امسى قسمه نصفين نصفالها اله و يتصدق بنصفه فلا بلغه أن قومه كذبوا الرسل و قصدوا قتلهم جاءهم و قال ياقوم اتبعوا المرسلين وقبل كان في غار يعبد ربه فلابلغه خبر الرسل أناهم وأظهر دينه وقال الهم أتسألون على هذا أجر اقالوا لافاقبل على قومه وقال ياقوم اتبعوا المرسلين واتبعوا من لايسئلكم اجرا وهم مهتدون في أي لاتخسرون مهم شياً من دنيا كم وتر بحون صحة دينكم فيحصل لكم خير االدنيا والآخر والماق ومالي لاأعبد الذي فطرني واليم رجعون في قبل أضاف الفطرة ومؤمن بالههم فقال و ومالي لاأعبد الذي فطرني واليم رجعون في قبل أضاف الفطرة الرجو فكان جم أليق وقيل معناه وأي شيء لى اذالم أعبد خالتي واليه تردون عند البعث الرجن بضر كه أي بسوء ومكروه و لانقن عني كه أي لا تدفع عني في شفاعتم شياً كالرجن بضر كه أي بسوء ومكروه و لانقن عني كان كلكروه و قيل من العذاب أي لذاذا لني ضلال مبين كهاي خطأ ظهر أي منذلك المكروه وقيل من العذاب أي لائل ذا لني ضلال مبين كهاي خطأ ظهر

فطرنی ) خلقنی (والیه ترجعون)بعدالموت(أأنخذ)أعبد (مندونه)مندوزالله بأمركم(آ أیه) أصناما (انی) (ان بردن الرحن بضر) ان يصبنی الرحق بشـدة عذاب (الانفنء فی شفاعتهم شیأ) ليس لهم شفاعة من عذاب الله (ولاينقذون)لايجيرون من عذاب الله يعنی الآلهة (انی اذا) ان عبدت دونالله شیأ (انی ضلال مبین) فی خطأ بین ثم واشراكه به ضلال بين لا يخنى على عاقل ﴿ الى آمنت بربكم ﴾ الذي خلقكم ﴿ فاسمون ﴾ فاسموا ايمانى وقبل الخطاب الرسل فانه لما نصيح قومه اخد ذوا برجونه فاسرع نحوهم قبل ان يقتلوه ﴿ قبل ادخل الجنة ﴾ قبل الهذلك لما قتلوه بشرى بانه من اهل الجنة على ماقاله الحسن واعالم بقل له لان الفرض بيان المقول دون المقول الها الحياة على ماقاله الحسن واعالم بقل له لان الفرض بيان المقول دون المقول الها فانه معلوم والكلام استئناف في حيز الجواب عن السؤال فن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه ولذلك ﴿ قال ياليت قوى يعلون عافرلى ربى وجعلنى من المكرمين ﴾ فانه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول له واعاتم على قومه محاله اليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإعان والطاعة على دأب الاولياء

فى كظم الفيظ والترج على الاعداء اوليعلموا انهم كانوا على خطأ عظيم فى امره والدكان على حق وقرئ المكر مين وما خبرية او مصدرية والباء صلة بعلمون اواستفهامية جاءت على الاصل والباء صلة غفراًى بأى شئ غفر لى يريد بدالمها جرة عن دينهم والمصابرة على اذبتهم

وانى آمنت بربكم فاسمعون أى فاشهد والى بذلك قيل هو خطاب للرسل وقيل هو خطاب للرسل وقيل هو خطاب لقومه فياة القوم عليه و شهر جل و احدفقتا و مقال بن مسعود و و طؤه بار جلهم حتى خرج قصبه من ديره و قيل كانو اير مونه بالحجارة و هو يقول اللهم اهدى قومى حتى أهلكوه و قبره بانطاكية فلاا فيضى الى الجنة و رأى نعيمها فوقال ياليت قومي الما الجنة و رأى نعيمها فوقال ياليت قومي بعلون بما غفر لى ربي و جعلنى من المكرمين كانى تمى أن يعلم قومه ان الله تعالى غفر له و أكرمه ليرغبوا في دين الرسل فلاقتل غضر الله عروج لله فعرله لم المقوبة فامر جبريل عليه الصلاة والسلام

فصاح بهم صحيحة واحدة فاتوا عن آخر هم فصاح بهم صحيحة واحدة فاتوا عن آخر هم فذلك قوله تعالى

لهـم ( اني آمنت بربكم فاسمعون)أى اسمعوا اعانى اتشهدوا ليمه ولماقتل (قيل) له (ادخل الجنة) وقبره فيسوق انطاكة ولم يقل قيل له لان الكلام سيقلبيان المقول لاليان المقولله معكونه معلوما وفسه دلالة على ان الجنة مخلوقة وقال الحسن لما أرادالقوم أن يقتلوم رفعه. اللهاليه وهوفىالجنة ولا عوت الانفناء السموات والارض فلادخل الجنة ورأى نعيها (قاليالية قومى يعلمون عاغفرلى ربى) أي عنفرة ربى لى أو بالذي غفرلي ( وجعلمي من المكرمين) بالجنة

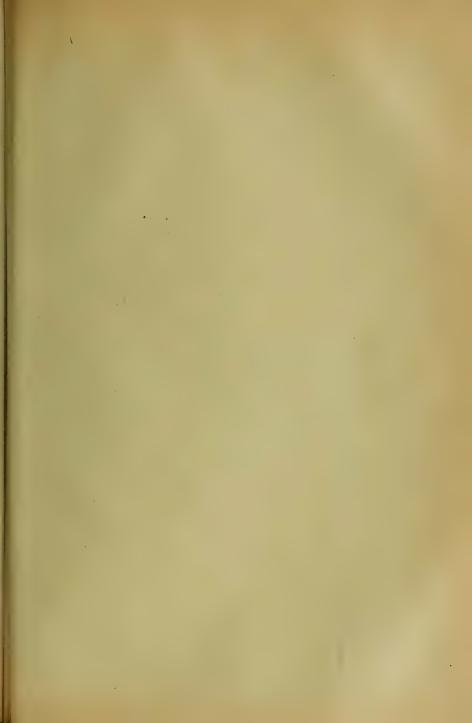



( وماأنزلنا ) مانافية ( على قومه ) قوم حييب (من بعده )أي من بعد قتله أورفعه (من جند من السماء) لتعذبهم (وماكنــا منزلين)وما كان يصم في حكمتنا أن ننزل في اهلاك قوم حبيب جندا من السماء وذلك لان الله تعالى أجرى هلاككل قومعلى بعض الوجو ، دون بعض لحكمة اقتضت ذلك (انكانت)الاخــذة أو العقوبة (الاصعةواحدة) صاح حبريل علمه السلام صيحة واحدة (فاذاهم خامدون )متون كاتخمد النار والمعنى انالله كني أمرهم بصيحة ملك ولم ينزل لاهلاكهم جندامن جنود السماء كافعل نوم ىدر والخندق ( ياحسرة

على العباد (وماأنز لناعلى قومه) بهلاكهم (من بعده) من بعد ماقتلوه من السماه (وماكنامنز لين) عليم الملائكة و يقال ماأر سلنا اليم الرسل من بعد قتله (ان كانت) ماكانت (الاسيحة واحدة) من جبريل أخذ جبريل بعضا دتى الباب فصاح فيم صيحة واحدة



وماانزلناعلى قومه من بعده من بعداها كهاور فعه في من جند من استعقار لاهلاكهم كارسلنايوم بدر والحندق بل كفينا امرهم بصنحة ملك وفيه استحقار لاهلاكهم واعاء بتعظيم الرسول عليه السلام في وما كنامنزلين في وما سحى حكمتناان نازل جندا لاهلاك قومها ذقدر نا لكل شئ سبباو جعلناذلك سببالانتصارك من قومك وقيل ماموصولة معطوفة على جنداى ويماكنامنزلين على من قبلهم من جارة وريح و امطار شديدة فوائكات ماكانت الاحدة أو اللاحيدة فو الاصحية واحدة في صاحبها جبريل وقرئ بالرفع على كان التامة في فاذاهم خامدون في ميتون شبهو ابالنار رمن اللي ان الحي كالنار الساطعة و المستكرمادها كاقال أليد

وماالمره الاكالشهاب وضوهه • يحور رمادا بعد اذهو ساطع ﴿ ياحسرة على العباد ﴾ تعالمي فهذه من الاحــوال التي منحقها ان تحضرى فيها

وما انزلنا على قومه من بعده من بحث من السماء كويسفى الملائكة ﴿ وما كنا منزلين ﴾ أى ما كنالنفه لهذا بل الامر في اهلاكهم كان أيسر مما تظنون ﴿ ثم بين عقوبتهم فقال تمالى ﴿ انكانت الاصحة واحدة ﴾ قال المفسرون أخذ جبريل بعضادتى باب المدينة وصاح بهم صحة واحدة ﴿ فاذاهم خامدون ﴾ أى متون ﴿ ياحسرة على العباد كوسلمة وكا به على العباد والحسرة أن تركب الانسان من شدة الندم ما المنايلة له حتى بيق قلبه حسيرا قبل يتحسرون على أنفسهم لما عانوا من المذاب حث لم يؤمنوا بالرسل الثلاثة فتمنوا الا عان حيث لم ينفعهم وقبل تحسر عليم الملائكة حيث لم يؤمنوا بالرسل وقبل يقول الله تعالى ياحسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل وقبل يقول الله تعالى ياحسرة على العباد يوم القيامة حيث لم يؤمنوا بالرسل

(فاذاهم خامدون) ميتون(ايتحركون(ياحسرة) أيحسرةوندامةتكون (علىالعباد) يوم القيامة بما لم يؤمنوا ﴿ ثُم ﴾

ما يأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزؤن) الحسرة شدة الندم وهذا نداه المحسرة عليهم كا عاقيل لهاتما لى ياحسرة فهذه من أحوالك السيء حقك أن تحضرى فيها وهي حال استهزائهم بالرسل والمعنى الهم أحقاه بان يتحسر عليهم المتحسر و ويتلهف على حالهم المتله فون أوهم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين ( ألم يروا ) ألم يسلوا ( كم اهلكنا قبلهم من القرون) كن من باهدا كانت للاستفهام أو المخبرلان أصلها الاستفهام الاستفهام الاستفهام الاستفهام الاستفهام النهم لا يرجعون ) حسورة يس } بدل من كم اهلكنا على المهنى المعناه نافذ في الجلة وقوله ( انهم حلى ٢٠٧ على المهنى المعالمة على المهنى المناه على المناه عل

لاعلى الافظ تقدره ألم يرواكثرةاهلاكناالقرون من قبلهم كونهم غيرر اجمين اليم (وان كللاجيع لدينا محضرون ) لما بالتشديد شامى وعاصم وحزة ممنى الا وان افية وغيرهم بالتخفيف على انمامـلة للتأكيد وان مخففة من الثقيـلة وهي متلقاة باللام لامحالة والتنوين في كل عوض من المضاف المه والمعنى ان كلهم محشورون مجوعون محضرون للحساب أو معذبون وانما أخبرعن كل مجميع لان كلانفيدمعني الاحاطةوالجبع فميل عمني مفعول وممناه الاجتماع يعني ان المحشر مجمعهم (وآيةالهم) مبتدأ وخبر أى وعلامة تدل على ان الله سبث الموتى باحداءالارض الميتة وبجوز أنيرتفع آية بالالتداء ولهم صفتها وخبرها

وهي مادل عليها ﴿ مايأتيهم منزسول الاكانوا به يستهزؤن ﴾ فان المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصمهم خير الدارين احقاه بان يتحسروا اويتحسر عليهم وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون منالثقلين ويجوز ان يكون تحسرا منالله تعالى عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ماجنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة بإحسرتا ونصبها لطواها بالجار المتعلقها وقيل بأضمار فعلها والمنادى محذوف وقرئ ياحسرة الماد بالاصافةا لى الفاعل او المفعول وياحسرة على العباد باجراه الوصل محرى الوقف ﴿ أَلَّمْ يَرُوا ﴾ الم يَعْلُوا وهو مُعلق عنقوله ﴿ كَمَ اهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَالْقُرُونَ ﴾ لأن كم لايعمل فهـا ماقبلهـا وان كانت خبرية لان اصلهـا الاسـتفهام ﴿ انهم الهم لاترجمون ﴾ بدل من كم على الممنى اي ألم يروا كثرة اهـلاكنا منقبلهم كونهم غير راجمين البهم وقرئ بالكسر علىالاـــتئناف ﴿ وَانْ كُلُّ لَمَّا جَبِّعُ لدنيـا محضرون ﴾ يومالقيـامة للحزاء وان مخففة منالثقيلة واللام هي الفارقة ومامزيدة للتــأكيد.وقرأ ابن عامر وعاصم وحزة لما بالتشــديد بمنىالا فتكون ان نافية وجيع فعيـل بمنى مفعـول ولديناظرف لداوالمحضرون ﴿ وَآيَةَ لَهُمُ الْأَرْضُ الميتة ﴾ وقرأ نافع بالتشديد ﴿ احييناها ﴾ خبر للارض والجملة خبرآية اوصـفة لها اذ لم يرديها معينة وهي الخبر اوالمبئداً والآية خبرها اواستئناف لبيان كونها آية ﴿ وَاخْرَجْنَا مَنْهَا حَبًّا ﴾ جنس الحب ﴿ فَنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ قدم الصلة للدلالة على ثم بين سبب تلك الحسرة فقال تعالى ﴿ مَا يَأْتَبُهُمْ مَنْ رَسُولُ الْأَكَانُو ابِهُ يَسْتَهْزُونَ ﴾

(الارض الميتة)اليابسة وبالتشديد مدنى (أحييناها) بالمطر وهو استثناف سان لكون الارض الميتة آية وكذلك نسلخ ومجوزاً نوصف الارض والدل بالفعدل لانه أريد مما جنسان مطلقان لاأرض وليل باعيانهما فيهو ملاما ملة النكرات في وصفهما بالافعال ونحوه مولقداً مرعلى اللئيم يسبى وأخر جنامنها حا) أريد به الجنس (فندياً كلون)

<sup>(</sup> مايأتهم)لم يأتهم(منر-ول) رسول (الاكانوابه يستهزؤن ) يهزؤن ويسنحرون به وأخـذواهؤلاء الرســل وقتلوهم ودــوهم في بئر(ألم بروا )ألم محبركفارمكة(كمأهلكناقيلهم من القرون) من الايم الخالية(أنهم اليهم لا يرجمون)الى بومالقيامة (وانكل لما) ماكلال(جم)يقول القرون كلهم جع ( لدينا ) عندنا (محضرون) للحساب والمبم ههناصلة( وآية لهم ) عبرة وعلامة لاهل مكة (الارض الميتة)بالنبات (أحييناها)بالمطر ( وأخرجنا منها )أنبتنافيها (حبا)الحبوب كلها( فمنه يأكلون

قدم الظرف ليدل على ان الحبهوالشي الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه صلاح الانس واذاقل جاء القعط ووقع الضرواذ افقد حضر الهلاك ونزل البلاء (وجعلنافيها) في الارض (جنات) بساتين (من نخيل وأعناب و فجر ما فيها من العيون) من زائدة عند الاخفش وعند غيره المفعول محذوف تقديره ما ينتفعون به ( ليأكلوا من ثمره ) والضمير لله تعالى أي ليأكلوا عن من ثمره حزة وعلى (وما هملته أيديم من الغرس والستى والتلقيم وغير ذلك من الاعمال الى أن بلغ الثمر منتها ويفي ( الجنوع التلقيم وغير ذلك من الاعمال الى المنابع من المنابع وغيرة الله و العشرون } ان الثمر منتها و في نفسه فعل الله وخلقه وفيه آثار

ان الحب معظم ما يؤكل ويعاش به ﴿ وجملنا فيها جنات من نخيل واعناب ﴾ من انواع النحيل والمنب ولذلك جعهما دون الحب قان الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الانواع وذكر النحيل دون التمور ليطابق الحب والاعتباب لاختصاص شجرها عزيد النفيع وآثار الصنع ﴿ وفجرنا فيها ﴾ وقرى بالنحفية في والتقبيم لفظا ومعنى ﴿ من الميون ﴾ اى شيأ من الميون فحذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه اوالميدون ومن مزيدة عندالا خفش ﴿ ليا كلوا من عمره ﴾ ثمر ماذكر وهوالجنات وقيل الشمي لله على طريقة الالتفات والاضافة اليه لان الثمر مخلقه وقرأ جزة والكسائي بضمتين وهولفة فيه اوجم ثماروقرئ بضمة وسكون ﴿ وما علته ايديهم ﴾ عطف على الثمر والمراد ما النمر علق الله لا نفسلهم ويؤيد الاول قراءة الكوفيين غير حفص بلاهاه فان حذفه من الصلة احسن من غيرها ﴿ أملا بشكرون ﴾ امر بالشكر من حيث انه انكار لذكه ﴿ من النبات والشجر خلق الازواج كلها ﴾ الانواع والاصناف ﴿ مما تنبت الارض ﴿ من النبات والشجر ﴿ ومن انفسهم ﴾ الذكر والان ﴿ وعالا يعلمون ﴾ وازواجا عالم بطله الله ها لله كروالان في ﴿ وعالا يعلمون ﴾ وازواجا عالم بطله الله الله علم بلاه ها لله كروالان في ﴿ وعالا يعلمون ﴾ وازواجا عالم بطله الله الله ومن انفسهم ﴾ الذكر والان في ﴿ وعالا يعلمون ﴾ وازواجا عالم بطله الله علم الله الله علم بلاه الله المناه على الذكرة الله ومن انفسهم ﴾ الذكر والان في ﴿ وعالا يعلم وقراء عالم بطله ما لله ومن انفسهم ﴾ الذكر والان في ﴿ وعالا يعلم وقراء الله عالم بطله ما لله علم المناه وعلى المواهدة المعمون الفسهم ﴾ الذكر والان في المناه عالم بطله الله المعلم الله المناه وعلى المواهدة المعمون الفسهم ﴾ الذكر والان في المناه عالم بطله الله المناه الله المناه علم المناه المن

أى من الحب ﴿ وجملنا فيهما ﴾ أى فى الارض ﴿ جنات ﴾ أى بساتين ﴿ من نحيسل وأعناب وفجر ما فيهما من العيون ليما كلوا من نمر ه ﴾ أى من الثمر الحاصل بالماء ﴿ وما علمت أيديهم ﴾ أى من الزرع والفرس الذى تعبوافيه وقرى علمت بغيرها وقيل مالاننى والمهنى ولم تعمله أيديهم وليس من صنيعهم بل وجدوها معمولة وقيل أراد العيون والانهار التي لم تعملها بد خلق مثل النيل والفرات و دجلة ﴿ أفلايشكرون ﴾ أى نعمة الله تعالى ﴿ سجان الذى خلق الازواج كلها ﴾ يعنى الاصناف كلها ﴿ عامنت الارض ﴾ أى من الاشجار والثماروا لحبوب ﴿ ومن أنفسهم ﴾ أى الذكر والاثني ﴿ وممالا يعملون ﴾ يعنى ما خلق الله تعالى من الاشياء في البر والبحر

كاقال وجعلنا وفعر نافنقل الكلام من التكلم الى الغيبة على طريق الالتفات و بجوز أزيرجع الضميرالىالنخيل وتترك الاعناب غيرمرجوع اليها لانه علم انها في حكم النحيل مماعلق مدمن اكل عرم ومجوز أنسرادمن عرالمذكور وهو الجنات كاقال رؤبة . فهاخطوط منساض وبلق كاندفي الجلد توليع البهق. فقيل له فقال أردت كان ذاك وما عملت كوفي غيرحفص وهي في مصاحف أحل الكوفة كذلك وفي مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشأم معالضمير وقيل مانافية على ان الثمر خلق الله ولم تعمله أيدى الناس ولانقدرون علمه (أفلا يشكرون )استبطاء وحثءلي شكر النعمة (سمحان الذي خلق الازواج) الاصناف (كلها عاتنبت الارض) من النحيل والشعبر والزرع والثمر(ومن أنفسهم)الاولاد

من كدني آدم وأصله من عرنا

ذكوراواناثا(وممالا يعلمون)ومن أزواج لم يطلعهم الله عليهاو لاتوصلوا الى معرفها فني الاودية والسحار أشياء لا يعلمها الناس (من)

وجعلنافيها) فى الارض ( جنات)بساتين( من نحفيل وأعناب ) يهنى الكروم( وفجرنا ) شقفنا(فيها)فى الارض(من العيون) الانهار( ليأكلوامن ثمره )من ثمرالنحل ( وما علته أيديهم ) ما أنبته أيديهم ويقال ما غرست أيديهم ( أفلايشكرون) من فعل بهم ذلك فيؤ منوابه ( سبحان) نزه نفسه ( الذى خلق الازواج ) الاصناف ( كلها بما تنبت الارض) الحلو والحامض وغير ذلك ( ومن أنفسهم )أصنافا ذكرا وأنثى ( وممالا يعلمون ) في البر والبحر

مليه ولم مجمل لهم طريقا الى معرفته ﴿ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ﴾ نزيله ونكشف من مكانه مستمار من سلخ الجلد والكلام في اعرابه ماسبق ﴿ فاذاهم مظلمون ﴾ داخلون الطلام ﴿ والشمس تجرى لمستقر لها ﴾ لحدمه بن ينتهى اليه دورها شبه بمستقر المسافر ذاقطع مسيره اولكبد السماه فان حركتها فيه توجدا بطأ محيث يظن ان الهاهناك وقفة قال والشمس حيرى لها بالجو تدويم

ولاستقرار لها على نهج مخصوص اولمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمفارب فان لها في وها ثلاثما ثمة وستين مشر قاو مغر با تطلع كل يوم من مطلع و تفرب من مفرب ثم لا تمو داليهما لى العالم القابل اولمنقطع جربها عند خراب العالم وقرى "لامستقر لها اى لاسكون فانها محركة دا تماولا مستقر على ان لا يمنى ليس ﴿ ذلك ﴾ الجرى على هذا التقدير المنضم ن الحكم لتى يكل الفطن عن احصائها ﴿ تقدير العزيز ﴾ الفياب بقيدرته على كل مقدور في العلم ﴾ المحيط علمه بكل معلوم ﴿ والقمر قدرناه ﴾ قدرنا مسيره ﴿ منازل ﴾ العلم كالمعلوم ﴿ والقمر قدرناه ﴾ قدرنا مسيره ﴿ منازل ﴾

سَ الدوابِ ﴿ قُولُهُ عَرُوجُلُ ﴿ وَآيَةُ لَهُم ﴾ يعني تدَّلُهُم على قدر تنا ﴿ اللَّيْلُ نُسْلَحْ ﴾ ىنىزع ونكشط ﴿ منهالنهار فاذاهم مظلمون ﴾ أىفاذاهم فىالظلمة وذلك ازالاسل هي الظلمة والنهار داخل علمها فاذاغربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة ﴿ وَالشَّمْسِ تَجِرِي لَمُستَقَرَّلُهَا ﴾ أيالي مستقرلها قبل الى انتهاء سـيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة وقيل تسير في منازلها حتى تنتهي الى مستقرها الذي لاتجاوزه ثم نرجع الى أول منازلهــا وهوأنها تسير حتى تننهي الىابعد مفاريها ثم ترجع فذلك مستقرها وقيل مستقرها نمايةارتفاعها فىالسمساء فىالصيف ونهاية هبوطها فىالشتاء وقرأ ابن مسعود والشمس تجرى لامستقرلها أى لاقرارلهـا ولا وقوف فهي جارية أبدا الى يومالقيامة وقدصم عنالنبي صلىالله عليه وسلم فيمارواه أبوذر قال سألت النبي صلىالله عليه وسلم عنقوله والشمس تجرى لمستقرلها قالمستقرها تحت المرش وفي رواية قال آلنبي صلىالله عليه وسملم لابى ذرحين غريت الشمس أندرى أين تذهب الشمس قالىالله ورسوله أعلم قالىانها تذهب حتى سمجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاوبوشك أنتسجد فلانقبل منها وتستأذن فلايؤذن لها فيقال لهــا ارجعي منحيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقديرالمزيز العلىم أخرجاء فيالصحيحين قال الشبغ محبي الدين النووي اختلف المفسرون فيه فقال جاعة بظاهر الحديث قال الواحدي فعلى هذا القول اذاغربت الشمسكل يوم استقرت نحت العرش الىأن تطلع وقبل تجرى الىوقت ابها وأصل لانتعداه وعلى هذامستقرها انهاء سيرها عندانقضاء الدنبا وأماسجود الشمس فهوتمينز وادراك بخلقهالله تعالى فها والمَهْ أَعْمُ ﴿ ذَلَكُ ﴾ أى الذي ذكر منجري الشمس على ذلك التقدير والحساب الذي بكل النظرءن استخراجه وتنحير الافهام عن استنباطه ﴿ تقدير العزيز ﴾ أى الفسالب غدرته على كل شيء مقدور ﴿ المليم ﴾ أي المحيط علما بكل شيء ﴿ قوله تعالى ﴿ وَالْقَمْرُ قَدْرُنَّاهُ مِنَازُلُ ﴾ أي قدر الله منازل وهي ثمانية وعشرون منزلا ينزل كل ليلة

النهار أوننزع عنه الضوء نزع القميص الاسيض فيعرى نفس الزمان كشخص زنجي أحود لان أصلما بين السماه والارض من الهواء الظلمة فاكتسى بعضه صوء الشمس كبيت مظلم أسرج فيه فاذا غاب السراج أظلم ( فاذاهم مظلمون ) داخلون في الظلام (والشمس تجری ) وآیة لهم الشمس تجرى (لمستقرلها) لحدلها مؤقت مقدر تنتهي اليه من فلكهافي آخر السنة شبه عستقر المسافر اذاقطع مسيره أولحدلهامن مسيرهاكل يوم في مرائي عيو نناو هو المغرب أولانتهاء أمرها عندانقضاء الدنيا (ذلك) الجرى على ذلك التقدرس والحساب الدقيق ( تقد س العزيز ) الغالب بقدرته على كل مقــدور (العلم) بكل معلوم (والقمر) نصب نفعل نفسره (قدر ماه) وبالرفع مكي ونافع وأبو عرو وسهل على الابتداء والخبرقدرناه أوعلىوآية الهم القمر ( منازل ) وهي أصنافا (و آية الهم ) عبرة وعلامة لاهلمكة (اللل) المظار نسلخ منه) ندهدعنه (الهارفاذاهم مظلمون) في الليل (والشمس تجري لمستقرابها ) منازلهاويقال تجرى ليلاونهارا لامستقرلها ثمانية وعشرون منزلاينزلالقمركل ليلة فى واحد منها لايتخطاه ولا ينقاصر عنه على تقدير مستو يسيرفيها ن إلمة المستهل الى الثامنة والمشرين ثم يستترليلتين أوليلة اذا نقص الشهر ولابدفى قدر ناه منازل من تقدير مضاف لانه لامنى لتقدير نفس القمر منازل أى تدر نانوره فيزيدوينقص { الجزء الثالث والعشرون } أو تدرنا حمد ٢١٠ ﴾ مسيره منازل فيكون ظرفا

فاذاكان في آخر منازله دق اوسيره فيمنازل وهي تمانية وعشرون الشرطين البطين الثريا الدبران الهقعةالهنعة واستقوس (حتى عاد الزراع النثرة الطرف الجبهة الزبرة الصرفة العواء السماك الغفر الزبانا الاكليـل كالمرجون) هوعودالشمراخ القلب الشولة النعائم البلدة سعدالذابح سعدبلع سعدالسعود سعد الاخبية فرغالدلو اذا بيس واعدوج ووزنه المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشاء وهوبطن الحوت ينزل كل لبلة في واحد منهالا يتحطاه فملون منالانعراج وهو ولايتقاصرعنه فاذاكان فيآخر منسازله وهوالذي يكون فيسه قبيل الاجتماع دق الانمطاف( القديم )العتيق واستقوس وقرأ الكوفيون وابنءامر والقمر بنصبالراء ﴿ حتىماد كالعرجون ﴾ المحولواذا قدم دقوانحني كالشمراخ المعوج فعلون منالانمراج وهوالاعوجاج وقرئ كالعرجون وهمالفتـان واصفرفشيه القمريه من كالنزبون والنزبون ﴿ القديم ﴾ المتيق وقيل ماص عليه حول فصاعدا ﴿ لا الشَّهُ سِ مَذِينِي لَهَا ﴾ ثلاثة أوجه (لاالشمس يصمح لها ويتسهل ﴿ انْتَدَرَكُ القَمْرُ ﴾ في سرعة سيره فاز ذلك يخل بنكون النبات سنبى لها )أى لا تسهل الها وتعيش الحيوان اوفى آثاره ومنافعه اومكانه بالنزول آلى محله اوسلطانه فتطمس نوره ولايصم ولايستقيم (أن وايلاء حرفالنغي الشمس للدلالةعلىانها مسنحرة لايتيسراها الامااريديها ﴿ولاالليل تدرك القمر) فتجتمع معه سابق النهار ﴾ يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه وقيلالمراديهماآيتاهماوهماالنيران وبالسبق فىوقت واحد وتدآخله سبق القمر الى سلطان الشمس فيكون عكســا للاول وتبــديل الادراك بالسبق لانه فىسلطانه فتطمس نوره الملائم لسرعة ســيره ﴿ وَكُلُّ ﴾ وكالمم والتنوين عوض عنالمضــاف اليه والضمير لان لكل واحد من النيوس للشموس والاقارفان أختلاف الاحوال بوجب تعدداما فىالذات اوللكواك فان سلطانا على حاله فسلطان ذكرهما مثمربها ﴿ في فلك يسبحون ﴾ يسيرون فيه بانبســاط ﴿ وآية لهم الماجلنـــا الشمس بالنهار وسلطان ذريتهم ﴾ اولادهم الذين يبمثونهم الى تجـاراتهم اوصبيانهم ونساءهم الذين القمر بالليل ( ولا الليل سابق الهار)ولايسق الدل فيمنزل منها لايتعداه يسيرفيها من ليلة المستهل الى الثامنة والعشهر بن ثم يستتر ليلتين أو ليلة اذا النهار أي آية الليل آية نقص فاذا كان في آخر منازله رق و تقوس فذلك قوله تمالي ﴿ حتى عاد كالعرحون القديم ﴾ النهار وهما النيران ولا وهوالمودالذي عليه شمار بخالمذق الى منبته من النخلة والقديم الذي أتى عليه الحول فاذاقدم مزال الامرعلي هذاالترتيب عتق بسروتقوس واصفر فشبهالقمريه عندانتهائه الى آخرمنازله ﴿ لاالشَّمْسُ يَنْجَيْ لَهَا الىأن تقوم القيامة فيجمع الله أن تدرك القمر ﴾ أى لا يدخل الوار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على الهار تبل ببن الشمس والقمر وتطام انقضاه.وهوقوله تعالى ﴿ولاالدل سابق النهار ﴾ أيهما سعاقيان بحساب معلوم لامجيئ الشمس من مغربها (وكل) أحدهما قبل وقتهوقيل لايدخل أحدهما فىسلطان الآخر فلاتطلع الشمس بالليل التنوين فيه عوض من ولايطلع القمر بالهاروان صنوء فاذا اجتماوأ دركأ حدهماصا حبه قامت القيامةوقيل معناه المضاف اليهاي وكلهم انالشمس لأنحتم معالقمر في فلك واحدولا يتصل ليل بليل لايكون بينهما نهار فاصل والضميرللثموس والاقار ﴿ وَكُلُّ فِي فَاكَ يَسْمُونَ ﴾ أيوالشمس والقمر في فلك يسـيرون ، قوله عزوجل

جملنالهمنازلكنازل الشمسيزيدوينقص(حتىءاد)يصير(كالعرجون القديم)كالعذق المقوس اليابس اذاحال ( في ) عليه الحول ( لاالشمس بذيني لها ) يصلح لها (ان تدرك القمر) ان تطلع في سلطان القمر فيذهب ضوؤه (ولا الليل سابق النهار ولا الليل يطلع في سلطان الهارفيذهب ضوؤه (وكل) الشمس والقمر والنجوم (في فلك يسبحون) في دور ان يدورون وفي مجرا يجرون ( وآية لهم )عبرة وعلامة لاهل مكة ( اناجلنا ذريتهم) في أصلاب

﴿ وَآيَةُ لَهُمُ الْمَاحِلَنِـا ذَرَيْهِـمُ ﴾ يَمْنَي أُولادهُم

(فى فلك يسبحون) يسيرون

(وآيةلهم اناجلناذريتهم)

يانهم مدنى وشامى (فى الفلك المشحون) اى المملوء والمراد بالذرية الاولاد ومن مهمهم حله وكانواسشونهم والمجارات فى را وبحرا والآباء لانها من الاصداد والفلك على هذا سفينة نوح عليه السلام وقيل مسنى حملالله رياتهم فيها آباءهم الافدمين وفى اصلابهم هم وذرياتهم واعاذكر ذرياتهم دونهم لا نهابلغ فى الامتمان عليمم وخلقنا لهم من مشله ) من مثل حمل ۲۱۱ ﴾ الفلك (ما يركبون) { سورة يس } من الابل وهى سفائن البر

يستصحبونهم فإن الذرية نقع عليهن لانهن منارعها وتخصيصهم لان استقرارها في السنف اشدق وعاسبكهم فيها اعجب وقرأ نافع وان عام، ذرياتهم في الفلك المشعون في المملؤ وقيل المراد فلك نوح عليه السلام وحل الله ذرياتهم في الفه حل فيها آبائهم الاقدمين وفي اصلابهم ذرياتهم وتخصيص الذرية لانه ابلغ في الامتنان وادخل في التبحيب مع الابجاز فو وخلقنالهم من مثله في من مثل الفلك في ماركبون في من الابل فانها سفائن البراو من السفن والزوارق فو وان نشأ نفرقهم فلاصريح لهم فلاهم في المعنية لهم محرسهم عن الفرق اوفلا استفائة كقولهم آناهم الصريح فو ولاهم يقدون في ينجون من الموت فو الارجة منا ومناعا في الالرجة وتختم بالحياة في المارض وماخلفكم في المنافق المنابق البديكم وماخلفكم في المارون المناه ونوائب الارض كقوله الأخرة اونوازل السماء ونوائب الارض كقوله والمهروا المامابين ابديم وماخلفهم من النوب وماناخر فو لملكم ترحون في لتكونوا الآخرة اوعكسه اومانقدم من الذبوب وماناخر في لملكم ترحون في لتكونوا راحين رحة اقد وجواب اذا محذوف دل عليه قوله

﴿ فِي الفَلِكَ المُشْيُونِ ﴾ أى المملوء ﴿ وخلقنالهم من مثله ﴾ اى مثل الفلك ﴿ مايركون ﴾ أى منالاً بالله وقبل أراد بالفلك المُشْيُون سفينة نوح عليه الصلاة والسلام ومعنى الآية ان الله عزوجل جل آباءهم الاقدمين في أسلاب الذين كانوا في السفينة فكأنوا ذرية لهم ومنه قول العباس

بل نطفة تركب السفين وقد \* ألجم نسرا وأهله الفرق

وانعاذكر ذربتهم دونهم لا مأبلغ في الامتنان عليهم وأبلغ في التعجب من قدرته فعلى هذا القول يكون قولهمن مثله أي من مثل ذلك الفلك ما يركبون أي من السفن والزوارق في الانهار الكبار والصغار في وان نشأ نفرة م فلاصر يحالهم في أي لا مغيث لهم فولاهم يتقذون في أي ينجون من الفرق قال إن عباس ولا أحد يتقذهم من عذا بي في الارجة مناومتاعا الي حين في أي الاان يرجهم الله و يتمهم الي انقضاء آجالهم فوواذا قبل لهم انقوا ما بين أيديكم وما خلفكم في قال أبن عباس ما بين أيديكم يعني وقائع الله وما خلفكم في قال أبن عباس ما بين أيديكم يعني وقائع الله تعالى عن كان تبلكم من الايم وما خلفكم يعني الآخرة فولدكم ترجون في أي لتكونوا على رجاء الرحة وجواب اذا يحذو في تقديره واذا قبل لهم انقوا أعرضوا وبدل على الحذف وولا تعدره واذا قبل لهم انقوا أعرضوا وبدل على الحذف واله تعدالي وجواب اذا يحذو في تقديره واذا قبل لهم انقوا أعرضوا وبدل على الحذف واله تعدالي والهدي على المنافقة واله تعدل المنافقة واله تعدل وجواب اذا يحذو في المنافقة واله تعدل والمنافقة واله تعدل المنافقة واله تعدل والمنافقة والمنافقة واله تعدل والمنافقة وا

(واننشأ نغرقهم) في المحر ( فالاصريخ لهم )فلا مغيث اوفلا اغائة(ولاهم ينقذون )لاينجون (الا رحة مناومتاعا الىحين) اى ولاينقذون الالرحة مناو لتمتيع بالحياة الى انقضاه الاجل فهما منصوبان على المفمولله (واذاقيل لهم القوامابين أيدبكم وما خلفكم) أىماتقدم منذنوبكم وما تاخرىماأ نتم تعملون من بعد اومن مشل الوقائع التي ابتليت بها الام المكذبة بالبيائها وماخلفكم منأمى الساعة أوفتنة الدنيا وعقدوبةالآخرة (لعلكم ترجون) لتكونوا عــل رجاء رجةالله وجواب اذامخير أىأعرضواوجاز حذفه لان قوله

آبائه حين جل الآباء والذرية(في الفاك)في سفينة نوح (المشيحون) الموقرة ويقال المجموزة المملومة التي فرغ من جهازها التي لم ببق لها الارفعها (وخلقنالهم من مناه)من مثل سفينة نوح

(ما يركبون) منالزواريقوالابل( وان نشأ نفرقهم ) في البحر (فلاصريخ لهم)فلامفيث لهم من الفرق(ولاهم بنقذون) يجارون و الفرق(الارجةمنا) نعمةمنا تعجيم من الفرق( ومتاعاً ) أجلا (الميحين) الميوقت موجم وهلا كهم (واذا قيل لهم)لاهل مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ( اتقواما بين أيديكم ) من أمما الآخرة فا منواجا واعملوالها ( وما خلفكم ) من أمما الدنيا فلا تفترواج او بزهوها ( لعلكم ترجون) لكي ترجوا في الآخرة فلا تعذبوا ( وماتأخم من آية من آيات ربهم الاكانوا عنها معرضين ) يدلعليه ومن الاولى لتأكيدالنفي والثانية للتبعيض أىودأ بهم الاعراض عن كل آية وموعظة ( واذاقيل لهم ) لمشركى مكة ( أنفقوا نمارز فكم الله ) أى تصدقوا عـلى الفقراه ( قال الذين كفرواللذين آمنوا أنطع من لو { الجزءالثالث والعشرون } يشاءالله أطعمه ) حمل ٢١٢ ﷺ عن ابن عباس رضى الله عنهما

﴿ وماناً يهم من آية من آيات ربهم الا كانواء نها معرضين ﴾ كا فعقال واذا فيل لهم انفوا المذاب اعرضوا لانهم اعتادوه و عمر نواعليه ﴿ واذا قبل لهم انفقوا بمارزقكم الله ﴾ على عاونجكم ﴿ قال الذين كفروا ﴾ بالصانع يعنى معطلة كانوا بمكة ﴿ للذين آمنوا ﴾ بكما بهم من اقرارهم به و تعليقهم الامور بحشيئته ﴿ أنظيم من لويشاء الله الحميه ﴾ على زعكم وقيل قاله مشركوا قريش حين استطعمهم فقراء المؤمنين اجاما بان الله لما كان قادرا انظمهم ولم يطعمهم فنحن احق بذلك وهذا من فرط جهالتهم فان الله يطعم باسباب منها حث الاغنياء على اطعام الفقراء وتوفيقهم له ﴿ ان انتم الا في ضلال مبين ﴾ حيث امن تحوا ما منالله مهم او حكاية لجواب من الله لهم او حكاية لجواب المؤمنين لهم ﴿ ويقولون متى هدا الوعد ان كنتم صادقين ﴾ يمنون وعدا ابعث و ما ينظرون ﴾ يتحاصمون ﴾ يتحاصمون في ما ينتظرون في ما يتحاصمون في معاصمون في ما علمه معاصمون في ما يتحاصمون في ما علمه المعام و معاملاتهم لا يخطر سبالهم

﴿ وَمَا تَأْنَهُمْ مَنَ آيَةً مَنَ آيَاتَ رَبُّم ﴾ أي دلالة على صدق مجمد صلى الله عليه وسلم ﴿ الاكانوا عَمَا مُعرضين ﴾ ۞ قوله عنوجل ﴿ واذاقيل لهم أَنفقواممارزقكم ﴾ أَيْ مماأعطاكم ﴿ الله ﴾ نزات فيكفار قريش وذلك ان المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعتم اندلله تعــالى من أموالكم وهوماجعلوه للهمن حروثهم وآنعــامهم ﴿ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطع ﴾ أىأنرزق ﴿ من لويشاءالله أطعمه ﴾ أى رزقه قيل كان العاص بنوائل السهمي اذاسـأله المسكين قالله اذهب الى ريك فهــو أولى منى بك ويقول قدمنعه أفأطعمسه أىاومعنى الآية انهم قالوا لوأرادالله أن يرزقهم لرزقهم فنحن نوافق مشيئة الله فيهم فلانطع من لم يطعمه وهذا مما يتمسك به البحالاء يقولون لانعطى منحرمهالله وهذا الذي يزعمون باطل لانالله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم الملاء فمنعالدنسيا من الفقير لانخلاوأعطى الدنيهاالغني لااستحقاقاوأ مرالفني بالانفاقلاحاجة الىماله ولكن ليبلوالفني بالفيقير فيميافرض لدمنمال الغني ولااعتراض لاحد فىمشيئة اللهوحكمته فىخلقهوالمؤمن ىوافقأمرالله تمالى وقيـل قالواهذا على سبيل الاستهزاء ﴿ انْأَنَّتُمُ الآفِي صَلالُ مُبَينٌ ﴾ قيلُ هو من قول الكفارللمؤمنين ومعناهماأنتم الافىخطأبين باتباعكم محدا وترك مانحنعليه وقيل هومن قول الله تعالى للكفار لماردوامنجواب المؤمنين ﴿ويقولون متى هذاالوعد ﴾ يعنى يوم القيامةوالبعث ﴿ ان كنتم صادة ين ﴾ قال الله تمالى ﴿ ما ينظرون ﴾ اى ينتظرون ﴿ الاسيحة واحدة ﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يربدالنفخة الاولى ﴿ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ مُخْصَمُونَ

كان بمكة زنادقة فاذاأمروا بالصدقة على المساكين قالوا لاوالله أيفقر الله ونطعمه نحـن (انأنتم الافى صنلال مبين ) قول الله لهمأ وحكاية قول المؤمنين لهم أوهومن جلة جوامم للمؤمنين ( و تقولون متى هذا الوعـد) أي وعد البعث والقيامة ( ان كنتم صادقان ) فيما تقولون خطاب لانبي وأصحابه ( ماینظرون ) ینتظرون (الاصعة واحدة) هي النفخة الاولى ( تأخذهم وهم یخصمون ) جزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصمه اذا عليه (ومانأتهم) كفارمكة(من آية من علامة (من آيات) علامات (ربهم) مثل انشقاق القمر وكسوف الشمس ومجدسلي الله علمه وسلم والقرآن (الاكانواعنها)ما (معرضين) مكذبين(واذاقيل لهم)لاهل مكة قال لهم فقراء المؤمنين (أنفقوا)تصدقوا على الفقراء (مارزقكم الله) أعطاكم الله (قال الذين كفروا) كفار

مُكة (للذَّ بن آمنوا ) لفقراء المؤمنين (أنظم) أخصدق (مناويشاء الله) على مناويشاء الله (أطعمه) بزقه (ان ( اى ) أننم) ماأننم يامه شرالمؤمنين ويقال قال الهم المؤمنون ان أننم ما أنتم ( الا في ضلال مبين) في خطأ بين ويقال نزلت هذه الآية في زنادقة قويش (ويقولون) كفار مكة (متي هذا الوعد) الذي تعدنا يا مجد (ان كنتم صادقين) ان كنت من الصادقين أن نبعث بعد الموت (ما ينظرون) ما ينظر قومك بالعذاب اذكذ بوك (الاصحة واحدة) وهي النفخة الاولى (تأخذهم وهم يخصمون ) يتنازعون فى الخصومة وشددالباقون الصادأي يخصمون بادغام التاء فى الصادلكنه مع فتح الحامكي سفل حركة التاء المدغمة الهاو بسكون الخاءمدني وبكسر الياء والخارمحي فاتبع الياء 🗨 ۲۱۳ 🤝 الخاه فى الكسر و بفتح الياء (سورة يس ) وكسر الخاه غيرهم والمهني

أمرهاكةوله فاخذتهم الساعة بغتة وهم لايشعرون واصله يختصمون فسكنت الناء

وادغمت ثم كسرت آلحاء لالتقاء الساكنين وروى انوبكر بكسر الباء للاتباع وقرأ

تأخذهم وبعضهم يخصم بعضافی معاملاتهم ( فلا يستطيعون توصية ) فلا يستطيعون ان يوصوافي شي من أمورهم توصية (ولا الى أهلهم يرجعون )ولا يقدرون على الرجوعالي منازلهم بل بموتون حيث يسمعون الصمحة (ونفخ الثانية والصور القرنأو جم صورة ( فاذاهم من الاجداث)أى القبور (الي ربهم بنسلون ) يمدون بكسر السين وضمها (قانوا) أى الكفار ( ياويلنا من بعثنا ) مـنأنشرنا ( من مرقدنا )أى مضجعناوقب لازمءن خفص وعن محاهد للكفار مضمحمة بجدون فها طعمالنوم فاذا صيم باهل القبورقالوا من بعثنا

فى السوق ( فلايستطيعون توصية) وصية ويقال كلاما (ولاالى أهله يرجعون) من السوق ويقال ولا الى اهلهم يرجعون يحيرون الجواب ( ونفخ فى الصور ) وهى نفخة البعث ( فاذاهم من الاجداث ) من القبور (الى رجم بنسلون) يخرجو

ابن كثير وورش وهشام بفتم الحاءعلى القاءحركة الناء اليدوابوعمر ووقالون بممع اختلاس وعن نافع الفتح فيه والاحكان وكأنه جوز الجع بين الساكنين اذاكان الثاني مدغا وقرأ حزة بخصمون من خصمه اذا حادله ﴿ فلايستطيمون توصية ﴾ في شيُّ من امورهم ﴿ وَلَا الْيَاهُلُهُمْ تُرْجِعُونَ ﴾ فيروا حالهم بل عوتون حيث تبغتهم الصحية ﴿ وَنَفَخِ فِي الصَّورَ ﴾ اى مرة ثانية وقدسبق في سورة المؤمنين ﴿ فَاذَاهُمُ مِنَ الاَجِدَاثُ ﴾ من القبور جع جدث وقرى ً بالفاء ﴿ الى رجم ينسلون ﴾ يسرعون وقرئ بالضم ﴿ قالُوا يَاوِيلُنَا ﴾ وقرئ ياويلتنا ﴿ منبعثنا منصرةدنا ﴾ وقرئ مناهبنا منهب مننومه اذا انتبه ومنهبنا بمعنى اهبنا وفيه نرشيم ورمن واشمار بانهم لاختلاط أى في أمرالدنسامن البيم والشراه ويتكلمون في الاسواق والمجالس وفي متصرفاتم فتأتبهم الساعة اغفل ماكانواعنهـا وقدصيم فىحديث أبى هربرة رضىاللةتهالىعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتقومن الساعة وقدنشر الرجلان ثوبا بينهمـــا فلاشاينانه ولايطويانه ولتقومن الساعة وقدانصرف الرحل بلن لقعته فلايطممه ولتقومن الساعة وهويليط حوضه فلايستى فيه ولتقومن الساعة وقدرفعأ كلته الىفيه فلايطعمهاأخرجه البخارى وهوطرف منحديث ولمسلم منحديث عبدالله بن عمرو ابنالعاص رضىالله عنهما أنرسول الله صلىالله عليــه وسلم قال ثم ينفخ فىالصور فلايسممه أحد الاأصفي ليتا فاول من يسمعه رجل يلوط حوضا للهفيصعق ويصعق الناس اللقيحة بفتح اللاموكسرها الناقة القريبة العهدمن انتاج ، وقوله وهو يليط حوضه يعنى بطينه ويصلحه وكذلك يلوط حوض اللهواصله من اللوط «وقوله أصغي لينا اللبت صفحة العنق وأصغى يعني امال عنقه يسمم 🏶 وقوله ثمالي ﴿ فلايستطيعون توصية ﴾ أى لا قدرون على الا صاء بل أعجلوا عن الوصية فمانوا ﴿ وَلَا الْيُ أَهْلُهُمْ يُرْجُمُونَ ﴾ يعنىلانقدرون على الرجوع الى أهلهم لان الساعة لاعملهم بشيُّ ﴿ وَنَفْخِ فِي الصور الْ هذه النفخة الثانية و هي نفخة البعث وبين النفختين أربعون سنة ( ق ) عنأ بي هر مرة رضىالله تمالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين النفختين أربعون قالوا ياأباهر برة أربعين بوما قالأبيت قالوا اربعين شهرا قالأبيت قالوا أربعين سنةقالأبيت ثم ينزل من السماء ماء فينيتون كما نبت البقل وليس من الانسان شيُّ لاسلى الاعظما واحدا وهوعجب الذنب ومنه بركب الخلق يومالقيامة ﴿ فَاذَاهُمُ مِنَ الاَجْدَاتُ ﴾ أي القبور ﴿ الحديم يُسلونَ ﴾ أي بخرجون منها أحياه ﴿ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا ﴾ قالدابن عباس اغايقولون هذا لانالله تعالى يرفع عنهم العـذاب بينالنفختين فيرقدون فاذابشوا بعدالثانية وعاينوا أهوال القيامة دعوا بالويل وقيــل اذاعاين الكمفار حهنم هذاماوعد الرحن وصدق المرسلون) كلام الملائكة أوالمنقدين أو الكافرين يتذكرون ماسموه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أوبمضهم بهضاوما مصدرية ومعناه هذا وعدالرجن وصدق المرسلين على تسمية الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق أوموصولة وتقديره { الجزءالثالث والشهرون} هذا الذي ﴿ ٢١٤ ﴾ وعدمالرجن والذي صدة ه

عقولهم يظنون انهم كانوا نباما ومن بشنا ومن هبنا على من الجارة والمصدر ﴿ هــٰدَا ماوعــد الرحمن وصدق المرســلون ﴾ مبتدأ وخبر ومامصدرية اوموصولة محذوفة الراجع اوهذاصفة لمرقدنا وماوءد خبر محذوف اومبتدأ خبرم محذوف اىماوعد الرحن وصدقالمرســـلون حتى وهو منكلامهم وقيــلجواب للمــلائكة اوللمؤمنين عنسؤالهم معدول عنسننه تذكيرا لكفرهم وتقريمالهم عليهوتنبيها بإنالذي يعمهم هوالسؤال عنالبعث دون الباعث كأنهم قالوا بشكم الرجن الذي وعمدكم البعث فارسل اليكم الرسل فصدقوكم وليس الامركما تظنونه فانه ليس بعث النسائم فهمكم السؤال عن الباعث وانما هوالبعث الاكبر ذوالاهوال ﴿ انكانت ﴾ ماكانت الفعلة ﴿ الاصمحة واحدة ﴾ هي النفخة الاخيرة وقرئت بالرفع علىكان التــامة ﴿ فاذاهم جيع لدينا محضرون 🍑 بمجرد تلك الصيحة وفيكلذلك نهوين امرالبعث والحشر واستغناؤهمامنالاسباب التي سوطانءا فيما يشاهدونه 🍦 فاليوم لاتظلم نفس شــياً ولاتجزون الاماكنتم تعملون ﴾ حكاية لمايقال لهم حينئذ تصويراللموعود وتمكيناله فىالنفوس وكذا قوله ﴿ اناصحابِ الجِنةِ اليوم فيشــنل فاكهون ﴾ متلذذون في النعمة منالفكاهة وفىتنكير شــفل وابهامه تعظيم لماهمفيه منالبهجة والتلذذ وتنبيه علىانه اعلى مانحيطه الافهام ويعرب عنكنهه الكلاموقرأانكثير ونافعوانوعمرو فىشغل بالسكون ويعقوب فىرواية فكهون للمبالغة وهمــا خبران لان وبجوز ان يكون فىشملصلة لفاكهون وقرئ فكمهون بالضموهولفة كنطس ونطسوفكمهين وفاكهين علىالحال منالمستكن فىالظرف وشــغل بقتحتين وفتحة وســكون والكل لنات ﴿ هُمُ وَازُواجِهُمْ فَيَظَالُكُ ﴾ جمَّع ظل كشيَّعابِ اوظلة كَفْبِـابِ ويؤبِّدُهُ

وأنواع عدايها صار هـذاب القبر في جنبها كالنوم فقالوا ياويلنــا من به شنا من مرقدنا 
هذاماوعد الرجن وصدق المرسلون في أقر واحين لا ينفعهم الاقرار وقيل قالت لهم 
الملائكة ذلك وقيل بقول الكفار من به شنا من مرقدنا فيقول المؤمنون هذاماوعدالرجن 
وصدق المرسلون في انكانت الاصيحة واجدة في يمنى النفخة الاخيرة في فاذاهم جيم 
لدينا بحضرون في أي لحساب في فاليوم لا تظلم نفس شيأ ولا تجزون الاماكنم تعملون في قوله تمالى في أن أسحاب في المنافقة الله تمالى وقيل في أسماع وقيل شغلوا عمل 
وقيل في زيارة بعضهم بعضا وقيل في ضيافة الله تمالى وقيل في السماع وقيل شغلوا عمل 
في الجندة من النعم عمافيه أهل النمار من المداب الاليم في فاكهون في قال ابن 
عباس فرحون وقيل ناعون وقيل معجبون عاهم فيه في هم واز واجهم في ظلال في

المرسلون أي والذي صدق فيه المرسلون (انكان)النفخة الاخيرة ( الاصيحة واحدةفاذاهم جيع لدينا محضرون) للعساب ثم ذكر مانقال لهم فيذلك اليوم ( فاليوم لاتظاغس شأولاتجزون الاما كنتم تعمــلون ان أصحاب الجنــة اليوم في شغل) بضمتين کوفي وشامى وبضمة وسكون مكي ونافـع وأبو عمرو والممنى فيشغر فيأىشفل وفىشغل لايوصف وهو افتضاض الابكار على شط الانهار تحت الاشجار أوضرب الاوتار أوصافة الجيار ( فاكهون ) خبر ثان فكهون يزيدوالفاكه والفكهالمتنع المتلذذ ومنه الفاكهة لانوا عما ستلدذمه وكذا الفكاهمة (مم) مبتـدأ (وأزواجهم) عطف عليه ( في ظلال ) ( هذاماوعد الرحن ) في الدنياو بقال تقول الهم الملائكة يمنى الحفظة هذا ماوعد الرحن على ألسنة الرسل في الدنيا (وصدق المرسلون)

بالبعث بعد الموت (انكانت) ما كانت (الاصبحة واحدة) نفخة واحدة وهى نفخة البعث (فاذاهم جيع لدينا) (يعنى) عندنا ( محضرون) للعساب (فاليوم) وهو موم القيامة (لانظم نفس شيأ ) لاينة ص من حسنات أحد ولايزاد على سيئات أحد (ولا تجزون) في الآخرة (الاماكنتم تعملون) وتقولون في الدنيا (ان أصحاب الجنة) أهل الجنة (اليوم) وهو يوم القيامة (في شغل) عافيه أهل الذار (فكهون) معجون باقتضاضهم الابكار ويقال ناعون ان قرأت بالالف (هم وأزواجهم) حلائلهم (في ظلال

حالجمع ظل وهوالموضع الذي لاتقع عليه الشمس كذئ وذئاب أوجم عللة كبرمة وبرام دليله قراءً جزة وعلى ظلل حجم ظلة وهي استرك عن شمس (على الارائك) جع اريكة وهي السربرةِ الحجلة أوالفراش فيها (متكون)خبرأوفي طلال خبر وعلى الارائك مستأنب ﴿ ولا ٢١٥﴾ ( لهدف مافاكه الله على الارائك مستأنب ﴿ والهم مايد عون ) يفتعلون

قراءة جزة والكمائي في ظلل ﴿ على الارائك﴾ على السور المزينة ﴿ مَكَوَّنَ ﴾ وهم مبتدأ خبر.فىظلالوعلىالارائك جلة مستأنفة اوخبر ثان اومتكؤن والجاران صلتازله اوتأكيد للضميرفىشغل اوفى فاكهون وعلىالارائك متكثون خبر آخرلان وازواجهم عطف علىهم للمشــاركة فىالاحكام الثلاثة وفىظلال حال منالممطوف والممطوفعليه ﴿ الهم فبها فاكهة والهم مايدعون ﴾ مايدعونبه لانفسهم نفتملون منالدعاء كاشتوى واحجتمل اذاشوى وحل لنفسه اوماسداءونه كقولك ارتموه ممني تراموه اويتمنون منقولهم ادعءليماشئت بممنىتمنه علىاو مايدعونه فىالدنيامنالجنة ودرجاتها وماموصولة اوموصوفة مرتفعة بالابتداء والهم خبرها وقوله ﴿ سلام ﴾ مدل، نهما اوصفة اخرى ومجوز ازيكون خبرها اوخبر محذوف اومتدأ محذوف الخبر ايواهم سلام ، وقري بالنصب على المصدر اوالحال اي لهم مرادهم خالصا ﴿ قُولًا مَنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ اىيقولالله اويقال لهم قولًا كاننامنجهته والمُمنى انالله يسلم عابهم نواسطة الملائكة اوبغير واسطة تعظيمالهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم ويحتمل نصبه على الاختصاص ﴿ وامتــازوا اليوم ايها المجرمون ﴾ وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسارجمالى الجنة كقوله وبوم نقومالساعة بومئذ ينفرقون وقبل اعتزلوا عنكل خير اوتفرقوا في النار فان لكل كافر بيتاينفر دبه لايرى ولايرى ﴿ أَلَمُ اعْهِــدُ اليكم يابني آدم انلاتعبدوا الشيطان ﴾ منجلة مايقال لهم تقريمـا والزاما للحجة

يمنى اكنان القصور ﴿ على الارائك ﴾ يمنى السرر فى الحجال ﴿ متكون ﴾ أى فوواتكاه تحت تلك الظلال ﴿ لهم فيها فاكهة ﴾ أى فى الجنة ﴿ واهم ما يدعون عبنى ما يتنون ويشتهون والممنى الكلما يدعون أى أهل الجنة يأتيهم ﴿ سلام قولا من ربيم ﴾ يمنى يسلم الله عن وجل عليهم ﴿ روى النوى باسناد الثمامي عن جار بن عبدالله قال قال روسهم فاذا الربع وجل قدأ شرف عليهم من فوتهم فقال السلام عليم بور فرفعوا رؤسهم فاذا الربع وجل سلام قولا من رب رحيم ينظر اليهم وينظرون عليم فلا يلتفتون الي شئ من النهم ما ما ما ما واينظرون اليه حتى تحجب عنهم فبيق فوره وبركته عليهم في ديارهم وقيل تسلم الملائمة على الجنة من كل باب يقولون سلام عليم من ربكم الرحيم وقيل يعطيهم السلامة يقول الجنة من كل باب يقولون سلام عليم من ربكم الرحيم وقيل يعطيهم السلامة يقول الجواالسلامة الابدية ﴿ وامتاز وااليوم أي المجرون ﴾ اي اعتراد والفردوا و تمز وااليوم من المؤون في الما المنافر والنار يتافيد خل ذلك البيت و يردم بابد في كون فيه أبد الآبري و لابرى فعلى هذا القول عاز بعض عن بعض قوله عن بابد في كون فيه أبد الآبري و لابرى فعلى هذا القول عاز بعض عن بعض قوله عن بابد في كون فيه أبد الآبرين آدم ﴿ أن لا تعبد و الشيطان كها بابد في كون فيه السلامة الشيم عن بعض قوله عن وحل وحل هذا القول عاز بعض عن بعض قوله عن وحل هذا المنافرة والم أنه المهم عن بعض قوله عن وحل هذا القول عاز بعنه من بعض قوله عن وحل ﴿ أن لا تعبد والسلامة و حل وحل ﴿ أن لا تعبد والله سلام المه المه وسلام المه والمه والمه والمه المه المه والمه والمه والمه المه والمه وال

من الدعاء أى كل ما يدعو به أهلالجنة يأتهم أوتمنون منقولهم ادععلىماشئت أى تمنيه على عن الفراء هومن الدعوى ولايدعون مالايستحقون (سلام) بدل ممايدعون كأنه قال لهم سلام يقال لهم ( قولا منرب رحيم ) والمعنى ازالله يسلم علم بواسطة الملائكة أوبفير واسطة تعظيمالهم وذلك متمناهم ولهمذلك لاعنعونه قال ابن عباس والملائكة يدخلون علهم بالنحية من رب العالمين ( وامتازوا اليوم أيهـا المجرمون ) وانفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة وذلك حـين يحشر المؤمنون ويسار بهم الى الجنةوعن الضحاك لكل كافر ميت من النار يكون فيه لاسرى ولايرى أبدا ويقول لهم يوم القيامة (ألم أعهد اليكم ياغي آدمأن لاتعبدوا الشيطان في ظـل الشيحر ( عـلى

الارائك ) على السرر في الحجال (متكؤن) جالسون (لهم فيها) في الجنة (فاكهة)

ألوان الفواكه ( ولهم مايدعون)مايساًلوزويشهون (-لام قولا ) يسلون عليم سلاما ( من رب رحيم وامتاز وااليوم ) يقول الله ام تفرقوا اليوم ( أيها المجرمون) المشركون فيزهم الله من المؤمنين ويقول لهم ( الم أعهدا ايكم ) ألم أقدم اليكم في الكتاب معالوسول ( يانجي آدم أن لاتعبدوا الشيطان) لا تطبعوا الشيطان الله لكم عدومين ) المهدالوصية وعهداليه اذاوصاه وعهدالله اليهم ماركزه فيهم من أدلة المقل وأنزل عليهم من دلائل السميع وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به اليهم وبزينه لهم ( وأن اعبدوني ) وحدوني وأطيعوني ( هذا ) اشارة الى ماعهد اليهم من معصية الشيطان وطاعة الرجن ( صراط مستقيم) أى صراط بلغ في استقامته ولاصراط أقوم منه ( ولقد أصل منكم جبلا ) بكسر الحجم والباء والتشديد مدنى وعاصم وسهل جبلا بضم الحجم والباء والتشديد معقوب جبلا عنه عنه عنه الحجم والباء والباء وكفيف

يمنى لاتطبعوه فيما يوسوس ويزين لكم من معصية الله ﴿ العلكم عدو مبين ﴾ أى ظاهر العدواة ﴿ وأن اعبدونى ﴾ أى أطبعونى ووحدونى ﴿ هذا صراط مستقيم ﴾ أى لاصرط أقوم منه ﴾ قوله تعالى ﴿ ولقدأ مسلم جبلاكثيرا ﴾ أى خلقا كثيرا ﴿ أفل تكونوا تعقلون ﴾ يعنى ماأنا كم من هلاك الانم الخالية بطاعة ابليس ويقال لهم لمادنوا من النار ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ يعنى بإقى الدنيا على أوراههم وتكلمنا بديم وتشهدا رجلهم عما كا وايكسبون ﴾ معنى الآية الكفار منكرون و تجدون كون معنى الآية اللكفار في معنى الآية اللكفار في معنى الآية اللكفار مناه على أفواههم وتكلم وتطبع جوارحهم المعلم الأعضاء هم التي كانت عوالهم على المعاصى صارت شاهدة عليهم وذلك الأقرار الجوارح أبله على المناهد على المعاصى صارت شاهدة عليهم وذلك الأقرار الجوارح أبله على المعاصى صارت شاهدة عليهم وذلك الأقرار الجوارح أبله عن الراسان ونان

اللام غيرهم وهذه لفات في معنى الخلق (كثيرا أفلم تكونوا تعقلون) استفهام تقريع على تركهم الانتقاع بالعقل (هذه جهنم التي كنتم توعدون ) مها ( اصاوها الموم عاكنتم تكفرون) ادخلوها بكفركم وانكاركم لها (اليوم نختم على أفواههم) أي عنمهم من الكلام ( وتكلمنا أبدهم وتشهد أرجلهم بماكانوا یکسبون) بروی آنهم يحجدون ويخاصمون فتشهد عليم جيرانهم وأهالهم وعشائرهم فبحلفون ما كانوا مشركين فحينئذ مختم على أفواهم وتكلم أمدمهم وأرجلهم وفي الحديث يقول العبد يوم القيامة انى لأجيز على الاشاهدا من نفسي فيختم على فيله ويقال لاركانه انطقي فتنطق باعماله ثم بخلي بينه وبين الكلامفيقول بعدا لكن وسحقافعنكن كنتأ نامنل

(اله لكم عدومين) ظاهر الهداوة (وأناعدوني) وحدوني (هذا) التوحيد الذي أمرتكم (صراط مستقيم) (قلت) دين حق مستقيم (ولقد أضل) الشيطان (منكم) يابني آدم (جبلا) خلقا (كثيرا) قبلكم (أما تكونواتفقلون) تعلمون ما صنعهم فلاتقتدوا بهر (هذه جهنم التي كنتم توعده ن) في الدنيا (اصلوها) ادخلوها (اليوم عاكنتم تكفرون) تجعدون بها وبالكتاب والرسل (اليوم) وهويوم القيامة (نختم على أفواههم) نتنع ألمنتهم عن لكلام بعد ما أذكروا (وتكلمنا الديم) بما بطشوا بها وتشهد أرجلهم) عامشوا بهاوتشهد جوارحهم (عاكانوا يكسبون) يعملون من

وفى الحديث انهم محجون ومخاصمون فنختم على افواههم وتكلم ايديهم وتشهد ارجلهم ﴿ وَلُونَشَاءَ لَطَّمُسَنَا عَلَى اعْيَنَهُم ﴾ لمستخدًا اعينهم حتى تصير ممسوحة ﴿ فَاسْتَبْقُوا الصراط ﴾ فاستبقوا الى الطريق الذي اعتادوا سلوكه وانتصاله بنزع الخافض قلتماالحكمة في تسمية نطق المدكلاما ونطق الرجل شهادة وقلت ان اليدمباشرة والرجل حاضرة وقول الحاضر علىغيره شهادة عارأى وقول الفاعل اقرار على نفسه عافعل (م) عن أي هريرة رضي الله عنه قال سأل النياس رسيول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله هلنري ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس فى الظهيرة ليست في سحابة قالوا لايار سـول الله قال فهل تضارون في رؤية القمر ليـلة البدرايس في حجابة قالوا لاقال فوالذي نفسي بيده لاتضارون في رؤية ربكم الاكا تضارون فيرؤية أحدهما قالفيلتي العبدربه فيقول أىفلألمأ كرمك وأسهودك وأزوجك وأسخرلك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلىيارب أفظننت المكملاقى فيقول لافيقول اليومأنساك كانسيتنىثم يلتى الثانى فيقول أىفل ألمأكرمك وأسودك وأزوجك وأسخرلك الخيل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقولهلي يارب فيقول افظننت انكملاقى فيقول لافيقول اليوم أنساك كمانسيتني ثمبلتي الشالث فيقولله مثلذلك فيقلول يارب آمنت بك وبكتبابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت وثنى بخيرمااستطاع فيقول ههنا اذا قالثم يقولله الآن نبمث شاهدنا عليك فيتفكر في نفسه من ذاالذي يشهد على فيختم على فيــه ونقال الفخذ. ولحمــه وعظامه انطتي فتنطق فخذه ولحمله وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يستخط الله عليه «قوله أى فل به ني يافلان «قوله وأسو دك أي أجماك سيدا •قوله وأذرك ترأس أى تنقدم على القوم بان تصير رئيسهم وتربع أى تأخذ المرباع وهو ما ياخذه رئيس الجيش لنفسه من الغنائم وهو ربعها وروى ترتع بتساءين أى تنتيم وتنبسط من الرتع ، قوله وذلك ليعذر من نفسه أى ليقيم الحجة عليها بشهادة أعضائه عليه (م) عن أنس بنمالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك قال هـ ل تدرون مم أضحك قلناالله ورسولهأعإ قالءن مخاطبة المبدريه فيتمول ياربألم بجرنى من الظلم قال تقول بلي قال فيقول فأنى لاأجنزعلى نفسي الاشاهدا منى قال فيقول كني بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيحتم على فيدويقال لاركانه انطقى قال فتنطق باعماله ثم يخملي بينه وبسين الكلام فيقول بعمدا لكن وسمحقا فعنكن كنت أناصـل قوله لاأجبزأي لا أقبـل شاهدا على «توله بعدا لـكن وسمحقا أي هلاكا وقوله فمنكن كنت أناضل أي أجادل وأخاصم ۞ قوله تعــالي ﴿ وَلُونَشَاءُ لِطُمُسِنَاعِلِي أَعِينُهُم ﴾ أَي أُذِهِبَا أَعِينَهُمُ الظَّاهِرَةُ مُحِيثُ لاسِدُولُهَا حفن ولاشق والممسني ولونشاء لاعمينا أعينهم الظماهرة كما أعمينا قلوبهم ﴿ فاستبقوا الصراط كه أى فبادر واالى الطريق

( ولونشاء الهمسنا على أعينهم ) لاعيناهم وأذهبنا أبصارهم والطمس تعفية شق الدين حتى تعود المسروحة ( فاستبقوا الحار وايعسال الفعل الشر (ولونشاء لطمسناعلى الشر والمنشاء لطمسناعلى الطريق

الصراط ( فأني سِصرون ) فكيف سِصرون حيننذ وتعدطمسناأعينهم ( ولونشاء لمستخداهم ) قردة أوخنازير اوجارة (على مكاناتهم أبو بكر وجاد والمسكانة والمسكان واحد كالمقامة والمقدام أي لمستخداهم في منازلهم حيث مجترحون المآثم ( فيما استطاعوا مضيا ولا يرجمون ) فلم يقدروا على ذهاب ولا يجيئ أومضيا المامهم ولا يرجمون خلفه هم ( ومن نعمره ننكسه ) عاصم وجزة والتنكيس جعل الشئ أعلاه أسفله الباقون تنكسه ( في الحلق ) أي نقله فيه يمنى من أطلنا { الجزء الثالث والمشرون } عرمنكسنا حمد ١٨٧ كالله خلقه فصار بدل القوة ضعفا و بدل الشباب هرما وذلك من المتناف المستون المتناف المسلم المستاب هم ما وذلك المتضون اللاتات الله المسلم الم

اوبتضمين الاستباق مدى الابتدار اوجمل المسبوق اليه مسبوقا على الاتساع اوبالظرف في سمرون كه الطريق وجهة السلوك فضلا عن غيره ﴿ ولو نشاء لسخناهه ﴾ مكانهم محيث بجمدون فيه وقرأ ابوبكر مكانهم محيث بجمدون فيه وقرأ ابوبكر مكانهم ﴿ فالسيتطاعوا مضيا ﴾ ذهابا ﴿ ولا برجمون ﴾ ولارجوعا فوضع الفعل موضعه للفواصل وقيل ولا يرجمون عن تكذيبهم وقرئ مضيا باتباع المم الضاد المكسورة لقلب الواو ياه كالهتى والهتى ومضيا كصبى والمهنى الهم بكفرهم ونقضهم ماعهد اليم احقاء بان يفعل بهم ذلك لكنا لم نفعل لشمول الرحة الهم واقتضاء الحكمة المهالهم ﴿ ومن نعمره ﴾ ومن نطل عمره ﴿ ننكسه بده امن وقرأ عاصم وجزة بتزايد صفقه وانتقياص بنيته وقواه عكس ماكان عليه بده امن وقرأ عاصم وجزة نكسه من التنكيس وهوابلغ والنكس اشهر ﴿ أفلا يقلون ﴾ ان من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسنح فانه مجرى الخطاب قبله ﴿ وماعلناه الشمر ﴾ ورداقولهم ان مجدا عام و مقوب بالتاء لجرى الخطاب قبله ﴿ وماعلناه الشمر ﴾ وداقولهم ان مجدا عام ومقوب بالتاء لجرى الخطاب قبله ﴿ وماعلناه الشمر ﴾ وداقولهم ان مجدا

وفائي سِصرون الهدى عياس ورود الماعينا عينهم والمدى ولونشاء لاطاهم عن الهدى وركناهم عيايترددون فكيف سِصرون الطريق حينند وقال ابن عباس يدى لونشاء لفقاً نا أعين صلالتهم فاعيناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة الى الهدى فابصروا لفقاً نا أعين صلالتهم فاعيناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة الى الهدى فابصروا لمدهم فانى سِصرون ولم نفل لا الله على المناهم قردة وخناز برق منازلهم وقيل لجملناهم حجارة الأرواح فيها و فااستطاعوا مضيا كانواعليه وقيل لا قدروز على المناهم قي الدهاب والاالرجوع فومن نمره منكسه في الخلق أي أي لما كانواعليه وقيل لا قدروز في أول الحلق وقبل نضعف جوارحه بعد قوتها وننقصه بعد زيادتها وذلك انالقه تمالى خلق الانسان في ضعف من حسده وخلو من عقل وعلى حال صفره مجمله يتزايد وينقل من حال الى حال الى أن بلغ أشده واستكمل قوته وعقله وعلم ماله تكمه في الخلق في أفلايمة لون الله يقدر على تصريف وماعليه فاذا النهى الدالم الدالموت على وسلون ان الذي قدر على تصريف أحوال الانسان قادر على البعث بعد الموت عن وجل في وعالحناه الشعر أحوال الانسان قادر على البعث بعد الموت عن وجل في وعالحناه الشعر أحوال الانسان قادر على البعث بعد الموت عن وجل في وعالم النها المعرون و العملون ان الذي قدر على تصريف أحوال الانسان قادر على البعث بعد الموت عن وجل في وعالم المهد الموت عن وحول في المناه المعرون و المحالون ان الذي قدر على تصريف أحوال الانسان قادر على البعث بعد الموت عن قوله عن وجل في وعالمناه الشعر المحالون الناهم والمناه المحالون المحالون الناهم والمناه المحالون الناهم والمحالون المحالون المحالو

آناخلقنــاه عــلى صنعف في حسده وخلو منعقل وعلم ثم جعلناه يتزايد الي أن ببلغ أشده ويستكمل قوته ويعقل ويعلم ماله وماعلمه فاذا انتهى نكسناه فيالخلق فجملناه متناقص حتى يرجم الى حال شبيهة بحال الصبي فى صنعف جسده وقله عقلةوخلوه من العلم كاينكس السهم فصمل أعلاه أسفله قال عزوجل ومنكم منبرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيأ (أفلا يمقلون ) ان منقدرعلي أن ينقلهم من الشباب الى الهرم ومنالقوة الى الضمف ومن رحاحة المقل الى الخرف وقلة التمينز قادرعلي أن يطمس على أعينهم ويمسخهم على مكانتهم ويبعثهم بعدالموت وبالتاء مدنى ويعةـوب وسهل وكانوا مقدولون لرسول الله صلى الله عليه

وسلمشاعرفنزل( وماعلمناه الشعر ) أى وماعلمنا النبي عليه السلام قول الشعراء أووماعلمناه متعايم القرآن الشمر ( و ) على منى ان القرآن ليس بشعر فهوكلام موزون مقنى بدل على معنى فابن الوزن وأبن التقفية فلامناسبة بينه وبين الشعر اذا حققته ( فأنى بيصرون ) من أبن بيصرون ولم نفقاً عين صلالتهم (ولونشاه لمسخناهم) قردة وخناز بر (على مكانتهم) في مناز الهم في ديارهم الى الحال الاول (ومن نعمره) نمهله في العمر (ننكسه ) محططه (فااستطاعوا مضيا) ذهابا ولا يحييا ( ولا يرجعون ) في ديارهم الى الحال الاول (ومن نعمره) نمهله في العمر (ننكسه ) محططه (فالله عليه وسلم عليه الله عليه وسلم بذلك (وما علمناه الشعر) في الله عليه وسلم بذلك (وما علمناه الشعر) ومن الله عليه وسلم بذلك (وما علمناه الشعر) ومن المناه والمناه والمناه

شاهر اىماعلمناهالشعر بتعليم القر آن فاله لا عائله لفظاولامهنى لانه غيرمقني ولاموزون وليس معناً. ما يتوخاه الشمراء من النحيلات المرغبة والمنفرة ونحوها ﴿ وَمَا يَنْبَىٰ لَهُ ﴾ ومايصهله الشعر ولايتأثىله ازارادقرضه على مااختبرتم طبعه نحوا مزاربصين سنة وقوله عليه الصلاة والسلام المالنبي لأكذب و المابن عبد المطلب

وقوله صلى الله عليه وسلم حلانت الااصبع دميت ، وفي سبيل الله مالقيت اتفاقى من غيرتكلف وقصد منه آلى ذلك وقديقع مثل ذلك كثيرا فى تضاعيف المنثورات علىان الخليل ماعد المشطور من الرجز شعرا هذا وقدروى اندحرك الباءين وكسرالناء الاولى بلااشباع وسكن الثانيةوقيلالضمير للقرآن اى ومايصم للقرآن انبكونشمرا ﴿ انْ هُوَ الْأَذُّ كُو ﴾ عظةُوارَشَادُ

وما ينبغيله ﴾ قيل ان كفار قريش قالوا ان محدا شاعر ومايقوله شعرفانزل الله تعالى تكذيبالهم وماعلناه الشعر وماننبني لهأى مايسمهل لهذلك ومايصلح منه محبث لوأراد نظم شعر لم يتأت لدذلك كاجعلناه أميالا يكتب ولايحسب لنكون الحجة أثبت والشمة أدحض قال العلماء ماكان يتزنله بيت شعروان تمثل ببت شعر جرى على لسانه منكسرا كاروى عن الحسن انالنبي صلىالله عليه وسملم كان يتمثل بهذا البيت كني بالاسلام والشيب للمرء ناهيا وفقال أبو بكورضي الله تعالى عنه يانبي الله انعاقال الشاعر • كفي الشيب و الاسلام للمر • ناهيا • أشهد أنك رسول الله وماعلناه الشعروما شغي لدهذا حديث مرسل وروى عن عائشة رضىالله تمــالى عنها وفد قبل لها هل كان النبي صــلىالله عليه وسلم يتمثــل بشـــى ً من الشعر قالت كان يتمثل بعشر ا بنرواحة وتقول؛ ويأتيك بالاخبــارمن لم تزود. أخرجه الترمذى وفيرواية افير أن عائشة رضي الله عنه اسئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسإيتمثل بشيء من الشعر قالت كان الشعر أ بفض الحديث ولم يتمثل الاببت اخي بني قيس طرفة ستبدى لك الايام ماكنت جاهلا • ويأنيك بالاخبار من لم تزود

فجمل يقول ويأنيك من لم تزود بالاخبار ، فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا يارسول الله فقال أنى لست بشاعر ولا ينبغي لى وفان قلت قدصم من حديث جندب بن عبدالله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاصابه حجير فدميت أصبعه فقــال هلأنت الاأصبع دميت ، وفي سبيل الله مالفيت

اخرجاه في الصحيحين ولهمامن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان العيش عيش الآخره • فاكرم الانصار والمهاجره

وروى أن النبي صلى الله عليدوسلم قال

أَمَا النبي لاكذب \* أَمَا بِن عبدالمطلب

قلت ماهذا الامن كلامه الذي يرمىبه من غـير صـنمة فيهولاتـكناب لهالااندانفق كذلك من غـيرقصداليهوانجاموزونا كايتفق فى كثيرمنانشآت الناس فى خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم كلام موزون يدخل فيوزن البحورومع ذلك فان الخليسل لميسد المشطور من الرجز شعرا ولمانني أن يكون القرآن من جنس الشعر قال تعالى ﴿ انْ وَالَّاذَكُرُ ﴾ يَمْـنَى مَا ﴿ وَالْآذَكُرُ مِنَ اللَّهُ تَمْـالَى يَعْظُمُهُ الْأَنْسُ وَالْجِنْ لَبِسَ

( وما منبغیله ) ومایصه له ولايليق محاله ولانتطلب لوطلبه أي جعلناه محيث لوأراد قرض الشعرلم لتأت لهولم لتسهل كاجملناه أميا لايهتدى الى الخط لتكون الحجة أثبت والشمة أدحض وأماقوله

أنا النبي لا كذب انا ان عبدالمطاب وقوله

هل أنت الاأصبع دميت و في سـبيلالله مالقيت فياهو الا من جنس كلامه الذي كان يرمى به على السليقة من غير صنعة فيدولاتكلف الاانداتفق من غيرقصد الى ذلك ولا التفاتمنه انحاء موزونا كا يتفق فيخطب الناس ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونةولايسمهاأ حدشمرا لانصاحبه لم تعصدالوزن ولالدمنه على المعلية السلام قال لقيت بالسكون و فتح الباء في كذب وخفض الباء في المطلب ولما نني ان يكون القرآن من جنس الشعرقال (انهو)أى المعلم (الاذكر

(وما ينبغي له)ما يصلح له الشعر (ان هو)ماهو يعنى القرآن (الاذكر) عظة وقر آن مبین ) أى ماهو الاذكر منالله يوعظ به الانسوالجن وما هو الا قر آن كتاب سماوى يقرأ فى المحاريب ويتلى فى المتميدات وينال بتلاوته { الجزالثالث والممرون} والعمل به فوزالدارين ﴿ ٢٠٠﴾ فكم بينه وبين الشعرالذي

> هو من همزات الشياطين (المندر)القرآنأوالرسول لتنذرمدنى وشامى وسهل ويعقوب ( من كانحيا ) عاقلا متأملا لان الغافل كالميت أوحيا بالقلب (وبحقالةول) وتجب كلة المذاب (على الكانرين) الذين لايتأملون وهم في حكم الاموات (أولم يرواأنا خلقنالهم مما عملت أيدينا أنعاما) أيما تولينا نحن احداثه ولم بقدر على توليه غيرنا (فهم لها مالكون) أى خلقناها لاجلهم فلكناهاا ياهم فهم متصرفون فهاتصرف الملاك مختصون بالانتفاع بها أو فهم لهــا منابطون قاهر ون (و ذللناها الهم) وصرناها منقادة الهم والافن كان مدر علما اولاندايله تعالى وتسخيره لها ولهذاالزم لله سبحانه الراكب ان يشكر هذه النعمةويسبع بقوله سبحان الذي سخر لناهذاوما كناله مقرنین (فنها رکومهم) وهو مايرڪب (ومنها

يأكلون) أي سنحرناها

(وقرآن مين) مين بالحلال

والحرام والاس والنهي

(ليندر) مجدملي الله عليه

من الله ﴿ وقر آن مبين ﴾ او كتاب سماوى سلى في المعابد ظاهرانه ليس كلام البشر لمافيه من الاعجاز ﴿ ليندر ﴾ القر آن اوالرسول صلى الله عليه وسلم و يؤيده قراءة نافع وابن عام و ومقوب بالتاء ﴿ من كان حيا ﴾ عاقلا فهما فإن الغافل كالميت اومؤمنا في علم الله تعليه في الحيث القول ﴾ تعلى فإن الحياة الابدية بالاعان وتخصيص الاندار به لانه المنتقع به ﴿ ومحق القول ﴾ وتحب كلة العذاب ﴿ على الكافرين ﴾ المصرين على الكفر وجعلهم في مقابلة من كان حيا اشعار بانهم لكفرهم وسقوط حجم وعدم تأملهم اموات في الحقيقة ﴿ أولم بروا المختف المدائم على احداثه غيرنا وذكر الابدى واسناد العمل الها استعارة تفيد مسالفة في الاختصاص والتقرد بالاحداث ﴿ انعالما ﴾ خصها بالذكر لمافيها من بدائم الفطرة وكثرة المنافع ﴿ فهم الهامالكون ﴾ متملكون تملكذا الماهم او متملكون من ضبطها والتصرف فيها بتسخير نااياها الهم قال السحول السلاح ولا من المكان أس المهران نفرا

﴿ وذلاناها لهم ﴾ وصيرناها منقادة الهم ﴿ فنهار كوبهم ﴾ مركوبهم وقرئ ركوبتهم وهي بمناه كالحلوب والحلوبة وقبل جمه وركوبهم اى ذو ركوبهم اوفهن منافسها ركوبهم ﴿ ومنها يأكلون ﴾ أىما يأكلون

بشمر لانه ليس على أساليب الشعر ولا يدخل في محدوره ﴿ وقرآن مبدين ﴾ أى انه كتاب سماوى بقرأ في المحاريب ويتلى في المتعبدات وينال بشالاوته الثواب والدرجات وفيه بيان الحدود والاحتكام وبيان الحدلل والحرام فكم بينه وبين الشعرالذى هومن همزات السياطين وأقاويل الشعراء الكاذبين ولتنذر ﴾ أى يايجد وقرئ بالياء أى القرآن ﴿ من كانحيا ﴾ يعنى مؤمنا حى القلب لان الكافر كالمت الذى لا يتدبر ولا يتفكر ﴿ ويحق القول ﴾ أى وتجب حجة المذاب ﴿ على الكافرين ﴾ قوله عن وجل ﴿ أولم يرواانا خلقنالهم مماعلت الدينا ﴾ أى تولينا خلقه بابداعناله من غيراعانة أحدفى انشأته كقول القائل علمت هذا بيدنا ﴾ أى تولينا ولم يشاركه فيم أحدوق أنهاما ﴾ انتاخص الانعام بالذكروان كانت الاشياء كلها من خلق الله وانجاده لان النعم أكثر أموال الدرب والنفع بهاعم ﴿ فهم لها مالكون ﴾ أى خلقناها لاجلهم فلم الماكون بعضهم ممناه فهم لها صابطون قاهرون ومنه قول بعضهم

أصحت لاأحل السلاحولا \* أملك رأس البعيران نفرا

أى لاأضبط رأس البعير والمعنى لم نحلق الانعام وحشية نافرة من بنى آدم لابقدرون على منسبطها بلخلقناها مذللة مسخرة لهم وهوقوله تعالى ﴿ وذلانالهم فمنهار كوبهم ﴾ أى الذبل ﴿ ومنهاياً كلون ﴾ أى الذنم

وسُمْ بالقر آن(منكانحيا)منكانلهعقل(ويحق القول) يجب القول بالسخط و المذاب(على الكافرين)كفار مكة فلا يؤمنون(و بمحمد عليه السلام والقر آن(أو لم يروا) أو لم يخبروا(انا لحلقنالهم)لاهل مكة( مماعملت أيدينا) مما لحلقنالهم بقدر تنابكن فكان (انعاما فهم لهامالكون)صابطون مالكون عليها (و ذللنا هالهم)سخر نالهم (فيهاركو بهم)منها ما يركبون (ومنها أكلون)ومن لحومه به ايركبواظهرها ويأكلوا لحها (ولهم فيها منافع) من الجلودوالاوبار وغيرذلك (ومشارب) من اللبن وهوجه مشرب وهو موضع الشرب أوالشراب ( أفلايشكرون ) الله على انعام الانعام ( واتحذوا من دون الله آله المهم ينصرون) أى المل أصنامهم تنصرهم اذاحزيهم امر ( لايستطيعون ) أى آله تهم ( نصرهم ) نصر عابديهم ( وهم لهم ) أى الكفار للاصنام ( جند ) أعوان وشيعة ( محضرون ) محدون لهم أو اتحذوهم لينصروهم عندالله ويشفعوا لهم و الامرعلى خلاف ما توهموا حيثهم يوم القيامة جندمعدون لهم محضرون لعذا بهم لانهم مجعلون وقود النار (فلا يحزنك والهم على خلاف ما الياء وكسرالزاء نا في من حزنه وأحزنه يهنى في اللهم عبدا الوعيد ويستحضر في نفسه صورة حاله ما يسرون ) من عداوتهم (وما يعلنون) وانا مجازوهم عليه فحق مثلك ان يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر في نفسه صورة حاله ما يسرون ) من عداوتهم (وما يعلنون) وانا مجازوهم عليه فحق مثلك ان يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر في نفسه صورة حاله ما يسرون ) من عداوتهم (وما يعلنون) وانا مجازوهم عليه فحق مثلك ان يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر في نفسه صورة الما والهم في الآخرة حتى ينقشه على الم المنافقة عنه الهم ولا يرهم الحراق المنافقة عنه المنافقة الم الموالا يومن والمنافقة المنافقة المنافقة المولايرهم المنافقة المن

بالفتع فسدت صلاتهوان اعتهدمعناه كفرفقدأ خطأ لانه مكن جلهءلي حذف لام التعدل وهو كثيرفي القرآن والشمروفىكل كلام وعليه تلبيةرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحمد والنعمةلك كسرأ يوحنيفة وفتع الشافعي رجمة الله عليهماوكالاهماأعليل فان قلت ان كان المفتوح بدلامن قولهم كاندق ل فلا بحزنك انانعلم مايسرون ومايعلنون ففساده ظاهر قلتهمذا المدنى قائم مع المكسورة اذا جعلتها مقولة للقدول فقدتبين انتملق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لامدوران على كسران و فتمها و انما بدوران على تقديرك فتفصل ان

لحمه ﴿ وَلَهُمْ فَيُهَا مُنَافِعٌ ﴾ منالجاود والاصواف والاوبار ﴿ومشارب ﴾ مناللبن جِم مشرب بمعنى الموضع اوالمصدر ﴿أُوالايشكرون﴾ نعمالله في ذلك اذلولا خلقه لها وتدليله اياها لماامكن التوسل الى تحصيل هذه المنافع المممة ﴿وَاتَّخَذُوا مَنْ دُونَاللَّهُ آلهة ﴾ اشركوهابه فيالعبادة بعد مارأوا منهتلكآلقدرة البــاهرة والنعمالمنظاهرة وعلوا آنه المتفرديها ﴿ لعلهم منصرون ﴾ رجاء ان ينصروهم فيماحزيهم من الامور والامر بالعكس لانهم ﴿ لايستطيعون نصرهم وهم لهم ﴾ لآ لهتهم ﴿ جنبـٰد محضرون كم معدون لحفظهم والذب عنهم اومحضرون اثرهم فيالنار وفلايحزنك فلايهمنك وقرئ بضمالياء مناحزن ﴿ قولهم ﴾ فيالله بالالحــاد والشرك اوفيك بالتكذيب والتهجين ﴿ الْمَالِعَلَمُ مَايْسُرُونَ وَمَايُمَلِنُونَ ﴾ فنجازيهم عليه وكني ذلك ان تسلىبه وهو تعليل للنهي على الاستثناف ولذلك لوقرى البالفيم على حذف لام ﴿ ولهم فيهامنافع ﴾ أى من أصوافها وأوبار هاو أشعار هاو جاودهاو نسلها ﴿ ومشارب ﴾ أىمن البانها ﴿ أَفَادَيْشِكُرُونَ ﴾ أي رب هذه النع ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونَ اللَّهُ آلَهُ ۚ ﴾ يعني الاصنام ﴿ لمله ينصرون ﴾ أى لتمنمهم من عذاب الله و لأيكون ذلك قط ﴿ لا يستطيمون نصر هم ﴾ قال اس عباس لا تقدر الاصنام على نصرهم ومنعهم من المذاب ﴿ وهم لهم جند محضرون ﴾ أى الكفار جندالاصنام يفضبون لها ويحضرونها فىالدنيا وهى لاتسوقاليم خيرا ولاتستطيع لهم نصرا وقبل هــذا فىالآخرة بؤتى بكل معبود مندونالله ومعــه أتباعه الذين عبــدو. في الدنيا كانهم جند محضرون في النــار ﴿ فَلَا يُحِزُّنُكُ قُولُهُمْ ﴾ یعنی قول کفار مکة فیتکذبه یا مجد ﴿ انا نعملِ مایسرون ﴾ أی فیضمائر 🗚 من النكذيب ﴿ ومايمانون ﴾ أي من عبادة الاصنام وقيل مايمانون بالسنتهم من الاذي

فحمت بان تقدرمعنى التدليل ولانقسدر معنى البدل كماالك تفصل ستقدير معسنى التعليل اذاكسرت ولانقدر معنى المفعوليسة ثم ان قدرته كاسرا أوفاتحا على ماعظم فيه الخطب ذلك القائل فسا فيه الانهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

أكلون(ولهم)يعنى لاهلمكة(فيه)فى الانعام (منافع)فى جلهاوكسبها (ومشارب)من البانها( أفلا يشكرون )من فعل جم ذلك فيؤمنوابه ( واتخذوا )عبدوا كفارمكة ( من دون الله آلهة ) اصناما ( لعلهم ينصرون ) يمنعون من عـذاب الله ( لايستطيعون نصرهم ) لايستطيع الآلهة منع عذاب الله عنهم (وهم) يعنى كفار مكة (لهم)بالباطل الاصنام ( جند محضرون) كالعبيد قيام بين أيديم ( فلا يحزنك قولهم) تكذيبهم يا محمد ( انانعلم ما يسرون ) من المكر والخيانة (وما يعلنون) من الحزن على علمه تعالى بسرهم وعلانيتهم والنهى عن حزم ليس اثبانا لحزه بذلك كافى قوله فلا تكون ظهيرا للسكافرين ولاتكون من المشركين ولا ندع مع الله الهالها آخرو نزل فى أبى بن خلف حين أخذا عظما بالياو جعل يفتته بيده ويقول يا مجداً برى الله يحيى هذا بعدمارم فقال رسول الله صلى الله عليه وسعنك ويدخلك جهنم (أولم يرالانسان اناخلقناه من نطفة) مذرة خارجة من الاحليل الذى هو قناة النجاسة (فاذا هو خصيم مبين) بين الخصومة أى فهو على مهانة أصله و دناه أولم يتصدى لمحاصمة ( الجزء الثالث والمشرون ) ربه و ينكر حرا ٢٢٧ كاله قدرته على المياه الميت بعد مارمت

التعليل جاز ﴿ أُولِمْ بِرَالانسانِ الْمُخْلَقْنَاهُ مِنْ نَطَعْةً فَاذَا هُوخُصِيمُ مِبْينٌ ﴾ تسلية ثانية بتهوين مايقولونه بالنسبة الى انكارهم الحشر وفيه تقبيح بليغ لانكاره حيثعجب منه وجمله افراطافىالخصومة بينا ومنافاة لجحودالقدرةعلىماهواهون بماعمله فىبدمخلقته ومقسابلة النعمة التي لامن بدعليها وهي خلقه من اخس شيُّ وامهنه شريفا مكرما بالمقوق والتكذيب روى ازابى نزخلف آتى النبي صلىالله عليه وسلم بعظم بال فتته بيدموقال أترىالله يحبى هذا بعدمارمفقال عليهالصلاة والسلام نعموسمثكويدخلك النـــار فنزلت وقيل معنى فاذا هوخصيم مبين فاذا هوبعدماكان ماء مهينا عميز منطيق قادر على الخصام معرب عمافي نفسه ﴿ وضرب لنا مثلا ﴾ امراعجيبا وهونني القدرة على احياء الموتى وتشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عماعجزواعنه ﴿ ونسى خُلقه ﴾ خُلقنا اياه ﴿ قال من يحيى العظام وهي رميم ﴾ منكرا اياه مستبعداله والرميم مابلي من العظام ولعله فعيل بمدى فاعل من رم الشيُّ صار اسمابالغلبة ولذلك لم يؤنث او بمعنى مفعول من رممته وفيه دليل علىانالهظم ذوحياة فيؤثر الموتافيه كسائر الاعضياء ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الذي انشأها اول مرة كافان قدرته كاكانت لامتناع التغيرفيه والمادة على حالها في القابلية 🐗 قوله تمالي ﴿ أُولِم برالانسان إنا خلقناءمن نطفة ﴾ أي من نطفة قذرة خسيسمة ﴿ فَاذَا هُو خَصْمُ مَبِينَ ﴾ أي جدل بالباطل بين الخصومة والمعنى العجب منجهل هذا المخاصم مع مهانة أسـله كيف ينصدى لمخاصمة الجبار ويبرز لمجادلته فيانكاره البعث وكيف لاننفكر فىىده خلقه وانه من نطفة قذرة ومدع الخصومة نزلت فيأبي ابن خلف الجمي خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في انكار البعث وأناه بعظم قدرم وبلي ففتته بيدءوقال أنرى يحيي القدهذا بعدمارم فقال الني صلى الله عليه وسلم نعم و سمثك ويدخلك النار فا نزل القدتمالي هذه الآيات ﴿ وضرب لنامثلاو نسى خلقه ﴾ أى بده أصره ﴿ قال من يحيى المظام وهي رميم ﴾ أي بالية والممني وضرب لنامثلا فيانكار البعث بالمظم البالي حين فتته بيده وتعجب بمن يقول انالله تعالى يحييهونسي أول خلقه وآنه مخلوق من نطفة ﴿ قُلْ مُحْيَمُ الَّذِي أَنشَأُهَا أُولَ مَنْ ﴾ أَي خُلقها أُولَ مِنْ وَانتَدَأُ خُلقها

عظامه ثم يكون خصامه في الزم وصفاله والصقديد وهو كوندمنشأ من مواتوهو وهوينكر انشاءهمن موات وهوغاية المكابرة (وضرب لنا مثلا ) بفته العظم (ونسى خلقه ) من المني فهو أغرب من احياه العظم المصدر مضاف الي المفعول أي خلقنااياه (قال من يحيى العظام وهي رميم) هواسم لمايلي منالعظام عير صفة كالرمة والرفات ولهذا لم يؤنث وقد وقم خـبر المؤنث ومن ثبت الحياة في العظام ويقول انعظام الميتة نجسة لان الموت يؤثر فيها منقبل ان الحياة تحلها متشبث مذه الآية وهيءندنا طاهرة وكذاالشعر والعصبلان الحياة لاتحلها فلايؤثر فيهاالموت والمراد باحياء العظام في الآية ردها اليما

كانت عليه غضة رطبية في بدن حي حساس ( قل بحيها الذي أنشيا هيا ) خلقها ( أول مرة ) أي ( وهو )

المداوة (أولم يرالانسان)أولم يعلم أبى بن خلف (اناخلقناء من نطفة) منتنة ضعيفة (فاذا هو خصيم) رجل جدل بالباطل (مبين)ظاهر الجدال (وضرب لنامثلا) وصف لنامثلا بالعظام (ونسى خلقه) ترك ذكر خلقه الاول (قال من يمحي العظام وهى رميم) تراب بالية (قل) له يامجد (يحيها الذي أنشأها) خلقها (أول من من النطفة

بتــداء ( وهوبكلخلق) عنوق (علم ) لاتحـنى عليه أجراؤه وان مرة ـنى البروا المحرف بجمه مويميده كاكان ( الذى جمــلكم من الشجر الاخضر نارافاذاأ تم منه توقدون ) تقدحون ثمذ كرمن بدائــ خلقه انقــداح النــارمن الشجر الاخضر مع مضادة النــار المـاء وانطفام وهى الزياداتي تورى به الاعراب وأكثرهـا من المرخ والمغار وفي أمثالهم في كل شجر نار واستمحد المرخ والمفار حمل ٢٢٣ ﴾ لان المرخ { سورة يس } شجر سريع الورى والمغارشجر

تقدم منه النار بقطع الرجل منهماغصنين مثل السواكين وهما خضراوان نقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهوذكرعلي المفاروهي أنثى فتنقدح النار بأذن الله وعن ان عباس رضي الله عنهما ايسمن شجرة الا وقبها النبار الا المنباب لمصلحة الدق للثياب فن قدر على جمع المماه والنمار في الشجر قدر على المعاقبة بين الموت والحياة في البشرواجراء أحدالضدين على الآخر بالتعقيب اسهل في العقل من الجمع معابلا ترتيب والاخضر على اللفظ وقرى الخضراء على الممنى ثم بين أن من قدر على خلق السموات والارض مع عظم شأنهما فهو على خلق الأناسي أقدر نقدوله (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) في الصفر بالاصافة الى السموات والارض أوان

اللازمة لذاتها ﴿ وهوبكل خلـق عليم ﴾ يمـلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها فيملم اجزاءالاشخاص المتفتتة المتبددة اصوالها وفصولها ومواقعهما وطريق تميزها بضم بمضها الى بمض على نمط السابق واعادة الاعراض والقوى التي كانت فيهـا اواحداث مثلها ﴿ الذي جعل لكم منالشجر الاخضر ﴾ كالمرخ والعفـار ﴿ نَارًا ﴾ بان يُسْتَمَقُّ المرخ على العفار وهما خضراوان نقطر منهماالماء فتنقدح النار ﴿ فَاذَا انْتُرِمُنَّهُ تُو قَدُونَ﴾ لاتشكون في انها لمارخرجت منه فمن قدر على احداث النار من الشجر الأخضر معمافيه من الماتبة المضادة لهابكيفيته كان اقدر على اعادة الغضاضة فيماكان غضافيبس وبلي وقرئ منالشجر الخضراء على الممنى كقوله فمالؤن منها البطون ﴿ أُوليس الذي خلق السموات والارض ﴾ مع كبرجر مهماوعظم شأنهما ﴿ بِقَـادِرَ عَلَى انْ يَخْلَقَ مُثْلُهُم ﴾ في الصغر والحقارة بالاضافة اليهما اومثلهم في اسول الذات وصفاتها وهوالمعاد وعن يعقوب بقدر ﴿ بلى ﴾ جواب،منالله لتقرير مابعد النفي مشمربانه لاجواب سواه ﴿ وهوالخلاق العايم ﴾ كثير المحلوقات والمعلومات ﴿ الْمَاامَرُهُ ﴾ الْمَاشَّالُهُ ﴿ اذَا أَرَادَشَيَّا انْ يَقُولُ لَهُ كُنَّ ﴾ اى تكون ﴿ فَيكونَ ﴾ ﴿ وهوبكل خلق ﴾أىمن الابتداء والاعادة ﴿ عليم ﴾ أى يعلم كيف يخلق لايتعاظمه شئ منخلق المبدأ والمعاد ﴿ الذي جِمل لَكُم منالشَّبْمِر الاخضر مارا ﴾ قال ابن عباس رضىالله عنهماهما شجرتان يقال لاحداهما المرخ بالراءوالحاء المجمةوالاخرى المفاربالعين المهملةفن أراد النارقطع منهما غصنين مثل السواكين وهماخضراوان نقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فتحرج منهما النار باذن الله تعالى تقول العرب في كلشجرنار واستمجدالمرخ والعفارأي استكثرمنهاوذلكان هاتين الشبجرتين منأكثر الشبجر أمارا وقال الحكماء في كل شجر أرالاالعناب﴿فاذاأنتم منه توقدونَ ﴾ أي تقدحون فتوقدون النـــار منذلك الشجر ثم ذكرما هو أعظم منخلق الانسان فقـــال تعالى

﴿ أُوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يُخلق مثلهم بلي ♦ أي هو

القادر على ذلك ﴿ وهـو الخلاق ﴾ يعنى مخلق خلقا بعــد خلق ﴿ العالم ﴾ أى

مجميع ماخلق ﴿ انما أمره اذا أراد شأ﴾ أى احداث شئ وتكوينه ﴿ انْ يقولُهُ كُنْ ﴾ أى يكونه من غير توقف ﴿ فيكون ﴾ أى فيحدث ويوجد لامحالة

يعيدهم لان المصاد مثللمبدأ وليس به ( بلى )أى قل بلى هو قادر على ذلك ( وهمو الخلاق) الكثير المخلوقات (العليم)الكثير المعلومات ( انمـأأمره ) شـأنه ( اذأرادشيأ ان يقولله كن ) أن يكونه ( فيكون ) فيحدث

(وهوبكل خلق) بخلقكل شئ (عليم الذى جمل لكم من الشجر الاخضر نارا)غير المذاب(فاذا أنتم)يا أهل مكة (منه توقدون) تقدحون منه النار (أوليس الذى خلق السموات والارض نقادر على أن يخلق) بحيى (مثلهم بلى)قادر على ذلك (وهوالخلاق) الباءث (المليم الما أمره) في البعث (اذا أرادشياً) اذا أراد أن يكون البعث فيكون البعث (أن يقول له كن فيكون) فيام الساعة أى نهدو كائن موجودلامحالة فالحاصل انالمكونات بمخليقه وتكوينه ولكن عبر عن ايجاده بقوله كن من غير أنكان منه كاف ونونوا نما هو بيان لسرعة الابجاد كانه بقول كالابثقل قول كن عليكم فكذالابثقل على الله ابتداه الحلق واعادتهم فيكون شامى وعلى عطب على يقول وأما الرفع فالأنها جاة من مبتدأ وخبر لان تقدير هافه ويكون ومفه به المشركون و تعجيب من أن يقول له كن فيكون (فسيحان ) { الجزء الثالث والعشرون } تذبه مما حرفة ٢٢٤ ﴾ وصفه به المشركون و تعجيب من

فهویکون ای محدث و هو تمثیل اتأثیر قدرته فی مراده بامرالمطاع المطبع فی حصول الما مور من غیرامتناع و توقف و افتقار الی مراولة عل و استمال آلة قطعالمادة الشبهة و هوقیاس قدرة الله تعالی علی قدرة الحلق و نصبه ابن عام و الکسائی عطفاعلی بقول فی سیمان الذی سده ملکوت کل شی و نفر بله عاضر بوا له و تبجیب عاقالوا فی همدالا بکونه مالکالمال کله قادرا علی کل شی و والمه ترجعون و وعد و وعید للمقربن و المنکرین و قرأ یعقوب بفتح التاه ، و عن ابن عباس رضی الله عنهما کنت لا اعلم ماروی فی فضل یس کیم خصت به فاذا انه لهذه الآیة ، و عنه علیه و السلام ان لذکل شی قلبا و قلب القرآن یس من قرأها بریدها و جه الله غفرله و اعلی من بن بدیه صفوفا یصلون و اعلی ملک الموت یس نزل بکل حرف منهاعشرة املاك یقومون بین بدیه صفوفا یصلون و اعاصلم قرآیس و هو فی سکرات الموت لم یقبض ملک الموت روحه حتی کسیه و قام مرضوان بشر به من الجنة و شوریان و همین روحه و هوریان و همین و میک و قیده و قوریان و همین الله بیاء حتی بدخل الجنة و هوریان فی قیده و هوریان و همین من حیاض الا بیاء حتی بدخل الجنة و هوریان فی قیده و سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی و افزان و نمانون شیخه سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیة و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخ سورة الصافات مکیه و آنهامائة و احدی او نشتان و نمانون شیخه می احدی الون نمانون شیخ سورة الصافات مکیت و آنهامائه می احدی الونه و نمانون شیخه می احدی المونه و نمانون شیخه می احدی المونه و نمانون شیخ سوره المونه المونه و نمانون شیخه می احدی المونه و نمانون شیخ سوره و نمانون شیخه می احدی المونه و نمانون شیخه می احدی المونه و نمانون شیخه المونه و نمانون شیخه و

- اسمالله الرحمن الرحيم كا

﴿ والصافات صفا

﴿ فَسِمَانَالَذَى سِدَهُ مَلَكُونَ كُلُّ ثَنُّ ﴾ أى هـو مالك كل ثنُّ والمتصرف فيـه ﴿ واليه ترجعون ﴾ أى تردون بعدالموت والله أعلم

 ضلا سورة والصافات وهي مكية وهي مائة 
 ضرف واثنتان و أيمانون آية و أيمانيا أية وستون كلة واثلاثة 
 ضرف و أيمانيا أنة وستة وعشرون حرفا 
 ضرف بنسسل إليانيا أرّ عن الرحيد 
 ضرف بنسسل المعالمة و المعالمة و

كان مديونا قضى الله دنه من قوله عن وجل ﴿ والصافات صفا ﴾ قال ابن عباس هم الملائكة يصفون كصفوف من خزائد و تدعى الدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء و تقضى له كل حاجة والله أعلم على سورة والصافات ( الخلق )

مكية وهي مائة واحدى أو اثنتان و ثمانون آية هيه ﴿ بسم الله الرجن الرحيم ﴾ ( والصافات صفا (فسيمان) نزه فسه ( الذي بيده ملكوت كل شي ً ) خزائن كل شي ً وخلق كل شي ً (واليه ترجعون) بعد الموت فيجزيكم بأعمالكم ﴿ ومن السورة التي بذكر فيها الصافات وهي كلها مكية آيانها مائة واحدى و ثمانون و كمانها ثما ثماثة وستون وحروفها ثلاثة آلاف و ثما عائمة وتسعة وعشرون ﴾ ﴿ بسم الله الرحين الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( والصفات صفا )

ان يقــولوا فيــه ماقالوا (الذي بيده ملكوت كل شي ) أي ملك كل شي وزيادة الواووالتاءللمبالغة يعني هو مالك كل شيءً (واليه ترجعون) تعادون بعدالموت بلافوت ترجعون يعقوب قال عليه الصلاة والسلام ان لكل شي ُقلبا وان قلب القرآن يس من قرأيس تربدما وجدالله غفر الله له وأعطى من الاجر كانما قرأ القرآن اثنتـين وعشر بن مرة وقال علمه السلام منقرأيس امام حاجته قضيت له وقال عليه السلام منقرأها ان كان حاثما اشبعدالله وان كان ظمآن ارواهاللهوانكان عريانا البسدالله وأن كان خائفا أمنهالله وان كان مستوحشا آنسهاللهوانكان فقيرا أغناءالله وان كان فيالسجن أخرجهاللهوان كانأسرا خلصهالله وان كان صالاهداه الله وان كان مدىو نا قضى الله دنه فالزاجرات وجرافالتاليات ذكرا) أقسم سجانه وتعالى بطوائف الملائكة أوبنفوسهم الصافات أفدامها في الصلاة فالزاجرات السحاب سوقا أوعن المعاصى بالالهام فالتاليات لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد أوبنفوس العماء المصال الصافات أفدامها في التحجد وسائر الصلوات فالزاجرات بالمواعظ والنصائح فالتاليات اليات الله والمدارسات شرائعه أوبنفوس الغزاة في سعبل الله التي تصف الصغوف و تزجر الخيل للجهاد وتتلو الذكر مع ذلك وصفا مصدر مؤكد وكذلك مع ٢٢٥ كان حرجراوا لفاء ﴿ سورة والصافات ﴾ تدل على ترتيب الصفات

فالزاجرات زجرا فالتباليات ذكرا ﴾ اقدم بالملائكة الصيافين في مقام الهبودية على مراتب باعتبارها تفيض عليهم الانوار الالهيئة منتظرين لام الله الزاجرين الاجرام العلوية والسيفلية بالتدبير المأموريه فيها اوالنياس عن المعاصى بالهام الخير الوالشياطين عن التعرض لهم التبالين آيات الله وجلايا قدسه على ابيائه واوليائه او بطواقت الاجرام المرتبة كالصفوف المرصوصة والارواح المدبرة لها والجواهر القدسية المستفرقة في محار القدس يسجمون الليل والنهار لا يفترون او بنفوس العلماء الصافين في العبادات الزاجرين عن الكفروالفسوق بالحجج والنصائح التبالين آيات الله وشرائعه العدو والعطف لاختلاف الذوات اوالصفات والفاء الزبالوجود كقوله عنه مبارزة العدو والعطف لاختلاف الذوات اوالصفات والفاء الزبالوجود كقوله يالهف زيابة للحارث الصافح فالغاء فالآئب

فانالصف كالوالزُجرتكميل بالمنع عن الشراوالاساقة المى قبول الخيروالتلاوة افاضة اوالرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام رجم الله المحلقة بين فالمقصر بن غيرانه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا بالمكس وادغم ابوعمرو وحزة التاآت فيما ينبها لتقاربها فالمهام ناطرف اللساف واصول الثنايا ﴿ الله لم لواحد ﴾ جواب للقسم والفائدة فيه تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه على ماهو المألوف في كلامهم واما يحقيقه فبقوله تعالى ﴿ رب السموات والارض وما ينهما ورب المشارق ﴾ فان وجودها وانتظامها على الوجه

الخلق في الدنيا للصلاة (م) عن جابر بن سعرة قالقال رسول الله عليه الله عليه وسلم الاتصفون كاتصف الملائكة عند رجم قلنا وكيف تصف الملائكة عند رجم قال يحون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف لفظ أبي داود وقيلهم الملائكة تصف أجنحها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى عابريد وقبل أراد بالصافات الطير تصف أجنحها في الهواء فو فالزاجرات زجرا كي يعنى الملائكة تزجر السحاب وتسوقه وقبل هي زواجر القرآن تهي وتزجر عن القبيم فو فالتاليات ذكرا كي يعنى الملائكة يتلون ذكرا الله تعمل وقبل مقراء القرآن وهذا كله قدم أقدم الله عنو وجل عند الاشياء وقبل في ما في الهم لواحد كي وذلك ان كفار مكة قالوا أجمل وجواب القدم قوله تعالى فو ان الهكم لواحد كي وذلك ان كفار مكة قالوا أجمل الإشياء التنابية الها واحدا فاقسم الله تعمل الإشياء النابية الها واحدا فاقسم الله عنده الإشياء النابية الها واحدا فاقسم الله في واله في ورب السموات والارض وما بنهما كي يعنى أنه المالك القادر وصف نفسه فقال تعالى فو رب السموات والارض وما بنهما كي يعنى أنه المالك القادر العالم المازه عن الشرك في قوله في ورب المالم المازه عن الشرك في قوله في ورب المالم المازه عن الدر والمفارد والمفارد فاكتنى

في التفاصل فتفيد الفضل للصف ثم الزجرثم للتلاوة أوعلى المكس وجواب القسم (انااهکم لواحد) قبل هو جـواب قولهم أجـل (ربالسموات والارض) خبر بمد خبرأ وخبرمبتدأ (ومابينهما وربالمشارق) أي مطالع الشمس وهي ثلاثمائة وسيتون مشرقا وكذلك المفارب تشرق الشمسكل يومفي مشرق منهما وتغرب فىمفرب ولاتطلعولاتغرب فىواحد يومين وأما ربالمشرقين وربالمغربين فانه أراد مشرقى الصيف والشتاء ومغر بيهماوأمارب

اقسم الله بالملائكة الذين في السماء صفوفا كصفوف المؤمنسين في الصلاة (فالزاجرات زجرا) اقسم الملائكة الذين يزجرون

السمابويؤلفونه(فالتالياتذكرا) ( قا و خا ٢٩ مس ) اقسم بالملائكة قرأةالكتاب وبقال اقسم بقرأةالقرآن( ان الهكم لواحد ) بلاولد ولاشريك ولهذا كان القسم ان الهكم يأهل مكة اواحد بلاولدولا شريك (رب السموات والارض) خالق السموات والارض(وما ينهما ) من الخلاق والحجائب (ورب المشارق) المشرقوالمفربفانهأرادبهالجهــة فا لمشرق جهــةوالمغربجهة ( المازيناالسمــاهالدنيا) القربى منكم تأتيثالادنى (بزينة الكواكب)حفصوحزة على { الجزءالثاثوالعشرون }البدل من ﴿ ٢٢٦ ﴾ الزينةوالمعنى المزيناالسماءالدنيا نزينة

الاكل مع امكان غيره دايل على وجود الصانع الحكيم ووحدته على مام غيرم، ورب بدل من واحداو خبر أن او خبر محذوف وما بينهما يتناول افعال العباد فيدل على انها من خلقه والمشارق مشارق الكواكب او شارق الشمس في السنة وهي ثلاثمائة وستون تشرق كل يوم في واحد و بحسبها تختلف المغارب ولذلك اكتنى بذكر هامع ان اشهروق ادل على القدرة وابلغ في النهمة وماقيل انهامائة و ثمانون المحاصع لولم تختلف او انشال في المائة و ثمانون المحاصع لولم تختلف وقات الانتقال في المزينا السماء الدنيا في القربي منكم في بزينة الكواكب في بزينة هي الكواكب والاضافة للبيان ويعضده قراءة جزة ويعقدوب وحقص بتنوين الكواكب في اعلى اضافة المصدر الى المفعول فانها كاحوامها واوضاعها اوبان زينا الكواكب في اعلى الكواكب في اعلى النافقة جاءت مصدر كالنسبة ويؤيده قراءة ابي بكر بالتنوين والنصب على الاصل اوبان زينها الكواكب كالنسبة ويؤيده قراءة ابي بكر بالتنوين والنصب على الاصل اوبان زينها الكواكب في المسلوب باخواهر مشرقة مثلاً للذي يم سطحها الازرق باشكال مختلفة في وحفظا في منطوب باخوا وهر من تل شيطان مارد في خارج من الطاعة برى الشهب في السمون منطوب باخوار فعله او العظف على زينة باعتبار المهني كأنه قال الاخلقنا الكواكب ومنطوب السمون من كل شيطان مارد في خارج من الطاعة برى الشهب في السمون السمون السمون السمون الموال من كل شيطان مارد في خارج من الطاعة برى الشهب في السمون السمون السمون الشهب وحفظا في منكل شيطان مارد في خارج من الطاعة برى الشهب والسمون السمون السمون المهامة الموال ما المال ما المهامة برى الشهب والسمون السمون الشهال المال المال المال المالموراك المال المال المالية الماليات المالية المال

باحدهما قال السدى المشارق ثلاثمائة وستون مشرقا وكذلك المفارب فان الشمس تطلع كل يوم في مشرق وتغرب في مغرب فان قلت قد قال في موضع آخررب المشرق والمغرب فكف وجه الجع بين هذه الشرقين ورب المغربين وقال رب المشرق والمغرب فكف وجه الجعمس وتغرب وأراد الآيات قلت أراد بالمشرق والمغرب الجهدة التي تطلع فيها الشمس وتغرب الشتاء وبالمشارق والمغارب ما تقدم من قول السدى وقيل كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه فهو مغرب وقيل كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه فهو مغرب وقيل كل موضع الدي السموات الى قوله تعالى (المازينا السماء الدينا) يهني التي تلي الارض وهي ادني السموات الى من احسن الصفات واكملها ولولم تحصل هذه الكواكب لان الضوء والشور من احسن الصفات واكملها ولولم تحصل هذه الكواكب في السماء لكانت شديدة الخلقة عندغروب الشمس وقيل زينتها اشكالها المتناسبة والمختلفة في الشكل كشكل ورأى هذه الكواكب الزواهر مشرقة متلائلة على سطح أزرق نظرغاية الزيسة ورأى هذه الكواكب الزواهر مشرقة متلائلة على سطح أزرق نظرغاية الزيسة بالشهب في لايسمون

الكواكب أبوبكرعلى على اضمار أعنى أوعلى اعمال المصدر منونا في المفعول بزبنية الكواكب غيرهم باضافة المصدر الى الفاعل اى بان زانتها الكواك وأصله بزينة الكواكب أوعلى اضافته الىالمفعول أى بان زان الله الكواك وحسنها لانها انماز بنت السماء لحسسها في أنفسها وأصله نزبنة الكواك لقراءة أديكر (وحفظا) محول على المعنى لان المعنى الاخلقنا الكواكب زينة للسماءو حفظامن الشياطين كاقال ولقدرينا السماء الدنيا عصابيح وجملناهارجوما للشياطين أوالفعل المعلمل مقدركانه قسل وحفظا من كل شيطان زساها بالكواكبأ ومعناه حفظناها حفظا ( من كلشيطان مارد ) خارج من الطاعة والضميرفي ( لايسممون ) لكل شيطان لأنه في معنى الشاطين يسمدون كو في غيرأ بي بكروأ صله يتسمعون والتسمع تطلب السماع يقمال تسمع فسممعأوفها يسمـع وينبـغي ان يكون

مشارق الشتاءوالصيف(آنازيناالسماء الدنيا ) الاولج.( بزينةالكواكب ) يقول زينت بالكواكب(وحفظا) ( الى ) يقولحفظتبالنجوم ( منكل شبطانمار د)متمر دشديد (لايسمدون) لكي لايسمدوا

الاما منقطمامبتدأ اقتصباصا لمباعليه حال المسترقية تلسمع وأنهم لايقددرون أن يسمعوا اليكلام الملائكة أويتسمعوا وقيل صله لئلايسمعوا فحيذفت اللام كاحذفت في جنتك أن تكرمني فبق أن لايسمعوا فحذفت ان واهدر علها كافي قوله ، ألاأ يهذا زاجري أحضر الوغي ه وفيه ﴿ ٢٢٧﴾ تسعف يجب صون ﴿ سورة والصافات ﴾ القرآن عن مشله فان كل

الى الملاً الاعلى ﴿ كلام مبتدأ لبيان حالهم بعدماحفظ السماء عنهم ولايجوز جعله صفة لكل شبطان فانه يقتضى ان يكون الحفظ من شباطين لايسمعون ولاعلة للحفظ على حذف الام كافى جنتك ان تكرمني ثم حذف ان واهدار هـ اكتموله الاالهذا الزاجري احضر الوغي

فان اجتماع ذلك منكر والضمير لكل باعتبار المعنى وتعمدية السماع بالى لتضمنمه معمني الاصفاء مبالغة لنفيمه وتهوبلا لمايمنعهم عنسهويدل عليهقراءة حزةوالكسمائي و حفص بالتشديد منانتسمع وهوتطلب السماع والملأ الاعلى الملائكة أواشرافهم 🦠 ويقذفون 🔌 ويرمون ﴿ من كل جانب ﴾ منجوانب اسماء اذاقصدوا صعوده ﴿ دحورًا ﴾ علة اىللدحور وهوالطرد اومصدرلانه والقذف متقــاربان اوحان بمعنى مدحورين اومنزوع عنه الباء جم دحر وهو مايطردبه ويقويه القراءة بالفتح وهويحتمل ايضاان بكون مصدرا كالقبول اوصفةله اىقذفاد حورا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ اى عذاب آخر ﴿ واصب ﴾ دائم وشــديد وهوعذاب الآخر ﴿ الامن خطب الخطفة كاستثناء منواويسممون ومن بدلمنه والخطف الاختلاس والمرادا ختلاس كلام الملائكة مسارقة ولذلك عرف الخطفة وقرئ خطف بالتشديد مفتوح الخاء ومكسورها واصلحما اختطف ﴿ فاتبعه شـهاب ﴾ اتبع بمعنى تبع والشهاب مايرى كأن كوكباانقض وماقيل منانه نخار يصعد الىالاثير فيشتعل فتخمين اناصم لمهناف ذلك اذليس فيه مايدل على أنه ينقض من الفلك ولافى قوله تعالى ولقد زيناالسماء الدنبا عصابيم وجعلناها رجوما للشياطين فانكل نيريحصل فيالجوالعالى فهو مصباح لاهل الارض وزينة للسماء من حيث انه برى كأنه على سطحها ولاسمد ان يصير الحارث كا ذكرفى بعض الاوقات رجاللشياطين تتصعد الىقرب الفلك للتسمع وماروى انذلك حدث بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ان صمح فلعل المرادكثرة وقوعه اومصيره دحورا واختلف فىان المرجوم يتأذىبه فيرجع اويحترقبه لكن قديصيب الصاعد مرة وقدلايصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لاير تدعون عنه رأساو لايقال ان

الحالملاً الاعلى به يعنى الى الملا ئكة والكتبة لانهم سكان السماء وذلك ان الشياطين يصدون الى قرب السماء فر عاسمه واكلام الملائكة فيحبرون به اولياءهم الانس و يوهمون بدلك الهم يعلم و وقوله تعالى فر و يقذفون به اي يرمون بها فر من كل جانب به أى من آقاق السماء فر دحورا به أى سعدونهم عن بحالس الملائكة فو ولهم عذاب واصب بهأى دائم فو الامن خطف الخطفة به أى اختلس الكلمة من كلام الملائكة فو فاتبعه به أى لحقه فو شهاب

واحدمن الحرفين غير مردودعلي انفرادهولكن اجتماعهمامنكر والفرق بين سمعت فلانا يتحدث وسمعت اليديتحدث وسمعت حديثه والى حديثه أن المعدى بنفسه يفيدالادراك والمعدى بالي شد الاصغاء معالادراك (الى الملا الاعلى) أى الملائكةلانه يسكنون السموات والانس والجن هـم الملا الاسفل لانهم سكان الارض (ويقذفون) يرمون بالشهب (من كل جانب ) منجيع جوانب السماء منأى جهة صعدوا الاستراق(دحورا) مفعول له أي و يقذفون للدحور وهو الطرداومدحورين على الحال أولان القذف والطرد متقاربان فيالممني فكانه قيل يدحرون أوقدفا ( ولهم عذاب واصب ) دائم منالوصوب أىانهم فى الدنيام رجومون بالشهب وقد أعدالهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير متفطع ومن في (الامن) في محل الرفع بدل من الواو في لايسمعون أي لايسمع

الشباطين الاالشيطان الذي (خطم الخطفة)أي سلب السلبة يعني أخذ شيأ من كلامهم بسرعة (فأنبعه) لحقه (شهاب)أي نجم

الىالملاالاعلى) الى كلامالملائكة يهنى الحفظة فيمايكون بينهم(ويقذفون منكل جانب) برمون منكل ناحية يصعدون اليها ( دحورا )يدحرون عن السماء واستماع كلام الملائكة (ولهم عذاب واصب) دائم بالنجوم ويقال فى النار (الامن خطف الخطفة) لامن اختلس خلسة واستمع استماعا الى كلام الملائكة (فأتبعه شهاب

رجم ( ثانب ) مضي ً ( فاستفتهم ) فاستحبر كفارمكة (أهم أشدخلقا) أىأقوى خلقا منقولهم شــديد الخلق وفي خلقه شدةاواصعبخلقاوأشقه على معنى الرد لانكارهم البعث وانمن هان عليــه خلق د ذه الخلائق العظيمة ولم يصعب علمه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون (أم من خلقنا) يربد ما ذكر من خلائقه من الملائك والسموات والارض وما بينهما وجئ عن تغليبا للمقلاء على غـيرهم ويدل علمه قولة من قرأ أم من عددنابالتشديد والتحفيف (اناخلقناهم من طين لازب لاصق أولازم وقرئ مدوهذا شهادة عليهم بالضعف لان مايصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة أواحتجاج عديهم بان الطين اللازب الذي خلقوامنه تراب فهزأ ن استنكروا أن مخلقوا من تراب مثله حث قالوا أئذا كناترابا وهذاالمعني يعضده ماتلوه من ذكرانكارهم البعث (بل عجبت) من تكذيبهم ماقب) يلحقه نجم مضي محرقه ( فاستفتهم ) سل أهل مكة (أهم أشدخلقا) بعثا (امن

خلقنا) قبلهم من الملائكة

الشيطان من النار فلا محترق لأبه ليس من النار الصرف كما ان الانسان ليس من التراب الخالص معان النار القوية اذاستولت على الضعفة استهلكتها ﴿ نَاقِبَ ﴾ مضيُّ كَا لَهُ شقب الجويضوئه ﴿ فاستفتهم ﴾ فاستحبرهم والضمير لمشركي ملة اولبني آدم ﴿ أَهُم اشدخلقأم منخلقنا كيعني ماذكر منالملائكة والسماء والارضوما بينهماوالمشارق والكواكب والشهب الثواقب ومن لتغليب المقلاء وبدل عليمه اطلاقه ومحيئه بعمد ذلك وقراءة منقرأ أم منعددنا وقوله تعالى ﴿ الْمَحْلَقْنَاهُمْ مَنْطَيْنُ لَازْبٍ ﴾ فاله الفارق بينهم وبينها لابينهم وبينمن قبلهم كعاد وثمود ولان المراد اثبات المعادورد استحالتهم والاس فيه بالاصافة اليهم والى منقبلهم سنواء وتقريره اناستحمالة ذلك امالعدم قابلية المادة ومادتهم الاصلية هىالطين اللازب الحاصل منضمالجزء المائي الىالجزء الارضى وهما باقيان قابلان للانضمام بعد وقدعلوا زالانسانالأول انمانولد مندامالاعترافهم بحدوث العالم اوبقصة آدم وشــاهـدوا توكـكثير منالحيوانات منه بلاتوسط مواقعة فلزمهم ان يجوزوا اعادتهم لذلكوامالعدم قدرة الفاعل فان منقدر على خلق هذه الاشياءقدر على خلق مالايعتدبه بالاضافة اليها سيمما ومن ذلك بدأهم اولاوقدرته ذاتبة لاتنغير فربل عجبت كمن قدرة الله وانكارهم البعث

النب ﴾ أي كوكب مضيُّ قوى لانخطئه بل نقسله ومحرقه أو نخسله وقيسل سمى النجم الذي ترمى مالشياطين ثاقب الأنه شقيهم وفان قلت كيف عكن أن تذهب الشياطين الى حيث يعلمون ان الشهب تحرقهم ولايصلون الى مقصودهم ثم يعودون الى مثل ذلك قلت انمايه ودون الى استراق السمع مع علمهم أنهـم لايصلون اليه طمعافى السلامة ورجاء نيل المقصود كراكب البحريفلب على ظنه حصول السلامة ، وقوله عزوجل ﴿ فَاسْتَفْتُهُم ﴾ يعني سل أهل مكة ﴿ أهم أشد خلقا أممن خلقنا كه يعني من السموات والارض والجبال وهواستفهام تقرير اي هذه الاشباء أشد خلقاوقيل أممن خلقنا يعني من الايم الخالية والمعنى ان هؤ لاماليسوا باحكم خلقا من غيرهم من الايم وقــد أهلكنــاهم بذنوبهم فاالذي يؤمن هؤلاء منالمــذاب ثم ذكر بمــاخلقــوا فقــال تمالی ﴿ الْمَاخَلَقْنَاهُمْ مَنْ طَيْنَ لَازْبِ ﴾ يعني آدم من طين جيمه حرلاصق لزج يعلق باليد وقيل من طين نتن ﴿ بل عجبت ﴾ قرئ بالضم على اسنادا لتعجب الى الله تعالى و ليس هو كالتعجب من الآ دميين لان العجب من الناس محول على انكار الشي و تعظيمه والعجب من الله تعالى محمول على تعظيم تلك الحالة فان كانت قبيحة فيترتب عليها المقاب و انكانت حسنة فيترتبعدهاالثواب وقيل قديكون بممنى الانكاروالذموقديكون يمدنى الاستحسان والرضا كاحباء في الحديث عجب ربكم من شاب ايست له صبوة وفي حديث آخر عجب ربكم من الكم وقنوطكم وسرعة اجابتهاياكم •وقوله منالكم الال أشد القنوط وقيلً هورفع الصوت بالبكاء وسئل الجنيد رجهالله تعالى عن هـذه الآية فقــال ان الله لايعجب منشئ ولكن وافق رسوله ولماعجب رسوله قالوان تعجب فعجب قولهم أى هو كمانقوله وقرئ بفتم الناه على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أى عجبت 

وسائرالخلق ( اناخلقناه من طاين ) من آدم و آدم من طين (لازب) لاصق (بل عجبت) يا محدمن تكذيبهم ( من )

ایاك (ویسخرون)هم منكومن تجبك أوعجبت من انكارهم البصوهم یسخرون منأمر البث بل عجبت جزة وعلى أى استفظمت والبحب روعة تصترى الانسان عند استمظام الشي فجرد لمعنى الاستمظام فى حقه تمالى لانه لا بجوز عليه الروعة أوممناه قل المحجبت (واذاذكروا لایذكرون) ودأجم انهم اذاوعظوا بشي لا شظون به (واذار أواآیة )معجزة كانشقاق القمر ونحدود (یستسخرون) حسل ۲۲۹ سستدعی ( سورة والصافات) بعضهم بعضان یسخرمنها

أويبا لفون في السخرية ﴿ ويسخرون ﴾ من تبجبك وتقرير ك للبعث وقرآ جزة والكسائي بضم التاءاي بلغ كال قدرتي (وقالواانحندا) ماهندا وكثرة خلائقي إنى تعجبت منهاو هؤلاء لجهلهم يستحرون منها اوعجبت من ان ينكر البعث بمن (الاسمرمين)ظامر (أثدا) هذه افعـاله وهم يستحرون بمنجوزه والتعجب منالله اماعلى الفرض والتحبيل اوعلى استفهام انسكار (متناوكنا معنى الاستعظام اللازمله فانه روءة تمترى الانسان عند استعظامه الشيُّ وقيل انه تراباوعظاماأ أنالبعوثون) مقدر بالقول اي مَل إمجد بل عجبت ﴿ وَاذَاذَكُرُوا لَابْذَكُرُونَ ﴾ واذاوعظوابشي ۖ ای انبعث اذا کنا ترابا لايتعظونبه اواذا ذكرلهم مايدل علىصمة الحشر لايتفعون بدلبلادتهم وقسلة فكرهم وعظماما (أوآباؤنا ) ﴿ وَاذَا رَأُوا آیَةً ﴾ مجمزة تدل علی صدق القائل، ﴿ يَسْتَسْخُرُونَ ﴾ بِسِالنُّونُ في معطوف على محل ان واسمها السفرية ويقولون أنه سحر أويستدعى بمضهم من بمض أن يستمرمنها ﴿ وقالواان هذا ﴾ أوعلى الضميرفي مبعوثون يعنون مايرونه ﴿ الاسمرمبين ﴾ ظاهر سحريته ﴿ الْدَامَتُنَا وَكُنَاتُوابًا وعظامًا النَّسَا والمعنى أسمثأيضا آباؤنا لمبعوثون ﴾ صله انبعث اذامتنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف وكرروا الهمزة مبالغة فيالانكار واشعارابان البعث مستنكر فينفسه وفي هذه الحالة اشد على زيادة الاستبعاد يعنون انهم أقدم فبعثهم أبعد استنكارا فهوابلغ من قراءة ابن عاص بطرح الهمزة الاولى وقراءة نافع والكسائي وأبطل أو آباؤ لابسكون ويعةوب بطرح آلثانية ﴿ او آباؤًا الاولون ﴾ عطف على محل ان واسمها او على الضمير الواومدني وشامي أي في مبعوثون فانه مفصول منه مهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعد زمانهم وسكن نافع برواية قالون وابن عامر الواوعلى معنى الترديد ﴿ قُلِ أَمْ وَانْتُمْ دَاخْرُونَ ﴾ صاغر ون وانماآ كَتْنَى بِه أبعث واحدمنا على المبالمة في الانكار فى الجواب لسبق ما يدل على جوازه وقيام المعجزة على صدق المخبر عن وقوعه وقرى قال اى اللهاوالرسولوقرأ الكسائى وحدمنع بالكسر وهو لفةفيه ﴿فَانْمَاهِي رَجْرَةُواحَدَةُ﴾ ( الاولون ) الاقدمون جواب شرط مقدر اي اذاكان ذلك فانماالبعثة زجرة اي صيمة واحدة هي النفخة (قل نعم) تبعثون نعمعــلي الثانية منزجرالراعي عنمه اذا صاح عليها وامرهافي الاعادة كامركن في الابداء ولذلك وهما المتان (وأنتم داخرون)ساغرون(فانما منهذاالقرآن حــين أنزل وضــلال بني آدم وذلك انالنــي صلىالله عليه وســلم هی) جواب شرطمق**در** 

من هذا الفران محين الرن وصنان بني ادم وداك ان شبي طوالله عليه وسلم كان يظر المناسم القرآن و مخروامنه ولم يؤمنوابه عبد من ذاك النبي سلم الله عليه وسلم فقسال الله تصالى بل عجبت فويسخرون واذاذكروالا يذكرون في أى واذاوعظوالا يتفظون (واذار أوا آية) قال ابن عباس بعدى انشقاق القمر في يستسخرون في أي يستهزؤن وقيل يستدعى بمضهم بمضالى أن يسخر فووقالوا ار هذا الاسمرمين في أي بين في أيّذا متنا وكنا تراباوعظاما أنا لمبعد وثون في المصاغرون في المصاغرون في المساغرون في المساغرون في المستحرورة والمستحرورة والمستحرورة المستحرورة المستحرورة

ایاك ( ویسنخرون ) بك وبکتابك(واذا ذکروا )

تقديره اذا كال كذلك

فماهي الا(زجرة واحدة)

وهى لاترجع الى شي العما

هى مبهدة موضعها خبرها

وعظوابالقرآن ( لابذكرون ) لابتعظون ( واذارأوا ) أهل مكة (آية) علامة مثل انشقاق القمر وكسوف الشمس (يستسنحرون ) يهزؤن بها ( وقالواان هذا )ماهذاالذى أنابه مجمد عليه السلام (الاسعر مبين)كذب بين ( أثذا متناوكنا ) صرنا ( تراباو عظاما ) بالية (أثنالمبموثون) لمحيون بعد الموت قل لهم يامجمد نعم قالوا ( أو آباؤنا الاولون )الاقدمون مثلنا (قل نعم وأنتم) وهم (داخرون) صاغرون ذليلون ( فانما هي زجرة واحدة) نفخة واحدة وهي

ومجوز فانما البعثة زجرة واحدةوهي النفخة الثانية والزجرة الصيحة منقولك زجر الراعي الابلأ والغنماذا صاح عليها ( فاذاهم )أحاه بصراه (منظرون )الى سوء أعمالهمأو منظرون مايحل بهم'( وقالوالياويلنا)الويل كلة يقولهــا الفائل وقت الهلكة ( هذا يومالدين)أىاليومالذيندان فيه أينجسازي بإعمالنا(هذا يومالفصل)يومالقضا،والفرق بين فرق الهدى والضلال( الذي كنتم متكذبون) ثم محتمل أن يكون هذا أبوم الدين إلى قوله احشروا من كلام الكفرة بعضهم مع بعض وأن يكون من كلام الملائكة لهم { الجزءالثاث والمشرون } وان 🕒 ٢٣٠ 🦫 يُكُون ياويلنا هذا يومالدين

من كلام الكفرة وهـذا

يوم الفصل من كلام الملاثكة

حوابالهم (احشروا)

خطاب الله للملائكة (الذين

ظلوا) كفروا(وأزواجهم)

أى وأشباههم وقرااءهم من

الشياطين او نساءهم الكافرات

والواو عملى مع وقيل

للعطف وقرى بالر فـع

عطفا على الضمير في ظلموا

( وما كانوا يعبدون من

دونالله) أي الا صنام

(فاهدوهم) داوهم عـن

رنب عليها ﴿فاذاهم ينظرون ﴾فاذاهم قيام منءماقدهماحياء يبصروناو ينتظرون ما فعل بهم ﴿ وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين ﴾ اليوم الذي مجازي باعمالنا وقدتم بدكلامهم وقوله ﴿ هَذَا يُومَالْفُصُلَالَذِي كُنْمُ يُعْتَكُذُ بُونَ ﴾ جواب الملائكة وقيل هو ايضامن كلام بعضهم لبعض والفصل القضاء اوالفرق بينالمحسن والمسئ ﴿ احشروا الَّذِينَ ظُلُوا ﴾ امراقه للملائكة اوامر بعضهمَ لبعض محشر الظلمة من مقامهم الى الموقف وقيل منه الى الجميم ﴿ وازواجهم ﴾ واشبـاههم مابدالصنم مع عبدة الصنم وعابد الكوكبمع عبدته كقوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة اونسائهم اللاتى على دينهم اوقرناءهم من الشياطين ﴿ وَمَا كَانُو الْعَبْدُونَ مَنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ من الاصنام وغيرهازيادة في محسيرهم وبمخجيلهم وهوعام مخصوص بقولدتبالى ان الذبن سبقت لهم منا الحسنى الآية وفيه دليل على ان الذين ظلواهم المشركون ﴿ فاهدوهم المي صراط الجعيم ﴾ ضرفوهم طريقها ليسلكوها ﴿وتفوهم ﴾ احبسوهم في الموقف ﴿ انهم مسؤلون ﴾ عن عقائدهم واعالهم

﴿ فَاذَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ يعني احياء ﴿ وَقَالُو بَاوِيلْنَا هَذَابُومُ الدِّينَ ﴾ يعني يوم الحساب والجزاء ﴿ هـذايوم الفصـل ﴾ اىالقضاء وقيـل بين المحـن والمسـى ﴿ الذي كنتم به تكذبون ﴾ أى فىالدنبا ﴿ احشروا ﴾ أى أجموا ﴿ الدين ظلموا ﴾ أى أشركوا وقبل هوعام فى كل ظالم ﴿ وأزواجهم ﴾ أى أشباهم وأمثالهم فكل طأ نفةمم مثلها فاهل الخمر معأهلالخمر وأهل الزنامع اهلالزنا وقيل أزواجهم أى قرناءهم منالشياطين مقرن كل كافر مع شيطانه في السلة وقبل أزواجهم المشركات ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مَنْ دُونَالِلَّهُ ﴾ أي في الدنيا يعني الاصنام والطواغيت وقيل ابليس أى احبسوهم ﴿ الْهُم مسؤلور ﴾ لماسقوا الى النار حبسوا عندالصراط للسؤال قال الن عباس عنجيع أقوالهم وأفعالهم ويروى عندعن لااله الاالله وروى منأبى برزةأن رسولالله صلىالله عليهوسلم قاللانزول قدماعبد يومالقيامة حتى يسئل عنأر بعءن عره فيما أفناءوعن علمماذا عمليه وعنماله منأين اكتسبه وقيما أنفقه وعنجسمه فيماابلاه وفىروايةعن شبابه فيماأ بلاءأ خرجه النرمذى وله عن أنس ان رسول الله صلى الله

الاصمعي هدبته فيالدين هدى وفي الطريق هداية ( الى صراط الجعيم ) طريق النار (وقفوهم) احبسوهم (انهم مسؤلون) عن أقوالهـم وأفعـالهم وجنوده ﴿فاهدوهم الىصراط الجحيم ﴾ قال إن عباس اى دلوهم الى طريق النار ﴿ وقفوهم ﴾ نفخة البعث (فاذاهم) قيام من القبور (نظرون) ماذا يؤمرون به ( وقانوا ) اذا قاموا من القبور ( ياويلنا هذا يوم الدين) يوم الحساب عليه وسلم قال مامن داع دعاالي شيُّ الاكان موقوفا بوم القيامة لازمامه لايفارقه وان دعا فتقول لهم الملائكة ( هذا

يوم الفصل ) يوم القضاء بينكم وبين المؤمنين (الذي كنتم به) في الدنيا (نكذبون) أنه لايكون فيقول الله للمائكة (رجل) ( احشرواالذين ظلموا )أشركوا ( وأزواجهم )قرناههموضرباههممنالجن والانس والشياطين ( وماكانوابعبدون من هونالله)منالاصنام ( فاهدوهم ) فاذهبوا بهم ( الى صراط الجحيم ) الى وسط النار يقولالله للملائكة( وقفوهم) احبسوهم على النار ( أنهم مسئولون ) عن هذا القول

(ما لكم لاتنساصرون) أى لاينصر بعضكم بعضاوهـ فما توبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما كانوامتناصرين فى الدنيا وقيل هو جواب لابى جهـ لحيث قال يوم بدر نحن جميع منتصروه وفى موضع النصب على الحسال أى مالكم غير متناصر بن إلى هم اليوم مستسلم فير منتصر الواقبل متناصر بن إلى المتباع المتبوعين (انكم كنتم تأنوننا على بعض أ) أى التابع على المتبوع (يتساملون) يتخاصمون (قالوا) أى الاتباع للمتبوعين (انكم كنتم تأنوننا عن اليمين ) من القوة والقهراذ اليمين حملا المتحدد المتمالين على التعلق عن اليمين ) من القوة والقهراذ اليمين حمل التحديد عن المعين التعلم على التعلم المتبوعين التعلم المتبوعين التعلم المتبوعين التعلم المتبوعين التعلم المتبوعين التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم التعلم المتبوعين التعلم التعلم

علىالضللال وتقسروننا عليه (قالوا) أى الرؤساه ( بل لم تكونوا مؤمنين ) أى بل أبيتم أنتم الإيمان وأعرمتهمعنه مع تمكنكم منه مختارينله علىالكفر غیر ملجءًین ( وماکان لنا عليكم من سلطان ) تسلط نسلبكم مدعكنكم واختياركم ( بل كنتم قوما طاغين ) بل كنتم قوما مختارين الطفيان ( فحق علينا ) فلزمنا جيعا (قول ربنا ا فالذائقون )يعنى وعيدالله بأناذا تمون لمذامه لامحالة لعله بحالناولوحكي الوعيد كاهو لقال انكم لذائقون ولكنه عدله الى افظ المتكلم لانهم متكلمون بذلك عن أنفسهم و نحو ، قوله «فقدزعت هوازن قلمالي» ولوحكي قولهالقال قل مالك

لاينصر بمضكم بمضا بالتخليص وهو توبيخ وتقريع ﴿ بل هم اليـوم مستسلون ﴾ منقادون لعجزهم وانسداد الحيلعليهم واصل الاستسلام طلب السلامة اومتسالمون كأنه يسلم بعضا ومخذله ﴿واقبل بعضهم على بعض ﴾ يعنى الرؤساء والاتباع اوالكفرة والقرئاء ﴿ يَتَسَاءُلُونَ ﴾ يَسَأَلُ نَفْضُهُمْ بَفَضًا لِلتَّوْبِيمْ وَلَذَلْكُ فَسَر ييتحاصمون ﴿ قالوا انكم كنتم تأثو نناعن اليمين ﴾ عن اقوى الوجو، وا يمنه الوعن الدين او عن الخيركأ نكم تنفعو لنافع السانح فتبعنا كموهلكنا مستعارمن يمين الانسان الذين هواقوى الجانبين واشرفهما وانفمهماولذلك سمي بميناويتين بالساع اوعن القوةو القهر قتقسروننا علىالضلال اوعن الحلف فانهم كانوا يحلفون لهم انهم علىالحق ﴿قَالُوابِلُ لَمُنْكُونُوا مؤمنين وماكان لناعليكم من سلطان بلكنتم قوما طاغين ﴾ اجابهم الرؤساء اولا بمنع اصلالهم بانهم كانوا صالين فىانفسهم وثانيًا بانهم مااجبروهم علىالكفر اذلميكن لهم عليم تسلطوا نماجنحوااليدلانم كانواقومامختارين الطغيان وفسق عليناقول بناا مالذا تقون رجل رجلا ثم قرأ وقفوهم انهم سؤلون﴿ مالكم لانناصرون ﴾ اى تقول لهم خزنة ۗ جهنم توبيحا مالكم لاينصر بعضكم بعضا وهذا جواب لابى جهل حيث قال يوم بدر نحـن جيم منتصر قال الله تعالى ﴿ بلهم اليوم مستسلمـون ﴾ قال ابن عباس خاصمون وقيل منقادون والمعنى هماليوم أذلاء منقادون لاحيلة لهم ﴿ وأَقبِل بَمْضُهُم عَلَى بَمْضُ﴾ يمني الرؤساء والاتباع ﴿ يَتَسَاءُلُونَ ﴾ أي يَنْحَاصُمُونَ ﴿ قَالُوا ﴾ يمني الرؤساء الاتباع ﴿ انكم كنتم الوننا عن اليمين ﴾ أي من قبل الدين فتضلو ثناو تروننا ان الدين ماقضلو ثنامه وقيل كانالرؤساء يحلفون لهم انالدين الذى يدعونهم اليه هوالحق والمعني آنكم حلفتم لنا فوثقنابا بمانكم وقيل عناليمين أىءنالمزة والقدرة والقول الاولأصح ﴿قَالُوا﴾ يَعْنَى الرؤساه للانباع ﴿ بللم تكونوا مؤمنين ﴾ أي لم تكونوا على حق حتى نضلكم عنه بل

کنتم علی الکفر ﴿ وما کان لناعلیکم من سلطان ﴾ أی من قوة وقدرة فنقهر کم علی متابعتنا ﴿ بِلَکنتم قوماطاغین ﴾ ای ضالین ﴿ فحق علینا ﴾ ای و حب علینا جیما ﴿ قول ربنا ﴾

يمني كلة المذاب وهي قوله تعالى لا ملا نجهنم من الجنة والناس أجمين في المالذا تقون ﴾

🛫 والواو لاتوجب الترتيب مع جواز انيكـون،وقفه ﴿ مالـكم لاتسـاصرو ن ﴾

لاتخدون من عذاب الله ولا يمنع بعضكم بعضا ويقال انهم مسئولون عن تركهم لاالهالاالله ( بل هم اليوم) وهو يوم القيامة ( مستسلمون ) الانس على الشياطين والسفلة على المستسلمون ) الانس على الشياطين والسفلة على القادة ( تساهلون ) بتلاومون ويتخاصمون ( قالوا ) يعنى الانس الشياطين ( انكركنتم تأتو نناعن اليمين ) تفوو نناعن الدين (قالوا ) يعنى الشياطين ( انكركنتم تأتو نناعن اليمين ) تفوو نناعن الدين (قالوا ) يعنى الشياطين اللانس ( بل لم تكونو امؤمنين ) بالله ( و ثما كان لناعليكم من سلطان ) من عذر و حجة نأخذ كم بها ( بل كنتم قوما في الناد في النار

( فاغويناكم ) فدعوناكم الى الني ( افاكناغلوين ) فاردنا المحواءكم لتكونواأمثالثا ( فانهم ) فان الاتباع والمتبوعين جيماً ( يومئذ ) بوم القيامة ( فى العداب مشدّركون ) كما كانوا مشتركين فى النواية ( الماكذلك نفعل بالمجرمين ) أى بالمشركين الممثل ذلك الفعل لم الجزء الثالث والمشرون لم نفعل بحل محرم حمد ٢٣٢ ﴾ (انهمكانو الذاقيل لهم لا اله الاالله

فاعوبناكم الماكنا غاوين ﴾ ثم بينوا ان مثلال الغريقين ووقوعهم في المذاب كان امرامقضيالا محيص لهم عندوان غاية ما نطوا بهم انهم دعوهم الى الني لانهم كانوا على الني فاحبوا ان يكونوا مثلهم وفيه اعاء بان غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم اذلو كان كل غواية لا غواء غارفن اغواهم ﴿ فانهم ﴾ فان الاتباع والمتبوعين ﴿ يومنذ في المداب المحتركين في الغواية ﴿ الماكذك ﴾ مثل ذلك الفمل ﴿ نفسل بالمحرمين ﴾ بالمسركين لقوله تعالى ﴿ انهم كانوا اذا قبل لهم لاله الالة يستكبرون الى من كلة التوحيد اوعلى من يدعوهم اليها ﴿ ويقولون النا لتاركوا آلهتنا لشاعر بحون ﴾ يعنون محدا عليه المداب هي وصدق المرسلين ﴾ ردعهم بان ماجاه به من التوحيد حق قام به البرهان و تطابق عليه المرسلون ﴿ انكم لذا تقوا الهذاب الالم ﴾ بالاشراك و تكذيب الرسول وقرئ شعب المذاب على تقديرالنون كقوله وهو صنعف في غير المحد لى باللام وعلى الاصل ﴿ وما تجزون الاماكنم تعملون ﴾ الامل ما هلم ﴿ الاعبادالله المخلصين ﴾ استناه مقطع الا ان يكون الضمير في تجزون الامل ما هلم ﴿ الماكنم تعملون ﴾ الامل ما هلم ﴿ العبادالله المناس المعلم ما الامل ما هلم ﴿ الماكنم تعملون ﴾ الامل ما هلم ﴿ الماكنم تعملون ﴾ الامل ما هلم ﴿ العبادالة المخلصين ﴾ استناه منقطع الا ان يكون الضمير في تجزون الامل ما هلم ﴿ المعرف المعرف في المعرف المعرف في المعرف المعرف في المعرف المعرف المعرف في المعرف في المعرف المعرف في المعرف في المعرف في المعرف المعرف في المعرف المعرف في المعرف في

وهو صفيف في غير المحل لى باللام وعلى الاصل ﴿ وَمَا تَجْرُونَ الْاَمَاكُنَّمُ تَعْمُلُونَ ﴾ الامثل ما همتم ﴿ وَالْمَاكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى الْحُمْدِ فَيَجْرُونَ الْخَمْدِ فَيَجْرُونَ الْخَمْدِ فَيَجْرُونَ الْخَمْدِ فَيَجْرُونَ الْحَمْدِينَ فَيَكُونَ الْتَعْمَلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يعنى ان الضال والمصل جمانى النار ﴿ فاغوينا كم ﴾ يعنى فاصلنا كم عن الهدى ودعو ما كم الى ما كنا عليه ﴿ انا كناوين ﴾ أى صالين قال الله تمالى ﴿ فانم بو منه في الهذاب مشتركون ﴾ يعنى الرؤساء والاتباع ﴿ انا كذلك نفعل المجرمين ﴾ قال ابن عباس الذبن جملوالله شركاء ثم بين تمالى أنهم الاله الاالله يستكبرون ﴾ أى يتكبرون عن كلة التوحيد الله إلى الله الاالله يستكبرون ﴾ أى يتكبرون عن كلة التوحيد و يتنعون منها ﴿ ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ﴾ يمنى الدامل الله عليه وساقال انه تمالى رداعلهم ﴿ بل جاء الحق وصدق المرسلين ﴾ يمنى الماما أنى عا أتى به المرسلون قبله من الدين والتوحيد و انى الشرك ﴿ انكم لذا تقوا المذاب الاليم وما بحزون الاماكنم تملون ﴾ أى لكن وهواستناه الاماكنم تملون ﴾ أى لكن وهواستناه وعشاوقيل حين يشهونه يؤنون به وقبل اله معلوم الصفة من طب طم ولذة ورائحة وحسن منظر ثم وصف ذلك الرزق فقال تمالى ﴿ فواكه ﴾ جماناكه وهي الثمار كلها

يستكبرون ) المهكانوااذا سمعوا بكلمة التوحيــد استكدواوأنوا الاالشرك (ويقولون أثنا) مهمزتين شامی و کمونی (لتارکوا آلهتنا لشاعر محنون) يعنون محداعليه السلام (بل حامالحق) ردعلى المشركين (وصدق المرسلين) كقوله مصدقالمابين مدمه انكم لذائقوااامذابالاليم وما تجزون الاماكنم تعملون) بلازيادة ( الأعادالله المخلصين) بفتع اللام كوفي ومدنى وكذاما بعده أي لكن عباد الله على الاستثناء المنقطع (أوائك لهمرزق معاوم فواكه)فسر الرزق ( فأغويناكم ) أصللناكم عن الدين (أماكناغاوين) صالين عن الدين (فانهم يومنذ) ومالقيامة ( فيالمذاب مشتركون) العامدوالمعبود (اناكذلك)مكذا (نفمل بالمجرمين) المشركين (انهم كانوا اذاقيل لهم) إفى الدنيا قولوا(لاالدالاالله يستكبرون) سِعاظمون عن ذلك (و يقولون أثنالتاركوا آلهتنا) عبادة آ لهتنا( لشاعر محنون ) مختلق يعنون مجداصلي ائله

عليموسلم( بل جاء ) مجمدعليهالسلام(بالحق)بالقرآن والتوحيد (وصدق المرسلين)وبتصديق المرسلين قبله ( رطها ) (انكم)يا هل مكذ (لذا تقون المذاب الاليم) الوجيع في النار (ومانجزون) في الآخرة (الاماكنتم تعملون)في الدنيا في الكفر والشرك(الاعباد الله المخلصين ) الممصومين من الكفر والشرك ويقال المخلصين بالعبادة والتوحيد ان قرأت مخفض اللام ( أولئك الممرزق معلوم )طعام معروف على قدر غدوة وعشية في الدنيا وليس هم بكرة ولاعشية ( فواكه ) المهاوم بالفواكه وهي كل ما تلذذ به و لا يتقوت لحفظ الصحة يعنى ان رزقهم كله فواكه لانهم مستغنون عن حفظ الصحة بالا قوات لان أحسادهم محكمة نحلوقة للابدف أي كلونه التسلذذو يجوز ان يراد رزق معلوم منعوت بخصائص خلسق عليها من طب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر وقيل معلوم الوقت كقوله ولهم درقهم فيها بكرة وعشيدا والنفس اليه أحكن (وهم مسكر مون ) مندون (في جنات النعيم) يجوز حمل ٢٣٣ كما أن يكون حالا وأن مندون (في جنات النعيم) يجوز من ٢٣٣ كما المناطقة على المناطقة على المناطقة على المنطقة المنطقة المنطقة عند المنطقة المنطقة

والقوت بالعكس واهل الجنة لمااعيد واعلى خلقة محكمة محفوظة عن التحلل كانت ارزاقهم فواكد خالصة ﴿ وهم مكر مون ﴾ في نيله يصل اليهم من غيرتهب وسؤال كاعليه رزق الدنيا ﴿ في جنات النهيم ﴾ في جنات اليس فيها الاالنهيم وهوظرف اوحال من المستكن في مكر مون او خبر أن لاوائك وكذلك ﴿ على سرر ﴾ محتمل الحال اوالخبر فيكون في متقابلين في حالا من المستكن فيها وفي مكر مون وان يتعلق بمتقابلين فيكون عالا من ضير مكر مون ﴿ وَخِر كَمُولُهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن الله فيه خبر او خبر كموله

وكأس شربت على لذة من شراب معين اونهر معين اى ظاهر للميون اوخارج من الميون وهو مفقة الماء من على الميون وخارج من الميون وهو مفقة الماء من عائلاً او الاشهار بان ما يكون لهم عنزلة الشراب جامع لما يطلب من انواع الاشربة لكمال اللذة وكذلك قولة تعالى هو بيضاء لذة للشاربين كه وهما إيضا صفتان لكأس ووسفها بلذة المالليالفة اولانها تأنيث لذ عوني لذذ كطب ووزنه فعل قال

ولذكاع الصرخدى تركته ، بارض العدى من خشية الحدثان ﴿ لافيها غول ﴾ غائلة كما فى خرالدنيا كالخمار من غاله يغوله اذا افسده ومنه الغول ﴿ ولاهم عنها ينزفون ﴾ يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف اذا ذهب عقله افرده بالنفى وعطف على مايعمه لانه من عظم فساده كأنه جنس برأسه ، وقرأ جزة

رطم او يابسها وكل طعام يؤكل النافذ لا القوت وقيل ان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه لا عمم مستفنون عن حفظ المحدة بالاقوات الان أجسادهم خلقت اللابد في كل ماياً كلونه على سببل النافذ ثم ان ذلك حاصل مع الاكرام والتعظيم كاقال تعالى فو وهم مكر مون في أي شواب الله تعالى ثم وصف مساكم فقال تعالى فو في جنات الذم على سرر متقابلين في يعنى لا برى بعضهم قفا بعض ثم وصف شرابم فقال تعالى فو يطاف عليم بكأس من معين في كل اناء فيه شراب يسمى كأسا واذالم بكن فيه شراب فيه واناء وقد تسمى الخرنفسها كاسا قال الشاعر وكأسا شربت على لذة و ومهنى معين أي من خر جارية في الأنهار ظاهرة تراها العيون وكأسا شربت على لذة أشد سياعنا من اللبن فو لذة في أى اذيدة فو للشار بين لا فيما أعول في المحتى في خفاء و خرالدنيا محصل منها أنواع من الفساد و منها السكر و ذهاب العقل و وجع البطن و لاحدا على الموجد شي من ذلك في خر وصداع الرأس و اليول و القيء و الخمار و الورب عد النافد و لا يسكر و ذهاب العقل لا ينفد وصداع الرأس و اليول و القيء و الخمار و الورب على على عقولهم و لا يسكر و ن وقبل معناه لا بنفد

يكون خبرابعد خبر وكذا (على سررمتقابلين) التقابل أنم السروري آنس (يطاف علمه بكأسى) بفيرهمز أبو عمرو وحزة فىالوقفو غيرهمابالهمزة يقال للزجاجة فديما الخركأس وتسمى الخر نفسنها كأسا وعن الاخفشكلكائس في القرآن فهدى الخروكذافي تفسير ان عاس رضي الله عنهما (من معين) من شراب معين آومن برمعين وهوالجارى على وحه الارض الظاهر للعبون وصف عاوصف له الماء لانه بجرى في الجنة فی أنهار كما بجرى الماء قال الله تعالى وأنهار من خر ( سضاء ) صفة للكأس (لذة) وصفت بالذة كانوانفس اللذة وعمنها أوذات لذة ( للشاربين لافها غول ) أي لاتفتال عقولهم كغمور الدنيا وهو من غاله يغوله غولا اذاأهلكه وأفسده (ولاهم عنها ينزفون ) يسكرون من نزف الشارب اذاذهب عقله و بقال للسكر أن نزيف

ومنز، ف ينزفون على وحزة اى لايسكرون (قا و خا ٣٠ مس) اولاينزف شرابهم من انزف الشارب اذاذهب عقله لهم أوان الفواكد( وهم مكرمون)بالتحف (فى جنات النميم)لايفنى نعيمها (على سور متقابلين) متواجهين فى الزيارة (يطاف عليهم)فى الحدمة (بكأس) بخمر (من معين) من خرطاهرة (سضاء لذة) شهوة (للشاربين لافيها)ليس فى شربها (غول) وجع البطن وذهاب العقل ولا أذى ولااثم (ولاهم غنها ينذفون) ينفذون ويقال ولاهم منها يسكرون ولا

أوشرابه(وعندهمقاصرات الطرف)قصرن أبصارهن على ازواجهن لا يمددن طرفا الى غيرهم (عين )جمع عيناءأى مجلاء واسعة العين (كأنهن سبض مكنسون) مصون شبهن مبيض النعام المكنون فى الصفاءوبها تشبه العرب النساء وتسميهسن بهضات الحدور وعطف (فاقبل { الجزءالثالث والعشرون } بعضهم) ﴿ ٢٣٤ ﴾ يعنى اهل الجنة (على بعض يتساءلون

> على يطاف عليهم والمعنى يشربون ويتحادثون عــلى الشراب كعادة الشرب قال

ومابقيت مناللذات الا أحاديث الكرام، لى المدام

فيقبل بمضهم عدلي بعض بتساءلون عماجري لهم وعليهم في الدنيا الااندجيء بهماضيا على ماعرف في اخباره (قالقائل منهم أني كان لى قرين يقول أَنْك ) مهزتین شامی و کوفی (لمن المصدقين ) سوم الدين (أئذامتناوكناتراباوعظاما أَنَّنَالَمُدِّينُونَ) لَمُجزِّيونَ مَن الدين وهو الجزاء (قال) ذلك القائل ( هـلأنتم مطلعون) الى النار لاريكم ذلك القرين قيل ان في الجنة كوى منظر أهلها منهاالي أهل الناأ وقال الله تمالى لاهل الجنة هلأبتم مطلمونالي النارفتملموا أبن منزلتكم من منزلة اهل

يتصدع رؤسهم (وعندهم) في الجنة (قاصرات الطرف) حوارغاضات الدين عن غير أزوا جهن قانمات بأزواجهن

والكسائي بكسرالزاء وتابعهما عاصم في الواقعة من انزف الشارب اذانفد عقله اوشرابه واصله للنفاد يقال نزف المطعون اذاخرج دمه كلمو نزحت الركية حتى نزفتها ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ اى قصرن ابصارهن على ازواجهن ﴿ عين ﴾ نجل العيون جع عيناء ﴿ كَانْهُن بيض مكنون ﴾ شبههن ببيض النعام المصون من القبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بادني صفرة فانه احسن الوان الابدان ﴿ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ معطوف على يطاف عليهم اى يشربون فيتحادثون على الشراب قال وما قبله الكرام على المدام

والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه فانهالذ تلك اللذات الى العقل وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وماجرى الهم وعليم في الدنيا ﴿ قال قائل منهم ﴾ في مكالمتم ﴿ انكان لى قرب ﴾ جليس في الدنيا ﴿ يقول اثنك لمن المصدقين ﴾ بو بحني على الصديق بالبعث وقرئ بتشديدا لصادمن التصدق ﴿ اثنا المامتناوكنا ترابا وعظاماا تنالمدينون ﴾ لجزيون من الدين عنى الجزاء ﴿ قال ﴾ اى ذلك القائل ﴿ هل انم مطلمون ﴾ الى اهل النار لاريكم ذلك القارب وقبل القائل هوالله او بعض الملائكة يقول لهم هل تحبون ان تطلمون على اهل النار لاريكم ذلك القرين وقبل القرين فتعلوا أين منزلتكم من منزلتهم وعن ابى عمر و مطلمون فاطلع بالتحقيف وكسر النون وضم الالم على انه

لاسفين به بدلا(عين) عظام الاعين حسان الوجوه (كأنهن) في الصفاء ( بيض مكنون) قدكن من الحر ( فاطلع ) والبرد( فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يحدثون (قال قائل منهم ) من أهل الجنة وهو يهوذا المؤمن ( ان كان لى قرين) صاحب يقال له أبو قطروس وهو أخوه ( يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متناوكنا ) صرنا ( تراباوعظاما ) بالية ( أثنا لمدين ) علوكون ومحاسبون انكارامنه للبعث (قال) لاخوته في الجنة (هل أنتم مطلعون) في النارلملكم

النار (فاطلع) المسلم(فرآه) أى قريسه (في سواه الجحيم) في وسطها (قال تالله ان كدت لتردين) ان محففة من الثقيلة وهي تدخل على كاد كاندخل ملى كان واللام هي الفارقة بينها وبين النافية والارداء الاهلاك وبالياه في الحيالين يعقوب (ولولانعمة ربي) وهي العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة الاسلام (لكنت من المحضرين) من الذين أحضر واالهذاب كأحضرته أنب عدون تقديره أنحن محلون كأحضرته أنب علدون في المحدود في المعدين وهو ان لا يذقوا المعدون في انحن عيدين ولا معدين وهو ان لا يذقوا المحدود والصافات كم المؤمنين وهو ان لا يذقوا المحدود المعدون في المدود والسافات كم المؤمنين وهو ان لا يذقوا المتعدون في المداود والسافات كم المؤمنين وهو ان لا يذقوا المعدون في المداود والسافات كم المؤمنين وهو ان لا يذقوا المعدون في المداود والسافات كم المؤمنين وهو ان لا يذقوا المعدود والمداود و المداود و المدا

جمل اطلاعهم سبب اطلاعه من حيث ان ادب المجالسة يمنع الاستبداديه اوخاطب الملائكة على وضع المتصل موضع المنفصل كقوله

هم الآمرون الخيير والفياعلوند

اوشبه اسم الفاعل بالمضارع ﴿ فاطلع ﴾ عليهم ﴿ فَرْ آه ﴾ اى قرينه ﴿ فَ سُواه الحجيم ﴾ وسطه ﴿ قال الله ان كدت البردين ﴾ لتهلكنى باغواء وقرئ النويزوان هى المحفقة واللام هى الفارقة ﴿ ولولانعمة ربى ﴾ بالهداية والعصمة ﴿ لكنت من المحضر بن ﴾ ممك فيها ﴿ أَهَا محن عَيْنِ ﴾ عطف على محذوف اى انحن مخلدون منعمون فانحن عين أنه الموت وقرئ عائين ﴿ الاموتنا الاولى ﴾ التي كانت في الدنيا وهي متناولة لما في القبر بعد الاحياء لسؤال ونصبها على المصدر من اسم الفاعل وقبل على الاستثناء المنقطع ﴿ ومانحن بمدنين ﴾ كالكفار وذلك تمام كلامه لقرينه تقريماله اومماودة الى مكالمة جلسائه تحدثا بنعمة الله وتبجعا بها وتجبا منها وتعريضا للقرين بالتوبيخ ﴿ إن هذا المي الماهم عليه من النعمة والخلود والامن والمنافرة الى ماهم عليه من النعمة والخلود والامن من المذاب ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ اى انها مثل هذا بجب ان يعمل العاملون

و فاطلع که أی المؤمن قال ابن عباس ان فی الجنة کوی بنظر منها أهلها الی النار و فر آه فی سواه الجحیم که أی فرآی قرینه فی وسط النار سمی وسط الندی سواه الجحیم که أی فرآی قرینه فی وسط النار سمی وسط الندی وقیل تغویف و من أغوی انسانا فقد آرداه و اهلکه و لو لا نعمة ربی که أی رحة ربی و انمامه علی بالاسلام فی لکنت من الحضرین که أی معك فی النار فی أغاض عین الامو تتنالا و لی که أی فی الدنیا و وما نحن عمد بین که قیل هذا أهل الجنة للملائكة حین یذیج الموت فتقول الملائكة الهم نحن عمد بین که قیل المول المدت نعمة الله علیم فی انهم لا علی طریق الاستفهام لا نهم قدعلوا فی انهم لا عدون و لا مدتن و لکن أعاد و الکلام ایزداد و اسر و را بنکر اره وقیل تقوله المؤمن الفرنه علی جهة التو بخ عاکان یکره قال الله تعالی فی لمثل هذا که أی المنزل و النهم الذی د کره فی قوله أو الله تعالی فی المثل هذا که أی المنزل و النهم الذی ذکره فی قوله أو الله مرزق معلوم فی فیمل المامون که هذا

الاالموتة الاولى مخلاف الكفارفانهم فيمايتمنونفيه الموت كل سماء له وقسل لحكيم ماشرمن الموتقال الذى يتمنى فيهالموت وهذا قول يقوله المؤمن تحــدثا بنعمة الله عسمع من قرينه ليكون تو بخــا له وزيادة تمذيب وموتتنانصبعلي المصدر والاستثناءمتصل تقديره ولأنموت الامهة أومنقطع وتقديره لكن الموتةالاولى قد كانت في الدنيائم قال لقر سه تقريعاله (ان هذا) أى الامرالذي نحن فيه (لهو الفوز العظيم) ثم قال الله عن و جل ( لمثل هــذا فليعمــلالعاملون) وقيدل هو أيضامن كلامه ترونحاله ( فاطلع ) هو

بنفسه (فرآه) فرأى أخاه الكافر (في سواءا لجيم) في وسطالنار (قال نالله) والله (ان كدت) قدهممت واردت (لتردين) لتفوين

عن الدين وتهدكنى لوأطه تك ( واولا المه تدربي) منة ربي بالا عان وعصمته عن الكفر (لكنت من المحضرين) من المعذبين معك في التارثم سمع مناديا ينادى يا أهل الجنة ذمج الموت فلاموت فيقول لاخوته ( أفانحن عينين) بعدماذ بحالموت ( الاموتتنا الاولى) بعدمو تتنافى الدنيا فيقول له نتم مناديا ينادى يا أهل النار ان قد أطبقت النار فالا دخول فيها ولا خروج منها فيقول لاخوته (ومانحن عدين) في النار بعد ما أطبقت النار فيقولون له نع ( ان هذا لهوالفوز العظيم ) النجاتا لوافرة فزنا بالجنة ومافيا ونجو نامن النارومافيا وهي قصة الاخوس اللذين ذكر هما الله في سورة الكهنب أحدهما مؤمن وهو يهوذا والآخر كافر وهو أبو قطروس ثم يقول الله له ( لمثل هذا ) الخلود والذم ( فلي ممل العاملون) فليبادر المبادرون

(أذلك خير نزلا ) تديز (أم شجرة الزقوم)أى نعيم الجنة ومافيها من اللذات والطعام والشراب خير نزلاأم شجرة الزقوم خير نزلا والنزل ما يقام للناذل {الجزء الثالث والمشرون} بالمكان من الرزق من ٢٣٦ الله والزقوم شجر من يكون بنها مة (انا

حعلناها فتنة للظالمين) محنية وعدابا الهم في الآخرة أواشالاء لهم في الدنما وذلك أنه قالوا كنف يكون في النارشجرة والنارتحرقالشيحرفكذبوا (انهاشجرة تخرج في أصل الجحم) قدل منبتها في قعر حهنم وأغصانها ترتفعالي دركاتها (طلعها كأنه رؤس الشياطين) الطلع للفعلة فاستعير لما طلع من شجرة الز قوم من جلها وشبه رؤس الشاطين للدلالة على تناهمه في الكراهة وقبح المنظر لانالشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهمانه شر محضوقيل الشيطان حية عرفاء قبعة المنظره اثلة حدا (فانهم لا كلون منها) من الشمجرة أي من طلعها (في اؤن) منهاالبطوز فالؤن بطونهم لليفليهمن

في العمل الصالح ويقال البياذلون بالنفقة في سبيل الله ويقال المجتهد المجتهد والمبادة والمبادة والمبادة المجتهد الطفام والشراب (خير نزلا) طعاما وشرابا وثوا باللؤمنين (أم شجرة الزقوم) لا يحهل وأصحابه الزقوم) لا يحهل وأصحابه

اللحظوظ الدنبوية المشوبة بالآلام السريعة الانصرام وهوايضا محتمل الامه بن وأذلك خير نزلام شجرة الزقوم شجرة ثمرهانزل اهل الناروانتصاب نزلاعلى التميزاوالحال وفيذكره دلالة على انماذكر من النعيم لاهل الجنة بمنزلة ماقال للنازل والهم ماوراء ذلك ما تقصر عنه الافهام وكذلك الزقوم لاهل النار وهواسم شجرة صغيرة الورق دفرة مرة تكون بتهامة سميت به الشجرة الموسوفة (الاجتلناها فتنة اللظ لمين محنة وعذا بالهم في الآخرة اوابتلاء في الدنيا فالهم لما سموا انها في النار والتذهب فهو اقدر على الشجر ولم يعموا ان من تعدر على خلق حيوان يعيش في النار ويلتذهب فهو اقدر على منتها في قدر جهنم واغصانها ترتفع الى دركاتها (ما المباع) حجلها مستعار من طلع التم لمشاركته اياه في الشكل او الطلوع من الشجر في كأنه رؤس الشياطين في في تناهي التم لمشاركته اياه في الشكل او الطلوع من الشجر في كأنه رؤس الشياطين في في تناهي التم طابول وهو تشديه بالمنحل كتشبه الفائق في الحسن بالذلك في فانهم لا كلون منها السياطين في المليك وقبل الشياطين عن الملها عن الما المعاون في الملة الجوع او الجير على اكلها من الشجرة او من طلعها في فالمون هنه الميلة الجوع او الجير على اكلها من الشجرة او من طلعها في فالمؤن هنها البطون في الملة الجوع او الجير على اكلها من الشجرة المون طلعها في فالمؤن هنها الميلون في الملة الجوع او الجير على اكلها من الشجرة المون المها و المها عن الكلها عنه الكلها عن الكله عن الكلها عن الكلها عن الكلها عن الكلها عن الكله عن الكلها عنه المها عن الكله عن الكله عن الكله عنه الكلها عن النها المها عن الكله عنه المها عنه الكله عنه المها عن الكله عنه المها عنه المها عن الكله عنه المها عن الكله عنه المها عنه

ترغيب في تواب الله تعالى وماعنده بطاءته وله تعالى ﴿ أَذَلْكُ ﴾ أى الذى ذكره لاهل الحنة من النهم ﴿ خير نزلا﴾ أى رزقا ﴿ أَمْ شَهْرة الزقوم ﴾ التي هي نزل أهل النار والزقوم شجرة خيدة من ترقونه على أشد كراهة شجرة خيدة من تحريق أله النار على تناولها فهم يتزقونه على أشد كراهة وقيل هي شجرة تكون بارض تهامة من أخبث الشجر ﴿ المَاحِملناها فتنة للظالمين ﴾ أى للكافر بن وذلك المهم قالوا كيف تكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر وقال ابن الزبورى لصاديد قريش ان مجدا يخوفنا بالزقوم والزقوم بلسان بربر الزبدوالتمر وقيل هو بلغة أهل اليمن فادخلهم أبوجهل بيته وقال ياجارية زقينا فأزم بالزبدوالتمر المجمع ألى أي في قدر النار وأغصانها ترتفع الى دركاتها ﴿ طلعها ﴾ أي ثمرها سمى طلما المجمع ﴾ أى في قدر النار وأغصانها ترتفع الى دركاتها ﴿ طلعها ﴾ أي ثمرها سمى طلما الناس وفان قلت قد شبها بهي ثم يشاهد فكيف وجمالتشيه وقلت أنه قد الشقو في الناشوس قع الشياطين وان لم يشاهد واكيف وجمالة شبهه وقلم والخيال النفوس قع الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قيم المنظر والعرب اذارات منظر قبحا قالت رؤس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قيم المنظر والعرب اذارات منظر قبحا قالت كأنه رأس شطان قال امرؤ القيس

أقتلني والمشرفي مضاحبي . ومسنونةزرق كأنبابأغوال

شبدسنان الرمح بالياب الغول ولم برها وقيل ان بين مكة واليم ن شجرة قَبِيمة منتنة تسمى رؤس الشياطين فشبهها بهاوقيل أرادبالشياطين الحيات والعرب تسمى الحية القبيمة المنظر شيطانا ﴿ فَالْهِمُ لا كُلُونَ مَنْهَا ﴾ أي من ثمرها ﴿ فَالْوَنْ مَنْهَا البطون ﴾ وذلك

(اناجعلناها) ذكرناها(فتنة)بلية(للظالمين) لابى جهل وأصحابه حيث قالو االزقوم هو التمر والزبد ( انها شمجرة تخرج) ( انهم ) تنبت ( في أصل الجحيم ) في وسيط النار (طلعها) ثمر ها (كأنهر ؤس الشياطين)رؤس الحيات أمثال الشياطين يكون نحو اليمن (غانهم) بعنى أهل مكة وسائر الكفار (لآكلون منها) من الزقوم (فالؤن منها) من الزقوم (البطون الجوع الشديد (ثمان الهم عليها) على أكلها (السوبا) لخلطاو لمزاجا (من حيم) ماه حاريشوى وجوههم ويقطع امماه هم كاقال في صفة شراب اهل الجندة و مراجه من تسنيم والمعنى ثم انهم علؤن البطون من شجرة الزقوم وهو حار بحرق بطونهم ويعطشهم فلايسقون الابعد ملى تعذيب الهم بذلك العطش ثم يسقون ماهو أحروهو الشراب المشوب بالحميم (ثم ان مرجعهم لالى الجمعيم) أى انهم بذهب بهم عن مقارهم ومنازلهم في الجمعيم وهي الدركات التي أسكنوها الى شجرة الزقوم في اكلون الى ان يمتلوا ويسقون بعد ذلك ثم يرجعون الى دركاتهم ومعنى التراخي في ذلك ظاهر ( انهم ألفوا آباءهم صنالين فهم على الله ان يمتلوا ) على الشدائد بتقليد الآباء الكراهم يهرعون ) على الشدائد بتقليد الآباء

فىالدين واتباعهم اياهم في الضلال وترك اتباع الدليل والاهراع الاسراع الشديد كأنهم محثون حثا ( ولقد صل قبلهم ) قبل قومك قريش (أكثر الاولين) يعنى الامم الخالمة بالتقلمد وترك النظر والتأمل(ولقد أرسلنا فيهم منذرين)أنبياء حذروهم العواقب (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) الذنأ نذروا وحذروااي أهلكوا جمعا (الاعادالله المخلصين ) أي الاالدين آمنوا منهم وأخلصوالله دينهم أواخلصهم الآدلدينه على القراءتين ولماذكر ارسال ثم از الهم علم ا) من الزقوم (اشوبا)خلطا(من جم)منماه حارقدانتهی حره (ثم ان مرجعهم ) منقليم ( لالي الجعم) الحوسط النار ( مر ألفوا) و حدو ( آباء عم)

وثمان لهم عليها كالى المعدماشيه والمنها وغلبهم العطش وطال استسقاؤهم ويجوز انكون ثم لما في شرابم من من بد الكراهة والبشاعة في لشويا من جيم كالسرابا من غساق اوصديد مشوبا عاه جيم يقطع المعاء هم وقرئ بالضم وهواسم مايشاب بدوالاول مصدر سمى به في أن من جعيم كاله معاد من المنه وقول الحياد في الله دركاتها والله نفسها فإن الزقوم والحجيم نزل يقدم اليم قبل دخولها وقيل الحجيم خارج عنها لقوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المحرمون يطوفون بينها وبين جيم آن بوردون اليه كايورد الابل الى الما الماء ثم يردون الى المجتمع و ويده انه قرئ ثم ان منقابم في انهم القوا آباء هم منالين فهم على آثارهم بيرعون كالمتعلق لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال والاهراع الاسراع الشديد كأنهم يزعجون في ولقد من العواقب في قبل قومك المنهم بادروا الى ذلك من غيرتوقف على نظر وبحث في ولقد من قبلهم كالمقاد بأنهم بادروا الى ذلك من غيرتوقف على نظر وبحث في ولقد من العواقب في فانظر بني كان عاقبة المنذرين كا مناسدة والفضاعة في الاعبادالله المخلصين كالاالذين تنبه وابانذارهم فاحلصوا دينهم لله وقرئ بالفنهاى الذين اخلصهم الله للدينه والخطاب المنهوا المنهم الله الدينه والحالم المنهوا المنهوا المناداري المنهم الله الدينه والمناب المناد المنه المنه المنهوا المنادار وحديد المناد المنه المنه المنهوا المنهو

الهريكر هون على أكلها حتى تمتلى بطونهر ﴿ ثم إن الهم عليها الشوبا﴾ أى خلطاو مزاجا ﴿ من حبم ﴾ أى من ماء شديدا لحرارة يقال أنهم اذا اكلوا الزقوم وشربوا عليها لحيم شاب المحتم الزقوم فى بطونهم فصار شوبالهم ﴿ ثم أن مرجعهم لالى المجتم ﴾ وذلك انهم يردون الى المجتم بعد شراب الحجم ﴿ أنه و أنه و أنه و أنه و واقد صل قبلهم أكثر على أثارهم يرعون أى بسرعون وقبل بعملون مثل علهم ﴿ واقد صل قبلهم أكثر الاولين ﴾ أى من الام الخالية ﴿ ولقد أرسانا فيهم منذرين ﴾ أى وأرسانا فيهم وسلامنذرين ﴿ والله المنذرين ﴾ أى الموحدين نجواه ن الما المناق المذرين الخلص في أى الموحدين نجواه ن الهدال والمنى انظر كيف أهلكنا المذرين المخلص المنظم في الفلاس أو المنافع المنطقة المنذرين أى المنافع المنطقة المنذرين المنافع المنطقة المنذرين أي المنافع المنطقة المنظم كيف أهلكنا المنذرين المنطقة المنظم كيف أهلكنا المنذرين المنطقة المنطقة المنافع المنطقة المنطقة المنظم كيف أعلى المنطقة المنظم المنطقة المنظمة المنطقة المن

فى الدنيا (ضالين) عن الحقوالهدى (فهم على آثارهم) على دينهم (جرعون) بسرعون و عشون ويسملون بسمله. ( ولقد صل قبلهم ) قبل قومك يا محمد (أكثر الاولين) من الامم الماضية ( ولقدأ رسلنافيم )اليهم (منذرين) رسلا نحوفين الهم فلم ؤمنوا جم فاهلكناهم ( فانظر )يا محمد (كيب كان عاقبة ) جزاء ( المنذرين ) لمن أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا كيف أهلكناهم شماستثني ( الاعبادالله المخلصين ) المعصومين من الكفروالشرك ويقسال المخلصين بالعبادة والتوحيدان قرأت مجفض المنذرين في الايم الخالية وسوء عاقبة المنذرين اتبع ذلك ذكر نوح ودءاه اياء حين أيس من قومه بقوله ( والقد نادينا نوح ) دعانا لنجيه من الغرق وقيل أريديه قوله أنى مغلوب فانتصر ( فلنعم المجيبون ) اللام الداخلة على نع جواب قدم محذف والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ولقد نادينا نوح فوالله لنعم المجيبون نحن والجمع دليل العظمة والكبرياء والمهنى المأجبناه أحسن الاجابة ونصرناه على أعدائه وانتقمناه نهم بابلغ مايكون (ونجيناه وأهمله ) ومن آمن به وأولاده (من الكرب العظيم وهوالغرق (وجملناذريته { الجزء الثالث والعشرون } هم الباقين ) حسلة المناذريته { الجزء الثالث والعشرون } هم الباقين ) حسلة التحقيق غيرهم قال قنادة الناس كلهم وهوالغرق والمناذريته لا المؤلفة الناس كلهم والمناذريته لا المؤلفة الناس المناهم والمناذرية والمناذرية والمنافقة الناس المنافقة والمنافقة والمنا

معالرسول عليه السلام والمقصود خطاب قومه فانهم ايضا معموا اخسارهم ورأوا آنارهم ﴿ ولقد نادينا نوح ﴾ شروع في نفصيل القصص بعداجالها اى ولقد دعانا حين ايس من قومه ﴿ فلنتم المحيبون ﴾ اى فاجبناه احسن الاجابة والتقدير فوالله النعم المحيبون خون فحدف منها ماحذف لقيام مابدل عليه ﴿ وَنَجيناه واهله من الكرب وبقوا متناسلين الى يوم القيامة اذروى انه مات كل من كان معه في السفينة غيرينيه وازواجهم ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ﴾ من الايم ﴿ سلام على نوح ﴾ هذا الكلام جي به على الحكاية والمهنى يسلمون عليه تسليما وقيل هوسلام من الله عليه ومفعول تركنا محذوف مثل الثناء ﴿ في المالمين ﴾ متعلق بالجار والمجرور ومعناه السعاء بثبوت هذه التحية من الملائكة والثقلين جيما ﴿ الاكالم خيرى المحسنين ﴾ تعليل المفود من التكرمة باله مجازاة له على احسانه ﴿ انه من عادنا المؤمنين ﴾ تعليل المفود من التكرمة باله مجازاة له على احسانه ﴿ انه من عادنا المؤمنين ﴾ تعليل المفود من التكرمة باله مجازاة له على احسانه ﴿ انه من عادنا المؤمنين ﴾ تعليل المفود من التكرمة باله مجازاة له على احسانه ﴿ انه من عادنا المؤمنين ﴾ تعليل المفود من التكرمة باله مجازاة له على احسانه ﴿ انه من عادنا المؤمنين ﴾ تعليل المؤمنين أو تعليل المؤمني أو تعليل المؤمنين أو تعليل ال

الاعبادالله المخاصين و قوله عزوجل و واقد الدينا نوح في أى دعاربه على قومه وقبل دعاربه أن ينجيه من الغرق في فائم المجيبون في نحن أى دعانا فاجبناه وأهلكنا قومه في وتحيناه وأهلكنا قومه في وتحيناه وأهلكنا تومه في وتحيناه وأهلكنا تومه في في المنافين في وتحيناه وأهلكنا تومه في في المنافين في المنافين في المنافين في المنافين في المنافين في المنافين المنافين في المنافين المنافي من المنافين في المنافين والمورب وعام أبو الحبش ويافث أبو الروم وقيال سام أبو العرب وفي والمنافين في المنافين والروم وحام أبو السودان ويافث أبو الروم وقيال سام أبو العرب وما منافي هناك في وتركنا عليه في الآخرين في أي أنقيناله ثناء حسنا وذكر اجيلافين بعده منافي من الانبياء والايم الى يوم القيامة في الأنبياء والايم الى يوم القيامة في الأخرين ان يوصلى عليه الميانين في أى سلام عليه منافى العالمين في أى حزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمين في أى حزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمين في أى حزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمين في أم حزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمين في أم حزاه الله باحسانه الثناء الحسن في العالمين في أم حزاه الله ومن عباداللؤ من عباد المنافية المنافية

من ذرية نوح وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولادسامو هوأ بوالعربوفارس والروم وحام وهو أبوالسودان من المشرق الى المغربو يافثوهوأ بوالترك ويأجوج ومأجوج (وتركنا عامه في الآخرين)من الام هذه الكلمة وهي (سلام على نوح ) يعنى يسلمون عليه تسليما ويدعونله وهومن الكلام المحكي كقولك فرأت سورةأ نزلناها ( في العالمين ) أي ثبت هذهالتحية فهم جيعا ولا بخلو أحدمنهم منهاكأ ند قيل أبت الله التسليم على نوجوأ دامه في الملائكة والثقلبن يسلمون علمهءن آخرهم (انا كذلك نجزى المحسنين ) علل محسازاته مثلك التكرمة السنيةبانه كان محسنا (اندمن عبادنا المؤمنين ) ثم علل كونه

اللام غائم لم يكذبوهم ولم مراكمهم ( والقدناد نانوح ) دعانا نوح على قومه رب لاندر على الارض من الكافرين ( م ) دياراالى آخرالاً ية (فلنهم المجبون) مهلاك قومه (و مجيناه وأهمله) ومن آمن به (من الكرب الفظيم ) يعنى الغرق ( و حملنا ذريته هم الباقين) الى يوم القيامة وكان له ثلاثة منين سام و حام ويافث فاما سام فهو أبو العرب و من فى جزائرهم وأما حام فهو أبو سائر الناس (وتركناعليه) على نوح ثناه حسنا ( فى الآخرين ) فى الباقين بعد ( سلام على نوح) سادمة و سادة مناعلى نوح ( فى العالمين) من بين العالمين فى زمانه ( اماكذلك ) هكذا ( نجزى المحسنين ) بالقول و الفعل بالثناء الحسن والنجاة ( الله من عبادنا المؤمنين )

محسنابانه كان عبداً مؤمنايريك جلالة محل الايمان وانه القصارى من صفات المدح والتعظيم (ثم أغرقنا الآخرين) أى الكافرين (وان من شيعته لا براهيم) أى من شيعة نوح أى ممن شايعه على اصول الدين أوشايعه على التصلب فى دين الله ومصابرة المكذبين وكان بين نوح وا براهيم ألفان وستما ئة وأربعون سنة وماكان بينهما الإنبيان هو دوصالح (اذجاء ربه) انتعلق عما في الشيعة من منى المشايعة يعنى وان ممن شايعه على دينه و تقواه حين جاءر به (بقلب سليم) من المشرك أو من قات القلوب لا براهيم أو بمحذوف وهواذ كرومهنى الجيء تقلبه ربه انه أخلص لله قلبه وعما الله ذلك منه فضر ب الجيء مثلالذلك (اذ) بدل من الاولى (قال الإبده وقومه حرفة ٢٣٩ عليه ما ذا تعبدون أنفكا آلهة (المورة والصافات ) دون الله تربدون أنفكا آلهة (المورة والصافات ) دون الله تربدون أنفكا

لاحسانه بالايمان اظهارا لجلالة قدره وأصالة أمره ﴿ ثُمَّ أَعْرَقْنَا الآخْرِينَ ﴾ يعنى كفارقوءه ﴿ وازمنشيعته ﴾ نمنشايعه فىالايمان واصول الشريعة ﴿ لابراهيم ﴾ ولاسعد اتفاق شرعهما فىالفروع اوغالبا وكان بينهما الفان وستمائة واربعون سسنة وكان بينهما نبيانهود وصالح صلواتالله عليهم ﴿ اذَّجَاءُرُبُّهُ ﴾ متعلق بمــافيالشيمة منءمني المشايعة او بمحذوف هواذكر ﴿بقلبسليم﴾ منآنات القلوب اومنالعلائق خالصالة اومخلصاله وقيل حزين منااسليم بمنى اللديغ ومعنىالمحيء به ربداخلاصه له كأنه جاءبه متحفــا اياه ﴿ اذقال لابيه وقــومه ماذا تعبــدون ﴾ بدل منالاولى اوظرف لجـاء أوسليم ﴿ أَنْفَكَا آلَهُمْ دُونَاللَّهُ تُريدُونَ ﴾ اي آثريدون آلهة دونالله افكافقدم المفعول للعناية ثم المفعول له لان الاهم ان يقرر أنهم على الباطل ومبنى امرهم علىالافك وبجوز انيكونافكا مفعولابه وآلهة بدلمنه علىانهاافك فىانفسها للمبالغة اوالمراد ماعبادتها محذف المضاف اوحالا عمني آفكين ﴿ فَاظْنَكُم مُرْبِ العَالَمِينَ ﴾ عن هوحقيق بالعبادة لكوندربا للعمالمين حتى تركتم عبادته اواشركتم به غيره اوامنتم من عذابه والمعنى انكار مايوجب ظنا فضلا عنقطع يصد عنءبادته اوبجوز الاشراك به او متضى الامن من عقابه على طريقةالالزام وهو كالحجة على ماقبله ﴿ فنظر نظرة فىالنجوم ﴾ فرأى مواقعها واتصالاتها اوفى علمها اوكتابها ولامنع منـــه معان قصـــده ثُمُ أَغْرِقْنَا الآخْرِينَ ﴾ يعني الكفار ﴿ قُولُهُ عَزُوجِلَ ﴿ وَانْمَنِ شَيْعِتُهُ ﴾ أي من شيعةنوح ﴿لابراهيم﴾ يعني آنه على دينه وملته ومنهاجه وسنته ﴿ اذَجَاءَرِيهِ بقلبِ سليم ﴾ أي مخلص من الشرك والشك وقيل من الغل والغش والحقد والحسد يحب للناس مايحب لنفسه ﴿ اذقال لا بيه وقومهماذاتعبدون ﴾ استفهام تو بيخ ﴿ أَنُّهُ كُمَّا آلهــة دون الله تريدون﴾ أي أتأفـكون أفـكا وهو أسوأ الكذب وتعبدون آلهة سوى الله تعالى ﴿ فِمَاظِنَكُم بِرِبِ العالمين ﴾ يعنى اذا لقيتموه وقدعبدتم غيره أنه يصنع بكم ﴿ فَنظر نظرة فِي الْنجوم

مفعول له تقدره أثر مدون آلهة من دون الله افكاوا عا قدم المفعول بدعلي الفعل للمناية وقدم المفعول لدعلي المفعول به لانه كان الاهم عندهان يكافحهم بأنهم على افك وباطل فيشركهم وبجـوز ان يكون افـكا مفعـولابه أي أتريدون افكا ثم فسر الافك يقوله آلهة دون الله على أنواافك في نفسهاأ وحالاً عي أثر يدون آلهة من دون الله آفكين (فاظنكم) أي شي ظنكم ( رب العالمين ) وأنتم تعبدون غميره ومارفع بالالتداء والحبرظنكمأو فحاظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقدعبدتم غييره وعلمنم أندالمنعءلي الحقيقة فكان حقيقا بالعادة ( فنظر نظرة في النجوم) أي نظر في النجوم

راميا بمصره الى السماء متفكر افي نفسه كين يحتسال أوأر اهم انه ينظر في النجوم لاعتقادهم علم النجوم فاوهمهم انه استدل بامارة

المستدتين (ثم أغرقناالا خرين) الباقين بهده (وان من شيعته) من شيعة نوح ويقال من شيعة مجد عليه السلام (لا براهيم)يقول أقبل (لا براهيم )يقول المجيم كان على دين نوح و مهاجه و مجد عليه السلام كان على دين ابراهيم كان على دين نوح و مهاجه و مجد عليه السلام كان على دين ابراهيم الدونان (ماذا تسدون) من دون الله الراهيم الموثار المهار المهارة في المجوم) المالك المهار المار المهار المهار المهار المهار المهار المهار المار المهار المار المهار المار المار

على الموسسة م(فقال الى سقيم) أى مشارف للسقم وهو الطساعون وكان أغلب الاسقام عليهم وكانوا يخسافون العسدوى الميتار قواعد المجوم كان الميتار قواعد المجوم كان المجوم كان معالم من المعالم من المعالم من المعالم المعالم

يم عم وذن حين سأوه ازيميد معهم هر القال اني سقيم م اراهم بانه احدل بها لامم كانوا منجمين على انه مشارف السقم لئلا يخرجوه الى معيدهم فانه كان اغلب اسقامهم الطاعون وكانو انخافون العدوى وارا دانى سقيم القاب لكفركم اوخارج المزاج عن الاعتدال خروجا قل من مخلومنه او بصدد الموت ومنه المثل كنى بالسلامة داء وقول لبيد فدعوت ربى بالسلامة جاهدا ه ليصحنى فاذا السلامة داء

﴿ فَتُولُوا عَنَدُمْ مِن ﴾ هار بين مخافة العدوى ﴿ فَرَاعَ الى آلهتهم ﴾ فذهب اليها في حفية من روغة الثعلب واصله الملل بحيلة ﴿ فقال ﴾ اى الاصنام استهزاء ﴿ ألاتاً كلون ﴾ يعنى الطعام الذي كان عندهم ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ بجوابي ﴿ فراع عليم ﴾ فال عليهم مستخفيا والتعدية بعلى الاستعلاء وانالميل لمكروه ﴿ ضربا باليمين ﴾ مصدر لراغ عليهم لانه في معنى ضربهم أو لمضمر تقديره فراغ عليهم يضربهم ضربا وتقييده باليمين المدلالة على قوته فان قوة الآلة تستدعى قوة الغمل وقيل باليمين بسبب الحلف وهو قوله تالله لا كمدن اصنامكم ﴿ فاقبلوا اليه ﴾ الى ابراهيم بعد مارجه وافرأوا اصنامهم مكسرة و بحثوا عن كاسرها فظنواانه هو كام شرحه في قوله تعالى من فعل

فقال اني سقيم ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما كان قومه يتعاطون عما الهجوم فعاملهم من ويث كانوا يتعاطون و يتعاملون به الخلا بنكروا عليه وذلك انه أراد أن يكايدهم في أصنامهم الحجة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد عبد و مجمع في أصنامهم الحجة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد عبد و محمه في أصنامهم ويقربون لهم القرابين ويضعون بين أيدهم الطعام قبل خروجهم الى عيدهم وزعوا التبوك عليه فاذا انصرفوا من عيدهم أكلوه فقالوا لابراهيم الانتخرج معنا الى عيدنا فنظر في النجوم فقال انى سقيم قال ابن عياس أى مطعون وكانوا يفرون من المطعون فراراعظيما وقبل من بيض مقبل ابن عياس أى مطعون وكانوا يفرون من المطعون فراراعظيما وقبل من بيض مقبل أنه خرج معهم الى عيدهم فلما كان سعض الطريق ألتي نفسه وقال أنى سقيم أشتكي رجلي فيقولو اعتمد برين ﴾ أى الى عيدهم فدخل ابراهيم عليه الصلاة والسلام على أن الاصنام أستهزاء في جالًا لا تأكلون ﴾ يعنى الطعام الذي بين أيد بكم في مالكم لا نظقون فراغ ﴾ أى الل في عليم ضربا اليمين أي أن المن من بيده الين لا يكدراً صنامكم وقبل التوة والقدرة عليه يوقيل أراد باليمين القسم وهو توله و الله لا كيدراً صنامكم في فاليا الله من أي الى الرائدة و القدرة عليه يوقيل أراد باليمين القسم وهو توله و الله لا كيدراً صنامكم في فالم الله المهم أي الى الم المهم في فالله و القدرة عليه يوقيل أراد باليمين القسم وهو توله و الله لا كيدراً صنامكم في فالمهم في فالله والله من أي الى الراهيم في في الطورة والله لا كيدراً صنامكم في في المنام في في المعام الذي القسم وهو توله و الله لا كيدراً صنامكم في في الوراء الهم المناه في المناه في أي الى المناه في أي الى المناه في المناه في

أىساسقم أومن الموتفي عنقه سقيم ومنه المثلكني بالسلامة داءوماترجل فيجأة فقالوامات وهوصحيح فقال اعرابي أصحيم من الموت في عنقه أوأراد أبي سقيم النفس لكفركم كالقول أمامه إن القلب من كذا (فتولون) فاعرضوا (عنه مدبرين)أى مولين الادبار (فراغ الى الهتهم)فال اليهم سرا (فقال) استهزاء (ألا تأكلون)وكانء:دهاطمام (مالكم لاتنطقون)والجم بالواووالنون لماانهخاطها خطاب من يعقل ( فراغ عليهم ضربا) فاقبل عليهم مستحفيا كانه قال فضربهم ضربالان راغ عليهم ععني ضربهمأ وفراغ عليهم بضربهم ضرباأى ضاربا (باليمين)أى ضربا شديدا بالقوة لان اليمن أقوى الجارحتين وأشدهما أوبالقوةوالمتانة أوبسب الحلف الذي سبق منه وهـو قـوله تالله لاكد أصنادكم (فاقبلوااليه) الى الراهم

السلام مغراض من الكلام

فتفكر فكرة في نفسه ( فقال انى سقيم) مريض مطعون لكي يتركوه ( فتولوا عنه مديرين ) فاعرضوا عنه ( يزفون ) ذاهبين الى عيدهم وتركوه (فراغ)فاقبل ابراهيم ( الى آلهيم فقال لهم ( ألاناً كلون) بماعليكم من العسل في بجبيوهم فقال لهم ( مالكم لا تنطقون) لا تجبيون (فراغ عليم) فاقبل عليم ( ضرباباليين) بالفاس ويقال بريمنه ( فاقبلوا اليه ) من عيدهم

( يزفون ) يسرعون من الزفيف وهو الاسراع يزفون جزة من أزف اذا دخل في الزفيف ازفافافكانه قد رآه بعضهم يكسرها و بمضهم يكسرها و بمنهم يكسبون المدارة المدارة المنافية و المنافية و بمنهم يكسبون المنافية و بمنهم المنافية و بمنهم و بمنه

هذا بآلهتنا الآية ﴿ يزفون ﴾ يسرعون من زفيف النعام وقر أجزة على بناه المفهول من ازف اي يحملون على الزفيف ويزفون اي يزف بعضهم بعضا ويزفون من وزف من وزف المسرع ويزفون من زفاه اذا حداه كان بعضهم يزفو بعضالتسارعهم اليه ﴿ قال يَرْفَ اذا اسرع ويزفون من زفاه اذا حداه كان بعضهم يزفو بعضالتسارعهم اليه ﴿ قال المبدون ما يحتفون كان وما يحملون ﴾ اي وما يحملون كان وما يحمله والمعاون كان وما يحمله في المدوائي والمدداو علكم عمن معمولكم ليطابق ما يحتون اواقه بعمى ما يتوقف عليه فعلهم اولى الحدث فان فعلهم اذا كان بحلق الا على خلق الا على خلق الا على المبدول المبدولة من الدوائي النافيهما المجمود في المبدولة من المبدولة المبدولة من المبدولة المبادلة والمبادلة والمبادلة والمبادلة والمبادلة المبدولة المبدولة المبدولة المبادة المبدولة المبدولة المبدولة المبدولة المبادلة والمبادلة والمبادة المبدولة ا

و يزفون ف أى يسرعون وذك الم أخدوا بصنع ابراهم بآلهم فاسرعوا اليه ليأخذوه والله لم ابراهم على وجه الحباج وأنبدون ما تعتون في أى بايديكم من الاصنام ووالله خلقكر وما تعملون في أى بايديكم من الاصنام ووالله على ان أهمال المباد مخلوقة لقد تعلى وخلق الذى تعملونه بايديكم من الاصنام وفي الآية دليل على ان أهمال المباد مخلوقة الله تعالى وقالوا ابنواله بنيا افا اقوه في الجميم في قبل المبر بواله حائط من الحمر طوله في السماه ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وملؤه من الحطب وأوقدوا علم الله الله وهو قوله تعالى في فارادوا به كيدا في أى شرا وهوان يحرقوه في علمالنار وهوان يحرقوه المرابي في أى المقهورين حيث المدبى وأهجر دار الكفر قاله بعد خروجه من النار في سيدن في أى المحدث أمن بالمصير البه وهوأرض الشأم فلا قدم الارض

ا بنواله) اى لاجله (بناما) منا الحجر طوله ثلاثون ذراعا و عرضه عشر ون ذراعا (فالقوه في المجتمع في النار الشديدة بعض فهى جميم (فارا دوا بعض فهى جميم (فارا دوا في علناهم الاسفلين) المقهور في عندالالقاء في خرج من النار (وقال انى ذاهب الى ربى) الى موضع أمرتى بالذهاب الى ربى الى مافيه صلاحى فى دينى الى مافيه صلاحى فى دينى

(یزفون) یسرعون و عشون (ایزفون) یسرعون و عشون (قال) الهم ابراهیم (اتعبدون و الحیات الله الذی و تترکون عبادة الله الذی و خلقکم (وماتعملون) و خلق نحتکم و منحوتکم (قالوالبنواله بنیانا) اتونا (فالقوم) فاطر حوم (فارادوا به کیدا) حرقا با لنا د (خیمانیا هم

الاسفلين ) منالاسفلين فى النار ( قا و خا ٣١ مس ) ويقال منالاخسرين بالعقــو بة ( وقال ) ا براهــيم للوط (اندذاهب الح.ربى ) مقبل الدطاعة ربى ( سيهدين )

<sup>[</sup>۲] التأجج والاجيم تلهبالناريقا. اجتالنار تؤج اجبماواججتها فتأحجت لمااورد ابراهيم عليهالصلاةوالسلام حجته على قومه بكونهم مبطلين فى امرهم ولم يقدروا على الجواب هدلوا الى طريقة الايذاء والاهلاك عنادا للحق بعد وضوحه لئلا يظهر عجزهم ومغلوبيتهم انتهى من شيخزاده

بعض الصالحين يريد الولدلان لفيظ الهبية غلب في الولد ( فيشر ناه بفلام حليم ) انعاروت البشارة على ثلاث على ان الولد غلام ذكروانه يبلغ اوان الحم لان الصي لا يوصف بالحإوانديكون حليماوأى حإ أعظم منحله حين عرض علىدا يو والذع فقال ستجدني ان شاءالله من الصابرين ثم استسلم لذلك ( فلما بلغ معه السعى)بلغ أن يسعى مع أبيه فى أشفاله وحوائجه وممه لايتملق ببلغلاقتضائه بلوغهما معاحدالسعيولا بالسعى لانصلة المصدر لاتنقدم عليه فبتى أن يكون سانا كانه لماقال فلما بلغ السعى أى الحدالذي يقدر فيه على الدعى قيل مع من قال مع أبيهوكان اذذاك ابنثلاث عشرة سنة (قال يابي ) حفص والباقون بكسرالياء (انىأرى فى المنام أنى أذمحك

سیرشدنی و ینجینی منهر بی ثم قال ( رب هبلی من الصالحین) ولدامن المرسلین ( فبشر ناه بنسالام ) بولد (حلیم) علیم فی صغره حلیم فی کبره (فلابلغ معدالسمی) العمل الله عالطاعة و بقسال

عليه الصلاة والسلام حيث قال عسى ربى ان يهديني سواء السبيل ولذلك ذكر بصيفة التوقع ♦ ربهالي من الصالحين ﴾ بعض الصالحين يعيني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة يعني الولد لان لفظ الهبة غالب فيه و لقوله تعالى ﴿ فَبَشَّرُنَّاهُ بَعْلَامُ حَلِّيمٌ ﴾ بشره بالولد وبانه ذكريبلغ اوانالحملم فانالصي لايوصف بالحلم ويكون حليماواى حامثل حلمه حين عرض عليه ابوه الذمح وهومراهق فقان ستجدني انشاءالله من الصابرين وقيل مانمتالله نبيا بالحلم لعزة وجوده غيرابراهيم وابنه عليهما السلام وحالهما المذكورة بعدتشهد عليه ﴿ فَلَالِلْغُمُّهُ السَّمِي ﴾ اي فلما وجد وبلغ ان يسمى ممه فياعماله ومعمه متعلق بمحذوف دل عليه السمى لابه لانصلة المصدر لاتتقدمه ولاببلغفان بلوغهما لمريكن معاكأنه قال فلمابلغ السعى فقيل معمن فقيل معه وتخصيصه لان الاب اكل في الرفق والاستصلاحة فلايستسعيه قبل أوانه أولانه استوهبه لذلك وكان له يومندُثلاث عشرة سنة ﴿ قال يا نِي انَّى ارى في المنام انَّى اذبحك ﴾ مجتمل انه المقدسة سأل ربه الولد فقال ﴿ رب هبلي من الصالحين ﴾ أي هبلي ولداصالحا ﴿ فبشر نا بفلام حليم ﴾ قبل غلام عليم في صغره حليم في كبره وفيه بشارة الهابن واله يعيش وينهي في السن حتى يومف بالحلم ۞ قوله تعالى ﴿ فَلَا بِلْغُمُمُهُ السَّمِي ﴾ قال ابن عباس يمني المشىمعهالى الجبل وعنهاله لماشب حتى بلغ سمعيه سبى معابراهبم والمعنى بلغ ان ينصرف معدويمينه فيعملهوقيلالسعي العملللةتعالىوهوالعبادة قيلكان ابن ثلاث عشرة سننة وقيل سبع ــنين ﴿ قال يابي انى أرى في المنام أني أذبحك ﴾ قيل آنه لم يرفي منامه آنه ذبحه وانما أمريذبحهوقيل بلرأى انهيعالج ذبحهولم ير اراقة دمهورؤياالانبياء حقاذا رأوا شأ فملوءواختلف العلماءمن المسلمين في هذا الفلام الذي أمر ابراهيم بذبحه على قولين معاتفاقأهل الكتابين علىانه اسمحق فقال قوم هواسحق واليه ذهب من السحابة عروعلى وانءمسعود والمباس ومنالتابمين ومنابعهم كعب الاحبار وسعد بن جيبروقنادة ومسروق وعكرمة وعطاءومقاتل والزهرى والسدى واختلفت الروايات عن ابن عباس فروى عندانه اسمحق وروى انه اسمعبل ومن ذهب الىانهاسمتى قالكانت هذه القصة بالشأم وروى عنسميد بنجبير قالدأى ابراهيم ذبحاسحق فى المنام وهوبالشأم فساريه مسيرة شهرفي غدة واحدة حتىأنىبه المنمر منومني فلما أمرءالله بذعالكبش ذبحهوسار بدمسيرةشهر فىروحة واحدة طويتله الاودية والجبال والقول الثانى انه اسمعيل واليه ذهب عبدالله بنسلام والحسن وسعيدبن المسيب والشعبي ومجاهدوالرسم ابنأنسومجد بنكمبالقرظي والكلبي ورواية عطاه بنأبي رباح ويوسف بنماهك عنابن عباس قال المفدى اسمميل وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسإواحتج منذهبالىان الذبيم اسحق يقوله تعالى فبشرناه بغلام حايم فلما بلغ معدالسعي أمر بذع من بشربه وليس في القرآن أنه بشر بولدسوى استحق كاقال تعالى في سورة هودفبشر ناهاباسحق وقوله وبشرناه باسحق نبيامن الصالحين بعد

المشىمعه الىالجبل ( قال ) الراهيم لابنه اسمعيل ويقال اسمق (يابي اند أرى في المنام) أمرت في المنام (انى أذبحك ( قصة )

رأى ذلك اوانه رأى ماهوتمبير. وقيــلانه رأى ليلة التروية ان قائلا يقول/ه ان الله يأمرك بذبج ابنك فلمااصبح روىائه منالله اومنالشيطان فلمامسىرأى مثل ذلك فمرف اله منالله ثمرأى مثله في الليلة الثالثة فهم بمحرء وقال له ذلك والهذاسميت الايام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحر والاظهر انالمخاطب ه اسمعيل لانه الذي وهسله اثر المحدة ولان البشارة باسمحق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام ولقوله صلىالله عليه وسلم الما بن الذبيحين فاحدهما جده اسمعيل والآخر ابوه عبدالله فان عبد المطلب نذران يذبح ولدا انسهلاللهله حفربئرزمزم اوبلغ بنوه عشرة فلماسهل اقرع فخرج السهم على عبدالله ففدا. عائة منالابل ولذلك سنت الدية مائة ولان ذلك كان عكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبةحتى احترقامعها فىايام ابنالزبيرولم بكن اسحق ثمة ولان البشارة قصةالذبح بدل على انه تعالى اعابشره بالنبوة لماتحمل من الشدائد فى قصةالذبح فثبت عا ذَكَرْنَاهُ آنَ أُولُ الآية وآخرها يدل على اناسحق هوالذبيج وعِاذَكُر آيضًا فيكتاب يعقوب الى ولده يوسف لماكان بمصر من يعقوب اسرائيـل الله ابن اسحـق ذبيم الله ابن ابراهيم خليـــلالله واخْبِم منذهب الى انالذببح هواسمميل بانالله تعالى ذكر البشارة باسحق بعدالفراغ منقصة الذبيحفقال تعالى وبشرناه باسحق نبيا من الصالحين فدل على انالمذبوح غيره وأيضا فانالله تعالى قال في سورة هود فبشر ناها ماسحق ومن وراءاسحق يعقوب فكيف يأمره نذيح اسمحق وقدوعده بنافلة وهويمقوب بمده ووصف اسمميل بالصبردون اسمحق فى قوله واسمعيل وادريس وذاالكفل كل من الصابرين وهو صبره على الذيح ووصفه بصدق الوعد بقوله انهكان صادق الوعد لأمه اباه وعدمن نفسه الصبر على الذيح فوقىله بذلك وقال القرطبي سأل عمرين عبد العزيز رجلامن علماء اليهو دوكان أساروحسن اسلامه أى ابني ابراهيم أمره الله تعالى مذبحه فقال اسمعيل ثم قال ياأمير المؤمنين اناأيهود لتعاذلك ولكن بحسدونكم يامعشراامرب على أزيكون أبوكم هوالذي أمر الله تعالى بذبحه ومدعون الهاسحق أبوهم ومنالدايل أيضا ازقرنى الكبش كالمعلقين على الكعبة في آيدي نبي اسمعيل الى ان احترق البيت في زمن ابن الزبير قال الشعبي رأيت قرنى الكبش منوطين بالكمبة وقال ابن عباس والذى نفسى بيده لقدكانأول الاسلام وان رأس الكبش لمعلق بقرنيه فىميزاب الكعبة وقدوحش يمنىيبس وقال الاصممى سألت أباعرو بنالملا. عنالذبهم أاسمحق كان أواسمميل فقال ياأصمعي أين ذهب عقلك متى كاناسحق بمكةانما كاناسمميل وهوالذى بنى البيت معاً بيه والله تعالى أعلم

- ﴿ ذَكَرُ الْاشَارَةُ الْيُقْصَةُ الذَّبِحِ ﴾ -

قال العلماء بالسير وآخبار الماصين لمادعا ابراهيم ربه فقال ربهب لى من الصالحين وبشربه قال هواذالله ذيج فلما ولد وبلغ معه السهى قبل له أوف بنذرك هذا هوالسبب قى أمر الله تعالى اياء بالذيح فقال لاسحق اطلق نقرب لله قربانا فاخذ سكينا وحبلاوا نطلق معه حتى ذهب بين الجبال فقال الغلام ياأبت أين قربانك فقال يا بنى الى أدى فى ألمنام انى

وبفنع الياه فيهماحجازي وأبو عمرو قيلله فيالمنام اذع ابنك ورؤيا الأنبياء وحىكالوحى فىاليقظة وانما لم يقل رأيت لانه رأى مرة بعدد مرة فقد قيل رأى لىلةالتروية كأن قائلا مقولله ان الله يأمرك مذبح انك مذافلاأ مبحروى في في ذلك من الصدباح الي الرواح أمن الله هذا الحل ام من الشيط ان فن عمسي يوم التروية فلما أمسي رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله فن تمهه سمي نوم عرفية ثم رأى مثل ذلك في الليظة الثالثة فهم بنحره فسمى اليوم يومالنحر

باسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فلايناسبها الامر بذبحه مراهقا وماروى اله صلى الله عليه وسلم سئل اى النسب اشرف فقال بوسف صديق الله ابن يعقوب اسرائيل الله ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله فالصحيح انه قال بوسف بن يعقوب ابن اسحق ابن ابراهيم والزوائد من الراوى وماروى ان يعقوب كتب الى يوسف مثل ذلك لم ثبت وقرأ ابن كثير و فافع وابوعرو بفنح الياه فيهما هوانظرماذاترى من الرأى واعاشاوره فيه وهو حتم ليعلم ماعنده فيائزل من بلاه الله فيثبت قدمه ان جزع ويأمن عليه ان سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب المثوبة بالانقيادله قبل نزوله وقرأ جزة والكسائي ماذاترى بفيها اتاء وكسر الراه خالصة والباقون بفتمها وابوعرو على فتحة الراء وورش بين بين والباقون باخلاص فتمها وقال ياابت وقرأ ابن عام على فتحة الراء وورش بين بين والباقون باخلاص فتمها وقال ياابت وقرأ ابن عام على ادادة المأموريه والاضافة الى المأمور ولعله فهم من كلامه انه رأى الم ينجعه مأمورا به اوعلم ان رؤيا الانسياء حقوان مثل ذلك لا يقدمون عليه الابام ولعل الامريه في المنام دون البقظة ليكون مبادرتهما الى الامتال ادل على كال الانقياد والاخلاص

أذبحك نانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل مانؤمر وقال مجدبن اسحق كان ابراهيم صلى الله عليه وسلم اذازار هاجرواسمعيل حل على البراق فيغدو من الشام فيقيل بمكةو يروح من مكة فبيت عندأهله بالشامحتي اذابلغ اسمعيل معهالسعي وأخذ تنفسه ورحاه لماكان يؤمل فيهمنءبادة رمهوتعظيم حرماته أمرفيالمنام بذبحه وذلكانه رأى ليلة التروية كأنقائلا تقولله انالله يأمرك مذبح اننك هذافلا أصبم تروى في نفسه أى فكر من الصباح الىالرواح أمزالله هذا الحلم أممن الشيطان فمن تمهسمى ذلك اليوم يومالتروية فلمأمسى رأى فيالمنام ثانيا فلمأصبم عرف انذلك منالله تعالى فسمى ذلك اليوم يومعرفة وقيل رأى ذلك ثلاث ليالمتنابعات فلماعزم علىنمحره سمى ذلك اليوم يومالنحر فلماتيقن ذلك أخبرىه النهفقال ياني اني أرى في المنام اني أ ذمحك ﴿ فانظر ماذاتري ﴾ أي من الرأي على وجه المشاورة • فان قلت لم شاوره في أمر قدع إنه حتم من الله تعالى وما الحكمة في ذلك قلت لم يشاوره ليرجع الى رأ مه و أعاشاوره ليعاماعنده فيما نزل به من بالاءالله تعالى وليعا صبره على أمرالله وعزيمته على طاعته و نثبت قدمه ويصبره ان جزع وبراجع نفسه و يوطنها ويلتي البلاء وهوكالمستأنس، ويكتسب المثوبة بالانقيادلام الله تعالى قبل نزوله • فان قلت لم كان ذلك في المنام دون القظة وما الحكمة في ذلك • قلت ان هذا الامركان في باية المشقة على الذابح والمذبوح فوردفي المنام كالتوطئةله ثم ثأكد حال النوم باحوال القظة فاذا تظاهرت الحالتان كان ذلك أقوى في الدلالة ورؤيا الأبساء وحي وحق ﴿ قَالَ ياأبت افعل ماتؤمر كم أى قال الفلام لاسه افعل ماأمرت به قال ان اسحق وغيره لماأمر ابراهم بذلك قاللابنه يابني خذ الحبل والمدية وانطلق الى هذا الشعب نحتطب فلا خلا ا راهيم بابنه في الشعب أخبره عاأمره الله به فقال افعل ماتؤم

(فانظر ماذاتری) من الرأی علی وجه المشاورة لا من رؤیة العین ولم یشاوره لیرجع المیرأیه ومشور ته ولکن لیما أنجزع ماذا بصرمن رأیك و سدیه (قال یا أبت افعل مانؤ مر) مانظر ماذاتری) تشیرو تأمر من الذیج من الذیج

واناذكر بلفظ المضارع لتكر ارالرؤيا ﴿ سَجدني انشاه الله من الصابرين ﴾ على الذبح او على قضاه الله وقرأ نافع بفتح الياء ﴿ فَالْاللَّمَا ﴾ استسلا لامراقة اوسلم الذبيح نفسه وابراهيم ابنه وقدقرى بهما واصلها سلم هذا لفلان اذا خلص له فانه سلم من ان ينازع فيه ﴿ وَلَهُ لَلَّجِينَ ﴾ صرعه على شقه فوقع جبينه على الارض وهو احد جانبي الجبهة وقبل كمه على وجهه باشارته كيلا يرى فيه تغير ابرق له فلا يذبحه وكان ذلك عند الصخرة

 ♦ سَجِدْنَى انشاءالله من الصابرين ﴾ أما علق ذلك عشيئة الله تمالى على سبيل النبرك والدلاحول عن معصية الله تعالى الابعصمة الله تعالى ولاقوة على طاعة الله الابتوفيق الله ﴿ فَلَمَا أسلماك يعنى انقادا وخضمالام اللهوذلك انابراهيم عليه الصلاة والسلام أسلم ابنه وأسلم الابن نفسه و وله للحبين ﴾ أي صرعه على الارض قال ابن عباس أضجعه على حبينه على الأرض فلمافعل ذلك قال له ابنه ياأبت اشد در باطبي كيلاأ منطراب واكفف عنى ثيابك حتى لاينتضيم علیمها شیًّ من دمی فینقص أجری وتراه أی فتحزن واستمد شــفرتك وأسرع مر الحكين علىحلتي ليكون أهون علىفان الموتشديد وأذأأ بيتأمى فاقرأعليها السلام منىوانرأيت انترد قيصي على أى فافعل فالدعيسي أنيكون أسلى لها عني فقــال ابراهيم عليه السلام نعم العون أنت يابنى على أمرالله ففعل ابراهيم ماأمره به ابنه ثم أقبل عليه يقبله وهويبكي وقدربطهوالابن سكئتمانهوضعا لسكين علىحلقدفلتمحك شيأنم اندحدها مرتين أوثلاثا بالحجركل ذلك لايستطيم ان يقطم شيأقيـل ضرب الله تعـالى صفيمة مننحاس علىحلقه والاول أبلغ فى القدرة وهومنع الحديدعن اللحم قالوا فقال الابن عندذلك ياأبت كبنى لوجهي فانك اذا نظرت وجهى رحتنى وأدركتك رقة تحول بينكوبين أمرالله تعالى وأنالاأنظرالى الشفرة فاجزع منهاففعل براهيم عليهالصلاةوالسلام ذلكثمومنعالسكين علىقفاءفانقلبت ونودى ياابراهيم قدصدقت الرؤيا وروى عن كعب الاحباروا بن اسحق عن رجاله قالوالمارأى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ذبجابنه قالالشيطان ائن لمأفتن عندهذا آل ابراهيم لاأفتن منهم أحدا أبدا فتمثل الشيطان فىصورة رجل وأتى أمالغلام فقالالهاهل تدرين أينذهب ابراهيم باينك قالتذهب به ليحتطبا منهذا الشعب قاللاواللهماذهب بهالاليذبحه قالت كلا هوأرجم به وأشدحباله من ذلك قال انه نزعم أن اللهأمر. بذلك قالت ان كان ربدأ مر. بذلك فقدأحسنأن يطيم به فخرج الشيطان منءندها حتىأدرك الابنوهويمشي علىأثرأسه فقال لدياغلام هل تدرى أين بذعب بك أبوك قال نحتطب لاهلنا من هذا الشعب قال لاو الله مايريد الا أن يذبحك قال ولم قال ان ربدام، بذلك قال فليقعل ماامره بدر بدفسمما وطاءة فلماامتنع الغلام أقبل على ابراهيم فقالله أين تريد أيها الشيخ قال هذا الشعب لحاجة لىفيه قال والله انى لارى الشيطان قدجاءك فى منامك فامرك بذيح ابنك هــذا فمرفــه ابراهيم عليهالصلاةوالسلام فقال اليك عنى ياعدوالله فوالله لامضين لامرريي فرجم ابليس بفيظه لم يصب من ابراهيم وآله شـيأ مما أراد وامتنعوامنه بعون الله تعالى وروى

( ستجدنی انشاءالله من الصابرين ) على الذيح روى انالذبيح قال لابيه يا أيت خــذ بناصيــتى واجلس بين كنني حتى لا أوذيك اذاأصابتني الشفوةولا نذمحنىوأنت ننظرفى وجهى عسىأن ترحني واجعل وجهي الحالارض وبروى اذمحني وأنا ساجــد واقرأ على أمىالسلام وان رأيت انترد قيم في على أمي فافعل فاله عسى أنيكون أسهل لها ( فلما أسلما ) انقادا لامرالله وخضعا وعنقتادة أسبلم هذااشه وهذانفسه (وتلهالعين) صرعه على جبينه ووضع السكين علىحلقه فلإيعمل ثموضع السكين علىقفاه فانقلب السكين ونودى ياابراهم قدصدقت الرؤيا روى انذلك المكان عند الصغرة التي عنى وجواب لمامحذوف تقديره فلماأسلما وتله للجبين ( ستمدنی انشاء الله من الصابرين ) على الذبح (فلما أسلما) اتفقاو سلما لامر الله (وتله للجبين) كه لوجهه ويقال لجنبه

(وناديناه أن يا ابراهيم قدصدقت الرؤيا) أى حققت ماأمر ناك به في المنام من نسليم الولد للذبح كان ما كان مما ينطق بدالحال ولا يحيط بدالوصف من استبشار هماو جدهمالله وشكر هماء لى ما انتج بعدالله الدظيم بعد حلوله أو الجواب قبلنامنه و فاديناه معطوف عليه (اناكذاك نجزى المحسنين) تعليل المحويل ما حولهما من الغرج بعداللهدة (ان هذا الهوالبلاه المبين) لا ختيار البين الذي يقيز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة (وفد يشاه بذمح) هوما يذبح وعن ابن عباس هوا لكبش الذي قربه ها بيل فقبل منه ( الجزء الثالث والعشرون } وكان حرفة 127 كلى يوعى في الجندة حتى فدى بعد

عنى اوفيالمومنع المشرف على مسجده اوالمنحر الذي يُحرفيه اليوم ﴿ وَمَادِينَـاهُ انْ يَا ابراهيم قدصدةت الرؤيا ﴾ بالعزم والآتيان بالمقدمات وقدروىانه امرالسكين بقوته على حلقه مرارا فإتقطع وجواب لمامحذوف تقديره كان ماكان ماينطق بدالحال ولايحيط بد المقال مناستبشارهما وشكرهمالله علىماانع عليهما مندفع البلاءبعدحلوله والنوفيق لمالم يوفق غيرهمالمثله واظهار فضلهمابه على الصالمين معاحراز الثواب العظيم الىغير ذلك ﴿ أَمَا كَذَالِكَ نَجِزَى الْحَسَنِينَ ﴾ تعليل لافراج تلك الشدة عنهما بإحسانهما وأحتج بد منجوز النسخ قبل وقوعه فانه عليه الصلاة والسلامكان مأمورا بالذبح لقوله افعـــل مانؤمر ولم محصل ﴿ ان هذا لهوالبلاء المبين ﴾ الابتلاء البين الذي يتميزفيه المخلص منغيره اوالمحنة البينة الصموبة فاله لااصعب منها ﴿ وَفُدِّينَاهُ بِذُبِحٍ ﴾ بما يذبج بدله فيتم به الفعل ﴿عظم ﴾عظم الجثة سمين اوعظم القدر لانه يفدى بهالله سابن بي واي بي من نسله عنابن عباس انابراهيم عليهالصلاة والسلام لماأراد ان يذبحابنه عرض الشيطان بهذاالمشعر فسابقه فسبقه ابراهيم ثمزهب الىجرة العقبة فعرضله الشيطان فرماه بسبم حصات حتى ذهب ثم عرض له عندالجرة الوسطى فرماه بسع حصيات حتى ذهب ثمأدركه عندالجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتىذهب ثممضى ابراهيملاممالله عزوجل وهوقوله تعالى فلماأسلماوتله للجبين ﴿ وَلَادِينَاهُ ۚ أَى فَنُودَى مِنَ الْجِبِلِّ ﴿أَنْ يَاأْبِرَاهُمْ قَدْصَدَةُتَ الرَّؤْيَا﴾ أَيْحَصَلَ المُقْصُودُ مَنْ تَلَكُ الرَّؤْيَاحِيثُ ظَهْرَمَنهُ كال الطاعة و الانفياد لامراقة تسالى وكذلك الولد • فان قلت كيف قيل قدصدقت الرؤياوكان قد رأى الذيح ولم بذيحوا عاكان تصديقها لوحصل منه الذبح • قلت جعله مصدقالانه بذلوسعه ومجهوده وأنى بمأمكنه وفعلما يفعله الذابج فقمدحصل المطلوب وهواسلامهمالامرافقه تعالى وانقيادهمالذلك فلذلك قالله قدصدقت الرؤيا وأناكذلك نجزىالمحسنين بمنىجزاه الله باحسانه فيطاءته العفوءن ذبح ولده والممنيانا كإعفونا عنذيح ولده كذلك نجزى المحسنين فيطافتنا ﴿انهذالهوالبلاء المبين﴾أىالاختبار الظاهر حيثاختبره بذبح ولده ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾ قيل نظرابراهيم فاذاهو مجببريل ومعه كبش أملحأفرن فقال هـذافـداهابنك فاذبحه دونه فكبرابراهيموكبر

اسمميل وعنه لو تمت تلك الذبحة لصارت سنةوذع الناس ابناه هم (عظيم)ضخم الجئسة سمين وهي السنة في الاضــاحي وروي أنه هرب من ابرا هيم عند الجرةفرماه بسبع حصيات حتى أخذه فبقدت سنة في الرمى وروى أنه لماذمحه قال حيريل الله اكبرالله أكبر فقال الذبيح لاالهالا الله والله أكبر فقال ابراهيم اللهأ كبرولله الحمد فبتي سنةوقدا متشهدأ بوحنيفة رضي الله عنه عِدْه الآية فين نذرذي ولدمانه يلزمه ذبحشاةوالاظهرأن الذبيم اسمميل وهوقول أبي بكر وابن عباس وابن عروجاعة من التابعين رضي الله عنم لقوله عليه السلام أناابن الديمين فاحدهماجده اسمميل والآخرأبو. عبد اللهوذلك انعبد المطلب نذران بلغ بنوه عشرة ان مذبح آخر ولده تقر باو كان

عبدالله آخرافنداه عمائة من الابلولان قرنى الكبش كانا ونوطين في الكعبة في أيدى بنى اسمعيل الحان ( ابنه ) احترق البيت في زمن الحجاج وابن الزبيروعن الاصمى انه قال ألت أباعمر وبن المسلاء عن الذبيح فقال بإاصمى ابن عزب عنك عقلك ومتى كان اسمق بمكة وانما كان اسمعيل مكة وهو الذي بنى البيت مع ابيه والمنحر بمكة وعن على وابن مسهود والعباس وجاعدة من التابعين رضى الله عنهم إنما سمق وبدل عليه كتاب

ر. (وناديناءأن يا ابراهـيم قد صدقت الرؤيا ) قدوفيت ماأمرت في المنام ( انا كذلك ) هكذا ( نجزى المحسنين ) بالقول والفعل(ان هذا الهوالبلاءالمبين ) الاختبار البين وفدينا وبديغ عظيم) بكبش كتاب يعقوب الى يوسف عليه ما السلام من يعقوب اسر اثيل الله الآمر، بالذيج الله إن ابراهيم خليل الله وا عاقيل و فديناه و ان كان الفادى ابراهيم خليد السلام و الله تعالى و هب له الكبش ليفندى به وههنا اشكال و هوا ند المالان يكون ما أن يه أبراهيم عليه السلام من بطعه على شقه وأمرار الشفرة على حلقه في حكم الذيح وههنا اشكال و هوا ند السفرة على حلقه في حكم الذيح أم لا فان كان في حكم الذيح المن الفداء هوا التفاداء هوا التفايص من الذيج ببدل و الله على المسلام قد بدل و سعو فعل ما يفعل الذائج ولكن الله عليه السلام قد بدل و سعو فعل ما يفعل الذائج ولكن الله المال جاء عامن عالمنفرة ان تفسى المسلام قد بدل و سعو فعل المنفدل الذائج ولكن الله المال جاء عامن عالمنفرة ان تفسى المنفل الذائج ولكن الله المال جاء عامن عالمنفون المنفون المنفون

ووهب الله له الكبش ليقيم ذبحسه مقدام تلك الحقيقة في نفس اسمسل مدلامنه وليسمذابنسيخ مندللمكم كاقال البعض بل ذلك الحكم كان عابناالا ان المحل الذي أمنيف اليه لم محله الحكم على طريق الفداءدون ألنسخ وكان ذلك ابتلاء ليستقر حكم إلام عندالمخاطب في آخر الحال ملى ان المبتغيمنه فيحق الولدأن يصير قربانا بنسبة الحكماليه مكرما بالفداء الحاصل لموة لذع مبتلي بالصبر والمجاهدة الميحال المكاشفة وأنميا النح بعد استقرار المراد بالأمر لاقبله وقدسمي فداه في الكتاب لانسخه (وتركنا عليه في الآخرين ) ولا وتفعليه لان (سلام على ابراهیم)مفعول و ترکنا (كذلك نجزى المحسنين)

سيدالمرسلين قبل كان كبشا من الجنة وقيل وعلا اهبط عليه من سيروروى أندهرب منه عندالجرة فرماه بسبع حصيات حتى اخذه فصارت سنة والفادى على الحقيقة ابراهيم وأعاقال وفدىناه لاند المطيله والامربد علىالتجوز في الفداءاو الاسنادواستدل به الحنفية على ان من نكر ذبح و الد ماز مه ذبح شاة و ليس فيه ما مل عليه ﴿ وَتُركَنا عليه في الآخرين سلام على ابراهم كسبق بيانه في قصة نوح وكذلك نجزى المحسنين انه من عباد فاللؤمنين لعله طرح منه الاكتفاء لذكره مرة في هذه القصة ﴿ و بشر للماسحق بيامن الصالحين ﴾ مقضيانبوته مقدراكونه منالصالحين وبهذا الاعتبار وقىاحالين ولاحاجةالىوجود المبشريه وقت البشارة فانوجود ذي الحال غير مشروط بلااشرط مقارنة تعلق الفعلبه للاعتبار الممني بالحال فلاحاجة الى تقدير مضاف يجعل عاملافيهما مثل وبشركاه بوجود اسمق اىبان بوجد اسمق ببيامن الصالحين ومعذلك لايصير نظيرقوله فادخلوها خالدين فان الداخلين كانوامقدرين خلودهم وقت الدخول واسمحق لمريكن مقــدرا نبوة نفسهوصلاحهاحيثمايوجدومن فسرالفلام باسحقجل المقصودمن البشارة نبوته وفىذكرالصلاح بعدالنبوة تعظيم لشأنه وايماءبانه الفاية لهالتضمنها معنىالكمال والتكميل ابنهوكبر جبويل وكبرالكبش فاخذه ابراهبم وأتىبه المنحر منمنىفذبحه قالباكثر المفسرين كان مذاالذيح كبشارعي في الجنة أربمين خريفا وقال إن عباس الكبش الذي ذبحه ابراهم هوالذي قربدابن آدم قبل حق له ان يكون عظيما وقد تقبل مرتين وقبل سمى عظيمالانه منعنداللة تعالى وقيل لعظمه فى الثواب وقيل لعظمه وسمنه وقال الحسن مافدى

اسمميل الابتيس من الاروى أهبط عليه من ثبير ﴿ وَتُرَكِّنَـا عَلَيْهِ فَى الآخْرِينَ ﴾

أَى تركناله ثناه حسنافين بعده ﴿ سلام على ابراهيم كذلك نجزى المحسنين اله

منعبادنا المؤمنين ﴾ كانوله تعالى ﴿ وبشرناه باسمحق ببيامن الصالحين ﴾ اى بوجود

اسحق وهمذاعلي قول من يقول ان الذاييم هواسمميل وممناه الدبشر باسمج ق بعد هذه

القصة جزاء الطاعته وصبره ومنجمل الذبيج هواسحق قال مصنى الآية وبشرناه ولم بقل الأكذلك هناكافي عنودلانه قدسيق هذه القصة فاسخف بطرحه اكتفاه بذكره من عن ذكره ثانية ( الدمن عباد المالم منين وبشرناه باسمق نبيا) حال مقدرة من اسمق بليا على المناه الركاني لابدوان يكون فلسامل في الحال الوجود لا البشارة (من الصالحين ) حال ثانية وورودها على سبيل الثناء لاركل نبي لابدوان يكون سمين (وتركناعليه) على ابراهم شاه حسنا ( في الآخرين) في الباقين بعده (سلام) مناسمادة وسلامة (على ابراهم كذلك) هذا المجري المناه الحسن والنجاة (انه) يسفى ابراهم (من عباد فالمؤمنين) المصدقين في اعانم (وبشرناه باسمق نبيا من المسالحين)

من الصالحين ( وباركناعليه وعلى اسحى ) أى أفضناعليه ما بركات الدين والدينا وقيل باركنا على ابراهيم فى أولاده وعلى اسحى بان أخرجنا من صلبه الف نبي أوله به وآخرهم عيسى عليهم السلام ( ومن ذريتهم المحسن) مؤمن ( وظالم لنفسه ) كافر ( مبين ) ظاهر أو عسن الى الناس وظالم على نفسه بتمديه عن حدود الشرع وفيسه نبيه على ان الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على الدرف والمنصر فقد يلد البرالفاجر والفاجر البر وهذا يمايدم أمرا الطبائم والمناصر وعلى ان الظلم في أعقابهما لم يعد على ما اجترحت يداه لا على ما وجد من أصله وفرعه { الجز الثالث والمشرون } ( ولقد منذا أنممنا حمل ١٤٨ كله ( على موسى وأهرون )

بالنبوة(ونجيناهماو قومهما)]

بني اسرائيل (من الكرب

العظيم) من الغرق أومن

وغشمهم (ونصرناهم)

أىموسى وهرون وقو مهما

(فكانواهم الضالبدين )

على فرعـون وقومه ( و

آيناهماالكتاب المستبين)

البليغ في بيانه وهوالتوراة (أ وهدينساهما الصراط

المستقيم)صراطأهل الاسلام

وهي صراط الذين أنم الله

عليهم غيرالمفضوب عليمولا

الضالبن (وتركنا علىهما

في الآخرين سلام عـلى

موسى وهرون أماكذلك

نجزى المحسنين آنهما من

عباه فاللؤمنين وان الياس

لمن المرسلين) هو الياس من المرسلين(وباركناعليه)

بالثناه الحسن والذرية الطبية

(وعلى اسمحق ومن ذريتهما)

ذرية ابراهم واسعق (محسن)

موحد(وظالم لنفسه) الكفر

بنوة اسمى وكذار وى عنابن عباس قال بشربه مرتين حين وادو حين ني فوباركنا عليه عنى على ابراهيم في أولاده فوعلى اسمى أى بكون أكثر الابياه من نسله فومن ذريتهما محسن في أى مؤمن فوظالم لنفسه أى كافر فرمبين في المظاهر ولية تنبيه على انه لاينزم من كثرة فضائل الاب فضيلة الابن توله عن وجل والقدمننا على موسى وهرون في أنهمنا عليهما بالنبوة والرسالة فو ونجيناهما وقومهما في يعنى باسرائيل فرمن الكرب العظيم في يعنى المواقية من الغرق فو ونصرناهم في يعنى موسى وهرون وقومهما في المانولة من الغرق فو ونصرناهم في يعنى موسى وهرون وقومهما في المستنير فو وهديناهما الصراط المستنيم في الكتاب يعنى التوراة في المستنين في المستنير فو وهديناهما الصراط المستنيم في الداهما على طويق المؤرث فورتركنا عليهما في الآخرين في الثاما الحسن في سلام على موسى وهرون انا كذلك في تحزي المحسنين المامان عباد ناالمؤمنين في تقوله عن وجل فو و ان الياس لمن المرسلين

(مبين) ظاهر الكفر (ولقد المجرى الحسين المهامن عباد فالمومين في فنويه عروجي فوو ال الناس من المرسلين المرسلين المرق منا على موسى وهرون) بالنبوة والاسلام (ونجيناهما وقومهما) من آمن جما أمن الكرب الفظيم) من (روى) الفرق (ونصر فاهم) على فرءون وقومه (فكا و اهم الفالبين) القاهر بن بالحجة (و آيناهما) على المبين بالحلال والحرام (وهديناهما الصراط المستقيم) ثبتناهما على الدين الحق المستقيم (وتركنا عليهما) على موسى وهرون أناه حسنا (في الأخربن) الباقين بعدهما (سلام) مناسعاة وسلامة (على موسى وهرون الأكذلك) هكذا (زي المحسنين) بالثناء الحسن (امها من عباد ما المؤمنين) المصدقين (وان الياس لمن المرسلين)

#### بعده وقيل ادريس لانه قرئ ادريس وادراس مكانه وفي حرف

روىءن ابن مسعودانه قال الياس هوادريس وكذلك هوفى مصحفه وقال كثر المفسرين هونبي من أنبياء بنى اسرائيل قال ابن عباس هوابن عم اليسع وقال مجدبن اسحق هو الياس بن بشربن فخاص بن العيزار بن هرون بن عمران

# ح ذكر الاشارة الى القصة كي ٥٠٠

قال مجمد من اسمحق وعلماء السير والاخبار لمماقبض الله عزوجل حزقيل النبي عليمه الصلاة والسلام فظمتالاحداث فيبني اسرائيل وظهرفيهم الفسادوالشرك ونصبوا الاصنام وعبدوهامن دون الله عن وجل فبمثالله عن وجل اليهم الياس نبباو كان الأنبياء سعثون من بعدموسي عليه الصلاة والسلام في بني اسرائيل بتجديد مانسوا من أحكامالتوراة وكان يوشع لممافتم الشام قسمها علىبنى اسرائيل وانسبطا منهرحصل فىقسمته بعلبك ونواحيها وهمالذين بعث اليهم الياس وعليهم يومئه ذ ملك اسمه آجب وكان قدأ منل قومــه وجبر هم على عبــادة الاصنــام وكاناله صم من ذهب طوله عشرون ذراعاوله اربعة وجوماسمه بعل وكانوا قد فتنوا به وعظمه وجملواله أربعمائةسادن وجملوهم أنبباءفكانالشيطان يدخلفىجوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونهاءنه ويبلغونها الناس وهمآهل بعلبك وكان الياس يدءوهم الى عبادة الله عزوجل وهم لايسممون له ولايؤ منون به الاماكان من أمر الملك فانه آمن به وصدقه فكان الياس يقوم بامره ويسدده ويرشده وكان للملك امرأة جبارة وكان يستخلفها على ملكه اذاغاب فغصبت من رجل مؤمن جنينة كان سميش منها فاخذتها وقتلته فبعثالله سحانه وتعالى الياس الىالملك وزوجته وأمره انخبرهما أنالله عزوجل قدغضب لوليه حين قتل ظلما وآلي على نفسمه أنهما انكم تتوبا عن صنعهما وبرداالجنينةعلى ورثة المقتول أهلكهما فيحوف الجنينة ثم بدعهما حيفتين ملقاتين فيها ولايتمتمان فيها الاقليلا فجـاء الياس فاخبر الملك عــاأوحىالله اليه فيأمر. وأمر امرأته والجنينة فلاسمم الملك ذلك غضب واشتد غضه علمه وقال ياالاس واللهماأري ماتدعونا اليه الاباطلاوهم يتمذيب الياس وقتله فلماحس الياس بالشر رفضهوخرج عنههاربا ورجع الملك الىعبادة بعلولحق الياس بشواهق الجبال فكان يأوي الى الشعاب والكهوف فبقيسبع سنين علىذلك خائفا مستخفيا يأكل من نبات الارض وثمارالشجروهم فىطلبه وقدوضعوا عليه العيون والله يستره منهم فلماطمال الامرعلى الياس وسكني الكهوف فيالجبال وطال عصيان قومه ضاق بذلك ذرعا فاوحي الله تعالى اليه بعدسيم سنين وهوخائف مجهود بإالياس ماهذا الحزن والجزع [الذيأنت فيدَّالَسَتُ أَمْنِي عَـلِي وحيي وحْجِي فيأرضي وصفوتي منخلقي سَـلني أعطك فاني ذوالرجة الواسمعة والفضل العظمج قالىيارب تميتني وتلحقني بآبائي فاني قدمللت ني اسرائيل وملوني فاوحىالله تعالى المه بإالياس ماهذا بالبومالذي أعرىمنك الارض

ابن یاسین،من ولدهرون أخی موسی و قبل هـو ادریس النبیعلیه السلام

## ابى وانايليس وقرأ ابن ذكوان مع خلاف عنه محذف همزة الياس

وأهلها وانماصلاحها وقوامهابك وبإشباهك وانكتم قليلا ولكن سلنىأعطك فقال الياس ان لم تمتني فاعطني أرى من بني اسرائيسل قال الله عزوجل وأي شيء تريد أن أعطك قال تملكني خزائن السماء سبع سنين فلاتسير عليهم سحابة الابدعوتي ولاتمطر علم قطرة الابشفاعتي فالدلا يذلهم الاذلك قال الله عزوجل باالساس أناأرج مخلق من ذلك وانكانوا ظالمان قال فست سنين قال أناأرجم نخلق من ذلك قال فخمس سنين قال الأرج بخلق ولكن أعطبك ثأرك ثلاث منين أحمل خزائن المطرسدك قال الـاس فـأيشى أعيش يارب قال أسخرلك جيشا من الطير ينقللك طعامك وشرابك من الريف والارض التي لم تقحط قال الياس قدرضيت فاممك الله عزوج ل عنهم المطرحتي هلكت المباشة والهوام والشجر وحهدالناس حهدا شديدا والباس على حاله مستخفيا من قومه بوضعله الرزق حيث كان وقدعرف قومه ذلك قال ابن عباس أصاب نبىاسرائيل ثلاث سنين القحط فمرالياس بعجوز فقمال لها أعندك طعام قالت نعمشئ مندقيق وزيت قليل قال فدعابه ودعافيه بالبركة ومسه حتى ملأجرام ادقيقا ولملأخوا بهازيت فلمارأ واذلك عندها قالوا منأين لك هذاقالت مربى رجل منحاله كذا وكذا فوصفته بصفته فعرفوه وقالوا ذلك الساس فطلبوه فوجدوه فهرب منهم ثم انداوى الى بيت امرأة من بنى اسرائيل ولها ابن يقال له اليسع بن اخطوب بهضر فآوته وأخفت امره فدعالابنها فعوفى منالضرالذى كانبه واتبح اليسع اليباس وآمنيه وصدقه ولزمه وذهب معمحيثما ذهب وكانالياس قدكبرواسن واليسع غلام شباب ثمانالله تعالى اوحي الىاليــاس الكقد اهلكت كثيرا منالخلق بمن لم يعص من الهائم والدواب والطبر والهوام محبس المطر فنزعون انالياس قال يارب دعني اكن أناالذي ادعولهم بالفرج مماهم فيه من البلاء لعلهم سرجهون عماهم فيه وينزعون عن عبادة غيرك فقيلله نعم فجاء الياس الى بني اسرائبل فقال انكم قدهلكنم جوعا وجهدا وهلكت الهائم والدواب والطير والهوام والشجر بخطاياكم وانكم علىباط ل فانكنتم تحبون أن تعلموا ذلك فاخرجوا باصنامكم فان استجابت لكم فذلك كانقولون وان هي لم تفعل علتم أنكم على إطل فنزعتم ودعوت الله تمالى ففرج عنكم ماانتم فيه من البـــلاء فقالوا انصفت فتحرجوا باوثانهم ودءوها فإتفرج عنهم ماكأنوافيه مناأبلاء فقالوأ يااليــاس آناقد الهلكنا فادعالله لنا فدعا الياس ومعه البسـم بالفرج فمخرجت سحابة مشـل عزوجل عليهم المطروا غاثهم وحييت بلادهم فلماكشف الله تعمالى عنهم الضرنقضوا المهد ولم ينزعوا عن كفرهم وأقاموا على اخبث ما كانوا عليه فلمارأي ذلك الياس دعا ربه عزوجل ان بربحه منهم فقيل له فيمايزعمون انظر يوم كذا وكذا فاخرج الى موضع كذافاجاءك منشئ فاركبه ولاتهبه فخرج اليـاس ومعه اليسع حتى اذاكان بالموضع الذي امريه اقدل فرس من نار وقبل او نه كالنار حتى وقف بن بدي الساس فوثب

وقرأً ابن مسعود رضى الله عنموان ادريس فى موضع الياس اذقال لقومه الانتقون) الاتخافون الله (أندعون) أتعدون (بعال) هوعلم لصنم كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعا مأر بعة أوجه فتنوابه وعظموه حق أخه موه أربعه اثة سادن وجعلوهم أنبياه وكان موضعه يقال له بك فركبو صار بكوهومن بلاد الشأم وقبل في الباس والخضر المهما حيان وقبل الباس وكل بالفيافي كاوكل الخضر بالبحدار والحسن بلاه دايا في الماس والخضر ولانقول حميل 201 مهما حيان وقبل الناس { سورة والصافات } أمهما حيان ( وتندون

أحسن الخالقين)وتتركون عبادةالله الذي هوأحسن المقدرين (الله ربكم ورب آبائكم الاولين ) ينصب الكل عراقي غير أبي بكر وأبيءرو على البدل من أحسن وغيرهم بالرفععلى الابتداء (فكذبوه فأنهم لمحضرون) فيالنار (الا عبادالله المخلصين ) من قومه ( و تركنا عليــه في الآخرين سالام عملي الياسين)أى الياس وقومه المؤمنين كقوالهم الخييبون يعنى أباخبيب عبدالله ان الزبيروقومه آل ياسبن شامى ونافع لانياسين استم أبى الياس فامنيف اليه

الى قومه (اذقال لقومه الا تقون) عبادة غيرالله (أندعون بعلا) أتعبدون ربامن دون الله و يقال ثورا ويقال كان لهم صنم طوله ثلاثون ذراعا وله أربعة أوجديقال له بعل (وتذرون أحسن الخالقين) تتركون عبادة أعظم الخالقين فلا تعدونه (الله ربكم) هو تعدونه (الله ربكم) هو والمعنى المعربة البيدة والبلدالذي يقال له الآن بعد و نداوا أنطلبون الجبر مندوهو السم صنم كان لاهل بك بالشام وهو البلدالذي يقال له الآن بعلبك وقيل البمل الرب بلغة اليمن والمعنى أندعون بعض البعول و تدرون احسن الخالقين في وتتركون عبادته و قداشار فيه المهالمة تضى للانكار المعنى بالهمزة ثم صرح به بقوله و الله ربكم ورب آبائكم الاولين في وربا والكسائي ويعقوب و حفص بالنصب على البدل و فكذبو و فانهم لحضرون في في المداب وانحا المطلق محصوص بالشر عي في العادالله المحلق محصوص بالشر عي في الاعباد الله المحلق في مستثنى من الواولا من الحضر بن لفساد المعنى و تركنا على في الآخرين سلام على الياسين في المة في الياس كسينا وسينين وقيل جعله ما ديم هووا تباعم كالاعجمين وهو قليل ملبس وقرأ نافع و ابن عامر ويعقوب على المه من فناطق به الفرس فناداه البسم بالياس ما تأمن في فقذف اليه الياس بكسائه من عليه فا فالما الياس بكسائه من بكسائه بكسائه من بكسائه من بكسائه من بكسائه من بكسائه بكسائه من بكسائه بكسا

الجو الاعلى فكان ذلك علامة استحلافه اياه هــلى بنىاسرائيــل وكان ذلك آخر العهديد ورفعالله تعالى الياس منبين أظهرهم وقطعءنه لذةالمطعم والمشرب وكساء الريش فصآر انسياملكيا أرصياسماويا وسلطالله عزوجل على آجب الملك وقومه عدوالهم فقصدهم منحبث لميشعروابه حتىرهقهم فقتل آجب وامرآنه ارسيل فيالجنينة التي اغتصبتها امرأة الملك من ذلك المؤمن فلمنزل جئتاهما ملقاتين في تلك الجنينة حتى بليت لحومهما ورمت عظامهما ونبأالله سبحانه وتممالى اليسع وبعثه رسسولا الىبنى اسرائيل واوحىاليه وابده فآمنت به بنواسرائيل وكانوا يعظمونه وحكمالله تعسالى فيمقائم الحان فارقهم اليسعروى السدى عن يحبى بن عبدالعزيز عن ابى رواد قال الياس والخضر يصومان رمضان ببتالمقدس وبوافيان الموسم فيكلءام وقيل اناليساس موكل بالفيافي والحضر موكل بالمحار فذلك قوله تعيالي واناليساس لمن المرسملين ﴿ اذْقَالَ الْمُومَهُ أَلَا تَنْقُونَ آنْدَءُونَ بِعَلَا ﴾ يعنى أنعبدون بعالوهو صنم كان الهم يعبدونه ولذلك سميت مدينتهم بملبك قيلالبعل الرببلغة اهلاليمن ﴿وَتَدْرُونَ﴾ ايوتتركون عسادة ﴿ احسن الخسالةين ﴾ فلاتعبدونه ﴿ اللهربكم ورب آبائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون ﴾ اى فى النار ﴿ الاعبادالله المخلصين ﴾ اى من قومه الذبن آمنوا به فانهم نجوا منالعذاب ﴿ وتركنا عليه في الآخرين ســلام على اليــاسين ﴾ قرى أن ياسين بالقطع قيلأراد آل محمد صلى اللهءليه وسل وقبل آل القرآن لازياسين من أسماء القرآن

نمكم ( ورب آبائكم )خالق آبائكم ( الاولين )قبلكم(فكذبوه) بالرســالة(فانهم لمحضرون) لمعذبون فىالنار(الاعبادالله صين)فىالعبادة والتوحيد فانهم ليسوا كذلك(وتركناعليه) علىالياس شاءحسنا ( فىالآخرين)فىالباقين بعده(سلام) معادة وسلامة (على آل بإسين) على آل مجمدعليه السلام فان قرأت على الياسين تقول سلام مناسعادة وسلامة على الياسين وهو الآل(آناكذلك نجزى المحسنين الهمن عبادنا المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين اذنجيناه وأهله أجمين الاعجوزا فى الفسابرين) فى الباقين (ثم دمرنا) أهلكنا (الآخرين والكم) يااهل مكة (لتمرون عليم مصحين) داخلين فى الصباح (وبالليل) والوقف عليه مطلق (افلاته تملون) يعنى بمرون على منازلهم فى متاجركم الى الشأم ليلاونها را فحاقيكم عقول تعتبرون بها واعالم يحتم قصة لوط ويونس بالسلام كاختم على الجزء الثالث والعشرون فى قصة سي ٢٥٧ كان من قبلهما لان الله تعالى قدسلم على جسم

اضافة آل الى ياسن لانهما في المصحف مفصولان فيكون ياسين اباالياس وقيل مجد صلى الله علمه وسلم أوالقرآن أوغيره من كتبالله والكل لايناسب نظم سأئر القصص ولاقوله ﴿ انا كذلك نجزى المحسنين العمن عبادنا المؤمنين ﴾ اذالظاهر ان الضمير لالياس ﴿وانالوطالمن المرسلين اذبجيناءواهله اجمين الاعجوزا في الفاترين ثم دمرمًا الآخرين﴾ سبق بيانه ﴿وانكم﴾ يااهلمكة ﴿التمرونعليهم﴾على منازلهم في متاجركم الى الشام فانســدوم في طريقه ﴿ مصيمين ﴾ داخلين في الصباح ﴿ وباللِّــل ﴾ اى ومساه اونهارا وليلا والهلها وقعت قريب منزل بمربها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مسماء ﴿أُولاتِمقلونَ﴾ أفليسفيكم عقل تمتبرون به ﴿وان يُونس لمن المرسلين ﴾ وقرى " بكسرالنون ﴿اذَابِق﴾ هربواصله الهرب منالسيد لكن لماكانهرمه من قومــه بفسيراذن ربه حسن اطلاقه عايه ﴿ الى الفلك المشمون ﴾ المملوء ﴿ فساهم ﴾ فقمارع وفيه بعد وقرئ الياسين بالوصل ومعناه اليـاس واتبـاعه من المؤمنين ﴿ الْمَاكَذَلِكَ نجزى المحسنين انهمن عبادنا المؤمنين ﴾ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى ﴿ وَانَّالُوطًا لَمُنَّالُمُ سَلَّيْنَا فَأَجِّينَاهُ وأهله أجمين الاعجوزا في الفابرين ﴾ اى الباقين في المذاب ﴿ ثُم دمُ نَا ﴾ اى اهلكنا ﴿ الا ٓخْرِ بن وانكم ﴾ اى ياهـل مكة ﴿ لتمرون عليم ﴾ اى عـلى آثارهم ومنازلهم ﴿ مُصَحِينَ ﴾ اي في وقت الصباح ﴿ وبالليل ﴾ اي وبالليل في اسفاركم ﴿ أَفَلا تُعْقَلُونَ ﴾ اى فتمتبرون ہم ، قوله عزوجل ﴿ وان يونس لمن المرسلين ﴾ اي من جلة رسل الله تعالى ﴿ اذَا بَقَ ﴾ اى هرب ﴿ الى الفلك المشحون ﴾ اى المملوء قال ابن عباس ووهب كان يونس وعدقومه العــذاب فتأخر عنهم فنحر ج كالمســتور منهم فقصدالبحر فركب السفينة فاحتبست السفينة فقال الملاحون ههنا عبدآبق منسميده فاقترعوا فوقعت على يونس فاقترعوا ثلاثا وهي تقع على يونس فقال المالاً بق وزج نفسه في الماء وقيل الدلماوصل الى البحر كانت معه امرأنه والنازله فجاء مركب فاراد ان تركب معهم فقدم امرأنه ليركب بعدها فحال الموج بينه وبينالمركب وذهب المركب وحاءت موجة اخرى فأخذت ابنهالاكبر وجاءذئب فاخذالابن الاصفر فبتى فريدا فجاءم كبآخر فركبه وتعدناحية منالقوم فلمامرت السفينة فىالبحر ركدت فقال الملاحون انفكم عاصيا والألم يحصل وقوف السفينة فيميانراه منغيررمج ولاسبب ظــاهر فاقترعوا فمن خرج سهمه نفرقه فلان يفرق واحدخير منغرق الكل فاقترعوا فمخرجسهم يونس وذلك قوله تعالى ﴿ فساهم ﴾ أي فقارع

المرسلين في آخر السورة فا كونتي بذلك عـن ذكر كلواحد منفردا بالسلام (وانونس لمنالمرسلين اذأبق) الاباق الهرب الىحيث لامتدى اليه الطلب فسيمي هريه من قومه بغيرادن رمه اباقامجاز ا(الي الفلك المشمحون) الممالوء وكان يو نسءله السالام وعدقومه العذاب فلماتأخر العذاب عنهم خرج كالمستور منهم فقصدالهر وركب السفنة فوقفت فقالوا ههنا عبدآبق منسيده وفيما يزعم المحارون ان السفينة اذاكان فهاآبق لمتمحر فاقترعوا فخرحت القرعة على ونس فقال أَمَاالاً بق وزج بنفسه في الماه فذلك قواء (فساهم) فقـارعهم مرة أوثلاثا بالسهام والمساهمة القياء السهام على جهة القرعة ادريس الني (انا كذلك) مكذا ( نجزى المحسنين ) بالقول والفعل والثناءالحسن ( الله من عبادنا المؤمنين )

المصدقين (وان لوطا لمن المرسلين) الى تومد(اذنجيناءوأهله) المتيدزاءورا وريثا(أجمين الاعجوز افى الفابرين) ( فكان) الاامرأنه المنافقة تحلفت مع المتحلفين بالهلاك (ثم دم الآخرين) أهلكنامن بتى بعد لوط والمتيه (وانكم) ياأهل مكة (لتمرون عليم) على قريات لوطسدوم وعور اوصبورا ودادوما (مصبحان) بالهار (وبالليل أفلاتمقلون) أفلاتمسدقون مافعل مهم فلا تقندوا عمر ووان يونس لمن المرسنين) الى قومه (الى الفلك المشحون) الى المشعون) الى المشعون المضنة الموقرة المحمرة (فساهم) فقارع في السفينة

( فكان من المدحضين )المفلوبين بالقرعة( فالتقمه الحوت ) فابتلعه (وهومليم)داخل في الملامة (فلولاانه كان من المسجين) من الذاكرين الله كثيرابالتسبيح عشر ٢٥٣ ﴾ أومن القائلين لااله { سورة والصافات } الاأنت سجابك اني كنت

من الظالمين أومن المصلين قبلذلك وعن ابن عباس رضى الله عنهما كل تسبيع فى القرآن فهو صلاة و بقال انالعمل الصالح رفع صاحد ٥ اذاعثر (للبث في بطنه الي يوم سعثون ) الظاهر لشه حيا الى يومالبعث وعن قنادة اكمان بطن الحوت له قبراالي يومالقيامة وقدليث فى بطنه ثلاثة أيام أوسمة أوأر بعين بوماوعن الشعبي التقمه ضحوة ولفظه عشية ( فنبذ ما وبالعراء ) فالقساه بالمكان الخالى الذي لاشعو فيدولانبات( وهوسقيم ) عليل عالله من التقام الحوتوروىانه عاديدنه كبدن الصي حين بولد ( وأُ بتناعليه شجرة ) أي آنبتناها فوقه مظلةله كم يطنب البيت على الانسان (من نقطبن) الجهور على انه القرع وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده والدأسرع الأشجار نباتا

(فكان من المدحضين) من المقروعين ذاهبي الحجة فالتي نفسه في الماء ( فالتقمه الحومات) السمكة (وهومايم ) يلوم نفسه عا فر من قومه (فلو لا الفكان من المسجين)

اهام و فكان من المدحضين في فصار من المغاوبين بالقرعة واصله المزاق عن مقام الظفر روى انه لما وعدقومه بالمذاب خرج من بينهم قبل ان يأمره الله تعالى بدفرك السفينة فوقفت فقالو اههنا عبد آبق فاقترعوا له فخرجت الفرعة عليه فقال الحالات في ورمى بنفسه في المائم في المائم المائم في المائم المائم والمنافعة في وهومليم واخل في الملامة اوآت عا يلام عليه اومليم نفسه وقرى بالفيح مبنيا من ليم كشيب في مشوب وفاو لاانه كان من المسمين ) الذاكر بنالله كثيرا بالتسبيح مدة عره او في بطنه الحيوم بعثون كمائة المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم ومن اقبل عليه الحيام عليه المائم وقبل ميتاوفيه حث على اكثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن اقبل عليه في السراء اخذ سده عندالضراء في فنسذناه في بان حلنا الحوت على لفظه في بالمراء في بالمكان فيه يونس ويسمح حتى انتهوا الى البر فلنظه واختلف في مدة لبثه فقيل بعض بوم فيه يونس ويسمح حتى انتهوا الى البر فلنظه واختلف في مدة لبثه فقيل بعض بوم وقبل ثلاثة ايام وقبل سبعة وقبل على وحبه الارض ولا يقوم على ساقه يفعيل من قطن بالمكان من شجرة من من شجرة من سلط على وجه الارض ولا يقوم على ساقه يفعيل من قطن بالمكان الداء على ها نام لا تقع على ومد الذا قام به والا كثر على انه لا يقع على ودله الذا قام به والدين والا تقوم على الله تبد المؤلمة والا كثر على انه لا يقع على ودله الذا فا من المائمة والذا المنه والا كثر على انه لا يقع على ودله المنافع عليه وله المنافع عليه وله المنافع عليه وله الدائم عليه وله المنافع عليه وله المنافع عليه وله المنافع الدائم عليه وله المنافع الم

و فكان من المدحضين ﴾ يعنى من المقروعين المفاوبين وقد تقدمت القصة في سوة يونس والانبياء وفالتقمه الحوت وأى الله و هومليم ﴾ أى آت عايلام عليه وفاولاأنه كان من المسجين ﴾ أى آت عايلام عليه وفاولاأنه كان من المسجين ﴾ أى آن عايلام عليه وفاولاأنه كان من المسلمين وقبل من الفايد بن قال الحسن ماكانت له سلات في بطن الحوت و لكنه قدم علاصالحاف كرالله تعالى له طاعته القدعة قال بعضهم اذكر وا الله في الرخاء يذكر كم في الشدة قان يونس كان عبد اصالحا ذاكر الله تعالى فاما وقع في الشدة في بطن الحوت شكر الله تسالى له ذلك فقال فلولاأنه كان من المسجين و البث في بطنه الى يوم بعثون أى المار بطن الحوت قديرا له الى كنت من الظالمين البث في بطنه الى يوم بعثون أى المار بطن الحوت قديرا له الى يوم القيامة ﴿ قوله عز وجل ﴿ فنبذنا ﴾ أى طرحناه الما أضاف النذلى الميوم القيامة ﴿ فالعراء ﴾ أى بالارض الحالية عن الشجر والنبات وقيل بالساحل ﴿ وهو بالعراء ﴾ أى بالارض الحالية عن الشجر والنبات وقيل بالساحل ﴿ وهو يسلم الله لبث في بطن الحوت ثلاثة أيام وقيل سبعة وقيل عشرين يوما وقيل قيم المناب المقامة ضمى وافظه عشرين يوما وقيل أربعين وقبل المقد في النقيد قو المنبذ في المقيد قوبل عشرين يوما وقيل أربعين وقبل القمه ضمى وافظه عشية ﴿ وأنبنا عليه شجرة من يقطين ﴾ يهني المنابق المقابق أربعين وقبل القمه ضمى وافظه عشية ﴿ وأنبنا عليه شجرة من يقطين ﴾ إلى القمه ضمى وافظه عشية ﴿ وأنبنا عليه شجرة من يقطين ﴾ إلى القمه ضمى وافظه عشية ﴿ وأنبنا عليه شجرة من يقطين ﴾ إلى المقابة في المنابقة المنابقة

من المصلين من قبل ذلك ( للبث فى بطنه ) مكث فى بطن السمكة (الى يوم بيعثون) من القبور (فنبذناه)طرحناه (بالعراه) الصحراء على وجمالارض(وهوسة بي)س بض صار بدنه كبدن الطفل(وأ بتنا عليه شجرة من يقطين). ن قرع وكل شئ

عليه أنهقيللرسمولالله صلىالله عليموسلم المثائعب القرع قالاجلهي شجرةاخي بونس وقيل التين وقيل الموز يتغطى بورقه ويستظل باغصانه ويفطر على ثماره ﴿وَارْسَلْنَاهُ الْمُمَاتَّةُ الْسُهُ هُمْ قُومُهُ الَّذِينَ هُرِبُ عَنْهُمْ وَهُمْ أَهُلُ نَيْنُوى والمرادية ماسبق من ارسـالهاوارسال ثمان اليهماوالي غيرهم ﴿أُوبِزيدُونَ﴾ في مرأى الناظر اى اذا نظر اليهم قال هم ما تذالب او اكثر و المراد الوصف بالكثرة وقرى بالواو ﴿ فَآ منوا ﴾ فصدقوه اوفحددو االاعان بمحضره وفنهناهم الىحين كالىاجلهم المسمى ولعله اعالم يحتم قصته وقصةاوط عاختميه سائرالقصص تفرقة بينهماوبين ارباب الشرائع الكبراءواولى المزم من الرسل او اكتفاء بالتسليم الشامل ايحل الرسل المذكورين في آخر السورة ﴿ فاستفتم آلربك البنات ولهم البنون ﴾ معطوف على مثله في اول السورة امر رسوله صلى الله عليه وسلماولاباستفتاء قريش عنوجه انكارهم البعث وسساق الكالام فى تقريره جاريا لمايلائمه منالقصص موصولابعضها ببعض ثمامر باستفتائهم عنوجه القسمة حيث القرع قيل ان كل نبت يمتد وينبسط على وجــه الارض كالقرع والقشــا ، والبطيخ ونحوه فهو يقطين قيل أببتهـا الله تعالى له ولم تكن قبل ذلك وكانت معروشـــة ليحصل له الظل وفى شجر القرع فائدة وهي ان الذباب لامجتمع عندها فكان يونس يستظل مثلك الشجرة ولوكانت منبسطة عـلى ارض لم يمكن أن يستــظل بهــا قيل وكانت وعلة تختلف البه فيشرب من لنها بكرة وعشية حتى اشتد لحمه ونبت شمره وقوى فانم نومة ثم استبقظ وقد ببست الشمجرة وأصابه حرالشمس فحزن حزنا شديدا وجمل يبكي فارســل الله تمالى اليه جــبريل وقال أتخزن عــلى شجرة ولا تخزن على مأثة ألف من أمتك قد أسلو اوتابوا ﴿ وأرسلنــا ه الى ماثة ألف ﴾ قيل أرسله الى أهــل نينوي من أرض الموســل قبل أن يصيبــه ماأســابه والممنى وكنا أرسلناه الى مائة أاب فلما خرج من بطن الحوت أمر ان يرجع اليم ثمانيا وقيل كان ارسـاله اليهم بعد خروجـه من بطن الحوت وقيـل يجوز أن يـكون ارساله الى قوم آخرين غير القوم الاولين ﴿ أُويزبدون ﴾ قال ابن عباس معناه ويزيدون وقيل ممناه بل يزيدون وقيل أو على أصلها والممنىأو يزيدون في تقديرالرائي اذار آهم قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على ذلك فالشك على تقمدير المخلوقمين والاصم هوقول ابن عباس الاول وأماالزيادة فقال ابن عباس كانو عشرين الفاويعضده ماروى عن أبي بن كمب رضى الله تمالى عنه قال ألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وأرسلناه الىمائةألف أويزيدون قال يزيدون عشرين ألفاأ خرجه الترمذي وقالحديث حسن وقيل يزيدون بضاوثلاثين ألفا وقيلسبمين ألفا ﴿ فَآ مَنُوا ﴾ يعنى الذين أررل اليم يونس بعدمهاينة العذاب ﴿ فِتَعِناهُمُ الْيُحْيِنَ ﴾ أي الى انقضاء آجالهم 

أجلهي شجرة أخي يونس (وأرسلناه الى مائة أانس) المراديه القوم الذين بعث اليهم قبل الالتقام فتكون قدمضمرة (أوبزيدون) في مرأى الناظر أي اذا رآهاالرائى قال هي ما ثداً لف أوأكثر وقال الزحاج قال غيرواحدمعناه بلىزيدون قال ذلك الفراء وأبوعيدة ونقل عن ان عباس كذلك ( فآ منوا )به و عاأرسل به ( فتمناهم الى حين ) أى منهى آجالهم ( فاستفتهم ألريك البنات والهم البنون) معطوف على مثله فيأول السورة أي على فاستفتهم أهمأ شدخلقاوان تباعدت بينهما المسافة أمررسول الله باستفتاء قريش عنوجه انكارالبعثأولا ثمساق الكلام موصولا بعضه ببعض ثم أمره باستفتائهم عن وحد القسمة الضنري التي قسموها حيث جعاوالله لانقوم على ساق فهو اليقطين

(وأرسلناه الى مائة أاف اوبزيدون ) بل بزيدون عشرين ألفا ( فآ منوا ) به هندناهم ( الى حين ) الى وقت الموت بلا عذاب (فاستفتم) سل أهل مكتنى مليم (الريك البنات) مكتنى مليم (الريك البنات)

الآناث ﴿ وَلَهُمَ الْبَنُونَ ﴾الذُّكُورَ قالوا نَتْمَ فَقَالَ لَهُمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسـلم أترضوزلله مالا ترضون ﴿ والمَّنَّى ﴾

البنات ولهمالبنون ﴾ وذلك انجهينة وبني سلمة بن عبدالدار زعمواان الملائكة بنات الله

تعالى الاناث ولانفسسهم الذكور فى قولهم الذلائة بم بنات القه مع كراههم الشديدة لهن ووأدهم واستنكافهم من ذكرهن (أم خلقنا الملائكة اناثاوهم شاهدون) حاضرون مخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم وتجهيل لهم لانهم كا لم يعلموا ذلك مشاهدة لم يعلموا مخلق الله علمه فى قاويهم على 700 كلم ولا باخبار { سورة والصافات } صادق ولابطريق استدلال

ونظرأومتناه انهم نقولون جملوا لله البنات ولانفسهم البنين فىقولهم الملائكة بناتالله وهؤلاء زادوا عـلى ذلك عن طمأنينة نفس الشرك صلالات اخر وهوالتجسيم وتجويز الفناء علىالله تعالى فانالولادة مخصوصة لافراط جهلهم كانهم شاهدوا بالاجسام الكائنة الفاسدة وتفضيل انفسهم علينه حيث جعلوااوضع الجنسسينله خلقهم (ألا أنهم من وارفعهما لهم واستهانتهم بالملائكة حيثانثوهم ولذلك كررالله تعبآلىانكار ذلك افكهم ليقولون ولدالله وابطاله فىكتابه مهارا وجعله نما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشدق الارض وانهم لكاذبون ) في قوالهم وتخرالجال هدا والانكار ههنا مقصور على الاخيرين لاختصاص هذه الطائفــة (اصطفى البنات على البنين) بهما ولازفسادهما مماتدركه العامة بمقتضى طباعهم حيثجمل المعادل للاستفهــام بفتم الهمزة الاستفهام وهو على التقسيم ﴿أُمْ خُلَقَنَا الْمُلاّئِكَةُ انَّامًا وهُمُشَاهِدُونَ ﴾ وانما خُص علم المشاهدة لأن استفهام توبيخ وحذفت امثال ذلك لايعلم الابدفان الانوثة ليست مناوازم ذاتهم ليمكن معرفته بالعقل الصرف همزةالوصل استفناء عنها معمافيه منالاستهزاء والاشماربانهم لفرط جهلهم ببتون به كأثهم قدشاهدواخلقهم بمزة الاستفهام ( مالكم ﴿ الاانهم من افكهم ليقولون ولدالله ﴾ لعدم مايقتضيه وقيام ماينفيه ﴿ والمهم لكاذبون ﴾ كيف تحكمون) هذا الحكم فيمايتدينون به وقرئ ولدالله اىالملائكة ولدهفيل بممنى مفعول يستوى فيه الواحد الفاســد(أفلاتذكرون) والجموالمذكروالمؤنث واسطني البناتءلي البنين استفهاما نكارواستبعادوالاصطفاء بالتحفيف جزة وعلى وحفص اخذ صفوة الشي وعن نافع كسرالهمزة على حذف حرف الاستفهام لدلالة ام بمدهما (أملكم سلطان مبين) حية عليها اوعلى الاثبـات باضمار القول اى لكاذبون في قولهم اصطفى او ابداله من ولد نزلت عليكم من السماء بأن الله ﴿ مَالَكُمْ كَيْنَ تَحَكُّمُونَ ﴾ يما لا يرتضيه عقل ﴿ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴾ انه منزه الملائكة سات الله ( فأتوا عن ذلك ﴿ املكم سلطان مبين ﴾ حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بان الملائكة بكتابكم)الذي أنزل عليكم بنــاته ﴿ فَأَنُوا بِكُتْسَابِكُم ﴾ الذي انزل عليكم ﴿ ان كُنتُم صــادقين ﴾ فيدعواكم (ان كنتم صادقين) في دعوا كم ﴿ وجعلوا بينــه وبين الجنة نسبا ﴾ يعنى الملائكة ذكرهم باسم جنسهم وضعــا منهم (وجملوابينه)بينالله(وبين ان يبلغوا هذه المرتبة وقيــلقالوا ان الله تعالى صاهر الجن فخرجت الملائكة وقبل

والمدى جداواته البنات والهرالبنين وذلك باطللان المرب كانوايستنكفون من البنات والشي الذي يستنكف مندا نحلق الناؤهم الشي المدون أي خلقنا الملائدية الناؤهم شاهدون أي حاضرون خلقنا المرائديم في المعانية المرائدية ولدالله المحافية البنات أي في زعهم ولدالله المحافية البنات كان في زعهم والم البنين وهواسفهام توبيغ وتقريع ومالكم كيف تحكمون كان البنات لله ولكم بالبنين في أفلاند كرون كان الما تتم المان مبن كان الله ولدا في المحافية المنائدي لكم فيه حجة فوان كنم صادقين كان في تولكم على ان لله ولدا في المحافية المدانية الملائدة سموا جنة لاجتدائه م

(وجعلوا بينه) بين الله (و بين المه (و بين المبنة) وهو زعهم انهم ساته أو قالوا الناللة تزوج من الجن النائع كما تقولون (وهم المائع) كما تقولون (وهم انهم) بل أنهم (من الميكولون ولد من تكذيهم (ليقولون ولد الله الله ) حيث قالوا الملائكة الله ) حيث قالوا الملائكة الله كن يحكمون ) بئسما الله أنهم (الميكون كن يحكمون ) بئسما الله أنهم الكون يحكمون ) بئسما الله الملائكة الله الكون يحكمون ) بئسما الله الملائكة الكون يحكمون ) بئسما الله الكون يحكمون ) بئسما الله الملائكة الملائ

بناتالله (والبمرلكاذبون) في مقالتهم (اصطنى البنات)أختار الافاث( على البنين)على الذكور ( مالكم كيف محكمون ) بئسما تقضون لانفسكم ترضون لله مالاترضون لانفسكم ( أملاندكرون)أفلاتتعظون بماتقولون (أملكم) ياأهل مكة (سلطان مبين)كتاب بين فيه ان الملائكة بنات الله (فأنوا بكتابكم ان كنتم صادة بين)ان الملائكة بنات الله (وجملوا)كفار مكة بنو مليم ( بينه وبين الجنة نسبا) بين الله و بين الملائكة فوادت المالمائكة (ولقد علت الجنة انهم لمحضرون) ولقد علمت الملائكة انالذين قالواهذا القول لمحضرون في النار (سبحانالله عمايصفون) نرمنفسه عن الولد والصاحبة (الاعبادالله المخلصين) استثناء منقطع من المحضرين معناه ولكن المخلصين ناجون من الناروسبحانالله اعتراض بين الاستثناء وبين ماوقع مندو بجوز أن يقم الاستثناء من واليستثناء وبين ماوقع مندو بجوز أن يقم الاستثناء من أن يصفوه بد (فانكم) يأهل مكة (وما تعبدون) ومعبود بكم (ما أنتم) وهم جيعا (عليه) على الله على المحتمد اللام وسائلة على المناهد الله على المناهد المناهد على المناهد المناهد الله على المناهد الله على الله على المناهد الله على الله على الله على الله على المناهد الله على المناهد الله على المناهد على الله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قالوا الله والشيطان اخوان ﴿ ولقد علمت الجنة انهم ﴾ إن الكفرة او الانس او .
الجنة ان فسرت بغير الملائكة ﴿ لمحضرون ﴾ في العذاب ﴿ سجمان الله عايصفون ﴾ منالولد والنسب ﴿ الا عبادالله المخلصين ﴾ استثناء من المحضرون منقطع او متصل ان فسر الضمير عا يسمهم وما بينهما اعتراض او من يصفون ﴿ فانكم وما تعبدون ﴾ عود الى خطابهم ﴿ ما انتم عليه ﴾ على الله ﴿ بف اندين ﴾ مفسدين الناس بالا غواء ﴿ الا من هو صال الجعم ﴾ الا من سبق في علمه انه من اهل النار يصلاها لا عالة وانتم ضمير لهم ولا آلهتهم غلب فيه المخاطب على الغائب و بحوز ان يكون لا عالة وانتم على ما منعي ما المناتم قرناء لا تزالون تعبدونها ما انتم على ما تعبدونه بف اندين ساعثين على طريق الفتنة الامنالا هستوجب للنار مثلكم وقرى صال بالضم على انه جع مجول على مدى من ساقط واوه لا القالم الساكنين او تحقيف صائل على القلب كان في شائك او المحذوف منه كالمنسى كا في قولهم ما باليت به بالة فان اصلها بالية كمافية ﴿ وما منا الاله مقام معلوم ﴾ معلوم في المرفة والمادة و الانتهاء الى امرائلة في أند بير المالم وتحمل ان يكون هذا معلوم في المرفة والعادة و الانتهاء الى امرائلة في أند بير المالم وتحمل ان يكون هذا معلوم في المرفة والعادة و الانتهاء الى امرائلة في أند بير العالم وتحمل ان يكون هذا معلوم في المرفة والعادة و الانتهاء الى امرائلة في أند بير العالم وتحمل ان يكون هذا

عن الابصار قال ابن عباس هم حى من الملائكة بقال الهم الجن ومنهم ابليس قالواهم بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه فن المهاتم قالوا سروات الجن وقبل من منى النسب انهم أسركوا الشياطين في عبادة الله قسالي وقيل هوقول الزياد قة الخيرون الله والشير من الشيطان ﴿ ولقد عملت الجنة انهم ﴾ يعنى قائلي هذا القول ﴿ لحضرون ﴾ الله التاليم عنه الله المخلصين ﴾ هذا استثناء من المحضرين والمعنى انهم لا محضرون ﴿ وانكم ﴾ يعنى في الهدل مكة ﴿ وماتعبدون ﴿ الكه مناتم عليه ﴾ أى عدل ماتعبدون ﴿ الله الله الله الشقاوة أى عضلين أحدا ﴿ الامن هو صال المحيم ﴾ أى الامن سيدخل إلى لنار ﷺ قوله تعالى اخبارا عن حال الملائكة ﴿ ومامنا الاله مقام معلوم ﴾ يعنى ان حبريل قال لذي صلى الله عليه ومامنا مصر الملائكة ملك الاله مقام معلوم مهنى ان حبريل قال لذي صلى الله عليه ومامنا مصر الملائكة ملك الاله مقام معلوم مهنى ان حبريل قال لذي صلى الله عليه وسلم ومامنا مصر الملائكة ملك الاله مقام معلوم مهنى ان حبريل قال لذي صلى الله عليه ومامنا مصر الملائكة ملك الاله مقام معلوم مهنى المنا مقدم الله عليه معلوم الله عالم معلوم الله عليه والمهنى المنا معسر الملائكة ملك الله مقام معلوم الله على الله عليه معلوم الله على الله عليه ومامنا معسر الملائكة ملك الاله مقام معلوم الله على الله على الله على الشياس المنا معسر الملائكة الله عليه والم على الله على اله

أىلستم تضلون أحدا الا أصحاب النار الذين سبق فى علمه أنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها مقال فتن فلان على فلان امرأنكا تقول أفسدهما عليمه وقال الحسن فانكم أيما القائلون مذا القول والذى تعبدونه من الاصنام ماأنتم على عبادة الاوثان عضابن أحدا الا من قدر عليه أن يصلى الجيم أي يدخلالنار وقيل ماأنتم عضابن الامن أوجبت علمه الضلال فىالسابقة ومافى مأأنتم افية ومن فيموضع النصب بفاتنين وقرأ الحسن مال الجعيم بضم اللام ووجهه ان يكون جما فحذفت النون للامنــافة وحذفت الواو الالتقاء الساكنين هي واللام في الجعيم ومن موحداللفظ مجوع المعنى فحمل هوعلى لفظه والصالون على معناه (ومامنا)أحد (الاله مقام معلوم)في المبادة لايتجاوز. فحذف الموصوف وأقيمت

نساحيث قالوا الملائكة بنات الله و يقال نزلت في الزنادقة حيث قالوا الميس امنه الله مع الله شريك الله ( يعبد ) خالق الخيروا بليس خالق الشهر ( ولقد علم الجنة ) الملائكة (انهم) يعنى كفار مكة بنى مليم ( لمحضرون ) معذبون في النار ( سيمان الله ) في العبادة و التوحيد فانهم لا يكذبون على الله و يقال الهم و يقال المعلم في المعلم و للمعذبون العباد الله المخلصين المعصومين من الكفر والشرك و الفواحش (فائكم) يأهل مكة ( وما تعبدون) من دون الله (ما أنتم عليه) على عبادته ( فانتين ) بمضلين ( الامن هو صال الجعيم ) داخل النار معكم و هو ابليس و قال الامن قدرت عليه انداخل النار معكم ( ومامنا ) قال جبريل عليه السلام ومامنا ( الالهمقام معلوم ) معروف و التعلق المعلم و الله المناز الالهمقام معلوم ) معروف التعلق المعلم و المعلم المعلم و الم

الصفة مقامه ( وانا لنحن الصافون ) نصف أقدامنا فى الصلاة أونصف حول العرش داعين للؤمنين ( وانا لنحين المسجدون ) المنزهون أوالمصلون والوجمه أزيكون هذا وماقبله من قوله سجان الله عمايصفون من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم فى قوله و لقدعلتا الجنة كالمقبل و لقدع الملائكة وشهدوا ان المشركين مفترون عايم فى مناسبة رب العزة وقالوا المسجدان الله فتره و عن ذلك و استثنوا حمد ٢٥٧ كسم عندالله المخلصين لا سورة والصافات } وبرؤهم مندوقالوا للكفرة

وما قبله من قوله سجمان الله من كلامهم ليتصل بقوله واقد علمت الجنة كا نه قال والقد علمت المسلائكة ان المشركين مسدون بذلك وقالوا سبحان الله تنزيها له عنه ثم استنوا المخلصين وزائله منه ثم خاطبوا الكفرة بان الافتنان بذلك للشقاوة المقددة ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مما تبهم فيها لا يتجاوزونها فحذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه وانالنحن المسلون في اداء الماعة ومنازل الحدمة وانالنحن المسلون في اداء الماعة ومنازل الحدمة وانالنحن المسلون في المعارف المنزهون مع المعارف المنزهون الله مقام معلوم وقيلهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمعنى ومان الاله مقام معلوم في الجنة او بين يدى الله في القيامة وانالنحن المسافون في في العلم في العلمة والمنون المسافون في في العلمة والمنون المسافون في العلمة والمنون المسافون في العدن والمنون المسافون في العدن والمنون المسافون في العدن والمنافون في العدن المنافون في في المنافون ف

يعبد ربدفيه وقال ان عباس مافي السعوات موضع شبر الا وعليه ملك يصلي أو يسبح وروى أبو ذرعن الني سلي الله عليه وسلم الله عليه وروى أبو ذرعن الني سلي الله عليه والمنطقة وحق لها ان نظ والذي نفسى سده مافيا موضع أربع أصابع الاوملك واضع جهته الله ساجدا أخرجه الترمذي وهو ومعنى الحديث مافي السعاء أصوات الاقتاب وقبل أصوات الابل وحنها الملائكة وان لم يكن تما أطبط وقبل مهنى الاله مقام معاوم أي في القرب والمساهدة وقبل بعبدالله عملى مقامات مختلفة كالحوف والرجاء والمحبة والرضا ﴿ وانا لنحن المساهدة والرضا ﴿ وانا لنحن المسحون ﴾ اى المصاون لله تمالى كصفوف الناس في الصلاة في الارض ﴿ وانا لنحن المسحون ﴾ اى المصاون لله تمالى وقبل المنزهون لله تمالى هن كل سوه مجبوبيل النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وا أن عندنا ذكرا من الاولين ﴾ يمنى كفار مكة قبل بعثه النبي صلى الله عليه والم عزوجل ﴿ وان كانوا ليقولون ﴾ يمنى كفار مكة قبل بعثه النبي صلى الله عليه المخلسين ﴾ أى لاخلصنا العبادة لله يعنى كشاوابه من الاولين ﴿ لكنا عادالله المخلسين ﴾ أى لاخلصنا العبادة لله في فكفر وابه في فكفر وابه في أي الما أناهم الكتاب كفر وابه

فاذاصع ذلك فانكم وآلهتكم لاتقدرون ان تفتنواعلى الله أحدامن خلقه وتضلوه الا منكاز من أهل الناروكيف نكون مناسبين لرب العزة ومانحن الاعبيداذلاء بين مديه لكل مناهقام معلوم من الطاعة لايستطيع ازيزل عنهظفرا خشوعا العظمته ونحن الصافون أقدامن لعبادته مسمعين عمدين كما بجبءلى العبادلربهم وقيل هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى وما من المسلمين أحدالالدمقام معلوم ومالقامة على قدر هله من قوله تمالى عسى أن يبعثك رىك مقاما محودا ثمذكر أعالهم وانهم الذين يصطفون فى الصـ لاة ويسبحون الله وينزهونه عالابجوز علمه ( وانكانوا ليقولون) أي مشركو قريش قبل مبعثه علىه السيلام ( لوأن عندما ذكرامن الاولين)أى كتابا من كتب الاولين الذبن نزل علمهم التوراة والانجيل

(لكنا عباد لله المخلصين ) لاخلصنا ( قا و خا ٣٣ مس ) العبادةلله ولماكذبنا كاكذبوا ولماخالفناكا خالفوا ] فعادم الذكرالذي هوسيـــدالاذكاروالكتاب الذيهــو معجز من بين الكتب(فكفروا.ه

فى السماء (وانالنحن الصافون) في الصـــلاة ( وانا لنحن المستحون) المصلون (وانكانوا ) وقدكان أهل مكة (ليقولون) قبل هجى ُ محدسلي الله عليه وســـلم الـيهم(لوأن عندنا ذكرا من الاولين)رسولامثل رسل الاولين كما كان الاولين( لكناعباد الله المخلصين ) الموحدين ( فكفروابه ) بمحمد عليه السلام والقرآن

فسوف يطمون) مغبة تكذيبهم ومايحل بهم من الأنتقام وان محففة من الثقيلة واللام هي الفارقة وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه و كدين لقول جادين فيه فكم بين أول أمرهم و آخره (ولقد سبقت كلمتنا لبادنا المرسلين) الكلمة قوله (أنهم لهم المنسورون وان جندنالهم الغالبون) وائما سماه كلمة وهي كلمات الأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقاوم الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليم في الآخرة وعن الحديث المنافعة على المنافعة على المنافعة والحاصل في الآخرة وعن الحديث المنافعة على المنافعة على المنافعة والمناسبة والمنافعة والمناسبة والمنافعة والوقعة والوقعة والوقعة والمناب حمل ٢٥٨ كانت المنافعة والمنافعة والوقعة والوقعة والوقعة والوقعة والمنافعة والم

اشرف الاذكار والمهمين عليها ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة كفرهم ﴿ ولقدسبقت كلتنا المبادلا المرسلين ﴾ اي وعد نالهم بالنصرة والغلبة وهوقوله تعالى ﴿ المراهم المنصورون وانجند نالهم الفالبون ﴾ وهوباعتبار الفالب والمقضى بالذات واعاسماه كلة وهي كلات لانتظامها في معنى واحد ﴿ فتول عنهم ﴾ فاعرض عنهم ﴿ حتى حين ﴾ وهو الموعد لنصرك عليم وهوبوم بدر وقبل يوم الفتح ﴿ وابصرهم ﴾ على ماينالهم حينند والمراد بالاس الدلالة على انذلك كائن قريب كأنه قدامه ﴿ فسوف بيصرون ﴾ والمراد بالاس الدلالة على انذلك كائن قريب كأنه قدامه ﴿ فسوف للوعيد لالتبعيد ﴿ أُوهِ مُنائم بِعَتْمُ وَالْمُ الله وَ الله بِعَنَامُ بِعَنَامُ بِعَنَامُ بِعَنَامُ الله والمول وقرئ أنزل المذاب بغنائم بغنائم بغنة شبه بجيش هجمهم فاناخ بفنائم بغنة وقبل الرسول وقرئ أنزل على اسناده المي الجاروالمجرور ونزل اى المذاب ﴿ فساء صباح المنذرين صباحهم واللام لمجنس والصباح مستمار من صباح المنذرين المجنس والصباح مستمار من صباح المؤس المبيت وقاله وقاله والمداب هو المارة في الصباح مستمار من صباح المبين المبيت الوقات نزول العذاب ولما كثرت فيهم نهم المجنس والصباح مستمار من صباح المنذرين المبين عالم المجنس والصباح مستمار من صباح المنظر المبيت الوقات نزول العذاب ولما كثرت فيهم نهم المجوم والغارة في الصباح مستمار من صباح المبيت الوقات نزول العذاب ولما كثرت فيهم نهم المجوم والغارة في الصباح مستمار من صباح المبين المبيت الوقات نزول العذاب ولما كثرت فيهم نهم المجوم والغارة في الصباح مستمار من صباح المبيت الوقي المباح مستمار من صباح المباح المباح

وفسوف بعلون في فيمة ديداهم و تولدتها في و القدسية تكتالها د فاللرسلين في يمن نقدم وعد العباد فاللرسلين بنصرهم وانم لهم المنصورون في أي الحجة البالغة و وان جندا في أي حزينا المؤمنين في لهم النالبون في أي لهم النصرة في العاقبة في فتول في أي أي من في عنم حق حين في قال ابن عباس يعنى الموث وقبل الي يوم بدر و قبل حتى آمرك بالقتال و هذه الآية منسوخة بآية القتال وقبل الى ان يأتيم المذاب في وأي صرون في أي ذلك فعند ذلك قالوا متى هذا العذاب قال الله عن وجل في أو عندان في المناب من المناب في المناب في

تضاعف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة والعبارة للغالب (فئول عنهم) فاعرض عنهم (حتى حين ) الى مدة يسيرة وهي المدة التي أمهلوافعاأ والي يوم يدرأو الىقتم مكة (وأبصرهم) أىأبصرما ينالهم بومئذ (قسوف بمعرون) ذلك وهوللوعيد لاللتمسد أو انطر البهاذاءذ يوافسوف سِصرون ما أنكروا أو أعلهم فسوف يعلون (أفبعذاب يستعج لون ) قبل حينه ( فاذانزل ) المداب (بساحتهم)بفنائهم (فساءصباح المندرين) سباحهم واللام فالمنذر سنمهم في جنس من أنذروا لانساءوبئس بقتضيان ذاك وقيل هونزول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتم عكة مثل المذاب النازليم بصدما أمذروه

فانكروه بحيش أنذر بهجومـــه قـــومــه بعض نصــاحهــم فــلم يلتفتوا الىاندراهحتىأناخ بفنائهم ( قال ) بغتــة فشن عليم الهــارةوكانتعادة مفاويرهم النيفــيروا صبــاحا فسميتالفارةصباحا وان وقعتــفى

حين جامه (فسوف يعلمون) ماذا يفعل بهم عندالموت وفى القبرويوم القيامة (ولقد سبقت) و جبت (كلتنا) بالنصرة والدولة (لمباد فالمرسلين البهر المبالفالبون) بالحجة والعدد (لمباد فالمرسلين البهر المبالفالبون) بالحجة والعدد المليوم القيامة (فتول) فاعرض يامحد (عنهم) عن كفار مكة (حتى حين) اللي وقت هلاكهم يوم بدر (وأبصرهم) أعلمهم عذاب الله (فسوف بيصرون) يعلمون ماذا يفعل بهم (أفعذ ابنا يستجلون) أفبثل عذا بنا يستجلون قبل عذا بنا يستجلون قبل عذا بنا يستجلون قبل عذا بنا يستجلون قبل أجله (فاذا نزل بساحتم) يقربهم (فسام صباح المنذرين) فبئس الصباح لمن أند تهم الرسل

ت آخر (وتول عنه حتى حسان وأبصر فسوف يبصرون) والماثني ليكون تسلية على تسلية وتأكيدا لوقوع الميعاد الي تأكد يسه فائدة زائدة وهىاطلاق الفعلين معا عن التقبيد بالمفعول والعببصروهم ببصرون مالا يحيط مدالذكر من صنوف المسرة نواع المساءةوقيل أريدباحدهما عذاب الدنيــا وبالآخرعذاب الآخرة ( سبحان ربك ربـالعزة ) أمنـفــالربـالى زة لاختصاصه بها كانه قبــل ذوالعزة كالقول صــاحب صــدق لاختصــاصه بالصــدق وبجوز أن برادانه مامن والصاحبة والشربك ( وسلام على المرسلين ) عم الرسال بالسالام بعد ماخص البعض في السورة لان في تخصيص كل بالذكر تطویلا ( والحدلله رب العالمين ) على هلاك الاعداء ونصرة الأنبياء اشتملت السورة علىذكر ماقاله المشركون في الله وتسبوه البه تماهو متزدعته وماعاناه الرسلون من جهتهم وماخولوه في العاقبة من النصرة عليم فختمها مجوامع ذلك من تنزيه ذاته عاوصفهبه المشركون والتسلم على المرسلين والحداله ربالعالمين على ماقيمس لهم منحسن المواقب والمراد تعليم المؤمنين أن تقولوا ذلك ولايخلواه ولايفقاراعن مضمنات كنامه الكريم

رة لاحد الاوهور بهاومالكها 🖊 ٢٥٩ 🦫 كقوله تعزمن تشاء { سورةوالصافات } ( عمــايضةون ) من الولد صباحاً وانوقعت فيوقت آخر ﴿ وتولُّ عَنَّم حتى حين وابصر فسوف يبصرون ﴾ تأكيد الىتأكيد والحلاق بعدنقبيد للاشعار بالهبيصرو انهم ببصرون مالايحيطيه الذكر مناصناف المسرة وانواع المساءة اوالاول لعذاب الدنيا والشانى لعـذاب الآخرة ﴿ سحان ريك رب العزة عمايصفون ﴾ عاقاله المشركون فمه على ماحكي في السورة واصافة الرب الىالمزة لاختصاصهابه اذلاعزة الاله اولمن اعز. وقد ادرج فيهجلة للرســل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم ﴿ والحــدلله ربـالعــالمين ﴾ عــلي ماافاض علمهم وعلى من اتبعهم من النع وحسن العاقبة ولذلك اخره عن التسليم والمراد تعليم المؤمنين كيف محمدونه ويسلمون على رسله «وعن على رضي الله عنه من احب ان يكتال بالمكيال الاوفى منالاجر يومالقيامة فليكن آخركادمه اذاقام منمجلسه سبحان ربك الى آخر السورة .وعنرسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ والصافات اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد كلجن وشيطان وتباعدت عنهمردة الجن والشياطين وبرئ قالالله أكبوخربت خيبر المااذانزلنا بساحة قومفساهصباح المنذرين قالهائلاث مرات ثمكرر ذكرمانقدم تأكيدا لوعـد العذاب فقال ثعالى ﴿ وتولُّ عَهِم حَى حَيْنَ ﴾ وقبل المراد منالآية الأولى ذكر أحوالهم فيالدنيا وهذه ذكرأحوالهم فيالآخرة فعلى هذاالقول يزول النكرار ﴿ وأبصر ﴾ أى العذاب اذا نزلهم ﴿ فسوف سِصرون ﴾ ثم نز. نفسه فقال تعالى ﴿ سَمَانَ رَبُّكُ رِبِّ العَزَّةِ ﴾ أي الفلبة والقدرة وفيه المنارة الى كال القدرة والدالقادر على جيم الحوادث ﴿ عما يصفون ﴾ أي عن اتخاذ الشركاء والاولاد ﴿ وسلام على المرسلين ﴾ أى الذين بلغواء زالله عزوجل التوحيد والشرائع لانأعلى مراتب البشر انيكون كاملا فينفسه مكملا لفيره وهمالا ببداء عنهم السلاة والسلام فلاجرم مجب علىكل أحد الاقتداءبهم والاهتداء بهداهم 💠 والحمدلله رب العالمين ﴾ أىعلى هلاك الاعداء ونصرة الانبياء وقيل الفرض من ذلك تعليم المؤمنسين ان يقولو. ولا يخلوا به ولا يغفلوا عنه لماروى عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال منأحب أنيكتال بالمكيار الاوفى من الاجر يوم القيامة فليكن آخر كالامه اذاقام من مجلسه

ومودعات قرآنه الجيد ن على رضىالله عنــه منأحب أن يكتال بالكيال الاو في من الاجريوم القيامة فليكن آخر كلامه اذاقام من مجلسه سجمان عرب العزة عمايصفون وسلامعلى المرسلين والحمدلله ربالعالمين

منوا(وتول) أعرض(عنه) يامجد(حتى حين) الي وقت هاذ كهم يوم يدر (وأبصر) اعلا (فيسوف مصرون) يعلمون ماذا يفعل تسجمان ربك) نزه نفسه عن الولد والشريك (رب العزة) المنعة والقدرة (عمايصة ون) يقولون من الكذب (وسلام) مناسلامة المرسلين) بتبليغهم الرسالة(والحمدللة) الشكر والوحدانية لله بنجاةالرسل وهلاك قومهم (رب العالمين)سيدالانس والجن ﴿ سورة ص مكية وهي ثمان وثمانون آية كوفى وتسمع بصوى وستمدنى ﴾ ﴿ بسيمالله الرحن الرحيم ﴾ (ص) ذكرهذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدى والتنبيه على الاعجاز ثم أتبعنه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدى عليه كانه قال (والقرآن ذي {الجزء الثالث والعشرون } الذكر) أى ◄ ٢٦٠ ﴾ ذى الشرف انه لكلام معجز و مجوزان

يكون خبر مسدأ كدون حدر مسدأ كادول هـ دمساى هذه السورة الدى أعجزت العرب والقرآن دى الذكر المهام والله ربد والله وكدك اذاأ قسمها كاندوال أقسمت بس والقرآن في الذكر المهام الذي والاعتراف الذك والاعتراف الذك والاعتراف الذك والاعتراف الدك والاعتراف الدك والاعتراف الدك والاعتراف الدك والاعتراف الدك والاعتراف الدك والاعتراف الله والتناير في من الإذ والمسولة والتناير في من المسولة والمسولة والتناير في من المسولة والمسولة والمسالة والمسولة والمسالة وال

وشقاق للدلالةعلى شدنهما وشقاق للدلالةعلى شدنهما فيها ص وهي كلهاكية المهاست وثنان وثلاثون كلةو حروفه، ثلاثة آلف وستقوستون حرفا كالموالة تعالى (ص) يقول ص والقرآن كررواالقرآن والسنة من الباطل والصدق من من الباطل والصدق من

من الشرك وشهدله حافظاه بوم القيامة الهكان مؤمنا بالر-اين من الشهدله حافظاه بوم القيامة الهكان مؤمنا بالر-اين المحمد المرتمن الرحيم المحمد المحمد الرحيم المحمد المحمد المحمد الرحيم المحمد الم

ومنه الصدى فانه يمارض العموت الاول اى عارض المحاداة بمعنى المعارضة ومنه الصدى فانه يمارضة العموت الاول اى عارض القرآن بعملك وبالفتح لذلك اولحذف حرف القسم وايصال افعله اليه او اضماره والفتح في موضع الجر فانها غير مصروفة لانها علم السورة وبالجر والتنوين على تأويل الكتاب ﴿ والقرآن ذى الذكر ﴾ الواو لاقسم ان جمل ساما للحرف ومذ كور اللحمدى اولار من بكلام مثل صدق محد صلى الله عليه وسلم اوللسورة خبرا لمحذوف اولفظ الامروله علمان حمل متسابه والجواب محذوف دل عليه ما في ص من الدلالة على المحدى اوالام بالمادلة اى انه لمعجز اولواجب العمل به اوان مجدا صلى الله عليه وسلم لصادق اوقوله ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ اى ما كفر به من كفر خلل وجده اوقوله ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾ اى ما كفر به من كفر خلل وجده

سبحان ريك رب الهزة عمايصفون و سلام على المرسلين و الحديثة رب العالمين والله أعلم عراده وأسرار كتابه

-ه ﷺ تفسیر سورة من ویقال لها سورة داود علیه الصلاة ۗ روست - ﷺ والسلام وهی مکیة وهی ست وقیل ثمان وثمانون ۗ روست

مر والسارم وتمني وتمني وتناريك و كان وق وق وق من المرارة الم

-ه ﴿ يِنْ الْمُعْنِ الْرَحْمِ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَا نام الله م محمد الله معالم المعالم الم

تقوله عنوجال وس كه قبل هوقسم وقبل اسم السورة وقبال هومفتاح اسمه السمد وصادق الوعد والصبور وقبل معناه صدق الله وعن ابن عباس صدق محمد صلى الله عليه وسلم في والقرآن ذي الذكر مي قال ابن عباس أي دى البيان وقسل ذي الشرف وهوق م قبل وجوابه قد تقدم وهوقوله تعالى ص أقسم الله سحانه وتعالى القرآن ان محداسلى الله عليه وسلم الصادق وقبل جواب القسم محدوف تقديره والقرآن ذي الذكر ما الامم كانقول الكفار دل على هدا المحدوف قوله تعالى في الذين كفروا موضع القسم وقبل فيه تقديم وتأخير تقديره بل الذين كفروا في عزة وشقاق مي والقرآن ذي الذكر وقبل جوابه انكل

الكذبوالحلال من الحرام المستعن الهدى صرف أهل مكفئ الحق والهدى ويقال أبوجهل ويقال ص صادق ( الا ) في قوله ويقال ص المدى الهدى الله في قوله ويقال صابع من أسماء الله صادق ويقال قسم به ( والقرآن ) أقسم بالقرآن (ذى الذكر) ذى الشرف والبياشرف والبياشرف من آمن به و سان الاولين والآخرين ( بل الذين كفروا) كفار مكة (في عزة) جية وتكبر (وشقاق) خلاف

ونفاقهما وقرئ فى غرةأى فى غفلة عما بجبعليهم من النظرواتباع الحق (كمأهلكنما) وعيد للذوى البزة والشقاق (من قبلهم)من قبل قومك ( من قرن)من امة (فنادوا) فدعوا واستفائو احين رأ واالعذاب (ولات)هى لاالمشبهة بليس زيدت عليها ثاما لتأنيث كازبدت على ربوثم للتوكيد حق ٢٦١ ﷺ وتغير بذلك حكمها حيث { سورة ص} لم تدخل الاعلى الاحيان ولم

فيه بل الذين كفروا في عزة اى استكبار عن الحق وشقاق خلاف لله ولرسوله ولذلك كفروا به وعلى الاولين الاضراب ايضا من الجواب المقدر ولكن من حيث اشماره بذلك والمراد بالذكر العظمة اوالشرف والشهرة اوذكر ما محتاج اليه في الدين من العقارة واشرائع والمواعد والتنكير في عزة وشقا ق للدلالة على شدتهما وقرى في غرة اى في غفلة عا يجب عليهم النظر فيه ﴿ كم اهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ وعيدلهم على كفرهم به استكبار اوشقاقا ﴿ فنادوا ﴾ استفائة اوتوبة من قرن ﴾ وعيدلهم على كفرهم به استكبار اوشقاقا ﴿ فنادوا ﴾ استفائة اوتوبة بليس زيدت عليها ناه التأنيث لانا كيد كما زيدت على رب وعمه وخصت بلزوم الاحيان وحذف احمد المعمولين وقبل هي النافية للجنس اى ولا حين مناص لهم وقبل لفعل والنصب باضاره اى ولا ارى حين مناص وقرئ بار فع على اندام اومبتدأ عذوف الحبد المعمولين وقبل هي النافية للجنس اى ولا حين مناص لهم عذوف الخبر اى لبس حين مناصحاصلا لهم اولاحين مناص كائن لهم وبالكمر كقوله طلبوا صلحنا ولات اوان • فاحبنا ان لات حين نقاء

اما لانلات تجرالاحيان كاان لولانجر الضمائر في نحوقوله ولائد هذا العام لم اهج و الولان وانشبه بهذلانه مقطوع عن الاضافة اذ اصله اوان صلح ثم حل عليه هناص تنزيلا لما اصنب اليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد اذاصله حين مناصهم ثم بني الحين لاضافته الى غير متمكن ولات بالكسر كجيرو بقف الكوفية عليها بالهاء كالاسماء والبصرية بالتاء كالافعال وقبل ان التاء مزيدة على حين لاتصالها به في الامام ولا يرد عليه ان خط المحف خارج عن القياس اذ مثله لم يعهد فيه والاصل اعتباره الافيا خصه الدليل و لقوله و العاطفون تحين لا من عطف و المصلمون زمان ما من معاهم والمنساص المنجى من ناصه ينوصه اذا فاته في وعجبوا ان جاء هم مند در منهم في بشر مثلهم اواي من عدادهم فو وقال الكافرون في وضع فيه الظاهر

الاكتب الرسل وقبل جوابه ان هذا لرزقنا وقبل ان ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا صفيف لانه نخال بين القسم وهذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة وقبل بل لتدارك كلام واني آخرو مجاز الآية ان الله تعالى أقسم بص والقرآن ذى الذبن كفروا من أهل مكة في عزة أي حية جاهلية و تكبر عن الحق وشقاق أي خلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم في كأهلكنا من قبلهم من قرن في يعنى من الايم الحالية في فنادوا مجه أي استفاع اعتدار ل العذاب وحلول النقمة هو ولات حين مناص أي ليس الحين حين فرارو تأخر قال بن عباس كان كفار مكة اذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قالوا قالم مناص أي الهدف المنالة في وحل ولات حين مناص أي الهي الحين حين هذا القول في عجوا في مناص فائر ل الله عن وحل ولات حين مناص أي ليس الحين حين هذا القول في عجوا في مناص فائر ل الله عن وحل ولات حين مناص أي ليس الحين حين هذا القول في وعجوا في مناص فائر ل الله عن وحل ولات حين مناص أي ليس الحين حين هذا القول في وعجوا في يعنى وسولا من أنف هم بنذر هم في وقال الكافرون ويعن كفار مكة في أن جاء هم منذر منهم في يعنى وسولا من أنف هم بنذر هم في وقال الكافرون

ببرزالاأحدمة تضييها اماالاسم أوالخبروامتنع بروزهسما جمعاوهذامذهب الخليل وسيبونه وعندالاخفش أنهالاالنافية للجنس زيدت علم التاه وخصت سني الاحسان وقوله ( حين مناص )منجامنصوب ہما كانك قلت ولاحبن مناص الهم وعندهما أزالنصب على تقدير ولات الحين حين مناص أي وليس الحين حين مناص (وعجبواأن جامهم) من آن جاءهم (منذر منهم) رسول من آنفسهم ينذرهم يهنى استبعدوا ان يكون النبي من البشـر ( وقال الكافرون

وعداوة والهذاكان المقسم عليه (كأهدكنا من قبلهم) عايه (كأهدكنا من قبلهم من الأم الخالبة ( فنادوا ولات حين مناص أن ايس بحين الملائك: عندهلا كهم ولات حين مناص أى ايس بحين حين أه الكهم الله وقدكانوا عدوا مادى به مضا مناص مناص مناص عليه واحدة فنجامن به عنوا حلة واحدة فنجامن به عنوا عليه كانوا به درون خياوهاك من حاكوا ذاغلب المدوعليم كانوا به درون المدون المدوعليم كانوا به درون المدون المدون كانوا به درون كانوا

بعضهم بعضاوینادون:مضهم بعضامناص مناص بنصب الصداد أی فرارا فرارافیفرون من القتال و هذه علامه کانت بینهم فی القتال اذا أرادوا أن بحملوا علی العدو أو یفروا من العدو فلمأرادالله هلاکه با دتهم الملائکة ولات حین مناص أی لیس محین جملة ولافرار (و عجبوا) تریش (أن جامهم) بأن جامهم (منذر)رسول نخوف ( منهم ) من نسبهم (وقال الکافرون ) کفار هذاساحركذاب أجمل الآلهةالهاواحداانهذالشي عجاب) ولم يقل وقالوا اظهمارا للفضب عليهم ودلالة على أنهذا القول لا يحسر عليه الاالكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الني اذلا كفر أبلغ من أن يسموا من صدقهالله كاذبا ساحرا ويتجبوا من التوحيد وهوالحق الا بلج ولا يتبجبوا من الشرك وهوباطل لجلج وروى ان عررضي الله عنه المراسم ومشو المؤمنون وشق على قريش { الجزء الثالث والعشرون } فاجتم خسة حيل ٢٦٢ على وعشرون نسامن صناديدهم ومشو

موضع الضمير غضبًا عليم وذمالهم واشعارا بأن كفر هم جسرهم عـلى هذا القول ﴿ هَٰذَا سَاحَرَ ﴾ فيما يظهره معجزة ﴿ كَذَابٍ ﴾ فيما يقول علىالله تمالى﴿ أَحِمَلُ الآلهة الهما واحدا ﴾ بان جمل الالوهية التي كانت لهم لواحــد ﴿ ان هــذا لشي عجاب ﴾ بليغ في التعجب فاله خلاف مااطبق عليه آباؤنا ومانشـاهد. من ان الواحد لايني علمه وقدرته بالاشياء الكثيرةوقري مشددا وهو ابلغ ككرام وكرام رُوياندلما اسلم عمر رضى الله عنسه شــق ذلك على قريش فانوا اباطالب فقــالوا انت شفحنا وكبرنا وقد عملت مافعل هؤلاء السفهاء وآنما جئنساك لنقضى بيننسآ وبين ابن اخيك فاستحضر رســول الله صــلى الله عليه وســلم وقال هؤلاء قومك يســالونك السواء فلا تملكل المرل عليهم فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تسألونني قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلهتنــا وندعك والهك فقال أرأيتم ان أعطيتكم ماسألتم امعطى انتم كمة واحمدة تملكون بهما العرب وتدين لكم بهما العجم قالوا نعم وعشرا فقمال قولوا لااله الاالله فقاموا وقالواذلك ﴿ وانطاقَ الملاُّ منهم ﴾ وانطاقُ اشراف قريش من مجلس ابي طالب بعدمابكتهم رسول الله صلى الله عليه وســـا ﴿ ان امشوا ﴾ قائلين هذا ساحركذاب ﴾ ﴿ قوله عزوجل ﴿ أَجِلَ الآلهة الها واحدا ﴾ وذلكان همر بنالخطاب رضىالله هنه أــــلم فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقــال الوليد بزالمفيرة للمملأ مزقريش وهمالصناديد والاشراف وكانوا خمسة وعشرين رجلاأ كبرهم سناالوليد بن المغيرة أمشوا الىأبي طالب فأنوا الىأبي طالب وقالوالدأنت شيمنا وكبيرنا وقدعمت مافعل هؤلاء السفهاء وانماأ ينناك لتقضى بيننا وبينابنآخيك فارسل البه أبوطالب فدعابه فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم اليه قالله يا إن أخي «ؤلاه قومك يسألونك السواه فلانمل كل الميل على قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذايسألونني قالوا ارفض آلهتنا وندعك والهك فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم أتعطوني كلمةواحدة تملكونها العرب وتدين لكم مها العجم فقال أبوجهل لله أبوك انعطينكها وعشرةأمثالهافقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم قولوا لاالهالاالله فنفروا مسن ذلك وقالوا أجمل الآلهة الها واحداكيف يسع الخلق الهواحد ﴿ ان هذالتي عجاب ﴾ أى عجب ﴿ وانطلق المسلامنم ﴾ أي من مجاسهم الذي كانوافيه عندا بي ط الب ﴿ أَن امشوا كه أى يقول بعضهم ابعض امشوا

الىأبى طالب وقالوا أنت كبيرنا وقبدعلت مافعل هؤلاه السفهاء بريدون الذين دخلوا فىالاسلام وجئناك لتقضى بينناوبين ان أخيك فالتحضر بوطالبرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياابن أخي هؤلاء قومك يسـألونك السواء فلاعل كل الميل على قو مك فقال عليه السلام ماذا يسأاونني فقالوا ارفضناوارفضذكر آلهتنا وندعك والهدك فقال عليه السلام أنعطوني كلة واحدة تملكون ماالمرب وتدبن لكم بها العجم قاوا نع وعشرا أي نمطيكها وعشر كلات معها فقال قولوا لااله الاالله فقاموا وقالواأجمل الآلهة الهاواحدا أىأصيران هذا لشي عجاب أى بليغ في العجب وقيل العجيب مالدمثل والعجاب مالامثل له (وانطلق الملا منهم انامشوا) وانطلق اشراف قريش عن مجلس

أ بي طالب بعد ما بكتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب المتيد قائلين بعضهم ابعض أن امشواوان بعنى أي لان (و) مكة (هذا) يعنون مجدا صلى الله عليه وسلم (ساحر) يفرق بين الاثنين (كذاب) يكذب على الله (أجمل الآلهة الهاواحدا) أيسه نا ويكفينا الهوا حدفى حوائجنا كايقول مجدعايه السلام (ان هذا) الذي يقول مجدعليه السلام (اشي عجاب) عجيب (وانطلق الملائم) الرؤساء (منهم) من قريش عتبة وشيبة ابنار بيعة وأبي بن خلف الجسمى وأبوجهل بن حشام (أن امشوا) قال لهم أبوجهل أن امضوا الى آلهتكم لمنطلة ينعن مجلس التقاول لابدلهم من ان يتكلموا ويتفاو صوافيا جرى الهم فكان انطلاقهم متضمنا مصنى القول ( واصبروا على)عبادة(آلهتكم إنهذا) الامر ( لشي يراد ) أي بريده الله تعالى ويحكم بامضائه فلامردله ولا ينفع فيه الاالصبر أوأن هذا الامراشيءُ من نوائب الدهر 💉 ٢٦٣ 🤛 برادينا فلا انفكاك انامنه { سورة ص } ( ماسمعنا عبذا) بالتوحيد

(في الملة الآخرة) في ملة بعضهم لبعض امشوا ﴿ واصبروا ﴾ واثبتوا ﴿ على آلهتكم ﴾ عـلى عبادتها فلاتنفعكم عيسى التي مي آخر الملل مكالمته وانهى المفسرة لانالانطلاق منجلس التقاول يشعر بالقول وقيل المراد لانالنصارى مثلثة غمير بالانطلاق الاندفاع فيالقول وامشوا منمشت المرأة اذاكثرت ولادتها ومنهالماشة موحدة أوفي ملة قريش التي ای اجتموا وقری بنیر ان وقری بمشون ان اصبروا ﴿ ان هٰذَالشَّى بِراد ﴾ ان هـٰذا أدركنا علمها آباهما (ان الامراشي من ربب الزمان تراد بنما فلام دله أوان هذا الذي يدعيه من التوحيد هذا)ماهذا(الااختلاق) او بقصده من الرياسة والترفع على العرب والعجم لشي تمني او بريده كل احد أوان د سكم كذب اختلقه محدمن لثى يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ﴿ ماسممنــا بهذا ﴾ بالذي يقــوله ﴿ في المــلة تلقاء نفسه (أأنزل عليه الذكر) القرآن (من بيننا) الملل فانالنصاري شاشون ومجموز انتكون حالامن هذا ايماسمعنا من أهـل الكتاب أنكرواأن بختص بالشرف ولاالكهان بالتوحيد كائنا فيالملة المترقبة ﴿ انهــذا الااختــلاق ﴾ كــذب اختلقه من بين اشر افهم وينزل عليه ﴿ أَأْنُولَ عَلَيْهِ الذَّكُرِ مِنْ بِينَنَا ﴾ انكار لاختصاصه بالوحى وهومثلهم اوادون منهم الكتاب من بينهم حسدا فىالشرف والرياسة كقولهم لولانزل هذاالقرآن علىرجل منالقريتين عظيم وامثال (بل هم في شك من ذكرى) ذلك دليل على إن مبدأ تكذيبهم لم يكن الاالحسد وقصور النظر على الحطام الدنبوى من القرآن (بل لمايدُوقوا ﴿ بلهم في شك من ذكري ﴾ من القرآن اوالوحي لميلهم الى التقليد واعراضهم عن عذاب)بل هملم بنوقواعذابي الدليل وليس فىعقيدتهم مايبتونبه منقولهم هذا ساحركذاب انهمذا ألااختلاق بعدفاذاذاقوه زال عنهم ﴿ بِلِلْمَايِدُوتُوا عَذَابٍ ﴾ بِلِ لم يَذُ وقواعذابي بعد فاذاذاقوء زال شكهم والمعنى أنهم مامهمن الشك والحسد لايصدقون به حتى يمسهم المذاب فيلجئهم الى تصديقه ﴿ أَمْعَنْدُهُمْ خُرَاتُنْ رَجَّةً رَبُّكُ حينئذأى انهم لايصدقون ﴿ واصبرواعلي آلهتكم ﴾ أي اثبتواعلي عبادة آلهتكم ﴿ ان هذالشيُّ يراد ﴾ أي لام يراد بنا بدالا ان عسهم العذاب وذلك انعررضي الله عندلماأ للموحصل المسطين قوة بمكاندقالو اان هذا الذي نراه من زيادة فىصىدقون حينئــــذ (أم أصحاب مجد صلى الله عليه وسالشي وادنا وقيل وادباهل الارض وقيل وادعمد صلى عندد مخزائن رجةربك الله عليه وسلمان علك علينا ﴿ ماسممنا بهذا ﴾ أى بالذي يقوله مجد من التوحيد ﴿ في الملة الآخرة ﴾ قال ان عباس يعنون النصرائية لانها آخر الملل وانهم لا يوحـدون الله بليقولون أالثثلاثة وقيل يمنون ملةقريش وهيدينهم الذيهم عليــه ﴿ انهذا الا اختلاق ﴾ أيكذب وافتمال ﴿ أَأْنُولَ عَلَيْمُ الذُّكُو ۚ ﴾ أيالقرآن ﴿ مَنْ بِينَا ﴾ أي يقول أهل مكة ليس هو باكبرنا و لاأشرفنا قال الله تعالى ﴿ بلهم في شك من ذكرى ﴾

(واصبرواعلى آلهتكم) أثبتوا على عبادة آلهتكم ( ان هذا اشي ) يعنون مجدا عليه السلام ( يراد) أن علك ومقال ان هذا الذي نقول أىوحى وماأنزات ﴿ بِلِلمَايِدُوقُوا عَذَابٍ ﴾ أي اوذاقوه لمــاقالوا هذا القول ﴿ أَمّ مجدعلمه السلام لشي راد عندهم خزائن رحة ربك ﴾ يمنى مفاتيم النبوة يعطونها منشاؤا يكون بأهل الارض (ماسمهنا جِذًا) لذي يقول مجمدعليه السلام( في الملة الآخرة ) في الملة الهودية والنصرانية يعنون لم نسيم من الهودولا النصاري ان الاله واحد (ازهذا)ماهذاالذي تقول مجمدعليه السلام (الااختلاق) اختلقه مجمد صلى الله عليه وسلم من ثلقاء نفسه( أانزل علىهالذكرمن بيننا)أخص النبوة والكتاب من بيننا( بلهم)كفارمكة(فيشك منذكرى)منكتابي ونبوة "ببي(بللمايدقوا

عداب) لم يذوقواعدابي فن ذلك يكذبون على ﴿ أَمْ عنده مِحْزَاتُنْ رَجَّةُ رَبُّكُ

العزيزالوهاب)يهنى ماهم عمالكي خزائن الرجة حتى يصيبوانها هن شاؤا ويصرفوهما عمن شاؤا و يتخميروا لانبوة بعن صناديدهم ويترفعوا جاعن محمدوا ماالندى على الرجمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه الوهاب الكثيرالمواهب المصيب جاموا قدها الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته ثم رشيم همذا المهنى فقال ( أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما) بحتى شكموا في الا مورالربائية والتدابيرالالهيمة التي يختص جارب الهزة والكبرياء ثم تهكم عماية التهكم فقال فانكانوا يسلحون لتدبيرا لخمائل في التمكم فقال فانكانوا يسلحون لتدبيرا لخمائل في المحمد و المشرون } والتصرف حقى ٢٦٤ علم في قسمة الرجة ( فليرتقوا في يسلحون لتدبيرا لخمائلة والمشرون } والتصرف حقى ٢٦٤

الهزيز الوهاب ﴾ بل اعندهم خزائن رجمه و ق تصرفهم حق يسيبوا ها من شاؤا و يصرفوها عن شاؤافيخيروا للنبوة بعض صناد بدهم والمفى ان النبوة عطية من الله يتفضل باعلى من يشاء من عباده الامانع له فاله اله إلها الله يلايفلب الوهاب الذي لهان يهب كل مايشاء لمن يشاء من عباده لامانع له فقال ﴿ أم لهم ملك السموات والارض وما بينهما ﴾ كأنه الماذكر عليم التصرف في نبوته بان ليس عندهم خزائن رجمه التي لانهاية لها اردف فلك بانه ليس لهم مدخل في امرهذا الهالم الجسماني الذي هو جزء يسمير من خزائنه فناين لهم ان يتصرفوا فيها ﴿ فليرتقوا في الاسباب ﴾ جواب شرط معذوف اي ان كان المالم في في في المود الى من يستمو بون وهو غاية التهكم بهم والسبب في الاصل هو امرالها لم فينزلوا الوحى الى من يستمو بون وهو غاية التهكم بهم والسبب في الاصل هو الوسلة وقيل المراد بالاسباب السموات لانها اسباب الحوادث المفاية ﴿ جندماهنالك مهزوم من الاحزاب ﴾ اي هم جندما من الكفار المنحزين على الرسل مهزوم مكسور عاقريب فن اين لهم التدابير الالهية والتصرف في الامور الرباسة أو فلاتكثرت مكسور عاقريب فن اين لهم التدابير الالهية والتصرف في الامور الرباسة أو فلاتكثرت ما بعده وهنالك اشارة الى حيث وضوا فيه انفسهم من الانتداب لمشل هذا القول مامندة وهنالك اشارة الى حيث وضوا فيه انفسهم من الانتداب لمشل هذا القول ما كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوناد ﴾ ذو الملك الثابت بالاوناد كقوله

﴿ المزيز ﴾ أى في ملكه ﴿ الوهاب ﴾ الذي وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ أملهم ملك السموات والارض وما ينهما ﴾ اى ليس لهم ذلك ﴿ فلير تقوافى الاسباب إلى يدى ان وعواشياً من ذلك ﴿ فلير تقوافى الاسباب الى توصلهم الى السماء لي تواب السماء وطرقها من سماء الى سماء وهذا أمر توبيخ و تعجيز ﴿ جندماه نالك ﴾ أى حولاه الذين يقولون هذا القول جند ماه نالك ﴿ مهزوم ﴾ أى مؤلاه الذين يقولون هذا القول جند ماه نالك ﴿ مهزوم ﴾ أى مؤلاه الذين يقولون هذا القول الم بنده ماه نالك ﴿ مهزوم كالسماه بالتكذيب فقهر واواهلكوا أخبر الله سمانه و تعالى نبيه صلى الله عليه وسام وهو عكمة انه سبزم جند المشركين فجاء تأويلها يوم بدر وه ناك أهارة الى مصارعهم سدر ثم قال عن وجل معزيات به معرود والاوتاد ﴾ عن وجل معزيا لنبيه صلى الته عليه وسام ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد و فرعون ذو الاوتاد ﴾

وينزلوا الوحي الى مـن يختارون ثموعدنبيه عليه السلام النصرة علمهم بقوله (جند) مبتدأ (ما) صلة مقوية للنكرة المبتدأة (هنالك) اشارة الى بدرومصارعهم أوالى حيث وضعوافيــه أنفسهم منالانتداب لمثل ذلك القول العظيم من قولهم لمن منتدب لامر ليس من أهله لست هنالك خبر المبتدا (مهزوم ) مکسور (من الاحزاب) متعلق بجنــد أوعهزوم يريدماهم الاجند منالكفار المتحزبين على رسول الله مهزوم عاقريب فلاتبال عما يقولون ولا تكترث لمابه يهمذون (كذبت قبلهم) قبل اهل مكة (قوم نوح) نوحا (وعاد) هودا (وفرءون) موسی (دوالاو ماد) فيل كانت له

الاسباب) فليصعدوا في

المعارج والطرق التي تتوصل

عاالي السماء حتى يدبروا

أمر العالم وملكوت الله

الهزيزالوهاب)يقول أبأ يديهم النبوة والكتب في مطون من شاؤا وهو الهزيز بالنقمة لمن لا يؤمن الوهاب وهب النبوة (قال) والكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم (أم لهم) ألهم ( مالك السموات والارض) مقدرة على السموات والارض (وما بينهما) من الحلق والحمائب (فلير نقوا) فليصدوا ( في الاساب) في أبواب السموات ان كانت لهم مقدرة ذلك فلينظروا أأنزل عليه النبوة والكتاب أم لا (جند) هم جند (ماهنالك) عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ( مهزوم ) مقتول مفلوب فقتلوا يوم بدر ( مهزوم ) مقتول مفلوب فقتلوا يوم بدر ( من الاحزاب ) من الكفاركفار مكفار كفار مكة (كذبت قبلهم ) قبل قومك يا مجد ( قوم نوح ) نوحا (وعاد) قوم هو دهو دا (وفرعون ) موسى (ذوالاو تاد) صاحب الملك الثابت

أويادوحياليلعب عابين بديه وقيل توتدمن يعذب بأربعة اوتاد في يديه ورجليه (وثمود) وهم قوم صالح صالحا (وقوم لوط)لوطا ( وأصحاب الايكة)الفيضة شعيبا ( أولئكالاحزاب) أرادبهذهالاشارةالاعـــلام بان الا حزاب الذينجمل الجند المهزوم منهم مرانيم الذين وجــدمنهم التكذيب(انكل الاكذب الرسل)ذكر تكــذيهم أولافي الجملة الخــبريةعلى وجِمالامِامِحيث لم بِبنِ المكذب 🔪 🕟 🛪 جاه بالجَلة 🛭 سورةص } الاستثنائية فاوضحه فيهــاوبين

المكذبوهم الرسلوذكر انكل واحدمن الاحزاب كذب جيم الرسللان في نكذيب الواحدمنهم تكذيب الجيم لأتحاددعوتهم وفي تكريرالتكذيب وايضاحه بعمدامهامه والتنسويم في تكريره بالجحلة الخبريةاولا وبالاستثنائية ثانيا ومافى الاستثنائية منالوضععلى وجه التوكيد أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشدالعقاب وابلغه شمقال (فيعق عقاب) أي فوجب لذلك ان أعاقبهم حقءقامهم عذابي وعقابي في الحالين يعقوب (وما منظر هؤلاء)وما منتظر أهل مكة وبجوزان يكون اشارة الىجيم الاحزاب (الاصيحة واحدة ) أي النفخة الاولى وهي الفزع الاكبر (مالهامن فواق) وبالضم جزة وعلى أي مالها من توقف

مقدار فواق وهـومابين

حلبتي الحالب أى اذاجاء

ولقدغنوا فيها بانع عيشة . فى ظلملك ثابت الاوتاد مأخوذ من شبات البيت المطنب بالوتاده اوذوالجوع الكثيرة سموا بذلك لان بمضهم يشدبعضا كالوتد يشدالبناءوقيل نصب اربعسوار وكان يمديدى المعذب ورجليه اليها ويضرب عليهااو مادا ويتركه حتى يموت ﴿وَنُمُودُوتُومُ اوْطُ وَاصْحَابُ الْاَيْكَةُ ﴾ واصحــاب الفيضة وهم قوم شعيب ﴿ اولئـك الاحزاب ﴾ يعنى المتحزبين عـلى الرسل الذين جمل الجند المهزوم منهم ﴿ انكل الاكذب الرسل ﴾ بيان لما اسند اليهم من التكذيب على الاجام مشتمل على انواع من التأكيد ليكون تسجيلا على استحقاقهم للعـــذَاب ولذلك رتب علىه ﴿ فَحَقَّ عَقَابٍ ﴾ وهواما مقابلة الجمع بالجمع اوجعل تكذيب الواحد منهم تكذيب جيمهم ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هُؤُلاً ۚ ﴾ وما ينتظر قومك اوالاحزاب فانهم كالحضور لا سخضارهم بالذكر اوحضورهم فىعلمالله تعالى والاصيحة وأحدة كهمى النفخة ﴿ مالهــامن فواق ﴾ من توقف مقدار فواق وهومابين الحلبتين اورجوع وتردادنان فيهبرجم

قال ابن عباس ذوالبناء المحكم وقيل ذوالملك الشـديد الشـابت والعرب تقول هوفى عزئابت الاوتاد يريدون بذلك انددائم شديد قال الاسود بن يعفر

ولقدغنوا فيها بانع عيشة ، في ظل ملك ثابت الاوتاد وقيل ذوقوة وأســلهذا انسيوتم تثبت بالاوتاد وقــل ذوالقوةوالبطشوفىرواية عن ان عباس رضي الله عنهما ذو الجنود والجموع الكثيرة يمني أنهم بقوون أمره ويشــدون ملكه كايقوى الولد الشئ وسميت الاجنــاد أونادا لكثيرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها فىأسفارهم وقيلالاوماد جع الوتد وكانتله أوماديمذب الناس عليها فكان اذاغضب على أحدمده مستلقيابين أربعة أوتاد يشدكل طرف منه الىوتد فيتركه حتى يموت وِقيل يرسـل عليه العقارب والحيات وقيـل كانتـله أوتاد وأحبال وملاعب يلعبءايها بين بديه ﴿ وعُمود وقوم لوط وأصحباب الايكة أولئنك الاحزاب ﴾ أى الذين تحزبوا على الانبياء فاعلمالله تعالى ان مشركى قريش حزب من أُولئك الاحزاب ﴿ انكل الاكذب الرسل فحقءقاب ﴾ يعنى ان أولئك الطوائف والايم الخالية لمماكذبوا أنبياءهم وجب عليم العـذاب فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين اذائزل مم العذاب وفي الآية زجر وتخويف للســاممين ﴿ وماينظر ﴾ أي تنظر ﴿ هؤلاء ﴾ يعني كفار مكة ﴿ الاصبحة واحدة مالها منفواق ﴾ أي رجوع

وقتهالم تستأخر هذاالقدر ( قا و خا ٣٤ مس ) منالزمانوعن ابن عباس رضي الله عنهما مالهــامن رجوع

ويقال صاحبالصـذاب بالاوتاد وانماسمي ذاأوناد لانه كان اذاغضب عــليأحد ودنده بأربعةأوناد(وثمود) قومصالح صالحا(وقوملوط)لوطا(وأصحاب الايكمة) الفيضةوهم قومشعيبكذبواشعيبا (أولئكالاحزاب)الكفار(انكل الاكذب الرسل) يقول كل هؤلاء كذبو االرسل كاكذبك قريش (فحق عقاب) فوجبت عليم عقوبتي (وما ينظر هؤلاه) قومك ان كذبوك (الاصيحةواحدة) لاتثني وهي نفخة البعث (مالها من فواق) من نظرة ولارجمة

وتردادمن أفاق المريض اذار جع الى الصحة وفواق النا قة ساعة برجع الدرالى ضرعها بريد انها نفخة واحدة فحسب لاثفى و لاتردد(وقالوار بنا مجل اناقطنا) حظن امن الجنة لاندعايه السلام ذكر وعد الله المؤمنة بن الجنة فقالوا على سيل الهزء عجل اناف بينامنها أو نصيبنا { الجزء الثالث والدشرون } من العذاب الذي ١٦٦ كسر وعدته كقوله ويستجاو لك بالعذاب

اللبن الى الضرع وقرأ حزة والكسائي بالضم وهما لفتان﴿ وقالواربنا عجل لناقطنا ﴾ قسطنا منالعذاب الذي توعدنا به اوالجنة التي تعــد للمؤمنين وهومن قطه اذا قطعه ويقال اصحفة الجائزة قط لانهاقطمة من القرطاس وقد فسربهااي ععل لناصحفة اعالنا ننظر فيها ﴿ قبل بوم الحساب ﴾ استعملواذاك استهزاه ﴿ اصبر على ما يقولون واذكر عبد ناداود ﴾ واذكراهم قصته تفظيما للمصيةفي اعينهم فانه مععلوشأنه واختصاصه بعظائم النعيروا لمكرمات لما اتى صفيرة نزل عن منزلته وومخه الملا ئكة بالتمثيل والتعريض حتى تفطين فاستغفر ربه وآلماب فمنا الظن بالكفرة واهل الطغيان أو تذكر قصته وصن نفسنك انتزل فيلقاك مالقيه من المعاتبة على اهماله عنان نفسه ادنى اهمال ﴿ ذَا الآمِد ﴾ ذا القوة نقـال فلان ايدوذوأيد وذوآد واياد يمني ﴿ انه اواب ﴾ رجاع الى مرضـاة الله وهوتمليل الايد دليل على ان المراد به القوة فى الدين وكان يصوم يوما ويفطريوها ويقوم نصف الليـل ﴿ أَمَا مُحْرَنَا الْجَبِـالَ مَمْهُ يَسْجُنُ ﴾ قدم تفسيره ويسحن حال وضع موضع مسجمات لاستمضار الحال الماضية والدلالة على تجدد التسبيم حالا بعد حال ﴿ بالعثم والاشراق ﴾ ووقت الاشراق وهو حــين تشرق الشمس اى والمعنى ان تلك الصحمة التي هي ميعاد عذاهم اذاحات لم تر دولم تصرف ﴿ وقالوار بناعجل لناقطنا كأى حظناو نصيبنا من الجنة التي تقول وقيل نصيبناه ن المذاب قالدالنصرين الحرث استعجالامنه بالمذاب وذل اسعباس يعنى كتابنا والقط الصحيفة التي حصرت كل شي قيل لما نزات في الحاقة فأمامن أوتى كتاه عينه وامامن اوتى كتابه بشماله قلوا استهزاه عجل لناكتابنا في الدنيا ﴿ قبل يوم الحساب ﴾ وقبل تطنا أي حسابنا يقال لكتاب الحسباب قط وقبل القط كتاب الجوائز قال الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ اصبر على مايقولون ﴾ أي عـلى مايقول الكفار من التكذيب ﴿ وَاذَكُرُ عَبِدُمَّا دَاوِدُ وَالْاَيْدِ ﴾ قال ابن عباس ذا القوة في العبادة (ق) عن عبدالله بن عمرو بنى العــاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنأحب الصيام الى الله تعالى صيام داودكان يصوم بوماو يفطر بوماوأحب الصلاة الىالله صلاة داود كانبنام نصف الليل وتقوم ثلثه وينام سدسه وقيل معناه ذاالةوة فيالملك ﴿ انهأواب ﴾ أىرجاع الىالله عزوجل بالتوبة عنكل مايكره وقالـابنعباس مطيــع لله عزوجــل وقيــل مسجم بلغة الحبشة ﴿ اناسخرناالجبال مه يسجمن ﴾ أى بتسبيمه اذاسبم ﴿ بالعشى والاشراق ﴾ أى غدوة وعشيةوالاشراق هوان تشرق الشمس ويتناهى ضوءها وفسره ابن عباس بصلاة الضممي وروى البغوى باسمناد الثعلبي عنابن عباس فىقوله بالعثمى والاشراق قال كنت أمر

واصلالقط القسطمن الشي لانه قطعة منهمن قطهاذاقطعه وبقال لصحيفة الجائزة قط لانماقطمة من القرطاس (قبل يوم الحساب اصبرعلى ما نقولون) فيك و سن نفسك ان تزل فيا كالفت من مصابرتهم وتحمل أذاهم ( واذكر عبدنا داود) وكرامت على الله كمف زل تلك الزلة اليسيرة فليق من عتاب الله مالقي ( ذاالايد )ذا القوة في الد س وعايدل على ان الايد القوة في الدين قـوله (اله أواب)أى رجاع الى س صناةالله تمالي و هو تمليل لذي الايد روى انه كان يصوم يوما ويفطر بوما وهوأشدالصوم ويقوم نصف الليل (المسخرنا) ذللنا (الجبال معه)قل كان أسخيرها الماتسيرمعه اذاأراد سيرها الى حيث يريد (يسمعن) في معنى مسمعات على الحال واختار يسمين على مسهات ليدل على حدوث التسبيع من الجبال شيأ بعد شي و حالا بعد حال (بالعشي والاشراق)أى في طرفي

<sup>(</sup>وقانوا) يعنى كفار مكة حنين ذكر الله فى كتابه فامامن أوتى كتابه بيمينه وأما من أوتى كتابه بشماله ( ربنا ) ﴿ جذّه ﴾ ياربنا(عجل لناقطنا) يعنون كتابناأى صحيفة أعمالنا (قبل يوم الحساب) حتى نعلمافيها (اصبر ) يامجمد (على ما يقولون) من التكذيب (واذكر عبدنا داود) يقول اذكر الهم خبرعبدنا داود ( ذا الايد ) ذا القوة بالعبادة (اندأواب ) مطبع لله مقبل الى طاعة الله (اناسخرنا) ذلهنا (الجبال معه يسجمن ) معه ( بالعثنى والاشراق) غدوة وعشية

الاشراق وهوحين تشرق الشمس اى تضي و هو وقت الضمحي وأما شروقهما فطاوعها تقول شرقت الشمس ولماتشرق وعن ابن عباس رضى الله عنهماماعي فت صلاة الضعى الاعدوالآية (والطير محشورة)وسمخرنا الطير مجموعة منكل ناحية وعنابن عباسرضي الله عنهما كاناذاسبع جاوبته الجبال بالتسبيع واجتمعت اليه الطير فسيحت فذلك حشرها (كل له أواب) كل واحدمن الجيال والطبر لاجل داو دأى لاجل تسبيعه مسج لانهاكانت تسبيع لتسبعه ووصنع الاواب موضع المسبحلان الاواب وهو التوآب الكثير الرجوع الى الله وطلب مرمناته من عادته أن يكثر ذكرالله ويديم تسبيحه وتقديسه وقبل الضمير لله أي كل منداود والجبال والطير للدأوابأى مسبح مرجع للتسبيم (وشددنا ملك) تويناه قيلكان ببيت حول محرامه ثالاثةو ثالائون ألف رجل محرسونه (وآبيناه الحكمة ) الزبور و علم (والطير)وسفرنا لهالطير (عشورة) بجوعة (كلله) الطيروالجبال (إواب)الله مطيع ( وشددناملكه ) بالحرس وكان يحرس كل ايلة محرابه ثلاثة وثلاثونأ لف رجل ( وآتيناه ) وأعطيناه(الحكمة ) النبوة

تضى ويصفو شماعها وهو وقت الضمحي واما شروقها فطلوعها بقال شرقتالشمس ولما تشرق، وعن ام هانئ انه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الاشواق وغنا بن عباس رضي الله عنهماماء وفت صلاة الضمي الابهذه الآية ﴿ والطير محشورة ﴾ اليه من كل جانب وانمــا لم يراع المطابقة بين الحــالين لان الحشر حلة ادل على القدرة منه مدرجا وقرى والطير محشورة بالابتداء والخبر ﴿ كُلُّ لِهُ اوابِ ﴾ كل واحد من الجبال والطير لاجل تسبيحه رجاع الى التسبيم والفرق بينــه وبين ماقبله أنه يدل على الموافقة في التسبيح وهـذا بدل عـلى المداومةعليها اوكل منهما ومن داود مرجع لله التسبيم ﴿ وَشَدَّدُنَا مَلَكُه ﴾ وقويناه بالهيبة والنصرة وكثرة الجنود وقرى بالنشدند للمالفة وقيل أن رجلا أدعى بقرة على آخر وعجز عن البيان فاوحى اليه ان اقتل المسدعى عليه فاعلمه فقمال صدقت انى قتلت اباء غيلة واخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته ﴿ وآييناه الحكمة ﴾ النبوة اوكال العلم وانقسان العمل مذه الآية الأدرى ماهي حتى حدثنى أمهاني أنتأبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا يومنوه فتوضأ ثم صلى الضحى فقال يا مهانى ان هذه صلاة الاشراق قلتُ والذي أخرجًا، في الصحين من حديث أمهانيُّ في ســلاة الضحى قالت أمهــانيُّ ذهبت الىرسولالله صلىالله عليه وسلم عامالفتم فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تســتر. بِثُوبِ فَسَلَّتَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ هَذَهِ قَلْتَ أَناأُمِهَانِيُّ بِنْتَ أَنَّ طَالَبٍ فَقَالَ مرحبًا ياأمهانيُّ فلمافرغ منغسله قاموصلي تمانركمات ملتحفا بثوبقالت أمهانئ وذلكضحي #ولهما عن عبدالرجن بنأ بي ليلي قال ماحد ثناأحد انه رأى الني صلى الله عليه وسلم يصلى الضمحي غير أمهانئ فانها قالتـــانـالنبي صلىال**قه** عليهوسلم دخـلبيتها يوم<sup>ۇت</sup>ىم مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلأرصلاة قطأخف مهاغيرانديتم الركوع والسبجود ﴿قُولُهُ تُعَالَى ﴿وَالطَّيْرِ ﴾ أى وسخر اله الطير ﴿ محشورة ﴾ أى مجوءة اليه تسيم ممه ﴿ كُلُّهُ أُوابِ ﴾ أى رجاع الى طاعته مطيع/ه بالتسبيم معه ﴿ وشددنا ملكه ﴾ أى قوبناه بالحرس والجنود قال ابن عباس كان أشدماوك الارض سلطاناكان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل وروى عنابن عباس أنرجلا من بني اسرائيل ادعى على رجل منعظمالم عندداود عليه الصلاة والسلام فقال انهذا غصبني بقرة فسأله أداود فجحده فسأل الآخر البينة فإبكزله بينة فقال لهماداود قوماجتي أنظر فيأمركما فأوحىالله الى داود في منامه أن نقتل المدعى علمه فقيال هذه رؤيا ولست أعجل علمه حتى أثثبت فأوحى اليدممة أخرى فلمبغمل فأحىاليه الثاثنة أنيقتله أوتأثيه العقوبة فارسل اليه داود فقال ان الله عزوجل أوحى الى أن أفتلك فقال تقتلني بغير بينة فقال داو دنهم والله لأنفذن أمرالله فيك فلما عرف الرجلَّانه قاتله قال لاتعجل حتى أخبرك اني والله ماأوخذت بذاالذنب ولكني كنت اغتلت والد هذافقتلته فبذلكأوخذت فامربه داود فقتل فاشتدت هيبة نبى اسرائيلءندذلكالداود واشتدبه ملكهفذلك قولهتمالى وشــدنا ملكه ﴿ وآتينــاه الحكمة ﴾ يعني النبوة والاصابة فيالامور

الشرائع وقيل كل كلاموافق الحق فهو حكمة (وفصل الخطاب) عاالقضاء وقطم الخصاموالفصل بين الحق والباطل والفصل هوالتميز بين الشيئين وقيل للكلام البين فصل عمنى المفصول كضرب الاميرو فصل الخطاب البين من الكلام المختص الذي يتبينه من { الجزء الثالث والعشرون } يخاطب به لايلتبس على ٢٦٨ ﴾ عليه وجاز أن يكون الفصل

وفصل لخطاب وفصل الخطاب بميز الحق عن الباطل او الكلام المنحص الذي بنه المخاطب على المقصود من غير التباس براعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستتناف والاضمار والاظهار والحذف والتكرار ونحوها وانما سمى به اما بعد لانه يفصل المقصود عما سبق مقدمة لهمن الحد والصلاة وقبل هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار محل ولا اشباع مملكا جاه في وصف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فصل لانزر ولاهذر و وهل أماك نبأ الخصم استفهام معناه التعميب والتشويق الح استماعه والخصم في الاصل مصدر ولذ لك اطلق للجمع التصور وا الحراب والخراب في اذ تصعدوا الورائد فقة لفدل من السور كتسم من السنام

﴿ وَفَصَلَ الْحُطَابِ ﴾ قال ان عباس يعني بيان الكلام وقال ابن مسمود علم الحكم والتبصر بالقضاء وقال على ن أبي طالب هوأن البينة على المدعى واليمين على من أنكر لان كلام الخصوم لنقطم ولنفصلمه وقال أبى لنكعب فصل الخطاب الشهود والاعان وقيل النفصل الخطاب هوقول الانسان بعد جدالله تعالى والثناء عليه أمابعداذا أراد الشروع في كلام آخر وأول من قاله داود عليه الصلاة والسلام ، قوله عزوجل ﴿ وهل أ ماك ﴾ أى وقد اتاك يامجد ﴿ نَبَّالْخُصِم ﴾ أى خبر الخصم فا تمع له نقصصه عليك وقيـل ظاهره الاستفهام وممناه الدلالة علىأنه منالاخبار الجميبة والتشويق الىاستماعكلام الخصماء والخصم يقع علىالواحد والجمع ﴿ اذتسوروا المحراب ﴾أىصعدوا وعلوا المحراب أى البيت الذي كلن يدخل فيه داود ويشتغل بالطاعة والعبادة والمعني أنهم أتوا المحراب منسوره وهوأعلاه وفىالآية قصة امتحان داود عليه الصلاة والسلام \*واختلف العلماء باخبار الانبياء في سبب ذلك وسأذكر ماقاله المفسرون ثم أتبعه نفصل فيه ذكرنزاهة داود عليه الصلاة والسلام عالايليق عنصبه صلىالله عليه وسلم لان منصب النبوة أشرف المناصب وأعلاها فلاينسب الهاالامايليق بهاوأماماقاله المفسرون فهوان داو دعليه الصلاة والسلام تمنى يومامن الايام منزلة آبائه ابراهيم واسحق ويعقوب وذلكانه كان قدقسم الدهر ثلاثة أياميوم يقضىفيه بينالناس ويوميخلو فيهلعبادةريه عزوجل ويوم لنسأثه وأشغاله وكان يجد فيما يقرأ منالكتب فضل ابراهيم واسمحق ويعقوب فقــال يارب أرى الخيركله قدذهببه آبائى الذين كانوا قبلىفاوحىالله اليه وذبح ابنه وابتلي اسمحق بالذبح وبذهباب بصره وابتلي يعقوب بالحزن على يوسف فقال داود عليه الصلاة والسلام رباو ابتليتني بمثل ماابتليتهم صبرت أيضافاوحي الله عزوجل البه انك مبتلي فيشهر كذا في يوم كذافاحترس فلماكان اليوم الذي وعده

ععنى الفاصل كالصوم والزور والمراد نفصل الخطاب الفاصل من الخطاب الذي مفصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل وهوكلامه فىالقضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات وعنعلى رضى الله عندهو الحكم بالبينة على المدعى واليمين على المدعى علىدوهو من الفصل بين الحق و الباطل وعنالشعبي هوقوله أما بعد وهواول من قال أما بعد فان من تكلم في الاس الذىله شأن يفتنع بذكر الله وتحميده فاذا أرادأن يخرج الى الفر ص المسوق له فصل بينه وبين ذكرالله هوله أمابعد ( وهلأناك نبأ الخصم)ظاهر والاستفهام ومعناه الدلالة على انهمن الانباءالعجيبة والخصم الخصماء و هويقم على الواحدو الجم لاندمصدر في الاصل تقول خصمه خصما وانتصاب (اذ) عددوف تقديره وهل أتاك نبأتحا كمالخصماو بالخصم لمافيه من معنى الفعل (تسوروا المحراب ) تصمدواسوره ونزلوااليه والسورالحائط المرتفع والمحراب الغرقة أوالسجدأوصدر المسجد

<sup>(</sup>وفصل الخطاب) القضاء كان لايتعتع فى الكلام عندالقضاء بقضى بالبينة واليمين البينة على الطالب واليمين على (الله) المطاوب(وهل أنك) ما أناك ثم أناك يامجد (نبأ الخصم) خبرالخصم خصم داود (اذتسور والمحراب) نزلوا عليه من فوق المحراب

واذ متعلق بمحذوف اى نبأ تحداكم الخصم اذتسوروا اوبالنبأ عـلى ان المراد به الواقع فى عهد داود وان اسناد اتى اليه على حذف مضاف اى قصة نبـأ الخصم اوبالخصم لما فيه من منى الفمل لاباتى لان اتبـانه الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حيننذ

الله به دخل داو دمحرابه وأغلق بابه وحمل يصلى و بقرأ الزيور فبينما هوكذلك اذحاءه الشيطان وقد تمثل له في صورة جامة من ذهب فها من كل لون حسن وجنـــاحاها من الدر والزبرجد فوقعت بينرجليه فاعجبه حسنها فدمده ليأخذها وبربهاني اسراسل لنظروا الى قدرةالله تعالى فلاقصدأ خذها طارت غيربعد منغير أن تؤيسه من نفسها فامتدالهالبأخذها فتنجت فتمها فطارت حتى وقمت فيكوة فذهب لبأخذهافطارت منالكوة فنظرداود أين تقع فيبعث من يصيدهاله فابصر امرأة فى بستان على شاطئ بركة تغنسل وقيلرآها تغتسل علىسطح لها فرآهامنأجل النساه خلقا فججبداود من حسنها وحانت منها النفاتة فابصرت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنهافزاده ذلك اعجابابها فسأل عنها فقيل هي نشابع بنت شايع امرأة أوريا بن حناناوزوجها فيغزاة بالبلقاءممأ بوب ن صوريا بن أخت داو دفكتب داو دالى ابن أخته ان ابعث أوريا الى موضع كذاو قدمه قبل النابوت وكان من قدم على النابوت لايحل له أن برجع وراه محتى يفتح الله على يديه أويستشهد فبعثه فغتم لهفكتب الى داود بذلك فكتب اليه أن آبعثه الى عدوكذا وكذا أشدمنه بأسافيمثه ففتح له فكتب الى داو د بذلك فكتب اليه أن ابعثه الى عدو كذاو كذاأ شدمنه فعثه فقتل المرةالثالثة فلما انقضت غدة المرأة تزوحهاداودفهي أمسلمان علىمالصلاة والسلام وقيل انداود أحب ان قتل أوريافة زوج امرأته فهذا كان ذنبه وقال ان مسعودكان ذنب داود اندالتمس من الرجل ان ينزلله عن امرأته وقيل كان ذلك مباحا لهم غيراًن الله عزوجل لم يرض لداود ذلك لاندرغية في الدنيا وازدياد من النساء وقدأغناه اللدتمالى عنها عاأعطاه منغيرها وقيل فىسبب المحان داودانه كان جزأ الدهر أجزاء بومالنسائه وبوماللعبادة وبوماللحكم بين بنى اسرائيل وبومانذا كرهم وبذاكرونه وسكيم وسكونه فلماكان نومبني اسرائيل ذكروا فقالوا هليأتي علىالانسان يوملايصيب فيهذنبا فاضمرداود فينفسه أنهسيطيق ذلك وقيل آنهم ذكروافتنةالنساء فاضمرأداود فىنفسه الدان ابتلى اعتصم فلماكان يوم عبادته أغلق عليمه الابواب وأمرأنلايدخل عنيه أحدوأكب على قراءة التوراة فبينما هونقرأ أذدخلت جامة وذكرنحوماتقدم فلمادخل بالمرأة لمهيليث الايسيرا حتىبعث اللهعن وجل الملكمين اليهوقيلان داود عليهالسلام مازال مجتمد في العبادة حتى برزله حافظاه من الملائكة فكانوا يصلون ممه فلما استأنس ہم قال اخبرونی بأی شئ أنتم موكلـون قالوا نكتب صالح أعالك ونوافقك ونصرفءنك السوء فقال فينفسه لتشعرىكيف اكون لوخلوني ونفسي وتمني ذلك لممركمف يكون فاوحى الله تمالي الم الملكمين ان يتنزلاه ليعلم الدلاغني له عنالله تعالى فلما فقدهم جدواجهدفى العبادة الى انظن أندقدغل نفسه فارادالله تعالى

(اذ) بدل من الاولى ( دخلوا على داو دففزع منهم) روى ان الله تمالى بعث اليه ملكين فى صورة انسانين فطلباأن يدخلا عليه فوجداه في سوم عبادته فنده ما الحرس فتسورا عليه المحراب فإرشعر الاوهما بين بديه جالسان ففزع منهم لانهم دخلوا عليه المحراب فاحراب والحرس حوله لايتركون من بدخل عليها (قالوا عليه المخترف في منه من فوق وفي وم الاحتجاب والحرس حوله لايتركون من بدخل عليها (قالوا لا تخف ضمان) خبر مبتنا بالحق و لا تشطط ) تعدى وظار فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط ) ولا تجر من الشطط وهو مجاوزة الحدو تخطى الحق (واهدنا الى سواه الصراط) وارشدنا الى وسط الطريق و محجته والمرادعين الحق و محضه روى ان أهل ( الجزء الثالث والعشرون } زمان داود حمل ٢٧٠ عليه السلام كان يسأل بسفهم

واذالثانية في قوله (اددخلواعلى داود) بدل من الاولى او ظرف لتسور وا (ففزع منهم )
لانهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس ملى الباب لايتركون من بدخل
عليه فانه كان عليه المسلاة والسلام جزأ زمانه يومالله بادة ويوماللقط ويوما الله عنه المسلاة والسلام جزأ زمانه يومالله بادة يوماللوعظ ويوما
للا شتفال بخاصته فتسور عليه ملا ثمكة على سور الانسان في يوم الخلوة ﴿ قالوالاتحف خصمان ﴾ نحن فوجان متحاصمان على تسمية صاحب الخصم خصما ﴿ بفي بهضنا على بعض ﴾ وهو على الفرض وقصد التعريض ان كانوا ملا ثكة وهو المشهور واحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تجرفي الحكومة وقرى ولا تشطط اي لا تبعد عن الحدق ولا تشطط ولا تشاطط والتكل من معنى الشطط وهو بحداوزة الحد و واهدنا الى سواء الصراط ﴾ الى وسطه وهو المدل

ازيمرفه صنعفه فارسل طائرا من طيور الجنة وذكر نحوماتقدم وقيلان داود قال لبنى اسرائيل لاعدلن بينكم ولم يستش فاغلى وقيل انه أعجبه علمه فاغلى فيمثالله اليه ملكين في صورة رجلين وذلك في يوم عبدادته فطلب أن يدخلا عليه في مها الحرب فتسورا عليه المحراب فاشعر الا وهما بين يديه جالسان وهويصلى بقال كاناجبريل ومكائيل فذلك قوله عن وجل وهل أناك نبأالحصم اذته وروا المحراب واندخلوا على داود ففاز عميم وأي أي خاف منهما حين هجماعليه في محرابه بغيراذنه فقال لهما من أدخلكما على وقاوا لا تحف خصمان واني بعض بالى في أي تعدى وخرج عن الحد جئناك لتقضى بينناه فان قلت هذا من معاريض الكلام لاعلى البنى منها والملائكة لا يبنى بعضهم على بعض واحدهما على الآخر و فاحكم البنى من أحدهما والمهنى رأيت خصمين بنى أحدهما على الآخر و فاحكم بيننا الى سواه الصراط والمحكمات والعدن المي المي المراط في أي الدين المي الموريق الحق والصواب فقال لهما داود تكلما فقال أحدهما المراط في أي الرشدنا الى طويق الحق والصواب فقال لهما داود تكلما فقال أحدهما

فتزوحها اذأعجبته وكان لهم عادة في المواساة بذلك وكأن الانصار بواسون المهاجرين عثل ذلك فاتفق انداو دعلمه السلام وقمت عندعلي امرأةأوريافاحيها فسأله النزوللدعنها فاستمى انبرده ففمل فتزوجهاوهي أمسليمان فقيلله انكمع عظم منزاتك وكثرةنسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجالاليس لها لاامرأة واحدة النزول عنهـالك بلكان الواجب علىك مفالية هواك وقهر نفسك والصبرعلي ماامتحنت به وقيل خطبها اوريا ثمخطها داود فآثره أهلها فكانت زاته انخطب علىخطية أخيه المؤمن مع كثرة نسائد ومامحكي انهبعث مرةبعد م، أورياالى عن وةاللقاء

بعضا ان ينزل المعن أمرأته

وأحب ان يقتل ايتزوجها فلايليق من المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلا عن بعض اعلام الابياء وقال ( ان ) على رضى الله عنه من حدثكم بحديث دواد عليه السلام على ما برو به القصاص جلد مما أقو وستين وهو حد الفرية على الابياء وروى انه حدث بدلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال ان كانت القصة على ما في كتاب الله فا مذبى أن يلتمس خلافها وأعظم بان بقال غير ذلك وان كانت على ماذكرت وكف الله عنها سترا على ببه فا مذبى اظهاره على وقال عنه بالمنافقة على المائم المنافقة على المائم المستماعي هذا الكلام أحب الى محاطله على على المنافقة على المائم المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة على المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها المنافقة عنها أباغ في التوجيخ من الاطلبه الى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب و انجاحاء على طريق القشل والتحريض دون التصريح الكونها أباغ في التوجيخ من المنافقة على المن

(ادْدَخُلُوا على داود فَفْرَعِمْمِ ) داود( قالوا )يِهنى المُكَيْنِ اللّذِينَ دَخُلًا عليه ياداود( لانخَفُ خَصَمَانَ )نحن خَصَمَانَ (بَغَى) تطاولو ظار (مضناعلى مِضْ فاحكم بيننا بالحق) بالعدل ( ولا تشطط )لاعلولانجر (واحد ناللي سواءالصراط) دلناللي الصواب قبل انالتأمل اذا أداه الى الشمور بالمرض به كان أوقع فى نفسه وأشد تمكناه ن قلبه وأعظم أثرا فيهمع مراعاة حسن الادب بتركة بتراكة المجاهرة ( ان هذا أخى) هو بدل من هذا أو خبرلان المراد اخوة الدين اوا خوة الصداقة والالفة أوا خوة الشركة والخلطة لقوله وان كثيرا من الخلطاء (له تسعوت مون نجة ولى نتجة واحدة) ولى حفص والنجة كناية عن المرأة و لما كان هذا تصويرا للمسئلة وفر ضاله الاعتبع ان يفرض الملائكة في أنسبهم كانقول لى اربعون شاة ولك اربعون فخلطناها ومالكما من الاربعين أربعه ولاربعها (فقال أكفال كفائيا) ملكنها وحقيقته اجماني اكفلها كا أكفل ما تحت بدى وعن ابن عباس رضى الله عنهما اجعلها كفالحقومة أى انه كان أقدر على الاحتجاج منى وأراد بالخطاب حلى المراد وأراد خطبت المحتاج منى وأراد بالخطاب حلى الاستحال الوأراد خطبت

﴿ ان هذا اخى ﴾ بالدين او العجة ﴿ له تسع و تسمون نعجة ولى نعجة و احدة ﴾ هى الانثى من الضأن و قديكنى بهاعن المرأة و الكناية و التمثيل فيا يساق للتمريض ابلغ فى المقصود وقرى تسع و تسعون بفتح يا على نعجة ﴿ فقال الكناية و المحمد النون و قرأ حفص بفتح يا على نعجة ﴿ فقال الكناية و ملكنيها و حقيقته اجعلنى اكفلها كما اكفل مائحت يدى وقبل اجملها الكفل اى نصيبى ﴿ وعزنى فى الخطاب ﴾ وغلبنى فى غاطبته اياى عاجة بان جاء بحجاج لم اقدر رده او فى مضاابته اياى فى الخطبة يقدال خطبت المرأة و خطبها هو فضاطبنى خطاباحث زوجهادونى و قرئ وعازنى اى غالبنى و عزفى تحفيف عزيت ﴿ قال القد ظلك بسؤال نعبتك الى نماجه ﴾ جواب قسم عذوف قصد به المبالفة فى انكار فعل خليطه و تهجين طمعه ولعله قالدنك بسداء ترافداو على تقدير صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف الى مفعول تحر بلى تضمينه معنى الاضافة

وانهذاأ في أى على دنى وطريقتى لا من جهة النسب وله تسم و لسمون نجة كيه في أما أو ولى نجة واحدة والمراق واحدة والمرب تكنى بالنجة عن المرأة وهذا على سبيل التعريض للتنبيه والتفهيم لانه لم يكن هناك نماج ولا بنى و فقال أكفانها والمنى طلقها التعريض للتنبيه والتفهيم لانه لم يكن هناك نماج ولا بنى و فقال أكفانها والمنى طلقها لا لا واجعلنى كافلها والمنى طلقها لا لا واجعلنى كافلها والمنى طلقها والمنى الكافلة والمنى الا الفلية كانت اله على لضعفى في يده وانكان وانحان من وهذا كله عثيل لا من داودمم أورياه روج المرأة التى تزوجها داود حيث كان الداود تسع و تسدون امرأة ولا ورياه امرأة واحدة فضمها داود الى نسائه وقال كاداود والمناك ولم يكن سمول الا نعاجه والمناك الله نعياجه الله المناكن الامركان والم يكن سمول الا تحر قلت مناه الى نعاجه والداود لقد ظلمك بداعتراف صاحبه عامقول

المرأة وخطماه وفخاطبني خطاباأى غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دونى ووجه التمثيل ان مثلت قصة أورياءمع داو دبقصة رجل له نعجة واحمدة ولخليطه تسم وتسعون فارادصاحبه تتمسة المائة فطمع في نعجة خليطه وأراده على الخروج مـن ملكها اليدوحاجهفيذلك محاجة حريص على بلوغ مهاده وانماكان ذلك على وجدالتما كماليداهكم عاحكم بدمن قوله (قال لقدظلمك بسؤال نعجتك الىنعاجه) حتى يىكون محجوجا بحلمه وهنذا جواب تسم محـذوف وفىذلك استنكار لفعل خليطه والسؤال مصدر مضاف الى المفعول وقد ضمن

معنى الا ضافة فعدى تعديتها كأنه قيل باضافة نحجتك الى نعاجه على وجه السؤال والطلب وأغاظم الآخر بعد مااعترف به خصمـه ولكنه لم بحك فى القرآن لانه معلوم و يروى أمقال أناأر يد ان آخــذهامنـه وأكل نعاجى مائة فقال داودان رمت ذلك ضربنا منك هذا وهذا وأشار الى طرف الانف و الجهة فقال ياداو دأنت أحق أن يضرب منك هذا و هــذا و أنت فعلت كيت وكيت ثم نظر داو دفل برأحدافعرف ماوقع فيه

(انهذاأخی استموتسعون نجمة)امرأة (ولی نجمة)امرأة (واحدة نقالاً کفلنها)اعطنها (وعزنی فی الخطاب) غلبنی فی الکلام وهذامثل ضرباءلداود لکی يفهم مافعل باوريا(قال)داود (لقدظلك بسؤال نجمتك) باخذ نجمتك (الی نماجه) مع كثرة نماجه ﴿ وَانْ كَثِيرَامِنَ الْخَلَطَاهِ ﴾ الشركاء الذين خلطوااموالهم جع خليط ﴿ لِيبَى ﴾ ليتعدى وقرى \* بفتح الله على تقدير النون الخفيفة وحذفها كقوله

اضرب عنك الهمومطارقها

وبحذف اليام آكتفاه بالكسرة ﴿ بَمْضَهُم عَلَى بَمْضَ الْالَّذِينَ آمنو اوعِلُوا الصَّالَاتُ وقَلَيْلُ ماهُم ﴾ اى وهم قليل وماضيدة للابهام والتحجيب من قلتهم ﴿ وظن داود انمافتناه ﴾ ابتليناه بالذنب اوامتحنساه

﴿ وَانْ كَثَيْرًا مِنَ الْحَلِطَاءَ ﴾ أي الشركاء ﴿ ليبني بعضهم عملي بعض ﴾ أي يظلم بعضهم بعضا والاالذين آمنواوعملواالصالحات فانهم لايظلمون احدا وقليل ماهم كاي هم قليل وماصلة والمعنى الاالصالحين الذين لايظلمون قليل فلماقضي داو دينهما نظر أحدهما الى صاحبه وضحك وصعداالى السماء فعاداو دأن الله تعالى اسّلاء فذلك قوله تعالى ﴿ وظن داود ﴾ أي أحقن وعلى وانعافتناه كأى التليناه والمتحناه وقال ابن عباس ان داو دلماد خل عليه الملكان فقضي على نفسه تحولافي صورتهماوعرجا وهمانقولان قضى الرجلعلى نفسه فعإداو دآندا محاءن به #وروى البغوى باسناد الثعلبي عنأنس بنءالك قال مممت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول انداد النبي صلىالله عليه وسلم حين نظر الىالمرآة فهم ففظم على بنى اسرائيــل أوصى صاحبالبعث فقال اذاحضر ألعدو فقرب فلانابين يدى التأبوت وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصره ومنقدم بينىدى التابوت لمهرجع حتىلقتل أويهزم عنه الجيش فقتلزوج المرأة ونزلاالملكان مقصان عليهقصته ففطنداود فسجيد فمكث أربعين ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الارض من جبهته وهو نقول فيسجوده رسازل داودزلة أبعدمابين المشرق والمغربرب انالم ترجم صعف داود ولم تغفر ذنبه جعلت ذنبه حدثافي الخلق من بعده فجاءه جبريل من بعد أربعين ليلة فقال بإداودانالله تعالى قدغفرلك الهمالذي هممتبه فقال داود انالرب قادرعلىأن يغفرلى الهم الذي هممت مدوقد عرفت ان الله عدل لا عدل فكيف بفلان اذاحاء يوم القيامة فقال رب دى الذى عند داو دفقال جبريل ماساً لت ربك عن ذلك وان شئت لا فعلن قال نع فعر ججبريل وسمجد داود ماشاءالله تعالى ثم نزل جبريل عليهالصلاة والسلام فقالسأأتالله يإداود عنالذى ارسلتني فيه فقال قل لداود ازالله تعالى مجمعكما يوم القيامة فيقولله هبلى دمك الذي عندداود فيقول هولك يارب فيقول الله تعالى فازلك في الجنة ماشئت وما اشتهيت عوضا عن دمك فهذه أقاويل السلف منأهل التفسير فىقصة المتحان دواد

#### ۔ کھ فصل کھ⊸۔

في تنزيد داود عليه الصلاة والسلام عالايليق به وما ينسب اليه اعلمأن من خصه الله تعالى بنبوته وأكرمه برسالته وشرفه على كثير من خلقه واشمنه على وحيه وجعله واسطة بينه وبين خلقه لايليق أن ينسب اليه مالونسب الى آحاد الناس لاستنكف أن محدث عنه فكيف مجوز أن ينسب الى بعض أعلام الانبياء والصفوة الامناء ذلك روى سعيد بن المسيب والحرث الاعور عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال من حدثكم محديث داود على مايرويه القصاص جلد به مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الابياء وقال القاضى عياض لا يجوز أن يتفت الى ماسطره الاخباريون من أهل

(وان كشيرا من الخلطاه)
الشركاء والاصحاب
( ليسغى بعضهم على
بعض الا الذين آمنوا
منصوب وهومن الجنس
وعلواالصالحات) المستثنى
منصوب وهومن الجنس
ماهم) ماللابهام وهم مبتدأ
وقليل خبره (وظن داود)
لان الظن الفالبيد الى العلم
( الحاقتاه ) ابتليناه

(وان كثيرامن الخلطاه) من الشركاه والاخوان (ليبنى) يظ لم (بعضه على بعض الاالذين أمنوا) بالله (وهلو االصالحات) ماهم) مالا يظلمون فغرجا من حيث دخلا (وظن داود) علم وأيقن بعد ذلك (أعافن الذي الذي كان منه

بتلك الحكومة هل يتنبه بها﴿ فاستغفرربه ﴾ لذنبه ﴿ وخررا كعا﴾ ساجدا على تسمية الكتــاب الذين يدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينصالله تعــالى على شئ منذلك ولاورد فيحديث صحبم والذي نصعليهالله فيقصة داود وظن داود آنما فتناه وليس فىقصةداود وأوريا خبرثابت ولايظن بنى محبةقتل مسلموهذا هوالذى ينبغي أن يعول عليه من أمرداود قال الامام فخر الدين حاصل القصة يرجع الى السمي. فى قتل رجــلمسلم بغيرحق والى الطمم فى زوجته وكالاهما منكرعظيم فلايليق بعــاقل أنيظن بدادود عليه الصلاة والسلام هذا وقال غيره ازالله تعالى أثنى على داود قبل هذه القصة وبعدها وذلك يدل على استحالة ماتقلوه من القصة فكف سوهم عاقدل أن يقم بين مدحين ذم ولوجرى ذلك من بعض النماس في كلامه لاستهجنه العقملاء ولقالوا أنت في مدح شحص كيف تجرى ذمه اثناء مدحك والله تعالى منزه عن مثل هذا فى كلامه القديم.فان قلت فى الآية مايدل على صدور الذنب منه وهوقوله تعــالى وظن داود أنمافتناه وقوله فاستغفر ربدوقوله وأناب وقوله فغفرناله ذلك قلت ليس في هذه الالفاظشي ممايدل علىذلك وذلكلان مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها فيطالبون باكل الاخلاق والاوصاف وأسناهافاذانزلوا منذلكالىطبع البشرية عاتبهرالله تعالى على ذلك وغفره لهم كماقيل حسنات الابرار سميآت المقربين وفان قلت فعملي هذا القول والاحتمال فمامعني الامتحان فيالآية ءقلت ذهب المحققون من علماء التفسير وغميرهم في هذه القصة الميأن داود عليه الصلاة والسلام مازاد على أن قال للرجل الزللي عن امرأتك واكفلنها فعاتبه اقه تعالى على ذلك ونهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا وقيل انداود تمني أنتكون امرأة أورباله فانفق أنأورياهك فيالحرب فلابلغ داود قتله لمجزع عليه كاجزع علىغير. منجند. ثم تزوج امرأته فعاتبهالله تعالى علىذلك لان ذنوب الانبياء وانصفرت فهيءعظيمة عندالله تعالى وقيل انأورياكان قدخطب تلك المرأة ووطن نفسه علىهافلاغاب في غزاته خطبها داود فزوجت نفسهامنه لجلالته فاغتم لذلك أوريا فعاتبه الله تعالى على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبه او عنده تسع وتسعون امرأة ويدل على صحة هذاالوجه قوله وعزني في الخطاب فدل هذا على ان الكلام كان ينهما في الخطبة ولم بكن قدتقدم تزوح أوريالهافموتب داو دبسبيين أحدهما خطبته على خطبة أخيهوالثانى اظهار الحرصءلىاانزج معكثرة نسائهوقيلانذنب داو دالذى استغفرمنه ليسهو بسبب أورياوالمرأة واعاهو بسبب الخصمين وكوفه قضى لأحدهما قبلسماع كلامالآخر وقبل هوقوادلاحد الخصمين لقدظلمك بسوال نعجتك الى نماجه فحكم على خصمه بكونه ظالما محمرد الدعوى فلماكان هذا الحكم مخالفا للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة فثبت مذه الوجوء نزاهة داودعليه الصلاة والسلام ممانسب المه والله أعا ﴿ وقوله عزوجل ﴿ فاستغفر ربه ﴾ أي سأل ربه الغفران ﴿ وخررا كما ﴾ أىساجدا عبربالرحوع عن السحودلان كل واحدمنهمافه انحناء وقبل معنماه وخر

(فاستغرربه)لزلته (وخر راكما)أى سقطعلى وجهه ساجدالله وفيه دليل على أن الركوع بقـوم مقـام السنجود في الصلاة اذانوى لان المراد بجـردما يصلح تواضعاعند هذه التـلاة والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل مخلاف الركوع في غير الصلاة

( فاستغفرریه) من الذاب (وخرراکها)ساجدا السجود ركوعالانهمبدؤه اوخرللسجود راكعا اىمصلياكأنه احرم بركعتيالاستغفار ساحدا بعدماكان راكماوالله تعالى أعلم عراده

## ۔ کھ فصل کھ⊸۔

اختلف العلماء في سجدة ص هل هي منعنائم السجود فذهب الشافعي رجه الله تعالى الى أنهاليست منعزائم سجود التلاوة قاللانها نوبة نبي فلاتوجب مجدة التلاوة وقال أبوحسفة هيمن عزائم سجود التلاوة واستدل مذهالآية على ان الركوع تقوم مقام السجود في سجود التلاوة وعن أحد في سجدة ص رواسان وقد ثبت انالني صلى الله عليه وساسجدفيها (خ) عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما قال سجدة ص ليست من عزائم السجود وقدرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجدفيها قال مجاهد قلت لامن عباس اسمجدفي ص فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أنى فبهداهم اقتد. فقال ببيكم عن أمرأن يقتدي مهم فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسل وللنساني عن الن عباس ازالني صلى الله عليه وسلم سجد في ص وقال سجدها داو دتوبة فنسجدها شكرا عنأبى سعيد الخدرى رضى القعنه قالقرأ رسول الله صلى اللهعليه وسإ سورة ص وهوعلى المنهر فلمابلغ السجدة نزل فسجدوسجدالناس،ممدفلماكان في وم آخرقرأها فلابلغ السعدة تشوف الناس لسجود وفقال رسول الله صلى الله عليه وصلم انعاهى توية نبي ولكنى رأينكم تشوفتم فنزل وسجدوسجدواأ خرجه أبوداود قوله تشوف النساس يمغي تهؤا وتأهبوا واستعدوا للسجود وعنابن عبـاس قال جاء رجل الى النبي صلىالله علمه وسلم فقال بإرسولالله رأ تني الليلة وأنانائم كاني أصلي خلف شجرة فيجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتهما تقول اللهم اكتبلي بهما أجرا وحط عني مها وزراواجعلهالى عنى لا ذخرا وتقبلها مني كانقبلتها من عبدك داود عليدالصلاة والسلام قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وساقر أسجدة تم مجد فقال مثل ماأخبره الرجل عن قول الشجرة أخرجه الترمذي قال المفسرون سجدداود أربعين تومالاترفم رأسه الالحاجة أولوقت صلاة مكتوبة ثميمود ساجدا عامأربعين بوما لايأكل ولايشرب وهوسكي حتى نبت الفشب حول رأسه وهو ننادى رمه عن وحل ويسأله التوبة وكان مندعائه فيسجوده سيحان الملك الاعظم الذي يبتلي الخلق عايشاه سمحان خالق النور سمحان الحائل بين القلوب سمجان خالق النور الهي خليت بيني وبين عدوى ابليس فلم أقم لفتنته اذنزلت بي سحمان خالق النورالهي أنت خلقتني وكان فيسايق عملك ماأنااليه صائر سيمان خالق النور الهي الويل لداوديوميكشف عنهالفطاء فيقال هذاداودالخاطئ سحانخالق النورالهي بأى عينأنظرالمك وم القيامة وأنما ينظر الظالمون منطرف خني سيمان خالق النورالهي بأى قدم أقوم أمامك ومالقيامة وم تزل أقدام الخاطئين سجمان خالق النورالهي منأبن يطلب العبدالمغفرة الامن عندسيده سجمان خالق النور الهي أنا لاأطبق-رشمسك فكنف

﴿ وَامَابٍ ﴾ ورجع الى الله بالتوبة واقصى ما في هذه القصة الاشعار بأنه عليه السلام ودان يكوزله مالغيره وكانله امثاله فنبههالله بهذه القصة فاستغفر وآناب عنهوماروى ان بصره وقع على امرأة فمشقها وسعى حتى تزوجها وولدت منه سليمان ان صم فلعله خطب مخطوشه اواستنزله عن زوجته وكان ذلك معتادا فيما بينهم وقد واسى الانصار المهاجرين عذا المعنى وماقيل اندار الورياء الى الجهاد مرارا وامر ان يقدم حتى قتل أطمق حرنارك سمحان خالق النور الهي أنا لاأطبق صوت رعدك فكيف أطبق صوت جهنم سبحان خالق النورالهي الويل لداود من الذنب العظيم الذي أصابه سجمان خالق النورالهي كمف تستترالخطاؤن مخطاياهم دونك وأنت تشاهدهم حيثكانوا سمحان خالق النورالهي قدتعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي سمحان خالقالندور الهي أغفرلي ذنوبي ولاتباعدني منرحتك لهواني سبحان خالق النور الهي أعوذ بوجهك الكريم منذنوبىالتي أوبقتني سيحان خالقالنور الهي فررت اليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي فلاتجملني منالقانطين ولاتخزني يومالدين سيحسان خالق النور وقيل مكث داود أربعين بوما لايرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموع عينيه حتى على رأسه فنودى بإداود أجائمأنت فتطعم أظمآن أنت فتستى أمظلوم أنت فتنصر فاجيب في غير ماطلب ولم مجب في ذكر خطبته بشي فعزن حتى هـاج ماحوله من العشب فاحترق منحرجوفه ثمأنزلالله تعالىله النوبة والمنفرة قالوهب أنداود أناه نداء الى قدغفرت لك قال يارب كيف وأنت لا تظلم أحدا قال اذهب الى قبرأ وريا فنـــاد. وأنا أسمعه نداءك فتحلل منه قال فانطلق داودوقدلبس المسوح حتى جلس عندقبره ثم نادى يأ وريا فقــال منهذاالذي قطم على لذتي وأنقظني قال أناداو دقال ماجاء بك يانبي الله قال أسألك أنتجعلني في حل بما كان مني البك قال وما كان منك الي قال عرضتك للقتل قال بل عرضتني للجنة فانت في حل فاوحى الله تعالى اليه ياداود ألم أما أني حكم عدل لاأقضى بالتعنت الأأعلمته انك قد تزوجت امرأنه قال فزجع فناداه فاجابه فقسال من هذا الذي قطم على لذتى وأيقظني قال الماداود قال ماجاه بك ياني الله أليس قدعفوت عنك قال نعر ولكن أنمافعلت ذلك لك لمكان امرأنك وقدتزوحتها قال فسكت ولم محمه ودعاءمرة فإنجبه وعاوده فإنجبه فقام عندقبره وجعل التراب علىرأسـه ثم نادي الوبل لداود ثمالويل الطويل لداود اذاوصعت الموازين بالقسط سحمان خالق النور الويل لداود مُ الويل الطويلله حين يسمحب على وجهه مع الخاطئين الى النار سمحــان خالق النور فأناه نداء منالسماء ياداود قدغدرتلك ذنبك ورجت بكاءك واستحبت دعاءك وأقلت عثرتك قال يارب كيم وصاحى لم يعف عني قال ياد أود اعطيه يوم القيامة من الثواب مالم ترعيناه ولم تسمم أذناه فاقولله رضيت عبدى فيقول يارب من ابن لي هذا ولم سلفه على فاقول هذاعوض من عبدي داود فاستوهبك منه فهبكلي قال يارب الآن قدعرفت الكغفرت لى فذلك قـوله فاستغفر ربه وخرراكمــا ﴿ وَامَابٍ ﴾

(وأناب) ورجعالحالله بالتوبة وقبل الدبق ساجدا أربين يوماولسلة لايرفع رأسمالالصلاة مكتوبية أومالابدمنه ولايرقادمه حتى نبت الشب من دمدولم يشرب ماءالاوثلثاء

ے (وأناب)أنهل الى الله بالتوبة والندامة فتزوحها هراءوافتراء ولذلك قال على رضي الله عنهمن حدث محديث داود على ما برومه القصاص حلدته ماثة وستبن وقبل انقوما قصدوا ان مقتلوه فتسوروا المحراب ودخلوا علىهفوجدوا عنده اقواما فتصنعوا هذاالحجاكم فعلمغرمنهم وقصدان ينتقم منهم فظن انذلك التادء من الله له فاستغفر ربه مماهم به وآناب ﴿ فَغَفَرُ مَا لِمَذَلِكُ ﴾ اي مااستغفر عنه ﴿ وَانَ لَهُ عَنْدُنَا لَوْلَتِي ﴾ لقربة بعد المغفرة ﴿ وحسن مآبٍ ﴾ مرجع في الجنة اى رجم ﴿ فَغَفُرُ نَالِهُ ذَلِكُ ﴾ اى الذنب ﴿ وَانْ لِهُ عَنْدُنَا ﴾ اى بوم القيامة بعد المغفرة ﴿ لزلني ﴾ أى لقربة ومكانة ﴿ وحسن مآب ﴾ أي حسن مرجع ومنقلب قال وهب سنمنيه ان داود عليه الصلاة والسلام لماماب الله عليه بكي على خطيئته ثلاثين سنة لابرقأدمعه لبلاولانهارا وكان أصاب الخطيئته وهوا ننسبعين سنة فقسم الدهر بعد الخطيئة علىأربعة أيام وم للقضاء بين غي اسرائيل ويوم انسبائه ويوم اسبم في الجبـال والفيافي والساحل ويوميخاو فيدارله فها أربعة آلاف محراب فيجتمع اليــه الرهبان فينوح ممهم على نفسمه ويساعدونه علىذلك فاذاكان يومسياحته يخرج الىالفيافي و رفع صوته بالمزامير فيبكي وتبكي الشجر والرمال والطير والوحوش حتى يسيل من دموعهم مثلالانهار ثم بحيُّ الى الجبال وبرفع صوته وسكى وشبكي معه الجبال والحجارة والطير والدوابحتى تسيل من بكائم الاودية ثم يجئ الىالساحل فيرفع صوته وسبكي فتبكى معه الحيتان ودواب البحروطين الماء فاذاأمسي رجم فاذاكان يومنوحه عملي نفسه نادى مناديه ان اليوم تو منوح داود على نفسه فليحضره من يساعده و مدخل الدار التيفها المحاريب فيبسط فها ثلاث فرش منمسوح حشوهاليف فمجلس علبها وبجيء أربعة آلاف راهب عليهم البوانس وفى أيديهم العصى فيجلسون فيتلك المحاريب ثم يرفع داود عليه الصلاة والسلام صوته بالبكاء والنوح على نفسه ويرفعالرهبان معه أصواتهم فلا نزال سكي حتى تفرق الفرش من موعه ونقع داود فهامثل الفرخ يضطرب فبمجيء ابنه سليمان فيحمله ويأخذ داود من تلك إلدموع بكنفيه ويمسم بها وجهه ويقول يارب المفرماتري فاوعادل بكاء بكاءاً هل الدنيا المدله وعن الاوزاعي مرفوعا الي رسول الله صلى الله عليمه وسلم انءشل عيني داود عليه الصلاة والسملام كالقرينين ينقطان ماء ولقد خدت الدموع فى وجهه كخديد الماء فى الارض وقال وهب لما ماب الله تعالى على داود قالىاربغفرتكى فكنفلى أنلاأنسي وخبليئتي فاستغفر منهاوللخاطئين الىبومالقيامة قال فوسم الله تعمالي خطيئته في بدءاليمني فممار فع فها طعاما ولاشرابا الابكي اذار آهما وماقام خطيبا فىالناس الاوبسط راحته فاستقبلها الناس ليروا وسبم خطيئته وكان مبدأ اذادعا أواستغفر بالخساطئين قبلنفسه وعن الحسسن قاركان داود علسه الصلاة والسلام بمدالخطيئة لامجالس الاالخاطئين نقول تعـالوا الىداود الخاطئ ولايشـرب شرابا الامزجه مدهوع عنمه وكان مجمل خبزالشعير اليابس في قصعة فلايزال ببكي عليه حتى بدّل مدموع عمنيه وكان بذر علمه الملح والرماد فيأكل ويقول هـذا أكل

( فغفر نا له ذلك ) أى زلته (وان لهعندنا لزلنى) لقربى ( وحســنمآب) مرجـع وهوالجنة

(فففر نا ادذلك ) الذنب ( واناه عنــدنا لزاني ) قربى فى الدرجات(وحسن ما ب) مرجع فى الآخرة (ياداودا الجملناك خليفة في الارض) الى أسخافناك على الملك في الارض أوجملناك خليفة بمن كان قبلك من الابياء القائمين بالحق وفيه دليل على الماسكة في الارض أوجملناك خليفة أو بالهدل وفيه دليل على ان كنت خليفة أو بالهدل (ولا تتبع الهوى) أى هوى النفس في قضائك (فيضلك) الهوى (عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله ) دينه لهم عذاب شديد (عانسو ايوم الحساب) اى منسيانهم يوم الحساب (وما خلقنا السماء والارض وما بينهما ) من الحلق (باطلا) خلقا بالطلالا لحكمة بالفة أوم طلين عاشين كقوله وما خلقا السماء حد ( محمل المنافق على معلى المراقب على المراقب على المراقب المراقب المراقب عن المراقب المرا

و ياداود اناجه اناك خليفة في الارض و استحلفناك على الملك فيها اوجه اناك خليفة عن الانبياء القائمين بالحق و فاحكم بين الناس بالحق محكم لله و لا تتبع الهوى و مناقبه من الانبياء الفاقين بالحق و فاحكم بين الناس بالحق في حكم لله و لا تتبع المهوى النفس و هو يؤيد ماقبل انذ نبه المبادرة الى تصديقا المدعى و تظليم الاخر قبل مسألته و فيضلك عن سبيل الله و دلائله التي نصبها على الحق و ان الذين يضلون عن سبيل الله معن السبل فان تذكره مقتضى ملازمة الحق و محاله الهوى و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا و خلقا باطلا لاحكمة فيه او ذوى باطل يمنى مبطلين عاشين والارض وما خلقا الهوى وما خلقا الهوى بل الحق الذي هو مقتضى الدليل من التوحيد والتدرع بالشرع كقوله وما خلقت الجن والانس الاليم دون على وضعه موضع المصدر مثل هنينا و ذلك ظن الذين كفروا والانس الاليم دون على وضعه موضع المصدر مثل هنينا و ذلك ظن الذين كفروا والانس الاليم دون على وضعه موضع المصدر مثل هنينا و ذلك ظن الذين كفروا والانس الاليم دون على وضعه موضع المصدر مثل هنينا و ذلك ظن الذين كفروا والانس الاليم دون على وضعه المطنون

الخاطئين قال وكان داود عليه الصلاة والسلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل ويصوم نصف الدهر فلا كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله وقام الليك كلسه وقال ثابت كان داود اذاذكر عقب الله انحلمت أوساله فلايشدها الاالاسر واذاذكر رحمة الله تراجعت وقبل ان الوحوش والطبركانت تستمع الى قراءته فلافعل مافعل كانت لا تصنى المقراءته وقبل انها قالت ياداود ذهبت خطيئتك محلاوة صوتك ، قوله عن وجل المقراءته وقبل انها قالت ياداود ذهبت خطيئتك محلاوة صوتك ، قوله عن وجل ياداود الماجعاناك خليفة في الارض ، أى التدبر أمرانساس بامر نا فذا لحكم فيهم في عاداود الماجعاناك خليفة في الارض و لا تتبع الهوى ، أى لا تمل مع ما تشتهى اذا خالف أمرالله تعالى في فيضلك عن سبيل الله به أى عن دين القه وطريقه في ان الذين يضلون عن سبيل الله تعالى في فيضلك عن المديد عا نسوا يوم الحساب به أى عاتر كوا الا بحسان بوم الحساب وقبل بتركهم العمل الذلك الموم وقبل بترك العدل في القضاء ، قوله تعالى في وما خلقا النام عادل في القضاء ، قوله تعالى وفيل معناه وما خلقا النام عادل في القضاء ، قوله تعالى وفيل معناه والم المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ا

فوصم باطلا موضعه أيما خلقناهماوما بينهما للعبث واللعبولكن للحق المبين وهوانا خلقنا نفروسا أودعناها العقل ومنحناها التمكين وأزحناءللهاثم عرمنناها للمنافعا لعظيمة بالنكليف وأعد دنا لهما عاقبة وجزاه علىحسب أعجالهم (ذلك)اشارة الى خلقها باطلا ( ظن الذين كفروا)الظن عمني المظنون أى خلقها للعبث لاللحكمة هومظنون الذبن كفروا وانماجه لواظانين الدخلقها لامبث لاللحكمة معاقرارهم باندخالق السموات والارض وما بينهمالقولهو لأنسألتهم منخلق السموات والارض ايقولن الله لأنه لما كان انكارهم للبعثوالحساب والثواب والعقاب مؤديا الىانخلقها عبث وباطل جملوا كانهم يظنون ذلك

ويقولونه لان الجزاءهوالذي سيقت اليه الحكمة في خاق العالم فن جعد مفقد جعد الحكمة في خلق العمالم

( یاداودانا جملتك خلیفة فی الارض ) نبیا ملكاعل بنی اسرائیل (فاحكم بین الناس بالحتی) بالمدل ( ولا تتبع الهوی) كا اتبعت فی بتشایع امرأة أور یا و كانت بنت عمد داود (فیضاف عن سبیل الله ) عن طاعة الله ( ان الذین یضاون عن سبیل الله ) عن طاعة الله ( ان الذین یضاون عن سبیل الله ) عن طاعة الله ( وما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما ) من الخلق و العجائب ( باطلا) عبثا جزافا بلا أمر و لانهی ( ذلك ظن الذین كفروا) انكار الذین كفروا بالبعث بعد الموت

(فويل للذين كفروامن النارأم مجمل الذين امنوا و هملو االصالحات كالمفسدين في الارض أم مجمل المتقين كالفجار) أم منقطمة ومن الاستفهام فيها الانسكار والمرادانه لوبطن الجزاء كما يقول الكفار لاستوت أحوال من أصلح وأفسدواتتي وفجرومن سوى بينهم كان سفيها ولم يكن سحكيما (كتاب) أى هذا كتاب (أنزلناه اليك) يعنى القرآن (مبارك) صفة أخرى (ليدبروا آياته) وأصله ليدبروا قرى بهومناه لينفكروا فيها فيقفوا على مافيه ويسلوابه وعن الحسن قد قرأه ذا القرآن عبدو صبيان لاعم لهم بنا ويلم والمحروفة لم الجزء الثالث والعشرون لا وضعوا حرف 1774 كلم حدوده الدبروا على الخمااب محذف

احدى الناه بن يزيد (وليتذكر أولوالااباب ) وليتعظ بالقرآناولوالعقول(ووهبنا لداودسليمان نعمالعبد) أىسلىمان وقيل داو دوليس مالوحه فالمخصوص بالمدح معذوف (اندأواب)وعال كوندعدو حابكوندأ واباأى كثيرالرجوع الىالله تعالى (اذعرض عليه)على سليمان ( بالعشى ) بعدالظهر (الصافنات) الخيول القاعمة على ثلاث قوائم وقد أقامت الاخرى على طرف حافر ( فويل ) فشدةالعذاب ( للذين كفروا ) بالبعث بعدالموت (من النار) في النار (أم نجعل الذين آمنوا) محمدعليه السلام والقرآن (وعلو االصالحات) الطاعات فياينهم وبين ربهم وهوعلى ابن بي طالب وجزة بن عدالمطلب وعيدة ن الحرث

(كالفسدين)كالمشركين

( في الارض ) وه رعتبة

﴿ فُو يِلَ لِلَّذِينَ كَفُرُ وَامْنَ النَّارِ ﴾ بسبب هذا الظن ﴿ أَمْجُمُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصالحات كالمفسدين في الارض) ام منقطمة والاستفهام فيها لانكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلا ليدل على نفيه وكذاالتي في قوله ﴿ أُمْ مِعِمُل المُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾ كاندانكر التسويةاولا بينالمؤمنين والكافرينثم بينالمتقين منالمؤمنين والمجرمين منهم ومجوزان يكون تكرىراالانكارالاول بأعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية من الحكيم الرحيم والآية تمل على صحة القول بالحشر فان التفاضل بينهما اماان يكون في الدنباو الغالب فيها عكس ما يقتضيه الحكمة فيداوفي غيرها وذلك يستدعي انتكون لهم حال اخرى مجازون فيها ﴿ كُتَابَ انزلناه اليك مبارك ﴾ نفاع وقرى النصب على الحال ﴿ ليدبروا إِاياتُه ﴾ ليتفكروا فيها فبعرفوا مايدبر فاهرها منالنأويلات الصحيمةوالمعانى المستنبطةوقرئ ايتدبروا عـلىالاصل ولتدبروا اى انت وعماه امتك ﴿ وليتذكر اولو الالباب ﴾ وليتخلبه ذووالعقولالسليمةاوليستمضرواماهوكالمركوز فيعقولهممنفرط تكنهم ميزمعرفته بما نصب عليهمن الدلائل فان الكتب الالهية بيان لمالايعرف الامن الشرعوارشاد الىمالا يستقلبه آلعقل ولعل التدبر للمعلوم الاولوالتذكرللثانى ﴿وَوَحَبُنَا لِدَاوَدُ سَلِّمَانَ نُمِّ العبدى اىنىمالعبد سليمان اذمابعده تعليل للمدحوهومن حاله ﴿ انَّهُ أُوابَ ﴾ رجاع الىالله بالتوبة اوالىالتسبيم مرجعله ﴿ اذعرض عليه ﴾ ظرف لاواب اولنج والضمير لسليمان عندالجمهور ﴿ بالعثى ﴾ بعدالظهر ﴿ الصافنات ﴾ الصافن منالخيل الذى يقوم علىطرف سنبك يد اورجل وهومنالصفات المحمودة فىالخبل لايكاد يكمون ♦ فويل للذين كفروا من النار أمنجعل الذين آمنوا وعلوا الصالحات كالمفسدين في الارض ﴾ قيل ان كفار قريش قالواللمؤمنين انفاضي في الآخرة من الخير ماتعطون فنزلت هذه الآية ﴿ أُمْ نِحِمَلِ المُتقينَ ﴾ يعني الذين انقوا الشيرك وهمأٌ صحاب مجد صلى الله عليه وسل ﴿ كَالْفَجَارِ ﴾ يمنى الكفار والممنى لانجمل الفريقين سوامني الآخرة ﴿ كتاب أَنز لناه اليك ﴾ أىهذا كتاب يمني القرآن أنزلناه اليك ﴿ مبارك ﴾ أىكثير خيره ونفعه ﴿ ليدبروا

آياته ﴾ أى لبند بروا وينفكروا في أسراره البحبية ومعانبه اللطيفة وقيل تدبر آياته اتباعه

فيأوام، ونواهيه ﴿ وليتذكر ﴾ أى وليتعظ ﴿ أواوالالباب ﴾ أى ذو والعقول والبصائر

\* قوله تعالى ﴿ ووهبنالدا ودسليمانِ نعم العبدانه أواب اذعرض عليه بالعشى الصافنات

وشيبة ابنا رسمة والوليد بن الكفروالشراه والفواحش عايا وصاحباه (كافجار) كالكفار عتبة وشيبة والوليد ( الجياد ) عتبة ( أم نجمل المتهنين) الكفروالشراه والفواحث عايا وصاحباه (كافجار) كالكفار عتبة وقتل عيدة شيبة (كتاب) ومم الذين ارزوا بوم بدر عليا وجزيو عيدة نقتل على الوليد بن عتبة وقتل حزة عتبة بن رسمة وقتل عيدة شيبة (كتاب) هذا كتاب (انزلناه اليك) الزلناج بربل بداليك (مبارك) فيه المففرة والرحة ان آمن بد (ليد بروا آياته ) لكي يتفكروا في آياته ( ولينذ كر ) لكي يتفكر والياب ) فووالمتقول مناهات المواجد الله المواجد المناهات المعاونة والمناهات المعاونة والمناهات المواجد الفهد المعاونة على المواجد الخوالص

(الجياد) السراع جم جواد لاند بجود بالركش وصفهابالصفون لاندلايكون في المجيان وانحما هـوفي العراب وقيل وصفها بالصفون والجودة ليحمد من المجمودين واقفة وجارية يسنى اذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها واذا جرت كانت سراعا خفافا في جريم اوقيل الجياد وروى ان الميمان عليه السلام غزااهـل دمشق ونصيبين فاصاب أنف حريم العرب على فرس وقيل لم سورة ص كم ورثها من أبيه وأصابها

أبوه من المما لقة وقيــل خرحت من العرلها أجنعة فقعدوما بعدماصلي الظهر على كرسيه واستعرضها فإتزل تمرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن المصروكانت فرضاءلسه فاغتم لمافاته فاستردهما ومقرهاتقربالله فبتي مائة فافي الدى النياس من الجادفن نسلها وقيللما عقرهاأبدله اللهخيرامنها وهىالريح تجسري بامره ( فقال انی آحبیت حب الحير عن ذكر ربي) أي آثرت حبالخير عنذكر ربى كذاعن الزجاج فاحببت بمعنى آثرت كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى و يمنى على وسمى الخيل خيرا كانيانفس الخبرلتعلق الخير ما كاقال عليه السلام الخيل ممقود شواصها الخير الى بومالقيامة وقال أنوعيلي أحيت عدني جلست من احباب البعيروهو بروكه حدالخيراً ي المال مفعول لمضاف الى المفعول (حتى توارت)الشمس (بالحياب) والذي دل على أن الضمير

الافى العراب الخلص ﴿ الجياد ﴾ جع جواد او جودوهوالذى يسرع فى جريه وقبل الذى يجود بالركض وقبل جع جيد روى اله عليه الصلاة والسلام غزا دمشق و نصبين واصاب الف فوس وقبل اصابها ابوه من العمالقة فورثها منه فاسترضها فلم يزل بعرض عليه حتى غربت الشمس وعقل عن العصر وعن وردكان له فاغتم لما فاله فاستردها فقم ها تقدر بالله تعلق عنه المنه المنابي وفقال انى احببت حب الخيرع في ذكر ربى اصل حببت ان يعدى بعلى لا فه بعنى آثرت لكن لما أيب مناب البت عدى تعديته وقبل هو عدفى تقاعدت من قوله ومثل بعير السوه الذا حيا ما يرك وحب الخير مفعول له والخير المال الكثير والمراد به الخيل التى عظته و محتى الله سماها خيرا المن الخير بها قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة وقرا ابن كثير و فافر بقتح الياه ﴿ حتى تو ارت بالحجاب ﴾ بنواصيها الخير الى السلم غن المال واضمارها من غير ذكر لدلالة الجيد ﴾ قبل انسلم العلاة والسلام غن القلم وقعد على كرسه وهى تعرض ما السلاة والسلام الصلاة الاولى التي هى الظهر وقعد على كرسه وهى تعرض عليه منها نسمائة فوس فنه الصلاة المعر فاذا الشمس قد غربت و فات عليه فعرض عليه منها تسعمائة فوس فنه الصلاة الولى التي هى الظهر وقعد على كرسه وهى تعرض الصلاة ولم يعلم بذلك هيئة في عنه فاغتم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها الصلاة ولم يعلم بذلك هيئة فنه فاغتم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها الصلاة ولم يعلم بذلك هيئة في فاغتم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها الصلاة ولم يعلم بذلك هيئة له فاغتم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها الصلاة ولم يعلم بذلك هيئة لم فاغتم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها الصلاة المحدودة المعرفة المنابع ال

ماأصاب وهواف فرس وقبل ورثها من أبيه وقبل أنها كانت خيلا من البحر الهاأ جمحة فصلى الميان عليه الصلاة والسلام الصلاة الاولى التي هي الظهر وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه فدم نهما تسعما تدفوس ونبه لصلاة ولم يعلم بذلك هيئة له فاغم لذلك وقال ردوها على فاقبل فضرب سوقها المسلاة ولم يعلم بذلك هيئة له فاغم لذلك وظال ردوها على فاقبل فضرب سوقها وأعناقها بالسيف تقربا الى الله تعالى وطلبا لمرضائه حيث المستخل بها عن طاعته وكان فلك مباحله وانكان حراماعلينا ويق مهامائة فرس فالذي في أيدى الناس من الحيل بقال أنه من نسل تلك المائة فلاعقر هالله تعالى أبدله الله أخير امنها وأسرع وهي الربح تجرى بامره كيف شاه وقوله تعالى أديم شعبه بالشي الصافنات الجياد قيل هي الحيل القائم وجاه في الحديث من سره أن يقوم له الناس صفوفا فليتبوأ مقمده من النار السوابق في الحديث من سره أن يقوم له الناس صفوفا فليتبوأ مقمده من النار أي قال ان عاس بريد الخيل أي قياما الحياد الموابق في قال ان أحبيت حباطير في أي آثرت حباطير وأراد بالخير الخيل الحيل التي عرضت عليه في ون ذكر وبي في يعني سلاة العصر في حتى توارت في النيل التي عرضت عليه في ون ذكر وبي في يعني سلاة العصر في حتى توارت في الماسترت الشمس في بالحجاب في إلى ما محجها عن الابصار أيقال ان الحجاب عن توارت في السيرة العمل الماسترت الشمس في بالحجاب في إلى ما محجها عن الابصار أيقال ان الحجاب عبل أي استرت الشمس في بالحجاب في أي ما تحجها عن الابصار أيقال ان الحجاب عبل أي استرت الشمس في بالحجاب في أي ما تحجها عن الابصار أيقال ان الحجاب عبل أي استرت الشمس في بالحجاب في أي ما تحجها عن الابصار أيقال ان الحجاب عبل أي التي عرضت عليه في المن الناس أي المناس المناس أي بالمحبولة المناس في المناس المناس أي المناس المناس المناس أي المناس أي المناس المناس أي المناس المناس المناس المناس المناس أي المناس المناس المناس المناس أي المناس المناس المناس أي المناس ا

للشمس مرور ذكر المشى ولا بدللضمير من جرى ذكر أو دليل ذكر أو الضمير للصافنات أى حتى نورات بمحجاب الليل يعسف الفلام

<sup>(</sup> الجياد ) السراع ويقال الصافنات هوالفرس اذاقام بثلاث قوائم ورفع احدى بديد حتى يكون على طرف الحافر ( فقال الدي احببت حب الحيد ) الحتمس ( بالحجاب ) مجبل قاف الديت حب الحيد ) الحمس ( بالحجاب ) مجبل قاف

(ردوهاعلى)أىقال للملائكة ردواالشمس على لاصلى العصر فردت الشمس له وصلى العصرأوردوا الصافنات ( فطفق مسحا بالسوق والاعناق)فيمل عديم مسما أى عسم السيف بسوقها وهي جمساق كدار و دور وأعناقها يعنى نقطمها لانها منعته عن الصلاة تقول مسم علاوتداذاضر بعنقدومسم المسفر الكتاب اذاقطع أطرافه بسيفه وقبل اعافهل ذلك كفارة لهاأ وشكرا لرد الشميس وكانت الخيل مأكولة في شريعته فلم يكن أتلافا و قبل مسجها ســـد. استحسانالهاواعجاما ما (ولقـدفتناسليمان)ابتليناه (ردوهاعلی) ماحرض علی فردوها (فطفق) عد (مسحا بالسوق) ضرب سوقهن ( والاعناق ) واعناقهن ويقال فطفق مسحابالسوق

مكانكل يوم يوما

والاعناق حتى توارت بالحجاب حتى خابت الشمس وذهبت منه صلاة العصر فناجل ذاك فعل مافعل (ولقدفتنام) التلينا (سلمان) بذهاب ملكه اربعين نوما تقدر ماعبد في بيته الصنم

العشىعليها ﴿ ردوها على ﴾ الضميرللصافنات ﴿ فطفق مسحمًا ﴾ فاخذ عسم بالسيف مسحا ﴿ بِالسوق والاعناق ﴾ اي بسوقها واعناقها بقطعها من قولهم مسيم علاو تداذا ضرب عنقه وقيل جمل يمسح بيده اعناقهـا وسوقها حبالها وعن ابن كثير بالسؤق عــلى همزالواو لضمة ماقبلها كمؤقن وعنابى عمرو بالسؤوق وقرئ بالساق أكتفاه بالواحد عن الجمم لا من الالباس ﴿ ولقدفتنا سلمان

دون قاف عسيرة سنة تغربالشمس منوراثه ﴿ ردوهاعلى ﴾ أىردوا الخيل على ﴿ فَطَفَقَ مُسْكِمَا بِالسَّوْقَ ﴾ جعماق ﴿ وَالْاعْنَاقَ ﴾ أيجمل يضرب سوقهاوأعناقها بالسيف هذا قول ان عباس وأكثر المفسرين وكان ذلك مساحاله لان بي الله سليمان لميكن ليقسدم علىمحرم ولمريكن ليتوب عنذنب وهوترك الصسلاة بذنب آخروهو عقر الخيل وقالمجمدين اسمحق لمريعنفهالله تعالى علىعقره الخيل اذكان ذلك أسفاعلى مافاته من فريضة رمه غروجل وقبل انه ذبحها وتصدق المحومهاوقيل معناها ندحيسها فىسبىلالله تعالى وكوى سوقها وأعناقها بكىالصدقة وحكى عزعلى رضىافله تعالى عندانه قال معنى ردوها على تقول بامرالله تعالى للملائكة الموكلين بالشمس ردوها على فردوها عليه فصلى العصر فى وقتها قال الامام فخرالدين بل النفسير الحق المطابق لالفاظ القرآن ان تقول ان رباط الخبل كان مندوبااليه في دينهم كاأنه كذلك في ديننا ثم ان سلمان عليه الصلاةوالسلاماحتاج الىغزونجلس وأمر باحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر أنىلاأحبها لاجل الدنيما ونصيب النفس وانما أحها لامرالله تصالى وتقوية دينه وهوالمراد بقوله عنذكرريي ثمانه عليهالصلاة والسلام أمرباعدائها واجرائها حتى تورات بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أم بردا لخيل اليه وهوقوله ردوها على فل عادت اليه طفق عسيم سوقها وأعناقها والفرض منذلك المسيم أمور الاول تشريفا لهالكونها منأعظم الاعوان فيدفع المدوالثانيانه أرادأن يظهرانه فيضبط السياسة والمملكة يبلغاليانه مباشرالامورينفسه الثالثانه كانأعلم باحوال الحيل ومراضهما وعيوبها منغيره فكان عسم سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فهامايدل علىالمرض فهذا التفسير الذي ذكرناه سطبق عليه لفظ القرآن ولايلزمنــا شيُّ من تلك المنكرات والمحظورات والعجب منالنـاس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة فانقيلفالجهور قدفسر واالآية تتلك الوحوء فاقولكفه فنقول لناههنا مقامان المقامالاول أنءدعى ان افظ الآية لاندل على شيُّ من تلك الوجوء التي ذكروهـا وقدظهر والحمدلله ان الامركا ذكرنا ظهورا لابرناب عاقل فه «المقام الثاني ان مقال هـ ان لفظ الآية مدل علمه الأأنه كلام ذكره الناس وانالدلائل الكشرة قدقامت على عصمة الانبياء ولم بدل دليل على سمحة هذه الحكايات ۞ قوله عزوجل ﴿ وَلَقَدَفَتُمَا سُلِّمِـانَ ﴾ أي احتبرناه وابتلينماه بسلب ملكه وكان سبب ذلك ماذكرعن وهب بن منبه قال ممع سلمان عدينة فيحزيرة منجزائر المحريقال لهاصدون ومهاملك عظيم الشأن ولمريكن للناس البه سبيل لمكانه في المحر وكان الله تعالى قدآتى سليمان في ملكه سلطانا لاعتنع عليمشي في برولابحر انمايركب اليه الريح فخرج الى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزلها مجنوده من الجن والانس فقتل ملكها وسي مافها وأصاب فماأصاب متالذلك الملك بقال لها حرادة لم يرمثلها حسنا وجالا فاصطفاها لنفسه ودعاها الى الاسلام فاسلت على جفاه منهاو قلة فقه وأحمها حبالم محميه شأ من نسائه اوكانت على منزلها عنده لامذهب حزنها ولابرقأ دمعها فشق ذلك على سليمان فقال لها ومحك ماهمذا الحزن الذي لامذهب والدمع الذي لابرقاً. قالت انىأذكر أبي وأذكر ملكه وماكان فه وماأصابه فعزنني ذلك فقال سليمان فقدأ بدلك الله به ملكا هوأعظم من ملكه وسلطانا أعظم منسلطانه وهداك الىالاسلام وهوخير مزذلك قالتانذلك كذلك ولكني اذاذكرته أصاني ماتراه من الحزن فلوأنك أمرت الشياطين فصوروا ليصورته في داري التي أنافيها أراهابكرة وعشيا لرجوت أن نذهب ذلك حزني وأن يسلى عني بعض ماأحدفي نفسي فامرسليمان الشباطين فقال مثلوالها صورة أسها في دارها حتى لاتنكر منه شأفثاوه لهاحتى نظرت الىأسها بعينه الاأنه لاروح فمه فعمدت اليه حين صنعوه فالبسته ثبابا مثل ثبانه التي كان يلبسها ثم كانت اذاخر ج سليمان من دارها تغدواله في ولائدها فتسجدله ويسجدن معها كماكات تصنع في ملكه وتروح في كل عشية عثل ذلك وسليمان لايعلم بشيء منذلك أربعين صباحا وبلغ ذلك آصف ان رخبا وكان صديقاله وكان لايرد عن أبواب سليمان أيسماعة أراددخول شيُّ من موته دخل حاضرا كان سليمان اوغائبا فأتاه فقال يانبي الله كبرسني ورق عظمي ونفد عرى وقدحان مني الذهاب وقدأحيت أنأقوم مقاماقيل الموت أذكر فيدمن مضي من أبياءالله تعالى وأثني عليهم بعلمي فيهم وأعاالناس بعض ماكانوا مجهلون منكثير أمرهم فقال افعل فجمعله سليمان الناس فقام فيهم خطيبا فذكر من مضى من أنبياءالله تعالى وأثني على كلنبي عافيه وذكرمافضلهالله تعيالييه حتىانتهي الى سليمان فقيال ماكان أحكمك فيصغرك وأورعك فيصغرك وأفصاك فيصغرك وأحكمأ مرك في صغرك وأبعدك عنكل مايكر مالله تعالى فيصغرك ثم انصرف فوجد سليمان في نفسه من ذلك حتى ملي غضا فلا دخل سليمان داره دعاه فقال ياآصف ذكرت من مضى من أنبياه الله تعالى فأثنيت عليهم خيرا فيكل زمانهم وعلىكل حال منأمرهم فلاذكر تني جعلت تَنَّى على خَبرا في صغرى وسكت عاسوى ذلك من أمرى في كبرى في االذي أحدثت في آخر عرى فقال آصف ان غيرالله يميد في دارك منذأ ربدين صباحا في هوى امرأة فقىال سليمان في دارى قال في دارك قال فانالله والمالله راجعون قدعرفت انك ماقلت الذي قلت الاعن شيُّ بلغك ثمر رجم سليمان الى دار ، فكسر ذلك الصنم وعاقب تلك المرأة وولائدها ثمأم شاب الظهيرة فاتى مهاوهي ثيباب لايغزلها الاالابكار ولاينسجها الاالابكار ولايفسلها الاالابكارلم تمسهما يدأمهأة قدرأت الدم فلبسمها ثم خرج الى فلاة من الارض وحده وأم برماد ففرشله ثم أقبل تاسًا الى الله تعالى (قاوخا ٣٦ مس)

حتى حلس على ذلك الرماد وتممك به في شابه تذللاالىالله تعالى وتضرعا اليه سكى وبدعو ويستغفر مماكان فىدار. فلميزل كذلك يومه حتى أمسى ثم رجع الى داره وكانتله أمولديقال لها أمينة كان أذادخل الخلاء أوأراد اصابة امرأة من نسائه وضم خاتمه عندها حتى يتطهر وكان لأعس خاتمه الاوهو طاهر وكان ملكه فيخاتمه فوضعه بوماءندها ثمدخل مذهبه فآناها شيطان اسمهصفر المارد فيصورة سليمان لاننكرمنه شــياً فقال خاتميأمينة فناولنه اياه فجعله في يده ثم خرج حتى جلس على سرير سليمــان وعكفت عليه الطير والوحش والجنوالانس وخرج سليمـان فانىأمينة وقدتفـيرت حالته وهيئته عنــدكل منرآه فقــال ياأمينة خاتميّ قالت منأنت قال سليمــان ابن داود فقىالت كذبت قدجاء سليمان وأخذخاتمه وهوجالس عمليسرس ملكه فعرف سليمان أنخطيئته قدأدركته فخرج فجعل يقف علىالدار من دور بنى اسرائيل فيقول أناسليمان بنداود فيمثون عليهالتراب ويقولون انظروا الىهذا المجنون أىشئ تقول بزعم الدسليمان فلمارأى سليمان ذلكعمد الممالبجر فكان ينقل الحيتان لاصحاب السوق ويمطونه كليوم سمكتين فاذاأسى باعاحدى سمكتيه بارففةويشوى الاخرى فبأكلها فكث على ذلك أربدين صباحا عدةماكان يسدالوثن فىداره ثم ان آصف وعظماه غىاسرائيلأنكرواحكم عدوالله الشيطان فىتلك المدة فقال آصف يامعشر بنىاسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود مارأيتم قالوانيم فقــال امهلوني حتى أدخــل على نسائه فاسألهن هسل أنكرن من خاصة أمره ماأنكر فا في عامة النساس وعلانيتم فدخل على نسائه فقال ومحكن هــلأنكرتن من ابن داود ماأنكرنا فقلن أشــدمايدع امرأة منافى دمها ولايغتسل من الجنابة فقال آنالله وآنااليه راجعون قال الحسن ماكان الله سمحانه وتمالى ليسط الشيطان علىنساه نبيه صسلىالله عليه وسلم قالوهب ثمان آصف خرج على بني اسرائيل فقال مافي الخاصة أشديما في العامة فلمامضي أربعون صباحا طار الشيطان عن عجلسه ثمر بالبحر فقذف الحاتم فيه فبلعته سمكة فاخذها بعض الصيادين وقدعلله سليمان صدر يومه فلمأمسي أعطاه سمكتيه فباع سليمان احداهما بارغفة ونقربطن الاخرى ليشوما فاستقبله خاتمه فيجوفهما فاخذه وجمله فيلده ووقيرته سباجدا وعكفت عليه الطير والجن وأقبل النباس عليه وعرفالذي كان دخل عليه لما كانأحدث في داره فرجع الى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه وأمرالشياطين انياتوه بصخر فطلبوه حستى أخـنفوه فاتىبه فادخـله فيجوف صخرة وســــعلــه باخرى ثمأوثقها بالحديد والرصاص ثمأمهبه فقذفوه فىالبحر ه وقيــل فيسبب فتنة سليمان عليه الصلاة والسلام انجرادة كانت أبرنسائه عنده وكان يأتمنها عمل خاتمه فقالتله يوماانأخي بيندوبين فسلان خصومة فاحب أن تقضيله فقسال نع ولم يفمل فابتلى بقولهنع وذكروانحو ماتقدم وقيل انسليمان لماافتتن سقط الخاتم مزيده فاعاده فى مده فسقط وكان فيه ملكه فايقن سليمان بالفتنة فاناه آصف فقال الكمفتون مذلك والحاتم لاتماسك فى يدك ففرالى الله تائبا فانى أقوم مقامك وأسير بسيرتك الى أن يتوب

بمدماملك عشرين سنسة وملك بعد الغتنة عشرين سنةوكان من فتنته أنه ولد لهابن فقالت الشياطين ان عاش لم ننفك من السخرة فسبيلناان نقتله اونخبله فعلم ذلك سليمان عليه السلام فكان يغذوه في السمحابة خوفامن مضرة الشياط ين فالقى ولدمميتا على كرسيمه فتنبه على زلته فى ان لم سوكل فیه علی ربه وروی عن النبي صلىالله عليه وسلم قال سليمان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة منهن تأتى نفارس مجاهد فى سبيل الله ولم يقل ان شاء الله فطاف علمن فلم تحمل الاامرأة واحدة جاءت بشق رجل فحي به على كرسيه فوضع فيحره فوالذي نفسمحد بيده لوقال انشاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أحمون وأماما يروى من حديث الخاتم والشيطانوعبادة الوثن في بيت سايمان عليه السلامفن أباطيل البهسود (والقينا) اجلسنا (على كرسيه

حسدا)شيطانا (مماناب)

ثمرجمالي ملكهوالي طاعة

رمه وتاب من ذنبه

والقيناعلى كرسيه جسدا ثم اناب ﴾ واظهر ماقيل فيه ماروى مرفوعا المقال لأطوفن الليلة على سبمين امرأة تأتى كل واحدة بفارس مجاهد في سبيل الله ولم يقل ان شاه الله فطاف عليهن فلم محمل الاامرأة جاءت بشق رجل فوالذى نفس محد سده لوقال ان شاه الله لجاهدوا فرسانا وقيل ولدله ابن فاجمت الشياطين على قتله فعم ذلك وكان يفذوه في السحاب فا شعر به الاان التي على كرسيه مينا فتنبه على خطائه بان لم يتوكل على الله في الله غزا صيدون من الجزائر فقتل ملكها واصاب ابنته جرادة فاحبها وكان لابرقاً دممها جزعا على ابيها فامر الشياطين فملك فاخيره آصف رضى الله على اليها الصورة وضرب المرأة وخرج الى الفلاة باكيا متضرعا وكانت له ام ولد اسمها الصورة وضرب المرأة وخرج الى الفلاة باكيا متضرعا وكانت له ام ولد اسمها المينة اذا دخل الطهارة اعطاها خاتمه وكان ملكه فيه فاعطاها بوما فمثل الها

الله طبك نفر سليمان الى الله تمالى مائبًا وأعطى آصف الحاتم فوضعه في مد.فثبت في مده فاقام آصف في ملك سليمان بسيرته أربعة عشر موما الى ان ردالله تعالى على سليمان ملك وتاب عليه فرجع الى ملكه وجلس على سريره وأعاد الحماتم في يده فثبت فهوالجسم الذي ألتي على كرسيه وروى عن سميد بن المسيب قال احتجب سليمان عن النياس ثلاثة أيامفاوحىالله تعالىاليه احتجبت عنالناس ثلاثةأيام فلتنظرفىامور عبادى فابتلاءالله تعالى وذكرنحو ماتقدم منحديث الخاتم وأخذالشيطاناياء قال القاضي عياضوغيره منالمحققين لايصم مانقلهالاخباريون منتشبيه الشيطان بموتسليطه علىملكه وتصرفه فيأمته بالجور فيحكمه وانالشاطين لايسلطون عالى مثلهذا وقدءهم الله تعالى الانبياه من مثل هذا والذي ذهب اليه المحققون ان سبب فتنته ماأ خرجا. في التحميمين من حديث أبي هريرة رضى الله تمالي عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وساير قال سليمان لاطوفن الليلة على تسمين امرأة كلهن تاتي نفارس مجاهد في سبيل الله تمالي فقال له صاحبه قل انشاءالله فلم يقل ان شاءالله فطاف علمين جيما فلم تحمل منهن الاامرأة واحدة حاءت بشق رجل وأبم الله الذي نفسي سده لوقال انشاه الله لجاهدوا فيسدل نقل ونسى قال العلماء والشق هوالجسدالذي ألتي علىكرسيه وهمي عقوبته ومحنته لاند لميستثن لمسااستفرقه منالحرص وغلب عليه منالتمني وقيسلنسي ان يستثني كماصم في الحديث لينفذأ مرالله ومراده فيه وقيل ان المرادبالجسدالذي ألقي على كرسيه المولدله ولدفاجمتمت الشياطين وقال بمضهم ليعض انعاشله ولدلم ننفك من البـلاء فسبيلنا ان نقتل ولده أونخبله فعلم بذلك سليمان فامرا اسمحاب فحمله فكان يربيه في السحاب خوفا من الشياطين فبينما هومشتفل في بعض مهماته اذا لتي ذلك الولدمينا على كرسيه فعاتبه الله علىخوقه منالشياطين ولم يتوكل عليه فىذلك فتنبه لخطئه فاستففر ربه فــذلك قولم عنوجل ﴿ وَأَلْقَمَنَا عَلَى كُرْسِيهِ حِسْدًا ثُمَّا نَابٍ ﴾ أي رجع الى ملك بعدالاربيني يوما

بصورة شيطــان اسمه صنحر واخذ الخاتم فتختم به وجلس على كرسيه فاجتمع عليه الحلق ونفذ حكمه في كل شيَّ الا فيه وفي نسائه وغير سليمان عن هيئته فالاهالطلب الخاتم فطردته فعلم ان الخطيئة قد ادركته فكان مدور على السوت متكفف حتى مضى اربعون يوما عدد ماعدت الصورة في يته فطار الشيطان وقذف الحاتم في العمر فاستاهته سمكة فوقمت في بده فيقر بطنها فوجد الخاتم فتمتم بهوخر ساجدا وعاداليه الملك فعلى هذا الجسد صخر سمى به وهو جسم لاروح فيه لانه كان متمثلا بمالم يكن كذلك والحطيئة تفافله عن حال اهله لان اتخـاذ التماثيل كان جائزا حينئذ وسمجود الصورة بغيرعله لايضره ﴿ قال رباغفرلي وهب لي ملكالاينبغي لاحد من بعدي ﴿ لاتسهل له ولا يكون لكون معجزة لي مناسسة لحالي اولا منغي لاحد ان يسلمه مني بعد هذه السلبة اولا يصمح لاحد من بعدى لعظمته كقولك لفلان ماليس لاحد من الفضل والمال على ارادة وصف الملك بالعظمة لاان لا يعطى احد مثل فكون منافسة وتقديم الاستغفار على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بإس الدين ووجوب تقديمما يجعل الدعاء بصدد الاجابة وقرأ نافع وابوعمرو بفتح الياء ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعلَى ماتشاء لمن تشاء ﴿ فَسَخُرِنَا لَهُ الرَّبِحِ ﴾ فذللناها لطاعته احابة لدعوته • وقرى الرياح ﴿ تجرى بامره رخاه ﴾ لينة من الرخاوة لاتزعزع اولا تخــالف ارادته كالمــأمور المنقاد ﴿ حيث اصاب ﴾ ار ادمن قولهم اصاب الصواب فاخطأ الجواب ﴿ والشياطين ﴾ عطف على الريح ﴿ كُلُّ بِنَاهُ وَعُواصٌ ﴾ بدل منه

وقيل أناب الى الاستغفار وهوقوله ﴿ قال رب اغفرلي ﴾ أى سأل ربم المغفرة ﴿ وهب لى ملكا لا ننغي لاحد من بعدي ﴾ أي لا يكون لاحدمن بعدى وقيل لاتسلينيه في إقى عمری و تعطیه غیری کاسلبته منی فیمامنےی منعمری ﴿ انْكَأْنَتُ الْوَهَابِ ﴾ فان قلت قول سليمان لانذبني لاحدمن بعدى مشعر بالحسدوالحرص علىالدنيا وقلت لم يقل ذلك حرصا على طلب الدنيا ولانفاسة بها ولكن كان قصده فىذلك أن لابسلط عليه الشيطان مرة أخرى وهذا على قول من قال ان الشيطان استولى على ملكه وقيل سأل ذلك ليكون علما وآية لنبوتهومجمزة دالة علىرسالته ودلالة علىقبول نوبته حث أحابالله تعالى دعاء وردملكه اليهوزاد فيه وقيل كانسليمان ملكا ولكنه أحب أزيخص بخاصية كإخص داود بالانة الحديد وعيسى باحياء الموتى وابراء الاكه والابرص فسأل شيأ مختص به كاروي في الصحيمين من حديث أبي هرمرة رضي الله عنسه عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَانَ عَفَرِينَا مَنَ الْجَنِّ تَفَلَّتَ عَلَى البَّارِحَةَ لِيقَطِّمَ عَلَى صَـلاتى فامكنني الله منه فاخذته فاردت انأربطه الىسارية من سواري المسجد حتى تنظروا البه كلكم فذكرت دعوة أخى سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا مذبغي لاحد من بصدى فرددته خاسئًا ، قوله تعالى ﴿ فَسَخُرُ نَالُهُ الرَّحِ تَجْرَى بِأَمْرُهُ رَخَاءً ﴾ أى لينة ليست بعــاصفة ﴿ حيث اصاب ﴾ أي حيث أراد ﴿ والشياطين ﴾ أي وسنحر ناله الشياط بين ﴿ كُلُّ بناء كه أي بنوزله مايشاء ﴿ وغواص ﴾ يهني يستخرجونله اللآلي من البحروهوأول

عادة الأنباء عليهم السلام والصالحين في تقدم الاستغفار على السؤال ( لا مذيفي ) لا يتسهل ولايكون ( لاحد من بعدی) أي دوني و بفتم الياءمدنى وأبوعرو وانمأ سأل جذه الصفة ليكون معجزة لاحسدا وكان قبل ذلك لم يستعرله الرع والشياطين فلمادعا نذلك مغرت لدالريح والشياطين ولميكن معجزة حتى مخرق العادات (الكأنت الوهاب فسنخرناله الريح) الرياح أبو حعفر (تجرى ) حال من الریح (بامره) بامر سليمان (رخاء)لينة طيية لاتزعزع وهوحال من ضمير تجری (حیث) ظرف تجرى (أصاب)قصدو أراد و العرب تقول أصاب المدوات فاخطأ الجواب (والشاطين) عطف على الربح أي سفر بالدالشياطين (كل سناء) مدل من الشياطين كانوا بينونله ماشياء من الا منية (وغواص) أي

(قال رب اغفولی ) ذنبی (وهبلی ملکا لاینبی ) و نبی لایصلح (لاحدمن بعدی ) و یقال لایسلب فیایتی کا المال و النبوة انتالوهاب ) بالملك و النبوة المنشئت (فسفر نا المالرمج) بعدد لك (نجری بأمره)

بأمراقه ويقال بأمر الميزز (رخاه) لينة (حيث اصاب) اراد (والشياطين) وسنحر نا له الشياطين (كل بناه وغواص) ( من )

ويغوصدون له فى البحرلاخراج اللؤاؤوهوأول من استخرج اللؤاؤ من البحروالمدنى وسخر ناله كل بناه وغواص من الشياطين (وآخر بن) عطف على كل بناه داخل فى حكم البدل (مقرنين فى الاصفاد) وكان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض فى القيود والسلاسل للتأديب والكنف عن الفساد والصفد القيدوسمي به العطاء لانه ارتباط للمنع عليه ومنه تول على رضى الله عنه من برك فقد أسرك ومن جفاك فقداً طلقك (هذا) الذى اعطيناك من الملك والمال والبسطة (عطاؤ نافامن) فاعطمنه ما شئت من المنسة وهى العطاء (أوأمسك) حق ٢٥٥ كسلام عن العطاء وكان لا سورة ص

كالافغيره ( بغيرحساب) متعلق بعطاؤ ناوقيل هوحال أى مذا عطاؤنا جاكثرا لايكادىقـدر علىحصره أوهذاالتسخيرعطاؤ نافامنن على من شئت من الشياطين بالاطلاق او امسك من شئت منهم في الوثاق بغير حساب اىلاحساب عليك في ذلك (وانلەعندنالزلنى وحسن مآب)لزافي اسمان والخبرله والعامل فيءندالخير (واذكرعبدنااوب) هو بدل من عبد نااو عطف سان (اذ) مدل اشتمال منه (نادى رىد)دعاه (أنى مسنى) بأنى مسنى حكاية لكلامه الذى ناداه بسبيه ولولم محك لقال بانه مسلم لانه غائب (الشيطان بنصب) قراءة المامة منصب بزيد تثقيل نصب بنصب كرشدو رشد بعقوب بنصب على أمل المصدر هبيرة والمعنى واحد وهوالتمبوالمشقة (وعذاب) بر مدمرضـ موما کان

﴿ وَآخْرِينَ مَقَرَنَينَ فِي الاصفاد ﴾ عطف على كل كا "ندفصل الشياطين الى عملة استعملهم فىالاهمال الشاقة كالبناءو الغوص ومردةقون بعضهم مع بعض فى السلاسل ليكفو اعن الشر و لعل اجسامهم شفافة صلبة فلاترى ويمكن تقييدهاهذا والاقربان المراد تمثيل كفهمءن الشرور بالاقران فىالصفد وهو القيدوسمي به العطاء لانه يرتبط بالمنيم عليـــه وفرقوا بين فعليهما فقالوا صفدهقيده واصفدهاعطاه عكس وعده واوعده وفىذلك نكتة ﴿ هٰذَا عطاؤنًا ﴾ اى هــذا الذي اعطيناك من الملك والبسطةوالتسلط عــلى مالم يسلط به غيرك عطاؤنا ﴿ فَامْنُنَا وَامْسَـكُ ﴾ فاعط من شئت وامنع من شئت ﴿ بَفَيْرِ حَسَابٍ ﴾ حال من المُستكن فىالامر اىغــير محاسب على منه وامساكه لتفويض التصرف فيه اليك اومن المطـاء اوصلةله وما بينهما اعتراض والمعنى آنه عطـاء جم لايكاد يمكن حصره وقيل الاشارة الى تسمير الشياطين والمراد بالمن والامساك اطلاقهم وابقاؤهم فىالقيد ﴿ وَانَ لِهُ عَنْـٰدُنَا لَوْلَنِي ﴾ في الآخرة مع ماله من الملك العظيم فيالدنسِـا ﴿ وحسن مآب ﴾ وهو الجنة ﴿ واذ كر عبدنا ايوب ﴾ هوابنءيص بن اسمحق ﴿ اذَادَى رَبُّهُ ﴾ بدل من عبدنا وايوب عطف بيان له ﴿ انْيَ مَسَىٰ ﴾ بانى مسنى وقرأ حزة باسكان الياء واسقاطها من الوصل ﴿ الشيطان بنصب ﴾ بنعب ﴿ وعذاب ﴾ الم من استحرج اللؤلؤ من المحر ﴿ وآخرين ﴾ أى وسنحر اله آخرين وهم مردة الشياطين ﴿ مَقْرَنَانِ فِى الْاسْفَادَ ﴾ أي مشــدودين في القيود سنحروا لهحتى قرنهم في الاسفــاد ﴿ هذا عطاؤ نا ﴾ أى قلناله هذاعطاؤ نا ﴿ فامن ﴾ أى أحسن الى من شئت ﴿ او أمسك ﴾ أَى عَنْ شَدَّتَ ﴿ بَغِيرِ حَسَابِ ﴾ أى لاحرج عليك فيما عطيت ولافيما أمسكت قال الحسن ماأنعرالله تعالى علىأحد نعمة الاعليه تبعة الاسلمان فاندان أعطى أجر وان لم يعط لم تكن عليه تبعة وقيل هذا في أمر الشياطين يعني هؤلاء الشياطين عطاؤنا فامنن على من شئت منهم فحلى عنه وامسك أى احبس من شئت منهم فى العمل وقيل فى الوثاق لاتبعة عليك

فيمانتعاطــاه ﴿ وَانَّلُهُ عَنْدُمَا لَزَّانِي وحسَّنَ مَا بَ ﴾ لماذكرالله تعــالي ماأنعم به عليه

فىالدنسيا أتبمه بمـاأنعم به عليه فىالآخرة ۞ قوله عزوجل ﴿ واذكر عبدنا أيوب

اذنادي ربه أني مسنى الشيطان بنصب ﴾ أي بمشقة ﴿ وعــذاب ﴾ أي ضر وذلك

فى قدرالبحو ( وآخر بن) من غيرهم (مقرنين) مصفد بن مسلسلين (فى الاصفاد ) فى اعلال الحديدو هم المردة من الشياطين الذين لا بيمثهم الى على الاانقلبوا ( هذا عطاؤنا ) ملكنا ياسليمان ملكناك على الشياطين (فامن) على من شئت من المقردين وخل سبيلهم من الغل (اوامسك ) احبس فى الغل (بغير حساب) من غير ان تحاسب وتأثم بذلك (واز له عندنا الزفى) قربى فى الدرجات ( وحسن مآب ) مرجع فى الآخرة (واذكر عبدنا) اذكر لكفار مكة خبر عبدنا (أبو ب اذنادى ربه) دعار به (انى مسنى الشيطان) أصابى من تسليطك الشيطان على ( بنصب ) تعب وعنداه ( وعذاب ) بلاء ومرض فقال له جبريل ياأبوب

يقاسى فيسه من أنواع الوصب وقيسل أراد ما كان يوسوس به اليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاه و يغريه على الكراهة والجزع فالتجالى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق فى دفعه ورده بالصبرالجيل وروى انه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألتي اليسه الشيطان ان الله لا يتلى الابياء والصالحيين وذكر في سبب بلائدائه ذبح شاة فاكان وجاره جائع أورأى منكرا فسكت عنه أو ابتلاه القدر في الدرجات بلازلة سبقت منه (اركض برجك) حكاية ما حيب به أيوب عليه السلام أى أرسلنا اليه جبريل عليه السلام فقال له اركض برجلك أى أضرب برجلك الارض وهي أرض الجب به في منتسل باردوشراب أى حذا ما تقسل الجابية فضربها فنبعت عني (الجزء الثالث والمشرون) فقيل (هذا حر ١٨٦٣ كان منتسل باردوشراب) أى حذا ما تقسل

وهوحكاية لكلامه الذي ناداه بهولولاهي لقال انهمسهو الاسناد الى الشيطان الهالان اللهمسه بذلك لمافعل بوسوسته كاقبل الداعجب بكثرة مالداو استفائه مظلوم فلم يفثداو كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه اولسؤاله امتحانا لصبره فيكون اعترافا بالذنب اومماعاة للادباولانه وسوسالي اتباعه حتى رفضوه واخرجوه من ديارهم اولان المرادمن النصب والعذاب ماكان يوسوس اليه في مرضه من عظم البلاء والقنوط من الرجة ويفريه على الجزع وقرأ يعقوب بفنم النون على المصدروقرئ بفتحتين وهولغة كالرشدو الرشدو بضمتين للتثقيل ﴿ اركض برجاك ﴾ حكاية لما جيب به اي اضرب برجاك الارض ﴿ هذا مغتسل بار دو شراب، ای فضر بهافنبت عین فقیل هذامغتسل ای ماه یغتسل به ویشر ب منه فیبر آ ظاهر ك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة وبادرة فاغتسل من الحارة وشرب من الاخرى ﴿ ووهبناله اهله ﴾ بان جعناهم عليه بعدتفرقهم اواحييناهم بعد موتهم وقيل وهبناله مثلهم ﴿ ومثلهم معهم ﴾ حتى كان له ضعف ما كان﴿ رحة منا ﴾ لرحتنا عليه ﴿ وذكرى لاولى الالبــاب ﴾ وتذكيرا لهم لينتظروا الفرج بالصــبر واللجاء الى الله فيمــا يحـيق بهم ﴿ وَخَذَ بِيدُكُ صَفَتًا ﴾ عطف على اركض والضفث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه ﴿ فَاضْرِبُ بِهِ وَلَا تَحْنَتُ ﴾ روى أن زوجته ليــا بنت يعقوب عليه الســالام في المال والجسد وقدتقدمت قصةًا بوب ﴿ اركض ﴾ يعني العلما انقضت مدة ابتلائه قبل له اركض أى اضرب ﴿ سرحاك ﴾ يمني الارض ففعل فنبعت عين ما ،عذب ﴿ هذا منتسل بارد ﴾ أمره الله تعالى أن ينتسل منه ففعل فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى أربعين خطوة فركض برجلهالارض مرةأخرى فنبعت عينماءعذب أخرىفشرب منه فذهب كل داءكان في طنه فذلك قوله عزوجيل ﴿ وشراب ووهبناله أهيله ومثلهم ﴿ وَذَكَرَى لَاوَلَى الْآلِبَابِ ﴾ يعني سلطنا البلاء عليه فصبر ثمَّأْزَلناه،عنه وكشفنا ضره فشكر فهو موعظة لذوى المقول والبصائر ﴿ وَخَدْبِيدُكُ صَفْنًا ﴾ أىمل كفك من حشيش أوعيدان أوربحان فاضرببه ولاتحنث وكان قدحلف أن يضرب امرآنه

مدو تشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك وقيل نبعت ادعينان فاغتسل من احدمهما وشرب من الاخرى فذهب الداء منظاهره وباطنه باذن الله تمالي (ووهبناله أهله ومثلهم ممهم )قبل أحياهم الله تعالى باعيانهم وزاده مثلهم (رحة مناوذكرى لاولى الالباب) مفعول لهما أي الهبة كانت للرحة لهولت ذكير أولى الالباب لانهماذا سمعوابما انعمنابه عليمه لعبره رغيم في الصبرعلي البلاء (وخذ)مطوف على اركض (بيدك منفثا) حزمة صغيرة من حشيش أوريحان أوغيرذلكوعن ان عماس رضى الله عنهما قبضة من الشجر (فاضرب يه ولاتحنث) وكان حلف في مرصه ليضربن امرآمه (اركض)اضرب (رجلك) على الارض فضرب فغرج

منهاء ين فقال له جبر بل (هذا مفتسل) اغتسل منه فاغتسل منه فالتأم ما به ثم قال له اضرب ضربة اخرى فضرب ( مائة ) فخرج منهاء ين فقال له جبر بل ( هذا مفتسل المنه فاغتسل منه فالتأم مافي جوفه فخرج منهاء ين اخرى فقال له جبريل ( بارد وشراب ) اى وهذا شراب بارد عذب اشرب منه فشرب فالتأم مافي جوفه (ووهبناله أهله) الذين أهلكناهم ( ومثلهم معهم ) في الآخرة ويقال في الدنيا (رحة منا) نعمة مناعليه (وذكرى) عظة (لالولى الالباب ) لذوى العقول من الناس ( وخذبيدك ) يا أبوب ( صنفنا ) قبضة من سنبل فيها ما ثه سنبلة (فاضرب به ) امرأ تك رحة بنت يوسنف المسديق ( ولاتحنث ) لا تأثم في عينك وكان

ماثة اذا برأ فعلل الله عين ماهون شئ عليه وعلم الحسن خدمها اياه وهذه الرخصة باقية ويجبأن يصيب المضروب كل واحدة من الماثة والسبب في عينه انها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة فخرج صدره وقيل باعت ذؤا بتيها برغيفين وكانسا متعلق أبوب عليه السلام اذاقام (الماوجد له المخلفة (صابرا) على البلاه نع قد شكا المي الله مابه واسترجه لكن الشكوى الى الله تسمى جزعافقد قال بمقوب عليه السلام حمل محمل المحالة المعلم السلام المحافظة على المعلم السلام المحافظة على المعلم السلام المحافظة المعلم السلام المحافظة المعلم السلام المحافظة المعلم السلام المحملة المعلم المعلم السلام المحافظة المعلم ال

كان يطلب الشفاء خيفة على قومهمن الفتنة حث كان الشطان وسوس اليهمأنه لوكان نبيا لما التلي عثل ما التلىبه وارادة القوةعلى الطاعة فقد باغ أمره الى أن لم سبق منهالاالقلبواللسان (نع العبد) أيوب (أنه أوابواذكرعبادنا) عبدنا مكي ( ابراهيم واسمحق ويمقوب)فنجعفابراهيم ومن بسده عطف بيان علىعبادنا ومن وحمد فالراهم وحده عطف سان له ثم عطف ذر سه على عبدنا ولما كانت اكثر الاعمال تبا شربالا مدغلبت فقيل فيكل عل هذا عاعلت الديروان كان علالا تأتى فى دالماشرة بالايدي أوكان الممال جذما لاأىدىلهم وعلى هذاورد قوله (أولى الايدى والابصار) أىأولى الاعال الظاهرة والفكر الباطنة كأن الذين لايعملون أعمال الآخرة ولامجاهدون فيالله ولا ينفكرون أفكار ذوى الديانات في حكم الزمني الذين لانقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي العقول

وقيل رجة بنت افرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فابطأت فحلف ان برى ضربها ما تفضر بة فعلل الله عينه بدلك وهي رخصة باقية في الحدود ﴿ انا وجدناه صابرا ﴾ فيما اصابه في النفس والاهل والمال ولا يحل به شكواه الى الله من الشيطان فانه لا يسمى جزعاً كتني المافية وطلب الشفاء مع انه قال ذلك خيفة ان يفتنه او قومه في الدين ﴿ نهم العبد ﴾ ايوب ﴿ انها واب ﴾ مقبل بشراشره على الله تعالى ﴿ واذكر عبد نا ابراهيم واسمى ويمقوب ﴾ وقرأ ابن كثير عبد نا على وصنع الجنس موضع الجنع اوعلى ان ابراهيم والمحسوب في الله القوة في الطاعة والبصيرة في الدين او اولى الاعمال الجليلة والعلوم الشريفة نعبر بالايدى عن الاعمال لان آكثرها عباشرتها وبالابصار عن الممارف لا نهائقوى مباديها وفيه تعريض بالبطلة الجهال انهم كالزمني والعمات ﴿ انا خلصناهم مناسمة ﴾ حملناهم خالصين لنا مخصلة خالصة لا شوب فيها هي ﴿ ذَكرى الدار ﴾

مائة سوط فشكرالله حسن صبرها معهافتاه في ضربها وسهل له الامروأمره بان يأخذ منااشتل على مائة عود صفار في ضربها به ضربة واحدة فقهل ولم يحنث في يميه وهل ذلك لايوب خاصة أم لا فيه قولان أحدها انه عام وبه قال ابن عباس وعطاه بن أي رباح والثانى انه خاص بايوب قاله مجاهد واختلف الفقهاه فين حلف أن يضرب عبده مائة سوط فجمه ها وضر بهما ضربة واحدة فقال مالك والليث بن سعد وأحد لا يبر وقال أبو حنيفة والشافى اذا ضربه ضربة واحدة فاصابه كل سوط على حدة فقد برواحهوا بمعموم هذه الآية والوجد اه صابرا في أى على البدانه أواب و توله تمالى واذكر عبد فا ابراهيم واسحق ويعقوب في أى اذكر صبوهم فابراهم ألى في الذار فصبر والموقول في الدائم والمحق ويعقوب في أى اذكر صبوهم ودهاب بصره فصبر و أولى الايدى في قال ابن عباس أولى القوة في طماعة الله تمالى وقيل المراد باليماً كثر الاجال وبالبصر أقوى وحادته فعبر عن هاتين القوة العالمية معرفة الله تعالى وأشرف ما يصدر عن القوة العالمية طاعته وعادته فعبر عن هاتين القوتين بالايدى والابصار في الأخلصناهم في أى اصطفيناهم وحداده فعبر عن هاتين القوتين بالايدى والابصار في قبل مناه أخلصناهم في أى اصطفيناهم وحداده فعبر عن هاتين القوتين بالايدى والابصار في قبل مناه أخلصناهم في أى اصطفيناهم وحداده في المناه في الدائلة في الدائم في المناه أخلصناهم في أى اصطفيناهم وحداده من الناخالصين في مناه أخلصناهم في أى اسطفيناهم وحداده في المدائم لناخالصين في المدائم في الدائم والمناه في المهاد وحداده مناه أخلامة المناه أخلام المناه أخلام المناه أخلام المناه أخلام الشاه في المناه أخلام المناه أخلام المناه أخلام المناه أخلام المناه أخلام الأخلام المناه أخلام ال

الذين الاستبصار لهم وفيه تمريض بكل من لم يكن من عمال الله و لا من المستبصرين في دين الله و قد بناه على تركيم المجاهدة والتأمل مع كونهم متخان من هي من المدارية و بناه و المدارية و المدارية و الدارية كرى في محل قبل ذلك حاف بالله لأن شفاه الله ليجلد مهاماتة جلدة في سبب كلام تكلمت بعلم يرض الله به ( انا و حدناه صابرا ) على البلاه ( انهم المدانه أواب) مطبع لله مقبل الى طاعة الله ( و أذكر عباد ناابراه بم ) خليل الرحن ( واسحق ويعقوب أولى الايدى ) القوة في العبدانية ( والابصار ) في الدين ( انا أخلصناهم ) اختصصناهم ( مخالصة ذكرى الدار )

النصب أوالرفع باضماراً عنى أوهى أو الجرعلى البدل من خالصة والمعنى انا أخلصناهم بذكرى الدار والدار هنا الدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا كاهوديدن الدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا كاهوديدن الانبياء عليم السلام أومناه انهم بكثرون ذكر الآخرة والرجوع الى الله وينسون ذكرى الدنيا بخالصة ذكرى الدارعلى الانبياء عليم المساقة مدنى ونافع وهى من اضافة الثي الى مابينه لان الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى وذكرى مصدر مضاف الى المفعول أى باخلاصهم ذكرى الدار وقيل خالصة عمنى خلوص فهى مضافة الى الفاعل أى بان خلصت لهم دكرى الدار على المراح والمشمون كليشوبون هي ١٨٨١ الله حكرى الدارم آخر الماهم وكرى

تذكرهم للآخرة دائما فان خلوصهم فىالطاعة بسببها وذلك لان مطمح نظرهم فيما يأتون وىذرون جوار الله تعــالى والفوز بلقــائه وذلك فىالآخرة واطــلاق الدار للاشمار بإنها الدار الحقيقية والدنيا معبر واضاف هشام ونافع بخــالصة الى ذكرى للبيان اولانه مصدر بمعنى الخلوص فاضيف الى فاعله ﴿ وَانْهُمْ عَنْدُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الاخبار ﴾ لمن المختــارين من اشــالهم المصطفين عليهم في الخير جم خيركشر واشرار وقیــل جم خیر اوخیر عــلی تخفیفه کا موات فی جم میت اومیت ﴿ واذکر اسمعیل واليسع ﴾ هو ابن اخطوب استخلفه الياس عـلى بني اسرائيل ثم استنبي واللام كما في قوله مرأيت الوليدين النزمد مباركا . وقرأ جزة والكسائي والليسم تشبيها بالمنقول منايسع مناللسع ﴿ وَذَا الْكُفُلُ ﴾ ابن عم يسع أوبشربن أيوب وآختاف في نبوته ولقبه فقيل فراليه مائةنبي من بني اسرائيل من القتل فآواهم وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صالح كان يصلى كل يوم مائة صالة ﴿ وَكُلُّ ﴾ اي وكلهم ﴿منالاخيار هذا ﴾ اشارة الى ماتقدم من امورهم ﴿ ذَكُر ﴾ شرف الهم اونوع من الذكر وهو القرآن ثم شرع في بيمان مااعدلهم ولامشالهم فقال ﴿ وان المتقين لحسن مآب ﴾ مرجع فليسالهم ذكرى غيرها وقيل نزعنا منقلوبهم حبالدنيا وذكراها وأخلصناهم محب الآخرة وذكراها وقيلكانوا يدعون الىالآخرة والىالله تعـالى وقيــل أحلصوا مخوف الآخرة وهوالخوف الدائم في القلب وقيل أخلصناهم بإفضـل مافيالآخرة ﴿ وَانَّمُ عَنْدُنَا لَمُنالِمُصَطِّفَينَ الآخَيَارُ ﴾ يعنى منالذين اختارهم الله لعبالي واتخذهم صفوة وصفاهم من الادناس والاكدار ﴿ وَاذْكُرُ اسْمُعِيلُ وَالْسِمْ وَذَالَكُفُلُ ﴾ أي اذكرهم بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقهم ﴿ وكل من الاخيار ﴾ \* قوله عزوجل ﴿ هٰذَاذَكُمْ ﴾ أىالذي يتليعليكم ذكر وقيل شرف وقيل جيل نذكرون ﴿ وَانْ المتقين لحسنمآب ﴾ أى حسن مرجم ومنقلب برجعون وينقلبون اليــه في الآخرة

الدار لاغير وقبل ذكري الدارالثناء الجيل في الدنيا وهذاشي قدأ خلصهم فليس مذكر غيرهم في الدنيا عثل ماید کرون به یقومه قوله وجعلنالهم لسان صدق عليا (والم عند نالمن المصطفين ) المختارين من بين أناء جنسهم (الاخيار) جم خـير أوخـير على التخفيف كاموات فيجم میت اومیت ( واذکر اسمعيـل واليسع )كان حرف التعريف دخــل على يسم ( وذا الكفل وكل ) التنوين عوض عن المضاف اليه أي وكلهم (من الاخيار هذا ذكر وانالمتقين لحسنمآب) أى هذاشرف وذكر حيل يذكرون بمأبداوان الهممع ذلك لحسن مرجع يعنى

يذكرون في الدنيا بالجيل ويرجعون في الآخرة الى منفرة رب جليل ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع ( ثم )

يقول بخالصة ذكر الله وذكر الآخرة (وانهم عند نالمن المصطفين الاخيار) المختارين في الدنبا بالنبوة والاسلام الاخيار عندالله يوم القيامة (واذكر اسميل واليسع) ابن عم الياس (وذا الكفل) الذي كفل وضمن أشياء لقوم فوفا هاويقال تكفل لله بشئ فوفاه ويقال تكفل لله بيان المتحدد فوفاه ويقال كفل مائة نبي فكان يطعمهم حتى نجاهم الله من القتل وكان رجلاصا لحاولم يكن نبيا (وكل) كل هؤلاء (من الاخيار) عندالله (هذاذكر) ذكر الصالحين ويقيال في هذا القرآن خبر الاولين والآخرين (وان للتقين) الكفر والشرك والفواحش (لحسن مآب) مرجع في الآخرة ثم بين مستقرهم في الآخرة فقال

فقال ( جنات عدن) بدل من حسن مآب ( مفتحة) حال من جنات لانهاممرفة لاضافها الى عدن وهو علم والعامل فيها ما في المن للمتقين من معنى الفعمل ( لهمالا بواب ) ارتفاع الابواب بانها فاعلى مفتحة والعائد بحد ذوف أى مفتحة لهم الابواب منها فحذف كاحذف في قوله فان الجميم هي المأوى أى لهم أوأبوا بها الاان الاول أجود أو هي بدل من الضمير في مفتحة وهو ضمير الجنات تقديره مفتحة هي الابواب وهومن بدل الاشتمال (متكثين ) حال من المجرور في لهم والعامل مفتحة (فيها بدعون فيها بفا كهة كثيرة وشراب )أى وشراب كثير فحذف اكتفاء بالاول ( وعندهم قاصرات الطرف) أى قصرن طرفهن ملى أزواجهن (أتراب) حمل ٢٨٩ منهم لدات اسنانهن كاسنانهم ( سورة ص ) لان التحاب بين الاقران أثبت

حنات عدن ﴾ عطف بان لحسن مآب وهو من الاعلام الفالبة لقوله جنات عدن التي وعد الرجن هاده وانتصب عنها هو مفتحة لهم الابواب ﴾ على الحال والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل وقرشًا مم فوعتين على الابتداء والحبر او انهما خبران لمحذوف ﴿ متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ﴾ حالان انهما خبران لمحذوف ﴿ متكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ﴾ حالان استئناف لبيان حالهم فيها ومتكئين حال من ضميره والاقتصار على الفاكهة للاشمار بان مطاعهم لمحض التلذذفان التغذي للحمل و لاتحلل عمد ﴿ وعندهم قاصرات الطرف ﴾ لانظرن الى غير ازواجهن ﴿ الراب ﴾ لدات لهم فان التحاب بين الاقران البت او بعضهن كبعض لا بجوز فيهن و لاصبية أواشتهاقه من التراب فانه عسمهم في وقت وراً ابن كثير وابو عمر و بالياء ليوافق ما قبله في الرفنا ما الحزاء وان عدا أو هذا أو ما المه من نفاد ﴾ انقطاع من جمنم ﴿ فبئس المهاد ﴾ ماسبق ﴿ يصاومها ﴾ حال من جهنم ﴿ فبئس المهاد ﴾ المهد والفرش مستمار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم المهدد والفرش مستمار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم المهدد والفرش مستمار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم المهدد والفرش مستمار من فراش النائم والمخصوص بالذم محذوف وهو جهنم

ثمة كرذلك فقال تعالى ﴿ جنات عدن مفتحة لهم الابواب ﴾ قبل تفتح أبوا بها به بغير فتح لها بيد بل بالامر بقال لها انفتحى انفلتى ﴿ متكئين فيها يدعون فيها بنعون فيها بنعون فيها بنعون فيها بنعون فيها الشاب والحسن وشراب وعنده مقاصرات الطرف أتراب وأى مستويات الاسنان والشباب والحسن منات ثلاث وثلاثين سنة وقبل حتا ماتوعدون لويتما بدن ولا يتحاسدن ﴿ هذا ماتوعدون لوم الحساب ﴾ أى قيل للمؤمنين هذا ماتوعدون أوقيل حدا ماوعد به المتقون ﴿ انهذا مُم ماله من نفاد وانقطاع بل هودام كلما المتقون ﴿ انهذا من أعاد مله في مكانه \* قوله تعالى ﴿ هذا ﴾ أى الامرالذي ذكرناه ﴿ وان للطاغين ﴾ يعنى الكورين ﴿ لشرماً ب ﴾ يعنى الشر مرجع يرجمون اليه ثم بينه فقد ال للطاغين ﴾ يعنى الكاد ﴾ أى الماد كالمارات

كأن اللدات سميين أثرابا لانالتراب مسهن فيوقت واحد (هذاماتوعدون) وبالياءمكي وأبوعرو (ليوم الحساب) أي ايوم تجزى كل نفس عاعلت (أن هذا لرزقناماله من نفاد) من انقطاع والجلة حال من الرزق والعامل الاشارة (هذا) خبروالمبتدا محمذوفأي الاسهد أوهذا كاذكر (وانالطاغين لشرمآب) مرجع (جهنم) بدل منه (يصلونها)يدخلونها (فبئس المهاد) شبه ماتحتم من النار بالمهاد الذي نفترشه

(جنات عدن) معدن الأنبياء والصالحين (مفتحة لهم الابواب) يوم القيامة (متكئين فيها) جالسين على السرر في الحجال اعين في الجنة (يدعون فيها) يسألون في الجنة (يدعون فيها) يسألون في الجنة (يفا كهة) بألوان

الفاكهة (كثيرة وشراب) وألوان (قا و خا ٣٧ مس) الشراب (وعندهم) في الجنة جوار (قاصرات الطرف) عاصات الدين قانعات إلى المنافعة (هذا الأومنين (وان الطاغين) الحساب) بوم القيامة (ان هذا الرزقنا) اطعامناو نعينا لهم (مالهمن نفاد) من فناء ولا انقطاع (هذا اللومنين (وان الطاغين) المخافرين أبي جهل وأصحابه (لشرمات) مرجع في الآخرة (جهنم يصلونها) يدخلونها بوم القيامة (فبئس المهاد) الفراش والقرار

النائم (هـذا فليذوقوه جم وغساق ) أى هذا حم وغساق فليذوقوه فهذا مبتدأ و جبم خبره وغساق عطف على الخبر فليذوقوه اعتراض أو العذاب هذا فليذوقوه ثم ابتدأ فقال هو جم وغساق بالتشديد حزة وعلى وحفص والفساق بالتشديد والتخفيف مايفسيق من صديد أهل النار بقيال غسية الدين اذا سيال دمها وقيل الحجم محرق بحر والفساق محرق ببرده (وآخر ) أى وعذاب آخر أومذوق آخر (من شكله ) من مثل الدذاب المذكور وأخر بصرى أى ومذوقات اخر من شكل هدذا المذوق { الجزء الثالث والمشرون } في الشدة حمل ٢٩٠ ﴾ والفظاءة (أزواج)

صفة لآخرلانه بجوز لقوله لهم من جهنم مهاد ﴿ هَذَا فَلَيْدُوتُوهُ ﴾ اى ليذوتواهذا فليذوتوه أوالعذاب انیکون ضروبا ( هـذا هذا فليذوتوه وبجوز ان يكون مبتدأ خبره ﴿ حِيمٍ وغَسَاقٌ ﴾ وهو على الاولين فوج مقتم معكم ) هــذا خبر محذوف اى هو حبم والفساق مايفسق من صديد اهل النمار من غسقت العين جع كثيف قداقنعممكم اذا سال دمعها ووقرأحفص وجزة والكسائى وغساق بتشديد السين ﴿ وآخر ﴾ النار أي دخل النارفي ایمذوق اوعذابآخر دوقراً البصریان واخر ای ومذوقات او انواع عذاب اخر معبتكم والاقتمام الدخول ﴿ مَنْ شَكُلُهُ ﴾ مَن مثل هذا المـذوق اوالمذاب فيالشدة وتوحيد الضمير على اله في الثبيُّ بشدة والقحمة لمـا ذكر اولاشراب الشـامل للحمم والفسـاق اوللفساقوقرئ بالكسروهي لفــة الشدة وهذه حكاية كلام ﴿ ارْواج ﴾ احناس خبر لآخر اوصفةُله اوللثلاثة اوم تفع بالجار والحبر محذوف الطاغين بعضهم مع بعض مثل لهم ﴿ هَذَافُوجِ مُقْتُمُم مُعَكُم ﴾ حكايةما قال للرؤساء الطاغين اذا دخلوا النار أى نقولون هذا والمراد واقتحمهما ممهم فوج تبديهم فى الضلال والاقتحسام ركوب الشدة والدخول فيهمآ بالفوج أتباعهم الذين ﴿ لام حبـابهم ﴾ دعاء من المتبوعين عـلى اتباعهم اوصفة لفوج او حال منه اى اقتحموا معهم الضالالة مقولاً فيهم لامرحبا اى ماأتوابهم رحباً وسعة ﴿ انهم صالوا النار ﴾ داخلون النار فيقتحمون معهمالعبذاب باعمالهم مثلنًا ﴿ قالوا ﴾ اى الاتباعلىرۇسا، ﴿ بل انتم لامرحبا بكم ﴾ بل انتماحق ( لامرحام ) دعاء منهم ﴿ هذا فليذو قوه جيم وغساق ﴾ معناه هذا حيم و هو الماه الحار وغساق قال ابن عباس هو الزمهرير على أتباعهم تقدول لن بحرقهم ببرده كاتحرقهم الناربحره اوقيل هومايسيل من القيم والصديد من جلودأ هل النار تدعوله مرحبا أى أتيت ولحومهم وفروج الزناة وقيل ألفساق عيزفىجهنم وقيل هوالبارد المنتن والمعنىهذا رحبا منالبلاد لامنيق حبم وغساق فليذوقوه ﴿ وآخر منشكله ﴾ أى ثل الحيم والفساق ﴿ أزواج ﴾ أورحبت بلادك رحبائم أَى أَصْنَافَ أَخْرُ مَنِ العَدَابِ ﴿ هَذَا فُوجِ مُقْتُهُم مَعْكُم ﴾ قال ابن عباس هوآن القَــادة اذا تدخل عليه لافي دعاء السوء دخلوا النار ثم دخل بعدهم الاسباع قالت الخزنة للقادة هذافوج يعنى جماعة الانباع ومم سان للمدعو عليهم مقيم ممكم النار أىداخلوها كادخلتموها أنتم قيلانهم يضربونبالمقامع حتىيقمموها ( انہم صالوا النار ) أي بانفسهم خوفا من تلك المقامع قالت القيادة ﴿ لامرحبام ﴾ أي الاتباع ﴿ انهم داخلوهما وهو تعليمل صالواالنار ﴾ أى داخلوها كما سليناها نحن ﴿ قالوا ﴾ أى قال الاتباع للقادة ﴿ بِلَ أَنْهُم لاستعام الدعاء عليهم الامرحبابكم ﴾ أي لارحبت بكم الارض والعرب تقول مرحبا وأهـ لا وـــ هلا أي وتيل هــذا نوج مقمم

كلام الخزنة كرؤساً الكفرة في أنباءهم ولاس حباجم انهم صانوا الناركلام الرؤساء وقيل هذا ( أنيت ) كله كلام الخزنة ( قانوا)أى الاتباع ( بل أنم لاس حبابكم ) أى الدعاء

لهمالنار (هذا) للكافرين(فليذوقوم) عذاب جهنم (جيم) ماءحارقدانهي حره (وغساق)زمهرير محرقهم كانحرقهم النار (وآخرمن شكله) من نحوا لحيم والفساق (أزواج) ألوان المذاب فيدخلهم الله النار الاول فالاول فكلما دخلت أمذ لهنت أختها التي دخلت قبلها فيقول الله لاول أمة دخلت النار (هذافوج) جاعة (متميم) داخل (معكم) النارفيقول أول الامة لآخرالامة (بل انتم لامرحبابكم) الاممة لآخرالامة (بل انتم لامرحبابكم)

لذى دعوتم مع علينا أنم أحق موعللوا ذك تقوله ( أنتم قـدمتموم لنــا ) والضميرللمذاب أولصليم أى انكم دعو تموناً اليـــــفكفرنا باتباعكم ( فبئسالقرار ) أى النار ( قالوا ) أى الانباع ( ربنا من قدم لناهذا فزد. عذاباضعفا )أىمضاعفا (فىالنار )ومعناهذا ضعو تحوه قوله → ﴿ ٢٩١ ﴾ ربناهؤلاه أصلونا { سورة ص } فآتهم عذاباضعفاوهوان يزيد

على عذا به مثله ( وقالوا) الضمير لرؤساه الكفرة ( مالنا لانرى رجالا ) يعنون فقراه المسلمين (كنا نمدهم) في الدنيا (من الاشرار ) من الارازل الذين لاخسير فيهم ولا جدوی (انخذناهم سفریا) بلفظ الاخبار عراقي غبر عاصم على أنه صفة لرجالا مثل كنانعدهم من الاشرار وجمزة الاستفهام غيرهم على أنه أنكار على أنفسهم فىالاستسخار منهم سخريا مدنى وجزة وعلى وخلف والمفضل (أمزاغت)مالت (عنهم الابصار) هو متصل بقوله مالناأى مالنالانراهم فىالنار كانهم ليسوافيهما بلأزاغت عنهم أبصارنا فلانراهم وهم فيها قسموا أمرهمبين ان يكونوا من أهلالجنة وبينان يكونوا منأهل النار الااله خني علم مكانه (انذاك) الذي حكيناءنهم ( لحق) اصدق كان لاعالة لابد لاوسم الله عليكم ( أنتم

عاقلتم اوقيل لنا لضلالكم واضلالكم كما قالوا ﴿ انْمَ قَدَمْمُوهُ لَنَـا ﴾ قدمتم المذاب او الصلى لنا بأغوا نشا واغراشًا عـلى ماقدمناه من العقـائد الزائفة والاعمال القبيمـــة ﴿ فَبِئُسِ القرار ﴾ فبئس المقرجهنم ﴿ قالوا ﴾ اى الانباع ايضا ﴿ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعف في النار ﴾ مضاعفا ايذا ضعف وذلك أن تزيد على عذابد مثله فيصير ضعفين كـقوله ربنا آنهم ضعفين من العذاب ﴿ وَقَالُوا ﴾ اى الطـاغون ﴿ مَالنَا لِانْرَى رَجَالًا كَنَا نَعْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارُ ﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ويسخرون بهم ﴿ اتحذَّاهُم سَخُرًا ﴾ صفة اخرى لرجالاوقرأ الحجازيان وابن عامر وعاصم بهمزةالاستفهام علىاندانكارعلىانفسهم وتأنيب لهافىالاستسنحارمنهم وقرأ نافع وحزةوالكسائي مخريا بالضم وقدسبق شله في المؤمنين ﴿ أَمْ زَاغَتَ ﴾ مالت ﴿ عنهم الابصــار ﴾ فلا نراهم وام معادلة لما لنــا لانرى عــلى ان المراد نفي رؤيتهم لغيبتهم كا أنهم قالوا ليسوا همنا أم زاءت عنهم ابصــارنا اولاتخذناهم على القراءة الشانية عمني اىالام بن فعلنابهم الاستسخار منهم المتحقيرهم فان زيغالابصار كناية عنه على معنى انكارهم على انفسهم اومنقطة والمراد الدلالة على ان استرذالهم والاستسخار منهم كان لزيغ ابصارهم وقصور انظارهم على رائة حالهم وانذلك كاى الذي حكينا عنهم ولحق ك أنيت زحبا وسعة ﴿ أَنْمَ قَدْمُتُمُوهُ لَمَّا ﴾ يعنىوتقول الاتباع للقادة أنْم بدأتُم بالكفر قبلنا وشرعتمومانا وقيل معناه أنتم قدمتم لنا هذا العذاب بدعائكم اياناالى الكفر فرفبئس القرار ﴾ أى فبئس دار القرار جهنم ﴿ قالوا ﴾ يعنى الانباع ﴿ ربنا من قدم لنا هذا ﴾ أَى شرعه وسنه لنا ﴿ فَرْدِه عَذَابًا ضَعَفًا فِي النَّارَ ﴾ أَى ضعف عليه العذاب في النار قال ابنعباس حیات وأفاعی ﴿ وقالوا ﴾ یعنیکفــار قریش وصنادیدهم وأشرافهم وهم في النار ﴿ مَالنَالانْرِي رَجَالا كَنَا نَعَدُهُم ﴾ أي في الدنيا ﴿ مِن الاشرار ﴾ يعنون بذلك فقراه المؤمنين مثل عماروخباب وصهيب وبلال وسلمان وانمماسموهم أشرارا لانهم كانوا علىخلاف دينهم ﴿ اتَّخذَناهم سَخْرِيا أَمْزَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَـارَ ﴾ يعني ازالكفار اذادخلوا النبار نظروا فلم روا فيمالذين كانوا يستخرون منهم فقالوا مالنالانري هؤلاه الذين اتخذناهم سخريا لم يدخلوا معناالنار أمدخلوها فزاغت عنهم الابصار أىأبصارنا فلمنرهم حين دخلوا وقيل معناه أمهم فىالنار ولكن احتجبوا عنأ بصارنا وقيسل معناه امكانوا خيرامنا ونحن لانعلم فكانت أبصارنا تزيغ عنهم فيالدنيما فلانعدهم شيأ ﴿ ان ذلك ﴾ اى الذى ذكر ﴿ لحق ﴾

قدمتموه) شرعتموه ( انما )هذا الدين فاقتدينابكم( فبئس القرار ) المنزل لنا ولكم (قالوا ) الأولوالآخر (ربنا) ياربنا (من قدم لنا) من شرع لنا (هذا) الدين يعنون ابليس وسائر الرؤساء (فزده عذا با ضفافي النار) مماعلينا (وقالو امالنا لانرى) في النار ( رجالا ) يعنون فقراء المؤمنين (كنانعدهم من الاشرار ) من السفلة والفقراء ( اتحذناهم سخريا ) سخرناهم في الدنيا ( أمزاغت ) مالت ( عنم الابصار) أبصار نافلانراهم ( ان ذلك ) الذي ذكرت من خبر أهل النار ( لحق ) ان یتکلموابد ثم بین ماهوفقال هو ( تخاصم أهل النار ) ولماشبه تقاوا په ومایجری بینهم من السؤال والجواب بما یجری بین التفاصین سماه تخاص ولان تول الرؤساه لا مرحبا بهم وقول انباعهم بل أنم لا مرحبا بکم من باب الخصومة قسمی التقاول کله تخاصمالا شمّاله علی ذلك ( قل) یا مجمد لمشرکی مکة ( انما أنامند در ) ما أما الارسول منذر أنذركم عذاب الله تعالی ( ومامن { الجزء الثالث والمشرون } اله الاالله ) وأقول حج ۲۹۲ ایس لکم ان دین الحق تو حید الله

لابد ان يتكلموا به ثم بين ماهو فقال ﴿ تَخَاصِم اهمَلُ النَّارُ ﴾ وهو بدل من حق اوخـــبر عــــنـــفوف ،وقرئ بالنصب عـــلى البدل من ذلك ﴿ قُل ﴾ بامجـــد للمشركين ﴿ اعْمَانًا مُسَدِّر ﴾ اندركم عـذاب الله ﴿ ومامن الهالاالله الواحد ﴾ الذي لابقبل الشركة والكثرة في ذاته ﴿ القهـار ﴾ اكل شيٌّ ﴿ رب السموات والارض وما بينهما ﴾ منهخلقها واليه امرها ﴿ العزيز ﴾ الذي لايغلب اذاعاقب ﴿ الغَمَـارَ ﴾ الذي يغفر مايشاء من الذُّنوب لمن يشـاء وفي هذه الاوصــاف تقرير للتوحيد ووعد ووعيد للموحـدين والمشركين وثنية مايشمر بالوعيد وتقديمه لان المدعوبه هوالاندار ﴿ قُلْ هُو ﴾ اي ماانبأتكم به من اني ندير من عقوبة من هذا صفته وانه واحد في الوهيته وقيل مابعده من نبأ آدم عليه السلام ﴿ نبأ عظيم انتم عنه معرضون ﴾ لتمادى غفلتكم فإن البــاقل لايعرض، مثله كيف وقد قامت عليه الحُجِيج الواضحة اما على التوحيد فما من واما عــلى النبوة فقوله ﴿ مَا كَانَ لَى مَنْ عَلَّمْ بالملاءُ الاعلى اذ يختصمون ﴾ فان اخبار. عن تقاول الملائكةوما جرى بينهم عــلى ماوردت فىالكتب المتقدمة من غيرسماع ومطالعة كتاب لايتصور الا بالوحى واذ ثم بين ذلك فقال تعالى ﴿ تخاصم أهلالنسار ﴾ أى فيالنسار وانماسما. تخاصمًا لان قول القــادة للاتباع لامرحبابهم وقول الاتبــاع للقادة بل أنتم لامرحبــابكم من باب الخصومة ﴿ قُولُهُ عَرُوجِـلَ ﴿ قُلَ ﴾ أَى يامحــد لمشركي مكة ﴿ انمــا أَنَامَنَـذَرَ ﴾ أي مخوف ﴿ ومامناله الاافله الواحـد ﴾ يعنىالذي لاشريك4 في ملكه ﴿ القهار ﴾ أىالفالب وفيهاشعار بالترهيب والتحويف ثمأردفه بمسايدل عملي الرحاه والترغب فقال تعمالي ﴿ رسالسموات والارض وما ينهما العزيز الففار ﴾ فكوفه ربايشعر بالترسة والاحسان والكرم والجود وكونهغفارا يشعربأنه يففرالذنوب وانعظمت ويرحم ﴿ قلهونبأ عظيم ﴾ يعنى القرآن ۗ قاله ابن عباس وقيــل يعنى القيامة ﴿ أَنْهُ عَنْهُ مَعْرَضُونَ ﴾ أى لاتنفكرون فيه فتعلمون صدقى في نبوتى وانماجئت به لم أعلمه الابوحي مناللة تعالى ﴿ مَا كَازَ لَى منعلم بِالمَلاُّ الاعدلي ﴾ يعنىالملائكة ﴿ اذ يختصمون ﴾ يەنى فىشــأن آدم-ىن قالاللە تىــالى انىجاعــل فىالارض خلىفة قالوا

أتجمل فها من يفسدفها ويسفك الدماء فان قلت كيف بجوز ان يقال ان الملائكة اختصموا

بسبب قولهم أنجعل فيها من يفسدفيها ويسفك الدماه والمخساصمة معالله تمسالى لاتليق

وانتعتقدواأن لاالهالاالله (الواحد)بلاندولاشرىك (القهار) لكل شيء (ربالسموات والارض وما بينهمما ) له الملك والربوسة في العالم كله ( العزيز ) الذي لايغلب اذاعاقب (الغفار)لذنوب من التما اليه ( قل هو ) أى هذا الذي أنبأتكم بد منكوني رسولامنذراوان الله واحد لاشريك له ( نبأعظيم ) لايعرض عن مثله الاغافل شديدالغفلة ثم (أنتم عنه معرمنون) غافلون (ما كان لي)حفص ( من عل بالملا الاعلى اذمختصمون ) احتم لصحة سوته بان ما بني به عن الملا الاعلى واختصامهم أمر ماكانلهبه منعلم قط عم عله ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في على مالم يعلموا وهوالاخذ

صدق (تخاصم أهل النار)

كلام أهل النار بالخصومة

بعضهم مع بعض (قل) يا مجد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحاصمة والمنساظرة المحدد المحد

يا عبد (هو)يدي الفرائز لبنا الحجراط يم عمراك عبد برود واليي والما على المستمر عمد المعدون المعدون المعالي الم اله ( ما كان لي من عايالماذ الاعلى)يدي الملاؤكمة لو لم أكن رســولا ( اذبحتصمون ) اذ يتكلمون حين قالوا أنجمل فها من

ظرف لعلم ومتنلق به اومحذوف اذالتقدير من علم بكلام الملاءُ الاعــلي ﴿ ان يوحى الى الا أعا أنا نذير مبين ﴾ اى لانما كأنه لمما حوز ان الوحى يأتيه بين بذلك ماهو المقصود به تحقيقا لقوله انمـا انا منذر وبجوز أن يرتفع باسـناد يوحى اليه •وقرى ً وهوعلة لجواز المجاز فلهذا السببحسن اطلاق لفظ المخاصمة ﴿ ان يُوخي الى ﴾ أي انما ﴿ علت هذه المخاصمة بوحي من الله تعالى الى ﴿ الااعما أَمَانَدُيرِ مِبِينَ ﴾ يعني الااتحما أمّاني أنذركم وأبين لكم ماتأتونه وتجتنبونه عنابن عباس رضيالله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أنانيري في أحسن صورة قال أحسبه قال في المنام فقال يا مجمد هـل تدرى فيم يختصم الملأ الاعلى قلت لاقال فوضع يده بين كتني حتى وجدت بردها بين ثدى أوقال في نحرى فعلت مافى السموات ومافى الارض قال يا محد هل تدرى فيم يختصم الملأ الاعلى قلتنع فيالكفارات والكفارات المكث فيالمساجد بمدالصلوات والمشي على الاقدام الى الجماعات واسباع الوضوه على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخيرومات بخيروخرج منخطيئته كيوم ولدته أمه وقالياكحد اذاصليت فقلاللهم انىأسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذاأردت بمبادك فتنة فاقبضني اليكغير مفتون قالوالدرحات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نبام وفى رواية فقلت لبيك وسمديك فىالمرتين وفها فعلت مابينالمشرق والمفرب خراجمه الترمذي وقالحديث حسن غريب

-ه ﴿ فصل في الكلام على معنى هذا الحديث كا⊸

والعلماء فيهذا الحديث وفيأمثاله منأحاديث الصفات مذهبان أحدهما وهومذهب السلف امهاره كاجاء منغيرتكييف ولاتشبيه ولاتمطيل والايمان به منغير تأويلله والسكوت عنه وغنأمثاله معالاعتقاد بانانقةتعالى ليسكثله شئ وهوالسميم البصير المذهب الثاني هوتأويل الحديث وقبل الكلام على معنى الحديث نتكلم على اسناده فنقول قال البيهتي هذاحديث محتلف في اسناده فرواه زهير بن مجد من يزيد بن يزيد عن جابر عن خالد بن الحلاجءنعبدالرجن بنءائش عنرجلمن أصحابرسولالله صلىاللةعليهوسلم ورواه جهضم بنعبداللهءن يحي بنأبيكثير عنزيدبن سلامءن عبدالرجن بنعائش الحضرمي عن مالك بن عامر عن معاذبن حبل عن النبي صلى القد عليه وسلم ورواه موسى بن خلف العمي عزمجى منزيد عنجده ممطوروهوأ بوسلامءنا بنالسكسكي عنمالك بزمخاصوقيل فيه غيرذلك ورواه أبوأبوب عن قلابة عن إبن عباس وقال فيه احسبه قال في المنام ورواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن الحلاج عن ان عباس قال المحداري عبد الرحن بن عائش الحضرى له حديثواحدالاانهم بضطربون فيهوهوحديث الرؤية قال البهقي وقدروى روايةموسي بنخلف وفيهما مايدل علىانذلك كان فيالمنام فاماتآويله فانالصورةهي التركيب والمصورهوالمركب ولانجوز أنيكون الباري تبارك وتعمالي مصورا ولاان يكونله صورة لانالصور مختلفة والهيآت متضادة ولامجوز اضافة ذلك اليدسممانه

من أهمل العمل وقراءة الكتب فعلم أن ذلك لم محصل 4 الابالوحي من الله تمالي ( ان يوحي الي الااعاأ ماند برمين)أي لاعا أناندير مين ومعنامما يوحي الى الاللانذار فحذف اللام وانتصب بافضاء الفعل اليه ويجوز انبرتفع على معنى مايوحي الى الاهذا وهوان أنذر وأبلغ ولا أفرط فىذلك أيماأوم الىهذاالامروحدهوليس لىغير ذلك وبكسر انميا يزيد على الحكاية أي الا هذا القول وهوان أقول لكم أغا أنانديرمين ولا أدعىشيا آخروقىل النبأ

یفسدفهاالاً یة (ان بوحی) مابوحی(الیالااغاأ ماندیر) رسول محوف (مین) بلغة تعلومها ثم بین خصومة تعلومها ثم بین خصومة انما بالكسر على الحكاية ﴿ اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين ﴾ مدل من اذنختصمون مبين له فان القصمة التي دخلت اذ عليهما مشتملة عملي تقماول الملائكة وابليس في خلق آدم عليه السلام واستحقىاقه المحدالفة والسمجود على مامر فىالبقرة غير انهــا اختصرت اكتفــاه بذلك واقتصارا على ماهوالمقصود منها وهو انذار المشركين على استكبارهم على النبي صلىالله عليه وسلم عثل ماحاق|بايس على استكباره على آدم عليه الســـلام هذا ومن الجــائز ان يكون مقـــاولة الله تعالى اياهم بواسطة ملك وان يفسر المـلا ُ الاعلى عمـا يم الله تعالى والمـلائكة ﴿ فَاذَا سويته ﴾ عدات خلقته ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ واحييته بنفخ الروح فيه واضافته الى نفسه لشر فهوطهارته ﴿فقموا لهـ﴾ فخرواله ﴿ساجدين ﴾ تكرُّ مَدُّو تَجِيالُه وقدمُ وتعالى فاستحال أن يكون مصور اوهو الخالق البارئ المصور فقوله أناني ربي في أحسن صورة محتمل وحهبن أحدهما وأنافىأحسن صورة كانعزاده حالا وكالاوحسنا عندرؤسته وفائدةذلك تمرىفهالنا ازالله تعالى زينخلقته وحسن صورته عندرؤيته لربه وأنميا التفييروقع بعددلك لشدة الوحى وثقله الوجه الثانى انالصورة يمضىالصفة وترجع ذلكالىلله تعالى والمعني آلهرآه فيأحسن صفاتهمنالانمام عليه والاقبال والاتصال اليه والدتلقاء بالاكرام والاعظام والاجلال وقديقال فيصفات الله تعالى اندجيل ومعناه أندبجل فىأفعاله وذلكنوع منالاحسان والاكرام فذلك منحسن صفةالله تعالى وقديكون حسن الصورة أيضايرجع الىصفانه العلية منالتناهي فيالعظمة والكبرياء والملو والمزوالرفعة حتىلامنتهي ولآغاية وراءه ويكون معنىالحديث علىهذاتمريفنا ماتزا يدمن معار فهصلي الله عليه وساعندرؤ يةربه عن وجل فاخبرعن عظمته وعزته وكبريائه وبالهوبمده عنشبه الحلق وتنزيهه عنصفات النقصواله ليس كمثلهشي وهوالسميم البصير، وقوله صلى الله عليه وسلم فوضع بده بين كنفي حتى و حدث بردها بين تدبي فتاو لله انالمراد باليد النعمةوالمنةوالرحةوذلك شائع فىلغة العرب فيكون معناءعلى هذا الاخبار باكرامالله تعالى اياء وانعامه عليه بإن شرح صدره ونور قلبه وعرفه مالايعرفه احدحتي وجديرد النعمة والمعرفة فىقلبه وذلك لمانورقلبه وشرح صدره فعلمافى السموات وما فىالارض باعلامالله تمالى اياءوا عاأمره اذاأر ادشأأن نقول لدكن فيكون اذلا بجوز علىالله تعالى ولاعلىصفات ذاته نماسة أومباشرة أونقص وهذاهوأليق بننزيهه وحل الحديث علىدواذا جلناالحديثءل المنام وانذلك كان فيالمنام فقدزال الاشكال وحصل الغرض ولاحاجة بناالى التأويل ورؤية البارئ عزوجل فىالمنام علىالصفات الحسنة دليل علىالبشارة والخير والرجةللرائي وسبب اختصام الملأ الاعلى وهم الملائكة في الكفارات وهي الخصال المذكورة في الحديث في أيها أفضل وسيمت هذه الخصال كفارات لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه وانماسماء مخاصمة لاند وردمورد سؤالوجوابوذلك يشبهالمخاصمة والمناظرة فلهذا السبب حسن اطلاق لفظ المخاصمة عليه والله تعالى أعلى قوله عزوجل ﴿ اذقال ريك للملائكة اني خالق بشراهن طين ﴾ يمني آدم ﴿ فَاذَا سُويِتُه ﴾ أي أنمت خلقه ﴿ ونفخت فيه من روحي ﴾ أمناف الروح الى نفسه اصنافة ملك على سبيل التشريف كبيت الله ونافة الله ولان الروح جوهر شريف قدسي يسري في مدن الانسان سريان الضوه في الفضاء وكسريان النار في الفحم ﴿ فقموا المساحد بن

العظيم قصص آدم والانباء بهمن غير سماع من أحد وعن انعاس رضى الله عنهماالقرآن وعنالحسن وم القيامة والمرادبالملأ الاعلى أصحاب القصة الملائكة وآدم وابليس لأنهم كأنوافى السماه وكان التقاول بينهم واذمختصمون متعلق بمحذوف اذالعني ما كان لى من على كلام الملا الاعلى وقت اختصامهم (اذقال ربك) بدل من اذ يختصمون أى في شأن آدم حين قال تعالى على لسان ملك (الملائكة انى خالق بشرا منطين)وقال انى حاعل في الارض خليفة قالوا أتجمل فهامن نفسدفها (فاذاسوسه) فاذأأتممت خلقته وعدلته ( ونفخت فيه من روحي ) الذي خلقته وأضافدا لبه تخصيصا كدت الله وناقة الله والمعنى أحبيته وجملته حساسامتنفسا (فقعوا)أمر من وقع بقع أى اسقطوا على الارض والمنى اسجدوا (له ساجدين) قبلكان انحناه مدل على التواضع وقبل كان معدةالة أوكان سعدة النحمة

الملائكة فقال اذكر يامحد لهم(اذقال)قدقال ( ربك غلائكة انى خالق بشرا من

طین)یعنی آدم(فاذاسویته) حمت خلقه(و نفخت فیهمن روحی) جعلت الروح فیه(فقعوا له)فخرواله(ساجدین ( فسجد )

( فسجد الملائكة كلهمأجمون ) كل للاحاطة وأجمون اللاجتماع فافاد انهم سجدوا عن آخرهم جيمهم فيوقت واحدغير متفرقين في أوقات (الاابليس استكبر) تعظم عن السجود ( وكان من الكافرين) وصارمن الكافرين باباه الامر ( قال ياابليس ما منمك أن تسجد ) مامنمك عن السجود (لما خلقت بيدى) أى بلاواسطة امتثالالامرى واعظاما لخطابى وقدم ان ذا اليدين بباشر اكثراعالم بيده ففلب العمل حمد ٢٩٥ كه باليدين على سائر الاعمال { سورة ص} التي تباشر بغيرهما حتى

الكلام فيه في البقرة في في استكباره امرالله تعالى واستكبر في تعظم وكان و وار في من المطاوعة اوكان منهم و وار في المنافرين المنافرة المرالله تعالى واستذكافه عن المطاوعة اوكان منهم في علم الله تعالى و قال بالبيس مامنعك ان تجد لما خلقت سدى في خلقته سفسي من غير توسط كاب وام والثنية لما في خلقه من من بدالقدرة واختلاف الفعل وقرئ على التوحيد و تربيب الانكار عليه للا شعار بانه المستدعى للتعظيم اوبانه الذى تشبث به في تركم سجوده و لا يستخدم بعض عبيده لبعض سياوله من بد اختصاص وأستكبرت أم كنت من العالمين في تكبرت من غيرا سخقاق او كنت عن علاوا سحق التفوق وقبل استكبرت الآن ام لم تزل كنت من المستكبرين وقرئ المنابع وقوله في ابداء المنابع وقوله في ابداء وقوله في ابداء وقوله في ابداء والفاخرج منها في من نار وخلقته من طين كالرابي و قد سبق المكلام في المانو وقوله في في المانو وقوله في في المانو وقوله في الملام في المانو وقوله في من نار وخلقته من طين كالراب وقد الملائكة

قيل في علاالقلب هو ما علت بداكوحتى قبل لمن لاندى له يداك او كتاو فوك نفخوحتي لم يبق فرق بين قولك هذا مماعلته وهذا عاعلته يداك ومنه قوله مما عملت أيدينا ولما خلقت بيدى (استكبرت) استفهام انكار (ام كنت من العالمين) بمن هلوت وفقت وقبل استكارت الآن أم لم تزل مذكنت من المستكبرين (قال أناخير منه خلقتني من ناروخلقته من طبن) يعني لو كان مخلوقاءن نار لماسجدت لهلانه مخلوق مثلي فكيف استجدان هودوني لاندمن طين والنار ثفلب الطين وتأكله وقدجرت الجلة الشاتية منالاولى وهي خلقتني من نارىجرى المعطوف عطف البان والايضاح (قال فاخرج منها )من الجنة أومن السموات أومن الخلقة التيأنت فمالانهكان يفتخر

بخلقته فغيرالله خلقته واسود بعدماكان أبيض وقبم بعدماكان حسنا وأظلم بعدماكان

فسج دالملائكة كلهم أجمون ) لآدم ( الاابليس استكبر ) تعظم عن السجودلآدم ( وكان من الكافرين ) صار من الكافرين بابله عن أمرالقه (قال) الله له (يا ابليس) يا خبيث (ماهنمك أن تسجد لما خلقت بيدى ) صورت بيدى ( أستكبرت) عن السجودلآدم (أم كنت من العالين ) من المخالفين لامرى ( قال أنا خير منه خلقتنى من نارو خلقته من طين ) فالنار تأكل الطين فلذاك لم أسجد له (قال) الله له (فاخرج منها) من صورة الملائكة و بقال من الارض نورانيا ( فالك رجيم ) مرجوم أى مطرود تكبر ابليس أن يسجد لمن خلق من طين وزل عنه ان الله أمريه ملائكته واتبوا أمره اجلالا لخطابه وتعظيمالامره فصار مرجوما ملونا بترك أمره ( وان عليك لعنتي ) بفتح الياء مدنى أى ابعادى من كل الخير (الى يوم الدين) أى يوم الجزاء ولا يظن ان امنته غايم الهدين ثم تنقطع لان معناه ان عليه اللهنة في أوان الرجة فاولى ان تكون عليه في غير أوانها وحدها وكيف تنقطع وقد قال ان تكون عليه في غير أوانها وكيف تنقطع وقد قال ان تكون عليه في غير أوانها وكيف تنقطع وقد قال ان تكون عليه في غير أوانها وكيف تنقطع وقد قال اللهنوم الوقت المعلوم الوقت المدوم الوقت المدوم الوقت المدوم الوقت المدوم الوقت المدوم وقت النفخة الاولى ويومه اليوم الذي هو وقت النفخة جزء من أجزائه ومني المعلوم { الجزء الثالث والعشرون } أنه معلوم حرول ٢٩٦ كالله عند الله معين لا يتقدم ولا يتأخر

أنعليك الله انتبايعا

وجوابه ﴿ لا ملأن جهنم منك و عن تبعك منهم اجهين ﴾ وما بينهما اعتراض وهوعلى الاول جواب محذوف والجاية نفسير للحق المقول و وقرأ عاصم و جزة برفع الاول على الابتداء الى الحق عنى اوقتمى اوا لخبراى الما لحق و وقرأ على مطرود ﴿ وان عليك لمنتى السود و قبع بعد حسنه و نوازيته ﴿ فالك رجم ﴾ أى مطرود ﴿ وان عليك لمنتى الله يوم الدين ﴾ فان قلت اذاكان الرجم عمنى الطرد وكذلك الله تدلن الله تقلل الله فاالفرق قلت الفرق ان محمل الرجم على الطرد من الجنة أو السماء و محمل الله تقعلى معنى الطرد من الرجة فتكون أبلغ وحصل الفرق و زال التكرار فان قلت كاله المائية وقوله الحيوم الدين متضى انقطاع الله تقدمي وما الدين قلت معنى ان الله المنتقل ان الله تقلل المنتقل ان الله المنتقل المنتقل الله المنتقل الله المنتقل المنتقل و قال وم بعثون قال فالك من المنتقل بن المنتقل المنتقل

اللاممكي وبصرى وشامي (قال فالحق) بالرفع كوفي غيرعلى على الابتداءأي الحق مني أوعلى الخبراي أناالحق وغيرهم بالنصب على أنه مقسم به كقوله الله لافعلن كذا يعنى حذف عنه الباء فانتصب وجوامه لأملان (والحق أقول) اعتراض بينالمقسمبه والمقسم عليه وهو منصوب اقول وممناه ولاأقول الاالحق والمراد بالحق اما اسمه عزوحل الذى في قولدان الله هو الحق أوالحق الذي هو نقيض الباطل عظمدالله باقسامه (لأملانجهنم منك) من جنسك وهمالشاطين

(قال فبعزتك لاغوينهم

أجمين) أي أقسم بعزة الله

وهي سلطانه وقهره ( الا

عبادك منهم المخلصين) وبكسر

(وى تبعث منهم) من ذرية آدم (أجمين) أى لأ ملان جهنم من المتبوعين والتابعين أجمين لأأثرك منهم أحدا (قل) والمنافر حمى المعون مطرود من رحتى وكرامتي (وان عليك المنتقل الموسخطي ويقال أجلاه الله الحجز اثر البحر ولا يدخل فيها الأكهيئة السارق وعليه أطمار بروع فها (الحيوم الدين) يوم الحساب (قال ) ابليس (رب) يارب (فأنظر في ) فاجلني (الحيوم بسعثون ) من القبور أراد الخبيث أن لا يذوق الموت (قال) الله (فائك من المنظرين) المؤجلين (الحيوم الموت المعاوم ) المنافر عن دينك وطاعتك (أحمين الاعبادك منهم) المنافرة المنافرة المؤلفة الاولى (قال المعادك منهم) الله الله (فالحق) يقول والحق (قول لأ ملاً نجهم من عن بني آدم (المخاصين) المعصومين منه ) من بني آدم (أجمين ) جمع من طاعك

(قال ما مناد كم عليه من اجر) الضمير للقرآن أو للوحى (وما أنامن المشكلة فين) من الذين يتصنمون ويتحلون بماليسوا من اهله وما عرفقوني قط متصنعاو لامدعيا عاليس ﴿ ٢٩٧ ﴾ عندى حتى انتحل النبوة { سورة ص } وأنقول القرآن ( ان هو )

ماالقرآن (الاذكر) من الله (لعالمين) للثقلين او حي الي فالما باغه فوعن رسول القعملي فالما بنازع من فوقه علامات بنازع من فوقه مالا بما ( ولتعلل بنا ، ) نبأ مالا بما ( ولتعلل بنا ، ) نبأ والوعيد وذكر البعث والوعيد وذكر البعث الموت أو يوم بدر اويوم المقيامة حم السورة بالذكر والله الموفق التمامية الموق وهي خس

مر وسبعون آية كا بالدين (قل) يامجد لاهل مكة (ماأسألكم عليه) على التوحيدوالقرآن (من أجر) من جعل ورزق ( وماأنا من المتكلفين) من المختلقين من تلقاء نفسي (ازهو) ماهويعني القرآن (الاذكر) عظة (للعالمين)التعمل والانس (ولتعلم ندأء) خد القرآن ومافيه من الوعد والوعيد ( بعد حين ) بعد الأعان ويقال بعدالموت فيم من عل بعدالا عان وهم المؤمنون ومنهم من علم بعدالموت وهم الكفار أن ما قال الله في القرآن هو الحق

قداصحت اما خيار تدعى ، على ذنبا كله لم اصنع وجرور بن على اضاء القدم بدفي الثاني للتوكيد وهو وجرور بن على اضمار حرف القدم في الاول و حركاية لفظ المقدم بدفي الثاني التوكيد وهو شائع فيه اذا شارك الاول و برفع الاول و جره و نصب الثاني وتحريحه على ماذكر نا و اضعير واحين تأكيد له اولكم على من اجر كه اى على القرآن او على المشافلين وقيل المثاني والمتعلق من حالى المنطاوحي و وما انامن المتكلفين المتسنمين عاليسوا من اهمله على ماعرفتم من حالى فا محل النبوة واتقول القرأن وان هو الاذكر كه عظة العالمين كالثقلين و و تعلى نبأه كوما المنابق المتعلق و معلم المنابق المتعلق و ما المنابق والمنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق و

﴿ فِل ماأَسَّالُكُم عليه ﴾ أي على تبليغ الرسالة ﴿ من أجر ﴾ أي جعل ﴿ وماأً مامن المتكلفين ﴾ أى المتقولين القرآن من تلقاء نفسي وكل من قال شيأ من ثلقاء نفسه فقد تكاف له (ق) عن مسروق قال دخلناعلي ابن مسمو دفقال ياأجا الناس من عمر شيأ فليقل مه و من لم يعمر فليقل الله.أعمر فان من العلمان بقول لمالا بعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ماأ سئلكم عليه من آجر و ما أنا من المتكلفين لفظ النحاري ﴿ أن هو ﴾ يعنى القرآن ﴿ الاذكر ﴾ أي موعظة ﴿ المالمين ﴾ أى للخلق أجمين ﴿ ولتعلن ﴾ يدنى أنتم يا هل مكة ﴿ نبأه ﴾ أى خبر صدقه ﴿ بدحين ﴾ قال ابن عباس بعد الموت وقيل يوم القيامة وقيل من بقي على بذاك اذا ظهر أمره وعلاو من مات علمه بعدالموت وقال الحسن ابن آدم عندالموت يأتيك الخبر اليقين وافقه تعالى أعلم عراده وأسر اركتامه ح تفسيرسورة الزم نزلت عكة الاقوله تعالى قل باعبادي كرب - ﴿ الَّذِينَ أَسْرُفُوا عَلَى أَنْفُسُهُمْ وقُولُهُ تَمَالَى اللَّهُ نُزُّلُ أَحْسُنُ ﴾ ⊸ حى الحديث وقيل قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بكم عوضاع ∰⊸ - ﴿ قُولُهُ اللَّهُ زُلُ أَحْسَنِ الْحَدِيثُ وَقِيلَ فِيهَا ثُلَاثَ آيَاتُ مَدْنِياتُ مِنْ ﴾ ح ∞﴿ قوله قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الى قوله ﴾⊸ - ﴿ لا تشعرون وهي اثنتان وقيل خمس وسبعون آية والف ﴾ -حى ومائة واثنتان وسبمونكلمة واربعة №-- ﴿ آلاف وتسمعائة وثمانية احرف ﴾ -

﴿ وَمِنَ السَّورَةُ النِّينَ كُو ﴿ قَا وَ خَا ٣٨ مَسَ ﴾ فيبالزمر وهي كلما مكيةغيرةولدقل ياعبادي الدين أسرفواعلي أنفسهم الى آخرالاً بية فانهامدنية آياجا أننان وتسعون آية وكلتها أنف هم

﴿ بسم ألله الرحن الوحيم ﴾ ( تنزيل الكتــاب ) اى القرآن مبتد خبر. (من الله ) اى نزل من عندالله أوخبر مبتــدأ عندوف والجارصلة التنزيل اوغيرصلة بل هو خبر بعد خبراو خــبر مبتــدأ محذوف تقدير. هذا تنزيل الكتاب هــذا من الله ( الهزيز ) في ســلطانه ( الحكيم ) في تدبيره ( انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ) هذا ليس بتكرار لان الاولكالمنوان للكتاب والثاني لبيان ما في { الجزء الثالث والمشرون } الكـــتاب حـــــ ۲۹۸ ﴾ ( فاعبدالله مخلصاً) حال

## - مري الم الرحم الرحم كارم

و تنزيل الكتباب ك خبر محذو ف مشل هذا او مبتداً خبره و من الله العزيز الحكيم كوهو على الاول صلة التنزيل اوخبر أن اوحال عمل فيها معنى الاشارة اوالتنزيل والظاهر ان الكتاب على الاول السورة وعلى الثانى القرآن وقرى تنزيل بالحق اضمار فعل نحو اقرأ اوالزم و انا انزلنا اليك الكتاب بالحق كه ملتبا بالحق اوبسبب اشبات الحق واظهاره وتفصيله وفاعبدالله مخلصاله الدين محصله الدين من الشرك والرياء و قرى "برفع الدين على الاستئناف لتعليل الام، وتقديم الخبراتاكيد الاختصاص المستفاد من اللام كا صرح به مؤكدا واجراه مجرى المعلوم المقرر لكثرة بجيه وظهور براهينه فقال و الالله الدين الخالص كاى الاهوالذي وجب اختصاصه بان تخلص له الطاعة فانه المتفرد بصفات الالوهية والاطلاع على الاسرار والضمائر والشمائر والشمائر والتمذين المن الكفرة والمتحذين من الكفرة والمتحدين من الكفرة والمتحدة من عدير ذكر لدلالة المساق عليهم وهو مبتدأ خبره على الاول ﴿ مانعدهم من غدير ذكر لدلالة المساق عليهم وهو مبتدأ خبره على الاول ﴿ مانعدهم الله ليه الله نكة وعيسي واضمار القول او ﴿ ان الله محكم بينهم ﴾ وهو متمين

## م المِنْ الرَّعْنِ الرَعْنِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ الرَعْمِ

قوله عزوجل ﴿ تنزيل الكتاب ﴾ أى هذا الكتاب وهوالقرآن تنزيل ﴿ من الله العزيز الحكيم ﴾ أى لم نذله بإطلا العزيز الحكيم ﴾ أى لامن عيره ﴿ انا انزلنا اليك الكتاب بالحق ﴾ أى لم نذله بإطلا لغير شي ﴿ فاعبدالله الدين الحالص العالمة ﴿ الالله الدين الخالص من شهادة أن لاالله الاالله وقبل لايستحق الدين الخالص الاالله وقبل بعنى الخالص من الشرك وماسوى الخالص ليس بدين الله الذي أمر به لان رأس المبادات الاخلاص في التوجيد والباع الاوامرواجتناب النواهي ﴿ والذين انخذوا من دونه ﴾ أى من دون الله ﴿ أوليا ، يعنى الاصنام ﴿ مانسده م ﴾ أى قالواما نسيدهم ﴿ الاليقربو ما الى الله والذاقيل لهم من خلقكم وخلق السموات و الارض ومن ربكم قالوالله فقبل لهم هامنى عبادتكم الاصنام فقالو اليقربو الله الله فامنى عبادتكم الاصنام فقالو اليقربو الله المعنى عبادتكم الاصنام فقالو اليقربو الم فامينى عبادتكم الاصنام في المنام فقالو اليقربو الله فامينى عبادتكم الاصنام فقالو اليقربو الم فامينى عبادتكم الاصنام فقالو اليقربو المقالو اليقربو الم فامينى عبادتكم الاصنام في المورد المورد المورد المورد الشائل المورد المورد

الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر فالدىن منصوب تمخلصا وقرى الدين بالرفعوحتي منرفعه ان قرأ مخلصا (الانتدالدن الخالص) ای هـو الذی وجب اختصاصه بان تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر لاطالاعه على الفياوب والاسرار وعن قتادة الدين الخالص شهادة ان لااله الاالله وعن الحسن الاسلام (والذين اتخذوا مندونه اولياء ) اي آلهة وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره والذين عبدوا الامنام يقولون (مانعبدهم الالقربونا الىالله زلني ) مصدراي تقريبا ( ازالله بحڪم بين المسلمين

(لدالدين) اي تحصاله

﴿بسم الله الرحن الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس في

قوله جل ذكره ( تنزيل الكتاب) تحول هذا الكتاب تكليم ( من الله المزيز ) بالنقمة لمن لا يؤمن به ( فيما ) (الحكيم) في أصره وقضائه من لا يؤمن به ( فيما ) على الله المناب وقضائه أمر ان لايسد غيره ( انا انزلنا اليك الكتاب ) جبريل بالكتاب (بالحالاص لايخالطه شئ ( والذير غضائه الدين بالاخلاص لايخالطه شئ ( والذير أن الدين الخلاص لايخالطه شئ ( والذير المخذوا) عبدوا (مندونه) من دون الله كفار مكة ( أوليه ) أربابا اللات والمزى ومناة قالوا ( مانه بدهم الاليقر بو فالم الله في الربين ) و بين المؤلف ) قوبي في المنزلة والشفاعة (ان القريم كربينم ) و بين المؤمنين

والمشركين ( فيماهم فيه يختلفون ) قيل كان المسلمون اذا قالوا لهم من خلق السعوات والأرض قالواالله فاذا قالوا لهم فالكرتمبدون الاستام قالوا مانمبدهم الاليقربو الله الله لذن والمدى اناهه يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين (انالله لا يدى من هوكاذب كفار) أى لا يهدى من هوفي علمانه يختار الكفريوني لا يوفقه الهمدى ولا يسنم وقت اختيار الكفر ولكنه يخذ لهوكذ بهرقو لهم في بعض من اتخذوا من دون الله أوليا وبنات الله ولذا عقيم محتجب اعليهم بقوله (لو أراد الله أن يخذوله الاسطني بما يخلق مايشاء لا ماع المحتاز الولد على ما تظنون لا ختيار بايخلق ما يشاء لا ماع ختار ونا أنتم وتشاؤن (سجانه ) نزه ذاته عن أن يكون له أحدمان سبواليه من الاولياء والاولاد ودل على ذلك بقوله (هوالله الواحد القهار) يمين أنه واحد متبرئ عن النجزؤ والولاد قهار

غلاب لكل شي ومن الاشياء آلهتهم فاني يكون لهأولياء وشركاء ثم دل بخلقالسموات والارض وتكويركل واحدمن الملوين على الآخرو تسنمير النيرين وجريهما لاجل مسمى وبث الناس عـ لى كاثرة عددهم مسن نفس واحدةوخلق الانعامعلى آنه واحدلايشارك قهمار لايفالب بقوله (خلق السموات والارض بالخيق يكورالليل علىالنهار ويكور النهار على الليل) والتكوىر اللف والليمقال كار العمامة على رأســه وكورها والممنىانكل واحدمنهمايفيب الآخر اذاطرأ عليه فشيبه في تغييبه ایاه بشی ظاهر اف علیه

صلى الثانى وعلى هذا يكون القول المضمر بما فيأحيزه حالا اوبدلا من الصلة وزلني مصــدر اوحال؛ وقرى قالوا مانعبدهموما نعبــدكم الا اتقربونا حكابة لما خاطبوا به آلهتم و نعبدهم بضم النون اتباعا ﴿ فيماهم فيه يختلفون ﴾ من الدين بادخال المحق الجنة والمبطل النمار والضمير للكفرة ومقمابليهم وقيل لهم ولممبودهم فأنهسم لرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدَى ﴾ لايوفق للاهتداء إلى الحق ﴿ مَنْ هُو كاذب كفار ﴾ فانهمافاقدا البصيرة ﴿ لوا رادالله أن يُخَـَدُولُدا ﴾ كا زعموا ﴿ لاصطفى مما بخلق مايشاء ﴾ اذلا موجود سواء الا وهو نخلوقه لقيام الدلالة على امتناع وجود واجبين ووجوب استناد ماعدا الواجب اليه ومن البين ان المخلوق لاعائل الخالق فيقوم مقام الولد له ثم قرر ذلك يقوله ﴿ سِجَانُه هو الله الواحــد القهـــار ﴾ فان الالوهية الحقيقية تتبعالوجوب المستلزم للوحدة الذاتيةوهي تنسافى الممائلة فضسلا عن التوالد لان كل واحــد من المثلين أمركب من الحقيقــة المشركــة والتعين المخصوص والقهــارية المطلقة تنافى قبــول الزوال المحوج إلى الولد ثم استدل عــلى ذلك بقوله ﴿ خُلَقَ السَّمُواتُ والأرضُ بالحق يَكُورُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارُ وَيَكُورُ النَّهَارُ على الليل ﴾ يغشىكل واحد منهمـا الآخركاً نه يلف عليه لف اللباس باللابس فيماه فيه يختلفون ﴾ أى من أمر الدين ﴿ انالله لايردى ﴾ أى يرشد لدينه ﴿من هوكاذب ﴾ أي من قال انالاً لهة تشفع له ﴿ كَفَارٍ ﴾ أي باتخاذه الاّ الهــة دونالله تعالى ﴿ لُوأُرادالله ان يَتَخَذُولِدا لاصطفى ﴾ أيلاختار ﴿ ممامخلق مايشاء ﴾ يىنىالملائكة ثم نزه نفسه فقال تعالى﴿سمِحان﴾أى تنزيهاله عنذلك وعمالايليق بطهارة قدـــه ﴿ هُواللَّهُ الواحــد ﴾ أي في ملكه الذي لاشريكله ولاولد ﴿ القهار ﴾ أي الغالب الكامل القدرة \* قوله تعالى ﴿ خُلقَ السَّمُواتُ وَالْارْضُ بِالْحُقِّ يُكُورُ اللَّهِـلُ على النهار ويكور النهار على الليل ﴾ يعنى يغشى هذا هذا وقبل بدخل أحدهما عـلى

ماغبيه من مطاح الابصارا وأن هذا يكر على هــذاكرورا متتابعافشــبه ذلك بتنابع أكوار الدمــا مـــة

ومالقيامة ( فيماهم فيه ) في الدين (يختلفون) يخالفون (اناقة لايهدى) لا يرشدالى دينه ( هن هوكاذب ) على الله (كفار) كافر بالله وهمالبودوالنصارى وبنو مليج والجموس ومشركوالمرب (لوأرادالله أن يتخذولدا ) من الملائكة والآدميين كما قالت اليودوالنصارى وبنو مليج (لاصطفى) لاختار (عايخاتى) عنده في الجنة ( مايشاء ) وبقال من الملائكة (سيمانه) نزه نفسه عن ذلك (هوالله الواحد) بلاولدولا شريك (القهار) الغالب على خلقه (خاق السيموات والارض بالحق ) لا بالباطل ( يكوراللهل على النهار ) يدوراللهل على النهار ) يدوراللها على النهار فيكون النهاراً طول من الليل ( ويكوراللهار على الليل) يدوراللها و على الليل

بعضهاعلى أثر بعض (رسمحرا أشمس والقمر كل يجرى لاجــل مسمى) أى يومالقيامة ( الاهوالعزيز ) الفالبالقادرعلى عقاب هن لم هتر بتسمير ( الجزء الثالث والمشرون ) الشمس والقمر ﴿ ٣٠٠ ﴾ فاية من مسمخرهما (الفقار)

> (خلقكمون نفس واحدة) أي آدم عليه السيلام عم حمل مزازوجها)ای حواه من قصيرا ، قبل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذريم خلق بعد ذلك حواء ( وأنزل الكم من الانعام)أي جعل عمن الحسن أوخلقهمافي الجنقمع آدمعليه السالام ثمأنز لهاأو لانهالا تعيشالا بألنبات والنبات لايقدوم الابالماء وقدأنزل الماءفكأنه أنز لها ( عانبة أزواج) ذكروأنثي منالابل والبقر والضأن والمزكم بين في سورة الانعام والزوج اسم لواحدمعه آخرفاذا انفرد فهو فرد ووتر (يخلقكم في بطون أمهاتكم

> فيكون الليل أطول من الهار (وسخر) ذلل ( الشمس والقمر) منوه الشمس والشمر الفي آدم (كل) من الشمس والقمر والليل والنهاد ( يمجرى لاجل مسمى ) الى وقت معلوم ذلك المزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به (الففار) لمن تاب من نفس واحدة) من نفس من نفس واحدة) من نفس من نفس واحدة) من نفس من نفس آدم ( توجم ا)

ار فيه به كا يغب الملفوق بالفافة او بجهه كارا عليه كرورا متسابها تسابع اكوار العمامة فو صخر الشمس والقمر كل بجرى لاجل مسمى ، هو منتهى دوره او هنقطع حركته فو الا همو العزيز ، القادر على كل ممكن الغالب على كل شئ الفقط حركته فو الا همو العزيز ، القادر على كل ممكن الغالب على كل شئ الفقط في الفقار ، حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع من الرحة وعوم المنفعة في خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها في استدلال آخر بما صنعا وفيه على ماذكره ثلاث دلالات خلق آدم عليه السلام اولا من غيراب وام منعا وفيه على ماذكره ثلاث دلالات خلق الفائت للحصر منهما وثم للعلف على مذوف هو صفة نفس مثل خلقها اوعلى ممنى واحدة اى من نفس وجدت ثم جعل منها زوجها فشفعها عها او على خلقكم لتفاوت مابين الآبتين فان الاولى عادة مسقرة دون الثانية وقبل اخرج من ظهره ذربته كالقرث ثم خلق منه حواء فو وانزل مسقرة دون الثانية وقبل اخرج من ظهره ذربته كالقرث شم خلق منه حواء فو وانزل كتبت في اللوح اواحدث لكم باسباب نازلة كاشمة الكواكب والاعطار فو من الايمام عليه المناز والمنان والمهز فو مخلقكم في بطون عانية ازواج ، ذكر او انثى من الابل والبقر والضأن والمن في منال منها من عبائب الكرية من قاله من المنها من عبائب الكرية من قاله من المناه من المنها من المنها من عبائب الكرية من قاله من المناه من المنها من عبائب الكرية من قاله من المناه من المنها من المنها من عبائب الكرية من قاله من المناه المناه من المناه المناه من المناه المناه

الآخر وقيل بنقص منأحدهما ويزيد فىالآخر فمانقص منالليل زاد فىالنهـار ومانقص منالنهارزاد فىالليل ومنهى النقصان تسم ساعات ومنتهى الزيادة خسعشرة ساعة وقدل اللمل والنهار عسكران عظيمان يكرأحدهمدا علىالآخر وذلك تقدرة قادر عليهما قاهرالهما ﴿ وسنحر الشمس والقمر كل مجرى لاجل مسمى ﴾ يعني الي يوم القيامة ﴿ أَلَاهُو النَّزِيزُ النَّفَارَ ﴾ معناه انخلق هذه الاشياء العظيمة يدل على كونه سخيانه وتعالى عزيزا كاعل القدرة مع أندغفار عظيم الرحة والفضل والاحسان ﴿ خُلْقُكُمْ من نفس واحدة ﴾ يمني آدم ﴿ ثُم جمل منها زُوجِها ﴾ يمني حواء ولماذكرالله تعـالي آيات قدرته في خلق السموات والارض وتكوير اللسل على النهار ثم اتبعه مذكر خلق الانسان عقبه بذكر خلق الحبوان فقال تعالى ﴿ وَأَنزل لَكُمْ مَنْ الاَنْعَامُ ثَمَانِيةَ أَزُواجٍ ﴾ يهنىالابل والبقر والغنم والمعز والمراد بالازواج الذكر والانثى منهـذه الاصـناف وفىتفسير الأنزال وجوء قيلىالدهنا بمدنىالاحداث والانشاء وقيلاانالحيوانلايميش الابالنيات والنبات لانقوم الابالماء وهوينزل منالسما. فكمان التقدير أنزل المــاءالذي تعيشه الانعام وقيل ازأصول هــذ. الاصناف خلقت فيالجنة نمأنزلت الىالارض ﴿ بِحَلْقَكُمْ فَى بِطُونَ أَمْهَاتُكُمْ ﴾ لمــاذ كرالله تعــالى أصل خلق الانسان ثماتبعه بذكر الانعام عقبه مذكرحالة مشتركة بينالانسان والحيوان وهيكونها مخملوقة فىبطون الامهات وأناقال في بطون أمهاتكم لتفليب من يعقل ولشرف الانسان على سائر الخلق

أضلاعهاالتصرى(وآنزل)خُلق(لكمءنالانعام) منالجائم (كانية أزواج) أصناف ذكروأنثى منالضأن (خلقا) ائنين ذكراوأشي ومنالمعزائنين ذكراوأشي ومنالابل لنين ذكراوأشي ومنالنقراشين ذكراوأنثي (مخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاهن بعدخاق) اطفة ثم عادة متم مضفة ثم الى تماما لحان (فى ظلمات ثلاث) ظلمة البطن والرحم والمشيمة أو ظلمة الصلب والبطسن والرحم (ذاكم)الدى هذم فعولانه هو (الله ربكم له الملك لااله الاحيونانى تصير فون ) فكيف يصدل بكم عن عباه تد الى عبادة غير مثم بين اله غنى عنه بقوله ﴿ ﴿ وَ ﴿ وَ لَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

> ﴿ خُلَقًا مِن بِمِدْخُلُقٌ ﴾ يعني نطفة شم علقة شم مضنة ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ قال ابن عباس ظلمةالبطن وظلمة الرجم وظلمة المشيمة وقيل ظلمة الصلب وظلمة الرجم وظلمة البطن ﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم ﴾ أى الذي خلق هذه الاشياء ربكم ﴿ له اللَّك ﴾ أي لا الميره ﴿ لا اله الاهو ﴾ أيلاخالق لهــذا الخلق ولامعبودلهم الاالله تمــالي ﴿ فَانْيَ تَصْرَفُونَ ﴾ أي عن طريق الحمق بعدهذا البيان ﷺ قوله عزوجل ﴿ انْتَكَفُّرُوا فَانَاللَّهُ عَنَّيْءَكُم ﴾ يعنىأندتعالى ماكلف المكلفين ليجرالى نفسه نفعا أوليدفع عن نفسسه ضررا وذلكلانه المالي غنىءن الخلق على الاطلاق فيمتنع فيحقه جرالمنفعة ودفع المضرة ولاندلوكان محتاحا لكان ذلك نقصانا والله تعالى منزه عن النقصان فثبت بماذكرنا أنه غنى عن جيم الىالماين فلوكفروا واصروا عليه فان الله تهالى غنى عنهم 🏶 ثم قال الله تمالى ﴿ ولا برضى لعباده الكفر ﴾ يعني الهتمالي وانكان لاننفعه اعبان ولايضره كفر الااله لابرضي لعباده الكفر قالىابن عباس لابرضى لعبــاده المؤمنين بالكفروهمالذين قالىالله تعــالى فهم انعادى ليساك عليم سلطان فعلىهذا كون عامافيالافظ خاصا فيالمني كتوله عينايشرب برا عبادالله يريدبهض عبادالله وأجراه قوم على العموم وقال لايرضى لاحد من عباد. الكفرومني الآية لايرضي لعباده ان يكفروابه وهوقول السلف قالوا كفر الكافر غير مرضى لله تعالى وانكانبارادته لانالرمنا عبارة عن مدحالشيُّ والثناء عليه بفسله والله تعالى لايمدح الكفر ولا بْنىعليه ولايكون في ملكه الأماأراد وقدلا يرضىبه ولاءر عليه وقدبان الفرق بينالارادة والرمنا ﴿ وَانْ تَشَكَّرُوا ﴾ أي تؤمنوا بربكم وتطبعو، ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ فيثببكم عليه ﴿ وَلَا تَزْرُوازْرْ تُوزْرِاخْرَى ﴾ تقدم بيانه ﴿ ثُمُ الى ربكم مرحمكم ﴾ اي في الآخرة ﴿ فينسِّكُم عاكنتم تعملون ﴾ أي في الدنيا

وأنتم محتاجون البه انضرركم بالكفر وانتفا عكم بالاعان ( ولارضى المساده الكفر) لأن الكفرليس ر مناالله تعالى وانكان بارادته (وانتشكروا) فتؤ منـوا (برمندلکم) أي برض الشكرلكم لأنهسب فوزكم فيثيبكم عليهالجنة يرصه بضم الهاء والاشباع مكي وعلى برمنه بضم الهاديدون الاشياع نافع وهشام وعاصم غيريحي وجادوغيرهم برضه ( ولا تزر وازرة وزرأخري )أي لايؤخذ أحد بذنب آخر (ممالي ربكم مرجعكم) الىجزاء ربکم رجو عکم ( فینیکم عا كنتم تعملون) فيخبركم

خلقا من بعدخدق )
حالامن بعد حال نطفة قد وعقدة وعظما (في ظلمات ثلاث ) ظلمة المشية وظلمة المشية (لدالم الله ) الدائم لا يزول ملك (لااله الاهو) لاخالق ولا مصور الاهو (فاني تصرفون) بالكذب يقول من أين تكذبون على الله من أين تكذبون على الله ويكاران تكفروا)

بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يأهل مكة (فان الله عنى عنكم) عن اعانكم ( ولا يرضى اباده الكفر) ولا يقبل منهم الكفر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لا نعليس دينه (وان تشكروا) تؤمنوا (يرضه لكم) يقبله منكم لانه دينه (ولا تزر وازرة وزراً خرى)لا تحمل حاملة جل أخرى ماعليها من الذنوب ويقال لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى كل مأخود بذنبه ويقال لا تعذب نفس بغير ذنب (نم الحربكم من جعكم) بعد الوت (فينبكم) يخبركم وما لقيامة (عاكنتم تعملون) وتقولون باعالكم ويجازيكم عليها (المعلم بذات الصدور) بخفيات القلوب (واذامس الانسان) هو أبوجه ل أوكل كافر (ضر) بلاه وشدة والمس في الأعراض على المعلم (نعمة منه) الله و راجعا الحيالة الدعاء لا يدعو غيره (ثم اذاخوله) أعطاه (نعمة منه) من الله عن وجل (نسى ما كان يدعو اليه من قبل) أى نسى ربع الذي كان يتضرع اليه وما بمدنى من كقوله وما خلق الذكر و الانثى أو نسى الضر الذي كان يدعو الله إلجزء الثالث والمشرون كالى كشفه من ٣٠٢ و (وجل الله أندادا) أما الارتيال المنتقل الم

وانعظيم بذات الصدور فلا يخنى عليه خافية من اعالكم و واذا مس الانسان ضرد عاربه منيا اليه و لزوال ما ينازع المقل في الدلالة على ان مبدأ الكلمنه و ثم اذا خوله و اعطاه من الحول وهو الافتحار و نعمة منه منافة و نسى ما كان بدعواليه في المضاور بدالذي كان بتضرع اليه وما كان بدعواليه في المنافذ في الفسر الذي كان بدعوالته الى كشفه اور بدالذي كان بتضرع اليه وما مئله الذي قى قوله وما خلق الذكر والانثى و من قبل في من قبل النحمة و وجعل فقه اندادا ليضل عن سبيه في وقرأ ابن كثير وابو عمروورويس بفتح الياء والضلال والامتلال لما كانا تتجمة جمله صع تعليه بهما وان لم يكونا غرصين و قل عتم بكفرك قليلا في الآخرة ولذلك علمه بقوله و انك من اصحاب النار في على سبيل من التمت في الآخرة ولذلك علمه بقوله و انك من اصحاب النار في على سبيل الاستثناف للبالغة و امن هو قانت في قائم بو ظائف الطاعات و آناه الليل في ساعانه وام متصلة بمحدوف تقديره الكافر خير ام من هو قانت او منقطمة والمعنى بل امن هو قانت له كن هو بضده وقرأ الحجاز يان وجزة بخفيف الميم عمني امن هو قانت له كن هو حمل له اندادا و ساجدا وقاعًا في حالان من ضمير قانت وقرأ المحالة والمن فنه وقانت ومنقطمة والمعنى قانت له كن هو حمل له اندادا و ساجدا وقاعًا في حالان من ضمير قانت وقرأ المحالة وقرأ المحولة بمنافية الميم عمني امن هو قانت له كن هو حمل له اندادا و ساجدا وقاعًا في حالان من ضمير قانت وقرقًا المحالة وقرأ المحالة

وانه عليم بذات الصدور في أي عافى القلوب قوله تعالى واذا من الانسان ضر في أي بلاء وشدة ودعار به منيا في أي راجعا واله في مستغيثا به وشم اذا خوله في أي ترك و ما كان يدعواليه من قبل في والمدنى نبى الفر الذي كان يدعوالله الى منه نسى في أي ترك و ما كان يدعواليه من قبل في والمدنى نبى الفر الذي كان يدعوالله الى منه قال الدادا في يعنى الاصنام و ليضل عن سبيله في أي ليد دعن دين الله تعالى وقيل في أي حذيه الخزوى وقيل هو عام في كل كافر و أمن هو قانت في قيل فيه حذف بحيازه كن هو غيرقانت وقيل محازه الذي جل لله أندادا اخير أم من هو قانت وقيل مدنى الآية تمتع بكفرك الك وغير وعن ابن عرافه و قالت أنت من أسحاب الجنية قال ابن عباس نزات في أبي بكر وعر وعن ابن عبر المائزلت في ابن مسعود و عاروسلان وقيل الآية على عادت وقيل الآية الله قول الآية المائزلة والمائزلة في كل قانت وهوالمته على الطاعة وقال ابن عبر القنوت قراءة القرآن وطول القيام وقيل القنات الليل أوله ووسطه و آخره وقيل القائت الليل أوله ووسطه و آخره طيل القائت الليل أوله ووسطه و آخره طيل القائت القائم عام بحب عليه و آناء الليل في ترجيع قيام الليل عدل الهائه الهائه والهائون القنال الله الهائه والهائون المائد والهائون المائد والهائون المائد والهائون المائد والهائون المائد والهائون المائد والهائون الهائون والهائون المائد والهائون المائد والهائون المائد والهائون الهائون الهائون والهائون المائون الهائون الهائون الهائون والهائون الهائون ا

لمضل مكي وأنوعمر وويعقوب (عن سيله) أي الاسلام (قل)يامحد (عنم)أمرتهديد ( بكفرك قليلا )أى في الدنيا (انك من أصح بالنار) من أهلهــا ( أمن ) قرأ بالنحفيف مكى و نافع و حزة على ادخال همزة الاستفهام علىمن وبالتشديدغ برهم على ادخال أم عليــ ه ومن متدأخبره محذوف تقديره أمن(هوقانت)كغيره أي أمن هو مطيع كن هـو عاصوالقانت المطيم لله وانماحذف لدلالة الكلام عليهوه وجرى ذكر الكافر قبله وقوله بعده قل هل يستوى الذبن يعلمون والذين لا يعلمون (آناء الال) ساعاته (ساحددا وقاعما) حالان من الضمير في قانت في الدنيا ( انه علم مذات

فالدنيا ( انه عليم بذات الصدور ) بما في القلوب من الخيرو الشر (واذامس) أصاب ( الانسان ) الكافر أباجهل وأصحابه ( ضر ) شدة وبلاه (دعاربه) برفع

الشدة واابلاء عنه (منيبااليه) مقبلااليه بالهدعاء (ثم اذا خوله) بدله (نممة منه نسى ماكان يدعواليه من قبل) (منه) من قبل المنه وترقبل المنه (ورجعل بنه الله الله والمنه وطاعته (قل) لا بي جهل المنه و وجعل بنه أندادا ) أشكالا وأعدالا (ليضل) بدلك الناس (عن صبيله) عن دينه وطاعته (قل) المنه وهوالنبي وهوالنبي المنه والمنه وا

بالرفع على الخبر بعد الخبر والواو للجمع بين الصفتين ﴿ محذر الآ خرة وبرجو رحة ربه ﴾ في موضع الحال اوالاستداف للتعليل ﴿ قل هـل يستوى الذين يعلون والذين لا يعلمون ﴾ نفي لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيها باعتبار القوة العملية على وجه ابلغ لمزيد فضل العلم وقيل تقرير للاول على سبيل التشبيه اى كالايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القائتون والعاصون ﴿ اتحاليذ كر الولو الباب ﴾ بامثال هذه البينات وقرى " يذكر بالادغام ﴿ قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم ﴾ بلزوم طاعته ﴿ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ﴾ اى للذين احسنوا في الآخرة وقبل

منعوذلك لانالليل أسترفيكون أبعد عنالرياء ولانظلمة الليل تجمع الهم وتمنعالبصر عن النظر الى الاشياء واذاصار القلب فارغا عن الاشتفال بالاحوال الخارجية رجم الى المطلوب الاصلى وهوالخشوع فىالصلاة ومعرفة من يصليله وقيل لانالليل وقتالنوم ومظنة الراحة فيكون قيامه أشق علىالنفس فيكون الثواب فيه أكثر ﴿ محـــذر ﴾ أَى يُخافَ ﴿ الآخرة وبرجو رحةربه ﴾ قيلالمنفرة وقيل الجنة وفيه نائدة وهي اله قالفيمقام الخوف يحذر الآخرة فإيضف الحذراليه تعالى وقالفيمقام الرجاءوبرجو رحة ربد وهذا يدل على انجانب الرجاء أكمل وأولى ان ينسب الىالله تعالى ويمضد هذا ماروی عنآ نس بن مالك رضي الله تعالىءنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخــل علىشاب وهوفىالموت فقالله كيف تمجدك قالأرجوالله بإرسولالله وأخاف ذنو بىفقال رسولالله صلىالله عليه وسلم لايجتمعان فيقلب عبدفي مثل هــذا الموطن الاأعطاءالله تعالى مايرجو منهوآمنه ممايخاف أخرجه الترمذي ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُومُ الذِّي يَعْلُمُونَ ﴾ أمهماعندالله منالثواب والعقاب ﴿ والذين لايعلمون ﴾ ذلكوقيل الذين يعلمون هار وأصحابه والذين لايعلمون أبوحذيفة المخزوى وقيــل افتنمالله الآية بالعمل وختمهــا بالعلم لان العمل منهاب المجاهدات والعلم منهاب المكاشفات وهوا النهاية فاذاحصلا للانسان دلذلك على كاله وفضله ﴿ انْمَا يَنْذَكُرُ أُولُو البَّابِ ﴾ ، قوله تمالي ﴿ قَلَيْاعِبَادَالَذِينَ آمَنُوا القوارِبَكُم ﴾ أي بطاعته واجتناب معاصيه ﴿ للذين أحسنوا فهذه الدنياحسنة كيمني للذن آمنوا وأحسنوا الممل حسنة يمني الجنة وقبل الصحة والماقية

حيث جمل القيانتين هم العلماءأ وأريده التشبيهأي كالايستوى العالم والجاهل كذلك لايستوى المطيع والعامي (انمايتذكرأولو الالباب) جمع اب أي أتسايتمظ نوعظالله أولو العقول ( قل ياعبادالذين آمنوا ) بلایا،عندالا کثر (اتقوا ربكم ) بامتثال أوامره واحتناب نواهبه ( للذِّن أحسنوا في هذه الدنساحسنة) أي أطاعوا الله في الدنيا وفي يتماق باحسنوا لابحمنة ممناه الذبن أحسنوا فيحده الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة أىحسنةلاتوصف وقدعلقه السدى بحسنه ففسرالحسنة بالصحةوالماقبة في الصلاة (معذر الآخرة) مخاف عذاب الآخرة (و برجورجةريه) حنةريه كأبى جهل وأصحابه (قل) لهم یا محد (هل یستوی) فی

النواب والطاعة ( الذين يعلمون) توحيدالله وأمره ونهيه وهوأ بوبكر وأصحابه (والذين لا يعلمون) توحيدالله وأمره ونهيه وهوأ بوجكر وأصحابه (والذين لا يعلمون) توحيدالله وأمره ونهيه وهوأ بوجهل وأصحابه (أعاينذكر) بشظ بامثال القرآن ( أولوالالباب ) ذووالمقول من الناس ( قل ) لهم يامحمد (ياعباه الذين آمنوا) أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذوالنورين وعلى المرتضى وأصحابهم ( اتقوار بكم) أطيموار بكم في الصغير من الاموروالكير (لاذين أحسنوا) وحدوا (في هذه الدنيا حسنة) لهم جنة يوم

ومعنى(وأرضالقهواسعة)أى لاعدر للمفرطين فىالاحسان البتة حتى ان اعتلوا بلنم لايتمكنون فىأوطــانهم من التوفر على الاحســان قبل لهم فانأرض الله واسعة وبالاده كشـيرة فتحولوا الى بلادأخر واقتــدوا بالانبيــاء والصالحين فى مهاجرتبه الى غير بلادهم { الجزء الثالث والعشرون } ليزدادوا ﴿ ٣٠٤ ﷺ احساناالى احسانهم وطاعة

معناه الذين احسنوا حسنة في الدنيا هي الصحة والعافية وفي هذه سان لمكان حسنة وارض الله واسعة ﴾ أن تعسر عليه التوفر على الاحسان في وطنه فيها جرالي حيث يمكن منه إغابوفي الصابرون على مشاق الطاعة من احتمال اللاهومهاجرة الاوطان لها ﴿ اجرهم بغير حساب ﴾ اجرا لايهتدى اليه حساب الحساب وفي الحديث اله تنصب الموازين يوم القيامة لاهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها اجورهم ولا تنصب لاهل البلاء بل يصب عليهم الاجر صباحتى يتمنى أهل المافية في الدنيا المادية في الدنيا العدالله عنوض بالمقاريض عايدهم الاجر صباحتى يتمنى أهل المافية في الدنيا الناعد الله عنوض بالماني كه موحدا له ﴿ وامرت لا أن آكون اول المسلمين ﴾ وامرت بدلك لاجل ان آكون مقدمهم في الدنيا والا خرة لان قصب السبق في الدين بالاخسلاص اولانه اول من اسلم وجهه لله من قريش ومن دان بدينهم والعظف لمفارة الثاني الاول متهيده بالماة والاشعار بان العبادة المقرونة بالاخلاص وان اقتضت لذاتها ان يؤمم بها فيي إيضا تقتضيه لما يلرمه من السبقة في الدين ويحوز ان تجعل اللام من بدة كا في اردت لان افعل فيكون امرا بالتقدم في الاخلاص والبده بنفسه في الدين اعسيت ربي ﴾ بترك والبده بنفسه في الدين الهاء اليه بعد الام به ﴿ قل انى اخاف ان عصيت ربي ﴾ بترك والبده بنفسه في الدياء اليه بعد الام به ﴿ قل انى اخاف ان عصيت ربي ﴾ بترك والبده بنفسه في الدياء اليه بعد الام به ﴿ قل انى اخاف ان عصيت ربي ﴾ بترك والبده بنفسه في الدياء المه بعد الام به وقل الى اخاف ان عصيت ربي ﴾ بترك

في هذه الدنيا ﴿ وأرض الله واسعة ﴾ قال ابن عباس يعنى ارتحلوا من مكة وفيه حث على المهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصى وقبل من أمر بالمعاصى في بلد فليمرب هنه وقبل نزلت في مهاجرى الحبشة وقبل نزلت في جهفر بن أبي طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما نزلتهم البلاه وصبروا وهاجروا في العابرون أجرهم بغيرهم حساب ﴾ قال على بن أبي طالب كل مطبع يكاله كيلا ويوزن الوزنا الاالصابرون فأنه يحتى ابهم حيا وروى انه يؤتى باهل البلاه فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليم الأجر صبا بغير حساب حتى تمنى أهل العافية في الدنيا لوأن أجسادهم ويونن بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل ﴿ قوله عن وجل ﴿ قل ﴾ يا يحد في أمن أن أبي أمرت أن أهد الله عليه وساله التوحيد أي لا أشرك به شالم القلب عنه أمره ثانيا بعمل الجوار لان شرائع الله تمالي لان أكون أول المسلمين كأى من هذه الامة قبل أمره أله والمن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ثانيا بعمل الحوار لان شرائع الله تفال القيم الله من الرسول صلى الله عليه وسلم الملغ فكان هو أول الناس شروعافي افتص الله سائع وقالى رسوله صلى الله عليه وسلم حذا الامرائية فكان هو أول الناس شروعافي افته سائه و تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حذا الامرائية فكان هو أول الناس شروعافي افته سائه و تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حذا الامرائية عليه وسلم حذا الامرائية فكان هو أول الناس شروعافي افته سائم بالغيرة في الذي أخاف ان عصب ربي

الى طاعته ( اعارفي الصارون ) على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها منتجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازديادالخير(أجرهم بغير حساب ) عن ابن عباس رضىالله عنهما لايتدى اليه حساب الحساب ولا يعرف وهوحال من الاجر أىموفرا (قلانىأس ان أعبد الله ) بان أعبد الله (مخلصاله الدين)أى أمرت باخلاصالدين (وأمرت لان أكون أول المسلمين) وأمرت بذلك لاجل ان اكون اول المسلمين أي مقدمهم وسابقهم فيالدنيا والآخرة والمعنى ان الاخلاص له السقة في الدين فن اخلص كان سالقا فالاول امر بالمسادة مم الاخلاص والثاني بالسبق فلاختلاف حهتمهمانزلا منزلة المختلفين فصم عطف احدهما على الآخر (قل انی اخاف ان عصیت ربی القيامة (وأرض الله )أرض

المدينة (واسمة) آمنة من العدوفا خرجوا الهاوهذا قبل المعجرة ( الما يوفي العمابرون ) على المرازي ( عذاب ) ( أجرهم ) ثواجم ( بغير حساب ) بلاكيل ولاهنداز ولاهنة ( قل ) يا محد لاهل مكة حيث قالوا له ارجع الى دين آبائنا ( الى أمرت ) في القرآن ( لان أكون أول الميان أول مرت ) في القرآن ( لان أكون أول المسلمين) أول من يكون على الاسلام (قل) لهم يا محد (اني أخاف ) أعل (انعصيت ربي ) رجعت الى دينكم

عدّاب يومعظيم ) لمن دعاك بالرجوع الى دين آبائك وذلك ان كفار قريش قالواله عليه السلام ألاننظر الى ابيك وجدك وسالة وما الله علم الله وما الله علم الله وما ال

أمرتهديد وقيلله عليه السلام انخالفت دين آبائك فقدخسرت فنزات (قل ازالخاسرين)أي. السكاملين في الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه (الذين خسرواأنفسهم) باهلاكهافي النار (وأحلمم) أىوخسرواأهلهم (يوم القيمة ) لانهم أضاوهم فصاروا الى النـــار ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله (ألاذلك هوالخسران المبين)حيث مدرالجلة محرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدأ والخبروم فالخسران امته بالمبين وذلك لأنهم استبدلوا بالجنة نارا وبالدرجات در كات ( لهم من فوقهم ظلل ) أطباق ( من النار ومن تحتم ظلل ) أطباق من النار وهي ظلمل لآخرين أى النار عيطة بم (عذاب يومعظيم) شديد

لو ما بمدلون (قل الله أعبد

مَافِيه ﴿ قُلَ اللَّهُ اعْدِ مُخْلِصَالُهُ دَيْنِي ﴾ أمر بالأخبار عن أخلاصه وأن يكون مخلصا له دسه بعدالام بالاخبار عن كونه مأمورا بالسادة والاخلاص خائفا على المخالفة من العقاب قطما لاطماعهم ولذلك رتب عليه قوله ﴿ فاعبدوا ماشـئتم من دونه ﴾ تهديدا وخذلانالهم ﴿ قُلُ انْ الْحَاسُرِينَ ﴾ الكاملين في الخسران ﴿ الَّذِينَ خَسَرُوا انفسهم ﴾ بالضلال ﴿ واهليهم ﴾ بالاضلال ﴿ يُومُ القيـامة ﴾ حين يدخلون النار بدل الجنسه لانهم جموا وجوه الخسران وقيل وخسروا اهليهم لانهم ان كانوا من اهلالنارفقدخسروهم كاخسرواانفسهم وانكانوامن اهلالجنة فقد ذهبوا عنهم ذهابا لارجوع بعــده ﴿ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانِ الْمُبَيِّنُ ﴾ مَبَالغة في خَسْرَانهم لمــا فيه من الاستئناف والتصدير بالاوتوسيط الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين ﴿ لَهُمُ من فوقهم ظلل من النار ﴾ شرح لخسرانهم ﴿ ومن تحتهم ظلل ﴾ اطباق من النار عــذاب يوم عظيم ﴾ وذلك انكفار قريش قالوا للنبي صلىالله عليه وســلم ماحلك على هــذا الذيأنيتنامه ألاتنظر الىملة أسكوحــدك وقومك فتأخــذبها فانزلالله تعالى هذه الآيات ومعنى الآية زجر الفير عنالمعاصي لاندمع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته ومنصب نبوته اذاكان خأنف حذرا من المماصي فغيره أولى بذلك ♦ قل الله أعبد مخلصاله ديني ♦ فان قلت مامهني النكرار في قوله قل أني أمرت ان أعبد الله مخلصاله الدين وفي قوله قلاقه أعبد مخلصاله دني وقلت هذا ليس بتكرار لان الاول الاخبار بأنهمأمور من حهةالله تعالى بالاتبان بالصادة والاخلاص والثاني انداخيار بأنه أمرأن يخصالله تعالى وحده بالعبادة ولايعبد أحدا غيره مخلصالهدىنه لانقوله أمرت أناءبدالله لايفيدالحصروقولهالله أعبديفيدالحصروالممني الله أعبد ولاأعبد أحداغيره ثمانبعه بقوله ﴿فاعبدوا ماشئتم مندونه ﴾ ليس أمرابل المرادمنهالزجر والتهديد والتوبيخ تمبين كال الزجر بقوله ﴿ قُلَانَا خَاسَرِ مِنَالَدُ بِنَ خُسَرُواۤ أَنْفُسُهُمْ وأهلهم كهيمني أزواجهم وخدمهم ﴿ يوم القيمة ﴾ قال ابن عباس وذلك ان الله تعالى جمل لكل انسان منزلا وأهلافي الجنة فمن عمل بطاعة الله تمالى كان ذلك المنزل والاهل له ومن عل بمصية الله تمالى دخل النار وكان ذلك المنزل والاهل لفيره ممن عمل بطاعة الله تمالى فخسر نفسمه وأهله ومنزله وقيال خسران النفس بدخولالناروخسران الاهل بأن يفرق بينه وبينأهله ﴿ أَلاذَلك هوالخسرانالمبينالهممن فوقهم ظلل منالنار ﴾ آی أطباق وسرادقات ﴿ ومن تحتهـم ظلل ﴾ أی فراش ومهاد وقیل أحاطت

 (ذلك) الذى وصف من العذاب أوذلك الظلل( يخوف الله به عبداده ) ليؤمنوا به ويجتنبوا مناهيه ( ياعبدا فانقون ) ولا تتمرضوا لما يوجب سخطى خوفهم بالنار ثم حذرهم نفسه ( والذين اجتنبوا الطفاعوت ) الشياطين فعداوت من الطفيان كالملكوت والرجوت الاان فيما قلبدا بتقديم اللام على الهين أطلقت على الشيطان أوالشياطين لكون الطاغوت مصدرا وفيها مبالفة فان الرحوت الرحمة الواسعة والملكوت الملكوت الملاحدة الواسعة والملكوت الملكوت المجافرة المنافرون } والقلب حلى ٣٠٦ اللاحدام الاختصاص الالاتطاق

هي ظال الآخرين ﴿ ذلك يُحُوفُ الله به عباده ﴾ ذلك العذاب هو الذي يخوفهم به المجتنبوا ما يو قعهم فيه ﴿ يَاعِباد فا تقون ﴾ ولا تشعر ضو الما يو جب سخطي ﴿ واللَّهُ مِنْ اجتنبواا الطاغوت ﴾ البالغ غاية الطفيان فعلوت منه بنقديم اللام على العين بني للبالغة في المصدر كالرجوت ثموصف مدللمالفة في النعت ولذلك اختص بالشيطان ﴿ ان يُعبدُوهَا ﴾ بدل اشتمال منه ﴿ وَانَّامُوا ا الى الله ﴾ واقبلوا اليه بشراشرهم عما سواه ﴿ لهم البشرى ﴾ بالثواب على السنة الرسلاو الملائكة عند حضور الموت ﴿ فَبَشَّرَ عَبَادَى الَّذِينَ يُستَمَّونَ القولَ فِيتَبَّعُونَ احسنه ﴾ وضع فيه الظاهر موضع ضمير الذين اجتنبوا للدلالة عـلى مبدأ اجتنابهم الناريم منجيعالجهات والجوانب \* فانقلت الظلةمافوق الانسان فكيف سمىماتحته بالظلة «قلت فيهوجوه » الاول أنهمن باب اطلاق اسمأحد الضدين على الآخر «الثانى أنالذي تحته من النار يكون ظلة لآخر تحته في النار لامِــا دركات الثالث أن الظلة النحتانية لماكانت مشابهة للغلة الغوقانية فىالايذاء والحرارة سميت باسمها لاجل المماثلة والمشامة ﴿ ذلك بخوفالله، عباد، ﴾ أي المؤمنين لانهم اذاسمموا حال الكفار في الآخرة خافوا فاخلصوا التوحيد والطاعةلله عزوجل وهوقوله تعالى ﴿ يَاعِبَادُ فانقون ﴾ أى فتحافون ۞ قوله تمالى ﴿ والذين اجتنبوا الطاغوت﴾ يمنى الاوثان ﴿ان يمبدوها وأنابوا الىالله ﴾ أىرجموا الىعبادةالله تمالىبالكلية وتركوا ماكانوا عليه منءبادة غيره ﴿ لهما البشرى ﴾ أى فى الدنيا وفى الآخرة اما فى الدنيا فالثناء عليم بصالح أعمالهم وعندنزول الموت وعند الومنع فىالقبر وأمافىالآ خرة فعند الخروج منالقبر وعندالوقوف للحساب وعندجواز الصراط وعنددخول الجنةوفي الجنة فنيكل موقف مزهذه المواقف تحصلالهم البشارةبنوع منالخير والراحة والروح والريحان وفبشر عبادى الذين يستمعون القول ﴾ يعنى القرآن ﴿ فيتبعون أحسنه ﴾ أى أحسن ما يؤمرونه فعملون به وهو ازالله تعالى ذكر فيالقرآن الانتصار من الظالم وذكر المفوعنه والعفوأحسن الامرين وقيل ذكر العزائم والرخص فيتبعون الاحسنوهو المزائم وقيل يستممون القرآن وغيره منالكلام فيتبعون القرآن لأنه كله حسن وقال ان عباس رضي الله عنهما لماأ سرأ مو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حاءه عمَّان وعبد الرحن

بهـا ههنــا الجم وقرئ الطواغيت (أن يعبدوها) مدل الاشتمال من الطاغوت أى عبادتها (وأنابوا) رجموا (الى الله لهم البشرى ) هي البشارة بالثواب تنلقاهم الملائكة عندحضورالموت مبشرين وحين بحشرون ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه) هم الذين اجتنبواوأنابوا واغما أراد مم أن يكونوا مع الاجتناب والآنابة على هذه الصفة فوصم الظاهر مومنع الضمير أراد أن يكونوا نقادا فىالدين عيزون بين الحسنو الاحسن والفاصل والافضل فاذا اعترمنهم أمران واجب وندب اختاروا الواحب وكذا المباح والندب حرصاعلي ماهوأقربءنداللهوأكثر

على غيرالشيطان والمراد

ثوابا أويستمون القرآن وغيره فيتبمون القرآن أويستمونأوامرالله فيتبمون أحسنهابحو القصــاص ( ابن ) والمفو ونحــو ذلك أويســتممون الحديث معالقوم فيه محاسن ومساوفيحدث باحســن ماسمع

تحتم (ذلك)الظلل(بخوفالله به عباده) فى القرآن ( ياعبادى ) يعنى أبابكر وأصحابه ( فاتقون ) فاطبعونى فيما مرتتكم ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) تركوا عبادة الطاغوت وهو الشيطان والصنم ( وأنابوا الحاللة ) أفبلوا الحالة بالتوبة والا عان رسائر الطاعات (لهم البشرى) بالجنة عند الموت و بشرى بكر امة الله على باب الجنة (فبشر عبادى الذين يستمعون القول) الحديث ( فيتبعون أحسمنه ) أحكمه وأبينه

يكف عاسواه ( اولئك الذين هداهم الله وأولئكهم أولو الالباب ) أى المنتفه ون بمقولهم ( أفن حتى عليه كلمة الهذاب أفات تنقذه من فالنار )أصل الكلام أمن حق عليه كلة العداب أى وجب أفانت تنقذه جله شرطية دخلت للهاهمة و المنتفذة الانكار والفاه فا الجزاه ثم دخلت الفاه التي في أولها للمطف على محذوف تقديره أأنت مالك أمرهم فمن حق للمه كلمة الدذاب ووضع من في النار حمل ٢٠٧ على موضع الضمير { سورة الزمل } أى نقذه فالآية على هدا

وانهم تقادف الدين عبرون بين الحق والباطل ويؤثرون الافضل فالافضل واولئك الذين هداهم الله في الدينة ﴿ واولئك هم اولو الالباب كالعقول السليمة عن منازعة الوهم والسادة وفي ذلك دلالة على ان الهداية تحصل بغمل الله وقبول النفس لها ﴿ أَفْن حق عليه كلمة العذاب أَفات تنقذ من في النار كي جلة شرطية معطوفة على محذوف دل عليه اللام تقديره عانت مالك امرهم فن حق عليه العذاب فانت تنقذه فكررت المهزة في الجزاء لتأكيد الانكار والاستبعاد ووضع من في النار موضع الضمير لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائهم الى الاعان سيى في انقاذهم من النسار وبحوز ان ويكون افانت تنقذ جلة مستأنفة للدلالة على ذلك والاشعار بالجزاء المحذوف ﴿ لكن الذين القوار جم لهم غرف من قوها غرف عادلى بعضها فوق بعض ﴿ مينية كي بنيت الذين القوار جم لهم غرف من قوة عا غرف عادلى بعضها فوق بعض ﴿ مينية كي بنيت بناه المنازل على الارف ﴿ تجرى من تحتها الاجار ﴾ اى من تحت تلك الغرف ﴿ وعدالله ﴾ مصدر مؤكد لان قوله لهم غرف في معنى الوعد ﴿ لا يخلف الله الميعاد ﴾ لان الخلف نقص وهو على الله المنازل من السماه ماء كي هوالمطر مصدر مؤكد لان قوله لهم غرف في معنى الوعد ﴿ لا يخلف الله الميعاد ﴾ لان الخلف نقص وهو على الله تعالى عالى ألم تران الله الزيل من السماه ماء كي هوالمطر في المنافرة المن

ابنءوف وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وسعيد بن زيد فسألوه فاخبرهم بإعائه فامنوا فترات فيهم فيشر عبادالذبن يستمهون القول فيتبعون أحسنه وقيل بزلت هذه الآية في ثلاثة نفركانوا في الجاهلية يقولون لااله الاالله وهم زيد بن عمرو وأبوذر وسلمان الفارسي ﴿ أولئك الذبن هداهم الله ﴾ أى الى عباس سبق في عماللة تعالى اله والله المذاب أفن حق عليه كلمة المذاب في الله المن عباس سبق في عماللة تعالى الله في النار وقيل كلمة المذاب قوله الملأ نجهم وقيل قوله هؤلاه في النار ولا أبلى ﴿ أَفَانَت تَفَدُ هُنُ فِي النار وقيل كلمة المذاب قوله المالم أن جهم وقيل قوله هؤلاه في النار ولا أبلى ﴿ أَفَانَت تَفَدُ هُنُ فِي النار وعدالله لا كلمة الله المواد في المناد في المناد في المناد في المناد في المناد في أي منازل في المناد في وفوقها منازل هي أرفع منها ﴿ تجرى من تحتها الإنهار وعدالله لا كلف الله المعاد في وفوقها منازل هي الذبي والمنازل الأبياء لا المنافق أو المنوف أهل الفرف من فوقه كاين المنافق المنافقة المناف

جلة واحدة أومعناهأفن حق عليه كلمة المداب ينجومنه أفانت تنقلذهأي لانقدر أحد ان نقذ من أضلهالله وسبقفي علمانه منأهل النار (لكن الذين القواربهم الهم غرف من فوقهاغرف)أىلهمنازل فيالجنة رفيمة وفوقهما منازل أرفع منها يعنى للكفار ظلل من النار وللمتقين غرف (مبنية تجرى من تحتماالانهار)أى تحت منازلها (وعدالله لانخلف الله الميعاد) وعدالله مصدر مؤكدلان قولهاهم غرف فيممني وعدهمالله ذلك (ألم ترأنالة أنزل من السماء ماه) يعيني المطر

يعملون بدويريدوند (اولئك الذين هداه مالله) للصدق والصواب ويقال لمحاسن الامور (وأولئك هم أولو الالباب) ذو والمقول من الناس وهم أبوبكر وأصحابه ومن اتبمهم بالسنة والجماعة (أفن حق عليه) وجب عليه

(كلة العذاب) وهو أبو جهل وأصحابه (أفأنت تنقذ) تنجى (من في النار) من قدرت عليه النار (لكن الذين اتقوا) وحدوا (رجم) يعنى أبابكر وأصحابه (لهم غرف) علالي ( من فوقها غرف) علالي أخر (مبنية) مشيدة مرفوعة في الهواء (تجرى من نحتها) من تحت شجرها و مساكنها (الانهار) أنها را لحر والما هو المسل واللبن ( وعدالله لا يخلف الله الميعاد) للمؤمنين (ألم تر ) ألم تخبر يامحد في القرآن ( ان الله أنزل من السماعاء) وقیلکل ماه فی الارضفهو من السماه ینزل منهاالی الصخرة ثم یقسمه الله (فسلکه) فادخله (بناسیم فی الارض) عیوناو مسالك و مجداری کالدروق فی الاجسادو بناسع نصب علی الحسال أو علی الظرف و فی الارض صفه آنینا سع (ثم یخرج به ) بالمساه (زرعائه نالفانه) هیئنا نه من خضرة و جرة و صفرة و بیاض أو أصنافه من بروشه میر و سمیم و غیر د ذلك (ثم یحمله حطاما ) فتا تامنکسرا فالحطام ماتفت و تکسر من النبت و غیره (ان فی انزال الماه ( الجزء الثالث و المشرون ) و اخراج الزرع حسل ۳۰۸ که (لذکری الاولی الالباب) لتذکیرا

فسلكه في أى أدخل ذلك الماء في ينابع في الارض في أى عيو الوركايا ومسالك و مجازى في الارض كالمروق في الجسدقال الشعى كل ماء في الارض فن السماء نزل في ثم نحرج به في الارض كالمروق في الجسدقال الشعى كل ماء في الارض فن السماء نزل في ثم نحرج به في أى يلبس فو فتراه في أى بعد خضر ته و فضر ته والشعير وسائر أنواع الحبوب في تم يعج في أى يبس فو فتراه في أى بعد خضر ته و فقو من مرا الله صدره كان على قليم في قليم في قليم في الالباب في قوله تعالى على قليم في قليم في قليم في المنابع في قوله تعالى على قليم في المنابع في قوله المنابع في قوله المنابع في قليم في المنابع في قليم في المنابع في في المنابع في القليم من ذكر الله في في من ذكر الله في في من أكر الله في في من أكر الله في في من أكر الله في في في من أكر الله في في في من أكر الله في في أله المنابع في أله الناب في في أله المنابع في أله النابع في في النابع وقول الناف في أله المنابع في أله النابع في أله المنابع أله المنابع في أله الم

وتنبها على أنه لابدمين صانع حكيم وانذلككائن عن تقدير وتدبير لاعـن اهمال وتعطيل (أفنشرح اللهصدره ) أى وسع صدره (الاسلام)فاهندي وسئل رسول الله صلى الله عنيده وسيإ عن الشرح فقال اذا دخل النور القلبانشرح وانفسم فقيل فهل لذلك منء الامة قال نعم الا تابة الى دارالخلو دوالتجافى عن دارالغرور والاستعمداد للموت قبل نزول الموت (فهوعلی نورمن ربه) بیان وبصيرة والمعني أفمن شرح الله صدره فاهتدى كن طبع على قليه فقساقليه فعدف لان توله ( فويل للقاسية قاويم) بدل عليه (من ذكرالله) أي من ترك ذكراللهأومنأجل ذكرالله أى اذا ذكرالله عنــدهم أوآيانه ازدادت قلوم\_م قساوة كقوله فزادتهم رجسا الى رجسهم

مطرا ( فسلكه يناسع فى الارض) فجمل منه العيون والانهار فى الارض (ثم بخرج به ) ينبت بالمطر (زرعامختلفا ( عن ) الوانه) حبو بد (ثم بجمه المونية) في الوانه) حبو بد (ثم بجمه المونية) في الدون الوانه عنه الدونية و المونية و المونية و المونية و المدونية و المد

(أولئك في ضلال مبين) غواية ظاهرة (الله نزل أحسن الحديث)في ايقاع اسم الله مبتدأ وبنساء نزل عليـــه تفخــم لاحســـن الحديث (كتابا) بدل من أحسن الحــديث أوحال منه (متشابها) يشبــه بعضه بعضافي الصـــدق والبــــان والوعظ والحكمة والاعجاز وغــير ذلك ﴿ ٣٠٩ ﴾ (مثاني ) نعت { سورة الزمر } كتابا جع مثني بمعــني مردد

ومكرر لماثني من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامه ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه فهوسان لكونه متشام الان القصص المكررة وغيرها لاتكون الامتشامة وقيللانه نثني فىالتلاوةفلاعل وأنماحاز وصفالواحد بالجمملان الكتاب جلةذات تغاصيل وتفاصيل الشيأ هي جلتمه الاتراك تقول القرآن اسباع واخاس وسور وآيات فكذلك تقول أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات أومنصوب على التميزمن متشاما كاتقول رأيت رجلا حسنا شمائل والمعنى متشابه مثانية (تقشعر) تضطرب وتحرك (منه حاودالذين مخشون رجم) مقال اقشعر الجلداذا تقبض تقيضا شديداوالمني انهم اذاسمموا بالقرآن وبآيات وعيده أصابتهم خشية تقشير منها جلودهموفي الحديث اذا اقشمر جلد المـؤ من منخشية الله وهو أبو حهل وأصحابه

مناجل الشيُّ اشدتاً بيا من قبوله من القاسي عنه بسبب آخر و للمالغة في وصف اولئك بالقبول وهؤلاء بالامتناع ذكر شرحالصدر واسنده الىالله وقابله بقساوة القلب واسنده اليم ﴿ أُولئك في صلال مبين ﴾ يظهر للناظر بادني نظر والآية نزلت في جزة وعلى والى لهب وولده ﴿ الله نزل احسن الحديث ﴾ يعنى القرآن روى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالواله حدثنا فنزلت وفى الابتداء باسم الله وبناء نزل عليه تأكيد الاسناد اليه وتُفخيم المنزل واستشهاد على حسنه ﴿ كتابا متشامِا ﴾ مدل من احسن اوحال منه وتشابهه تشابه ابعاضه في الاعجاز وتجاوب النظم وصحة المعنى والدلالة على المنافع العامة ﴿ مثاني ﴾ جع مثني او مثني على في مام, في الحجر وصف بع كتابا باعتبيار تفاصيله كقولك القرآن سور وآيات والانسيان عظام وعروق واعصباب اوجمل تميزا منمتشابها كقولك رأبت رجلا حسنا شمائل ﴿ تقشمر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ تشمئز خوفا مما فيه منالوعيد وهو مثل فىشدة الخوف واقشمرار الجلد تقبضه وتركيبه منحروف القشع وهوالاديم اليابس بزيادة الراء ليصيررباعيا عنقبول الحق فانسماعها لذكرالله لانزيدها الاقسوةوكدورة كحرالشمس يلبن الشمم ويمقدالملح فكذلك القرآن يلين قلوب المؤمنين عندسماعه ولابزيد الكافرين الاقسوة قالمالك بندينار ماضرب عبدبعقوبة أعظم منقسوة القلب وماغضبالله تعالى على قوم الأنزع منهم الرحة ﴿ أُولئك في ضلال مبين ﴾ قيل نزلت هـــذ. الآية في ابي بكر الصديق رضياقة تعالى عنه وفيأبي بن خلف وقبل في على وحزة وفيأ بي لهب وولده وقبل فيرسولالله صلىالله عليه وسلم وفيأ بيجهل ، قوله عزوجل ﴿ اللَّهُ نُزِلُ أحسن الحديث ﴾ يعنىالقرآن وكونه أحسن الحديث لوجهـين أحدهمـا منجهة اللفظ والآخر منجهة المعني اماالاول فلانالقرآن منأفصيم الكلام وأجزله وأبلغه وليسهو منجنسااشمر ولامنالخطب والرسائل لهونوع بخالف البكل فيأسلوبه واماالوجهالثانى وهوكون القرآن منأحسن الحديث لاجلالمعني فلاندكتاب منزه عنالتناقض والاختلاف مشتمل علىأخيسار المسامنين وقصص الاولين وعسلي أخبار الغيوب الكثيرة وعلى الوعد والوعيد والجنة والنار ﴿ كَتَابًا مَتَسَّامًا ﴾ أي يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا ﴿ مَانِي ﴾ أي ثني فيه ذكر الوعد والوعيد والامر والنبي والاخبار والاحكام ﴿ تَقْشُمْرُ ﴾ أَي تَضْطُرُبُ وَتُشْمَئُرُ ﴿ مَنْهُ جَلُودَالْدُنْ

يخشون رجم ﴾ والمعنى تأخذهم تشمر برة وهي تفسير محدث في جلد الانسان عندذكر

الوعيد والوجل والخوف وقيل المراد من الجلود القلوب أى قلوب الذين بخشون ربم

(أوائك)أهل هذهالصفة(في ضلال مبين)في كفربين (الله نزل أحسن الحديث) أحسن الكلام بعنى القرآن (كتابامتشاجا) تشبه آيات الوعد والرجمة والنصرة والمففرة والدفو بعضها بعضاو تشبه آيات الوعدو العذاب والزجر والنحويف بعضها بعضا (مثاني) مثنى مثنى آية الرجمة والعذاب والوعدو الوعيدو الامر، والنهي والناسخ والمنسوخ وغير ذلك ويقال مكرر (تقشعر منه) بهجمن آيات العذاب والوعيد (جلود الذين يخشون) يخافون (ربهم

كتركيب اقمطر منالقمط وهوالشد ﴿ ثم تلين جلودهم وقلوبهمالي ذكرالله ﴾ بالرحة وعومالمغفرة والاطلاق للاشعار بإناصل امره الرحة وانرجته سقت غضبه والتعدية بالى لتضمين معنى السكون والاطمئنان وذكر القلوب لتقدم الخشية التيحى منءوارضها ﴿ ذَلَكَ ﴾ اى الكتاب او الكائن من الخشية و الرجاء ﴿ هَدَى الله يَهْدَى بِمُمْنَ يُشَاءُ ﴾ هـدايته ﴿ وَمَنْ يُضَّلُّواللَّهُ ﴾ ومن مخــذله ﴿ فَاللَّهُ مَنْ هَادٌ ﴾ تخرجه من الضَّلالة ﴿ ثُمَّتَايِنَ جَلُودِهِمْ وَقَلُومِهُمْ الْيُذَكُرُ اللَّهَ ﴾ أى لذكرالله تسالى قيل اذاذكرت آيات الوعد والعذاب اقشمرت جلود الخائفين لله واذاذكرت آيات الوعد والرجة لانت حاودهم وسكنت قلومهم وقيل حقيقة الممني انجلودهم تقشمر عندالخوف وتلين عندالرجاء روى عن المباس بن عبد المطلب قال قال رسدول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقشمر جلدالعبد منخشيةالله تعالى تحاتتءنه ذنوبه كإيتحات عنالشجرة اليابسةورقها وفى رواية حرمه الله تمالى على النار قال بعض المارفين السيارون فى سيداء جلال الله اذا نظروا اليمالم الجلال طماشوا واذالاح لهم حمال منعالم الجمال عاشوا وقال قنادة هذا نعتأ ولياءالله الذي نعتم الله به ان تقشير جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكرالله ولم ينعتهم لذهـاب عقولهم والنشيان علهم أنمـاذلك فيأهل البدع وهومن الشيطان وروى عن عبدالله بنعروة الزبير قال قلت لجدتي أسماء بنتأ بي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كممكان أصحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم نفعلون اذاقرئ علمهم القرآن قالتكانوا كانفتهرالله عزوجل تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم قالءبدالله فقلت لها ان ناسا اليوم اذقرئ عليم القرآن خرأحدهم مغشيا عليه قالت أعوذبالله منالشيطان الرجيم وروى انابن همر رضي الله تعالى عنهما مربر جل من اهل العراق ساقط فقال مابال هذاقالوا انداذاقرئ عليه القرآن أوسمع ذكرالله سقط فقـال انعمر المانخشىالله ومانسقط وقالاابنعر ازالشيطان يدخل فىجوف أحدهم ماكان هذاصنيع أصحاب محمد صلىالله عليه وسلم وذكر عند ابنسيرينالذين يصرعون اذاقرى عليهم القرآن فقال بيننا وبينهم ان تقعداً حدهم على ظهر بيت باسطا رجليه ثم يقرأ عليـــه القرآن من أوله الىآخره فاندمى بنفسه فهوصادق فانقلت لمذكرت الجلود وحدهما أولافي حانب الخوف ثم قرنت معها القلوب ثانيا في الرجاء قلت اذاذكرت الخشية التي محلها القلوب اقشعرت الجلود منذكر آيات الوعيد فيأول وهلة واذاذكرالله ومبنيأمه على الرأفة والرحة استبدلوا بالخشية رجاه في قلومم وبالقشمرس ق لينافي جلودهم وقيل انالمكاشفة فيمقامالرحاء أكلمنها فيمقامالخوف لانالخير مطلوب بالذات والخوف ليس بمطلوب واذاحصل الخوف اقشمرمنه الجلد واذاحصل الرجاء اطمأن اليسه القلب ولانالجلد ﴿ ذلك ﴾ أى القرآن الذي هوأحسن الحديث ﴿ هدى الله يهدى به من يشــاه ﴾ أيهوالذي يشرحالة به صــدره لقبول الهداية ﴿ وَمَنْ يَضَلُّواللَّهُ ﴾ أي بحمل قلبه قاسيامنا فالقبول الهداية ﴿ فَالْهُ من هاد ﴾ أي مديد قوله عن وحل

تحانت عندذنو بدكا يتحات عن لشجرة اليابسةورقها (أم تلين جاودهم وقاويهم الى ذكر الله أى اذاذكرت آیات الرحمة لانت جلودهم وقلومه وزالءنم ماكان مها من الخشية والقشمريرة وعدى بالى لتضمنه معنى فعلمتعدبالي كانه قسل اطمأنت اليذكر الله لينة غير منقبضة واقتصر على ذكر الله من غـ يرذكر الرجة لان رجته سبقت غضه فلاصالة رجتهاذا ذكرالله لم مخطر بالسال الا كوندرؤفا رحيما وذكرت الجلود وحدها أولاثم قرنتها القلوب ثانيا لان عل الخشية القلب فكان ذكوها يتضمن ذكر القلوب (ذلك) اشارة الى الكتاب وهو (هدى الله مدى به من بشاء )من عباده وهومن علمنهم اختيار الاهتمداء (ومنيضللالله) بخلـق الضلالةفيه (فياله من هاد) شم تلين جلودهم) بآية الرجة (وقلومم)راجعة (اليذكر الله ذلك ) يمنى القرآن (هدى الله) سان الله (مدى به من يشاه) الى دبنه (ومن يضلل الله) عندينه (فاله من هاد)مرشدلدسد

كالمسخ والخسف والقتل ﴿ أَفِن يَتْقِي مُوجِهِه ﴾ تجعله درقة يقى به نفسه لأنه يكون مغلولة يداه الى عنقه فلايقدر والجلاء ونحوذلك من انيتتي الابوجهه ﴿ سوءالمذاب يومالقيمة ﴾ كن هو آمن منه فحذف الخبركا حذف عذاب الله (في الحيوة الدنسا فىنظائر. ﴿وقيللظالمين ﴾ اىلهم فوضع الظاهرموضعه تسجيلا عليهم بالظلم واشعار ولعذاب الآخرة أكبر) بالموجب لمايقال لهموه وهو ذوقوا ماكنتم تكسبون ﴾ اى وباله والواو الحال وقد مقدرة من عذاب الدنيا (لوكانوا ﴿ كَذَبِ الَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمُ فَامَاهُمُ الْمُذَابِمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ من الجهة التي لايخطر يعلمون) لامنهوا (ولقمد بِالهمانالشر يأتيهم منها ﴿ فَاذَاقَهُمُ اللَّهُ الْحَرَى ﴾ الذِّل ﴿ فَيَالَّمُوهُ الدُّنَّيا﴾ كالمسخ ضربناللناس في هذاالقرآن والحسف والقتل والسبي والاجلاء ﴿ ولمدَّابِ الآخرة ﴾ الممدلهم ﴿ اكبر ﴾ من كل مثل لعلهم متذكرون) لشدتهودوامه ﴿لُوكَانُوا يُعْلُمُونَ ﴾ لوكانوا مناهلالعلم والنظر أملموا ذلك واعتبروا به المتمظوا (قرآنا عربيا) ﴿ وَلَقَدَ صَرِّبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القَرَّآنَ مِن كُلِّ مثلٌ ﴾ يحتاج اليه الناظر في أمر دينه حال مؤكدة كانقول جاءني ﴿ لَمَاهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴾ يتعظونيه ﴿ قرآنًا عربياً ﴾ حالمن هذا والاعتماد فيهاعلى زىدرجلا صالحا وانسانا الصفة كقولك جانى زيد رجلا صالحا اومدحله ﴿ غير ذي عوج ﴾ لااختلال فيه عاقلا فتذكرر جلاأوانسانا توكيداأ ونصبءلي المدح (غير ذيءوج) مستقيما بريشا من التناقض

(أفنيتتي بوجههسوءالمذاب) شدةالمذاب (يومالقيمة ) وهو أبوجهل وأصحابه تجمع يده الى عنقه بغل من حديدفن ذلك يتق المذاب بوجهه (وقيل للظالمين ) للكافرين أبي جهل وأصحابه القول الهمالزبانية (ذوقوا)

والاختــلاف ولم يقــل

وأفن ستى بوجهه سوء المداب في أى شدته فو يوم القيمة في قبل بحر على وجهه فى النار وقبل يرى به وقبل يرى به فى النار منكوسا فى النار منكوسا فاول شيء تحد منكوسا فى النار فى تلك الصخرة وهى فى عنقه فحرها ووهبها على وجهه لا يطبق دفعها عنه للاغلال التى فى بديه وعنقه ومعنى الآية أفن ستى بوجهه سوه المذاب كن هو آمن من المذاب و وقبل المظالمين فى أى تقول لهم الخزنة فو دوقواما فى أى والمداب كن هو آمن من المذاب فى وجهه المداب من حيث لا يشعرون فى يعنى وهم غافلون آمنون من كذبوا الرسل فى فاذا قيم الله المذاب من حيث لا يشعرون فى الحيوة الدنيا واحداب المداب فى الحيوة الدنيا واحداب المراحزة أكبر لوكا وايعلون فى قوله عن وجل فولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لملهم بنذ كرون فى أى منظون فو قرآنا عربيا فى أى فصيحا أعجز الفصحاء من كل مثل لملهم بنذ كرون فى أى منظون فو قرآنا عربيا فى أى فصيحا أعجز الفصحاء والملفاء عن معارضته فو غير ذى عوج فى أى منوها عن التناقض وقال ابن عباس غير مخلف واللغاء عن معارضته فو غير ذى عوج فى أى منوها عن التناقض وقال ابن عباس غير مخلف

 بوجه مافهو ابلغ من المستقيم واختص بالمعانى وقيل المرادبالدوج الشك استشهادا بقوله وقداماك يقين غيرذي عوج ممن الاله وقول غير مكذوب

وهو تخصيص اله سعض مدلواله فوالمهم متقون عاة اخرى مرتبة على الاولى فو ضرب المتمثلا كالمشرك والموحد فرجلافيه شركاء متشاكسون ورجلاسلالرجل مثل المشرك على ما يقتضه مذهبه من ان يدعى كل واحد من معبود يه عبود يته و يتنازعون فيه بعبد يتشارك فيه جمع المجاذبونه و يتماورونه في مهامهم المختلفة في تحيره و توزع قلبه والموحد بمن خاص اواحد ليس لغيره عليه سبيل ورجلا بدل من مثلا وفيه صلة شركاء والتشاكس والتشاخص الاختلاف و قرأ افع وابن عام والكوفيون سلما بفتحين وقرئ بفتح السين وكسرها مع سكون المين وثلاثها مصادر سلم نعت بها اوحذف منها ذاور جل سلم اى و هناك رجل سلم و تحصيص الرجل لانه افطن للضر والنع في هل يستويان مثلا كي صفة و حالاو نصبه على التمييز واذلك وحده و قرئ مثاين للاشمار باختلاف النوع اولان المراد هل يستويان في الوصفين على المقمير للثلين فان التقدير مثل رجل ومثل رجل في المراحل في المحدد في على الحقيقة سواه لانه المنع بالذات ومثل رجل والمالك على الأطلاق في بل اكثرهم لا يعلمون في فيشركون به غير من فرط جهاهم والمالك على الأطلاق في بل اكثرهم لا يعلمون في فيشركون به غيره من فرط جهاهم

وقيل غيرذى لبس وقبل غيرمحلوق وبروى ذلكءن مالك بنأنس وحكي عن سفيان ان عينة عن سبعين من التابعين ان القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ﴿ لعلهم ستقون ﴾ أي الكفر والتكذيب فانقلت ماالحكمة في تقديم التذكر في الآية الاولى على التقوى في هذه الآية.قلت سبب تقديم التذكر أنالانسان اذانذكر وعرف ووقف على فحوى الشيُّ واختلط ممناه اتقاه واحترزمنه قوله تعالى ﴿ ضربالله مثلارجلا فيه شركاء منشاكسون ﴾ أيمتنازعون مختلفون سيئةأخلاقهم والشكس السيُّ الخلقالمخالف لاناس لا برضى بالانصاف ﴿ ورجاد سالما لرجل ﴾ أيخالصاله لاشر ماله فيه ولامنازع والممني واضرب يامحمد لقومك مشلا وقللهم مانقولون فيرجل ممملوك قداشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كلواحد يدعى انهعد وهم يتجاذبونه فى مهن شتى فاذاعنت لهم حاجة بتدافهونه فهومتحير فيأمره لايدرى أيم يرضى بخدمته وعلىأيهم يعتمد فىحاجاته وفىرجل آخرىملوك قدسلم لمسالك واحد نخدمه علىسبيل الاخلاص وذلك السيديعين خادمه فىحاجانه فأىهذىن العبدين أحسن حالاوأجد شأنا وهذامثل ضرهالله تعالى للكافرالذي يعبدآ لهةشتي والمؤمن الذي يعبدالله تعالى وحده فكان حال المؤمن الذي يعبدالها واحددا أحسن وأصلح من حال الكافر الذي يميدآ لهة شتى وهوقوله تعالى ﴿ هل يستويان مثلا ﴾ وهذا استفهام انكار أى لايستويان في الحال والصفة قال تعالى ﴿ الْحَدْلَةِ ﴾ أى لله الحمد كله وحده دون غيره من لمعبود من وقبل لماثبت الدلاالدالاالله الواحد الاحد الحق بالدلائل الظاهرة والامثال الساهرة قال الحدلله على حصول هذه البينات وظهور هذه الدلالات والأكثرهم لايعلمون

مستقمما للاشعار بان لايكون ( لعالهم يتقون ) الكفر (ضرب الله مثاررجلا) مدل (فيه شركا ممتشاكسون) متنا زعون ومختلفون ( ec -- K - L) مصدر سإوالمعنى ذاسلامة (لرجل) أىذاخلوصله من الشركة سالمامكي وأبو عرو أىخالصاله ( هـل يستويان مثلا ) صفة وهو تمينز والمعنى همل تستوى صفتاهما وحالاهما وانما اقتصرفي التمييز على الواحد لسان الجنس وقرئ مشلين (الحديقة) الذي لاالد الاهو (بلأكثرهم لايعلون)فيشركون مع غيره مثل الكافر ومعبوديه بعبد اشتركفيه شركاء بينهم تنازع واختلاف وكلواحدمنهم

عوبغير مخلوق و هو قول السدى (لعله منقون) لكى ينقوا بالقرآن عالم همالله رشب رجل فيه شركاه ) سادات شركاه أو منها لفون يأم هذا بشئ وينهى ذلك عنه آله شتى ( ورجلا سلا) كافر يمبد خالصا ( لرجل) وهذا وأسل المؤمن يمبدر به وحده وأسل ديم والمسلال وعله لله ( والمسلا ) وهذا وأسل ديم والسلا والمسلال والمسلال والسلام والسل

بستويَّان مشلا) في الشهل المؤمن والكافر (الحدلله)الشكرللة والوحدانيةللة (بلأكثرهم لايعلمون) ( أي )

یدعی اندعبده فهم یتجاذبونه ویتماورونه فیمهن شتی وهومتمیر لایدری أیهم برضی بخدمته وعلی أیهم بهتمد فی حاجاته و من یطلب رزقه و من یلتمس رفته فهمه شعاع وقلبه أوزاع والمؤمن بمبدله سید واحد فهمه واحد وقلبه عجتمع (الك میت) أی ستموت (وانهم میتون) ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ و بالتخفیف لا سورة الزمر کم من حل به الموت قال الخلیل

أنشد أبوعرو وتسألني تفسير ميت و مست «فدو نك قدفسرت انكنت تعقل فن كان ذار و - فذلك ميت. وماالميت الامن الى القبر محمل كانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم موتدفاخبر ازالموت يعمهم فالأمعني للتربص وشماتة الفانى بالفانىوعن قتادة نعي الى نبيه نفســه ونعىالكم أنفسكم أىانك واياهم فيعدادالموتي لان ماهــو كائن فكان قدكان (ثمانكم) أى انك واياهم فغلب ضمير المخاطب على ضميرااغيب ( يومالقيمــة عندربكم تختصهون فتحتم أنت علمهم بالك بلغت فكذبوا واجتهدت فيالدعوة فلجوا فيالعناد ويعتذرون عما لاطمائل تحته تقول الاتباعأطعنا ساداتناوكراءنا وتقول السادات أغوتنا الشياطين وآباؤ ناالاقدمون قال المحابة رضي الله عنهم أجعين ماخصو متنا ونحن اخوان فلما قشل عيمان رضي الله عنه قالوا هذه خصومتنا وعنأبى

تختصمون ﴾ فتحتم عليهم بالك كنت على الحق في التوحيدوكانو اعلى الباطل في التشريك واجتهدت فى الارشادوا لتبليغ ولجوافى التكذيب والعنادويعتذر ونبالاباطيل مثل اطعناسادتنا ووجدنا آباءنا وقيل المرادبه الاختصام العام يخاصم الناس بعضهم بعضافيما داربينهم فى الدنيا أى انالمستحق للعبادة هوالله تعالى وحده لاشرىك له ﷺ قوله تعالى ﴿ انك ميت ﴾ أي ستموت ﴿ وانم ميتون ﴾ أيسيموتون وذلك انهركانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وَسَمْ موتدفاخبرالله تعالى انالموت يعمهم جيعا فلامعنى للتربص وشمـاتة الفاني بالفــانى وفيل نعى الى نبيه نفســـهواليكم أنفسكم والمعنىانك ميت وانهم ميتون وانكنتم أحياء فانكم فيعدادالموتى ﴿ ثُمَانَكُم يُومِالْقَيمَةُ عندربَكُم تَخْتَصْمُونَ ﴾ قال ابن عباس يعنى المحق والمبطل والظالم والمظلوم رعنى عبدالله بن الزبير قال لمانزات ثم انكم يوم القيامة عندربكم نختصمون قال الزبير يارسمول الله أنكون علينا الخصومة بمدالذي كان بيننا فى الدنبا قال نعم فقال ان الامم اذا لشـديد أخرجه ألترمذي وقال حديث حــن صحيم وقال ابنعر رضىالله عنهما عشنابرهة منالدهر وكنانرى انهــذه الآية نزلت فينا وفىأهل الكتابين ثمانكم يومالقيامة عندربكم تختصمون قلناكيف نختصم ودينسا واحد وكتأبنا واحد حتىرأيت بعضنا يضرب وجوءبعض بالسيف فعرفت بإنهافينا نزلتﷺوعناً بيسعيدالخدرى فيهذه الآية قالكنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبيناواحدفاهذه الخصومة فلماكان يومصفين وشدبعضنا على بعض بالسيوف قلنانيم هومذا وعنابراهيم قال لمانزلت هـذه الآية ثمانكم يومالقيــامة عندربكم نختصمون قالوا كيف نختصم ونحن الحوان فلماقتل عثمان قالوا هذه خصومتنا (خ) عنأ بي هريرة رضى الله عنه ازالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لاخيه من عرض أومال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولادرهم انكانله عمل صالح أخذمنه نقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخذمن سيآت صاحبه فحملت عليه (م) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أندرون من المفلس قالو االمفلس فينامن لا درهم لهولامتاع قال انالمفلس من أمتى من يأتى يوم القيمة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قدشتم هذا وقذف هذاوأ كلمال هذاوسفك دمهذاوضرب هذافيعطي هذامن حسناته وهذامن حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ماعليه أحْذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

﴿ الله ميتوانهم ميتون ﴾ فان الكل بصدد الموت وفي عداد الموتى ، وقرى مائت وما تُنون

لاند عاسيمدت ﴿ ثُمَ انكُم ﴾ على تغليب المخاطب على الفيب ﴿ يوم القيمة عندربكم

لللية نزلت في أهل القبلة وذلك ( قا و خا ٤٠ مس ) في الدماء والمظلم التي بينم والوجه هوالاول ألاتري الي قوله

مُشال القرآن ( الله )يامجــد ( ميت ) ستمــوت ( وانهم ) يعنى كـفار مكة ( ميتون ) سيموتون ( ثم الكم يوم القيمة عندربكم نختصمون ) تنكلمون بالحجة يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤساء الكـفار





ِ ( فَمَنْ أَطْلِمُ مَنْ كَذَبِ عَلَى اللَّهَ ﴾ وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به وماهو الابيان وتفسير للذين تكون بينهم الخصومة



في فن اظلم بمن كذب على الله في باضافة الولد والشريك اليه فو وكذب بالصدق في وهوماجاه به محد صلى الله عليه وسلم فو اذجاء و من من غير توقف و تفكر في امن، (أليس في جهنم مثوى للكافرين في وذلك يكفيهم مجازاة لاعمالهم واللام يحتمل الههد والجنس واستدل به على تكفير المبتدعة فانهم مكذبون بماعلم صدقه و هو صنعي لاند مخصوص بمن فاجأ ماعلم مجى الرسول به بالتكذيب فو الذي حام بالصدق وصدق بد في للجنس ليتناول الرسول والمؤمنين لقوله فو الولئك هم المتقون في وقيل هوالنبي صلى الله عليه وسلم والمرادهو ومن تبعه كافى قوله ولقد آبيناموسى الكتاب لعلهم بهتدون وقيل الجائي هوالرسول صلى الله عليه وسلم والمصدق الوبكررضي الله

م قدوله تمالى ف فن أظلم بمن كذب على الله ف فرغم ان له ولدا اوشريكا فوكدت بالمسدق اذجاء، أى بالقرآن وقيل بالرسالة اليه ف أليس فجهم مثوى ف أى منزلة ومقام ف الكافرين ف قوله تعالى و والذي جاء بالصدق وصدق بد ف أى والذي سدق به قال ابن عباس الذي جاء بالصدق هورسول صلى الله عليه وسلم باد بلا المه الاالله وصدق به هورسول الله عليه وسلم أيضا بلغه الى الخلق وقيل الذي جاء بالصدق هو جبريل عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن وصدق به محدرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر المصديق رضى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر المصديق رضى الله تعالى عنه وقيل الذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به المؤمنون وقيل الذي جاء بالصدق الإنبياء وصدق به المؤمنون وقيل الذي جاء بالصدق الإنبياء وصدق به المؤمنون وقيل الذي جاء بالصدق الإنبياء وصدق به الانباع وقيل الذي جاء بالصدق الهالقرآن وهوالصدق بالمصدق الانبياء وقداً دواحقه فهم الذين صدة وابه في أوائد عمم المنقون في أي

كذب على الله افترى عليه باصافة الولد والشربك اله ( وكذب بالصدق) بالامرالذي هـوالصدق بعينه وهوماحاءته عجد صلى الله عليه وسلم(اذجاءه فاحاء بالتكذيب لماسمع من غبر وقفة لاعال روية أواهتمام تمينز بين حـق وباطل كانفعل أحلالنصفة فيمايسمعون (أليس في جهنم مثوى للكافرين )أى لهؤلاء الذبن كذبواعلى الله وكذبوا بالصدق واللام في الكافرين اشارة الهم ( والذي جاء بالعمدق وسدق مه) مورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءبالحق وآمن مدوأرادما بإمومن تبعده كما أراد توسى اياه وقومه في قوله و لقــدآ تينا موسى الكتاب لعلهم مهتمدون فاندا قال تعمالي (أولئك هم المتقون) وقال الزجاجروىءن على رضى الله عنه الدفال والذي حاء بالصدق مجد رسول الله (فنأظا) في كفره (ممن كذب على الله ) بالقرآن فجمل له ولداوشريكا وهو أ بوجهل وأصحابه(وكذب بالمدق ) بالقرآن والتوحيد (اذجاءه) محديد (أليس في جهنم مثوى) منزل مقام (لا كافرين) لابي جهلوأصحابه (والذيحاء

جههروا مسابه(وابدی) بالصدق)بالقرآنوالثوحیدوهومجدصلیاللهعلیهوسا(وصدقبه)أبوبکروأصحابه(أولئكهمالمتقون)الکفر ( الذین ) صلى الله عليه وسلم والذى صدق به أبوبكر الصديق رضى الله عنه وروى ان الذى جاه بالصدق مجـــــــــــــــــــــــــ الله على الله على والمدق على الله على والمدلان التفاير على والمدلان التفاير والمدلان التفاير والمدل والمدلان التفاير و المدى المدى و ا

عنه وذلك يقتضي اضمار الذي وهوغير حائز وقرئ وصدق به بالنحفيف اى صدق به الناس فادأه اليهم كأنزل اوصار صادقا بسببهلانه معجز يدل على صدقه وصدق بد على البناء للمفعول ﴿ لهم ما يشاؤن عندرهم ﴾ في الجنة ﴿ ذلك جزاء المحسنين ﴾ على احسانهم ﴿ لِكَفْرَالَةَ عَنْهُمُ اسُوأُ الذِّي عَلَوا ﴾ خُصُ الاسُوأُ للمبالغة فأنَّه اذا كَفْر كانغيره اولىبذلك اواللاشمار بانهم لاستعظامهم الذنوب يحسبون انهم مقصرون مذنبون وانما يفرط منهم منالصغائر اسوآ ذنوبهم وبجوز أنبكون بمعني السيء كقولهم الناقص والأشج اعدلا بي مروان وقرئ اسواء جم ــو. ﴿ وبجزيم اجرهم ﴾ ويعطيهم ثوالهم ﴿ باحسن الذي كانوا يعملون ﴾ فيعدلهم محاسن اعالهم باحسنها فيزيادة الاجروعظمه لفرط اخلاصهم فيها ﴿ أَلْيُسَالِلُهُ بِكَافَ عَبِدُهُ ﴾ استفهامانكارللنغ مبالغة فىالاثبات والعبد رسمولالله صلىالله عليه وسملم ومحتمل الجنس ويؤمده قراءة حزة والكسائي عباده وفسر بالانبياء ﴿ وَنحُونُونُكَ بِالدِّنْ من دونه ﴾ يعني قريشا فانهم قالوا لهانانخاف انتخباك آلهتنابعبيك اياهــا وقيل اله صلىالله عليه وسنر بعث خالدا رضىالله عنه ليكسر العزى فقالله سادنها احذركها انلها شدة فعمد اليها خالدفهشم انفها فنزل تخويف خالده نزلة تخويفه عليه الصلاة والسلام لانه الآمرله بماخوف عليه ﴿ ومن يضلل الله ﴾ حتى غفل عن كفايةالله لهوخوفه بما لاينفع ولايضر ﴿ فَالَّهُ مَنْ هَادَ ﴾ يهديه الى الرشــاد ﴿ وَمَنْ يَهْدَى اللَّهُ الله من مضل ﴾ اذلاراد الفعله كاقال ﴿ أَليس الله بَمْزِيرٌ ﴾ غالب منبع ﴿ ذَى انتفام ﴾

الذين اتقوا الشرك ﴿ الهم مايشاؤن عند رجم ﴾ أى من الجزاء والكوامة ﴿ ذلك جزاء المحسنين ﴾ أى فيأ قوالهم وأفعالهم ﴿ ليكفرالله عنهم أسوأ الذي علوا ﴾ أى يستره عليم بالمغفرة ﴿ وبحزيم أجرهم باحسن الذي كانوايعملون ﴾ أى بحزيم بحاسن علمه ولا يجزيم عساويا ﴾ قوله عزوجل ﴿ أليس الله بكاف عبده ﴾ يهنى محدا صلى الله عليه وسل وقرئ عباده بهنى الأبياء عليم الصلاة والسلام قصدهم قومهم بالسوه فكفاهم الله تعليه وسرة الاوان وقالوا لتكفن عن من ودنه ﴾ وذلك انهم خوفوا الذي صلى الله عليه وسمرة الاوان وقالوا لتكفن عن شم آلهتنا أوليصيبنك منهم خبل أو جنون ﴿ ومن يضلل الله في اله من هاد ومن يمدالله فناله من عدام مضرة الاوان وقالوا لتكفن عن شم أله من الدين عليه من عدام ﴾ أي منتهم من أعدامًه

الذي كانو ايعملون) امنافة أسوأوأحسن من اضافة الشي الى ماهو بعضه من غير تفضيل كقولك الاشم أعدل بني مروان (أليس الله بكاف) أدخلت همزة الانكار على كلة النفي فافد معنى اثبات الكفاية وتقريره (عبده) أي مجدا صلى الله عليه وسلم عبداده حزة وعلى أي الانبياء والمؤمنين وهو مثــل آنا كفيناك إ المستهزئين (و يخوفونك بالذين من دونه) أى بالاوثان التي اتخذوها آلهة مندونه وذلك ان قريشاقالت لرسمولاالله صلىاللهعليهوسلم أنانخاف أنتخبلك آلهتناوانا نخشى علىك مضرته العسدك اياها (ومن يضلل الله فمالهمن هادومن بهدى الله فالهمن مضل أايسالله بعزيز) بغالب منيم (ذي انتقام)

والشركوالفواحش (لهم مايشاؤن) مايشتهون (عند ريمه)في الجنة(ذلك)الكرا**مة** 

(جزاه المحسنين) الموحدين (ليكفرالله عنهم أسوأ الذي علوا) أقبع أعالهم ( ومجزيهم أجرهم) ثوابهم (بأحسن الذي كانوا للحملون) باحسانهم (أليس الله بكاف عبده) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال خالد بن الوليد نماير بدون به (ويخوفونك) يامجمد (بالدين من دونه) من دون الله يعنى المائد على الله عن دينه ( فاله من مندونه) من مدينه وهوأ بوجهل وأصحابه ويقال من هذا بالمائد من مندل) عن دينه وهوأ بوبكر وأصحابه ويقال هوأ بوالقاسم عليه السلام ( اليس الله بديري) في ملك وسلطانه (ذي انتقام) ذي نقمة لمن لا يؤمن به ينتقم من أعدانه وفيه وعيد لقريش ووعد المؤمنين بانه ينتقم لهم منهم وينصره عليم ثمأعا بانهم هع عبادتهم الاوتان مقرون بارائية بنتقم المهم وينصره عليم ثمأعا بانهم هع عبادتهم الاوتان مقرون بارائية تعلى خق السموات والارض لقول المدقل أفرأيتم ماندعون من دون الله إن كاشفات طرم أفراية ماندعون من دون الله إن كاشفات طرم المنافقات شرم المنافقات المرم المنافقات المرم المنافقات المرم المنافقات المرم المنافقات المرم المنافقة أوغني أونحوهما (هل هن عمالة والمون عمل المنافقة المونان المنافقة ا

منتم من اعدائه ﴿ وَالنَّ التهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ﴾ لومبور البرهان على تفرده بالخالقية ﴿ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ﴾ اى ارأيتم بعدما تحققتم ان خالق العالم هوالله ان الهتكمان اردالله ان بصدفي بضرهل يكشفنه ﴿ اوارادنى برجة ﴾ بنفع ﴿ هل هن ممكات رجته ﴾ فيسكنها عنى ووراً أبو هرو كاشفات ضره محكات رجته بالتنوين فيهما ونصب ضره ورجته ﴿ قُول حسي الله ﴾ كافيا في اصابقا لخير ودفع الضر الانقرر بهذا التقرير انه القادر الذي لامانع لما يربده من خيراوشر روى ان النبي عليه المصلاة والسلام سألهم في الله واذل ذلك وافعاق كالمناقات و مسكات على ما يصفونها به من الانوثة تنبيها على ما ضفها ﴿ على منالانوثة تنبيها على مكان منه تعالى ﴿ قَل ياقوم اعماوا على مكان وقرى مكاناتكم ﴿ المائم ﴿ الله على مكانى فحدف للاختصار والما لغة فى الوعد والاشعار بان حاله لا نقف فانه توسل الله يزيده على مم الايام قوة ونصرة ولذلك الوعد والاشعار بان حاله لا نقف فانه توسل ويله النه ينبيده على ما الايام قوة ونصرة ولذلك

ولئن سألتهم من خاق السموات والارض ليقولن الله ابه بيان هؤلاه المشركين مقرون بوجود الاله القادر العالم الحكيم وذلك متفق عليه عند جهور الخلائق فان فطرة الخلق شاهدة بحدة هذا العافان من تأمل عجائب السموات والارض وما فيها من أنواع الموجودات عابدلك انها من ابتداع قادر حكيم ثم أمنه الله تعالى ان محج عليم بان ما يعبدون من دون الله لا قدرة لها على جلب خيراً ودفع ضروه و قوله تمالى في قال فرأيم ما ندعون من دون الله الاصنام الاصنام ان أرادني الله بضر أى أى بشدة وبلاه و هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحة كاى نعمة و خيروبركة و هل هن عسكات رحته كي فسألهم النبي صلى الله عليه برحة كي أى بنعمة و خيروبركة و هل هن عسكات رحته كي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا فقال الله تعالى لرسوله صلى التعليه وسلم فو قل حسى الله كأى موثقتى وعليه اعتمادى عليه يتوكل المتوكلون كا أى عليه بتق الواثقون فقل ياقوم الحراء والحدة والله عليه الله عليه المنافقة اله بن عالم كي أي احبر دو الله الله عليه الله عالم كي أي احبر دو الله الله عليه الله عالم كي أن احب من اقامة الله بن

أوبرجة هل يقدرون على خلاف ذلك فلماافعمهم قال الله تعالى (قل حسى البيّه) كافيالمعرة أوثانكم (عليمه سوكل المتوكلون) يروي ازالني صلى الله عليه وسلم سألهم فسكتوافنزل قلحسي الله وأعيا قال كاشفيات وتمسكات على التأنيث بعد قواله وتخسوفونك بالذبن مندونه لانهن آناثوهن اللات والعزىو مناةوفيه ترکم مهم و عمودمهم (قل ياقوم علوا على مكانكم) على حالم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تكنتم منهاوالمكانة عمني المكان فاستعيرتءن العين للمعنى كإيستعار هناوحيث للزمان وهما للمكان (اني عامل) أي عملي مكانتي وحذف للاختصار ولمافيه

العالم الذي أفررتم به بضر

من زيادة الوعيدوالابذان بان حالته تزدادكل يوم قوةلان القمتعالي ناصره ومعينه ( فسوف )

(ولئن سألتم) يعنى كفارمكة ( من خلق السموات والارض القولن ) كفارمكة ( الله ) خلقهما ( قل ) لهم يا محمد ( أو أيم ما تدعون) تعبدون (من دون الله) اللات والعزى ومناة (ان أراد ني الله بضر) بشدة وبلاء (هل هن ) اللات والعزى ومناة ( كاشفات ضره) إللات والعزى وهناة ( محسكات) ما نعات ومناة ( كاشفات ضره) إفعات بلاء ووشدته عنى (أو أراد ني سرجة) بعافية (هل هن ) اللات والعزى وهناة ( محسكات) ما نعات ( رجته ) عنى حتى تأمروني بعبادتها (قل) يا محمد (حسبي الله) تقتى بالله (عليه توكل المتوكلون) بعني به بثق الوائقون ويقال على المؤمنين ان شوكلوا على المؤمنين المؤمنين ان شوكلوا على المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمن

لاترى الى قوله (فسوف تعلون من أنيه عذاب يخزيه و محل عليه عنداب مقيم )كيف توعدهم بكونه منصورا عليهم غالب اعليهم في الدنيا والا خرة لانهم اذا أناهم الخزى والعذاب فذاك عزه وغلبته من حيث ان الفلبة تتم له بعز عزيز من أوليسائه وبذل ذايسل من أعدائه و محزبه صفة للعذاب كقيم أى عذاب يخذله و هو و مداب دائم و هو عذاب الناره كانانكم أبوبكر و حاد ( المأثر لنا عليك الكتاب ) القرآن ( للناس ) لاجلهم ولا جسل حاجتهم اليسه ليبشروا وينذروا فتقوى دواعيم الى اختيار الطاعة على المسمية ( بالحق فن اهتدى فانفسه ) فن اختار الهدى فقد نفسه ( ومن صل فاعليضل عليم الوكيل) { سورة الزمي بم محفيظ ثم أخبر بانه الحفيظ

القدير عليم بقوله (الله يتوفى الانفس حين موتها) الانفس الجل كاهي وتوفيها اماتهاو هوأن بسلب ماهي مه حمة حساسة دراكة (والتي لم تمت في منامها) ومتوفى الانفس التيلم تعت في منامها أي شوظها حين تنام تشبها للنائين بالموتى حيث لاعيرون ولا متصرفون كاان الموتى كذلك ومنه قوله تعالى وهوالذي يتوفاكم بالليل ( فيمسك ) الأنفس (التي قضى) قضى جزة وعلى (علم الموت) الحقيق أىلاردها فيوقتها حدة (و برسل الاخرى) النائمة (اليأجل مسمى) الىوقت ضربه لموتها وقيل سوفى الانفس أى يستوفيها وتقبضها وهي الانفس التى تكون معها الحياة والحركة

توعدهم بكونه منصور اعليهم في الدارين فقال ﴿ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه ﴾ فان خزى اعدائه دليل غلبته وقداخز اهم الله يوم بدر ﴿ وَمُحَلِّ عَلَيْهُ عَذَابُ مَقْمٍ ﴾ دائم وهو عذاب النار ﴿ إِنَّا الزُّ لِنَاعَلِيكُ الكَّتَابِ لِلنَّاسِ ﴾ لا جلهم فانه مناط مصالحهم في معاشهم ومعــادهم وبالحق ملتبسابه وفن اهتدى فلنفسه كه اذ نفع به نفسه فو ومن صل فاعليصل عليها ك فان وباله لا يضطاها ﴿ وما انت عليم بوكيل ﴾ وماوكات عليهم لتجبرهم على الهدى وانعاام ت بالبلاغ وقدبلفت ﴿الله متوفي الْأَنْفُس حَيْنِ مُوتُهَا وَالتِّي لُمْ تَمْتُ فِي مِنَامُهَا ﴾ أي نقبضها عن الابدان بان يقطع تُملقها عنهما وتصرفهما فيهما ظماهرا وباطنما وذلك عنمد الموت ظاهرا لاباطناوهوفى النوم ﴿ فَيُسِكُ التَّى قَضَى عَلَيْهَاالْمُوتَ ﴾ ولا يردهاالى البدن وقرأ جزة والكسائى قضى بضم القاف وكسر الضاد والموت بالرفع ﴿ ويرسل الاخرى ﴾ اى النــائمة الى بدنهــا عند اليقظة ﴿ الى اجل مسمى ﴾ هو الوقت ﴿ فَسُوفَ تَعْلُونَ مِن يَأْتَيْهِ عَذَابِ يَخْزِيهِ ﴾ أَيَّ أَنَا وأَنْهَ ﴿ وَبِحَلَ عَلَيْهِ عَذَابِ مَقْمٍ ﴾ أَي دائم وهوتهدمدوتخويف ﴿ المَا نُر لناعليك الكتاب ﴾ يمني القرآن ﴿ للناس بالحق ﴾ أي امتدي به كافة الخلق ﴿ فَمَن ا هتدى فلنفسه ﴾ أي ترجع فائدة هدايته اليه ﴿ ومن صل فا عمايضل عليها ﴾ أى يرجع وبال صلالته عليه ﴿ وما أنت عليم بوكيل ﴾ أى لم توكل بم ولم تؤاخذ عنهم قيل هذامنسوخ بآية القتال ﴿ قوله تعالى ﴿ الله متوفي الانفس ﴾ أي الاروام ﴿ حين موتما ﴾ أي فيقبضها عندفناء أكلها وانقضاء أجلها وهوموت الاجساد ﴿والتيلم ّمَت في منامها ﴾ والنفس التىيتوفاها غندالنوم وهيالتي يكونبها العقل والتمييز ولكل انسيان نفسان نفسهى آلتى تكون بها الحياة وتفــارقه عندالموت وتزول بزوالهــا الحيــاة والنفس الاخرىهي التي يكونبها التمييز وهي التي تفارقه عندالنوم ولايزول بزوالها التنفس ﴿ فيمنك التي قضي عليها الموت ﴾ أي فلا ير دهاالي جسدها ﴿ و مرســل الاخرى ﴾ أي يرد النفس التي لم يقض عليها الموت الى جسدها ﴿ الى أَجِلُّ مُسمَى ﴾ أي الى أن يأتي وقت موتما وقيل اناللانسان نفسا وروحا فعنداانوم تخرج النفس وتبتىالروح وقال

ويتوفى الانفس التي لم تحت في منامهاوهي انفس التمييز قالو افالتي تنوفي في المنام هي نفس التمييز لانفس الحياة اذلو زالت زال معها

(فسوف) وهذا وعيدلهم من الله ( تعلمون من يأسه عذاب يخزيه) بذله ويهلك ( ومحل عليه ) بجب عليه (عذاب مقيم) دائم (المأنزلناعليك الكتاب ) جبريل بالقر آن (للناص بالحق) بقول بتبيان الحق والباطل للناس ( فهن اهتدي ) بالقر آن و آمن به (فلتفسه) الثواب (ومن صل) كفر بالقر آن ( فاعليضل علمها) بجب على نفسه عقوبه ذلك (وما أنت عليم) على كفار مكة ( يوكيل ) كفيل تؤخذ بهم (الله توفي الانفس) يقبض أرواح الانفس ( حين موتها ) حين منا بها (والتي لم تحت) أيضا (في منامها في سك التي قضى عليها الموقت

النفس والنبائم يتنفس واكل انسان نفسان احداهما نفس الحياة وهي التي تفارق عندالموت والاخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه اذانام وروى عن ابن عساس رضي الله عنهما في ابن آدم نفس وروح بينهما شعاع مثل شعاع الشمس فالنفس هي التي بها المقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وعن على رضي الله عنه قال تحرج الروح عند النوم وسبق شعاعها في الجسد فبذلك برى الرؤيا فاذا انتبه من النوم والتم فادالروح المي المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع ومارأت بعد الارسال فيلقنها الشيطان فهي كاذبة وعن سعيد بن جبيران { الجزء الرابع والعشرون }أرواح الاحياء حمل ١٣٠٠ وأرواح الاموات تلتق فهي كاذبة وعن سعيد بن جبيران { الجزء الرابع والعشرون }أرواح الاحياء حمل ١٣٠٠ وأرواح الاموات تلتق

المضروب لموته وهو غاية جنس الارسال وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان فى ابن آدم نفسا وروحا بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التى بها العقل والتميز والروح التى بها النفس والحياة فتتوفيان عند الموت وتوفى النفس وحدها عند النوم قريب ما ذكرناه ﴿ ان فى ذلك ﴾ من التوفى والامساك والارسال ﴿ لا يات ﴾ على كما قدرته و حكمته وشمول رجته ﴿ لقوم ينفكرون ﴾ فى كيفية تعلقها بالإبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وامساكها باقية لانفتى بفنائها ومايعتربها من السعادة والشقاوة والحكمة فى توفيها عن ظواهرها وارسالها حينا بعد حين الى توفى آجالها ﴿ أَم النحذوا ﴾ بل اتخذ قريش ﴿ من دون الله شفعاء ﴾ تشفع لهم عندالله ﴿ قل الوكانوا لا مملكون شيأ ولا يعقلون ﴾ أيشفعون ولوكانوا على هذه الصفة كما

عـلى بنأ بي طالب تخرج الروح عندالنوم وسبق شعاعها في الجسد فبذلك برى الرؤيا فاذا ائتبه من النوم عادت الروح الى الجسد باسرع من لحظة وقيل ان أروا – الاحياء والاموات تلتق فيالمنام فتتمارف ماشاءالله تعالى فاذاأرادت الرجوع الىأجسادها أمسمكالله تعالى أرواح الاموات عنمده وأرسل أرواح الاحياء الىأجسادها الىحمين انقضاء مدة آحالها (ق) عن ابي هر مرة رضي الله تمالي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوى أحدكم الى فراشه فلننفض فراشه بداخلة ازاره فانه لابدري ماخلفه علىه ثم يقول باسمك ربي وضعت حنى و بكار فعه انأ مسكت نفسي فارجها وارأرسلتها فاحفظها بماتحفظيه عبادك الصالحين وفانقلت كيف الجمع بين قوله تحالىالله يتوفى الانفس حين موتها وبين قوله قل شوفاكم ملك الموت وبين قوله تعالى حتى اذاحاءأ حدكم الموت توفته رسانا ، قلت المتوفى في الحقيقة هوالله تعالى و ملك الموت هو القابض للروح باذن الله تمالى ولملك الموت أعوان وجنود منالملائكة ستزعون الروح من سيائر البدن فاذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت ﴿ ان في ذلك لاّ يات الهوم تنفكرون ﴾ أي في البعث وذلك أن توفى نفس النائم وارسالها بعــد التوفى دليل علىالبعث وقيل ان في ذلك دليلا على قدرتنا حيث لم نفلط في امساك مانمسك من الاروام وارسال مانرسل منها ﷺ قوله تعالى ﴿ أَم اتخذوا من دون الله شفعاء ﴾ يعنى الاصنام ﴿ قُلُّ ۖ يَا مُحَدُّ ﴿ أُولُو كَانُوا ﴾ يعني الآلية ﴿لا مُلكُونَ شَيًّا ﴾ أي من الشفاعة ﴿ ولا يعقلون ﴾ أي

فىالمنام فيتعمارف منهاما شاءالله ازيتمارف فيمسك التي قضي عليها الموت ورسل الأخرى الي اجسادها الى انقضاء مدة حسانها وروى أن أرواح المؤمنين تعرجءند النوم في السماء فمن كان منهم طاهرا أذناله فىالسجود ومنليكن منهم طاهرالم يؤذنه فيه (انفيذلك) انفيتوفي الانفس مائنة ونأعةوامسا كهاوارسالها الى أجل ( لآيات )على قدرة الله وعلمه ( لقوم بتفكرون ) مجملون فيه أفكارهم ويعتبرون (أم اتخذوا) بل اتخذ قريش والهمزة للانكار ( من دونالله ) من دون اذنه (شفعاء)حين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عندالله ولايشفع عنده أحد الاباذنه (قل اولو كانوا لاعلكون شيأ ولايمقلون)معناه أيشفعون ولوكانوا لاعلكون شأ

معلوم(ان فىذلك) فى امساكه وارساله (لآيات) اعلامات وعبرا (لقوم يتفكرون) فيها (أم اتخذوا) عبدوا (من دون ( انكم ) الله) كفار مكة ( شــفماء ) آلهة لكى يشفعوا لهم ( قل ) لهم يا مجد (أولوكا نوا لا بملكون شيأ ) يقول هم لا يقدرون على شئ من الشفاعة (ولا يعقلون) الشــفاعة فكيف

له ولاعقل لهم ( قل لله الشفاعة جيما ) أى هو مالكها فلايستطيم أحد شفاعة الاباذنه وانتصب جيما على الحال ( له الكالهارات والدرخ الله كان مالكالهارات الله ترجمون ) الكالهارات والارخ الله كان مالكالهارات الله ترجمون ألله كان مالكالهارات الله تصلى على الله المعمون المالك في ذلك اليوم الاله الله على الله الله الله الله وحده أى المالك الدنيا والآخرة (واذاذكر الله وحده ) مدار المهنى على قوله وحده أى اذا أفر دالله بالذكر ولم تذكر معه آلهم الهم الله على الله الله على قوله وحده أى اذا أفر دالله بالذكر ولم تذكر معه الهم الله الله الله على قوله وحده أى اذا أفر دالله بالذكر ولم تذكر معه الهم الله الله الله على قوله و الله الله على الله على قوله و الله الله على قوله و الله على الله على الله على الله على الله الله على ال

تشاهدونهم جادات لاتقدر ولا تعلم ﴿ قل لله الشفاعة جيما ﴾ رد لما عسى بجيبون به وهو ان الشفعاء اشخاص مقربون هي تماشيهم والمعنى انه مالك الشفاعة كلها لايستطيع احدشفاعة الاباذنه ولا يستقل بها ثم قرر ذلك فقال ﴿ له ملك السموات والارض ﴾ فانه مالك الملك كله لا يملك احد ان شكام في ا مره دون اذنه وورضاء ﴿ ثم الله ترجون ﴾ يوم القيامة فيكون الملك له ايضاحينند ﴿ واذا ذكر الله وحده ﴾ دون آلهتهم ﴿ الشمارة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ انقبضت ونفرت واذا ذكر الله و فلم طافتانهم بها ونسيانهم حق الله وقدبالغ في الامرين حتى بلغ الفاية فيهما فان الاستبشار ان يمتل قله سرورا حتى تبسط له بشرة وجهه والاشهراز ان يمتل غا حتى ينقبض اديم وجهه والمامل في اذا المفاجأة ﴿ قل اللهم فاطر السموات والارض عالم الغب واشهادة ﴾ المجمى الما اللهم فاطر السموات والارض عالم الغب شكة بم مانه القادر على الاشياء والعالم بالاحوال كلها ﴿ انت تحكم بين عادك فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فانت وحدك تقدر ان تحكم بيني وبينهم

اتكم تعبدونم وانكانوا جذه الصفة ﴿ قلله الشفاعة جيما ﴾ أى لايشفع أحدالا باذنه فكان الاشتغال بعبادته أولى لانه هوالشفيع في الحقيقة وهوياً ذن في الشفاعة لمن يشاه من عباده ﴿ لهملك السعوات والارض ﴾ أى لاملك لاحد فيهماسواه ﴿ ثم اليه ترجعون ﴾ أى في الآخرة ﴾ أى نفرت بالآخرة ﴾ قيل إذا اشمأز القلب من عظيم عمو فيظه انقبض الروح الى داخله فيظهر على الوجه أثر ذلك مشل الغبرة والظلمة ﴿ واذاذكر الذين من دونه ﴾ يعنى الاصنام على الوجه أثر ذلك مشل الغبرة والظلمة ﴿ واذاذكر الذين من دونه ﴾ يعنى الاصنام على الوجه في ملى الغبرة والظلمة ﴿ والمناهم فاطر السموات والارض عالم الفيب والشهادة ﴾ وصف نفسه بكمال القدرة وكال العالم ﴿ أنت تحكم بين عبدال حن قال سألت عائشة في من عبدالرجن قال سألت عائشة في من عبدالرجن قال سألت عائشة

ذكرالذين مندونه)يمني آلهتهم ذكرالله ممهمأولم یذکر (اذاهم یستبشرون) لافتتانهما واذاقيل لااله الاالله وحده لاشريك نفروا لانفيه نفيا لآلهتم ولقدتقابل الاستبشار والاشمئزاز إذكل واحمد منهماغاية في باله فالاستبشار أنيمتلئ قلبه سروراحتي تنبسطله بشرة وجهه ويتهال والاشمئزاز ان عملي عُما وغبظاحتي يظهر الانقباض فى أديم وجهه والمامل في اذا ذكرهو العامل في اذالمفاجأة تقدىره وقت ذكرالذين من دونه فاحؤا وقت الاستبشار (قل اللهم فاطرالسموات والارض) أىيافاطر وايس بوصف كالقبوله المبرد والفراه (عالم الغيب والشهادة) السرو المـلانية ( أنت تحكم) تقضى (بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون)

يشفعون (قل للمالشفاعة جيما)(قا و خا 21 مس) ببدالله الشفاعة جيما في الآخرة (لهملك) خزائن (السموات) المطرّ (والارض) النبات (ثم اليمتر جمون) في الآخرة فيجزيكه بأعمالكم ( واذاذكر الله وحده) اذاقيل لهم قولوا لاالهالاالله (اشمئرت) نفرت (قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة) بالبعث بعد الموت (واذاذكر الذين من دونه) من دون الله اللات والمزى ومناة (اذاهم يستبشرون) بذكر آلهتهم (قل اللهم) قل يالله أم تناأى اقصد بنا الى الخير ( فاطر السموات والارض) يا بخالق السموات والارض (عالم الغيب) يا عالم الغيب ما غاب عن العباد (والشهادة) ما علمه العباد (أنت تحكم بين عبادك) تقضى بين عبادك يوم القيامة ( فيما كانوا فيه ) في الدين (مختلفون) يخالفون من الهدى والضلالة وقيل هذه محاكة من النبي للمشركين الياللة وعن ابن المسيب لاأعرف آية قر ثت فدعى عندها الاأجيب سواهنا و من الرسيع بن خيثم وكان قبل الكلام انها خبر بقتل الحسين رضى الله عندوقالو الآن يتكلم فمازاد ان قال آه أوقد ضلوا و قرأهنده الآية وروى اندقال على أثره قتل من نان صلى الله عليه وسلم مجلسه في حجره ويضع فاه عن فيه (ولوأن لهذين ظلموا ما في الارض جيما ومثله مده ) الهناء تعدود الي ما (لافتدوا معن سوء العذاب) شدته (يوم القيمة و مدالهم من الله ما لم يكونوا لم الجزء الرابع والعشرون لم يحتسبون ) حلى ٣٢٢ كان وظهر لهم من سخيط الق

ولوان الذين ظلمواما في الارض جيما ومثله معدلاً فتدوا به من العداب يوم القيمة وعيد شديد واقناط كلي لهم من الخلاص و وبدالهم من الله مالم يكونوا محتسبون كورة وعيد شديد واقناط كلي لهم من الخلاص و وبدالهم من الله ميات والدة مبالغة فيه وهو نظير قوله فلا تعلم نفس ما اخيى لهم في الوعد و وحلق بهم ما كانوا به يستهزؤن كورا وحال بهم جزاؤه و فاذا مس الانسان ضر دعاما كالم اخبار عن الجنس بما يفلب فيه والعطف على قوله واذا ذكر الله وحده ويستبشرون بذكر وتمكيسهم في التسبب عمني انهم يشمرون عن ذكر الله وحده ويستبشرون بذكره والما المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم اعتراض مؤكد لانكار ذلك عليهم هو ثم اذا خولناه نعمة مناكي اعطيناه اليما تفضلا فان النحويل مختص به و قال انحااويته على علم كي اي على علم من وجوه اليما نقضلا فان النحويل مختص به و قال انحااويته على علم كي اي على علم من وحوه كسيه اوباني سأعطاه لما لى من استحقاقه اومن الله تعالى بي واستحقاق والهاء لما

رضى الله تمالى عنها بأى شي كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتنج صلاته اذاقام من الليل قالتكان اذاقام من الليل افتنج صلاته قال اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطرالسموات والارض عالم الفيب والشهادة أنت تحكم بين عادك فيما كانو افيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدى من تشاه المي صراط مستقيم و قوله عن وجل و لوان للذين ظلموا ما في الارض جيما ومثله محمد فقد وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون في أى ظهرلهم حين بشوا مالم يحتسبوا أنه فازل بهم في الآخرة وقيل ظنوا ان لهم حسنات فبدت لهم سيآت والمه في انه كانوا يتقربون اليالله تمالى بعبادة الاصنام فلاءوقبوا عليها بدالهم من الله مالم يحتسبوا وروى أن مجد بن المنكدر جزع عندالموت فقيل له في ذلك فقال أخالهم من الشرك وظم أكن أحتسب و وبدالهم سيآت ما كسبوا في أى مساوى أخلى من النسرك وظم أولياء الله تمالى وحاق في أى نزل و هم ما كانو ابه يستمزؤن أذا مس الانسان ضر في أى شددة و دعا ما ثم اذا خولناه في أي علمانه و نعمة منا قاذا مس الانسان ضر في أى شددة و دعا ما ثم اذا خولناه في أي علمانه في نعمة منا قال اغالوتينه على علم الله قال وقيل على خير علم الله عنده قال اغالوتينه على الهده منا

حسام ولاعدثون مد نفوسهم وقيل علوا أعالا حسوها حسنات فاذا هي سات وعن سفان الثورى الدقرأ هافقال ويل لاحل الرياء ويل لاهل الرياءوجزع محد سالمنكدر عندموته فقلله فقالله أخشى آية منكتاب الله وتلاهافاناأخشىأن ببدولى من الله مالم أحتسه (ويدالهم سمآت ماكسوا )أي سبآت أعالهم التي كسبوها أوسيآت كسبهم حين تعرض صحائف أعمالهم وكانتخافية عليهمأ وعقاب ذلك (وحاق مم)و نزل مم وأحاط (ما كانوانديستهزؤن) جزاه هزيمر فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه ) أي أعطيناه تفضار يقال خولني اذاأ عطاك على غير جزاء (نعمة منا) ولا تقف عليه لان جواب اذا (قال أنما أو تيته على علم ) مني أني سأعطاه لمافي من

وعدامه مالمبكن قبط في

(ولوأن للذين ظلموا) أشركوا (ما في الارض جيما و مثلة معه ) صففه معه (لا قتدوابه) لفادوابه أنفسهم (من سوء ( بل ) المذاب ) من شدة المذاب (يوم القيمة و بدالهم ) ظهر لهم (من الله ) من غذاب الله ( مالم يكونوا محتسبون ) يظنون (و بدا لهم ) ظهر لهم (سيآت ما كسبوا ) أقبح أهما لهم (وحاق بهم ) نزل بهم عذاب (ما كانوا به يستهزؤن ) بهزؤن بالانبياه والكتب و بقال عذاب ما كانوا يستهزؤن به ( فاذامس ) أصاب (الانسان) الكافر (ضر) شدة (دعاماً) لكشف الشدة ( ثم اذا خولناه ) بداناه ( نعمة منا قال اعا أوتيته ) أعطيت هذا المال الذي أعطيت ( على علم ) صلاح و خير علمه الله مني ان جعلت موسولة والا فللنحمة والتذكير لان المراد شي منها ﴿ بل هي فتنة ﴾ المتحان له أيشكر أم يكفر وهورد لما قاله وتأنيث الضمير باعتبار الحبر اولفظ النحمة وقرئ بالتذكير ﴿ ولكن آكثرهم لا الحبون ﴾ ذلك وهو دليل على ان الانسان للجنس ﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ الهاء لقوله انحاو يته على على لانها كلة او جلة وقرئ بالتذكيروالذين من قبلهم قارون وقومه فانه قاله ورضى به قومه ﴿ فاانحى عنه ما كانوا يكسبون ﴾ من متاع ألدنيا ﴿ فاصابم سيآت ما كسبوا ﴾ جزاء سيآت اعالهم او جزاء اعالهم وسماه سيئة لا نه في مقابلة اعالهم السيئة رض الليان او انجيم اعالهم كذلك ﴿ والذين ظلموا ﴾ بالمتو ﴿ من هؤلاه ﴾ المشركين ومن للبيان او التبعيض ﴿ سيصيبهم سيآت ما كسبوا ﴾ بالمتو ﴿ من هؤلاه ﴾ المشركين ومن للبيان او التبعيض ﴿ سيصيبهم سيآت ما كسبوا ﴾

﴿ بل هـى فتنة ﴾ يعنى تلك النعمة استدراج من الله تعالى والمتحان وبلية ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ يعنى قار ون فالم لا يعلمون ﴾ يعنى أنها استدراج من الله تعالى ﴿ قدقالها الذين من قبلهم ﴾ يعنى قار ون فالم قال انعا أو نيته على علم عندى ﴿ فاأغنى عنهما كانوا يكسبون ﴾ أى فاأغنى الكفر من العذاب شيأ ﴿ فاصابهم سيآت ماكسبوا ﴾ أى جزاؤها و هوالعذاب ثم أوعد كفار مكة فقال تعالى ﴿ والذين ظلموا هن هؤلاه سيصيبهم سيآت ماكسبوا

لهم ولكل ظالم انجمل عاما أو أياهم خاصة ان عاما أو أياهم خاصة ان عنيتم به كأنه قبل ولوأن جيما ومثله معه لافتدوابه حين حكم عليهم بسبوه ملم تقدم مسببة وما هي الاجلة ناسبت جلةقبلها قام زيد وقد عرو وبيان فعلمة عليها بالواو نحو قام زيد وقد عرو وبيان فيد يؤمن بالله فاذا مسه ضرائحاً اليه فهذا تسبيب

لماهر ثم تقول زيدكافربالله فاذامسه ضرالتجأاليه فتجيئ بالفاه مجيئك بهائمة كأن الكافر حين التجأالي الله التجأالي من اليهمة بم كفره مقام الايمان في جعله سبافي الالتجاه (قد قالها) هذه المقالة وهي قوله الايما أوتيته على علم (الذين من قبلهم) في قارون وقومه حيث قال انماأ وتيته على علم عندى وقومه راضون جافكاتهم قالوها ومجوز أن يكون في الانم الخالية خرون قائلون مثلها (فأغنى عنهم ماكانو ايكسبون) من مناع الدنياو ما يجمعون منها (فاصابه سيآت ماكسبوا) أي جزاه سيآت كسبهم أو سمى جزاء السيئة سيئة مثلها (والذين ظلموا) كفروا (من هؤلاه) من مشركي قومك (سيصيبهم سيآت ماكسبوا) أي

إ بلهمى فتنة ) بلية ومكر منا لهم( ولكن أكثرهم )كلهم(لايعلمون) ذلك (قدقالها) يهنى هذه المقالة (الذين من قبلهم) نقبل قومك يامحد مثل قارون وغيره ( فما أغنى عنهم) ما نفع الهم من عذاب الله (ما كانو ايكسبون ) يقولون ويعملون ويعبدون بن دون الله ولاما كانوا يجمعون من المال ( فأصابهم سيآت ما كسبوا ) عذاب ما قالوا و علوا و جمعوا فى الدنيا من المال (والذين للموا) أشركوا (من هؤلاء ) من كفار مكة (سيصديم سيآت ما كسبوا ) أى عقو بات ما عملوا مثل

سيصيبهم مثل مااصاب أولئك فقتل سنـــاديدهم بدر وحبس عنهم الرزق فقعطوا سبمسنين (وماهم عصرين ) بفائنين من عذاب اللهثم بسطلهم فطروا سبعسنين فقيل لهم (أولم يعلموا أنالله يبسطالرزق لمن يشاه و بقدر )و يضيق وقيل بجمله على قدرالقوت ( ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) باله لاقابضولا باسط الاالله عن وجل (قل ياعبادي الذين ) وبسكون الياه بصرى وحزة وعلى (آسرفواءلي أنفسهم)جنوا وعليها بالاسراف في المعامى والغلو فيها ( لاتقنطوا ) لاتبأسواو بكسرالنون على وبصرى ( من رحةالله ماأصاب الذين ونقبلهم (وماهم عجزين) نفائنين من عذاب الله (أولم يعلوا)

( وماهم بمجحزین) بفائین من عذاب الله ( أولم يعلموا ) كفار مكة ( ان الله ببسط على من يشاه وهو مكرمنه ( ويقدر ) يقترعلى من يشاه وهو نظر منه ( ان في ذلك ) في البسط و التقيير ( لآيات ) و القرآن ( قل يا عبادى و القرآن ( قل يا عبادى الكفر و الشرك و الزال الكفر و الشرك و الزال

كااصاب اولئك وقداصابهم فانهم تحطوا سبع سنين وقتل سدر صناديدهم ﴿وماهم عَجزِين﴾ فأشين ﴿أولم يعلموا ان الله بسطالرزق لمن بشاه ويقدر ﴾ جيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسط لهم سبعا ﴿ ان في ذلك لاّ يات لقوم يؤمنون ﴾ بان الحوادث كله امن الله بوسط او بغيره ﴿ قال عبادى الذى اسر فواعلى انفسهم ﴾ افر طوافى الجناية عليها بالاسراف في المعاصى واضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ماهوع مى فالقرآن ﴿ لا تقنطوا من حفوته او لا و تغضله ثانيا

وماهم معجزين ﴾ أي بفائنين لان مرجمهم إلى الله تعالى ﴿أُولَمْ يَعْلُوا أَنَالِلُهُ بِسِطُ الرزق لمن يشاء ﴾ أي يوسم الرزق لمن يشاء ﴿ ويقدر ﴾ أي يقتر ويفيض على من يشاء ﴿ ان فىذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ أى بصدقون ۞ قوله تمالى ﴿ قَلَ يَاعِبَادِي الدِّينُ أَسْرِفُوا ا على أنفسهم لاتقنطوا من رجةالله ﴾ روى عن ابن عباس رضي تله عنهما في سبب نزول هذمالآ يةان ناسامن أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثرواو نتهكوا الحرمات فأنوا رسولالله صلى الله علمه وسلم فقالوا بانجد ازالذي تقول وتدعو البه لحسن لوتخبرنا بان لماهملنا كفارة فنزات والذين لايدءون معالله الها آخر الىقوله فاؤلئك يبدلالله سيآتهم حسنات قال ببدل شركهم أعاما وزناهم احصاما ونزلت قل ياعبادى الذين أسرفوا علىأنفسهم لاتقنطوا منرحةالله أخرجه النسائى وعزابن عباس أيضاقال بعث رسول الله صلى الله على و سلم الى و حشى مدعوه الى الاسلام فارسل المه كف تدعوني الى دينك وأنت تزعم ان من قتل أو أشرك أوزنى يلق أ **ثاما** يضاع**ف لدالمذاب وأنا** قدفعلت ذلك كله فانزلالله تعالى الامن تاب وآمن وعمل عملاصالحا فقال وحشىهذا شرط شديد الملي لاأقدر عليمفهل غير ذلك فانزل الله تمالي ان الله لايغفرأن يشركه وينفر مادون ذلك لمن يشاء فقال وحشىأرانى بعدفى شبهةفلاأ درىأ يغفرلى أملافانزل الله تعالى قل ياعبادي الذي أسر فواعلي أنفسهم لانقنطو امن رجة الله فقال وحشي نع هذا فعجاه فاسلم وعزا بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآيات في عباش بن أبي ربيعة والوليذ بن الوليد ونفر منالمسلمين كانوا قدأسلوا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول لايقبـــلالله من هؤلاء صرفا ولاعدلاأبدا قومأسلموا ثمتركوا دينهم لمذاب عذبوابه فانزلالله تسالى هذه الآية فكتبها عر بن الحطاب رضي الله عنه بيده ثم بعث ما الى عياش بن أبي ربيعة والوليد بنالوليد والى أولشك النفر فاسلوا حيما وهاجروا ۞ وعن انعراً يضا قال كنا مشرأ صحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم نرىأونقول ليسشئ منحسناتنا الاوهى مقبولة حتىنزلت أطيعوااللهوأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمالكم فلمانزلت هذه الآية قلناماهذا الذي سطل أعمالنا فقال الكبائر والفواحش قال فكنا اذارأنسا منأصاب شيأمنها قلناهلك فنزلت هذالآية فكففنا عن القول فىذلك وكنا اذارأينا من أصحابنا من أصاب شيًّا من ذلك خفنا عليه وان لم يصب منها شيًّا رجوناله • وقوله اسرفواءليأ نفسهم أى تجاوزوا الحدفيكل فعل مذموم وقيل هوارتكاب الكبائر وغيرها من الفواحش لاتقنطوا من رجة الله أى لا تأسوا من رجة الله والقنوط من رجة الله

وانالله يفقرالذنوب جيما عقوا ولوبعد تعذب وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر ويدل على اطلاقه فيما عدا الشرك قوله ان الله لا يفقر ان يشرك به الآية والتعليل بقوله وانه هوالفقور الرحيم كالميانة وافادة الحصرو الوعد بالرحة بعد المنفرة وتقديم الستدعى عوم المنفرة بما في عبادى من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضين للترجم وتخيصص ضرر الاسراف بانفسهم والنهى عن القنوط معلقا عن الرحة فضلا عن المنفرة واطلاقها وتعليله بان الله يغفر الذنوب ووضع اسم الله موضع الضمير لدلالته على انه المستفى والمنتم على الاطلاق واتا كيد بالجميع وماروى انه عليه الصلاة والسلام قال ما احب ان يكون لى الديبا ومافيه بها فقال رجل يارسول الله ومن اشرك فسكت ساعة ثم قال ألاومن اشرك ثلاث مرات وماروى ان الهرك قالوا يزع مجد ان من عد الوثن و تتل النفس فنزات وقيل المواثن و المناهل موات ومادوى ان الهام وقد عبدنا الاوثان و تتل النفس فنزات وقيل في عياش والوليد بن الوليد في جاعة فتنوا فافتتنوا اوفي الوحشى لا ينفي عومهاو كذا قوله والامن من مذكلة والله و في الناب حدى كالله و المناهل من الكلام و الناهد و المناهد و المناهد و المناهد و الناهد و المناهد و المناهد و الناهد و المناهد و الناهد و المناهد و الناهد و المناهد و المناهد و الناهد و الناهد و المناهد و الناهد و المناهد و الناهد و الناهد و المناهد و المناهد و الناهد و المناهد و الناهد و المناهد و الناهد و المناهد و ا

والامن من مكرالله من الكبائر ﴿ ان الله يغفر الذنوب جيما المهو الفقور الرحيم ﴾ فان قلت حله له الآية على ظاهرها يكون اغراء بالماصى واطلاقا في الاقدم علما وذلك لا يمكن قلت المراد منها التنبيه على الله لا مجوز ان يظن العاصى المدلا محاصله من المداب فان من اعتقد ذلك فهو قائد من رحة الله اذلا أحد من المصاة الاومتي تابزال عقابه وصار من أهل المففرة والرحة فمني قوله ان الله يففر الذبوب جيما أى اذا تاب وصحت التوبة غفرت ذنوبه ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول الى مشيئة الله تمالى فان شاء غفر له وعفاعنه وان شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بفضله ورحته فالتوبة واجبة على كل أحد وخوف المقاب مطلوب فلمل الله تعالى يففر مطلقا ولمله يعذب شهيم فومو بعدذلك والله اعلى

- ﴿ فصل فى ذكر أحاديث تتعلق بالآية ﴾ -

روى عن ابن مسمود رضى الله عنه الله دخل المسجد فاذا قاص يقص وهو يذكر النار والاغلال فقام على رأسه فقال لم تقنط الناس ثم قرأ قل إعادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رجة الله عليه وسلم يقول قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رجة الله ان الله عليه وسلم لا تعنيف والديث خديب (ق ) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل تسمة وتسمين انسانا ثم خرج يسأل هل له توبة فاتى راها فسأله فقال له رجل أنت قرية راها فسأله فادركه الموت فضرب صدره تخوفا فاختصمت فيه ملائكة الرجة وملائكة الرجة وملائكة المذاب فاوحى الله تعالى الهذه ان تقريق وأوحى الله الى هذه أن تباعدى وقال قيسوا الهذاب فاوحد أقرب الى هذه ان تقريق وأوحى الله المحذه أن تباعدى وقال قيسوا ما ينهما فوجد أقرب الى هذه ان تقريق الهذا المحذارى وأسما قال فدل على راهب

ان الله يفقر الذنوب جيما المفوع الاالشرك وفي قراءة النبي غليه السلام يفقر المذنوب جيما ولايبالي و نظير في قراءة في المبالات و نفي الخوف قبل نزلت في وحشى قاتل حرة رضى الله عنه وعن ما أحب ان لي الدنيا وما الفقور ) بستر عظام الفقور ) بستر عظام الذنوب (الرحيم ) بكشف فظاا شع الكروب

(اناللة يففرالذنوب جيما انه هوالففور)لمن تاب من الكفرو آمن بالله(الرحيم) لمنمات على التوبة

﴿ وَانْبِيوا الْمُرْبِكُمُ وَا ۗ لُمُوالَّهُ مِنْ قَبْلِ انْ يُأْتِيكُمُ الْمُذَابِ ثُمَّ لَانْتَصْرُونَ﴾ فانهـالاتدل على حصول المغفرة لكل احدمن غير توبةوسيق تعذيب لتغفى عن التوبةوالاخلاص في العمل وتنافى الوعيد بالتعذيب ﴿ واتبعوا احسن ما آنزل البكم من ربكم ﴾ القرآن اوالمأموربه دونالمنهي عنه اوالعزائم دون الرخص اوالناسخ دونالمنسوخولسله فآناه فقالله انرجلاقتل تسعة وتسعين نفسافهل لهمن توبة فقال لافقتله له فكمل مه ماثة ثم سأل عن أعمل أهل الارض فدل على رجل عالم فقال أنه قتل مائة نفس فهل له من توبة قال نع ومن بحول بينه وبين التوبة انطلق الىأرض كذا وكذا فانهاآياسا يعبدون الله تمالى فاعبدالله ممهم ولاترجع الىأرضك فالهاأرض سوء فانطلق حتى اذاكان نصف الطريق أناه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرجة وملائكة العـذاب فاوحىات الى هذه ان تقربي والي هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما ينهما فأناهم ملك في صورة آدمي فحملوه بينهه فقال قيسوا مابين الارضين فالى أحماكانأ دنى فهوله فقاحوافو جمدوهأ دنى الى الارض الذي أراد فقيضته ملائكة الرحة (ق) عن أبي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل أسرف على نفسه و في رواية لم يعمل خبر اقط و في رواية لم يعمل حسنة قط فلما حضره الموت قال لبنيه اذاأ فامت فاحرقوني ثم المحنوني ثم ذروني في الريح فوالله أن قدر على ربي ليمذني عذا بإماعذ ما حدا فلامات فعل مد ذلك فاص الله تعالى الارض فقال اجبى مافيكمنه ففعلت فاذاهوقائم فقال ماحلك على ماصنعت قال خشيتك يارب أوقال مخافتك فففرله بذلك وعنه قالسممت رسولالله صلىالله عليه وسلم نقول كان في في اسرائيل رجلان منحابان أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجهد فكان المحتبد لابزال برى الآخر على ذنب فيقولله اقصر فوجده بوماعلى ذنب فقالله اقصر فقالله خملني وربى أبعثت عملى رقيبا فقال والله لايففرلك الله أوقال لايدخلك الجنة فقبض الله أرواحهما فاجتما عندرب العالمين فقال الرب تبارك وتعالى للعجهدأ كنت عـلى مافى مدى قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحتى وقال للآخر اذهبوامه الىالنار قالأنوهربرة تكلم والله بكلمة أوبقت دنبياء وآخرنه أخرجيه أبوداود عن أنس قال محمت رسول الله صلى الله علمه وسلم نقول قال الله عن و جل يا ابن آدم الك مادعوتني ورجوتني غفرت لكعلى ماكان منك ولاأبالي يااس آدماه بلغت ذنو مكعنان السماء ثم استغفرتى غفرتاك ولاأبالى ياابنآدم لوألك أنيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لانشرك بي شيألانيتك بقراجا مغفرة أخرجه الترمذي قولدعنان السماء العنان السحاب وقيل هوما عن لك منها وقراب الارض بضم القــاف هوما يقــارب مــالاً ها ﴿ قُولُم عن وجل ﴿ وأُنيبُوا الحدبكم ﴾ أى ارجموا اليه بالتوبة والطاعة ﴿ وأسلمُواله ﴾ أى أخلصواله التوحيد ﴿ منقبل انيأنيكم العـذاب ثملاننصرون ﴾ أي لاتمنعون منــه ﴿ وَاتَّبِمُوا أَحْسَنُ مَا أَنْزُلُ الْبُكُمُ مِنْرِبِكُم ﴾ يعنى القرآن لانه كله حسن ومعنى الآية على ماقاله الحسن الزمنوا طناعةالله واجتنبوا معصيته فانه أنزل فيالقرآن ذكر القبيم

(وأنيوا الى ربكم)وتو بوااليه (واسلواله) وأخلصواله العمل من قبل أن يأتكم المذاب ثم لاتنصرون) ان لم تتوبوا قبل نزول المقاب ( واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم) مثل قولمالذ سيستمعون القول فلتبمون أحسنه وقوله (وأنيبوا الى ربكم) أقبلواالي ربكم بالتوبة من الكفر (وأسلو له) أَمنوابالله وأطموا الله (من قبل أن يأنسكم العداب ثم لاتنصرون)لا عنمون من عذاب الله نزلت هذه الآية في الوحشى وأصحامه ثم قال (والبعواأحسن ماانزل الكم من ربكم)

(من قبل أن يأتيكم العذاب فنه وأنتم لاتشعرون)أى يفجؤكم وأنتم ظافلون كانكم لانحشون شيألفرط غفلتكم (أن تقول) الملاتقول(نفس)انما نكرت لانالمراد بابعض الانفس وهي نفس الكافر و بجوز ان يراد نفس متميزة من الانفس اما بجاج في الكفر شديداً وبعذاب عظيم و بجوزان براد التكثير ( ياحسرتا )الالف بدل من ياه المتكلم و قرى ياحسر في المالاصل وياحسرتاى على الجمع بين الموض والمعوض منه (على مافرطت )قصرت وما مصدرية مثلها في بمار بحت ( في جنب الله ) أمرالله أو في طاعة الله أو في ذاته و في حرف عبدالله في ذكر الله والجنب الجانب يقال أنا في جنب ف الان و جانبه و ناحيته و فلان و فلان و فلان و في المنه يويدون في حقه و فلان و فلان و فلان و في النه يويدون في حقه

ماهوانجىوا علم كالانابة والمواظبة على الطاعة ﴿من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة والنم لاتشعرون ﴾ مجيئه فتندار كون ﴿ ان تقول نفس ﴾ كراهـــة ان تقول وتنكير نفس للتقليل لان القائل بعض الانفس اوللتكثير كقول الاعشى

ورب بقیع لوهتفت بجوه ه اتانی کریم ینفض الرأس مفضبا و یاحسرتا که وقری بالیامعلی الاصل ﴿ علی مافر طت ﴾ قصرت ﴿ فی جنب الله ﴾ فی جانبه ای فی حقه و هو طاعته قال سابق البرسری

> امانتةين الله في جنب وامق ه له كبد حرى عليك تقطع وهو كناية فيها مبالغة كةوله

ان السماحة والمرومة والندى . فى قبة ضربت على ابن الحشرج وقبل فى ذاته على تقدير مضاف كالطاعة وقبل فى قربه من قوله والصاحب الجنب وقرى فى فى كرالله ﴿ وان كنت لمن الساخرين ﴾ المستهزئين باهله و محل ان كنت نصب على الحال كأ نه قال فرطت واناساخر ﴿ أو تقول لوان الله هدانى ﴾ الأرشاد الى الحق ﴿ لكنت من المتقين ﴾ الشرك والمماصى

لجتنب وذكر الادون لئلا يرغب فيه وذكر الحسن لتؤثره وتأخمذ به وقبل الاحسن السباع النماسخ وترك العمل بالمنسوخ ﴿ من قبل أن يأتيكم العمذاب بفتة وأنتم لاتشمرون ﴾ يمنى غافلين عنه ﴿ أن تقول نفس ﴾ أى لشلا تقول وقبل معناه بادروا واحسدروا ان تقول وقبل خوف أن تصيروا الى حال ان تقول نفس ﴿ ياحسرا الله أى ياندى وياخزنى والتحسرالا عقمام والحزن على مافات ﴿ على مافرطت في جنب الله ﴾ أى على ماقصرت في الجانب الذي يؤدى الى رضاالله تعالى ﴿ وان كنت لمن المساخرين ﴾ أى المستهزئين بدين الله وبكتابه و برسوله وبالمؤمنين قبل لم يكفه ان منع طاعة الله حتى سخر باهلها ﴿ أو تقول لوأن الله هدانى ﴾ أى أرشدنى الى دينه وطاعته ﴿ لكنت من المتقين ﴾ أى الشرك

أذا أثبت الامر في مكان الرجل وحيزه فقدأ ثبتمه فيهومنه الحديث من الشرك الخفي ان يصلي الرجل لمكان الرجـل أىلاجـلهوقال الزجاج معناه فرط في طريق الله وهوتو حيده والاقرار منبوة محدصلي الله عليه وسلم (وان كنت لمن الساخرين) المستهز أين قال قتادة لم يكفه ان صنيع طاءة الله حتى سنحر منأهلهاومحل وانكنت النصب على الحال كاندقال فرطت وأنا ســاخر أي فرظت في حال سنحريتي (أوتقول لوأن الله هد اني) أى أعطاني الهداية (لكنت من المتقين) من الذبن يتقون الشرك قال الشيخ الامام أ يومنصور رجهالله العالى هذا الكافر أعرف بهداية الله من

وهذامن باب الكناية لانك

یدنی القرآن أحلوا حسلاله وحرموا حرامه واعلوا مجسكمه وآمنوا بمتشابهه ( منقبل أن يأتيكم المذاب بغشة ) فجمأة ( وأنتم لاتشمرون ) لاتعلمون نزوله ( أن تقول نفس ) لكى لاتقول نفس (ياحسرتا ) ياندامنا ( على ما فرطت فی جنبالله )تركت من طاعةالله ( وانكنت لمن الساخرین ) وقد كنت من المستهزئين بالكتاب والرسول (أو تقول) و لكى لاتقول لوائد له فلا عالى ( لكنت من المتحدين

﴿ اوتقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين ﴾ في العقيدة والعمل واوللدلالة على اله لاتخلو من هذه الاقوال تحيرا وتمللا عــا لاطائل تحته ﴿ بلي قد حاءتك آیاتی فكذبت بهـا واستكبرت وكنت من الكافرین ﴾ رد منالله علیه لمـا تضمنه قوله لو انالله هداني من معني النفي وفصله عنمه لان تقديمه نفرق القرائن وتأخير المردود يخل بالنظم المطابق للوجود لامديتحسر بالتفريط ثم سملل نفقــد الهداية ثم يتمني الرجعة وهو لاعتسع تأثير قدرة الله تصالى في فعل العبد ولا مافيه من اسناد الفعل اليمه كما عرفت وتذكير الحطاب عملىالمهني وقرى بالتأبيث للنفس ﴿ وَوَمَ الْقَيْمَةُ تَرَى الَّذِي كَذَبُوا عَـلَى اللَّهُ ﴾ بأن وصفوه بمــا لايجوز كَأَنْجَـاذَ الوَلَدُ ﴿ وَجُوهُم مُسُودَةً ﴾ بما ينالهـم من الشـدة اومايتخيل عليهــا من ظلمة الجهل والجُلة حالاذ الظاهرانْترى من رؤية البصرواكتنيفيهابالضمير عن الواو ﴿ أَلْيُس فِي جَهُم مُثُوى ﴾ مقام ﴿ للتَكْبُرِينَ ﴾ عن الايمــان والطاعةوهو تقربر لانهم يرون كذلك ﴿ وينجى الله الذين انقوا ﴾ وقرى وينجى ﴿ بمفازتهم ﴾ بفلاحهم ﴿ أُونَقُولُ حَيْنَ تَرِي المَذَابِ ﴾ أي عيانًا ﴿ لُوأُن لِي كُرَّة ﴾ أي رجعة الى الدنيا ﴿ فَا كُونَ من المحسنين ﴾ أى الموحد من ثم أحاب الله تمالي هذا التأويل بال الاعذار زائلة والتملل باطل و هو قوله تمالي ﴿ بلي قد جاء نك آياتي ﴾ يعني القر آن ﴿ فكذبت مِا ﴾ أي قلت ليست من الله ﴿ واستكبرت ﴾ أى تكبرت عن الإ عان ما ﴿ و كنت من الكافرين و يوم القيمة ترى الذين كذبوا علىالله ﴾ أىزعوا انلەولدا وشريكاوقيل همالذين يقولون الاشياء الينا انشئنا فعلنا وانشئنا لمُنفعل ﴿ وَجُوهُم مُسُودًا ﴾ قيلهوسواد مخالف لسـائر انواع السواد ﴿ أَلِيسَ فَي جِهُمْ مُثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ أيءنالا يمان ۞ قوله تعالى ﴿ وَيُنْجِي اللَّهُ الذِّين اتقوا ﴾ أي الشرك ﴿ بمفارتهم ﴾ أي الطرق التي تؤديم الى الفوز والنجــاة وقريُّ

واستكبرت عن قبو 4 و آثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضدمااس تد فاعاحاء التضييع من قبلك فلاعذر لك وبلي جواب لنني تقدري لان المعنى لوأن الله هداني ما هديت وانمالم نقسرن الجواب ملانه لايدمن حكايةاقوال النفسءلي ترتيبها ثمالجواب من بينها عااقتض الجواب (ويوم القيمة ترىالذين كذبوا على الله )وصفوه عالانجوز عليه من امنا فة الشربك والولداليهونني الصفات عنه (وجوههم) متدأ (مسودة) خبروالجملة في محل النصب على الحال ان كان ترىمن رؤيةالبصر وانكان من رؤية القلب ففعول ان (أليس في جهم مثوى) مازل (المتكاوين) هواشارة لى قوله واستكبرت (وينجي الله) وينجي روح

(الذين انقوا) من الشرك(عفازتم) بفلاحهم بقال فازبكذا اذا أفلح به وظفر بمراد،منه وتفسير المفازة ( لابمسهم )

عفازاتهم أى ينجهم بفوزهم بالاعال الحسنة من النار

<sup>(</sup>أوتقول)ولكي لانقول(حين ترى العذاب لوأن لي كرة)رجمة الى دار الدنيا( فأكون من المحسنين) من الموحدين فيقول الله لهم (بلى قدجاء تك آياتى) كتابى ورسولى( فكذبت بها ) بالكتاب والرسول( واستكبرت )عن الاعار ( وكنت من الكافرين ) معالكافرين على دينم ( ويوم القيمة ترى الذين كذبو اعلى الله ) في عن يروعيسى والملائكة حين قالو الملائكة بنات الله وعن ير وعيسى ولدالله (وجوههم مسودة) وأعينم مرزقة ( أليس في جهنم مثوى المتكبرين ) منزل للكافرين (وينجبي الله الذين القوأ) آمنوا وأطاعوار بهم (عفازتهم) با عانم واحسام

(لاعسهم السوء) النسار ( ولاهم مجزنون ) كانه قيل وما مفازئهم فقيل لاعسهم السوء أى ينجيهم بنني السوء والحزن عنهم أى لاعس أبدائهم أذى ولاقسلومهم خزى أو بسبب منجاتهم من قولم تعالى فلاتحسينهم بمفسازة من العذاب أى منجاة منه لان النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم العمل الصالح ولهدذا فسرابن عباس رضى الله عنهما المفسازة بالاعمال الحسينة ومجدوز بسبب فلاحهم ﴿ ٣٢٩ ﴾ لان العمل { سورة الزمر } الصالح سبب الفلاح وهو

> مفعلة من الفوز وتفسيرها بالحجاة تخصيصها بأهم اقسامه وبالسعادة والعمل العسالح اطلاقالها علىالسبب.وقرأ الكوفيون غيرحفص بالجم تطبيقاله بالمضاف اليسهوالباء فيها للسببية صـلة لينجى اولقوله ﴿ لاعسهم السوء ولاهم محزنون ﴾ وهـوحال اواستئناف لبيان المفازة ﴿للهخالقَكُلُ شَيُّ ﴾ من خيروشر وايمان وكفر ﴿وهوعلى كلشيُّ وكيل ﴿ يتولى التصرف فيه ﴿ له مقاليدالسموات والارض ﴾ لا يملك امرهـــا ولاتمكن منالتصرف فيها غيره وهوكناية عنقدرتهوحفظهالهـاوفيهـا مهبددلالة علىالاختصاص لانالخزائن لايدخلها ولايتصرف فيهاالامن سده مفاتيحها وهوجم مقليد اومقلادمنقلدته اذا الزمته وقيلجماقليدمعربا كليدعلىالشذوذكذاكيرو عنءثمان رضىالله عندانه سأل النبي صلى الله عليه وسلمءن المقاليد فقال تفسير هالاالهالاالله واللماكبر وسيمحاناللموبحمده واستغفراللهولاحولولاقوة الابالله هوالاولوالآخر والظاهروالباطن بيده الخيريحيي ويميت وهوعلىكلشئ قديروالمعني علىهذا انلله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهي مفاتيم خيرالسموات والارض من تكلم بهــا اصابه ﴿ والذين كفروابآياتالله اوائك همالخاسرون﴾ متصل بقوله وينجى الله الذين القواوما بينهما اعتراض للدلالة علىاله مهيمن على العباد مطلع على افعـالهم مجاز عليها وتغيير النظم للاشعار بانالعمدة فىفلاح المؤمنين فضلالله وفى هلاك الكافرين بانخسروا انفسهم وللتصريح بالوعدوا لتعريض بالوعيدقضية للكرم او بمايليه والمراد بآيات الله دلائل قدرتهوا تبداده بإمرالسموات والارض اوكمات توحيده وتمجيده

> ﴿ لا يسهم السوه ﴾ أى لا يصيبهم المكروه ﴿ ولاهم بحزنون الله خالق كل شي ﴾ أى مما هوكائن أو يكون في الدنباو الآخرة ﴿ وهو على كل شي وكيل ﴾ أى ان الاشياء كلها موكولة اليم في المقالمة المحلمة الدمنان السموات والارض واحدها مقلاد مثل مفتاح وقيل اقليد على غيرقياس قيل هو فارسى معرب قال الراجز المريق المريق ذه الديك بصوت تفريد و ولم يعالج غلة ها باقليد

والمعنى ان الله تعالى مالك أمرها وحافظها وهو من بأب الكنداية لان حافظ الخزائن ومد برأم هاهوانقه الذي علك مقاليدهاوقيل مقاليدالسموات خزائن الرحة والرزق والمطر ومقاليد الارض النبات والذين كفروابا يات الله أي جحدوابا يانه الظاهرة الهرة ﴿ أُولَهُ كُمُ مِالْحُ السّرون ﴾ \* قوله عن وجل

دخول الجنة ويجوزأن يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لانه سببها ولامحل للاعسهم على التفسير الاول لانه كالام مستأنف ومحسله النصب على الحال على الثاني عفازاتهم كوفي غيرحفص (الله خالق كلشي )ر دعلي المعتزلة والثنوية(وهوعلى كلشي وكيل )حافظ(4 مقاليدالسموات والارض) أي هـو مالك أمرهما وحافظهما وهو من باب الكناية لان حافظ الخزائن ومدسر أمرهما هوالذي علك مقاليدهاومنه قولهم فلان عالك مقاليد الملك وهي المفاتيح واحددهااقليد وقبل لاواحد لهـا من لفظها أوالكلمة أصلها فارسية ( والذين كفروا بآيات الله أولئــك هم الخاسرون) هو متصل تقوله وينجى الله الذبن اتقواأي ينجى الله المتقين عفازاتهم

والذبن كفرواهم الخاسرون

واءترض ينهماباندخالقكل ثئ ۚ ( قا و خا ٤٢ مس ) فهومهيمنعليهفلايخنيعليه ثئ من أعمال المكلفين فيهاوما يجزون عليها أو عايليه على انكل شئ في السموات والاوض فالله خالقه وفاتح بالهوالذين كيفروا و جحدواان يكون

<sup>(</sup>لا يمسهم السوء)لا يصيبهم الشدة والمذاب ( ولا م بمحزنون) اذاحزن غيرهم (القمخالق كل ثيئ) بأن منه (وهو على كل شئ وكيل ) على قوت كل شئ كفيل و يقال على كل شئ من أعالهم شهيدوكيل ( لهمقاليدا لبحموات والارض) خزائن السموات المطر والارض النبات ( والذين كفروا بآيات الله) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (اولئك هم الخاسرون) في الآخرة

الامركذلك أولئك هم الخماسرون وثيل سأل عثمان رسول الله عليه عليه وسلم عن نفسير قوله لهمقاليدالسموات والارض فقال ياعثمان ماساً الله عنها أحد قبلك نفسيرها لالهالاالله والله اكبر وسبحان الله ومحمده وأستغفر الله ولاحول ولاقوة الا بائته وهوالاول والآخرو الظاهر والباطل بيده الخير يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير وتأويله على هذا الله هذه الكلمات يوحد بها و يحجد وهي مفاتيم خيرالسموات والارض من تكلم بهامن المتقين أصابه والذين كفروا بآيات الله وكلمات توحيده و تحجيده أو للك هم الخاسرون (قل ) لمن دعاك الى دين آ بائك (أفغير الله تأمروني أعد) تأمروني مكي تأمروني على الاصل { الجزء الرابع والعشرون } شامى تأمروني حيل ٣٣٠ كالله على التصب أفغير الله باعد

وتأمرونى اعتراضوميناه

أفغيرالله أعبدبامركم بعدهذا

البيان (أم- الجاهلون)

بتوحيدالله (ولتدأوحي

المكوالي الذين من قبلك)

من الانبياء عليهم السالم

(لئن أشركت ليمبطن عملك)

الذي عملت قبل الشرك

(ولتكونن من الخاسرين)

وانعاقال المنأشرك على

النوحيد والموحى اليهمم

جماعة لان معنماه أوحى

اليك لأن اشركت المحبطن

عملك والى الذين من قبلك

مثله واللام الاولى موطئة

للقسم المحذوف والثانية لام

الجواب وهـذا الجواب

سادمادالجـوابين أعنى

جموابي القسم والشرط

وأعاصم هذاالكالام مععلمه

تعالى بازرسله لايشركون

وتخصيص الحسار بهم لان غيرهم ذوحظ من الرحة والثواب فوق أفغيرالله تأمروني اعبد إيها الجاهلون في اى أفغيرالله اعبد بعسد هذه الدلائل والمواعيد وتأهم وني اعتراض لدلالة على انهم اصروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعض آلهتنا نؤمن بالهك الهرط غباوتهم وبجوز أن بنتصب غير بما دل عليه تأخروني اعبد لانه بمعنى تعبدونني على ان اصله تأمرونني ان اعبد فحذف ان ورفع اعبد كقوله احضر الوغي ويؤيده قرآه تاعبد بالنصب وقرأ ابن عام تأمرونني باظهار النونين على الاصل ونافع بحذف الشانية فانها تحذف كثيرا فو والقد اوحى الكون من الحاسرين في كلام على من الرسل فو أنن اشركت ليحبطن علك ولتكونن من الحاسرين في كلام على سبل الفرض والمراد تهييج الرسل واقناط الكفرة والاشعار على حكم الامة وافراد سبل الفرض والمراد تهييج الرسل واقناط الكفرة والاشعار على حكم الامة وافراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الاولي موطئة للقسم والاخريان للجواب واطلاق التقيد بالموت كا صرح به في توله ومن بر تدد منكم عن دينه فيت وهو كافر فاؤلئك حبطت الجمالهم وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب فو بل الله فاعيد في رد لما امروه به ولولا دلالة التقديم على الاختصاض لم يكن كذلك فاعد في در من الشاكرين في العامه عليك وفيه اشارة الى موجب الاختصاص لم يكن كذلك فاعد من الشارة الى موجب الاختصاص لم يكن كذلك

و قل أُفنيرالله تأمروني أعبدام الجاهلون ﴾ وذلك ان كفار قويش دعوه اليدين آبئه فوصفهم بالجهل لان الدليل القاطع قدقام بانه هوالمستحق العبادة فن عبدغيره فهو حاهل ﴿ ولقدأ وحى اليكوالي الذين من قبلك لئن أشركت المحبطن علك ﴾ أى الذي علمه قبله الشرك وهذا خطاب معرسول الله صلى الله عليه وحلم والمرادبه غيره لان الله عن وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك وفيه تهديد لفيره ﴿ ولتكونن من الخاسرين بل أي لا الله فاعبد وكن من الشاكرين ﴾ أى لا نامه عليك ﴿ قوله تعالى

لان الخطاب للنبي عليه المستمال الفرض و المحالات يصم فرضها وقبل بأن طالعت غيرى في السرائع بطن ( وما ) السلام والمرادبه غيره و لا بمعلى سبيل الفرض والمحالات يصم فرضها وقبل بأن طالعت غيرى في السرابل الله فاعبد) ردلما امروه به من عبادة الهته كما نه قال لا نعبد ما امروك بعبادته بل ان عبدت فاعدا القد في المدر و وما عنه ( وكن من للشما كرين ) على ما أنع به عليك من ان

المغبونونبالمقوبة (قل )یامحمدلاهل مكة حینقاواله ارجع الی دین آبائك(أفنیر)دین(انتهتأمرونی أعبدأیماالجاهاون) الكافرون(ولقدأو حی الیك) فی القرآن(والی الذین من قبلك) من الرسل ( لئن أشركت لیحبطن عملك)فی الشرك (ولتكوئن من الخاسرین) من المغبونین بالمقوبة ( بل الله فاعبد )وحد (وكن من الشاكرین) بما أنهم الله علیك من النبوة جملك سيدولدآدم (وماقدرواالله حق قدره) وماعظموه حق عظمت هاذدعوك الى عبادة غيره ولماكان العظيم من الاشياء اذاعرفه الانتياء اذاعرفه الانتياء اذاعرفه الإنتياء والمتحق تقدره في نفسه حق تقديره عظمه حق تعظيمه قبل وماقدروالله حتى المرادم أذا المحادث المحلكة المنافقة النحييل فقال والارض جيعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بمينه )والمرادم ذا الكلام اذا أخذته كاهو مجملته ومجوعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لاغير من غيرذهاب بالقبضة ولاباليمين المحجمة حقيقة أوجهة مجازوالمراد بالارض حمل ٣٣١ الله الرضون السبع لا سورة الزمر الزمول المتسبع على المتاركة ا

وماقدروا الله حق قدره من ماقدروا عظيمته في انفسهم حق تعظيمه حيث جعلوا له شربكا ووصفوه عالايليق به وقرئ بالتشديد في والارض جيما قبضته يوم القيمة والسموات معلويات بمينه في تنبيه على عظمته وكال قدرته وحقارة الافهال الهظام التي تحير فيها الاوهام بالاضافة الى قدرته ودلالة على ان تحريب العالم اهون شئ عليه على عريقة التثيل والتحييل من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة ولا بحيازا كقولهم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض اطلقت عمني القبضة وهي المقدار المقبوض بالكف تسمية بالمصدر اوبتقدير ذات قبضة وقرئ قبضته بالنصب على الطرض بالجميع لان المراد عبا الارضون السبع اوجمع ابعاضها البادية والف ثرة وقوئ مطويات على انها حال والسموات المعموفة على الارض منظومة في حكمها في سمحانه وتعالى عا يشركون في ما ابعدوما اعلى من هذه قدرته وعظمته عن اشراكهم اوما يضاف اليه من الشركاء

و وماقدر والله حق قدره وأى ماعظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره وأخبر عن عظمته فقال و والارض جيعا قبضته بوم القيمة والسموات مطويات بمينه سبحانه و تعالى عما يشركون و ق) عن عبدالله بن مسعو درضى الله عند قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمدان الله يضع السماء على أصبع والارض على أصبع والجبال على أصبع والشجر والمناور على أصبع وسائم وقال وماقدروا الله حق قدره و في رواية والماه والنزى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يقول أنالملك نضحك رسول الله صلى الله على أصبع ثم يهزهن وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسام يطوى الله والنزى على أصبع ثم يؤده و تجب وتصديقاله ثم قرأ وماقدروا الله حق قدره الآية (ق) عن عنابن عمر رضى الله عنه سائل قال رسول الله صلى الله عليه وسام يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن سده الهي ثم يقول أنا الملك أين الجبارون وفي رواية يقول أنا الله و يقبض أصابعه و بسطه اثم يقول أنا الملك و ينا الجبارون وفي رواية يقول أنا الله و يقبض أصابعه و بسطه اثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي رواية يقول أنا الله و يقبض أصابعه و بسطه اثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي رواية يقول أنا الله و يقبض أصابعه و بسطه اثم يقول أنا الله و يقبض أسابعه و يسطم اثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وفي رواية يقول أنا الله و يقبض و يقبض و يقول أنا الله و يقبض و يقبل أنا المه و يقبل أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون و يقبون و يقرواية يقول أنا الله و يقبض و يقبل أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون و يقروا يقول أنا الله و يقبض و يقبل أنا المناور و يقبض أين المتحدور و يقبل أنا المتحدور و يقبل أنا المتحدور و يقبل أنا المتحدود و يقبل و يقبل أنا المتحدود و يقبل المتحدود و

والسموات ولانالموضع موصام امظيم فهدو مقتض للمبالغة وألارض مبتدأ وقبضته الخبروج عامنصوب على الحال أى والارض اذا كانت محتمعة قبضته نوم القيامةوالقبضة المرة من القبض والقبضة المقدار المقبوض بالكف ونقال اعطني قبضة من كذا تر مد معنى القبضة تسمية بالمصدر وكلاالمعنيين محتمل والمعني والارضون جيما قبضته أىذوات قبضته نقبضهن قبضة واحـدة يعني ان الارصين مع عظمهن وبسطهن لايبلغن الاقبضة واحدة من قبضائه كانه بقبضهاقبضة بكف واحد كاتقول الجزوراكلة لقمان أى لاتفي الاباكلة فدة منأ كلاته واذاار يدمعني القبضة فظاهر لازالمعني ان الارمنين مجملتها مقدار مانقبضه بكف واحدة

والمطويات من الطبى الذى هوضد النشر كماقال يوم نطوى السماء كعلى السجل للكتبوعادة طاوى السجل ان يطويع جيسه وقبــل قبضة ملكه بلامدافع ولامنازع و بمينه بقدر تدوقيل مطويات بمينه مفنيــات بقسمه لانه اقسم ان يفنيها (سبحاله وتعالى عايشركون) ما بعــد من هــذه قدرته وعظمــته ومااعلاه عــايضــاف اليه من الشركاء

والكتابوالاسلام ( وماقدروا الله حق قدره )ماعظموا الله حق <sup>عظم</sup>ته حينقالوايدالله مغلولةوحين قالواانالله فقير محتاج بطلب مناالقرض وهذه مقالة مالك بن الصيف اليهودى خذلهالله (والارض جيما قبضته) في قبضته ( يومالقيمةوالسموات معلويات بجينه) بقدرته يوم الثميمة وكلتايدى الله يمين (سجانه) نزه نفسه عن مقالةا اليمود ( وتعالى ) تبرأ وارتفع (عمايشركون) (ونفخ فى الصور فصعق)مات ( من فى السموات ومن فى الارض الامن شاءالله )أى جبر بل وميكائبل و اسرافيل وملك الموت وقبل هم حلة العرش أورضوان والحور الدين ومالك و الزبائية (ثم نفخ فيدأ خرى) هى فى محل الرفع لان المعنى و نفخ فى الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه نفخسة أخرى وانما حذفت لدلالة أخرى عليها ولكونها معلومة بذكرها فى نميره كان (عاداهم قيسام بنظرون ) يقلبون أبصارهم { الجزء الرابع و العشرون } فى الجهات حسل ٣٣٢ كسس نظر المهوت اذا فاجأه خطب

﴿ وَنَفَخِقُ الصَّورُ ﴾ يعني المرة الأولى ﴿ فَصَّمَقُ مِنْ فِي السَّمُواتِ وَمِنْ فِي الأرضُ ﴾ خرواميتا اومغشياعليهم ﴿ الا من شاءالله ﴾ قيل جبرا ثيل ومكائيل واسرافيل فانهم يموتون بعد وقيل حملة العرش ﴿ ثُمْ نَفْخِ فيه اخْرَى ﴾ نَفْخَة أُخْرَى وهي تدلُّ على ان المراد بالاولى وننخ فىالصور نفخةوآحدة كما صرح به فى مواضع واخرى يحتمل الرفع والنصب ﴿ فَاذَاهُمْ قَيَامٌ ﴾ قائمون من قبورهم او متوقفون وقرئ بالنصب على ان الخبر ﴿ ينظرونَ ﴾ وهو حال من ضميره والمهنى يقابون ابصارهم في الجوانب كالمبهوتين اوينتظرون مايفعل بهم ﴿ واشرتت الارض بنور ربهــا ﴾ بما اقام فيها من العدل سماه نوراً لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق كما سمى الظلم ظلمةوفى الحديث أصابعه أناالملك حتى نظر ت الى المنبر يتحرك منأسفل شيُّ منه حتى انى أقول أساقط هوبرسمولالله صلىالله عليمه وسلم لفظ مسلم وللبخماري ازالله يقبض يومالقمامة الارضين وتكون السموات بيمنه ويقول أناالملك ( خ ) عناً بي هريرة رضيالله عنه قلل سمعت رسول اثنته صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض ويطوى السمساء بيمينه ثم يقول أما الملك أين ملوك الارض قال أبو سليمان الخطابي ليس فيمايضاف الى الله عن وجل منصفةا ليدين شماللان الشمال عمل النقص والضعف وقدروى كلتايديه يمين وليس عندنامهني اليدالجارحةا نماهي صفةحاء بهاالتوقيف فنحن نطلقها على ماحاءت ولانكمفها وننتهىالىحيثانتهىبنا الكتابوالاخبار المأثورة الصحيحة وهذا مذهب أهلالسنة والجماعة وقالسمفيان بنعيينة كلماوصفاللهمه نفسمه فيكتامه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه # قـوله عزوجل﴿ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض ﴾ أىماتوا ملالفزع وهي النفخة الاولى ﴿ الامن شاءالله ﴾ تقدم في سورة النمل تفسير هذا الاستثناء وقال ألحسن الامنشاءالله يعنى الله وحده ﴿ ثُمُ نَفَخُ فِيه ﴾ أي فىالصور ﴿أَحْرَى ﴾ مرةأُحْرى وهي النفخة الثانية ﴿ فاذاهم قيام ﴾ أي من قبورهم ﴿ ينظرون ﴾ أي ينتظرون أمرالله فيهم ﴿ قَ ﴾ عن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه قال قالرســولالله صلىالله عليه وسلم مابين النفختين أربعون قالوا أربعــون يوماقال أبو هرسرة أبيت قالوا أربعون شهرا قال أبوهربر أبيت قالوا أربعونسنة قال أبيت ثمينزل الله عزوجل من السماء ماء فينبتون كإينبت ألبقن وليس من الانسان شيء الاسلى الاعظم واحدوهوعجب الذنبومنه ركب الخلق يوم القيامة ، قوله تعالى ﴿ وأَشْرَقْتُ الارض منور رمها كه وذلك حين يتجللي الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين خلقه

أوينتظرون أمرالله فيهم ودات الآية على ان النفخة اثنتــان الاولى للمــوت والثانية للبعث والجمهور على أنها ثلاث الاولى للفزع كاقال ونفخ فى الصور ففزع والشانبة للمروت والثالثة للاعادة (وأشرقت الارض) أضاءت ( ينور رمها)أى بعدله بطريق الاستعارة مقال للملك العادل أشرقت الآفاق بعدلك وأمناءت الدنبا نقسطك كالقال أظلمت البلادبجور فلان وقال علمه الصلة والسالام الظلم ظلاات بومالقيامة واضافة اسمه الى الارض لانه ىزىنها حيث منشرفها عدله ومنصبفها موازين قسطه وبحكم بالحق بيناهلها ولاترى أزين للبقاع من العدل ولاأعر لهامنه وقالالامام أىومنصوررجهالله بجوز أننخلق الله نورا فينوريه أرضالموقفواضافتهاليه تعالى للخصيص كبيت الله

به من الاوثان (ونفخ في الصور) وهي نفخة الموت (فصعق) فات (من في السموات ومن في الارض الامن شاه ( فما ) الله ) من في الجنسة والنار ويقال جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت فانهم لا يموتون في النفخة الاولى ولكن يموتون بعدذلك (ثم نفخ فيه أخرى) وهي نفخة البعث وبينهما أربعون سنة تمطر السماء كنطف الرجال (فاذاهم قيام) من القبور (ينظرون) ما يقال لهم (وأشرقت الارض) اضاءت الارض (بنورربها) بضوء نورربها

وناقةالله(ووضعالكتاب)أى صحائف الاعال ولكنه كتفى باسم الجنس أواللوح المحفوظ (وجى النبيين) ليسألهم رجه والتبيين السائهم المراد في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان رجه عن تبليغ الوسالة وما أجام قومهم (والشهداه) الحفظة وقيل هم الابرار في كل زمان يشهدون على أهل ذلك الزمان (وقضى بينهم) بين العباد (بالحق) بالمدل (وهم لا يظلمون) ختم الآية بنفي الظلم كالفتحها باثبات العدل (ووفيت كل نفس ما عملت) أى جزاء و (وهواعلم على سماع على على ما عملت المعلم المحلق المنافقة المن

الآية تفسير قوله وهم لايظلمون أىووفيتكل نفس ما عملت من خـير وشرلا يزادفي شرولا ينقص من خير ( وسيــق الذين كفروا الى جهنم ) سوقا عنيفاكم يفعل بالأساري والخارجين على السلطان اذا سيقواالي حبساوقتل ( زمرا ) حال أي أفواجا متفرقة بعضهافىأثر بعض (حتى اذا جاؤها فتحت) بالتخفيف فيهماكوفي (أبوابها) وهي سبعة ( وقال لهـم خزنتها )أى حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها ( ألم يأتكم رسل منكم ) من بي آدم (يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاءيومكم هذا) أى وقتكم هذا وهو قت ويقال بعدل ربها ( ووضع

الكتاب) في الإعان و الشمائل

وهودىوان الحفظة (وجيء

بالنبيين ) الذين ليسوا

الظلم ظلات يوم لقيامة ولذلك اصافها الى نفسه ﴿ ووضع الكتاب ﴾ الحساب والجزاه من احسام مضيئة ولذلك اصافها الى نفسه ﴿ ووضع الكتاب ﴾ الحساب والجزاه من وضع انحاسب كتاب المحاسبة بين يديد اوصحائف الاعال في ايدى العمال واكتنى باسم الجنس عن الجموقيل اللوح المحفوظ يقيابل به الصحائف ﴿ وجيّ بالنيين والشهداء ﴾ الذين يشهدون للايم وعليهم من الملا تحكة والمؤمنين وقبل المستشهدون ﴿ وقضى بينه م ﴾ بين العباد ﴿ ووفيت كل نفس ماعلت ﴾ جزاء ، ﴿ وهو اعم عا يفعلون ﴾ مناهوية شيء من افعالهم ثم فصل التوفية وقال ﴿ وسيق الذين كفروا الى جهم فلا يفوته شيء من افعالهم ثم فصل التوفية وقال ﴿ وسيق الذين كفروا الى جهم والزم وهي جعزم والمقالمة والشوارة والزم وهي جعراه القلل المرقة وهي جعالقليل ﴿ حتى اذا علوها فتحت الوابها ﴾ ليدخلوها وحتى هي التي تحكى بعدها الجملة ، وقرأ الكوفيون علوها فتحت الوابها ﴾ ليدخلوها وحتى هي التي تحكى بعدها الجملة ، وقرأ الكوفيون من جنسكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقياء يومكم هذا ﴾ من جنسكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقياء يومكم هذا ﴾ من جنسكم ﴿ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقياء يومكم هذا ﴾

فا يضارون في نوره كما لايضارون في الشمس في اليوم الصحو وقيل بعدل ربها وأراد الارض عرصات القيامة ﴿ ووضع الكتاب ﴾ أي كتاب الاجهال وقيل الاو المحفوظ لان فيه أعلى جمع الحلق من المبدأ الى المنتهي ﴿ وجيّ بالنبين ﴾ يمنى لكونوا شهداء على أيمهم ﴿ والشهداء ﴾ قال ان عباس يعنى الذين يشهدون للرسل بقبلغ الرسالة بالمدل ﴿ وهم لا يظون ﴾ أي لا يراد في الحفظة ﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ أي بالمدل ﴿ وهم لا يظون ﴾ أي ثواب ماجملت ﴿ وهواعلم عاله مافعلون ﴾ يعنى المهسمانه ووفيت كل نفس ماعملت ﴾ أي ثواب ماجملت ﴿ وهواعلم عاله مافعلون ﴾ يعنى الدسمانه وتعالم الم بالمان المعالم والمان ومن المسملة وكانت متفرقة واحدتها زمرة ﴿ حق اذا جازها فيحت أو الما ﴾ يعنى السبعة وكانت والماك مفتوقة ﴿ وقال الم خزنها ﴾ يعنى توبيخا وتقريها ﴿ ألم يأنكم رسل منكم ﴾ يمن أنفسكم ومن جنسكم ﴿ بناون عليكم آيات ربكم و منذرونكم لقاء ومكم هذا

الى من المسلم و من جلسهم فو سنون عليهم ايات ربهم و يتدرونهم لها يومهم (وقضى بينهم) و بين النبيين (بالحق) بالمعل المرسلين و يقال وجي بالنبيين (بالحق) بالمعل (ووم لا يظلمون) لا يتقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم (ووفيت) وفرت (كل نفس) برة أوفا جرة (ما عملت) من خيو أوسر (وهو أعلم عايفعلون) من الخير و الشر (وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا) أيما الاول فالاول (حتى اذا جاؤها) وفي النار (فتحت أبواجا) طرقها لهم ولم تكن قبل ذلك مفتوحة (وقال لهم خزنها) يعنى الزبانية (ألم يأتكم) يامشر الكفار (رسل منكم) تدميون مثلكم (يتاون) يقرؤن (عليكم آيات ربكم) بالامروالهي (وينذرونكم) يخونون نكم (لقاء) عذاب (يومكم هذا

دخولهم النارلايوم القيامة ( قالوا بلى ) أنونا وتلواعلينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) أى ولكن وجبت علينا كلمة القدلاً ملاً نجهتم { الجزءالوامع والعشرون } بسوءاً عالنا ﴿ ٣٣٤ ﴿ ٣٣٤ ﴿ كَافَاوُ ارْبِنَاغُلْبِ عَلينا كُمُنا

وقتكم هذا وهووقت دخولهم الناروفيه دليل على انه لاتكليف قبل الشرع من حيث انهم عللواتو بنحهم باتيان الرسل وتبليخ الكتب ﴿ قَالُوا بَلِّي وَلَكُمْنَ حَقَّتُ كُلَّةَ اللَّهُ أَب على الكافرين ﴾ كلة الله بالمذاب عليناوهو الحكم عليهم بالشقاوة وانهم من اهل النار ووضع الظاهر موضعالضميرللدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة وقيل هوقوله لأملائن جهنم من الجنسة والناس اجمين ﴿ قيلادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ﴾ ابهم القائل لهويل مانقــال لهم ﴿ فبئس مثوى المنكبرين ﴾ الــــلام فيه للحنس والمحصــوص بالذم محذوف سبق ذكره ولا ينافى اشعاره بان مثواهم فى النـــار لتكبرهم عن الحق ان يكون دخولهم فيمــا لان كلة العذاب حقت عليهم فان تكبرهم وســائر مقابحـهم مسببة عنه كما قال عليه السمالام أن الله تعالى أذا خلق العبدللتجنة استعمله بعمل أهل الجنمة حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنمة فيدخل به الجنمة واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النارحـتي عوت على عمل من أعال|هل|انار فمدخل به النار ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ﴾ اسراعا بهم الى دار الكرامة وقيل سيق مراكبهماذ لايذهب بهم الاراكبين ﴿ زمرا ﴾ على نفاوت مراتبهم في الشرف وعلو الطبقة ﴿ حتى إذا جاؤها وقُتُحت ابوامِ ا ﴾ حذف جواب إذا للدلالة على ان ليهم حينئذ من الكرامة والتعظيم مالا يحيط به الوصف وان ابواب الجنة تفتيم قالوابلي ولكن حقت كلمة العذاب ﴿ أَي وجبت ﴿ على الكافر سْ ﴾ وهي قوله تعالى لاملاًن جهنم مل الجنة والناس أجمين ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فيئس مثوى المتكبرين ﴾ \* قوله عن وجل ﴿ وسيق الذين القواريم الي الجنة زمراً ﴾ فانةلت عبر عنالفريقين بلفظ السوق فما الفرق بينهما قلت المراد بسوق أهلالنار طردهم الى العذاب بالهوان والهنف كما نفعل بالاسير اذاسيق الى الحبس أو القتل والمراد بسوق أهلالجنة سوق مماكهم لانهم يذهبون الهما راكبين أوالمراد بذلك السوق اسراعهمالي دارالكرامة والرضوان فشتان مابين السوقين ﴿ حتى اذاحاؤ هاو فتحت أبو امها ﴾ فانقلت قال فيأهلاالنار فتمحت بغيرواو وهنازاد حرفالواو فماالفرق تتلتفيه وجوء أحدها انهازائدة ء الثانى أنهاواوالحال مجازه وقدفتمت أبوابها فادخل الواولييان انهما كانت مفتحة قبل مجيئهم اليها وحذف الواو فى الآية الاولى لبيان أن أبواب جهنم كانت مغلقة قبل مجيئهم اليها ووجــه الحكمة فىذلك انأهــل الجنــة اذاجاؤها ووجدوا أبوابها مفتحة حصل لهمالسرور والفرح بذلك واهلءالنار اذ ارادها معلقة كانذلك نوع ذل وهوان لهم • الثـالث زيدتالواو هنالبيان انأبواب الجنـــة ثمانية ونقصت هنساك لانأ يواب جهنم سبعة والمرب تعطف بالواو فيمنافوق السبعة تقول سميعة وثمانية هان قلت حتى اذا جاؤها شرط فأين جوابه ه تلت فيه وجوه أحدها الدمحذوف والمقصود من الحذف أن يدل على اله بلغ فى الكمال الى حيث لا يكن ذكره ، الثانى ان

قوما ضالين فذكرو اعملهم الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضلال (قيل ادخلواأ بواب جهنم خالدين فيها )حال مقدرة أى مقدر بن الحلود (فيئس مثوى المنكبرين )اللامفيد للجنس لان مثوى المتكبرين فاعل بئس وبئس فاعلهااسم معرف بالامالجنسأ ومضاف اليدمثله والمخصوص بالذم محذوف تقديره فبئس مثوى المتكبرين جهنم (وسيق الذين اتقوارمم الى الجنة زمرا) المرادسوق مراكهملانه لاندهب مدء الاراكبين الىدارالكرامة والرصوان كالفعل عن يكرم ويشرف من الوافدين عـلى بعض الملوك (حتى اذاجاؤها) هى التي تحكى بعدها الجل والجملة المحكية بعدها هي الشرطية الاان جزاءها محذوف وانماحذف لانه فيصفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء لامحيطنه الوصف وقال الزجاج تقدره حتىاذا حاؤها (وفتحت أبوامها قالوايل ) قدأتو نابالرسالة

(ولكن حقت)وجبت(كلة العذاب على الكافرين) قبل ذلك (قيل ) يقول الهم الزبائية (ادخلو أبواب جهنم ﴿ الجواب ﴾ خالدين فيها) دائمين في النار (نبئس مثوى المتكبرين) منزل المتعظمين من الإيمان بالكتاب والرسول (وسيق الذين انقوا) أطاعوا (ربهم الى الجنة زمرا) فوجافوجا (حتى اذا جاؤها) الجنة (وفتحت العوام ا) وقد كانت مفتوحة قبل ذلك وقال لهم خزنها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) دخلوها فحذف دخلوها الان في الكلام دليلا عليه وقال قوم حتى اذاحاؤها جاؤهاو قتحت أبو اجافه نده مرجاؤها محذوف والمهنى اذاجاؤها وقو محيثهم مع فتم أبواجا وقيل أبواب جهتم لا تنهج الاعند دخول اهلهافها وأما أبواب الجنة فتقدم فتحها لةوام تعالى جنات عدن مفتحة لهم الابواب فلذلك جئ بالواو كانه قال حتى اذاجاؤها وقد فتحت حرفة ٣٣٥ كان أبوا بجاطبتم من دنس المعاصى { سورة الزم / وطهرتم من خيث الخطايا

لهم قبل مجيئها منتظرين وقرأ الكوفيون فتحت بالتحفيف ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم ﴾ لايعتربكم بعد مكروه ﴿ طبتم ﴾ طهرتم من دنس المعاصى ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ مقدرين الخلود والفاء للدلالة على ان طبيهم سبب لدخولهم وخلودهم وهو لا يمنع دخول العاصى بعفوه لانميطهره ﴿ وقالوا الحجد لله الذي صدقنا وعده ﴾ بالبعث والشواب ﴿ واورث ا الارض ﴾ يريدون المكان الذي استقروا فيه على الاستمارة وايراثها تعليكها مخلفة عليهم من اعالهم او تحكينهم من التصرف فيها تحكين الوارث فيما يرثه ﴿ نتبوأ من الجنمة حيث نشاء ﴾ اى يتبوأكل منا في اى مقام اراده من جنته الواسعة مع ان في الجنة مقدامات معنوية لا يتمانع واردوها فنع احر العاملين ﴾ الجنة ﴿ وترى المسلائكة حافين ﴾ محدقين ﴿ من حدول الموش ﴾ اى حدوله ومن مزيدة اولا بتداء الحفوف

الجواب هوقوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم بغير واو ، الثالث تقديره فادخلوها خالدين دخلوها فحذف دخلوها لدلالةالكلام عليه ﴿ وقال الهم خزنتها سلام عليكم ﴾ أي أبشروا بالسلامة منكل الآفات ﴿ طبتم ﴾ قال ابن عباس معناه طاب لكم المقام وقيل اذاقطعو االنار حبسواعلى قنطرة بينالجنةو النار فيقتص بعضهم من بعض حتى اذاهذبو او طيبوا دخلو االجنة فيقول الهم رصوان وأصحابه سلام عليكم طبتم ﴿ فادخلوها خالدين ﴾ وقال على بن أبي طالب رضىاللهءغهاذاسيقوا الىالجنة فاذا انتهوااليهاوجدواعندبابهاشجرة يخرجمن تحتهاعينان فيغتسل المؤمن من احدهما فيطهر ظاهره ويشرب من الاخرى فيطهر باطنه وتنلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ﴿ وَقَالُوا الْحَدَلَتُهُ الَّذِي صدقنا وعده ﴾ اي بالجنة ﴿ وأورثنا الارض ﴾ أي أرض الجنة تصرف فيها كانشاء تشبيهابحال الوارثوتصرفه فيمايريثه وهوقوله تعالى ﴿ نتبوأ ﴾ أى نتنزل ﴿ من الجنة ﴾ فيأى الجنة ﴿ حيث نُشاء ﴾ فان قلت فامهني قوله حيث نشاء وهل بتبوأ أحدهم مكان غيره فقلت يكون لكل واحدمنهم جنة لاتوصف سعة وحسنا وزيادة علىالحاجةفيتبوأ منجنته حيث يشاء ولايحتاج الىغيره وقيل ازأمة محمدصلى الله عليموسلم يدخلون الجنة قبل الايم فينزلون فيها حيث شاؤا ثم تنزل الايم بعدهم فيما فضل منهاقال الله عزوجل ﴿ فَنَعَ أَجِرَ الْعَامِلِينَ ﴾ أَيْتُوابِ الْمُطْيِعِينَ فِيالْدَنْيَا الْجِنَةُ فِي الْعَقِي ﴿وَرَى الْمُلاّئِكَةُ حافين من حول المرش كائى محدقين محبطين محافته وجوانبه

وقال الزحاج أى كنم طيبين فىالدنيا ولم تكونوا خبيثين أىلم تكونوا أصحاب خبائب وقال ابن عباس طاباكم المقاموجمل دخول الجنهة مسيباعن الطيب والطهارة لانها دارالطيبين ومشوى الطاهرس قد طهرها الله من كل دنس وطيم امن كل قذرفالالدخابها الامناسب لهاموصوف بصفتها (وقاوا الحديثة الذي صدقناوعده) أنجزنا ما وعدنا فيالدنما من نعيم العقبي (واورثنــا الارض) ارض الجنة وقد اور ثوهاأى ملكوهاو جعلوا ماوكها واطلق تصرفهم فهاكما يشاؤن تشبها بحال الوارث وتصرفه فيما سرث واتساعه فيه (نتبوأ) حال من الجنة (حیث نشاء ) أي يکون لكل واحدد منهم جنةلا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ أي فيتحذ متبوأ مقرا منجنته حيث يشاه (فنعم أجرالعاملين)

في الدنب الجنة ( وترى الملائكة حافين ) حال من الملائكة (من حول العرش

<sup>(</sup>وقال الهرخزنها) خزان الجنان على باب الجنان (سلام عليكم) يسلون عليكم بالنحية والسلام (طبتم) فرنهم وبجوتم ويقال طهرتم وصحتم ( فادخلوها ) يعدنى الجنة ( خالدين ) دائمين مقيمين فيها لا تموتون ولاتخرجون منها (وقالوا) بعد ذلك حين علوا كرامة الله (الحدلله) المندلة (الذي صدقناوعده) أنجزنا وعده ( وأورثنا الارض) أنزلنا أرض الجنة (نتبوأ) ننزل (من الجنة حيث نشاء ) نشتهى (فنعم أجرا العاملين) ثواب العاملين لله في الدنيا (وثرى الملائكة حافين ) محدقين (من حول العرش

شاءاقة (يسبحون) حالمن الضمير في حافين ( محمدر مهم أى بقولون-بحانالله والحدلله ولا الهالااللهواللهاكبرأوسبوح قدوس ريناورب الملائكة والروحوذلك للتلذذدون التعبدلزوال التكليف (وقضى بينهم) بين الأنبياء والام أوبين أهل الجنة والنار ( بالحق ) بالعدل (وقيل الحدلله رب العالمين )أي معول أهل الجنة شكر احين دخولها وتم وعدالله لهم كاقال وآخر دعواهم الحدلله رب العالمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والزمر والحواميم السبع كلها مكية عن ابن عباس رضي الله عنهما حر سورة المؤمن مكية وهيخسو ثمانون آية 🦫 يسمعون محمدر بهم) بأمرر بهم ( وقضى بينهم) بين النبيين والامم (بالحق) بالعدل (وقيل) لهم بعدالفراغ من الحساب قولوا (الحديقة) الشكريقة والمنة لله (ربالعالمين) سدالجن والانس على ما فرق بينناو بين أعدائناو هو منزل ج وهو العزيز العليم ومن السورة التي يذكر

و يسبمون محمد رجم من ملتسين محمده والجملة حال ثانية او مقيدة للاولى والمعنى ذاكر بن اله بو صفى جلاله واكرا مه تلذا به وفيه السيمار باز منتهى درجات العلين واعلى لذائدهم هوالاستفراق في صفات الحق ﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ اى بين الحلق بادخال بعضهم النار و بعضهم الجند لله و بين الملائكة باقامتهم في منازلهم على حسب تضاصلهم ﴿ وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ اى على ماقضى بيننابا لحق والقائلون هم المؤمنون من المقضى بينهم اوالملائكة وطى ذكرهم تعنهم و تعظيمهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلمن قرأ سورة الزمر لم يقطع القررجاء يوم القيامة واعطاء الله ثواب الخائفين وعنه عليه السلام اله كان يقرأ كل ليلة بني اسرائيل والزمر.

- ﴿ سُوةَ المؤمنُ مَكْيَةُ وَآيِهَا ثَمَانُونَ وَخُسَ آيَاتَ ﴾ -

﴿ يسمحون بحمدرهم ﴾ وقيل هذا تسبع تلذذ لا تسبيع تبيد لان التكليف يزول في ذلك اليوم ﴿ وقضى بينهم بالحق ﴾ بيناً هل الجنه وأهل النار بالعدل ﴿ وقيل الحمدللة رب العالمين ﴾ أى بقول أهل الجنة شكر احين تم وعدالله لهم وقيل بندأ الله ذكر الحلق بالحمد في قوله الحمدلله الجدلة الذيخلق السموات والارض وختم الحجد في آخر الامروهواستقرارالفريقين في هناز لهم فيدفنه بذلك على تحميده في بداء كل أمروخا تدموالله تعالى أعلم مراده وأسراركتا به - ﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةً حَمَّ الْمُؤْمِنُ وَسَمَّى سُورَةً غَافَرُ وَهِي مُكَيَّةً ﴾ -حَكِمْ قَيْلُ غَيْرِ ۚ أَيْتَيْنُ وَهُمَا قُولُهُ تَعْمَالُى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فَى آيَاتَ ۗۗۗ ۔ﷺ والتی بعدہا وہی خمس وثمانون آیة والف وماثة ﷺ⊸ حى﴿ وتسم وتسمون كُلَّة وأربعة آلاف وتسمائة وسـتون ڰ۪⊸ - ﴿ حَرَفًا عَنْ عَبِدَاللَّهُ بِنَ مُسْعُودُ رَضَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ازْمَثُلُ ۗ ﴾ -۔ ﷺ صاحب القرآز كمثل رجل انطلق برتاد لاهله منزلافمر ﷺ⊸ - ﴿ بِالْرَغِيثِ فِينِمُا هُولُسُيرِ فِيهُ وَيَعْجِبُ مِنْهُ اذْهِبُطُ عَلَىٰ ﴾ ح →﴿ روضات دمثات فقال عجبت من الغيث الأول فهذا ﴾→ -∞﴿ أُعجِبِ منه وأُعجِبِ فقيلِله ان مثل الغيث الاول مثل عظم ≫~ حﷺ القرآزوانمثلهذه الروضات الدمثات مثل آل حم ﷺ⊸ → ﴿ فِي القر آن وعن ا من عباس قال لكل شي الباب ولباب ﴾ - ﴿ القرآن الحواميم وقال ابن مسمو داذا وقعت في آل حم ﴿ -→﴿ وقعت في روضات الجنة أنانتي فيهن وقال سعد ﴾ - ﴿ ان ابراهم كن آل حم تسمى العرائس ﴿ و

فيها المؤمن وهي كلها مكية المستحدد المستحدد المستون و مروفها أربعة آلاف وتسعمائة وستون ﴿ و بسم ﴾ [يتها الناف وتسعمائة وستون ﴿ و بسم ﴾

وسم القد الرحن الرحيم ﴾ (حم) وما بعده بالامالة جزة وعلى وخلف ويحيى وجادو بين الفح و الكسر مدنى وغيرهم بالتفخيم وعن ابن عباس الله العزيز ) أى المنبع بسلطانه عن أن يتقول على الله العزيز ) أى المنبع بسلطانه عن أن يتقول عليه متقول (العليم ) عن صدق بعو كذب فهو تهديد للمشركين و بشارة للمؤمنين (غافر الذنب) سائر ذنب المؤمنين (وقابل التوب) قابل تو بقالر احمين (شديد المقاب ) على المختالة بن (ذى الطول ) ذى الفضل على الهارفين أو ذى الغنى عناس غافر الذنب وقابل التوب لمن قال لا الهالا الله شديد المقاب لمن لا يقول لا الهالا الله والثوب والثوب والثوب والأوب أخوات في مهنى الرجوع والطول الفن والفضل و فان قلت كيف اختلفت هذه الصفات تعريفا و تنكيرا والموسوف معرفة ، قلت أما غافر الذب حر ٣٣٧ ﴾ وقابل التوب فعرفتان لا يد لم سورة المؤمن } لم ير دجما حدوث الفعلين والموسوف معرفة ، قلت أما غافر الذب حر ٣٣٧ ﴾ وقابل التوب فعرفتان لا يد لم سورة المؤمن } لم ير دجما حدوث الفعلين

كايكون في تقدير الانفصال فتكون اصافتهماغير حقيقية وانمساأريد ثبسوت ذلك ودوامهوأماشدبدالمقاب فهوفى تقدير شديد عقابه فتكون نكرة فقيل هــو بدل وقيل لماو جدت هذه النكرة بيزهذه المعارف آذنت بانكلها أمدال غير أوصاف وادخار الواوفي وقابلالتوب لنكتة وهي افادة الجم للمذنب التاثب بين رحتين بين أريقبل توبته فيكتبهاله طاعة من الطاعات وانمجملها محاهة للذنوب كان لم مذنب كأ مدقال جامع المغفرة والقبسول وروى انعر رضي الله عندافتقد رحلاذا أسشديدمن أهل الشام فقبل له تتابع و هذا

## ~ بسم الله الرعمي الرحيم كا

﴿ حَم ﴾ اماله ابن عاص وجزة والكسائي وابو بكر صريحا ونافع برواية ورش وابو عرو بين بين وقرى بفتح الميم على التحريث لالتقداء الساكنين والنصب باضمار اقرأ ومنع صرفه التعريف والتأنيث اولانهاعلى زنة المحمى كقابيل وهابيل ﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ﴾ لمل تخصيص الوسفين لما فى القرآن من الاعجاز والحكم الدال على القدرة الكاملة والحكمة السالفة ﴿ غافر الذنب وقابل التوب شديد المقداب ذى الطول ﴾ صفات اخر لتحقيق مافيه من الترغيب والترهيب والمحت على ماهو المقصود منه والاضافة فيهاحقيقية على أنه لم يرد بها زمان مخصوص واريد بشديد العقاب مشدده اوالشديد عقابه فعدف اللام للازدواج وامن الالباس او ابدال وجعله وحده بدلا مشوش للنظم وتوسيط الواو بين الاولين لافادة الحجم

## - الله التعني التجد المناهجي ا

ت قوله عن وجل ﴿ حم ﴾ قال ابن عباس رضى الله عنهما حم اسم الله الاعظم وعنه قال الروحم ون حروف اسمه الرجن مقطعة وقيل حم اسم للسوة وقيل الحاء افتتاح أسمائه حامم وجيدو حى وحكم وحنان والميم افتتاح أسمائه ملك و محيدو منان وقيل حم معناه حم بضم الحاء أى قضى ماهوكائن ﴿ تَنزيل الكتاب من الله العاد يزكأى الغالب القادر وقيل الذي لامثل له ﴿ العليم ﴾ أى بكل المعلومات ﴿ غافر الذب كاى سائر الذب ﴿ وقابل التوب كاى التوبة قال ابن هباس فافر الذنب لمن قال لااله الاالله والاله والعم العقل وقيل ذي الفضل و النع العقاب ﴾ لمن لا يقول لا اله الاالله الاالله والعم العقب ﴾ أى السعة والفنى وقيل ذى الفضل و النع العقاب ﴾ لمن لا يقول لا اله الاالله الاالعمل ﴾ أى السعة والفنى وقيل ذى الفضل و النع

الشراب فقال عمر لكائبه اكتب من عمر (قا و خا ٤٣ مس) الى فلان سلام عليك وأنا احداليك الله الذكلااله لاهو بسم الله الرحن الرحيم حم الى قوله المصيووختم الكتاب وقال لرسوله لاتدفعه اليه حتى تجده صاحبائم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فحا التحديدة المحديثة توبته الصحيفة جدل يقرؤها ويقول قدوع دى الله أن يففر لى وحذرنى عقابه فلم يبرح برددها حتى بكي ثم نزع فاحسن النوع وحسنت توبته فلما المغربة من المحدد الما الله أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوا الماللة المنافق عند والماللة أن بتوب عليه ولا تكونوا أعوا الماللة المين

﴿ سم الله الرحن الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس في قوله جل ذكره (حم) يتول قضى أو بين ماهوع ثن الى يوم القيامة و يقال قسم أقسم أقسم به (تنزيل الكتاب) ان هذا القرآن تنزيل (من الله الدن العليم) على مجد عليه السلام العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به العليم عن آمن به وعن لا يؤمن به (غافر الذنب) لمن قال لا اله الا الله (و قابل التوب) لمن تاب من الشرك (شديد المقاب) لمن مات على الشرك (في العلول ) في المن والفضل والغيل على من آمن به و ذا الذي على من لا يؤمن به المتورك (في المؤمن به المتورك (في المؤمن به المتورك (في المن والفضل والفيل والموال والفيل والموال والفيل والمال والفيل والفيل والفيل والفيل والفيل والفيل والفيل والول والفيل والفيل والموال والفيل والموال والفيل والفيل والفيل والفيل والمالة والفيل والفيل والفيل والفيل والمالة والفيل وال

عليه(لاالهالاهو)صفة أيضالذى الطول وبجوزأن يكون مستأنفا ( اليهالمصير )المرجع (ما يجادل في آيات الله الاالذين كفروا) ما يخاصم فيها بالتكذيب بها ﴿ الْجَزْءَالُوا بِمِوالشرون ﴾ والانكار لهاوقد ﴿ ٣٣٨ ﴿ ٣٣٨ أَلَّهُ وَلَهُ وَجَادُلُوا بِالبَاطُلُ

بين محو الذنوب وقبول التوبة اوتفاير الوصفين اذر عا يتوهم الاتحاد اوتفاير موقع الفعلين لان الففر هوالستر فيكون الذنب اقيا وذلك لمن لم يتب فان التأثب من الذنب كن لاذب الدوالتوب مصدر كالتوبة وقبل جمهاو الطول الفضل بترك المقاب المستمق وفي توحيد صفة المذاب منمورة بصفات الرحة دليل رجحانها والله الاهو في فيجب الاقبال الكلى على عادته واليه المصير في فيجازى المطبع والعاصى و ما يحادل في آيات النه الاالذين كفروا في لما حقيقا من التنزيل سجل الكفر على المجادل في المحادل وآيات الحق لقوله وجادلوا بالباطل ليد حضوابه الحق فاما الجدال فيه لحل عقده واستنباط حقائقه وقطع تشبث الحالان بغرب مع الله ليس جدالا فيه على الحقيقة حقائقه والسلام ان جدالا في المحل التنكير مع الله ليس جدالا فيه على الحقيقة في المدرك تقليهم في اللاد في فلايفررك امهالهم واقبالهم في دنياهم وتقليهم في بلاد الشمام والين بالهمارات المرمحة فانهم مأخوذون هما قريب بكفرهم اخد من وناصبوهم بعدقوم نوح كماد و عمود و همت كل امة في من هؤلاه و برسولهم في والمدن عمادوا من تعذيب وناصبوهم بعدقوم نوح كماد و عمود في وهمت كل امة في من هؤلاه في برسولهم في والمدن عمادا والموم بعدقوم نوح كماد و عمود في المتمود من الماسته عما دادوا من تعذيب وقرى ثمن مؤلاه في تعذيب وقرى ثمن من المارد والمها في المناب عمادا والمدن عماد و عمود في المه كل قال المارد والمها في المستمية عمادا والمهم في المدن عماد و عمود في المتمود وهمت كل المه في من هؤلاء في من مؤلاء في من مؤلا

وأصل الطول الانعام الذي تطول مدته على صاحبه ﴿ لااله الاهر ﴾ أي هو الموصوف بصفات الوحدانية التي لايوصف ما غيره ﴿ البه المصير كُأَى مصير المباداليه في الآخرة ☀ قوله تعالى﴿مايجادل﴾ أي مايخاصم ويحاجيح ﴿ فِي آياتالله ﴾ أي في دفع آيات الله بالتكذيب والانكار ﴿الاالدين كفروا ﴾ قال أبوالعالية آيتان مااشدهما على الدين بجادلون فىالقرآن قوله تعالى مامجادل فىآياتالله الاالذين كفروا وقوله وازالذين آختلفوا فيالكتباب اني شقاق بميد ومن أبي هربرة رضي الله تميالي عنــه عن النبي صلىالله عليه وسلم قال انجــدالا فيالقرآن كفر أخرجه أبوداود وقال المراء في القرآن كفر وعن عمر ومن شعيب عن أميه عن جد. قال سممرسول الله صلىالله عليه وسلم قوما يتمارون فقال آنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتابالله عزوجل بمضه بببض وأنماأنزل الكتاب يصدق بمضه بمضا فلاتكذبوا بمضه ببعض فماعلتم منه فقولوه وماجهلتم منه فكلوه الى عالمه ( م ) عن عبدالله بن عمرو بن الماص قال هاجرت الى رسبولالله صلىالله عليه وسلم يومافسمع أصوات رجلين اختلفافي آية فمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقسال انماهلك منكان قبلكم باختلافهم في الكتاب ﴿ فلايفررك تقلبم ﴾ أي تصرفهم ﴿ في البلاد كالتجارات وسلامتهم فيهامع كفرهم فانعاقبة أمرهم العذاب فوكذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بمدهم ﴾ أى الكفار الذين تحزبوا على أنبيــائهم بالتكذيب من بعدةوم نوح ﴿ وهمت كل أمة ترسمولهم ليأخمذوه ﴾ قال ابن عباس ليقتلوه

ليدحضو ابدالحق فاما الجدال فيها لايضاح ملتبسهاوحل مشكلها واستنباط معانيها ورد أهل الزبغ بها فاعظم جهاد فی سبیل الله ( فلا يغررك تقابهم في البلاد) بالتجارات النافقة والمكاسب المرمحة سالمين غانمين فان عاقمة أمرهم الى المذاب ثم بين كف ذلك فاعلم ان الايم الذبن كذبت قبلهم أهلكت فقيال (كذبت قبلهم قوم نوح ) نوحا (والاحزاب) أى الذين تحزبوا على الرســـل و ناصبوهم وهمعاد وتحودو قوملوط وغيرهم (من بعدهم ) من بعدقوم نوح ( وهمت كل أمة) من هذه الايم التي هي قدوم نوح والاحزاب (برسولهم ليأخذوه ) ليتمكوا منــه

(لااله) يفعل ذلك (الاهو اليه المصير من الم و مصير من الم و من اليكذب عجد دعليه اليسلام والقر آن مكة (فلا يفروا) بالله أعلى في الله الله في الله

فيقتلو. والاخيذ الاسدير (وجادلوا بالباطل) بالكفر (ليدحضوا به الحق) ليبطلوابه الاعان (فاخذتهم) مظهرمكي وحفص يعنى أنهم تصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على ارادة أخذالرسل ان أخذتم فعاقبتم (فكفكان عقاب) وبالياء يعقوب أى فانكم محرون على بلادهم حلى ٣٣٩ ﴾ فتعاينون أثر { سورة المؤمن } ذلك وهذا تقرير فيدمعني

التجيب وكدنداك حقت كلية ربك عيلي الذين كفروا) كلمات رمك مدنى وشامى (انهم أصحاب النار) في محل الرفع بدل من كلمة ر مك أى مثل ذلك الوجوب وحب على الكفرة كونهم من أصحاب النار ومعناه كاوجب اهملاكهم في الدنيا بالمذاب المستأصل كذلك وجب اهلاكهم بمذاب النارفى الآخرةأو في على النصب بحذف لام التمليل وايصال الفمل والذىن كفروا قريش ومعناه كما وجب اهمالاك أولئك الايم كذلك وجب اهـ لاك هؤلاء لان علة واحدة تجمعهم أنهم من اصحاب النار ويلزم الوقف على النار لاندلو وصل لصار ( الذين محملون العرش

وتتل من الاخد عدى الاسر ﴿ وجادلوا بالباطل ﴾ بما لاحقيقة له ﴿ ليدحضوا به الحيق ﴾ ليزيلوه به ﴿ فاخدتهم ﴾ بالاهلاك جزاه لهمهم ﴿ فكيف كان عقاب ﴾ فانكم بمرون على ديارهم وترون اثره وهو تقرير فيه تعجيب ﴿ وكذلك حقت كلة ربك ﴾ وعيدا وقضاؤه بالعذاب ﴿ على الذين كفروا ﴾ لكفرهم ﴿ انهم اسحاب النار ﴾ بدل من كلة ربك بدل الكل او الاشتمال على ادادة اللفظ او المعنى ﴿ الذين محملون العرش و مبلكوه وقبل ليأسروه ﴿ وجادلوا ﴾ أى خاصموا ﴿ بالباطل ليد حضوا ﴾ أى ليبطلوا

﴿ بِدَالْحَقِ ﴾ الذي جاءت به الرسل ﴿ فَاخْذَتُهُمْ فَكُيْفَ كَانْ عَقَابٍ ﴾ أَيُأْ نُزَلَتُ بِمِمْ من الهلاك ماهمواهم بانزاله بالرسل وقيل معناه فكيف كان عقمابي اياهم أليس كان مهلكا مستأصلا ﴿ وَكَفَلْكَ حَقَّتَ ﴾ أى وجبت ﴿ كُلَّةَ رَبُّكَ ﴾ أى كما وجبت كلة العذاب على الايم المكذبة حتت ﴿على الذِّن كَفَرُوا ﴾ أي من قومك ﴿ انْهُم ﴾ أى إنهم ﴿ أَصِمَابِ النَّارِ ﴾ ۞ قوله عن وجل ﴿ الذِّينَ يَحْمَلُونَ الْمُرْشُ ﴾ قبل حلة المرش اليوم أربعة فاذاكان يومالقيامة أردفهمالله تعالى باربعة أخركما قال تعــالى ومحمل عرش ربكفوقهم يومئذنمانية وهم أشرف الملائكة وأفضلهم لقربهم منالله عزوجل وهمعلى صورة الاوعالوحاء فىالحديث انالكل ملك منهروجه رحل ووجه أسدووجه ثورووجه نسرولكل واحدمهم أربعة أجمحة جناحان منهاءلي وجهه مخافة أن نظرالىالعرش فيصمق وجساحان مهفوا مهما فىالهواء ليس لهم كلام غبر التسبيم والتعميد والتعجيدمابين اظلافهم الىركبهم كابين سماء اليسماء وقال ابنءباس جلة المرش مابين كعب أحدهم الىأسفل قدميهمسيرة خسمائة عام ويروى انأقدامهم فينخوم الارضين والارضون والسموات الي جزهم تسبيحهم سحان ذي المزة والجبروت سجان ذي الملك والملكوت جمان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقيلانأرجلهم فىالارضالسفلي ورؤسهم خرقتالمرش وهم خشوع لايرفعون طرفهم وهمأشد خوفامنأهل السماء السابعة وأهل السماءالسابعة أشد خوفا منالق تليهما والتىتليما أشدخوفا منالتي تلبها وروىجابر عنالنبي صلىالله عليه وسلم قال أذنالى ازاً حدث عن ملك من ملائكة الله عزوجل من حلة المرش أن مابين شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبعمائة عامأخرجه أبوداود وأماصفة الدرش فقيل اندجوهرة خضراء وهومن أعظم المخلوقات خلقا وروى جمفر بن مجد عن أبيه عن جده اندقال ان مابين القائمة منقوائم المرش والقائمة الثانية كخفقان الطير المسرع ثلاثين ألفعام ويكسى العرش كل يوم ألف لون من النور لايستطيع أن ينظر اليمه خلق من خلق الله تعالى والاشاكلها فيالعرش كحلقة في فلاة وقال مجاهد بين السماء السابعة وبين العرش سبعون

كل قوم قتل رسوايم (وجادلوا بالباطل ) خاصموا الرسل باشرك (ليدحضوا بدالحق) ليطلوا بالشرك الحق ماجامت بدارسل (فاخذتم) عاقبتم عندالتكذيب (فكفكان عقاب ) انظر يا محدكف

كان عقوبى عليهم عندالتكذيب (وكذلك) هكذا (حقت) وجبت (كلة ربك) بالعذاب (على الذين كفروا) بالرسل (أنهم أصحاب النار) أهل النار في الآخرة ( الذين يحملون العرش ) عرش الرحن وهو السرير وهم عشرة أجزاء من الملائكة ومنحوله ) يعنى حاملين المرش والحسافين حولهوهم الكرسون سددة الملائكة صفة لاصحاب النار وفساده ظاهر وروى ان اله المرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وفي الحديث انالله تمالى أمرجيه الملائكة { الجزءالوابع والمشرون } أن يفدوا حلى ١٤٠ كلم ويروحوا بالسدلام على

حهد العرش تفضيلا لهم علىسائر الملائكة وقيل حول المرش سبعون ألمصف من الملائكة يطوفون مه مهلاین ا مکبرین و مین ورائهم سبعون ألف صف منالملائكةقيام قدوضعوا أيديهم على عواتقهم بالون ويكبرون ومنورائهمائة ألب صف قبد وضوا الا عان على الشمائل مامنم أحد الاوهو يسمح بمالا يسبح مدالآخر (يسبحور) خبرالمبتدأ وهوالذين (محمدرمم) أي مع جده اذالباءتدل على ان تسبيعهم بالحمدلة ( ويؤمنون به ) وفا تُدته مع علمنابان حملة المرش ومن حموله من الملا ثكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون اظهار شرف الاعان وفضلهوالترغيب فيه كاوصب الانبياه فيغير موضع بالصلاح لذلك وكا عقب أعمال الخير بقولهثم كان من الذين آمنوا فابان مذلك فضل الاعمان وقد روعي التناسب فيقوله

ومن حوله ﴾ الكروبيون اعلى طبقات الملائكة واواهم وجودا وجلهم اياه وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم و تدبيرهم له اوكناية عن قربهم من ذى العرش ومكانهم عنده وتوسطهم في نفادا مره ويسبحون محمدرهم ﴾ يذكرون الله بحيامم الثناه من صفات الجلال والحمد حالا لان الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح ويؤمنون به أخبره نهم بالاعان اظهارا لفضله و تعظيما لاهله ومساق الآية لذلك كاصر حبد بقوله ﴿ ويستففرون للذين آمنوا ﴾ واشعارا بان جلة العرش

ألف جاب جاب نوروجاب ظلمة وجاب نوروجاب ظلمة وقيل ان العرش قبلة لاهل السماء كاانالكمية قبلة لاهل الارض، قوله ﴿ ومن حوله ﴾ يمني الطائفين به وهم الكروسون وهم سادات الملائكة قال وهب بن منبه ان حول العرش سبعين ألب صف من الملائكة صف خلم صف يطوفون بالمرش يقبل هؤلاه ويدبر هؤلاء فاذا استقبل بعضهم بعضاهل هؤلاه وكبر هؤلاء ومنورائم سبعون ألفصف قيمام أيديهم الىأعناقهم قدومنعوها عملي عواتقهم فاذاسمموا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصوائهم فقالوا سبحمالك وبحمدك ماأعظمك وأجلك أنت اللةلااله غيرك أنتالا كبروالخلق كلهم اليك راجمون ومن وراه هؤلاءوهؤلامهاثةألف صف من الملائكة قدوضعوا البمنى على اليسرى ليس منهم أحد الايسبم بتحميد لايسبمه الآخر مابين جناحي أحدهم مسير ثلثماثة عامومابين شهمة أذنه الىءاتقه أربعمائة عام واحتميبالله عزوجيل منالميلائكة الذين حول العرش بسبمين حجاباً من ارو سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين حجاباً من ذر أبيضوسبمين حجابا من ياقوتأحر وسبعين حجابا من زبرجد أخضر وسبعين حجابا من ئلج وسبمين حجابا منماه وسبعين حجابا من بردوما لايعلمه الاالله عزوجل ، قوله تعالى ﴿ يَسْجُونَ بَحْمَدُ رَبِيمٍ ﴾ أي ينزهون الله تعالى عالايليق مجلاله والحميد هوالاعتراف بانه هو المنع على الاطلاق ﴿ ويؤمنون بِه ﴾ أى يصدقون باندواحـــد لاشريك! ولا مثلله ولانظيرله ءنان قلت قدم قوله يسجمون بحمدرجم على قوله ويؤمنون به ولايكون التسبيم الابمدالاعان فافائدة قوله ويؤمنون به قلت فأبدته التنبيه على شرف الايمان وفضله والترغيب فيه ولماكان الله عزوجل محتجبا عنهم محجب جلاله وجماله وكاله وصفهم بالايمــانبه قالشهربن حوشب حــلةالمرش ثمانية أربعةمنهم يقولون سبحالك اللهم ومحمدك لك الحمدعلى حملك بمدعمك وأربعة منهم يقولون سيمامك اللهم وبمحمدلتاك الحممل عملي عفوك بعد قدرتك قال وكانهم يرون ذنوب بني آدم ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ أي يسألون الله تعالى المغفرة لهم قيل هذا الاستغفار من الملائكة مقابل لقو لهم

ويئرمنون به (ويستغفرون للذين آمنو)عُ بدقيلويئرمنون بدويستغفرون لمن في مثل حالهموفيه دليل على ﴿ أَ نجمل ﴾ انالاشتراك فيالا عان مجب أن يكون ادعى شئ الى النصيحة والشفقةوان تباعدت الاجتساس والا ماكن

الحلة ( ومن حوله ) منالملائكة ( يسبحون مجمدرجم ) بأمروجم(ويؤمنونج ) وهم يؤمنون بالله( ولمستنفرون ) يدعون(للذين آمنوا) بمحمد عليمالسلاموالقرآن ويقولون

(ربنا)أى يقولون ربناو هذاالمحذوف حال(وسمتكل شئ رجة وعلما)والرجة والعلم همااللذات وسعائل شئ فى المعنى اذا لاصل وسمكل شئ رجتك وعملك ولكن أزبل الكلام عن أصله بان أسندالفعل الى صاحب الرجة والعلم وأخر جامنصوبين على القييز مبالغة فى وصفه بالرجة والعلم (فاغفر ﴿ ٣٤١ ﴾ للذين تابوا) { سورة المؤمن } أى الذين عملت منهم التوبة

لتناسب ذكرالرجة والعملم (والبمواسبيلك)أى طريق الهدى الذي دعوت اليه (وقهم عذاب الجعيم ربناوأ دخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم) من في موضع نصب عطف على هم فىوأدخلهم أوفى وعدتهم ووعدت من صلح من آبائم والمعنى وعدتهم (وأزواجهم وذرياتهم الك أنت العزيز ألحكيم) أي الملك الذىلايغلبوأنت مع ملكك وعن تك لا تفعل شأ خالياءن الحكمة وموجب حكمتك انتفي بوعدك (وقهم السيآت) أي جزاءالسيآت وهوعذاب النار( ومن تق السيآت يومئذفقدر جتدو ذلك) أي رفعالمذاب(حوالفوزالمظيم (ر سنا) يارسا ( وسمتكل شي رجة) ملأت كلشي نعمة (وعلما) عالم أنت بكل شي ( فاغفرللذين ابوا ) من الشرك (واتبموا سيلك) دنك الاسلام (وقهم عذاب الجميم) ادفع عنهم عذاب النار (ربنا)ياربنا (وادخلهم

وسكان الفرش في معرفته سواه ردا على المجسمة واستففارهم شفاعهم وجلهم على التوبة والهامهم ما يوجب النصم والشفقة والهامهم ما يوجب النصم والشفقة وان تخالفت الاجناس لانه اقوى المناسبات كا قال تعالى اعالمؤمنون اخوة وربنا الي يقولون ربنا وهو بيان ليستففرون اوحال وسعت كل شي رحة وعلما كى الدوسة رجته وعلم فازيل عن اسلم للاغراق في وصفه بالرحة والم والمبالفة في عومهما وتقديم الرحة لانها المقصودة بالذات مهنا و فاغر للذين تابوا واتبعوا سبيلك كى للذين علم منهم التوبة واتباع سبيل الحق وقهم عذاب الجحيم كى واحفظهم عنه وهوتصر بح بعد اشعاد للتأكيد والدلالة على شدة العذاب وربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدهم كاياها و ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم كعظف على هم الاول اى ادخلهم معهم هؤلاء ليتم سرورهم اوالثاني ابيان عوم الوعد وقرئ جنة عدن وصلح بالفهم وذريتم بالتوحيد و الكانت العزيز كى الذي لا عتنه عليه مقدور و الحكيم كى الذي الوفول الا ماتقتضيه حكمته ومن ذلك الوفاه بالوعد و وقهم السيات كى المقوبات الوجزاء السيات وهو تعميم بعد تحصيص او مخصوص بمن صلح اوالماصي في الدنيا لقوبات الوجزاء السيات وهو تعميم بعد تحصيص او مخصوص بمن صلح اوالماصي في الدنيا القوابات كاخم طلبوا السبب بعدما الوا المسبب وذلك هوالفوز العظيم كي يعني الرحة اوالوقاية و

أنجمل فيها من بفسدنها ويسفك الدماء فلاصدر هذا منم أولانداركوه بالاستغفارلهم فيها من بفسدنها في الستغفارلهم في الله في الحدد بشي يكرهه ان بستغفرله وربنا في أي ويقولون ربنا في وسمت كل شي رحة وعلما في أي وسمت رحتك كل شي وحة وعلما في أي وسمت رحتك كل شي وفيه تغييه على تقديم الثناء على القه تعالى عاهو أهله قبل المطلوب بالدعاء فلاقدموا الثناء على الته عروجل قالوا في اغفر الذين قابوا واتبعوا سبيك في أي دينك في المعلوب بالدعاء في وقيم عذاب الجميم في قال مطرف أنصع عبدالله للمؤمنين الملائكة وأغي الخلق للمؤمنين م الشياطين في ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائه وأزواجهم وذرياتهم المكان أنت العزيز الحكيم في قبل اذادخل المؤمن الجنية قال أين وابن ولدى وأين ووجي فيقال أنهم لم يعملوا علك فيقول الي كنت أعلى لي وابن ولدى وأين ووجي فيقال أنهم لم يعملوا علك فيقول الي كنت أعلى لي ووقهم السيآت في أي مقوبات السيآت بان تصونهم عن الاعال الفاسدة التي وجب لدة المقاب في ومن تق السيآت بومئذ في أي من تقه في الدنيا في فقد رجته في أي في القيامة في ولك حوالفوز العظيم في أي النه م الذي لا ينقطع في جوار مليك لانصل المقول في ولك حوالفوز العظيم في أي النه على الذي لا ينقطع في جوار مليك لانصل المقول

جنات عدن ) معدنالانبياء والصالحين ( التى وعدتهم ) فى الكتاب ( ومن سلم) من وحد أيضًا ( من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم المثنات العزيز ) فى ملكك وسلطالك(الحكيم)فى أصرك وقضائك ( وقهم السيآت) ادفع عهم عداب يوم القيامة ( ومن تقالسيآت )ومن دفعت عنه العذاب (يومنذ)يوم القيامة ( فقدر حته )غفرت له وعصمته وعظمته (وذلك) الففران والدفع( هوالفوزاله عليم ) المجاتالوافرة فازوا بالجنة ونجوا ان الذين كفروا ينادون) أى يوم القيمة اذا دخلوا النار ومقنواأ نضم فيناه م خزنة النار ( لمقت الله اكبر من مقتكم أنفسكم) أى لمقت الشائن فسكم فاستفى بذكر هاس توالمقت أشدال بغض و انتصاب ( اذتدعون الى الايمان ) بالمقت الاول عند الزنخسرى والمعنى انفسكم فاستفى بذكر هاس توالمقت أنفسكم الامارة بالسوء والكفر حين كان الابياء يدعو نكم الى الايمان فتأبون قبوله وتختيارون عليه الكفر أشد بما تعقنونهن اليوم وأنتم في النيار اذا وقدتم فيها بالمبياء بالمبياء هواهن وقيل معناه لمقت الله الآن أكبر من مقت بعض لممنى تقوله ويوم القيامة يكفر بعضكم بمن يلمن مضاواذ ندعون تعليل وقال جامع السلوم وغيره اذمنصوب بفعل مضمردل عليه لمقت الله أى يعقشم الله حين دعوالي الايمان فكفر واولا ينتصب بالمقت الاول لان قوله لمقت الله مبتدأ وهومصدر وخبره أكبر من مقتكم أنفسكم فلا يعمل في اذ { الجزء الرابع والمشرون } تدعون لان حمل ٢٤٢ كالمصدر اذا أخبر عنه لم

ا اومجموعهما ﴿ انالَدَينَ كَفُرُوا يِنادُونَ ﴾ يومالقيامة فيقالُ لهم ﴿ لَمُقَـاللَّهُ أَكْبُرُ مِنْ مَقْتَكُمُ انْفُسَكُمُ ﴾ أي لقت الله اياكم اكبر من مقتكم انفسكم الامارة بالسوء ﴿ اذْتَدَّوْنَ الى الا لمان فتكفرون ﴾ ظرف لفدل دل عليه المقت الاول لالدلاله اخبرعنه و لاللثاني لان مقهم انفسهم يومالقيامة حين عاينواجزاه اعالهما لخبيثة الاان يأول بنحو ﴿ فَيَالْصِيفَ ضيعتاللبن » اوتعليل للحكم وزمان المقتين واحد ﴿ فالواربنا امتناا مُنْيَنِ ﴾ اماتنين بان خلقتنا امواما اولا ثم صيرتنا اموامًا عندانقضاء آجالنا فانالامانة جمل الشي عادم الحياة ابتداء اوبتصييركا تصفير والتكبير ولذلك قيل سبحان منصفر البعوض وكبرالفيل وان خص بالنصيير فاختيار الفاءل احد مقبوليه تصيير وصرفله عنالاً خر ﴿ واحييتنا ائنتين ﴾ الاحياءة الاولى واحياءة البعث وقيل الاماتة الاولى عند انخرام الاجل والنانية فىالقبر بمدالاحياه للسؤال والاحياآن مافىالقبر والمبعث اذالمقصود اعترافهم الىكنه عظمته وحلاله ۞ قوله تصالى ﴿ انالذين كفروا ينادون ﴾ أى يومالقيامة وهمفىالنار وقدمقتوا أنفسهم حين هرمنت عليم سيآنهم وعاينوا العـذاب فيقال لهم ﴿ لَمْتَ اللَّهُ ﴾ أي اياكم في الدنيا ﴿ أَكْبُرُ مِن مَقْتَكُمُ انْفُكُمُ اذْتُدَّ عُونَ الْيَ الْأَيَّانُ فَتَكْفُرُ وَنَ ﴾ أى اليوم عند حلول المذابكم ﴿ قالوا ربنـا أمتنـا النَّتين وأحييتنا النَّتين ﴾ قال بن عباس رضىالله عنهما كانواأموانا فيأصلاب أبائهم فاحياهمالله تعالى فيالدنيا ثمأمانهم الموتة التيلابدمنها ثمأحياهم للبعث يومالقيامة فهذه موتنسان وحيانان وقيــل أميتوا فيالدنيا ثمَّ حيوا فيالقبر للسؤال ثمَّ ميتوا في قبورهم ثمَّ أحيواللبعث فيالآ خرةوذلك آنهم عدوا أوقات البــلاء والمحنة وهيماربعة الموتة الاولى ثمالحيــاة فىالقــبر ثمالموتة

مجزان تعلق مشيء يكون في صلته لان الاخبار عنه يؤذن تمامه ومالتطق به يؤذن بنقصانه ولابالثاني لاختلاف الزمانين وهذا لانهم مقتوا أغسهم في النار وقد دءوااليالا عان في الدنيا ( فتكفرون ) فتصرون على الكفر (قالوا ربنا أمتنا النتينوأحيينا ائنسين ) أي اما تنسين واحيــاءتين أو موتثين وحمانين وأراد بالاماتتين خلقهم أمواكا أولاواماتهم عند انقضاء آجالهم وصع ان یسمی خلقهم أموانًا اما تة كا صم ان يقال سعمان من صفر جسم البعوضة وكبرجسمالفيل وليس مُمة نقل من كبرالي

صغر ولا من صغرالي كبروالسبب فيه ان الصغروالكبر جائزان على المصنوع الواحدفاذا اختار انصانع ( الثانية ) أحدالجائز بن فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر فعدل صرفه عنه كنقله منه وبالاحياء تبين الاحياء الاولى في الدنيا والاحياء الثانية المحتوية وله وكنتم أموا فاضاحا كمثم عنكم ثم يحييكم وقيل الموتة الاولى في الدنيا والثانية في القبر بعد الاحياء السؤال والاحياء الاول احياره في القبر بعد موته السؤال

من النار (ان الذين كفروا)بالقوبالكتبوالرسل ا ذا دخلواالنار يقولكل واحدمهم مقتك يانفسي (بنادون) فيناديم الملائكة (لمقتالله) في الدنيا ( أكبر من مقتكم أنفسكم ) اليوم في النار ( اذ تدءون الي الا بمان فكفرون) فتجعدون ( قالوا ) يعنى الكفار في النار (ربنا)ياربنا( أمتنا اثنين ) مرتين مرة بقبض أروا حناوصة بعدما سألنا منكرونكير في القبور ( وأحبيتنا اثنتين) حرتين مرة قبل ان سأتنا منكرونكير في القبور وصرة البعث

والثــاني للبعث ( فاعترفنابذنوبنا ) لمــارأوا الاماتة والاحياء قدتكررا عليم علوا أنالله قادر على الاعادة كاهو قادر على الاعادة كاهو قادر على الاعادة كاهو قادر على النابذوج من المنابذوج التي الفروج سريمأوبطئ لنتخلص ( منسبيل) قط أماليأس واقع دونذلك فلاخروج ولاسبيلاليه وهذ كلام من غلب عليه اليأس واتحسابقولون ذلك تحيرا ولهذا جاء الجواب عــلى حسب ذلك وهوقوله ( ذلكم بأنه ادادعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا ) أى حلا 327 كما الذي أنتم فيه { سورة المؤمن } وأن لاسبيل لكم الح

بعدالمعاينة بماغفلوا عنه ولم يكتر ثوا بهواذلك تسبب بقوله ﴿ فَاعْتَرْفُنَا بِذُنُوبُنَا ﴾ فان اقترافهمها مناغترارهم بالدنيا وأنكارهمالبمث﴿ فَهَلَ الْيُخْرُوجِ ﴾ نوع خروج من النار ﴿ من سبيل ﴾ طريق فنسلك وذلك أعا يقولونه من فرط قنوطهم تعللا وتحيرا ولذلك اجيبوا يقوله ﴿ ذِلِكُم ﴾ اى الذي انتم فيه ﴿ بانه ﴾ بسبب انه ﴿ اذا دعى الله وحده ﴾ متوحدا اوتوحد وحده فحذف الفعــل وأقيم مقامه فىالحالية ﴿ كَفَرْتُم ﴾ بالتوحيد ﴿وَانْ يُشْرِكُ بِهِ تَوْمَنُوا﴾ بالاشراك ﴿ فَالْحَكُمُ لِلَّهِ ﴾ المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالمذابالسر مد﴿ العلى الكبير ﴾ من ان يشرك به ويسوى بغيره حيث حكم به على من اشرك وسوى بدبعض مخلوقاته فى استحقاق العبادة ﴿ هُوَ الذِّي بُرِّيكُمْ آيَاتُهُ ﴾ الدالة على التوحيد وسائرمایجب ان یعلم تکمیلالنفوسکم ﴿ وینزل لکم منالسماءرزقا ﴾ اسباب رزق کالمطر مراعاةاءاشكم ﴿ ومانتذكر ﴾ بالآيات التي هيكالمركوزة في العقول لظهورها المغفول الثانيةفيه ثمالحياة للبعث فاماالحياة الاولى التىهى منالدنيسا فإيعدوها لانهما ليست من أنسام البــلاء وقيل ذكر حياتين وهيحياة الدنيا وحياة القيــامة وموثنين وهي الموتةالاولى فيالدنيا ثمالموتة الثانية فيالقبر بعد حياة السؤال ولم يعدوا حياة السؤال لقصر مدتها ﴿ فاعترفنا بذنو بنا ﴾ يعنى انكار هم البعث بعدالموت فلماشا هدوا البعث اعترفوا بذنوبم ثم سألوا الرجعة بقولهم ﴿ فهل الىخروج ﴾ أى منالنـــار ﴿ منسبيل ﴾ والممني فهل الىرجوع الىالدنيا منسبيل لنصلح أعالنا ونعمل بطاعتك وهذاكلام منغلب عليهاليأس والقنوط من الخروج واعاقالوا ذلك تمللا وتحيرا والممنى فلاخروج ولاسبيلاليه والهذاجاء الجواب علىحسب ذلكوهوقوله تعالى﴿ذَلَكُمْ بَانْهَادَادَعَىاللَّهُ وحده كفرتم ﴾ معناه فاجيبوا أنلاسبيل الىالخروج وهذا المذاب والخلودفىالنار بانكم اذادعىالله وحده كفرتم يعنىاذا قيل لاالهالاالله أنكرتم ذلك ﴿ وان يشرك به ﴾ أىغيره ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ أى تصدقوا ذلك الشرك ﴿ فَالْحَكُمُ لِلَّهُ الدَّلِي ﴾ أى الذي لاأعلى منــه ﴿ الكبير ﴾ أىالذي لاأ كبر منه ۞ قوله عزوجــل ﴿ هُوالذي بِرَيْكُم آيَانُهُ ﴾ أى عجائب مصنوعاته التي تدل على كمال قدرته ﴿ وينزل لَكُم من السماء رزَّقا ﴾ يعني المطر الذي هوسبب الارزاق ﴿ ومايتذكر ﴾ أي تعظ مهذه الآيات

خروجقط بسبب كفركم بتوحيـد الله واعا نكم بالاشراكبه (فالحكملة) حيت حكم عليكم بالمذاب السرمد (العملي ) شأنه فلا يرد قضاؤه (الكبير) العظيم سلطانه فلايحد جزاؤه وقيلكان الحرورية أخذواقولهملاحكمالالله منهذا وقال قتادة لماخرج أهلحروراءقال علىرضى الله عنه من هؤلاء قيل المحكمون أى يقولون لاحكم الالله فقال عدلى رضى الله عنه كلمة حقار بديما باطل (هـوالذي يريكم آياته) منالريح والسحاب والرعد والبرق والصواءق ونحوها (وينزل لكممن السماه) وبالنحفف مكي وبصرى (رزقا) مطرا لأنه سبب الرزق(وما يتذكر

(فاعترفنا)فأقررنا(بدنوبنا) بشركناوجحودنامنذلك

(فهل الى خروج ) رجوع الى الدنيا ( من سبيل ) من حيلة فنؤ من بك يقول الله لهم (ذلكم) المذاب في النار والمقت ( بأنه اذا عي الله ثال الله الاالله ( كفرتم ) جعدتم ( وان يشرك به ) الاوثان ( تؤمنوا ) تقروا ( فالحكم لله ) فالقضاء بين المبادللة حكم بالنار لمن كفر به ( الدلى ) أعلى كل شي ( الكبير ) أكبركل شي ( هو الذي يريكم) يا أهل مكة ( آياته ) علامات و حدانيته وقدرته و عجائبه من خراب مساكن الذين ظلوا ( وينزل لكم من السماء رزقا ) مطرا ( وما متدكر )

الا من نبب)ومايتمظ وما يعتبر بآيات الله الامن يتوب من الشرك ويرجع الى الله فان المعاندلايتذكر ولايتمظ ثم قال للمنيبين ( فادعوا الله ) فاعبدوا ( مخلصين له الدين ) من الشرك ( ولوكره الكافرون ) وان غاظ ذهك اعداءكم ممن ليس على دينكم ( رفيع الدرجات { الجزء الرابع والعشرون } ذوا اعرض بلقى الروح) М 222 ثلاثة أخبار لقوله هومرتبة

> على قوله الذي يريكم أو اخبار مبتدأ محذوف ومعنى رفيع الدرجات رافع السموات بعضها فوق بعض أو رافع درجات عباده فىالدنيا بالمنزلة أورافهم منازلهم في الجنة و ذو العرش مالك عرشه الذي فوق السموات خلقه مطافا للملائكة اظهار العظمت مع استغنائه في مملكته والروح جبريل عليه السلام أو الوحى الذي تحيي به القلوب (من أمره ) من أجل امره أوباس، (عملي من يشاء من عباده لينذر) أىالله اوالملتى عليه وهو النيءليه السلام وبدل عليه قراءة يعقوبالتنذر (يوم التلاق) وم القيامة لانديلتق فيدأهل السماء واهل الارضوالاولون والآخرون التالاقيمكي ويعقوب (يوم هم بارزون)

عنها للانهماك فىالتقليد وانباع الهوى ﴿ الا من ينيب ﴾ يرجع عن الانكار بالاقبال عليها والتفكر فها فانالجازم بشئ لاننظر فيماننافيه ﴿فَادَّءُوا اللَّهُ مُخْلَصِينَ لَهُ اللَّهِ مِنْ من الشرك ﴿ ولوكره الكافرون ﴾ اخلاصكم وشق عليم ﴿ رفيع الدرجات ذو العرش ﴾ خبران آخران للدلالة على علوصمدىته منحيث الممقول والمحسوس الدال على تفرده في الالوهمة فان منارتفعت درجات كاله محث لايظهر دونها كمال وكان المرش الذي هو اصل العالم الجسماني في قبضة قدرته لا يصم ان يشرك به وقيل الدرجات مراتب المخلوقات اومصاعد الملائكة الى العرش اوالسموات او درجات الثواب وقرى ً رفيع بالنصب على المدح ﴿ يلقى الروح من امره على من يشا منعباده ﴾ خبر رابع للدلالة على ازالروحانيات ايضــا مستحرات لامر. بإظهار آثارها وهو الوحى وتمهيد للنبوة بعد تقرير التوحيد والروح الوحيومن امر. بيانه لانه امر بالخيراومبدؤه والامرهوالملك المبلغ ﴿ على من يشآ ممن عباده ﴾ يختار وللنبوة وفيه دليل على الهاعطائية ﴿ لينذر ﴾غاية الالقاء والمستكن فيعلله تعالى اولمن اوللروح واالام معالقرب يؤيدالثانى ﴿ يَوْمَالْتَالَاقَ ﴾ يومالقيامة فان فيه نتلاقى الارواح والاجساد واهل السماء والارض والمعبودون والعباد والاعمال والعمال ﴿ وِمْهُمْ بِارْزُونَ ﴾ خارجون منقبورهم اوظاهرون لايسترهم شئ اوظاهرة نفوسهم لايحجبهم غواشي الابدان ﴿ الامن نتيب ﴾ أي يرجع الى الله تعالى في جيع أموره ﴿ فادعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أى الطاعة والعبادة ﴿ وَلُوكُرُ وَالْكَافِرُونَ ﴾ ۞ قوله تعالى ﴿ رَفِيعِ الدَّرْجَاتُ ﴾ أي رافع درجات الانبياه والاولياء والعماه في الجنة وقيل ممناه المرتفع أى اندسيحانه وتعالى هوالمرتفع بعظمته فيصفات حلاله وكاله ووحدانيته المستغنى عزكل ماسواه وكل الخلق فقراه البه ﴿ ذُوالْمُرْشُ ﴾ أَى خَالَةُــه ومالكه والفّــائدة فيتخصيص العرش بالذَّكَّر لانهأعظم الاجسام والمقصود بيمان كمال التنبيه على كمال القــدرة فكل ماكان أعظم كانت دلالته على كمال القدرة أفوى ﴿ يلتى الروح ﴾ يعنى ينزل الوحى سماء روحاً لان به تحبي الارواح كانحيي الابدان بالارواح ﴿ مناَّم، ﴾ قارابن عباس منقضاتُه وقيل بامره وقيــل من قوله ﴿ على من بشاه من عباده ﴾ يعنى الأنبياء ﴿ لينذر يوم السلاق ﴾ يعنى لينذر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحى أيوم التلاق وهو يوم القيامة لانديلتتي فيه أهل السماء وأهمل الارمن وقيليلتتي الحلق والخسالق وقيليلتتي العابدون والمعبودون وقيل يلتتي المرء معهـله وقبليلتتي الظـالم والمظلوم ﴿ تومهم بارزون ﴾ أيخارجون من قبورهـ

ما يتمظ بالقرآن (الامن ينيب)الامن يقبل الحاللة (فادعوا الله)فاعبدواالله

(مخلصين لهالدين)لله بالعبادة والتوحيد ( ولو كره)وانكره ( الكافرون )أهل مكة (رفيع الدرجات) ( ظاهرون ) خالق السمولير (بلقي الروح من أسره ) ينزل جبريل بالقرآن ( على من يشاه) على من يحب ( من عباده ) يعنى مجدا عليه السلام (لينذر) ليخوف عمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن (يوما لتلاق) يوم يلتق أهل السماء و أحل الارض ويقال يوم يلتق أهل السماء و أحل الارض ويقال يوم يلتق أهل السماء و أحل الارض ويقال يوم يلتق أهل السماء وأحل الارض ويقال يوم يلت ق الخالق والمخلوق ( يوم هم بارزون ) خارجون من القبور

ظاهرون لا يسترهم شئ من حيل او اكمة او بنساء (لايمخنى على الله منهم شئ ) أى من أعسالهم وأحوالهم (لمن الملك اليوم أى يقول الله تعالى ذلك حين لاأحد بجيبه ثم مجيب نفسه بقوله ( لله الواحدالقهار ) أى الذى قهر الحلق بالموت وينتصب اليوم عداول لمن اى لمن ثبت الملك فى هذا اليوم حرف ٣٤ ﴾ وقبل بنا دى منا دفيقول ﴿ سورة المؤمن } لمن الملك اليوم فيجيبه أهل

المحشرلله الواحدالقهار (اليوم تجزى كل نفس عاكسبت لاظلم اليومان الله سريم الحساب) لماقرران الملك للدوحده فى ذلك اليوم عدد نتائج ذلك وهى اذكل نفس تجزى عا كدبت علت في الدنسا من خيروشر وان الظلم مأمون منه لاندايس بظلام لاميدوان الحساب لأسطى لانه لايشفله حساب عن حساب فيمساسب الخلق كلەفىوقت واحمد وهو أسرع الحاسبين (وأنذرهم بوم الآزفة) أى القيامة سميت بهالازوفهاأى لقرمها ويبدل منوم الآزفة (اذالقلوبادي الحناجر) أىالتراقى يمنى ترفع قلومهم عن مقار هافتلصق بحناجرهم فلا هي تمخرج فيمـوتوا ولاترجـم الى موضعها فيتنفسوا ويتروحموا ( لانخفى على الله منهم شي )ولامن اعالهم شي فيقولالله بعدنفخةالموت (لمن الملك اليوم) فليس

ا اواعالهم وسرائرهم ﴿ لاَ يَحْنَى عَلَى الله منهم شي ﴾ مناعبانهم واعالهم واحوالهم وهو تقرير لقوله هم بارزون وازاحة لنحو ماينوهم فىالدنيا ﴿ لمنالملك اليوملله الواحــدالقهــار ﴾ حكاية لما يســأل عنه في ذلك اليوم ولما بجــاب به اولمادل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الاسباب وارتفاع الوسائط واما حقيقة الحال فناطقة بذلك داءًا ﴿ اليوم بجزى كل نفس عاكسبت ﴾ كأنه نتيجة لما سبق وتحقيقه أن النفوس تكتسب بالعقائد والاعمال هيآت توجب لذتها وألمها لكنها لاتشمر بهافي الدنسا لموائق تشغلها فاذا قامت قيامتها زالت الموائق وادركت لذتها وألمهــا ﴿ لاظالِوم ﴾ بنقص الثواب وزيادة العقاب ﴿ انالله سريع الحساب ﴾ اذلا يشغله شأن عن شأن فيصل اليهم مايستمقو نه سريعا ﴿ واندرهم يومالاً زفة ﴾ اي القيامة سميت بها لا زوفها اىقربهااوالخطة الآزفة وهي مشارفتهمالنار وقيل الموت ﴿ اذ القلوب لدى الحناجر 🍑 فانها ترتفعءن اماكنها فتلتصق بحلوقهم فلا تعود فيتروحوا ولاتخرج ظـاهرون لايسترهم شيُّ ﴿ لا يَخــني على الله منهم شيُّ ﴾ أي من أهمــالهم وأحوالهم فانقلت انالله تمالي لايخني عليه شيُّ فيسائر الايام فماوجه تخصيص ذلك اليسوم قلتكانوا يتوهمون فيالدنيما اذااستتروا بالحيطان والحجب انالله تعمالي لابراهم وتخفى عليه أعمالهم وهم فى ذلك اليوم صائر ون من البروز والانكشاف الى حال لا يتوهمون فيهاشل ما كانوا يتوهممونه في الدنبا ﴿ لمن الملك البيوم ﴾ أي يقيول الله عن وجيل فىذلك اليوم بمد فناء الخلق لمن الملك فلاأحد يجيبه فيجيب نفســـه تعــالى فيقول ﴿ لله الواحد القهار ﴾ أىالذي قهرالخلق بالموت وقيــل اذاحضر الاولون والآخرون في ومالقيامة نادى مناد لمن الملك فيجيبه جيع الخلائق في ومالقيامة للهالواحــد القهار فالمؤمنون مقولونه تلذذا حيت كانوا نقولونه فىالدنيا ونالوامه المنزلة الرفيمة فىالمقمى والكفار يقولونه علىسبيل الذل والصفار والندامة حيث لم يقولوه فىالدنيا ﴿ اليوم تجزي كل نفس بمــاكسبت ﴾ يعني بجزي المحسن باحسانه والمسيُّ باســاءته ﴿ لاظــلم اليوم ﴾ أي انالخلق آمنون في ذلك اليوم من الظلم لان الله تعالى ليس بظـ الام للعبيد ﴿ ازالله سريع الحساب ﴾ أي انه تعالى لا يشغله حماب عن حساب بلمحاسب الخلق كلهم فيوقت واحد ، قوله تمالي ﴿ وَأَنْدُرُهُمْ يُومُ الآزَفَةُ ﴾ يعني يوم القيامة سميت آزفة لقرب وقتها وكلماهوآت فهوقريب ﴿ اذالقلوبادى الحناجر ﴾ وذلك انهـــا تزول عناًما كنهامن الخوف حتى تصير الى الحناجر فلا هيء امود الى أماكنها ولاهي

بجيبه احدفيردعل نفسه فيقول(لله الواحد) ( قا و خا ٤٤ مس ) بلاولد ولاشريك (القهار ) لخلقه بالموت الفالب عليم (اليوم)وهو يوم القيامة (نجزى كل نفس) برة أو فاجرة (عاكسبت ) من الخديرو الشر (لاظلم اليوم) على أحسداً ىلا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سياتهم (ان الله سرع الحساب) اذا حاسب و يقسال شديد العقاب اذا عاقب (وأنذرهم) خوفهم يامحد (يوم الآزفة) من أهوال يوم الآزفة وهو يوم القيامة يزف بعضهم الى بعض ويسرع ( اذا لقلوب لدى الحناجر ) عند الحناجر (كاظمين ) بمكين محناجرهم من كظم القربة شد رأسها و وحال من القاوب محمول على أصحابها واعدا جمع الكاظر المحمد السلامة لانه وصفها بالكنظم الذي هو من أفعال المقلاه ( مالاظ المبني ) الكافرين ( من حيم ) محب مشفق ( ولاشفيم يطاع ) أى بشفم وهو مجاز عن الطاعة لان الطاعة حقيقة لاتكون الا لمن فوق ك والمرادنني الشفاعة والطاعة كافي قوله هولاترى الضب بها يختجره يريد به نفي الضب والمحجد و ان المحمل اللفظ انتفاه الطاعة دون الشفاعة فعن الحسن والله ما يكون الهم شفيح البتة ( يعلم خاشة الاعمالا بحل ما يكون الهم شفيح البتة ( يعلم خاشة الاعنى معدد عمني الخيانة كالعافية بحمني المعافاة والمراد استراق النظر الى مالا بحل ( وما تخفي المعدور ) وما تسرمه في المنافق المحمد بنظر تدو في قدوله هو الذي يريكم آياته مثل بنظر تدو ولكن يلق الروح { الجزء الرابع والدهرون } قدعل بقوله حوالذي يريكم آياته مثل الموح ولكن يلق الروح { الجزء الرابع والدهرون } قدعل بقوله حسل ١٣٤٣ كالمدروم التلاق ثم استطره

ذكر أحوال يومالتلاق فيســـتربحوا ﴿ كَاظْمِين ﴿ عَلَى الْغُمِ حَالَ مَن اصحابِ القَلُوبِ عَلَى الْمُعَنَى لَانُهُ عَلَى الْأَصَافَة اومنها أومن ضميرها في لدى وجمه كذلك لان الكظم من افعـــال المقلاء كقوله فظلت الىقوله ولاشفيـم يطاع فبعدلذلك عن أخواته (والله اعنى قهم لها خاصَّعين اومن مفدول أنذرهم على أنه حال مقدرة ﴿ ماللظالمين من حبم ﴾ قريب مشفق ﴿ ولاشفيع بطاع ﴾ ولاشفيم مشفع والضمائر انكانتُ للكفار وهوالظاهر يقضي بالحق) أي والذي هـ ذه صفائد لا يحكم الا كانوضع الظالمين موضع ضميرهم للدلالة عـلى اختصاص ذلك يهم والدلظمهم ﴿ يُعلُّمُ خاسَّة الاءين ﴾ النظرة الخــائنة كالنظرة الشـانية الىغيرالمحرم واســـتراق النظر المه بالعدل ( والذين يدعون اوخيانة الاعين ﴿ وماتخني الصدور ﴾ منالضمائر والجلة خبرخامس للدلالة علىانه من دونه لانقضون بشي ً ) مامن خنى الاوهو متملق العلم والجزاء ﴿ والله يقضى بالحق ﴾ لانهالمالك الحاكم على وآلهتهم لايقضون بشيء الاطلاق الايقضى بشي الاوهو حقه ﴿ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشي ، كم بهم وهـ فا تهكم جم لانمالا لانالجادلا يقال فيهانه يقضى اولا يقضى وقرأ نافع وهشام بالتاءعلى الالتفات اواضمار قل هوان يوصف بالقددرة لاتقال الله هوالسميع البصير ﴾ تقرير لعلمه بخائنة الاعين وقضائه بالحق ووعيداهم على مايقولون فيله يقضى أولا يقضى ويفملون وتعريض بحال مايدعون من دونه ﴿ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان تدعون نافع ( انالله هو تخرج منأفواههم فيموتوا ويستريحوا ﴿ كاغلمين ﴾ أى مكروبين ممتلئين خوفاوحزنا السميم البصير) تقرير حتى يضيق القلب عنه ﴿ ماللظالمين منحيم ﴾ أى منقريب ينفعهم ﴿ ولاشفيع ﴾ لقوله يعلم خائنة الاعمين أىيشفعالهم ﴿يطاع﴾ أى فيهم ﴿ يعلمخائنة الاعين﴾ أى خيانتهاو هي مسارقةالنظر ومأتخني الصدور ووعيد الىمالاَيْحَلُوقيلُ هُونَظُرُ الاعينُ لمانهِي اللهءنَهُ ﴿ وَمَاتَحْنِي الصَّدُورُ ﴾ أي يعلم مضمرات لهم بأند يسميع مايقولون القلوب ﴿ والله يقضى بالحق ﴾ أي يحكم بالعدل ﴿ والذين مدعون من دونه ﴾ يعني ويبصر مايعملون وأند الاسنام ﴿ لا يَقضُونَ بشيُّ ﴾ لانهالاتعلم شيأولاتقدر على شيُّ ﴿ اناقِتُه هوالسميم ﴾ يعاقبه عليه وتعريض عا أى لاقوال الحلق ﴿ البصير ﴾ بافعالهم ﴿ أولم بسيروا في الارض فينظروا كيف كان يدعمون مندونه وانهما

لاتسمــع ولاتبصر (أولم يسيروا في الارض فينظروا كيفكان (عاقبة )

<sup>(</sup>كاظمين) مغمدومين محزونين يترددالفيظ في أجوافهم (ماللظالمين)المشركين (من جيم) من قربب ينفعهم (ولا شفع بطاع) فيهم بالشفاعة (يعلم خائنة الاعين) النظرة بعدالنظرة الثانية من الخيانة (وماتحفي الصدور) ماتضمر الفلوب عندالنظرة النائية يالماته ويقال أمريالمدل (والدين يدعون) عندالنظرة النائية يالماته في المدونة ) والله يتعدون (من دونه) من دونا الله من الاوكان (لا يقضون بشئ الاعكمون بشئ من الشفاعة يوم القيامة لاندليس لهم مقدرة هي ذلك ويقال لا يقضون بشئ الايام محمر بكم (ان الله هو السميع) المقالم (البصير) بهم وباعالهم (أولم يسيروا) يسافروا كفار مكة (في الارض في نظروا) في المن كان

عاقبة الذين كانوا من قبلهم) أى آخر أممالذين كذبوا الرسل من قبلهم (كانواهم أشد منهم قوة) هم فصل وحقه ان يقسع بين معرفتين الأأن أشدمنهم ضارع المعرفة في الملايد خله الالفوائالام فاجرى بجراء منكم شامى (وآثارا في الارض) أى حصونا وقصورا (فاخذهم الله بذنوجم) عاقبم بسبب ذنوجهم (وما كان لهم من الله من الله من واق ) ولم بكن لهم شئ بقهم من عذاب الله (ذلك بانهم ) أى الاخذبسبب انهم (كانت تأتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله المدقوى) قادر على كل شئ شديد المدالمة الله الموسى بآياتها ) التسع

ظاهرة (الى فرعوز وهامان وقارون فقــالوا) هــو (ساحركذاب) فسموا السلطان المبين سحراوكذبا (فلماجاءهم بالحق) بالنبوة من عندنا (قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنـوامعـه) أي أعيدواعليهم القتل كالذي كانأ ولا(واسمحبوانساهم) للغدمة (وماكيد الكافرين الافي صلال) صياع يعني أنهم عاقبة)جزاه (الله من كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهرقوة)بالبدن ( وآثارا في الارض ) أشد لها طلبا وأبعد ذهابا فىطلبها (فاخذهم الله بذنوبهم) فعافتهم الله بذنوجم بتكذيهم الرسل (وماكان لهم من الله) من عذاب الله (من واق) من مانع ( ذلك ) العذاب في الدنيا (بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالمنات ) بالامر والنبي والعلامات (فكفروا) إبالرسل و عاجاؤاه (فأخذهم

عاقبة الذين كانوا من قبلهم أمال حال الذين كنوا الرسل قبلهم كماد وعمود و كانواهم السدمنم قوة أو قدرة و كمنا واغاجي الفصل و حقه ان بقد بين معرفتين لمضارعة افعل من المعرفة في امتناع دخول اللام عليه وقرأ ابنعاس الشدمنكم بالسكاف و وآثارا في الارض أمير القلاع والحدائن الحصينة وقيل المهني واكثر آثارا كقوله «متقلدا سيفا وربحا» وفاخدهم الله بذنوبهم وما كان لهم منالله منواق منعناله عنع المسذاب عنه و ذلك الاخذ أبي كان تأتيهم رسلهم بالبينات بالمجزات والاحكام الواضحة و فكفروا فاخذهم الله انه قوى أثم كانت تأتيهم متمكن ممايريده غاية التمكن و شديد العقاب الابريه به بقاب دون عقابه و ولقيد ارسلنا موسى بآياتنا بي يعنى المجزات كالمصا تفخيما لشأنه و الى فرعون وهامان ارسانا موسى بآياتنا بي يعنى المجزات كالمصا تفخيما لشأنه و الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب بي يعنون موسى وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان لهاقبة من هوا شدالذين كانوا من قبلهم بطشا واقربهم زمانا و فلما حامهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين كانوا من قبلهم بطشا واقربهم زمانا و فلما عليه عليه ما كنتم تفعلون مها ولاكي يصدوا عن مظاهرة موسى ويما كيدالكافرين الافي ضلال ما كنتم تفعلون مها ولاكي يصدوا عن مظاهرة موسى ويما كيدالكافرين الافي ضلال ما منته من المناهرة موسال الله عندن الافي ضلال الله منالا في منالا في سلم المناهرة موسى ولها كينم تفعلون مها ولاكي يصدوا عن مظاهرة موسى ولم كينه كيار كوراكافرين الافي ضلال ما كنتم تفعلون مها ولاكي يصدوا عن مظاهرة موسى ولم كينه كياركور كوراكور كوراكور

عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أسدمهم قوة وآثارا فى الارض أنى المهنى ان الماقل من اعتبر بغيره فان الذين مضوا من الكفار كانوا أشدقوة من هؤلاه فلم تنفههم قوم في فاخدهم الله بذنوجم وما كان لهم من الله من واق من هغع عنهم العذاب في ذلك في أى ذلك في مناهم بالبينات فكفر وافا خدهم الله العذاب الذي نزل بهم في بالم كانت تأسهم رسلهم بالبينات فكفر وافا خدهم الله العداد قوى شديد المقاب في قوله عن وجل فولقداً رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين المي فرعون و هامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلا بالماهم بالحق من عنداقالوا في يعنى فرعون و قومه في قتلو المناهم في قبل هذا القتل غير القتل الاول لان فرعون كان قداً مسك عن قتل الولدان فلما بعث موسى عليه الصلاة والسلام أعاد القتل عليم في الماهم في أى اسحوا النساء ليصدوهم بذاك عن متابعة موسى عليه الصلاة والسلام ومظاهر ته فوما كيد الكانرين في أى ومامكر فرعون وقومه واحتيالهم في المسلام باطلاو محيق مم ما يريده الله فرعون وقومه واحتيالهم في المولاة والسلام ومظاهر ته فوما كيد الكانرين في أى ومامكر فرعون وقومه واحتيالهم في الماكيد الكانرين في أى ومامكر في عون وقومه واحتيالهم في الم المدهم بالمالاو محيق مم ما يريده الله في عون وقومه واحتيالهم في المناهم بينا المناهم بالماكون وقومه واحتيالهم في المناهم بيناها في عنه المناه ومناهم بالماكون وقومه واحتيالهم في أي ومامكر في عون وقومه واحتيالهم في أي وما كيد الكانوين في أي وما كيد الكانوين في المناهم في أي وما كيد الكانوين في المناهم في أي وما كيد الكانوين في المناهم في أي المناهم في المناهم في أي المناهم في أي المناهم في أي المناهم في المناهم في المناهم في أي المناهم في أي

الله ) بالعقوبة ( انعقوى ) بأخذه ( شديدالعقاب ) لمن عاقبه ( ولقدأر سلناموسى بآياتنا ) التسع ( وسلطان مبين ) حجة مبينة (الى فرءون و هامان) و زير فرعون ( وقارون ) ابن عم موسى ( فقالوا ) لموسى هذا (ساحر ) يفرق بين الاثنين ( كذاب ) يكذب على الله ( فلما جاءهم) موسى ( بالحق) بالكتاب ( من عندناقالوا اقتلوا أبناءالذين آمنوامه ) أى أعيدوا عليهم القتل (واستحيوانساءهم) ستخدموا نساءهم ولانقة لوهن (وما كدالكافرين) ماضنع فرعون و قومد (الافي صغلال) في خطأ

باشرواة تالهم أو لا فاأغـنى عنهم و نفذة ضاءالله باظهار من خافوه فما ينفى عنهم هذا القتل الثانى وكان فرعون قد كفعن قتل الولدان فلما بعث مصدهم بذلك عن مظاهرة موسى الولدان فلما بعث موسى عليه السلام وأحس بانه قدوقع أعاده عليه غيظا وظنامنه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى عليه السلام وما علم الكرتين جيما (وقال فرعون) لملئه (ذرونى أقتـل موسى) كان اذا هربقتله كفوه بقولهم ليس بالذي نحافه وهو أقل من ذلك وماهو الاساحر واذا قتلته دخلت الشبة على الناس واعتقـدوا المك عجزت عن معارضته بالحجة والظاهر أن فرعون قـد استيقن أنه في وان ماجامه آيات وماهـو بسحر ولكن كان فيه خب وكان تتلاسفاكا للدما في أهون { الحزء الرابع والعشرون } شئ فكيف حمل ١٣٤٨ كله لايقتل من أحس بانه هوالذي يهدم

فيضياع ووضع الظاهرفيه موضعالضمير لتعميم الحكم والدلالة على الملة ﴿وقال فرعون ذرونیاقتل موسی 🍑 کانوا یکفونهءن قتله و یقولون انه لیس الذی تخافه بل هو ــاحر ولو قتلتهظن آنك عجزتءن معارضته بالحجة وتعلله بذلك معكونه سفاكا فىاهون شئ دليل على انه تيةن انه نبي فخاف من قتله اوظن انه لوحاوله لم يتيسر له ويؤيد، قوله ﴿ وليدم رمه ﴾ فانه تجلدوعدم مبالاة بدعاء ربه ﴿ انَّى اخاف ﴾ ان لم اقتله ﴿ انْ بَدُّلُ دَنَّكُم ﴾ ان بغير ماانتم عليه من عبادتي وعبادة الاصنام لقوله و بذرك و آلهتك ﴿ او ان يظهر في الارض الفساد كم مايفـــد دنياكم من التحارب والتهارج أن لم يقــدر أن يبطل دينكم بالكلية وقرأ ابن كثير ونافع وابوعمرو وابن عامر بالو او على معنى الجمعوابن كثيروابن عامر والكوفيون غـير حفص بفتح الياء والهاءورفع الفساد﴿وقال موسى﴾ اى لقومه لمــا سمع كلامه ﴿ أَنَّى عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبُّكُمْ مِنْ كُلُّ مَتَكَبِّرُ لَا يُؤْمِنَ بِيومَ الْحَسَابِ ﴾ صدر تعالى ﴿ وَقَالَ فَرَعُونَ ﴾ أي لملئه ﴿ ذَرُونِي أَقَتَلَ مُوسَى ﴾ وانمــاقال فرعون هذا لانه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى واكمامنعوه عن قتــله لانه كان فيهم من يعتقد بقلبه انهكان صادقا وقيل قالوا لانقتله فانماهو ساحر ضعيف فلايقدر ان يغلب سحرنا وان قتلته قالت العامة كان محقا صادقا و عجزوا عن جوابه فقتلو. ﴿ وَلِسِدْعُ رَبِّهُ ﴾ أي وليدع موسى ربه الدي يزعم انه أرسله الينا فيمنعه منا ﴿ انْيَ أَخَافَ أَنْ يَبِدَلُ دَيْنَكُم ﴾ يعني يقول فرعون أخافأن يغير دينكم الذي أنم عليه ﴿أُوان يظهر في الارض الفساد﴾ يعني بذلك تغيير الدينوتبديله وعبادة غيره ﴿ وقال موسى ﴾ يمنى لماتوعده فرعون بالقتل ﴿ انَّى عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ يعنيان موسى عليهالصلاةوالسلام لم يأت في دفع الشدة الا باناستماذ باللهواعمد عليه فلاجرم أن صانهاهه عنكل بلية ﴿ منكل متكبر ﴾ أى متعظم عن الأيمان ﴿ لا يؤمن بيوم الحساب ﴾ قوله عزوجل

ملكه ولكن كان يخاف انهم يقتله انساحل بالهـ الاك وقوله (وليدع رمه ) شاهد صدق على فرط خوفهمنه ومن دعوته رمه وكان قوله ذ و ي أقتل موسى تمويها عسلي أومه وايهاما انهمهمالذبن يكفونه وماكان يكفه الامافي نفسه من هول الفزع (اني آخاف) انلمأقتله (انسدل دسكم) ان في مرأنتم عليه وكانوا يعبدونه ويعبدون الاسنام ( أوأن يظهر )مـوسى (فى الأرض الفساد ) بضم الاه ونصب الدال مدني وبصرى وحفص وغيرهم بفتم الياء ورفع الدال والاولأولى لموافقة يبدل والفساد فىالارضالتقاتل والتهايج الذى يذهب معه

الامن ونتعطل المزارع والمكاسب والمعايش ومهلك الناس قتلا وضياعاكانه قال انى أخاف أن يفسد عليكم ( و ) دينكم بدءونكم الى ديسة أويفسد عليكم دينا كم عايظهر من الفتن بسببه وقرأ غيرا همل الكوفة وأن ومعنماه انى أخاف فساددينكم وديناكم معا (وقال موسى ) لماسم عما أجراه فرعون من حديث قتله لقومه ( انى عذت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن سوم الحساب ) وفى قوله

<sup>(</sup> وقال فرعون ذرونی أقتل ) أی اتر كونی أقتل ( موسی ولیدع رج ) الذی بزعم أنه أرسله الی (انی أخاف أن سدل دینكم ) الذی أنتم علیه ( اوان يظهر فی الارض الفساد ) يقتل أبناء كم و يستخدم نساء كم كاقتلتم و استخدمتم و يقال أوأن يظهروا فی الارض الفساد بترك دينكم و دين آبائكم و يدخلكم فی دينسه ان قرأت بنصب اليا، والها، ( وقال موسی افی عدت) اعتصمت (بربی و ربكم من كل متكبر) معظم عن الا عان ( لا يؤمن سوم الحساب )

الكلام بان تأكيدا واشمارا على ان السبب المؤكد في دفع الشرهو العياذ بالله وخص الم الرب لان المطلوب هو الحفظ والتربية واضافه اليه واليه حاله على موافقته لما في تظاهر الارواح من استجدلاب الاجابة ولم يسم فرعون وذكر وصف يعمه وغيره لتعميم الاستماذة ورعاية الحق والدلالة على الحامل له على القول وقرأ ابو عمرو وجزة والكسائى عت فيه وفي الدخان بالادغام وعن نافع مثله ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ من اقاربه وقيل من متعلق بقوله ﴿ يكتم اعانه ﴾ والرجل اسرائيلى اوغريب موحد كان سافقه ﴿ أنقتلون رجلا ﴾ أنقسدون قتله ﴿ والرجل اسرائيلى ووقت ان يقول من غير روية وتأمل في امن ﴿ ربيالله ﴾ وحد، وهو في الدلالة على الحمر مثل صديق زيد ﴿ وقد جاء كم بالينات المحتجاجا عليم واستدراجا لهم الى الاعتراف به ثم اخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ﴿ وان بك صادقا يصبكم فعله كذبه ﴾ لا يخطاه وبال كذبه فيمتاج في دفعه الى قتله ﴿ وان بك صادقا يصبكم فعله كذبه ﴾ لا يخطاه وبال كذبه في دفعه الى قتله ﴿ وان بك صادقا يصبكم فعله كذبه ﴾ لا يخطاه وبال كذبه في دفعه الى قتله ﴿ وان بك صادقا يصبكم فعله كونه مبالغة في التحذير واظهار بعض الذي يعدكم ﴾ فلا اقل من ان يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير واظهار بعض الذي يعدكم ﴾ فلا اقل من ان يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير واظهار بعض الذي يعدكم في فلا اقل من ان يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير واظهار بعض الذي يعدكم ﴾ فلا اقل من ان يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير واظهار بعض الذي يعدكم ﴾ فلا اقل من ان يصيبكم بعضه وفيه مبالغة في التحذير واظهار

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم اعانه و قبلكان ابن م فرعون وقبل كان من القبط وقبلكان من أله الرجل هذا يكون مهنى الآية وقال رجل مؤمن يكتم اعانه من آلآية وقال رجل مؤمن يكتم اعانه من آلوزعون وكان اسم هذا المؤمن حزبيل عندان عباس رضى الله عنهما وأكثر العلماء وقال ابن اسحق كان اسمه جبريل وقبل حبيب ﴿ أَتَقْتُلُون رجلا انقول ﴾ أى لان يقول ﴿ ربى الله ﴾ وهذا استفهام انكار وهوا شارة الى التوحيد والمهنى وقد جاء كم بالبينات من ربكم ﴾ فيه اشارة الى تقرير نبوته بإظهار المجزة والمهنى وقد جاء كم عايدل على صدقه ﴿ وان يك كاذبا فعليه كذبه ﴾ أى لا يضركم ذلك اعلى مو وان يك سادقا ﴾ أى فكذ تموه ﴿ يسمركم بعض الذي يعدكم ﴾

واسمه مسممان اوحبيب اوخربيل اوحزبيل والظاهرالاول( أتقتلون رجلاان قول )لان تقول وهذاانكارمنه عظيم كأنه قيل اترتكبون الفعلة الشنعاه التي هي قتل نفس محرمة ومالسكم علةفي ارتكام االا کلمذالحق وهي قوله (ربي الله )وهور بكم أيضالار به وحده (وقدجاه كم) الجلة حال ( بالبينات منربكم ) يعنىأنه لم يحضر لتصميم قوله ببينة واحدة ولكن ببينات من عند من نسب اليدالربوبية وهواستدراج لهم الى الاعتراف به (وان ىككاذبا فعليه كذبهوان يك صادقا يصبكم بعض الذي يمدكم ) احتج عليهم بطريق التقسيم فاندلابخلو منأن يكون كاذبا أوسادقا فان

يككا: بافعليه و بال كديد و لا يخطاء وان يك صادفا يصبكم بعض الذي يعدكم من العذاب ولم يقل كل الذي يعدكم مع أنه وعدمن نبي صادق القول مداراة الهم و سلوكا الطريق الانصاف فيجاء عاهواً قرب الى تسليمهم له وليس فيسه نني اصابة السكل فسكا مقال لهم أقبل ما يسكون في صدقه أن يصيبكم بعض ما يعدكم وهو العذاب العاجل وفي ذلك هلاككم وكان وعدهم هذاب الدنيا والآخرة و تقديم السكاذب على الصادق من هذا القبيل أيضا و تفسير البعض بالسكل

سوم القيامة( وقال رجل مؤمن)وهو حزقيل(من آل فرعون)وهو ابن عمفرعون (يكتم ايمانه )من فرعون و قومه ماثمة سنة ويقالوة الرجل مؤمن وهو حزقيل يكتم إيمانه من آل فرعون و قومه مقدم و مؤخر ( أنقتلون رجلا أن يقول ربي الله) أرسلني اليكم (وقد جامكم بالبينات) بالامر والنهى وعلامات النبوة (من ربكم وان يككاذبا) فيما يقول ( فعليه كذبه) عقوبة كذبه (وان يك صادقا ) فيما يقول وقد كذبتموه ( يصبكم بعض الذي يعدكم ) من العذاب في الدنبا

آمزیف(انالله لایمدی منهومسرف) مجاوز للحد (كذاب) فی ادعائه و هذا أیضامن باب المجاهلة و المهنی اندان كان مسرفاكذابا لمحاهدا، الله و لماغضده بالبینات كان مسرفاكذابا لمحاهدا، الله ولانبوة و لماغضده بالبینات و قبل أوهم اندعنی بالمسرف موسی و هویمنی به فرعون (یاقوم لسكم الملك البسوم ظاهرین) عالین و هو حال من كم فی لسكم (فی الارض) فی أرض مصر ( الجزء الرابع و المشرون ) (فن بنصر فاسس ۱۳۰۰ من بأس الله اندان جاء فا) یعنی

الانصاف وعدم التمصب واذلك قدمكونه كاذبا ويصيبكم مايمدكم من عذاب الدنيا وهو بعض واعده كأنه خوفهم عاهواظهر احتمالا عندهم وتفسير البعض بالكل كقول لبيد تراك امكنة اذا لم ارضها ه او برسط بعض النفوس جامها

مردود لانه ارادبالبعض نفسه ﴿ ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب ﴾ الحجاج ثالث ذو وجهين احد هما أنه لوكان مسرفا كذابا لماهداه الله الى البينات ولماعضد مبتلك المجزات و أنهما ان من خذ له الله واهلكه فلا حاجة لكم الى قتله ولعله اراد مه المهى الاول و خيل اليهم الثانى ليين شكيتهم وعرض به لفرعون بانه مسرف كذاب لا يهديه الله تمالى سبيل الصواب وسبيل الحجاة ﴿ في الارض ﴾ ارض مصر ﴿ فن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ﴾ اى فلا تفسدوا اسم و لا تتوسفوا لبأس الله تعالى مقتله فانه ان جاءنا لم يعننا منه احد و أنما ادرج نفسه في القرابة وليربهم انه معهم ومساهم في اينصع لهم ﴿ قال فرعون ماار بهم ﴾ ما اشير اليكم ﴿ الا ماارى ﴾ واستصوبه من قتله ﴿ وما اهديكم ﴾ وما عليكم الا ماعلت من الصواب وقلى ولسانى متواطئان عليه ﴾ الاسبيل الرشاد ﴾

قبل ممناه يصبكم الذي يعدكم ان قتلتموه وهو صادق وقبل بعض على أصلها ومعناه كأنه قال على طريق الاحجاج أقل ما في صدقه ان يصيبكم بعض الذي يعدكم وفيه هلا ككم فذكر الده ف ليوجب الكل فو ان الله لاجدى في أي الى ديسه فو من هو مسرف كذاب في أي على الله تمالى (خ) عن عروة ن الزبير قال سألت عبدالله بن هرو بن الهاص عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه سلم فقال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوه في عنقه وخنقه خنقا شديدا فاقبل أبو بكر فاخذ بحنكم ودفعه عن رسول الله عليه وسلم ولوى ثوه في عنقه و خنقه خنقا شديدا فاقبل أبو بكر فاخذ بحنكم ودفعه عن رسول الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن تقول ربي الله وقد جاء كم في الارض أي أرض مصر في نيضرنا في أي عنه عنا في من بأس الله النين في الارض أي أرض مصر في في نيضرنا في أي عنه عنا في من بأس الله ان عذاب الله تعالى ان حل بكم في قال فرعون ما أربكم في أي من الرأى والنصحة في الامارى في أي لنفسى في وما أحديكم الاسبيل الرشاد في أي ما أدعوكم الاالى طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه طريق الهدى ثم حكى الله تعالى ان مؤمن آل فرعون ردعلى فرعون هذا الكلام وخوفه الاالى

ان لكم ملك مصروقد عاوتم النباس وقهرتموهم فلا تفسدواأمركم علىأنفسكم ولانتمرضوا ليأس اللهأى عدابه فالدلاطافة لكم بد انجاءكم ولاعنعكم مندأحد وقال ينصرنا وجاءنا لانه منهم في القرابة والعلمم بان الذي ينصحهم بدهو مساهم لهم فيه (قال فرعون ماأريكم الاماأرى)أى ما أشير علكم وأى الاعاأري من قتله يعنى لا أستصوب الا قتله وهذاالذي تقولونه غيرصواب (وماأهديكم) مدا الرأى (الاسبيل الرشاد) طريق الصواب والصلاح أوماأعلمكم الا ماأعلمن الصواب ولاأدخر منه شأ ولا أسر عنكم خلاف ماأظهر يعلى ان لساندوةلبه متواطئان علىما يقول وقد كذب فقد كان مستشمرا للخوف الشدىد من جهةموسى عليه السالامولكنه كان يتجلدولولا استشعمارهلم يستشرأ حداولم نقف الامر

(ان القدلابهدى) لا يرشدالى دينه (من هومسرف) مشرك (كذاب) كاذب على الله (ياقوم لكم المك الموم (ان) ظاهرين) غالمين في المنافق (انجاء الاحين جاء الأقال فوين عاء الأقال فوين عاء الأقال فوين عاء الأقال فوين عاء الأقال فوين ما أريكم) ما آس كم (الاماأرى) لنفسى حقا ان تسدوني (وما أهديكم) أدعوكم (الاسبيل الرشاد) طريق الحق والهدى

على الاشارة (وقال الذي آمن ياقوم الى أخاف عليكم مثل يوم الاحزاب) أى مثل أيامهم لا نمانا فه الى الاحزاب وفسرهم بقوله (مثل دأب قوم بوح وعادو تمود والذين من بعدهم) ولم يلتبس ان كل حزب منهم كان له يوم دمار اقتصر على الواحد من الجمع ودأب هؤلاء دوّ به في عملهم من السكفرو التسكذيب وسائز المعاصي وكون ذلك دائبا دائبا ولا يفترون عنه ولا يسمن حذف مصاف اى مثل جزاء دأبهم وانتصاب مثل الثاني بانه عطف سيان لمثل الاول ( وما الله يريد ظلما للعباد ) أى وما يريد الله ان يظلم عاد وفيد به عنه يدخل و العداب بعني العداب بعداله العداب بعداله العداب بعداله العداب بعداله العداب بعداله بعداله العداب بعداله العداب بعداله العداب بعداله بعداله العداب بعداله بعداله بعداله العداب بعداله بعداله بعداله بعداله بعداب بعداله بعداله

ان تدميرهم كان عدلالنهم استحقوه بأعمالهم وهوأ بلغ من قوله وماربك بظـ لام للمسدحيث جمل المنفي ارادة ظلمنكر ومن بمدعن ارادة ظل مالماده كانءن الظلم أبعدوأ بعدو تغسير الممتزلة بأنه لاس بداهم أن يظلموا بعيد لان أهل اللغة قالوا اذاقال الرجل لأخر لاأريد ظلما لك معناهلا أرمدان اظلمك وهدنا تخويف بعذاب الدنيا ثمخوفهم منعذاب الآخرة بقوله (وياقوماني أخاف عليكم يوم التناد)أي موم القيامة التنادي مركي ويمةوب في الحاابن واثبات الياءه والاصل وحذ فهاحسن لان الكسرة تدلعل الياءو آخر هذه الآية على الدال وهوماحكيالله تعالى فىسورة الاعراف و نادي اصحاب الحنة اصحاب النار و نادى أصحاب الناراصحاب الجنة ونادى اصحاب الاعراف وقيل سادى منادألاان فالأناسعا

ان محل به ماحل بالام قبله بقوله ﴿ وقال الذي آمن ياقوم الحافظ عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد تمود والذين من بعدهم ﴾ أى مثل عادتم فى الاقعداقامة على التكذيب حتى أناهم العذاب ﴿ وما القه يربد ظلما العباد ﴾ أى لا يهلكم الابعداقامة الحجة عليم ﴿ وياقوم الى أخاف عليكم يوم التناد ﴾ يعنى يوم القيامة سمى يوم القيامة يوم التناد لا نع يدى في القيامة سمى يوم القيامة يوم التناد وينادى أصحاب الجنة أصحاب النار وينادى أصحاب الجنة وينادى فيه بالسعاة والشيقاوة ألاان فلان بن فلان سعد عادة لا يشقى بعدها أبدا وفلان بن فلان شقى شقاوة لا يسمد بعدها أبدا وينادى حين بدع الموت يأهل المنار خلود بالاموت وقيل ينادى المؤمن هاؤم اقرؤاكتابه وينادى الكافر ياليتني لمأوث كتابه وقيل يوم ينادى المؤمن هاؤم افرؤاكتابه وينادى الكافر ياليتني لمأوث كتابه وقيل يوم هربا فلاياً نون قطر امن الاقطار الاوجدوا الملائكة صفوفا عدم فيرجمون الى المكان الذيا الحساب الى النار والدى الذي كانوا فيه ﴿ يوم تولون مدبر بن ﴾ أن منصر فين عن موقف الحساب الى النار الذي كانوا فيه ﴿ يوم تولون مدبر بن ﴾ أن منصر فين عن موقف الحساب الى النار الله كانوا فيه أو يوم تولون مدبر بن ﴾ أن منصر فين عن موقف الحساب الى النار الدوا

سعادة لايشتى بعدهاابداألاان فلاناشتى شقاوةلايسعدبعدهاابدا ( بومتولون مدبرين ) منصرفينءن موقف الحساب الى

(وقال الذى آمن) يعنى حزقيل (ياقوم انى أخاف عليكم) اعرأن يكون عليكم (مثل يوم الاحزاب) مثل عذاب الكفار قبلكم (مثل دأب) مثل عذاب (قوم نوح وعاد) قوم هود (وتحود) قوم صالح ( والذين من بعدهم) من الكفار ( وما الله يريد ظلالها.د ) أن يكون منه ظلم على العبادوأن يأخـذهم بلاجرم ( وياقوم انى أخاف عليكم) أعلم ان يكون عليكم العذاب ( يوم التناد ) يوم ينادى بعضكم بعضاو بناديكم أصحاب الاعراف ويقال يوم الفرار ان قرأت مثقلة الدال ( يوم تولون مدبرين ) هار بين النار (مالكم من الله) من صدّاب الله (من عاصم) مانع و دافع (و من يضال اقد في الدمن هاد) مرشد (و لقد جاء كم يوسف من قبل الله يوسف من قبل الله و يوسف بن يعقوب وقبل بوسف بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم ببياعشر بن سنة وقبل ان فرعون موسى هو فرعون يوسف عبر الى زمنه وقبل فرعون آخر و بحهم بان يوسف أمّا كم من قبل موسى بالمجتزات ( فازلتم في شك بما جاء كم به في المحتزات ( فازلتم في شك بما عالم من في المحتزات ( فازلتم في الله عبد المحتزات ( فازلتم في المحتزات ( فازلتم في المحتزات ( فازلتم في المحتزات ( فازلتم في المحتزات ) من المحتزات ( فازلتم في المحتزات ) من المحتزات ( فائد بالمحتزات ) بديات المحتزات ال

·ن هو مسرف مراب )آی الناروقيل فارين عنها ﴿ مالكم منالله منعاصم ﴾ يعصمكم منعذا به ﴿ ومن يضلل مثل هذاالامنلال يضلالته الله فالهمن هاد ولقدحاءكم يوسف 🍑 يوسف من يعقوب على ان فرعونه فرعون موسى كل مسرف في عصياله مرياب اوعلى نسبة احوال الآباء الى الاولاد اوسبطه يوسف بنابراهيم بن يوسف صلىالله شاكف دينه (الذين مجادلون) عليه وسلم ﴿ منقبل ﴾ من قبل موسى ﴿ بالبينات ﴾ بالمعجزات ﴿ فازلَمْ فَي شك بدل من من هو مسرف مماحاءكم به ﴾ من الدين ﴿ حتى اذا هلك ﴾ مات ﴿ قائم لن سِعث الله من بعده وجازا بدالهمنه وهوجم رسولاً ﴾ ضما الى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من بعده أوجزما بأن لابيعث بعده لانه لار بدمسرفاواحدا رسول معالشك في رسالته وقرئ الن يبعثالله على ان بعضهم يقرر بعضـا بنني بل كل مسرف (في آيات البعث ﴿كَذَلِكُ ﴾ مثل ذلك الاضلال ﴿يضلالله ﴾ في العصيان ﴿ من هو مسرف الله) في دفعها وابطا لها مرتاب﴾ اىشاك فيما تشهدبه البينات لغلبةالوهم والانهماك فىالتقليد ﴿ الَّذِينَ بِجَادَلُونَ (بغيرسلطان)حجة (أماهم فى آياتالله ﴾ بدل من الموصول الاول لانه بمسنى الجمع ﴿ بفيرسلطان ﴾ بفسير حجة كبر مقتا)أي عظم بفضا بل اما بنقليد اوشــبهة داحضة ﴿ الماهم كبر مقتا عندالله وعند الذين آمنوا ﴾ فيه وفاعل كبر ضمير من هو ﴿ مَالَكُم مَنَالِلَهُ مَنْءَاصِم ﴾ أي يعصمكم من فذابه ﴿ وَمَنْ يَضَالُ اللَّهُ قَالُهُ مِنْ هَـادٍ ﴾ مسرف وهو جع معمني آیهدیه ﴿ وَلَقَدْجَاءُكُمْ يُوسُفُ ﴾ يعني يوسف بن يعقوب ﴿ مَنْ قَبِّل ﴾ ای من قبل وموحدافظافحمل البدل موسى ﴿ بَالبِينَاتَ ﴾ يمنى قولهأأرباب متفرقون خيراً مالله الواحد الفهارقيل مكث على ممناه والضمير الراجم فهم نوسف عشرين سنة بيا وقيل انفرعون يوسيف هوفرعون موسى وقيل هو اليهعلى لفظمه ومجوزان فرعون آخر ﴿ فَازَ الْمَ فِي شَكْ مُاحَامُ لَهِ ﴾ قال ابن عباس من عبادة الله وحد ولاشر مك له يرفع الذبن على الاسداه والمعنى انهم بقوا شاكين في نبوته لم ينتفعوا بتلك البينات التي جاءهم ما ﴿ حتى اذا هلك ﴾ ولالدفي هـ ذا الوجه من يمنيمات ﴿ قَلْمُ لَنْ بِبِعِثَاللَّهِ مَنْ بِعِدُهُ رَسُولًا ﴾ أي أقثم على كفركم وظننتم ازاقه حذف مضاف يرجع اليه لامجدد مليكم الحجة وآغا قالوا ذلك على سبيل التشهى والتمني من فيرحجة ولابرهان الضمير في كبرتقد يرجدال عليه بلقالوا ذلك ليكون لهم أساسا في تكذيب الانبياء الذبن بأنون بمده وليس قولهم الذين بجادلون كبرمقتا لن سمثالقه من بعده رسولا تصديقا لرسالة يوسف كيف وقدشكوا فيهاوانما هوتكذيب (عندالله وعندالذين آمنوا

> من عذاب الله ( مالكم منالله ) من عذاب الله (منءاصم)من مانع (ومن يضلل الله) عن دينه (فاله

من هاد) من مرشد غيرالله (و القدجاء كم يوسف )قال لهم حزقيل هذا (من قبل) من قبل موسى (بالبينات) بالاسر (كذلك) و و النهى و تعبيرالرؤيا وشق القديس ( فازاتم في شك محاجاء كم به ) يوسف (حتى اذا هلك )مات ( قايم لن سعث الله من بعده ) من بعدمونه (رسولاكذيك يضل الله ) عن دينه (من هو مسرف) مشرك (مرباب) في شركه ( الذين بجادلون في آيات الله) من بعد صلى الله عليه و القر آن (بغير سلطان ) حجة (أناهم) من الله وهو أبو جهدل وأصحابه المسهزؤن (كبر مقتا) عظم بغضا (عندالله) يوم القيامة ( وعندالذين آمنوا) في الدنيا

لرسالة من بهده مضموم الى التكذيب لرسالته ﴿ كذلك يضل الله من هو مسرف ﴾ أى في شركه

ومصيانه ﴿مُرَابُ﴾ أَى في دينه ﴿ الذين بجاء لون في آيات الله ﴾ قبل هذا تفسير للمسرف

المرياب يعنى الذين بجادلون في ابطال آيات الله بالتكذيب﴿ بغيرسلطان ﴾ أي غيرجمة

وبرهان ﴿ أَنَاهُم ﴾ منالله ﴿ كَبُّر ﴾ أي ذلك الجدال ﴿ مَقَنَاعَنَدَاللَّهُ وَعَنْدَالَةُ بِنَ آمَنُوا

كذلك يطبع المتعمل كل قلب متكبر جبداً ) قلب بالتنوين أبو مجرو وآنما وصف القلب بالتكبو والتجبير لانه منبعهما كانفول سمت الاذن وهو كقوله فاندآثم قلبه وانكانالآثم هوالجالة ( وقال فرعون) تمويها على قومه أوجهلامنه ( ياهامان ابن لي صرحاً) أى قصراوقيل الصرح البناء الظاهر الذي لا يخفي على الناظر وان بعدومنه يقال صرحات أذا ظهر ( لعلى ) وبفتح الياء حجازى وشامي وأبوعرو ( أبلغ الاسبباب ) ثماً بدل منها تفضيما لشأنها وابانة الهوسد أمرا عظيما ( أسباب ﴿ ٣٥٣ ﴾ السموات ) أي { سورة المؤمن } طرقها وأبوا ها وهوي مقصد أمرا عظيما ( أسباب ﴿ ٣٥٣ ﴾ السموات ) أي إسورة المؤمن }

ضميرمن وافراده للفظ وبجوزان يكون الذين مبتدأ وخبره كبرعلى حذف مضاف اى وجدال الذين مجادلون كبر مقتا او بغيرسلطان وفاعل كبر ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أي كبر مقتا مثل ذلك الجدال فيكون قوله ﴿ يطبع الله على كل قلب متكبر حِبار ﴾ استئنافا للدلالة على الموجب لجدالهم وقرأ بوعرو وابن ذكوان قلببالتنوين على وصفه بالنكبر والتجبر لانه منبعهما كقولهم رأت عيني وسممتاذني اوعلى حذف مضاف ايعلى كلذي قلب متكبر ﴿ وقال فرعون بإهامان ان لي صرحا ﴾ ساء مكشوفا عاليا من صرح الشي اذاظهر ﴿ لعلى ابلغ الاسباب ﴾ الطرق ﴿ اسباب السموات ﴾ بيان لها وفى ابهامها ثم ايضاحها تفخيم لشأنها وتشو يقالسامع الى معرفتها ﴿ فأطلع الىاله موسى ﴾ مطف على ابلغ وقرأ حفص بالنصب على جواب الترجي ولعله اراد ان يبني له رصدا في موضع عال يرصد نه احوال الكواكب التيهي اسباب سماوية تدل على الحوادث الارضية فيرى هل فيها مامدل على ارسال الله اياه اوان مرى فساد قول موسى بان اخباره من اله السماء متوقف على اطلاعه ووصوله البه وذلك لاستأتى الابالصمود الى السماء وهو بمنا لانقوى عليه الانسان وذلك لجهله بالله وكيفية استنبائه ﴿ وَأَنَّى لَاظُنَّهُ كَاذَيا ﴾ في دعوى الرسالة ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك النزيين ﴿ زُ بِنْ لَفَرَعُونَ سُوءً عَلِمُ وَصَدَّ عَنَالُسَبِيلُ ﴾ سبيل الرشاد والفاعل على الحقيقة هوالله تعالى ويدل عليه اندقرئ زين بالفقم وبتوسط الشيطان وقرأ الحجاز يانوالشامي وابو عرووصدعلي ان فرعون صدالياس عن الهدى بامثال هذه التمويهات والشبهات ويؤيده ﴿ وَمَا كَيْدَ فَرَءُونَ الَّا فِي تَبَابُ﴾ اي خسار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر حيار ﴾ ﴿ قوله عن وجل ﴿ وقال فرعون ﴾ يعنى لوزيره ﴿ ياهامان ابن لم صرحا ﴾ أي بناء ظاهرا لايخفي على التاظرين وان بمد وقدتقدم ذكره فيسورة القصص ﴿لعليَّا بلغ!لاسبابأسباب السموات ﴾ أي طرقها وأبواجا من مماه الى مماه ﴿ فَاعْلُمُ الْمُ الْمُوسِي وَانْ لِأَ ظَنَّهُ ﴾ يعني موسى ﴿ كَاذَبَّا ﴾ أى فيما يدعى ويقول ان له رباغيرى ﴿ وكداك زن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما صده اقدتمالي عن سبيل الهدي وقرى وصد بالفتح أىوصدفرعونالناسءنالسبيل، وماكيدفرعونالافي تباب ﴾ أىوماكيده في ابطال آيات موسى الافي خسار وهلاك، قوله تعالى

اليها وكل ماأداك الىشى فهوسبب اليهكالرشاه ونحوه (فاطلع) بالنصب حفص على جواب الترجي تشبها للترجى بالتمني وغيره بالرفع عطفاعلي أبلغ (الى الدموسي) والمعنى فانظر اليه (واتي لأظنـه ) أي موسى (كاذبا)فى قولەلەللە غىرى (وكذلك)ومثل ذلك التزيين وذلك الصد (زين لفرعون سوءعله وصدعن السيل) المستقيم وبفتح الصادكوفي ويعقبوب أىغيره صدا أوهمو بنفسه صمدودا والمزين الشيطان بوسوسته كقولدوزين لهم الشيطان أعالهم فصدهم عين السبيل أوالله تعالى ومثله زينالهم أعمالهم فهم يعمهون (وماكيد فرعون الافي تباب) خسران وهــلاك (كذلك) هكذا (يطبع الله) مختم الله (على كل قلب متكبر) عن الا عان (حمار)عن قبول الحق والهدى (وقال فرعون)

لوزيره ( ياهامان ابن لى صرحا) ( قا و خا ٤٥ مس ) قصرا ( لعلى أبلغالاسباب ) أصدالا بواب (أسباب السموات) أبواب السموات (فاطلع ) فانظر (الى الهموسي) الذي يزعم اندفى السماء أرسله الى (وانى لا ظنه كاذيا) مافى السماء من الدفع بين واشتغل عوسى (وكذلك ) حكذا ( زين لفرعون سوء عمله ( وصدعن السبيل) صرف فرعون عن الحق والهدى ( وما كيدفرعون ) صنع فرعون (الافي تباب ) في خسار

( وقال الذى آمن ياقسوم اتبعون ) اتبعونى فى الحالين مكى ويعقوبوسهل (أُهدكمسيىلالرشاه)وهونقيض النى وفيسه تعريض شبيهبالتصريح انماعليه فرعون وقومهسيىل النى أجلأولا ثم فسرهافاقتنى بنعالدنب وتسغيرشأنها بقوله (ياقوم انماهذه الحيوة الدنيا متاع) نمتع سيره لاخلاداليه أسل الشهرومنيع الفتنواثنى بتعظيم الآخرة هي المجافي الوطن والمستقر يقوله ( وان الآخرة هي خ أجز مالوابع والعشرون } دارالقرا ر) حرف ٣٥٤ كيم تموندكر الاعال بينها وحسنها

﴿ وقال الذي آمن ﴾ يعني مؤمن آل فرعون وقيل موسى ﴿ ياقوم اتبعون احدَكُم ﴾

بالدلالة ﴿ سيل الرشاد ﴾ سيدلا يصل سالكه الى المقصودوفيه تعريض بان ماعليه فرعون

وتومه سبيل الني ﴿ ياقوم انماهذه الحيوة الدنيا متاع ﴾ تمتع يسير لسرعة زوالها

﴿ وَازَالاَّ خُرَّةَ هِي دَارُ القَرَارُ ﴾ لخلودهـ ا ﴿ مَنْ عَلَّ سِيئَةُ فَلا يَجِزَى الْأَمْثُلُهُ ا

عدلا من الله وفيه دليل على أن الجنايات تغرم عثلها ﴿ ومن عمل صالحًا من ذكر أوانثي

وهو مؤمن فاولئك مدخلون الجنة لرزقون فيها بغير حساب ﴾ بغير تقديروموازنة

وعاقبة كل منهما يشطعا متلف ومنشطلا يزلف عوله (منعملسيئةفلامجزي الامثلهاومن علصالحامن ذكرأو أنثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنية ىرزقون فى مابنير حساب يدخلون مسكي وبعسري ويزيد وأبوبكرنم وازن بين الدعوتين دعوته الى دىنالله الذي عرته الجنات ودعوتهم الى اتخاذالانداد الذي عاقته النسار بقوله (وياقوم مالي)و بفتح الماء حعازى وأبوع و (أدعوكم الى النجاة ) أي الجنة (وتدعونني الي النار تدعونني لا كفر بالله) هر مدل من تدعونني الاول نقال دعاء الى كذاودعامله كانقال هداه الى الطريق و هداه له (وأشرك به ماليس لي مه على)

بالعمل بل اضعافاه مضاعفة فضالا منه ورجة وامل تقسيم العمال وحعل الجزاء جلة اسمية مصدرة باسم الاشارة وتفضيل الثواب لتغلب الرجة وجمل العمل عدة والاعان حالا للدلالة على انه شرط في اعتبار العمل وان ثوامه اعلى من ذلك ﴿ وياقوم مالى ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النسار كه كرر نداءهم انقاظا لهم عن سنة الغفلة وأهتماما بالمناديله ومبالغة فى توبيخهم على مانقابلون به نبحه وعطفه على النداء الثاني الداخل على ماهو سيان لما قباء ولذلك لم يعطفه على الاولفان مابعده ايضا تفسير لما اجل فيه تصر يحااوتعريضا اوعلى الاول ﴿ تَدَّءُونَنَى لا كَفُر باللَّه ﴾ بدل اوبيان فيه تعليل والدعاء كالهداية فى التمدية بالى واللام ﴿ واشرك به ماليس لى به ﴾ بربويته ﴿ علم ﴾ والمرادنني المعلوم ﴿ وقال الذي آمن ياقوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ﴾ أي طريق الهدى ﴿ ياقوم ا عاهذه الحيوة الدنيا متاع ﴾ أي متعة ينفعون بهامدة ثم تنقطع ﴿ وان الآخرة هي دار القرار ﴾ أى التي لاتزول والممنى ان الدنيا فانية منقرضة لامنفعة فيهاوان الآخرة باقية دائمة والباقى خيرمن الفانى قال بعض العارفين لوكانت الدنيا ذهبافانياوالآخرة خزة إقيالكانت الآخرة خيرامن الدنبا فكنف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق ﴿ من عل سيئة فلامجزي الامثلها ﴾ قسل معناه من عل الشرك فجزاؤه جهنم خالدافيهاومنعل بالمعاصي فجزاؤه العقوبة بقدرها ﴿ وَمَنْ عَلِّ صَالَّحًا مَنْ ذَكُرَأُوأَنَّيْ وهومؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ك أىلاتبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير وقيل يصب عليهم الرزق صبـابغير تقتــير ﴿ وياقوم مالى أَدُّوكُمُ الىالنجاة وتدَّونني الى النار ﴾ معناهأ ناأدُّوكُم الى الآيمان الذي يوجب النجاة من النار وأنتم تدعونني الى الشرك الذي يوجب النار ثم فسر ذلك فقيال ﴿ تدعونني لا كفربائه وأشركه ماليس لى به علم ﴾ أى لأعلم ان الذي تدعوني اليداله وماليس

( وقال لذى آمن )يعنى حزة. ل (ياقوم اتبعون) ويقاف يقديني (أهدكم سبيل الرشاد) أدعكم الى الحق والهدى (ياقوم أنما هذه الحيوة الدنيا مرادي الرسال الرسال

متاع )كتاع البيت لابيق ( وان الآخرة ) منى الجنة ( هى دار القرار ) المقاء لدئم لاتحويل نها ( من ( باله ﴾ على سيئة) في الشهرك ( فلايجزى الإمثلها) النار (ومن عمل صالحا ) خالصا (من ذكراً وأنثى) من رجاراً ونساء (وهو مؤمن ) . ومع ذلك مؤمن نحلص يا عانه (فاولئك يدخلون الجنة يرزقون ) يطعمون ( فيها ) في الجنة ( بغير حساب ) بلاقوة و لاهنداز ولا منة ( وياقوم مالى أدعو كم الى النجاة ) الى عمل أهل النار الشهرك بالله منة ( وياقوم مالى أدغو كم الميسلى به علم ) . ويسمون المي النار ) الى عمل أهل النار الشهرك بالله ( تدعون الحراف كالله ماليس لى به علم )

أى ربوبيته والمراد بنسنى العلم نفى المعلوم كالمقال و اشرك به ما ليس بالهوماليس باله كيف بصح ان ملم الها (وأ ناادعوكم الى الهزيز الففار) وهوالله سبحاله وتعالى وتكرير النداء لزيادة التنبيه لهم والايقاظ عن سنة الففاة وفيه انهم قومه واله من آل فرعون وجئ بالواو فى النداء الثالث دون الثانى لان الثانى داخل على كلام هو ببان للمجمل وتفسير له بخلاف الى حق ووجب الثالث (لاجرم) عندالبصريين لارد لما دعاه اليمقومه وجرم فعل بمعنى حق وان مع ما في حيزه فاعله الى حق ووجب بعلان دعو ته (ان ما ندعو ننى اليه ليس له حق معناه ان ما

يدعونني البدليس له دعوة الى نفسه قط اى من حق المتبود بالحق ان يدعو العبادالي طاعته وماتدءون اليهوالي عبادته لاندعمو هو الى ذلك ولا لدعي الربوسة او معناه ليس استمجابة دعروة في الدنيا ولافيالآخرة اودعوة مستجابة جعلت الدعوة التىلا استجابة لهاولا منفمة كالادعوة أوسمعت الاستجابة باسم الدعوة كا سمى الفدل المجازى عليه بالجزاءفي قوله كالدين تدان (وأن مردناالي الله) وأن رحوعنما السه (وأن المسرفين)وأن المشركين (همأصحابالنارفستذكرون ماأقـول الكم) أي من النصيحة عندنز ول العذاب (وأفوض)وأ الم (أمرى) وبفتح الياءمدني وأبوعرو (الى الله ) لأنهم توعدوه (انالله بعسير بالعباد)

والاشعار بإنالالوهية لابدلها من برهان واعتقادها لايصيم الاعن ايقان ﴿ وَإِنَّا ادْعُوكُمْ الى العزيزالغفار ﴾ المستجمع بصفات الالوهية من كمال القدرة والغلبة ومايتوقف عليه من العلم والارادة والقبكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ﴿ لاحرم ﴾ لارد لما دعوه الله وجرم فعل عمني حق وفاعله ﴿ إنْ مَاتَدَعُونَنَّي اللَّهُ لَيْسُلُّهُ دَّعُومٌ في الدنيا ولافي الآخرة ﴾ اي حق عدم دعوة آلهتكم الى عبادتها اصلا لانها جادات ليسالها مانقتضي الوهيها اوعدم دعوة مستجابة اوعدم استجابة دعوةلها وقبل حرم يمعني كسب وفاعله مستكن فيه اي كسب ذلك الدعاء اليه أن لادعوةله عمني ماحصل من ذلك الاظهور بطلان دعوته وقيل فعل من الجرم يمعني القطع كما ان بدا من لابد فعل من التبديد وهو التفريق والمعنى لاقطع ليطلان دءوة الوهية الاصنام اي لانتقطع فى وقتما فينقلب حقاويؤيده قو الهم لاجرم اله يفعل لفة فيه كالرشد والرشد ﴿ وَانْ مَرْدُنَا الىالله ﴾ بالموت ﴿ وان المسرفين ﴾ في الضلالة والطغيان كالاشراك. وسفك الدماء ﴿ هما صحباب النبار ﴾ ملازموهـا ﴿ فستذكرون﴾ فسيذكر بمضكم بعضـا عند معاينــة العــذاب ﴿ مااقول لـكم ﴾ من النصيحــة ﴿ وافوض امرى الحالله ﴾ ليعصمني من كل ســوء ﴿ انالله بصــير بالعباد ﴾ فيحرسهم فكأنه جواب توعدهم بالدكيف يعقل جعله شريكا الاله الحق ولمابين آنهم يدعونه الى الكفر والشيرك بين انه يدعوهم الى الايمان بقوله ﴿ وأَمَا أَدعُوكُمُ الى العَرْبِنْ ﴾ أي في انتقامه نمن كفر ﴿ الغفار ﴾ أي لذنوب أهل التوحيد ﴿ لاجِرم ﴾ يعني حقا﴿ از مالدعوني اليه ﴾ يهني الصنم ﴿ ليس له دعوة في الدنيا و لا في الآخرة ﴾ يعني ايست له استجابة دعوة لاحد فىالدنيا ولافىالآخرة وقبل ايستله دءوة الىءبـائه فىالدنبـا ولافىالآخرة لان الاصنمام لاندعي الربوسة ولاتدعو اليعبمادتها وفيالآخرة تنبرأ منهابديها ﴿ وأن مردنا الى الله ﴾ أي مرجعنا الى الله فيجازي كلاعما يستحقه ﴿ وأن المسرفين ﴾ يعني المشركين ﴿ همأ صحاب النمار فستذكرون ماأقول لكم ﴾ أى اذاعا ينتم العذاب حين لا ينفعكم الذكر ﴿ وأفوض أمرى الى الله ﴾ أى أردأ مرى الى الله وذلك انهم تو عدوه لمُحَالِمَةُ مَا مِنْهُمُ ﴿ انْاللَّهُ بِصَيْرِبَالْمِبَادُ ﴾ يعنى يعلم المحقِّ من المبطل ثم خرج المؤمن من

أمشريكولى بدعلم الله ليس لهشريك ( وأناأدعوكم المهاامزيز ) المه توحيدالعزيزبالنقمة لمن لايؤمن به (الففار) لمن آمن به [لا جرم) حقا (ان ماتدعون في اليه ايس لهدعوق) مقدرة ( في الدنياولا في الآخرة وأن مردنا) مرجعنا (الحيالة) بعدالموت وأن المسرفين) المشركين ( هم أصحاب النار ) أهل النار (فستذكرون) فستعلمون يوم القيمة ( ماأقول لكم ) في الدنيامن العذاب أو أوض) أكل ( أمرى الحيالة ) وأثق به ( ان الله بصير بالعباد ) لمن آمن به و بمن

خرج من عندهم هار با الى جبل فبعث قربيا من أانف في طلبه فنم منأ كلته السباع ومن رجع منهم صلبه فرعون (وحاق)ونزل (باً ل.فرءون سوءالمذابالنار ){ الجزءالرابع والمشرون } بدلـمن 🤏 ٣٥٦ 🤝 سوءالمذاب|وخبرمبتدأمحذوف المفهوم من قوم ﴿ فوقاه الله سيآتِ ما مكروا ﴾ شدائد مكرهم وقيل الضمير لموسى ﴿ وحاق بآلفرءون ﴾ بفرعون وقومه واستغنىبذكرهمءنذكر العلم إنداولى بذلك وقيل بطلبة المؤمن منقومه فاندفر الىجبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش صفوف حوله فرجموار عبافقتلهم فوسوءالعذاب كالفرق اوالقتل اوالنار والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ﴾ جلة مستأنفة اوالنار خبر محذوف ويعرضون استئناف للسان اوبدل ويعرضون حال منها اومن الآل وقرئت منصوبة على الاختصاص اوبإضمار فدل يفسره يعرضون مثل يصلون فانعرضهم على النار احراقهم بها من قولهم عرض الاسارى علىالسيف اذا قتلوابه وذلك لارواحهم كاروى ابن مسمود رضياله عنه انارواحهم فياجواف طير سود تمرض علىالنار بكرة وعشيا الى يوم القيمة وذكر الوقتين يحتمل التخصيص والتأبيد وفيددليل على تقاءالنفس وعذاب القبر ﴿ ويومُ تقوم الساعة ﴾ اي هذا مادامت الدنيافاذاقامت الساعة قيل لهم ﴿ ادخلوا آل فرعون ﴾ ياآل فرعون ﴿ اشدالمذاب ﴾ عذابجهنم فانمااشديما كانوافيه اواشدعذاب جهنم وقرأ نافع وحزة والكسائى ويعقوب وحفص أدخلوا على امر الملائكة بادخالهـم النار ﴿ واذيبُمَاجُونُ فِي النارُ ﴾ واذكر وقت تخاصمهم فيها ويحقل عطفه علىغدوا بينهم فطلبوء فلم نقدروا عليه وذلك قوله تعالى ﴿ فَوَقَاءَاللَّهُ سِيآتُ مَامَكُرُوا ﴾ أي ماأرادوابه منااشرقيلانه نجا معموسي عليه الصلاة والسلام وكانقبطيا ﴿وحاق﴾ أَىٰنزل ﴿ بَآلِفرعون سوء العذاب ﴾يعنىالغرق فىالدنيا والنار فىالآخرة وذلك قوله تعالى ﴿ النار يعرضون عليهاغدوا وعشيا ﴾ يعنى صباحا ومساء قال ابن مسعود أرواح آلفرعون فيأجواف طيور سـود يمرضون على النــاركل يوم مرتين تغدو وتروح الى النار ونقال ياآل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة وقيل تمرضروح كلكافر على النار بكرة وعشيا مادامت الدنيا ويستدل بهذه الآية على اثبات عذاب القبر أعاذ ناالله تعالى منه عنه وكرمه (ق) عن عبدالله بن عرأن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال انأحدكم اذامات عرض عليه مقمده بالفداةوالنشى انكان منأهل الجنة فهنأهل الجنة وانكان منأهلالنار فمنأهل النــار بقالهذا مقمدك حتى يبعثكالله تعالى اليه يومالقيامة ﷺ ثم اخبرالله تعالى عن مستقرهم يومالقيامة فقال تعالى ﴿ ويوم

تقوم الساعة أدخلوا آلفُرعون﴾ أي تقال لهم إدخلوا يا آل فرعون ﴿ أَشْدَالُهُ مَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قال ابن عباس ألوان من العذاب غيرالذي كانوا يعذبون مهامنذاً غرقوا ﴿ قوله تعالى

﴿ وَاذْنِهُاحُونَ ﴾ أي واذكر يامجد لقومك اذبختصمون يعني أهل النار﴿ فِي النار

باعمالهم ومآايم (فوقاءالله شميآت مامكروا)شدائد مكرهموماهمواجعينالحاقأنواعالصذاب بمنخالفهموقيلاله

كأنه قيل ماسوءالمذب فقيل هوالنارأ ومبتدأخبره (يعرصون عليها) وعرصهم عليهااحراقهم بها بقيال عرض الامام الاسارى على السيف اذاقتلهم به (غدوا وعشيا)أي في هذبن الوقتين يعذبون بالنار وفما ببن ذلك اماأن يعدنوا مجنس آخرأو منفسءنه ـمومجوز أن يكون غدواو عشاعارة عن الدوام هذافي الدنيا (ويوم تقوم الساعة) مقال لخزنةجهنم (أدخلوا آل فرعون) من الادخال مدني وجزة وعلى و حفص وخلف ويعقوب وغيرهم ادخلوا أى يقال لهم ادخلوا يا آل فرعون (أشدالمذاب) أىءذاب جهنم وهـذه الآية دليل على علااب القبر(واذيتمحاجون)واذكر وقت تخاصمهم (في النسار

لايؤمنى (فوقاماللەسبآت مامكروا ) فدفع الله هند مأرادوالهمن القتل (وحاق) نزل و دار (بآل فرعون) بفرعون وقومــه ( سوء العذاب )شدة العذاب وهوالغرق (الناريعرضون عليها)يقول يعرض أرواح

آل.فرعون على النار (غدواوعشيا )غدوةوعشية الى يوم القيامة (ويوم تقوم الساعة)و هو يوم القيامة يقول الله ﴿ فيقول ﴾ لملائكته(أدخلوا آلفرعون)قومه(أشد العذاب)أسفلالنار (واذيتحاجون):تخاصمون(فيالنار)القادة

فيقول الضعفاء للذين استكبروا) يعنى الرؤساء (انا كنالكم تبعا) أنباها كخدم في جيع خادم (فهل أنم مغنون) دافعون (عناتصيبا) جزأ ( من النارقال الذين استكبروا اناكل فيها ) إلتنوين عوض من المضاف اليه أى اناكنا فيها لا يفنى أحد عن أحد (ان الله قد حكم بين العباد) وضى بينهم بان ادخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار (وقال الذين في النار لخزنة جهنم) للقوام بتعذيب أهلها والعالم يقدل لخزنته الان في ذكر جهنم تهويلا وتفظيما و محتمل ان جهنم هي أبعد النار قعر امن قولهم بترجهنام بعيدة القعروفيها أعتى الكفار وأطفاهم فلمل الملائكة الموكلين حمل ١٥٧ كلم بعداب { سورة المؤمن } أولئك أجوب دءوة لزيادة

﴿ فِيقُولُ الضَّعَفَاءُ لَذَبِنُ اسْتَكْبُرُوا﴾ تفصيلُه ﴿ أَنَا كَنَالُكُمْ تَبْعًا ﴾ اتباعًا كُخْدُم جـع خادم اوذوى تبع بمنى اتباع على الاضمار اوالنجوز ﴿ فَهَلَ انْتُمْ مُغْنُونَ عَنَانُصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴾ بالدفع اوالحمل ونصيبا مفعول لمادل عليه مفنون اوله بالتضمن اومصدر كشيأ فىقوله لن تغنى عنهم اموالهم ولا اولادهم منالله شيأ فيكون منصلة مفنون ﴿ قَالَ الَّذِينَ استكبروا الماكل فيها ﴾ نحن والنم فكيف نغني عنكم ولوقدرنا لأغنينا عن انفسناوقرئ كلا على التأكيد لانه عمني كلينا وتنوينه عوض عن المضاف اليهولانجوز جعله حالا منالمستكن فيالظرف فاندلايممل فيالحال المتقدمة كمايعمل فيالظرفالمتقدم كقولك كل يوم 🗈 ثوب ﴿ انالله قدحكم بين العباد ﴾ بانادخلاهل الجنة الجنة واهل النار النــار ولامعقب لحكمه ﴿ وقال الذين في النــار لخزنة جهم ﴾ اي لخزنتها فوضع جهنم موضع الضمير للتهويل اولبيان محلهم فيهما اذ يحتمل انيكون جهنم ابعد دركاتها من قولهم بترجهنام بميدة القعر ﴿ ادعوا ربكم مخفف عنايوما ﴾ قدر يوم ﴿ مَنَ الْعَذَابِ ﴾ شـيأ من العذاب ويجوز ان يكون المفدول يوما مُحذَف المضاف ومن العذاب بيانه ﴿ قالوا اولم تك تأتيكم رسكم بالبينات ﴾ ارادوابه الزامهم للحجةوتوبيمهم علىاصاءتهم اوقأت الدعاء وتعطيلهم آسباب الاجابة ﴿ قَالُوا بَلَّي قَالُوا فادعوا ﴾ فانا لانجترئ فيه اذلم يؤذن لنافى الدعاء لامثالكم وفيه اقناط لهم عن الاجابة ﴿ وَمَادَعَاءُ الْكَافَرِينَ الْآفِي صَلَالٌ ﴾ صَيْبًاع لايجاب

فيقول الضعفاء للذين استكبروا الماكنالكم سما ﴾ أى فىالدنسا ﴿ فهل أنتم مننون عنانصيبا من النار قال الذين استكبروا ﴾ يعنى الرؤساء والقادة ﴿ الماكل فيها ﴾ يعنى عن وأنتم ﴿ اناكل فيها ﴾ يعنى المباد ﴾ أى قضى علينا وعليكم ﴿ وقال الذين فى النار ﴾ يعنى حين اشتدعليهم العذاب ﴿ لحزنة جهنم ادعوا ربكم محفف عنايوما من العذاب قالوا ﴾ يعنى الخزنة ﴿ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ﴾ يعنى لاعذر لكم بعد بحى الرسل ﴿ قالوا بلى ﴾ أى اعترفوا بذلك ﴿ قالوا فادعوا ﴾ يعنى انتم اللاندء ولكم بعد بحى الدلا الدين المفى منادل ﴾ لانهم علوا اله لا يحفون الدفى منادل ﴾

قريهم من الله تعالى فلهـذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوةمنهم (ادعواربكم يخففءنايوما) بقدريوم من الدنيا (من العذاب قالوا) أى الخزنة تو بخالهم بعد مدة طويلة (أولم لك)أي أولم تك قصة وقوله (تأتيكم) تفسير للقصة (بالبينات) بالمعجزات (قالوا)أى الكفار (بلي قالو ١) أي الخزنة تهكما بهم (فادعوا)أنتم ولااستمابة لدعائكم (ومادعاء الكافرين الافي منلال) بطلان وهــو من قول الله تعالى و بحتمــل ان يكون من كلام الخزنة

والسفلة (فيقول الضعفاء) السفلة (للذين استكبروا) تعظموا عن الاعان يعنى القادة (الأكنا اكم) في الدنيا (نبعاً) مطيعا على دينكم (فهدل أنتم مفدون) حاملون (عنانصيبا) بعضا (من النار) عما علينا (قال

الذين استكبروا ) تعظموا عن الاعان وهم القادة للسفلة (اناكل) العابد والمعبود والقادة والسفلة (فيها) في النار ( وقال ( وقال النادة قد حكم بين العباد) بين العابد والمعبود والقادة والسفلة بالنار ويقال بين المؤمنين والكافرين بالجنة والنار ( وقال الذين في النار) اذاا شدت عليم النار وقل صبرهم وأيسوا من عائم (لخزنة جهنم ) الزبانية (ادعوار بكم يخف ) يرفع ( عنايوما من العذريوم من أيام الدنيا ( قاوا ) يمنى الزبانية للكفار ( أولم تكثر سلكم بالبينات ) بالام والنهى والمحكمات وتبليغ الرسالة وقالوا بلي إد تو نابار سالة (قاوا ) يمنى الزبانية لهم استهزاء بم (فادعو او مادعا ما لكافرين ) في النار ( الافي صلال ) في باطل ويقد الواعاء الكافرين في الدنيا الافي ضلال ) في باطل ويقد الوماء الكافرين في النار ( الافي صلال ) في باطل ويقد الوماء الكافرين في الدنيانية لهم المتهزاء بم (فادعو المدنية الكافرين ) في النار ( الافي صلال ) في باطل ويقد الوماء المناورين في الدنيانية لهم المتهزاء بم (فادعو المدنية الكافرين في الدنيانية لهم المتهزاء بم (فادعو المدنية الكافرين ) في النار ( الافي صلال ) في باطل ويقد الوماء المناورية الكافرين في الدنيانية لهم التهرب المدنية المدنية المناورة الكافرين في الدنيانية المناورة الكافرين في الدنيانية المناورة الكافرين في الدنيانية المدنية المدنية المدنية المدنية الكافرين في الدنيانية للكفرية الكافرين في الدنيانية المدنية المدنية الكافرين في الدنيانية المدنية الكافرية الكافرين في المدنية المدنية المدنية المدنية الكافرية المدنية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية الكافرية والمدنية الكافرية الكاف

(انالتنصررسانا والذين آمنوا في الحيوة الدنياو بوم يقوم الاشهاد) أى في الدنيـاوالآخرة يعنى انه يقلبهم في الدارين جيما بالحجة والففر على مخالفهم وان غلبوا في الدنيا في بعض الاحلين المتحانا من القوالعاقبة لهم ويتبيح القدمن يقتص من أعدائهم ولو بعد حدين و يوم نصب مجول على موضع الجاروالمجرور كا تقول جنتك أمس واليوم والاشهاد جم شاهد كصاحب وأصحاب يريد الحفظة والانبياء فالانبياء يشهدون على بنى آدم على المارة على المناه الرازى عن هشام (يوم لاتنفم الظالمين معدد رتبه ) هذا بدل من يوم يقوم أى لا يقبل عذرهم لا ينفع كوفى و نافع (ولهم { الجزء الرابع والعشرون } اللهنة) البعد من حمل ١٩٥٣ على رحمة الله (ولهم سوء الدار)

🛚 ﴿ الْمَالْنَصْرُرْسَلْنَاوَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بالحجةوالظفروالانتقام لهُم منالكفرة ﴿فَيَالَحِيوَة الدنياويوم يقوم الاشهاد كاي في الدارين ولا ينقض ذلك عاكان لأعدابُم عليم من الفلية امتحامًا احيانااذالمسبرة بالعواقب وغالب الامر والاشبهاد جمرشاهد كصاحب واصحاب والمرادبهم من نقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة والانبياء والمؤمنين ﴿ يوم لا ننفع الظالمين معذرتهم ﴾ بدل منالاول وعدم نفع المعذرة لانها باطلةاولانه لايؤذن لهم فيعتذرون وقرأ غيرالكوفيين ونافع بالثاه ﴿ وَلَهُمَ اللَّهَ ﴾ البعد من الرحة ﴿ وَالْهُمْ سوء الدار ﴾ جهنم ﴿ ولقدآنينا موسى الهدى ﴾ مايهدى به فيالدين منالمعجزات والصمحف والشرائع ﴿ واورثنا بني اسرأتيل الكتاب ﴾ وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة﴿ هدى وذكرى ﴾ هداية وتذكرة اوهادياومذكرا ﴿لاولىالالباب﴾ لذوى العقول السليمة ﴿ فاصبر﴾ على اذى المشركين ﴿ انوعدالله حق ﴾ بالنصر يهني سِطل ويضل ولاننفهم ﷺ قوله عزوجل ﴿ الْالنَّصِر رَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الحيوة الدنيا كه قال ان عباس بالغلبة والقهر وقبل بالحجةوقيل بالانتقام من الاعداء فىالدنيا والآخرة وكل ذلك حاصل لهم فهم منصورون بالحجة على منخالفهم تارة وقد نصرهمالله بالقهر على منءاداهم وأهلك أعداءهم بالانتقيام منهم كمانصر يحيي ابنزكريا لماقتلفانه قتل به سبعين آلفا ﴿ ويوم يقوم الاشهاد ﴾ يعني وننصرهم يوم القيامة يوم يقوم الاشهاد وهمالحفظة منالملائكة يشهدون للرسل بالتبليغ وعلى الكفار بالتكذيب ﴿ يَوْمُلَايِنَهُمُ الظَّالَمِينِ مُعَذِّرَتُهُم ﴾ أي اناعتذروا عن كفرهم لم يقبل منهم ﴿وَلَهُمُ اللَّمَاةُ ﴾ أىالبعد منالرحة ﴿ وَلَهُمْ سُوءَالْدَارَ ﴾ يَمَى جَهُمْ ﴿ وَلَقَدُ آنَيْنَا موسى الهدى ﴾ يعنى النبوة وقيل التوراة ﴿ وأورثنا بني اسرائيل الكتاب ﴾ يعني التوراة وقيل سائر الكتب المازلة على أنبيائهم ﴿ هدى وذكرى لاولى الالباب ﴾ ﴿ قُولُهُ تُعَالَى ﴿ فَاصِبُرُ ﴾ أَي يامجمد على أَذَاهُم ﴿ انْ وَعَدَاللَّهُ حَقَّ ﴾ أَي في اظهار دينك

أى سوء دارالا خرة وهو عذابها(واقدآنينا موسى الهدى) يرىدبه جيع ما أتى به في باب الدين من المجزات والتوراة والشرائع ( واورشنابنی اسرائیدل الكتـاب) أي التـوراة والانجيل والزبورلان الكتاب جنساي تركنا الكتاب من بعد هذا الى هذا (هدی وذکری)ارشادا وتذكرة وانتصابهماعلى المفيولله اوع لي الحيال (لاولى الالباب)لذوى المقول ( فاصبر ) على ما بجرعك قـومك منالغصـص (انوعدالله حق) يعنى انماسبق بد وعدى مدن نصرتك واعلاء كلمتك (انالننصر رسلنا والذبن آمنوا)بالرسل ( في الحيوة

الدنيا) بانصرة والغلبة على أعدائهم (ويوم) وهويوم القيامة (يقوم الاشهاد) الملائكة ينصرونهم بالعذر ( واهلاك) والحيجة والاشهادهم الرسل ويقال هم الحفظة يشهدون عليم عاعلوا (يوم لا ينفع الظالمين) الكافرين (معذرتهم) اعتذارهم من الكفر (ولهم اللهنة) السخط والعذاب (ولهم سوم الدار) النار (ولقد آيينا) أعطينا (موسى الهدى) بعنى التوراة وآيينا داود الزبور وعيسى ابن مرجم الانجيل ( وأورشاني اسرائيل الكتاب) أنزلنا على بني اسرائيل من بعدهم الكتاب داود وعيسى ( هدى ) من الضلالة (وذكرى) عظة ( لاولى الالباب) لذوى المقول من الناس (فاصر) يا محد على أذى اليهود والنصارى والمشركين (ان وعدالله) الكبائيسرة على هلاكهم (حق) كأن

حق (واستغفر لذنبك) أى لَذَنَبُ أمتـك (وسيم بحمدربك بالعشى والابكار)أى دمءـلى عبادة ربكوااثنــاه عليهوقيل هماصلاتا الفجر والمصروقيل قلسيمان الله و بحمده (ان الذين بجــادلون فى آيات الله بفير سلطان أناهم)لاوقف عليه لان خبران (ان فى صدورهم الاكبر) تعظم وهوارادة التقدم والرياسة وأن لايكون أحدفوقهم فلهذا عادوك ودفعوا آيانك خيفـة ان تنقدمهم وبكونوا تحت ﴿ ٣٥٩﴾ يسك وأمرك ونهبك لان {سورة المؤمن} النبوة تحتما كل ملك ورياسة

لا يخلفه واستشهد مجال موسى وفرعون ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ واقبل على امردينك وردارك فرطانك كترك الاولى والاهتمام بامر العدى بالاستغفار فاله تعدالى كافيك في التصر واظهار الامر ﴿ وسبم محمد ربك بالعشى والابكار ﴾ ودم على التسبيم والتحميدلوبك وقبل مل المدن في كل مجادل مبطل وان نزلت في الدين مجادلون في آيات الله بغير سلطان آناهم ﴾ عام في كل مجادل مبطل وان نزلت في مشركي مكة اواليهود حين قالوا لست صاحبنا بل هوالمسيم بن داود ببلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الانهار ﴿ ان في صدورهم الاكبر ﴾ الانكبر عنالحق وتعظم عن التفكر وانتعا اوارادة الرياسة اوان النبوة والملك لا يكون الالهم ﴿ ماهم ببالغيه ﴾ بالغيد في المعالم ﴿ فاستعذبالله ﴾ فالتحري الدهوا السمو ﴾ فاتحر وانتعا المعالم ﴿ فاستعذبالله ﴾ فالتحري الدهوا العمل المعالم ﴿ فاستعذبالله ﴾ في قدر بالمحوالة والدك أعدائك قال الكالى شعفت آية القتال آية الصبر ﴿ واستغفر إذنبك ﴾ في قدر واهدك أعدائك قال الكلى نسخت آية القتال آية الصبر ﴿ واستغفر إذنبك ﴾ في قدر واهدك أعدائك قال الكلى نسخت آية القتال آية الصبر ﴿ واستغفر إذنبك ﴾ في قدر

الصغائر وهذا على قول من مجوزها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل يمني على ترك الاولى والافضل وقبل على ماصدرمنه قبل النبوة وعند ن لانجوز الصفائر على الأنبياء بقول هذاتمبد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليزبده درجة ولتصير سنة انهيره من بعده وذلك لان مجــامع الطــاعات محصورة في قسمين التوبة عــالا منبغي والاشتغال بماينبني والاول مقدم وهوالتوبة منالذنوب والثانى الاشتغال بالطاعات وهوقوله تعالى ﴿ وسبم بحمدريك ﴾ أى نزه ربك ١٤ الايليق بجلاله وقيل صل شاكرا لربك ﴿ بالعشى والابكار ﴾ يعنى صلاة العصروصلاة الفجروقال ابن عباس الصلوات الخمس ﴿ انالَذِينَ مِجَادُلُونَ فِي آياتَ اللَّهِ بَغِيرِ سَلْطَانَ أَنَّاهُم ﴾ يعني كفار قريش ﴿ ان في صدورهم ﴾ أي مافي قلويهم ﴿ الا كبر ﴾ قال ابن قباس ما جلهم على تكذب الا مافي صدورهم من الكبر والعظمة ﴿ ماهم سِالفيه ﴾ يعني سِالغي هقتضي ذلك الكبر وقيل معناه انفىصدورهم الاكبرعلى محمدصلىالله غليه وسلم وطمع ان يغلبوه وماهم سالغى ذلك وقيل نزات فىاليهودوذلكأنهم قالوا للنبىصلىالله عليهوسلم انصاحبنا المسيم ابنداوديمنون الدجال يخرج فىآخر الزمان فيبلسغ سسلطانه البر والبحروبردالملك الينا قالالله تعالى ﴿ فاستعذبالله ﴾ أي من فتنة الدجال ﴿ انه هو السميع ﴾ أي لا قو الهم ﴿ البصير ﴾ أى بأفعالهم ، قول عن وجل ﴿ خلق السموات والارض ﴾ أي مم عظمها ﴿ أَكْبُرُ مَنْ خُلُقَ النَّاسُ ﴾ أي من اعادتهم بعدالموت والمعنى أنهم مقرون ان الله تعالى

أوارادة أن تكون لهمم النبوة دونكحسدا وبغيا ويدل عليه قوله لو كان خير ا ماسبقو كااليه أوارادة دفع الآيات بالجدال (ماهم سالفيه) سالفي موجب الكبر ومقتضماه وهو متعلمق ارادتهم من الرياسة أو النبوة أودفع الآيات ( فاستعذ بالله ) فالتمجي اليه من كيد من بحسدك ويبغى عليك ( اندهوالسميع ) لما تقول ويقولون (البصير) بما تعمل ويعملون فهو ناصرك عليهم وعاصمك منشرهم (لخلق السموات والارض أكبر منخلق الناس)

(واستففر لذنبك) انقصير شكر ما نعم الله عليك وعلى أصحابك (وسيم محمدر بك) وصل عدوة وعشية (انالذين عدوة وعشية (انالذين مجادلون في آيات الله) والقرآن وهم اليود وكانوا أيضا بجادلون محد صلى الله عليه وسلم بصفة الدجال

وعظمته ورجوع الملك اليم عندخروج الدجال ( بغيرسلطان ) حجة ( أناهم ) من الله على مازعوا ( ان في صدورهم ) ما في قاويم ( الا كبر)عن الحق ( ماهم ببالغيه ) ببااني ما في صدورهم من الكبر وما يريدون من رجوح الملك اليم عند خروج الدجال ( فاستعدبالله ) يا محد من فتنة الدجال و بغروجه ( خلق السيموب و المجال من علم و بغروجه ( خلق السيمواب والارض أكبر) أعظم (من خلق الناس) من خلق الدجال

على خلقها مع عظمها اولا من غير اصل قدر على خلق الانسان ثانيا من اصل وهو سان لا شكل ما مجاه لون فيه من اسم التوحيد ﴿ ولكن آكثر الناس لا يُطون ﴾ لا نهم لا ينظرون ولا بتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم اهواءهم

خلق السموات والارض وذلك أعظم فى الصدور من خلق النياس فكف لانقرون بالبعث بعدالمـوت ﴿ ولكن أكثرالنياس لايعلمون ﴾ يعنى ان الكفار لايعلمون حيث لايستدلون بذلك على توحيد خالقها وقال قوم معنى أكبر من خلق النياس أى أعظم من خلق الدجال ولكن أكثرالناس لايعلمون يعنى البهود الذين يخاصمون فى أس الدجال

## ~ ﴿ فصل في ذكر الدجال ﴿ --

﴿ م ﴾ عن هشام بن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم عقول مابن خلق آدم الى قيام السباعة خلق أكبر من الدجال ممناه أكبرفتنة وأعظم شوكة من الدحال ( ق ) عنَّا بنعمر رضى الله تمالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال الهأعور العين اليمنى كأنها عنبةطافئة ولابى داو دوالترمذي عنسه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثني على الله عماه وأهله ثم ذكر الدحال فقال اني أنذركوه ومامن نى الاوقد أنذره قومه لقداً نذره نوح قومه لكني سأفول لكم فيه قولالم قلم في لقومه تعلمون أنهأعور وإنالله ليسباعور ﴿ قَ ﴾ عنأنس رضىالله عنـــه قال قال رــــوالله صلىالله عليه وسلم مامن نبي الاوقدأ نذر أمته الاءور الكذاب ألاانه أعور وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر ، و في رواية لمسلم بين عينيه كافرثم تُعجى ك ف ر مقرؤ. كل مسلم #عن أسماء منت نزيد الانصارية قالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدحال فقال ان بين مدمه الائسنين سنة تمسك السمساء المشقطرها والارض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السمياء قطرها والارض نباتها كلهفلانبتي ذات ظلف ولاضرس من البهائم الاهلكت ومنأشد فتنته أنهيأتي الاعرابي فيقول أرأبت انأحبيتلك ابلك ألست تعمل أبيرمك قال فيقول الى فيتمشلله الشيطان نحوامله كأحسن ماتكون ضروعا وأعظمه أسنمة ويأتى الرحمل قممات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت انأحييتاك أخاك وأباك ألست تمملم أنىرىك فيقول بلي فيتمشاله الشيطان نحوأخيه ونحوأسه قالت ثمخرج رسولالله صلىالله عليهوسل لحاجته ثمرجع والقوم فىاهتماموغم مماحدثهم قالت وأخذ بلحمتي الباب فقال مهم أسماء فقلت بإرسول الله لقدد خلعت أفئدتنا مذكر الدحال قال ان بخرج وأناحى فاناحجبه والا فان ربى خليفتي علىكل مؤمن قالت أسماء فقلت يارسولالله والله انالنعين عجبنا فانخنزه حستى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم مانجزي أهل السماء من التسبيح والتقديس وفي رواية عنهما قالت قال النبي صلىالله عليهوسا عكث الدجال في الارض أربعين سنة السنة كالشهر والشهركالجعة والجمعة كاليوم واليوم كاضطرام السعفة في النار هذا حديث أخرجه البغوي بسنده والذي

لماكات مجادلتهم في آيات العمشمة المقادلة ومدارها وهوأصل المجادلة ومدارها لانهم كانوا مقرين بأن الله خلقها مع عظمها كان على خلق الانسان مع مهانته أفدر (ولكن أكثرالناس لايعلون) لانهم لايتأماون لفلية النفلة عليهم

(ولكن أكثراك س)يعنى اليمود (لايعلمون)فتنة الدجال حاء في صحيح مسلم قال قلنايار سول الله مالبثه في الارض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر وتوم كجمعة وسائر أيامه كايامكم هذه قانا يارسول الله فذاك النوم الذي كسنة أتكفيناك سلاة يومقال لاأقدروا لدقدره قلنا يارسولالله ومااسراعه فيالارض قال كالفث استذرته الربح وفىرواية ابى داود عنهفنأ دركه منكمفليقرأعليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم منفتنته وفيهثم ينزلءيسىعليهالصلاةوالسلام عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق فدركه عند بالد فقاله (ق) عن حذفة قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مع الدجال اذا خرج ماء ونارا فاما الذي يرى الناس اندنار فاء بارد والذي ترى الناس أنهماء فنار محرقة فهنأ درك ذلك منكم فلقع في الذي برى أنه نار فانه ماءعذب بارد ( ق ) عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألااحدثكم حديثا عن الدجال ماحدث مد نبي قومه انه أعور وانه مجيُّ عشال الحنسة والنار فالتي نقول أنها الحِنة هي النار واني انذركم كما أنذر نوح قومه ( ق ) عن المفرة بن شعسة قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله علمه عليه وسلم عن الدحال ماسألته وانه قال لم مايضرك قلت انهم تقولون ان معه حيل خنزونهر ماءقال هوأهون علىالله منذلك #عنعرا بن حصين انرسول الله صلى الله عليه وسام قال منسمع الدجال فليتأمنه فوالله انالرجل ليبأنيه وهويحسب أنهمؤمن فيتبعه مميأ ببعث به من الشبهات أوقال لمساببه ثن به من الشهات أخر جسه أبو داو د ( ق ) عن أنس أنرسولالله صلىالله عليه وسلم قال ليس من بلد الاسيطؤه الدجال الامكة والمدنــة ليس نقب من نقامها الاعليه الملائكة صافين محرسونها فينزل السخة ثم ترجف المدسة باهلها ثلاث رجفات فيخرج اليمكل كافر ومنافق (م) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قاليأتي المسيح من قبـل المشرق وهمتــه المدينة حتى ينزل ديرأ حدثم تصرف الملائكة وجهد قبل الشأم وهناك ملك يعن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج بارض بالمشرق نقال لها خراسان تبعهأقوام كأن وجوههم المجان المطرقة أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غربب (م) عناً نسرضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتيم الدحال منمود أصهان سبعون ألفاعلهم الطيالسة معن مجم بن حارية الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نقدل ان مريم الدجال ببابلد أخرجه الترمذى وقالحديث حسن صحيح قالالشبخ محيىالدين النووىةال القاضى عياض هذه الاحاديث التي وردت في قصة الدجالجة للمذهب الحق في صحة وجوده وأنه شخص بمنه التلي الله تعالى له عياده فاقدره عـلى أشياء من المقدورات من احماه المتالذي يقتلهومن ظهور زهرة الدنبا والخصب معدوجنته وناره واتباع كنوز الارضاء وأمره السماه أن تمطر فقطر والارض أن تنبت فتنبت وبقع كل ذلك بقدرةالله تعالى وفتنته ثم يعجز الله تعالى بعدذلك فلابقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره وببطل أمره ويقتله عيسي ابن مربيم عليه السلام ويثبت الله الذين آمنــوا بالنول

( قاوخا ۶۶ مس )

والذبن آمناوا وعماوا الصالحات ولا المسيم ) لازائدة (قليلاماتندكرون) تتعظون بتاه ن كوفي وساء وتاء غيرهم وقليلا صفة مصدر محذوف أى تذكرا قليلا بتذكرون وماصلة زائدة ( ازالساعة لآتية لاريب فيها ) لالد من محيئها وليس عرتاب فيها لانه لامد من جزاء لئلا يكون خلق الخلق للفناء خاصة (ولكن أكثرالناس لايؤ منون ) لايصدقون بها (وقال ربكم ادعوني اعدونی (أستجب لكم) أثبكم فلدعاء عمنى العبادة كثيرفي القرآن و بدل عليه قوله ( ومايسةوي الاعبي ) يعنى الكافر (والبصير) عني المؤمن بالثواب والكرامة (والذين آمنوا) بحمدصلي الله عليه وسيا والقرآن (وعلواالصالحات)الطاءات فيما بينهم وبين رمم (ولاالسي) المشرك بالله (قلد لاماتندكرون) ماتنعظون نقلىل ولابكشر من أمثال التر آز (ان الساعة) قيام الساعة (لآتية) لكائنة (لاريدفها)لاشك في قدامها

(ولكن أكثرالناس) أهل

مَكَةُ ( لَا وَعَنُونَ ) تَقَيَّام

﴿ وَمَا يُسْتُونِ الْأَعْنِي وَالْبُصِيرِ ﴾ الفافل والمستبصر ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالَحَاتُ ولاالمسى ﴾ والمحسن والمسئ فينبغي ان يكون لهم حال فيها يظهر التفاوت وهي فيما بعد البعث وزيادة لا في المسيُّ لانالمقصود نفي مساواته للمحسن فيماله من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه علىالاعي والبصير لتفاس الوصفين فيالمقصود اوالدلالةبالصراحة والتمثيل ﴿ قليلا ماستذكرون ﴾ اي تذكرا ماقليـــالا منذكرون والضمير للناس اوللكفار وقرأ الكو فيون بالتاءعلي تغليب المخساطب اوالالتفسات اوامر الرسول عليهالسلام بالمخاطبة ﴿ أَنَّ السَّاعَةُ لا تُنَّبُّهُ لاريب فيها ﴾ في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها واجاع الرســل على الوعــد بو قوعها﴿ وَلَكُنَ اكْثُرَالُسَاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لايصدقون بهالقصور نظرهم علىظاهر مامحسون به ﴿ وقال ربكم ادعوني ﴾ اعبدوني ﴿ استجب لكم ﴾ اثبكم لقوله

الثابت هذامذهب أهلالسنة وجيع المحدثين والفقهاء خلافا لمنأنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المقترلة وخلافا للحيائي المقترلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم فىأمدصحيم الوجود ولكن الاشسياءالتي يأنىهما زعموا أنها مخساريق وخيالات لاحقائق لها وزعموا أنهالوكانتحقا لضاهت معجزات الأنبياء وهذاغلط من جيعهم لانه لم بدع النبوة فيكون مامعه كالتصديق له وانماندعي الربوسة وهوفي نفس دعوا مكذب لها بصورة حاله ووجو ددلائل الحدوث فيهو نقص صورته وعجزه عن ازالة العور الذي في عينه وعنازالةالشاهد بكفره المكتوب بين عينيهولهذه الدلائل لايفتربه الاعوام منالناس لشدة الحاجة والفاقة رغبة فىسدالرمق أوخوفا مزفتنته لانفتنته عظيمة حدائدهش العقول وتحير الالباب والهذا حذرت الانبياء منفتنته فاماأهل التوفيق فلايغترون. ولايخدعون بمامعه لماسبق لهم من العلم بحاله ولهذا يقول له الذي بقته ثم يحبيه مااز ددت فيك الابصيرة وقوله قلت يارسول الله انهم يقولون ان معه جبل خبر ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك معناه هذا أهون على الله تعالى من أن بجعل ما خلقه الله عن وجل على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوميم بل أنما جمله الله له الزداد الذين آمنوا إعانا وتثبت الحجة علىالكفرين والمنافقين وليس معناه أندايس معه شئ منذلك لافدثبت في الحــديث ان.معه ماء ونارا فماؤه ناوناره ماء بارد والله تعالى أعلم ۞ قوله عزوجــلَ ﴿ومايستوىالاعمى والبصير ﴾ أى الجاهل والعالم ﴿والذبن آمنوا وعملوا الصالحات ولاالمسيُّ ﴾ أي⁄لايستوون ﴿ قليلا ماتذكرون انالساعة ﴾ يعني القيامة ﴿ لاُّ تَبَّةً لاريب فيها﴾ أي لاشك في قيامها ومحييُّها ﴿ وَلَكُنْ أَكَثُرُ النَّاسُ لَايَؤْمَنُونَ ﴾ أي لايصدةُون بالبعث بعدالموت # قوله تعالى ﴿ وقال رَبُّكُمُ ادْعُونَى أُسْتَعِبُ لَكُمْ ﴾ أي اعبدونى دون غيرى أجبكم وأثبكم وأغفرلكم فلماعبر عنالعبادة بالدعاءجعل الآثابة استجابة #عن النعمان بن بشيرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الدعاء هوالعبادة ثمقرأ وقال ربكم ادعونى أستمجب لكمان الذىن يستكبرونءنءبادتي

الساعة (وقال ربكم ادعوني) وحده في (أستجب المم) اغفر لكم ويقال ادعوني أستجب لكم أسمم منكم وأقبل اليكم (سيدخلون)

ن الذين يستكبرون عن عبادتى ) وقال عليه السلام الدعاء هوالعبادة وقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس شي الله عنهما وحدوني أغفر لكم وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد وقيل سلوني أعطكم (سيد خلون هم) سيد خلون مكي وأبو عمر و ( داخرين ) صاغرين ( الله الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) هو الاستاد المجازي أي مبصرا فيه لان حمل ٣٦٣ ٢٠٠٠ الابتصار في الحقيقة { سورة المؤمن } لاهل النهار وقرن الليل

بالمفعولله والنهار بالحال ولم يكونا حالين أومفعولا الهما رعاية لحق المقابلة لأنهما متقابلان معنى لان كل واحـد منهما يؤدي مؤدى الآخرولانه لوقيل . لتبصروا فيهفاتت الفصاحة التي في الاسـناد المحازي ولوقيل ساكنا لمتمبز الحقيقة من المجاز اذالايل بوصف بالسكون على الحقيقة ألاترى الى قولهم ليلساج ايساكن لاريح فيه (ان الله لذوفضل على الناس) ولم مقل لمفضل أولمتفضل لان المراد تنكير الفضل وأزمجعل فضلا لانوازيه فضل وذلك أنما يكون بالامنافة ( ولكن أكثر الناس لايشكرون ) ولم يقل ولكن أكثرهمحتي لاتكرر ذكرالناس لان فيهذا التكرير تخصيصا لكفران النعمة مهروأنهم همالذ س يكفرون فضل الله ولايشكرونه كقوله ان الانسان لكفور وقولهان الانسان لظلوم كفار (ذلكم) الذي خلق لكم الليل والنهار ( الله ربكم

﴿ انالذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ صاغرين اوالمراد بالعبادة الدعاء فاله من ابوابهـا وقرأ ابن كشير والوبكر سميدخلون بضم الياء وقتم الخاه ﴿ الله الذي جمل لكم الليل لتسكنوا فيه ﴾ لتستريحوا فيه بأن خلقـه باردا مظلما ليؤدي الى ضعف المحركات وهـدوء الحـواس ﴿ والنهـار مبصرا كه سمو فيه اومه واسناد الابصار اليه مجاز فيه مبالغة ولذلك عدل به عن التعليل الى الحال ﴿ انالله لذو فضل على الناس ﴾ لا يوازيه فضل والاشعار به لم يقل لمفضل وولكن كثرالناس لايشكرون كالجهلهم بالمنع واغفالهم مواقع النع وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم ﴿ ذَلَكُم ﴾ المخصوص الافعال المقتضية للالوهية والربوسة ﴿ الله ربكم سيدخلون جهنم داخرين أخرجه أبو داود والترملذي وقال حمديث حسن صحيم ومن أبوهربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم بسأل الله يفضب عليه أخرجه الترمذي وقال حديث غريب # عن أنس بن مالك قالالدعاء مخالعبادة أخرجهالترمذي ﴿وعنهءنالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيُّ أكرم على الله من الدعاء أخرجــه الترمذي وقال حديث غربب • فان قلت كيف قال ادعوني أُستجب لكم وقديدعو الانسان كثيرا فلايستجـابله قلت الدعامله شروط منها الاخلاص فيالدعاء وأنالايدعو وقلبدلاء مشغول بغيرالدعاء وأنيكون المطلوب بالدعاءمصلحة للانسان وأن لايكون فيهقطيعةرج فاذا كان الدعاء بهذه الشروط كان حقيقا بالاحابة فاماان يجحله الدواماأن يؤخر هالد مدل عليه ماروي عن أى هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن رجل بدعوالله تمالي بدعاءالااستحيب له فاماأن يعجلهمه فيالدنيا واما أن بدخرله فيالآخرة واماأن يكفرعنه من ذنوبه بقدر مادعا مالم مدع بائم أوقطىعةرجم أويستجحل قالوا يارسول اللهوكيف يستجحل قال تقول دعوت ربى فماا خَبَابِ لَى أُخْرَجِهِ الترمذي وقال حديث غريبِ وقيل الدعاء هوالذكر والسؤال ﴿ انالذن يستكبرون عنعبادتي ﴾ أيءن توحيدي وقيل عندعائي ﴿ سيدخلون جهنم داخرين ﴾ أي مساغرين ذليلين ﴿ قُولُهُ عَنُ وَجِلُ ﴿ اللَّهِ الَّذِي جِمَلُ لَكُمْ الليلُ لتسكنوافيه ﴾ أي أي المحصل لكم الراحةفيه بسبب النوم والسكون ﴿ والنهار مبصرًا ﴾ أي لتحصل لكرفيه مكنة التصرف فيحوائجكم ومهماتكم ﴿ انالله لذو فضل على الناس ولكن أكثر النـاس لايشكرون ذلكم الله ربكم ﴾ أىذلكم المميز

ن الذين يستكبرون) يتعاظمون(عن عبادتى) عن تو حيدى وطاعتى (سيدخلون جهنم داخرين) صاغرين (الله الذي جعل لكم) الماق لكم ( الليل لتسكنوا فيه )لتستقر وافى الليل (والنهار مبصرا) مطلبا مضيئا (ان القمان وفضل) نـومن(على الناس) أهل تـ ( واكمن أكثراناس ) أهل مكة (لايشكرون ) بدلك ولا يؤمنون بالله ( ذلكها المقدر بكم) أندى مِفعل ذلك هو خالق كل شئ الاالاهو) أخبـــار مترادفة اى هوالجامع الهذه الاوصاف من الربو سةوالالهية و خلق كل شئ والوحدا سد (فأبي تؤوكون) فكيف ومن أى وجه تصرفون عن عبادته الى عبادة الاوثان (كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجدون) اى كل من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يطلب الحق فك كافكوا ( الله الذي جمل لكم الارض قرارا) مستقرا ( والسماء بنـــاه) سقفا فوقكم (وصوركم فاحسن صوركم) قيــل لم يخلقهم منكوسين كالبهائم (ورزقكم (الرابع والمشرون لم من الطبيات) حمل سمح ٣٦٤ من الانبدات ( ذلكم الله ربكم فتبارك الله منكوسين كالبهائم (ورزقكم (الرابع والمشرون لم من الطبيات) من سمو سورة من الانسان وقبل لم يخلقهم منكوسين كالبهائم (ورزقكم (الرابع والمشرون لم من الطبيات) حمل سمو المنافقة المنافقة

ربالعالمين هوالحي لااله الاهو قادعوه ) فاعدوه ( مخلصين له الدين ) أي الطاعة من الشرك والرياء وانين (الحديقة رب العالمين عنهما من قال لااله الاالله فايقل على أثرها الحدلله رب العالمين ولما طلب الكفار منه عليه السلام عادة الاوأن نزل

ربكم فاشكروه (خالق كل شئ) بائن منه (لااله) لاخالق الاهوفأي تؤفكون) من مكذا رؤفك) يكذب على الله (كذلك) والذي كانوا بآيات الله الديجدون) يكفرون (الله الذي جعل لكم) خلق لكم (الارض قرارا) منز لا للحياه والا بوات (والسماء في الارحام (فاحسن صور كم) في الارحام (فاحسن صور كم) من صور الدواب ويقال من صور الدواب ويقال

خالق كل شئ لااله الاهو ﴾ اخبار مترادف قد تخصص اللاحقة السابقة و تقرر هاو قرئ خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لااله الاهو استثنافا عاهو كالنتج قلاو ساف المذكورة ﴿ فَأَنِي تَوْفَكُونَ ﴾ فكيف ومن اى وجه تصرفون من عبادته الى عبادة غيره ﴿ كذلك يؤفك الذي كانوابا يات الله يجدون ﴾ اى كاأفكوا أفك عن الحق كل من جحدما يات الله ولم يتأملها ﴿ الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماه بناه ﴾ استدلال أن بافعال اخر محصوصة ﴿ وصوركم فاحن صوركم ﴾ بان خلقكم منتصب القامة بادى البشرة متساسب الاعضاء والتحطيط ات متهيئا لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات ﴿ ورزقكم من الطبيات ﴾ اللذائد ﴿ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب المالمين ﴾ الذاتية ﴿ لااله الاهو ﴾ اذلامو جود يساويه اوبدانيه في ذاته وصفاته ﴿ فادعوه ﴾ فاعدوه ﴿ خلصين له الدين ﴾ اى الطاعة من الشرك وانرياء ﴿ الحدللة رب المالمين ﴾ فاعدوه ﴿ على على المالمين أعيدوه ﴿ على المالمين أنا عبدوه ﴿ الحدلية رب المالمين ﴾ فاعدوه ﴿ على المالمين المالمين أعيدوه ﴿ على المالمين المالمين أعيد المالمين أعيدوه ﴿ على المالمين أن الشرك والرياء ﴿ الحدلية ورب المالمين ﴾ فاعدوه ﴿ على المالمين أن الشرك والرياء ﴿ الحدلية ورب المالمين ﴾ فاعدوه ﴿ في في دانه وصفاته ﴿ ورب المالمين ﴾ فاعدوه ﴿ في في دانه وسفاته ﴿ ورب المالمين ﴾ في دانه ورب المالمين أن الشرك والرياء ﴿ الحدلية ورب المالمين ﴾ في دانه ورب المالمين أن الشرك والدياء ﴿ الحدلية ورب المالمين أن الشرك والدياء ﴿ المناسِح المناسِة ورب المالمين أن الشرك والرياء ﴿ ورب المالمين أن السمالة ورب المالمين أن الشرك والمناسِم ورب المالمين أن الشرك والمالمين أنه المناسِة ورب المالمين أنه المناس ورب المالمين أنه المناس ورب المالمين أنه المناسبة ورب المالمين أنه المناسبة ورب المالمين أنه ورب المناسبة ورب المناس

بالافعال الخاصة التي لايشاركه فيها أحدهوالله ربكم ﴿ خالق كل شي الهالاهو ﴾ أي هوالجامع لهذه الاوساف من الالهية والربوبية وخلق الاشياء كلهاو أدلاشريك له في ذلك ﴿ فأني تؤفكون ﴾ أي فاني تصرفون عن الحق (كذلك ﴾ أي كا أفكم عن الحق مع تيسام الدلائل كذلك ﴿ وفي في الذي الذي الحق مع تيسام الدلائل كذلك ﴿ وفي الذي الذي حال الم الارض قرارا ﴾ أي فرا شالتستقر واعليها وقيل منزلافي حال الحياة وبعد الموت خلقكم قال المناباء ﴾ أي حلقكم فأحسن خلق ابن على القيام ومن الله الذي خلقكم قال المنابات ﴾ قيل هو ما خلق المعتدلايا كل و يتناول بعده وغيرا بن آدم يتناول بفيه الدواب ﴿ ذلكم الله ربكم فتبارك الله وربالها لمن هو الحي ﴾ وهذا يفيد الحسر أي لاحي الاهو فوجب أن يحمل ذلك على الذي هو المدرك الفيدال لما ربع وهذا يقيد وهذه المارة الى الله الاهو فادعوه مخلص بين اله الدين الحيالين كال والحدالية الله والقدرة التامة ولمائية الاهو والحي هو المدرك الفيدال لما يربد وهذه المارة الى العام التام والقدرة التامة ولمائية الاهو والحي هو المدرك الفيدال لما يوحدانية بقوله ﴿ لا اله الاهو فادعوه مخلص بن اله المائلة فليقل على أثرها الحملية ورب المالين كا أي فاعوه واحدوه قال ابن عباس من قال لا اله الاائلة فليقل على أثرها الحملية ورب المالين أي أي فاعوه واحدوه قال ابن عباس من قال لا اله الاائلة فليقل على أثرها الحملية ورب المالين المالية واحدود قال ابن عباس من قال لا اله الاائلة فليقل على أثرها الحملية ورب العالمية الدولة واحدود قال ابن عباس من قال لا اله الاائلة فليقل على أثرها الحملية ورب العالمة المالية الما

احكم صوركم( ورزقكم من الطبيات) جمل أرزافكم أطيب وألين من رزق لدواب ويقال رزقكم من الحلال ( قل (ذلكم الله ربكم) الذى فعل ذلك هوريكم فاشكروه (فتبارك الله) ذو بركة (رب العالمين) رب كل ذى روح دب على وجه الار (هو الحمى) المدى لا يموت (لااله) فعل ذلك (الاهو فادعوه) فو حدوه (مخلصين له الدين) مخلصين له بالعبادة و التوحيد (الحمد الشكرلة و الروسية لله (رب العالمين) رب كل ذى روح دب على وجه (قل انهنهت أن أعبدالذين تدءون من دون الله لماجان البينات من ربى) هي القرآن وقبل العقل والوحى ( وأمرت أن أسلم ) أستقيم وأنقاد ( لرب العالمين هوالذي خلقكم) أي أصلكم ( من تراب ثم من نطفة ثم بحر جكم طفلا ) اقتصر على الواحد لان المرادبيان الجنس (ثم لتبلغوا أشدكم ) متعلق بمحذوف تقدير وثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك (ثم لتكونوا شيوخا) وبكسر الشين مكى وجزة وعلى و حادو يحيى والاعشى ( ومنكم من يتوفى من قبل ) أي من قبل بلوغ الاشدأ ومن قبل الشيوخة ( ولتبلغوا أجلا حمد ٣٦٥ عند مسى) معناه ويفعل ذلك { سورة المؤمن } لتبلغوا أجلا حمد ٣٦٥ عند مسى) معناه ويفعل ذلك { سورة المؤمن } لتبلغوا أجلا مسمى وهووقت

الموت أونوم القيامة ( ولملكم تعقلون ) مافي ذلك منالعبر والحجيج (هوالذي محي وعت فاذا قضى أمرافاعا يقولله كن فكون ) أي فاعايكونه الارض (قل) لاهل مكة يامحد حين قالواله ارجع الىدىن آبائك (انىنهت) في القرآن (أنأعد الذين تدعون) نعبدون (من دون الله)من الاوثان (لماجاءني البينات) حين جاه في البيان ( منربی )بانالله واحد لاشرىك له (وأمرت) في القرآن (أنأسلم)ان استقيم على الاسلام (لرب المالمين) رب كلذى روح دبعلى وجدالارض ( هوالذي خلقكم من تراب ) من آدم و آدم من تراب (ثم من نطفة) ثم خلقكم من نطفة آبائكم (ثم من علقة) من دم عبط ( ثم بخرجكم ) من بطون أمهاتكم (طفلا)صفارا (ثم لتبلغوا أشدكم) مابين عان

قائلين له ﴿ قل اني نهيت ان اعبدالذين تدءون من دون الله لما جاء في البينات من ربي ﴾ من الحجيج والآيات او من الآيات فانها مقوية لادلة المقل منبهة عليها ﴿ واحرت اناسلم لرب العالمين ﴾ اى انقاد له واخلص له دينى ﴿ هوالذي خلقكم من نراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ﴾ اطفالا والتوحيد لارادة الجنس اوعلى تأويل كل واحد منكم ﴿ ثم لتبلغوا أشدكم ﴾ اللام فيه متعلقة بمحدوف تقديره ثم سقكم لتبلغوا وكذا في قوله ﴿ ثم لتكونوا شيوخا ﴾ وبجوز عطفه على لتبلغوا وترأ نافع وابو عرو وحفص وهشام شيوخابشم الشين وقرئ شيوخابالكسر وشيخا كقوله طفلا ﴿ ومنكم من تبل ﴾ من قبل الشيخوخة اوبلوغ الاشد ﴿ ولتبلغوا ﴾ ويغمل ذلك لتبلغوا ﴿ اجلا مسمى ﴾ وهو وقت الموت اوبوم القيامة ﴿ واملكم تنقلون ﴾ مافي ذلك من الحجيج والعبر ﴿ هوالذي محيي وعيت فاذا قضي امرا ﴾ فاذا اراده ﴿ فانا عقول له كن فيكون ﴾ فالخاده ﴿ فانا عقول له كن فيكون ﴾ فالا عدة وتجشم كلفة والغاء

و قلاني ميت ان عبدالذين تدعون من دون الله لما جاء في البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين في وذلك حين دعى الى الكفر أمره الله تعالى أن شول ذلك انسان تعالى و هوالذى خلقكم من تراب في يعنى أصلكم آدم وقبل محتمل اذكل انسان خلق من النطفة وهى من الاغذية والاغذية من النبات والنبات من التواب و ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفالا ثم البلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا في يعنى ان مراتب الانسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث الطفواية وهى حالة الخدو والزيادة الى أن سنغ كال الاشد من غيرضعف ثم يتناقص بعد ذلك وهى الشيخوخة و ومنكم من يتوفى من قبل في أى من قبل ان يصير شيخا و ولتبلغوا في أي جيا و لي الما المناق الدالة على توحيده و ولدلكم تمقلون في أى ما قبل القدرة الدالة على توحيده وقدرته و هوالذى محيى وعيت فاذا قضى أمرافا على تقول له كن فيكون في أى يكونه وتدرته و لاماناة ولا تعب وكاذلك من كال قدرته على الاحياء والماتة وسائر

عشرة سنة الى ثلاثين سنة (ثم لتكونواشيوخا) بعدالاشد (ومنكم من يتوفى) تقبض روحه (من قبل) من قبل البلوغ والشيخوخة (ولتبلغوا أجلامسمى) معلوما منهى آجالكم (والملكم تعقلون) لكى تصدقوا بالبعث بعدالموت (هوالذي يحيى) للبعث (ويميت) فى الدنيا (فاذا قضى أسما) فاذارادان يخلق ولدا بالاأب مثل عبسى (فانما يقول له كن فيكون) ولدا بالاأب ويقال فاذا قضى أسما فاذا أراد أن تكون القيامة فانما يقول له للقيامة كن فتكون بين الكاف والنون قبل أن تنصل الكاف مع النون فيكون سريهامنغيركافة (ألم ترالى الذين مجادلون في آيات الله أفي يصرفون) ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع فجاز أن يكون في ثلاثة أولتاً كيد (الذين كذبو ابالكتاب) بالقرآن (وعا أرسلنا بمرسلنا) من الكتب (فسوف يعلمون اذا لاغلال في أعناقهم) اذظرف زمان ماض والمراد به هنا الاستقبال وهذا لان الامور المستقبلة لما كان في احبارالله تعالى مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال (والسلاسل) عطف على الاغلال والخبر في أعناقهم (يسمبون في السلاسل) عطف على الاعلال والخبر في المناقهم (يسمبون في المناقه موالمدنى الذي المناقبة في المناقبة والمسلون في السلاسل المناقبة والمناقبة والمناقبة والمنافذة في المناقبة والمنافذة المناقبة والمنافذة والمناقبة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة والمنافذة والمنا

الاولى للدلالة على أن ذلك نتيجة ماسبق من حيث أنه يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة عـلى العدد والمواد ﴿ أَلَمْ تُرَ الِّي الَّذِينَ يَجِـادُلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهُ أَنِّي يَصْرُفُونَ ﴾ عن التصديق مه وتكرير ذم المجادلة لتعددالمجادل اوالمجادل فيه اوللتأكيد ﴿ الدُّينَ كَذُيوا بالكتاب ﴾ بالقرآن او مجنس الكتب السماوية ﴿ و عاار سلنا له من سائر الكتب اوالوحي والشرائم﴿ فسوف يعلمون ﴾ جزاءتك نه ببهم ﴿ اذالاغلال في اعناقهم ﴾ ظرف ليعلمـون اذالمني على الاسـتقبال والتعبير بلفظ المضي لتيقنه ﴿ والسلاـل ﴾ عطف عـلى الاغـلال اومبتدأ خـبره ﴿ يَسْعِبُونَ فِي الحَمِمِ ﴾ والسائد محذوف اي يسمحبون ما وهو على الاول حال وقرئ والسلاسل يسمحبون بالنصب وقتم الياء على تقديم المفعول وعطف الفعلية على الاسمية والسلاسل بالجر حلا على المعنى آذ الاغلال في اعناقهم يمعني اعناقهم في الاغلال او اضمارا للباء ويدل عليه القراءة بد ﴿ ثُم في النار يسجرون ﴾ محرقون من سمجرالتنور اذا ملاً. بالوقود ومنه السجير للصديق كانه سمجر بالحب اى مليء والمراد تعذيبهم بانواع من العذاب وينقلون من بعضها الى بعض ﴿ مُ قبل لهم أين ماكنتم تشركون من دون الله قالواصلواعنا ﴾ غابواعنا وذلك قبل ان يقرن بهم آلهتهم اوصناءواعنا فلم نجدمنهم ماكنا نتوقع منهم ﴿ بِلَّمْ نَكُنُ نَدْعُوامِنْ قَبِلِّ شَيًّا ﴾ اى بل تبين لنا انا لم نكن نعبد شيأ بعبادتهم فانهم ليسوا شيأ يعتد به كقولك حسبته شيًّا فلم يكن ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل هذا الضلال ﴿ يضل الله الكافرين ﴾ حتى لايهتدوا ماذكر من الافعال الدالة على قدرته كانه قال من الاقتدار اذاقضي أمراكان أهونشئ وأسرعه ۞ قوله تمالي ﴿ أَلْمَ تُرالَى الذِّنْ مُجَادُّلُونَ فِي آياتَ اللَّهُ ﴾ يعني القرآن ﴿ أَنِي يصرفون ﴾ أيءن دين الحق وقيل نزلت في القدرية ﴿ الذين كذبوا بالكتاب وعا أرسلنايه رسلنافسوف يعلمون ﴾ فيه وعيد وتهديدثم وصف ماأوعدهميه فقال تعالى ( اذالاغلال فيأعناقهم والسلاسل يسمحبون ﴾ أي بجرون بتلك السلاسل ﴿ في الحميم ثم فى النار يسجرون ﴾ أى توقدهم النار﴿ ثم قيل لهم أيما كنتم تشركون من دون الله ﴾ يمني الاصنام ﴿ قالوا صلواعنا ﴾ أي فقد ناهم فلم نرهم ﴿ بِلَّمْ نَدْعُوا مِنْ قَبِّلُ شَيًّا ﴾ قيلانهم أنكرواعبادتها وقيل لمهنكن ندعوشميأينفع ويضروقيل ضاعت عبىادتنا لهما فكأ نالم نكن ندعو من قبل شــياً ﴿ كَذَلْكَ يَضَلَاللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴾ أي كما أصل هؤلاء

الحيم) بجرون في الماء الحار(ثم في النار يسمجرون) منسجر التنور اذا ملأه بأوقود ومعناءاتهم فىالنار فهي محيطة بهم وهم مسبحوروز بالنار مملوأة بها أجوافهم (ئم قبل لهم ) أى تقول الهم الخزنة (أيما كنتم تشركون من دون الله) يعنى الاصنام التي تعبدونما (قالوا صلواءنا )غابواءن عيوننا فلانراهم ولأنتفع مر بللم نكن ندعوا من قبل شأ ) اى تبين لناانهم لميكونوا شيأ وماكنا نعبد بعبادتهم شيأ كالقول حسبت ان فلانا شي فاذا هوليس بشي اذاخبرته فلم ترعنده خيرا (كذلك يضل الله الكافرين ) مثل ضلال (ألم تر) ألم تخبر يامجدفي القرآن ( الحالدين ) عن الذين (بجادلون في آيات الله) يكذبون بالقرآن (آنی يصرفون)بالكذب فكيف يكذبون على الله ( الذين

كذبو الإلكتاب) بالقرآن (و عاأر سلنابه رسلنا) من الكتب ( فسوف ) وهذا وعيدلهم ( يعلمون ) ( ذلكم ) ومرا القيامة ما القيامة ما الشياطين (يسمحبون و ما القيامة ما الشياطين (يسمحبون في الحيم) يجرون في النار (ثم في النار) النار) و النار (ثم في النار) و النار) و النار (ثم في النار) و النار) و النار (ثم في النار) و النار (ثم في النار) و النار (ثم في النار) و النار (ثم في النار) و النار) و النار (ثم في النار) و النار) و النار (ثم في النار) و الن

آلهتم عنهم يضلهم عن آلهتم حتى لو طلبواالآلهة اوطلبتهم الآلهة لم يتصادقوا اوكما اصل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافر بن الذين على منها ختيار الضلالة على الدين (ذكم) المالمذاب الذين نزل بكم (عاكنتم تفرحون في الارض بغيرا لحق وهوا الشرك وعبادة الاوثان فيقال لهم (ادخلوا أبواب جهتم) السبعة المقسومة لكم قال الله تعالى لهاسبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ( خالدين فيها ) مقدرين الخلود ( فبئس مثوى المتكبرين ) عن الحق جهتم (فاصبر) يا مجد (ان وعدائله ) باهلاك الكفار (حق) كائن (فامانوينك ) أصله فان نويك ومامن يدة لتوكيده عنى الشرط حمل ٢٦٧ كان ولذلك ألحقت النون { سورة المؤمن } بالفدل الاتراك لا تقدول ان تكرمنى

أكرمك ولكن اماتكرمني أكرمك ( بعض الذي نعدهم أونتوفينك فالينا يرجعون ) هــذا الجزاء متملق بنتوفينك وجزاء نرىنك محذوف وتقديره واما نرينك بعض الذى نعدهم من العذاب وهو القتل يوم بدر فذاكأوان لتوفينك قبل يوم بدر فالينا يرجمون يوم القيامة فننتقم منهم أشدالانتقام( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الى أيمهم ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك )قيل بعث الله عانية آلاف نبي أربعة آلاف من بنى اسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس وعن على رضي الله عند ان الله تعالى بعث نبسا أسود فهومن لم لذكر قصته في القرآن عن الحجة (ذلكم) العذاب

الى شيُّ ينفعهم في الآخرة اويضلهم عن آلهتهم حتى لوتطا ابوا لم يتصادفوا ﴿ ذَاكُم ﴾ الا ضلال ﴿ عَاكُنتُم تَفْرَحُونَ فِي الأرضَ ﴾ تبطرون وتشكبرون ﴿ بغيرالحق ﴾ وهو الشرك والطغيان ﴿وعِاكُنتُم تمرحون ﴾ تشوسمون في الفرح والعدول الى الخطاب للبالغة فىالتوبيخ ﴿ ادخلوا ابواب جهنم ﴾ الابواب السبعة المقسومة أكم ﴿ خالدين فيهـ ا ﴾ مقدرين الخلود ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾ عن الحق جهـنم وكان مقتضى النظم فبئس مدخل المتكبرين ولكن لمساكان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالمثوى ﴿ فاصبران وعدالله ﴾ بهلاك الكافرين ﴿ حق ﴾ كائن لامحالة ﴿ فامانر بنك ﴾ فاننرك ومامزيدة لأكيد الشرطية فلذلك لحقت النون الفدل ولاتلحق معان وحدها ﴿ بَمْضَ الَّذِي نَمْدُهُمْ ﴾ وهو القتل والاسر ﴿ اوْنَتُوفَيْنِكُ ﴾قبل انتراه ﴿ فَالَّيْنَا يُرْجِمُونَ ﴾ يومالقيامة فنجازيهم باعمالهم وهو جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ومجوز ان يكون جوابا لهما بممنى ان نمذبهم في حياتك اولم نمذبهم فالما نعذبهم فيالآ خرة اشداامذاب وبدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض ﴿ ولقد ارسلنا رســالا منقباك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ﴾ اذقيل عدد الانبيـاء مائة آلف واربعة وعشرون الفــا والمذكور ﴿ ذَلَكُم ﴾ أىالعذاب الذين نزل بكم ﴿ عَا كَنتُم نَفُر حُونَ ﴾ أى تبطرون و تاشرون ﴿ فَىالْارْضُ بِغَيْرًا لَحْقَ وَعَاكَمُنَمَ تَمْرُحُونَ ﴾ أَيْ تَخْتَالُونَ وَتَفْرَحُونَ بِهِ ﴿ ادْخُلُوا أُبُوابُ جَهُمْ ﴾ أيعن الايمــان بنصرك على الاعداء ﴿ فاماتر بنك بهض الذي نعدهم ﴾ أي من العذاب في حياتك ﴿ أُونتُوفَينَكَ ﴾ أَى قبل أَن يحل ذلك بهم ﴿ فاليناير جمون ولقدأ رسلنا رسلا من قبلك

منهم من قصصنا عليك ﴾ أي خبره وحاله في القرآن ﴿ وِمنهم من لم نقصص

عليك ﴾ أى ولم نذكراك حال الباقين منهم وايس منهم أحدالاأعطاءالله تعالى آيات

ومعجزات وقد جادله قومه وكذبوه فيها وماجرى عليهم يقدارب ماجرى عليك عنداك العنائداب فالنار (عاكنتم تفرحون) تنكبرون في الشرك ( ادخلوا أبواب جهنم خالدين) مقيمين (فيها) لا يموتون ولا يخرجون منها ( فبئس مثوى المتكبرين ) منزل الكافرين النار (فاصبر ) اليواب جهنم خالدين) مقيمين (فيها) لا يموتون ولا يخرجون منها ( فبئس مثوى المتكبرين ) منزل الكافرين النار (فاصبر ) يا يحدع أذى الكفار (ان وعدالله) بالنصر قالت على هلا كهم (حق) كائن (فاما نرينك بهض الذى نعدهم) من العذاب يوم بدر ( أونتوفينك ) قبل أن نريك (فالينا يرجعون) بعدالموت ان رأيت عدايهم أولم تر ( واقدأ رسلنا رسد لا من قبلك ) الحى قومهم (منهم من قمض عليك ) لم نسمهم لمك تعليم (ومنهم من لم نقصص عليك ) لم نسمهم لمك

( وماكان لرسول أن يأتى بآية الاباذن الله ) وهذا جواب اقتراحهم الآيات عنادايه في انا قد أرسلنا كثيرا من الرسلوما كان لواحد منهم أن يأتى بآية بالإباذن الله فن أين لى بان آتى بآية مما تقستر حونه الأأن يشاءالله ويأذن في الاتيان بهما (فاذا جاءاً مرالله) أي يوم القيامة وهوو عيدور دعقيب اقتراهم الآيات (قضى بالحق و خسر هنالك المبطلون ) المعاندون الذين اقتر حوا الآيات عنادا (الله الذي جمل) خلق (لكم الانعام) الابل (لتركبوا منها وتأكلوا بعضها وتأكلوا بعضها (ولكم فيما منافع) أي الابلن والاوبار (ولتباذوا عليها حاجة في صدوركم ) أي لتباذوا عليها ما محتاجون اليمن الامور (وعليها) وعلى الانعام ( الجزء الرابع والمشرون ) ( وعلى الفلك ٣٦٨ كمون ) أي على الانعام ( المحتاجون اليمان الامور )

وحدهالانحماون ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر (وبريكم آياته فاى آيات عندالله وأى نصب تذكرون المستفيضة وقولك فاية آيات الله قلب للان النفر قة بين المذكر والمؤنث في الاسماع غير الصفات نحو جارة غرب وهي في أى أغرب لام المه

لاتعلمهم (وماكانلرسول أن يأتي بآية) بعلامة (الاباذنالله) بامم الله وذلك حين طلبوامن الني صلى الله عليه وسلم آية (فاذا جاءاً من الله) وقت عذاب الله في الانم بالحق ويقال تضى بوم القيامة بالعدل بين الرسل والانم (و خسر هنالك) غين عند ذلك (المبطلون) لكافرون ذلك (المبطلون) لكافرون

قصتهم اشخاص معدودة ﴿ وماكان لرسول ان يأتي بآية الاباذن الله ﴾ فان المعجزات عطايا الله قسمها بينهم على مااقتضته حكمته كسائر القسيم ايس لهم احتيار في ايثار بعضها والاستبداد باتيان المقترح بها ﴿ فاذاجاء امرالله ﴾ بالعذاب في الدنيا والآخرة ﴿ قضى بانجاء الحق و تمذيب المبطل ﴿ وخسر هنالك المبطلون ﴾ المماندون باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها ﴿ الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ﴾ فان من جنسهاما يؤكل كالفنم ومنهاما يؤكل و يركب وهوا لابل والبقر ﴿ ولكم فيهامنافع ﴾ كالالبان والجلو دوالاوبار ﴿ ولتبلغوا عليها حاجة في صدور كم ﴾ بالمسافرة عليها في مالير ﴿ وعلى الفلك في البحر ﴿ تحملون ﴾ وانماقال على الفلك و لم يقل في الفلك للأنه في حيز الضرورة وقبل لانه يقصد به في الفلك للأنه والتأخر في حيز الضرورة وقبل لانه يقصد به التعيش وانتاذذ والركوب والمسافرة عليها قديكون لاغراض دينية واحبة اومندوبة اولفرق بين الهي والمنفعة ﴿ وبريكم آياته ﴾ دلائله الدالة على كال قدرته وفرط رحته الانكار وهو ناصب اى اذاو قدرته متعاقدا بضيره كان الاولى رفعه والتفرقة بالتساء في اعرب منها في الاسماء غير الصفات لاجمامه

فصبروا وهذا تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ وماكان لرسول أن يأتى باية الاباذن الله ﴾ أى بام، وارادته ﴿ واذاجاء أم الله ﴾ أى بالحره وارادته ﴿ واذاجاء أم الله ﴾ أى بالحره وارادته ﴿ وخسرهنا لل المطلون ﴾ أى الذين يجادلون في آيات الله بفير حق وفيه وعيد وتهديد لهم ۞ قوله تعالى ﴿ الله الذي جعدل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيهامنافع ﴾ أى في أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانها ﴿ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ﴾ أى تحمل أثقالكم من بلد الى بلد في أسفاركم وحاجانكم ﴿ وعايها وعلى الفك تحملون ﴾ أى على الابل في البر وعلى السفن في المجر ﴿ ويربكم آياته ﴾ أى دلائل قدرته ﴿ فأى آيات الله تذكرون ﴾ يعنى ان هذه الآيات التي ذكرها ظاهرة باهرة فايس شيءً منها يمكن انكاره

(الله الذي جدل لكم) خلق لكم ( الانعام انتركبوا منهاو منها تأكلون) من لحومها تأكلون (ولكم فيها منافع) ( قوله ) من ألب انها وأصوافها ( ولتبلغوا ) على ظهورها في البر من ألب انها وأصوافها ( ولتبلغوا ) على ظهورها في البر ( وعلى الفلك ) على السفن في البحر ( تحملون ) تسافرون ( ويريكم ) يأهل كمة ( آياته ) عجائبه الشمس والقمر والنجوم والليلوالنهاروالج ال والسحاب والبحار وغير ذلك وكل هذا من آيات الله ( فأى آيات الله ) أى فبأى آيات الله ( فكرون ) تتحمدون انها

أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيفكان عاقبة الذين من تبلىم كما والكثر منهم) عددا (وأشدة و ق) بدنا (و آثارا في الارض) صوراو مصانع ( في أغلى عنده م من العلم ) بريد علمهم المورا لدنيا ومورا لدنيا ومورقتم متد بهر ما كانال ولدون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فخاجا تهم الرسل بعلوم الديانات هي أبعد هي أبعد هي أبعد هي أبعد هي الديا والطائب عن المساورة والشهوات لم ينتق والليها وصفروها واستهزؤا بها واعتقدوا اله لاعم أنفره وأجلب للفوائد من علمهم ففر حوابه أو علم الفلاسفة والدهريين فانهم كانوا اذا سمعوا بوحي علمه عدده وصفروا علم الانبياء على سموع موسى عليه علم علم علم علم عليه علم علم عليه عليه علم علم عليه علم علم عليه علم علم علم عليه علم المنافرة المنافر

السلام وقيل له لوها جرت اليدفقال نحن قوم مهذبون فلاحاجة بناالي من بهذينا أوالمراد فرحوا بماعتسد الرسل من أالم فرح ضيك منمه واستهزاءبه كانه قال استهزؤ ابالبينات وعاحاؤا به من علم الوحى فرحين بدمر حين ويدل عليه قوله ( وحاق بهم ماكانو اله يستهزؤن)أواافرحل**رسل** أى الرسل لمارأ واجهلهم واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحتهم من العقوبة على جهلهـم واستهزائهم فرحوا بما إوتوا منااطرو شكرواالله عليه وحاق بالكائرين جزاه جهلهم واستهزائهم ( فلما رأوا بأسنا ) شدة عذابنا ( قانوا آمنا بالله وحده وكفرنا باكنامه مشركين

وأفريسيروافي الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر تهم واشدةوة وآثار افي الارض اعظم اجرامهم في ما بقي منهم من القصور والمصانع ونحو هما وقبل آثار أقدامهم في الارض اعظم اجرامهم في فاغي عنهم ما كانوايكسبون في ما الأولى نافية اواستفهامية منصوبة باغنى والثانية موسولة او مصدرية من العام في فلما جاءتهم رسلهم بالبينات في المعجزات اواسحة موسلهم بالبينات في المعجزات عقائدهم الزائفة وشبههم الداحضة كقوله بل ادارك علمهم في الآخرة وهو قولهم لاسبث عقائدهم الزائفة وشبههم الداحضة كقوله بل ادارك علمهم في الآخرة وهو قولهم لاسبث والتعجم والصنائع و نحوذلك اوعلم الانبياء وفرحهم بد فرح ضحكهم مندواستهزاؤهم والتعجم والعنائع و خودا به العبائي في المؤلفة عليه بدورة بالكافرين جول الكفار وسوء عاقبتهم فرحوا عالوتوا من المؤوشكر والله عليه وحاق بالكافرين جوله جهلهم واستهزائهم فو فلم أواباً منا المؤوشكر والله عليه وحاق بالكافرين جوله مهم واستهزائهم و فلم أواباً منا في هذه عدا بنا في قالوا آمنا بالله وحده و كفر فا بالكافرين جواه مهم واستهزائهم و فلم أواباً منا في عدم عدا بنا وأواباً منا في وحده و كار أواباً منا في عدم عليه من من والهم الما وأواباً منا في وحده و كار أواباً منا في مناهم كانوا المنابلة و قالوا الكافرين في يعنون الاصنام في المنابلة عدم المنابلة مشركين في يعنون الاصنام في المنابك يفعهم اعام ملار أواباً منا في منابع الكفرا والله عليه وحده وكفر فاعاكنا به مسركين في يعنون الاصنام في فلم كانت ينفعهم اعام ملار أواباً منا في المنابلة و توليد المنابع المنابعة و المنابعة و تعقوله المنابعة و تعلم الكفراء و تعقوله المنابعة و تعلم المنابعة و تعلم الكفراء و تعلم المنابعة و تعلم الكفراء و تعلم الكفر

قوله تعالى ﴿ أَمْلِ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَينْظُرُوا كَيْفُ كَانَ عَاقِسَةُ الذَّيْنُ مِنْ الْلَهِ كَانَ عَاقِسَةُ الذَّيْنُ مِنْ الْلَهُ كَاوَا أَكْثَرُ مَنْهُمْ وَأَصُورُهُمُ وَالْمُنَى كَانُوا أَكْثَرُ مَنْهُمْ اللَّهُ وَلَا أَنْ عَاقِبَةً هُولًا المَنْكُرِينَ الْمُمْرُدِينَ الْهُلاكُ وَالْمُوارِ مَعْ الْمُوا أَكْثُرُ عَدُدًا وأَمُوالاً مِنْ هُولًا ﴿ فَأَغَى عَنْهُم ﴾ أَى لمُنفقهم والمباون ﴾ أى أى ثنى أغنى عنهم كسبهم ﴿ فَلَا جَاءَتُهُم رَسلهم بالبيناتُ فَرَحُوا ﴾ أى رضوا ﴿ عَا عَنْدُهُم مِنْ المَا ﴾ فيل هوقولهم لن مِنْ وان نَفْذُب وَقَالِهُ هُو عَلَى مَا كَاوا الدّياسمي ذلك علما على ما يدعونه و يزعون وهو في الحقيقة جهل ووقائهم ما كاوا بميسمر وُنْ فَلَا رأُوا بأسنا ﴾ أى عندا بنا هو حده وكفراً عاكنا به مشركين ﴾ أى تبرأ نا كاكنا تعدل بالله ﴿ فَالمَكْنُفُهُمُ الْمُنَافِلُهُمُ الْمُؤُوا بأَسْنَا ﴾ أن عنا بناهم ما كاوا بميسمر وُنْ فَلَا رأُوا بأَسْنا ﴾ أي عندا بناهم ما كانوا بميسمر وُنْ فَلَا رأُوا بأَسْنا ﴾ أم عناينهم ما كانوا بميسمر وُنْ فَلَا وأوا بأَسْنا ﴾ أي عندا بناهم ما كانوا بميسمر وُنْ فَلَا رأُوا بأَسْنا ﴾ أي عناينهم ما كانوا بميسمر وُنْ فَلَا وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمُنْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فليك ينفعهم اعانهم ( قا و خا ٤٧ مس ) لمارأوابأسنا ) أى فلم يصحح ولم يستقم ان ينفعهم اعانيم

يست من الله (أفلم يسعو ا) يسافر واكفار مكة (في الارض فيظروا) ويتفكروا (كيف كان عاقبة) جزاء ( الذين من قبلهم) كف أهدائها من أهدائها كثر من أهل مكنى العدد (وأشدقوة) بالبدن (و آثارا في الارض) أشدائها للباوأ بعدذها با ( في الحيى عند كديهم الرسل (كاوا أكثر منهم) من أهدائها للباوأ بعدذها با ( في الحيام من العلم بالبينات ) با لامن للباوأ بعدذه من العلم بالبينات ) با لامن للبار في حوا عجبوا ( عاعده من العلم) لدن والعمل وكان ذلك منهم ظنا بغير يقين (وحاق) نزل ودار ( بهم ما كانوا المستهزؤن ) عقوبة المهزائم بالرسل ( فيمارأ وابأسنا ) عداينا لهلاكهم ( قالوا آمنا بالله و حددوكفرنا عاكما به كالميان المهلاكهم فالاعان مند معانية العدال و فيم يك غفه مهم المانهم لمارأ وا بأسنا ) عداينا لهلاكهم فالاعان مندا لمعانية لاينفم وقبل ذلك ينفم وكذلك التوبة

(سنت الله) عنزلة وعدالله ونحوه من المصادر المؤكد: (التي قدخات في عباده) أن الا عان عند نزول المذاب لا ينفع وان المذاب نازل عكد في الرسل (و خسر هنالك الكافرون) هنالك مكان مستمار للزمان والكافرون خاسرون في كل أوان ولكن تمين خسرائيم اذاعا ننوا المذاب { الجزء الرابع والمشرون } وفائدة ترادف حسر المهم انفاآت في هذه الآيات أن فأغى عنه مرتبعة قوله كانوا

أكثر منهم وفلاجا متهم رسلهم كالبيان والتفسير اقوله فمااغني عنهم كقولك رزق زبد المالفنع المعروف فإبحسن الى الفقراء وفلمارأوا بأسنا نابع لقوله فلما جاءتهم كانه قال فكفروافلا رأوابأسنا آمنوا وكذلك فام لك ينفعهم تابع لاعانهم لمارأوا بأساغة واللهأعلم 🕊 سورة فصلت محكية وهدى ثلاث وخسون آية ﷺ ﴿ بسنمالله الرحن الرحيم ﴾ ( حم ) ان جملته اسما السورة كان متدأ (تأزيل) خبر وان جعلته تعمد مدا للحروف كانتنزيل خبرا لمبتدأ محذوف وكتاب بدل من تنزيل أوخبر بمد خبر أوخبره بتدأ محذوف أو تنزيل مبتدأ (من الرحن الرحم )مفته (كتاب) خـ بره ( فصلت آياته ) ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة من أحكام

وأمثال ومواعظ ووعد

ووعيد وغيرذلك

لامتناع قبوله حينند ولذلك قال لم يك عمنى لم يصم ولم يستقم والفاء الأولى لان قوله فا اغنى كالنتيجة اقوله كانوا اكثر منهم والشائية لان قوله فلما جاءتهم رسلهم كالنفسير أقوله فلما غنى عنه والباقيتان لان رؤية النساس • سببة عن مجيي الرسل وامتناع نفع الا عان مسبب عن الرؤية و منتالله التي قد خات في عباد، الى الى الله ذلك سنة ما ما المهادر المؤكدة ﴿ و خسر هنالك الكافرون ﴾ اى وقت رؤيتهم البأس اسم مكان السته ير للزمان و عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المؤمن الم سبق روح نبي ولاصديق ولاشهيد ولامؤمن الاصلى عليه واستنفرله

→ ﷺ سورة حمالسجدة مكية وآيها ثلاثاواربه وخمسون ۗ ۞ →

~ ﴿ بسم الله الرجمي الرحيم ﴾

وحم ﴾ انجملته متدأنخبره ﴿ تنزيل منالرجن الرحم ﴾ وانجملته تمديداً للحروف فنزيل خبر محدوف اومبدأ النمصمه بالصفة وخبره ﴿ كتاب ﴾ وهو على الاوابن بدل منه الوجن احر الوخبر عدوف وامل افتداح هذه السور السبع محم وتسميتها به لكونها مصدرة ببيان الكتاب متشاكلة في النظم والمعنى واضافة التنزيل الى الرحن الرحم للدلالة على أنه مناط المصالح الدينية والدنبوية ﴿ فصلت آياته ﴾ ميزت باعتبار اللفظ والمهنى وقرى فصلت اى فصل بعضهامن بعض باختلاف

سنت الله التي قدخلت في عباده ﴾ يعني ان سنة الله قدجرت في الايم الخالية بعدم قبول الايمان عندمعائية البأس وهوالعذاب يعني بتلك السنة الهم اذا رأوا العذاب آمنوا ولاينف هم اعانهم عندمعائية العذاب ﴿ وحَسرهنا الكافرون ﴾ أي بذهاب الدارين قبل الكافر خاسر في كل وقت ولكنه يثبين حُسرانه اذارأي العذاب والله بسجانه وتعالى أعل عراده وأسرار كتابه

مرز تفسيرسورة فصلت وتسمى سورة السجدة وسورة المصابيح كات مرز وهي مكية وهي أربع وخمسون آية وسبعمائة وست وتسعون كات مرز كلمة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسون حرفا كات

المحمد بنسب لِللهِ الرَّمْنِ الرَّبِي اللهِ الرَّمْنِ الرَّبِي اللهِ الرَّمْنِ الرَّبِي اللهِ الرَّمْنِ الرَّبِي

☀ توله عن و جل﴿ حم تافز بل من الرحن الرحبم كتاب فصلت آياته ﴾ أي بينت ومبزت

(-:تالله)هكذاسيرةالله السوية الله المداب عندالتكذيب و بر دالا عان والتوبة عندالمهاينة (و خسرهنالك) ( و ) عنباله تقوية عندالمهاينة ( الكافرون ) بالله حر و من السورة التى يذكر فيها المجدة و هى كلها كله اكمية ◄ ﴿ بسم الله الرحم الرحم ﴾ و باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (حم) يقول قضى ما هو كائن أى بين و هو قسم أقسم به ( تنزيل من الرحمن الرحمة كتاب ) يبنت ( كانه كالام و النهى و الحلاكتاب تنزيل من الرحمن الرحمي على مجدعليه السلام (فصلت ) بينت ( كانه ) بالام و النهى و الحلا

آناع سا) نصب على الاختصاص والمدح أى أربد هذا الكتاب المفصل قرآ ما من صفته كيت وكيت أوعلى الحال فصلت آيا المفصلة المبينة بلسانهم فصلت آياته في ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم في والقوم يتعلق متنزيل من الله لاجلهم أوفصلت آياته لهم والاظهر أن يكون صفة مثل لهوما بهمده أى قرآنا عربها كأنالة وم عرب (بشيرا ونذيرا) صفت ان لقرآنا ( فاعرضاً كثرهم فهم لا يسمعون) أى بلون من قولك تشفه المحالة المعالم المنابع المحالة المحالة

وجدات مدانی خانفتمن حکام وأمثال ومواعظ ووعد ووعد ﴿ قرآنا عربیا ﴾ ای اللسان العربی ﴿ لقوم یعلمون ﴾ أی انما أنزاناه علی العرب باختهم ایفهموا منه المراد ولو کان بغیر السام مافهموه ﴿ بشیرا و ندیرا ﴾ نمتان للتر آن أی بشیرا لاولیاء الله بالثواب و ندیرا لاعدائه بالمقاب ﴿ فاعرض اكثرهم ﴾ أی عنه ﴿ فهر لا یسممون ﴾ أی لا یسمون الیه تکبرا ﴿ وقالوا ﴾ یعنی مشرکی مکه ﴿ قلو شا فی اکنته ﴾ أی اغظیة ﴿ نماندء و نا الیه ﴾ أی فلا نفقه ما تقول ﴿ و فی آذاننا و قر ﴾ ای صمم فلا أخطیة ﴿ نماندول الیه فی الدین و حاجز فی الملة فلا نواقتك علی ما تقول ﴿ فاعل ﴾ حجاب ﴾ أی خلاف فی الدین و حاجز فی الملة فلا نواقتك علی ما تقول ﴿ فاعل ﴾ أی واحد منکم ﴿ بوحی الی گاله فلانواقتک علی ما تقول ﴿ فاعل ﴾ آی الدین و حاجز فی الملة فلانواقتک علی ما تقول ﴿ فاعل ﴾ ای واحد منکم ﴿ بوحی الی گاله فلانواضع کواحد منکم ﴿ بوحی الی گاله فلانوا خودی کواحد منکم ﴿ بوحی الی گاله فلانوان که ای فلانوان که ای فلانوان که ای فلانوان که ایدون کواحد منکم ﴿ بوحی الی گاله فلانوان که ای فلانوان که ایکانوان که ای فلانوان که کانوان که کانوان که کانوان که کانوان که کانوان کانوانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان کانوان

التوحيد (وفي آذانناوقر) ثقل عنع من استماع قولك (ومن بينناو بينك حيحاب) ستروهذه تمثيـالات لنبو قلوبهم عن تقبال الحق واعتقاده كأنهـا في غانب وأعطية نمنعمن نفوذه فيها ومجاسماعهم لهكأن عاصمما عنمه ولتباعد المذهبدين والدينين كأن يبنهم وماهم عليه وبين رسول الله صلى الله عليهوسلم وماهوعليدحعابا ساتراوحاجزا منيعما من حبلأونحوه فلانلاقيولا ترائی (فاعل) على دسنك (انداعاملون)على د منساأو فاعل في ابطال أس ما انسا عاملون في أبطال أمرك وفائدة زيادة من ان الحجاب التدأ مناوات دأمنك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فهما ولوقليل ميننا

وبينك حجاب لكان إلمعنى ان حجابا حاصل وسلطالجهتين (قل انما أنابشر مثلكم بوحى الى

الحرام (قرآماع سيا ) على محرى لفة العرب نزل الله جبريل بدعلى محد صلى القدعليه وسلم ( اقوم بعلمون ) يصدقون بمحمد يدالسلام والقرآن ويخوف من النار من كفر بالقرآن ويخوف من النار من كفر بالقرآن والقرآن ويخوف من النار من كفر بالقرآن فاعرض أكثرهم ) كفار مكة عن الاعان بمحد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( فهم لا يسمدون ) لا يصدقون بحد عليه السلام القرآن ولا يطبعون الله (وقالوا) كفار مكة أبوجهل وأصحابه (قالو بنا في أخطية (كاتد عوالله) من القرآن والتوحيد وفي آذا نناو من يننا و بينك حجاب ) سترغطوا رؤسهم بالثاب ثم قاوايا مجد بيننا و بينك حجاب تترخطوا رؤسهم بالثاب ثم قاوايا مجد بيننا و بينك حجاب تتركز اسم كلامك السهر الممته بك (قاعل) في دينك لالهاك بهلا كنا ( انساعاماون) لا الهتنافي ديننا بهلا كك (قل) الهم محد (انما في ما كم يوحي الي) ارسل الى حبريل

اعاالهكم اله واحد)هذا جواب لقو لهم قلوبنا في أكنة ووجه مأنه قال لهم انى لست بملك وانما أنابشر مشكم وقد اوحى الى دونكم فصحت نبوتى بالوحى الى وأنابشر واذا صحت نبدوتى وجب عليكم انباعى وفيما يوحى الى ان الهكم اله واحد ( فاستقيموااليه) فاستووااليه بالتوحيد واخلاص العبادة غيرذا هبين عينار لاشمالا ولاملتفتين الى مايسول لكم الشيطان من انحاذ الاولياء والشفعاء ( واستففروه ) من الشرك (وويل المشركين الذين لايؤنون الزكوة ) لايؤمنون بوجوب الزكة ولا يعطونها أولا يفعلون { الجزء الرابع والمشرون } ما بكونوزيه حرك ٢٧٣ ك أذكاء وهوالا يمان ( وهم بالآخرة )

أنما الهكم الهواحد﴾ است ملكا ولاجنيا لاعكدكم الناقي منه ولاادعوكم الى ماتنبو عنه

العةول والاسماع وآعا ادعوكم الى التوحيد والاستقامة فيالعمل وقديدل عليهما دلائل

العقل وشواهدالنقل ﴿ فَاسْتَقْبُوا الَّهِ ﴾ فاستقيموا في افعالكم متوجهين اليه اوفاستووا

اليه بالتوحيد والاخلاص في العمل ﴿واستغفروه ﴾ ممـا انتم عليه من ســوءالعقيدة

والعمل ثم هددهم على ذلك فقــال ﴿ وويل المشركين ﴾ من فرط جهالتهم واستحفافهم

بالله ﴿ الدِّينَ لا يُؤْتُونَ الزُّكُوةَ ﴾ لبخلهم وعـدم اشفـاقهم على الحلق وذلك من أعظم

الرذ أل وفيه دليل على انالكفار مخاطبون بالفروع وقيل معناه لايفعلون مانزكي

انفسهم وهو الايمان والطاعة ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ حال مشعرة بإن امتناعهم

عنالزكاة لاـــتفراقهم فىطلب الدنيــا وانكارهم للآخرة﴿ انالدُينَ آمنوا وعجلوا

الصــالحات الهم اجر غيرنم:ون ﴾ لاعنبه عليهم منالمن واصله الثقل اولايقطع من

مننت الحبل اذاقطعته وقبل نزات فيالمرضى والزمني والهرمى اذاعجزوا عنالطاعة

كتب الهم الاجركا صح ماكانوا يعملون فوقل أنكم

بالبعث والثواب والعقاب ( همكافرون )واعاجعل منع الزكاة دقرو نابالكافر بالآخرة لان أحبالثي الى الانسان ماله وهو شفيق روحه فاذا بذلهفي سبل الله فذلك أقوى دايل على استقامته وصدق نيته ونصوع طويته وماخدع المؤلفة قلوبهم الابلمظة من الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت شكيتهم وماارتدت منوحنيفةالاعنع الزكاةوفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديدمن منعها ( ان الذين آمنوا وعملواالصالحات لهمأجر غير ممنون ) مقطوع قبل نزات في المرضى والزمني والهرمي اذا عجزوا عن الطاعة كتباهم الاحر كاصم ما كانوا يمماوز (تل

واستففروه و أى من ذبوبكم وشرككم و ويل المشركين الذين لا يؤبون الزكوة و واستففروه و أى من ذبوبكم وشرككم و وويل المشركين الذين لا يؤبون الزكوة و النام ابن عباس لا يقولون لا اله الاالله لانها زكاة الانفس والمدى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد وقبل لا يقرون بالزكاة المفروضة ولا يرون اتبانها واجبا بقال الزكاة قنطرة الاسلام فن قطعها بحا ومن تحلم عنها اللك وقبل مناه لا ينفقون في طاعة الله و لا يتمسدقون وقبل لا يزكون أعمالهم و وهم بالآخرة مم كافرون و أى أى عبر عنون بالبعث بعدالموت و ان الذين امنوا وعلوا العسالحات لهم أجر عبر عنون والبابن عباس غير مقلوع وقبل غير منقوص وقبل غير منون عليهم به وقبل غير عبوب قبل نزلت هدفه الآية في المرضى والزمني والهرمي اذا عجزوا عن العمل والطاعة يكتب لهم الاجر كاصح ما كانوا يعملون فيه (خ ) عن أبي موسى الاشرى قال سمعت رسول الله طلي الله عليه علي من غير من قول اذا كان العبد يعمل قال عنون عنه النائد و المالية عنه من أوسفر كتب الله تعالى الانكار وذكر عنهم شيئين منكون على قوله عنو حل قل أنذكم كان اعفى الانكار وذكر عنهم شيئين منكوين قوله عنو حل في قل أنذكم كان العبدي منكون في قوله عنهم شيئين منكوين على المنائد عنه منظين منكوين على المنائد عنه منظين منكوين على المنافرة عنه منظين منكوين على المنافرة عنه منظين منكوين على الله عنه منظين منكوين على المنافرة المناؤلة عنه منظين منكوين على المنافرة المنافرة المنافرة الله المنافرة المنافرة المنافرة النائد عنه منظين منكوين على المنافرة المنافرة

بالقرآزأبلغكم ( انما الهكم الهواحد)بلاولدولاشريك

( فاستقيوا ائيه )فاقبلوا اليه بالتوبة من الشرك (واستغفروه) وحدو (رويل) شدة المذاب ويقل ويل واد ( احدهما ) في جهنم من قيم و دم (للمشركين) لا بي جهل وأصحابه ( الذين لا يؤلون الزكوة ) لا يقر ون بلااله الاالله ( وهم بالآخرة ) بابه ث بعد الموت والحبنة والنار ( هم كافرون ) جاحدون ( ان الذين آمنوا ) بمحمد عليه السلام والفرآن (وهم لوالص الحبات ) الحاعات فيما بينهم و بين ربهم (لهم أجر) ثواب ( غير منون ) غير منقوص ويقال غير منقطع عنهم ويقال لا يمنون بذلك ويقال يكتب ثواب اعالهم بعد الهرم أو الموت الى يوم القيامة غير منقوص ( قل) يا محد ( أشكم ) يأهل مكة

لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ) الاحدوالاثنين تعليما للاناة ولوأرادان يخلقها في لحظة الهدل ( وتجدلون لهأندادا) شركاه وأشباها (ذلك) الذي خلق ماسبق (رب العالمين) خالق جميع الموجودات وسيدها ومرسها (وجعل فيها) في الارض (رواسي) جبالاثوابت (من فوقها) اعالختار ارساءها فوق الارض لتكون منافع الحبال ظاهرة لطالبها وليبصر أن الارض والجبال أثقال على أثقة الكام المقتقرة حرس ٣٧٣ كالى بمسك وهو { سورة فصلت } الله عن وجل ( وبارك )

تكفرون بالذى خلق الارض في يومين ﴾ في مقدار يومين او بنوبتين وخلق في كل نوبة ما خلق في اسرع ما يكون و المرا المراد من الارض ما في جهة السفل من الاجرام البسيطة ومن خلقها في يومين الدخلق لها السلامة كاثم خلق لها صورا بها صارت انواعا و كفرهم به الحادهم في ذاته و صفاته ﴿ وتجملون له الله الله الله و الله ولا يصمح ان يكون له ند ﴿ ذلك ﴾ الذي خلق الارض في يومين ﴿ رب المالمين ﴾ خالق جيم ما وجدم نالمكنات و مرسيها ﴿ و وجمل فيها الارض في يومين ﴿ رب المالمين ﴾ خالق جيم ما وجده الاستبصار و تكون منافسها معرضة مرسقة عليها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار و تكون منافسها معرضة للطلاب ﴿ و الرك فيها ﴾ و اكثر خيرها بان خلق فيها انواع النبات و الحيوانات للطلاب ﴿ و قدر فيها اقواتها المها بان عن لكل نوع ما يصلحه و يميش به او اقواتا له المها بان عن لكل نوع ما يصلحه و يميش به او اقواتا أله المها بان عن البصرة الى بغداد في عشرة في الديمة الما مي في تمة اربعة اليام والى الكوفة في خسة عشر يوما وليله قال ذلك و لم يقل في يومين للاشمار بانساله ما المام والى الكوفة في خسة عشر يوما وليله قال ذلك و لم يقل في يومين للاشمار بانساله ما اليام والى الكوفة في خسة عشر يوما وليله قال ذلك و لم يقل في يومين للاشمار بانساله ما المها ما المها ما المها في يومين للاشمار بانساله ما المام والى الكوفة في خسة عشر يوما وليله قال ذلك و لم يقل في يومين للاشمار بانساله ما المام والمي المام والمي المولود المية للها من المولود المية للها من المي المولود المي المولود الميا الميام والمياه ما الميام والمياه ما الميام والمياه الميام والمياه ما الميام والمياه الميام والمياه ما الميام والميام وال

احدهما الكفر بالله تمالى وهوقوله تمالى و التكفرون بالذى خلق الارض في يومين و وتجملون له أندادا في اتبات الشركاء والانداد له والمهنى كيف يجدوز جمل هذه الاصنام الخديسة أندادا لله تمالى معانه تمالى هوالذى خلق الارض في يومين يعنى الاحدو الاثنين و ذلك رب العالمين في أى هورب العالمين و خالقهم المستحق العبادة لا الاصنام المنحونة من الخشب و الحجر و وجعل فيهارواسي في أى جبالا ثوابت و من فوقها في الاصنام المنحونة من المحشب و الحجر و وجعل فيهارواسي في أى جبالا ثوابت و من فوقها في من نوق الارض و وبارك فيها في الارض و دالته الحيات الحياصلة فيها و هوما الده فيها من البحار والانهار والانهار والتمار وخلق أصناف الحيوانات وكل ما يحتاج اليه وقدر فيها أقوام في قيم به فيها و وهما بلدة ما لم يحدله في الاخرى ليميش بعضهم من بعض بالتجارة وقيل قدر البر لاهل قطر من الاتوات وقيل ان الزراعة أكثرا لحرف بركة لان الله تمالى و قدر فيها أقوام في أربعة أيام عاليومين الاولين فخلق الارض في وقدر الاقوات في ومين وهما وم الثلاثاء و يوم الاربياء فصارت أربعة أيام في ومين وقدر الاقوات في ومين وهما وم الثلاثاء ويوم الاربياء فصارت أربعة أيام في ومين وقدر الاقوات في ومين وهما وم الثلاثاء ويوم الاربياء فصارت أربعة أيام في ومين وقدر الاقوات في ومين وهما وم الثلاثاء ويوم الاربياء فصارت أربعة أيام في ومين وقدر الاقوات في ومين وهما وم الثلاثاء ويوم الاربياء فصارت أربعة أيام

بالماءوالزرعوالشمجروالثمر (فيها) في الارض وقيل وبارك فبها وأكثرخيرها ( وقدر فيهما أقواتهما ) أرزاق أهلها ومعايشهم ومايصلحهم وقرأابن مسعود رضىالله عنه وقسيم فيها أقواتهـا ( فىأربعةأيام) فى تتمة أربعـة أيام يربد بالتتمة اليومين تقول سرت من البصرة الى بغداد في عشرة والى الكـوفة في خسة عشرةأى تتمة خسة عشرولا مدمن هذاالتقدير لاندلوأجرى على الظاهر الكانت عانمة أيام لاندقال خلق الارض في يومين ثمقال وقدر فيهاأقواتها فيأر بعةأ يامثم قال فقضاهن سبع سموات في يو ، بن فيكون خلاف قوله فىستة أيام في موضع آخر وفي الحديث ان الله تمالي خلق الارض يوم الاحدو الاثنين وخلق الجبال وم الثلاثاءو خلق يوم الاربعاء

( لتكفرون بالذى خلق الأرض في يو مين) لمولكل يوم أاسسنة كاتمدون يو مالاحد و يوم الاثنين (وتجملون لهأندادا) اعدالا من الاصنام ( ذلك ) الذى خاقهما ( رب العالمين ) ربكل شئ ذى روح (وجمل فيها ) خلق فيما (رواسى) الجبال الثوابت ( من فوقها ) أو تادالها (وبارك فيما) في الارض بالمامو الشجر والنبات والثمار (وقدر فيها أقواتها) معايشها بني كل أرض معيشة ليست في غيرها ( في أربعة أيام ) يقول خلق الله الارواح قبل الاجساد باربعة آلاف الشجر والماء والعمرانوالخراب فتسلك أربعةأيام وخلق يوم الخيس السماء وخلق يوم الجمةالنجوم واشمسوالقمر والملائكة وخلق آدمءليه { الجزءالرابعوالعشرون } السلام في آخر ﴿ ٣٧٤ ﴾ ساعة من بوما لجمة قبل هي الساعة

باليومين الاواين والتصريح على الفذلكة ﴿ سواء ﴾ اى استوت سواء بمعنى استواء والجملة صفة ايام ويدل عليمه قراءة يعقوب بالجر وقيال حال منالضمير فياقواتها او في فيهـا وقرئ بالرفع على هي سـواء ﴿ للسـائلـين ﴾ متعلق تحـــذوف تقـديره هـذا الحصر للسَّائلـين عن مـدة خلق الارض وما فيهـا اوقـدر اى قدر فيها الاقوات للطالبين لها ﴿ ثم استوى الى السماء ﴾ قصــد نحوهــا من قولهم استوى الى مكان كذا اذا توجيه اليه توجهها لايلوي على غيره والظهاهر انثم لتفاوت مابين الخلقين لاللتراخى في المدة لقوله والارض بعد ذلك دحاهاو دحوها متقدم على خُلق الجبال من فوقها ﴿ وهي دخان ﴾ ام ظَّاني ولعله ارادمه مادتها او الاجزاء المتصعدة التي ركبت منها ﴿ فقال لها وللارض ائتيا ﴾ عا خاقت فيكما من التأثير والتأثر والرزاما اودعتكما من الاوضاع المختلفة والكائبات المتنوعة اوائتها في الوجود على أن الخلق السابق عمني النقدير أو الترتيب للرتبة أو الاخبار أو الدان السماء حدوثها واتبان الارض ان تصير مدحوة وقد عرفت مافيه اولـأت كل منكما الاخرى في حدوث ما اربد توليده منكما ويؤيده قراءة وآتيا من المؤاتاة اي ليوافق كل وأحدة اختهـا فيما اردت منكما ﴿ طوءا اوكرها ﴾ شئتما ذلك اوابيتمــا والمراد اظهار كالقدرته ووجوب وقوع مراده لااثبات الطوع والكره لعماوهما مصدران وقعـا موقع الحال ﴿ قالنا الَّيْنَا طَائِمِينَ ﴾ منقـادين بالذات والاظهر إن المراد

ردالآخر علىالاول فيالذكر ﴿ سواء للسائلين ﴾ معناه ســواه لمنسأل عن ذلك أي فهكذا الامرسواه لازيادةفيه ولانقصان جوابالمنسأل فيكمخلقت الارضوالاقوات ﴿ ثُمُ استوى الى السماء ﴾ أي محمد الى خلق السماء ﴿ وهي دخان ﴾ ذلك الدخان كان مخار المــا. قيل كانالمرش قبل خلقالسموات والارض علىالمــا. فلماأرادالله تمــالى انمخلق السموات والارض أمرالرع فضربت المـاء فارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أبيس الماء فخلقه أرضا واحدة ثم فتقها فجملها سبعا فان قلت هــذه الآية مشمرة بانخلق الارض كانقبل خلق السماء وقوله والارض بعدذلك دحاها مشعربان خلق الارض بمدخلق ال-ماء فكيف الجمع بينهما قلت الجواب المشهورانه تعالى خلق الارض أولا ثم خلق السماء بمدها ثم بمد خلق السماء دحا الارض ومدها وجواب آخروهو انيقال انخلقالسماء مقدم علىخلق الارض فعلى هــذا يكون معنى الآية خلق الارض في يومين وليس الخلق عبـارة عن الامجاد والنكوين فقط بلهو عبــارة عن التقدير أيضا فيكون الممنى قضى ان يحدث الارض في يومين بعداحداث السمياء فعلى هذا يزول الاشكار والله أعلم بالحقيقة ﴿ فقال لها والارض اثْنياطوعا أوكرها ﴾ أى التيا ماأس تكمامه أى افعلاه وقيل العلاماأس تكماطوعاو الأألجأ تكما الحذلك حق تفعلاه كرها فاجامًا بالطوع ﴿ قَالْنَاأَ بَيْنَا طَائِمِينَ ﴾ معناه أُنينا عافينا طائمين فماوصفهما بالقول أجراهما فيالجم مجرى منيعقل قبل قالالله تعالى لهما اخرجا ماخلقت فيكما

التي تقوم فيها القيامة ( سواء ) يعقوب صفة للايام أي فيأربعـة أيام مستویات تامات سواء بالرفع يزيد أىهى سواء غيرهما سواء على المصدر ای استوت سواه أی استواء أوعلى الحال (السائلين) متعلق مقدر أى قدر فيهما الاقوات لاجل الطالبين لها والمحتاحين المهالان كلا يطلب القوتويسأله أو عحذوف كانه قبل هذا الحصر لاجل منسال في كم خلقت الارضوما فيها (ثم استوى الي السماء وهي دخان فقال الهاوللارض ائتياطوعا أو كرها قالتا أنينا طائمين )

سنة من سنى الدنيا و قدر فيها ارزاق الاجساد قبل أرواحها باربعة آلاف سنة من سنى الدنيا (سواء لميسألييني الرزق ويقال لميسأليا الميني كيف خلقها كذا خلقها (ثم استوى الى خلق السعاء (وهى دخان) مخار الماء (وهى دخان) مخار (واللارض) بعد مافرغ (واللارض) بعد مافرغ (واللارض) بعد مافرغ

منهما (ائتيا) أعطيامافيكمامن الماء والنبات ( طوعا أوكرها قالنا أثينا) أعطينا (طائمين ) للهكارهين بجفاء ( من )

هو بجازً عن ايجادالله تعالى السماء على ماأراد تقول العرب فعل فلان كذائم استوى الى على كذا يريدون انه أكل الاول وابتدأ الشانى و يفهم منه ان خلق السماء كان به حفق الارض وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما وعنه انه قال أول ما خلق الله تعلى المناه عنهما وعنه انه قال أول ما خلق الله تعلى المناه عنهما و ومنى أمراك على المناه المناه المناه فارتفع واجتمع زبد فقام فوق الماء فجمل الزبد أرضا والدخان سماء و ومنى أمراك عام والارض بالاتيان وامتثاله ما اله أراد ان يكونهما فلم يمتنما عليه ووجد تاكا أرادهما و كانتافي ذلك كالمأمور المطبع اذا ورد عليه فعل الآمر المطلع وانما ذكر الارض مع السماء في الامر بالاتيان والارض محملون قبل السماء بيومين لانه قد خلق جرم الارض أو لاغير مدحوة ثم دحاها بعد خلق السماء كا قال والارض بعد ذلك دحاها فالمفى ان اثنيا على ما ينبغى أن تأتيا عليه من الشكل والوصف حمل ١٧٥ كما المناه المن مدحوة (سورة فصلت ) قرار اومها دا لاهلك وائن ما ينبغى أن تأتيا عليه من الشكل والوصف حمل ١٧٥ كما المناه ال

بإسماءمقبية سقفاالهمومعني الاتبان الحصول وألوقوع كما تقول أنى عمله مرضيا وقوله طوعا أوكر هالبيان تأثير قــدرته فيهما وان امتناعهما من تأثير قدرته محال كاتقول لمن تحت مدك لتفعلن هذاشئت أوأبيت ولتفملنه طوعا أوكرهسا والتصابهماعلى الحال عمني طائمتان أومكرهتان وانما لم يقل طائعتين على اللفظ أوطائمات على المعنى لانهما سموات وأرضون لأنهن لماجعلن مخاطبات ومجيبات ووصفهن بالطوع والكره قيل طائمين في مو منع طائعات كقولهساجدين (فقضاهن)

تصوير تآثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات عنها وتمثيلهما بامرالمطاع واجابة المطبع الطائع كقوله كن فيكون وماقيل اله تعالى خاطبهما واقدرهما على الجواب آنما يتصور على الوجه الاول والآخير وأنماقال طائمين على المننى باعتبــاركونهما مخاطبتين كـقوله تعالى ساجدبن ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ فخلقهن خلقا ابداعيما واتقن أمرهن والضمير للسماء عـلى المعنى اومبهم وصبع سموات حال عـلى الاول وتميــيز على الثانى ﴿ في يومين ﴾ قيل خلق السموات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم بومالجمة ﴿ وَاوْحِي فِي كُلُّ سَمَّاءُ امْرُهَا ﴾ شأنهـا وما يتأتى منهـا بأن حلها عليه اختيــارا اوطيعا وقبل اوحي الى اهلها باوامره ﴿ وزينا السَّماء الدُّنيا بمَصَّابِهِم ﴾ فان الكواكب كلها ترى كانها تتلالًا عليها ﴿ وحفظا ﴾ اى وحفظناهامن الآفات اومن المسترقة حفظا وقيل مفعول له على المعنى كأنه قال وخصصنا السماء الدنيا بمصابح زينة وحفظا من المندافع لمصالح العباد اماأنت ياسماء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك وأنت يأرض فشق أنهارك وأخرجي كمارك ونباتك ، وقوله تعالى ﴿ فقضاهن سبع سموات ﴾ أي أتمهن وفرغ من خلقهن ﴿ في و مين ﴾ وهماالخيس والجمــة ﴿ وأوحى فيكل سمــاه أمرها ﴾ قال ان عباس خلق في كل سماء خلقا من الملائكة وخلق مافيها من البحار وجبال البردوما لايملمه الاالله تعالى وقيل أوحىالىكل سماء ماأراد منالاس والنبي ﴿ وزينا السماء الدنيا ﴾ أي التي تلي الارض ﴿ بمسابع ﴾ أي بكواكب تشرق كالمسابع ﴿ وحفظا ﴾ أىوجملناها يعنىالكواكب حفظا للسماء منالشياطين الذبن يسترقون

فاحكم خلقهن قالوعليهمامسرودتان قضاهماوا اضمير برجع الى السماءلان السماء للجنس ويجوز ان يكون ضميرا مبهمامفسر ابقوله (سبع سميوات ) والفرق بين النصبين في سبع سموات الاول على الجبال والثانى على التمييز (في يومين ) في يوم الخميس والجمعة (وأوحى في كل سماء أصرها) مأمر بعفيها وديره من خلق الملائكة والنيران وغير ذلك (وزينا السماء الدنيا) القريسة من الارض (عصابح) بكواكب (وحفظا) وحفظناها من المسترقة بالكواكب حفظا

الخلق(فقضاهن) خلقهن(سبع سموات) بمضهافوق بمض(في يومين)طولكل يومأ انسسنة (وأوحى في كل سماءامرها)خلق لكل سماءأهلا وأسرلها أسرها(وزيناالسماءالدنيا) الاولى (بمصابح)بالنجوم( وحفظا) وحفظناهما بالنجوم من الشمياطين فبمض النجوم زينة السماءلا يتحرك وبعضها مهتدى بدفى ظلمات البعوالبحر وبعضها رجوم للشياطين (ذلك تقديرالعزيز) الفالب غيرالمغاوب (العليم) بمواقع الامور (فان أعرضوا) عن الايمان بعد هذا البيان (فقل أندرتكم) خوفتكم (صاعقة) عذابا شديدالوتع كالمصاعقة وأصلهار عدمه لمار (مثل صاعقة عاد ونمو داذجا عمم الوسل من بين أيد يهم ومن خلفهم) أى أثو هم من كل جانب و عملوا فيهم كل حيلة في لم يروا منهم الاالاعراض وعن الحسن أنذروهم من وقائع الله في من وقائع الله في من الانم وعذاب الآخرة (أن) بمعنى أى أو محففة من الثقيلة أصله بانه (لاتبه واالالله قالوا) أى القوم (لوشاه رئا) رسال الرل ل ففعول شاه محذوف (لانزل ملائكة فانا بما أرساتم بمكافرون) معناه فاذا أنتم بشرول منه بملائكة فانالن ( الجزء الرابع والمشرون) نؤمن بكم حرف ٣٧٦ على وعاجتم بعوقوله أرساتم بعلائلة المناس واعما هو على المناس المسلمة ا

كلام الرسل وفيدتهكم كا

قال فرعون انرسولكم

الذي أرسل الكم لمجنون

وقواهم فالماء اأرسلتم بد

كافرون خطاب منهم لهود

وصالح ولسائر الأبيياء

الذين دعواالي الاعان مم

روى ان قريشا بعثواءتمة

ابن ربيعةوكان أحسنهم

حديثا ليكلم رسولااته

ملىالله عليهوسلم وينظر

مايريد فاناه وحوفىالحطيم فلم يسأل شيأالااجابه ثم

قرأ عليه السلام السورة

الى قول مثل صاعقة عاد

وعودفناشده بالرحموأ مسك

على فيهو و ثب مخافة ان يصب

عليهم المداب فاخبرهم

م و فال القدعي فت السحر

والشمرفوالله ماهوبساحر

ولابشاع فقالوالقدم أت

و ذلك تقدير العزيز العابم ﴾ البالغ في القدرة والعلم و نان اعرضوا ﴾ عن الا عان بعد هذا البيان ﴿ فقل الدرتكم صاعقة ﴾ فحدرهم ان يصيبهم عذاب شديد الوقع كا نه صاعقة ﴿ مثل صاعقة عاد و ثمود ﴾ وقرئ صعقة مثل صعقة عاد و هي المرة من الصحق الصحق بقال صحقة عاد و هي المرة صاعقة عاد ولا يحوز جعله صفة الصاعقة المعاقبة المع

السمه ﴿ ذلك ﴾ أى الذى ذكر من صنعه و خلقه ﴿ تقدير العزيز ﴾ أى في ملكه ﴿ العليم ﴾ أى بخلقه وفيه اشارة الى كال القدرة والعلم و قوله تعالى ﴿ فان أعرضوا ﴾ يعنى و ولا المشركين عن الاعان بعد هذا البيان ﴿ فقل أَنْدَرْ بَكُم ﴾ أى خوف كم ﴿ وصاعقة مثل صاعقة عاد و عود ﴾ أى هلا كامثل هلا كهم والصاعقة المهلكة من كل شي \* ﴿ اذجاء تهم الرسل ﴾ يعنى الم عادو عمد و من بين أيسيم ﴾ يعنى الرسل الذين أرسلوا الى آبائم وهم الرسل الذين أرسلوا الله وهما هود و و الحافي و انحاف ها بين القبيلتين لان قريشا كانوا عمرون على الادهم ﴿ أَنْ لا ﴾ أع بان لا هلائكة بدل هؤلاه الرسل ﴿ فانا عا أرسلتم به كافرون ﴾ لوشاه ربناد عود الشاء والمائلة أرسلتم به كافرون ﴾ روى البغوى باسناد الثعلى من جار بن عبدالله قال قال الملاأ من قريش و أو جهل قد روى البغوى باسناد الثعلى من جار بن عبدالله قال قال الملاأ من قريش و أو جهل قد

أما فهمت منه كلة فقال روى البغوى باسناد الثملي هنجار بنعبدالله قال قال الملا من قريش وأوجهل قد عثمان من عضون ذلك والله لتعلموا انه من رب العالمين ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد و ثمود فقيال ( النبس)

(ذلك تقدير) ندبير(المزيز) بالتقميقلن لا ؤمن به (العليم) بتدبيره و عن آمن به و عن لا يؤمن به ( فان أعرضوا ) كفار مكة عن الاينان و هو عتبة وأصحابه (فقل أندرتكم) خوفتكم بالقرآن (صاعقة) عذا با (مثل صاعقة) مثل عذاب (عادو عمود الدجاء تهم الرسل من بين أيديم) من قبل عاد و عمود الى قومهم وقالوالقومهم الرسل من بيدهم أيضا جاء تالوسل الى قومهم وقالوالقومهم ( الاكتبدوا) أن لا توحدوا (الالقدقالوا) كل قوم لرسولهم (لوشاء ربنا) أن ينزل الينا رسولا (لا نزل ملائكة ) من الملائكة المنافدة في المدون الما المترب مكافرون ) جاحدون ما أنتم الا بشر مثلنا

النبس علينا أمر مجد فلوالتمستم رجالا عالما بالشعر والكهانة والسحر فاناه فكلمه ثم انانا ببيان مناً من فقال عتبة بنرسمة والله لقدسمت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علما وما يخبى على انكان كذلك فاناه فلما خرج اليه قال يا مجد أنت خيراً م هداشم أنت خيراً م عبدالله فيم تشم آلهتنا وتضلل آباء فا فانكان ما بك للرياسة عقد فالك أنو بتنا فكنت رئيسا ما قيت وان كان بك المباهة زوجناك عشر نسوة تختارهن من أى ننات قريش وانكان بك المبال جهنالك ما تستغنى به أنت وعقبك من

بعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم فلما غرغ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حم تنزيل من الرحن الرحيم كتاب فصلت آياته الى قوله تعالى فان أعرضوا فقل أندر تكم صاعقة مثل صاعقة عادو نمو دفامسك عتبة على فيه و لله ما برع ورجع الى أهله ولم يخرج الى قريش والله ما برى عتبة الاقد صبأ الى يحد و أعجبه طعامه وماذاك الامن حاجة أصابته فانطلقوا بنااليه فانطلقوا المعقق الم وجهل والله ياعتبة ما حبسك عنا الأأنك صبوت الى محد وأعجبك طعامه فان كانت بك حاجة جعنالك من أمو النيا ما يفنيك عن طعام محدد فغضب عتبة وأقسم فان كانت بك حاجة جعنالك من أمو النيا ما يفنيك عن طعام محدد فغضب عتبة وأقسم عليك الموات الم الموات المنافقة عادو ثمو وقرأ السورة الى قوله على فان أعرضوا فقل أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عادو ثمو دفامسكت بفيه و ناشدته تالى فان أعرض وقد علم أن محدد اذا قال محدد اذا قال محدد الموات في ما دو عو جالس في فادى كمب القرظى حدث ان عتبة بن رسعة كان سيدا حليما قال يوما وهو جالس في فادى قريش ورسول الله صلى الله عليه أمورا لعله يقبل منابعضها فنعطيه وبكف عنا وذلك حين قريش ألاقوام المحدد في المعتمر قريش ألاقوام المحدد في كله عليه أمورا لعله يقبل منابعضها فنعطيه وبكف عنا وذلك حين المحدد فاكمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منابعضها فنعطيه وبكف عنا وذلك حين المحدد في كله وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منابعضها فنعطيه وبكف عنا وذلك حين المحدد في كله وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منابعضها فنعطيه وبكف عنا وذلك حين

أسلم جزة ورأوا ان صحاب مجدد صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون قالوا بلى يأ با الوليد فقم اليه وكله فقام عتبة حتى جلس الهرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخى الك مناحيث علمت من البسطة فى المشيرة والمكانة فى النسب وانك قد أثيت قومك بامع عظيم فرقت جاعتم وسفهت أحلامهم وعيدت آلهتم وكفرت من مضى من آبائهم فاستم منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها فقال صلى الله عديه وسلم قل يأ با الوليد فقال يا بن اخى ان كنت انحاتريد بما جئت به مالا جمنالك من أموالنه حتى تكون من أكثرنا طلبنالك الطب أوليل هذا الذى بك رئياتراه لاتسطيع رده طلبنالك الطب أوليل هذا الذى بك رئياتراه لاتسطيع رده تقدرون من ذلك على مالا يقدر عليه أحد حتى اذافرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقدفر غت يأ بالوليد قال نعم قال فاستم منى قال فاقعل بسم الله الرحن الرحم حتى أنزيل من الرحن الرحم كتاب فصلت آياته ثم مضى فيها يقرأ ألما معها عنه أستم منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بده خاله طهره معتمدا عليه يستم منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألق بده خاله طهره والتي عليه وسلم وألق بده خاله طهره والله عليه وسلم والتي بده خاله طهره والم الله عليه وسلم والتي بده خاله طبه وسلم وألق بده خاله والم والتي بعاله عليه وسلم وألق بده خاله والله عليه وسلم وألق بدي الرحم كتاب فصلت آياته شم مضى فيها يقول الله عليه وسلم وألق بده خالت خاله وسلم وألق بده خاله والله عليه وسلم وألق بده خاله وسلم وألق بده خاله وسلم وألق بده خاله وسلم وألق بده خاله وسلم والله عليه وسلم وألف المتمد خاله وسلم والله عليه وسلم والله عليه وسلم والكري المناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والكري المناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والله المناسمة والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه والمناسمة عليه وسلم والمناسمة عليه والمناسمة عليه وسلم والمناسمة والمناسمة

الى السجيدة فسجد ثم قال اسمعت يأ أباالوليد فانت وذاك فقام عتبة الى أصحابه فقال بعضهم ( قا و خا ٤٨ مس ) ( فاما عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق ) أى تعظموا فيها على أهلهـا عالايستحقون به النعظيم وهــوالقوة وعظم الاجرام أواستولواعلىالارض بغــيراستحقاق للولاية ( وقالوامن اشد مناقوة )كانوا ذوى أجسام طوال وخلق عظيم وبلغ من قوتهم أن الرجلكان ( الجزء الرابع و العشرون ) يقتلم الصخرة ﴿ ٣٧٨ ﴾ من الحيل سِد. (أولم بروا) أولم بعلموا

لكم علينــا ﴿ فَامَا عَادُ فَاسْتَكِبُرُوا فِي الأرضُ بَغِيرِ الْحَقِّ ﴾ فتعظموا فيها على اهلها بغير المتحقاق ﴿ وقالوا من اشد مناقوة ﴾ اغترارا بقوتهم وشوكتهم قيل كان من قوتهم ان الرجل منهم ينزع الصخرة فيقلمها سد. ﴿ أُولَمْ مُرُوا انْ الله الذي خُلَقُهُم هُواشد منهم قوة ﴾ قدرة فانه قادر بالذات مقتدر على مالا تتناهى قوى على مالا يقدر عليه غيره ﴿ وَكَانُواْ بَآيَانَــا بَحِحْدُونَ ﴾ يعرفون انهــاحق وينكرونها وهوعطف عــلى فاستكبروا ﴿ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا ﴾ باردة تهلك بشدة بردها من الصروهو البرد الذي يصر أي بجمع اوشديدالصوت في هبو بها من الصرير ﴿ في ايام نحسات ﴾ جم نحسة مننحس نحسا نقيض سعد سمدا وقرأ الحجازيان والبصريان بالسكونعلى التحفيفاوالنعتعلىفعلاوالوصف بالمصدر قيلكن آخرشوال منالاربعاءالىالاربعاء وماعذب قوم الافى يوم الاربعاء ﴿ لنذيقهم عذابِ الخزى فى الحيوةالدنب ﴾ اضاف لبعض نحلف بالله لقدحاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذى ذهبيه فلماجلس اليهم قالوا ماوراءك ياأباالوليدقالورائى آبىسمت قولاوالله ماسممت بمثلەقط ماهوبشعر ولابسحر ولاكهانة يامعشر قريش أطيعونى يامعشر قريشحلوا بينهمذا الرجبل وبينماهو فيــه واعتزلوه فوالله ليكونن لقولهالذى سممت منه نبــأ فان تصبه العرب فقد كفيتمو. بغيركم وانيظهر علىالعرب فملكه ملككم وعزءعزكم وأنتم أسعدالناسبه قالواسحرك والله محد يأأبااوليد بلسانه قال هــذا رأ بي لكم فاصنعوا مابدالكم ، قوله عزوجــل ﴿ فاماعاد فاستكبروا في الارض بضيرالحق وقالوا منأشـدمنا قوة ﴾ وذلك أنهودا هددهم بالمذاب فقالوا نحن نقدر علىدفع المذابعنا بفضل قوتناوكانوا ذوىأجسام طوال قالالله تعالى ر داعليم ﴿ أُولَمْ يُرُوا ﴾ أَيْأُولَمْ يَعْلُوا ﴿ ازَالِلَّهُ الَّذِي خُلْقَهُمْ هُو أشدمنهم قوة وكانوا بآياتنا بجحدون فارسلنا عليهم رمحاصرصرا 🗲 أىءاصفا شــديد الصوت وقيل هي الرم الباردة قبل انالريح عمانية فاربع مها عداب وهي الربح الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم وأربع منهارجة وهىالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات قبلأرسل عليم منالريح على قدرخرق الخساتم فاهلكوا جمعا ﴿ فِي أَيام نحسات ﴾ أي نكدات مشؤمات ذات نحس وقيمل ذات غيمار وتراب مائر لايكاد سصرفيه وقيل أمسك الله عزوجل عنهم المطرثلاث سنين ودأبت عليهم الرمح من غيير مطر ﴿ لنذيقهم عذاب الخزى ﴾ أي عـذاب الذل والهوان وذلك مقـابل لقوله فاستكبروا في الارض بغيرالحق ﴿ فِي الحيوة الدُّنيا ﴾ أي ذلك الذي نزل بم من

على تقوم مقام العيان (أن اللهالذىخلقهم هوأشــد منهرقوة)أوسم منهم قدرة لانەقادرعلىكلشى وهم قادرون على بعض الاشياء باقداره ( وكانوا بايآنسا نحمدون) معطوف على فاستكبروأ ىكانوا يعرفون انهاحق ولكنهم جعدوها كابححداالمودع الوديسة (فارسلناعليهم رمحاصرصرا) عاصفية تصرصر أي تصوت في هبوم امن الصرير أوباردة تحرق بشدة بردها تكرير لبناءالصروهوالبرد قبل أنها الدبور ( في أيام نحسات)مشؤمات علمهم نحسات مكي وبصرى ونانع ونحسنحسانقيض سعد سعداوهونحس وأمانحس فاما مخفف نحس أوصفة علىفعلأووسف عصدر وكانت من الاربعاء في آخر شوال الى الاربعاء وماءذب قوم الافي الاربعاء (لنذيقهم عـذاب الخزى في الحيوة الدنيا )أمناف العداب الى الخزى و هو الذل على أنهوصف للمذابكانه قال عذاب خزى كاتقول فعل السوم

(فاماعاد) قوم هود (هاستكبروا ) تعظمواعن الايمان (فى الارض بغيرالحق ) بلاحق كان الهم(وقالوا)لهود ( الخزى ) ( منأشدمناقوة) بالبدنوالمنعة فيهلكنا(أولم يروا) أولم يعلموا ( ان الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة ) منعة بقدر على اهاد كهم (وكانوابآياتنا )بكتابنا ورسدولناهود( يجحدون ) يكفرون (فارسلنا) سلطنا(عليم ريحا صرصرا) باردا شديدا(في أيام نحسات) مشؤومات عليم بالعذاب ويقال شديدة ( لنذيقهم عذاب الخزى) الشديد ( في الحيوة الدنيا تريدالفعيل السي ويدل عليه دوله ( ولعيد اب الآخرة أخزى ) وهو من الاستناد المجازى ووصف العذاب بالخزى أبلغ من وصفهم ه فقيدان ما بين قوليك هو هيا على وله هم العنورون) من الاصنام التى عبدو هيا على رجاء النصر الهم (وأما نمود) بالرفع على الابتداء وهوالفصيح لوقوعه بعد حرف الابتداء والخبر (فهديناهم) وبالنصب المفضل باضمار فعل بفسره فهديناهم أي بينالهم الرشد (فاستعبوا العمى على الهدى) فاختار واالكفر على الا عان (فاخذتهم صاعقة العذاب) داهية العذاب (الهون) الهوان وصف به العذاب مبالغة أو أبدله منه (عاكانوا يكسبون) بكسم وهوشركهم ومعاصيم وقال الشيخ أبو منصور يحقل ماذكر من الهداية التبيين كابينا و يحتمل خلق الاهتداء في مفاروا مهددين ثم كفر وابعد ذلك وعقر واالنياقة لان الهدف المضاف الى الحالق يكون عمنى البيان لا غيروقال ما خيروقال عليه المناف الى الحالق يكون عمنى البيان لا غيروقال صاحب الكشاف فيه فان قلت أليس منى حق 1700 من الهدلي عليه المدينة لا سورة فصلت كم جعلت فيما الهدى والدليل عليه صاحب الكشاف فيه فان قلت أليس منى حق 1800 من الهدلي عليه المدينة لا سورة فصلة علية منان قله الهدى والدليل عليه وساحب الكشاف فيه فان قلت أليس منى حق 1800 من الهدى والدليل عليه المدينة والمناف الم المناف ال

العذاب الى الخزى وهو الذل على قصد وصفه به لقوله ﴿ ولعذاب الآخرة اخزى ﴾ وهو فى الاستناد المجازى للبالغة وهم لا ينصرون ﴾ بدفع العذاب عنهم ﴿ واما ثمود فهديناهم ﴾ فدلاناهم على الحق بنصب الحجيج وارسال الرسل وقرى ثمود بالنصب بفعل مضمر بفسره مابعده ومنونا فى الحالين وبضم الثاه ﴿ فاسحبوا العمى على الهدى ﴾ فاختبار وا الضلالة على الهدى ﴿ فاختبهم صاعقة العذاب الهون ﴾ صاعقة من السماء فاهلكتهم واضافتها الى العذاب ووصفه بالهون للمالغة ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ من اختيار الضلالة ﴿ وَيَعَيْنَالِذَ بِنَ آمنوا وَكَانُو ابِنَقُونَ ﴾ من تلك الصاعقة ﴿ ويوم يحشر اعده الله الى النار ﴾ وقرأ الفع نحشر بالنون مفتوحة وضم الشين ونصب اعداء وقرئ يحشر على البناء لا للغاعل وهو القدة عالى فهم يوزعون ﴾ يحبس اولهم على آخرهم لئلا يتفرقوا للفاعل وهو القدة عالى فهم يوزعون ﴾ يحبس اولهم على آخرهم لئلا يتفرقوا

الخزى والهوان في الحياة الدنيا ﴿ ولمذاب الآخرة أخزى ﴾ أى أشداهانة ﴿ وهم لاينصرون ﴾ أى أشداهانة ﴿ وهم لاينصرون ﴾ أى أعدامانة ﴿ والمسبيل الهدى وقبل والمناهم على الحيد والشر ﴿ فاستحبوا العمى على الهدى ﴾ أى اختاروا الكفر على الإعان ﴿ فاخذتهم صاعقة الهذاب الهون ﴾ أى ذى الهوان ﴿ عما كانوا يكسبون ﴾ أى من الشرك ﴿ ونجينا الذين آهندوا وكانوا يتقون ﴾ أى يتقون الشرك والاعال الخبيثة وهم صالح ومن آمن معه من قومه ﴿ قوله تعالى ﴿ ويوم يحشر أعداه الله الله الذي الهوان ﴾ أى يتقون أحمده الحالنار فهم يوزعون ﴾ أى يساقون ويدفعون وقيل يحبس أو لهم حتى يلحق آخرهم

قولك هدسته فاهتدى عمني تحصيل البغية وحصوابها كاتقول ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله في الدلالة المحردة قلت للدلالة على الدمكنيم فازواح علابهم ولم سق الهمعلذر فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل مابوجها وتقتضها وأعما تعدل مذا لالهلايقكن من أن يفسر وبخلق الاهتداء لانديخالف مذهبه الفاسد (ونجيناالذين آمنوا) أي اختار واالهدى على العمى من تلك الصاعقة( وكانو ا ىتقـون )اختيـارالعمى على الهدى (ويوم محشر أعداء الله الى النار) أي الكفار من الاوا يم.

والآخرين تحشر أعداء افع ويمقوب (فهم بوزغون) مجبس أولهم على آخرهم أى يستوقب سو ابقهم حتى يلحق بهم نواليهم والآم وهي عبارة عن كثرة أهل الناروأ سلممن وزعته أي كففته

ولعذاب الآخرة أخزى) أشد مماكان لهم فى الدنيا (وهم لاينصرون) لا يمنمون من عذاب الله (وأما ثود) توم صالح (فهديناهم) بعثنا اليم صالحا وبينالهم الكفروالا يمان والحق والباطل (فاستحبوا العمى على الهدى) فاختار واالكفر على الا يمان (فأخذتهم صاعقة العذاب) الصحة بالعذاب (الهون) الشديد (بماكانوا يكسبون) يقولون ويسملون فى كفرهم وبعقرهم الناقة (ونجينا الذين آمنوا) بصالح (وكانوا يتقون) الكفروالشرك وعقر الناقة (ويوم) وهويوم القيامة (محشراً عداء الله الحالار) صفوان بن امية وختناء سعرو وحبيب بن عرو وسائر الكفار (فهم يوز عون) محبس الاول على الآخرة

(حتى اذاً ماجاؤهــا) صــاروا بحضرتهــاومامزيدةالنــأكيد ومهنى النــأكيدازوقت محيثهم النار لامحالةأن يكونوقت الشهادةعليهمولاوجهلان يخــلومنهــا ( شهــد عليــهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم عاكانوايعملون ) شهادة الجلود عملامسة الحرام وقيــل هيكنايةعن الفروج ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينـــا ) لماتعاظمهم منشهادتهــا عليهم (قالوا أنطقنا اللهالذي أنطق كل { الجزءالرابع والعشرون } شيُّ ) من 🕟 🔭 الحيوان والمعــني ان نطقنـــا

ليس بعجب من قدرة الله وهيءبارة عن كثرة اهلالنار ﴿ حتى اذا ماجاؤها ﴾ اذا حضروها ومامزيدة لتأكيد الذى قدرعلى انطاقكل اتصال الشمهادة بالحضور ﴿ شمهد عليهم سمعهم وابصمارهم وجلودهم عماكانوا حبوان(و هوخلقكمأول يعملون ﴾ بان ينطقهـــا الله اويظهر عليها آثارا تدل على ما قترف بها فتنطقُ بلســـان مرة واليه ترجمون) وهو الحـال ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمُ لَمُ شَهْدَتُمُ عَلَيْنًا ﴾ سؤال توبيخ اوتججب ولعـل المراديه قادرعلى انشائكم أولرمرة نفس التبعجب ﴿ وَالَّوا الْعَلَمْنِــااللَّهِ الَّذِي الطَّقِّ كُلُّ شَيٌّ ﴾ اي مانطة: ــا باختيارنا بل وعلى اعادتكم ورجوعكم انطقنا الله الذي انطق كل شيُّ او ايس نطقنـا بعجب من قدرة الله الذي انطق كل حي الى جـزائه (وماكنتم ولو اول الجواب والنطق بدلالة الحال بقي الشيُّ عاماً في الموجودات الممكنة ﴿ وَهُو تستترون أن يشهدعليكم خلقكم اول مرة واليه ترجمون كايحتمل انيكون تمام كلامالجلود وانيكوزاستثنافا سمعكم ولاأبصاركمولأ 🝁 وماكنتم تســتترون ان يشــهد عليكم سمعكم ولاابصــاركم ولاجلودكم 🖈 اي كـنتم ج-لودم)أىانكم كنتم تستترون عنالناس عند ارتكاب الفواحش مخافةالفضاحة وماظننتم اناعضاءكم تسترون بالحيطان والحيجب تشهد عليكم فمالسـتترتم عنها ووفيه تنبيه على ان المؤمن بنبغي ان يحجقق ان لاعر عليــه عند ارتكاب الفواحش حال الاوعايسة رقبب﴿ولكن ظننتم ان الله لايملم كثيرًا ثمـًا تعملون ﴾فلذلك اجترأتم وماكان استتاركم ذلك ﴿ حتى اذاماجاؤها ﴾ يعنى النـــار ﴿ شــهد عليم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ﴾ أي خبفة ان يشهد عليكم بشراتهم وقيــل فروجهم ﴿ عــاكانوا يعملون ﴾ معناء انالجوارح تنطق عــاكتمت حوارحكم لانكم كنتمغير الألسن منع لمهم ( م ) عناً نس رضي الله تعالى عنه قال كنا عندرسول الله صلى الله علمه عالمين بشها ديها علكم ل فضءك فقالهــل تدرون تم اضحك قلناالله ورســوله أعلم قال من مخــاطبة العبد رمه سنتم جاحدين بالبعث عنوجل بقوليارب ألمتجرني منالظلم قالفيقول بليقال فيقول فاني لاأحبز المومعلي والجزاهأ صلا(ولكن ظننتم نفسي الاشاهدا مني قال فيقول كني ننفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين علمك

فيقول بعدالكن وسحقــا فعنكن كنت أناضل ﴿ وقاأوا ﴾ يعنىالكفار الذين يجرون الحالنار ﴿ لَجُلُودِهِم لَمُشهَدَمُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَااللَّهَ الَّذِيُّ أَنْطُقَ كُلُّ شَيُّ ﴾ معناهان القادر (حتى اذاماجاؤها) اى النار الذي خُلفَكُم أُولُ مِن ۚ فِي الدُّنيا وأنطقكم ثُمَّ أعادَكُم بعدالموت قادر على انطاق الاعضاء (شهدعليم سمدهم) عاسمدوا والجوارح وهوقوله تعالى ﴿ وهو خلقكم أول م، واليه ترجعون ﴾ وقيــ لتم الكلام ما ( وابصارهم) عاابصروا عنــد قوله الذي أنطق كل ثيء ثم النــدأ بقوله وهو خلقكم أول مرة واليه لرجمون بها (وجلودهم) اعضاؤهم وقبل آنه ليس من جواب الجلود ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَرُونَ ﴾ أَيْ تَسْتَخَفُونَ وَقَيْلُ مَعْنَاهُ تَظْنُونَ (عا كانوايعملون) يهافي كفرهم ﴿ أَن يشهدعلكم سمعكم ولاأ بصاركم ولاجلودكم ﴿ والمعنى انكم لاتقدرون على الاستحفاء (وقالوالجلودهم)لاعضائم من حوارحكم ولاتظنون انهانشهد عليكم ﴿ وَلَكُن ظَنْنُمُ أَنَاللهُ لا يَعْلَمُ كَثْيُرا مُاتَّعْمُلُونَ ﴾ وغال افروجهم (لم شهدتم

شهودا قال فنحتم علىفيه ويقال لاعضائه انطتى فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام

أنالله لايدلم كثيرا مما

تعملون)ولكنكراعا

علينا) وكنامحابس عنكم بالجدال (قالو النطقناالله) بالكلام (الذي انطق كل شيءً) من الدواب اليوم (وهو خلقكم) أنطقكم (قال) (أولىم،ة)فىالدنيا( واليدترجمون )بعدالموت ( وماكنتم تستترون ) تقدرون انتمنعواأعضاءكم( أن يشهد)من أن يشهد ( عليكم سمعكم ) فيالآخرة ( ولاابصاركم ولاجلودكم ) ويُقالوماكنتم تستترون تقدرون فيالدنيا أنتستروا اكتساب الاعضاء عن الاعضاء أن يشهد لكى لايشهد عليكم ونقال وما كنتم تستترون تستيقنون ان يشهد عليكم سمعكم فى الآخرةولا آبصاركم ولاجلود كم(ولكن ظننتم)وقلتم (ان الله لايم كثير الماتعملون) وتقولون

استترتم لظنكم أن الله لايسلم كثيرا نماكنتم تعملون وهو الخفيات منأعمالكم (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرديكم) وذلك الظن هوالذي أهلككم وذلكم مبتدأ وظنكم خبيروالذي ظننتم بربكم سفته و أرديكم خبرثان أوظنكم بدل من ذلكم وأرديكم الخبير ( فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم ) أي فان يصبروا لم ينفعهم الصبر ولم يتفكوا به من المواء في النار (وان يستقبوا فاهم من المرضيدين) وان يطلبوا { سورة فصلت } الرضافاهم من المرضيدين

على مافعلتم ﴿ وذَلَكُم ﴾ اشارة الى ظنهم هـ ذاو هو مبتدأ وقوله ﴿ ظنكم الذي ظننتم بربكم ارديكم خبرا ﴿ فاصبحتم من الخاسوين ﴾ اذصار ما شحوا للاستسماديه في الدارين سببا لشقاء المهزلين ﴿ فان يصبروا فالنار مثوى لهم ﴾ لا خلاص لهم عنها ﴿ وان يستعبوا ﴾ يسألوا الدي وهي الرجوع الى ما يحبون ﴿ فاهم من المعتبين ﴾ المجابين اليها و نظيره قوله تعالى حكاية اجزءنا ام صبرنا ما انامن محيص ، وقرى وان يستعبوا فحاهم من المعتبين اى ان يسئلوا ان يرضوا ربم مفاهم فاعلون لفتوات المكنة ﴿ وقيعنا ﴾ وقدرنا ﴿ لهم ﴾ لكفرة ﴿ قرناه ﴾ اخدانا من الشياطين يستولون عليم استيلاه القيض على البيض وهوالقشر وقيل اصل القيض البدل و منه المقاوضة ﴿ فزينوا لهم ما بين ايديم ﴾ من امر الدنيا واتباع الشهوات ﴿ وما خلفهم ﴾ من امر الآخرة وانكاره ﴿ وحق عليهم القول ﴾ اى كلة المذاب ﴿ في اعم ﴾ في جلة ايم كقوله ان كان عام من العرب الصنيعة ما « فوكا في آخر بن قدا فكوا

قال ابن عباس رضى الله عنهما كان الكفار يقولون ان الله لا يعلم ما في أنفسناو لكنه يعلم ما يظهر (ق) عن عبد الله بن مسهود رضى الله تعالى عنه قال المجتمع عند البيت تقفيان وقرشى أو ترشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدم أنرون ان الله تعالى يسمع ما تقول قال الآخر ان كان يسمع اذا جهر فافله يسمع اذا أخفينا فانزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليه مسمكم و لاأبصار كم يسمع اذا أخفينا فانزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليه مسمكم و لأبصار كم رسيعة وصفوان بن أمية على قوله تعالى في وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أى فاند رسيعة وصفوان بن أمية عنه قوله تعالى في وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أى فاند الله لا يعلم كثيرا مماتمون في أخر خبر عن الهم يقوله تعالى في فان يصبروا فالندار مثوى ان الله لا يعلم كثيرا مماتمون في أخر خبر عن حالهم يقوله تعالى في فان يصبروا فالندار مثوى عالم في أى مسكن في وان يستعتبوا في أى يسترضوا و يطلبوا الهتبي والمهتب هوالذي قبل وكنان قبل هيأ مالهم وسبنالهم في قرناه في أى نظراه من الشياطين حتى امنلوهم في في نيوالهم عابه وكنان قبل هيأ مالهم وسبنالهم في قرناه في أى نظراه من الشياطين حتى امنلوهم في في نيوالهم ما بين أيديم في أى من أمن الدنيا حتى آثروهم على الآخرة وما حلفهم في أى من أمن الدنيا حتى آثروهم على الآخرة وما حلفهم في أى من أمن الدنيا حتى آثروهم على الآخرة وما حلفهم في أى فدعوهم الى وحق المين أيديم في أى من أمن الدنيا حتى آثروهم على الآخرة والمالمنية والمستقبلة في وحق عليم القول في أى وجب في أم مى أى مع أم

أوان يسألواالعتبي وهي الرجوع جزعا بماهم فيه لم يعتبوا أيلم يعطوا العتىولم بجـانوا البهـا (وقيضنالهم) أى قدرنا لمشركى مكة نقال هدان ثوبان قيضانأي مشلان والمقايضة المعاوضةوقيل سلطناعليهم (قرناء) اخدانا من الشياطين جـع قربن كقوله ومنيعش عنذكر لرجن نقيض له شمطانا فهوله قرين (فزينوالهم مابيناً مديم وماخلفهم)أىماتقدم من أعمالهم وماهم عازمون عليهاأ ومابين أيدمهمن امر الدنياواتباعالشهوات وماخلفهم منأمرالعاقبة وان لابعث ولاحســاب (وحقءليهما لقول ) كلة العذاب ( في أنم) في جلة في السر (و ذلكم ظنكم) قولكم بالظن (الذي ظننتم يريكم) وقلتم عـلى ربكم بالكذب

(أرديكم) الملككم (فاصحتم)

صرتم (من الخاسرين) من

المغبونين بالعقوبة (فان يصبروا)

في النارأ ولا يصدوا (فالنار

ابن أمية وأصحابه (وان يستعتبوا) يسألوا الرجعة الى الدنيا (فاهم من المعتبين) الراجعين الى الدنيا (وقيضنا لهم) وجملنا لهم (قرناه) أعوا ناوشركاه من الشياطين (فرينوا لهم ما بين أيديم م) من أمر الآخرة ان لاجنة ولانار ولا بعث و لاحساب (وما خلفهم) من أمر الآخرة ان لاجنة ولانار ولا بعث و لاحساب (وما خلفهم من أمر الدنيا أن لا تنفقوا و لا تعطوا و ان الدنيا باقية لا تفنى (وحق) وجب (عليم القول) بالعذاب (في أيم) مع

أمم ومحله النصب على الحال من الضمير في عليهم أى حق عليهم القول كائنين في جلة أمم (قد خات من قبلهم) قبل أهل مكة ( من الجنوا لانس انهم كانوا خاسر بن ) هو تعليل لاستحقاقهم العداب والضمير لهم وللامم ( وقال الذين كفروا لانسمه والهذا القرآن ) اذا قرى ( والغوا فيه لملكم تغلبون ) وعارضوه بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليه وتغلبوا على قراء ته واللغو الساقط من الكلام الذي لاطائل تحته ( فلنسذيقن الذين كفروا عذا با شديدا ) بجوزان يريد بالذين كفروا هؤلاء اللاغدين والآمرين لهم باللغو خاصة ولكن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحتذكرهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يسملون ) أى أعظم عقوبة على أسوأ أعالهم وهوالكفر ( ذلك جزاء أعداه الله ) ذلك السارة الى الاسوأ وجب { الجزء الرابع والمشرون } أن يكون هي ١٣٨٣ كالتهدير أسوأ جزاء الذي

وحوحال من الضمير المجرور ﴿ قد خات من قبلهم من الجن والانس ﴾ وقد علوا مثل اعالهم ﴿ انهم كانوا خاسرين ﴾ تمليل لاستحقاقهم المذاب والضمير لهم وللايم ﴿ وقال الذين كفروا لا تسموالهذا القر آن والفوافيه ﴾ وعارضوه بالخرافات اوارفه والمواتكم بهما لتشوشوه و على القماري والمدفى واحد نقال لفي يلفى ولفي يلفواذا هذى ﴿ لملكم تفلبون ﴾ اى تفلبونه على قراءته ﴿ فلنذيقن الذين كفروا عذا با شمديدا ﴾ المراد بهم هؤلاء القائلون اوعامة الكفار ﴿ ولنجزيتهم الدين كفروا عداه الله ﴾ خرره (النار ﴾ عطف بيان للجزاء او خبر عدوف ﴿ لهم فيها ﴾ في النار ﴿ دارالخله ﴾ خرره (الذار محملف بيان للجزاء او خبر عدوف ﴿ لهم فيها ﴾ بالدار عينها على ان المقصود هوالصفة ﴿ جزاء بما كانواباً ياتنا مجعدون ﴾ ينكرون المحقون و لهم فيها و الحقوان الذي هودار والمناريا

وقد خلت من قباهم من الجن والانس الهم كانواخاسرين في قوله تمالي وقال الذين كفروا في يعنى مشركي قريش و لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه في قال ابن عباس والفطوافيه من اللفط وهو كثرة الاسوات كان بعضهم يوصى الى بعض اذاراً يتم محدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر وقيل أكثروا الكلام حتى يخلط عليه ما يقول وقيل والفوا فيه بالمكاه والصفير وقيل صحوافي وحميه ولملكم تفليون كية عليه عليه ما يقول وقيل والفوا فيه بالمكاه والصفير وقيل والمجزينهم أسوأ في يعنى باسوأ و الذي كانوا يعملون في أي في الدنيا وهو الشرك و ذلك في أى الذي ذكر من العذاب في جزاه أعداه الله في ثم بين ذلك الجزاه فقال و النارلهم فيها دار الخلد في أى دار الاقامة لا انتقال لهم عنها و جزاه عاكانوا با ياتنا مح عدون وقال الذين كفروا في أي النار وربنا في أي يقولون ياربنا وارنا

كانوا يعملون حتى تستقيم هذه الاشارة (النار) عطف سان للجزاءأ وخبر مبتدأ مجذوف ( لهم فيها دارالخلد) أى النار في نفسهادارالخلدكاتقوللك في هذه الداردارالسرور وأنت تعنى الدار بصنها ( جزاء ) أي جوزوا بذلك جزاء ( عما كانوا بآياتنا مجعدون وقال الذين كفروا ريناأرنا) وبسكون الراء لثقل الكسرة كاقالوا في فغدن فخذمكي وشامى وأبو بكر وبالاختلاسأ بوعمرو أعر قدخلت ) قدمضت (منقبلهم منالجن والانس) من كفار الجن و الانس (أنهم كانوا خاسرين ) مفبونين

بالمقوبة (وقال الدين كفروا)

كفار مكة أبوجهل وأصحابه ( لاتسمموا لهذا القرآن ) الذي يقرأ عليكم مجد صلى الله عليه وسلم (والفوا ) ( الله ين ) المنطوا (فيه) وهوالشفب ( للملكم تغلبون ) لكي تغلبوا مجدا صلى الله عليه وسلم فيسكت ( فلنذ يقن الذين كفروا ) أبا جهل وأصحابه ( عذا باشديدا ) في الدنيا يوم بدر ( ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ) باقبح ما كانوا يعملون في الدنيا (ذلك) الهم في الدنيا (جزاء أعداء الله) و جزاء أعداء الله في الآخرة (النار لهم فيما) في النار (دار الخلد ) قد خلدوا فيها ( جزاء بما كانوا بايا با الله عليه وسلم والقرآن ( كجدون ) يكفرون (وقال الذين كفروا ) في النار (ربنا) ياربنا ( أرا

( اللذين أضلانا ) أى الشيطانين اللذين أضلانا ( من الجن والانس ) لان الشيطان على ضربين جنى وانسى قال الله تعالى وكذلك جملنا لكل بنى عدواشياطين الانس والجن ( نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ) فى النار جزاءا ضلالهم المال النار ان الذين قالوا ربنا الله ) • اى نطقوا بالتوحيد { سورة فصلت } ( ثم استقاموا) ثم ثبتوا على

اللذين اصلانا من الجنوالانس كويه في شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان وقيل هما ابليس وقابيل فانهما سنا الكفروالقتل موقراً ابن كثيروا بن عامل ويعقوب وابوبكر والسوسي ارنا بالتحفيف كفخذ في فخذو قرأ الدورى باختلاس كسرة الراء في مجملهما تحت اقدامنا كون ندسهما انتقاما منهما وقيل نجعلهما في الدرك الاسفل ليكونا من الاسفلين كوكرا من الاسفلين كوكرا او الدين كوكرا من الاسفلين كوكرا او الدينة من واقرارا بوحدانيته في مستقاموا كوكرا في العمل وثم لتراخيه عن الاقوار في الرتبة من حيث الله مبدأ الاستقامة او لانها عسر قلما يتم الاقرار وماروى عن الخلفاه الراشدين في معنى الاستقامة من الشبات على الاعمان واخلاص العمل واداء الفرائض في معنى الاستقامة من الشبات على الاعمان واخلاص العمل واداء الفرائض في معنى الخلوا والحزن اوعند الموت اوالخروج من القبر في الاتحاقوا كي ماتقدمون عليه ولانحزنوا كوكرا الاتحاقوا وان مصدرية او مخففة مقدرة بالباء الحيائد لاتحاقوا او

اللذين أضلانًا من الجن والانس ﴾ يعنون ابليس وقابيل بنآدم الذي قتل أخاه لانهما سنا المعصية ﴿ نجملهما تحت أقدامنا ﴾ أي في النار ﴿ ليكونا من الاسفلين ﴾ أى في الدرك الاسفل من النار وقال ابن عباس ليكونا أشد عذابامنا، قوله عن وحل ﴿ انالذِينَ قالوار سَااللَّهُ ثُمَاسِتَقامُوا ﴾ قال اهل التحقيق كمال الانسان أن يعرف الحق لذاته لاجل العملبه ورأس المعرفة اليقينية معرفةالله تعالى واليهالاشارة بقولهان الذبن قالوا ربناالله ورأس الاعمال الصالحة أزيكون الانسان مستقيمافىالوسطغير مائل الى طرفى الافراط والتفريط فتكون الاستقامة فىأمر الدين والتوحيد فتكون فىالاعمال الصالحة سئل أبوبكر الصديق رضىالله تعالى عنه عنالاستقامة فقال ان لاتشرك بالله شأوقال عمرين الخطاب رضيالله تعالىعنه الاستقامة ان تستقيم على الامروالنهي ولاتروغروغان الثعلبوقال عثمان رضيالله تعالىءنداستقامواأخلصوا فىالعمل وقال على بن أبى طالب رضىالله تعالى عنه أدوا الفرائض وهو قول ابن عباس وقيل استقاموا على أمرالله فعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه وقيل استقاموا علىشهادة أزلاله الاالله حتى لحقوا بالله وكان الحسن اذا تلاهذه الآية قالااللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ﴿ تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ﴾ قالابن عباس عند الموت وقيل اذا قاموا منقبورهم وقيل البشرى تكون فىثلاثة مواطن عنسد الموت وفى القبر وعندالبعث ﴿ أَن لاتَخَافُوا ﴾ أي من الموت وقيل لاتخافوا على ماتقد ون عليه منأ مرالاً خرة ﴿ولا يحزنوا ﴾ أي على ما خلفتم منأ هل وولد فانانخلفكم في ذلك

الاقرار ومقتضياته وعن الصديق رضى الله عنه استقاموافعلاكما استقاموا قولاوعندائد تلاهاثم قال ماتقولون فيهاقالوالم يذنبوا قال جلتم الامر على اشده قالوا فاتقول قال لم يرجعوا اليعبادة الاوثان وعنعر رضيالله عنـه لم يروغوا روغان الثعالب اي لم سافقوا وعن عثمان رضي الله عنه اخلصوا العمل وعنعلى رضى الله عنه ادو االفرائض وعن الفضيل زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية وقيل حقيقة الاستقامة القرار بعدالاقرارلاا لفرار بعدالاقرار (تتنزل عليهم الملائكة ) عند الموت ( ان) عمني أي أومخففة من الثقسلة وأصله بانه ( لانخافوا ) والهاء ضمير الشأن أي لاتخافوا ماتقـد.ون عليه ( ولا تحزنوا ) على ماخلفتم اللذين أصلانا ) عن الحق والهدى (منالجن والانس) من الجن ابليس والانس

قابيل الذي قال أخاء هابيل و يقال من الجن ابليس والشياطين ومن الانس رؤساؤهم (نجملهما نحت أقدامنا) بالمذاب ( ليكو مامن الاسفلين ) من الاضلين بالعذاب ( ان الذين قالوار بنالله ) وحدو الله (ثم استقاموا) على الا عان ولم يكفروا و يقال على أداء الفرائض ولم يروغوا روغان الثماب (تنزل عليم الملائكة ) عند قبض أرواحهم ( ألاتحانوا) على ما ما من الممام من المذاب ( ولا يحزنوا ) على ما خلفتم من خلفكم

فالحون غم الحق الانسان لتوقع المكروه والحزن غم بلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارو المعنى ان الله كتب لكم الامن من كل غم فان مذوقوه (وأبشرو ابالجنة التي كنتم توعدون) في الدنيا وقال مجد بن على الترمذي تتنزل عليهم ملائكة الرحة عند مفارقة الارواح الابدان { الجزء الرابع والعشرون} أن لا تخافوا ﴿ ٣٨٤ ﴾ سلب الا يمان ولا تحزنوا على ما كان من

مفسرة ﴿ وَابْشُرُوا بِالْجِنَّةُ الَّتِي كُنُّمُ تُوعِدُونَ ﴾ في الدنيا على لسان الرســل ﴿ نحن

اولياؤكم في الحيوة الدنيا ﴾ نلهكم الحق ونحملكم على الخير بدل ما كانت الشياطين

تفعل بالكفرة ﴿ وفي الآخرة ﴾ بالشفاعة والكرامة حيثما تتعادى الكفرة وقر ناؤهم

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا ﴾ في الآخرة ﴿ مائشتهي انفسكم ﴾ من اللذا تُذَكُّ وَلَكُمْ فيهاماتد، ونَ ماتمنون منالدعاء بمعنى الطلب وهواعم من الاول ﴿ نزلا منغفور رحيم ﴾ حال من مآندعون للاشمماربان مايمنون بألنسبة الى مايعطون ممالابخطر ببمالهم كالنزل للضيف ﴿ وَمَنَ احْسَنَ قُولَامُنَ دَعَا الْيَ اللَّهَ ﴾ الى عبادته﴿ وعمل صالحا ﴾ فيما بينه وبين ربه كله وقيل لانخافوا من ذنوبكم ولانحزنوا فانا أغفرهالكم ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم ﴾ أى تقول لهم الملائكة عند نزولهم بالبشرى نحن أولياؤكم أى أنصاركم وأحباؤكم وقبل تقول الهم الحفظة نحن كنا معكم ﴿فَى الحموة الدنيا و﴾ نحن أولىاؤكم ﴿ فيالآخرة ﴾ لانفارقكم حتىتدخلوا الجنة ﴿ ولكم فيها ﴾ أىفي الجنة ﴿ مَاتَشْتُهِي أَنْفُسُكُم ﴾ أي من الكرامات واللذات ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا ماتدعــون ﴾ أى تتمنونه ﴿ نزلا﴾ أىرزقاوالــنزل رزق النزيل والنزيلـــوالضيف ﴿ منغفور رحبم ﴾ قالأهل المعانى كل هذه الاشياء المذكورة في هذه الآية حارية مجرى النزل والكريم اذا أعطى هذاا لنزل فاظنك عابعده من الالطاف والكرامة 🐲 قوله تمالي ﴿ وَمَنَّ أَحْسَنَ قُولَامُمْنَدُعَا الْحَالَلَةُ ﴾ أي الى طاعةالله تعالى قيل هو رسولالله صلىالله علىموسلم دعاالناس الىشهادة أزلااله الاالله وقيل هوالمؤمن احاباللهتعالى فيما دعاه اليه ودعا الناس الي ما أحاب اليه ﴿ وعمل صالحا ﴾ في احامته وقالت عائشة رضىالله تعالى عنهاأرى هذه الآية نزلت في المؤذنين وقيل انكل من دعا الى الله تعالى بطريق من الطرق فهو داخل في هذه الآية وللدعوة الى الله تعالى مراتب • الاولى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الىالله تعالى بالمعجزات بالحجيج والبراهين وبالسيف وهذه المرتبة لمُنفق لـغير الأنبيـاء • المرتبة الثانيـة دعوة العلمـاء الحالله وبالحجيم والبراهين فقيط والعلماء أقسام علماء بالله وعلماءبصفات الله وعلماء بإحسكام الله . المرتبعة الثالثة دعوة المجاهدين الىاتله ثعالى بالسيف فهرمجاهدون الكفار حتى يدخلوافي دين اللدوطاعته المرتبة الرابعة دعوةالمؤذنين الىالصلاة فهم أيضا دعاةا لىالعه تعالى والى طاعتهوعمل صالحاقيلالعمل الصالح علىقسمين قسمبكون منأعال القلوب وهومعرفة الله تمالىوقسم يكون بالجوارح وهو سائر الطاءات وقيلوعمل صالحا صلى ركمتين بين الاذان والاقامة (ق )عن عبدالله من مغفل قال قال إسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بينكل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاه . عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال الدعاء بين الإذان والإقامة لا ير دأ خرجه أبو داو دو الترمذي و قال

العصيان وأبشر والدخول الجنان التي كنتم نوعدون في سالف الزمان ( نحن أولياؤكم فيالحيوة الدنيا وفي الآخرة ) كماأن الشياطين قرناه العصاة واخوانهم فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين ( ولكم فيها ماتشتهی أنفسكم ) من النعيم (ولكم فيهاما تدعون) تمنون (نزلا) هورزق المنزيل وهو الضيف وانتصابه على الحال منالهاء المحذوفة أومن ما(منغفوررحيم)نعتله (ومن أحسن قولا ممن دعا الىالله ) الى عبادته هو رسول الله دعاالي التوحيد ( وعل صالحا ) خااصا ( وأبشروا بالجنــة التي كنتم توعدون ) في الدنيا (نحن أولياءكم في الحيوة الدنيا) توليناكم في الدنيب (وفي الآخرة)وننولاكم في الآخرة وهم الحفظة (ولكم فها) في الجنة (مانشنيي) ماتمني (انفسكمولكم فيها)في الجنة

(ماتدعون)تسألون(نزلا)

ثوابا وطعاما وشرابا لكم

(منغفور)لمن تاب (رحيم)

لمن مات على التوبة ( ومن

أحسن قولا ) أحكم قولا السمالت رضي الدهندان الله عليه وسلم (وعمل صالحا) ادى الفرائض و بقال نزلت (هذا) ويقال أحسن دءوة (ممن دعالئ الله) بالتوحيدوه و مجد صلى الله عليه وسلم (وعمل صالحا) ادى الفرائض و يقال نزلت (هذا) هذه الآية في المؤذنين قول ومن احسن قولادعوة من دعاللي الله بالاذان وعمل صالحا صلى ركمتين بعد الاذان غيراذان صلاة وقال التى من المسلمين) تفاخر ابالاسلام ومعتقد الدأو أصحابه عليه السلام أو المؤذنون أوجيع الهداة والدماة الى الله (ولا تستوى لحسنة ولا السيئة ادفع بالحسنة التى هى احسن بن اختها اذا اعترضتك حسنتان فادفع بها السيئة التى تردعلك من بعض اعدائك كالواساء اليك رجل اساءة فالحسنة والتى هى احسن نتمفوعنه والتى هى احسن المدكان اساء تماليك مشل ان بذمك فقدحه اويقتل ولدك فتفتدى ولده من بعدوه ( فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى جيم ) فانك اذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى الحجيم عصافاة لك ثم قال ( ومايلة بها ) اى ومايلتى هذه الخصلة التى هى مقابلة الاساءة بالاحسان ( الاالذين صبروا) الااهل الصبر ( ومايلة بها ) المومايلتى هذه الخصلة التى هى مقابلة الاساءة بالاحسان ( الاالذين صبروا) الااهل الصبر ( ومايلة بها الاذوحظ عظيم) حد ٢٨٥ كـ الارجل خيروفق لحظ { سورة فصلت } عظيم من الخيروا عالم يقل فادفع

بالتي هي احسن لانه على نقدر قائل قال فكيف اصنع فقال ادفع بالتيهي احسن وقيل لامزيدة للتاكيد والمعنى لاتستوى الحسنة والسيئة وكان القياس على هذا التفسير ان قال ادفعبالق هيحسنة ولكن وصمالتي هي احسن موضع الحسنة ليكون اباغ فى الدفع بالحسنة لان من دفع بالحسى هان عايه الدفع بما دونها وعنابن عباس رض الله عنهما بالتي هي احسن الصبرعندالفضب والحسلم عند الجهل والعفو عنمد الاسامة وفسرالحظ بالثواب وعنالحسن والله ماعظم حظ دون الجنة وقيــل نزلت فی ای سفیان بن حرب وكان عدوا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم

لمذهبه والآية عامة لمن استجمع تلك الصفات وقيل نزلت في النبي عليه السلام وقيل في المؤذنين ﴿ ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ﴾ في الجزاء وحسن العاقبة ولاا لثانية من بدة لتأكيد النفي ﴿ ادفع بالتي هي احسن ﴾ ادفع السيئة حيث اعترضتك بالتي هي احسن منها و هي الحسنة على ان المراد بالاحسن الزائد مطلقاا وبالحسن مايمكن دفعها بعمن الحسنات وانماا خرجه مخرج الاستئناف على اند جواب من قال كيف اصنع للمبالغة ولذلك وضع احسن موضع الحسنة ﴿ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حيم ﴾ أى اذا فعلت ذلك صــار عدوك المشاق مثل الولى الشفيق ﴿ ومايلقيها ﴾ ومايلتي هذه السجية وهي مقابلة الاساءة بالاحسان ﴿ الاالَّذِينَ صبروا ﴾ فانهـا تحبس النفس عنالانتقام ﴿ ومايلقيما الاذو حظ عظيم ﴾ منالحير يضم اليه اعتقاد القلب فيعتقد بقلبه دين الاسلام مما لتلفظ به ، قول تعالى ﴿ ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ﴾ يمنىالصبر والغضب والحملم والجهل والمفو والاسماءة ﴿ ادفع بالتيهي أحسن ﴾ قال ابن عباس أمره بالصبر عندا لفضب وبالحلم عندالجهل وبالعفو عندالاساءة ﴿ فَاذَاالَّذِي بِينَكُو بِينَهُ عَدَاوَةً كَانَهُ وَلَيْ حَيْمٍ ﴾ أي صديق قريب قيل نزلت فيأبي سفيان بنحرب وذلك حيث لانالمسلمين بعد شـدة عــداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فصار وليابالاسلام حيمابالقرابة ﴿ومايلة بِما﴾ أى ومايلتي هذه الخصلة والفسلة وهيدفع السيئة بالحسمنة ﴿ الاالذين صبروا﴾ أىءلى تحمل المكار. وتجرع الشدائد وكظم الغيظ وترك الانتقام ﴿ ومايلقيها الاذو حظ عظم كأىمن الخير والثواب وقيل الحظ الفظم الجنة يمنى مايلقاها الامن وجبت

﴿ وقال انني من المسلمين ﴾ تفاخر ابه واتخاذ اللاسلام دينا ومذهبامن قولهم هذا قول فلان

المقرب ( وقال اننى من المسلمين ) انحل ( قا و خا ٤٩ مس ) الاسلام وفال انى مؤمن حقاوه و محد صلى الله عليه وسلم واصحابه (ولا السيئة) الدعوة الى التوحيد من مجد صلى الله عليه وسلم (ولا السيئة) الدعوة الى الترك من ابى جهل ويقال ولا تستوى الحسنة شهادة ان لا اله الاالله ولا السيئة الشرك بالله (ادفع) يا محدا اشرك من ابى جهل ان يفتنك (بالتي هى احسن بالكلام الحسن والسلام والله المنت من ابى جهل عن نفسك بالتي هى احسن بالكلام الحسن والسلام والله في الله الالتي وهوا بوجهل (كانه ولى) في الدين (حيم) قريب في النسب (وما يلقيما) ما يعطى الجنة في الآخرة (الاالذين صبروا) على المراذى واذى الاعداء في الهنيا ( وما يلقيما ) وما يوفق لدفع السيئة بالمناذ ( الاذو حظ عظم ) ثواب وافر في الجنة مثل محد عليه السلام وأصحابه

فصاروليا مصافيا ( واماينزعنك من الشيطان نزغ) الغزغ شبه النحس والشيطان ينزغ الانسان كاله ينحسه بعثه على مالا بننى وحمل النزغ نازغاكا قبل جدجده أو اربدواما ينزغنك نازغ وصفيا للسيطان بالمصدر أو لتسويله والمعنى وان صرفك الشيطان على صلك ولا تطعه ( الهموالسمع) لاستعادتك ( العلم) بنزغ الشيطان ( ومن آياته) الدالة على وحدا يتسه ( الليل والنهار) في تعاقبها على حدمعلوم و تنا وجماعلى قدر مقرم ( والشمر و الشمس والقمر ) في اختصاصهما بسير مقدر و نور مقرر ( لاتسجدوا للشمس ولالقمر ) فاجتماعها وان كسترت منافعهما ( الجزء الرابع والعشرون ) (واسمجدوا لله الذي حمل ١٨٦٠ اللهم خلقهن ان كنتم إياه تعبدون)

وكال انفس وقيل الحظ العظيم الجنة ﴿ وَامَا يَنزَغَنَكُ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزَعُ ﴾ نحس شبه به وســوسته لانهــا ببث على مالاينبني كالدفع بمــا هو اسوء وجمل النزغ نازغا عــلى طريقة جدجده أوار يدبه نازغ وصف الشيطان بالمصدر ﴿ فَاسْتُمَدُّ بِاللَّهُ ﴾ منشره ولاتطمه ﴿ الله هو السميع ﴾ لاستعاذتك ﴿ العليم ﴾ بذيك اوبصلاحك ﴿ ومن آياته الليلوالنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولاللقمر ﴾ لانهما محلوقان مأ وران مثلكم ﴿ وَاسْجِدُوا للَّهُ الَّذِي خُلَّةُ مِن ﴾ الضمير للاربعة المذكورة والمقصود تعليق الفعل بهما اشعارا بانهمامن عداد مالايعلم ولايختار ﴿ انْ كَنْتُمْ آيَاهُ لَعْبَدُونَ ﴾ فانالسيجود اخص المسادات وهمو موضع السجود عندنا لاقتران الامربه وعندابي حنيفة آخرالآية الاخرى لانه تمامالمعني ﴿ فاناستكبروا ﴾ عن الامتشال ﴿ فالذين عندربك ﴾ من الملائكة ﴿ يستمون له باللَّ ل والنَّهَ ال ﴾ اى دائمًا لقوله ﴿ وهم لايسأمون ﴿ لاعلون له الجنة ﴿ وَامَا يَنزَعْنُكُ مِن الشَّيْطَانُ نَزغَ ﴾ النَّرغشبه النَّحْسُ والشَّيْطَانُ يَنزغُ الانسان كاندينخسد أى ببعثه الىمالاينبغي ومعنى الآية وانصرفك الشيطان عمــاوصيت. من الدفع بالتي هي أحسن ﴿ فاستمذ بالله ﴾ أي من شر. ﴿ انه هوا اسميم ﴾ أي لاستعادتك ﴿ المليم ﴾ باحوالك ﷺ قوله تمـالى﴿ ومن آياته ﴾ أىومن دلائل قــدرته وحكمته الدالة على وحدانيته ﴿ الليل والنهار والشمس والقمر لاتسمجدوا للشمس ولاللقمر ﴾ أى انهما مخلوقان مسخران فلاينبني السجودلهما لان السجود عبارة عنهاية التعظيم ﴿ وَاسْجِـدُوا لَنَّهُ الذِّيخُلَقَهُن ﴾ أي المستحق للسجود والتمظيم هـوالله خالق الليــل والنهار والشمس والقمر ﴿ انكنتم اياه تعبدون ﴾ يعنى أن ناسا كانوا يستجدون للشمس والقمر والكواكب ويزعـون انسجودهم لهذه الكواكب هوسجودية عزوجـل فنهوا عن السجود الهذه الوسائط وأمروا بالسجودللهالذي خلق هذه الاشياء كلها ﴿ فَانَ استكبروا ﴾ أىءنالسمجودلله ﴿ فالذين عندربك ﴾ يمنىالملائكة ﴿ يسبمون4 بالليل والنهار وهم لايسأمون ﴾ أى لايفترون ولا يملون

الضمير في خلقهن للآيات أوالليل والنهار والشمس والقمرلانحكم جماعمة مالايعة ل حكم الانثى أوالاناث تقول الاقلام بريتهما وبريتهن ولمل ناسامنهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجودلله تمالي فنهوا عن هــذه الواسطة وأمروا أن بقمدوا بسجودهم وجه الله خالصا أن كانوا أياه يمدون وكانوا موحدين غير مشركين فان من عبد مم الله غير و لا يكون عامد الله ( فان استكبروا فالدين عندريك ) أي الملائكة (يسمون له بالله والنهار وهم لايسأمون ) لاعلون (واماينزغنك من الشطان "

رواهي المسلم والمسلم و

والمعنى فان استكبروا ولم عشلوا ماام واجموأ بو آلاالواسطة وأمروا ان يقصدوا استجودهم وجه الله خالصافه عهم وشأنهم فان الله ما بداوسا جدا بالاخلاص وله العبداد المقربون الذين بنزهو به بالل والنهار عن الانداد وعندر بك عبارة عن الزلني والمكانة والكرامة وموضع السجدة عند كا يسأمون وعندالشافي رجمالله عند تصدون والاول أحوط ( ومن آياته ألك ترى الارض اذا كانت قعطة لانبات ( ومن آياته ألك ترى الارض اذا كانت قعطة لانبات فيها ( فاذا أنزلنا عليه الماه ) الماه ( احتزت ) تحركت بالنبات ( وربت ) انتفخت ( ان الذي أحياها لمحيى الموتى الدي كل شي قدير ) فيكون قادرا على البث حمل ۱۳۸۷ على ضرورة ( سورة فصلت ) ( ان الذي الحدون في آياتنا) عيلون

ومن آياته الك ترى الارض خاشعة ﴾ يابسة متطامنة مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ﴿ فَاذَا اَنْزِلنَا عَلِيهَا المَاء اهْبَرْتُ وَرَبّ ﴾ تَرْخُهُ فَتْ وَانْتَفْخَتُ بالنّباتُ وَقَرَى اللّهُ اللّهَاء أَهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

## حى فصل كى -

وهذه السجدة من عنام سجود التلاوة وفي موضع السجود فيها قولان للعلماء وهما وجهان لاصحاب الشافي أحدهما المعندة ولم تمال ان كنم اياه تعبدون وهوقدول ابن مسعود والحسن وحكاه الرافعي عنا بي حنيفة وأحد لان ذكر السجدة قبله والثاني وهوالاصم عندا صحاب الشافعي وكذلك نقله الرافعي المعند قوله تعالى وهم لايسأمون وهوقول ابن عباس وابن هر وسعيد بن المسيب وقتادة وحماه الزنحشري عنا بي حنيفة لان عنه الكلام ﴿ ومن آياته ألك ترى الارض خاشمة فاذا أنزلنا علمها الماء اهترت وربت ان الذي أحياها لحي الموتى انه على كل شئ قدير ﴾ \* قوله تمالى الماء والنافو والله وقبل يكذبون بآياتها ويا تماون ويشاقون ﴿ لا يحذون هلينا ﴾ تهديد ووعيد قبل زلت في بي جهل ﴿ خيراً م من بأني آمنا وم القيمة ﴾ المهنى الذين يليدون في آياتها يلقون في النسار والذين يؤمنون با آياتها ومواقيمة ﴾ المهنى الذين يليدون في آياتها يلقون في النسار والذين يؤمنون با آياتها ومنافي آمنون يوم القيامة قبل هو حزة وقبل عثمان وقبل عاربياسر ﴿ اعلوا ماشتم ﴾

عن الحق في أدلتنا بالطعن يقال الحد الحافر ولحدا ذا مال عن الاستقامة فحفر في اذا كانت ملحودة فاستبير الخراف في ناويل آيات القرآن عن جهمة السحة والاستقامة بلحدون جزة المي ملى التحريف (أفن لي آمنايوم القيمة ) هذا ياتي آمنايوم القيمة ) هذا ياتي آمنايوم القيمة ) هذا في البحافر والمؤمن في البحافر والمؤمن في البحافر والمؤمن في البحد ومبالغة في البحد ومبالغة في البحد ومبالغة في

الله ولايفترون (ومن آياته) ومن علامات وحدانيته وقدرته (الكترى الارض خاشعة ) ذايلة منكسرة ميتة (فاذاأ نز اناعلى اللما (اهترت) استبشرت بالمطر

يقىال تحركت بالنبات (وربت )كثرنبانها ويقال انتفخت بنبانها (انالذى أحياها) بعدَّمُونها ( لمحيى الموتى ) للبعث اله على كل شئ.) من الاماتة والاحياء (قديران الذين يلحدون في آياتنا) مجعدون بآياتنا بمحمد عليه السلام والقرآن يقال يكذبون بآياتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ازقرأت بضم الياء (لايخفون علينا) لا يحنى علينا من أعمالهم عن ( أفن يلتى في النار ) وهوأ بوجهل وأصحابه (خيراً من يأتي آمنا ) من العذاب ( يوم القيمة ) وهو مجد عليه السلام أصحابه ( اعلوا ) يأهل مكة ( ماشئتم ) وهدا

الوعيد ( انه عماتهماون بصير ) فيجمازيكم عليمه (ان الذين كفروا بالذكر ) بالقرآن لانهم لكفرهم به طمنوافيه وحرفوا تاويله ( لماجاءهم ) حين جاءهم وخبران محمدوف أى يمذبون أوهمالكون أوأواتك ينادون من مكان بميد وما بينهما اعتراض (وانه لكتماب عزيز )أى منبع مجماية الله ( لاياتيه الباطل ) التبديل أو التناقض (من بين بديه ولامن خلفه) أى بوجه من الوجوه ( تنزيل من حكيم حيد) مستحق للحمد ( ما يقال لك ) ما يقول لك كفار قومك ( الاما قد قيل للرسل ) من قبلك ) الامثل ما قال { الجزء الرابع و المشرون } للرسل كفار حمد ٣٨٨ على قومهم من الكاممات المؤذية

والمطاعنة في الكتب المنزلة ( انربك لذومنفرة ) ورجة لا بيائه (وذوعقاب أايم ) لاعدائهم ويجوز أن يكون ما يقول لاك الله الامثل ما قال للرسل من وهيداهم ( انه عاتمملون بسير ) يجزيكم باعالكم بسير ) يجزيكم باعالكم

(انالذين كفروابالذكر) بالقرآن ( لماجاهم )حين حاءهم مجدعليه السلامه وهوأ بوجهل وأصحابداهم في الآخرة نارجهنم (واله) يعني القرآن (لكتاب عزیز ) کریم شریف ( لاياتيه الباطل) لم يخالفه التوراة والانجيل والزبور وسائر الكت ( من بين ىدى ) من قىلە ( ولامن خلفه ) ولايكون من بعده كتاب فنخالفه ونقال لانكذبه التوراة والانجيل والزبور وسائر الكتب هنقله ولايكون من بعده كتاب فيكذبه ويقال لميأت

ابليس الى محدعليه السلام

﴿ أَنَّهُ عَالَمُمُلُونَ بَصِيرٍ ﴾ وعيد بالمجازاة ﴿ أَنَا لَذِينَ كَفُرُ وَابَالَذَكُرُ لِمَاجَاءُهُم ﴾ بدل من قولم انالذين يلحدون في آياتنا اومسـتأنف وخبران محذوف مثل معاندون اوهــا لكون اواولئك ينادون والذكر القرآن ﴿وانه لكتابعزيز ﴾ كثيرا لنفع عديم النظيراومنيع لاتأتى ابطاله وتحريفه ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لامن خلفه ﴾ لايتطرق اليه الباطل من جهة من الجهات او مما فيه من الاخبار الماضية والامور الآتية ﴿ فَزِيلِ مِن حَكُم ﴿ وَاي حكيم ﴿ حيد ﴾ محمد مكل مخلوق عاظهر عليه من نعمة ﴿ ما يقال لك ﴾ اى ما يقول لك كفار قومك ﴿الاماقد قيل للرســل من قبلك ﴾ الامثل ماقال لهم كفــار قومهم اوما يقول الله لك الامثل ماقال لهم ﴿انربك لذو مغفرة ﴾ لمن آمن لا ببيائه ﴿ وَوَوَ عَمَّابِ اليم ﴾ لاعدائم وهــو على الثــانى بحتمل انبكون المقول بمعنى انحاصــل مااوحى أمرتهديد ووعيده اله عاتعملون بصير كأى اندعالم باهالكم فنجازيكم علها وانالذين كفروا بالذكر لماجاءهم ﴾ يعنىالقرآن وفيجواب انوجهان أحدهما أنمحمذوف تقدىر. ازالدين كفروا بالذكر بجازون بكفرهم والثاني جوابه أولئك ينادون من مكان بعيد ثمَّ أُخذ في وصف الذكر فقال تعالى ﴿ وَانْهُ لَكُتَابٌ عِنْ يَرْ ﴾ قال أَنْ عِبَّ اس كريم ملىالله تعـالى وقيل العزيز آلمديم النظــير وذفكآنالخلق عجزوا عنممارضته وقيل أعز الله بمعنى منعه فلابجد الباطل اليهسبيلا وهوقوله تعالى ﴿ لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ﴾ قيل الباطل هو الشيطان فلايستطيع أن يغيره وقيل أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأنيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيأنيه الباطل من خلفه فعلى هــذا يكون منىالباطل الزيادةوالنقصان وقبل لاياتيه التكذيب منالكتب التيقبله ولامجيء بعده كتاب فسطله وقبل معناه أن الناطل لانتطرق الله ولانجمد المه سبيلا منجهة منالجهات حتى يصلاليه وقيل لاياتيه الباطل عمأ خبرفيما قدم من الزمان ولافيما كاخر ﴿ تَذِيل من حكم ﴾ أى في جمع أفعاله ﴿ حيد ﴾ أي الي جمع خلقه بسبب أممه عليم ثم عنى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم اياه فقال عن وحل ﴿ مَا نَقَالَ لِكُ ﴾ أي من الاذي والتكذيب ﴿ الاماقدقيل الرسل من قباك ﴾ يهني أنه قدقيل للانبياء قبلك ساحر كايقال لك وكذبوا كما كذبت ﴿ ان ربك لذو مغفرة ﴾ أى لمن ماب و آمن بك ﴿ و دُوعَقَابِ أَلَّم ﴾ أي لن أصر على التكذيب \* قوله عن وجل

من قبل اليان حبريل فزاد في القرآن ولامن بعد ذهاب حبريل فنقص من القرآن وبقال لامحالف القرآن ( ولو ) بعضه بعضه ولكن يوافق بعضه بعضا ولكن يوافق بعضه بعضا ولكن يوافق بعضه بعضا ولكن يوافق بعضه بعضه والتكذيب ويقال ما يقال الماقد قبل المرسل )من الشم والتكذيب ونقبك ويقال ما يقال لك ماأمر لك من تبلغ الرسالة الماقدة في أمر الله من المرسل (من قبلك) بتبلغ الرسالة (ان ربك ) يا مجد (لذو مغفرة) لمن تاب من الكفر و آمن القرود وعقاب الم

قبلك والمقول هوقوله ان ربك لذومففرة وذوعقاب اليم ( ولوجعلناه) اي الذكر ( قرآنا أعجميا) أى بلغة البجم كانو التعنقم يقولون هلانزل القرآن بلغة البجم فقيل في جوابهم لوكان كايقتر حون (لقالوالولافصلت ايامه) أى بينت بلسان العرب حق نفهمه اتمنتا ( أأعجمي وعربي) بهمزتين كوفي فير حفص والهمزة للانكار يعني لا نكروا وقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي أومرسل اليمه عربي الباقون جمزة واحدة محدودة مستفهمة والاعجمي الذي لا يفصح ولايفهم كلامه سواه كان من العجم أو العرب والعجمي منسوب حسل ٣٨٩ كلامة المعم فصيحاكان (سورة فصلت) أوغير فصيح والمهني ان آيات

الله على أى طريقة جامتهم وجدوا فيها متعنتا لانهم غبر طالبن للحق واعما لتبعون أهواءهم وفيداشارة على أنه لو أنزله بلسان الجم لكان قرآنا فكون دليلا لابي حنيفة رضي الله عنه في جواز الصلاة اذا قرآ بالفارسية (قلهو) أي أى القرآن (للذين آمنوا هدى ) ارشاد الى الحق ( وشــفاء ) لما فيصدور من الشك اذالشك مرض ( والذين لايؤمنون في آذائهم وقر ) في موضع الجرلكو لدمعطو فاعلى للذين آمنوا أي هوللذين آمنوا هدى وشفاء وهوللذن لايؤمنون فىآذانهم وقر أى صمم الا انفيه عطف علىءاملين وهوجائز عند الاخفشأ والرفعو تقديره والذين لايؤمنون هوفي آذانهم وقرعلى حذف المبتدأ أوفى آذانهم منــه وقر (وهو )أى القرآن (عليهم عمى ) ظلمةوشيمة

اليك واليهم وعدالمؤمنين بالمففرة والكافرين بالعقوبة ﴿ وَلُوجِمَلْنَاهُ قُرْآنَا اعْجُمَّا ﴾ جواب لقولهم هـلانزل القرآن بلغة العجم والضمـير للذكر ﴿ لقـالوا لولافصلت آیانہ که بینت بلسان نفقہہ ﴿ أَاعِمٰی وَمْرُنِي ﴾ أكلام اعجمٰی ومخاطب عربی انكار مقرر للنحضيض والاعجمي يقال للذي لايفهم كلامه ولكلامهوهذه قراءة ابى بكروحزة والكسائى وقرأ قالون وابوعمرو بالمدوالتسهيل وورش بالمد وابدال الثانية الفاوابن كثير وابن ذكوان وحفص بغير المد بتسمهبل الثانبة وقرئ أعجمي وهو منسوب الى العجم وقرأ هشام اعجمي على الاخبار وعلى هذا مجوز انيكون المراد هلا فصلت آياته فجمل بعضها اعجميا لافهام البجم وبعضها عربيا لافهام العرب والمقصود ابطال مقترحهم باستلزامه المحذور اوللدلالة على انهم لاينفكون عنالتعنت فيالآيات كيف جاءت ﴿ قلمو للذين آمنوا هدى﴾ الى الحق ﴿ وشفاه ﴾ لما في الصدور من الشك والشبهة ﴿ والذين لايؤمنون ﴾ مبتدأ خــبره ﴿ في آذا نهم وقر ﴾ عــلىتقــدير هو فى آذانهم وقر لقوله ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ وذلك لتصامهم عن سماعه وتعا ميهم ﴿ وَلُوجِعَلِنَاهُ ﴾ أَيْ هذا الكتابِ الذي تقرؤه على الناس﴿ قرآ مَا اعجميا ﴾ أي بغيرلغة العرب ﴿ القالوا لولا فصلت آياته ﴾ أي هلا بينت آياته بالعرسة حتى نفهمها ﴿ أَأْعِمِي وعربي كأي أكتاب أعجمي ورسول عربي وهذااستفهام انكار والمعني لونزل الكتاب بلغة العجم لقالوا كنف يكون المنزل علىه عرسا والمنزلأ عجمياوقيل في معنى الآية الماوأنز لناهذا القرآن بلغة البجم لكان لهم أن يقولوا كيف أنزل الكلام العجمي الى القوم العرب واصم قولهم أن يقولوا قلوبنا في أكنة و في آذا نناوقر لا مالا نفهمه ولانحيط بمعناه و المالما أنز لناهذا القرآن بلغةالعرب وهمرضهمونه فكيف ممكنهمأن تقولوا قلومنا فيأكنةوفيآذالناوقروقيل ان رسولالله صلىالله عليه سلمكان يدخل على يسار فحلام عاص بن الحضرمي وكان يهوديا

أعجميا يكني أبافكمية فقال المشركون اعايعلمه يسار فضر مسيده وقال انك تعلم محمدا فقال

هو والله يعلمني فانزلالله تمــالي هذه الآية ﴿ قــل ﴾ يامحــد ﴿ هو ﴾ يمني القرآن

﴿ للذين آمنوا هدى ﴾ أي من الضلالة ﴿ وشفاء ﴾ أي لما في القلوب من مرض الشرك والشك

وقبل شفاء منالاوجاع والاسقام ﴿ والدِّينِ لايؤمنون في آذانهم وقر وهوعليم عمى ﴾

لمن مات على الكفر (ولوجعلنـاه قرآنا أعجميـا) لونزلنـا جبريل بالقرآن هلى غير مجرى لفة العربية ( لقالوا ) كفار مكة ( لولافصلت ) هلابينت وعربت ( آياته ) بالعربية ((أأعجمي وعربي)قرآن أعجمي ورجل عربي كيف هذا ( تل ) لهم يامجد ( هو) يعنى القرآن (للذين آمنوا ) أبي بكر وأصحابه ( هـدى ) من الضلالة ( وشفاء ) بيان لمـا في الصدور من العمى (والذين لايؤمنون ) بمحمد صلى الله عليه وسـم والقرآن وهو أبوجهل وأصحابه ( في آذانهم وقر ) صم ( وهـو ) يعنى القرآن (عليم هي ) ججة (أولئك ينادون من مكان بعيد ) يعنى أنم لعدم قبولهم والنفاعهم كالمم ينادون الى الا عان بالقرآن من حيث لا يسمعون لعد المسافة وقبل ينادون فى القيامة من مكان بعيد باقبح الاسماه (ولقدآ بيناموسى الكتاب فاختلف فيه ) فقال بعضهم هوحق وقال بعضهم هو وباطل كما ﴿ الجزء الرابع والعشرون ﴾ اختلف قومك ﴿ ٣٩٠ ﴾ في كتابك (ولولا كلة سبقت من ربك ) سناخير العذاب

(لقضى بينهم) لاهلكهم

اهلاك استئصال وقيل

الكلمة السابقة هي المدة

بالقيامة وان الخصومات

تفصل في ذلك الوم واولا

ذلك لقضى بينهم في الدنيا

( وانهم ) وان الكفيار

( لني شك منه مريب )

موقع في الريبة ( من عمل

صالحافلنفسه ) فنفسه نفع

( ومنأساء فعليها)فنفسه

ضر ( وماربك بظـ لام

للعبيد ) فيعذب غيرالمسي

(أولئك)أهلمكةأ بوجهل

وأصحامه (بنادون من مكان

بمد)كأم ننادون الى التوحيد

من السماء (ولقد آيينا)

اعطینا (موسی الکتاب)
ینی التوراة (فاختلففیه)
هی کتباب موسی فنهم
مصدق به ومنهم مکذب به
(ولو لا کلمتسبقت) و جبت
منربك ) بتأخیر العذاب
عن هذه الامة (لقضی)
بینم) لفرغ من هلاك الهود
والنصاری والمشركين

على يريهم من الآيات ومن جوز العطف على عاملين مختلفين عطف ذلك على للذين المنواهدي والولئك بنادون من مكان بعيد الله اللهم في عدم قبولهم واستماعهم المهمين يصبع به من مسافة بعيدة وولقد آينا موسى الكتاب فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كااختلف في القرآن و ولولا كلة سبقت من ربك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ او تقدير الآجال واقضى بينهم به باستفصال المكذبين والنهم به وان اليهود او الذين لايؤ منون الني شك منه بهمن التوراة او القرآن مربب موجب للاضطراب ومن عمل صالحا فلنفسه به نفمه ومن الساءة ملها بهما ليس لهان يقمله بظلام العيد كي فيقدل مهما ليس لهان يقمله

أى صموا عن استماع القرآن وعواهنه فلا ينتفسون به ﴿ أُو لَنْكُ يَسَادُونَ مَنْ مَكَانَ بِعِيدَ ﴾ أى كان من دعى من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم كذلك هؤلاء في قلة انتفاعهم عابوعظون به كان من ينادون من حيث لا يسمعون ﴿ ولقدآ ينا موسى الكتاب فاختلف فيه أى فصدق به ومكذب كااختلف قومك في كتابك ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ أى في تأخير العذاب من المكذبين بالقرآن ﴿ لقضى بينم ﴾ أى لفرغ من عذابهم و على الهذاب من المكذبين بالقرآن ﴿ لقضى بينم ﴾ أى لفرغ من عذابهم و على المنفسه ﴿ وانبم لني شك منه مريب ﴾ أى من كتابك وصدقك ﴿ من على صالحا فلنفسه ﴾ أى بعود نفع المانه و على نفسه ﴿ ومن ساء فعلما ﴾ أى ضرر الساءته أو كفره يعود على نفسه أيضا ﴿ ومن ساء فعلما ﴾

بظلام للعبيد ﴾ يعنى فيعذب غيرالمسي

يقول عذبوا عندالتكذيب كاعـذب الذين من قبلهم عند النكذيب ( وانهـم )يمـنى اليهود والنصارى والمشركين ( لني شكمنه) من القرآن (مربب) ظاهرالشك ويقال من كتاب موسى ( من عمل صالحا ) خالصا فيما بينه وبين ربه (فلنفسه) ثواب ذلك (ومن أساء فعلها ) من أشرك بالله فعلها على نفسه عقوبة ذلك ( وماربك ) يا محـد ( بظلام للعبيد ) أن يأخذهم بلاجرم



( اليه يردعا الساعة )أى علم قيامها يرداليه أى بجب على المسؤل أن يقول الله يعلم ذلك ( وماتخرج من تمرات ) مدنى وشامى



﴿ اليه يرد عالماساعة ﴾ اى اذاسئل عنها اذلايعلمها الاهو ﴿ ومانخرج من ثمرة من كامها ﴾ من اوعيتها جع كمبالكسر وقرأ نافع وابن عام، وحفص من ثمرات بالجمع لاختلاف الانواع وقرى مجمع الضمير ايضاو ما نافية ومن الاولى مزيدة للاستغراق وتحتمل ان تكون ماموصولة معطوفة على الساعة ومن مينة نخلاف قوله ﴿ وما تحمل من انثى ولا تضع ﴾ عكان ﴿ الابعله ﴾ الامقرونا بعلم واقعا حسب تعلقه بد ﴿ ويوم بناديهم ابن شركائى ﴾ بزع كم ﴿ قالوا آذناك ﴾

وحفص وغيرهم بغير ألف (من أكامها) أوعيما قبل أن تنشق جمكم(وما تحمل منأنثي ) جلها (ولاتضم الابطه) أي مايحدث شي من خروج ثمرة ولاجل حامل ولا وضع واضعالاوهوعالم مد يعلم عددأ يام الحمل وساماته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والانوثة والحسن والقبح وغيرذلك ( ويوم يساديم أين شركائي ) أضافهم الى نفسه على زهمهم وسانه في قوله أ من شركائي الذبن زعتم وفيسه تهكم وتقريم (قالوا آذماك) علمناك وقيل أخبرناك وهو الاظهراذالله تعالى كانعالما بذلك واعلام العالم محال أعا الاخبار للعالم بالشي " تحقق بماعإيه الاأن يكون المعنى انك علت من قلوبنا الآن افالانشهد تلك الشهادة إلباطلة لانه اذاعله من نفوسهم فكأنهم أعلوه

(الديرد علم الساعة) علم قيام الساعة لا يعلم قيام الساعة لا يعلم قيامها احد عبر القد ( وما تحر عمن كفر اها ( وما تحصل من اثنى ) طلحا المرابطة على المنابطة ) باذنه لا يعلمه المرابطة ) باذنه لا يعلمه المرابطة الم

غيره(ويومينا ديهم)فيالنارفيقولالله ( اينشركائی)الذين كنتم تعبدوزوتقولونانهم شركائی(قالواآذناك) ( ای )

(مامنا منشهيد)"مي مامناً حداليوم يشهدبان لك شويكا ومامنــاالامن.هوهوحدلك أومامنا منأحديشاهدهم لانهم ضلوا عنهم وصلتعنهم آلهتم لايبصرونه افي ساعة التوبيخ وقيل هوكلام الشركاءأى مامنا من شهيد يشبهد عمااصافو االينامن الشرك (وصل منهم ما كانو ايدعون)يعبدون(من قبل) في الدنيا (وظنو ا) وأيقنوا (مالهم من محيص)مهر ب(لايسأم) لا عل (الانسان) الحافر بدليل قوله وماأظن الساعة قائمة ( مندعاءالحسير ) من طلبالسعة فىالمـــال والنعمـــةوالتقديرمن.وعائد الخــير فحَــذف الفاعل وأصيف الى المفعول(وان مسه الشر)الفقر (فيؤس)من الحير (قنوط) من الرحة بو الخفيه من طريقين من طريق شاه فعول ومن طريق التكريروالقنوط 🗨 🍽 🤝 ان يظهر عليه { سورة فصلت } أثر اليأس فيتضاءل وسَكسر

أى يقطم الرجاء من فضل اعلمناك ﴿ مَاءَنَا مَنْشَهِيدٌ ﴾ من احد يشــهدلهم بالشرك اذبراً مَا عنهم لما عاينا الحال اللدوروحيه وهيذاصفة فيكون ألسؤال عنهم للتوبيخ اومن احد يشاهدهم لانهمضلواءناوقيل هوقولااشركاء الكافريدليل قوله تعمالي ای مامنا من یشهدلهم بانهم کانوا محتمین ﴿ وصَل عَنهم مَا کَانُوا یَدَّون ﴾ یمبدون الدلامياس من روح الله ﴿ مَنْ قَبِّلَ ﴾ لاينفعهماو لايرونه ﴿ وظنوا﴾ والقنوا ﴿ مالهم من محيص ﴾ مهرب الاالقومالكافروز(ولئن والظن معلق عنه بحرف النفي ﴿ لا يسأ م الانسان ﴾ لا يمل ﴿ من دعاه الخير ﴾ من طلب السمة أذقناه رجةمنامن بمدضراء في النعمة وقرئ من دعاء إلخير ﴿ وان مسه الشر ﴾ الضيقة ﴿ فَيُؤْسِ قَنُوطُ ﴾ من فضل اللهورجته وهذا صفةالكافر لقوله آنه لابيأس منروح الله الاالقوم الكافرون وقد مسته ليقولن هــذا لي) بولغ فيأسمه منجهمة البنية والنكرير ومافىالقنوط منظهور اثراليـأس ﴿ وَاتَّن واذافرجناءنــه بصحـة اذقنــاه رحة منامن بعد ضراه مســته ﴾ بتفريجهــا عنه ﴿لِيقُولَن هَذَالَى ﴾ استحقه بسد مرض أوسعة عالى منالفضل والعمل اولى دا 'عالا بزول ﴿ ومااظنالساعة قاءُمة ﴾ تقوم﴿ وابَّن بعد صيف قال هددالي رجمت الى ربى ان لى عندهالتحسني ﴾ اى ولئن قامت علىالتوهم كان لى عندالله تعــالى أي مذاحق وصل الي لاني الحالة الحسنى منالكرامة وذلك لاعتقاده انمااصابه من نع الدنبا فلاستعقاق لاينفك استوجبته بماعنسدى من أَى أُعلنــاكِ ﴿ مَامِنَا مِنْ شَـهِيدٍ ﴾ أي يشــهد أن لك شريكا وذلك لمــارأوا:لمذاب خيروفضل وأعمال برأو تبرؤا من الاصنام ﴿ وصَل عَنهُم مَا كَانُوا مُدَّعُونُ مِن قَبِّلُ ﴾ أي يمبدون في الدُّنما هذاليلا زول عين (وما ﴿ وظنوا مالهم من محيص ﴾ أي مهرب ﷺ قوله تعالى ﴿ لايساًم الانسان ﴾ أي أظن الساعة قائمة)أىما لاعِل الكافر ﴿ مندعاء الخير ﴾ يعنى لايزال يسأل ربه الخير وهوالمال والفنى والصحة أظنها تـكون قائمة(ولئن ﴿ وَانْ مُسَهُ السُّرِ ﴾ أى الشدة والفقر ﴿ فَيُؤْسِ ﴾ أى من روح الله تعالى ﴿ قنوط ﴾ رجمت الى ربى ) كايقول أىمنرجته ﴿ وَلَئِنَا ذَقَنَاهُ رَجَّةُمنَا ﴾ أي آيناه خيرًا وعافية وغني ﴿ من بِمد ضراء المسلون ( ان لي عنده ) مسته ﴾ أي من بعد شدة وبلاه أصابه ﴿ ليقولن هذالي ﴾ أيأستحقه بعملي ﴿ وما عندالله (العسني)أي أظن الساعة قائمة ﴾ أىولست على يقين من البعث ﴿ولنُّنر جِمَّتُ الحَربي ﴾ يقول هذا الكافر أي فانكان الامر علىذلك ورددت الى ربي ﴿ ان لى عند. للحسني ﴾ أي الجنة

اعلناك وقلنالك قبل هذا

( مامنامنشهبد ) يشهد ملىنفسه ( قا و خا ٥٠ مس ) أنهعبددونكاحدا ( وصنل عنهم ) اشتغل عنهم (ماكانوا مدعون) يمبدون ( مــنقبل ) في الدنيا ( وظنوا ) علوا وايقنوا ( مالهم من محيص ) من ملجأ ولا نفيث ولانجاة من النار (لايسأمالانسان ) يمنىالكافر لاعل.ولانفتر( مندماء الخير )المال والولد والصحة ( وان مسه الشر)ان اصابته الشدةوالفقر ( فيؤس قنوط)فيصير آيسشيُّ وأفنطه منرجةالله (ولئناذتناه )أصبناه ( رجة منــا ) نعمةمنا بالمال والولد ( منبعد ضراه مسته )شدة اصابته ( ليقولن هـ ذالي ) بخــير الم الله في (وماأظنالساعة ) قيام الساعة (فائمة )كائنة كمايقول مجمد عليه السلام|نكارا منه للبعث ( وِلنَّن رَجِمَت الحربِ) كايقول مجمد صلىالله عليه وسلم ( ازْلَىعنده ) في الآخرة(العسني) الجنة وهوعتبة بنأبى رسيسة وأصحام الجنة أوالحالة الحسيني من الكرامة والنعمة قائسا أمر الاخرة على أمر الدنيا (فلننبأن الذين كفر وا بما علوا) فلنحبرنم محقيقة ما علوامن للاعال الموجبة العذاب (ولنذيق مع معذاب غليظ) شديد لا يفتر عنهم (واذا أعمن على الانسان أعرض ما هذا ضرب آخر من طفيان الانسان اذا أصابه الله بنعمة أبطر تعالنعمة فننسي المنسم وأعرض عن شكره (ونأي بجانبه) وتباعد عن ذكر الله ودعاء في أوذهب بنفسه وتنكم وتحقيقه أن يومنع جانبه موضع نفسه لان مكان الشيء وجهته يغزل منزلة نفسه ومناه قول الكتاب كتبت الى جهته والى جانبه العزيريدون نفسه وذانه فكانه قال ونأى بنفسه (والحامسه الشر) الضر والفقر (فذو دعاء عريض) كثيراً على حلى على حلى الدعاء وأخذ في الابتهال والتضرع وقد استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الاجرام ( الجزء الخامس والعشرون ) كا استعير حمد ١٩٤٣ كما الغلغلة لشدة العذاب ولا

الله المستقدوا فيها ﴿ وانذيقنهم من عداب غليظ ﴾ لا يمكنهم التفصى عنه ﴿ والنا المستقدوا فيها ﴿ وانذيقنهم من عداب غليظ ﴾ لا يمكنهم التفصى عنه ﴿ والنا المنا على النسان اعرض ﴾ عن الشكر ﴿ و نأى بجانبه ﴾ وانحرف عند الوهب سفسه و ساعد عنه بكرته و الخانب عجاز من النفس كالجنب في قوله تعالى في جنب الله ﴿ واذا مسه الشرفذو دعاء عريض ﴾ كثير مستمار مماله عرض متسع الماشمار بكرته واستمراره وهو ابلغ من الطويل اذالطول اطول الامتدادين فاذا كان عرضه كذلك فاظنك بطوله ﴿ وَالْ أَرْابِم ﴾ اخبروني ﴿ انكان من عندالله ﴾ اى القرآن في من غير نظر واساع دليل ﴿ من اصل من هو في شقاق بعيد ﴾ اى من السل منكم فوضع الموسول موضع العسلة شرحا لحالهم وتعليلا لمزيد واللهم ﴿ منافر النوازل الماضية ومايسر الله له وظافاته من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه خارق للعادة ﴿ وَفَى انفسهم ﴾ ماظهر فيمابين اهل مكة وماحلهم أو مافر بن الانسان من عجائب الصنع الدالة على كال القدرة

والممنى كما أعطانى فى الدنيا سيمطينى فى الآخرة ﴿ فاندَبُن الدَين كفروا عاعلوا ﴾ قال ابن مباس انوقفتهم على مساوى أعالهم ﴿ واندُيقتهم من عذاب غليظ واذا أسمناعل الانسان أعرض وناى مجانبه ﴾ أى ذهب بنفسه و تكبر و تعظم ﴿ واذامسه الشر ﴾ أى الشدة والفقر ﴿ فاذودعاه عريض ﴾ أى كثير ﴿ قل ﴾ أى قل يامجد لكفار مكة ﴿ أَرابُتُم الكان من عندالله ﴾ بيد القرآن ﴿ مُ كفرتم به ﴾ أى جعد عوه ﴿ من أصل من هو في شقاق بهيد ﴾ أى في خلاف الحق بهيد عندوالمنى فلاأحد أصل منه أمن من من القراب ابن عباس يهنى منازل الانم الخالية ﴿ وفي أنفسهم ﴾ أى البلاه والامراض وقبل ما ترابهم يوم بدر وقبل فى الآفاق هوما يفتح من القرى والبلاد

منافاة بين قوله فدؤس قنوط وبين قوله فذو دعاءعريض لانالاول في قوم والثاني في قومأ وقنوط فىالبرو ذو دعاء عريض في البحر أوقنوط بالقلب ذو دعاءعريض باللسان أوقنوطمن الصنم ذودعاء الله تعالى (قل أرأيتم)أ خبروني (انكان) القرآن (من عند المة عُم كفرتم بد) عُ جعدتم الدمن عندالله (من أصل) منكم الاالدومنع قوله (بمن هو في شقاق بعيد) موضع منكم ببانالحالهم وصفتهم (سنريهم آياتنا في الآفاق) من فتع البلاد شرقاو غربا (وفي أنفسهم) فتح مكة

(فلننبأن) فانحبرز (الذين كفروا عاعلوا) في كفرهم (ولنديقهم منعذاب غليظ) شديدلو نا بعدلون في النار

(واذاأ نعمنا على الانسان) يعنى الكافر بالمسال والولد (أعرض) عن شكر ذلك (ونأى مجانبه) تباعد عن (على ) الا عان (واذامه الشر) اصابه الفقر (فذو دعاه عريض) طويل بالمسال ويقال كثيرالولدو هوعتبة (قل) لهم يامجد (أرأيتم ان كان من عندالله ) يقول هذا القرآن من الله (ثم كفرتم به ) بالقرآن انه ليس من عندالله ماذا يفعل بكم ركم (من أضل) عن الحق والهدى (عنه هو في شقاق) في خلاف (بعيد) عن الحق والهدى ويقال في معاداة شديدة مع محد صلى الله عليه وسلم وهو أبو جهل (سنريهم) يامحد أهل مكة (آياتنا) علامات عجائبنا ووحد اليتنا وقدر تنسا (في الآفاق) في اطراف الارض من خراب مساكن الذين من قبلهم مثل عاد وعود والذين من بعدهم (وفي أنفسهم) و تريم في أنفسهم من الامراض والاوجاع والمسائب وغيرذاك

(حتى يتين لهمأنه الحق)أى القرآن أو الاسلام (أولم بكف بريك) موضع بريك الرفع على أنه فاعل والمفعول محذوف وقوله (الدعل كل شئ شهيد) بدل منه تقديره حسم ٣٩٥ كيه أو لم يكفهم ان ربك على كل { سورة فصلت } شئ شهيد أي أو لم تكفهم

وحق يتبين لهم أنه الحق كه الضمير للقر آن اوالرسول صلى الله عليه وسلم او التوحيد اولله في أولم يكنف بربك كل المارة من بدة للنا كيد كانه قبل اولم يحصل الكفاية بمولا يكاد تزاد في الفاعل الامع كني و انه على كل شي شهيد كه بدل منه والمهني اولم يكفك انه توسالي على كل شي شهيد عقق له فيحتى امها له باظهار الآيات الموعودة كاحقق سائر الاشياء الموعودة الومطلع في المحنى عليه خالية في الاالهم او او لم يكف الانسان راد عامن المعاصى المعتمل على كل شي لا محنى عليه خالية في الاالهم او او لم يكف شك وقرى بالضم و هولفة كفنية و خنية و من القادر مم كابلوث و الجزام الاالله بكل شك وقرى بالضم و سلم من قرأ سورة السجدة اعطاء الله تمالى بكل حرف عشر حسنات صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الشهوري و آيها ثلاث و خمسون كان حديد منات

على محد صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفي أنفسهم وهو فنع مكة ﴿ حق يتبين لهم أنه الحق ﴾
يمنى دين الاسلام وقبل يتبين القرآن المهن عندالله وقبل يتبين لهم أن مجدا صلى الله
عليه وسلم مؤيد من قبل الله تمالى وقبل في الآفاق يعنى أقطار السعوات و الارض من
الشمس والقمر والنجوم والاشجار والآجار والنبات وفي أنفسهم يعنى من العلف
المحكمة وبديع الصنعة حتى يتبين لهم أنه الحق يعنى لا يقدر على هذه الاشياء الا الله تعالى ﴿ أُولَمُ لَلْ الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى وقبل أو لم يكفهم
يدف بربك أنه على كل شئ شهيد ﴾ بعنى بشهدان القرآن من عندالله تعالى وقبل أو لم يكفهم
الدلائل الكثيرة التي أو ضعها الله لهم على التوحيد والهشاه ولا ينهب عنه شئ والمالم في من المعمن من القادر بهم ﴿ أَي عالم مِن المِنْ والقيامة ﴿ الا الله بَكل شي محيط ﴾ أي عالم مجمنع المعلومات التي لا نهاية المها المحاسر الكتابة المعلومات التي لا نهاية المها أحداد والله أعلم عراده وأسر اركتابه المعلومات التي لا نهاية المها أحداد والله أعلم عراده وأسر اركتابه المعلومات التي لا نهاية المها أحداد والله أعلم عراده وأسر اركتابه المعلومات التي لا نها المعلومات التي لا نها والقيامة والمهات التي لا نها المها أن المها أن الله المعالى المها والقيامة والمها على الموادد والله أعلم عراده وأسر اركتابه المها المها المها التي لا نها المها المها المها والقيامة والمهات التي لا نها على التها والمها على الشهاء اللها المها التها المها المها

⊸ی تفسیر سورة حم عسق و سمی سورة الشوری و هی یه ⊸ی مکیة فی قول ابن عباس والجمهورو حکی عی ابن عباس الا یه ضرح أدبع آیات نزلت بالمدینة أولها قل السئلکم علیه أجرا یه ⊸ی وقیل فیها من المدنی ذلك الذی بشرالله عباده الی قوله یه ⊸ی وقیل فیها من المدنی ذلك الذی بشرالله عباده الی قوله یه ⊸ی وقیل فیها من المدنی ذلك الذی بشرالله عباده الی قوله یه سیرالله عباده الی می الی الی می الی الی می ال

- ﴿ تَمَالَى بَدَاتَ الصَّدُورُ وقُولُهُ وَالذِينَ اذَا أَصَابِهُمُ البَّنِيهُمُ ۚ ۞ →

حى ينتصرون الى قوله من سبيل وهي ثلاث وخمسون آية ڰ⊸

حر وثمــانمائة وستون كلمة وثلاثة آلاف وخمسمائة ≫⊸

حى وثمانية وثمانون حرفا والله تعالى أعلم ڰ⊸

شهادةر بك على كل شي ومعنامان هنداالموعودمن اظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونه ويشاهدونه فيتبينون عندذلك ان القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شي شهد (ألا انهم في مرية )شك (من لقاء ربهم ألاانه بكل شيء عيط ) عالم محمل الاشياء وتفاصلها وظواهرها وتواطنها فلا نخفي عليـه خافيـة فيجازيهم على كفرهم ومهيتهم فيلقاء ربهم سورة شورى مر مكنة وهي ثلاث

﴿ وخسون آية ﴾ (حـتى بتين لهم انه الحق)ان ما مقول المم الذي هوالحق (أولم يكف بريك) أولم بكفهم مابين الهمريك من أخبار الايم الماضية من غير أن سرم (الدعلي كلشي )من أعالهم (شهد ألاانهم )أهل مكة (في مرية) فيشك وارتباب (من لقاء رمم )من البعث بعد الموت (ألااله بكل شي ) من الهم وعقوبهم (عيط)عالم حي ومن السورة التي بذكر فها جم عسق وهي كلها مكية الاسبع آيات قل لاأسألكم عليه أجرا

الاالمودة فىالقربى والدين بحاجون فىالله من بعدماا سنجيب له الى آخر الآية وخس آيات نزات فى أبى بكر الصديق وأصحابه من قسوله والذين بجتنبون كمائر الائم الى قوله ان ذلك لمن عزم الامور فانهن مدنيات آياتها خسون آية وكمانها أعمانالله وستة و عمانون وحروفهما ثلاثة آلاف و خسمائة و عمانية و عمانون حرفا هيه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ فصل (حم) من (عسق) كتابة مخالف اكهبه ص تافيقا باخواتها ولانه آبشان وكهبه ص آية واحدة (كذلك يوحى اليسك) أى مثل ذلك الوحى أو مثل ذلك الكتباب يوحى اليه ك (والى الذين من قبلك) والى الرسال من قبلك (الله) يعنى ان ما تضمنته هذه السورة من لممانى قد أوحى الله اليك مثله في غيرها من السور وأوحاه الى من قبلك يعنى الى رسله { الجزء الخامس والمشرون } والمعنى ان الله حمد ٣٩٦ من حده المعانى في القرآن في

- ﴿ بِسم اللهُ الرحمن الرحيم ﴾ -

﴿ حم عسق ﴾ اهـله اسمان السـورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وانكان اسما واحدا فالفصـل ليطابق سـأ را الحواميم وقرئ حمسق ﴿ كذلك يوحى اليـك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ﴾ اى مثل مافى هذه السـورة من المعانى اوامحاه مثل ابحـائها اوحى الله اليك والى الرسل قبلك وانحـاذكر بلفظ المضـارع على إحكاية الحال الماضية المدلاة على استمرار الوحى وان ابحاه مثله عادته وقرأ ابن كثير يوحى بالفتح على ان كذلك مبتدأ ويوحى خبره المسند الى ضيره او مصدر ويوحى مسـند الى اليك وائلة مرتفع عادل عليه يوحى والعزيز الحكيم صفتان له مقررتان لعلو شأن الموحى به كام فى السورة السـابقة او بالابتـداه كافى قراءة نوحى بالنون والعزيز ومابعده اخبار او العزيز الحكيم صفتان وقوله

## م بن التخبي المسالة التخبي المسالة التخبي

 الى من قباك يدى الى رسله جيع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البلغ وعن ابن عباس رضي الله عماليس من بي ساحب كتاب الأأوحى اليه بحم مكى ورافع اسم الله على هذه القراءة مادل عليه يوحى كأن قائد القالمن الماوحى فقيل القراد (المزيز) الماسب في فعله وقوله المصيد في فعله وقوله المسيب في فعله وقوله المسيب في فعله وقوله

وباسم القوالرجن الرحيم وباسناده عن ابن عباس في وله تعالى (جم عسق) قال هي شاه اثنى بها على ملكة والمين عله والمان عله والمان على ملكة و والمان عله على ملك يكون والمين على ملك يكون والمين سنون كل مدى يوسف والقاف مكل قذف يكون ويقال قسم بها ان لايمذب في الناله الااللة المالكة

مخلصا بهار به ولق بهار به (كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك) من الرسل يقول كاأ وحينا اليك حم عسق ( فقال ) كذلك أو حينا الى الذين من قبلك من الرسل ( القداله زير ) بالنقمة لمن لا يؤمن به (الحكيم) في أمره وقضائه أمر أن لا يعب دغيره ويقال الدريز في ملكة وسلطانه الحكيم في أمره اوقضائه

(له مافى السعوات ومافى الارض) ملكا وملكا (وهوالعلى )شانه (العظيم ) برهانه (تكادالسموات) وبالياء نافع وعلى (يتفطرن من فوقهن) يتشققن ينفطرن بصرى وأبوبكر ومعاه يكدن يتفطرن من علوشانا الله وعظمته بدله عليه مجيئه بعد قوله العلى العظيم وقيل من دعائم لمولدا كقوله تكادالسموات يتفطرن منه ومعنى من فوقهن أي يتدى الانفطار من جهتهن الفوقانية وكان القياس ان يقال يتفطرن من مجهتهن القرادة منها كلما الكفر لانها جاءت من الذين بحت السموات ولكنه يولغ فى ذلك فحملت مؤثرة فى جهة حول 198 كان القطرن من الجهة

التي فوقهن دع الجهة التي تحتهن وقيل من فوقهن من فوق الارض فالكناية راجعة الى الارض لانه عمني الارمنين وقيل يتشققن لكثرة ما على السموات من الملائكة قال عليد السلام أطت السماء أطاوحق لها انتطأ مافعا موضع قدمالاوعليه ملك قائم أوراكع أوســاجد (والملائكة يسبحون بحمد رہم ) خضوعالما برون منءظمته ( ويستغفرون لمن في الارض) أي للمؤمنين منهم كقوله ويستغفرون للذين آمنوا خوفا عليهم منسطواته أوبوحدون الله وينزهونه عالامجوز عليه من الصفات حامد سله على ماأولاهم من الطاعة متعصبان ممارأ وامن تعرضهم لسخطالله تعالى ويستغفرون لمؤمني أهل الارض الذين تبرؤا من تلك الكلمة أويطلبون الىربهم أنبحلم عن أهل الارض ولا يماجلهم

وله مافي السحوات ومافي الارض وهوالعلى العظم و خبران له وعلى الوجوه الاخر استثناف مقرر لعز تدو حكمته و تكادالسحوات وقرأ نافع والكسائي بالياء و يتفطرن والاول بلغ لانه مطاوع فطر وقرى تنفطرن بالتا التأكيد التأنيث وهو نادر و من فوقهن و اي بتدئ الانفطار من جهتن الفوقائية وتحصيصها على الاول لان اعظم الآيات وادلها على هلوشانه من تلك الجهة وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن بالطريق الاولى وقبل الضمير للارض فان المراد بها الجنس و والملائكة يسحون بحمد ربهم ويستففرون لمن في الارض بالسبى فيما يستدعى منفرتهم من الشفاعة والالهام واعداد الاسباب المقربة الى الطاعة وذلك في الجلية يعم المؤمن والكافر بل لو فسر والحداد الاسباب المقربة الى الطلاعة وذلك في الجلية يعم المؤمن والكافر بل لو فسر فالمراديد الشفاعة في الاولى زيادة تقرير له ظمته و على الشانى دلالة على تقدسه من حجم والذي المسانى دلالة على تقدسه عن طفرانه ورحته والذين انحذوا من دونه اولياء وانعده ما جائم بالمائكة الشنماء باستغفار الملائكة وفرط غفرانه ورحته والذين الحذوا من دونه اولياء واندادا و القد حفظ وفرط غفرانه ورحته والذين الحذوا من دونه اولياء والدادا والدادا والمنافية المنافي المنافعة والمنافعة والمنافع

فقال تعالى ﴿ لَمَافَى السموات وما فى الارض وهوالعلى العظيم تكاد السموات يتفطرن من فقوق فى أى من فوق الارضين وقيل تنفطر كل واحدة فوق التى تليها من عظمة أى ينزهونه عالايليق مجالاله وقبل يصلون بامر ربيم ﴿ ويستغفرون لمن فى الارض أى ينزهونه عالايليق مجالاله وقبل يصلون بامر ربيم ﴿ ويستغفرون لمن فى الارض أى من المؤمنين دون الكفار لان الكافرين فبواسطة طلب الايان لهم ويحتمل ان يكون المراد من الاستغفار أن لايما جلهم بالعقاب وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن اليكون المراد من الاستغفار أن لايما جلهم بالعقاب وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سياتهم وقبل استغفارهم لمن في الارض هو سؤال الرزق لهم فيدخل فيه المؤمن والدكافر ﴿ ألا ان الله هو الففور الرحيم ﴾ يعنى انه تعملى يعطمي المففرة التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية المساملة ، قوله تعمل التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية المساملة الشماملة ، قوله تعمل في التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية المساملة الشماملة ، قوله تعمل في التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية الهامة الشماملة ، قوله تعمل في التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية الهامة الشماملة ، قوله تعمل في التي سألوها ويضم الها عنه وكرمه الرحية المواملة الشماملة ، قوله تعمل في المؤمن الوالية في أي جملوا له شركاء واندادا ﴿ القه حفيظ المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية ويشم المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية ال

والمقاب(ألاانالله هوالغفورالرحيم )لهم(والذين اتخذوا من دونه أولياء ) أى جملوا لمشركاً، وأندادا (الله حفيظ

( لهمافى السموات ومافى الارض ) من الحلق كلهم عبيده واماؤه ( وهوالعلى ) على كل شى ( العظيم ) أعظم كل شى ( تكاد السموات يتفطرن) يتشققن (من فوقهن) بعضهافوق بعض من هيبة الرجن ويقال من مقالة اليهود (والملائكة) في السماء (يسجمون مجمدرهم ) يصلون بامر بهم ( ويستغفرون ) يدعدون بالمففرة ( لمن في الارض ) من المؤمنين المخلصين (ألاان الله هوالففور ) لمن ناب ( الرحم ) لمن مات على التوبة (والذين اتخذوا) عبدوا (من دونه) من دون الله (أولياء ) أربا بمن الاصنام ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أفوالهم وأعمالهم لايفوته منهاشى فجازيم عليهما ( وماأنت ) يامحد ( عليهم بوكيل ) بموكل عليهم ولامفوض اليك أمرهم انحما أنت منسذر فحسب ( وكذلك ) ومثل ذلك ( اوحينما اليك )وذلك اشمارة الى معنى الآية التى قبلهما منأن { الجزءالحامس والعشرون } القرقيب ﴿ ٣٩٨ ﴾ عليهم لاأنت بلأنت منذر لان هذا

المعنى كرره الله في كتبه عليهم ﴾ رقيب عـلى احوالهم واعالهم فيجازيهم بهـا ﴿ وماانتُ ﴾ يامحد ﴿ عليهم أوهو مفعول به لاوحينا بوكيل ﴾ بموكل بم اوبموكول اليه امرهم ﴿ وَكَذَلْكَ اوْحَيْنَا اللَّكُ قُرْ آنَا عَرْبِياً ﴾ (قوآناعرسا) حالمن الاشــارة آلى مصدر يوحى اوالى معنى الآية المتقدمة فانه مكرر فىالقرآن فىمواضم المفعول به أى أوحيناه جــة فيكون الكاف مفمولابه وقرآنا عربيــا حالا منه ﴿ لتنذرام القرى ﴾ اهل ام الك وهو قرآن عربي القرى وهي مكة ﴿ ومن حولها ﴾ من المرب ﴿ وتنذر يوم الجم ﴾ يوم القيامة بين (لتنذرأمالقرى)أي يجمع الخلائق فيه اوالارواح والاشباح اوالاعال والعمال وحذف ثأنى مفعولى الاول مكة لان الارض دحيت واول مفعولي الثـانى للتهويل وابهــام التعميم وقرى لينذر باليــاه والفعل للقرآن منتحتها أولانها أشرف القاع والمراد أهل أم ﴿ لاريب فيه ﴾ اعتراض لامحلله ﴿ فريق في الجنــه وفريق في السمير ﴾ اي بمد جمهم فىالموقف بجمعون اولائم يفرقون والتقديرمنهم فريقوالضميرللمجموعين لدلالة القرى (ومنحولها) من المرب ( وتنذر يوم الجمعليه وقرآمنصوبين على الحال منهم اى وتنذريوم جمهم متفرقين بمعنى مشارفين الجمع) يوم القيامة لأن الخلائق للتفرق اومتفرقين في دارى الثواب والعقباب ﴿ وَلُوشَاءَالِلَّهُ لَجُمَّلُهُمْ امْهُ وَاحْدَةٌ ﴾ تحتمع فيه (لاريب فيله) عليم ﴾ أي رقب على أحوالهم وأهالهم ﴿ وماأنت عليم بوكيل ﴾ أي لم توكل بم حتى تؤخذ اعتراض لا على لديقال أ مدرته بهم انماانت نذیر ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أىومثل ماذكرنا ﴿ أُوحِينَاالِكَ قُرْآنَا عَرْبِيا لِنَنْذُر كذاوانذرته بكذاوقدمدي أمالقري ﴾ بعني،كمة والمراد أهلها ﴿ ومنحولها ﴾ بعني قرى الارض كلها ﴿ وتنذر لتندر أم القرى الى يوم الجمع ﴾ أىوتنذرهم بيوم الجم وهوبوم القيامة بجمعالله سبحانه وتعالى فيدالاو اين المفعول الاول وتنذربوم والآخرين وأهل السموات وأهل الارضين ﴿ لاريب فيه ﴾ أى لاشك في الجم اله الجم الى المفعول الثاني كائن ثم بعد ذلك الجمع يتفرقون وهوقوله تعالى ﴿ فريق في الجنة وفريق في السمير ﴾ عن ( فريق في الجنة وفريق عبدالله بنعرو بنالمساص رضيالله عنهما فالخرج علينا رسولالله مسليالله عليه في السعير )أى منهم فريق وسلم ذات يومقابضاءلى كفهوممه كتابان فقال أمدرون ماهذان الكتابان قلنالايار سول الله فيالجنة ومنهم فريق في فقال للذي في يده البيني هذاكتاب من رب العالمين باسمياه أهل الجنة وأسمياه أبائهم السعيرو الضمير للمجموعين لانالمنى يومجع الخلائق وعشائرهموعدتهم قبلان يستقروانطفا فىالاصلاب وقبل ان يستقروا نطفا فىالارحام ( ولوشاءالله لجملهم أمة اذهم في الطينة منجدلون فليس بزائدفهم ولاناقص منم اجدال من الله عليهم الي يوم واحدة ) أي مؤمنين كلهم القيامة ثم قال للذي في يساره هذا كتاب من رب العالمين باسماء أهل النار وأسمساء آبائهم

وعشائرهم وعدتهم قبل ان يستقروا نطفا في الاصلاب وقبل ان يستقروا نطفا في الاصلاب وقبل ان يستقروا نطفا في الارحام اذهم في الطينة مجدلون فليس بزائد فيم ولا فاقص منم اجال من الله تعالى عليهم الى توجدهم ثم أمره بعد ذلك يوم القيامة فقال عبدافته بن عمرو ففيم العمل اذا قال اعلو او سددوا وقار بوا فان صاحب بقتالهم (وكدلك) هكذا الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان على ثم قال فريق في الجنة وفريق في السمير عدل أوحينا اليك) أنزلنا من الله تعالى أخرجه أحد بن حنبل في مسنده الله تعالى هو ولو شاء الله لجملهم أمة اليك بالقرآن المنافرة الله تعالى المنافرة الله تعالى المنافرة الله تعالى المنافرة الله تعالى الله تعالى المنافرة المنافرة الله تعالى المنافرة الله تعالى المنافرة المنافرة المنافرة الله تعالى المنافرة ا

عجرى المة المرب (لتنذر) لتحوف بالقرآن (أم القرى) أهل مكة (ومن حوالها )من البلدان (وتنذر) تمخوف ( ولكن ) (يوم الجم ع) من أهل المجمع (يوم الجم ع) من أهل المجمع من أهل المجمع من أهل المجمع ( في الجمع عنه من أهل المجمع ( في المبادنة ) وهم المؤمنون ( وفريق ) ما تُعدّم منه ( في السمير ) في نار الوقودوهم الكافرون (ولوشا ماللة لجملهم أمدّوا حدة )

(ولكن يدخل من يشاء في رحته) أى يكرم من يشاه بالاسلام (والغالمون) والكافرون (مالهم من ولى) شافع (ولا نصير) دافع (الله المسلم في الكافرون (مالهم من ولى) شافع (ولا نصير) دافع (الله على على الله عل

مهتدين او صالين ﴿ ولكن يدخل من يشاء في رجته ﴾ بالهداية والحل على الطاعة ﴿ والظالمون مالهم من ولي ولانصير ﴾ اي ويدعهم بغير ولي ولانصير في عذاب ولعل تغيير المقابلة للبالغة في الوعيد اذ الكلام في الانذار ﴿ ام اتحذوا ﴾ بل اتحدوا ﴿ من دونه اوليا، ﴾ كالاصنام ﴿ فالله هو الولي ﴾ جواب شرط محدوف مثل انارادوا اوليا، محق فالله هو الولي بالحق ﴿ وهو يحيى الموقى وهو على كل شئ قدير ﴾ كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية ﴿ وما اختلفتم ﴾ انتم والكفار ﴿ فيه من شئ ﴾ كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية ﴿ وما اختلفتم فيه منوا ولي المعقون اليه عيز المحق عن المبطل منامور الدين او الدنيا ﴿ فحكمه الى الله ﴾ منوض اليه عيز المحق عن المبطل الحكم من كتاب الله ﴿ ذلكم الله ربي عليه توكلت ﴾ في مجامع الامور ﴿ واليه اليب ﴾ ارجع في الممضلات ﴿ فاطر السموات والارض ﴾ خبر آخر لذلكم اومبتدا أحمره من الفي الله وبالرفع خبره ﴿ حمل لكم ﴾ وقرى \* بالجرعلي البدل من الضمير او الوصف لالي الله وبالرفع خبره ﴿ ولكن يدخل من شاه في رجسه ﴾ أي في دين الاسلام ﴿ والطالمون ﴾ أي خدم الكارون ﴿ ما المالم و والطالمون ﴾ أي الكائرون ﴿ ما الماله من ولي أي يدفع عنه العذاب ﴿ ولانصير ﴾ أي عنه من العذاب ﴿ ولكن يدخل من المذاب ﴿ ولكن يدخل من المذاب ﴿ ولانصير ﴾ أي عنه من العذاب ﴿ ولكن يدخل من المذاب ﴿ ولكن يدخل الكفار المؤالة هو من المذاب ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدفع من العذاب ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدفع من العذاب ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدخل الكفار ﴿ ولكن يدفع من العذاب ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن يدفع من العذاب ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن يدفع من المذاب ﴿ ولكن يدفع الكفار ولكفار الكفار ولكفار الكفار ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن الكفار ﴿ ولكن يدفي الكفار ﴿ ولكن الكفار لكفار لكفار لكفار لكفار ﴿ ولكفار الكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لكفار لك

و المان يدحل من يشاه في رجسه في اي في دين الاسلام و والظالمدون في اي الكائرون (ما الهم من ولى) أي يندهم من العذاب (ولا نصير) أي يندهم من العذاب (أم المخذوا في يدني الكائرون (ما الهذاب (ولا نصير) أي يندهم من العذاب (أم المخذوا في يدني الكفار ( من دونه أو لياه فالله و الولى في قال ابن عباس هو وليك يا مجد الحقيق بان يتخذوليا و من لا يكون مذه الصفة فليس بولى (وما اختلفتم فيه من شي في أي من أمر الدين في تحكمه الما الله في أي يقضى فيه و محكم يوم القيامة بالفصل الذي يزبل الريب وقيل علمه المي الله وقيل تحاكموا فيه المي رسول الله صلى الله عليه وسيم لان حكمه من المختلفين هو الله ولا تؤثروا حكومة غيره على حكومته ( ذلكم الله في أي الذي يحكم بين المختلفين هو الله من أنضكم في أي واليه أرجع في كل المهمات ( فاطر السموات والارض جمل لكم من أنضكم في أي من أرجع في كل المهمات ( فاطر السموات والارض جمل لكم من أنضكم في أي من الديم ومن الانسام أزوا عا في أي أسنانا ذكر إنا واناثا

( فحكمه ) أي حكم ذلك المختلف فيه مفوض (الي الله ) وهواثابة المحقد بن فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين ( ذلكم )الحاكم بينڪم (الله ربي عليه توكلت ) في ردكد أعداء الدين ( واليـه أنيب ) أرجع فى كفاية شرهم وقيسل وماوقه بينكم الخلاف فيهمن العلوم التي لاتتعل متكليفكم ولاطريق لكم الى علمه فقولوا الله أعلمكمرفة الروح وغيره (فاطرالسموات والارض) ارتفاعهءليانهأ حداخبار ذلكم أوخبر مشدأ محذوف ( جمل لكم من انفسكم) خلق الكممن جنسكم من الناس (أزواجا ومن الانمام وازواجا)

لجمع الهرود والنصارى والمشركين على ملة واحدة ملة الاسلام (ولكن يدخل) يكرم ( من يشاه في رجة ) بدنه الاسلام (والظالمون)

اليهودوالنصارى والمشيركون (مالهم من ولى )قريب بنفعهم (ولانصيير ) مانع يمنعهم من عذاب الله (أم اتخذوا من دونه) عبدوامن دون الله (أولياه )أر بابا ( فالله هـو الولى ) جـم جيما ( وهويحي الموتى) لبعث (وهو على كل شئ ) من الاحيام والاماتة (فديروما اختلفتم فيه ) في الدين ( من شئ فحكمه الى الله ) فاطلبوا حكمه من كتاب الله (ذلكم الله ربي ) أمركم بذلك ( عليه توكلت ) اتكات ( واليه أنيب) أقبل (ماطرالسموات) أى هو خالق السموات ( والارض جعل لكم ) خلق لكم ( من أنفسكم ) آدميا مثلكم ( أزواجا ) أصنافاذكرا وأثى (ومن الانعـام أزواجا ) اصنافا

أى وخلق للانعام أيضا من أنفسها أزواجا ( يذرؤكم ) يكثركم يقال ذرأالله الحالمق بثهم وكثرهم (فيه) في هذا الندبير وهوان جمل الناس والانعام أزواجا حق كان بين ذكورهم والمثمم التوالد والتناسل واختيرفيه على به لانه جعل هذا الندبير كالمنبع والمهدن للبث والتكثير والضمير في بذرؤكم برجع الى المخاطبين والانعام مغلبافيه المخاطبون العقد الانهجال على الفيب عمالا يعقل المنبع على الفيب عمالا يعقل المنبع المناسبة كررت لتأكدني التماثل وتقديره لميس مثله شئ وقيل المثلة لزيادة وتقديره المجارة الخامس والعشرون لميس كموشئ على 200 كان كالمقالمة المتاتم وقيل المثار والحراء الخامس والعشرون لم المستمولة المتاتب كالمتواعد المتاتب المتات

الانسام من جنسها ازواجا او خلق لكم من الانسام اصنافا اوذكورا واناثا ﴿ يذرأ كم ﴾ يكثركم من الذره وهو البث و في معناه الذر والذرو ﴿ فيه ﴾ اى في هذا الندبير وهو جمع النساس والانسام ازواجا يكون بينهم توالد فانه كالمنبع للبث والتكثير ﴿ ليس كثله شي ﴾ اى ليس مثله شي أيزاوجه ويناسبه والمراد من مثله خانه كانى قولهم مثلك لا ينما كذا على قصد المبالغة في نفيه عنه فانه اذا نني عن يناسبه ويسدمسده كان نفيه عنه اولى و نظيره قول رقيقة بنت صبفي في سقيا عبد المطلب الاوفيهم الطيب الطهاهر لذا قه ومن قال الكانى فيه زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ليس مثله فير انه آكداما في باسط الرزق لمن بشاء ويقدر ﴾ وسصر ﴿ لهمقاليد السموات والارض ﴾ خزائهما ﴿ بسط الرزق لمن بشاء ويقدر ﴾ يوسع ويضع على وفق مشيئته ﴿ انه بكل شيء علم ﴾ فيفوله على ما ينبني

ويندرو كم المناه المنا

أوالمثل زيادة كان اثبات المثل وقيل المراد ليس كذاته شي لانهم يقولون مثلك لايخل يريدون به نفي النحال عن ذاته ويقمدون المالغة فىذلك بسلوك طريق الكتابة لأنهم اذانفوه عن يسد مسده فقد نفوه عنه فاذاعل اله منباب الكناية لم يقم فرق بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله ليسكشله شي الامالهطيه الكناية من فالدتها وكانهما فبارتان معتقبتان على معنى واحد وهونني المماثلة عنذاته ونحوهبل مداهمبسوطتان فمناهبل هوجواد منغير تصور بدولا بسطالهالانها وقعت عبارة عنالجود حتى أنهم استعملوها فيمن لايدله فكذلك استعمل هــذا فيمناله مثــل ومن

وهذالان المرادنني المثلية

واذا لم تجمل الكاف

لامثاله (وهوالسميم) لجميع المسموعات بالأذن (البصير) لجميع المرئبات بلاحدقة وكأنهذكرهما لئلايتوهم (و) انه بكل شئ عليم انه لاصفة له كلامثاله (لهمقاليدالسموعات والارض) مرفى الزمر (بسطالوزق لمن يشاء ويقدر) أي يضيق (اله بكل شئ عليم ذكر اوأشي (يذرؤكم فيه) يخلقكم في الرحم ويقال يكثركم بالتزويج (ليسكنهمشئ) في الصفه والعلم والفدرة والتدبير (وهوالسميم) لمقالبكم (البصير) باعمالكم (لهمقاليدالسموات) خزائن السموات المطر (والارض) النبات (ببسطالوزق لمن يشاء) ويتعدر) يقتر على من يشاء (الهبكل شئ) من البسط والتقير (عليم

شرع) بين واظهر ( لكم من الدين ماوصى به نوحاوالذى اوحينااليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ) اى شرع لكم من الدين دين نوح و مجموما بينهما من الانبساء عليم السلام ثم فسر المشروع الذى اشترك هؤلاء الاعلام من رسله فيه بقوله ( ان اقيموا الدين) والمراداقامة دين الاسلام الذى هوتو حيدالله وطاعته والا يمان برسله وكتبه وبيوم الجزاء وسائر مايكون المرء باقامته مسلاولم يردبه الشرائع فانساختلفة قال الكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاو محل ان اقيموا نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين على الحكمة عليه أورفع على الاستئناف (سورة الشورى) كما ندقيل و ماذلك المشروع

﴿ شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى الهاى شرع لكم من الدين نوح و مجد و من بينهما عليهم السلام من ارباب الشرائع و هو الا عان بينهم المفسر بقوله ﴿ ان اقيوا الدين ﴾ وهو الا عان بيا يجب تصديقه و الطاعة في احكام الله و محله النصب على البدل من مفعول شرع او الرفع على الاستئناف كأنه جواب وماذلك المشروع او الجرعلى البدل من هاء به ﴿ ولا تنفر قوافيه ﴾ ولا تختلفوا في هذا الاصل امافروع الشرائع فمختلفة كاقال لكل جملنا منكم شرعة ومنها جا ﴿ كِبر على المشركين ﴾ عظم عليهم ﴿ ما تدعوهم اليه ﴾ من التوحيد ﴿ الله يحتبى اليه من ينب ﴾ يقبل اليه والتوفيق ﴿ من ينب ﴾ يقبل اليه والتوفيق ﴿ من ينب ﴾ يقبل اليه

والتضييق \* قوله عن وجل ﴿ شركم من الدين ﴾ أى بين وسن لكم طريقا واضحا من الدين أى دينا تطابقت على صحته الانبياء وهوقوله تعالى ﴿ ماوسى به نوحا ﴾ يه في المأول الانبياء أصحاب الشرائع والمعنى قد وصيناه واياك يامحد دينا واحدا ﴿ والذي أوحينا اليك ﴾ أى من القرآن وشرائع الاسلام ﴿ وماوسينابه ابراهم وموسى وعيسى ﴾ اعاخص هؤلاء الانبياء الجمعة بالذكر لانبم أكابر الانبياء وأصحاب الشرائع المعظمة والانباع الكثيرة وأولوالعزم ثم فسر الممروع الذي اشترك فيه هؤلاء الاعلام من رسله بقوله تعالى ﴿ أَنْ أَيُوا الدين ولا تفرقوا فيه ﴾ والمراد باقامة الدين هو من رسله بقوله تعالى ﴿ أَنْ أَيُوا الدين ولا تفرقوا فيه ﴾ والمراد باقامة الدين هو ميكون الرجل به مسلما ولم برد الشرائع التي هي مصالح الايم على حسب أحوالها فأنها وتحريم الحرام وقيل تحريم الامهات والبنات والاخوات فانه بجع على تحريم الامهات والبنات والاخوات فانه بح على تحريم الامهات والبنات والاخوات فانه بح على تحريم المها المناعة وقيل بعث الله الانبياء كلهم باقامة الدين والالفة والجاعة وترك الفرقة ﴿ كبر على المسركين ماتد عوم المه كالهم من المنات ويه المولدة ويهدا على من بنيب ﴾ أي بقبل على طاعته المي الدينه من يشاء على تعريم الحدالة على المن يشاء على المن على على عربياء المن يسطنى لدينه من يشاء من يشاء كالي بعناه المن يشاء كالي بعناه المن عاليه على عربياء والماعة المناعة الدين والاله من ينيب ﴾ أي يقبل على طاعته اليه على المدين الدينة والماعة المن يوسطنى لدينه من يشاء من يشاء كالهم على عربياء والماعة المناعة المناعة

فقيل هواقامة الدين (ولا تتفرقوافيه) ولانختلفوا في الدين قال على رضى الله عند لا لتنفرقوا فالجماعة والفرقة عداب عليم ومتق عليم (ماتد عوم والتوحيد (الله يجتبي) والتوحيد (الله يجتبي) والتسديد (من يشاء ويهدى اليه من ينسب

شرع لكم) اختار لكم يأمة عدعليه السلام (من الدين) دن الاسلام (ماوصي به نوحا) الذي أوحينا به يدءو الحلق اليه ويستقم عليه ( والذي أوحينا الك) وفي الذي أوحينا اليك يامجد يهني القرآن اليك يامجد يهني القرآن اليالاسلام وتستقم عليه ( وما وصينا به ابراهم )

والذى اخترنا بالاسلام ( قا و خا ٥١ مس) ابراهيم وامرناهان يدءو الحلق اليه ويستقيم عليه (وموسى وعيسى) كذلك ( ان أقيمواالدين ) أمرالله جلة الابياء ان أقيمواالدين أن انفقوا فى الدين ( ولانتفرقوا فيسه ) لاتختلفوافى الدين ( كبر ) عظم(على المشركين) أبي جهل وأصحابه (ماندءوهم اليه) من التوحيد والقرآن ( الله يجتبي اليه ) لدينه ( من يشاء ) وهومن ولدفى الاسلام ويموت على ذلك ( ويهدى اليه من ينيب ) يرشد الى دينه من يقبل اليه من أهل الكفر

يقبل على طاعته (وماتفر قوا) أى أهل الكتباب بعداً نبيائهم ( الاهن بعدماجاءهم العلم ) الامن بعدان علمواان الفرقة ضد الله وأسمة وعدعليه على السنة الانبيساء عليهم السلام ( بفيابينهم ) حسدا وطلباللرياسة والاستطالة بغير حق ( ولو لا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى ) وهى بل السباعة موعدهم ( لقضى بينهم ) لاهلكوا حدين افترقوا العظم مااقترفو (وان الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) هم أهل الكتاب الذين كانوافي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( التي شكمنه )من كتابهم لا يؤمنون بعدى الا عان { الجزء الخامس والعشرون } (مريب) حرف على مدخل في ربية وقيل وما تفرق

> أهل الكتاب الامن بعد ماحاءهم العلم عمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى وماتفرق الذين أوتوا الكتاب الامن بعدماحاءتهم البينة وان الذىن أورثوا الكتاب من بعدهمهم المسركون أورثو االقرآن من بعدما أورث أهل الكتاب التوراة والانجيل (فلذلك) فلاجل ذلك التفرق ولمــا حدث بسببهمن تشعب الكفرشعبا (فادع) الى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنفة القوية (واستقم) عليهاوء لى الدعوة اليها (كاأمرت) كاأمرك الله (ولاتبع أهواءهم)المختلفة الساطلة (وقل آمنت عما أنزل الله من كتاب ) باي

الزل الله من كتاب ) باي (وماتفر قوا ) ومااختلف اليهودوالنصارى في مجد صلى الله عليه وسلم والقرآن والاسلام ( الامن بعدما جاءهم العلم) بيان ما في كتابم من صفة مجد عليه السلام

وما نفر قوا ﴾ يعنى الاعم السالفة وقبل الهل الكتاب لقوله تعالى وما نفر ق الذين او تو االكتاب الامن بعدما جاءهم العلم ﴾ بان التفرق صلال متوعد عليه اوالهلم بمعث الرسول عليه السلام الواسب العلم من الرسل و الكتب وغيرهما فلم يلتفتوا اليها ﴿ بغيا بينهم ﴾ عداوة اوطلبا للدنيا ﴿ ولو لا كلة سبقت من ربك ﴾ بالامهال ﴿ الى اجل مسمى ﴾ هو يوم القيامة او آخر اعاره ما لقدرة ﴿ لقضى بينهم ﴾ باستئصال المبطلين حين افترقو العظم ما اقترفوا ﴿ وان الذين اورثوا الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او المشركين الذين اورثوا القرآن من بعد اهل الكتاب وقرئ ورثوا وورثوا ﴿ في شك من كتابم لا يعلمونه كاهو او لا يؤمنون به حق الاعان ومن القرآن ﴿ مربب ﴾ مقلق او مدخل في الرسمة ﴿ فلذلك ﴾ فلاجل ذلك النفرق او الكتاب او العلم الذي او يته ﴿ فاد بك فالأجل النفياة الحنيفية الولا بعالم الكافرة الصلة او للتعليل الما في موضع الى لا فادة الصلة او التعليل ﴿ واستقم كا امرت ﴾ واستقم على الدعوة كا من كالمن الله تعنى جيع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين الباطلة ﴿ وقل آمنت عا الزل الله من كتاب ﴾ يعنى جيع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين الباطلة ﴿ وقل آمنت عا الزل الله من كتاب ﴾ يعنى جيع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين الباطلة ﴿ وقل آمنت عا الزل الله من كتاب ﴾ يعنى جيع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين

وم تفرقوا ﴾ يهني أهل الاديان المختلفة وقال ابن عباس يمني أهل الكتاب ﴿ الامن بعدما جاءهم العلم ﴾ أي بان الهرقة ضالات بغيابيهم ﴾ أي ولكنهم فعلوا ذلك المبني وقيل بغيامهم على يحد ملى الله عليه وسلم ﴿ ولو لا كلية سبقت من ربك ﴾ أي في تأخير العذاب عنهم ﴿ الى أجل مسمى ﴾ يمنى الى يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ أي بين من آمن وكفريه في لا نزل العذاب بالمكذبين في الدنيا ﴿ وان الذين أو رثوا الكتاب ﴾ يعنى المهود والنصارى ﴿ من بعدهم ﴾ أي من بعداً بيائهم وقيل من الامم الخالية ﴿ لني شك منه ﴾ أي من أم محد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون به ﴿ من بعد هم من البين شاكين فيه وقيل لا جل ما حدث به من الاختلاف في الدين الكثير فادع أن الى الا نبياء من التوحيد وقيل لا جل ما حدث به من الاختلاف في الدين الدي الدي الدي أم ت به ﴿ ولا تنبع أهواهم ﴾ المختلفة أو المنت بكتب الله المنزلة أي الحنافية الماطلة ﴿ وقل آمنت بكتب الله المنزلة أي الحتاف أي المنافلة أي المنافلة أي المنافلة المنزلة المنافلة المنزلة المنافلة المنزلة المنافلة المنافلة

و نعته (بغيابينهم) حسدامنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وساوالقرآن (ولو لا كلة سبقت) و جبت (من ربك) ( كلها ) بتأخير عذاب هذه الامة (الى أجل مسمى) الى وقت معلوم (لقضى بينهم) لفرغ من هلاك اليهو دواننصارى (وان الذين أورثوا الكتاب) أعطوا التوراة (من بعدهم) من بعد الرسل ويقال من بعد الاولين (الى شك منه) من التوراة ويقال القرآن (مريب) ظاهرا الشبك (فاذلك فادع) الى توحيد ربك وكتاب ربك (واستقم) على التوحيد (كما أمرت) فى القرآن (ولا تتبع اهواءهم) قبلتهم ودينهم قبلة المهود ودين اليهود (وقل آمنت عا انزل الله ) على الابياه (من كتاب) من كتاب الله

كتاب صمح أن الله تعالى أنزله يعنى الا بمان مجميم الكتب المنزلة لان المتفرقين آمنو اسعض وكفرو اسبعض كقوله ويقولون نؤه ن بعض و نكفر واسبعض كقوله ويقولون نؤه ن بعض و نكفر سبعض الى قولمأولئك هم المكافرون حقا (وأمرت لاعدل بينكم) في الحكم اذا تحاصمهم فتحاكم الله ربناور بكم) أى كاننا و يكون أن يكون معناه انالانؤا خذبا بمالكم وأنم لانؤا خذون باعمالنا ( لا حجة بينا و بينكم ) أى لا خصومة لان الحق قدظهر وصرتم محجوج بين به فلاحاجة الى المحاجة ومعناه لا يراد هذا حجة وهذا حجته وهذا حجته وهذا حجته وهذا حجته وهذا التحادة ومعناه لا يورد هذا حجة وهذا حجته وهذا حجته والله المتحادة والمناس المتحادة والمتحدد و

آمنوا بيعض وكفروابيعض ﴿ وامرت لاعدل بينكم ﴾ في تبليغ الشرائع والحكومات والاول الشارة الى كال القوة العملية ﴿ الله رسا وربكم ﴾ خالق الكل ومتولى امره ﴿ لنا اعالنا ولكم اعمالكم ﴾ فكل مجازى بعلم وربكم ﴾ خالق الكل ومتولى امره ﴿ لنا اعالنا ولكم اعمالكم ﴾ فكل مجازى بعلم مجال ولالتخلاف مبدأ سوى العناد ﴿ الله مجمع بيننا ﴾ يوم القيامة ﴿ واليه المصير صمجع الكل بفصل القضاء وليس في الآية مايدل على متاركة الكفار رأساحتى تكون منسوخة بآية القتال ﴿ والذين محاجون في الله ﴾ في دينه ﴿ من بعدما استجباله ﴾ من بعدما استجاب الله لرسوله فاظهر دينه بنصره يوم بدر اومن بعد ما استجاب اله اهل الكتاب بان اقروا بنسوته واستفتحوابه بنصره يوم بدر اومن عدد ما استجاب اله ﴿ وعليهم غضب ﴾ بما ندتهم ﴿ والهم عذاب شديد ﴾ على كفرهم ﴿ الله الذي انزل الكتاب ﴾ حنس الكتاب

كلهاوذلك لان المتفرقين آمنوا بعض الكتب وكفروا ببعض ﴿ وأمرت لاعدل بينكم ﴾ قال ابن عباس أمرت الالأحيف عليكم باكثر بما افترض الله عليكم من الاحكام وقيل لاعدل بينكم في جيع الاحوال والاشياء وقيل لاعدل بينكم في الحكم اذا تخاصمتم وتحاكمتم الله ﴿ الله ربناور بكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ يعنى ان الدالكل واحد وكل أحد بخصوص بعمل نفسه وان اختلفت أعمالنا فكل مجازى بعمله ﴿ لاحجة ﴾ أى لاخصومة ﴿ بيننا من لا يجيب خصومة ﴿ الله بحمع بيننا ﴾ أى في المعادلة مسل القضاء ﴿ واليه المصير ﴾ \* قوله من لا يجيب خصومة ﴿ الله بحمع بيننا ﴾ أى في المعادلة من المقضاء ﴿ واليه المصير ﴾ \* قوله كتابنا قبل كتابكم و بينا قبل نبيكم فنحن خير منكم فهذه خصومتهم ﴿ من بعد ما استجب له ﴾ أى من بعد ما استجب الله و دخلوا في دينه لظهور معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ حجتهم داحضة ﴾ أى خصومتهم باطلة ﴿ عند رجم وعليهم غضب و لهم عذاب شديد ﴾ أى في الآخرة ﴿ الله الذي أنزل الكتاب رجم وعليهم غضب و لهم عذاب شديد ﴾ أى في الآخرة ﴿ الله الذي أنزل الكتاب

(الله يجمع بيننا) يو مالقيامة (واليمالمصير) المرجع لفصل القضاء فيفصل بيناا وينقم لنامنكم (والذين يحاجون في الله) يخاصمون في دينه (من ب**ـــد** ما استجيب له) من بعد مااستجاب لهالناس ودخلوا فىالاسلام ليردوهمالي دين الجاهليــة كقولهود كشيرمن أهل الكتاب لو بردونكم من بعد اعانكم كفاراكان الهودو النصاري يقولون للمؤمنين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبال نبكم فنحن خمير منكم وأولى بالحق وقيل من بعدد ما استجب لمحمد عليــ السـالام دعاؤه على المشركين يو مبدر (حمة مرداحضة) باطلة وسماهاحجة وانكانت شهةلزعهم انهاحجة (عند

ربه وعليهم غضب) بكفرهم ولهم عـذاب شـديد) في الآخرة (الله الذي أنزل الكتاب) اي جنس الكتاب (وامرت) في القرآن (لاعدل بينكم) بالتوحيد (الله ربناوربكم) يقضي بينناو بينكم يومالقيامة (لنا اعالنا) لناعادةالله ودين الاسلام (ولكم اغالكم) عليكم اعالكم عادةالاصنام ودين الشيطان (الاحجة )لاخصومة (بينناو بينكم) في الدين (الله يجمع بيننا) وبينكم يوم القيامة (واليه المصير) مصير المؤمنين والكافرين ثم أمرائله بعدذاك بالقتال (والذين محاجون في الله) في الكتاب وبقال هم المشركون من بعدما استجيب له يوم الميثاق (حجم مداحضة) خصوم تم باطاة (عندر بهم وعليم غضب) سخط (ولهم عذاب شديد) أشدما يكون (الله الذي أنزل الكتاب) جبويل

(بالحق) بالصدق أو ملتبسابه (والميزان) والعدل والتسوية ومعنى انزال العدل أمه أنزله في كتبه المنزلة وقيل «وعين الميزان أزله في زمن نوح عليسه السدام ( ومايدريك الحرا الساعة قريب) أى لدل الساعة قريب منك وأنت لا تدرى والمرادمجي السياعة والسياعة في تأويل الموثن ووجه مناسبة اقتراب الساعة مع انزال الكتب والميزان الساعة يوم الحسياب ووضع الموازين بالقسط فكأنه قيل أمركم بااحدل والتسوية والعمل الصالح فا علوا بالكتاب والعدل قبل ان نفاجئكم يوم حسابكم ووزن أعمالكم (يستجل باللذين لايؤ منون بها) استهزاء (والذين آمنوا مشفقون) خائفون (منها) وجلون لهولها ( ويعلون انها الحق ) الكائن ( الجزء الخامس والعشرون ) لامحالة حسل كلي ( المجزء الخامس والعشرون ) لامحالة حسل كلي ( المجزء الخامس والعشرون ) لامحالة حسل كلي المحالة في الانتاذين عارون في

والشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوى بين الناس اوالعدل بأن انزل الاسبه اوآلة والشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوى بين الناس اوالعدل بأن انزل الاسبه اوآلة اوزن بان اوحى باعداده الومايدريات المال الساعة قريب الناء الخالم الكتاب واعلى بالشرع وواظب على العدل قبل ان يفجأك اليوم الذي يوزن فيه اعالك ويوفى جزاؤك وقبل نذكر القريب لانه عمنى ذات قرب اولان الساعة بمنى البعث ويستجل بها الذين لا يؤمنون بها استهزاء و والذين آمنوا مشفقون منها في خائفون منها مع اعتنائها لتوقع الثواب ويعلون انها الحق الكأن لا عالة والاان الذين عارون في الساعة بحادون فيها من المرية اومن مريت الناقة اذا مسحت ضرعها بشدة الحلب لان كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام فيه شدة الني ضلال بعيد في عن الحق فان البعث اشبه العائبات الى المحسوسات فن لم بهتد لتجويزها فهو ابعدعن الاهتداء الى الموراء، و القه لطيف بعباد، في يربهم بصنوف من البر لا يبلغها الافهام و يوزق من يشاه كاي يرزقه كايشاء فيض كلا من عادا، شوع من البر على ما اقتضته حكمته

بالحق ﴾ أى الكتاب المشتمل على أنواع الدلائل والاحكام ﴿ والميزان ﴾ أى المدل سمى المدل ميزانا لان المبزان آلة الانصاف والتسوية قال ابن عباس رضى الله عنهما أمر الله تمالى بالوفاء ونهى عن البخس ﴿ وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ أى وقت اتبانها قريب وذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا له متى تكون الساعة فانزل الله تعالى ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ويعلمون أى ظناهنهم انها غير آنية ﴿ والذين آهنوا هشفةون ﴾ أى خافون ﴿ منها ويعلمون أنها الحق ﴾ أى انها آتية لاشك فيها ﴿ ألا ان الذين عارون ﴾ أى خاصمون أنها الحق ﴾ أى أنه يخاصمون أنها الحق بدياده ﴾ أى كثير الاحسان اليهم قال ابن عباس حنى بهم وقيل رفيق وقيل المليف بلبروالفاحر حيث لم يهلكهم جوعا عماصهم يدل عليه قوله تعالى ﴿ يرزق من يشاء ﴾ البروالفاحر حيث لم يهلكهم جوعا عماصهم يدل عليه قوله تعالى ﴿ يرزق من يشاء ﴾

كلواحدمنهماعرىماعند صاحبه (افي ضلال بعيد) عن الحق لانقام الساعة غيرمستبعد من قدرة الله تعالى وقددلالكتاب والسنة على وقوعها والعقول تشهد على انه لا مدمن دار جزاء (الله لطيف بعاده) في ايصال المنافع وصرف البلاءمن وجــه يلطف ادراكهأو هـو بربليـغ البربهم وقد توصل بره الي جيهم وقلهو من لطف بالغوامضعلمه وعظم عن الجرائم حلمه اومن ينشر المناقب ويسترالمشالب اويعفو عمنهفو أويعطي العبدفوق الكفاية ويكلفه الطاعة دوناالطاقة وعن الجند لطف باواسائه فعرفوه ولولطف باعدائه

الساعة) المماراة المالاحة لان

ماجحدو،( برزق،من يشاء )أى يوسعرزق من يشــاء اذاعلم مصلحته فيه فىالحديث ان من عبادى 🦠 ( يعنى )

بالقرآن(بالحق)ابيان الحقوالباطل والميزان) بين فيه المدل ( ومايدريك )يا محدولم ندر (لعل الساعة قويب) قيام الساعة يكون قريبا ( يستجل بها ) بقيام الساعة ( الذين لا يؤمنون بها ) بقيام الساعة وهوأ بوجهل وأصحابه ( والذين آمنوا ) بمحمد عليه السلام والقرآن وقيام الساعة وهو أبو بكر وأصحابه (مشفة ون منها) خاشون من قيام الساعة وأهوالها وشدائدها (ويعلمون أنها) يعنى قيام الساعة (الحق) الكائن (ألاان الذين عارون) بجادلون ويشكون (في الساعة) في قيام الساعة ( في ضلال بعيد) عَن الحق و الهدى (الله لطيف بعياده) البرو الفاجر ويقال لطف علم بعياده البرو الفاجر ( يرزق من يشاء ) يوسع على من يشاء المؤمنين من لايصلح إعانه الاالفنى ولو أفقرته لافسده ذلك وان من عبادى المؤمنين من لا يصلح اعانه الاالفقر ولو أغنيته لافسده ذلك (وهوالقوى) الباهر القدرة الفالب على كل شئ (العزيز) المنيع الذى لا يفلب ( من كان يريد حرث المخاوز ( نزدله في حرثه ) بالتوفيق في عمله أو التضعيف في احسانه أو بان ينال به الدنيا والآخرة ( ومن كان يريد حرث على قرد على الدنيا ) اى من كان إسورة الشورى } علمالدنيا ولم يؤمن بالا تحرة

(نؤتد مها) أى شيأ منها لان و نالتبعيض وهورزقد الذى قسم له ما ير يده و يتغيه ( وماله في الآخرة من نصيب )وماله نصيبقط فى الا تخرة وله فى الدنيا نصيب ولم لذكر في عالم الآخرة ان رزقه المقسوم يصل البه الاستهانة مذلك الى جنب ماهو بصدده من زكاءعله وفوزه فيالمآب (أم لهم شركاه) قبل هي أم المنقطعة وتقديره بل ألهم شركاه وقيل هي المعادلة لالف الاستفهام وفيالكلام اضمار تقــديره أيقبلون ماشرع الله من الدين أم لهم آلهة (شرعوالهممنالدين مالم يأذن به الله ) أي لم يأمر مه (ولولاكلة الفصل) أي القضاء السابق سأجيل الجزاء أي ولولاالعدةبان الفصل يكون مومالقيامة

و هوالقوى ﴾ الباهرالقدرة ﴿ العزيز ﴾ المينع الذي لايغلب ﴿ من كان يريد حرث الآخرة ﴾ ثوابها شبهه بالزرع من حيث أنه فائدة تحصل بعمل الدنيا ولمذلك قبل الدنيا مراعة الآخرة والحرث في الاصل القاء البذر في الارض ويقال للزرع الحاصل منه ﴿ نزدله في حرثه ﴾ فنعطه بالواحد عشرة الى سبمائة فافوقها ﴿ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ﴾ شيأ منها على ما شمناله ﴿ وماله في الآخرة من نصيب ﴾ اذالا عمال بالنيات ولكل امرئ مانوى ﴿ أم لهم شركاء ﴾ بل ألهم شركاء والهمزة المتقريع وشركاؤهم شياطينهم ﴿ شرعوالهم ﴾ بالمتزين منالدين مالم يأذن به الله ﴾ كالشرك وانكار البعث والعمل للدنيا وقبل شركاؤهم وانافهم واضافتها اليهم لانهم متحذوها شركاء واستاد الشرع الها لانها سبب طلائهم وافتانهم ؟ ايمالة الفصل ﴾ اي القضاء والعلائم وافتانهم ؟ المالقال المنها سبب

يعنى انالاحسان والبرانعام فيحقكل العباد وهواعطاء مالامد منه فكل منرزقهالله تعالى من مؤمن وكافروذي روح فهو بمن يشاءالله أن يرزقه وقيـل لطفه في الرزق منوجهين أحدهما انهجمل رزقكم منالطيبات والثاني انملم يدفع اليكم مرةواحدة ﴿ وهوالقوى ﴾ أي القادر على كل مايشاء ﴿ العزيز ﴾ أي الذي لا يغالب و لا بدافع ﴿ من كان بريد حرث الآخرة ﴾ أي كسب الآخرة والمعنى منكان يريد بعمله الآخرة 🛊 نزدله في حرثه 🦫 أي التضعيف الواحدة الى عشرة الى مايشاءالله تعالى من الزيادة وقيل آنانزيد في توفيقه واعانته وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات اليده ومن كان يريد حرث الدنيا ﴾ يعني تريد بعمله الدنيا مؤثرا لهاعلىالآخرة ﴿ نؤته منها﴾ أىماقدر وقسمله منها ﴿ وماله في الآخرة من نصيب كيمني لانه لم يعمل لها #عن آبىبن كعبرضي الله عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهذه الامةبالسناء والرفمةوالتمكين فيالارض فمنعمل منهم عملالآ خرةللدنيا لميكن لدفيالآ خرةنصيب ذكره في جامع الاصول ولم يعزم الماحد من الكتب الستة وأخرجه البغوى باسناده # بوله تعالى ﴿أَمَامِم ﴾ يعني كفار مكة ﴿ شرَكاء ﴾ يعني الاصنام وقيل الشياطين ﴿ شرعوا لهم من الدين ﴾ قال ابن عباس شرعوا الهم دينا غيردين الاسلام ﴿ مالم يأذن 4 الله ﴾ يعنىان تلك الشرائع باسرها على خلاف دين الله تعالى الذي أمربه وذلك انهم زينوا لهم الشرك وانكار البعث والعملللدنيا لانهم لايعلمون غيرها ﴿ ولولا كَلْمَالُهُ عَلَيْهِ الْفُصِّلُ ﴾

لمباد (العزيز) بالنقمة لمن لا يؤمن به ( من كان يريد حرث الآخرة) ثواب الآخرة بعمله للله ( نزد له في حرثه) في ثوابه ويقال في قوته و نشاطه و حسنته في العمل ( ومن كان يريد حرث الدنيا) ثواب الدنيا بعمله الذي افترض الله عليه ( نؤته ) نعطه (منها) من الدنيا و ندفع عنه منها ( وماله في الآخرة) في الجنة (من نصيب) من ثواب لا نه على اخيرالله (أم ايم) ألهم لكفار مكة (شركاء) آلهة (شركاء) كلة الفصل) اختار و الهم (من الدين مالم يأذن به الله ) مالم يأم مالله به الكافرين أباجهل وأصحابه ( ولو لا كلة الفصل) الحق ستأخير الهداب عن هذه الامة

(لقضى بينهم) بين الكافرين والمؤمنين أولحجلت لهم العقوبة (وان الظالمين لهم عذاب أليم) وان المشركين لهم عذاب أليم) وان المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة (مشفقين) خائفين الهم عذاب أليم في الآخرة (مشفقين) خائفين المسلم المسلم عنائم من جزاء كفرهم (وهو واقع بهم) نازل بهم لا محالة أشفقوا أولم يشفقوا (والذين آمنوا وعملوا المسالحات في روضات الجنات) كأن روضة جنمة المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزهها (لهم ما يشاؤن عندر بهم عند نصب بالظرف لا بيشاؤن {الجزء الحامس والعثمرون} (ذلك هوالفضل ﴿ ٤٠٦ ﴾ الكبير) على العمل القليل (ذلك)

السابق بتأجيل الجزآء اوالعدة بان الفصل يكون يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ بين الكافرين والمؤمنين اوالمسركين وشركائهم ﴿ وان الظالمين لهم عذاب الم ﴾ وقرئ ان الناه ع عفاء لى كلمة الفصل اي ولا كلة الفصل و قدير عذاب الظالمين في الآخرة القضى بينهم في الدنيا فان العذاب الاليم غالب في عذاب الآخرة ﴿ ترى الظالمين ﴾ في القيامة بينهم في الدنيا فان العذاب الاليم غالب في عذاب الآخرة ﴿ ترى الظالمين ﴾ في القيامة بهم المفقوا اولم يشفقوا ﴿ والذين آمنوا وعموا الصالحات في روضات الجنات ﴾ في المفير بهم ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى ماللؤمنين ﴿ حوالفضل الكبير ﴾ الذي يصغر دونه مالفيرهم في الدنيا ﴿ ذلك الذي يشمر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ذلك عاده وقرأ ابن كثير وابو عمر ووجزة والكسائي بيشر من بشره وقرئ بيشر من ابشره في الاالمودة في القربي ﴾ ان تودوني لقرابتي منكم اوتودوا قرابتي وقيال الاستثناء ﴿ الاالمودة في القربي ﴾ ان تودوني لقرابتي منكم اوتودوا قرابتي وقيال الاستثناء ﴿ الاالمودة في القربي ﴾ ان تودوني لقرابتي منكم اوتودوا قرابتي وقيال الاستثناء ﴿ الاالمودة في القربي ﴾ ان تودوني لقرابتي منكم اوتودوا قرابتي وقيال الاستثناء ﴿ المواليم عليه ﴾ على ما تعاطم من التبليغ والبشارة ﴿ اجرا ﴾ نفعا منكم وركم المناسم عليه المواليم التوليم التوليم

يه في اذالله حكم بين الخلق بتأخير العذاب عنهم الى وم القيامة ﴿ القضى بينهم ﴾ اى لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا ﴿ واذالظالمين ﴾ يعنى وم القيامة ﴿ مشفقين ﴾ أى وجلين خائفين ﴿ ماكسبوا ﴾ أى من الشرك و الاعمال الخبيثة ﴿ وهو واقع بهم ﴾ أى جزاء كسبهم واقع بهم ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحبات ﴾ لان هذه الروضات أطيب بقاع الجنة فلذلك خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بها وفيه نبيه على أن في الجنة منازل غير الروضات هي لمن هودون هؤلاء الذين عملوا الصالحات من أهل القبلة ﴿ لهم ما يشاؤن عندر بهم ﴾ أى من الكرامة ﴿ ذلك هو الفضل الكبير ذلك ﴾ أى الذي قبل المالخات ﴾ به والعمل الرسالة كالموافقة الدين عالم الله المنازل على المنافقة الرسالة المنازل عنه الرسالة المنازل عنه الإسالة المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل عنه المنازل المنازل عنه المنازل عنه المنازل المنازل عنه المنازل المنازل عنه المنازل عنه

أى الفضل الكبير (الذي يبشرالله) بشرمكي وأبو عروو جزة وعلى (عبــاد. الذين آمنــوا وعمــلوا الصالحات) اي معاده لذين آمنو فحـ ذف الجار كقوله واختار موسى قومه مُحدِف الراجع الي الموصول كقوله أهذا الذي بعث الله رسولاولما قال المشركونأ ببنغي مجدعلي تبليغ الرسالة أجر انزل (قل لاأسئلكم عليه) على التبليغ (أجراالاالمودة في القربي ( لقضى بينهم ) لفرغ من هلاكهم ( وان الظالمين ) الكافر سأباجهل وأصحابه ( لهم عداب البم ) وجيع (ترى الظالمين) الكافرين يومالقيامة ( مشـفقين ) خائفين(ماكسبوا) مماقالوا وعلوافي الكفر (وهوواقع) نازل ( جم ) مامحذرون ( والذين آمنوا ) بمحمد ملى الله عليه وسلم والقرآن (وع لو االصالحات) فيما بينهم

وبين ربهم وهو ابوبكر واصحابه (فىروضات الجنات) فى رياض الجنة (الهممايشاؤن) مايتمنون ويشتهون ( قوله ) (عندربهم) فى الجنة (ذلك) الجنة (هوالفضل الكبير) المن العظيم (ذلك) الفضل (الذى بشر الله عباده) فى الدنيا (الذين آمنوا) بحمد والقر آن (وعماوا الصالحات) نجابينهم وبين ربهم ( قل ) لهم يا محمد لاصحابك ويقال لاهل مكة (لااسألكم عليه) على التوحيد والقر آن (اجرا) جملا ( الاالمودة فى القربي ) الا ان تودوا

منقطع والمعنى لااسألكم اجرا قط لكن اسالكم المودة في القربي حال منها اي الاالمودة ثابتة فيذوي القربي متمكنة في إهلها اوفي حق القرابة ومن اجلها كاحاء في الحديث الحب فيالله والبغض فيالله روى انهـا لما نزلت قيل يارسـول الله من قرابتك قال عـلى وفاطمة وابنا همـا وقيل القربى التقرب الىالله اى الاان تودوا الله ورسـوله قو4 الاالمودة في القربي فقال سعيد بنجبير قربي آل محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عجبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بطن من قريش الاوله فيهم قرابة فقال الا أنتصلوا مابيني وبينكم منالقرابة وعنابنءباس أيضافىقوله الاالمودة فىالقربىيىنى أن تحفظوا قرابى وتودونى وتصلوا رحمى واليه ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل فىأهل بيته واختلفوا فىقرابته فقيل علىوفاطمة والحسن والحسين رضىالله تعــالىً غنهم وقيل أهل بيته منتحرم عليهم الصدقة منأقاربه وهمبنوهاشم وبنوالمطلبالذين لم يفترقوا في حاهلية ولافي الاسلام ( م ) عن زيد بنأرقم أن رسول الله صــلي الله عليه تعالى واستمسكوابه فحثءلى كتابالله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتى أذكركمالله فىأهل بيتي أذكركم الله فيأهل بيتي فقال له حصين منأهل بيته ياز بدأ ايس نساؤه منأهل بيته قال نساؤه من أهل يته ولكن أهل بيته من حرمت عليه الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آلء لى و آلعقيل و آل جمه رو آل عباس \* فان قلت طلب الاجر على تبليغ الرسالة والوحى لايجوز لقوله فىقصة نوح عليه السلام وغـيره منالانبياء وماأسئلكم عليــه منأجر انأجري الاعلى رب العالمين \* قلت لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الاجر على تبليغ الرسالة بقي الجواب عن قوله الاالمودة في القربي فالجواب عنه من وجهين \* الاول معناه لاأطلب منكم الاهذا وهذا فيالحقيقة ايس باجرومنه قولااشاعر

ولاعيب فيهم غيران ...وفهم \* بهن فلول من قراع الكتـــائب

معناه اذاكان هـذا عيهم فليس فيهم عيب بل هو مدح فيهم ولان المودة بين المسلمين أمرواجب واذاكان كذلك في حق جيع المسلمين كان في أهـل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى فقـوله قل لاأسـئلكم عليه أجرا الاالمودة في القربي المـودة في القربي المـودة في القربي ليست أجرا في الحقيقـة لان قرابته قرابتهم فكانت مودتهم وصاتهم لازمة الم فئنت الارمة الم والوجه الثاني أن هذا الاستثناء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لاأسئلكم عليه أجرا ثم ابتدأ فقال الاالمودة في القربي أي لكن أذكركم المودة في قرابتي الذين هم قرابتكم فلاتؤذوهم وقيل ان هذه الآية منسوخة وذلك لانها نزلت عكمة وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة رجه فلا هاجر الى المدينة فامرهم فيها عودة رسول الله تعالى ان يطعقه باخوانه من النبيين فانزل الله تعالى وآواه الانصار ونصره أحب الله تعالى ان يطعقه باخوانه من النبيين فانزل الله تعالى فلماسئلكم من اجر فهولكم ان أجرى الاعلى الله فصارت هذه الآية ناسخة لقوله فلماسئلكم من اجر فهولكم ان أجرى الاعلى الله فصارت هذه الآية ناسخة لقوله

ولكني أسألكمأن تودوا قرابتي أي لاأسألكم عليه أجراالاهذاوهوأن تودوا أهـل قرابتي الذين هـم قرابتكم ولاتؤذوهم ولميقل الامودة القربي أوالمودة للقربي لأنهم جدلوا مكانا للمودة ومقرالها كقولك لى فى آل فــ لان مودة ولى فيهم حبشديدتر يدأحهم وهم مكان حي ومحــله وليست في بصالة للمودة كاللام اذا قلت الا المودة للقربي أعاهى متعلقة بمحذوف تعلق الظرف مه في قولك المال في الكيس وتقدره الاالمودة ثالثة في القربي ومتمكنة فيهاوالقربى مصدر كالزلني والبشرى عمنى القرابة والمرادفي أهـل القربي وروى أنه لمانزلت قيـل يارسول الله مـن قرابتك هؤلاء الذبن وحبت علينامو دتهم قالعلي وفاطمة وابناهماوقيل معناه الاأن تودوني لقرابتي فيكم ولا تؤذونى ولا تهجوا على اذ لم يكن بطن من بطون قريش الابين رسول الله وبينهم قرابة وقيل القربي التقرب الى الله تعالى أى الأأن تحبواالله ورسوادفي تقربكم اليهبالطاعة والعمل الصالح

(ومن يقترف حسنة) يكتسبطاعة عن السدى انها المودة في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في ابي بكر رضى الله عنه ومودته فيهم والظاهر العموم في اى حسنة كانت الاانها تناول المودة تناولا أوليًا لذكرها عقيب ذكر المودة في القرين (نزدله فيها حسنا في القرين المناعفه له اصفاعاً كشيرة وقرئ حسنى وهو مصدر كالبشرى والضمير يعدو دالى الحسنة اوالى الجنة (ان الله غفور) لمن أذنب بطوله (شكور) لمن اطاع بفضله وقيل قابل { الجزء الخامس والعشرون } للتوبة ﴿ ٤٠٨ ﴾ حامل عليه او قيل الشكور في صفة الله تعالى

قى تقربكم اليه بالطاعة والعمل الصالح وقرئ الامودة فى الفريي ﴿ ومن يقترف حسنة ﴾ ومن يكتسب طاعة سياحب آل الرسول وقبل نزلت فى ابى بكر رضى الله عنه ومودته لهم ﴿ نزدله فيها ﴾ اى فى الحسنة ﴿ حسنا ﴾ بمضاعفة الثواب وقرئ بزد اى بزد الله وحسنى ﴿ انالله غفور ﴾ لمن اذنب ﴿ شكور ﴾ لمن اطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة ﴿ أم يقولون ﴾ بل أيقولون ﴿ افترى على الله كذبا ﴾ افترى محد بدعوى النبوة اوالقرآن ﴿ فان يشأالله بختم على قلبك ﴾ استبعاد الافتراء عن مثله بالاشعار على انه انتائجترئ عليه من كان مختوما على قلبه جاهداد بربه فاما من كان ذابصيرة ومعرفة فلا وكا نه قال ان يشأالله خذلانك بختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه وقيل يختم على قلبك لتجترئ بالافتراء عليه وقيل يختم على قلبك يعمد فلايشق عليه وقيل يختم على قلبك يمسك القرآن والوحى عنه او يربط عليه بالصبر فلايشق عليك اذاهم ﴿ و يحم الله الباطل و يحق الحق بكلماته

قل الاستلكم عليه أجرا الاالمودة في القربي واليه ذهب الضحاك والحسين بن الفضل والقول بنسخ هذه الآية غير مرضى لان مودة النبي صلى الله عليه وسلم وكف الاذى عنه ومودة أقاربه من فرائض الدين وهوقول السلف فلا بجوز المصير الى نسخ هذه الآية وروى عن ابن عباس في معنى الآية قول آخر قال الا ان توادوا الله وتقربوا اليه بطاعته وهوقول الحسن قال هوالقربي الى الله يقول الاالتقرب الى الله تعالى والتودد اليه العالماعة وااهم الصالح وقوله تمالى وان الله غفور والانتقرب الى الله تعالى والتودد فيها حسنا والى التضميف ان الله غفور والاذبوب و شكور وأى العللم من الاعال حتى يضاعفها أم يقولون أى بل يقول كفار مكة وافترى على الله كذبا وهواقيم أو يحرى على المام أن ينسبوا مثله الى الكذب وانه افترى على الله كذبا وهواقيم أنواع الكذب وفان يشأالله يختم على قلبك وايس على قلبك بالصبر حتى لايشق عليك اذاهم وقولهم انه مفتر وقيل معناه أخبره في هذه الآية وعم القرآن وما آناك فاخبره الله تعالى أن ما يقولونه الباطل والله على أذبره الله تعالى أن ما يقولونه الباطل والله عنو وحلى عمناه أخبره الله تعالى أن ما يقولونه الباطل والله على الاسلام عا أنزل من والله عا أنزل من الإسلام عا أنزل من والله عا أنزل من وحق الحق بكلمانه وأي يحق الاسلام عا أنزل من والله عا أنزل من والله عا أنزل من وحل عجوده في وحد الحق بكلمانه وأي كاله كذباله عا أنزل من وتقولهم المعالم عا أنزل من وحول الله على والله على الله عا أنزل من وحل والله على والله على الله عا أنزل من وحول وحد الحق الحق بكلمانه والله على الله على أن ما يقولونه الباطل والله والله كذباله عا أنزل من وحمل عجود والمحد وحد الحق الحق الحق بكلمانه والماله على الله على الله عائم أنزل من وحمل عجود وحد وحد الحق الحق بكلمانه واله أنه تعالى أن ما يقولونه المائل والمناه المائل والمائل والمائل على الله على اله على اله على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على اله على الله على اله على

عبارةعن الاعتداد بالطاعة وتوفية ثوابهاوالتفضل على المثاب (ام يقـ ولون افترى على الله كذبا) ام منقطعـة ومعنى الهمزة فيسدالتوبيخ كاندقيل أيتمالكون أن منسبوامثلهالي الافتراءعلي اللهالذي هواعظم الفرى والحشها(فانيشأ الله يختم على قلبك )قال مجاهداى بربط على قلبك بالصبر على اذاهم وعلى قولهم افترى على الله كذبال الدخله مشقة بتكذيبهم (و عجالله الباطل) أي ااشرك وهو كلام مبتدأ غير معطوف على يختم لان محوالباط ل غدير متعلق بالشرط بلهووعد مطلق د ليله تكر ار اسم الله تعالى ورفع وبحق وانما سقطت الواو في الحطكما سقطت في و مدع الانسان بالشردعاءء بالخير وسندع الزبانية على انهامثبتة في مصحف نافع(ومحقالحق)ويظهر

الاسلام و ثبته (بكلمانه) بمـــأنزل.من كتابه على لســـان ببــــه عليه السلام وقدفعل الله ذلك فعــــا (كتابه )

<sup>(</sup>ومن يقترف) يكتسب (حسنة نزدله فيها حسنا) تسعا (انالله غفور) لمن الب (شكور) يشكر اليسير ونجزى الجزبل (أم يقولون) بل يقولون(افترى) اختلق محد (على الله كذبا) فاعتم بدلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا الله عن وجل (فان يشأ لله يختم) يربط (على قابك) ويقال يحفظ قلبك (و يمح الله الباطل) يهلك الله الشرك وأهله (و يحق لحق بكلمانه) يظهر دينه الاسلام بمحقيقه

الدعليم بدأت الصدور استئناف لنني الافتراء عمايقوله بأنه لوكان مفترى لحقه اذمنعادته تعالى محوالباطل واثبات الحق وحيد او بقضائداو بوعده بحق باطلهم واثبات حقد بالقرآن او بقضائدالذي لام دله وسقوط الواو من يحى في بعض المصاحف لاتباع اللفظ كافي قوله و يدع الانسان ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ بالتجاوز عاما بوا عنه والقبول يعدى الى مفدول أن عن وعن لتضمنده في الاخذوالا بانة وقد عرف حقيقا التوبة وعن على رضى الله عنه هي اسم يقع على ستة معان على الماضى من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس في الطاعة كاربيتها في المصية واذاقتها لقلم الفرائض الاعادة ورد المظالم واذابة النفس في الطاعة كاربيتها في المصية واذاقتها بنات الصدور ﴾ قال ابن عساس لما نزلت قل الأسمالكم عليه أجرا الا المودة في القرب قوم مها شي والوابريد ان يحتنا على أقار بد من بعده فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فاخبره أنهم الهموه وأنزل الله هذه الآية فقال القوم يارسول الله فالمس رضى الله عنهما بريد أولياء وأهل طاعته عباس رضى الله عنهما بريد أولياء وأهل طاعته

## - ﴿ فصل في ذكرالتوبة وحكمها ﴾ -

قال العلماء التوبة واجبة منكل ذنب فانكانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لاتنعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط أحدهـا انيقلع عنالمعصية والثـانى انيندم عـلىفعلها والثالث أنيعزم أنلايعودالها أبدا فاذاحصلت هـذمالشروط صحتالتوبة وانفقـد أحدالثلاثةلم تصبحتو بتهوانكانت المعصية تتعلق بحق آدمى فشيروطها أربعة هذه الثلاثة والشرط الرابع ان يبرأمنحق صاحبها فهذه شروط التوبة وقيلالنوبة الانتقال عن المعاصى نبية وفعلا والاقبال على الطاعات نبية وفعلا وقالسهل بنعبدالله التسترى التـوبة الانتقال منالاحوال المذمومـة الىالاحوال المحمودة ( خ ) عنأبي هريرة رضىاللهعنه قالسممت رسولاللهصلىاللهعليه وسلم يقونوالله انىلاستغفر اللهوأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة (م) عن الاغر بن بشار المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ياأيهاالناس توبوا الىالله فاني اتوباليه فياليوم مائةمرة ﴿ قَ ﴾عنعبدالله ابن مسعودةال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل فيأرض دوية مهلكةمعه راحلته علما طعامه وشرابه فوضع رأسهفنام نومة فاستيقظ وقدذهبت راحلته فطلها حتى اذااشتدالحر والعطش أوماشاءالله قال أرجع الى مكانىالذى كنت فيهفانام حتىأموت فوصع رأسهعلىساعده ليموت فاستيقظ فاذار آحلته عندمطيها طعامهوشرابه فالله اشد فرحا بتوبةالعبد المؤمن منهذا براحلته وزاده الدوية الفلاة والمفازة (ق ) عنأنس رضىالله تعالى عندقالِ قال رسول الله صلى الله عليهوسلم للهأفرح بتوبة عبده المؤمن منأحدكم سقط على بميره وقدأضله فىأرض فلاة ، ولمسلم عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشدفر حا بتوبة عبده حين

عليم بمافى صدرك وصدورهم فيجرى الامر عدلى حسب ذلك (وهوالذي يقبـل التوبة عن عباده ) يقال قبلت منهالشي اذا اخذته منه وجعلته مبدأ قبولي ويقمال قبلته عنهاى عزلته عنهوا بنته عنهوالتوبة انيرجع عن القبيم والاخلال بالواجب بالندم عليهما والعزم على انلايمود وانكان لعبد فيـه حـق لم يكن بد من النقضى على طريقه وقال على رضى الله عنه هواسم بقم علىستةممانعلى الماضي من الذنوب الندامية ولتضييع الفرائض الاعادة وردالمظالم واذابة النفس فى الطاعة كاربيتها في المعصية واذاقــة النفس مهارة الطاعة كما اذقنها حلاوة المعصيةوالبكاء بدل كل ضعك ضحكته وعن السدى هوصدقالمزيمة على ترك الذنوب والانابة بالقلبالي علام الفيوب وعن غيره هو انلابجد حـلاوة الذنب في القلب عندذكر ، وعن سهل هـوالانتقال من الاحدوال المذمومة الى الاحـوالالمحمودة وعن الجندهو الاعراض عما

دون الله ( ويعـفوا عن السيـآت ) وهومادون الشرك يعفو لمن يشـاه بلاتوبة ( ويعـلم ماتفعـلون ) بالتاء كوفى غير ابى بكراى من التوبة والمعصية ولاوقف عليه للعطف عليه واتصال المدنى (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضـله ) اى اذادعوه {الجزء الخامس والعشرون} استجاب دعائم ﴿ ٤١٠ ﴾ واعطاهم ما طلبوا وزادهم

عن السيآت﴾ صغيرها وكبيرها لمن يشاء ﴿ ويعلم ما يفعلون ﴾ فبجازي ويتمجاوز عن القان وحكمة وقرأ الكوفيون غير ابيبكر ماتفعلون بالناء ﴿ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ اي يستجنبالله لهم فعذف اللام كاحذف في واذا كالوهم والمراد احابة الدعاءاوالاثابة على الطاعة فانها كدعاء وطاب لمايترتب علىه ومنه قوله عليه الصلاة والسلام افضل الدعاء الحمدللة اويستحيبون الله بالطاعة اذادعاهم اليها ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ على ماسألوا أواستحقوا واستوجبوا له بالاستجابة ﴿ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَمْدَيْدٌ ﴾ بدل ماللؤمنين من الثواب والتفضل ﴿ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ﴾ لتكبروا وافسدوا فيها بطرا اولبني بمضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا على الفالب لتوب اليهمنأحدكم كانعلى راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعلمها طعامه وشرامه فابس منها فاتى شجرة فاضطجع فىظلها قد أيسمنراحلته فبينا هوكذلك اذ هومها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وافاريك أخطأ من شدة الفرح # عن صفوان من عسال المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليموسلم ان الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة سبعين عاما للتوبة لايغلق مالم تطلع الشمس من قبله وذلك قوله تعالى يوميأتى بعض آيات ربكلاينفع نفساا عانها الآية أخرجه الترمذى وقال حديث حسن ﴿صحيموءنا بنعمررضيالله عنهما عن النبي صلىالله عليه وسلم قال انالله عزوجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (م) عن ابي موسى الاشمري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسى ً النهار ويبسط يده بالنهــار ليتوب مسى ً الليل حتى تطلع الشمس من مفريها ﷺ وقوله عزوجل ﴿ ويمفواءن السيآت﴾ أى يمحوها اذاتابوا ﴿ ويعلم مايفعلون ﴾ يعنى منخير وشرفيجازيهم عليه ﴿ويستمجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات كه يعنى يجيب المؤمنونالله تعالى فيمادعاهم لطاعتهوقيل معناه وبجيبالذين آمنوا وعملوا الصالحات اذا دعوه وقالابن عباس ويثبت الذين آمنوا ﴿ ویزیدهم منفضله ﴾ أی سوی ثواب أعالهم تفضلا منه وقال ابن عباس يشفعهم في اخوانهم ويزيدهم منفضله قال في اخوان اخوانهم ﴿ والكافرون الهم عذاب شدید ﴾ ﷺ قوله عزوجل ﴿ ولوبسطالله الرزق لمباده ﴾ قال خباب بن الارت فينا نزلت هــذه الآية وذلك اما نظرنا الىأموال بني قريظة والنضير وبني

قينقاع فتمنيناها فانزلالله تعمالى ولوبسطالله الرزق لعباده أى وسعالله الرزق لعباده

﴿ لَبَغُوا ﴾ أى لطغوا وعنوا ﴿ فِي الأرض ﴾ قال ابن عباس بغيهم طلبهم منزلة بعدمنزلة

مرارة الطاعة كااذقتها حلاوة الممسية والبكاء بدلكل ضحك ضحكته ﴿وَيَعَفُوا

على مطلوم م واستجاب واحاب عمنى والسين في مثله لتوكيد الفعل كقولك تعظم والتقطم والتقدير وبجيب الله الذبن آمنوا وقيل معناه ويستجيب للذبن فحذف اللام من عليهم بان مقبل توبتهم اذاتابوا ويمفوا عن سيآتهم ويستجيب اذادعوه ويزيدهم علىما سألوموعن ابراهيم بنادهم انه قيل له مابالنــاندعوه فلانجاب قال لانه دعاكم فلم تجيبوه (والكافرون الهم عذاب شديد) في الآخرة (ولوبسط الله الرزق لعباده) اي لواغناهم حيما (لبغوافي الارض) من البغي وهو الظلم اى لغي هذاء ليذاك وذاك على هذا لأن الفيني مبطرة مأشرةوكني بحال قارون وفرعون عبرةأ ومن البغىوهوالكبرأى لتكبروا

ويعفروا عن السيآت ويعلم اتفعلون ) من الخير والشر ( ويستجيب الذين آمنوا ) يغفر للذين آمنوا بمحمد عليه السلام والقرآن (وعلو الصالحات) فيما بينهم

وبين ربهم ( ويزيدهم من فضله ) بكرامته الثوابوالكرامة في الجنةويقال رؤية الله (والكافرون )أبوجهل ( و ) وأصحابه ( الهم عذاب شديد ولوبسطالله الرزق ) وسم الله المال(لعباده)على عباده (لبغوا) لطغواو تطاولوا (في الارض واصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما ينحرى كمية وكيفية ﴿ وَلَكُن يَنْوَلُ بِقُدْرُ ﴾ بتقدير

(بقدرمایشاء) بتقدیر بقال قدر مقدر او قدر ا(انه بعباده خيربصير)يم أحوالهم فيقدر الهم ماتقتضيم حكمته فيفقرويغني وعنع ويعطى ويقبض وببسط ولو أغناهم جماليفواولو فقرهم لهأكوا وماترى من البسط على من سغى ومن البغي بدون البسط فهو قليل ولاشكان البغيمع الفقرأقل ومعالبسطاكثر وأغلب (وهوالذي ينزل الغيث) وبالتشديدمدني وشامی وعاصم ( من بعد ماقنطوا) وقرئ قنطوا (وينشررجته)أى ركات الغيث ومنافعه ومامحصل به من الخصب وقيل اعمر رضي الله عنه اشتد القعط وقنط الناس فقال مطروا اذا أرادهدهالآيةأواراد رجته في كلشي (وهوالولي) الذي شولي عماده باحسانه (الحمد) المحمودعلي ذلك محمده أهل طاعته (ومن آیاته) أی علامات قسدرته (خلق السموات والارض)مع عظمهما ولكن ينزل) نوسع (نقدر مايشاء) على من يشاء ( الله بعاده)بصلاح عاده (خير بصير)باعالهم (وهوالذي

ينزل الغيث)يعني المطر (من

بعدماقنطوا) أي أيسوا

من المطر (وينشر رجته)

ينزل رجته يعني المطر (وهو

﴿ مایشاه ﴾ ما اقتضته مشئنه ﴿ انه بعباده خبیر بصیر ﴾ یملم خفایا امرهم وجلایا حالهم فيقدر لهم مايناسب شأنهم روى ان اهلالصفة تمنوا الغنى فنزلت وقيل فى العرب كانوا إذا اخصوا تحاربوا وإذا اجدبوا أنتجعوا ﴿وهوالذي بنزل الفيث﴾ المطرالذي يفيثهم من الجدب ولذلك خص بالنافع وقرأ النافع وابن عامر وعاصم ينزل بالتشديد ﴿ من بعد ماقنطوا ﴾ ايسوا منه وقرئ بكسرالنون ﴿ وينشر رجته ﴾ فيكل شئ من السهل والجبل والنبات والحيوان ﴿ وهو الولى ﴾ الذي يتولى عباده باحسانه ونشر رحمته ﴿ الحميد ﴾ المستمق للحمد على ذلك ﴿ ومن آياته خلق السموات والارض ﴾ فانها ومركبا بعدمركب وملبسا بعدملبس وقيـل انالانسان متكبر بالطبع فاذاوجد الغنى والقدرة رجيم الىمقتضى طبعه وهو النكبر واذاوقع فىشدة ومكروه وفقرانكسر فرجم الى الطاعة والنواضع وقيل انالبغي معالقبض والفقرأقل ومعالبسط والغني أكثر لانالنفس مائلة الىالشرلكها اذا كانت فاقدة لآلانه كانالشر أقلواذا كانت واحدةلهـا كانالشر أكثر فثبت انوجدان المـال يوجب الطغيان ﴿ ولَكُنَّ يَنْزُلُّ تقدرمايشاء ﴾ يعنى الارزاق نظرا لمصالح عباده وهوقوله تعالى ﴿ اله بعباده خبير بصير ﴾ والمعنى الهتمالي عالم باحوال عباده وبطبائمهم وبعواقب أمورهم فيقدر أرزاقهم على وفق مصالحهم يدل علىذلك ماروي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عناهة عنوجل قال تقول الله عنوجل منأهان لي وليا فقدبارزني بالمحاربة وانى لاغضب لاوليائي كايغضب الليث الحرد وماتقرب المي عبدى المؤمن عثمل أداء ماافترضت عليمه ومانزال عبدى المؤمن يتقرب الىبالنوافل حتىأحبه فاذاأحببته كنتله سممما وبصراومدا ومؤمدا اندعاني أجبتمه وانسألني أعطبته وماترددت فيشئ أنافاءله ترددي فيقبض روحعبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولامدله منه وانمن مبادى المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فاكفه عنه ان لابدخله عجب فيفسده ذلك وانمنعبادى المؤمنين لمن لايصلح إيمانه الاالغنى ولوأفقرته لافسدهذلك وانمنءبادىالمؤمنين لمزلا يسلح ابمانه الاالفقر ولوأغنيته لافسده ذلكوان منءبادى المؤمنين لمنولايصلح ايمانه الاالصحة ولوأسقمته لافسده ذلك وان منعبادي المؤمنين لمن لايصلح أيمانه الاالسقم ولوأصححته لافسده ذلكاني ادىر أمر عبادي بعلمي بقلومهم اني عليم خبير أخرجه البغوي باسناده ﷺ قوله عزوجل ﴿ وهوالذي ينزل|الفث من بعد ماقنطوا ﴾ اى يئس الناس منهوذلك ادعى لهم الى الشكر قيل حبس الله المطرعن اهل مكة سبع سنين حتى قنطوا ثم أنزل الله عزوجل المطر فذكرهم نعمته لان الفرح بحصول النعمة بعد الشدة أتم﴿ وينشر رحته ﴾ أى يبسط بركات الغيث ومنافعه ومايحصلبه منالخصب ﴿وهوالولى ﴾ أىلاهلطاعته ﴿ الحميد ﴾ أى المحمود علىما يوصل الى الخلق من أقسام رجته ﴿ وَمَنْ آيَاتُهُ خُلُقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ  ( ومابث ) فرق ومانجوزأن يكون مرفوعا ومجرور اجلاعلى المضاف أوالمضاف اليه (فيهما) في السموات والارض (من دابة) الدواب تكون في الارض وحدها لكن بجوز أن ينسب الشيء المنجو المذكور وان كان ملتبسا بمعضه كايقال بنوعيم فيم شاعر مجدوا عاهو في فخذمن أفخاذهم ومنعة وله تعالى بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان واتحدا يخرج من الملح ولا يبعد أن يخلق في السموات حيوانات عشون فيهامشي الاناسي على الارض أو يكون للملائكة مشي مع الطيران فوصفوا بالدبيب كاوصف به الاناسي ( وهدو على { الجزء الخامس والعشرون } جمسهم ) حمد عالى المحرف القيامة ( اذا يشاء قدير)

بذاتهـا وصفاتها تدل على وجود صانع قادر حكيم ﴿ ومابث فيهما ﴾ عطف عملى السموات اوالخلق ومن دابة كه من حي على اطلاق اسم المسبب السبب او ممايدب على الارض ومايكون في احد الشيئين يصدق انه فيهما في الجُّلة ﴿ وهو على جعهم اذا يشاه ﴾ فيأى وقت يشماء ﴿ قدير ﴾ متمكن منه واذاكما تدخل عملي المماضي تدخل عملي المضارع ﴿ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ﴾ فبسبب معاصيكم والغاء لان ماشرطية أومتضمنة معناه ولم يذكرهمانافع وابن عام استفناء بما فى البياء من معنى السببية ﴿ ويعفوا عن كثير ﴾ من الذنوب فلايعاقب عليها والآية مخصوصة بالمجرمين ومابث﴾أى او جد ﴿ فيهما ﴾ أى في السموات والارض ﴿ من دابة ﴾ فان قلت كيف مجوز اطلاق لفظ الدابة على الملائكة قلت الدبيب في اللغة المشى الخفيف على الارض فعتمل ان يكون للملائكة مشي مع الطيران فيوصفون بالذبيب كايوصف به الانسان وقيل يحتمل ان الله تعالى خلق في السموات انو اعامن الحيوا نات يدبون دبيب الانسان ﴿ وهو على جعهم اذايشاء قدير ﴿ يعني يوم القيامة ﴿ قوله عزوجل ﴿ وماأ صابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ﴾ المراد بهذه المصائب الاحوال المكروهة نحوالاوجاع والاسقام والقحط والغلاءوالفرق والصواعق وغير ذلك من المصائب فبما كسبتاً يديكم من الذنوب والمعاصي ﴿ ويعفوا عن كثير ﴾ قال ابن عباس لمانزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي غسى سده مامن خدش عود ولاعثرة قدم ولااختلاج عرقالابذنب ومايفعوالله عنه أكثر ﴿وروىالبغوى باسناد الثعلبي عنأ بي سحيلة قال قال على بنأ بي طالب رضىالله عنه الاأخبركم بافضل آية فىكتابالله حدثنابهارسولاللهصلىاللهعليهوسلم وماأصابكم منءمسيبة فيماكسبت أيديكم ويعفواعن كثير وسأفسرهالكم ياعلىماأصابكم منمصيبة أى منمرض أوعقوبة أوبلاء فىالدنبا فبماكسبت أيديكم والله أكرم منأريثني عليكم العقوبة فىالآخرة وماعفاالله عنه فىالد ببافالله أحلم مزان يعود بعدعفوه وقال عكرمة مامن نكبة أصابت عبدا فافوقهما الابذنب لم يكن الله ليغفرله الابها أودرجة لم يكن اقعه ليرفعه الهاالابهما (ق) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايصيب المؤمن

اذاتدخلء ليالمضارعكا تدخل على الماضي قال الله تعمالي والليمل أذايغشي (وماأصابكم من مصيبة) غمو ألم ومكروه (فيما كسبت أمديكم)أى مجناية كسبتموها عقوبة علكم عاكسيت بغيرالفاه مدنى وشامى على أن مامبتدأ و عا كسبت خبره من غـ ير تضمين معنى الشرط ومن أثبت الفاءفعلى تضمين معنى الشرطوتعلق مهذه الآية من يقول بالتناسخ وقال لولم يكن للاطف الحالة كانوا علهاقبل هذه الحالة لما تألمواوقلناالآ ية مخصوصة بالمكاغين بالسباق والسياق وهو (ويعفواءن كثير)أي من الذنوب فالايعاقب عليه أوعن كثيرمن الناس فسلا يعاحلهم بالعقوبة وقالان عطاء من لم يعلم ان ماو مل اليممن الفتن والمصائب باكتسانه وانماعفاعنمه

مولاه أكثركان قليل النظر في احسان ربه اليه وقال محد بن حامد العبد ملازم التجنايات في كل أوان ( شوكة ) وجناياته في طاعته أكثر من جنايته في معاصيه لان جناية المعصية من وجناياته في طاعته أكثر من جناياته بالمواثب ليخفف عنه أثقاله في القيامة ولولاعفوه ورجه الهلك في أول خطوة وعن على رضى الله تعالى عنه هذه ارجى آية للمؤمنين في القرآن لان الكريم اذاعاقب من لايعاقب ثانيا

ومابث ) نشر (فيهما ) ماخلق فى الارض ( من دابة ) كلها آية لكم ( وهو على جمهم ) عـلى احيائهم (اذايشاء قدير وما أصابكم من مصيبة) ما تصابون فى أنفسكم (فبما كسبت أيديكم) فبما جنت أيديكم بصيبكم (ويعفواءن كثير) من الذنوب فلانجزيكم بع

واذا عفالا يعود (وماانتم بمجزين في الارض) أي بفائدين ماقضى عليكم من المصائب (وماليكم من دون الله من ولي) متول بالرحة ( ولا نصر يدفع عنكم العذاب اذاحل بكم (ومن آياته الجوار ) جمع جارية وهي السفينة الجوارى في الحالين مكي وسسهل ويعقوب وافقهم مدنى وأبو عمرو في الوصل (في البحر كالاعلام) كا لجبال (ان يشأ بسكن الريح) الرياح مدنى (في ظهره) (سورة الشورى) على ظهر البحر (ان في ذلك الرياح مدنى (في ظلان رواك) على ظهر البحر (ان في ذلك

فان مااصداب غيرهم فلاسدباب اخر منها تعريضه للاجر العظيم بالصبر عليه ﴿ وماانتم عَجْزِينَ فِي الارضَ فَاتْنِينَ ماقضى عليكم من المصائب ﴿ ومالكم من دون الله من ولى ﴾ يحرسكم منها ﴿ ولانصير ﴾ يدفعها عنكم ﴿ ومن آياته الجوار ﴾ السفن الجارية ﴿ فِي الْحِر كَالا عَلام ﴾ كالجبال قالت الخنساء

وان ضحرا لتأنم الهداة به \* كأنه على رأسه نار

وانيساً يسكن الربح و وترأنافع الرياح و فيظلان رواكد على ظهره و فيقين ثوابت على ظهر البحر و ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور و لكل من وكل همته وحبس نفسه على النظر في آيات الله والتفكر في آلائه اولكل مؤمن كامل فان الايمان نصف ان نصف صبر و نصف شكر و أو يو بقهن و اوبهلكهن بارسال الرج العاصفة المفرقة والمراد اهلاك اهلها لقوله و عاكسبوا و واصله او برسلها فيوقيقهن لانه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود كافي قوله و ومف عن كثير ويعفو المالمين الدين المناف منهم وقرئ ويعفو على المناف منهم وقرئ ويعفو على المنتئناف و يعلم الذين مجادلون في آيانا و عطف على هاة مقدرة مثل لينتقم منهم وبعا الجزاء ونصب نصب الواقع جوابا للاشياء الستة لانه ايضا غير واجب وقرأ نافع وابن عام بالرفع على الاستئناف وقرئ بالجزم عطفا على يعف فيكون المعنى او مجمد بين اهلاك قوم وانجماء قوم وتحذير آخرين و مالهم من محمص و محمد

شوكة فافوقها الارفه الله بهادرجة وحط عنه بها خطيئة ﴿ وَمَا أَنْمَ عَجَزِينَ ﴾ أَى فَانَّيْنِ ﴿ فَى الارفه الله بهادرجة وحط عنه بها خطيئة ﴿ وَمَا لَكُمْ مَنْ وَوَاللّهِ مَنْ دُونَ الله منولى ولا نصير ﴾ قوله عن وجل ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ الْجُوارِ ﴾ يمنى السفن وهي السيارة ﴿ فَيَا الْجُرِي كَالْاَعَادُم ﴾ أَى كالقصور وكل شي من تفع عندالعرب فهو علم ﴿ انْ يَشَأَيْسَكُنَ الرّجِ ﴾ أَى اللّه في في ظلهر البحرى ﴿ انْ فَي ذلك لا يَاتَ لَكُلُ أَيْ وَهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أَى من ذوبهم فلا يعاقب عليها ﴿ وَلِعَمَا اللّهُ مِنْ مَعْمِلُ فَي اللّهُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ أَى من ذوبهم فلا يعاقب عليها ﴿ وَلِعَمَا اللّهُ من مجاولُونَ في آياننا ما المهم من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من المهم من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار وا المي الله من عميص ﴾ بعنى يعلم الذين يكذبون بالقرآن اذاصار والله الله من عميص الله على مالهم من عميص الله على الله

لآيات ليكل صبار)على بلائه (شكور ) لنعمائه أى لكل مؤمن مخلص فالاعان نصفان نصف شكر ونصف صـ برأ وصبارعلى طاعته شکورلنعمتــه (أو بو بقهن) يها كهن فهو عطف عملى يسكن والمني ان يشأ يسكن الريح فيركدن أويمصفهافيغرقن بعصفها (عا كسبوا) من الذنوب (ويعفءنكثير) منهافلا بجازىءليها وانماأدخل العفوفى حكم الايباق حيث جزم جزمه لان المدي أو ان يشأم لك ناساو ينبح ناساعلى طريق العفوعنهم (ويعلم) بالنصب عطفعلي تعليل محذوف تقدره لبنتقم منهم ويعلم (الذين مجادلون في آياتنا) أي في ابطالهــا ودفعهاويعلممدنى وشامى عطف على الاستئناف (مالهمن عيص) مهرب (وماأنتم بمجزين فيالارض)

روها تنميز جور في المورض بفائنين من عذاب الله (وما يَاتُه ) من علامات وحدانيته

لكم من دونالله) من عذاب الله (من ولى) قريب ينفه كم (و لانصير) ما نع عنعكم من عذاب الله (و من آياته) من علامات و حدانيته وقدرته ( الجوار ) يعنى السفن (في البحركالاعلام) كالجبال (ان يشأ يسكن الرعج) التي تجرى بها السفن (فيظلن) فيصرن (رواكد) ثوابت (على ظهر الماء (ان في ذلك) فيما ذكرت من السفن لآيات ) لملامات وعبرا ( لكل صبار ) على المطاعة (شكور) بنيم الله (أو يو بقهن) بهلكهن يعنى السفن في البحر (عاكسبوا) بمعصية أهلهن (ويعن عن كثير) لا يجازيهم بعد (ويعلم) لكي يعنم (الذين يجادلون في آياتنا) يكذبون مجمد عليه السلام والقرآن (ما لهم من محيص) من مغيث و لانجاة وروسلم) لكي يعنم (الذين يجادلون في آياتنا) يكذبون مجمد عليه السلام والقرآن (ما لهم من محيص) من مغيث و لانجاة

من عذابه (ف أو تيم من شئ فتاع الحيوة الدنيا وما عندالله ) من الثواب ( خبر وأبق للذين آمنوا وعلى رجم يتوكلون ) ما الاولى ضمنت ممنى الشرط فعاءت الفاء في جواجها بخلاف الثانية نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه حين تصدق بجميم ماله فلامه الناس (والذين بجتنبون ) عطف على الذين آمنسوا وكذا ما بعده (كبائر الاثم) أى الكبائر من هذا الجنس كبير الاثم هوالشرك ( والفسواحش) قيل ماعظم قبحه فهو فاحشمة كالزنا ( واذا ما غضبوا) من أمور دنيا هم (هم (الجزم الخامس والعشرون) يغفرون ) حراء على أي هم الاخصاء بالغفران في حال الغضب

من المذاب والجُملة مملق عنها الفعل ﴿ فِما اوْتَيْتُم منشَى ۚ فَتَاعَ الْحَيُوهُ الدُّنيا ﴾ تمتمون به مدة حياتكم ﴿ وماعندالله ﴾ من ثواب الآخرة ﴿ خير وابتي للذين آمنوا وعلى ربهم يتــوكلون ﴾ لخلوص نفمه ودوامه وما الاولى موصــولة تضمنت معنى الشرط منحيث انايتاء مااوتواسبب للتمتع بها فىالحياة الدنيا فجازت الفاء فىجوابها بخلاف الشانبة وعن على رضيالله عنه تصدق أبوبكر رضيالله عنــه بمـاله كله فلامه جم فنزلت ﴿ والذين بجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا مافضبواهم ينفرون ﴾ عابعده عطف على الذين آمنوا اومدح منصوب اومرفوع وبناء يففرون على ضميرهم خبرا للدلالة على انهم الاحقاء بالمغفرة حال الفضب وقرأ حزة والكسائى كبير الاثم ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَرَبُهُمُ وَاقَامُوا الصَّلَّوَّ ﴾ نزلت في الانصــار دعاهم رســولالله صلى الله عليه وسلم الى الايمان فاستجابوا له ﴿ واصهم شورى بينهم ﴾ ذوشـورى لايتفردون برأى حتى يتشــاوروا و يجتمعوا عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في الامور وهي مصدر كالفتيا بمعني التشــاور ﴿ وَمَارِزَقْنَـاهُمْ يَنْفَقُونَ ﴾ فيســبيل الخـير ﴿ والذين اذا اصــابهم البني هم بننصرون ﴾ عـــلى ماجعله الله لهم كراهة من مهرب من عذابه ﴿ فَأُوتِيمَ من شَيُّ ﴾ أي من زينة الدنيا ﴿ فَتَاعِ الحيوة الدنيا ﴾ أى ليس هومن زاد المعاد ﴿ وَمَاعَنْدَالِلَّهُ ﴾ أي من الثواب ﴿ خَيْرُواْ بِقَ لَلَّذِينَ آمَنُوا ا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ والمعنى ازالمؤمن والكافر يستويان في متاع الحساة الدنيا فاذا صارا الى الله تعالى كان ماعندالله من الثواب خيرا وأبقى للمؤمن ﴿ والدين مجتنبون كبـائر الاثم ﴾ يعنىكل ذنب تعظم متموبته كالقتــل والزنا والسرقة وشــبه ذلك ﴿ والفواحش ﴾ يعنى ماعظم قبحه منالاقوال والافسال ﴿ واذا ماغضـبواهم يغفرون ﴾ يعني يكظمون الغيظ ويحلمون ﴿ والذين استجابوا لربهم ﴾ يعنيأجابوه الى مادعاهماليه منطاعته ﴿ وأقاموا الصلوة ﴾ يعنى المفروضة ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ يمني بتشاورون فيمايبدولهم ولايعجلون ولاينفردونبرأى ما لم يحتموا عليه قبل ماتشاور قوم الاهدوا لأرشــد أمهم ﴿ وبمــارزقنــاهم بنفقون والدّين اذا أمسامهم البغي ﴾ يعنى الغلم والمدوان ﴿ هم منتصرون ﴾ يعنى ينتقمون منظالمهم

والمحي مهم والقاعه مبتدأ واسناد يغفرون اليهلهذه الفأبدة ومثلههم ينتصرون (والذين استعانو الريم) نزلت في الانصار دعاهم الله عز وجل الاعان مه وطاعته فاستمانوا له بان آمنوابدوأطاعوه (وأقاموا الصاوة )وأغوا الصاوات الخس (وأمرهم شوري بینهم ) أی ذو شوری لا ينفردون برأى حتى مجتمعوا عليهوعن الحسن ماتشاور قوم الاهمدوا لارشدأمهم والشوري مصدر كالفتها هعني التشاور ( ومما رزقناهم ينفقون ) بتصدقون ( والذين اذا أصابهم البغي ) الظلم ( هم ينتصرون ) ينتقمون ممن منعذاب الله (فاأوتيتم) أعطيتم (منشي ) من المال والزهرة (فتاع الحوة الدنيا) لاستي ( وماءندالله ) من الثواب(خير) مماعندكم في الدنيا (وأبقى) أدوم من متاع الدنيافانوافانية ثم بين

لمن هوفقال (للذين آمنوا) بمحمدعليه السلام والقرآن يعنى أبابكر وأصحابه (وعلى ربهم يتوكلون) لاهلى المال (من) والذين يجتنبون كبائر الاثم) يعنى الشرك (والفواحش) يعنى الزنا والمعاصى (واذا ماغضبواهم) بالجفاه (يغفرون) يتجاوزون ولايكانؤن به (والدين استجابوا لربهم) أجابوا لربهم بالتوحيد والطاعة (وأقاموا الصلوة) أتموا الصلوات الجس (وأمرهم شورى بينهم) اذا أرادوا أمراو حاجة تشاوروا فيما بينهم ثم عملوا به (وممارز قناهم) أعطيناهم من المال (ينقفون) ينتصدقون (والذين اذا أساجم البني) المظلمة (هم ينتصرون) ينتصفون

ظهم أى يتتصرون في الانتصار على ماجعله الله تعالى لهم و لا يعتدون وكاثو ا يكر هون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق وانحاجدوا على الانتصار لان من انتصر وأخذ حقدولم يجاوز في ذلك حدالله فإيسرف في القتل ان كان ولى دم فهو مطيع لله وكل محودثم بين حد الانتصار فقال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) فالاولى سيئة حقيقة والثانية لاوا عاسميت سيئة لانها عجازاة السوء أولانها تسوء من تنزل به ولانه لولم تكن الاولى لكانت الثانية سيئة لانها اضرار وانحاسارت حسنة لنهرها أو في تسمية الثانية سيئة الثانية سيئة الشارة الى حد عده أن العفو مندوب اليه { سورة الشورى } والممنى أنه بجب اذا

التذال وهو وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسأس امهات الفضائل وهو لانحالف وصفهم بالففران فانه بغي عن عجز المففور والانتصار عن مقاومة الخصم والحما على الماجز مجود وعلى المتفلب مذموم لانه اجراء واغراء على البغى ثم عقب وصفهم بالانتصار بالمنع عن التعدى فقال ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ وسمى الثانية سيئة للازدواج او لانها تسوء من تنزل به ﴿ فَن عفا واصلح ﴾ بينه وبين عدوه ﴿ فَأجره على الله ﴾ عدة مبهمة تدل على عظم الموعود ﴿ أنه لا يحب الظالمين ﴾ المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام ﴿ ولمن انتصر بعد ظلم ﴾ بعد ماظم وقدقرى به بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام ﴿ ولمن انتصر بعد ظلم ﴾ بعد ماظم وقدقرى به بالدين بالماسية والماقبة ﴿ السبيل على الذين يظلمون الناس ﴾ بالماسة والمعاقبة ﴿ وسنون في الارض بغير الحق بعد ما بالمنسة والمناقبة ﴿ وسنون في الارض بغير الحق

من غـير تمد قال ابن زيد جعــلالله تعالى المؤمنــين صنفين صنف يعفــون عمن ظلمهم فبــدأ بذكرهم وهوقوله تعالى واذاماغضبواهم يغفرون وصنف ينتصرون من ظالمهم وهمالذين ذكروا في هـذه الآية وقال ابراهيم النحنى كانوا يكرهــون أن يذلوا أنفسمهم فاذا قــدروا عفوا وقيل ازالعفو اغراء للسـفيه وقال عطاء هم المؤمنــون الذين أخرجهم الكفار منمكة وبغوا عليم ثممكنهمالله عزوجــل فىالارض حــتى انتصروا ممن ظلمهم ثم بينالله تعالى انشرعة الانتصار مشروطة برعاية المماثلة فقال تعـالي ﴿ وجزاه سيئة سيئة مثلها ﴾ سمىالجزاء سيئة وان لم يكن سـيئة لتشـابههما فىالصورة وقيل لانالجزاء يسوء من ينزل له وقيل هو جزاء القبيم اذاقال أخزاك الله فقاله اخزاكالله ولاتزد واذاشتمك فاشتمه بمثلها ولانعتد وقيال هو فيالقصاص في الجراحات والدماه يقتص بمثل ماجني عليه وقيل ان الله تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين الدمشروع ثم بين ان العفو أولى بقوله تعالى ﴿ فَنَ عَفَا ﴾ أي عِن ظله ﴿ وأصلح ﴾ أىبالعفو بينه وبين الظالم ﴿ فاجِره على الله ﴾ قال الحسن اذا كان يوم القيامة نادى مناد منكانله على الله أجر فليقم فلايقوم الامن عفا ثم قرأ هذه الآية ﴿ الْهُ لا يُحِبِ الظَّالَمِينَ ﴾ قال ابن عبــاس الذين يبدؤن بالظــلم ﴿ ولمن انتصر بمدظلُم ﴾ أي بعدظــلم الظالم ايا. ﴿ فَاوَلَئُكُ ﴾ يَعْنَى المُنتَصِرِينَ ﴿مَاعَلَيْهِمْ مَنْسَبِيلَ ﴾ أي بعقوبة ومؤاخذة ﴿ انْعَالَسْبِيل على الذين يظلمون الناس ﴾ أي يبدؤن بالظلم ﴿ ويبنون في الارض بغيرالحـق ﴾ أي

قوبلت الاساءة أزتقابل عثلها من غيرزيادة (فسن عفـا وأصلح) بينه وبين خصمه بالعفو والاغضاء (فاجره على الله)عدة مهمة لايقاس أمرها فيالعظم (اله لا يحب الظالمين) الذين يبدؤن بالظلم أو الذين مجاوزون حد الانتصار في الحديث منادى مناديوم القامة من كانله أجرع لى الله فليقم ف الا لقوم الامن عفـا (ولمن انتصر بعد ظلمه)أيأخذ حقه بمدماظلم على اضافة المصدر الى المفعول (فاولئك) اشارة الى ممنى مندون لفظه (ماعليهم منسيل) للمعاقب ولا للمعاتب والمعايب (أعا السيل على الدن يظلمون الناس) يبتدؤنهم بالظلم (وسفون في الارض) يتكبرون فها ويعلون ويفسدون ( بغير الحق

بالقصاص لا بالمكابرة

( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) جزاء جراحة جراحة مثلها ( فنعفا ) عن مظلته ( وأصلح ) ترك القصاص ولا يكافى به ( فأجره على الله ) فقوابه على الله ( الهلا محب الظالمين) المبتدئين بالظار (ولمن انتصر ) انتصف بالقصاص (بعدظله) مظلته ( فأولئك ماعليم من سبيل ) من مأثم بالقصاص ( انعما السبيل ) المأثم ( على الذين يظلمون الناس ) بالابتداء بغير قصاص ( وببغون ) يتطاولون ( في الارض بغير الحق يكون الهم

اولئك لهم عذاب اليم ﴾ على ظلمم وبغيهم ﴿ ولمن صبر ﴾ على الاذي ﴿ وغفر ﴾ ولم منتصر ﴿ انذلك لمن عزم الامور ﴾ اىانذلك منه فحذف كماحذف فيقولهم السمن منوان بدرهم للعلم به ﴿ وَمِنْ يَصْلُواللَّهُ فَالْهُمَنَّ وَلَى مِنْ بَعْدُهُ ﴾ مِنْ ناصر يتولاه من بعــد خَذَلانَ الله ايا. ﴿ وَتَرَى الظَّـالَمَينَ لِمَارَأُوا العَذَابِ ﴾ حين برونه فذكر بلفظ الماضي نحقيقاً ﴿ يقولون همالي مرد من سبيل ﴾ اىالي رجعة الى الدنيا ﴿ وتربيم يعرضون عليها ﴾ على النـــار ويدل عليها العذاب ﴿ خاشعين منالذُل ﴾ متذللين متقــاصرين نما يلحقهم من الذل ﴿ ينظرون من طرف خنى ﴾ اى ببتدئ نظرهم الىالنار منتحريك لاجفانهم ضعيف كالمصبور ينظرالىالسيف ﴿ وقال الذين آمنوا ن الحاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم ﴾ بالتعريض للعذاب المخلد ﴿ يُومُ القيمة ﴾ ظرف لخسروا والقول في الدنيا اولقال اي يقولون اذا رأوهم على تلك يعملون فيها بالمعاصي ﴿ أُولِئُكُ لِهِم عَذَابَ أَلِيم ولمن صبر ﴾ أي لم ينتصر ﴿ وغفر ﴾ نجاوزعن ظالمه ﴿ازذلك﴾ أىالصبروالتجاوز ﴿لَمْءرَمُ الامور ﴾ يعني تركه الانتصار لمنءزم الامور الجيدة التيأمرالله عزوجل بهـا وقيل انالصابر يؤتىبصبره الثواب فالرغبة في الثواب أتم عزما ﴿ ومن يضلل الله فالدمن ولي من بعده ﴾ يعني مالدمن أحديلي هدايته بعد اضلال الله اياء أو يمنعه من عذايه ﴿ وترى الظالمين لمــارأوا العذاب ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ يقولون هـل الى مرد من سبيل ﴾ يمني انهم يسـألون الرجمة الى الدنيــا ﴿ وتراهم يمرضون عليها ﴾ أي على النار ﴿ خاشمين من الذل ﴾ أي خاضمين متواضعين ﴿ يظرون منطرف خني ﴾ يعنى يسارقون النظر الى النار خوفامنها وذلة أنفسهم وقيسل ينظرون بطرفخني أىضعيف منالذل وقيل ينظرون الىالنار بقلوبهم لآنهم يحشرون عميا والنظر بالقلبخني ﴿ وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ﴾ يعنى بانصاروا الىالنــار ﴿ وأهليهم يومالقيمة ﴾ يعنى وخسروا أهليم بان صاروا الخيرهم

رأوا العذاب)حين رون العذاب واختبر لفظ الماضي للتحقيق (يقولون هلالي مرد منسبيل ) يسألون ربهم الرجوع الى الدنيا لىۋەنوانە( وتراھىيىرىنون عليها ) على النار اذالعذاب مدل علمها (خاشمين) متضائلين متقساصرين مما يلحقهم (من الذل سنظرون) الى النار (منطرفخني) صعف عسارقة كا ترى المصبور ينظراالى السيف ( وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذينخسروا انفسهم وأهديهم يوم القيمة) يوممتملق بخسروا وقول (أولئك لهم عذاب ألم) وجيع ( ولمن صبر ) على مظلمته (وغفر)تجاوز ولم يقتص ولم يكافئ به ( ان ذلك)الصبروالتجاوز لن عزمالامور)من خيرالامور

ويقال من حزم الامور ونزل من قوله والذين بجتنبون كبائر الاثم والفواحش الى قوله لمن عزم الامور ( في ) في شأن أ بي بكر الصديق وصاحبه عمرو بن غزية الانصارى في كلام وتنازع كان بينهما فشتم الانصارى أبابكر الصديق فأنزل الله فهما هؤلاء الآيات ( ومن يضلل الله) عن دينه (فاله من ولى) من مرشد ( من بعده ) غيرالله ( وترى الظالمين) المشركين أباجهل وأصحابه يوم القيامة (لمارأ واالمذاب) حين رأوا المذاب (يقولون هل الى مردمن سبيل ) هل الى رجوع المالد نيامن حيلة (وتراهم بعرضون عليه) على النار ( خاشه بي منالذل) ذليلين من الحزن ( بنظرون ) اليك (من طرف خني ) مسارقة الاعين ( وقال الذبن آمنوا ) بحمد عليه السلام والقرآن ( ان الخاسرين ) المغبونين ( الذين خسروا ) الذين غبوا ( أنفسهم وأهلهم ) خدمهم في الجنة (يوم القيمة

المؤمنين واقع فىالدنساأويقال أى يقولون يومالقيامة اذارأوهم علىنكالصفة ( ألاان الظالمين فىعذاب مقيم ) دائم (وماكان لهم منأولياء ينصرونهم من دون الله) من دون عذا به ( ومن بضلل الله فماله من سبيل ) الى النجاة (استجبيوا لربكم) أجيبوه المحمادعا كماليه ( من قبل أن يأنى يوم) أي يوم القيامة (لاصردله من الله) من يتصل بالاصرد أي لا يرده الله بعدما حكم به أوسأني أىمن قبل أن يأتي من الله يوم لايقدراحدعلى رده ( مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكبر )أى ليس لكم بما اقترفتموه ودونفي مخلص من العـذاب ولا 🔪 ٤١٧ 🦫 تقدرون انتنكروا شياً { سورة الشوري

الحال ﴿ أَلَاانَ الظَّالَمِينَ فَيَعَدَابِ مَقْيَمٍ ﴾ تمام كلامهم أو تصديق من الله لهم ﴿ وما كان الهم من اولياء ينصرونهم من دونالله ومن يضللالله فاله من سبيل ﴾ ألى الهدى اوالنجاة ﴿ استجيبوالربكم من قبل ان يأتي يوم لام دله من الله ﴾ لا ير ده الله بعد ماحكم به ومن صلة لمرد وقيل صلة يأتي اي من قبل ان يأتي يوم من الله لا عكن رده ﴿ مالكم من ملجاً ﴾ مفر ﴿ يومندومالكم من نكير ﴾ انكار لما اقترفتموه لانه مدون في صحائف اعالكم تشهد عليه السنتكم وجوارحكم ﴿ فَانَ اعْرَضُوا فَالْرَسْلِنَاكُ عَلَيْهُمْ حَفَيْظًا ﴾ رقيبا اومحاسبا ﴿ ان عليك الاالبلاغ ﴾ وقدبلغت ﴿ وآنااذا اذقنا الانسان منارجة فرح بها ﴾ اراد بالانسان الجنس لقوله ﴿ وان تصبهم سيئة بماقدمت ايديهم فان الانسان كفور ﴾ بليغ الكفران ينسى النعمة رأسا ويذكرالبلية ويعظمها ولاينأمل سبهما وهذاوان اختص بالمجرمين جازاسناده الىالجنس الخلبتهم واندراجهم فيه وتصدير الشرطية الاولى باذا والثانية بان لان اذاقة النعمة محققة من حيث انهاعادة مقضية بالذات بخلاف اصابة البلية واقامة علةالجزاء مقامهووضع الظاهر موضع الضميرفى فى الجنة ﴿ أَلَاانَ الظَّالَمَانِ فَي عَدَّابِ مَقْيَمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مَنَّ أُولِياءً بنصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فماله من سبيل ﴾ أي وصول الى الحق في الدنيا والجنة في العقبي فقد استدت عليم طرق الخير ﴿ استجيبُوا لربكم ﴾ أي أجيبُوا داعيالله يعنى محدا صلى الله عليه وسلم﴿ من قبل أن ياتي يوم لامرداء من الله ﴾ أي لا يقدر أحد على دفعه وهويوم

القيامة وقيل هو يوم الموت ﴿ مالكم من ملجأ يومئذ ﴾ أى مالكم من مخلص من العذاب وقيـل منالموت ﴿ ومالكم مــننكير ﴾ أي ينكر حالكم وقيــل النكير الانكار يعني لاتقدرون انتنكروا منأعالكم شيأ ﴿ فانأعرضوا ﴾ أىءنالاجابة ﴿ فاأرساناك عليم حفيظا ﴾ أي تحفظ أعمالهم ﴿ انعليك الاالبلاغ ﴾ أي ليس عليك الاالبدلاغ وفيه تسلية للنبي صلىالله عليه وسلم ﴿ وَالْمَاأَذَاتُنَا الْانسَانَ مَنَارَحَةً ﴾ قال ابن عباس يعنى الغنى والصحمة ﴿ فرحبُها وان تصبِم سيئة ﴾ أى تحط ﴿ بماقدمت أيديم ﴾ أى من الاعجال الحبيثة ﴿ فان الانسان كفور ﴾ أي لما تقدم من نعمة الله تمالى عليه ، قولم

صحائف أعمالكم والنكير الانكار ( فان أعرضوا) عن الاعمان (فما أرسلناك عليهم حفيظا) رقيبا (ان عليك الاالبلاغ)ماعليك الاتبليغ الرسالة وقدفعلت (والااذاأذقناالانسان)المراد الجمع لاالواحد (منارحة) نعمةوسعة وأمنا وصحية (فرح مها) بطرلاجلهما (وان تصبهم سيئة ) بلاء كالمرضوالفقر ونحوهما وتوحيدفرحباعتبار اللفظ والجمع في وان تصبهم باعتبار المعنى (عاقدمت أسمم) بسبب معاصيم (فان الانسان كفور) ولم يقل فالمكفور ليسمجل على أن هذا الجنس

ألاان الظالمين) المشركين أباجهل وأصحابه (فىعذاب مقم)دائم (وماكان الهممن أولياء)أقرباء (منصرونهم)

بمنعونهم ( مندونالله ) من عذابالله ( قا و خا ٥٣ مس ) ( ومنيضللالله ) عن دينه مثل أبي جهل(فالعمن سبيل) من دينولاحجة( استجيبوالربكم )بالتوحيد(من قبل أن يأتي يوم ) وهو يوم القيامة (لامردله)لامانعله (من الله) منعذابالله ( مالكم من ملجأً)من نجاة ( يومئذ )منعذابالله ( ومالكم من نكير)من معين ( فان أعرضوا) عن الايمان(فما أرسلناك عليهم حفيظا)تحفظه (ان عليك)ماعليك(الاالبلاغ) التبليغ عن الله ثم أمره بالقتال بعد ذلك (والماذا أذقناالانسان) أصيناالكافر ( منا رحمة )نعمة ( فرحبها ) أعجب ماغيرشاكرلها (وان تصبهم سيئة ) شــدة ونقروبلية (بماقدمت) عملت (آيديم) في الشرك ( فان الانسان ) يمنى أباجهل (كفور ) موسوم بكفران النم كاقال الانسان لظلوم كفار والكفور البليغ الكفران والمعنى أنه يذكر البلاء و بنسى المع ويغمطها قبل أريد به كفران النممة وقبل اريد به المنافق بين يشاه انامًا ويبدل من يشاء انامًا ويبدلن يشاء انامًا ويبدلن يشاء انامًا ويبدلن يشاء انامًا المنافذ كور أويزوجهم) أي يقرعم (ذكرانا وانامًا ومجعل من يشاء عقيما) لماذكر اذاقة الانسان الرحة واصابته بضده ما البيد كانه الله وأنه يقسم النعمة والبلاء كيف أراد و بهب المباده من الاولاد ما يشاء في من بعضا بالاناث و بعضا بالذكور و بعضا المجزء الخامس والعشرون / بالصنفين جعا مع ١٨٥٤ و مجمل البعض عقيما والعقيم التي لاناد وكذلك رجل عقيم إذا كان المنافذة من المنافذة على المنافذة المناف

الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة ﴿ لله ملك السمو ت والارض فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء هجنات مان المان ويهب لمن يشاء الأنا ويهب لمن يشاء الأو ويخلق ما يشاء الأو ويجعل من يشاء عقيما ﴾ بدل من يخلق بدل البعض والمعنى مجعل احوال العباد فى الاولاد مختلفة على مقتضى المشيئة فهب لبعض اماصنفا واحدامن ذكر اوانثى اوالصنفين جيعا ويعقم آخرين ولما تقديم الأناث لانها اكثراتكثير النسل اولان مساق الآية للدلالة على الاولاقع ما تعدهن بلاء او اتطيب قلوب آبائهن او المحافظة على الفواصل ولذلك عرف الذكور أو لجرالة أحرو تغيير الماطف فى الثالث لانه قسيم المشترك بين القسمين ولم بحتج اليه الرابع لافصاحه بانه قسيم المشترك بين القسمين ولم بحتج اليه الرابع لافصاحه بانه قسيم المشترك بين الاقسام المتقدمة ﴿ انه عليم قدير ﴾ فيفمل ما نفعل بحكمة واختيار ﴿ وما كان لبشر ﴾ وماصح له ﴿ ان يكلمه الله الاوحيا ﴾ كالاما خفيا يدرك بسرعة لانه تشيل ليس في ذاته ص كبا هن حروف مقطعة تتوقف على

عروجال ﴿ لله الله الله السموات والارض ﴾ يهني له التصرف فيهما بما يريد ﴿ يخلق مايشاه ﴾ أي لا يقدر أحداً ن يعترض عليه في ملك وارادته ﴿ يهب لمن يشاه اناثا ﴾ أي فلا يولدله ذكر ﴿ ويهب لمن يشاء الذكور ﴾ أي فلا يولدله أنثى ﴿ أو يزوجهم ذكر انا وا ناثا ﴾ أي بجمع بينهما فيولدله الذكور والاناث ﴿ ويجعل من يشاء عقيما ﴾ أي فلا يولدله ولدوقيل هذا في الانبياء عليم الصلاة والسلام فقوله بهب لمن يشاء اناثا يعني لوطالم يولدله أنثى أو يزجهم ذكر انا واناثا يعني مجدا صلى الله عليه وسلم ولدله أربع بنين وأربع بنات ويجمل من يشاه عقيما يعني يحيي وعيسى عليهما الصلاة والسلام لم يولد لهما وهدا على وجه التمثيل والافالا ية عامة في جيسع النساس ﴿ اله عليم ﴾ أي بما يخلق وقد يركه أي على ما يرد والها ان الهود قالوا لذي صلى الله عليه وسلم الانكلم الله وتنظر اليه قيل في سبب نزولها ان الهود قالوا لذي صلى الله عليه وسلم الانكلم الله وتنظر اليه قيل في سبب نزولها ان الهود قالوا لذي صلى الله عليه وسلم الانكلم الله وتنظر اليه قيل في سبب نزولها ان الهود قالوا لذي صلى الله عليه وسلم الانكلم الله وتنظر اليه

لايولدله وقدم الاناث أولاعلى الذكورلان سياق الكلام أنه فاعل مايشاؤ ولامايشاؤه الانسان فكان ذكر الاناث اللاتي من جلة مالايشاؤه الانسان أهموالاهمواجب التقديم وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاءذكر الملاءولماأخرالذكوروهم أحقاء بالتقديم تدارك تأخيرهم متعرفهم لان التعريف تنويه وتشهيرثم أعطى بعدذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن ولكن لمقتض آخر فقال ذكرانا واناثا وقيل نزلت في الانبياء عليهم السلام حيث وهب للوط وشعيب أنا ثا ولا براهيم ذكورا ولمحمد صلىالله عليه وسلم ذكورا واناثا وجعل محى وعيسى عليهما السلام عقيمين ( انه عليم ) بكل

شى أ (قدير ) قادر على كل شى أورها كان لبشر )وما صم لاحد من البشر (أن يكلمه الله الاوحيا) أى الهاما ( ان ) كاروى نفث فى روعى أورؤيا فى المنام كقوله عليه السلام رؤيا الانبياء وحى وهو كامر ابراهيم عليه السلام بذيح كافر بالله وبنمته (لله ملك السموات والارض المطر والنبات ( يخلق مايشاء ) كايشاء (بهبلن يشاء انا أ) مثل أن في أفي ولدذكر (ويهبلن يشاء الذكور) مثل ابراهيم لم يكن له أثنى ( أويزوجهم ) مخلطهم (ذكرانا وانا أ) مثل محدصلى الله عليه وسلم كان له الذكر والانثى ( ومجمل من يشاء عقيما ) بلاولدمثل بحي بن ذكريا ( انه عليم قدير ) في الدكور والاناث ( ولم كان ) ما جاز ( لبشر أن يكلمه الله ) مواجهة بغير ستر (الاوحيا) في المنام

لولد(أومنوراء حجاب)أى يسمع كلاما من الله كاسمع موسى عليه السلام من غيران ببصر السامع من يكلمه وليس المراد محجاب الله تعالى لان الله تعالى لا يجوز عليه ما يجوز على الاجسام من الحجاب ولكن المرادبه ان السامع محجوب عن الرؤية في الدنيا (أو يرسل رسولاً) أى يرسل ملكا (فيوحى) أى الملك اليه وقيل وجياكاأو حى الى الرسل بو اسطة الملائكة ويرسل رسولاأى بيباكاكلم أثم الانبياء على أسنتهم ووحيا وان يرسل مصدران واقعان موقع الحاللان أن يرسل في معنى رسالا ومن وراء حجاب ظرف حمل ١٩٤٤ الله واقعموقع الحال كقوله (سورة الشورى) وعلى جنوبهم والتقديروما

عوجات متماقبة وهومايع المشافهبه كاروى في حديث المدراج وماوعد به في حديث الرؤية والمهتف به كاانفق لموسى في طوى والطور لكن عطف قوله و اومن وراه حجاب كه عليه يخصه بالاول فالآية دليل على جواز الرؤية لاعلى امتنا عها وقبل المرادبه الالهام والالقاء في الروع اوالوحى المنزل به المك المي الرسل فيكون المراد بقوله الاول المراد بالرسول الميوحى باذنه مايشاه كه او يرسل اليه بيا فيبلغ وحيه كاام، وعلى الاول المراد بالرسول الملك الموحى المي الرسول ووحيا عاطف عليه منتصب بالمصدر لان من وراه حجاب صفة كلام محذوف والارسال نوع من الكلام ومجوز أن يكون وحيا ويرسل مصدرين ومنوراه حجاب ظرفا وقعت حوال وقرأ نافع او يرسل برفع اللام الله على كه عن صفات المخلوقين وحكم كه يفعل مايقتضيه حكمته فيكلم تارة بوسط و تارة بغيروسط اما عيانا وامامن وراه حجاب و وكذلك اوحينا اليك روحا من امن ناك يعني مااوحى اليه وسماه روحالان القلوب تحيي به وقيل جبريل والمهني من امن ناكمه بالوحى و ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الا المنظر موسى الى الله ان كنت نبياكا كلمه موسى صلى الله عليه وسلم و نظر اليه فقال لم ينظر موسى الى الله تعالى فانزل الله تعالى وماكن لبشر أن يكلمه الله فقال لم ينظر موسى الى الله تعالى فانزل الله تعالى وماكن لبشر أن يكلمه الله الاوحي اله في المنام تعالى فانزل الله تعالى وماكن لبشر أن يكلمه الله الاوحى اله في المنام تعالى فانزل الله تعالى وماكن لبشر أن يكلمه الله المنام الله في المنام الهاله المنام الله في المنام الله في المنام الله في المنام الله في المنام الها في المنام الله في المنام الها في المنام الهاله في المنام الله في المنام الهاله في المنام الله في المنام الهاله في المنام الهاله في المنام الهاله في المنام الهاله في المنام المنام الهاله في المنام المنام الهاله المنام الهاله المنام الهاله المنام الهاله المنام الهاله المنام الهاله المنام المنام المنام المنام المنام الهاله المنام ال

ان كنت نبيا كاكلمه موسى صلى الله عليه وسلم ونظراليه فقال لم ينظر موسى الى الله قالى فانزل الله تعالى وماكان لبشر أن يكلمه الله الاوحيا أى يوحى اليه فى المنام أوبالالهام كار أى ابراهيم فى المنام ان ينكمه الله الاوحيا أى يوحى اليه فى المنام فى البحر ﴿ أومن وراه حجاب ﴾ أى يسممه كلامه من وراه حجاب ولا يراه كاكلم موسى عليه الصلاة والسلام ﴿ أو يرسل رسولا ﴾ يهنى من الملائكة اما جبريل أوغيره ﴿ فيوحى باذه مايشاه ﴾ يهنى بوحى ذلك الرسول الى المرسل اليه باذن الله مايشاه وهذه الآية كولة على الهلايكلم بشرا الامن وراه حجاب فى المرسل اليه باذن الله مايشاه وهذه الآية تعالى في سورة النجم ﴿ اله على ﴾ أى وكا أو حينا الى سائر رسانا ﴿ أو حينا اليك روحا من أمن الى قال ابن عباس نبوة وقيل قرآ نالان به حياة الارواح وقيل رحة وقيل جبريل ﴿ ما كنت تدرى ﴾ أى قبل الوحى ﴿ ما الكتاب ﴾ يهنى القرآن ﴿ ولا الاعان ﴾ اختلف العلماه في هذه الآية مهم

صمحان يكلم أحد الاموحيا أومسمما منوراء حجاب اومرسلاو مجوز أنيكون المعنى وماكان ليشرأن يكلمهالله الابان بوحيأو ان يسمع منوراء حجاب أو ان يرسل رسولاوهو اختيار الخليل أو يرسل رسولا فيوحى بالرفع نافع على تقدير أوهويرسل ( باذنه )باذن الله ( مايشاء ) من الوحي ( اندعلي )قاهر فلا عانع ( حكيم ) مصيب فى أقواله وافعاله فلا يعارض ( وكذلك ) أى كاأوحينا الى الرسل قدلك أو كاو صفنالك (أوحينا الماك) انحساء كذلك (روحا منأمها) يريد ماأوحى اليــه لان الخلـق محيون به في دينهم كابحا الجسد بالروح (ما كنت تدرى) الجملة حال من الكاف في السك (ما الكتاب ) القرآن ( ولا الاعان)أى شرائعه أوولا

الإعان بالكتاب لاماذا كانلايع إبان الكتاب ينزل عليه لم يكن عالما بذلك الكتاب وقيــل الايمان يتناول أشياء بعضها الطريق

<sup>(</sup>أومنوراه جاب) ستركماكلم موسى عليدالسلام (أو يرسل رسولا) جبريل كاأرسل الى محدعليدالسلام (فيوحى باذنه) بأمره (مايشاء) الذى شاء من الامر والنهى (اندعلى) أعلى من كل شئ (حكيم) في أمره وقضائه (وكذلك) هكذا (أوحينا اليك روحا من أمرنا) يعنى جبريل بالقرآن (ماكنت تدرى ما الكتاب) ما القرآن قبل نزول جبريل عليك وماكنت تحسن قراءة القرآن قبل القرآن (ولا الايمان) ولا الدءوة

اليهاامةلوبمضهاالطريق اليهالسمع فعنى به ماالطريق اليهالسمع دون العقل وذلكماكان له فيه علم حتى كسبه بالوحى (ولكن جعلناه) أى الكتاب ( نورا { الجزء الخامس والعشرون } نهدى به 💉 ٤٢٠ 🚁 من نشاء من عبادنا والك

اتهدى) لتدعو وقرى به

(الى صراط مستقيم)

الاسلام ( صراطالله)

بدل (الذى لهمافى السموات

ومافى الارض) ملكاوملكا

ومافى الارض) ملكاوملكا
هووعيد بالجحيم ووعد
بالنيم والله أعلم بالصواب
وشما نون آية مكية
وسم الله الرحن الرحيم و
أحسم بالكتاب المبين وهو
القير آن وجعل قوله

الى التوحيد (ولكن جعلناه) قلناه يعنى القرآن ( نورا ) سأناللام والنبي والحلال والحرام والحتى والباطل (نهدىمه) بالقرآن ( من نشاء) من كان أهلالدلك (منعبادناوانك الهدى) لتدعو (الى صراط مستقيم) دين مستقيم حتى (صراط الله ادين الله (الذي له مافي السموات ومافى الارض) من الخلق (ألاالي الله تصير الامور) عواقب الامور فى الآخرة تصير الى الحكم الملك حر ومن السورة التي يذكر فيها الزخرف وهي كانها مكية آياتهاسبع

دليل على انه لم يكن متعبدا قبل النبوة بشرع وقبل المراد هو الأيمان بمالاطريق اليه الاالسمم ﴿ وَلَكُنَ جَمِلنا ، ﴾ اى الروح او الكتاب او الايمان ﴿ نورانه دى به من نشاء من عبادنا ﴾ بالتوفيق للقبول و النظر فيه ﴿ والله لتهدى الى صراط مستقيم ﴾ هو الاسلام وقرى لتهدى اى لهد بك الذى له ما في السموات وما في الارض ﴾ خلقا وملكا ﴿ الا الى الله تصير الامور ﴾ بارتفاع لوسائط و التملقات وفيه وعد ووعيد للطيمين و المجرمين • عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ م عسق كان عن يصلى عليه الملائكة ويستففرون له ويسترجون له وسلم من قرأ م عسق كان عن يصلى عليه الملائكة ويستففرون له ويسترجون له صبح سورة الزخرف مكية وقبل الاقول و اسأل كان من ارسلنا الا يه و آبها تسع و عمانون آية كان من ارسلنا الا يه و آبها تسع و عمانون آية

-- بسم الله الرحمي الرحيم كلا--(( حم والكتاب المبين

الفاقهم على أن الأبياء قبل النبوة كانوامؤمنين فقيل ممناه ما كنت تدرى قبل الوحى شرائع الإعان وممالمه وقال مجد بن اسحق عن ابن خزيمة الاعان في هذا الموضع الصلاة دليله وما كان الله ليضا يعنى صلاتكم ولم يردبه الاعان الذي هوالاقرار بالله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسم كان قبل النبوة يو حدالله تعالى ويحج ويستمر وسيفض اللات والموزى ولا ياكل ماذي على النسوة يو ولكن يتعبد على دين ابراهيم عليه المسلاة والسلام ولم تبين له شرائع دينه الابعد الوحى اليه ﴿ ولكن جملناه نورا ﴾ قال ابن عباس يهنى الاعان وقيل القرآن لانه يهتدى به من الضلالة وهوقوله تعالى ﴿ نهدى به من الفي المراط مستقيم ﴾ يعنى الى دين الاسلام ﴿ ما الذي الم ما المسلام وما في الذي الله ما في السموات وما في الارض ألا الى الله تصير الامور ﴾ يهنى أمور الحلائق في الآخرة فيثيب المحسن وياقب المدئ والله سبحانه و تعلى العمار كتابه

قوله عن وجل ﴿ حم والكتاب المبين ﴾ أقسم بالكتاب وهوالقرآن الذي أبان طرق

وثمانون آية وكماتها ثمانمائة وثلاثة وثلاثون وحروفها ثلاثة آلافوأ ربعمائة حرف ﴿ ﴿ الْهَدَى ﴾ ﴿ الْهَدَى ﴾ ﴿ بسماللهالرحنالرحيم﴾ وباسناده عنابن عباس فىقولەتعالى (حم) يقول قضىماھوكائن أىبين ( والكتاب المبين يقول واقسم بالكتاب المبين بالحلال والحرام ( اناجملناه ) صيرناه ( قرآناعربها ) جواباللقهم وهومن الإيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه والمبين البين للذين أنزل عليهم لانه بلغتهم وأساليهم أو الواضح للمتدبرين أو الذي أبان طرق الهدي من طرق الضلالة وأبان كل ماتحتاج اليه الامسة في أبواب الديانة ( لعلسكم نعسقلون ) لسكى تفهموا معانيه ( وانه في أم الكتاب لدينسا ) وان القرآن مثبت عندالله في الاوح المحفوظ دليا في قله بل هو عظم ( ٤٢١ عليه عند في اوح (سورة الشوري) محفوظ وسمى أم الكتاب لانه الاصل

> انا جملناه قرآنا عربيـاً ﴾ اقسم بالقرآن على انه جعله قرآناعربيا وهو من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه كقول ابى تمام وثنايك انها اغريض

ولعل اقسام الله بالاشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه والقرآن منحيث انه معيز عظيم مبين طرق الهدى ومايحتاج اليه في الديانة او بين للمرب يدل على انه تصالى صيره كذلك ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ لكي تفهموا معانيه ﴿ وانه ﴾ عطف على انا ﴿ في ام الكتاب بالكسر ﴿ لدينا ﴾ محفوظ عندنا من الكتب السماوية رفيع الشأن في الكتب لكونه معيزا من بينها ﴿ حكيم ﴾ ذو حكمة بالفية او محكم لاينسخه غيره وهما خبران لان وفي ام الكتاب متعلق بعلى واللام لا يمنعاو حال منيه ولدينا بدل منه او حال من الكتاب ﴿ افتضرب عنكم الذكر صفعا ﴾ افتذوده وليمند منه ولهم ضرب الفرائب عن الحوض قال طرفة

اضرب عنك المجموم طارقها ، ضربك بالسيف تونس الفرس والفاء للعطف على محذوف يعنى انهمدكم فنضرب عنكم الذكر وصفحا مصدر من غير لفظه فان تنحية الذكر عنهم اعراض او مفدول له او حال بمنى صافحين و اصله ان تولى الشيء صفحة عنقك وقيل الله بمنى الجانب فيكون ظرفا ويؤيده الدقرى صفحا بالضم وحيننذ يحتمل ان يكون تخفيف صفح جمع صفوح بمنى صافحين والمراد انكار ان يكون الامر على خلاف

الهدى من طرق الضلالة وأبان ما يحتاج اليه الامة من الشريعة وقيل المبين يعنى الواضح المحتدبرين وجواب القسم ﴿ الاجملناه ﴾ أى صيرنا هذا الكتاب عربها وقيل بيناه وقيل سميناه وقيل وصفناه وقيل أنزاناه ﴿ وَرَ العربيا الهلكم تعقلون ﴾ يعنى ممانيه وأحكامه ﴿ وانه ﴾ يعنى القرآن ﴿ في أم الكتاب ﴾ أى في اللوح المحفوظ قال ابن عباس أول ماخلق الله عزوجل القلم فامره أن يكتب ما يربد ان محلق في الكتاب عنده ثم قرأوانه في أم الكتاب ﴿ لدينا ﴾ أى عندنا فالقرآن مثبت عندالله تعالى في اللوح المحفوظ ﴿ له لم حكم ﴾ أخبر عن شرفه وعلو منزلته والمهنى ان كذبتم يأهل مكة بالقرآن فانه عندنا له لمي أخبر عن شرفه وقبل على على جميع الكتب حكم أي محكم الابتطرق اليه الفساد والبطلان \* قوله تعالى ﴿ أفنضرب عنكم الذكر صفحا ﴾ معناه أفنترك عنكم الذكر صفحا ﴾ معناه أفنترك عنكم الذكر صفحا ﴾ معناه أفنترك عنكم الوحى و عسك عن انزال القرآن فلانام كم ولانه ها كمناه عناه أنكم

الذى أثبت فيمه الكتب منمه تنقل وتستنسخ ام الكتاب بكسر الالف على وحزة (لعلى) خبرانأي فىأعلى طبقات البلاغةأو رفيع الشان في الكتب لكونه معجزامن بينها (حكيم ذوحكمة بالغة (أفنضرب عنكم الذكر)أ فنفحى عنكم الذكر ونذو ده عنكم على سبيل المحاز من قوالهم ضرب الغرائبءن الحوض والفاء للعطف على محذوف تقديره أنهملكم فنضرب عنكم الذكر انكارا لان يكون الامرعلى خلاف ماقدم من انزاله الكتاب وجعافة وآناع باليعقلوه وليعلموا بمواجبه (صفحا) مصدر من صفح عنه اذا أعرض منتصب على أنه مفعول له على معنى أفنعزل عنكم انزال القرآن والزام الحجة بد اعراضا والنبي والامرأن قدقضي ماهوكائن أىبين قالحكيم الايالقوميكل ماجمواقع \* وذاالطير يسرى والنجوم

الطوالع، ويقال قسم أقسم به بالحاءوالميم والكتاب المبين بالحلال والحرام والامر والنهي (الاجملناه) قلناءووضمناه ( قرآنا عربيا )على مجرى لفة العرب ولهذا كان القسم ( الهلكم تعقلوا من في القرآن من الحلال والحرام والامر والهي (وانه) يعنى القرآن (في أم الكتاب) في اللوح المحفوظ مكتوب ( لدينا )عندنا (املي ) كريم شريف مرتفع (حكيم ) محكم بالحلال والحرام ( أفنضرب عنكم الذكر ) أفنر فع عنكم الوحى والرسول يا أهدل مكة (صفحا) أو نترككم هملا

عنكم ويجوزان يكون مصدرا على خلاف الصدر لانه يقال ضربت عنه أى أعرضت عنه كذا قاله الفراء (ان كنتم) لان كنتم مدنى وحزة وهومن باب الشرط الذي يصدر من المدل بصحة الامرالمتعقق لثبوته كابقول الاجيران كنت علت لك فوفني حتى وهوعالم بذلك ( قومامسرفيں ) {الجزءالخامسوالعشرون} مفرطين في 🗲 ٤٢٢ 🦫 الجهالة محاوزين الحدق الضلالة

ماذكر من انزال الكتباب على لنتهم ليفهموه ﴿ ان كنتم قومامسرفين ﴾ اىلان كمنتم وهو فى الحقيقة علة مقتضية لترك الاعراضءنهم وقرأ أنافع وجزة والكسائى ازبالكسر على ان الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالا لهم وماقبلهــا دليل الجزاء ﴿ وَكَارِسُلْنَا مَنْنِي فِي الأُولِينِ وَمَا يَأْتِيهُمْ مَنْنِي الْاكَانُوا بِهِ يُسْتَهْزُؤُنَ ﴾ تسليةلرسولالله صلىالله عليه وسلم عناستهزاء قومه ﴿ فَاهْلَكُنَا اشْدُ مَنْهُمْ بَطْشًا ﴾ اي منالقوم المسرفين لانه صرف الخطاب عنهم الىالرســول مخبرا عنهم ﴿ ومضى مثل الاولين ﴾ وسلف فىالقرآن قصتهم العجيبة وفيه وعدللرسول ووعيدلهم عثل ماجرى على الاولين ﴿ ولئن سألتهم منخلق السموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ﴾ لعسله لازم مقولهم اومادل عليه اجمالا اقيم مقسامه تقريرا لالزام الحجة عليهم فكأنهم قالوا الله كما حكى عنهم فى مواضع آخر وهو الذى منصفته ماسرد من الصفات وبجوز ان يكون مقولهم ومابعده استثناف ﴿ الذي جعل لكم الارض مهدا ﴾ فتستقرون فيهما وقرأ غير الكو فيين مهادا بالالف

أسرفتم في كفركم وتركتم الايمان وهوقوله تعالى ﴿ أَنْ كُنتُم ﴾ أىلان كنتم ﴿ قوما مسرفين ﴾ والمعنى لأنفعل ذلك قال قتادة والله لوكان هذا القرآن رفع حـين رده أوائل هذه الامة لهلكوا ولكنالله عزوجل عادبعائدتها وكرمه ورجتهفكررمعليم عشرين سنة أوماشاءالله وقبل معناه أفنضرب عنكم بذكر نااياكم صافحين أىمعرضين عنكم وقيل معناه أفنطوى الذكرعنكم طيا فلاتدعون ولاتوعظون وقيل أفسترككم فلا نماقبكم على كفركم ﴿ وَكُمْ أَرْسُلْنَا مِنْ نَبِي فِي الْاوَلَيْنِ وَمَا يَأْشِهُمُ مِنْ نَبِي الا كانوا به يستهزؤن ﴾ يعنى كاستهزاء قومك بك وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وســلم ﴿ فاهلكنا أشدمُهم بطشا ﴾ أى أقوى من قومك قوة ﴿ وَمَضَى مَثُلُ الْأُولِينَ ﴾ أي صفته والمعنى ان كفـار قريش سـلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كانقبلهم فليحذروا ان ينزل بهم مثل مانزل بالاولين من الخزى والمةوبة \* قوله عزوجل ﴿ ولئن ألم ﴾ أى ولئن سألت يامحد قومك ﴿ من خلقالسموات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ﴾ يعني أنهم أقروا بإن الله تعالى البعث لفرط جهلهم ثم ابتدأ تعالى دالاعلى نفسه بذكر مصنوعاته فقال تعالى ﴿ الَّذِي جمل لكم الارض مهدا ﴾ معناه واقفةساكنة يمكن الانتفاع بهاولماكانالمهدموضع

( وكم أرسانا من نبي في ألاولين ) أي كثيرا من الرسل أرسلناالي من تقدمك (وماياتهم من نبي الا كانوا له يستهزؤن ) هي حكاية حال ماضية مستمرة أي كانوا علىذلك وهذه تسلية لرسول الله صلى الله علمه وسلم عن استهزاء قومــه (فاهلكناأشدمنهم بطشا) تمينز والضميير للمسرفين لاندصرف الخطاب عنهم الىرسول الله صلى الله عليه وسلم یخبره عنهم ( ومضی مثل الاولين) أي سلف فى القرآن فى غـىر موضع منهذكر قصتهم وحالهم العجبة التيحقها أنتسير مسير المثل وهذا وعد لرسول الله مسلى الله عليه وسلم ووعيدلهم (واثن سألنم )أى المشركين (من خلق السموات والارض ليقوان خلقهن العزيز العلم الذي جمل لـكم الارضمهدا )كوفىوغيره بلاأمرولانهي (انكنتم قوما مسرفين ) بان كنتم

قوما مشركين لاتؤمنون في علم الله (وكم أرسملنا من

نبي)قبلك يامجمد (فىالاوَّاين) فىالاىم الماضية قدعملنا انهم لايؤمنون فلم نتركهم بلاكتاب ولارسول(ومايأتيم) ﴿ راحة ﴾ أى الاولين ( من بي الاكانوابه) بالنبي (يستهزؤن)يهزؤن بالنبي( فأهلكناأ شدمتهم)من أهل مكة(بطشا)قوة ومنعة(ومضي مثلالاولين) سنة الاولين بالعذاب عندتكذيبهم الرسل(وائن سألتهم )كفار مكة (من خلق السموات والارض ليقولن)كفار مَكَةُ (خَلقهن الدَرْيزُ) في ملكة وسلطانه ( العليم ) بتدبيره وبخلقه فقال الله نع خلق ( الذي جعل لكم الارض مهدا ) مهادا أى موضع قرار ( وجمل لكم فيها سبلا ) طرقا ( لعلكم تهندون ) لكي تهتدوا في أسفاركم ( والذي نزل من السماء ماء بقدر) بقدار تسلمه العبادو يحتاج اليه البلاد (فانشر نا) فاحيناء حدول من المغاب الماخ الحيار العلم المخاطب بالمراد ( بدبلدة مينا) يزيدمينا (كذلك تخرجون ) من قبوركم أحياه تخرجون حزة وعلى ولاوقف على الدليم لان الذي صفته وقدوقف على الموحات على الموافق الميست من مقول الكفار لانهم يتكرون الاخراج من القبور فكيف يقولون كذلك تخرجون بل الآية حجة عليهم في انكاو البعث ( والذي خلق الازواج ) الاصناف (كلها وجعل لكم من الغلك والانقال والانقال والمناف (كلها وجعل لكم من الغلك والانقام ما تركبونه لا سورة الزخرف } يقال كبون) حجولة الفلك وركبوا

ووجول لكم فيهاسبلا تسلكونها فو لعلكم تهتدون الكي تهتدوا الى مقاصد كم اوالى حكمة الصانع بالنظر في ذلك فو والذي نزل من السماء ماء بقدر كه بقدار ينفع ولايضر فانشر نابد بلدة ميتا كمال عنه المالهاء والذي نزل من البلد والمكان فو كذلك كه مثل ذلك الانشار فو تخرجون كه تنشرون من قبوركم وقرأ ابن عام وجزة والكسائى تخرجون بفتح التاء وضم الراء فو والذي خلق الازواج كلها كه اصناف المخلوقات فحرجون بفتح الكم من الفلك والانعام ما تركبون كه ما تركبونه على تفليب المتعدى بنفسه المتعدى بغيره اذيقال ركبت الدابة وركبت في السفينة او المخلوق الركوب على المسنوع له اوالغالب على النادر والذلك قال فو التستوواعلى ظهوره كه اى ظهور ما تركبون وجمه الها في أنادر والذلك قال فو التستوواعلى ظهوره كاى ظهور ما تركبون وجمه عليها فو وتقولوا سما الذي سخر لنا هذا وما كنداله مقرنين كه مطيقين من اقرن عليما أذا اطاقه واصله وجده قرينه السلام اله كان اذا وضع رجله في الركاب قال بسم الله والمهني والمدابة قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال المحدة على كل حال سبحان الذي سخرانا هذا الحدة على خل حال سبحان الذي سخرانا هذا الحدة على خل حال سبحان الذي سخرانا هذا الحدة المناه الم كان اذا المناه الم الما كان الذا المناه فوالدي المناه الما قال بسم الله فاذا استوى على الدابة قال المحدة على خل حال سبحان الذي سخرانا هذا الحدة المناه الما قال المدابة قال على الدابة قال المناه المناه

راحة الصبى فلذلك سمى الارض مهادا لكثرة مافيها من الراحة للخلق ﴿ وجعل لكم فيهاسبلا ﴾ أى طرقا ﴿ العلكم متدون ﴾ يمنى الى من السماه ماه قدر ﴾ أى بقدر حاجانكم اليه لا كاانزل على قوم نوح حتى أهلكهم ﴿ فانشر نابه ﴾ أى بالمطر ﴿ بلدة ميتا ﴾ أى كا أحيينا هذه البلدة الميتة بالمطر ﴿ ندلك تخرجون ﴾ أى من قبوركم أحياه ﴿ والذي خلق الازواج كلها ﴾ أى الاصناف والانواع كلها قبل انكل ماسوى الله تعالى فهوزوج وهو الفرد المنزه عن الانداد والانداد والزوجية ﴿ وجعل لكم من الفلك والانعام ماتركبون ﴾ بهنى في البرواليم ﴿ لتستووا على ظهوره ﴾ أى على ظهور الفلك والانعام هم تم تذكروا نعمة ربكم إذا استوبم عليه ﴾ يعنى بتسمير المركب في البرواليم ﴿ وتقولوا سمان الذي سمور لناهذا ﴾ أى مطيقين وقيل صابطين

الانعام فغلب المتعدى بنديرواسطة لقوته على المعتبدى بواسطة فقيل تركبونه (التستووا عملي ظهروره) على ظهور ماتركبونه وهـو الفـلك والانعـام (ثم تذكروا) بقلوبكم ( نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقـولوا ﴾ بالسنتكم (سمحان الذي سفولنا هـذا ) ذال لنـا هذاالمركوب (وماكناله مقرنين ) مطيقين بقال أفرن الشيء اذا أطاقه وحقيقةأقرنه وجدءقرينته لانااصعبلايكون قرينة فراشا(وجعل لكم فهاسبلا) طرقا(الملكم تهتدون) لكي تهتدوا بالطرق (والذي نزل من السماءماء) مطرا (بقدر) معلوم بعلمالخزان (فأنشر نامه) أحيينابالمطر (بلدة ميتا) مكانا لانبات فيه (كذلك) حكذا

(تخرجون) تحيــون وتخرجون من القبوركما أحيينا الارض بالمطر ( والذى خلق الازواج) الاصناف(كلها) الذكر والانثى ( وجمل لكم )وخلق لكم ( منالفلك )يسىالسفن فىالبحر(والانمام) يسنى الابل( ماتركبون) الذى تركبون عليه (لتستووا على ظهوره ) ظهورالانمام يسىالابل ( ثم تذكروا نعمة ربكم) بتسخيرها ( اذا استويتم عليه ) على ظهورها وسفرها لكم ( وتقولوا سجمان الذى سخرلنا هذا ) الابل (وماكنالهمقرنين) واما الى رىنالمنقلبون كاي راجعون واتصاله بذلك لان الركوب للتنقل والنقاة العظمي هوالانقلاب الياللة تعمالي اولانه مخطر فينبغي للراكب انلايففل عنه ويستعدالفاء اللة تعالى ﴿ وجعلواله من عباده جزأ ﴾ متصل بقوله ولئن سألتهم اىوقدجعلوا له بعد ذلك الاعتراف منعباده ولدافقـالوا الملائكة بنات الله ولهله سماه حزأكما سمى بعضـالانه بضعة من الوالددلالة عــلى استحـالته عــلى الواحد الحق فى ذاته وقرئ جزأ بضمتين ﴿انالانسان لكفورمبين ﴾ ظاهر الكفران ومن ذلك نسبة الولد الىالله تمالي لانها من فرط الجهل به والتحقير لشأنه ﴿ امانحذ نمايحلق بنات واصفاكم البنين ﴾ ﴿ وَامَّالَى رَبَّالمُنْقَلِّبُونَ ﴾ أي لنصرفون في المعاد ( م ) عن ابن عمر رضي الله عنهما انرسولالله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجاللسفر جدالله تعالى وسبم وكبر ثلاثًا ثم قال سجمان الذي سخر لنا هذا وما كنداله مقرنين وآناالي ربنسا لمنقلبون اللهم أنانسألك فيسفرنا هذا البروالتقوى ومنالعمل ماترضي اللهم هون سفرنا هذا واطوعنابعده اللهم أنت الصاحب فىالسفر والخليفة فىالاهل اللهم انى أعوذنك منوعثاء السفروكآبة المنظروسوه المنقلب فىالاهل والمال والولدواذارجم قالهن وزادفيهن آئبون تأئبون عابدون لربناحامدون قولهوعثاء السفريعني تعبه وشدته ومشقته وكآبة المنظر وسوء المنقلب الكآبة الحزن والمنقلب المرجع وذلك أن يعود من سفره حزينا كئيبا أويصادف مابحزنه فيأهل أومال عن على بنربيعة قال شهدت على بن أبي طالب رضيالله تمالى عنه وقدأنى بدابة ليركبها فلما ومنع رجله في الركاب قال بسم الله فلماا ــتوى على ظهر هاقال الحمدلله سبحان الذي سخر لناهذا وماكناله مقرنين وأناالي ربنا لمنقلبون ثمقال الحمدلله ثلاث مرات ثم قال الله أكبرثلاث مرات ثم قال سبمانك أنى ظلمت نفسي فاغفرلي فانه لايغفر الذنوب الاأنت ثم ضحبك فقبلت بإأميرالمؤمنين ممضحكك قالرأيت رسولالله صلىالله عليه وسلم فعل كافعلت فقلت يارسول الله من أي شيء ضحكت قال ان ربك يعب من عدم اذاقال رب اغفرلي ذنوبي انه لايففر الذنوب غيرك أخرحه الترمذي وقال حديث حسن غريب ، قوله تعالى ﴿ وجعلوا له منعبادهجزاً ﴾يعنى ولداوهوقولهم الملائكة بناتالله لانالولدجز. من الاب ومعنى جعلواهنا حكموا وأثبتوا ﴿ انالانسان لكفورمبين ﴾ أي لجحود لنعرالله تعالى عليه ﴿ أَمَ آتُخَذَ بما يُخلق بنات ﴾ هذا استفهام انكار وتوبيخ نقول أنخذر بكم لنفسه البنات ﴿ وأصفاكم ﴾ أي أخلصكم ﴿ بالبنين

ثلاثا وهلل ثلاثا وقالوا اذا ركب في السفينة قال بسمالله مجراها ومرساها ان ربی لغفور رحیموحکی انقوما ركواوقالواسهان الذي سنحرلنا هذا الآية وفيهم رجل على ناقة لاتمحرك هزالا فقال أني مقرن لهذه فسقط منها لوثبتهاواندقت عنقهو مذخي أن لايكون ركوب العاقل للتنزه والتلذذ مل للاعتبار وتتأمل عنده اله هالك لا محالة ومنقب الى الله غير منفلت من قضائه (وجيلوا لهمن عباده حزآ) متصل بقوله ولئن سالتهم أى ولأن الهم عن خالق السموات والارض لعترفن يه وقدحملوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزأ أى قالواالمالائكة سنات الله فعيعلوهم جزأله وبمضامنه كايكون الولدجزأ لوالده حزأ أبوبكر وحماد (ان الانسان لكفور مين) جعو دللنعمةظاهر جعوده لان نسبة الولد المكفر والكفرأصلالكفرانكله (أم انخذ عما بخلق سات وأصفاكم بالبنين) أي بل

اتخــذوالهمزة للانكار تجهيلالهم وتجيبامن شانهم حيث ادعوا انه اختــار لنفسه المنزلة الادنى ولهم ( واذا )

مطيعين مالكين ( وانا الى رننا لمنقلبون ) راجعون بعدالموت (وجعلوا)وصفوا ( لهمن عباده )يعنى الملائكة(جزأً ) ولدا قالوا الملائكة بنات الله وهم بنومليم (ان الانسان ) يعنى بنى مليم(لكفور) كافر بالله(مبين) ظاهر الكفر ( أم انخذ ) اختار (عايخلق) يعنى الملائكة (بنات وأصفاكم) اختاركم يابى مليم (بالبنين) بالذكور

الاعلى (واذابشرأ حدهم بماضرب للرحن مثلا)بالجنس الدى جعله مثلا أى شبها لانه اذا جعل الملائكة جزأ قه وبعضهم منه فقد جعله من جنسه وعائلاله لانالولد لايكون الامن جنس الوالد (ظل وجهه مسودا وهو كظيم) يعنى انهم نسبوا اليه هذا الجنس ومن حالهم ان أحدهم اذا قبل له قد ولدت لك بنت اغتم واربد وجهه غيظا و تاسفا وهو بملوء من الكرب والطلول بمنى الصيرورة (أومن ينشأ على 200 كليه في الحلية وهو لمسورة الزخرف في الحسام غيرمبين) أي أو يجمل

معنى الممزة في ام الانكار والتبحيب من شأنهم حيث لم يقنعوا بان جملوا له جزأ حق جملواله من مخلوقاند جزأ اخس مما اختير لهم وابغض الاشياء اليم محيث اذا بشر احدهم بها اشتخهم به كاقال ﴿ واذا بشر احدهم بماضرب الرجن مثلا ﴾ بالجنس الذي جعله له مثلا اذالواد لابد وان بماثل الوالد ﴿ ظل وجهه مسودا ﴾ صار وجهه السود في الفاية لما يعتريه من الكاّبة ﴿ وهو كظم ﴾ محلوقله من الكرب وفي ذلك مدلات على فسادما قالوه و تعريف البنين لمام، في الذكوره وقرى مسود ومسواه على ان في ظل ضمير المبشر ووجهه مسود جلة وقمت خبرا ﴿ اومن ينشأ في الجلة ﴾ على ان في ظل ضمير المبشر ووجهه مسود جلة وقمت خبرا ﴿ اومن ينشأ في الجادلة ﴾ في المجادلة عنوا المناب عنوف الحبراي اومن هذا حاله ولده وفي الخصام متعلق بمين واضافة غيراليه لا عنه كا عرفت وقرأ جزة والكسائي وحفص ينشأ اي بربي وقرى ينشأ ويناشأ عيناه ونظير ذلك اعلاه وعلاه وعالاه عني ﴿ وجملوا الملائكة الذين هم عبادالرجن انانا ﴾ عمناه ونظير ذلك اعلاه وعلاه وعالاه عني ﴿ وجملوا الملائكة الذين هم عبادالرجن انانا ﴾

واذا بشر أحدهم عاضرب للرحى مثلا في أى بالجنس الذى جمله للرحن شبا لان الولد لا يكون الامن جنس الوالدوالمدى الم أسبوا اليه البنات ومن حالهم ان أحدهم اذا قبل له قدولدلك بنت افتم و تربد وجهه فيظا وأسفاوهو قوله تعالى ﴿ ظل وجهه ﴾ أى صار وجهه ﴿ مسودا وهو كظم ﴾ أى من الحزن والفيظ قبل ان بعض العرب ولدله أثى فعجر بيت امرأته التي ولدت فيه الاثنى فقالت المرأة

مالابي حزة لأيأتيسا • يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لانلدالبنينا • ليس لنا من أمرنا ماشينا واغانا خدما أعطسا • حكمة رسدي اقتدارفنا

\* توله عنوجل ﴿أومن ينشأ ﴾ يعنى أومن يتربى ﴿في الحلية ﴾ يعنى الزينة والنعمة والمدى أو بحمل الرحن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته ولولا نقصا بالمااحتاجت الى تزيين نفسها بالحلية ثم بين نقسان حالها بوجه آخر وهو قوله ﴿ وهو فى الحمية من نقسان حالها وقلة عقلها قال قتادة قلمات كلمت أمرأة فتريد أن تنكلم محجم الاتكلمت بالحجة عليها ﴿ وجعلوا ﴾ أى وحكموا وأثبتوا ﴿ الملائكة الذين هم عباد ﴾ وقرأ عند ﴿ الرحن اناناً

للرجن من الولد من هده الصفة المذمومة صغتمه وهواند بنشأ فيالحليةأى يتربى في الزينة و النعمة و هو اذااحتاج الى مجاثاة الخصوم ومجاراة الرجال كانغيير مين ليس عنده سان ولا يأنى ببرهان وذلك لضعف عقمو لهمن قال مقماتل لانتكام المرأة الاوتاتى بالحجةعليها وفيهاندجمل النشأة في الزينة من المعايب فعلى الرجـل أن يجتنب ذلك ويتزين بلياس التقوى ومن منصوب المحل والمعنى أوجعلوا من منشأ في الحلية يمنى البنات لله عن وجل ينشاجزة وعلى وحفص أي يربي قد جموافي كفرهم ثلاث كفرات وذلك انهم نسبوا الىالله الولد ونسوااليه أخس النوعين وجعلوه من الملائكة المكرمين فاستحفوا مهم (وجعلوا الملائكة الدين هم عباد، الرجن اناثا) أي سموهم وقالوا انهما أماث عندالرجن

مكي ومدنى وشبامي أى عندية (قا و خا ٥٤ مس) منزلة ومكانة لامنزلومكان والعباد جمع عبد وهوألزم (واذا بشر أحدهم) احربي مليم (ضرب) عما و ضارالرجن مثلا) أناثا (فال)صار (وجهه مسودا و وكظيم) منموم مكروب يتردد الفيظ في جوفه أيترضون لله مالاترضون لانفسكم (أومن ينشأ) يفذي ويربي (في الحلية) حلية الذهب والفضة (وهو في الحصام) في الكلام (غيرمبين) غير ثابت الحجة وهن النسساء فتلهن كيف ينبني نيكن بنات الله (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرجن الآثا) بنات الله فى الحجاج مع أهل المنساد لتضادبين العبودية والولاد (أشهدوا خلقهم) وهذا تهكم بهم يسى انهم يقولون ذلك من غيرأن يستند قولهم الى على فانالله لم يضطرهم الى على ذلك ولا تطرقوا اليه باستدلال ولا أحاطوا به عن بهم يسى أنهم يقولون ذلك من غيران يستند قولهم الى على فان الله لم يضارهم الى عاذلك ولا تطرقوا اليه باستدلال ولا احاطوا به عن خبر يوجب العلم ولم يشاهدوا خلقهم حتى محبرواعن المشاهدة (ستكتب شهادتهم) التى شهدوا بها على الملائكة من أنو تنهم (ويستلون) عنهاوهذا وعيد (وقالوا لوشاء الرجن ما عبدناهم) أى الملائكة تعلقت المعتزلة بظاهرهذا الآية في ان الله تعالى لم يشا الكفر من الكافر وا عاشاه الا عان فان الكفار ادعوا ان الله شاه منهم الكفروماشاه منهم ترك عبادة الاصنام حيث قالوا لوشاء الرجن ما عبدناهم أى لوشاء الرجن ما عبدناهم أى لوشاء منا ترك عبادة الاصنام لمنعنا عن عبادتها ولكن شاء مناعبادة الاصنام واقت تعالى ودعليهم قولهم { الجزء الخامس والمشرون } واعتقادهم بقوله حرفة ٢٤٠٤ حرالهم بذلك) المقول (من علم اذهم لا حرفه الهربيداك) المقول (من علم اذهم المدولة الا على المتعرفة المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المنه المناهم المهربيداك) المقول (من علم الديم المناهم المناهم المناه المناهم المناهم

كفر آخرتضمنه مقالهم شنع بهعليهم وهو جعلهم أكمل العبساد وأكرمهم على الله انقصهم رأيا واخسهم صنفاه وقرئ عبيد وقرأ الحجازيان وابن عامر ويعقوب عند على تمثيل زلفاهم. وقرئ ألثا وهو جع الجمع ﴿ اشهدوا خلقهم ﴾ احضروا خلق الله آياهم فشاهدوهم انائا فان ذلك مما يُعلِّم بالمُشاهدة وهو تجهيلوتهكم بهم. وقرأ نافع وأشهدوا بهمزةالاستفهام وهمزة مضمومة بينبين وآاشهدوا عدة بينهما ﴿ ستكتب شهادتهم ﴾ التي شهدوا بها على الملائكة ﴿ ويسـألون ﴾ اي عنهــا يومالقيامة وهو وعده وقرئ سيكتبوسنكتب بالياء والنوزوشهاداتهم وهمياناللهجزأ وازلدبنات وهن الملائكة ويسألون من المسألة ﴿ وقالوا لوشاءالرحن ماعبدناهم ﴾ اي لوشاء عدم عبادة الملائكة ماعبدناهم فاستدلوا بنني مشيئة عدم العبادة على امتناع النهيءنها اوعلى حسنها وذلك باطل لان المشيئة ترجيم بمض الممكنات على بعض مأموراكان اومنهيا حسناكان اوغيره ولذلك جهلهم فقال ﴿ مالهم بنلك منعلم انهم الابخرمـون ﴾ يتمحلون تمحلا باطلا ومجوزان تكون الاشارة الى اصل الدعوى كأنه لماابدى وجوّه فسادها وحكى شبهتهم المزبفة نني انيكونالهم بها علم منطريق العقل ثم اضرب عنه أشهدواخلقهم كأىحضروا خلقهم حين خلقوا وهذااستفهاما نكارأى لم بشهدواذلك ﴿ستَكتبِشهادتُم ﴾ أيعلى الملائكة انهم بناتالله ﴿ويستُلُونَ﴾ أيعنها قيل لماقالوا هذاالقول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومايدريكم انهابنات الله قالوا سمعنا من آبائنا ونحن نشهدانم لم يكذبوا فقال الله تمالى ستكتب شهادتم ويسئلون عنها في الآخرة ﴿ وَقَالُوا لُوشَاءَ الرَّجْنَ مَاعِبْدُنَاهُم ﴾ يعنى الملائكة وقيلاًلاصنام وانمالم يعجل عقوبتنا على عبادتنا اياهالرضاه منابذلك قال الله تعالى رداعليهم ﴿ مالهم بذلك من علم ﴾ أى فيما يقولون ﴿ أَنَّهُمُ الْأَيْخُرُصُونَ ﴾ يعني ماهم الاكاذبون في قولهم انالله رضي منـــا

الايخرصون)أى يكذبون ومعنىالآ يةعندباانهمأرادوا بالمشمئة الرمنما وقالوا لولم رض بذلك لعجل مقويتنا أولمنعنا عنءبادتها معقهرواضطرار واذالم مفعل ذلك فقد رضى بذلك فردالله تعالىعليهم بقوله مالهم بذلك من علمالاً ية أوقالواهذا القول استهزاء لاحدا واعتقادا فاكذبهم الله تمالى فيه وجلهم حيث لم بقولوا عن اعتقاد كاقال مخيرا عنهم انطع منالو يشاءالله أطعمه وهلذا حق في الامــل واكن لما قالوا ذلك استهزاء كذمراقه بقولهانأنمالا في ضـ لال مين وكذلك قال الله تعالى قالوا نشهد انك لرسول الله ثم قال والله

يشهدانالمنافقين اكاذبونالانهم لم بقولوه عناعتقاد وجعلوا المشيئة حجةلهم فيما فعلوا باختيارهم وظنوا (بعبادتها)

(أشهدوا خلقهم) حين خلقوا أنهم أناث فيعلمون بدلك انهم اناث قالوالايا محمد ولكن سممنا من آبائها يقولون ذلك فقال الله يامجد (ستكتب شهادتهم) بالكذب على الله تقالتهم ان الملائكة بنات الله ويسئلون) عنه يوم القيمه أى قبل لهم حين جملوا الملائكة بنات الله قالوا سممنا هذا من آبائها قال الله علما الملائكة بنات الله قالوا سمنا هذا من آبائها قال الله ستكتب شهادتهم يعنى ما تتكلموا به ويسئلون عنه يوم القيامة (وقالوا) بنومليم (لوشاء الرجن) لونهانا الرجن وصرفنا (ماعدناهم) استهزاء ولكن أمرنا بعبادتهم ولم ينهنا عن عبادتهم (مالهم بدلك) بما يقولون (من علم )من حجة ولا بيان (ان هم) ماهم (الا يخرصون) يكذبون على الله

ان الله لايعاقبم على شئ فعاوه عشيئة وجعلوا أنفسهم معذورين فىذلك فردائلة تعالى عليهم (امآتيناهم كتابا من قبله) من قبل القرآن أومن قبل قولهم هذا (فهم به مستمسكون) آخذون عاملون وقيل فيه تقديم و تاخير تقسد بره أشهدوا خلقهم أم آييناهم كتابا فيه ان الملائكة اناث (بل قالوا) بللا حجة لهم يتمسكون بها لامن حيث العيان ولامن حيث العقل ولامن حيث العقل المويقة التي تؤم حيث السمع الاقولهم (اناو جداً آباء تا على أمة) على دين فقلدناهم وهي من الام وهوالقصد فالامة الطريقة التي تؤم أي تقصد (واناعلى آثارهم مهتدون) الظرف صلة لمهتدون أوهما خبران (وكذلك ماأرسانا من قبلك في قرية من نذير) نهى الاقل مترفوها) أي حرورة المرتم فلا يجبون أي الاقال مترفوها) أي حرورة المرتم فلا يجبون اللاقل مترفوها) أي حرورة المرتم فلا يجبون

الى انكار ان يكون لهم سند من جهة النقل فقال أم آيناهم كتابا من قبل القرآن اوادعائهم ينطق على صحة ماقالوه فهم به مسقسكون بدلك الكتاب متسكون في بدلك الكتاب متسكون في بدلك الكتاب على المتاب على ذلك عقلية ولانقلية والحما الجهوا فيه الى تقليد آبائهم الجهلة والامة الطريقة التى تقرم كالرحلة للمرحول اليه وقرئت بالكسر وهى الحالة التى يكون عليها الآم التي القاصد ومنها الدين فو وكذلك ماارسلنا من قبلك في قرية من نذير الاقال مترفوها الوحدنا آباه ناعلى امة واناعلى آثارهم مقتدون و تسلية لرسول الله صلى الته عليه وسلم ولالة على ان التقليد في نحو ذلك صلال قديم وان مقدميهم ايضا لم يكن لهم سند التقليد فو قل او وجنتكم باهدى مما وجدتم عليه آباء كم فاى التبعون اباء كم ولوجئتكم التقليد فو قل ووجئتكم المقالة صرفهم عن النظر الى بدين اهدى من دين آباء كم وهو حكاية امر ماض اوحى الى انذير او خطاب لرسول الله عليه وسلم ويؤيد الاول انه قرأ ابن عامى وحفص قال وقوله فو قالوا انا عارساتم من كان وقوله فو قالوا انا عارسلتم من كان وقوله فو قالوا انا عارساتم من كان ون كان وانكان اهدى اقناطا للنذير من ان ينظروا او ينفكروا فيه غائرة منا التقليد في بالاستنصال فو نانظر

بعبادتها وقبل یکذبون فی قولهم ان الملائکة اناث وانهم بنات الله ﴿ أَمْ آليناهم کتاباهن قبله ﴾ أی من قبل القرآن بأن يعبدوا غبرالله ﴿ فهم به مستمسکون ﴾ أی بأخذون عافيه ﴿ بل قالوا الاوجدنا آباه اعلى أمه ﴾ أی علی دین و مله ﴿ و اناعلی آثارهم مهتدون ﴾ یعنی انهم جملوا أنفسهم مهتدین باتباع آبائهم و تقلیدهم من غیر حجه ثم أخبر ان غیرهم قدقال هذه المقالة بقوله تعالی ﴿ و كذلك ماأرسلنا من قبلك فی قریه من ندر الاقال مترفوها ﴾ أی غنیاؤها و رؤساؤها ﴿ اناوجدنا آباه نا علی أمه و اناعلی آثارهم مقتدون ﴾ أی جم ﴿ قل أولوجت کم باهدی ﴾ أی بدین هواسوب ﴿ مما وحدتم علیه آباه کم ﴾ فأبو اأن بقبلوا ﴿ قلوا الله المائرسة به كافرون فانته مناهم هانظر

الاالشهوات والملاهي ويمافون مشاق الدمن وتكاليفه (انا وجدنا آباءنا علىأمة وآناعلى آثارهم مقتدون) وهــذه تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وسان ان تقليد الآباء داء قدىم (قال) شامىو حفص أي النذر قل غير هما أي قبل لانذبر قل (أولوجئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباء كم ) أي أنتبعون آباءكم ولوجئتكم بدين أهدى من دین آبائکم (قالوا انا عاأرسلتم مه كافرون ) الم ثابتون على دىن آبائناوان جئتنا عاهوأهدى وأهدى (فانتقمنامنهم) فعاقبناهم عا استحقوه عملي اصرارهم ( فانظر

لان الله نهاهم عن ذلك (أم آتيناهم) أعطيناهم (كتابا من قبله ) من قبل القرآن

(فهم هم) بالكتاب (مستمسكون) آخذون منه ويقولون ان الملائكة بنات الله قالوا لا يامجد ولكن وجدنا آباه نا على هذا الدين فقال الله في قلم وأعالهم (مهتدون) الدين فقال الله في قلم الله في قلم الله في قلم الله في قلم أنه أنه كاقال قومك (ما أرسلنا من قبلك في قرية) الى أهل قرية ( من نذير ) من نبي مخوف (الاقال مترفوها) جبابرتها (انا وجدنا آباه نا على أمة ) على هذا الدين (واناعلى آثارهم) على ديم وأهمالهم (مقتدون) مستنون (قل) لهم يا مجد (أولو جنكم) قد جنكم (باهدى) باصوب دينا (محاو جدتم عليه آباء كم) ألانقبلون ذلك (قالوا انا عائر سلتم به ) من الكتاب (كافرون) جاحدون (فانتقمنا منهم) بالمذاب عند تكذيبهم الرسل والكتب (فانظر

کیف کان عاقبة المکذبین واذ قال ابراهیم لابیه وقومه) أی واذکر اذقال ( اننی براه) أی بری وهو مصدر یستوی فیه الواحد والاثنان والجع والمذکر والمؤنث کا نقول رجل عدل وامرأة عدل وقوم عدل والمعنی ذو عدل وذات ﴿ الجزء الحامس والعشرون } عدل ﴿ ٤٢٨ ﴾ ( نما تعبدون الاالذي فطرنی)

> استثناء منقطم كانه قال لكن الذي فطرني ( فانه سيهدن )يثبتني على الهداية (وجعلها )وجعل ابراهيم عليه السلام كلة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله انني براء بما تعبدون الاالذي فطرني (كلة باقيـة في عقبه ) في ذريته فإيزل فبهم من يوحدالله و مدعوالي تو حيده (لعلهم رجمون )لعل منأشرك منهم يرجع بدعاءمن وحد منهم والترجى لابراهيم (بل متعت هؤلاء و آباءهم) يمني أهل مكة وهم من عقب الراهم بالمدفى العمر والنعمة فاغترا بالمهلة وشغلوا بالتدعم واتباع الشهوات وطاعة الشطان عن كلة التوحيد (حمتي جاههم الحق ) أي القرآن ( ورسول ) محدد علمه السلام ( مدين )واضع الرسالة عامعه من الأيات

البينة (ولما جاءهم الحق

كف كان عاقبة المكذبين)

آخرأم المكذبين بالكت

كفكان عاقبة المكذبين و ولاتكترث بتكذيهم واذقال ابراهيم واذكر وقت قوله هذا ليرواكيم بردا عن التقليد وعسك بالدليل اوليقلدوه ان لم يكن لهم بدمن التقليد فائه اشرف آبائهم ولابيه وقومه الني براه مماتمبدون بريئ من عبادتكم اومعبوديكم مصدر نعت بدولذلك استوى فيه الواحد والمندكر والمؤنث وقرئ بريئ وبراه ككريم وكرام والاالذي فطرني استثناه منقطع اومتصل على ان ماتم اولى العم وغيرهم وانه كان اين براه من آلهة بعبدونها غير الذي فطرني وفائه سيهدين سيثتني على الهداية اوسيهدي الى ماوراه ماهداني اليه ووجعلها ووجعل ابراهيم عليه السلام اوالله كلة التوحيد وكلة باقية في عقبه في في ذريته فيكون فيهم ابدا من بوحدالله ويدعو الى توحيده وقرئ كلة وفي عقبه على التحقيف وفي عاقبه اليه المناهم وحده وقرئ كلة وفي عقبه على التحقيف وفي عاقبه اي فين عقبه هو لا علم المرسول من قريش و وآباءهم بالمد في العمر والنعمة فاغتروا بذلك وانهمكوا في الشهوات وقرئ متعت بالفتح على انه تعمل عالم اعترض به على ذاته في قوله وجعلها كلة باقية مبالغة في تعييرهم وحتى جامه الحق كالم التوحيد بالمحجيج والآيات و ولماجاءهم الحق كالم المناه عاله من المحتوات وقرئ عمت الله على العربين للتوحيد بالحجيج والآيات و ولماجاءهم الحق كالم البيهم عن غفلتهم الومبين للتوحيد بالحجيج والآيات و ولماجاءهم الحق كالم لينهم عن غفلتهم الومبين للتوحيد بالحجيج والآيات و ولماجاءهم الحق كالمنبهم عن غفلتهم

كيف كانعاقبة المكذبين في القوله تعالى و وافقال ابرهم لابيه وقومه الني براه في أي براه في أي براه في أي براه في أي براه في فانه سيه دين في أي برشدني الي دينه و وجعلها في أي وجعل ابراهيم كلة النوحيد التي تكلم بهاوهي لااله الاالله و كلة باقية في عقبه أي في ذريته فلا بزال فيهم من يوحدالله تعالى ويدعو الي توحيده العلم يرجعون أي أي لعل من أشرك منهم يرجع بدعاه من وحدمنهم وقبل اعل أهل مكة يتبعون هذا الدين ويرجمون عاهم عليه من الشرك الي دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام في بل متعت هؤلاء في ايني كفار مكة في و آباءهم في في الدنيا بالمد في العمر والنعمة ولم أعاجلهم بالعقوبة على ايني كفار مكة في حتى جاءهم الحق في يعني القرآن وقبل الاسلام في ورسول في هو مجد صلى الله عليه وسلم في مبين في أي بين الم الاحكام وقبل بين الرسالة وأوضحها عامه من الآيات والمجزات وكان من حق هذا الانعام ان يعليه وه في القرآن واعسوا من المراقبة المن الله عليه والم قولة تعالى في والم جاءهم الحق في يعني القرآن

والرسل (واذفال ابراهيم لابيه) آزر(وقومه) حين جاه اليهم ( اننى براء مماتمبدون الاالدى فطرنى ) (قالوا) الامعبودى الذى خلقنى (فالهسهدين) شيحفظنى على دينه وطاعته (وجعلها) يعنى لاالهالاالله ( كلقباقية ) ثابتة ( فى عقبه فى نسله نسل ابراهيم (الملهم يرجعون) عن كفرهم الى لاالهالاالله (بل متعت) أجلت (هؤلاء) أهل مكة (و آباءهم) قبله ( حتى جاءهم الحق ) يعنى الكتاب ( ورسول مبين ) ببين لهم لهؤلاء بلغة يعلمونها ( ولماجاءهم الحق ) الكتاب والرسو

القرآن (فالوا هذا سحر والابدكافرون وقالوا) فيدمتحكمين بالباطل (لولائزل هذا القرآن) فيداستهانة به (على رجل من القريتين عظيم) اى رجل عظيم من احدى القريتين كقوله مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اى من احدهما والقريتان مكة والطائف وعنوا بعظيم مكة الوليدين بن المفيرة وبعظيم الطائف عروة بن مسعودالثقني وارادوا بالعظيم من كان ذامال وذا على يقد فوا ان العظيم من كان حد 2۲۹ عندالله عظيما (اهم المسورة الزخرف } يقسمون رجت ربك) اى النبوة

والواهدا سحر وانابدكافرون وزادوا شرارة فضموا الى شركه معاندة الحقوالا سخفاف به فسموا القرآن سحرا وكفروابه واستحقروا الرسول ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين ﴾ اى من احدى القريتين مكة والطائف ﴿ عظيم ﴾ بالجاء والمال كالوليد بن المفيرة وعروة بن مسمود الثقنى فإن الرسالة منصب عظيم لايليق الا بعظيم ولم يعلوا انها رتبة عظيمة روحانية تستدعى عظم النفس بالتحلى بالفضائل والكمالات القدسية لا النزخرف بالزخارف الدنيوية ﴿ الهم يقسمون رحت ربك ﴾ انكارفيه تجهبل وتجيب من تحكمهم والمراد بالرحة النبوة ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ﴾ وهم عاجزون عن تدبيرها وهى خويصة إمرهم في دنياهم فمن اين في الميتدبروا امر النبوة التي هي اعلى المراتب الانسية واطلاق المعيشة يقتضى ان يكون حلالها وحرامها من الله تعالى ﴿ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ﴾ ليستعمل بعضهم والوقمنا بينهم التفاوت في الرزق وغيره ﴿ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ﴾ ليستعمل بعضهم والموقعة المناهم المناهم المناهم والمناهم والمناهم المناهم والمناهم والمن

و قالواهذا سحروانابه كافرون و و قوله عنوجل و وقالوا لولائزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كثير المال والجاه من احدى القريتين و هما مكة والطائف واختلفوا الابرجل شريف عظيم كثير المال والجاه من احدى القريتين و هما مكة والطائف واختلفوا في هذا الرجل العظيم قيل الوليد بن المفيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقني بالطائف وقيل المن عباس الوليد بن عبد بن مهير الثقني قال الله تعالى رداعليهم و أهم المفيرة من مكة و من الطائف وقال ابن عباس الوليد بن يقسمون رجت ربك معناه أبايديم مفاتيح الرسالة فيضعوها حيث شاؤا وفيه الانكار الدال على تجهيلهم والتبعب مناعبتراضهم و تحكمهم وان يكونواهم المناكز الدال على تجهيلهم والتبعب مناعبتراضهم و تحكمهم وان يكونواهم المديب المنافق أو تعناهذا الثفاوت بين الهباد فجملناهذا عنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا الديب المنافق أو تعناهذا الثفاوت بين الهباد فجملناهذا عنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا الخروج عن قضائنا فاذا بجزوا عن الاعتراض على حكمنا في أحوال الدنيا مع قلبا وذا ما فكف يقدرون على الاعتراض على حكمنا في تخصيص بعض عبادنا بمنصهم النبوة والرسالة والمفي كافضلنا بعضهم فوق بعض درجات ليخذ بعضهم بعضهم العنون العقل المناسلة من شئنا تعالى و ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليخذ بعضهم بعضهم المنون المغيوال الديل المنون المناسلة ا

والهمزة للانكارالمستقل بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة ( نحن قسمنا بينهم مميشتهم)مايميشون بهوهو أرزاقهم (في الحيوة الدنسا) أى لم نجعل قسمة الادون البهم وهوالرزق فكنف النبوةأوكما فضلت البعض على البعض في الرزق فكذا أخص بالنبوة منأشاء ( ورفعنــا بعضهم فوق بعض درجات ) أي جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالى والبعض منعفاء وفقراء وخدما (ليتحذ بعضهم بعضا سنحريا) ليصرف بعضهم بعضافى حـوائجهم ويستخدموهم فىمهنهم ويتسخروهم فى أشفالهم حتى لتعمايشوا ويصلوا الى منافعهم هذا

(قالوا هذا ) یعنسون الکتاب (سحر )کذب (وانابه) بمحمدعلیهالسلام والقرآن (کافرون) جاحدوز(وقالوا) یعنی

كفار مكة وليد وأصحابه ( لولا ) هلا ( نزل هذا القرآن على رجل منالقريتين عظيم ) يقول على رجل عظيم كاوليد بنالغيرة وأبى مسعود الثقني منالقريتين من مكة والطائف ( أهم يقسمون رحت ربك) يعنى نبوة ربك وكتاب ربك فيقسمون لمن شاؤا ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم ) بالمال والولد ( في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) فضائل بالمال والولد ( ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) أي مسخريا خدما وعددا

عالم وهذا باعماله (ورجتربك) أى النبوة أودين الله وما يتبعه من الفوز في الآب (خيرما مجمعون) مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا ولل أن يكون الناس أمة واحدة) ولولاكراهة ان مجتمعوا على الكفر ويطبقوا عليه (لجعانا) لحقارة الدنيا عندما (لمن يكفر بالرجن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج { الجزء الخامس والعشرون } عليها يظهرون ﴿ ٤٣٠﴾ ولبيوتهم أبوابا وسرراعلها يتكثون

بعضا في حوائجهم فيحصل بينهم تألف وتضام ينتظم بدلك نظام العالم لالكمال في الموسع ولا لتقصان في المقتر ثم الله لا اعتراض لهم هلينا في ذلك ولاتصرف فكف يكون النصرف فيما هو اعلى منه فو ورجة ربك ، هذه يعنى النبوة وما يتبعها فو خير مما يجمعون ، من حطام الدنيا والعظيم من رزق منها لامنه فو ولولا ان يكون الناس المة واحدة ، لولا ان يرغبوا في الكفر اذا رأوا الكفار في سعة ومعارج ، ومصاعد في تمعرج وقرئ معارج جمعمراج في عليها يظهرون ، يعلون السطوح لحقارة الدنيا ولبيوتهم بدل من لمن بدل الاشتمال اوعلة كقولك وهبته فوبا لقيصه وقرأ ان كثير وابوعهر و سقفا اكتفاء مجمع البيوت ، وقرئ سقفا بالتحفيف وسقوفا وسقفا وهو لغة في سقف فو وليوتهم الوابا وسررا عليها يظهرون ، اى ابوابا وسررا من فضة فو وزخرفا ، وزينة عطف على سقفا اوذهبا عطف على عمل من فضة فو وانكل فراك لما متاع الحيوة الدنيا ، انهى المخففة واللام هي الفارقة ، وقرأ عاصم وحزة وهشام مخلاف عنه لما بالتشديد عمني الاوان نافية ، وقرئ به معان وما

لوانناسوينا بينم في كل الاحوال لم يخدم أحد أحدا ولم يصر أحدمنم مسخرا لغيره وحينتذ يضى ذلك الى خراب العالم وفساد حال الدنيا ولكنا فعاناذلك ليستخدم بعضهم بعضا فتسخر الاخراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم لمعنس سبب المعاش فهذا عاله وهذا بعمله فيلتم قوام العالم وقبل علك بعضهم عماله بعضا بالملك ﴿ ورجت ربك ﴾ يعنى الجنة ﴿ خير ﴾ يعنى المؤمنين ﴿ عالجمعون ﴾ أى بجمع الكفار من الاموال لان الدنيا على شرف الزوال والانقراض وفضل الله ورجته نبيق أبدالاً بدين ﴾ قوله عن وجل على شرف الزوال والانقراض وفضل الله ورجته نبيق أبدالاً بدين ﴾ قوله عن وجل على الكفر ويرغبون فيه اذار أوا الكفار في سمة من الخير والرزق لاعطيت الكفار أكثر الاسباب المفيدة للتنعم وهوقوله تعالى ﴿ لجملنا لمن يكفر بالرجن ليومم سقفا أكثر الاسباب المفيدة للتنعم وهوقوله تعالى ﴿ لجملنا لمن يكفر بالرجن ليومم سقفا ويرتقون عليها يظهرون ﴾ يعنى يصعدون ويرتقون عليها سردا ﴾ أى ولجملنالهم سردا من فضة ﴿ وسردا ﴾ أى ولجملنالهم سردا من فضة ﴿ عليها يظهرون ﴾ يعنى ان الانسان الزخرف الزينة مركل شيء ﴿ والركل ذلك لمامناع الحيوة الدنيا ﴾ يعنى ان الانسان الزخرف الزينة مركل شيء ﴿ والركل ذلك لمامناع الحيوة الدنيا ﴾ يعنى ان الانسان الزخرف الزينة مركل شيء ﴿ والركل ذلك لمامناع الحيوة الدنيا ﴾ يعنى ان الانسان الزخرف الزينة مركل شيء ﴿ والركل ذلك لمامناع الحيوة الدنيا ﴾ يعنى ان الانسان الزخرف الزينة مركل شيء ﴿ والركل ذلك لمامناع الحيوة الدنيا ﴾ يعنى ان الانسان

وزخرفا) أي لجعلناللكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسررا كلها من فضة وجعلنالهم زخرفاأى زبنة من كل شي والزخرف الذهب والزننة ومجوز أن يكون الاصل سقفا من فضة وزخرف أى بعضها من فضة و بعضها من ذهب فنصب عطفا على محلمن فضة لبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر سقفا على الجنسمكي وأنوعروو يزيد والمعارج جع معرج وهي المصاعد إلى العلالي علما يظهرون عملي المعارج يظهرون السطوح أي يعلونها (وانكل ذلك لما متاع الحيوة الدنسا) ان نافية ولما عمني الأأي وماكل ذلك الامتاع الحياة الدنيا وقدقرئ له وقرألما غير عاصم وحزة علىان اللام هي الفيارقة بين انانخففة والنافية وماصلة

<sup>(</sup>ورحة ربك) النبوة والكتاب ونقال الجنــة

للؤمنين (خيرنمامجمهون) مما مجمعالكفار فىالدنيا من المال والزهرة ( ولولا أنكون الناس أمة (يستمتع) واحدة) على مالة واحدة ملة الكفر ( لجملنا لمن يكفر بالرجن لبيوتهم سقفا ) سماء بيوتهم (منفضة ومعارج) درجات (عليها يظهرون) يرتقون منفضة (ولبيوتهم أبوابا) منفضة (وسررا) منفضة (عليها يتكؤن) ينامون (وزخرفا) ذهباوكل شئ لهم من أوانى مناذلهم من الذهب والفضة ( وانكل ذلك لما) يقول وماكل ذلك الا (متاع الحيوة الدنيا) والميم

ى وان كلذلك لمتاع الحياة الدنيا (والآخرة) أى ثواب الآخرة (عندربك للمنقين) لمن يتقى الشرك (ومن يعش) وقرئ ومن يعش ووكن ومن يعش والفرق بينهما أنه اذا حصلت الآفة في بصره قبل عشى يعشى واذا نظر نظر العشى ولا آفةبه قبل عشا عشا وهو القرآن عشا أومعنى القراءة المافتح ومن ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ يعم (عن ذكر { سورة الزخرف } الرجن ) وهو القرآن

لقوله صم بكم عمى ومعنى القراءة بالضم ومن يتعام عن ذكره أي يعرف الله الحق وهو يتجاهل كقوله وحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (نقيض له شيطانا فهولدقرين)قال ابن عباس رضى الله عنهما نسلطه عليه فهو معه فيالدنسا والآخرة محمله على المعاصي وفيهاشارة الحان من داوم عليه لم يقرنه الشيطان (وانهـم) أي الشياطين (ليصدونهم) ليمنعون العاشمين (عن السبيل) عن سبيل الهدى (و محسبون) أي العاشون (انهم مهتدون) واناجع ضمير من وضيرالشيطان لان من مهم في جنس العاشى وقدقيض لدشيطان مهم من جنسه فجازان يرجع الضمير الهما مجوعا (حتى اذاحاءنا) على الواحد عراقي غير أبي بكر اي العاشي جاآنا غيرهم أي العاشي وقرينه صلة و بقال كل ذلك متاع

﴿ وَالاَّ خُرَّةُ عَنْدُ رَبِّكُ لَلْتَهِينَ ﴾ الكفر والمعاصى وفيه دلالة على انااعظيم هوالعظيم فى الآخرة لافى الدنيا واشعار عالاجِمله لم يجعل ذلك للمؤمنين حتى يحتم الناس على الايمان وهوانه تمتم قليل بالاصافة الى مالهم فيالآخرة مخل في الاغلب لما فيه من الآفات التي قل من يتخلص منها كما اشار اليه بقوله ﴿ ومن يُعشُّ عَنْ ذَكُرُ الرَّحِنُّ ﴾ يتعام و يُعرَّضُ عنه بفرط اشتفاله بالمحسوسات وانهماكه فىالشهوات. وقرئ يعش بالفتح اىيعم بقال عشى اذا كان في بصره آفة وعشا اذا تعشى بلا آفة كدرج وعرج وقرئ يعشو على أن من موصولة ﴿ نَقَيْضُلُهُ شَيْطًانًا فَهُو لِهُ قُرْ نَ ﴾ نوسوسه ويغويه دائًا ﴿ وَقُرأَ يَعْقُوبُ بِاليَّاءُ على اسناده الى ضميرال حن ومن رفع بعشو ينبني ان يرفعه ﴿ وانهم ليصدونهم عن السبيل ﴾ عنالطريق الذى منحقه ان يسبل وجع الضميرين للمنى اذالمراد جنس العاشى والشيطان المقيد له ﴿ ويحسبون انهم مهتدون ﴾ الضمائر الثلاثة الاول له والباقيان للشيطان ﴿ حتى اذاجاءنا ﴾ اى العاشى وقرأ الحجاز يان وابن عامر وابوبكرجاآنا اى العاشى يستمتع بذلك قليلا ثم ينقضي لانالدنيا سريعة الزوال والذهاب﴿ والآخرة عندر بك المتقين ﴾ يعنى الجنة خاصة للمثقين الذين تركوا الدنيا ، عن سهل بن سعد قال قال رسولالله صلىالته عليه وسلم لوكانت الدنبا عندالله تزنجناح بعوضة ماستي كافرامها شربةماه أخرجه الترمذي وقالحديث حسن غريب،وعن المستورد بنشدادجدبني فهرقال كنت فىالركبالذين وقفوامع رسولالله صلىالله عليه وسلم علىالسنحلة الميتة فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم أترون هذههانت على أهلها حين ألقوها قالوا مــن هوانها القوها يارسولالله قال فان الدنبا أهون على اقله من هذه الشاة على أهلها أخرجه الترمذي وقالحديث حسن • وعنقتادة بنالنعمان انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاأحب الله عبداحاه من الدنيا كإيظل أحدكم يحمى سقيمه الماء أخرجه الترمذي وقالحديث حسن غريب ( م ) عنأ بي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سمجن المؤمن وجنة الكافر ۞ قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يُمْسُ ﴾ أى يعرض ﴿ عنذكر الرحن ﴾ أى فـ لم يخف عقابه ولم يرد ثوابه وقيـ ل يول ظهره عنالقرآن ﴿ نَقِيضُ له شيطانا﴾ أي نسبب له شيطانا و نضمه اليه و نسلطه عليه ﴿ فهوله قرين ﴾ يعنى\لايفــارقه يزينله العمي ويخيل اليــه انهءلي الهدي ﴿ وانهــم ﴿ يعني الشياطين ﴿ليصدونهم عن السبيل ﴾ إمني ينمونهم عن الهدى ﴿ وبحسبون الهم مهندون ﴾ يهنى ومحسب كفار بني آدم انهم على الهدى ﴿ حتى اذاجاء نا ﴾ يعنى الكافر وحده وقرى أ

الحموة الدنباولما سلة (والآخرة) يعنى الجنة (عندر بك للتقين) الكفروا اشرك والفواحش خبر من متاع الدنبا (و من يعش) يعرض و ويقال يمل أن قرأت بالنصب (عن ذكر الرحن) عن توحيد الرحن وكتابه (نقيض له شيطانا) نحمل له قرينا من الشيطان (نهو له توين) في الدنباوفي النار (وانهم) يعنى الشياطين (ليصدونهم) ايصرفونهم (عن السبيل) عن سبيل الحق والهدى (حق اذاجاه نا) يعنى ابن آدم وقرينه الشيطان في سلسلة واحدة

(قال) لشيطانه (ياليت بينى وبينك بعدالمشرقين) يريدالمشرق والمغرب فغلب كاقيل العمران والقمران والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب والمغرب من المشرق (فبئس القرين) أنت (ولن ينفحكم اليوم اذ ظليم) اذصع ظلمكم أى كفركم وتبين ولم يبق لكمولا لاحد شبهة في انكم كنتم ظالمين واذ بدل من اليوم (أنكم في العذاب مشتركون) انكم في على الرفع على الفاعلية اى ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب أوكونكم مشتركين في العذاب كاكان عموم البلوى يطيب القلب في الدنيا كقول لا الجزء الخامس والعشرون لا الخنساء حمل ١٣٣٤ على ولولا كثرة الباكين حولي الم

والشيطان ﴿ قال ﴾ اى العاشى للشيطان ﴿ ياليت بينى وبينك بعدالمشرقين ﴾ بعد المشرق والمغرب فغلب المشرق من المغرب وشى واضيف البعد اليما ﴿ فَبْعُس القرين ﴾ انت ﴿ وَلَن يَنْفَعُكُم اليّوم ﴾ اى ماانتم عليه من التمنى ﴿ اذظلتم ﴾ اذ صحح انكم ظلتم انفسكم في الدنيا بدل من اليوم ﴿ انكم في العذاب مشتركون ﴾ لان حقكم ان تشتركوا انتم وشياطينكم في العذاب كاكنتم مشتركين في سببه ومجوز ان بسند الفعل اليه بمعنى ولن ينفحكم الستراكم في العذاب كا ينفع الواقعين في امن صعب معاونتهم في تحمل اعبائد وهو القدى العمى انكار تبعيب من ان يكون هو الذي يقوى الاول ﴿ أفانت تسمع الصم او تهدى العمى ﴾ انكار تبعيب من ان يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرئهم على الكفر واستغراقهم في الضلال محيث صار عشاهم على مقرونا لصم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعب نفسه في دعاء قومه وهم لايزيدون الاغيا فنزلت ﴿ ومن كان في ضلال مبين ﴾ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين وفيه اشعار بان الموجب لذلك تكنهم في ضلال لا يحقى ﴿ فاما فذهبن بك ﴾

جاآنا على التنبية يعنى الكافر وقرينه وقد جعالا في سلسلة واحدة ﴿ قَالَ ﴾ الكافر القربنه الشيطان ﴿ ياليت بينى وبينك بعد المشرقين ﴾ أى بعد مابين المشرق والمغرب فغلب اسم أحدهما على الآخر كايقال للشمس والقمر القمران ولابى بكر وعمر العمران وقبل أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء والقول الاول أصح ﴿ فَبْنُس القربن ﴾ يعنى الشيطان قال أبو سعيد الحدرى اذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يغارقه حتى يصيرا الى النار ﴿ ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ﴾ يعنى أشركتم ﴿ انكم في العذاب مشتركون ﴾ يعنى لاينفعكم الاشتراك في المذاب ولايخفف عنكم شأ لان كل واحد من الكفار والشياطين له الميط الحظ الاوفر من الهذاب وقيل لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم فانم وقر باؤكم اليوم مشتركون في الهذاب كاكنتم مشتركين في الكافر ﴿ أفانت تسمع الصم اوتهدى المحمى ومن كان في ضلال مبين ﴾ يعنى الكافرين الذين حقت عليهم كلة المذاب الميم لا يق منون \* قوله عن وحل ( فاما نذهبن بك ) اى با خمتك قبل ان نعذبهم الميم المنه منه المناه المناه على الكافرين الذين عقت عليهم كلة العذاب الميم لا يق منون \* قوله عن وحل ( فاما نذهبن بك ) اى با خمتك قبل ان نعذبهم المنه على الكافرين الذين عقت عليهم كلة العذاب الميم لا يقدمون \* قوله عن وحل ( فاما نذهبن بك ) اى با خمتك قبل ان نعذبهم المنه على الكافر بن الذين عقب الكافرين بك ) اى با خمتك قبل ان نعذبهم المنه عليه الكافرين بك ) اى با خمتك قبل ان نعذبهم المنه بالمنه بالمنه بالمنه بنه بالمنه ب

على اخوانهم لقنلت نفسي. ولايبكون مثل أخى ولكن. أعزى النفسعنه بالتأسي. أما هؤلاء فالايؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ماهم فيله وقبل الفاءل مضمرأي ولاينفعكم لانكم في العذاب مشتركون لاشتراككم فيسبيه وهو الكفر ويؤيده قراءة من قرأانكم بالكسر (أفأنت اسمع الصم ) أى من فقد سمع القبول (أوتهدى العمى) أي من فقد البصر (ومنكان في صلال مبين) ومنكان في عاالله الدعوت على الضلال (فاما)دخلت ماعلى أن توكيدا للشرط وكذا النون الثقيلة في (ندهبن بك) أى نتوفينك قبل ان ننصرك عليم ونشني صدور المؤمنين منهم

(قال) لقرينهااشـيطان (ياليت بينى وبينك بعد المشبرقين) مشرقالشتاء

والصيف (فبكش القرين) الصاحب والرفيق الشيطان ( ولن ينفعكم ) يقول الله ولن ينفعكم ( اليوم ) ( فانا ) هذا الكلام (اذظيتم )كفرتم في الدنيا ( أنكم في العذاب مشتركور ) الشياطين وبنو آدم ( أفأنت تسمع ) لـ ق والهدى يا مجد (الصم) من يتصامم وهو الكافر ( أوتهدى العمى) حتى يبصر الحق والهدى وهوالكافر (ومنكان في ضلال مبين ) في كفر بين لانقدر أن ترشده الى الهدى ( فاما نذهبن بك ) نحيتك

(قائلمنهم منتقمون) أشد الانتقام في الآخرة (أو نوينك الذي وعدناهم) قبل ان نتوفينك يوم بدر ( فانا عليهم مقتدرون ) قادرون وصفهم بشدة الشكيمة ﴿٤٣٣﴾ في الكفروالضلال { سورة الزخرف } عن بقوله أمأنت تسمع الصم

الآية ثم أوعدهم بعذاب الدنيا والآخرة بقوله فاما نذهـ بن مك الأسين (فاستمسك) فتمسك (بالذي أوحى اليك) وهوالقرآن واعملىه (انكعلى صراط مستقيم) على الدين الذي لاعوجله(وانه) وانالذي اوحی الیك (لذكر لك) اشرف لك (ولقومك) ولامتك(وسوفتسئلون) عندموم القيامة وعن قيامكم بحقه وعن تعظيكم له وعن شكركم هذه النعمة (واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحن آلهة يعبدون) ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال ولكنه مجاز عن النظر في أد يانهم والقعص عن مللهم هل (فالمامنهم منتقمون) بالعذاب

(فانامنهم منتقمون) بالمذاب (أو تربنك الذي وعدناهم) بوم بدر (فاناعليهم مقتدرون) على عذاهم قادرون قبل موتك و بعدموتك (فاستمسك) اعمل (بالذي أو حي اليك) يعني القرآن (انك) يا محد دين قائم برضاه (وافه) يعني القرآن (لذكرلك) شرف لك (ولقومك) توريش لانه ای فان قبضناك قبل ان بُرِصرك عذابه و مامن بدة مؤكدة بمنزلة لامالقسم في استجلاب النون المؤكدة ﴿ فَانَا مَنْهِ مَنْتَقَمُونَ ﴾ بعذاب في الدنيا والآخرة ﴿ أو نرينك الذي وعدناهم من العذاب ﴿ فانا عليهم مقتدرون ﴾ لا يفوتوننا ﴿ فاستمسلك بالذي اوحى اليك ﴾ من الآيات والشرائع • وقرئ اوحى على البناء للفاعل وهوالله تعالى ﴿ الله على صراط مستقم ﴾ لاعوج له ﴿ والعالم لك ﴾ لشرف لك ﴿ ولقومك وسوف تمسئلون ﴾ اى عنه يوم القيامة وعن قيامكم محمد هو اسئل من ارسلنامن قبلك من رسلنا ﴾ اى واسئل ايمهم وعملاء دينهم ﴿ أجعلنا من دون الرحن آلهة يعبدون ﴾ هل حكمنا بعيادة الاوثان وهل جاءت في ملة من دون الرحن آلهة يعبدون ﴾ هل حكمنا بعيادة الاوثان وهل جاءت في ملة من دون الرحن آلهة يعبدون ﴾ هل حكمنا بعيادة الاوثان وهل جاءت في ملة من

﴿ فَامَّا مِنْهُمُ مِنْتَقَمُونَ ﴾ اي بالقتل بعدك ﴿ أو نرينك ﴾ اي في حياتك ﴿ الذي وعدناهم ﴾ اىمن العداب ﴿ فَانَا عَلَيْهِم مَقْتَدْرُونَ ﴾ اى قادرون على ذلك متى شتَّنا عدْبناهم واراد مهم مشركى مكة وقدانتتم منهم يوم بدر وهذا يفيد التسلية للنبى صلىالله عليه وسإلانه وعد. الانتقام له منهم اما حال حياته او بعد وفائه وهذا قول اكثر المفسرين وقيل عني به مايكون فيامته وقد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقمة شــديدة فيامته ولكن أكرمالله عزوجل نبيه صلىالله عليهوسلم وذهب به ولم يره فيامته الاالذي تَقربه عينه وابقي النقمة بعده وروى ان النبي صلىالله عليه وسلم ارىمايصيب امته بعده فما رؤى ضاحكما منبسطا حتى قيضه الله تعالى ﴿ فَاسْتَسْكُ بِالذِّي أُوحِي البُّكُ ﴾ يعنى القرآن ﴿ اللَّ على صراط مستقيم ﴾ اى على دين مستقيم لا بميل عنه الا الضال ﴿وَالْمُ ﴾ يَعْمَالَقُرْ آنَ ﴿لَذَكُو ﴾ اىلشرف عظيم ﴿لَكُ وَلَقُومُكُ وَسُوفَ تَسْتُلُونَ ﴾ یعنی عن حقه واداء شکره وروی این عباس ان النبی صلیالله علیهوسهرکان اذاسئل لمن هذا الامر بعدك لم بحبر بشيُّ حتى نزلت هذه الآية فكان بعد ذلك أذا سئل قال لقريش ( ق ) عنابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لا يزال هذا الامر فىقريش مابقى منهم اثنان (خ) عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش لايعاديهم احد الا اكبه الله تعالى على وجهه ما اقاموا الدين وقيل القوم هم العرب والقرآن لهم شرف اذ نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الاخص فالاخص منالعرب حتى يكون الاكثر لقريش وابني هاشم وقيــل ذكرلك اىذلك شرف لك مما اعطاك الله من النبوة والحكمة ولقومك يدنى المؤمنين عاهداهمالله تعالى به وسوف تسئلون عن القرآن وعما يلزمكم منالقيام محتمه ☀ قوله تعالى ﴿واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرجن آلهة يَسِدُونَ ﴾ اختلف العلماء من هؤلاء المسؤلون فروى عن ابن عباس في رواية عند لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الله عن وجل له آدم وولد. من المرسلين

بلغهم (وسوف تسئلون) عن شكر ( قا و خا هه مس ) هذا الشرف ( واسئل من أرسلنا من قباك ) يا مجمد (مرسلنا) مثل عيسى وموسى وابراهيم وهذا فى اللية التى أسرى به الى السماء وسلى بسبعين نبيا مثل ابراهيم وموسى وأمراقة نبيه أن سلهم يامجمد ( أجعلنا من دون الرجن آلهة يعبدون) يقول سلهم هل جعلنا آلهة يعبدون

جاءت عبادة الاوثان قط في ملة من ملل الانبياء وكفاه نظرا و فحصا نظره في كتاب الله المججز المصدق لمابين يديه واخبارالله فيه بانهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا وهذه الاية في نفسها كافية لاحاجة الى غيرها وقبل الدعليه السلام جع له الانبياء ليلة الاسراء فامهم وقبيل له سلهم فايشكك ولم يسأل وقبل معناه سل أثم من أرسلنا وهم أهل الكتابين أي التوارة والانجيل وانما مخبرونه عن كتب الرسل فاذا سألهم فكائد سأل الانبياء ومهني هذا السؤال التقرير اعبدة الاوثان انهم على الباطل وسل بلاهمز مكى وعلى رسلنا أبو همرو ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فقال انى رسول رب العالمين) ما أجابو مه عند قوله انى رسول رب العالمين عذوف ﴿ الجزء الخامس والمشرون } دل عليه عليه عليه عليه عليه عليه وهو رب العالمين عدوف ﴿ الجزء الخامس والمشرون } دل عليه عليه عليه عليه عليه عليه وهو

مللهم والمراد به الاستشهاد باجاع الانبياء على التوحيد والدلالة على انه ليس ببدع ابتدعه فيكذب ويعادى له فانه كان اقوى ماجلهم على التكذيب والمخالفة ﴿ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون ومائه فقال انى رسول من رب العالمين ﴾ يريد باقتصاصه تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقضة قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والاستشهاد بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام الى التوحيد ﴿ فَلَا عِلْمَا الله منها يضحكون ﴾ فاجأوا وقت ضحكهم منها اى استهزؤا بها اول مارأوها ولم يتأملوا فيها ﴿ ومانريم من آية الاهي اكبر مما يقاس اليها الا وهي بالمذاقصي درجات الا عجاز محيث محسب الناظر فيها انها اكبر مما يقاس اليها من الذراق ومف الكرابكم بكول أيت رجالا بعضهم افضل من بعض وكقوله من الآيات والمراد وصف الكرابكم بكولك أيت رجالا بعضهم افضل من بعض وكقوله من الآيات والمراد وصف الكرابكم بكولكم المناطقة ومناس المناطقة والمراد وصف الكرابكم بكولكم المناطقة والمراد وصف الكرابكم بكولكم المناطقة والمناطقة والمراد وصف الكرابكم بكولكم المناطقة والمناطقة والمراد وصف الكرابكم بكولكم والمناطقة والمراد والمناطقة والمناط

فاذن جبريل ثم اقام وقال يامجد تقدم فصل بهم فمافرغ من الصلاة قال له جبريل سل
یا مجد من ارسلنا من قبلك من رسلنا الآیة فقال النبی صلی الله علیه وسلم لااسأل
قدا كنفیت وهذا قول الزهری وسمید بن جبیر وابن زید قالوا جم له الرسل لیلة
اسری به وام ان یسألهم فام یشك ولم یسأل فعلی هذا القول قال بعضهم هذه الآیة
نزلت ببیت المقدس لیلة اسری بالنبی صلی الله علیه وسلم وقال اكثرالمفسرین معناه
سل وقمی اهل الكتاب الذین ارسلت الیهم الابداء علیهم الصلاة والسلام هل
جانتهم الرسل الابالتوحید وهوقول ابن عباس فی اكثرالروایات عند و مجاهد وقت ادة
والضحاك والسدی والحسن ومقاتل ومهنی الام بالسؤال التقریر لمشركی قویش انه
لم بأت رسول ولاكتاب بعبادة غیرالله عزوجل شوله تمالی ﴿ ولقدارسلنا موسی
بریاتنا الی فرعون وملئه فقال انی رسول رب اله المین فلا جاه هم بریاتنا اذاهم منها
یضحکون کی ای یسخرون ﴿ ومانریهم من آیة الاهی اکبر من اختها ﴾ ای من قرینتها

مطالبتهم اياه باحضار البينة على دعواه والراز الآية (اذاهم منهايض يحكون) يسمخرون منها وبهزؤن مها ویسمونها سحرا و اذا للمفاجأة وهو جواب فلمالان فعل المفاجأة ممها مقدر وهو عامل النصب في محل اذا كأنه قبل فلما حادهم بآياتنا فاحؤا وقت ضحکهم (ومانریهم من آیة الاهي أكبر من أختها) قرينها وصاحبتها التي كانت قبلها في نقض العادة وظاهر النظم يدل علىأن اللاحقة أعظم من السابقة وايس كذلك بل المراد بهذاالكلام أنهن موصوفات بالكبر ولايكدن لتفاوتن فيه وعليه كلام النياس مقال همااخوان كل واحد منهما أكرم من الآخر

من دون الرجن مقدم ومؤخر ويقال سلهم هل أمرنا من دون الرجن آلهة يعبدون ( التي ) وفيها وجه آخريقول سكالذي أرسلنا اليهم الرسل من قبك يعنى أهل الكتاب أجملنا من دون الرجن آلهة يعبدون يقول سل هل جاءت الرسل الابالتوحيد فلم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان موقنا بذلك (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا) باليد والعصا ( الى فرءون وملئه ) قومه القبط (فقال انى رسول رب العالمين) اليكم (فلماجاءهم) موسى (بآياتنا) باليدوالعصا ( اذاهم منها ) من الآيات ( يضحكون ) يتجبون ويسخرون فلايؤمنون بها ( ومانريهم من آية ) هن علامة ( الأهي أكبر من أختها ) أعظم من التي كانت قبلها فلم يؤمنوا بها

وأخذناهم بالعذاب) وهو ماقال تعالى ولقد أخذا آل فرعون بالسنين و نقص من الثمرات وأرسلنا عليهم الطوفان لا يقد أرسلنا عليهم الطوفان لا يقد أرسلنا عليهم الطوفان المامين من الكفر الى الايمان ( وقالوا يأيه الساحر ) كانوا يقولون للمام الماهر ساحر لتعظيهم علم سحر يأيد الساحر بضم الهاء بلا ألف شاى ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الالف فلا سقطت لا لتقاء الساكنين اتبعت حركتها حركة ماقبلها (ادع لنا ربك عاعهد عندك) بعهده عندك من أن دعوتك مستجابة أو بعهده عندك وهوالنبوة أو بعاهد عندك من كشف العذاب عن اهتدى ( اثنا لمهتدون ) مؤمنون به ( فلا كشفنا عنهم العذاب ذاهم ينكثون ) ينقضون العهد حرف الموادى فرعون ) نادى خطمه العذاب عن المنطقة عندك المنطقة عندك المنطقة عندك المنطقة عندك المنطقة عندك المنطقة ال

من تلق منهم تقل لا قت سيدهم ه مثل النجوم التي يسرى بها السارى اوالا وهي مختصة بنوع من الا بجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار ﴿ واخذناهم بالعذاب ﴾ كالسنين والطوفان والجراد ﴿ لعلهم برجهون ﴾ على وجه برجى رجوعهم ﴿ وقالوا يأليه الساحر ﴾ نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمهم وفرط حاقتهم اولانهم كانوا يسمعون العالم الباهرساحرا ﴿ اع لنا الحال لشدة شكيمهم وفرط عنالهذاب ﴿ عاعهد عندك فوقيت به وهو الا يمان والطاعة ﴿ اننا لمهتدون فلا كشفنا عنهم العذاب عن اهدى او بما عهد عندك فوقيت به وهو الا يمان والطاعة ﴿ اننا لمهتدون فلا كشفنا عنهم العذاب اذاهم ينكثون ﴾ فاجأوا نكث عهدهم بالاهتداء ﴿ ونادى فرعون ﴾ بنفسه او يمتاديه ﴿ في قومه ﴾ في مجمهم اوفيا بينهم بعد كشف الهذاب عنهم غافة ان يؤمن بعضهم ﴿ قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار ﴾ انهارالنيل ومظمها اربعة نهرالملك ونهر طولون ونهر دماط ونهر تنيس ﴿ تجرى من تحق ﴾ محت قصرى اوامى اوبين يدى في جناني والواو اما عاطفة لهذه الانهار على الملك

التى قبلها ﴿وَاحْدُنَاهُم بِالعَدَابِ﴾ اى بالسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والحم والطمس فكانت هذه آيات دلالات لموسى عايم الصدلاة والسلام وعدابالهم وكانت كل واحدة أكبر من التى قبلها ﴿لملهم يرجمون ﴾ أى عن كفرهم ﴿ وقالوا ﴾ يمنى لموسى عليه الصلاة والسلام لما عاينوا المذاب ﴿ يالهِ الساحر ﴾ أى العالم الكامل الحاذق وائما قالوا ذلك له تعظيما وتوقيرا لان السحر كان عندهم علما عظيما وصنعة عمدوحة وقيل ممناه يا أيها الذي غلبنا بسحره ﴿ ادع لناربك بما عهد عندك ﴾ أى بما أخبرتنا عن عهده اليك انا ان آمنا كشف عنا العذاب قاساًله أن يكشفه عنا ﴿ اننا لمهتدون ﴾ أى لمؤمنون فنما موسى ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا فذلك قوله سجمانه وتعمرون عمدهم ويصرون عمدهم ﴿ وقسل معناه على من تحتى ﴾ يهنى أنهار النيل الكبار وكانت تجرى تحت قصره وقيسل معناه تجرى من تحتى ﴾ يهنى أنهار النيل الكبار وكانت تجرى تحت قصره وقيسل معناه

قطع الامير اللص اذاأم بقطعه (في قومه) جعلهم محلا لندائه وموقعاله (قال ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الانهار) أي أنوار النيل ومعظمها أربعة (تجرى من تحتى) من تحت قصری وقبل بین مدی فى جنانى والواو عاطفة للانهار على ملك مصر وتجرى نصب على الحال منها أو الواو للحال واسم الاشارة مبتدأ والانهار صفة لاسم الاشارة وتجرى خبر للمبتدأ وعنالرشيد انه لماقرأها قال لاولينها أخس عبيديي فولاها ( وأخذناهم بالمذاب ) بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والنقصوالسنين (لعلهم برجمون ) لکي برجموا

أوأمر مناديافنادي كقولك

عن كفرهم ( وقالوا يأنيه الساحر ) العالم يوقرونه بذلك وكان الساحر فيهم عظيما (ادع لناربك عاعهد عندك)سل لنا ربك عاعهدالله لك وكان عهدالله الله الله الله الله الله عنه المذاب فمن ذلك قالوا بماعهد الله عندك ( النا لمهتدون ) مؤمنون بك و بماجئت به ( فلما كشفنا ) رفعنا ( عنهم العذاب اذاهم ينكشون ) ينقضون عهودهم ولا يؤمنون ( ونادى فرعون في قومه ) خطب فرعون قومه القبط ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر ) اربعين فرسمنا في اربعين فرسمنا في اربعين فرسمنا في اربعين فرسمنا في اربعين فرسمنا ( وهذه الانهار تجرى من تحتى ) من حولى ويقال عنى بها الافراس تجرى من تحتى

الخصيب وكان خادمه علىوصوله وعن عبدالله بن طاهر أنه وليها فخرج اليها فلما شارفها قال أهى القرية التى اقتحرمها فرعون حتى قال أليس لى ملك مصر والله لهى أقلءندى منأن أدخلها فتىعنانه (أفلاتبصرون) قوتى وضعف موسى وغناىوفقره { الجزء الخامس والعشرون } (أمأناخير) ﴿٢٣٦﴾ أم منقطعة بمنى بل والهمزة كأنه

فنجرى حال منها أو واو حال وهذه مبتدأ والانهار صفها ونجرى خبرها ﴿ أفلا سَهِمُونَ ﴾ ذلك ﴿ أم انا خير ﴾ مع هذه المملكة والبسطة ﴿ من هذا الذي هو مهين ﴾ ضعيف حقير لايستعد للرياسة من المهانة وهي القلة ﴿ ولا يكاد سِين ﴾ الكلام لمابه من المهانة وهي القلة ﴿ ولا يكاد سِين ﴾ من السباب فضله او متصلة على اقامة المسبب مقام السبب والمعنى افلا تبصرون ام تبصرون فتعلمون انى خير منه ﴿ فلولاالتي عليه اساورة من ذهب ﴾ اى فهلا التي اليه مقالد الملك ان كان صادقا اذ كانوا اذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بسوار وطوق من ذهب واساورة جعاسوار يمنى السوار على تعويض التاء من ياء اساوير وقد قرئ من ذهب واساور على البناء للفاعل وهو الله تمالى ﴿ اوجاء معالم المؤتلكة مقتر نين ﴾ مقرونين به يعينونه اويصد قونه من ورنته به فاقترن اومتقار نين من اقترن عينى الماعود ﴾ فطلب منهم الخفة في مطاوحته او فاستخف احلامهم ﴿ فاطاعوه ﴾ فعلل منهم الخفة في مطاوعته او فاستخف احلامهم ﴿ فاطاعوه ﴾ فعلل منهم الخفة في مطاوعته او فاستخف احلامهم ﴿ فاطاعوه ﴾ فعلل منهم الخفة في مطاوعته او فاستخف احلامهم ﴿ فاطاعوه ﴾ فعلل منهم الخفة في مطاوعته او فاستخف احلامهم ﴿ فاطاعوه ﴾ فعلل منهم الخفة في مطاوعته الواستخف اطاعوا ذلك الفاسق ﴿ فالمياه فعلما المهم ه ﴿ فالغالم المهم ه ﴿ فالغالم المهم ه ﴿ فالمهم كُلُوا قوما فاستقين ﴾ ولذلك الماعوا ذلك الفاسق ﴿ فالمياه المهم ه ه ﴿ الهم كانوا قوما فاستقين ﴾ ولذلك الماعوا ذلك الفاسق ﴿ فالمياه المهم ه ه ﴿ الهم كانوا قوما فاستقين ﴾ ولذلك الماعوا ذلك الفاسق ﴿ فالمياه المهم ه ه ﴿ الهم كانوا قوما فاستقين ﴾ ولذلك الماعوا ذلك الفاسق ﴿ فالمياه المهم ه ه أله المهم ه ه أله الله المهم ه ه أله المهم ه ه أله المهم المهم

تجرى بين يدى جنانى وبساتينى وقيل نجرى بامهى ﴿أَفَلا تبصرون﴾ أَى عظمتى وشدة ملكى ﴿ أَمَ المَا ﴾ أَى بل أَنَا ﴿ خير﴾ وليس مجرف عطف على قول أكثر المفسرين وقيل فيه اضمار مجازه أفلا تبصرون أم تبصرون ثم إبندا فقال أنا خير في من هذا الذى هومهين ﴾ أى ضعف حقير يعنى موسى ﴿ ولا يكاديبين ﴾ أى يفصع بكلامه للنفة التى كانت فى لسانه وانما عابه بدلك لماكان عليه أولا وقبل معناه ولا يكاديبين حجته التى تدل على صدقه فيما يدعى ولم يردبه انه لاقدرة له على الكلام فولولا ألتى عليه أى ان كان صادقا ﴿ أسورة من ذهب ﴾ قبل أم كانوا اذا سودوا وقبل موره به وروه بسوار من ذهب وطوق من ذهب يكون ذلك دلالة لسادته فقال فرعون هلا ألتى رب موسى عليه اسورة من ذهب ان كان سيدا نجب طاعته ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترتين ﴾ أى متابعين يقارن بعضهم بعضا يشهدون له بصدقه ويسنونه على أم، قال الله تعالى ﴿ فاستحف ﴾ يعنى فرعون ﴿ قومه ﴾ أى على تكفيب موسى ﴿ أم وجده م جهالا وقيل جلهم على الخفة والجهل ﴿ فأطاعوه ﴾ أى على تكفيب موسى ﴿ الم كانوا قوما فاستمنى ﴾ يعنى حيث أطاعوا فرعون فيا استحفهم به ﴿ فلا استحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا الستحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفه به في الموسى ﴿ الماستحفه به في المناعوا فرعون فيا استحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فيا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا التحفه به في المناعوا فرعون فيا استحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفهم به فلا المتحفه به في فلا المتحفه به في المناعوا فرعون فيا استحفهم به فلا المتحفه به في فلا المتحفه به في فلا المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد في المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد في المتحدد في التحدد المتحدد المتحدد المتحدد في المتحدد في

قال أثبت عندكم واستقرأني أنا خير وهذه حالم ( من هذاالذي هومهين) صعيف حقير ( ولا يكادسين ) الكلام لماكان به من الرتة ( فلولا ) فهلا ( ألقي عليه أسورة) حفص ويعقوب وسهل جع اسوار غيرهم أساورةجعأسورةوأساوير جع أسوار وهوالسوار حذف الباء من أساو بر وعوض منها التاء ( من ذهب) أراد بالقاء الاسورة عليه القاء مقاليدالملك اليه لانهـم كانوا اذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب (أوحاء معه الملائكة مقترنين) عشون معه يقترن بعضهم سعض ليكونوا أعضاده وأنصاره وأعوانه (فاستخف قومه) استفزهم بالقول واستزلهم وعمل فيهم كالامه وقيل طلب منهم الخفة في الطاعة وهي الاسراع ( فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين) خارجين من دينالله (فلما

(أفلاتبصرون اماناخير) انى خير ( من هذا الذى هومهين ) ضعيف فىبدنه (ولايكاديبين) (آسفوفا) بين جمته ( فلولا التى عليه اسورة ) هلاألبس عليه اقبية ( من ذهب )كالكم (اوجاء معه الملائكة مقترنين ) معاونين مصدقين له بالرسالة (فاستخف) فاستزل (قومه) الفيط (فاطاءوه) فى قوله ( انهم كانوا قوما فاسقين ) كافرين ( فلما آسفونا انتمنا منهم فاغرقناهم أجمين ) آسف منقول من أسف أسفا اذا اشتد غضبه ومعناه انهم أفرطوا فىالمعاصى فاستوجبوا أن يجمل لهم عذائبا وانتقامنا وأن لانحاع غهم ( فجعلناهم سلفا ) جع سالف كخادم وخدم سلفا جزة وعلى جع سليف أى فريق قد سلف (ومثلا) وحديثا عجب الشان سائرا مسير المثل يضرب بهم الامثال ويقال مثلكم مثل قوم فرعون ( للآخرين) لمن مجى بعدهم ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقتدون بهم فى استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لاتيانهم بمثل أفعالهم ومثلا محدثون به (ولما ضرب ابن مريم مثلا) لما قرأ رسول الله حلى الله عليه وسلم على قريش أنكم وماتعدون حريم غضبوا فقال ابن

آسفونا ﴾ اغضبونا بالافراط في العناد والعصيان منقول من اسف اذا اشتد غضبه وانتقمنا منهم فاغرقناهم اجمين ﴾ في اليم ﴿ فجعلناهم سلفا ﴾ قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم مصدر نعت به اوجع سالف كخدم وخادم وقراً خزة والكسائي بضم السين واللام جع سليف كرغف اوسالف كصبر او سلف كخشب وقرئ سلفا بابدال ضمة اللام فتحة اوعلى انه جع سلفة اي ثلة سلفت ومثلا للآخرين ﴾ وعظة الهم اوقصة عجيبة تسير مسير الامثال الهم فيقال مثلكم مثل قوم فرمون ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا ﴾ اي ضربه ابن الزبعري لما جادل رسول الله صليات عليه وسلم في قوله تعالى انكم وماتمبدون ميدي و يزعون انه ابن الله والملائكة اولى بذلك اوعلى قوله واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا او ان مجلم المثل ﴿ يصدون ﴾ قريش ﴿ منه ﴾ من هذا المثل ﴿ يصدون ﴾ المثل المثل المدون المدون أمام والمناهم المثل المثل و يصدون أمام والمثل المثل المثل المدون المدون أمام المناهم المثل المثل والمدون المناهم والمثل المثل المناهم وقرأ المناهم والمثل المثل المدون المناهم والمثل المناهم والمثل المناهم والمناهم والمثل المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المناهم والمثل المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المثل والمثل المثل المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المثلة المناهم والمثل المثل المناهم والمثل المثل المثل المناهم والمثل المثل المثل

آسفونا ﴾ أى أغضبونا وهو فى حق الله تعالى ارادته العقاب وهو قوله تعالى وانتقمنا منهم فأغر قناهم أجهين فجعلناهم سلفا ومثلاللآ خربن ﴾ يعنى جعلنا المتقدمين المامنين عبرة وموعظة لمن بجئ من بعدهم قوله تعالى ﴿ولما ضرب ابن مربح مثلا ﴾ قال ابن عباس نزلت هذه الآية فى مجادلة عبدالله بن الزبعرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فى شأن عيسى ابن مربح عليه الصلاة والسلام وذلك لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم وقد تقدم ذكره فى سورة الانبياء ومعنى الآية ولما ضرب عبدالله بن الزبعرى عيسى ابن مربح مثلا وجادل رسول الله عليه وسلم بعبادة النصارى اياه ﴿ اذا قومك ﴾ يعنى قريشا ﴿ منه ﴾ أى من المثل ﴿ يصدون ﴾ بعبادة النصارى اياه ﴿ اذا قومك ﴾ يعنى قريشا ﴿ منه ﴾ أى من المثل ﴿ يصدون ﴾ بعبادة النصارى اياه ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم ﴿ الله الله عليه وسلم ﴿ الله عليه وسلم و الله عليه وسلم و الله و الله عليه وسلم ﴿ الله و الله الله عليه وسلم ﴿ الله الله الله عليه وسلم ﴿ الله الله و الله عليه و الله و الله

الزبعرى يامجد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجيع الاعم فقال عليه السلام هو لكم ولآلهتكم ولجيم الامم فقال ألست تزعم ان عیسی ان مریم نبی و تنی عليهوعلى أمهخيراوقدعلت انالنصارى يعبدونهما وعزىر يعبد والملائكة يعبدون فانكان هؤلاء في النار فقدرضينا أن نكون نحن وآلهتنامعهم ففرحوا وضحكوا وسكت البني صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى انالذين سبقت الهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ونزات هذمالآية والمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلالآ لهتهم وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة النصاري اياه (اذاقومك)

قريش (منه) من هذا المثل (يصدون) يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا بماسمعوا منه من اسكات النبي صلىالله عليه وسلم بجدله يصدون مدنى وشامى والاعشىوعلىمنالصدودأى من أجلهذا المثل يصدونءن الحق ويعرضون

آسفونا ) اغضبوا نبينا موسى ومالوا الى غضبنا ( انتقمنا منهم ) بالعــذاب ( فاغرقناهمَ اجمين ) فى البحر ( فجعلناهم سلفا)ذهابا بالعذاب(ومثلا) عبرة (للآخرين) لمن بتى بعدهم(ولماضربابن مريم مثلا) شبهوء بآلهتهم(اذا قومكمنه) منقولعبدالله بن الزبعرى واصحــابه ( يصدون ) يضحكون

عنـه وقيلمنالصديد وهو الجلبة وانهما لغتان نحو يعكفوبكف (وقالوا أآلهتنا خير أم هو) يعنون انآلهتنا عندك ليست بخير من عيسى فاذاكان عيسى من حصبالناركان أمر آلهتنا هينا (ماضربوه)أى ماضربوا هذا المثل (لك الاجدلا) الالاجل الجدل والغلب في القول لالطلب الميزبين الحق والباطل (بل هم قوم خصمون) لدشداد الخصومة دأيم اللجاج { الجزءالخامس والفشرون} وذلك ان قوله ﴿ ٢٨٨ ﴾ تعالى انكم وماتعبدون لم يرد به

عام والكسائى بالضم من الصدود اى بصدون عن الحق و يعرضون عنه وقيل هما لفتان نحو يعكف ويعكف ويعكف ﴿ وقالوا أ الهتناخير أم هو ﴾ اى الهتنا خير عندك أم عيسى فانكان فى النار فلتكن آلهتنا معه أو الهتنا الملائكة خيراً معيسى فاذاجاز ان يعبد ويكون ابن الله كانت آلهتنا اولى بذلك او آلهتنا الملائكة خيراً معيسى فاذاجاز ان يعبد و يكون ورز أ الكوفيون أ الهتنا اولى بذلك او آلهتنا خير أم محمد عليه السلام فنعبده و فدع آلهتنا ورز أ الكوفيون أ آلهتنا بحمل المربوا هذا المثل الالاجل الجدل والخصومة لا في ماضر بوء لك الاجدل إلى ماضر بوا هذا المثل الالاجل الجدل والخصومة لا لا ين هو الا عبد انهمنا عليه ﴾ بالنبوة ﴿ وجلناه مثلا لبنى اسرائيل ﴾ امرا عجيبا كالمثل السائر لبنى اسرائيل ﴾ امرا عجيبا كالمثل السائر لبنى اسرائيل وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة ﴿ ولو نشاء لجملنا منكم ﴾ لولدنا منكم يا رجال كا ولدنا عيسى من غير اب او لجملنا بدلكم ﴿ ملائكة في الارض والمنى انحال عيسى عليه السلام في الارض عفافون ﴾ ملائكة مخلفونكم في الارض والمنى انحال عيسى عليه السلام

أى يرتفع لهم هجيم وصياح وفرح وقبل يقولون ان مجدا مايريد منا الا أن نصده ونخذه الها كما عبدت النصارى عيسى ابن مريم عليه الصلاة و السلام ﴿ وقلوا الهتنا خير أم هو ﴾ يمنون مجدا صلى الله عليه وسلم فنعبده و فطيعه و نترك آلهتنا وقبل مهنى أم هو يمنى عيسى والمهنى قالوا يزعم مجد ان كل ماعبد من دون الله فى النار فنحن قدر صينا ان تكون آلهتنا مع عيسى وعزير والملائكة فى النار قال الله تمالى ﴿ ما ضربوه ﴾ يمنى هذا المثل ﴿ لل الاجدلا ﴾ أى خصومة بالباطل وقد علوا أن المراد من قوله انكم وما تعبدون من دون الله تمالى عنه قال قال رسول الله صعمون ﴾ أى بالباطل هو به مدهدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله وعبد عليه وسلم ماضل قوم بعدهدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل ثم تلا رسول الله الترمذى وقال حديث حسن غريب صحيح ثم ذكر عيسى فقال تعالى ﴿ ان هو ﴾ أى ما عيسى ﴿ الاعبد أنعمنا عليه ﴾ أى بالنبوة ﴿ وجعلناه مثلا ﴾ أى أي ما عيسى ﴿ الاعبد أنعمنا عليه كم يمرفون به قدرة الله على الماله لاهلكنا كم أب ﴿ ولونشاه لجملنا بدلاه نكم ﴾ الخطاب لاهل مكة ﴿ ملائكة ﴾ معناه لونشاه لاهلكنا كم وجله نا بدلاه نكم هما في الارض يخلفون ﴾ أى يكونون خلفا منكم بهمرون الهدينا بدلاه نكم ملائكة ﴿ في الارض يخلفون ﴾ أى يكونون خلفا منكم بهمرون خلفا منكم بهمرون

الاالاستنام لان مالغير المقلاء الأأزان الزبعرى مخداءه لما رأى كلام الله محتملا لفظه وجه العموم مع علمه بان المرادمه أصنامهم لاغيرو جدللحيلة مساغا فصرف اللفظ الى الشمول والاحاطة بكل معبود غيرالله على طريق اللجاج والجدال وحب المفالية والمكابرة وتوقيح فىذلك فتوقر رسولالله صلى الله علمه وسلم حتى أحاب عنه ريه (ان هو) ماعيسي (الاعبد) كسائر العسد (أنعمنا علمه) بالنبوة (وجعلناه مثلا لبني اسرائيل) وصرناه عرة عجسة كالمثل السائر لبني اسرائيل (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض) اي بدلامنكم كذاقاله الزجاج وقالجامع العلوم لجعلنا بدلكم ومن ععني البدل ( يخلفون ) ( وقالوا ) يعنى عبدالله بن الزبعري(أآلهتناخير) يامجد (أمهو) يعنى عيسى

ابن مريم ان جازله في النار مع النصارى بجوزلنا في النار مع آلهتنا (ماضر بوءلك) ماذكروا لك (الارض) عيسى ابن مريم الاجدلا) الاللجدال والخصومة ( بل هم قوم خصمون) جدلون بالباطل ( ان هو) ماهو يه في عيسى ابن مريم (الاعبد انهمنا عليه ) بالرسالة وليس هو كآلهتهم (وجعلناه مثلا) عبرة ( ابني اسرائيل) ولدا بلااب ( ولونشاء لجعلنا منكم ) يكانكم و يقال خلقنا منكم ( ملائكة في الارض يخلفون) خلفاء منكم بدائكم و يقال يمشون في الارض بدلكم

وانكانت عجيبة فاقه تمالى قادر علىماهو اعجب منذاك وانالملائكة مثلكم منحيث انها ذوات مكنة محتمل خلقها توليدا كاجاز خلقها ابداعا فن اين لهم استحقاق الالوهية والانتساب الى الله سبحانه وتعالى ﴿ وَانَّهُ ﴾ وأن عيسى ﴿ لَعْلَمُ لَلْسَاعَةَ ﴾ لان حدوثه اونزوله من اشراط الساعة يعلم به دنوها اولان احياء، الموتى يدل على قدرة الله عليه وقرئ لعام اي ملامة ولذكر على تسمية مايذكريه ذكرا . وفي الحديث ينزل عيسى على ننية بالارض المقدســة يقال لها أفيق وبيده حربة بها يقتل الدحال فيأتى بيت المقدس والنــاس فى صلاة الصبح والامام يؤم بهم فيتأخر الامام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد عليهما السلام ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ومخرب البيع والكنائس و نقتل النصماري الا من آمن به وقيل الضمير للقرآن فان فيه الاعلام بالسباعة والدلالة علمها ﴿ فلا تمترن مِها ﴾ فلا تشكن فما ﴿ والبمون ﴾ واتبعوا هدای او شرعی او رسولی وقیل هو تول الرسول امر ان یقوله ﴿ هٰذَا ﴾ هذا الذي ادعوكماليه ﴿ صراطمستة بم ﴾ لايضل سالكه ﴿ ولايصدنكم الشيطان ﴾ عن المتابعة ﴿ أنه لكم عدو مبين ﴾ ثابت عداوته بان اخرجكم من الجُنة وعرضكم

الارض ويمبدونني ويطيعونني وقيل بخلف بمضهم بمضا ﴿وَالْهُ ﴾ يعني عيسي ﴿ المَا الساعة ﴾ يمنى نزول من اشراط الساعة يمايه قربها ( ق ) عناً بي هربرة رضيالله تمالي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي سده ليوشكن أن ينزل فيكم الزمريم حكما عادلا فيكسر الصايب ويقتل الخذير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لاَيْقبله أحده وفيرواية أبي داود أنرسولالله صلىالله عليه وسلم قال ليس بيني وبين ميسي مي واله نازل فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه فاله رجـل مربوع الى الحرة والباض ينزل مين مصرتين كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقيانل النياس على الاسلام فيدق الصليب ويقتل ألحازر ويضع الجزية ويهلك اللهتمالي فيزمانه الملل كلها الاالالكام ويهلك الدحال ثم بمكث فيالارض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلون (ق) عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم اذانزل ابن مريم والمامكم منكم، وفي رواية فأمكم منكم قال ابن أبي ذؤيب فأمكم بكتاب ربكم عزوجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ويروى آنه ينزل عيسى وبيده حربة وهي التي يقتل بها الدجال فيأتى بيت المقدس والنــاس فىصلاة العصر فيتأخر الامام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريمة مجمد صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنسازير ويكسر الصليب ومخرب البيم وألكنائس ويقتل النصارى الامن آمن وقيل في معنى الآية وآم أي وان القرآن لملم للساعة أي يملم قيامها ويخبركم باحوالها وأهوالها ﴿ فلاتمترنها ﴾ أى لاتشكون فيهــا وقال ابن عبــاس لاتكذبوا بها ﴿ واتبعوني ﴾ أي على التوحيد ﴿ عَذَا ﴾ أي الذي أنافليه ﴿ صراط مستقيم والإيصد نكم ﴾ أي الإيصر فكم ﴿ الشيطان ﴾ أى عن دين الله الذي أمريه ﴿ أنه ﴾ يمني الشطان ﴿ لَكُمْ عَدُو مِبْنِ

الاسلام (ولايصدنكم) لا يصرفنكم(الشيطان) عن دينالاسلام والاقرار بقيامالساعة ( اندلكم عدومبين) ظاهرالعداوة

على عجائب الامورلجعلنا منكم لولدنا منكم يارحال ملائكة نخلفونكم فيالارض كالخلفكم اولادكم كاولدنا عيسى من انثى من غير فيل لتعرفوا تعنزنا بالقدرة الباهرة ولتعلمو اان الملائكة اجسام لاتتولد الا من اجسام والقديم متعسال عن ذلك ( وأنه لملم للسماعة ) وان عيسي مما يعلمه محيء الساعة وقرأ ابن عباس لعلم الساعة وهوالعلامةاى واننزوله لعلم للساعة ( فلا تعترن مها ) فلا تشكن فيها من المريةوهوالشك (واتبعون) وبالياءفهماسهل ويعقوب اى واتسعوا هداى وشرعى او رسـولی او هو امر لرسول الله صلى الله عليه صراط مستقیم ) ای هذا الذي ادعوكم اليه ( ولا يصدنكم الشيطان ) عن الاعان بالساعة او عن الاتباع ( اله لكم عدو مبين ) ظاهر العداوة اذ

(وانه) یعنی نزول عیسی ابن مريم (العلم للساعة) لبيان قيام الساعة و يقال علامة لقيام الساعة ان قرأت بنصب العين واللام (فلا تمترن جا ) فلا تشكن جا بقيام الساعة ( واتبعون) بالتوحيد (هذا ) التوحيد (صراط مستقيم) دين قائم يرضاه وهو اخرج اباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور (ولماجاء عيسىبالبينات) بالمعجزات اوبآياتالانجيل والشرائع البينات الواضحات (قالةدجئتكم بالحكمة) اي بالانجيل والشرائع ( ولاً بين لكم بعض الذي تختلفون فيه ) وهو أمرالدين لاامرالدنيا (فاتقوا الله واطيعون انالله هوربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) هذاتمام كلام عيسى عليهالسلام ( فاختلف الاحزاب ) الفرق المتحزبة بعدعيسي وهماليعقوبية والنسطورية والملكانيــة والشمعونية ( من بينهم ) من بين النصارى ( فو يل للذين ظلموا ) حيث قالوا في عيسى ماكفروا به ( من عذاب يوم اليم ) وهو يوم القيامة (دل ينظرونالا الساعة ) { الجزء الحامسوالمشرون } الضمير لقوم 🥒 ٤٤٠ 🗕 عيسي أوللكفار (أن تأتيهم)

مدل من الساعة اي هل ينظرون الااتيان السامة (بغتة وهم لا يشعرون ) اىوهم غاملون لاشتغالهم بامردنياهم كقوله تأخذهم وهم مخصمون (الاخلاء) جع خلیل (یومئےذ) توم القيامة (بعضهم لبعض عــدو الا المتقــين ) اي المؤمنين وانتصاب بومئذ بعد واي تنقطع في ذلك المومكل خلة بين المنحالين في غير ذات الله وتنقلب عداوة ومعناه الاخلة المتصادقين في الله

> (ولماجاه عيسي بالبينات) بالام والهي والعجائب (قال قد حِنْتُكُم بالحكمة) بالاس والنهى والنبوة (ولأبين لكم بعض الذي ثختلفون فسه ) تخالفون في الدين (فاتقوالة) فاخشوا الله فماامركم (واطيعون) البعواوصيتي

للبلية ﴿ ولماحاء عيسى بالبينات ﴾ بالمجزات أوبآيات الانجيل أوبالشرائع الواضحات ﴿ قال قد جئتكم بالحكمة ﴾ بالانجيل اوالشريعة ﴿ ولاَّ بين لكم بعضالذي تختلفون فيه ﴾ وهو مايكون من امرالدين لامايتعلق بامر الدنيــا فان الانبياء لم تبعث لبيــانــ ولذلك قال عليه السلام انتم اعلم بامور دنياكم ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطْيَعُونَ ﴾ فيما ابلغه عنــه ﴿ انالَهُ هُو رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبِدُوهُ ﴾ بيان لما امرهم بالطاعة فيه وهو اعتقــاد التوحيد والتعبد بالشرائع ﴿ هٰذَا صراط مستقيم ﴾ الاشــارة الى مجموع الامرين وهو تتمة كلام عيسى صلىالله عليه وســلم اواستئناف منالله يدل على ماهو المقتضى الطاعة في ذلك ﴿ فَاخْتَلْفَ الْأَحْزَابِ ﴾ الفرق المُحْزَبَّة ﴿ مَنْ بِينِهِ ﴾ من بين النصاري اوالهود والنصماري من بين قومه المبموث الهم ﴿ فويل للذِّن ظَلُمُوا ﴾ منالمنحزبين ﴿ منءذاب يوم اليم ﴾ القيامة ﴿ حل ينظرون الاالساعة ﴾ الضمير لقريش اوللذين ظلموا ﴿ انْ تأتيهم ﴾ بدل من الساعة والمعنى هل ينتظرون الااتيان الساعة ﴿ بِفَتَةً ﴾ فَجَّأَةً ﴿ وهم لايشمرون ﴾ غافلون عنها لاشتقالهم بامور الدنيا وانكارهم لها ﴿ الاخلاء ﴾ الاحباء ﴿ يومئذ بعضهم لبعض عمو ﴾ اى يتعادون يومئذ لانقطاع الملق لظهور ماكانوا يتخالون له سببا للعذاب ﴿الاالمَتَمَيْنُ فَانْحَلَّمُمُ

ولماجاء عيسى بالبينات قال قدجئتكم بالحكمة﴾ أي بالنبوة ﴿ولاُّ بين لكم بعضالذي تختلفون فيه ﴾ أي منأ حكام التوراة وقيل من اختلاف الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسي وقيلالذي جاءبه عيسي الانجيل وهو بعض الذي اختلفوا فيدفيين لهم عيسي في غيرالانجيل مااحتاجوا اليه ﴿فاتقواالله وأطيعون﴾ أي فيما آمركم به ﴿ان الله هو ربي وربكم فامبدوه هذاصراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم ﴾ أىاختلف الفرق المتحزبة بعد عيسى ﴿ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون ﴾ أى ينتظرون ﴿الاالساعة أن تأتيهم بفتة﴾ أي فجأة والمعنى انها تأنيهم لامحالة ﴿وهم لايشعرون الاخلاء﴾ أي على الكفر والمعصية فيالدنب ﴿ يُومَّنُّهُ يَعْنَى يُومُ القيامة ﴿ بَعْضُهُمْ البعض عدوك أي ان الخلة اذا كانت كذلك صارت عداوة يوم القيامة ﴿الاالمتقين﴾

وقولي ( ازالله هوريي ) خالقي ( وربكم ) خالقكم (فاعبدوه) فوحدوه (هذا ) التوحيد (صراط ( اي ) مستقيم ) دين قائم يرضاه (فاختلف الاحزاب) النصارى (من بينهم) فيما بينهم فيعيسي فقال بعضهم هو ابن الله وهم النسطورية وقال بعضهم هوالله وهم الماريعقوسة وقال بعضهم هوشريكه وهم الملكانسة وقال بعضهم هوأاك ثلاثة وهم المرقوسية (فويل) شدة عذاب( للذين ظلموا) تحزبوا في عيسى(من عذاب يومَّاليم) وجبع (هل ينظرون) ما ينتظرون اذ لايتوپون عن مقالتهم (الاالساعة)الاقيامالساعة (انتأنيهم بفتة) فجأة (وهملايشعرون)لايعلمون بنزولالعذاببهم (الاخلاء) فىالممصية (يومئذ) يوم القيامة مشـلءةبةبن ابىمميط وابىبن خلف (بمضهم لبمضعدو الاالمتقين) الكفر والشرك والفواحش مثل ابى بكر وهمر وعثمان وعلى واصحابهم نانهم ليسوا كذلك فيقولالله ا یاعبادی ) بالیاء فی الوصل والوقف مدنی وشامی وابوعمرو و بفتم الیاء ابوبکر الباقون بحذف الیاء ( لاخوف ملکم الیوم ولا انتم تحزنون ) هو حکایة لماینادی به المتقون المتحابون فی الله یومئذ ( الذین ) منصوب المحل صفة مبادی لانه منادی مضاف ﴿ ٤٤١﴾ ﴿ آمنوا با یاننا ) { سورة الزخرف } صدقوا با یاننا (وکانوا مسلمین) لله

لماكانت فى الله تبقى نافعة ابدالاً باد ﴿ ياعبادى لاخوف عليكم اليوم و لاانتم تحزنون ﴾ حكاية لما ينادى به المتقون المحمابون فى الله يومئذ وقرأ ابوعرو وجزة والكسائى وحفص بغير الياء ﴿ الذين آمنوا با ياتنا ﴾ صفة للنادى ﴿ وكانوا مساين ﴾ حال من الواو اى الذين آمنوا محصلين غير ان هذه العبارة آكد وابلغ ﴿ ادخلوا الجنة انتم وازواجكم ﴾ نساءكم المؤمنات ﴿ تحبرون ﴾ تسرون سرورا يظهر حبارهاى اثم وازواجكم أو تزينون من الحبر وهو حسن الهيئة اوتكرمون اكراما ببالغ فيه والحبرة المبالغة فيها وصف بجميل ﴿ يطاف عليهم بسحاف من ذهب واكواب ﴾ السحاف بعم صحفة والاكواب جع كوب وهوكوز لاعروة الم وفيها ﴾ وفي الجنة ﴿ ماتشني النفس ﴾ وقرأ نافع وان عامر وحفص تشتهده على الاصل ﴿ وناذالاعين ﴾ عشاهدته النفس ﴾ وقرأ نافع وان عامر وحفص تشتهده على الاصل ﴿ وناذالاعين ﴾ عشاهدته

أى الاالموحدين المتحابين في الله عزوجل المجتمعين على طاعته روى من على بن أبي طالب رضى الله عنه في الآية قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران مات أحد المؤمنين فقال يارب ان فلاناكان يامرنى بطاءتك وطاعة رسولك صلىالله عليه وسلم ويامرنى بالخير وينهاني عنااشر ويخبرني أني ملاقبك يارب فلاتضله بعـدى واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني فاذا مات خليله المؤمن جع بينهما فيقول ليثنكل منكما علىصاحبه فيقول نعمالاخونعم الخليلونعم الصاحب قال ويموت أحدالكافرين فيقول رب أن فلانا كان سهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويامرني بالشر وسهاني عن الخير وبخبرنى انى غير ملاقبك فيقول ليثن كل منكما علىصاحبه فيقول بئس الاخ وبئس الخليل وبئس الصاحب قوله عزوجل وياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولاانتم تحزنون ﴾ قيل ان الناس حين يبعثون ليس أحد منهم الافزع فينادي مناد ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولاأنتم تحزنون فيرجوها النماس كلهم فيتبعهما والذين آمنوا بآياتنا وكأنوا مسلمين ﴾ فييأس الناس كلهم غير المسلمين فيقــال لهم ﴿ادخاوا الجنة أنم وأزواجكم تحبرون أى تسرون وتنعمون ويطاف عليهم بصحاف منذهب جم صحفة وهي القصعة الواسعة ﴿وأكواب﴾ جم كوب وهواناه مستدير بلاعروة ﴿وَفِيها﴾ أَى فِي الجِنة ﴿ماتشتهيه الأنفس وتلذ الاعين﴾ عن عبدالرجن بن سابط قال قال رجل يارسول الله هل في الجنة خيل فاني أحب الخيل قال ان يدخلك الله الجنة فلا تشاء ان تركب فرسامن ياقوتة حراء فتطيرتك فيأى الجنة شئت الافعلت وسأله آخر فقال يارسـولالله هل في الجنة من ابل فإنيأحب الابل قال فلم نقل له ماقال لصاحبه فقال انبدخلك الله الجنة يكنزلك فيها مااشتهت نفسك ولذت عينك

منقادينله (ادخلوا الجنة انتموازواجكم) المؤمنات فى الدنيا (تحيدون) تسرون سرورا يظهر حبارهاى اثره على وجوهكم ( يطاف عليهم اصحاف ) جيع صحفة ( من ذهب واکواب) ای من ذهب ايضا والكوب الكوز لا عروة له (وفيها) وفي الجنة (ماتشتهمه الانفس) مدنى وشبامى وحفص باشات الهاء المائدة الي الموصول وحذفها غيرهم لطول الموصول بالفعل والفاعل والمفعول (وتلذ الاعين) وهـذا حصر لانواع النعم لانهــا اما مشـتهات فيالقلوب او مستلدة في العيون

(یاعبادلاخوف علیکم الیوم)
حین بخاف عیرکم (و لااننم
تحزنون) حین بحزن غیرکم
(الذین آمنوا با آیا ایا) محمد
صلی الله علیه و سلم و القر آن
(و کانو امسلمین) محلصین
بالهبادة و التو حید (ادخلوا
الجنة انم و از و احکم) حلائلکم

بالتمحــوتنعمون فى الجنة ( يطاف ( قا و خا ٥٦ مس ) عليهم) فى الخدمة ( بصحاف ) بقصاع (من ذهب) فيها ألوان الطمام ( واكواب ) كيزان بالا آذان ولاعرى مدورة الرؤس فيها شرابِم ( وفيها ) فى الجنة ( ماتشتهى الانفس ) تتمنى الانفس ( وتلذ الاعين ) تتجب الاعين بالنظر اليه

(وانتم فيهاخالدون وتلك الجنة التي اورثموها بماكنتم تعملون) تلك اشارة المحالجنة المذكورة وهي مبتدأ والجنة خبر والتي اورثموها صفة الجنة او الجنة صفة للمبتدأ الذي هو اسم الاشارة والتي اورثموها صفة الجنهة و بمماكنتم تعملون الخبر والباء يتعلق بمحدوف اي حاصلة اوكائنة كما في الظروف التي تقع اخبارا وفي الوجه الاول يتعلق باورثموها وشبهت في بقائها على اهلها بالميراث الباقى على الورثة (لكم فيها فاكهة كثيرة منهاتاً كلون) من للتبعيض اي لاتأكلون الا بعضها { الجزء الخامس والعشرون } واعقابها باقية ﴿ 25٢ ﴾ في شجرها فهي مزينة بالثمار ابدا

وفيالحديث لاينزع احد في الجنة من عمرها الانبت مكانهامئلاها (انالمجرمين فيعذاب جهنم خالدون) خبر بعد خبر ( لا يفتر عنهم ) خبر آخر ای لا مخفف ولالنقص (وهم فيه) في العذاب (مبلسون) آيسون من الفرج متحيرون ( وما ظلمناهم ) بالعذاب (ولكن كانواهم الظالمين) هم فصل (و نادو ايامالك ) لماايسوا منفتور العذاب نادوا يامالك وهو خازن النار وقيل لابن عباس ان ان مسعود قرأ يامال فقال ما اشغل اهل النار عن الترخيم ( ليقض علينا رىك) ليمتناهن قضى عليه اذا امانه فوكزه موسى فقضي عليه والممني سل ريك ان تقضى علينا

ربك ان يقضى علينا (وانتم فيها) في الجنــة (خالدون) دائمــون لاغوتونولاتخرجون منها

تخلفه عليه العامل وتلك اشارة الى الجنة المذكورة وقعت متدأ والجنة خبرها والتي اور تمموها صفتها او تلك مبتدأ والجنة صفتها والتي اور تمموها خبرها او صفة الجنة والخبر بماكنتم تعملون وعليه تنعلق الباء بمحذوف لاباورثتموها ﴿ لَكُمْ فَيُهَا فَأَكُمُهُ قَ كثيرة منها تأكلون ﴾ بعضها تأكلون لكثرتها ودوام نوعهــا ولعل تفصـــيل التنعم بالمطاعم والملابس وتكريره فىالقرآن وهو حقير بالاضافة الى سائر نعائم الجنة لماكان بهم منااشدة والفاقة ﴿ انالْمجرمين ﴾ الكاملين فيالاجرام وهمالكفار لانه جمل قسيم المؤهنين بالآيات وحكى عنهم مايخص بالكفار ﴿ فيعذاب جهنم خالدون ﴾ خبر ان او خالدون خبر والظرف متعلق به ﴿لايفتر عنهم ﴾ لايخفف عنهم من فترت عنه الحمى اذا سكنت قليلا والتركيب للضعف ﴿ وهم فيه ﴾ في العذاب ﴿ مبلسون ﴾ آیســون منالنجا، ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانوا همالظالمین ﴾ مرمثله غیر مر، وهم فصل ﴿ وَنَادُوا يَامَالُكُ ﴾ وقرئ يامال على الترخيم مكسورًا اومضمومًا ولعله اشعار بانهم لضعفهم لايستطيعون تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصروا فقالوا ﴿ ليقض علينا ربك ﴾ والمعنى سل ربنا ان يقضى علينا من قضىعليه اذا امانه وهو لاينافى ابلاسهم أخرجه الترمذي ﴿وأنتم فيها خالدون وتلك الجنةالتي أورثتموها بماكنتم تعملون لكم فيها فاكهذ كثيرة منها تأكلون، ورد في الحديث أنه لاينزع أحد في الجنة من عرها عُرة الأنبت مكانما مثلاها قوله تعالى ﴿ إِن الْجِرِمِينَ ﴾ يعني المشركين ﴿ في عذاب جهنم خالدون لايفتر عنهم، أي لا مخفف عنهم ﴿ وهم فيه مبلسون ﴾ أي آيسون من رحة الله تعالى ﴿ وماظلمناهم ﴾ أى وماعذبنـاهم بفيرذنب ﴿ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ أي لانفسهم عاجنوا عليهـ ا ﴿وَمَادُوا يَامَالُكُ ﴾ يعني مدعون مالِكا خازن النار يستغيثونبه فيقولون ﴿ لِيقَصْ علينا ربك ﴾ أي ليمتنا ربكفنستر يح والمعني أنهم توسلوابه ليسألالله تعالى لهم الموت فيجيبهم بعد ألف سنة قاله ابن عباس وقيل بعد

وذلك تعميم بعد تخصيص مايعد من الزوائد في التنع والتلذذ ﴿ وانتم فيها خالدون ﴾ فان

كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر في ثاني الحال وتلك

الجنةالتي اور تموها بماكنتم تعملون ﴾ وقرئ ورثموها شبه جزاء العمل بالميراث لانه

(وتلك الجنة) هذه الجنة (التي اورئتموها) انزلتموها جملت لكم ميراثا (بماكنتم تعملون) وتقولون (مائة) فى الدنيا (لكم فيها) فى الجنة (فاكهة) الوان الفاكهة (كثيرة منها) من الوان الفاكهة (تأكلون ان المجرمين) المشركيز اباجهل واصحابه (فى عذاب جهنم خالدون) لا يموتون و لا يخرجون منها (لا يفتر) لا يرفع (عنهم) المذاب ولا يقطع (وهم فيه) فى المذاب (مبلسون) آيسون من الرفع و من كل خير (وماظلمناهم) بهلاكهم وعذابهم (ولكن كانوا هم الظالمين) بالكفر والشرك (ونادوا يامالك) فلما قل صبرهم نادوا يامالك خازن النار (ليقض عليناربك) الموت فيجيبهم مالك بعد اربعين قال انكم ماكثون) لابئون فى العـذاب لاتتخلصون عنه بموت ولافتور (لقدجئناكم بالحق) كادمالله تعالى وبجب نيكون فى قال ضميرالله لما سالوا مالكا ان بسأل الله القضاء عليهم اجابهم الله بذلك وقيل هومتصل بكلام مالك والمراد بقوله بشاكم الملائكة اذهم رسـل الله وهو منهم (ولكن اكثركم للحق كارهون) لا نقبلونه وتنفرون منه لان معالباطل ندعة ومع الحق النعب حمل عدى مسكر أم أبرموا أمرا) { سورة الزخرف } ام احكم مشركو مكة امرا

من كيدهم ومكرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم (فأنا مبرمون ) كيدنا كاالرموا كيدهم وكانوا لتنادون فيتناجون في احررسول الله صلى الله عليه وسلم في دارالندوة (أم محسبون انالانسمعسرهم) حديث انفسهم (ونجواهم) ما يتحدثون فيما يينهم ومخفونه عن غيرهم (بلي) أسمعها ونطلع عليها (ورسلنا) اى الحفظة (لديم يكتبون) عندهم يكتبون ذلكوعن يحيي بن معاذ من سترمن الناس ذنوبه والدأها لمن لاتخفي عليــه خافيــة فقد جملهاهونالناظرين اليه وهو من امارات النفاق (قل انكان للرجن) ولد ) وصم ذلك بيرهان ( فأنا اول العابدين ) فأنا اول من يعظم ذلك الولد سنة (قال انكمماكثون) دائمون في العــذاب ولا تخرحون ( لقد جئناكم

بالحق) بقول حاء حبريل

فانه رجاء وتمن للموت من فرط الشدة ﴿ قَالَ انَّكُمْ مَا كَثُونَ ﴾ لاخلاصُ لكم عوت ولاغير. ﴿ لقد حِنْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ بالارسال والانزال وهو تمَّة الجواب ان كان في قال ضـميرالله والانجواب منه وكأنه تعـالى تولى جوا بهم بعد جواب مالك ﴿ وَلَكُنَ ا ۖ بَرْكُمُ لَلْحَقَّ كَارِهُونَ ﴾ لما في اتباعه من اتعاب النفس وآداب الجوارح ﴿ أَمْ أَبِرَمُوا أَمْرًا ﴾ في تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهتــه ﴿ فَأَمَّا مَبْرَمُونَ ﴾ امرا في مجازاتهم والعدول عن الخطاب للاشــعار بأن ذلك اسوء من كراهتهم او انه احكم المشركون امرا من كيدهم بالرسول فانا مبرمون كيدنابهم ويؤيده قوله ﴿ أَم يحسبون اللانسمع سرهم ﴾ حديث نفسهم بذلك ﴿ ونجواهم ﴾ وتناجيهم ﴿ بلي ﴾ نسمعهما ﴿ ورسلنا ﴾ والحفظة مع ذلك ﴿ لديهم ﴾ ملازمة لهم ﴿ يَكْتَبُونَ ﴾ ذلك ﴿ قُلُّ انْ كَانَ للرَّجْنَ وَلَدُ فَأَنَا اوْلُ العَّابِدِينَ ﴾ منكم فان النبي يكون اعلم بالله وبما يصمحله وما لايصم واولى تنعظيم مانوجب تعظيميه ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده ولايلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبـادته. اذالمحال قد يستلزم المحال بل المراد نفيهما علىابلغ الوجوه كقوله لوكان فيهما آلهةالاالله لفسدتا غير ان لوثمة مشمرة بانتفء الطرفين وان هنا لاتشـعربه ولابنقيضــه فانها لمجرد الشرطية بل الانتفاء معلوم بانتفا اللازم الدال على انتفاء ملزومه والدلالة على ان الكاره للولد ليس لعناد ومراء بل لوكان لكان اولى ألناس بالاعتراف به وقيل معناه

مائة سنة وروى عن عبدالله بن عروبن العاص قال انأهل النار يدعون مالكا فلا يحييهم أربعين عاما ثم يرد عليهم ﴿ قال انكم ماكثون ﴾ قال هانت والله دعوتهم على ماكث وعلى رب مالك ومعنى ماكثون مقيون في العذاب ﴿ لقد جنّا كم بالحق ﴾ يعمالك وعلى رب مالك ومعنى ماكثون مقيون في العذاب ﴿ لقد جنّا كم بالحق أرسلنا البكم يامعشر قريش رسولنا بالحق ﴿ ولكن أكثر كم المحق كارهون أم أبرموا أمرا في مجازاتهم انكادوا شراكدتهم يمثله ﴿ أم يحسبون أنالانسم عسرهم أي محكمون أمرا في مجازاتهم انكادوا شراكدتهم يمثله ﴿ أم يحسبون أنالانسم على هم ويتداجون به بينهم ﴿ بلى ﴾ نسمع ذلك كله ونعلمه ﴿ ورسلنا ﴾ يهنى الحفظة من الملائكة ﴿ لديم يكتبون ﴾ قدول عن وجل ﴿ قل ان كان للرجن ولد وجل ﴿ قل ان كان للرجن ولد في قولكم وعلى زعكم فأنا أول من عبد الرجن فانه لاشربك له ولاولدله وقال ابن في قولكم وعلى زعكم فأنا أول من عبد الرجن فانه لاشربك له ولاولدله وقال ابن

الى بيكم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن (ولكن اكثركم) كلكم (للجق) بمحمد عليه السلام والقرآن (كارهون) جاحدون (أم أبرموا أمرا) احكموا امرا في شأن مجد (فانامبرمون) محكمون امرابهاد كهم (ام يحسبون) أيظنون يعني صفوان بن امية وصاحبيه (انالانسمع سرهم) فيما بينهم (ونجواهم) خلوتهم حول الكعبة ( بلي ) نسمع ( ورسلنا لديهم ) عند هم (يكتبون) سرهم ونجواهم وهم الحفظة (قل) يا مجد لنضر بن الحرث وعلة مة (ان كان) ما كان (لارجن ولدفانا اول العابدين) واسبقكم الى طاعته والانقياد اليه كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وادر على سبيل الفرض والمراد نفى الولد وذلك انه علق العبادة بكينونة الولد وهى محال فى نفسها فكان المعلق جا محالا مثلها ونظيره قول سعيد بن جبير الحجاج حين قال له والله لابدلنك بالدنيا نارا تلظى لوعرفت ان ذلك اليك ماعبدت الهاغيرك وقيل ان كان للرجن ولد فى زغكم ولد فى زعكم فأنا أول العابدين أى الموحدين لله المكذبين قولكم بإضافة الولد اليه وقيل ان كان للرجن ولد فى زغكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد اذا اشتدأ نفه فهو عبد وعابده وقرى العبدين وقيل هى ان النافية أى ماكان للرجن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحدوروى ان النضر قال الملائكة بنات الله فنزلت فقال النضر ألاترون أنه صدقنى لم الجزء الخامس والعشرون } فقال له الوليد حين \$252

ان كازله ولد فى زعكم فانا اول العابدين لله الموحدين له او الآنفين منه او من ان يكون له ولد من عبد يعبد اذا اشتد انفه او ماكان له ولد فانا اول الموحدين مناهل مكة وقرأ جزة والكسائي ولد بالضم ﴿ سجمان رب السموات والارض رب العرش عما يعسفون ﴾ عن كونه ذا ولد فان هذه الاجسام لكونها اصولا ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الاجسام من توليد المثل فاظنك عبد عها وخالقها ﴿ فَدْرِهُمُ يَخُونُوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلعبوا ﴾ في دنياهم ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾ أي القيامة وهو دلالة على ان قولهم هذا جهل واتباع هوى وانهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة ﴿ وهوالذي في السماء اله وفي الارض اله ﴾ مستحق لان يعبد فيهما والظرف متعلق به لانه عمني المعبود او متضمن معناه كرة ولك هو حاتم يعبد فيهما والظرف متعلق به لانه عمني المعبود او متضمن معناه كرة ولك

عباس ان كان أى ماكان للرحن ولد فأنا أول العابدين أى الشاهدين له بذلك وقيل معناه لوكان للرحن ولد فأنا أول من عبده بذلك ولكن لاولدله وقيل العابدين بمعنى الآنفين أى أنا أول الجاحدين المنكرين لما قلتم وأنا أول من غضب للرحن أن يقال له ولد وقال الزبخشرى فى معنى الآية ان كان للرحن ولد وصح وثبت بيرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم الى طاعته كا يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتشيل لغرض وهو المبالغة فى ننى الولد والاطناب فيه مع الترجة عن نفسه ثبات القدم فى باب التوحيد وذلك إنه على العبادة بكنونة الولد وهى محال فى نفسها فكان المعلق عليها محالام ثلم نزه نفسه عن الولد فقال تعالى في سبحان رب السموات والارض رب العرش عايصفون كا أى عا يقولونه من الكذب فو فذرهم مخوضوا كأى فى باطلهم فو ويلهبوا كا أى فى دنياهم فو حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون كا يعنى يوم القيامة فو وهوالذى فى السماء اله وفى الارض اله كا أى هوالاله لذى يعبد فى

ولدفأنا أول الموحدين من أهل مكة ان لاولدله ولدحزة وعلى ثم نزهذاته عن انخاذ الولد فقال (سيحان ربالموات والارض رب المرش عايصفون) أي هو ربالسموات والارض والعرش فلايكون جسما اذاوكان جسمالم تقدر على خلقها واذالم يكن جسما لايكون له ولد لان التولد من صفة الاحسام (فذره يمخوضوا) في باطلهم ((وياعموا) في دنياهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أىالقامة وهذادلل على أن مانقولونه من باب الجهل والخوض واللعب (وهوالذي في السماء اله وفي الارض اله) ضمن

اسمه تمالى معنى وصف فلذلك علق به الظرف فى قوله فى السماء وفى الارض كما يقول هو حاتم فى طبي ً (السماء) وحاتم فى تفاب على تضمين معنى الجواد الذى شهر به كأنك قلت هو جواد فى طبي جواد فى تفلب وقرى وهوالذى فى السماء المتد بى فى الارض الله ومثله قوله وهوالله فى السموات وفى الارض فكأنه ضمن معنى المعبود والراجع الى الموصول محذوف الحلول الكلام كقولهم ما أنا بالذى قائل لك شيأ والتقدير وهوالذى هو فى السماء اله واله يرتفع على أنه خبر مبتدأ

اول المقربن بان ايس للمولد ولاشريك ( سمحان ربالسموات والارض رب العرش عايصفون ) يقولون منالولد والشريك( فذرهم ) اتركهم يامحمد ( يخوضوا ) فىالباطل (ويلعبوا) يهزؤا بالقرآن ( حتى يلاقوا ) يعاينوا ( يومهم الذى يوعدون ) فيدالموت والعذاب (وهوالذى فى لسماء اله) هو الدكل شئ فى السماء ( وفى الارض اله ) الدكل شئ

مضمر ولايرتفع اله بالابتداء وخبره فى السماء لخلو الصلة حينند من عائد يعود الى الموصول ( وهوالحكيم ) فىأقواله وأفعاله (العليم) بماكان ويكون (وتبارك الذى له ملكالسموات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة) أى علم قيامها (واليه ترجمون) يرجعون مكى عشى ٤٤٥ ﴾ وحزة وعلى (ولايملك) { سورةالزخرف } آلهتهم (الذين يدعون)

في البلد وكذا فيمن قرأ الله والراجع مبتدأ محذوف لطول الصلة بمتلق الخبر والعطف عليه ولا يجوز جعله خبرا له لانه لاببتي له عائد لكن لوجهل صلة وقدر لاله مبتدأ محذوف يكون به جلة مبينة للصلة دالة على ان كونه في السماء بمعني الالوهية دون الاستقرار وفيه نني الآلهة السماوية والارضية واختصاصه باستحقاق الالوهية وما بينهما كالهواء ﴿ وعنده علم الساعة كي العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها وما بينهما كالهواء ﴿ وعنده علم الساعة كي العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها عنى الالتفات المتهديد ﴿ ولا على الذين يدعون من دونه الشفاعة كي كازعموا انهم شفعاؤهم عندالة ﴿ الله من شهد بالحق وهم يعلمون كي بالتوحيد والاستثناء متصل ان شفعاؤهم عندالة ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم كي سالت العابدين او المعبودين ليقولن الله كي بالاصنام ﴿ ولئن سألتهم من خلقهم كي سألت العابدين او المعبودين ليقولن الله كي بالاصنام ﴿ وقول الرسول ونصبه للعطف على سرهم او على محل الساعة اولا ضمار فعله اي وقال قيله وجره عاصم وجزة عطفا على الساعة ءوقري بالرفع على الم متدأ

السماء وفي الارض لااله الاهو ﴿ وهوالحكيم ﴾ أى في تدبير خلقه ﴿ العليم ﴾ أى عصالحهم ﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ﴾ قبل سبب نزولها ان النضر بن الحرث و نفرامعه قالوا انكان ما يقول مجدحة افنحن ننولي الملائكة فهم أحق بالشفاعة من مجد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وأراد بالذين يدعون من دونه مهدوا المهتم ثم استثنى عيسى وعزيرا والملائكة بقوله ﴿ الامن شهد بالحق ﴾ لانهم عبدوا من دونه عيسى وعزير والملائكة من دون الله وله الله المالة فن شهدها بقلبه شنعوا له وهو قوله ﴿ وهي كلة الاخلاص وهي لااله الاالله فين شهدها بقلبه شنعوا له وهو قوله ﴿ وهي بعلون أن بقلوم عبادن ﴿ والنّ سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ يعني انهم والملائكة ويعلون أنهم عباده ﴿ والنّ سألتهم من خلقهم ليقولن الله ﴾ يعني انهم اذا أقروا بانالله خالق العالم بأسره فكيف قدموا على عبادة غيره ﴿ فأنى يؤفكون ﴾ أي يصرفون عن عبادته الى غيره ﴿ وقبله

يدعونهم (من دونه) من دونالله (الشفاءة) كا زعوا أنهم شفعاؤهم عندالله (الامن شهد بالحق) أي ولكن من شهد بالحق بكلمة التوحيد (وهم يعلمون) ان الله رميم حقا ويعتقدون ذلك هوالذي علك الشفاعة وهو استثناء منقطع أو متصل لان في جلة الذين يدعون من دون الله المالائكة (ولئنسألتهم)أي المشركين (من خلقهم لمقولن الله) لاالاصنام والملائكة (فأني يؤفكون) فكفأومنأ ن يصرفون عنالتوحيد مع هذا الاقرار (وقيـله) بالجر عاصم وجزةأى وعنده علم الساعة وعلم قيله

فی الارض (وهوالحکیم) فی امره وقضائه (الدیم) بخلقه و تدبیره (و تبارك) تعمالی و تبوأ عن الولد والشریك (الذی له ملك السموات والارض وما بینهما)من الحلق (وعنده

علم الساعة)علم قيام الساعة(واليه ترجمون)في الآخرة (ولا يملك الذين يدعون) يعبدون (من دونه) من دون الله (الشفاعة) يقول لا تقدر الملائكة ان يشفعو الاحد (الامن شهد بالحق) بلا اله الاالله مخلصابها (وهم يعلمون) انها حق من قبل انفسهم نزلت هذه الآية في بني مليج حيث قالوا الملائكة بنسات الله (ولئن سألتهم) يعنى بني مليج (من خلقهم ليقولن الله) جلقنا (فاني يؤفكون) فين ابن يكذبون على الله بعد الاقرار (وقيله) قال مجمد صلى الله عليه وسلم (يارب) والهاه يعود الى مجمد صلى الله عليه وسلم لنقدم ذكره فىقوله قل انكان للرجن ولد فأنا أول العابدين وبالنصب المابقون عطفاعلى محل الساعة ويعلم قيله أى قيل مجمد يارب والقيل والقول والقال والحد وبجوز أن يكون الجر وانصب على اضمار حرف القسم وحذفه وجواب القسم (إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) كأنه قيل وأفسم بقيله يارب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون واقسام الله تقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والنجائه اليه (فاصفح عنهم) فأعرض عن دعوتهم يأتساعن إعانهم و ودعه و تاركه (وقل) الهم (سلام) لا الجزء الخامس والعشرون }أى تسلم على المحدد و تلكم ومتاركة (فسوف يعلمون)

وعيد من الله لهم وتسلية لرسولالله صلى الله عليه وسلم وبالتاء مدنى وشامي حير سورة الدخان تسع وخسون آية مكية ﷺ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ في الخبر من قرأها ليلة جعة أصبح مغفوراله (حم والكتاب المبين ) أى القرآن الواوفي والكتاب واو القسم انجملت حم تعديدا للحروف أو اسما للسورة مرفوعا على خبرالاشداه المحذوف وواو العطف انكانت حم مقسمامها وجواب القسم (اناأنزلناه في ابلة مباركة)

(یارب ان حؤلاء قوم لایؤمنون) بكوبالقر آن فاقعل بهماشئت (فاصفح عنهم) قبل له اعرض عنهم (وقل سلام) سداد من القول (فسوف) ماذا يفعل بهم يوم بدرويوم احد ويوم الاحزاب ثم

خبره ﴿ يارب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ او معطوف على علم الساعة بتقدير مضاف وقيل هو قديم منصوب بحدف الجار او مجرور باضماره او مرفوع بتقدير وقيله يارب قسمى وان هؤلاء جوابه ﴿ فاضفع عنهم ﴾ فاعرض عن دعواهم آيسا عن اعانهم ﴿ وقل سلام ﴾ تسلم منكم ومتاركة ﴿ فسوف يعلمون ﴾ تسلية للرسول و تهديد لهم ، وقرأ نافع و ابن عامر بالتاء على انه من المأمور بقوله ﴿ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأسور ة الذخرف كان بمن يقال لهم يوم القيامة ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون من قرأسورة الدخان مكية الا قوله انا كاشفوا العذاب الا ية كان

-هر وهي سبع اوتسع وخمسون آية گه--هر بسم الله الرجمن الرحيم گه-

وم والكتاب المبين القرآن والواو للعطف أنكان م مقسمامها والا فللقسم والجواب قوله وال انزاله اوانزل فيها القدر او البراءة ابتدئ في الزاله او انزل فيها جلة

یارب کی یعنی قول محمد صلی القدعلیه وسلم شاکیا الی ره یارب ﴿ ان هؤلاء قوم لایؤه:ون ﴾ قال ابن عباس شکا الی الله تعالی تخلف قومه عن الایمان وقال قتادة هذا نبیكم پشكو قومه الی ربه ﴿ فاصفح عنهم ﴾ أی أعرض عنهم وفی ضمنه منعه من أن یدعو علیهم بالعذاب ﴿ وقل سلام ﴾ ممناه المتاركة وقیل معناه قل خیرا بدلا من شرهم ﴿ فسوف یعلمون ﴾ أی عاقبة كفرهم وفیه تهدیدلهم وقیل معناه یعلمون الله صادق قال مقاتل نسختها آیة السیف والله تعالی أعلم

تفسیر سورة الدغان وهی مکیة وهی سبع وقیل تسع ه⊸
 وخمسون آیة وثلثمائة وست واربعون کلة وألف ه⊸
 وأربعمائة واحد وثلاثون حرفا ه⊸
 بنسسی لید آزشن آلزشن آلزشن آلزشیم ه⊸

 « قوله عز وجل ﴿ حم والكتاب المبين ﴾ أى المبين مايحتاج الناس اليه من حلال وحرام وغير ذلك من الاحكام ﴿ انا انزلناه في ليلة مبداركة ﴾ قبل هي

ام، وبالقتال بعد ذلك فسوف يعلمون ماذا ينزل بهم من الجوع والدخان في ومن السورة التي يذكر (ليلة) فيها الدخان وهي كلها كلية يذكر (ليلة) فيها الدخان وهي كلها كلية آليما تسعو خسون آية و كلها ثلاثهائة وستوار بعون كلة وحروفها الله واربعمائة واحد وثلاثون حرفا من الله الرحن الرحم و وباسناده من ابن عباس (في قوله جل ذكر (حم) يقول قضى ماهو كائن أي بين ويقان قسم أقسم بالكتاب المبين الله تقضى ماهو كائن أي بين ويقان قسم أقسم بالكتاب المبين القد قضى ماهو كائن أي بين ويقان قسم أقسم بالحاء والمبم والقرآن المبين بالحدال والحرام والامروالنهي (افاانزلناه) أنزلنا جبريل بالقرآن ولهذا كان القسم أنزل الله جبريل الى سماء الدنيا وفي المها ماركة وهي حتى المي النورة والبركة وهي

أي لماةالقدر أولماةالنصف من شعبان وقبل بينهاو بين ليلةالقدرأر بمون ليلة والجمهور علىالاول لقولها نزلناه فى ليلة القدر وقوله شهررمضان الذىأنزل فيه القرآن وليلةالقدر فىأكثرالاقاويل فىشهر رمضان ثم قالواأنزله جلة مناالوح المحفوظ الىسماء الدنيا ثم نزل به جبريل فىوقتوقوع الحاجة الى نبيه محمد صلىاللهعليه وسلموقيل ابتداءنزوله فىليلة القدر والمباركة الكثيرة الخير 🚅 ٤٤٧ 🗕 لماينزل فيها { سورة الدخان } من الحير والبركة ويستجاب من الدعاء

ولولم بوحد فها الا الى سماء الدنيا مناللوح ثم انزل على الرسول عليه الســــلام نجوما وبركتها لذلك فان انزال القرآن وحده لكفي نزول القرآن سبب للنافع الدينيــة والدنبوية اولما فهــا من نزول الملائكة والرحمة مه سرکة (اناکنا منذرین واحابة الدءوة وقسم النَّعمة وفصل الافضية ﴿ اناكنا منذرين ﴾ اســتئناف يبين فيا نفرف كل أمر) فيه المقتضى للانزال وكذلك قوله ﴿ فيها يفرق كل امر حكيم ﴾ فان كونهــا مفرق هما جلتان مستأنفتان الامور المحكمة اوالملتبسة بالحكمة استدعى ان ينزل فيها القرآن الذي هو من عظائمها ملفوفتان فسريهماجواب القسم كانه قبل أنزلناه لان من شأننا الاندار والتحذير من العقاب وكان انزالنا اياء في هذه الليلة خصو صالان انزال القرآن من الامور الحكمية وهذه اللملة مفرق كل أمرحكم ومعنى نفرق نفصل ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجيع أمورهم من هـ ذه الليلة الى ليلة القدر التي تجيء فيالسنة المقبلة (حكيم) ذي حكمة أى مفعول على ماتقتضيه الحكمة وهو منالاسناد المجازى لانالحكم صفة صاحب الامر على الحقيقة

ووصف الاص مد مجازا

(أمرا من عندنا) نصب

على الاختصاص جعلكل

ومجوز انيكون صفة ليلة مباركة ومابينهما اعتراض وهو يدل على انالليلة ليلةالقدر لانه صفَّهـا لقوله تنزل الملائكة والروح فهـا باذن ريهم من كل امر، وقرى يفرق بالتشديد و فرق اي فرقه الله و فرق بالنون ﴿ امرا من عندنا ﴾ اي اعني بهذا الامر امرا حاصلا من عنــدنا على مقتضى حكمتنــا وهو مزيد تفخيم للامر وبجوز ان يكون حالًا مِن كُلُّ اوامر أو ضميره المستكن في حكيم لأنه موصوف وأن يراد به مقابل النهى وقع مصدرا ليفرق اوكفعله مضمرا من حيث ان الفرق بداو حالامن احدضميري الزلناعمني آمرين او مأمورا ﴿ اناكنا مرسلين رجة من ربك ﴾ بدل من اناكنا ليلة القدر أنزل الله تعمالي فيها القرآن جلة من اللوح المحفوظ الى سماء الدنبائم نزل به جبريل نجوما على حسب الوقائع في عشربن سـنة وقيل هي ليلة النصف من شعبان عن عائشة رضي الله تمالي عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ينزل لبلة النصف من شعبان الى سماء الدنبا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم كلب أخرجه الترمذي ﴿ الماكنا منذرين ﴾ أي محوفين عقابنا ﴿ فيها﴾ أَى في تلك الليلة المباركة ﴿ فَرَقَ ﴾ أَى يفصل ﴿ كُلُّ أَمُّ حَكُمٍ ﴾ أَى محكم قال ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ماهو كائن في السنة من الخيرُ والشروالارزاق والآجال حتى الحجاج يقال محبج فلان ويحج فلان وقيل هي ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وينسخ الاحياء من الاموات وروى البغوى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ازالرجل لينكم ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى وعن ابن عباس ان الله يقضي الاقضية فى ليلة النصف من شعبان و يسلمها الى أربابها في ليلة القدر ﴿ أَمْرًا ﴾ أَي أَنْز لناه أَمْرًا ﴿ من عند ما الماكنامرسلين كلي يعنى محداصلي الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء ﴿ رحة من ربك ﴾ قال ابن

عباس رأفة منى مخلق ونعمة علمه عابعتنا الهرمن الرسل وقيل انزلناه في ايلة مباركة رجة من

أمر حزلا فغمابان وصفه بالحكيم ثم زاد. جزالة وفخامة بان قال أعنى بهذا الامر أمرا حاصلا من عندنا كما انتضاء علمنا وتدبيرنا ( اناكنا مرسلین ) بدل من اناکنا منذرین ( رحة من ربك ) مفعول له علی معنی آنا أنزلنـــا القرآن لان من شـــأننا

اليلة القدرثمأ نزل الله حبريل بمد ذلك على مجمده ليه السلام أيةوسورة وكان بينأ ولدو آخره عشرون سنة (انا كنامنذرين) انا كنا مخوفين بالقرآن (فيها) في ايلة القدر (نفرق) ببين (كل أ مرحكيم) كائن من سنة الى سنة (أمرا من عندنا) بيا نامنا نبين لجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ماهم موكاون عليه من سنة الى سنة ( الماكنا مرسلين) الرسل بالكتب (رحة) نعمة (من ربك)

وعادتنا ارسال الرسل بالكتب الى عبادنا لاجل الرحة عليهم أو تعليل لقوله أمرا من عندنا ورجة مفهول به وقد وصف الرحة بالارسال كا وصفهابه في قوله وما يمسك فلا مرسل له من بعده والاصل اناكنا مرسلين رحة منا فوضع الظاهر موضع الضمير ايذانا بان الربوسية تقتضى الرحة على المربوبين ( انه هو السميع) لاقوالهم ( العليم ) بأحوالهم ( رب) كوفى بدل من ربك وغيرهم بالرفع أى هورب (السموات والارض وما بينهما انكنم موقتين ) ومعنى الشرط انهم كانوا يقرون بان للسموات والارض ربا وخالقا فقيل لهم ان ارسال الرسل وانزال الكتب رحة من الرب ثم قيل ان هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بانه رب السموات والارض وما بينهما { الجزء الخامس والفرون } ان كان اقراركم حج 218 اللهم عن علم وايقان كا تقول

منذرين اي اناانزلنا الفرآن لان من عادتنا ارسال الرسل بالكتب الي العباد لاجل الرجة عليهم ووضع الرب موضع الضمير الاشعار بان الربوسية اقتضت ذلك فانه اعظم انواع التربية اوعلة ليفرق اوامرا ورجة مغمول به اى نفصل فيهاكل امر اوتصدر الاوامر من عندنا لان من شأننا ان نرسل رجتنا فان فصل كل امر من قسمة الارزاق وغيرها وصدور الاوام الالهية مناب الرحة وقرئ رحة على تلك رحة ﴿ الله والسميع العليم ﴾ يسمع اقوال العباد ويعلم احوالهم وهو بمابعده تحقيق لربوبيته وانها لأنحق الالمن هذه صفاته ﴿ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بِينَهُمَا ﴾ خبر آخر اواســتثناف وقرأالكوفيون بالجر بدلامن ربك ﴿ انكنتم موقنين ﴾ اىانكنتم مناهل الايقان فىالعلوم او انكنتم موقنين فى اقراركم اذا سئلتم من خلقها فقلتم الله علمتم انالامركما قلنا اوانكنتم مريدين اليقين فاعلموا ذلك ﴿ لَالَهُ الاهُو ﴾ اذلاخالق سواه ﴿ يحبي ويميت ﴾ كا تشاهدون ﴿ ربكم ورب آبائكم الاولين ﴾ وقرنتا بالجر بدلا ﴿ بلهم فی شك یلعبون ﴾ رد لكونهم موقنین ﴿ فارتقب ﴾ فانتظر لهم ﴿ يوم تأتِّی السماء بدخان مبين ﴾ يوم شدة ومجاعة فان الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره اولان الهواء يظلم عام القحط لقلة الامطار وكثرة الغبار او لان العرب تسمى الشر الغالب دخانا وقد قحطوا حتى اكلوا جيف الكلاب وعظامها واسـناد الآتيان الىالسماء لان ذلك يكفه عنالامطار اويوم ظهورالدخان المعدود مناشراط الساعة أما روى أنه عليه السلام لما قال اول الآيات الدخان وتزول عيسي ونارتخرج ربك ﴿انههوالسميع﴾ أى لاقوالهم ﴿العليم ﴾ أى باحوالهم ﴿ربالسموات والارض وما ينهما ان كنتم موقنين ﴾ أي انالله رب السموات والارض وما بينهما ﴿لا اله الا هو يحيي و يميت ربكم ورب آبائكم الاو اين ﴾ ﴿ قوله تعالى ﴿ بل هم في شك ﴾ أي من هذا القر آن ﴿ يلعبون ﴾ أي بهزؤن به لاهون عنه ﴿ فارتقب ﴾ أي يا محد ﴿ يوم تأتي السماه بدخان مين

ان هذا انعام زید لذی تسامع الناس بكرمه ان بلغك حديثه وحدثت يقصته ( لااله الاهويحي وعيت ربكم ) أي هو ربكم (ورب آبائكم الاولين) عطف عليه ثم ردأن يكونوا موقنين بقوله (بل هم في شك يلعبون ) فان اقرارهم غير صادر عن علم والقان بل قول مخلوط مزءوالعب (فارتقب) فانتظر يوم ( يوم تأنى السماء مدخان) يانى دخان من السماء قبل مومالقيامة مدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأسالواحد كالرأس الحنىذ ويعترى المؤمن منه كهسئة الزكام وتكون الارض كلهاكست أوقدفيه ليسفيه خصاص

وقيل ان قريشالما استعمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اشدد وطأنك على (يغشى) مضر واجملها عليهم سنين كسنى يوسف فاصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز وكان الرجل برى بين السماء والارض الدخان وكان يحدث الرجل فيسمم كلامه ولابراه من الدخان (مبين) ظاهر حاله لايشك أحد في أنه دخان

على عباده ارساله الرسل بالكتب (انه هو السميع) لمقالة قريش حيث قالوا ربنا اكشف عنا العذاب (العليم) بهم و بعقو سهم (رب) خالق (السموات والارض وما بينهما) من الخلق هو الله ( ان كنتم موقنين ) مصدقين بذلك ( لااله) لاخالق (الا هو) الذي خلق السهوات والارض ( يحيي ) للبعث ( و يميت ) في الدنيا ( ربكم ورب آبائكم الاولين ) خالقكم وخالق آبائكم الاقدمين (بلهم) يعنى كفار مكة (في شك) من قيام الساعة ( يلعبون) يهزؤن بقيام الساعة (فارتقب) فانتظر عذا بهم يا محجد ( يوم تأتى السماء بدخان مبين ) بين السماء والارض

قدر بقول وقع حن ان قاصا عند ويأخذ المؤمنين ان قاصا عند ان قو الله ويلبسهم وهو ان يقول لما لابعلم ان يقول لما لابعلم ان يقول لما لابعلم ان يقول لما لابعلم ان المؤمنون) أي سنؤمن الناس ادبارا قال اللهم ان المؤمنون) أي سنؤمن المقال اللهم أبو سفيان فقال اللهم ان المنطشة يوم بدر فقل له ان الدخان (هـندا) الدخان (هـندا) الدخان (هـندا) الدخان (هـندا) الدخان (هـندا)

(يغشى الناس) ذلك الدخان (هـذا) الدخان (عداب أليم) وجيع وهوالجوغ (ربنا اكشف كالواربنااكشف (عناالعذاب) يعنى الجوع (بكتا بكورسواك

من قعر عدن ابين تسوق الناس الى المحشر قيل وماالدخان فتلا رسول الله صلى الله علمه وسلم الآية وقال علاءً مابين المشرق والمغرب عكث اربعين نوما وليلة اماالمؤمن فيصيبه كهيئة الزكام واماالكافر فهوكالسكران يخرج من منحريه واذنيه ودبره اويوم القيامة والدخان يحتمل الممنيين ﴿ يغشى النَّـاسَ ﴾ يحيط بهم صفة الدخان وقوله ﴿ هـذا عذاب اليم ربنــا اكشف عنا العذاب أنا مؤمنون ﴾ مقــدر بقول وقع يغشى النــاس هذا عذاب ألم ﴾ • ﴿ قَ ﴾ عن مسروق قال كنــا جلوســا عند عبدالله بن مسعود وهو مضطجم بيننا فاناه رجل فقال ياأبا عبدالرحن ان قاصا عند باب كندة يقص و تزعم ان آية الدخان تجئ فتأخد بانفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منهاكهيئة الزكام فقام عبدالله وجلس وهو غضبان فقال يأأيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيَّافليقل به ومن لايعلم شيًّا فليقل الله أعلم فان من العلم ان يقول لما لايملم الله أعا فان الله عزوجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسئلكم عليه منأجر وما أنا من المنكلفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما رأى منالناس ادبارا قال اللهم سبعاكسبع يوسف وفى رواية لما دعا قريشا فكذبوه واستعصوا عليه قال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسـف فاخذتهم سنة حصت كل شئ حتى أكلوا الجلود والميتة منالجوع وينظر أحدهم الىالسماء فيرى كهيئة الدخان فآناه أبو سفيان فقال يامحمد انك جئت نامر بطاعة الله وبصلة الرحم وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم قال الله عزوجل فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين الى قوله عائدون قال عبد الله أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى آنا منتقمون فالبطشة نوم ندر وفي رواية للحجاري قالوا ﴿ رَبَّا أَكَشُّفُ عَنَا العَدَّابِ أَنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ فقيل له ان كشفناه غنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قولمه تعالى فارتقب نوم تاتى السماء بدخان ميين الى قوله انا منتقمون قوله حصت كل شيءً بالحاء والصاد المهملتين أي أهلكت واستأصلت كل شيُّ ﴿ ق ) عن عبدالله من مسعود قال خمس قدمضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان قيل أصابهم من الجوع كالظلمة في أبصارهم وسبب ذلك ان في سنة القحط العظيم تيبس الارض بسبب انقطاعالمطر وترتفع الغبار ويظلم الهواء والجو وذلك يشبه الدخان وقبلهودخان بجئ قبل قيام الساعة ولم يات بعد فيدخل في اسماع الكفار والمنافقين حتى يكون الرجل رأسه كالرأس الحنيذ يعني المشوى ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام وتكون الارض كلهاكبيت أوقدفيه وهوقول ان عباس وابن عمروالحسن مدل علمه ماروي البغوى باسناد الثعلبي عن حذيفة من اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الآيات الدخان ونزول عيسي بن مريم ونار تخرج من قدر عدن أبين تسوق الناس الى المحشر تقيل معهم اذا قالوا قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا هذه الآية نوم تاني السماء مدخان مبين علاً مايين المشرق والمفرب عكث أربعين (أبى لهم الذكرى)كيف يذكرون ويتعظون ويفون الموعده من الاعدان عندكشف العداب (وقد جاءهم رسول مين ثم تولوا عنه وقالوا معلم محنون) أى وقد جاء هم ماهو أعظم وأدخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان وهو ماظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وتولوا عنه وجتوه بان عداسا غلاما (الجزء الخامس والعشرون) أعجم المعمن عن 200 الله عنه الذي علمه ونسبوه الى

حالا وانا مؤمنون وعد بالاعان ان كشف العداب علم ﴿ الى الهم الذكرى ﴾ من ابن وكيف سنذكرون جذه الحالة ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾ بين لهم ما هو اعظم منها في ايجاب الادكار من الآيات والمعجزات ﴿ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ﴾ قال بعضهم يعلمه غلام انجمى لبهض ثقيف وقال آخرون اله مجنون ﴿ اناكاشفوا العذاب ﴾ بدعاء الني صلى الله عليه وسلم فانه دعا فرفع القحط وقليلا ﴾ كشفا قليلا اوزمانا قليلا وهومابق من اعارهم ﴿ انكم عائدون ﴾ الى الكفر غب الكشف ومن فسرا الدخان عامد و من الاشراط قال اذا جاء الدخان غوث الكفار بالدعاء فيكشفه الله عنهم بعدالاربعين فرثما يكشفه عنهم يرتدون ومن فسره على القيامة اوله بالشرط والتقدير ﴿ يوم نبطش البطشة الكبرى ﴾ يوم القيامة اويوم بدر تأتى، وقرئ نبطش اي نجمل البطشة الكبرى باطشة بهم اونحمل الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولة ﴿ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ﴾ المتضاهم بارسال موسى عليه والوقائدة القوم في الفتنة بالامهال وتوسيع الرزق عليهم، وقرئ بالتشديد التأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه التأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه للتأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه للتأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه للتأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه للتأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه للتأكيد اولكثرة القوم ﴿ وجاءهم رسول كرم ﴾ على الله اوعلى المؤمنين اوفى نفسه المؤمنين المؤمنين اوفى نفسه المؤمنين المؤمن

الجنوز (اناكاشفواالعذاب قليلا) زمانا قليلاأوكشفا قليلا (انكم عائدون) الى الكفرالذي كنتم فيهأوالي العـذاب ( يوم نبطش الطشة الكبرى ) هي بومالقيامة اوبوم بدر(انا منتقمون) أي ننتقم منهم فىذلك البوم وانتصاب ومتبطش باذكرأ وعادل عليها المنتقمون وهو لنتقم لاعتقمون لان مابعدان لايعمل فيماقبلها (ولقدفتنا قبلهم)قبل هؤلاء المشركين أى فعلنا بهم فعل المختبر ليظهر منهم ماكان باطنا (قومفرعون وجاءهم رسول كريم) على الله وعلى عباده المؤمنين أوكرىم فينفسه حسيب نسيب لان الله

( أنى لهم الذكرى )
من أين لهم العظمة
والتوبة اذا كشفنا
عنهم العذاب ويقال اذا
اهلكناهم يومبدر ويقال
يوم القيامة ( وقدجاءهم

رسول ) مجمد صلى الله تعالى عليه وسام (مبين) ببين الهم بلغة يعلمونها ( ثم تولوا عنه) اعرضوا عن (السلام) الاعان به ( وقالوا معلم ) يعنسون مجمدا يعلمه جبر ويسار (مجنون) مختوق يختنق (اناكاشفواالعذاب) يعنى الجوع (قليلا) يسيرا الى يوم بدر (انكم) بالأهل مكة (عائدون) راجعون الى المعصية فلما رفع عنهم العذاب عادوا الى المعصية فالهلكهمالله يوم بدر لقوله ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) نعاقبهم العقوبة العظمى يوم بدر بالسيف (انا منتقمون) منهم بالعذاب (وجاءهم رسول كرم) على ربد يعنى موسى ( والمدفتنا) ابتلينا (قبلهم) قبل قريش (قوم فرعون) فرعون وقومه بالعذاب (وجاءهم رسول كرم) على ربد يعنى موسى

(بربی وربکم ان ترجون) ان تقتلونی رجا ومعناه انه عائد بربه متكل على انه يعصمه منهم ومن كيدهم فهو غير مبال بماكانوا سوعدونه منالرج والقتل (وانلم تؤمنوالي فاعتزلون) أي ان لم تؤمنوا لي فل**ا** موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحواءنيأ وفنحلوني كفافا لالى ولاعلى ولاتنعرمنوا لی بشرکم وأذاکم فلیس جزاء من دعاكم الى مافيه فلاحكم ذلك ترجونى فاعتزلوني في الحالين يعقوب (فدعارمه) شاكيا قومه (ان هؤلاء قوم محرمون) بان هؤلاء أي دعا ربه بذلك قيل كان دعاؤه اللهم عجل لهم مايستحقونه باجرامهم وقيل هو قوله

الشرف نسبه وفضل حسبه ﴿إن أدوا ألى عبادالله ﴾ بان أدوهم إلى وأرسلوهم معى أوبان أدوا ألى حقالله من الأعان وقبول الدعوة بإعبادالله ويجوز أن تكون أن نحففة ومفسرة لان مجى الرسول يكون برسالة ودعوة ﴿إنى لكم رسول أمين ﴾ غير متهم لدلالة المعجزات على صدقه أولا تتمان الله أياه على وحيمه وهو علة ألام ﴿ وأن لا لا للتملوا على اللا الله أياه على وحيمه وهو علة ألام ﴿ وأن قُل وأن كالأولى في وجوهها ﴿ أَنَى آنيكم بسلطان مبين ﴾ علمة ألهى ولذكر الامين مع الاداء والسلطان مع الماداء شأن لا يحنى ﴿وأنى عذت بربى وربكم ﴾ التجأت اليه وتوكلت عليه ﴿ أن ترجون ﴾ أن تؤذوني ضربا أوشتما أوأن تقتلوني وقرأ أبوعمرو وحزة والكسائى عت بالادغام ﴿ وأن لم تؤمنوا لى فاعتزلون ﴾ فكونوا عمزل منى لاعلى ولالى ولا تتعرضوا لى بسوء فأنه ليس جزاء من دعاكم ألى مافيه فلا حكم ﴿فدعار به بهدما كذبوه ﴿ أن هؤلاء ﴿ أن هؤلاء ﴿ قوم مجرمون ﴾ وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما التور جبوه به وإذ لك ماء هاه ، وقرئ بالكسر على اخترار القول ﴿ فاحر بسادي ليلا كما المتعرب وهو تعريض بالدعاء عليهم بذكر ما الستوجبوه به وإذ لك المناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اخترار القول ﴿ فاحر بسادي ليلا كما التور بعواد للا على ما التور بعواد لله المعرب المناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اخترار القول ﴿ فاحر بيا بالله على المناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اخترار القول ﴿ فاحر بيا المتعرب ليلا المتعرب في المناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اخترار القول ﴿ فاحر بيا باله الله المناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اختراء القول ﴿ فاحر بالمناه دعاء ، وقرئ بالكسر على اختراء المناه المناه

السلام ﴿ أَن أَدُوا الى عبادالله ﴾ أى اطلقوا الى بنى اسرائيل ولاندنبوهم ﴿ انى لكم رسول أمين ﴾ أى على الوحى ﴿ وان لا تماوا على الله ﴾ أى لا تعبروا عليه بترك طاعته ﴿ انى آئيكم بسلطان مبين ﴾ أى يبرهان بين على صدق قولى فلما قال ذلك توعدوه بالقتل فقال ﴿ وانى عدت بربى وربكم ان ترجون ﴾ أى تقتلون وقال ابن عباس تشتمون و تقولوا هذا الله وقال ابن عباس اعتزلوا أذاى باليد واللسان فلم يؤمنوا ﴿ فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون ﴾ أى مشركون ﴿ فأسر بعبادى ليلا ﴾ أى أعباب الله دعاء وأمره أن يسرى بنى اسرائيل بالله للهال

ربنا لانجملنا فتنة للقومالظالمين و ټرئ أن هؤلاء بالكسر على اضمار القول أى فدعاريد فقال أن هؤلاء (فاسر)من أسرى فاسر بالوصل حجازى من سرى والقول مضمر بعد الفاء أى فقــال اسر (بعبادى) أى نجى اسرائيل ( ليلا

(أن أدوا الى ) ادفعــوا الى وأرسلوا معى (عباد الله) بنى اسرائيل ( انى لكم رسول) منالله (أمين) على الرسالة (وان لاتملوا) لاتذكبروا ولاتفتروا (على الله انى آتيكم بسلطان مبين) مجمعة بينة وعذر بين (وانى عذت ) اعتصمت ( بوبى وربكم أن ترجون) من أن تقتلون ( وان لم تؤمنوالى ) ان لم تصدقونى بالرسالة ( فاعتزلون ) فاتركونى لالى ولاعلى ( فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون ) مشركون اجترموا الهــلاك على أنفسهم ( فاسر بعبادى ) قال الله لموسى سر بعبادى في اسرائيل ( ليلا ) من اول الليل

انكم متبعون ) أى دبرالله أن تنقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده فينجى المتقدمين ويفرق التابعين (واترك البحر رهوا ) ساكنا أراد موسى عليه السلام لما جاوز البحر ان يضربه بعصاه فينطبق فاص بان يتركه ساكنا على هيئته قارا على حاله من انتصاب الماء وكون الطريق ببسا لايضربه بعصاه ولايفير منه شيأ ليدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم وقيل الرهو الفجوة { الجزء الخامس والعشرون } الواسعة حمير 207 ﷺ أى اتركه مقتوحا على حاله

ای فقال اسر اوقال ان کان الام کذلك فأسر • وقرأ نافع وابن كثیر بوصل الهمزة منسری ﴿انكم متبعون﴾ یتبعکم فرعون وجنوده اذاعلوا بخروجکم ﴿واترك البحر رهوا ﴾ مفتوحاذا فحبوة واسعة اوساکنما علی هیئته بعدما جاوزته ولانضربه بعصاك ولانفیر شمیا لیدخله القبط ﴿ انهم جند مغرقون ﴾ وقرئ بالفتح بمنی لانهم ﴿ كَمْ تَرَكُوا ﴿ مَنْ جَنَات وعيون وزروع ومقام كريم ﴾ محافل منبئة ونعمة ﴿ وتنع ﴿ كانوافيها فا كهین ﴾ متنعمین وقرئ فلمین ﴿ كذلك ﴾ مثل ذلك الاخراج اخرجناهم منها اوالام كذلك ﴿ واورثناها ﴾ عطف علی الفعل المقدر اوعلی تركوا ﴿ قوما آخرین ﴾ لیسوا منهم فیشی وهم بنو اسرائیل وقیل غیرهم لانهم المهودوا الی مصر ﴿ فابكت علیهم السماء والارض ﴾ السمائیل وقیل غیرهم لانهم المهودوا الی مصر ﴿ فابكت علیهم السماء والارض ﴾

﴿انكم متبعونَ﴾ أي بتبعكم فرعون وقومه ﴿والرك البحر﴾ أى اذا قطعته أنت وأصحابك ﴿ رهوا﴾ أى ساكنا والمهنى لاتامره أن يرجع بل اتركه على حالته حتى يدخله فرعون وقومه وقيل اتركه طريقا يابسا وذلك آنه لما قطع موسىالبحر رجع ليضربه بعصاه ليلتُم وخاف ان يتبعه فرعون بجنوده فقيل لموسى اترك الحركاهو ﴿ انهم جند مفرقون ﴾ يمني أخبر موسى بفرقهم ليطمئن قلبه في تركه البحركاهو ﴿ كُمَّ تركوا ﴾ أى بعد الغرق ﴿ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ﴾ أي مجلس شريف حسن ﴿ ونعمة ﴾ أي وعيش لين رغد ﴿ كانوا فيهــا ﴾ أي في تلك النعمة ﴿ فَا كَهِينِ ﴾ أي ناعين وقرئ فكهين أي أشربن بطربن ﴿ كَذَلْكُ ﴾ أى افعل بمن عصاني ﴿ وأورثناها قوما آخرين ﴾ يعنى بنى اسرائيل ﴿ فابكت عليهمالسماء والارض﴾ وذلك انالمؤمن اذا مات تبكي عليه السماءوالارض أربمين صباحا وهؤلاء لم يكن يصعدالهم عمل صالح فتبكى السماء على فقده ولالهم على الارض عل صالح فتبكى الارض عليه عن أنس بن مالك عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن مؤمن الاوله بابان باب يصعد منهعملهوباب ينزل منه رزقه فأذا مات بكيا عليه فذلك قولدتمالي فما بكت عليهم السماءوالارض وماكانوا منظرين أخرجه الترمذي وقال حديث غربب لانعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه قيل بكاء السماء حرة أطرافها وقال مجاهد ما مات مؤمن الابكت عليه السماء والارضأربيين صباحًا فقيل أوتبكي منفرحا . ( انهم جند مفرقون) بعد خروجكم من البحر وقرى ً بالفتم أىلانهم (كم ) عبارةعن الكثرة منصوب بقوله (تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم) هوماكان لهممن المنازل الحسنةوقيلالمنابر(ونعمة تنع (كانوافيهافاكهين) متنعمين (كذلك) أي الامركذلك فالكاف في موضع الرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر ( وأورثناها قوما آخرين ) ليسوا منهم في شيُّ من قرابة ولادين ولاولاءوهم بنو اسرائل (فابكت علمهم السماء والارض ) لانهم ماتوا كفارا والمؤمن اذا مات تبكي عليه السماء والارض فيكي على المؤمن من الارضمصلاء ومن السماء مصدد عله وعن الحسن أهل السماء والارض ( انكم متبعون ) فيالبحر

(واترك المحررهوا) طرقا واسعة بقدر ماعبرموسى وقومه (انهم) يمنى فرعون وقومه (جندمغرقون) (فقال) في البحر (كم تركوا) خلفوا (من جنات) بساتين (وعيون) ماه ظاهر في البساتين (وزروع) حروث (ومقام كريم) منازل حسنة (ونعمة كانوا فيها فاكهين) معجبين (كذلك) فعلنا بهم (وأور شاها قوما آخرين) جعلت ميرا ثالبني اسرائيل من بعدهم (فابكت عليهم) على فرعون وقومه (السماء) باب السماء (والارض) ولامصلاه على الارض لان المؤمن اذا مات بحاليه باب السماء لذي كان يصلى فيها ولم ببك على فرعون وقومه لانه

(وماكانوا منظرين) أى لم ينظروا الى وقت آخر ولم يمهلوا (ولقدنجينا بنى اسرائيل من العذاب المهين) أى الاستخدام والاستمباد وقتل الاولاد ( من فرعون) بدل من العذاب المهين باعادة الجاركانه فى نفسه كان عذابا مهينا لافراطه فى تعذيهم واهانتم أو خبر مبتدأ محذوف أى ذلك من فرعون (انه كان عاليا) متكبرا ( من المسرفين ) خبر أن أى كان متكبرا مسرفا (ولقد اخترناهم ) أى بنى اسرائيل (على علم) حال من ضمير الفاعل أى عالمين بمكان الخيرة وبانهم أحقاء بان مختاروا ( على العالمين ) من محمد على عالمى زمانهم { سورة الدخان } ( و آييناهم من الآيات )

كفلق البحر وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى وغير ذلك ( مافيه بلاء مبين ) نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون (ان هؤلاء) يعني كفار قريش (ليقولونان هي) ماالموتة (الا موتتنا الاولى ) والاشكال ان الكلام وقع في الحياة الشائية لافيالموت فهلا قلاانهم الاحياتنا الدنيا ومامعني ذكرالاولي كانهم وعدوا موتة أخرىحتي ححدوهما وأثبتوا الاولى والجواب اله قيــل لهم انكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتةقد تعقبتها حياة وذلك قوله تعالى وكنتم أمؤا تافاحياكم

والارض ﴿ وما كانوا منظرين ﴾ ممهلين الى وقت آخر ﴿ ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين، من استعباد فرعون وقتله ابناءهم ﴿منفرعونِ ﴾ بدل من العذاب على حذف المضاف اوجعله عذابا لافراطه في التعذيب اوحال من المهين بمعنى واقعــا منجهته، وقرئ منفرعون علىالاستفهام تنكيراله لنكرماكان عليهمنالشيطنة ﴿الله كان عالماً متكبرًا ﴿من المسرفين ﴾ في العتو والشيرارة وهو خبرثان اي كان متكبرًا مسرفا اوحال من الضمير في عاليا اي كان رفيع الطبقة من بينهم ﴿ ولقد اخترناهم ﴾ اخترنا بني اسرائبل ﴿ على علم ﴾ عالمين بانهم احقاء بذلك اومع علم منابانهم يزينون فى بعض الاحوال ﴿على العالمينُ ﴾ اكثرة الانبياء فيهم اوعلى عالَى زمانهم ﴿وآتيناهم من الآيات ﴾ كفلقالبحر وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى ﴿ مافيه بلاءمبين ﴾ نعمة جلية اواختبارظاهر ﴿ ان هؤلاء ﴾ يعنى كفار قريش لان الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على انهم مثلهم في الاصرار على الضلالة والأنذار عن مثل ماحل بهم ﴿ لِقُولُونَ أَنَّ هِي الْأَمُوتَيْنَا الْأُولَى ﴾ ما العاقبة ونهاية الأمر الا فقـال وماللارض لانبكي على عبدكان يعمرها بالركوع والسجود وماللسماء لانبكي على عبدكان لتسبيحه وتكبيره فها دوى كدوى النحل وقبل المراد أهل السماءوأهل الارض ﴿ وما كانوا منظرين ﴾ أي لم يمهلوا حين أُخذهم العــذاب لتوبة ولا لفيرها ﷺ قوله عزوجل ﴿ ولقد نجينا في اسرائيل من العذاب المهين ﴾ أي م: قتل الابناء واسحمه النساء والتعب في العمل ﴿ من فرعون الله كان عالما ﴾ أي جبارا ﴿ من المسرفين والقسد اخترناهم على علم ﴾ أى علمه الله تعمالي فيهم ﴿ عَلَى العَالَمَانِ ﴾ أي عالمي زمانهم ﴿ و آ بَيْنَاهُم مَنَ الآياتُ مَافِيهُ بِلاءَ مِبْنِ ﴾

أى نعمة بينة من فلق البحر وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى واننعم التي أنعمنـــا

بها عليهم وقيل ابتلاءهم بالرخاء والشدة ﴿ ان هؤلاء ﴾ يعنى مشركىمُكة ﴿ لِيقُولُونَ

ان هي الا موتمنا الاولي ﴿أَي لاموتة لنا الا هذه التي نموتها في الدنيا ولا بعث بعدها

مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد بوجودهم كقولهم بكت عليهم السماء

وكسفت لمهلكهم الشمس فينقيض ذلك ومنه ماروى فيالاخبار انالمؤمن ليبكي عليه

مصلاه ومحل عبادته ومصعد علهومهبط رزقه وقيل تقدس فابكت عليهم اهلالسماء

لم یکن لهم باب فی السماء لرفع عملهم و لا مصلی فی الارض(وماکانوامنظرین) مؤجلین من الغرق (ولقد نجینا بنی اسرأئیل من

العذاب المهين ) الاليم الشديد(من فرعون وقومه) من ذيج الابناء واستخدام النساء وغير ذلك (انه كان عاليا) مخالفا عاتياً (من المسرفين) في الشرك (ولقداخترناهم ) اخترنا مي اسرائيل (على على كاعلنا (على العالمين) عالمي زمانهم بلمن والسلوى والكتاب والرسول والنجاء من فرعون وقومه والنجاء من الغرق (و آيناهم) اعطيناهم (من الآيات) من العلامات (مافيه بلاء مبين ) نعمة عظيمة و يقال اختبار بين وهو الذي مجاهم من فرعون ومن الغرق و انزل عليهم المن والسلوى في التيه وغير ذلك ( ان هؤلاء ) قومك يا يحد ( ليقولون ان هي اي حيانا ( الاموتنا ) بعد موتنا ( الاولى

الموتة الاولىالمزبلة للحياة الدنبوية ولاقصد فيه الى اثبات النية كما في قولك حج زيد الحجة الاولى ومات وقيل لما قيل لهم انكم تموتون موتة يعقبهما حياة كما تقــدمتكم موتة كذلك قالوا ان هي الاموتتنا الاولى اي ما الموتـــة التي من شأنهـــا تلك الا الموتة الاولى ﴿ ومانحن بمنشرين ﴾ بمبعوثين ﴿ فأثوا بآبائنـا ﴾ خطـاب لمن وعدهم بالنشور منالرسل والمؤمنين ﴿ انكنتم صادقين ﴾ فيوعدكم ليدلعليه 🤏 اهم خير 🗲 فيالقوة والمنعة ﴿ أم قوم تبع ﴾ تبع الحميري الذي ســـار بالجيوش وهو قوله ﴿ وَمَا يَحْنُ عَنْشُرُ مِنْ ﴾ أي عبورتين بعد موتتنا هذه ﴿ فَأَنُوا بَآبَانًا ﴾ أي الذين ماتوا قبل ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ أي انا نبعث أحياء بعد الموت قيل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي لهم قصى بن كلاب ثم خوفهم مثل عذاب الامم الخالية فقال تمالي ﴿ أَهُمْ خَيْرُ أُمَّوْمُ تَبْعِ ﴾ أي ليسوا خيرا من قوم تبع يعني في الشدة والقوة والكثرة قيل هو تبع الحميرى وكان من ملوك أليمن سمى تبعــا لكثرة اتبــاعــ وقيل كل واحــد من ملوك اليمن يسمى تبمــالانه يتبع صــاحبه الذي قبــله كما يسمى فىالاسلام خليفة وكان تبع هذا يعبد النار فاسلم ودعا قومه وهم حير الى الاسلام فكذبوه عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتسبوا تبعا فانهكان قد أسلم أخرجه أحد بن حنبل في مسنده وعن ابى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى أكان تبع نبيا أو غير نبى وعن عائشة رضى الله تعالى غنما قالت لاتسبوا تبما فانه كان رجلا صالحا #وكان من قصته على ماذكر مجمد بن اسمحق وغيره وذكره عكرمة عن ابن عباس قاواكان تبعالآ خر وهو أبوكرب أسـعد بن مليك وكان ســـار بالجيوش نحو المشرق حتى حير الحيرة وبني سمرقند ورجع من قبل المشرق فعجل طريقه على المدينة وقدكان حين مربها خلف بين أظهرهم الناله فقتل غيلة فقدمهما وهو مجمع على خرابها واستئصمال أهلها فجمع له هذا الحي من الانصــار حين سمموا يذلك من أمره فخر جوا لقتاله فكان الانصار يقاتلونه بالنهار ويقرونه باللـل فاعجبه ذلك وقال ان هؤلاء لكرام فبينــا هوكذلك اذجاءه حبران عالمان من أحبــار بني قريظة وكانا ابي عم اسم أحدهما كمب والآخر أســد حين سمما مايريدمن اهلاك المدينة وأهلهافقالاله أيهاالملكلاتفعل فانك ان أبيت الاماتريد حيل بينك وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة فان هذه المدينة مهاجرنبي مخرج من هذا الحي من قريش اسمه مجمد مولده بمكة وهـذه دار هجرته ومنزلك الذي أنت فيه يكونبه منالقتل والجراح أمركبير فى أصحابه و فى عدوهم قال تبع ومن يقــاتله وهو نبي قالا يسير اليمه قومه فيقتتلون ههنا فتناهى لقو لهما عاكان تريد بالمدنة ثم انهما دعواه الى دينهما فاجا بهماواتبعما على ديهما وأكرمهماوانصرف عزالمدسة وخرج بهما ونفر مناليهود عامدين الى اليمن فآناه فيالطريق نفر من هذيل وقالوا

شأنها ان سعقها حياة الا الموتة الاولى فلا فرق اذا بين هــذا وبين قوله الا حماتنا الدنيا فيالمعني انكارا لمافى قوله ريناأمتنا آئنتين وأحيتنــا آئنتين ( و مانحن عنشر بن ) عبعوثين يق\_ال انشرالله الموتى ونشرهم اذا بعثهم ( فأنوا بآبائنا ) خطاب للذينكانو ايعدو نهم النشور من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين (انكنتم صادقين ) أي ان كلدقتم فيماتقولون فجحلوا لنااحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ذلكحتي يكون دليلاعلى انماتعدونهمن قيام الساعة وبعثالموتىحق(أهمخير) في القوة والمنعة (أم قوم تبم) هو تبع الحيري كان مؤمنا وقومه كافرين وقيل كان نبيا وفي الحديث ماأدرى أكان تبع نبيا أو غير نبي

وما نحن بمنشر بن )
عجيون بمدالموت ( فأنوا
البائنا) فاحى يامجد آباؤنا
الذين ماتوا حتى نسألهم
أحق ما تقول أم باطل
(انكنتم صادقين)انكنت

وحير الحيرة وبني سمر قند وقيل هدمها وكان مؤمنا وقومه كافرين ولذلك ذمهم دونه وعنه عليه الصلاة والسلام ما ادرى أكان تبع نبيا أم غير نبى وقيل لملوك اليمن التبابعة لانهم يتبعون كما قيل المقيل الانهم يتقيلون ﴿ والذين من قبلهم ﴾ كما د و عود المنكناهم ﴾ استئناف عآل قوم تبع والذين من قبلهم هدد به كفار قريش اوحال باضمار قد او خبر من الموصول ان استؤنف به ﴿ انهم كانوا مجرمين ﴾ بيان للجامع المقتضى للاهلاك ﴿ وما خلقنا السموات والارض وما ينهما ﴾ اى وما بين الجنسين وقرئ وما بين ﴿ لاعبين ﴾ لاهين وهو دليل على صحة الحشر كما من في الانبياء وغيرها ﴿ ما خلقناهما الابالحق ﴾ الابسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من الاعمان والطاعة او البعث والجزاء ﴿ واكمن اكثرهم لا يعلمون ﴾ لقلة نظره ﴿ ان يوم والطاعة او البعث والجزاء ﴿ واكمن اكثرهم لا يعلمون ﴾ لقلة نظره ﴿ ان يوم المنا فله الم ندلك على بيت هذا قالوا بيت مكة وانما أراد هذيل هلاكه لا نهم عي فوا انه لم يرده أحد بسوء الاهلك فذكر الملك ذلك الدحيار فقالوا مانعلم لله في الارض بيتا غير هذا البيت الذي عكة فاتحذه مسجدا

أراد هذيل هالاكه لانهم عرفوا انه لم يرده أحد بسوء الا هلك فذكر الملك ذلك للاحبار فقالوا مانعلم لله في الارض بيتا غير هذا البيت الذي عكة فاتخـذه مسجدا وانسك عنده وانحر واحلق رأسك وما أراد القوم الاهلاكك وما ناواه أحد قط الاهلك فاكرمه واصنع عنده مايصـنعه أهله فلما قالوا له ذلك أُحْدُ أُولئك النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم صلبهم فلما قدم مكة شرفها الله تعالى نزل بالشعب شعب المطامح وكسا البيت الوصائل وهي برود تصنع باليمن وهو أول من كسا البيت ونحر بالشعب ســتة آلاف ىدنة وأقام به ستة أيام وطــاف به وحلق وانصرف فلما دنا من اليمن ليد خلها حالت حير بينه وبين ذلك وقالوا له لاتدخلها علينا وأنت قد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال انه دين خير من دينكم قالوا فحاكنا الى النار وكانت باليمن نار في أسفل جبل يتحاكمون المها فيما يختلفون فيه فتأكل الظالم ولاتضر المظلوم قال تبع أنصفتم فخرج القوم باوثانهم ومايتقر بوزبه فىدينهم وخرج الحبرإن ومصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النـــار فاقبلت حتى غشيتهم فاكلت الاوثان وماقربوا معها ومن حل ذلك من رجال حير وخرج الحبران بمصاحفهما يناوان التوراة تعرق جباههما لم تضرهما النار ونكصت في النار حتى رجعت الى مخرجها الذي خرجت منه فاصفقت مند ذلك حير على دينها فمن هناك كان أصل اليهوديةباليمن وقال الرياشي كان أبوكرب أسعد الحميري من التبابعة بمن آمن بالنبي مجد صلى الله عليمه وسلم قبل أن يبعث بسعمائة سنة وقال كعب ذمالله قومه ولم يذمه قوله تعالى ﴿ والذين من قبالهم ﴾ أي منالامم الكافرة ﴿ أَهْلَكْنَاهُمُ انْهُمُ كَانُوا مُحْرِمَينَ وَمَا خُلَقْنَا السَّمُواتِ وَالأرضِ وَمَا بينهما لاعبين ماخلقناهما الا بالحق ﴾ أي بالعدل وهوالثواب علىالطـاهة والعقاب على المعصمة ﴿ وَلَكُنَّ اكْثُرُهُمُ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ قوله عزوجل ﴿ انْ يُومُ الْفُصَّلُ ﴾ أي

(والذين منقبلهم)مرفوع بالعطف على قوم تبع (أهلكناهم انهم كانوا محرمین ) کافرین منکوین للبعث (وماخلقنا السموات والارض وما بينهما) أي ومابين الجنسين (لاعبين) حال ولو لم يكن بعث ولاحساب ولاثوابكان خلق الخلق للفناء خاصة فيكون لعبا (ماخلقناهما الابالحق)بالجد صداللعب (ولكن أكثرهم لايعلمون) انه خلق لذلك (ان ومالفصل ) بين المحق والمبطل وهو يومالقيامة

(والذين ورقبلهم) من قبل قوم تبع (اهلكناهم انهم كانوا مجرمين ) مشركين افلا يخاف قومك من هلاكهم وعذابم (وماخلقناالسموات الحلق ( لاعبين ) لاهين (ما خلقناهما الابالحق ) اكثرهم ) اهل مكة ( لا يعلون) ذلك ولا يصدقون ان يوم الفصل) يوم القضاء بين الخلائق

( ميقانهم أجمين ) وقت موهدهم كلهم (يوم لايغني،مولى عن مولى شيأً) أى ولى كان عن أى ولىكان شيأ من اغنــاء أى قليلا منه ( ولاهم ينصرون ) الضمير للمولى لانهم فى المعنى كثير لتنــاول اللفظ على الابهام والشــياع كل مولى

(الا منرحمالله) في محلالرفع على البــدل منالواو في ينصرون أي لا يمنع منالعذاب الامنرحهالله (اله هوالعزيز) الغالب على اددائه( الرحيم) لاوليائه( ان شجرة الزقوم ) هي على صورة شجرة الدنيا لكنها في النار والزقوم ثمرها وهو

كل طعام ثقيل (طعـام الاثيم) { الجزء الخامس والفشرون } هوالفاجر ﴿﴿٤٥٦﴾ الكثير الآثام وعن أبي

الدرداءانه كان تقرئ رجلا

واحبائه ﴿ ميقاتهم ﴾ وقت موعدهم ﴿ اجعين ﴾ وقرئ ميقاتهم بالنصب على انه الاسم اي أن ميعاد جزائهم في يومالفصل ﴿ يُومُ لا يَغْنَى ﴾ بدل من يوم الفصــل او صفة لميقاتهم اوظرف لمادل عليه الفصل لاله للفصل ﴿ مُولَى ﴾ من قرابة او غيرها ﴿ عن مولى ﴾ اى مولى كان ﴿ شَأَ ﴾ شَــاً من الاغناء ﴿ ولاهم ينصرون ﴾ الضمير لمولى الاول باعتبــار المعنى لانه عام ﴿ الا من رحم الله ﴾ بالعفو عنـــه وقبول الشفاعة فيه ومحله الرفع على البدل من الواو اوالنصب على الاستثناء ﴿ الْهُ هُوَالَّمَرُ ﴿ ﴾ لاينصر منه مناراد تعذبه ﴿ الرحيم ﴾ لمن اراد ان يرحه ﴿ انشجرة الزقوم ﴾ وقرئ بكسر الشين ومعنى الزقوم سبَّق في الصافات ﴿ طَعَامُ الآثِيمِ ﴾ الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ماقبله ومابعده عليه ﴿ كَالْمَهِلَ ﴾ وهو مايمهل في النار حتى يذوب وقيل دردى الزيت ﴿ تغلى فىالبطون ﴾ وقرأ ابن كثير وحفص ورويس

بالياء على أن الضمير للطعام او الزقوم لاالمهل اذالاظهر ان الجُماة حال من احدهما ﴿ كغلي الجميم الذي يفصل الله فيه بين العباد ﴿ ميقاتهم أجهين ﴾ أي يو افي يوم القيامة الاولون والآخرون ﴿ يوم لا يغني مولى عن مولى شيأ ﴾ أي لا ينفع قريب قريبه و لا يدفع عنه شيأ ﴿ ولا حَمِ ينصرون ﴾ أي عنمون من عذاب الله ﴿ الأمن رحم الله ﴾ يعنى المؤمنين فانه يشفع بعضهم لبعض ﴿ الله هوالمزيز كأى في انتقامه من أعدائه ﴿ الرحيم ﴾ أي باوليائه المؤمنين قوله تعالى ﴿ ان شَجِرة الزقوم طام الاثيم فأى ذي الاثم وهوأ بوجهل ﴿ كالمهل ﴾ أي كدر دي الزيت الاسود ﴿ يَفَلَى فَالْبِطُونَ ﴾ أَى فَى بطون الكفار﴿ كَعَلَى الْحَيْمِ ﴾ يَعَنَى كَالِمَاءَ الْحَارِ اذَا اشتد غليانه عن أبي سـعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل قال كمكر الزيت فاذا قرب الى وجهه سقطت فروة وجهه فيه أخرجه الترمذي وقاللانعرفه الا من حــديث رشــد بن سعد وقد تكلم فيه من قبل حفظه عن ابن عبــاس ان رســولالله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يا أيهاالذين آمنوا انقوا الله حق تقاله ولاتموتن الا وأنتم مسلمون ثم قال رسول الله صلىاللهعليه وسلم لوأن قطرةمن الزقوم قطرت في دارالدنيا لافسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن تكون طعامه أخرجه

فكان تقول طعام البتيم فقال قل طعام الفاجر ياهذا وبهذا نستدل على ان ابدال الكلمة مكان الكلمة حائز اذا كانت مؤدية معناها رضى الله عنه القراءة بالفارسية بشرط أن يؤدى القارئ المماني كلها على كالها من غيير أن يخرم منهما شيأ قالوا وهمذه الشريطةتشهدانها اجازة كال اجازة لان في كالام المربخصوصافي القرآن الذي هومعجز بفصاحمته وغرابة نظمهواساليهمن الطائف المعانى والدقائق مالا يستقل بادائه لسان من فارسية وفيرها ويروى رجوعه الىقولهما وعليه الاعتماد (كالمهل)هو در دى الزيت والكاف رفع خبر بعــد

خبر ( تغلى فىالبطون ) وبالياء مكى وحفص فالتاء للشجرة واليـاء للطعام (كفلىالحجيم ) أى الماء (الترمذي) الحار الذى انهى غليانه ومعنــاء غليــاكغلى الحميم فالكاف منصوب المحل ثم يقال للزبانية

<sup>(</sup> ميقاتهم ) ميمادهم(اجمين يوملايغني مولىءن مولى شيأ ) ولى حيم يعنى قرابة عن قرابة شيأوكافر عن كافروقريب من قريبشيًّا منالشفاعةولامنعذابالله (ولاهمينصرون) يمنعون ممايراديهم منالعذاب (الامنرحمالله) منالمؤمنين فانهم ليسوا كذلك ولكن يشفع بعضهم لبعض(انه هوالعزيز) بالنقمة منالكافرين (الرحيم)بالمؤمنين( ان شيجرة الزقوم طعام الاثيم) طعام|لفاجرفىالنار ابيجهل واصحابه (كالمهل) سوداء كدردى الزيت وبقال حارة كالفضة المذابة ( يغلى فى البطون كفل الحيم) الماء الحار

خذوه) أى الاثيم (فاعتلوه) فقودو. بعنف وغلظة فاعتلوه مكى ونافع وشامى وسهل ويعقوب ( الى ســواء الجحيم ) الى سطها ومعظمها (ثم صبوا فوق رأسهمن عذاب الحيم) المصبوب هوالحيم لاعذابه الا انه اذا صب عليه لذابعه وسب العذاب استعارة ويقال له ( ذق الك أنت العزيز الكريم ) على سبيل الهزء والتهكم الك أى لالك لى (ان هذا) أى العذاب أوهذا الامرهو (ما كنتم تعترون) تشكون (ان المتقين في مقام) بالفتح وهوموضع القيام والمراد لكان وهومن الخاص الذى وقع سي ٤٥٧ الله معنى ﴿ سورة الدخان ﴾ العموم وبالضم مدنى وشامى وهو

موضع الاقامة (أمين) من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهوصدالخائن فوصف مه المكان استعارة لان المكان المخيف كانما يخوف صاحبه عا يلقى فيه من المكاره ( فی جنات وعیون )بدل من مقام أمين (يلبسون من سيندس ) مارق من الدبياج ( واستبرق ) ماغلظ منه وهو تعريب استبر واللفظ اذا عرب خرج من أن يكون أعجيا لان معنى التعريب ان مجعل عرسا بالتصرف فيمه وتفييره عن منهاجه واجرائد على أوجمه الاعراب فساغ أن يقع (خذوه) بقول الله للزبانية خذوا اباجهل (فاعتلوه) فتلتلوه و نقمال فسوقوه واذهبوابه (الي سواء الجعيم) الى وسط النار (ممسبوا فوق رأسه) على رأسه (من عذاب الحيم)

غليانا مثل غليه ﴿ خَذُوه ﴾ على ارادة القول والمقول له الزبانية ﴿ فاعتلوه ﴾ فجروه والعتل الاخذ بمجامع الشئ وجره بقهر وقرأ الحجازيان وابنءام ويعقوب بالضم وهمما لفتان ﴿ الى سواء الجحم ﴾ وسطه ﴿ ثم صبوا فوق رأسه منءذاب الحيم ﴾ كان اصله يصب منفوق رؤسهم الحميم فقيل يصب منفوق رؤسهم عذاب هوالحيم المبالغة ثم اضيف المذاب الىالحيم للنحفيف وزيد منالدلالة على انالمصبوب بعض هذا النوع ﴿ ذَقَ انْكَ انْتَ الْعَزَيْزِ الْكَرْمِ ﴾ اي وقولوا له ذلك اســتهزاء به وتقريعا على ماكان بزعمه ﴿ وقرأ الكسائُّى انك بالفُّيم اي ذق لانك او عذاب انك ﴿ ان هذا ﴾ اى هذا المذاب ﴿ ما كنتم به تمترون ﴾ تشكون وتمارون فيه ﴿انالمتقين في مقام ﴾ في موضع اقامة وهو قراءة نافع وابنءامر والباقون بفتح الميم ﴿ امين ﴾ يأمن صاحبه منالآفة والانتقال ﴿ فيجنات وعيون ﴾ بدل منمقام جيُّ به للدلالة على نزاهته واشتماله على مايسـتلذ به من المآكل والمشــارب ﴿ يلبسون من سندس واستبرق ﴾ خبر ثان اوحال منالضمير فيالجار اواستئناف والسندس مارق منالحرير الترمدي وقال حديث حسن صحيم قوله تعالى ﴿ خَدُوه ﴾ أي هال لازبانية خَدُوه يعني الاثيم ﴿ فاعتلوه ﴾ أي ادفعوه وسوقوه بالعنف ﴿ الى سواءالجِحِيم ﴾ أي الى وسطالنار ﴿ ثُمْ صَبُوا فَوَقَ رأْسُهُ مِنْ عَذَابِ الْحَمِي ﴾ قيل ان خازن النار يضرب على رأسه فينقب رأسه من دماغه ثم يصب فيه ماء حيما قد انهى حره ثم يقــال له ﴿ ذَق ﴾ أي هذا العداب ﴿ انك أنت العزيز الكريم ﴾ أي عند قومك بزعك وذلك أن أبا جهل لعنهالله كان يقول أنا أعن أهل الوادى وأكرمهم فيقول له خزنة النار هذا على طريق الاستحفاف والتوجخ ﴿ ان هذا ماكنتم به تمترون ﴾أىتشكون فيه ولانؤمنونبه ثم ذكر مستقر المتقين فقال تعالى ﴿ انالمتقين فيمقام أمين ﴾ أي في مجلس أمنوا فيه منالغير ﴿ في جِنات وعيون يلبسون من سسندس واستبرق ﴾ قيل السندس مارق من الدساج والاستبرق ماغلظ منه وهو معرب استبر فان قلت كيف ساغ أن بقع في القرآن العربي المبين لفظ اعجمي قلت اذا عرب خرج من أن يكون أعجميـالان معنى التعريب أن يجعل عربيـا بالتصرف فيه وتغييره عن منهاجه

من ماء حار بعدمايضرب ( و قا خا ٥٨ مس ) رأسه عقامع الحديد (ذق) يا اباجهل (انك انت العزيز) في قومك (الكريم) عليهم ويقال انك انت العزيز المتعزز في قومك الكريم المتكرم عليهم (ان هذا) يعنى العذاب (ماكنتم به تقترون) تشكون في الدنيا العلايكون ( ان المتقين ) من الكفر والشوك والفواحش يعنى الجبكر واصحابه ( في مقام ) مكان ( امين ) من الموت والزوال والعذاب (في جنات) بساتين (وعيون) انهار الخر والمساء واللبن والعسل ( يلبسون من الديباج ) ما لطف من الديباج ( واستبرق ) وماتحن من الديباج

فى القر آن العربى (متقابلين) فى مجالسهم وهوأثم للانس(كذلك) الكاف مرفوعةأى الامركذلك (وزوجناهم) وقرناهم ولهذا عدى بالباء (بحور) جم حوراء وهى الشديدة سواد العين والشديدة سامنها (عين ) جمع عيناء وهى واسعة العين ( يدعون فيها ) يطلبون { الجزء الخامس والعشرون } فى الجنة - ﴿ ٥٨ ٤ ﴾ ( بكل فاكهة آلمنين ) من الزوال

والاستبرق ماغلظ منه معرب اومشتق من البراقة ﴿ متقابلين ﴾ في مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض ﴿ كذلك ﴾ الاص كذلك او اثبناهم مثل ذلك ﴿ وزوجناهم بحور عين ﴾ وقر ناهم بهن ولذلك عدى بالباء والحوراءالبيضاء والهيئاءعظمةالهيئين واختلف في انهن نساءالدنيا اوغيرهن ﴿ يدعون فيها بكل فاكهة ﴾ يطلبون ويأمرون باحضار مايشتهون من الفواكه لا يخصص شئ منها ممكان ولازمان ﴿ آمنين ﴾ من الضرر ﴿ لا يذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى ﴾ بل يحيون فيها دا أا والاستثناء منقطم ورشاهدها عنده فكأنه فيها اوالاستثناء المبالغة في تعميم النفي وامتناع الموت فكأنه قال لا يذوقون فيها الموت الااذا امكن ذوق الموتة الاولى في المستقبل ﴿ ووقيهم عذاب الجمع من وقرئ ووقيهم على المبالغة ﴿ فضلا من ربك ﴾ اى اعطواكل ذلك عطاء و نفضلا منه ﴾ وقرئ ووقيهم على المبالغة ﴿ فضلا من ربك ﴾ اى اعطواكل ذلك عطاء عن المكاره وفوز بالمطالب ﴿ فانما يسرناه بلسانك ﴾ سهلناه حيث انزاناه بالمقتك وهو فذلكة للسورة ﴿ لعلهم يشد كرون ﴾ لعلهم يفهمونه فيتدكرون به لما لم

واجرائه على أوجه الاعراب همتقابلين أى يقابل بعضهم بعضا هكذك بأى كا كر مناهم عاوصفنا من الجنات والعيون والباس كذلك (و) كر مناهم بان هزوجناهم بحور عين هاى قرناهم بهن واليس هو من عقد النزو هجوتيل جملناهم از واجالهن اى جملناهم أثنين اثنين والحور من النساء النقيات البيض وقبل محار الطرف من ساضهن وصفاء لو بهن وقبل الحور الشديدات ساض العينين هيدعون فيها بكل فاكهة همن ارا دوها واشتهوها هم آمنين في اى من نفادها ومن مضرتها وقبل آمنين فيما من الموت و الاوصاب والشيطان هو لايدوقون فيها الموت الاالموثة الاولى في اى لايدوقون فيها الموت الاالموثة الاولى في اى لايدوقون في الحينة الموت البية سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا وقبل الاعمني لكن وتقديره لابدوقون فيها الموت الكن الموتة الاولى قد ذاقوها وقبل انحااستفي الموتة الروح والربحان ويرون منازلهم في الحينة فكان موتهم في الدنيا كأنه في الحنة يلقون البيام ومشاهدتهم اياها هو ووقاهم عذاب الحجيم فضلا من بدك في يعني كل ماوسل اليه المنه ونك بهم تفضل الله القون من الحيال وقعل ذلك بهم تفضلا منه هو ذلك هو الفوز العظيم فاعا يسرناه بلسائك في اى تعظون تعالى وفعل ذلك بهم تفضلا منه هو ذلك هو الفوز العالم من على المناف كناية عن غيو مذكور هو الماء منذكرون في اى يتعظون عمل الها القرآن على المائك كناية عن غيو مذكور هو الماء منذكرون في اى يتعظون عمل الها القرآن على المائك كناية عن غيو مذكور هو الماء منذكرون في اى يتعظون

والانقطاع وتولد الضرر من الاكثار ( لاندوقون فها) اي في الجنة (الموت) البتة (الاالموتة الأولى) اي سوى الموتة الاولى التي ذاقوهافي الدنياو قيل لكن الموتة قدذاقوها فىالدنيا ( ووقاهم عذاب الجسيم فضلامن ربك) اى للفضل فهو مفعول له او مصدر مؤكد لماقبله لان قوله ووقاهم عبذاب الجحج تفضل منه الهم لان المبد لا يستحق على الله شــيأ (ذلك) أي صرف العذاب ودخول الجنة ( هوالفوز العظم فاعا يسرناه ) اي الكتاب وقدجري ذكره في اول السورة ( بلسانك لعلهم بتذكرون) بتعظور ( متقابلين ) في الزيادة (كذلك) هكذا مقام المؤ منـين في الجنــة ( وزو جناهم ) قرنا هم في الجنة ( بحور ) بجوار بيض (عين) عظام الاعين

حسان الوجوه ( مدعون

فيها ) يسألون في الجنهة

ويقال يتعاطون فى الجنة ( بكل فاكهة ) بالوانكل فاكهة (آمنين) من الموت والنزو ل والمذاب ﴿ وَارْتَقِبُ ( لايذوقون فيها ) فى الجنة (الموت الاالموتة الاولى) بعد موتهم فى الدنيا (ووقاهم) رفع عنهم ربهم ( عذاب الجحيم) عذاب النار ( فضلا من ربك ) منا من ربك ويقال عطاء من ربك ( ذلك ) المن ( هوالفوز العظيم) انجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من النار ( فانما يسرناه بلسائك) يقول هونا عليك قراءة القرآن ( لعلهم يتذكرون ) لكي يتعظوا فارتقب) فانتظر مامحل بهم ( انهم مرتقبون )منتظرون مامحل بك الدوائر ﴿ سُورة الجانية مَكَنَّةُ وهي سبع وثلاثون آية ﴾ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ ( حم ) ان جملتها اسما للسورة فهي مرفوعة بالابتداء والحبر ( تنز لى الكتساب بن الله ) صابة للتنزيل وان جملتها ﴿ ﴿ ٤٥ ﴾ تعديدا المحروف { سورة الجائية } كان ِ تنزيل الكتساب

يتذكروا ﴿ فارتقب ﴾ فانتظر ما يحل بهم ﴿ انهم مرتقبون ﴾ منتظرون ما يحل بك • عن النبي عليه السلام • ن قرأ حم الدخان فى ليلة الجمعة اصبح يستففر له سبمون الله ملك وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ حم الدخان ليلة جمة اصبح مففورا له صحي سبورة الجائية مكية وهى سبع اوست وثلاثون آية ﴾

-∞ الله الرحمي الرحيم گا⊸

﴿ مِ تَنْزِيلِ الكتابِ ﴾ ان جَعلت لم مبتدأ خبره تنزيل الكتاب احتجت الى اضمار مثل تنزيل م وان جعلتا تعديدا للحروف كان تنزيل مبتدأ خبره ﴿ من الله العزيز الحكيم ﴾ وقبل حم مقسم به و تنزيل الكتاب صفته وجواب القسم ﴿ ان فى السموات والازض لا يات المؤمنين ﴾ وهو محتمل ان يكون على ظاهره وان يكون المعنى ان فى خلق السموات لقوله ﴿ وفى خلقكم وما يبث من دابة ﴾ ولا يحسن عطف ماعلى الضمير ﴿ وَارْ يَقِبُ لَهُ مَا لَمُ عَلَيْ النَّهُ مِنْ وَقُلُ النَّظُو الهِمُ العَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ

وارتفب الم المتظر النصر من بك وفيل انتظر لهم العداب فو الم م شبول في المنتظرون قهرك بزعهم وقيل منتظرون موتك قيل همذه الآية منسدوخة بآية السيف عن المي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم من قرأ حم الدخان في ليلة اصبح يستغفر له سبعون الف ملك اخرجه الترمذي وقال حديث غربب وعمر ابن خشم احد رواته وهو ضعيف وقال البخاري هو منكر الحديث وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة غفرله اخرجه الترمذي وقال هشام ابوالمقدام احد رواته ضعيف والله اعلم

- رها سورة الجاثية وتسمى سورة الشريعة وهى مكية وهى كلية وهى كلية وهى كلية والفيان كلية والفيان كلية والفيان كلية والفيان كلية والفيان كلية والمدور اللية واحد وتسعون حرفا كلية والمدور اللية واحد وتسعون حرفا كلية والمدور اللية واحد وتسعون حرفا كلية والمدور اللية واللية والمدور اللية والمدور اللية واللية والمدور اللية والمد

قوله عزوجل ﴿ م ننزیل الکتاب من الله الدین الحکیم ان فی السموات و الارض ﴾
 ای ان فی خلق السموات و الارض و هما خلقان عظیمان یدلان علی قدرة القادر المختار و هوقوله ﴿ لا یات للمؤمنین و فی خلقکم ﴾ ای و فی خلق انفسکم من تراب ثم من نطفة الی ان یصیر انسانا ذا عقل و تمییز ﴿ وما بیث من دابة ﴾ ای ومایفرق فی الارض الی ان یصیر انسانا ذا عقل و تمییز ﴿ وما بیث من دابة ﴾ ای ومایفرق فی الارض

بسداً والظرف خبره (المربز) في انتقامه (الحكيم) في انتقامه والحكيم الدلات على الديات المدينة ويجوزان يكون المدينة ويجوزان يكون دليله قوله (وفي خلقكم) دابة) على الخلق المضاف لان المضاف البه ضمير ورمتصل بقيم العطف

بالقرآن (فارتقب) فانتظر هادكم يوم بدر (انهم مرتقبون) منتظرون هادكك فاهلكهمالله يوم بدر ومنالسورة التي يذكر ومن السورة التي يذكر وكلماتها ستمائة وأربع والربعون وحروفها ألفان وستمائة حرف والسياده عن ابن عباس في قوله تمالي (حم) يقول ويقال قسم أقسم به (نزيل ويقال المدغيره ويقال الموزر

الكتاب) انهذا الكتاب تكليم ( منالله العزيز ) بالنقمة لمن لايؤمن به ( الحكيم ) أمر أن لايعبدغيره ويقال العزيز فى ملكه وسلطانه الحكيم فى أمره وقضائه (ان فى السموات) مافى السموات من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك ( والارض ) ومافى الارض من الشجر والجبال والبحار وغيرذلك (لآيات) لعلامات وعبرا (للمؤمنين) المصدقين فى اعالم ( وفى خلقكم ) فى تحويل أحواكم حالابعد حال آية وعبرة لكم ( وما يبث من دابة ) وفيما خلق من ذوى الارواح عليه ( آيات) حزةوعلى بالنصب وغيرهما بالرفع مثل قولك اززيدا فىالدار وعمرا فىالسوق اووعرو فىالسوق(لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وماانزلالله منالسماء منرزق ) اىمطر وسمىبدلانه سبب الرزق (فاحيابدالارض بعدموتها وتصريف الرياح ) الريح حمزة وعلى ( آيات لةوم يعقــلون ) بالنصب علىوحمزة وغيرهما بالرفع وهذا من العطف على عاملين ســواء نصبت اورفعت فالعاملان|ذا نصبت ان وفى اقيمت الواو مقامهما فعملت الجرفى واختلاف الليل والنهار والنصب فى آيات واذارفعت فالعاملان الابتداء وفى عملت الرفع فى آياتوالجرفى واختلاف هذا مذهب الاخفش لانه مجوز العطف علىعاملين واما سيبويه فانه لابجيزه وتخريج الآية عنده أن يكون علىاضمار فيوالذي حسنه تقديمذكرفي {الجزءالخامسوالعشروز} فيالآيتين قبل ﴿﴿٤٦٠﴾ هذهالاً يَهْ ويؤمده قراءة انمسعود

الليل والنهار ومجوز ان

بعد انقضاء المجرور

ومعطوفا على ماقبله او

على التكرير توكيد الآيات

في الاولى كائنه قبل آيات

آیات ورفعها باضمار هی

والمعنى في تقديم الآيات

على الانقان وتوسيطه

من العماد اذا نظروا

فيالسموات والارض

نظرا صححا علموا انها

مصنوعة وانه لابد لها

من صانع فآمنوا بالله فاذا

نظروا في خلق انفسهم

رضى الله عنه وفي اختلاف المجرور بل عطفه على المضاف اليه باحدالاحتمالين فان بثه وتنوعه واسمجماعه لمابه بتم معاشه الى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار ﴿ آيات لقوم يوقنون ﴾ مجول منصب آيات على الاختصاص على محل ان واسمها ﴿ وقرأ حزة والكسائي ويهقوب بالنصب حلا على الاسم ﴿ واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق ﴾ من مطروسما. رزقالانه ســبه ﴿ فَاحِيا مِهُ الأرضُ بِعَدْ مُوتُمّا ﴾ ببسها ﴿ وتصريفُ الرياحِ ﴾ باختلاف جهاتها واحوالها # وقرأ حزة والكسائي وتصريف الريح ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ فيه القرآء لمان ويلزمهما العطف على عاماين في والابتداء اوان الاان يضمرفي اوينصب آيات على الاختصاص او يرفع باضمار هي ولهل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور ﴿ تلك آيات الله ﴾ ايتلك آيات دلائله من جميع الحيوا نات على اختلاف اجناسها في الخلق والشكل والصورة ﴿ آيات ﴾ وتأخيرالآخرانالمتصفين

دلالات تدل على وحدانيــة منخلقها وانه الاله القادر المختــار ﴿ لقوم يوقنون ﴾ يعني انه لااله غيره ﴿ واختــلاف الليل والهــار ﴾ يعني بالظلام والضيــاء والطول والقصر ﴿ وماانزلالله منالسماء من رزق ﴾ يعنى المطرالذي هو سبب ارزاق العباد ﴿ فَاحْسَانِهِ ﴾ اي بالمطر ﴿ الأرض بعد موتها ﴾ اي بعد يبسها ﴿ وتصر يف الرياح ﴾ اى في مهابها فنها الصباو الدبور والشمال والجنوب ومنها الحارة والباردة وغيرذلك ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ فان قلت ماوجه هذا النزنيب في قوله لآيات للمؤمنين ولقوم يو قنون ويعقلون قلت معناه ان المنصفين من العباد اذ انطروا في هــذ. الدلائل النظر الصحيم علموا أنها مصنوعة وآنه لابدالها من صانع فآمنوابه واقروا آنه الاله القادر على كل شيُّ ثم اذا أمعنوا النظر ازدادوا ايقيانا وزال عنهم اللبس فحينشذ استحكم علمهم وعدوا فيزمرة العقلاء الذين عقلوا عنالله مراده في اسراركتابه ﴿ تلك آيات الله

وتنقلها من حال اليحال وفي خلق ما ظهر على الارض من صدنوف الحبوان ازدادوا اعمانا والقنوا فاذا نظروا فيسائر الحوادث التي تنجدد فيكل وقت كاختــالاف الليل والنهار ونزول (نتلوها) الامطار وحياة الارض بعد موتها وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا عقلوا واستحكم علمم وخلص يقينهم (تلك) اشارة الى الآيات المتقدمة اى تلك الآيات ( آيات الله ) وقوله

<sup>(</sup> آيات ) علامات وعبرا ( لقوم يوقنون ) يصدقون ( واختلاف الليل والنهار ) في نقليب الليل والنهـــار وزيادتهمــــا ونقصانهمـا وذهـامهما ومحسئهما آية وعبرة لكم (وما أنزلالله) وفيما أنزلالله ( من السماء من رزق ) من مطر ( فاحيي به ) بالمطر (الارض بعدموتها ) قحطها وجوستها عــلامات وعــبرا لــكم (وتصريف الرياح) وفي تقليب الرياح عينا وشمالا قبولا ودعورا عذابا ورحمة (آيات) عادمات وعبرا (لقوم يمقلون) يصدقون|نهاهن|لله (تلك) هذه (آياتالغه

(نتلوها) في محل الحال اى متلوز (عليك بالحق) والعامل مادل عليه تلك من مهنى الاشارة ( فبأى حديث بعدالله وآياته ) اى بعد آيات الله كتواهم أعجبنى زيدوكر مه يريدون اعجبنى كرم زيد ( يؤمنون ) جازى وابوعرو وسهل وحفص وبالتاه غيرهم على نقد يرقل يا محد ( وبل لتكل افاك ) كذاب ( اثبم ) سالغ في اقتراف الآثام (يسمع آيات الله) في موضع جرصفة ( تتلى عليه ) حال من آيات الله ( ثم يصر ) يقبل على كفره ويقيم عليه ( مستكبرا ) عن الايمان بالآيات والاذعان لما ننطق به من الحق مزدريا لها معجبا عاعنده قبل نزلت في انتضر بن الحرث وماكان يشترى من احاديث المجم ويشغل بها الناس عن استماع القرآن والآية عامة في كل من كان مضارا لدين الله وجئ بثم لان الاصرار على الضلالة والاستكبار عن الإيمان عند من المقول ( كأن الاستكبار عن الإيمان عند من المقول ( كأن الاستكبار عن الإيمان عند المجمولة عند المقول ( كأن الاستكبار عن الإيمان عند من المقول ( كأن الاستكبار عن الإيمان عند التيمان المناس عند المقول ( كأن الاستكبار عن الإيمان عند الله عند المتعرب عن المتعرب عن المتعرب عن المتعرب عن الايمان عند التيمان المتعرب عن المتعرب

لم اسمهها ) كان مخففة والاصل كأنه لم يسمعها والضمير ضمير الشأن ومحل الجملة النصب على الحال ای یصر مثل غیر السامع ( فبشره بعذاب اليم ) فاخبره خبرايظهر اثره على البشرة (واذاعلم من آیاتنا شیأ ) واذا بلغه شيء من آياتنا وعلم انه منها (اتخذها) اتخد الآيات (هزوا) ولم يقل أتخذه للاشعار بانه اذا احس بشيء من الكلام اله من جلة الآيات خاض فى الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء عا بلغه وبجوز انبرجع الضمير الىشى لأندفي معنى الآية كقول ابىالعتاهية

﴿ نتلوهاعليك ﴾ حال عاملها معنى الاشارة ﴿ بالحق ﴾ ملتبسين به او ملتبسة به ﴿ فبأى حديث بعدالله و آيانِه تؤمنون ﴾ اي بعد آيات الله و نقديم اسم الله للمبالغة و التعظيم كما في قولك اعجبني زيدوكرمه اوبمدحديث الله وهوالقرآن كقوله الله نزل احسن الحديث وآياته دلائله المتلوة اوالقرآنوالعطف لتغايرالوصفين ﷺ وقرأ الحجازيان وحفصوا بوعمرووروح يؤمنون بالياه ليوافق ماقبله ﴿ ويل لكل افاك ﴾ كذاب ﴿ اثبي ﴾ كثير الآثام ﴿ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر ﴾ يقيم على كفره ﴿ مستكبرا ﴾ عن الإيمان بالآيات وثم لاستبعاد الاصرار بعد سماع الآيات كقوله ﴿ يرى غرات الموت ثم يزور ها ﴿ كان لم يسمعها ﴾ اى كأنه فعففت وحذف ضمير الشان والجلة في موضع الحال اى يصر مثل غير السامع ﴿ فَبَشَرِهُ بِمَذَابِ البِّمِ ﴾ على اصراره والبشارة على الاصل او النَّهُم ﴿ واذَا علم من آياتنا شيأ ﴾ واذا بلغه شيُّ من آياتنا وعلم الله منها ﴿ اتَّخذُها هزؤا او لئك لهم عذاب مهين ﴾ لذلك من غيران يرى فيها مايناسب الهزؤ والضمير لآياتنــا وفائدته الاشعار بانه اذا سمع كلاما وعلم انه من الآيات بادر الى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر علىماسممه اواشئ لانه بممنى الآية ﴿ من ورائهم جهنم ﴾ منقدامهم لانهم نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعدالله ﴾ اى بعدكتابالله ﴿ وآيانه يؤمنون ﴾ \* قوله تعالى ﴿ ويل لكل افاك اثبم ﴾ اىكذاب صاحب اثم يعنى النضر بن الحرث 🦠 يسمع آيات الله 🦫 يعني آيات القرآن ﴿ تَتْلَى عَلَيْهُ ثُمْ يَصِرُ مُسْتَكَبُّرا كَانَ لَمْ يُسْمُمُهُمَا

فبشره بعذاب اليم واذا علم من آياتنا شيأ ﴾ يعنى آيات القرآن ﴿ اتخذها هزوا ﴾

اى سنحر منهـا ﴿ اولئك ﴾ اشـارة الى منهــذه صفته ﴿ الهم عذاب مهين ﴾ ثم

وصفهم فقال تعالى ﴿ من ورائهم جهنم ﴾ يعنى امامهم جهنم وذلك خزيهم فىالدنيا

نفسى بشئ من الدنيامعلقة • اللهوالقائم المهدى يكفيها ﴿ حيث ارادعتية (اولئك) اشارة الى كل افاك اثيم لشموله الافاكين ( لهم عذاب مهين ) مخز ( منورائهم) من قدامهم الوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف اوقدام ( جهنم

نتلوها عليك) نزل عليك جبر بل بها (بالحق) لنبيان الحق والباطل (فبأى حديث) كلام (بمدالله) بمدكلام الله (و آياته) كتابه ويقال عجائبه (يؤمنون) ان لم يؤمنوا بهذا القرآن (ويل) شدة المذاب ويقال ويل وادفى جهنم من قيم ودم (لكل أفاك) كذاب (أثيم) فاجروهو نضر بن الحرث (يسمع آيات الله) قراء آيات الله تنال عليه تقرأ عليه بالامروا لهى (ثم يصر) يقيم على كفره (مستكبرا) متعظما عن الاعان بمحمد صلى القه عليه وسلم والقرآن (كأن لم يسمعها) لم يعها (فبشره) يا محمد (بعذاب الميم) وجميع فقتل يوم بدر سبرا (واذا على سمع (من آياتنا) القرآن (شيأ اتخذها هزوا) سحرية (أولئك الهرعذاب مهين) شديد وهو النضر ( من ورائم جهنم) من قدامهم بعد الموت جهنم

عليه (آيات) جزءوعلى بالنصب وغيرهما بالرفع مثل قولك ان زيدا في الدار وعمرا في السوق او وعمرو في السوق (لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وماانزل الله من السماء من رزق) اى مطر وسمى بدلانه سبب الرزق (فاحيابه الارض بعد موتها وتصريف الرياح) الربح جزة وعلى (آيات لقوم يعقلون) بالنصب على وجزة وغيرهما بالرفع وهذا من العطف على عاملين سواء نصبت اورفعت فالعاملان اذا نصبت ان وفي اقيمت الواو مقامهما فعملت الجرفي واختلاف الليل والنهار والنصب في آيات واذارفعت فالعاملان الابتداء وفي علمت الرفع في آيات والجرفي واختلاف هذا مذهب الاخفش لانه مجوز العطف على عاملين واما سيبويه فانه لا يجيزه وتخريج الآية عنده ان يكون على اشمار في والذي حسنه تقديم ذكر في إلم الجزء الخامس والعشرون في الآيتين قبل على ١٤٠٠ على هذه الآية ويؤيده قواءة ان مسعود

المجرور بل عطفه على المضاف اليه باحدالا حتمالين فان بثه وتنوعه وا حجماعه لما به يتم مماشه الى غير ذلك دلائل على وجود الصانع المختار ﴿ آيات لقوم يوقنون ﴾ مجول على على على الراب الله واختلاف على محل ان واسمها ﴿ وَمَا الرّل الله ﴿ وَالْحَسَانُ وَيَعْمُون ﴾ من مطروسها مرز قالانه سببه ﴿ وَاحْمَا مِن مطروسها مرز قالانه سببه ﴿ وَاحْمَا مِن السماء وَ وَالْحَرَيْفُ الرّياح ﴾ باختلاف جهاتها واحوالها ﴿ وَوَرَا حَرْمُوالكَمَا لَيْ وَتَصْرِيفُ الرّياح ﴾ إنتا تقوم يعقلون ﴾ فيه القراء قان ويازمهما العلف على عاماين في والابتداء اوان الا ان يضمر في اوينصب آيات على الاختصاص او يرفع باضمار هي ولمل اختلاف المفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور ﴿ تَلْكَ آيَاتُ اللّه ﴾ اي تلك آيات دلائله

من جميع الحيوا نات على اختلاف اجناسها في الخلق والشكل والصورة ﴿ آيات ﴾ دلالات تدل على وحدانية من خلقها وانه الاله القادر المختسار ﴿ لقوم يوقنون ﴾ يعنى الفلام والضياء والعلول والقصر ﴿ وما ازل الله من السماء من رزق ﴾ يعنى المطرالذي هو سبب ارزاق المباد ﴿ فاحيابه ﴾ اى بالمطر ﴿ الارض بعد موسها ﴾ اى بعد ببسها ﴿ وتصريف الرياح ﴾ اى في مهابها فنها الصباو الله بو روالشمال والجنوب ومنها الحارة والباردة وغيرذلك ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ فان قلت ما وجه هذا التربيب في قوله لا يات المؤمنين ولقوم يوقنون و يعقلون قلت معناه ان المنصفين من العباد اذ انعار وا في هذه الدلائل النظر الصحيح علوا انها الاله القادر على الصحيح علوا انها النظر ازدادوا انقيانا وزال عنهم اللبس فحينشذ استحكم علمهم وعدوا في زمنة المقلاء الذين عقلوا عن الله مسارد كتابه ﴿ تلك آيات الله وعدوا في زمنة المقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في اسرار كتابه ﴿ تلك آيات الله وعدوا في زمنة المقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في اسرار كتابه ﴿ تلك آيات الله

الليل والنهار ومجوز ان ينصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المحرور ومعطوفا على ماقبله او على التكرير توكيد الآيات في الاولى كائنه قبل آيات آیات ورفعها باضمار هی والمعنى في تقديم الآيات على الانقان وتوسيطه وتأخيرالآخرانالمتصفين من العماد اذا نظروا فيالسموات والارض نظرا صحيحا علوا أنها مصنوعة وانه لابد لها من صانع فآمنوا بالله فاذا نظروا في خلق انفسهم وتنقلها من حال الىحال وفي خلق ما ظهر على الارض من صنوف الحبوان ازدادوا اعمانا

رضى الله عنه وفي اختلاف

والقنوا فاذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختـــالاف الليل والنهار ونزول (نتلوها) الامطار وحياة الارض بعد موتهــا وتصريف الرياح جنوبا وشمالا وقبولا ودبورا عقلوا واستحـــكم علمهم و خلص يقينهم (تلك) اشارة الى الآيات المتقدمة اى تلك الآيات (آيات الله) وقوله

(آيات) علامات وعبرا (لقوم يوقنون) يصدقون (واختلاف الليل والنهار) فى نقليب الليل والنهار وزيادتهما ونقصانهما ومحيئهما آية وعبرة لكم (وما أنزل الله) وفيما أنزل الله (من السماء من رزق) من مطر (فاحيي به ) بالمطر (الارض بعدموتها) قحطها وجوستها علامات وعبرا لكم (وتصريف الرياح) وفى تقليب الرياح يمينا وشمالا قبولا ودبحرا عذا ورحة (آيات) علامات وعبرا (لقوم يعقلون) يصدقون انهامن الله (تلك) هذه (آيات الله

(نتلوها) في محل الحال اي متلو: (عليك بالحق) والعامل مادل عليه تلك من ممنى الاشارة (فبأى حديث بعدالله وآیاته ) ای بعد آیاتالله کةواهم أعجبنی زىدوکرمەيرىدون اعجبنی کرم زید ( بؤمنون ) حجازی وابوعمرو وسهل وحفص وبالتاء غيرهم على تقدير قل يا محمد ( ويل لكل الهاك )كذاب ( اثيم ) ببالغ فى اقتراف الآثام (يسمم آيات الله) في موضع جرصفة (تتلي عليه ) حال من آيات الله (ثم يصر) يقبل على كفره ويقيم عليه ( مستكبرا ) عن الايمان بالآيات والاذعان لما تنطق به منالحق مزدريا الهامعجبا بما عنده قيل نزلت فىالنضر بن الحرث وماكان يشترى من احاديث العجم ويشغل بها الناسءنا "تماع القرآن والآية عامة فيكل منكان مضارا لدينالله وجئ بثم لانالاصرار علىالضلالة والاستكبار عن الايمان عند ﴿ ٤٦١﴾ سماع آيات القرآن { سورة الجائبة } مستبعد في المقول (كأن

لم يسمه ا ) كان مخففة ﴿ نتلو هاعليك ﴾ حال عاملها معنى الاشارة ﴿ بالحق ﴾ ملتبسين به او ملتبسة به ﴿ فبأى حديث والاصل كأنه لم يسمعهما بعدالله و آياته تؤمنون ﴾ اي بعد آيات الله و نقديم اسم الله للمبالغة و التعظيم كافي قولك، اعجبني زىدوكرمهاو بمدحديث الله وهوالقرآن كقوله الله نزل احسن الحديث وآياته دلائله المتلوة اوالقرآنوالعطفلتغايرالوصفين ۞ وقرأ الحجازيان وحفصوا بوعمرووروم يؤمنون بالياه ليوافق ماقبله ﴿ ويل لكل افاك ﴾ كذاب ﴿ اثبيم ﴾ كثيرالا ثام ﴿ يسمم آيات الله تتلى عليه ثم يصر ﴾ نقيم على كفره ﴿ مستكبرا ﴾ عن الاعان بالآيات وثم لاستبعاد الاصرار بعدسماع الآيات كـقوله، يرىغرات|الموت ثم يزورها، ﴿كَانَ لَمُ يَسْمُعُهُا ﴾ اى كأنه فخففت وحذف ضمير الشان والجلة في موضع الحــال اى يصر مثل غير السامع ﴿ فَبَشُرِهُ بِهَذَابِ البِّم ﴾ على اصراره والبشارة علىالاصل او النَّهُم ﴿ وَاذَا علم من آياتنا شيأً ﴾ واذا بلغه شئ من آياتنا وعلم الله منها ﴿ اتَّخذُها هزؤا اولئك لهم عذاب مهين ﴾ لذلك من غيران يرى فيها مايناسب الهزؤ والضمير لآياتنــا وفائدته الاشعار بانه اذا سمع كلاما وعلم انه من الآيات بادر الى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر علىماسممه اواشئ لاند بمعنى الآية ﴿ من ورائهم جهنم ﴾ منقدامهم لانهم نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بمدالله ﴾ اى بمدكتابالله ﴿ وآيانه يؤمنون ﴾ 🐲 قوله تعالى ﴿ ويل لكل افاك اثبي ﴾ اىكذاب صاحب اثم يعني النضربن الحرث ﴿ يَسْمُعُ آيَاتُ اللَّهُ ﴾ يعني آيات القرآن ﴿ تَنْلَى عَلَيْهُ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكَبُرا كَانَ لَم يسممها فبشره بعذاب البم واذا علم من آياتنا شيأً ﴾ يعنى آيات القرآن ﴿ اتخذها هزوا ﴾ ای سنحر منهـا ﴿ اولئك ﴾ اشـارة الی منهــذه صفته ﴿ الهم عذاب مهین ﴾ ثم وصفهم فقال تعالى ﴿ من ورائهم جهنم ﴾ يعنى امامهم جهنم وذلك خزيهم فىالدنيا

والضمير ضمير الشأن ومحل الجملة النصب على الحال ای یصر مثل غیر السامع ( فبشره بعداب اليم ) فاخبره خبرايظهر اثره على البشرة (واذاعلم من آیاتنا شیأ ) واذا بلغه شيء من آياتنا وعلم انه مها (اتخذها) الخد الآيات (هزوا) ولم يقل أتخذه للاشعار بانه اذا احس بشيء من الكلام أنه من جلة الآيات خاض فى الاستهزاء بجميم الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء عا بلغه وبجوز ان رجع الضمير الىشي لاندفي معنى الآية كقول ابىالعتاهية

نفسى بشئ من الدنبامعلقة \* اللهوالقائم المهدى يكفيها ﴿حيث ارادعتبة (او لئك) اشارة الى كل افاك اثيم لشموله الافاكين ( الهم عذاب مهين ) مخز ( منورائهم) من قدامهم الوراء اسم للجهة التي يواريها الشمخص من خلف اوقدام ( جهتم

نتلوها عليك)نزلعليك حبربلها (بالحق) انبيان الحق والباطل (فيأى حديث) كلام(بمدالله) بعدكلام الله(و آياته)كتا**مه** ويقال عجائبه (يؤمنون) ان لم يؤمنوا بهذا القرآن (ويل) شدة العذاب ويقال ويل وادفى جهنم من قيم ودم (لكل أفاك) كذاب (أثيم) فاجروهو نضربنالحرث (يسمع آياتالله) قراءةآياتالله تنلى عليه تقرأعليه بالأمروالهي (ثم يصر )يقيم علىكفره (مستكبرا) متعظما عن الايمان بمحمد صلى الله عليهوسلم والقر آن (كأن لم يسمعها)لم يعها (فبشيره) يامحمد (بعذاب اليم) وجيعفقتل يوم بدرصبرا (واذا علم) سمع (من آياتنا) القرآن (شيأ اتخذهاهـزوا) سنحرية (أولئك لهم عذاب مهين) شديد وهو النضر ( من ورائهم جهنم ) من قدامهم بعدالموت جهنم

ولايغنى عنهم ماكسبوا) من الاموال (شيأ) من عذاب الله (ولا مااتخذوا) مافيهما مصدرية اوموصولة (من دون الله) من الاوثان (اولياء ولهم عذاب عظيم) في جهنم (هذا هدى) اشارة الى القرآن ويدل عليه (والذين كفروا بآيات ربهم) لان آيات ربهم هى القرآن اى هدا القرآن كامل فى الهداية كما تقول زيد رجل اى كامل فى الرجولية (لهم عذاب من رجز )هواشد العذاب (اليم) بالرفع مكى ويعقوب وحقص صفة العذاب وغيرهم بالجرصفة لرجز (الله النحولة العداب العجر لنجرى الغلك فيه باصره) باذنه (ولتبتغوا من فضله) بالنجارة اوبالغوص على اللؤاؤ والمرجان واستخراج اللحم الطرى { الجزء الخامس والعشرون } (ولعلكم حمد ٢٦٤٤٠٠٠ تشكرون وسخر لكم ما في السموات

متوجهون اليما اومن خلفهم لانه بعد آجالهم ﴿ ولايغنى عنهم ﴾ ولايدفع ﴿ ما كسبوا ﴾ من الاموال والاولاد ﴿ شيأ ﴾ من عذاب الله ﴿ ولاما أنحذوا من دورالله اولياء ﴾ اى الاصنام ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ لا يحملونه ﴿ هذا هدى ﴾ الاشارة الى القرآن ويدل عليه قوله ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز البم ﴾ وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص برفع اليم والرجز اشد العذاب ﴿ الله الله الذي سخر لكم البحر ﴾ بان جعله الملس السطح يطفو عليه ما يخلخل كالاخشاب ولا عنع الفوص فيه ﴿ لتجرى الفلك فيه بامره ﴾ بتسخيره وانتم را كبوها ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ بالتجارة والفوص والصيد وغيرها ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النع من فضله ﴾ بالتجارة والفوص والصيد وغيرها ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النع حال نما اى سخر هذه الاشياء كائمة منه او خبر لحذوف اى هي جيعا منه اولما في السموات وسخر لكم تكرير للتأكيد اولما في الارض وقرئ منة على المغول له ومنه على انه فاعل سفر على الاسناد المجازى او خبر محذوف ﴿ ان في ذلك لا يات لقوم ينفكرون ﴾ في صنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفذوا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه ينفكرون ﴾ في ضنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه ينفرون ﴾ في ضنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه ينفرون ﴾ في ضنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه ينفرون ﴾ في صنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه ينفرون ﴾ في صنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه سفرون ﴾ في صنائعه ﴿ قل للذين آمنوا ينفوروا ﴾ حذف المفعول لدلالة الجواب عليه سفرور المنافقة وسفر المنافقة وسفراك ا

ولهم في الآخرة النار ﴿ ولا يغنى عنه ما كسبوا ﴾ اى من الاموال ﴿ شياً ولا ما تعذوا من دون الله من الآلهـ من الآلهـ من الآلهـ ه ﴿ ولهم عذاب عظيم هذا ﴾ يعنى القرآن ﴿ هدى ﴾ اى هو هدى من الضد الالة ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ﴾ اى بسبب المجارة واستحراج منافعه ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ نعمته على ذلك ﴿ وسخر لكم ما في السموات وما في الارض ﴾ يدنى انه تعالى خلقها ومنافعها فهى مسخرة لنا من حيث انا نتفع بها ﴿ جيمامنه ﴾ تال ابن عباس كل ذلك رقضل منه واحسان ﴿ ان في ذلك لا يات لقوم يتفكرون ﴾ قوله عن وجل ﴿ قل للذين آمنوا يغفروا

فهو امر مستأنف وجاز ( ولا یغنی عنهم ماکسبوا شیأ ) ماجعوا من المال ولا ماعملوا من السیئات شیأ من عذاب الله ( ولا ما انخذوا ) عبدوا (من

ومافى الارض جيما ) هو

تأكيد مافي السموات وهو

مفعول سنحر وقيل جيعا

نصب على الحال (منه)

حال ای سخر هذه الاشماء

كاننة منه حاصلة من عنده

اوخبر مبتدأ محذوفاي

هذهالنع كلها منه اوصفة

للصدر أي تسخيرا منه

( ان في ذلك لآيات لقوم

لتفكرون قاللذين آمنوا

يغفروا) اي قل لهم اغفروا

يغفروا فحدنف المقول

لان الجواب يدل عليــه

ومعنى يغفروا يعفوا

ويصفحوا وقيل اندمجزوم

بلام مضمرة تقديره لغفروا

دونالله أولياء) أربابا (والهم عذاب عظيم) أعظم مايكونوكل هذاالمذاب للنضر (هذا) يعنى القرآن (للذين) (هدى) من الضلالة (والذين كفروا بآيات ربهم) بجحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهوالنضر وأصحابه (الهم عذاب من رجز أليم) وجيع (الله الذي سنحر) ذلل (كم البحر المجرى الفلك) السفن (فيه بأمره) باذنه (ولتبتنوا) لتطلبوا (من فضله) من رزقه (ولعلكم تشكرون) لكي تشكروانعمته (وسمخر لكم) ذلل لكم (مافى السموات) من الشمس والقمر والنجوم والسحاب (ومافى الارض) من الشمر والدواب والجبال والبحار (جيمامنه) من الله (ان في ذلك) فيماذكرت (لا يات) الحامات وعبرا (لقوم يتفكرون) فيما خلق الله (قل) يا محدر الذين آمنوا) عمر وأصحابه (يغفروا) يتجاوزوا

حذف اللام للدلالة على الامن ( للذين لا يرجون ايامالله ) لا يتوقعون وقائع الله باعدائه من قولهم لوقائع العرب ايام العرب وقبل لا يؤملون الاوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها قبل نزات في عررضي الله عنه شقه رجل من المشركين من بني عفار فهم ان يبطش به (المجزى) تعليل للامر بالمففرة أي أنما أمروابان يغفروا ليوفيهم جزاء مغفرتهم يوما القيامة و تنكير (توما) على المدح لهمكا أنه قبل المجزى اعاقوم وقوما مخصوصين بصبرهم على أذى أعدائهم لتجزى شامى وحزة وعلى المجزى قوما يزيد أي المجزى الخيرقوما فاضمر الخير لدلالة الكلام عليه كما أضمر الشمس في قوله حتى توارت بالحجاب لان قوله حمل عليه بالشمى (سورة الجاشية) دليل على توارى الشمس وليس

التقدر ليجزى الجزاء قوما لان المصدر لايقوم مقام الفاءل وممك مفعول صحيم أما اقامة المفعول الثانى مقام الفاعل فعبائز وأنت تقول جزاك الله خبرا (عاكانوا يكسبون) من الاحسان (من عل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها) أي لهما الثواب وعلمها العقاب (ثم ألى ربكم ترجمون) أي الي جزائه (ولقد آتينا بي اسرائل الكتاب) التوراة (والحكم) الحكمة والفقه أوفصل الخصومات ببن الناس لان الملك كان فيهم (والنبوة) خصها بالذكر لكثرة الأنباء عليهم السلام فيهم (ورزقناهم من الطيبات ) مماأحل الله الهم وأطاب منالارزاق (وفضلناهم على العالمين)

والمعنى قل لهم اغفروا يغفروا اى يعفوا ويصفحوا ﴿ للذين لا يرجون ايام الله ﴾ لا يتوقعون وقائمه باعدائه من قولهم ايام العرب لوقائعهم اولا يأملون الاوقات التي وقتم الله لنصر المؤمنين و ثواجم ووعدهم جا والآية نزلت في عمر رضى الله عنه شتمه غفارى فهم ان سطش به وقيل انها منسوخة بآية القتال ﴿ ليجزى قوما عاكانوا بسمبون ﴾ علة للام والقوم هم المؤمنون او الكافرون اوكلاهما فيكون الننكير للتعظيم اوالنحقير اوالشيوع والكسب المففرة اوالاساءة اوما يعمهما وقرأ ابن عام وحزة والكسائي ليجزى الحيراوالشراوالجزاء اعنى ما بجزى به لا المصدر فإن الاسناداليه سيمام المفعول به ضعيف ﴿ من عمل صالحافلنفسه ومن الله أنه من المرابع ألم والقوم النبون ﴾ والحكمة النظرية والمحلمة النظرية والمحلمة النظرية على العلميات ﴾ عمل الحل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطيبات ﴾ عما احل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أند ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أنه ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عما احل الله من الله أنه ﴿ وفضناهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾ عمل احل الله عن الهذائد ﴿ وفضائاهم على العالمين ﴾ حيث آيناهم من الطبيات ﴾

للذين لا يرجون ايام الله ﴾ اى لا يخافون وقائع الله ولا يبالون بمقتمه قال ابن عباس نزلت في عمر بن الخطاب وذلك ان رجلا من في غفار شممه بمكمة فهم عمر أن ببطش به فانزل الله هذه الآية وأمره أن يعفو عنسه وقيل نزلت في ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكمة كانوا في اذى شديد من المسركين قبل أن يؤمروا بالقال فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله هذه الآية ثم نسخها بآية القال ﴿ ليجزى قوما بماكانوا يكسبون ﴾ وسلم فانزل الله هذه الآية ثم نسخها بآية القال ﴿ منعل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم الى ربكم ترجمون ﴾ قوله تعالى ﴿ ولقد آينا في اسرائيل الكتاب ﴾ يعنى التوراة ﴿ والمناه من الطلات وهو ماوسع عليهم في الدنيا وأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم وأنزل الحلالات وهو ماوسع عليهم في الدنيا وأورثهم أموال قوم فرعون وديارهم وأنزل عليهم المن والسلوى ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ اى على عالمي زمانهم قال ابن عباس عليهم المن والسلوى ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ اى على عالمي زمانهم قال ابن عباس عليهم المن والسلوى ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ اى على عالمي زمانهم قال ابن عباس

(للذين لا يرجون) لا يخافون (أيام الله) عذاب الله يعني أهل مكة (ليجزى قوما) يعني عمر وأصحابه ( بما كانوا يكسبون) يعملون من الخيرات وهذا الهفوة بل الهجرة ثم أمروا بالقتال ( من عمل صالحا ) خالصا في الا يمان ( فانفسه ) ثواب ذلك ( ومن أساء ) أشرك بالله ( فعليها ) فعلى نفسه عقوبة ذلك ( ثم الى ربكم ترجعون ) بعد الموت فيجزبكم بأعالكم ( ولقد آنينا ) أعطينا ( بني اسرائيل الكتاب والحكم ) العلم والفهم ( والنبوة ) وكان فيهم الانبياء والكتب ( ودرقناهم من الطيبات ) من المن والسلوى ويقال من الغنائم ( وفضلناهم على العالمين ) عالمي زمانهم بالكتاب

على عالمى زمانهم (وآنيناهم بينات ) آيات ومعجزات (من الامر) من أمر الدين (فااختلفوا) فا وقع الخلاف بينهم في الدين (الا من بعد ما جاءهم ما هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم وانما اختلفوا لبنى حدث بينهم أى لعداوة وحسد بينهم ( ان ربك يقضى بينهم يوم القيامة فياكانوا فيه يختلفون ) قيل المراد اختلافهم في أوامرالله و نواهيه في التورات حسدا وطلبا الرياسة لاعن جهل يكون الانسان به معذورا (ثم جعلباك) بعدا ختلافهم في أوامرالله و نواهيه في التورات حسدا وطلبا الرياسة لاعن جهل يكون الانسان به معذورا (ثم جعلباك) بعدا ختلاف أهل الكتاب { الجزء الحامس والعشرون } (على شريعة) ١٦٤٠٠ على طريقة ومنهاج (من الامر) من

أمرالدين (فاتبعها) فاتبع مالم نؤت غيرهم ﴿ وآتيناهم بينات منالام ﴾ ادلة فيامرالدين ويندرج فيهــا شريعتك الثمانشة بامرنا المعجزات وقيل آيات من امر النبي عليه السالام مبينة لصدقه ﴿ فَمَا اخْتَلْفُوا ﴾ والدلائل (ولاتتبع أهواء في ذلك الامر ﴿ الامن بعد ماحاءهم العلم ﴾ محقيقة الحال ﴿ بغيابينهم ﴾ عداوة الذين لايعلمون ) ولاتتبع وحسدا ﴿ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ بالمؤاخذة مالا حجة علمه من أهواء والمجازاة ﴿ ثُمْ جِمَلِناكُ على شريعة ﴾ طريقة ﴿ من الامر ﴾ امرالدين ﴿ فاتبعها ﴾ الجهال ودسهم المبنى على فاتبع شريعتك الشابتة بالحجم ﴿ وَلاَ تَبْعِ اهْوَاءُ الذِّينَ لايعْلُمُونَ ﴾ آراء الجهـال هوى ويدعة وهم روساء النابعة للشهوات وهم رؤساء قريش قالوا له ارجع الى دين آبائك ﴿ انهم لن قريش حين قالوا ارجع يغنوا عنك من الله شيأً ﴾ مما أراد بك ﴿ وَانَ الظَّـالَمِينَ بَعْضُهُمُ أُولِياهُ بَعْضُ ﴾ الى دىن آبائك (انهم) اذ الجنسية علة للانضمام فيلا توالهم بانباع اهوائهم ﴿ والله ولي المتقين ﴾ فواله ان هـؤلاء الكافرين بالتقى وانباع الشريعة ﴿ هَذَا ﴾ اى القرآن اواتباع الشربعة ﴿ بِصَائِرِ للنَّاسِ ﴾ (لن يغنوا عنــك منالله شيا وان الظالمين بعضهم لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحب اليه منهم ﴿وآتينــاهم أولساء بعض والله ولى بنات من الامر ﴾ أي سان الحلال والحرام وقبل العلم ببعث مجد صلى الله عليه وسلم المتقين) وهم موالوه وما ومابين لهم منأمره ﴿ فَمَا اخْتَلْفُوا الامن بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ﴾ معناه التجب أبين الفضل بين الولاسن من حالهم وذلك لان حصول العلم يوجب ارتفاع الاختلاف وهنا صار مجيء العلم (هذا)أى القرآن (بصائر سبيــا لحصول الاختلاف وذلك أنه لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم وانمــاكان

مقصودهم منه طلب الرياسة والتقدم ثم انهم لما علموا عاندوا وأظهروا النزاع والحسد

والاختلاف ﴿ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيم يختلفون ثم جعلناك ﴾

يامجد ﴿ على شريعة ﴾ أي على طريقة ومنهاج وسنة بعدموسي ﴿ من الامم ﴾ أي

من الدين ﴿ فَاتَّمِعُهَا ﴾ أي اتبع شريعتك الثابَّنة ﴿ وَلَا تَنْبُعُ أَهُواءُ الَّذِينَ لَا يُعْلُمُونَ ﴾

يعني مراد الكافرين وذلك انهم كانوا يقـواون له ارجـم الى دين آبائك فانهم كانوا

أفضل منك قال تعالى ﴿ الهم لن يغنوا عنك من الله شبأ ﴾ أى لن يدفعوا عنك من

عذاب الله شيأان اتبعت أهواءهم ﴿ وان الظالمين بعضهم أولياء بعض ﴾ يعني ان الظالمين

شولي بعضهم بعضا في الدنيا ولا ولي لهم في الآخرة ﴿ والله ولي المتقين ﴾ أي هو

ناصرهم في الدنبا ووليهم في الآخرة ﴿ هَذَا ﴾ يعني القرآن ﴿ بِصَائِرِ لِلنَّاسِ ﴾ أي

للناس)
( وآبيناهم) أعطيناهم
( بينات من الاس)
أى واضحات من أس
طلان (فااختلفوا) في مجد
طلانة عليه وسلوا لقرآن
والاسلام ( الا من بعد
مافي كتابهم ( بغيا بينهم )
حسدامهم كفروا بحمد

عليد السلام والقرآن (انربك) يا مجد (يقضى بينهم) بين اليهودوالنصارى والمؤونين (يوم القيامة (معالم) فيماكانوا فيد) في الدين (يحتلفون) يخالفون في الدنيا (ثم جعلناك) اخترناك (على شريمة من الاس) على سنة ومنهاج من أصرى وطاعتى ( فاتبعها )استقم عليها واهل بها ويقال أكرمناك بالاسلام وأمرناك أن تدعوا لحلق اليه (ولا تتبع أهواء الذين ( لا يعلون ) توحيد الله يعنى اليهود والنصارى والمشركين (انهم لن يغنوا عنك من الله ) من عبدالله ( شيأ ) ان النبعت أهواء هم ( وان الظالمين ) الكافرين ( بعضهم أولياء بعض ) على دين بعض ( والله ولما المقرق والشرك والفواحش ( هذا ) القرآن ( بصائر ) بيان ( للناس

جعل مافيه من مالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في الفلوب كاجعل روحا وحياة (وهدى) من الضلالة (ورحة) من الهدرة فيها انكار الحسبان (الهوم بوقنون) لمن آمن وأيقن بالبعث (أم حسبالذين) أم منقطمة ومهنى الهمزة فيها انكار الحسبان (اجترحوا السيآت) اكتسبوا المعاصى والكفر ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله أى كاسبم (أن نجعلهم) أن نصيرهم وهو من جعل المتمدى الى مفعولين فاولهما لضمير والثانى الكاف في (كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) والجملة القريم (سواء محياهم ومماتهم) بدل من الكاف لان الجملة تقع مفعولا ثانيا فكانت في حما المفرد سواء على وحزة وحفص بالنصب على الحال من الضمير في نجعلهم ويرتفع محياهم ومماتهم بسواء وقرأ الاعش ومماتهم بالنصب جعل محياهم ومماتهم ظرفين كقدم الحاج أي سواء وألم المسؤن كقدم الحاج أي سواء وألم المبوئة كوفي ماتهم والمدي المسيؤن المسيؤن المسيؤن المسيؤن المساورة الحائية كم وفي ماتهم والمدي الخيار أن يستوى المسيؤن

بينات تبصرهم وجه الفلاح ﴿ وهدى ﴾ من الضلال ﴿ ورحة ﴾ ونعمة من الله ﴿ لقوم يوقنون ﴾ يطلبون اليقين ﴿ ام حسب الذين اجترحوا السيآت ﴾ ام مقطعة ومعنى الهمزة فيها انكار الحسبان والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة ﴿ ان نجعلهم ﴾ ان نصيرهم ﴿ كالذين آمنوا وعلوا الصالحات ﴾ اى مثلهم وهو ثانى مفعولى نجعل وقوله ﴿ سيواء عياهم وعماتهم ﴾ بدل منه ان كان الضمير للموصول الاول لان المماثلة فيه اذ المهنى انكار ان يكون حياتم وعماتهم وعاتهم سواء في البعجة والكرامة كاهو للمؤمنين ويدل عليه قراءة حزة والكسائى وحفص سواء بالنصب على البدل اوالحال من الضمير في الكاف او المفعولية والكاف وان كان لااني فيالهنه اوستثناف مين المقتضى للانكار وان كان لهما فيدل اوحال من الثانى والضمير الاول والمهنى انكار ان يستووا بعد المات في الكرامة اوترك المؤاخدة كا استووا في الرزق والنحة في الحياة اواستثناف مقرر لتساوى عباكل صنف وعماته في الهدى والضلال وقرئ عماتهم بالنصب على ان محياهم وعاتهم ظرفان كمقدم الحاج ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ ساء حكمهم هذا اوبئس شيأ حكموا به ذلك

ممالم للناس في الحدود والاحكام ببصرون به ﴿ وهدى ورحة لقدوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيآت ﴾ اى اكتسبوا المعاصى والكفر ﴿ انجملهم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات ﴾ نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين للزنكان ما تقولون حقا لنفضان عليكم في الآخرة كافضلنا عليكم في الدنيا ﴿ سواء محياهم ومماتهم ﴾ معناه أحسبوا ان حياة الكافرين ومماتهم كياة المؤمنين وموتهم سواء كلا والمعنى ان المؤمن مؤمن في محياه ومماته في الدنيا والآخرة والكافركافر في محياه ومماته في الدنيا والآخرة وشتان ما بين الحيالين في الحال والماتى ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ أى بئس ما يقضون قال وستان ما بين الحيالين في الحال والماتى ﴿ ساء ما يحكمون ﴾ أى بئس ما يقضون قال

والمحسنون محاوان يستووا مماتا لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعة وأولئك على اقتراف السيآت وماتا حيث مات هؤلاء على البشرىبالرجة والكرامة وأولئك أعلىالياس من الرجة والندامة وقبل معنــاه انكار أن يستووا في المات كما استووا فىالحياة فىالرزق والصحة وعن يمم الدارى رضي الله عنه أنه كان يصلي ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجمل سكى وتردد الى الصباح وعنالفضيل أنه بلغها فحعل برددها وسكى ويقسول يافضيل الت شعرى من أى الفريقين أنت (ساء مامحكمون)

وهدى ) من الضلالة (قا و خا ٥٩ مس) (ورجة) من العذاب (لقوم يوقنون) يصدقون بمحمد عليه السلام والقرآن (أم حسب) أيظن (الذين اجترحوا السيآت) أشركوا بالله يعنى عتبة وشيبة والوليدين عتبة الله ين بارزوا يوم بدر عليا وجزة وعبيدة بن الحرث وقالوا ان كان لهم ما يقول محد عليه السلام في الآخرة حقاوثوا بالنفضلن كافضلنا عليهم في الا تخرة حقاوثوا بالنفضلن كافضلنا عليهم في الدنيا فقال المتداول ان بحمله الكفار في الآخرة بالثواب (كالدين آمنوا) على وصاحبيه (وعملوا العسالحات) الطاعات فيما ينهم وبين ربم (سواء) ليسوا بسواء (محياهم) محي المؤمنين على الا يمان (ومماتهم على الكفر ويقال محيى المؤمنين وممات المؤمنين سواء بسواء على الا يمن والمعاقبة (ساء ما يحكمون) بئس ما يقضون ومرضاة الله ومحي الكافرين وممات المؤمنية (ساء ما يحكمون) بئس ما يقضون

بئس ما يقضون اذا حسبوا أنهم كالمؤهنين فليس من أقعد على بساط الموافقة كن أقعد في مقام المخالفة بل نفرق بيتهم فتعلى المؤمنين ونحزى الكافرين ( وخلق الله السموات والارض بالحق) ليدل على قدرته ( ولتجزى ) معطوف على هذا المعلل المحذوف (كل نفس بماكسبت وهم لايظلمون أفرأيت من اتخذ الهه هواه ) أى هو مطواع لهوى التفس يتبع ما يدعوه اليه فكانه { الجزء الخامس والعشرون } يعبده كما يعبد كلي يعبد على ٢٦٦ الرجل الهه ( وأضباه الله

على على ) منه باختساره ﴿ وَخُلَقَ اللَّهِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ﴾ كانه دليل على الحكم السَّابق من حيث الضلال اوأنشأ فيه فعل انخلق ذلك بالحق المقتضى للعدل يستدعى انتصار المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء الضلال على علم منه بذلك والمحسن واذا لم يكن في المحيــاكان بعد الممات ﴿ وَلَنْجِزِي كُلُّ نَفْسُ عَــاكُسْبُتُ ﴾ ( وختم على سمعه ) فلا عطف على بالحق لانه في معنى العلة او على علة محذوفة مثل ليدل ما على قدر تداو ليعدل والمجزى لقبل وعظا (وقلبه) فال ﴿ وهم لايظلمون ﴾ بنقص ثواب وتضعيف عقاب وتسمية ذلك ظلما ولوفعــله الله يعتقد حقا (وجمل على لم يكن منه ظلما لانه لوفعله غيره لكان ظلما كالإبتلاء والاختبار ﴿ افرأيت من اتخذ الهه بصره غشاوة) فالابيصر هواه ﴾ ترك متابعة الهدى الى مطاوعة الهوى فكا نه يعبده وقرئ آلهة هواه لانه عبرة غشوة حزة وعلى كان احدهم يستحسن حجرا فيعبده فاذا رأى احسن منه رفضه اليه ﴿ واصله الله ﴾ (فن عديه من بعد الله) وخذله ﴿ علىعلم ﴾ عالما بضلاله وفساد جوهر روحه ﴿ وختم علىسمعه وقلبه ﴾ من بعد اضالال الله اياء فلاسالي بالمواعظ ولانتفكر فيالآيات ﴿ وَجِمْلُ عَلَى بِصُمَّرُهُ فَشَاوَةٌ ﴾ فلاننظر بعين (أفالاتذكرون)بالتخفيف الاستبصار والاعتبار وقرأ حزة والكمائي غشوة ﴿ فَن عِديهِ مَن بِعَدَاللَّهُ ﴾ من بعد **جزة وعلى وحف**ص اضلاله ﴿ افاد تَذَكُّرُونَ ﴾ وقرئ تتذكرون وغيرهم بالتشديد فاصل مسروق قال لى رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الدارى ولقد رأيتـــه قام الشرمتابعة الهوىوالخير كله في مخالفته فنعرماقال. اذا طلبتك النفس وما بشهوة ، وكان الماللخالف طريق، فدعهما وخالف ماهويت فانما . هواك

عدو والخلاف صديق.

لانفسهم (وخلق الله

السموات والارض بالحق)

العق (والمجزى كل نفس)

برةوفاجرة (عاكسبت)

من خـير أوشر ( وهم

لايظلون ) لاينقص من

حسناتهم ولا نزاد على الله على المنافعة الله هواه ) من عبدالآلهة بهوى نفسه كما عوى (هذه) المساتهم (أفرأيت ) يامحد ( من انحذ آلهه هواه ) من عبدالآلهة بهوى نفسه كما عوى فلا عان (على على كاهم الله نفسه شأعده وهوالنضر ويقال هو أبوجهل ويقال هوالحرث بنقيس ( وأضله الله ) عن الاعان (على على الله من أهل الفلالة (وختم على سمعه) لكى لايسمع الحق (وقلبه) لكى لايفهم الحق (وجعل على بصره غشاوة) غطاء لكى لايبعمر الحق (فن يهديه) فن يرشده اللي دين الله (من بعدالله) من بعد أن أضله الله (أفلا تذكرون) تتعظون

(وقالواماهي)أي ماالحياة لانهم وعدوا حياة ثانية (الأحياتنا الدنيا) التي نحن فيها (نموت ونحيا) نموت نحن ونحياً يبقاء أولادنا أويموت بعض ومحيا بعض أونكون نطفا في الاصلاب امواتا ونحيا بعدذك أويصيبنا الامر انالموت والحياة يريدون الحياة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة وقيل هذا كلام من يقول بالتناسخ أي يموت الرجل ثم تجعل روحه في موات فيميا به حمل ٤٦٧ ﴾ (ومايملكنا الاالدهر) {سورة الجائية} كانوا يزعون أن

مرور الايام والليالي هوالمؤثر في هلاك الانفس وينكرون ملكالموت وقبض الارواح باذنالله وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث الى الدهر والزمان وترى أشمارهم ناطقة بشكوى الزمان ومنه قوله عليه السلام لاتسسوا الدهر فانالله هوالدهر أى فانالله هوالآتي بالحوادث لاالدهر (ومالهم بذلك من علم انهم الايظنون) ومانقولون ذلك منعلم ونقين ولكن من ظن وتخمين (واذاتتلي علمهم آیاتنا) أی القرآن يعنى مافيه من ذكر المعث (بینات ماکان حجتم) وسمى قوالهم حجة وان لميكن حجة لانه فيزعهم حمة (الأأن قالو الشوابآ بأنّا) أى أحيوهم (ان كنتم صادقين) في دعوى البعث

بالفرآن أن الله واحد لاشريك له ( وقالوا ) كفارمكة(ماهى الاحياتيا

اولادنا اوعوت بعضنا ومحيى بعضنا اويصيبنا الموت والحياة فيها وليس وراء ذلك حياة ومحتمل أنهم ارادوا به التناسخ فالدعقيدة اكثرعبدة الاوثان ﴿ وَمَا مِلْكُنَا الْالْدَهُرُ ﴾ الامرور الزمان وهو في الاصل مدة بقاء العالم من دهره اذا غلبه ﴿ ومالهم بذلك من علم الله يعنى نسبة الحوادث الى حركات الافلاك ومايتعلق جا على الاستقلال او انكار البعث اوكليهما ﴿ ان حمالايظنون ﴾ اذلادليل لهمعليه وآنما قالوه بناء علىالتقليد والانكار لما لم يحسبوا به ﴿ واذا تُنلَى عليهم آياتنا بينات ﴾ واضحات الدلالة على ما نخالف معتقدهم اومبينات لهم ﴿ مَا كَانَ حِمْتُهُم ﴾ ما كان لهم متشبث يعارضونهانه ﴿ الا ان قالوا ائتوا بآ بائنا ان كنتم صادقين ﴾ وانمــا سماء حجة على حسبــانهم ومساقهم اوعلى هذه إلآية عذر ولاحيلة لان الله صرح بمنعه اياه عن الهدى حتى أخبر الله خترعلي سممه وقلبه وبصره ﴿ وقالوا ﴾ يعني منكري البعث ﴿ ماهي الاحيانـا الدنــا ﴾ أي ما الحياة الا حياننا الدنيــا ﴿ نموت ونحيا ﴾ أى يموت الآباء ومحيــا الابنــاء وقبل تقديره نحياً ونموت ﴿ ومايهلكنا الاالدهر ﴾ اى ومايفنينا الابمر الزمان واختلاف الليل والنهار ﴿ ومالهم بذلك منعم ﴾ أيلم تقولوه عن علم علموه ﴿ انهم الايظنون﴾ (ق) عن أبي هريرة قال ةال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل يؤذيني ان آدميسب الدهروأ بالدهر بيدي الامر أقلب الليل والنهار وفي رواية يؤذيني ابن آدم ونقول ياخبية الدهر فلانقبولن أحدكم ياخبية الدهرفانى أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فاذائمت قبضتهما وفيرواية يسبابنآدم الدهر وأناالدهر بيدىالليل والنهارومعني هذهالاحاديث اناامربكان منشأنها ذمالدهر وسبه عندالنوازل لانهمكانوا ينسبون الحاله هرمايصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم قوارع الدهروأ بادهم الدهر كما أُخبر الله عنوجل عنهم بقوله ومايهلكنا الاالدهر فاذا أصافوا الى الدهر ما الهم من الشدائد وسبوا فاعلها كان مرجع مبهم الى الله تعالى اذهوالفاعل في الحقيقة للامور التي يضيفونها الىالدهر لاالدهر فنهوا عنسب الدهر وقيلالهم لاتسبوا فاعلذلك فانه هوالله عزوجل والدهر متصرف فيه يقع به التأثير كابقع بكم واللهأعلم ﴿ قُولُهُ تُعَالَىٰ ﴿واذا تَنْلُ عَلَيْهِمْ آيَانَنَا بِينَاتُ مَا كَانَ حِبْهُمُ الآ أَنْ قَالُوا انْنُوا بَآبَانُنَا انكنتم صادقين

﴿ وَقَالُوا مَاهِي ﴾ ماالحياة اوالحال ﴿ الاحيانَا الدُّنيا ﴾ التي نحن فيها ﴿ نموت

ونحيــا ﴾ اي نكون اموانا نطفا وماقبلها ونحيي بعد ذلك اونموت بانفسنا ونحبي نقاء

الدنيا) في الدنيا (نموت ونحيا) يعنون تموت الآباء وتحيا الابناء (ومايه لكنا الا الدهر) يعنون طول اليالي والايام والايام والشهور والساعات (وما لهم بذلك) بما يقولون (من علم) من حجة ولابيان (ان هم الايظنون) مايقولوا الابالظن (واذا تنلي عليم) على أبي جهل وأصحابه (آياتنا بينات) بالامر والنهي (ماكان حجم) عذرهم وجواجم لمحمد عليه السلام (الاأن قالوا الثواباً بأنا) احي يامجمد آباءنا حتى نسألهم عن قولك أحق هوأم باطل (ان كنتم صادقين) ان كنت

وجهم خبر كان واسمها أن قالوا والمعنى ماكان جهم الامقالهم المتوابآ بائنا وقرئ جهم بالرفع على أنها اسم كان وان قالوا الحبر (ثم بجمعكم الى يوم القيامة) أى سبعتكم يوم القيامة بعد النهاء أعاركم (ثم بجمعكم الى يوم القيامة) أى سبعتكم يوم القيامة جيعا ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الاسيان بآبائكم ضرورة (لاريب فيه) أى في الجمع (ولكن أكثرالناس لايعلون) قدرة الله على البعث لاعراض من الفكر في الدلائل (ولله ملك السموات والارض ويوم تقوم الساعة يومذ خسر المطلون) { الجزء الحامس والعشرون } عامل النصب حكم عمل على يوم تقوم نخسر ويومذ بدل

الملوبةولهم كحية بينهم ضرب وجيع فالهلايلزم منعدم حصول الشي حالاامتناعه مطلقا ﴿ قَلَاللَّهُ يُحْسِكُمُ ثُمُّ يَمِنَكُم ﴾ علىمادلت عليه الحجيج ﴿ ثُمْ بِجُمِّعُكُمُ الَّى يُومِ القيامة لاريب فيم ﴾ فإن من قدر على الابداء قدر على الاعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة على ماقرر مرارا والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعها واذاكان كذلك امكن الاتيان بآبائم لكن الحكمة اقتضت ان يعادوا يوم الجمع للجزاء ﴿ وَلَكُنِ اكْثُرُ الناس لايعلمون ﴾ لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على مايحسونه ﴿ وللهملك السموات والارض﴾ تعميم للقدرة بعد تخصيصها ﴿ وَوَمْ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومُّنُذُ نَحْسُرُ الْمُطَّلُونَ ای ونخسر یوم نقوم و یومئذ بدل منه ﴿ وتری کل امة جائیة ﴾ مجتمعة من الجثوة وهي الجاعة او باركة مستوفزة علىالركب وقرئ جاذية اي جالسة على اطراف الاصابع لاستيفازهم ﴿ كُلُّ امَّةُ تَدعَى الى كَتَابِهَا ﴾ صحيفة اعمالها وقرأ يعقوب كل على أنه بدل من الاولى وتدعى صفة اومفعول أن ﴿ البوم تجزون ماكنتم تعملون﴾ مجمول على القول ﴿ هٰذَا كَتَابِنَا ﴾ أضاف صحائب أعالهم الى نفسه لأنه أمر الكتبة ان يكتبوا فيها اعمالهم ﴿ ينطق عليكم بالحق ﴾ يشهد عليكم عاعملتم بلا زيادة ونقصان معنــاه ان منكرى ال مث احتجوا بان قالوا ان صح ذلك فأتوا بآبائـــا الذين ماتوا ليشــهدوا لنا بصحةالبعث ﴿ قلالله يحييكم ثم يمينكم ثم يجمعكم الى يومالقيامة لاريب فـه ولكن أكثرالناس لايعلمون ولله ملكالسموات والارض ويوم تقومالساعة يومئذ يمخسرالمبطلون ﴾ يعني فيذلك اليوم يظهر خُسران أصحاب الاباطيل وهمالكافرون يصيرون الى النار ﴿ وَنرى كُلُّ أَمَّةَ حِاثِيةً ﴾ أي باركة على الركب وهي جلسة المخاصم بين يدى الحاكم ينتظرالقضاء قال سلمانالفارسي ان فيالقيامة ساعة هي عشرســنينُ بخرالناس فيهما جثاة علىالركب حتى إبراهيم ينسادي ربه لاأسأك الانفسي ﴿كُلُّ أمة تدعى الى كتام\_ا ﴾ أي الذي فيه أعالهـا ونقال لهم ﴿ اليوم تجزون ماكنتم تعملون ﴾ أى من خير وشر ﴿ هذا كتابنــا ﴾ يعنى ديوانالحفظة فان قلت كيف أضاف الكتاب الهم أولا بقوله تدعى الى كتامها واليه ثانيا بقوله هذاكتابنا قلت لامنافاة بينهما فاضافته اليهم لانه كتاب أعمالهم واضافته اليه لانه تعالى هو آمرالحفظة

بكته ﴿ منطق عليكم بالحق ﴾ أي يشهد عليكم ببيان شافكانه منطق وقيل المراد

من يوم تقوم (و تري کل أمة حاثية ) حالسة على الرك بقال حثافلان بجثو اذا جلس على ركتيهوقال جائبة مجتمعة (كل أمة) بالرفع على الالتداءكل بالفتع يعقوب على الاندال من كل أمة (تدعى الى كتابها) الى محاثب أعالها فاكتني باسم الجنس فيقال لهم (اليوم تجزون ماكنتم تعملون) في الدانيا ( هذا كتابنا) أضف الكتاب اليم لملابسته اياهم لان أعالهم مثبتة فيه والىالله تعالى لانه مالكه والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعال عباده (منطق عليكم) يشهدعليكم عاعملتم (بالحق)

من الصادقين أن نبعث بعد الموت (قل) يا محد لا يرجهل وأصحابه (الله محسكم) في القبر (ثم يحتكم) لي ما القبامة) ويقال قل الله يوم القبامة) ويقال قل الله

 من غير زيادة ولانقصان (اناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون) أى نستكتب الملائكة أعمالكم وقيل نسخت واستنسخت عمن غير زيادة ولانقصان (اناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون) أى نستكتب الملائكة أعمالكم وقيل نسخت واستنسخت عمن وليس ذلك بنقل من كتاب بل معناه ثبت (فاماالذين كفروا) فيقال لهم (أفلم تكن آياتي تتلي عليكم) والمعنى ألم يأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلي عليكم فحذف المعطوف عليه (فاستكبرتم) عن الايمان بها (وكنتم قوما مجرمين )كافرين (واذا قيسل ان ومعالله) بالجزاه (حق والساعة) الرفع عليهم عطف على محل {سورة الجائية } ان واسمها والساعة حزة المجزاء (حق والساعة)

واناكنا نستنسخ في نستكتب الملائكة في ماكنتم تعملون في اعالكم في فاما الذين آمنوا وعملواالصالحات فيدخلهم ربهم في رجته في الق من جلها الجنة في ذلك هو الفوز المبين في الظاهر لخلوصه عن الشوائب في واما الذين كفروا افم تكن آياتي تتلي عليكم في أى فيقال لهم الم يأ تكم رسلي فلم تكن آياتي تتلي عليكم فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستفناء بالقرينة في فاستكبرتم في عن الا يمان بها في وكنتم قوما مجرمين في عادتهم الاجرام في واذا قيل ان وعدالله في يحتمل الموعود والمصدر حق في كأن هو اومتعلقه لا محالة في والساعة لاريب فيها في افراد للمقصود وقرأ حزة بالنصب عطفا على اسم ان في قلتم ما ندرى ماالساعة في اى شئ الساعة استغرابا لها في ان نظن الاظنا في اصله نظن ظنا فادخل حرف النفي والاستثناء لاثبات الظن ونفي ماعداه كأنه قال مانحن الانظن في اى لامكانه ولمل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ماسموا بقوله في ومانحن عستيقنين في اى لامكانه ولمل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ماسموا من آبائهم وماتليت عليهم من الآيات في امن الساعة

بالكتاب اللوح المحفوظ ﴿ اناكنا نستنسخ ماكنتم تعملون ﴾ أى نأمم الملائكة بنسخ أعالكم وكتابها واثباتها عليكم وقيل نستنسخ أى نأخذ نسخته وذلك ان الملكين برفعان على الانسان فثبت الله منه ماكان له ثواب وعليه عقاب ويطرح منه اللغو نحو قولهم ها والاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام مايكون من أعال بني آدم والاستنساخ لايكون الامن أصل فينسخ كتاب من كتساب ﴿ فاما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيد خلهم ربم في رجته ﴾ أى جنته ﴿ ذلك هوالفوز المبين ﴾ أى الظفر الظاهر ﴿ وأما الذين كفروا ﴾ أى يقال لهم ﴿ وكنتم قوما مجرمين ﴾ يعنى آيات القرآن ﴿ فاستكبرتم ﴾ أى عن الاعان بها ﴿ وكنتم قوما مجرمين ﴾ يعنى كافرين منكرين ﴾ قوله عزوجل ﴿ واذا قيل ان وعدالله حق ﴾ أى البمث كائن ﴿ والساعة لاربب فيها ﴾ أى لاشك في انها كائنة ﴿ قلتم ماندرى ما الساعة ﴾ أى لاشك في انها كائنة ﴿ قلتم ماندرى ما الساعة ﴾ أى لاشكن أنها كائنة ﴿ قاتم ماندرى ما الساعة ﴾ أى عسدة نين ﴾ أى مانها كائنة

واسمها والساعة حزة عطف على وعد الله (لاريب فيها قلتم ماندرى ماالساعة) أى شئ الساعة نظن ظنا ومعناه اثبات الظن فحسب فادخل حرف الظن مع ننى ماسواه وزيد ننى ماسوى الظن توكيدا بقوله (ومانحن عسيقنين

بالعدل (اناكنا تستنسخ)
نكتب (ماكنتم تعملون)
وتقولون فى الدنيا (غاما الذين
والقر آن (وعملو االصالحات)
فيما بينهم و بين ربهم
فيحته ( ذلك هو الفوز
المبين النجاة الوافرة فازوا
بالجنة ومافيا ونجوا من
بالجنة ومافيا وهم الذين
يعطون كتابهم بمينهم (وأما

(أفلم تكن آياتى تشلم) تقرأ (عليكم) فىالدنسا بالامر والنهى (فاستكبرتم) فتعظمتم عن الايمان بهما (وكنتم ووما مجرمين) مشركين (واذاقيل) لهم فىالدنسا (ان وعداقة) البعث بعدالموت (حق والساعة) قيام الساعة (لاريب) لاشك (فيها) كائنة (قلتم ما ندرى ما الساعة) ماقيام الساعة(ان نظن الاظنا) ان نقول مانقول الابالظن(ومانحن عستيقنين) بقيام الساعة

: 678-696

Commence

e e mange

....

- 4 A

The second secon

Capt.

in whi

1

1 6

-

.

70-20-

وبدالهم ) ظهر لهؤلاء الكفار (سيآت ماعملوا ) قبائح أعالهم أوعقوبات أعمالهمالسيآت كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها (وحاق بهم ماكانوابه يستهزؤن )ونزل بهم جزاء اسـتهزائهم (وقيل اليوم ننساكم كمانسيتم لفاء يومكم هذا )



وبدالهم ﴾ ظهرلهم ﴿ سيآت ماعلوا ﴾ على ماكانت عليه بان عرفوا قعمها وعاينوا وخامة عاقبتها اوجزاؤها ﴿ وحاق بهم ماكانوا به يستهزؤن ﴾ وهوالجزاء ﴿ وقاليله والمناكم في العذاب ترك ما ينسى ﴿ كا نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ كاتركتم عدته ولم تبالوابه واصافة اللقاء المي اليوم اصافة المصدر الى ظرفه ﴿ ومأويكم النار ومالكم من ناصر بن ﴾ مخلصو نكم منها ﴿ ذلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزؤا ﴾ استهزأتم بها ولم تنفكروا فيا ﴿ وغرتكم الحياة الدنيا ﴾ فحسبتم ان لاحياة سواها ﴿ فاليوم لا يخرجون منها ﴾ وقرأ جزة والكسائي بفنح الياء وضم الراء ﴿ ولاهم يستعتبون ﴾ يطلب منهم ان يعتبواربهم اى يرضوه لفوات اوانه ﴿ فلله الحدرب

﴿ وبدالهم ﴾ أى فى الآخرة ﴿ سيآت ماعلوا ﴾ أى فى الدنيا والمعنى بدالهم جزاه سيآتهم ﴿ وحاق بهم ﴾ أى نزل بهم ﴿ ما كانوا به يستهزؤن وقبل اليوم نساكم كا نسيتم لقاه يومكم هذا ﴾ أى تركتم الاعان والممل للقاه هذا اليوم ﴿ ومأويكم النار ومالكم من ناصر بن ﴾ أى مالكم من مانين عنونكم من العذاب ﴿ ذلكم ﴾ أى هذا الجزاء ﴿ بأ نكم انحذتم آيات الله هزوا وغر تكم الحيوة الدنيا ﴾ يعنى حين قلتم لا بعث و لاحساب ﴿ فاليوم لا يحرجون منها ﴾ أى من النار ﴿ ولاهم يستعبون ﴾ أى لا يطلب منهم أن يرجعوا الى طاعة الله والا عان به لا فه لا يقبل ذلك الدوم عذر ولا توبة ﴿ فاله الحد رب

كا تركتم عدة لقاء يومكم وهي الطاعة واضافة اللقاء الى اليوم كامنافة المكر في قوله بل مكر الليل والنهار أى نسيتم لقاء الله تعالى فى يومكم هذا ولقاء جزائه (ومأويكم النار) أى منزلكم (ومالكم من ناصرين ذلكم) العذاب (بانكم)بسبب انكم (اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحيوة الدنيا فاليـوم لايخرجون منها)لايخرجون حزةوعلى(ولاهم يستعتبون) ولايطلب منهم أن يعتبوا ريم أي يرضوه (فللدالحد

(وبدالهم) ظهرلهم (سيآت ماعلوا) قيم أعالهم (وحاق بهم) نزل بهم (ماكانوا به يستهزؤن) عقوبة استهزائهم بالرسل والكتب (وقبل) هذا كانسيتم لقاء يومكم هذا (ومأويكم المستقركم (النار ومالكم من مستقركم (النار ومالكم من مانعين من عذاب الله (ذلكم) العذاب

( بأنكم اتخذَتم آيات الله )كتاب الله ورسوله (هزوا) سخرية (وغر تكم الحيوة الدنيا) ما فى الحياة الدنيا (السموات) عن طاعة الله ( فاليوم لايخرجون منهــا) من النــار (ولاهم يستعتبون) برجعون الى الدنيــا وهم الذين يعطون كتابِم بشمالهم ( فلله الحجد ) الشكر والمنة ( رب السموات وربالارض رب العالمين) أى فاحدوا العالذى هو ربكم وربكل شئ من السموات والارض والعالمين فان مشل هذه الربوبية العامة ﴿ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَّدِ وَالثَّنَاء { سـورة الاحقاف } على كل مربوب

السموات ورب الارض رب العالمين ﴾ اذ الكل نعمة ودال على كمال قدرته ﴿ وله الكبرياء في السموات والارض ﴾ اذخلهر فيهاآ ثارها ﴿ وهوالعزيز ﴾ الذي لايغلب ﴿ الحكيم ﴾ فيماقدروقضى فاحدوه وكبروه واطيعواله ، عن النبي عليه السلام من قرأحم الجاثية سترالته عورته وسكن روعته يوم الحساب

مرورة الاحقاف مكية وهي اربع اوخمس وثلاثون آية هرب المرابع ال

﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

السموات وربالارض رب العالمين ﴾ معناه فاحدوا الله الذي هور بكم وربكل شيء من السموات والارضوالعالمين فان مثل الربوبية العامة توجب الحمد وألثناء علىكل حال ﴿وله الكبرياء﴾ أي وكبروه فانله الكبرياء والعظِمة ﴿ في السموات والارض ﴾ وحق لمثله أن يكبرويمظم ﴿ وهوالعزيزالحكم ﴾ (م) عن أبى سعيد وأبىهريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العزازاره والكبرياء رداؤه قال الله تمالي فمن نازعني عذبته لفظ مسلم وأخرجه البرقانى وأبومسعود رضىاللةعنهما يقولاللهعزوجلالعزازارى والكبرياء ردائى فمن نازعني شـيًّا منهما عذشـه ولاني داود عنأبي هربرة قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى ف واحدمهماقدفته في النار ﴿ يُشرح غريب ألفاظ الحديث ١٤ قيل هذا الكلام خرج على ماتمتاده العرب فى بديع استعاراتهم وذلك أنهم يكنون عن الصفة اللازمة بالثياب يقولون شىعارفلان الزهد ولباسه التقوى فضربالله عزوجل الازار والرداء مثلا له في انفراده سحانه وتعالى بصفة الكبرياء والعظمة والمعنى أنهما ليساكسائر الصفات التي يتصف بها بعض المخلوقين مجازا كالرحــة والكرم وغيرهما وشــمهما بالازار والرداء لان المتصف مهما يشملانه كما يشمل الرداء الانسان ولائه لايشاركه فيازاره وردائه أحد فكذلك الله تعالى لا ينبغي ان يشاركه فيهما أحد لانهما من صفائه اللازمة له المختصة به التي لاتليق بغيره والله أعلم

⊸﴿ تفسير سورة الأحقاف وهي مكية ﴾⊸

قبل غير قوله قل أرأيتم وقبل وقوله فاصبركما صبراً ولوالعزم منالرسل فانهما نزلتا بالمدينة وهي أربع وقبل خس وثلاثون آية وستمائة وأربع وأربعون كلة وألفان وخسمائة وخسة وتسعون حرفا

(ولدالكبريا، في السموات والارض) وكبرو، فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته في السموات والارض(وهوالمزيز) في انتقامه (الحكيم) في أحكامه سورة الاحقاف مكية وهي خسو ثلاثون آية

ايه ﴿
﴿ سِمْ الله الرحن الرحيم ﴾
(حم تغزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

السموات ورب الارض) خالق السموات وخالق الارض (رب العالمين) رب على ذى روح دب على وجه الارض (وله الكبرياء) العظمة والسيطان (في السموات وأهل الارض وهوالعزيز) في ملكه وسلطانه (الحكيم) في أمره وقضائه

ومنالسورةالتي بذكر فيهاالاحقاف وهي مكية الا قوله وشهد شاهد من بني اسرائيل الى آخر الآية واللاث آيات في ابي بكر وابنه عبدالرجن من قوله ووصينا الانسان بوالديه الى قوله فيقول ماهذا الا

اساطيرالاولين فانهن مدنيات (قا و خا ٦٠ مس) آياتها اثنتان وثلاثون آية وكمانها ستمائة واربع واربعون وحروفها الفان وستما ئة حرف ﷺ ﴿بسم الله الرحن الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى (حم) يقول قضى ما هوكائن أى ين ويقال قسم أقسم ، (فاذيل الكتاب) ان هذا الكتاب تكليم (من الله العزيز) بالنقمة كمن لا يؤمن به (الحكيم) فى امره ماخلقناالسموات والارض وما بينهما الابالحق) ملتبسا بالحق (واجل مسمى) ويتقديرا جل مسمى ينتهى اليدوهويوم القيامة (والذين كفروا عا انذروا) عما انذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بدلكل مخلوق من انتهائداليه (معرضون) لايؤمنون به ولايهتمون بالاستعداد له ومجوز ان تكون مامصدرية أى عن انذارهم ذلك اليوم (قل أرايتم) أخبروني ( ماتدعون من دون الله ) { الجزء السادس والمشرون } تعبدونه من الاصنام ﴿ ٤٧٤﴾ ﴿ أروني ماذا خلقوا من الارض)

ماخلقنا السموات والارض ومابينهماالابالحقك الاخلقا ملتبسا بالحق وهوماتقتضيه الحكمة والمعدلة وفيه دلالة علىوجود الصانع الحكيم والبعث للمجازاة على ماقررناه مرارا ﴿ واجل مسمى ﴾ وبتقدير اجل مسمى ننهى البدالكل وهو يوم القيامة اوكل واحدوهُو آخرمدة نقائه المقدرله ﴿والذين كفروا عَا انْدْرُوا﴾ منهول ذلك الوقت وبجوز انتكون مامصدرية ﴿ معرضون ﴾ لايتفكرونفيهولايستعدون لحلوله ﴿ قَلَ ارأيتهماندعون من دوزالله أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات، اىأخبرونى عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها هل يعقل ان يكون لها مدخل في انفسها في خلق شيُّ من اجزاء العالم فتستمق به العبادة وتخصيص الشرك بالسموات احتراز عا تتوهم أن للوسائط شركة في ابجاد الحوادث السفلية ﴿ اتَّتُونِي بِكَتْمَابِ مِن قبل هذا ﴾ من قبل هذا الكتاب يعني القرآن فانه ناطق بالتوحيد ﴿ اواثارة منعلم ﴾ او لقية من علم نقيت عليكم من علوم الاو اين هل فيها ما بدل على استحقاقهم للمبادة او الامر به ﴿ انْكُنتُم صادقين ﴾ في دعواكم وهو الزام بعــدم مايدل على الوهيتهم بوجهما نقلا بعد الزامهم بعدممايقتضيها عقلا، وقرئ أثارة بالكسر أى مناظرة فان المناظرة تثير المعانى وأثرة اىشىء اوثرتم به واثرة بالحركات الثلاث في العمزة وسكون الشاء فالمفتسوحة للمرة من مصدر أثر الحسديث اذا رواه والمكسسورة بمعنى الاثرة والمضمومة اسم مايؤثر ﴿ومن اصل ممن يدعو مندونالله منلايستجيبله ﴾ انكار ان يكون احد اصل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المحيب القادر الحبير الى

ماخلقنا السموات والارضوما بينهما الا بالحق في أى بالمدل ﴿ وأجل مسمى في يعنى وم القيامة وهوالا جل الذي ينهى اليه فناه السموات والارض ﴿ والذين كفر واعا أندروا في أى خوفوا به في القر آن من البه ث والحساب ﴿ معرضون ﴾ أى لا يؤمنون به ﴿ قَل أَرْ أَيْمَ ما تدعون من دون الله في يعنى الاصنام ﴿ أُروني ماذا خلقوا من الارضأم لهم شرك في السموات التوني بكتاب من قبل هذا في أى بكتاب جاء كم من الله قبل القر آن فيه بيان ما تقولون ﴿ أَوْ أَنَارَة مَن علم ﴾ أى بقية من علم وقبل مواظم وهو خط كانت العرب تخطه برواية عن علم الانبياء وقبل علامة من علم وقبل هوالخط وهو خط كانت العرب تخطه في الارض ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ أى في أن لله شريكا ﴿ ومن أَمن كمن يدعو من ودن الله من لا يستجيب اله على الديم المناه لا يجيب عابدها الى شئ يسألونها دون الله من لا يستجيب اله هوا خالف عن يدعو من دون الله من لا يستجيب اله هوا الله من الا يستجيب اله هوا الله عن يدعو من المناه لا يجيب عابدها الى شئ يسألونها دون الله من لا يستجيب اله يعلى الاصنام لا يجيب عابدها الى شئ يسألونها دون الله من لا يستجيب اله يعلى الاصنام لا يجيب عابدها الى شئ يسألونها دون الله على المناه لا يجيب عابدها الى شئ يسألونها دون الله على المناه له على الدون الله على المناه لا يعلم المناه لا يعلم الله على المناه له على المناه لا يعلم المناه له على المناه لا يستجيب المناه لا يستحيب عابدها الى شئ يسألونها الله شي المناه لا يستحيب عابدها الى شئ يسألونها المناه لا يستحيب المناه لا يستحيب المناه لا يستحيب المناه لا يستحيب المناه الله شي المناه لا يستحيب المناه الله على المناه المنا

أىشي خلقوامافي الارض ان كانوا آلهة(أملهمشرك في السموات) شركة مع الله فى خلق السموات والارض (ائتونى بكتاب من قبل هذا) أى منقبل هذا الكتاب وهو القرآن يعني ان هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وابطال الشرك ومامن كتاب أنزل من قبله من كتبالله الاوهو ناطق عثل ذلك فائنوا بكتابواحد منزل من قبله شاهد بصعة ماأنتم عليه من عبادة غيرالله ( أواثارة منعنز) أو بقية منءل بقيت عليكم من علوم الاولين (انكنتم صادقين) ان الله أمركم بعبادة الاوثان (ومنأضل ممن يدعومن دونالله من لايستجيب له وقضائه امر انلايعبد غيره (ماخلقنا السموات والارض وما بينهما) من الخلق والعجائب (الابالحق) للحق (واجل مسمى) لوقت معلوم بنتهي

اليه (والذين كفروا) كفارمكة (عما اندروا) خوفوا (معرضون) مكذبون بمحمد صلى الله عليه (الى) وسلم والقرآن (قل) يامجدلاهل مكة (أرأيتم ما تدعون) ماتعبدون (من دون الله) من الاوثان (أرونی) أخبرونی (ماذا خلقوا من الارض) ممافي الارض (أم لهم شرك في السموات) عون في خلق السموات (التوني بكتاب من قبل هذا) من قبل هذا القرآن فيه تقولون (أواثارة من علم) أورواية من العلماء ويقال بقية من علم لا نبياء (ان كنتم صادقين) في تقولون (ومن أضل) عن الحق والهدي (من يدعو) يعبد (من دون الله) وهو الكافر (من لا يستحبب له)

الى يوم القيامة وهم عن دعائم غافلون ) أى ابدا ( واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء) أى الاصنام لعبدتها (وكانوا) اى الاصنام (بعبادتهم) بعبادة عبدتهم (كافرين) يقولون مادعو ناهم الى عبادتنا ومهنى الاستفهام فى من اصل انكار ان يكون فى الضلال كلهم ابلغ ضلالامن عبدة الاوثان حيث يتركون دهاء السميع المحيب القادر على كل شئ ويدعون من دونه جادا لايستجب لهم ولاقدرة له على استجابة احد منم مادامت الدنيا والى القوم القيامة واذا قامت القيامة وحشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا عليهم ضدا فليسوا فى الدارين الاعلى نكد ومضرة لانتولاهم فى الدنيا بالاستجابة وفى الآخرة تعاديم وتجعد عبادتهم ولما استجابة الى المالي ان تدعوهم لا يستموا دعاء كم ولوسموا ما استجابوا لكم ويوم القيامة والفغلة طريقه طريقه طريق المكرم وهى الحجمة والشاهد يكفرون بشرك كم ( واذا تنلى حمل 300 كليم عليم آياتنا بينات ) {سورة الاحقاف} جع بينة وهى الحجمة والشاهد يكفرون بشرك كم ( واذا تنلى حمل 300 كليم الينات ) {سورة الاحقاف} جع بينة وهى الحجمة والشاهد

اوواضحات مبينات (قال الذين كفروا للحق) المراه بالحق الآيات وبالذين كفرا المتلو عليهم فوضع الظاهران موضع الضميرين للتسمجيل عليهم بالكفر وللتلو بالحق (لماحاءهم) أي بادؤه بالجحود ساعة أتاهم وأول ماسمعوه من غير احالة فكر ولا اعادة نظر ( هذا سمحر مبين ) ظاهر أمره فىالبطلان لاشهة فيه (أم بقولون افتراه) اضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحراالي ذكرقولهم ان مجدا على السلام افتراه أي اختلقه وأضافه الى الله كذبا والضمير للحق

عبادة من لايستجيب لهم لوسمع دعاه هم فضلا ان يعلم سرائرهم و براعى مصالحهم والم يوم القيامة محمد مادامت الدنيا ﴿ وهم عن دعائهم غافلون ﴾ لا نهم اماجادات واما عباد مسخرون مشتغلون باحوالهم ﴿ واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء ﴾ يضرونهم ولاينفعونهم ﴿ وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ مكذبين بلسان الحال اوالمقال وقيل الضمير للعابدين وهو كقوله والله ربنا ماكنا مشركين ﴿ واذا تنلى عليهم آياتنا بينات ﴾ واضحات اومبينات ﴿ قال الذين كفروا للحق ﴾ لاجله وفي شأنه والمرادبه الآيات ووضعه موضع ضميرها ووضع الذين كفروا موضع ضمير المتلو المهاد ﴿ المالاله ﴿ لماجاء هم ﴾ حين ماجاءهم من غير نظروتاً مل ﴿ هذا سحر مبين ﴾ ظاهر بطلانه ﴿ ام يقولون افتراه ﴾ اضراب عن ذكر تسميتهم اياه سحرا الى ذكرما هو اشنع منه وانكار لهو تبحب ﴿ قل انفرت ﴿ فلا تملكون لى من الله شياً ﴾ اى ان عاجلى الله بالمقوبة فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى لامقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى لامقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى لامقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى للمقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى للمقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى للمقاب من غير فلا تقدرون على دفع شي منها فكيف اجترئ عليه واعرض نفسى للمقاب من غير

﴿ الى يوم القيامة ﴾ يمنى لاتجيب أبدا مادامت الدنيا ﴿ وهم عن دعامًم غافلون ﴾ يعنى لانم جادات لاتسمم ولانفهم ﴿ واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ أى جاحدين ﴿ واذا تتلى عليم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لماجاهم هذا سحر مبين ﴾ سموا القرآن سحرا ﴿ أُم يقولون افتراه ﴾ أى اختلق القرآن محد من قبل نفسه قال الله عن وجل ﴿ قل ﴾ يا يحد ﴿ ان افتريته فلا تملكون لى من الله شياً ﴾ أى لا تقدرون أن تردواء في عذا به ان عذبنى على افترا في فكيف أفترى

والمرادبه الآيات (قل انافتريته فلاتملكون لى منالله شيأً ) أى ان افترينه على سبيل الفرض عاجلنى الله بعقوبة الافتراء عليه فلاتقدرون على كفه عن معاجلتى ولاتطيقون دفع شئ من عقابه فكيف أفتريه وأتعرض لعقابه

من لا بحببه ان دعاه (الى يوم الفيامة وهم) يه في الاصنام (عن دعائم) عن دعاء من يعبدهم (غافلون) جاهلون (واذا حشر الناس) يوم القيامة (كانوا) يه في الاصنام (بعبادتهم) بعبادة من يعبدهم (كافوين) جاحدين (واذا تنلي) تقرأ (عليم) على كفار اهل مكة (آياتنا) القرآن (بينات) واضحات بالاصوالهي (قال الذين كفروا) كفار مكة (العقل كفروا) كفار مكة (العقل كفروا) كفار المحرمين) كذب بين (أم يقولون) بل يقولون (افتراه) اختلق مجد عليه السلام القرآن من تلقاء نفسه (قل) لهم يا محد (ان افتريته) اختلقت القرآن من تلقاء نفسي كاتقولون (فلا تملكون لي ) فلا تقدرون لي (من الله) من عذاب الله (شيأ

( هو أعام بما تفيضون فيه ) أى تندفعون فيه من القدح فى وحىالله والطعن فى آياته وتسميته سحوا تارة وفرية أخرى (كنى به شهيدا بينى وبينكم) {الجزء السادس والعشرون } يشهدلى ﴿٤٧٦﴾ بالصدق والبلاغ ويشهد عليكم ؛

توقع نفع ولادفع ضر من قبلكم ﴿ هو اعلم عانفيضون فيه ﴾ تندفعون فيه من القدح في آياته ﴿ كفي به شهيدا بيني و بينكم ﴾ يشهدلى بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والانكار وهو وعيد بجزاء افامنتهم ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ وعد بالمغفرة والرحة لمن ناب و آمن واشعار بجالله عنهم مع عظم جرمهم ﴿ قلما كنت بدعا من الرسل ﴾ بديما منهم ادعوكم الى مالا يدعون اليه او اقدر على مالم يقدروا عليه وهو الاسان بالمقترحات كلها و نظيره الخف عمنى الخفيف وقوى بفتح الدال على انه كقيم اومقدر عضاف اى ذابدع ﴿ وما ادرى ما يفعل بي ولا بكم ﴾ في الدارين على التفصيل اذلا على بالغب ولا اتأكد الني المشتمل على ما هام موصولة منصوبة او استفهامية

علىالله من أجلكم ﴿ هو أعلم ﴾ أى الله أعلم ﴿ بما تفيضون فيه ﴾ أي تخوضون فيه منااتكذيب بالقرآن والقول فيه انه سحر ﴿ كَنْيَ بِهُ شَهْدًا بِينَي وَبِينَكُم ﴾ أي انالقرآن جاء من عنده ﴿ وهوالغفورالرحيم ﴾ أى فى تأخيرالعذاب عنكم وقيل هو دعاء لهم الى النــوبة ومعناه اله غفور لمن تابمنكم رجيمٍه ، قوله تعالى ﴿ قُلْ ﴾ يامجد ﴿ مَا كُنْتُ بِدِعا ﴾ أي بديعا ﴿ من الرسال ﴾ أي لست بأول مرسل قديعت قبلي كثير منالانبياء فكيف تنكرون نبوتي ﴿ وَمَا أَدْرَى مَايِفُعُـلُ فِي وَلَابُكُمْ ﴾ اختلف العلماء في معنى هذه الآية فقيل معناه ما أدرى ما يفعل بي ولابكم يوم القيامة ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون وقالوا واللات والعزى ماأمرنا وأمر مجمد عندالله الاواحد وماله علينا من مزية وفضل ولولا آنه ابتدع ما قوله من ذات نفسه لاخبر. الذي بعثه بما يفعل به فانزل الله عزوجل ليغنمر لك الله مانقدم من ذببك وما تأخر فقالت الصحابة هنيئالك يانبي الله قدعمت ما نفعل بك فاذا نفعل بنا فانزل الله عزوجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار الآية وأنزل وبشر المؤمنين بان لهم منالله فضلاكبيرا فبينالله مايفعل به وبهم وهذا قول أنس وقتادة والحسن وعكرمة قالوا انما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه وانما أخبر بغفران ذنبه عام الحديبية فنسخ ذلك (خ) عن خارجة بن زيد بن ثابت ان ام العــالاء امرأة من الانصـــار وكانتُ بايعت النبى صلىالله عليه وسلم أخبرته انه اقتسم المهاجرون قرعة قالت فطار لنا عمَّان بن مظمون فانزلنـــاه في أبــــاتنا فوجع وجعهالذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن فىأثوابه دخل عليه رسول اللهصلي الله عليه وسام فقلت رجة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقدأ كرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومايدريك ان الله أكرمه فقلت بابي أنت يارسول الله فمن يكرمه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقدجاء. اليقين والله اني لأرجوله الخيروالله ماأدري وأنا رسولالله مانفعل في قالت فوالله لاأزكى بعده أحدا يارسول الله قالت وأريت لعثمان فى النوء عينا تجرى فجئت رسول

بالجحود والانكار ومنني ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاءافاضهم (وهوالغفور الرحيم) موعدة بالغفران والرجةان تاءواعن الكفر و آمنوا (قل ما کنت مدعا من الرسل ) أي مديعا كالخم عمى الخفيف والمعنى انى لست باول مرسل فتنكروانيوني (وما أدري ما نفعل بي ولابكم) أى مانفعلالله بى وبكم فيما يستقبل من الزمان وعن الكلى قال له أصحامه وقد ضجروا من أذي المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ما أدرى مايفعل بي ولابكم أأثرك عكة أم أوم بالخروج الي أرض قدرفعت لي ورأيتها يعنى في منامه ذات نخيل وشمجر ومافى مانفعمل مجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة وآنما دخللافي قولهولابكم مع أن نفعل مثبت غير منفي لتناول النفي فيمما أدرى ما وما فيحزه

هو اعلم بما تفيضون فيه) تخوضون في القرآن من

الكذب (كنى به) كنى بالله(شهيدا بينى وبينكم) بانى رسوله وهذا القرآن كلامه (وهوا الفقور) لمن تاب (الله) منكم (الرحيم) لمن مات على التوبة (قل) لهم يا محد (ماكنت بدعا من الرسل) لست باول مرسل من الآدمين قدكان قبل رسل (وما ادرى ما يفول بي ولا بكم) من الشدة والرخاء والعافية ويقال نزلت هذه الآية في شأن اصحابه عليه السلام حيث

(اناً تبع الا مايوحى الى وما أنا الانديرمبين قل أرأيتم انكان) القرآن (من عندالله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى اسرائيل) هوعدالله بن سلام عندالجهور ولهذا قبل ان هذه الآيد مدنية لان اسلام ابن سلام بالمدينة روى انه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسرا لمدينة نظر الى وجهه فعلم ﴿ الله كِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

لايعلمهن الانبي ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع الى أسه أ**و** الى امه فقال رسولالله صلى الله علىه وسلم اما أول اشراط الساعة فنمار تحشرهم منالمشرق الى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبدحوت وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل نزعه وان سبق ماء المرآة نزعته فقال أشهد أنك رسول الله حقا (على مثله) الضمير للقرآن أي مثله في المعنى وهوما فيالتوراةمن المعانى المطابقة لمعانى القرآن من التوحيدو الوعد والوعيدوغير ذلك وبجوز ان يكون المعنى ان كان من عنـــدالله وكفرتم به وشهدشاهدعلى نحوذلك يمنى كونه من عنــدالله قالوا لهمتي يكون خروجنا من مكة ونجالنا من الكفار فقال لهم الني صلى الله عليه وسلم ماأدري مانفعل بي ولابكم أأخرج وتخرحون الى الهجرة أملا (انأتبع)

مرفوعة وقرئ يغمل اى يفعل الله ﴿ إن اتبع الا مايوحى الى ﴾ لاأبجـاوزه وهو جواب عن اقتراحهم الاخبار عالم يوحاليه من الفيوب اواستجمال المسلين ان يتخلصوا من اذى المشركين ﴿ وما انا الا نذير ﴾ عن عقباب الله ﴿ مبين ﴾ سبين الانذار بالشواهد المبينة والمحجزات المصدقة ﴿ قل أرأيتم ان كان من عندالله ﴾ اى القرآن في وكفرتم به وبجوز ان تكون الواو عاطفة على الشرط وكذا الواو في قوله ﴿ وشهد شاهد من بنى اسرائيل ﴾ الاانها تعطفه عما عطف عليه على جلة ماقبله والشاهد هو عبدالله بن سلام وقبل موسى عليه السلام وشهادته مافي التوارة من المسادة المفادة مافي التوارة من المعانى المصدقة للقرآن

الله صلىالله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ذاك عمله وفى رواية غيرا لبخارى قالت لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الانصار على سكناهم قالت فطارلنا عثمان بن مظمون وفيه والله ما أدري وأنا رســولالله مايفعل بي ولابكم وقيل فيمعني قوله ما أدري مايفعــل بي ولابكم هذا في الدنيــا أما في الآخرة فقد علم انه في الجنة وأن من كذبه فى النـــار فعلى هذا الوجه فقد اختلفوا فيه فقال ابن عبــاس لما اشـــتد البلاء باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو عكمة أرضاذات-باخ ونخل رفعت له يهاجر اليها فقالله أصحابه متى تهاجر الى الارض التي أريت فسكت فانزلالله هذه الآية وما أدرى مايفعل بي ولابكم أ أثرك في مكانى أم أخرج أنا وأنتم الى الارض التي رفعت لي وقيل لاأدري الى ماذا يصير أمرى وأمركم فيالدنيا أما أنا فلا أدرى أخرج كما أخرجت الانبياء من قبلي أم أقتل كإقتل بعض الانبياء من قبلي وأما أنتم أيها المصدقون فلا أدرى أنخرجون معي أم تتركون أم ماذا يفعل بكم ولا أدرى مايفعل بكم أيرًا المكذبون أبرمون بالحجارة منااسماء أَم يُخسف بَكُم أَم أَى شيءٌ نفعل بكم مما فعل بالاثم المكذبة ثم أخبرهالله عزوجل انه يظهر دينه على الاديان كلما فقال تعالى هوالذي أرسل رسـوله بالهدى ودينالحق ليظهره على الدين كله وقال في أمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاعمله مايصنع به وبامته وقيل معناه لا أدى الى ماذا يصمير أسرى وأمركم ومن الغالب والمغلوب ثم أخبره انه يظهر دينه على الاديان وأمته على سائر الامم \* وقوله ﴿ ان أنبع الا مايوحَى الى ﴾ معناه ما أنبع غيرالقرآن الذي يوحى الى ولا أبتدع من عندي شيأ ﴿ وما أَنا الاندير مبين ﴾ أي أنذركم العذاب وأبين لكم الشرائع ﴿ وَكَفَرْتُمْ بِهِ ﴾ أيها المشركون ﴿ وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله ﴾ أي

ما اعمل (الامايوحى الى) الابحا امرت فى القرآن ( وما أنا الا نذير مبين) رسول مخوف بلغة تعلمونها (قل) يامجداليهود ( أرأيتم ) يامفسر اليهود ( ان كان من عندالله ) يقول هذا. القرآن من عند الله ( وكفرتم به ) بالقرآن يامعشر اليهود ( وشدهد شاهد من بنى اسرائيل) بنيامين (على مثله) على مثل شهادة عبدالله بن سلام واصحابه بمحمد صلى الله عليه المطابقة لها اومثل ذلك وهو كونه منء:دالله ﴿ فَآمَن ﴾ اى بالقرآن لمــا رآه من جنس الوحى مطابقا الحق ﴿ واستكبرتم ﴾ عن الاعــان ﴿ ان الله لايهدى القوم الظالمين ﴾ استئناف مشعربان كفرهم، لضلالهم المسبب عن ظلهم ودليل عن الجواب

انه من عنـــدالله ﴿ فَآ مَن ﴾ يعنى الشاهد ﴿ واســـتكبرتم ﴾ أى عن|لا يمان به والممنى اذاكان الام كذلك اليس قد ظلتم وتعديتم ﴿ انالله لايهـدى القوم الظـالمين ﴾ واختلفوا فيهذا الشاهد فقيل هوعبدالله بن سلام آمن بالنبي صلىالله عليهوسلم وشهد بمحمة نبوته واستكبر الهود فلم يؤمنوا يدل عليــه ماروى عن أنسى بن مالك قال بلغ عبدالله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في أرض مخترف النحل فآماه وقال أبي سائلك عن ثلاث لايعلمهن الانبي ما أول اشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة ومن أى شيُّ ينزع الولد الى أسِه ومن أى شيُّ ينزع الى أخواله فقال رســولالله صلى الله عليه وســل أخبرني من آنفا جبريل قال فقال عبدالله ذاك عدو المهود من الملائكة فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما أول اشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طعام يأكله أهلالجنة فزيادة كبد الحوت وأما الشبه فىالولد فان الرجل اذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له واذا سبقت كان الشبه لها قال أشهد أنك رسول الله ثم قال يارسول الله ان الهود قوم بهت ان علموا باسلامي قبل ان تسألهم عنى بهتونى عندك فجاءت الهمود ودخل عبمدالله البيت فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم أى رجل فيكم عبدالله بن سلام قالوا أعلنا وابن أعلمنا وخيرنا وابن خيرنا فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم ان أسلم عبدالله قالوا أعاذه الله من ذلك زاد فىرواية فاعاد عليهم فقالوا مثل ذلك قال فخرج عبداللهاليهم فقال أشهد أن لااله الاانله وأشهد انمجدا رسولالله فقالوا شرنا والن شرناووقعوا فيه زاد فيرواية فقال يعنى عبدالله من سلام هذا الذي كنت أخاف يارسول الله أخرجه البحاري في صحيحه (ق) عن سعد بن أبي وقاصقال ماسمعتالنبي صلى الله عليه وسلم بقول لحي يمشي على الارض انه من أهل الجنة الالعبدالله بن سلام قال وفيه نزلت وشهد شاهد من في اسرائس على مثله قال الراوي لا أدرى قال مالك الآية أو في الحديث وقبل الشاهد هو موسى من عمران عليه السلام قال مسروق في هذه الآية والله مانزلت في عبدالله بن سلام لأن آل حم نزلت عكة وأنما أسه لم عبدالله بن سلام بالمدينة ونزلت الآية فىمحاجة كانتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه ومثل القرآن التوراة فشهدموسي على التوراة ومجد على القرآن وكل يصدق الآخر فيكون المعنى وشهد موسى على التوراة التي هيمثل القرآن انها من عندالله كما شهد محمد صلى الله علمه وسلم على القرآن أنه كلامالله فآمن من آمن بموسى والتوارة واستكبرتم أنتم يامصرالعرب ان تؤمنوا بحمد والقرآن انالله لايهدى القوم الظالمين قيل انه تهديد وهو قائم مقام جواب

(فآ من)الشاهد (واستكبرتم) عن الاعمان له وجواب الشرط محذوف تقديره ان كان القرآن من عندالله وكفرتم مه ألستم ظالمين وبدل على هذا المحذوف (انالله لايهدى القوم الظالمين) والواو الاولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط وكذلك الواو الاخيرة عاطفة لاستكرتم على شهدشاهدوأ ماااواوفي وشـهد فقد عطفت حلة قوله شهد شاهد من ني اسرائبل على مثله فآمن واستكبرتم على جلة قوله كان من عندالله وكفرتم مدوالمعنى قل أخبروني إن اجتمع كون القرآن من عندالله مع كفركم له واجتمع شهادة أعلم بني اسرائيل على نزول مثله فاعانه مه مع استكباركم عنــه وعن الاعمان به ألستم أضل

وسلم والقرآن (فآمن) عبدالله بنسلام واصحابه بحمدعليه السلام والقرآن (واستكبرتم) تعظمتم أنتم يامشر اليهود عن الإيمان بحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (انالله لايهدى القوم الظالمين) لا يرشد الحدين اليهود من لم يكن

السقاط يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود (لوكان خيرا ماسبقونا اليه) لوكان ماجاء به محمد خيرا ماسبقنا اليه هؤلاء (واذ لم متدوا به ) العامل في اذمحذوف لدلالة الكلام عليه تقديره واذلم متدوا به ظهر عنادهم وقوله (فسيقولون هذا افك قديم ) مسبب عنه وقولهم افك قديم أي كذب متقادم كقولهمأ ساطيرالاولين(ومن قبله) أي القرآن (كتاب موسى) أي التوراة وهومبتدأ ومنقبله ظرف واقع خبرا مقدما عليهوهو ناصب ( اماما ) علىالحال نحو في الدار زيد قائمًا ومعنى اماما قدوة يؤتم به ﴿ ٤٧٩﴾ في دين الله وشرائعه { سورة الاحقاف } كما يؤتم بالامام (ورجة)

الناس وأظلمهم (وقال الذين كفروا للذين آمنوا)أي لاجلهم وهوكلام كفار مكة قالوا ان عامة من يتبع محدا

لمن آمن مه وعمل عـا فيه المحذوف مثل الستم ظالمين ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ﴾ لاجلهم ﴿لوكان﴾ (وهذا) القرآن (كتاب الايمان اوما اتى به مجمد عليه الســـالام ﴿ خيرا ماسبقونا اليه ﴾ وهم سقاط اذعامتهم مصدق ) لكتاب موسى فقراء وموالى ورعاة وانما قاله قريش وقيل سوعامه وغطفان واسد واشجع لمما اسلم أولما بين يديه وتقدمه جهينة ومزينة واسلم وغفار وقيل اليهود حين اسلم ابنسلام رضى الله عنه واصحابه من جيع الكتب (لسمانا ﴿ وَاذْ لَمْ مِنْدُوا مِهُ ﴾ ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم وقوله ﴿ فَسَيْقُولُونَ هَذَا افْكُ عرسا ) حال من ضمير قديم ﴾ مسبب عنموهو كـقولهم اساطير الاولين ﴿ومنقبله ﴾ ومنقبل القرآن وهو الكتاب في مصدق والعامل خبر لقوله ﴿ كتاب موسى ﴾ ناصب لقوله ﴿ اماما ورجة ﴾ على الحال ﴿ وهذا فيه مصدق أومن كتاب كتاب،مصدق﴾ لكتاب موسى اولما بين يديه ۞ وقد قرئ به ﴿ لسانًا عربيا ﴾ حال انخصصه بالصفة ويعمل منضميركتاب فى مصدق اومنه اتمخصصه بالصفة وعاملهــا معنى الاشارة وفائدتهــا الاشمسار بالدلالة على ان كونه مصدقا للتوراة كما دل على انه حق دل عسلى انه وحى فيه معنى الاشارة وجوز وتوقيف من الله سنحانه وقيل مفعول مصدق اي يصدق ذالسان عربي باعجـازه أن يكون مفعولا لمصدق ﴿ لَيْنَدْرَالَدْينَ ظُلُوا ﴾ علة مصدق وفيه ضمير الكتــاب او الله او الرســول ويؤيد أى يصدق ذالسان عربي الآخير قراءة نافع وابنءام والبذى بخلافءنه ويعقوب بالتاء ﴿وبشرىالمحسنين﴾ وهو الرسول ( لينذر ) أى الكتاب لتنذر جازي الشرط المحذوف والتقدير قل أرأيتم انكان من عندالله ثم كفرتم به فانكم لانكونون مهتدين بل تكونون صالين ۞ قوله تعالى ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ يعني مناليم-ود وشامی ( الذین ظلموا ) ﴿ للَّذِينَ آمَنُوا لُوكَانَ خَيْرًا ﴾ يعني دين محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ماسبقونا اليه ﴾ كفروا (وبشرى) في محل يعنون عبدالله بن سلام وأصحابه وقيل نزلت فيمشركي مكة قالوا لوكان ماىدعونا اليه النصب معطوف على محل لتنفر لانه مفعول له محمد خيرا ماسـبقنا اليه فلان وفلان وقيلالذىن كفروا أسد وغطفان قالوا للذىن آمنوا يعنى جهينة ومزينة لوكان ماجاء به مجد خيرا ماسيقنا اليه رعاء الهم 🟶 قالالله ( للمحسنان ) المؤمنان تعالى ﴿ وَاذْلُمْ يُهْتِدُوانِهُ ﴾ أي بالقرآن كما اهتدى به أهل الايمان ﴿ فَسَيَقُولُونَ هَذَا المطمعين أفك قديم ﴾ أي كذب متقدم ﴿ ومن قبله ﴾ أي من قبل القرآن ﴿ كتاب موسى ﴾ يعني التوراة ﴿ اماما ﴾ أي حعلناه اماما يقتديبه ﴿ ورجة ﴾ أي منالله لمن آمن به ﴿ وَهَٰذَا كُتَابٍ ﴾ يعني القرآن ﴿ مصدق ﴾ أي للكتب التي قبله ﴿ اسانا عرسِما لينذرالذين ظلموا ﴾ يعني مشركي مكة ﴿ وبشرى للمحسنين

اهلالذلك ( وقال الذين كفروا ) أسد وغطفان وحنظلة (للذين آمنوا) لجهينة ومزينة وأسلم ( لوكان خيراً ) لوكان مايقول محمد عليه السلامخيرا وحقا (ماسبقونااليه) جهينة ومزينة وأسلم (واذلم يهتدوايه)

لم يؤمنوا محمد عليه السلام والقرآن أسد وغطفان ( فسيقولون هذا افك قديم ) هذا القرآن كذب قدتقادم (ومنقبله) منقبل القرآن (كتاب موسى) التوراة ( اماما ) يقتدىبه (ورحمة) من العذاب لمن آمن به فلم يؤمنوا ولم يقتدواً به (وهذا كتاب) هذا القرآن كتاب (مصدق) موافق للتوراة بالتوحيد وصفة محمد صلىالله عليه وسلم نعته (لسانًا عربيًا) على مجرى لغةالدرب ( اتنذر )النحوف ( الذين ظلوا ) اشركوا (وبشرى للمحسنين) للمؤمنين بالجنة

(ان الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا ) على توحيد الله وشريعة مجد صلى الله عليه وسلم (فلاخوف عليم) في اتفيامة ﴿ ولاهم بحزنون ﴾ عند الموت ﴿ أُولئك أصحاب الجِنة خالدين فيما ﴾ حال من أصحاب الجِنة والعامل فيه معنى الاشارة ا لتى دل عليه أو لئك ( جزاء بمــا كانوا يعملون ) جزاء مصدر لفعل دل عليــه الكلام أى جوزوا جزاء (ووصينا الانسان بوالديه احساناً )كوفى أىوصيناه بان يحسن بوالديه احسانا حسنا غيرهم أى وصيناه بوالديه أمراذاجسن أى بام ذي حسن فهو { الجزء السادس والعشرون } في موضع البـدل ﴿ ٤٨٠﴾ من قوله بوالديه وهو من بدل

> الاشتمال (جلته أمه كرها ووضعته كرها) وبفتم الكافين حجازي وأبوعرو وهما لغتان فيمعنى المشقة وانتصاله على الحال أي ذات كره أوعلى الدصفة للمصدر أي جلا ذاكره (وجله وفصاله) ومدة جلهو فطامه (ثلاثون شهرا) وفيهدليل على ان أقل مدة الحل ستة أشهر لان مدة الرضاع اذاكانت حولين لقوله تعالى حولين كاملين تقيت الحمل ستة أشهر وبدقال أبو بوسف ومجد رجهمااللهوقالأ وحنيفة رضى الله عنه المرادمه الحمل بإلاكف وفصله يعقوب والفصل والفصال كالعظم

والعظام بناء ومعنى

(انالذين قالوا رينالله) وحدوا الله (ثم استقاموا) على أداء فرائض الله واجتناب معاصيـه و لم

عطف على محله ﴿ أَنَ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّااللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَـامُوا ﴾ جَمُوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقـامة في الامور التي هي منتهي العمل وثم للدلالة على تأخر رتبة الممل وتوقف اعتباره على التوحيد ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من لحوق مكروه ﴿ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ عِلَى فوات محبوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط ﴿ اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها حزاء عا كانوا يعملون ﴾ من اكتسباب الفضائل العلمية والعملية وخالدين حال من المستكن في اصحاب وجزاء مصدر لفعل دل عليه الكلام اى جوزوا جزاء ﴿ ووصينا الانسـان بوالديه حسنا ﴾ وقرأ الكوفيون احسـانا وقرئ حسنا ای ایصاء حسنا ﴿ حلته امه کرها ووضعته کرها ﴾ ذات کره اوجلا ذاكره وهو المشقة . وقرأ الحجازيان وابو عمرو وهشــام بالفتح وهما لفتان كالفقر والفقر وقيــل المضموم اسم والمفتــوح مصدر ﴿ وحمله وفصــاله ﴾ ومدة جله وفصاله والفصال الفطام ومدل عليه قراءة يعقوب وفصله اووقته والمراد الرضاعالتام المنتهى مه ولذلك عبرمه كما يعبر بالامد عن المدة قال

كل حي مستكمل مدة العم \* ر ومود اذا انتهي امده

﴿ ثلاثون شــهرا ﴾ كل ذلك بيــان لما تكابده الام في تربية الولد مبــالغة في التوصية بها وفيه دليل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر لانه اذا حط منه للفصال حولان لقوله حولين كاملين لمن ارادان يتم الرضاعة بقي ذلك وبه قال الاطباء ولعل تخصيصاقل الحمل واكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتبياط حكم النسب والرضاع

انالذين قالوا ربناالله ثماستقاموا فلاخوفعليهم ولاهم يحزنون أوائكأصحابالجنة خالدىن فيهاجزاء بماكانوا يعملون، تقدم تفسيره ﴿ قوله عزوجل ﴿ ووصينا الانسان بو الدنه حسنا ﴾ أي بوصل البهما احسانا وهو ضد الاساءة ﴿ جلته أمه كرها ﴾ يعنى حينآ ثقلت وثقل عليها الولد ﴿ووضعته كرها﴾ يريد شدة الطلق ﴿وحملهوفصاله ثلاثون شهراً ﴾ يعني ومدة جله الى أن ننفصل من الرضاع وهوالفطام ثلاثون شهرا فاقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرمدة الرضاع أربعة وعشرون شهرا قال ابنءباس اذا حبلت المرأة تسعةً أشهر أرضعت أحــدا وعشرين شهرا وآذا جلت ستة أشهر

يروغوا روغانالثعالب(فلاخوف عليهم) فيمايستقبلهممنالعذاب (ولاهم يحزنون) علىماخلفوا ﴿ (ارضعتُ ﴾ منخلفهم ويقال فلاخوف عليهمحين يخاف اهل النار ولاهم يحزنون اذاحزن غيرهم ( اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها )مقيمين فيالجنة لايموتون ولايخرجون منها ( جزاء بما كانوا يعملون ) ويقولون فيالدنيا ( ووصينا الانسان ] أمرنا عبدالرجن بن ابي بكر في القرآن ( بوالديه احسانا ) برا بهما وهو ابو بكر بن أبي قعافة وزوجة ( حلته أمه ) في بطنها (كرها ) مشقة: ( ووضعته كرها ) مشقة (وحمله ) في بطن أمه (وفصاله) فطامه في اللبر ( ثلاثون شهرا ومعنى(حتى اذابلغاً شده)هو جملاوا حدله من لفظه وكان سيبويه يقول واحده شدة وبلوغ الاشد ان يكتهل ويستوفي السن التي تستحكم فيهاقوته وعقله وذلك ﴿ ٤٨١] ﴿ أَنَافَ عَلَى الثَّلاثَينِ ﴿ سُورَةَ الاحتَافَ} وَنَاطِّحِ الاربِعِينِ وعن قتادة ثلاث

> بهما﴿حتى آذا بلغاشده ﴾ آذا آكتهل واستحكم قوتموعقله ﴿ وباغ اربعين سنة ﴾ قبل لم يبعث نبي الابعد الأربمين ﴿ قال رب اوزعني ﴾ العمني واصله اولعني من أوزعته بكذا ﴿اناشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي ﴾ يعني نعمة الدين اوما يعمها وغيرها وذلك يؤيد ماروى انهـا نزلت في ابي بكر رضي الله عنه لانه لم يكن احداســا هو وابواه من المهـاجرين والانصار سواه ﴿ وَانَ أَعَلَ صَالَّحًا تُرْضُـاهُ ﴾ نكره للتعظيم اولانه ارادنوعامن الجنس يستجلب رضيالله عزوجل ﴿واصلح لى في ذريتي﴾ واجملُ لى الصلاح ساريا في ذريتي راسخًا فيم ونحوه

> مجرح في عراقيها نصلي ﴿ اني تبت اليك ﴾ عالا ترضاه اويشغل عنك ﴿ واني من المسلمين ﴾ المخلصين لك ﴿ اولئك الذين

> أرضمت أربعة وعشرين شهرا ﴿ حتى اذا بلغ أشده ﴾ أى نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه وهو مابين ثمان عشرة سنة الى أربعين سنة وهوقوله تعالى ﴿ وَبَلْغَارَبِعِينَ سنة ﴾ قيل نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص وقد تقدمت القصة وقيل انهـــا علىالعموم والاصمح انها نزلت فيأبى بكرالصديق رضىالله تعالى عنه وذلك اندصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة فيتجارة الى الشام فازلوامنزلا فيه سدرة فقعد النبي صلىالله عليه وسسلم فىظلها ومضى أبوبكر الى راهب هناك يسأله عن الدين فقال له الراهب من الرجل الذي فيظل السدرة فقال هو مجمد بن عبدالله بن عبد المطلب فقال الراهب هذا والله نبي وما استظل تحتما بعد عيسي أحد الاهذا وهو نبي آخر الزمان فوقع في قلب أبي بكر اليقين والنصديق فكان لايفارق النبي صلى الله عليه وسلم في ـ فر ولاحضر فلما بلغ رسولالله صلىاللهعليه وسلم أربعين سنة أكرمهالله تعالى بنبوته واختصه برسالته فآمنىه أبوبكر وصدقه وهواىن ثمان وثلاثين سنة فلمابلغ أربعين سنة دعاربه عزوجل ﴿ قال، رب أوزعني ﴾ أي الهمني ﴿ انأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي؟ أى بالايمان والهداية وقال على بن أبى طااب فىقوله ووصينا الانسان بوالديه حسنـــا فيأ بي بكر أسلم أبواه جيعا ولم مجتمع لاحدمن المهاجرين انأسلم أبواه غيره اوصاهالله مهما ولزم ذلك من بعده ﴿ وأن أعمل صالحا ترضاه ﴾ قال الن عباس أحاله الله تعالى فاعتق تسعة من المؤمنين يعذبون فيالله منهم بلال ولم يرد شيأ من الخير الاأعانه الله عليه ودعا ايضا فقال ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ فاجابهالله تعالى فلم يكن له ولدالا آمن فاجتمع لابىبكر اسلام أبويدأبوء أبوقحافة عثمان بنعمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو وابنــه عبدالرحن وابن عبدالرحن أبي عتيق محمد فهؤلاء أربعة أبوبكر وأبوء وابنه عبدالرجن وابن ابنه محمدكلهم أدركوا النبي صلىالله عليه وسلم وأسلموا ولم مجتمع ذلك لاحد من الصحابة غير أبي بكر ﴿ وقوله ﴿ انَّى تَبْتَ اللَّكَ ﴾ أي رجعت اليك الى كل ماتحب ﴿ واني من المسلمين ﴾ أي وأسلت بقلبي ولساني ﴿ اوائك الذين

اليك) انى اقبلت اليك بالتوبة ( واني من المسلين ) مع المسلين على دينهم ( أولئك الذين

وثلاثونسنة ووجهه أن يكون ذلك أول الاشــد وغايته الا ربعون ( وبلغ أربعين سنه قال رب أُوزعني ) أُلهِمني ( أَن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي) المرادمه نعمة التوحيد والاسلام وجع بين شكرى النعمة عليه وعلى والدنه لان النعمة عليهما نعمة عليه (وأن أعل (صالحا ترضاه) قيل هي الصلوات الخس ( وأصلح لى فى ذرتی ) أي اجعل ذريتي موقعــا للصالاح ومظنة له (انی تبت الیك) من كل ذنب (واني من المسلين) المخلصين (أولئك الذين

(حتى اذا باغ اشده) انتهى أعان عشرة سنة الى ثلاثين سنة (وبلغ) انتهى (اربعبن سنة قال) ابوبكر (رب أوزعني) الهمني (اناشكرنعمتك التي أنعمت على)بالتوحيد (وعلى والدى ) بالتوحيد وقدكان آمنأ بواه قبل هذا (وان اعل صالحا) خالصا ( نرصاه) تقبله (واصلح لي فی ذریقی وأ کرم ذریقی بالتوبة والاسلام ولم يكن ﴿ قَا وَ خَا ٦١ مَسَ ﴾ مسلما ابنه عبدالرجن قبل هذا ثم أسلم بعد ذلك (اني تبت نتقبل عنهم أحسن ما علواو نتجاوز عن سيآتيم ) حزة وعلى وحفص يتقبل و يتجاوز وأحسن غيرهم ( في أصحاب الجنة ) هو كقولك أكرمني الامير في ناس من أصحاب تريد أكرمني في جلة من اكرم منهم ونظمني في عدادهم ومحله النصب على الحال على مدى كأنين في أصحاب الجنة ومعدودين فيهم ( وعدالصدق ) مصدر مؤكد لان قوله يتقبل و يتجاوز وعد من الله لهم بالتقبل والنجاوز قبل نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه وفي أبيه أبي قعافة وأمه أم الخير وفي أولاد، واستجابة دعائم فيهم فانه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهوابن مان وثلاثين سنة ودعا لهما وهو ابن أربعين سنة ولم يكن أحد من السحابة من المهاجرين منهم والانصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير أبي بكر رضى الله عنهم ( الذي كانوا يوعدون ) في الدنيا ( والذي قال لوالديه ) مبتدأ خبره اولئك الذين حق عليهم القول والمراد بالذي قال الجنر السادس والمشرون } ذلك القول هي المدنيا وقع الخبر مجموعا وعن

يتقبل عهم احسن ماعلوا ﴾ يعنى طاعاتهم فان المباح حسن ولابثاب عليه ﴿ و يَجَاوِزُ عَنْ سِينَا مِنْ لَوَسِهُم و وقرأ جزة والكسائى وحفص بالنون فيهم ﴿ وعدالصدق ﴾ مصدر مؤكد لنفسه فان يتقبل ويتجاوز وعد ﴿ الذي كانوا يوعدون ﴾ اى فى الدنيا ﴿ والذي قال اوالديه اف احسام ﴾ متدأ خبره اولئك الذين حق والمراديه الجنس وان صمح نزولها فى عبدالرجن بن ابى بكررضى الله عنه قبل اسلامه فان خصوص السبب لايو جب التخصيص وفى اف قراآت ذكرت فى سورة بنى اسرائيل ﴿ انعدانى ان اخرج ﴾ ابعث وقرأ هشام اتعدانى بنون واحدة مشددة ﴿ وقد خلت القرون من قبلى ﴾ فل برجع واحد منهم ﴿ وهما يستغينان الله ﴾ يقولان الغياث بالله منك اويسالانه

ينقبل عنهم احسن ماعلوا ﴾ يعنى أعمالهم الصالحة التي علوها فى الدنيا وكلها حسن فالاحسن بمعنى الحسن فيثيبهم عليها ﴿ ويتجاوز عن سيآتم ﴾ فلا يؤاخذهم بها ﴿ في أصحاب الجنة ﴿ وعدالصدق ﴾ أى الذي وعدهم بان يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيآتم ووعده صدق وقيل وعدهم بان يدخلهم الجنة ﴿ الذي كانوا يوعدون ﴾ أى فى الدنيا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ قوله تعالى ﴿ والذي قالوالديه ﴾ يعنى اذدعواه الى الا عان بالله والاقرار بالبعث بعدالموت ﴿ أَى لَمَا ﴾ وهي كلمة كراهية ﴿ أتعداني أن أخرج ﴾ أى من قبرى حيا ﴿ وقدخلت القرون من قبلى ﴾ أى فلم بعث منهم أحد ﴿ وهما يستغيثان الله ﴾ حيا ﴿ وقدخلت القرون من قبلى ﴾ أى فلم بعث منهم أحد ﴿ وهما يستغيثان الله ﴾

الحسن هوفي الكافر العاق لوالدنه المكذب بالبعث وقيل نزات فيعبدالرجن ا من أبي بكر رضي الله عنه قبل اسلامه ويشهد لبطالانه كتاب معاوية الى مروان ليأمر الناس بالبيعة لنزيد فقال عبدالرجن من أبي بكر لقد جئتم مها هرقلية أتبايعون لاننائكم فقال مروان ياأمها الناس هذا الذي قال الله فيه والذي قال لو الديدأف لكمافسمعت عائشة رضى الله عنها فغضبت وقالت واللهماهو مهولوشئت انأسميدلسميته ولكن الله تعالى لعن أباك وأنت في صلبه فانت فضض

من لمنة الله (أف لكما) مدنى وحفص أف مكى وشامى أف غيرهم وهوصوت اذا صوت بدالانسان ( اى ) علم انه متضجركما اذا قال حس علم انه متوجع واللام للبيان أى هذا التأفيف لكما خاصة ولاجلكما دون غيركما (أتعدانى أن اخرج) ان ابعث وأخرج من الارض (وقد خلت القرون من قبلى ) ولم يبعث منهم أحد (وهما) أبواه (يستغيثان الله) يقولان الغياث بالله منك ومن قولك وهو استعظام لقوله ويقولان له

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ) باحسانهم (وننجاوز عن سيآتهم) ولا نعاقبهم بهما (في اصحاب الجنة) مع اهل الجنة في الجنة (وعد الصدق ) الجنة (الذي كانوا يوعدون) في الدنيا (والذي قال لوالديه) وهو عبد الرحن بن أبي بكر قال لابيه وامه قبل ان اسلم (اف الحما) قذرا لكما (اتعدانني) انتحدثا نني (ان اخرج) من القبر للبعث (وقد خلت) مضت (النرون من قبلي) ولم اردم بعثوا وكان له جدان من اجداده ما يافي الجاهلية جدعان وعثمان ابنا عمر وعناهما (وهما) يعني ابويه (يستفيثان الله) يدعوان الله

(ويلك) دعاءعليه بالثبور والمرادبه الحشوالتحريض على الايمان لاحقيقة الهلاك (آمن) بالله وبالبعث (ان وعد الله) بالبعث (حق) صدق ( فيقول ) لهما (ماهذا) القول (الا أساطير الاولين أولئك الذين حق عليهم القول ) أى لاملأن جهنم (فأعم) في جلة أمم (قد خلت ) ﴿ ١٨٣٤﴾ مضت (من قبلهم من الجن لا ورة الاحقاف } والانس انهم كانوا خاسرين

ولكل) من الجنسين المذكور سالا يراروالفعار (درجات ما علوا) أي منازل ومراتب من جزاء ماعلوا من الخير والشر أومن أجل ماعلوا منهما وأنما قال درجات وقدحاه الجنة درحات والنار دركات على وجه التغليب ( وليوفيهم أعمالهم ) بالياء مكي و بصرى و عاصم (وهم لايظلمون) أي وليوفهم أعمالهم ولايظلمهم حقوقهم قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم فجعل الشواب درجات والعقاب دركات

واللام متعلقة بمحدوف (ويلك) ضيق الله عليك دنياك (آمن ) بمحمدعليه السلام والقرآن ( ان كأن بعدالموت (فيقول) عبدالرحن (ماهذا) الذي يقول مجد ( الا أساطير الاولين ( أولئك ) أجداد الارجن جدعان وعثمان (الذين حق عليم القول) هوالذين وجبعليم القول مع أثم ( قدخلت ) مضت مع أثم ( قدخلت ) مضت

ان يفيئه بالتو فيق للاعدان ﴿ ويلك آمن ﴾ اى يقولان له ويلك وهو دعاء بالنبور بالحث على مايخاف على تركه ﴿ ان وعدالله حق فيقول ماهذا الااساطيرالاولين ﴾ اباطيلهم التى كتبوها ﴿ الناس الذيل في عبد الرحن لانه يدل على انه من اهلها لذلك وقدجب عنه ان كان لاسلامه النزول في عبد الرحن لانه يدل على انه من اهلها لذلك وقدجب عنه ان كان لاسلامه ﴿ في انم قدخلت من قبلهم ﴾ كقوله في اصحاب الجنة ﴿ من الجن والانس ﴾ بيان للا نم ﴿ انهم كانوا خاسرين ﴾ تعليل للحكم على الاستئناف ﴿ ولكل ﴾ من الفريقين ﴿ درجات نماعلوا ﴾ مماتب من جزاء ماعلوا من الخيروالشراومن اجل ما هلوا والدرجات غالبة في المثوبة وههنا جاءت على التغليب ﴿ وليوفيم الجالهم ﴾ جزاءها وورأنافع وابن ذكوان وجزة والكسائي وابن عامر بالنون ﴿ وهم لا يظلون ﴾ بنقص

أى يستصرخان بالله عليه ويقولان له ﴿ ويلك آمن ان وعدالله حق ﴾ أي بالبعث ﴿ فيقول ماهذا ﴾ أي الذي تدعونني اليه ﴿ الا أساطير الاولين ﴾ قال ان عباس نزلت في عبدالرحن بنأبي بكر الصديق قبل اسلامه وكان أبواه يدعوانه الى الاسلام وهو يأبي ونقول احبوالي عبدالله بن جدعان وعامر بن كعب ومشابح قريش حتى أسألهم عما تقولون وأنكرت عائشة أن يكون قد نزل هذا في عبدالرجن بن أبي بكر ﴿ خِ ﴾ عن يوسف بن ماهك قللكان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب جُمِل يذكر يزيد بن معاوية لكي ببايع له فقال له عبدالرجن بنأ بي بكرشياً فقال**خ**ذو. فدخل بيت عائشةً فلم يقدروا عليه فقال مروان هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديهأف لكما فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزالله فينا شيأ من القرآن الاما أنزل الله في سورة النور من براءتي والقول الصحيم آنه ليس المراد من الآية شخصا معينا بل المرادكل شخص كان موصوفا لهذه الصفة وهوكل مندعاه أبواه الحالدين الصحيح والايمــان بالبعث فابي وأنكر وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه قال الزجاج قول منقال انها نزلت فيعبدالرحن بنأ بيبكر قبلاسلامه يبطله قولهتمالي ﴿ اولئك الذين حق عليهم القول ﴾ أعلم الله ان هؤلاء قدحقت عليهم كلمة العذاب وعبدالرجن مؤمن من أفاضل المؤمنين فلا يكون نمن حقت عليه كلمة المذاب أى وجب عليهم العذاب ﴿ فِي أَيم ﴾ اي مع أنم ﴿ قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانواً خاسرين ولكل درجات مما عملوا ﴾ قال ابن عباس يريد من ســبق الى الاسلام فهو أفضل ثمن تخلف عنه ولوساعة وقبل لكل واحد منالفرىقين المؤمنين والكافرين والبار والعاق درجات يعني منازلومراتب عندالله. يومالقيامة بإعمالهم فيجازيهم عليها قيل درجات الجنة تذهب الى علو ودرجات النــار تذهب الى اســفل ﴿ وليوفيهم أعالهم ﴾ أي جزاء أعالهم ﴿ وهم لايظلمون ﴾ ﴿ قوله عنوجل

(منقبلهم منالجنوالانس)كفارالجن والانس في النار ( انهم كانوا خاسرين) مغيونين لايبه ثنون الى الدنيا الى يومالقيامة فاسلم عبد الرجن وحسن اسلامه ( ولكل ) اى لكل واحد من المؤمنين والكافرين (درجات) للمؤمنين في الجنة ودركات للكافرين في النار (مماعملوا) عاعملوا في الدنيا ( وليوفيهم ) يوفرهم ( اعمالهم ) جزاء اعمالهم (وهم لايظملون) ثواب وزيادة عقاب ﴿ وبوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ يعذبون بها وقيل تعرض النار عليهم فقلب مبالغة كقولهم عرضت الناقة على الحوض ﴿ اذهبتم ﴾ اى نقال لهم اذهبتم وهو ناصب اليوم ، وقرأ ابن كثير وابن عامم ويعقوب بالاستفهام غير أنابن كثير يقرأ بهمزة محدودة وهما يقرآن بها وجمزتين محققتين ﴿ طيباتكم ﴾ لذا تُذكم ﴿ فَي حياتكم الدنيا ﴾ باستيفائها ﴿ واستمتم بها ﴾ فابق لكم منها شئ ﴿ فاليوم تجزون عذاب الهون ﴾ الهوان وقد قرئ به ﴿ عاكم تم تستكبرون في الارض بغيرا لحق وعاكمتم تستكبرون في الارض بغيرا لحق وعاكمتم تستكبرون في الارض

ويوم ورض الذين كفروا على النار ﴿ أَى يَجَاءَ بَهُمْ فَكَشَفُ لَهُمْ عَهَا وَيَقَالُ لَهُمْ الْمَاهُمُ الْمَاهُم هاذه بتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتمتم بها ﴿ يَعْنَى انْكُلُ مَاقَدُرُ لَكُمْ مَهَاشَى اللَّهِ عَلَى الله فقد أَفْتَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

## ۔ ﷺ فصل ﷺ⊸

لماونخالله تعالى الكافرين بالتمتع بالطيبات آثرالنبي صلى الله عليه وسلموأصحابه والصالحون بعدهم اجتناب اللذات في الدنيار جاء ثواب الآخرة (ق) عن عربن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو متكئ على رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت استأنس يارسولالله قال نعم فجلست فرفعت رأسى فىالبيت فوالله ما رأيت فيه شيأً يردالبصر الا أهبة ثلاثة فقلت ادعالله أن يوسع عــلي أمتك فقد وسع عــلى فارس والروم ولايعبدونالله فاستوى جالسا ثم قال أقىشك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت الهم طبياتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لى يارسول الله (ق) عن عائشة قالت ماشبع آل محد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم (ق) عنها قالت كان ياتي علينا الشهر مانوقد فيه نار انماهو الاسودان التمر والماء الاأن نؤتى باللحيم وفي رواية أخرى قالت اناكنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال عروة قلت بإخالة فماكان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء الأأنه قدكان لرسـولالله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وكانت لهم منائح فكانوا برسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببت الليالى المتتابعة طاو يا وأهله لانجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خنز الشعير أخرجه الترمذي وله عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت فى الله مالم يخف أحد وأوذيت فى الله مالم يؤذ أحد ولقد أنى على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى ولبلال طعام الاشئ يوارى ابط بلال (خ) عن أبي هريرة فال لقد رأيت سبعين من اصحاب الصفة مامنهم رجل عليه رداءامااز ارواما كساءقدر بطوافي أعناقهم فنها مايبلغ نصف الساقين ومنهاما ببلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته (خ) عن ابراهيم

قولهم عرض بنو فالانعلى السيف اذا قتلواله وقيل المراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على الحوض بريدون عرض الحوض عليه افقلبوا (أذهبتم) أي يقال لهم أذهبتم وهوناصب الظرف (طيباتكم في حياتكم الدنيا) أى ماكتب لكم حظ من الطيبات الاماقد أصبتموه في دنياكم وقد ذهبتم به وأخذتموه فلم ببق لكم بعد استمفاء حظكم شيء منها وعنعر رضي الله عنه لوشئت لكنت أطيكم طعاما وأحسنكم لباسا واكمني استبقى طيراتي وقوله (واستمتعتم بها) بالطيبات (فاليوم تجزون عـذاب الهون)أى الهوان وقرئ مه (عاكنتم تستكبرون) تنكبرون ( في الأرض بغير الحق و عاكنتم تفسقون) لاينقص من حسناتهم ولا مزاد على سيآتهم (ويوم يعرض الذين كفروا على النار) قبل دخول النار فيقال الهم (اذهبتم طبياتكم) أكلتم ثواب حسناتكم (في حياتكم الدنياو استمتعتم) استنفعتم (بها) شواب حسناتكم في الدنيا (فاليوم تجزون عذاب الهون )

ى باستكباركم وفسقكم (واذكر أخاعاد) أىهودا (اذأندر قومه بالاحقاف) جم حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه نحناء من احقوقف الشئ اذا اعوج عن ابن عباس رضى الله عنهماهو وادبين عمان ومهرة ( وقد خلت النذر ) جم نذير عمنى المنذر أو الانذار (من بين ﴿﴿٤٨٤﴾ يديه ومن خلفه) من قبل {سورة الاحقاف} هودومن خلف هودوقوله

وقدخات النذر من بين مديه ومن خلفه وقع اعتراضا بين نذرقومه وبين (ألا تعدوا الاالله اني أخاف علمكم عذاب يوم عظيم) والمعنى واذكر انذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تاخرعنه مثل ذلك (قالوا) أي قوم هود (أجئتنا لتأفكنــا) لتصرفنا فالافك الصرف لقال افكه عن رأيه (عن آلهتنا)عن عمادتها ( وأتناعا تعدياً) من معاجلة العداب عـلىالشرك (ان كنت من الصادقين ) في وعمدك (قال أنمــا العام) موقت محى العذاب (عندالله) ولاعلم لي بالوقت الذي يكونفيه تعذيبكم (وأبلغكم

ما أرسلت به اليكم تكفرون وتعصون في الارض في الدنيا (واذكر) لكفار مكة يامحد (اخاعاد) بني عاد هودا (اذ اندر قومه) خوفهم (بالاحقاف) يقول محقوف النار أي سنة النار حقبا بعد حقب ويقال مجل نحوالين و يقال محو الشام و يقال محيل الرمل تفسقون بالكسر ﴿ واذكر اخاعاد ﴾ يمنى هودا ﴿ اذا ندر قومه بالاحقاف ﴾ جم حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء من احقوقف الشيّ اذا اعوج وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشحر من البين ﴿ وقد خلت النذر ﴾ الرسل ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ قبل هود وبعده والجملة حال اواعتراض ﴿ الاتبدوااالاالله ﴾ اى لاتعبدوا اوبان لاتعبدوا فإن النهى عن الشيّ انذار عن مضرته ﴿ انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ هائل بسبب شركم ﴿ قالوا اجتنالتافكنا ﴾ لتصرفنا ﴿ عن الهتا المتاها في عن عبادتها ﴿ فائتنا عا تعدنا ﴾ من العذاب على الشرك ﴿ ان كنت من الصادقين ﴾ في وعدك ﴿ قال أنما الما عندالله ﴾ لا على يوقت عذابكم ولامدخل لى فيه فاستعجل به وا عالمدالله في على على السول الااللاغ

ابن عبدالرحن ان عبدالرحن بن عوف أنى بطعام وكان صائمًا فقال قتل مصعب ابن عير وهو خيرمني فكفن في بردة ان غطي رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه قال وأراء قال قتل-جزة وهمو خيرمني فلم يوجد مايكفن فيه الابردة ثم بسط لنا منالدنيا مابسط وقد خشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا فيحياتنا الدنيــا ثم جمل سبحي حتى ترك الطعام وقال جار سعبدالله رأى عمر سالخطاب لحما معلقا في يدى فقال ماهذا ياجابر قلت اشتهيت لحما فاشتريته فقال عمر أوكما اشتهيت ياحابر اشتريت أما تخاف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ﴿ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُ أَخَاءَاهُ ﴾ يعنى هودا عليهالســـالام ﴿ اذْ أَنْدَرْ قُومُهُ بِالاحقافَ ﴾ قال ابن عباس الاحقاف وادبين عان ومهرة وقيل كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقالله مهرة وكانوا أهل عمل سيارة في الربيع فاذا هاج العود رجعوا الى مناز لهم وكانوا إمن قبيلة ارم وقيل ان عاداكانوا أحياء باليمن وكانوا أهل رمل مشرفين على البحر بارض بقال لها الشجر والاحقاف جع حقف وهوالمستطيل منالرمل فيه اعوجاج كهيئة الجبل ولم يبلغ أن يكون حبلا وقبل الاحقاف ما استدار من الرمل ﴿ وقدخلت النذر ﴾ أي مضت الرسل ﴿ مَن بِين يديه ﴾ أي من قبل هود ﴿ من خُلفه ﴾ أي من بعده ﴿ أَلا تُعبِدُوا الاالله اني أخاف عليكم عذاب يوم لعظيم، والمعنى ان هودا قد أنذرهم بذلك وأعلمهم انالرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو انداره ﴿ قَالُوا أَجِئْتِنَا لِتَأْفِكُنَا ﴾ أي لتصرفنا ﴿ عن آلهتنا ﴾ أي عبادتها ﴿ فَأَتَنَا عَا تَعَدُّما ﴾ أي من العذاب ﴿ إِن كنت من الصادقين ﴾ يعني أن العذاب نازل بنا ﴿ قال ﴾ يعني هو دا ﴿ أَمَا العَلْمُ عَنْدَاللَّهُ ﴾ يني هو يعلم متى يأتيكم العذاب ﴿ وأَبْلَغُكُم مَا أَرْسَلْتُ بِهِ ﴾ يعني

ويقالكان مكانا باليمن قام عليه واندر قومه (وقد خلت النذر من بين بديه) وقد كانت الرسل من قبل هو د(و من خلفه) من بعده (الا تعبدوا الاالله) قال لهم هو دلاتو حدوا الاالله (اني اخاف عليكم) اعلم ان يكون عليكم (عذاب يوم عظيم) شديدان لم تؤمنو ا (قالوا أجنتنا) يا هو د ( اتأفكنا) لتصرفنا (عن آلهتنا) عبادة آلهتنا (فأثنا بماتمدنا) من العذاب (انكنت من الصادقين) بزول العذاب علينا ان لم نؤمن (قال) الهم هو د ( اتما العلم ) بنزول العذاب (عندالله واباشكم ماارسلت به ) من التوحيد وبالنحفيف أبوعرو أىالذى هو من شانئ أنأبلغكم ما أرسلت به منالاندار والنحويف(ولكنئ أراكم قوما تجهلون) أى ولكنكم جاهلون لاتعلمون {الجزءالسادسوالعشرون} انالرسل بشوا ﴿﴿٤٨٦﴾ منذرين لامقترحينولاسائلين

ولكنى أراكم قوماتجهلون ﴾ لاتعلون انالرسل بعثوا مبلغين منذرين لامهذبين مقترحين ﴿ فلمارأوه عارضا ﴾ سمحاباعرض في افق من السماء ﴿ مستقبل اوديتهم ﴾ متوجه اوديتهم والاصافة فيه لفظية وكذا في قوله ﴿ قالوا هذا عارض محطرنا ﴾ اى يأينا بالمطر ﴿ بلهو ﴾ اىقال هود عليه الصلاة والسلام بل هو ﴿ ما استجلم به ﴾ من الهذاب وقرئ قل بل ﴿ ريح ﴾ هى وبجوز ان يكون بدلهما ﴿ فيها عذاب اليم ﴾ صفتها وكذلك قوله ﴿ تدم ﴾ تهلك ﴿ كل شئ ﴾ من نفوسهم واموالهم ﴿ بامر رجا ﴾ اذلا توجد نابضة حركة ولا قابضة سكون الا بمشيئته و في ذكر الام موالرب واصافته الى الربح فوائد سبق ذكر ها مم اراه وقرئ يدم كل شئ من دم مدمارا اذا هلك فيكون المائد محذوفا او الهاء في ربها و يحتمل ان يكون الستئنا فالله لالة على ان

منالوحي الذي أنزله الله على وأمرني بتبليغه اليكم ﴿ولكني أراكم قوما تجهلون﴾ يعني قدرالعذاب الذي ينزل بكم ﴿ فَلَا رأُوهَ ﴾ يعني رأواما وعدون به من العذاب ثم بينه فقال تعالى ﴿عَارِضا﴾ يعني رأوا سحابا عارضا وهوالسحابالذي يعرض في ناحية السماء ثم يطبق السماء ﴿ مستقبل أوديتهم ﴾ وذلك انه خرجت علمهم سحابة سوداء من ناحية واد يقــال له المغيث وكان قدحبس عنهــم المطرمدة طويلة فلمــا رأوا تلك السحابة استبشروا بها ثم ﴿قالوا هذا عارض ممطرنا﴾ قالالله ردا عليم ﴿بل هوما استعجاتم به ﴾ يعني من العذاب ثم بين ماهية ذلك العذاب فقال تعالي ﴿ رَجِ فَهَا عَذَابِ أليم ﴾ ثم وصف تلك الريح فقال تعالى ﴿ تدمركل شيُّ بامر ربها ﴾ يعني تهلك كل شيُّ مرت به من رجال عادواً موالهم يقال ان تلك الريح كانت تحمل الفسطاط وتحمل الظمينة حتى ترى كانها جرادة فلما رأوا ذلك دخلوا ببوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت الابواب وصرعتهم وأمرالله الريح فاهالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم أمرالله الريح فكشفت عنهم الرمل واحتملتهم فرمت بهم فىالبحر وقيل ان هودا عليهالســلام لما أحس بانريح خط على نفسه وعلى منءمه منالمؤمنين خطا فكانت الربح تمريهم لينة باردة طيبة والربح التي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة وهذه معجزة عظيمة الهود عليدالسلام وقيل انالله تعالى أمر خازن الربح أن يرسل علمهم مثل مقدار الخانم فاهلكهم الله مهذا القدر وفي هذا اظهار كال القدرة (ق) عن عائشة قالت مار أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاقط ضــاحكا حتى ترى منه لهواته آنماكان يتبسم زاد فىرواية وكان اذا رأى غيما عرف فىوجهه قالت يارســولالله الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك اذا رأيت عيما عرف فىوجهك الكراهة فقال ياعائشة ومايؤمنني انيكون فيه عذاب قدعذب قوم بالريح وقدرأى قومالعذاب فقالواهذا عارض ممطرنا وفى رواية

غيرما أذن لهم فيه (فلمارأوم) الضمير يرجع الى ماتعدنا أوهومهم وضحأمره بقوله (عارضا) اماتميزا أوحالا والعارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء (مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا) روى ان المطرقد احتبس عنهم فرأوا سحابة استقبلت أوديتهم فقالوا هذا سحاب يأتينا بالمطر وأظهروا من ذلك فرحا واضافة مستقبل وممطر محازية غير ممرفة بدليل وقوعهما وهما مضافان الى معرفتان وصفا للنكرة (بل هو) أي قال هود بل هوو بدل عليه قراءة من قرأ قال هو دبل هو (مااستعجاتم يه) من العذاب ثم فسره فقال (رع فيما عذاب أليم تدمى كل شيءً ) تهلك من تفوس عاد وأموالهم الجم الكشير فعبر عن الكثرة بالكلية (بامر ربها) رب

(واکنی اراکم قوماتجهاون) أمرالله وعذابه (فلارأوه عارضا) سحابا (مستقبل اوديتهم) اودية ريحهم ومطرهم (قالوا هذا عارض) سحاب (عطرنا)

سيمطرحروثناقال الهمهود (بلهومااستعجلتم به) من العذاب( ريح فيها عذاب اليم ) وجيع (تدمر) ﴿ وَالتَ ﴾ تهلك (كل شيءٌ بامر ربها ) باذن ربها الریح (فاسجو الایری الامساکنم ) عاصم و حزة و خلف أی لایری شی ٔ الامساکنم غیرهم لاتری الامساکنم و الخطاب للرائی من کان (کذلك نجزی ﴿﴿٤٨٧ ﴾ القوم المجرمين } ﴿ وَوَاللَّاحِقَافَ } أی مثل ذلك نجزی من أجرم مثل

لكل شئ ممكن فناء مقضيا لا يتقدم ولا يتأخرويكون الهاء لكل شئ فانه عمني الاشياء والمسجوا لا ترى الامساكنهم في اى فجأتهم الرمح فدم تهم فاصبحوا بحيث لوحضرت بلادهم لا ترى الامساكنهم و وقرأ عاصم و جزة والكسائي لا يرى الامساكنهم بالياء المضومة ورفع المساكنه في كذلك نجزى القوم المجرمين في روى ان هو داعليه السلام المساحرة و المساكنة و في المحرمين المحتول على الكفرة و كانوا تحتما سبع ليال و ثمانية المام تم كشفت عنهم واحتملتم وقذفتهم في البحر فو ولقد مكناهم في ان مكناكم فيه في ان نافية و هي احسن من ماهه نا لا نها توجب التكرير لفظا و أداك قلبت الفهاها، في مهما او شرطية محذوفة الجواب والتقدير ولقد مكناهم في الذي او في شئ ان مكناكم فيه كان بفيكم اكثر اوصلة كافي قوله

يرجى المرء ما ان لايراه \* ويعرض دون ادناه الخطوب

والاول اظهر واوفق كقوله هم أحسـن اثاثًا ورثبًاكانوا اكثرمنهم واشــدقوة وآثارا ﴿ وجملنالهم سمعا وابصارا وافئدة ﴾ ليعرفوا تلك النع ويســتدلوا بها على مانحها ويواظبوا على شكرها ﴿ فَا اغنى عنهم سمهم ولا ابصــارهم

قالت كان النبي صلىاللهعليهوسلم اذا رأى مخيلة فىالسماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه اذا أمطرت السماء سرى عنــه فعرفته عائشة ذلك فقال وما أدرى لعله كما قال قوم هود فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الآية وفى رواية أخرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم آذا عصفت الربح قال اللهم آبى أُسألك خيرها وخيرما فها وخيرما أرسلت به وأعوذتك من شرها وشرما فها وشرما أرسلت به واذا تخيلت السمـاء تغير لونه وخرج ودخل وأفبــل وأدبر فاذاأمطرت السمــاء سرى عنــه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشــة كما قال قوم عاد فلمــا رأوء عارضا مستقبل أوديهم قالوا هذا عارض ممطرنا المخيلة السحاب الذي يظن فيه مطر وتخيلت السماء اذا تغيت وقولها سرى عنــه أى كشف وأزيل عنه ماكان به من الغم والحزن ۞ وقوله تمالى ﴿ فاصبحوا لاترى الامساكنهم ﴾ قرى ً بالناء مفتوحة على انه خطاب للنبي صلى القعليه وسلم والمعنى ماترى يامحمد الأمساكنهم خاوية عاطلة من السكان ليس فهما أحد ووقرئ بالياء المضمومة والمعنى لايرى الا آثار مسماكنهم لان الريح لم تبق منها الا الآثار والمساكن معطلة ﴿ كذلك نجزى القوم المجرمين ﴾ يخوف بذلك كفار مكة ثم قال تعالى ﴿ واقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه ﴾ الخطاب لاهل مكة يعنى مكناهم فيمالم نمكنكم فيه منقوة الابدان وطول الاعمار وكثرةالاموال هووجعلنالهم سمعا وأبصارا وأفئدتك يعنى اناأعطيناهم هذه الحواس ليستعملوها فيما ينفعهم فيأمرالدين فما استعملوها الافى طلب الدنيا ولذاتها فلاجرم ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم سَمَّمُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُم

جرمهم وهوتحذير لمشركي العرب عن ابن عباس رضى الله عنهما اعتزل هود عليهالسلام ومن معه في حظيرة مايصيبم منالرع الاماتلذه الانفس وانهالتمر من عاد بالظمن بين السماء والارض وتدمغهم بالحجارة (ولقدمكناهم فيماان مكناكم فيه) أن نافية أي فيما ما مكناكم فيه الا ان ان أحسن في اللفظ لما في محامعة مامثلها منالتكرير الستبشع ألاترى ان الاصل في مهما ماما فلبشاعة التكرس قلبوا الالف هاء وقد جملت انصلة وتؤول بانامكناهم في مثل مامكناكم فيهو الوجه هوالاول لقوله تبالي هم أحسن أثائا ورئيا كانوا أكثرمنم وأشدقوة وآثارا وما عمني الذي أونكرة موصوفة (وجعلنالهم سمعا وأبصارا وأفئدة ) أي آلات الدرك والفهم ( فا أغنى عنهم سمعهم ولاأ بصارهم (فاصحوا) فصاروا بعد

(فاصحوا) فصاروا بعد الهداك ( لايرى الا مساكنهم ) منازلهم ( كذاله كذال (نجزى

القوم المجرمين) المشركين ( ولقد مكناهم ) اعطيناهم من المال والقوة والاعمال (فيما ان مكناكم فيه ) مالم نمكن لكم ولم نعطكم يا اهل مكة ( وجعلنا لهم سمعا ) يسمعون بها ( وابصارا ) يبصرون بها ( وأفشدة ) قلوبا يعقلون بها ( فما اغنىءنهم سمعهم ولاأبصارهم ( ولا أفندتهم من شئ ) أى من شئ من الاغناء وهوالقليل منه ( اذكانوا يجحدون بآيات الله ) اذ نصب بقوله فما أغنى وجرى مجرى التعليل والظرف فى قولك ضربته لاساءته وضربته اذا أساء لانك اذا ضربته فى وقت اساءته فاتما ضربته فيه أو جود اساءته فيه الا ان اذ وحيث غلبتا دون سائر الظروف فى ذلك ( وحاق بهم ) ونزل بهم (ماكانوا به يسهزؤن) جزاء استهزائهم وهذا تهديد لكفار كمة ثم زادهم تهديدا بقوله ( ولقد أهلكنا ماحولكم ) يا أهل مكة (من القرى ) نحو حجر عمود وقرى قوم لوط والمراد أهل القرى ولذلك قال ( وصرفنا الآيات لعلهم برجعون ) أى كررنا عليهم الحجيم { الجزء السادس والهشرون } وأنواع العبرلعلهم عشم ١٨٨٤ الله عن عن الطفيان الى الايمان

فلم يرجعوا (فلولا) فهلا ولا افئدتهم منشئ ﴾ من الاغناء وهو القليل ﴿ اذكانوا يجحدون بآيات الله ﴾ ( نصرهمالذين اتخـذوا صلة لما اغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل منحيث ان الحكم مرتب على مااضيف من دون الله قربانا آلهة) اليه وكذلك حيث ﴿ وحاقهم ماكانوانه يستهزؤن ﴾ من العذاب ﴿ واقد اهلكنا القربان ماتقربه الى الله ماحولکم ﴾ يااهل مکة ﴿ من القرى ﴾ كحجر ثمود وقرى قوم لوط ﴿ وصرفنــا تعالى أى اتخذوهم شفعاء الآيات ﴾ بتكريرها ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ عن كفرهم ﴿ فلولانصرهم الذين اتخذوا متقرباً بهم الى الله حيـث مندونالله قربانا آلهة ﴾ فهالا منعهم من الهـالاك آلهتهم الذين يتقربون بهم الى الله قالو اهؤ لاءشف اؤ ناعندالله حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عندالله واول مفعول اتخذ الراجع الى الموصول المحذوف وأحــد مفعولى انخذوا وثانيهما قربانا وآلهة بدل اوعطف سإن اوآلهة وقربانا حال اومفعولله علىانه ممني الراجع الىالذين محذوف القرب وقرئ قربانا بضم الراء ﴿ بل ضلواعنهم ﴾ غابواءن نصرهم وامتنع ان يستمدوا أى اتخذوهم والثاني آلهة بهمامتناع الاستمداد بالضال ﴿ وذلك افكهم ﴾ وذلك الاتخاذ الذي هواثره صرفهم وقربانا حال (بل ضلوا عنالحق • وقرئ ا فكهم بالتشديد للبالغة وافكهم اىجعلهم افكين و آفكهم اىقولهم عنهم ) غابوا عن نصرتهم الافك اى ذوالافك ﴿ وماكانوا نفترون ( وذلك افكهم وماكانوا ولاأفئدتهم منشئ ﴾ يعنيانه لما نزل بهم العذاب ماأغني ذلك عنهم شيأ ﴿ اذكانوا يفترون) وذلك اشارةالي امتناع نصرة آلهتهم وضالالهم عنهم أي وذلك اثرافكهم الذي هو انخاذهم اياها

محمدون بآیات الله وحاق بهم ماکانوا به یستهزؤن که یعنی و نزل بهم العذاب الذی کانوا یطلبونه علی سبیل الاستهزاء ﴿ ولقد أهلکنا ماحولکم من القری که الحطاب لاهل مکمة یعنی أهلکنا قری دیار ثمود و هی الحجر وسدوم و هی قری قوم لوط بالشام و قری قوم عاد بالیمن یخوف أهل مکمة بذلك ﴿ وصرفنا الآیات که یعنی و بینالهم الحج والدلائل الدالة علی التوحید ﴿ لعلهم بر جعون که یعنی فهالا ﴿ نصرهم الذین فاهلکناهم بسبب کفرهم و عادیم فی الکفر ﴿ فاولا که یعنی فهالا ﴿ نصرهم الذین اتحذوا من دون الله قربانا آلهه که یعنی انهم اتحذوا الاصنام آلهه بتقربون بعبادنها الی الله تعالی ﴿ بل ضاوا عنهم که یعنی بل صلت الآله عنهم فلم تنفوه م عند نزول العذاب بهم ﴿ وذلك افكهم که یعنی کذیم الذی کانوا یقولون آنها نقربهم الی الله تعالی هم عند ﴿ و ما کانوا یفترون فیترون الله آله الله تعالی هم عند ﴿ و ما کانوا یفترون فیترون الله الله کانوا یفترون الله الله عنه م هم عند نزول العذاب بهم ﴿ و دلك افکهم که یعنی کذیم الذی کانوا یقولون آنها نقربهم الی الله تعالی و تشفع لهم عند مو و دلك افکهم که یعنی کذیم الذی کانوا یقولون آنها نقربهم الی الله تعالی و تشفع لهم عند مو و دلك افکه می تعنی کنیم الذی کانوا یقولون آنها نقربهم الی الله تعالی و تشفع لهم عند مو و دلك افکه و تشفع لهم عند می الذی کانوا یقولون آنها نقربهم الی الله تعالی و تشفع لهم عند مو و دلك الله تعالی و تشفع لهم عند و دلك الله تعالی و تشفع لهم عند و دلک الله تعالی و تشفع لهم عند و دلک الله تعالی و تشفع لهم عند و دلک الله تعالی و تشفع الله تعالی و تشفع لهم عند و دلک الله تعالی و تشفع الله تعالی و تشفی و تعالی و تعالی و تشفی و تعالی و ت

ولا افتدنهم ) قلوبهم ( من شئ ) شبأ من عـذاب الله ( اذكانوا يجعـدون بآيات الله ) يكفرون بهودوبكتابالله

آلهةو ثمرة شركهم وافترائهم

( وحاق مم ) نزل بهم ( مَا كَانُوابِه يَسْتَهَزُونَ ) يَهْرُؤنَ مِن العَدَابِ (ولقد أَهَلَكُنا مَاحُولُكُم مِن (يَعَى) القرى ) يا اهل مكة ( وصرفنا الآيات ) بينا الآيات بالامر، والنهى والهلاك لمن أَهَلَكُناهم ( لعلهم يرجعون ) عن كفرهم فيتُوبُوا ( فلولانصرهم ) فهلا نصرهم ( الذين انحذوا ) عبدوا (من دونالله قربانا آلهة) قربانا تقربا الحالله مقدم ومؤخر ( بل ضاوا عنهم ) بطل عنهم ما كانُوا يعبدون ( وذلك افكهم ) كذبهم ( وما كانوا يفترون ) يكذبون على الله

واذصرفنــا اليك نفرا من الجن ﴾ املنــاهم اليك والنفردون العشرة وجمه انفار بعنى يكذبون بقولهم انهاآلهة وأنها تشفع لهم ۞ قوله عنوجل ﴿ واذصرفنا اليك نفرا من الجن ﴾ الآية

## - ﴿ ذَكَرُ القَصِةُ فَى ذَلْكُ ﴾ ح

قال المفسرون لما مات أوطالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في حيــاته يحوطه وينصره وبمنعه نمن يؤذيه فلما مات وجد رسدول الله صلىالله عليه وسملم وحشة من قومه فخرج الى الطائم يلتمس من ثقيف النصرة له والمنعة من قومه فروى مجد بن اسمحق عن زيد بن زياد عن مجمد بن كعب القرظى قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائب عمدالى نفر من ثقيف وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم وهم اخوة ثلاثة عبدياليل ومسعود وحبيب بنوعير وعندهم امرأة منقريش من بني جمع فعبلس اليهم فدعاهم الى الله وكلمهم عا جاءله من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقالله أحدهم هو عرط ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك وقال الآخر ما وجدالله أحدا برسله غيرك وقال الشاك لاأكلمك كلمة أبدا لئن كنت رسولا منالله كما تقول لانت أعظم خطرا منأن أرد عليك الكلام وانكنت تكذب على الله فما ننبغي لى انأكلمك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقديئس منخيرثقيف فقال لهم رسول الله صلى الله عليهوسلم اذفعلته مافعلتم فاكتموا على وكره رســول الله صلى الله عليه وسلم ان ببلغ قومه فيزيد ذلك في تجرئهم عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع اليهالناس وألجؤه الىحائط لعتبة وشيبةابنى ربيعةوهما فيه فرجعءنه سفهاء ثقيف ومنكان تبمه منهم فعمد الى ظل حبلة من عنب مجلس فيه وابنا ربيعة ينظران اليه ويريان مالتي من سفهاء تُقيف وقدلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي من بني جميح فقال لها ماذا لقينا من أجائك فلما اطمأن رسولالله صلىالله عليه وسلم قال اللهم اني أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتي وهوانى على النــاس فانت رؤف وأنت أرحم الراحين وأنت ربالمستضعفين وأنت ربى الى من تكلني الى بعيد يتجهمني أوالي عدو ملكته أمرى ان لم يكن لك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذين أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمرالدنيـا والآخرة من ان ينزل بي غضمك أوبحل على سخطك لك العتبي حتى ترضى لاحول ولاقوة الالك فلما رأى النا ربيعة مالقى تحركت له رجهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقالاله خذ قطفا من هذا العنب وضعه فيذلك الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرحل وقاله ياكل منه ففعل عداس ذلك ثم أقبل بالطبق حتى وضعه بين يدى رسولالله صلىالله عليه وسلم وقال له كل فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال بسيم الله ثم أكل فنظر عداس الى وجهه ثم قال والله ان هذا الكلام ما نقوله أهل هذه الملدة فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم من أي البلاد أنت ياعداس ومادننك فقال أنانصراني وأنارجل

على الله الكذب (و ذعر فنا البك نفرا) أملناهم البك وأقبلنا بهم نحوك والنفر دون المشرة (من الجن) جن نصيبين

(واذصرفنا اليك نفرا) وجهنا اليك جاعة (من الجن) وهم تسعة رهط

منأهل نينوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قرية الرجل الصالح يونس انمتى فقالله عداس وماندرنك مانونس بنمتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخى كان نبيا وأنا نبي فاكب عداس على رســول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رأسه و بدبه وقدميه قال فقال أحد ابنى رسعة أماغلامك فقد أفسده عليك فلماحاءهم عداس قالاله ويلك ياعدا سمالك تقبل رأس هذاالرجل ومدمه وقدميه قالياسيدى ما في الارض خير من هذا الرجل لقد أُخبرني بامر مايعلمه الانبي فقالاله ومحك ياعداس لايصرفك عن دينك فان دينك خير من دينه ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجما الى مكة حين يئس من خير ثقيف حتى اذاكان ببطن نخلة قام من جوف الليل يصلى فمرمه نفر من جن نصيبن كانوا قاصدين اليمن وذلك حين منعوا من استراق السمع من السماء ورموا بالشهب فاستمعواله فأا فرغ من صلاته ولوا الىقومهم منذرين وقدآمنواله وأجابوا لماسمعوا القرآن فقصالله خبرهم علمه فقال تعالى واذصرفنا اليك نفرا منالجن وفيالآية قول آخر وسيأتى في سورة الجن وهو حديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس وروى ان الجن لما رجوا بالشهب بعث ابليس سراياه ليعرف الخبر فكان أول بعث بعث منأهل نصيبين وهم أشراف الجن وساداتهم فبعثهم الى تهامة وقال أبو جزة بلغنــا آنهم من بني الشبصبان وهم أكثر الجن عددا وهم عامة جنود ابليس فلما رجعوا الى قومهم قالوا انا سممنا قرآنا عجبا وقال حاعة بل أمر رسولالله صلى الله عليه وسلم ان سذر الجن و مدعوهم الى الله ونقرأ عليهم القرآن فصرف الله عزوجل اليه نفرا منالجن وهم من أهل نينوي وجمهم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحامه أني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة فايكم يتبعني فاطرقوائم استتبعهم فاطرقوا ثم استتبعهم الثالثة فتبعه عبدالله ابن مسمود قال عبدالله بن مسمود لم يحضر معه أحد غيرى قال فانطلقنا حتى اذاكنا باعلىمكة دخل نبىالله صلىالله عليه وسلم شعبا يقالله شعب الحجون وخطلى خطائم أمرنى ان اجلس فيه وقال لاتخرج منه حتى أعوداليك فانطلق حتى قامعليهم فافتتح القرآن فجملت أرى مثال النسور تهوى وسممت لغطا شدىدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وســلم وغشيته اســودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى لاأسمع صوته ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين ففرغ رسولالله صلى الله عليه وسلم منهم مع الفجر فانطلق الى فقـال لى نمت فقلت لاوالله يارسـول الله قدهممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول لهم اجلسوا فقمال لوخرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم ثم قال هل رأيت شيأ قلت نعم رأيت رجالا سودا علمهم ثباب سض قال اولئك جن نصيبين سألونى المتاع والمتاع الزاد فتعتهم بكلءظم حائل وروثة وبعرة فقالوا يارسول الله يقذرها الناس علينا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بالعظم والروث قال فقلت بإرسول الله ومايغني ذلك عنهم فقال أنهم لايجدون عظما الاو حدوا عليه لحمه يوم أكل ولاروثة الاوحدوا فيهما حبها يوم

ويستمعون القرآن، حال مجولة على المدنى ﴿ فَلَمَا حَضَرُوهَ ﴾ اىالقرآن اوالرسول ﴿ قَالُوا انصَوْهِ ﴾ قالوا انصَوْه ﴾ في المُنْعُ في المُنْعُ في اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ في اللهُ ا

أكلت فقلت يارسول الله سمعت لفطا شديدا فقال انالجن تدارأت فى قتيل قتل بينهم فتحاكموا الى فقضيت بينهم بالحق قال ثم تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنانى فقــال هل معك ماء قلت يارســول الله معي اداوة فيها شيءٌ من نبيذ التمبر فاســـتدعاه فصببت على يدمه فتوضأ وقال تمرة طيبة وماء طهور قال قتادة ذكرلنا أنابن مسعود قدم الكوفة رأى شيوخا ستمطا من الزط فافزعوه حين رآهم ثم قال اظهروا فقيل له ان هؤلا، قوم من الزط فقال ماأشبهم بالنفر الذين صرفوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجنقلت حديث التوضؤ بنبيذ التمرضعيف ذكرهالبيهتي فىكتابه الخلافيات باسانيده وأجاب عنهاكلها والذى صمح عنعلقمة قالقلت لابن مسعود هل صحبالنبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحدقال ماصحبه منا أحد ولكناكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الاودية والشعاب فقلنا استطير أواغتيل فبتنا بشرليلة بات بها قومفلما أصبحنا اذا هوجاء منقبل حراء فقلنا يارسولالله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ايلة بات قوم قال أنانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكمكل عظم ذكر اسمالله عليه يقع فيأيديكم أوفرما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتستنجوا بهما فأنهما طعام اخوانكم الجن زادفي رواية قال الشعى وكانوا منجن الجزيرة أخرجه مسلم في صحيحه ﴿ وأَمَا تَفْسِيرِ الآية فقوله تعمالى واذصرفنا اليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعنى واذكر اذبعثنا اليك يامحمد نفرا من الجن واختلفوا فيءدد أولئك النفر فقــال ابن عبــاس كانوا سبعة من جن نصيبين فجعلهم رســول الله رســالا الى قومهم وقال آخرون كانوا تســعة وروى عن زر بن حبيش قال كان زوبعة من التسعة الذبن استمعوا القرآن وروى ان الجن ثلاثة أصنــاف صنف منهم لهم أجنجــة يطيرون بهــا فى الهواء وصنف على صورالحيات والكلاب وصنف محلون ويظعنون ونقــل بعضهم ان أولئك الجن كانوا مودا فاسلموا قالوا وفي الجن ملل كثيرة مثل الانس ففهم الهود والنصاري والمجوس وعبدة الاصنام وفى مسلمهم مبتدعة ومن نقول بالقدر وخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع وأطبق المحققون من العلماء على ان الكل مكلفون سئل ابن عبـاس هل للجن ثواب فقال نعم الهم ثواب وعليهـم عقاب ﴿ يُستَمُّونَ القرآنَ فَلَمَا حضروه ﴾ الغمير يعود الى القرآن يعني فلما حضروا القرآن وقيل يحتمل أنه يعود على الرسول صلىالله عليه وسلم ويكون المعنى أفلا حضروا رســولالله صلىالله عليه وسلم لاجل استماع القرآن ﴿ قالوا أنصتوا ﴾ يعنى قال بعضهم لبعض اسكتوا لنسمم

صــلىالله عليه وســلم أو القرآن ای کانوا منه محمث يسمعون (قالوا) أي قال بعضهم لبعض (أنصتوا) اسكتوا مستمين روى انالجنكانت تسترق السمع فلما حرست السماء رجوا بالشهب قالوا ماهذا الالنأ حدث فنهض سبعة نفر أوتسعة من أشراف حن نصيبين أونينوى منهم زوبعة فضربواحتي بلغوا تهامة ثم اندفعوا الى وادى نخ لة فوافوا رسولالله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في جوف الليل يصلي أوفىصلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وعن سمعيد س جبير ماقرأ رسـولالله صلىالله عليه وسالم على الجن ولارآهه وانماكان يتلو في صبلاته فروا به فوقفوا مستممين وهمو لايشعر فانبأهالله باستماعهم وقيل بلالله أمر رسوله ان منذر الجن و يقرأ علهم فصرف اليـه نفرا منهم فقال انى أمرت ان أقرأ على الجن الليلة فن يتبعني قالها ثلاثا فاطرقوا الا عبدالله ابن مسمو درضي الله عنه قال لم يحضره ليلة الجن أحد غيرى فانطلقنا حتى

اذاكنابأعلى مكة في شعب الحجون فخط لى خطا وقال لاتخرج منه حتى أعود اليك ثم افتنع القرآن وسمعت لفطا

<sup>(</sup>يستمون القرآن) إلى قراءة القرآن (فلما حضروه) أي الذي صلى الله عليه وسلم وهو سطن نخل (قالوا) قال بعضهم لبعض (انصنوا)

شديدا فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيأ قلت نع رجالا سود فقال أولئك جن نصيبين وكانوا اثنى عشر ألفا والسورة التي قرأها عليه وسلم من القراءة (ولوا الى قومهم منذرين) اياهم (قالوا ياقومنا اناسمونا كتابا أنزل من بعد موسى) وانما قالوا من بعد موسى لانهم كانوا على المرافقة عنه المناسمة على اليم كانوا على المرافقة عنه المرافقة والمناسمة المرافقة والمرافقة والمناسمة المرافقة والمرافقة والمناسمة المرافقة والمناسمة المرافقة والمناسمة المرافقة والمرافقة والمر

وفا قضى اتم وفرغ من قراءته و قرئ على بناء الفاعل وهو ضمير الرسول ﴿ ولوا الله قدمهم منذرين ﴾ اى منذرين اياهم عاسمه وا روى انهم وافوا رسول الله عليه السلام بوادى انتخاة عند منصر فه من الطائف بقرأ في تهجده ﴿ قالوا ياقومنا اناسمه مناكتا بالزل من بعدموسى ﴾ قبل انما قالوا ذلك لانهم كانوايهو دا اوما سمعوا باس عيسى عليه السلام ﴿ مصدقاً لما بين يديه يهدى الى الحق ﴾ من المقائد ﴿ ولى طريق مستقم ﴾ من الشرائع ﴿ ياقومنا اجبوا داعى الله و آمنوا به يفقر لكم من ذنو بكم ﴾ بعض ذنو بكم وهو مايكون في خالص حق الله تعالى فان المظالم لاتفقر للاعمان ﴿ وَجُومَ من عذا باليم ﴾ هومه دلككفار و احتم ابو حنيفة رضى الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإجارة اليم ﴾ هومه دلككفار و احتم ابو حنيفة رضى الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإجارة

الى قراءته ولانحول بيننا وبين سماعه شئ فأنصتوا واستمعوا القرآن حتى كاد بقع بعضهم على بعض من شدة حرصهم على سماعه ﴿ فَلَا قَضَى ﴾ أي فرغ من قراءنه ﴿ وَلُوا ﴾ أَى رَجِعُوا ﴿ الَّي قُومُهُم مَنْذُرِينَ ﴾ يعني داعين لهم الى الاعان مخوفين لهم من المخالفة وذلك بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وذلك بعد أعانهم لأنهم لايدءون غيرهم الى سماع القرآن والتصديق الابعد ايمانهم به وتصديقهم له ﴿ قالوا ياقومنا الماسممناكتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ﴾ قال عطاءكان دينهم الهودية ولذلك قالوا اناسمهنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ﴿ لما بين مديه ﴾ يعني من الكتب الالهية المنزلة من السماء وذلك ان كتب الأبياء كانت مشتملة على الدعوة الى التوحيد وتصديق الأنبيـاء والايمان بالمعاد والحشر والنشروجاء هـذا الكتاب وهو القرآن المنزل على مجد صلى الله عليه وسلم كذلك فذلك هو تصديقه لمابين بديه من الكتب ﴿ مهدى الى الحق والى طريق مستقم ﴾ يعنى يهدى الى دين الحق وهو دين الاسلام ويهدى الى طريق الجنة ﴿ يَاقُومُنَا أَحِيبُوا دَاعَى اللَّهُ ﴾ يعني محدا صـلىالله عليه وسـلم لانه لا وصف بهذا غيره و في الآية دليل على انه مبعوث الى الانس والجن حيعا قال مقاتل لم يبعثالله نبيــا الى الانس والجن قبله ﴿ وآمنوابه ﴾ فان قلت قوله تعالى أجيبوا داعى الله أمر باجابته في كل ما أمربه فيدخل فيه الامر بالايمان فلم أعاد ذكره بلفظ التعيين قلت أعما أعاده لان الايمان أهم أقسام المأموربه وأشرفها فلذلك ذكره على التعيين فهو من باب ذكر العام ثم يعطف عليه أشرف أنواعه ﴿ يَغْفُرُ لَكُمْ مِن ذَنُو بِكُمْ وبجركم من عذاب أليم ﴾ قال بعضـهم لفظة منهنا زائدة والتقدير يغفرلكم ذنوبكم وقيل هي على أصلها وذلك ازالله يغفر منالذنوب ماكان قبل الاسلام فاذا أسلموا

عيسى عليدالسالم (مصدقا لمابين يدمه) من الكتب (يهدى الى الحق) الى الله تمالي ( والي طريق مستقيم ياقومنا أجيبوا داعي الله) أى مجداصلي الله عليه وسلم (وآمنواله يغفرلكم من ذنوبكم وبجركم منعذاب أليم)قال أبوحنيفة رضي الله عنه لاثواب لهم الاالنجاة من النار لهذه الآية وقال مالك وابن أبى ليلي وأبو يوسف ومجد رجهمالله لهمالثواب والعقاب وعن الضحاك أنهم يدخلون الجنةويأ كلونويشر بون القواه تعالى لم يطمثهن انس

حتى تسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ( فلما قضى) فلمافرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته وصلاته آمنوا بحمد عليه قومهم منذرين ) رجعوا الى قومهم مؤمنين بحمد صلى الله عليه وسلم والورا إقراق عليه وسلم والورا إلى خوفين القومهم ( قالوا يا قومهم )

اناسممناكتابا) قراءة كتاب يعنون القرآن (أنزل) على مجد صلى الله عليه وسلم (من بعد موسى مصدقا (جرت) لما بين يديه ) موافقا بالتو حيد وصفة مجد صلى الله عليه وسلم و نعته لما بين يديه من التوراة وكانوا قد آمنوا عوسى (بهدى) برشد (الى الحق والى طريق مستقيم) الى دين حق قائم برضاه و هو الاسلام (يافو منا أجيبوا داعى الله) محدا صلى الله عليه وسلم بالنوحيد (و آمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم) يغفر لكم من ذنو بكم في الجاهلية (و مجركم) ينجكم (من عذا باليم) وجميع

قبلهم ولاجان ( ومن لابجب داعى الله فليس بمجز فى الارض) أى لاينجى منه مهرب (وليس له من دونه أولياء أولئك فى ضلال مبين أولم برواان القدالذى ﴿﴿يَّهُ ٤٩٣﴾ خلق السموات { سورة الاحقاف } والارض ولم يبي بخلقهن)

هو كقوله وما مستنامن لغوب ويقال عييت بالامر اذالم تعرف وجهه (بقادر) محله الرفع لانه خبر مدل عليه قراءة عبدالله قادر وأنما دخلت الباء لاشتمال النفي فيأول الآية على ان ومافى حبزهاوقال الزحاج لو قلت ماظننت ان زيدا بقائم جازكاً نه قيل أليس الله بقادر الاترى الى وقوع بلي مقررة للقدرة على كل شيء من البعث وغبره لا لرؤيته-م (على ان بحيي الموتى بلي) هو جواب للنفي (انەعلىكلشىء قدىروبوم يعرض الذين كفروا على النار) يقال لهم (أايس

على ان لاثواب الهم والاظهر انهم فى توابع التكليف كبنى آدم ﴿ ومن لابجب داعى الله فليس بمجز فى الارض ﴾ اذلا بمجى منه مهرب ﴿ وليسله من دونه اولياء ﴾ يمنونه منه ﴿ وليك فى ضلال مبين ﴾ حيث اعرضوا عن اجابة منهذا شأنه ﴿ أو لم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى مخلقهن ﴾ ولم يتعب ولم يجز والمعنى ان قدرته واجبة لاتنقص ولا تنقط ع بالانجادا بدالاً باد ﴿ بقادر على ان يحيى الموتى ﴾ اى قادر وبدل عليه قراءة يمقوب يقدر والباء من يد النق غانه مشتمل على ان وما فى حيزها ولذلك اجاب عنه تقوله ﴿ بلى انه على كل شئ قديم ﴾ تقريرا للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود كأنه لما صدر السورة بتحقق المبدأ اراد ختمها باشات المعاد ﴿ وبوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ منصوب يقول مضمر مقوله ﴿ اليس هذا بالحق ﴾ والاشارة الى العذاب

جرت عليهم أحكام الاسلام فمن أنى بذنب أخذبه مالم يتب منه او يبتى تحت خطر المشيئة انشاءالله غفرله وانشاء آخذه بذنبه واختلف العلماه فىحكم مؤمني الجن فقال قوم ليس لهم ثواب الانجاتهم منالنار وناولوا قوله يغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم واليه ذهب أبو حنيفة وحكى عنالليث قال ثوابهم أن يجاروا منالنار ثم بقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم وعن أبي الزناد قال اذا قضى بينالناس قيل لمؤمني الجنعودواترابا فيعودون ترابا فعندذلك يقول الكافرياليتني كنت تراباوقال الآخرون لهم الثواب فيالاحسان كما يكون عليهم العقاب في الاساءة كالانس وهــذا هو الصحيم وهو قول ابن عبــاس واليه ذهب مالك وابن أبي ليلي قال الضَّحاك الجن مدخلون الجنــة ويأكلون ويشربون وقال ارطاة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب هل للجن ثواب قال نعم وقرأ لم يطمثهن انس قبلهم ولاجان قال فالانسسيات للانس والجنيات للجن وقال عمر بن عبدالعزيز ان مؤمني الجن حول الجنة في ربض ورحاب وليسوا فهــا يعني فيالجنة وقوله تعـالي ﴿ ومن لابجب داعي الله فليس بمعجز في الارض ﴾ يعني لا يجزالله فيفوته ﴿ وليس له من دونه أولياء ﴾ يعني انصارا عنعونه من الله ﴿ أُولَئُكُ ﴾ يعني الذي لم بجبيوا داعي الله ﴿ في ضلال مبين ﴾ ۞ قوله تمالي ﴿ أُولَم بروا ان الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن ﴾ يعني انه تعالى خلق هــذا الخلق العظيم ولم يعجز عن ابداعه واختراعه وتكوينه ﴿ يقادر على أن يحيي الموتى ﴾ يعني ان اعادة الخلق واحيـاء، بعدالموت أهون عليه من ابداعه وخلقه فالكل عليــه هين ابداع الخلق واعادته بمدالموت وهوقوله ﴿ بلي انه عــلي كل شيءٌ قدير ﴾ يمني من اماتة الخلق واحيائهم لانه قادرعلي كلشئ ﴿ وَبُومُ يُعْرِضُ الَّذِينَ كَفُرُوا عَلَى النَّارِ ﴾ فيه اضمار تقديره فيقال لهم ﴿ اليسهذا بالحق ﴾ يعني هذا العذاب هوالذي وعدكمه

هذا بالحق) و ناصب الظرف

القول المضمر وهذا اشارة

على ان محيي الموتى) للبعث ( بلى انه على كل شئ) من الحياة والموت ( قدير ويوم يعرض الذين كفروا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (على النار) قبل ان يدخلوا النار فيقال الهم ( أليس هذا ) المذاب ( بالحق ) بالمدل

الى العذاب (قالوابلي ورسا قال فذوقوا العذاب عما كنتم تكفرون) بكفركم في الدنيا (فاصبركا صبر أولو العزم) أولوالجد والشات والصبر (من الرسل) من للتبعيض والمراد باولى العزم ماذكر فيالاحزاب واذ أخذنا منالنبين مثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ويونس ليس منهم لقوله ولاتكن كصاحب الحوت وكذا آدم لقوله ولم نجدله عزما أوللبيان فيكونأولو العزم صفة الرسـل كلهم (قالوا بلي ورينا ) انه الحق (قال) الله لهم ( فذوقوا المداب عا كنتم تكفرون المجعدون فى الدنما محمد علمه الساام

والقرآن (فاصبر) يامجد

على أذى الكفار (كاصبر

اولو العزم) ذووالقين

والجزم (من الرسل) مثل

نو - وابراهم وموسى

وعيسى وبقال ذوو الشدة

والصبرمثل نوح وأنوب

وزكريا وبحيي

و قالوابلى وربنا قال فذوقوا المذاب عاكنتم تكفرون بكفركم فى الدنيا ومعنى الامم هوالاهانة بهم والتوبيخ لهم ﴿ فاصبركاصبر اولوالعزم من الرسل ﴾ اولو الثبات والجد منهم فانك من جلتم ومن لاتبيين وقيل التبعيض واولوالعزم اصحاب الشرائع اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها ومشاهيرهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى وقيل الصابرون على بلاءالله كنوح صبر على اذبح ويعقوب كانوا يضربونه حتى يغشى عليه وابراهيم على النار وذبح ولده والذبيم على الذبح ويعقوب على فقد الولد والبصر ويوسف على الجب والسجن وايوب على الضروموسى قال له قوله انا لمدركون قال كلا ان معى ربى سيهدين وداود بكى على خطيئته اربعين سنة قوله انا لمدركون قال كلا ان معى ربى سيهدين وداود بكى على خطيئته اربعين سنة

الرســل وهوالحق ﴿ قالوا بلي وربنــا ﴾ هذا اعتراف منهم على أنفــــهم بمدماكانوا منكرين لذلك وفيه توبيخ وتقريع لهم فمند ذلك ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ فَدُوقُوا السَّذَابِ عاكنتم تكفرون ﴾ ﴿ قوله عن وجل ﴿ فاصبر كاصبر أولو العزم من الرسل ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى بالاقتداء باولى العزم من الرسل في الصبر على أذى قومه قال ابن عبـاس ذوو الحزم وقال الضحاك ذوو الجد والصـــبر واختلفوا في أولى العزم من الرسل من هم فقال ابن زيدكل الرسل كانوا أولى عزم لم يبعث الله نبيا الاكان ذاعزم وحزم ورأى وكمال عقل وهذا القول هو اختيارا لامام فمخرالدين الرازي قال لان لفظة من في قوله من الرسل للتبيين لاللتبعيض كما تقول ثوب من خز كانه قيلله اصبركما صبر الرسل من قبلك على أذى قومهم وصفهم بالعزم لقوة صبرهم وثباتهم وقال بعضهم الانبياء كلهم أولوالعزم الايونس لعجلة كانت فيه ألاثرى انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولاتكن كصاحب الحوت وقال قوم أولوالعزم هم نجباه الرسل المذكورون في سورة الانعام وهم ثمانية عشر نبيـا لقوله بعد ذكرهم أولئك الذين هدىالله فبرداهم اقتده وقال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشرة لاعداء الله وقيل هم سـتة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وهم المذكورون على النسق في ــورة الاعراف والشعراء وقال مقاتل هم ســتة نوح صبر على أذى قومه وأبراهيم صبر علىالنار واسمحق صببر على الذبح فىقول ويعقوب صبعر علىفقد ولده وذهاب بصره ويوسف صبر على الجب والسجن وأيوب صبر على الضر وقال ابن عباس وقتادة هم نوح وابراهيم وموسى وعيسى أصحاب الشرائع فهم مع محمد صلىالله عليه وسلم وعليهم أجمين خسة وقد ذكرهم الله على التحصيص والتعيين فىقوله واذ أخذنا منالنبيين ميثاقهمومنك ومننوحوا براهيم وموسى وعيسىابن مريم وفىقولد شرع لكم مَن الدين ماوصىبه نوحا الآية روى البغوى بسنده عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعائشة ان الدنبيالا تنبغي لمحمدولاً ل محمدياعائشة ان الله لم يرض منأولى العزم الابالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها ولم يرض الأأن كلفني ماكلفهم فقال فاصبركماصبرأ ولوالعزم من الرسل وانى والله لابدلى من طاعته والله لاصبرن كماصبروا ولاجهدن (ولاتستجللهم) لكفارقريش بالمذاب أىلاتدع لهم بتجيله فانه نازل بهم لامحالة وان تأخر (كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار ) أى ﴿ 30 عَلَيْكَ انهم يستقصرون ﴿ سورة مجد ﴾ حينئذ مدة لبثهم في الدنسا

وعيسى لم يضع لبنة على ابنة صلى الله عليهم اجهين ﴿ ولا تستجل لهم ﴾ لكفار قريش بالهذاب فانه نازل بهم فى وقته لا محالة ﴿ كَا نهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الاساعة من نهار ﴾ استقصر وا من هوله مدة ابثهم فى الدنيا حتى يحسبونها ساعة ﴿ بلاغ ﴾ هذا الذى وعظتم به او هذه السورة بلاغ اى كفاية او سليغ من الرسول به ويؤيده انه قرى بلغ وقيل بلاغ مبتدأ خبره لهم وما بينهما اعتراض اى لهم وقت سلفون اليه كأنهم اذا بلغوه ورأ وامافيه استقصر وامدة عمرهم ، وقرى بالنصب اى باغوا بلاغا ﴿ فهل يملك الاالقوم الفاسةون ﴾ الخار جون عن الاتماظ اوالطاعة وقرى بهلك بفتح اللام و آسرها من هاك وهاك ونهلك بالنون ونصب القوم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الاحقاف كتبله عشر حسنات بعدد كل رماة فى الدنيا

۔ﷺ سورۃ محمد علیہالصلاۃ والسلام وتسمیسورۃالقتال وہی ﷺ⊸ ۔ﷺ مدنیۃ وقیل مکیۃ وآپھا تسع اوثمان وثلاثون ﷺ⊸

- ﴿ بِ اللهُ الرحمي الرحيم ﴾ -

﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ﴾ امتنموا عن الدخول فىالاسلام وساوك

ولاقوة الابالله ، قوله تعالى ﴿ ولاتستجل لهم ﴾ يعنى اصبر على أذاهم ولاتستجل بنزول المذاب عليم فاله نازل جم لا محالة كأنه صلى الله عليه وسلم ضجر بعض الضجر فأحب أن ينزل المذاب عن أبى منم فاص، الله تعالى بالصبر وترك الاستجال ثم أخبر بقرب العذاب فقال تعالى ﴿ كَا نَهم بوم برون ما يوعدون ﴾ يعنى من العذاب في الآخرة ﴿ لم يلبثوا ﴾ يعنى في الدنيا ﴿ الاساعة من نهار ﴾ يعنى أنهم اذا عابنوا العذاب صار طول لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه قدر ساعة من نهار لان مامضى وان كان طويلا فهو يسير الى مايدوم عليم من العذاب وهو أبد الآبدين بلا انقطاع ولافناء وتم الكلام عند قوله ساعة من نهار ثم ابتدا فقال تعالى ﴿ بلاغ ﴾ أنى هذا القرآن ومافيه من البينات والهدى بلاغ من التي الله والسلاغ بمعنى النبليغ ﴿ فهل ملك ﴾ يعنى بالعداب اذا نزل ﴿ الا القوم الفاسقون ﴾ يعنى الخارجين عن الا عان بالله وطاعته مال الزجاج تاويله لا يمان من هذه الآية والله أعلم الله أعلم المؤلى ألم في الرجاء لرجة الله آية أقوى من هذه الآية والله أعلم

تفسیر سورة محمد صلی الله علیه وسلم وهی مدنیة 
 هی ممان وثلاثون آیة 
 هی ممان وثلاثون آیة 
 هی بنسسی لیشالز شمن الزیمید 
 هی بنسسی المشالز به باید 
 هی بنسسی المشالز به باید 
 هی بنسسی المشالز به باید 
 هی باید 
 هی بنسسی باید 
 هی باید 
 هی بنسسی باید 
 هی بنسسی باید 
 هی باید 
 هی بنسسی باید 
 هی بنسسی باید 
 هی با

ه قوله عزوجل ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله

حتى محسوها ساعة من نهار (بالغ) هذا بالغ ای هذا الذي وعظتم به كفاية فىالموعظة أو هذا تبليغ من الرسول (فهل ملك) هلاك عذاب والمعني فلن يهلك بعذابالله (الاالقوم الفاسقون) أى المشركون الخارجون عنالاتعاظ بهوالعمل بمواجبه قال عليه الســــلام من قرأ ســورة الاحقاف كتب الله له عشر حسنات بعددكل رملة في الدنيا 🏎 🌉 سورة مجد صلى الله عليه وسمام وقيل سورة القتال مدنية وقيل مكية وهي ثمان وثلاثون آية أوتسع وثلاثون آية ﷺ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) أي أعرضوا

ومن السورة التي يذكر فيها محد صلى الله عليه وسلم وهي كلها مكية نزات في القتال ﴿ وَهُمُ اللَّهُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلًا عَلَا عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلْ

وامتنهوا عنالدخول فىالاسلام أوصدوا غيرهم،عندقال الجوهرى صدعنه يصد صدو دا أى أعرض وصده عن الامرصدا هنمه وصرفه عنه { الجزء السادس والمشرون } وهم المطممون ﴿ ٤٩٦ ﴾ يوم بدر أو أهل الكتاب

طريقه او منهوا النساس عنه كالمطمين يوم بدر اوشياطين قريش او المصرين من اهل الكتساب ﴿ اصل اعمالهم ﴾ جعل مكارهم كسلة الرحم وفك الاسمارى و خفظ الجوار صالة اى صائعة محبطة بالكفراو مغلوبة مغمورة فيه كايضل الماء في اللبن او صلالا حيث لم يقصدوا به وجدالله او ابطل ما علوه من الكيدلرسوله و الصدعن سبيله بنصر رسوله و اظهار دينه على الدين كله ﴿ والذين آمنوا وعلوا الصالحات ﴾ يعم المهاجرين و الانصار والذين آمنو من اهل الكتاب وغيرهم ﴿ وآمنوا عا نزل على محد ﴿ تحصيص للنزل عليه مما يجب الاعان به تعظيماله و اشعارا بان الاعان لايتم دونه و انه الاصل فيه ولذلك اكده بقوله ﴿ وهو الحق من رجم ﴾ اعتراضا على طريقة الحصر وقيل حقيته أضل أعالهم ﴾ يعنى أبطلها ولم يتقبلها منهم وأراد بالاعال ماكانوا يفعلون من أعمال البر من اطعام الطعام وصلة الارحام وفك العاني وهو الاسير واجارة المستجير ونحو ذلك قال بعضهم أول هذه السورة متعلق بالآخر سورة الاحقاف المتقدمة كأن قائلا قال

ذاك قال بعضهم أول هذه السورة متعلق بالآخر سورة الاحقاف المتقدمة كأن قائلا قال كف بهك القوم الفاسقون ولهم أعمال صالحة كاطعام الطعام ونحوه من الاعمال والله لا يضبع لعامل عله ولوكان مثقال ذرة من خير فأخبر بان الفاسقين هم الذي كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم يعني أبطلها لا بها لم تكن لله ولا باس، اعا فعلوها من عند أنفسهم ليقال عنهم ذلك فلهذا السبب أبطلها الله تعالى وقال الضحاك أبطل كيدهم ومكرهم بانبي صلى الله عليه وسم وجعل الدائرة عليم قال بعضهم المراد بقوله الذين كفرواهم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم بدروهم رؤس كفار قريش منهم أبو جهل والحرث ابن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهم وقيل هم جسع كفار قريش منهم أبو جهل والحرث أهل الكتاب وقيل هوعام فيدخل فيه كل كافر وصدوا عن سبيل الله يعنى ومنعوا أضل أعمالهم يعنى أبطلها لانها كانت لفيرالله ومنه قوله تعالى وقدمنا الى ماعلوا من غيرهم عن الدخول في دين الله وهوالاسلام أو منعوا أنفسهم من الدخول في الاسلام على فجملت المناورا هو والذين آمنوا وعلوا الصالحات في قال ابن عباس الذين كفروا مشركو قريش والذين آمنواهم الانصار وقيل مؤمنو أهل الكتاب وقيل هو عام فيدخل فيه كل مؤمن آمن بالله ورسوله وهذا هوالاولى ليشمل جيع المؤمنين هو في الذين هامنوا عائزل على مجمله يعنى القرآن الذي أنزله الله على مجمد وانا هو كل ربافظ الاختصاص مع ماجب من الاعان بجميع ماجاء به رسول الله على مجمد وانا هذكره بلفظ الاختصاص مع ماجب من الاعان بحميع ماجاء به رسول الله صلى الله ذكره بلفظ الاختصاص مع ماجب من الاعان بحميع ماجاء به رسول الله صلى الله

عليه وسلم عنالله تعظيما لشأن القرآن الكريم وتنبيها على انه لايتم الاعمان الابه

وأكد ذلك بقوله ﴿ وهوالحق من ربهم ﴾ وقيل معناه ان دين محد صـلىالله عليه

وسلم هوالحق لانه ناسخ للاديان كلها ولايرد عليه نسخ وقال سفيان الثورى فىقوله

أوعام فيكل من كفروصد (أضل أعالهم) أبطلها وأحبطها وحقيقته جعلها صالة ضائعة ليس لها من متقبلها و شب علم-ا كالضالة من الابل وأعالهم ماع\_لوه في كفرهم من صلة الارحام واطعام الطعام وعمارة المسجد الحرام أوما عملوه من الكدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصدعن سبيل الله (والذين آمنوا وعماوا الصالحات) هم ناس من قريش أومن الانصار أو من أهل الكتاب أو عام (و آمنوا عانزل على مجد) وهوالقرآن وتخصص الاعان بالمنزل على رسوله من بين ما بجب الاعان مه لتعظيم شأنه وأكد ذلك بالجلة الاعتراضة وهي قوله (وهوالحق من رسم) أي القرآن وقبل اندين مجد هوالحق اذ لارد علمه النسخ وهو ناسخ لغيره

عندين الله وطاعته وهم المطعمون يوم بدو عتبة وشيية ابنا رسعة ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو

البخترى بن هشام وأبوجهل بنهشام واصحابهم ( أضل أعا لهم) ابطلحسنا تهم ونفقا تهم يوم بدر ﴿ وآمنوا ﴾ ( والذين آمنوا ) بالله ومحد والقرآن ( وعملوا الصالحات ) الطاعات فيما بينهم وبين ربهم وهم اصحاب محمدعليماالسلام ( وآمنوا بما نزل على محمد ) بمانزل الله به حبريل على محمد عليمالسلام ( وهو الحق من ربهم ) يعنى القرآن (كفر عنهم سبآنهم) سترباعاتهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم عبا وتوبتهم (وأصلح بالهم) أى حالهم وهانهم بالتوفيق في أمور الدين وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة والناميد (ذلك بان الدين كفروا المعوا البلطل وأن الذين آمنوا المجتمع ربهم) ذلك مبتدأ وما بعد، خيره أى ذلك الاص وهواضلال أعمال احدالفريقين وتكفير سبآت الثاني والاصلاح ﴿ يُحِمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّبِعُ السَّاعِ ﴿ سَدُورَةٌ مَحْدُ } هؤلاء الباطل وهوالشسيطان

وهؤلاء الحق وهوالقرآن (كذلك) مثل ذلك الضرب (يضرب الله) أي سين الله (للناس أمثالهم) والضمير راجع الى الناس أو الى المذكورين من الفريقين عــلى معنى انه يضوب أمثالهم لاجل الناس ليعتبر والميم وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكافر من واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين أوجعل الاضلال مثلالخسة الكفار وتكفير السدآت مثلاافوز الارار (فاذا لقيتم الذين كفروا) من اللقاء وهوالحرب (فضرب الرقاب) أصله فاضربوا الرقاب ضربا فحيذف الفعيل وقدم المصدر فأنيب مناله مضافا

و كفر عنهم سيآتهم ، سترها بلا عان وعملهم الصالح و واصلح بالهم ، حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأبيد في ذلك في اشارة الى مام من الاصلال والنكفير والاسلاح وهو مبتدأ خرد في إن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين آمنوا اتبعوا المجله الحق من ربهم في بسبب انباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق وهذا تصريح عااشعر به ماقبلها والذلك تسمى تفديرا كذاك ك مثل ذلك الضرب فيضرب الله للناس كيبين لهم ماه المكفار والاصلال مثر لخيتهم واتباع الحق مثلا المؤمنين وتكفير السيآت مثلا الممل الكفار والاصلال مثر لخيتهم واتباع الحق مثلا المؤمنين وتكفير السيآت مثلا الرقاب ضربا فحدف الفعل وقدم المصدروانيب منابه مضافا الى المفعرل ضمالي التأكيد الرقاب ضربا فحدف الفعل وقدم المصدروانيب منابه مضافا الى المفعرل ضمالي التأكيد للاختصار والتعبير بعن المناقب الشائل التأكيد الدختصار والتعبير بعن المناقب الشائل المناقب في سير بالمقبل على مجد يعنى لم مخالفوه في شيء في كفرعنم سيآتهم في يعنى ستر با عالم وعلم المسالح ماكان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم وتوبهم منها فغفرلهم بذلك وعلم المسالح ماكان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم وتوبهم منها فغفرلهم بذلك

بكونه ناسمُعا لاينسمُ ﴿ وقرى مُ نزل على البناء للفاعل وانزل على البناءين ونزل بالتحفيف

وعلهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم وتوبهم منها فغفر الهم بذلك ما كان منهم هو وأصلح بالهم هي يعنى حانهم و شأيم وأمههم بالتوفيق في أمور الدين والتسليط على أمور الديما عا أعلاهم من النصر على أعدائهم وقبل أصلح بالهم يعنى قلوبهم لان القلب اذا صلح صلح سأر الجسد وقال ابنءاس عصمهم أيام حياتهم بعنى أن هذا الاصداح يعود الى اصلاح أعالهم حتى لا يعصوا هوذلك بان الذين كفروا انبعوا الباطل هي يعنى الشيطان هو وان الذين آمنوا البعوا الحق من رجم هي يعنى المتوا البيات من رجم هي يعنى القرآن ومعنى الآية ذلك الامل والباع المؤمنين الحق من رجم هو كذلك يضرب الله كان بسبب الباع المكفار الباطل والباع المؤمنين الحق من رجم هو كذلك يضرب الله أمثال أغسمهم أوانه راجع الى الفريقين على معنى أنه تعدالي ضرب أمثال الفريقين المناس ليعتبووا بها قال الزجاج كذلك يضرب الله أمثال حسنات المؤمنين وأمثال أعال الكافرين للناس هوله تعالى هاذا لقيتم الذين كفروا هوالحرب الناس هوله تعالى هاذا لقيتم الذين كفروا همن اللقاء وهوالحرب الناس الرقاب هو يعنى فاغربوا رقابهم ضربا وضرب الرقاب عبدارة عنالقت لافترب الرقاب عالم فاعل وقار الاعناء واغاخص الرقاب بالضرب لان الموس لان المواحد بالرقاب الموس لان المواحد المن المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المن المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المواحد المواحد الرقاب بالموس لان المواحد المواحد الرقاب بالمواحد المواحد المواحد

(كفرعنهم سياتهم) ذنوبهم بالجهاد ( واصلح بالهم ) حالهم وشأنهم ونياتهم وعلهم في الدنيا وبقال اظهر أمرهم في الاسلام (ذلك) ثم بين الشئ الذي احبط أعمال الكانو بن

وأصلح أع ن المؤمنين فقال ( قا و خا ٦٣ مس ) ذلك الابطال (بأن الذين كفروا) بمحمد عليه السلام والقرآن (انبعوا المباطل ) بعنى الثرآن (انبعوا الحق من ربهم) يعنى القرآن (انبعوا الحق من ربهم) يعنى القرآن (كنبوا المباطل) بعن القرآن (كنبوا الله عليه وسلم ( أمثالهم ) أمثال من كان قبلهم كيف المدكهم الله عند تكذيب الوسل ثم حرض المؤمنين على القتال ( فاذا لقيتم الذين كفروا ) يوم بدر ( فضرب الرقاب )

باشنع صورة ﴿ حتى اذا اثخنتموهم ﴾ اكثرتم قتلهم والخلظةوه من الثمين وهوالفليظ ﴿ فَسُدُوا الوَّاقَ ﴾ فأسروهم واحفظوهم والوَّاق بالفيح والكسر مايوثق به ﴿ فَاما منا بعد وامافداء ﴾ اى فاماتمنون منا او تفدون فداء والمراد النحيير بعدالاسربين المن قتل الانسان أشنع مايكون بضرب رقبته فلذلك خصت بالذكر في الامم بالقتل ولان الرأس من أشرف أعضاء البدن فاذا أبين عن بدنه كان أسرع الى الموت والهدلاك بخلاف غيره من الاعضاء ﴿ حتى اذا أثخنتموهم ﴾ يعنى بالغتم في القتل وقهر تموهم مأخوذ من الشئ الفيظ والمعنى حتى اذا أثقاتموهم بالقتل والجراح ومنعتموهم النهوض والحركة ﴿ فَسُدُوا الوَّاق ﴾ يعنى في الاسرى والمعنى فأسروهم وشدوا وثاقهم حتى لا نفلتوا منكم والوُّاق المم لما وثق به أى يشديه ﴿ فَامَا ان تفاده ﴾ يعنى بعدالاسر له الما أن تمنوا عليم منابا طلاقهم من غير عوض وأما ان تفاده هم فداء

- م ﴿ فصل في حكم الآية ﴾ -

اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم هي منسوحة بقوله فاما تثقفنه في الحرب فشرديهم منخلفهم وتقولهاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذاقول قتادة والضحاك والسدى وابن جريج واليه ذهب الاوزاعي وأصحاب الرأى قالوا لابجوز المن على من وقع فى الاسر من الكفار ولا الفداء بل اما القتل أو الاسترقاق أبهما رأى الامام ونقل صاحب الكشاف عن مجاهد قال ليس اليوم من ولافداء انما هو الاسلام أوضرب العنق وبجوز أن يكون المرادان عن علم بترك القتل ويسترقوا أو عن علم فنحلوا لقبول الجزية ان كانوا من أهل الذمة وبراد بالفـداء أن يفـادى باسراهم أسرى المسلمين فقــد رواه الطحاوى مذهبا عن أبي حنيفة والمشهور عنمه أنه لاسرى فداءهم لا عال ولابغيره خيفة أن يعودوا حرباللمسلين وذهب أكثرالعلماء الى ان الآية محكمة والامام بالخيار فى الرجال البالغين من الكفار اذا أسروا بين أن لقتلهم أويسترقهم أو عن علهم فيطلقهم بلاعوض أو يفـاديهم بالمال أو باساري المسلمين واله ذهب ابن عرويه قال الحسن وعطِاء وأكثر الصحابة والعلماء وهو قول الثورى والشـافعي وأحد واسحق قال ابن عبــاس لماكثر المسلمون واشتدسلطانهم أنزل للله عزوجل فىالاسارى فامامنا بعد وامافداء وهذاالقول هوالصحيح ولانه به عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده (ق) عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه في سارية من سواري المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماعندك ياثمامة فقال عندي خير يامجمد ان تقتل تقتل ذادم وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريدالمال فسل تعطمنه ماشئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذاكان من الغد قال ماعندك يأنمامة قال ماقلت لكان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذادم وان كنت تربد المال فسل تعط منه ماشئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذاكان من الغد قال ماعندك ياثمامة قال عندي ماقلت لكان تنعرتنع على شاكر وان تقتل تقتل ذادم وان

على الفعل بالنصبة التي فيد وضرب الرقاب عبارة عن القتل لا أن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الاعضاء ولان قتل الانسان أكثر مايكون بضرب رقبته فوقع عبارة عن القتل وان ضرب غيررقية (حتى اذا أثخنتموهم) أكثرتم فيهم القتل (فشدوا الوثاق) فأسروهم والوثاق بالفتح والكسراسم مانوثق به والمعنى فشدوا وثاق الاسارى حتى لا يفلتو امنكم (فامامنا بعد) أي بعدان تأسروهم (وامافداء) منا وفداء منصوبان نفعلمما مضمر من أي فاما تمنون منا أو تفدون فداء والمعنى النحير بين الامرين بعد الأسربين أن عنوا عليهم فيطلقوهم وبينأن بفادوهم وحكم أساري المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق والمن والفداء المذكور فىالآية منسوخ بقوله اقتلو االمشركن لانسورة براءة من آخر مانزل وعن مجاهد ليس اليوم من ولافداء انما هوالاسلامأو فاضر موا أعناقهم (حتى اذأ

فاضر بوا أعناقهم(حتى اذا آثخنتموهم ) قهرتموهم

وأسرتموهم(فشدواالوثاق)فاستوثقوا الاسير(فاما منا بعد)يقول تمن علىالاسيرفترسله بفيرفدا،(وامافدا،) ﴿كَنت ﴾

ضرب العنق أوالمراد بالمن أن عن عليهم بترك القتل ويسترقوا أو عن عليه فيخلوا لقبولهم الجزية وبالفــداء أن يفادى بأساراهم اسارىالمسلمين فقد ﴿﴿ ٤٩٩ ﴾ والعالم العلم العلم العلم العلم عن ﴿ سورة بحد ﴾ أبي حنيفة رحمالته وهو

قوالهما والمشهور أنه لابرى فداءهم لاعال ولابغيره لئلا يعودوا حربا علىنا أوعند الشافعي رجه الله تعالى الامام أن مختارأحد الامورالاربعة القتل والاسترقاق والفداء باسار المسلين والمن (حتى تضع الحرب أو زارها) أثقالها وآلاتهاالتي لاتقوم الام اكالسلام والكراع وقبل أوزارهما آثامهما يعنى حتى تنزك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بان يسلمواوحتي لايخلوامن ان تعلق بالضرب والشد أوبالمن والفداءفالمعني على كلا التعلقين عند الشافعي رجهالله أنهم لانزالوزعلي ذلك أمدا الى أن لايكون حرب مع المشركين و ذلك اذالم سقالهم شوكةوقيل اذانزل عيسى عليه السلام وعندأبي حنيفة رجمالله اذاءلق بالضرب والشد فالمعنى أنهم نقتلون ويأسرون حتى تضع جنس الحرب الاوزاروذلك حين لاتبقي شـوكة للمشركين واذا علق بالمن والفداء فالمعنى

والاطلاق وبين اخذ الفداء وهو ثابت عندنا فان الذكرالحرالمكلف اذا اسريخـير الامام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق ومنسوخ عندالحنفية اومخصوص بحرب بدر فانهم قالوا يتعين القتل اوالاسترقاق وقرئ فداكمصا ﴿حتى تضع الحرب اوزارها ﴾ آلاتها واثقالها التي لاتقوم الابها كالسلاح والكراع اي تنقضي الحرب ولم يبق الامسلم اومسالم وقيل آثامها والمعنى حتى يضع اهل الحرب شركهم ومعاصيم وهوغاية للضرب اوالشداوللمن والفداء اوللمجموع بمعني انهذه الاحكام جارية فيهم حتى لايكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم وقيل بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم ﴿ذَلْكَ﴾ اى الامر كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت فقال رسولالله صلى الله علمه وسلم أطلقوا أمامة فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن مجدا عبده ورسوله والله ماكان على الارض أبغض الى من وجهك فقد أصبم وجهك أحب الوجوه الى والله ماكان من دين أبغض الى من دينك فاصبح دينك أحب الدين كله الى والله ماكان من بلدأ بغض الى من بلدك فاصبح بلدك أحب البلاد كلها الى وان خيلك أُخذتني وأنا أربد العمرة فماذا ترى فبشره الني صلى الله عليه وسلم وأمره أن يُعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت قال لاولكني أسلمت مع رسولالله صلى الله عليه وسلم ولا والله لايأثيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ مسلم بطوله واختصره البخاري عن عمران بن حصـين قال أسر أصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى عقيل فاوثقوه وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسولالله صلى الله عليهوسا ففداه رسـولالله صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذينأسرتهما ثقيف أخرجه الشافعي فيمسنده وأخرجه مسلم وأبوداودبلفظ أطول منهذا ﴿ وقوله تعالى ﴿ حتى تضع الحرب أوزارها ﴾ يعنى أثقالها وأحمالها والمراد أهلالحرب يعنى حتى يضعوا أسلحتهم ويمسكوا عنالقتال وأصل الوزر مايحمله الانسان فسمى الاسلحة وزرالانها تحمل وقيل الحرب هم المحاربون مثل الشرب والركب وقيل الاوزار الآثام ومعناء حتى يضع المحاربون أوزارهم بأنيتوبوا من كفرهم فيؤهنوا باللهورسوله وقيل معناه حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا ومعنى الآية أثخنوا المشركين بالقتل والاسرحتى يدخل أهل المللكلها فى الاسلام ويكون الدين كلهلله فالايكون بعده جهاد ولاقتال وذلكءند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وجا، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخر أمتى الدجال هكذا ذكره البغوى بغير سـند وقال الكلمي معناه حتى يسلموا أويسالموا قال الفراء حتى لايبقي الامسلم أومسالم ﴿ ذلك ﴾ يعنى

اله بمن عليهم ويفــادون حتى تضع حرب بدر أوزارها الا أن يتأول المن والفداء بمــا ذكرنا من التأويل ( ذلك ) أىالام، ذلك فهو مبتدأ وخبر أواقعلوا بهم ذلك فهو في محل النصب ( ولويشاء الله لانتصر منهم) لاننتم منهم بغير قتال بمعض أسباب الهلاك كالخف أو الرجفة أوغير ذلك ( ولكن ) أمركم بالقتال (لببلو بفضكر مبعض) أى المؤه نين باكافرين تحيصاله ؤه نيز وتحيقا الكافرين (والذين قتلوا) بصرى وحنص قاتلوا غيره (في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سهديم) الى طريق الجنة أو الى الصواب في جواب منكرونكير (ويصلح بالهم) يرضى خصده هم { الجزء لسادس والعشرون } ويقبل أعمالهم حشر ٥٠٠ يهد ( ويدخلهم الجنة عرفهما

ذلك اوافعلواجم ذلك ﴿ ولويشاء الله لا نتصر منهم ﴾ لانتقم منهم بالاستئصال ﴿ ولكن امركم بالقسال لله المؤمنين بالكافرين بال مجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم والكفرين بالؤمنين بان بعاجلهم على ابديهم بعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر ﴿ والذين قاتلوا في سبيل الله ﴾ أي جاهدوا ، وقرأ المصريان وحفص قتلو اى استشهدوا ﴿ فلز يضل اعالهم ﴾ فل بيضل عدايتهم ﴿ ويصلح بالهم صل ويضلح بالناء للفه ول ﴿ سيهديهم ﴾ الى الثواب او سيثبت هدايتهم ﴿ ويصلح بالهم المنتوب على الدنيا حتى اشتاقوا اليها فعملوا ما استوجبوها به او بينها الهم محيث يعمل كل احد ، فزاد ويهتدى اليه كأ نه كان ساكنه منذ خلق اوطبها الهم من العرف وهو طيب الرائحة او حددها الهم بحيث يكون لكل جنة فقرزة ﴿ ياا بها الذين كفروا فتصركم ﴾ في القيام محقوق الاسلام والمجاهدة مع الكفار على والذين كفروا فتعسا الهم ﴾ في في القيام محقوق الاسلام والمجاهدة مع الكفار

الذي ذكر وبين من حكم الكفار ﴿ ولويشاء الله الانتصر منهم ﴾ يعنى ولوشاء الله الاهلكهم بغير قال وكفاكم أمرهم ﴿ ولكن ﴾ يعنى ولكن أمركم بالقتال ﴿ ليبلو المهنم بعض ﴾ يعنى فيصير من قتل من المكافرين الى الثواب ومن قتل من المكافرين الى العذاب ﴿ والذين قتلوا في سبيل الله ﴾ يعنى الشهداء وقرئ قاتلوا وهم المجاهدون في سبيل الله ﴿ فلن يضل أعالهم ﴾ يعنى فلن سطاها بل يوفهم ثواب أعمالهم التى علوها لله تعالى قال قتادة ذكر لنا ان هذه الآية نزلت يوم أحد وقد فشت في المسلمين الجراحات والقتل ﴿ سهديم ﴾ يعنى أيام حياتهم في الدنيا الى أرشد الامور وفي الآخرة عرفها إلى الدرجات العلى ﴿ ويصلح بالهم ﴾ ويرضى أعالهم و قبلهما ﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ساكنوها منذ خلقوا فيكون المؤمن أهدى الى درجته و منزله و وجته و حدمه منه الى منزله وأهله في الدنيا هذا قول أكثر المفسرين ونقل عنابن عباس عزوجل ﴿ يا أيها الذين آهنوا ان شصروا الله ﴾ يعنى تنصروا دين الله ورسوله عزوجل ﴿ يا أيها الذين آهنوا ان شصروا الله ﴾ يعنى تنصروا دين الله ورسوله وقيل تنصروا أولياء الله وو ينه و ينصر كم ﴾ يعنى عن عدوكم ﴿ ويثبت أقدامكم ﴾ يعنى عند القتال وعلى الصراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعنا عباس يعني عند القتال وعلى الصراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعدا وقيل مندالقتال وعلى الصراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعدا وي المنالة على المراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعدا القتال وعلى الصراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعدا بعني عندالقتال وعلى الصراط ﴿ والذين كفروا فتصالهم ﴾ قال ان عباس يعني بعدا بقد عند المسلم المنالهم المنالهم السيمالهم المنالة المنالهم المنالة المناله اللهم المناله المنالة المنالهم المنالهم المناله المناله المناله والدين كفروا فتصالهم والدين المنالة المنالهم المنالهم المناله المنالهم المنالهم المنالهم المناله المنالهم المناله المنالهم المن

الهم) عن مجاهد عرفهم مساكنهم فيها حق لايحتاجو أن يسألوا أوطيها الهم من العرف وهو طب لرائحة تنصر والله) أي دين الله ورسوله ( نصرك) على أقدامكم) في مواطن الحرب أو الذين كفروا) في موضع رفع بالابتداء والخبر ( وتعسالهم) وعظف قوله وطف وطف قوله

لمن كفربالله (ولويشاء الله الاستصرمنهم) لا سقه منهم من كفار مكة بالملائكة غيركم ويقال من ولكن المروبة فقالكم معض المحتبر المؤمنين بالكافرين المحتبر المؤمنين بالكافرين والذين المعاولة والمقريب والقريب (والذين المعاوم بدر وهم اصحاب الله يوم بدر وهم اصحاب محد عليه السرم الحال سيام على حسناتهم في الجهاد (سيهديم) بو فقهم للاعال الصالحة (ويصلح المام) والمام وسأتهم ونياتهم والمام) والمام وسأتهم ونياتهم والمام عالهم وسأتهم ونياتهم

ويقال سيه ديم سينجيهم في الآخرة ويصلح باله يقبل اعالهم يوم القيامة (ويدخلهم الجنة عرنها الهم) (لهم) بينها لهم م يتدون اليها كايهتدون في الدنيا الي منازلهم (ياايها الذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن (ان تنصروا الله ينصركم) ان تنصروا نجي القديم الله بالغلبة على العدو (ويثبت اقدامكم) في الحرب لنصركم) كالا تزول (والذين كفروا) بمحمد عليه السلام والقرآن وهم المطعمون يوم بدر (فتعسالهم) فنكسالهم وبعدالهم

فالتعس اولى لها من أن اقول لعا اضماره سماعا والجملة خبر الذين

لهم وقال أنوالعالية سقوطا الهم وقال الضحاك خبية لهم وقال انزيد شقاء لهم وقيل التعس في الدنيا العثرة وفي الآخرة التردي في النار بقال للعائر تعسا اذادعوا عليه ولم بر مدوا قيامه وضده لعا اذا دعوا ا. وأرادوا قيامه وفي هذا اشارة جليلة وهي انه تعالى لما قال فيحق المؤمنين و شت أقدامكم يعني في الحرب والقتال كان من الجائز ان سوهم متوهم أن الكافر أيضا يصبر و شت قدمه في الحرب والقتال فاخبر الله ثمالي أن لكم الثبات ألهاالمؤمنون ولهم العثار والزوال والهلاك وقال فيحق المؤمنين بصيغةالوعد لان الله تعالى لابجب عليه شيُّ وقال في حق الكنفار بصيغة الدعاء عليهم ﴿ وأَصْل أعمالهم ﴾ يعني أبطل أعمالهم لانهاكانت في طاعة الشيطان ﴿ ذلك ﴾ يعني التعس والضلال ﴿ بانهم كرهوا ماأنزل الله ﴾ يعني القرآن الذي فيه النور والهدي واعما كرهوه لان فمه الاحكام والتكاليف الشاقة على النفس لانهم كانوا قدألفوا الاهمال واطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق عليهم ترك ذلك والاخذ بالجد والاجتهاد في طاعة الله فلهذا السبب كرهوا ماأ نزل الله ﴿ فاحبط أعالهم م يعني فابطل أعالهم التي عملوها في غير طاعة الله ولان الشرك محبط للعمل ثم خوف الكفار فقال تعـاليّ ﴿ أَفَلَمُ يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةَ الذِّينَ مِنْ قَبْلُهُم ﴾ يعني من الأمم الماضة والقرون الخالبة الكافرة ﴿ دم الله عليهم ﴾ نقال دمره الله يعني أهلكه ودمر عليه أذا أهلك مايختص به والمعنى أهلك الله عليهم مايختص بهم من أنفسـهم وأموالهم وأولادهم ﴿ وللكافرين ﴾ يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ أَمُّالُهَا ﴾ يعني ان لم يؤمنوا بحمد صلى الله عليه وسلم و عاجاءهم به من عندالله وهذا التضعيف اعُمَا يَكُونَ فِي الآخرة ﴿ ذَلْكَ ﴾ يعني الاهاذك والهموان ﴿ بَانَ ﴾ أي بسبب ان ﴿ الله مولى الذين آمنو! ﴾ بعني هو ناصرهم ووابهم ومتولى أمورهم ﴿ وازالكافرين لامولى لهم ﴾ يعني لاناصرلهم وسبب ذلك أن الكفار أا عبدوا الاصنام وهي جاد

والتعس العثور وعن اس عداس رضى الله عنهما بريد في الدنيا القتيل وفي الآخرة التردي في النار ( ذلك ) أي التعس والضلال ( بانهم كرهوا ما أُنزل الله) أي القرآن (فأحبط أعالهم أفايسيروا في الارض ) يعني كفيار أمتك (فينظر واكف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علمهم ) أهلكهم هادك استئصال ( وللكافرين ) مشركي قريش (أمثالها) أمشال تلك الهلكة لان التدمير بدل علم ا (ذلك) أى نصر المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين (بانالله مولى الذبن آمنوا) والهم وناصرهم (وانالكافرين لامولى الهم) أي لأناصر الهم فالله مولى العبادجيعا

( واصل اعمالهم ) ابطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر (ذلك ) الابطال ( بأنهم كرهوا ) جحدوا (ما الزل ) به جبريل على محمد الله ) فابطل حسناتهم اعمالهم ) فابطل حسناتهم يسيروا ) يسافروا كفار ( أفلم مكذ ( في الارض فينظروا ) مكذ ( في الارض فينظروا ) جزاء ( الذين من قبلهم جزاء ( الذين من قبلهم جزاء ( الذين من قبلهم

دم الله عليهم) اهلكهم الله ( وللكافرين ) لكفار مكة (امثالها) اشباهها من العذاب ( ذلك) النصرة للمؤمنين ( بأن الله مولى ) ناصر ( الذين آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وان الكافرين)كفارمكة (لامولى لهم) لاناصر لهم

منجهة الاختراع وملك النصرف فيهم والنصرة فهومولى المؤمنين والكافرين منجهة الاختراع والنصرف فيهم ومولى المؤمنين خاصة من جهةالنصرة ( ان الله بدخلالذين آمنوا وعلوا الصالحات جنات تجرىمن تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ) منفعون ممتاع الحياة الدنيا أياماةلائل (ويأكلون) غافلين غيرمتفكرين فىالعاقبة (كما تأكل الانعام )في معالفهاومسارحها { الجزءالسادسوالعشرون } غافلةعماهي بصدده حرّي ٥٠٢ ﴿ من النحروالذبح (والنارمثوي لهم)

منزل ومقام ( وكأ بن من

قرية ) أي وكم من قرية

للتكشيروأراد بالقريةأهلها

ولذلك قال أهلكناهم

(هي أشد قوة من قريتك

التي أخرحتك) أي وكم

من قرية أشدقوة من قومك

الذىنأخرحوك أيكانوا

فلاناصر لهم) أي فلم يكن

لهم من بنصرهم وبدفع

العذاب عنهم (أفن كان

على ينةمن ربه )أى على حة

من عنده وبرهان وهو

القرآن المجحز وسائر

المعجزات يعنى رسولالله

(انالله مدخل الذين آمنوا)

عحمدعلمه السلام والقرآن

( وعلوا الصالحات )

الطاعات فما يينهم وبين

ربهم (جنات) بساتين

(تجرى من تحتها) من تحت

شير هاو مساكنها (الأنهار)

انهار الخمر والماء والعسل

واللبن (والذين كفروا)

بحمدعلمه السلام والقرآن

أبو سفيان واصحامه

مولاهم الحق فان المولى فيه بممنى المالك ﴿انالله يدخلالذين آمنواوعملواالصالحات جنات نجري من تحتهاالانهاروالذين كفروا تمنعون & منفعون عتاع الدنيا ﴿ويأكلون كَاتَأْكُلُ الانعامُ ﴾ حريصين غافلين عن العاقبة ﴿ والنَّارِ مثوى لهم ﴾ منزل ومقام ﴿ وكأ من من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك كالى حذف المضاف واجراء احكامه على المضاف اليه والآخراج باعتبار التسبب ﴿ اهلكناهم ﴾ بأنواع العذاب ﴿ فلا ناصرلهم ﴾ بدفع عنهم وهو كالحال المحكية ﴿ الْهَنْ كَانَ عَلَى بِينَةُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ حجَّة من لانضرولاتنفع ولاننصر منعبدهافلاجرم لاناصرابهم والفرق بين قوله وان الكافرين لامولى لهم وبين قوله ثمردوا الىالله مولاهم الحق انالمولى هنا عمني الناصروالمولى سبب خروجك (أهلكناه هناك عمني الرب والمالك والله تعالى ربكل أحد من الناس ومالكهم فبان الفرق بينالآيتين ولماذكرالله تعالى حال المؤمنين والكافرين فىالدنيا ذكرحالهم فىالآخرة فقال تعالى ﴿ ان الله بدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنــات تجرى من تحتمًا لانهـار ﴾ يعنى هذا لهم في الآخرة ﴿ والذين كفروا يتمنعون ﴾ يعني في الدنيــا بشهواتهما ولذاتهما ﴿ ويأكلون كمانأكل الانعمام ﴾ يعنى ليس لهم همة الابطونهم وفروجهم وهم مع ذلك لاهون ساهون عايرادبهم في غد ولهذا شبههم بالأنعــام لان الانعام لاعقالها ولأعيبز وكذلك الكافر لاعقاله ولآعيبز لانه لوكان له عقل ماعدد مايضره ولاينفعه قيل المؤمن فىالدنيا يتزود والمنافق بتزين والكافر يتمتع وانعاوصف الكافر بالتمتع في الدنيا لانها جنته وهي سجن المؤمن بالنسبة الى ماأعدالله في الآخرة من النعيم العظيم الدائم ﴿ والنار مثوى لهم ﴾ يعنى مقام الكفار فيالآخرة والثواء

المقام في المكان مع الاستقرارفيه فالنار مثوى الكافرين وممتقرهم ، قوله تعملي ﴿ وَكَأْ بِنَ مِنْ قَرِيةَ هِي أَشَدَ قَوْمَ مِنْ قَرِيتُكَ التِّي أَخْرِجَتُكَ ﴾ يعني أخرجك أهلها والمراد بالقرية مكة قال ابن عباسكم من رجال هي أشد قوة من أهل مكة أهلكهم الله يدل عليه قوله ﴿ أَهْلَكُنَاهُم ﴾ ولم نقل أهلكناها ﴿ فَالْ نَاصُّرُ لَهُم ﴾ يعني فلا مانع يمنعهم من العذاب والهلاك الذي حل بهم قال ابن عباس لماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار التفت الى مكة وقال أنت احب بلاد الله تعــالى الىالله وأحب بالدالله الى واوان المشركين لم بخرجوني لم أخرج منك فانزل الله هذه الآية ﴿أَفَنَ كان على بينة من ربه ﴾ يعني على قين من دينه و هو مجمد صلى الله عليه وسلم و المؤمنون

(يتمتمون) يعيشون فيالدنيا ( ويأكلون ) بشهوة انتسهم بالاهمة مافي غد (كما تأكل|لانعام والنار 🏅 ( معه 🏿 مثوى لهم) منزل لهم في الآخرة (وكأين من قرية) وكم من اهل قرية (هي أشد قوة) بالبدن والمنعة (من قريتك) مكة (النيأخُرجتك) أُخرجك أهلهاالي المدينة أهلكناهم عندالتكذيب ( فِلا ناصرلهم ) فلم يكن لهم مانع من عذاب الله ( أَفِينَ كَانَ عَلَى بِينَةً ) عَلَى بِيانَ وَدِينَ ( مَن رَبِّه ) وَهُو مُحِدَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم

صلى الله عليه وسلم (كنزين له سوء عله) همأ هل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله وقال سوء عله (والبعوا أهواءهم) للحمل على المفظ من ومعناه (مثل الجنة ) صفة الجنة التجيبة الشان (التي وعدالمتقون) عن الشرك (فيها أنهار) داخل في حكم ﴿ ٥٠٣ ﴾ الصلة كالتكرير الها { سـورة مجمد } ألاتري الى صحـة قولك التي

عنده وهو القرآن اوما يمه والحجيج المقلية كانبي والمؤمين من زين له سوء عله كالشرك والمعاصى واتبوا اهواءهم كفي ذلك لاشبة لهم عليه فضلاء حقاه مثل الجنة التي وعد المتقون كاى فيما قصصنا عليك صفتها العجيبة وقيل مبتدأ خبره كن هو خالد في النار و تقدير الكلام امثل اهل الجنة كثل من هو خالد اوامثل الجنة كثل جزاء من هو خالد فعرى عن حرف الانكار وحذف ماحذف استغناء بجرى مئله تصويرا لمكابرة من يسوى بين الجنة والنار وهو على الاول خبر محذوف تقديره افن هو خالد في هذه الجنة كم هو خالد في النار اوبدل من قوله كن زين وما بينهما اعتراض لبيان ما عتاز به من هو خالد في النار اوبدل من قوله كن زين وما بينهما اعتراض لبيان ما عتاز به من هو بشرح المثل اوحال من الهامل المحذوف اوخبر لمثل و آسن من اسن الماء بالفتح اذا بشرح المثل اوحال من الماء المحذوف اوخبر لمثل و آسن من اسن الماء بالفتح اذا تغير طعمه كه لم يصر قارصاولا حازرا في وانهار من خر لذة للساربين كه لذيذة للمناربين كه لذيذة لايكون فيها كراهة غائلة ربح ولاغائلة سكروخار تأبيث لذا ومصدر نعت به باضمار اوتجوزوقرئت بالرفع على صفة الانهار والنصب على العلة في وانهار من عمل مصفى كالوتجوزوقرئت بالرفع على صفة الانهار والنصب على العلة في وانهار من عمل مصفى كن ذين له سوء على هفة الانهار والنصب على العلة في وانهار من عمل مصفى كن ذين له سوء على هفة الانهار والنصب على العلة في وانهار من عمل من المشركين في وانبعوا معه كن ذين له سوء على هفة الانهار والنصب على العلة في وانهار من عمل من المشركين في وانبعوا

معه ﴿ من بدن له سوء عمله ﴾ وهوالكافر ابوجهل ومن معه من المشر لين ﴿ واسبوا أهواءهم ﴾ يعنى في عبادة الاو أن ﴾ قوله عزوجل ﴿ مثل الجنة التي وعدالمتقون ﴾ لما بين الله عزوجل حمل الفريقين في الاهتداء والضلال بين في هذه الآية ما أعد لكل واحد من الفريقين فيني أولا ماأعد للمؤمنين المتقين فقال تعالى مثل الجنة التي وعدالمتقون يعنى صفة الجنة قال سيبويه المثل هوالوصف مفناه وصف الجنة او ذلك لانقتضى مشبهابه وقبل الممثل به محذوف غير مذكور والمعنى مثل الجنة التي وعد المتقون مثل عجيب وشئ عظيم وقبل الممثل به مذكور وهوقوله كنهو خالد في النار المتقون مثل عجيب وشئ عظيم وقبل الممثل به مذكور وهوقوله كن هو خالد في النار ولامنتن يعنى عابر متنبر ألبان المدنيا غلايمود حامضا ولا قارصا ولاما يكره من الطعوم ﴿ وأنهار من ابن لم بتغير طعمه ﴾ من خرلة قلط ﴿ وأنهار من على المدنيا فلا يعول عمل على المدنيا ولم على الدنيا ولم الحد الله عن عيني ليس فيه شمع كعسل الدنيا ولم المحرد الالتذاذ فقط ﴿ وأنهار من عسل مصنى ﴾ يعنى ليس فيه شمع كعسل الدنيا ولم المحرد الالتذاذ فقط ﴿ وأنهار من عسل مصنى ﴾ يعنى ليس فيه شمع كعسل الدنيا ولم الحده المحرد الالتذاذ فقط ﴿ وأنهار من عسل مصنى ﴾ يعنى ليس فيه شمع كعسل الدنيا ولم الحديا في عن عبوض محله بل هو خالص صاف من جميع شوائب خود من بطون النحل حتى يموت فيه بعض محله بل هو خالص صاف من جميع شوائب

رج من بطون اللقاح (وأنهار من خرانة الشاربين) شهوة الشاربين لم تعصر بالاقدام

بلاشمع لم يخرج من بطون النحل

فيها أنهار أوحال أي مستقرة فها أنهار (من ماء غير آسن) غير متغير اللون والربح والطعم يقال أسن الماء اذاتغير طعمه وريحه أسن مكي (وأنهار من ابن لم بتغير طعمه ) كما تتغير ألبان الدنيــا الىالحوصة وغيرها (وأنهار من خر لذة) تأنيث لذوهو اللذبذ (للشاربين) أي ماهو الا التلذذ الخالص ليس معه ذهـاب عقل ولاخـار ولاصداع ولا آفــة من آفات الخر ( وأنهـار من عسل مصفى ) لم مخرج من بطون النحل فنخالطه الشمع وغيره

(كن زين له سوء عله وهو أبو جهل ( واتبعسوا أهواء هم) بمادة الاوثان ( مثل الجنة ) صفة الجنة ( التي وعد المتقون) الكفر أنهار من ماء غير آسن ) آجون بحد وطعمه ( وأنهان لم يتغير طعمه ) الحوضة و زهومة زبدة وأنار من عسل مصني )

لم نحالطه الشمم وفضالات النحل وغيرها وفىذلك تمثيل لمايقوم مقام الاشربة في الجنة بانواع مايستلذ منها في الدنيا بالتجريدع المنفصها وبنقصها والتوصيف عايوجب غزارتها واستمرارها ﴿ ولهم فيها من كل الثرات ﴾ صنف على هذا القياس ﴿ ومغفرة من رجم ﴾ عطف على الصنف المحذوف اومبتدأ خبر، محذوف اى لهم منفرة ﴿ كُن هو خالد فى النار وسقواماء حيما ﴾ مكان تلك الاشربة ﴿ فقطع امعاءهم ﴾ منفرط الحوارة عسل الدنيا عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في الجنة بحرالماء وبحرالعسل وبحراللبن ومحرالجرثم تشقق الأنهار بعد أخرجه الزمذي وقال حديث حسن صحيح (م) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجمحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة قال الشيخ محيىالدين النووى فىشرح مسلم سيحان وجيمان غير سيحون وجيمون فاما سيمان وجيمان المذكوران في الحديث اللذان هما من أنهار الجنة فهما في بلاد الارمن فسحان نهراردنة وجيحان نهرالمسيصة وهما نهران عظيمان جدا أكبرهمما جمحان هذا هوالصمواب فيموضعهما ثم ذكر كلاما بعد هذا طويلاً ثم قال فاماكون هذه الانهار من ماء الجنة ففيه تأويلان الثانى وهوالصحيم انها على ظاهرها وان لها مادة منالجنة فالجنة مخلوقة موجودة اليوم هذا مذهب أهلالسنة وقالكعب الاخبار نهر دجلة نهرماء أهل الجنة ونهر الفرات نهرلبنهم ونهر مصرنهر خرهم ونهرسيحان نهرعسلهم وهذه الانهار الاربعة تخرج مننهرالكوثر هَكَذَا نَقَلُهُ الْبَغْرِي عَنْهُ ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَهُمْ فَيَا مَنْ كُلُّ الثَّمْرَاتُ ﴾ فيذكر الثمرات بعــدالمشـروب اشارة الى ان مأكول أهل الجنة للذة لالحاجة فلهذا ذكر الثمــاربمد المشروب لانها للتفكه واللذة ﴿ ومَغَفَرة من رَّمٍم ﴾ فان قلت المؤمن المتتي لايدخل الجنــة الا بعدالمغفرة فكيف يكون لهم فعدا المغفرة قلت ليس بالازم ان يكون المعنى ولهم مغفرة منفها لانالواو لانقتضى الترتيب فيكون المعنى ولهم فها منكل الثمرات ولهم مغفرة قبـل دخولهم البهـا وجواب آخر وهوان الممنى ولهم مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم فيما يأكلون ويشربون بخلاف الدنيا فان مأكولها يترتب عليه حساب وعقاب ونعيم الجنة لاحساب عليه ولاعقاب فيه ﴿ قُولُهُ تُعَالَى ﴿ كُنْ هُوخَالُهُ فِي النَّارِ ﴾ يعنى من هو في هذا النعيم المقيم الدائم كمن هوخالد في النار يتجرع من حيمها وهو قوله ﴿ وسقواماء حيما ﴾ يعنى شديد الحرقد اسـتعرت عليه جهنم منذ خاتمت اذا أدنى منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رؤسهم ﴿ فَ ﴾ اذا شربو ﴿ قَطُّعُ أَمَّاءُهُمْ ﴾ يعني فخرجت من أدبارهم والامعاء جم معى وهو جيع مافىالبطن من الحوايا وقال الزحاج قوله كن هوخالد في النار راجع الى ماتقدم كانه تعمالي قال أفمن كان على بينة من ربه كن زينله سوء عمله وهوخالد فى النار وسقواماء حيما فقطع أمعاءهم عن أبى هر سرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحجيم ليصب على رؤسهم فينفذ الحميم حتى بخلص الى جوفه فيسلت مافي جوفه حتى عرق من قدميه وهوالصرر ثم يعادكاكان أخرحه

(ولهم فها من كل الثمرات ومنفرة من رمهم) مثل مبتدأ خده (كن هوخالد في النار وسقواماء جيما ) حارافي النهاية (فقطع أمعاءهم) والتقديرأمثل الجنةكثل حزاء من هوخالد في النار وهوكادم فيصورة الاثبات ومعناه النفي لانطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الانكار ودخوله فيحبزه وهو قوله أفمن كان عـلى مينة من رمه كن زين له سوء عله وفائدة حذف حرف الانكارزيادة تصوير لمكايرة من يسوى بن المتساك بالبينة والنابع لهواه وانه عنزلة من شبت التسوية بين الجنة التي تجري فيا تلك الأنهـار وبينالنـار التي يسقى أهلها الحيم (ولهم)ولاهل الجنة (فيها) في الجنة (من كل التمرات) من ألوان الثمرات (و مغفرةً منريم) لذنويهم في الدنيا (كن هوخالد في النار)

لاعوت فيها ولايخرج منها

وهوأ بوجهل (وسقوا ماء

حيما) حار ا (فقطع امعاءهم)

(ومنهم من يستمع اليك حتى اداخر جوا من عندك قالوا للذين أو توا العلم ماذا قال آنفا) هم المنافقون كانوا محضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿﴿ ٥٠٥﴾ فيسممون كلامه ولا يعونه {سـورة محد} ولايلةوزله بالانهاونا منهم

فاذا خرجوا قاوا لاولى السهرة من التعابة ماذا قال السهرة على جهة الاسهرة المواقف الدين طبعالله على قاوم-م والدين المتدوا) في الله (هدى) أي بالاعدان والمتاع القرآن المسيرة وعلما أو شرح المواهم) أعانم علما أو شرح المهم علما أو شرح المهم جزاء تقواهم أوبين

ماعرهم (ومنهم) من المنافقين (من يستمع اليك) الى خطيتك يوم الجمية ( حتى اذا خرجوا من عندك) تفرقوا منعندك (قابوا) يعنى المنافقين (للذين أوتواالملم) اعطوا الملم يعني عبد الله من مسعود (ماذاقال) محدعلما لسلام (آنفا) الساعة على المنبر استهزاء عاقال محدصلي الله عليه وسلم (أوائك) المنافقون هم (الذين طبع الله) ختم الله (على قلوم) فهم لايعقلون الحق والهدى (والبعوا أهواءهم) بكفر السر والنفاق والخيانة والعداوة مع رسول الله ومنهم من يستم اليك حتى اذا خرجوا من عندك المنافقين كانوا بحضرون على المنافقين كانوا بحضرون مجلس الرسول ويسمعون كلامه فاذا خرجوا ﴿ قالوا للذين اوتوا العلم ﴿ العلاء السحابة ﴿ ماذاقال آنفا ﴾ ماالذي قال السماعة استهزاء اواستعلاما اذلم بلقوا له والنه مهاونا به وآنفا من قولهم انم الشئ لمما تقدم منه مستعارا من الجمارحة ومنه استأنف والنتف وهو ظرف بمعنى وقتا مؤننفالوحال من الضمير في قال وقرئ أنفا ﴿ أُولَئُكُ الذِين طبعالله على قلوبهم واتبوا اهواءهم ﴾ فلذلك استهزؤا وتهاونوا بكلامه ﴿ والذين احتدوا زادهم هدى ﴾ اى زادهم الله بالتوفيق والالهام اوقول الرسول ﴿ وآناهم تقواهم ﴾ بين لهم ماينقون اواعانهم على تقواهم اواعلاهم جزاءها الترمذي وقال حديث غريب حسن صحيم هنأ بي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يستى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب الى فيه فيكرهه فاذا أدني منسه شوى في قوله يستى منماء صديد يتجرعه قال يقرب الى فيه فيكرهه فاذا أدني منسه شوى

وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دىره قال الله تمالى. ماء حيما فقطع أمعاءهم وبقول وان يستفيثوا يفاثوا بماءكالمهل بشوى الوجوه أخرجه الترمذي وقال حديث غربب ۞ قوله تعـالي ﴿ وَمَهُم ﴾ يعني ومن هؤلاء الكفار ﴿ مَن يَسْتَمُمُ اللَّهُ ﴾ وهم المنــافقون يُستَّمُون قولك فلايمونه ولانفهمونه تهــاونا به وتغافا(عنــه ﴿ حتى أَذَا خُرْجُوا مَنْ عَنْدُكُ ﴾ يعني أن هؤلاء المنــافقين الذين كانوا عندك يامحمد يستمعون كلامك فاذا خرجوا من عندك ﴿قَالُوا ﴾ يعني المنافقين ﴿الدُّينَ أُوتُوا العلم ﴾ يعني من الصحابة ﴿ ماذا قال آنفا ﴾ يعني ما الذي قال مجمد الآن وهو من الائتناف يقال ائتنفت الامر الامر أي المدأنه قال مقاتل وذلك ان النبي صلى الله عليهوسلمكان نخطب ويعيب المنافقين فاذا خرجوا منالم بمجد سألوا عبدالله من مسعود استهزاء ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وقدسئلت فيمن سئل ﴿ أُوائِكَ ﴾ يعني المنافقين ﴿ الذين طبعالله على قلوبهم ﴾ يعني فلم يؤمنوا ولم منتفءوا عــا سمموا من رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ والبَّهُ وَاللَّهُ وَاهْمَ ﴾ يعني في الكفر والنفاق والمعنى أنهم لما تركوا اتباع الحق أماتالله قلوبهم فلم تفهم ولم تمقل فعند ذلك اتبعوا أهواءهم في الباطل ﴿ والذين اهتدوا ﴾ يعني المؤمنين لمابين الله ان المنافق يسمم ولا ينتفع بل هو مصر على متابعة الهوى بين حال المؤمن المهتدى الذي يننفع بما يستمع فقال تعالى والذين اهتدوا يعني محمداية الله اياهم الى الايمان ﴿ زادهم هدى ﴾ يعني انهم كما سمعوا من رسولالله صلى الله عليه وسلم مماجاءبه عن الله عزوجل آمنوا بما سمعوامنه وصدقوه فيزيدهم ذلك هدى مع هدايتهم وإعانا مع إعانهم ﴿ وآتاهم نقواهم ﴾ يعنى وفقهم للعمل عــا أصرهم به وهوالنقوى وقال ســميد بن جبير آناهم ثواب تقواهم

صلى الله عليه وسلم (والذين ( فا و خا ٦٤ مس ) اهتدوا) بالإيمان (زادهم) بخطبتك (هدى) بصيرة فى أمر الدين وتصديقا فى النيات (وآناهم تقواهم) ألهمهم تقواهم يقول أكرمهم بترك المماصى واجتناب المحارم ويقمال والذين اهتدوا بالناسخ زادهم هدى بالمنسوخ وآناهم الله تبارك وتعالى تقواهم أكرمهم الله باستعمال الناسخ وترك

لهم ما يتقون (فهل ينظرون الاالساعة) أى ينتظرون (أن تأنيهم) أى اليانها فهو بدل اشتمال من الساعة (بنتة) عادماتهما وهو مبعث مجد صلى المقاعله وهو مبعث مجد القمر والدخان وقيل قباح الارحام وقلة الكرام وكثرة اللئام (فانى لهم اذا جاءتم التقدير فانى لهم ذكراهم) قال الاخفش التقدير فانى لهم ذكراهم التقدير فانى لهم ذكراهم

المنسوخ (فهل ينظرون) اذا كذبوك كفارمكة (الا الساعة) قيام الساعة ( ان تأتيهم بعتة) فجأة (فقدجاء الشمروخروج النبي صلى الله اعليه وسلم بالقرآن من اعلامها أي معالمها ( اذا جاء تم ) قيام الساعة ( ذ كراهم ) التوية

﴿ وَهَالَ بِنَظَ وِنَالَاالَسَاعَةُ ﴾ فهل يُنتظر ونغيرها ﴿ انْ تَأْتَهُم بِعَنَهُ ﴾ بدل اشتمال من الساعة وقوله ﴿ فقدحا، اشراطها ﴾ كالملقله وقرى ان تأثيم على انه شرط مستأنب جزاؤه ﴿ فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم ﴾ والمعنى ان تأثيم الساعة بغنة لاله قدظهر الماراتها

وقبل آماهم نفس تقواهم بمدني اله تعالى بين لهم التقوى ۞ قوله عزوجل ﴿ فَهُلَّ منظرون الاالساعة ان تأتهم بغنة ﴾ يعني الكافرين والمنافقين الذين قعدوا عن الاعان فلم يؤمنوا فالساعة ثانهم بغتة تفجؤهم وهم على كفرهم ونفاقهم ففيه وعيد وتهددند والمعنى لانتظرون الاالساعة والساعة آنمة لانحالة وسمت القيامة ساعة لسرعة قيامها عن أبي هريرة قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا فهل تنتظرون الافقرا منسما أوغنى مطغبا أومهضا مفسدا أوهرما مفدا أومونا محهزا أو الدحال فشر غائب منظر أوالساعة والساعة أدهى وأمر أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ﴿ وقوله تعالمي ﴿ فقدحاء أشراطها ﴾ أي أماراتها وعلاماتها واحدها شرط ولماكان قيام الساعة أمرا مستبطأ في النفوس وقد قال الله تمالي فهل ينظرون الاالساعة أن تاتهم بفتة فكأن قائلا قال متى يكون قيام الساعة فقال تعمالي فقد حاه أشراطها قال المفسرون من أشراط الساعة انشقاق القمر وبعثة رسولالله صلى الله عليه وسلم (ق) عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باصبعه هكذا الوسطى والتي تلى الامهـام وقال بعثت أنا والساعة كهاتين وفيرواية قال بعثت أنا والسـاعة كهانين وبشير باصبعيه عدهما (ق) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين كفضال احداهما علىالاخرى وضم السمابة والوسطى وفي رواية قال بعثت في نفس الساعة فسيقتها كفضيل هذه على الآخرى قبل معنى الحديث ازالمراد ان مابين مبعثه صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة شيء يسير كابين الاصبعين في الطول وقيل هو اشارة الى قرب المجاورة (ق) عن أنس قال عند قرب وفاته ألا أحدثكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لابحدثكم به أحد غيري سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم نقول لاتقوم الساعة أوقال من أشراط الساعة ان رفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشوالزنا ويذهب الرجال ويبتي النساء حتى يكون لخمين امرأة تيم وفيرواية ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثرالنسما. (ق) عنأ بي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم ان من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهرالفتن ويلتي الشيم ويكثرا الهرج قالوا وما الهرج قال القتل وفي رواية برفع العلم ويثبت الجهل أوقال ويظهر الجهل (خ) عنأ بي هريرة قال بينا رسول الله رسول اللهصلى اللهعليه وسلمفى حديثه فقال بعض القوم سمع ماقال فكره ماقال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال أين السائل من الساعة قال هاأناذا يارسول الله قال اذا ضمت الامانة فانتظر الساعة قال وكيف اضاعها قال اذا وسد الامر الي غير أهله فانتظر الساعة ۞ وقوله تعمالي ﴿ فاني لهم اذاجاءتهم ذكراهم ﴾ يعني فمن أين لهم كبعث الرسمول وانشقاق القمر فكيم لهم ذكراهم اى تذكرهم اذاجاءتهم السماعة وحينئذ لايفرغ له ولاينفع ﴿ فاعلم انه لاالهالاالله واستغفر لذنبك ﴾ اى اذاعلت سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين فاثبت على ماانت عليه منااملم بالوحدانية وتكميل

التذكر والاتعاظ والتوبة اذاجاءتهم الساعة بغتة وقيل معناه كيف يكون حالهم اذا حامتهم الساعة فلا تنفعهم الذكري ولانقبل منهم التوبة ولايحتسب بالإعمان فيذلك الوقت ﴿ فَاعَلَمُ اللَّهِ الْآلِلَةِ ﴾ الخطاب للنبي صلى الله علمه وسلم وأورد على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله وأنه لااله الاهو فما فائدة هذا الامر وأحب عنه بان ممناه دم على ما أنت عليه من العلم فهو كقول القائل للجالس اجلس أي دم على ما أنت عليه من الجلوس أويكون معناه ازدد علما الى علمك وقيل ان هذا الخطاب وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراديه غيره من أمته قال أبو البالية وسفيان بن عمينة هذا متصـل بما قبله معناه اذا حامتهم فاعلم انه لاملجأ ولامنجى ولامفزع عنــد قيامها الاالى اللهالذي لااله الاهو وقبل معناه فاعلم أنه لااله الاالله وأن جيعالممالك تبطل عند قيامها فلاملك ولاحكم لاحد الالله الذي لااله الاهو ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ أمرالله عنوجل نبيه صلىالله عليه وسلم بالاستغفار مع أنه مغفورله ليستن به أمته وليقتدوايه في ذلك (م) عن الاغر المزنى أغر, مزينة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الله ليغان على قلى حتى أستغفر فىاليوم مائة مرة وفى رواية قال توبوا الى ربكم فوالله اني لاتوب الى ربي عزوجل مائة مرة في اليوم ( خ ) عن أبي هريرة قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول انى لاستعفرالله وأتوب اليه فى اليوم سبعين مرة وفي رواية أكثر من سبعين مرة قولهانه ليغان على قلبي الغين النفطية والسترأى يلبس على قلبي ويغطى وحبب ذلك ما أطلعه الله عليه من أحوال أمته بعده فاحزنه ذلك حتى كان يستغفرلهم وقيل انه لماكان يشفله النظر فيأمور المسلمين ومصالحهم حتى نرى انه قدشغل بذلك وانكان منأعظم طاعة وأشرف عبادة عنأرفع متمام مماهو فيه وهوالتفرد بربه عزوجل وصفاء وقته معه وخلوص همه منكل شئ سواه فلهذا السببكان صلىالله عليه وسلم يستغفرالله فانحسنات الابرار سيآت المقربين وقيل هو ماخوذ من الغين وهوالغيم الرقيق الذي بغشي السمياء فكان هيذا الشيغل والهم يغشي قلبه صلى الله عليه وسلم ويغطيه عن غيره فكان يستغفر الله منه وقيل هذا الغين هوالسكينة التي تغشى قلبه صلىالله عليه وسلم وكان سبب استغفاره لها اظهار المبودية والافتقار الى الله تعالى وحكى الشيخ محى الدين النووي عن القاضي عياض أن المرادمه الفترات والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله عليه وسلم الدوام عليه فاذا فتر أوغفل عدذاك ذنباواستغفر منه وحكى الوجوه المتقدمة عنه وعنغيره وقال الحرثالمحاسى خُوفَ الانبياء والملائكة خُوفُ اعظام واجلال وان كانوا آمنين من عذاب الله تعالى وقبل يخمل ان هذا الغين حالة حسنة واعظام يغشى القلب ويكون استغفـاره شكرا

(فاعلمانه) ان الشان (لااله الاالله واستغفر لذنبك

( فاعلم ) یا مجدد ( اند لااله الا الله ) لاضار و لا نافع و لا ما نع ولا معطی و لا منز و لا مذل الاالله و يقال فاعلم اندلیس شئ فضله کفضل لااله الاالله ( واستفرلذنبك ) یا مجد من ضرب الیهودی زیدبن السمین وللمؤمنين والمؤمنات) والمدنى فاثبت على ماأنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس باستغفار ذنبك و ذنوب من على دينك و في شرح التأويلات جاز أن يكون له ذنب فاسم، بالاستغفار له ولكنا لانعلم غير ان ذنب الابياء توك الافضل دون مباشرة القبيم و ذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر والكبائر وقيل الفاآت في هذه الآيات لعطف جملة على جاة بينهما اتصال (والله يعلم متقلبكم) في معايشكم ومتاجركم (ومثواكم) ويعلم حيث تستقرون من منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في الجنة والنار ومثله حقيق بان يتقى و يخشى وان يستغفروسئل هذا بالمنازلكم أو المشمرون لا عن فضل ﴿ ١٠٥ ﴾ العلم فقال ألم تسمم قلوله والمتمرون لا عن فضل ﴿ ١٠٥ ﴾ العلم فقال ألم تسمم قلوله المنازلكم أو المنازلكم في المنازلكم أو المنازلكم أو المنازلكم المنازلكم أو المنازلكم أو المنازلكم أو المنازلكم أو المنازلكم أو المنازلكم المنازلكم ومثواكم في المنازلكم المنازلكم المنازلكم أو المنازلكم المنازل

فاعلمأ ندلاالهالاالله واستغفر

لذنيك فامر بالعمل بعد

العلم (ويقول الذين آمنوا

لولا نزات سورة ) فها

ذكر الجهاد (فاذا أنزات

سورة ) في معنى الجهاد

(محكمة) مدنةغيرمتشاعة

لاتحتمل وجهاالاوحوب

القتال وعن قتاده كل سورة

فهاذكر القتال فهي محكمة

لان النسيخ لارد علمها

من قبل أن القتال نسخ

ماكان من الصفح والمهادنة

وهو غير منسوخ الى يوم

القيامة (وذكرفها القتال)

أى أمرفه ابالجهاد (رأيت

الذين في قلوبهم مرض)

نفاق أي رأيت المنافقين

فيما بينهم يضمجرون منهما

(ينظرون اليك ظر الفشي

عليه من الموث) أي تشخص

أبصارهم جبنا وحزعاكما

النفس باصلاح احوالها وافعالها وهضمها بالاستففار لذنبك ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ ولذنوبهم بالدعاءلهم والتحريض على مايستدعى غفرانهم وفي اعادة الجاروحذف المضاف اشعار بفرط احتياجهم وكثرة ذبوبهم وانها جنس آخر فان الذنب ماله تبعقما بترك الاولى ﴿ والله يعلم متقلبكم ﴾ الدنيا فانها سماحل لا بدمن قطعها ﴿ ومثواكم ﴾ في العقبي فانها داراقامتكم فانقوا الله واستغفروه واعدوا لمعادكم ﴿ ويقول الذين آمنوا لولانزلت سورة ﴾ اى هالا انزلت سورة في امم الجهاد ﴿ فإذا انزلت سورة محكمة ﴾ مبينة لاتشابه فيها ﴿ وذكرفيها القتال ﴾ اى الامريه ﴿ رأيت الذين في قلوبهم مرض ﴾ منعف في الدين وقبل نفاق ﴿ خظرون اليك نظر المغشى عليه من الموت ﴿ جبنا وتحافة كا قال أمالاً أكون عبدا شكورا وقبل في معنى الآية استغفر لذنبك أى لذنوب أهل بيتك ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ يعنى من غير أهل بيته وهذا اكرام من الله عزوجل بيتك ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ يعنى من غير أهل بيته وهذا اكرام من الله عزوجل

كا قال أوالا أكون عبدا شكورا وقبل في معنى الآية استغفر لذنبك أى لذنوب أهل بيتك ﴿ والمدوّمنين والمؤمنات ﴾ يعنى من غير أهل بيته وهذا اكرام من الله عن وجل لهذه الامة حيث أمن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيم ﴿ والله يعلى متقلبكم يعنى متصرفكم ومنتشركم في أعالكم في الدنيا ومثوا كم يعنى مصيركم الى الجنة أوالى النار وقبل متقلبكم في أشدة الكم بالنار ومثوا كم بالليل الى مضاجعكم وقبل متقلبكم من أصلاب الآباء الى أرحام الامهات وبطونهن ومثوا كم في الدنيا وفي القبور المدنى الله تعالى عالم مجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شئ منها وان دق وخنى ﴿ قوله تعالى ﴿ ويقول الذين آمنوا أولانزلت سورة ﴾ وذلك ان المؤمنين كانوا حراصا على الجهاد في سبيل الله فقالوا فهلا أنزلت سورة عكمة وذكر فيها المقال ﴾ قال مجاهد كل سورة ذكر فيها الجهاد فهى محكمة وهى أشد المتران على المتافقين ﴿ رأيت الذين في قلوم مرض ﴾ يعنى نفاقا وهم المنافقون ﴿ ينظرون اللك ﴾ يعنى شرزا وكراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو ﴿ نظر الغشى عليه من الموت ﴾ يعنى شرا وكراهية منهم للجهاد وجبنا عن لقاء العدو ﴿ نظر الغشى عليه من الموت ﴾ يعنى كا منظر الشاخص بصره عند معاينة الموت

ينظر من أصابته الفشية من الموت ، يعنى كا ينظر الشاخص بصره عند معاينة الموت وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات (والله يعلم متقلبكم) ذهابكم ومجيئكم وأعمالكم (وعيد) في الدنيا (ومثواكم) مصيركم ومنزلكم في الآخرة (ويقول الذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن وهم المخلصو (لولا) هلا (نزلتسورة) جبريل بسورة تمنوا ذلك من اشتياقهم الى ذكر الله وطاعته (فاذا أنزلتسورة) جبريل بسود (محكمة) مبينة بالحلال والحرام والاس والنهى (وذكر فيها القتال) أمن فيه بالقتال (رأيت الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق (ينظرون اليك) نحوك عند ذكرك القتال (نظر المفشى عليه من الموت ) كمن هو في غشيان المور من كراهية قتالهم مم الهدو

عند الموت ( فاولى لهم ) وعيد بمعنى فويل لهم وهو أفعل من الولى وهو القرب ومداه الدعاء عليهم بان يليهم المكروه (طاعة وقول معروف )كلام مستأنف حرَّه ٥٠٥ ﴿ مَنْ طَاعَةً وقول معروف { سـورة مجد } خيرلهم (فاذاعزم الامر)

فاذا وجد الاس ولزمهم فرض القتال (فلوصدقوا الله) في الاعـان والطاعة (لكان)الصدق (خيرالهم) من كراهة الجهادثم التفت من الفية الى الخطاب بضرب من التوبيخ والارهاب فقال (فهل عسيتم ان توايتم ان نفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم ) فلعلكم ان أعرضتم عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ان ترجـ موا الى ماكنتم عليه في الجاهلية من الافساد فى الارض بالتغاور و التناهب وقطع الارحام بمقاتلة بعض الاقارب بعضا ووأد البنات وخبرعسي أن تفسدوا والشرط اعتراض بين الاسم والخبر والتقدير فهل عسيتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا

﴿ فاولى لهم ﴾ فوبل لهم افعل من الولى وهو القرب اوفعلى من آل ومعنساه الدعاء عليهم بان يليهم المكروه اويؤل اليه امرهم ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ استثناف اى امرهم طاعة اوطاعة وقون معروف خيرلهم اوحكابة قولهم لقراءة ابى يقولون طاعة ﴿ فاذا عنم الامر ﴾ اى جد وهو لاسحاب الامر واسناده اليه مجاز وعامل الظرف محذوف وقيل ﴿ فلوصدقوا الله ﴾ اى فيما زعموا من الحرص على الجهاد اوالا يمان ﴿ لكان ﴾ الصدق ﴿ خيرا الهم فهل عسيتم ﴾ فهل يتوقع منكم ﴿ ان توليتم ﴾ امور الناس و تأمرتم عليه اواعرضتم و توليتم عن الاسلام ﴿ ان نفسدوا في الارض و تقطعوا الوماكم ﴾ تناحرا على الولاية و تجاذبا الها اورجوعا الى ماكنتم عليه في الجاهلية من الرحاكم كلية في الجاهلية من

﴿ فاولى لهم ﴾ فيهوعيد وتهديد وهومهني قولهم في الهديد ويلك وقاربك ماتكره وتم الكلام عندهذا ثماشدأ تقوله ﴿طاعةوقول معروف﴾ فعلى هذا هومبتدأ محذوف الخبر تقديره طاعة وقولمعروف أمثل الهم وأولى بهم والممنى لوأطاعوا وقالوا قولا معروفا كان أمثل وأحسن وقيل هومتصل بماقبله واللام فيالهم بمعنىالباء مجازه فاولىبهم طاعةالله وطاعة رسوله وقول معروف بالاحابة والمعني لوأطاعوا وأجابوا لكانت الطاعة والاجابة أولى بهم وهذا معنى قول ابن عبــاس فيرواية عطاء عنــه ﴿ فَاذَا عَزُمُ الْأَمْنُ ﴾ فيه حذف تقديره فاذا عزم صاحب الامر وقيل هوعلى أصله ومجازه كةولنا جاء الامر ودنا الوقت وهذا أمر متوقع ومعنى الآية فاذا عزم الامر خالف المنافقون وكذبوا فيما وعدوابه ﴿ فَلُو صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرَالُهُم ﴾ يَمْنَى الصَّدَّق وقيل معناه لوصَّدَّقُوا الله فى اظهار الايمان والطاعة لكان ذلك خيرالهم ﴿فَهَنْ عَسَيْمَ﴾ أى فلملكم ﴿ان توليتم﴾ يعني أعرضتم عن سماع القرآن وفارفتم أحكامه ﴿إن تفسدوا في الارض﴾ يعنى تعودوا الىماكنتم عليه فى الجاهلية من الفساد فى الارض بالمعصية والبغى وسفك الدم وترجعوا الى الفرقــة بعدما جعكم الله بالاســـلام ﴿ وَتَقَطُّمُوا أَرْحًا مُكُمِّ ﴾ قال الارحام وعصوا الرحن ( ق ) عن أبي هربرة ان النبي صلى الله عليـــه وسلم قال ان الرحم شجنة من الرحن فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته وفى رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الحلق حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم فاخذت محقو الرجن فقال مه فقالت هذا مقام المسائديك من القطيمة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأفطم من قطعـك قالت بلي قال فـذلك لك ثم قال رســول الله صلى الله عليه وسلم أقرؤا أن شئتم فهل عسيتم أن وايتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك اذبن لعنهم اللدفاصمهم وأعمىأ بصارهم أفلابتدبرون

(فأولى لهم) وعيد لهم من عذاب الله (طاعة) يقول هذا من المؤمنين طاعة لله كلام حسن ويقدال طاعة المنسافتين لله ولرسوله وقول معروف كلام حسن المنسافية والمخالسلام خير لهم من الموسية والمخالفة والكراهية

ويقال أطيعوا طاعةالله وقولوا قولامهروفا لمحمد(فاذاعن مالاس) جد الاس وظهر الاسلام وكثر المسلمون (فلوصدقوا الله) يعنى المنافقين بإعانهم وجهادهم (لكان خيرا الهم) من المعصية (فهل عسيتم ان توليتم) فلعلكم يامعشر المنافقين تتمنون ان توليتم أس هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم (ان تفسدوا في الارض) بالقتل والمعاصى والفساد (وتقطعوا أرحامكم) باظهار النفاور ومقاتلة الاقارب والمعنى انهم لضعفهم فىالدين وحرصهم على الدنيا احقاء بان يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم ويقول لهم هل عسيتم وهذا على لغة الحجـاز فان بني تميم لايلحقون الضميريه وخبره ان تفسدوا وان توليتم اعتراض وعن يعقوب توليتم اى ان تولاكم ظلمة خرجتم معهم وساعدتموهم فى الافساد وقطيعة الرحم وتقطعوا من القطم وقرى تقطعوا من التقطع ﴿ أُولئك ﴾ اشــارة الى المذكورين ﴿ الَّذِينَ لمنهم الله ﴾ لافسمادهم وقطعهم الارحام ﴿ فاصمهم ﴾ عن استمماع الحق ﴿ واعمى ابصارهم ﴾ فلا يهتدون ســبيله ﴿ افلا يتدبرون القرآن ﴾ يتصفحونه ومافيه من القرآن أم على قلوب أقفالهما الشجنة القرابة المشتبكة كاشتباك العروق والحقومشد الازار من الانسان وقد يطلق على الازار ولما جعل الرحم شجزة من الرحن استعار لها الاستمساك به والاخذ كايستمسك القريب من قرسه والنسيب من نسيبه ومعنى صلة الرحم مبرة الاقارب والاحسان اليهم وقطعالرحم ضدصلتها والعائد اللائد المستجير قال الفاضي عياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر آنما هي مدى من المعاني وليست بجسم وأنماهي قرابة ونسب مجمعه رحم والده فنتصل بعضه سعض فسمي ذلك الاتصال رجا والمعانى لانتأتى منها القيام ولاالكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب فىاستعمال ذلك والمراد تعظيم شانها وفضيلةواصلها وعظيم اثم قاطعها ولهذا سمى العةوق قطعاكانه قطع ذلك السبب المتصل قال ويجوز ان يكون المراد قيام ملك من الملائكة تعلق بالعرش وتكلم على لسانهــا بهذا بإمرالله عن وجل هذا كلام القاضي عياض في معني هذا الحديث والله أعا وقيـل في الآية فى قوله أن توليتم هو من الولاية يعنى فهل عسيتم أن توليتم أمر النساس أن تفسدوا فىالارض يعنى بالظلم وتقطعوا أرحامكم ومعنى الاستفهام فىقوله فهل عسيتم للتقرير المذكور والمعنى هل يتوقع منكم الافساد فان قلت عسى طمع وترج وتوقع وذلك على الله محال لانه تعالى عالم بكل شيء فما معناه قلت قال بعضهم معناه نفعل بكم فعل المترجي المبتلى وقال بعضهم معناه كل من ينظر اليهم يتوقع منهم ذلك وقال الزمخشرى معناه انه لمـا عهد منكم أحقـاً، بان يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم فىالايمان ياهؤلاء ماترون هل يتوقع منكم ان توليتم أمور النماس وتامرتم عليهم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم تناحراعلى الملك وتهالكاعلى الدنيا ﴿أُولَئْكُ ﴾ اشارة الى من اذا تولى أفســد في الارض وقطم الارحام ﴿ الذين لمنهم الله ﴾ يعنى أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته ﴿ فاصمهم ﴾ يعني عن سماع الحق ﴿ وأعيى أبصارهم ﴾ يعنىءن طربق الهدى وذلك انهم لماسمعوا القرآن فلم يفهموه ولم يؤمنوابه وأبصروا طريق الحق فلم يسلكوه ولم يتبعوه فكانوا بمنزلة الصم العمي وانكان لهم أسماعٍ وأبصار في الظاهر ﴿ أَفلا يتدبرون القرآن ﴾ يعنى تفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره وأصلالندىر النفكر في عاتبة الشئ ومايؤل اليه أمره وتدبر القرآن لابكون

أرحامكمان توايتم (أولئك) اشارة الى المذكور بن (الذين لعنهم الله )أبدهم عن رجته (فاصمهم)عن استماع الموعظة ( وأعمى أبصارهم ) عن ابصارهم طريق الهدى (أفلا يتدبرون القرآن) فيعرفوا مافيه منالمواعظ والزواجر ووعيد العصاة حتى لانجسروا على المعاصي الكفر (أوائك )المنافقون (الذين لعنهم الله )هم الذين طردهم الله من كل خير ( فأصمهم ) عن الحق والهدى (واعمى أبصارهم) عن الحق والهدى (أفلا يتدبرون القرآن ) أفار لتفكرون بالقرآن مانزل

المواعظ والزواحر حتى لابجسروا على المعـاصي ﴿ امعلى قلوبِ اقفالها ﴾ لايصل اليهــا ذكرولاينكشف لهــا امروقيل ام منقطعة ومعنى الغمزة فيهــا التقرير وتنكير القلوب لان المراد قلوب بعض منهم اوالاشعار بإنها لابهام امرحا فىالقساوة اولفرط جهالتها ونكرهاكأنها مبهمة منكورة واضافة الاقفال اليهاللدلالة على اقفال مناسبة لها مختصة بها لانجانس الاقفال المعهودة • وقرئ اقفالها على المصدر ﴿ان الدُّنَّ ارتَّدُوا على ادبادهم ﴾ الى ما كانوا عليه من الكفر ﴿من بعد ماتبين الهم الهدى ﴾ بالدلائل الواضحة والمججزات الظاهرة ﴿ الشيطان سول لهم ﴾ سهل لهم اقتراف الكبائر من السولوهوالاسترخاء وقيل حلهم علىالشهوات منالسولوهو المتمنى وفيه انالسول مهموز قلبت همزته واوا لضم ماقبلهـا ولاكذلك التسويل ويمكن رده بقولهم هما يتساولان. وقد قرئ سول على تقدير مضاف اي كيدالشيطان سول لهم ﴿ واملي لهم ﴾ ومدايم فى الآمال والامانى اوآمهلهم الله ولم يعاجلهم بالعقوبة لقرآءة يعقوب واملى لهماى وأنا املي لهم فيكون الواو للحال اوالاستثناف. وقرأ ابوع روو املي الهم على البناء

الامع حضور القلب وجم الهم وقت تلاوته ويشــترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية ﴿ أمَّلِي قلوبِ أَفْفَالُهَا ﴾ يمني بلَّ على قلوب أقفالهاوجِمل القفل مثالا لكل مانع الانسان من تعاطى فعل الطاعة يقال فلان مقفل عن كذا بمعنى ممنوع منه فان تلت اذاكانالله تعالى قدأصمهم وأعمىأ بصارهم وأففل على قلوبهم وهو بمعنى الختم فكيف يمكنهم تدبرالقرآن معهذه الموانع الشديدة قلت تكليف مالايطاق حائز عندنا لان الله أمر بالايمان لمن سبق في علمه أنه لايؤمن فكذلك هنا والله يفعل مايريد لااعتراض لاحدعليه وقيل انقوله أفلايتدبرون القرآن المرادبه التأسىوقيل انهذه الآية محققة للآية المتقدمة وذلك انالله تعالى لما قال أولئك الذين لعنهمالله فاصمهم وأعمى أبصارهم فكان قوله أفلا سدبرون القرآن كالتهييم لهم على ترك ماهم فيهمن الكفرالذي استحقوا بسببه اللعنة أوكالتبكيت لهم على اصرارهم على الكفر والله أعلم عراده ۞ وروى البغوى باسناد الثملي عن عروة بن الزبير قال تلا رســولالله صلى الله عليه وسام أولا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فقال شاب من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكونالله يفتحها أو نفرجها فما زال الشاب في نفس عرحتي ولي فاستمان به هذا حديث مرسل وعروة بن الزبير تابيي من كبار التابعين وأجلهم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لآنه ولدسنة اثنين وعشرين وقبل غيرذلك \* قوله عزوجل ﴿ انالذين ارتدوا على أدبارهم ﴾ يعني رجعوا القهةري كفارا ﴿ مَن بعدماً تَبين لهم الهدى ﴾ يعني من بعدما وضم لهم طريق الهداية قال قتادة هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعدما عرفوه ووجدوا نعته فيكتابهم وقال ابنءاس والضحاك والسدي هم المنافقون آمنوا أولا ثم كفروا الما ﴿ الشَّيْطَانَ سُولُ لَهُم ﴾ يعني زبن الهم القبيم حتى رأوه حسنا ﴿ وأملى لهم ﴾

(أم على قلوب أقفالها) عمني بل وهمزة التقرير للتسمجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لايتوصل اليهاذكر ونكرت القلوب لان المراد على قــلوب قاسـية مبهم أمرهما في ذلك والمراد بعض القلوب وهي قلوب المنافقين وأضيفت الاقفال الى القبلوب لأن المراد الاقفال المختصة براوهي أقفال الكفرااتي استغلقت فالاتنفتع نحوالربن والختم والطبع (ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى ) أي المنافقون رجعوا الى الكفر سرابعد وصوح الحق الهم (الشيطان سول) زبن (لهم) جلة من مبتدأ وخبرو قعت خبرا لان نحو ان زيداعر ومريه (وأملى لهم) ومدالهم في الآمال والامانى وأملى أبوعمرو أى أمهلوا ومد في عرهم

(أم على قلوب أففا لها) أم على قلوب المنافقيين أقفال لايعقلون مانزل فهم ( ان الذين ارتدوا عـلى أدهارهم) رجموااليدين آبائهم وهم الهود (من بعد ماتبين الهم الهدى التوحيد والقرآن وصفية مجيد صلى الله عليه وسلم و نعته في القرآن ( الشيطان سول لهم ) زين الهم الرجوع الى دينهم (والملي ليم ) الله أمهلهم اذا بهلكهم

(ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا مانزلالله ) أي المنافقون قالوا للمهود (سنطيعكم في بعض الامر) أي عداوة مجمد والقعود عن نصرته ( والله يعلم اسرارهم ) على المصدر من أسرجزة وعلى وحفص أسرارهم غيرهم جمسر (فكيف اذا توفقهم الملائكة) أي { الجزء السادسوالعشرون } فكيف يعملون ﴿ ٥١٢ ﴾ وماحبلَم حينذ (يضربون وجوههم

وأدبارهم) عنابن عباس رضى الله غنهما لالتوفي أحدعلي معصية الايضرب من المالائكة في وجهه و ديره (ذلك ) اشارة الى التوفي الموصوف (بانهم) بسبب انهم (اتبعوا ماأ يخطاله) من معاونة الكافرين (وكرهوا رضوانه) من نصرة المؤمنين ( فأحبط

أعالهم

(ذلك) لارتداد (بأنهم قاوا) يمنى الهود (للذبن كرهوا) وهم المنافقون جحدوافي السر (مانزل الله) محديل على مجد صلى الله عليه وسلم ( سنطيعكم ) سنعينكم ياممشر المنافقين ( في بعض الامر) أمر مجدعليه السادم باداله الاالله ان كانله ظهور علينا (والله يعلمأ سرارهم)أسراراايهود مع المنافقين (فكيف) يصنعون ( اذا توفتهم الملائكة) قبضتم الملائكة يعنى اليهود ( يضربون وجوههم) بمقامع من حديد ( وأدبارهم ) ظهورهم ( ذلك )الضرب والعقوبة

المفعول وهو ضمير الشيطـان اولهم ﴿ ذلكبانهم قالوا للذين كرهوا مانزلالله ﴾ اى قال اليهود الذين كفروا بالنبي بعد ماتبين لهم نعنه للمنافقين اوالمنافقون لهم أواحد الفريقين المشركين ﴿ سنطيمكم في بعض الأمر ﴾ في بعض أموركم أو في بعض ما تأمرون له كالقمود عنالجهاد والموافقة فىالخروج معهماناخرجوا والتظافر علىالرسول ﴿ والله يعاسرارهم ﴾ ومنها قولهم هذاالذي افشاهالله عليهم وقرأ حزة والكسائي وحفص اسرارهم على المصدر ﴿ فَكَيْمُ اذَاتُوفَهُمُ المَلائكَةُ ﴾ فكيف يعملون ويحتالون حيننذ. وقرئ توفاهم وهو بحتمل الماضي والمضارع المحذوف احدى ناءيه ﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾ تصوير لتوفيهم بمايخانمون منه وبجبنون عن القتال له ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى التوفى الموصوف ﴿ بانهما نبعوا ماأسخط الله ﴾ من الكفر وكتمان نعت الرسول وعصان الاص ﴿ وكره وارضوانه ﴾ ما يرضاه من الايمان والجهاد وغيرهما من الطاعات ﴿ فَأَحبِطُ اعْالَمِمْ ﴾

قرئ بضم الالف وكسراللام وفنح اليـاء على مالم يسم فاعـله يعنى أمهلوا ومدلهم فىالعمر وقرئ وأملى لهم بفنح الاامــواللام بمعنى وأملى لهم الشــيطان بان مدلهم فىالامل فان قلت الاملاء والامهال لايكونان الامنالله لانه الفـاعل المطلق وليس للشيطان فعل قط على مذهب أهل السنة فما معنى هذه القراءة قلت ان المسول والمملى هوالله تعالى فيالحقيقة وايس للشـبطان فعل وائما أسـند اليه ذلك من حيث انالله تعالى قدر ذلك على بده ولسانه فالشيطان يمنهم ويزين لهم القبيم ويقول لهم في آجالكم فسيمة فتمتعوا بدنياكم ورياستكم الى آخرااممر ﴿ ذلك ﴾ اشارة الى التسويل والاملاء ﴿ بانهم ﴾ يعنى بان أهل الكتاب أو المنافقين ﴿ قالوا للذين كرهوا مانزلالله ﴾ وهم المشركون ﴿ سنطيعكم في بعض الامر ﴾ يعني منالنعاون على عداوة محمد صلى الله عليه وسملم وترك الجهاد معه والقعود عنه وكانوا نقولون ذلك بسرا فاخبرالله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خبرهم ﴿ ثُمْ قال ﴿ والله يعلم أسرارهم ﴾ يعنى انه تعالى لأتحفى عليه خافية من أمرهم ﴿ فَكَيْبُ اذَا تُوفَّتُهِمُ الْمَادُّئُكَةً ﴾ يعنى فكيف يكون حالهم اذا نوفتهم الملائكة ﴿ يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك ﴾ يعنى ذلك الضرب ﴿ بانهم ﴾ يعني بسبب أنهم ﴿ اتبعوا ما أستخط الله ﴾ يعني ترك الجهاد مع رـــولالله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس بماكتموا من التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ وَكُرُهُوا رَضُوانُهُ ﴾ يعني كرهوا مافيه رضوانالله عزوجل وهوالا يمان والطاعة والجهاد مع رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَأَحْبِطُ أَعَالُهُم ﴾ التي علوها من أعال

(بانهم اتبعوا ماأسخطالله ) من البهودية (وكرهوا رضوانه ) حجدوا توحيده ( فأحبط أعالهم ) ﴿ البر ﴾ فابطل حسناتهم فيالمودية وبقال نزلت من قوله ان الذين ارتدوا على أدبارهم الى هنا فيشأن المنافقين الذين رجعوا منالمدينة الىمكة مرتدين عندينهم وغال نزلت فيشأنالحكم بن أبى العاص المنافقوأصحابهالذين شاوروا فميابينهم يومالجمعة فىأمرالخلافة بعد النبي صلىالله عايمه وسلم انولينا أمر هذه الامة نفعل كذا وكذا كانوا يشاورون فىهذا

حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن يخرج الله أصغائهم) احقادهم والمعنى أظن المنافقون أن الله تعالى لا يبرز بغضهم وعداوتهم رمنين ( ولونشــاء لارينا كهم ) امرفناكهم ودللناك عليهم ( فلعرفتهم بسيماهم ) بعلامتهم وهو أن يسمهم الله بعادمة ون بها وعن انسَ رضي الله عنه ﴿ ١٣] ٥ ﴿ مَا حَنَّى عَلَى رَسُولَ الله ﴿ سُورَةُ مُجَدٍّ ﴾ صلى الله علمه وسلم بعد هذه

> لذلك ﴿ أَم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله ﴾ إن أن لن يبرز الله لرسوله والمؤمنين ﴿ اصفانهم ﴾ احقادهم ﴿ ولونشاء لاربنا كيم ﴾ لعرفنا كهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم ﴿ فلمرفتهم إسمياهم ﴾ بعلاماتهم التي تسمهم بها واللام لام الجواب كررت في المعطوف﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ جواب قسم محذوف ولحن القول اسلوبه اوأمالته الىجهة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطئ لاحن لانه يعدل الكلام عرالصواب ﴿ والله يعلم اعمالكم ﴾ فيجـازيكم على حسب قصدكم اذالاعمال بالنيــات ﴿ وَلَنْبُلُونَكُمْ ﴾ بالامر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة

البر لانها لم تكنلة ولابامر، ﴿ أم حسب الذين فى قلوبهم مرض ﴾ أى شك ونفاق وهمالمنافقون ﴿ أَنْ لَنْ يَخْرِجُ اللَّهُ أَصْغَانِهُم ﴾ يعني يظهر أحقادهم على المؤمنين فيبديها حتى يعرف المؤمنون نفاقهم واحدها ضغن وهو الحقدالشديد وقال ابن عباس حسدهم ﴿ وَلُونَشَاءُ لَارِينَا كُهُمْ فُلُعُرِفْتُمْ بُسْمِاهُمْ ﴾ لماقال تعالى أم حسب الدِّن في قلومهم مرض أن لن يخرج الله أضفانهم فكأن قائلا قال لم لم يخرج أضفانهم ويظهر ها فاخبرالله تعالى انه أنما آخر ذلك لمحض المشيئة لالخوف منهم فقال تعالى ولو نشاء لاريناكهم أى لامانع لنا من ذلك والاراءة بمعنى التعريف والعلم وقوله فلعرفتهم لزيادة فائدة وهمي ان التعريف قديطلق ولايلزم منمه المعرفة الحقيقية كما يقال عرفته فلم يعرف فكان المعنى هنما عرفنا كهم تعريفا تعرفهم به ففيه اشارة إلى قوة ذلك التعريف الذي لانقع معه اشتباه وقوله بسيماهم يمنى بعلامتهم أى نجعل لك علامة تعرفهم بهما قال أنس ماخني على وسولالله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية شئ من المنافقين وكان يعرفهم بسيماهم ﴿ ولتعرفنُم في لحن القول ﴾ يعني في معنى القول وفحوا. ومقصد. وللحن معنسان صواب وخطأ صرف الكلام وازالتــه عن التصريح آلى المعنى والتعريض وهذا مجود من حيث البلاغة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكماً لحن بحجته من بعض ُواليه قصد بقوله ولتعرفهم في لحن القول وأما اللحن المذموم فظاهر وهو صرف الكلام عنالصواب الى الخطأ بازالة الاعراب أو التصيف ومعنى الآية وانك يامجد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك وأمر المسلمين وتقبيمه والاستهزاءبه فكان بعدهذا لانتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم الاعرفه قَمُولُهُ وَيُسْتَدَلُ بَخْعُومَ كَالَامُهُ عَلَى فَسَادُ بَاطْنَهُ وَنَفَاتُهُ ۞ ثُمَّ قَالَ تَعْسَالَى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أعالكم ﴾ يمني أعمال جيع عباده فيجازي كلا على قدر عمله ، قوله تعالى ﴿ولنبلونكم ﴾ يعنى ولنعاملنكم معاملة آنمختبر فان الله تعـالى عالم مجميع الاشياء قبل كونها ووجودها ضهم (ولونشاء (قا و خا ٦٥ مس) الاربناكهم) يامجدبالعلامة القبيحة ( فلعرفتهم ) فلتعرفنهم (بسيماهم)

متم القبيحة بعدذلك (ولتعرفنه) ولكن تعرفنهم يامجد (في لحن القول) فيمحاورة الكلام وهي معذرة المسافقين

لله بعلمأعالكم) أسراركم وعداوتكم وبغضكم لله ولرسوله (ولنبلونكم) والله لنحتبرنكم بالقتال

الآية احدمن المنافقين كان يعرفهم بسيماهم (ولتعرفنهم في لحن القهول) في نحوه واسلو مالحسن من فحوى كلامهم لانهم كانوا لا يقدرون على كتمان مافي انفسهم واللام في فلعر فتهم داخلة في جواب لوكالتي في لارىناكهم كررت في المعطوف واما اللام في ولثعرفنهم فواقعةمعالنون فی جواب قسم تحذوف (والله يعلم أعمالكم) فيمنز خيرهامن شرها (ولنبلونكم) بالقتال اعلاما لااستعلاما اونعاملكم معاملة المختبر ليكون ابلغ فياظهار المدل والني مخطب ولايستمون

الىخطبته حتى قالوا بعد ذلك لعبدالله من مسعود ماذاقال الني صلى الله علمه وسلم الآن على المنبر استهزاء منهم (أمحس) أيظن ( الذين في قلومهم مرض ) شاك ونفاق (أن لن يخرج الله أصفانهم) أنان يظهر الله عداوتهم وبغضهم الله ولرسوله ويقال نفاقهم للمؤمنين وعداوتهم

(حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) على الجهاد اى نعلم كائنا ماعلناه انه سيكون (ونبلو اخباركم) اسراركم وليبلونا حتى بعلم وببلو أبوبكر وعن الفضيل اله كان إذا قرأها بكيوقال اللهم لاتبلنافانك ان بلوتنا فضحتنا وهتكت استارنا وعذ ( انالذين كفروا وصدوا عن سبيلالله وشاقوا الرسول) وعادوه يعنى المطعمين يوم بدر وقدم.(من بعد ماتبين! الهدى) من بعد { الجزء السادسوالمشرون } ماظهر لهم انهالحق ﴿١٤﴾ ﴿ ١٤﴾ وعرفوا الرسول (لن يضروا ا

> شأ وسيحبط اعالهم) التي عملوها في مشاقة الرسول

> اى سيطلها فلا يصلون منها الى اغراضهم ( ياامها الذبن آمنوا اطيعوا الله واطبعوا الرسول ولا تبطلوا اعالكم) بالنفاق

(حتى نعلم ) حتى نمبز (المحاهدين) فيسيل الله ( منڪم ) يا معشر المنافقين (والصابرين) وعيزالصابرين فيالحرب منكم ( ونبلوأخباركم ) نظهرأسراركم وبغضكم وعداوتكم ومخالفتكم لله ولرسوله ونقال نفاقكم (انالذين كفروا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( وصدوا عن سيل الله ) صرفوا الناس عن دس الله وطاعته (وشاقو االرسول) خالفوا الرسول فيالدين (من بعدماتين لهم الهدى) التوحيد ( لنيضرواالله شيأ ) لن منقصو االله بخالفتهم وعداوتهم وكفرهم

رسولالله بمشاقته وحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقيه ﴿وسيحبط اعمالهم ﴾ ثواب حسنات اعالهم بذلك اومكايدهم التي نصبوها في مشاقته فالا يصلون بها الي مقاصدهم ولاتثمر لهم الاالقتل والجلاء عن اوطانهم ﴿ يِأْمُهَاالَدَىٰ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهُ واطْبِعُوا الرســول ولاتبطلوا اعالكم ﴾ عا ابطل به هؤلاء كالكفر والنفــاق والبجب والرياء ﴿ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ﴾ يعنى انا نأمركم بالجهاد حتى يظهر المجاهد ويتبين من سادر منكم ويصبر عليه من غيره لان المراد من قوله حتى نعلم أي على الوجود والظهور ﴿ وَسُلُو أَحْبَارَكُم ﴾ يعني نظهرها ونكشفها ليتبين من يأبي القتال ولايصبر على الجهاد ﴿ ازالَدُ مِنْ كَفِرُوا وصدوا عن سبلالله وشاقوا الرسول ﴾ يعني خالفوه فيما يام هم به من الجهاد وغيره ﴿ من بعدما تبين لهم الهدى ﴾ يعني من بعدما ظهر لهم أدلة الهدى وصدقالرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ لَنْ يَضُرُوااللَّهُ شُيًّا ﴾ يعني أنما يضرون أنفسـهم بذلكوالله تعـالي منزه عن ذلك ﴿ وسحبط أعـالهم ﴾ يعني وسيبطل أعالهم فلايرون لها ثوابا فىالآخرة لانها لمتكنفة تعالى قال اينعباس هم المطعمون يوم بدر ﴿ قوله عزوجل ﴿ يَأْمِ اللَّهِ مِنْ آمَنُوا أَطْبِعُوا اللَّهِ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولُ ﴾ لماذكرالله عزوجل الكفار بسبب مشاقتم لرسول اللهصلي اللهعليه وسلم أمرالله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ﴿ وَلَا سَطِلُوا أَمُعَالَكُم ﴾ قال عطاء يعنى بالشرك والنفاق والمعنى داوموا علىماأنتم عليه منالآيمان والطاعة ولاتشركوا فتبطل أعالكم وقيل لاتبطلوا أعالكم بترك طاعة الرسول صلىاللهعليهوسلم كمأ بطل أهل الكتاب أعمالهم يتكذيب رسىولالله صلىالله عليه وسلم وغصانه وقال الكليي لانبطلوا أعالكم بالرياء والسمعة لازاللة إلايقبـل مزالاعــال الاماكانخالصا لوجها الكريم وقال الحسن لاتبطلوا أعالكم بالمعاصي والكبائر قال أبو العالية كان اصحاب رسول الله صــلى الله عليه وســلم يرون انه لايضرهم مع الايمان ذنبكما لاينفع مع الشرك عمل

﴿ حتى نعا المجاهدين منكم والصابرين ؟ على مشاقها ﴿ ونبلو اخبار كم ﴾ ما بخبر به عن اعالكم

فيظهر حسنهاوقعها اواخبار همعنا عانهم وموالاتهم المؤمنين فيصدقهاو كذبهاوقرأ ابوبكر

الافعال الثلاثةبالياءليوافق ماقبلها وعن يعقوب ونبلو بسكونالواوعلى تقدس ونحن نبلو

﴿انالذن كفروا وصدوا عنسبلالله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدي كهم

قريظة والنضير اوالمطعمون ومبدر (لنيضروا الله شأى بكفرهم وصدهم اولن يضروا

وصدهم عنسبيل الله شيأ ( وسيمبط أعمالهم ) ببطل حسناتهم ونفقاتهم يوم بدر وهم المطعمون يوم بدر ( باأيها الذين آمنوا ) ﴿ نزل ﴾ بالعلانية (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) في السر (ولاتبطلوا أعمالكم) حسناتكم بالنفاق والبغض والعداوة وع الرسول ويقال نزلت هذهالآية فيالمخلصين يقول يأأيها الذين آمنوا بمحمد عليهالسلام والقرآن أطيعوا اللهفيما أزب من الفرائض والصدقة وأطيعوا الرسول فيما امركم من السنة والغزو والجهاد ولاتبطلوا أعمالكم بالرياء والسمع

اوبالرياء (ان الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم مانوا وهم كفارفلن يففر الله لهم) قيل هم اصحاب القليب والظاهر العموم (فلاتهنوا) فلاتضعفوا ولا تذلوا للعدو (وتدعوا الى السلم) وبالكسر جزة وابو بكروهما المسالمة اي ولا تدعوا الكفار الى الصلح ( وأنتم الاعلون ) اي الاغلبون وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم النهي (والله معكم) بالنصرة ای ناصرکم ( ولن يترکم أعمالكم ) وان ينقصكم احر اعالكم

(انالذين كفروا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهم المطعمون يوم يدر ( وصدوا عن سيل الله ) صرفوا الناسءن دين الله وطاعته (ثمماتوا) أوقتلوا (وهم كفار) بالله وبرسوله ( فلن يغفرالله لهم ) لأنهم كفار بالله وبرسوله ( فلاتهنوا ) فلاتضعفوا يامعشر المؤمنين بالقتال مع العدو ( وتدعوا الى السلم) إلى الصلحو بقال إلى الاسلام قبل القتال (وأنتم الاعلون)الغالبون آخر الامر لكم ( والله معكم ) معينكم بالنصرة على عدوكم ( وان يتركم أعمالكم ) ولن ينقص أعمالكم في الجهاد

والمن والاذي ونحوهــا وليس فيه دليل على احباط الطاعات بالكبــائر ﴿ انالذين كفروا وصدواعن سبيل الله ثم ماتواوهم كفارفلن يغفر الله لهم ﴾ عام في كل من مات على كفر. وان صم نزوله في اصحاب القليب ويدل بمفهومه على أنه قديغفر لمن لم يمت على كفره مع سائر ذنوبه ﴿ فلاتهنوا ﴾ فلا تضعفوا ﴿ وتدعوا الى السـم ﴾ ولاتدعوا الى الصلح خورا وتذللا وبجوز نصبهباضمار انوقرئ ولاتدعوا منادعى بمعنى دعاوقرأ ابوبكر وحزة بكسر السـين ﴿ وَانْتُمُ الْأُعْلُونَ ﴾ الْأَغْلَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعْكُم ﴾ ناصركم ﴿ وَانْ يَتَرَكُمُ اعْالَكُمْ ﴾ ولن يضيع اعمالكم من وثرت الرجل اذاقتلت متعلقاله من فنزلت هذه الآية فخافوا من الكبائر بعدأن تحبط أعالهم واستدل بهذه الآية من برى احباط الطاعات بالمعاصي ولاحجة لهم فيها وذلك لان الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خبرابره ومن يعمل مثقال ذرة شرابره وقال تعالى وان تك محسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أحرا عظيما فالله تعالى أعدل وأكرم من ان سبطل طاعات سنين كثيرة عمصية واحدة وروى عن ابن عمرانه قال كنانري أنه لاشيء من حسيناتنا الامقبولا حتى نزل ولاتبطلوا أعمالكم فقلنا ماهذا الذى يبطل أعمالنا فقلنا الكبائر والفواحش حتى نزل انالله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء فكففنا عن ذلك القول وكنانخاف على من أصاب الكبيرة ونرجو لمن لم يصها واستدل مذه الآية من لابرى ابطال النوافل حتى لودخل فىصلاة تطوع أوصوم الطوع لايجوزله ابطال ذلك العمل والحروج منــه ولادليل لهم فيالآية ولاحجة لان الســنة مبينة للكتــاب وقدُبت فىالصحيحين ان النبي صلىالله عليه وســلم أصبح صائمًا فلما رجع الى البيت وجدحيسا فقال لعائشة قريب ه فلقد أصحت صائما فاكل وهذا معنى الحديث وليس بلفظه وفي الصحيحين أيضا ان سلمان زار أبا الدرداء فصنعله طعاما فلما قربه اليه قال كل فانى صائم قال لست بآكل حتى تأكل فاكل معه وقال مقاتل في معنى الآية لاتمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبطل أعمالكم نزلت في نبى أسد وسنذكر الفصة فى تفسسير سورة الحجرات ان شاءالله تعالى ﴿ انالذين كفروا وصدوا عن سبيلالله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفرالله لهم ﴾ قيل نزات فيأهل القليب وهم أبوجهـل وأصحاله الذين قتلوا سِـدر وألقوا في قليب بدر وحكمها عام في كل كافرمات على كـفره فالله لايغفرله لقوله تمالى انالله لايغفرأن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ﴿ فلاتهنوا ﴾ الخطاب فيه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هوعام لجميع المسلمين يعني فلاتضعفوا أجاالمؤمنون ﴿ وتدعوا الى السلم ﴾ يعني ولاتدعوا الكفار الى الصلح أبدامنع الله المسلمين ان يدعوا الكفار الى الصلح وأمرهم بحريهم حتى يسلموا ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ يعنى وأنتم الغالبون لهم والعالون عليهم أخبرالله تعـالى ان الامم للمسلمين والنصرة والغلبة لهم عليهم وان غلبوا المسلمين في بعض الاوقات ﴿ والله معكم ﴾ يعني بالنصرة والمعونة ومن كانالله معه فهو العالم الغالب ﴿ وَلَنْ يَتَّرَكُمْ أَعَالَكُمْ ﴾ يعني لن ينقصكم (إنما الحيوةالدنيا لعب ولهو) تنقطع في اسرع مدة (وانتؤمنوا) باللهورسوله(وتتقوا) الشرك (يؤتكم اجوركم) ثواب إيمانكم وتقواكم { الجزء السادس والعشرون } (ولايسئلكمأهوالكم) ﴿ ٥١٦] ﴿ الله الله الله جيمها بل ربع

> العشر والقاعل الله أو الرسول وقال سفيان بن عيينة غيضامن فيض (ان يسئلكموها فيحفكم) أي مجهدكم و يطلبه كله والاحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شي قصار احفاه في المسئلة اذالم يترك شيأ من الالحاح واحني شارمه اذا استأصله (تنخلوا وبخرج ) اى الله او المخل (اضفانكم) عندالامتناع اوعنــد سؤال الجمع لأن عندمسئلة المال تظهر العداوة والحقد (ها أنتم) هالتنسه (هؤلاء) موصول عمني الذين صلته (تدعون) اى أنتم الذين تدعون (لتنفقوا في سيال الله)هي النفقة فيالفزو اوالزكاة كأنه قيل الدليل على نه لو احفاكم لفلتم وكرهتم

العطاء انكم تدعون الي (انا الحسوة الدنسا) مافي الحياة الدنيا (لعب) باطل ( ولهدو ) فرح لاستي (وان تؤمنوا) تستقيموا على اعانكم بالله

ورسوله (وتقوا)الكفر

والشرك والفواحش

قريب اوحبم فافردته عنه من الوترشبه به تعضيل ثواب العمل وافراده منه أنماالحيوة الدنيا أمب ولهو ﴾ لاثبات لها ﴿ وَانْ تَؤْمَنُوا وَتَمْتُوا يَؤْتُكُمُ اجْوِرُكُم ﴾ ثواب إيمانكم وتقواكم ﴿ ولايسألكم اموالكم ﴾ جميع اموالكم بل تقتصر على جزء يسيركر بعالعشر وعشره ﴿إِن يِسأَلُكُمُوهِا فَنَفْكُم ﴾ فيجهدكم بطلب الكل والاحفاء والالحاف المبالغة وبلوغ الغاية نقال اخفي شار بداذا استأصله ﴿ تَنحَلُوا ﴾ فلاتعطوا ﴿ وَيحْرِجِ اصْغَانَكُم ﴾ ويضغنكم على رسولالله علية الصلاة السلام والضمير في يخرج لله تعالى ويؤيده القراءة بالنون اوالبخل لانهسبب الاصغان . وقرئ وتخرج بالناءوالياءورفع اضغانكم ﴿ هَا النَّم هُولاء ﴾ الى انتم يامخاطبون هؤلاء الموصوفون وقوله ﴿ندعون لتنفقوا فيسبيل الله ﴾ استثناف مقرر إزاك اوصلة الهؤلاء على آله بمعنى الذين وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما

شأ من ثواب اعمالكم وقال النءباس وغيره ان يظلكم اعمالكم الصالحة بل يؤتبكم احورها ثم حض على الآخرة بذم الدنبا فقال تعالى ﴿ أَيَا الْحَمُومُ الدُّنيا امْبُولُهُ ﴾ اى باطل وغرور يعني كيف تمنكم الدنيا عن طلب الآخرة وقد علم ازالدنيا كلهالعب ولهوا لاماكان منها في عبادة الله عزوجل وطاعته واللعب مايشغل الانسان وليس فيه المهمة فهو اللعب وان اشغله عن مهمات نفســه فهواللهو ﴿ وَانْ نَوْمَنُوا وَتَنْقُوا يؤتكم أجوركم ﴾ يعني يؤنكم جزاء اعلكم في لآخرة ﴿ ولايسئلكم أموالكم ﴾ يعنى أن الله تعالى لايسأل من العبـاد أموالهم لايناء الاحر علمًا بل يأمرهم بالاعمـان والتقوى والطاعة ليثيهم علمها الجنة وقيل معناه ولايسأ لكم مجمد صلى الله عليه وسلم اموالكم وقيــل معناه لايساً لكم الله ورســوله صلى الله عليه وســا اموالكم كلهــا في الصدقات أنما يسـألكم غيضًا من فيض وهو ربع النشر من اموالكم وهو زكاة اموالكم ثم ترد عليكم ليس لله ورسوله فيهما حاجة آنما فرضها للله تعمالى فى اموال الاغنياء وردها على الفقراء فطيبوا باخراج الزكاة انفسكم والى هذا القول ذهب سفيان بن عبينة وبدل عليه سياق الآية وهوقوله تعالى ﴿ ان يسئلكموها ﴾ الضمير عائد الىالاموال ﴿ فَحَفَكُم ﴾ يعني بجهدكم ويطلم اكلها والاحفاء المالغة في المسئلة وبلوغ الغاية في كل شيُّ يقال احفاء في المسئلة اذا لم يترك شيأ من الالحام ﴿ تَعْمُو ﴾ يعنى بالمــال فلاتعطوه ﴿ ويخرج اضفانكم ﴾ يعنى بغضكم وعداوتكم لشــدة محبتكم للاموال قال قادة عالله ان الاحق عسئلة الاموال مخرج للاصفان في ها أنتم مؤلاء ؟ يعنيأنتم ياهؤلاء انخاطبون الموصوفون ثماستأنف وصفهم فقال تعالى ﴿ تَدَعُونُ اتَنفقُوا في سبيل الله ﴿ قيـل اراد له النفقة في الجهاد والغزو وقيـل المرادبه اخراج الزكاة

( يؤتكم ) يَمْطُكُمُ (أَحِورُكُم) تُوابِأَعَالُكُمُ ( ولايسألكم أموالكم )كلها في الصدقة (انيسألكموها) ﴿ وجبع ﴾ كلها في الصدقة ( فيحفكم ) بجهدكم ( تنجلوا ) بالصدقة في طاعة لله ( ويخرج أضغانكم ) بظهر بخلكم ( ها أنتم هؤلاء ) أَتَّمَ يَا هُؤَلاءً ( تَدعون لتنفقوا في سبيل الله ) في طاعة الله

اداه ربع العشر (فتكم من ينحل) بالرفع لان من هذه ليست للشرط اى فتكم ناس ينحلونبه (ومن ينحل) بالصدقة واداء الفريضة (فانما ينحل عن نفسه) اى ينحل عن داعى نفسه لاعن داعى ربه وقيل ينحل على نفسه يقال بحلت عليه وعنه (والله الغنى وأنتم الفقراء) اى ﴿ ١٧٥﴾ انه لايأمر بذلك لحاجته { سـورة محد } اليه لانه غنى عن الحاجات

فنكم من يبخل في اس يبخلون وهوكالدليل هلى الآية المتقدمة ﴿ ومن يبخل فا ما يبخل عن فضمه في فان نفع الانفاق وضرر البخل عائدان اليه والبخل يمدى بعن وعلى تضمنه منى الامساك والتعدى فانه المساك والتعدى فانه المساك والتعدى والله الغنى وانتم الفقراء في في أيأم كم به فهو لاحتياجكم فان امتثلتم فلكم وان توليتم فعليكم ﴿ وان تتولوا ﴾ عطف على وان تؤمنوا في يستبدل قوما غيركم في يقم مقامكم قوما آخرين ﴿ مُ لا يكونوا امثالكم ﴾ في التولى والزهد في الاعمان وهم الفرس لانه سئل عليه الضلاة والسلام عنه وكان سلمان الى جنبه فضرب فخذ، وقال هذا وقومه او الانصار او اليمن او الملائكة ، عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة مجدكان حقاعلى الله ان يسقيه من انهار الجنة

اخراجه من الزكاة أوندب الى انفاقه في وجوه البر ﴿ وَمِنْ يَبْخُلُ ﴾ يعني بالصدقة واداء الفريضة فلايتمداه ضر بخله وهوقوله تعالى ﴿ فَانَمَا يَخُلُ عَنْ نَفْسُهُ ﴾ ايعلى نفسه ﴿ والقَّمَالَغَيْ ﴾ يعني عن صدقانكم وطاعاتكم لأنه الغني المطلق الذي له ملك السموات والارض ﴿ وانتمالفقراء ﴾ يعنى اليه والى ماعنـــده منالخيرات والثواب في الدنيا والآخرة ﴿ وَانْ تَتَوَلُّوا ﴾ يَعْنَى عَنْ طَاعَةَاللَّهُ تَعَالَى وَطَاعَةً رَسُولُهُ صَلَّىاللَّهُ عليه وسلم وعن القيام بماامركم به والزمكم اياه ﴿ يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم ﴾ يعنى يكونون اطوع لله ورسوله صلى الله عليــه وسلم منكم قال الكلبي هم كنــدة والنحع من عرب البمن وقال الحسن هم العجم وقال مكرمة هم فارس والروم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليموسلم هذه الآية وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم قالوا ومن يستبدل بنآ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا واصحابه اخرجه الترمذي وقال حديث غريب وفي اسـناد. مقال وله فيرواية اخرى عن ابي هربرة قال قال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله عزوجل ان تولينا استبدلوا منا ثم لايكونوا امثالنا قال وكان سلمان يجنب رسول الله صلى الله عليــه وسلم فضرب رسول الله صلى الله عليــه وسلم فحذ سلمان فقال هذا واصحابه والذى نفسى سده لوكان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس والهذا الخديث طرق فىالصحيم ترد فىسورة الجمعة ازشاء الله تعالى

منكم من ينجل )بالصدقة عنطاقة الله (ومن ينجل) بالصدقة عن طاعة الله (وان ينجل) بالثواب والكراءة (عن نفسه والله وصدقاتكم (وأنتم الفقراء) الى رحة الله وحنت ومفقرته (وان تتولوا)

ولكن لحاجتكم وفقركم

الى الثواب (وان تتولوا)

وان تعرصوا ايها العرب

عن طاعته وطاعة رسوله

والانفاق في سبيله وهو

معطوف على وانتؤمنوا

وتتقوا ( يستبدل قوما

غيركم ) مخلق قوما خيرا

منكم واطوع وهم فارس

وسئل رسول الله صلى الله

عليه وسلم عن القوم وكان

سلمان الى جنبه فضرب

على فنحذه وقال هذاوقومه

والذي نفسي سده لوكان

الاغان منوطا بالثريا لنساله

رجال من فارس (ثم

لايكونوا أمشالكم) اي

ثم لايكونوا فىالطاعة

امثالكم بل اطوع

والله سبحانه وتعالى اعلم بمراده

عنطاعة الله وطاعة رسوله وعماأ مركم من الصدقة (يستبدل قوماغيركم) يهلككم ويأت بآخرين خيرا منكم وأطوع (ثم لايكونوا أمثالكم ) بالمعصية والطاعة ولكن يكونوا خيرا منكم وأطوع لله ويقــال نزل من قوله ياأيها الذين آمنوا الى ههنا فى شأن المنافقين أســد وغطفان فبــدل الله بهم جهينة ومزينة خيرا منهم وأطوع لله وذلك انا فتحنالك







فهرست الجلد الخامس من التفسيرين الجليلين الاول المسمى بانوار التنزيلواسرار التأويل الثانى المسمى بلباب التأويل فى معانى التنزيل

|                                                                                                               | صحيفه |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| حی تفسیر سورةالعنکبوت 🗫                                                                                       | 4     |
| تفسير قوله عزوجل ( ومن جاهد فانما بجاهد لنفسه ) الآية                                                         | ٤     |
| تفسير قوله عزوجل ( مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء ) الآية                                                | 17    |
| -∞﴿ الجزء الحادي والمشرون ﴾~                                                                                  | 77    |
| تفسير قوله عزوجل ( وكاين من دابة لاتحمل رزقها ) الآية                                                         | **    |
| تفسير قوله عزوجل ( وما هذه الدنيا الا لهو ولعب ) الآية                                                        | 44    |
| حی تفسیر سورةالروم ہے۔                                                                                        | 41    |
| تفسير قوله عزوجل ( فسبحانالله حبن تمسون وحين تصبحون ) الآية                                                   | 44    |
| عَلَى اللَّهِ |       |
| تفسير قوله عزوجل ( فاقم وجهك المدين حُنيفا ) الآية                                                            | ٤٤    |
| حيلي "نفساير سورة القمان 🦫                                                                                    | ••    |
| تفسير قوله عزوجل ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) الآية                                                            | 09    |
| تفسير قوله عزوجل ( يا ايها الناس اتقوا ربكم ) الآية                                                           | ٦٨    |
| حيّ تفسير سورة السجدة عليه                                                                                    | ٧٠    |
| تفسير قوله عزوجل ( تنجافی جنوبهم عنالمضاجم ) الآية                                                            | Yo    |
| 🛶 فصل في فضل قيام الليل والحث عليه 🦫                                                                          | ٧٦    |
| تفسير قول عزوجل (ولقد آنينا موسىالكتاب) الآية                                                                 | ٧٩    |
| حيي تفسير سورةالاحزاب السي                                                                                    | AY    |
| تفسير قوله عزوجل ( النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ) الآية                                                     | ٨٦    |
| تْفَسَيْرُ قُولُهُ عَزُوجِلَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ الآية   | ۸۸    |
| حي ذكر غزوة الحندق وهي الاحزاب ﴿                                                                              | ۸٩    |
| تفسير قوله عزوجل ( لقدكان لكم فىرسول الله اسوة حسنة ) الآية                                                   | 1     |
| تفسير قوله عزوجل ( وانزل الذين ظاهروهم من أهلىالكتاب )                                                        | 1.4   |
| 🏎 ذكر غزوة بني قريظة 🎓                                                                                        | 1.5   |
| تفسير قوله عن وجل (يا ايها النبي قل لازواجك انكنتن تردن الحيوة الدنيا) الآية                                  | 1.4   |
| هُ فصل في حكم الآية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                    | 11.   |
| ⊸ﷺ الجزء الثاني والعشرون ﴾⊸                                                                                   | 118   |
| تفسير قوله عزوجل ﴿ انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ﴾ الآية                                          | 110   |
| تفسير قوله عن وجل ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى اللهورسوله امرا) الآية                                     | 114   |
| نا فصل الله                                                                                                   | 14:   |
| تفسير قوله عزوجل ( ماكان محمد ابا احد من رجالكم ) الآية                                                       | 144   |

```
١٧٤ تفسير قوله عزوجل ( ما إيهاالذين آمنوا اذكروا الله ذكراكثيرا ) الآية
      ١٣٦ قفسر قوله عزوجل ( انالله وملائكته يصلون على النبي ) الآية
   🏎 فصل في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها 👺
١٤٢ تفسير قوله عزوجل (يا إيهاالذين آمنوا اتقواالله وقولواً قولاً سديداً) الآبة
                     عي فصل في الأمانة الله
                                                              122
                    ه تفسير سورة سبأ الله
                                                              120
           ١٥٤ تفسير قوله عزوجل ( لقد كان لسبأ فيمسكنهم آية ) الآية
            ١٦٢ تفسير قوله عن وجل ( وما ارسلناك الاكافة للناس) الآمة
                  حهي تفسيرسورة الملائكة كهيسة
                                                              144
               ١٧٨ تفسير قوله عزوجل ( اليه يصعد الكلم الطيب) الآية
           ١٨٥ تفسير قوله عزوجل ( اثما نخشي الله من عباده العلماء ) الآية
١٨٧ تفسير قوله عزوجل (ثم اورثنا الكتاب الذيناصطفينا من عسادنا) الآية
                    عی تفسیر سورہ یس کے
                                                              192
                    ۱۹۸ تفسير قوله عزوجل ( واضرب لهم مثلا ) الاية
                    مهي ذكر القصة في ذلك إليه
              ~ الجزء الثالث والعشرون كر
                                                              4.7
           ٢١٨ تفسير قوله عزوجل ( وماعلمناه الشعر وماينغيله ) الاية
                 حهي تفسير سورة والصافات اللهم
                                                              442
                    ٢٤٢ تفسير قوله عزوجل ( فلما يلغ معه السعي ) الاية
               الأشارة الى قصة الذبح ال
                                                              724
               ٢٤٨ تفسير قوله عزوجل (وان الياس لمن المرسلين ) الآية
                 عي ذكرالاشارة الى القصة
                                                              429
               ٢٥٢ تفسير قوله عزوجل ( وان يونس لمن المرسلين ) الاية
               ٢٥٦ تفسير قوله عزوجل ( وما منا الآله مقام معلوم ) الآية
                    عين تفسير سورة ص
                                                              . 77
           ٢٦٦ تفسير قوله عزوجل ( واذكر عبدنا داود ذا الابد ) الاية
  ٢٦٨ تفسير قوله عزوجل ( وهماتاك نبأ الخصم اذ تسورواالمحراب ) الآية
          حر فصل في تنزيه داود عليه الصلاة والسلام ر
                                                              777
             مع فصل اختلف العلماء في سجدة ص
                                                              YYE
   ٢٧٨ تفسير قوله عزوجل ( ووهينا لداود سليمان نعمالعبد آنه اواب ) الا ية
                   ٢٨٥ تفسير قوله عزوجل ( واذكر عندنا انوب ) الآية
   ۲۹۲ تفسير قوله عزوجل ( قل انما انا منذر ومامن اله الاالله الواحد ) الا ية
```

```
٢٩٣ عنابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الشعليه وسلم أتانى ربي في احسن
   صورة قال احسبه قال في المنام فقال ياعمد هل تدرى فيهم يختصم الملا الاعلى الحديث
             عين فصل في الكلام على معنى هذا الحديث
                   TAY
         ٣٠٣ تفسير قوله عزوجل ( قل ياعبادى الذين آمنوا أنقوا ربكم ) الآية
                ٣٠٩ تفسير قوله عزوجل ( الله نزل احسن الحديث ) الآية
                 ٣١٣ تفسير قوله عزوجل ( آنك ميت و آنهم ميتون ) الا ية
                 -مﷺ الجزءالرابع والعشرونٍۗ ⊸
                                                               417
٣٢١ تفسير قوله عزوجل (واذا ذكرالله وحدهاشمئزت قلوبالذين لايؤمنون) الآية
٣٢٤ تفسير قوله عزوجل ( قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم ) الآية
             440
                ٣٣١ تفسير قوله عزوجل ( ماقدروا الله حق قدره ) الآية
                  حے تفسیر سورۃ حم المؤمن ہے۔
                                                               447
                  ٣٣٩ تفسير قوله عزوجل ( الذين يحملون العرش) الآية
               ٤٤٩ تفسير قوله عزوجل ( وقدجاءكم بالبينات من ربكم) الآية
 ٣٥٨ تفسير قوله عزوجل ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فيالحيوةالدنيا ) الآية
                      ٣٥٩ تفسير قوله عزوجل ( واستغفر لذنبك ) الآية
                   مع فصل في ذكر الدحال
                                                               47.
           ٣٦٢ نفسير قوله عن وجل ( وقال ربكم ادعوني استجداكم ) الآية
                     حم الفسير سورة فصلت إلله سورة
                                                               47.
             ٣٧٦ تفسير قوله عزوجل ( فان اعرضوا فقل انذرتكم ) الآية
 ٣٧٩ تفسير قوله عزوجل ( ويوم يحشر اعداءالله الى النار فهم يوزعون ) الآية
         ٣٨٣ تفسير قوله عزوجل ( إنالذين قالوا ربناالله ثم استقاموا ) الآية
         🏎 فصل وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة 🦫
                                                               TAY
 ٣٨٩ تفسير قوله عزوجل ( ولوجعلناه قر آنا اعجمها لقالوا لولافصلت آياته) الآمة
                -ه ﴿ الْحَزِءَ الْحَامِسِ وَالْعَشْرُونَ ﴾ -
                                                               494
                   ﷺ تفسير سورة حم عسق ﷺ
                                                               440
 ٣٩٨ تفسير قوله عزوجل (وكذلك اوحينا البك قرآنا عربيالتندر امالقرى)الآية
        ٤٠١ تفسير قوله عزوجل ( شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا ) الآية
                 ٤٠٣ تفسير قوله عزوجل ( والذين يحاجون فيالله ) الاية
                      ٤٠٤ نفسير قوله عزوجل ( الله لطيف بعباده ) الا ية
```

```
٤٠٦ تفسير قوله عزوجل ( قلااسئلكم عليه اجرا الا المودة فيالقربي ) الآية
                    ٤٠٩ تفسير قوله عزوجل ( وهوالذي يقبل النوبة عن عباده ) الآية
                                    ﴿ فَصُلُّ فِي ذَكُرُ النُّوبَةُ وَحُكُمُهُمُا ﴾ ﴿
     ١٢٤ تفسير قوله عزوجل ( وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ) الآية
                                           حه نفسبر سورة الزخرف كه س
                                                                                                                                                   24.
                   ٤٣٠ تفسير قوله يُّعزوجل ( ولولا ان يكون الناس امة واحدة ) الآية
                      ٤٤١ تفسير قوله عزوجل ( ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ) الاية
                                            ورة الدخان الله المسير سورة الدخان
                                                                                                                                                   227
                                          ٤٥٤ تفسير قوله عزوجل ( اهم خير أم قوم تبع ) الاية

    "قسير سورة الجائية 
    "قسير سورة المينان 
    "قسير 
    "قسير 

                                                                                                                                                   209
                              ٤٦٦ تفسير قوله يَّعز وحِل ( افرأيت من أنخذ الهه هواه ) الاية
                                     -ه ﴿ الْجِزِّءِ السَّادِسِ والعشرونِ ﴿ ص
                                                                                                                                                  2VY
                                           عي تفسير سورة الاحقاف الله
                                                                                                                                                  274
                            ٤٧٦ تفسير قوله عزوجل ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) الآية

    ٤٨٠ تفسير قوله عزوجل (أووصينا الانسان بوالديه حسنا ) الآية

           ٤٨٤ تفسير قوله عزوجل ( ويوم يعرضالذين كفروا على النار ) الاية
                                                          ٤٨٩ "نفسير" قوله عزوجل ( واذصرفنا البك نفرا من الجن ) الآية
                                            القصة في ذلك القصة في ذلك الم
٤٩٣ تفسير قوله عزوجل ( اولم بروا انالله الذي خلق السموات والارض)الا ية
                             ﷺ تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم ﷺ
                                                                                                                                                  290
                                         ٤٩٧ تفسير قوله عزوجل ( فاذا لقتم الذين كفروا ) الآية
                                             مِيْ فصل في حكم الآية ﷺ
معلى في حكم الآية الم
                                                                                                                                                  291
                    ٥٠٠ تفسير قوله عزوجل ( يا ايماالذين آمنوا ان تنصروا الله ) الآية
                                 ٥٠٣ تفسير قوله عزوجل ( مثل الحنة التي وعدالمتقون ) الاية
                                   ٥٠٦ تفسير قوله عزوجل ( فهل سنظرون الا الساعة ) الاية
                ٥٠٨ تفسير قوله عزوجل ( ويقول الذين آمنوا لولانز التسورة ) الآية
                         ١١٥ تفسير قوله عزوجل (انالذين ارتدوا على ادبارهم) الاية
                    ٥١٣ تفسير قوله عزوجل ( ام حسبالذبن في قلوبهم مرض ) الآية
٥١٤ تفسير قوله أعز وحل (يا الهاالذين آمنوا اطعواالله واطبعواالرسول) الآية
                               ٥١٦ تفسير قوله عزوجل ( انماالحيوة الدنيا لعب ولهو ) الآية
```



الاول المسمى بأنوار التنزيل واسرار التأويل لشخ شاخ لاسلام أعلم العلماء الاعلام الحبر النحوير حاوى فضيلتى البيان والبنان في التقرير والنحوير كاشف قناع المشكلات وموضع دلائل المعضلات مظهر الكنايات والاشارات منبع العلى أفضل الورى علم المدى ناصر مذهب أهل السنة وكاشف غمة مذهب الاعتزال عن هذه الامة شيخ ديار المجم والعرب وأمام أهل النفة والادب فريد دهره ووحيد عصره القاضى شيخ ديار البحم والعرب أبي سعيد عبدالله من عرائيسفاوى الشافي المتوفى سنة

( ۱۸۵ ) وقیل ( ۲۹۲ ) قدسالله روحه ونور ضریحه

الثانى المشمى بلباب التأويل في معانى التنزيل تأليف الامام العلامة قدوة الامة والأثمة فاصر الشريعة ومحيي السنة علاءالدبن على بن محد بنابراهيم البغدادي الصوفى الشافعي المعروف بالخازن فرغ من تأليفه سنة ( ٧٢٥) تغمدهالله برجته آمين

قد حلى هامش هذا الكتاب بالنفسيرين النيرين • الاول المسمى عدارك التنزيل وحقائق التأويل تأليف الامام الجابل العلامة أبى البركات عبدالله بناحد بن محود النسنى الحننى المتوفى سنة (٧٠١) عليه سحائب الرحة والرضوان الثانى تنوير المقباس من تفسير ابن عباس لابي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبدى الشافعي المتوفى سنة (٨١٧)

4...

يقول المتوسل الحالف احمدوفعت بن عنهان حلمى القره حصارى المصحح بدار الطباعة العاصرة اعائه الله على مشاق هذه الصناحة وضعت انوار المنزيل فوق الصحيفة ولباب انتأويل تختها مفصولا بينهما مجدول وكذلك وضعت مدارك النزيل فوق الهامش وتنوير المقباس تحته مفصولا بينهما مجدول

- الطبعة الاولى ك∞-بالمطبعة العامرة سنة ١٣٢٠ هجرية





حی سورة الفتح مدنیة وهی تسم وعشرون آبة گ

﴿ وَمِنَ السَّورَةُ التَّيْ يَذَكُرُ فَيِهَا الفُتْحَ وَهَى كُلِّهَا مدنية آياتها تسع وعشرون آيةوكلها خسمائة وستون كلُّمة وحروفها الفّان واربعائة ﴾

## 

## ۔ ﷺ تفسیر سورۃ الفتح وہی مدنیۃ ہے۔

(خ) عن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعربن الخطاب كان يسير معه ليلا فسأله عرعن شئ فلم يجبه ثم أله فلم بجبه ثم سأله فلم بحبه فقال عر ثكلتك أمك ياعر كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يحيك قال عرف فحركت بعيرى حتى نقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل فى قر آن فحائت ان سمعت صارخا يصرخ بى فقلت لقدخشيت ان يكون نزل فى قر آن فحثت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزل على الليلة سورة لهى أحب الى محاطات عليه الشمس ثم قرأ الافتحالك فتحا مبينا وأخرجه الترمذي وزاد فيه وكان فى بعض أسفاره بالحد ببية (ق) عن أنس قال ما خده من الحد ببية وهم محاطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدى بالحد ببية عظيما مرجعه من الحد ببية وهم محاطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدى بالحد ببية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا مريئا فانزل الله عن وجل ليدخل المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا مريئا فانزل الله عن وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتم الانهار قال شعبة فقدمت الكوفة فعدثت والمؤمنات جنات تجرى من تحتم الانهار قال شعبة فقدمت الكوفة فعدثت

(بسم الله الرحن الرحيم ) ( انا فتحنالك فتحا مبينا ) الفتح الظفر بالبلدة عنوة أوصلحا بحرب أو بغير حرب لانه مغلق مالم يظفر به فاذا ظفريه فقدفنح ﴿ ٣ ﴿ ٣ ﴿ مُعْرَبُ مُونِعُ مَكَةً وقد { سورة الْفُنْحُ } نزلت مرجع رسول الله

- الله الديم الله الرحمي الرحيم

وانا فتحالك فتحا مبينا في وعد بفتح مكة عظمها الله والتعبير عنه بالماضي لتحققه او بما انفق له في تلك السنة كفتح خير اوفدك او اخبار عن صلح الحديبة وانما سماه فقد الانه كان بعد ظهوره على المشركين حتى سألوا الصلح وتسبب لفتح مكة وفرعه رسول الله عليه السلام لسائر العرب فغزاهم وقتح مواضع وادخل في الاسلام خلقا عظيما وظهرله في الحديبة آية عظيمة وهي انه نزح ماؤها بالكلية فتمضمض هذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال اما انا فيحنالك فتحا مبينا فهن أنس واما هنيئا مريئا فعن عكرمة وأخرجه الترمذي عن قتادة عن أنس قال أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفرلك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر مرجعه من الحديبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت على الليلة آية أحب الى مما على الارض ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مربئا يارسول الله لقد بين لك ما فعل بنا فنزلت عليه ليدخل المؤهنين والمؤمنات جنسات تجرى ما فعل الانهار حتى بلغ فوزا عظيما

سي المنازية المنازية

وحده والمعنى اناقضينا وحكمنالك فتحسا مبينا ظاهرا بغير قتال ولاتعب واختلفوا في هذا الفَّنَّح فروى قتادة عن أنس انه فتح مكة وقال مجـاهد انه فتَّح خيبر وقيل هو فتم فارس والروم وسائر بلاد الاسلام التي يفتحهاالله عزوجلله • فان قلت على هذه الاقوال هذه البلاد مكة وغيرهما لم تكن قدفْعت بعد فكيف قال تعالى أنا فتحنالك فتحا مبينا بلفظالمـاضي. قلت وعدالله تعالى نبيه صلى الله عليــه وسلم بالفنح وجيء له بلفظ المـاضي جريا على عادة الله تعـالي في اخباره لانها في تحققها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة كأنه تعالى قال اناقيحنالك فيحكمناوتقدىرنا وماقدره وحكم بد فهو كائن لامحالة وقال أكثر المفسرين انالمراد بهذا القيم صلحالحديبية وهوالاصمح وهو رواية عن أنس ومعنى الفنح فنم المغلق المستصعب وكان الصلح مع المشركين يوم الحديبية مستصعبا متعذرا حتى فتحهاللهعن وجل ويسره وسهله بقدرته ولطفه . عن البراء قال تمدون أنتم الفتم فتم مكة ولقدكان فتم مكة فتمحا ونحن نعد الفتح سعة الرضوان نوم الحديبية كنا مع رسولالله صلىالله عليه وسلم أربع عشرة مائة والحدببة بئر فنزحناها ولم نترك فيها قطرة فبلغ ذلكالنبي صلىالله عليه وسلم فأناها فعجلس على شـفيرها ثم دعا بأناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثمصبه فيها فتركناها غير بعيد ثمانها أصدرتنا وماشيتنا وركابنا وقال الشمي فيقوله

صلى الله عليه وسلم من مكة عام الحديبة عدة له بالفتح وجيء له على لفظ الماضي لانها في تحققها عنزلة الكائنة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شـأن المخبر عنه وهوالفتح مالايخني وقبل هو فتحالحديبية ولم يكن فيه قتال شديد ولكن ترام بين القوم بسهام وجمارة فرمى المسلمون المشركين حتى ادخلوهم ديارهم وساألوا الصلح فكان فتحا مبينا وقال الزجاج كان فى فتح الحديبية آية عظيمة وذلك اندنزح ماؤها ولم سق فماقطرة فتمضمض رساول الله صلى الله علمه وسلم ثم محه فى البئر فدرت بالماء حتى شرب جيع الناس وقيل هوفتع خيبر وقيل معناه قضينالك قضاء مينا على أهل مكة انتدخلها أنت وأصحابك من قابل لنطو فوابالبيت من الفتاحة

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾
وباسناده عن ابن عبـاس
في قوله تعالى ( انا فتحنالك
فتحا مبينا ) بغير قتال وصلح
الحد ببية منه غير ان كان

بينهم رمى الحجارة ويقال انافحنانك فتحاءبينا يقول قضينانك قضاء بينا يقول اكر مناك بالاسلام والنبوة وأمرناك ان تدعو الخلق

ثم مجد فيها فدرت بالماء حتى شرب جبع من كان معد او فنح الروم فانهم غدوا على الفرس في تاك السنة وقد عرف كونه فتحا للرسول عليه السلام في سورة الروم وتبل الفنح بمعنى القضاء اى قضينالك ان تدخل مكة من قابل ﴿ لِعَفْرِلْكَ الله ﴾ علة الفنح من حيث انه مسبب عن جهاد الكفار والسعى في ازاحة الشرك واعلاء الدين وتكميل الفوس الماقصة فهرا ليصير ذلك بالتدر بجاختيارا وتخليص الضعفة من ذنبك وما أخر ﴾ جميع ما فوط منك مما يصمح من ذنبك وما أخر ﴾ جميع ما فوط منك مما يصمح

أنا فنحنالك فنحا مبينا قال فنم الحديبية وغفرله مانقدم من ذنبه وماتأخر واطعموا نخل خببر وبلغ الهدى محمله وظهرت الروم على فارس ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس وقال الزهري لم يكن فنح أعظم من صلح الحديبية وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الاسلام فى قلوبهم فأسلم فى ثلاث سنين خاق كثير فعز الاســالام بذلك وأكرمالله عزوجل رسوله صلىالله عليــه وسلم ﴿ وقوله عزوجل ﴿ اينفنرلك اللَّهُمَا تَقَدُّم مِن ذَنْبِكَ وَمَانَأْخُر ﴾ قيل اللام فى توله الففراك الله لام كى والمعنى فتحنالك فتحا مبينا لكى مجتممك مع المففرة تمام النعمة بالفتح وقال الحسن بن الفضال هو مردودالي قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليففرلك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات وقال ابن جرير هو راجع الى قوله فىسورة النصر واستغفره الله كان تو ابا ليففرلك الله مانقدم من ذنبك وقيل ان الفتح لم يجمل سببا للمغفرة ولكن لاجتماع ماقدرله من الامور الاربعة المذكورة وهى المغفرة وأتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قال يسرنانك الفتح ونصرناك على عدوك وغفرنا لكذنبك وهدمناك صراطا مستقيما ليجتمعك عزالدارين وأغراض العاجل والآجل وقيل بجوز انكونالفتح سببالأنفران لأنهجهاد للعدو وفيهااثواب والمغفرةمع الظفر بالعدووالفوز بالفتموقيل لماكان هذ الفتحسب الدخول مكةوالطواف بالبيت كان ذلك سببا للمففرة ومعنى الآية ليغفرلك الله حيم مافرط منكماتقدم من ذنبك يمنى قبل النبوة وماتأخر يعنى بعدها وهذاعلى قولمن يجوز الصفائر على الانبياء وقالءهاء الخراساني ماتقدم مزذنبك يعني مزذنب أنونك آدموحواء ببركتك وما تأخر منذنوب أمتك بدعائك الهمروقال سفيان الثورى ماتقدم من ذنبك مماكان منك قبل النبوة ومانأخر يعنى كلشئ لم تعمله و لذكر مثل هذاعلي طريق النأكد كماتقول أعطمن تراه ومنلم ترهواضرب من لقيت ومنلم تلقه فيكون المعنى ماوقعهك من ذنبومالم نقعفهو مغفورلك وقيل المراد منهماكان منسهووغفلة وتأول لان النبي صايالله عليه وسلملم بكزله ذنب كذنوب غيره فالمراد بذكر الذنب هناماعسي أزيكون وقعهنه منسهو ونحوذلك لانحسنات الابرارسيآ تالمقربين فماهذنبافا كانمن هذا القسل وغيره فهومففورله فاعلمهالله عزوحل بذلك وأنه مففورله ليتم نعمته عليه وهو

وهي الحكومة ( لغفر لك الله) قيدل الفتح ليس بسبب للمغفرة والتقدر انا فيحنالك فحا مسا فاستففر لمغفرلك الله ومثله أذا حاء نصرالله والفيم الى قوله فسم محمدريك واستغفره ومجوز ازيكون فنم مكة من حيث انه جهاد للعدوسيا للغفران وقيل الفنع لم يكن لغفرله بل لتمام النعمة وهدابة الصراط المستقهروالنصر المزيز ولكه لما عدد عليه هذه النع وصلها عا هواعظم النع كاندقيل بسرناك فتع مكة أوكذا المجمع لك بين عن الدارين واغراض العاجل والآحل (ماتقدم من ذنباك وماتأخر ) بريد جيم مافرط منك أو ماتقـدم منحديثمارية وماتأخر الهما (لغفرلك الله) لكي يغفرك الله لك ( ما تقدم من ذنبك ) ماسلف من ذنو مك قبل الوحى ( وما

تأخر ) ومايكون بعدالوحي

من امرأة زيد (ويتم نعمته عليك) باعلاء دينك وفتم البلاد على مدك (ويهد مك صراطامستقيما) و شتك على الدين المرضى ( و منصرك الله نصرا عزيزا ) قويا منبعا لاذل بعده أبدا (هوالذيأنزل السكينة في قلوب المؤمنين الردادوا اعانا مع اعانهم) المكينة للسكون كالبهيتة للم تان أي أنزل الله فى قلوبهم السكون والطمانينة بسبب الصلح لنزدادوا نقينا على يقينهم وقبل السكينة الصبر على ماأمرالله والثقة بوعدالله والنفظيم لامرالله

الحالموت (ويتم نعمته)
منته (عليك) بالنبوة
والاسلام والمغفرة (ويهديك
صراطامستقيما) يثبتك على
طريق قائم يرضاه وهو
على عدوك (نصراع الله)
منيعا بلاذل (هو الذي
منيعا بلاذل (هو الذي
أنزل السكينة) الطمائينة
يوم الحديبية (ليزدادوا
يوم الحديبية (ليزدادوا
وهم تكرير الإعان مع

ان يعاتب عليه ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ باعلاء الدين وضم الماك لى النبوة ﴿ ومهديك صراطا مستقيما ﴾ في تبلغ الرسالة واقامة مراسيم الرياســـة ﴿ وينصرك الله نصرا عزيزا ﴾ نصرا فيه عزومنعة اويعزبه المنصور فوصف بوصفه مبالغة ﴿ هُو الذي آنزل السكينة ﴾ الثبات والطمأنينــة ﴿ فيقلوب المؤمنين ﴾ حتى تثبتوا حبث نقلق النفوس وتدحض الاقدام ﴿ ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ﴾ يقينا مع يقينهم برسدوخ العقيدة واطمئنان النفس عليها او آنزل فيها السكون الى ماجاء به قوله تعالى ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ يعنى بالنبوة وما أعطاك من الفنح والنصر والتمكين ﴿وَمِدِيكَ صَرَاطًامُسْتَقَيمًا ﴾ يعني ويهديك الى صراط مستقيم وهو الاســــلام ويثبتك عليه والمعنى ليجمعك معالفتح تمامالنعمة بالمغفرة والهداية آلى صراط مستقيم وهو الاسلاموقيل معناءويهدىبك الىصراط مستقيم ﴿ وينصركالله نصراعز بزا ﴾ يعنى يعنىغالبا ذاعن ومنعةوظهورعلىالاعداء وقدظهر النصر لهذاالفتحالمبينوحصلالامن بحمدالله تعالىء فانقلت وصف الله تعالى النصر بكو ندعف بزا والعزيز هوالمنصور صاحب النصرفما معناه قلت معناه ذاعزة كقولهعيشة راضيةأىذاترضاوقيل وصفالنصر بمايوصف به المنصور اسنادا مجازيا نقال هذا كلام صادق كمانقال متكلم صادق وقبل معناه نصراعزيزا صاحبه فحذف المضاف ابجازاواختصارا وقيلانما بحتاج الىهذه التقديرات اذاكانت العزة من الغلبة والعزيزالغالب أمااذا قلنا ان العزيز هو النفيس القليل أوالعديمالنظير فلايحتاج الىهذه النقديرات لانالنصر الذيهو مناللهتعالى عزيز في نفسه لكونه من الله تعالى فصيم وصف كونه نصرا عزيزاً ۞ قوله تعالى ﴿ هُو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ﴾ يعني الطمأ بينة والوقار في قلوبهم لذار تذعيم نفوسهم قالابن عباس كل سكينة في القرآن طمأ بينة الاالتي في سورة النقرة وقد تقدم نفسيرها في موضعها ولما قال الله تعالى و منصرك الله نصراً عزيزاً بين وجه هذا النصركيف هووذلك انه تعالى جعل السكينة التيهي الطمأنينة والثبات في قلوب المؤمنين ويلزم من ذلك ُتبات الاقدام عنداللقاء في الحروب وغيرها فكان ذلك من أسباب النصرالذي وعدالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ۞ ثم قال تعالى ﴿ الزدادو اا عانام ما عانهم ﴿ وَذَاكَ الهتعالى جعل السكينة والطمأنينة فيقلوبالمؤمنين سببا لزيادة الإيمان فيقلوبهم وذلك أنهكا ورد عليهم امرأونهي آمنوابه وعلوا بمقتضاه فكان ذلك زيادة فيإعانهم وةل ابن عباس بعث الله عن وجل رسوله صلى الله عليه و سلم بشهادة أن لااله الاالله فلما آهنوا له وصدةوةزادهم الصلاة ثم الزكوة ثم الصومثم الحبح ثم الجهادحتي أكل دينهم فكلماأم وا بشئ وصدقوه ازدادوا تصديقا الى تصديقهم وقال الضحاك بقينامع يقينهم وقال الكلبي هذا فىأمرالحديبة حينصدقالله رسولهالرؤيا الحق وقبل لماآمنوا بالاصول وهوالتوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ثيما أخبربه عن الله عزوجل وآمنوا بالبعث بمد الموت والجنة والنار وآمنوا بالفروع وهي جيع النكاليم البدنية والمالية كان ذلك ( ولله جنود السموات والارض وكانالله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الانهـار خالدبن فيها ويكفر عنهم { الجزء السـادس والمشرون } سيآتهم ﴿ ٦ ﴾ وكان ذلك عندالله فوزا عظيمـا

الرسول ايزدادوا ايمانا بالشرائع مع ايمانهم بالله واليوم الآخر ﴿ ولله جنودالسموات والارض يدبر امرها فيسلط بعضها على بعض قارة ويوقع فيما بينهم السلم الحزى كانقتضيه حكمته ﴿ وكان الله عليما بالمصالح ﴿ حكميا ﴾ فيما نقدر وبدبر ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من محتمها الانهار خالدين فيها ﴾ علمة لمابعده لمادل عليه قوله ولله جنود السموات والارض من معنى التدبير اى دبر مادبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله فيه ويشكروها فيدخلوا الجنة ويعذب الكفار والمنافقين لمافاظهم من ذلك اوقتحنا اوانزل اوجيع ماذكر اوابزدادوا وقيل انه بدل منه يدل الاشتمال ﴿ ويكفر عنهم سياتهم ﴾ يغطيه ولايظهرها ﴿ وكان ذلك ﴾ اى الادخال والتكفير وعندهال من الفوز

زيادة في اعانهم ﴿ ولله جنود السموات والارض ﴾ لمــاقال\لله عزوجل وينصرك\لله نصراعز بزاوكان المؤمنون فيقلة من العدد والعدد فكأن قائلا قاركف ينصره فاخبرهالله عزوجل الامجنود السموات والارضوهو قادر على نصررسوله صلى الله علىموسلم سعض جنوده بلهو قادرعلي انهلك عدوه بصهة ورجفة وصاعقة ونحو ذلك فلم يفعل بل أنزل سكينة في قلوبكم أبها المؤمنون ليكون نصر رسول الله صلى الله عليموسلم واهالاك أعدائدعلي أيدبكم فيكون لكم الثواب ولهم العتاب وفي جنودالسموات والارضوجوه الاولانهم ملائكةالسموات والارض الثانى انجنو دالسموات الملائكة وجنود الارض جميم الحيوانات. الثــالثـانجنود السموات مثل الصاعقةوالصيحة والحجارة وجنودالارض مثل الزلازل والحسف والغرق ونحو ذلك ﴿ وَكَانَاللَّهُ عليما ﴾ يعنى مجمع جنوده الذين في السموات والارض ﴿ حَكَمَا ﴾ يعني في تدبيرهم وقبل عليما بما في قلوبكم أيرا المؤمنون حكيما حيث جمل النصر لكم على أعدائكم شقوله عزوجل ﴿ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار ﴾ يستدعي سابقا تقدىرههو الذى أنزلالسكينة فىقلوب المؤمنين ليدخلهم جناتوقيل تقديره انمن علمهوحكمته انسكن قلوبالمؤمنين بصلح الحديبية ووعدهمالفتم والنصر ليشكروه على نعمه فيثيهم ومدخلهم جنات تجرىمن تحتها الانهاروقد تقدم ماروى عنأنس انملا نزل قولهتعالى آنافتحنالك فتحامبينا ليغفرلكالله ماتقدممن ذنبك وماتأخر قالالصحابة هنيئًا مريئًا قدبين الله تعالى ما يفعل بك فماذا يفعل بنافانزل الله عزوجل الآية التي بعدهاليدخل المؤمنين والمؤمناتجنات تجرىمن تحتها الانهار ﴿خالدين فيهاويكمفر عنهم سيآنهم ﴾ فانقلت تكفير السيآت أنمايكون قبل مخولهم الجنة فكيف ذكره بعددخواهم الجنة. قلت الواولانقتضي النرتيبوقيل ان تكفير السيآت والمغفرة من توابع كون المكليف منأهل الجنة فقدم الادخال بالذكر يمعنى انه منأهل الجنة ﴿وَكَانَ ذَلَكَ عَنْدَاللَّهُ فُوزَاعَظُمِا﴾ يعنى ان ذلك الادخال والتكفير كان في عاالله تمالى فوزا

( ولله جنود السموات ) الملائكة (والارض) المؤهنون يسلطعلي من يشاء من اعدائه ( و كان الله عليما ) عاصنع بك من الفتح والمغفرة والهدىوالنصرة وانزال السكينة فى قلوب المؤمنين (حكيما) فيماصنع ك فقال المؤمنون المخلصون حين سمدوا بكرامة الله لنبيه هنيئالك يارسول الله عا اعطاك الله من الفتح و المغفرة والكرامة فالنا عندالله فانزل الله (لدخل المؤمنين ) المخلصين من الرحال ( والمؤمنات ) المخلصات من النساء (حنات) بساتين ( تجرى من تحتما) من تحت شجرهاو مساكنها وغرفها (الانهار)انهار الحمر والماء والعسال واللبن ( خالدىن فيها ) مقيمين في الجنة لا عوتون ولا بخرجون منها (ويكفرعنهم سيآتهم ) ذنومهم في لدنيا (وكان ذلك) الذي ذكرت المؤمنين (عند الله فوزا عظيما ) نجاة وافرة فازوا بالجنة ومافيها ونجوامن النار ومافها فجاء عبدالله بنأبي ابن ساول حـين سمع

ويعذب المنافقين والمنسافقات والمشركين والمشركات ) أى ولله جنود السموات والارض يسلط بعضها على بعض كايقتضيه علمه وحكمته ومن قضيدة أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهمأن يفتح لهم وانما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمةالله ويشكروها فيثيبهم ويعذب الكافرين والمنافقين لماغاظهم من ذلك وكرهوه (الظانين بالله ظن السوء) وقعالسوء عبارة عن داءة وفساد حريم ٧ ﴿ مُنْ مُعْلَمُ انْ اللهُ

تعالى لاينصر الرسول والمؤمنين ولاترجعهم الى مكة ظاهر من فأتحمأ عنـوة وقهرا (عليهم دائرةالسوء) مكي وأبو عرو أي ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم والسوء الهلاك والدمار وغيرهما دائرة السوء بالفع أي الدائرة التي لذمونها ويسخطونها والسوء والسوء كالكره والكره والضعف والضعف الا انالمفتوح غلب فيأن يضاف البه ماتراد ذمه من كل شيء واما السوء فجار مجرى الشر الذي هونقيض الخير (وغضب الله عليم ولعنهم وأعداهم جهنم وساءت مصيرا) جهنم(ولله جنو دا<sup>لس</sup>موات والارض) فيدفع كيد منعادى نبيه عليه السلام والمؤمنيين عاشاء منها ( وكان الله عزيزا ) غالبا فلابرد بأسه (حكيما) ( و يعدنب ) لمعدن

اذا جعلته بدلا فيكون عطفا على المبدل ﴿ الظانين بَاللَّهُ ظن السَّوِّءُ ﴾ ظن الامر السوء وهو ان لانتصر رسوله والمؤمنين ﴿ علمه دائرة السوء ﴾ دائرة مايظنونه ويتربصونه بالمؤمنين لايتخطاه . وقرأ ان كثير وانوعمرو دائرة السوء بالضم وهما المتان غيران المفتوح غلب في ان يضاف اليه مايراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشر وكلاهما في الاصل مصـدر ﴿ وغضبالله عليهم ولفنهم واعداهم جهنم ﴾ عطف لمااستحقوه فىالآخرةعلىمااستوجبوه فىالدنياوالواو فىالاخيرين والموضع موضعالفاء أذاللعن سبب للاعداد والغضب سببله لاستقلال الكل فىالوعيد بلااعتبار السببية ﴿وساءت مصيرا ﴾ جهنم ﴿ولله جنود السموات والارض وكانالله عزيزا حُكما عظيما ﴿ ويعذبالمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ﴾ يعنىالمنافقين والمنافقات منأهل المدينة والمشركين والمشركات منأهل مكةوا عاقدم المنافقين على المشركين هنا وفي غيره من المواضع لان المنافقين كانو الشدعلي المؤمنين من الكافر من لان الكافر عكن ان محترز منه وبجاهد لانه عدو مبين والمنافق لاعكن أن محترزمنه ولانجاهد فلهذاكان شر. أكثرمنشرالكافر فكانتقديمالمنافق بالذكرأولى ﴿ الظانين بالله ظن السوء ﴾ يعنى انهم ظنواانالله تعالى لاينصر محداصلي الله عليهوسلم والمؤمنين ﴿ عليهم دا تُرة السوء ﴾ يعنى عليهم دائرة العذاب والهلاك ﴿ وغضبالله عليم ﴾ زيادة فى تعذيبهم وهلاكهم ﴿ وَلَمْهُم ﴾ يعنى وأبعدهم وطردهم عن رحمته ﴿ وأعدلهم جهنم ﴾ يعنى في الآخرة ﴿ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴾ يعني ساءت جهنم منقلبًا ﴿ وَلَلَّهُ جِنُودُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ تقدم تفسيره بقيمانائدة التكريرولم قدمذكر جنودالسموات والارض علىادخال المؤمنين الجنة ولم أخر ذكر جنود السموات والارض هنا بمد تعذيب المنافقين والكافرين فنقول فأئدة التكرارللتأكيد وجنودالسموات والارضمنهم منهو للرحة ومنهممن هوللمذَّاب فقدمذكر جنود السموات والارض قبل ادخال المؤمنين الجنة لكون مع المؤمنين جنودالرجة فيثبتوهم علىالصراط وعندالميزان فاذا دخلوا الجنة أفضواالي حوارالله تعالىورجته والقرب منه فلاحاجةلهم بعدذلكالي شئ وأخرذكرجنود السموات وألارض بمدتعذيب الكافرين والمنافقين ليكون معهم جنو دالسخط فلايفار قوهم أبدا ﴿فَانَقَلْتُوالُ فِي الآية الاولى وكانالله عليما حكيما وقال في هذه الآية ﴿وَكَانَاللَّهُ عزيزاً حكماً ﴾ فماميناه وقلت لما كان في جنو دالسموات والارض من هوللرجة ومنهو

﴿ وَيَمْدُبُ الْمُنَافِقَينَ وَالْمُنَافِقَاتَ وَالْمُشْرَكِينَ وَالْمُشْرِكَاتَ ﴾ عطف على مدخل الا

با عانهم (والمنافقات) من النساء (والمشركين) بالله من الرجال با عانهم (والمشركات) من النساء ثم ذكر ايضا المنافقين فقال (الظائين بالعانهم في الرجال النفائين والمنافقين فقال (الظائين بالا ينصر الله بيه (عليهم) على المنافقين (دائرة السوء) هنقلبة السوء وعاقبة السوء (وغضب الله) سخط الله (عليهم ولمنهم) على دهم من كل خير (وأعدلهم جهنم) في الآخرة (وساءت مصيرا) بئس المصير صاروا اليه في الآخرة (وقة جنودالسموات) الملائكة (والارض) المؤونين صربهم من يشاء (وكان الله عزيزا) بنقمة الكافر بن والمنافقين (حكيما) بكرامة

فيما دبر ( انا أرساناك شاهدا ) تشهد على امتك يوم القيامة وهذه حال قدرة ( ومبشرا ) للمؤننين بالجنة (ونديرا) للكافرين من النار ( لتؤمنوا بالله ورسوله ) والخطاب لرسول الله عليه وسلم ولامته ( وتعزروه ) وتقووه بالنصر (وتوقروه) { الجزء السادس والعشرون } وتعظموه ( وتسجموه ) حمل ٨ إليه من التسبيم أومن السبحة

والضمائر للله عزوجل والمراد بتدريرالله تدرير الله تدرير دينه ورسوله ومن فرق الشمائر فجعل الاولين فقد أبعد المؤمنوا مكى وكذا الثلاثة الاخيرة وأصميرالناس صلاة الفجر (وأصيلا) الدين يبايعونك) أي الدين يبايعونك) أكده بيعة الرضوان ولما قال (انما بيايعونالله) أكده تأكيدا على طريقة النجيل

المؤمنين المخلصين باعانهم و يقد ال عن بزا في ملكه وسلطانه حكيما في أمره على اعدائه (انا ارسلناك) على اعدائه (انا ارسلناك) على اعدائه (ومبشرا) بالجنة للمؤمنين (ونديرا) من النال للكافرين (لتؤمنوا بالله) على تؤمنوا بالله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم بالسيف على عدوه (وتوقره) تعظموه (وتسجوه) تسلوا

اناارسلناكشاهدا كى على امتك ﴿ومبشرا ونَدْيراكِ على الطاعة والمعصية ﴿لَتُونَنُوا الله والله الله والامة او الهم على ان خطا ممنزل منزلة خطابهم ﴿وتعزروه ﴾ وتقووه بتقوية دينه ورسوله ﴿وتوقروه ﴾ وتعظموه ﴿وتسجوه ﴾ وتنزهوه او تصلواله ﴿بكرة واصلا كاغدوة وعشيا أودا تماه وقرأ ابن كثير وابو عمرو الافعال الاربعة بالياء وقرئ تعزروه بسكون العين وتمزروه بفتم الناء وضم الراى وكسرها وتعززوه بالزئين وتوقروه من اوقره عمنى وقره ﴿الله الله كلانه المقصود ببعته وتوقروه من اوقره عمنى وقره ﴿الله الله الله الله المقصود ببعته وتوقروه من الوقرة والله المقصود ببعته وتوقروه من الوقرة والله المقصود ببعته والموقوة والله المقالة الله المقالة المقالة المقالة المؤلفة المناطقة المؤلفة المؤ

للعذابوعلمالله ضعف المؤمنين ناسبأن تكون خاتمة الآية الاولى وكانالله علىماحكما ولمابالغ فىوصفتهذيب الكافر والمنافق وشدته ناءب أنتكون خانمة الآية الثانية وكانالله عزيزا حكيما فهوكقوله أليسالله بعزيزذي انتقا وقولهأ خذناهمأ خذعن يز مقتدر ﴿ قوله تعالى ﴿ أَنَا ارسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبْشِرًا وَنَدْتُوا ﴾ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في معرض الامتنان عليه حيث شرفه بالرسالة وبعثه الى الكافة شاهدا على أعمال أمتهومبشرا يعنى لمنآمن به وأطاعه بالثواب ونذيرا يعنىلمن خالفه وعصى أمره بالمقاب هثم بين فائدة الار - ل فقال تمالى ﴿ لِيَّوْ مَنُوا بِاللَّهُ ورسولُهُ ﴾ فالضمير في ه للناس المرسل البهم ﴿ ويعزروه ﴾ بعنى ويقووه وينصره والتعزير نصر مع تعظيم ﴿ وبوقروه ﴾ يعني ويعظموه والتوقير التعظيم والشجيل ﴿ ويسجوه ﴾ من التسبيم الذي هو التنزيه من جمع النقائص أومن السبحة وهي الصلاة قال الزمخشري والضمائر لله تعالى والمراد بتعزيرالله تعالى تعزير دينه ورسولالله صلىاللةتعالى عليه وسلم ومنفرق الضمائر فقد أبمد وقال غيرهالكنايات فيقوله ويعزروه ويوقروه راجمة الىالرسول صلىالله عليه وسلم وعندها تممالكلام فالوقف على وتوقروه وقف تام ثم يبتدئ بقوله ويسبحوه (بكرة وأصيلاً ) على انالكمناية في ويسمحوه راجعة الىالله تعالى يعني ويصلوالله أوويسبحوا الله بالغداوة والعشي ۞ قوله عز وجل ﴿ انالذَبِن بِهِـايعُو ثُ انْمَـا سايعونالله ﴾ يعني ازالذ من سايعو لك يامجمد بالحد سبة على أن لا نفروا أنما سايعون الله لانهم باعوا أنفسهم منالله عزوجل بالجنة وأصلالبيعةالعقدالذى يعقدمالانسانعلى نفسه من بذل الطاعة للامام والوفاء بالعهدالذي التزمهله والمراد مهذه البيعة بيعة الرضوان بالحديبية وهي قرية ايست بكبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أومرحلة سميت مبئر هناك وقدحاء في الحديث ان الحديبية بئر قال مالك هي من الحرم وقال إن القصار بعضها منالحل وبجوز فىالحديبة التحفيف والتشديد والتحفيف أفصم وعامة المحدثين يشددونها (ق) عن يزيد بن عبيد قال قلت اسلمة منالا كوع على أي شيء بابعتم

لله ( بكرة وأصيالا )غدوة وعشية ثم ذكر بيمة الرضوان يوم الحدينية نحت الشجرة ﴿ رسول الله ﴾ وهي شجرة السمرة بالحديبية وكانوا نحو ألف وخسمائة رجل بايعوا نبىالله على النصيم والنصرة وأن لايفروا فقال ( ان الذين ببايعونك ) يوم الحديبية ( انما ببايعون الله ) كا نهم ببايعونالله هي بدالله والله منز. عن الجوارح وعن صفات الاحسام وأعا المعنى تقرس ان عقد المثاق معالرسول كعقده معالله من غير تفاوت بينهما كقوله من يطع الرسول فقد اطاع الله واعدا يبايعونالله خبران (فن نكث)نقض العهدولميف بالسعة ( فانما سنكث على نفسه ) فلا يعود ضرر نكثه الاعلمه قال حار ان عبد الله بايه نارسول الله صلى الله علمه وسلم تحت الشجرة على الموت وعلى انلانفر فانكث أحدمنا البيعة الاجد بن قيس وكان منافقا اختبأ تحت بطن بعيره ولم يسر مع القوم ( ومن أوفى عا عاهد) يقال وفيت بالعهد وأوفيت به ومنــه قوله أوفوا بعهدالله والموفون بعهدهم (عليه الله) حفص (فسيؤتيه)وبالنون حازي وشامي (أحراعظما) الحنة

(يدالله) بالشواب والنصرة (فوق أيديهم) بالصدق والوفاء والتمام (فن نكث) نقض ببعته (فاعا ينكث) ينقض (على نفسه) عقوبة ذلك (ومنأوفي)وفي (عاعاهد

﴿ يَدَاللَّهُ فُوقَ ابْدِيهِم ﴾ حاراواستئناف مؤكدله علىسبيل التحييل ﴿فَنْ نَكْ ﴾ نقض المهد ﴿فَاعَامَانَكُ عَلَى نَفْسُهُ ﴾ فلا بعود ضرر نكشه الاعليه ﴿ وَمِنَ اوْفَى عَاعَاهِد عليهالله ﴾ وفي في مبايعة ﴿ فسيؤتبه اجرا عظيما ﴾ هوالجنة وقرى عهد وقرأ حفص عليهالله بضمالهاء وابنكثير ونافع وأبنءام وروح فسنؤتيه بالنون والآية نزلت فيسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الموت (م) عن معقل بن بسار قال لقد رأ يتني يومالشجرة والنيم طيالله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا منأغصانها عنرأسه ونحنأربع عشرة مائة قال لم نبايعه علىالموت ولكن بايعناء على انلانفره قال العلماء لامنافاة بينالحديثين ومعناهما صحيم بايعه جاعة منهرسلة بن الاكوع علىالموت فلا بزالون يقاتلون بين يده حتى يقتلوا أوينتصروا وبايعه جاعة منهم معقل بن يسار على ان لايفروا (خ ) عن ابن عمر قال ان الناس كأوا معالنبي صلى الله عليه وسلم توم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يمنىعمر بإعبدالله انظر ماشأن الناس أحدقوا برسولالله صلىالله عليه وسام فذهب فوجدهم ببايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع وقوله تعالى ﴿ يَدَاللَّهُ فوق الديم ك قال الن عباس لدالله بالوفاء عا وعدهم من الخيرفوق الديهم وقال السدى كانوا يأخذون بيد رسول اللهصلي الله عليه وسلم فيبايءونه وبدالله فوق أبديهم كذانقله البغوى عنه وقال الكلبي نعمة الله عليهم في الهداية فوق ماصنعوا من البيعة وقال الامام فخرالدين الرازى يدالله فوق أبديهم بحتمل وجوها وذلك لاناليد فيالموضعين أما أن تكون بمعنى واحد واما أن تكون عمنيين فانقلنا انها عمنى واحد ففيه وجهان أحدهما يدالله بممنى نعمةالله عليهم فوق احسانهم كما قال بلالله بمنعليكمان هداكم للايمان وثانيهما يدالله فوق أيديهم أي نصرته اياهم أفوى وأعلى من نصرتهماياه بقال اليدلفلان أى الغلبة والنصرة والقوة وان قلنا انها بمنيين فنقول البد فى حقالله تعالى ممنى الحفظ وفى حق المبايعين عمنى الجارحة فيكون المعنى مدالله فوق أيديهم بالحفظ وقال الزمخشري لما قال أنما سِايعون الله أكده تأكيدا على طريقة التحييل فقال بدالله فوق أمديهم مرمد أن مد رسول الله صــلي الله عليه وسلم التي تعلو أمدى المبايعين هي يدالله والله منزه عن الجوارح وعن صفات الاجسام وأعالمهني تقرير ان عقدالميثاق مع رسول لله صلى الله عليه وسلم كعقده معالله عزوجل منغيرتفاوت بينهما كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا مذهب أهل النأويل وكلامهم في هذه الآية ومذهبالسلف السكوت عزالتأويل وامهار آيات الصفات كإجاءت وتفسيرها قراءتها والاعان بها من غير تشبيه ولاتكييف ولاتعطيل ، وقوله تعالى ﴿فَنْ نَكُ فأنما ينكث على نفسه ﴾ يعني فمن نقض العهدالذي عقده معالنبي صلى الله عليه وسلم ونكث البعة فان وبال ذلك وضره برجعاليه ولايضرالانفسه ﴿ومنأوفي بماعاهد عليهالله ﴾ يعني من البيعة ﴿ فسيؤتبه أجرا عظيما ﴾ يعني في الآخرة وهوالجنة

(سيقول لك) اذا رجعت من الحديبية ( المخلفون من الاعراب ) هم الذين خلفوا عن الحديبية وهم اعراب غفار ومن ينة وجهينة وأسلم واشجع والديل وذلك انه عليه الصلاة والسلام حين أراد المسير الى مكة عام الحديبية معقوا استنفر من حول المدينة من الاعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أويصدوء عن البيت وأحرم هوصلى الله عليه وسلم وساق معه الهدى ليملم انه لايريد حربا فتفاقل كثير من الاعراب وقالوا يذهب الى قوم غزوه في عقرداره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم وظنوا أنه يهلك فلاينقلب الى المدينة ( شفلتنا أموالنا وأهلونا) هي جماً هل اعتلوا بالشفل ( الجزء السادس والمشرون ) باهاليم وأموالهم حمل ١٠ سي والديس لهم من يقوم باشغالهم

الرضوان ﴿ سيقول النّ المخافون من الاعراب ﴾ هم اسلم وجهينة و من ينة و عفار استنفرهم رسول الله عليه والما ما الحديبية فتحلفوا واعتلوا بالشغل با والهم واهليم واتحا خلفهم الخذلان وضعف المقيدة والخوف من مقاتلة قريش ان صدوهم ﴿ شغلتنا اموالنا والهونا ﴾ اذلم يكن لنا من يقوم باشغالهم وقرئ بالتشديد للتكثير ﴿ فاستغفر لنا ﴾ من الله على التخلف ﴿ يقولون بألسنهم ماليس في قلوبم ﴾ تكذيب المم في الاعتذار والاستغفار ﴿ قل فِن عِلْك لكم من الله شياً ﴾ فن يمنعكم من مشيئته وقضائه ﴿ ان اراد بكم ضرا ﴾ مايضر كم كقتل و هزيمة و خلل في المال و الاهل و عقوبة على التخلف و وراً حزة و الكسائي بالضم ﴿ اواراد بكم نفعا ﴾ مايضاد ذلك و هو تعريض بالرد

قوله تعالى ﴿ سيقول لك المخلفون من الاعراب ﴾ قال ابن عباس و مجاهد يهني اعراب عفار و مرينة و جهينة و أشجع و النفع و أسلم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرد المسير الى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الاعراب و أهل البوادى ليخرجوا معه حذرا من قريش ان يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فاحرم بالعمرة و ساق الهدى ليعلم الناس انه لايريد حربا فتناقل عنه كثير من الاعراب و تحلفوا و اعتلوا بالشخل فانزل الله تعالى فهم سيقول لك يا مجد المخلفون من الاعراب الذين خلفهم الله عزوجل عن صحبتك اذا رجعت الهم من عرتك هذه و عاقبتم على التحلف عنك شغلتنا أمو النا و أهلونا ﴾ يعنى النساء و الذرارى يعنى لم يكن لنا من تحلفنا فيم فلذا تحلفنا عنك في فاستغفر لنا ﴾ أي انا مع عذر نا معترفون بالاساءة فاستغفر انا بسبب تحلفنا عنك فا كذبون لانهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ﴿ قل فن علك لكم من الله ميله وسلم يدفع عنهم الضر أو يجمل لهم النفع بالسلامة لهم في المناهم في من النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر أو يجمل لهم النفع بالسلامة لهم في أنسلهم وأموالهم فاخبرهم الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر أو يجمل لهم النفع بالسلامة لهم في أن أمراد من الم في قدر أحد على دفعه تخلهم وأموالهم فاخبرهم الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر أو يجمل لهم النفع بالسلامة لهم في أن أمراد من فارد الهم النبي صلى الله عليه وسلم وأموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم النفع بالسلامة لهم في النهم هو أموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم الناه الهم النه عليه وسلم وأموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم الناه الله عليه وسلم وأموالهم في أمن ذلك لم يقدر أحد على دفعه المناس ألهم النه عليه وسلم وأموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم النه عليه وسلم وأموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم النه عليه وسلم وأموالهم وأموالهم فاخبرهم الله عزوجل الهم النه والمناه والمناه والنه عليه وسلم وأموالهم في أمن ذلك لم يقدر أحد على دفعه المناهم وأموالهم المناه عليه وسلم والمياله عليه وسلم والميالية عليه والميالية عليه والميالية عليه والميالية والميالية عليه والميالية عليه والميالية والميالية والمي

(فاستففرانا) ليففرانا الله تخلفناعنك (يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوجهم) تكذيب لهم خلفهم ليس مايقولون وانحا هوالشك فى الله والنفاق ليس بصادر عن حقيقة ليس بصادر عن حقيقة شيأ) فن علك لكم من الله وقضائه ( ال اراد بكم ضرا) مايضركم من قتل أو هزيمة ضرا جزة وعلى (أو أراد بكم نفعا) من غنيمة أراد بكم نفعا) من غنيمة أراد بكم نفعا) من غنيمة أراد بكم نفعا) من غنيمة

فإينقض منهر أحد لانهم كانواكلهم مخلصين ومانوا على بيعة الرضوان غير رجل منهم بقالله جد ابن قيس وكان منافقا اختبأ يومئذ تحت أبط بعيره ولم يدخل في سعتهم فأماته الله على نفاقه (سيقول لك المخلفون) من

من غزوة الحديبية ( من الاعراب ) من بنى غفار وأسلم وأشجع وديل وقوم من مزينة ( ال ) وجهينة ( شاتنا أموالنا واهلونا ) عن الخروج معك الى الحديبية خفاعليم الضيعة فين ذلك تحلفنا عنك (فاستغفرانا) يارسول الله بخلفنا عنك الى غزوة الحديبية ( يقولون بألسنتهم ) يسألون بألسنتهم المفقرة ( ماليس فى قلوبهم ) حاجة الذلك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ( قل ) الهم يا محد ( فن يملك لكم من الله ) فن يقدر الكم من عذاب الله ( شيأ ان أراد بكم ضرا ) قتلا و هزيمة ( أو أراد بكم نفعا ) نصرا وغيمة وعافية

وظفر ( بلكانالله بما تعملون خبيرا بلظننم أنان ينقلب الرسول والمؤمنون الىأهليم أبدا وزين ذلك فى قلوبكم) زينه الشيطان( وظننتم ظن السوء) من علوالكفر وظهور الفساد ( وكنتم قوما بورا ) جع بائركمائد وعود منابار الشيء هلك وفسد أى وكنتم قوما فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم وساتكم لاخير فيكم أوهالكين عندالله مستحقين لسخطه وعقابه ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين ) أى لهم فاقيم الظاهر مقام الضمير للايذان بان من لم مجمع بين الاعانين الإعان حين اله الله والاعان برسوله { سورة الفح } فهوكافر ونكر (سعيرا) لانها

نار مخصوصة كا نكر نارا تلظى (وللمملك السموات والارض) يدبره تدبير قادر حكيم (يففر لمن يشاء) يغفر ويعذب عشيئته وحكمته وحكمته المغفرة للمؤمنين والتعذب للكافرين

وبل كانالله عا تعملون خبيرا ﴾ فيما تحلفكم وقصدكم فيه ﴿ بل ظننتم ان ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليم ابدا ﴾ لظنهم ان المشركين يستأصلونهم واهلون جع السل وقد يجمع على اهلات كارضات على ان اصله اهلة واما اهال فاسم جع كليال وزين ذلك في قلوبكم ﴾ فتمكن فيها وقرئ على البناء للفاعل وهوايقه اوالشيطان ووظننتم ظن السوء ﴾ الظن المذكور والمراد التسجيل عليه بالسوء اوهو وسائر مايظنون بالله ورسوله من الامور الزائفة (وكنتم قومابورا ﴾ هالكين عندالله لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم ﴿ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ﴾ وصفع الضمير ايذانا بان من لم يجمع بين الاعان بالله ورسوله فهو كافر وانه مستوجب للسعير بكفره وتنكير سعيرا التهويل اولانها نار مخصوصة (ولله ملك السموات والارض ﴾ يدبره كيف يشاء ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ اذلا وجوب عليه

( بل كانالله عاتعملون) بمخلفكم عن غزوة الحديبية (خبيرا بل ظننتم) يامعشر المنافقين (أن ان ينقلب الرسول ) ان لابرجعمن الحديبية مجد صلى الله عليه وسلم (والمؤمنونالي اهليهم)الي المدينة (أيداوزين ذلك) استقر ذلك الظن (في قلوبكم) فن ذلك تخلفتم (وظننتم ظن السوء) ان لا منصر الله نبيه (وكنتم قوما بورا) هلكي فاسدة القلوب قاسية القلوب ( ومن لم يؤمن بالله ورسوله) يقول ومن لم يصدق بإعانه بالله ورسوله

( فاما أعتدنا للكافرين ) اى فى السر والعلانية ( سميرا ) نارا وقودا ( ولله ملك السموات والارض ) خزائن السموات المطر والارض البنات ( يغفر لمن يشاء ) من المؤمنين على الذنب العظيم وهو فضل منه ( ويعذب من يشاء ) على الذنب الصغير وهو عدل منه ويقال يغفر لمن يشاء يكزم من يشاء بالإيمان والتوبة فيغفره ويعذب من بشاء على الكفر والنفلة فيعذره ويقال يغفر لمن بشاء من كان أهلاذلك من بشاء على الكفر والنفلة فيعذره ويقال يغفر لمن بشاء من كان أهلاذلك

(وكان الله غفورا رحيما ) سبقت رحته غضبه ( سيقول المخلفون ) الذين تخلفوا عن الحديبية (اذا انطلقتم الى مغام ) الى غنائم خيير ( لتأخذوها ذرونا نتمكم يريدون أن يبدلوا كلام الله حزة وعلى أي يريدون أن يغيروا موعدالله لاهل الحديبية وذلك انه وعدهم ان يعومنهم من مغانم مكة مغانم خيبر اذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيأ ( قل لن تبدونا) الى خيبر {الجزء السادس والعشروز} وهوا خبار من الله حريم الهيه علم اتباعهم ولا يبدل القول لديه

و كان الله غفورا رحيا في فان الغفران والرجة من ذاته والتعذيب داخل محت قضائه بالعرض واذلك جاء في الحديث الالهي سبقت رجتي غضي شيقول المخافون به يعني المذكورين واذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها في يعني مغانم خبير فانه عليه السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ستواقام بالمدينة بقيتها واوائل المخرم ثم غزا خبير عن شهد الحديبية فقصها وغنم اموالا كثيرة فحصهابهم و ذرو نا تبعكم يريدون ان بدلوا كلام الله في ان يغيروه وهووعده لاهل الحديبية ان يعوضهم عن مغانم مكة مغانم خبيروقيل قوله ان تخرجوا معي ابدا والظاهرانه في تبوك والكلام اسم للتكليم على الجافي الجانة المفيدة وقرأ جزة والكسائي كلم الله وهوجع كلة وقل لن تتبعونا في نفي في معنى المنه في الذي المنهون المنهمون النهي والنقاد في النقاد وهو فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الافتها قليلا وهو فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الافقهون الايقهمون الافتها قليلا وهو فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والتقايلا الافتها قليلا وهو فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والتقايد الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والتعذير المناقد الله ورود فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والتقايد وهو فطنتهم لاهور الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والمناقد المناقد المناقد والمناقد الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والمناقد المناقد المناقد المناقد والمناقد المناقد والمناقد المناقد الدنيا ومدى الاضراب الاول رد منهم والمناقد المناقد والمناقد والمناقد المناقد الله والمناقد والمناقد والمناقد والمناقد المناقد والمناقد و

واليمالاشارة بقوله تعالى ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ قوله عزوجل ﴿ سيقول المخلفون ﴾ يعنى الذين تخلفوا عن الحديبية ﴿ اذا الطلقتم ﴾ يعنى اذا سرتم وذهبتم أيها المؤمنون ﴿ الله المغانم المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قال ولم يصيبوا من الغنائم شيأ وعدهم الله عزوجل فقح عنم ولم يصيبوا منهم شيأ ﴿ ذرونا تبعكم ﴾ يعنى الى خير ونشهد معكم قتال أهلها عنه وفي هذا سان كذب المتحلفين عن الحديبية حيث قالوا شعلتنا أموالنا وأهلونا اذلم يكن لهم هناك طمع في غنيمة وهنا قالوا ذرونا تبعكم حيث كان لهم طمع في الفنيمة ﴿ بريدون أن يغيروا وسيدلوا مواعيدالله لاهل الحديبية من وعدهم غنيمة خير لهم خاصة وهذا قول جهور المفسرين وقال مقاتل المنى الماللة تعالى أبيه صلى الله عالى المناتخروج فقل أن تغرجوا منى أبدا والقول الاول أصوب ﴿ قل كَا قل لهم المناتخرة و الله عنه الله عنه المناتخروج المنه المناتخروج الله من المناتخروج المن المناتخروج الله من المناتخروج المن المناتخرون الله عنه الله عنه الله عنه المناتخروج المناتخروج المن المناتخروج الله الله عنه الله عنه الله عنه المناتخرون المناتخروج المناتخرون المناتخرون المناتخروج المناتخروج المناتخروب المناتخروج المناتخروب المناتخروب المناتخروج المناتخروب الم

(كذلكم قال الله من قبل انصرافهم الى المدينة ان عنيمة خيرلن شهد الحديبة دون غيرهم (فسيقولون بل تحسدوننا) أي لم يأمم الله بل تحسدوننا ان كانوا لا يفقهون ) من كانوا لا يفقهون ) من كلام الله (الاقليلا) الا

(وكان الله غفورا) لمن تاب من الصغائر والكبائر (رحما) لمن مات على التوبة (سيقول المخلفون) عن غزوة الحديبة يعنى بنحه غفار وأسلم وأشجع وقوما من مزينة وجهينة ( اذا انطلقتم الى مغانم ) مغانم خبير (لتأخذوها) لتغتموها (ذرونا) اتركونا (نتبعكم)الىخبير(ىرىدون أن سداوا ) يغيروا (كلامالله) انبيه حين قاللهلاتأذن لهمبالخروج الى غزوة أخرى بعد تخلفهم عنغزوة الحديبية (قل) لهم لبني عامر وديل وأشجع وقوم من مزينة

وجهينة ( لن تتبعونا ) الى غزوة خيبر الامطوعين ليس لكم من الغنيمة شئ (كذلكم )كما قلنا لكم (ولا) (قال الله من قبل هذا هوماذكرنا في سورة التوبة فقل لن تخرجوا معى أبدا الى آخر الآية أى لاتأذن الهم بالخروج الى غزوة أخرى فقالوا للؤمنين لم يأمركم الله بذلك ولكن تحسدوننا على الغنيمة فانزل الله في قولهم ( فسيقولون بل تحسدوننا ) على الغنيمة ( بل كانوا لايفتهون ) أمرالله ( الاقليلا ) لا قليلا

ان يكون حكم الله ان لا يتبعوهم واثبات الحسد والثانى ردمن الله لذلك واثبات لجهلهم بامور الدين ﴿قَلَلُمُخَلَفَيْنُ مِنَ الاعراب﴾ كررذكرهم بمذا الاسم مبالغة في الذمو اشعار ا بشناعة التخلف ﴿ ستدعون الى قوم أولى بأس شديد﴾ بنى حنيفة اوغيرهم ممن

ولايفهمون عنالله مااهم وماهليهم منالدينالاقليلامهم وهومن تاب مهم وصدقالله ورسوله ﷺ قوله عزوجل ﴿ قُلْلَمْخُلَفَيْنِ مِنَالِاعِرَابِ ﴾ لماقال الله للنبي صلى الله علمه وسلم قل لن تبعونا وكان المخلفون جماكثيرا من قبائل متشعبة وكان فيهم من ثرجىتو تنهوخيره كخلافالذىن مردوا علىالنفاق واستمروا عليه فجمل اللهعز وجل لقبول توبتهم علامة وهي انهم مدعون الى قوم أولى بأس شدمد فان أطاعوا كانوا من المؤمنين ويؤتهم الله أجراحسنا وهوالجنة وان تولوا وأعرضواعها دعوا اليه كانوا من المنافقين ويعذبه عذابا أليما واختلفوا فىالمشار البهرنقوله وستدعونالى قومأولى بأسشديدك منهم فقال ابن عباس ومجاهد هم أهل فارس وقال كعبهم الروم وقال الحسن هم فارس والروم وقالسعىدىن جبير هوازنوثقىف وقال قتادة هوازن وغطفان يومحنين وقال الزهرى وجاعةهم منوحنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلة الكذاب وقال رافع من خديج كنا نقرأهذهالا يةولانعلمهن هم حتىدعا أبو بكررضي الله تعالى عنه الى قتال بني حنيفة فعلمنا انهم هم وقال ابن جريج دعاهم عمر رضي الله عنه الي قتال فارس وقال أبوهر برة لم يأت تأويل هذهالآية بعد وأقوى هذه الاقوال قول من قال آنهم هوازن وثقيف لان الداعى هو رسولالله صلىاللهعليه وسلم وأبعدها قول منقال انهم بنوحنيفة أصحاب مسلمةالكذاب أما الدليل على صحةالقولالاول فهو انالعرب كان قد ظهر أمرهم فىآخرالامر على عهدالنبي صلىالله عليه وسلم فلم يبقالا مؤمن نقى طاهر أوكافر مجاهر وأماالمناففون فكان قدعلم حالهم لامتناعالنبي صلىالله عليه وسملم منالصلاة عليم وكانالداعي هو رسولالله صلىالله عليه وسلم الى حرب منخالفه من الكفار وكانت هوازن وثقيف من أشــدالعرب بأسا وكذلك غطفان فاستنفرالنبي صلىالله عليه وساياالعرب لغزوة جنين وغىالمصطلق فصمح بهذا البيبان انالداعي هوالنبي صَلَى الله عليه وسلم فان قيل هذا ممتنع لوجهين أحدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تتبعونا وقال لن تخرجوا مهي أبدا فكيف كانوا يتبعونه مع هذا النهي الوجه الثاني قوله أولى بأس شديد ولم ببق للنبي صلى الله عليه وسلم حرب مع قوم أولى بأس شديد لازالرعب كان قد دخل قلوب العرب كافة فنقول الجواب عن الوجه الاول من وجهينأ حدهما أن يكون قوله قل لن تتبعونا ولن محرجوا معي أبدا مقيد بقيد هو أنكون نقديره قل لننتبهونا ولنتخرجوا معي أبدا مادمتم علىماأنتم عليه منالنفاق والمخالفة وهذا القيد لابد منه لان من اسلم وحسن اسلامه وجب عليه الجهاد ولايجوز منعه منالخروج الىالجهاد معالني صلىالله عليه وسلم الوجهالثاني في الجواب عن الوجه الاول أن المراد من قوله لن تتبعونا وان تخرجوا معي أبدا يهني

شأ قلىلايىنى محرد القول والفرق بين الاضرابين انالاولرد انيكون حكم الله انلايتبعوهم واثبات الحسمد والثاني اضراب عنوصفهم باضافةالحسد الىالمؤمنين الىوصفهم بما هوأطممنه وهوالجهل وقلة الفقه ( قلالمخلفين من الاعراب)همالذين تخلفوا عن الحديبية (ستدعون الي قومأولى بأسشديد) يدني بى حنيفة قوم مسيلة وأهلالردةالذين حاربهم أبو بكررضي الله عنه لان مشركى العرب والمرتدينهم الذين لايقبل منهمالا الاسلام أوالسيف وقيل هم فارس وقد دعاهم عر رضى الله عنه

ولاكثيرا (قل) يامجد (للحفلفين من الاعراب) ديل وأشجع وقوم من مزينةوجهينة (ستدعون) بعد الذي صلى الله عليه وسلم (الى قوم) الى قتال قوم (أولى بأس شديد) دوى قتال شديد أهل اليامة نبى حنيفة قوم

( تقاتلونهم أو يسلمون ) أي يكون أحد الامرين اماالمقاتلة أوالاسلام ومعنى يسلمون علىهذا التأويل ينقادون لان فارس مجوس تقبل منهم { الجزء السادسواالمشرون } الجزية ﴿ ١٤ ﴿ وَفِي الآية دلالة صحة خلافة الشخين

> حيث وعدهمالثوابعلي طاعةالداعي عنددعوته بقوله (فان تطمعوا) من دعاكم الى قتاله (يؤتكم الله أُجِراحسنا ) فوحب أن يكون الداعي مفترض الطاعة ( وان تتولواكما توليتم من قبل ) أي من الحديبية (يعذبكم عذاباأليما) في الآخرة ( ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج) نفي الحرج عنذوى العاهات

مسيلة الكذاب (تقاتلونهم على الدين (أويسلون) حتى يسلموا (فان تطيموا)تجيبوا وتوافقوا على القتال وتخلصوابالتوحيد (يؤتكم الله أحرا) يعطكم الله ثوابا(حسنا) فيالجنة(وان تتولوا)ءنالتوحيد والتوبة والاخلاص والاحابةالي قتال مسيلة الكذار كما توليتم) عن غزوة الحدسة ( من قبل ) من قبل هذا (يعذبكم عذاما أليما) وجمعا ثم حاء أهل الزمانة الي رسول الله إصلى الله عليه وسام فقالوا يارسولالله قدأوعدالله بعذاب أليم لمن يتخلف عن الغزو فكيف لنا ونحن لانقدر على الخروج الى الغزوفانزل الله فيهم (ليس على الاعمى حرج)

ارتدوابعدرسول القمعليه السلام او المشركين فانه قال ﴿ تقاتلو نهم او يسلون ﴾ اي يكون احد الامرين المالمقاتلة اوالاسلام لاغيركادل عليه قراءة اويسلموا ومنعداهم بقاتل حتى يسلم اويعطى الجزيةوهويدل على على امامة ابي بكر رضى الله عنه اذ لم تنفق هذه الدعوة لغيره الااذاصمانهم ثقيف وهوازن فانذلك كان في عهدالنبوة وقيل فارس والروم ومعني يسلمون ينقادون ليتناول تقبلهم الجزية ﴿فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا﴾ هوالغنيمة فى الدنيا والجنةفىالآخرة ﴿وانتتولواكماتوليتم من قبل﴾عن الحديبية ﴿ يُعذبُكُم عذابا اليما﴾ التضاعف جرمكم ﴿ ليس على الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ﴾ لما فىغزوة خيبر لانهاكانت مخصوصة بمنشهد بيعةالرضوان بالحدببية دون غيرهم ثم نقول انالنبي صلىالله عليه وسلم لولم يدعهم الىالجهاد معه أومنعهم منالخروج الى الجهاد معه لامتنع أبوبكر وعمرمنالاذن لهم فىالخروج الىالجهاد معهماكم امتنعا من أخذالزكاة من ثعلبة لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها وأماالجواب عن الوجه الثانى وهوأنالنبي صلىالله عليه وسلم لمربقاله حرب مع قوم أولى بأسشديد فغير مسلم لانالحرب كانت باقية مع قريش وغيرهم منالعرب وهمأولوبأس شديد فثبت بهذا البيان أزالداعىللمخلفين هوالنبي صلىالله عليه وسلم وأما قول منقال\نأبابكر دعاهم الى قتال بنى حنيفة أصحاب مسيلمةالكذاب وأنعردعاهمالى قتال فارس والروم فظاهر فىالدلالة وفيه دليل علىصحة خلافتهما لانالله تعالى وعد علىطاعتهماالجنة وعلى مخالفتهماالنار ﷺ وقوله تعالى ﴿ تقاتلونهم أويسلمون ﴾ فيه اشارة الى وقوع احد الامرين اماالاسلام أوالقتل ﴿ فَانْ تَطْمِيُوا يُؤْتُكُمُ اللَّهُ أَجِرًا حَسْنًا ﴾ يعني الجنة ﴿ وَان تتولوا ﴾ يعني تعرضوا عن الجهاد ﴿ كَانُو لِيتُم مِن قبل ﴾ يعني عام الحد ببية ﴿ يُعذُبُكُم عَذَابًا اليمام يعنى النار ولمانزات هذه الآية قال أهل الزمانة والاعذار كيف حالنا يارسول إلله فانزلالله عزوجل ﴿ ليسعلى الاعمى خرج ولاعلى الاعرج حرج ولاعلى المريض حرج ﴾ يعنى فىالنحلف عن الجهاد وهذه اعذار ظاهرة فيجواز ترك الجهاد لان أصحابها لايقدرون علىالكر والفر لانالاعمى لايمكنه الاقدام علىالعدو والطلب ولايمكنهالاحتراز منه والهرب وكذلكالاعرج والمريض وفيءمنيالاعرج الزمن المقعد والاقطع وفىمعنىالمريض صاحبالسمال الشدىد والطحالالكبير والذمن لايقدرون علىالكر والفر فهذه أعذار مانمة منالجهاد ظماهرة ومن وراء ذلك أعذار أخر دون ماذكر وهىالفقرالذي لايمكن صاحبه أن يستصحب معه مامحتاج المه من مصالح الجهاد واشغال التي تعوق عن الجهاد كتمريض المريض الذي ليس له من يقوم مقامه عليه ونحوذلك وآنما قدمالاعي علىالاعرج لانءذرالاعي مستمرلايمكن الانتفاعه فيحرس ولاغيره لخلافالاعرج لانه يمكنالانتفاعه فيالحراسة ونحوها وقدمالاعرج علىالمريض لان عذره أشد منعذرالمريض لامكان زوالالمرض عن مأثمان لايخر جالى الفزو(ولاعلى الاعرج حرج)مأثمان لايخرجالى الفزو(ولاعلى المريض حرج)مأثم ان لايخوج (قريب) فى التحلف عن الغزو ( ومن يطع الله ورسوله) فى الجهاد وغير ذلك ( يدخله جنات تجرى من تحتما الانهار ومن يتول ) مرض عن الطاعة ( يعذيه عذا با ألنما ) ندخله و ندنه مدنى وشامى (لقد رضى الله عن المؤمنين اذبيا يعونك تحت الشجرة) مى بيعة الرضوان سميت بهذه الآية حرق ١٥٪ على وقصتهاان النبى صلى الله عليه وسلم {سورة الفتح} حين نزل بالحديبيسة بعث

اوعد على التحليف ننى الحرج عن هؤلاء المهذورين استثناءلهم من الوعيد ﴿ومن يطعالله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار ﴾ فصل الوعد واجل الوعدمبالغة فى الوعد لسبق رجته ثم جبر ذلك بالتكرير على سبيل التعميم فقال ﴿ومن يتول يعذبه عذا با اليما ﴾ اذا لترهيب ههنا الفع من الترغيب وقرأ نافع وابن عام ندخله ونعذبه بالنون ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين اذبيا يعونك تحت الشجرة ﴾ روى انه عليه السلام لمانزل الحديبية بعث خراش بن امية الخزاعى الى اهل مكة فهموابه فنعه

قریب ﴿ وَمَن يَطْعُاللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ يعني فيأمرالجهاد وغيره ﴿ يَدْخُلُهُ جِنَاتُ بَجْرَى منتحتهاالانهـار ومن تتول ﴾ يعني يعرض عن الطاعة ويستمر على الكفر والنفـاق ﴿ يَمْدُمُهُ عَذَامًا أَلِمَا ﴾ يعني في الآخرة ۞ قوله عن وجل﴿ لقدرضي الله عن المؤمنين اذسايمونك ﴾ يعني بالحدىبية على أن يناجزوا قريشــا ولايفروا ﴿ تحتالشجرة ﴾ وكانت هذه الشجرة سمرة (ق) عن طارق بن عبدالرجن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ماهذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسولالله صلىالله عليه وسلم بيعةالرضوان فآتيت إينالمسيب فاخبرته فقالسعيدكان ابي ممزيايع تحت الشجرة قال فلماخر جنا من العام المقبل نسيناها فعميت علينا فلم نقدر عليها قال سعيد فاصحاب رسولالله صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها فانتم أعلم فضحك وفى رواية عن سميد ابنالمسيب عناً بيه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد عام فلم أعرفها وروى أن عمر مربذاك المكان بعد انذهبتالشجرة فقالأبن كانت فجعل بعضهم يقول ههناو بعضهم يقول ههنا فلماكثر اختلافهم قال سيروا ذهبتالشجرة (خ)عنابن عمر قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايمنا تحتهاو كانت رجة من القه تعالى (م) عنأ بى الزبير انه سمع جابرا يسئل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا أربع عشرةمائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشبجرة وهي سمرة فبايعناه جيعاغير جدبن قيس الانصاري اختفي تحت بطن بميره زاد في رواية قال بايعناه على ان لانفر ولم نبايعه على الموت واخرجه الترمذي عنجار في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ سايعونك تحت الشجيرة قال بايمنا رسوالله صلى الله عليــه وسلم على أن لأنفر ولم نبايعه على الموت (ق) عن عروبن دننار قال سمعت حاربن عبدالله يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موم الحديبية أنتم اليوم خير اهل الارض وكناألفاوأربهمائة قال ولو كنت أبصر اليوم لارينكم مكان الشجرة وروى سالم عنجابر قال كنا خس عشرة مائة ( ق ) عن عبدالله من أبي أوفي قال كان أصحاب الشمجرة ألفاو ثلثمائة وكانت أسلم عن المهاجرين وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان لهذه الآية وكان سبب هذه البيعة

خراش بن أمنة الخزاعي رسولا الىمكة فهموايه فمنعهالاحابيش فلمارجع دعابعه ليعثه فقال أنى أخافهم على نفسي لماعرف منعمداوتي اياهم فبعث عثمان بن عفاف فغبر هم أندلم بأت لحربوا عاجاء زائراللبيت فوقروه واحتبس عندهم فارجف بأنهم قتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانبرح حتى نناجز القدوم ودعاالناس الي السعـة فبايعوه على أن ساجزوا قريشا ولانفروا تحث الشجرة وكانت سمرة وكانء حدد المبايعين ألفا وأربعمائة

الى الغزو (ومن يطعالله و رسوله) فى السر والماذنية والاجابة والموافاة جنال العدو (يدخه بحدات) بساتين (تجرى) تحت شجرها ومساكنها وعلى وعلى والماء والعسل واللبن وومن بتول) عن طاعة الله ورسوله والاجابة (يعذبه ورسوله والاجابة (يعذبه عذاباً أليما) وجيعا شم

ذكر رضوانه على من بايع من اهل بيعة الرضوان فقال ( لقــد رضى الله عن المؤمنين آذ ببايعونك تحت الشجرة ) وم الحديبية شجرة السمرة وكا نوانحو ألف وخسمائة رجل بايعوا رسول الله بالفتح والنصرة وأن لايفروا من الموت علىماذكر مجد بن اسحق عن بعض أهل العام أن رسولالله صلى الله عليه وسلم دعاخراش سنأمية الخزاعي حين نزل الحديبية فبعثه الى قريش عكمة وجله على جل يقالله الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ماجاءله فمقروا جلرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعهم الاحابيش فخلوا سببيله حتى أنى رسولالله صلىالله عليه وسلم فاخبره فدعارسولالله صلى الله عليه وسلم عمرين الخطاب ليبعثه الى مكة فقال يارسـولالله أبي أخاف على نفسي قريشـا وليس عكمة من نبي عــدي من كعب أحد وقدعرفت قريشعداوتي اياها وغلظتي علها ولكمن أدلك علىرجل هوأعزما منى عثمان بن عفان فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان فبعثه الى أبى سفيان وأشراف قريش نخبرهم أنه لم يأت لحرب أعاجاء زائر الهذا البيت معظما لحرمته فخرج عثمان الى مكة فلقيه أبان ن سعيد بن العاص حين دخل مكة أوقبل أن بدخلها فنزل عن داسته وجله بين مدمد ثم اردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال عظماء قريش لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شئت أن تطوف بالبيت فطف له فقال ماكنت لافعل حتى يطوف له رسدول الله عليه وسلم فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسملم والمسلين ان عثمان قدقتل فقال رسولاللهصلى اللهعليه وسلم لانبرح حتى ننا جزالقوم ودعاالناس الى البيعة فكانت سعةالرضوان تحت الشجرة وكانالناس يقولون بايعهم رسولاللهصلىالله عليه وسلم على الموت قال بكيرين الاشيح بايعوه على الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعلى مااستطعتم وقد تقدم عن حارومعقل بن يسارانهما قالا لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على أن لانفر وقد تقدم أيضاالجمع بين هذا وبين قول سلمة بن الأكوع بايعناه على الموت وكان أول من بايع ببعة الرضوان رجلا من بني أســد يقالله أموسنان بن وهب ولم يتخلف عن سعة الرضوان أحد من المسلمين حضرها الاجدبن قيس أخو في سلمة قال جابر فكا أني انظر اليه لاصقا بابط ناقته يستتربها من الناس ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمرعثمان باطل (م) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لاندخل النارأ حديمن بايع تحت الشجرة عن جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة لاصاحب الجمل الاحرأخرجه النرمذي وقال حديث غريب ، وقوله تعالى ﴿ فعلم مافى قلومهم ﴾ يعني من الصدق والاخلاص والوفاء كماعلم مافي قلوبالمنافقين من المرض والنفاق ﴿ فَانْزِلَ السَّكِينَةُ ﴾ يعني الطمأنينة ﴿ علم ﴾

( فعلم مافى قلوبهم ) من الاخلاص وصدق الضمائر فيما بايعوه عليه ( فانزل السكينة عليهم ) أى الطمأ بينة والامن بسبب الصلح على قلوبهم

( فعــلم مافى قلوبهم) من الصدق والوفاء (فانزل) الله تعــالى ( السكينة ) الطمأنينة (عليهم) واذهب غنهم الحمية (وأنابهم) وجازاهم ( فنحاقربها ) هوفتم خيبر غب انصرافهم من مكة (ومغانم كثيرة يأحذونها ) هي مغانم خيبر وكانت أرضاذات عقار وأموال فقسمهاعليهم حملية العربي العربي وكان الله عزيزا ) { سورة الفتح } منيعا فلايغالب ( حكيما )

﴿ وَاثَابِهِمْ فَتَحَا قَرْبِهَا ﴾ فَتَمْ خَيْرَغُبِ انصرافهم وقيل مَكَةَ اوهجر ﴿ وَمَعَانَمَ كَثَيْرَة

يَأْخَذُونِهَا ﴾ يعنى مغانم خيبر ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَنْ بِزَا حَكَمَا ﴾ غالبا مراعبا مقتضي الحكمة

فيما محكم فالا يعارض ( وعدد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها ) هي ماأصابوه مع النبي صلى الله عليه وسلمو بعده الى يوم القيامة ( فعجل لكم هذه ) المغانم يعـنى مغانم خيبر (وكف أيدى الناس عنكم ) يعنى أيدىأهل خيبروحلفائهم من أســد وغطفان حين جاؤا لنصرتهم فقذف الله فى قلوبهم الرعب فانصر فوا وقيلأ مدىأهل مكة بالصلح (ولتكون) هذه الكفة (آية للمؤمنين) وعـبرة يعرفون بها أنهم منالله عن و جل عكان وأنه ضامن نصرتهم والفتح عليهم فعل (وأثابهم) أىأعطاهم بعد ذلك (فتحاً قرسا) يعي فتع خيبر سريعاعلى أثرذلك (ومغانم كثيرة يأخذونها ) يغنمونها يعنى غنيمة خيبر(وكازالله عزيزا) منقمة أعداله (حكيما) بالنصرة والفتح والغنيمة للنبي صلى اللهعليه وسلم وأصحابه (وعدكمالله مفانم كثيرة تأخذونها) تغتنمونهاوهي غنيمة فارس لم ثكن فستكون ( فعل لكرهذه ) يعنى غنية خير

﴿ وعد كمالله مَعْاتُم كثيرة تأخذونها ﴾ وهي مايفيُّ على المؤمنين الى يوم القيامة ﴿ فَعِمْلَ لَكُمْ هَذُهُ ﴾ يعني مفانم خيبر ﴿ وَكُفُّ ابِدَى النَّاسُ عَنْكُمْ ﴾ اي ايدي اهل خيبر وحلفائهم من بني اسد وغطفان او ايدي قريش بالصلح ﴿ ولتكون ﴾ هذه الكفة اوالغنيمة ﴿ آية للمؤمنين ﴾ امارة يعرفون بها آنهم منالله بمكان اوصــدق يعنى على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا وبايعوك على الموت وعلى أن لانفروا وفي هذه الآية لطفة وهي أن هذه البيعة كانت فيها طاعةالله وطاعة رسموله صلىالله عليه وسلم وذلك موجب لرضوانالله عزوجل وهوموجب لدخول الجنة ومدل عليه قوله تعالى في الآيةالمتقدمة ومن يطعالله ورسـوله بدخله جناتتجرى منتحتماالانهار فثبت بهدذاالبيان أنأهل سعةالرضوان منأهل الجنةويشهد لصحة ماقلناه الحديث المتقدم = فان قلت الفاء في فعلم للتعقيب وعلم الله قبل الرضـا لانه تعالى علم مافى قلوبهم من الصدق والاءان فرضى عهم فكيف بفهم التعقيب في قوله فعلم ما في قلوبهم. قلت قوله فعلم ما في قلوبهم متعلق بقوله اذ يبايعونك فيكون تقديره لقدرضيالله عنالمؤمنين اذيبايعونك فعلم مافىقلوبهم منالصدق اشارة الىأنالرضا لم يكن عندالمايعة فحسب بل عندالمبايعة التي عندهاعلم الله بصدقهم والفاء في قوله فأنزل السكينةللتعقيب لانه تعالى لماعلم مافي قلويهم رضيءنهم فانزل السكينة علمهم 🕷 وقوله تعالى ﴿ وَأَنابِم فَتَمَا قَرْبِهَا ﴾ يعنى خيبر ﴿ ومَعَانُم كَثْيَرَةً يَأْخُذُونُهَا ﴾ يعني من أموالأهل خيبر وكانت خيبر ذات نخيل وعقار وأموال فقسمها رسولاللهصلىالله عليهوسلم بينهم ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزَيْزًا ﴾ يعنى منيعًا كامل العزة غنياءن اعانتكم ﴿ حَكْمِا ﴾ حيث حكم لكم بالفنائم ولاعدائكم بالهلاك على أيديكم ﴿ قوله تعالى ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ﴾ يعنى المغانم التي تغنمونها من الفتوحات التي تفتم لكم الى يوم القيامة ﴿ فَعِمَلَ لَكُمْ هَذُهُ ﴾ يعنى مفانم خيبر وفيه اشارة الى كثرة الفتوحات والفنائم التي يعطم الله عزوجل في المستقبل وانما عجل لهم هذه كعجالة الراك عجلهاالله لكم وهي في حنب ماوعدكم الله به من الغنائم كالقليل من الكثير ﴿ وَكُفَّ أَبِدِي النَّاسِ عنكم ﴾ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسنم لماقصد خبير وحاصر أهلها همت قبائل منبنيأسد وغطفان أزيفيرواعلي عيال المسلمين وذرارتهم بالمدسةفكف اللهعزوجل أيديهم بألقاءالرعب فىقلوبهم وقبلالمعنى أزالله عزوجل كفأبدى أهل مكةبالصلح عنكم لتمام المنةعليكم ﴿ ولتكون آية المؤمنين ﴾ هوعطف على ماتقدم تقديره فجحل لكم الغنائم لتنتفعوا مهاولتكون آية للمؤمنين يعني ولتحصل من بعدكم آية تدلهم على ان ماوهبكم الله

(وكف أيدى الناس غنكم) بالقتال ( قا و خا ٣ س ) يعنى أسدا و غطفان وكانوا حلفاء لاهــل خير (ولتكون آية ) عبرة وعلامة ( للمؤمنين) يعنى فتم خير لان المؤمنين كانوا تُعانية آلاف وأهل خير كانوا سبعين الفــا الرسول فىوعدهم فتح خبير فى حين رجوعه من الحديبة اووعد المغانم اوعنوانا لفتح مكة والعطف على محذوف وهوعلة لكف او عجل مثل لتسلموا اولتأخذوا اوالعلة لمحذوف مثل فعل ذلك ﴿ويهديكم صراطا مستقيا ﴾ •والثقة بفضل الله والتوكل عليه

بحصل مثله لهم وقبل التكون آية للمؤمنين دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في اخباره عن الغيوب فيزدادوا بقينا الى يقينهم ويعلموا أن الله هو المتولى حياطتهم وحراستهم في مشهدهم ومغيبهم ﴿ ويهديكم صراطا مستقيا ﴾ يعنى ويهديكم الى دين الاسلام و يثبتكم عليه ويزيدكم بصيرة ويقينا بصلح الحديبية وقتح خيبر

## ۔ ﴿ ذَكَرُ غَزُوةَ خِيرٍ ﴾۔

وذلك أنرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أقام بالمدينة قية ذي الحجة وبعض المحرم ثم خرج الى خير في بقية المحرم سنة سبع (ق) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاغزا قوما لم يكن يغزو بنساحتى يصبح وينظر فان سمع أذانا كف عنهم وان لم يسمع أذانا أغار عليم قال فخر جنا الى خير فلما انتهينا اليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وان قدى لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم والى فخر جوا علينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا مجد والحميس فلمارآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خير انا اذائزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين (م) عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا الى خير مع رسول الله عليه وسلم فجعل عي عام، يرتجز بانقوم

الله لولاالله مااهدينا ﴿ ولا تصدقنا ولا صلينا ونحنءن فضلك مااستغنينا ﴿ فَبْتِ الاقدام ان لاقينا وأنزلن سكنة علينا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال أنا عامرة ال غفراك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانسان يخصه الاستشهدة ال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جلله يانبى الله لو لامتمتنا بعامرة ال فلا قدمنا خيير خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول

قد علت خبیر أنی مرحب ﷺ شاکی السلاح بطل مجرب اذا الحروب أقبلت تلتهب

قال وبرزله عمى عامر فقال

قد علمت خير أنى عامم ﴿ شاكى السلاح بطل مغامى قال فاختلفا بضر بتين فوقسيف مرحب فى ترس عامرو ذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكله فكانت فيها نفسه قال سلة فخرجت فاذا نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم يقولون بطل على عامر قال نفسه فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وأنا ابكي فقلت يارسول الله بطل على عامر قال دسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قلت ناس من أصحابك قال كذب من قال ذلك بلله أجره مرة ين ثم أرسلني الى

ذلك ( ويهديكم صراطا مستقيما) ويزيدكم بصيرة ويقينا وثقة بفضلالله (ويهديكم صراطاً مستقيما) يثبتكم على دين قائم يرضاه على وهو أرمد فقال لاعطين الراية رجالا محبالله ورسوله او يحبه الله ورسوله قال فاتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمدحتى أثبت به رسوالله صلى الله عليه وسلم فبصق فى عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال

قد علمت خيبر أنى مرحب ﴿ شَاكَى السلاح بطل مجرب اذ الحروب أقبلت تلتهب

فقال على رضى الله عنه

أناالذى سمتنى أمى حيدره ﴿ كليث غابات كريه المنظره أوفيم بالصاع كيل السندره

قال فضرب مرحبا فقتله ثم كان الفنح على يده أخرجه مسلم بهذا اللفظ وقد أخرج البخارى طرفا منهقال البغوى وقدروىحديث فتمخيبر جاعةمنهم سهل بن سعدوأنس انمالك وأبوهر برة يزيدون وينقصونوفيه انرسول اللهصلي اللهعليه وسلمكان قد أُخذته الشقيقة فلم يخرج الىالناس فاخذ أبوبكرراية رسولالله صلىالله عليه وسلم ثم نهض فقاتل قتالا شديدا ثم رجع فاخذها عرفقاتل قتالاشديدا هوأشدمن القتال الاول ثمرجع فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لاعطين الراية غدار حلا يحبالله ورسوله ويحبهالله ورسوله وينتمالله على يدبه فدعاعليافاعطاه الرايةوقالله امش ولاتلتفت حتى يفتح الله على بدلك فاتى خيبر فنحرج مرحب صاحب الحصن وعلى رأسه منفرمن حجر قد نقبه مثل البيضة وهو يرتجز فخرج اليه على بن أبي طالب فضربه فقد الحجر والمغفر وفلق رأسهحتي أخذالسف فيالاضراس ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يرتجز فمخرج اليه الزبير ىنالعوام فقالتأمه صفية ننت عبدالمطلب يقتل ابني يارسول الله قال ابنك يقتله انشاءالله ثم التقيا فقتله الزبير ثم كان الفتم ثم لم يزل رســولالله صلى الله عليه وسلم يفتم الحصون ويقتل المقاتلة ويسى الذرية وبحوز الاموال قال مجد بن اسمحاق فكان أول حصونهم ثم افتميم حصن ناعم وعند، قتل مجود من مسلمة القت اليهود عليه حجرا فقتله ثم فتم القموص حصن ابن أبي الحقيق فاصاب سبايا منه صفية بنت حيي بن أخطب جاءبها بلال وباخرى معها فمرجمها علىقتلي من قتلي بهود فلمارأ تهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعز بوا عنى هذه الشمطانة وأمن بصفية فجهزت خلفه وألق علما رداءه فعرف المسلون أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قد اصطفاها لنفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للال لما رأى من تلك المهودية مارأى أنزعت منك الرحة يابلال حيث تمر بامرأتين على قتلى رحالهما وكانت صفية قدرأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الرسع بن أبىالحقيقان قرا وقع فيحجرها فعرضت رؤياها علىزوجها فقال ماهذا الاانك تتمنين ملك الحجاز مجمدا ثم لطم وجهها لطمة اخضرت منها عينها فاتىبها رسول اللهصلى الله عليه وسلم وبها اثر منها فسألها عنذلك ماهو فاخبرتهالخبر وأنى رسولالله صلىالله

عليه وسلم بزوجها كنانة بنالربيع وكان عنده كنز بنىالنضير فسأله فجحد أن يكون يعلم مكانه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من اليهود فقال لرسول الله صلى الله انى رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت ان وحدناه عندك أنقتلك قال نع فاص رسولالله صلىالله عليه وسلم بالخربة محفرت فاخرج منها بعض كنزهم ثمسأله مابقي فابى أن يؤديه اليه فامربه رسولالله صلى الله عليه وسلم الى الزبير بن العوام أن يعذبه حتى يســتأصل ماعنده فكان الزبير يقدح بزنده على صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه الى محمد بن مسلمة فضرب عنقه باخيه محود بن مسلمة (ق) عنأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غن ا خيبرفصلينا عندها صلاةالغداة بغلس فركب نبىاللهصلىالله عليدوسلم وركبأ بوطلحة وأنا رديف أبى طلحة فاجرى نبىالله صلىالله عليه وسلم فىزقاق خيبر وان ركبتى لتمس فخذ نبىالله صلى الله عليه وسلم ثم حسرالازار عن فخذه حتى أني أنظر بياض فخذ ني الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر أنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحالمنذرين قالالها ثلاثا قال وخرجالقوم الىأعمالهم فقالوا مجد والخيس يعنى الجيش قال فاصبناها عنوة فجمع السي فجاء دحية فقال يارسول الله اعطني حارية من السبى قال اذهب فخذ حارية فاخذ صفية منت حيي فعاء رجل الى الني صلى الله علمه وسلم فقال ياني الله أعطت دحية صفية بنت حي سدة قريظة والنضير لاتصلح الالك قال ادعوه فحاءبها فلما نظر الها النبي صلىالله عليه وسلم قال خذ حارية من السي غيرهـ قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجهـ فقال له ثابت ياأباحزة ماأصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذاكان بالطريق جهزتماله أم سليم فاهدتهاله منالليل وأصبحالنبي صلىالله عليه وسلم عروسا فقال مزكانعنده شيُّ فليمجيُّ له وبسط نطعا فجعل الزجل بجيُّ بالتمر وجعلالآخر بجيُّ بالسمن قال واحسه ذكرالسويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة ر-ولالله صلىالله علىه وسلم (ق) عن عبدالله بنأ في أوفى قال أصابتنا مجاءة ليالى خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنــا فى الحر الاهلية فانحر ناها فلماغلت االقدور نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أكفؤا القدور ولاتأكلوا من لحوم الحمر شيأ فقالأناس أنمانهى عنها لانها لمنخمس وقال آخرون انما نهي عنها البتة (ق) عن أنس ان امرأة يهودية أنت رسولالله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فجبى، بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لاقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أوقال على قالوا أنقتلها قاللافاز لتأعرفها فيالهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محدين أسمعيل قال بو نسءن الزهري قال عروة قالت عائشة كان الني صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه ياعائشة ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري منذلك السم (خ) عن عائشة قالت لما فحمت خيبر قلناالآن نشبع من التمر (ق) عن ابن عران عرأ حلى الهودوالنصارى من ارض الحجاز وان رسول الله صلى الله عليه وسلم (U)

﴿ واخرى ﴾ ومفانم اخرى معطوفة على هذه او منصوبة بفعل يفسره قد الحاطالله بها مثل قضى و يحتمل رفعها بالابتداء لانها موصوفة وجرها بأضمار رب ﴿ لَمْ تَقَدُّرُوا عَلَمُهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ

لما ظهرعلى خيبر أرادا خراج اليهود منها وكانت الارض لماظهرعليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فاراد اخراجاايود منها فسألتا ليهود رسولالله صلىالله عليه وسلم أن نقرهم بها على أن يكفوا العمل والهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ماشئنا فقروابها حتى أجلالهم عمر فىامارته الى يمــاء وأريحاء قال مجمد بن اسمحق لما سمع أهلفدك بما صنع رسولالله صلىالله عليه وسلم بخيير بعثوا الى رسولالله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحقن دماءهم وأن يسيرهم ويخلوالهالاموال ففعل بهم ثم ان أهل خيبر ســالوا رسولالله صلىالله عليه وسلم أن يعاملهم على النصف ففعل على ان لنا اذا شئنا اخراجكم فصــالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت خير للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسولالله صلىالله عليه وسلم لانهم لم يجلبوا عليها بخيل ولاركاب فلما اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب منت الحرث امرأة سلام بن مشكم الهودية شاة مصلية يعني مشوية وسألت أي عضو من الشاة أحب الى رسول الله صلى الله عديه وسلم فقيل لها الذراع فاكثرت فيماالسم وسمتسائر الشاة ثمجاءتها فلماوضعتها بين يدى رسولالله صلىآلله عليه وسلم تناول الذراع فاخذها فلاك منها قطعة فلميسغها ومعه بشر بنالبراء بنمعرور فاخذ منها كما أُخذ رسولاالله صلى الله عليه وسلم فاما بشر فاساغها يعنى ابتلعها وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال ان هذا العظم ليخبرنى انه مسموم ثم دعابها فاعترفت فقالماجلك علىذلك فقالت بلغت منقوميمالانخفي عليك فقلت انكان ملكا استرحنا منه وان كان نبيا فسيخبر فتجاوز عنها رسولالله صلى الله عليه وسلم ومات بشبر على مرضهالذي توفى فيه فقال ياأم بشر مازالت أكلة خيبرالتيأكلت معابنك تعاودنى فهذا أوانانقطاع أبهري فكانالمسلمون يرون انرسولالله صلىالله عليه وسلم مات شهيدا معما أكرمه الله تعالى به من النبوة ۞ عن عبيدالله بن سلمان ان رجلا من أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم قان لما فتحنا خبير أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجبل الماس يتبايعون غنائمهم فحجاء رجل فقال يارسولالله لقدر بحت اليوم ربحا ماربحه أحد منأهل هذا الوادى قال وبحك وماربحت قالمازات أسع وأبتاع حتىربحت ثلاثمائة أوقية فقال له رســول الله صــلى الله عليه وسلم ألاأ ببنك تخير ريج قال وماهو يارسولالله قال ركعتان بعد الصالة أخرجه أبوداود ﴿ قوله تعالى ﴿ وأخرى لم تقدروا علمها كله يعنى وعدكمالله فتم بلدة أخرى لم تقدروا عليها ﴿ قدأُ حاط الله مِهَا ﴾ يعنى حفظهالكم حتى تنتحوها ومنعها منغيركم حتى تأخذوها وقالابن عباس علمالله أنه يفتحهالكم واختلفوا فها فقال اسءباس هىفارس والروم وماكانت العرب تقدر

(وأخرى) معطوفة على هذه أي فعمل لكم هذه المفانم ومغانم أخرى هي مغيانم هوازن فيغزوة حنين ( لم تقدروا علما) لماكان فهما من الجولة (قد أحاط الله ما ) أي قدرعلم اواستولى وأظهركم. علمها وبجوز في أخرى النصب غعل مضمر يفسره قد أحاط الله مها تقديره وقضى الله أخرى قـد أحاطها وامالم تقدروا علم افصفة لاخرى والرفع على الاشداء لكونها موصموفة بلم تقدروا وقد احاط الله بها خبر المتدأ

(وأخرى ) غنيمة أخرى ( لم نقددرو عليها ) بعد ( قدأحاطالله بها) قدعلم اللهانها ستكون وهي غنيمة فارس (وكانالله علىكلشى قديرا) قادرا (ولوقاتلكمالدينكفروا) منأهلمكة ولم يصالحوا أومن حلفاء أهل خيبر ( لولوا الادبار ) لغلبوا والمهزووا (ثم لايجدون وليا) يل أمرهم (ولانصيرا) ينصرهم (سنةالله في موضع المصدر المؤكد أى سنالله غلبة أنبيائه سنة وهوقوله لاغلبن أناور سلى (التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) تغييرا (وهو الذي كف أيديم عنه أعلى كالمين أهل مكة له الجزء السادس والعشرون } (وأيديكم عنهى حريج ٢٢ عن أهل مكة له الجزء السادس والعشرون } (وأيديكم عنهى حريج ٢٢ عن أهل مكة يعني قضى بينهم وبينكم

بها وهى مغانم هوازن اوفارس وكانالله على كلشئ قديرا ، لان قدر تمذانية لانختص بشئ دون شئ ولو قاتلكم الذين كفروا ، من اهل مكة ولم يصالحوا فولو الادبار ، لانهزموا وثم لا بجدون وليا ، يحرسهم ولانصيرا ، ينصرهم في سنة الله التى قدخلت من قبل ، اىسنالله غلبة انهيائه سنة قديمة فيمن مفى من الايم كاقال كتبالله لأغلبن اناورسلى ولن تجد لسنة الله تبديلا ، تغييرا فوهو الذي كف ايدبهم عنكم ، ايدي كفار مكة فوايديكم عنهم ببطن مكة في داخل في من بعدان اظفر كم عليم ، وذلك ان عكرمة بن ابي جهل خرج

على قتال فارس والروم بلكانوا خولالهم حتى أقدرهم الله عليها بشرف الاسلام وعن وقيل هي خيبر وعدهاالله نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ان يصيبها ونم يكونوا يرجونها ففتحهاالله لهم وقيل هى مكة وقيل هوكل فأيم فتحهالمسلمون أويفتحونه الى آخرالزمان ﴿وَكَانَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيُّ قَدْيُرًا ﴾ أَمِّي مَنْ فَتَمَالقَّرِي وَالْبَلْدَانَ لَكُمْ وَغَيْرَ ذَلْكُ ﴿ وَلَوْقَائِلُكُمْ الذين كفروا، أيأسدوغطفان وأهل خيبر ﴿لولوا الادبار﴾ أي لانهزموا عنكم ﴿ثُمُ لابحدون ولياو لانصيراً ﴾ يعنى من تولى الله خذلانه فلا ناصرله ولامساعد ﴿ سنة الله التي قدخلت من قبل ﴾ يعني هذه سنة الله في نصر أو ليائه و قهراً عدائه ﴿ وَلَنْ تَجِدَلُسِنَةَ اللَّهُ تَبِدِيلًا ﴾ 🐟 قوله عزوجل ﴿ وهوالذي كف الديهم، عنكم والديكم عنهم ﴾ سبب نزول هذه الآيةماروي عنانس بن مالك انْمَانين رجلا منأهلكة هبطوا على رسـولالله صلى الله عليه وسلم من حبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاخذهم سلما فاستحياهم فانزل الله تعالى وهوالذى كف أمديهم عنهم وامذيكم عنهم سطن مكة من بعدان أطفركم عليهم انفر دباخر اجد مسلم وقال عبدالله من مغفل المزني كنا معالنبي صلىاللهعليه وسلم بألحديبية فيأصلاك بجرة التي قالالله فىالقرآن وعلى ظهره غصن من أغصان تلك الشجرة فرفعته عنظهره وعلى من أبيطال بين مدله يكتب كتاب الصلح فخرج علينا ثالاثون شاما عليهم السلاحفثاروافى وجوهنا فدعاعليهم ببيالله صلى الله عليه وسلم فاخذالله بابصارهم فقمنا البهم فاخذناهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنم في عهد أوهل جعل لكم أحد أمانا قالوا اللهم لانتخلي سبيلهم ومعنى الآية از الله تعالى ذكرمنته تحجزه بين الفريقين حتى لم يقتتاو اوحتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم من الفتح وهوقوله تعالى وهوالذي كنف أيدبهم عنكم يعني أيدي أهلمكة وأبديكم عهمأى قضى بينهم وبينكم بالمكافة والمحاجزة ﴿ ببطن مكة ﴾ قيل أراديه الحديبية وقيل الننعيم وقيل وادى مكة ﴿ من بعدان أظفركم علمهم ﴾ أي مكنكم

المكافة والمحاحزة بعد ماخولكم الظفر عملهم والغلبة وذلك ىوم الفتح وله استشهد أنو حنيفة رضيالله عنه على ازمكة فتحت عنوة لاصلحا وقبل كان في غزوة الحدسة لماروي أنءكم مة من أبي جهل خرج في خسمائة فبعث رسولالله صلى الله عليــ و سلم من هزمــ ه وأدخله حلطان مكة وعزان عاس رضي الله عنهما أظهر الله السلمين عليم بالحجارة حتى أدخلوهم اليوت (سطن مكة)أي عكة أو بالحديبية لان بعضها منسوب اليالحرم ( من بعد ان أظفر كم عليم)أىأفدركم وسلطكم

(وكان الله على كل شيء ) من الفتح والنصرة والنصرة والغنية (قديرا ولوقاتلكم الذين كفروا ) أسد وغطفان مع أهل خيبر (لولوا الادبار ) منهزه بن وتلكم (ولانصيرا) عن مايرادبهم من القتل والهزية (سنة الله ) عكذا سيرة الله المناسيرة الله والمناسيرة الله المناسيرة الله المناسية الله المناسيرة الله المناسيرة الله المناسية الله المناسيرة الله المناسية الله المناسيرة المناسيرة الله المناسيرة المناسيرة المناسيرة المناسيرة الله المناسيرة المناسيرة

(التى قد خلت)مضت (من قبل)فى الانم الخالية بالقتل و العذاب حين خرجوا على الانبيا، (و لن تجدلسنة الله)لعذاب الله (منهم) بالقتل (تبديلا)تحويلا (وهو الذى كف ايديهماً يدى اهل مكة (عنكم)عن قتالكم (وأيديكم عنهم) عن قتالهم (ببطن مكة) فى وسط مكة غيراً ن كان بينهم رمى بالحجارة (من بعدان أظفركم عليهم) حيث هزمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دخلو امكة فى خسمائة الى الحديبية فيمث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدين الوليد على جند فهزمهم حتى ادخلهم حيطان مكلة ثم عاد وقيل كان ذلك يوم الفتح واستشهديه على ان مكه فتحت عنوة وهو ضعيف اذ السورة نزلت قبله ﴿ وكان الله عا تعملون ﴾ من مقاتلتهم اولاطاعة لرسوله وكفهم ثانيا لتعظيم بيته وقرأ ابوبكر بالياء ﴿ بصيرا ﴾ فيجازيهم عليه ﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام

منهرحتی ظفرتم بهم ﴿ وَكَانَاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾ ﴿ قُولُهُ عَزُوجِلَ ﴿ هُمَالَدَيْنَ كَفُرُواوصدُوكُمْ عَنِالسَّمِدَالْحُرَامُ ﴾

## م الحديبة كر صلح الحديبة كاه-

روى الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالاخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم من المدينــة عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحــابه بريد زيارة البيت لابريد قتالا وسياق معه سبعين بدنة يوالناس سيعمائة رجل وكانت كلبدنة عن عشرة نفر فلما أتىذا الحليفة قلدالهدى واشعره واحرم مها بعمرة وبعث عناله منخزاعة نخبره عن قريش وسارالنبي صلىالله عليه وسلم حتى اذاكان بغدير الاشطاط قريبامن عسفان أتى عتبة الخزاعي وقال انقريشا قدجموالك جوعا وقد جعوالك الاحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله علمه وسلم أشيروا على أيهاالناس أترون ان أميل على ذرارى هؤلاءالذين عاونوهم فنصيبهم فان قمدوا قمدوا موتورين وان نجوا تكن عنقــا قطعهاالله أوترون أن نؤمالبيت لانريد قتال أحدولا حربا فمن صدناعنه قاتلناه فقال أبوبكر يارسوالله أنماجئت عامدا لهذالبيت لآتريدقتال أحدولا حربا فتوجهله فمن صـدناعنه قاتلناه قال امضوا على اسمالله فنفدوا قال النبي صلىالله عليه وسـلم ان خالدبن الوليد بالغميم فىخيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ماشعريهم خالدحتى اذاهو نقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذاكان بالثنية التي مهبط علمم منها تركت راحلته فقال الناس حلحل فالحت فقالوا خلأت القصوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماخلأت القصوا وماذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي سده لاتدعوني قريش اليوم الى خطة يعظمون فيها حرماتالله وفيهاصلة الرحمالاأعطيتهم اياهاثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبث الناس أن نزحوه وشكاالناس الى النبي صلى الله عليه وسلم العطش فنزع سهمامن كنانته وأعطاه رجلا من أصحابه بقالله ناجية بن عير وهو سائق بدن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في البئر فغرزه في جوفه فوالله مازال مجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه فبينماهم كذلك اذجاء بديل ابنورقاءالخزاعي في نفر من

( وكانالله بما تعملون بصيرا ) وبالياء أبو عرو (همالذين كفرواوصدوكم عن المسيمد الحرام

( وكانالله عا تعملون ) منرمى الحجارة وغيره ( بصيراهم الذين كفروا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعنى اهل مكة ( وصدوكم عن المسجد الحرام ) وصرفوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية قومه وكانت خزاعة عيبة نصم رسولالله صلىالله عليه وسلم من أهل نهامة فقال أنى تركت كعب بن لؤى وعام بناؤى نزلوا على أعداد مياه الحد بية معهم العود المطافيل وهم مقانلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثالم نجئ لفتال أحدولكنا جئنا معتمرين وان قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فان شاؤاماددتهم ويخلوا بينىوبين الناس فان أظهرفان شاؤاأن مدخلوا فيمادخل الناس فيه فعلواوالافقدجموا وان هم أبوا فوالذى نفسى بيده لاقاتلهم على أمرى هذاحتى تنفرد سالفتي اولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم مانقول فانطلق حتى أنى قريشا فقال اناقدجئناكم من عندهذاالرجل وسمعناه يقول قولا فانشئتم أننعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لاحاجةالنا أننخبرنا عنه بثئ وقال ذووالرأى منهم هات ماسمقته قال سمقته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعودالثقني فقال أى قوم ألستم بالوالد قالوابلي قال أولست بالولدقالوابلي قال فهل تتهمونى قالوا لاقال ألستم تعلمونُ أنى استنفرت أهل عكاظ فلما بلحواعلى جئتكم إهلى وولدى ومن أطاعني فالوابلي قال فان هذاالرجل قدعرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاودعونى آتيه قالوا ائته فاناه نمجمل يكلم النبي صلىالله عليدوسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك يامحد أرأيت ان استأصلت قومك فهل سمعت باحدمن العرب اجتاح أصله قبلك وان تكن الاخرى فانى والله لارى وجوها وأنى لارى أشوابا من الناس خليةا ان يفروا ويدعوك فقالله أبوبكر رضىالله عنه امصص بظر اللات أنحن نفرعنه وندعه فقال من ذا قالوا أبوبكر قال أماوالذى نفسى بيده لولا يدلك عندى ولم أجزك بهالاجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلماكلمه أخذبلحيته والمغيرة بنشعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعدالسيف وعليه المغفر فكلماأهوى عروة بيده الى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مده منصل السيف وقال اخر مدك عن لحية رسوالله صلى الله عليه وسلم فرفع عروةرأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال أى غدر ألست أسعى فىغدرتك وكان المغيرة فدصحب قوما فىالجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم حاء فاسلم فقال النبى صلىالله عنيه وسلم أما الاسلام فاقبل وأماالمال فلست منه فىشئ ثم انعروة جمل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تخم رسولالله صلى الله عليه وسلم نخامة الاوقعت في كف رجل مهم فدلك بها وجهه وجلده واذاأمرابندروا أمره واذاتوضأ كادوا لقتتلون علىوضوئه واذاتكام خفضوا أصواتهم عند. ومايحدون النظر اليه تعظيما له فرجع عروة اليأصحابه وقال أىقوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرىوالنجاشي والله أن رأيت ملكا يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب مجدمحداوالله ماتنحم نحامة الاوقعت فىكف رجل مهم فدلك بها وجهه وجلد، وإذاأمرهم المدروا أمره وإذانوضا كادوا نقتتلون على وضوئه واذاتكالمخفضوا أصواتهم عنده ومايحدون النظر اليه تعظيماله وقدعرض

عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من كنانة دعونى آنه فقالوا ائته فلما آشرف على النبي صلى اللهءلمه وسلم وأصحسانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهومن قوم يعظمون البدن فابعثوهاله فبعثت لهواستقبله الناس يلبون فممارأى ذلك قال سجمان الله ماينهني لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فيارجع الى أصحابه قال قدرأيت البدن قدةلدت وأهورت فما أرى أن يصدوا عن البيت ثم بعثوا اليه الحليس بن عاقمة وكان يومئذسيد الاحابيش فلمارآه رسولالله صلى الله عليه وسلم قال انهذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى فىوجهه حتى يراه فلما رأى الهدى يسيل اليه من عرض الوادى في قلائد، قدأ كل أوباره من طول الحبس عن محله رجم الى قريش ولم يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظاما لما رأى فقال يأميشر قريش أني قدرأبت مالانحان صدالهدى فى قلائده قدأكل أوباره من طول الحبس عن محله قاوالهاجلس فأنمأأنت رجلاعرابى لاعلملك فغضب الحليس عندذلك وقال بإمعشر قريش والله ماعلى هذاحالفناكم ولاعلى هذا عاقدناكم أيصـدعن بيتالله منحاءه معظماله والذى نفس الحليس سده لنحلن بين مجدوبين ماحاءله أولانفر نبالاحابيش نفرة رحل واحد فقالوامدكفءنا بإحليس حتى ناخذلانفسنا مانرضي به فقام رجل منهم يقال له مكر زين حفص فقال دعوني آته فقالو الثَّه فماأ شرف عليم قال الذي صلى الله عليه وسلم هذامكرز وهورجل فاجرفجعل يكلم النبي صلىالله عليهوسلم فبينما هويكلمه اذجاء سهيل سعرو قال معمر فاخبرني أنوب عن عكرمة أنه لماحاء سهدل قال النبي صلى الله عليه وسلم قدسهل لكممنأمم كم قال معمر قال الزهرى في حدثه فحاء سهمل بن عمرو فقالهات اكتب بينناو بينكم كتابا فدعا رسولالله صلىالله عليه وسلم على بن أبي طالب فقال أكتب بسمالله الرحن الرحيم فقال سهيلأما الرحن والله ماأدرىماهو ولكن اكتب باسمك اللهم كاكنت تكتب فقال المسلمون والله مانكتيها الابسمالله الرحن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى اكتب باسمك اللهم ثم قال له اكتب هذا ماقاضي علمه مجد رسول الله فقال سهدل لوكنا نعالك رسول الله ماصد دناك عن هذا البيت ولاقاة تناك ولكن اكتب مجد بن عبدالله فتمال رسـول المه صلى الله عليه وسلم والله الى لرسول الله وان كذبتموني أكتب مجدين عبدالله قال الزهري وذلك لقوله صلى الله عليـه وسلم لايسألوني خطـة يطلمون فها حرمات الله الا أعطيتهم الياها فكتب هذا ماقاضي عليه محمد منعبدالله سهيل من٤رو اصطلحا على وضم الحرب عن الناس عشر سندن يأمن فيها الناس ويكنب بعضهم عن بعض فقالله النبي صلىالله عليه وسلم وعلىأن مخلو بيننا وبين البيت فنطوف له فقال سهمل والله لاتحدث العرب آنا أخذنا ضفطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهبل وعلى إن لا يأتيك منا رجل وان كان على دننك الارددنه النا فقال المسلمون سحان الله كنف برد الى المشمر كين من حاء مسلماوروى عن البراء قصة الصلح وفيها قالوالو نعلم انك رسول الله مامنعناك شأولكن أنت مجد بن عبدالله قال أنا رسول الله وأنا مجد بن

عبدالله ثم قال لعلى امح رسول الله قال لاوالله لأأمحوك أبدا قال فارسه فاراءاياء فعجاه النبي صلىالله عليه وسلم بيده وفىرواية فاخذر سولالله صلىالله عليه وسلم الكتاب وليس محسن أن يكتب فكتب هـذا ماقاضي عليه محمد بن عبـدالله قال البراء على ثلاثة أشباء على أن من أناه من المشركين رده اليهر ومن أناهم من المسلمين لم بردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم ثلاثة أيام ولايدخلها بجلبان السلاح السيف والتموس ونحوه وروى ثابت عن أنس ان قريشا صالحوا النبي صــلىالله عليه وســلم فاشـترطوا أن من حاءنا منكم لم نرده عليكم ومن حاءكم منــا رددتموه علينا فقالوا يارسولالله أنكتب هذا قال نعم انه من ذهب منا الهم فابعــدهالله ومنجاءنا منهم سمجمل الله له فرجا ومخرجا حملٌ رجمنا الىحديث الزهري ﴿ عَلَى تَلْمُاهُمُ كُذُلُكُ اذحاء أبوحندل بن سهمل بن عمرو بوسف في قدوده قدانفلت وخرج من اســفل مكة حتى رمى ننفسه بين أظهر المسلمين فقال سه.ل هذا يامجد أول من أقاصيك عليه إن ترده الى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله أذا لاأصالحك على شيُّ أبدا قال الذي صلى الله عليه وسلم فأجره لي قال ماأنا بمجيره الث قال بلي فافعل قال ماأيا نفاعل ثم جمل سهمل بجره ليرده الى قريش فقال أبو جندل أى ممشرالمسلين أرد الى المشركين وقدجئت مسلما ألا ترون مالقيت وكان قدعذب فى الله عَدَابا شديدا ، وفي الحديث أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال باأبا جندل احتسب فإنالله حاءلك ولمن معك من المستضعفين فرحا ومخرحا آنا قدعقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا وآنا لانغدر فوثب عمر الىجنب أبىجندل وجمل بقول اصبر ياً با جندل فانماهم المشركون ودم أحــدهم دم كلب وبدنى السيف منــه قال عمر ورجوتأن يأخذ السيف فيضربه مهفض الرجل بابيه وقدكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لايشكون في الفتم لرؤيا رآها رسول الله صني الله عليه وسلم فلما رأوا ذلك دخل الناس أمر عظيم حتى كادوا ملكون وزادهم أمرأبي جندل شرا الىمايهم قال عمر والله ماشككت منذ أسلت الانومئذ قال الزهرى في حديثه عن مروان والمسور ورواه أنووائل عنسهل بن حنيف قالءربن الخطاب فأثيت النبي صلىالله عليه وسلم فقلتأ لستني الله حمّا قان إلى قلتأ لسناعلي الحق وعدو ما على الباطل قال بلي قلت أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلي قلت فلم نعطي الدنمة في دمننا اذا قال اني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى قلت أولست كنت تحدثنا انا سينأتي البيت فنطوف به قال بليأً فأخبرتك الكتأخيه العام قلت لاقال فالك آنيه وتطوف به قال فاتيت أبا بكر فقلتيا أبكرأ ليسهذا نبي الله حقا قال بلي قلت السناعلي الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنية في د مناقال أمها الرحل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله آنه على الحق قلت ألمس كان محدثنا انه سأنى البيت ويطوف نه قال بلي أفاخيرك أنه آنبه العام قلت لاقال فالك تأتســـه وتطوف به قال عمر فعملت لذلك أعمالا فلما فرغ من قضيةالكتاب قال رسول اللمعليد

وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلةوا فوالله ماقام رجل منهم حتى قال ذلك الاث مرات فلم لم يقم أحد منهم قام صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فذكر لهــا مالتي من الناس قالت أم سلمة ياني الله أنحب ذلك اخرج ثم لاتكلم منهم أحدا كلة حتى تنحر بدنك وتدءو حالقك فيحالقك فخرج فلم يكلم أحددا منهم حتى فعل ذلك ونحر مدنه ودعاحالقه فحلقه فلمارأوا ذلكقاموا فنحروا وجعل بعضهم محلق بعضاحتي كاد بمضهريقتل بعضاغا قال ابنعر وابن عباس حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسولالله صلىالله علىموسلم برحمالله المحلقين قالوا يارسولالله والمقصر بنقال سرج الله المحلقين قالوا يارسول الله والمقصرين قال برجم الله المحلقين والمقصرين قالوا يارسولالله فلم ظاهرتالترح للمحلقين دونالمقصرين قاللانهم لمريشكوا قالابزعر وذاك اندتر بصقوم وقالوا لعلنا نطوف بالبيت قال ان عباس وأحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في هداياه جلا لا بي جهل في رأسه برة من فضة ليفيظ المشركين بذلك قال الزهرى في حــديثه ثم جاء نسوة مؤمنات فانزالله تعــالى ياايماالذين آمنوا اذاجاءكم المؤمنــات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر امرأتين يومئذ كانتا فىالشرك فتزوج احداهما معاوية بن أبى سفيان والاخرى صفوان بن امية قال فنهاهم أن ردوا النساء وأمرهم أن يردوا الصداق قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة فجاءه أبو بصير عتبة بن أسيد رجل من قريش وهو مسلم وكان ممن حبس عَمَلَة فكتب فيــه أزهر بن عبد عوف والاخنس بن شريق الثقفي الى رسوالله صلىالله عليه وسلم وبمثا في طلبه رجاد من بني عامر بن اؤي ومعه مولى لهم فقدماعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا العهدالذي حملت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بصـير الماقدأ عطينا هؤلاء القوم ماقد علت ولايصلح فى ديننا الغدر وانالله تعالى جاءل لك ولمن معك منالمستضعفين فرجا ومخرجا ثم دفعه الى الرحلين فخرحا به حتى اذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمرلهم فقال أبوبصدير لاحد الرجلين والله انى لارى سيفك هذا حيدا فاستلهالآ خر فقال أجل واللهأنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به فقال ابو بصير أرنى أنظر البه فاخذه مندفضر به حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسيجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذاذعرا فلماانتهى الى رسولالله صلىالله عليه وسلم قال ويلك مالك قال قتل والله صاحى وانى لمقتول فوالله ماىرح حتى طلع أنو بصــير متواشحا السنف حتى وقف على رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال يانبي الله أوفى الله ذمتك قدر ددتني اليهم فانجاني الله تعالى منهم فقال النبي صــ لي الله عليه وسلم ويل أمه مسمر حرب او كان ممه أحد فلما سمع ذلك عرف أنه يرده اليهم فخرج حتى أنى سيف البحر وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسموا بمكة قول رسولالله صلىالله عليه وسلم لابي بصير ويل أمه مسمر حرب لوكان ممه أحدفخر ج عصابة منهم اليه فانفلت أبوجندل فلحق بابى بصير حتى اجتمم اليه قريب من سبعين رجلا فوالله مايسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الااعترضوا لها فقتاوهم وأخذوا أموالهم

فارسلت قريش الى النبي صلىالله عليه وسلم تناشدهالله والرحم لمــا أرسل اليهم فمن أ ناه فهو آمن فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا اليهالمدينة وانزل الله عز وجـل وهو الذي كـف أيديهم عنكم وايديكم غنهم حتى بلغ حيةالجاهليــة وكانت حيثهم أنهم لم يقروا انه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحن الرحم وحالوا بينه وبين هذا البيت أخرجه النحارى بطوله سوى ألفاظ منه وهي مستثناة فيالحديث منها قوله فنزع سهما من كناته وأعطاه رجاد منأصحابه الى قوله فوالله مازال مجيش لهم بالرى، ومنها قوله ثم بعثوا الحليس بن علقمة الى قوله نقالوا كنف عنا ياحليس حتى نَا خَذَ لَا نَفْسَنَا عَالَرْضَيْهِ ، ومنها قوله هذا ماقاضي عليه مجد بن عبدالله الى قوله وعلى أن يخلوا بيننا وبين البيت. ومنها قوله وروى عن البراء قصة الصلح الى قوله رجمنا الى حديث الزهري، ومنها قوله وفي الحديث ان رسوالله صلى الله عليه وسلم قال أيا أباجندل الى قوله قال عمر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقاء ومنها قوله قال ابن عمر وابن عباس الى قوله وقال الزهرى فى حديثه ثم جاء نسوة مؤمنات فهذه الالفاظ لم بخرجها البخاري في صحيحه حرٍّ شرح غريب ألفاظ الحديث ﴿ وَلَهُ بِضَعَ عشرة البضع فىالعدد بالكسر وقديفتم هو مابين الثلاثةالىالتسعة وقيل مابين الواحد الى العشرة «قوله وبعث عينا له أى جأسوساه قوله وقدجهوا لك الاحابيش هم أحياء من القارة انضموا الى بني ليث في محاربتهم قريشاو قيل هم حلفاء قريش وهم بنو الهون ابن خزيمة وبنوالحرث بن عبد مناة وبنوالمصطلق من خزاعة تحالفوا تحت جبل بقال له حبش فسموا بذلك وقيـل هو اسم واد باسـفل مكة وقيل سموا بذلك لنجمعهم والتحبيش التجمع \* قوله فان قعدوا قعدوا موتورين أي منقوصين \* قوله فنفذوا أي مضوا وتخلصواه قوله انخاله بن الوليد بالغمج اسم موضع ومنه كراع الغمج، وقوله طليعة الطليعة الجماعة يبعثون بين مدى الجيش ليطلعوا عنى أخبار العدو . قوله وقترة الجيش هوالغبار الساطع معه سواده قوله يركض نذبرا النذبرالذي يعلمالقوم بالامر الحادث «قوله حل حل هو زجر للناقة \* قوله خلاَّ تالقصوا يعني انها لما توقفت عن المشى وتقهقرت ظنوا ذلك خللا في خلقها وهو كالحران للفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماخلاً ت أى ليس ذلك من خلقها ولكن حبسها حابس الفيل أىمنعها عن السـيرالذي منـع الفيـل عن مكة وهوالله تعـالى والقصـوا اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن قصوا وهو شق الاذن ، قوله خطة أي حالة وقضية يعظمون فبها حرماتالله جم حرمة وهي فروضه ومامجب القيام به يربد بذلك حرمةالحرم ونحوه وقوله حتى نزل باقصى الحديبة بخفيف الياء وتشديدها وهي قرية ليست بالكبيرة سميت سبئر هناك عند مسجدالشجرة وبين الحديبية ومكة مرحلة وبينها وبينالمدينة تسع مراحل وقال مالك هيمنالحرم وقال ابنالقصار بعضها منالحل حكاه فىالمطالع والثمدالماء القليلالذي لامادةله والتبرض أخذالشئ قليلاقليلاه وقوله فمازال بجيش الري بقال جاشت البئر بالماء اذا ارتفعت وفاضت والري

ضدالمهضش والصدرالرجوع بعدالوروده وقوله وكانت خزاعة عبية نصيح رسولالله صل الله علمه وسلم نقال فالان عبية نصيم فلان اذا كان موضع سره وثقته في ذلك وتوله نزوا على أعدادهماه الحدبسة الماء المدالكثير الذي لاانقطاع له كالعيون وجمه أعداد • قولهومعهم العوذالمطافل العوذ جمعائذ وهي الناقة اذا وضعت الى أن يقوى ولدها وقبل هي كل أنثى لها سبع ليال منذ وضعت والمطافيل جع مطفل وهي الناقة معها فصياها وهذه استعارة استعار ذلك للناس وأراد بهمان معهمالنساء والصيبان. قو**ل**ه وان قريشا قد مكتهم الحربأي أضرتهم وأثرت فيهم \* وقوله ماددتهم أي جعلت يني وينهم مدة . قوله والافقد جوا أي استراحوا والجام بالجيم الراحة بعدالتمب قوله تنفرد سالفتى السالفةالصفحة والسالفتان صفحتا العنق وقيل السالنة حبلاالعنق وهو ما بينه وبين الكتف وهوكناية عن الموت لانها لاتنفر دعنه الابالموت. قوله أبي استنفرت عدل استنفر القوم اذا دعاهم الى قدل العدو وعكاظ اسم سوقكانت في الجاهلية معروفة ووقوله بلحوا على فيه لغتان التحفيف والتشديد وأصل التبليم الاعياء والفتور والمراد امتناعهم مناحاته وتقاعدهم عنهه قولهاستأصلت قومك وأجتاح أصله منالاجتياح القاع المكروه بالانسان ومنه الجائحة والاستئصال والاجتياح متقاربان في مبالغة الاذي قوله أنى لارى وجوها وأشوابا الاشواب مثل الاوباش وهم الاخلاط من النماس والرعاع نقال فلان خليق بذلك أي جدير لابعد ذلك من خلقه \* قوله امصص بظراللات وهياسم صنم كانوا يعبدونه لهم والبظر ماتقطعه الخافضة وهيالخاتنة من الهنةالتي تكونُ في فرج المرأة وكان هذا اللفظ شتمالهم بدور في ألسنتهم، قوله لولا بدلك عندىالإدالنعمة ومايمتن بدالانسان علىغيره وقولهأ يغدر معدول عن غادر وهوالممالغة ووقوله قدعرض علمكم خطة رشدىقاخطةرشد وخطة غىوالرشدوالرشادخااف الغي والمرادمنه انه قدطلب منكم طريقا وإضحافي هدى واستقامة وقوله وهومن قوم يعظمون البدن أىالابل تهدى الىالبيت فيحجأوعرة وتقليدهاهوأن بجعل فيرقلبها شئ كالقلادة من لحاء الشجر أونعال أوغيره ليعلم بذلك انه هدى والاشامار هو أن يشق حانب السنام فيسيل دمه علمه ، وقوله لمارأي الهدى يسميل عليه أي نقبل علمه كالسمل منعرض الوادي أي حانبه ، وقوله هذا مكرز وهو رجل فاحرالفحورالمل عن الحق وكل انساث في شرفهو فجور \* قوله هذا ماقاضي علمه أي فاعل من القضاء وهواحكام الأمر والمضاؤه وهو في اللغة على وحوه مرحمها الى القضاء الثنيُّ واتمامه \* قوله ضغطة هوكناية عن القهر والضيق، قوله مجلبان السلام بضم الجبر وسكون اللام مع تخفيف الياء ويروى بضم اللام أيضا مع التشددين وهو وعاء من أدم شبه الحراب يوضعفيه السنف مفمودا ويعلق في مؤخرة لرحل • قوله ترسف بضم السين وكسر هالغتان وهو شي المقيده قوله فاجره لي قال ابن الاثير بحوزأن يكون بالزاء من الاحازة أى اجعله حائزا غيرنمنوع ولامحرم أو أطلقه لى وانكان بالراء المهملة فهومن الاحارة والحاية والحفظ وكلاهما صالح في هذا

والهدى ) هو مايهدى الىالكعبة ونصبه عطفا علىكم فىصدوكم أى وصدوا الهدى (معكوفا انسلغ) محبوسا ازسلغ ومعكوفا حال وكان عليمالسلام ساق سبعين بدنة ( محله ) مكانه الذي يحل فيه نحره أى يجبوهذا دليل علىان المحصر محل هديه الحرم والمراد { الجزء السادس والعشرون } المحل المعهود ﴿ ٣٠﴾ وهو منى ( ولولا رجال مؤمنون

والهدى معكوفا ان ببلغ محله به يدل على ان ذلك كان عام الحديبية والهدى مايدى الى مكة وقرئ الهدى وهو فعيل عمق مفهول و محله مكانه الذي يحيل فيه نحره والمراد مكانه الممهود وهو منى لامكانه الذي لا مجوز ان ينحر في غيره والالما نحره الرسول عليه الصلاة والسلام حيث احصر فلا ينتهض حجة للحنفية على ان مذبح هدى المحصر هوالحرم وولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلوهم به لم تعرفوهم باعيانهم لاختلاطهم بالمشركين وان تطأوهم بهان توقعوا بهم و تبدروهم قال وطئتنا وطأعلى حنق ه وطأ المقدد ابت الهرم

وقال عليه الصلاة والسالام ان آخر وطأة وطئها الله بوج وهو واد بالطائم كان آخر وقعة للنبي عليه الصلاة والسالام بها واصله الدوس وهو بدل اشتمال من رجال ونساء او من ضيرهم في تعلوهم ﴿ فتصيبكم منهم ﴾ من جهتهم معرة ﴾ مكروه كوجوب الدية او الكفارة بقتلهم والتأسف عليهم وتعيير الكفار بذلك والاثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلة من عره اذا عراه مايكرهه ﴿ بغير علم ﴾ متعلق بان تطؤهم اى تطؤهم غير عالمين بهم وجواب لولا محددوف لدلالة الكلام عليه والمهني لولاكراهة ان تهلكوا ناسا مؤمنين بين اظهر الكافرين جاهاين بهم الكلام عليه والمهني لولاكراهة ان تهلكوا ناسا مؤمنين بين اظهر الكافرين جاهاين بهم

الموضع ، قوله فلم نعطى الدنية أي القضية التي لانرضي بها أي لم نرضي بالادون والاقل في ديننا. قوله فاستمسك بغرزه الغرزلكور الناقة كالركاب لسرج الفرس والمعنى فاستمسك به ولاتفارقه ساعة كما لاتفارق رجل الراكب غرزرحله فانه على الحق الذي لانجوزلاحد تركه. قوله ويل امه هذه كلة نقال للواقع فيما يكره ويتجب لهما أيضاو مسمرحرب أيموقدها يقال سمرتالنار وأسعرتهااذا أوقدتهاوالمسعرالخشب الذى توقدبه النار وسيف البحر بكسرالسين جانبه وساحله واللهأعلم # وأماتفسير الآية فقوله عزوجـل هم الذين كفروا يعني كفار مكة وصـدوكم أي منعوكم عنالسمجدالحرام أن تطوفوابه ﴿ والهدى ﴾ أي وصدواالهدى وهوالبدن التي ساقها رسولالله صلىالله عليه وسام وكانت سبمين بدنة ﴿ مُعَكُوفًا ﴾ أى محبوسا ﴿ أَن يَبِلَغُ مُحَلَّهُ ﴾ أَيْمُنْحُرُهُ وحيث يحلُّنُحُرُهُ وموهوالحرم ﴿ وَلُولَا رَجَالُ مُؤْمِنُونَ ونساء مؤمنات ﴾ يعني المستضعفين بمكة ﴿ لم تعلموهم ﴾ أي لم تعرفوهم ﴿ أن تطؤهم ﴾ أى بالقتل وتوقعوابهم ﴿ فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ أى اثم وقيل غرمالدية وقيل كفارة قتل الخطأ لانالله أوجب على قاتل المؤمن فىدار الحرب اذا لم يعلم ايمانه الكفارة دون الدية وقيل هو ان المشركين يعتبونكم ويقولون قتلوا أهل دينهم والمعرة المشقة يقول لولا أن تطؤا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لمرتعلوهم فيلزمكم به كفارة أوسيئة وجواب لولامحذوف تقديره لاذن لكم فى

ونساء مؤمنات ) عَكَمَّة (لم تعلوهم) صفة للرجال والنساء جيما (ان تطؤهم) بدل اشتمال منهم أومن الضمير المنصوب في تعلموهم ( فتصبيكم منهم معرة ) اثم وشدة وهي مفعلة منعره عمنىعراماذادهاهمايكرهه ويشق علمه وهوالكفارة اذا قتله خطأ وسوء قالة المشركين انهم فعلوا باهل دينهم مثل مافعلوا بنامن غير تمينز والاثم اذا قصر ( بغير علم ) متملق بان تطؤهم يعني ان تطؤهم غيرعالمين مموالوطء عبارة عن الاتقاع والابادة والمعنى اله كان عكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متمنزين منهم فقال ولولا كراهة ان تهلكوا أناسا مؤمنان بين ظهراني المشركين وأنتم غيرعارفين يهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه أومشقة لماكف

مدروه ومشقه لما الف (والهدى ممكوفا )محبوسا (ان سلغ محله ) منحره يقول لم يتركوا أن سلغوه منحره (ولولارجال مؤمنون) الوليد وسلمة بن هشام

وعياش بن ربيعة وأبوجندل بنسهيل بنعرو(ونساء مؤمنات) عَكَّة (ا<sub>ل</sub>تعلوهمان تطؤهم) ان (دخول) تقتلوهم (فتصيبكم منهم)من تتلهم(معرة) ديةوانملولا ذلك اسلطكم عليهم بالفتل (بغيرعنم) من غير ان تعلموا أيهم مؤمنون

أيديكم عنهم وقوله (ليدخل الله في رجته من يشاء) تعليل لما دلت عليه الآية وسيقت له من كف الابدى عن أهل مكة والمنع عن قتلهم صونا لما بين أظهرهم من المؤمنين كانه قال كان الكف و منع التمذيب ليدخل الله في رجته أى في توفيقه لزيادة الخير والطاعة مؤمنيم أوليدخل في الاسلام من رغب فيه من مشركهم (لو تزيلوا) لو تفرتوا و عيز المسلمون من الكافرين وجواب لولا عدوف أغنى عنه جواب لو و يجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير للولا رجال وهمنان لمرجعهما الى معنى واحد ويكون ( المذبنا الذين كفروا) هوا لجواب تقديره ولولاان تطؤار جالا مؤمنين ونساء مؤمنات ولوكانوا متميزين لمذبناهم بالسيف (منه) من أهل مكة (عذابا أليما) والعامل في (اذج مل الذين كفروا) أى قريش لمذبنا أى لعذبناهم في ذلك الوقت أو اذكر ( في قاد بهم الحية حية الجاهلية حية اسمال المناسكة على رسوله ( مورة الفتح ) وعلى المؤمنين ) المراد مجمعة

الذين كفروا هي الانفة وسكينة المؤمنين وهيى الوقار مایروی ان رسولالله صلى الله عليه وسلم لمانزل بالحد ببية بعث قريش سهيل ان عرو وحويطب بن عبدالعزی و مکرز بن حفص على أن يعرضوا على الني صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلىله قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه السلام لعلى رضى الله عنــه اكتب بسمالله الرحن الرحميم فقال سهمل وأصحابه مانعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم ثم قال اكتب هذا ماصالح عليه رسولالله أهل مكة فقالوا لونعلم انك

علمه كف الاندى من اهل مكة صونًا لمن فيها من المؤمنين اي كان ذلك ليـدخل الله في رجته اي في توفيقه لزيادة الخير اوالاسلام ﴿ من يشاء ﴾ من مؤمنيهم او مشركيهم ﴿ لُو تزيلوا ﴾ لوتفرقوا وتميزبعضهم من بعض وقرئ تزيلوا ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما ﴾ بالقتلوالسبي ﴿ اذجملالذين كفروا﴾ مقدر باذكر اوظرف لمذبنـــا اوصدوكم ﴿ فِي قلوبِهِم الحمية ﴾ الأنفة ﴿ حية الجاهلية ﴾ التي تمنع اذعان الحق ﴿ فالزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ فانزل عليهم الثبات والوقار وذلك ماروى المعليه الصلاة والسلام لماهم بقتالهم بشوا سـهيل بن عمرو وحويطب بن عبــدالعزى ومكرز بن دخول مكة ولكنه حال بينكم وبين ذلك السبب ﴿ ليدخلالله فيرحمته من يشاء﴾ أى في دين الاسلام من يشاء أى من أهل مكة بمدالصلح وقبل دخولها ﴿ لُو تَزيلُوا ﴾ أى لوتمكن المؤمنون من الكفار ﴿ لِعَدْبِنَاالَدْينَ كَفُرُوا مَهْمِ عَدْابَاأَلِيمَا ﴾ أي بالسي والقتل بايديكم وقيل لعذبنا جواب لكلامين أحدهمالولارجال والثآبى لوتزيلواثم قال ليدخلالله فىرجته من يشاء يعنى المؤمنين والمؤمنات فىرجته أىفىجنته قال قتادة فىالآية انالله تعالى يدفع بالمؤمنين عنالكفار كادفع بالمستضعفين منالمؤمنين عن مشركى مكة ﴿ قوله تعالى ﴿ اذجعل الذين كفروا فىقلوبهم الحمية ﴾ أى الانفة والغضب وذلك حين صدوارسولالله صلىاللهعليه وسلم وأصحابه عنالبيت ومنعواالهدىمحله ولم يقروا ببسم اللهالرجن الرحيم وأنكروا أن يكون مجمد رسول الله

وقيل قالأهلمكة قدقتلوا أبناءلماواخواننا ثمريدخلونعلينا فتتحدثاالمربالهم دخلوا

فلينسا على رغم منا واللات والعزى لايدخلونهما علينما فكانت هذه ﴿ حِية

الجاهلية ﴾ التي دخلت قلويهم ﴿ فَانزلاللَّهُ سَكَيْتُهُ عَلَى رَسُولُهُ وَعَلَى المؤمِّنينَ ﴾

فيصيبكم بإهادكهم مكروه لماكف ايديكم عنهم ﴿ ليدخلالله في رجته ﴾ علة لمادل

رسولالله ماصددناك عنالبيت ولاقاتلناك ولكن اكتب هذا ماصالح عليه محد بن عبدالله أهل مكة فقال عليهالسلام اكتب مايربدون فانا أشهد انى رسولالله وأنا محمد بن عبدالله فهم<sup>المسل</sup>ون ان يأبوا ذلك ويشمئزوا منه فانزل الله على رسوله السكينة فتوقروا و حلوا

<sup>(</sup> ليدخل الله في رحته ) لكي يكرم الله بدينه (من يشاء) من كان أهلا لذلك منهم ( لوتزيلوا ) لوخرج هؤلاء المؤمنون من بين أظهرهم فتفرقوا من عندهم ( لمذبنا الذين كفروا ) كفار مكة ( منهم عذابا أليما ) بسيوفكم ( اذجمل ) أخذ ( الذين كفروا ) كفار مكة ( في قلوبهم الحمية حية الجاهلية ) عنمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت ( فابزل الله سكينته ) طمأنينته ( على رسوله وعلى المؤمنين ) واذهب عنهم الحمية

(وأنزمهم كلة النقوى) الجمهور على انهما كلة الشهادة وقبل بسمائته الرجن الرحيم والاضافة الى التقوى باعتبار انها سميب انتقوى وأساسها وقبل كلة أهل النقوى ( وكانو ) أى المؤمنون ( أحقيهما ) من غيرهم ( وأهلهما ) بتأهيل الله اياهم ( وكان الله بكل شي عليما) فيجرى الامور على مصالحها ( لقدصدق الله رسوله الرؤيا )أى شدقه فى رؤياه ولم يكذبه تعالى الله عن { الجزء السادس والمشرون } الكذب عند ٢٣٪ إلى الحذف الجار وأوصل الفعل كقوله

حفص ايسألوه انبرجم منعامه على انتخل له قريش مكة مز القابل ثلاثة ايام فاحاجم وكتبوا بينهم كتابا فقالءلمه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه اكتب بسم الله الرجن الرحم فقالوا ماندرف هـذا اكتب باسمك اللهم ثم قال عليد انسادم اكتب هذا ما صالح رسول الله اهل مكة فقالوا لوكنا نعلم الك رسول الله ماصد ذاك عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ماصال عليه محد بن عبدالله اهل مكة فقال الني عليه الصالة والسلام اكتب ماىرىدون فهم المؤمنون انيأموا ذلك وسطشوا بهم فانزلااللهالسكينة عليهم فتوقروا وتحملوا ﴿وأنزمهم كلة التقوى﴾ كلة الشهادة او بسم|للهالرحن|لرحيم اوحجد رسولالله اختارها لهم اوالثبات اوالوفاء بالمهد واضافة الكلمة الى التقوى لانها سبَّها اوكُلَّة اهلها ﴿وَكَانُوا احقَّ مِها﴾ من غيرهم ﴿ واهلها ﴾ والمستأهل لها ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلُّ شَيُّ عَلَيْهِ ﴾ فيمار اهل كل شيُّ و بيسر دله ﴿ لقدصدق الله رسوله الرؤيا ؟ رأى عليه الصلاة والسلام انه واصحابه دخلوا مكة آمنين وقدحلتموا وقصروا فقص الرؤيا على اصحامه ففرحوا بها وحسبوا انذلك يكون في عامهم فلما تأخر قال بعضهم والله ماحلةنــا ولاقصرنا ولارأينا البيت فنزلت والمدنى صدقه فىرؤياه ﴿ بالحق ﴾ ملتبسيا به فان مارآه كائن لامحالة فىوقته المقدرله وهو العام القابل ومجوز انيكون بالحق صَّفة مصدر محذوف اى صدقا ملتبسا بالحق وهو القصد الى الميز بين الشابت على الا ءان والمتزلزل فيه وان يكون قسما اما باسم الله تعالى اوبنقيض البــاطل وقوله

صدقوا ماعاهدوالله علمه روى ان رسول الله صلى الله عليه وسملم رأى قبل خروجه الى الحديدة كانه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا فقص الرؤياعلى أصحابه ففرحوا وحسبوا انهمداخاء هافي عامهم وقالوا انرؤيارسول اللهصلي الله عليه وسلم حق فلماتأخر ذلك قال عبدالله بن أبي وغبره والله ماحلقنا ولا تصرناولا رأينا المسجد الحرام فنزلت ( بالحق ) متعلق بصدق أي صدقه فسما رأى وفي كونه وحصوله صدقا ملتدسا بالحق أي بالحكمة البالغة وذلك مافيه من الالتلااء والتميزيين المؤمن الخالص وببن من في قلبه من ض و محوز أن يكون بالحق قسما اما بالحق الذي هو نقبض الماطل أو بالحق الذي هومن من أسماره وجواله

( و ألز. يهم ) أنهمهم ( كلةالتقوى ) لاالدالاالله

مجد رسول الله ( وكانوا أحق بم ا ) باثاله الاالله مجد رسول الله في علم الله ( وأهلها ) ( المنافقون ) وكانوا أهلها في الدنيا ( وكان الله بكل شي ) من الكرامة للؤمنين ( عليما لقد صدق الله رسوله ) حقق الله لرسوله ( الرؤيا بالحق ) بالصدق حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابه

﴿ اتدخين المُمْجِدَا لحرام ﴾ جوا له و لي الأولين جوابقيم يحذوب ﴿ انشاءَانَّهُ ﴾

تعلق لاء ة بالمشيئة تعلمها للمباد ا، اشعا المان مديهر المدخل لموت الخبية اوحكما يُ

الله على الرؤيا اوالنبي عديه السلام لاصحاء ﴿ آمنين كَهُ حَالَ مُنْ الْوِ وَ وَالنَّمْرُ طَ

همترض 🤻 لقاين وأحكم وخفصر بن في اليخلقا بعصكم وخفصر الأخرون فولا نخافو 🥱

ماقال رسوالالا صابدوقعي عليم أوتعلم لعباده أن يتورا فيعمائه ش ذاك منأدين باديان ومتندين سنته (أمين) حل والشرك منترص ( عالم أ حال ما فعابو في أسين (رؤكم اأي جه معروه (و مسرين) بعض شاورها (لاعافون) حال دؤ كدة (غطل مام تعلموا) من الحكمة في تاخير نح مكة إلى لدم القابل ( بجُول من دوں ذات ) عي من دون في مكر (علما ور سا)و هو <sup>ف</sup>ت خبير ايسة ع الله عامرت المؤمنين الي أن يتيسر المجم المودود (عوالدي ارسل رسواه بالهدى) الوحيداودين الحق) أبي الاسالم

حل فؤكرة او المثلثاف الى لانخانون بعددات هؤنيا, مانم آنامر ﴾ من الحكمة في أخير ذلك ﴿ عِجْمَلُ مَنْ دُونَ ذَنْكُ ﴾ من دون دخه و اكر الحجيد او فتم كذ ﴿ الْحُمَّا عَرْبُ اللَّهِ هو فحو خيير ليستروح اليه فلوب المؤنايل إلى از يقسمر الموعود ﴿ هُوَالْدَى السَّالَ ر موله بالهادي ﴾ ملتبسا به او بسبه ولا لمه ﴿ وَدَنْ الْحَقِّ ﴾ ويدين الأ الأم المايقو أورؤ إدائتي رأما فانزل لله حده الآلة ودخلوا فيالنام النبل وروى عن مجمع من حارثة الانصاريقال شهدما حديدة مع رسول لله صلى اله عليه وسلم ألما انصرفنا عنهاذا الناسيم ورالاإعر فلل عسهم مالل الماس قارأوحي المير سولااله صلى لله عليه وسام قال ثخرجنا أرجب فوحانا النبي صلى الله علمه وسام والغاعلي راحلته تند كراع الحميم فلا احتمع الباس فرأ الالانحيان فلمحا مبينا فقالء. أهم فيم بار-ول الله قال نعم والذي نفسي حمده ففيه بالبيل عزيار المراد من الفيح موصلح لحديد. ونحايق الرئميل كان فياامم المقبل ونوله لندصه فيالله رسوله الرؤبا بالحفيأحيرأن الرؤيا التي أراه اياها في مخرجه إلى الحديبية الله يدخل مو وأصحابه السجر حق وسدقها لحق أىالذى رآءحق وصدق وقبل بجوز أريكونها لحققسنا لانالحق مهر أحماء لله تعالى أوقسما بالحق الذي موصد الباطل وجوابه ﴿ لندخلن المسجد الحرام ﴾ وقبل لنسخلن من نول ر مول لله سلى الله عليدو دام لا سحابه حكاية بن زياه الخبرالله عن وجل عن حولهالله صلى الله عامه وسلم الدقال ذاك ﴿ الشَّاءَ اللَّهُ آمَنُهُ ﴿ فِلْ الماسنكي مع علمديدخوله تعليما لباده الارب وتأكيدا البوله ولانقولن لنبئ اليظال ذلك نجدا الآأن يشاءالمه وقبل ان ممنى اذمجازه اذنناه لله وقبل لمالم يتعالدخول فيءم الحديبية وكا المؤمنون يريدون الدخول وأون السلح ال الدخين ألسجد الحرام لاتحوتكم وارادتكم ولكن يمشيئنا للدتماني وقبل الاستئناء راقع بإيالامن لاعلياك خول لانالد خول لم كن مبه شك فهو كقوله صلى الديامة ، سام، آثال شاءاه كرا ١ حتمون مع آنه لایشك فی الموت در محلتمین رؤ كم نج أی كلها در و منصرین نج أی أخذون بِهِ بْسَ شُمُورَكُمْ ﴿ لَانْحَ نُونَى ﴾ أي من عدو في رجو كم لأن توله المنير في حال الأحر م لأنه لافتال فيه وقوله لانخافوزير «م الى كان الامن ﴿ ﴿ وَالْمُ وَفِي هَالَ الرَّجُوعُ ﴿ فعام مالم تعلموا ﴾ يعنى عام أن الدائر - كان في التعالم. وتأخير الدخول و كار ذلات حبياً لوطَّه المؤمنين والمؤمنات وعلى علم ان دخوا. م في السنة الثانية ولم تعلموا أنه فظالمتم أه في السنة الأولى هو فجس من دو. ذلك بج أى من ولى دخولاً بر الحر منوفتها قريباً ﴾ صلم الحديبية فاله الاكرون وفي أواه خبير الخانوله عن وحل ﴿ هُو

الذي أرسلر-وله بالهدى ودين الحم كه مراله آل صدق لوؤيا وذاك ان الدنمالي

الذي أرسل حوله) مجمعهم السلام ( قا و حاه س ) ( بالهدي ) بالنوحيد ولتال با

(ليظهره) ليمليه (على الدين كلم)على جنس الدين يريد الاديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب ولقد حقق ذلك سمانه فائك لاترى دينا قط الاوللاسلام دونه الدزة والغلبة وقيل هوعند نزول عيدى عليه السلام حين لابيق على وجه الارض كافر وقيل هو اظهاره بالحجج والآيات (وكنى بالقد شهيدا) على ان ماوعده كائن وعن الحسن شهيدا على نفسه المسيظهر دينه والتقدير وكفاه الله شهيدا عين أوحال (مجد) خبرمبتدا أى هو مجد لتقدم قوله هوالذى أرسل رسوله أومبتداً خبره (رسول الله) وقف عليه نصير (والذين معه) أى أصحابه مبتدأ والخبر (أشداء على الكفار) أو مجدمبتداً ورسول الله عطف على المبتدأ وأشداء خبر عن ورسول الله عطف على المبتدأ وأشداء خبر عن

﴿ ليظهر وعلى الدين كله ﴾ ليعليه على جنس الدين كله بنسخ ما كان حقاو اظهار فسادما كان باطاداو تسليط المسلمين على اهله اذمامن اهل دين الاوقد قهرهم المسلمون وفيه تأكيد لماوعده من الفحم ﴿ وكني بالله شهيدا ﴿ على ان ماوعده كائن اوعلى نبوته بإظهار المجزات ﴿ محدرسولالله ﴾ جلة مبينة للمشهوديه ومجوز ان يكون رسولاللهصفة ومحدخبر محذوف اومبتدأ هوالذين معه 🎝 معطوف عليه وخبرهما ﴿اشــداء على الكفار رجاء بينهرك واشداء جمشديد ورحاء جمرحيم والمعنى أنهم يغلظون علىمنخالف دينهم ويتراحون فيمابينهم كقولهاذلة علىالمؤمنيناعنة علىالكافرين ﴿تراهمركعا سجدا﴾ لانهم مشتغلون بالصلاة في أكثر اوقاتهم ﴿ بِتغون فضلامن الله ورضوانا ﴾ الثواب والرضى لابرى رسوله صلى الله عليه وسلم مالايكون فحدث الناس فيقع خلافه فيكون سببا للضلال فحتمق الله أمرالرؤيا بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ويقوله هوالذى أرسل رسـوله بالهدى ودين الحق وفيه بيان وقوع الفتم ودخول مكة وهو قوله ﴿ لَيْظَهُرُهُ عَلَى الدِّينَ كُلُّهُ ﴾ أي يعليه ويقوبه على الاديان كلها فتصير الاديان كلهـــا دونه ﴿ وَكُنِّي بِاللَّهِ شَهْيَدًا ﴾ أي في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تسلية لقلوبالمؤمنين وذلك أنهم تأذوا من قول الكفار لونعلم أنه رسول الله ماصددناه عن البيت فقال الله تعالى وكني بالله شهيداأى في الدرسول الله مم قال تعالى ﴿ محدرسول الله م اى هومجدرسولالله الذي سبق ذكره في قوله أرسل رسوله قال ابن عباس شهدله بالرسالة ثم ابتدأ فقال ﴿ وَالذِينَ مِعِهِ ﴾ يعني أصحابه المؤمنين ﴿ أشداء على الكفار ﴾ أي غلاظ أقوياء كالأسدعلى فريسته لاتأخذهم فيهم رأفة ﴿رجاء بينهم ﴾ أي متعاطفون متوادون بعضهم ابعض كالوالد معالولدكاقال في حقهمأ ذلة على المؤمنين أعنة على الكافرين ﴿ تُراهم رَكُما سَجِدا ﴾أُخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها ﴿ بِبَنَّونَ ﴾ أي بطلبون ﴿ فضلامن الله ﴾ يعنى الجنة ﴿ ورضوانا ﴾ أى ان يرضى عنهم وفيه لطيفة وهو إن المخلص بعملهلله يطلب

أجره مزالله تعالى والمرائى بعمله لاتبتغىله أجراوذكر بعضهمفي قوله والذين معه

الجيعومعناه غلاظ (رجاء بينهم) متعاطفون وهو خبر ثان وهماجما شدىد ورحيم ونحوه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وبلغ من تشددهم على الكفارانهم كانوا يتحرزون من ثيام أن تلزق بثيام ومن أبدائهم ان عس أبدائهم وبلغ من ترجهم فيما بينهم انه كان لابرى مؤمن مؤمنا الاصافحه وعانقه (تراهم ركما) راكمين (سعدا)ساحدين (ببتفون) حاركا أنركما وسيجدا كذلك (فضلامن الله ورضوانا

لاالهالاالله وان مجدا عبده ورسوله (ليظهره) ليمليه (على الدين كله)على الاديان كلها فلانقوم الساعة حتى الامسلم أومسالم (وكنى بالله شهيدا) بان

لااله الااللة (محمد رسول الله) من شهادة سهبل بن عمرو (والذين معه) يعنى أبابكر أول من آمن به (يعنى) وقام معه يدعو الكفار الى دين الله (أشداء على الكفار) بالغلظة وهو عمركان شديدا على أعداء الله قويا في دين الله الماصرا لرسول الله (رجاء بينهم) متوادون فيما بينهم بارون وهو عثمان بن عفان كان بارا على المسلمين بالفقة عليمم رحميًا بهم (تراهم ركما) في المسلمين (سمجدا) فيهاوهو على بن أبي طالب كرم الله وجهه كان كثرير الركوع والسمجود (يتنون) يطلبون (فضالا) ثوابا (من الله ورضوانا) مم ضاة ربهم بالجهاد وهم طلحة والزبير كانا غليظين على أعداه إلله شديدين عليم

يهاهم ) علامتهم ( فى وجوههم حرة ٣٥ ﴿ من أثر السجود ) أى { سورة الفنح } منالتأثيرالذي يؤثرهالسجود

وعن عطاء استنارت وجوههم منطول ماصلوا بالليل لقوله عليه السلام من كاثر صلاته بالليل حسن وجهد بالنوار (ذلك) أي المذكور (مثلهم) صفتهم (في التوراة) وعليه وقف (ومثلهم في الانجيل) مبتدأ خبره (كزرع أخرج شطأه) فراخه ىقال أشطأ الزرع اذا فرخ ( فآزره ) قواه فازره شامی (فاستغلظ) فصار من الرقة الى الغلظ ( فاستوى على سـوقه ) فاستقام على قصبه جم ساق ( يعجب الزراع ) (سياهم في وجوهم) علامةالسهر فىوجوههم ( من أثر السجود ) من كثرة السجود بالليل وهم سلمان وبالال وصهيب وأصحابهم ( ذلك مثلهم ) هكذا صفتهم ( فيالتوراة ومثلهم)صفتهم (في الأنجيل كزرع) وهو الني صلى الله علىه وسلم (أخرج) أي الله (شطأه) فراخه وهو أبو بكرأول من آمن به وخرج معه على أعداء الله (فآزره) فاعانه وهوعمر أعان النعي صلى الله عليه وسلم بسيفة على أعداءالله (فاستغلظ)

فتقوى عال عثمان على

وسيماهم في وجوههم من أثر السجود في يريد السمة التي تحدث في جباههم من كثرة السجود فعلى من سامه اذا اعلمه وقد قرئت ممدودة ومن اثر السجود بيانها اوحال منالمستكن في الجار فيذلك اشارة المي الوصف المذكورة فيها ومثلهم في الانجيل كزرع مثلهم في التوراة في مفتم الحجيبة الشان المذكورة فيها ومثلهم في الانجيل عطف عليه اى ذلك مثلهم في الكتابين وقوله وكزرع تمثيل مستأنف اوتفسير اومبتدأ وكزرع خبره اخرج شطأه في المن اخد الفاطأة الزرع اذا افرخ وقرأ ابن كورة وشطاءه بالمد وشطم بنقل وهوانة فيه وقرئ شطأه بتحقيف المهمزة وحدفها وشطوه بقلها واوا في قارره فقواه من الموازرة بمه في المعاونة اومن الابزار وهي الاعانة، وقرأ ابن عام برواية ابن ذكوان فازره كاجره في آجره في فاستغلظ في فصار من الدقة الى الفلظة في استوى على سوقه في فاستقام على قصبه جع ساق وعن الى كثير سؤقه بالهمزة في يجب الزراع في بكثافته وقوته وغلظته وحسن منظره وهو مثل ضربه الله

يمني أبابكر الصديق أشداء على الكفار عربن الخطاب رجاء بينهم عثمان بن عفان ثراهم ركماسجدا على بن أبى طــالب ببتغون فضلا منالله ورضوانا بقية الصحابة ﴿ سيماهم ﴾ أي علامتهم ﴿ في وجوههم منأثرالسنجود ﴾ واختلفوا في هذهالسيما على قولين أحدهما أن المرادفي يوم القيامة قيلهي نوروبياض في وجوههم يعرفون بديوم القيامة انهم سجدوالله فىالدنيا وهى رواية عنابن عباس وقيل تكونمواضع السجود فى وجوههم كالقمر ليملة البدروقيل يبعثون غرامحجلين يومالقيامة يعرفون بذلك والقول الثأنى ازذلك فىالدنيا وذلك آنهم استنارت وجوههم بالنهارمنكثرة صلاتهم بالايل وقيل هوالسمت الحسن والخشوع والنواضع قالابن عباس ليسبالذى ترون ولكنه سيما الاسلام وسجبته وسمته وخشـوعه والمعنى ان السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسـن يعرفون بدوقيل هو صفرة الوجه من سهرالليل ويعرف ذلك في رجلين أحدهما سهر الليل في الصلاة والعبادة والآخر في اللهو واللمب فاذا أصبحاظهرالفرق بينهما فيظهر فيوجدالمصلي نوروضياء وعلىوجهاللاعبظلمة وقيلهو أثرالتراب على الجباء لانهم كانوا يصــلون علىالتراب لاعلى الاثواب قال عطاه الخراساني دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الخمس ﴿ ذلك مثلهم فىالتوراة ﴾ يعنى ذلك الذي ذكر صفتهم فىالتوراة وتمالكلام ههنــاثم ابتدأ بذكرنعتهم وصفتهم في الانج ل فقال تعالى ﴿ وَمُثَلَّهُم ﴾ أي صفتهم ﴿ في الانجيل كزرع أخرج شطأه ﴾ أي افراطهقبل فراخه قيلهونبت فمآخرج بعده فهوشطؤه ﴿ فَا ٓ زَرُّهُ ﴾ أَى قواء وأعانه وشدأزره ﴿فاستغلظ ﴾ أَى غلظ ذلك الزرُّع وقوى ﴿ فاستوى ﴾ أى تم وتلاحق نباته وقام ﴿ على سوقه ﴾ جم ســاق أى على أصوله ﴿ يُعجبُ الزراع ﴾ أي يُعجب ذلك الزرع زراعهوهومثل ضربه الله عزوجُل

الغزو والجهاد فىسبيلالله(فاستوىعلى سوقه) فقام على اظهار أمره فى قريش بعلى بن أبي طالب(يعجب الزراع)أعجب النبي

له بي للعصابة فاوا ورساً الاسلام ثم كرثروا واستولتموا مارفي مرهم تحيث اعجب الماس فلم ليفيظ بهم الكمار ﴾ عنه الشبيههم بالزرع فيزكانه واستخلاله اولتو**له** 

لا سخاب مجمد صنى اند عابه و سام مكتبوب فى الا بحيل انهم يكونون فليالا ثم يزد دون و بكتبون قال فادة مثل أسخاب محمد من الله عليه و سام مكتبوب فى الانجيل انه سيخرج قوم يذبون نسبت الزرع يأسرون بالمعرون و الهون عن المنتكر فيل الزرع محمد صلى الله عليه و سام أخرج صلى الله عليه و سام أخرج شاه أو بكر ما زره عمر فاساخ فله عمان فاستوى على سوفه على بن أبى طالب بعجب لزراع بعنى جمع أر منين و المختلج ما الكفار فى المناسل المحاسرة بعنى مناسله المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة على الله عليه و المحاسرة المحاسرة الله عليه و المحاسرة المحاسرة المحاسرة وسلم فقد اصابة مناسله المحاسرة وسلم الله عليه و سلم فقد اصابة المحاسرة المحاسرة الله عليه و سلم فقد اصابة المحاسرة وسلم الله عليه و سلم فقد المحاسرة المحاسرة المحاسرة المحاسرة الله عليه و سلم فقد المحاسرة الله عليه و سلم فقد المحاسرة ال

﴿ تَى ﴾ عَنْ عَبِدَاللَّهُ بِنَ مُسْعُودًا أَنَّ رَسُولَاللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْمَهُ وَ–َامْ وَل خَيْرَ النَّاس وربي ثم الذين يلونهم (٠) عن مشه رضي الله تعالى عنها قات سأل رحل النبي صلى الله علمه وحد أى الناس خيرةال الفرن الذي أعافيه ثم النالي ثم الداث قوله حيرالباس قرني تماندين يلونهم يمنى الصحبة تمالتابمين وتابعيهم والقرركل أهل زمان قبل هوأربعون سنذ وقبل ألمانون وقبل بالمُناسنة ﴿ عَنْ عَبِدُ لُوحِينَ بِنْ عَوْفُ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى لَلْهُ عَلَمُهُ وسلم قال أبوبكر في الجنة وعمر بن الخلطاب في الجنة وعمَّان بن عقال في الجنة وعلى بن أى طالب في الجنة رطُّ لحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحن بن عوف في الجنة وسعد بن أى و فاص في الجنة و سميد بن زيد في الجنة وأبو عميدة بن الجراء في الجنة اخر جمال مذي وأحرج عنءميد لنز بدنحوه وقابرهانه أسمع من الحديث الاول وعن أس بن مالك فال قال رسول الدسلياظة المبدوساء أرحم أمتي لامني أبو بكروأ شدهم في أمرالله عمرو أشدهم حياءعثمان وأيضاهه على وأعلمهما لحلال والحرام عدذين جبل وأعرضهم زيدين ثابت وأفرز همأبي بن كات والكل فومأ بن وأمين هذه لامة أبوعبدة بن الجرا-وما أظلت الخضراء ولااقلت الفهراء أصدق الهجة من أيى ذر أشبه عيسه في ورعه قال عرف مرف له ذلك يارسول الله قال نهرأ خرجهالنزمذي مفرقا فيموضعين أحدهما الى قوله أبوعبيدة بنالجراح والآخر الى أبىذر ( خ ) عن أنس انرسولالله صلىالله عليه و ــلم صعد أحدا وأبوبكر وعمر وعثمان فرحدتهم فقال أثبتأحد أراه ضربه برجله فأغاعليك نبي وصديق وشهيدان ﴾ عنا في مسعود عن النبي صلى الله علم وسلم أنه قال افتدوا باللذين بعدي من أسحابي أيكم وعمر والمتدوا يهدى عمنن وتمسكوا بمهد عبدالله من مسعود أخر حدالترمذي وقال حديث غرب (ق : عن عروبن العص ان رسول الله صلى الله عليه وسيا بعثه بى جيش ذات السلامل قار فالينه فقلت أى الناس أحب البك قال عُلَيْسَة فقلت من الرحال قال أبوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رحالا ﴿عن على بن أبي طالب

باتبيم ون من قولد وقبل مدوب والأجل - بعرج فوم بمنتون جيئات الزرع يأسرو إيامهروف وخهان من لمكر ومن عكرمة أخرج عصادبان بكرة زره الهمر فاستاله للما المكتان فاستتوعى على خواله بعلي رصوان الله عليم وهذا مثل ضربه الله تعلى ليده الأملام وترقمه في تزيادة الى ال قوى واستحكم لان اليي صلى اله عليد وسلم قام و حده شم فواهالله لعالي عن آمن معه كا شوى اطالة الاولى من الزرع ما حتب به مح شواله مهما حتى الجحب ازراع (المعنظ بهم الكفار) أعليل لما على عليه الشبيهم بالزرع من عائهم وترميهم فهالزيادة والقوة ونجوز أ. العالم المعالم المع

صلى تقدعنه و سلم الحلطة والزبير ( الكفر ) ويقل والزبير ( الكفر ) ويقل نرات من فواء و الدين معه المر ههنا في مدحة أهل سمة نرضوان و بماة أصحاب الذي صلى الله عابد و سلم الخلسين المطبعين الله (وعدالة الذين آخوا وعملوا ﴿ ﴿٣٧] ﴿ الصَّالِحَاتَ مَهُمْ مَغَارَةً وَأَجِرَا عَظَمًا ﴾ { ورة الفَّحِم } لأنالكنفار إذا سموا عا

﴿ وَعَالِمُهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَوا العَمَالَحَاتَ مُهُمْ مَغَمْرَةً وَاجْرِا عَلَمْهَا ﴾ فان الدَّهَارِ لما سموه غاطهم ذلك ومنهم للباره عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ ـ ورة الفَّحَ فكاً مَا كان ممن شهد مع محمد فَتْعِ كَمَا

⇒ الحجرات مدنية وآبها ثماني عشرة الحجرات مدنية وآبها ثماني عشرة الحجرات مدنية والمحمد الرحم الحجرات المحمد المحمد الرحم الحجرات المحمد المحمد

﴿ بِإِيهِ اللَّهِ مِن آمْنُوا لِانقَدَمُوا ﴾ أي لانقدمُوا أمرًا فُخْذَفُ الفَّمُولُ لِيدُهِبِ الوهم

قال قالرسول الله صلى الله عليه وساير حم الله أما بكرز وجني الذنه وحلمي الى دار الهجرة وصمبني فيالغار وأعتق بلالا منءله رحمالله عرليةوانالحق وانكان مرا تركهالحق وماله من صديق رحم لله عثمان تستمحي مندالملائكة رحمالله عليــا اللهم أدرالحق معه حیث دار أُخْرِجِهالبَّرْمَذَى وَ إِلَّ حَدَيْثُ غُرَيْبٍ ﴿مَ ﴾ عَنْزُرَ بِنَ حَبِيشَ قُلَ سَمَعَتُ عليا يقول والذي فلق الحبة و برأ النسمة اله لعهدااني الامي الى أنه لابحبني الامؤمن ولا سِغضني الا منافق اله عن عبد الله من مريدة عن أسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنأ حديموت منأ سحابي بارض الابهثه اللدقائدا ونورا الهمهوم الهامذأ خرجه الترمذي وقال حدیث غرب. وقد روی عرا بی بریدة مرساد و هواصح (ق) عن أبی سمید الحدري قل قال رسمولالله صلى الله عليه ولم لانسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماناغ مد أحدهم ولانصيفه وعنأبيهريرة نحوه أُخر حِه مسلم ﷺ عن عبدالله بن معتَل لمزنى قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله فىأصحابى لاتنخذوهم غرضا من بعدى فمنأ حبهم فبمحيأ حبهم ومنأ بفضهم فبرفضي أ فضهم ومن أذ هم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذي الله ومن آذي لله فيوشك أن يأ خذه أخرجه الترمذي وقال حديث غراب ۞ قوله تعالى ﴿ وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ؟ لفظة من في قوله منهم لبان الجنس لالاتبعين كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان عيكون معنى الآية وعـالله الذبن آهنوا من جنس الصحابة وقال ابن حر يج يعنى من الشطء الذي أخرجدالزرع وهم الداخلون في الاسلام الي يوم القيامة وردالهاء والمبم على معنىالشطء لاعلى المظه ولذلك لم نقل منه ﴿ مَعْفُرةَ وَأَجِرًا عَظْمِا ﴾ يعنى الجنة وقيل ازالمففرة جزاءالاعان فان لكل مؤمن منفرة والاجراامظيم جزاءالممل الصالح والله تعالى أعلى عراده

تفسير سورة الحجرات وهي مدنية وهي ثمان 
 هي مدنية وهي ثمان 
 هي مدنية وهي ثمان 
 هي عشرة آية وثلاثمائة ونلاث أربعون كلة وألف 
 هي وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 
 هي وأربعمائة وستة وسبعون حرفا 
 هي ويند 
 ميند 
 ميند

أعدالهم في الآخرة مع ما عزهم في الدنيا غاظهم ذاك ومن في مهم البيان ما كافي قواله فاجتبوا الرجس من الاو ثان به في فاجتبوا الرجس الذي هوالاو ثان أشق من الدراهم قول لروافض انهم كفروا الجنس وهذه الآبة ترد بعد وفاة الذي سلى الله عليه والاجرالعظم الما يكون والحرالعظم الما يكون عليه في حياله

- آسورة الحجرات مدنية وهي عان عشرة آية آية الله مسما القالر حن الرحيم الميان المنوا لا تقدمه وأفدمه مناولان بتشيل الحشو

(وعدالله الذين آمنوا) بحمد
عليه السادم والقر آر (وعلوا
الصالحات) الطاعات فيما
ينهم وبين ربهم (منهم ففرة)
أى لهم ففرة لذو بهم في الدنيا
والآخرة (وأجر اعظيما)
ثوابا وافرا في الجنة
يذكر فيها الحجرات وهي
يذكر فيها الحجرات وهي
وكما تها المناقة وثلاث
وأر بعما توحو وفها أأف

والهمزيمن قدمه اذا تقدمه في قوله تمالى يقدم قومه وحذف المفعول ليتناول كل ماوقع في النفس ، يقدم من القول أوالفعل وجاز ان لايقصد مفعول والنهي متوجه الى نفس التقدمة كقوله هوالذي يحيى وعيت أوهومن قدم بمعنى تقدم كوجه بمعنى توجه ومنه مقدمة الجيش وهي الجاعة المتفدمة منه ويؤيده قراءة يعقوب لاتقدموا محذف احدى ثاءى تتقدموا ( بين يدى الله ورسوله ) حقيقة قولهم جلست بين يدى فلان ان تجلس بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله قريبا منه فسميت الجهتيان بدين { الجزء السادس والعشرون } لكونهما حجل هم الله على سمت اليدين مع القرب منهما

الى كل ما يمكن او ترك لان المقصود ننى النقديم رأسا اولاتنقدموا ومنه مقدمة الجيش لمتقدمهم ويؤيده قراءة يمقوب لاتقدموا وقرئ لاتقدموا من القدوم في بين يدى الانسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا امرا قبل ان يحكما به وقبل المراد بين بدى رسول الله سن بدى الله ورسوله في من التقديم أي لا بنيم لكم أن يصدر منكم تقديم أصلا وقبل

بين يدىالله ورســوله﴾ من التقديم أي لا شبعي لكم أن يصدر منكم تقديم أصلا وقيل لانقدموا فعلابين بدىالله ورسوله والمعنى لاتقدموا بين بدىأ مرالله ورسوله ولانهيما وقيل لاتجعلوا لانفسكم تقدماعندالنبي صلى الله عليه وسلم وفيها شارةالى احترام رسول الله صلىالله عليه وسـلم والانقياد لاوامر، ونواهيه والمعنى لاتججلوا نقول أوفعـل قبل ان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقبل ان يفعله وقيل لا تقولوا بخلاف الكتاب والسنة واختلفوا في معنى الآية فروى عن حار اله في الذيح و مالاضحى اى لا تذبحوا قبل ان بذبح النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان ناسا ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاصروا أن يعيدوا الذيح (ق) عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أول ما نبدأ به في ومنا هذا أن نصلي ثم ترجع فنحر فن فعل ذلك فقدأصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلى فأنما هولحم عجله لاهله ليس منالنسك فيشئ زادالترمدي فيأوله قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النمور وذكر الحديث؛ وروى عن عائشة انه في النهي عن صوم يوم الشك أي لا تصوموا قبل نبيكم #عن عار بنياسر قال من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أباالقاسم صلىالله عليه وسلم أخرجه ابوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيم وقيل في سبب نزول هذهالآية ماروي عن عبدالله بن الزبير انه قدم وفدمن بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمرالقعقاع بن معبد ابنزرارة وقال عمربل أمرالاقرع بن حابس قال أبوبكرماأردت الاخلافي وقالعمر ماأردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل فيذلك ياأمها الذين آمنو الاتقدموا بين يدىالله ورسوله حتى انقضت زادفى رواية فماكان عمر يسمِم رسولالله صلىالله عليه وسلم بعدهذه حتى يستفهمه أخرجه البخاري وقيل نزات الآية في ناس كانوا بقولون لونزل فىكذا أوصنع كذاوكذافكرهاللهذلك وقيل فىمعنىالا يةلاتفتانواعلى رســولالله صلى الله عليه وســلم بشئ حتى يقضيه الله على لسانه وقيل فى القتال

توسعاكما يسمى الشي باسم غیره اذا جاوره وفی هذه العبارة ضرب منالمجاز الذى يسمى تمثيلا وفيسه فائدة جليلة وهى تصوبر الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الاقدام على أمر من الامور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة وبجوز ان بجرى محرى قولك سرنى زيد وحسن حاله أيسرني حسن حال زىد فكذلك هناالمعنى بين يدى رسـولالله صلى الله الاسلوبالدلالة على قوة الاختصاص ولماكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم مزالله بالمكانالذي لايخنى سلك مدهذا المسلك وفي هذا عهيد لما نقم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته علىه السلام لازمن فضلهالله سذه الاثرة

واختصه هذا الاختصاص كان أدنى مايجبله من التهيب والاجلال أن يحفض صوته بينيديه (وشرائع) وعن الحسن ان ناسا ذبحوا يوم الاضمى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا ذبحا آخر وعن عائشة رخى الله عنها أنها نزلت فى النهى عن صوم يوم الشك

بين بدى الله)لا تتقدموا بقول و لابفعل حتى ان رسوالله صلى الله عليه وسلم • والذى يأمركم وينهاكم ويقال لابقتل و لا بذبيحة يوم النحر بين يدى الله (ورسوله) دون أمرالله وأمررسوله ويقال لا تخالفوا الله و لا تخالفوا الرسول ويقال تخالفوا كتاب الله و لا تخالفوا (واتقوا الله) فانكم ان اتقيتموه عاقبتكم التقوى عن التقدمة المنبي عنها (ان الله سميم) لماتقولون (عليم) بماتهماون وحق المله ان يتقى (يا عاله المناف المنداء عليم استدعاء منم لتحديد الاستبصار عند كل خطاب وارد وتحديث منم المالا يغفلوا عن تأملهم (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) أى اذا نطق ونطقتم فعليكم ان لا نباغوا باسواتكم وراء الحدالذي يبلغه بصوته وأن تفضوا منها محيث يكون كلامه عالمالكلامكم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون منه عليكم لا تحقه وسابقته لديكم واضحة (ولا تجهروا لدبالقول كجهر بعضكم لبعض) أى اذا كلمتموه وهو صامت فايا كم والعدول عاجم عنه من رفع الديكم أن لا سافوله الجهر الدائر بينكم وان تتعمدوا في محاطبته القول اللين المقرب من الهمس الذي يضاد الجهر أولا تقولوا يا محمد يا أحد و خاطبوء بالنبوة والسكينة والتعظيم ولما نزات هذه الآية ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أوبكر وعمر الا كاخي الدرار وعن ابن حسي ٣٩ إلى عباس رضى الله { المورة الحجرات } عنهما أنها نزلت في البت بن

وذكرالله تعظيما له واشمارا بانه منالله بمكان يوجب الجلاله ﴿ واتقـوا الله ﴾ فالتقديم او نحالفة الحكم ﴿ الله سميم ﴾ لاتوالكم ﴿ مليم ﴾ بافعالكم ﴿ فأيها الذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ﴾ اى اذا كلمتموه فلا تجاوزوا اصواتكم عن صوته ﴿ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ ولا تبلغوابه الجهر الدائر بينكم بل اجعلوا اصواتكم اخفض من صوته محاماة على الترحيب ومراعاة اللادب وقيل معناه ولا تحاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب بعضكم بعضا وخاطبوه بالنبي والرسول وتكرير النداء لاستدعاء مزيد الاستبصار والمبالغة في الاتعاظ والدلالة على استقلال المنادي له وزيادة الاهتمامية ﴿ ان تحبط أعمالكم ﴾ كراهمة ان تحبط فيكون علة النهى اولان تحبط على ان النهى عن الفعل المعلل المعالل المتادية لان قي الرفع والجهر استحفاظ قديؤدي الى الكفر المحبط وذلك اذا

وشرائع الدين أى لاتفضوا أمرامن دون الله ورسوله ﴿ واتقوا الله ﴾ أى فى تضييع حقه بمخالفة أمره ﴿ ان الله سميع ﴾ أى لاقوالكم ﴿ عليم ﴾ أى بافعالكم ﴿ قوله لقالما أن الله سميع ﴾ أن لاقوالكم ﴿ عليم ﴾ أن لاتجملوا كلامكم مرتفعا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم فى الخطاب وذلك لان رفع الصوت دليل على قلة الاحتشام وترك الاحترام وقوله لاتقدموا نهى عن فعل وقوله لاترفعوا أصواتكم نهى عن قول ﴿ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ أمرهم أن يجهلوه ويقغموه ويعظموه ولايرفعوا أصواتهم عنده ولا ينادوه كاينادى بعضهم بعضا فيقول بالمحد بل يقولون يارسول الله ياني الله ﴿ ان تحبط أعالكم ﴾ أى ائلا تحبط فيقول بالحجد بل يقولون يارسول الله ياني الله ﴿ ان تحبط أعالكم ﴾ أى ائلا تحبط فيقول بالحجد بل يقولون يارسول الله ياني الله ﴿ ان تحبط أعالكم ﴾ أى ائلا تحبط

قيس بن شماس وكان في أذنه وقر وكان جهورى الصوتوكان اذاكلم رفع صوته ورعاكان يكلم الني صلى الله عليه وسلم فيتأذى بصوته وكافالتشـبيه في محل النصب أى لاتجهرواله جهرا مثل جهر بعضكم لبعض وفي هذاانهم لم منهوا عن الجهر مطلقا حتى لايسوغ لهم الاان يكلموه بالمخافتة وانمانهواعن جهر مخصوص أعنى الجهر المنعوت بماثلةماقداعتادوه فيما بينهم وهوالخلو عن مراعاة أيهةالنبوة وجلالة مقدارها (أن تحبط أعالكم سنةرسولالله (واتقواالله)

و تقولوا دون اسمالته وأسرر سوله وان تخالفوا كتاب الله وسنة رسوله (ان الله سميع) لمقالتكم (عليم) بإعالكم نزلت هذه والآية في ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلين من بني سلم في صلح رسول الله بغير أسمالته وأسر رسوله في الاثنة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلين من بني سلم في صلح رسول الله بغير أسمالته وأسر رسوله ان الله سميع لمقالة الرجلين عليم عا اقترفا وكان قولهم لوكان هكذا لكان كذا فنها هم الله عن ذلك (يااعا الذين آمنوا) نزلت في ثابت بن قيس بن شماس برفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني ثابتا ( لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ) صلى الله عليه وسلم لا تشدوا كلامكم عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقروه وقولوا له يالقول) لا تدعوه باسمه ( كجهر به ضكم لبعض) كدعاء بعضكم لبعض باسمه و لكن عظموه وقروه وشرفوه وقولوا له ياتهول) لا تدعوه باسمه ( كجهر به ضكم لبعض) كدعاء بعضكم لبعض باسمه و لكن عظموه وقروه وشرفوه وقولوا له ياتهول الله ويا أبا القاسم ( أن تحبط أعمالكم

منصوب الوضع على اله المفعول له متعلق على اله والمعنى النهوا عالميم عنه خوط أعالكم أي لخشية المضاف (والنم لاتشور ون عند رسول الله ) ثم اسم ان عند قوله رسول الله والمدنى تحقيدون أصواتم والمدنى تحقيدون أصواتم والمدنى تحقيدون أصواتم والمدنى تحقيدون أصواتم

وأننم لاتشمرون) لكملا سمطل حسناتكم ترككم الادب وحرمية النبي صلى الله عامله وسام وأننم لاتشمرون لاتعلمون محبطها ازالدن يغفون أصواتهم) نزات أيضما في ثابت من فيس من شهاس بعدد مأنها الله عن رفع الصوت (عندرسولاقه) صلى الله عليه وسلم فدحه بعد ذلك تخفض صوته عندالني صالي الله عليه وسلم فقال ان الذين غضون يكفون وتخفضون أسواتهم عند رساول لله

ضم اليه فصد الاهائة وعدم المبالاة ومدروي اركابت من قيس رضي اله عنه كان في اذنه وقر وكان جهوريا فمانزات تخلاب عن رسول الله عليه الصلاة و السلام فتفقُّه م ودياء فقال بإرسول الله لقد أثرات المك هذه الآية والى رجل حهير الصوت الخاف اريكون على تدحيط فقال عابيه السالام لست هناك الك تعيش نخير وتنوت نخ يو والك من اهل الجند ﴿ وَانْتُمْ لاَتَشْعُرُونَ ﴾ انهما محبِّطة ﴿ انْ الدُّنْ يَعْضُمُونَ اصواتهم ﴾ نخفضوانها ﴿ عنــد رسولالله ﴾ مراماة للاـب اومخافة عـر مخ لهـ: النهن قبل كان ابوكمر وعمر رضيالله عنهما عد ذبك كانا يسرانه حتى أستفهمهما وقبل مخالة أن تحلط حسناءكم ﴿ وَأَنْهُمْ لاتشَّارُ وَنَ كَا أَى لَذَلِكُ ﴿ قَ ﴾ عَن أَنْسَ بن مالك فال لمانزات هذه الآير يأربااندين آمنو لانرفعوا أصو تكم فوق صدوت الذي الآية جلس أبت بن قيس في بينه وقال أما من أعلل النار واحتمس عن الذي صر الله عليه وسلم فيمال النبي صلى الله عليه وسماله سندد بن معال: فقال يا أبا عمر و ماشأن ثابت أيشتكي فقال سعد الدلجاري وماعلت لدشكوى قال أالل سامدنذ كرله قول رسول تقصل الله عليه وسملم في ل ثات أنزات مذه الآبة والدعاتم أني من أرفعكم صوقاعلي رحون الله صلى الله عليه وحام فأنا من أهل البار فذكر ذلك سعدلدى صلى الله عليه و سار فقال رسول افه صلى الله عليه و سلم بل هو من أعل الجية (ادى رواية فكنائراء يمثى بين أظهرنا رحل مز أعل الجنة الخلا مسلم وللمخاري خوء وروى لما زات هذه الآية تعد ثابت في الحريق سكى فمربه عاصم بن عدى فقال ماسكيك بإنابت قال هذه الآية ألخوف أن تكون أ زلت في وأنا رفسع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أخاف أن بجبط على وأن أكون من أهل النار فمضي عاصم اليرسول الله صلى الله عليه وسلم وغنب ثابتا البكاء نأتى امرأنه جالة بذت عبدالله من أبي بن سلول فقال لهااذًا دحلت بيت فرشي فشدى على الضبة بمسمار فضربتها بمسمار وقال لاأ خرج حتى تو الى الله أو يريني عني رسول الآم صلى الله عليه وسله فأتي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخره خره قال اذهب الدعين فيجاء باصم الى المكال الشيير آدفيه فيلرمجيه عجُه على أهاله فوحده في بدت الفرش أغالله ان ر-ول الله صلى الله علمه وسلم بد عوك فقال اكسر الضدة فأسار سول الله عدلم الله علمه وسلرفقال لدرسوا بالله عليه وسلم البكلك، بإثابت فقال أياسدت وأنخو نب ال تكون هذه الأية نزات في فقال رسوالله صلى الخدعليه وسلم أما ترضي أن تعيش حمدًا ولتنل شهرنا ولدخل لجنة فقال صدت بشري لله ورسوله صلى الله عديد و ساير دار فعم صوتى على سول الله صلى لله عليه و سلم أمدا فأنزل الله تعالى وَقُوا وَالَّذِينَ عَصْهِ مِنْ حَوَاتُهِ رَعْنِهِ سُولَائِنَهُ ﴾ [آية فالأنسوفك لتنظر الح. رجل من أهل الجِنةَ نشي بِسِأَندِ مَا قَلَا عَلَى مُومَ لَمَارَةً فِي حَرِبُ مُسَيِّلَةً رَأَى ثَابِتُ مِنَ المسلمين بعض الكسار والهزمت طأنَّه ملهم فتالأف الهؤلاء ثم قال ثابت لسلم مولى حذَّه ماكنا

لَّذَ إِنَّ اعدَاءَاللَّهُ مَمْ رَسُمُونَاتُهُ صَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالَمَ ذَلَّا ثُمُ ثَبًّا وَقَرَلَا حَتى قَتَالًا

(أولئك)مبتدأ خبره (الذين المتحن المدقلوم، للتقوى)وتم صلة الذين عند قوله التقوى واولئك مع خبره خبران والمعنى أخلصها للتقوى من قواهم المجمع الذهب وفتنه اذا أذا يد مخطص الريزه من خبثه و تقاه وحقيقته عاملها معاملة المختبر فوجدها مخلصة وعن عمر رضى الله عنه أذهب الشهوات عنها والاستحان افتعال من محنه وهوا ختبار بليغ أوبلاء جهيد (لهم مففرة واجر عظيم) جلة أخرى قبل نزلت في الشيخين رضى الله سمالة كالسمة عنهما لما كان منهما للسورة الحجرات كمن غنى الصوت وهذه

الآية بنظمهاالذي رتبت عليه من القاع الغاصيان أصواتهم اسما لان المؤكدة وتصار خبرهما جاة من مبتدأ وخبر معرفتين معا والمبتدأ اسم الاشارة واستئناف الجملة المستودعة ماهو جزاؤهمءلي عملهم والرادالجزاء نكرة مهما أمره دالةعلى غاية الاعتداد والارتضاء بفعل الخافضين أصدوائهم وفيها تعريض لعظم ماارتكب الرافعون أصوأتهم (ان الذين ينادونك من وراه الخيرات) نزات في وفسد بني تميم أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة وهو راقدوفهم الاقرع بن حابس وعيينة بنحصن ونادوا

(أولئك الذين المتحن الله قلوم م) صفى الله وطهر الله قلوم م المحصية قلوم م الله عند ( لهم مففرة ) لذنوم في الدنيا ( وأجر عظيم) أو اب وافر في الجنة ( المالية بالدن بادونك من وراء الحجرات ) نزلت

والنالذين المحنالله قلو بهم التقوى بحربها المتقوى ومهنها عليهااوعرفها كائمة التقوى خالصة الها فإن الالمحان سبب المعرفة واللام صلة محذوف اوالفمل باعتبار الاصل اوضرب الله قلو مم بانواع المحن والتكاليف الشاقة الاجل التقوى فانها لاتطهر الا بالاصطبار عليها اواخلصها المنقوى من المتحن الذهب اذا اذابه ومنز اربزه من خبثه و لهم مففرة كانو بم و واجر عظيم كالخضهم وسأتر طاعاتم والتنكير المنعظيم والجملة خبرتان الان اواستداف ليان ماهو جزاء الغاضين احادا لحالهم كما اخبر عنهم بجملة مؤلفة من معرفتين والمبتدأ اسم الاشارة المتضمن المحدل عنوانا لهم والخبر الموصول بصلته دلت على بلوغهم اقصى الكمال مبالغة في الاعتداد بغضهم والارتضاء له و امريضا بشناهة الرفع والجهر وان حال المرتكب المحتدد بغضهم والارتضاء له والمائد من خارجها المحتلف في الألفة على المنادى داخل الحجرة قان المناداة المشات من جهة الوراء وفائدتها الدلالة على ال المنادى داخل الحجرة والمنادي المبدأ والمنتهى بالجهة وقرئ الحجرات بفضم الجيم وسكونها وثلاثها جع حجرة وهى القطمة من الارض المحبورة بحائط ولذلك بقل الحزيرة الابل حجرة فعلة عمدى مفعول كالفرفة والقبضة والمراد حجرات نساء الني يقال لحزيرة الابل حجرة فعلة عمدى مفعول كالفرفة والقبضة والمراد حجرات نساء الني يقال لحزيرة الابل حجرة فعلة عمول كالفرفة والقبضة والمراد حجرات نساء الني يقال لحزيرة الابل حجرة فعلة عمدى مفعول كالفرفة والقبضة والمراد حجرات نساء الني

واستشهد ثابت وعليه درع فرآه رجل من السحابة بعدموته في النام وانه قال له اعلم ان فلانارجالا من المسلمين نزع درعى فذهب به وهو في ناحية من المسكر عند فرس يستن في طيله وقدوضع على درعى برمته فأت خالد بن الوليد فاخبره حق يسترد درعى وأت أبابكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له ان على دينا حتى يقضيه عنى وفلان من وقيق عتيق فاخبر الرجل خالدا فوجد الدرع والفرس على ماوصفه فاسترد الدرع وأخبر خالد أبابكر مثلك الرؤيا فاجاز أبو بكر وصيته قل مالك بن أنس لاأعلم وصية أجبزت بعده موت صاحبا الاهذه قال أبو وسيته قال مالك بن أنس لاأعلم وصية أبو بكر لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكأخي السرار وقال ابن الزبير لما نزلت هذه الآية ما حدث عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدذك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حتى يستفهمه مما محفض صوية فانزل الله تعالى ان الذبي يغضون أي يحفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلالاله وتعظيما ﴿ أو لئك يحفضون أسواتهم فقرة وأجرعظيم ﴾ أي اختبرها وأحلصها كما تحمن الذهب بالنار ليخرج خالصه ﴿ لهم مففرة وأجرعظيم ﴾ شقوله عزوجل ﴿ ان الذبي يغادونك منوراء خاصه ﴿ لهم مففرة وأجرعظيم ﴾ شقوله عليه وسلم عليه وسلم سرية الى بني المنار ليخرج خالصه ﴿ لهم مففرة وأجرعظيم ﴾ شقوله عليه عليه وسلم سرية الى بني المنابر وأم خاله عليه وسلم الله عليه وسلم سرية الى بني المنابر وأم خاله مففرة وأجرعظيم ﴾ شقوله الله عليه وسلم عليه وسلم سرية الى بني المنبر وأم خاله عليه والله عليه وسلم سرية الى بني المنبر وأم

هذه الآية فىقوم من بنى عنبر حى ﴿ قا و خا ٦ س ﴾ من خزاعة بمثالنبى عليه السلام اليهم سرية وأمر عليهم عيينة بن حصن الفزارى فسار اليهم فلما بلغهم انه خرج اليم فرو اوتركوا عيالهم وأموالهم فسى ذراريهم وجاء بهم لى النبى صلىالله عليه وسلم فجاؤ اليفادوا ذراريهم فدخلو المدينة عند القيلولة فنادوا النبى صلى الله عليه وسلم يامجد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجرانه وقلوا اخرج الينا يامجد فان مدحنا زين ودمناشين فاستيقظ وخرج والوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أوقدام ومن لا بتداء الهاية وان المناداة نشأت مر ذلك المكان والحجرات الرقعة من الارض المحبورة بحائط بحوط عليها وهي فعلة يمنى مفعولة كالقبضة وجمها الحجرات بصمتين والحجرات بفضح الجبم وهي قراءة يزيد والمراد جرات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لكل منهن حجرة ومناداتهم من وراء الحجرة التي كان عليه السلام فيها ولكنها جمت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل وان كان مسندا الى جيمهم فانه بجوزان يتولاه بعضهم وكان الباقون راضين فكانهم تولوه جيما (أكثرهم لا يتملون) (الجزء السادس والعشرون) محقل أن يكون فيهم حمية ٢٤ كانت المتثناؤه و يحقل أن يكون فيهم حمية على المنافعة ومحقل أن يكون فيهم حمية على المنافعة والتملية والمقلم ومحقل المنافعة ومحقل أن يكون فيهم حمية على المنافعة ومحقل أن يكون فيهم حمية على المنافعة والمنافعة ومحقل أن يكون فيهم وكان المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وكان المنافعة والمنافعة و

المراد النفي العام اذ القلة

تقعموقعالنني وورودالآية

على النمط الذي وردت عليه

فيه مالا نخفي من اجلال

محل رسول الله صلى الله

عليه وسلم منها التسجيل

على الصائحين السفه

والجهل ومنها ايقاع لفظ

الحجرات كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض

نسائه ومنها التعريف باللام دون الاضافة ولو تأمل

متأمل من أول السورة

الى آخر هذه الآية

لوجدهما كذلك فتأمل

كيف الندأ بانجاب أن

تكون الامور التي تنتمي

المالله ورسوله متقدمة

على الامور كلها من غير

تقييد شمأر دف ذلك النهي

عا هو من جنسالتقديم

عليه الصلاة والسلام وفيها كناية عن خلوته بالنساء ومناداتهم من ورائها اما بانهم اتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها اوبانهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له فاستد فعل الابعاض الى الكل وقبل ان الذى ناداه عينة بن حصين والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبعين رجاد من بنى تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا يامجد اخرج الينا وانما اسند الفعل الى جيعهم لا نهم رضوا بذلك اوامروابه اولانه وجد فيما بينهم ﴿ اكثرهم لا يعقلون ﴾ اذالعقل يقتضى حسن الادب ومراعاة الخشمة سيما لمن كان بهذا المنصب ﴿ ولوانهم صبروا

عليه عيينة بن حصن الفزارى فلماعلوا أنه توجه بحوهم هربوا وتركواعالهم فساهم عيينة وقدم بهم على رسول الله ملى الله عليه وسلم نجاء بعد ذلك رجالهم بفدون الذرارى فتدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في أهله فلما رأتهم الذرارى اجهشوا الى آبائهم ببكون وكان لكل امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرة فبحلون ان نحر جاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرة فبحلون ان نحر جاليم وهالوا يا محد فادنا عيالنا فنزل جبريل عليه السلام فقال ان الله تعالى يأم ك ان نجعل بينك وبينهم رجلا فقال الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنرضون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو وهو على دينكم قالوا من السبرة أنا لأأحكم وعى شاهد وهوالاعور بن بشامة فرضوابه فقال الاعور أرى ان نفادى نصفهم واخهر وتحق نصفهم فقال رسول الله عليه وسلم قدرضيت ففادى نصفهم واعتق نصفهم والجهل وقالة المقل وقيل في منى الآية اكثرهم اشارة الى من برجع منه منه ذلك الامر ومن لا برجع فيستمر على حاله وهم الاكثر هو او أنهم صبروا

من رفع الصوت والجهر المسلم على لدل الما على عظم موقعه عند الله ثم عقبه بما هو أطم (حتى) كان الاول بساط للثاني ثم أبني على الفاضين أصواتهم ليدل على عظم موقعه عندالله ثم عقبه بما هو أطم (حتى) وهجنته أثم من الصباح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلونه من وراء الجدر كايصاح باهون الناس قدرا لينبه على فظاءة ما حسروا عليه لان من رفع الله قدره عن ان يجهرله بالقول كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ في التفاحش مبلغا (ولو أنهم صبووا) أي ولو ثبت صبرهم ومحل انهم صبووا الرفع على الفاعلية والصبر حبس اخرج الينا وكان نائما فذه به الله بذلك فقال ان الذين ينادونك يدءونك من وراء الحجرات مرخف حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم (أكثرهم) كالهم (لايمقلون) لايفقهون أمم الله وتوحيده ولاحرمة رسول الله (ولو أنهم) بني عنبر (صبروا

حتى تخرج اليم كاى ولو ببت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج فان ان وان دلت بمافي حيزها

ربهم وقولهم صبر عن كذا محذوف مندالمفعول وهو النفس وقيل الصبر من لايتجرعه الاحر وقوله (حتى تخرج اليهنم) يفيد انهاوخر جولم يكن خروجه اليهم ولاجلهم للزمهم ان يصبروا الى أن يعلموا أن خروجه اليهم ( لكان ) الصبر (خيرالهم)فيدينهم (والله غفور رحيم) بليغ الغفران والرجةواسعهما فلن يضيق ففرانه ورجته عن هؤلاء ان تابواوأ نابوا ( ياأيهــا الذين آمنوا ان حاء کم فاسق بنبآ فتبینوا)

حتى تخرج اليهم ) الى الصالاة (اكان خيرالهم) لاعتق ذراريهم ونساءهم كلهم ففدى الني صلى الله عليه وسلم نصفهم واعتق نصفهم (والله غفور) لمن تاب منهم (رحيم) حـين لم يجيلهم بالعقوبة ( ياأمهاالذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ) نزلت هذه الآية في الوليد من عقبة بن أبي معيط بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى نبي المصطلق ليجي بصدقاتهم فرجع من الطريق وجاء بخبر قبيم وقال أنهم ارادوا قتلي فاراد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يغزوهم فنهاهم اللهءن

على المصدر دات بنفسها على الثبوت ولذلك وجب اضمار الفعل وحتى تفيد ان الصبر ينبغيمان يكمون مغيا بخروجه فان حتى مختصة بغاية الشئ فىنفسه ولذلك تقول اكلت السمكة حتى رأسها ولانقول حتى نصفها بخلاف الى فانها عامة وفىاليهم اشـمار بانه لوخر جلا لاجلهم ينبغي ان يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام اويتوجه اليهم ﴿لَكَانَ خيرالهم ﴾ لكان الصبير خيرالهم منالاستعجال لما فيه من-فظ الادب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والاسعاف بالمسـؤل اذروى انهم وفــدوا شــافعين فىاســارى بنى العنبر فاطلق النصف وفدى النصف ﴿ وَاللَّهُ غَفُورَ رَحِيمٍ ﴾ حيث اقتصر عملي النصم والتقريع لهؤلاء المسميئين للادب التماركين تعظيم الرسمول ﴿ يَاامِ الذِّينَ آمَنُوا انْجَاءُكُمْ فَاسَقَ بِنْبَأُ فَتَبَيْنُوا ﴾ فتعرفوا وتفحصوا روى انه عليه حتى تخرج الهم، كفيه سان لحسن الادب وهو خالف ماجاؤا له من سوء الادب وطلب العجلة في الحروج ﴿ لَكَانَ خَيْرَالُهُم ﴾ أي الصبر لانك كنت تعتقهم جيمًا وتطلقهم بلافداء وقيل لكان حسن الادب فى طاعةالله وطاعةرسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً لهم وقيل نزات الآية في ناس من اعراب تميموكان فيهم الاقرع بن حابس وعيينةبن حصن والزبرقان بنبدر فنادوا علىالباب ويروىذلك عنجابر قالجاءت بنوتميم فنادوا على الباب فقالوا يامحمداخرج علينا فان مدحنا زينوذمناشـين فخرج رسولالله صلىاللةعليه وسلم وهويقول آغاذلكم الله الذى مدحه زبن وذمهشين قالوا نحن ناس منتميم جئنا بشاغرنا وخطيبنا جئنا نشاعرك ونفاخرك فقال رســولالله صلىالله عليه وسلم مابالشءر بعثت ولا بالفخر أمرت ولكن هاتوا فقام منهم شــاب فذكر فضله وفضل قومه فقال النبي صلىالله عليه وسلم لثابت ىن قيس ىن شماس وكان خطيب رســولالله صلى الله عليه وسلم قم فاجبه فقام فاجابه وقام شــاعـرهم فذكر أبيانًا فقالالنبي صــليالله عليه وسلم لحسان بن ثابت أحبه فاجابه فقام الاقرع ابنحابس فقالاان محمدا لمؤتىله تكلم خطيبنا فكان خطييم أحسن قولاو تكلمشاعرنا فكمان شاعرهم أحسنشعرا وقولا ثمردنامن رسولالله صلىالله علىدوسام فقال أشهد أنلااله الاالله وانك رسولالله فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم مايضرك ماكان تبل هذا ثم أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم وقد كان تخلف فى ركابهم عمرو بنالاهتم لحداثة سندفاعطاه رسولالله صلىاللهعليه وسلم مثلماأعطاهم فازرى بهبعضهم وارتفعت الاصوات وكثر اللغط عندرسولالله صلىالله عليدوسلم فنزل فيهم ياأمِاالذين آمنوا لاترفعوا أصوانكم فوق،صوت النبي الآيات الى قوله ﴿ والله غَفُور رحيم ﴾ أى لمن تاب منهم وقال زيد بن الارقم جا، ناس من العرب الى رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال بعضهم لبعض انطلقوا بنا الى هذاالرجل فانيكن نبيا فنحن أسعدالناس بهوان يكن ملكا نمش فى جنابه فحاؤا فعملوا ينادونه يامجديامجد فانزل الله هذه الآيات # قوله تعالى ﴿ يَامُهَاالَدُن آمنُوا انْحَاءَكُمْ فَاسْقَ مْبَأُ فَتَبِينُوا ﴾ الآية نزلت في الوليد

ذلك فقال يأيها لذين آمنوا بمحمد عليه السلام والقر آن ان جاءكم فاسق مناقق الوليد بن عقبة بذأ بحبر عن بني المصطلق (قتينوا)قفوا

أجموا انهانزلت فى الوليد بن عقبة وقديمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا الى بنى المصطلق وكانت بينهو بينهم احنة فى الجاهلية فلماشارف ديارهم ركبوا مستقبلين اليه فحسبهم مقاتليه فرجع وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدار تدوا ومنموا الزكاة فبعث {الجزء السادس والعشروز} خالدين الوليد ﴿ ٤٤ ﴾ فوجدهم يصلون فسلموا اليه الصدقات

الصلاة والسلام بعث وليد بن عقبة مصدقا الى بنى المصطلق وكان بينه وبينهم احنة فلما سمعوابه استقباوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسوالله صلىالله عليه وسلم قدارتدوا ومنعوا الزكاةفهم بقتالهم فنزلت وقيل بعث الهم خالد بنالوليد بعده فوجدهم منادين بالصلاة مجتهدين فسلموا اليه الصدقات فرجع وتنكير الفساسقوالنبأ للتعميموفي تعليق الامر بالتبيين على فسق المخبر يقتضي جواز قبول خبر العدل منحيث انالمعلق على شئ بكلمة انعدم عند عدمــه وان خبر الواحد لووجب تبينه منحيث هوكذلك لما رتبه على الفسق اذالترتيب يفيد التعليل ومابالذات لايعلل بالغير وقرأ حزةوالكسائي فتثبتوا اي فتوقفوا الى ان يتبين لكم الحال ﴿ان تصيبوا ﴾ كراهـــة اصاتكم ﴿ قوما بجهالة﴾ جاهلين محالهم ﴿فتصبحوا﴾فتصيروا ﴿علىم فعلتم نادمينَ﴾ مغتمين غالازما انعقبة من أبي معمط بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا وكان بينهو بينهم عداوة في الجاهلية فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لامررسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الشيطان انهم يربدون قتله فهابهم فرجع من الطريق الى رسـولاللهصلىالله عليه وسلم وقال ان بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي فغضب رسولالله صلىالله عليه وسلم وهمان يغزوهم فبلغ القوم رجوع الوليد فاتوا رسولالله صلىالله عليمه وسلم قااوا بإرسول الله سمعنا برسولك فمخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدىله ماقبلنامن حقالله فبداله الرجوع فخشينا انهاعارده منالطريق كتابجاءه منك لغضب غضبته علينا وآنا نعوذبالله منغضبالله وغضب رحوله فأتهمهم رحول الله صلىالله عليه وسلم وبعث خالدبن الوايد خفية فىءسكر وأمرءان يخفى عليهم قدومه وقال انظر فان رأيت منهم مايدل على ايمانهم فحذ منهم زكاة أموالهم وان لم تر ذلك فاستعمل فيهم ماتستعمل فىالكفار ففعل ذلك خالد فوافاهم فسمع منهم أذارالمغرب والمشاء فاخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم الاالطباعة والخير فانصرف الى رسولالله صلى الله عليه وسلم وأخبره الحبر فانزل الله تعالى ياأيرالذبن آمنوا ان جاءكم فاــق يعني الوليد بن عقبة وقيل هوعام نزلت لبيان التثبت وترك الاعتماد على قول الفاسق وهو أولى منحكم الآية على رجل بعينه لان الفسوق خروج عنالحق ولايظن بالوايد ذلك الااندظن وتوهم فاخطأفعلي هذا يكون معنى الاسيةان جاءكم فاسق بنبا أي يخبر فتبينوا وقرئ فتثبتو أىفتوقفوا واطلبوا ببازالاس وانكشاف الحقيقةولاتعتمدواعلى قول الفاسق ﴿ ان تصيبوا ﴾ أي كيلاتصيبوا بالقتل والسي ﴿ قوم بجهالة ﴾ أي حاهاين حاله.وحقيقة أمرهم ﴿ فَتَصْحُوا عَلَىمَافُعْلَمْ ﴾ أي من اصابتكم بالخطأ ﴿ فادمين

ورجع وفي تنكير الفاسق والنبأ شياع في الفساق والأنباء كأنه قال أي فاستق جاء كم بأى نبأ فتبينوا فتوقفوا فبه وتطلبوا سان الامر وانكشاف الحقيقة ولا ولاتعتمدوا قول الفاسق لان من لايتحامي جنس الفسوق لايتحامي الكذب الذي هو نوع منه وفي الآية دلالة قبول خبر الواحدالعدللانالوتوقفنا في خبره اسو سا بينهوبين الفاسق ولخلا التحصيص بهعن الفائدة والفسوق الخروج من الثبيُّ نقال فسقت الرطبة عنقشرها ومن مقلوبه فقست السضة اذاكسرتها وأخرجت مافها ومن مقاويه أيضا قفست الشي اذا أخرحته من بد مالكه مفتصاله علىه ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر فتثبتوا حرة وعلى والتثبت والتبين متقاربان وهماطلب الشاث والبيان والتعرف ( ان

تصيبوا قوماً ) ائالاتصيبوا ( بجهالة ) حال يعنى جاهلين بحقيقة الامر وكنه القصة (فتصبحوا) (واعلموا) فتصيروا (على مافعلتم نادمين) الندم ضرب من الغم وهو ان تغتم على ماوقع منك تتمنى انه لم يقع وهوغم يصحب الانسان حتى تبين لكم ماجاءبه أصدق هوام كذب(أن تصيبوا)اكي لاتقتلوا (قومامجهالة فتصبحوا) فتصيروا (على مافعلتم) بقتلهم (نادمين صحبة الهادوام (واعلوا ان فيكم رسول الله) فلاتكذبوا فان الله يخبره فينهتك سترالكاذب اوفار جعوا اليهواطلبوا رأيه ثم قال مستأنفا (لويطيمكم في كثير من الامر ﴿ وَ ٤﴾ لعنتم ) لوقعتم في الجهد {سورة الحجرات} والهلاك وهذا يدل على

ان بعض المؤمنين زندوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الانقاع ببنى المصطلق وتصديق قول الوليد وان بعضهم كانوا يتصونون ويزعهم جدهم فىالتقوى عن الجسارة على ذلك وهمالذين استثناهم يقوله ( ولكن الله حبب اليكم الاعان) وقبل همالذين المتحن الله قلوبهم للتقوى ولماكانت صفةالذ مزحبب الله اليهم الاعان غايرت صفةالمتقدم ذكرهم وقعت لكن فيحال موقعها من الاستدراك وهو مخالفة مابعدها لماقبلها نفيا واثباتا (وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر) وهو تغطية نعم الله وغطهابالجيحود (والفسوق) وهوالخروج عن محجة الاعمان لركوبالكبائر ( والعصيان ) وهو ترك الانقياد لما أمن به الشارع ( أولئك هم الراشدون ) أى أوائك المستثنون مم الراشدون يعنى أصابوا طريق الحق ولم يميلوا عن الاستقامة والرشد الاستقامة

متمنين انه لم نقم وتركيب هذه الاحرف الثلاثة دائرة معالدوام ﴿ وأعلموا انفيكم رسول الله ﴾ ان عا فيه حنزه ساد مسد مفعولي أعلموا باعتبارما قيد به من الحال وهوقوله ﴿ لُويطِيعِكُم فِي كَثَيْرِ مِنْ الأمراليَّةُ ﴾ فأنه حال من احد ضميري فيكم ولوجمل استئنافا لم يظهر للامر فائدة والمعنى ان فيكم رسولالله على حال بجب تغييرهـا وهي انكم تربدون أن تتبع رأيكم في الحسوادث ولوفعــل ذلك لعنتم أي لوقعتم في العنت وهوالجهد والهلاك وفيه اشعار بإن بعضهم اشار عليه بالايقاع يبنى المصطلق وقوله ﴿ وَلَكُنَ اللَّهَ حَبِ الْكُمَّ الْأَيْمَانُ وَزِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرُهُ الْكُمُّ الْكُفُرُ والفسوق والعصيان ﴾ استدراك ببيان عذرهم وهو أنهم منفرط حبهم الايمان وكراهتهم الكفر حلهم على ذلك لما سمعوا قول الوايد اوبصفة من لم يفعل ذلك منهم احمادا الفعلهم وتعريضا لذم من فعــل ويؤيده قوله ﴿ اوائك هم الراشــدون ﴾ اى اولئك المســتثنون هم الذين اصابوا الطريق السوى وكرء يعدى بنفسه الى مفعول واحد فاذا شدد زاوله آخر لكمنه لما تضمن معنى النبغيض نزل اليكم منزلة مفعول آخر والكفر تغطية نعماللةتعالى واعلموا أن فيكم رســول الله ﴾ أي فاتقــوا الله ان تقولوا باطــلا أو تـكذبو. فانالله مخبره ويعرفه حالكم فتقتضموا ﴿ لويطيعكم ﴾ أى الرسـول ﴿ فيكثير من الامر ﴾ أي مما تخــبرونه به فيمكم برأ يكم ﴿ لعنتم ﴾ أي لاثمتم وهــلكتم # عن أبي سعيدالخدري الله قرأ واعلموا ان فيكم رسول الله لويطيعكم في كثير من الامر لعنتم قال هذا نبيكم يوحى اليه وخيار أئمتكم لوأطاعهم فىكثيرمن|الامراهنتوا فكيف

لعنتم قال هدا نبيتم يوحى اليه وخيار اعتبام لواطاعهم في كثير من الامراهناوا فكيف بكم اليوم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ﴿ ولكن الله حبب اليكم ﴿ وزينه ﴾ أي حسنه وقربه منكم وأدخله الايمان ﴾ أي جعله أحب الاديان اليكم ﴿ وزينه ﴾ أي حسنه وقربه منكم وأدخله ﴿ في قلوبكم ﴾ حتى اخترتموه لان من أحب شيأ اذاطال عليه قد يسأم منه والايمان في كل يوم يزداد في القلب حسنا وثبانا وبذلك تطبعون رسول الله صلى عليه وسلم ﴿ وكره اليكم الكفر والفسوق ﴾ قال ابن عباس يريدالكذب ﴿ والمصيان ﴾ في مقابلة الايمان الكامل المزين في القلب الحبب اليه والايمان الكامل ما اجتمع فيه ثلاثة أمور تصديق بالجنان واقرار باللسان وعل بالاركان فقوله وكره اليكم الكفر في مقابلة قوله حب اليكم الكفر في مقابلة وله حب اليكم الكفر في مقابلة الاقرار باللسان مكره الي عبد الكفر في مقابلة الاقرار باللسان مكره الي عبد الكفرة في مقابلة الاقرار باللسان مكره الي عبد الكفرة في مقابلة الاقرار باللسان مكره الي عبد الكم الكفرة في مقابلة الاقرار باللسان مكره اليكم الكفرة في مقابلة الاقرار باللسان مكره الي عبد الكفرة في مقابلة الاقرار بالله المؤمن الكذب في مقابلة الاقرار بالله الدخلة من الكفرة و الميكم الاقرار بالله المؤمن الكذب في مقابلة الاقرار بالله المؤمن الكذب في مقابلة الاقرار بالله المؤمن الكفرة و المؤمن الكفرة و حبب اليه الاقرار بشهادة الحق

والصدق وهولاالهالاالله والعصبان فيمقابلة العمل بالاركان فكرواليه العصبان وحبب

اليه العمل الصالح بالاركان ثم قال تعالى ﴿ أُولئك هم الراشدون ﴾ اشارة الى المؤمنين

المحبب اليه الإيمان المزبن في قلويهم أي أوائك هم المهتدون الي محاسـن الاعال

(ولكن الله حبب اليكم الايمان) الاقرار بالله وبالرسول(وزينه فى قلوبكم)حسنه الى قلوبكم(وكره اليكم) بفض اليكم (الكفر) لحجو دبالله والرسول (والفسوق) النفاق (والعصيان) جلة المعاصى (اولئك) اهل هذه الصفة (هم الرائدون) المهتدون

واعلموا) يامعشر المؤمنين (انفيكم)معكم(رسولالله لويطيمكم في كثيرمن الاصر) فيمانأمرونه (لعنثم)لاتمنم

على طريق الحق مع تصاب فيه من الرشادة وهي الصخرة ( فضلا من الله و نعمة ) الفضل و النعمة عمني الإفضال والانعام و الانتصاب على المفمول له أي حبب وكره المفضل و النعمة ( و الله عليم ) باحوال المؤمنين و ما بينهم من التمايز و التفاصل ( حكيم ) حين يفضل و ينعم بالتوفيق على الافضال ( وان طائفتان من المؤمنين اقتلوا

(فضالا من الله) منامن الله عليهم (ونعمة) رحمة ( والله عليم ) بكرامة المؤمنين (حكيم)فيماحمل فى قلو بهم حبالا عاز و بغض الكفر والفسوق والعصبان (وان طائفتان،منالمؤمنين اقتلوا) نزلت هذه الآية في عبدالله من أبي ان سلول المنافق وأصحابه وعبدالله نرواحةالمخلص وأصحابه في كلام كان بينهمما فتنمازعا وافتتل بعضهم بعضا فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصلح فقال وان طائفتان فرقتان من المؤمنين اقتتلوا قائل بعضهم بعضا

بالجحود والفسوق الخروح عن الفصد والعسيان الامتناع عن الانقياد فو فضلامن الله ونعمة الله تعليل لكره او حبب وما بينهما اعتراض لالدراشدين فان الفضل معل الله والرشد وانكان مسبيا من فعله مسند الى ضمير هم او مصدر لغير فعله فان التحبيب والرشد فضل من التفاضل في حكيم المواسلة عن المواسلة على المائية المائي

ومكارم الاخلاق ﴿ فضادمن الله ﴿ أَى فَمَلَ ذَلَكَ بَكُمْ فَضَادُمُنَهُ ﴿ وَنَعْمَةً ﴾ عَلَيْكُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ ﴾ أَى بَكُمْ وَبَمَا فَى قَلُوبُكُمْ ﴿ حَلَّيْمٍ ﴾ فى أمره كانقتضيه الحكمة وقيل عليم بما فىخزائنه منالحير والرحة والفصل والنعمة حكيم بما ينزل منالحير بقدر الحاجة اليه على وفق الحكم ۞ قوله عزوجل ﴿ وَانْ طَائْفَتَانَ مِنَالِمُؤْمِنِينَاقَتِتُلُوا ﴾ ﴿ قَ ﴾ عنأ نس قال تيل للنبي صلى الله عليه وسلم لوأ تيت عبدالله بنأ بي فالطلق اليه النبى صلىالله عليه وسلم فركب حارا وانطلق المسلمون يمشون معه وهيأرض سنحة فلما أناه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عنى والله لقدآذاني نتن حارك فقال رجل منالانصار والله لحمار رسولالله صلىالله عليه وسلم أطيب رمحامنك فغضب لعبدالله رجل من قومه فتشاتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والايدى والنعال فبلغنا انهائزات فيهم وان طائفتان منالمؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ويروى انهالما نزلت قرأهار سولالله صلىالله عليهوسلم عليهم فاصطلحواوكف بعضهم عن بعض ( ق ) عنأسامة بن زيدأن رسولالله صلى الله عليه وسلم ركب على حار عليه اكاف تحته قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بنعبادة في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدرقال فسارحتي مرعلي مجلس فيه عبدالله بنأبي ابن سلول وذلك قبلأن يسلم عبدالله بنأبى واذافى المجلس اخلاط من المسلمين والمشركين عبدةالاصنام واليهود وفى المسلمين عبدالله بنرواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خرعبدالله بنأبي انفه برادئه ثمقال لاتغبروا علينا فسلم رسولالله صلى الله عليموسلم ثمروقت فنزل فدعاهم الىالله تعالى وقرأعليهم القرآن فقال عندالله بن أبىابن سلول أيها المرءانمه لاأحسنءانقول انكان حقافلا تؤذونابه فىمجالسنا وارجع الىرحلك فمن جا،ك فاقصص عليه فقال عبدالله بن رواحة بلي يارســولالله فاغشنا فيحجالسنا فالمانحبذلكواستب المسلمون والمشركون والبهردحتي كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مخفضهم حتى سكتوأثم ركب ألنبي صلىالله عليه وسلم دابته وقال قتادة نزلت في رجلين من الانصاركان بينهما مماراة في حق بينهما فقال أحدهما للا ّخر لآخذن حتى منك عنوة لكثرة عشيرته وأن الآخردعا لبحاكمدالى النبي صلىالله عليهوسام فابي أن يتبعه فلم يزل الاس بذبهما حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضابالايدى والنعال ولم يكن قتال بالسيوف وقيل كانت امرأة مرالانصار يقال لها أم زيدتحت رجل وكان بيهاوبين زوجها شئ فرقى بهاالىءلية فحبسهافها فبلغ ذلك قومهافحاؤا

فاصلحوا بينهما) وقف رسول الله صلى الله ولميه وسلم على مجلس بعض الانصار وهو على جارف ال الحار فامسك ابن أبي بأنفه وقال خلسبيل جارك فقد آذا نا بتنه فقال عبد الله بن رواحة والله ان بول جاره لاطب من مسكك و مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطال الحوض بينهما حتى استبا وتجالدا وجاء قوماهما وهما الاوس والخزرج فيجالدوا بالعصى وقيل بالابدى والنعال والسمف فرجع اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ونزات وجم اقتناوا جلا على المهنى لان الطائفتين في معنى القوم والناس وثنى في فاصلحوا بينهما نظرا الى اللفظ (فان بفت احداهما على الاخرى) البنى الاستطالة والظلم واباء الصلح (فقاتاوا التى سمين 22 منه عنه المناطقة على الله على الله على المورة الحجرات الله على الرجوع وقد سمى به

كل طائفة جم ﴿ فأصلحوابينهما ﴾ بالنصم والدعاءالى حكم الله ﴿ فان بفت احداهما على الاخرى ﴾ تمدت عليها ﴿ فقاتلوا التي تبغى حتى تفيّ الى امرالله ﴾ ترجع الم حكمه اوما مربه وانما اطلق الفي على الظل لرجوعه بعد نسمخ الشمس والغنية لرجوعها من الكفار الى المسلمين ﴿ فان فاء ت فأصلحوا بينهما بالعدل ﴾ بفصل مابينهما على ماحكم الله وتقيد الاصلاح بالعدل ههنا لانه مظنة الحيف من حيث انه بعد المقاتلة ﴿ واقسطوا ﴾ واعداوا في كل الامور ﴿ ان الله بحب المقسطين ﴾ يحمد فعلم بحسن الجزاء والآية نزلت في قتال حدت بين الاوس والخررح في عهده عليه الصلاة والسالم بالسعف والنعال وهي تدل على ان الباغي مؤمن وانه اذا قبض عن الحرب ترك كما جاء في الحديث لانه فاء الى امر الله وانه يجب معاونة من بني عليه بعد تقديم النصم والسبى في المصالحة ﴿ المالية وهو تعليل وتقرير للامر بالاصلاح ولذلك كرره مرتبا عليه بالفاء فقال ﴿ فاصلحوا بين الحويكم ﴾ ووصع الظاهر موضع والذلك كروه مرتبا عليه بالفاء فقال ﴿ فاصلحوا بين الحويكم ﴾ ووصع الظاهر موضع

وجاءهمه قومه فاقتتلوا بالايدى والنمال فانزل الله عزوجل وان طمائعتان من المؤمنين التتلواوقيل المراد من الطائعتين الاوس والخزرج ﴿ فاصلحوا بينهما ﴾ أى بالدعاءالى حكم كتاب الله والرضاعافيه لهما وعلمهما ﴿ فان بفت ﴾ أى تمدت ﴿ احداهما على الاخرى ﴾ وأبت الاجابة الى حكم كتاب الله ﴿ فقاتلوا التى تبغى حتى تني كان توجع ﴿ الى أم الله ﴾ أى الى كتاب الله ﴿ فقاتلوا التى تبغى حتى تني كان توجع الى أم الله ﴾ أى الى كتاب الله يجمله حكم بين خلقه وقيل ترجع الى طاعته في الصلح الذي أمرت به ﴿ فان فاءت ﴾ أى رجعت الى الحق ﴿ فاصلحوا بينهما بالمدل ﴾ أى الذي مجملهما على الانصاف والرضا بحكم الله ﴿ وأقسطوا ﴾ أى اعدلوا ﴿ فالله لله عن الدين والولاية وذلك أن الايمان قدعقد بين أهله من السبب والقرابة كمقد النسب الملاصق وأن يينم ما بين الاحق من النسب والمرابة كمقد النسب الملاصق وأن

أبى الاسلام لاأب لي سواه • اذاافتخروا بقيس أو نميم ﴿ فاصلحوا بين اخوبكم ﴾ أى اذاختلفا واقتتلا

الظل والغنيمة لانالظل يرجع بعد نسيخ الشمس والغنيمة مايرجع من أموال الكفار الى المسلمين وحكم الفئية الباغيية وجوب قتالها ماقاتلت فاذا كفت وقبضت عن الحرب أمديها تركت ( الى أمرالله ) المذكور فىكتابه منالصلحوزوال الشمحناء ( فان فاءت ) عن البغي الى أمر الله (فاصلحوا ينهما بالعدل) بالانصاف (وأفسطوا)واعدلوا وهو أمر باستعمال القسط على طريق العموم بعدماأ مرمه في اصلاح ذات البين (انالله محب المقسطين) العادلين والقسط الجور والقسط العدل والفعل منه أقسط وهمزته للسلب أىزال القسط وهوالجور (انماالمؤمنوناخوةفاصلحوا بایناً خویکم) هذا تقریر

لما ألزمه من تولى الاصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤهنين وبيان أن الايمان قد عقد بين أهله من السبب (فاصلحوا بينهما)بكتابالله (فالدخرى)على قوم عبدالله بن أبيساول (على الاخرى)على قوم عبدالله بن رواحة الانصارى ولم يرجع الى الصلح بالقرآن (فقاتلوا التي تبنى) تستطيل وتظلم (حتى تف ) ترجع (الى أممالله) فان فاءت ) رجعت الى الصلح بكتاب الله (فاصلحوا بينهما بالهدل وأقسطوا) اعداوا بينهما (انالله محب المقسطين) المادلين بكتاب الله العاملين به (انحا المؤمنون اخوة ) في الدين (فاصلحوا بين أخويكم)

الضمير مضانا الى المأمورين للبالغة فى التقرير والنحضيض وخص الاثنين بالذكر لانهما اقسل من يقم بينهم الشهقاق وقبل المراد بالاخوين الاوس والخزرج وقرئ بين اخوتكم واخوانكم ﴿ واتقوا الله ﴾ فى مخالفة حكمه والاهمال فيه ﴿ لعلكم ترجون ﴾ على تقواكم ﴿ يأمها الذين آمنه والاستخر قوم من قوم

﴿ واتقواالله ﴾ أى فلاتمصوه ولاتخاافواأ مره ﴿ لملكم ترجون ﴾ (ق) عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخوا لمسلم لا يظلمه ولايشتمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامة والله سجمانه وتعالى أعلم بمراده

∞ى فصل فىحكم قتال\لبغاة ك≫⊸

قال العلماء في هاتين الآيتين دليل على ان البغي لايزيل اسم الايمــان لانالله تعالى سماهم اخوة مؤمنين معكونهم باغين ويدل عليه ماروى عنعلىبنأبي طااب وهوالقدوةفىقتال أهل البغى وقدسئل عنأهل الجمل وصفين أمشركون همفقال لاانهم من الشرك فروافقيل أمنافقون هم فقال لاان المنافقين لايذكرون الله الاقليلاقيل فماحالهم قالاخوا لنابغواعلينا والباغى فىالشرع هوالخارج علىالامام العدل فاذااجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعواعن طاعةالامام العدل بتأويل محتمل ونسبوالهم اماما فالحكم فيهم ان يبعث اليهم الامام ويدعوهم الىطاعته فان أظهروامظلمة أزالها عنهم وانلم يذكروا مظلمة وأصرواعلىالبغي قانلهمالامام حتى يفيؤا الىطاعتهثم الحكم فىقتاالهم أنلايتبعمد برهم ولايقتل أسيرهم ولايذفن على جرمحهم نادى منادى على يوم الجمل ألالايتبع مدبر ولايقتل أسسير ولانذفف على جريح وهو نذال معجمة وهو الاجهازعلى الجريم وتحر ىرقتله وتتمممه وآتى على يومصفين باسيرفقال لاأقتلك صبراانى أخاف الله رب العالمين وماأ تلفت احدى الطائفتين على الاخرى في حال القتال من نفس ومال فلاضمان عليهاقال ابنشهابكانت فىتلك الفتنة دماء يعرف فى بعضها القاتل والمقتول وأتلف فيها أموال ثم صــارالناس الى أن سكنت الحرب بينهم وجرىالحكم عليهم فما رأسه اقتص منأحد ولاأغرم مالا أما من لمتجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة بان كانوا جاعة قليلين لامنعة لهم أولم يكن لهم تأويل أولم ينصبوا اماما فلا يتعرض لهم اذا لم ينصبوا قتالا ولميتعرضوا للمسلمين فانفعلوا ذلك فهم كقطاعالطريق فىالحكم وروى أنعليا سمع رجلاً يقول في ناحيةالمسجد لاحكم الالله فقال على كلة حق أريدبها باطل لكم علينا ثلاثة لانمنكم مساجدالله ان تذكروا فيها اسمالله ولانمنكم النيُّ مادامت أيديكم مع أبدينا ولانبدؤكم بقتال ۞ قوله عن وجل ﴿ يَا مِالَذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرُ قُومُ مِنْ قُومُ﴾ الآية نزات فى ثلاثة أساب السيب الاول من أولها الى قوله خيرا منهم قال ابن عباس نزات في ثابت بن قيس بن شماس وذلك انه كان في أذنه وقر فكان اذا أني رسول الله صلى الله علمه وسا وقد سبقوه بالمجلس أوسعوا لدحتي بجلس الىجنبه فيسمع مانقول

القريب والنسب اللاصق ما ان لم فضل الاخوة لم ينقص عنها ثم قد حرت العادة على انهاذا نسب مثل ذلك بينالاخوىن ولادا لزم السائر ان بتناهضوا فيرفعه وازاحته بالصلح بينهما فالأخوة فىالدين أحق بذلك اخوتكم يعقوب (واتقوا الله لعلكم ترجون) أى واتقوا الله فالتقوى تحملكم على التواصل والائتلاف وكان عندفعلكم ذلك وصول رجة الله اليكم مرجوا والآية تدل على انالبغي لايزيل اسم الاعان لانه سماهم مؤمنين مع وجود البغي (يا أيهاالذين آمنوا لايسخر قوممنقوم بكتاب الله (واتقواالله) اخشواالله فيماأم كمن الصلح (لعلكم ترجون)لكي ترجوا فلاتعذبوا (ياأيها الذين آمنوالايسنخرقوم منقوم) مزات هذه الآية في ثابت من قيس بنشماس حيث ذكر رجالا من الانصار بسوء ذكرامه كانت في الجاهلية ثم غيرها خيرا منهاوعابها فنهاه الله عن ذلك ياأيها الذين آمنـوا بمحمـد صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني ثابتا لايسخر قوم من قوم عملي قوم

عسى أن يكونوا خيرا منهمولانساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن) القوم الرجال خاصة لانهم القوام بامور النساه قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وهو فى الاصل جع قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر واختصاص القوم بالرجال صريح فى الآية اذلو كانت النساء داخلة فى قوم لم يقل ولانساء وحقق ذلك زهير فى قوله

وماأدري واست اخال أدرى • أقوم آل حصن أم نساء

وأماقواهم فىقوم فرعون وقوم عادهم الذكور والاناث فليس لفظالقوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الاناث لانهن نوابع ﴿﴿٤٩﴾ لرجالهن وشكير القوم { سورة الحجرات } والنساء يحقل معنيينان

يرادلا استخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض وان يقصد افادة الشياع وان يصبركل جاعة منم منهية عنالسخرية وانمالم يقــل رجل من رجل ولاامرأة من امرأة على التوحيد اءلاما باقدامغير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السنحرية واستفظاعا للشان الذي كانو اعليه وقوله عسى ان يكونوا خيرامنم كلام مستأنف وردمورد جواب المستخبرعن هـلة النهى والافقدكان حقه ان يوصل عا قبله بالفياء والمعنى وجوب أن يعتقد كل واحد انالمستخور منه ر بماكان عندالله خيرا من الساخر اذلااطلاع للناس الاعلى الظواهر ولاعام لهم بالسرائر والذي يزن عندالله خلوص الضمائر فينبغي ازلانجترئ أحدعلي الاستهزاء عن تقدمه عينه اذار آه رث الحال أو ذاعاهة

المؤمنين والمؤمنات من بعض اذقديكون المسخور منه خيراعندالله من الساخر والقوم مختص بالرجال لآنه اما مصدر نعت به فشاع فى الجمع اوجع لقائم كزائر وزور والقسيام بالامور وظيفة الرجال كماقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وحيث فسر بالقبيلين كقوم فرعون وعاد فاما على التغليب اوالاكتفاء بذكر الرجال عن ذكرهن لانهن توابع واختيار الجمع لانالسخرية يغلب فىالمجامع وعسى باسمها استئناف بالعلةالموجبة للنهي ولاخبرلها لافناء الاسم عنــه» وقرئ عسوا انيكونوا وعسين انيكن فهيءلي فاقبل ذات موم وقد فاتنه ركمة من صلاةالفجر فلما انصرفالنبي صلىالله عليه وسلم من الصلاة أخذ أصحابه مجالسهم فظل كل رجل بمجلسه فلايكاد يوسع أحد لاحد وكانالرجل اذا جاء فلم بجد مجلسا قام قائماكما هو فلما فرغ ثابت من الصلاة أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى رقاب الناس ثم يقول تفسحوا أفسحوا فجعلوا يتفسحون لد حتى أنتهى الى رسول الله صلىالله عليه وسلم وبينه وبينه رجل فقالله تفسيم فقالله الرجل أصبت مجلسما فاجلس فجلس ثابت خلفه مفضبا فلما انجلت الظلمة غمز ثابت الرجل فقــال من هذا قال آنا فلان قالله ثابت ابن فلانة وذكر أماله كان يعيربهـــا فىالجاهلية فنكسالرجلرأسه واستمحىفانزلالله هذءالآية وقالالضمحاك نزلت فىوفد بنى تميمالذين ذكرناهم وكانوا يستهزؤن بفقراء أصحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم مثل عار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وسالم مولى حذيفة لمارأود من رثاثة حالهم فانزلالله تعالى ياأبهاالذين آمنوا لايسنحرقوم منقوم أىلايستهزئ غنى يفقير ولامستور عليه ذنبه بمن لم يستر ولاذوحسب بلئيم واشباه ذلك مما ينتقصه يه والهله عندالله خيرمنه 🗯 وهوقوله تعالى ﴿ عسى أن يكونوا خيرا منهم ﴾ السببالثاني قوله ﴿ ولانسـاء من نساء ﴾ أي لايستهزئ نساء من نساء ﴿عسى أن يكن خيرا منهن ﴾ روي عن أنس انها نزلت في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرن أم سلمة بالقصر وعن ابن عباس أنها نزلت في صفية بنت حبي قال لها بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يهودية بنت يهوديين عنأنس بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودى فبكت فدخل علمهاالنبي

عسىان يكونوا خيرا منهم ولانساه مننساء عسىان يكن خيرا منهن كاىلايسخر بعض

فى بدنه أوغير لبيق فى محادثته فلعله (قا و خا ٧ س) أخلص ضميرا واتق قلبا نمن هوعلى ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى وعن ابن مسمود رضى الله عنه البلاء موكل بالقول لوسخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا (عسى ان يكونوا خيرا منهم) عند الله وأفضل نصيبا (ولانساء من نساء) نزلت هذه الآية في أمرتين من نساء النبى صلى الله عليه وسلم شخرتا بام سلمة زوح النبى صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك فقال ولانساء على نساه (عسى أن يكن خيرا منهن) عندالله وأفضل نصيبا

( ولا تلمزوا أنفكم) ولاتطعنوا أهل دينكم واللمن الطعن والضرب بالاسان ولاتلمزوا يعقوب وسهل والمؤمنون كنفس واحدة فاذا عاب المؤمن المؤمن فكأنما عاب نفسه وقيل معناه لاتفعاوا ماتلمزون به لان من فعل مااستحق به اللمز فقد لمن نفسه حقيقة (ولا تنابزوا بالالقاب) التنابز بالالقاب التداعى بها والنبزلقب السوء والتقليب المنهى عنه هوما يتداخل المدعوبه كراهة لكونه (الجزء السادس والعشروز) تقصيرا به وذماله حيث و السحة علما ما يحبه فلا بأس به وروى ان قوما

هذا ذات خبر ﴿ ولا تلزوا انفكم ﴾ اى ولايعب بعضكم بعضا فان المؤمنين كنفس واحدة اولا تفعلوا ما تلمزون به فان من فعل ماا شحق به اللمز فقد لمز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرأ بعقوب بالضم ﴿ ولا تنابزوا بالالقاب ﴾ ولا يدع بعضكم بعضا بلقب السوء فان النز مختص بلقب السوء عرفا ﴿ بئس الاسم الفسوق بعدالا يمان ﴾

صلى الله عليه وسما وهمي نبكي فقال ماسكيك قالت قالت لى حفصة انى منت يهودى فقالاالنبي صسلى انله عليه وسلم آنك لابنة نبي وعمك لنبي وآنك لنحت نبي ففيم تفخر علىك ثم قال انتي الله ياحفصة أخر حدالترمذي وقال حديث حسن صحيم غريب والسبب الثالث قولهتمالى ﴿ولاتلزوا أنفسكم ولاتنانزوا بالالقاب﴾ عنأ ي جبيرة مزالضحاك هوأخو ثابت بن الضحاك الانصاري قال فينا نزلت هذه الآية في نبي سلمة قدم علينـــا رسول لله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل الاوله اسمان أوثلاثة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسام يقول ياملان فيقولون مه يارسول الله اله يغضب من هذا الاسم فانزل الله هذهالآية ولاتنابزوا بالقاب بئسالاسم الفسوق بعدالايمان أخرجه أبوداود وفى الترمذي قال كان الرجل منا يكوزله اسمان وثلاثة فيدعى سمضها فعسي أن يكره قال فنزلت هذهالآية ولاتنا بزوا بالالقساب قالىالترمذى حديث حسن قوله تعــالى ولاتلزوا أنفسكم أى لايعب بعضكم بعضا ولايطعن بمضكم فىبعض والمراد بالانفس الاخوانهنا والمعني لانفيبوا اخوانكم منالمسلين لانهم كأنفسكم فاذاعاب عائبأحدا بمب فكانه عاب نفسه وقبل لانخلو أحد من عب فاذا عاب غيره فيكون حاملا لذلك علىءبيه فكانه هوالعائب لنفسه ولاتنابزوا بالالقاب أىلاتدعوا الانسان بغيرماسميمه وقال ابن عباس التنابز بالالقاب أن يكونالرجل عملالسيآت ثم تاب عنها فنهي أن بعير بما سلنب من همله وقبل هو قول الرجل للرجل يافاسق يامنافق ياكافر قيلكان الرجلالهودي والنصراني يسلم فيقالله بعد اسلامه يالهودي يانصراني فنهوا عن ذلك وقيل هو أن تقول لاخيك يا كلب ياجار ياخنزس وقال بعض العلمــاهالمراد بهذه الالقاب مايكر ههالمنادى له أويفيد ذما لهفاعا الالقابالتي صارت كالاعلام لاصحابها كالاعمش والاعرج وماأشبه ذلك فلابأسها اذا لمبكرهها المدعوما وأمالالقابالتي تكسـب حدا ومدحا وتكون حقا وصـدقا فلانكره كماقيل لابى بكر عتيق ولعمر الفاروق ولعثمان ذوالنورين واءل أبوتراب ولخالد سيفالله ونحو ذلك ﴿ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ﴾ أي بئس الاسم أن تقولوا له بايهو دي أويا نصر أبي

من بني عم استهزؤا ببالل وخباب وعار وصهيب فنزلت وعنعائشة رضي الله عنها انهاكانت تسمحر من زينب بنت خزيمة وكانت قصيرة وعنأنس رضي الله عنه عيرت نساء الني صلي الله عليه وسلم أم سلمة بالقصر وروى انها نزات في ثابت ابن قيس وكان مه و قر و كانو ا رسـول الله صلى الله عليه وسلم ليسمم فأتى بوما وهو مقول تفسيحوا حتى انتهى الى ر-ول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل تنع فلم نفعل فقال من هذا فقال الرجل أما فلان فقال بل أنت ان فالانة بريداما كان يعيريها في الجاهلية فخجل الرجل فلزلت فقال ثابت لأأفخر على أحد في الحسب بعدها أبدا ( بدّس الاسم الفسوق بعدالا عان)الاسم ههنا ععنى الذكر من قوالهم طاراسمه في الناس بالكرم أوباناؤم وحقيقته ماسميا

من ذكره وارتفع بين الناس كانه قبل بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم ( بعد ) ان يذكروا بالفسق وقوله بعد الايمان استقباح للجمع بين الايمان والفسق

<sup>(</sup>ولاتلزواأ نفسكم) لاتعبيوا انفسكم بعني اخوانكم من المؤمنين ولاتطعنو بعضكم بعضا بالغيبة (ولاتنا بزوا بالالقاب) لاتطنعوا بعضكم بعضا بالقب واسم الجاهلية (بئس الاسم الفسوق) بئس التسمية لاخيك يابهودي ويانتصراني ويامجوسي (بعدالا عان) بعدما آمن

الدى بحظره الايمان كاتقول بأس الشأن بعد الكبرة الصبوة وقيلكان في شتائمهم لمن أسام من البهود يايهودى يافاسق فنهوا عنه وفيل لهم بئس الذكر ان تذكروا حمرًا ٥ ﴿ الوجل الفسق واليهودية ﴿ سورةَ الحَمَّواتِ } بعدا يمانه (ومن لم يتب)عما

نهي عنه ( فاولنك هم الظـالمون) وحد وجع للفظ من ومعناه ( ياأمها الذين آننوااجتنبوا كثيرا من الظن ) بقال جنبه الشراذ أبعده عندوحقيقته جمله في جانب فيعدى الى مفءو لين قال الله تعالى و اجنبني وبني ان أعبد الاصمنام ومطاوعه اجتنب الشر فنقص مفعولا والمأمور باجتنابه بعضالظنو ذلك البعض موصوف بالكثرة وتركذلك (ومن لم متب) من تسمية أخيه يايهودي يانصراني ويامجوسي والتلقب والتنبائز بهد الاعمان (فأوائك هم الظالمون)الضارونالانفسهم بالعقوبة نزلت هذهالآية فيأبي بردة بن مالك الانصاري وعبدالله ابن خدرد الاسلمي اذ تنازعا فى ذلك فنهاهما الله عن ذلك (ياأيهاالذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (احتنبواكثيرا من الظن) نزلت هذه الآية في رجلين من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم اغتابا صاحبالهماوه وسلمان وظنا باسامة خادم رسولالله صلى الله عليه وسلم ظن

اى بئسالذكر المرتفع للمؤمنين ان يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الايمان وأشتهارهم به والمراد به اماتُهجين نسبة الكفر والفسق الى المؤمنين خصوصا اذروي انالآية نزلت في صفية بنت حيى رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقــالت انالنساء بقلن لي يا مودية منت يهوديين فقال لها هلا قلت ان ابي هرون وعي موسى وزوجي محمد والدلالة علىان الننابز فسقوالجم بينه وبين الايمان مستقيم ﴿ وَمَن لم يتب ﴾ عما نهى عنه ﴿ فاولئك همالظالمون ﴾ بوضع العصيان موضع الطـاعة وتعريض النفس للعذاب ﴿ يَأْيُهِـاالَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كَثَيْرًا مِنَالظُنَ ﴾ كُونُوا منــه على جانب وابهام الكثير ليحتاط فى كل ظن ويتــأمل حتى يعلم انه من أى الفبيل فان منالظن مابجب اتباعه كالظن حيث لاقاطع فيه منالعمليات وحسـن الظن باالله ومايحرم كالظن فىالالهيات والنبوات وحيث يخاافه قاطع وظنالسوء بعدماأسلم أوبافاسق بعدما تاب وقيل معناء ان من فعل مانهي عنه من السخرية واللمز والنبزفهو فاسقوبئس الاسمالفسوق بعدالايمان فلاتفعله إذلك فتستحقوا اسم الفسوق ﴿ وَمِنْ لِمِينَ ﴾ أي منذلك كله ﴿ فَاوَلَنْكُ هُمُ الظَّالُمُونَ ﴾ أي الضارون لانفسـهم بمعصيتهم ومخـالفتهم وقيل ظلموا الذين قالوا لهم ذلك ۞ قوله عزوجل ﴿ يَأْيُهِالَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كَثَيْرًا مِنَالَظُنَ ﴾ قيل نزلت فيرجلين اغتابًا رفيقهما وذلكأن رسولاللهصلى اللهعليه وسلم كاناذاغزا أوسافرضم الرجل المحتاح الىرحلين موسرين يخدمهما ويتقدمهماالىالمنزل فيهيئ لهما مايسلحهمامن الطعام والشراب فضم المان ألفارسي الى رجلين في بعض أسفاره فتقدم المان الى المنزل فغلبته عينا. فنام ولم يهي شيأ لهما فلماقدما قالاله ماصنعت شيأ قال لا غلبتني عيناي قِنمت قالاله انطلق الى رسوالله صلى عليه وسلم فاطاب لنامنه طعاماهُاء سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهطعامافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى اساهة بنزيد وقل له ان كانعنده فضلطاموا دمفليمطك وكازاسامة خازنرسول اللهصلى الله علمه وسلم وعلى رحله فالمافقال ماعندىشى فرجع سلمان البهما فاخبرهما فقالاكان عنداسامةولكن بخل فبعثا الحانالي طائفة من الصحابة فلم يجدعندهم شيأ فلما رجع قالالو بعثناه الى بئر سميمة لغارماؤها ثم انطلقا ﴿ يَتَجِسُمُ اللَّهِ عَلَى عَنْدَاسَامَةً مَاأُمَنَ الهَمَابِهُ رَسُولَاللَّهُ صَلَّى اللّه عَلَيْهُ وسلم فلما جاآ الى رسـولالله صلى الله عليه وسـلم قال لهما مالى أرى خضرة اللحم فىأفواهكما قالا والله يارســول\لله ماتناولنا يومنا هذا لحمــا قال ظللتما تأكلان لحم سلمان واسامة فانزلالله عزوجل يا أبهاالذبن آمنوا اجتنبوا كثيرا مزالظن يعني ان يظن إهلالخير سوء نهي الله المؤمن ازيظن باخيه المؤمن شرا وقيل هو أن يسمم من أخبه المسلم كلاما لاير مدبه سوأ أويدخل مدخلا لاير بدبه سوأ فيراءأ خوه المسام فيظن

السوء وتجسساهل عنده ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاسامة ان اعطهما فنهاهم الله عن ذلك الظن والتجسس والغيبة فقال يأأيها الذين آمنوا بمحمد عليه السلام والقرآن اجتنبوا كثيرا من الظن ممانظنون باخيكم من مدخله ومخرجه بالمؤمنين ومايباح كالظن فيالامورالمعاشية ﴿ انْ بَعْضُ الظِّنِ اثْمُ ﴾ تعلمُلُ مستأنف للامر والاثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقوبة عليه والعمزة فيه مدل من الواو كانه يثم الاعمال اي يكسرها ﴿ ولاتجسسوا ﴾ ولاتبحثوا عن عورات المسلمين تفعل من الجس باعتبار مافيه من معنى الطلب كالتلمس، وقرى بالحاء من الحس الذي هـو اثرالجس وغايته ولذلك قيل للحواس الجواس وفي الحديث لاتتبعوا عورات المسلمين شرا لان بعض الفعل قد يكون في الصورة قبها وفي نفس الام لايكون كذلك لجواز انيكون فاعله ساهيا أويكون الرائي مخطئا فاما أهل السوء والفسق المجاهرون مذلك فلنا ان نظن فيهم مثل الذي يظهر منهم ﴿ ان بعض الظن أثم ﴾ قال سفيان الثوري الظن ظنانأحدهما اثموهوان يظن ويتكلمه والآخرليس بأثم وهوان يظن ولايتكامه وقيل الظزأ نواع فمنهواجبومأموريه وهوالظن الحسن بالله عزوجل ومنهمندوب المه وهو الظن الحسن بالاخ المسلم الظاهر العدالة ومنه حرام محظور وهوسوء الظن بالله عزوحل وسوءالظن بالاخ المسلم ﴿ولاتجسسوا﴾أىلاتبحثوا عن عيوب الناس نهي الله عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر على ماستره الله منها (ق)عن أ بي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايا كم والظن لان الظن أكذب الحديث ولانجسسوا ولاتحسسوا ولاتنافسوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولاتدابروا وكونوا عادالله اخوانًا كما أمركم المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا مخــذله ولامحقره التقوى ههنــا التقوى ههنا التقوى ههناويشير الى صدره محسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لاننظر الى أجسادكم ولاالى صوركم وأعالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. التجسس بالجيمالتفتيش عن يواطن الامور وأكثر مايقال فيااشر ومنه الجاسوس وبالحاء هوالاستماع الى حديث الغير وقبل معناهماواحد وهو طنبالاخبار» وقوله ولاتنافسوا أيلاترغبوا فيماىرغبفيه الغير منأسباب الدنيا وحظوظها والحسد نمنى زوالالنعمة عنصاحبهاه قوله ولاتدابروا أى لايعطى كلواحد منكم أخاه دىرەوقفاه فيعرضعنه ويججره، عنابن عمر قال صعد رسولاللهصلى اللهعلمه وسلم المنبرفنادي بصوت رفيع يامعشر منأسلم بلسانه ولم نفض الامانالى قلبهلاتؤذوا المسلمين ولاتعيروهم ولاتتبعوا عوراتهم فانعمن تتبمعورة أخيهالمسلم تتبعالله عورته ومن تتبعالله عورته يفضحه ولو فيجوف رحله قال نافع ونظر انعر بوما الى الكعبةفقال ماأعظمكوأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عندالله منكأخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسمود فقيلله هذا فلان تقطر لحيته حرا فقال عبدالله أنا قد نهنا عن النجسس ولكن ازيظهر الناشئ نأخذله أخرجه أبوداود ولهعن عقبة بنءامران رسولالله صلى الله علمه وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كن أحياموؤدة (م) عن أبي هر مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لايستر عبد عبدا في الدنيا الاستره الله موم القيامة 🗰

ألانرى الى قوله (ان بعض الظن اثم) قال الزحاج هو ظنك باهل الخيرسوأفاما أهل الفسق قلناان نظن فهم مثل الذي ظهر منهم أو معناه احتنابا كثيراو احترز من الكثير ليقع التحرزعن البعض والاثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب ومنه قبل لعقوشه الآثام فعال منه كالنكال والمذاب (ولانجسسوا) أي لاتتبعوا عورات المسلمين ومعاسهم نقال تجسس الامر اذ اتطلمه ومحث عندتفعل منالجس وعن مجاهد خذوا ماظهر ودعواماسترالله وقالسهل لأتبحثوا عن طلب معايب (ان بعض الظن)ظن السوء وما تخفونه (اثم) معصة وهوماظن رجلان باسامة سزيد (ولاتجسسوا)ولا تبحثوا عن عس أخكم ولانطلبوا ماسترالله عليه وهو ماتجسس الرجلان ماستره الله على عباده (ولايغتب بعضكم بعضا) الغيبة الذكر بالديب في ظهر الغيب وهي من الاغتياب كالغيلة من الاغتيال وفي الحديث هوان نذكر أخاك بمايكره على ٣٦٠ ﴿٣٣ فَإِنْ كَانْ فِيهُ فَهُو غَيْبَةٌ ﴿ وَرَةً الْحَجْرِاتِ } والافهومِ تان وعن ابن عباس الغيبة

أدام كلام الناس (أيحب أحدكم أزيأكل لحمأخمه ميتا) ميتامدني وهذ أعثيل وتصوير لمايناله المغتباب من عرض المعتباب على أفعشوجه وفيهمالغات منهاالاستفهام الذيمعناه التقرير ومنهاجيل ماهو فى الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ومنها اسناد الفعل الى أحدكم والاشعاربان أحدامن الاحدى لايحب ذلك ومنهاأن لم يقتصرعلي تمثيل الاغتياب باكل لحم الانسان حتى جمل الانسان أخاومنها ان لم يقتصر على لحم الاخحتي جعل متا وعن قدادة كانكره ان وجدت جيفة مدودةان تاكل منها كذلك فاكره لجم أخيك وهوحي فانتصب على الحال من اللحم أومن أخيه ولمسا قررهم بان أحدا منهملا محسأكل حنفةأ خمدعقب ذلك نقوله (فكرهتموه) أى فتحققت كراهتكماله باستقامة المقل فليتحقق أيضا ان تكرهوا ماهو نظيره من الغيبة باستقامة الدين (واتقواالله ازالله توابرحيم)الثوابالبليغ ( ولايفت بعضكم بعضا )

فان من تبع عوراتهم تنبع الله عورته حتى يفضيحه ولوفى جوف بيته ﴿ ولا يعتب بعضكم بعضاً وسلام السوء في عيته وسئل منه عليه الصلاة والسلام عن الفيبة فقال ان تدكر اخاك عابكر هدفان كان فيه فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته ﴿ أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميا لما ينا المناب من المغتاب على افعش وجه مع ما الفات منها الاستفهام المقرر واسناد الفعل الى احد التعميم و تعليق المحية عاهو في غاية الكراهة و تمثيل الاغتياب باكل لحم الانسان و جعل المأكول اخا و ميتا و تمقيب ذلك بقوله ﴿ فكر هتموه و لا تقريرا و تحقيقا لذلك و المعنى ان صع ذلك او عرض عليكم هذا فقد كر هتموه و لا يكنكم انكار كراهته و انتصاب ميتا على الحال من اللحم او الاخ و شدده نافع ﴿ وانقوا الله ان الله والله و واب مما فرط منه هنده الفعالية والله و الله عن فرط منه المنابع المنابع المنابع المنابع و المنابع ال

قولەتعالى ﴿ وَلايغتب بعضكم بعضا ﴾ أى لا تناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بمايسوء، مماهو فيهعن ابي هريرة انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدر ونما الغيبة قلت الله ورسوله أعلم قالذكرك أخاك بما يكرونلتوان كان فيأخى ماأقول قال انكان فيهما تقول فقداغتبته وان لم يكن فيه نقديمته أخرجه مسلم، عن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعنى قصيرة فقال لقد قلت كلة لومزجت عاءالبحر لمزجته قالت وحكيتله انسانا فقال ماأحب اني حكيت انسانا وان لي كذا وكذا أخرجه أبوداود والترمذي وقال حديث حسنصحيمه قولملزجته أىخالطته مخالطة يتغيربها طعمه وربحهاشدة نتنها وقبحها وهذا الحديث منأبلغ الزواجر عن الغيبة ﷺ قوله تعالى ﴿ أَحُبِ أَحِدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمُ أَخْهُمُمَّا فَكُرُهُمُّوهُ ﴾ قالمحاهد لما قيل أمجب أحدكم أن يأكل لحم أخبه متا قالوا لاقبل فكرهتموه أي كماكرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بسوء غائبا قيلتأولله انذكرك من لممحضرك بسوءنمنزلة اكل لحمه وهوميت لانهلابحس بذلك وفيه اشارة الى ان عرض الانسان كلحمه ودمه لان الانسان يتألم قلبهاذا ذكر بسوء كايتألم جسده اذاقطع لحمه والعرض اشرف من اللحم فاذا لم يحسن من العاقل أكل لحم الناس فترك اعراضهم أولى. وقوله لحمأ خيه آكد فى المنع لان المدو قد محمله الغضب على أكل لحم عدوه • وقوله ميتاً البغ في الزجر ﴿عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعرج بي مررت بقوم الهم أظفار من نحاس نخمشون وجوههم ولحومهم وفىنسحة وصدورهم فتلت من هؤلاء ياجبريل قال هؤلاءالذين يأكلون لحومالناس ويقعون فياعراضهم أخرجهأبو داود وقال ميمون ابن سيار بيناأ نانائم اذابجيفة زنجي وقائل يقول كل ياعبدالله قلت وماآكل قال كل عا اغتبت عبدفلان قائت واللهماذكرت فيه خيراولاشرا قالولكنك استممت ورضيت فكان ميمون لايغتاب أحدا ولامدع أحدايغتاب أحداعده ، قوله تعالى ﴿ واتقواالله ﴾ أى فيأس الغيبـة واجتناب نواهيه ﴿ إنَّ الله توابُّ رحم ﴾ ﴿ قوله عزوحل

وهومااغتاب الرجلان بدسمان ( أيحب احدكم أن يأكل أخيه ميتا)حراما بغيرالضرور ة(فكرهتموه) محرمواأكل الميتة بغير الضرورة وكذلك الغيبة فحرموها(وانقواالله)اخشواالله في ان تفتابوا أحدا(ان الله تواب) متجاوز لمن تاب من الغيبة (رحيم) فى قبول النوبة والمعنى والقوالله بترك ماأمرتم باجتبابه والندم على ماوجدمتكم منه فانكم از انقيتم تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المؤمنين النائبين وروى ان سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوى لهما طعامهما فنام عن شانه يو مافيعثاه الى رسول الله صلى الله { الجزء السادس والمشرون } عليه وسلم ﴿ عَنْ صَحْبُ عَنْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى طعام

والمبالغة فى التواب لأنه بليخ فى قبول التوبة اذبجعل صاحبها كن لم يذب اولكثرة المتوب عليهم اولكثرة ذنوبهم روى ان رجلين من الصحابة بنما سلمان رضى التعنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببتنى لهما اداما وكان اسامة على طعامه فقال ماعندى شئ فاخبرهما سلمان فقالا لوبعثناه الى بئر سميحة لغار ماؤها فلما راحا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما مالى ارى جرة اللحم فى افواهكما فقالا مانناوانا لحما فقال انسكما قداغتما فنزلت في يايم الناس اناخلقناكم من ذكر وانثى في من آدم وحواء عليهما السلام اوخلقناكل واحد منكم من اب وام فالكل سواء فى ذلك فلاوجه للنفاخر بالنسب ومجوز ان يكون تقريرا للاخوة المانعة عن الاغتياب في وجعلناكم شعوبا وقبائل في الشعب الجمع العظم المنتسبون الى اصل واحد وهو

﴿الناسِالْمَاخَلَقْنَاكُمْ مَنْذَكُمْ وَأَنْتَى﴾ قال ابن عباس نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقوله في الرجل الذي لم يفسم له ا من فلانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذاكر فلانة قالثابت انا يارسولالله قالأنظر فيوجوه القومفنظرفقال مارأيت ياثابت قال رأيت اسين وأحر وأسود قال فانكلا نفضلهم الابالدين والتقوى فنزلت في ثابت هذه الآية ونزل في الذي لم يفسح له يأمهاالذين آمنوااذا قبل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا الآية وقيل لماكان يوم فتم مكة أمررسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا على ظهر الكمبة وأذن فقال عتاب بن أسيد بن العيص الحدلله الذي قبض أبي ولم بر هذا اليوم وقال الحرث بنهشام أما وجد محمد غيرهذا الغراب الاسود مؤذنا وقال سهل من عمرو ان يكره الله شيأ يغيره وقال أبو سفيان انى لاأقول شيأ اخاف أن نخبره رب السماء فنزل حبريل فاخبر رسول الله صلى الله عليموسير بماقالوا وسألهم عماقالوا فاقروا فانزل الله هذه الآية وزجرهم عن النفاخر بالانساب والتكاثر بالاموال والازراء بالفقراء فقال يأأيها الناس الماخلقناكم منذكر وأنثى يعنى آدم وحواء والمعني انكم متساوون فىالنسب فلاتفاخر ابعض على بعض لكونكم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة وقيل محتمل أن يكون المعنى الاخلقناكلواحد منكمأجا الموجودون من أبوأم فانكل واحدمنكم خلق كآخلق الآخر سواء فلاوجهللتفاخر والتفاضل فى النسب ﴿ وجملناكم شعوبا ﴾ جم شعب بفتح الشين وهي رؤس القبائل مثل رسعة ومضر والاوس والخروج سموا شعوا بالتشعب القبائل منهم وقيل لتجمعهم ﴿ وقِبائل ﴾ جع قبيلة وهمي دون الشعوب كبكر منرسيعة وتميمهن مضرودون القبائل العمائن واحدثها عارة بفخم الدين وهم كشيبان من بكر ودارم من تميم ودون العمسائر

رسولاالله صلى الله عليه وسلم فقال ماعندي شي فاخبرهما سلمان فقالا لو بمثناه الى بئر سميحة لغار ماؤها فلماحاآلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما مالى أرى خضرة اللحم في أفواهكمافقالامالاولنالحم قال انكما قداغتيتما ومن اغتاب مسلا فقدأ كل لحمدثم قرأ الآية وقيل غيبة الحلق انمانكون من الغيبة عن الحق (ياأم الناس اناخلقناكم من ذكر وأنثى ) من آدم وحواء أوكل واحد منكم من أب وأم فما منكم من أحد الاوهو مدلى عثل مامدلی به الآخر سواء بسواء فالا معنى للتفاخر والتفاضل فيالنسب (وجعلنا كم شعوبا وقبائل) الشعب الطبقة الاولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطنوالفغذ لمن مات على النوبة ( ياأم االناس الماخلقناكم )

نزلت هذه الآية في ثابت

س قدس بن شماس حدث قال

لوجل انت ابن فلانة وبقال المتحليه وسلم و نفر من قريش سهل بن عمرو والحرث بن هشام وأبي سفيان بن حرب (البطون) قالوا لبلال عام فنح مكة حيث سمعوا أذا زبلال ما وجدالله ورسوله رسولا غير هذا الغراب فقال الله يأم الناس الما خلقتا كم (من ذكر وأنثى) من آدم وحواء (وجعلنا كم شعوبا) يعنى الافتحاذ (وقبائل) يعنى رؤس القبائل وبقال شعوبا • والى

والفصيلة فالشعب مجمع القبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن تجمع الافخاذ والفخذ تجمع الفصائل خزعة شعب وكنانة قبيلة وقريش عارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسميت الشعوب لان القبائل تشعبت منهما (لنعارفوا) أى اتما رتبكم حميزه و إلله على شعوب وقبائل ليعرف (سورة الحجرات) بعضكم نسب بعض فلا

بحمم الفيائل والقبيلة تجمم العمائر والعمارة تجمع البطون والبطن بجمع الافخاذ

والفخذ مجمع الفصائل فخزيمة شمب وكنانة قبيلة وقريش عارة وقصى بطن

وهائهم فخذ وعباس فصيلة وقيل الشعوب بطون ألجم والقبائل بطون العرب

﴿ لَمَا رَفُوا ﴾ ليعرف بعضكم بعضا لاللَّفاخر بالآباء والقبائل وقرئ لنمارفوا

يعتزى الى غير آبائه لاان تتفاخروا بالآباءوالاجداد وتدعواالتفاضل فيالانساب ثم بين الخصلة التي يفضل ما لانسان غيره ويكسب الشرف والكرم عندالله فقال(ان أكرمكم عندالله اتقاكم) في الحديث من سره أن يكون أكرم الناس فليتقالله وعنابن عباس رضي الله عنهماكرم الدنبا الغني وكرم الآخرة التقوى وروى أنه صلىالله عليه وسلم طاف يوم فتمح مكة فحمدالله وأثنى عليهثم وال الحدلله الذي أذهب عنكم عسة الحاهلية وتكبرها وأيهاا لناس اعاالناس رجلان و من تقي كريم على الله و فاجر شق حبن على الله ثم قرأ الآية وعن يزيد بن شجرة مررسول الله صلى الله عليه وسلافي سوق المدينة فرأى علاماأسو ديقول من اشتراني فعل شرط ان لاعنعني من الصلوات الخس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه بعضهم فرض فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالادغام ولتتعارفوا ولتعرفوا ﴿ان اكرمكم عندالله اتقاكم ﴾فان التقوى بهاتكمل النفوس وتتفاصل الاشخاص فمزاراد شرغا فليلتمس منهاكما قال عليه الصلاة والسلام من سره ان يكون أكرمالناس فليتقالله وقال عليه السلام يا يهاالناس انماالناس رجلان مؤمن تقى كربم علىالله وفاجر شتى هين علىالله ﴿ انالله عليم ﴾ بكم ﴿ خبير ﴾ ببواطنكم البطون وأحدتها بطنوهم كبىغالب واؤى منقريش ودون البطون الانحفاذ وأحدتها فعذوهم كبنىهاشم وبنىأمية منالؤىودونالافخاذ الفصائل واحدتها فصلة بالصاد المهملة كبى العباس من بمي هاشم ثم بعددلك العشائر واحدتها عشيرة و ايس بعدا العشيرة شيء يوصف وقيل الشعوب للجم والقبائل للعرب والاسباط منني اسرائيل وقيل الشعوب الذين لاينسبون الىأحد بل ينسبون الى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين نتسبون الى آبائهم ﴿ لتعارفوا ﴾ أى ايعرف بعضكم بعضافي قرب المسب و بعده لاللتفاخر بالانساب ثم بين الخصلة التيهما يفضل الانسان على غيره ويكتسب بها الشرف عندالله تعالى فقال ﴿ انَّا كُرَمُكُم عَنْدَاللَّهُ أَنْقَاكُم ﴾ قيلًا كرم الكرم الثقوىوألاُّم اللؤم الفجور وقال ابنءباس كرمالدنيا الغنى وكرم الآخرة التقوى؛ عن سمرة بن جندب قال قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب (ق) عناً بي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس اكرم قال أكرمهم عندالله أنقاهم قالو اليس عن هذا نسألك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله قالوا ليسعن هذا نسالك قال فعن معادن العرب تسالون قالوا نعم قالفخيارهم فىالجاهلية خيارهم فىالاسلام اذا فقهوا فقهوا بضم القافعلىالمشهور وحكى كسرها ومعناه اذاتعلموا أحكام الشرعهونابنعر انالنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم الفُّتُع على راحلته يستلم الاركان بمحجنه فلماخرج لم يجد مناخا فنزل على أيدى الرجال ثمقام فخطيهم فحمدالله وأثنى عليه وقال الحدلله الذيأذهب عنكم عمية الجاهلية وتكبرها يأماالناس ان الناس رجلان مرتقي كريم على الله و فاحر شقي هين ا على الله ثم تلايا أبها الناس انا خلقنا كم من ذكرواً نني ثم قال أفول قولي هذا واستعفر الله لي و لكم والمحجنءصامحنيةالرأس كالصولجان وقوله عبيةالجاهليه يعنى كبرهاو فتنفر هاهؤان الله عليم 🏈 أى بظواهركم ويعلم انسابكم ﴿ خبير ﴾ أى ببواطنكم لانحفى علميا أسراركم فاجعلوا

تُمْ وَفَيْحُضَر دَفَنَهُ فَقَالُوا فَى ذَلِكَ شَيَّا فَنَرَاتَ ( انالله عليم ) كرم القلوب وتقواهـــا ( خبير ) بهمم النفوس في هواهـا وقبائل عربا ( لتعارفوا ) لكى تعرفوا اذا سئاتم عن انتم فتقولوا من قريش منكندة من تهم مز بجلة (اناكرمكم ) فى الآخرة ( عند الله ) يوم القيــامة (أنقاكم) فى الدنيا وهو بلال( انالله عليم ) مجسبكم ونسبكم( خبير ) باعمالكم من الاقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو اسلام واطأة القلب اللسان في ومدا من والمنطقة وأما في الشرع المنطقة وأما في الشرع المنطقة وأما في الشرع التوقع وقد دل على أن بعض التوقع وقد دل على أن بعض المنطقة في المنطقة ولكن باللسان فان منطقة المنطقة المنطقة ولكن باللسان فان المنطقة ولكن باللسان فان المنطقة المنطقة ولكن المنطقة ولكن المنطقة المنطقة ولكن المنطقة ولكن المنطقة ال

تؤمنوا ولكنأسلتم قلت

أفاد هذا النظم تكذيب

دعواهم أولافتيل لم تؤمنوا

مع أدب حسن فلم بقل

كذبتم تصريحا ووضع لم

تؤمنواالذى هونني ماأدعوا

اثبانه موضعه واستغنى

بقوله لم تؤمنواعن أن يقال

وباكرامكم عندالله (قالت

الاعراب آمنا) نزات هذه

الآية في بني أسد اصامتهم

سنة شــديدة فدخلوا في

الاسالام متوافرين بأهاليهم

والت الاعراب آمنا ، نزلت في نفر من بني اسد قدموا المدينة في سنة جدية واظهروا الشهداتين وكانوا يقولون لرسول الله أثيناك بالاثقال والعيال ولم نقائلك كما قاتلك بنو فلان يريدون العسدقة ويمنون و قل لم تؤمنوا ، اذالاعان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب ولم بحصل لكم والالما منتم على الرسول بالاسلام وترك المقانلة كما دل عليه آخر السورة و لكن قولوا اسلما فانالا لام انقياد و دخول في السلم واظهار الشهادتين وترك المحاربة يشعر به وكان نظم الكلام ان يقول لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلما او لم تؤمنوا ولكن اسلم فعد شرط اعتباره شرعا و ولما يدخل الاعان في قلوبكم ، توقيت لقولوا فانه حال فقد شرط اعتباره شرعا ﴿ ولما يدخل الاعان في قلوبكم ﴾ توقيت لقولوا فانه حال

التقوى زادكم الىمعادكم قيل التقي هوالعالم باللهالمواظب علىالوقوف ببابهالمتقربالى حنابه وقبل حدالتقوى أن محتنب العبدالمناهي ويأنى بالاوامروالفضائل ولايغتر ولا يأمن فان اتفتى أن يرتكب منها لايأمن ولايتكل بل يتبعه محسنة ويظهرعليه توبة وندامة ومنارتك منها ولم يتبفى الحال واتكل على المهلة وغر طول الامل فليس بمتقلان المتق لم يترك ماأمربه ويترك مانهي عنه وهومع ذلك خاشلة خائف منه لايشتغل بغير الله تعالى فان النفت لحظة الى نفسه وأهله وولده جعل ذلك ذنبه واستغفر منه وجددله نوبة جملناالله واياكم منالمتةين ، قوله تعالى ﴿ قالتالاعراب آمنا﴾ الآية نزلت في نفرمن بني أسد بن خزيمة قدموا علىرسولالله صلى الله عليه وسلم فيسنة محدية فاظهروا الاسبلام ولم يكونوا مؤمنين فيالسر فافسدواطرقالمدينة بالقذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يغدونوبروحونالىرسولالله صلىاللهعليه وسلم ويقولون أنتكالعرب بانفسهمءعلى ظهور رواحلها وجئناك بالاثقالوالعيالوالذرارى ولم نقاتلك كماقاتلك بنوفلان وبنوفلان يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويريدون الصدقة ويقولون أعطنا فانزل الله فرير هذه الآية وقبل نزلت في الاعراب الذين ذكرهمالله في سورةالفنم وهم جهينة ومنهنة وأسلم وأشجع وغفاركانوا يقولون آمناليأمنو اعلىأنفسهم وأموالهم فلماستنفر واللحديبية تخلفوا عنهافانزل اللهءز وجل قالت الاعراب آمنا أي صدقنا ﴿ قَالِمْ تَوْمَنُوا ﴾ إي لم تصدقوا بقلوبك إولك قولواأ -لمناك أى استسلمناو انقدنا مخافة الفتل والسيم ولمايدخل الإيمان في قاوبكم ﴾ أخبران حفقة الاءان هوالتصديق بالقلب وأن الاقرار بالمسان واظهار شرائمه بالابدان

وذراريهم وجاؤا الى النبي المستنفية ويمن تتوليد في المنطقة وأفسدوا طرقها بالمذرات وكانوا منانقين (لايكون) ملى المتحلية وسلم بالمدينة المتحلية وأفسدوا طرقها بالمذرات وكانوا منانقين (لايكون) يقولون أطمعناوا كرمنايار سول الله فالمتحلصون مصدقون في اعانناوكانوا منافقين في ديمه كاذبين في قولهم فذكر الله مقالتهم فقال قالت الاعراب بنوأ سد آمنا صدقوا في اعدانكم بالله ورسوله (ولكن قولوا أسلنا) أي استسلنا من السيف والسي ( ولما يدخل الاعان ) لم يدخل حب الاعان وتصديق الاعان ( في قلوبكم

لايقولوا آمنا لاستعجاناً في نحاطبوا بلفظ مؤداه النهى عن القول بالاعان ولم يقل ولكن أسلم ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوى كما كان قولهم آمنا كذاك يلوقيل ولكن أسلم لكان كالتسليم والاعتداد بقولهم وهوغ برمه تدبه وليس قوله ولما يدخل الاعان في قلوبكم تكريرا لممنى قوله لم تؤمنوا فان فائدة قوله لم تؤمنوا تكذيب لدعواهم وقوله ولما يدخل لاعان في قاوبكم لا شكلام لما أمره ابدأن يقولو مكامقيل لهم على محقى لا محسولكن قولو أسلمنا حيث (سورة الحجرات) لم نتبت مواطأة قلوبكم لالسنتكم لا مكلام

من ضميره اى لكن قولوا اسلمنا ولم تواطئ قلوبكم السنتكم بعد ﴿ وان تطبعوا الله ورسوله ﴾ بالاخلاص وترك النفاق ﴿ لايلتكم من المالكم ﴾ لا نقصكم من الجورها ﴿ مَنْ لا لَهُ عَلَمُهُ الله عَلَمُ مَنْ لا الله عَلَمُ الله عَلَمُهُ وَوَا البصريان لا يألتك من الالت وهولغة غطفان ﴿ ان الله عَنُورَ ﴾ لما فرط من المطبعين ﴿ رحيم ﴾ بالتفضل عليهم ﴿ انما لمؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم رئابوا ﴾ لم يشكوا من ارئاب مطاوع رابه اذا وقعه في الشك مع التحمة وفيه اشارة الى مااوجب نني الا عان عنهم وثم للاشعار بان اشتراط عدم الارتباب في اعتبار الا عان ليس حال الا عان فقط بل فيه و فيما بيستقبل فهي كافي قوله ثم استقاموا ﴿ وجاهدوا باموالهم

لايكون إيمانادون النصديق بالقلب والاخلاص ( ق ) عن سعد بن أن وقاص قال أعطى رسول الله صلىالله عليه وسلم رهطا وأبا جالسفترك رسول اللهصلى الله عليه وسلم رجلا منهم هوأعجهم الى فقلت مالك عنفلان والله أبىلاراه مؤمنا فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم أومسلما ذكرذلك سعدثلاثا وأحابه بمثل ذلك ثم قال أنى لاعطي الرحل وغيره أحب اليمنه خشبة أنبك فيالنار علىوحهه زاد فيرواية قال الزهري فنرى إن الاسلام الكلمة والإيمان العمل الصالحلفظ الحمدي. اعلم أن لاسلام هوالدخول فىالسلم وهوالانقياد والطاعة فمنالاسلام ماهوطاعةعلى الحقيقة باللسان والابدان والجنان لفوله لابراهم عليه السلام أسلم قال أسلمت لرب العالمين ومنه ماهوانقياد باللسيان دون القلب وذلك قوله ولكن قولوا أسلمنا ولمايدخل الايمان فىقلوبكم وقيل الايمان هوالتصديق بالفلب مع الثقة وطمأنينة النفس عليه والاسلام هوالدخول في السلم والخروج من أن يكون حربا للمسلمين معاظهار الشهادتين •فان قلت المؤمن والمسلم والحد عندأهل السنة فكيف يفهم ذلك معهذا القول قلت بنالمام والخاص فرق فالاعال لابحصل الابالقلب والانقاد قدمحصل بالقلب وقديحصل باللسان فالاسلام أعبروالا يمان أخص لكن المام في صورة الخاص متحدمم الخاص ولايكونأمها غيره فالعاموا لخاص مختلفان في العموم والخصوص متحدان في الوجو دفذلك المؤمنوالمساء وقوله تعالى ﴿وان تطبيعواالله ورسوله ﴾ أى ظاهرا وباطناسرا وعلانية وقال ابن عباس تخلصوا له الاعان ﴿ لايلتكم ﴾ اى لا ينقصكم ﴿ من أعالكم شيأ ﴾ أى من ثواباً عالكم ﴿إنالله غنور رحم ﴾ ثم بين حقيقة الايمان فقال تعالى ﴿أَنَّا المؤمنون الذين آمنوا بالمه ورسوله ثم لم برنابوا ﴾ أي لم يشكوا في دينهم ﴿ وجاهدوا باموالهم

واقع موقع الحال من الضمير في قولوا ( وان تطبعوا الله ورسوله) في السر بترك النفاق (لايلتكم) لايألتكم بصرى (منأعالكم شيأ) أى لاينقصكم من ثواب حسنانكم شيأ ألت يألت وألات يليت ولات يليت عمني وهوالنقص (انالله غفور ) بستر الذنوب (رحيم) بهدا تهم للتوبة عنالعياوب ثم وصف المؤمنين المخلصين فقال ( انماالمؤمنون الدين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ريانوا) ارتاب مطاوع راله اذا أوقعه في الشك مع التهمة والمعنى انهم آمنواتم لمنقع في نفوسهم شك فيما آمنوا مه ولااتهام لمن صدقوه ولما كان الانقان وزوال الرب ملاك الاعان أفرد بالذكر بعد تقدم الأعان تنسها على مكانه وعطف على الاعان بكلمة التراخي اشمارا باســتقراره فيالازمنـــة المتراخمة المتطاولة غضا جديدا (وجاهدو اباموالهم

وان تطيعوا الله ورسوله ) في السر ( قا وخا ٨ س ) كما أطعتموهما في العلانية وتنوبوا من الكفر السر والفياق ( لايلتكم من أعالكم ) لاينقصكم من ثواب حسناتكم ( شيأ ان الله غفور ) لمن تاب منكم (رحيم) لمن مات على التوبةثم بين نت المؤمنين المصدقين في ايمانهم فقال ( انما المؤمنون ) المصدقون في ايمانهم ( الذين آمنوا بالله ) صدقوا في ايمانهم بالله ( ورسوله ثم لم يرتابوا ) لم يشكوا في ايمانهم ( وجاهدوا باموالهم

وأنفسهم في سبيل الله ) مجوز أن يكون المجاهد منويا وهواله دوالمحارب أو الشيطان أو الهوى وان يكون جاهد مبالغة في جهد وبجوز أن يراف المجاهدة بالنفس الغزو وأن يتناول المبادات باجمها وبالمجاهدة بالمال بحوصنه عثمان في جيس المسرة وأن يتناول الزكاة وكل ما يتعلق بالمال من أعلل البر وخبر المبتدأ الذي هو المؤهنون (أولئك هم الصادقون) أى الذين صدقوا في قولهم آمنا ولم كذبوا كما كذب اعراب بني أسد اوهم الذين اعانهم اعان صدق وحق وقواد الذين آمنوا صفة الهم ولمانزات هذه الآية جاؤا وحلفوا انهم مخلصون فنزل (قل أتعلمون الله بدينكم) أي أمخبرونه بتصديق قلوبكم (والله ولمانزات هذه الآية علم) من النفاق والاخلاص بعمل المسموات (الجزء السادس والمشرون) وما في الارض حق المناسبوات كالمؤرث المناسون المشرون في ما في النفاق والاخلاص

وانفسهم في سبيل الله ﴾ في طاعته والمجاهدة بالاموال والانفس تصلح للعبادات المالية والبدنية باسرها ﴿ أو لئك هم الصادقون ﴾ الذين صدقو افي ادعاء الاعان ﴿ قُلُّ أَنْعُمُونَ الله مدسَكُم ﴾ أنخبرونه يقولكم آمنا ﴿ والله يعامافي السموات ومافي الارض والله بكل شيء عليم ﴾ لايخنى عليه خافية وهو تجهيل لهم وتوبيخ روى آنه لما نزات الآية المتقدمةحاؤا وحلفوا انهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه ﴿ يمنون عليك اناسلموا ﴾ يعــدون اسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لايستثيب مولها ممن بزلها اليه منالمن عمني القطع لان المقصود بها قطع حاجته وقبل النعمة الثقيلة مزالمن ﴿ قُلُ لاتَّمَنُواعَلَى اسالامكم ﴾ اي باسالامكم فنصب بنزع الخافض اوتضمين الفعل معني الاعتمال ﴿ بلالله بمن عليكم ان حداكم الايمان ﴾ على مازعتم مع ان الهداية لاتستلزم الاهتداء ،وقرى انهداكم بالكسرواذها اكم ﴿ انكتبم صادقين ﴾ في ادعا ، الا يمان وجوابه محــذوف يدل عليه ماقبــله اى فلله المنة عليكم وفيســياق الآية لطف وهو انهم لما سموا ماصدر عنهم إيمانا ومنوا به نغي آنه إيمان وسماء اسلاما بانقال يمنون عليك بما هو في الحقيقة اســـالام وايس بجــدير ان يمن به عليك بل لوصح وأنفسهم في سمبيل الله أوائك هم الصادقون ﴾ أي في ايمانهم ولما نزلت هامان الآيتـان أتت الاعراب رسـول الله صلى الله عليـه وسلم محـلفون بالله انهم مؤمنون صادقون وعرفالله منهم غيرذاك فالزلالله عزوجل ﴿ قُلُ أَنْعُلُمُونَالِلَّهُ بدينكم ﴾ أى تخــبرون الله بدينكم الذي أنثم عليــه ﴿ والله يعــل مافي السموات ومافى الارض ﴾ أى لاتخفى عليه خافية ﴿ والله بكل شيُّ عليم ﴾ أى لايحتاج الى اخباركم ﴿ يمنون عليــك أن أسلوا ﴾ ﴿ و قولهم أسلنــا ولم نحاربك يمنون بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسام فيين بذلك أن اسلامهم لم يكن خالصا ﴿ قَلَ لا عَنُوا عَلَى اسلامَكُم ﴾ أي لا تعتدو اعلى باسلامكم ﴿ بِلَ اللَّهُ عِنْ عَلَىكُمُ أَنْ هَدَاكُمُ للايمان ﴾ أى لله المنة عليكم ان أرشدكم وأمدكم بتوفيقه حيث هــداكم للايمان على مازعتم وادعيتم وهو قوله تعالى ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ أنكم مؤمنون

وغيرذاك ( عنون عليكأن) أي بان (أسلموا) يعني باسادمهم والمن ذكر الايادي تعريضا للشكر ( قل لاتمنوا على اسالامكم بلالله عن عليكم ) أي المنة بدعلكم (أن هداكم) بان هداكم أولان (الاعان ان كنتم صادقين) ان صم زعكم وصدقت دعواكم الاانكم تزعون وتدعون ماالله علم بخلافه وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقيله عليه تقديره انكنتم صادقين في ادعائكم الاعان بالله فالدالمنةعليكم وقرىء وأنفسهم في سبل الله ) في طاعة الله (أولئك مرااسادقون) المصدقون في ا عانهم وجهادهم (قل) يامجدلنيأسد (اتعلونالله) أنخبرون الله ( بدنكم ) الذي أنم عليه أمصدقون لهأم مكذبون (والله يعلم ما

فى السموات ومافى الأرض ) مافى قلوب أهل السموات ومافى قلوب أهل الارض (والله (ان) كرائية السموان ومافى قلوب أهل الارض (والله وان) وهو قولهم أطعمنا بكل شئ عليم ) من سر أهل السموات والارض (عنون عليك ) يا مجد بنوأسد ( أن اسلموا ) وهو قولهم أطعمنا وأكرمنا يارسول لله فقد أسلمنا متوافرين (قل) لهم يا محد (لاتنوا على اسلامكم) باسلامكم (بل الله عن عليك) بل الله المنه عليكم (أن هداكم) أن دعاكم ( للايمان) لتصديق الإيمان ( ان كنتم صادقين ) بأنا مصدقون و اكر أنتم كاذبون السم عصدقين في المانكم

أنهداكم (انالله يعلم غيب السموات والارض والله بصير بما تعملون ) وبالياء مكى وهذا بيان لكونهم غير صادةين فىدعواهم يعنى انه تعالى يعلم كل مستتر فى العالم وببصر كل عمل تعملونه فى سركم وعلانيتكم لايخفى عليه منه شئ فكيف يخفى عليه مافى ضمائركم وهو حشم ٥٩ هـ علام الغيوب حشم سورة ق مكية {سورة ق } وهى خسروأربعون آية پہس

ادعاؤهم الاعمان فلله المنه عليهم بالهه داية له لالهم ﴿ انْالله يَعَالَمُ عَبِ السَّمُواتُ وَاللَّهِ مِنْ عَبِ السَّمُواتُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَلْفُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا مُنْ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ السَّلَّةُ وَاللَّهُ وَعَمَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَمَاءً اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّ

⊸ ﴿ سورة ق مكية وهي خس واربمون آية ﴾⊸

~ كل بسم الله الرحمن الرحيم كا

﴿ ق والقرآن المجيد ﴾ الكلام فيه كما من فى ص والقرآن ذى الذكر والمجيد ذوالمجد والشرف على سائر الكتب اولانه كلام المجيد اولان منعلم معانيه وامتثل احكامه مجد ﴿ بل عجبوا انجامهم منذر منهم ﴾ انكار لتجبهم مما ليس بعجب

﴿انالله بِعَاجِهِ السَّمُواتُ والأرضُ﴾ أى انه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شئ فى السَّمُواتُ والأرضُ فَكَيْفُ بح والأرضُ فَكَيْفُ بَخْنَى عليه حالكُم بل يعلم سركم وعلانيتكم ﴿ والله بصير بما تعملونَ﴾ أى مجوارحكم الظاهرة والباطنة والله سبحانه وتعالى أعلم

- ﷺ تفسیرسورة ق وهیمکیة وهی خمس واربعون آیة 
 هی حمس و الله علیه و سبع و خسون کلة والف واربعمائة 
 هی واربعة وتسعون حرفا 
 هی واربعة وتسعون حرفا 
 هی و الله و الل

- ﴿ لِللَّهِ الرَّحْمُ الرَّحَيْدِ ﴾

والقريب والفابض والقدوس والقيوم وقبل هومفتاح اسممالقد روالقادر والقاهر من أسماء الله وقبل اسم من أسماء القرآن وقبل هومفتاح اسممالقد روالقادر والقاهر والقديب والفابض والقدوس والقيوم وقبل معناه قضى الامرأ وقضى ماهو كائن وقبل هو جبل محيط بالارض من زمردة حضراء متصلة عروقه بالصخرة التى عليها الارض والسماء كهيئة القبة وعليه كتفاها وخضرة السماء منموالمالم داخله ولا يعلم ماوراء الله الله تعلى وبقال هومن وراء الحجاب الذي تفيب الشمس من ورائه عسيرة سنة والقرآن المجيد في أى الشريف الكريم على الله الكثير الخير والبركة واختلفوا في جواب القسم قبل جوابه محذوف تقديره لتبعيش وقبل جوابه بل عجبوا وقبل ما يلفظ منذر منهم في انتكار لتعجبهم منقول وقبل قدعمنا ومعى في جواباله فيم وعدالته وأمانته ماليس بعجب وهو ان يخوفهم رجل منهم قدعرة وا وساطته فيم وعدالته وأمانته

هو جبل أخضر محدقبالدنيا وخضرة السماء منهأقسم الله به ( والقرآن المجيد ) وأقسم بالقرآن الكريم الشريف ( بل عجبوا ) قريش ولهذاكان القسم قدعجبوا حين قالىالله لهم تبعثون بعد الموت وقال بل عجبوا قريش منهم أبى وأمية ابنا خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج (أن جاءهم) بان جاءهم ( منذر ) رسول مخوف ( منهم) من نسيهم

(بسم الله الرحن الرحم ) الكلام في (ق والقرآن الحيد بل عجبوا ) كالكلام بل الذين كفروا سواء بسواء لالقائه ما في أسلوب بسواء لالقائه ما في أسلوب والشرف على غيره من الكتب ومن أحاط علما عندالله وعندالناس وقوله عندالله وعندالناس وقوله بل عجبوا أي كفار مكم ) بل عجبوا أي كفار مكم أي علمه وسلى الله علمه وسلى الله علمه والله علما الله علما والله علما والله علما الله علمه والله علما والله علمه والله والله علمه والله والله

( ان الله يهلم غيب السموات والارض) غيب ما يكون في السموات والارض (والله بصير بما لمملون)في نفاقكم يامعشر المنافقين وبعقوبتكم ان لم تتوبوا

حشر ومن السورة الى يذكر فيها ق وهى كلها مكة آياتها خسوأر بون أية وكما تها ثلاثمائة وخس وار بعمائة وتسمون وسمائة وتسمون وسمائة وتساده عن ابن عباس فيقوله تعالى (ق) يقول

انكار التجبهم مما ليس بجيب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قدع نوا عدالته وأمانته وهن كان كذلك لم يكن الاناصحا لتوه ه خاند أن ينائهم وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قدع نوا عدالته وأمانته وهن كان كذلا الإناصحا لتوه ه خاند أن ينائهم وهوا ينهم على على التحريب مما أنذرهم به من البعث مع عليهم بقدرة لله تمالى على خلق السموات والارض وما بينهما وعلى اختراع كل شئ واقرارهم بالنشأة الاولى مع شهادة العقل بانه لا بد من الجزاء ثم عول على أحد الانكار بن بقوله ( فقال الكافرون هذا شئ عجيب أنداه تنا وكنا ترابا ) دلالة على ان تتجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالانكار ووضع الكافرون موضع الضمير للشهادة على انهم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم وهذا اشارة الى الرحع واذا منصوب ضمر معناه أحين نموت ونبلى ترجع ه متنا نافع لا الجزء والسادس والدشروز في وحزة من المنابعد وحفص (ذلك رجع بعيد) مستبعد

مستنكركةولك هذا قول

بعید أی بعید مزالوهم

والعادة وبجوز أن يكون

الرجع بمعنى المرجوع وهو

الجواب ويكون من كلام الله

تعالى استبعادا لانكارهم

ما أنذروانه من البعث

والوقف على ترابا على

هذاحسن وناصب الظرف

اذا كان الرجع عمدى

المرجوع مادل عليه المنذر

من المنذربه وهو البعث

(قدعلمنا ماتنقص الارض

منهم)ردلاستبعادهم الرجع

لان من لطف علمه حتى

علم ماتنقص الأرض من

أجسادالموتى وتأكله من

لحومهم وعظاههم كان قادرا

على رحمه أحماء كاكانوا

( وعندنا كتاب حفظ)

محفوظ من الشاطين ومن

وهو ان يندرهم احد من جنسهم او من ابناء جلدتهم ﴿ فقال الكافرون هذا شي عجيب حكاية المجبهم وهذا اشارة الى اختيار لله مجدا صلى الله عليه وسلم الرسالة واضمار ذكرهم ثم اظهاره الاشمار بتعينهم ايذا المقال ثم التسجيل على كفرهم بذلك اوعطف المجبهم من البعث على تجبهم من البعثة والمبالغة فيه بوضم الظاهر موضع ضميرهم وحكاية تجبهم مجما ان كانت الاشارة الى مبهم يفسره مابعده اومجلا ان كانت الاشارة الى عذو في لانكار كانت الاشارة الى المتعاد لانه ادخل في الانكار اذالاول استعاد لان يفضل عليه منذر ثم تفسيره او نفصيله لانه ادخل في الانكار يشاهدون من صنعه ﴿ أنذا متنا وكنا ترابا ﴾ اى أثر جع اذامتنا وصرنا تراباوبدل على المحذوف قوله ﴿ ذلك رجع بعيد ﴾ اى بعيد عن الوهم اوالعادة اوالا كان وقبل الرجع عنى المرجوع ﴿ قد على المنتص الارض منهم ﴾ ما تأكل من اجسادهم وقبل الرجع عنى المرجوع ﴿ قد على المنتص الارض منهم ﴾ ما تأكل من اجسادهم واللام محذوف لطول الكلام ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ حافظ لتفاصيل الاشياء بعلم من التغيير والمراد اما تمثيل علمه بتفاصيل الاشياء بعلم من عنده كتاب مخفوظ يطاله او تأكيد لعلمه بها شوتها في الاورا الحفوظ عن المتغير والمراد اما تمثيل علمه بتفاصيل الاشياء بعلم من عنده كتاب محفوظ يطاله اوتأكم لهذا بها شوتها في الاورا الحفوظ عنده ﴿ لَلَا لَهُ اللهُ الاشاء عفوظ يطاله التغير والمراد اما تمثيل علمه بتفاصيل الاشياء بعلم من عنده كتاب عفوظ يطاله اوتأكم لها الم عنده ﴿ لَلَا لَهُ اللهِ المُعرفِية عنها المناه وقال يكله المؤلمة المها شهوتها في الاور المحفوظ عنده ﴿ لَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وصدقه ﴿ فقال الكافرون هذا شئ عجيب ﴾ أى معجب غريب ﴿ أَنَّذَا مِنَا وَكَائِرَا اِ ﴾ أى أحين نموتونبلى نبعث وترك ذكرالبعث لدلالةالكلام عليه ﴿ ذلك رجع بعيد ﴾ اى ببعد أن نبعث بعدالموت قال الله تعالى ﴿ قدعمنا ما منقص الارض منه ﴾ أى ماناً كل الارض من لحومهم ودمائم وعظامهم لا يعزب عن علمنا شئ ﴿ وعندنا ﴾ أى من علمنا بذلك ﴿ كتاب حفيظ ﴾ بمعنى محفوظ أى من التبديل والتغيير وقيل حفيظ بمهنى حافظ أى حافظ لعددهم وأسمائم و لمانتقص الدرض منهم و هواللوح المحفوظ وقداً ثبت فيه ما يكون ﴿ بل كذبوا بالحق ﴾ أى

النفير وهوالاو حالمحفوظ الما الدراص بهم وللوالاوح الحلوظ وعدا بلك فيه عايدون ﴿ بُلُ مُدُوا اللهِ اللهِ اللهِ ا أو حافظ لما أودعه وكتب فيه ( بل كذبوا بالحق

(فقال الكافرون) كفار مكة ابى وأمية ومنبه ونبيه (هذا) الذي يقول مجد عليه السلام أن نبعث بعد الموت (شي عجيب) اذ يقول (أثندا متنا وكنا ترابا) صرنا ترابا رسميانبعث (ذلك) الذي يقول مجد عليه السلام (رجع) رد ( بعيد ) طويل لايكون انكارا منهم للبعث قال الله ( قدعمنا ماننقص الارض منهم ) ماناً كل الارض من لحومهم بعد موتهم ومانترك ( وعندنا كتاب حفيظ ) من الشيطان وهو اللوح المحفوظ فيه مكتوب موتهم ومكثهم في القبر ومبعثهم يوم القيامة ( بل كذبوا ) قريش ( بالحق ) مجمد صلى الله عليه وسلم والقرآن

لماجاءهم) اضراب اتبعالاضراب الاول للدلالة على أنهم جاؤا بما هوأفظع من تعجبهم وهوالتكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهاة من غير تفكر ولاتدبر (فهم في أمرس مج) مضطرب يقال مرجا لخاتم في الاصبع اذا اضطرب من سعته فيقولون تارة شاعر وطورا ساحروص تكاهن لا يشتون على شيء واحد وقيل الحق القر آن وقيل الاخبار بالبعث م دلهم على قدرته على البعث فقال (أفاينظروا) حين كفروا بالبعث ( الى السماء فوقهم) الى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم (كيف بنيناها) رفعناها بغير عد ( وزيناها ) بالنيرات ( ومالها من فروج) من فتوق وشقوق أى انها سليمة من العيوب لافتق فيها وصدع و لاخل (والارض على 17 محمد الاثوابت لولا

هي لمالت ( وأبيتنا فها من کل زوج ) صنف ا يبيع ما يبته على المسلم (تبصرة وذكري)انبصر به ونذكر ( لكل عبد منيب ) راجع الى ربه مفكر في بدائع خلقه (و نزلنا من السماءماء مباركا) كثير المنافع ( فأنبتنابه جنات ( لما حاءهم ) محد عليه السلام حين جاءهم وهذا جواب القسم إن قدجاءهم مجدعلمالسلام بالقرآن (فهم في أمرمر ع) ضلال ونقال ملتبس ونقال فى قول مختلف بعضهم مكذب وبعضهم مصدق (أفل ينظروا)كفار مكة (الى السماء فوقهم) فوق رؤسهم (كيف شناها ) خلقناها بلاعد (وزيناها) بالنجوم يعنى سماءالدنيا (ومالهامن فروج)من شقوق و صدوع وعموب وخلل (والارض

يعنى النبوة الثابنة بالمجزات اوالنبي اوالقرآن ﴿ لماجاء هم﴾ وقرئ لما بالكسر ﴿ فَهُمْ فِيامُ مُرْجُ ﴾ مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه اذا خرج وذلك قوالهم الرة انه شاعرو الرة انه ســاحر والزة انه كاهن ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا ﴾ حين كفروا بالبعث ﴿ الى السماء فوقهم ﴾ الى آثار قدرةالله تعمالي في خلق العالم ﴿ كَيْفَ بنيناها، رفعناها بلا عمد ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب ﴿ ومالها منفروج ﴾ فتوق بان خلقناها ملساء متلاصقة الطباق ﴿ والارض مددناها ﴿ بسطناها ﴿ والقينا فهـا رواسی ﴾ جبالا ثوابت ﴿ وانبتنا فها من كل زوج ﴾ مـن كل صنف ﴿ بهِمْ ﴾ حسن ﴿ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ﴾ راجم الى ربه متفكر فى بدائع صنعه وهما علتان للافعال المذكورة معنى وانانتصبتا عنالفعل الاخـير ﴿ وَنُرَلْنَا مِنَ السَّمَاءُ مَاءُ مِبَارِكَا ﴾ كثير المنافع ﴿ فَانْبَتْنَابِهُ جِنَاتٌ ﴾ اشجارا وثمارا بالقرآن ﴿ لماجاءهم ﴾ قيل معناه كذبوا بهلماجاءهم وقيل كذبوا المنذرلما جاءهم ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرُمْ بِهِ ﴾ أي مختلط ملتبس قيل معنى اختلاط أمرهم قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم مرة شاعر ومرة ساحرومرة معلم ومرة معلم مجنون ويقولون فىالقرآنمية سحر ومرة رجز ومرة مفترىفكان أمرهم مختلطا ملتبساعلهم وقيل في هذه الآية من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه وقيل ماترك قوم الحق الامرج عليهم أمرهم ثم دالهم على عظيم قدرته فقال تعالى ﴿ أَفَا يَنْظُرُوا الْيُ السماء فوقهم كيف بنيناها ﴾ أي بغير عمد ﴿ وزيناها ﴾ أي بالكواكب﴿ ومالها من فروج ﴾ أي شقوق وصدوع ﴿ والارض مددناها ﴾ أي بسطناها على وجه الماء ﴿ وأَلقينا فيها رواسي ﴾ أي جبالا ثوابت ﴿ وأُنبتنا فهامنكل زوج بهج ﴾ أى من كل صنف حسن كريم يبتهج به أى يسربه ﴿ تبصرة ﴾ أى جعلنا ذلك تبصرة ﴿ وَذَكْرَى ﴾ أَى تَذَكَّرة ﴿ لَكُلْ عَبْدُمْنَيْكِ ﴾ أَى راجع الى الله تمالى والمعنى ليتبصر ويتذكربه منأناب﴿ ونزلنامن السماءماء مباركا ﴾ أي كثير الخير

والبركة فيه حياة كلشيء وهوالمطر ﴿ فَانْبَنَابُهُ ﴾ أي بذلك الماء ﴿ جنات ﴾

مددناها) بسطناها على الماء ( والقينا فيها ) في الارض ( رواسي ) جبالا ثوابت أونادا الها لكي لاتميديم او أبتنا فيها) في الارض ( من كل زوج بهج ) من كل لون حسن في المنظر ( تبصرة ) لكي تبصروا ( وذكرى ) عظة لكي تتعظوا به ويقال تبصرة عبرة وتفكرا وذكرى عظة (لكل عبد منيب ) مقبل الحيالله والى طاعته ( ونزلنا من السماء ماء ) مطرا ( مباركا ) بالنبات والمنفعة فيه حياة كل شي الرفائية البماء ماء ) مطرا ( جنات ) بساتين

وحب الحصيد) أى وحب الزرع الذي من شأنه ان يحصد كالحنطة والشعير وغيرهما ( والنحل باحقات ) طوالا في السماء (لهاطلع) هو كل ما يطلع من ثمر النحيل (نضيد) منضو دبعضه فوق بعض لكثرة الطلع و تراكه أولكثرة مافيه من الثمر ( رزقا للماد) أى أنبتناها رزقا للمباد لان الانبات في معنى الرزق فيكون رزقا مصدرا من غير لفظه أوهو مقعول له أى أبتناها لرزقهم ( وأحيينابه ) بذلك الماء ( بلدة ميتا ) قد جن نبائها ( كذلك الحروج) أى كما حييت هذه البلدة المنت تخرجون أحياء بعد موتكم لان احياء الموات كاحياء الاموات والكاف في محل الرفع على الابتداء (كذبت قبلهم ) قبل (الجزء السادس والعشرون) قورش (قوم نوح حقي 17 اللهم وأحياب الرس) هوبئر لم تطؤوهم

وحب الحصيد ، وحب الزرع الذي من شأنه ان محصد كالبر والشهير ﴿ والنفل باسقات ﴾ طوالا اوحوامل من ابسقت الشاة اذا حلت فيكون من افعل فهو فاعل وافر دها بالذكر الهرط ارتفاعها وكثرة منافعها وقرئ باصقات لاجل القياف ﴿ لها طلع نضيد ﴾ منضود بعضه فوق بعض والمراد تراكم الطلع اوكثرة مافيه من الثير ﴿ رزقا للمباد﴾ علة لا نبتنا ومصدر فإن الانبات رزق ﴿ واحيينا به ﴾ بذلك الماء ﴿ بلدة ميتا ﴾ ارضا جدبة لا نماء فيها ﴿ كذلك الحروج ﴾ كاحييت هذه البلدة يكون خروجكم احياء بعدموتكم ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح واحماب الرس وتحود وعاد وفرعون ﴾ اراد بفرعون اياه وقومه ليلائم ماقبله ومابعده ﴿ واحوان لوط ﴾ سماهم اخوانه لانهم كانوا اصهاره ﴿ واصحاب الايكة وقوم شهم سبق في الحجر والدخان ﴿ كل كذب الرسل ﴾ اىكل واحد اوقوم منهم اوجيعهم وافراد الضمير لافراد افظه ﴿ فحق وعبد ﴾ فوجب وحل عليه وعبدى

أى بسانين ﴿ وحب الحصيد ﴾ يعنى البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد والنخل باسقات ﴾ أى طوالا وقيل مستويات ﴿ لها طلع ﴾ أى ممريطلع ويظهر ويسمى طلعا قبل أن تشقق ﴿ نضيد ﴾ أى متراكب بعضه على بعض في أكامه فالمس بنضيد ﴿ رزقا ﴾ أى جعلناذلك رزقا العباد وأحيينابه ﴾ أى بالحطر ﴿ بالمة ميتا ﴾ فانبتنافها الكلا والعشب ﴿ كذلك الخروج ﴾ أى من القبور أحياء بعدالموت ﴿ قوله تعالى ﴿ كذبت قبلهم قوم وواصحاب الرس ومحودوعاد وفرعون واخوان لوط وأسحاب الايكة ﴾ قبل كانلوط مسلا الى طائفة من قوم ابراهيم ولذلك قال واخوان لوط ﴿ وقوم تبع ﴾ هو أو كرب أسعد تبع الحميري وقد تقدم قصص جمعهم قبل ذم الله عزو جل قوم تبع ولم يدمه وذم فرعون لانه هو المكذب المستخف اتمومه فلهذا خص بالذكر دونهم فق وعدى أي وج الهم عذابي وقبل فحق وعيدى للرسل بالنصر

قوم بالبمامة وقيلأصحاب الاخدود ( وثمود وعاد وفرعون) أراد بفرعون قومه كقوله من فرعون وملئهم لان المعطوف عليه قوم نوح والمعطوفات جاعات ( واخوان لوط وأصحاب الايكة ) سماهم اخوانه لان بينهم وبينه نسبا قريبا ( وقوم نبع ) هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه الى الاسلام فكذبوه وسمى بەلكىرەتىمە (كل) أىكل واحدمنهم (كذب الرسل ) لان من كذب رسولا وأحدا فقدكذب جيمهم ( فحق وعد ) فوجب وحل وعيدي وفيد تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديدلهم

(وحبالحصيد) لحبوبكله التى تحصد(والنحل باسقات طوالا غلاظا (لهاطام كفرى وثمر (نضيد)

منضوذ مجتمع (رزيا لامباد) طهاما للتحلق يعنى الحبوب (وأحيينابه) بالمطر (بالمدة ميناً) مكانا لانبات فيه (أفعيينا) (كذلك الخروج) هكذا بحيون ويخرجون من القبوريوم القيامة بالمطر (كذبت قباهم) قبل قومك يامجد (قوم نوح) نوحاً (وأصحاب الرس) والرس بتردون اليامة وهم قوم شعيب كذبوا شعيبا (وثمود) قوم صالح صالحاً (وعاد) قوم هود هودا (وفرعون) كذب وقومدموسي (واخوان لوط توم لوط لوطالا وأصحاب الايكة) الفيضة من الشجروهم قوم شعيب كذبوا شعيبا (وقوم تبع) كان ملك حير وكان اسمد سعد ملكيكرب وكنيته أبو كرب وسمى تبعالكثرة تبعه وكان رجلا مسلما (كل) كل هؤلاء (كذب الرسل) كما كذبك قومك قويش (فعق وعيد) فوجبت عليهم عقوبتي وعذابي عند تكذبهم الرسل (أفعيينا) عبي بالامر اذا لم يهتد نوجه علمه والهمزة اللانكار ( بالخلقالاول ) أي انا لم نعجز عن الخلق الاول فكيف نعجز عن الثانى والاعتراف بذلك اعتراف بالاعادة (بل هم في ابس) في خلط وشهة قدلبس عليهم الشيطان وحيرهم وذلك تسويله اليهم ان احياء الموتى أمرخار جعن العادة فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح وهوان من قدر على الانشاء كان على الاعادة أقدر (من خلق جديد) بعد الموت حسى ٣٣٣ إليه واغما نكر الخلق الجديد { سورة ق } ليدن على عظمة شأنه وان

وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم ﴿ أَفْسِينَا بِالْحَلْقَ الْأُولَ ﴾ أَفْجِيزُ نَا عَلَى الله عنه والهمزة في هم الأنكار ﴿ بلهم في لبس من خلق جديد ﴾ اى هم لاينكرون قدرتنا على الحلق الأول بلهم في خلط وشبهة في خلق مستأنف لمافيه من مخالفة العادة وتنكير الخلق الجديد لتعظيم شأنه والاشعار بانه على وجه غير متعارف ولامعتاد ﴿ ولقد خلقنا الانسان ونعام الوسوس به نفسه ﴾ ماتحدث به نفسه وهو ما يخطر بالبال والوسوسة الصوت الخلي ومنها وسواس الحلي والضمير لما انجعلت موصولة والباء مثلها في صوت بكذا اوللا نسان ان جعلت مصدرية والباء لتعدية ﴿ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ﴾ اى ونحن اعلم بحاله ممن كان اقرب اليه من حبل الوريد تجوز مقرب الذات اقرب العلم لانه موجبه وحبل الوريد مثل في القرب قال والموريد والموت الحريد الموريد المالية والموت المالية من الوريد المالية والموت المالية والموت المالية المالية المناسبة المالية المناسبة المالية المناسبة المالية المناسبة المناس

والحبل العرق واضافته للبيان والوريدان عرقان مكتنفان لصفحتى العنق في مقدمه متصلان بالوتين بردان من الرأس البه وقبل سمى وريدا لان الروح ترده ﴿ اذ بتلق المتلقان ﴾ مقدر باذكر اومتعلق بأقرب اى هو اعلم بحاله من كل قريب حين بتلق اويتلقن الحفيظان ما يتلفظه و وفيه ايذان باله غنى عن استحفاظ الملكين فالماعلم منهما ومطلع على ما يحنى عليهما لكنه لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد ثبط العبد عن المعصية و تأكيد في اعتبار الاعمال و ضبطها للحجزاء و الزام الحجة يوم يقوم الاشهاد ﴿ عن العين وعن الشمال

وأفسينابالخلق الاول المحتاج واب لقو لهم ذلك رجع بسدو المهنى أعجز ناحين خلقناهم أو لافسينابالخلق الاول وأنكر وا البعث الهم في الهم في المحتال المحتال

حق من سمع به أن يخاف ويهتم به ( ولقد خلقنــا الانسان ونعلما توسوس يه نفسه ) الوسوسة الصوت الخني ووسوســة النفس مايخطر سال الانسان ويهجس فيضميره من حديث النفس والباء مثلها في قوله صوت بكذا (ونحن أقرب اليه ) المراد قرب علممنه (من حبل الوريد) هو مثل فيفرط القرب والوريدعيق فيباطن العنق والحلل المرق والاضافة للبيان كقولهم بعيرسانية (اذ شلق المتلقيان) يعني الملكين الحدافظين ( عن اليمن وعن الشمال

(أفميينا بالخلق الاول افأعيانا خلقهم الاول افأعيانا خلقهم الاول خلقهم الاقلام خلقهم الاول المعنى قبينا المعنى قبينا المعنى قبينا (في البس) في شك (من خلق جديد) بعدالموت ولدآدم ويقال هوا بوجهل (ونعا ماتوسوس به)

ماتحدثبه ( نفسه وخناقرب اليه ) اعلمِه واقدر عليه ( من حبل الوريد ) وهو العرقالذي بينالعلباء والحلقوم وليس فىالانسان اقرب اليه منه والحبل والوريد واحد ( اذيتلقى المتلقيان ) اذيكتب الماكان الكائنان (عن<sup>اليمي</sup>ن) عن يمين بنى آدم ( وعن <sup>الشم</sup>ال ) شمال بنى آدم قعيد ) النلتى الناتين بالحفظ والكتابة والقعيد المقاءد كالجليس بمنى المجالس وتقديره عن اليمين قعيد وعن الشمال قميد من المتلقيين فترك احدهما لدلالة الثانى عايم كقوله ورمانى با مركنت منه ووالدى. بريئا ومن أجل الطوى رمانى و أى رمانى بامركنت منه بريئا وكان والدى منه بريئا واذ منصوب باقرب لما فيه من عنى وهوأ قرب والمعنى انه لطيف بتوصل علمه الى خطرات النفس ولاشئ { الجزء السادس والعشرون} أخنى منه عن عنها الله وهوأ قرب من الانسان من كل قريب حين

قعيد ﴾ اىءناليمين قميد وعن الشمال قعيد اى مقاعد كجليس فحذف الاول لدلالة واني وقياربها لغريب الثاني علمه كقوله وقبل يطلق الفعيل للواحدو المتعدد كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ﴿ مايلفظ من قول ﴾ ما يرى به من فيه ﴿ الالديه رقيب ﴾ ملك يرقب عمله ﴿ عتمد ﴾ معد حاضر ولعله يكتبعليه مافيه ثواباوعقاب وفىالحديث كاتبالحسناتامير علىكاتبالسيآت فاذاعمل حسنة كتمها ملك اليمين عشرا واذاعل سيثة قالصاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح اويستغفر ﴿ وجاء ت سكرة الموت بالحق ﴾ لما ذكر استبعادهم البعث للجزاء وآزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه أعلمهم بانهم يلاقون ذلك عن قريب عندالموت من قيام الساعة ونبه على اقترابه بان عبر عنـــه بلفظ المــاضي وسكرةالموت شدته الذاهبة بالعقل والباء للتعدية كمافىقولك جاء زيد بعمرو والمعنى واحضرت سكرة الموت حقيقية الامر اوالموعود الحقاوالحق الذى ينبخي انيكون من الموت اوالجزاء فان الانسان خلق له اومثل الباء في تنبت بالدهن وقرئ سكرة الحق بالموت على انها لشدتها اقتضت الزهوق اولاستعقابها له كانها جاءت به اوعلى ان الباء بمعنى مع وقبل سكرة الحق سكرة الله واضافتها اليه للنهويل وقرئ سكرات الموت ﴿ ذَلِكَ ﴾ اىالموت ﴿ مَا كَنْتُ مَنْـه تَحَيْدٌ ﴾ تميل وتفرعنه والخطـاب فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيآت ﴿ قعمد ﴾ أي قاعد وكل واحدمنهما قعمدفاكتني بذكر أحدهما عنالآخر وقالأراد بالقعيد الملازم الذى لايور-﴿مَايَلْفُظُ مِنْ قُولَ﴾ أَيْمَايَنْكُلُم مِنْ كَلَامْ يَخْرُجُ مِنْفِيهُ ﴿الْآلِدِيهِ رَقَيْبٍ ﴾ أي حافظ ﴿عتد ﴾أي حاضر أينما كان سوى وقت الغائط وعند جاعه فانهما يتأخر ان عنه فلابجوز للانسانأن شكلم في هانين الحالتين حتى لا يؤذي الملائكة بدنو هما منه وهوعلي تلك الحالة حتى يكتبا مايتكلم به قيل انهما يكتبان عليه كل شئ يتكلم به حتى أنينه في مرضه وقبالايكتبازالاماله أجر وثوابأوعليه وزر وعقابوقيلان محلسهما تحتالشمر على الحنك وكان الحسن البصري يعجمه ان ينظف عنفقته 🌞 روى الغوى باسناد الثعلبي عنأ بيامامة قال قال رسول اللهصلي اللهءليه وسلم كاتبالحسنات أمين علىكاتب السيآت فاذاعل حسنة كتهاصاحب اليمين عشرا واذا عل سيئة قالصاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أويستغفر ﴿ قوله تعالى ﴿ وحاءت سكرة الموت ﴾ أي غمرته وشدنهالتي تغشى الانسان وتغلب على عقله ﴿ إلحق ﴾ أى محقيقة الموت وقيل بالحق من أمرالآ خرةحتي تمينه الانسان وبراه بالعبان وقبل عايؤل البه أمرالانسان من السعادة والشقاوة ﴿ ذَلَكَ مَا كَنْتُ مَنْهُ تَحْمِدُ ﴾ أي يقال لمن جاءتُه سكرةالموتذلك الذي

سلق الحفيظان ماسلفظيه الدانا بأن استحفاظ الملكين أمر هوغني عنه وكنف لايستغنى عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات وانما ذلك لحكمة وهي مافيكتبة الملكن وحفظهما وعرض صحائم العمل يومالقيامة من زيادة لطف له في الانتهاء عن السيآت والرغبة في الحسنات ( مايلفظ من قول)مايتكلم به ومايرمي به من فيه (الالديه رقب) حافظ (عتد) حاضرتم قيل يكتبان كل شي عتى أنينه فيمرضه وقبل لايكتبانالامافيه أجرأو وزر وقيــل انالملكين لامجتنانه الاعتدالفائط والجماع لما ذكر انكارهم البعث واحتج عليم بقدرته وعلمهاعلمهم آن ماأنكروه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيامالساعة ونبه على اقتراب ذلك بان عبرعند بلفظالماضي وهو قوله ( وحاءت سكرة الموت) ای شدتدالذاهبة بالعقل ملتدسة ( بالحق ) اى محققة الاسراو مالحكمة (ذلك ماكنت منه) الإشارة

الى الموت والخطاب الانسان فى قوله ولقد خلقنا الانسان على طريق الالتفات (تحيد) تنفر (كنت) (قميد) قمود هذا على نابه وهذا على نابه ( مايلفظ من قول ) مايتكام العبد بكلام حسن او سيَّ ( الالديه ) عليه (رقيب) حافظ ( عتيد ) حاضر لايزايله يكتبله أو عليه ( وجاءت سكرة الموت ) نزعات الموت ( بالحق ) بالشقاء والسعادة ( ذلك ) يا ابن آدم ( ماكنت منه تحيد ) تفر وتكره وتهرب (ونفخ فى الصور) يعنى نفخة البعث (ذلك وم الوعيد ) اى وقت ذلك يوم الوعيد على حذف المضاف والاشارة المى مصدر نفخ (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) اى ملكان احدهما يسوقه المي المحشر والآخر يشهد عليه بسمله ومحل معها سائق النصب على الحال من كل انعرفه بالاضافة المي ما هوفي حكم المعرفة (لقدكنت ) اى يقال لها لقدكنت (في غناة من هذا النفلة (في غناة من هذا المنافذ على العرب على المعرفة المنافذ على المعرفة المنافذ على المعرفة على أى فازلنا غنائه على المعرفة والمحرك اليوم الحديد) جملت الغفلة كانها غطاء غلى بها حدد، كله منهم المنافذ المنافذ على بها عينيه (سورة ق ) فهو لا يبصر شيأ فاذا كان

الانسان ﴿ وَنَفَحَ فَى الصور ﴾ يهنى نفخة البعث ﴿ ذلك يوم الوعيد ﴾ اى وقت ذلك يوم تحتى الوعيد الجارة والإشارة الى مصدر نفخ ﴿ وجاء ت كل نفس مهها سائق وشهيد ﴾ ملكان احرهما يسوقه والآخر يشهد بعمله اوملك جامع الوصفين وقيل السائق كانب السيآت والشهيد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه اوقرينه والشهيد جوارحه اواعاله ومحل ههها النصب على الحال من كل لاصنائه الى ماهو في حكم المعرفة ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا ﴾ على اخمار القول والخطاب لكل في حكم المعرفة ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا والكنانر ﴿ فَكَنْفَنا عَنْكُ عَطَاءُكَ النظر عليها ﴿ وَبَلِ المُعارِ وَالْعَلَا الله بهاوق صور النظر عليها ﴿ وَبِسُولُ اليوم حديد ﴾ نافذان والملكانم للابصار وقبل الخلاب النبي النظر عليها ﴿ وَبِسُولُ اليوم حديد ﴾ نافذان والملكان غلابصار وقبل الخلاب النبي وتعلم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى مالا برون وتعلم مالا يعلمون ويؤيد الاول وتعلم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى مالا برون وتعلم مالا يعلمون ويؤيد الاول وتعلم عليه ﴿ هذا مالدى عتيد ﴾ هذا ماهومكتوب عندى حاغرادى و الشيطان الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد الجهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد الجهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد المهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد المهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد الحهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتى عتيد المهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتي عتيد وفي المناكمة عند المهنم هيأنه لها باغوائي واضلالي وما الذي قيض له هذا ماعندى وفي ملكتي عتيد بهنم هيأنه لها باغوائي واضرو وقي وقي وقي وقي وقيله المؤلف وما المؤلف والمؤلف والمؤلف

كنت عنه عبل وقبل عرب وقال ابن عباس تكره ﴿ وَنَفَخِ فِي الصور ﴾ يعني نفخة البحث ﴿ ذَلِكُ يَوْمَ الْوَمِ الذِي وَ وَاللّهِ الكَفَارِ أَن يعذبهم فيه ﴿ وَجَاءَت ﴾ أي في ذلك اليوم ﴿ كُل نفس معها اللّه ﴾ أي بسوقها الى المحشر ﴿ وَجَاءَت ﴾ أي بسوقها الى المحشر الإيدى والارجل فيقول الله تنالى لصاحب تلك النفس ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا ﴾ الايدى والارجل فيقول الله تنالى لصاحب تلك النفس ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا ﴾ الايدى والارجل في الدنيا ﴿ فَكُشَفنا عَنْكَ عَطَاءُك ﴾ أي الذي كان على قلبك وسعوك و بصرك في الدنيا ﴿ فَبصرك اليوم حديد ﴾ أي قوى ثابت نافذ تبصر ما كنت تنكلم به في الدنيا وقبل ترى ماكان محجوبا عنك وقبل نظرك الى لسان ميزانك حين توزن حسناتك وسيا تك ﴿ وقال قرينه ﴾ يعنى الملك الموكل به ﴿ هذا مالدى ﴾ أي عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد محضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به مالدى ﴾ أي عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد محضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به مالدى ﴾ أي عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد محضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به الموكل به ﴿ هذا الذي وكلت الله عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد محضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به الماله عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد عضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به الماله عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد عضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتني به الماله عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد عضر وقبل يقول الملك هذا الذي وكلتي به الماله عنه الماله وقبل يقول المالك هذا الذي وكلت الموكل الله عندى ﴿ عتيد ﴾ أي معد عضر وقبل يقول المن المناب عليه المناب على المناب عليه المناب على المناب

يوم القيامة تبقظ وزالت عندالنفاة وغطاؤها فسصر مالم يبصره من الحق ورجع بصره الكليل عن الابصار لغفائه حديدالنيقظه (وقال قرينه ) الجمهور على انه الملك الكانب الشهدد علمه (هذا) أي ديوان عله محاهد شطانه الذي قمض له في قوله نقيض له شيطانا فهوله قرين هذا أى الذي وكلت به (مالدي عتيد) هذا مبتدأ ومانكرة عمني شي والظرف بعده وصفاله وكذلك عتيد وماوصفتها خبر هذا والتقدير هذا شي أابت لدى عتيد ثم (ونفخ فی الصور ) وهی نفخة البعث ( ذلك يوم الوعيد ) وعبد الاولين والآخرين ان مجتمعوا فيه (وجاءت) يومالقيامة (كل نفس معها سائق) يسوقهـا الى ربها وهو الملك الـذي يكتب علم السآت (وشهيد)

يشهدعليها عندر بهاوهوالملك الذي (قا و خا ۹ س) يكتبلها الحسنات ويقال الشهيد عله (لقدكنت) ياابن آدم (في غفلة) في جهالة وعي ( من هذا ) اليوم (فكشفنا ) فرفعنا (عنك غطاءك ) علك ماكان محجوبا عنك في دار الدنيا (فيصرك اليوم حديد) حاويقال فعملك اليوم النافذ في البعث (وقال قرينه )كاتبه الذي يكتب حسناته ويقال الذي يكتب سيآنه (هذا مالدي )هذا الذي وكلتني عليه (عتيد) حاضر فيقول الله له

يقول الله تعالى (ألقيا) والخطاب السائق والشهيد أو لمالك وكان الاصل ألق ألق فناب ألقيا عن ألق ألق ألق الذالفاعل كالجزء من الفعل فكانت تثنية الفاعل نامجة عن تكرار الفهل وقبل أصله ألة يز والالف بدل من النون اجراء الوصل مجرى الونف دايله قراءة الحسن ألقين (في جهنم كل كفار) بالمعم والمنعم (عنيد) معاند مجانب التحق معاد لاحله (مناع المخير) كثير المنع العال عن حقوقه أو مناع لجنس الخير أن يصل المأهله (معتد) ظالم متخط التحق (مربب) شاك في الله وفي دينه ( الذي جمل معالله الها آخر) مبتدأ { الجزء السادس والعشرون} متضمن حربي 37 كسم عنى الشرط خبره ( فألقياه فو العذاب

﴿ النَّهَا فَى جَهْمَ كُلُّ كَفَارَ ﴾ خطاب وزالله السائق والشهيد اوللكَيْن وزخزنة النار اولواحد وثنية الفاعل انزله ونزلة ثنية الفعل وتكريره كقوله

فان تزجراني يا ابن عفان انزجر ، وان تدءاني احم عرضا منعا اوالاالف مدل من نون التأكد على احراء الوصل محرى الوقف ويؤمده الدقرئ ألةين بالنون الخفيفة ﴿عنيد ﴾ معاند للحق ﴿ مناع الخير ﴾ كثير المنع للماعن حقو قد المفر و صةو قبل المرادبالخيرالاسلام فان الآية نزات في الوليد بن الفيرة لما نع بني اخيه عند ﴿معد ﴿معمد ﴿ مِن بِ كَشَاكُ فِي اللَّهُ وفي دينه ﴿ الذي حِملُ مَم اللَّهُ الهَا آخَرُ ﴾ مبتدأً متضمن ومني الشهرط وخبره ﴿ فَأَلْقِمَاهُ فِي العِذَابِ الشَّدِيدَ ﴾ أو مدل من كل كفار فيكون فالقياه تكريرا التأكيد او مفعول الضمر يفسير دفأ لقياد ﴿ قال قريبنه ﴾ اي الشيطان المقيض لدو إنما استؤلف كاتستأنف الجُمَل الواقعة فيحكاية التقاول فانه جواب لمحذوف دلءايه ﴿ رَيْنَامَااطَهْيَتُهُ ﴾ كأن الكافر قال هواطفانى فقال قرمنة ربنا مااطفيته نخلاف الاولى فانها واحبة العطف على ما قبالها للدلالة على الجمع بين وفهو ميهما في الحصول اعنى مجبئ كل نفس مع المدكين وقولةرينه ﴿ وَلَكُنَ كَانَ فِي صَلالَ مِمْدَ ﴾ فأعنته عالمه فاناغواء الشيطان آنما يؤثر فتبن كان مختل الرأى مائلا الى الفجور كماقال وماكازلى عابكم من سلطان الاان دعوتكم من بني آدم قد أحضرته وأحضرت دبوان عله ﴿ أَلقَمَا فِي حِهْمُ ﴾ أي نقول الله تمالى اقرينه وقبل هذا أمرلسائق والشهيد ﴿ كُلِّكُفَارِ ﴾ أي شــدمد الكفر ﴿ عنيد ﴾ أى دص ممرض دن الحق معالدلله فيمأمريد ﴿ مناح الخير ﴾ أى للزكاة الله روضة وكلحق وحب علمه في ماله ﴿ مُعَنَّدُ ﴾ أي ظالم لا نقر شوحيدالله ﴿ مَرِيبٍ ﴾ أَى شَاكُ فِي التوحيد ﴿ الذي جَمَلُ مَمَ اللَّهِ الهَاآخُرُ فَالقَيَاءُ فِي العَدَابِ الشديد ﴾ يعني النار ﴿ وَلُ قُرِينَه ﴾ يعني الشيطان الذي قبض الهذاالكافر﴿ رَبُّنا ماأطفيته ﴾ قيل هذاجواب لكلام مقدروهو انالكافرحين يلقى في الناريقول ربنا أطفاني شيطاني فيقول الشيطان ربنا ماأطفيته أي ماأضللته وما أغويته ﴿ وَلَكُنَّ كان في ضلال بعمد ﴾ أي عن الحق فستبرأ منه شـ طانه وقال ابن عماس قرسه يعني الملك بقول الكافر ربان الملك زاد على في الكتابة فيقول الملك ربنا مأطفيته أي مازدت عليه وماكتبت الا ماقال وعمل ولكن كان في ضلال بعيد أى طوبل لابرحم

الشديد ) أويدل من كل كفار وفالقساه تكرس للتوكمد ولابجوزأن يكون صفة لكفار لاناانكرة لاتوصف بالموصول (قال قرىنە) أى شىطاندالذى قرنه وهوشاهد لمجاهد وانما أخليت هذه الجلة عن الواو دون الاولى لان الاولى واجب عطفه اللد لالة على الجمع بين معناها ومعنى ماقلها في الحصول أعنى مجي كل نفس مع الملكين وقول قرينة مقالله واما هذه فهي مستأنفة كا تستأنف الحل الواقعة في حكاية التقاول كافي مقاولة موسى وفرعون فكان الكافر قالرب هوأطغاني فقال قرينه (ريناماأطفيته ولكن كان في ضلال بعيد) أى ماأوقعته فيالطغمان ولكنهطغى واختار الضلالة (ألقما) يعنى ألق (في جهنم كل كفار) كافر بالله وهو

الوليد بن المغيرة المخزومي (عناع للخير) الاسلام بنيدو بني بنيه و بني أخيدو ذويه و حمته و قرابته (معتد) عشوم ظلوم (عنه) (مريب) ظاهر الشك مفترعلي الله (الذي جعل مع الله الها آخر) الذي قال لله وله و شريك (فالقياه) فيقول الله للماك كاتبه أقه (في الهذاب الشديد) لفليظ (قال قرينه) كاتبها لذي يكتب عليه سيآته (ربناماأ طفيته) مااعجاته بالكتابة و ماكتبت عليه مالم يقل و مالم أفعل و عجلى بالكتابة و ماكتبت عليه مالم يقل و مالم أفعل و عجلى بالكتابة حتى نسيت و يقال قرينه يعنى شيطانه يعتذر به الحرب المربع المائلة المائك مالم اقل و مالم أفعل و عجلى بالكتابة حتى نسيت و يقال قرينه يعنى شيطانه يعتذر به الحرب به ربنا يار بناماأ طفيته ماأضالته (ولكن كاز في ضلال) في خطأ ( بعيد) عن الحق و الهدى

على الهدى (قال لاتختصموا) هو استئناف مثل قوله تعالى قال قرينه كأن قائلا قال فاذا قال الله فقيل قال لانختصموا (لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ) أى لانختصموا فى دار الجزاء وموقف الحساب فلافائدة فى اختصامكم ولاطائل تحته وقد أوعدتكم بعذابى على الطفيان فى كنبى وعلى ألسنة رسلى فائركت لكم حجة على والباء فى بالوعيد من يدة كافى قوله ولاتلقوا بايديكم أومعدية على ان قدم مطاوع حملية على تقدم (ما ببدل القول { سورة ق } لدى ) أى لا تطمعوا ان

فاستجيم لي ﴿ قَالَ ﴾ أي الله تمالي ﴿ لا تحتصموالدي ﴾ أي في موقف الحساب فالم الخائدة فيه وهو استثناف مثل الأولى ﴿ وقد قدمت اليكم بالوعيد ﴾ على الطغيان في كتبي وعلى ألسنة رسل فاسبى لكم حجة وهو حال فيه تعليل النهي أي الانحتصموا عالمين باني او عدتكم والباء من بدة او معدية على ان قدم عمني تقدم و بجوزان يكون بالوعيد خالا والفول الدي ﴾ أي بوقوع الحلف فيه فالا تظمروا أن ابدل وعيدي وعفو بعض المدنين لبعض الاسباب ليس من التبديل فان دلائل المفو تدلى في تحصيص الوعيد ﴿ وما الماظلام المعبيد ﴾ فاعذب من ليس لي تعذيه ﴿ وم تقول لجهم هل المتلأت وتقول هل من من بد ﴾ سؤال وجواب جيء بهما المخيل والتصوير والمهني انها مع اتساعها تطرح فيها الجنة والناس فوجا فوجا حتى تعنلي لقوله لا ممال من من بد كها من بدخلها وفيها بعد فوجا وراغ اوانها من شدنه لهم والطالب فوجا مقدر باذكر اوظرف النفخ فيكون ذلك الهارة اليه فلايفتقر الى تقدير مضاف ويوم مقدر باذكر اوظرف النفخ فيكون ذلك الهارة اليه فلايفتقر الى تقدير مضاف

عنه الى الحق قال المهتمالي ﴿ لا تختصموا لدى ﴾ أي لا نعذروا عندى بغير عذر وقيل هو خصامهم مع قرنائهم ﴿ وقد قدم حاليكم بالوعيد ﴾ أي بالقرآن وأندر تكم على السن وحذر تكم عذا بي في الآخرة لمن كفر ﴿ ما بدل القول لدى ﴾ أي لا تبديل لقولي وهو قوله عزوج ل لأ مالأن جهنم وقضيت عليكم ما أناقاض فلا بغير قولي ولا ببدل وقيل معناء لا بكذب عندى ولا يغير القول عن وجهه لانى علام الغيوب وأعم كيف صلوا وهذا القول هوالا ولى بدل عليه انه قال ما ببدل القول لدى ولم يقل ما ببدل قولى ﴿ وما أبا بظلام المعبد ﴾ أي فا باتبهم بغير جرم وقيل معناه فازيد على اساءة المسئ قولى ﴿ وما أبا بظلام المعبد ﴾ أي فا بالما المعبد ﴾ أو أنقص من احسان المحسن ﴿ قوله عزوج ل ﴿ يوم نقول لجهنم هل امتلائت ﴾ بيان لما سبق لها من وعدائله تعالى اياها له يقلوها من الجنة والناس وهذا السوال من بعني تقول قدامتالاً ت ولم يبق في موضع لم يمتلئ فهو استفهام انكارى منا لا ملائن جهنم من الجنة والناس أجمين فلا سيقت كلمته المتلائن جهنم من الجنة والناس أجمين فلا سيق عداء الميالا يلتي فيها فوج الاذهب المتلائن جهنم من الجنة والناس أجمين فلا سيق عداء الله الميالا يلتي فيها فوج الاذهب المتلائن جهنم من الجنة والناس أقسمت لقلائي فيضع قدمه علم افيقول هم المتلائن فيها فول المتلائد والما امتلائن فيها ولا ولكارى فيضع قدمه علم افيقول هم المتلائد والما المتلائد فيها ولا المتلائد فيها في المناه المنالا يلتي فيها فول المتلائد في الولا علم قداء المناب في المناب فيها وله المتلائد في فيضع قدمه علم افيقول المتلائد والمتلائد في فيضع قدمه علم افيقي وله المتلائد في المتلائد في فيضع قدمه علم افيقي ولما المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في في موضع المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المتلائد في المنابع المنابع

أبدل قولى ووعيدى بادخال الكفار في النار ( وما أنا بظلام للعبيد ) فالاأعذب عبدا بغير ذنب وقال بظلام على لفظ المالغة لانه من قولك هو ظالم لعبده وظلام لعبيده ( يوم) نصب بظلام أوبمضمرهو اذكرواندر (بقول) نافع وأبوبكر أى يقول الله (لجهنم هل امتلاً ت و تقول هل من بد ) وهو مصدر كالمجيد أي انها تقول بعد امتالائها هدل من مزيد أى هل بتي في،وضـع لم يمتليء يعنى قد امتلائت أوانهانستزيدوفيها موضع للمزيد وهذا على تحقيق القول منجهنم وهوغير مستنكر كانطاق الجوارح والسؤال لتوبيخ الكفرة لعلمه تعالى بانهاامتلائت أملا

(قال)الله الهم (لانختصموا لدى)عندى (وقدقدمت اليكم بالوعيد) قدأ علمتكم في الكتاب معالرسول من هذا اليوم (ماسدل القول لدى) ما يغير القول عندى

بالكذب ويقال مايغير اليوم قضائى على عبادى ويقال لا ثنى القول عندى ( وماانا بظلام للعبيد ) ان آخــذهم بلا جرم منهم ( يوم ) وهو يوم القيــامة ( نقول لجهنم هل امتــلأت ) كما وعدتك ( ونقول هل من منيد ) فتستزيد ويقال وتقول قد امتلأت وهل من مزيد فليس في مكان رجل واحد ﴿ وَأَرْافَتَ الْجِنَةَ لَلْمُنْتَمِنْ غَيْرِ بَعِيدٍ ﴾ غيرنصب على الظرف أي مكانًا غيربعيد أوعلى الحال وتذكيره لانه على زنةالمصدر كالصليل والممادر يستوى { الجزء السادس والمشهرون } فىالوصف 📲 ٦٨ 🥦 مها المذكر والمؤنث أوعل

حذف الموصوف أي شأ ﴿ وَازْلَفْتَا لَجْنَةُ لِلْمُنْتَةِينَ ﴾ قورت الهم ﴿ غير به يَدُّ هُ كَامًا غير بهيد وبجوز ان يكوز حالا غير بعيد ومعناهالتوكيد وتذكبر لانهصفة محذوف اىشيأ غيربهيد اوعلى زنةالصدر اولان الجنة عمني البستان كاتقول هوقريب غيربيد ﴿ هَٰذَا مَاتُوعُدُونَ ﴾ على اضمار القول والاشارة الى الثواب او صدرازافت وقرأ ابن كـُثير بالياء﴿ لِكُلُّ أُوابِ ﴿ رَجَاعُ الْحَالَةُ مِدْلُ مِنْ الْمُتَّةِينِ بَاعَادَةُ الْجَارِ ﴿ حَفَيْظ حافظ لحدوده ﴿ من حشى الرحن بالغيب فتةول تطاقط تداهالات وايسرفي مزيد ( ق ) عنأنسان مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى لله علميه وسام قال لاتزال جهنم ياقي فيها وتقول ال من مزيد حتى يضع رب المرش وفي رواية رب العزة فيها تدمه نازوي باضها لي باض وتقول تطالط بهزنك ولايزل فيالجنة نضل حتى ياشيئ لله الهاخلةا فيسكم فضول الجنة ولابي هريرة نحوه وزاد ولايظلمالله من خلقه احدا هذاالحديث، وشاهبر أحاديث الصفات والعلماء فيه و فيأ مثله و ذهبان، أحدهما وهو

مذهبجهورالسانف وطائفة من المنكامين انه لايتكام في أويالها بل تؤمن بإنها حق لى ماأرادالله ورسوله ونجريهاعلى ظاهرها والهامني يايق بها وظاهرها غيرمراده والمذهب الثاني وهوقول جهور المتكاءين انهانتأول بحسب مايديق بهاف لمي هذا اختلفوافى تأويل هذا الحديث فقيل المراد بالقدم المقدم وهو سائغ في الغذ والمهنى حتى يضم لله فهما من قدمه الهامن أهل المذاب وقبل الرادبه قدم بيض المخلوتين فمود الضمير في قدمه الى ذلك المخلوق المملوم وقيل أنه يحتمل أن في المخلوقات من تسمي بهذه التسمية وخلقوا الهاقل القاضي عياض أظهر التآويل انهم توم الحمقوها وخلقوا لها قال المتكامون ولابدمن صرفه عن ظاهر. لقيام الدايل القطعي العقلي على استحالة الجارحة علىالله تعالى والله أعلمء توله تطامط أىحسى حسى قد اكتفيت وفيها ثلاث الهات اسكان الطاء وكمسرها هنونة وغيره نونةه وقوله ولايظا لله من خلقه أحدا يعنى انه يُستحيل الظلم فيحقالله تعالى فمن عذبه نذنب أوبغير ذنب فذلك عدل منه سحانه وتعالى ۞ قُوله تعالى ﴿ وأزلفت الجِنة ﴾ أى قربت وأدنيت ﴿ لامتة بن ﴾ أى الذين انقوا الشرك ﴿ غيربميد ﴾ يعني انهاجعلت عن يميزالمرش محيث يراهاأهل الموتف قبلان يدخلو ها ﴿ هذاماتوعدون ﴾ أي يقال الهم هذا الذيوعدتم به في الدنيا على ألسنة الانبياء ﴿ لَكُلُّ أُوابٍ ﴾ أيرجاع عنالمعصيةالىالطاعة قالسعيد ابن المسيب ه والذي يذنبثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقيل هوالذي يذكر ذنوبه فى الحلاء فيستغفرمنها وقيل هوالتواب وقال ابن عباس هوالمسيم وقيل هوالمصلى ﴿ حَفَيْظُ ﴾ قال ابن عباس الحافظ لامرالله وعنه هو الذي بحفظ ذُّنو به حتى يرجع عنها ويستغفر منها وقيلحفيظ لمااستودعه اللهمنحقه وقيل هوالمحافظ علىنفسه المتعهد الهاالمراقب الها وقيل هوالمحافظ على الطاعات والاوامر ﴿منخشىالرحن بالغب ﴾

وعن بن عبرذايل (هذا) مبتدأوهواشارةالىااثواب أو الى مصدر أزافت (ماتوعدون)صفته وبالياء مكي (الكلأواب) رجاع الحذكرالله خبره (حفظ) حافظ لحدوده في الحديث من حافظ على أربعركمات في أول النهار كان أواما حفيظا ( من ) مجرور المحل مدل من أواب أورفع بالابتداء وخبره ادخلوها على تقدير بقال الهم ادخلوها بسلام لأن وزفي مهني الجع (خشى الرحن) الخشة انزعاج القاب عند ذكر الخطيئة وقرن بالخشمة اسميه لدال على سمة الرحة للثناء البليغ على الخاشى و هو خشيته مع علمه اندالواسع الرحة كما أثني غايه بانه خاش مع ازالخشي منه غائب (بالغيب) حال من (وأزلفت) قربت (الحنة المتةين) الكفر وشرك والفواحش (غير بعد) منهم (هذا) الثواب والكرامة (ماتوعدون) في الدنيا (الكل أواب)

مقبل الىالله والىطاءته

المفهول أى خشيه وهوغائب أوصفة لمصدر خثى أى خشيه خشية ماتبسة بالغيب حيث خثى عقابه وهوغائب الحسن أذا أغلق البابوأ رخى الستر (وجاء بقاب منيب) راجع الى الله وقيل بسريرة مرعنية وعقيدة صحيحة (ادخلوها بسلام) أى سالمين من زوال النعم و حلول النقم (ذلك يوم الخلود) أى يوم نقد ير الخلود كقوله فادخلوها خالدين أى مقدرى الخلود ( لهم ما يشاؤن فيما ولدينا مزيد) ﴿ ﴿ ٢٩ ﴾ على ما يشتهون والجهور على انه ﴿ سورة ق ﴾ رؤية الله تمالى بالأكيف

( وكم أهلكنا قبلهم ) قبل قومك (من قرن) منالقرون الذين كذبوا رسلهم ( هم أشد منهم ) من قومك ( بطشا ) قوة وسطوة (فنقبوا) فمخرقوا (في البلاد)وطافوا والتنقيب التنقير عنالامر والبحث والطلب ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله همأشد منه بطشا أىشدة بطشهم أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه ومجوزأن راد فنقب أهل مكة فىأسـفارهم ومسايرهم فىبلادالقرون فهلرأوا لهممحمصاحتي يؤملوا مثله لانفسهم ويدل عليه قراءة من قرأ فنقبوا على الامر (هل من محيص) مهرب من الله أو من الموت

وجاء بقلب منيب ﴾ بدل بعد بدل من موصوف اواب ولابجوز انيكون في حكمه لان من لا يوصف به او مبتدأ خبره ﴿ ادخلوها ﴾ على تأويل يقال لهم ادخلوا فان من ممنى الجعروبالغيب حال من الفاعل او المفعول اوصفة لمصدر اى خشية ملتبسة بالغيب حيث خشيءقامه وهوغائب اوالعقاب بعدغب اوهوغائب عن الاعبن لابراه احد وتخصيص الرجن الاشعار بانهمرجوا رجته وخافوا عذابهاوبانهم يخشون خشية مع علهم بسعة رحمته ووصف القاب بالانابة اذ الاعتبار برجوعه الىالله ﴿ بسلام ﴾ سالمين من العذاب وزوال النعم اومسلما عليكم منالله وملائكته ﴿ ذَلَكَ يُومُ الْخُلُودُ ﴾ يوم تقدير الخلودكةوله ادخلوها خالدين ﴿ لهم مايشاؤن فيهاولدينا مزيد ﴾ وهو مالايخطر ببــااهم مما لاءين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ﴿ وَكُمَّ اهلكنا قبلهم ﴾ قبل قومك ﴿ منقرن هم اشد منهم بطشا ﴾ قوة كماد وفرعون ﴿ فَنَقَبُوا فِي الْبِلادِ ﴾ فَخُرَقُوا فِي البلاد وتصرفوا فيها اوجالوا في الارض كل محال حذر الموت فالفساء على الاول للتسمبيب وعلى الثانى لمجرد التعقيب واصمل التنقيب التنقير عنااشيء والبحث عنه ﴿ هل من محيص ﴾ اي هل لهم محيص منالله كاومن الموت وقيل الضمير فىنقبوا لاهل كة اىساروا فىاسفارهم فىبلاد القرون فهل رأوالهم محيصاحتي يتوقعوا مثلهلانفسهمويؤيدهاندقرئ فنقبوا علىالامر وقرئ فنقبوا بالكسر من النقب وهوان يتنقب خف البعير اي أكثروا السير حتى نقبت

أى خاف الرجن فاطاعه وازام يره وقيل خافه في الخلوة محيث لايراه احد اذا أتى الستر وأغلق الباب ﴿ وجاء بقاب هنيب ﴾ أى مخاص مقبل على طاعة الله ﴿ احجلوها ﴾ أى بقال لاهل هذه الصفة ادخلوا الجنة ﴿ بسلام ﴾ أى بسلامة من المذاب والهموم وقيل بسلام هن الله وملائكته عليم وقيل بسلامة من زوال النعم ﴿ ذلك يوم الخلود ﴾ أى في الجنة لانه لاموت فيها ﴿ لهم ما يشاؤن فيها ﴾ وذلك انهم يسألون الله حتى تنهى مسئلتهم فيعطون ماسألوا ثم يزيد الله عبيده مالم يسألوا ممالم يحطر بقلب بشروه وقوله تعالى ﴿ ولدينام بد ﴾ وقيل المزيد هوالنظر الى وجهه الكريم قيل يحملي لهم الرب تبارك و تعالى في كل جمة في داركر امته فيهذا هو المذيد ﴿ وقيله تعالى ﴿ وَكُمُ أَمُ يَعْلَى كُمُ الله مِن قرن هم أشد منهم بطشا ﴾ أى قبل كفار مكة ﴿ من قرن هم أشد منهم بطشا ﴾ يعني سطوة والبطش الاخذ بصولة وعنف ﴿ فنقبوا في البلاد ﴾ أى ساروا و تقلبوا في مهر بامن أم الله وقيل لا مجدون الهم محيصا أى مهر بامن أم الله وقيل لا مجدون الهم محيصا أى مهر بامن أم الله وقيل لا مجدون الهم عميصا أى مهر بامن أم الله وقيل لا مجدون الهم عميصا أى مفر الهن أم الله وقيل المناهد والمناهد وقيل المناهد وقيل المناه

(وجاء هلب منيب) مخلص بالمبادة والتوحيد يقول الله لهم (ادخلوها) يعنى الجنة (بسلام) بسلامة من عداب الله (ذلك يوم الجنة (لهممايشاؤن) في الجنة (لهممايشاؤن)

مايتمنون (فيها) فى الجنة (وَلَدِينا من بد) يعنى النظر الى وجه الرب ولهم عندنا كل يُوموسَّاعة من الكرامة والثواب الزيادة(وكمأهلكناقباهم) قبل تومك(من قرن) من القرون الماضية (همأشدمنهم)من قومك (بطشا)توة (فنقبوا فى البلاد) فطافوا ونقلبوا فى الاسفار بتجاراتهم ( هلمن محيص) هلكان لهم ملجأ ومفر من عذابنا ويقال هل بتى أحد منهم ( ان فىذلك ) المذكور ( لذكرى ) تذكرة وموعظة ( لمن كان له قاب ) واع لان من لايعى قلبه فكاله لاقلب له ( أوألتي السمع ) أصفى الى المواعظ ( وهوشهيد) حاضر بفطنته لان من لا بحضر ذهنه فكانه غائب(ولقد خلقنا السموات والارضوما ينهما في ستة ﴿ الجِزءالسادس والعشرون } أيام ومامسنا ﴿ ٧ ﴿ ٢ ﴿ مَنْ لَغُوبٍ ) اعياء قبل نزلت في المهود

اقدامهم اواخفاف مراكبهم ﴿ ان في ذلك ﴾ فيما ذكر في هذه السورة ﴿ اذكرى ﴾ لنذكرة ﴿ لمن كان له قلب ﴾ اى قلب واع يتفكر في حقائقه ﴿ او ألقي السمع ﴾ اى قلب المنفي الله المنفية وهورد لما زعت المنفية على المرش خلق العالم بوم الاحد وفرغ منه يوم الجمة واستراح يوم السبت واستلقى على المرش في ناصبر على ما تقولون ﴾ ما تقول المشركون من انكارهم المنفية المنفية من قدر على حلية المنفية والمنفية والمنفية المنفية والمنفية والمن

نخويف لاهل مكة لانهم على مثل سبيلهم ﴿ ان في ذلك لذكرى ﴾ أى ان فيماذكر من اهلاك القرى تذكرة وموعظة ﴿ لمن كَانِ له قلب ﴾ قال ابن عباس أي عقل وقبل له قلب حاضر مع الله واع عنالله ﴿ أُواْلِتِي السَّمَعِ ﴾ أي اســـتمع القرآن واستمع ما قال له لا يحدث نفسه بغيره ﴿ وهو شهيد ﴾ أي حاضر القلب ايس بغافل ولاساه ، قوله تعالى ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بِيْهُمَا فَيُسْتَةً أَيَامٌ وَمَامَسْنَامُن لغوب أى اعياء وثعب قال المفسرون نزلت في البهود حيث قالوا خلق الله السموات والارض ومابينهما فىستة ايام اولها الاحد وآخرها الجمعة ثم استراح يوم الست واستلق على العرش واذلك تركوا العمل فيه فانزل تعالى هذه الآية ردا عليهم وتكذبالهم في قولهم استراح نوم السبت نقوله تعالى ومامسنا من لغوب قالىالامام فمخر الرازي في تفسيره والظاهر أن المراد الرد على المشركين والاستدلال نخلق السموات والارض ومابينهما فقوله ومامسنامن انموب أى ماتعبنابالخلق الاول حتى لانقدر على الاعادة أانها كماقال الله تعالى أفعيينا بالخلق الاول الآية وأما ماقاله اليهودو نقلوه من التوراة فهو اماتحريف منهم أولم يعلموا تأويله وذلك انالاحد والاثنين أزمنة مستمرة بمضها بعد بعض فلوكان خلق السموات والارض ابتدئ يوم الاحــد لكان الزمان قبل الاجسام والزمان لاننفك عن الاجسام فيكون قبل خلق الاجسام أجسام لان اليوم عبارة عن زمان سيرالشمس من الطلوع الى الغروب وقبل خلق السموات والارض لم يكن شمس ولا قمر لكن النوم قــد يطلق ويراد به الوقت والحبن وقد يعتربه عن مدة الزمان أىمدة كانت 🗱 قوله عز وجل ﴿ فاصبر على مانقولون ﴾ الخطاب للنبي صلى لله عليه وسلم أي اصبريا محمد على ما قولون أي من كذبهم فان الله الهم بالمرصاد وهذا قبل الامر بقتالهم ﴿ وسبِّح بحمد ربك ﴾ أي صل حامدالله

لعنت تكذبها لقولهم خلق الله السموات والارض فيستة أيام أولها الاحد وآخرها الجمعة واستراح ومالسبت واستلقى على العرش وقالوا أن الذي وقع من التشبيه في هذه الامة انما وقع مناايهود ومنهم أخذ وأنكرالهودالتربع فى الجلوس وزعوا أندجلس تلك الجلسة يومالسدت (فاصبرعلى ما تقولون) أي على ما يقول الهود ويأثون به منالكفر والتشيبه أوعلى مانقول المشركون فيأمرالمعث فان موزقدر على خلق العالم قدر على بعثهم والانتقام منهم (وسيح محمد ريك) حامداً ريك والتسبيح مجولءلي ظاهره (ازفىذلك) فيماصنعهم (لذكرى )لعظة اقومك (لمن كازله قلب) عقل حي (أوأنقي السمع) أواستمع الى قراءة القرآن ( وهو شهيد ) قايه حاضر غير غائب(ولقدخلقناالسموات والارض ومايينهما) من الخلق والعجائب (فيستة أيام) من أيام أول الدنساطول كل يومأ لف سنة من هذه الإيام

أول يوم منها يوم الاحدو آخر يوم منها يوم الجمعة (ومامسنا من انهوب) ما أصابنا من اعياء كافالت اليهود حيث قالوا لما فرغ (قبل) الله منها وضع احدى رجليه على الاخرى واستراح يوم السبت كذب أعداء الله على الله (فاصبر) يامجه (على ما يقولون) على مقالة البهود من الكذب و تقال اصبر على ما يقولون على مقالة المستهزئين وهم خسة رهط قدد كرنهم في وضع آخر (وسيم بحمد ربك)

**أوعلى ال**صلاة فالصلاة (قبل طلوع الشمس)الفجر (وقبل الغروب)الظهر والعصر (ومن الايل فسبحه) العشاآن أو التعجد (وأدبار السجود)التسبيح في آثار الصلوات حسى ٧١ ﷺ والسجود والركوع عبر بهما (سورة ق)عن الصلاة وقيل النوافل بعد المكتوبات

أوالوتر بمدالعشاء والادبار جعدبر وادبار حجازىوحزة وخلف من أدبرت الصلاة اذا انقضت وتمت ومعناه وقت انقضاء السمجود كقولهم آتيك خفوق انتجم (وا-تمع) لما أخبرك له من حال يوم القيامة وفىذلك تهويل وتعظيم لشأنالمخبربه وقد وقف يعقوب عليه وانتصب ( يوم بنادي المنادي ) عا دل عليه ذلك يوم الخروج أى يوم ينادى المنادى يخرجون منالقبوروقيل تقديره واستمع حديث يوم سادى المنادى ، المنادى باليا، في الحالين مكي وسهل ويعقوب وفى الوصل مدنى وأنوعرو وغيرهم بغيرياه فيهما والمنادى اسرافيل ينفخ فىالصور وينادى أشهاااعظام المالمة والاوصال المتقطعة واللحومالمتمزقة والشمورالمتفرقة انالله يأمركن أنتجتم ونلفصل القضاء وقيل اسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر صل بأمرر مك (قل طلوع

الشمس) وهي صلاة الغداة

(وقبل الغروب) وهي

صالاة الظهر والمصر

(ومن الليل فسيحه)فصل له

صلاة المفرب والعشاء أو

التهجيد (وادبار السمبود)

التشبيه حامدا له على ماانعم عليك من اصابة الحق وغيرها ﴿ قبل طلوع الشَّمس وقبل الغروب ﴾ يعني الفحر والعصر وقدعرفت فضيلة الوقتين ﴿ ومنالابِل فُسَجِّمُ ﴾ وسمحه بعضاللبل ﴿وادبار السمبود﴾ واعقاب الصلاة جمدير من ادبرت الصلاة اذا انقضت وانقطمت. وقرأ الحجازيان وحزة بالكسر وقيل المراد بالتسبيم الصلاة فالصلاة قبل طلوع الصبح وقبل الغروب الظهر والمصر ومن الليل المشاآن والتهجد وادبار السحبود النوافل بعدالمكتوبات وقيل الوتر بعد العشاء ﴿واستمعُ لما اخبركبه مناحوال القيامة وفيه تهويل وتعظيم للمخبربه ﴿ يَوْمُ يِنَادَى الْمُنَادُ ﴾ اسرافيل اوجبرائيل عليهما السلامء فيقول ايتها العظام البالية والاوصال المتقطة ﴿ قَبِلَ طَلُوعُ الشَّهِ ﴾ أي صلاة الصَّحِ ﴿ وقبلِ النَّرُوبِ ﴾ يعني صلاة المغرب قال ابن عباس صلاة الظهر والعصر ﴿ ومن الدل فسحه ﴾ يعني صلاة المغرب والعشاء وقيل يعني صلاة الليل أى وقت صلى ﴿ وادبار السجود﴾ قال عمر بن الخطاب وعلى بن ابي طالب وغيرهما ادبار السجو دالركمةان بعدالمفرب وادبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر وهي رواية عن اس عباس ومروى مرفوعاءن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيءً من النوافل أشدتها هذا منه على ركمتي الفجر (م)عنها ان الني صلى الله عليه وسلم قال ركمتا الفجرخير من الدنيا ومافيها يعني بذاك سنة الفجر يعن ابن مسعود قال مااحصي ماسمعت رسولالله صلىالله عليه وسلم يقرأ فىالركمتين بعدالمغرب والركعتين قبلصلاةالفجر يقل يالم الكافرون وقل هوالله احد اخرجها لترمذى وقال حديث غريب وقيل فىقولە وادبارااسىجودالتسبىم بالاسان فىادبارالصلواتالمكتوبات (خ) عنابن عباس قال أمررسولالله صلىالله عليه وسلم أن يسبح فى ادبار الصلوات كلها يعنى قوله وادبار السجود (م)عنأ بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله فى دبركل صلاة ثلاثًا وثلاثين وجدالله ثلاوثلاثين وكبرالله ثلاثًا وثلاثين فذلك تسمة وتسعون ثم قال تمام المائة لاالهالااللهوحده لاشريكله لهالملك ولهالحمد وهوعلىكلشئ قدىرغفرت ذنو به وإن كانت مثل زيدا ايحر (خ) عنه ان فقراء المسلمين أنوا رسول الله صلىالله عليه وسلم فقالوا يارسولالله ذهب أهلالدثور بالدرجات والنعيم المقيم فقال وماذاك قالوا صلوا كإصلينا وجاهدوا كإجاهدنا وأنفتوا منفضولأموالهم وليستالنا أموال قالأفلاأخبركم بأمر تدركونبه منكان قبلكم وتسبقون منجاء بعدكم ولايأتى أحد عثل ماجئتم به الا منجا. يمثله تسبحون في دبركل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرونءشرا؛ قوله تعالى ﴿واستمع نوم بنادى المنادى﴾ يمنى استمع يامحمد حديث نوم ينادىالمنادىوقيل معناء انتظر صيحة القيامة والنشور قال المفسرون المنادى هو اسرا فيل نقف على صخرة بيتالمقدس فينادى بالحشر فيقوليا أيتها العظامالبالية والاوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرقة انالله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء

وهي ركعتان بعدالمغرب(واستمع)يامحدحتي تستمع صفة (يومينادي المناد) ويقال أعمليا محمد ايوم ينادي المنادي ويقال انتظم

( من مكان قريب ) من صخرة بيت المقدس وهيأقرب من الارض الى اسماء باثني عشر ميالا وهي وسط الارض ( يوم يسمون الصيحة ) بدل من يوم نادى الصيحة النفخة النائية ( بالحق) متعلق بالصيحة والمرادية البعث والحشر والجزاء (ذلك يوم الخروج) من القبور ( انانحن تحيي) الخلق (و نميت ) أى تيتهم فى الدنيا ( والينا المصير ) أى مصيرهم (يوم تشقق) خفيف كوفى وأبو عمر و وغيرهم بالتشديد (الارض عنهم) أى تصدع الارض فتخرج الموتى من صدوعها ( سراعا) حال من المجرور أى ( الجزء السادس والعشرون } مسرعين هن ٧٧ ﴾ (ذلك حشر علينا يسير ) هين وتقدم

والحوم المتروقة والشهور المنفرقة ان الله بأس كران مجتمن لفصل القصاء همن مكان قربب بحيث يصل بداؤه الى الكرعلى سواء و الهام في الاعادة نظير كن في الابداء و يوم نصب عادل عليه يوم الحروج هوم سعمون الصحة في دل منه والصحة النفخة الثانية ها لحي متعلق بالصحة و المرافعة النفخة الثانية ها لحياء متعلق بالصحة والمرادبة البعث المحيرة المعارف الحجزاء هو القيامة وقديقال المعيرة الما نحن نحي و نحيت في الديبا هو الينا المصيرة للجزاء في الآخرة هو متشقق بمشقق وقرأ الكوفيون وابوعرو بخفيف الشين ها لارض عنهم سراعا هسرعين هذاك حشر في بعث وجع هواينا يسيرة هين و تقديم الظرف المدخلات ما فان ذلك لا يتسر الاعلى العالم القادر الذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن كاقال ما خلقكم ولا بعثكم الاكتفى واحدة هو نحن اعما عا يقولون في تسلية الرسول الله صلى الله عليه وسا من القرآن من مخاف وعيد في فائد لا ينتفع به غيره عن النبي صلى الله عليه وسما من قرأ سورة ق وعيد في فائد لا ينتفع به غيره عن النبي صلى الله عليه وسما من قرأ سورة ق

وهوقوله تعالى ﴿ من مكان قريب ﴾ قبل ان صخرة بيت المفدس أقرب الارض الى الماء شمانية عشر ميلا وقيل هى في وسط الارض ﴿ يوم يسمون الصيحة بالحق ﴾ أى الصيحة الاخيرة ﴿ ذلك يوم الحروج ﴾ أى من القبور ﴿ المانحن نحي ﴾ أى في الدنيا ﴿ وقيل نقد بره عيت ﴾ يعنى عند انقضاء الاجل ﴿ والبنا المصير ﴾ أى في الآخرة وقبل نقد بره عيت ألدنيا ونحي للبعث والبنا المصير بمد البعث ﴿ يوم تشقق الارض عنه سراعا ﴾ أى محرجون سراعا الى المحشر وهرقوله تعالى ﴿ ذلك حشر علينا يسير ﴾ أى هين ﴿ نحن أعلم عملية ولول السلام المابعث مذكرا وذلك قبل ان يوم سقتالهم ﴿ فذكر بالقرآن من محاف وعيد ﴾ أى ما وعداى من العذاب قال ابن عباس قانوايار سول الله لوخو و فتنا فنزلت فذكر بالفرآن من محاف وعيد كالهذا علم عراده

العظم الأعلى القادر الذي لايشفله شان عن شأن ( نحن أعلم عا يقولون ) فيك وفينا تهديدالهم وتسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما أنت عليهم بحيار) كقوله عسيطر ای ماانت عسلط عامرانا انت داع و باعث وقبل هو من جبره على الأمر ععنى اجبره ای ماانت بوال عليهم تجبرهم على الاعان ( فذكر بالقرآن من مخاف وعد ) كقوله نما انت منذر من تخشاها لانه لاينفع الافيه والله اعلم يامجد يوم بنادي المنادي

في الصور (من مكان قريب

الى السماء من ضحرة بيت

المقدس وهي أقرب مكان

الى السماء من الارض باثني

عشرمالا ونقال من مكان

الظرف مدل على الاختصاص

أى لا متسر مثل ذلك الامر

قريب يسمدون من تحت الحك بالخروج من القبور (ذلك يوم الخروج) من القبور وهو يوم القيامة (سورة) أقدامهم (يوم بسمعون الصيحة بالحق) بالخروج من القبور (ذلك يوم الخروج) من القبور وهو يوم القيامة (سورة) (انا نحن نحيي) للبعث (وغيت) في الدنيا (والينا المصير) بعد الموت (يوم تشقق الارض) نتصدع الارض عنهم سراعا) وخروجهم من القبور سريعا (ذلك حشر) سوق (علينا يسير) هين (نحن اعلم بما يقولون) في البعث ويقال في الدنيا (وماانت) يا محد (عليهم بحبار) بمسلط أن جبرهم على الايمان ثم أمه، بعد ذلك بقتالهم (فذكر) عظ (بالقرآن من يخاف وعيد) ومن لايخاف وعيد فاعايقبل عظنك من يخاف عذا بى في الآخرة

معلى سورة والداريات مكية وهي ستون آية ﴿ سَمَ الله الرحن الرحيم ﴾ (والداريات) الرياح لا بالدرو التراب رغيره وبادغام الناء في الذال حزة وأبوعمرو (ذروا) مصدر والعامل فيه اسم الفاعل (فالحاملات) السحاب لانبا تحمل لمطر (وقرا) عفول الحاملات (فالجاريات) الفلك (بسرا) جريا ذا يسر أيذا سهولة (فالمقدمات أمرا) الملائكة لانها قديم لامورمن الامطاروالارزاق سنظر ٧٢﴾ وغيرهما ونفول النقسيم (سورة والذاريات) مأمورة بذلك أو تتولى تقسيم

## -ه رودة والذاريات مكيهو آيهاستون ، - ه رسم الله الرمن الرحيم ، الله الرحم الله الم

والذاريات ذروا كله يعنى الرياح تذرو التراب وغيره او النساء الولود فانهن يذرين الاولاد اوالاسباب التي تذري الخلائق من الملائكة وغيرهم وقرأ ابوعرو وحزة بادغام التاء في الذال في غالحاملات وقرا كالسحب الحاملة للامطار اوالرياح الحاملة للامطار اوالرياح الحاملة للحماب اوالنساء الحواءل واسباب ذلك وقرئ وقرا على تسمية المحمول بالمصدر في فالجاريات يسرا كي فالسنفن الجاربة في البحر سمهالا اوالرياح الجارية في مهاجا اوالكواكب التي تجرى في منازلها وبسرا صفة مصدر محذوف اي جريا في مهاجا اوالكواكب التي تجرى في منازلها وبسرا صفة مصدر محذوف اي جريا وغيرها اوما بعمم وغيرها من اسباب القسمة اوالرياح التي يقسمن الامطار بتصريف وغيرها اوما بعم في في المنازلة على كمال القدرة والا فالفاء انونيب الامهال اذا الربح مثلا تذرو الا بحرة الى الجوحة شعة سموا في المحرة الى الجوحة شعة سموا في المحرة الى الحيث المرت به فنقسم الله الجوحة شعة سموا في المحرة المنازلة المنازلة على كمال القدرة والا فالفاء الونيب الامهال اذا الربح مثلا تذرو الا محرة الى الجوحة شعة المنازلة المنا

\* قوله عزوجل ﴿ والداريات دروا ﴾ يعنى الرياح التى تذرو التراب ﴿ فالحاملات وقرا ﴾ يعنى السفن تجرى فى الحاريات يسرا ﴾ يعنى السفن تجرى فى الماء جريا سهلا ﴿ فالمقسمات أمرا ﴾ يعنى الملائكة يقسمون الامور بين الحلق على ماأم وابه وقبل هم أربعة جبريل صاحب الوحى الى الأنبياء الامين عليه وصاحب الفلظة ومكائبل صاحب الرزق والرحة واسرا فيل صاحب الصور واللوح وعزرائبل صاحب قبض الارواح وقبل هذه الاوصاف الاربعة فى الرياح لانها تنشئ السحاب وسيريث تحمله وتقله ثم تجرى ه جريا سهلاثم تقسم الامطال بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الاشياء لشرف ذواتها ولما فيها منه رتقديره ورب الذاريات وبهذه الاشياء وقدرته والمهنى أقسم بالذاريات وبهذه الاشياء وقيل فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثمذكر

أمر العباد فجبريل للغلظة وميكائيل للرجة وملك الموت لقبض الأرواح واسرافيل للنفخ وبجوز أن يرادالرباح لاغيرلانها تنشيءالسمحاب وتقله وتصرفه وتجرى في الجو حرياسهالا وتقسم الامطار بتصريف السمعاب ومعنى الفاء على الاول آنه أفسم بالرياح فبالسمحاب التي تسموقه فبالفلك التي تجريها بهدويها فيالملائكة التي تقسم الارزاق باذنالله من الامطار وتجارات البحر ومنافعها وعلىالئانى أنها تبتدئ فىالهبوب فتذر النراب والحصباء فتقل السحاب فتجرى فيالجو باسطة له فتقسم المطر

ومن السورة التي يذكر فيها الذاريات وهي كلها مكية آياتهـ استون وكماتها ثلاثمائة وستون وسعة وعانون ومائيان وبسم الله الرحن المرحم في فوله تعالى (والذاريات)

يقول اقد مم الله بالرياح ذوات الهبوب ( قا وخا ١٠ س) (ذروا) ماذرت به الربح في منازل القوم (فالحاملات)وأقسم بالسحاب تحمل الماء (وقرا) ثقاد بالمطر ( فالجاريات ) وأقسم بالسفن ( يسرأ ) سيراهينا بتيسير ( فالمقسمات ) وأقسم بالملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ( أصرا ) يقسمون بين العباد اقسم بهؤلاء الاشياء (ان ماتوعدون) جواب القسم وماموصولة أومصدرية والموعود البث (اصادق) وعدصادق كعيشة راضية أىذات رضا (واز الدين) الجزاء على الاعمال (لواقع) لكائن (والسماء) هذا قسم آخر (ذات الحبك) الطرائق الحسنة مثل مايظهر على الماء من هبوب الريح وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره جمح حبيكة كطريقة وطرق ويقال ان خلقة السماء كذلك وعن الحسن حبكها نجومها جمع حباك ( انكم اني قول مختلف) أى قولهم في الرسول ساحر وشاعر ومجنون وفي القرآن سمروشعر وأساطير الاولين { الجزء السادس والمشرون } ( فرفك عنه ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله والمشرون } ( فرفك عنه ﴿ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الشمير للقرآن أو الرسول

المطر ﴿ انماتوعدون لصادق وان الدين لواقع ﴾ جـواب للقسم كا نم استدل باقتداره على هذه الاشياء البحيية المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث الموعود وماموصولة اومصدرية والدين الجزاء والواقع الحاصل ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ ذات الطرائق والمراد اما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب او الممقولة التي تسلكها النظار وتتوصل بها الى المعارف او النجوم فان لها طرائق او المهاترينها كا تزين الموشي طرائق الوشي جع حبيكة كطريقة وطرق اوحباك كشال ومثل وقرئ الحبك بالسكون كالقفل والحبك كالابل والحبك كالسلك والحبك كالجل والحبك كالسلك والحبك كالجل والحبك كالمنازة انه شاعر وتارة انه ساحر وتارة أنه مجنون اوفي القرآن او القيامة او امرالدين ولمل النكتة في هذا القسم تشبيه اقوالهم في اختلافها اوتنافي اغراضها بالطرائق السموات في تباعدها واختلاف غاياتها ﴿ يؤوك عنه من افك ﴾ يصرف عنه الضمير السمول على النسبة اليه اويصرف من صرف في عالله وقضائه ومجوزان يكون الشمير القول على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القوى على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القوى على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القوى على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القول على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القول على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الضمير القول على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله الشمير القول على مهنى يصدر افك من افك عن القول المختلف وبسيبه كقوله المختلف وبسيبه كقوله المختلف وبسيبه كقوله المختلف وبسيبه كقوله المختلف وبسيبه المحالية المختلف وبسيبه كقوله المختلف وبسيبه المختلف وبسيبه المختلف والمختلف والمختلف

ينهون عناكل وعن شرب اى يصدر تناهيم عنهما وبسبهما وقرئ اذك بالفتح

جواب القسم فقال تعالى ﴿ انماتوعدون ﴾ أى من الثواب والمقاب يوم القيامة ﴿ لصادق ﴾ أى لحق ﴿ وانالدين ﴾ أى الحساب والجزاء ﴿ لواقع ﴾ أى لكائن ثم ابتدأ قسما آخر فقال تعالى ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ قال ابن عباس ذات الحلق الحسن المستوى وقبل ذات الخلق الحسن المستوى وقبل ذات الزينة حبكت بالنجوم وقبل ذات البنيان المتقن وقبل ذات الطرائق القسم قوله ﴿ انكم ﴾ يعنى يأهل مكة ﴿ انى قول مختلف ﴾ يعنى في القرآن وفي محدصلي الله عليه وسلم يقولون في القرآن وفي محدصلي الله وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقبل الى قول مختلف أى مصدق ومكذب عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقبل الم عان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقبل معناه انهم كانوا يتلقون الرجل اذا أراد الاعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن والهداء وكاهن ومجنون فيصر فونه عن

(ان ماتوعدون) من البعث (لصادق) لكائن (وان الدين) الحساب والقضاء والقصاص فيه (لواقع) لكائن نازل (والسماءذات الحبك) وهذاقسم آخر ألسماء ذات الحبسن والجمال ذات الحسسن والجمال ذات الحبوم والشمس والقمر ويقال ذات الحب كيك

أو كحبك الرمل اذانسفته الريح او كحبك الشعر الجعد أو كحبك درع الحديد ويقال هي السماء السابعة (الا عان) اقسم الله بها (انكم) يا أهل مكة ( اني قول مختلف ) مصدق مجمد عليه السلام والقرآن و مكذب عنه ) يصرف عن مجد صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن ( من أفك ) من قد صرف عن الحق والهدى وعو الوليد بن المغيرة المختروى وأبو جهل بن هشام وأبي بن خلف وأمية بن خلف ومنبه و نبيه ابنا الحجاج صرفوا النساس عن مجمد

القيامة من هوالمأفوك (قتل) لمن وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى امن (الخراصون) الكذابون المقدرون مالا يصمح وهم أصحاب القول المختلف واللام اشارة اليهم كانه قيل قتل هؤلاء الخراصون (الذين هم في عمرة) في جهل ينمرهم (ساهون) غافلون عا أمروابه ( يسئلون ) فيقولون (أيان يوم الدين لانه اعابقع الاحيان ظروفا للحدثان وانتصب اليوم الواقع في الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤال أى يقع ( يوم هم على النارية يتنون) ومجوز أن يكون مفتوحا لاضافته الى غير متمكن وهو الجملة ومحله نصب بالمضمر الذي هويقم أورفع على هويوم هم على الناريفتنون محرقون ويمذبون (ذوقوا فتنكم) أى تقول لهم خزنة النار ذوقوا عذا بكم واحرافكم في النار (هذا) مبتدأ خبره (الذي كنتم به تستعجلون) هي المناقبة عن الدين يقولكم فالذيا حورة والذاريات لا عاتمدنا ثم ذكر حال المؤمنين

الاعانبه هوتل الخراصون أى الكذابون وهم المقسمون الذين اقتشموا عقاب مكة واقتسموا القول في الدي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن الاسلام وقيل هم الكهنة ها الذي هم في غرة ها أى في غفلة وعمى وجهالة هساهون ها أي لاهون غافلون عناص الآخرة والسهو الففلة عن الشي و ذهاب القلب عنه هيسئلون أيان يوم الدين هأى يقولون يا محمد هتى يوم هم هو على الناريفتنون ها أى يدخلون ويعذبون بها و تقول لهم خزنة النار هذو قوا فتنتكم ها أى عذا بكم هذا الذي كنتم به تستجلون ها أى فالدنيات كذبيا به قوله تعالى هو أى عذا بالذي كنتم به تستجلون ها أى عنون جارية هو آخذ بن ما آناهم هو اي ما آناهم هو بهم أى من الخير والكرامة ها عيون جارية هو الكرامة ها من كانوا قبل في الدنيا ثم وصف كانوا قبل في الدنيا ثم وصف

فقال (ان المتقين في جنات وعيون) أى وتكون الهيون وهي الانهار الجارية عيما أسمارهم لاأنهم فيها أتحذين ماآ تاهم ربهم) الثواب راضين به و آخذين الكواب راضين به و آخذين حال من الشمير في الظرف وهو خبران (انهم كانوا قبل في الدنيا (عسين ) قبل دخول الجنة في المادنيا (عسين ) قد في الدنيا (عسين ) قد في الدنيا (عسين ) قد

عليه السلام والقرآن الكذب والزور فامنهم الله فقال (قتل الخراصون) لمن الكذابون بنو محزوم الوليد بن المغيرة وأصحابه (الذين هم في غرة) في جهالة وعي من أمم الآخرة (ساهون) لاهون عن الإيمان بحد صلى الله تعالى الإيمان بحد صلى الله تعالى العلم والقرآن (يسئلون)

یا محمد بنو مخزوم ( أیان یوم الدین ) متی یوم القیامة الذی نعذب فیه قال الله ( یوم ) و هو یوم القیامة ( هم علی النار یفتنون ) بحرقون ویقال ینضجون ویقال فی النار یعذبون ویقال علیالندار بجرون تقول لهم الزبانیة ( ذوقوا فتنكم) حرقکم وعذابکم و نضجکم (هذا) العذاب ( الذی کنتم به تستیجلون) فی الدنیا ثم بین مستقر المؤمنین أبی بکر وأصحابه فقال ( انالمتقین ) الکفر والشرك والفواحش ( فی جناب) بساتین (وعیون ) ماء طاهر (آخذین) قابلین راضین ( ما آناهم ) ما أعطاهم ربهم فی الجنه ویقال عاملین بما أمرهم (ربهم) فی الدنیا ( انهم کانوا قبل ذلك) الثواب والکرامة ( محسنین ) فی الدنیا ما القول والفه ل

أحسنوا أعمالهم وتفسير احسانهم مابعده (كانوا قلمالا من اللمل ما يلحمون) منامون ومامزيدة للتوكد ويهجمون خبركان والمعني كانوا يهجعون فيطائفة قليلة من الليل أومصدرية والتقدير كانوا قليلا من الليل هجوعهم فيرتفع هجوعهم لكونه بدلا من الواو فيكانوا لابقايلالانه صار موصوفا تقوله من الليل خرج من شبدا اغعل وعمله باعتبار المشامة أي كان محوعهم قاملاهن الامل ولانجوز أنتكوزمانافية على معنى انهم لايجعمون من اللهل قلملا و محمونه كله لان ماالنافية لايعمل مابعدها فيما قبلها لاتقول زىداماضربت (وبالاسمار هم يستغفرون ) وصفهم بانهم محمون اللمل محدين فاذا أسمحروا أخــذوا في الاستغفار كانهم أسلفوا فىليلهم الجرائم والسحر السدس الاخير من اللل

(كانوا قليلا من الليــل مايهجمون ) يقول قلما ينامون من الليسل (وبالاسمحارهم يستغفرون) يصلون

لاستحقاقهم ذلك ﴿ كانوا قليلا من الليل ما ينجبون ﴾ تفسير لاحسانهم ومحزيدة اى ينجبون في طائفة من الليل او ينجبون هجوعا قليلا او محدرية او دوحولة اى في قليل من الليل هجوعهم او ما ينجبون فيه ولا يجدوز ان تكون القيل لان خابعدها لا يعمل فيا قابها وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم بذكر القليل والليل الذي هو وقت السبات والمجبوع الذي حوالفرار من النوم وزيادة ما ﴿ وبالاسحار م يستغفرون ﴾ اى انهم مع قلة هجوعهم وكثره تنجدهم إذا أسحروا اخذوافي الاستغفار كأنهم اسلفوا في المهم الجرائم وفي بناء الفعل على الضمير اشمار بانهم احقاء بذلك احسانهم فقل تعملي ﴿ كَانُوا قليلا من اليل مرجوون ﴾ أى كانوا شامون قليلا من الليل ويصلون أكثره وقل ابن عبداس كانوا قل الماة عربهم الاصلوا في اشيارا أما من أو الها أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في توله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في توله كانوا قليلا من الدل ما ينجون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في توله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في توله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في قوله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في قوله كانوا قليلا من الدل في توله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في قوله كانوا قليلا من الدل ما ينجوون قال أو من أو سطها ﴿ وعن أنس بن ماك في والقيلا من الدل في توله كانوا قليلا من الدل في توله كانوا قلول كانوا قليلا من الدل في توليد كانوا قليلا من المورد كانوا قليلا من المناه كليا المناه من الدل في تولي كانوا قليلا من الدل كانوا قليلا من الدلك في تولي كانوا قليلا من الدل كانوا قليلا من الدل كانوا قليلا من كانوا قليلا كانوا قليلا كانوا قليلا كانوا كليلا كانوا كليا كانوا كليلا كانوا كليا كليا كانوا كليا كانوا كليا كانوا كليا كانوا كليا كانوا كليا كليا كانوا كليا كانوا كليا كانوا كليا كانوا كليا كليا كانوا كليا كليا كانوا كليا كانوا كليا

كانوا يصلون بين المغرب والعشاء أخرجه أبو داود وقيل كانوا لاينا ون حتى يصلوا العقة وقيل لا لينا ون حتى يصلوا العقة وقيل لل الميان المعام هجموه اكلها و وقف بعضهم على قوله كانوا قليلا أى من الناس ثم ابتدأ من الدل ما ينجمون أى لاينا ون بالايل البتة بل يقو و وزالل كله في الصلاة والعبادة هو وبالاستحار هم يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقيل يستغفرون من ذلك القدر القليل الذي كانو ابنا ووند من الليل وقيل معناه يصلون بالاسحار الطلب المغفرة (ق) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ينزل ربنا كل لياة الى سماء الدنيا حين سبق ثاث الدل الاخير فيقول من يدءوني ف سجيب له من يسائلني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله و ولمسلم قال فيقول أنا الملك أنا الملك وذكر من يدر وفيه حتى يضى الفجر وزاد في رواية من يقرض غير عديم و لاظلوم من يدعون شعب له الحديث وفيه حتى يضى الفجر وزاد في رواية من يقرض غير عديم ولاظلوم

-0 € bab \$ >>-

هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان معروفان أحدهما وهو مذهب الساف وغيرهم أنه عركاجاء منغير الويل ولا تعطيل ويترك الكلام فيه وفي أمثله معالا عان به وتنزيه الرب تبارك و تعالى عن صفات الاجسام المذهب الثانى و هوقول جاعة من المنكلمين وغيرهم أن الصعود والنزول من صفات الاجسام والله تعالى ينقدس عن ذلك فعلى هذا يكون معناه نزول الرجة و لا لطاف الالهية وقريها من عاده والاقبال على الداعين بالاجابة واللطف و تخصيصه بالثلث الاخير من الليل لان ذلك وقت الهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس عن التعرض لنفيعات رجمة الله تعالى وفي ذلك الوقت تكون النية خالصة والرغبة الى الله تعالى متوفرة فهو مظنة لقبول الاجابة والله تعالى أعلم (ق) عن ابن عباس رخى الله عنهما قال كان الني صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتجد قال اللهم الك الحد أنت قيوم السموات والارض ومن فيهن ولك الحد أنت تيوم السموات والارض ومن فيهن ولك الحد أنت قيوم السموات والارض ومن فيهن ولك الحد انت نور السموات والارض ومن فيهن والنارحق

(وفيأ موااهم حق للسائل) لمن يسأل لحاجته (والمحروم) أى الذى يتعرض ولا يسأل حياء (وفي الارض آيات) تدل على الصانع وقدرتمو حكمته و تدبيره حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها السالك والفجاج للمتقلبين فيها وهي مجزأة فن سهل وهن جبل وصلبة ورخوة وعذاة وسبحة وفيها عيون منفجرة ومعادن مفتنة ودواب منبثة مختلفة الصور والاشكال متباينة الهيآت والافعال (للموقدين) للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى البرهاني الوصل الى المعرفة فهم نظارون بعيون باصرة وافهام مافذة كارأوا آية حري ٧٧ مع مع فواوجه تأماها فازدادوا {سورة والذاريات} ايقاناعلى ايقانهم (وفي

لوفور علم بالله وخشيتم منه ﴿ وفي المواالهم حق ﴾ نصيب يستوجبونه على انفسهم تقربا الم الله واشفاقا على الناس ﴿ للسائل والمحروم ﴾ للمستجدى والمتعفف الذي يظن غنيا فبحرم الصدقة ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ اى فيها دلائل من الواع المعادن والحيوان اووجوه دلالات من الدحو والسكون وارتفاع بعضها عن الماء واختلاف اجزاعًا في الكيفيات والخواص والمنافع تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وارادته ووحدته وفرط رحته ﴿ وفي انفسكم ﴾ اى وفي انفسكم

والنبيون حق ومجدحقوالساعة حق اللهم لك أحلمت وبك آمنت وعليك توكلت واللثأنيت وبك خاصمت والكحاكمت فاغفرلي ماقدمت وماأخرت وماأسررت ومأعلنت زاد فىرواية وماأنتأعلم بهءنى أنت المقدم وأنت المؤخرلاالهلا أنت أولااله غيرك زادالنسائى ولاحول ولاقوةالابالله العلى العظيم (خ) عنءبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسام قال من تعارمن الليل فقال لا اله الا الله وحده لاشرىكله له الملك وله الحمد وهوعلى كلشئ قدىر الحمدلله وسمحانالله والله أكبر ولاحول ولاقوة الابالله الملى العظيم ثمرقال اللهماغفرلى أوقال دعااستحيب لدفان توضأ وصلى قبلت صلاته ءقوله تمارمن اللبل بقال تمار الرجل من نومه اذاا نتبه ولمصوت ☀ قوله عزوجل ﴿ وَفِي أَمُوالهُمْحَقُّ ﴾ أَى نَصَيْبٌ قَيْلُ انَّهُ مَايُصَّلُونَ بِهُرَحِمًا أويقرون بدضيفاأ ويحملون به كلاأ ويعينون بدمحروماو ليس بالزكاة قاله ابن عباس وقيل الد الزكاةالمفروضة ﴿ للسائل ﴾ أي الذي يسأل الناس ويطلب منهم ﴿ والمحروم ﴾ قبل هوالذي ليس لدفي الفنائم سهم ولابجري عليه من الني شيء قال ابن عباس رضىالله غنهما المحروم الذى ليسله فىفىءالاسلام سهم وقيل معناهالذى حرم الخير والعطاء وقيلالمحرومالمتعففالذى لايسأل وقيل هوصاحب الجائحة الذي أصيب زرعه أوثمره أونسل ماشيته وقيل هوالمحارف المحروم فيالرزق والتجارة وقيل هوالمملوك وقيل هوالمكاتب وأظهرالاقوال اندالمتعفف لاندقر ندبالسائل والمتعنف لايسأل ولايكاد الناس يعطون من لايسأل وانمايفطن/له متيقظ ﴿ وَفَي الارض آيات ﴾ أي عبر من البحاروالجبال والاشجار والثمار وأنواع النبات ﴿ للموقنين ﴾ أىبالله الذين يعرفونه ويستدلون عليه بصنائعه ﴿ وَفِي أَنْفُسَكُم ﴾ أَى آيات اذكنتم نطفةتُم علقة ثُم مضغذُثُم عظماالىأن تنفخ الروح وقال ابنءاس رضىالله عنهما بريد اختلاف الااستة والصور

انفسكم) في حال ابتدائها وتنقلها منحال الى حال وفى بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ماتتحيرفيه الاذهان وحسبك بالقلوب وماركز فها منالعقول وبالالسن والنطق ومخارج الحروف ومافىتركيبها وترتيبهما ولطائفهـ من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مدبر هاوصانعها دعالاسماع والابصار والاطراف وسائرالجوارح وتأنيها لما خلقتله وما سوى في الاعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني فانه اذا جسامنها شيءحاء العجز واذا استرخى أناخ الذل فتبارك الله أحسن الخالقين وماقيل ان التقدير أفلا تبصرون فيأنفسكم

( وفی أموالهم حـق ) ویرون فی اموالهم حقا معلوما ( للسائل ) الذی یسأل( والمحروم ) الذی

لايسأل ولايعطى ولايفطن به ويقال المحروم الذى قدحرم أجره وغنيته ويقال المحروم والمحترف المقتر عليه معيشته والذى لايلق قوت يومه ( وفى لارض آيات)علامات وعبرات مثل الشمجر والدواب والجبال والبحار ( للموقنين ) المصدقين مجمد عليه الصدلاة والسلام والقرآن ( وفى أنفسكم ) أيضا علامات من الاوجاع والامماض والبلايا حتى يأكل الرجل من مكان واحد ويخرج من مكانين

ضعيف لانه يفضى الى تقديم مافى حيز الاستفهام على حرف الاستفهام (أفلا تبصرون) تنظرون نظره ن يعتبر (وفى السماء رزقكم) أى المطر لانه سبب الافوات وعن الحسن انه كان اذا رأى السماب قال لا سحابه فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم (وما توعدون ) الجنة فهى على ظهر السماء السابعة تحت العرش أوأراد أن ما ترزقونه فى الدنيا وما توعدونه فى العتبى كله مقدور مكتوب فى السماء (فورب السماء والارض انه لحق) الضمير يعود الى الرزق أوالى ما توعدون (مثل مأنكم نيطقون) بالرفع كوفى غير حقص صفة للحق اى حق مثل نطقكم ونجوز هم بالنصب اى انه لحق حقامثل نطقكم ومجوز انكون في الاضافته الى { الجزء السادس والعشرون } غير ممثكن ﴿ الجزء السادس والعشرون } غير ممثكن ﴿ المجاون عن الاصمعى أنه قال أفبلت

والالوان والطبائع وقبل يريد سبيل الغائط والبول يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين وقبل يعنى تقويم الادوات السمع والبصر والنطق والعقل الى غيرذلك من الجحائب المودعة في ابن آدم ﴿ أفلا تبصرون ﴾ يعنى كيف خلقكم فتمر فواقدر تدعلي البعث ﴿ وفي السماء رزقكم ﴾ قال ابن عباس هو المطر وهوسبب الارزاق ﴿ وما توء دون ﴾ يعنى من الثواب والعقاب وقبل من الخير والشر وقبل أى ماذكر من الرزق وغيره ﴿ مثل ماأنكم تسطقون ﴾ أى بلاله الاالله الاالله الاالله القصرة وقبل شهدة تحقق ماأخبر عنه بحقق نطق الآدمي ومعناه أنه لحق كانك تتكلم وقبل انسان بنطق بلسان نفسه لا يمكنه أن بطق بلسان غيره كذلك كل انسان يأكل رزق نفسه الندى قسم له لا لقدر ان يأكل رزق غيره ﴾ قوله تعالى ﴿ دل أ باك

اعرابي على قعود فقال من الرجل فقلت من بني أصمع قال من أين أقبلت قلت من موضع يتلى فيه كلام الله قال اتل على فتلوت والذاريات فلما بلغت وفىالسماء رزقكم قال حسبك فقام الى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبلوأدبر وعدالىسيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشــيد وطفقت أطوف فاذا أنا عن متف بي بصوت رقيق فالتفت فاذا أنا بالاعرابي قدنحل واصفر فسلم على واستقرأ السورة فلمابلغت الآيةصاح وقال قدو حدنا ماوعدنا رينا حقا ثم قال وهل غير هـذا فقرأت فورب السماء والارضائد لحق فصاحو قال ياسمحان الله من ذا الذي أغضب الجليل

من جامع البصرة فطلع

حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى حلف قالها ثلاثًا وخرجت معها نفسه (هلأناك) تفخيم للحديث (حديث)

( أفلا تبصرون ) أفلا تعقلون فتتفكروا فيما خلق الله ( وفى السماء رزقكم ) ومن السماء يأتى رزقكم يعنى المطر ( وماتوعدون ) يعنى الجنة ويقال وفى السماء رزقكم على رب السماء رزقكم وماتوعـدون من الثواب والعقاب ( فورب السماء والارض ) أقسم بنفسه ( انه ) ان الذى قصصت لكم من أمر الرزق (لحق) صدق كائن (مثل ماأنكم تنطقون ) تقولون لااله الاالله ( هل أناك ) يا مجد وتنبيه على اندليس من علم رسول الله صلى الله عايه وسلم وانما عرفه بالوحى وانتظامها بماقبلها باعتبار آنه قال وفي الارض آيات وقال في آخر هذه القصة وتركنا فيها آية (حديث ضيف ابراهيم) الضيف الواحد والجاعة كالصوم والزور لانه في الاصل مصدر صافه وكانوا اثنى عشر ملكا وقبل تسعة عاشرهم جبريل وجعلهم ضيفا لانهم كانوا في صورة الضيف حين أضافهم ابراهيم أولانهم كانوا في حسبانه كذلك ( المكرمين ) عندالله اقوله بل عباد مكرمون وقبل لانه خدمهم بنفسه وأخدمهم امرأته وعجل لهم حين أشافهم الراديات كانصب بالمكرمين اذافسر

حديث منيف ابراهم فيه تفخيم لشأن الحديث و تنبيه على انه او حى الله اليه والضيف في الاصل مصدر ولذلك يطلق المواحد والمتعدد قبل كانوا اثنى عشر ملكا وقبل ثلاثة جبريل و ميكائيل واسرافيل و سماهم منيفا لا نهم كانوا في صورة الضيف والمكرمين في اى مكرمين عند الله تعالى او عند ابراهيم اذخد مهم سفسه و زوجته واذد خلوا عليه في ظرف لحديث او الضيف او المكرمين في الها والمعالى الى المناه الى المالى الى السام على مسلام عدل به الى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته احسن من تحييم موقر تا مرفوعين وقرأ حرة والكسائي قال سلم وقرئ منسوبا والمعنى واحد في قوم منكرون في الى النم قوم منكرون وانا انكرهم لانه ظن انهم سو واحد في قوم منكرون وانا انكرهم لانه ظن انهم سو فو فراغ الى اهله في فذهب اليم في خفية من ضيفانه فان من ادب المضيف ان سادر بالقرى حذرا من ان يكفه الصيف او يصير منتظرا في فجاء بعجل سمين في لا مكان بالقرى حذرا من ان يكفه الصيف او يصير منتظرا في فجاء بعجل سمين في لا مكان عامة ماله البقر في فرم المهم في ان وصير منتظرا في فجاء بعجل سمين في لا مكان

حديث ضيف ابراهيم » يعنى هل أناك يا مجد حديث الذين جاؤا أبراهيم البشرى فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر عددهم وقصتهم في سورة هود ﴿المكرمين » قيل سماهم مكر مين لا نهم كانو اصغف ابراهيم وهوأ كرم الخلق على الله يومئذ وضيف الكريم "كرمون وقيل لان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أكرمهم بتجيل قراهم و خدمته اياهم بنفسه و طلاقة وجهه لهم وقال ابن عباس رضى الله عنهما سماهم مكرمين لا نهم كانوا غيرمد عوين (ق) عن أبي شريح المدوى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ﴿اذ حلوا عليه فقال السلام قوم منكرون ﴿أى غرباء لا نهر فكم قال ابن عباس قال في نفسه هؤلاء قوم لا ندر فهم وقيل اعالم أنكر أمرهم لا نهم دخلوا بغيراستئذان وقيل أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الارض ﴿ فواغ ﴾ أى عدل ومال ﴿ الى أهله في البحل سمين ﴾ أى جيد وكان مشويا قبل كان عامة مال ابراهيم البقر شجاء بجمل فقو به اليهم هذا من آداب المضيف أن يقدم الطمام الى الضيف و لا بحوجهم فقد المابيم ، هذا من آداب المضيف أن يقدم الطمام الى الضيف و لا بحوجهم

باكرام ابراهيم لهم والا فباضمار اذكر (فقالو اسلاما) مصدر ساد مسد القعل مستغنى بدعنه واصله نسلم عليكم سلاما (قال سلام) أىءليكم سلامفهو مرفوع على الانتداء وخبره محذوف والعدول الىالرفعللدلالة على اثبات السلام كانه قصد أن بحيهم باحسن مما حيوه بهأخذا بادبالله وهذا أيضامن اكرامه لهم \* حزة وعلى سلم والسلم السلام (قوم منكرون ) أي أنتم قوم منكرون فعرفوني منأنتم (فراغ الى أهله) فذهب فذهباليهم في خفية من ضيوفه ومنأدب المضيف ان نخفي أمره وان يبادر بالقرى منغير انيشمريه الضفحذرا منازيكفه وكان عامة مال ابراهيم عليه السلام البقر (فجاء بعجل سمين فقريد اليهم) (حديث ضيف ابراهيم)

خبر اضافي ابراهيم (المكرمين) أكرمهم بالتجل (اذ دخلوا عليه) على ابراهيم عليه السلام جبريل وملكان معه ويقال جبريل واثنا عشر ملكاكانوا معه (فقالوا سلاما) سلموا على ابراهيم (قال سلام) رد عليهم ابراهيم السلام أنتم (قوم منكرون) لم يعرفهم ولم يعرف سلامهم في تلك الارض في ذلك الزمان (فراغ الى أهله) فرجع ابراهيم الى أهله (فجاء) الى اضيافه (بجل سمين) صغير مشوى (فقربه) يعنى البجل المشوى (اليهم) الى أضيافه فلم عدوا أمديهم الى الطمام

ليأكلوا مند فلم يأكلوا (قال ألاناً كلون) أنكر عليهم ترك الاكل أوحثهم عليهم (فاوجس) فاضمر (منهم خيفة) خوفا فان من لم يأكل طورات لاتحفظ ذمامك عن ابن عباس رضى الله عنهما وقع في نفسه انهم ملائكة أرسلوا للعذاب (قاوا لاتخف ) انا رسال الله وقبل مسمع جبربل الحجل فقدام ولحق بامه (وبشروه بغلام عليم) أى يبلغ ويعلم والمبشربه اسمحق عند الجهور (فاقبلت امن أنه في صرة) في صبحة من صرافلم والباب قال الزجاج الصرة شدة الصياح عهذا ومحله النصب على الحال أى فحجاءت صارة وقيل فاخذت في صياح وصرتها قوله ياويلتا (فسكت وجهها) فلطمت ببسط (الجزء السادس والعشرون) بمديا وقبل مسلم منهم منهم فضربت باطراف أصابعها جهتها

والحث على الاكل على طريقة الادب ان قاله اول ما وضعه و للانكار ان قاله حيث مارأى اعراضهم وفأو جس منهم خيفة في فاغمر منهم خوفا لمارأى اعراضهم عن طعامه لظنه اعراضهم وفأو جس منهم خيفة في فاغمر منهم خوفا لمارأى اعراضهم عن طعامه لظنه انهم جازًا لاشر وقبل وقع في نفسه انهم ملائكة ارسلوا الدناب وقالوا لا تخف انارسل الله قبل مسمح جبرائيل العجل بجناحه فقام بدرج حتى لحق باهم فعرفهم وأمن منهم وبشروه بغلام في هو اسمحق صلى الله عليه وسلم على عليم في يكمل علمه اذا بلغ في فاقبلت امرأنه في سارة رضى الله عنها الى بينها وكانت في زاوية تنظر اليهم في في صرة في في صحة من الصربر ومحله النصب على الحال اوالمفعول ان اول اقبلت بأخذت في فصكت وجهها في الحال الوالمفعول ان اول وقبل وجدت حرارة دم الحيض فلطمت وجهها من الحياء فو وقالت عجوزعقيم في ال انا عجوز عاقر فكف أله وقالوا كذلك في مثل ذلك الذي بشر نابه وقال ربك في واقا نخبرك به عنه (المه هو الد

السعى اليدفيما لم يأكلوا ﴿ قال ألاناً كلون ﴾ يعنى انه حثهم على الاكل وقبل عرض عليهم الاكل من غير أن يأمرهم ﴿ فاوجس ﴾ أى فاضر ﴿ منهم خيفة ﴾ لانهم لم يحرموا بطعامه ﴿ قالوالاتخت و بشروه بغلام عليم ﴾ أى ببائز ويعلم وقبل عليم أى نبى القائل اقبل بفعل كذااذ اخذ ﴿ في صرة ﴾ أى في صحة والمهنى انها أخذت تولول وذلك من عادة النساء اذا سمه من شيأ ﴿ فصكت وجهها ﴾ قال ابن عباس لطلت وجهها وقبل جمت أصابعها وضربت جبينها تجبا وذلك من عادة النساء أيضا اذا أنكرن شيأ ﴿ وقالت عوزعقيم ﴾ معناء أناد محبوز عقيم وذلك لان سارة لم تلد قبل ذلك ﴿ قالوا كذلك قال ربك ﴾ أى كما قاتالك قال ربك انك ستلدين غلاما ﴿ العلم هو الحكيم العليم ﴾ ثم ان ابراهيم عليد الصلاة والسلام لما علم حالهم وانهم من الملائكة

ياكلواهن طعاهه فظن انهم المستخدم المست

فعل المتعجب (وقالت عجوز عقبم) أيأنا عجوز فكيف ألد كاقال في موضع آخر. ألدوأنا عجوز وهذا بعلى شيخا (قالوا كذلك) مثل ذلك الذىقلنا وأخبرنابه (قال ريك) أي اعا نخبرك عن الله تعالى والله قادر على مانستبعدين (اله هو الحكيم) في فعله ( العليم فلا نخفي علمه شي وروى ان جبريل قال لها حين استبعدت انظرى الىسقف بيتك فنظرت فاذاجذوعه مورقة مثمرة ولماعلم انهم هلائكة وانهم لاينزلون الابامر الله رسالا في بعض الامور (قال) ابراهيم (ألاتأ كلون)

(قال) ابراهيم (ألاتأ كلون) من الطعام (فأوجس منهم خيفة) فاخمر ابراهيم في نفسه خيفة حيث لم يأكلوامن طعامه فظن أنهم لصه ص مكان فيذ مائه إذا ( قال فما خطبكم ) أى فما شأنكم وماطلبتكم وفيم أرسلتم (أيهاالمرسلون ) أرسلتم بالبشارة خاصة أولام, آخر أوانهما ( قالوا انا أرسلنا الى قوم مجر•ين ) أى قوم لوط ( لنرسـل عليهم حجارة من طين ) أربد السحبل وهو طين طبخ

كايطيخ الآجر حتى صار في صااربة الحجارة (مسومة) معلمة من السومة وهي العلامة على كل واحدمنها اسممن ماك به (عندريك) في ملكه وسلطانه (للمسرفين) مماهم مسرفين كإسماهم عادين اي لاسرافهم وعدوانهم في عملهم حيث لم يقتنعوا عا أبيح لهم ( فاخرجنا من كان فها ) في القرية の大学があ الحز السابع والعشيرون ولم بجر لها ذكر لكونها معلومة (من المؤمنين) يعني لوطاومن آمن به (فاو جدنا فيها غير بيت من المسلمين) اللهم احرنا من عذا بك أى غير أهل بيت وفيه دليل على انالاعان والاسالم واحد لان

واله فاخطبكم ايه المرسلون له لما عمانهم ملائكة عليه وعليم الصلاة والسلام وانهم الاينزلون مجمعين الاينزلون مجمعين الاينزلون مجمعين الاينزلون مجمعين الدينزلون محمين الدينزلون وم لوط لانوسل عليم حجارة من طين له يريد السجيل فاله طين متحجر مسومة للمرفين له المجاوزين الحد في الفجور في فاخرجنا من كان فيما لله في قرى قوم لوط واضمارها ولم بحر ذكرها لكونها معلومة في من المؤمنين له ممن آمن بلوط في فاوجدنا فيها غير بيت من المسلمين له غير اهل بيت من المسلمين واستدل به في قال فال فاحلكم له أي فاشأنكم و ماطلبكم في أيها المرسلون قالوا انا أرسلنا الى قوم علم المعلمة قيل على الها ليست من جال به وقيل معلمة بوالامة تدل على انها ليست من جارة الدنيا معلمة قيل على المعراس من جال به وقيل معلمة بوالاما المرسلون الدنيا المنافق المعلم فين كان فيها أي في قرى قوم لوط في من المؤمنين فاوجدنا في اغير بيت في خاخر جنا من كان فيها أي في قرى قوم لوط في من المؤمنين فاوجدنا في اغير بيت في من المسلمين في يعنى لوطا وابنته وصفهم الله تعالى بالا عان والاسلام أي أهل بيت في من المسلمين في يعنى لوطا وابنته وصفهم الله تعالى بالا عان والاسلام أي أهل بيت في من المسلمين في يعنى لوطا وابنته وصفهم الله تعالى بالا عان والاسلام أي أهل بيت في من المسلمين في يعنى لوطا وابنته وصفهم الله تعالى بالا عان والاسلام أي أهل بيت في من المسلمين في يعنى لوطا وابنته وصفهم الله تعالى بالا عان والاسلام أي أهل بيت في المنافية المؤمنين في المؤمنين في

مشركين اجترموا الهلاك على أنفسهم بعملهم الخبيث يمنون قوم لوط ( لنرسل عليم حجارة من طين ) مطبوخ كا لآجر (مسومة) مخططة بالسواد في الحمرة ( عندر بك من عند ربك نأني تلك الحجارة ( للمسر

الملائكة سموهم مؤمنين

(قال)ابراهيم (فاخطبكم)

شأنكم ومابالكم وعما ذا

جئتم (أيها المرسلون قالوا

اناأرسلناالي قوم محرمين)

تأتى تلك الحجارة (للمسرفين) على المشركين ( فاخرجنا من كان فيها ) في قريات لوط (من المؤمنين) ﴿ جيعاً ﴾ من الموحدين (فاوجدنا فيها ) في قريات لوط ( غيريبت ) غير أهل بيت ( من المسلمين ) من المقربين وهو لوط وابنتاه

ومسلمين هنا (وتركنافيها) في قراهم (آية للذين بخافون العذاب الاليم ) علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم قيل هي ماء أسود منتن (وفي موسى) معطوف على وفي الارض آيات أوعلى قوله وتركنا فيها آية على معنى وجعلنا في موسى آية كقوله ، علفتها بينا وماء باردا ، ( اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين ) مجعة ظاهرة وهي اليد والعصا (فتولى) فاعرض عن الايمان (بركنه) عاكان يتقوى به من جنوده و ملكوالركن ما يركن اليه الانسان من مال وجند (وقال ساحر) أي هو ساحر (أو مجنون فاحذاه من هم المحركة الله وجنوده فنبذناهم في اليم (سورة والذاريات) وهو مليم) آت بما يالام عليه من

على أتحاد الاعان والاسلام وهو ضعيف لان ذلك لا يقتضى الاصدق المؤمن والمسلم على من اتبعه وذلك لا يقتضى اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات واحدة ﴿ وتركنا فيها آية ﴾ علامة ﴿ للذين يخافون العذاب الألجي فانهم الممتبرون بها وهي تلك الاحجار اوضخر منضود فيها اوماء اسود منتن ﴿ وفي موسى ﴾ عطف على وفي الارض اووتركنافيها على معنى وجعلنا في موسى آية كقوله على الردا

اذارسلاه الى فرعون بسلطان مبين ، هو معجز انه كاليدوالعصا ﴿ فتولى بركنه ﴾ فاعرض عن الإعان به كقوله و فأى مجانبه او فتولى بما كان يتقوى به من جنوده و هو اسم لما يركن المهاائي و يتقوى به وقرئ بضم الكاف ﴿ وقال ساحر ﴾ اى هوساحر ﴿ او مجنون ﴾ كأنه جعل ماظهر عليه من الخوارق منسوبا الى الجن و تردد في انه حصل ذلك باختياره وسعيه او بغيرهما ﴿ فاختياره و هو مليم ﴾ قاغر قنساهم في البحر ﴿ و هو مليم ﴾ آت عايلام عليه من الكفر و العناد و الجملة حال من الضمير في فاخذناه ﴿ و في عاد اذ ارسلنا عليم الربح اله تم من الدير او الجنوب او النكياء وقطعت دابرهم او لا نها م تنضمن منفسة و هي الديور او الجنوب او النكياء

جيما لانه مامن مؤمن الاوهو مسالان الاسلام أعم من الاعان واطلاق العام على الخاص لامانع منه فاذا سمى المؤمن مسلما لايدل على اتحاد مفهوميهما ﴿ وَتَرَكَنَا فَهَا ﴾ أى فىمدينة قوم لوط ﴿ آية ﴾ أى عبرة ﴿ للذِن يخافون المذاب الالم ﴾ ولمهنى تركنا فيها علامة للخائفين تدلهم على ان الله مهلكم فيخافون مثل عذابهم ﴿ قوله عن وجل ﴿ وفى موسى ﴾ أى تركنا فى ارسال موسى آية وعبرة ﴿ اذ أرسائناه الى فرعون بسلطان مبين ﴾ أى بحجة ظاهرة ﴿ فتولى ﴾ أى أعرض أو بحزاده الذين كان يتقوى بهم ﴿ وقال ساحر أو بحذاه و وبنوده فنبذناهم فى الم ﴾ أى فاغرةناهم فى المجر ﴿ وهوملم ﴾ أى أخرون فاخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ﴾ أى فاغرةناهم فى المجر ﴿ وفى عاد ﴾ أى الم كنه الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى الم كاله عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الم الم عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل ﴿ وفى عاد ﴾ أى التي الم عليه الن كان يتقوى بهم ﴾ أي التي الم الم عليه الن كان يتقوى بهم ﴾ أي فاعل كان يتقوى بهم ﴾ أي فاغرة الله كان يتقوى بهم الله كان يتقوى بهم ﴾ أي فاغرة الله كان يتقوى بهم الله كان يتقوى بهم الله كان يتقوى بهم الم كان يتقوى بهم الله كان يتقوى بهم الم كان يتقوى بهم الله كان يتقوى بهم كان يتقوى بهم

كفرهوعناده وانما وصف بونس عليه السالام مه فى قوله فالتقمه الحوتوهو مليم لان موجبات اللوم تختلف وعلى أحسب اختلافها تختلف مقادير اللوم فراكبالكفرملوم على مقداره وراكب الكبيرة والصغيرة والذلة كذلك والجملة مع الواو حال من الضمير فيفاخذناه (وفي عاد اذ أرسلنا علم الربح العقم ) هي التي لأخير فيها من انشاءمطر او القاح شمجر وهي ريح الهلاك واختلف فيها والاظهر انها الدنور لقوله عليه السلام أنصرت بالصب وأهملكت عاد بالدبور

زاعورا وريثا ( وتركنا في فيها ) يعنى وتركنا في قريات لوط (آية) علامة وعبرة ( للذين يخافون المذاب الاليم)في الآخرة فلا لقتدون بفعالهم ( وفي

موسى ) أيضا عبرة ( اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين ) بحجة بينة اليد والمصا ( فتولى بركنه ) فاعرض فرعون عن الاعان بالآية وبموسى بركنه مجنوده ( وقال ساحر أومجنون ) يختنق ( فاخذناه وجنوده ) جوعه ( فنبذناهم ) فاغرقناهم ( في البحر ( وهومليم ) مذموم عندالله يلوم نفسه ( وفى عاد ) فى قوم هود أيضا عبرة ( اذأرسلنا ) سلطنا ( عليهم الربح العقم ) الشديدة التى لافرج لهم فيها وهى الربح الدبور

(ماتذر من شي أتت عليه الاجملته كالرميم) هوكل مارم أي بلي ونفتت منعظم اونبات أوغير ذلك والمدني ماتترك من شي عبد عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم الا أهلكته (وفي تمود) آية أيضا (اذ قبل لهم تمتوا حتى حين) نفسيره قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام (فعتوا عن أمر ربهم) فاستكبروا عن امتثاله (فاخذتهم الصاعقة) العذاب وكل عذاب مهلك صاعقة الصعقة على وهي المرة مصدر صعقتهم الصاعقة (وهم ينظرون) لانها كانت نهارا يعاينونها (فاستطاعوا من قيام) أي {الجزء السابع والمشرون } هرب اوهو حسكم المحمد من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن

والتفتت و وفي عود اذقيل لهم تعموا حتى حين كه تفسيره قوله تعالى تعموا في داركم والتفتت و وفي عود اذقيل لهم تعموا حتى حين كه تفسيره قوله تعالى تعموا في داركم الاثة ايام و فعنوا عن امر ربهم كه فاستكبروا عن امثاله و فاخذتهم الصاعقة كه الهذاب بعدالثلاث وقرأ الكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق وهم ينظرون كه اليها فانها جاء تهم معاينة بالنهار و فااستطاعوا من قيام كه كقوله فاصحوا في دارهم حاعين وقيل هو من قولهم ما يقوم به اذا بحيز عن دفعه و ماكانوا منتصرين كه عتمين منه و وقوم نوح كه اي واهلكنا قوم نوح لان ماقبله يدل عليه اواذكر ويجوزان يكون علمفا على محل في عاد ويؤيده قراءة ابى عمرو و حزة والكسائي بالجر ومن قبل كه من قبل هؤلاء المذكورين و انهم كانوا قوما فاسدة ين كه خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان و والسماء بنيناها بايد كه بقوة و وانالموسمون كه عن الاستقامة بالكفر والعصيان و والسماء بنيناها بايد كه بقوة و وانالموسمون كه

دفعه (وما كانو امنتصرين) متنعين من العذاب أولم عكنهم مقابلتها بالعذاب لان معنى الانتصار المقابلة (وقوم نوح)أيوأهلكنا قوم نو - لان ماقبله بدل عليه أوواذكر قوم نوح وبالجر أنوعمرو وعلى وحزة أي وفي قوم نو ح آية ويؤيده قراءة عبدالله وفي قوم نوح (من قبل) هؤلاء المذكورين (انهم كانوا فاســقين )كافرىن (والسماء) نصب بغمل يفسره (بنيناها بايد) بقوة والاندالقوة(والالموسعون) لقادرون من الوسعوهو (ماتذر) ماتترك (من شيءً ) منهم ولهم (أتت عليه ) مرت عليه الريح (الاجملته كالرميم) كالتراب ( وفي ثمود ) أي في قوم صالح أيضا عبرة ( اذقيل

الهم ) قال الهم صالح بعد

عقرهم الناقة (تتعوا)

عيشوا (حتى حين ) الى الصفحة عن أمر ربهم) عن قبول أمر ربهم ( فاخذتهم الصاعقة) الصيحة ﴿ (السماء) بالمذاب (وهم ينظرون ) الى العذاب نازلا عليهم ( فه استطاعوا من قيام ) لم يقدروا ان يقوموا من عذاب الله ( وما كانوا منتصرين ) ممتنعين بابدانهم من العذاب (وقوم نوح ) أهلكناهم ( من قبل ) من قبل قوم صالح ( انهم كانوا قوما فاسقين ) كافرين ( والسماء بنيناها ) خلقناها ( بأيد ) بقوة ( وانا لموسعون ) لها مانشاء ويقال انا لموسعون

الطاقة والموسع المقوى على الانفاق أو لموسمون مابين السماء والارض (والارضفرشناها) بسطناها ومهدناهاوهى منصوبة بفدل مضمرأى فرشنا الارض فرشناها (فنعمالماهدون)أىنحن(ومنكلشئ)من الحيوان(خلقنازوجين)ذكروا واثنى وعن الحسن السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة فمددأشياء وقالكل اشين منهازوج واللةتعالى فردلامثل له ﴿ ٨٥﴾ (الملكم تذكرون)أى فعلنالإسورة والذاريات} ذلك كله من بناءالسماء

لقادرون من الوسع بمنى الطاقة والموسم القادر على الانفاق اولموسمون السماء اوما بينها وبين الارض اوالرزق ﴿ والارض فرشناها ﴾ مهدناها لتستقروا عليها ﴿ فَنَعُ المُاهَدُونَ ﴾ اى نحن ﴿ ومن كل شى \* من الاجناس ﴿ خلقنا زوجين ﴾ نوعين ﴿ الملكم نذكرون ﴾ فتعلوا ان التعدد من خواص الممكنات وان الواجب بالذات لايقبل التعدد والانقسام ﴿ ففروا الى الله ﴾ من عقابه بالا يمان والتوحيد وملازمة الطاعة ﴿ انى لكم منه ﴾ اى عذابه المعد لمن اشرك وعمى ﴿ نُدِير مبين ﴾ بين كونه منذرا من الله بالمحبزات اومبين ما يجب ان يحذر عنه ﴿ ولا تجملوا مع الله الها آخر ﴾ افراد لاعظم ما بجب ان يفر كم منه نذير مبين ﴾ تكرير الها آخر ﴾ افراد لاعظم ما بجب ان يفر كم منه نذير مبين ﴾ تكرير للتأكيد اوالاول من تب على ترك الايمان والطاعة والثاني على الاشراك ﴿ كذلك ﴾ لتأكيد اوالاول من تب على ترك الايمان والطاعة والثاني على الاشراك ﴿ كذلك ﴾

السماء محيث صارت الارض وما يحيط بها من السماء والفضاء بالنسبة المي سعة السماء كالحلقة الملقات في الفلاة وقال ابن عباس ممناه قادر ون على بنائها كذلك وعنه لموسعون أى الرزق على خلقنا وقبل معناه والماذو والسعة والغنى ﴿ والارض فرشناها ﴾ أى بسطناها ومهدناها كم ﴿ فنع الماهدون ﴾ أى نحن ﴿ ومن كل شى خلقناز وجين ﴾ أى صنفين و نوعين مختلفين كالسماء والارض والشمس والقمر والليل والنهار والبرواليحر والسهل والجبل والصيف والشقاوة والحق والانس والذكر والانثى والنور والظلمة والاعان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والحامض ﴿ لملكم تذكرون ﴾ أى فتعلوا ان خالق الازواج فرد لانظيرله ولاشريك معه ﴿ ففر والماللة ﴾ أى قل بايحد ففر والماللة أى قاهر بوا من عذابه الى ثوابه بالاعان والطاعفله وقال بن عباس ففر وا الماللة أى فاهر بوا من عذابه الى ثوابه بالاعان والطاعفله وقال بن عباس ففر وا مندنير والمحرد والمحردة والمجزة الباهرة والبرهان مندنير والمناخر ﴾ أى وحدوه ولانشركوابه شيأ ﴿ الى لكم منه نذير مبن عندالام بالاعان واله شيأ ﴿ الى لكم منه نذير مبن عندالام بالاعان واله لا نفوز عندالله مبن هنها لا عنوز عندالله مبن هنها المعالم المعالمة والنه لا نفوز عندالله ان الاعان لا ينفع الامعالهما ﴿ كذلك ﴾ أى كا كذبك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك الالله عن المعالمة وقالوا ساحر أو مجنون كذلك الالمع بينهما ﴿ كذلك ﴾ أى كا كذبك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك الالمعامع بينهما ﴿ كذلك ﴾ أى كا كذبك أو مك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك المتاه مع بينهما ﴿ كذلك المتاه والمع المعالم المعالم والمعالمة والمعالم والمحال المعالم المعالم المعالم والمحالة والمعالم والمحالة والمعالم المعالم والمعالم والمحالة والمعالم والمعالم والمحالة والمعالم المعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمحالة والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم والمعالم المعالم والمعالم والمعا

وفرش الارض وخلق الازواج لتتذكر وافتعرفوا الخالق وتعبدوه ( ففروا الىالله ) أي منااشرك الى الا عان بالله أو من طاعة الشيطان الى طاعةالرجن أومما سواه اليه ( اني لكم منه نذىر مبين ولاتجعلوا معالله الهاآخراني لكممنه نذير مبين ) والتكوير للتوكيدو الاطالة في الوعيد أبلغ (كذلك) الامرمثل ذلك وذلك اشارة الى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا أومجنوناثم فسر ماأجل بقوله

الرزق(والارض فرشناها) على الماء (فنعم الماهدون) الفارشون (ومن كل شئ خلقنا زوجين ) لونين في الارض (لعلكم تذكرون) لكي تتعظوا فيما خلق الله من الهة الى الله ويقال من معصية الله الى طاعة الله ويقال من طاعة الشيطان

إلى طباعة الرحن ( انى لكم منه ه ) من الله ( نذير مبين ) رســول مخوف مبين بلغة تعلونها ( ولأتجعلوا معالله الها آخر ) لانقولوا لله ولد ولاشريك ( انى لكم منه) منالله ( نذير مبين) مخوف بلغة تعلونها (كذلك) كماقاللك قومك ساحر او محنون ( ماأتى الذين من قبلهم ) من قبل قومك ( من رسول الاقالوا ) هو (ساحر أو مجنون) رموهم بالسيمر أوالجنون لجهلهم ( أنواصوابه ) الضمير للقول أى أنواصى الاولون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جيما متفقين عليد ( بلهم قوم طاغون ) أى لم يتواصوابه لانهم لم يتلاثوا فى زمان واحد بل جمتهم العلة الواحدة وهى الطفيان والطفيان هوالحامل عليه ( فتول عنهم ) فاعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجيبوا عنادا ( فحا أنت بملوم ) فلالوم عليك فى اغراضك بعدما بافت الرسالة وبذلت مجهودك فى البلاغ والدعوة ( وذكر ) وعظ بالقرآن ( فان الذكرى منفع المؤمنين ) بان تزيد فى عملهم (وما خلقت { الجزء السابع والعشرون } الجنوب المجادة ان

اى الامر مثل ذلك والاشارة الى تكذيهم الرسول وتسميتهم اياه ساحرا و مجنونا وقوله ﴿ ماآنى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون ﴾ كالتفسيرله ولا بجوز نصبه بأنى اومانفسره لان مابعدما النافية لا يسمل فيما قبلها ﴿ انواصوابه ﴾ اى كأن الاولين والآخرين منهم اوصى بعضهم بعضا بهذا القول حتى قالوه جيعا ﴿ بل هم قوم طاغون ﴾ اضراب عن ان النواصى جامعهم لتباعد ايامهم الى ان الجامع لهم على هذا القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه ﴿ فتول عنهم ﴾ فاعرض عن مجادلتم بعدما كررت عليم الله عنوا الا الاصرار والعناد ﴿ فاانت عليم من قدرالله ايمانه اومن آمن فانه تزداد والموعلة ﴿ فان الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ من قدرالله ايمانه اومن آمن فانه تزداد بها بصيرة ﴿ وماخلق الجن والانس الاليعبدون ﴾ لماخلقهم على صورة متوجهة بها بصيرة ﴿ وماخلق الجن والانس الاليعبدون ﴾ لماخلقهم على صورة متوجهة بها بصيرة ﴿ وماخلق الجن والانس الاليعبدون ﴾ لماخلقهم على صورة متوجهة

ماأى الذين من قبابهم في أى من قبل كفار مكة والايم الخالية في من رسول في يعنى يدعوهم الى الايمان والطباعة في الاقاوا سياحر أو مجنون في في قال الله تعالى في أنواصوابه في أى أوصى أولهم آخرهم واهضهم بعضا بالتكذيب وتواطؤاعليه وفيه تو بخلهم في بلهم قوم طاغون في أى لم يتواصوا بهذا القول لانهم لم يتلاقوا على زمان واحد بل جمتم على ذلك علة واحدة وهى الطغيان وهو الحامل لهم على ذلك القوم في فتول عنهم في أى أعرض عنهم في أمانت علوم في أى لالوم عليك فقد أديت الرسالة وبذلت المجهود وماقصرت فيما أمن به قال المفسرون لما نولت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه والشدعلي أصحابه وظنوا ان الوحى قدا نقطع وان الهذاب قد حضر اذأم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتولى عنهم فانزل الله عزوجل في وذكر فان الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقبل معناه عظ بالقرآن كفار مكة فان الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقبل معناه عظ بالقرآن من قومك فان الذكرى تنفعهم في قوله عزوجل في وما خلقت الجن والانس في من قومك فان الذكرى تنفعهم في قوله عزوجل في وما خلقت الجن والانس في من الفريقين بدل عليه أى من المؤمنين في الاليمبدون في قيل هذا خاص باهل طاعته من الفريقين بدل عليه أى من المؤمنين في الاليمبدون في قيل هذاخاص باهل طاعته من الفريقين بدل عليه أى من المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين بي الاليمبدون في قيل هذاخاص باهل طاعته من الفريقين بدل عليه أى من المؤمنين في المؤمنينين في المؤمنينين في

حلت على حقيقتها فلا تكونالآ يةعامة بلالمراد ما المؤمنون من الفريقين دليلهالسياق أعنى وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين وقراءة اسعباس رضي الله عنهما وما خلقتالجن والانسمن المؤمنين وهذا لانه لايجوزان يخلق الذين علم منهم انهم لايؤمنون للعبادة لأنه اذا خلقهم للعادة وأراد منهم العبادة فالامد أن توجد منهم فاذا لم يؤمنوا علم اله خلقهم لجهنم كما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرامن الجن والانس وقيل الالآمرهم بالعبادة وهو منقول عن على رضى الله عنه وقيل الا ليكونوا عبادا لى والوجه ( ماأني الذين من قبلهم ) من قيل قومك ( من رسـول ) دعاهم الى الله (الاقالوا) لذلك الرسول (ساحر اومجنون انواصوا

به) أنوافق كل قوم على ان قالوا لرسوالهم ساحر أومجنون (بل هم قوم طاغون )كافرون (قراءة) (فتول عنهم) فاعرض هنهم يامجمد (فما أنت علوم) بمذموم عندنا قد أعدرت وأبلغت ثم أمر بعد ذلك بالقتال (وذكر) عظ بالقرآن (فان الذكرى) العظة بالقرآن (تنفع المؤمنين) تزيد المؤمنين صلاحا (وماخلقت الجن والانس الاليمبدون) ليطيعون وهدا أمر خاص لاهل طاعته ويقال لوخلقهم للعبدادة ماعصوا ربهم طرفة عين وقال على من أبي طداب ماخلقهم الاأن آمرهم وأكلفهم ويقدال ماخلقت الجن

ان تحمل العبادة على التوحيد فقد قال ابن عباس رضى الله عنهماكل عبادة فى المقرآن فهى توحيد والكل يوحدونه فى الآخرة لماعرف ان الكفار كلهم ومنون موحدون فى الآخرة دليله قوله ثم لم تكن فتنتم الاأن قالوا والله ربناما كبا مشركين نع قد أشرك البعض ﴿ ٨٧ ﴾ فى الدنيا لكن مدة الدنيا { سورة والذاريات} بالاضافة الى الابدأقل

الى العبادة مغلبة لها جمل خلقهم مفيابها مبالغة في ذلك واو جل على ظهاهره مع الدالد لي يمنعه لنا في ظاهر قوله ولقد ذراً نا لجهم كثيرا من الجن والانس وقيه معناه الالتأمرهم بالعبادة وليكونوا عبادالى همااريدمنهم من رزق ومااريدان يطعمون اى مااريد اناصرفكم في تحصل رزق فاشتغلوا بما انتم كالمخلوقين له والمأمورين به ولحلراد ان سين انشأنه مع عباده ليس شأن السادة مع عبيدهم فانهم انما يملكونهم ليستمينوا مهم في تحصيل معائشهم و يحتمل ان يقدر بقل فيكون بمهني قوله قل لااسألكم عليه اجرا هو انالله هوالرزاق الله الذي يرزق كل مايفتقر الى الرزق وفيه ايماء باستفنائه عنه وقرئ أنى انالرزاق هو ذوالقوة المتين الهديد القوة وقرئ المتين بالجرصفة للقوة هو فانالله بالتكذيب بالجرصفة للقوة هو فانالله بالتكذيب

قراءةاس عباس وماخلقت الجنوالانس منالمؤمنين الاليعيدونوقيل معناه وماخلقت السعداء من الجن والانس الالمبادتي والاشقياء منهم الالمعصيتي وهو ماجيلوا عليه من الشقاوة والسعادة وقال على بن أبي طالب الاليعبدون أي الالا مرهم ان يعبدوني وادعوهمالي عبادتي وقيل معناه الاليعرفوني وهذاحسن لأنهلو لمنخلقهم لم يمرف وجوده وتوحيده وقيلمعناه الاليخضعوالى ويتذللوا لان معنى العبادة فىاللغة التذلل والانقياد وكل مخلوق منالجن والانس خاضع لقضاءالله متذلل للمشيئة لإيملك أحد لنفسه خروجا عاخلقاله وقيل معناه الاليوحدونى فاما المؤمن فيوحده اختيارا فىالشدة والرخاء وأماالكافرفيوحده اضطرارا فىالشدة والبلاء دون النعمة والرخاء ﴿ مَاأُرِيدَمْهُم مَنْرِزْقَ ﴾ أي ماأريد أن يرزقوا أحدا منخلقي ولا ان يرزقوا أنفسهم لآبى أنا الرزاق المتكفل لعبادى بالرزق القائم لكل نفس بمايقيمهامن قوتها ﴿ وَمَاأُرَدُ انْ يَطْعُمُونَ ﴾ أي ان يطعموا أحدامن خلتي وانما أسندالاطعام الى نفسمه لان الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقدأ طعمه لماصح من حديث أبي هريرة قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلم ازالله عزوجل نقول نوم القيامة ياا من آدم مرضت فلم تعدني قال بإرب كنفأعودك وأنت رب العالمين قال اماعلمت ان عبدى فلانا مرض فلم تعده أماعلت الك لوعدته لوجدتني عنده ياابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يارب كيف أطعمك وأنت ربالهالمين قال أماعلت انه استطعمك عبدى فالان فلم تطعمه أما علمت انك لوأطعمته لوحدت ذلك عندى ياابن آدم استسقيتك فلم تسقنى قال ياربكيف أسقيك وأنت ربالعالمين قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه أماعكت انك لوسقيته لوجدت ذلك عندى أخرجه مسلم 🔅 ثم بين أنالرزاق هو لاغيره فقال تعالى ﴿ انالله هوالرزاق ﴾ أي لجميع خلقه ﴿ ذُوالْقُوءُالْمَانِينَ ﴾ يعني هوالقوىالشذيد المقتدراليليغ القوة والقدرةالذيلايلجقه في أفعاله مشقة ﴿ فان للذين ظُلُوا ﴾ أي من أهل مكة ﴿ ذُنُوبًا ﴾ أي نصيباءن

من يوم ومن اشترى غلاما وقال مااشتر بتدالاللكتابة كانصادقا فيقوله اشترسه الالكتابة وإن استعمله في يوم منعره لعمل آخر (ماأريد منهم منرزق ) ماخلقتهم ايرزقوا أنفسهمأوواحدا من عبادي (وماأر مدأن يطعمون ) قال ثعلب ان يطعمواعبادي وهي اضافة تخصيص كقوله عليه السلام خبراءن الله تعالى من أكرم مؤمنا فقد أكرمني ومن آذى مؤمنا فقد آذاني (انالله هوالرزاق ذوالقوة المتين ) الشـديد القوة والمتين بالرفع صفة لذو وقرأ الاعش بالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار (فانلاذ نظلموا) رسول الله بالتكذيب من أهل مكة ( ذنو با

والانس الاليعبدون الأأمههم ان بوحدوني ويعبدوني (ماأريد منهم من رزق) لم أكلفهم ان يرزقوا أنفسهم ( وما أريدان يطعمون) ولمأكلفهم أن يعينوني على أرزاقهم (انالله هوالرزاق)اهباده مثل: نوب أصحابهم) نصيبا من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونظر أنهم من القرون المهلكة قال الزجاج الذنوب فى اللغة النصيب (فلايستعجلون) نزول العذاب وهذا جواب للنضر وأصحابه حين استعجلوا العذاب (فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ) أى من يوم القيامه وقيل من يوم بدر ليعبدوني أن يطعموني فلايستعجلوني بالياء في الحالين يعقوب وافقه سهل في الوصل (الجزء السابع والعشرون) الباقون بغيرياء على ٨٨ الله على العالم الطور مكية وهي

نصيبا من العداب ﴿ مثل ذنوب اصحابهم ﴾ مثل نصيب نظائرهم من الامم السالفة وهومأخو ذمن مقاسمة السقاة الماء الدوب هو الدلو العظيم المملو ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا مِن يُومِهِمُ الذِي حَوَابِ لللَّذِينَ كَفُرُوا مِن يُومِهِمُ الذِي يُوعِدونَ ﴾ من يوم القيامة اويوم بدر • عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة والذاريات اعطاء الله عشر حسنات بعدد كل ربح هبت و جرت في الدنيا

# - و الطورمكية وآيهاتسع اوثمان واربعون هـ-- بسم الله الرحن الرحيم هـ-

﴿ والطور ﴾ بريد طور سينين وهوجبل بمدين سمع فيه موسى صلى الله عليه وسلم كلامالله تعالى والطور بالسريانية الجبل اوماطار من اوج الابجاد الى حضيض المواد اومن عالم الفهادة ﴿ وكتاب مسطور ﴾ مكتوب والسطر ترتيب الحروف المكتوبة والمراد به القرآن اوما كتب الله في اللوح المحفوظ اوفي الواح موسى اوفي قلوب اوليائه من المعارف والحكم اوما يكتبه الحفظة ﴿ في رق منشور ﴾ الرق الجلد الذي يكتب فيه استعير لما كتب فيه الكتاب وتنكيرهما للتعظيم والاشعار

الهذاب همثل ذنوب اصحابهم هاى مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوامن قوم نوح وعادو عمود فلايستجلون في أى بالمذاب لانهم اخروا الى يوم القيامة يدل عليه قوله عزوجل هفويل للذين كفروا دن يومهم الذي يوعدون في يعنى يوم القيامة وقيل يوم بدر والله تعالى أعلم عراده

⇒ قفسير سورةالطور مكية وهي تسع وأربعون آية هـ

قوله عزوجل ﴿ والطور ﴾ أرادبه الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام عليه بالارض المقدسة وقبل عدين ﴿ وكتاب مسطور ﴾ أى مكتوب ﴿ فَرق ﴾ يعنى الاديم الذي يكتب فيه المصحف ﴿ منشور ﴾ أى مبسوطوا ختلفوا فى الكتاب فقيل هوما كتب الله بيده لموسى من التوراة وموسى يسمع صرير الاقلام وقيل هوا الوح المحفوظ وقيل هودواوين الحفظة يخرج اليهم يوم القيامة منشورا فا خذ بيمينه و آخذ بشماله وقيل

تسم وأربعون آية ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل ﴿ بسم الله الرجن الرحيم (والطور) هوالجيل الذي كم الله عليه موسى وهو عدين (وكتاب مسطور) هوالقرآن ونكر لانه كتاب مخصوص من بین سـائر الكتب أوالاوح المحفوظ أوالتوراة (فيرق) هو الصحفة أوالجـلد الذي یکتب فیه ( منشـور ) مفتوح لاختمعليه أولائح بعضه على اثر بعض (مثل ذنوبأصحابهم)مثل عذاب الذبن كانوا من قبلهم (فلا يستعجلون) بالعذاب والهلاك (فويل) شــدة عذاب (للذين كفروا )

(فلا يستجاون) بالمذاب والهلاك (فويل) شدة عذاب (للذين كفروا) عجمد صلى الله عليهوسلم عجمد صلى الله عليهوسلم الذي يوعدور) يخوفون فيه من العذاب الذي بين قسورة الطور

ومن السورة التي يذكر فيها الطور وهي كلها مكية آياتها أعمان وأربعون وكماتها أنماناته وانتناعشرة كمةوحروفها

ألف وخسمائة ﷺ ﴿ بسم الله الرجن الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى (هو) ( والطور ) يقول اقسم الله بجـل زبير وكل جبل فهو طور بلسـان السريابية والقبط ولكن عنى الله به الجبـل الذى كلم الله عليـه موسى وهو جبل مدين واسمـه زبير أقسم الله به ( وكتاب مسطور ) وأقسم باللوح المحفوظ مكتوب فيه أعال بنى آدم (فى رق) يعنى أديما (منشور) مكتوب فى صحف مفتوحة يقرأها بنو آدم يوم القيامة وهو ( والبيت المعمور ) أى الضراح وهوبيت فى السماء حيال الكعبة وعمرانه بكثرة زوار. من الملائكة روى انه يدخله كل يومسبون ألف ملك ويخرجون ثم لا يعودون اليه أبدا وقيل الكعبة لكونها معمورة بالحجاج والعمار (والسقف المرفوء) أى السماء أو العرش (والبحر ﴿ ١٩٣﴾ ﴿ ١٩٨﴾ المسجور) المملوء أوالمه قد {سورة والطور}والواو الاولى للقسم

والبواقى للمطف وجواب القسم (انعذاب ربك) أىالذى أوعدالكفاريه ( لواقع ) لنازل قال جبير ابن مطعم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله فى الاسارى فلقيته فى صلاة الفجر يقرأ سورةالطور فلما بلغ ان عذاب ربك لواقع أسلمت خوفا من أن ينزل المذاب ( ماله من دافع ) لاعتمه مانم والجملة صفة لواقم أى واقع غير مدفوع دىوان إلحفظة ( والبيت المعمور) رأقسم بالبيت المعمور بالمادئكة وهو فيالسماء السادسة محمال الكعبة ماينه وين الكعبة الى تخوم الارضين السابعة حرم يدخل في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه أمدا وهوالبيتالذي شاه آدم ورفع الى <sup>السماء</sup> السادسة من الطوفان وهو يسمى الضراحوهو مقابل الكمبة ( والسقف المرفوء) واقسم بالسماء المرفوعه فوق كل شيء

بالحجاج والمجاورين اوالضراح وهوفي السماء الرابعة وعرانه كثرة غاشيته من الملائكة اوقلب المؤمن وعمارته بالمعرفة والاخلاص ﴿ والسقف المرفوع ﴾ يعني السمياء ﴿ وَالْجُرُ الْمُسْجُورُ ﴾ أي المملو وهوالمحيط أوالموقد منقوله وأذا النمار سجرت روى انالله تعالى بجدل نومالقيامة البحار نارا تسجر بها جهنم والمختلط منالسمير وهوالخليط ﴿ ان عذاب ربك لواقع ﴾ لنازل ﴿ ماله مندافع ﴾ بدفمه ووحه دلالة هذه الامور المقسم بها على ذلك انها امور ندل على كال قــدرةالله وحكمته هوالقرآن ﴿ و البيت المعمور ﴾ يعني بكثرة الغاشية والاهلوهو بيت في السماء السابعة قدام العرش بحيال الكعبة بقالله الضراح-رمته فيالسما، كحرمة الكعبة في الارض وصح فيحديث المعراج منافراد مسلمءن أنس انرسولاللهصلي الله علىموسلم رأى البيت المعمور في السماءا لسابعة قال فاذا هو بدخله كل يوم سبعون ألم ملك لايعودون اليه وفيروايةأخرى قالفانتهيت الى بناء فقلت للملك ماهذا قال بناء بناءالمه للملائكة يدخل فيهكل يوم سبعون أامم ملك لايمودون يسمحونالله ويقدسونه وفيافراد المحارى عنأبي هربرة رضىالله عنه عنالني صلىالله عليه وسلم آنه رأىالبيت المممور ىدخله كل يوم سبمون أام ملك ﴿ والسقم المرفوع ﴾ يعنىالسماء ﴿ والبحر المسجور ﴾ يعنىالموقدالمحمى عنزلة التنورالمسجور وهوقول ابنءباس وذلك ماروى انالله تمالى مجمل البحار كلها يوم القيامة نارا فنزادبها في نارجهنم وجاء في الحدث عن عبدالله بنعمرو قادقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لا يركبن رجل المحر الاغازياأ ومعتمرا أوحاجا فان تحتاليحر نارا وتحتالنار بحرا وقيلالمسجور المملوء وقيل هواليابس الذى ذهبماؤه ونضب وقيل هوالمختلط العذب بالملح وروىءن على انهقال البحر المسجور هو بحر تحت الدرش عمره كما بين سبع سموات الى سبع أرضين فيه ماء غليظ نقال له محر الحيوان يمطرالعباد بمدالنفخةالاولى منه أربعين صباحا فينبتون منقبورهم أقسمالله

بهذهالاشياء لمافيها منعظيم قدرته وجوابالنسم قولهتمالى ﴿انعذاب ربك لواقع﴾

يعنى الله لحق وكائن و نازل بالمشركين في الآخرة ﴿ماله من دافع﴾ أى مانع قال جبير

الن مطع قدمت المدننة لأ كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أساري مدر فدفعت له

وهو يصلي باسحابهالمغرب وصوته يخرج منالمسجد فسممته يقرأ والطور الى قوله

ان عذاب ربك لواقع ماله من دافع فكأ كما صدع قلبي حين سممت و لم يكن أسلم يو مئذ

فاسلمت خوفا من نزول العذاب وماكنت أظن أبي أفوم من كانى حتى نقع بى المذاب

بإنهما ليسا من المتمارف فيما بين الناس ﴿ وَالبِّبْ الْمُعْمُورَ ﴾ يعني الكعبة وعارتهما

(والبحر المستجور) واقسم بالبحر الممتلئ ( قا و خا ١٢ س) السابعة تحت عرش الرجن يسمى وهو بحر فوق السماء الحيوان يحيىالله به الخلائق يوم القيامة ويقال البحر المستجور هو محرحار يصيرنارا ويفتح في جهنم يوم القيامة اقسم الله جذه الاشياء ( ان عذاب ربك ) يوم القيامة ( لواقع ) الكائن نازل على قريش ( ماله ) للعذاب ( من دافع ) من مانع والمامل في يوم لواقع أى يقع في ذلك اليوم أواذكر (يوم تمور) تدور كالرحى مضطربة (السماء مورًا وتسير الجبال سيرا) في الهواء كالسحاب لانها تصير هباء منثورا ( فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون) غلب الخوض في الاندفاع في الباطل والكذب ومنه قوله وكنا نخوض مع الخائضين ويبدل ( يوم يدعون الى نار جهنم دعا ) من يوم تمور والدع الدفع العنيف وذلك { الجزء السابع والعشرون } ان خزنة البار ﴿ وَهِ مِنْ الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِحْمُعُونُ

وصدق اخباره وضبط اعمل العباد للمجازاة ﴿ يُومُ تَمُورُ السَّمَاءُ مُورًا ﴾ تضطرب والمور تردد فيالمجيء والذهاب وقيل تحرك فيتموج ويوم ظرف ﴿ وتسيرالجبال سيرا ﴾ اي تسير عنوجه الارض فتصيرهباء ﴿ فويل مومئذ للكذبين ﴾ اي اذا وتع ذلك فويل لهم ﴿ الذينهم في خــوض يامبون ﴾ اى في الحوض في البــاطل 🤫 بوم بدعون الى نار جهنم دعا 🦠 يدفعون البها بعنف وذلك بان يفسل الديهم الى اعناقهم وبجمع نواصيهم الىاقدامهم فيدفعون الىالنار وقرئ يدعون من لدعاء فيكون دعا حالا بمعنى مدعوعين ويوم بدل منءوم تمور اوظرف لقول مقدر محكي ﴿ هَذَهُ النَّارُ الَّتِي كُنَّتُم بِهَا تَكَذَّبُونَ ﴾ أي يقال لهم ذلك ﴿ افْسَحَرُ هَـٰذًا ﴾ أي كنتم تقولون للوحى هذا سحر افهذا المصداق ايضا سحر وتقديمالخبر لأنهالمقصود بالانكار والتوبيخ ﴿ أَمَانَتُم لاتبصرون ﴾ هذا ايضاكماكنتُم لاتبصرون فيالدنيا مايدل عليه وهذا تقريع وتهكم ام سد ابصاركم كاسدت فىالدنيا على زعمكم حين قلتم أنما سكرت ابصارناً ﴿ اصلوها فاصبروا اولاتصبروا ﴾ اى ادخلوها على اى \* ثم بين أنه متى يقع فقال تعالى ﴿ يوم تمور السماء مورا ﴾ أى تدور كدورالرحى وتتكفأ باهلهاتكفؤ السفينة وقيل تتحرك وتختلف أجزاؤها بعضها من بعضو تضطرب ﴿ وتسيرالجبال سيرا ﴾ أى تزولءنأما كنها وتصير هباء منثورا والحكمة فيمور السماء وسيرالجبال الآندار والاعادم بان لارجوع ولاعود الىالدنيا وذلك لان آلارض والسماء وماينهما من الجبال والحمار وغيرذلك انماخلقت اممارة الدنبا وانتفاع بنى آدم بذلك فلما لم ببقالهم عود اليهاأزالهاالله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعارة الآخرة ﴿ فُويِلَ ﴾ أي شدةعذاب ﴿ يُومَئْدُللمَكْذِبِينَ ﴾ أي يُومُالقيامة ﴿ الدِّينَ هُمْ فَي خوض ﴾ أي يخوضون في البـاطل ﴿ يامبون ﴾ أي غاءلون لاهون عـابراديهم ﴿ يُومُ يَدُونَ ﴾ أي يَدُفُعُونَ ﴿ الْيُ نَارِحِهُمْ دَعَا ﴾ يَعْنَى دَفْعًا بِعَنْفُ وَجَغُوهُ وَذَلك ان خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار الي أعناقهم ومجمعون نواصهم الى أقدامهم ويدفعون بهم دفعا الى النــار على وجوههم وزخا فىأففيتهم حتى يردوا الى النار فاذادنوا منها قال لهم خزنتها ﴿ هذه النارالتي كنتمها تكذبون ﴾ أي في الدنيما ﴿ أَفْسَحُوهُذَا ﴾ وذلك انهم كأنوا نسبون محداصـ في الله عليه وسلم الى السحروانه يغطى على الابصار فوبخوا بذلك وقيل الهم أفسحرهذا ﴿ أَمَّا نَمْ لانْبَصِرُونَ اصْلُوهَا ﴾ أى قاسواشـدتها ﴿ فاصبروا ﴾ أي على المـذاب ﴿ أو لاتصـبروا ﴾ أي عليه نواسهم الى أقدامهم ويدفعونهم الىالنار دفعا على وجوههم وزخافي أَقْفِيتِم فِيقَالِ لَهُم ( هذه النارالتي كنتم ماتكذبون) في الدنيا (أفسحر هذا) هذا متدأ وسحر خبره يعني كنتم تقولون للوحى هـذا شعر افسعر هذا سرد أهدا المصداق أيضا سحر ودخلت الفاء لهذا المعنى (أم أنتم لاتبصرون ) كاكنتم لاتبصرون فىالدنيا يعني أم أنتم عمى عن المخبر عنه كاكنتم عيا عن الخبروهذا تقريع وتهكم (اصلوها فاصبروا أولانصبروا

( يوم تمور السماء) تدور السماء ( مورا ) باهلها دورانا كدوران الرحا وتموج الخلائق بعضهم في بعض من الهول (وتسير الجبال) على وجه السحاب في الهواء (فويل) كسير من القيامة (للمكذبين) يعمد صلى الله عليه وسلم

والقرآن وهوا بوجهل وأصحابه(الذين هم فى خوض يلعبون) فى باطل يخوضون (يوم يدعون) يدفعون (سواء) (الى نارجه نم دعا)دفعاً ندفعهم الملائكة وتجرهم على وجوههم الى جهنم وتقول اهم الزبانية (هذه المار التى كنتم بها) فى الدنيا (تكذبون) أنها لاتكون (أفسحر هذا) هذا اليوم وهذا العذاب لانكم قدّم فى الدنيا الانبياء هم سحرة (أم أنتم لاتبصرون)لاتنة لون يقول الله (اصلوها) ادخلوها يعنى النار (فاصبروا) على عذابها (أولاتصبروا) على عذابها مواء عليكم) خبرسواء محذوف أى سواء عليكم الامران الصبر وعدمه وقيل على المكس وعلل استواء الصبر وعدمه مقوله (أما تجزون ماكنتم تعملون) لان الصبر المايكون له من بة على الجزع لنفعه فى العاقبة بان بجازى عليه الصابر جزاء لخير فاما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء ولاعاقبة له ولا منفعة فلامن بقله على الجزع (ان المنقين في جنات و فعيم) أى وأى نعيم عمني الكمال فى الصفة أو في جنات و فعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة (فا كهين) حال من الضمير الظرف والظرف خبر أى متلذن (ما آناهم ربم) وعطف قوله (ووقاهم ربم ) على في جنات أى ان المتقين استقروا للطرف والقرم ربهم أوعلى آتاهم ربم على ان تجمل ما مصدرية والمهنى فا كهين باينائم ربهم ووقايتهم (عذاب الجحيم) والواوللحال وقد بعدها صفحرة واللور } ماكلاوشر بالمناقبة والطور } ماكلاوشر بالمناقبة والمورة والطور } ماكلاوشر بالمناقبة والمورة والطور } ماكنتم تعملون أكلاوشر بالمناقبة والمورة والطور } ماكنتم تعملون أكلاوشر بالمناقبة والمورة والطور كما يماكنتم تعملون أكلاوشر بالمناقبة والمناقبة المناقبة والمورة والمور

هنياً أوطعاماً وشراباً هنياً وطعاماً وشراباً هنياً ووالذي لاتنفيص فيه فيكاواواشربوا(على سرر) جم سرير (مصفوفة) موسول بعضها سمني (محور) جم حسوراء (عين) عظام الاعين حسانها (والذين آمنوا) وأتبعنها وألحقناهم خبره أبو عرو (ذريتهم) أبو عرو (ذريتهم) أولادهم (باعان) حال

ورديسم (بويين) على (سـواء عليكم) الجزع والصـبر ( الما تجزون ماكنتم تعملون)وتقولون في الدنيا ثم بين مستقر المؤمنين أبي بكر وأصحابه فقال (ان المتقين) الكفر والشرك والفواحش (في جنات)في بساتين (ونجم)

وجه شئتم من الصبر وعدمه فانه لامحيص لكم عنها ﴿ سواء عليكم ﴾ اى الاس ان الصبر وعدمه ﴿ اعاتجزون ماكنتم تعملون ﴾ تعليل للاستواء فانه لما كان الجزاء واجب الوقوع كان الصبر وعدمه سيين في عدم النفع ﴿ انالمتقين في جنات ونعيم ﴾ في اية جنات واى نعيم اوفي جنات ونعيم محصوصة بهم ﴿ فاكهين ﴾ ناعين متلذنين ﴿ عا آناهم ربهم ﴾ وقرئ فكهين وفاكهون على انه الحبر والظرف لغو ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ عطف على آناهم ان جعل مامصدرية اوفى جنات او حال باضمار قد من المستكن في الظرف او الحال اومن فاعل آتى اومفهوله او منهما و كلوا واشربوا هنياً ﴾ اى اكلا وشربا هنياً اوطواما وشرابا هنياً وهو الذي لانتفيص فيه ﴿ عاكنتم تعملون ﴾ بسببه أو بدله وقيل الباء زائدة وما فاعل هنياً والمعنى هناكم ماكنتم تعملون ي بسببه أو بدله وقيل الباء زائدة وما فاعل هنياً والمعنى هناكم ماكنتم تعملون ي جزاؤه ﴿ من معنى الوصل والالهماق اولاسبيبية اذا لم في صيرناهم ازواج حور ورفقاء مؤمنين وقيل انه مبتدأ خبره الحقنام وقوله على حور اى قرناهم بازواج حور ورفقاء مؤمنين وقيل انه مبتدأ خبره الحقنام وقوله واسم م ذريتهم باغان ﴾ اعتراض للتعليل، وقرأ ابن عامى ويعقوب ذرياتهم باغان ﴾ اعتراض للتعليل، وقرأ ابن عامى ويعقوب ذرياتهم بالمحرد في المحرد اي قرناهم باغان ﴾ اعتراض للتعليل، وقرأ ابن عامى ويعقوب ذرياتهم باغان ﴾ اعتراض للتعليل، وقرأ ابن عامى ويعقوب ذرياتهم بالمحرد المحتود في المحرد المحرد المحتود في المحرد المحتود في المحرد المحرد

أَثُم ( فَاكَهِينَ ) مُجِّدِينَ ( عَا آنَاهُم رَبِهُم ) بَمَا عَطَاهُم رَبِهُم فَى الْجِنَةُ ( وَوَقَاهُم ) دفع عَنْهُم ( رَبِهُم عَذَابِ الجَعِيمُ ) الله الله الله ولا أَمْ ولا مُوتَ (عَاكَنَتُم الله الله ولا أَمُ ولا مُوتَ (عَاكَنَتُم عُمُلُونَ ) وَتَقُولُونَ فَى الدُنْهِ ( مُعْلَمُنُهُنُ ) جَالِمِينَ ( عَلَى سرور مَصْفُوفَة ) قدصف بَعْضَهَا الى بعض ( وَرُوجِنَاهُم ) مُعْلَم الله عَنْهُ الله الله عَنْهُم الله الله عَنْهُم الله الله الله عَنْهُم الله الله الله الله الله عليه الشّلام ) القرآن وصدقوا با عانهم ( واتبهم ذريتهم بايمان ) بإيمان الذرية فى الدّنيا

من الفاعل ( ألحقنابهم ذريتهم) أى للحق الاولاد بإيمانهم وأعالهم درجات الآباء وان قصرت أعمالالدرية عن أعمال الآبا وقبل الماذرية والمرا لجزء السالم والعشروة } نهميانوا مبلغا ﴿ ٩٣ ﴾ يكون منهرالاعان استدلالا واعاتلقنوا منهم

وضمالناء المبالغة في كثرتهم والتصريح فالالذرية تقع على الواحد والكثير وقرأ ابو عرو واتبعناهم ذرياتهم اى جعلناهم تامين لهم في الاعن وقيل بإغان حلى من الضمير او الذرية او منجما وتذكره التعظيم اوللاشمار بانه يكنى في الالحاق المتابعة في اصل الاعان وألحقنابهم ذريتهم في في دخول الجنة اوالدرجة لما روى مرفوعا اله عليه السلام قال ازالة سرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه لتقربهم عينه ثم تالا السلام قال ازائة وقرأ نائع وابن عام والبصريان ذرياتهم وما ألتناهم في ومانقصناهم في من عليم من شئ في بهذا الالحاق فأنه كا محتمل ان يكون بنقص مرتبة الآباء باعظاء الابناء بعض مثوباتهم محتمل ان يكون بالنفضل عليهم وهو اللائق بكمال الطفه وقرأ ان كثير كسراللام من ألت يألت وعند لتناهم من لاتيليت وآلتناهم من التي يؤلت وولتناهم من ولت يلت ومعنى الكل واحد في كل امرئ عاكسب رهين في المهام من و دناهم وقتا بعد وقت مايشتهون من انواع النعم في تنسازعون عايشتهون في انواع النعم في تنسازعون عايشتهون من انواع النعم في تنسازعون عايشتهون من انواع النعم في تنسازعون

آبائهم فان الولد الصغير محكم بالسلامه نبما لاحد أبويه ﴿ أَحْقَنَامِهِ ذِرْيَاتُهُمْ ﴾ يعني المؤمنين في الجنة بدرجات آبائم وان لم سلغوا باع الهم درحات آبائم تكرمة لآبائم لتقر بذلك أعينهم هذهرواية عزابن عباس وفيرواية أخرىعنه ازمعني الآية والذين آمنوا واتبعناهم ذرياتهم بعني البالغين بإعال ألحقناجم ذرياتهم الصغار الذين لم يباغو االإعان بإعان آبائهم أحبرالله تعالىأنه بجمع لعبده المؤمن ذربته في الجنة كما كان يحب في الدنيان بجتمعوا اليه فيدخلهم الجنة بفضله ويلحقهم بدرجته بعمله منغير أنينقص الآباء منأعالهم شأوذلك قوله تعالى ﴿ وَمَا لَتَنَاهُمُ مِنْ عَلَهُمْ مِنْ شَيُّ ﴾ يعني ومانقصناالآباء من أعمالهم شياعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام ال الله تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته وان كانوادونه فىالعمل لتقربهم عينه ثمةرأ والذين آمنوا وأنبعناهم ذرياتهم بإيمان أُخْقَنابِهِ ذرياتِهم الى آخرالاً ية عنعلىقالسأات خدمجة النبي صلىالله عليه وسلم عن ولدينمانا لها فىالجاهلية فقالرسولاللهصلىالله عليهوسلم همافىالنارفلمارأىالكراهة فى وجهها قال اورأيت مكانهما لا بغضهما قالت يارسول الله فولدى منك قال في الجندثم قالىرسولالله صلىالله عليه وسلم ان المؤمنين وأولادهم فىالجنة وان المشركين وأولادهم فىالنار ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإعان ألحقنابهم ذرياتهم أخرج هذين الحديثين البغوى باسنادالثعلى ﴿كُلَّامِرِي ﴾ أي كافر ﴿ عَاكَسِبِ ﴾ أى عمل من الشرك ﴿ رهين ﴾ أى مرتهن بعمله في النــار والمؤمن لايكون مرتهنا بعمله لقوله كلنفس عاكسبت رهينة الأأصحاب اليمين ثم ذكرماوعدهم بهمن الخبروالنعمة فنال تعالى ﴿ وأمددناهم شاكهة ﴾ يعنى زيادة عما كان الهـ ﴿ ولحم ممايشتهون ﴾ أي من أنواع اللحوم﴿ بتَدَرْعُونَ ﴾ أي يتماطون

تقليدا فهم الحتون بالآباء ذر شهر ذرياتهم مدني ذر شهر ذرياتهمأ بوعروذ بإنهم ذرياتهم شامي ( وما ألتناهم من عِلهم من شي أو ما نقصناهم من ثواب علهم من شي ألتناهم مكي ألت يألت والتيالت لغتان من الأولى متعلقة بالتناهم والثانيــة زائدة (كل امري عا كسبرهين) أي مرهون فنفس المؤمن مرهونة بعمله ونجازی به (وأمددناهم) وزدناهم فی وقت بعد وقت ( بفاکهة ولحم مما يشتهون ) وان لم نقترحوا ( نتنازعون (ألحقنابهم)بالآباه (ذربتهم) في الآخرة في درجة آبائهم ويقال والذين آهنوا محمد عليه السادم والقرآن ندخلهم الجنة واتبعتهم ذريتهم الصفار في درحاتهم بإعان باعان الذرية نوم المشاق الحقنام بالآباء بقول الحقنا بدرحات الآباء ذرسهم المدركين اذا كانت درجة آبائه ارفع (وماألتناهم من عملهم منشئ) بقول لم لنقص من درحة الابآءوثوام

لاحِل الحاق الذرية بهم(كل أمرئ بماكسب)من الذنوب(رهين)مرتهن فيفعل الله بهم مايشاء(وأمددناءم) (ويتناولون) أعطيناهم يعنى أهل الجنة في الجنة ( بفاكهة) بالوان الفاكهة ( ولحم ) اى لحم طير (محابشتهون) يتمنون ( يتنازعون فيها كأسا) خرا يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من أقربائهم يتناول هذا الكأس من يدهذا وهذا من يدهذا ولا من يدهذا (لانو فيها ) في شربها (ولا أثيم) أي لانجري بينهم مايلني بدي لانجري بينهم باطل ولامافيه اثم لوفعله فاعل في دار التكليف من الكذب والشتم ونحوهما كشاربي خرالدنيا لان عقولهم ثابتة فيتكلمون بالحكم والكلام الحسن لاافوفيها ولا تأثيم مكي وبصري (ويطوف عايم غلمان الهم) بملوكون لهم مخصوصون بهم (كأنهم) من بياضهم عضائهم (اؤلؤ كنون) في الصدف لانه رطبا أحسن وأصني أو مخزون لانه لايخزن الاالثمين الغالي القيمة في الحديث ان أدني أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه حريبه من بيابه ليك ابيك اليك (سورة والطور) (وأقبل بعضهم على بعض

يتساءلون ) يسأل بعضهم فيها﴾ بنماطون هم وجلساؤهم بنجاذب ﴿ كأسا ﴾ خرا سماها باسم محلها ولذلك بعضا عن أحواله وأعاله انث لضمير في قوله ﴿ لا لَفُو فَهِـا وَلا تأثيم ﴾ اي لايتكلمون بانو الحديث في اثنـاء ومااستحق مه نبل ماعندالله شربها ولايفعلون مايؤثم به فاعله كماهو عادة الشاربين فىالدنيا وذلك مثل توله لافها (قالوا الاكنا قبل) أي غولوقرأهما ابن كثير والبصريان بالفتح ﴿ويطوف عليم﴾ اى بالكأس ﴿ عْلَان في الدنيا (في أهلنا مشفقين) لهم ﴾ اى مماليك مخصوصون بهموقيل هم اولادهم الذين سبقوهم ﴿ كَأَنَّهُمْ لُوَّاقًا أرقاء القلوب من خشمة الله مكنون ﴾ مصون في الصدف من بياضهم وصفائهم وعنه عليهالسلام والذي نفسي أوخائفين مننزعالاعان بيده ازفضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلةالبدرعلى سائرالكواك ﴿واقبل وفوتالامان أو من رد بعضهم على بعض بتساءلون ﴾ يسأل بعضهم بعضا عن احواله واعماله ﴿ قالوا الْمَاكَنَا الحسنات والاخذبالسآت قبل في الهانا مشفقين ﴾ خائمين من عصيان الله معتنين بطاعته او وجلين من العاقبة ( فمن الله علينا ) بالمغفرة ﴿ فَنَالِلَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالرَّجَّةُ والتَّوفِّيقُ ﴿ وَوَقَانَا عَذَابُ السَّمُومُ ﴾ عَذَابُ النَّارِ النَّافَذَةُ والرحة (ووقامًا عذاب فيالمسام نفوذ السموم وقرئ وقانا بالتشديد ﴿إنَّا كَنَا مِنْ قَبِلَ ﴾من قبل ذلك في الدنيا السموم) هي الريح الحارة التي تدخل المسام فسميت ما نارجهنم لأنها بهذه الصفة (اناكنا من قبل) من قبل

ويتناولون ﴿ فيها ﴾ أى فى الجنة ﴿ كأسالاانو فيها ﴾ أى لاباطل فيها ولارفث ولا تخاصه ولا تذهب عقولهم فيلغوا و برفثوا ﴿ ولا تأثيم ﴾ أى لا يكون فيها ما يؤتمهم ولا يُجرى بين شر بة الحمر فى الدنيا وقيل لا يأكنون فى شربها ويطوف عليم ﴾ أى الخدمة ﴿ غلمان لهم كأنهم ﴾ أى فى الحسن والبياض والصفاء ﴿ ويطوف عليم ﴾ أى الخدمة ﴿ غلمان لهم كأنهم ﴾ أى فى الحسن والبياض والصفاء أو لؤ مكنون ﴾ أى محزون مصون لم تحسه الابدى قال عبدالله بن عمر و مامن أحدمن أهل الجنة الايسعى عليه ألف غلام كل واحد منهم على عمل غير عمل صاحبه وعن قتادة قال ذكر لنيا النه عليه الخادم فكيف المخدوم قال فضل المخدوم على الخادم كفضل التمر ليلة البدر على سائر الكواكب ﴿ قوله تمالى ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ يعنى يسأل بعضهم بعضا فى الجنة قال ابن عباس يتذاكرون ما كانوافيه من الحوف والتعب فى الدنيا ﴿ قوالانه علينا ﴾ أى خائفين من العذاب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى فى المغفرة أى فى المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى فى المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى فى المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة بيا في المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة بين المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى في المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة بين المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة بين المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى في المناب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى غائم بالمفرة أى بالمفرة أى في المؤرث من المدنب ﴿ فن الله علينا ﴾ أى بالمفرة أى في المناب و في المناب

لقاءالله تمالى والمصيراليه فيا) يتعاطون في الجنة لاكأساً) خرا (لاافوفيها) لاوجع للبطن من شربها (ولاتأثيم) لاائم عليم في شربها ويقال لالفو فيها فيالجنة ولاتأثيم لايشم وليكذب بعضهم بعضا

( وبطوف عليهم) فى الخدمة ( غلمان) وصفاء ( الهمكأنيم ) فى الصفاء ( اؤاؤمكنون ) قد كن من الحر والبرد والقر ( وأقبل بعضهم على بعض ) فى الزيارة ( بتساءلون ) يتحدثون من أمر الدنيا ( قالوا اناكناقبل ) قبل دخول الجنة ( فى أهلنا ) مع أهلنا فى الدنيا (مشفقين) خائفين من عذابالله ( فمن الله علينا ) بالمففرة والرحمة ودخول الجنة ( ووقانا ) دفع عنـا (عذاب السموم ) عذاب النار ( اناكنا من قبل ) من قبل المففرة والرحمة يعنون فى الدنيا (ندعوه) نعبده ولانعبد غيره ونسأله الوقاية ( انه هوالبر) المحسن (الرحيم) العظيم الرحة الذى اذا عبدأناب واذا سئل أجاب أنه بالفيح مدنى وعلى أى بانه أولانه (فذكر) فأثبت على تذكيرالناس وموعظتهم ( فمأنت بنعمت ربك) برحة ربك وانعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل ( بكاهن ولا مجنون ) كازعوا وهو فى موضع الحال والتقدير است كاهنا ولا مجنونا ملتبا بنعمة ربك (أم يتولون ) هو ( شاعر نتربص به ربب المنون ) حوادث الدهر أى نذطر نوائب ( الجزء السابع والعشرون ) الزمان على على 38 الله على كاهلك عن قبله من الشعراء

و ندءوه و نعده او نسأله الوقاية و انه هوالبر و المحسن وقرأ نافع والكسائى بفتح مرة انه و لرحيم و الكسائى بفتح من انه و لرحيم و الكثير الرحة و فذكر و فأبت على التذكير و لا تكترث بقولهم و فاانت بشمتر بك و بحمد الله وانعامه و بكاهن و لا مجنون و كابقولون الم بقولون شاعر نتربص به ريب المنون و ما يقلق النفوس من حوادث الدهر وقيل المنون الموت فعول من منه اذا قطعه و قل تربصوا فأني معكم من المتربصين و الربص هلاككم كانتربصون هلاكي و أم تأمرهم احلامهم و عقولهم و بهذا و بهذا التناقض في القول فان الكاهن يكون ذافطنة و دقة نظر و المجنون مفطى عقله و الشاعر يكون ذافطنة و دقة نظر و المجنون وامر الاحلام به مجاز ذاكلام موزون متسق محيل و لا يتأتى ذلك من المجنون وامر الاحلام به مجاز عن ادائها اليه و قرم العملم به مجاز عن الحدوث في العنداد وقرئ بل هم

أى في الدنيا ﴿ نَدَّعُوهُ ﴾ أي نخلص الدعاء والعبادة له ﴿ انه هو البر ﴾ قال ابن عباس اللطيف وقيل يعني الصادق فيماوعد وقيل البرالعطوف على عباده المحسن البهمالذي عم بره جيم خلقه ﴿الرحيم ﴾ مبيده ۞ قوله عزو جل ﴿فَذَكُّر ﴾ يعني فعظ يامحمد بالقرآن كفار مكة ﴿ فَاأَنتَ بَنْعُمْتُ رَبِّكُ ﴾ أي برحمتُه وعصمتُه وقيل بإنمامه عليك بالنبوة ﴿ بَكَاهُنَ وَلَا مُجْنُونَ ﴾ الكاهن هوالذي يوهم أنه يُعلم الغيب ويخبر ءافى غد من غير وحى والمعنى انك لست كايقول كفارمكة انهكاهن اومجنون آنما تنطق بالوحى نزلت فىالذىن اقتسموا أعقاب مكة يرمون رسولالله صلىالله عليه وسلم بالكهانة والسحروااشعروالجنون ﴿أمقولون﴾يعني هؤلاءالمقتمين ﴿شاعر﴾ أى هوشاعر ﴿ نتربصبه ﴾ أى نذظربه ﴿ ريبالمنون ﴾ يعنى حوادث الدهر وصروفه فيموت ويهلك كماهلك منكان قبله من الشعراء اويتفرق عنه أصحابه والأباء مات وهوشاب ونحن نرجو أريكون موته كموتأ بيهوالمنون استمللموت وللدهر وأصله القطع سميا بدلك لانهما يقطعان الاجل ﴿ قُلْ تُرْبُصُوا ﴾ أي انتظرو إبي الموت﴿ فَانَىٰ معكم من المتربصين ﴾ أي من المنتظرين حتى يأني أمرالله فيكم فعذبوا وم بدر بالقتل والسبي ﴿ أَمْنَا مُرهماً حالامهم ﴾ أي عقوالهم ﴿ عِذَا ﴾ وذلك ان عظماء قريش كانوا يوصـفون بالاحلام والعةول فازرى الله بعقوالهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الساطل ﴿ أَم هُو قُومُ طَاغُونَ ﴾ أي يتجـاوزون الحد في الطفيان والكفر

قولهم كاهن وشاعر مع قولهم مجنون وكانت قريش يدعون أهل الاحالام والنهي (أمهم قوم طاءون) محاوزون الحد في العنداد معظهورالحق لهم واسناد الامر الى الاحلام مجاز (ندعوه) نعده ونوحده (انه هوالبر) الصادق فى قوله فيماو عدانا (الرحيم) بعباده المؤمنين اذرجنا (فذكر) فعظ يامجد (فا أنت بنعمة رىك) بالنبوة والاسلام (بكاهن) تخبر مَا فِي الغد ( ولا محنون لاتختنق (أم يقولون) بل بقولون كفارمكه أبوجهل والوليد نالمغيرة وأصحابه

زهبروالنابغةوأم فيأوائل

هذه الآي منقطعة عمني

بل والهمزة (قل تربصوا

فاني ممكم من المتربصين )-

أزيص هالاككم كانتربصون

هلاکی (أم تأمرهم

أحلامهم) عقوالهم (عذا)

التناقش فيالقول وهو

<sup>(</sup>شاعر) بتقوله من تلقاء نفسه ( نتربصبه ) ننظر به ( ریب المنون ) أوجاع الموت ( أم ) (فل) یا محمد لایی جهل والولید بن المفیرة و أصحابه ( تربسوا ) انتظروا موتی (فانی ممکم من المتربسین ) من المتظرین بکم المذاب فعذبوا یوم بدر ( أم تأمرهم) أتأمرهم (أحلامهم ) أی عقولهم ( جذا ) التکذیب والشتم والاذی بحجمد علیه السلام وهذه طعنة الهم من الله ( أم هم ) بل هم ( قوم طاغون ) کافرون عالون فی معصیة الله

(أم يقولون تقوله) اختلقه محد من تلقاء نفسه (بل) رد عليهم أى ليس الامر كا زعوا ( لايؤمنون ) فلك.فرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن مع علمهم سطلان قولهم وانه ليس عتقول لعجز العرب عنه وما محد الاواحد من العرب ( فليأنوا محديث ) مختلق ( مثله ) مثل القرآن ( ان كانوا صادقين ) في أن محدا تقوله من تلقاء نفسه لانه بلسهانهم وهم فسحاء ( أم خلقوا ) أم أحدثوا وقدروا التقدير الذي عليه فطرتهم ( من غير شيءً ) من غير مقدر ( أم هم الخالقون ) أمهم الذين خلقوا أنفسهم هما مها محيث لا يعبدون الخالق ( سورة والطور ) وقيل أخلقوا من أجل

لاشي من حزاء ولاحساب أمهرالخالقون فلايأ نمرون ( أم خلقوا السموات والارض ) فلا يعدون خالقهما (بللابوقنون) أى لالتدرون في الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السموات والارض (أم عندهم خزائن ريك) من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا منشاؤا عاشاؤا (أم هم المصطرون) الارباب الفيالبون حتى مديروا أمر الربوبية (أم قولون) بل تقولون كفار مكة رتقوله) تخلق وكذب مجد عليه السلام القر آن من تلقاه نفسه (بل لايؤمنون) محمدصلي الله عليه ولمروالقر آزفى عاالله (فلمأنوا محديث مثله) فليمؤا بقرآن مثل قرآن عد علمه السلام من تلقاء أنفسه (ان كانواصادقين)

ان محدا تقوله من تلقاء

نفسه (أم خنقوا من غير

فانسائر الاقسام ظاهر الفساد ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِشِيٌّ ﴾ أما حدثوا وقدروا من غير محدث ومقدر فلذلك لايعبدونه اومناجل لاشيءُ من عبادة ومجازاة ﴿ أُمُّهُمُ الْحَالَةُونَ ﴾ يؤيدالاول فان معناه ام خلقوا انفسهم ولذلك عقبه بقوله ﴿ أُم خُلقُوا السموات والارض ﴾ وأم في هذه الآيات منقطعة ومعنى العمزةفها الانكار ﴿ لَا لَا وَقُنُونَ ﴾ اذا سـئلوا من خنفكم ومن خلق الـمموات والارض قالوا الله اذلو ايقنوا ذلك لمــا اعرضوا عن عبادته ﴿ أَمْ عندهم خَزَائَنَ رَبُّكَ ﴾ خَزَائَنَ رَزَّقِه حتى مرزقوا النبوة من شاؤًا او خزائن علمه حتى يختاروا لها من اختارته حكمته ﴿أَمْهُمُ الْمُسْطِّرُونَ ﴾ ﴿ أُم تقولُون تقولُه ﴾ أي اختلق القرآن من تلقاء نفسه والتقول التكلف ولا يستعمل الا في الكذب والمعنى ليس الامركازعوا ﴿ بللا ؤمنون ﴾ أي بالقرآن استكيارا ثم ألزمهم الحجة فقال تعالى ﴿ فليأتوا محديث مثله ﴾ اي مثل القر آن في نظمه وحسنه و سيانه ﴿ ان كانوا صادقين ﴾ يعني ان محمدا تقوله من قبل نفسه ﴿ أُم خلقوا من غيرشي ؟ قال ابن عاس من غير ربخالق والمعني أم خلقوا من غيرشي خلقهم فوحدوا بالاخالق وذلك ممالانجوز أزيكونلان تعلق الخلق بالخالق منضرورةالاسم فارأنكروا الخالق لم بجزأن بوجدوابلاخالق ﴿ أمهمالخالقون ﴾ أي لانفسهم وذلك فيالبطلان أشــدلان مالاوجودله كيف يخلق فاذابطل الوجهان قامت الحجة عليهم بان لهم خالقافليؤ منوابه وليوحدوه وايعبدوه وقيل فيمعني الآية أخلتموا باطلا فلايحاسبون ولاؤمرون ولايمون أمهم الخالقون أي لانفسهم فلابجب علمهم لله ألامر ﴿ أُم خُلقُوا السموات والارض ﴾ يعني ايس الامركذلك ﴿ بللا يوقنون ﴾ أي بالحق وهو توحيد الله تعالى وقدرته على البعث وازالله تعالى هوخالقهم وخالق أنسموات والارضفليؤمنوا مه وليوقنوا اندريهم وخالقهم ﴿ أمعندهم خزائنريك ﴾ يعنى النبوة ومفاتبح الرسالة

فيضعونهاحيث شاؤا وقيلخزائنالمطر والرزق﴿ أمهمالمسيطرون ﴾ أىالمسلطون

الجبارون وقبل الارباب الفاهرون فلايكونون تحت أمر ولانهي وبفعاون مايشاؤن

﴿أُمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ ۗ اخْتَلَقَهُ مِنْ تَلْقَاءُ نَفْسُهُ ﴿ بِلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ فيرمون بهذا المطاعن

لكفرهم وعنادهم ﴿فلأنوا بحديث مثله ﴾ مثل القرآن ﴿ان كانوا صادقينَ ﴿ في رَجمهم

اذفهم كثيرممن عدوافسحاء فهور دللاقوال المذكورة بالتحدى وبجوز ان يكون ردا للتقول

شئ ) من غير أب ويقال من غيررب ( أم هم الخالفون ) غير المخلوقين ( أم خلقوا السموات والارض) بلالله خنقهما ( بل لايوقنون) بل لابصــدقون بمحـمد صلىالله عليه وسلم والقرآن ( أم عنــدهم ) أعندهم ( خزائن ربك ) مفــاتيم خزائن ربك بالمطر والرزق والنبات والنبوة ( أم هم المصيطرون ) المسلطون علىذلك و پنوا الامور على مشيئتم وبالسين مكى وشامى (أملهم سلم) منصوب يرتقون به الى السماء (يستمعون فيه) كلام الملائكة وما يوحى اليهم من علم الخيب حتى يعلوا ماهوكائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه كايزعمون قال الزجاج يستمعون فيه أى عليه (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم (أم له البنات ولكم البنون) ثم سفه أحلامهم حيث اختاروا لله مايكرهون وهم حكماء عند أنفسهم (أم تسئلهم أجرا) على التبلغ والاندار { لجزء السابع والعشرون } (فهم من مغرم سير ٩٦ ﴿ منتقلون المفرم أن بلغرم الانسان ماليس

الذالبون على الاشياء يدبرونها كيف شاؤا ،قرأ قنبل وحفص بخلاف عنه وهشام بالسين وجزة بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاء والباقون بالصاد خالصا فو أم الهم سلم ﴿ مَنْ تَقَ الى السماء ﴿ يستمون فيه ﴾ صاعدين فيه الى كلام الملائكة وما بوحى اليم من علم الفيب حتى يعلموا ماهو كائن ﴿ فليأت مستمهم بسلطان مبين ﴾ محجة واضحة تصدق استماعه ﴿ أمله البنات ولكم البنون ﴾ فيه تسفيه الهم واشعار بان من هذا رأيه لابعد من المقلاء فضلا عن ان يترقى بروحه الى عالم الملكوت فيطلع على الغيوب ﴿ أم تسألهم اجرا ﴾ على تبليغ لرسالة ﴿ فهم من مفرم ﴾ من التزام غرم ﴿ مثقلون ﴾ مجلون الثقل فلذاك زهدوا في اتباعك ﴿ أم عندهم الغيب ﴾ اللوح المحنوظ المثبت فيه المغيبات ﴿ فهم يكتبون ﴾ يحكمون منه ﴿ أم بريدون كيدا ﴾ وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله ﴿ فالذين كفروا ﴾ محتمل بريدون كيدا ﴾ وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله ﴿ فالذين كفروا ﴾ محتمل العمره والخصوص فيكون وضعه موضع المضمير للتسمجيل على كفرهم والدلالة على انه الموجب للحكم المذكور ﴿ هم المكيدون ﴾ هم الذين محيق بهم الكيد ويعود عليم وبال كيدهم وهو قتلهم يوم بدر او المغلوب في الكيد من كابدته فكدته ﴿ أم لهم اله غير الله ﴾ وهو قتلهم يوم بدر او المغلوب في الكيد ويعود عليم وبال كيدهم وهو قتلهم يوم بدر او المغلوب في الكيد ويعود عليم وبال كيدهم وهو قتلهم يوم بدر او المغلوب في الكيد ويعود عليم وبال كيدهم

و أم الهم سلم ، يعنى مرقى ومصمدا الى السماء في يستمون فيه أى يستمون عليدا وحى من السماء فيعلون أن ماهم عليه حق فهم بد مستمسكون في فليأت مستمهم أى ان ادعواذاك في سلطان مبين أى محجة بينة في أم المالينات ولكم البنون هذا انكار عليم حيث جعلوا لله مايكرهون لانفسهم في أم تسئلهم أجرا في أى جعلا على ماجئهم به من النبوة و دعوتهم اليه من الدين فهم من مغرم مثقلون في بينى أنقلهم ذلك المغرم الذي سألهم فحنعهم عن الاسلام في أم عندهم الفيب في أى علم افيب وهوماغاب عنهم حتى علوا أن ما يخبرهم بدالرسول من أم القيامة والبعث باطل وقيل هو جواب لقولهم علمون قال ابن عبداس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون مافيه و يخبرون يحكمون قال ابن عبداس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون مافيه و يخبرون أى الخربون بكيدهم و المهنى ان ضرر كيدهم بعود عليم و يحيق مكرهم بهم و هو انهم مكر وابه في دار الندوة ايقتلوه فقتلوا بدر في أم ياله غيرالله في يالدن قفر واهم المكيدون في مكر وابه في دار الندوة ايقتلوه فقتلوا بدر في أم ياله غيرالله في دار الندوة ايقتلوه فقتلوا بدر في أم ياله غيرالله في دار الندوة ايقتلوه و نصرهم مع وهو انهم

عليه أي لزمهم مغرم تقيل فدحهم فزهدهم ذلك في الباءك (أم عندهم الغب) أي الاوح المحفوظ ( فهم يكتبون ) مافيــه حتى تقولوا لانبث وان بمثنا لم نعذب (أم يرىدونكيدا)وهوكيدهم فى دار الندوة برسول الله والمؤمنين (فالذين كفروا) اشارة الهم أو أريدبهم كل من كفربالله تعالى (ممالكيدون) هم الذين يهود عليهم وبال كيدهم ومحمقهم مكرهم وذلك انهم قتلوا يوم بدر أو المغلوبون في الكيد من كالدته فكدته (أماهم أله غيرالله) ينهم من عذاب الله

أم لهم سلم يستمون فيه)
يصمدون فيه الى السماء
( فليأت مستمم بسلطان
مبين ) محتجة بينة
على مايقولون ( أم له
البنات) ترضون له وأنم
تكرهونهم (ولكم البنون)

تختار ونهم (أم تسألهم) يا محمد (أجرا) جماع على الايمان (فيهم من مغرم) من الغرم (مثقلون) (سيحان) بالإجابة (أم عندهم الغيب) بالهم لايبعثون (فيهم يكتبون) الى معهم كتاب يكتبون مايشاؤن من اللوح المحفوظ فيهم مكتبون منه مابقولون ويعملون (أم يريدون) بل بريدون (كيدا) قبلك يامجمد (فاندين كفروا) كفار مكة أبوجهل وأصحابه الذين أرادوا قتل مجمد عليه السلام (هم المكيدون) المقتولون يوم بدرلهم (املهم آله غيرالله ) بمعهم من عذاب الله

(سبحان الله عما يشركون وان يرواكسفا من السماء ساقطا يقولوا سبحاب) الكسف القطعة وهو جواب قولهم أوتسقط السماء كازعت عليناكسفا يريد انهم الشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليم القالوا هذا سبحاب (مركوم)قد ركم أي جع بعضه على بعض عملونا ولم يصدقون انه كسف ساقط للهذاب (عذرهم حتى بلاقوابو مهم الذي فيه يصعقون) بضم الباء عاصم وشامى الباقون بفتح الياء عقال صعقه فصدق وذلك عندالنفخة الأولى نفخة الصعقة (يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيأ ولاهم ينصرون وان للذي ظلموا) وان الهؤلاء الظلمة حق 24 إلى عندالنفخة الشعون وان للذي طلموا) وان الهؤلاء الظلمة حق 24 إلى عندالنفخة الشعون وان للذي طلموا) وان الهؤلاء الظلمة حق 24 إلى عندالنفخة الأولى نفخة الصعقة (يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيأ ولاهم ينصرون وان للذي طلموا)

بدر والقعط سبع سنين وعذاب القبر ( ولكن أكثرهم لايعلمون ) ذلك ثم أمره بالصبر الى أن يقع بهم الدذاب فقال ( واصبر لحکم ربك ) بامهالهم وعا يلحقك فيه من المشقة ( فابك باعيننا ) أى بحيث نراك ونكاؤك وجعالمين لار الضمير بلفظ الجاعة ألارى الى قوله ولتصنع على عيني ( وسبح محمد رنك حين تقوم) للصلاة وهوما بقال بعدالتكيير سهانك اللهم ومحمدك أومن أى مكان

يعيمهم و يحرسهم من عدايه ﴿ سَجُانَ اللّه عَمَا يَشْرَكُونَ ﴾ عن اشراكهم او شركة ما يشركون به ﴿ وان يرواكسفا ﴾ قطعة ﴿ من السماء ساقطا يقولوا ﴾ من فرط طفيانهم وعنادهم ﴿ سحاب مركوم ﴾ هذا سحاب تراكم هضه على بعض وهو جواب قولهم فاسقط علينا كسفا من السماء ﴿ فدرهم حتى يلانوا يومهم الذي فيه يصعقون ﴾ وهوعند النفخة الاولى، وقرئ يلقوا وقرأ ابن عام وعاصم يصعقون على المبنى للفعول من صعقه اواصعقه ﴿ يوم لا يغني عنهم كيدهم شياً ﴾ اى شأ من الاغناء في ردالعذاب ﴿ ولاهم ينصرون ﴾ عندون من عذاب الله تمالى ﴿ وان للذين ظلوا ﴾ يحتمل العموم والخصوص ﴿ عذابا دون ذلك ﴾ اي مون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر اوالمؤاخذة في الدنيا كقتل بدر والقحط سبع سنين ﴿ ولكن اكثرهم لا يعلمون ﴾ ذلك ﴿ واصبر لحكم ربك ﴾ بامهالهم والقائف في عنائهم ﴿ فالك باعيننا ﴾ في حفظنا محيث نراك و ذكاؤك وجم العين طعم الضمير والمبالغة بكثرة اسباب الحفظ ﴿ وسبح محمدر بك حين تقوم ﴾ مناى مكان

و سجان الله عما يشركون المهنى انه نزه نفسه عما يقولون في قوله تعالى و وان يرواكسفا من السماء ساقطا هذا جواب لقولهم فأسقط عليناكسفا من السماء يقول لوعذ بناهم بسقوط قطمة من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم في يقولوا كه لما ندتهم هذا في سحاب مركوم كا أى بعضه على بعض يسقينا في فذرهم حتى يلاقوا كا أى يعانوا في يومهم الذى فيه يصعقون كا أى يموتون و بهلكون في يوم لا يغنى عنهم كيدهم عسياً ولاهم بنصرون كا أى لا ينفعهم كيدهم يوم الموت و لا يمنعهم من المذاب مانع وان للذين ظلموا كا أى كفروا في عذا با دون ذلك كا أى عذا با في الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس يعنى القتل يوم بدروقيل هوالجوع و القحط سبع سنين وقيل هو عذاب اذل بهم في قوله عزو جل في واصبر لحكم ربك كا أى الى أن الدذاب اذل بهم في قوله عزو جل في واصبر لحكم ربك كا أى الى أن يقعهم العذاب الذي حكمنا عليم بدفي فانك باعيننا كو وعفظك أى برأى منا قال ابن عباس نرى ما يعمل بك وقيل معناه المك محيث نواك و محفظك أى برأى منا قال ابن عباس نرى ما يعمل بك وقيل معناه المك محيث نواك و محفظك فلا يصلون اليك بمكروه في وسيم محمد ربك حين تقوم كا أى وقل حين تقوم من مجلسك فلا يصلون اليك بمكروه في وسيم محمد لك الأيصلون اليك بمكروه في وسيم محمد له بك وتينقوم كا أى وقل حين تقوم من مجلسك سجوانك اللهم و محمد لك فان كان المجلس خيرا از ددت بذلك احسانا و ان كان غير ذلك كان كفارة له سمحانك اللهم و محمد لك فان كان المجلس خيرا از ددت بذلك احسانا وان كان غير ذلك كان كفارة له

(سبحان الله ) نزه نفسه
(عما يشركون ) به من
الاوثان (وان يروا)
كفار مكة (كسفا) قطعا
(منا لسماء ساقطا) نازلا
(يقولوا سحاب مركوم)
هذا سحاب مركوم بعضه
على بعض من تكذيبهم
(فذرهم) اتركهم يامحد

(حتى يلاقوا) يعاينوا (بومهمالذى ﴿ قا و خا ١٣ س﴾ فيه يصعقون) يموتون (بوم) وهو بومالقيامة (لايغنى عنم) عن أبي جهل وأليحه لوم ينصرون) يمنون عايراديم ( وان للذين طلوا ) أشركوا كفارمكة (عذابا) في القبر (دونذلك) دون عذاب جهنم (ولكن أكثرهم) كليم ( لايعلمون ) ذلك لايصدقون ( واصبر لحكم ربك ) على تبليغ رسالة ربك ويقال ارض بقضاء ربك فيما يصيبك في طاعة الله (فانك باعيننا ) خطر منا ( وسبح مجمد ربك ) على تبليغ رسالة ربك ويقال ارض بقضاء ربك فيما يصيبك في طاعة الله (فانك باعيننا ) خطر منا ( وسبح مجمد ربك ) على تبليغ رسالة ربك ( حين تقوم ) من فراشك صلاة الفجر

قمت أومن منامك { الجزء السابع والعشروز} ( ومن الليل فسبحه ﴿ ٩٨ ﴾ وادبار النجوم) واذا أدبرت النجوم من

قت اومن منامك اوالى الصلاة ﴿ ومن الليل فسيحه ﴾ فان العبادة فيه اشبق على النفس وابعد من الرياء ولذلك افرده بالذكر وقدمه على الفمل ﴿ وادبار النجوم ﴾ واذا ادبرت النجوم من آخر الليل وقرئ بالفيم اى في اعتاجا اذا غربت او خفيت وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الظور كان حقا على الله ان يؤمنه من عذا به وان ينعمه في جنته

# - ﷺ سورة والنجم مكية وآيهااحدى او نتان وستون - ﷺ سورة والنجم مكية وآيهااحدى او نتان وستون - ﷺ سے اللہ الرحمن الرحيم - ﷺ

﴿ وَالْحِمْ اذَاهُوى ﴾ اقسم بجنس النجوم اوالثريا فانه غلب فيه اذا غرب اوانتثر

\* عناً بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثرفيه الهطه فقال قبل أن يقوم سحانكاللهم وبحمدك أشهدأن لاالدالاأنت أستغفرك وأتوباليكالاكان كفارةلما ينهما أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيم وقال ابن عباس ممناه حين تقوم من منامك وقيل هوذكرك الله بالليل من حين تقوم من الفراش الى أن تدخل في الصلاه وعن عاصم بن جيد قال سألت عائشة باي شيء كان يفتنح رسول الله صلىالله عليدوسلم قيامالليل فقالتسألتنىءنشئ ماسأانىءنه أحدقبلك كان اذاقام كبر عشراوجداللهءشرا وسبمعشرا وهللعشراواستغفرعشرا وقالاللهماغفرلىوارجني واهدنى وارزقني وعافني وكان يتعوذمن ضيق المقام يوم القيامة أخرجهأ بوداو دوالنسائي وقيل اذاقت الىالصلاة فقل سحانك اللهم ومحمدك مدل عليه ماروى عنعائشةقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتم الصلاة قال سجمانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعمالي جدك وجل شاؤك والااله غيرك أخرجه الترمذي وأبوداود وقدتكلم في أحدروانه ﷺ وقوله تمالى ﴿ ومن الليل فسيحه ﴾ أي فصل له يعني صـــالاة المغرب والمشاء ﴿ وأدبارالنجوم ﴾ يعنىالركعتين قبل صلاةالنجيروذلك حين تديرالنجوم أى تغيب بضوء الصبح هذا قول أكثر المفسرين بدل عليه ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنالنبي صلى لله عليه وسلم قال ادبار النجوم الركعتان قبل الفجر وادبار السمجود الركفتان بعدالمغرب أخرجه الترمذي وقال حديث غريبوقيل ادبار النجوم هي فريضة صلاة الصبح ( ق ) عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفىالمغرب بالطوروالله تعالى أعلم بمرآده وأسراركتابه

حرهم بعر في سورة النجم وهي مكية وهي اثنتان وستون آية ك∞ حره وثلاثمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة وخسة أحرف ك∞

- ﴿ لِينْ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ الرَّحْدِ اللَّهِ

قوله عزوجل ﴿ وَالنجِهِ ذاهوى ﴾ قال ابن عبـاس يعنى الثرياذاسقطت وغابت

آخر اللمل وأدبارزىد أي فيأعقاب النحوم وآثارها اذا غربت والمرادالام نقول سحان الله وبحمده فيهذه الاوقات وقيل التسبيم الصدادة اذا قام من نومه ومن الليل صلاة العشاءين وادبار النجوم صلاةالفجر وباللهالتوفيق حي سـورةالنجم اثنتان وســتون آية مكية ﷺ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ( والنجم ) أقسم بالثريا أوبجنس النجوم (اذاهوي) اذا غرب أو انتثر يوم (ومن الليــل ) والي الليل وبعد دخول الليل ( فسعه ) فصل له صلاة الظهر والنصر والمغرب والعشاء (وادبار انحوم) ركعتين بعدالفحر وادبار النجم اذاهوي

يذ كرفيهاالنجم وهي كلها يذ كرفيهاالنجم وهي كلها مكيةالا الآية التي نزلت في عثمان وعبدالله بنسهد ابنأبي سرح فانها مدنية آياتها ستون و كلتهاثلا عائمة وحروفها ألف وأربعمائة وجسة أحرف السي وبسمالله الرجن الرحيم في وباسناده عن ابن عباس في قوله جل ذكره (والنجم اذا هوى) يقول أقسم الله اذا هوى) يقول أقسم الله

بالقرآناذا نزلبه جبريل على محدنجوما آية وآيتين وثلاثا وأربعا وكان منأوله الىآخره عشرون (والعرب)

القيامة وجواب القسم( ماصل ) عنقصدالحق ( صاحبكم ) أى مجمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لقريش (وماغوى) فى اتباع الباطل وقيل الضلال نقيض الهوى والني نقيض الرشد أى هومه تدراشد وليس كما تزعمون من نسبتكم اياه المحالفان والني ( وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى ) وما آتاكه من القرآن ليس بمنطق يصدرعن هواه ورأيه انما هووحى من عندالله يوحى اليه عملية عندالله بياء

عليم السلام وبجاب بان الله تعالى اذاسوغ الهم الاجتهاد وقررهم عليه كانكالوحي لانطقا عن الهوى (علم) على محدا عليه السالام (شديد القوى) ملك شديد قو اه والاضافة غير حقيقية لانها اصافة الصفة المشهة الى فاعلها وهو جبريل سنة فلمانزلت هذه الآية سمع عتبة بن أبي لهب ان محدا عليه السلام يقسم بنجوم القرآن فقال أبلغوا عدا صلى الله عليه وسلم انیکافر بنجوم القرآن <sup>فلما</sup> بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليهسبعامن سباعك فسلط الله عليه أسدا قريبا من حران فأخرجه من بين أصحاله غير بعيد ومزقهمن رأسه الى قدمه ولم بذقه انجاستهولكن تركدكاكان لدعوة رسول الله صلى الله عليهوسلم وبقال أقسمالله بالنجوم آذا غابت (ماضل صاحبكم ) ولهذا كان القسيماكذب نبيكم مجد

يومالقيامة اوانقض اوطلع فانه يقــال هوى هويا بالفُّع اذا ســقط وغرب وهويا بالضم اذا علا وصعد اوبالنجم مننجوم القرآن اذانزل اوالنبات اذا سقط على الارض اواذاً ما وارتفع على قوله ﴿ ماضل صاحبكم ﴾ ماعدل مجمد عليه الصلاة والسلام عن الطريق المستقم ﴿ وماغوى ﴾ وما اعتقد باطلا والخطاب لقريش والمراد نفي ماينسبون اليه ﴿ وماينطق عن الهوى ﴾ ومايصــدر نطقه بالقرآن عن الهــوى ﴿ انهو ﴾ ما القرآن اوالذي ينطق به ﴿ الاوحى يوحى ﴾ الاوحى يوحيهالله اليه واحتج به من لم يرالاجتهاد له واجيب عنه بأنه اذا اوحى اليه بأن مجتهد كان اجتهاده ومايسـتند اليه وحيا وفيـه نظر لان ذلك حينئذ يكون بالوحى لاالوحى ﴿ علمه مالقوى ﴾ ملك شديد قواهوهو جبرائيل فانهالواسطة في ابداء الحوارق روى أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها الىالسماء ثم قابها وصاح صبحة بثمود فاصحوا والمرب تسمى الثريا نجما ومنه قوالهماذاطلع النجم عشاءابتنى الراعى كساءوجاء فى الحديث عن أبى هريرة مرفوعا ماطلع النجم قط وفى الارض من العاهة شئ الارفع أراد بالنجم الثريا وقيل هي نجوم السماء كلها وهويهــا غروبها فعلى هذا لفظه واحد ومعناه الجمع وزوى عنابن عباسانه الرجوم منالنجوموهىماترمىنه الشياطين عند استراق السمع وقيلهمي النجوم اذ انتثرت نوم لقيامة وقيل أرادبالنجم القرآن سمي نجماً لانه نزل نجوما متفرقة فيءشرين سنة وهوقول ابن عباس أيضاوقيل النجم هوالنبت الذي لاساقاله وهونه سقوطه اذا ببسعلىالارض وقيل النجم هومجمد صلىالله عليهوسلم وهوبه نزوله ليلة المعراج منالسماء وجواب القسم قولهتمالى ﴿ ماضل صاحبكم ﴾ يمني محمداصلي الله عليه وسلم ماضل عن طريق الهدي ﴿ وماغوي ﴾ أى ماحهل وقيل الفرق بينالضلال والغي انالضلال حوان لابجدالسـالك الى مقصده طرهاأصلا والغوايةان لايكوزله طربق الى مقصده مستقيم وقيل|ن|لضلال أكثراستعمالامن الغواية ﴿ وماينطقءنالهوى ﴾ أى بالهوى والمعنى لايتكلم بالباطل وذلك انهم قالوا ان مجدا نقول القرآن من تلقاء نفســـــــ ﴿ انْ هُو ﴾ أي ماهويهني القرآن وقيل نطقه في الدين ﴿ الأوحى ﴾ منالله ﴿ يُوحَى ﴾ اليه ﴿ علمشديد القوى ﴾ يعنى جبريل علم محداصلي الله عليه وسملم ماأوحى الله اليه عزوجل وكونه شديد القوى انهاقتلع قرى قوملوط وجلهاعلى جناحهحتى بلغ بهاالسماءثم قلبهاوصاح صحيحة بشمود فاصبحواجا يمين وكان هبوطه بالوحى على الأنبياء أسرع من رجعة الطرف

عليه السلام فيما قاللكم ( وماغوى ) لم يخطئ ولم يضل فىقوله ( وماينطق عن الهوى ) لم يتكلم بالقرآن به**وى** نفســه ( ان هو ) ماهو يعنى القرآن ( الاوحى ) من الله ( يوحى ) اليه جبريل حتى جاء اليــه وقرأه عليه ( علمه ) أى أعمله جبريل ( شديد القوى ) وهو شديد القوة بالبدن عليه السلام عندالجهور ومن قوته أنه أقتلع قرى قوم لوط من الماء الاسود و حلها على جناحه ورفعها الى السماء ثم قلبها وصاح صحة تمرد فاصحوا جأين (دومره) دومنظر حسن عن أبن عباس (فاستوى) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان تمثل بها كما هبط بالوحى وكان ينزل في صورة دحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبأن يراه في صورته التي جبل عليها فاستوى له في الافق الاعلى وهو أفق الشمس فحلاً الافق وقيل مارآه أحد من الانبياء عليم السلام في صورته الحقيقية سوى مجد صلى الله عليه وسلم مرتين مرة في الارض و مرة في السماء (وهو) أى جبريل عليه السلام ( بالافق الاعلى ) { الجزء السابع و العشرون } مطلع الشمس حمل الله ( مرة دنى ) جبريل من رسول الله

جائمين ﴿ ذومرة ﴾ حصافة في عقله ورأيه ﴿ فاستوى ﴾ فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها قيل مارآء احد من الانبياء في صورته غير محد عليها السالاة والسلام مرتين مرة في السماء ومرة في الارض وقيل استولى بقوته على ماجمل له من الامر ﴿ وهو بالافق الاعلى ﴾ افق السماء والضمير لجبرائيل ﴿ ثُم دَنا ﴾ من النبي ﴿ فتدلى ﴾ فتعلق به وهو تمثيل اهر وجه بالرسول عليه الصلاة والسلام وقيل ثم تدلى من الافق الاعلى فندنا من الرسول فيكون اشعارا بانه عرج به غير منفصل عن محله وتقريرا الشدة قوته فان التدلى استرسال مع تعلق كتدل الممرو والدوالى الثمر المعلق ﴿ فكان ﴾ جبريل كقولك هومي معقد الازار اوالمسافة بينهما ﴿ قاب قوسين ﴾ مقدارهما ﴿ اوادنى ﴾ على هومنى معقد الازار اوالمسافة بينهما ﴿ قاب قوسين ﴾ مقدارهما ﴿ اوادنى ﴾ على

و ذومرة و أى ذوقوة وشدة وقال ابن عباس ذومنظر حسن وقبل ذوخلق طويل حسن وقبل دوقوة وشدة وقال ابن عباس ذومنظر حسن وقبل وهو كه يعنى جبريل عليه الصلاة والسلام و وهو كه يعنى عداصلي الله عليه وسلم والمهنى استوى جبريل ومحدليلة المعراج و بالافق الاعلى عندمطلع الشعس وقبل فاستوى يعنى جبريل وهوكناية عن جبريل أيضا أى قام في صورته التي خلقه الله فهاوهو بالافق الاعلى وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كاكان يأتي الانبياء قبله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بريه نفسه على صورته التي جبل عليها فاراه فلم مرتين من قالارض ومرة في السماء فاما التي في الارض ومرة في السماء فاما التي في الارض في المشرق وذلك ان رسول الله عليه وسلم كان محراه فطلع له جبريل عليه الصلاة والسلام من ناحية المشرق فسد الافق الى المغرب فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفضيا عليه فنزل جبريل عليه الصلاق الى المعرب في فورة الآدمين فضيمه الى نفسه وجعل عصم الفيار عن وجهه وهو قوله تمالى ثم دنافتدلى وأما التي فاسماه فه ندسه درة المنتهي ولم يره أحدمن الابياء على تلك الصورة التي خلق علما في السماء فه ندسه درا المنتهي ولم يره أحدمن الابياء على تلك الصورة التي خلق علما في السماء فه ندسه درة المنتهي ولم يره أحدمن الابياء على تلك الصورة التي خلق علما في السماء فه ندسه درة المنتهي ولم يره أحدمن الابياء على تلك الصورة التي خلق علما الابياء على تلك الصورة التي خلق علما في السماء فه ندسه درة المنتهي ولم يره أحدمن الابياء على تلك الصورة التي خلق علما الابياء على تلك المورة التي خلق علم المناح و التي في تلك المناح و التي خلق علما المناح و الله و تولي و التي في تلك المناح و التي خلق علما المناح و التي خلق علما و المناح و تولي و

صلى الله عليه وسلم (فتدلي) فزاد فيالقرب والتدلي هوالنزول بقرب الشيء ( فكان قاب قوسين ) مقدار قوسين عربيتين وقد جاءا لتقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والياع ومنه لاصلاة ولا كلام الى أن تر تفع الشمس مقدار رمحين وفي الحديث لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا ومافها والقد السوط وتقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسدين فحذفت المضافات (أوأدني) أي على تقديركم كقوله! أو يزيدون وهذا لانهم (ذومية) ذوشدة ونقال ذوقوةوكانت قوته حيث أدخل مده تحت قريات لوط فقلعها من الماء الاسود

ورفعها الى السماء وقامها فأقبلت تهوى من السماء الى الارض وكانت شدنه حيث أخذ بعضادتى (اختلف) باب انطاكية فصاح فيها صيحة فمات من فيها من الحلائق ويقال كانت شدته حيث نفخ ابليس نفخة بريشة من جناحه على عقبة من اعقاب بيت المقدر فضربه على أقصى حجر بالهند (فاستوى) حبريل فى صورته التى خلقه الله عايها ويقال فاستوى فى صورة خلق حسن (وهو بالافق الاعلى ) بمطلع الشمس ويقال فى السماء السابعة (ثم دنا) جبريل الى محد صلى الله عليه وسلم ويقال محد الى ربه (فتدلى) فتقرب (فكان قاب قوسين) من قسى العرب (أوأدنى) بل

تقديركم كقوله تعالى اويزيدون والمقسود تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماء لما اوحى الله بننى البعد الملبس ﴿ فأوحى ﴾ جبريل ﴿ الى عبد، ﴾ عبدالله واضماره قبل الذكر لكونه معلوما كقوله على ظهرها ﴿ ماأوحى ﴾ جبريل وفيه تفخيم

اختلف العلماء في معنى هذه الآية فروى عن مسروق بن الاجدع قال قلت المائشة فاين قوله ثم دما فتدلى فكان قاب قوسـين أوأ دنى قالت ذلك حبريل كان يأتيه في صورة الرحل واندأتاه فيهذه المرة في صورته التي هي صورته فسدالافق أخرجاه في الصحمين وعنزربن حبيش فيقوله تعالى فكان قاب قوسسين أوأدنى وفي قوله ماكذب الفؤاد مارأى وفي قولي لقدرأي من آيات رمه الكبرى قال فها كلهاان ابن مسعود قال رأى جبريل عليهالصلاة والسالامله ستمائة جناح زاد فيرواية أخرى رأى حبريل فيصورته أخرحهمسلم والنحارى فيقوله تعالى فكان قاب قوسين أوأدني فاوحى الى عبده ماأوحى فعلى هذايكون معنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه بالافق الاعلى منالارض فتدلى الى مجمد صلىالله عليه وسلم فكان منه قاب قوسين أوأدنى أى بل أدنى وبه قال إن عباس والحسن وقتادة وقيل في الكلام تقدم وتأخير تقدىر. ثم تدلى فدنا لان التدلى سبب الدنو وقال آخرون ثم دناالرب عن وحل من محد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي فقرب منه حتى كان منه قاب قوسين أوأدنى وقد ورد في الصحيحين فى حديث المعراج من رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمو عن أنس ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أوأدني وهذه رواية أبيسلة عن ابن عباس والتدلي هوالنزول الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ عبدالحق في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكر حديث أنس من رواية شريك وقد زاد فيه زيادة محهولة وأتى فيه بالفاظ غيرمعروفة وقد روى حديثالاسراء جاعة منالحفاظ المتقنبن كاس شهاب وثابت البنانى وقتادة بعنى عزأنسفلم بأتأحدمنهم بما أتىمه وفيرواية شرىك قدم واخر وزاد ونقص فيحتمل ان هذا اللفظ من زيادة شربك في الحديث وقال الضحاك دنا محمد صلى الله عليه سام من رمه عز وجل فتدلى أى فاهوى للسمجود فكان منه قاب قوسين أو أدنى والفاب القدر والقوس الذي برميمه وهورواية عن اسعباس وقبل معناه حيثالوتر من القوس فاخبرانه كان بين جبريل ومجمد صلى الله علمه وسإ مقدار قوسين وهذه اشــارة الى تأكدالقرب وأصله انالحيفين مناامربكانا اذا أرادا عقد الصفاء والمهد بينهماخرحا بقوسيهما فالصقا بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران تحامى كل واحد منهما عن صاحبه وقال عبدالله ن مسمود قات وسبن قدر ذراعس والقوس الذراع التي تقاس بها من قاس بقيس أوأدني بل أقرب ﴿ قَاوحي ﴾ أي فاوحى الله ﴿ الى عبده ﴾ مجمد صلى الله عليه وسلم ﴿ ماأُوحى ﴾ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال أوحى حبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأوحج اليه ربه عن وحل وقال سعيد بن حبير أوحى اليه ألم مجدك يتيما فآوى الى قوله ورفعنالك

خوطبوا على لغتم ومقدار فهمهم وهم يقولون هذا قدر ريحين أو أنقص وقبل بل أدنى (فأوحى) جديل عليه السلام وان لم يحر لاسمه ذكر وان لم يحر لاسمه ذكر لالم لا يتنبي للوحى الذي أوحى اليه ان تفخيم للوحى الذي أوحى اليه ان الجنة يحرمة على الانبياء حتى تدخلها أمتك

أدنى بنصف قوس (فأو حى الى عبده) جبريل (ماأو حى) الى عبده محمد عليه السلام ويقال فأو حى جبريل الى الى عبده محمد عليه السلام ما أو حى الذى أو حى

للموحى به اوالله اليه وڤيلالضمائر كلها لله تعـالى وهو المعنى بشــدىدالقوى كافى قوله هوالرزاق ذوالقوةالمتين ودنوه منه برفع مكانته وتدليه حذيه بشراشره الى جناب القدس ﴿ مَا كَذِب الفؤاد مارأى ﴾ مارأى ببصره من صورة جبرائيل اوالله تعالى اى ماكذب بصره عاحكاه له فانالامور القدسية تدرك اولا بالقلب ثم منتقـل منه الى البصر اوماقال فؤاده لمارآه لم اعرفك ولوقال ذلك لكان كاذبا لانه عرفه تقليه كما رآه ببصره اومارآه بقلبه والمعنى لميكن تخيلا كاذبا ويدل عليه انه عليهالصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي وقرئ ماكذب اي صدقه ولم يشكفيه ﴿ أَفْتَارُونُهُ عَلَىمَا يُرَى ﴾ أفتجادلونه عليه منالمراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة فان كلا من المنجاد لين عرى ماعند صاحبه \* وقرأ حزة والكسائي ويعقوب افتمرونهای افتغلبونه فیالمراء من مارته فمرته اوافتجحدونه من مهاه حقه اذا جحده وعلى لتضمين الفعل معنى الغلبة فانالممارى والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم ذكرك وقبلأوحماليه انالجنة محرمة علىالانبياء حتى تدخلها أنت وعلىالاممحتى تدخلها أمتك ﷺ قوله عزوجل ﴿ مَا كَذَبِ الفَوَّادَ ﴾ قرئ بالتشديد أي ما كذب قلب مجدصلى الله عليه وسلم ﴿مارأَى﴾ أى بعينه تلك الليلة بلصدقه وحققه وقرئ بالنحفيف أي ماكذب فؤاد مجدالذي رآه بل صدقه والمعني ماكذب الفؤاد فيما رأى واختلفوا فىالذى رآه فقيل رأى جبريل وهو قول النءياس والن مسعود وعائشة وقيل هوالله عن وجل ثم اختلفوا في معنى الرؤية فقيل جعل بصره في فؤاد. وهو قول ان عباس (م) عن ان عباس ما كذب الفؤاد مارأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه نفؤاده مرتين وذهب حاءة الى انه رآه بعينه حقيقة وهوقول أنس بن مالك والحسن وعكرمة قالوا رأى مجد ربه عزوجل وروى عكرمة عن ابن عباس قال انالله عزوجل اصطفى الراهيم بالحلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى مجدا بالرؤية وقال كعب ازالله قسم رؤيته وكلامه بين مجمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه مجد مرتين أخرجه الترمذي باطول من هذا وكانت عائشة تقول لم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وتحمل الآية على رؤية جبريل عن مسروق قال قلت لعائشة ياأماه هل رأى مجد ربه فقالت لقدقف شعرى مماقلت أينأنت من ثلاث من حدثكمن فقدكذب من حدثك أن محدا رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لاتدركه الابصار وهو بدرك الابصار وهواللطيف الخبير وماكان لبشر أن يكلمهاللهالاوحيا أومن وراء حجاب ومنحدثك انه يعلم ما في غدفقد كذب ثم قرأت و ما تدري نفس ما ذاتكسب غداو ما تدري نفس بأي أرض تموت ومن حدثك أن مجدا كتم أمرافقد كذب ثم قر أت ياأ بماالرسول بلغماأ نزل اليك من رىك ولكنه رأى حبريل في صورته مرتين أخرجا. في الصحيحين (م)عن أبي ذرقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أبي اراه ، قوله عزو حل ﴿ افتمار ونه على مايري ﴾ يعني أفتجادلونه على مايري وذلك انهم حادلوه حين أسرى به وقالواصف

أى ماقال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولوقال ذلك لكانكاذبا لانه عرفه يعنى رآه بعينه وعرفه بقليه ولميشك فيازمار آءحق وقبل المرئى هوالله سحانه رآه بعين رأسه وقبل تقلبه (أفتمارونه) أفتحادلونه من المراء وهو المحادلة واشتقاقه من مرىالناقة كانكل واحدمن الميجادلين عرى ماعندصاحبه أفتمرونه جزةوعلى وخلف ويعقوب أفتغلبونه فيالمراء من مارىتە فرىتە ولمافىھ من معنى الفلية قال (على ماسرى) فعدى بعلى كاتقول غلته على كذا وقبل أُفترونه أفتجعدونه نقال مرشه حقه اذاجحدته وتعدسه بعلى لاتصم الاعلى مذهب التضمين

( ما كذب النؤاد) ؤاد گد صلى الله عليه وسلم ( مارأى ) الذى رأى ربه بقليه ويقال رأى وهذا جواب القسم فلما أخبرهم النبي عليه السلام أفتكذونه ( على مايرى ) على ماقد رأى محد عليه السلام وان قرأت بالالم

( ولقد رآه ) رأى مجدجبربل حريم ١٠٣٪ عليهما السلام ( نزلة { سـورة والنجم } أخرى ) مرة أخرى

و ولقدر آه نزلة اخرى من من اخرى فعلة من النزول اقيمت مقساء المرة ونصبت نصبها اشعارا بان الزؤية في هذه المرة كانت ايضا بنزول و دنو والكلاء في المرئي والدو ماسبق وقبل تقديره و لقدر آه نازلا نزلة اخرى و نصبها على المصدر والمراد به ننى الرسة عن المرة الاخيرة في عندسدرة المنتهى التي ينتهى اليما علم الحلائق واعالهم اوماينزل من فوقها ويصعد من تحتها ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لانهم مجتمعون في ظلها وروى مم فوعا انها في السماء السابعة في عندها جنة المؤوى الجنة التي يأوى اليما المتقون اوارواح الشهداء في اذيغ السابحة مايغشي في تعظيم وتكثير لنابيت المقدس وأخبرنا عن عرنا في الطريق وغيرذلك محاجاد لومبه والمعنى أفيجاد لونه جديل لا ترومون به دفعه عار آه وظه في ولقدر آه نزلة أخرى محديد وأى جبريل

جدالا ترومون بدفعه عار آه علمه ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ يعنى رأى جبريل في صورته التي خلق عليها الزلامن السماء نزلة اخرى وذلك الدرآه في صورته مر تين مرة في الارض ومرة عند سدرة المدين (م) عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل وعلى قول ابن عباس يعنى نزلة أخرى هوانه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في قلك الليلة عرجات لمسئلة التحقيف من اعداد الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه عزوجل في بعضهاوروى عن ابن عباس انه رأى ربه بفؤاده مرة بين وعنه انه فرأى ربه عند سدرة المنتي ﴾ (م) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عند قال ما أسرى

برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى وهنى فى السماء السادسة والها ينتهى مايعرج من الارض فيقبض منها والها ينتهى مايعرج من الارض فيقبض منها والها ينتهى مايعرك الماينتهى علم الحلائق الذيفشى السدرة مايغشى قال فراش من ذهب وفي رواية الترمذى اليهاينتهى علم الحلائق الاعلم لهم فوق ذلك وفي حديث المعراج المحرج في السحيحين ثم صعدبي الى السماء السابعة ثم قال رفعت المي سدرة المنتهى فاذا نبقها مثل قلال هجر واذا ورقها كآذان الفيلة قال

هذه سدرة المنتهى وفي أفر ادمسلم من حديث أنس قال ثم عربّ بنا الى السماء السابعة وذكره الى ( ان قال فيه ثم ذهب بى الى سدرة المنتهى و اذا ورقها كآذان الفيلة و اذا ثمر ها كالقلال قال فلماغشها من نور الله ماغشى تغيرت فاأحد من خلق الله يستطيع أن منعتها من حسنها و قال

هالال بن يساف سأل ابن عباس كمبا عن سدرة المنهى وأناحاضر فقال كمبانها مدرة في أصل العرش على رؤس حملة العرش واليها ينتهى علم الخلائق وماخلفها غيب

لايخله الاالله عزوجل وعن أحماء بنت أبىكر قالت سممت رسولالله صلى الله عليه وسلم ذكر ســدرة المنتهى فقال يسير الراكب فى ظل الفنن منها مائة ســنة أوقال يستظل بظلها مائة ألف راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرهــا القلال أخرجه

الترمذى وقال مقاتل هى شجرة تحمل الحلى والحلل والثمار من جبعالالوان ولو أن ورقة وضعت منها فىالارض لاصاءت لاهل الارض وهى شجرة طوبى التى ذكرهالله فىسورة الرعد ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ قال ابن عباس جنةالمأوى بأوى

ذكرهالله في سورة الرعد ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ قال ابن عباس جنة المأوى يأوى وعالم راسخ (عندها) عند البها جبريل والملائكة وقيل يأوى البها أرواح الشهداء ﴿ اذيغشى السدرة مايغشى ﴾ السدرة ( السدرة ( جنة المأوى ) مايعلو فراش من ذهب ويقال نور ويقال ملائكة

من النزول نصبت النزلة نصب الغرف الدى هوم، نصب الغرف الذى هوم، نافسال فكانت في حكمها أى نزل عليه جبريل عليه صورة نفسه فرآه عليها سيدرة المنتهى ) الجهور عند على انها هجرة نبق في اسماء على انها هجرة نبق في اسماء

السابعة عن عبن المرش

والمنتهي عمني موضم

الانتهاء أوالانتهاء كانها

فيمنتهي الجنة وآخرها

وقيل لم مجاوزها أحد

واليها ينتهى علمالمائكة

وغيرهم ولايعلم أحدد

ماوراهما وقبل تنتهي

اليهاأر واح الشهداه (عندها

حنة المأوي) أي الجنة التي

يصير الها المتقون وقدل

تأوى اليها أرواح الشهداء (اذ فشي السدرة ما ينشي ) (اذ فشي السدرة ما ينشي ) بعد في رائم مجد عليه السالام ويقال بيصره (نزلة أخرى) مرة أخرى غير التي أخبركم بها (عند سدرة ملك مقرب ونبي مرسل ويقال بننهي اليها علم كل مقرب ونبي مرسل وعالم راسم (عندها) عند

أى رآه اذيغشى السدرة مايغشى وهوتعظيم وتكبير لما يغشاها فقد علم بهدده العبارة أن مايغشاها من الخلائق الدالةعلى عظمة الله تعالى وجلاله أشــاء لانحيط بهاالوصف وقبل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدونالله تعالى عندهاوقيل يغشاها فراش الذهب (مازاغ البصر) بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعدل عن رؤية العجائب التي أمر مرؤيتها ومكن منها (وماطني) وما جاوزماأ مربرؤنته ( لقد رأى) والله لقد رأى (من آیات ربدالکبری)الآیات التي هي كبراها عظماها يعنى حين رقى به الى السماء فأرى عجائب المدكوت

(مازاغ البصر ) مامال البصر بصر مجد علیه البصر بصر مجد علیه عارأی (وماطنی) ماتجاوز عارأی رأی جبریل له ستائة جناح (لقدرأی) من محدصلی الله علیه وسلم (من آیات ربه الکبری) من عجائب ربه الکبری أی المطنعی

لما يفشاها بحيث لايكتنهها نعت ولا يحصيها عد وقيل يغشاها الجم الففير من الملائكة يعدون الشعندها في مازاغ البصر في مامال بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عار آه في وماطني في وماتجاوزه بل اثبته اثباتا صحيحا مستيقنا اوماعدل عن رؤية العجائب التي امر برؤيتها وماجاوزها في القدرأى من آيات ربه الكبري في اى والله لقدرأى الكبرى من آياته و عجائبه الملكة والملكوتية ليلة المعراج وقد قيل انها المعنية عارأى و مجوز ان تكون الكبرى صفة للآيات على ان المفعول محذوف اى شيأ من آيات ربه اومن من بدة

قال ان مسعود فراش من ذهب وقبل يفشاها ملائكة أمثال الغربان وقبل أمشال الطيور حتى نقمن علما وقيل غشها نبور الخلاق وغشيتها الملائكة من حبالله تعالى أمثال الغربان حتى يقمن عليها وقيل هو نور ربالعزة وبروى فيالحديث قال رأيت على كل ورقة منها ملكا قائًا يسبجالله عزوجِل ﴿ مازاعَ البصروماطغي ﴾ أى مامال بصر النبي صــليالله عليه وسلم فيذلك المقام وفي تلك الحضرة المقدســة الشرنفة عيناوشمالا ولاجاوزمارأىوقل ماأمريه وهذا وصفأده صلى اللهءايه وسلم في ذلك المقام الشريف اذلم يلتفت به الى شي موى ماامر به وفي معنى الآية ان قلناان الذي يغشي السدرة فراشمن ذهبأى لم يلتفت اليه ولم يشتغلبه وفيه بيان ادبه صلى الله عليه وسلم اذلم يقطع بصره عن المقصود وان قلنا الذي يغشى السدرة هونور ربالعزة ففيه وجهان أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتقت عنه عنة ولايسرة ولم يشتغل بغير مطالعة ذلك النور الوجه الثانى مازاغ البصر بصعقة ولاغشية كما أخبر عنءوسى يقوله وخر موسى صعقا وذلك أنهلما تجلى ربالعزة وظهر نوه على جبل قطع نظره وغشى عليه ونبينا صلىالله عليه وسلم ثبت فىذلك المقام العظم الذى تحارفيه العقول وتزل فيه الاقدام وتميل فيه الابصار فوصفالله عزوجل قوة نبينا صلىالله عليه وسلم فىذلك المقام العظيم بقوله تعالى مازاغ البصر وماطغى وقوله تعالى ﴿ لقد رأى من آیات ربه الکبرى ﴾ یعنی رأى رسـولالله صـلىالله علیه وسلم الآیات العظام وقبل أراد ما رأى تلك الليلة فىمسيرەورجوعە وقيل معناء لقد رأى من آیات ربه الآیة الکبری (م) عن عبدالله بن مسعود قال لقد رأی من آیات ربه الكبرى قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح ( خ ) عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء

## ۔ کھ فصل کھ⊸۔

من كلام الشيخ محيى الدين النواوى في معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى وهل رأى نبينا صلى الله عياض اختلف السانف والخلف هلرأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الاسراء فانكرته عائشة كاوقع في صحيح مسلم وجاء مثله عن أبى هربرة وجاعة وهو المشهور عن ابن مسعود والمه ذهب جاعة من المحدثين والمتكلمين وروى عن ابن عباس أنه رآه بعينه

ومثله عن أبي ذر وكعب والحسن وكان بحلف على ذلك وحكى مثله عن ان مسعود وأبيهر برة وأجد بنحنبل وحكى أصحاب المقالات عن أبي الحسن الاشعرى وجاعة منأصحانهانه رآه ووقف بعض مشايخنا فىهذا وقال ليس عليه دليلواضيم ولكنه حائز ورؤيةالله عز وجل فىالدنيا حائزة وسؤال موسى اياها دليل على جوازها اذلابجهل نبى مابجوز أويمتنع على ربه واختلفوا فىان نبينا صلىالله عليه وسلم هل كلم ربه ليلة الاسراء بغير واسطة أم لافحكي عن الاشعرى وقوم من المتكلمين آنه كله وعزا بعضهمهذا القول الىجعفر بنعجد وابن مسعودوابن عباس وكذلك اختلفوا فىقوله ثمدنا فتدلى فالاكثر على أنءذا الدنو والتدلى منقسم بين حبريل والنبي صلى الله عليه وسلمأ ومختص باحدهمامن الآخر أومن سدرة المنتهي وذكر ابن عباس والحسن ومجد بن كعب وجمفر بن مجد وغيرهم أنه دنومن النبي صلى الله عليه وسإ الى ربه أومن الله فعلى هذا القول يكون الدنو والتدلى متأولا ليسعلى وجهه بلكاقال جهفر سنمجدالدنو من اللهلاحدله ومن العبادبالحدود فيكون معنى دنو النبى صلى الله عليه وسلم و قربه منه ظهور عظيم منزلته لدمه واشراق أنوار معرفته عليه واطلاعه منغيبه وأسرار ملكوته على مالم يطلع سـواء عليه والدنو من الله تعالى له اظهار ذلك وعظم بره وفضله العظم لدبه ويكون قوله تعالى قاب قوسين أوأدنى هنا عبارة عنالطف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة من نبينا صلىالله عليه وسلم ومن الله تعالى اجابة الرغبة وابانة المنزلة هذا آخر كلام القاضى عباض. قال الشبخ محيى الدين وأما صاحب النحرير فانه اختار اثبات الرؤية قال والحجج فيالمسئلة وانكانت كثيرة ولكن لانتسك الابالاقوى منها وهوحديث ابنءباس أتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلىالله عليه وسلم وعلهم أجمين وعن عكرمة قال سئل ابن عاس هل رأى مجد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم وقد روى باسسناد لابأس به عن شبعبة عن قتادة عن أنس قال رأى مجد ربه عزوجل وكانالحسن محلف لقد رأى مجد صلى الله عليه وسلم ربه عزوجل والاصل فىالمسئلة حديث ابن عباس حبر هذهالامة وعالمهاوالمرجوع اليه فيالمعضلات وقدراجعه النعر فيهذه المسئلة وراسله هل رأى مجد صلىالله عليه وسلم ربه عزوجل فاخبره أنه رآه ولايقدح فيهذا حديث عائشة لانعائشة لم تخبرأنها سممتالنبي صلىاللهعليه وسام يقول لمأر ربىوانماذكرتماذكرت متأولة لقولالله تعالى وماكان ابشر أن يكلمهالله الاوحيا أومن وراء حجاب أوترسل رسولا ولقوله لاتدركه الابصار والصحابي اذا قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة واذا قدصحت الروايات عنابنءاسانه تكلم في هذه المسئلة باثبات الرؤية وحب المصير الى اثباتها لانها ليست مما مدرك بالمقلويؤخذ بالظن وآنما يتلتي بالسمع ولا يستجبراً حد أن يظن بابن عباس اله تكلم في هذه المسئلة بالظن والاحتهادوقد قال معمر بنراشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس ماعائشة عندنا باعلم من

#### ﴿ افرأيتم اللات والعزى

من ابن عباس ثمان ابن عباس أثبت مانفاه غيره والمثبت مقدم على النافي هذا كلام صاحب التموسر في اثبات الرؤية قال الشبخ محيى الدين فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء انرسول الله صلى الله علمه وسلم رأى رمه عزوحل بعنني رأسة لملة الاسراء لحديث الن عباس وغيره مما تقدم واثبات هذا لايأخذونه الابالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نما لانسغي أن تشكك فيه شم إن عائشة لم تنف الرؤية محديثءن رسول اللهصلي اللهء ايبه وسلم ولوكان معها حديث لذكرته وانما اعتمدت على الاـتنباط من الآيات وسنوضم الجواب عنها فنقول أما احتجاج عائشة رضىالله تعالى عنها بقوله تعالى لاندركه الإبصار فحوابه ظاهر فانالادراك هوالاحاطةوالله تعالى لاتحاطنه واذا ورد النص تنفي الاحاطة لايلزم منهنفي الرؤية بغير احاطة وهذا الجواب فينهاية الحسن مع اختصاره وأما احتجاجها نقوله تعالىوماكان لبشر أن يكلمهالله الاوحيا الآية فالجواب عنه من أوجه وأحدها انه لايلزم مع الرؤية وحود الكلام حال الرؤية فبجوز وحود الرؤية من غيركلام. الوجهالثاني انهمام مخصوص ما تقدم من الادلة . لوحه الثالث ماقاله بعض العلماء ان المراد بالوحي الكلام من غير واسطة وهذا القول وانكان محتملا لكن الحمهور على أن المراد بالوحى هنا الالهام والرؤية فىالمنام وكلاهما يسمى وحيا وأما قوله تعمالى أومن وراء حجاب فقال الواحديوغيره معناه غيرمحاهرالهم بالكلام بل يسمعون كلامه سحمانه من حث لابرونه وليس المراد أزهاك حمايا نفصل موضعاً عن موضع وبدل على تحديد المحبوب فهو بمنزلة مايسمع من وراء حجاب حث لمرر المتكلم وقول عائشة فيأول الحديث لقدقف شعرى فمناه قام شعرى من الفزع لكوني سمعت مالانبغي أن بقال تقول العرب عندانكار الشي قعب شعري واقشعر حلدي واشمأزت نفسي وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر نوراني أراه فهو لتنون نور وبفتح العمزة فيأني وتشديد النون المفتوحة ومعناه حجابه نور فكنف أراه قال الماوردي الضمير فيأراه عائد على الله تعالى والمعنى أن النور عنعني من الرؤية كماحرت العـادة بإغشاء الأنوار الابصار ومنعها من ادراك ماحلت بين الرائي وبينه وفيرواية رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولمأرغيره وفىروايةذائدنورانىأراه ومعناهموخالقالنور المانع من رؤيته فيكون من صفات الافعال ومن المستحيل أن تكون ذات الله نورا اذالنور من جلة الاجسام والله بتعالى عن ذلك هذا مذهب جمعاً عمة المسلمين والله أعام ه قوله عن وحل ﴿ أَوْرَأَيْمُ اللات والعزى ﴾ هذه أسماءأصنام اتخذوها آلهة يعدونها واشتقوالها أسماءهن اسماءالله عز وحل فقالوا من الله االات ومن المزيز العزي وقبل العزي تأنيث الاعز والمعني أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعدونها من دون الله هل لهاءن القدرة والعظمة التي وصف عارب العزة شئ وكان اللات بالطائب وقبل بنحلة كانت قربش تعبده

(أفرأيتم اللات والعزي (أفرأيتم)أفتظنون ياأهل مكة أن (اللات والعزي) الاخرى

ومناةالثالثة) أىأخبرونا عنهذهالاشياء التي تعبدونها من دونالله عزوجل هل لها من الفدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة اللات والعزى ومناة ﴿﴿١٠٧﴾ أَصنام لهم وهي { سورة والنجم } مؤنثات فاللات كانت لثقيف

ومناة الشاللة الاخرى الله هي اصدام كانت لهم فاللات كانت لئقيف بالطائف او لقريش بنحلة وهي فعلة من لوى لانهم كانوا يلوون عليه اى يطوفون وقرأ هبةالله عنالبزى ورويس عن يعقوب اللات بالتشديد على انه سمى به لانه صورة رجل كان بلت السويق بالسمن ويطعم الحاج والعرى سمرة لغطفان كانوا يعبدونها فبعث اليها رسول الله عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد فقطعها واصلها تأثيث الاعز ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة او لثقيف وهي فعلة من النوء كأنهم فانهم كانوا يذبحون عندها الفرابين ومنه منى وقرأ ابن كثير مناءة مفعلة من النوء كأنهم يستمطرون الانواء عندها نبركا بها وقوله الثالثة الاخرى صفتان للتأكد كقوله يطهر يستمطرون الانواء عندها نبركا بها وقوله الثالثة الاخرى صفتان للتأكد كقوله يطهر

وقرئ اللات بالتشديد (خ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان اللات رجلايات السويق للحاج قبل فلامات عكم فواعلى قبره يعبدونه وقيل كان في رأس جبل له غنيمة يسلا منها السمن ويأخذ منها الاقط وبجمم رسلها ثم يتخذ حيسا فيطعم الحاج وكان ببطن نحلة فلامات عبدوه وهو اللات وقيل كان رجلا من ثقيف يقال له صرمة بن غنم وكان يسلا ألسمن فيضعه على صخرة فأتيه المرب فتلت به أسوقهم فلامات الرجل حولها ثقيف ليمناز لها فحرت الطائف على موضع اللات وأما المزى فقيل هي شجرة بغطفان كانوا يعبدونها فيعث رسول الله صلى المته عليه وسلم خالد بن الوليد فقط مها فجعل يضربها بالفأس ويقول ياعز كفرانك لا سجانك ه اني رأيت الله قدأ هانك

فنحرجت منهاشيطانة ناشرة شعرهاداعية بويلهاواضعة يدها علىرأسـها ويقال ان خالدا رجع الىالنبي صلىالله عليهوسلم فقال قدقطمهافقال مارأيت فقالمارأيت شأ فقال ماقطعت فعاودها ومعمالمعول فقطعها وآجنت أصلها فمخرجت منهاامرأةعريانة فقتلها ثمرجع الىالنبي صلىالله عليه وسـلم فاخبره بذلك فقال تلك العزى ولن تعبد أبدارقيل هيمضم لغطفان وضعها لهمسعدس ظالم الغطفاني وقيل اندقدم مكذفوأي الصفا والمروةورأى اهل مكة يطوفون بينهما فرجع الى بطن نخلة فقال لقومهان لاهل مكة الصفاوالمروة وليستا لكمولهم الديعبدونة وليسرلكم قالوا فماتأمرنا قال انا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرا من الصفاو حجرا من المروة ونقلهما الي نخلة فوضع الذي أخذ منالصفا فقال.هذاالصفا ثموضعالذيأخذ منالمروةوقال.هذءالمروة تماخذثلاثة أحجاروأسندهاالىشجرة وقالءذاربكم فجعلوا يطوفون بينالحجربن ويعبدون الحجارة الثلاث حتى افتحرسول اللهصلى الله عليه وسلم مكة وأمربرفع الحجارة وأمرخالدين الولىد بالمزى فقطمها وقبل هي بيت بالطـائب كان تعمده تقيف قوله ﴿ ومناة ﴾ قيلهي لخزاعة كانت تقديد وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الانصاركانوا يملون لمناة وكانت حذو قديد وقيلهي بيت بالمشلل كانت تمبده بنوكعب وقيل مناة صنم لهذيل وخزاعة وكانت تعبدها أهل مكة وقيل اللات والعزى ومناة أصنام من الحجارة كانت فيجوف الكمية يعبدونها ﴿ النَّالثَّةَالاخْرَى ﴾ الثالثة نَمْتُ لمناةَاذَهُمَى النَّالثَّةُ

بالطائف وقبلكانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لانهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة والعزى كانت لغطفان وهي سمرة وأصلها تأنيث الاعز وقطعها خالد بن الوليد ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وقبل لثقيف وكأنها مميت مناة لان دماءالنسائك كانت تمنى عندها أي تراق ومناءة مكرمفعلة من النوء كانهمكانوا يستمطرون عندها الانواءتبركامها (الاخرى) هي صفة ذم أي المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله وقالت أخراهم لاولاهم أى وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم وبجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم لللات والعزى كانوا يقولون انالملائكة وهذه الاصنام بنات الله. وكانوا يعبدونهم وبزعون انهم شفعاؤهم عندالله مع وأدهم البنات وكراهتهم ومناة الثالثة الاخرى) تنفعكم في الآخرة بل لاتنفكم و بقال أ فتظنون أن عبادتكم اللات والعزى الاخرى ومناة الثالثة في الدنياتنف مكم في الآخرة بل لاتنفعكم أما اللات فكانت صنما

بالطائب اثقيف بعبدونها والماالمزي فكانت شجرة ببطن النحلةالهطفان يعبدونها وأمامناة الثالثة فكانت صنما عمكة لهذيل

لهن فقیل لهم (أَلَكُم الذَكر وله الانثى تلك اذا قسمة ضيرى )أى جملكم للها لبنات ولكم البنين قسمة ضيرى أىجائرة من ضازه يضيره اذا ضامه {الجزءالساعوالمشرور } وضيرى فعلى ﴿﴿٨٠٨ ﴾ الله الذلا فعلى في النعوت فكسرت الضادللياء كما

بحناحيه اوالاخرى من التأخر فى الرتبة ﴿ أَلَكُمُ اللّهَ كُولُهُ الاَثْنَى ﴾ انكار لقولهم الملائكة بنات لله وهذه الاصنام استوطنها جنيات هن بنائه اوهيا كل الملائكة وهو المفعول الثانى لقوله أفرأيتم ﴿ تاك اذاقسمة ضيرى ﴾ جائرة حيث جملتم لهماتستنكفون مندوهي فعلى ونالفيز وهوالجور لكنه كسرفاؤه ليسلم الياء كافعل في بيض فان فعلى بالكسر الميأت وصفا وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضأزه اذا طله على انه مصدر نمت بدوان هي الاسماء ﴾ الضمير للاصنام اى ماهي باعتبار الالوهية الالسماء تطلقونها عابها لانكم تقولون انها آلهة وليس فيهاشي من معنى الالوهية اوللصفة التي تصفونها جامن كونها آلهة وبنانا و شفاء اوللاسماء المذكورة فالم كانو ايطلقون اللات عليها بالقرابين العكوف على عادتها والعزى امزتها ومناة لاعتقادهم الهاتسيمي ان يتقرب اليها بالقرابين للعكوف على عادتها والعزى امزتها ومناة لاعتقادهم الهاتسيمي ان يتقرب اليها بالقرابين برهان يتعلقونه ﴿ وماتهوى الانفس ﴾ وماتشه بدا نفسهم ﴿ والقدحاء هم من رجم الهدى ﴾ الرسول إوالكتاب فتركوه

فىالذكر وأماالاخرى فان العرب لانقول الثالثة الاخرى هنانعت للثلاثة قال الخلمل قالهالوفاق رؤس الآى كقوله مآ رب أخرى ولم يقل آخروقيل فىالآية تقديم وتأخير تقدىره أفرأيتم الللات والعزى الاخرى ومناةالثالثة وقيلهىصفة ذمكأنه تعالى قالومناة الثاائة المتأخرة الذليلة فعلى هذافالاصنام ترتب مراتب وذلك لان اللات کان صنما علیصورة آدمی والعزی شجرة فهی نبرات ومناة صفرة فهی جادوهی فىأخريات المراتب ومعنى الآية هلرأيتم هذه الاصــنام حقالرؤية واذا رأيمموها علمتم انهالاتصلح للعبادة لانها لاتضر ولاتنفع وقيل أفرأيتم أيهــا الزاعمون انااللات والعزى ومناة بنــاتالله أاكم الذكروله الانثى وقيل كان المشركون بمكة يقولون الاصنام والملائكة بنــاتالله وكان الرجل منهم اذا بشر بالانثي كره ذلك فقال الله عزوجل منكرا عليهم ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُولَا الآنثي تلك إذاقسمة ضيرَى ﴾ قال ابن عباس أىقسمة جائرة حبث جعلتماربكم مانكرهون لانفسكم وقيلقسمة عوجاءغيرمعتدلة ﴿ انهَى ﴾ أي ماهذهالاسمنام ﴿ الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ﴾ والمعنى انكم سميتموها آايهةوايست بآلهة حتيقة ولابمبودة حقيقة وقيل معناه قلتم لبعضهاعزى ولاعزةالهافلايكون لهامسمي حقيقة ﴿ مَاأَ نزلَ الله بها من سلطان ﴾ أي حجة عائقولون انهاآ لهة ﴿ ان يَتَبُونَالَاالظُن ﴾ أي في قولهم إنهاآ لهة ﴿ وماتُهُو يَ الْأَنْفُس ﴾ يعني هومازين لهم الشيطان من عبادة لاصنام وقبل وضعوا عبادتهم نقتضي شهواتهم والذي منبغي انتكون المبادة متتضى الشرعالا متابة هوىالنفس ﴿ ولقدحاءهم من رسم الهدى ﴾ أىالبيان بالكتاب المنزل والنبىالمرسل أن الاصنام ليست بآلهة وانالعبادة لاتصلح قيل بيض وهو يوض مثل حر وسود صنَّزى بالهمز مكي من صأزه مثل صازه (ان هي) ماالاصام ( الا أسماء ) لدس تحتها فيالحقيقة مسميات لانكم تدعونالالهية لما هوأبيد شيء منها وأشد منافاةالها (سميتموها) أي سميتم ما نقال سمته زيد وسميته بزيد (أنتمو آباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان) عجة (ان تبعون الاالظن) الاتوهم انماهم عليه حق (وماتهوىالانفس) وما تشتهيه أنفسهم ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) الرسول والكتاب فتركوه

وخزاعة يعبدونها من دونالله (ألكم الذكر) دونالله (ألكم الذكر) يأهل مكة رضونه لانفسكم ولا ترضونها لانفسكم (تلك اذا قسمة ضيزى) ماهى الثالثة (الأأسماء) أصنام اللالهة ويقال صنعتموها أنتم وآباؤكم) بابدتكم أنتم وآباؤكم لانفسكم الها وتسميتكم لها ( من الطان) من كتاب فيه المسلطان) من كتاب فيه المدونات المسلطان المسلطان من كتاب فيه المسلطان الم

حجتكم (ان يتبعون) مايعبدون اللات والمزى ومناة الثالثة وما يسمونها الالهة ( الاالظن ) الابالظن (الا) بغير يقين (وماتهوىالانفس)وجوىالانفس(واتمد جاءهم)ومني أعل،كة (منربهم الهدى) البيان في القرآن بلن ليس

ولم يعملوابه (أم للانسان ماتمنی) هي أم المنقطعة ومعنى المحمزة فيها الانكارأى ليس للانسان يعنى الكافر ماتمنى من شفاء ته الاصنام أومن قولهو النبي (فلله الآخرة والاولى) الاصنام أومن قولهو النبير جعت الى ربى ان لى عنده التحسنى وقيل هو تمنى بعضهم أن يكون هو النبي (فلله الآخرة والاولى) أي هوما أحكما وله الحكم في محمل النبوة والشفاعة من شاء وارتضى لامن تمنى (وكم من ملك في السموات لاتفنى شفاء تهم الاحد شيأ الامن بعد أن يأذن الله لمن يقد الافاء حين من الشفاعة من بعد أن (سورة والعجم) يأذن الله لهم في الشفاعة لم تفن شفاعتهم قط والم تنفع الااذا حين المنابقة عنه المنابقة المن

والمدى اليس له كل ما تمناه وبراه أهلا لان يشفع له وبرفاه وتحوها ﴿ فالله الآخرة اليسمون اليه لمبدتهم (ان الذين لا يغمنه في شئ منهما ﴿ وَ لَم نَوْنَ اللّا خَرَة ليسمون الملائكة ) أى كل واحد المنه مناه المنهم الانثى الانهم المناهم المناهم أن الله المنهم الم

سبعون الاالظن ) هو لله ولد ولاشريك ( ام للانسان ) لاهل مكة الملائكة والاصنام يشفعون أن المواب والكرامة والشفاعة الثواب والكرامة والشفاعة والتوفيق ( وكم من ملك أنهم بنات الله ( لا تغنى شفاء بم شأ ) لا يشفعون لاحد ( الا من بعد أن

والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم والمنزجمت الميربي ان لى عنده المحسني والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة وقولهم والمنزجمت الميربي ان لى عنده المحسني وقولهم لولانزل هذا القرآن على رجل من القرستين عظيم ونحوها ﴿ فلله الآخرة والاولى به يعطى منهما مايشاء لمن يريد وليس لاحد ان يحكم عليه في شئ منهما ﴿ وك من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيأ وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيأ ولا تنفع والامن بعد ان يأذن الله ﴾ في الشفاعة ﴿ لمن يشاء ﴾ من الملائكة ان تشفع او من الناس ان يشفع له حويرضي ﴾ ويراه اهلا لذلك فكيف تشفع الاسنام لعبدتهم ﴿ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ﴾ اى كل واحد منهم ﴿ تسمية الانثى ﴾ بان سموه منتا لا يؤمنون عالم أي عايقولون وقرى بهااى بالملائكة او التسمية ﴿ ان الله طني ومالا الله المعرفة او التسمية ﴿ ان الله طني ومالا الله الله بعرف عالم الله الله عنده عالم المناس المناس

الالله الواحد القهار ﷺ قوله تعالى ﴿ أَمُ للانسان ما تمنى ﴾ معناه أيظن الكافر أن له مايتمني ويشتهي منشفاعة الاصنام أيليس الامركايظن ويتمني ﴿ فُللَّهُ الاَّحْرَةُ والاولى ﴾ أي لاعلك أحدفهماشياً أبدا الاباذنه وقيلمعناه أن الانساناذا اختار معبودا على ماتمناه واشتهاه فلله الآخرة والاولى يعاقبه على فعله ذلك أن شاء في الدنيا والآخرة وانشاء امهلهالىالآخرة ﴿وَكُمْ مَنْ مَلِكُ فِي السَّمُواتُ ﴾ أي ممن يعبدهم هؤلاء ويرجونشفاعتهم عندالله هزلاتفني شفاعتهم شيأك يعني ان الملائكة مع علو منزلتهم لاتغني شفاعتهم شيأ فكيف تشفع الاصنام مع حقارتها ثم أخبران الشفاعة لانكون الاباذنه فقال تعالى ﴿ الامن بعدأن يأذن الله ﴾ أي في الشفاعه ﴿ لمن يشاءو يرضي ﴾ أي من أهل التوحيد قال أبن عباس يرمد لاتشفع الملائكة الالمن رضي الله عنه وقيل الامن بعدان يأذن الله لمن يشاءمن الملائكة في الشفاعة لمن شاء الشفاعة له ﴿ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ يعنى الكفار الذين أنكرو االبعث ﴿ ليسمون الملائكية تسمية الانثى ﴾ أي بتسمية الانثى حيث قالواانهم بنات الله فان قلت كيف قال تسمية الانثى ولم يقل تسمية الاناث. قلت المرادمنه بيان الجنس وهذااللفظ أليق بهذاالموضع لمناسبته رؤسالآىوقيلانكل واحدمن الملائكة يسمونه تسمية الانثى وذلك لانهم اذا قالو االملائكة بنات الله فقد سمواكل واحدمنهم منتاوهي تسمية الانثى ﴿ ومالهم مه من علم ﴾ أي بالله فيشركون به و مجملون له ولدا وقيل مايستيقنون ان الملائكة آنات ﴿ ان يتبعون الاالظن ﴾ اى فى تسمية الملائكة بالاناث

يأذن الله ) يأس الله بالشفاعة ( لمن يشاء ) لمن كان أهاد لذلك من المؤمنين (ويرضى) عنهم بالتوحيد ( ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ) بالبعث بعد الموت يعنى كفار مكذ (ليسمون الملائكة تسمية الانثى) مجماوتهم بناتالله ( ومالهم به ) عايقولون ( من علم ) من حجة ولا بيان ( ان يتبدون الا الظن ) مايقولون الاالظن يعنى بغير يقين يفترون تقليدالآبا، (وانالظن لايغنى منالحق شبأ) أى انما يعرف الحق الذى هو حقيقة الشئ وما هوعليه بالعلم والتيقن لابالظن والتوهم ( فاعرض عن تولى عن ذكرنا) فاعرض عن رأيته معرضا عن ذكر الله أى القرآن ( ولم يرد الاالحيوة الدنيا ذلك) أى اختيارهم الدنيا والرضابها ( مبلغهم من العلم ) منهى علمهم ( ان ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله وهوأعلم عن احتدى أى هوأعلم الضال (الجزء السابع والعشرون) والمهتدى ومجاز يلهما في العرف التحدي السحوات وما في الارض

وال الظان لا يفنى من الحق شياً الله فال الحق الذي هو حقيقة الشي لا يدرك الا بالعم و الظان لا اعتبار له في المعارف الحقيقية و المعالمة به في العمليات و ما يكون و صلة اليها في اعرض عن تولى عن ذكر اولم برد الا الحيوة الدنيا محيث كانت منهى همته و مبلغ علم لا بزيده الدعوة عن الله واعرض عن ذكره و انهمك في الدنيا بحيث كانت منهى همته و مبلغ علم لا بزيده الدعوة الاعتداد او اصرارا على الباطل في ذلك العاصل الاعتمال الاعتمال المعتمال المعتمال

وان الظن لا يغنى من الحق شياً ﴾ أى لا بقوم الظن مقام العلم الذى هوالحق وقبل معناه انما يدرك الحق الذى هو حقيقة الشيء بالعم واليقين لا بالظنون ﴿ فاعرض عن تولى هوالله تعالى والمعنى ان الاوصاف الالهية لا تستمرج بالظنون ﴿ فاعرض عن تولى عن ذكرنا ﴾ يعنى القرآن وقيل عن الايمان ﴿ ولم يرد الا لحيوة الدنيا ﴾ يعنى انهم لا يؤهنون بالآخرة حتى يريدوها ويعملوالها وفيه اشارة الى انكارهم الحشر ثم صغر رأيهم فقال تعالى ﴿ ذلك مبلغهم من العملى أى ذلك نهاية علمهم وقلة عقولهم أن آثروا الدنيا على الآخرة وقيل معناه انهم لم ببلغوا من العمل الاظنهم أن الملائكة بنات الله وانهم يشفعون لهم فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن والا عان ﴿ ان ربك هو أعلى عن صغل عن سبيله وهواعم عن اهتدى ﴾ أى هوعالم بالفريقين و بحازيم بإعالهم ﴿ وين قوله ﴿ ليجزى الذين أساؤا عا علوا ﴾ والمعنى اذا كان أعلم م بين الآية الاولى وبين قوله ﴿ ليجزى الذين أساؤا عا علوا ﴾ والمعنى اذا كان أعلم م بين الذين أحسنوا ﴾ القرد على مجازاة الذين أحسنوا ﴾ القرد على عجازاة الذين أحسنوا ﴾ المناقدر على مجازاة الخيسن والمدى أن وحدوا ربهم ﴿ بالحسنى ﴾ يعنى بالجنة واغاتقدر على مجازاة الحسن والمدى أداكان كثير الملك كامل القدرة فلذلك قال ولله مافى السموات وما

عن ضل عن سبيله ) عن المحسن والمسلى الراعان فيوالمهان فالما المقدرة فلدين فان ولله مافي الموات ولما المدونة ولدي ولما المدونة والمعابد ( وهو أعلم بمن الهدين الدين أساؤا ) أشركوا ( بما عملوا ) في شركهم ( وبجزى الذين أساؤا ) أشركوا ( بما عملوا ) في شركهم ( وبجزى الذين أحسنوا ) وحدوا ( بالحسنى ) بالتوحيد الجنة ثم بين عملهم في الدنيا فقال

ليجزى الذين أدارًا عا علوا) بعقاد ما علوا من السوء أوبسبب ما علوا من السوء (و بجزى الذين أحسنوا بالحسنى) بالثوبة الحسنى وهي الجنة أوبسبب الاعدال الحسنى والمدنى ان الله عزوجل اغاخلق العزى المحسن من المكلفين والمسئ منم اذا لملك أهل لنصر الاولياء وقهر (وان الظن) وار عبادة الظن

وقول الظن (لايفني من

الحق) من عذاب الله (شيأ فأعرض) وجهك يامحد (عن أعرض) عن توحيدنا فركزنا) عن توحيدنا (الا الحيوة الدنيا) ما في الحياة الدنيا يعنى أباجهل وأصحابه (ذلك بلغهم من العلم) هذا غاية علمهم ووعقلهم ورأيهم اذقالوا ان الملائكة والاصنام سنات الله وان الآخرة لاتكون

(انرىك) يامجد (هوأعلم

﴿ الذين يجتنبون كبائر الاثم ﴾ مايكبرعقابه من الذنوب وهومار تب الوعيد عليه بخصوصه وقبل ما وجب الحدوقرأ جزة والكسائي كبير الاثم على ارادة الجنس او الشرك ﴿ والفواحش ﴾ ومافحش من الكبائر خصوصا ﴿ الااللم ﴾ الاماقل وصفر فانه مففور من مجتنبي الكبائر والاستثناء منقطع ومحل الذين النصب على الصفة او المدح او الرفع على انه خبر محذوف

في الارض ثم وصف المحسنين فقال عز وجل ﴿ الذين بحنبون كبائر الاثم ﴾ قبل الاثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب وقبل هواسم للافعال المطئة عن الثواب وقبل هوفعل مالايحل وقبل الأثم الذيب وحمد آثام والكبيرة متمارفة في كل ذنب تعظم عقوبته وجمه كبائر ﴿ والفواحش ﴾ جمع احشة وهي ماعظم قبحه من الافعال والاقوال وقبل هي مقاربة المعصمة من تولك المحت بكذا اذا قاربته من غير مواقعة الذنوب وقبل هي مقاربة المعصمة من تولك المحت بكذا اذا قاربته من غير مواقعة واختلفوا في معنى الآية فقبل هذا استثناء صحيح واللم من الكبائر والفواحش هربرة ومجاهد والحسن ورواية عن ابن عباس وقال عبداللة بن عرو بن العاص اللم مادون الشرك وقال أبو صالح سئلت عن قول الله عن وجل الااللمهم فقلت هو الرجل يلم بالذنب ثم لايعاود فذكرت ذلك لابن عباس فقال أعانك عليها ملك الرجل يلم بالذنب ثم لايعاود فذكرت ذلك لابن عباس فقال أعانك عليها ملك كريم عن ابن عباس في قوله عن وجل الذب عباس فقال أعانك عليها ملك كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان تغفر اللهم تغفر جا \* وأى عبدلك لاألما

أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وقيل أصل اللم والالمام ما يحمله الانسان الحين بعد الحين ولا يكون له اعادة ولااقاءة وقيل هواستثناء منقطع مجازه لكن اللمم ولم مجعلوا اللمم من الكبائر والفواحش ثم اختلفوا في معناه فقيل هو ماسلف في الجاهلية فلا يؤاخذه به في الاسلام وذلك ان المشركين قالوا للمسلين أنم كانوا بالامس يعملون معنا فانزل الله عن وجل هذه الآية وهذا قول زيد بن ثابح وقيل اللمم هو صفار الذبوب كالنظرة والفمزة والقبلة ونحو ذلك ما هودون الزنا وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق والشمي والرواية الاخرى عن ابن عاس (ق) عن ابن عباس قال مارأيت شيأ أشبه باللمم مما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عزوجل كتب على ابن آدم حظه وتشتهي والفرج يصدق ذلك لامحالة فزنا الهينين النظر وزنا اللسمان النطق والنفس تتني من الزنا أدرك ذلك لامحالة فزنا الهينين النظر وزنا اللسمان النطق والنفس تتني وتشتهي والفرج يصدق ذلك أويكذبه ولمسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لامحالة المينان زناهما النظروالاذنان زناهما الاستماع واللمان والرجل زناها الخطا والقلب عوى ويتمني ويصدق الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب عوى ويتمني ويصدق ذلك الذله المربع أويكذبه وقيل اللم على وجهين أحدهما انه كل ذنب المها كل ذنب الله كل ذنب المؤلف المنه كل ذنب المولا المناه المولون المولون الله على دوله المولون المولون المولون الله المولون الم

الاعداء (الذين) بدل أوفي موضع رفع على المدح أى مالذين ( مجتنبون كبائر الاثم) اى الكائر منالاثم لانالاثم جنس يشتملءلي كبائر وصغائر والكبائر الذنوبالتييكبر عقامها كبير حزة وعلى اي لنوع الكبير منه (والفواحش) مافحش من الكيائر كأنه قال والفواحش منهاخاصة قبل الكبائر ماأوعدعليه النار والفواحش ماشرع فيها الحد (الااللمم) أي الصغائر والاستثناءمنقطع لانه ليس من الكبائر والفواحش وهوكالنظرة والقىلة وأللمسة والغمزة ( الذين مجتنبون كبائر الاثم ) يعنى الشرك بالله والعظمائم من الذنوب

(والفواحش)الزناوالمماصي

(الااللم)الاالنظروالغمزة

واللزة يلوم بها نفســـه

ويتوب عنها ويقال الا

التزويج

تعالى عليه حدافىالدنبا ولاعذابا فىالآخرة فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس وصوم رمضان مالم ببلغ الكبائر والفواحش الوجه الثانى هو الذنب العظيم يلمهه المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه وقيل هوما لم على القلب أى خطر وقيل اللمم النظرة من غير عمد فهو مفغور فان أعاد النظر فليس بلم فهو ذنب والله سجمانه وتعالى أعلم

### حم فصل کھ⊸

أ في بيان الكبيرة وحدها وتميزها عن الصغيرة قال العلماء أكبر الكبائر الشرك باللهوهو ظاهر لاخفاءبه لقوله تعالى از الشرك لظلم عظيم ويليه القتل بغير حق فاماماسواهما منالزنا واللواط وشرب الحر وشهادة الزور وأكل مال اليتبم بغيرحق والسحر وقذف المحصنات وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل الرباوغير ذلكمن الكبائر التي ورد بها النص فلها تفاصيل وأحكام تعرفها مراتبها ونختلف أمرها بإختلاف الاحوال والمفاسد المرتبة عليها فعلى هذا يقال فىكل واحدة منها هى منأكبر الكبائر بالنسبة الىمادونها وقدحاء عن النعباس انه سـئل عن الكبائر أسبع هي قال هي الى السبعين اقرب وفيرواية الىسبعمائة أقرب وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة فجاء عن ابن عباس كل شئ نهي الله عنه فهوكبيرة وبهذا قال الاستاذ أبواسحق االاسفرائني وحكا. القياضي عياض عن المحققين واحتيم القائلون بهذا بانكل مخالفة فهي بالنسبة الىجلالالله كبيرةوذهب الجماهير من السلف والخلف منجمع الطوائف الىانقسام المعاصى الىصـغائر وكبائر وقدتظاهرت على ذلك دلائل الكتاب والسنة واستعمال سلف الأئمةواذا ثبت انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر فقد اختلف فيضبطها فروى عن ان عباس انه قال الكيائركل ذنب ختمهالله منار أوغضب أولهنة اوعذاب وعنالحسن نحو هذاوقيل هي ماوعدالله عليه ننار فيالآخرة أوحد في لدنيا وقال الغزالي في البسيط الضابط الشامل في ضبط الكبيرة ان كل معصية نقدم علمها المرء من غير استشمار خوف أواستحداث ندم كالمتهاون في ارتكابها والمستجرئ عليها اعتيادا فما أشعر إذا الانتخفاف والتهاون فهو كيرة وماتحمل علمه فلتات النفس وفترة مراقبة التقوى ولاينفك عن ندم يمتزجه تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لاعنع العدالةوليس بكبيرة وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام فى كتابه القواعد اذاأر دت معرفةالفرق بين الكبيرة والصغيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص علما فان نقصت عن أقل مفاسد الكيائر فهي من الصفائر وانساوت أدنى مفاسدالكبائر أوزادت عليه فهي من الكبائر فمن أمسك امرأة محصنة لمن يزني ما أوأمسك مسلما لمن يقتله فلاشك انمفسدة ذلك أعظم عن أكل درهما من مال اليتم مع كونه من الكبائر وكذلك لودل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بانهم يستأصلونهم مدلالته فان تسيبه الي هذه المفسدة أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه

اذأنشأكم) أيأباكم (من الارض واذ أنتم أجنة) جع جنين ( في طون أمهاتكم فلاتزكوا أنفسكه) فلا تنسوها الى زكاه العملوزيادة الخير والطاعات أوالى الزكاء والطهارة من المعاصى ولا تتنو اعليها واهضموها فقد عامالله الزكى منكم والتقي أولا وآخرا قبل أن مخرجكم من صلب آدم عليه الساام وقبل انتخرجوا من بطون أمهاتكم وقيل كان ناس يعملون أعالا إحسنة ثم يقولون صالاتنا وصامنا وحجنا فنزلت وهذاذاكان على سبيل الاعجاب أو الرياء لاعلى سيبيل الاعتراف بالنعمة فاندحائز لان المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر (هوأعلم بمن اتقي) فاكتفو العلمعن علم الناس وبجزائد عن ثناء الناس (انربك واسع المغفرة) لمن تاب من الكبائر والصفائر ( هو أعلم ) منكم من أنفسكم ( اذ أنشأكم ) خلفكم ( من الارض ) من آدم و آدم من تراب والتراب من الارض (واذأنتمأجنة) صفار (في بطون أمهاتكم) قدعمالله في هذه الاحوال مايكونمنكم(فلاتزكوا أنفسكم) فلاتبرؤا (قا و خا ١٥ س) أنفسكم منالذنوب (هوأعًا بمناتقي) منالمعصية وأصلح

﴿ ان ربك واسـع المغفرة ﴾ حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر اوله ان يغفر مايشاءمن الذنوب صغيرها وكبيرها ولعله عقبىه وعيد المسيئين ووعد المحسنين لئلا سأس صاحب الكبيرة من رجته ولانتوهم وجوب المقاب على الله تعالى ﴿ هُوا عَابِكُمْ ﴾ اعلِماحوالكممنكم ﴿إذ انشأكم من الارض واذ أننم اجنة في بطون امهانكم ﴿ عَلَمْ احوالكمومصارف اموركم حين ابندأ خلقكم منالتراب بخلق آدم وحيثما صوركم فى الارحام ﴿ فَلا تَزَكُوا انْفُسَكُم ﴾ فلانْننوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة من المماصي والرذائل ﴿ هُو اعلم بمن اتقي ﴾ فانه يملم التقي وغـيره منكم قبل ان من الكائر وكذلك لوكذب على انسان كذبابعلم انه يقتل بسببه ولوكذب على انسان تذبايهلمانه يؤخذمنه ثمرة بسبب كذبه لم يكن ذلك من الكبائر وقال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح فىفتاويد الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما بحيث يصمح معد آنه يطلق عليهاسم الكبيرة ويوصف بكونه عظيماعلى الاطلاق فهذا حد الكبيرة ولها أمارات منها الحد ومنها الايعاد علمها بالعذاببالنار ونحوها فىالكتاب أوالسنة ومنها ماوصف فاعلها بالفسق أويضاف اليما اللمن كلمن الله من غير منار الارض ونحو ذلك والله أعلم ﷺ وقوله تعالى ﴿ انربكواسمالمففرة ﴾ قال ابنءباس لمن فعل ذلك ثم مّاب وأناب وروى عنعمر بن الخطاب وابن عباسقالا لاكبيرة فىالاســلام أىلاكبيرة مع استغفار ولاصغيرة مع اصرار ومعناه انالكمبيرة أيضا تمحى بالاستغفار والنوبة والصغيرة تصير كبيرة بالاصرارعليهاوقيل فىحد الاصرار هو أن شكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بذنبه وتم لكلام على قوله انربك واسعالمففرة ثم ابتدأ فقال تعالى ﴿ هُو أُعلم بِكُم ﴾ أي قبل أن نخلقكم وهو قوله ﴿ اذا نشأ كم من الارض ﴾ أى خلق أباكم آدم من التراب ﴿ واذ أنتم أجنة ﴾ جم جنين ﴿ في بطون أمها تكم ﴾ سمى جنينا لاستناره في بطن أمه ﴿ فلا تَزَكُوا أَنفُسَكُم ﴾ قال النعباس لاتمدحوها وقال الحسن علىمالله منكل نفس ماهى صانعة والىماهىصائرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرؤها من الآثام ولاتمدحوها بحسن الاعمال وقيل في معنى الآية هو أعلم بكم أيها المؤمنون علم حالكم من أول خلقكم لى آخر يومكم فلا تزكوا أنفسكم ريا. وخيلاء ولانقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أناخير منك أوأنا أزكى منك أوأتة منك فانالعلم عندالله وفيهاشارة الى وجوب خوف العاقبة فانالله يعلم عاقبة من هو على التةوى وهوقوله تعالى ﴿ هُوأُعَامُ عِنَاتَتَى ﴾ اي بمن بروأُطاع وأخلص العمل وقبل في معنى الآية فلا تزكوا أنفسكم أي لانسبوها الى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات وقبل لأنسوها الى الزكاة والطهارة منالماصي ولاتثنوا عليها واهضموها فقد عامالله الزكى منكم والتتي أولا وآخرا قبل أن يخرجكم منصلب أسكم آدم وقل أن تخرجوا منبطون أمهاتكمقيل نزلت فيناس كانوا يعملونأعالا حسنةثم يقولون صلاننا وصيامنا وحجنا فانزلالله فيهم هذه الآية ۞ قوله عن وحل

(أفرايت الذي تولى) عرض عن الايمان (واعطى قليلا واكدى) قطع عطيته وامسك واصله اكداء الحافر وهو ان تلقاء كدية وهى صلابة كالصفوة فيسك عن الحفر عن ابن عباس رضى الله عنهما فين كفر بعد الايمان وقيل في الوليد بن المغيرة وكان قدام حرسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فعيره بعض الكافرين وقال له تركت دين الاشياخ وزعت المم في النال الله عن ما الله ورجع قال انى خشيت عذاب الله { الجزء السابع والعشرون } فضمن له ١١٤٪ الله الله عادا الله عن ما له ورجع

يخرجكم من صلب آدم عليه الصلاة والسالام ﴿ أَوْرَابِتِ الذِي تُولَى ﴾ عن النباع الحق والثبات عليه ﴿ واعطى قليلا واكدى ﴾ وقطعاله طاء من قولهم اكدى الحافر اذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك الحفر والاكثر على انها نزلت في الوليد بن المفيرة كان يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعيره بعض المشركين وقال تركت دبن الاشياخ وصالتهم فقال اخشى عذاب الله فضمن أن يحمل عنه المداب أن اعطاه بعض ماله فارتد واعطى بعض المشروط ثم محل بالباقي ﴿أعده على الفيب فهو برى ﴾ يعلم ان صحبه متعمل عنه ﴿ أَم لَم يَنباً عا في صحف موسى واراهم الذي وفي ﴾ وفروأتم ما التزمه أو امربه أو بالغ في الوفاء عا عاهم الله وتخصيصه بذلك لاحتماله مالم محتمله غيره كالصبر على الرغرود حتى آناء جبرائيل عليه السلام حين التي في الناز فقال ألك حاجة فقال أما اليك فلاوذ ع الولد وانه عليه السلام حين التي في التوراة كانت اكثر واشمه والانوى الصوم وتقديم موسى لان يحقه وهي التوراة كانت اكثر واشمهر عندهم

وأفرأيت الذي تولى وزلت بن المفيرة كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فيره بعض المشركين وقالوا أثركت دين الاشياخ وطلت قال الي خشيت عذاب الله فضي له الذي عاتبه ان أعطاء كذا من ماله ورجع الى الشرك ان يحمل عند عذاب الله فرجع الوليد الى الشرك وأعطى للذي عيره بعض الذي ضمن له من المال ومنعه محامه فانزل الله أفرأيت الذي تولى أي أدبر وأعرض عن الا بمان ﴿ وأعطى في أي الساحبه الذي عيره ﴿ قليلا وأكدى في أي نحل بالباقي وقيل أعطى قليلا أي من الحاص بن الخير بلسانه وأكدى أي قطعه وأحسك ولم يعم بالعطية وقيل نزلت في العاص بن وائل السمي وذلك انه كان رعا يوافق النبي صلى الله عليه و لم في بعض الامور وقيل نزلت في أبي جهل وذلك انه قال والله ما يأمن عدالا تكارم الاخلاق فذلك وقيل نزلت في أبي جهل وذلك انه قال والله ما يأمن عدالا تكارم الاخلاق فذلك قوله وأعطى قليلا وأكدى أي ألم يؤمن به ومنى الآية أكدى أي قطع وأصله من الحفر ﴿ أعنده على الفيب فهو يرى ﴾ أي الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنع من الحفر ﴿ أعنده على الفيب فهو يرى ﴾ أي ماغاب عنه أي أن يخبر عا في صحف ابراهيم ﴿ الذي موسى ﴾ بعنى اسفار التوراة ﴿ وابراهيم ﴾ أي ويخبر عا في صحف ابراهيم ﴿ الذي موسى ﴾ بعنى اسفار التوراة ﴿ وابراهيم ﴾ أي ويخبر عا في صحف ابراهيم ﴿ الذي وفي أي كل وتم ماأم به وقبل على عا أمريه و بلغ رسالات ربه الى خلقه وقبل وفي ﴾ أي كل وتم ماأم به وقبل على عا أمريه و بلغ رسالات ربه الى خلقه وقبل

الى شركه ازيتحمل عنه عذابالله ففعل واعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل و منعه (أعند علم الغيب فهـو يرى) أهو يعلم نماضمنه من عذب الله حق (أمل بنبأ) یخبر (عا فی صحف موسی) اى التوراة (وابراهيم)اي وفي صحف ابراهم (الذي وفی) ای وفرواتم کقوله (أفرأيت الذي نولي ) أعرضءن نفقته وصدقته على فقراء أصحاب مجد صلى الله عليه وسا (وأعطى قلملا ) يسمرا في الله (وأكدى) قطع نفقته وصدقته في سبيل الله (أعنده على الغيب ) اللوح المحفوظ (فهوسي) صديعه فيدانه كاصنع نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وكان كثيرالنفقة والصدقة على أصحاب النبي صلى الله علمه وسلافلقيه عبدالله منسعد ابن أي سر - فقال له أراك تنفق على هؤلاء مالاكثبرا

فاخاف از نبق بلاشئ فقال له عثمان لى خطايا و ذنوب كثيرة أريد تكفيرها ورصا الرب فقال له عبدالله (وفي) أعطنى زمام ناقتك وأحل عن أعطنى زمام ناقتك وأحل عن أعطنى زمام ناقته واقتصر عن نفقته وصدقته فنزات فيه هذه الآية (أملم بنبأ) يخبر فى القرآن (عافى صحف موسى وابراهيم) يقول بما كان فى التوراة وصحف ابراهيم (الذى وفى رؤياه وصحف ابراهيم (الذى وفى رؤياه

فاتمهن واطلاقه ليتناولكل وفاء وتوفيفة وقرئ محففا والتشديد مبالغة في الوفاء وعن الحسن ماأمره الله بشئ الاوفى به وعن عطاء بن السائب عهد أن لايسأل يحلوقا فلماقذف في النارقال له جبريل ألك حاجة فقال أمااليك فلا وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمله كل يوم باربع ركمات في صدر النهار وهي صلاة الضيحي وروى ألاأ خبركم لم سمى الله خليله الذي وفي كان يقول اذا أصبح واذا أمسى على 11 على فسجان الله حين تمسون { دورة والنجم} الى حين تظهرون وقيل

والاتزروازرة وزر اخرى فانهى المخففة من الثقياة وهي بما بعدها في محل الجر بدلا عملى محف موسى اوالرفع على هو ان لاتزركاً نه قبل ما في صحفهما فاجاب به والمهنى انه لا يؤاخذ احد بذنب غيره ولا يخالف ذلك قوله تعالى كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى الارض فكاً عاقتل النساس جيما وقوله عليه السلام من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عل بها الى يوم القيامة فانذلك للدلالة والتسبب الذى هو وزره في وان ليس للانسان الاماسى

وفي عافرضعليه وقيل قام نذبحولده وقبل استكمل الطاعة وقيل وفي عافرض عليه فىسهامالاسلام وهوقوله واذابتلي ابراهيمريه بكلمات فأتمهن والتوفية الاتمام وقبيل وفيشأن المناسك ﴿وروى البغوى بسنده عن أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم الذي وفي عمله كل يوم باربع ركعات أول النهاري عن أبي الدرداء وأبي ذرعن رسول اللهصلى الله عليهوسلم عن الله تبارك وتمالى أمدقال ابن آدماركع لى أربع ركمات منأول النهارأ كفك آخره أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب ثم بين مافي صحفهما فقال تعالى ﴿ أَلاتُور وازرة وزر أُخْرَى ﴾ أي لاتحمل نفس حاملة حل نفس أخرى والمعنى لاتؤخذ نفس باثم غيرها وفي هذا ابطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة اندبحمل عندالاثم وقال ابنءباس كانواقيل ابراهيم يأخذونالرجل بذنب غيره كانالرجل فقتل نقتل أسهوالنهوأخيه وامرأته وعبده حتىكان الراهيم عليه الصلاة والسلام فنهاهم عنذلك وبلغهمءن اللهتعالى ألانزروازرة وزرأخرى ﴿ وأَن ليس هذامنسوخ الحكم فىهذهالشريعة بقوله تمالى ألحقنابهم زرياتهم فادخلالابناء الجنة بصلاح الآباءوقيل كانذلك لقوم ابراهيم وموسى فاماهذهالامة فلهاماسمواوماسمي لهم غيرهم لماروى عنابن عباس ازامرأةرفعت صبيالها فقالت يارسول الله ألهذاحج قال نعم ولك أجرأ خرجه مسلم وعنه انرجاد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم آن أمى نوفيت أينفعها ان تصدقت عنهاقال نعم وفى رواية أن سعدبن عبادة أخابنى سـمد وذكرنحوه وأخرجه البخارى وعن عائشةرضىاللهءنهاقالت انرجلا قاللرسولالله صلىالله عليه وسلم ازأمى افتلتت نفسها وأظها لوتكلمت تصدقت فهل لها أجر ان تصدقت عنها قال نعم أخرجاه في الصحيحين و في حديث ابن عباس دايل لمذهب الشافعي ومالك وأحد وجالمير العلماءال حجالصبي منعقدصحيم يشابءلميه وانكان لابجزيه

وفىسهام الاسلام وهي ثلاثون عشرة فىالتوبة النيائبون وعشرة في الاحزاب ان المسلمين وعشرة فىالمؤمنين قد أفلحالمؤمنون ثم أعلم بمسا في صحف موسى وابراهيم فقال (ألاتزر وازرةوزر أخرى) تزرمن وزريز<mark>ر</mark> اذا اكتسب وزرا وهو الاثم وان مخففة من الثقيلة والمعنى انه لاتزر والضمير ضميرالشانومحل ان ومابعدهاالجر بدلا مما فىصحف موسى أوالرفع على هو أن لاتزركان قائلا قال ومافى صحف موسى وابراهيم فقيل ألاتزروازرة وزر أخرى أى لاتحمل نفس ذنب نفس (وأن ايس الانسان الاماسعي) أىسميه وهذه أيضا مما في صحف إراهم وموسى وأما ماصح فىالاخبار من الصدقة عن المت والحبح عنه فقد قبل ان سعى غيره لما لم منفعه الا

مبنيا على سعى نفسه وهوان يكون مؤمناكان سعى غيره كالمسعى نفسه لكونه ثابعاله وقائنا بقيامه ولان سعى غيره لاينفهه اذا عمله لنفسه ولكن اذا لواهبه فهو محكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه

<sup>(</sup>ألاتزروازرة وزراخرى) يقوللاتحمل حاملة حل اخرى ماعليها منالذنبويقال لاتعذب نفس بذنبنفس اخرى ( وان ليس للانسان ) يوم القيامة ( الاماسى ) الاماعمل من الخير والشر فىالدنيا

وانسمه سوف برى ﴾ الاسميه اي كما لا ؤاخذاحد بذنب الفير لا ثاب بفعله وماجاء والاخبار من ان الصدقة والحيم نفعان الميت فلكون الناوى له كالنائب عنه ﴿ ثُم بحزاه الجزاه الاوفي ١٤ اي بحزى العيد سعيه بالجزاء الاوفر فنصب بنزع الحافض ومجوز ان يكون مصدرا وان يكوناالهاءللجزاء المدلول عليه ببجزى والجزاءبدله ﴿وانالى ربك المنتهى ﴾ انتهاء الخالائق ورجوعهم وقرئ بالكسر على انه منقطع عمافى الصحف وكذلك مابعده عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا وقال أبوحنيفة لايصيم حجه وانمايكون ذلك تمرينا للعبادة وفي الحدثين الآخر بن دليل على ان الصَّدَّقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهواجاءالعلاء وكذلك أجموا على وصول لدعاء وقضاءالد بن للنصوص الواردة في ذلك ويصيم الحج عنالميت حجة الاسلام وكذالوأوصى بحج تطوع علىالاصم عندالشافعي واختلف أعلماء فيالصوماذا مات وعليه صوم فالراجيج جوازه عنه للاحاديث الصححة فيه والمشهورمن مذهب الشافعي ازقراءةالقرآن لايصله ثوابها وقالجاعةمن أصحابه بصله ثواءاويه قال أجدىن حنيل وأماالصلوات وسائر التطوعات فلايصله عندالشافعي والجمهور وقانأحد يصله ثواب الجميع واللهأعلم وقيلأرادبالانسان الكافروالمعنى ليس لدمن الخير الاماعل هو فيثاب عليه في الدنيابان يوسع عليه في رزقه ويعافي في بدنه حتى لاسبق له فى الآخرة خير وروي ان عبدالله بنأ بي ابن سلولكان أعطى العباس قمصا ألبسه اياه فلمامات أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيدفلم يبقله فيالآ خرة حسنة بنابعلها وقيل ايس للانسان الاماسعيهو من باب العدل فامامن باب الفضل حُجائز أن نزىده الله مايشاء من فضله وكرمه ﴿ وانسعمه سوف برى ﴾ أي براه في منزانه يوم القيامة وفيه بشارة للمؤمن وذلك أزالله تعالى يريه أعماله الصالحة لفرح ماومحزن الكافرباعاله الفاسدة فنزدادغما ﴿ ثُمْ بَحِزاه ﴾ أىالسعى ﴿الجزاء الاوفى ﴾ أيالاتمالاكل والمعنيانالانسان بجزي جزاء سعيه الجزاءالاوفى ، قوله عزوجل ﴿ وأنالىربك المنهي ﴾ أي اليه منهي الخلق ومصيرهم السه في الآخرة وهومجـازيهم بإعمالهم وفىالمخاطب بهذاوجهانأحدهما أنهعام تقديره وأن الىربك أجاالسامعأ والعاقل كائنامن كانالمنهي فهوتهديد بليغ للمسئ وحث شديد للمحسن ليقلع المسيء عن اساءته و يزدادالمحسن في احسانه الوجه الثاني ان المخاطب بهذا هوالنبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لأنحزن فان الى ربكالمنتهي وقيل في معنى الآية منها بتداءالمنة واليهانتهاءالاً مال ﴿ وروى البغوى باسنادالثعلمي عنأبي بنكمب عنالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وان الى رىكالمنتهى قال لافكرة فىالرب وهذا مثل ماروى عنأ بى ديرة مرفوعا تفكروا في الخلق ولاتفكروا في الخيالق فاله لاتحيط مه الفكرة ومعنياه لافكرة في الرب اي التهي الامر اليه لانك اذا نظرت الى سائر الموجودات المكنة علمت الله لابداها من موحد واذا علمت ان موحدها هوالله تمالي فقدانتهي الامراليه فهواشارة الي وحوده

( وان سعه سوف ري ) أي تري سعمه هو يوم القيامة في منزانه (ثم بجزاه) ثم بجزى العبد سعبه نقال حزاءالله عله وحزاءعلى عله محذف الجار وايصال الفعل ومجوز أن يكون الضمير للحزاء ثم فسره بقوله ( الجزاء الاوفي ) أوأ بدله عنه (وأن الي ريك المنتهى) هذا كلد في الصحف الاولى والمنتهي مصدر عمني الأنتهاء أي منتهي المالخلق وبرجموناليه كقوله والحالله المصير ( وانسعمه )عله (سوف سى ) في ديوانه وميزانه ( ثم بجزاه الجزاءالاوفي) الاوفر بالحسن حسنا وبالسيُّ سيًّا ( وأن الى ربك المنتهى ) مرجع الخادئق بعد الموت ومصيرهم فيالآخرة

﴿ وَأَنَّهُ هُوَاضِحُكُ وَابِّكِي وَانْهُهُوامَاتُ وَاحْبَى ﴾ لايقدر على الاماتة والاحياء

خلقالفر حوالحززوقيل أضحك المؤمنين في العقبي بالمواهب وأبكاهم في الدنسا بالنوائب (وأنه هوأمات وأحيى ) قبل أمات الآباء وأحبى الانساء أوأمات بالكفر وأحبى بالاعان أوأمات هنا وأحبى ثمة (وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذاتيني) اذا تدفق في الرحم بقال منى وأمنى (وأن عليه النشأة الاخرى ) الاحماء بعد الموت ( وأنه هو أغنى وأقنى ) وأعطى القبية وهي المال تأثلته وعزمت أن لانخرجه من مدك ( وانه هواضحك ) اهل الجنة عايسرهم من الكرامة ( وأبكى ) أهلالنار عا يحزنهم منالهوان (وأنه هو امات ) في الدنسا ( واحمى ) للبعث وبقال امات الآباء واحي الابناء. ( وأنه خلق الزوجين ) الصنفين (الذكر والانثي من نطفة اذاعني ) تهراق فيرجم المرأة ويقال تخلق (وانعليه النشأة الاخرى) الخلق الآخر بالمعث ( وانه هو اغنی ) نفسه عن خلقه ( واقنی ) افقر خلقه الى نفسه وبقال انه هواغني ارضي خلقه

غيره فان القاتل ينقض البنية والموت محصل منده بفعلالله على سبيل العادة ﴿وَاللَّهُ عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّ خلق الزوجين الذكروالانثي من نطفة اذاتمني 🢸 تدفق في الرحم اوتحلق اويقدر منها الولدمن مني اذاقدر ﴿ وان عايه النشأةالاخرى ﴾ الاحياء بعد الموت وفاء بوعده وقرأ ابن كثير وابو عمرو النشاءة بالمد وهو ايضا مصدر نشأه ﴿ وَانَّهُ هُو اغني واقني ﴾ واعطى القنية وهي مايتأثل من الاموال وافرادهــا لانها اشف ووحدانيته سمحانه وتعالى ﴿ وَانْهُ هُوَاضِّحُكُ وَابِّكِي ﴾ اىهوالقادرعلى ايجادالضدين في على واحدالضحك والبكاء وفيه دليل على أن جيع مايعمله الانسان فبقضاءالله وقدره وخلقه حتىالضحك والبكاء قيل أضحك اهل الجنة في الجنة وابكي اهل النار فىالنار وقيل اضحكالارض بالنبات وابكىالسماء بالمطر وقيل افرح واحزن لان الفرح بجلبالضمك والحزن بجلبالبكاء عنجابر بنسمرة قال جالستالنبي صلىالله عليه وسلم أكثر منمائة مرة وكان اصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون اشياء من امرالجاهلية وهوساكت وربما تبسم معهم اذاضحكوا اخرجهالترمذى وقالحديث حسنصحيم وفىرواية سماك بنحرب فيضحكون ويتبسم معهم اذاضحكوا يعنى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل ابن عمر هل كان اصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبل ( ق ) عن انس قال خطب رسولالله صلى الله عليه وسلم خطبة ماسمعت مثلها قط فقال لوتعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى اصحاب رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وجوههم لهم خنين هو بالخاءالمعجمة ايبكاء معصوت يخرج منالانف ﴿وانه هوامات واحي﴾ ايامات فى الدنياو احبى للبعث وقيل امات الآباء واحبى الابناء وقيل امات الكافر بالنكرة واحبى المؤمن بالممرفة ﴿وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ﴾ اىمنكل حيوان وهو ايضا من حلة المتضادات التي تتوارد على النطفة فنحلق بعضها ذكرا وبعضها انثى وهذا شئ لايصل اليه فهم العقلاء ولايعلمونه وآنما هو بقدرةالله تعمالي وخُلقه لابفعل الطبيعة ﴿ مَنْ نطفة اذا تمني ﴾ اي تصب في الرجم وقيل تقدر وفي هذا تنبيه على كال قدرته لان النطفة شئ واحدخلق اللهمنها اعضاء مختلفة وطباعا متباينة وخلق منهاالذكروالانثى وهذا من عجيب صنمته وكمال قدرته ولهذا لم يؤكده بقوله وانه هوخلق لانه لم يدع احدابجادنفسه ولاخلقهاولاخلق غيره كالم بقدراحدان بدعى خلق السموات والارض ﴿ وَأَنْ عَلَيْهِ النَّسْأَةِ الآخْرَى ﴾ أَيْ الخَلْقُ لثاني بِمِدَالمُوتِ للبَّمْثُ نُومُ القَّيَامَةُ ﴿ وَانْهُ هو اغنى واقني ﴾ اي اغنى النــاس بالاموال واعطى الثنية وهي اصول الاموال ومايدخرونه بعد الكفاية وقيلاغنىبالذهبوالفضة وصنوفالاموال ومايدخرونه بعدالكفاية وأفنى بالابل والبقروالغنم وقيل أقنى أيأخدم وقال ابن عباس أغنى وأفنى أى اعطى فارضى وقيل اغنى يهنى رفع حاجته ولم يتركه محتاجاالى شئ لان الغنى واتنى اقنع ويقال اند أنني بآلمال واقني ارضى بما اعطى ويقال انه اغنى بالذهبوالفضة واقني اقنع بالابل والبقر

(وأند هو رب الشعرى) هوكوكب يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحروكانت خزاعة تعبدها فاعمالله اند رب معبودهم هذا (وأند أهلك عادا الاولى)هم قوم لوط وهود وعاد الاخرى ارم عادا الولى مدنى و بصرى غيرسهل بادغام التوين فى اللام وطرح همزة الاولى ونقل ضمتها الى لام التعريف (وثمود فما أبقى ) حزة وعاصم الباقون وثمودا وهو معطوف على عادا ولا بنصب بفما أبقى { الجزء السابع والعشرون } لان حرف 111 المحمد الفداء لا يعمل فيما قبله لا تقول

الاموال اوارضى وتحقيقه جمل الرضى له قنية ﴿ وانه هورب الشعرى ﴾ يعنى العبوروهي اشدضياء من الغميصاء عبدها ابوكبشة احداجدا دالرسول عليه الصلاة والسلام وخالف قريشا في عبادة الاوثان ولذلك كانوا يسمون الرسول ابن ابى كبشة ولمل تخصيصها للاشعار بانه عليه الصلاة والسلام وان وافق اباكبشة في مخالفتهم خالفه ايضا في عبادتها ﴿ وانه اهلك عادا الاولى ﴾ القدماء لانهم الولى الاممال عمدك بعدقوم نوح وقيل عادالاولى قوم هود وعادالاخرى ارم وقرئ عادالولى محذف المهرزة ونقل ضمه الله التعريف وادغام التنوين فيها وقرأ افع وابو عمرو كذلك معجمل الواو همزة ﴿ و محود ا عطف على عادا لان مابعده لا يعمل فيه وقرأ عاصم وحزة بغير تنوين ويقفان بغير الفوالياقون بالتنوين ويقفون بالالف ﴿ فاابق ﴾ الفريقين ﴿ وقوم نوح ﴾ ايضا معطوف عليه ﴿ من قبل ﴾ من قبل كه من قبل عاد و محود حتى لايكون به حراك ﴿ والمؤتفكة ﴾ والقرى التي انتفكت باهاها اى انقلبت حتى لايكون به حراك ﴿ والمؤتفكة ﴾ والقرى التي انتفكت باهاها اى انقلبت وهي قرى قوم لوط ﴿ أهوى ﴾ اسقط بعد ان رفعها فقلها ﴿ فغشاها

صدالفقر واقى اى زادفوق الغى ﴿ وانه هورب الشعرى ﴾ اى انه رب معبودهم وكانت خزاعة تعبدالشعرى واول من سن لهم ذلك رجل من اشرافهم يقالله ابو كبشة عبدها وقال لان النجوم تقطع السعاء عرضا والشعرى تقطعها طولا فهى مخالفة لهافعبدها وعبدتها خزاعة فلم خرج ر ول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف العرب فى الدين سعوه ابن ابى كيشة تشبي الهبه فى خلافه اياهم كما خالفهم ابو كبشة وعبدالشعرى وهوكوك يضى عندا الجوزاء ويسمى كلب الجبار ايضا وهما المثنان عانية وشاهية تقال لاحداهما العبور والخرة بينهما العبور والاخرى الفميصاء سميت بذلك لانها اخنى من العبور والمجرة بينهما واراد بالشعرى هنا العبور ﴿ وانه اهلك عادا الاولى ﴾ وهم قوم هود اهلكوا برع صرحر وكان لهم عقب فكاوا عادا اخرى وقيل الاخرى ارم وقيل الاولى يعنى اول الخلق هلاكا بعد قوم نوح ﴿ وثود ﴾ وهم قوم صالح اهلكهم الله بالصيحة ﴿ فيابي ﴾ يعنى منهم احدا ﴿ وقوم نوح من قبل الطول دعوة نوح ايا ها عادوثمود بالفرق ﴿ أنهم كانوا هم اظام واطفى ﴾ يعنى الطول دعوة نوح ايا هم وعتوهم على الله بالمصية و لتكذيب والمؤنفكة ﴾ يعنى هم احدا ﴿ وقوم نوح من قبل لا هول دعوة نوح ايا هم وعتوهم على الله بالمصية و لتكذيب والمؤنفكة ﴾ يعنى قرى قوم لوط في أى أحقط و ذلك ان حبريل رفعها الى السماء ثم أهوى بها ﴿ فغشاها ﴾ فغشاها ﴾ فغشاها ﴾ فغشاها به المولد عود من أى أحقط و ذلك ان حبريل رفعها الى السماء ثم أهوى بها ﴿ فغشاها ﴾ المولد عود من أم أحدا المولد عود أو بالغراء المولد عود أو بالغراء المولد عود أو بالغراء المحاد المها الى السماء ثم أهوى بها فغشاها ﴾

زيدافضربت وكذا مابعد النفي لايعمل فيماقبله والمعنى وأهاك تمودا فاأبقاهم (وقومنوح) أي وأهلك قوم نوح ( من قبل ) من قبل عاد و عود ( انهم كانواهم أظام وأطنى ) من عاد و عود لانهم كانوا يضرونه حتى لايكونه حراك و نفرون عنه حتى كانوا محذرون صيانهم أناسمعوامنه (والمؤتفكة) والقرى التي أنتفكت بإهلها ای انقلبت و هم قوم لوط ىقال افكه فأنفك (اهوى) اي رفعها إلى السماء على جناح جبريل ثم اهواها الى الارض اى اسقطها والمؤتفكة منصوب باهوى (فغشاها) البسها

والغم ( وانه هو رب الشعرى ) الكوكبالذي الشعرى ) الكوكبالذي تبيع الجوزاء كان يعبده خزاعة ( وانه اهاك عادا الاولى) قوم هود (وثمود) قوم صالح ( فا أبق ) فلم يترك منهم احدا ( وقوم نوح ) واهاك قوم نوح

صفيل ) من قبل قوم صالح ( انهم ) يعنى قوم نوح( كانواهم اظلم ) أشدق كفرهم (وأطفى) (اى) أشد فى طغيانهم ومعصيتهم ( والمؤخكة أهوى ) وأهلك قريات لوط سدوم وصادوم وعمورا وصوائم والمؤتفكات المتحسفات وانتفكها خسفها أهوى هوت من السماء الى الارض ( فغشاها (ماغشی) تهویل و تعظیم لماصب علیها من العذاب و أمطر علیها من الصخر المنضو د (فبأی آلا، ربك) أبها المخاطب (تتماری) تشکک ای بما اولاك من النعم او بما کفاك من النقم او بأی نعم ربك الدالة علی و حدانیته و ربوبیته تشکك (هذا نذیر) ی مجمد منذر ( من النذر الاولی ) من المنذرین الاواین وقال الاولی علی تأویل الجماعة او هذا القرآن نذیر من النذر الاولی ای انذار من جنس الانذرات الاولی التی اندریها من قبلکم ( ازفت الآزفة ) قربت الموصوفة بالقرب فی قوله اقتربت الساعة (لیس لها نفس کاشفة ای مبینة

متى تقوم كقوله لايجليها لوقتها الاهو اوليسالها على كشفة اى قادرة على كشفها اذا وقعت الاللة تمالى غيرانه لايكشفها القرآن (تعجبون) الكارة وتضحكون) استهزاء (ولا تبكون) خافلون لاهون المحدون) غافلون لاهون القرآن عارضوه بالغناء القرآن عارضوه بالغناء ليشعلوا الناس عن احتماعه ليشعلوا الناس عن احتماعه المحدون الم

ماغشی ) یعنی الحجارة (فبأی آلاه ربك ) فبأی نعماء ربك أیها الانسان غیر مجمد صلی الله علیه وسلم لیست من الله (هذا ندیر) یعنی مجمدا علیه السالام رسول محوف (من الندر الاولی ) کالرسل الاولی الذین أرسلناهم الی قومهم ویقال هذا ندیر من الندر ویقال هذا ندیر من الندر ماعشى فيه تهويل و تعميم لما اصابهم في أى آلاء ربك تمارى في تشكك و الخطاب الرسول الولكل احد والمعدودات وان كانت نعما ونقما لكن سماها آلاء من قبل ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبرين والانتقام المانبياء والمؤمنين في هذا الرسول نذير من جنس الاندارات المتقدمة اوهذا الرسول نذير من جنس المنذر بن الاولين في از فت الآزفة في دنت الساعة الموصوفة بالدنوفي محوقوله اقتربت الساعة في ليس لهانفس قادرة على كشفها اذا وقت الاالله الله لكنه لايكشفها اوالآن بستأخيرها الاالله اوليس لها كاشفة لوقها الاالله اذلا يطلع عليه سواه اوليس لهامن غيرالله كشف على انها مصدر كالهافية في أفن الخلاطلع عليه سواه اوليس لهامن غيرالله كشف على انها مصدر كالهافية في أفن احتجبون في انكارا في وتضحكون في استهزاء في ولاتبكون في تحزنا على مافرطتم في وانتم سامدون في لاهون اومستكبرون

أى أبسهاالله ﴿ ماغيمى ﴾ يمنى الحجارة المنضودة المسومة ﴿ فيأَى آلاه ربك تمارى ﴾ أى تشك أيها الانسان وقبل أراد الوليد بن المغيرة وقال ابن عباس تمارى أى زكذب ﴿ هذا نذبر ﴾ يمنى مجدا صلى الله عليه وسلم ﴿ من النذر الاولى ﴾ أى ركذب ﴿ هذا نذبر ﴾ يمنى مجدا صلى الله عليه وسلم ﴿ من النذر الاولى ﴾ أى رسول من الرسل المتقدمة أرسل اليكم كاأرسلت الرسل الى قومهم وقبل أنذر الاساعة ﴿ ليس لها من دون الله كاشفة ﴾ أى مظهرة ومبينة متى تقوم وقبل ممناه الساعة ﴿ ليس لها من دون الله كاشفة ﴾ أى مظهرة ومبينة متى تقوم وقبل ممناه ليس لها نفس قادرة على كشفها اذا وقعت الالله غيرانه لايكشفها وقبل الكاشفة ليس لها رديمى الاغشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد ليس لها رديمى اذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد شوله تحكون ﴾ أى اسه تراء ﴿ ولانبكون ﴾ أى يما فيه من الوعيد ﴿ وأنتم سامدون ﴾ أى لاهون غافلون قاله ابن عباس وعنه ان السمود في اللغة رفع الرأس المبود في اللغة رفع الرأس مأخوذ من سمد المامير اذا رفع رأسه وجد في سيره والسامد اللاهي والمغنى وقبل

سول منالرسل الاولحالذين همكتوبون فى اللوح المحفوظ أن أرسلهم الى قومهم ( ازفت الآزفة ) دنا قيام الساعة اليس لها) لقيامها ( من دونالله ) غيرالله (كاشفة ) مبين بيين قيامها ووقتها (أفمن هذا الحديث ) يقول أمن هذا تمران الذى يقرأ عليكم محجد صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة ( تصحبون ) تسخرون وبقل تكذبون ( وتضحكون ) رؤن ويقال تسخرون ( ولاتبكون ) ممافيه من الزجروالوعيدوا التحويف (وأنتم سامدون ) لاهون عنه لاتؤمنون به

(فاسمجدوا للهواعبدوا){الجزء السابعوالمشروز} اى ماسمجدوالله ﴿﴿١٣٠﴾ واعبدو. ولانعبدواالآلهة واللهاعلم

من سمد البعير في مسيره اذار فع رأسه اومغنون الشفاوا الناس عن استماعه من السمود وهوالفناه ها فناسجدوا لله واعبدوا هي اي واعبدوه دون الآلهة ه عن النبي عليه البصلاة والسلام من قرأ والنجم اعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمد و جعد بديمكة حسون المحمد و جعد بديمكة و آيها خس و خسون الحمد من القمر مكية و آيها خس و خسون الحمد المحمد و القمر مكية و آيها ألم المحمد و القمر المحمد و القمر مكية و المحمد و القمر المحمد و القمر المحمد و المعاد و القمر القمر القمر المعاد و القمر القمر القماد و القمر و قبل معناه سينشق يوم القيامة و يؤيد الاول انه قرئ و قدانشق القمر

مدا، أشرون بطرون وقال مجاهد غضاب مبرطمون قبل له وما البرطمة قال الاعراض في اسمجود في سمجود الله مجود الله منه المؤمنون شكرا على الهداية وقبل هذا مجول على سمجود اللارات في السلاة في واعبدوا هي أي اعبدوا الله واعاقال واعبدوا المالكونه معلوما واما لان العبادة في الحقيقة لا تكون الالله تعالى (ق) عن عبدالله بن مسعود ان رسول الله عليه وسلم قرأ والنجم فسمجد فيها وسمجد من كان معه غير ان شيخا من قريش أخذ كفا من حصياء أو تراب فرفعه الى جهته وقال يكفيني هذا قال عبدالله فلقد رأيته بعد قتل كافرا زاد البخماري في رواية له قال أول سورة نزلت فيها سمجدة النجم وذكره وقال في آخره وهو أمية بن خلم والمشركون والجن والانس (ق) عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله عليه وسلم النجم وسمجد معه المسلون على والمشركون والجب وهو قول الشافي وأحد وقال عمر بن الخطاب ان الله لم يكتبها عليا الانها ونساء وذهب قوم الى وحوبها على القارئ والمستمع وهو قول سيفيان وأصحاب أن والله سمجانه وتعالى أعلم الأرأى والله سمجانه وتعالى أعلم

م القسير سورة القمروهي مكية وهي خمس و خسون آية وثلاثانة الله الله الله واثنتان وأربعون كلة والفوار بعمائة وثلاثة وعشرون حرفا الله المائة وثلاثة وثلاثة المائة وثلاثة وثلاثة المائة وثلاثة المائة وثلاثة وثلاث

قوله عزوجل ﴿ اقتربت الساعة ﴾ أى دنت القيامة ﴿ وانشق القمر ﴾ قيل فيه تقديم وتأخير تقـديره انشق القمر واقتربت الساعة وانشاق القمر من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة ومجيزاته الباهرة بدل عليه ماروى عن أنس ان أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فاراهم انشقـاق القمر مرتين أخرجه البخارى ومسلم وزاد الترمذى فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر الى قوله سحر مستمر ولهما عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهدر سول الله

معي سوروالقمر خس وخسون آية مكة ﷺ ﴿ بسم الله الرحن الرحم (اقتربت الساعة) قربت القيامة (وانشق القمر) نصفين وقرئ وقدانشق اي اقتربت الساعة وقد حصل من آیات اقترابها ان القمر قدانشق كانقول اقبل الامير وقدحاءالمبشر تقدومه قال ابن مسعود رضىالله عندرأيت حراء بين فلفتي القمر وقيل معناه ينشق يوم القيامة والجمهور على الاول وهو المروى في الصحيحين والانقال او انشق لما خفي على اهل الاقطار ولوظهر عندهم لنقاوه متواترا لازالطباع حبلت على نشر العجائب لانه مجوزان يحجبه الله عنهم بغيم (فاسجدوا لله) فأخضعوا لله بالتوحيدوالتوبة (واعيدوا) وحدوا الله فقد اقتربت

سال ومن السورة التي يذكر فيها القمر وهي كلها مكنة آياتها خسوخسون وكانتان واثنتان وأربعـون وحروفهـا أن وأربعـائة واثلاثة أحرف الله

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس في قوله تصالى ( اقتربت

الساعة) قبول دناة بام الساعة بخروج محد صلى الله عليه وسلم ونزول الدخان (وانشق القمر) نصفين وهو من علامات (صلى)

اى اقتربتالساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشـقاق القمر وقوله ﴿ وَانْ يُرُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ آية يعرضوا ﴾ عن تأملها والايمان بها

صلىالله عليه وسلم شقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا وفي رواية أخرى قال بينما نحمن مع رسول الله صــلى الله عليه وسلم بمنى اذا نفلق القمر فلقتين فلقــة فوق الجبل وفلقة دونه فقال لـا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ولهما عن ابن عباس قال ان القمر انشق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (م) عن ابن عمر رضيالله عنهما قال انشق القمر على عهد رسولالله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسولالله صلىالله عليه وسلماللهم اشهدوا ﴿ وعنجبير بن مطعم قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقالت قريش سحر محمد أعيننا فقال بعضهم لئن كان سحرنا مايستطيم أنسحر الناس كلهم أخرجهالترمذي وزاد غيره فكانوالتلقون الركبان فنحبرونهم بانهم قدراً و. فيكذبونهم قال مقاتل انشق القمر ثمَّ أنتأم بعد ذلك وروى مسروق عن عبدالله من مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش سحركم ابن أى كبشة فسألوا السفارة فقالوا نعم قد رأيناه فالزلالله تعالى اقتربت الساعة وأنشق القمر فهذه الاحاديث الصحيحة قدوردت بهذه المعجزة العظمة مع شهادة القرآن المجيد بذلك فانه أدل دليل وأقوى مثبتله وامكانه لايشك فيه مؤمن وقد أخبر عنه الصادق فبجبالا عان به واعتقاد وقوعه وقال الشيخ محيى الدن النووى فىشرح صحيح مسلم قال الزحاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالغي الملة وذلك لما أعمىالله قلبه ولاانكار للمقل فيها لان القمر مخلوقالله تعالى نفعل فيه مايشاء كما نفنيه ويكوره في آخر أمره فاماقول بعض الملاحدة لووقع هذا لنقل متواترا واشترك أهل الارض كلهم فىرؤيتهمله ومعرفته ولم يختص بهاأهل مكة فاحاب العلماء عن هذا بان هذا الانشقاق حصل فياللبل ومعظم الناس نيام غافلون والابواب مغلقة وهم مغطون بثيابهم فقل من يتفكر فىالسماء أوبنظر الها الاالشاذ النادر وتما هو مشاهد معتاد ان كسوف القمر وغيره ممايحدث في السماء فىالليل منالعجائب والانوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذلك يقعولا يتحدث به الا آحاد الناس ولاعلم عند غيرهم بذلك لما ذكرناه منغفلة النــاس عنه وكان هذا الانشقاق آية عظيمة حصلت فياللمل لقوم سألوها واقترحوا رؤستها فلمتأهب غيرهم لها قال العلماء وقديكون القمر حينئذ في بعض المجارى والمنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض كايكون ظاهرا لقومغائبا عن قوم وكانجد الكسوف أهل بلددون بلد والله أعلم وقبل فيمعنىالآية لنشق القمر لومالقيامة وهذا قول باطللايه يموشاذ لاثمبت لاجاع المفسرين على خلافه ولانالله ذكره بلفظ الماضي وجلالماضي علىالمستقبل بعيد نفتقر الىقرىنة تنقله أودليل مدل علمه وفي قوله تعالى ﴿ وَانَ رُوا آية يَمْرُضُوا ﴾ دليل على وجود هذه الآية العظيمة وقد كان ذلك

(وان بروا) يعنى اهل مكة (آية) ثدل عليه صدق مجد صلى الله عليه وسلم(يمرضوا)عن الايمان به مشل أ انشقاق القمر (يمرضوا) يكذبوابالآية

(ويقولوا سحر مستمر) محكم قوى من المراة القوة اودائم مطرد أومار ذاهب بزول ولابيق (وكذبوا) النبي صلى الله عليه وسلم (واتبوا أهواءهم) ومازين الهم الشيطان من دفع الحق بمدظهوره (وكل أمر) وعدهم الله (مستقر) كائن فى وقته وقيل كلما قدر واقع وقيل كل (الجزء السابغ والعشروز) أمرمن امرهم هي ١٣٢ ﷺ واقع مستقر اىسيثبت ويستقر عندظهور

> العقاب والثواب (واقد جاءهم ) اهل مكة ( من الانباء) من القرآن المودع أنباء القرون الخالية او انداء الآخرة وماوصف من عذاب الكفار (مافيه من دجر ) از دجار عن الكفر تقول زجرته وازدجرته اىمنمتهواصله ازتجرو لكن التاءاذ اوقمت بعد زاء ساكنة الدلت دالالانالتاءحرف مهموس والزاء حرف محهور فالدل من التاء حرف محهوروهو الدال ليتناسباو هذافي آخر كتاب سيدوله (حكمة) بدل من مااوعلى هو حكمة (بالغة) نهاية الصواباو

(ویقولوا) الآیة (سیمر مستمر) قوی شدید مصنوع سیدهب (وکذبوا) بالآیة وقیام الساعة روانجوا اهواءهم) بتکذیب الآیة وقیام الساعة وبمبادة الاوثان (وکل ام مستقر) ولکل قول من رسوله فی الوعد و الوعیدو البشری بالخنة والنار أوبالرحة

و يقولوا سحر مستمر ، مطرد وهو يدل على انهم رأوا قبله آيات اخر مترادفة ومعجزات متشابعة حتى قالوا ذلك او يحكم من المرة يقال امررته فاستمر اذا احكمته فاستحكم او مستبشع من استمر الشيء اذا اشتدت مرارته او مار ذاهب لايبتي و وكذبوا واتبوا اهواءهم » وهو مازين لهم الشيطان من ردالحق بمد ظهوره وذكرهما بلفظ الماضى للاشدهار بانهما من عادتم القديمة و وكل امر مستقر » منته الى غاية من خذلان اونصر فى الدنبا وشقاوة اوسعادة فى الآخرة فان الشيء أذا انتهى الى غايته ثبت واستقر وقرئ بالفتح اى ذومستقر بحنى استقرار وبالكسر والجر على المعافة ام وكل معطوف على الساعة و ولقد جاءهم » فى القرآن شمن الانباء » انباه القرون الخالية او انباء الآخرة «مافيه من دجر » از دجار من من جر بقلبها زايا و ادغامها « حكمة بالفة » غابتها لاخلل فيها وهى بدل من ما وخبر من جدر في وادغامها « حكمة بالفة » فاتها لاخلل فيها وهى بدل من ما وخبر لمخذوف وقرئ بالنصة فيجوز نصب الحال

فىزمن رســول\فه صلىالله عليه وسلم والمعنى وان بروا آية أى ندل على صــدق رسولالله صلى الله عليه وسلم والمراد بالآية هناانشقاق القمريمرضوا أىعن التصديق بها ﴿ ويقولوا سمحر مستمر ﴾ أى دائم مطرد وكل شيُّ دام حاله قيل فيه مستمروذلك لما رأوا نتابع المعجزات وترادف الآيات فقالوا هذا سحر مستمر وقيلمستمر أىقوى محكم شديد بعلوه يعلوكل سحر وقبل مستمر أىذاهب سوف سطل وبذهب ولاسق وانما قالوا ذلك تمنية لانفسهم وتعليلا ﴿ وَكَذَّبُوا ﴾ يعنى النبي صلىالله عليه وســلم وماعالنوا من قدرةالله ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ أىمازين لهم الشيطان من البـالحل وقيل هو قولهم انه سحر القمر ﴿ وَكُلُّ أَمَّ مُسْتَقَّرُ ﴾ أَى لَكُلُّ أَمَّ حَقَيقة فِسَا كانءنه فىالدنيافسيظهر وماكانءنه فىالآخرة فسيعرف وقيلكل أمر مستقر فالخير مستقر باهله فيالجنة والشرمستقر باهله في النار وقيل يستقر قول المصدقين والمكذبين حين يعرفون حقيقته بالثواب أوالعقاب وقيل معناه لكل حديث منتهىوقيلماقدر فهو كائن وواقع لامحالة وقيل هو جواب قولهم سمحر مستمر يعنى ليس أمره بذاهب كازعتم بلكلأم منأموره مستقر وانأمر مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهرالى غاية يتبين فيها اله حق ﴿ ولقد جاءهم ﴾ يعني أهل مكة ﴿ منالانسِاء ﴾ أي من أخيــار الايم الماضة المكذبة فيالقرآن ﴿ مافيه مزدجر ﴾ أي منتهي وموعظة ﴿ حَكُمة بِالغَة ﴾ يعني القرآن حكمة تامة قدبلفت الغاية

أوبالمذاب فمل وحقيقة منه مايكون فى الدنيا فسيظهر ومنه ما يكور فى الآخرة فيتبين ويقال ولكل فعل ( الله ) وقول من المباد حقيقة وحقيقتهم فى القلب ( ولقد جاءهم ) أهل مكة فى القرآن ( من الانباء ) من اخبار الايم الماضية كيف هلكوا عند المتكذيب ( مافيه من دجر ) نهى واز دجار ( حكمة ) القرآن ( بالغة ) حكمة من الله اباخهم عن الله بالفة من الله اليهم ( فاتفى النذر ) مانني والنذر جع نذيروهم الرسل اوالمنذريه اوالنذر مصدر بمنى الانذار (فتول عنهم) مملك ان الانذار لايفنى فيهم ونصب (وم يدع الداع ) بمخرجون اوباضمارا ذكر الداعى الى الداعى سهل ويعقوب ومتحى فيهما وافق مدنى وابوعمرو في الوصل ومن احقط الياء اكتنى بالكسرة عنها وحذف الواو من يدعو في الكتابة لمتابعة اللفظ والداعى اسرافيل عليه السلام ( الى شئ نكر ) منكر فظيع نذكره النفوس لانها لم تمهد بمثله وهو هول يوم القيامة نكر بالنحقيف مكى ( خاشما أبصارهم ) عراقى غير عاصم وهو حال من الخارجين وهو فعل للابصار وذكر كانقول بخشم البحشة من إسورة القمر } أبصارهم غيرهم حيم المتاركة مناه على بخشمن { سورة القمر } أبصارهم وهى لفة من

يقول أكلونى البراغيث وبجوز أزيكون فيخشعا ضميرهم وتقع أبصارهم بدلا عنمه وخشوع الابصاركناية عن الذلة لان ذلة الذليـل وعن: المزيز تظهران في عيونهما ( يخرجون من الاجداث ) من القبور (كأنهم جراد منتشر ) فى كارتهم وتفرقهم في كل جهـة والجراد مثـل فيالكثرة والتموج بقيال في الحيش الكثير المائج بعضه في بعض جاؤا كالجراد (مهطمين الى الداع) مسرعين مادى أعناقهم اله (قول الكافرون هذا يوم عسر ) صعب شديد (كذبت قىلهم) قىل أهل مكة ( قوم نوح فكذبوا عدنا) نوحا عليه السلام

عنها ﴿ فَا تَهْنَ النَّذُرِ مِنْ فَى اوَاسَتَهُهُمُ انْكَارِى اَى فَأَى عَنَى آمَنَى النَّذُرُ وهُوجِمُ نَذُرِ

عنى المنذر اوالمنذر منه اومصدر عمى الاندار ﴿ فتول عنهم ﴾ لعلك بان الاندار

لايفنى فيم ﴿ وم يدع الداع ﴾ اسر افيل وبجوزان يكون الدعاء فيه كالامر في قوله تعالى

كن يكون واسقاط الياءا كنفاه بالكسرة التحفيف وانتصاب يوم بخرجون او باضمار اذكر

المي شي نكر ﴾ فظيع تذكره النفوس لانها لم تعهد مثله وهوهول القيامة وقرأ ابن

كثير نكر بالنحفيف وقرئ نكر عمني انكر ﴿ خاشما ابصارهم يحرجون من الإحداث ﴾ اي يخرجون من قبورهم خاشما ذليلا ابصارهم من الهول وافراده و تذكيره لان الله في حقيق التأبيت وقرئ خاشمة على الاصل وقرأ ابن كثير و بافع وابن عامر وعاصم خشما واعا حسن ذلك ولا يحسن مررت برجال قائمين غلانهم وابن عامر وعاصم خشما واعا حسن ذلك ولا يحسن مررت برجال قائمين غلانهم الجلة حالا ﴿ كَأْمِ مِراد منتشر ﴾ في الكثرة والتموج والانتشار في الامكنة الجلة حالا ﴿ كَأْمِ مِراد منتشر ﴾ في الكثرة والتموج والانتشار في الامكنة هما مير عين مادي اعتفام اليه او ناظرين اليه ﴿ قول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ همه عير الله الداع ﴾ مسرعين مادى اعتاقهم اليه او ناظرين اليه ﴿ قول الكافرون هذا يوم عسر ﴾ عسر عين مادى الحامة وم نوح ﴾ قبل قومك ﴿ قبل قوم نوح ﴾ قبل قومك ﴿ قبل عبدا ﴾ هذا يوم عسر ﴾ عسر عين مادى الحامة وم نوح ﴾ قبل قومك ﴿ قبل عبدا ﴾ هذا يوم عسر ﴾ عسر عين مادى الحامة على المناقوم على النفرة والكنورون اليه ﴿ قبل الكنورون اليه ﴿ قبل الكنورون المناس على صدي عن من عن من عن من عن من عن من عن منه عن من عن عليه المناه عندا المناه على المناه عندا المناه على الكنورون المناه على الكنورون المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على الكنورون المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على الكنورون المناه على المناه على

﴿ فَا تَهُى النَّذَرِ ﴾ يعنى أى غنى تغنى النَّذَر اذا خالفوهم وكذبوهم ﴿ فَتُولَ عَنْهُم ﴾ اى اذكر يا محد الداع ﴾ اى اذكر يا محد بعد الداع ﴾ اى اذكر يا محد بعد بدعوالداعى وهو اسرافيل ينفخ فى الصور قامًا على صخرة بيت المقدس ﴿ الى شَيَّ نَكُر ﴾ أى منكر فظيع لم يروا مثله فينكرونه استعظاماله ﴿ خاشعا ﴾ وقرئ خشما ﴿ أَصارهم ﴾ أى ذليلة خاصمة عند رؤية العذاب ﴿ يخرجون من الاجداث ﴾ أى من القبور ﴿ كَأَنْهُم جراد منتشر ﴾ مثل فى كثرتهم وتحوج بعضهم فى بعض حيارى فزعين ﴿ مهطين ﴾ أمالى صوت الداعى وهو اسرافيل وقيل الخرين اليه لا يقلمون بابصارهم ﴿ يقول الكافرين اليه لا يقلمون بابصارهم ﴿ يقول الكافرين لاعلى يوم عسر ﴾ أى صحب شديد وفيه اشارة الى انذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لاعلى الوم ين هو له تقالم إلى منذب قابلهم ﴾ أى قبل أهل مكذة ﴿ قوم نوم كذبوا عبد نا ﴾ المؤمنين هو من يوم عدد بواعد نا المعالم عن المنافر عن المعالم أها من المنافر عن المناف

( فاتفى النذر ) يعنى الرسل عن قوم لايؤمنون بالله فى علم الله ( فنول عنهم ) اعرض عنهم يا محسد ثم أمرهم بالقتال ( يوم يدع الداع ) وهو يوم القيامة ( الى شئ نكر ) منكر عظيم شديد أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار ( خشما ) ذليلة ( ابصارهم يخرجون من الاجداث ) من القبور فى النفخة الاخرى ( كأنهم جراد منتشر ) يقول يجول بعضهم فى بعض مشل الجراد ( مهطمين ) مسرعين قاصدين ناظرين ( الى الداع ) ماذا يأمرهم ( يقول الكافرون ) يوم القيامة ( هذا يوم عسر ) شديد شدد ذلك اليوم عليهم ( كذبت قباهم ) قبل قومك يا مجد ( قوم نوح ) نوحا ( فكذبوا عبدنا ) نوحا

ومعنی تکرار التکذیب انهم کذبوه تکذیبا علی عقب تکذیب کماه ضی منهم قرن مکذب تبعه قرن مکذب أو گذبت قوم نوح الرسل فکذبوا عبدنا أی لماکانوا مکذبین بالرسل جاحدین لانبوه رأساکذبوا نوحا لانه من جلة الرسل و قالوا مجنون عنون ) أی هو مجنون (واز دجر) زجر عن أداء الرسالة بالشتم و هدد بالقتل أو هو من جلة قیلهم أی قالوا هو مجنون وقد از دجرته الجن و تخبطته و ذهبت بابه (فدعار به انی) أی بانی (مغلوب) غلبی قومی فایسموا هی واستحکم الیاس من اجابتهم لی (فانتصر) (الجزء السمایع والمشرون ) فانتقم لی منهم بعذاب تبعثه علیهم (فقعنا المان فقنا المان المان فقنا المان فقنا المان فقنا المان المان فقنا المان المان

نوحا وهو تفصيل بعد اجال وقيل معنداه كذبوه تكذبها على عقب تكذبه كلا خلامنهم قرن مكذب تبعه آخرون مكذبون اوكذبوه بعدما كذبوا الرسدل و وقالوا مجنون ، هو مجنون ، واز دجر ، وزجر عن التبليغ بانواع الاذية وقبل انه من جلة قولهم اى هو مجنون وقد از دجرته الجن و خبطته ، فدعار به انى اى بانى وقرئ بالكسر على ارادة القول ، مغلوب ، غلبى قومى ، فانتصر ، فانتقم لى منهم وذلك بعد يأسه منهم فقدروى ان الواحد منهم كان يلقاه فيحنقه حتى يأد منهمر ، منصب وهو مبالغة و تمثيل لكثرة الامطار وشدة انعسامها وقرأ ابن عام منهمر ، منصب وهو مبالغة و تمثيل لكثرة الامطار وشدة انعسامها وقرأ ابن عام ويعقوب فنتحنا بالتشديد لكثرة الابواب ، وفحر بالارض عيونا ، وجعلنا الرض كلها كأنها عيون متفجرة واصله و فجر نا عيون الارض عيونا ، وجعلنا المناء وماء الارض وقرئ الماآن لاختلاف النوعين والماوان بقلب المهمة والتقوم والفرة واوا في على امن قدقد ركه على على قدر مااخرج اوعلى امن قدر المتقوم والقدوم والتقدر مااخرج اوعلى امن قدر المتقوم والتقوم والتقدر مااخرج اوعلى امن قدر المتقوم ودسر ، هلاك قدرت وسويت وهوان قدر مااخل على قدر مااخرج اوعلى امن قدر مالغه هودسر ،

يهنى نوحا ﴿ وقالوا بجنون وازد جر ﴾ أى زجروه على دعوته ومقالته بالشتم والوعيد بقولهم ائن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين ﴿ فدعا ﴾ يهنى نوحا ﴿ ربه ﴾ وقال ﴿ المعاه أي المنتقور ﴿ فانتقم لي منه ﴿ ففعنا أبواب السماء ﴾ أى فانتقم لي منه و ففعنا أبواب السماء أبواب تفتح وتفلق والاستبعدذلك لانه قدصم في الحديث أن السماء أبوابا وقبل هو على الاستمارة فان الظاهر أن يكون المطر من السحاب ﴿ عاه منهمر ﴾ أى منصب انصبابا شديدا لم ينقطع أربعين يوما ﴿ و فجر فالارض عيونا ﴾ أى وجملنا الارض كلها عيو فالسماء ﴿ فالتق الماء ﴾ يمنى ماء السماء وماء الارض على أمرة دقدر ﴾ أى قضى عليهم في أم الكتاب وقبل قدر الله أن يكون الملآن سواء فكانا على ماقدر ﴿ وحلناه ﴾ يعنى وحا ﴿ على ذات ألواح ﴾ أى سفينة ذات ألواح وأراد بالالواح خشب السفينة المريضة ﴿ ودسر ﴾ هى المسامير التي تشديها الالواح

أبواب السماء) ففتحناشامي ويزيد وسهل وينقوب ( عاء منهمر ) منصب فىكثرة وتتابع لمينقطع أربعين نوما ( وفجرنا الارض عيونًا ) وجملنا الارض كلها عوناكانها عيون تتفجر وهوأ بلغ من قولك وفجرناء يون الارض ( فالتق الماه ) أي ميا. السماء والارض وقرئ الماآن أىالنوعان من الماء السماوي والارضى ( على أمر قد قدر ) على حال قدر حاالله كف شاء وعلى أمر قدقدر في الاوح المحفوظ انه يكون وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وجلناه على ذات ألواح ودسر) أرادالسفنة وهيمن الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب

( وقالوا مجنون ) یختنق (وازدجر) زجرو، عن مقالته وصاحوا به وقالوا

انت مستطير الفؤاد ذاهب المقل ( فدعا ربه انى مغلوب) مقهور (فانتصر ) فأعنى بالمذاب (وقيل) ( فقضنا ابواب السماء ) طرق السماء اربهين يوما ( بماء منهمر ) مطر منصب من اسماء على الارض ( و فجرنا ) شققنا ( الارض عيونا ) بالماء أربعين يوما ( فالتق الماء ) ماء السماء وماء الارض ( على أمر قد قدر) على مقدار قد قدرنا ماء السماء وماء الارض ويقال على قضاء قدقضى جلاك قوم نوح (وجلناه) يعنى نوحا ومن آمن به ( على ذات الواح ) عوارض ( ودسر ) مسامير وشرط وكل شئ يشدمه السفينة فهو دسر

مناجا و تؤدى مؤداها بحيث لايفصل بينها وبينهاونحوه ولكن قيصى مسرودة من حديد أراد ولكن قيصى درع ألاترى الك لوجهت بين السفينة وبين هذه الصفة لم بصبح وهذا من فصيح الكلام وبديمه والدسر جمد ساروه والمسمار فه الده دسره اذ دفعه لانه يدسر به منفذه (تجرى باعيننا) عرأى منا أو بحفظنا أوباعيننا حال من الضمير في تجرى أى محفوظة بنا (جزاه) مفعول له لما قدم من فتح أبو اب السماء ومابعده أى فعلنا ذلك جزاه (لمن كان كفر) وهونوح عليه السلام وجمه مكفورا لان النبي نعمة من الله ورجة قال الله تعالى وما أرسلناك الارجة للعالمين فكان نوح نعمة مكفورة (ولقد تركناها) أى السفينة أوالفعلة حرة 130 من الله بارض

ومسامير جع دسار من الدسر وهو الدفع الشديد وهي صفة للسفينة اقيمت مقامها من حيث أنها شرح لها يؤدي مؤداها ﴿ تجرى باعيننا ﴾ بمرأى منا اي محفوظة بحفظا ﴿ جزاء لمن كان كفر ﴾ اى فعلنا ذلك جزاء لنو لانه أممة كفروها فان كل نبي نعمة منالله ورجة على امته وبجوز ان يكون على حذف الجار وايصال القمل الى الضمير وقرئ لمن كفراى للكافرين ﴿ ولقد تركناها ﴾ الجار وايصال القمل الى الضمير وقرئ لمن كفراى للكافرين ﴿ ولقد تركناها ﴾ ممتبر وقرئ مذتكر على الاصل ومذكر بقلب الناء ذالاوالادغام فيها ﴿ فَكَيف كان عذا بي ونذر ﴾ استفهام تعظيم ووعيد والنذر محتمل المصدر والجم ﴿ ولقد بسرنا القرآن ﴾ سهلناه اوهيأناه من يسر ناقته للسفر اذا رحلها ﴿ للذكر ﴾ للاذكار والاتماظ بان صرفنا فيه انواع المواعظ والمبر اوللحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ والاتماظ بان صرفنا فيه انواع المواعظ والمبر اوللحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ

وقبل الدسر صدرالسفينة وقبل هي عوارض السفينة وأضلاعهاوقبل الالواح جانبا السفينة والدسرأسلها وطرفاها ﴿ بجرى ﴾ يهنى السفينة ﴿ باعيننا ﴾ أى بمرأى مناوقبل مجفظنا وقبل بامرنا ﴿ جزاه لمنكان كفر ﴾ يهنى فعلنا ذلك بدومهم منافجاه نوح واغراق قومه ثوابالنوح لانهكان كفر به وجعداً من وقبل لمن بمعنى لما أى جزاه لما كان كفر من أيادى الله و نعمه عندالذين أغرقهم وقبل جزاء لماصنع بنوح وأصحابه و ولقد تركناها آية ﴾ يهنى الفلة التى فعلناهم آية يعتبرها وقبل أراد السفينة قال قتادة أبقاها الله تعالى بارض الجزيرة عبرة حتى نظرالها أوائل هذه الامة ﴿ فهل من مدكر ﴾ أى متذكر معتبر متعظ خائف مثل عقوبتم (ق) عن ابن مسمودة الورات على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر فردها على وفي رواية أخرى سمعته يقول مدكر دالا ﴿ فكف كان عذا يوندر ﴾ اى اندارى ﴿ ولقديسر نا القرآن ﴾ أى سهلنا القرآن ﴿ لله على متمظ عواعظه على متمل عقولكم من مدكر دالا ﴿ فكف كان عذا يولين الله تعالى يقرأ كله ظاهرا الاالقرآن ﴿ فهل من مدكر ﴾ أى متمظ عواعظه شي من كتب الله تعالى يقرأ كله ظاهرا الاالقرآن ﴿ فهل من مدكر ﴾ أى متمظ عواعظه شي من كتب الله تعالى يقرأ كله ظاهرا الاالقرآن ﴿ فهل من مدكر ﴾ أى متمظ عواعظه شي من كتب الله تعالى يقرأ كله ظاهرا الاالقرآن ﴿ فهل من مدكر ﴾ أى متمل عقوبتم الله على متمل عقوبتم اله على متمل عقوبتم القرآن ﴿ فهل من مدكر كا كاله على الدالم الالقرآن ﴿ فهل من مدكر كا كاله على عداله الالقرآن و فهل من مدكر كا متمل عقوبتم الله على على القرآن كله على الداله على الله على المناهرا الالقرآن أله على من كتب الله على المناهرا الالقرآن الله على المتراكر كا كالمناهرا المناهرا المناهرات الله على المناهرات المناهرا المناهرات الله المناهرات الله على المناهرات المناهرات

الجزيرة وقيل على الجودي دهرا طويلا حتى نظر الها أوائل هذهالامة (فهل من مدكر ) متعظ منعظ ويعتبروأ صلهمذتكر بالذال والتاء ولكنالتاء أبدلت منهاالدال والدال والذال من موضع فادغمت الذال فى الدال (فكيف كان عدابي ونذر) جم نذير وهو الأندار ونذرى يمقوب فيهما وافقه سهل فيالوصل غيرهما بغير ياء وعلى هذا الاختلاف مابعده الي آخرالسورة (ولقديسرنا القرآن للذكر ) سهلناه للادكار والاتماظ بان شحناه بالمواعظ الشافية وصرفنا فيه مزالوعد والوعيد (فهلمن مدكر) متمظ لتمظ وقبل ولقد

قوم نوح بما كفروابه ( ولقد تركناها آية ) علامة للناس يعنى سفينة نوح بعد نوح ويقال مثل سفينة نوح ( فهل من مدكر ) فهل من منط يتعظ بما صنع بقوم نوح فيترك المعسية ( فكيف كان عذابي ونذر ) فانظر يامجد كيف كان عذابي عليهم وكيف كان حال منذرى لمن أنذرهم نوح فلم يؤمنوا ( ولقد يسرنا القرآن ) هونا القرآن ( للذكر ) للحفظ والقراءة والكتابة ويقال هونا قراءة القرآن ( فهل من مدكر ) فهل من طالب علم فيعان عليه

سهلناه للحفظ وأعناعليه من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه ليمان عليه ويروى از كتب أهل الاديان نحو التوراة والانجيل والزور لا نلوها أهمها لانظرا ولا يحفظونها ظاهرا كالقرآن (كذبت عاد فكيفكان عذا بي ونذر) أى والذاراتي الهم العذاب قبل نزوله أو الذاراتي في تعذيبهم لمن بعدهم ( انا أرسلنا عليم رمحا صرصرا ) باردة أو شديدة الصوت ( في يوم نحس ) تؤم ( مستمر ) دائم الشر فقد ا-تمر عليم حتى أهلكهم وكان في أربعاء في آخر الشهر ( تازع الماس ) تقلمهم عن أما كنهم وكانوا يصطفون آخذا بعضهم بايدى بعض ويتداخلون في الشعاب ومحفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبم وتدق { ١٩ كنانهم ) حال (أعجاز تخل منقمر) أصول

﴿ كذبت عاد وكيف كال عذا بي ونذر ﴾ وانذار أبي اله داب قبل نزوله او لمن بعدهم في تمذيبهم ﴿ الْمَاارِ سَلْنَاعَلِيهُمْ رَ مُحَاصِرُ صَرًّا ﴾ باردة اوشديدة الصوت ﴿ فِي وِمُنْحُسُ ﴾ شؤم ومستمر كاستمر شؤمه اواستمر عليهم حتى اهلكهم اوعلى جيمهم كبيرهم وصغيرهم فلم سبق منها حد اواشتدمرارته وكان يوم الاربعاء آخر الشهر ﴿ يَرْعِ النَّاسِ ﴾ تقلعهم روى أنهم دخاوا فىالشباب والحفر وتمدك بعضهم ببعض فنزعتهم الرمح منها وصرعتهم موتى ﴿ كَأَنْهُمُ اعجازُنُحُلُ مَنْقُمُرُ ﴾ اصول نخل متقلع عن مغارسه ساقط على الارض قيل شبهوا بالاعجاز لانالرع طيرت رؤسهم وطرحت اجســادهم وتذكيراًمنقمر للحمل على اللفظ والتـأيث في قوله امحجاز نحل خاوية للمني ﴿ فَكُنِّفَ كَانَ عَدَّانِي وندر ﴾ كرر.التهويل وقبل الأول لما حاق مِم في الدنيا والثاني لمايحيق بِم في الآخرة كإقال أيضا فىقصتهم لنذيقهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا والمذاب الآخرة اخزى ﴿ وَلَقَدَيْسُرُنَا القَرَّانَ لِلذُّكُرُ فَهُـلَ مِنْ مَدَّكُرَ كُذَّبَتُ ثُمُودَ بِالنَّذُرُ ﴾ بالانذارات وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به لانه قديسره الله وسهله على من يشاء من عباده بحبث يسهل حفظه للصفير والكبيروالعربى والعجمي وغيرهم، قوله تعالى ﴿ كَذَبْتُعَادُ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ أي انذاري الهم بالمذاب ﴿ الْأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رَيُحَاصِرُ صَرَّا ﴾ أى شديدة الهبوب﴿ في يوم نحس ﴾ أى في يوم شؤم ﴿مستمر ﴾ اى دائم الشؤم استمر على جيمهم بنحوسته فلم ببق منهمأ حدالاهاكفيه وقيل كانذلكاليوم بومالاربعاء فى آخر الشهر ﴿ أَزْعَ النَّاسِ ﴾ أي الريح تقامهم ثم ترميهم على رؤسهم فتدق رقابهم قبل كانت تَنزعهم منحفرهم ﴿ كَأَنَّهُم أَعِجَازَنَحُل ﴾ قال ابن عباس أصول نخل﴿ منقمر ﴾ أي

منقطع من مكانه ساقط على الارض قبل كانت الربح نبين روسهم من أجسامهم فتبتى

أجسامهم بلارؤس كبجزالنحلة الملقاة ﴿ فَكَيْفَ كَانَعْدَابِي وَنَدْرُ وَلَقَدْيُسُومًا القَرَّآنَ

للذكرفهل من مدكر كذبت عود بالنذر ﴾ أي بالاندار الذي حاميه صالح

خل مقام عي مفارد وسهوا باعجاز النحل لان الرح كانت تقطع رؤسهم فتيق أجدادا بالارؤس فيتساقطون على الارؤس كانهم أعجداز نحل وهي صفة نحل على الشظ ولو قال كانها أعجاز نحل خاوية ولقد يسر فاالقر آل لذكر فهل من مدكر كذبت عود بالذر

(کذبت عاد) قوم هو دهو دا (فکیف کان عذابی و ندر) انظریا مجد کف کان عذابی عایم و ندر کیف کان حال منذری لمن أ نذر هم الر و ل هو د فلم ؤ منوا (اما أرسلنا) سلطنا (علیم) علی قوم هود (رمحاصوصرا)

باردا شدیدا و هو ربح لدبور ( فی یوم محس مستمر ) مشؤم علیهم مستمر ذاهب علی اصغیر (فقالوا) والکبیر ( تنزع الناس ) نقلع قوم هود من أماکنهم ( کأنهم اعجاز نحل ) کأنهم أوراك نحل ویقال أسافل نحل ( منقمر ) منقلع من أصوله ( فکیف کان عدابی ) انظر یامجد کیف کان عدابی علیم (وندر) فکیف کان حال منذری لمن أندرهم هود فلم یؤمنوا ( ولقد یسرنا القرآن ) هونا القرآن ( للذكر ) للحفظ والقراءة ( فهل من مدكر ) من متفظ يتفظ عاصنم بقوم هود فيترك المحصية ( كذبت عمود ) قوم سالح ( بالندر ) صالحا و جهة الرسل

فاقلوا أبشرا منا واحدا) انتصب بشرافه ل يفسره ( نتبه ) تقديره أنتبع بشرا منا واحدا (انا اذا افي ضلال وسعر) كان يقول ان لم تتبوني كنم في ضلال عن الحقوسمر ونيران جم سمير فعكسوا عليه فقالوا اناتبه ناك كنا اذا كاتقول وقيل الضلال الخطأو البعد عن الصواب والسعر الجنون وقولهم أبشرا انكار لان يتبعوا مثلهم في الجنسية وطلبوا أن يكون من الملائكة فقالوا منا لانه اذا كان منهم كانت المماثلة أقوى وقالوا واحدا انكارا لان تتبع الامة رجلا واحدا أوارادوا واحدا من افنائم وليس من اشرفهم وافضلهم ويدل عليه قوله (أأاتي الذكر عليه من بيننا) اى أنزل عليه الوحى من بيننا وفينا من هو أحق منه حرالا الله عليه الله النبوة ( سورة القمر ) ( بل هو كذاب أشر ) بطر من بيننا وفينا من هو أحق منه حرالا الله الله النبوة ( سورة القمر )

متكبر حله بطره وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك (سيعلمون غدا) عند نزول العذاب بهم أوبومالقيامة (من الكذاب الاشر) أصالح أم من كذبه ستعلمون شامي وحزة على حَكاية ماقار لهم صالح محسالهم أو هو كلام الله على سبيل الالتفات ( انا مرسلوا لناقة ) باعثوها ومخرجوهامن الهضبة كا سألوا (فتنةلهم)امتحانالهم واشلاء وهو مفعولله أو حال (فارتقبهم) فانتظرهم وتبصر ماهم صانعون (واصطبر) على أداهم ولاتجل حتى بأسيك امرى (ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ) مقسوم بينهم (فقالو اأبشر امنا) آدمامثلنا ( واحدا نتبعه ) فی د شه وأمره (انااذا) ازفعلنا ( لو ضلال ) في خطأبين

والمواعظ أو الرسل ﴿ فقالوا أبشرا منا ﴾ من جنسنا أو من جلتنا لافضــل له علينا وانتصابه بفعل يفسره مابعده وقرئ بالرفع على الابتداء والأول اوجه للاستفهام ﴿ واحدا ﴾ منفردًا لاتبعله اومن آحادهم دون اشرافهم ﴿ نَبَعَهُ أَنَّا اذَا افي ضلال وسعر ﴾ جم سعير كأنهم عكسوا عليه فرتبوا على اتباعهم اياه مارتبه على والوحى ﴿ عليه من بيننا ﴾وفينا من هو احق منه بذلك ﴿بلهوكذاب أَشر ﴾ حله بطره علىالترفع علينا بادعائه ﴿ سيعلمون غدا ﴾ عند نزول المذاب مهم او يوم القيامة ﴿ من الكذاب الاشر ﴾ الذي حله أشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح ام منكذبه. وقرأ ابنءام وحزة ورويس ستعلمون علىالالتفات او حكاية مااجابهم صالح وقرئ الاشركحذر فيحذروالاشر اىالابلغ في الشرارة وهو اصل مرفوض كالاخير ﴿ أَمَّا مُرْسَلُوا النَّاقَةَ ﴾ مخرجوها وباعثوها ﴿ فَتَنْهُ لَهُمْ ﴾ امحانالهم ﴿ فارتقبهم ﴾ فانتظرهم وتبصر مايصنمون ﴿ واصطبر ﴾ على اذاهم ﴿ وَنَبُّتُهُمُ أَنَّ الْمُسَاءُ قَسَمَةً بِينَهُم ﴾ مقسوم لها يوم وليهم يوم وبينهم ﴿ فَقَالُوا أَبْسُرُ امْنَاوَاحْدَا﴾ يعني آدماواحدامنا ﴿ نَتَبِعُهُ ﴾ أي ونحن جاعة كثيرون ﴿ انااذالهِ صَلال ﴾ أي خطأوذهاب عن الصواب ﴿ وسعر ﴾ قال ابن عباس عذاب وقيل شدة عذاب وقيل آنا انيءعناه وعذاب ممايلزمنا منطاعته وقيل اني جنونوقيل اني بعد عن الحق ﴿ أَأَ لِيهِ الذِّكر عليه ﴾ يعني أأبزل عليهالوجي ﴿ من بيننا بل هوكذاب أشر ﴾ أي بطرمنكبرىرىد أن تعظم علينا باءادئهالنبوة ﴿ سَيُّ لمُونَ غَدَا ﴾ أي حين ينزل مهمااهذاب وقيل بعني بومالقيامةوا عاذكر الفدللتقريب ﴿ من الكذاب الاشر ﴾ أى صالح أم من كذبه ﴿ انام، سلواالناقة ﴾ أي بامثوها ومخرجوهما من الهضبة التي سألوا وذلكانهم تعنتواعلي صالح فسـألوه أن يخرج لهم من صخرة حراءنامة عشرا افقال الله تمالى آنام سلوا النافة ﴿ فَتَنَةً ﴾ أي محنة واختبارا ﴿ لهم فارتقبم ﴾ أَى فَانْتَظْرُ مَاهُمُ صَالِمُونَ ﴿ وَاصْطَبْرُ ﴾ أَى عَلَى أَذَاهُم ﴿ وَنَبِئُهُم ﴾ أَى أُخْبَرُهُم ﴿ انْ المَاءَقُسَمَةُ بَيْمِمُ ﴾ أي بين الناقة وبينهم لهايوم. لهم يوم وانماقال تعالى بينهم تغليبًا

(وحمر) تعب وعناه (أأبقى الذكر) الحمص بالنبوة(عليه من بينه) ونحن اشرف منه (بل هوكذاب) يكذب على الله (أشر) بطر صرح يعنون صالحا فقال الهم صالح (ستعلمون غدا) يوم القيامة (من الكذاب) على الله (الاشر) البطر المرح فقال الله لسالح (نا مرسلوا الناقة) محرجوا الناقة من الصخرة (فتلة لهم) لمية لهومك (فارتقبهم) فاشتظرهم الى خروج الناقة (واصطبر) اصبر على اذاهم وعلى قتلهم الناقة (ونبئهم) خبرهم (أن الماء) ماء البئر (قسمة بينهم) وبين الناقة يوم لها ويوم لهم

لهاشرب يوم ولهم شرب يوم وقال بينهم تغلبنا للمقلاه (كل شرب محتضر) محضور يحضر القوم الشرب يوماو تمحضر الناقة يوما ( فنادوا صاحبهم) قدار بن سالف حير ثمود ( فتماطى ) فاجتراً على تماطى الامر العظيم غير مكترث له ( فدقر ) الناقة أو فتماطى الناقة فدقرها او فتماطى السيف والماقال فدقروا الناقة فى آية أخرى لرضاهم بدأو لاند عقر عمونتهم (فكيف كان عذابي وندر انا أرسلنا عليم ) فى اليوم الرابع من عقرها ( صححة واحدة ) صاح بهم جبريل عليه السلام ( فكانوا كهشيم المحتظر ) الهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر والمحتظر الذى يعمل الحظيرة وما يحتظر به يعبس بطول الزمان { الجزء السابع والعشرون } وتنوطؤه البهائم حمل المحتفل الزمان { الجزء السابع والعشرون } وتنوطؤه البهائم حمل الحكسر والمحتفلم ويتهشم وقرأ الحسن بقنح الظاء

لتفليب المقلاه ﴿ كُلُ شُرِب محتضر ﴾ يحضره صاحبه في نوبته او يحضر عنه غيره ﴿ فَنَادُوا صَاحَبُم ﴾ قدار بن سالف احمير ثمود ﴿ فَنَاطَى فَمَقر ﴾ فاحبراً على تماطى قتلها فقتلها والتعاطى تناول الشئ بتكلف ﴿ فَكِف كَانَ عَذَا فِي وَنَذُر انَا ارسَلْنَا عَلَيْهِم صَحّة واحدة ﴾ صحة جبرائيل ﴿ فَكَانُوا كَهْشِم الْحَنْظُر ﴾ كالشجر اليابس المتكسر الذي يتحذه من يعمل الحظيرة لاجلها اوكالحشيش اليابس الذي يجمه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء وقرئ بفتح الظاء اي كهشيم الخظيرة اوالشجر المتحذلها ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم وط بالنذر انارسلنا عليم حاصبا ﴾ ربحاحاصبا تحصيم بالحجارة اي ترميهم ﴿ الآآل وط ولا بالنذر انارسلنا عليم حاصبا ﴾ ربحاحاصبا تحصيم بالحجارة اي ترميهم ﴿ الآآل وط

مدكر كذبت قوم لوط بالندر الما أرسلنا عليم) على قوم اوط (حاصبا) ريحا تحصيم بالحجارة أىترميم (الا آل لوط) ابنتيهومن (كلشرب محتضر)كل شارب لحضور صاحبه فأخبرهم صالح فرضو ابذلك ومكثوا على ذلك زمانا فغلب عليهم الشقاء (فنادوا صاحبم ) نادی مصدع وقدار بن سالف بمد مارماها مصدع بن دهر بسهم ( فتعاطى ) فتناول قدار بسهم آخر (فعقر) فقتلوا الناقة وقسموا لحمها (فكيفكان عذابي ونذر) فانظر يامجد كمن كان عذابي علم وكيف كان حال منذري لمن أنذرهم

وهو موضع الاحتظار

أى الحظيرة (واقد يسرنا

القرآن للذكر فهل من

صالح فإ يؤمنوا ( اناأرسلنا عليهم صيحة واحدة ) أى صيحة جبريل بالمذاب بعد ثلاثة أيام (وابنتيه) من قتل الناقة ( فكانوا كهشيم المحتظر ) فصاروا كالثبئ الذى داسته الفنم في الحظيرة ( ونقد يسرنا القرآن ) هونا القرآن ( للذكر ) للعظة والحفظ والقراءة ( فهل من مدكر ) فهل من متعظ فيتعظ عاصنع بقوم صالح فيترك الممصية ويقال فهل من طالب علم فيعان عليه (كذبت قوم لوط بالنذر ) لوطا وجلة الرسدل ( انا أرسلنا ) أنزلنا ( عليم حاصيا ) حجارة ( الا آل لوط ) الا على لوط وابنتيه زاعورا وريثا

آمن معه (نجيناهم بسمح ) من الاسمحار وإذا صرفه ويقال الفيته بسمحر اذا الفيته في سمحر يومه وقبل هما سمحران فالسمحرالاعلى قبل انصداع الفجر و لآخر عند انصداء ( نعمة ) مفهول له أى انهاما ( من عندنا كذلك مجزى من شكر) نعمة الله با عانه وطاعته (ولقد أبذرهم) أى اوط عليه السلام (بطشتنا) أخذننا بااه ذاب (فقاروا بالنذر) فكذبوا بالندر متشاكين (ولقد راودوه عن ضيفه) طلبوا الفاحشة من أضيافه (فطمسنا أعينم) أعيناهم وقيل مسمحناها وجملناها كسائر الوجه لا يرى لها شدق روى انهم لما عالجوا باب لوط عليه السلام ليدخلوا قالت الملائكة خلهم يدخلوا انارسل ربك لن يصلوا اليك فصفقهم جبريل حمي ١٢٩٣ عليه السلام مجناحه { سورة القمر } صفقة فتركهم بترددون ولا

يهتدون الى الباب حتى أخرجهم لوط (فذوقوا) فقلت لهم ذاقوا على ألسنة الملائكة (عذابي ونذر ولقد صعبم بكرة) أول النهار (عذاب مستقر) ثابت قداستقر عليهم الي ان نفضي مم الي عذاب الآخرة وفائدة تكرىر ( فذوقوا عذابی ونذر ولقد يسرناالقرآنالذكر فهل من مدكر) أن بجددوا عند استماعكل ( نجياهم بسمحر ) عند السيحر (نعمة) رحة (من عندنا كذلك) هكذا ( نجزی من شکر ) من وحد وشكر نعمةالله بالنجاة ( ولقد أنذرهم ) خوفهم لوط ( بطشتنا ) عذاننا ( فتمروا بالنذر ) فتحاحدوا بالرسل أي كذبوا لوطا عما قال الهم (ولقدر او دوه عن ضيفه)

بحينــاهم بسيمر ﴾ فيسيمر وهو آخر الليــل او مسهرين ﴿ نعمـــة من عندنا ﴾ انعاما منا وهوعلة لنجينا ﴿ كَذَلَكُ نَجْزَى مَنْ شَكَّرٌ ﴾ نعمتنا بالاعان والطاعة ﴿وَلَقَدَ انذرهم ﴾ لوط ﴿ بطشتنا ﴾ اخذتنا بالمذاب ﴿ فتماروا بالنذر ﴾ فكذبوا بالنذر متشاكين ﴿ ولقد راودو. عن ضيفه ﴾ قصدوا الفجوربهم ﴿ فَطَمَسْنَا اعْيَمْمُ ﴾ فسخناها وسوخاها كسائرالوجه روى انهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبرائيل صفقة فاعجاهم ﴿ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنَدْرَ ﴾ فقلنالهم ذوقوا على ألسنةالملائكة اوظاهر الحال ﴿ وَلَقَدَ صَبِّحُهُمْ بَكُرَةً ﴾ وقرئ بكرة غيرمصروفة على انالمرادبها اولهار معين ﴿ عذاب مستقر ﴾ يستقر بهم حتى يسلمهم الى النار ﴿ فَذُوقُوا عَذَا بِي وَنَذَرُ وَاقْدَ يسر ناالقرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ كرر ذلك فيكل قصة اشعارا بان تكذيب واللَّمَةِ ﴿ نَجِينَاهُم ﴾ يعني من العذاب ﴿ اسمحر نعمة من عندنا ﴾ اي جعلناه نعمة منا عليم حيث نجيناهم ﴿ كذلك نجزى ﴾ أي كما أنعمنا على آل لوط كذلك نجزى ﴿ مَنْ شَكَرَ ﴾ يعني ان منوحدالله لم يعذبه مع المشركين ﴿ وَلَقَدَأُ نَذَرُهُم ﴾ أي لوط ﴿ بطشتنا ﴾ يعني أخذنا اياهم بالعقوبة ﴿ فتماروا بالنذر ﴾ أي شكوابالاندار ولم يصدقوا وكذبوا ﴿ ولقد راودوه عنضيفه ﴾ أي طلبوا منه أن يسلم اليهم أضيافه ﴿ فَطَمَسْنَا أَعْيِنْهُم ﴾ وذلك انهم لما قصدوا دار لوط عالجوا الباب ليدخلوا علمهم فقالت الرسال للوط خل بينهم وبين الدخول فأنا رسال ربك لن يصلوا اليك فدخلوا الدار فصفقهم جبريل بجناحه فتركهم عيا بإذنالله يترددون ممحيرين لايهتدون الى البـاب وأخرجهم لوط عيا لايبصرون ومعنى فطمسنا أعينهم أى صيرناها كسائر الوجه لايرى لها شق وقيل طمسالله أبصارهم فلم بروا الرســل فقالوا الله رأيناهم حين دخلوا فأين ذهبوا فلم بروهم ﴿ فَدُوتُوا عَدَابِي وَنَدْرَ ﴾ يعني ما أنذركم به لوط من الصذاب ﴿ ولقد صحبهم بكرة ﴾ أي حاءهم وقت الصبيم ﴿ عذاب مستقر ﴾ أي دائم استقر فيهم حتى أفضى بهم الى عــذاب

الآخرة ﴿ فَدُوقُوا عَدَابِي وَنَدُر وَلَقَدَ بِسَرْنَا القَرَآنَ لَلذَكُرُ فَهُلَ مِنْ مَدَّكُرُ ﴾

أرادوا أضافه جبريل ومن معه (قا و خا ۱۷ س) من الملائكة بعملهمالخبيث ( فطمسنا ) فقةاً ما(أعالهم) أعمى جبريل أعبنهم ( فلوقوا عذابي ونذر منذرى ( ولقدصيحهم ) أخذهم (بكرة) وهمى طلوع الفجير ( عذاب مستقر ) دائم موصول بعداب الآخرة ( فذوقوا عذابي ونذر ) فقلت لهم ذوقوا عذابي وندر منأ نذرهم لوط فلم يؤونوا ( ولقد يسرنا القرآن ) هونا القرآن (للذكر ) للحفظ والقراءة والكتابة (فهل من مدكر ) متعظ يتعظ عاصنع بقوم لوط فيترك المعصية

نبأ من أنباء الاواين ادكارا واتماظا وان يستأنفوا تبقظا وانتباها اذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه وهذا حكم التكرير في قوله فبأى آلاه ربكما تكذبان عندكل نعمة عدها وقوله ويل يومئذ للمكذبين عندكل آية أوردهاوكذلك تكرير الانباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب مصورة الاذهان مذكورة غيرمنسية في كل أوان (ولقد جاه آل فرعون النذار (كذبوا بآياتناكلها) بالآيات التسع (فاخذناهم { الجزء السابع والعشرون } أخذ حي ١٣٠ ﴾ عزيز ) لايغالب (مقتدر ) لايعجزه

كل رسول مقتض النرول العذاب واستماع كل قصة مستدع الادكار والاتعاظ واستثنافا التنبيه والانقاظ لئلايفليم السهو والغفلة وهكذا تكرير توله فيأى آلاء ربحما تكذبان وويل يومئذ المكذبين ونحوهما ﴿ واقد جاء آل فرء وزالنذر ﴾ اكتفي بذكرهم عن ذكره لعلم بانهاولى مذلك ﴿ كذبوا با ياننا كالها بسئ الا يات التسم ﴿ فاخذناهم اخذ عزيز ﴾ لايفال ﴿ مقتدر ﴾ لا يعجزه شي ﴿ أكفاركم ﴾ يامنم رالعرب خير من اولئكم ﴾ الكفار المعدودين قوة وعدة او مكانة ودينا عندالله تعالى ﴿ أَم لَكُم براءة في الزيل لكم في الكتب السماوية ان من كفر منكم فهو في المان من عذاب الله ﴿ فَا مَن الله عليه الله على المقارم به الكفار المعداء لا نقاب الومتناصرين بنصر بعضنا بعضا والتوحيد على الفظا الجميع ﴿ سيوزم الجمع ويولون الدبر ﴾ اى الادبار وافراده لا رادة الجنس لولان كل احد يولى دبره وقد وقع ذلك يوم بدر وهومن دلائل النبوة وعن عررضي الله وقوله عزوجل ﴿ واقد جاء آل فرعون النذر ﴾ يعني هوسي وهرون عليهما الصلاة والسلام وقبل النذر الآيات التي أنذرهم بها موسي ﴿ كذبوا بآياتنا الله الدار المناز الآيات التي من المناز المناز الآيات التي أنذرهم بها موسي ﴿ كذبوا بآياتنا الله المناز عن مقتل كالمناز المناز المناز

\* قوله عزوجل ﴿ واقد جاء آل فرعون النذر ﴾ يعنى موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام وقبل النذر الآيات التي أندرهم بها موسى ﴿ كذبوا بآياتنا كلها ﴾ يعنى الآيات التسع ﴿ فأخذناهم ﴾ أى بالعذاب ﴿ أخذ عزيز مقتدر ﴾ أى غالب في انتقامه قادر على اهلاكم لا يبحزه عا أراد ثم خوف كفار مكةفقال تعالى ﴿ أكفار كم خير من أولئكم ﴾ يعنى أقوى وأشد من الذين أحلات بهم نقمتى مثل قوم نوح وعاد وعمود وقوم لوط وآل فرعون وهذا استفهام انكار أى ليسواباقوى منهم ﴿ أم لكم براءة ﴾ يعنى منالمذاب ﴿ في الزبر ﴾ أى في الكتب انهان يصيبكم ماأصاب الامم الخالية ﴿ أم يقولون ﴾ يعنى كفار مكة ﴿ نحن جع ﴾ أى أمر نا هنتصرون أو الحدة على من خالفا منتصرون لموافقة رؤس الآى وقيل معناه نحن كل واحد منا منتصر كما يقال كلهم عالم أى كل واحد منهم عالم قال الله تعالى ﴿ سمِزم وقيل في الافراد اشارة الى انهم في التولية والهزيمة كنفس واحدة فلا يتحلف أحد المؤرعة ولا ثبت أحد للزحف فهم في ذلك كرجل واحد (خ ) عن ابن عباس قال قال رسول الله على الله على وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم انى أنشدك عهدك قال قال وسول الله انى أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الله الله انى أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الله انى أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الله اله أن أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الله انى أنشدك عهدك قال قال وسول الله الم انى أنشدك عهدك قال قال وسول الله الله المه الى أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الم الى أنشدك عهدك قال قال قال وسول الله الم الله الم أله الم الم ألت خون المؤركة و المؤرد الم المؤرد المؤرد

وقومه موسى وهرون (كذبوا بآياتنا كلها) التسع (فأخذناهم أخذ عزيز) منيع قوى بالمقوبة (ووعدك) (مقتدر)قادر بالمذاب(أكفاركم) يامجد ويقاليا أهل مكة (خير من أوائكم) من الذبن قصصنا عليكم (أملكم براءة فى الزبر) نجاة فى الكتب من العذاب (أم يقولون) كفارمكة (نحنجيع منتصر) ممتنع من العذاب (سيمزم الجمع) جع الكفار يوم بدر (ويولون الدبر) منهزمين يهنى أبا جهل وأصحابه فنهم من قتل يوم بدر ومنهم من هزم

شي (أكفاركم) ياأهل مكة (خير من اولئكم) الكفار المعدو دين قوم نوح وهود وصالح ولوطوآل فرعون أي أهم خيرقوة وآلة ومكانة فيالدنيا أوأقل كفرا وعنادايعني ان كفاكم مثل اولئك بل شر منهم (أم لكم براءة قى الزير) أم أنزلت الكم ياأهل مكة راءة في الكتب المتقدمة ان من كفر منكم وكذب الرسال كان آمنا من عذاب الله فأمنتم بتلك البراءة (أم تقولون نحن جيع)جاعة أمرنا مجتمع (منتصر) متنع لانرام ولانضام (سيهزم الجمع) جع أهل مكة (ويولون الدبر) اي الادبار كما قالوا كلوا فى بعض بطنكم تعفوا ای بنصرفون منهزمین يعنى يوم بدر وهذه من ( ولقد حاء آل فرعون

النيذر) الى فرعون

عَلَّامَاتَ النبوة (بلالساعة موعدهم)موعد عذابهم بعد بدر (والساعة أدهى)أشد من موقف بدر والداهية الامرالمنكر الذى لايهتدى لدوائه (وأمر) مذاقامن عذاب الدنيا أوأشد من المرة (ان المجرمين فى شلال) عن الحق فى الدنيا (وسعر) ونيران فى الآخرة أوفى هلاك ونيران (يوم يستحبون فى النار) يحرون فيها (على وجوههم) ويقال لهم (ذوقوا مسسقر) كقوله وجدمس الحجى وذاق ﴿ ١٣١] ﴾ طعم الضرب لان النار اذا {سورة القمر} أصابتهم أبحرها فكأنها

عنه أنه لمانزات قال لم اعلم ماهى فلماكان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سيزم الجمع فعلته ﴿ والساعة موعدهم ﴾ موعد عذا بم الاصلى وما يحيق بهم فى الدنيا فن طلائمه ﴿ والساعة ادهى ﴾ اشد والداهية امر فظيع لا يهتدي لدوائد ﴿ وامر ﴾ مذاقا من عذا بالدنيا ﴿ واللجر مين في منالل ﴾ عن الحق فى الدنيا ﴿ وسعر ﴾ ونيران فى الآخرة ﴿ يوم يسحبون فى النار على وجوههم ﴾ بجرون عليها ﴿ ذوقوا مس سقر ﴾ اى يقال لهم ذوقوا حرالنار وألمها فان مسها سبب للتألم بها وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف من سقرته النار وصقرته اذا لوحته ﴿ إناكل شى خلقناه بقدر ﴾ اى انا خلقنا كل شى مقدرا مرتبا على مقتضى الحكمة اومقدرا مكتوبا فى اللوح قبل وقوعه وكل شى منصوب

ووعدك اللهم انشئت لم تعبد بعد هذا اليوم أبدا فاخذ أبوبكر سده فقال حسبك ورسولالله فقد الحجمت على ربك فخرج وهو في الدرع وهو يقول سهيزم الجمع ويولون الدبر في بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر في فصدق الله وعده وهزمهم يوم بدر وقال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب يقول لما نزلت سهزم الجمع ويولون الدبر كنت لأأدرى أي جمع عزم فلاكان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعلمت تأويلها بل الساعة موعدهم يعني جبعا والساعة أدهى وأمر أي اعظم داهية واشدم ارة من الاسر والقتل يوم بدر في قوله عز وجل فوان المجرمين في يعني المشركين من الاسر والقتل يوم بدر في قوله عز وجل فوان المجرمين في يعني المشركين في في منالا وسعر في قبل في بعد عن الحقوسير اي الرئيدة وسعراى عذاب الآخرة في الدنياونار مسور في الي بعد عن الحقوسير النارعلي وجوهم في ويقال لهم في في خلال من خلقاء مس سقر فوانا كل شيء خلقاء مقدر في الي مقدور مكتوب في اللوح المحفوظ وقبل معناه قدر الله لكل شيء خلقاء مقدر الذي ينبني له وقال ابن عباس كل شيء مقدر حقى ومنعك يدك على خدك من خلقه قدر الذي ينبني له وقال ابن عباس كل شيء مقدر حقى ومنعك يدك على خدك من خلقه قدر الذي ينبني له وقال ابن عباس كل شيء مقدر حقى ومنعك يدك على خدك على خ

## -0 فصل کھ⊸

في سبب نزول الآية وماورد في الفدر وماقيل فيه (م) عن عبدالله بنعمر وبن الماص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها

والتعريف لانها علم لجهنم من سقرتهالنار اذالوحته (اناكلشي خلقناه بقدر) كل منصوب بغدل مضمر يفسره الظماهر وقرئ بالرفع شاذاوالنصبأولي لانه لورفع لامكن أن يكون خلقناه فيموضم الجر وصفا لشيُّ ويكون الخبر مقدرا وتقديره آنا كل شيء مخلوق لناكائن بقدر ومحتمل ان يكون خلقناه هوالخبر وتقديره اناكل شي مخلوق لناتقدر فلما تردد الامر فىالرفع عدل الى النصب وتقديره أنا خلقناكل شيء بقدير (بلاالساعة)بلقيام الساعة ( موعدهم ) بالعذاب ( والساعة ) بالعذاب (أدهى) أعظم (وأمر) أشد منعذاب يوم بدر ( انالمجرمين ) المشركين أباجهل وأصحامه (في صلال في خطأ بين في الدنسا

تمسهم مسا بذلك وسقر

غير منصرف للتأنيث

( وسعر ) تعب وعناء فى النار (يوم) وهو يومالقيامة ( يسمعبون ) يجرون (فى النار) تجرهم الزبانية ( على وجوههم ) الى النار فتقول لهم الزبانية ( ذوقوا مسسقر ) عذاب سقر ( اناكل شئ ) من أعمالكم (خلقناه بقدر ) فجحدتم ذلك نزلت هذه الآية فى أهل القدر فِعَل يَفْسَرُهُ مَابِعَدُهُ وَقَرَى ُ بِالرَفْعُ عَلَى الابتَدَاءُ وَعَلَى هَذَا فَالْاوَلَى ان يَجِمَل خُلقناه خَبَرَا لانْعَنَا لِيطَابِقَ المشهورة فَى الدّلالة عَلَى ان كَلْ ثَيُّ مُحْلُوقَ بِقَدْرُ وَلَعْلُ اخْتِيَارُ

قبل ان مخلق السموات والارض تخمسين الف سنة قال وعرشه على الماء (م) عن ابي هربرة قال جاءت مشركو قريش الى النبي صلىالله عليه وسلم مخاصمونه فيالقدر فَنُولَتَ هَذَّهُ الآية ازالمجرمين في ضلال وسعر الى قوله الأكل شيُّ خلقناه بقدر (م) عن طاوس قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيُّ تقدرالله تعالى قال وسمعت عبدالله من عمر تقول قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كل شيُّ تقدر حتى العجز والكيس اوالكيس والعجز ﴿ عن على ابي طالبقال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لايؤمن عبد حتى يؤمن باربع يشهد انلاالهالاالله وانى رسولالله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالعث بعد الموت ويؤمن بالقدراخرحه الترمذي ﴿ وله عن جابر قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن عبد حتى يؤمن بالقدرخيره وشره وحتى يعلم انمااصانه لم يكن لنخطئه ومااخطأه لم يكن ليصيبه وقال حديث غريب لانعرفه الامن حديث عبدالله من ميمون وهو منكر الحديث، وفي حديث حبريل المتفق عليه وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ففهذم القدرية ﴿ عَنْ حَذَٰ نَفَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلَّ آمَّةٌ مُحوس ومحوس هذه الامة الذن تقولون لاقدر من مات منهم فلاتشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلاتعودوه وهم منشيعة الدحال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال آخرجه أبوداود يؤوله عن ابي هريرة مثله وزاد فلا تجـالسوهم ولاتفاتحوهم فيالكلام ﴿ وعن ابن عبـاس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم صنفان من امتى ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية اخرجه الترمذي وقال حديث حسن فريب ﴿ وروى ابن الجوزي و تفسيره عن عمر بن الخطساب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جعالله الخلائق يوم القيامة امر مناديا فينادىنداء يسمعهالاولون والآخرون ابن خصماءالله فتقوم القدرية فأمريهم الى النار بقولالله ذوقوامس سقراناكل شيء خلقناه بقدر قال ابنالجوزي وانما قبل خصماءالله لانهم مخاصمون في أنه لانجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه علمها وروى عن الحسن قال والله لوان قدريا صام حتى يصـير كالحبل وصلى حتى يصير كالوتر ثم آخذ ظلمــا حتى يذبح بين الركن والمقام لكبهالله على وجهه فيسقر ثم قيلله ذق مس سقرانا كلشي خلقناه بقدر عقال الشيخ محيى الدين النووى رجه الله اعمر أرمذهب أهل الحق آشات القدر ومعناه أزالله تعالى قدرالاشياهفي القدم وعلم سحانه وتعالى أنهما ستقع فيأوقات معلومة عنده سحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ماقدرهاالله تعالى وأنكرت القدرية هذا وزعت أنه سحمانه وتعالىلم نقدرهاولم

فكون الخلق عاما لكل شيُّ وهو المراد بالآية ولا مجوز فيالنصب أن يكون خلقناه صفة لشي لانه تفسير الناصب والصفة لاتعمل فيالمو صوف والقدر والقدر التقدير أي تقدير سابق أوخلقنا كل شيءً مقدرا محكما مرتبا على حسب مااقتضته الحكمه أومقدرا مكتوبا فياللوح معلوما قدل كونه قدعلنا حالهوزمانه قالأبوهربرة حاء مشركو قريش الي النبي صلى الله عليه وسل مخاصمونه فيالقدر فنزلت الآية وكان عمر محلف انها نزلت فيالقدرية

## النصب ههنا معالاضمار لما فيه من النصوصية علىالمقصود

لتقدم علمه بهاوأنها مستأنفة العلم أى انما يعلمها سيحانه وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سحانه وتعالى عن أقوالهم الباطلة علوا كبيراو سميت هذمالفرقة قدرية لأنكارهم القدر قال أصحاب المقالات من المتكلمين وقدانقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم سق أحد من أهل القبلة عليه وصارت القدرية في الازمان المتأخّرة تعتقد اثبات القدر ولكن تقول الخير منالله والشرمن غيره تعالىالله عن قولهم علواكبيرا . وحكى أبو مجدين قتيبة في كتابه غريب الحديث وأبو المعالى امام الحرمين فيكتابه الارشاد فيأصولالدين ان بعض القدرية قالوا لسنابقدرية بلأنتم القدرية لاعتقادكم اثبات القدر قال ابن قتيبة وامام الحرمين هذا تعويدهن هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقيم فان أهل الحق يفوضون أمورهمالىالله تعالى ويضيفون القدروالافعال الحاللة تعالى وهؤلاءالجهلة يضيفونه الى أنفسهم ومدعى الشئ لنفسه ومضيفه الها أولى بأن ننسب اليـه عمن يعتقده لغيره وتنفيه عن نفســه قال امام الحرمين وقدقال رسولالله صلى الله عليه وسلم القدرية محوس هذه الامةشبههم بهم لتقسيمهم الخير والشر فيحكم الارادة كماقسمت المجوس فصرفت الخير الى نزدان والشرالي أهرمن ولاخفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية وحديث القدرية محوس هذه الامةرواءأ بوحازم عنابن عمرعن رسول الله صلى الله علىموسا واخرحه أوداود فيسننهوا لحاكم أبوعبدالله في المستدرك على الصحيحين وقال صحيح على شرط الشيخين ان صمح سماع ابي حازم عنابن عمر وقال الخطابي انماجملهم صلى الله عليه وسامحوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس لقولهم بالاصلين النوروالظلمة يزعمون أن الخيرمن فعل النوروالشرمن فعل الظلمةفصاروا ثنوية وكذلك القدرية يضفون الخيرالي الله والشر الىغيره والله سمحانه وتعالى خالق كلشيء الخيرو الشرجمعالا يكون شئ منهماالا عشيئته فهمامضافان المه سحانه وتعالى خلقا وانجادا والى الفاعلين لهمامين عباده فعلاوا كتسابا قال الخطابي وقدبحسب كثيرعن الناس أزمعني القضاء والقدر اجبارالله تعالى النبدوقهروعلى ماقدره وقضاه وليس الامركالتوهمونه وانمامتناه الاخبارءن تقدم علم الله تعالى عايكون من كساب العبادوصدورهاعن تقدىر منهوخلق لهاخيرها وشرها فالوالقدراسم لماصدرمقدراعن فعل القادر بقال قدرت الشيء وقدرته بالتحقيف والتثقيل عمني واحدوالقضاء فيهذامعناهالخلق كقوله تعالي فقضاهن سبع سموات أي خلقهن وقدتظاهرت الادلة القطعية منالكتاب والسينة واجاع السحابة وأحلالمقد والحلمن السلف والخلفعل اثبات قدر الله سحانه وتعالى وقدقي ذلك أعَّة المتكلمين أحسن تقرير بدلائله القطعية السممية والمقلبة والمأعلم، وأمامماني الاحاديث المتقدمة \*فقوله جاءمشركو قريش الى قوله الاكل شي مُخلقناه بقدر المراد بالقدر هناالقدر المعروف وهوماقدرهاللهوقضاموسيق معلموارا دته فكل ذلك مقدر في الازل

(وما أمرنا الاواحدة )الاكلة واحدة أى وماأمرنا لشئ نريد أنكوينه الا أن نقولله كن فيكون (كلمح بالبصر) على قدر مايلمح أحدكم ببصره وقبل المراد بإمرنا القيامة كفوله وما أمرالساعة الاكلمح البصر (ولقد أهلكنا أشياعكم) أشباهكم فى الكفر { الجزء الساع والعشرون } من الامم ﴿ ١٣٤﴾ (فهــل من مدكر) متعظ (وكل

معاوم اله تعالى مرادله وكذلك قوله كتبالله مقادير الخلائق قبل أى مخلق السموات والارض نخمسين ألف سنة وعرشه على المناءالمراد مندتحد مدوقت الكتابة في اللوح المحفوظ أوغيره لاأصل القدر فان ذلك أزلى لاأولله، وقوله وعرشه على الماءأي قبل أن نخلق السموات والارض. وقوله كلشئ تقــدر حتى العجزوالكيس أوقال الكيس والعجزالجخزعدم القدرة وقيل هوترك مانجب فعله بالتسويفبه وتأخيره عنوقته وقبل يحتمل العجز عزالطاعات ويحتمل العموم فيأمورالدنيا والآخرة والكيس صدالعجزوهوالنشاط والحذق بالامور ومعنى الحديث انالعاجزقدرعجزه والكيس قدركيسه ﴿ قوله تعالى ﴿ وماأم ناالاواحدة ﴾ أى وماأ م ناالام، واحدة وقيل معناه وماأم باللشئ اذاأر دنانكو نه الاكلمة واحدة كن فكون لامراجعة فيه فيلي هذا اذا أرادالله سحانه وتعالى شيأ قاله كن فيكون فهنا بان فرق بين الارادة والقول فالارادة قدروالقول قضاء ءوقوله واحدة فيه بيانانه لاحاجة الى تكريرالقول بل هواشارة الى نفاذالامر ﴿ كُلُّمْ مِالْبُصْرِ ﴾ قارابن عبـاس يريد انقضائى فىخلتى أسرع من لمح البصر وعن ابن عباس أيضامعناه وماأمرنا بمجيءالسباعة فىالسرعة الا كطرف البصر ﴿ ولقدأ هلكنا أشياعكم ﴾ أيأشباهكم ونظراء كم في الكفر من الامم السالفة ﴿ فَهُلُّ مِنْ مَدَّكُمْ ﴾ أي متعظ بانذلك حق فنحاف ويعتبر ﴿ وكلُّ شيُّ فعلوه ﴾ يهني الاشباع من خيروشر ﴿ فِي الزَّبِّر ﴾ أي في كتب الحفظة وقيل في اللوح المحفوظ ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُبِيرٍ ﴾ أي من الخلق وأعمالهم و آجالهم ﴿ مستطر ﴾ أي مكتوب ﴿ قُولِهُ عَزُوحُلُ ﴿ انْ الْمُتَّقِينُ فَيْ حِنَاتٌ ﴾ أي بساتين ﴿ وَنَهْرٍ ﴾ أي أنهـاروانما وحده لموافقة رؤس الآى وأراد أنهارالجنة منالماء والخمر واللبن والعسل وقيل معناه فيضياء وسعة ومنه النهاروالمعنى لاليلعندهم ﴿ فيمقعدصدق ﴾ أى فيمجلس حقلالغو فيه ولاتأثيم وقيل فيمجلسحسن وقيلفي مقعدلاكذب فيه لاناللهصادق فين وصل اليه امتنع عليه الكذب فهو في مقعدصـدق ﴿ عندمليك ﴾ قبل معناه

شي فعلوه ) أي أولئك الكفار أي وكل شيءً مفهول لهم ثابت (في الزير) فىدواوين الحفظة ففعلوه في مو منع جر نعت لشيءً وفى الزير خبر لكل (وكل صغير وكبير) من الاعال ومن كل ماهو كائن (مستطر)مسطور في الاوح (انالمتقين في جنات ونهر) وأنهاراكتني باسمالجنس وقيل هوالسعة والصياء و منه النهار (في مقعد صدق) فی مکان مرضی ( عند مليك ) عندية منزلة (وما أمرنا) تقيام الساعة (الاواحدة) كلة واحدة لاتني (كلمع بالبصر) في السرعة كطرف البصر

(الاواحدة) كلة واحدة لا تنفي (كلمح بالبصر) في السرعة كطرف البصر وقال الاكل شي خلقنا لكل شي شكله وما يوافقه من الثباب والمتاع (ولقد دينكم وأشاهكم يأهل مد وكل شي فعلوه) يتعظ عاصنع بهم فيترك في الشرك بالله من المعصية (وكل شي فعلوه) في الكتب مكتوب وقال في الكتب مكتوب وقال في الكتب مكتوب وقال

فى اللوح المحفوظ نزلت هذه الآية في أهل القدر أيضا (وكل صغيروكبير) من الحير والشر (مستطر) مكتتب (قرب) فى اللوح المحفوظ نزلت هذه الآية أيضا فى أهل القدر وجحدوا ذلك (ان المتقين) الكفر والشرك والفواحش (فى جنات) بساتين (ونهر) أنهار كثيرة ويقال فى رياض وسعة (فى مقعد صدق) فى ارض كريمة أرض الجنة (عند مليك) ملك عليم وكرامة لامسافة ومماسة ( مقتدر ) قادر وفائدة التنكير فيها ان يملم الالاثنوءُ الاهو تحت ملكه وقدرته وهو على كل شئ قدير حشم سسورة الرحن حشم ١٣٥٪ الله جل وعلا وهي ست {سـو ة الرحن} وسبعون آية ہے۔

مقتدر كه مقربين عند من تمالى امره في الملك والاقتدار مجيث الجمد ذو والافهام وعنالنبي صلى الله تمالية وم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر

## مي سورة الرخمن مكية اومدنية اومتبعضة وآيهاست وسبعون ه⊸ حي بسم الله الرحمن الرحيم ها⊸

﴿ الرحن علم القرآن ﴾ لما كانت السورة مقصورة على تعدادالنع الدنبوية والاخروية صدرها بالرحن وقدم ماهو اصل النع الدنبوية واجلها وهو أنمامه بالقرآن وتنزبله وتعليمه فانه اساس الدين ومنشأ الشرع واعظم الوحي واعن الكتب أذهو باعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصداق لها ثم أتبعه قوله ﴿ حلق الإنسان علمه البيان ﴾ إيماء بان خلق البشر وما يميزيه عن سأتر الحيوان من البياز وهو التميير

علم البيان ﴾ ايماء بان خلق البشر وما يمنزبه عن سائر الحيوان من البياز وهوالتمبير قرب المبنزلة والتشريف لا مهني المكان ﴿ مقتدر ﴾ أى قادر لا يعجز مشئ وقيل مقربين عندما يكأمره في الملك والاقتدار أعظم شئ فلاشئ الاوهو تحت ملكه وقدر نه فاى منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجم للغبطة كلهاوالسمادة باسرها قال جعفر الصادق وصف الله تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه الأهل الصدق والله أعلم

تفسیر سورة الرحمن علا وعز وجل وهی مکیة 
 هی مکیة 
 هی و کر ابن الجوزی انها مدنیة فی قول من قولین 
 هی ست وسبعون آیة 
 هی ست وسبعون کلة والف 
 هی سبعون کلته و سبعون 
 هی سبعون کلته و سبعون کلته و سبعون 
 هی سبعون کلته و سبعون کلته و

وماالرجن فانكرو، وقالوا لانعرف الرجن فانزل الله الرجن الله جن قال كفار مكة ومالرجن فانكرو، وقال كفار مكة ومالرجن فانكرو، وقالوا المالعلم بشر فقال تعالى هوالذي علم القرآن وقيل هذا جواب لاهل مكة حين قالوا المالعلم بشر فقال تعالى الرجن علم القرآن يعنى علم محمدا القرآن وقيل علم القرآن يسره للذكر ليحفظ ويتلى وذلك انالله عزوجل عدنه مهما عباده فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهوالقرآن المزيز لانه أعظم وحى الله الى أنبائه وأشرفه منزلة عند أوليائه واسفياً وأكثره ذكرا وأحسنه في أبواب لدين أثرا وهوسنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل البرية خلق الانسان و علمه النمان الهما المناف ال

(مقتدر) قادر بالثواب والمقاب على عباده والمقاب على عباده من لدكر فيها الرحن وهمي كلمها مكتبة آياتها شد واحدى وخسون وحروفها ألمه وستة وثلاثون حرفا هي

وبسم الله الرحن الرحيم و وباسناده عن ابن عباس كال لما نزلت هذه الآية قل ادعوالله أوادعوا الرحن فال كفار مكة أبوجهل والوليد وعتبة الرحن الامسيلة الكذاب الذي يكون باليماءة فن الرحن ياتحد فانزل الله الرحن ياتحد فانزل الله الرحن علم القرآن)

جبريل وجبريل محمداو محمد أمته معناه بعث الله جبريل بالقرآن الى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمدا الى أمته (خلق الانسان) يعنى آدم من أديم الارض (علمه البيان) ألهمه الله بيان كل شئ وأسماء كل دابة تكون على وجه الارض وأقصى مراقبها وهو انعامه بالقرآن و تنزيله و تعليم لانه أعظم و حى الله رتبة وأعلاه منزلة وأحسنه فى أبو اب الدين أثرا وهو سنام الكتب السماء ية و مصداقها و العيار عليها وأخرذكر خلق الانسان عن ذكره ثم اتبعه اياه ليعلم انه انعا خلقه للدين وليحيط علما بوحيه وكتبه وقدم ما خلق الانسان من أجله عليه ثم ذكر ما يميزه عن سائر الحيوان من البيان وهو المنطق الفصيح المعرب عافى الضمير و الرجن مبتدأ وهذه الافعال مع ضمائرها أخبار مترادفة و اخلاؤها من العاطف لمجيئها على عط التعديد كانقول زيد أغناك بعد فقر أعن ك بعد ذل كثرك بعد قلة فعل بكمالم يفعل أحد باحد فاتنكر من احسانه (الشمس و القمر على المعالم و المعرب و المعرب و المعرب و الكمر و منازلهما و منازلهما

عا فىالضمير وافهام الفير لما ادركه لتلتى لوحى وتعرف الحق وتعلم الشرع والجلاء الجُل الثلاث التي هي اخبار مترادفة للرجن عن العياطم لمجيَّها على نهج التعداد ﴿ الشمس والقمر تحسبان ﴾ بجريان تحساب معلوم مقدر في تروجهما ومنازلهمــا وبتسق بذلك أمور الكأئبات السفلية وتختلف الفصول والاوقات وتعلم السينون والحساب ﴿ والنَّجُم ﴾ النبات الذي ينجم اى بطلع من الارض ولاساق له ﴿ وَالشَّجِرِ ﴾ الذي له ساق ﴿ يسجران ﴾ ينقادان الله فيم تريد بهما طبعا انقياد الساجد من المكلفين طوعا وكان حق النظم في لجلتين ان قال واجرى الشمس والقمر واسمجد النجم والشجر اوالشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان له ليتطابقا ماقبلهدا ومابعدهما فىاتصالهما بالرجن لكنهما جردنا عمايدلءلىالاتصال اشعارا بازوضوحه يفنيه عن البيان وادخال العطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على ان ما بحسبه من تغيرات احوال الاجرام الداوية والسفلية بتقديره وتدبيره ﴿ والسماء رفعها ﴾ يعنى أسماء كلشئ وقبل علمه اللغات كلهافكان آدم شكلم بسبعمائة لغة أفضلهاالعرسة وقيل الانسان اسم جنس وأرادبه جبع الناس فعلى هذايكون معنى علمه البيانأى النطق الذي يتميزيه عن سائر الحيوانات وفيل علمالكتابة والفهم والافهام حتى عرف ماهول وماهالله وقيل علمكل قوم اسانهم الذي تكلمون هوقيل أرادبالانسان عجدا صلى الله عليه وسلم علمه البيان يعني بيان مايكون وماكانلانه صلى الله عليه وسلم لمنيءً عن خبرالاولين والآخرين وعنيوم الدين وقيل علمه بيــان الاحكام من الحلال والحرام والحدودوالاحكام ﴿ الشمسوالقمر بحسبان ﴾ قال ان عباس بجريان بحساب ومنازل لايتعديانها وقيل يعنى بهماحساب الاوقات والآحبال ولولاالليل والنهــار وأشمسوا لقمر لم يدرأ حدكيف بحسب مابريد وقيل الحسبان هوالفلك تشبها بحسبان الرحى وهومابدورالحجر بدورانه ﴿ وَانْجُمْ وَالشَّجْرِيسْجُدَانَ ﴾ قيل النجم ماليسله ساق منالنباتكالبقول والشعبر مالهساق يبتي في الشتاءو سمجو دهاسمجود ظلها وقيل المجم هوالكوك وسجوده طلوعه والقول الاول أظهر لانه ذكره معالشجر في مقــابلة الشمس القمرولانهما أرضان فيمقابلة سمائيين ﴿ والسماءرفعها ﴾ أىفوقالارض

وفىذلك منافع للناسمنها علم السنين والحسباب ( والنجم ) النبات الذي ينجم من الارض لاساق له كالبقو (والشجر)الذي وقيل النجم نجوم السماء ( يسمحدان ) سقادان لله تعالى فيما خلقاله تشبهابالسا جدمن المكلفين في انقياده واتصلت هامان الجلتان بالرجن بالوصل المعنوى لماعلم انالحسان حسانه والسجودله لالغيره كانه قيلاالشمس والقمر بحسبانه والنجم والشمجر يسميدان له ولم بذكر. العاطم فيالجل الاول ثم جي به بعد لانالاول وردت على سبيل التعديد تبكيتا لمن أنكر آلاء كا يبكت منكر أيادى المنعم عليه من الناس سعديدما عليه في المثال المذكور ثم ردالكلام الى منهاجه بعد

التبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والنقارب بالعطف وبيان التناسب أن الشمس (ووضع) والقمر سماويان والنجم والشجر أرضيان فبين القبيلين تناسب من حيث التقابل وان السماء والارض لاتزالان تذكران قريئين وان جرى الشمس والقمر محسبان من جنس الانقياد لامرالله فهو مناسب لسجود النجم والشجر ( والسماء رفعها ) خاقها مرفوعية مسموكة حيث جعلها منشأ أحكامه ومصدر قضاياء ومسكن ملائكته الذين مبطون (الشمس والقمر حساء المنار لهما الحساد و بقال معلقان بين السماء والارض ويقال عليهما حساب ولهما آجان كما حال الناس (و لنجم والشمور يسمجدان) للرجن والنجم ما أمجمت الارض وهوكل بت لا يقوم على الساق والشمير ما يقوم على الساق (والسماء وفعها)

بالوحى على أنبيائه ونبه بذلك على كبرياء شانه وملكه وسلطانه ( ووضع الميزان ) أى كل ماتوزن به الاشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون ومكيال ومقياس أىخلقه موضوعا علىالارض حيث علق به أحكام عباده من التسوية والتعديل فىأخذهم واعطائم (ألاتطغوا حريه ١٣٧] ﴿ فيالميزان) لئلا { سورة الرجن} تطغوا أوهى انالمفسرة

خلقهام فوعة محلا وم سبقانها منشأ اقضيته ومتنزل احكامه و محل ملائكته وقرى بالرفع على الابتداء ﴿ ووضع الميزان ﴾ العدل بان وفر على كل مستعد مستحقه ووفي كل ولاتنا في حق حقه حتى انتظم امم العالم واستقام كافال عليه السلام بالعدل قامت السموات ولاتنا والارض اومايعرف به مقادير الاشاء من ميزان ومكيال ونحوهما كأنه لما وصف السماء ونهى الرفعة التي هي من حيث انها مصدر القضايا والاقدار اراد وصف الارض عافيها كايظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى به الحقوق والمواجب ﴿ أَن لا تطغوا في الميزان ﴾ لان المنطنو افيه اي لا تعديد والمناف وقرى لا تطغوا على ارادة القول ﴿ واقيوا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان ﴾ ولا تنقصوه فان من حقمان يسوى لا نه المقصود من المرافق وضم السين وكسرها وفتحها على ان الاصل و لا تخسروا في الميزان فحذف الجار واوصل وضم السين وكسرها وفتحها على ان الاصل و لا تخسروا في الميزان فحذف الجار واوصل و فيها فاكهة ﴾ ضروب عاينفكه به ﴿ والفل ذات الاكام ﴾ اوعية الترجع كم العدل ووضع الميزان ﴾ قيل أراد بالميزان العدل لانه آلة العدل والمعنى انه أمر بالعدل العدل ووضع الميزان كه قيل أراد بالميزان العدل لانه آلة العدل والمعنى انه أمر بالعدل العدل العدل

ووضع الميزان كو قبل أرادبالميزان العدللانه آلة العدل والمعنى انه أم بالعدل يدل عليه قوله و ألا تطنوا في الميزان كو أي لا تجاوزوا العدل وقبل أرادبه الآلة والتي يوزن بها للتوصل الى الانصاف والانتصاف وأصل الوزن التقدير ان لا تطغوا في الميزان أي لئالا تميلوا و تجاوزوا الحق في الميزان في وأقيوا الوزن بالقسط كالميزان أي المعدل وقبل الاقامة باليد والقسط بالقلب في ولا تخسروا كو أي لا تنقصوا في الميزان كو أي لا تطفقوا في الكيل والوزن أم بالتسوية ونهي عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة وعن الحسران الذي هو تطفيف ونقصان وكرر لفظ الميزان تشديدا التوصية بعو تقوية للام باستعماله والحث عليه والارض وضعها كو أي خفضها مدحوة على الماء في للانام كو أي للخلق الذين بتصرفون فوقها في فياكم أي في الارض في أي الخلق الذين يتصرفون فوقها في فياكم أي في الارض في فاكهة كو أي من أنواع الفاكهة وقبل ما يتفرفون فوقها في فياكم يكون في الارض في فاكهة كو أي من أنواع الفاكهة وقبل يكون في الاوعية التي يكون في الاعلى يكون في الاعلى عالم ينشق وكل شي ستر شيافهوكم يكون في النائم التنافي التصريف المنافق وكل شي ستر شيافهوكم وقبل اكامها ليفها واقتصر على ذكر النخل من بين سائر الشجر لانه أعظمها وأكثرها وقبل اكامها ليفها واقتصر على ذكر النخل من بين سائر الشجر لانه أعظمها وأكثرها وقبل المنافق وقبل والنفل من بين سائر الشجور لانه أعظمها والمنافق وقبل المنافق وقب

( وأقيموا الوزن بالقسط) وقوموا وزنكم بالعدل ( ولا تخسروا المنزان ) ولاتنقصوه أمربالتسوية ونهي عن الطفان الذي هو اعتداء وزيادة وعن الخسران الذي هو تطفف ونقصان وكرر لفظ المنزان تشديدا للتوصية بدوتقوية للامر باستعماله والحث عليه (والارضوضعها) خفضها مدحوة علىالماء (للانام) للخلق وهوكل ماعلى ظهر الارض من دابة وعن الحسن الانس والجن فهي كالمهادلهم يتصرفون فوقها ( فها فاكهة)ضروب ممانتفكه مه ( والنحل ذات الا كام ) هي أوعيةالثمر الواحدكم بكسرالكاف أوكل مايكم أى يغطى من ليفه وسعفه

( ووضع الميزان ) في الارض بين المدل بالميزان (ألا تطنوا) ألاتجور واولا تمياوا (في الميزان وأقيوا الوزن بالقسط) لسان الميزان بالمدل ويقال لسان أنفسكم بالعسدة (ولا

تخسرواالمنزان) لاتنقصوا الميزان ( قا وخا ١٨ س) فتذهبوا محقوق الناس ( والارص وضعها ) بسطها على <mark>الماء</mark> ( للانام) للخلقكلمالاحياء والاموات منهم ( فيها ) فىالارض(فاكهة) ألوانالفاكهة ( والنحل ) ألوان النحل (<mark>ذات</mark> الاكام )ذات الغلف والكفرى مالم تنشق فهى كم وكفراه وكله منتفع به كا بنتفع بالمكموم من ثمر. وجار. وجذوعه (والحبذو العصف) هوورق الزرع أوا لتين (والريحان) الرزق وهواللب أراد {الجزء السامع والعشرون} فها ما بتلذذ به ﴿ ١٣٨ ﴾ من الفواكه والجامع بين التلذذ والتفذي

والتمرة ﴿ والحبذوالعصف ﴾ كالحنطة والشهير وسائر مايتغذى به والعصف ورق النبات اليابس كالتين ﴿ ولربحان ﴾ يهنى المشموم او الرزق من قولهم خرجت اطلب ريحان الله تمالى وخلق الحبوالريحان الواحض ويجوز ان يراد ذاالريحان بحذف المضاف وهو فيعلان من الروح فقلبت الواوياء وادغم ثم خفف وقبل روحان فقلب واوه ياء التحفيف ﴿ فبأى آلاء ربحما تكذبان ﴾ الخطاب الثقاين المدلول عليهما يقوله الأنام وقوله ايه الثقلان ﴿ خلق الانسان من صلصال كالفخار ﴾ الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة والفخار بركة ﴿ والحب ﴾ يعنى جميع الحبوب التي يقتات بها كالحنطة والشعير ونحوهما واغا أخر ذكر الحب على سدل الارتقاء الى الاعلى لان الحب أفعر من الخلو وأعم

وانما أخر ذكرالحب على سبيل الارتقاء الى الاعلى لان الحب أنفع من النخل وأعم وجودافىالاماكن ﴿ ذُوالْمُصَفِّ ﴾ قال ابنءباس يعنى التبنوعنهانهورقالزر ع الاخضراذاقطع رؤسهوببس وقيلهوورقكلشي مخرج منه الحب سدوصلاحه ولاورق وهوالمصف ثم يكونسوقا ثم يحدث الله فيدأ كإما ثم محدث في الاكمام الحب ﴿ والربحان ﴾ يعني الرزق قال ابنءباس رضيالله عنهماكل ربحــان في القرآل فهورزق وقيل هوالرمحان الذي يشهروقيل العصف لتبن والريحان ثمرته فذكرقوت الناس والانمام ثم خاطب الجن والانس فقال تعالى ﴿ فَبَّاى ٱلاءربُكُمَانُكُذُبَانَ ﴾ يعني أيها الثقلان يريد هذهالاشياءالمذكورة وكررهذهالآية فيهذه السورة في احدو ثلاثين موضحا تقريرا للنعمة وتأكيدا فىالتذكير بهاثم عددعلىالخلقآلاءه وفصل بينكل نعمتين بماينههم عليها ليفهمهم النعم ويقررهم بهاكقول الرجل لمن أحسن اليه وتابع اليه بالايادى وهوينكرها ويكفرها ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكرهذا ألم تكنءريانا فكسوتكأفتنكرهذا ألمرتكن خاملا فعززتكأ فتنكرهذا ومثلهذاالكلامشائع في كلام المرب حسن نقريرا وذلك لان الله تعالى ذكر في هذه السورة مامدل على وحدانيته مزخلق الانسان وتعليمه البيان وخلق الشمس والقمر والسماءوالارض الىغيرذلك مماأنعميه علىخلقه وخاطب الجن والانس فقال فبأى آلاء رجمماتكذبان من الاشياء المذكورة لانها كلهامنع مهاعليكم ﴿ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسولالله صلىالله عليهوسلمعلى أصحابه فقرأعلهم سورة الرجن منأولهاالى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتهاعلى الجن ليلة الجن فكأنواأحسن مردودامنكم كنت كلما أنيت على قوله فبأى آلاءر بكماتكذبان قالوا لابشئ من نممتك ربنا نكذب فلك الحجد أخرجه الترمذي وقال حديث غريب، وفي رواية غيره كانوا أحسن منكم ردا وفيه ولابشيُّ ﴾ قوله تعالى ﴿ خلق الانسان من صلصال ﴾ يعنى من طين يابس له صلصلة وهوالصوت منه إذا نقر ﴿ كَالْفَحَارِ ﴾ بِعني الطين المطبوخ البار وهو الخزف م فازقلت

وهو ثمر النحل وما يتغذى به وهوالحب والريحان بالجر حزة وعلى أى والحب ذوالعصف الذي هو علف الانسام والريحان الذي هو مطعم الانام والرفع على وذوالريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه وقيل معناه وفها الرمحان الذي يشم والحب ذا العصف والرمحانشامي أيوخلق الحب والربحان أووأخص الحب والرمحان ( فيأى آلاء) أى النعم مما عدد من أول السورة جم ألى والى ( ربكما تكذبان ) الخطاب للثقلين لدلالة الانام علمما (خلق الانسان من صلصال) طين يابس له صلصلة ( كالفخار ) أي الطين المطبوخ بالناروهوالخزف ولااختلاف فيهذا وفي قوله من جأ مسنون من طين لازب من تراب لاتفاقها معنى لانه يفيد (والحب) الحبوب كلها (ذوالعصف) ذوالورق

(والريحان)السنبلة والثمر

( فبأى آلاء ) فبأى نعماء [ وهوا تصوت منه ادا نفر ﴿ كَالْتُحَارَ ﴿ فِعَى الطَّيْنِ الْمُطْنُوحَ النَّارُ وَهُوا لَحَوْقَ ۗ قَالُ وَالْتَّ (رَبُمَاتُكَذَبَارِ)أَيْهَا الْجِنْ وَ لا سُـغِيرِ محمد عليه السلام تَجَاحَدان أَنْهَا لِيستَ مِنْ اللَّهُ وهذه السورة ( فد ) من قوله فبأى آلاء ربكما تكذبان (خلق الانسان) يعنى آدم (من صلصال) من طين صال قد أُنْتَن يتصلصل ( كالفخار ) كالذي الد خاقه من تراب ثم جمله طينا ثم حاً مسنونا ثم صلصلا (وخلق الجان) أبا الجن قيل هو ابليس ( من مارج) هواللهب الصافى الذي لادخان فيهوقيل المختلط بسوادالنار من مرج الشئ أذا اضطرب واختساط (من نار) هوسان المارج كأنه قيل من صاف من نار أو مختلط من نار أو أراد من نار مخصوصة كقوله فانذرتكم ناراتاظي ( فبأى آلاء ربحما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين) أراد مشرقي مسلم الشمس في الصيف (سورة الرجن) والشتاء ومغربيهما (فبأى آلاء

الخزف وقد خلق الله آدم من تراب جعله طينا ثم حأمسنونا ثم صلصالا فلا مخالف ذلك قوله خلقه من تراب و نحوه و خلق الجان الجن او أبا الجن همن مارج من من صاف من الدخان همن نار مح بيان لمارج فانه فى الاصل المضطرب من من جاذا اصطرب فو فبأى آلاء رحما تكذبان مح مما افاض عليكما فى اطوار خلقتكما حتى صيركا افضل المركبات وخلاصة الكائنات فرب المشرقين ورب المغربين مه مشرقى الشتاء والصيف ومفربيهما فو فبأى آلاء ربكما تكذبان مح محافى ذلك من الفوائد التي لا نحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه الى غير ذلك هرم بالمحربين ارسلهما من من حت الدابة ارستلها والمهنى ارسل البحر الملح والبحر المحربين في المسلوم من المرب في يتجاوران و يتماس سطوحهما او بحرى فارس والروم يلتقيان فى المحيط لا نهما خليمان ينشعبان منه في بينهما برزخ من قدرة الله اومن الارض فى الحيط لا نهما حليمان ينشعبان منه في بينهما برزخ من قدرة الله او من الارض فى الحيف احدهما على الآخر بالممازجة وابطال الخاصية اولايتجاوزان

قداختلف العبارات فيصفة خلق الانسان الذي هو آدم فقال تعالى من تراب وقال من جأ مسنون و قال من طين لا زب و قال من ماءمه بن و قال هنامن صلعمال كالفخار «قلت ليس في هذه المبارات اختلاف بل المعنى متفق و ذلك ان الله تعالى خلقه أو لا من تراب ثم حعله طه الازبالما اختلط بالماءثم جأمسنو ناوهو الطين الاسو دالمنتن فلما ببس صار صلصالا كالفخار ﴿ وَخَلَقَ الجان ﴾ وهوأ والجن وقيل هوابليس ﴿ منمار ج منار ﴾ يعني الصافي من لهب النبار الذي لادخان فيه وقال هومااختلط بعضه سعض مناللهب الاجروالاصفر والاخضرالذي يعلوالناراذا أوقدت ﴿ فِئْنِي آلاءر بِكُمَاتِكَذَبَانِ رِبِ المُشرِقِينِ ﴾ يعني مشرق الصيف وهوغاية ارتفاع الشمس ومشرق الشناء وهوغاية انحطاط الشمس ﴿ وربالمفربين ﴾ يعنى مفربالصيف ومفرب الشتاء وقيل يعني مشرق الشمس ومشرق القمر ومغرب الشمس ومغرب القمر ﴿ فِأَى آلاءر بِكُمَاتِكَذَبَانَ مِنْ ﴿ الْحُمْرِينَ ﴾ يعنى أرســل البحرينالعذب والملح متجاورين متلاقيين لافصل بينالمــاءين لانـمن شأنهماالاختلاط وهوقوله ﴿يلتقيان﴾لكنالله تعالى منعهماعما في طبعهما بالبرزخوهو قوله ﴿ بِيْهَابِرِزْخَ ﴾ أي حاجز من قدرة الله ﴿ لا يَبْغِيانَ ﴾ اي يبغي أحدهما على صاحبه وقبل لانختلطان ولأتغيران وقيل لايطغيان علىالناس بالغرق وقيل مرج البحرين يعنى محوالروم ومحرالهند وأنتم الحاجز بينهماوقيل بحرفارس والروم بينهما برزخ يعنى الجزائر وقبل بحرالسماء وبحرالارض يلتقيان فيكلءام

ربحاتكذبان مرج البحرين يلتقيان ) أى أرسل البحو يلتقيان ) أى أرسل البحو متلاقيين لا فصل بين الماء ين في مرأى الدين ( بينهما برزخ) حاجز من قدرة الله تعالى ( لا يبغيان ) لا يتجاوزان حديهما و لا يبغي أحدهما على الآخر

لايتجاوزان حديهما ولا يبغى أحدهما علىالآخر ينحذ منه الفخار (وخلق الجان أباالجنوا لشياطين (منمارجمن نار) لادخان لها (فبأي آلاء ربكما تكذبان) فيأى نعماءر بكما تنجاحدان (ربالمشرقين) مشرق الشتاء ومشرق الصيف (وربالمغربين) مغرب الشتاء ومغرب الصنف وهما مشرقان ومغربان مشرق الشتاء ومشرق الصيف لهما مائة وثمانون منزلاو كذلك للمغربين وكذلك للقمر وبقال لمشرق الشتاه والصيف مائةوسبعة وسبعون منزلا وكذلك للغربين تطلع الشمس فيسنة يومين فيمنزل واحد وكذلك

رب يومين فى انزل واحد ( فبأى آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين ) أرسل البحرين العذب والمالح ( يلتقيان ) مختلطان ( بينهمـــا ) بين العذب و المالح ( برزخ ) حاجز منالله (لايبغيــان ) لايختلطان ولايفــير كل واحد هما طعم صاحبه

البحر ولكن من بعضــه وتقول خرحت من البلد وانما خرجت من محلة من محاله وقبل لايحرجان الامن ملتقى الملح والعذب ( فبای آلاء ربکما تکذبان وله) ولله (الجوار)السفن جع جارية قال الزجاج الوقف علمابالياء والاختيار وصلها وان وقف علما بغيرياء فذا جأئز على بعد ولكن برومالكسر فيالراء ليدل على حذف الياء ( المنشآت ) المرفوعات الشرع المنشآت بكسر الشين جزة ويحبى الرافعات الشرع أواللاتي منشئن الامواج بجريهن (في البحر كالاعلام) جم علم وهو الجبل الطويل ( فبأى آلاء ربكما تكذبان كل من علها ) على الارض (فان ويبقى وجه ربك ) (فسأى آلاء رمكما تكذبان مخرج منهما)

من المالح خاصة (اللؤلؤ)

ماكبر (والمرحان)ماصغر

حديهما باغراق مابينهما ﴿ فَأَى آلاء رَبَّكَمَا تَكَذَبَانَ يُخْرِج مَنْهَمَا اللَّوْلُو والمرجانَ فَأَى آلاء رَبَّكَمَا تَكَذَبَانَ يُحْرِج مَنْهَا اللَّوْلُو والمرجانَ فَأَى آلاء رَبِّكَا تَكَذَبَانَ ﴾ كبار الدر وصغاره وقبل المرجان الخررُ الاحر وان صح ان الدر يخرج من الملخ والمذب اولانهما لما المجتمع صارا كالثي الواحد فكان المخرج من احدهما كالمخرج منهما وقرأ نافع وابوعرو ويعقوب يخرج وقرئ نخرج وبحرج بنصب اللولة والمرجان ﴿ وله الجوار ﴾ السفن جع جارية وقرئ بحذف الياه ورفع الراء كقول الشاعى

## لها ثنايا اربع حسان ، واربع فكلها ثمان

﴿ المنشآب ﴾ المرفوعات الشرع اوالمصنوعات وقرأ جزة وابوبكر بكسر الشيناى الرافعات الشرع اواللاتى بنشئن الامواج اوالسير ﴿ فَالْبَعْرَ كَالْاعلام ﴾ كالجبال جمعلم وهوالجبل الطويل ﴿ فَبائي آلاء ربكما تكذبان ﴾ من خلق مواد السفن والارشاد الى اخذها و كيفية تركيبها واجرائها فى البحر باسباب لايقدر على خلقها وجمها غيره ﴿ كُلّ من عليها إِنّ من على الارض من الحيوانات والمركبات ومن للتفليب اومن الثقلين ﴿ فان وسِتَى وجه ربك ﴾ ذاته ولواستقريت جهات الموجودات وتفحصت الثقلين ﴿ فان وسِتَى وجه ربك ﴾ ذاته ولواستقريت جهات الموجودات وتفحصت

و فبأى آلاء ربكماتكذبان بخرج منهما في قبل الما يخرج من البحر المع دون العذب فهو كقوله وجمل القمر فيهن نورا وقبل أراد يخرج من أحدهما فحذف المضاف وقبل الماالتي البحران فصارا كالشئ الواحد جاز أن بقال يخرج منهما كايقال يخرج من البحر ولايخرج من جمع البحرولكن من بعضه وقبل يخرج من ماه السماء وماء البحر ولكن من بعضه وقبل يخرج من ماه السماء وقبل الاسداف أفواهها فحيثما وقعت قطرة صارت اؤاؤة على قدر القطرة وقوله تعالى و اللواؤ في قبل هوما عظم من الدر و والمرجان في صفاره وقبل بعكس ذلك وقبل المرجان هوا لخرز الاجر في فبأى آلاء ربكماتكذبان واله الجوار وقبل ما لمن السفن الكبار (المناشقة من المرفوعات التي يرفع خشبها بعضه على بعض وقبل هي مارفوقاتها من السفن اما مالم يرفع قلمها فليست من المنشآت وقبل معمدي المنشآت المحركالاعلام في أى كالجبال جع علم وهو الجبل الموبل شبه السفن في البحر بالجبل في البر في فأى آلاء ربكماتكذبان في قوله عزوجل الطويل شبه السفن في البحر بالجبل في البر في فأى آلاء ربكماتكذبان في قوله عزوجل في فان في أى هالك لان وجود الانسان في الدنيا عرض فهوغير باق وماليس بباق فهو فان فقيه الحث على العدادة وصرف الزمن اليسيرالي الطاعة ووسبق وجدر بك فهو فهو فان فقيه الحث على العدادة وصرف الزمن اليسيرالي الطاعة ووسبق وجدر بك

منه ( فبأى آلاه ربكما المحمود الموقعة المحتاعلى العبادة وصرف الزمن اليسيرالى الطاعة ﴿ وببقى وجَهْرَبَكَ ۗ الْ تَكَذَّبُانَ ولِهَالْجُوارَالْمَنْهَآتَ) السفن المنشآت المخاوقات المرفوعات(فى البحر كالاعلام) كالجبال اذا رفع شراعهن (يعنى) (فبأى آلاه ربكما تكذبان كل من عليها ) على وجه الارض (فان) يموت ويقال كل من عليها فان يفنى ويقال كل من عمل الهيرالله يفنى ( وببق وجه ربك ) حى لا يموت ويقال ماأ ينفى به وجه ربك من الاعال الصالحة ذاته ( ذوالجلال ) ذوالعظمة والسلطان وهوصفة الوجه (والاكرام) بالتجاوز والاحسان وهذه الصدغة من عظيم صفات الله وفي الحديث ألظوابيا ذا الجلال والاكرام وروى انه عليه السلام مر برجل وهويصلى ويقول ياذا الجلال والاكرام والاكرام فقال قد استجيبك ( فبأى آلاه ربكما تكذبان) والنعمة في الفناه باعتبارأن المؤمنين به يصلون الى النعيم السرمد وقال يحيى بن معاذ حبذا الموت فهو الذى يقرب الحبيب الى الحبيب (يسئله من في السموات والارض مفتقرون اليه فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم وأهل الارض ما يتعلق بدينهم ودنياهم ويتسب (كل يوم) ظرفا عادل عليه (هو في شأن ) أىكل وقت وحين يحدث أمورا ويجدد أهوالا كاروى انه عليه السلام تلاها فقيل له وما ذلك حيث 181 عليه الشأن فقال { سورة الرحن } من شأنه أن ينفر ذنبا

ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وعنابن عيينة الدهر عندالله يومان أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيدالامر والنهىوالاحياءوالاماتة والاعطاء والمنع والآخر بوم القيامة فشأنه فيه الجزاء والحساب وقيل نزلت فى الهود حين قالوا أن الله لانقضى يوم السبت شأنا وسأل بعض الملوك وزبره عن الآية فاستمهله الى الغد وذهب كئيبا فكر فها فقال غلامله أسود يامولاى اخبرنى ماأصابك لعلالله يسهل لك على ىدى فاخبره فقال أنا أفسرها للملك فاعلمه فقال أما الملك شأن الله الد يولجالليل فىالنهار ويولج الهارفي الليل ويخرج الحي

وجوهها وجدتها باسرها فانية في حدداتها الاوجهالله تعالى اى الوجه الذى يلى جهته في داوالجلال والاكرام في دوالاستفناء المطلق والفضل العام في في آلاء ربكما تكذبان في مما ذكر ا قبل اى من بقاء الرب وابقاء مالا يحصى مما هو على صدد الفناء رحة وفضلا اومما يترتب على افناء الكل من الاعادة والحياة الدائمة والنعيم في يسئله من في السموات والارض في فانهم مفتقرون اليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم ويسنلهم والمراد بالسؤال ما مدل على الحاجة الى تحصيل الشي نطقاكان اوغيره في كل يوم هو في شأن في كل وقت يحدث اشخاصا و يجدد احوالا على ماسبق به قضاؤه وفي الحديث من شأنه ان ينفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين وهورد

يعنى ذاته والوجه يعبربه عن الجلة وفي المخاطب وجهان أحدهما انه كل واحد والمهنى بيق وجه ربك أيها الانسان السامع والوجه الثانى انه محتمل ان الخطاب مع النبى صلى الته عليه وسلم هذو الجلال في أى ذو المظمة و الكبرياء ومعناه الذي مجله الموحدون عن التشبيه مخلقه هو والاكرام في أى المكرم لا بيانه وأوليانه وجيع خلقه بلطفه واحسانه اليم مع جلاله وعظمته هو بأى المكرم لا بيانه وأوليانه وجيع خلقه بلطفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوابيا ذاالجلال والاكرام أخرجه الترمذي وقال الحاكم حديث صحيح الاستاد ومعنى ألظوا الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها فلا يستفى عن فضله أهل السموات والارض قال ابن عباس فاهل السموات فلا يستفى عن فضله أهل السموات والارض قال ابن عباس فاهل السموات يسئلونه المففرة وقيل كل أحديسئله الرحة ومامحتاج اليه في مفتقر الى الله فاتد تمالى وانكل محلوق وان خلو وعظم فهوعا جزءن تحصيل ما يحتاج اليه مفتقر الى الله تعالى هو كل يوم هوفي أن في خلو وعظم فهوعا جزءن تحصيل ما يحتاج اليه مفتقر الى الله تعالى هو كل يوم هوفي أن في تبل بزلت ردا على الهود حيث قالوا ان الله لا يقضى يوم السبت شيأ قال المفسرون من شأنه قبل بزلت ردا على الهود حيث قول ويذل قوما ويشفى مريضا و يمت و برزق و يعزقوما ويذل قوما ويشفى مريضا و يمت و برزق و يعزقوما ويذل قوما ويشفى مريضا و يمت و برزق و يعزقوما ويذل قوما ويشفى مريضا و يومن صحيحا ويفك أله بيت و برزق و يعت و برزق و يوم و يدل وما ويشفى مريضا و يومن صحيحا ويفك

من الميت وبخرنج الميت من الحي ويشنى سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافى ويعافى مبتلى ويعزز ذليلا ويذل عزيزا ويفقر غنيا ويغنى فقيرا فقال الاميرأحسنت وأمر الوزير ان يخلع عليه ثياب الوزارة فقال يامولاي هذا من شان الله وقيل سوق المقادير الى المواقب وقبل ان عبدالله ابن طاهر دعا الحسين بن الفضل وقال له أشكلت على ثلاث آيات دعوتك تتكشفهالى قوله

<sup>(</sup>ذوالجلال) ذوالعظمة والسلطان ( والاكرام ) التجاوز والاحسان(فبأى آلامربكما تكذبان يسئله من فىالسموات ) منالملاقكة ( والارض ) من المؤمنين فاهل الارض يسئلونه المففرة والتوفيق والعصمة والكرامة والرزق ( كليوم هو فىشـأن ) منه شـأن شأنه ان يحيى ويميت ويعز ويذل ويولد مولودا ويفك أســيرا وشأنه أكثر من ان يحصى

فاصبح من النادمين و قدصم الندم تو بة و قوله كل بوم هو في شأن وصم ان القارجف بماهوكائن الى يوم القيامة و قوله وأن ليس الانسان الاماسمي فابان الاصفاف { الجزء السابع و المشرور } فقال ﴿ الحرب الحسين بجوز أن لا يكون الندم توبة

واحداثه في خُلقه مايشاء سبحانه وتعالى ۞ وروى البغوى باسـناد الثعلمي عن ابن عباس قال المعاخلق الله عزو جل لوحامن درة سيضاء دفتاه من ياقو تة جراء قلمنور وكتابه نور ينظرالله فيهكل نوم ثلاثمائة وستين نظرة بخلق وبرزق يحبي وبمت ويعزويدل ونفعل مايشاء فذلك قوله تعالى كل وم هوفى شأن قال سفيان بن عبينة الدهركله عندالله يومان أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة والشأن الذي هوفى اليومالذي هومدة أيام الدنيا الاختبار بالامر والنهى والاحباء والامانة والاعطاء والمنع وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب وقال الحسين ن الفضل هوسوق المقادر الىالمواقيت ومعناه ازالله عزوجل كتب مايكوز في كبل يوم وقدر ماهو َ فأنَّن فاذاجاءذلك الوقت تعلقت ارادته بالفعل فيوجِده فيذلك الوقت وقال أبوسليمان الداراني في هذه الآية له في كـل نوم الى المبيد ترجدند وقبل شأنه تعالى انه يخرج فىكل يوم وليلة ثلاثة عساكر عسكرا منأصلاب الآباءالىأرحام الامهات وعسكرا من الارحام الى الدنبا وعسكرا من الدنبا الى القبور ثم ترتحلون جِيماالىالله تعالى ﴿ فَبَّاى آلاءر بَكُمَانَكُذُبَانَ سَنْفُرغَ لَكُمِّ أَيَّهِ النَّقَالَانَ ﴾ قيل هووعيد مناللة تعالى للخلق بالمحاسبة وليس هوفراغا عن شغل لانالله تعالى لايشغله شأن من شأن فهو كقولاالقائل لمن يريد تهديده لاتفرغن لكومايه شغل وهذا قول الن عباس واعا حسن ذكرهذا الفراغ لسبق ذكر الشأنوقيلمعناه سنقصدكم بعدالترك والامهال ونأخذ فيأمركم فهوكقول القائل الذى لاشغلله قدفرغتلك وقبل معناه ازالله وعد أهلالتقوى وأوعد أهل الفجور فقال سنفرغ لكم مما ومدناكم وأخبرناكم فنحاسبكم ونجازيكم فنعجزلكم ماوعدناكم فنتم ذلك ونفرغ منه فهوعلى طريق المثل وأرادبالثقلين الانس والجن سميا ثقلين لانهما ثقلىعلىالارض أحياء وأموانا وقيل كلشئله قدرووزن ينافس فيه فهوثقل ومنه قول النبي صلىالله عليهوســلم آني تارك فيكم الثقلين كتابالله وعترتى فجعلهما ثقلين اعظاما لقدرهما وقال جعفرين مجدالصادق سمى الانس والجن ثقلين لانهما مثقلان بالذنوب ﴿ فَأَي آلاء رَبُّكُمَا

في تلك الامة وعيل ال ندم قامل لم يكل الى الى مال ولكن على حـله وكذا قيل وأر ليال للاسان الاماسعي مخصوص تقوم ابراهم وموسى عليهما السلام وأما قوله كليوم هو في شأن فانها شؤن مديها لاشؤن بتديها فقام عبدالله وقبل رأسه وسوغ خراجه ( فبأى آلاء ربكما تكذبان سنفرغ اكم ) مستعار من قول الرجل لمن يتهدده سأورغ لك بريد سأنجرد للانقاع مك من كل ما يشغلني عنمه والمرادالتوفر على النكاية فيه والانتقام منه وبجوز أن براد ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها وتنتهي عند ذلك شؤن الخلق التي أرادها بقوله كل نوم هو فيشأن فلا ستى الاشأن واحد وهو جزاؤكم فجعال ذلك فراغالهم على طريقالمثل سيفرغ جزة وعلىأىالله تمالي (أمالثقلان) الانس والجن سميا بذلك لانهما ثقلاالارض (فبأي آلاءر بكما (فأى آلاه ربكماتكذبان

سنفر غلكم)-خفظعليكم

أعمالكم فىالدنيا ونحاسبكم بها يوم القيامة ( أيه الثقلان ) الجن والانس ( فبأى آلاء ربكما ﴿ وَكَامُبَانَ ﴾

تكذبان يامعشرالجنوالانس)هوكالترجة لقوله أبهاالثقلان (اناستطعتم أنتنفذوا منأقطارالسموات والارضفانفذوا ) أى ان قدرتم أرتخرجوا من جوانب حبي ١٤٣﴾ السموات والارض{ــورة لرحر} هربامن قضائي فاخرجوا ثم

نكذبان يا مشرا لجن والانس ان استطمتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض ان قدرتم ان تخرجوا من جوانب السموات والارض هاربين من القفارين من قصائه و فانفذوا الله المخرجوا و لا تفذون الانقدرون على النفوذ و الابسلطان الانقذوا و قهر وانى لكم ذلك اوان قدرتم ان تنفذوا لتعلموا مافى السموات والارض فانفذوا لتعلموا لكن لا تنفذون ولا تعلمون الابينة نصبها الله فتمرجون عليها بافكاركم و فبأى آلاء ربكما تكذبان اى من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كال القدرة او مما نصب من المصاعد المقلمة والمحارج النقلية فينفذون ما الى مافوق السموات العلى في يرسل عليكما شواظ المهب و من فار و تحاس الا وحان قال

تضى كشوه سراج السليط ، لم بحمل الله فيه نحاسا اوسفر مذاب يصب على رؤسهم وقرأ ابن كثير شواظ بالكسرو هوانمة و نحاس بالجرعطفا على نار ووافقه فيه الوعرو ويعقوب في رواية وقرى تحس وهو جع كصفف فوفلا تتصران فلا عنمان فو فبأى آلاء ربكما تكذبان فان التهديد اطف و التميز بين المطبع تكذبان يامه شرالجن و الانس ان استطعم أن تنفذوا كه أى نخر جوا فو من اقطار

تكذبان يامشرالجن والانس ان استطعتم أن تنفذوا ﴾ أى تخرجوا ﴿ مناقطار السموات والارض ﴾ أي حوانهما وأطرافهما ﴿ فَانْفَدُوا ﴾ أيفاخرجواوالمعنى اناســـتطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج منأقطار السموات والارض فاهربوا واخرجوا منها فحيثماكنتم يدرككمالوت وقيل يقال لهم هذا يوم القيامة والمعنى ان استطمتم أن نخرجوا منأقطارالسموات والارض فتعجزوا ربكم حتى لايقدر عليكم فاخرجُوا وقيل ممناه ان استطعتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من لمكي ومن سمائى وأرضى فافعلوا وقدم الجن على الانس فى هذه الآية لانهم أقدر على النفوذ والهرب منالانس وأقوى على ذلك 🕷 ثم قال تعــالى ﴿ لاَتَنفَذُونَ الابسلطان ﴾ يعنى لاتقدرون على النفوذ الابقوة وقهروغلبة وأنىلكم ذلك لانكم حيثماتوجهتم كنتم فى ملكى وسلطانى وقال ابن عباس معناه ان استطعتم أن تعلموا مافىالسموات والارضفاعلموا ولن تعلموه الابسلطار أي بينة من الله تعالى ﴿ فَبَّاى آلاءر بَكُمَاتَكُذُ بَانَ ﴾ وفي الخبر بحاط على الحلق بالملائكة وبلسان من نارثمينادى يامعشرالجن والانسان استطعتم أن تنفذوا منأقطار السموات والارض الآية فذلك قولهتمالي ﴿ يرسل عليكماشواظ من مار ﴾ قال أكثرالمفسر بن هو اللهب الذي لادخان فيه وقيل هواللهب الاخضرالمنقطع منالنار ﴿ ونحاس ﴾ قيل هوالدخان وهو رواية عنا نعباس وقيل هو الصفرالمذاب يصب على رؤسهم وهو الرواية الثانية عن اس عباس وقال ابن مسعود والنحاس المهل وقبل ترسل علمما هذامرة وهذامرة وقبل مجوز أن يرسلا معامن غيرأن عَنْرجأ حدهمابالآخر ﴿ فَلا تَنْتَصَّرَانَ ﴾ أي فلاتحتنان من الله

ولاتكون لكم ناصرمنه ﴿ فَأَي أَلا، رَبُّمَانَكُذَبَانَ

قال (لاتنفذون) لاتقدرون على الفوذ (الابسلطان) بقوة وقهر وغلبة وأبيلكم ذلك وقبل داهم على الجحز عن قوتهم للحساب غدا بالعجز عن نفوذالاقطار اليوم وقيل يقال الهم هذا بومالقيامة حين تحدقهم الملائكة فاذا رآهم الجن والانس هرىوا فلايأتون وحهاالاوجدوا الملائكة احتاطت به ( فبأى آلاء ربكما تكذبان يرسل علىكما شواظ من نار ) وبكسر الشبنءكي وكلاهما اللهب الخالص (ونحاس) أى دخان ونحاس مكي وأبو عمرو فالرفع عطف على شواظ والجر على أار والمعنى اذا خرجتم من قبوركم رسل علىكما لهب خالص من النار ودخان يسوقكم الىالمحشر ( فلا " نتصر ان ) فلا " متنعان منهما ( فبأى آلاء ربكماتكذبان

تكذبان) و يقول لكر (يامشهر الجن والانس اناستطمتم) قدرتم (أن تنفذوا) تخرجوا (من أقطار) والارض) وصفوف الملائكة (فانفذوا) ياخرجوا وفروا (لانفذون) لانقدرون ان تخرجوا لانقدرون ان تخرجوا

(الابسلطان) بعذر وحجة(فبأى آلاء ربكما تكذبان بر ــالعليكما) اذا خرجتم من القبور أيها الجن والانس ( شوائل ) لهب (من نار)لادخان لها (ومحاس) دخان يسوقانكما الحالمحشر (فلاتنصران) فلانتتمان من السوق (فبأى آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماه) انفك بعضها من بعض لقيام الساعة (فكانت وردة) فصارت كلون الورد الاجر وقيل أصلون السماء الحمرة ولكن من بعدها ترى زرقاء (كالدهان) كدهن الزيت كإقال كالمهل وهو در دى الزيت وهو جمع دهن وقيل الدهان الاديم الاحر (فبأى آلاءر بكما تكذبان { الجزء السابع والعشرون} فيومئذ) ﴿ ١٤٤ ﴾ أى فيوم تنشق السماء (لايسئل عن ذنبه انس

> ولاجان ) أي ولاجن فوضع الجان الذي هو أبوالجن موضعالجن كا يقال هاشم ويراد ولده والتقدير لايسئل انس ولاجانءن ذنبه والتوفيق قوله فوربك لنسئلنهم أجمين وقوله وقفوهم انهم مسؤلون ان ذلك يوم أطويل وفيه مواطن فيسئلون فيموطن ولا يسئلون فيآخر وقال قتادة قد كانت مسئلة ثم خـتم على أفواه القوم وتكلمت أمدم وأرجلهم بحاكانوا يعملون وقيل لايسئل عن ذنبه ليعلم من جهته ولكن يسئل للتوبيخ (فبأى آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسياهم)بسواد وجوههم وزرقة عيونهم

فاذا انشقت السماء) بنزول الملائكةوهيبةالرب(فكانت وردة) فصارت ملونة (كالدهان)كالوانالدهن ويقال وردةكالوانالورد ويقال كالاديمالمغربي أي

والعاصى بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء ﴿ فاذا انشقت السماء فكانت وردة ﴾ اى حراء وقرئت بالرفع على كان التسامة فيكون من باب التجريد كقوله فأن بقيت لأرحلن بغزوة • تحوى الفنائم او يموت كريم

(كالدهان ، مذابة كالدهن وهو اسم لما يدهن به كالحزام اوجعدهن وقبل هوالاديم الاحر فيأى آلاء ربكما تكذبان ، اى عايكون بعد ذلك فيومند اى فيوم تنشق . السماء ولايسئل عن ذنبه انس ولاجان ولانهم يعرفون بسياهم وذلك حين ما يخرجرن من قبورهم ويحشرون الى الموقف ذودا ذودا على اختلاف مما تبهم واما قوله فوربك لنسألنهم اجعين ونحوه فحين محاسبون فى المجمع والهاء للانس باعتبار اللفظ فانه وان تأخر لفظا تقدم رتبة فو فيأى آلاء ربكما تكذبان ، اى مما انم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فو يعرف المجرمون بسياهم ، وهو ما يعلوهم فاذا انشقت السماء ، أى انفرجت فصارت أبوابا لنزول الملائكة وقبل المراد منه خراب السماء وذلك لما قال كلمن عليها فان اشارة الى أهل الارض ذكر فى هذه الآية

بيان حالسكان السماء وقيل فيه تهويل وتعظيم للامرلان فيه اشارة ماهوأ عظممن ارســال الشواظ على الانس والجن وهوتشــقق السمــاء وذوبانهــا وهوقوله تعالى ﴿ فَكَانَتُ وَرَدَّةَ كَالِدُهَانَ ﴾ جع دهن شبه تلونالسماء عند انشقاقها بتلونالفرس الورد وهوالاسضالذي يضرب الىالحمرة وقيل|ن|لسماء تنلون يومئذ ألواناكالوان الفرسالورد يكون فىالرسِم أصفر وفىأولالشتاء أحمر فاذا اشتدالبرد صــار أغبر فشبهالسماء فيتلونها عند انشقاقها بهذا الفرس فيتلونه وقيل كالدهان أىكمصير الزيت لانه لتلون فيالساعة ألوانا وقيل تصيرالسماء كالدهن الذائب وذلك حين يصــلها حر جهنم وقبل كالدهان أى كالاديمالاحر ﴿ فَأَى آلاء رَبَّكُمَـا تَكَذَّبَانَ فيومئذ لايسئل عنذنبه انس ولاجان ﴾ قبل لايسئلون عنذنوبهم لتعلم منجهتهم لازالله تعالى علمها منهم وكتبنها الحفظة عليهم وهذه رواية عزاين عبياس وعنه لاتسأل الملائكة المجرمين لانهم يعرفون بسيماهم دليله مابعده وعن ابن عباس أيضا في الجُم بين هذه الآية وبين قوله تعـالي فوريك لنسئلنم أجمين عماكانوا يعملون قال لايسـألهم هل عملتم كذا وكذا لانه أعلم بذلك منهم ولكنه يسـألهم لم عملتم كذا وكذا وقيل انها مواطن فيسئل فىبعضها ولا يسئل فىبعضها وعن ابن عباس أيضا قال لايسنلون سؤال شفقة ورحة انمايسنلون سؤال تقريع وتوبيخ وقيل لايسئل غيرالمجرم عن ذنب المجرم ﴿ فِنْأَى آلاه ربكما تكذبان يمر ف المجرمون بسماهم ﴾

حَرة معالسُواد ( فَبْاَى آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَانَ فَيُومَئَذَ ) وهو يوم القيامة بعد الفراغ من الحساب (يعنى) (لايستَلعنذنبه) عن عمله (انسولاجان) المؤمن يعرف ببياضوجهه أغر محجلويقال لايسئل عن ذنب الانسالجرز وعنذنبالجنالانس( فباًى آلاء ربكما تكذبان يعرفالمجرمون بسياهم) المشركون بسواد وجوهم وزرقة أعينه (فیؤخذ بالنواصی والاقدام) أی یؤخذ تارة بالنواصی وتارة بالاقدام ( فبأی آلاء ربکما تكذبان هذه جهنم التی یكذب بها المجرمون یطوفون بینهـا ﴿ ١٤٥﴾ و بین حم آن ) { سـورة الرحن } ماه حار قد انتهی

من الكاّبة والحزن ﴿ فِيؤَخَذَ بِالنواصي والاقدام ﴾ مجموعا بينهما وقيل يؤخذون بالنواصي نارة وبالاقدام اخرى ﴿ فِبْلَى آلاء ربّكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بهاالمجرمون يطوفون بينها ﴾ بين النار يحرقون بها ﴿ وبين حيم ﴾ ماء حار ﴿ آن ﴾ بين النار اعيشون منه وقيل اذا ستقاثوا من النار اغيثوا بالحيم ﴿ فِبْلَى آلاء ربّكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه ﴾ موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب او قيامه على احواله من قام عليه اذا راقبه او مقام الخائف عند ربه للحساب باحدالمهنين فاضاف الى الرب تفخيما وتهويلا اوربه ومقام مقعم للبالغة كقوله زعن دربه زعن نه القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللمين

وحرات به المصال المسال والمحرى المحائم الجني فان الحطاب الفريقين والمعنى الكل خائمة المحال المحلم المحرى المحائمة المحال المحال

يمنى بسواد وجوههم وزرقة عيونهم ﴿ فيؤخذ بالنواصي والاقدام ﴾ قيل تجمل الاقدام مضمومةالىالنواصي منخلف ظهره وقبلتجمل رؤسهم علىركهم ونواصهم فيأصابع أرجلهم مربوطة وقيل يسحب بعضهم بالنواصي وبعضهم بالاقدام ثميلةون في النار ﴿ فِبَّاى آلاء ربُّكُما تكذبان هذه جهنم ﴾ أي يقال لهم هذه جهنم ثم بلقون فيها ﴿ التي يَكْدُبِ بِهَا الْمِحْرِمُونَ ﴾ يعنى المشركين ﴿ يطوفون بِينها وبين حبم آن ﴾ يعنى قدانتهي حرء والمعني أنهم يسعون بينالحميم وبينالجحيم فاذا استفائوا منالنار جمل عذايم الحميم الآتي الذي قدصاركالمهل وقال كمب الاحبارآن وادمنأودية جهنم مجمع فيه صديد أهلالنار فينطلق بهم فيالاغلال فيغمسون فيه حتى تنخلغ أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث اللهلهم خلقا جدىدا فيلقون فيالنـــار فذلك قوله تمالي يطوفون بينها وبين حبم آن ﴿ فَبَّاى آلاء رَبُّكُمَاتُكَذَّبَانَ ﴾ فان قلت هذه الامورالمذكورة في هذه الآيات من قوله كل من علمافان الى هناليست نمما فكنف عقبها بقوله فبأى آلاءربكماتكذبان. قلت المذكور في هذه الآيات مواعظ وزواجر وتخويف وكل ذلك نعمة مزالله تعالى لأنها تزجرالعبدعن المعاصي فعسارت نعما فحسن خنم كل آية منها يقوله تمالي فبأي آلاء ربكماتكذبان ثم ذكر ماأعده لمن اتقاه وخافهمن عباده المؤمنين فقال تمالى ﴿ ولمن خاف مقام ربه ﴾ يعني مقامه بين بدى ربدللحساب فترك الشهوة والمعصية وقيل قيام ربدعليه يمني اطلاعه عليه وهوالذي بهم بالمعصية فيذكرالله واطالاعه عليه فيدعهامن مخافةالله وقبل لمن راقب الله في السبر والعلانية بعمله فماعرض لهمن محرم تركه من خشيته وماعل من خير أخلصه للدو لايحب أن يطلع عليه أحدقيل ان المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله مع الاخلاص ودأبو ا الليل والنهار ﴿ جِنْتَانَ ﴾ يعنى جنة عدر وحنة نعيم وقبل جنة نخوفه ربه وجنة

حره أي يعاقب علم النصليةبالنار وبينشرب الحم (فأى آلاء ربكما تكذبان) والنعمة فيهذا نجاةالناجي منه بفضله ورجته وما فىالاندارمه من التنبيه ( ولمن خاف مقام رمه ) موقفه الذي يقف فيهالعباد للحساب يومالقيامة فترك المعاصي أوىأدى الفرائض وقبل هومقعم كقوله ونفيت عنه مقام الذئب أي نفت عنه الذئب ( جنتان ) جنة الانس وحنة الجن لان الخطاب للثقلين وكانه قبل الكلخائفين منكما جنتان جنة للخائف الانسي وجنة

(فیؤخد بالنواصی والاقدام) نیجمعاانواصی بالاقدام فیطرحون فیالناس (فبأی آلاه الزبانیة (هذه جهنمالتی یکذب بها المجرمون ) لاتکون (یطوفون بینها) لاتکون (یطوفون بینها) ماه حار قد انتهی حره ولمن خاف ) عندالمعصیة (مقامربه) بین یدی ربه ولمن خاف ) عندالمعصیة (مقامربه) بین یدی ربه

للخائف الجنى ( فبأى آلا، ربكما تكذبان ذوانا أفنان) اغصان جع فنن وخص الافنان لانها هى التي تورق وتمرفنها تتد الظلال ومنها تجتنى { الجزء السابع والعشرون } الثمار أو ألوان ﴿ ١٤٦ ﴾ جع فن أى له فيها ماتشتهى

وكذا ماجاً. مثنى بعد. ﴿ فِنْ يَ آلاء رَبُّكُما تَكَذَّبَانَ ذُوانًا افْنَانَ ﴾ انواع منالاشجار والثمار جم فن او اغصان جم فنن وهي الفصـنة التي نتشعب من فروع الشجر وتخصيصها بالذكر لانها التي تورق وتمر وتمد الظل ﴿ فِيأْيِ آلاء ربُّكُمَا تَكَذُّبَانَ فهما عبنان تجريان ﴾ حيث شاؤا في الاعالى والاسافل قيل احداهما التسنيم والاخرى السلسبيل ﴿ فِبَّاى آلاء ربَّكُما تَكَذَّبانَ فِيهِما مِن كُلَّ فَاكُهَةً زُوحِانَ ﴾ صنفان غريب ومعروف او رطب ویابس ﴿ فَبَّاى آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطأننها من أستبرق﴾ من ديباج تحين واذا كانت البطائن كذلك فماظنك بالظهائر ومتكمئين مدح بتركه شهوته الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منخافأ دلجومن ادلج باغ المنزل ألا انسلعة الله غالية ألاان سلعة الله غالية ألاان سلعةالله الجنة أخرجه الترمذي. قوله أدلج الادلاج مخففا سـيرأول الليل ومثقلا سيرآخرالليل والمرادمن الادلاج التشميروالجدوالاجهاد فيأول الامرفان من سارأول اللَّـل كان جدرالبلوغ المنزل، وروىالبغوىبسنده عن أيهذرأنه سمم صلى الله عليه وسلم يقص علىالمنبر وهويقول ولمن خاف مقامريه جنتان فقلت وانزنىوان سرق فقال واززنى وازسرق ثم قال ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثانية واززى وانسرق يارسول الله فقال وان زنى وانسرق ثم قال ولمن خاف مقــامربه جنتان فقلت الثالثة وان زني وانسرق يارسمول الله فقال وان زني وان سرق على رغم أنف أبي ذر ﴿ فِبْأَى آلاءربكمانكذبان ﴾ ثم وصـف الجنتين فقال ﴿ ذُواناأَفْنَانَ ﴾ أَى أَعْصَانَ واحدها فنن وهوالفصن المستقيم طولاوقيل ذواناظلالوهوظلالاغصان على الحيطان وقال ابن عباس ذوانا ألوان يعني ألوان الفواكه وجمع عطاء بين القولين فقال في كل غصن فنون منالفاكهة وقيل ذوانًا فضل وسعة على ماسواهما ﴿ فَبَايَ آلَاءَ رَبُّكُمَا تكذبان فبهماعينان تجريان ﴾ قال ابن عباس بالكرامة والزيادة لاهل الجنة وقبل تجريان بالماءالزلال احداهماالتسنيم والاخرى السلسبيل وقيل احداهما منماء غير آسن والاخرى من خر لذة للشاربين ﴿ فَأَى آلاءربكما تَكَذَّبَانَ فَهِمَا مَنْ كُلُّ فَأَكُهُ قَالَمُ زوجان ﴾ أي صنفان ونوعان وقيل معناهأن فهما منكل مايتفكه به رطبا ويابساقال ان عباس مافي الدنيا ثمرة حلوة ولامرة الاوهى في الجنة حتى الحنظل الاأنه حلو ﴿ فَبَّاى آلاء رَبَّكُمَانَكُذَبَانَ مَتَكُنِّينَ عَلَى فَرَشَ ﴾ جمع فراش ﴿ بِطَاثُنَهَا ﴾ جمع بطالة وهي التي تلي الارض من تحت الظهارة ﴿ مناستبرق ﴾ وهو ماغلظ منالديباجقال ابن مسعود وأبوهريرة هذه البطائن فاظنكم بالظهائروقيل لسعيدبن جبيرالبطائن من استبرق فماالظهائرقال هي مماقال القدتمالى فلاتعلم نفس ماأخنى لهم من قرة أعين وعنه

أيضاقال بطائها من استبرق وظواهرها من نور جامد وقال ابن عباس وصف البطائن

الأنفس وتلذالاعين قال • ومن كل أفنان اللذاذة والصاه لهوت مه والعيش أخضر ناضره (فأي آلاء ربكما تكذبان فيهما) في الجنتين (عينان تجريان) حيث شاؤا في الاعالى والاسافل وءن الحسن تجريان بالماء الزلال احدامما التسنيم والاخرى السلسبيل (فأى آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوحان ) صنفان صنف معروف وصنف غريب (فأى آلاء رجكما تكذبان متكئين ) نصب على المدح للخائفين أوحال منهم لان من خاف في معنى الجم (علی فرش) جم فراش ( بطائنها ) جم بطانة (من استبرق) دساج تُخين وهومعرب قيل ظهائرها منسندس وقبل لايعلما (فأي آلاء ربكما تكذبان فيهما) في البساتين (عمنان تجريان ) على أهل الجنة بالخبر والرجة والكرامة والبركة والزيادة مزالله (فيأى آلاء ربكما تكذبان فيهما ) في البسانين ( من كل فاكهة ) من ألوان

كل فاكهة ( زوجان ) لونان فى المنظر والمطع ( فبأى آلاء ربكما تكذبان متكثين ) جالسين ناعمين ( وترك ) ( على فرش بطائنها ) ظواهرها ( من استبرق ) مائخن من الديباج وبطائنها من سندس مالطف من الديباج النحائفين او حال منهم لان من خاف في معنى الجمع ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ فريب يناله القاعد والمضطجع وجنى اسم يمنى مجنى وقرئ بكسر الجمع ﴿ فبأى آلاه ربكما تكذبان فيهن ﴾ في الجنان فان جنان تدل على جنان هى للخائفين او فيما منالاماكن والقصور او في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والمينين والفاكهة والفرش ﴿ قاصرات الطرف ﴾ نساء قصرن ابصارهن على ازواجهن ﴿ لم يطمئهن انس قبلهم ولاجان ﴾ لن يمس الانسابات انس والجنيات جن وفيه دليل على ان الجن يطمئون وقرأ الكسائى بضم الم ﴿ وَبِأَى آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرحان ﴾ في جرة الوجنة و ساض البشرة وصفائهما

وترك الظواهر لانه ليس في الارض أحديمرف ما الظواهر وقبل ظواهرها من سندس وهوالدساج الرقيق الناعم وهذا يدل على نهاية شرف هذه الغرش لانه ذكر أن بطائمها من الاستبرق ولا بدأن تكون الظهائر خيرا من البطائن فهو ممالا يعلمه البشر وجني الجنتين دان يعنى أن تمرهما قريب بناله القائم والقاعد والنائم وهذا محالف ثمر الدنيا فانها لا تنال الا بكدو تعب قال ابن عباس تدنو الشجرة حتى يجنها ولى الله ان شاء قاعدا وقبل لا يرد أيديم منها بعد ولا شوك فرفياً في آلاء ربكما تكذبان فين فان قاحدا وقبل لا يرد أيديم منها بعد ولا شوك فرفياً في آلاء ربكما تكذبان فين فان قاحدا الله عند المالم المناس في قاصر التالطرف في أي غاضات الاعين قصر نأطرافهن على أزواجهن فلا ينظرن الى غيرهم ولا يردن سواهم قبل تقول الزوجها وعزق ربيما أرى في الجنة شيأ أحسن منك فالجدلله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك وعزقر بي ما أرى في الجنة شيأ أحسن منك فالجدلله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجي ومنه قبل الفرزد ق

خرجن الى لم يطمأن قبل ، وهن أصبح من بيض النعام

أي لم يمسسن والمعنى لم يطأهن ولم يفشهن ﴿ انس قبلهم ﴾ أى قبل أزواجهن من أمل الجنة منهم وفي الآية أهل الجنة ﴿ ولاجان ﴾ قبل المانني الجن لان لهم أزواجا في الجنة منهم وفي الآية دلل على أن الجنى يغشى كايغشى الانسى وسئل ضمرة بن حبيب هل للجن ثواب فقال نعم وقرأ هذه الآية ثم قال الانسيات اللانس والجنيات للجن وقال مجاهد في هؤلاء هذه الآية أم قال الانسيات المانس فجامع معه واختلف في هؤلاء اللوا ي لم يطمئن فقيل هن الحور العين لانهن خلقا أخر ابحارا كاوصفهن لم يمسهن منذأ نشئن خلقا آخر احد وقيل هن الآدميات اللاتي متن أبحارا ومعنى الآية المبالغة في الطمث عنهن لانذلك أقر لاعين أزواحهن اذالم يغشهن أحد غيرهم ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان كا نهن الياقوت والمرجان ﴾ أرادصفاء الياقوت في بياض المرجان ووصفار اللؤاؤ وأشده بياض المرجان ووصفار اللؤاؤ وأشده بياض المرجان المحسن ووسفار اللؤاؤ وأشده بياض المرجان المحسن والمحسن والمحسن المحسن ووسفار اللؤاؤ وأشده بياض المرجان المحسن ووسفار اللؤاؤ وأشده بياض المربان المحسن والمحسن المحسن والمحسن المحسن والمحسن المحسن والمحسن المحسن المحسن

(فيأي آلاء ربكما تكذبان فين) في الجنتين لا شمّالهما علىأما كن وقصور ومحالس أوفى هذه الآلاء الممدودة من الجنتين والعينان والفاكهة والفرش والجني (قاصرات الطرف) نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لاينظرن الى غيرهم ( لم يطمثهن ) بكسرالميم الدورى وعلى بضمالم والطمث الجاع بالتدمية ( انس قبلهم ولاجان ) وهذا دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث الانس ( فبأى آلاء ربكما تكذبانكأنين الياقوت)صفاء (والمرحان) ساصافهو أبيض من اللؤلاؤ

و جنی الجنتین دان ) اجتناءالبستانین دان قریب بناله القاعد والقائم ( فبأی آلاء ربکما کامها ( قاصرات الطرف کامها ( قاصرات الطرف المان غیر أزواجهن لاینظرن بطشهن ) لم یجامههن ویقال لم یظمشهن الم یظمشهن الم یجامههن ( فبلم ) قبل أزواجهن ( فبلم ) قبل أزواجهن ( ویلم) ویتال الم یک بخواهین و فیلم ) قبل أزواجهن ( ویلم ) قبل أزواجهن ( ولامان ) ولاللجن جن

قبل أزواجهن ( فبأىآلاءربكماتكذبانكأنهن) في الصفاء ( الياقوت ) كالياقوت ( والمرجان ) كالمرجان في البياض

﴿ مِنْ يَ أَوْ وَرِبُكُمَا تَكَذَّبُونَ هِلْ جِزَاءَ الاحسان ﴾ في العمل ﴿ الاالاحسان ﴾ في الثواب وهو الجنة ﴿ فَأَى آلاه ربكماتكذان ومن دونهما جنتان ﴾ ومن دون بينك الجنتين الموعودتين الالوانا لبياض المشوب بحمرة والاصمح أنه شهن بالياقوت لصفائدلانه حرلوأدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيت السلك من ظاهره اصفائه وقال عمروبن ميمون ان المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء الحلل كايرى الشراب الاجر فىالزجاجة البيضاءيدل على صحةذلك ماروى عنابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها منوراء سبعين حلة حتى يرى نخها وذلك لازالله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فاماالياقوت فانه حجر لوأ دخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأبته من ورائه أخرجها لترمذي قال وقدروي عن ابن مسمود بمناه ولم يرفعه وهوأصم ( ق ) عنأ بي هريرة قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم أولـزمرة تلج الجنة صورهم على صـورة القمرليلة البدر زادفي رواية ثم الذين يلونهم على أشد كوكبدرى فى السماءاصاءة لاسمحقون فهاولا يمخطون ولالمنغوطون آنيتم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ومجامرهمالالوة ورشحهم المسكواكل واحدمنهم زوجتان يرى مخسوقهمامن وراءاللحمن الحسن لااختلاف بينهم ولاتباغض قلوبهم قلب رجل واحديسبمحونالله بكرة وعشيا وللبخارى قلوبهم على قلب رجلواحد وزاد فيه ولايسقمون. قوله مجامرهم الالوة يمنى بخورهم العود ﴿ فَأَى آلاءر بَكُمَاتُكَذَبَانَ هُلَ جَزَاءَ الاحسانَ الاالاحسانَ ﴾ أيماجزاه من أحسن في الدنيا الأأن محسن اليه في الآخرة وقال ابن عباس هل جزاء من قال لااله الاالله وعمل بماجامه محمد صلى الله عليه وسلم الاالجنةروى البغوى بأسناد الثعلمي عن أنس انمالك رضي الله عنه قال قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الاحسان الاالاحسان ثم قال حل تدرون ماقال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال يقلول هلجزاء منأنعمت عليـه بالتوحيد الاالجنة وروى الواحدى بغيرسـند عن ابن عر وابن عباس أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال في هذه الآية يقول الله عزوجل هل جزاء من أنعمت عليـه بمعرفتي وتوحيدي الأأنأسكنه جنتي وحظيرة قدسي برحتي وقيـل في معنى الآية هل جزاء من أبي بالفعل الحســن الأأن يؤتى في مقابلته بفعل حسن وفيالآية اشارة الى رفع التكليف فيالآخرة لانالله وعدالمؤمنين بالاحسان وهوالجنة فلوبتي التكليف في الآخرة وتركه العبدلاستحق المقاب على ترك العمل والعقاب ترك الاحسان اليه فلاتكليف ﴿ فِيلِّي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ﴾ أي ومن دون الجنتين الاولين جنتان أخريان وقال انعياس من دونهما فيالدرج وقبل فيالفضل وقال أنوموسيالاشعري جنتان من ذهب للسائقين وجنتان من فضة للتابعين وقال الن جريج هن أربع جنان جنتان للمقربين السالقين فيهما منكل فاكهة زوحان وجنتان لاصحاب اليمين والتابعين فيهما

(فاي آلاء ربكما تكذمان هل حزاءالاحسان ) في ( Illeruli ) land فىالثواب وقبل ماحزاء من قال لا الدالا الله الا الحنة وعن ابراهم الخواص فه هل حزاء الاسالام الا دار السلام ( فأى آلاء ربكما تكذبان ومن دو نهما ) ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقربين ( حنتان ) لمن دونهم من أصحاب اليمين إفيأى آلاء ربكما تكذمان هل جزاءالاحسان الاالاحسان) تقول هل حزاء مزرانعمنا علمه بالتوحيد الاالجنة (ما ی آلاء رجما تکذبان ومن دونهما ) من دون البستانين الأولين (جنتان) اخريان فالاولاان افضل منهما وهاتان دونهما حنة النعيم وجنة المأوى

لخائفين المقربين جنتان لمن دونهم من اصحاب اليمين ﴿ فَبَاى آلاه رَبَكُما تَكَذَبَانَ مَدَهُمَاتِنَ ﴾ خضراوان تضربان الى السواد من شدة الخضرة وفيه اشعار بان الفالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الارض وعلى الاولين الاشجار والفواكه دلالة على ما بينهما من النفاوت ﴿ فَبَاى آلاه رَبَكُما تَكَذَبَانَ فَيهُما عَنانَ نَضَاحُتانَ ﴾ فوارتان بالماه وهو ايضا اقل مما وصف به الاولين وكذا مابعده ﴿ فَبَاى آلاه رَبَكُما تَكَذَبَانَ فَيهُما فَاكُهُ وَنَحْلُ ورَمَانَ ﴾ عطفهما على الفاكهة بنانا الفضلهما فان مُرة النحل فاكهة وغذاه وثمرة الرمان فاكهة ودواء احتج به ابو حنيفة على ان من حلف لاياً كل فاكهة فاكل رطبا او رمانا لم يحنث ﴿ فَبَاى آلاه رَبِكُما تَكَذَبَانَ فَيهِن خَيرات ﴾ اى خيرات فخففت لان خيرالذى بمعنى اخير الايجمع وقدقري على الاصل ﴿ حسان ﴾ حسان الخلق والخلق

فاكهة ونخل ورمان ( ق ) عنأبي موسىالاشعرى رضىالله عنه انالنبي صلىالله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما ومابين القوم وبين ان سنظروا الى رمم الا رداءا لكبريا، على وجهه في جنة عدن وقال الكتانى ومندونهما جنتان يعني امامهما وقبلهما يدلعليه قول الضحاك الجنتان الاوليان من ذهب وفضة والجنتان الاخريان من ياقوت وزبرحد وهما أفضــلـمن الاولـمن ﴿ فَبَّاى آلاء رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ ﴾ ثم وصف الجنتين فقال تعـالى ﴿ مَدَهَامَانَ ﴾ أَي سوداوان من ريعما وشدة خضرتهما لانالخضرة اذا اشتدت ضربت الىالسواد ﴿ فَبَّامِي آلاه رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ فَيَهُمَا عَيْنَانَ نَصْاحْتَانَ ﴾ أي فوارتمان بالماء لانتقطمان وقال ابن عباس والضِّحاك ينضِّخان بالخير والبركة على أهل الجنَّة وقال ابن مسعود ينضخان بالمسك والكافور على أولياءالله وقال أنس بنءالك ينضخان بالمسك والعنبر في دوراً هل الجنة كطش المطر ﴿ فأى آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان ﴾ يعني فيهما منأ نواع الفواكه كلها وانما عطف النخل والرمان بالواو وان كانا من حالة الغواكه تنسها علىفضلهما وشرفهما علىسائرالفواكه وعلى هذا القول عامةالمفسرين وأعمل اللغة قالوا انما فصلهما بالذكر للتخصيص والتفضيل فهوكقوله منكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال خصهما بالذكر وانكانا منحلةالملائكة لشرفهما وفضلهما وقال بعضهم ليسالنحل والرمان منالفواكد لان ثمرةالنحل فاكهة وطعام وعمرةالرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه ولهذا قال أموحنيفة اذا حلف لايأكل الفاكهة فاكل رطبا أو رمانا لم محنث وخالفه صـاحبا. وهذا القول خلاف قول أهلاالغة ولاحجةله فيالآية وروىالبغوى بسنده عناىنعباس موقوفا قال نخلالجنة جذوعها زمرذ أخضر وكرمها ذهب أحر وسعفها كسرة لاهلالجنة منها حالهم وثمرها مثل القلال أوالدلاء أشد ساضا من اللبن وأحلى من العســل وألين من الزيد ليسله عجم وروى انالرمانة من رمان الجنة مثل البعير المقتب وقيل اننحل أهل الحنة نضيد ونمرها كالفلال كمانزعت منها واحدة عادت مكانها أخرىالعنقود منها اثنا عشير ذراعاً ﴿ فِيأَى آلاء رِجُمَا تَكَذَّبَانَ فَهِنَ ﴾ أي في الجنان الاربع ﴿ خَيْرات حسانَ ﴾

ربكما تكذبان فهماعمنان نضاختان ) فوارتان بالماء لاتنقطمان (فيأي آلاء ربكماتكذبان فيهمافاكهة) ألوان الفواكه (ونخل ورمان ) والرمان والتمر ليسا من الفواكه عندأي حنىفة رضي الله تعالى عنه للعطف ولان التمر فاكهة وغذاء والرمان فاكية ودواء فلم نخلصا للتفكه وهما قالا انما عطف على الفاكهة لفضلهما كانهما جنسان آخران لمالهما من المزية كقوله و حديل وميكال (فبأى آلاء ربكما تكذبان فيهن خديرات حسان ) أي خبرات فخففت وقرئ خيرات على الاصل والمعنى فاضلات الاخلاق حسان الخلق (فيأى آلاء ربكما تكذمان مدهامتان ) خضر او ان يضرب لونهما الى السواد لكثرة رياما (فأي آلاه ربكما تكذبان فيهما) في الجنتين (عينان نضاختان) فوارتان وبقال ممتلئتان بالخير والبركة والرحمة والكرامة والزيادةمنالله (فیأی آلاء ریکمانکذبان فهما) في الجنتين (فاكهة) ألوان الفاكهة (ونخل) ألوان النخل (ورمان) ألوان الرمان في الطعم والمنظر (فأي آلاء ربكماتكذبان (فبای آلاء ربکما تکذبان حورمقصورات فی الخیام) أی مخدرات بقال امرأة قصیرة ومقصورة أی مخدرة قبل الخیام من الدرالمجوف (فبأی آلاه ربکما تکذبان لم یطمثهن انس قبلهم ) قبل أصحاب الجنتین ودل علیم ذکر الجنتین ( ولاجان فبای آلاء ربکما تکذبان { الجزء السابع و العشرون } متکثین ) ﴿١٥٠﴾ نصب علی الاختصاص ( علی

وباًى آلاه ربكماتكذبان حور مقصورات وقصرن في خدور هن يقال امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة المحتصورة المحتصورة الطرف على ازواجهن في الخيام فبأى آلاه ربكماتكذبان لم يطمئهن انس قبلهم ولاجان كورالاوليين وهم لاصحاب الجنتين فانهماتدلان عليم في فبأى آلاه ربكمانكذبان متكثين على رفرف وسائد او نمارق جمر فرفة وقيل الرفر ف ضرب من البسط او ذيل الخيمة وقد يقال لكل ثوب عريض رفرف في خضر وعبقرى حسان الهماري منسوب المى عبقر تزعم العرب انه اسم بلدا لجن فينسبون اليه كل شيء عجيب والمرادبه الجنس واذلك جع حسان جلاعلى المفي في فبأى آلاء ربكماتكذبان ألم المرادبة المجتمدة المناسبة المن

روى عنأم سلمة قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنى عن قوله خيرات حسنان قال خيرات الاخلاق حســانالوجو. ﴿ فَبَّايِ آلاء رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ حُور مقصورات ﴾ أي مخدرات مستورات لانخرجن لكرامتهن وشرفهن روي عن النبي صلىالله عليه وسلم أنه قال لوأن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءتما بينهما ولملأت ما بينهما رمحا ولنصفها على رأسها خير من الدنسا ومافها وقيل قصرن أطرافهن وأنفسهن على أزواجهن فلايبغينهم بدلا ﴿ فِي الحيام ﴾ قيل هيالبيوت قال ابنالاعرابيالخيمة لاتكونالامنأربعة أمواد ثمرتسقف بالثمام ويقال خيم فلان خيمة اذا بناها منجريدالنخل وخيميها اذا أقامبها وتظللفها وقيل كل خيامها من در ولؤلؤ وزبرجد مجوف تضاف الىالقصور في الجنة (ق) عن أبي موسى الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في الجنة لخيمة مناۋلۇة واحدة مجوفة طولها فى السماء وفىرواية عرضها ستون ميلا للمؤمن فها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلايرى بعضهم بعضا ﴿ فَبَّأَى آلَاءَ رَبُّكُمَا تَكَذَّبَانَ لَمُ يَطْمَنُهُن انس قبلهم ولاجان ﴾ تقدم تفسيره ﴿ فبأَى آلاء ربكما تكذبان متكنين على رفرف خضركم قبلالرفرف رياضالجنة خضر مخصة وبروى هذا عزابنءباس وقبلان الرفرف البسطوعن ابن عباس الرفرف فضول المجالس والبسط منه وقبل هي محالس خضر فوق الفرش وقيل هي المرافق وقيل الزرابي وقيل كل ثوب عريض عند المرب فهور فرف ﴿ وعبقرى حسان ﴾ قيل هي الزرابي والطنافس النحان وقيل هي الطنافس الرقاق وقيل كل ثوب موشىءندالعربفهوعبقرى وقال الخليل كل جليل نفيس فالحرمن الرجال وغيرهم فهو عبقرى عندالعرب ومنه قول|لنبي صلىالله عليه وسلم فيعمر فلمأرعبقربا يفرى فريهوأ سلهذا فيماقيل اندنسب الي عبقر وهيأرض يسكنها الجن فصارمثلا لكل منسوب الىشى رفيع عجيب وذلك ان العرب تعتقد في الجن كل صفة عجسة و المهرباً تون بكل أمر عجب ولماكانت عبقر موروفة بسكني الجن نسبوااليهاكل شي عجيب بديم وفيأى آلاءر بكماتكذبان

رفرف ) هو کل ثوب عريض وقيل الوسائد خضر وعبقري حسان) دىباح أوطنافس ( فبأى آلاء ربكما تكذبان) وانما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قبل ومن دونهما لان مدهامتان دون ذوا تاأفنان ونضاختان دون تجريان وفاكهة دون كل فاكهة وكذلك صفة الحور ( مأى آلاء ربكماتكذبان حور)يض (مقصورات) محسوسات علىأزواجهن ( في الخيام ) في خيام الدر المحوف (فبأي آلاه ربكما تكذبان لم يطمثهن) لم بجامعهن ويقال لم بجنبهن ( انس قبلهم ) للانس انس قبـل أزواجهن ( ولاجان ) ولا العين جن قبل أزواجهن (فبأي آلاهر بكماتكذبان متكئن) حالسين ناعين (على رفرف) محالس وبقال رياض (خضر وعبقري)طنافس مخلة ملونة (حسان) وبقال زرابي حسان ملونة ( فيأى آلاء ربكما

والمتكأ (تبارك اسم ربك ذي الجلال) ذي المظمة ذوالجلال شامي صفة للاسم (والاكرام) لاوليائه بالانعام زوى حابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرجن فقال مالى أراكم سكو ناالجن كانوا أحسن منكم ردا ما أبيت على قول الله فبأى آلاء ربكما تكذبان الاقالوا ولابشى من نعمك ربنا نكذب فلك الحمدولك الشكر وكررت هذه الآية في هذه السورة احدى وثلاثين مرة ذكر ثمانية منها عقب آيات فبها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الحلق ومعادهم ثم سبعة منها عقب آيات فبها ذكر الناروشدائدها على عدداً بواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وأهلهما على عدد أبواب جهنم وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجنتين وقبلا المنابقة وثمانية أخرى بعدها حق الماتين التين دونهما فين إسورة الواقعة } اعتقدالتمانية الاولى وعمل

أ تبارك اسم ربك ﴾ تعالى اسمه منحيث انه مطلق على ذائه فحاظنك بذاته وقيل الاسم عدى الصفة اومقحم كمافى قوله

الى الحول ثم اسم السلام عليكما

﴿ ذَى الجَلالِ وَالاَكُوامِ ﴾ وقرأ ابن عام، بالرفع صفة للاسم • عن النبي عليه السلام من قرأ سورة الرحن ادى شكرما انع الله عليه

ح‰ سورة الواقعة مُكية وآيها تسع وتسعون ٍ\$⊸ ح‰ بـــم الله الرثمن الرحيم \$\$⊸

﴿ اذَا وَقَمْتُ الْوَاقِمَةُ ﴾ اذا حدُثت القيامة سماها وأقمة لَحَقَق وقوعها وانتصاب

سارك اسم ربك ذى الجالال والاكرام و قبل لما حتم نعم الدنيا بقوله و ستى وحد ربك ذوا لجلال والاكرام وفيه اشارة الى أن الباقى هوالله تعالى وان الدنيا فانية ختم نعمة الآخرة بهذه الآية وهو اشارة الى تجيده وتحميده (م) عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام و وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المجلل والاكرام الامقدار ما يقول اللهم أنت السلام وملك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام أخرجة أبوداود والنسائي غيرة ولها لم يقددار ما يقول والله أعداده

۔ ﷺ تفسیر سورةالواقعة \$ ۔

وهى مكية وسبع وتسعون آية وثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة وألف وسبعمائة وثلاثة أحرف روى البغوى بسنده عنابي ظبية عن عبدالله بن مسعود قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل اليلة لم تصبدفاقة أبداوكان أبوظبية لايدعها أبدا وأخر جما بن الاثير في كتابه جامع الاصول ولم يعزه والله تعالى أعلم

· صُحِمَّ لِبِنِّ الْمُؤْمِنِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ المُؤْمِنَ الرَّحِمِ المُؤْمِنَ المُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِي المُؤْمِنِ المُؤْمِنِي المُؤْمِنِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِينِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمِ

ا اعتقد الثمانية الاولى وعمل عوجبها فتحتله أبواب الجنة وأغلقت عند أبواب جهنم ندوذ بالله منها والله العلم و تسدون آية مدنية أليه المراه المالة الرحن الرحم المدنية المالية الرحن الرحم المدنية مالية الرحن الرحم المدنية المالية الرحن الرحم المدنية المالية الرحن الرحم المدنية المالية المال

﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾
(اذا وقد الوامعة) قامت القيامة وقبل وصفت فكانه قبل اذا وقعت الوائعة التي لابد من وقوعها ووقوع الامر نزوله يقال نزل ما كنت أترقب نزوله وانتصاب اذا بإضمار اذكر

منالغه (تبارك اسمربك)
ذوبركة ورحة ويقال
تعالى وتبرأ عنالولد
والشريك (ذى الجلال)
ذى العظمة والسلطان
( والاكرام) والتجاوز

حسل ومن السورة التى يذكر فيها الواقعة وهى كلها مكية غير قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجملون رزقكم انكم تكذبون وقوله ثلة من الاولين وثلة من الآخرين فهؤلاء الآيات نزلت علىالنبي صلىالله عليه وسلم في سفره الى المدينة آياتها تسع وتسعون وكاتها ثانمائة وثمان وسبعون وحروفها ألف وتسمائة وثلاثة أحرف الله بسم المه الرجن الرحم الله وباسسناده عن ابن عباس في قوله جل ذكره ( اذا وقعت الواقعة ) يقول اذا قامة القيامة

(لبس لوقمهٔ اكاذبة ) نفس كاذبة أى لاتكون حين تقع نفس تكذب على الله وتكذب في تكذيب الغيب لان كل نفس حيننذ مؤمنة صادقة مصدقة وأكثر الفوس اليوم كواذب مكذبات واللام مثلها في قوله تعالى اليتني قدمت لحياتي (خافضة رافعة أي هي خافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخرين (اذا رجت الارض رجا) جركت تحريكا شديدا حتى ينهدم كل شئ فوقها من جبل وبناء { الجزء السابع والعشرون } وهو بدل حقي ١٥٣ إسلام من اذا وقعت و يجوز بان ينتصب مخافضة رافعة أي تحفض المسابق والعشرون كي وهو بدل حقي ١٥٣ السلام الما تعالى المسابقة والعشرون كالمنابقة والعشرون كالمنابقة والعشرون كالمنابقة والعالمة والعشرون كالمنابقة والعالمة والعا

اذا بححدوق مثل اذكر اوكان كيت وكيت ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ اىلايكون حين تقع نفس تكذب على الله اوتكذب في نفيها كما تكذب الآن واللام مثلها في قوله قدمت لحياتي اوليس لاجل وقعتها كاذبة فان مناخبر عنها صدق اوليس لاجل وقعتها كاذبة فان مناخبر عنها صدق اوليس الها حينئذ نفس تحدث صاحبها باطاقة شدتها واحتمالها وتغريه عليها من قولهم كذبت تخفض قوما وترفع آخرين وهو تقرير امظمتها فان الوقائع المظام كذلك اوبيان لما يكون حينئذ من خفض اعداه الله ورفع اوليامه اوازالة الاجرام عن محازها بنثر الكواكب وتسيير الجبال في الجو وقرشنا بالنصب على الحال ﴿ اذا رجت الارض متملق بخافضة رافعة اوبدل مناذا وقعت ﴿ ويسيت الجبال بسا ﴾ فتت حق صارت كالسويق الملتوت من بس السويق اذالته اوسيقت وسيرت من بس النفم اذا ساقها كالسويق الملتوت من بس السويق اذالته اوسيقت وسيرت من بس الفنم اذا ساقها ﴿ فكانت هاه ﴾ غبارا ﴿ منبثا ﴾ منتشرا ﴿ وكنتم ازواجا ﴾ اصنافا ﴿ ثلثة ﴾ لوقعتها ﴿ فكانت هاه ﴾ أى لمجيثها ﴿ كاذبة أى كل ما خبرالله عنها وقص من خبرها قصة كاذبة أى كل ما خبرالله عنها وقص من خبرها قصة صادقة غير معناه ليس لوقعتها نفس كاذبة أى كل ما خبرالله عنها وقص من خبرها قصة صادقة غير كاذبة وقرل مهناه ليس لوقعتها نفس كاذبة أى كل من خبر عن وقوعها صادق غير كاذبة وقرل مهناه ليس لوقعتها نفس كاذبة أى ان كل من خبر عن وقوعها صادق غير كاذبة وقرل مهناه ليس لوقعتها نفس كاذبة أى ان كل من خبر عن وقوعها صادق غير

صيحة القيامة وهي النفخة الاخيرة وقيل الواقعة اسم للقيامة كالآزفة و ليس لوقعها في أي لجيئها ﴿ كاذبة في أي ليس لها كذب والمدى الهاتم حقاوصد قاوقيل ممناه ليس لوقعها قصة كاذبة أي كل ما خبرالله عنها وقص من خبرها قصة صادقة غير كاذبة وقيل ممناه ليس لوقعها نفس كاذبة أي ان كل من نجبر عن وقوعها صادق غير كاذب لم تكذب نفس أخبرت عن وقوعها ﴿ خافشة رافعة ﴾ أي تخفض أقواما الى الجنة وقال ابن عباس تخفض أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع أقواما كانوا في الدنيا مرتفعين ولي المناعة ﴿ اذا رجت الارض رجا ﴾ أي اذا حركت وزلزلت زلزالا وذلك ان الله عن وجل اذا أوحى اليها اصطربت فرقا وخوفا قال المفسرون ترج كا برج الصي في المهد ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل مافيها من جبال وغيرها وهو قوله ته الى في المهد ينهدم كل بناء عليها وينكسر كل مافيها من جبال وغيرها وهو قوله ته الى صارت كثيبا مهيلا بعد ان كانت حق صارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول وقيل صارت كثيبا مهيلا بعد ان كانت هاء منبثا ﴾ أي غبارا متفرقا كالذي يرى وجما الارض حتى ذهب بها ﴿ فكانت هباء منبثا ﴾ أي غبارا متفرقا كالذي يرى وشماع الشمس اذادخل الكوة وهو الهباء ﴿ وكنتم أزواجا ﴾ أي أصنافا ﴿ ثلثة ﴾ في شماع الشمس اذادخل الكوة وهو الهباء ﴿ وكنتم أزواجا ﴾ أي أصنافا ﴿ ثلثة ﴾ في شماع الشمس اذادخل الكوة وهو الهباء ﴿ وكنتم أزواجا ﴾ أي أصنافا ﴿ ثلثة ﴾ في شماع الشمس اذادخل الكوة وهو الهباء ﴿ وكنتم أزواجا ﴾ أي أصنافا ﴿ ثلثة ﴾

وترفع وقت رجالارض وبسالجبال (وبست الجيال بسا ) وفتتت حتى تعود كالسويق أوسيقت من بسالغنم اذا ساقها كقوله وسيرت الجبال ( فكانت هباء ) غبدارا (منبثا) متفرقا (وكنتم أزواجا) أصنافا نقــال للاصناف التي بعضها من بعض أويذكر بعضها مع بعض أزواج (ثلثة) صنفان فيالجنة وصنف في النار ثم فسر الازواج ( ليس لوقعتها ) لقيامها ( كاذبة) راد ولاخلفولا مثنوية (خافضة) تخفض قوما بأعالهم فتدخلهم النار (رافعــة) ترفع قوما باعالهم فتدخلهم الجنة ويقال أنميا سميت الواقعة اشدة صوتها يسمع القريب والعمد (اذا رحت الارض رجا) اذا زلزلت الارض زلزلة حتى ينطمس كل منان وحمل علمها

فيهود فيها (وبست الجبال بسا) سيرت الجبال عن وجه الارض كسير السحاب ويقال قلمت قلما (ثم) ويقال جنت جنا ويقال فلمت قلما ويقال جنت جنا ويقال فتت فتا تبس كما ببس السويق أوعلف البمير (فكانت) صارت ( هباء ) غبارا كالغبار الذي يسطع من حوافر الدواب أو كشماع الشمس بدخل في كوة تكون في البيت أو خرق يكون في الباب ( منبثا ) يحور بعضمه في بعض ( وكنتم ) صرتم يوم القيامة ( أزواجا ) أصنافا ( ثلثة

فقال (فأصحاب الميمنة) مبتدأ وهمالذين يؤتون صحائفهم بإيمانهم(ماأصحاب الميمنة)مبتدأ وخبروهما خبرالمبتدأ الاول وهو تحجيب من حالهم فى السعادة وتعظيم الشأنهم كانه قال ماهم وأى شئ هم ( وأصحاب المشأمة ) أى الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم أوأصحاب المنزلة السنفية حشي ١٣٣ إليه المسحمية واصحاب المنزلة { سورة الواقعة } الدنية الحسيسة من قولك

وكل صنف يكون اويذكر مع صنف آخر زوج ﴿فأصحاب المينة مااصحاب المينة مااصحاب المينة واصحاب المنزلة الدنية واصحاب المنزلة الدنية واصحاب المنزلة الدنية من يمنهم بالمينامم بالشمائل اواصحاب المينة واصحاب المشأمة الذين يؤنونها بشمائلهم اواصحاب المين والشؤم فان السعداء ميامين على انفسهم بطاعتهم والاشقياء مشائم عذبها بمصيتهم والجلتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما باقامة الغلماهر مقام الضمير ومعناهما التبجيب من حال الفريقين ﴿ والسابقون السابقون ﴾ والذين سبقوا الى الايان والطاعة بعد ظهور الحق من غير تلمثم وتوان اوسبقوا في حيازة الفضائل والحمالات اوالابياء فانهم مقدموا اهل الاديان هم الذين عرفت حالهم وعرف ما لهم كقول ابي النجم

انا ابوالنجم وشعرى شعرى

وهمالذين يؤخذهم ذات اليمين الى الجنة وقال ابن عباس هم الذين كانوا على عين آدم حين اخرجت الذرية من صلبه وقال الله تعالى هؤلاء الى الجنة ولاابالي وقيل هم الذين يعطون كتهم بانانهم وقيل همالذين كانوا ميامين أي مباركين على أنفسهم وكانت اعالهم صالحة فيطاعةالله وهم التابعون باحسان ﴿ مَأْصِحَابِ الْمَيْنَةِ ﴾ تعجيب من حالهم في السعادة والمعني أي شيءهم ﴿ واصحابِ المشأمة ماأصحابِ المشأمة ﴾ يعني أصحاب الشمال وهمالذين يؤخذهم ذات الشمال الىالنــار وقال ابن عباس همالذين كانوا على شمال آدم عنداخراج الذرية وقال الله تمالى لهم هؤلاء الى النار ولاابالى وقيل هم الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم وقيلهم المشائيم على انفسهم وكانت أعمالهم فىالمعاصى لان العرب تسمى اليداليسري الشؤمي ﴿ والساهون ﴾ قال ابن عباس هم السابقون الى الهجرة السابقون فيالآخرة الىالجنة وقيلهم السابقون الىالاسلام وقيلهم الذين صلوا آلى القبلتين من المهاجرين والانصار وقيلهم السابقون الى الصلوات الخمس وقيل الىالجهاد وقيلهم المسارعون الىالتوبة والى مادعاالله اليه من أعمال البر والخير وقيلهم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة •فان قلت لم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاباليمين. قلت فيه اطيفة وذلكانالله تعالى ذكرفيأولالسورة منالامور الهائلة عندقيامالساعة تخويفا لعباده فامامحسن فيزداد رغبة فىالثواب واما مسئ فيرجع عن اساءته خوفا منالعقاب فلذلك قدم أصحاب اليمين ليسمعوا وبرغموا ثم ذكر أصحاب الشمال ابرهبوا ثمرذكر الساقين وهمالذين لامحزنهم الفزعالا كبر لمجتهد أصحاب اليمين فيالقرب مندرجتهم ثمأثني على السابقين

فلان منى باليمين وفلان مني بالشمال اذا وصفتهما بالرفعة عندك والضمة وذلك لتمنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمائل وقبل يؤخذ باهل الحنة ذات اليمين وباهل النار ذات الشمال (مااصحاب المشأمة) أى أى شيءُ هم و هو تعجيب من حالهم بالشقاء ( والسابقون ) متدأ ( السـابقون ) خــبره وتقديره السابقون الى الخيرات السابقون الي الجنات وقيل الثانى تأكيد للاول والخبر

فأصحاب المينة ) وهم أهل الجنة الذين يعطون كتابم بينهم هؤلاء في الجنة ولا الجل المهنة ) يجب هؤلاء في الجنة ولا الجل المينة ) يجب المينة ) يجب المينة ) يجب المينة ) يجب المينة من المينة من المينة من المينة من المينة من المينة أهل النار الذين يعطون ولا الجل المناقبة موهم الذين يعطون ولا الجل (ما أصحاب المشأمة ) ولا الجل (ما أصحاب المشأمة ) ولا الجل (ما أصحاب المشأمة ) يجب بنيه بذلك يقول

ومايدريك يا محدمالاهل النار في النار ( قا و خا ٢٠ س ) من الهوان والعقوبة والعذَّاب (والسابقون) في الدنيا الى الايمان والعجرة والجهاد والنكبيرة الاولى والخيرات كلها هم ( السابقون ) في الآخرة الى الجنة (أولئك المقربون) والاول أوجه (في جنات النعيم) أى هم في جنات النعيم (ثلة من الاولين وقليل من الا خرين) أى هم ثلة والثلة الامة من الناس الكثيرة والمه في ان السابقين كثير من الاواين وهم الايم من الدن آدم الى نبينا مجمد عليهما السلام وقليل من الآخر ين ومن الآخرين من من أخريها وعن النبي صلى الله عليه وسلم الله ويل سرر) جع سرير ككثيب وكثب (موضونة) مرمولة ومنسوجة بالذهب وعن النبي صلى الله تعليه وسلم الثانان جيعامن أمتى (على سرر) جع سرير ككثيب وكثب (موضونة) مرمولة ومنسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت { الجزء السابم والعشرون } (متكئين) حمل 108 على حمل من الضمير في على وهو العامل فيها

اوالذين سبقوا الى الجنة ﴿ اوائت المقربون في جنات النعيم ﴾ الذين قربت درجانهم في الجنة واعليت مراتبهم ﴿ ثلة من الاولين ﴾ اى هم كثير من الاولين يعنى الايم السالفة من إدن آدم الى مجد عليهما الصلاة والسلام ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ يعنى امة مجد عليه السلام ولا يحالف ذلك قوله عليه السلام ان امتى يكثرون سائر الايم اكثر من سابق هذه الامة و تابعوا هذه اكثر من تابعيهم ولا يرده قوله في اصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الآخرين لان كثرة الفريقين لا تنافى اكثرية احدهما وروى من فوعا انهما من هذه الامة واشتقاقها من الله وهو القطع ﴿ على سرر موضونة ﴾ خبر آخر الضمير المحذوف والموضونة المنسوجة بالدرع ﴿ متكئين بالذهب مشبكة بالدر والياقوت اوالمتواصلة من الوصن وهو نسبح الدرع ﴿ متكئين عليها متقابلين ﴾ حالان من الضمير في على سرر ﴿ يطوف عليهم ﴾ المخدمة ﴿ ولدان عليها متقابلين ﴾ مبقون ابدا على هيئة الولدان وطراوتهم

فقال تمالى ﴿ أُولْنُكُ المَقْرُبُونَ ﴾ أى من الله في جواره و في ظل عرشه و داركرا مته وهو قوله ﴿ في جاء تغير محصورة المدد ﴿ من الاولينَ ﴾ أى من الاتم الماضية من لدن آدم الى زمن بينا ﴿ وقليل من الاتم الماضية من لدن آدم الى زمن بينا ﴿ وقليل من الاتم الماضية من لدن آدم الى زمن بينا ﴿ وقليل من الاتم الماضية صلى الله عليه و سلامة و ذلك لان الذبن عابنوا جيع الابياء وصد قوم من الاتم الماضية صلى الله عليه وسلام وقليل من الآخرين يعنى التابين الهم باحسان وقبل ان الاولين سباق المهاجرين والانصار وقليل من الآخرين أى بمن جاء بعدهم من السحابة ﴿ على سررموضونة ﴾ أى منسوجة من الذهب والجوهر وقبل موضونة يعنى مصفوفة المسرموضونة ﴾ أى على السعر ﴿ متكنين عليم ﴾ أى للخدمة ﴿ ولدانَ ﴿ أَى غلمان ﴿ خَلُونُ الله الله الله وقبل خملاون مقرطون أدبار وظهور ﴿ يطوف عليم ﴾ أى للخدمة ﴿ ولدان ﴾ أى غلمان ﴿ خلاون من المؤمنين والحلالة ومن مو لا نتقلون من حالة الولدان فقيل هم أو لا داؤه منين والذين ما توا أطفالا و فيه صفيه كان الله أخبر أنه يلحقهم با بائم ولان من المؤمنين ما توا أطفالا و فيه صنع كان الله أخبر أنه يلحقهم با بائم ولان من المؤمنين ما توا أطفالا و فيه صفيه كان منقصة بابى الحادم وقبل هم صفار الكفار الذين ما توا ألفالا و فيه صفيه كان الله أخبر أنه يلحقهم با بائم ولان من المؤمنين ما توا أطفالا و فيه صفيه كان الله أخبر أنه يلحقهم با بائم ولان من المؤمنين ما توا أطفالا و فيه صفيه كان منقصة بابى الخادم وقبل هم صفار الكفار الذين ما توا الدين ما توا أله على المؤمنين ما توا أله على المؤلفة على المؤمنين ما توا أله على المؤمنين ما توا أله على المؤمنين ما توا أله على المؤمنية على من من المؤمنين ما توا أله على المؤمنين ما توا أله على المؤمنية على المؤمنين ما توا أله على المؤمنية على مؤمنية المؤمنية المؤمنية على مؤمنية المؤمنية على مؤمنية على مؤمنية على المؤمنية على المؤمنية المؤمنية على مؤمنية على مؤمنية على المؤمنية على مؤمنية المؤمنية المؤمنية على المؤمنية المؤمنية على المؤمنية على مؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية المؤمنية على المؤمنية على المؤمنية المؤمنية على المؤمنية على الم

أى استقروا علىهامتكنين (علم متقابلين) سظر بعضهم في وحوه بعض ولا ينظر بمضهم فى اقفاء بعض وصفوا محسين العشرة وتهذيب الاخلاق وصفاء المودةومتقابلين حالايضا (يطوف علهم) نخدمهم (ولدان)غلمان جعوليد ( مخلدون ) منقون أبدا على شكل الولدان لايتحولون عنمه وقيل مقرطون والخلدة القرط قيلهم أولاد أهل الدنيا لمبكن لهم حسنات فيثانوا عليها ولاسيآت فيعاقبوا علمها وفيالحديث أولاد الكفار خدام اهل الجنة ( أولئك المقرمون ) الى الله (في جنات النميم)

نعيها دائم ( ثلة من

الاولين)جماعة منأوائل

الام كالهما قبل أمة

محد عليه السلام (وقليل

من الآخرين) من أو اخر

الام كلها وهيأمةعجد

صلى الله عليه وسلم ويقول الأولدله فلو خدمه ولدغيره كان منقصة بابى الخادم وقبل هم صفار الكفار الذين ماتوا وسلم فلما نامة على الله عليه وثالة والمنافذة الآية النبي صلى الله عليه وسلم الله على الله عن الله الله على الله على الله على الله على سرر (موضونة) وصولة بقضبان الذهب والفضة منسوجة بالدر والياقوت (متكئين) ناعين (عليها) على السرر (منقابلين) في الزيارة (يطوف عليم) في الخدمة (ولدان) وصفاء ويقال هم أولاد الكفار جعلوا خدما لاهل الجنة (مخلون في المنافذة المخلون منها ويقال مجلون في الجنة يطوف عليم

(باكواب) جمع كوبوهى آنية لاعروة لها ولا خرطوم (وأباديق) جمع ابريقوهوماله خرطوم وعروة (وكأس) وقدح فيه شراب وان لمريكن فيه شراب فليس بكأس (من ممين) من خرنجرى من الديون (لايصدعون عنها) أى بسبها وحقيقته لايصدر صداعهم ﴿ 100 ﴾ عنها (ولا يفرقون عنها (ولا

﴿ بِاكُوابُوابَارِيقَ ﴾ حارالشربُوغيره والكوبُ أناءبلاعرُوةُ ولاخرطوم لهوالا بريق

اناءله ذلك ﴿وَكَأْ سَ مَنْ مُعَيْنِ ﴾ من خرر ﴿ لا يصدعون عنها ﴾ بخمار ﴿ولا ينزفونَ ﴾

ولاينزفعقولهماولالنفد شرابهموقرأ الكوفيون بكسرالزاء وقرئ لايصدعون بمعنى

ينزفون ) ولا يسكرون نزف الرجل ذهب عقله بالسكر ولا ينزفون بكسر الزاء كوفي أي لاننفــد شرامهم نقال أنزف القوم اذافنی شرایم ( وفاکهة ممايتخيرون)يأخذونخيره وأفضله (ولحم طير ایشتهون)یتمنون (وحور) جع حوراه (عين) جع عيناه أىوفيهاحور عينأووالهم حورءبن ومجوزأن يكون عطفا على ولدان وحور يزيد وجزة وعلى عطفا على جنسات النميم كانه قالهم في جنات النعيم وفاكهة ولحم وحـور

(با كواب) بكيزان لا آذان لها ولاعما (وأباريق) مالها آذان من معين) خرطاهر تجرى من معين) خرطاهر تجرى لايصدع رؤسهم من شربها ويقال لايمدع ويتال لايمدع ويتال لايمدع ينزفون) ولايسكرون بشربها ويقال لايمدون الخرر ويقال لايمدون الخرر ويقال لايمدون الخرر ويقال لايمدون الخرر ويقال لايمدهم الخرو ويقال لايمدهم الخرو ويقال لايمدهم الخرو ويقال لايمدهم المحمون الخرويقال لايمدهم المحمون الخرويقال لايمدهم المحمون الخرويقال لايمدهم المحمون ويقال لايمدهم

لاستصدءون ایلانتفرقون ﴿ وَفَاكُهُمْ مُمَا يَتَخْيَرُونَ ﴾ ای بختارون ﴿ وَلَحْمَ طَيْرُ مَا يشتهون ﴾ يتمنون ﴿ وحور عين ﴾ عطف على ولدان اومبتدأ محذوف الخبر اى وفيها اولهم حور وقرأ حزة والكسائى بالجر عطفا على جنات بتقدير مضاف اى هم فىجنات ومصاحبة حور اوعلى اكوابلانءمنى يطوف عليهم ولدان مخلدون قبل التكليف وهذاالقول أقرب من الاوللانه قداختلف فيأولادالمشركين على ثلاثة مذاهب فقال الاكثرون همفىالنارتبعا لآبائهم وتوقف فيهم طائفة والمذهب الثالث وهوالصحيم الذي ذهب اليـه المحققون انهم من أهل الجنة ولكل مذهب دليل ليس هذاموضعه وقيل همأطفال ماتوا لم يكن لهمحسنات فيثابوا عليها ولاسيآت فيعاقبوا علمهاومن قال مهذه الاقوال يعلل بانالجنة ليس فها ولادة والقول<sup>الصحي</sup>م الذي لامعدل عنه انشاءالله انهرولدان خلقوا فيالجنة لخدمة أهلالجنة كالحور وانلم يولدوا ولم بحصلوا عنولادة أطلق عليهم اسم الولدان لانالدرب تسمى الفلام وليدامالم يحتلم والامة وليدة وان أسنت ﴿ باكواب ﴾ جع كوبوهي الاقداح المستديرةالافواه لاآذان لها ولاعرا ﴿وأباريق ﴾ جعابريقوهي ذوات الخراطيم والعرا سميتأباريق لبريق لونهامن الصفاءوقيل لانها يرىباطنها كابرى ظاهرها ﴿وَكَاأَسَ من معين ﴾ أي من خرة جارية ﴿ لا يصدعون عنها ﴾ أي لا تصدع رؤسهم من شربها وعنها كناية عنالكأس وقيل لايتفرقونءنها ﴿ولاينزفون ﴾ أى لايفلب على عقولهم ولايسكرون منهاوقرئ بكسرالزأى ومعناه لاينفدشرابهم ﴿ وَفَا كُهُمَّ مُمَايَخُيرُونَ ﴾ أَى يَأْخُذُونَ خَيَارُهَا ﴿ وَلَحْمُ طَيْرُمُا يَشْتُهُونَ ﴾ قال ابن عباس يخطر على قلبه لحم الطير فيطير ممثلابين يديه على مااشتهي وقيل انه يقع على صحفة الرجل فيأكل منه مايشتهي ثم بطير \* فان قلت هل في تخصيص الفاكهة بالنخير واللحم بالاشتهاء بلاغة.قلت نيم وكيف لاوفىكل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة والدييظهر فيه اناللحم والفاكهة اذاحضرا عندالجائع تميل نفسه الىاللحم واذاحضرا عندالشبعان عَمِلُ نَفْسُهُ الى الفَّاكَهُمْ فَالْجَائِعُ مُشْتُهُ وَالشَّبِعِـانَ غَيْرِمُشْتُهُ بِلْهُومِخْتَارُ وأَهُلُ الْجِنَةُ أعايأ كلون لامن جوع بللانفكه فميلهم الى الفاكهة أكثر فينحيرونها ولهذا ذكرت في مواضع كثيرة منالفرآن بخلاف أللحم واذااشتهاه حضربين يديه على مايشتهيه فتميل نفسه اليه أدنى ميل ولهذاقدم الفاكهة على اللحموالله أعلم ﴿ وحورعين ﴾ أي

انقرأت بخفض الزاء (وفاكهة) والوانالفاكهة (ماينحيرون) مايشتهون ( ولحم طير) وأنوان لحم طيّر ( ممايشتهون ) ممايّم:ون ( وحور ) ويطوف عليهم جوار سيض (عين) عظام الأثّين حسان الوجوء (كامثال اللؤلؤ) فىالصفاء والنقاء (المكنون)المصونوقال الزجاج كامثال الدرحين يخرج من صدفه لم يغيره الزمان واختــالاف أحوال { الجزء السابع والعشرون } الاستعمال ﴿ ٥٦ ا ﷺ ﴿ جزاء بماكانوا يعملون ﴾ جزاء

> مفعولله أي يفعل جم ذاك كله لجزاء أعمالهم أو مصدر أي يجزون حزاء (لايسمعون فيها) في الجنة (لغوا) باطلا ( ولاتأثيا ) هذيانا ( الا قالسالما الاقولا ذاسلامة والاستثناء منقطع وسلاما بدل من قيلا او مفول مه لقيلا اي لا يسمعون فهاالا أن تقولوا سلاما سلاما والمعنى أنهم نفشون السادم بينهم فيسلمون سالمابعد سالم (واصحاب اليمن ماأصحاب اليمين في در مخضود) السددر شجر النبق والمخضود الذىلاشوكله كانما خضد شوكه (وطلح منضود) الطلح شجرالموز

(كأمثر اللؤاؤ المكنون) قد كن من الحر والبرد (جزاء) هـذا ثواب لاهل الحنة (عماكانوا الحيرات في المني (لايسممون فيها) في الحنة (انوا) باطلا ويقال لاائم عليم لاشتما ويقال لاائم عليم الدما كي بعضهم بعضا الكير المواكات المحلم الكير المواكات المحلم الكير المواكات المحلم الكير المحلم المح

بالسلام والتحية وتحييهم

باكواب ينعمون باكواب وقرئتا بالنصب على ويؤتون حورا ﴿ كامثال اللؤاؤ المكنون ﴾ المصون عمايضر به في الصفاء والنقاء ﴿ جزاء بما كانوا يسملون ﴾ اي بفعل ذلك كله بهم جزاء باعالهم ﴿ لا يسمعون فيها الموا ﴾ باطلا ﴿ ولا تأثيا ﴾ ولانسبة الى الاثم اى لا يقال لهم اثمم ﴿ الاقيلا ﴾ الاقولا ﴿ الاما سلاما ﴾ بدل من قيلا كقوله لا يسمعون فيها الموا الاسلاما اوصفته اومفعوله بمعنى الا ان يقولوا سلاما اومصدر والتكرير للدلالة على فشو السلام بينهم وقرئ سلام سلام على الحكاية ﴿ واصحاب اليمين ما اسحاب اليمين في سدر مخضود ﴾ لا شوك له من خضد الشوك اذا قطعه اومثنى اغصانه من كثرة جله من خضد الفصن اذا ثناء وهو رطب ﴿ وطلح ﴾ وشحر موزاوام غيلان وله انوار كثيرة طبية الرائحة وقرئ بالعين ﴿ منضود ﴾ نضد

ويطوف عليهم حورعين وقيل والهم حورعين وجاء في نفسير حورأى سض عين أى ضَّعَام العيوم ﴿ كَامْثُالَ اللَّوْاقُوالْمَكَنُونَ ﴾ أي المُخزون في الصدف المصون الذي لمتمسه الايدى ولم تقع عليه الشمس والهواء فيكون فينهاية الصفاء روى أنه سلطع نورفي الجنة فقيل ماهذا قيل ضوء ثفر حوراء ضحكت وروى ان الحوراء اذامشت يحمع تقديس الخلاخل منساقيهاو بمجيد الاسورة منساعد بهاوان عقداليافوت يضحك منحرها وفي رجلها نعلان منذهب شراكهما مناؤلؤ يصران بالتسبيم ﴿ جزاءعا كانوايعملون ﴾ أي فعلناذلك بهم جزاء بما كانوايعملون في الدنيابطاعتنا ﴿ لايسممون فها ﴾ أي في الجنة ﴿ لغوا ﴾ قيل اللغومارغب عنه من الكلام ويستحق ازياني وقيل هوالقبيم من القول والمعني ليس فهالفوفيسمع ﴿ وَلاَ تَأْتَيْمًا ﴾ قيل معناه أن بعضهم لايقول لبعض أثمت لانهم لايتكلمون عافيه اثم كايتكلم بهأهل الدنسيا وقيل معناه لايأتون تأثيماأى ماهوسـبب النأثيم منقول أوفعل قبيح ﴿ الاقياد ﴾ معناه لكن يقولون قيادأويسممونقيلا ﴿ سالاماسالاما ﴾ يعني يسلم بعضهم على بعض وقيل تسلم الملائكة عليه أوبرسل الرببالسلام اليم وقيلمعناه ازقولهم يسلم مناللغوثم ذكر أصحاب اليمين وعجب من شأنهم فقال تعالى ﴿ وأصحاب اليمين مَاأْصِحابِ اليمين ﴾ لمابين حال السابقين شرع في بيان حال أصحاب اليمين فقال تعالى ﴿ في سدر مخضود ﴾ أى لاشوك فيه كانه خضدشوكه أى قطع ونزع منه وهذا قول ابن عباس وقيل هوالموقرحلا قيلثمرها أعظم منالقلال وهوالنبق قيللمانظر المسلمون الىوج وهو وادمخصب بالطائف فاعجبهم سدره فقالواليت لنامثل هذافا نزل الله هذه الآية ﴿ وطلح ﴾ هوالموز عندأكثر المفسرين وقيل هو شجرله ظل بارد طيب وقيل هو شجر أم غىلازله شوك ونورطب الرائحة فمخوطبوا ووعدوا عثلمامحبون ويعرفون الاان فضله على شجرالذنيا كفضل الجنة على الدنبا ﴿ منضود ﴾ أى متراكم قدنضد

الملائكة بالسلام والنحيةُمنالله (وأصحاب اليمين)أهلالجنة (ماأصحاب اليمين)مايدريك يامجمد مالاهل (بالحل) الجنة منالنعيم والسرور(فىسدر) فىظلال سمرثم بنينذلك فقال(مخضود)موقر بلاشــوك(وطلح منضود) موز مجتمعوبة والمنضود الذي نضد بالحمل من أسفله الى أعلاه فليست له ساق بارزة (وظل ممدود) ممتد مندمط كفلل مابين طلوع الخجروطلوع الشمس ( وماء مسكوب) ﴿ ١٥٧ ﴾ حدر للاحدولاخد {-ورة الواقعة} أى تجرى على الارض

فيغير أخدود (وفاكهة كثيرة)أى كثيرة الاجناس ( لامقطوعة ) لاتنقطم فى بعض الاوقات كفواكه الدنبا بلهي دائمة (ولا ممنوعة) لاتمنع عن متناولها بوجه وقبل لامقطوعة بالازمان ولاعنوعة بالأعان (وفرشم م فوعة) رفيعة القدر أو نضدت حتى ارتفعت أومرفوعة على الاسرة وقيل هي النساء لانالمرأة يكني عنها بالفراش مرفوعة عملي الارانك قال الله تمالي هم وأزواجهم فىظلال على الارائك متكئون ومدل علمه قوله ( انا أنشأناهن انشاء) التدأنا خلقهن ابتداء منغير ولادة فاما ان براد اللاتي التـديعُ انشاؤهن أواللاتي اعيد انشاؤهن وعلى غير هذا التأويل أضمرلهن لان ذكر الفرش وهي المضاجع دائم لاينقطم (وظل)ظل الشمجر ونقال ظل العرش (عدود) دائم عليم بلا شمس (وماء مسكوب) مصبوب منساق العرش ( و فاكهة كثيرة ) ألوان

جله من اسفله الى اعلاه ﴿ وظل ممدود ﴾ منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت ﴿ وماء مسكوب ﴾ يسكب لهم اين شاؤا وكيف شاؤا بلا تعب او مصبوب سائل كأنه لما شبه حال السابقين في التنع بأكمل ما يتصور لاهل المدن شبه حال الصاباليمين بأكمل ما يتماه اهل البوادي اشعارا بالتفاوت بين الحالين ﴿ وفا كه تشيرة الاجناس ﴿ لا مقطوعة ﴾ لا تنقطع في قت ﴿ ولا عنوعة ﴾ ولا عنع عن متناولها بوجه ﴿ وفرش من فوعة ﴾ رفيعة القدر او منضة من تفعة وقيل الفرش النساء وارتفاعها انها على الارائك ويدل عليه قوله ﴿ انا انشأناهن انشاء ﴾ اى ابتدأناهن ابتداء جديدا من غيرولادة ابداء اواعادة وفي الحديث هن الاواتي قبضن في دار الدنيا عبائز شمطا رمصا جعلهن الله بعدالكبر الرابا على ميلاد واحد كلا آناهن از واجهن عجائز شمطا رمصا جعلهن الله بعدالكبر الرابا على ميلاد واحد كلا آناهن از واجهن

بالحمل من أوله الى آخره ايستاله سوق بارزةبل من عروقه الى أغصانه 'نمروليس شيُّ من ثمرالجنة في غلاف كثرالدنباه ثل الباقلاء والجوز ونحوهمابل كلهامأكول ومشروب ومشموم ومنظور اليه ﴿ وظل ممدود ﴾ أى دائم لاتنسخه الشمس كظل أهلالدنباوذلك لازالجنةظل كلهالاشمس فها ﴿ قَ ﴾ عن أبي هر برةرضي الله تعالى عنه انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسيرالراكب فى ظلمهامائة سنة واقرؤا انشئتم وظل ممدود وعنابن عباس فى قوله وظل ممدود قال شجرةفي الجنة على ساق يخرج البهأهل الجنة فيتحدثون فيأصلها فيشتهي بعضهم لهوالدنيافيرسلالله عزوجل ريحـا منالجنة فنمحرك تلك ألشمجرة بكلالهو فىالدنيا ﴿ وماءمسكوب ﴾ أى مصبوب بجرىدائما فىغيرأخدود ولاينقطع ﴿ وفاكهة كثيرة لامقطوعة ولاتمنوعة ﴾ قال ابن عباس لاتنقطع اذاجنيت ولاتمتنع منأحداذا اراد أخذها وقيللامقطوعة بالازمان ولاتمنوعة بالاكمان كالنقطع كمارالدنيا فيالشتاء ولايوصل الهاالابالثمن وقيل لانحظر علمها كمابحظر على بساتين الدنيا وحاء في الحديث ماقطعت عمرة من ثمارالجنة الابدلالله عزوجل مكانها ضعفين ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ قال على مرفوعة على الاسرة وقيل بعضها فوق بعض فهي مرفوعة ﴿عن أبي سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كمابين السماء والأرض ومسيرة مابينهما خسمائة عام أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب قال الترمذي قال بعض أهل العلم معني هذا الحديث ارتفاعها كابين السماء والارض يقول ارتفاع الفرش المرفوعة فىالدرجات والدرجاتمابين كلءرجتين كابين السماءوالارض وقيل أرادبالفرش النساء والعرب تسمى المرأةفراشاولباساعلي الاستعارة فعلى هذاالقول يكون معني مرفوعة أىرفعن بالفضل والجمال على نساء الدنيا ويدل على هذا التأويل قوله في عقبه ﴿ المَّا نَشَّا مَاهِنَ انشاء ﴾ أي خلقنا هن خلقا جديدا

الفاكهة الكثيرة (لامقطوعة) لاتنقطع عنهم فيحين ونجئ فيحين(ولانمنوعة) عنهماذا نظروا اليها (وفرش مرفوعة) في الهواء لاهلها ( انا أنشأناهن ) خلقنا نساء أهل الدنيا ( انشاء ) خلقا بمدالججز والعمش والمرض والموت وجدوهن ابحاراً ﴿ فَجِمناهن ابحاراً عرباً ﴾ منحببات الى ازواجهن جع عروب وسكن راء حزة وابوبكر وروى عن افع وعاصم مثله ﴿ اترابا ﴾ فانكلهن بنات ثلاث وثلاثين وكذا ازواجهن ﴿ لا صحاب اليين ﴾ متعلق بانشأنا اوجعلنا اوصفة لابكارا اولا ترابا اوخبر لمحذوف مثل هن اولقوله ﴿ ثلة من الاولين وثلة من الآخرين ﴾

قال ابن عباس يعني الآدميات العجائز الشمط بقول خلقنا هن بعد الكبر والهرم خلقا آخر ﴿ فَجِعلناهِ نَا بِكَارِ اللهِ يَمْ عَذَارِي عَنْ أَنسِ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم النأنشأناهنانشاء قال انالمنشآت اللاتىكن فىالدنباعجائزعشارمصا أخرجه الترمذي وقال حديث غرببوضعف بعض رواته هوروى البغوى بسنده عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ادع الله أن يدخلنى الجنة فقال ياأم فلان ان الجنة لابدخلهـا عجوز قال فولت تبكي قال أخبروها أنها لاتدخلها وهبى محجوز انالله تعالى قال المأنشأ ناهن انشاء فجملناهن أبكارا هذا حديث مرسل، وروى باسناد الثعلبي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المأنشأ ناهن انشاءقال عجائزكن فى الدنيا عمشار مصافح علناهن أبكار أوقال المسيب بن شريك هن عجائزالدنيا نشأهنالله بقدرته خلقـاجديدا كلما أناهن أزواجهن وجدوهن أبكارا وقيل آنهن فضلن على الحورالمين بصلاتهن فىالدنيــا وقيل هنألحورالمين أنشأهنالله لم تقع علمن ولادة فجعلناهن أبكارا عذاري وليس هناك وجع ﴿عربا﴾ جم عروب وهي المتحببة الى زوجهاقاله ابنءباس فيرواية عنهوعنه أنهاالملقةوقيل المنهجة وعن اسامة بنزيد عن أسه عربا قال حسان الكلام ﴿ أَثْرَابًا ﴾ يعني أمثالا فى الخلق وقيل مستويات فى السن على سن واحد بنات ثلاث و ثلاثين ﴿عن معاذبن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدخل أهل الجنة الجنة جردام دام كعلين أبناه ثلاثين أو قال ثلاث و ثلاثين سنة أخرجه الترمذي و قال حديث حسن غريب ﴿ لا صحاب اليمين ﴾ يعني أنشأ ناهن لاصحاب اليمين وقيل هذا الذي ذكر نالاصحاب اليمين ﴿ ثَلَّةُ مِنَ الأُولِينَ ﴾ يعني من المؤمنين الذين هم قبل هذه الامة ﴿ وثلة من الآخرين ﴾ يعني من مؤمني هذه الامة يدل عليه ماروى البغوى باسنا دالثعلبي عن عروة بن رويم قال لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ثلة من الاولين وقليل من الآخر من بكي عمر فقال يانبي الله آمنا برسول الله وصدقناه ومن ينجو مناقليل فانزلالله عزوجل ثلة منالاولين أوثلة منالا خرين فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقال قدأ نزل الله تعالى فيماقلت فقال رضيناعن ربناو تصديق ببينا فقال رسولالله صلىالله عليه وســلم منآدم الينا ثلة ومنا الى يومالقيامة ثلة ولايستتمها لاسودان منرعاةالابل ممنقال لاالهالاالله (ق) عنابن عباس رضىالله عنهما قالةالرسولللهصلى اللهعليه وسلم عرضت على الاثم فرأيت النبى ومعهالرهيط والنبي ومعدالرجل والرجلانوالنبي وليسمعه أحد اذرفعالى سوادعظم فظننت انهم

(عربا) عرباجزة وخلف ومحيي وجاد جععروب وهي المتحبة الى زوجها الحسنةالترمل (أترابا) مستويات في السن سات ثلاث وثلاثين وأزواحهن كذلك واللام في (الاصحاب اليمين ) اي صلة أنشأنا (ثلة) من أصحاب اليمين ثلة (من الاولين وثلة من الآخرين) فان قلت كنف قال قبل هذا وقليل من الآخرين ثمقال هنا وثلة من الآخرين قلت ذاك في السابقين وهذا فيأصحاب اليمين وانهم يتكاثرون من الاولين والآخرين حيما وعنالحسن سابقواالام أكثرمن سابقي امتناو تابعوا الايم مثل تابعي هذه الامة

في المناهن أبكارا) عذارى (عربا) شكلات غنجات عاشقات محبسات الى أز واجهن (أنرابا) مستويات في الدنة وثلاثين سنة (لاصحاب اليمين) لاهل الجنة وكلهم أهل الجنة (ثاة من الاولين) كلها قبل أمة مجدسلي الله عليه وسلم (وثلة من الآخرين) جاعة من الها قبل أمة مجدسلي الله عليه وسلم (وثلة من الآخرين) جاعة من الما قبل المتحدسلي الله عليه وسلم (وثلة من الآخرين) جاعة من

( و أصحاب الشمال ماأصحاب الشمال ) الشمال والمشأمة واحدة (في سموم) في حرار ينفذ في المسام (وجبم) وماه حارمتناه

الحرارة (وظلمن يحموم

مزد خان أسود
( وأصحاب الشمال )
أهل النار (ماأصحاب
الشمال) مايد ريك يامحد
اوالمذاب ( في سموم )
النار ويقال لفح
النار ويقال فريح باردة
ويقال حارة (وجيم) ماء
يحموم) من دخان جهنم
أسود

وهي علىالوجوه الاولخبر محذوف ﴿ واصحاب الشمال مااصحاب الشمال في سموم ﴾ في حريار ينفذ في المســـام ﴿ وحبيم ﴾ وماء متناه في الحرارة ﴿ وظل من يحموم ﴾ أمتى فقيل لىهذاموسى وقومه ولكن انظر الىالافق فنظرت فاذاسواد عظيم فقيل لى انظرالى الافق الآخرفاذا سوادعظيم فقيل لىهذه أمتكومهم سبعون الفائدخلون الجنة بغير حساب ولاعذاب ثم نهض فدخل منزله نخاص القوم في اوائك الذبن مدخلونالجنة بغير حساب ولاعذاب فقال بمضهم فلملهم الذين صحبوا رســولالله صلىالله عليه وسلم وقال بعضهم فالعلهم الذين ولدوا فى الاسملام ولم يشركوابالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسـولالله صلى لله عليه وسنر فقال ماالذى تخوصون فيه فاخبروه فقالهمالذمن لايرقون ولايسترقون ولانتطيرون وعلى ربهم تتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يارسولالله ادعالله أن بجعلني منهم فقالأنت منهم فقام رجل آخر فقال يارسول الله ادع الله أن مجملني منهم فقال سبقك بها عكاشة .الرهيط تصغير رهط وهمدون العشرة وقيل الى الاربعين (ق) عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من أربعين فقال أترضه ون ان تكونو اربع اهل الحنة قلنانع قالأترضونان تكونوا ثلثأ هلالجنة قلنانع قال والذى نفس محدبيده آنى لارجو أنتكونوانصفأ هلالجنةوذلك انالجنة لامدخلها الانفس مؤمنة مسلمة وماأنتم فيأهل الشرك الاكالشعرةالبيضاء فيحلدالثورالاسودأوكالشعرةالسوداء فيحلدالثورالاجر #وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها منهذهالامة وأربعون من أثرالانم أخرجهالترمذي وقال حديث حسن وذهب جاعة الىأرالثلثين جيعا من هذه الامة وهوقول أبى العالية ومجاهد وعطاء سأبي رباح والضحاك قالوا ثلة من الاواس من سابق هذه الامة وثلة من الآخرين من هذه الامة أيضا في آخرالزمان مدل على ذلك ماروىالبغوى باسنادالثعلبي عن استعباس في هذه الامة ثلة من الاولين وثلة من الآخر بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جيما منامتي وهذا القول هو اختيارالزجاج قال معناه جاعة بمن تبعالنبي صلىالله عليه وسلم و آمن به وعاينه وجاعة ممن آمن به وكان بعده ولم يعاينه وفان قلت كيف قال فىالآية الاولى وقليل منالآخرين وقال فيهذه الآية وثلة منالآخرين \* قلت الآية الاولى فيالسـابقين الاولين وقليل بمن يلحق بهم منالآخرين وهذه الآية في أصحاب اليمين وهم كثيرون من الاواين والآخرين . وحكى عن بعضهم ان هذه ناسخة للاولى واستدل بحديث عروة بن روم ونحوه والقول بالنسخ لايصمح لان الكلام في الآسنين خبر و الحبر لا مدخله النتين ﴿ قُولُهُ تُعَالَى ﴿ وَأَصِمُوا لِ الشَّمَالِ مِا أَصِمَالُ الشمال ﴾ قدتقدم انه يممني التبحب من حالتهم وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ثم بين منقلبهم وما أعداهم منالمذاب فقال تعالى ﴿ في سموم ﴾ أي في حرالنار وقبل فى ربح شــديدالحرارة ﴿ وحبم ﴾ أى ماء حار يفلى ﴿ وظل من يحموم ﴾ يعنى في ظل من دخان شديدالسواد قيل ان النار سودا، وأهلها سود وكل شيٌّ فها أسود

(لاباردولاكريم) نني لصفتى الظل عنه يريد انه ظلولكن لاكسائر الظلالسماء ظلا ثم نني عنه برد الظلوروحة وفقه من أوى الحروك وكذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح اليه والمعنى انه ظل حارضار (انهم كانو قبل ذلك) أى في الدنيا (مترفين) منعمين فنعهم ذلك من الانزجار وشغلهم عن الاعتبار (وكانوا يصرون) يداومون (على الحنث العظيم) أى على الذنب العظيم أو على الشرك لانه نقض عهد الميثاق والحنث نقض العهد المؤكد باليمين أو الكفو باليمث بدليل قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا بيمث الله من يموت (وكانوا يقولون أندامتنا وكنا ترابا وعظاما أنذ لمبدوثون يدل عليه ولا يعمل فيه مبعوثون لان لقديره أنبعث اذا متنا وهو العامل في الظرف وجاز حذفه اذ مبعوثون يدل عليه ولا يعمل فيه مبعوثون لان اذ والاستفهام عنعان ان يعمل (الحزء السابع والعشرون) ما بعد هذا ١٦٠ إلى في المؤون الاولون) دخلت

مندخان اسود نفعول من الحمة ﴿لابارد﴾ كسائر الظل ﴿ ولاكرم ﴾ ولانافع نغي بذلك مااوهم الظل من الاسترواح ﴿ انهم كأوا قبل ذلك مترفين ﴾ منهمكين في الشهوات ﴿ وَكَانُوا يَصِرُونَ عَلِي الْحَنْثَ الْعَظْيمِ ﴾ الذُّنْبِ الْعَظْيمِ يَعْنَى الثَّمُوكُ ومنه بلغالفلام الحنث اىالحلم ووقت لمؤاخَّذة بالذنب وحنث في عينه خلاف بر فيهما وتحنث اذاتأثم ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنَّذَا مَنَاوَكُنَا تَرَابًا وَعَظَامًا أَنَّا لَمُعُوثُونَ﴾ كررت الهمزة للدلالة على انكار البعث مطلقا وخصوصا فىهذا الوقت كإدخلت العاطفة فىقوله ﴿ أُوآباؤُ االاولون ﴾ للدلالة علىانذلكاشدانكارا فيحقهم لتقادم زمانهم وللفصل بها حسنالعطف على المستكن فىلمبعوثون وقرأنافع وابن عامر اوبالسكون وقد سبق مثله والعامل فىالظرف مادل عليه مبعوثون لاهو للفصل بان والعمزة ﴿ قُلَانَ الْاُولَيْنُ وَالْآخُرِينَ لَمُجْمُوعُونَ ﴾ وقرى المجمعُون ﴿ الى ميقات يوم معلوم ﴾ الىماوقتت به الدنبا وحدت من يوممعين عندالله معلومله ﴿ ثُمَّ انكُمْ ايِّهَا الضَّالُونَ وقيل اليحموم أسم من اسماء النار ﴿ لابارد ولا كريم ﴾ يعنى لابار دالمنزل ولا كرم المنظر وذلك لانفائدةالظل ترجع الىأمرين أحدهما دفعالحر والثانى حسنالمنظر وكونالانسان فيه مكرما وظل أهلالنار بخلاف هذا لانهم فيظل مندخان أسود حار ثم بين بم استحقوا ذلك فقال تعالى ﴿ انْهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَلِكُ ﴾ يعني في الدنيا ﴿ مَتَرَفَيْنَ ﴾ يِعْنَى مُنْعَمِينَ ﴿ وَكَانُوا يَصَرُونَ عَلَى الْحَنْثَ الْعَظْيَمِ ﴾ يعنى على الذنب الكبير وهوالشرك وقيلالحنثالعظيماليمين الغموس وذلك انهم كانوا يحلفون انهم لاببمثون وكذبوا فىذلك يدل عليه سياقالآية وهو قوله تعالى ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَنْدَامَنَا وَكَنَا تَرَابًا وعَظَامًا أَنَّا لَمُبِعُونُونَ أُوأَبَّاؤُمَّا الأولونَ ﴾ فردالله تعسالى عليهم بقوله ﴿ قُلُ انْ الْأُولِينِ وَالْآخُرِينَ ﴾ يعنى الآباء والابناء ﴿ لَجِمُوعُونَ الَّي مِقَاتُ يوم معلوم ﴾ يعنى انهم بجمعون وبحشرون ليومالحساب ﴿ ثُمَانَكُم أَيُّمَاالصَّالُونَ ﴾

همزة الاستفهام على حرف العطف وحسن العطف على المضمر في لمبعوثوز من غبر توكد بنحن للفاصل الذي هوالهمزة كاحسن فىقولە ماأشركنا ولا آباؤنا لفصل لاالمؤكدة للنغ أواباؤنا مدنىوشامي (قلان الاواين والآخرين لمجموعون الىميقات يوم معلوم) إلى ماوقت مدالدنيا من نوم معلوم والاضافة ععنى من كغانم فضة والميقات ماوقت بدالشيء أى حـد ومنه مواقيت الاحرام وهي الحدود التي لانجاوزها من بريد دخول مكة الانحرما (ثم انكم ألمالضالون)عن الهدي (لابارد)مقيلهم (ولاكريم) حسن وبقال لابارد

شرابهم ولاكريم عذب المحرفين) مسرفين ويقال متنعمين ويقال محيرين (وكانوايصرون) (يعنى) فالدنيا (مترفين) مسرفين ويقال متنعمين ويقال محيرين (وكانوايصرون) (يعنى) فالدنيا يقيمون وعكثون (على الحنث العظيم) على الذنب العظيم يعنى الشرك بالله ويقال اليمين الغموس (وكانواين الأدنيا (أثذا متنا وكنا) صرنا (ترابا) رميما (وعظاما) بالية (أثنا لمبوثون) لمحيون فقال الانبياء نع فقالوا للانبياء (أو آباؤنا الاولون) قبلنا (قل) يامجد لاهل مكة (ان الاولين والآخرين لمجموعون ميقات) ميعاد (يوم معلوم) معروف بجتمع فيه الاولون والآخرون وهو يوم القيامة (ثم انكم أيها الضالور عن الاعمان والهدى

(المكذبون) بالبعث وهم اهل مكةومن في مثل حالهم ( لا كلون من شجر) من لابتداء الغاية (من زقوم) من لبيان الشجر ( فعالمؤن منها البطون فشاربون عليه من الحميم) انت ضجير الشجر على المعنى وذكره على اللفظ في منها وعليه (فشاربون شرب) بضم الشين مدنى وعاصم وحمزة وسهل وبشخ الشين غيرهم وهما مصدران ( الهيم ) هي ابل عطاش لاتروى جمع اهيم وهياء والمعنى انه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم الى اكل الزقوم الذي هو كالمهل فاذا ملؤا منه البطون سلط حمل 171 من العطش المورة الواقعة من العظون سلط هم الى شرب

المكذبون اى بالمن والحطاب لاهل مكة واضرابهم ﴿لاَكَاوِن مِنْ عَرِمْن رَقُوم ﴾ من الاولى للابتداء والثانية للبيان ﴿ فَالَوْنَ مَنْهَا البطون ﴾ من شدة الجوع ﴿ فشاربون عليه من الحجم ﴾ لفلة المطش وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في عليه على معنى الشجر ولفظه وقرئ من شجرة فيكون التذكير للزقوم فائة تفسيرها ﴿ فشاربون شرب الهم ﴾ الابل التي بها الهيام وهو داء يشبه الاستسقاء جمع اهيم وهياء قال ذوالره قف صداها ولا يقضى عليها هيامها

وقيل الرمال على الهجم هيام بالفتح وهو الرمل الذي لا يتماسك جمع على هم كسحب ثم خفف وفعل به مافعل مجمع ابيض وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه فلا اتحاد وقرأ نافع و حزة وعاصم شرب بضم الشين ﴿ هذا تراهم بوم الدين ﴾ يكون لهم بعدما استقروا في الجحيم وفيه تهكم كما في قوله تمسالي فبشرهم بعذاب اليم لان النزل ما يعد للنازل تكرمة له وقرئ نزلهم بالتخفيف ﴿ نحن خلقنا كم فلولا تصدقون ﴾ بالحلق متيقنين محققين للتصديق بالاعمال الدالة عليه او بالبحث فان من قدر على الابداء قدر على الابداء شافون ﴾ الى ما تقذونه بالمبحث فان من قدر على الابداء فدر على الابداء فدر على الابداء فولا المبحث في ا

يغى عن الهدى ﴿ المكذبون ﴾ اى بالبعث والخطاب لكفار مكة وقيل انه عام مَع كُل ضال مكذب ﴿ لا كلون من شجر من زقوم ﴾ تقدم تفسيره ﴿ فَاأَوْن مَهَا البطون فَشَار بون عليه من الحَمِّم الارض داء يصيب الابل فلا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك وقيل الهيم الارض ذات الرمل التي لا تروى بالماء قيل الهي الماز الماطش فيشر بون من الحَمِم شرب الهيم فلا بروون ﴿ هذا تُولِم المعنى على أهل النار المعطش فيشر بون من الحَمِم شرب الهيم فلا بون هذا تُولِم والمُعمل من الحَمِم عليه على المعن هوله تعالى ﴿ يُوم المُعالَم مُم احْتِم عليهم في البعث بعنى وم مجازون بأعمالهم ثم احْتِم عليهم في البعث بعنى وم مجازون بأعمالهم ثم احْتِم عليهم في البعث بعنى وم مجازون بأعمالهم ثم احْتِم عليهم في البعث بعنى وم مجازون بأعمالهم ثم احْتِم عليهم في البعث بعنى وم مجازون بأعمالهم ثم احْتِم عليهم في البعث بعدى ولم من النطف بالبعث بعدا الموت قوله عن وجل ﴿ أَفْرا نُم ما عَنُون ﴾ بعنى ما تصبون في الارحام من النطف

ان يخلق ثانيا (افرأيم ماتمنون) ( قاو خا ۲۱ س ) ما تمنونه اى تقدفونه (فالي ماتمنون) ( قاو خا ۲۱ س ) ما تمنونه اى تقدفونه (فالثون المكذبون)بالله والرسولوالكتاب يعنى اباجهلواصحابه ( لا كلون من شجر منزقوم ) من شجر الزقوم (منالجيم) منها البطون ) من شجر الزقوم البطون وهى شجرة ثابتة في اصل الجميم (فشاربون عليه ) على الزقوم (منالجيم) الماء الحار فشاربون شرب الهيم ) شرب الابل المطاماء اذا اخذها الداء الهيام منهال الهيم هى الارض السهاة (هذا نزلهم ) طعامهم وشرابهم ( يوم الدين ) يوم الحساب المعاش اذا اكلت الحمض ويقال الهيم هى الارض السهاة (هذا نزلهم ) طعامهم وشرابهم ( يوم الدين ) يوم الحساب ( نحن خلقنا كم ) يا اهدل مكة ( فلولا تصدقون ) فهلا تصدقون بالرسول ( افرايتم ماتمنون ) ما تهريقون في

الحميم الذي يقطع امعاءهم فيشربونه شربالهيم واتما صح عطف الشاربين على الشاربين وهالذوات متفقة وصفتين متفقتين لان كونهم شاربين للحميم على ماهو عليه من تناهى الحرارة وقطع الامعاء امر عجيب وشر بهم له على ذلك كما يشرب الهيم الماء ام عجيب ايضا فكانتاصفتين مختلفتين (هذا نزلهم) هوالرزقالذي يعد لنازل تكرمة له (يومالدين) يوم الحزاء ( نحن خلقنـــاكم فلولا) فهلا (تصدقون) تحضيض على التصديق اما بالخــلق لانهم وانكانوا مصدقين به الا أنه لما كان مذهبهم خلاف ماغتضيه التصديق فكانهم مكذبون به واما بالبعث لان من خلق اولا لم يمتنع عليه فى الارحام من النطسف ( اانتم تخاتمونه) تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشراً سويا ( ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت ) تقديرا وقسمناه عليكم قسمة الارزاق على اختلاف وتفاوت كانقتضيه مشيئتنا فاختلفت اعماركم من قصير وطوبل ومتوسط قدرنا {الحزء السابع والعشرون} بالتحفيف ﴿ ١٩٢ ﴾ مكى سقته بالشئ اذا عجزته عنه وغلبته

فى الارحام من النطف وقرئ بفنح التاء من منى النطفة بمعنى امناها ﴿ أَا تُتَم تُخَاهُونَه ﴾ تجملونه بشيرا سويا ﴿ أَم نحن الحالقون نحن قدرنا بينكم الموت ﴾ قسمناه عليكم واقتنا موت كل بوقت معين وقرأ ابن كثير بخفيف الدال ﴿ ومانحن بمسبوقين ﴾ لا يسبقنا احد فيهرب من الموت اويفيروقته اولايفلبنا احد من سبقته على كذا اذا غلبته عليه ﴿ على انبدل امت الكم ﴾ على الاول حال اوعلة لقدرنا وعلى بمعنى اللام ومانحن بمسبوقين اعتراض وعلى الثانى صلة والمعنى على ان نبدل منكم اشباهكم فخلق بدلكم او نبدل سفاتكم على ان امثالكم جمع مثل ﴿ وننشتكم في الانعلون ﴾ في خلق اوصفات لا تعلونها ﴿ ولقد علم النشأة الاولى

﴿أَانَّتُمْ نَخْلَقُونُهُ﴾ اىاانتم تخلقون ماتمنون بشيرا ﴿امْنحنا لِخَالقُونُ﴾ اىانه خلق النطفة وصورهاواحياهافلم لاتصدقون بانهوا حدقادر على ان يميدكم كاانشأ كم حتج عليهم في البعث بالقدرة على ابتداء الخلق ﴿ نحن قدرنا بِنكم الموت ﴾ يمنى الآجال فمنكم من يبلغ الكبر والهرمومنكم مزبموت صبياوشابا وغيرذلك من الآجال القريبة والبعيدة وقيل معناه انه جمل اهل السماء واهل الارض فبه سواء شريفهم و وضيعهم فعلى هذا القول يكون معني قدرنا قضينا ﴿ وَمَا نَحِن بمسبو قين ﴾ يعني لا يفو تني شئ اريده و لايمتنع مني احد و قيل معناه و ما يحن بمغلوبين عاجزين عن\هلاكم وابدالكم بامثالكم وهو قوله تعالى ﴿ على ازنبدل أَمْثَالَكُمْ ﴾ أَى نأْتَى بْخَاقِ مثلكم بدلا منكم فيأسرع حين ﴿وَنَشَيُّكُمُ﴾ اى نخلقكم ﴿ فَيَا لَاتَّعْلُونَ﴾ اي من الصور والمني نفيرحايتكم اليماهو اسمَّع منها من ايخلق شئنا وقبل نبدل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير كما فعلما بمن كان قبلكم أىانأردنا ان نفعل ذلك بكم مافاتنا وقال سعيد بنالمسيب فيمالاتعلمون فيحواصل طيور سود كانها الخطاطيف تكون ببرهوت وهو وادباليمن وهذمالاقوال كلها تدل علىالمسخ وعلى آنه لوشاء ان يبدلهم بامثالهم من بني آدم قدر ولوشاء ان يمسخهم فيغيرصورهم قدر وقال بعض اهلاالمعانى هذا يدل علىالنشأة الثانية يكونها الله تعالىفىوقت لايعلمه العباد ولايعلمون كيفيته كما علموا الانشاءالاول منجهةالتناسل ويكونالتقدير علىهذا وما نحن بمسبوقين على ان ننشئكم فىوقت لاتعلونه يعنى وقت الىعث والقيامة وفيه فائدة وهوالتحريض على العمل الصالح لانالتبديل والانشاء هوالموت والبعث واذا كان ذلك واقعا فيالازمان ولا يعلمه احد فينبغي انلايتكل الانسان على طول المدة ولايغفل عن اعدادالعدة ﴿ ولقد علمُم النشأةالاولي ﴾ اى الحلقةالاولى ولمتكونوا

عليه فمعنى قوله (ومانحن عسوقين على أن سدل امثالكم) انا قادرون على ذلك لا تغلبونشا عليــه وامثالكم جمعمثلاىءلى ان نبدل منكم ومكانكم اشاهكم من الخلق (وننشئكم فيمالاتعلمون) وعلى ان ننشكم في خلق لاتعلونها وما عهدتم عثاها يعنى انانقدر على الأمرين جميعا على خلق مايماثلكم ومالايما ثلكم فكيف نعجز عن اعادتكم ويجوز ان يكون امثالكم جمع مثل ای علی ان نبدل و نغیر صفاتكم التي انتم عليها فىخلقكم واخلاقكم وننشئكم في صفيات لا تعلونها (ولقدعلتمالنشأة الاولى) النشاءة مكىوابو

ارحام النساء (أياتم) يا الحل مكة (نخلقونه) نسما في الارحام ذكرا او اثني شقيا اوسسعيدا (ام محق الخالقون) بلي محن الخالقون لااتم ( محن قدرنا بينكم الموت) سسوينا بينكم الموت) سسوينا بينكم

بالموت تموتون كلكم ويقال قسمنا بينكم الآجال الى الموت فمنكم من يعيش مائة سنة اوثمانين سنة (شيأ) اوخمسين سنة اواقل اواكثر من ذلك (ومانحن بمسبوقين) بعاجزين (على ان نبدل المثالكم ) نهلككم و نأتى بغيركم خيرا منكم واطوعاته ( وننشئكم) نخلقكم يوم القيامة ( فيما لاتعلمون في الاتعلم في النار (ولقد علم ) يااهل مكة (النشأة الاولى) صورة القردة والحنازير ويقال مجمل اروا حكم فيما لاتعلمون فيمالا تصدقون وهي النار (ولقد علم ) يااهل مكة (النشأة الاولى) عُمرو ( فلولاتذكرون ) ان منقدر على شئ مرة لم يمتنع عليه ثانيا وفيه دليل صحة القياس حيثجهلهم فى ُترك قيــاس النشــأة الاخرى على ﴿ ﴿ ١٦٣ ﴾ الاولى ( افرأ تم ما { ــورةالواقعة} تحرثون ) ماتحرثونه من

فلولاتذكرون ﴾ ان من قدرعليها قدر على النشأة الاخرى فانها اقل صنما لحصول المواد وتخصيص الاجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة اتمياس ﴿ أَوْرَ أَيْمَ مَاتَحُر ثُونَ ﴾ المواد وتخصيص الاجزاء وسبق المثال وفيه دليل على صحة اتمياس ﴿ أَوْرُ أَيْمَ مَاتَحُر ثُونَ ﴾ لجملناه حطاما ﴾ هشيما ﴿ فظلتم تفكهون ﴾ تيجبون او تندمون على اجتهاد كم فيه او على مااصبتم لاجله من المعاصى فتخدثون فيه والتفكم التنقل بصنوف الفاكمة وقد استمير للتنقل بالحديث وقرئ فظلتم بالكسر وفظلتم على الاصل ﴿ اللفرمون ﴾ لملزمون غرامة ما انفقنا اومهلكون لهلاك رزقنا من الفرام وقرأ ابوبكر اثنا على الاستفهام ﴿ بلنحن ﴾ قوم ﴿ محرومون ﴾ حرمنا رزقنا اومحدودون لامجدودون

شيأً وفيه تقرير للنشأة النانية يومالقيامة ﴿ فلولا تَذَكَّرُونَ ﴾ اى بأني قادر على اعادتكم كما قدرت على ابتدائكم اول مرة \* قوله تعالى ﴿ افرأيتم مانحرثون ﴾ لماذكر الله تعالى ابتداءالخلق ومافيه من دلائل الوحدانية ذكر بعدءالرزق لانبه البقاء وذكر امورا ثلاثة المأكول والمشروب وما به اصلاح المأكول والمشروب ورتبه ترتيبا حسنا فذكرالماً كول اولا لانه هوالفذاء واتبعهالمشروب لان به الاستمراء ثمالنار التي بهـــا الاصلاح وذكر من انواع المأكول الحب لانه هو الاصل ومن المشروب الماء لانه ايضا هوالاصل وذكر من<sup>المصلح</sup>ات النـــار لان بها اصـــلاح اكثر الاغذية فقو<del>له</del> افرأيتم ماتحرثون اى ماتثيرون من الارض وتلقون فيهالبذر ﴿ أَأَتُّمْ تُزرعونُهُ ﴾ اى تنبتونه وَنَشَوْنَهُ حَتَّى يَشْتَدُ وَيَقُومُ عَلَى سُوقَهُ ﴿ أَمْ نَحْنَ الزَّارِعُونَ ﴾ معناه اانَّمَ فعلتم ذلك امالله ولاشك في ان ايجـاد الحب في السنبل ليس بفعل احد غيرالله تعالى وان كان القاء البدّر من فعل الناس ﴿ لو نشاء لجملناه ﴾ يعنى ماتحرثونه وتلقون فيه من البذر ﴿حَطَامًا﴾ أي تبنا لاقمح فيه وقيل هشيما لاينتفع به فيمطير ولاغيره وقيل هو جواب لمماند بقول محننحرثه وهوبنفسه يصير زرعا لابفعلنا ولا بفعل غيرنا فردالله على هذا المعاند بقوله لونشاء لجملناه حطاما فهل تقدرون آلتم علىحفظه اوهو يدفع عن نفسه بنفسه تلكالا فاتاالتي تصيبه ولايشك احد فىان دفعالا فاتاليس الا باذن الله وحفظه ﴿ فَظَاتُمُ تَفَكُّمُونَ ﴾ اى تتمجيون مما نزل بكم فىزرعكم وقبل تندمون على نفقاتكم وقيل تندمون على ماسلف منكم من المعاصي التي اوجبت تلك العقوبة وقيل تتلاومون وقبل محزُّنون وقبل هو تلهف على مافات ﴿ انَّا لَهُرَمُونَ ﴾ اى وتقولون فحذف القول ومعنى الغرم ذهاب المال بغير عوض وقبل معناه لموقع بنــا وقال ابن عباس رضىالله عنهما لمعذبون يعنى أنهم عذبوا بذهاب اموالهم بغير فألمة والمعنى آنا غرمنا الحب الذي بذرناه فذهب بغير عوض ﴿ بل محن محرمون ﴾ أي ممنوعون والمعنى

الطعام ايتشرونالارض وتلقون فيها البذر (ااتم تزرعونه) تنتونه وتردونه نباتا (امنحن الزارعون) المنبتون وفي الحـديث لا يقولن احمدكم زرعت ولىقل حرثت ( لونشاء لحملناه حطاما) هشيا متكسر اقبل ادراكه (فظلتم تفكهـون) تعجيون او تندمون على تعبكم فيــه وانفياقكم عليه او على مااقترفتم منالمعاصي التي اصتم بذلك من اجلها (انا) ای تقولون آنا آئنا ابوبکر ( لمغرمـون ) لملزمون غرامةماالفقنااومهلكون لهلاك رزقنا من الغرام وهوالهلاك (بل نحن) قوم (محرومون) محارفون محدودون لا مجدو دون لاحظ لنا ولايختانا ولو کنا مجدودین لما جری

الخسلق الاول فى بطــون الامهات ويقال خلق آدم (فلو لا تذكرون) فهلا تتمظون بالخــلق الاول فتؤمنوا بالخــلق الاخر ( افرأيتم ما محرثون) تبذرون من الحبوب (أأتم)

یا اهل مکه ( تزرعونه ) گذتونه(ام محنالزارعون)المنبتون(لونشاء لجملناه) یعنی الزرع ( حطاما )یابسا بعد خضرته (فظاتم تفکهون) فصرتم تعجبون من سوسته و هلاکه و تقولون ( اللغرمون ) معذبون بهلاك زروعنا ( بل محن محرومون ) حرمنا منفقة زروعنا و يقال محاربون عليناهذا (افرأيتم الماءالذي تشربون) اى الماءالعذب الصالح للشرب ( اانتم انزلتموه من المزن) ألسحاب الابيض وهو اعذب ماه ( ام محن المنزلون) بقدرتنا ( لو نشاه جملناه اجاجا) محا او مرالا يقدر على شربه ( فلولا تشكرون) فهلا تشكرون و دخلت اللام على جواب لو في قوله لجملناه حطاما و نزعت منه هنا لا نلو لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتم ما بالاولى تعلق الجزاء بالشرط والم تكن مخلصة للشرط كان ولاعاملة مثلها واتماسرى فيها منى الشرط اتفاقامن حيث افادتها في مضحوني جلتها ان الثاني امتنع لامتناع الاول افتقرت في جوابها الى ما بنصب علما على هذا التعلق فزيدت هذه اللام لتكون علما على المابع والعشرون كذلك ولماشهر منظم المام المحاسلة عن اللفظ لمام

حذفه واثباته علىان تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرهــا ثانية ولانهذه اللام تفيدمعني التأكيد لامحالة فادخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على ان امرالمطعوم مقدم على امر المشروب وان الوعيد بفقده اشد واصعب من قبل ان المشروب انما يحتاح اليه تبعا للمطعوم ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب ( افرأيتم النار التي تورون) تقدحونها وتستخرجونها من الزناد والعرب تقدح بعودين تحك احدها على الا خر ويسمدون الاعلى الزند والاسفل الزندة شهوها

بالفحل والطروقة ( اانتم

كل احديه وتساوى حالى

وأفرأ تم الماء الذي تشريون و أى المذاب الصالح الشرب و أأنتم انر لتموه من المزن و من السحاب واحده من من السحاب واسحاب واسحاب وما وما وما وما المنزلون و من السحاب والمرقبة وقبل المنزلة السحاب الاسيف وما وما وما المنظم وما والمرقبة ان كانت عنى العلم فعلقة بالاستفهام و لونشاء جملناه اجاجا و سلحا او من الاجيج فانه يحرق الفهم وحذف اللام الفاصلة بين جواب ما يتصحف المشرط وما يتضعن ممناه العام السامع بمكانه او الاكتفاء بسبق ذكر هاو تخصيص ما يقصد الذاته ويكون اهم وفقده اصعب لمزيد التأكيد و فلو لا تشكرون و امثال هذه النج الضرورية و أفرأ يتم النار التي تورون و تقدحون و أثانيما نشائم شجرتها الم نحن المنشؤون و يدى الشجرة التي منها الزياد و نحن حملناها و تذكرا او الموذج النار جهنم كامر في سورة يس او في الظلام او تذكيرا او الموذج النار جهنم

حرمنا الذي كنا نطلبه من الربع فى الزرع ﴿ افرأتِم الماء الذي تشربون التم الزلتوه من المزن ام محن المنزلون ﴾ ذكرهم الله تعالى نعمه عليهم باتر ال المطر الذي لا يقدر عليه الاالله عن وجل ﴿ لو نشاء جملناه اجاجا ﴾ قال ابن عباس شديد الملوحة وقبل مم الا يمكن شربه ﴿ قلولا ﴾ اى افلا ﴿ تشكرون ﴾ يعنى نعمة الله عليكم ﴿ افرأتِم النسار التي تورون ﴾ يعنى تقدح منها النار وهي المرخ والعفار وها شجرتان تقدح منهما النار وهي المرخ والعفار وها شجرتان تقدح منهما النار وهي المرحلة وقبل اراد جميع الشجر الذي توقد منه النار ﴿ امْ مُحن المنشؤت نحن جملناها ﴾ يعنى الرادنيا ﴿ نَذَكُرَ ﴾ اى المنار الكبرى اذا رأى الرأئي هذه التار ذكر بها نار جهنم الروك ويحالية وقيل موحظة يتعظ بها المؤمن ﴿ ق ﴾ عن ابي هم يرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء من سمعين جزأ من نار جهنم قالوا والله ان كانت لكافية يارسول الله قال قانها فضلت عليها بتسعة وستين حزأ كلها مثل حرها ﴿ ومناعا ﴾ اى بالمة ومنفعة ﴿ للمقوين ﴾ يعنى المسافرين ﴿ جزأ كلها مثل حرها ﴿ ومناعا ﴾ اى بالمة ومنفعة ﴿ للمقوين ﴾ يعنى المسافرين ﴿ حرافِي المُعالِية عليها بتسعة وستين حزأ كلها مثل حرها ﴿ ومناعا ﴾ اى بالمة ومنفعة ﴿ للمقوين ﴾ يعنى المسافرين ﴾ يعنى المسافرين ﴾ يعنى المسافرين ﴾ يعنى المسافرين ﴾

انشأتم شجرتها) التى منها الزناد (ام نحن المنشؤن) الخالقون لها ابتداء (نحن جملناها) اى النار (تذكرة) (والمقوى) تذكيرا لنار جهنم حيث علفنا بها اسباب المعاش وعممنا الحاجة اليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون اليها ويذكرون (أفرأ يتم الماء) العذب (الذي تشهر بون) و تسقون دوابكم و جنائكم (اأنتم) يااهل مكة (أنزلتوه) الماء العذب (من المنزن) من السحاب عليكم (ام محن المنزلون) بل محن المنزلون عليكم الماتم (لو نشاء جملناه) يعنى الماء العذب (اجاجا) مم اما لحاز عاقا (فلو الانشكرون) فهالاتشكرون عذو بتفقر منواه (افرأ تم النار (الم نحن المنشؤن) الحالقون المناب وهو الشجرة النار (ام نحن المنشؤن) الحالقون (عن جملناها) هذه النار (تذكرة) عظة السار الا خرة

ما اوعدوا به (ومتاعاً) ومنفعــة ( للمقوين ) للمســافرين فى القواء وهى القفر او للدّين خلت بطوئهم او مزاودهم من الطعام من قولهم اقوت الداراذاخلت من اكنيها بدأ بذكر خلق الانسان فقال افرأيتم ماتمنون لان النعمة فيه سابقة على جميع النبم على ١٦٥ الله شم بما به قوامه {سورةالواقعة} وهوالحب فقــال افرأيتم ما

ومتاعا ﴿ ومنفعة ﴿ للمقوين ﴾ للذين ينزلون القوآ، وهي القفر اوللذين خلت بطونهم اومزاودهم من العلمام من اقوت الداراذاخلت من اكنها ﴿ فسج باسم وبك العظايم ﴾ فأحدث التسبيح بذكر اسمه اوبذكره فان الطلاق اسم الشئ ذكره والعظيم صفة الاسم اوالرب و تمقيب الامم بالتسبيح لماعده من بدائم صنعه وانعامه اما لتزيهه تعالى عمايقول الجاحدون لوحدانيته الكافرون لنعمته اوللتجب من امرهم في غمط نعمه اوللشكر على ماعدها من النم ﴿ فلااقسم ﴾ اذ الإمم اوضح من ان محتاج الى قسم اوفاً قسم على ماعدها والمتبعث قعة لام الابتداء ويدل عليه قراءة فلاقسم او فلارد لكلام مخالف المقسم عليه ﴿ بمواقع النجوم ﴾ بساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زال اثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يؤول تأثيره او بمنازاها و مجاربها وقبل النجوم نجوم القرآن ومواقعها اوقات نزولها

والمقوى النـــازل فىالارض القواء وهىالقفرالخالية البعيدة منالعمران والمعنى انه ينتفع بهــا اهل البوادي والسفار فان منفعتهم اكثر من المقيم فانهم يوقدونها بالليل لهرب السباع ويهتدى بها الضال الى غير ذلك من المنافع هذا قول أكثر الفسرين وقيل المقوين الذين يستخمون بها في الظلة ويصطلون بها من البرد وينتفعون بها في الطبخ والخبزالى غير ذلك من المنافع وقيل المقوى من الاضداد يقال للفقير مقو لخلوه من المال ويقال للغنى مقو الهوته على ما يريد والمعنى ان فيها متاعاً ومنفعة للفقراء والاغنياء حميما لاغنىلاحد عنها ﴿ فُسِجُ بَاسِمُ رَبِّكَ الْعَظْيمِ ﴾ لما ذكرالله مايدل على وحدانيته وقدرته وانعامه على سائرالخاق خاطب نبيه صلىالله عليه وسام وبجوز انبكون خطابا لكل فرد من الناس فقال تعمالي فسبح باسم ربك اى برئ الله ونزهه عما يقول المشركون في صفته والاسم يكون بمني الذات وألمغني فسنج بذات ربك العظيم \* قوله عن وجل ﴿ فلا اقسم ﴾ قال أكثرالمفسرين معناه فاقسم ولاصلة مؤكدة وقبل لاعلى اصلها وفيمعناها وجهان احدهما انها ترجع الى ماتقدم وممناها النهي وتقديره فلا تكذبوا ولانجحدوا ماذكرته مزالنع والحجج الوجه الثانى ازلارد لما قاله الكفار فىالقرآن من انه سحر وشعر وكهانة 'والمعني ليس الامركما تقولون ثم استأنف القسم فقـــال اقسم والمعنى لاوالله لاسحة لقول الكفار وقيل انلاهنا معناها النغي فهوكقول القائل لانسأل عما جرى وهو يريد تعظيم الام لاالنهي عن السؤال ﴿ بمواقع النجوم ﴾ قال ابن عباس اراد مجوم القرآن فانه كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منفرقا وقيل اراد مفارب النجوم ومساقطها وقبل اراد منازلها وقبل انكدارها وانتشارها بومالقيامة

تحرثون ثم بمــا يعجن به ويشرب عليه وهو الماء ثم بما يخبز به وهو النار فحصول الطعام بمجموع النلاثة ولا يستغنى عنـــه الجسد مادام حيا (فسبح باسم ربك ) فنزه ربك عما لايليق به ايها المستمع المستدل او اراد بالاسم الذكر ای فسبح بذكر ربك (العظم ) صفة للمضاف او للمضاف اله وقيل قل سبحان ربي العظيم وجاء مرفوعا انه لما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في ركوعكم ( فلا أقسم ) ای فاقسم ولا مزیدة مؤكدة مثلها فىقوله لئلا يعام اهل الكتاب وقرئ فلاقسم ومعناه فلانا اقسم الللام لام الابتداء دخلت على حملة من مشدأ وخبر. وهي انا اقسم ثم حذف المبتدأ ولايصح ان تكون الللام لام القسم لان حقها ان تقرن مها النون المؤكدة (بمواقع النجوم) بمساقطها ومغاربها بموقع حمزة وعلى ولعل لله تعمالي في آخر

(ومتاعا) منفعة (للمقوين) للمسافرين فىالارض الفواء وهى القفر الذين فنى زادهم ( فسج باسم ربك العظيم) فصـــل باسم ربك العظيم ويقال اذكر توحيد ربك العظيم ( فلا اقسم ) يقول اقسم (بمواقع النجـــوم ) بنزول القرآن على محمد عليه السلام مجوما مجوما ولم ينزله حجلة واحــــدة

وقرأ حمزة والكسائي بموقع ﴿ وانه لقسم لوتعلمون عظيم ﴾ لما فيالقسم منالدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ومن مقتضيات رحمته انلايترك عبـــاده سمدى وهو اعتراض في اعتراض فإنه اعتراض بين القسم والمقسم عليه ولو تعلمون اعتراض بينالموصوف والصفة ﴿ إنَّه لقر آن كريم ﴾ كثيرُ النفع لاشتماله على اصول العلوم المهمة في اصلاح المعاش والمعاد اوحسن مرضى في جنسه ﴿ فِي كتاب مكنونَ ﴾ مصونوهواللوح المحفوظ ﴿ لايسه الا المطهرون ﴾ لايطلع على اللوح الاالمطهرون •ن الكدورات الجسمانية وهم الملائكة اولايمس القرآن الاالمطهرون منالاحداث فبكون نغيــا بمعنى نهى اولايطلبه الا المطهرون من الكيفر وقرئ المتطهرون والمطهرون وقبل مواقعها فياتباع الشياطين عندالرج ﴿ وَانَّهُ لَقَمْمُ لُو تَعْلِمُ ﴾ قبل هذا يدل على ان المراد بمواقع النجوم نزول القرآن والمني ان القسم بمواقع النجوم لقسم عظيم لوتعلمون عظمته لانتفعتم بذلكوقيلمعني لوتعلمون اىفاعلموا عظمته وقيلانه اعتراض بينالقسم والمقسم عليـــه والمعنى فأقسم بمواقع النجوم ﴿ انه لقر آن كريم ﴾ اى ازالكتاب الذي انزل على محمد صلى الله عليهوسلم لقر آن كريم اي عزيز مكرم لانه كلامالله تعالى ووحيه الى نبيه صلىالله عليه وسلم وقيلاالكربم الذى من شأنهان يعطى الكثيروسمي القرآن كريما لانه بفيدالدلائل التي تؤدى الى الحق فىالدبن وقبل الكريم اسمجامع لما بحمد والقر آنكريم لمابحمدفيه من الهدى والنور والبيان والعلم والحكم فالفقيه يستدلبه ويأخذمنه والحكيم يستمدمنه ويحتج به والاديب يستفيدمنه ويتقوى به فكل عالم بطاب اصل عمله منه وقبل سمى كر بمالان كل احد يناله و يحفظ من كبير وصغيروذكي وبليد بخلاف غيره من الكتب وقبل ان الكلام اذا كر رمم ارا يسأمه السامعون ويهون في الاعين وتمله الآذان والقرآن عزيز كريم لايهون بكثرة التلاوة ولانخلق مكثرة النرداد ولا يمله السامعون ولا ينقل على الالسنة بل هو غض طرى يبقى ابدالدهر كذلك ﴿ فِي كَتَابِ مَكَنُونَ ﴾ اي مصون مستور عندالله تعالى فياللوح المحفوظ من الشيطان منانيناله بسوء وقيلالمراد بالكتابالصحفومني مكنون مصون محفوط من التبديل والتحريف والقول الاول اصمح ﴿ لايمسه ﴾ اى ذلك الكتاب المكنون ﴿ الاالمطهرون ﴾ وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشيرك والذنوبوالاحداث بروى هذا القول عنابن عباسوانس وهو قول سعيد بن جبير وابي العالية وقتادة وابن زيدوقيل هم السفرة الكرام البررة وعلى القول الثاني من ان المراد بالكتاب المصحف فقيل مغنى لائيسه الاالمطهرون اى منالشرك وكان ابن عباس ينهى انتمكن البهود والنصاري من قراءةالقر آنقالالفراء لايجد طعمه وثفعه الا من آمن به وقبل معناه لايقرؤه الاالموحدون وقال قوم معناه لايمسه الاالمطهرون من الاحدداث والجنامات وظاهر الاية نغي وممناها نهي قالوا لايجوز للجنب ولا للحــائض ولا للمحدث حمل

عبادات موصوفة اولانه وقت قهام المتهيجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم فلذلك اقسم بمواقعها واستعظم ذلك يقوله (وانه لقسملو تعلمون عظیم)وهواء تراض في اعتراض لانه اعترض به بين القمم والمقسم عليه وهو قوله ( انه لقر آن کریم) حسن مرضی او نفاع جم المنافع او كريم على الله واعترض بلو تعلون بين الموصوف وصفته (في كتاب) أى اللوح المحفوظ (مكنون) مصون عنان يأتيه الباطل او من غير المقربان من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم (الاعسة الاالطهرون) من جميع الادناس ادناس الذنوب وغيرها ان جملت الجملة صفة لكتابمكنونوهو اللوح وان جعلتهـا صفة للقر أن فالمعنى لاينبني ان يمسه الامن هو على الطهارة من الناس والمرادمس (وانه) يعنى القرآن ( لقسم/و تعلمون عظيم ) لو تصدّقون ويقــال فالا اقسم يقول اقسم بمواقع النجوم عساقط النجوم عند الفداة وانه والذي ذكرت لقمم عظم وتعلمون

لو تصدقون ( انهاقر آنكريم ) شريف-حسن( فى كتاب مكنون ) فىاللوحالمحفوظ مكتوب ولهذا (المصحف) كانالقسم (لايمسه) يعنى اللوح المحفوظ ( الاالمطهرون) منالاحداث والذنوب فهماللائكة ويقال لايعمل بالفر آن المكتوب منه ( تنزيل ) صفة رابعة للقرآن اي منزل (من رب العالمين) اووصف بالمصدر لأنه نزل نجو ماه ن بين سائر كتب الله فكانه في نفســه تنزيل ولذلك جرى مجرى بعض اسماله فقيل جاء في التزيل كذا ونطق به التنزيل او هو تنزيل على حذف المتدأ (أفهذا الحديث) اي القرآن (التم مدهنون) مهاونون به كمن بدهن في بعض الامر اى يلين حاسه ولايتصلب فيه تهاونا به ( وتجملون رزقكم انكم تكذبون) اى تجعلون شكر رزقكم التكذيب موضع الشكر اىوضعتمالتكذيب موضع الشكر وفى قراءة على رضى الله عنه وهي قراءة رسولالله صلى الله عليهوسلم وتجعلونشكركم آنكم تكذبون اى تجعلون شكركم لنعمة القرآنانكم

الاالموفقـون ( تنزيل ) تكليم (من رب العالمين) عملي محد عليه السلام (أفهذا الحديث) اي القرآن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم (اتم) يااهل مكة (مدهنون) مكذبون انه والمطهرون من اطهره يمعني طهره والمطهرون اى انفسهم اوغيرهم بالاستغفار لهم والالهام ﴿ آنزبل من رب العالمين ﴾ صفة ثالثة اورابعة للقر آن وهو مصدر نعت به وقرئ بالنصب اى نزل تزيلا ﴿ أَفِهِذَا الْحَدَيثُ ﴾ يعنى القرآن ﴿ الْتُمِمَدُهُ مُونَ ﴾ متهاونون به كمن يدهن في الامم اي يلين جانبه ولايتصلبفيةتهاونا به ﴿ وَتُجمُّلُونَ رزقكم ﴾ اىشكر رزقكم ﴿ انكم تكذبون ﴾ اى بمانحه حيث تنســبونه الىالانوا.

المصحف ولامسه وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم واكثر اهل العلم وبه قال مالك والشافعي واكترالفقهاء مدلعليه ماروي مالك فيالموطأ عن عبدالله نزاييكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعمرو بن حزم انلاتمس القرآن الاطاهما اخرجه مالك مرسلا وقدجاء موصولا عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بهذا والصحيم فيه الارسال وروى الدارقطني بسند. عن سالم عن ابيه قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لايمس القرآن الاطماهم والمراد بالقر آن المصحف سماه قرآنا على قرب الجوار والاتساع كما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الىارضالعدو واراديه المصحف وقال الحكم وحماد وأبوحنيفة يجوز للمحدث والجنب حمل المصحف ومسه بغلافه فأن قلت أذاكان الاصم انالمراد منالكتاب هواللوح المحفوظ وانالمراد منلايمسه الاالمطهرونهم الملائكة ولوكانالمراد نني الحدث لقال لايمسه الاالمتطهرون من التطهر فكيف يصحقو ل الشافعي لايصح المحدث مس المصحف قلت من قال ان الشافعي اخذه من صريح الاية حمله على التفسير الثاني وهو القول بإنالمراد منالكتاب هوالمصحف ومن قال آنه اخذه من طريقالاستنباط قال المس بطهر صفة دالة على التعظيم والمس بغير طهر نوع استهانة وهــذا لايديق بمباشرة المصحف الكريم والصحيح انه آخذه من السنة ودليله ماتقدم من الاحاديث والله اعلم \* قوله تعالى ﴿ تَنزيل منربالعالمين ﴾ صفة للقر آن أي القر آن منزل من عند ربالعالمين سمى المنزل تنزيلا على اتساع اللغة يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق وفيه رد على منقال ان القرآن شعر اوسحر اوكهانة فقالالله تمالى بلالقر آن تنزيل من رب العالمين \*قوله عزو جل﴿ افْهَدْا الحِديثُ ﴿ يَعْنَى القَرِّ آنَ ﴿ النَّمَ ﴾ اى يااهل مكة ﴿ مدهنون ﴾ قال ابن عـــاس مكذبون وقبل كافرون والمدهن والمداهن الكذاب والمنافق والادهان الجرى فىالباطل علىالخلاف الظاهم هذا اصله ثم قبل للمكذبوالكافر مدهن وان صرح بالتكذيب والكفر ﴿ وتجملون رزقكم ﴾ اى حظگم ونصيبكم مزالقر آن ﴿ انكم تكذبون ﴾ قال الحسن في هذه الا ية خسر عبد لايكون حظه من كتابالله الا التكذيب وقال حجاعة من المفسرين ممناه وتجملون شكركم انكم تكذبون اي سعمة الله عليكم وهذا فيالاستسقاء بالانواء وذلك أنهم كانوا اذا مطروا يقولون مطرنا بنوءكذا ولايرون ذلكالمطر منفضلالله ليسكاقال من الجنةوالنار والبعث والحسساب (وتجملون رزقكم) تقولون للمطر الذي سقيتم(انكم تكذبون) تقولون وقرئ شكركم اىوتجملون شكركم لنعمةالقرآن انكمتكذبونبه وتكذبون اى بقولكم

عليه فقيل لهم انجعلون رزقكم اى شكركم بما رزقكم التكذيب فمن نسب الانزال الى النجيم فقدكذب رزقالله تمالى ونعمه وكذب بماجاء به القرآن والمعني انجعلون مدل الشكر التكذيب ( ق ) عن يزيد بن خالد الجهني قال صلى بنــا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الـاس فقــال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عادى مؤمن بي وكافر فاما منقال مطرنا بفضلالله ورحمته فذلك مؤمن بي كافربالكو اكب واما من قال مطرنا سوء كذا وكذا فذلك كافرى،ؤمن بالكواك رواء مسلم وفيه اقسم بمواقع النجوم الى قوله وتجملون رزقكم انكم تكذبون وفيــه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله من السعاء من بركة الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذاوفي رواية بكوك كذا وكذا عن على ن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علىه وسلم وتجملون رزقكم انكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوءكذا وكذا و بنجم كذا وكذا وفي رواية بكوكب كذا وكذا اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب \*قوله في اثر سماء اي اثر مطر \* والنوء الكوك بقال نا النجم سوء اذا سقط وغاب وقيل ناء اذا نهض وطلع واختلف العلماء في منى الحديث وكفر من قال مطرنا سنوه كذا على قولين احدها أنه كفر بالله تعالى سال لاصل الاعان مخرج عن ملة الاسلام وذلك فين قال ذلك معتقدا ان الكوك فاعل مدير منشئ للمطر كماكان بعض الجاهلية يزعم فمن اعتقد هذا فلا شك في كنفره وهذا القول هوالذي ذهب اليه جماهيرالعمَّا، منهمالشافعي وهو ظاهر الحديث وعلى هذا لوقال مطرنا بنوء كذا وكذا وهو معتقد ان ايجاد المطرمن الله ورحمته وان النوء ميقات له ومراده أنا مطرنا فيوقت طلوع نجم كذا ولم يقصد الى فعل النجم كما جاء عن عمر أنه استسقى بالمصلى ثم نادى العباس كم بقي من نوء الثريا فقال ان العلماء يزعمون انها تعترض في الافق سبعا بمد وقوعها فوالله مامضت تلك السبع حتىغيث الناس وانما اراد عمركم بقيمن الوقت الذي جرتالعادة انه اذاتم اتىالله بالمطر فهذا حِائْزُلاكفر فيه واختلفوا فيكراهية هذا والاظهر آنهاكراهية تزيه لااثم فيها ولاتحريم وسبب هذءالكراهة آنهــاكلة مترددة بيرالكفر وغيره فيساء الظن بقائلها ولانهــا من شعار الجاهلية ومن سلك مسلكهم والقول الثاني فيتأويل اصلالحديث انالمراد بالكفر كفر النعمةلة تعالى لاقتصاره على اضافة الغيث الى الكواك وهذا جار فيمن لايعتقد تدبير الكواك ويؤيد هذا التأويل حديث ابي هريرة ما الزلاللة من السماء من بركة الا اصبح فريق من الناس مها كافرين فقوله مها بدل على انه كـفر بالنعمة والله أعلم\*قوله تعالى

تكذبون به وقبل نزلت فى الانواء ونسبتهم السقيا اليهــا والرزق المطر اى وتجعلون شكر مايرزقكم الله من الفيث انكم تكذبون بكونه من الله حيث تسبو ته الى النجوم

سقينا بالنوءالفلاني

(فلولااذابلغت)الفس اى الروح عندالموت (الحلقوم) ممرالطعام والشراب (وائتم حينئذ تنظرون) الخطاب لمن حضرالميت تلك الساعة ( ونحن اقرب اليه ) الى المحتضر ( منكم ولكن لا تبصرون ) لا تعقلون ولاتعلمون ( فلولا ان كنتم غير مدينين ) مربوبين من دان السلطان الرعية اذاساسهم ( ترجعونها ) ترذون النفس وهى الروح الى المجسد بعد بلوغ الحلقوم ( ان كنتم صادقين ) انكم غير مربوبين مقهدورين فلولا فى الاتين التحضيض يستدعى فعلا وذا قوله ترجعونها و اكنفى بذكره مرة وترتيب الآية فلو لا ترجمونها اذا بلغت الحلقوم ان كنتم غير مدينين وفلولا سمال 119 الله منكم النائية مكررة للتأكيد لحسورة الواقعة كو ولحن اقرب اليه منكم

فى القرآن انه سحر وشعر اوفى المطر انه من الانواء ﴿ فلولااذا بافت الحلقوم ﴾ أى النفس ﴿ واتم حينئذ تنظرون ﴾ حالكم والحطاب ان حول المحتضر والواو الحال ﴿ وَنحن اقرب ﴾ اى ونحن اعام ﴿ الله ﴾ الى المحتضر ﴿ منكم ﴾ عبر عن العام بالقرب الذى هواقوى سبب الاطلاع ﴿ ولكن لاتبصرون ﴾ لا تدركون كنه ما مجرى عليه ﴿ فلولاان كنتم غير مدينين ﴾ اى مجزيين يوم القيامة او محلوكين مقهورين من دانه اذا ذله واستميده واصل التركيب للذل والانقياد ﴿ ترجمونها ﴾ ترجمونالنفس الى مقرها وهو عامل الظرف و المحض عليه بلولا الاولى والثانية تكرير للتوكيد وهى بما في حيزيين كما دل وهى بما في حيزيين كما دل عليه جيحدكم افعال الله وتكذيبكم باياته ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ في تعطيلكم فلو لا ترجمون عليه الارواح الى الابدان بعد بلوغها الحلقوم ﴿ فاما ان كان من المقربين ﴾ اى ان كان المتوفى من السداحين ﴿ فروح ﴾ فله استراحة وقرئ فروح بالضم وفسر بالرحمة المتوفى من السداحين ﴿ فروح ﴾ فله استراحة وقرئ فروح بالضم وفسر بالرحمة

﴿ وَلَوْ لَا ﴾ اى فَهَلا ﴿ اذَا بِلَقْتَ الْحِلْقُوم ﴾ اى النفس اوالروح الى الحلقوم عندالموت ﴿ وَاتَّمَ ﴾ يعنى يا اهل الميت ﴿ حَيْنَدْ سَظُرُون ﴾ يعنى الى الميت و تخرج نفسه وقبل تنظرون الى امهى و سلطانى لا يمكنكم الدفع ولا تملكون شيأ ﴿ و نحن اقرب الى الميت منكم ﴾ ولكن لا تسمرون ﴾ الله الله يقبض روحه اقرب الى الميت منكم ﴿ ولكن لا تسمرون ﴾ اى الذين يقبضون روحه اقرب الى الميت منكم أى لا تعلمون ذلك ﴿ فلو لا ان كنتم غير مدينين ﴾ اى مملوكين وقبل محاسبين و مجزيين ﴿ ترجمونها ان كنتم صادفين ﴾ اى تردون نفس هذا الميت الى جسده بعد ما بلغت الحلقوم فاجاب عن قوله فلو لا اذا باغت الحلقوم واذا لم يمكنكم بحواب واحد و هو قوله ترجمونها والمهنى انكان الامم كما تقولون أنه لابعث و لا حساب و لا اله مجازى فهالا تردون نفس من يعز عليكم اذا باغت الحلقوم واذا لم يمكنكم حساب و لا اله مجازى فهالا تردون نفس من يعز عليكم اذا باغت الحلقوم واذا لم يمكنكم وين درجاتهم فقال تعالى ﴿ فاما ان كان من المقريين ﴾ يعنى السابقين ﴿ فروح ﴾ وين درجاتهم فقال تعالى ﴿ فاما ان كان من المقريين ﴾ يعنى السابقين ﴿ فروح ﴾ وين درجاتهم فقال تعالى ﴿ فاما ان كان من المقريين ﴾ يعنى السابقين ﴿ فروح ﴾ وين درجاتهم فقال تعالى ﴿ فاما ان كان من المقريين ﴾ يعنى السابقين ﴿ فروح ﴾ فرود ﴾ أي تقولون الم يكول فرود ﴾ فروح ﴾ فرود ﴾ فرود ﴾ فرود ﴾ فرود أي فرود ﴾ فرود ﴾ فرود المؤلول المؤل

يااهل الميت بقدرتنا وعلنا او علائكة الموت والمعنى انكم في حجودكم آيات الله في كل شيء ان انزل عليكم كتـــابا معجزا قلتم وسمحر وافترا، وإن ارسل البكم رسولا صادقا قاتم ساحر كذاب وانرزقكم مطرا بحييكم به قلتم صدق نوء كذا عملي مذهب يؤدي الى الاهال والنعطيل فمالكم لاترجعون الروح الى البدن بعد بلوغه الحلقوم ان لم يكن ثمة قابض وكنــتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحبى المميت المدئ المد (فاماانكان) المتـوفى ( من المقربين ) من السابقين من الازواج الثلاثة المذكورة في اول السـورة (فروح) فله (فلولا اذا بلغت) الروح ( الحلقوم )يعيني نفس الجسد الى الحلقوم

(وأنتم) يااهل مكة (حينئذ تنظرون) (قا و خا ٢٢ س) ، تى نخرج نفسه (ونحن أقرب اليـه) ملك الموت واعوانه اقرب الى الميت ( منكم) مناهله ( ولكن لا تبصرون ) ملك الموت واعـوانه ( فلولا ) فهلا ( انكنتم علاقين ) يغير مدينين ) غير ملومين وغير مجازين ومحاسبين ( ترجمونها ) روح الجسـد الى المجسد ( انكنتم صادقين ) انكم غير مدينين ( فأما انكان من المقربين) الى جة عدن ( فروح ) فراحة لهم فى

استراحة (وريحان) ورزق (وجنة نعيم والهاانكان من اصحاب اليمين فسلاملك، ن اصحاب اليمين) اى فسلام لك ياصاحب اليمين من اخوانك اصحاب اليمين الى للسلون عليك كقوله الاقيلاسلاما سلاما (والهانكان من الكذبين الضالين)هم الصنف النالث، ن الازواج الثلاثة {الجزء السابع والعشرون} وهم الذين ﴿ ١٧٠ ﴾ قيل لهم في هذه السورة ثم انكم

لانها كالسبب لحياة المرحوم وبالحراة الدائمة ﴿ وربحانَ ﴾ ورزق طيب ﴿ وجنة نعيم ﴾ ذات تنج ﴿ واماانكان من اصحاب اليمين فسلام لك ﴾ ياصاحب اليمين ﴿ من اصحاب اليمين ﴾ اىمن اخوانك يسلمون عليك ﴿ وامان كان من المكذبين الضالين ﴾ يعنى اصحاب الشمال وانماوصفهم بافعالهم زجرا عنها واشعارا بمااوجبلهم مااوعدهم به ﴿ فَنْزَلَ مَنْ حَمِمُ وَتَصَلَّمَةً حَجَمِ ﴾ وذلك مايجد فىالقبر من سحوم السار ودخانهـــا ﴿ انهذا ﴾ اىالذيذكر فيالسورة اوفيشان الفرق ﴿ لهوحقاليقين ﴾ ايحق الخبراليةين ﴿ فَسَبِّع بَاسُم وَ بِكَ الْعَظْيِمِ ﴾ فنزهه بذكر اسم، تعالى عمالايليق بعظمة شانه ای فله روح و هوالراجة وقیل فله فرح وقیل رحمة ﴿ وریحان ﴾ ای وله ا-براحة وقيل رزق وقيل هو الريحــان الذي يشم قال ابوالعالية لايفــارق احد منالمقربين الدنيا حتى يؤتى بغص من ريحان الجنة فيشمه فتقيض روحه ﴿ وحِنْهُ نعيم ﴾ اى وله جنة نميم يفضى اليها فىالاً خرة قال ابوبكر الوراق الروح <sup>الن</sup>جاة من|لنار والريحـــان عذابالله او انك ترى فيهم ماكب من السلامة وقيل هو ان الله يتجاوز عن سيآتهم ويقبل حسناتهم وقيل معناه مســـام لك انهم مناصحاباليمين او يقال لصاحباليمين من المكذبين ﴾ اى بالبعث ﴿ الصالين ﴾ اى عن الهدى وهم اصحاب الشمال ﴿ فَمَرْ ل من حميم ﴾ اىالذى يعدلهم حميم جهنم ﴿ و تصلية حجيم ﴾ اى وادخال نار عظيمة ﴿ انهٰذَا ﴾ يَنَّى مَاذَكُر مَنْ قَصَّةُ الْحَتَّضِرِينَ ﴿ لَهُو حَقَّ الَّهِينَ ﴾ اى لاشــك فيه وقيل انهذاالذي قصصناه عليك فيهذهالسمورة منالاقاصيص وما اعدالله لاوليائه من النميم وما اعد لاعدائه من العذاب الاليم وما ذكر مما يدل على وحدانيته يقين لاشك فيه ﴿ فَسَجَ بَاسِمَ رَبِّكَ الْمُطْلِمِ ﴾ اى فتره ربك العظيم عن كل سوء وقيل معناه قصل بذكر ربك العظيم وبامره \*عن عقبة بن عامرالجهني قال لما نزلت فسبح باسم وبك العظيم قال رسولالله صلىالله عليه وسام اجعلوها فىركوعكم ولما نزلت سبجا ممربك الاعلى قال اجملو هـــافى سجودكم اخرجه ابو داود\*عن حذيفة إنه صلى معالنبي صلى الله عليه

وسلم فكان يقول فى ركوعه سحان ربىالمظيم وفى سجوده سجان ربىالاعلى وما اتى

على آية رحمة الاوقف وســأل ومااتى على آية عذاب الا وقف وتعوذ اخرجــه

الترمذي وقال حديث حسن صحيح \* وله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وســـلم قال

ايها الضالون المكذبون ( فنزل من حميم و تصلية جیمیم ) ای ادخال فیها وفي هذه الآيات اشـــارة الى ان الكيفر كله ملة واحدة وان اصحاب الكمائر من اصحاب اليمن لانهم غير مكذبين (اندذا) الذي انزل في هدنه السدورة (لهـو حقاليقين) اي الحق الثابت من اليقين (فسبح باسم ربك العظيم) روی ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل على القبر ويقال رحمة ان قرأت بضم الراه (وريحان) اذا خرجوا منالقبسور و قالرزق (وجنة نعيم) يوم القيامة لايفني نعيمها ( وأما ان كان من اصحاب اليين)من اهل الحنة فكلهم اصحاب اليمن (فسلام لك من اصحاب العين ) فسلامة لك وامن لك من اهل الجنة قدسام الله امرهم ونجاهم ويقال يسلم عليك اهل الحنة (وأما ان كان من المكذبين ) بالله والرسول والكتاب ( الضالبن )

عن الايمان ( فنزل ) فطعامهممنزقوم وشرابهم ( من حميم ) مداء حار (وتصلية جحيم ) ( من ) وخولهم فىالنار ( ان هذا ) الذى وصفنا الهم ( لهو حق اليمين ) حقايقينا كائنا ( فسجهار مم ربك المظيم ) فصل بام

أبن مسعود وضى الله عنه فى مرض موته فقــال لهمانشتكي فقال دنوبى فقال ماتشــتهـى قال رحمة ربى قال الدعو الطبيب قال الطبيب المرضنى فقال الانام بعطــائك قال لاحاجة لهن فيه قال لدفعــه الى بناتك قال لاحاجة لهن فيه قد امرتهن ان يقرأن ســورة الواقعة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة المرتب الرحن الواقعة والله المرتب المرتب الواقعة والله الواقعة والله المرتب المرتب الواقعة والله المرتب المرتب المرتب الواقعة والله المرتب المرتب

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسام من قرأ سورة الواقعة فيكل ليلة لم تصبه فاتة ابدا

## ﴿ سورة الحديد مدنية وقيل مكية وآيها تسع وعشر ونآية ﴾

-٥ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ١٥٥

وسع لله ما في السعوات والارض و ذكر ههنا و في الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الحمة والنفائ بلفظ المضارع اشمارا بان من شأن ما اسند اليه ان يسجه في حميع اوقاته لانه دلالة حبلية لانختلف باختلاف الحسالات وعجي المصدر مطلقا في على اسر آئيل ابلغ من حيث انه يشمر باطلاقه على اسحقاق التسليم من كل شئ وفي كل حال واعا عدى باللام وهو معدى سنفسه مثل نصحت له في نصحته اشعارا بان من قال سمحان الله وحمده غرست له نحلة في الحبية (م) عن ابي ذر قال قال لى رسول الله صلى الله تمالى قال سمحان الله ومحمده (ق) عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام كلتان خفيفتان ومحمده (ق) عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام كلتان خفيفتان على الله المنام المنابقة المنظيم على الله سمان الله المنام على الله المنابقة الم

﴿ تفسير سورة الحديد وهي مدنية وتسع وعشرون آية وخمائة ﴾ ﴿ واربع واربعون كلة والفان واربعمائة وستة وسبعون حرفا ﴾

هذا الحديث آخر حديث في صحيح المخارى والله اعام

## بِنْ لِيَّالَ الْمُنْ الرَّحِيهِ

\* قوله عزوجل ﴿ سَجِلة مانى السّعوات والارض﴾ يمنى كل ذى روح و غيره يسبح الله قسليم المقلاء تنزيه الله عن وجل عن كل سـو، وعما الابايق مجلاله و تسليم غير المقلاء من ناطق و حماداختلفوا فيه فقيل أسليحه دلالته على صـائمه فيكا به ناطق بتسليحه وقيل تسليحه بالقـول يدل عليه قوله ولكن الاتفقهـون تسليحهم اى قولهم

اعلم ﴿ ورة الحديد مكية وهي تسع وعشرون آية 🌣 ( بسمالله الرحمن الرحيم سبح لله ) جاء في بعض الفوائح سبح ملفظ الماضي وفى بمضها بلفظ المضارع وفى بنى اسرائيل بلفظ المصدر وفىالاعلى بلفظ الامراستيعابا لهذه الكلمة منجميع جهاتها وهى اربع المصدر والماضي والمضارع والامر وهذا الفعل قدعدى باللامتارة و بنفسه اخرى فى قوله وتسبحوه واصله التعدى بنفسـه لان معنى سبحته بعدته من السوء منقول من سبح اذاذهب وبعد فاالام اما ان تكون مثل اللام في نصحته ونصحت لهواماان يراد بسجلله اكتسب التسبيع لاجلالله ولوجهه خالصا (مافي السموات والارض) مايتأتىمنه التسبيح ويصم

وبك العظيم وبقال اذكر توحيد وبك العظيم اعظم منكل شئ

﴿ومنااسورة التى يذكر فيهــا الحديد وهى كلها مكية او مدنية آيانهــا تســع وعشرون وكمانهــا خسمائة واربع واربمون وحرفها الفان واربعمائة وست سبعون ﴾ (بسماللة الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله جل ذكره (سج لله) يقــول صلى الله وبقــال ذكر الله ( ما فىالســموات ) من الحلق ( والارض ) ايقاع الفعل لاجلالله وخالصا لوجهه ﴿ وهوالعزيز الحكيم ﴾ حال يشهر بماهو المدأ للتسبيح ﴿ له ملك السموات والارض ﴾ فأنه الموجد لهها والمتصرف فيها في يحيى ويميت ﴾ استئناف او خبر لمحذوف اوحال من المجرور في له ﴿ وهوعلى كلشئ ﴾ من الاحيا، والاماتة وغيرهما ﴿ قدير ﴾ المالقدرة ﴿ هوالاول ﴾ السابق على سائر الموجودات من حيث أنه موجدها ومحدثها ﴿ والا خر ﴾ الباقي بعد فنائها ولا نظر الى ذاتها مع قطع النذر عن غيرها أو هوالاول الذي تبتدئ منه الاسباب وتنتهى اليه المسبات اوالاول خارجا والاخر ذهنا ﴿ والظاهر والباطن ﴾ المظاهر وجوده لكثرة دلائه والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنهها المقول اوالفالب على كلشئ

والحق ان التسبيح هو القول الذي لايصدر الامن العاقل العارف بالله تعالى وماســوي العاقل فني تسبيحه وجهان احدهمـــا انها تدل على تعظيمه وتنزيهه والثاني ان جميـع الموجودات باسرهـــا منقادة له يتصرف فيهاكيف يشــاء فان حملنا التسبيح المذكور فىالا ية علىالقول كانالمراد بقوله مافىالســموات والارض من فىالســموات وهم الملائكة ومسجىالارض وهم المؤمنون العارفون بالله وان حملنـــاالتسبيع على التسبيع المعنوى فجميع اجزاء السموات وما فيهـــا منشمس و قمر ونجوم وغير ذلك وجميع ذراتالارضين وما فيها منجبال وبحار وشجر ودواب وغير ذلك كلها مسيحةخاشعة خاضعة لجلال عظمةالله جلجلاله وتقدست اسماؤه وصفاته منقادة له بتصرف فيها كيف يشاء فان قلت قدحاء فى بعض فواخ الســور سبج بلفظ الماضي وفى بعضها يسح بلفظالمضارع فما معناه قلت فيه اشارة الى كون جميعالاشياء مسجالله ابدا غير مختص بوقت دون وقت بل هي كانت مسجة ابدا فيالماضي وستكون مسجة ابدافيالمستقبل ﴿ وهوالعزيز ﴾ اى الغالب الكامل القدرة الذى لابنازعه شئ ﴿ الحكم ﴾ اى الذي جميع افعاله على وفق الحكمة والصواب ﴿ له ملكالسموات والارض ﴾ اي انه الغني عن جميع خلقه وكلهم محتـاجون اليه ﴿ يحي ويميت ﴾ اي يحي الأموات للبعث ويميت الاحياء في الدنيا ﴿ وهو على كل شئ قدير ﴾ قوله عن وجل ﴿ هو الاول والا خر والظاهر والباطن ﴾ يعني هوالاول قبل كلشئ بلا ابتداءكان هو ولم يكن شئ موجودا والا خر بعد فناءكل احد بلا انتهاء يفني الاشــياء وسق هو والظاهر الغالب العالى على كل شئ والباطن العالم بكل شئ والباطن العالم بكل شئ هذا معنى قول ابن عباس وقبل هوالاول بوجوده ليس قبله شئ والا خر ليس بعده شئ وقبل هوالاول بوجـوده فىالازل وقبل الابتدا، والا خر بوجـوده فىالابد وبعدالانتهاء والظاهر بالدلائل الدالة علىوحدانيته والباطن الذي احتجب عن العقول ان تكيفه وقيل هوالاولالذي سبق وجوده كل موجود والإخرالذي يبقي بمدكل مفقود وقال الامام ابوبكر بن الباقلاني معناه آنه تمالي الباقي بصفاته من العام والقدوة وغيرهما الني كان عليهـا فيالازل ويكون كذلك بعد موت الحلائق وذهاب علومهم

(وهو العزيز) المنتقم من مكلف لم يسم عنادا ( الحكيم ) في مجازاة من سم له انقيادا (له ملك السموات والارض) لالغيره وموضع ( یحی) رفعای هو بحيي الموتي (ويميت) الاحاءاو نصب اىلهملك السموات والارض محييا ومميتا ( وهو على كل شئ قدرهو الاول) هو القديم الذي كان قيل كل شيء (والأخر) الذي سقي بعد هلاك كلشي (والظاهر) بالادلة الدالة عليه (والباطن) لكونه غيرمدرك بالحواس وانكان م شاوالو اوالاولى معناهاالدلالةعلى انهالجامع بين الظهور والحفاء واما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الاولين ومجموع الصفتين الاخريين

من الخلق (وهو العزيز)
بالنقسة لن لا يؤون به
(الحكيم) في إمر، وقضاة
مما إن لا يعبد غيره (له
ملك السموات والارض)
خزائن السسموات المطر
والارض النبات (يحي)
للبعث (وعيت) في الدنيا
(وهو على كل شئ) من
الاحياء والاماتة (قدير
(والا خر) بعد كل شئ

والعالم بباطنه والواوالاولى والاخيرة للجمع بين الوصفين والمتوسطة للجمع بين المجموعين ﴿ وهو بكل شئ عليم ﴾ يستوى عنده الظاهر، والخني

وقدرهم وحواسهم وتفرق اجسامهم قال وتملقت الممتزلة بهذاالاسم فاحتجوا المذهبهم فىفناء الاجسام وذهابها بالكلية قالوا معناه آنه الباقى بعدفناء خلقه ومذهب اهلالحق يعنى اهلالسنة نخلاف ذلك وانالمراد الاخر بصفاته بمدذهاب صفاتهم كما بقال آخر من بقي من نني فلان فلان يرادحياته ولا يرادفناءا جسام موتاه وذهابها بالكلية هذا آخر كلام ابن الباقلاني وقيل هوالاول السمابق الاشياء والاخر الباقى بعد فناء الاحياء والظماهم مجججه الباهرة وبراهينه النيرة الزاهرة وشواهده الدالة على وحدانيته والباطن الذى احجب عن ابصار الحلق فلا تستولى عليه الكيفية وقيل هو الاول القديم والاخرالرحيم والظاهرالحكيم والباطن العليم وقيل هوالاول ببره اذعرفك توحيده والآخر مجوده اذعرفك طريقالتوبة عماجنيت والظاهر بتوفيقه اذوفقك للسجود والاخر بغفران الذنوب والظاهم بكشف الكروب والباطن بعلمالغيوب وســأل عمر كعبا عن هذه الآية فقال معناهــا ان علمه بالاول كعلمه بالآخر وعلمه بالظــاهـ، لعله بالباطن ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ ﴿ م ﴾ عنسهبل بن ابي صالح قال كان ابوصالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شــقه الاعن ثم يقول اللهم وبالسموات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنــا ورب كل شئ فالقالحب والنوى منزل التوراة والأنجيل والقرآن اعوذ بك من شركل شئ انت آخـــذ بناصيته وفىرواية منشر كلدابة انت آخذ بناصيتها اللهم انتالاول فلبس قبلكشئ وانت الا خر فليس بمدك شئ وانت الظاهر فليس فوقك شئ وانت الباطن فليس دونك شئ اقض عنا الدين واغننا منالفقر وكان يروى ذلك عنابهم برة عنالني صلى الله تعالى عليه وسلم وعن ابي هر برة ايضاقال بينما النبي صلى الله عليه وسام جالس واصحابه اذأتي عليهم سحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم أندرون ما هذا قالو االله ورسوله اعام قال هذه المنازهذه روايا الارض بسوقهاالله تعالى الى قوملا بشكرونه ولا يدعونه ثمقال هلتدرون مافوقكمقالوا الله ورسوله اعامقال فانهاالرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثمقال هل تدرون كم بينكم وبينها قالو االله وسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسما ئة سنة ثمقال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قالسما آن بعد ما بينهما خمسمائة سنة حتىءد سبع سموات مابين كل سمائين كمابين السماء والارض ثم قال هل تدرون مافوق ذلك قالوا الله ورسوله اعام قال فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السمحاء بمدما بين السماءين ثمقال هل تدرون ما الذي تحتكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فانهـــا الارض ثم قال هل تدرون ماالذي تحت ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان بحتها ارضااخري بينهما مسيرة خسمائة سنة حتى عدسبع ارضين بين كلارضين مسيرة خسمائة سنة شمقال

( وهو بكل شئ عايم ) معناه هو الاول الحي القديم الازلى كان قبل كل حي احيـــاه الله والآخر هو الحي الباقى الدائم يكون بعدكلحي اماته والظاهر الغالب على كل ثبي والباطن هوالعالم بكل شئ و قال هوالاول هوالقديم بلا اقدام احد والاخر هو الباقي بلا ابقياء احد والظاهر هو الغالب بلا اغلاب احدوالاطن هو العالم بالظماهم والباطن بالااعلام احد ويقال هو الاول قــل كل اول بلا غاية الاولية والآخربعد كل آخر بلاغامة الأخرية ويقال هوالاول مؤول كل اول والا خر مؤخر كل آخر كان قــل شيء خلقه ويكون بعد كلشئ افناه وهوالحي الباقي الدائم بلاموت ولافناء ولازوال

هو الذي خلق السعوات والارض في ستة ايام) عن الحسن من ايام الدنيا ولو اراد ان مجملها في طرفة عين الممل ولكن حمل الستة اصلا ليكون عليها المدار (ثما ستوى) استولى ( على المرش يعلم ما يلج في الارض ) ما يدخل في الارض من البذر والقطر والكنوز والموتى ( وما يخرج منها ) من النبات وغيره (وما ينزل من السحاء) من الملائكة والامطار (وما يعرج فيها) من الاعمسال والدعوات ( وهو مكم ايما كنتم) بالعلم والقدرة عموما وبالفضل والرحمة خصوصا (والله عالم على على على حسب اعمالكم (لهملك السحوات

هو الذي خلق السموات والارض في سنة ايام نم استوى على العرش يعلم مايلج في الارض كالبذور ﴿ وما يخرج منها ﴾ كالارزوع ﴿ وما يغرب فيها ﴾ كالابخرة ﴿ وهو معكم اينما كنتم ﴾ لا ينفك علم وقدرته عنكم بحال ﴿ وما يقرب فيها ذيكم عليه ولعل تقديم الحلق على العلم لا نه دلي عليه ﴿ لهمك السموات والارض ﴾ ذكر ومع الاعادة كما ذكر ومع الابد آلانه كالمقدمة لهما ﴿ والي الله ترجع الاموريو لجاللي في النهار ويولج النهار في اللي وهو عليم بذات الصدور ﴾ بمكنو ناتها ﴿ وأنه والله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مسخلفين فيه ﴾ من الاموال التي جعلكم الله خلفا، في التصرف فيها فهي في الحقيقة له لالكم او التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها الله من المارد الم

والذي نفس محمد سده لوانكم دليتم مجبل الى الارض السيابية السفلي له طعلى الله ثم قرأ هو الاول والا خر والظاهر، والباطن وهو بكل شي عام اخرجه الترمذي وقال حديث غريب قال الترمذي قال بعض اهل العلم في تفسير هذا الحديث انمااراد له طعلى على علم الله و قدر ته وسلطانه و علم الله و قدر ته وسلطانه و علم الله و قدر ته وسلطانه و كل مكان وهو على العرش كاوصف نفسه في كتابه العنان اسم للسحاء و معنى دوايا الارض الحوامل والرقيع اسم للسحاء وقيل هو الدي خلق السحوات والارض في سنة ايام ثم استوى على العرش بعام ما ليج في الارض و ما يخرج منها و ما ينزل من السحاء و ما يعرج في الحد من تفلي علم الله تعالى وقدر ته به ايما كنتم في اي بالعام والقدرة فليس ينفك احد من تعليق علم الله تعالى وقدر ته به ايما كنتم في العراوسحاء برا و بحرا وقيل وهو معكم من تعليق علم الله تعالى وقدر ته به ايما كنتم في العمور يولج الليل في النهار ويولج النهاد بالحفظ والحراسة و قوله تعالى في النهار ويولج النهاد ويا من الدلائل الدالة على التوحيد والعلم والقدرة شرع مخاطب كفار قويش في المهاد الله ورسوله في ويأمرهم بترك الدنيا والاعراض عنها والنفقة في جميع ويأمرهم بالايمان بالله و رسوله ويأمرهم بترك الدنيا والاعراض عنها والنفقة في جميع وجوه البر و هو قوله تمالى في والفقوا عاجعلكم مستخلفين فيه في يعني المال الذي كان ورسوله و وجوه البر وهو قوله تمالى في والفقوا عاجعلكم مستخلفين فيه في يعني المال الذي كان

والارض والى الله ترجع الاموريولج الليل فى النهار) بان ينقص من الليل و زيد فى النهار ( ويولج النهار فى الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا ) محتمل الزكاة بعلكم مستخلفين فيه ) الديكم ان الاموال التى فى عخلقه وانسائه لها وانما لها وانما

( هـو الذي خلـق السموات والارض فيستة اليام) من ايام اول الدنيا طول كل يوم الف سنة اول يوم منها يوم الاحد و آخر يوم منها يوم المحة امتلا (عماستوى) استةر ويقال الله قبل ان خلق السموات والارض على المرش بلا كيف (يعلم ما يلج في المرش بلا

مايدخل في الارض من الامطار و الكنوز والاموات ( ومايخرج منها ) من الارض من الاموات ( بيد ) والنبات والمياه والكنوز ( وماينزل من السماء ) من الرزق والمطر والملائكة والمصائب (ومايعرج فيها ) وما يصعد اليها من الملائكة والحفظة والاعمال ( وهو ممكم ) عالم بكم (أيما كنتم ) في بر اوبحر ( والله بما تعملون ) من الحير والشر و بعضي له ملك السموات والارض اخرائن السموات المطر والارض النبات (والحاللة ترجع الامور) عواقب الامور في الا خرة (يولج) يدخل و يزيد (النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور) بما في القلوب من الحير والشر ( آمنو ابالله ) يا اهل مكة (ورسوله ) محد عليه السلام (وانفقوا محاجماكم مستخلفين فيه ) مالكين

مولكم اياها للاستمتاع بها وجملكم خلفاء فى التصرف فيها فليست هى باموالكم فى الحقيقة ومااتم فيها الابمنزلة الوكلاء والنواب فانفقوا منها فى حقوق الله تعالى وايهن عليكم الانفاق منها كما يهون على الرجل الانفاق من مال غيره اذا اذنله فيه اوجعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيا فى ايديكم بتوريثه اياكم وسينقله منكم الى من بعدكم فاعتبروا مجالهم ولا تجلو ابه (فالذين آمنوا) بالله ورسله (منكم وانفقوالهم اجركبير ومالكم لاتؤمنون بالله) هو حال من معنى الفعل فى مالكم كانقول مالك قائمًا بمنى ما تصنع قائمًا اى ومالكم كافرين بالله والو فى (والرسول يدعوكم) واوالحال فهما حالان متداخلانان والمني والمناب المنابقة والوسول يدعوكم كوروا لحديد لاتؤمنوا بربكم وقداخة

والتصرف فيها وفيه حث على الانفاق وتهوين له على النفس ﴿ فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ﴾ وعد فيه مبالهات جمل الجملة اسمية واعادة ذكر الابمان والانفاق وبناء الحكم على الضمير وتسكير الاجر ووصفه بالكبير ﴿ ومالكم لا تؤمنون بالله ﴾ اى وما تصنمون غير مؤمنين به كقولك مالك قائما ﴿ والرسول لدعوكم ليدعوكم اليه بالحجيج والآيات ﴿ وقد اخذ ميساقكم ﴾ اى وقد اخذالله ميثاقكم بلايمان قبل ذلك بنصب الادلة والحكين من النظر والواو للحال من مفعول يدعوكم وقرأ ابو عمرو على البناء للفعول ورفع ميثاقكم ﴿ انكنتم مؤمنين ﴾ بموجب ما فان هذا موجب لامن بد عليه ﴿ هوالذي ينزل على عبده آيات بينات ليخر جكم ﴾ اى الله اوالعبد هذا موجب لامن بد عليه ﴿ هوالذي ينزل على عبده آيات بينات ليخر جكم ﴾ اى الله اوالعبد ﴿ من النظرات الى النور ﴾ من ظلمات المكفر الى نور الا يسان ﴿ وازالله بكم لرؤف ﴿ من النظرات الى النور ﴾ من ظلمات المكفر الى نور الا يسان ﴿ وازالله بكم لرؤف

يد غيركم فاهلكهم واعطاكم اياه فكنتم فيذلك المال خلفاء عمن مضى ﴿ فالذين آمنوا منكم وانفقوالهم اجركير وما لكم لاتؤمنون بالله والرسول يدعوكم التؤمنوا بربكم ﴾ يهنى واى عذرلكم فى ترك الايمان بالله والرسول يدعوكم اليه وينبهكم عليه وبتلو عليكم الكتاب الناطق بالبرهان والحجج ﴿ وقد اخذ ميثاقكم ﴾ اى اخذالله ميثاقكم حين اخر جكم من ظهر آدم عليه السسلام بان الله ربكم لااله لكم سواه وقيل اخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم المقول ونصب لكم الادلة والبراهين والحجج التي تدعو الى متابعة الرسول ﴿ انكنتم مؤمنين ﴾ اى يوماما فالآن احرى الاوقات ان تؤمنوا لقيام الحجج والاعلام ببعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسام ﴿ آيات بينات ﴾ يمنى القرآن ينزل على عبده ﴾ يمنى الله آن الرسول بالدعوة ﴿ من الظلات الى النور ﴾ المخرجكم ﴾ يمنى الله بالفرآن وقيل الرسول بالدعوة ﴿ من الظلات الى النور ﴾ اي من ظلات الله والايمان ﴿ وان الله بكم لرؤف

ميثاقكم ) وقبل ذلك قد اخذالله مشاقكم بقوله ألست بربكم اويما رُكب فيكم من العقول ومكنكم من النظر في الادلة فاذالم تبق لكم علة بعدادلة العقول وتنبيه الرسمول فالكملاتؤمنون (انكنتم مؤمنين ) لموجبما فان هذا الموجب لامن يدعليه اخذ ميثـاقكم ابوعمرو (هوالذي بنزل على عده) محمد صلى الله عليه و-\_لم (آیات سنات) یعنی القر آن (ليخر جكم)اللة تعالى او محمد مدعوته (من الظلمات الى النور) من ظلمات الكفر الى ور الاعال (وان الله بكمارؤف) بالمد والهمزة حجازى وشامى وحفص عليه في سبيل الله (فالذين

آمنوا منكم) يااهل مكة

(وانفقوا) مااهم فى بيل الله (لهماجركبر) نوابعظيم فى الجنة بالايمان والنفقة (ومالكم) يااهل مكة (لاتؤمنون بالله) لاتوحدون بالله (والرسول) محمد صلى الله عليه وسلم ( يدعوكم ) الى التوحيد ( لتؤمنوا بربكم ) لكى توحدوا بربكم (وقداخذ ميثاقبكم) اقراركم بالتوحيد (انكنتم) اذكنتم (مؤمنين) يوم الميثاق (هوالذى ينزل على عبده) محمدعله السلم (آيات بينات) جبريل با آيات مينات بالامر والنهى والحلال والحرام ( ليخرجكم ) لكى يخرجكم بالقرآن ودعوة النبى صلى الله عليه وسلم (من الظلمات الى النور ) من الكفر الى الايمان ويقال قداخر حكم من الكفر الى الايمان (وانالله بكم ) يامعشر المؤمنين (لرؤف

(رحيم) الرأفة اشدالرحمة (ومالكم ألاتنفقوا) فىانلاتنفقوا (فى-بيل الله ولله ميراث السحوات والارض) يرث كل شئ فيهما لايبق منه باقلاحد من مال وغيره ينى واى غرض لكم فى ترك الانفاق فى سبيل الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم {الجزء السابع والفشرون} فوارث اموالكم ﴿﴿١٧٦﴾ وهومن المغالبة على الانفاق

رحيم ﴿ حيث نبهكم بالرسول والآيات و إيتنصر على مانصب لكم من الحجج العقلية ﴿ ومالكم ألا تنفقوا ﴿ وَى سليل الله ﴾ فيما يكون قربة اليه ﴿ ولله ميراث السحوات والارض ﴾ يرث كل شئ فيهما ولايبق لاحد مال واذا كان كذاك فانفاقه بحيث يستخلف عوضا يبقى وهوالثواب كان اولى ﴿ لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة ﴾ بيان لتفاوت المنفقين باختلاف احوالهم من السبق وقوة اليقين وتحرى الحاجات حنا على تحرى الافضل منها بعدا لحت على الانفاق وذكر القتال للاستطراد وقسيم من انفق محذوف لوضوحه ودلالة مابعده عليه والفتح فتح مكة اذعن الاسلام به وكثر اهله وقات الحاجة الحالمة والانفاق ﴿ وكلا وعدالله الحسنى ﴾ اى وعدالله كلا من المنفقين المثوبة الحسنى وهى الجنة وقرأ ابن

رحيم﴾ قوله تمالي ﴿ ومالكمأُ لاتنفقوا في سبيلالله ولله ميراث السموات والارض ﴾ يقول اىشئ لكم فى ترك الانفاق فيمايقربكم من الله نمالى والتمميتون تاركون اموالكم لغيركم فالاولى ان تنفقو هاا تتم فيما يقر بكم الى الله تعالى و تستحقون به الثواب ثم بين فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد فقال تعالى ﴿ لا يستوى منكم من انفق من قبل الفنح وقاتل ﴾ يعنى فنح مكةفىقول اكثر المفسرين وقيل هوصلح الحديبية والمعنىلايستوى فىالفضل من الفق ماله وقاتل العدومع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فنع مكة مع من الفق ماله وقاتل بعدالفُنح﴿ اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ﴾ قال الكلبي ان هذ. الآية نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لانه أول من أسام وأول من أنفق ماله فىسبيل الله وذب عنررسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال عبدالله بن مسعود اول من اظهر اسلامه سبع منهم النبي صلى الله عليه و سلم و ابو بكر و روى البغوى بإسناد النعلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابوبكر وعلمه عباءة قدخلها في صدره مخلال فنزل حبربل فقال مالى ارى ابابكر عليه عباءة قدخالها فيصدر. بخلال فقال انفق ماله على قبل الفنح قال فان الله عزوجل يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض انت عني في فقرك هذا امساخط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياابابكر انالله يقرئك السلام ويقول لك اراض انت في فقرك هذا امساخط فقال ابوبكر أاسخط على دبي اني على ربي راض اني على ربي راض ﴿ وكلا وعدالله الحسني ﴾ يعني الجنة قال عطاء درجات الجنة تتفاضل فالذين انفقوا قبل الفتح في افضلها

فى سىل الله ئم بين النفاوت بين المنفقين منهم فقال (لايستوى منكم من آنفق من قبل الفتح وقاتل ) ای فنحمكة قبل عن الاسلام وقوة اهله ودخولاالناس فى دين الله افواجا ومن انفق من بعد الفنح فحذف لانقوله من الذين انفقوا من بعد مدل علمه (اوائك) الذين انفقوا قبل الفنح وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لوانفق احدكم مثل احد ذهبا مابلغ مد احدهم ولانصيفه (اعظم درجة من الذين الفقوا من بعد وقاتلوا وكلا) اىكل واحد من الفريقين وعداللة الحسني) اى المثوبة

رحيم ) حين اخرجكم من الكفر الى الايمان (ومالكم) إممشر المؤمنين (ألاتنفقوا في سبيل الله) في طاعة الله (ولله ميراث السموات والارض) ميراث الها السموات والها الارض يموت اهالها ويبقى هو

و برجع الأمركاه اليه( لايستوى منكم ) يامه شر المؤمنين عندالله في الفضل والطاعة والثو اب(من انفق ، ﴿ (والله َ) من قبل الفتح) فتح مكة (وقاتل) العدو مع النبي صلى الله عليه و سلم (اولئك) اهل هذه الصفة (اعظم درجة) فضيلة و منزلة عندالله بالطاعة و الثو اب و هو ابو بكر الصديق ( من الذين انفقو امن بعد) من بعد فتح مكة ﴿ وقاتلوا ) العدو في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه و سلم ( وكلا )كلا الفريقين من انفق وقاتل من قبل الفتح و بعد الفتح ( وعد الله الحسني ) الجنة بالإيمان الحسنى وهى الجنة مع تفاوت الدرجات وكلا مفعولاول لوعدوالحسنى مفعولانان وكل شامى اى وكل وعده الله الحسنى نزلت في اب بكر رضى الله عنه لانه اول من اسلم واول من انفق فى سبيل الله وفيه دليل على فضله وتقدمه (والله بما تعملون خبير) فيجازيكم على قدرا عمالكم (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا) بطيب نفسه والمراد الانفاق في سبيله واستعير لفظ القرض لبدل على التزام الجزاء (فيضاعفه له) اى يعطيه اجرم على انفاقه اضعافا مضاعفة من فضله (وله اجركريم) اى وذلك ﴿ المحمل الله على الشعوم اليه {سورة الحديد} الاضعاف كريم في نفسه من فنافسه

عام وكل بالرفع على الابتداء اى وكل وعده الله ليطابق ماعطف عليه ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ عالم بظاهر، وباطنه فيجازيكم على حسبه والا ية نزلت في ابى بكر رضى الله تعالى عنه فانه اول من آمن وانفق في سبيل الله و خاصم الكفار حتى ضرب ضربا شرف به على الهلاك ﴿ من ذاالذي يقوض الله قرضاحسنا ﴾ اى من ذاالذي ينفق ماله في سبيله و افضل الجهات له ﴿ ويضاعفه له ﴾ اى يعطى اجره اضعافا ﴿ وله اجركريم ﴾ اى وافضل الجهات له ﴿ فيضاعفه له ﴾ اى يعطى اجره اضعافا ﴿ وله اجركريم ﴾ اى وذلك الاجر المضوم اليه الاضماف كريم في نفسه ينبني ان يتوخى وان لم يضاعف فكيف وقد يضاعف اضعافا وقرأ عاصم فيضاعفه بالنصب على حواب الاستفهام باعتبار المهنى فكانه قال أيقرض الله احد فيضاعفه له وقرأ ابن كثير فيضمفه مرفوعا وابن عامر ويعقوب فيضمفه منصوبا ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ﴾ ظرف لقوله وله او فيضاعفه اومقدر باذكر ﴿ يسسى نورهم ﴾ ما يوجب نجاتهم وهدايتهم وله او فيضاعفه اومقدر باذكر ﴿ يسسى نورهم ﴾ ما يوجب نجاتهم وهدايتهم الما الجهين

والله عاتمملون خبير من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا الهارة المحسب بالصدقة طية بها نفسه وسمى هذا الانفاق قرضا من حيث انه وعد به الجنة تشبيها بالقرض قال بعض العلماء القرض لا يكون حسنا حتى تجمع فيه اوصاف عشرة وهى ان يكون المال من الحلال وان يكون من اجود المال وان تتصدق به وانت محتاج اليه وان تصرف صدقتك الى الاحوج اليها وان تكم الصدقة ما امكنك وان تنبعها بالمن والاذى وان تقصد بها وجه الله ولا ترائى بها الناس وان تستحقر ما نعطى وتتصدق به وانكان كثيرا وان يكون من احب اموالك اليك وان لا ترى عن نفسك وذل الفقير فهذه عشرة اوساف اذا احتمت في الصدقة كانت قرضا حسنا و فيضاعفه له به يعني يعطيه اجره على انفاقه مضاعفا و وله اجر كريم في نفسه \* قوله عزوجل على انفاقه من الكل وذلك وباعاتهم ألى عن المحام وقيل اراد جميع الحوانب فعبر بالمعض عن الكل وذلك وباعلهم الحال المنابعة وقال عن المحام وقيل اراد جميع الحوانب فعبر بالمعض عن الكل وذلك وليلهم المحام الحام قال من المؤمنين دليلهم الحالة وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين دليلهم الحرائية وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين دليلهم الحرائية وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين دليلهم الحرائية وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين دليلهم الحرائية وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين دليلهم الحرائية وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين والمؤمنين المنائية عليه وسلم قال من المؤمنين المنائية عليه وسلم قال المنائية عليه وسلم قال من المؤمنين المنائية عليه وسلم قال المنائية عليه وسلم قال من المؤمنين المنائية عليه وسلم قال من المؤمنين المنائية عليه وسلم قال من المؤمنين المنائية عليه وسلم قال المنائية عليه وسلم قال المنائية عليه وسلم المنائية عليه وسلم قال المنائية عليه وسلم المنائية عليه وسلم المنائية عليه المنائية عليه وسلم المنائية عليه وسلم المنائية عليه وسلم المنائية عليه عليه وسلم المنائية عليه المنائية عليه عليه المنائية عليه وسلم المنائية عليه عليه عليه المنائية عليه المنائية عليه عليه المنائية عليه عليه عليه

فيضعفه مكي فيضعفه شامي فيضاعفه عاصم وسهل فيضاعفه غيرهم فالنصب على جواب الاستفهام والرفع على فهو يضاعفه اوعطفعلي يقرض (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله ولهاجركريم اومنصوب باضمار اذكر تعظیما لذلك البوم (يسمى) عضي (نورهم) نور النوحمد والطاعات واتما قال (بين ايديهم وبايانهم) لانالسعداءيؤ تون صحائف اعمالهم منهاتين الجهتين كاان الاشقياء يؤتونها من شحائلهم ووراء ظهوهم فيجعل النور في الجهتين شعارالهم وآية لانهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض افلحوا فاذا ذهب بهم الى الجنة و مروا. على الصراط يسعون يسعى بسعيهم ذلك النور وتقول لهمالملائكة

(والله عالمملون) عاشفقون ( قا و خا ٢٣ س ) ( خبير من ذاالذي يقرض الله ) في الصدقة (قرضا حسنا) محتسبا صادقاً من قلبه ( فيضاعفه له ) يقبله ويضاعف له في الحسسنات ما يين سبع الى سبعين الى سبعمائة الى الغي الله على الله من الاضعاف ( وله ) عنده (اجركريم ) ثواب حسن في الجنة نزلت هذه الآية في ابي الدحداح ( يوم ) وهو يوم القيامة ( ترى ) كيا محد (المؤمنين) المصدقين ( والمؤمنات ) المصدقات بالايمان ( يسمى نورهم) يضئ نورهم ( ربايانهم )

(بشراكم اليوم جنات ) اى دخول جنات لان البشارة تقع بالاحداث دون الجثث (تمجرى من محتها الانهار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم يوم يقول ) هو بدل من يوم ترى (المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا ) اى انتظارونا لانه يسرع بهم الى الجنة كالبروق الخاطفة انظرونا حمزة من النظرة وهى الامهال جمل إتنادهم في المفي الى النيخة والحبيرون عند المنارون عند المنارون كالمنارون كا

منه وذلك ان لخفوا بهم فيستنيروابه (قيل ارجموا وراءكم فالقسوا نوزا) نقول لهم اى نقول لهم الملائكة او المؤمنون ارجموا الى الموقف الىحيث اعطينا الموقف الىحيث اعطينا فن ثم يقتبس اوارجموا الحائديا فالقسوا نورا

به للبيه وهوالايمان وشائلهم (بشراكم اليوم) تقول لهم الملائكة على الصراط الحسم اليوم من تحتشجرها ومساكنها (الانهار) انهارالحمر والماء فيها) مقيين في الجنة لا يموتون فيها ولا يخرجون مها النجاة الوافرة فازوا بالجنة (دلك هو الفوز العظيم) ومافيها و نجوا من النار وهو وم

القيامة بعد ماطني نور

﴿ بشراكم اليوم جنات ﴾ اى يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة بشراكم اى المبشر به جنات او بشراكم دخول جنات ﴿ تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ﴾ الاشارة الى ماتقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات ﴾ بدل من يوم ترى ﴿ للذين آمنوا انظرونا ﴾ انتظرونا فانهم يسرع بهم الى الجنة كالبرق الحاطف او انظروا الينا فانهم اذا نظروا اليهم استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور من بين ايديهم وقرأ حمزة انظرونا على ان اتادهم ليحقوا بهم امهال لهم ﴿ فَقَبْس مِن نُورِكُ ﴾ نصب منه ﴿ قِبْل ارجعوا وراءكم ﴾ الى الديا ﴿ فَالْحَسُوا اللها الفاطة والاخلاق الفاطة وراءكم ﴾ الى الديا ﴿ فَالْحَسُوا الوراء ﴾ المارف الالهية والاخلاق الفاطة

من يضئ نوره من المدينة الى عدن ابين وصنعاء ودون ذلك حتى ان من المؤمنين من لايضي نوره الاموضع قدميه وقال عبدالله بن مسمود يؤتون نورهم على قدر اعمالهم فمهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وادناهم نورا من نوره على إبهامه فيطفأ مرة ويقد مرة وقيل في مغني الاية يسعى نورهم بين ايديهم اىيعطون كتبهم بإيمانهم وتقول لهم الملائكة ﴿ بشراكم اليوم حِنات تجرى من تحتها الانهــار خالدين فيها ذلك هوالفوز العظيم يوميقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 🎙 ای انتظرونا ﴿ نَقْتُبُسُ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ ای نستضیُّ مِنْ نُورَكُمْ قبِلُ تَعْشَى النَّسَاسُ ظَلَّمَة شديدة يومالقيامة فيعطىالله المؤمنين نورا علىقدر اعمالهم يمشدون به على الصراط ويعطى المنافقين ايضــا نورا خديعة لهم فبينما هم يمشــون اذبعث الله ربحا وظلمة فاطفأت نورالمنافقين فذلك قوله تعالى يوملايخزىاللهالني والذين آمنوا معه نورهم يسعى ببنن الدُّيُّهم وباعانهم هولون رسااتمهالنا نورنا مخافة ازيسـلـوا نورهم كاسلب نورالمنافقين وقيل بل يستضيؤن بنورالمؤمنين ولايعطونالنور فاذا سبقهمالمؤمنون بقوا فيالظلمةوقالوا للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم ﴿ قَيْلُ ارْجَعُوا وَرَامُكُ ﴾ قال ابن عباس يقول الهم المؤمنون وقبل يقول لهم الملائكة ارجعوا وراءكم منحيث جئتم وقيل ارجموا الىالدنيا فاعملوا فيهما اعمالا يجعلهاالله لكم نورا وقيل معناه لانور لكم عندنا فارجعوا وراءكم ﴿ فَالْقَسُوا ﴾ أي اطابوا لانفسكم هناك ﴿ نُورًا ﴾ اي لاســــيـل لكم الىالاقتباس من نورنا فيرجمون في طلب النور فلا مجدون شـــيا

المسافقين على الصراط (والمنافقات) من النساء (للذين آمنوا) للمؤمنين المخلصين (فينصرفون) على الصراط ( انظرونا ) اوقبو ناوانتظرونا يامعشر المؤمنين (نقتبس من نوركم) نستضى بنوركم ونجوز به على الصراط معكم (قبل) يقول الهم المؤمنون ويقال يقول الهم الملائكة ويقال يقول الله لهم ( ارجموا وراءكم) خلفكم الى الدنيا ويقال الى الموقف حيث اعطينا النور (فالتحسوا) فاطلبوا (نورا) وهذا استهزاء من الله على المنافقين ويقال من المؤمنين على المنافقين فيرجمون في طلب النور

( فضرب بينهم ) بين المؤمنين والمنافقين (بسور) مجائط حائل بين شــقالجنة وشقالنار قيل هوالاعراف (له) لذلك السور (باب) لاهل الحبنة يدخلون منه (باطنه) باطن السور اوالباب وهوالشق الذي يلي الجنة (فيهالرحة) أى النور اوالجنة (وظاهره) ماظهر لاهل النار (من قبله) من عنده ومن جهته (المذاب) اى الظلة اوالنار (بنادونهم) اى بنادى المنافقون ﴿ 1۷٩﴾ إلى المؤمنين (الم نكن معكم) (سورة الحديد) يريدون مرافقتهم في

فائه يتولد منها اوالمى الموقف فانه من ثمة يقتبس اوالمى حيث شئتم فاطلبوا نورا آخر فانه لاسبيل لكم المى هذا اوهوتهكم بهم وتخييب من المؤمنين اوالملائكة ﴿ فضرب بينهم ﴾ بين المؤمنين والمنافقين ﴿ بسور ﴾ محائط ﴿ له باب ﴾ يدخل فيه المؤمنون ﴿ باطن السور اوالباب ﴿ فيه الرحمة ﴾ لانه يلى الجنة ﴿ وظاهره من قبله المعذاب ﴾ من جهته لانه يلى النار ﴿ ينادونهم الم نكن معكم ﴾ يريدون موافقتهم في الفاام ﴿ قالوا بلى ولكنكم فننتم انفسكم ﴾ بالنفاق ﴿ وتربستم ﴾ بالمؤمنين الدوائر ﴿ وارتبتم ﴾ وشككتم في الدين ﴿ وغي تكم الامانى ﴾ كامتداد الممر ﴿ حتى الموور ﴾ الشيطان اوالدنيا ﴿ قالوم عالم ويمقوب بالتاء

فينصرفون اليهم ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمنين فذلك قوله تعالى ﴿ فضرب بينهم ﴾ اى المؤمنين والمنافقين ﴿ بسور ﴾ وهو حائط بينالجنة والنار ﴿ له ﴾ اى لذلك السور ﴿ بابباطنه فيهالرحمة ﴾ اىفىباطن ذلكالسور الرحمة وهيالجنة ﴿ وظاهر، من قبله العذاب ﴾ اىمن قبل ذلك الظاهر العذاب وهوالنار وروى عن عبدالله بن عمر قال ازالسورالذي ذكر في القرآن هوسور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد وظاهره منقبلهالعذاب وادى جهنم وقال ابن شريح كان كعب يقول فىالباب الذى يسمى بإبالرحمة فى بيت المقدس انه الباب الذي قال الله تعالى فضرب بينهم بسرورله بابالآية ﴿ يِنادُونِهِم ﴾ يغني ينادي المنافقون المؤمنين منوراء ذلكالسور حين حجز بينهم وبقوافىالظلمة ﴿ المُنكن معكم ﴾ اىفىالدنيا نصلى ونصوم ﴿ قالوابلي ولكنكم فتنتم انفسكم ﴾ اياهلكتموها بالنفاق والكفر واستعملتموها فيالمعاصي والشــهوات وكلها فتنة ﴿ وتربصتم ﴾ اى بالايمــان والنوبة وقيل تربصتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلتم يوشك ان يموت فنستريج منه ﴿ وَارْتَبِّم ﴾ اى شككتم في نبوته وفيما اوعدكم به ﴿ وغرتكم الاماني ﴾ اى الاباطيل وذلك ما كنتم تمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين ﴿ حتى جاء أمرالله ﴾ يعني الموت وقيل هو القـــاؤهم فىالنار وهو قوله نعالى ﴿ وغركم باللهالغرور ﴾ يمنى الشــيطان قال قتادة مازالوا على خدعة من الشميطان حتى قذفهمالله في النار ﴿ فاليوم لايؤخذ منكم فدية ﴾

الظماهر (قالوا) اي المؤمنون ( بلي ولكنكم فتنتم انفسكم ) محنتموها بالنفاق و اهلكتموها ( وتربصـتم ) بالمؤمنين الدوائر (وارتبتم)وشككتم فىالنوحيــد ( وغرتكم الاماني ) طـول الأمال والطمع فيامتدادالاعمار ( حتى حاء امرالله ) اى الموت ( وغركم بالله الغرور) وغركم الشيطان بان الله عفو ڪريم لا يمذبكم او بانه لابعث ولا حساب (فالموم لا يؤخذ) وبالناء شــامي ( منكم ) ايهاالمنافقون ( فدية )

(فضرب بينهم) يقول بني بينهم وبين المؤمنين (بسور) بحاقط (له باب باطنه فيه الرحمة) الجنة من عوده النار (بنادونهم) من وراه السور (المنكن معكم) على دينكم يامعشم المؤمنسين (قالوا بلي

ولكنكم فتنتم انفسكم) اهلكتم انفسكم بكفر السر والنفاق (وتربصتم) تركتم التوبة من الكفر والنفاق ويقال التنظرة والنفاق ويقال التنظرة موت محمد صلى الله عليه وسلم واظهار الكفر ( وارتبتم ) شككتم بالله وبالكتاب والرسول ( وفرتكم الامانى ) الاباطيل والتحقى (حتىجا، امرالله) وعدالله بالموت على غير التوبة من الكفر والنفاق (وغركم بالله) عن طاعة الله (الغرور) بعنى الشيطان ويقال اباطيل الدنيا ان قرأت بضم الغين (فاليوم) وهو يوم القيامة (لايؤخذ منكم) لايقبل منكم يلمعشر المنافقين ( فدية ) فداء

مابِفُتدىبه (ولامنالذين گفروا مأواكم النار) مرجعكم ( هي مولاكم ) هي اولي بلم وحقيقة مولاكم محراكم اىمكانكم الذى يقال فيه هو اولى بكم كمايقال.هومئنة للكرماىمكان لقول القائل انهلكريم ( وبئس المصير ) النار ( الم يأن ) منانى {الجزءالسابعوالعشرون} الامر يأنى ﴿ ١٨٠﴾ اذاجاءاناه اىوقته قيل كانوا مجدبين

مكة فلما هاجروا اصابوا الرزق والنعممة ففتروا عمسا كانوا عايه فنزلت وعن ابن مسمو د رضي الله عنه ما كان بين اسلامنا وبين ان ءو تبنـــا بهذه الاية الااربع سنينوعن ابی بکر رضی الله ع:ــه ان هذه الاية قرئت بين يديه وعنده قوم من اهل اليمامة فبكوا بكاء شديدا فنظر اليهم فقال هكذا كنا حتى قست القلوب (للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالله ومانزل ومانزل من الحق القرآن لانهجامع للامرين للذكر والموعظة وانه حقانازل

من الحق ) بالتخفيف نافع وحفص الباقون نزل وما بمعنى الذى والمرادبالذكر

( ولامن الذين كفروا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ولم يؤمنــوا (مأواكم النار) مصيركم النار (هي مولاكم) اولي مِكُمُ النَّارُ (ويئسُ المصير) صاروا اليهالنار قرناؤهم الشياطين وجيرانهم

﴿ولامن الذين كفروا ﴾ ظاهراو باطنا ﴿ مأواكم النار مي مولاكم ﴾ مي اولى بكم كقول ليد فعدت كلا الفرجين تحسب انه \* مولى المخافة خلفها وامامهـــا وحقيقته محراكم اىمكانكم الذي يقال فيه هو اولى بكم كفولك هومثنة الكرم اى مكان قولاالقائلاانه لكريم اومكانكم عماقريب من الولى وهوالقرب او ناصركم على طريقة قوله

تحية بينهم ضرب وجيع

اومتوليكم يتولاكم كما توليتم موجباتها فىالدنيا ﴿ وَبِئْسَ المُصِيرُ ﴾ النار ﴿ المِياْن للذين آمنوا انتخشع قلوبهم لذكر الله ﴾ الميأت وقته يقال اني الامر يأني إنيا واناوانا اذاجاء آناه وقرئ للميئن بكسر الهمزة وسكونالنون من آن يأين بمنى أنى يأنىوألما يأن روى انالمؤمنين كانوا مجدبين مكة فلماهاجروا اصابوا الرزقوالنعمةففتروا عما كانوا عليه فنزلت ﴿ ومانزل من الحق ﴾

اى عوض وبدل بان تفدوا انفسكم من العذاب وقيل معناه لايقبل منكم ايمان ولا توبة ﴿ وَلَامْ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ يعني المشركين وانمــا عطف الكفــار على المنافقين وانكانالنافق كافرا فيالحقيقة لانالمنافق ابطن الكفر والكافر اظهره فصار غعر المنافق فحسن عطفه على المنافق ﴿ مأواكمالنار ﴾ اى مصبركم ﴿ هي مولاكم ﴾ اى وليكم وقيل هىاولىبكم لما اسلفتم منالذنوب والمعنى هىالتى تلي عليكم لانها ملكت امركم واسلم اليها فهي اولىبكم منكلشيء وقبل معنىالاً يَه لامولى لكم ولا ناصر لان منكانت النار مولاه فلامولى له ﴿ وبئس المصبر ﴾ قوله تمالى ﴿ أَلَّم يَأْنَالِمَدْ مَنْ آمنوا ان نخشع قلوبهم لذكرالله ﴾ قيل نزلت فيالمنافقين بعدالهجرة بسنة وذلك انهم قالوا لسلمانالفارسي ذات يوم حدثنا عن التوراة فان فيهما العجائب فنزل نحن نقص عليك احسن القصص فاخبرهم ان القرآن احسن من غيره فكفوآ عن سؤال سلمان ماشــاءالله ثم عادوا فســألو. مثل ذلك فنزلالله نزل احسن الحــديث الاية فكفوأ عنسؤاله ماشاءالله ثم عادوا فسألوه فنزلت هذه الآية فعلى هذاالقول يكون تأويل قوله الم يأن للذين آمنوا يعني فىالعلانية باللســان ولم يؤمنوا بالقلب وقيل نزلت فىالمؤمنين وذلك انهم لما قدموا المدينة اصابوا مزلين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ماكانوا عليه فعوتبوا ونزل فيذلك الميأن للذين آمنوا الآية قال مسلموقال ابن عباس ان الله تعالي استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من تُؤُولُ القر أن فقال الم يأن يعني اماحان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم اي ترق وتلين وتخضع قلوبهم لذكرالله اي لمواعظ الله ﴿ وَمَا زُلُ مِنَ الْحَقِّ ﴾ يعني القرآن

الكفار وطمامهم الزقوموشرابهم الحميم ولباسهم مقطعات النيران وزوارهم الحيات وآلعقارب ثمذكر قلوبهم أذكانوا فىالدنيا فقال ( الم يأن ) الم بحن وقت(للذين آمنواً) بالعلانية (انتخشع قلوبهم) ان تاينو نذل وتخلص قلوبهم (لذكراللة) وعداللةووعيده ويقال لتوحيداللة (ومانزل منالحق) منالامن والنهي والحلال والحرام من السماء (ولا يكونوا كالذين اوتواالكتاب من قبل) القراءة بالياء عطف على نخضع وبالتاء ورش على الالتفات ويجوز ان يكون نها لهم عن مماثلة اهل الكتاب في قسوة القلوب بعد ان وبخوا وذلك ان بني اسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم واذا سمعوا التوراة والانجيل خشعواللة ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختسلفوا واحدثوا ما احدثوا من التحريف وغيره ( فطال عليهم الامد ) الاجل اوالزمان ( فقست قلوبهم ) باتباع على المحمد الشهوات ( وكثير منهم { سورة الحديد } فاسقون ) خارجون

اى القرآن وهو عطف على الذكر عطف احد الوصفين على الآخر و يجوز ان يراد بالذكر ان يذكر الله وقرأ نافع وحفص ويمةوب نزل بالتخفيف وقرئ انزل وولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل ﴿ عطف على تخشع وقرأ رويس بالناء والمراد النهى عن محائلة اهل الكتاب فيا حكى عنهم بقوله ﴿ فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ﴾ اى فطال عليهم الزمان بطول اعمارهم او آمالهم اومابينهم وبين انبيائهم فقست قلوبهم وقرى الامد وهو الوقت الاطول ﴿ وكثير منهم فاستقون خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم من فرط القسوة ﴿ اعموا انالله يحيى الارض بعد موتها ﴾ تمثيل لاحياء القلوب القامية بالذكر والتلاوة او لاحياء الاموات ترغيبا في الحشوع وزجرا عن القساوة ﴿ قدينا لكم الايات لعلكم وانالصدقين والمصدقات وقدقرى بها وقرأ ابن عقولكم ﴿ انالمصدقين والمتصدقات وقدقرى بها وقرأ ابن كثير وابوبكر بتخفيف الصاد اى الذين صدقوا الله ورضو الله قرضا الله قرضا حسنا ﴾

وولايكونوا كالذين او تواالكتاب من قبل بيني اليهود والنصارى فوظال عليهم الامد الحالامان الذي بينهم وبين انبيائهم فو فقست قلوبهم قال ابن عباس مالوا الى الدنيا واعرضوا عن مواعظ القرآن والمهنى ان الله نهى المؤمنين ان يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهم روى عن ابى موسى كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهم روى عن ابى موسى الشعرى انه بعث الى قراء البصرة وندول عليه عليكم الامد فتقسو قلوبكم كا التم خيار اهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم كا قست قلوب من كان قبلكم فو كثير منهم فاسمةون بيني الذين تركوا الايمان الميلسي ومحد صلى الله عليه وسلم \* قوله عن وجل و اعلوا ان الله يحيى الارض بيسمي ومحد صلى الله عليه وسلم \* قوله عن وجل و اعلوا ان الله يحيى الارض أحد على الدين وقال ابن عباس يلين القلوب بعد قسوتها فيحملها مخبته منية وكذلك احياء الموتى وقال ابن عباس يلين القلوب بعد قسوتها فيحملها مخبته منية وكذلك يحيى القلوب الميتة بالعلم والحكمة والافقد علم احياء الارض بالمطر مشاهدة في قد بينا لكم الآيات في اى الدالة على وحدانينا وقدرتنا في الصدقة في سيل الله والمصدقان وأقرضوا الله قرضاحسنا في اى بالنفقة والصدقة في سيل الله والمصدقان والمصدقان والمدقات وأقرضوا الله قرضاحسنا في الهوامة والصدقة في سيل الله

عن دينهم رافضون لمافي الكتابين اىوقليل منهم مؤمنون ( اعلموا ازالله يحيى الارض بعد موتها قديينا لكمالآيات لعلكم تمقلون) قبل هذا تمثيل لاثرالذكر فىالقلوبوانه محيها كا بحي الغيث الارض ( انالمدقين والمصدقات) بتشديدالدال وحده مكي وابوبكر وهو اسم فاعل من صدق وهم الذن صدقو االلهورسوله يعنى المسؤمنين الساقون بتشديد الصادو الدالوهو اسم فاعل من تصدق فادغمت التاء فى الصاد وقرى عملي الاصل ( واقرضواالله قرضـا حسنا ) هو عطف علی

فى القرآن (ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب) اعطوا العلم بالتوراة (من قبل) من قبل محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن

فهم اهل التوراة (فطال عليهم الامد ) الاجل (فقست) غشيت وبيست وجفت (قلوبهم) عن الايمان وهم الذين خالفوا دين موسى (وكثير منهم) من اهل التوراة (فاسقون) كافرون لايؤمنون بالله في عام الله ( أعلوا ان الله يجي الارض) بالمطر (بعد موتها) بعد قحطها وبيوستها كذلك يحيي الله بالمطر الموتى (قدينا لكم الآيات) احياء الموتى (الملكم تعقلون) لنكى تصدقوا بالبعث بعد الموت ( ان المصدقين ) من الرجال (والمصدقات) من النساء بالايمان ويقال المتصدقين من الرجال والمتصدقات من النساء بالايمان

مهنىالفعل فىالمصدقين لان الملام بمعنى الذين واسم الفاعل بمعنى الفعل وهو اصدقوا كالعقيل انالذين اصدقوا واقرضواوالقرضالحسنانيتصدق منالطيب عن طيبةالنفس وصحةالنية على المستحقلصدقة (يضاعف لهم)يضعف مكى وشامى(والهما حركريم) {الجزء السابع والعشرون} اى الجنة ﴿ ١٨٧﴾ ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم

الصديقون والشهداء عند ربهم) يريدان المؤمنين بالله ورسله هم عندالله بمزلة الصديقين والشهداء وهم واستشهدوا الى التصديق ( لهم اجرهم و نورهم ) عمثل اجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم مبتدأولهم اجرهم خبره ر والذين كفروا وكذبوا با ياتنا اوائك المحاب الجحيم الحلوا المالحية الدنياله)

صادقاهن قلو بهم (يضاعف لهم) يقبل منهم ويضاعف لهم في الحسينات مابين سبع الىسبعين الىسبعمائة الى الني الف الى ماشاء الله منالاضعاف (ولهم اجر كريم) نواب حسن في الجنة (والذين آمنواباللهورسله) من جميع الايم (اوائك هم الصديقون) في ايمانهم (والشهداء عند ربهم لهم اجرهم) ثوابهم (و تورهم) على الصراط ويقال والشهداء مفصول من الكلامالاول وهم الانبياء الذين يشهدون على قومهم

عطف على منى الفعل فى الحيل باللام لازمعناه الذين اصدقوا اوصدقوا وهو على الاول للدلالة على ان المعتبر هو النصدق المقرون بالإخلاس ويضاعف لهم ولهم اجركريم مح همناه والقراءة فى يضاعف مام غيرانه لم يجزم لائه خبر ان وهو مسند الى لهم او الى ضمير المصدر فو والذين آمنوا بالله ورسسله اولئك هم الصديقين والشهداء اوهم المبالفون فى الصديق اى اولئك عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء اوهم المبالفون فى الصدق فانهم آمنوا وصدقوا جميع اخسارالله ورسله والقائمون بالشهادة لله ولهم اوعلى الايم ومالقيامة وقيل والشهداء عندر بهم مبتدأ وخبر والمراد بهم الانبياء من قوله فكيف اذاجئنا من كل امة بشهيد اوالذين استشهدوا فى سبيل الله فولهم اجرهم ونورهم محمث مثل اجرالصديقين والشهداء ومثل نورهم ولكن من غير تضعيف لمجصل النفاوت اوالاجر والنور الموعود ان لهم فوالذين كفروا وكذبوا با يانا اولئك اسحاب الجميم فيه دليل على ان الحلود فى الناركمة عما بالكفار من حيث ان التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عما بالكفار من حيث ان التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عما بالكفار من حيث ان التركيب يشعر بالاختصاص والصحبة تدل على الملازمة عما بالكفار الما المناوت الهم والمورود الموجود الذيالهم

ويضاء في المحدد المنافر المرافر والهم أجركوم المي والبحسن وهو الجنة والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون الما الكثير والصدق قال مجاهد كل من آمن بالله ورسوله وقبل المهوضديق وتلاهذه الآية فعلى هذا الآية عامة في كل من آمن بالله ورسوله وقبل ان الآية خاصة في ثمانية نفر من هذه الامة سبقوا اهل الارض في زمانهم الى الاسلام وهم ابو بكر وعلى وزيد وعمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة والسمهم عمر بن الخطاب الحقه الله بهم لماعرف من صدق نيته والشهداء عندريهم في قبل اداد بالشهداء المؤمنين المخاصين قال مجاهد كل مؤمن صديق شهيد وتلاهذه الآية وقبل هم التسعة الذين تقدم ذكرهم وقبل تم الكلام عند قوله هم الصديقون ثم ابتدأ والشهداء عند ربهم وهم الانبياء الذين يشهدون على الانم يروى ذلك عن ابن عباس وقبل هم الذين اسستشهدوا في سبيل الله والذين كفروا وكذبوا بآيانا ابن عباس وقبل هم الذين اسستشهدوا في سبيل الله والذين كفروا وكذبوا بآيانا وائما الحالم في المحال الموائد الدار الدنيا وائما اداد من صرف الحلوا انما الحيوة الدنيا في اعم احرام في المع موف حياته في طاعة الله فياته مذمومة ومن صرف حياته في طاعة الله فياته مذمومة ومن صرف حياته في طاعة الله فياته خير كلها ثم وصفها بقوله في لعب في باطل لاحاصل له كلمه الصبيان

بالتبليغ ويقال هم الشهداء الذين يشهدون للانبياء علىقومهم ويقال هم الشهداء الذين قتلوا فىسبيل ﴿ (ولهو ﴾ الله لهم اجرهم ثوابهم ثواب النبيين بتبليغ الرسالة ونورهم على الصراط يمشون به (والذين كفروا وكذبوا با يَاتَنا ﴾ بالكتاب والرسول(اولئك|صحاب الجحيم) اهل النار( اعلموا انماالحيوة الدنيا ) مافى الحياة الدنيا ( لمب )فرح كلعب الصبيان (ولهو) كلهوالفتيان (وزينة) كزينة النسوان (وتفاخر بينكم)كتفاخرالاقران (وتكاثر) كشكائر الدهقان (فىالاموال والاولاد) اىمباهاة بهما والتكاثر ادعاء الاستكثار (كمثل نميث اعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراهمصفرا) بعد حضرته (ثم يكونحطاما) متفتتا شبهحال الدنياوسرعة تقضيها معقلة جدواها بنبات انبته الغيث فاستوى وقوى واعجب هم ١٨٣٠ الكفار الجاحدون (سورة الحديد) لنعمة الله فيارزقهم من

ولهووزسة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كالذكر حال الفريقين في الآخرة حقر امور الدنيا اعنى مالا يتوصل به الى الفوز الآجل بان بين انها امور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال لانهالعب بتعب الناس فيه انفسهم جدا اتماب الصبيان في الملاعب من غير فائدة وله ويلهون به انفسهم عمايه مهم وزينة كالملابس الحسنة والمراكب البهة والمنازل الرفيمة ونفا خر بالانساب او تكاثر بالعدو العدد ثم قرر ذلك بقوله وكمثل غيث اعجب الكفار نباته شهيع فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وهو تمثيل لها في سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال شبات انبته الفيث فاستوى المجب به الحراث او الكافرون بالله لا نهم اشد اعجابا نرينة الدنيا ولان المؤمن اذارأى مجبا انتقل فكره الى قدرة صائعه فاعجب بها و الكافر لا يختطى فكره عما احس به فيستفرق فيه اعجابا ثم هاج اى بيس بماهة فاصفر ثم صار حطاما شميل موات على مايو حب كرامة المقبى ثم اكد ذلك بقوله ﴿ ومغفرة من الله و رضوان الدنيا وحنا على مايو جب كرامة المقبى ثم اكد ذلك بقوله ﴿ ومغفرة من الله و رضوان وما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور ﴾ اى لمن اقبل عليه ولم يطلب بها الآخرة

ولهو الى فرحساعة ثم سقضى عن قريب ﴿ وزينة ﴾ اى منظرُ يتربنون به ﴿ و تفاخر بينكم ﴾ يعنى انكم تشتغلون فى حياتكم بما يفتخر به بعضكم على بعض ﴿ و تكاثر فى الاموال والاولاد وقيل مجمع مالا كل له فتطاول بماله و خدمه وولده على اولياءالله تعالى واهل طاعته ثم ضرب لهذه الحياة مثلافقال تعالى ﴿ كَمْنُ عَلَى بيس ﴿ فَتَرَاه مثلافقال تعالى ﴿ كَمْنُ عَلَى بيس ﴿ فَتَرَاه معلى الدِر ﴿ نباته ﴾ اى مانبت بذلك الفيث ﴿ ثم يهيج ﴾ اى بيس ﴿ فتراه مصفرا ﴾ اى بعد خضرته ﴿ ثم يكون حطاما ﴾ اى يتحظم ويتكسر بعد بسه ويفنى ﴿ وفى الا خرة عذاب شديد ﴾ اى لمن كانت حياته بهذه الصفة قال اهل الممانى والله و ورعب فى الممل للا خرة بقوله ﴿ ومفقرة من الله ورضوان ﴾ اى لاوليائه واهل طاعته وقيل عذاب شديد لاعدائه ومفقرة من الله ورضوان ﴾ اى لاوليائه لان واهل طاعته وقيل عذاب شديد لاعدائه ومفقرة من الله ورضوان لاوليائه لان علم للا خرة في المدل في الدنيا الإ متاع الغرور ﴾ اى لمن عمل لها ولم يعمل للا خرة في المناخ في الدنيا الإ متاع الغرور كما الى لمن عمل لها ولم يعمل للا خرة في المدل في الدنيا بطلب الا خرة فهى له بلاغ الى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في الدنيا بطلب الا خرة فهى له بلاغ الى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في الدنيا بطلب الا خرة فهى له بلاغ الى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في الدنيا بطلب الا خرة فهى له بلاغ الى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في الدنيا بطلب الا خرة فهى له بلاغ الى ماهو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في العناب بطلب الا خرة في اله بلاغ الى ما هو خير منه وقيل متاع الغرور لمن لم يشتقل في العناب بطلب الا خرة في اله على المنافرة به في المنابد ا

الغيث والنبات فعثالله عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاما عقوبة لهم على جحودهم كما فعسل باصحاب الجنة وصياحب الجنتين وقيل الكفــار الزراع ( وفي الآخرة عذاب شدمد ) للكفار (ومغفرة من الله ورضوان) للمؤمنين ينني ازالدنيا وما فيهـــا ليست الامن محقرات الامــور وهي اللعب واللهو وألزينة والتفاخر والتكاثر واما الآخرة فما هي الا امور عظاموهي العذاب الشديد والمغفرة والرضو ان من الله الحيد والكاف فيكمثل غيث في محل رفع على انه خبر بعد خبر ای الحیاة الدنيا مثل غيث ( وما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور) لمنركن اليها واعتمد عليها

أولهو) باطل (وزينة) منظر (وتفاخر بينكم) فىالحسبوالنسب(وتكائر فى الاموال والاولاد)

يذهب ولايبقى (كمثل غيث)مطر ( اعجب الكفار) الزراع (نباته) نبات المطر (ثم بهج) يتفير بمدخضرته (فتراه مصفرا) بمد خضرته (ثم يكون حطاما) بإسا بمد صفرته كذلك الدنيا لاتبقى كالايبق هذا النبات ( وفى الآخرة عذاب شديد) لمن ترك طاعة الله ومنع حق الله (ومففرة من الله ورضوان) فى الآخرة لمن اطاع الله وادى حق الله من ماله (وما الحيوة الدنيا) ما في بقائما وفنائما (الامتاع الغرور) كمتاع البيت من القدر والقصمة والسكرجة ثم قال لجميع المخلق قال ذوالنون يا مشهر المريدين لاتطلبوا الدنيا وان طلبتموها فلاتحبوها فانالزاد منها والمقيل في غيرهاولماحقر الدنياوصدر امرها وعظم الممالا خرة بعث عباده على المسارعة الى نيل ما وعد من ذلك وهي المغفرة المنجية من المغذاب الشديد والفوز بدخول الحبنة بقوله (سابقوا) اى بالاعمال الصالحة (الى مغفرة من ربكم) وقبل سارعوا مسارعة السابقين لاقرائهم { الحجزء السابع والعشرون} في المضمار (وجنة على الممالية عرضها كمرض السحاء والارض)

وسابقوا بسارعوا مسارعة المسابقين في المضمار والى مغفرة من ربكم به الى مو حباتها ورجنة عرضها كمرضيهما واذا كان العرض كذلك فاطنك بالطول وقيل المراد به البسطة كقوله فذو دعاء عريض واعدت للذين آمنوا بللة ورسله به فيه دليل على ان الجنة مخلوقة وان الايمان وحده كاف في استحقاقها في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء به ذلك الموعود يتفضل به على من يشاء من غير ايجاب والله ذو الفضل العظيم به فلا يبعد منه التفضل بذلك وان عظم قدره و ما اساب من مصيبة في الارض بحد وعاهة

﴿سَابَقُوا الْيَمْغُفُرَةُ مَنْرَبِّكُم ﴾ معناه لتكنزمفاخرتكم ومكاثرتكمفىغيرمااتم عليه بل احرصوا علىان تكون مسابقتكم فى طلب الآخرة والمعنى سارعوا مسارعة المسابقين فى المضمارالى مغفرة اىالى مابو جبالمقفرة وهىالتو بةمن الذنوب وقيل سابقوا الى ماكلفتهم به منالاعمال فتدخل فيهالتوبة وغيرها ﴿ وجنةعرضها كمرض السماءوالارض ﴾ قيل ان السمو ائت السبع والارضين السبع لو جعلت صفائح والزق بعضها ببعض لكان عرض الجنة في قدرها جميعا وقال ابن عباس ان لكل واحد مزالمطيعين جنة مهذه السعة وقيل انالله تعالى شبه عرض الجنة بعرض السموات والارضين ولاشك انالطول يكون ازيد منالعرض فذكر العرض تنبيها على ان طولها اضعاف ذلك وقبل ان هــذا تمثيل للعباد بما يعقلونه ويقع فىنفوسهم وافكارهم واكثر مايقع فىنفوسهم مقدار السموات والارض فشبه عرضالجنة بعرضالسموات والارض علىمايعرفه الناس ﴿ اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ﴾ فيه اعظم رجاء واقوى امل لانه ذكر انالجنة اعدت لمن آمن بالله ورسله ولم يذكر مع الايمان شيأ آخر يدل عليه قوله في سياق الآية ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ فيين آنه لايدخل احد الجنة الا بفضلالله تعالى لابعمله ﴿ والله ذوالفضلالعظيم ﴾ ﴿ ق ) عنابي هريرة رضيالله عنه قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدا منكم الجنة عمله قالوا ولا انت يارسول الله قال ولا إنا الا ان يتغمدنى الله بفضل رحمته وقد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث والجمع بينه وببن قوله ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون في تفسير سورة النحل \* قوله تمالى ﴿ مَا اصاب من مصيبة فى الارض ﴾ يعنى عدمالمطروقلة

قال السدى كمرض سبع السموات وسبع الارضين وذكر العرض دون الطول لان كلماله عرض وطول فان عرضه اقل منطوله فاذاوصف عرضه بالبسطة عرف انطوله ابسط او اريدبالمرض البسطة وهذا ينغي قول من يقول ان الجنة في السماء الرابعة لان التي في احدى السموات لاتكون في عرض السموات والارض (اعدت للذين آمنوا بالله ورسله) وهذا دليل على انهـا مخلوقة (ذلك) الموعودهن المغفرة والحِنة ( فضل الله يؤتيه منيشاء ) وهم المؤمنون وفيهدليل على انه لايدخل احدالحنة الا فضل الله (والله ذوالفضل العظيم) ثم بين انكلكائن بقضاء الله وقدره نقوله ( ما اصاب من مصيبة في الارض) من الجدب و آفات الزروع والثمار وقوله في الارض

فىموضعالجر اىمااصاب من مصية ثابتة فىالارض

(سابقوا) بالتوبة منذنوبكم (الىمغفرة) الىتجاوز (منربكم وجنة) والىجنة بالممل الصالح (عرضها كمرض السحاء والارض)لووصلت بمضها الىبعض (اعدت) خلقت وهيئت ( للذين آمنوا بالله ورسله) من جميع الامم (ذلك) المغفرة والرضوان والجنة (فضل الله) من الله ( يؤتيسه ) يعطيه (من يشاء) من كان اهلالذلك (والله ذوالفضل) ذوالمن ( العظيم ) بالجنة ( مااصاب من مصيبة في الارض ) من القحط والحبدوبة وغلاء السسعر وتتسابع الجوع (ولا فى انفسكم) من الامماض والاوصاب وموت الاولاد ( الا فى كتباب) فى اللوح وهو فىموضع الحسال اى الامكتوبا فىاللوح (من قبل ان برأها) من قبل ان نخلق الانفس ( انذلك ) اى تقدير ذلك وائبسانه فى كتاب (على الله يسير ) وانكان عسسيرا على العباد ثم على ذلك وبين الحكمة فيه بقوله ( لكيلا تأسوا ) تحزنوا حزايطة يكم (على مافاتكم) من الدنيا وسعتها او من العسافية وصحتها (ولاتفرحوا) فرح المختسال الفخور ( بما آتاكم) اعطاكم من الاثيان ينى { ورة الحديد} انكم اذا علم ان كل شئ

ولافى انفسكم كرض و آفة والافى كتاب الامكتوبة فى الاوح مثبتة فى علم الله تعالى مربقة فى علم الله تعالى مربق فى النه تعالى و منها فان بربط على الله يسير كول ستفنائه تعالى فيه عن العدة والمدة و لكيلاتأسواك اى اثبت وكتاب على الله يسير كولا تفر و المعتملة المنافق ولا تفر حوا بما آتا كم بما عاملاً كالله منها فان من علم ان الكل مقدر هان عليه الامر و قرأ ابو عمر و بما اتاكم من الاتيان ليعادل ما فاتكم و على الاول فيه اشعار بان فواتها يمخقها اذا خليت وطباعها واما حصولها و بقاؤها فلا بدلهما من سبب يوجدها و يبقيها والمراد به نفى الاسى المانع عن التسايم لامرالله تعالى والفرح الموجب للبعار و الاختبال ولذلك عقبه بقوله و والله لا يحبكل مختال فخور كوالفران بشبت نفسه في حالى الضراء والسراء والدين يجلون

النبات ونقص الثمار ﴿ولافى انفسكم ﴾ يعنى الامراض وفقد الاولاد ﴿الافى كتاب ﴾ يعنى فى الموح المحفوظ ﴿ من قبل ان نبرأ ها ﴾ اى من قبل ان نجلق الارض و الانفس وقال ابن عباس من قبل ان نبرأ المصية ﴿ ان ذلك على الله يسير ﴾ اى اثبات ذلك على كثرته هين على الله عن وجل ﴿ لكيلا تأسوا ﴾ اى تحزنوا أعما ما فاتكم ﴾ من الدنيا ﴿ ولانفرحوا ﴾ اى التبطروا ﴿ عا آنا كم ﴾ اى اعطاكم قال عكرمة ليس احد الا وهو يفرح وبحزن ولكن اجملوا الفرح شكرا والحزن صبرا قال صاحب الكشاف ان قلت ما من احد يملك نفسه عند مضرة تنزل به صاحبه عن الصبر والتسليم لامرالله ورجاء ثواب الصابرين والفرح المطفى الملهى صاحبه عن الصبر والتسليم لامرالله ورجاء ثواب الصابرين والفرح المطفى الملهى والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما والله اعلم وقال جمفر بن محدالصادق ياابن والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما والله اعلم وقال جمفر بن محدالصادق ياابن والذم مالك تأسف على مفقود لا يرده اليك الفوت ومالك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت ﴿ والله لا يحب كل مختال ﴾ اى متكبر بماوتى من الدنيا ﴿ فخور ﴾ في بديك الموت ﴿ والله الذي على الناس ﴿ الذين يجلون

مقدر مكتوب عنداللهقل اساكم على الفائت و فرحكم على الاتىلان، علمانما عنده مفقود لا محالة ام يتفاقم جزعه عند فقده لانه وطن نفسه على ذلك وكذلك من علم أن بعض الخــ واصل اليه وان وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله وليس احد الأوهو يفرح عند منفعة تصيبه وبحزن عند مضرة تنزلبه ولكن ينبغي ان يكون الفرح شكرا والحزن صبرا وانما يذم من الحزن الجزع المنافى للصبر ومنالفرح الاشر المطغى الملهى عن الشكر ( والله لايحب كل مختال فخور ) لانمنفرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه اختـــال وافتحر به وتكبر على الناس (الذين يبخلون) خبرمتدأ محذوف اوبدل

(ولافى انفسكم) من الامراض (قا وخا ٢٤ س) والاوجاع والبلايا وموت الاهل والولد و ذهاب المال (الافى كتاب) يقول مكتوب عليكم فى اللوح المحفوظ (من قبل ان نبرأها) ان نخلقها تلك الانفس والارض (ان ذلك) حفظ ذلك (على الله يسير) هين من غيركتاب ولكن كتب (لكيلانأسوا) لاتحزنوا (على ما فاتكم) من الرزق والعافية فتقولوا لم يكتب لنا (ولاتفرحوا) لا تبطروا (بما آتاكم) بما اعطاكم فتقولوا هو اعطانا (والله لا يحب كل مختال) في مشيته (فخور) بنع القد في الدين يجنلون) يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم و نعته فى التوراة

من كل بختال فخوركانه قال لايحب الذين يبخلون يريدون الذين يفرحون الفرح المطنى اذا رزقوا مالا وحظا من كل بختال فخيهم له وعزته عندهم يزوونه عن حقوق الله و يبخلون به ( ويأمرون الناس بالبخل) ويحضون غيرهم على البخل ويرغبونهم فى الامساك (ومن يتول) يعرض عن الانفاق اوعن او امرالله ونواهيه ولم ينته عمانهى عنه من الاسى على الفائت { الجزء السابع والمشبرون} والفرح حمل ١٨٦ كالله في ( فان الله هو الغني ) عن

ويأمرون الناس بالمخل بدل من كل مختال فان المختال بالمال يضن به غالباا ومتدأ خبره محذو ف مدلول عليه بقوله و ومن يتول فان الله هوالنتي الحميد به لا نميناه ومن يعرض عن الانفاق فان الله غنى عنه وعن انفاقه محمود في ذاته لا يضره الاعراض عن شكره ولا ينتفع بالتقرب البيدي من نعمه وفيه تهديد واشعار بان الامر بالانفاق المسلحة المنفق وقرأ نافع وابن عامر فان الله الغني و لقد ارسلنا رسلنا بح الملائكة الى الانهياء او الانهياء الى الاعراض في بالمعتبع والمجزات و انزلنا معهم الكتب به ليين الحق و عين صواب الممل و والميزان كي لتسوى به الحقوق ويقام به العدل كما قال تعالى و ليقوم الناس بالقسط و وانزله انزال اسبابه والامر باعداده وقيل انزل الميزان الى نوح عليه السياسة و تدفع به الاعداه كما قال و وانزلنا الحديد فيه بأس شديد في فان الات الحروب متحذة منه وومنافع للناس و ويأمرون الناس بالمحل في قباس شديد في فان الات الحروب متحذة منه وومنافع للناس ويأمرون الناس بالمحل في قباس شديد في فان الات الحروب المتحذة منه وومنافع للناس ويأمرون الناس بالمحل في قباسة معلقة عاقبالها والمعنى والقلا يحب الذين بمخلون ويأمرون الناس بالمحل في قباسة معلقة عاقبالها والمعنى والقلا يحب الذين بعقلون ويأمرون الناس بالمحل في قباسة مناسقة عاقبالها والمعنى والقلا يحب الناس بعقلون ويأمرون الناس بالمحل في قباسة مناسقة عاقبالها والمعنى والقلا يحب الناسية و تعلقه و ويأمرون الناس بالمحل في قباسة مناسقة عاقبالها والمعنى والقلا يحب الناس بالمحل في المحدد في قباس شده به قباسة مناسقة عاسلة بالمحل المحدد في قباسة مناسقة على المحدد في المحدد في قباسة مناسقة على المحدد في المحدد

حميع المخلوقات فكيف عنه ( الحميد ) في افعاله فانالله الغني بثرك هومدني وشامى (لقدار سلنار سلنا) ىغنى ارسلنا الملائكة الى الانساء (بالسنات) بالحجيج والمعجزات ( وانزلنامعهم الكتاب) اي الوحي وقبل الرسال الانبياء والاول اولى لقوله معهم لان الانداء ينزل عليهم الكتاب (والمزان) روى ان جــبريل نزل بالمران فدفعه الى نوح وقال مر قومك تزنوانه ( ليقوم الناس) ليتعاملوا بينهم انفاء واستيفاء (بالقسط) بالعدل ولايظلم احد احدا (وانزلناالحديد) قبل نزل آدم منالجنة ومعه خمسة اشياء من حديد السندان والكلمتان والمبقعة والمطرقة والابرة وزوى ومعهالمر والمسحاة وعن الحسن انزلنا الحديد خلقناه (فيه بأس شــديد) وهو القتال به (ومنافع للناس)في مصالحهم

(ويأمرون الناس بالمجنل) في التوراة بمكتمان صفة محمد عليه السلام ونعته (ومن يتول) عن الايمان (ما) (
( فان الله هو الغني) عن الايمان (الحميد) لمن وحدوه ويقال المحمود في فعاله يشكر اليسير وبحزى الجزيل (لقدار سلنا السنابالينات) بالامر والنهي والعلامات (وائز لنامعهم الكتاب) وائز لنا عليهم جبريل بالكتاب (والميزان) بينا فيه المعدل ( ليقوم ) ليأخذ ( الناس بالقسط) يالعدل ( وائز لنا الحديد ) خلقنا الحديد ( فيه بأس شديد كحرب والقتال ومنافع للناس ) لامتمتهم مثل السكاكين والفاس والمبرد وغير ذلك

ومعايشهم وصنعائهم ألمن صناعة الا والحديد آلة فيها اوما يعمل بالحديد ( وليعلم الله من ينصره) بالرسالة (ووسله) باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة اعداء الدين وقال الزجاج ليعم الله من يقاتل مع رسوله في سبيله (بالغيب) غائبا عنهم ( ان الله قوى ) يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته ( عزيز ) يربط بعزته جاش من ستعرض لنصرته والمناسبة بين هذة الاشياء الثلاثة ان الكتاب قانون الشريعة ودستور الاحكام الدينية بيين سبل المراشد والمعهود ويتضمن جوامع الاحكام والحدود ويأمل بالعدل والاحسان وينهى عن البني والطغيان واستعمال العدل والاجتباب عن الظلم الما يقع بها التعامل ويحصل بها النساوى والتعادل وهي الميزان ومن المعلوم ان الكتاب الجامع لللاوامل الالهية والآلة الموضوعة للتعامل بالنسوية الماتحض العامة على اتباعهما بالسيف الذي هو حجة الله على من جحد وعندونزع من الملكم عن صفقة الجماعة الدلاسورة الحديد الذي وصف

اذمامن صنعة الاوالحديد آلتها ﴿ وليعلم الله من سنصره ورسله ﴾ باستعمال الاسلحة في مجاهدة الكفار والعطف على محذوف دل عليه ماقبله فأنه حال ستضمن تعليلا اواللام صلة لمحذوف اى انزله ليعلم الله ﴿ بالغيب ﴾ حال من المستكن في سنصره ﴿ انالله قوى ﴾ على اهلاك من اراد اهلاكه ﴿ عزيز ﴾ لايفتقر الى نصرة وانحام مرحم بالجهاد لينتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتئال فيه ﴿ ولقدار سلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ﴾ بان استنبأناهم واوحينا اليهم الكتب وقيل المراد بالكتاب الخط ﴿ فهنهم ﴾ فن الذرية اومن المرسل اليهم وقددل عليهم ارسلنا ﴿ مهند وكثير منهم فاسقون ﴾ خارجون عن الطريق المستقيم والعدول عن سنن المقابلة للمالغة في الذم والدلالة على ان الغلية الضلال ﴿ مُوقفينا على آثارهم برسانا

ما يتفعون به في مصالحهم كالسكين والفأس والابرة ونحو ذلك اذ الحديد آلة لكل صنعة فلاغني لاحد عنه ﴿ وليمام الله ﴾ اى وارسلنا رسلنا وانزلنا معهم هذه الاشياء ليتمامل الناس بالحقوالعدل وليرى الله ﴿ من ضعره ﴾ اى من ينصر دينه ﴿ ورسله بالغيب ﴾ اى الذين لم يروالله ولاالآخرة وانما محمد ويثاب من اطاع بالغيب وقال ابن عباس يتصرونه ولا يبصرونه ﴿ ازالله قوى ﴾ فى امره ﴿ عزيز ﴾ فى ملك ﴿ ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب معناه انه تعالى شرف نوحا وابراهيم بالرسالة وجعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فلا يوجد نبى الا من نسلهما ﴿ فَمُنهم ﴾ اى من الذرية ﴿ مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا ﴾ اى آنارهم برسلنا ﴾ والمنى بعشا رسولا بعد رسول الى ان انتهت اى استعنا ﴿ على آنارهم برسلنا ﴾ والمنى بعشا رسولا بعد رسول الى ان انتهت

علیهم ذکر الارسال والمرسلین (مهند وکثیر منهم فاسقون ) هذا تفصیل لحالهم ای فمنهم من اهندی باتباع الرسل ومنهم من فسق ای خرج عن الطاعة والغلبة للفساق (ثرقفیناعلی آثارهم) ای

ارسلنا نوحا واراهم)

خصا بالذكر لانهما ابوان

لللانبياء عليهم السلام

( وجعلنا فی ذریتهمـــا )

اولادها(النبوةوالكتاب)

الوحى وعن ابن عباس

رضىاللهءنهما الخطبالقلم

يقال كتب كتابا وكتابة

( فمنهم ) فمن الذرية اومن

المرسال اليهم وقد دل

نوح وابراهيم ومن مضى من الانبياء (برسلنا

(وليمامالله) لكى يرى الله (من ينصره ورسله بالغيب) بهذه الاسطة (انالله قوى) بنصرة اوليائه (عزيز) بنقمة اعدائه (ولقدارسلنانوحا) الى قومه بعد آدم بثمانمائة سنة فلبث فى قومه الف سنة الاخسين عاما فلم يؤمنوا فاهلكهم الله بالطوفان (وابراهيم) وارسلنا ابراهيم الى قومه بعد نوح بالف وما تى عام واثنين واربعين سنة (وجعلنا فى ذريتهما) فى نسلهما نسل نوح وابراهيم (النبوة والكتاب) وكان فيهم الانبياء وفيهم الكثاب (فنهم مهتد) مؤمن بالكتاب والرسول (وكثير منهم فاسقون) كافرون بالكتاب والرسول (ثم قفينا على آثارهم) اتبعنا واردفنا بعد نوح وابراهيم فى ذريتهما (برسلنا) بعضهم

وقفينابعيسى ابن مريم و آثيناه الأنجيل وجملنافى قلوب الذبن اتباءه ورأفة) مودة ولينا (ورحمة) تعطفا على اخوانهم كما قال فى صفة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم (ورهبانية ابتدعوها) هى ترهبهم فى الجبال فارين من الفتنة فى الدين مخلصين انفسهم للعبادة {الجزء السابع والعشرون} وهى الفعلة ﴿ ١٨٨ ﴾ المنسوبة الى الرهبان وهو الحائف

> فملان منرهب كخشيان منخشي وانتصابها بفمل مضي مفسره الظام تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها اى اخرجوها منءندانفسهم ونذروها (ماكتيناها عليهم) لم تفرضها نحن عليهم ( الا ابتفاء رضوان الله) استثناء منقطع ای ولکنهم التدعو هاالتغاء رضوانالله (فارعوها حقرعايتها) كما يجب على الناذر رعاية نذره لانه عهد مع الله لايحل نكته (فا تينا الذين آمنوا منهم اجرهم) ای اهلالرأفةوالرحمةوالذين اتمعوا عسى عليه السلام اوالذين آهنوا بمحمدصلي على أثر بعض (وقفينا على آثارهم ) البعنا واردفنا بعد هؤلاء الرسال غير محد عله السلام ( بعسي

ان مريم و آيذاه) اعطيناه

( الانجيل وجعلنـا في

قلوب الذين اتبعوه) اتبعوا

دين عيسي (رأفة) رقة

وتعطف يعطف بعضهم

وقفينا بعيسي ابن مربم الاسلنارسولا بعد رسول حتى انتهى الى عيسى عليه السبلام والضمير انوحوا يراهيم ومن ارسلا البهم اومن عاصرهامن الرسل لاللذوية فان الرسل المقفي بهم من الذرية ﴿ و آتيناه الأنجيل ﴾ وقرئ بفتح العمزة وامره اهون من امر البرطيل لانهاعجمي ﴿ وحِمانا فيقلوبالذيناتيموه رأفة ﴾ وقرئ رءآفة على فعالة ﴿ورحمة ورهائية ابتدعوها اى وابتدعوا رهائية التدعوها اورهائية متدعة على إنها من المجمولات وهي المبالغة فىالعبادة والرياضة والانقطاع عنالناس منسوبة الى الرهبان وهوالمبالغ فىالخوف منرهب كالخشيان منخشى وقرئت بالضم كانها منسوبة الى الرهبان وهوجمع راهب كراك وركبان ﴿ مَا كَنْبُنَاهَا عَلَيْهِم ﴾ مافرضناهاعليهم ﴿الاابتغاء رضوان الله﴾ احتثناء منقطع اىواكمنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللهوقيل متصل فان مأكتبناها عليهم بمعنى العبدناهم بها وهوكاينني الانجاب المقصو دمنه دفع العقاب سنفي الندب المقصود منه مجرد حصول مرضاةالله وهو مخالف قوله استدءوها الاان عال التدعوها ثماندبوا اليها اوالتدعوها يمغى استحدثوها واتوا بهااولا لاافهم اخترعوها من تلقاءانفسهم ﴿ فَارْعُوهَا ﴾ فمارعُوها جميعا ﴿ حقَّرُعايتُها ﴾ بضم التثليث والقول بالانحاد وقصدااحممة والكفر بمحمد عايهالصلاة والسلامونحوهااليها فوفا تيناالذين آمنوا ﴾ اتوا الايمان الصحيح وحافظوا علىحقوقهاومن ذلك الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ﴿ منهم ﴾ من التسمين باتباعه ﴿ احِرْهُمْ

الرسالة الى عيسى ابن مربم وهو قوله تعالى ﴿ وقفينا بعسى ابن مربم و آبناه الانجيل وجملنا في قلوب الذين انبعوه ﴾ اى على دينه ﴿ رأفة ورحمة ﴾ بعني انهم كانوا متوادين بعضهم لبعض ﴿ ورهانية ابتدءوها ﴾ ليس هذا عطفا على ماقبله والمعنى انهم حاوًا بها من قبل انفسهم وهى ترهبهم في الجبال والكهوف والفيران والديرة فروا من الفتنة وحملوا انفسهم المشاق في العادة الزائدة و ترك النكاح واستعمال الحشن في المعلم والمشرب والملبس مع التقلل من ذلك ﴿ ما كتبناها عليهم ﴾ اى مافرضناها نحن عليهم ﴿ الاابتغاء رضوان الله ﴾ في المناه نحن عليه وهم ابتدءوها ابتغاء رضوان الله وضموا البها التثليث والانحاد وكفروا بدبن عيسى و دخلوا في دين ملوكهم واقام وضموا البها التثليث والانحاد وكفروا بدبن عيسى و دخلوا في دين ملوكهم واقام اناس منهم على دين عيسى حتى ادركوا مجمدا صالى الله عليه وسلم فا منوا به فذلك قوله تعالى ﴿ فَا تَبِنَا الذِينَ آمنوا منهم احرهم ﴾ وهم الذين نبتوا على الدين الصحيح قوله تعالى ﴿ فَا تَبِنَا الذِينَ آمنوا منهم احرهم ﴾ وهم الذين نبتوا على الدين الصحيح

على بمض (ورحمة) يرحم بعضهم بعضا (ورهبانية ابتدعوها) اعدوا لهاالصوامع والديور ليترهبوا فيها (و) و ينجوامن فتنة بولس اليهودي (ماكتبناها عليهم) مافرضنا عليهم الرهبانية (الاابتغاء رضوان الله) الاطلب رضا الله ويقال ابتدعوها وماابتدعوها الاابتغاء رضوان الله ماكتبناها عليهم مافرضنا عليهم الرهبانية ولوفرضنا عليهم الرهبانية (فارعوها) فما حفظوا الرهبانية (حق رعابتها) حق حفظها (فاكتبنا) فأعطينا (الذين آمنوا منهم) من الرهبان (اجرهم) ثوابهم مم تين

وكثير منهم فاسقون ﴾ خارجون عن حال الاتباع

﴿ وَكَثِيرِ مَهُم فَاسْقُونَ ﴾ وهمالذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسي صلىالله عليه وسلم \* وروىالبغوى باسناد الثعلبي عن ابن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسال ياابن مسعود اختلف من كان قبلكم على اثنتين وسبعين فرقه نجا منها ثلاث وهلك سـائرهن فرقة وازت الملوك وقاتلوهم على دىن عمسى فاخذوهم وقتلوهم وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولاان يقيموا بين ظهرانيهم مدعونهم الى دين الله ودين عيسي فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله عن وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم قال صلى الله عليه وسلم من آمن بى وصدقني واتبمني فقد رعاهاحقرعايتها ومن لم يؤمن بي فاولئكهم الهالكون \* وعنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لى ياابن ام عبد هل تدرى مناين اخذت بنو اسرائيل الرهبانية قلت الله ورســوله اعلم قال ظهرت علبهم الجبابرة بعد عيسي يعملون بالمعاصي فغضب اهلالايمان فقاتلوهم فهزم اهل الايمان ثلاث ممات فلم يبق منهم الا القليل فقالوا ان ظهرنا لهؤلاء فتنونا ولم يبق احد يدعو اليه تعمالي فتعالوا لنتفرق فيالارض الى ان يبعثالله النبي الذي وعدنا عيسىبه يعنون محمدا صلىالله عليه وسلم فتفرقوا فيغيران الجبال واحدثوا الرهبانية فنهم منتمسك بدينه ومنهم من كفر ثم تلاهذه الآية ورهيانية ابتدعوها اليها نينا الذين آمنوا منهم اى من الذين ثبتوا عليها اجرهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بن ام عبد ال**دوى** مارهبانية امتى قلتاللةورسوله اعلم قال<sup>الهج</sup>رة والصـــلاة والجهاد والصوم والحج والعمرة والتكبير علىالتلاع \* وروى عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انلكل امة رهبانية ورهبانية هذهالامة الجهاد فيسبيل الله وعنزان عباس قال كانت ملوك بعد عيسى علىهالصلاة والسلام بدلوا النوراة والانجيل وكان فيهم حماعة مؤمنون يقرؤنالتوراة والانجيل ويدعونهم الىدينالله فقيل لملوكهملوجمعتم هؤلاءالذين شقوا عليكم فقتلتموهم اودخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل اويتركوا قراءة التوراة والانجيل الا مايدلوا منها فقالوا ما تريدون الى ذلك دعونا نحن نكفيكم انفسنا فقالت طائفة منهم آبنوالنا اسطواناتم آرفعونا فيه ثم اعطونا شيأ نرفع به طمامنا وشرابت فلا نرد عليكم وطائغة قالت دعونا نسبح في الارض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فان قدرتم علينا في ارضكم فاقتلونا وقالت طائفة منهم ابنوا لنا دورا فىالفيافى ونحتفرالآبار ونحترثالبقول ولانردعليكم ولانمر عليكم وليس احد من القبائل الاوله حميم فيهم قال ففملوا ذلك فمضى اولئك على منهاج عيسى وخلف قوم من بمدهم بمن غيروا الكتاب فجمل الرجـــل هول نكون فيمكان فلان نتعبد كماتعبد فلان ونسيج كما ساح فلان وتتخذ دوراكما انخسذ فلان وهم على شركهم لاعلمالهم بإيمان الذين اقتدوا بهم فذلك قولالله عز وجل

بالایمان والعبادة وهم الذین لمیخالفوا دین عیسی این مربع و عشرون رجلا فی اهل الین حاوا الی النبی حلیا الله و المنوا به و دخلوا فی دینه (وکنیر منسهم) من الرهبان (فاستهون) کافرون وهم الذین خالفوا دین

﴿ ياايها الذين آهنوا ﴾ الرسل المتقدمة ﴿ اتقوا الله ﴾ فيما نها كم عنه ﴿ و آمنوا برسوله ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ يؤتكم كفلين ﴾ نصيبين ﴿ من رحته ﴾ لايمانكم بمحمد عليه الصلاة والسالام وأيمانكم بمن قبله ولاسعد ان يثابوا على دينهم السابق وانكان منسوخا ببركة الاسلام وقيل الخطاب النصارى الذين كانوا في عصره ﴿ و يجمل لكم نورا تمشون به ﴾ يريد المذكور في قوله يسمى نورهم او الهدى الذي يسلك به الى جناب القدس ﴿ وينفر لكم ﴾ الكفر والمعاصى ﴿ والله غفور رحيم لئلا يعام ﴾ الى يعلم ولكي يعلم عفور رحيم لئلا يعام ﴾ الى ليعلم ولكم يعلم ولكي يعلم

ورهبانية ابتدعوها يعني التدعها ألصالحون فمارعوها حق رعايتها يعني الاخرين الذين جاؤ من بعدهم فآتيناالذين آمنو منهم اجرهم يعنى الذين ابتدعوهـــا ابتغاء رضوانالله وكثير منهم فاسقون وهمالذين جاؤا من بعدهم فلمابعثالنبي صلىاللةعليه وسلمولم يبقءنهمالاالقليلاأنحط رجل منصومته وجاء سائح منسياحتهوصاحبدير من دره فآ منوانه وصدَّوه فقال الله تعالى ياام االذين آمنوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته اجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والانجيل وبإيمانهم بمحممد صلىالله عليه وسلم وتصديقهمله وقال وبجءل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النعى صلىالله عليه وسلم وقال لئلا يعلم اهلالكتابالذين يتشبهون بكمانلايقدرون على شئ من فضل الله الآية اخرجه النسائي موقوفا على ابن عباس وقال قوم القطع الكلام عند قوله ورحمة ثمرقال ورهبانية ابتدعوها وذلك انهم تركوا الحق فأكلوا الخنزير وشرىوا الخمر وتركوا الوضوء والغسل من|لجنابة والختان فمارءوهــا يعني الملة والطاعة حقرعايتها كناية عنغيرمذكور فآتينا الذين آمنوا منهماجرهم وهم اهلالرأفة والرحمة وكثيرمنهمفاسقون وهم الذين غيروا وبدلوا وابتدعوا الرهبانية ويكون معنى قوله ابتغماء رضوانالله علىهذا التأويل ماكتبناها عليهم لكن ابتغاء رضوانالله وابتغاء رضوانالله إتباع ماامربه دونالترهب لانه لم يأمر به \*قوله تعالى ﴿ يَالِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللَّهُ ﴾ الحَّطاب لاهل الكتابين من الهود والنصاري يعني ياايها الذين آمنوا بموسى وعيسى اتقواالله فيمحمد و آمنوابه وهوقوله تعالى ﴿ و آمنوا برسوله﴾ يعني تمحمدصلي الله عليه وسلم ﴿ يَوْ تَكُمُ كَفَلَينَ﴾ اى نصيبين ﴿ من رحمته ﴾ يعنى يؤتكم اجربن لايمانكم بميسي والانجيل وبمحمد صلىالله عليه وسلم والقرآن (ق) عزابي موسى الاشعرى رضيالله عنه قال قال رسولالله صلى الله عليهوسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه و آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذاأدى حقمواليه وحق الله ورجل كانت عنده امة يطؤها فادبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران ﴿ وَبُجِّعِلَ لَكُمْ نورا تمشون به ﴾ يمني على الصراط وقال ان عباس النورهو القرآن وقيل هو الهدى والبيان اي يجعل لكم سبيلا واضحا في الدين تهتدون به ﴿ ويغفر لكم ﴾ اي ماسلف من ذنوبكم قبل الايمان بمحمد صلى الله عليه وسام ﴿ والله غفور رحبم لئلايعام

(بالهاالذين آمنوا) الحطاب لاهلالذين آمنوا) الحطاب لاهلالكتاب (اتقوا الله عليه وسلم (يؤتكم) الله عليه وسلم (يؤتكم) بحمد صلى الله عليه وسلم وابحانكم بيوم القيامة ويجمل لكم) يوم القيامة الله يقورهم (والله غفو ورحم لئلا يهلم) ليعلم

عيسى ( بالبهاالذين آمنوا القواللة ) اخشوا الله ( و آمنوابرسوله ) اثبتوا على اعبانكم بالله ورسوله ( يؤتكم) يعطكم ( كفلين) ضعفين ( من رحمته ) من ثوابه وكرامته ( ويجعل لكم نورا تمشون به ) بين الساس وعلى الصراط الجاهلة ( والله غفور ) لمن تاب ( رحيم ) لمن مات على التوبة ( لئلايعلم )

ولان يعلم بادغام النون فى الياء ﴿ اهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ﴾ ان هما لمحففة والمعنى اله لاينالون شيئا محاذكر من فضله ولا يتمكنون من سله لا نهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالايمان به اولا يقدرون على شئ من فضلا عن ان يتصرفوا فى اعظمه وهوالنبوة فيخصونها بمن ارادوا ويؤيده قوله ﴿ وان الفضل بيدالله يؤيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ﴾ وقيل لاغير من يدة والمخيل الايمتقد اهل الكتاب انه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شئ من فضل الله ولاينالونه فيكون وان الفضل على الله على الله المنابعة ولا يتلايعلم وقرئ ليلا يعلم ووجه ان الهمزة حذفت وادغمت النون

اهلاالكتاب ﴾ قيل لماسم من لم يؤمن من اهل الكتاب قوله اولئك يؤتون اجرهم مرتين قالوا للمسلين امامن آمن منا بكتابكم فلهاجره مرتين لايمانه بكتابكموكتابنا ومن لم يؤمن فله اجركا كاجركم فمافضلكم علينا فنزل لئلايعلم اى ليعلم ولاسلة اهل الكتاب يعني الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحسدوا المؤمنين ﴿ أَلا يقدرون ﴾ يمنى انهم لايقدرون ﴿ على شئ من فضل الله ﴾ والمعنى جملنا الاجرين لمن آمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وسام ليعام الذين لم يؤمنوا به انهم لااجر لهم ولا نصيب من فضل الله وقبل لمانزل في مسلمي اهل الكتاب اولئك يؤتون اجرهم مرتبن افخروا على السلمين بزيادة الاجر فشقذلك على المسلمين فنزل لئلايعلم اهل الكتاب يمني المؤمنين منهم انلايقدرون على شئ من فضل الله ﴿ وان الفضل بيدالله ﴾ يعني الذي خصكم به فانه فضلكم على جميع الحلائق وقيل بحتمل ازبكون الاجر الواحد اكمثر منالاجرين وقبلةالتاليهود يوشكان يخرج منانبي يقطعالابدى والارجل فلماخرج منالعرب كفروا به فانزلاللة هذمالآية فعلى هــذا يكون فضلاللةالنبوة ﴿ يُؤْتِيهِ مِن يَشَاءً ﴾ يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو قوله وازالفضل بيدالله اى فىملكه وتصرفه يؤتيه من يشاء لانه قادر مختار ﴿ والله ذوالفضل العظيم ﴾ ( خ ) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهمـا قال سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهوقائم علىالمنبر يقول انمابقاؤكم فيمنسلفقبلكم منالامم كمايين صلاةالعصر الى غروبالشمس اوتى اهل التوراة النوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا ثماوتي اهلاالانجيل الانحيل فعملوا الىصلاةالمصر نم مجزوا فاعطوا قيراطا قيراطائم اوتينا القرآن فعملنا الى غروبالشمس فاعطينا قيراطين قراطين فقال اهل الكتابين اي ربنا اعطيت هؤلا، قراطين قيراطين واعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن أكثر عملا قال الله تمالى هل ظلتكم من اجركم شيأ قالوا لا قال فهو فضلي اوتيه مناشاه وفي رواية أنما اجلكم فياجل منخلا منالانم كما بين صلاةالعصر الىغروب الشمس وانما مثلكم ومثلاليهود والنصاري كرجلاستعمل عمالا فقال من يعمل لى الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود الى نصف النهار على قيراط قيراط ثم قال من يعمل لى من نصف النهار الى صلاة العصر

(اهل الكتاب) الذين لم يسلموا ولا من يدة ( ألا يقدرون ) ان مخففة من الثقيلة اصلهانهلايقدرون يعنىان الشان لايقدرون ( علىشئ من فضل الله ) اىلاينالون شبأ مماذكر من فضل الله من الكفلين والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا برسول اللهصلي الله عليه وسلم فلم ينفعهم اعانهم عن قبله ولم يكسبهم فضلا قط (وانالفضل)عطف على ان لا يقدرون (بيدالله) ای فی ملکه و تصرفه (يۇتيەمن يشاه)من عباده ( واللهذوالفضلالعظيم ) والله اعلم

لكي يعلم (اهل الكتاب)
عدالله بن سلام واصحابه
(ألا يقدرون على شئ
من فضل الله المن والحالة
(وان الفضل) الثواب
والكرامة (بيدالله يؤتيه)
الملالذك (والله ذوالفضل)
المؤاذين (العظيم) على
المؤونين الثواب والكرامة
نزلت من قوله يا يها الذين
على الى بن كعب واصحابه
بان لنا اجرين ولكماجر واحد

في اللام ثم ابدلت يا. وقرى ليلا على ان الاصل في الحروف المفردة الفتح \* عن النبي عليه السلام من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا بالله ورسله اجمعين

على قبراط قبراط فعملت النصاري من صف النهار إلى صلاة العصر على قبراط قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر الي غروب الثمس على قراطين قيراطين الا فالتمالذين يعملون من صلاة العصر الي غروب الشمس الالكم الاحر مرتبن ففضيت البهود والنصاري وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء قال الله عزوجل وهل ظلنكم من حقكم شيأ قالوا لاقال فانه فضلي اصعب به من شئت اي اعطيه من شئت ( خ ) عن ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام قال مثل المسلمين واليهود والنصاري كمثل رجل استأجر قوما يعملون له الىاللمل على اجر معلوم فعملوا الى نصف النهار فقالوا لاحاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وماعملنا باطل فقــال لهم لانفعلوا اعملوا نقية نومكم وخذوا اجركم كاملا فابوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة المصر قالوا ماعملنا باطل ولك الاجر الذي حملت لما فيه فقال اكملوا هنة عملكم فإن مابقي من النهار شيئ يسمر فانوا فاستأجر قومًا ان يعملوا شة يومهم فعملوا هية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجرالفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور واللةسحانه وتعالى اعلم

( قاو خا ۲۰ س )



﴿ وَمِنْ السَّورَةُ التَّى يَذَكُرُ فِيهَا الْجَادَلَةُ وَهِى كَلَهَامَدُنَّةً غَيْرُ قُولُهُ مَا يَكُونَ مِنْ نَجُوى ثَلَاثَةً الآهُو (حرمت) رابههم فانها مَكَيّة آياتها اثنتان وعشرون وكلاتهاا ربعمائة وثلاثة وسبعون وحروفها الفَّ وتسعمائة واثنان وتسعون ﴿ ( بسم الله الرّحن الرّحيم ) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( قدستم الله ) يقول قد سمع الله قبل ان اخبرك يامحد ( قول التي تجادلك ) تخاصمك و تكلمك ( في زوجها ) في شان زوجها

هتفت وشكت فنزلت (في

زوحها) في شأنه ومعناه

ذات اهل ومال حتى اذا اكل مالى وافني شبابي وتفرق اهلى وكبر سنى ظاهر مني

وقد ندم فهل منشئ تجمعني واياه وتنمشني به فقال رسولالله صلى الله عليهو الم

الكلام منحور اذارجع ( ان الله سميع ) يسمع عصم كموى المضطر ( بصير ) بحاله ( الذين يظاهرون عاصم يظهرون حجازى وفي ( منكم ) تو يج للعرب لانه كان من ايمان اهل الايم (من نسائم ) زوجتهم الماتهم الماتهم ) اماة تهم المفضل والاول حجازى

وتشتكى الى الله الله وي انخولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها اوس بن الصامت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال حرمت عليه فقالت ما طلقنى فقال حرمت عليه فاغتمت لصغر الولادها و شكت الى الله تعالى فنزلت هذه الآيات الاربع وقد تشعر بان الرسول عليه السلام اوالحجادلة يتوقع ان الله يسمع مجادلتها و شكواها و يفرج عنها كربها وادغم حمزة والكسائى وابو عمر و وهشام عن ابن عام دالها فى السين ﴿ والله يسمع محاوركما ﴾ تراجمكما الكلام وهو على تغليب الخطاب ﴿ انالله سمع بصير ﴾ للاقوال والاحوال ﴿ الذين يظهرون منكم من نسائهم ﴾ الظهار ان يقول الرجل لام أنه انت على كظهر امى مشتق من الظهر والحق به الفقهاء تشبيهها نجزء انى محرم و فى منكم تهجين لعادتهم فيسه لانه كان من ايمان اهال الجاهلية واصل يظهرون يتظهرون وقرأ ابن عامم وحمزة والكسائى يظاهرون من ظاهر ﴿ ماهن امهاتهم ﴾ والكسائى يظاهرون من طاهر امهاتهم ﴾

(وتشتكي الى الله) يتضرع الى الله تعالى لتبيان امرها (والله يسمع تحـاوركما) محاورتكما ومراجعتكما (انالله سميع) لقالها (بضير) بامرها وذلك أن خولة بنت أعلية بن مالك بن الدخشم الانصارية كانت تحت اوس بن الصامت الانصاري وكان به لمماي مس من الجن فاراد ان يأتيها على حال لاتؤتى عليها النساء فابت عليه فغضب وقال ان خرجت من البيت قبل ان افعل بك فانت على كظهر امي ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم) وهو ان يقول الرجل لامرأته انت عــلي كظهر امي (ماهن امهاتهم ) کامهاتهم

حرمت عليه فقالت يارسولالله والذي آنزل عليك الكتاب ،اذكر الطلاق وآنه أبو ولدى واحب الناس الى فقال رسولالله صلىالله عليهوسلم حرمت عليه فقالت اشكو الىاللة فافتى ووحدتى قدطالت له صحبتى ونثوت له بطنى فقال رســولالله صلى الله علبه وســـلم ما اراك الاقد حرمت عليه ولم اومر فيشـــأنك بشئ فجملت تراجع رسولالله صلىالله عليه وسلم وكلما قال لها رسولالله صلىالله عليه وســـلم حرمت عليه هتفت وقالت اشكو الىالله فاقتى و وحدتى وشـــدة حالى وان لىصبية صغارا ان ضممتهم الى جاءوا وان ضممتهم اليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها الىالسماء وتقول اللهم اشكو اليك اللهم فانزل علىلسان نبيك فرحي وهذا كان اول ظهار فىالاسلام فقامت عائشة تفسل شق رأسه الا خر فقالت انظر في امرى جعلني الله فداءك يابي الله فقالت عائشة اقصرى حديثك ومجادلتك اما تربن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحى اخذه مثل السبات فلما قضي الوحي قال ادعى لي زوجك فتلاعليه رسولالله صلىالله عليهوسلم قدسمهالله قول التي تجادلك فيزوجها الاية (ق) عن عائشة قالت الحمد للهالذي وسع سمعهالاصوات لقد حاءت المجادلة خولة الى رســولالله صلىالله عليه وســلم وكلته فيجانبـالبيت وما اسمع ما تقول فانزل الله قد ممماللة قول التي تجادلك فيزوجها وتشتكياليالله الآية \* واماتفسير الآية فقوله تعالى قدسمع الله قول التي تجادلك اي تحاورك وتخاصمك وتراجمك فىزوجها اىفىام زوجها ﴿وتشــتكيالىالله ﴾ اى شدة حالها وفاقتها ووحدتها ﴿ وَاللَّهُ يَسْمِعُ تُحَاوِرِكَما ﴾ اي مراجمتكما الكلام ﴿ انالله سميع ﴾ اي لمن بناجيه ويتضرع آليه ﴿ بصير ﴾ اي بمن يشكو اليه ثم ذمالظهار فقال تمالي ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ يعني يقولون لهن انتن كظهور امهاتنا ﴿ ماهن امهاتهم ﴾ أي مااللواتي بجملونهن منزوجاتهن كالأمهات بامهات والمعنى ليس هن

والثاني تميمي (انامهاتهم الااللائىولدنهم) يريدان الامهات على الحقيقة الوالدات والمرضات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاع وكذا ازواج رسول الله صلى الله عليه وسملم لزيادة حرمتهن واما الزوجات فابعدشي من الامومة فلذا قال ( وانهم ليقولون منكرا من القول) اى تنكره الحقيقة والاحكام الشرعية (وزورا) وكذبا باطلا منحرفا عن الحق (وان الله لعفو غفور) لما سلف

(ازامهانهم) ماامهانهم في الحرسة (الااللائي ولدنهم) او ارضمنهم (وانهم ليقولون مشكرا) في الظهار (وزورا) كذبا (وازالله لعفو) متجاوز الله له (غفور) بعد توبته ونداعة ثم بين كمارة الظهار فقال

اى على الحقيقة ﴿انامهاتهم الااللائى ولدنهم ﴾ فلاتشبه بهن فى الحرمة الامن الحقها الله بهن كالمرضعات وازواج الرسول وعن عاصم امهاتهم بالرفع على لفة تميم وقرى بامهاتهم وهو ايضا على لفة من بنصب ﴿وانهم ليقولون منكرا من القول﴾ اذالشمرع انكره ﴿ وزورا ﴾ محرفا عن الحق فان الزوجة لا تشبه الام ﴿وانالله لمفوغفور ﴾ بامهاتهم ﴿ الااللائى ولدنهم وانهم ﴾ بعنى المظاهرين ليمون فى الشرع ﴿ وزورا ﴾ يمنى كذبا وقبل انما وصفه بكونه منكرا من القولوزورا لان الام محرمة تحريا مؤبد اوالزوجة لا تحرم عليه بهذا القول تحريا مؤبدا فلا جرم صار ذلك منكرا من القول وزورا لام المناهم منكرا من القول وزورا ﴿ وانالله لمفو غفور ﴾ عناالله عنهم وغفر لهم بايجاب الكفارة عليهم ﴿ وانالله لمفو غفور ﴾ عناالله عنهم وغفر لهم بايجاب الكفارة عليهم

# فصل في احكام الظهار وفيه مسائل المسئلة الاولى

فی معناه انه قبل انه مشتق من الظهر و هو العلو و لیس هو من ظهر الانسان اذلیس الظهر بامن سسائر الاعضاء التی هی مواضع انتلاذ و المباضعة فنبت بهذا انه مأخوذ من الظهر الذی هو العلو لان امرأة الرجل مرکب له وظهر بدل علبه قول العرب فی الطلاق ترلت عن امرأتی ای طلقتها و فی قولهم انت علی کظهر امی حذف و اضار لان تأویله ظهر ك علی ای مایکی ایاك و علوی علیك حرام کملوی ای و علوه علیها حرام المسئلة الثانیة

كانالظهار من اشــد طلاق اهل الجــاهلية لانه فىالنحريم آكد مايمكن فانكان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت الآية تاسخة لهوالا لم يعد نسخا لان النسخ اتمايدخل فىالشرائع لافى احكام الجاهلية وعادتهم

#### المسئلة الثالثة

فىالالفاظ الستعملة لهذا المعنى فى الشريعة وعرف الفقها، الاصل فى هذا قوله انت على كظهراى وانت منى اومها وعندى كظهر اى وكذا لوقال انت على كبطناى او كرأس اى اوكيد اى او قال بطنك او رأسك او بدك على كظهر اى اوشبه عضوامنها بعضو من اعضاه امه يكون ذلك ظهارا وقال ابوحيفة ان شبهها ببطن امه او بفخذها يكون ظهاراوان شبهها بعضو غير هذه الاعضاء لايكون ظهارا ولوقال انت على كاى اوكروح اى واراد به الاعزاز والاكرام لايكون ظهارا حتى ينوبه وبريده ولو شبهها بجدته فقال انت على كظهر حدثى يكون ظهارا وكذا لوشبهها بامهأة محرمة عليه بالرضاع يكون ظهارا على الاصحادي او عتى او على المناها المناها على الاصحادي المناها المناها على الاصحادي المناها على الاصحادي المناها المناها المناها الله المناها المن

### المسئلة الرابعة

فين يصح ظهاره قال الشافعي الضابط في هذا انكل من صح طلاقه صع ظهاره

منهم (والذين يظاهرون من نسائهم ) بين في الاية الاولى ان ذلك من قائله منكروزور وبين في الثانية حكم الظهار (شميدودون لما قالو ١) العود الصيرورة ابتداءاو بناء فمن الاول قوله تمالي حتى عادكالعرجون القديم ومن الثــانى وان عدتم عدنا ويعدى ينفسه كقولك عــدته اذا آتيته وصرتاليه وبحرف الجر بالى وعلى وفي واللام كقوله ولو ردوا لعادوا لمانهوا عنه ومنه ثم يعودون لما قالوا ای یعودون لنقض ما قالوا او لنداركه على حذفالمضاف وعن ثعلبة يعو دون لتحليل ماحر موا على حذف المضاف ايضا غير انه اراد عا قالوا ما حرموه على انفسهم بلفظ الظهـار تنزيلا للقــول منزلة المقول فيه كقوله ونرثه ماهول اراد المقول فه وهو المال والولد تم اختلفوا انالنقض بما ذا محصل فعندنا بالعزم على الوطء وهوقول ابن عماس والحسن وقتادة وعند الشافعي بمجر دالامساك وهو انلايطلقها عقيب الظهار (والذبن يظاهرون من

لماسلفمنه مطلقا اواذاتيب عنه ﴿والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لماقالوا﴾ اىالىقولهم بالندارك ومنهالمثل عاد الغيث علىما افسد وهو سنقضما هنضه وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنهما في النكاح زمانا يمكنه مفارقتها فيه اذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه وهوءاقل ماينقض به وعند ابىحنيفة باستباحة استمتاعها ولوبنظرة شهوة وعندمالك بالعزم على الجماعوعندا لحسن بالجماع اوبالظهار فملي هذا يصم ظهار الذمي وقال انوحنيفة لايصم احتج الشافعي بعموم قوله والذين يظاهرون من نسائهم واحتج ابو حنيفة بان هذا خطــاب للمؤمنين فيدل على ان الظهار مخصوص بالمؤمنين واجبب عنه بان هذا خطاب يتناول جميع الحاضرين فلم قلتم أنه مختص بالمؤمنين \* قوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾ يعنى يمتنعون بهذااللفظ من جماعهن ﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾ اختلف العلمـــاء في معنى العود فىقولە ثم بعودون لما قالوا ولابد اولا من بيـان اقوال اهـلالعربية ثم بيان اقوال الفقهاء فنقول قالـالفراء لافرق فياللغة بين ان يقـــال يمودون لما قالوا وفيما قالوا وقال ابوعلىالفارسي كلة الى واللام تتمــاقبان كقوله واوحى الى نوح وبان ربك اوحى لها واما لفظة مافي قوله لما فهي بمدني الذي والمعني يمودون الى الذي قالوا اوفى الذى قالوا وفيه وجهــان احدها انه لفظ الظهار والمغى انهم يعودون الىذلك اللفظ الوجه الثاني ازالمراد لما قالوا اىالمقول فيه وهو الذي حرموه على انفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه وعلى هذا معنى قوله ثم يعودون لما قالوا اى يعودون الى شئ وذلكالشئ هوالذى قالوا فيه ذلكالقول ثم اذافسر هذا اللفظ بالوجه الاول يجوز انبكون الممنى عاد لما فعل اىفعله مرة اخرى وعلى الوجهالثاني يجوز ان يقال عاد ا، فعل اى نقض مافعل وذلك ان من فعل شيأ ثماراد ان يفعله ثانيا فقد عاد اليه وكذا من فعل شيأ ثم اراد ابطاله فقدعاد اليه بالتصرف فيه فقد ظهر بماتقدم انقوله ثم يمودون لما قالوا يحتمل ان يكون المرادثم بمودون اليه بان يفصلوا مثله مرة اخرى ويحتمل انيكون المراد ثم يعودون اليه بالنقض والرفع والازالة والى هذا الاحتمال ذهب اكثر المجتهدين ثماختلفوافيه على وجوه الاول وهو قولاالشافعي انممني العود لما قالوا هوالسكوت عن الطلاق بمدالظهار زمانا يمكنه ازيطلقها فيه وذلك لانه لماظاهر فقد قصدالتحريم فازوصله بالطلاق فقد تمم ماشرع فيه من ايقاع التحريم ولاكفارة عليه فاذا سكت عن الطلاق فذلك يدل على أنه ندم على ماابندأ به من التحريم فحينئذ تجب عليه الكفارة وفسر ابن عباس العود بالندم فقال يندمون فيرجمون الى الالفة الوجه الثاني في تفسير العود وهو قول ابي حنيفة أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر الها بالشهوة وذلك انه لما شبهها بالام في حرمة هذه الاشياء ثم قصد استباحة ذلك كان مناقضًا لقوله أنت على كظهر امى الوجه الثالث وهو قول مالك ان العود اليها عبارة عن العزم

ات على ظهر امى الوجه الثالث وهو قول مالك أن الدود اليها عبارة عن العزم النسائهم ) يحرمون على الفسم مناكمة نسائهم ( ثم يعودون لما قالوا ) يرجه ون الى تحليل ماحرموا على انفسهم من المناكمة

(نحقر بررقبة) فعليهاعتاق رقبة مؤمنة اوكافرة ولم بجزالمدبروامالولدوالمكانب الذي ادى شيأ (من قبل ان يتماسا) الضمر يرجع الى مادك عليسه الكلام من المظاهر والمظهاهر منها والمعاسة الاستختاع بها من جماع اولمس بشهوة اونظر الى فرجهابشهوة (ذلكم) الحكم (توعظون به) لان الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية فيجب ان تتعظوا بهذا الحكم حتى (الجزء النامن والعشرون) لا تعودوا الى ﴿ ١٩٨ ﴾ الظهار وتخافوا عقب الله عله علمه

فىالاسلام على انقوله يظاهرون بمعنى يعتلدون الظهار اذكانوا يظاهرون في الجاهلية وهو قول الثوري اوسكراره لفظا وهوقولالظاهرية اومعني بالامحلف علم ماقال وهُو قُولُ أَنِي مُسلَّمُ أَوَ أَلَى المُقُولُ فَيَهَا بِامْسُمَاكُهَا أُواسْتِبَاحَةً اسْتَمْنَاعُهَا أَوْ وطبُّهُمَا ﴿ فَحَرِيرَ رَقِّبَهُ ﴾ اى فعليهم اوفالواجب اعتاق رقبة والفاء للسببية ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير سكرر الظهار والرقية مقيدة بالإيمان عندنا قياسا على كفارة القتل ﴿ منقبل ان يتماسا ﴾ ان يستمنع كل من المظاهر والمظاهر عنهـــا بالا خر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه او ان كجامعهــا وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير ﴿ ذَلَكُم ﴾ اىذلكم الحكم بالكفارة ﴿ توعظون به ﴾ لانه يدل علىارتكاب الجناية الموحبة للغرامة ويردع عنه ﴿ والله بماتعملون خبير ﴾ لاتخفي عليــه خافية ﴿ فَمَن لم يجِد ﴾ اىالرقـة والذي غاب ماله واجد ﴿ فصيام شهر بن على وطئها وهو قريب من قول ابى حنيفة الوجهالرابع وهو قول الحسن وقتادة وطاوسوالزهرى انالعود اليها عبارة عنجاعها وقالوا لاكفارة عليه مالم يطأها قال العلماء والعود المذكور هنا هب انه صــالح للجماع او للعزم عليه او لاستباحته الا ان الذي قاله الشافعي هو اقل ماينطلق عليه الاسم فجِب تعليق الحكم عليه لانه هوالذي به يتحقق مسمى العود واما الباقي فزيادة لا دليل عليه واما الاحتمال الاول في قوله ثم يعودون اي بفعلون مثل مافعلوه فعلى هذا الاحتمال في الآية وجوه ايضا الاول قال مجاهد والثوري العود هوالاتيان بالظهار فيالاسلام وتحب الكفارة به والمراد منالعود هوالعود الى ماكانوا عليه فىالجاهلية وذلك اناهما لجاهلية كانوا يطلقون بالظهار فجعلالله حكمالظهار فىالاســـالام على خلاف حكمه عندهم فمغيى ثم يعودون لماقالوا اي الى الاسلام فيقولون في الاسلام مثل ما كانوا بقولون في الحاهلية فكفارته كذا وكذا الوجه الثانى قالابو العالبةاذا كررلفظ الظهار فقد عاد والالميكن عود وهذا قولاهلالظاهم واحتجوا عليه بانظاهرقوله ثم يعودون لماقالوا يدلعلي اعادة ما فعلوه وهذا لايكونالابالتكرير وانلم يكرراللفظ فلاكفارةعايه\* وقوله تعالى ﴿ فَقُرير رقبة من قبل ان يتماسا ﴾ المراد بالتماس المجامعة فلا بحل للمظاهر وط ، امرأته التي ظاهر منها مالم يكفر ﴿ذلكم توعظون به يني انغلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار ولاتعاودو. ﴿ والله ١٤ تعملون ﴾ اىمن النكفير وتركه ﴿خبر﴾ ثم ذكر حكم العاجز عن الرقبة فقال تعالى ﴿ فَمَن لم بجد ﴾ اى الرقبة ﴿فصيامشهر بن ﴾

(والله بما تعملون خبر ) والظاهر ان قول الرجل لامرأته انت على كظهر امى واذا وضع موضع انت عضوا منها يعبر به على الجُملة او مكان الظهر عضوا آخر بحرم النظر اليهمن الامكاليطن والفخذ او ممكان الامذات رحم محرم منه بنسب اورضاع اوصهر او حماع نحو ان قول انت عــلي كظهر اختى منالرضاع اوعمتي من النسب او امرأة ابي او ایی او ام امراً تی او ابنتها فهو مظـاهر واذا امتنع المظاهر من الكفارة للمرأة ان ترافعه وعلى القاضي ان يجبره على ان يكفر وان يحسهولاشئ من الكفارات يجبر عليه ومحس الاكفارة الظهار لانه يضربها في ترك النكفير والامتناع من الاستخاع فان مس قبل ان يكفر استغفر الله ولا يمود حق يكفر واناعتق

بعض الرقبة ثم مس عليه ان يســـتأنف عنـــد ابى حنيفــة رضى الله عنــه ( فمن لم يجد) (اى) الرقبة ( فصيام شهرين ) فعليه صيام شهرين

(فتحريررقبة) فعليه تحريررقبة (من قبل ان يتماساً) بجامعاً ( ذلك ) التحرير (توعظون به) تؤمرون به الكفارة الظهار ( والله بما تعملون ) فى الظهار من الكف ارة وغيرها (خير فن لم يجد ) التحرير ( فصيام ) فصوم (شهرين ( متنابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع) الصيام (فاطعام)فعليه اطعام (ستين مسكينا) لكل مسكين نصف صاع من بر اوصاع من بر اوصاع من بر الوساع من بر الوساع من بر الوساع من بر الميان والتعايم للاحكام ( لتؤمنوا ) اى لتصدقوا (بالله ورسوله) فى العمل بشمر المعه التى شمر عها من الظهار وغيره و رفض ما كنتم عليه فى جاهليتكم (وتلك) اى الاحكام التى وصفنا ﴿ ١٩٩ ﴾ قى الظهار و الكفارة ﴿ ورة المجادلة ﴾ ( حدود الله ) التى لا يجوز

متنابعين من قبل ان يتماسا في فان افطر بغير عذر لزمه استئناف وان افطر لعذر ففيه خلاف وان جامع المظاهم عنها ليلالم ينقطه التنابع عندنا خلافالابي حنيفة و مالك رضى الله تمالى عنهما في فمن لم يستطع في الصوم لهرم او مرض من من اوشيق مفرط فاله عليه السلام رخص للاعرابي المفطر ان يعدل لاجله في فاطعام ستين مسكينا في ستين مدا بمد رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم وهو رطل و ثلث لا نه اقل ماقيل في الكفارات و جنسه الحرج في الفطرة وقال ابو حنيفة رضى الله تمالى عنه يعطى كل مسكين نصف صاعمن بر اوساعا من غيره و انمالم بذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخر بن او لجوازه في خلال الاطعام كا قال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه في ذلك في اى ذلك البيان او التعابم للاحكام و محله النصب فعل مملل بقوله في لئو منو الله ورسوله في اى ذلك البيان او التعابم الله ورسوله في اى فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في اى فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائمه و وفض ما كنتم عليه في جاهليتكم فو تلك حدود الله لا يحوز تعديها في وللكافرين في اى الذين لا يقبلونها في عذاب اليم في هو نظير لا توله ومن كفر فان الله غنى عن الهانين

ای فکفارته وقبل فعلیه صیام شهرین ﴿ متتابعین من قبل ان یماسا فمن لم یستطم ﴾ ای الصیام ﴿ فَ کَفَارته ﴿ الحمام ستین مسکینا ذلك ﴾ ای الفرض الذی وصفناه ﴿ لَتُؤْمِنُوا بَاللّه ورسوله ﴾ ای لتصدقوا الله فیما امر به و تصدقوا الرسول صلیالله علیه و سام فیما اخبربه عن الله تعلی ﴿ و تلك حدودالله ﴾ یعنی ماوصف من الکفارة فی الظهار ﴿ و للكافرین ﴾ ای لمن جحد هذا و كذب به ﴿ عذاب الیم ﴾ ای فی ار جهنم یوم القیامة

فصل فى احكام الكفارة ومايتعلق بالظهار وفيه مسائل المسئلة الاولى اختلفوا فيما بحرم الجماع فقط والقول اختلفوا في بحرم الجماع فقط والقول الثانى وهو الاظهر أنه يحرم جبيع جهات الاستختاع وهو قول أبى حنيفة المثلة الثانية

اختلفوا فمبن ظاهر مرارا فقال الشافعي وابو حنيفة لكل ظهار كفارة الا ان يكون في مجلس واحد واراد التكرار للتأكيد فالاعليه كفارة واحدة وقال مالك من ظاهر من امرأ نه في مجالس متفرقة فايس عليه الاكفارة واحدة

تعديها (وللكافرين) الذين لايتبعونها (عذاب الم)مؤلم

متنابعين)متصلين (من قبل ان يتماسا ) يجامعا ( فمن لم يستطع) الصيام من ضعفه ( فاطعام ستين مسكينا ) لكل مسكين نصفصاع من حنطة اوصاع منشعير اوتمر ( ذلك ) الذي بينت من كفارة الظهار (لتؤمنو ا بالله ورسوله) لكي تقروا بفرائض الله وسنة رسوله ( و تلك حدودالله ) هذه احكام الله وفرائضــه في الظهار (وللكافرين) محدودالله (عذابالم) وجيع بخلص وجعه الى قلو بهـم نزل من اول السورة الى ههنا في خولة بنت تعلبة بن مالك الانصاريةو زوجهااوس ابن الصامت اخى عبادة ان الصامت غضب عليها في بعض شئ من امرها فلم تفعل فجعلها على نفسه كظهر امه فندم على ذلك

فيين الله له كفارة الظهاروقال له رسول الله اعتقارقية فقال المال قليل والرقية غالية فقال صم شهرين متتابعين فقال لا استطيع وانى ان لم آكل في اليوم مرة او مرتين كل بصرى وخفت ان اموت فقال له النبي صلى الله عليه وسام اطع ستين مسكينا فقال لااجد فامرالنبي له يمكنل من التحروامره ان يدفعه للمساكين فقال لااعام احدا بين لا يحالمدينة احوج اليه منى فامره باكله واطع ستين مسكينا فرجع الى تحليل ماحرم على نفسه اعانه على ذلك النبي عليه السلام ورجل آخر

#### {الجزء الثامن والعشرون} المسئلة الثالثة

الآية تدل على امجاب الكفارة قبل المماسة سواء اراد التكفير أبالاعتاق او بالصيام اوبالاطمام وعندمالك ان اراد التكفير بالاطمام يجوزله الوطء قبله لان الله تعالى قيد المتق والصوم بماقبل المسيس ولم يقل في الاطعام من قبل ان يتماسا قدل على ذلك وعند الاخرين الاطلاق فىالاطعام محمول علىالمقبد فىالعتق والصيام فان جامع قبل انبكفر لمريجب عليه الاكفارة واحدة وهوقول اكثراهل العلم كمالك وابي حنيفة والشافعيواحمد وسفيان وقال بمضهمان واقمها قبل انكفر فعليه كفارتان وهوقول عبدالرحمن بن مهدى

## المسئلة الرابعة

كفارةالظهارمرتبة فيجبعليه عتقرقبة مؤمنة وقال ابوحنيفة هذهالرقبة نجزي سواء كانت مؤمنة اوكافرة لقوله تعالى فتحرير رقية فهذا اللفظ بفيدالعموم في جميع الرقاب دليلنا الاجمنا على انالرقية في كفارة القتل مقيدة بالإيمان فكذا هناو حمل المطلق على المقيداولي

#### المسئلة الخامسة

الصوم فمن إنجدالرقبة فعليهصيام شهرين متتابعين فانافطر يوما متعمدا اونسي النية بجب عليه استثناف الشهرين ولو شرع فى الصوم ثم جامع فىخلال الشهرين بالليل عصىالله تعالى بتقديم الجماع على الكفارة لكن لابجب عليه استثناف الشهرين وعند ابى حنيفه يجب عليه استئناف الشهرين

#### المسئلة السادسة

انعجز عنالصوم لمرض اوكبر اوفرط شهوة بحيث لايصبر على الجماع يجب عليه اطعام ستين مسكنا كل مسكين مد من الطعام الذي يقتات به أهل البلد من حنطة اوشعير أو أوز اوذرة اوتمر اونحوذلك وقال الوحنيفة بعطى لكل مسكين نصف صاع مزير اودقيق اوسويق اوصاعا منتمر اوصاعا منشعير ولواطع مسكينا واحدا ستين جزأ لايحزيه عندالشافعي وقال ابوحنيفة يجزيه حجة الشافعي ظاهر الاية وهوان الله تعالى اوجب اطمام ستين مسكينا فوجب رعاية ظاهمالاية وحجة ابى حنيفة ان المقصود دفع الحاجة وهو حاصل واجيب عنه بازادخال السرور على قلب ستين مسكينا اولى من ادخال السرور على قلب مسكين واحد

## المسئلة السابعة

اذا كانتله رقبة الاآله محتاج الى الخدمة اوله ثمن الرقبة لكنه محتاج اليه لنفقته ونفقة عياله فله ان يتنقل الى الصوم وقال مالك والاوزاعي يلزمه الاعتاق اذا كان واجدا للرقبة اوثمنها وانكان محتاجا اليه وقال ابوحنيفة انكان واجدا لعين الرقبة بجب عليه اعتاقها وانكان محتاجا اليها وانكان واجدا لثمن الرقية لكنه محتاج اليه فله ان يصوم ﴿ انالَّذِينَ يَحَادُونَاللَّهُورَسُولُهُ ﴾ يعادُونِهمافان كلامناللَّمَادِيينَ في حدغير حدالاً خر اويضمون اويختارون حدودا غير حدودها

#### المسئلة الثامنة

قال اصحاب الشافعي الشبق المفرط والغلمة الهائجة عذر في الانتقال من الصيام الي الاطمام والدليل عليه ماروى عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ اصيب من النساء ما لايصيف غيرى فلادخل شهر رمضان خفت اناصيب من امرأتي شيأ تتابع بي حتى اصبع فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة اذانكشف لي منها شئ فماللثتان نزوت عليها فلمااصحت خرجت الىقومي فأخبرتهم الحنبر قال فقلت امشوا معي الى وسولالله صلى الله عليه وسلم قالوا لاوالله فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسام فاخترته فقال انت بذاك بإسلمة قلت المابذاك بإرسول اللهمرتين والمصابر لامم الله فاحكم عا امرك الله به قال حرر رقية قلت والذي بعنك بالحق نبيا مااملك رقبة غيرهما وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الامن الصيام قال فأطعموسقا منتمرستين مسكنينا قلت والذى بمثك بالحق نبيا لقد بتناوحشين لانملك لنا طعاما قال فانطلق الى صاحب صدقة بى زريق فليدفعها اليك فاطع ستين مسكينا وسقا منتمر وكل انت وعيالك بقيتها فرجمت الى قومى فقلتوجدت عندكم الضيق وســوء الرأى ووجدت عندالنبي صلىالله عليه وسلم السعة وحسن الرأى وقد امرلي بصدقتكم ﴿ وَجُنُو بِيَاضَةُ بِطَنَّ مِنْ فِي زَرِيقِ اخْرَجِهُ أَبُو دَاوِد ﴿ **قوله نزو**ت عليها اى وثبت عليها و ارادبه الجمــاع · وقوله تتابع بى النتابع الوقوع في الشر واللجاجفيه • والوسق ستون صاعا • وقوله وحشين يقال رجل وحش اذالم يكن له طمام واوحش الرجل اذاجاع\* وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوحي اوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عايه وسلم اشكو اليه ورسول الله صلى الله عليــه وسلم يجادلني فيه ويقول ائقي الله فأنه ابن عمك فمــا برحت حتى نزل القرآن قد سممالله قول التي مجادلك في زوجها الى الفرض قال يعتق رقسة قلت لايجد قال فليصم شهرين متنابعين قلت بارسول الله أنه شيخ كبير مامه من صام قال فليطع ستين مسكينا قلت ماعنده شئ يتصدق به قال فاني سأعينه بمرق من تمر قلت يارسول اللهوانا اعينه بعرق آخر قال قد احسنت اذهبي فاطعميهما عنه ستبن مسكينا وارجعي الى ابن عمك اخرجه ابوداود. وفي روية قالت ان اوسا ظاهر مني وذكرت ان بهلماوقَالت والذي بعثك بالحق ماجئتك الارحمةله ان له في منافع وذكرت نحوه العرق بقتح العين والراء المهملتين زنبيل يسع ثلاثين صاعاوقيل خمسة عشر صاعا وقولها ان بعلما اللمم طرف من الجنون وقال الخطابي ليسالمراد من اللمم هنا الجنون والخبل اذلوكان به ذلك تم ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شئ بل معنى اللمم ههنا الالمام بالنساء وشدة الحرص والشبق والله اعام \* قوله عن وجل ﴿ انالذين محادون الله ورسوله ﴾

( ان الذين يحادون الله ورسوله) بمادون ويشاقون ( ان الذين يحادون الله ورسوله ) مخالفون الله ورسوله في الدين و يعادو له

(كبتوا) اخزوا واهلكوا (كماكبتالذين من قبلهم) من اعداء الرسل ( وقدائرانا آيات بينات ) تدل على صدق الرسو ل وصحة ما جاء به ( وللكافرين ) بهذه الآيات ( عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم (يومبيعثهم) منصوب بمهين وباضحار اذكر تعظيما لليوم ( الله جميعا ) كلهم لايترك منهم اجداغير معوث اومجتمعين في حالوا حدة (فينبهم بماعملوا) الجزء الثامن والعشرون ﴾ شجيلا حمل ٢٠٧٣ لهم وتوبيخا وتشهيرا مجالهم يتمنون

وكتوا المخزوا اواهلكوا واصل الكبت الكب وكا كبت الذين من قبلهم الله يعنى كفار الايم الماضية وقدائر لنا آيات بينات الله لله على صدق الرسول و ماجاه به و للكافرين عذاب مهين الله بدهب عزهم و تكبرهم و يوم ببعثهم الله منصوب بمهين اوباضحار اذكر و جيعا كالهم لابدع احدا غير مبعوث او جميعا في فينبهم بما علوا الله اى على رؤس الاشهاد تشهيرا لحالهم و تقريرا لعذابهم احصادالله المحاط به عددا لم يغب منه شي و ونسوه الكبرة ته او الواقع من المحوات و والله على كل شيء شهيد لا لابيب عنه شي و الم تر انالله يملم ما في السموات و مجوز ان يقدر مضاف او يؤول نجوى بمتناجين و بحمل نلائة صفة لها واشتقاقها و يجوز ان يقدر مضاف او يؤول نجوى بمتناجين و بحمل نلائة صفة لها واشتقاقها من النجوة و هي ماارتفع من الارض فان السر امر مرفوع الى الذهن لا يتسمر لكل من الطلاع عليه و الاهو رابعهم الالووال و ولاخسة أن ولانجوى خسسة في الاطلاع عليه الالاستثناء من اعم الاحوال و ولاخسة في ولانجوى خسسة في الاطلاع عليه الالاستثناء من اعم الاحوال و ولاخسة في ولانجوى خسسة في الاطلاع عليه الالاستثناء من اعم الاحوال و ولاخسة في ولانجوى خسسة في الاطلاع عليه المناس المدن الماخوص الواقعة فان الاية ترلت في تناجى

اى يعادونالله ورسوله ويشاقون و بخالفون امرها هركتوا به اى ذلوا واخزوا والحلكوا هركاكبت الذبن من قبلهم به اى كا اخزى من كان قبلهم من اهل الشرك هو وقد انزلنا آيات بينات به يعنى فرائض و احكاما هو وللكافرين به اى الذين لم يعملوا بها و جحدوها هو عذاب مهين يوم ببعثهم الله جميعا فينبئهم بما حملوا احصاء الله به اى حفظالله اعمالهم هو ونسوه به اى نسوا ماكانوا يعملون فى الدنيا هوالله على كل شئ شهيد به قوله تعالى هالم تربه اى الم تعلم هوازالله يعلم مافى السحوات على كل شئ شهيد به قوله تعالى هالم تحجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية فى ومافى الارض ولافى السحوات ثم اكد ذلك بقوله تعالى همايكون من نجوى ثالثة به اى من اسرار ثلاثة وهى المسارة والمشاورة والمعنى مامن شئ يناجى به الرجل صاحبه وقبل مايكون من تجواهم كانه حاضر معهم ومشاهدهم كاتكون نجواهم معلومة عند الرابع يعنى يعلم نجواهم كانه حاضر معهم ومشاهدهم كاتكون نجواهم معلومة عند الرابع الذى يكون معهم هو ولاخسة الاهو سادسهم به فان فلت المحص الثلاثة والحسسة الذى يكون معهم هو ولاخسة الاهو سادسهم به فان فلت المحص الثلاثة والحسسة

عنده المسارعة مهم الى النار لمايلحقهم منالخزى على رؤس الاشهاد ( احصاه الله) احاط به عددالم نفته منه شئ (ونسوه) لانهم تهاونوا به حین ارتکبوه وانميا تحفظ معظميات الامور (والله على كلشيء شهيد ) لايغيب عنه شئ ( المرّر ان الله يعلم ما في السموات وما في الارض مامكون) من كان التامة ای ما یقع (من نجوی ثلثة ) النجوى التاجي وقداضفت الى ثلاثة اى من نجوى ثلاثة نفر (الا هو) اى الله (رابعهم ولا خسة الاهو سادسهم

(كبتوا) عذبواواخزوا يوم الخندق بالقتل والهزيمة وهم اهل مكة (كاكبت) عذب واخزى (الذين من قبلهم) يغى الذين قاتلوا الانبياء قبل اهل مكة (وقد انزلنسا آيات بنسات) جبريل با يات

مينات بالامم والنهى والحلال والحرام ( وللكافرين ) بآيات الله (عذاب مهين ) يهانون به ويقال ( قات ) عذاب شديد ( يوم ببعثهم الله جميعا الحديان ( فينبتهم) يخبرهم (بماعملوا) فى الدنيا (احصاه الله) حفظ الله عليهم اعمالهم (ونسوه) تركوا طاعة الله التى امرهم الله بها ( والله على كل شئ ) من اعمالهم (شهيد الم تر) الم تخبر فى القرآن يامحمد ( ان الله يعلم مافى السموات وما فى الارض ) من الحالق ( ما يكون من نجوى ) تناجى ( ثاثة الاهسولية علم بهم وباعمالهم وبمناجاتهم (ولاخسة الاهو سادسهم) الاالله علم بهم وبمناجاتهم

ولاادنى) ولااقل (منذلك ولااكثر الأهومهم) يعلم مايتناجون به ولايخنى عليه ماهم فيه وقد تعالىءن المكان على عالى التكان على عالى المكان على على المكان على المدين وكانوا يتحلقون للتناجى مفايظة للمؤمنين على هذبن العددين وقيل ما تناجى على ٢٠٣﴾ منهم ثلاثة ولاخسة ﴿سُورة المجادلة﴾ ولاادنى من عدديهم ولا

المتافقين اولان الله تمالى و تربحب الو ترو الثلاثة اول الاو نارا النشاور لابدله من أشين الماقعولور يكو نارا كالتنازعين و ناك يتوسط بينهما وقرئ ثلثة و خمسة بالنصب على الحال في العالم باضمار يتناجون او تأويل نجوى بمتناجين ﴿ ولاادنى من ذلك ﴾ ولااقل مما يحرى الرأى كالواحد والاثنين ﴿ ولااكثر ﴾ كالسنة ومافوقها ﴿ الاهومهم ﴾ يملم ما يجرى الرأى عدام لا لذي الحال لا لذي الجنس ﴿ ايما كانوا ﴾ فان علم بالإشياء ليس لقرب مكانى حتى يتفاوت باختلاف الامكنة ﴿ مُ ينبئهم بما عملوا يوم القيمة ﴾ تفضيحا لهم و تقريرا باليستحقونه الحالف الامكن أن الله بكل شئ عامم في لان نسبة ذاته المقتضية للعلم المي الكل على السواء من الخوى ثم ينبئهم و بتفامنون باعينهم اذارأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى وللارا فلا الله عليه وسلم عادوا الله عليه و ويتناجون بالاثم والمدوان ومعصية الرسول ﴾ فلك النه المناه المي المناه و المدوان ومعصية الرسول ﴾ فلك النه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المدوان ومعصية الرسول ﴾ فلك النه المناه و المدوان ومعصية الرسول ﴾ فلك النه المناه و المناه و المناه و المناه المناه المناه و المناه و المناه المناه المناه المناه و المناه و المناه المناه و المن

قلت اقل مايكمني فيالمشاورة ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون اثنان كالمتنازعين فيالنفي والانبات والثالث كالتوسط الحاكم بيهما فحينئذ تحمد تلك المشاورة ويتم ذلك الغرض وهكذاكل حجع بجتمع للمشاورة لابد منواحد يكون حكما بينهم مقبول القول وقيل ازالعدد الفرد اشرف منالزوج فلهذا خصالةتعالى الثلاثة والخمسة ثم قال تمالي ﴿ولاادني منذلك ولااكثر﴾ يعني ولااقل من ثلاثة و خمسة ولااكثر من ذلك العدد ﴿ الا هو معهم انما كانوا ﴾ اى بالعام والقدرة ﴿ ثُمِّ يَنُّهُم بماعملوا يوم القيمة ازالله بكل شيء عليم ﴾ \* قوله عن وجل ﴿ المرَّمَ الحَّالَذِينَ نهوا عَن النجوى ﴾ نزلت فياليهود والمنافقين وذلكانهمكانوا يتناجون فيمايينهم دونالمؤمنين وينظرونالىالمؤمنين ويتغامزون باعينهم ويوهمونالمؤمنينانهم يتناجون بمايسوءهم فيحزن المؤمنون لذلك ويقولون مانراهم الاقدبلغهم عن اخواننا الذين خرجوا فى السرايا قتل اوهزيمة فيقع ذلك فىقلوبهم ويحزنهم فلماطال علىالمؤمنين وكثرشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم ان لايتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا فانزل الله المتر الىالذين نهوا عن النجوى اىالمناجاة فجابينهم ﴿ ثم يعودون لمانهوا عنه ﴾ اى يرجعون الىالمناجاة التي نهوا عنها ﴿ ويتناجون بالاثم والعدوان ﴾ يعنىذلك السرالذي كان بينهم لانه امامكر وكيد بالمسلمين اوشئ بسوءهم وكلاها اثموعدوان ﴿ ومعصيت الرسول ﴾ وذلك انرسولالله صلى الله عليه وسلم كان قدنهاهم عن

آكثر الاوالله معهم يسمع ما يقولون ولان اهل التناحي في العادة طائفة من اهل الرأى والتجارب واول عددهم الأشان فصاعدا الى خسة الى ستة الى ما اقتضته الحال فذكر عن وعلا الثلاثةوالخمسةوقال لاادني منذلك فدل على الاثنين والاربعة وقال ولاأكثر فدل على ما يقارب هذا العهد ( انما كانوا تم ينبهم عما عملوا يوم القيمة ) فيجازيهم عليه (ان الله بكلشئ عليم المترالى الذين نهو اءن النجوى ثم يعودون لمانهواعنه ويتناجون بالأتم والعدوان ومعصيت الرسول) كانت الهود

( ولاادنی منذلك ) ولا اقل منذلك ( ولااكثر الاهـو معهم ) عالم بهم وبمناجاتهم ( اينماكانوا ثم ينشهم ) يخبرهم ( بماعملوا ) فيالدنيا ( يوم القيمة ان الله بكل شئ ) من اعمالهم ومناجاتهم ( عليم ) نزلت هذه الاية في صفوان بن

امسية وختنه وقصتهم مذكورة فى سورة حم السجدة (المرّر) الم تنظر يا محمد (الى الذين نهوا عن النجوى) دون المؤمنين المخلصين (ثم يعودون لما نهوا عنه) من النجوى دون المؤمنين المخلصين (ويتناجون) فيما بينهم ( بالاثم )بالكذب( والعدوان) والظلم (ومعصيت الرسول) بمخالفة الرسول بعدمانها هم النبي عليه السلام وهم والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون باعينهم اذا رأوا المؤمنين ويريدون ان يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم ان غزاتهم غلبوا وان اقاربهم قتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادوا لمثل فعلهم وكان تناجيهم بماهوائم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته ويتنجون حمزة وهو بمنى الاول (واذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به الله) يعنى { الحجزء الثامن والعشرون } انهم يقولون على ٢٠٤٠ الله في تحيتك السمام عليك يامحد

اى بماهو ائم وعدوان للمؤمنين و تواص بمعصية الرسول و قرأ حمزة وينتجون و روى عن يعقو لون السام يعقوب مثل و في قولون السام على عباده الذين اصطفى ﴿ و يقولون السام على عباده الذين اصطفى ﴿ و يقولون في انفسهم ﴾ فيا بيزم ﴿ لو لا يعذبنا الله بما نقول ﴾ هلا يعذبنا الله بذلك لو كان محمد نبيا ﴿ حسبهم جهنم ﴾ عذا با ﴿ يصلونها ﴾ يدخلونها ﴿ وَفَيْسُ المصير ﴾ جهنم ﴿ با ايه الذين آمنوا

النجوى فعصوه وعادوا البها وقيلمعناه يوصى بعضهم بعضا بمعصية الرسول ﴿واذا جاؤك ﴾ يعني المهود ﴿حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ وذلك ازاليهود كانوا مدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليك والسام الموت وهم يوهمونه بانهم يسلمون عليه وكان النبي صـــلي الله عليه وســـلم يرد فيقول عليكم ﴿ ويقولون في انفسهم ﴾ يعني اذاخرجوا منءنده قالوا ﴿ لُولا يَمذَّبْنَـا اللَّهُ بِمَانَقُولُ ﴾ يريدون لوكان نبيا لمذبناالله بمانقول منالاستخفاف به قالاللة تعالى ﴿ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ﴾ المعنى ان تقديم العذاب انمايكون بحسبالمشيئة والمصلحة واذالم تقتض المشيئة والمصلحة تقديم المذاب فمذاب جهنم يوم القيامة كافيهم (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنهـا قالت دخل رهط من البهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة قالت فقال رسولاللة صلىالله عليه وسلم مهلا ياعائشة ازالله يحب الرفق فىالامركله فقلت يارسولالله المتسمم ما قالوا قَال رسولالله صلى الله عليه وسلم فدقات عليكم وللبخارى ازاليهود اتوا النهيصلىالله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقال وعليكم. فقالتعائشة السسام عليكم ولعنكمالله وغضبعليكم فقال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ياعائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش قاات اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ماقلت رددت عليهم فيستجاب لى فيهم ولايستجاب لهم في • السام الموت قال الخطابي عامة المحدثين يروون اذا سلم عليكم اهل الكتاب فإنما يقولون السمام عليكم فقولوا وعليكم الحديث فيثبتون الواو في وعليكم وكان سفيان بن عيينة يرويه بغير واو قال وهو الصواب لانه اذا حذف الواو صار قولِهم الذي قالو. مردودا عليهم بعينه واذا اثبت الواو والفحش الردئ من القــول \* قــوله تعــالى ﴿ يَا اِيهِــا الَّذِينَ آمَنــوا

والسام الموت والله تعالى يقول وسلام على عباده الذين اصطفى و ياايها الرسول ويقولون فى انفسهم لولايمذ ساالله بما لوكان ببيا لعاقبنا الله بما فقال الله تعالى (حسبهم على عذابا (يصلونها) حالى يدخلونها (بيسلونها) المسير ) المرجع جهنم حاليات آمنوا) المنتس وهو خطاب للمنافقين والظاهر أنه خطاب المنافقين والظاهر أنه خطاب

المنافقون كانوا يتناجون فيما بينهم مع اليهود في خبر سرايا المؤمنين لكى يحزن بذلك المؤمنيون ( واذا جاؤك) يعني اليهود (حيوك عليك به الله ) سلوا عليك سلاما لم يسلمالله عليك ولم يأم لك به وكانوا عليه وسلم ( ويقولون ) عليه وسلم ( ويقولون ) النبي عليه السلام عليك فيرد عليهم النبي عليه السلام عليكم السام وكان السام بلغتهم المناسم وكان السام بلغتهم المناسم المناس

الموت ويقولون (في انفسهم) فيما بينهم (لولا) هلا (يمذبنا الله يمانقول) لنبيه لوكان نبيا ﴿ (اذا ﴾ كا يزعم لكان دعاؤه مستجاباً علينا حيث نقول السام عليك فيرد علينا عليكم السام فائزل الله فيهنم (حسبهم) مصيرهم مصير اليهود في الآخرة (جهنم يصلونها) يدخلونها (فبئس المصير) صاروا اليه النسار (يا إيها الذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن

للمؤمنين (اذاتناجيتم فلاتتناجوا بالائم والعدوان ومعصيتالرسول ) اىاذاتناجيتم فلاتشهوا باليهود والمنافقين في تناجيهم بالشر (وتناجوا بالبر ) باداء الفرائض والطاعات (والتقوى) وترك المعاصى ﴿ واتقوا الله الذي اله اليه تحشرون) للحساب فيجازيكم بمانتناجون من خير اوشر (انماالنجوى)بالانموالعدوان (من الشيطان)من تزبينه (ليحزن) اى الشيطان وبضم الياء ﷺ ٢٠٠ ﷺ نافع ( الذين آمنوا { سورة المجادلة } وليس) الشيطان والحزن

اذاتناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ﴾ كا يفعل المنسافقون وعن يعقوب فلا تنجوا ﴿ وتنساجوا بالبر والتقوى ﴾ بما يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول ﴿ واتقوا الله الذي اليه تحشرون ﴾ فيا تأتون وتذرون فانه مجازيكم عليه ﴿ انما النجوى ﴾ الماليجوى بالاثم والعدوان ﴿ من الشيطان ﴾ فانه المزين لها والحامل عليها ﴿ ليحزن الذين آمنوا ﴾ بتوهمهم لانها فينكبة اصابتهم ﴿ وليس ﴾ الشيطان اوالتناجي ﴿ بضسارهم ﴾ بضسار المؤمنين ﴿ شيئًا الاباذنالله ﴾ الابمشيئته ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ ولايبالوا بنجواهم ﴿ شيئًا الذين آمنوا أف ولايبالوا بنجواهم من المفتح المفتح

اذاتناجيتم فلاتتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيت الرسول بفي المخاطبين بهذه الاية قولان احدهاانه خطاب للمؤمنين وذلك انه لماذم اليهود والمنافقين على التناجي بالاثم والعدوان ومعصية الرسول أتبعه بازنهي المؤمنين ازيسلكوا مثل طريقهم وازيفعلوا كفعلهم فقال لاتتناجوا بالاثموهومايقيج من القول والعدوان وهومايؤ دىالى الظلم ومعصية الرسول وهومايكون خلافا عليه والقول الثانى وهوالاصح انهخطابللمنافقين والمعنى ياايها الذين آمنوا بالسنتهم وقيل آمنوا بزعمهم كانه قالالهم لاتتنساجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول ﴿ وتناجوا بالبر والتقوى﴾ اىبالطاعة وترك الممصية ﴿ واتقوا الله الذي اليه تحشرون انماالنجوي من الشيطان ﴾ اىمن تزيين الشــيطان وهو ما بأمرهم به مزالاتم والعدوان ومعصية الرسول ﴿ لَيْحِزْنِ الَّذِينِ آمَنُوا ﴾ اى انمايزين ذلك ليحزن المؤمنين (ق) عن إن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذاكانوا ثلاثة فلايتناجي اثنان دون الثالث زاد ابن مسعود فيرواية فانذلك يحزنه وهذه الزيادة لابيداود ﴿ وليس بضـارهم شيئًا ﴾ يعني ذلك التناجي وقيل الشيطان ليس بضارهم شيئًا ﴿ الأباذنالله ﴾ اىالاماارادالله تمالى وقيل الاباذنالله فىالضر ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ اى فليكل المؤمنون امرهم الى الله تعــالى ويستعيذوا به من الشيطان فان من توكل على الله لايخيب امله ولاببطل سعيه \* قوله عن وجل ﴿ يَا ايهاالذين آمنوا اذاقيل لكم تفسحوا في المجلس

(بضارهم شيأ الاباذن الله)
بعلمه وقضائه وقدره (وعلى
الله فليتوكل المؤمنون)
ايكلون امرهم المالله
ويستميذون به من الشيطان
(ياايها الذبن آمنوا اذاقيل
توسعوا فيسه في المجلس
توسعوا فيسه في المجلس
رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانوا يتضاهون
وحرصا على استماع كلامه

(اذا تناجبتم) فيا بينكم (فلا تتناجبتم) فيا بينكم بالكذب (والعدوان) بالظام (ومعصيت الرسول كناجة المنافقين مع اليهود دون المؤ منين المخلصين (وتناجوا بالبر) باداء فرائض الله و احسان ترك المعاصي والجفاء (واتقواالله) اخشواالله

فى ان تتناجوا دون المؤمنين المخلصين ( الذى اليه تحشرون ) فى الآخرة ( انما النجوى ) نجوى المنافقين مع اليهود دون المؤمنين ( من الشيطان ) من طاعة الشيطان وبام الشيطان ( ليحزن الذين آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقر. آن ( وليس بضارهم ) بضار المؤمنين مناجاة المنافقين ( شيأً الاباذن الله ) بارادة الله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وعلى المؤمنون ) وعلى المؤمنون ان يتوكلوا على الله لاعلى غيره ( يا ايها الذين آمنوا اذا قبل لكم ) اذا قال لكم النبي عليه السسلام ( تضعوا ) توسعوا ( في الحجالس

وقيل هوالمجلس من مجالس القتال وهي مماكز الغزاة كقوله مقاعد للقتال مقاتل فيصلاة الجمَّمة ( فاقسموا ) فوسموا (يفسح { الجزء الثامن والعشرون } الله لكم ) مطلق ﴿٢٠٦﴾ في كل مابيتني الناس الفسحة فيه

من المكان والرزق والصدر والقبروغيرذلك (واذاقيل انشزوا)انهضوا للتوسعة على المقبلين او الهضوا عن مجاس رسول الله صلى الله عليه وسأم اذاام تم بالهوض عنه او انهضوا الى الصلاة والجهاد واعمال

فافسحـوا ) وسـعوا (يفسم الله ) يوسم الله (لكم) في الاخرة في فيشمان ثابت بن قيس ابن شماس وقصته في سورة الحجرات ويقال نزلت في نفر من اهل بدر منهم ثابت بن قيس بن شماس جاؤا الى الذي صلى الله عليه وسام وكان النبي جالسا في صفة صفية يوم الجمعة فام بجدوا مكانا بجلسون فيه فقـــاموا على رأس المجلس فقال الني صلى الله عليه وسلم لمن لم يكن من اهـل مدر يافلان قم ويا فلانقم من مكانك ليجلس فيه من كان من اهل بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم اهل مدر فعرف النبي صلى الله عليه

عزيعض مزقولهم افسح عنى اىتنع وقرئ تفاسحوا والمراد بالمجاس الجنس وبدل عليه قراءة عاصمهالجمع اومجلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم فانهم كانوا يتضامون به تنافسا على القرب منه وحرصا على استماع كلامه ﴿ فَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ فيماتر بدون التفسيم فيه من المكان والرزق والصدر وغيرهــا ﴿ واذا قيل انشزوا ﴾ انهضوا

فافسحواً ﴾ الآيةقبل في سبب تزولها ان النبي صلى الله عليه وسلمكان يكرم اهل بدرمن الهاجرين والانصار فجاءناس منهم يوماو قدسيقوا الى المجلس فقامو احيال النبي صلى الله عليه وسام فسلواعليه فردعايهم تمسلوا على القوم فردوا عليهم ثم قامواعلى ارجلهم ينتظرون ان يوسه الهم فلم يفسحوا وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن حوله قم يافلان وانت يافلان فاقام من المجلس بقدراوائك النفرالذين كانوا بين بديهمن اهل بدر فشق ذلك على من اقبم من مجلسه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوههم فانزل الله هذه الاية وقيل نزلت في ثابت بن قيس بنشماس وقدتقدمت القصة في سورة الحجرات وقيل كانوا يتنافسون فيمجلس رسولالله صلىاللةعليهوسلم ويحبون القرب منه فكانوا اذارأوا منجاءهم مقبلا تضاموا في مجلسهم فامرهم الله ان يفسح بعضهم لبعض وقيل كان ذلك يوم الجمعة فىالصفة والمكان ضيق والاقرب انالمراد مجلس رسولاللهصلى الله عليهوسلم لانهمكانوا يتضامون فيهتنافسا على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسام وحرصا على استماع كلامه فامرالله المؤمنين بالتواضع وازيفسحوا فى المجلس لمن اراد الجلوس عند النبي صنى الله عليه وسلم ليتساوى الناس فى الاخذ بالحظ منه وقرئ في المجالس لانالكل واحد مجلسا ومعناه ليفسح كلرجل فيمجلسه فافسحوااىفاوسعوا في المجلس امروابان يوسعوا في المجالس لغيرهم ﴿ يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ اي يوسع الله لكم في الحبنة والمجالس فيها ﴿ قُ ﴾ عنا بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايقين احدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم ( م ) عن جار بن عبدالله قال لايقيمن احــدكم اخاه يوم الجمعة ثم يخــالف الىمقعده فيقعد فيه ولكن يقــول افسيحواذكرهالحميدي فىافراد مسلم موقوفا على جار ورفعه غيرالحميدي وقيل في معنىالا ية ان هذا في مجالس العرب ومقاعدالقتال كان الرجل يأتىالقوم وهم فيالصف فيقول توسعوا فيأبون عليه لحرصهم علىالقتال ورغبتهم فىالشهادة فامروآ بان يوسسعوا لاخوانهم لان الرجل الشديد البأس قديكون متأخرا عنالصف الاول والحاجة داعية الىتقدمه فلابد من التفسيم له ثم يقاس على ذلك سائر المجالس كعجالس العلم والقرآن والحديث والذكر ونحو ذلك لانكل منوسع على عبادالله انواعالخير والراحة وسعالله عليه خيرى الدنيا والآخرة ﴿ واذا قيل انشزوا

وسسلم الكراهية لمن اقامه من المجلس فانزل الله فيهم هذه الآية ( واذا قبل انشنزوا ) ﴿فَانْشَرُوا ﴾ ارتفعوا في الصلاة والحياد والذكر الخير ( فانشزوا ) بالضم فيهما مدنى وشامىوعاصم غير حماد ( برفعاللهالذين آمنوا منكم ) بامتثال اوامره واوامر رسوله ( والذين اوتوا العلم ) والعالمين منهم خاصة ( درجات والله بمانعملون خبير) وفىالدرجات قولان احدهما فىالدنيافى المرتبةوالشرف والا خر ﴿﴿٢٠٧﴾ فىالا خرة وعن ابن مسعود {سورة الحجادلة} رضى الله عنه انه كان

للتوسعة اولما أمرتم به كصلاة أوجهاد أوارتفعوا في المجالس ﴿ فَاشْرُوا ﴾ وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشين فيهما ﴿ يرفعالله الذين آمنوا منكم ﴾ بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وأبوائهم غرف الجنان في الآخرة ﴿ والذين أوتوا العلم درجات ﴾ ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل فان العلم مع علو درجته يقتضى للعمل المقرون به مزيد رفعة ولذلك يقتدى بالعالم في افصاله ولا يقتدى بغيره وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تهديد لمن لم يمتثل الامم أواستكرهه الكواكب ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ تهديد لمن لم يمتثل الامم أواستكرهه

فانشزوا﴾ اىاذاقيل ارتفعوا عنءواضعكمحتى توسعوا لاخوانكم فارتفعوا وقبلكان رجال يتناقلون عن الصلاة في الجماعة اذا نودي لهافا نزل الله تعالى هذه الآية والمعنى اذا نودي الىالصلاةفانهضوا اليها وقيل اذاقيللكم انهضوا الىالصلاةوالىالجهاد والىكلخير فانهضوا اليه ولاتقصروا عنه ﴿ برفعالله الذين آمنوا منكم ﴾ اى بطاعتهم لله ولرسوله وامتثال اوامره في قيامهم من مجالســهم وتوسعتهم لاخوانهم ﴿ والَّذِينَ اوتوا العلم ﴾ اى ويرفع الذين اوتوا العــلم منالمؤمنين بفضل علمهم وســابقتهم ﴿ درجات ﴾ اى على من ســواهم فىالجنة قيل يقال للمؤمنالذى ليس بعالم اذا انتهى الى إب الجنة ادخل ويقال للعالم قف فاشـفع في الناس اخبرالله عزوجل ان رســوله صلىالله عليه وسلم مصيب فيما امر واناولئك المؤمنين مثابون فيما ائتمروا وانالنفر مناهلبدر مستحقون لماعوملوا به منالا كرام ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ قال الحسن قرأ ابن مسمود هذه الآية وقال ياايهالناس افهموا هذه الآية ولترغبكم فىالملم فا زاللة تعالى يقول يرفع المؤمن العالم فوق المؤمن الذى ليس بعالم درجات وقيل ازالعالم يحصل له بعمله منالمنزلة والرفعة مالايحصل لغيره لانه يقتدى بالعالم فياقواله وفيافعاله كلها \*عن قيس بن كثير قال-قدمرجلمن|المدينة على ابي الدرداء وهو بدمشق فقال ما اقدمك يااخي قال حديث بلغني انك تحدثه عن رســولالله صلى الله عليه وسلم قال اما جبَّت لحاجة غيره قاللاقال اما قدمت في تجارة قاللاقال ماجئت الافى طلب هذا الحديث قال نعم قال فائى سمعت رســولالله صلىالله عليه وسلم يقول من سلك طريقا ببتغي فيه علما ســالكالله به طريقا الى الجنة وان الملائكة تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وازالعالم ليستغفر له من فىالسعوات ومن فىالارض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سسائر الكواكب وان

اذاقرأها قال باامها الناس افهمواهذمالا يةولترغبكم فى العلم وعن النبي صلى الله عليهوسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وعنه صلىالله عليه وسلم عبادة العالم بوما واحدا تعدل عبادة العابد اربعين سنةوعنة صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلاء ثم الشهداء فاعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رســولالله صلى الله عليه وسلموعن ابنءاس رضي الله عنهما خير سليمان عليه السالام بين العام والمال والملك فاختار العام فاعطى المالوالملك معهوقالصلي الله عليه وسلم او حي الله الى ابراهيم عليه السلام ياابراهيم انىءايم احبكل عليم وعن بعض الحكماء ليت شعرى اىشى ادرك من فاته العلم و اىشى ً فات من ادرك العلم وعن الزبيرى العلم ذكر فلا بحبـه الا

( فانشزوا ) فارتفعــوا ( يرفعالله الذين آمنوا منكم ) فىالسر والعلانية فى الدرجات ( والذين اوتوا العلم ) اعطوا العلم معالايمــان ( درجات ) فضــائل فى الجنــة فوق درجات الذين اوتوا الايمــان بغير علم اذ المؤمن العالم افضل من المؤمن الذى ليس بعالم ( والله بما تعملون ) من الححــير والشر ( خبــير

# ذكورةالرجالوالعلوم { الجزءالثامن والعشرون } انواع فاشرفها ﴿﴿٢٠٨﴾ اشرفهامعلوما(ياايهاالذين آمنوا

﴿ ياايها الذين آمنوا اذاناجيتمالرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة﴾ فتصدقوا قدامها مستعار بمن له يدان وفىهذا الامر تعظيم الرسول صلى اللة تعالى عليه وسلم وانفاع الفقراء والنهي عن الافراط فىالسؤال والميز بين المخلص والمنافق ومحب العلماء ورثةالانبياء وازالانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهاانمااورثوا العلم فمن اخذه فقد أخذ بحظ وافراخرجهالترمذي ولابي داود نحوه ( ق ) عن معاوية بن ابي سفيان قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول من يردالله به خيرا يفقهه فىالدين وعن ابن عباس مثله اخرجه الترمذي \* وروى البغوى بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص انرسولالله صلىالله عليه وسلم مرعجلسين فىمسجده احدالمجلسين يدعون الىالله وبرغبون البه والاخر يتعلمون الفقه ويعلمونه فقال كلاالمجلسين على خير واحدهما افضل منصــاحبه اما هؤلاء فيدعون الىالله ويرغبون البــه واما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل فهؤلاء افضل وانما بعثت معلمًا ثم جلس فيهم \* قوله تعــالى ﴿ يَاايهاالَّذِينَ آمَنُوا اذَا نَاجِيتُمالُرْسُولُ فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُم صَدَّقَةً ﴾ يعني اذا اردتم مناجاة رســولالله حلىالله عليه وسلم فقدموا امام ذلك صدقة وفائدة ذلك اعظام مناجاة رســولالله صلىالله عليه وسلم فازالانســان اذا وجدالشئ بمشــقة استعظمه وان وجده بسهولة استحقره ونفع كثير منالفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة قال ابن عباس انالناس سألوا رسولالله صلىالله عليه وسلم واكثروا حتى شق عليه فارادالله تعــالى ازيخفف على نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبطهم عن ذلك فامرهم ان قدموا صدقة على مناجاة رسولالله صلىالله عليه وسلم وقبل نزلت فىالاغنياء وذلك انهم كانوا يأتون رســولاللة صيلىاللة عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء علىالمجالس حتىكره رسولالله صلىالله عليه وسلم طول جلوسهم ومناجاتهم فلما امروا بالصدقة كفوا عن مناجاته فاماالفقراء واهلالعسرة فلم يجدوا شيأ واما الاغنياء واهل الميسرة فضنوا واشتد ذلك على اصحاب وسـولالله صلى الله عليه وسلم فنزلت الرخصة وقال مجاهد نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه الاعلى بن ابيطالب تصــدق بدينار وناجاء ثم نزلت الرخصة فكان على يقول آية في كتاب الله لم يعمل بها احد قبلي ولايعمل بها احدبمدي وهي آية المناجاة \* وعن على بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا يهاالذبن آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة قال لی النبی صلیالله علیهوسلم ماتری دینارا قلت لايطيقونه قال فنصف دينار قلت لايطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال آنك لزهيد قال فنزلت ااشــفقتم ان تقدموا بين يدى نجواكم صدقات الاية قال فبي خففــالله عن هذه الأمة اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غربب وقوله قلت شعيرة اي وزن شعيرة منذهب وقوله الك لزهيد يعني قليل المال قدرت على قدر حالك فان قلت في هذه الآية منقبة عظيمة لعلى بن ان طالب رضي الله عنه اذلم يعمل بها احد

اذا ناجيم الرسول ) اذا اردم مناجاته ( فقدموا بين بدى نجواكم صدقة ) استعارة من له بدان كقول عمر رضى الله عنه افضل ما الرجل امام طاجته فيستمطر به الكرم ويستنزل به اللكم يريد

ياايهاالذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن ( اذا ناجيتم ) اذا كليم (الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة) نزلت هذه الآية في اهل الميسرة منهم من كانوا يكثرون المناجاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون الفقراء حتى تأذى بذلك الني صلى الله عليه وسلم والفقراء فنهاهم الله عن ذلك وامرهم بالصدقة قبل ان يتناجوا معالني صلى الله عليه وسلم بكل كلة ان يتصدقوا بدرهم على الفقر اءفقال ياايما الذين آمنوا بمحمد عليه السلام والقرآن اذا ناجيتم اذا كلتم الرسول محمداصلي الله عليه وسلم فقدموا بين يدى نجواكم صدقة قبل انتكلموا نبيكم تصدقوا

قبل حاجته ( ذلك ) التقديم ( خيرلكم ) في دينكم ( واطهر ) لإن الصدقة طهرة ( فان لم تجدوا ) ما تتصدقون به ( فان الله غفور رحيم ) في ترخيص المناجاة من غيرصدقة قيل كان ذلك عشر ليال ثم نسخ وقيل ما كان الاساعة من نهار ثم نسخ وقال على رضى الله عنه هذه آية من كتاب الله ماعمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدى كان لى دينار فصر فته فكنت اذا ناجيته تصدقت بدرهم و سألت سول الله حلى الله عليه وسلم عشر مسائل فاجابى عنها قلت يارسول الله ما الوفاء قال التوحيد وشهادة ان لا اله الالله حرة ٢٠٩٪ الله عليه وما لفسادقال الكفر (سورة المجادلة) والشرك بالله قلت وما

الحققال الا - الا والقرآن والولاية اذانتهت اللك قلت وما الحيلة قال ترك الحيلة قات وما على قال طاعةالله وطاعة رسوله قلت وكيف ادعو الله قال بالصدق واليقين قلت وماذا اسأل الله قال العافية قلت وما اصنع لنجاة نفسي قال كل حلالا وقل صدقا قلت وماالسرور قال الجنةقلت وماالراحة قال لقاءالله فلما فرغت منها نزل نسخها ( أَأَشْفَقْتُمُ انْ تَقْدُمُوا بِينَ یدی نجواکم صدقات ) اخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الانفاق الذي تكرهونه (فاذلم تفعلوا) ما امرتم به وشق عليكم (وتاب الله عليكم) اي خفف عنكم وازال عنكم المؤاخذة بترك تقديم الصدقة على المناحاة كاازال المؤاخذة بالذنب عن التائب

الآخرة ومحب الدنيـــا واختلف في انه للندب اوللوجوب لكنه منسوخ بقوله أأشفقتم وهو وازاتصل به ثلاوة ولم بتصل به نزولا وعزعلي رضيالله تعـالىعنه ان فی کتاب الله آیه ماعمل بها احد غیری کان لی دینار فصرفته فکنت اذاناجیته تصدقت مدرهم وهو على القول بالوجوب لايقدح فىغيره فلعله لميتفق للاغنياء مناحاة في مدة نقائه اذروي انه لم سق الاعشيرا او ساعة ﴿ ذلك ﴾ اي ذلك التصدق ﴿ خيرلكم واطهر ﴾ اىلانفسكم منالزينة وحبالمال وهويشعر بالندبية لكن قوله ﴿ فَانَ لَمْ يَجْدُوا فَانَاللَّهُ غَفُورَ رَحْمَ ﴾ اى لمن لم يجده حيث رخص له فى المناجاة بلاتصدقادل على الوحوب ﴿ أَأْشَفَقُتُمُ انْ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كَمُصَدَّقَاتُ ﴾ اخفتم الفقر من تقديم الصدقة اواخفتم التقديم لمايعدكم الشيطان عليه من الفقروجمع صدقات لجمع المخاطبين اولكثرة التناجي ﴿فَاذَا تَفْعَلُوا وَتَابِاللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ بانرخص غيره قلت هو كما قات وليس فيها طعن على غيره من الصحابة ووجه ذلك ان الوقت لم يتسع ليعملوا بهذمالاً ية ولو اتســع الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها وعلى تقدير اتساع الوقت ولم يفعلوا ذلك انمــا هو مراعاة لقلوب الفقراء الذين لم بجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا الى المناجاة فيكون ذلك ســببا لحزن الفقراء اذلم يجدوا ماستصدقون به عند مناجاته ووجه آخر وهو ان هذه المناجاة لم تكن من المفروضات ولامن الواحبات ولامن الطاعات المندوب البها بل انما كلفوا هذه الصدقة ليتركوا هذهالمناجاة ولماكانت هذهالمناجاة اولى بان تترك لم يعملوا بها وايس فيها طعن على احد منهم \* وقوله ﴿ ذلك خير لكم ﴾ يعني تقديم الصدقة على المناجاة لما فيه من طاعةالله وطاعة رســوله ﴿ وأَطهر ﴾ اى لذنوبكم ﴿ فانلم تجدوا ﴾ يعنىالفقرا. الذين لايجدون مايتصدقون به ﴿ فانالله غفور رحيم ﴾ يعني آنه تعالى رفع عنهم ذلك ﴿ أَأْشَفَقُتُم ﴾ قال ابن عباس المخلتم والمعنى اخفتمالعيلة والفاقة انقدمتم وهو قوله ﴿ انْ تَقَدَّمُوا بِينَ يَدَى نَجُوا كُمْ صِدْقَاتَ فَاذَلْمْ تَفْعِلُوا ﴾ اى ما امرتم به ﴿ وَتَابّ الله عليكم ﴾ اي تجاوز عنكم و نسخ الصدقة قال مقساتل بن حيان كان ذلك عشر

بكل كلة درها (ذلك)الصدقة (قا وخا ٧٧ س) (خيرلكم) من الامساك (وأطهر) لقلوبكم من الذنوب ويقال لقلوب الفقراء من الخشونة (فان لم تجدوا) الصدقة يا اهل الفقر فتكلموا معرسول الله عليه السلام بماشتم بغير التصدق (فان الله غفور) متجاوز لذنوبكم (رحيم) لمن تاب منكم فانتهوا عن المناجاة لقبل الصدقة فلامهم الله بذلك فقال (أشفقم) المخلم ياهل الميسرة (ان تقدموا بين يدى نجواكم صدقات) ان تصدقوا قبل ان تكلموا النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء (فاذلم تفعلوا) ان لم تعطوا الصدقة (وتاب الله عليكم) تجمها وزالله

عنه ( فاقيموالصلوة و آنوا الزكوة واطيعوا الله ورسوله ) اىفلاتفرطوا فىالصلاة والزكاة وسائر الطاعات ( والله خبير بما تعملون ) وهذا وعد ووعيـــد ( المرّر الىالذين تولوا قوماغضباللهُعايهم) كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذن غضالله عليهم في قوله من لعنــهالله وغضب عليــه وينقلون اليهم اسرار المؤمنين ( ماهم منكم ) يامسلون (ولامنهم) ولامن اليهودكـقوله مذبذبين بين ذلك لاالي هؤلاء ولا اليهؤلاء ( ويحلفون عــلي الكذب ) اى قولون والله ﴿ الْجَزِّ، النَّامِن والعشرون } انا لمسلمون ﴿ ٢١٠﴾ لا منافقون (وهم يعلمون) انهمُأذبون

منافقون (اعدالله لهم عذابا شديدا) نوعا من العذاب متفاقمًا ( انهم ساء ما كانوا يعملون) اى انهم كانوا في الزمان الماضي مصرين

عنكم امرالصدقة (فاقيوا

الصلوة) اتموا الصلوات الحمس (و آنوا الزكوة) اعطوا زكاة اموالكم ( واطبعواالله ) فيما امركم (ورسوله) فعاياً مركم ( والله خبر عا تعملون ) منالخير والشرفلم يتصدق منهم احد غير على بن ابي طالب تصدق بدسار باعه بعشرة دراهم بعشركات سالهن الذي صلى الله عليه وسلم ثم نزل في شان عبدالله ان انی و اصحابه بولایتهم مع اليهود فقال ( المرتر ) الم تنظر يامحمد ( الى الذين تولوا) في العون والنصمة (قوما) يعني البهود (غضرالله عليهم) سخط الله عليهم ( ماهم ) يعني

لكم إن لأنفعلوه وفيه اشعار باناشفاقهم ذنب تجاوزالله عنه لمارأى منهم مماقام مقام توبتهم واذعلى بابها وقيل بمعنى اذا اوان ﴿فَاقْعُوا الصَّلُوةُو آنُوا الزَّكُوهُ ﴾ فلاتفرطوا في ادائهما ﴿ واطبعوا الله ورسوله ﴾ في سائر الاوامر فان القيام بها كالجابر للتفريط فىذلك ﴿ والله خبير بماتعملون ﴾ ظاهرا وباطنا ﴿ المرَّر الى الذين تولوا ﴾ والوا ﴿ قُومًا غَضَالَةً عَلَيْهِم ﴾ يعني البهود ﴿ مَاهُمُ مَنْكُمْ وَالْمُنْهُمْ ﴾ الآنهم مُسَافقون مذبذبون بين ذلك ﴿وَبِحَلْفُونَ عَلَى الْكَذَّبِ﴾ وهو ادعاء الأسلام ﴿وهم يُعْلُمُونَ﴾ انالمحلوف عايه كذب كمن يحلف بالغموس وفيهذا التقييد دليل علىانالكذب يع مايعلم المخبر عدم مطابقته ومالايعلم وروى انه عليه الصلاة والسلام كان فيحجرة من حجرانه فقال بدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان واصحابك فحلف بالله مافعل ثمرجاء باصحابه فحلفوا فنزلت ﴿اعداللهُ لهم عذابا شديدا﴾ نوعا من العذاب متفاقمًا ﴿ انهم سـاء ما كانوا يعملون ﴾ فتحرنوا على سو، العمل

ليال ثم نسخ وقال الكلي ما كان الاسماعة من نهار ثم نسخ ﴿ فاقيمو االصلوة ﴾ اي المفروضة ﴿ و آ توالزكوة ﴾ اي الواحبة ﴿ واطعواالله وريسوله ﴾ اي فيما امر ونهي ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ اى انه محبط باعمالكم ونباتكم • قوله عزوجل ﴿ الم تر الىالذين تولوا قوما غضبالله عليهم ﴾ نزلت فىالمنافقين وذلك انهم تولوا اليهود ونصحوهم ونقلوا اسرارالمؤمنين اليهم فاراديقوله قوما غضبالله عليهمالهود ﴿ ماهم ﴾ بعني المنافقين ﴿ منكم ﴾ اي من المؤمنين في الدين والولاء ﴿ ولامنهم ﴾ يغي ولامن الهــود ﴿ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ﴾ اى انهم كذبة نزلت في عبدالله بن نبتل المنافق وكان بجالس رسمولالله صلى الله عليه وسلم ويرفع حديثه الىاليهود فبينا رســولالله صلىالله عليه وســـلم فيحجرة من حجره اذقال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ينظر بعني شـيطان فدخل عبدالله بن نبتل وكان ازرق العينين فقال له النبي صلى الله عليهو سلم علام تشتخني انتواصحابك خُلف بالله مافعل وجاء باصحابه فحلفوا باللهماسيوه فائزل الله هذه الآية ﴿ اعدالله لهم عذا با شديدا انهمساء ماكانوا يعملون

المنافقين ( منكم ) فيالسر فيجب لهم ما يجب لكم ( ولامنهم ) يعني اليهود فيالعلانية فيجب ﴿ أَ ( آنخذوا ) (ويحلفون على الكذب) بالكذب بانا مؤمنون مصدقون بإيماننا ( وهم يعلمون ) الهم عليهم ما يجب على اليهود كاذبون فيحلفهم ( أعدالله لهم ) للنافقين عبدالله بن إني واصحابه (عذابا شديدا) فيالدنيا والآخرة ( الهم ساء ما كانوا يعملون ) بئسما كانوا يصنعون في نفاقهم

واصروا عليه ﴿ آنخذوا ايمانهم ﴾ اىالتى حلفوا بها وقرئ بالكسر اى ايمانهم الذى اظهروه ﴿ جنه ﴾ وقاية دون دمائهم واموالهم ﴿ فصدوا عن سبيل الله ﴾ فصدوا الناس فى خلال امنهم عن دين الله بالنحريش والتبسيط ﴿ فاهم عذاب مهين ﴾ وعيدنان بوصف آخر لعذابهم وقيل الاول عذاب القبر وهذا عذاب الا خرة ﴿ لن تغنى عنهم اموالهم ولااو لادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ قدسبق مثله ﴿ نوم ببعثهم الله جيعافي لفون اى الله تعالى على انهم مسلمون و يقولون ﴿ كَالِحَلَمُون لَهُ ﴾ فى حلفهم الكاذب لان تمكن النفاق فى نفوسهم محيث يحذ لهم هم الكاذب لان تمكن النفاق فى نفوسهم محيث يحد البهم فى الآخرة ان الايمان الكاذب حيث يكذبون مع عالم الغيب في الشهادة و محلفون عليه ﴿ استحوذ عليهم الشيطان ﴾ استولى عليهم من حذت الابل واحزتها اذا استولى عليهم من حذت الابل واحزتها اذا استولى عليهم من حذت الابل

اتخدوا ايمانهم ﴾ يعنى الكاذبة ﴿ جنة ﴾ اى يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن انفسهم واموالهم ﴿ فصدوا عن سبيل الله ﴾ يعنى انهم صدوا المؤمنين عن جهادهم بالقتل واخد اموالهم بسبباعاتهم وقيل معناه صدوا الناس عن دين الله الذى هو الاسلام ﴿ فلهم عذاب مهين ﴾ يعنى فالآخر ﴿ إن تغنى عنهم اموالهم و لا او لادهم ﴾ يوم القيامة ﴿ من الله شيأ اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم بعثهم الله جميعا فيحلفون له ﴾ يعنى كاذبين امهم ما كانوا مشركين ﴿ كَا يُحلفون لَكُم ﴾ اى فى الدنيا وقيل كان يعنى كاذبين امهم ما كانوا مشركين ﴿ كَا يُحلفون لَكُم ﴾ اى فى الدنيا وقيل كان الحلف جنة لهم فى الدنيا فظنوا انه ينفع فى الآخرة ايضا ﴿ ويحسبون انهم على شى ﴾ يعنى من ايمانهم الكاذبة ﴿ الا انهم هم الكاذبون ﴾ يعنى فى اقوالهم وايمانهم ﴿ فأنساهم ذكر الله ﴾ استحوذ عليهم الشيطان ﴾ اى غلب واستولى عايهم وملكهم ﴿ فأنساهم ذكر الله

حالهم فيه في الدنيا والآخرة (استحوذ عليهم الشيطان) استولى عليهم ( فانساهم علامة استحواذ الشيطان على العبد ان يشغله بهمارة في الاء الله و نما المآكل و الملابس في الاء الله و نما ألم و القيام عن دكر ربه بالكذب و الغيبة و البهتان و يشغل السانه و الغيبة و البهتان و يشغل السانه و الغيبة و البهتان و يشغل السانه و النيبة و البهتان و يشغل السانه النيبة و البهتان و يشغل المدنيبا الدنيبا و جمها

(اتخذواایمانهم) حلفهمبالله الکاذبه (جنه) من القتل ( فصدوا عنسبیل الله ) صرفواالناس عندین الله وطاعته فی السر ﴿ فلهم عذاب مهان ) مهانون به

فى الآخرة (لن تغنى عنهم اموالهم) كثرة اموالهم اموال المنافقين واليهود (ولا أولادهم) كثرة أولادهم (دراله ولا أولادهم) كثرة أولادهم (منالله) من عذاب الله (شيأ اولئك) المنافقون واليهود (اصحاب النار) اهل النسار (هم فيها خالدون) دائمون فى النسار لا يموتون ولا يخرجون منها (يوم سعمهم الله جميعا) يعنى المنافقين واليهود وهو يوم القيامة (فيحلفون له) بين يدى الله ما كنا كافرين ولامنافقين (كالحلفون لكم) فى الدنيا (ويحسبون) يظنون (انهم علم الكاذبون) عندالله فى حلفهم (استحوذ عليهم الشيطان) غاب عليهم الشيطان فاسم هم الحاد من كرالله كروا ذكر الله طاعة الله فى السر

( اولئك حزب الشيطان ) جنده ( لان حزب الشيطان هم الخــاسْرون ان الذين بحادون اللهورسوله اولئك في الاذابين) فيحملة منهواذل خلقاللة تعالى لاترىاحدا اذل منهم (كتباللة) فىاللوح (لاغلبن آنا ورسلي) بالحجة والسيف اوباحدهما (ازالله قوى) لايمتنع عليه ما يريد (عزيغ) غالب غيرمغلوب (لانجيد قوماً يؤمنون بالله والـوم الآخر يوادون) هومفعول،ثانلتجد اوحال اوصفة لقوما وتجد بمنى تصادف على هذا (من حادالله) خالفهوعادا. (ورسوله) اىمنالممتنع {الحزءالنامنوالعشرون} انتجد قومامؤمنين ﴿٢١٧﴾ يوالون المشركينوالمراد العلايذيمان

يكوزذلك وحقه انيمتنع ولانوجد محال مبالغة في النوصية بالتصاب في مجانبة اعداء الله ومساعدتهم والاحتراز عن مخالطتهم ومعاشرتهم وزاد ذلك تأكيدا وتشديدا بقوله (ولوكانوا آباءهم او ابناءهم اواخوانهم اوعشيرتهم)

(اولئك ) يعنى اليهود والمنافقين (حزب الشيطان) جندالشيطان (الاان حزب الشطان ) جندالشطان (هم الخاسرون) المغونون بذهاب الدنيا والأخرة ( ان الذين محادون) مخالفون (اللهورسوله) في الدين ( اولئك في الاذلين ) مع الاسفلين فى الناريني المسافقين والمهود (كتسالله )قضى الله ( لاغلبن انا ورسلي) يمنى محمدا صلى الله عامه

بقلوبهم ولإ بالسنتهم ﴿ اولئك حزب الشَّسيطان ﴾ جنوده واتباعه ﴿ ألاانحزب الشيطان هم الخاسوون ﴾ لانهم فوتوا على انفسهم النعيم المؤيد وعرضوها للعذاب المخلد ﴿ ازالَدَين بِحادُونَالله ورسوله اوائك في الاذابن ﴾ في جملة من هو اذل خلق الله ﴿ كُتَبِاللَّهُ ﴾ في اللوح ﴿ لأغلبن اللورسلي ﴾ اي بالحجة وقرأ نافع وابن عامر ورسلي بفتحاليا، ﴿ ازالله قوى ﴾ على نصم انبائه ﴿عزيزُ ﴾ لا يغاب عليه شئ في مراده ﴿لاَّحِد قوما يؤمنون بالله والبومالا خر يوادون منحادالله ورسوله﴾ اى'لاينبغي انتجِدهم وادين اعداء الله والمراد أنه لاينبغي ان يوادوهم ﴿ ولوكانوا آباءهم او ابناءهم اواخوانهم اوعشيرتهم ﴾ ولوكان المحادون اقرب الناس اليهم

اولئك حزب الشيطان الاان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين ﴾ يمني في حملة من يلحقهم الذل في الدنيا و الا خرة لانذل احد الخصمين على حسب عزالخصم الثانى ولما كانت عزة الله غيرمتناهية كانت ذلة من ينازعه غير متناهية ﴿ كتب الله لا غابن اناو رسلي ﴾ اى قضى الله ذلك قضاه الماقيل غلية الرسل على نوعين فمنهم من يؤمر بالحرب فهو غالب بالحرب ومن له يؤمم بالحرب فهو غالب بالحجة ﴿ إِن اللَّهُ قُوى ﴾ اى على نصر رسله واوليائه ﴿ عزيز ﴾ اى غالب على اعدائه \*قوله تمالى ﴿ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليومالا خر يوادون من حادالله ورسوله ﴾ اخبرالله تعـــالى ان ايمان المؤمنين يفسد بموادةالكافرين وان منكان مؤمنا الايوالي منكفر الانمناحب احدا امتنع انبحب عدوه فان قلت قد اجمعت الامة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فما هذه المودة المحظورة قلتالمودة المحظورة هي مناصحتهم وارادة الخيرلهم دينا ودنيا مع كفرهم فاما ماسوى ذلك فلاحظر فيه ثم أنه تعالى بالغ فىالزجر عن مودتهم بقوله ﴿ وَلُوْكَانُوا آبَاءُهُمُ او ابناءُهُمُ أَوْ اخْوَانُهُمُ أَوْ عَشْدِتُهُم ﴾ يعني اناليل الى هؤلاء من اعظم انواع الميل ومع هذا فيجب ان بطرح الميل الى هؤلا. والمودة لهم بسبب مخالفةالدين قيل نزات هذه الاية في حاطب بن ابي بلتعة حين كتب الى اهل

وسام على فارس والروم واليهودوالمنافقين (ان الله قوى ) بنصرة انبيائه ( عزيز ) بنقمة اعدائه نزلت هذهالاً ية فيعبد الله بن ابي بن سلول حيث قال للمؤمنين المخلصِــين اتظنون انيكون لكم فتح فارس والروم ثم نزلت فيحاطب بن ابي ملتعة رجل من اهل اليمن الذي كتب كتابا الى اهل مكة بسر النبي صلى الله عليه وسام فقــال (لأنجد) يا محمد (قوما) يعني حاطاً (يؤمنون بالله واليوم الآخر) بالبعث بعدالموت ﴿ يُوادُونَ ﴾ ينساصحون ويوافقون فىالدين (منحاد الله ) من خالف الله ﴿ ورسوله ﴾ فىالدين يعني اهل مكة  ويقوله (اولئككتب فى قلوبهم الايمان) اى ائبته فيها وبمقابلة قوله اولئك حزب الشيطان بقوله اولئك حزب الله وراد السيطان بقوله اولئك حزب الله ويجوز ان يكون الضمير الايمان اى بروح من الايمان على انه فى نفسه روح لحياة القلوب به وعن الثورى انه قال كانوا يرون انها نزلت فين يصحب السلطان وعن عبدالعزيز بن ابى رواد انه لقيه المنصور فلما عرفه هرب منه وتلاها وقال سهل من صحح ايمانه واخلص توحيده فانه لايمانس بمبتدع ولا يجالسه ويظهر له من نفسه حي ٢١٣٤ من المداوة ومن داهن {سورة الحجادلة } مبتدعا سلمالله حلاوة

و اولئك المنافية لم يوادوهم و كتب في قلوبهم الايمان المبته فيهاوهو دلبل على خروج العمل من مفهوم الايمان فان جزء الثابت في القلب يكون ثابتا فيه واعمال الجواد حلائبت في هو نور القلب او القرآن او النصر على العدو وقبل الضمير للايمان فائه سبب لحياة القلب و ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهاد خالدين فيها رضى الله عنهم الماعتهم و ورضوا عنه المقضاة او بماو عدهم من الثواب و اولئك حزب الله المجنده وانصار دينه و ألا ان حزب الله المنافية والسلام والسلام والمنافية والسلام والمنافقة والسلام من المفلون الفائرون بخير الدارين الله عمله الصلاة والسلام من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة

مكة وستاً تى قصته فى سورة المعتمنة وروى عن عبدالله بن مسعود فى هذه الآية قال ولوكانوا آباءهم يمنى ابا عبيدة بن الجراح قتل اباه الجراح يوم احد او ابناءهم يمنى أبابكر الصديق رضى الله تعالى عنه دعا ابنه يوم بدر الى البراز وقال يارسول الله دعنى اكن فى الرعلة الاولى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعنا بنفسك يا ابا بكر اواخوانهم يعنى مصعب بن عمير قتل اخاه عبدالله بن عمير اوعشيرتهم يمنى عمر بن الحنطاب قتل خاله الماص بن هشام بن المغيرة يوم بدر وعلى بن ابى طالب وحمزة وابا عبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابنى وسعمة والوليد بن عتبة يوم بدر ﴿ اولئك كتب فى قلوبهم الايمان ﴾ اى اثبت التصديق فى قلوبهم فهى مؤمنة موقنة مخلصة وقيل فى قلوبهم بدوح منه اى المعنان حكم لهم بالايمان وايما ذكر القلوب لانها موضعه ﴿ وابدهم بروح منه ﴾ اى قواهم بنصر منه وايما سمى نصره اياهم روحا لان به حيى امهم وقيل بالإيمان وقيل بالقر آن وقيل بجبريل وقيل برحمته ﴿ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار وقيل بالقر آن وقيل بجبريل وقيل برحمته ﴿ ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار الجنة لانه اعظم النعم واجل المراتب ثم لما ذكر هذه النعم اتبعه بما يوجب توك المودة الجنة لانه اعظم النعم وتعالى فقال ﴿ اولئك حزب الله الان حزب الله هم المفلون ﴾ والله اعلم بمراده

السنن ومن اجاب مبتدعا اطلب عن الدنيا اوغناها اذلهالله بذلكالمز وافقره بذلك الغنى ومن ضحك الى مبتدع نزع الله نور الاعمان من قلبه ومن لم يصدق فليجرب (ويدخلهم جنسات تجری من تحتما الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ) بتوحيدهم الخالص وطاعتهم (ورضوا عنــه) بثوابه الجسيم في الاخرة اوعاقضي عليهم فى الدنيا (اولئك حزب الله) انصارحقه ودعاة خلقه (ألا انحزبالله هم المفلحون) البـاقون في النعيم المقيم الفــائزون بكل محبوب الا منون منكل صهوب

(اولئك) يعنى حاطبــا واصحابه(كتبـفىقلوبهم) حمل فى قلوبهم تصديق (الاعان) وحب الاعان

(وايدهم) اعانهم (بروحمنه) برحمة منه ويقال اعانهم بعون منه (ويدخلهم جنات) بسانين (تجرى من تحتها) من تحت شجرها و مساكنها (الاثهار) انهار الحمر والماء والمسلواللبن (خالدين فيها) مقيين فى الجنة لا يموتون ولا يخرجون (رضى الله عنه ) بايثواب والكرامة من الله (اوائك) يعنى حاطبا واصحابه (حزب الله) جندالله (الاان حزب الله) جندالله (هم المفلون) النساجون من السخط والعذاب وهم الذين ادركوا ووجدوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هم بوا وكان حاطب بن ابى بلتمة بدريا وقصته فى سورة المستحنة ادركوا ووجدوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هم بوا وكان حاطب بن ابى بلتمة بدريا وقصته فى سورة المستحنة

﴿ سورة الحشر مدنية وهي اربع وعشرون آية ﴾ (بسم الله الرحمن الرحيم ) (سبح لله ما في السعوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم ) روى ان هذه السورة نزلت باسرها في في النضير وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صالح بنو النضير { الجزء النامين والعشرون } رسول الله صلى الله حيث ٢١٤ كان عليه و لاله

﴿ سورة الحشر مدنية وآيها اربع وعشرون ﴾ ->ﷺ بسمالله الرحمن الرحيم ﷺ--

والسلام لماقدم المدينة صالح بن النصر وهوالعزيز الحكيم ووى انه عليه الصلاة والسلام لماقدم المدينة صالح بن النصرة فلاهزم المسلون يوم احد ارتابوا ونكثوا وخرج كعب بن الاشرف في اربعين راكبا الي مكة وحالفوا المسفيان فامن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم محد بن مسلمة اخاكعب من الرضاعة فقتله غيلة تم صجهم بالكتائب وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء فجلا اكثرهم الى الشام ولحقت طائفة بخير والحميرة فانزل الله تعالى سمج لله الى قوله والله على كل شئ قدير هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم

﴿ تفسير سورة الحشر قال سميد بنجبير قات لا بن عباس سورة الحشر ﴾ ﴿ فقال قل سورة النضير وهي مدنية ادبع وعشرون آية واربعمائة ﴾ ﴿ وخمس واربعون كلة والف وتسممائة وثلاثة عشر حرفا ﴾

-م الله الرحمن الرحيم كا⊸

\* قوله عن وجل هو سبع لله مانى السموات ومانى الارض وهو العزيز الحكيم هو الذئ اخرج الذين كفروا من اهل الكتباب من ديارهم ملا قال المفسرون نزلت هذه السورة فى بى النضير وهم طائفة من اليهود وذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على ان لا يقاتلوه و لا يقاتلوا معه فقيل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وظهر على المشركين قال بنو النضير والله انه النبي الاى الذى نجد نمته فى النوراة لاترد له راية فلاغزا احدا وهزم المسلون او تابوا واظهروا المداوة لرسول الله عليه وسلم وللمؤمنين وقضوا العهد الذى كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب كعب بن الاشرف فى اربعين راكبا من اليهود المي مكة فاتوا قريشا فى الفوهم وعاقدوهم على ان تكون كلتهم واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم ودخل ابوسفيان فى اربعين من ان شريش وكعب بن الاشرف فى اربعين من اليهود المسجد الحرام واخذ بعضهم على بعض قريش وكعب بن الاشرف فى اربعين من اليهود المسجد الحرام واخذ بعضهم على بعض الميثاق بين استار الكعبة ثم رجع كعب واصحابه الى المدينة فنزل جبريل عليه الصلاة الميثاق بين استار الكعبة ثم رجع كعب واصحابه الى المدينة فنزل جبريل عليه الصلاة

فلاظهر يومبدرقالوا هذا النبىالذى نعته فىالتوراة فلماهزم المسلون يوم احد ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن الاشرف في اربعين راكا الى مكة فحالف الا سفيان عند الكعبة فامر صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلة الانصارى فقتل كمبا غيلة ثم خرج صلى الله عليهوسام معالجيش اليهم فحاصرهم احدى وعشرين ليلة وامر بقطع نخيلهم فلما قذف الله الرعب في قاو بهم طابوا الصلح فابى عليهم الاالحلاء على ان محمل كل الاثةابيات على بعير ماشاؤا من متاعهم فجلوا الى الشأم الى اريحاء واذرعات (هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب ) يمنى يهود بى النضمير ( من ديارهم) بالمدينةواللام في ﴿ ومن السورة التي بذكر فيها الحشر وهي كلهـا مدنية آياتهاار بعوعشرون وكلاتها سبعمائة وخمس واربعون وحروفها الف وسبعمائة واثناءشر حرفا

(بسم الله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فی قوله تمالی ( سبح لله ) يقول صلی لله ويقال ( و ) ذكرالله ( مافی السموات ) من الحلق (ومافی الارض) من الحاق (وهو العزيز) فی ما یک و ساطانه (الحکیم) فی امره وقضائه امم ان لا يعبد غيره (هو الذي الحرج الذين كفروا من اهل الكتاب) يمنی نی انتضیر (من دیار هم) من مناز لهم و حصو نهم

والسلام فاخبر النبى صلى الله عليه وسلم بماتماقد عليه كعب وابوسفيان وامر.هتل كعب بن الاشرف فقتله محمد بن مسلمة غيلة وقدتقدمت القصة في سورة آل عمران وكان النبي صلىالله عليهوسلم قداطلع منهم علىخيانة حين اتاهم يستعينهم فىدية الرجلين للمسلين اللذين قتلهما عمرو بنامية الضمرى فيمنصرفه من بترمعونة فهموا بطرح حجر علىالنبي صلىالله عليه وسلم من الحصن فمصمه الله منهم واخبره بذلك وقدتقدمت القصة فيسورة المائدة فلماقتل كعب بن الاشرف اصبح رسول اللهصلي الله عليه وسام وامرالناس بالمسير الى بى النضير وكانوا بقرية يقال لهازهرة فلماسار اليهم النبي صلىالله عليهوسلم وجدهم ينوحون علىكعببن الاشرف فقالوا يامحمد واعية على اثر واعية وباكية على اثر باكية قال نع فقـــالوا ذرنا نبك شجونا ثم ائتمر امرك فقال النبي صلى الله عليه وسسلم اخرجوا من المدينة فقالوا الموت اقرب الينا من ذلك تمتنادوا بالحربواذنوا بالقتال ودس المنافقون عبدالة بنابى واصحابه البهمان لأنخرجوا من الحصن فانقائلوكم فنحن معكم ولانخذاكم ولننصرنكم ولئن اخرجتم لنخرجن معكم فدربوا علىالازقة وحصنوها ثمانهم احجعوا علىالغدر برسولالله صلىاللهعليهوسلم فارسلوا اليه اناخرج الينا فىثلاثين رجلا مناصحابك وليخرج منا ثلاثونحتىنلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فانصدقوك وآمنوا بك آمناكلنـــا فخرج النبي صلىالله عليمه وسلم فىثلاثين مناصحابه وخرج اليه ثلاثون حبرا مناليهود حتى كانوا في راز من الارض فقال بعض الهود لعض كنف تخلصون اليه ومعه ثلاثون رجلا منأصحابه كلهم بحب الموت قبله ولكن ارسلوا اليه كيف نفهم ونحن ستون اخرج فى ثلاثة من أصحابك وبخرج البك ثلاثة من عماشًا فيسمعون منك فان آمنوا بك آمنابك وصدقناك فخرج رسولاللهصلىاللهعليهوسلم فىثلاثة من اصحابه وخرج ثلاثة من البهود معهم الخناجر وارادوا الفتك برسول اللهصلى اللهعليهوسلم فارسلت امرأة ناصحة من نى النضير الىاخيها وهو رجل مسلم منالانصار فاخبرته بما اراد بنوالنضير منالغدر برسولالله صلىاللهعليه وسسلم فاقبل اخوها سريعا حتىادرك التبي صلىالله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل ان يصل اليهم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلماكان من الغد صجهم وسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم احدى وعشرين ليلة فقذفاللة فىقلوبهمالرعب وايسوا من نصر النافقين فسألوا رسولالله صلى الله عليهوسام الصلح فابى عليهم الاان يخرجوا من المدينة على مايأم هم به فقيلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى ان لهم مااقلت الابل من اموالهم الاالحلقة وهي السلاح وعلى ان يخلو الهم ديارهم وعقارهم وسائر اموالهم وقال ابن عباس على ان يحمل كل اهل بيت على بعير ماشاؤا من متاعهم وللنبي صلى الله عليه وسلم مابقي وقيل اعطى كل ثلاثة نفر بعيرا وسقاء ففعلوا ذلك وخرجوا من ديارهم الى اذرعات واربحـــا، من ارضالشام الااهل بيتين منهم آل ابىالحقيق و آلحى بن اخطب فانهم لحقوا نخبر ولحقت طائفة بالحيرة فذلك قوله عن وجل هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل

( لاول الحشر ) تتعلق باخرج وهى اللام فى قوله نعالى ياليتنى قدمت لحياتى وقوله جثته لوقت كذا اى اخرج الذين كفروا عند اول الحشر ومعنى اول الحشر ان هذا اول حشرهم الى الشام وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم اول من اخرج من اهل الكتاب من جزيرة العرب الى الشام اوهذا اول حشرهم و آخر حشرهم اجلاء عمر اياهم من خبر الى الشام او آخر حشرهم حشمر يوم القيامة قال ابن عباس رضى الله عنهما من شكان المحشر بالشام فليقرأ هذه { الجزء النامن والعشرون} الآية فهم الحشر الحشرة التانى وقال

لاول الحشر الى فى اول حشرهم من جزيرة العرب اذا بصبهم هذا الذل قبل ذلك اوفى اول حشرهم المقتال اوالجلاه الى الشام و آخر حشرهم اجلاء عمر وضى الله عند قيام الساعة الشام اوفى اول حشر الناس الى الشام و آخر حشرهم انهم بحشر ون اليه عند قيام الساعة فيدركهم هناك او ان نارا تخرج من المشرق فحشرهم الى المغرب و الحشر اخراج جع من مكان الى آخر ﴿ ما ظننتم ان بخرجوا ﴾ لشدة بأسهم ومنعتهم ﴿ وظنوا انهم ما المنعتهم حصونهم من الله ﴾ اى ان حصونهم من بأس الله وتقديم الحبر واسناد الجملة الى ضميرهم الدلالة على فرط وثوقهم بحصانتها واعتقادهم فى انسم انهم فى عن قومنعة بسبها و بجوز ان تكون حصونهم فاعلا لما نعتهم المدالة على فرط وثوقهم علم الما النعتهم النعتهم المهم فى عن قومنعة بسبها و بجوز ان تكون حصونهم فاعلا لما نعتهم المدالة على فرط وثوقهم علم الما المنعيم المدالة على فرط وثوقهم علم المدالة على فرط وثوقهم المدالة على فرط وثوقهم علم المدالة على فرط وثوقهم علم المدالة على فرط وثوقهم بحصولهم فاعلا المنعة المدالة على فرط وثوقهم المدالة على فرط وثوقهم بحصولة المدالة المحلمة المدالة على فرط وثوقهم بحصولة المدالة على فرط وثوقهم بحصولة المدالة على المدالة على المدالة على المدالة على المدالة المدالة على المدالة على المدالة على فرط وثوقهم المدالة على فرط وثوقهم بحصولة المدالة المدالة

الكتاب يعنى بى النصر من ديارهم بدى التى كانت بالمدينة قال ابن اسحق كان اجلاء بى النصير مرجع النبى حلى الله عليه وسلم من احد وفتح قريظة مرجمه من الاحزاب وبينهما سنتان ﴿ لاول الحثير ﴾ قال الزهرى كانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيامضى وكان الله قدكتب عليهم الجلاء ولو لاذلك لعذبهم فى الدنيا قال ابن عباس من شك ان المحشير بالشام فليقرأ هذه الآية فكان هذا اول حشر الى الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا الى ابن قال الى ارض المحشير مجمير الحجلة يوم القيامة الى الشام وقيل انماقال لاول الحشير لانهم كانوا اول من اجلى من اهل الكتب من جزيرة العرب ألماقيل الكتب من جزيرة العرب ألم اخرهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقيل كان هذا اول من ارض الشيام في ايام عمر وقيل كان هذا اول الحشير والحشير الثانى نار تحشيرهم من المنسلة من المنسرة الى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وماظنتم ﴾ يمنى ابها المؤمنون ﴿ ان بخرجوا ﴾ اى من المدينة لعز قهم ومنستهم وذلك انهم كانوا اهل حصون وعقار ونحل كثير ﴿ وظنوا انهم مانستهم حصونهم من الله ﴾ اى وظن بنوا المل حصون وعقار ونحل كثير ﴿ وظنوا انهم مانستهم حصونهم من الله مهم كانوا اهل حصون من الله كان وظن بنوا النصون وعقار ونحل كثير من المنان الله على وظن بنوا النصون وعقار ونحل كثير من مسلمان الله

عليـه وسلم لما خرجوا امضوا فانكم اول الحشر ونحن على الاثر قتـــادة اذاكان آخر الزمان جاءت ارمن قبل المشرق فحشرت الناس الى ارض الشاموبها تقوم عليهم القيامة وقيل معناه اخرجهم من ديارهم لاولماحشر لقتالهم لانه اولقتال قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما ظنتم ان يخرجوا) لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم وعدتهم (وظنوا انهم مانعتهم حصو نهم من الله) ای ظنوا ان حصو نهم تمنعهم من بأس الله و الفرق بين هذاالتركيب وبين النظم الذى جاء علمه ان في تقدم الخبر على المبتدأ دليلاعلى فرط ونوقهم بحصانتها ومنعهما اياهم وفي تصبير

لهم رسـول اللهصلي الله

ومنمهـــا اياهم وفى تصبير ضحيرهم اسما لان واسناد الجملة اليه دليل على اعتقادهم فى انفسهم انهم (فاتاهم) فعزة ومنمة لايبـــالىممها باحد يتعرضاهم او يطمع فى مفازاتهم وليسذلك فىقولك وظنوا انحصونهم تمنعهم

<sup>(</sup> لاول الحشر ) لانهم اول منحشر واخرج من المدينة الىالشام الى اربحاء واذرعات بعد ما نقضوا عهودهم معالنبي عليه السمالام بعد وقعة احد ( ماظننتم ) ما رجوتم يا معشر المؤمنين ( ان يخرجوا ) يعنى بنى النضير من المدينة الى الشمام (وظنوا) يعنى بنىالنضير ( انهم مانعتهم حصونهم ) ان حصونهم تمنعهم ( منالله ) من عذابالله

(فاتاهم الله ) اى امرالله وعقابه وفى الشواذ فا تاهم الله اى فا تاهم الهلاك (منحيث لم يحتسبوا) منحيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم وهوقت لرئيسهم كعب بن الاشرف غرة على يد اخيه رضاعا (وقذف فى قلو بهم الرعب) الحوف (مخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين ) يخربون ابو عمرو والتخريب والاخراب الافساد بالنقض والهدم والحربة الفساد وكانوا يخربون بواطنها والمسلمون ظواهم ها لما اراد الله من استقصال شأفتهم وان لا تبقى لهم بالمدينة دار ولامنهم دياروالذى وعاهم الى التحديد والمنهم دياروالذى دعاهم الى التحربون بواطنها والمسلمون ظواهم ها لما اداد الله من المختلف والحجارة لا سدورة الحشر كم ليسدوا بها افواه الازفة دعاهم الى التحديد والمجارة لا سدورة الحشر كم ليسدوا بها افواه الازفة

و فاتاهم الله المحداية وهو الرعب والاضطرار الى الجلاه وقبل الضمير للمؤمنين اى فاتاهم الله وقرئ فاتاهم اى المذاب او النصر ومن حيث لم يحتسبوا في لقوة وثوقهم و وقدف في قلوبهم الرعب واثبت فيها الحوف الذي يرعبها اى بملاها ويخربون بيوتهم بايديهم في ضنابها على المسلمين واخراجا لما استحسنوا من آلاتها و وايدى المؤمنين في فافهم ايضا كانوا يخربون ظواهم ها نكاية وتوسيما لمحال القتال وعطفها على المديهم من حيث ان تخريب المؤمنين مسبب عن بغضهم فكا فهم استعملوهم فيه والمحلة حال اوتفسير للرعب وقرأ ابو عمرو بخربون بالقشديد وهو ابلغ لمافيه من التكثير وقبل الاخراب التعطيل اوترك الشئ خرابا والتخريب الهدم و فاعتبروا يالولى الابسار في فاقتطوا بحالهم فلاتفدروا فلاتقدوا على غير الله واستدل به على ان القياس حجة من حيث انه امر بالحجاوزة من حال الى حال و حملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة المقتضية له على ماقر رناه في الكتب الاصولية ولولاان كتب الاه عليهما الجلاء في من المشاركة المقتضية له على ماقر رناه في الكتب الاصولية ولولولاان كتب الاهتما الجلاء في من المشاركة المقتضية له على ماقر رناه في الكتب الاصولية ولولولاان كتب الله على المحال من المشاركة المقتضية له على ماقر رناه في الكتب الاصولية ولولولاان كتب الله على المناه من المشاركة المقتضية له على ماقر رناه في الكتب الاصولية ولولولاان كتب الله على المخالف المؤلفة وليهما المحلية المهام المحلية المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ولولولان كتب الله على المؤلفة المؤلفة ولولولان كتب الله على المهام المحلة المؤلفة المؤلفة ولمؤلفة المؤلفة ولمؤلفة المؤلفة ولمؤلفة المؤلفة ولمؤلفة المؤلفة ولمؤلفة ول

فاتاهم الله كاناهم امرالله وعذابه فو من حيث لم يحتسبوا كو وهوان الله امر نبيه على الله عليه على الله على الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الاشرف فو يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين في قال الزهرى وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لماصالحهم على ان الهم ما المقات الابل كانوا ينظرون الى الحشب في منازلهم فيهدمونها وينزعون ما استحسنوه منها فيحملونه على ابلهم وبخرب المؤمنون باقيها وقيل كانوا يقلمون العمد وينقضون السقوف وينقبون الجدران لئلا يسكمها المؤمنون حسدا منهم و بغضا وقيل كان المسلمون يخربون ما بلهم من ظاهرها ونجربها البهود من داخلها وقال ابن عباس المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل وجمل اعدامالله كاظهر المسلمون على دار من دورهم هدموها لتتسع لهم المقاتل وجمل اعدامالله ويرمون بالتي خرجوا منها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فو فاعتبروا في التعظوا وانظروا ما ترابهم فو ياولى الابصار في اى ياذوى المقول والبها المنات الله عليه المقال والبها المجلم في الخروج من الوطن

وانلا يتحسروا بعدجلاتهم على بقائها مساكن للمسلين وان ينقلوا معهم ماكان فى ابنيتهم من جيد الخشب والساج واما المؤمنون فداعهم الى التخريب ازالة متحصنهم وان يتسمع لهم مجال الحرب ومعنى تخريبهم لها بايدى المؤمنين انهم لماعرضوهم بنكث العهد لذلك وكانوا السبب فيه فكانهم امروهم به وكلفوهم راياء ( فاعتبروا يا اولى الابصار ) اىفناً ملوا فيما نزل بهؤلاء والسبب الذي استحقوا به ذلك فاحذروا ان تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا بمثل عقوبتهم وهو دليل على جواز القياس (ولولاان كتب الله عليهم الجلاه) الحروج من الوطن مع الاهل و الولد

( فاتاهم الله ) عذبهم الله واخزاهم واذلهم بقتل كمب بن الاشرف ( من

حيث لم يحتسبوا) لم يظنوا (قا و خا ٢٨ س) ولم يخافوا ان ينزل بهم مأنزل بهم من قسل كعب بن الاشرف (وقذف) جمل (فى قلوبهم الرعب) الحوف من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وكانوا لا بخافون قبل ذلك ( يخربون بيوتهم ) يهدمون بعض بيوتهم ( بأيديهم ) ويرمون بها الى المؤمنين ( وايدى المؤمنين ) ويتركون بعض بيوتهم على المؤمنين حتى هدموا ورموا بها اليهم ( فاعتبروا يا اولى الابصار ) فى الدين ويقال بالبصر بما فعل الله بهم من الاجلاء ( ولولا ان كتب الله ) فضي الله ( عليهم ) على بنى النصير ( الجلاء ) الحروج من المدينة الى

(لعذبهم فىالدنيا) بالقتلوالسبيكافعل بنىقريظة (ولهم) سواء اجلوا اوقتلوا (فىالآخرة عذابالنار) الذى لااشد منه(ذلكبانهم) {الجزءالثامنوالعشرون} اىانمااصابهمذلك ﴿٢١٨﴾ بسببانهم(شاقواالله)خالفوه(ورسوله

ومن يشاق الله ) ورسوله (فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة ) هو سان لماقطعتم ومحل مانصب بقطعتم كانه قبل اىشى؛ قطعتم وانث الضمير الراجع الىمافىقولە تعــالى ( او تركتموها)لانه في معنى اللينة واللينة النخلة من الالوان وياؤهـا عن واو قلبت لكسرة ما قلها وقيل اللينة النخلة الحكريمة كانهم اشتقوها من اللين (قَائَةُ على أصو لهافاذن الله) فقطمها وتركها باذن اقة ( ولیخزی الفاسقین )

الشام (لعذبهم في الدنيا) بالقتل ( ولهم فيالآ خرة عذاب النار) اشد من القتل ( ذلك ) الجلاء والعذاب (بانهم شاقو االله) خالفواالله (ورسوله) في الدين (ومن بشاق الله) مخالف الله في الدين و يعاده (فان الله شديد العقاب) له فىالدنيا والاخرة وامر النعى صلى الله عليه وسلم اصحابه بقطع نخيلهم بعد ما حاصرهم غيرالعجوة فائه لم يأمرهم بقطعها فلامهم بذلك بنوالنضير فقال الله ( ماقطعتم من لينة ) غيرالعجوة ( اوتركتموها قائمة على اصولها ) فلم

الحروج من اوطانهم ﴿ لَعَذَبُهُم فَى الدَّيَا ﴾ بالقتل والسي كما فعل بَنِي قريظة ﴿ وَلَهُم فَى الا خَرَةَ عَذَابِ النّارِ ﴾ استئناف معناه انهم ان نجوا من عذاب الدّيا لم يُجُوا من عذاب الا خرة ﴿ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله و من يشاق الله فانالله شديد العقاب ﴾ الاشارة الى ماذكر مماحاق بهم وماكانوا بصدده وماهو معدلهم أوالى الاخير ﴿ ما قطعتم من لينـة ﴾ اى شي قطعتم من نخلة فعسلة من اللون ويجمع على الوان وقبل من اللبن ومعناها النخلة الكريمة وجمعها اليان ﴿ أو تَركتوها ﴾ النخمير لما و تأنيثه لانه مفسر باللينة ﴿ قائمة على اسولها ﴾ وقرئ اصلها اكتفاء بالضمة عن الواو او على آنه كرهن ﴿ فِاذَذِاللّه ﴾ فيام، ﴿ وليخزى الفاسقين ﴾ علة لمحذوف اى وفعلتم اوواذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما الفاسقين ﴾ علة لمحذوف اى وفعلتم اوواذن لكم في القطع ليخزيهم على فسقهم بما

﴿ لَمَذْبُهِمُ فِي الدُّنيا ﴾ يعني القتل والسي كمافعل بيني قريظة ﴿ وَلَهُمْ فِي الآخْرَةُ عَذَابِ النَّار ذلك ﴾ اى الذى لحقهم و نزل بهم ﴿ بانهم شاقو االله ورسوله ﴾ اى خالفو االله ورسوله ﴿ وَمِنْ يَشَاقُ اللَّهِ فَانَاللَّهُ شَدَيْدُ الْمُقَابِ ﴾ قوله تعالى ﴿ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةَ او تَركَّمُوهَا قائمة على اصولها فباذن الله ﴾ الآية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم امر بقطع نخيلهم واحراقها فجزع اعداء الله عند ذلك وقالوا بامحمد زعمت انك تربد الصلاح افمنالصلاح عقر الشجر وقطع النخل وهلوجدت فجازعمت انه آنزل عليكالفساد فيالارض فوجدالمسلمون فيانفسهم مينقو لهموخشوا انيكون ذلك فسادا واختلفوا فيذلك فقـــال بمضهم لاتقطعوا فانه مما افا. الله علينا وقال بعضهم بل نغيظهم بقطعه فانزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل منقطمه منالائم وازذلك كان باذنالله تعالى (ق) عن ابن عمر قال حرق رسول لله صلىالةعليهوسلم نخل بىالنضيروقطع وهىالبويرة فنزل ماقطعتم من لينةاوتركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليحزى الفاسقين \* البويرة اسمموضع لبني النضير وفي ذلك قول حسان بن ثابت وهان علىسراة بى اؤى \* حريق بالبويرة مستطير قال ابن عباس النخل كلها لبنة ماخلا العجوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخلهم الاالعجوة واهلالمدينة يسمون ما خلا العجوة من التمر الالوان وقيل النخل كلهـــا لينة الاالعجوة والبرنية وقيل اللينة ألخل كلها منغيراتثناء وقال ابن عباس فىرواية اخرى عنه هيلون من النخل وقبل كرامالنخل وقيل هي ضرب من النخل يقال لقرها اللون وهو شديد الصفرة ويرى نواه منخارج يغيب فيه الضرس وكان من اجود تمرهم واعجبه اليهم وكانت النحلة الواحدة ثمنها ثمن وصيف واحباليهم منوصيف فلمارأوهم يقطعونهما شقعلبهم ذلك وقالوا للمؤمنين آنكم تكرهون الفسماد وانتم تفسيدون دعوا هذا النخل قائمًا هو لمن غلب عليه فاخبر الله ان قطعها كان باذنه ﴿ وَلَيْخِرَى الْفَاحْقِينَ ﴾ يعني اليهود والمعني ولاجل اخزاء اليهود اذنالله في قطعها

وليذل اليهود ويغيظهم اذن فى قطعها (وماافاءالله على رسوله ) جعله فيأله خاصة (منهم) من فى النضير( فما اوجهثم عليه من خيل ولاركاب ) فلم يكن ذلك المجاف خيل اوركاب منكم على ذلك والركاب الابل والمعنى فما اوجهم على تحصيله وتغنيه خيلا ﴿﴿٢١٩﴾ ولاركابا ولاتستم فى القتال { سورة الحشر } عليه وانمامشيتم اليه على

غاظهم به روى انه عليه الصلاة والسلام لما ام بقطع نخيلهم قالوا قدكنت يامحد شهى عن الفساد فى الارض فحابال قطع النخل وتحريقها فنزلت واستدل به على جواز هدم ديار الكفار وقطع اشجارهم زيادة لفيظهم ﴿ وماافاه الله على رسوله ﴾ وما اعاده عليه بمنى سيره له اورده عليه فانه كان حقيقا بان يكون له لانه تعالى خلق الناس لهبادته وخلق ما خلق لهم ليتوسلوا به المحطاعة فهو جدير بان يكون للمطيمين لهبادة و خلق ما خلق لهم ليتوسلوا به المحطاعة فهو جدير بان يكون للمطيمين من الوجف وهوسرعة السير ﴿ من خيل ولاركاب ﴾ مايرك من الابل غلب فيه من الحبال على مائد المراد في بنى النصير فان قراهم كانت على ميلان من المدينة فحشوا اليها رجالا غير رسول الله صلى اللة تعالى عليه وسلم فانه ركب حبلا او حمارا ولم يجر من يد قتال ولذلك لم يعط الانصار منه شيأ الائلاثة كانت بهم حاجة ﴿ ولكن الله يسلط رسله على من يشاف الرعب في قلوبهم ﴿ والله على كل شئ قدير ﴾ فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بفيرها

اخجالعلماء بهذه الآية على انحصون الكفار وديارهم لابأس انتهدم وتحرق وترمى بالمجانيق وكذلك قطع اشجارهم ونحوها \* قوله عزو جل ﴿وماافاء الله على رسوله﴾ اىماردالله علىرسوله ﴿ منهم ﴾ اىمن يهود بىالنضير ﴿ فمااوجفتم عليه ﴾ يعنى اوضعتم وهو سرعة السمير ﴿ منخيل ولاركاب ﴾ يعني الابل التي تحمل القوم وذلك ان بىالنضير لمساتركوا رباعهم وضياعهم طلبالمسلون منرسولالله صلىالله عليهوسلم ان يقسمها بينهم كمافمل بفنائم خيبر فبين الله تعالى فى هذه الآية الهالم يوجف المسلمون عايها خيلا ولاركابا ولم يقطعوا البهــا شقة ولا نالوا مشقة وانماكانوا يعفي غيالنضير على مبلين من المدسنة فمشوا البها مشيا ولم يركب الارسول الله صلى الله علمه وسلم كان على حجل ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَسْلُطُ رَسَّلُهُ عَلَىمِنْ يُشْـَاءً ﴾ مناعداتُه ﴿ وَاللَّهُ علىكل شئ قدير ﴿ اَى فَهَى لهُ خَاصَّةً يَضْمُهَا حَيْثُ يَشَاءُ فَقَسَّمُهَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم بينالمهاجرين ولم يعط الانصــار منها شيأ الاثلاثة نفر كانت بهم حاجة وهم ابودجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحرث بن الصمة (ق) عن مالك بن اوس النضرى انعمر دعاه اذاجاء حاجبه يرفا فقال هالك يا اميرالمؤمنين فيعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فادخلهم فلبث قليلا تمجا. يرفا فقال هللك في عباس وعلى يستأذنان قال نعم فاذن لهما فلمادخلا قال العباس يا امير المؤمنين اقض بنبي وبينهذا فقــال القوم اجل بالميرالمؤمنين اقض بينهمــا وارح احدها من الأخر قال مالك بن اوس يخيل الى انهم قدكانوا قدموهم لذلك فقـــال

ارجلكم لانه على ميلين من المدينة وكان صلى الله عليه وسلم على حمدار فحسب (ولكن الله يسلط وسله على من يشاء) يعنى انما خول الله رسوله من اموال بى النضير شي لم تحصلوه بالقتمال والغلبة ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما فى ايديهم كماكان يسلط رسله على اعدام فالامر فيه مفوض اليــه يضمه حيث يشاء ولايقسمة قسمة الغنائم التي قوتل عليهما و اخذت عنوة وقهرا فقسمها بين المهاجرين ولم يعط الانصار الاثلاثة منهم لفقرهم ( واقلة على كل شئ قدير

الكافرين يمنى يهود بنى النضير بماقطمتم من نخيلهم (وما افاءاقة على رسوله) من نحالتة لله لرسوله (منهم) النق عليه وسلم خاصة دونكم (فااوجفتم عليه) فحا اجريتم اليه (من خيل ولاركاب) ابل ولكن مشيتم اليهمشيالانه

كان قريبا الىالمدينة (ولكن الله يسلط رسله) يعنى محمدا عليهالسلام (على من يشــاء) يعنى بنىالنَّضير (والله على كل شئ ) من النصرة والغنية (قدير ماأفا، الله على رسوله من اهل الفرى فلله والرسول ولذى القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل) وانمالم بدخل العاطف على هذه الجلة لابها {الجزءالتامن والعشرون} بيان للاولى هـ﴿٢٢٠﴾ فهى منها غبراحنية عنها بين لرسول الله

وماافاه الله على رسوله من اهل القرى بيان للاول ولذلك لم يعطف عليه ﴿ ولله وللرسول ولذى القربى والمساكبن وابن السبيل ﴾ اختلف فى قسم المني فقيل يسدس

عمر اتندوا انشــدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا نعم ثم اقبل عمرعلى العباس وعلى وقال انشدكما بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمان ان رسولاللةصلى الله عليهوسام قالالانورث ماتركنا صدقة قالانعم قال عمر ازاللهخص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم بخصص بهااحدا غيره فقال وماافاه الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليهمن خيل ولاركابالاً ية قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم اموال بنى النضير فوالله مااستأثرها عليكم ولااخذها دونكم فقد إعطاكموهاوقسمها فيكم حتى بقي هذا المال وكان رســول الله صلىالله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم ما بقى بجمله مجمل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم انشدكم باللهالذى باذنه تقوم<sup>السماء</sup> والارض أتعلمون ذلك قالوا نع قال ثم نشد عباسا وعليا بمثل مانشد القوم اتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفى رسولالله صلىالله عليه وسلم قال ايوبكر اناولى رسولالله صلىالله عليه وسلم فقيضـــه الوبكر فعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتم حينئذ وأقبل على على وعباس وقال مذكران ان ابابكر عمل فيه كماتقولان والله يعلم آنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفىالله ابابكر فقلت اناولى رسولالله صلىالله عليه وسلم وابي بكر فقضته سنتين من امارتی اعمل فهما بما عمل فیه رسول الله صلی الله علیه وسسلم وابو بکر والله یعلم انی فیه لصادق بار راشـــد تابع للحق ثم جشمانی کلا کما وکلمتـکما واحـــدة وامركما جميع فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وســـلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قلتم ادفعها الينا فلما بدالي ان ادفعها اليكما قلت انشئتما دفعته اليكما على ان عليكما عهدالله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوبكر وماعملت فيه منذوليت والا فلاتكلمان فقلتما ادفعــه الينا بذلك فدفعته اليكما افتلتمسان مني قضاء غيرذلك فواللهالذي باذنه تقوماً اسماء والارض لا اقضى فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتما عنه فادفعاه الى فانى اكفيكماه \* قوله تعالى ﴿ ماافاءالله على رسوله من اهلالقرى ﴾ يعني من اموال كفار اهل القرى قال ابن عباس هي قريظة والنضــير وفدك وخيبر وقرى عربينة ﴿ فَلَلَّهُ وَلِلرَّسُولُ وَلَذَى القربي ﴾ يعني بني هاشم وبني المطلب ﴿ واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ قد تقدم تفسيره فيسورة الانفال في حكم الغنيمة وقسمتها \* وإما حكم الغيء فانه لرسول الله

صلى الله عليه وسلم ما يصنع بما افاءالله عليهوامره ان يضعه حيث يضع الحمس من الغنائم مقســوما على الاقسام الخسسة وزيف هذاالقول بعض المفسرين وقال الآية الاولى نزلت في اموال بني النضير وقد جعلها الله لرسوله خاصة وهذهالآية في غنائم كل قرية تؤخل يقوةالغزاة وفى الاية بيان مصرف خسها فهي مبتدأة ماافاءالله على رسوله ) ما فتحالله لرسوله ( من اهل القرى) قرى عرينة وقريظة والنضير وفدك وخيبر ( فلله ) خاصــة دونكم (ولارسول) وامرالرسول فيها جائز فعل الني صلى الله عليه وسلم فدك وخيبر وقفا لله على المساكين فكان في يده في حياته وكان في يد ابى بكر بعد موت الني صلى الله عليه وسلم وكذلك كانفيد عمر وعثمان وعلى ابن ابي طالب على ما كان في يد النبي عليه السلام وهكذا اليوم وقسم الني

صلى الله عليه وسلم غنيمة قريظة والنضير على فقراء المهاجرين اعطاهم على قدر احتياجهم (صلى)
وعيالهم (ولذى القربى) واعطى بعضه لفقراء بنى عبدالمطلب (واليتامى) واعطى بمضه لليتامى غير بتامى بنى عبد المطلب (والمساكين) الضيف المطلب (وابن السبيل) الضيف

لظاهر الآية ويصرف سهم الته في عمارة الكعبة وسائر المساجد وقيل مخمس لان ذكر الله تمالى المتعظيم ويصرف الآن مهم الرسول عليه الصلاة والسلام الى الامام على قول والى العساكر والثهور على قول والى مصالح المسلين على قول وقيل بخمس خمسه كالغنية فانه عليه الصلاة والسلام كان يقسم الحمس كذلك ويصرف الاخماس الاربعة كايشا، والآن على الحلاف المذكور في كيلايكون في الحالفي الذي حقمه ان يكون للفقرا، وقرأ هشام في رواية بالناء في دولة بين الاغنياء منكم في الدولة ماينداوله الاغنياء ويدور بينهم كاكان في الحاهلية وقرئ دولة بمنى كيلايكون الفيئ ذائداول بينهم اواخذه غينهم كاكان في الحاهلية وقرئ مولة بالرفع على كان النامة اي كيلايقع دولة جاهلية في وما آناكم الرسول في وما اعطاكم من الني اومن الامر في فخذوه في لانه حلال لكم افتحده البنانه في فانهوا في البنانة في في في في في في المناهدة المناهد

صلى الله عليه وسلم مدة حياته بضعه حيث يشاء فكان ينفق على اهله منه نفقة سنتهم وبجعل مابقي مجمل مالالله فىالكراع والسلاح عدة فىسبيلالله واختلف العلماء فى مصرف الني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم هو للائمة بعده وللشافعي فيه قولان احدهما انه للمقاتلة والثانى هو لمصالح المسلمين ويبدأ بالمقساتلة ثم بالاهم فالاهم من المصالح واختلفوا في تخميس مال النئ فذهب قوم الى انه يخمس فخمس لاهل خمس الغنيمة واربعة للمقاتلة او للمصالح وذهب الاكثرون الى آنه لايخمس بل مصرف جميعه واحد ولجميع المسلمين فيه حق قرأ عمر بن الخط\_اب ماافاءالله على رسوله من اهل القرى حتى بانم للفقراء المهاجرين الى قوله والذين جاؤا من في هذا الني حق الا ماملكت ايمانكم ﴿ كَيْلاً يَكُونَ ﴾ الني ﴿ دُولَةً ﴾ والدولة اسم الشئ الذي يتداوله القوم بينهم ﴿ بين الاغنياء منكم ﴾ يعني بين الرؤسساء والاقوياء فيغلبوا عليهالفقراء والضعفاءوذلك اناهلالجاهلية كانوا اذا غنموا غنيمة اخذالرئيس ربعها لنفسه وهوالمرباع ثم يصطفي بعده ماشاء فجعلهالله لرسوله صلىالله عليه وسلم يقسمه فيمــا امره به ﴿ وما آناكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ ﴾ اى مزمال الفيُّ والغنيمة ﴿ وَمَانُهَا كُمُ عَنَّه ﴾ اى من الغلول وغــير. ﴿ فَانْتُهُوا ﴾ وهـــذا نازل فىاموال الغى وهو عام فىكل ماامر به النبى صلىالله عليه وسلم اونهبى عنه من قول او عمل من واجب او مندوب او مستحب اونهي عن محرم فيدخل فيه الغيِّ وغيره ﴿ قَ ﴾ عن عبدالله بن مسمود انه قال لعزالله الواشمات والمستوشمات والمتخصـات والمتفجات للحسن المغيرات خلقالله فبلغ ذلك امرأة من بنى اسد يقال لها ام يمقوب وكانت تقرأ القرآن فاتته فقالت ماحديث بلغني عنك انك قلت كذا وكذا وذكرته فقال عبدالله ومالى لاالعن من لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى فقالت المرأة لقد قرأت لوحي المصحف فما وجدته فقال أن كنت قرأته لقد

(كلايكون دولة) تكون دولة يزيد على كانالتامة والدولة والدولة مابدول لللانسان ای بدور من الجـد ومعنى قوله كبلا يكون دولة (بىنالاغنياه منكم ) لئلا يكون الني الذى حقه ان يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها جدا بين الاغنياء یتکاثرون به (وماآناکم الرسول ) ای مااعطاکم من قسمــة غنيمة اوفيء ( فخذوه ) فاقبلوه ( وما (فانتهوا) عنه ولاتطلبوه

النازلومارالطريق كيلا يكون دولة ) قسمة ( بين الاغنياء مشكم ) يين الاقويا منكم ( وماآتاكم الرسدول ) من الغنياة (فخذوه ) فاقبلوه ويقال ما أمركم الرسول فاعملوا به (ومانها كم عنه فانتهوا ( واتقوا الله) انتخالفوه و تنهاونوا بأوامره ونواهيه ( انالله شديدالمقاب) لمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجود ان يكون عاما فىكل ماأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وامرالنى داخل فى عمومه (المفقراء) بدل من قوله ولذى القربى {الجزءالتامن والعشرون} والمعطوف عليه ﴿ ٣٢٣ ﴾ والذى منع الابدال من الله وللرسول

وانكان المهنى لرسول الله عنــه ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ في مخالفة رســوله ﴿ انالله شــديد العقــابِ ۗ لمن خالف ازالله عز وجل اخرج ﴿ للفقراء المهاجرين ﴾ بدل مزلذىالقربى وماعطفعليه فازالرسول عليهالسلام رسوله من الفقراء فى قوله لايسمى فقيرا ومن اعطى اغنياء ذوى القربى خصص الابدال بمابعد. اوالفيُّ بغيُّ وينصروناقة ورسوله بى النضير ﴿ الذين آخر جوا من ديارهم واموالهم ﴾ فان كفـــار مكة اخر جوهم وانه يترفع برسمول الله واخذوا اموالهم ﴿ بِبَغُونَ فَضَلَا مِنَالِلَّهُ وَرَضُوانًا ﴾ حال مقيدة 🛚 لاخراجهم بما عن التسمية بالفقير وان يوجب تفخيم شأنهم ﴿ وينصرونالله ورسوله ﴾ بانفسهم واموالهم ﴿ اولئك مم الابدل على ظاهراللفظ الصادقون ﴾ الذين ظهر صدقهم في ايمانهم من خلاف الواجب في تعظيم وجدته قال الله عز وجل وما آ تا كمالرسول فخذوه ومانها كم عنه فانهوا \* الوشم هو الله عن و جل (المهاجرين غرزالعضو من الانسان بالابرة ثم محشى بكحل \* والمستوشَّعة هي التي تطلب ان نفعل الذين اخرجوامن ديارهم بها ذلك \* والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه \* والمتفلِّجة هي التي تشكلف تفريج واموالهم) عِكة وفيه دليل مابين نشاياها بصناعة وقيل هيالتي تتفلج فيمشيتها فكل ذلك منهي عنه ( ق ) على ان الكفار يملكون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا مالاستيلاء اموال المسلمين ماليسمنه فهو رد\* وفيرواية من عمل عملا ليس عليه اصرنا فهو رد\* عن ابي لأن الله تعالى سمى المهاجرين رافع ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قال لاالفين احدكم متكشًا على اريكته يأتيه فقراء معانه كانت لهمديار امر مما امرتبه اونهيت عنه فيقول لاادرى ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه اخرجه واموال (يبتغون) حال ابو داود والترمذي وقال هذا حديثحسن • الاريكة كل مااتكيُّ عليه من سرير (فضلا من الله ورضوانا) او فراش او منصة او نحو ذلك ﴿ والقوا الله ﴾ اى فيام الغي ﴿ انالله شديد ای یطارون الجنه العقاب ﴾ ای علی ترك ما امركم به رســولالله صلى الله عليه وسلم او نهاكم عنه ورضوانالله(وينصرونالله تم بين مناه الحق في الغيُّ فقال عزوجل ﴿ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ورسوله) ای پنصرون دیارهم واموالهم 🦫 یغی الجاهم کفار مکة الیالخروج ﴿ بِبَنْغُون فَضَلَامِنِ اللَّهِ ﴾ دين الله ويعينون رسوله

واتقواالله ) اخشــواالله فيا أمركم ( ان الله شديد المقاب ) اذا عاقب وذلك لانهم قالوا لنبي صـــلى الله عليه وسلم خذ نصــيـك من الفنجة ودعناو المعاققال

( اولئك هم الصادقون )

فىايمــانهم وجهــادهم

الله لهم هذه الغنائم يعنى سبعة من الحيطان من بنى النضير (للفقر اءالمهاجرين) لانهم (الذين ﴿ ﴿ خَرِيفًا ﴾ اخرجها الخرجه اهل مكة وكانوا نحو مائة رجل ( يبتغون فضلا ) يطلبون ثوابا (من الله ورضوانا ) مرضاة ربهم بالجهاد (وينصرون الله ورسوله ) بالجهاد ( اولئك هم الصدادقون )

ای رزقا وقبل ثوابا من الله ﴿ ورضوانا ﴾ ای خرجوا من دیارهم طلبا لرضاالله

عزوجل ﴿ وبنصرونالله ورســوله ﴾ اى بانفسهم واموالهم والمراد بنصرالله

نصر دينه واعــــلا. كلته ﴿ أُولئك همالصادقون ﴾ اى فى ايمـــانهم قال قتـــادةهم

المهاجرون الذين تركوا الديار والاموال والعشائر وخرجوا حيالله ولرسوله

واختاروا الاسلام علىما كانوا فيه منشدة حتى ذكرلنا انالرجل كان يعصب الحجر

على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع وكان الرجل يتخذا لحفيرة في الشتاء ماله دار غيرها

(م) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول ان فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء يومالقيامة الى الجنة بأربمين

(والذين) معطوف على المهاجرين وهم الانصار (تبوؤا الدار) توطنه المدينة (والايمان) واخلصوا الايمان كقوله \* علفتها ثبنا وماء باردا \* اووجعلوا الايمان مستقرا ومتوطنا لهم لحكتهم واستقامتهم عليه كاجعلوا المدينة كذلك اوأراد دار الهجرة ودار الايمان فاقام لام التعريف فى الدار مقام المضاف اليه وحذف المضاف من دار الايمان وقيل من الايمان ووضع المضاف اليه مقامه (من قبلهم) من قبل المهاجرين لانهم سبقوهم فى تبوئ دارالدنيا والايمان وقيل من قبل هجرتهم ( يحبون من هاجر البهم ) حتى شاطروهم اموالهم واتزلوهم منازلهم ونزل من كانت له امم أتان عن احداها حتى تزوج بها المسلمة عن المعاجرين المسورة الحشر ) ( ولا يجدون فى صدورهم احداها حتى تزوج بها الله المسلمة المسلمة

والذين تبوؤا الدار والإيمان > عطف على المهاجرين والمراد بهم الانصار فالمهمازموا المدينة والايمان وتمكنوافيهما وقبل المعنى تبوؤا دار الهجرة ودار الايمان فخذف المضاف من الاول وعوض عنه اللام اوتبوؤا الدار واخلصوا الايمان كقوله > علفتها تبناوما، باردا \* وقبل سمى المدينة بالايمان لانها مظهره ومصيره ﴿ من قبلهم ﴾ من قبل هجرة المهاجرين وقبل تقدير الكلام والذين تبوؤا الدار من قبلهم والايمان ﴿ يجبون منهاجر اليهم ﴾ ولايشقل عليهم ﴿ ولا يجدون في صدورهم ﴾ في انفسهم ﴿ حاجة ﴾ ما تحمل عليه الحاجة كالطلب والحزازة والحسد والفيظ في عادون المهاجرين على انفسهم ﴾ ويقدمون المهاجرين على انفسهم حتى ان من كان عنده امرأتان تزل عن واحدة وزوجها من احدهم ﴿ ولوكان بهم خصاصة ﴾ حاجة من خصاص البنا، وهى فرجة

خريفا \* وعن ابى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل اغنياءالناس سصف يوم وذلك خسمائة سنة اخرجه ابو داود \* قوله عز وجل ﴿ والذين سُووًا الدار والايمان ﴾ يعنى الانصار توطنوا الدار وهى المدينة وانحذوها سكنا ﴿ من قبلهم ﴾ يعنى انهم السلوا في دياهم و آثروا الايمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين والمعنى والذين سووًا الدار من قبل المهاجرين وقد آمنوا لان الايمان ليس بمكنان يتبواً ﴿ يحبون من هاجر اليهم ﴾ وذلك انهم انزلوا المهاجرين في منازلهم وحسدا ﴿ يما اوتوا ﴾ اى اعطا المهاجرون من الني دونهم وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم اموال بى النضير بين المهاجرين ولم يعط الانصار منها شيأ الا ثلاثة فطابت انفس الانصار بذلك ﴿ و يؤثرون على انفسهم ﴾ اى ويؤثر الانصار المها هي انفسهم ﴾ اى ويؤثر

حاجة بما اوتوا)ولايعلون فى انفسهم طلب محتاج البه مما اوتى المهاجرون من الفئ وغير. والمحتاج اليه يسمى حاجـة يەنى ان نفوسهم لمتنبع ما اعطوا ولم تطمح الىشى منه تحتاج اليه وقبل حاجة حسدا مما اعطى المهاجرون من الني حيث حصهم الني ملى الله عليه وسلم به وقيل لامجدون في صدورهم مسحاجة من فقدمااو توا فحذف المضافان (ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) فقر واصلها خصاص البيت وهي فروجه والجلة فىموضعالحالاى مفروضة خصاصتهم روى

المصدقون بايمانهم وجهادهم فقـــال الذي صلى لله عليه وسلم الانصار هذه الغنائم

والحيطان للفقراء المهاجر بنخاصة دونكم ان شتم قسمم اموالكم ودياركم للمهاجرين واقدم لكم من الفائم وان شتم لكم اموالنا ومنازلناو نؤثرهم شتم لكم اموالنا ومنازلناو نؤثرهم على انفسنا بالفنيمة فائى الله عليهم فقال ( والذين تبوؤالدار ) وطنوا دار الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه (والإيمان من قبلهم) الى المدينة من اصحاب النبي ملى الله عليه والمحاب النبي صلى الله عليه عليه والموابع النبي صلى الله عليه والموابع في الموابع من الموابع على النبي صلى الله عليه والموابع على النبي صلى الله عليه والموابع على الفسهم ) باموالهم و منسازلهم ( ولوكان بهم خصاصة ) فقر وحاجة المعلوا من الفائم دونهم ( ويؤثرون على انفسهم ) باموالهم و منسازلهم ( ولوكان بهم خصاصة ) فقر وحاجة

﴿ وَمِنْ بُوقَ شَعْ نَفْسُ ﴾ حتى يخالفها فيمايقاب عليها من حب المال وبغض الانفاق ﴿ فاولئك مم المفلحون ﴾ الفائزون بالنساء العاجل والثواب الآجل

فاقة وحاجة الى مايؤثرون به ( ق ) عن ابي هربرة رضي الله تعــالي عنه قال حاء رجل الى وســولالله صلى الله عليه وسلم فقال انى مجهود فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ماعندي الا الماء ثم ارسل به الى اخرى فقال مثل ذلك وقلن كلهن مثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيفه رحمه الله فقام رجل من الانصار قالله الوطلحة فقال أما يارسول الله فانطلق له الى رحله فقال لامرأته هل عندك شئ قالت لا الا قوت صبيانى قال فعللبهم بشئ ونوميهم فاذادخل ضيفنا فأربه انا نأكل فاذا اهــوى بيــده ليأكل فقومى الىالسراجكي تصلحيــه فاطفئه ففعلت فقصدوا وأكل الضيف وبآنا طاويين فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففال رســول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله اوضحك الله منفلان وفلانة زاد فيرواية فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة (ق) عن ابي هم يرة قال قالت الانصار لانبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخوانــــا النخيل قال لا فقـــالوا تكمونا المؤنة ونشرككم في الثمر قالواً سحمنا واطمنا (خ) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار الىانيقطع لهمالبحرين فقالوا لاالاانتقطع لاخواننا منالمهاجرين مثلها فقال امالا فاصبروا حتى للقونى على الحوض فانه سيصبيكم اثرة بعدى وفي رواية ستلقون بعدىاثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض\* الاثرة بفتح الهمزة والناء والراء وضبطه بعضهم بضم الهمزة واسكان الثاء والاول اشهر ومعناه الاستئثار وهو ان يستأثر عليكم بامور الدنيا ويفضل غيركم عليكم ولايجعل اكم فىالام نصيب وقيل هو من آثر اذا اعطى اراد انه يستأثر عليكم غيركم فيفضل في نصيبه من الفيُّ والاستئثار الانفراد بالشيّ وقيل الارةالشدة والاول اظهر • وعن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالله عليه وســـلم يومالنضير للانصار ان شئتم قسعتهم للمهاجرين من امو الكم ودياركم وتشاركونهم في هذه الغنية وان شئتم كانت لكم امو الكم ودياركم ولم نقسم لكم شيأ من الغنيمة فقالت الانصار بل نقسم لهم من اموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنية ولانشاركهم فيها فانزل اللةعزوجل وبؤثرون علىانفسهم ولوكان بهمخصاصة ومن بوق شح نفسه فاولئك همالمفلحون والشيم فيكلاماامرب البخل معالحرص وقد فرق بعضالعلماء بينالبخل وألشح فقالىالبخل نفسالمنع وألشح هوالحالة ال.فسسانية التي تقتضي ذلك المنع ولما كان الشح من صفات النفس لاجرم قال الله تعالى ﴿ ومن بوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ﴾ اىالفائزون بما ارادوا وروى ان رجلا قال لابن مسمود انى اخاف ان اكون قد هلكت قال وما ذاك قال انى اسحم الله مقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وانا رجل شحيح لا يكاد بخرج من يدى

انه نزل برجلمنهمضيف فنومالصية وقربالطعام واطفأ المصباح ليشبع ضيفه ولايأكل هووعن انس اهدى لمضهم رأس مشوی وهـو مجهـود فوجهه الى جاره فتداولته تسمة انفس حتى عاد الىالاول ابويزيد قاللى شاب من اهل بلخ ماالزهد عندكم قلت اذا وجـدنا اكلناو اذافقد ناصبر نافقال مكذاءندنا كلاب بلخبل اذا فقدنا صبرنا واذا وجدنا آثرنا (ومن يوق شحنفسه فاولئك هم المفلورن) الظـافرون عـا ارادوا والشح اللؤم وان تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع واماالبخل فهو المنع نفسه وقيل الشع اكلمال اخلك ظلما والبخل منع مالك وعن كسرى الشح اضر من الفقر لان الفقير يتسم اذا وجد بخلاف الشحبح

(ومن بوق شم نفسه) من دفع عنه بخل نفسه ( فاؤلئك هم المفلحون ) الناجون من السخط والعذاب ﴿ والذين جاؤا من بعدهم ﴾ همالذين هاجروا بعد حين قوىالاسلام اوالتابعون باحسان وهم المؤمنون بعدالفريقين الى يوم القيامة فلذلك قيل انالاً يَّه قد استوعبت جميع المؤمنايين ﴿ يقولون ربنا اغفرانا ولاخواننا الذين سابقونا بالايمان ﴾ اى لاخواننا فى الدين ﴿ ولانجسل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا ﴾ حقدا لهم ﴿ ربنا انك رؤف رحم ﴾ فحقيق بان تجبب دعاءنا

شئ فقــال عـدالله ليس ذلك بالشحالذي ذكرالله فيالقرآن ولكن الشح ازتأكل مال اخيك ظلما ولكن ذلك البخل وبئس الشئ البخل وقال ابن عمر ليس الشم ان يمنع الرجل ماله انمـا الشيح ان تطمع عين الرجل فيما ليس له وقيل الشيح هو الحرص الشديد الذي بحمل صاحبه على ارتكاب المحارم وقيل من لم يأخذ شيأ نهاه الله عن اخذه ولم يمنع شبأ امرهالله بإعطاله فقدوقاهالله شح نفسه (م) عن جابر رضيالله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وســلم قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فانالشم اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم \* عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرما في الرجل شحهالع وجبن خالع اخرجه ابوداود \* الهلع اشدالجزع والمراد منه الالشحبيح مجزع جزعا شديدا وبحزن على شئ يفوته او نخرج منيده \* والخــالع الذيخلع فؤاده لشدة خوفه وفزعه \* عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام لايجتمع غبار فيسبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشيح والايمان فىقلب عبد ابدا اخرجه النسائي \* قوله تعالى ﴿ والذين جاؤا من بعدهم ﴾ يعني من بعدالمهاجرين والانصار وهم التابمون لهم الى يومالقيامة ﴿ يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ﴾ اخبرانهم يدعون لانفسهم بالمففرة ولاخوانهم الذين سـبقوهم بالايمان ﴿ ولاتجمل في قلوبنا غلا ﴾ اى غشــا وحسدا و بغضا ﴿ للذين آمنوا ربنا الك رؤف رحيم ﴾ فكل من كان فىقلبه غل اوبغض لاحد من اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترحم على جميعهم فانه ليس ممن عنا الله بهذه الآية لانالله تعالى رتب المؤمنين على ثلاث منازل المهاحرون ثم من بمدهم الانصار ثم من بعدهم التابعون الموصوفون بما ذكر فمن لم يكن من التابعين سهذه الصفة كانخارجا من اقسمام المؤمنين وليس له في المسلمين نصيب وقال ابن ابي ليلي الناس على ثلاثة منازل الفقراء المهاجرون والذين تبوؤاالدار والايمان والذين جاؤا من بمدهم فاجتهد ان لاتكون خارجا من هذه الثلاث منازل ( ق ) عن ابي سعيد الخدرى قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه (م) عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة يا ابن اختي امروا ان يستغفروا لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم • عن عبدالله بن مغفل قال سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول الله

التابعون باحسان وقيل من بعدهم الى يومالقيامة قال عمر رضي الله عنــه دخل في هذا الني كلمن هو مولو دالي يوم القيامة في الاسلام فجمل الواو للعطف فيهما وقرئ للذين فيهما ( يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) قبل هم المهاجرون والانصار عائشةرضيالله عنهما امروابان يستغفروا الهم فسبوهم ( ولا تجعل في قلوبنا غلا) حقدا ( للذين آمنوا)يعني <sup>الصحابة</sup> ( ربنا الك رؤفرحيم ) وقيل لسعيدون المسيب ماتقول فىعثمــان وطلحة والزبير قالااقول ماقولنيه عجب نبيه بقوله

(والذين جاؤا من بعدهم)
من بعد المهاجرين الاولين
(يقولون ربنا اغفراتا)
دنوبنا (ولاخوا نثاالذين
(ولا تجعل في قلو بناغلا)
بغضا وحسدا (للذين
آمنوا) من المهاجرين
(ربنا الك رؤف رحيم)
في قاو بهم الحسد لقبل

(المرّ الىالذين نافقوا) اىالمرّ يامحمد الى عبدالله بن ابىواشياعه ( يقولون لاخوانهم الذين كفروا مناهـــل الكتاب) يغى بىالنضير والمراد اخــوة الكفر ( لئناخرجم) من دياركم ( لنخرجن معكم) روىانابن ابى والحــابه دسوا (الحزءالنامنوالمشرون) الى بى النضير ﴿ ٢٢٦﴾ حين حاصرهم النبي صلى الله عليــه

وسلم لا تخرجوا من الحصن فان قاتلوكم فخن ممكم لانخفذلكم ولئ اخرجن ممكم اخرجتم الخرجن ممكم ولا نطبع فيكم) في المثالكم (احدا ابدا) من حلنا عليه اوفى خذلانكم واخلاف ماوعدناكم من النصرة ( وإن قوتلم لننصر نكم والله يشهدا بهم لكاذبون) في مواعيدهم ليهود وفيه دليل على النبوة لانه اخبار الحفل اخرجوا

(ألم تر) الم تنظر ياهد (الحالذين نافقوا) في دينهم وهم قوم من الاوس تكلموا بالايمان (يقولون لاخوانهم) في السر (الذين كفروا من اهل الكتاب) يعني عليه وسلم النبي صالي الله عليه وسلم اثبتوافي حصونكم عليه والن اخرجتم)

لايخرجون معهم

﴿ المترالى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفرا من اهل الكتاب ﴾ يربد الذين ينهم وبينهم اخوة الكفر اوالصداقة والموالاة ﴿ لنّ اخرجَم ﴾ من دياركم ﴿ لَخُرجِن ممكم ولانطبع فيكم ﴾ في قتالكم وخذلانكم ﴿ احدا ابدا ﴾ اى من رسول الله والمؤمنين ﴿ وان قوللتم لننصر نكم ﴾ لنساو شكم ﴿ والله يشهد انهم لكاذبون ﴾ لعلم بانهم لا يفعلون ذلك كما قال ﴿ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم

الله فىاصحابى لاتنحذوهم غرضا بعدى فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذیالله ومن آذیالله فیوشك ان يَّاخَذُهُ اخْرَجِهُ النَّرْمَذَى وقال مالك بن انس من انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان في قلبه غل عليهم فليس له حق في في . المسلمين ثم تلا هذه الآية ما افاءالله على رسوله من اهل القرى الى والذين جاوًا من بعدهم الى رؤف رحيم وقال مالك بن مغول قال الشعبي يامالك تفاضلت اليهودوالنصاري على الرافضة بخصلة سئلت اليهود منخير اهل ملتكم قالوا اصحاب موسى وسئلت النصارى من خير اهل ملتكم قالوا حوارى عيسى وسئلت الرافضة من شر اهل ملتكم فقالوا اصحاب محمد صلىاللة عليه وسلم امروا ان يستغفروا لهم فسبوهم والسيف مسلول عليهم الىيومالقيامة لاتقوم لهم راية ولايثبت لهم قدم ولاتجتمع لهم كلة كلا او قدوا نارا للحرب اطفأهاالله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض حجتهم اعادْناالله واياكم من الاهواءالمضلة \* وروى عن جابر قال قبل لمائشــة ان ناسا يتناولون اصحاب رسولالله صلىالله عليه وسسلم حتى ابابكر وعمر فقالت وما ليجبون من هذا أنقطع عنهم العمل فاحبالله انلايقطع عنهم الاجر وروى انابن عباس سمع رجلا ينال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له امن المهاجرين الاولين انتقال لا قال فمن الانصار انت قال لا قال فانا اشهد بانك لست من التابعين لهم باحسان \*قوله عزوجل ﴿ إلى تر الى الذين نافقوا ﴾ يعنى اظهروا خلاف مااضحروا وهم عبدالله بنابي ابنسلول واصحابه ﴿ يقولون لاخوا لهمالذين كفروا من اهل الكتاب ﴾ يعنىاليهود من بىقريظة وبىالنضير وانماجمل المنافقين اخوانهم لانهم كفار مثلهم ﴿لَنَّنَا خَرِجْمُ ﴾ أي من المدينة ﴿ لَغُر جن معكم ﴾ اي منها ﴿ولا نطبع فيكم احدا ابدا ﴾ يعني انسألنا احد خلافكم وخذلانكم فلانطيعه فيكم ﴿ وان قولَّاتُم لننصر نكم ﴾ اىلىمىنىكىم ولنقاتلىن ممكم ﴿ والله يشهد انهم ﴾ يعنى المنافقين ﴿ لكاذبون ﴾ اى فيماقالوا ووعدوا ثماخبراللةعن حال المنافقين فقال تعالى ولئن اخرجوا لايخرجون معهم

من المدينة كما اخرج بنوالنضير ( لنخرجن ممكم ولا نطيع فيكم احدا أبدا ) لا ندين عليكم احدا من ( و ) اهل المدينة (وان قو تلتم) وان قاتلكم محمد عليه السلام واصحابه ( اننصر نكم ) عليهم ( والله يشهد ) يعلم ( انهم ) يهني المنافقين ( لكاذبون ) في مقالتهم ( لئن اخرجوا ) من المدينة يمني بني قريظة ( لا يخرجون ممهم )

ولئن قو تلوا لاينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لاينصرون ) وانما قال ولئن نصروهم بعدالاخبار بانهم لا ينصرون على الفرض والتقدير كقوله لئن اشركت ليحبطن عملك وكما يعلم مايكون فهو يعام مالا يكون لوكان كيف يكون والمعنى ولئن نصر المنافقون أثم لا ينصرون بعد ذلك أى يهلكهم القولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم اولينهز من اليهود ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين (لائتم أشد رهبة ) أى اشد مرهوبية مصدر رهب المنبئ للمفعول وقوله (في صدورهم) حمولا ٢٧٧ المنافقين على إسورة الحشر ) نفاقهم يعنى انهم يظهرون

ولئن قو تلو الابتصر و نهم و كان كذلك فان ابن اب و اسحابه راسلوا بنى النضير بذلك م اخلفوهم وفيه دليل على محة النبوة و اعجاز القرآن ﴿ و لئن نصر وهم على الفرض و التقدير ﴿ ليولن الادبار ﴾ انهزاما ﴿ ثم لا ينصر ون ﴾ بعد بل مخذلهم الله ولا ينفههم نصرة المنافقين او نفاقهم اذضير الفعلين محتمل ان يكون للبهود و ان يكون للمنافقين ﴿ لا تم المد رهبة ﴾ اى اشد مرهوبية مصدر للفعل المبنى للمفهول ﴿ في صدورهم ﴾ فانهم كانوا يضحرون مخافتهم من المؤمنين ﴿ من الله ﴾ على ما يظهرونه نفاقا فان استبطان رهبتكم سبب لاظهار رهبة الله ﴿ ذلك بانهم قوم لا يفقهون ﴾ لا يعلمون عظمة الله حتى بخشونه حق خشيته و يعلمون انه الحقيق بان يخشى ﴿ لا يقاتلونكم ﴾ اليهود و المنافقون حتى بخشونه حق خشيته و يعلمون انه الحقيق بان يخشى ﴿ لا يقاتلونكم ﴾ اليهود و المنافقون حدر ﴾ لفرط رهبتهم وقرأ ابن كثير و ابوعمر و جدار و امال ابوعرو قتحة الدال ﴿ بأسهم بينهم شديد ﴾ اى وليس ذلك لضمفهم و حبنهم فانه يشد بأسهم اذا حارب بعضهم بعضا بل لقذف القالر عب في قلوبهم و لان الشجاع يجين و العزيز يذل اذا حارب

ولئن قو تلوا لا ينصر ونهم في وكان الامركذلك فانهم اخرجوا ولم بخرج المنافقون معهم وقو تلوا فلم ينصر وهم في ولئن نصر وهم ليو لن الادبار في يغني لو قدروا نصرهم اولو قصدوا نصر البهودلولو االادبار منهز مين في لا ينصرون في يغني بى النضير لا يصيرون منصورين اذا انهزم ناصروهم ولا تنه في يغني يامعشر المسلين في أشد رهبة في صدورهم من الله في اصل الرهبة والرهب الحقوف الشديد مع حزن واضطراب والمعنى انهم رهبو نكم من الله في أما الحوف منكم في بانهم قوم لا يقلمون في يغني عظمة الله تعالى في لا يقاتلونكم جيعا الا في قرى محصنة في اى لا يعروون لقتالكم انما يقاتلونكم متحصنين بالقرى والجدران وهو قوله تعالى في او من وراء جدار في وقرئ جدر في بأسهم بينهم شديد في اى بعضهم فقط على بعض اوعداوة بعضهم بعضا شديد في اى بعضهم فقط على بعض اوعداوة بعضهم بعضا شديد في المنهم في المنهم في المنهم وراء جدار في وقرئ حدر في بأسهم بينهم شديد في اى بعضهم فقط على بعض اوعداوة بعضهم بعضا شديد وقبل بأسهم في المنهم من وراء جدار في وقرئ حدر في بأسهم في المنهم من وراء جدار في وقرئ حدر في بأسهم في المنهم وراء حدار في وقرئ حدر في بأسهم في المنهم وراء حدار في وقرئ حدار في وقرئ حدار في وقرئ حدار في وقبل بأسهم في المنهم و وراء حدار في وقرئ حدار في وقرئ حدار في وقبل بأسهم في المنهم و وراء حدار في وقرئ حدار في وقرئ حدار في وقبل بأسهم في المنهم و وراء حدار في وقرئ حدار في وقرئ حدار في وقبل بأسهم في المنهم و والمسلم و وقرئ و وقرئ و وقبل بأسهم في المنهم و وقبل بأسهم في المنه و وقبل بأسهم في المنه و وقبل بأسهم في المنهم و وقبل بأسهم في المنه و وقبل بأسهم في المنهم و وقبل بأسهم في المنه و وقبل بأسهم في المنهم و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و و المؤسم و وقبل بأسهم و وقبل بأسه و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و وقبل بأسهم و وقبل بأسهم و وقبل بأسه و وقبل بأسهم و و

لكم فىالملانية خوفالله وانتم اهبب فيصدورهم ( من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ) لايعلمونالله وعظمته حتى يخشوه حق خشيته (لايقاتلونكم) لايقدرون على مقاتلتكم (جيما) مجتمعان يعني البهود والمنافقين ( الا ) كائنين (فىقرى محصنة) بالخنادق والدروب (اومن وراء جدر ) جدار مكي وابو عمرو ( بأسهم بينهم شدد ) يعنى ان البأس الشـديد الذي يوصفون به انميا هو بينيهم اذا اقتتلوا ولوقاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة لان الشجاع بجبن عند محاربةالله ورسوله

المنافقون (ولئنقوتلوا) قاتلهم محمد عليهالسسلام (لاينصرونهم) على محمد

عليه السلام (ولئن نصروهم) على محمد عليه السلام (ليولن الادبار) منهزمين (ثم لاينصرون) لايمنمون عما نزل بهم ثم قال للمؤمنين (لاتم اشد رهبة في صدورهم من الله) يقول خوف المنافقين واليهود من سيف محمد عليه السلام واصحابه اشد من خوفهم من الله (ذلك) الحدوف (بأنهم قوم لايفقهون) امم الله وتوحيد الله (لايقانلونكم) يعنى في قريظة والنصير (جيما الافي قرى محصة) في مدائن وقصور حصينة (اومن وراه جدر) او بينكم وبينهم حائط (بأسهم بينهم شديد) يقول قنالهم فيما بينهم شديد اذا قاتلوا قومهم لامم محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه

( تُحسبهم ) اىاليهود والمنافقين (جميعاً) مجتمعين ذوىالفةوائحاد (وقلوبهم شتى ) منفرقة لاالفة بينها يعنيان بينهم احنا وعداوات فلايتعاضدونحقالتعاضد وهذا تجسيرللمؤمنينوتشجيع لقلوبهم علىقتالهم (ذلك) التقرق (بانهم قوم لايمقلون) {الجزءالثامنوالعشرون} ان تشتتالقلوب ﴿﴿٢٢٨﴾ كايوهن قواهم ويعين علىارواحهم

(كمثل الذين من قبلهم) ای مثاهم کثل اهل بدر

فحذف المبتدأ (قريباً) ای استقر من قبلهم زمنا قريبا (ذاقو اوبال امرهم) سو معاقبة كفر همو عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم كلا وبيل وخيمسئ العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل في الدنيا (ولهم عذاب اليم) اى ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار (كمثل الشيطان اذقال للانسان اكفر

( تحسيبهم) يامحد يعني المنسافقين والهود من بني قريظة والنضر (حميما) على امرواحد (وقلومهم شتى ) مختلفة ( ذلك ) الخلاف والحيانة ( مانهم قوم لايعقلون) امرالله وتوحيده (كمثل الذين من قبلهم ) يقول مثل بي قريظـة في نقض العهد والعقوبة كمثل الذين من قبلهم من قبل بى قريظة ( قريبا ) بسنتين (ذاقوا وبال امرهم ) عقـوبة

الله ورسوله ﴿ نحسهم حميما ﴾ مجتمعين متفقين ﴿ وقلوبهم شتى ﴾ متفرقة لاالفة بينهما لافتراق عقائدهم واختلاف مقاصدهم ﴿ ذلك بانهم قوم لايعقلون ﴾ مافيه صلاحهم وانتشتت القلوب يوهن قواهم ﴿ كَمْثُلُ الَّذِينَ مِنْ قِبْلُهُم ﴾ اىمثل اليهود كمثل اهل بدر اوبى قينقاع ان صح انهم اخرجوا قبل النضير اوالمهلكين من الامم الماضية ﴿ قَرَيْبًا ﴾ فيزمان قريب وانتصابه بمثل اذ التقدير كوجود مثل ﴿ذاقوا وبال امرهم ﴾ ســوء عاقبة كفرهم فىالدنيــا ﴿ وَلَهُمْ عَدَابُ الَّهِ ﴾ فى الآخرة ﴿ كَمَـٰتُلُ الشَّيْطَانُ ﴾ اىمثل المنافقين فى اغراء اليهود على القتال كَمثل الشَّـيطان ﴿ اذْقَالَ لَلانسِيانَ آكُفُر ﴾ اغراه على الكَّفُو اغراء الآمر المأمور

فاذا خرجوا اليكم فهم اجبن خلقاللة ﴿ نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ﴾ اىمتفرقة مختلفة قال قتادة اهلالباطل مختلفة اهواؤهم مختلفة اعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم مجتمعون فىعداوةاهلالحق وقبل اراد ان دينالمنافقين وآراءهم يخالف دينالبهود و آراءهم ﴿ ذلك بانهم قوم لا يعقلون ﴾ ثم ضرب لليهود مثلا فقال تعالى ﴿ كَمْثُلُ الَّذِينَ من قبلهم قريباً ﴾ يعني مشركي مكة ﴿ ذاقوا وبال امرهم ﴾ يعني القتل ببدر وكان ذلك قبل غزوة بي النضير وقال ابن عباس كمثل الذبن من قبلهم يعني بني قينقاع وقيل مثل قريظة كمثل بي النضير وكان بينهما سنتان ﴿ وَلَهُمَّءُذَابِ الَّهِ ﴾ اي في الآخرة ثم ضرب مثلا آخر للمنافقين والبهود جميعا فىتخاذالهم وتخلى بعضهم عن بعض فقال تعالى ﴿ كَمْنُلُ الشَّيْطَانُ ﴾ اى مثل المتَّافقين مع نِي النضير وخذلانهم اياهم كمثل الشيطان ﴿ اذْقَالَ للانسانَ اكْفُر ﴾ وذلك ماروى عن عطاء وغيره عناين عباس قال كان راهب فىالفترة يقالله برصيصا تعبد فىصوممةله سبعين سنة لم يع**ص الل**ة فبهـ ا طرفة عين وان ابليس اعيماه في امره الحيل فجمع ذات يوم مردة الشياطين وقال الا احد منكم يكفيني|مربرصيصا فقال الابيض وهو صاحب|لانبياء وهوالذي تصدى للني صلى الله عليه وسلم وجاءه في صورة جبريل ليوسوس اليه على وجب الوحى فلحقه جبريل عليه السلام فدفعه الى اقصى ارض الهند لابليس أنا أكفيك امره فانطلق فتزين بزينة الرهبان وحلق وسط رأسه واتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه وكان لاينفتل عن صلاته الا فيكل عشرة ايام ولايفطر الا فيكل عشرة ايام مرة فلا رأى الابيض انه لا يجيه افيل على العادة في اصل الصومعة فلما انفتل رصيصا من صلاته اطلع من صومفته فرأى الابيض قائمًا يصلي في هيئة حسنة على هيئة الرهبان فلما راى ذلك من حاله ندم في نفســه اى لام نفسه حين لم بحبه فقــالـله الك ناديتني

امرهم بنقض العهد وهم بنو النضير (ولهم عذاباليم) وجبيع فيالا خرة (كمثل الشيطان) 🦟 (وكنت) بقول مثلالمنافقين مع نىقريظة حيث خذلوهم كمثل الشسيطان مع الراهب ( اذقال للانســـان) الراهب رصيما (اكفر) الله وكنث مشتغلا عنك فحسا حاجتك قالىالابيض حاجتي أنى جئت لاكون معك فاتأدب بادبك وأفتبس منعملك ونجتمع علىالعبادة فتدعولى وادعولك قال ترصيصا انى نفي شغل عنك فان كنت مؤمنا فان الله سجِمل لك فيما للمؤمنين نصيبا ان استجاب لي ثم اقبل على صلاته وترك الابيض وأقبل الابيض يصلى فلمبلنفت اليه برصيصااربمين بوما فلما انفتل بمدها رآه قائما يصــلى فلما رأى برصيصا شــدة اجبهاد الابيض قالله ماحاجتك قال حاجتي ان تأذن لي فارتفع اليك فاذن له فارتفع اليــه في صومعته فاقام حولاً يتمبدلانفطر الا في كلاربمين يوما مرة ولاينفتل عن صلاته الأكذلك وربمــا مد الى الثمانين فلما رأى برصيصا اجْهاده تقاصرت اليه نفسه واعجبه شأن الابيض فلما حال الحول قال الابيض لبرصيصا ان منطلق فان لى صاحبا غيرك ظننت انك اشد اجهادا نما را یت و کان سلفنا عنك غیرالذي را یت فدخل من ذلك على برصیصا امرشديد وكره مفارقته لما رأى من كثرة اجتهاده ولما ودعه الابيض قال له ان عندى دعوات أعَلَكُها تدعو بهن فهو خيرلك مماانت فيه يشفي الله بها السقيم ويعافي ماالمتلي والمحنون قال رصيصا آنا اكره هذهالمنزلة لان لى فى نفسى شغلا وانى اخاف ان علم الناس شفلوني عن المبادة فلم يزل به الابيض حتى علمه ثم انطلق حتى اتى الميس فقال قدوالله اهلكت الرجل فالطلق الابيض فتعرض لرجل فخنقه ثم جاء فىصورةرجل متطبب فقال لاهله ان بصاحبكم جنونا افأعالجه قالوا نمم فمالجه فلم يفد فقال لهم انى لااقوى على جنته ولكن سأرشدكم الى من يدعوالله فيعافيه انطلقوا الى برصيصا فان عنده الاسم الذي اذا دعا به اجبب قال فالطلقوا اليه فسألوه ذلك فدعا بتلك الكلمات فذهب عنهالشيطان فكان الابيض يفعل ذلك بالناس ويرشدهم الى برصيصافيدعولهم فيمافون فانطلق الابيض فتمرض لجارية من بنات ملوك بنى أسرائيل ولهـــا ثلاثة اخوة وكان ابوهم هوالملك فلما مات استخلف اخاه فكان عم تلك الجارية ملك بنى اسرائيل فخنقها وعذبها ثم جاء اليهم كماكان يأنىالناس فىصدورة متطبب فقال لهم اعالجهاقالوا نعمفقال انالذي عرض لها مارد لايطاق ولكن سأرشدكم الى من تثقون به تدعونها عنده فاذا جاء شيطانها دعالها فاذا عملتم انها قدعوفيت تردونهـــا صحيحة قالوا ومن هو قال برصيصا قالوا وكيفلنا ان يجيبنا الى هذا وهواعظم شأنامن ذلك قال فانطلقوا فابنوا صومعة الىجنب صومعته حتى تشرف عليه فانقبلها والافضعوها في صومعها وقولواله هذه امانة عندك فاحتسب امائتك قال فانطلقوا فسألوه ذلك فأبي علبهم فينوا صومعة على ماامرهم الابيض ثم انطلقوا فوضعوا الجارية فىصومعتهما وقالوا يابرصيصا هذه اختنا امانة عندك فاحتسب فها ثمانصرفوا فلماانفنل وصيصا عن صلاته حتى عاين الجارية وماهى عليه من الجمال فوقعت فى قلبه ودخل عليه امر عظيم فجاءها الشيطمان فخنتها فدعا برصيصا بتلكالدعوات فذهب الشيطمان عنها ثماقبل برصيصا على صلاته فجاءهاالشيطان فخنقها فكانت تكشف عن نفسها وتتمرض ﴿ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ انَّى مِنْ عَنْ ﴾ تبرأ عنه مخــافة ان يشـــاركه فىالمذاب ولم ينفعه ذلك كماقال ﴿ ان اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما

لبرصيصا فجاءه الشيطان وقالله ومحك واقعها فلم تجد مثلها وستتو بعدذلك فتدرك ماتريد منالام فلم نزل به حتى واقعهـا فلم يزل كذلك يأتهــا حتى حملت وظهر حملها فقالله الشيطان ومحك بارصيصا فد افتضحت فهل لك ان تقتلها وتتوب فان سألوك فقل ذهب بها شيطانها فلماقف عليه فقتلها ثم انطلق بها فدفنها الى جانب الجبل فجاء الشيطانوهو مدفئها باللبل فاخذ بطرف ازارها فيقي خارجا من التراب ثم رجع رصيصا الى صومعته واقبل على صــلاته اذجاء اخوتها يتعــاهدون اختهم وكانوا بجؤن في بعض الايام بسألون عنها ويوصونه مها فقالوا يار صصاما فعلت اختنا قال قدجاء شيطانها فذهب بها ولماطقه فصدقوه وانصرفوا فلما المسوآ وهم مكروبون جاء الشيطان الى اكبرهم في منامه فقال ويحك ان برصيصــا فعل باختك كذا وكذا وانه دفنها فىموضع كذا وكذا فقال هذا حلم وهو من الشيطان ان برصيصا خبرمن ذلك فتتابع عليه ثلاث ليال فلم يكترث به فانطلق الشيطان الى اوسطهم فقــال\الاوسط مثل ماقال الاكبر ولم يخبر به احدا فانطلق الى اصغرهم بمثل ذلك فقـــالالاصغر لاخويه والله لقد رأيت كذا وكذا فقالالاوسط انا والله قد رأيت مثله فقالالاكبر وانا والله قدرأيت مثله فانطلقوا الى برصيصــا فقالوا بإرصيصا مافعلت اختنا فقال اليس قد اعلمتكم بحــالها فكأنكم قد اتهمتمونى فقالوا لاوالله لانتهمك واستحيوا منه وانصرفوا فجاءهمالشيطان وقال وبحكم انهــا لمدفونة فيموضع كذا وكذا وان طرف ازارها خرج منالتراب فانطلقوا فرأوا اختهم على ماراً و. في النوم فمشوا فىموالبهم وغلمانهم معهم الفؤس والمساحى فهدموا صومعة برصيصا وانزلوه منها وكتفوء نمانطلقوا به للملك فاقرعلي نفسه وذلك انالشيطان آناه فوسوس لهفقال له تقتلها ثم تكابر يجتمع عليك امران قتل ومكابرة اعترف فلما اعترف امر الملك يقتله وصليه على خشبة فلما صلب آناه الابيض فقال يا برصيصا انعرفني فقال لاقال أناصاحبك الذي علمنك الدعوات وكنت اذا دعوت بهن يستجاب لك ويحكما أهيت الله في امانتك خنت اهلهما وانك زعمت انك اعبد بني اسرائيل اما استحيث فلم يزل يميره ويعنفه حتى قال في آخر ذلك الم يكفك ماصنعت حتى اقررت على نفســك وفضحت اشاهك من الناس وفضحت نفسك فان مت على هذه الحسالة لن تفلح ابدا ولن بفلح احــد من نظرائك قال فكيف اصنع قال تطيعني فيخصــلة وأحدة حتى اخلصك مما انت فيه فآخذ بأعينهم واخرجك من مكانك قال وماهى قال تسجدلى قال مااستطيع افعل قال بطرفك افعل فسجدله ترصيصا فقال ياترصيصما هذا الذي اردت منك صارت عاقمة امرك الى ان كفرت برمك ﴿ فَلَمَّا كَفُرُ قَالَ انَّى بُرَىٰ

منك أنى أخاف الله رب العالمين ﴾ قال الله تعالى ﴿ فكان عاقبهما ﴾ يعني الشيطان

فلاكفرةال الدرئ منك الد أخاف القرب العالمين الم أخاف القرب العالمين المرائم المتافقين في المرائم المهم اليهم النصر ثم متاركتهم الهم واخلافهم كثل الشيطان اذا استفوى في العاقبة وقبل المراد وقوله لهم لإغالب لكم اليوم من الناس والي جارلكم اليوم عاقبهما ) عاقبة الانسان الميان منكم (فكان عاقبهما ) عاقبة الانسان الكافر والشيطان

( فلما كفر ) باقة خذله ( قال انى برئ منــك ) ومن دينك (انى اخاف الله رب العالمين فكان عاقبهما) عاقبة الشيطــان والراهب أنهما فىالنــار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ والمراد من الانســان الجنس وقيل ابوجهل قال له الجيس يوم بدرلاغالب لكم اليوم من النــاس وانى جارلكم الاية وقيل راهب حمله على الفجوروالارتداد وقرى عاقبتهما على ان انهما الحبر لكان وخالدان على انه الحبر لان وفي النارلغو

وذلكالانسان ﴿ انهما فيالنار خالدين فيها وذلك حزاءالظالمين﴾ قال ابن عبـــاس ضربالله هذا المثل لهود بي النضير والمنافقين من اهل المدينة وذلك أنالله تعالى ام نيه صلى الله عليه وسلم باجلاء في النضير فدس المنافقون الى البهود وقالوا لانجيبوا محمدا الىمادعاكم ولاتخرجوا مندياركم فانقاتلكم فانامعكم واناخرجكم خرجنامعكم فاجابوهم ودربوا على حصونهم وتحصنوا فىديارهم رجاء نصر المنافقين فخذلوهم وتبرؤا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا وخذله فكانعاقبة الفريقين النسار قال ابن عباس فكانالرهان بعد ذلك لايمشون فيني اسرائيــل الا بالنقية والكتمــان وطمع اهلالفسق والفجور فىالاحبار ورموهم بالبهتسان والقبيم حتى كان منامر جريج الراهب ما كان فلمــا برآءالله بما رموه به من الزنا انبسطت الرهبان بعده وظهروا للناس\* وكانت قصة جريج على ماروى عنابي هريرة رضيالله عنه عزالنهي الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسي ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا صالحا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فاتنه امه وهو يصلي فيها فقالت يا جريج فقال يارب امي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد اتنه فقالت يا جريج فقال يارب اعلى وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد اته فقالت باجر بج فقال يارب امى وصلاتى فأقبل على صلاته فقالت اللهم لاتمته حتى بنظر فىوجوه المومسات فتذاكر بنو اسرائيل جربجا وعبادته وكانت امراة بغي بتمثل بحسنها معهم فقىالت ان شئتم لافتنسه لكم قال فتعرضت له فلم يلتفت اليها فاتت راعيا كان بأوى الى صومعته فامكنته من نفسـها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هومن جريج فاتوه فاستنزلوه وهدموا صوممته وجملوا يضربونه فقال ماشــأنكم فقالوا زنيت بهذه البغى فولدت منك فقال اين الصبي عجاؤًا به فقال دءوني حتى اصلى فصلى فلما انصرف آتى الصبي فطعن في بطنه وقال ياغلام من ابوك قال فلان الراعى قال فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحونبه وقالوا له نبني لك صــوممتك من ذهب قال اعيدوهــا من طبن كما كانت ففملوا وبيناصي يرضع منزامه فمررجل راكب على دابة فارهة ذوشارة حسنة فقالت امه اللهم اجمل ابى مثل هذا فترك الثدى واقبل عليه فنظر اليه فقــال اللهم لانجملني مثل هذا ثم اقبل على نديه فجل برضع قال فكاني أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحكى ارتضاعه باصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومم بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت وهي تقول حسىالله ونعمالوكيل فقالت

(انهمافی النارخالدین فیها) عاقبتهما خبرکان مقدم وان مع اعمهاو خبرها ای فی النارفی موضع الرفع علی الاسم و خالسدین حال ( و ذلك جزاء الظلماين

(انهمافىالنارخالدين فيها) مقيمين فى النار (وذلك) الخلود فى النار (حزا. الظالمين) عقو بة الكافرين ياايها الذين آمنوا اتقوا اقه ) في اوامره فلا تخالفوها ( ولتنظر تفس ) نكر النفس تقليلا للانفس التواظر فياقدمن للآخرة ( ماقدت لفد ) يغي يومالقيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له اوعبر عن الآخرة بالفد كأن الدنيا والآخرة نهادان يوم وغد وتنكيره لتمظيم امره اى لغد لايعرف كنهه لعظمه وعن مالك بن دينار مكتوب على باب الجنة { الجزء الثامن والعشرون } وجدنا ماعملنا ﴿٣٣٧﴾ ربحنا ما قدمنا خسطة المعلنا ماخلفنا

﴿ يَا ايَهَا الَّذِينَ آمنُــوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتُنظُّرُ نَفْسُ مَاقَدُمُتَ لَفُدٌ ﴾ ليوم القيــامة سمــاه به لدنو. اولان الدنيا كيوم والآخرة كغده وتنكيره للتعظيم واماتنكيرالنفس فلاستقلال الانفس النواظر فعماقدمن للآخرة كانه قال ولتنظر نفس واحدة في ذلك ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ تكرير للتأكد اوالاول في اداءالو اجبات لانه مقرون بالعمل والثاني فيترك الحـــارم لاقترانه بقوله ﴿ ازالله خبير بمــاتعملون ﴾ وهو كالوعيد على المعاصي ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا اللَّهَ ﴾ نسوا حقه ﴿ فَانْسَـاهُمُ انْفُسُهُمْ ﴾ فجعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها اواراهم يوم القيامة من الهولماانساهم انفسهم ﴿ اولئكهمالفاسقون ﴾ الكاملون فىالفسوق ﴿لايستوى اصحاب النار واصحاب الجنة ﴾ الذين اســتكملوا نفوسهم فاــــتأهلوا للجنة والذين امه اللهم لأتجعل انى مثلها فتركالرضاع ونظر اليها فقال اللهماجعلني مثلها فهنالك تراجعا الحديث فقالت مردجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجمل آبى مثله فقلت اللهم لانجعلني مثله ومروا بهذه الامة وهم يضربونها وهم يقولون زنت وسرقت فقلت اللهم لأتجمل ابني مثلها فقلت اللهم اجماني مثلها فقال ان ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لاتجملني مثله وان هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها اخرجه مسلم بتمامه وهذا لفظه واخرجه البخارى مفرقا حديث جريح تعليقا وحديث المرأة وابنها خاصة • المومسات الزواني حجع مومسة وهي المرأة الفاحرة • والغي الزانية ايضا • وقوله تمثل محسنها اي تتعجب منه ويضرب به المثل • وقوله ذوشارة حسـنة اى صاحب حجال ظاهر فىالهيئة والملبس والمركب ونحو ذلك • والجبارالعاتي المتكبر القاهر للناس \* قوله تعالى ﴿ يا ايهاالذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ﴾ اى لينظر احدكم اى شئ قدم لنفسه من الاعمال عملا صالحا ينجيه ام سيئا يوبقه والمراد بالغد يومالقيامة وقربه على الناس كان يومالقيامة يأتيغدا وكل ماهو آت فهو قريب ﴿ واتقواالله انالله خير بماتعملون ﴾ قبل كررالام بالتقوى تأكدا وقبل معنى الاول انقواالله فى اداء الواجبات ومعى الثاني واتقواالله فلا تأتواالمنهيات ﴿ ولاتكونوا كالذين نسواالله ﴾ اي تركوا امرالله ﴿ فانساهم انفسهم ﴾ اى انساهم حظوظ انفسهم حتى لم يقدموا لها خبرا ينفعها عنده ﴿ اولئك هم الفاسقون لابستوى اصحاب النار واصحاب الجنة

(واثقواالله )كررالام بالتقوى تأكيدا او اتقوا الله في اداء الواجبات لانه قرن عا هو عمل واتقوا الله في ترك المماصي لأنه قرن بسا بجری مجری الوعيمة وقوله ( انالله خير بما تعملون ) فيه تحريض على المراقبة لان من علم وقت فعله انالله مطلع على ما يرتكب من الذنوب يمتنع عنه (ولا تكونوا كالذن ندواالله) تركوا ذكرالة عن وجل وماامرهم به (فأنساهم انفسهم) فتركهم من ذكره ىالرحمة والتوفيق(اولئك هم الفاسقون ) الحارجون عن طاعة الله ( لايستوى امحاب النار وامحاب الجنة

(پالهاالذین آمنوا) تجحمد علیه السسلام والقر آن ( انقوااقه ) اخشوا الله ( ولتنظر نفس)کل نفس برةاوفاجرة (ماقدمت لفد) ماعملت لبومالقیامة فانما نجد بومالقیامة ماعملت

فى الدنيا انكان خيرا فخيروانكان شرا فشر (واتقوا الله) اخشوا الله فياتعملون (ان الله خيريما تعملون) (اصحاب) من الحير والشر (ولانكونوا) يامعشر المؤمنين فى المصية (كالذين نسوا الله) تركوا طاعة الله فى السر وهم النافقون ويقال تركوا طاعة الله فى السر والعلانية وهم اليهود (فأنساهم انفسهم) فخذلهم الله حتى تركوا طاعة الله (اوائك هم الفاسقون) الكافرون بالله فى السريعنى المنافقين وان فسرت على اليهود يقول هم الكافرون بالله فى السر والعلانية (لايستوى) فى الطاعة والثواب (اسحساب الناز) اهل الناز (واسحساب الجنة) إهل الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون) هذا تنبيه للناس وايذان بانهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم فى العاقبة وتهالكهم على ايثار العاجلة واتباع الشهوات كائهم لا يعرفون الفرق بين المجنة والنار والبون العظيم مع اصحاب الجنة والعذاب الاليم مع اصحاب النار فمن حقهم ان يعملوا ذلك وينبهوا عليه كما تقول لمن يعق اباه هو ابوك تجمله بمنزلة من لا يعمل على من لا يعمل على المباروالتعطف و قداستدلت الشافعية بهذه الآية على ان المسلم لا يقتل بالكافر وان الكافر لا يلك على حق الا بحق ٢٣٣ على الله المبارع الاستيلاء { سورة الحشر } وقدا جبنا عن مثل هذا في

استهذوها فاستحقوا النار واحنج به اصحابنا على انالمسلم لايقتل بالكافر ﴿ اصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ بالنعيم المقيم ﴿ لو انرلنا هذا القر آن على جبل لرأيته خاشما متصدعا من خشية الله ﴾ تمثيل وتخييل كمام، فى قوله اناعرضنا الامانة ولذلك عقبه بقوله ﴿ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ فانالاشارة اليه والى امثاله والماداد تو بيخ الانسان على عدم تخشمه عند تلاوة القر آن لقساوة قلبه وقلة تدبره والتصدع التشقق وقرى مصدعا على الادغام ﴿ هوالله الذى لاله الاهو علم الغيب والشهادة ﴾

اصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ لما ارشدالمؤمنين الى ما يصلحهم نقوله ولتنظر نفس ماقدمت الهد وهددالكافرين بقوله نسو اللهفانساهم انفسهم بين الفرق بين الفريقين بقوله لايستوى اصحابالنار يمنى الذين هم فىالعذاب الدائم واصحابالجنة يمنى الذينهم فىالنعيمالمقيم ثم اتبعه بقوله اصحاب الحِنة هم الفائزون ومعلوم ان من جعل له النعيم المقبم فقد فاز فوزا عظيما \* قوله تمالي ﴿ لُو انْزَلْنَا هَذَاالْقِرْ آنَ عَلِي جَبِّلَ لُرَأَيَّهُ خَاشَــما متصدعا من خشــيةالله ﴾ قيل معناه انه لوجعل فيالجبل تمييزا وعقلا كما جعل فيكم وانزل عليه القرآن لخشع اى تطأطأ وخضع وتشقق وتصدع من خشيةالله والمعنى|ن|لجبل مع صلابته ورزانته مشفق من خشَّيةالله وحذر من ان لايؤدى حقالله تعالى فى تعظيم القرآن والكافر مستخف بحقه معرض عما فيه مزالعبر والاحكام كانه لم يسمعها وصفه بقساوةالقلب فهو غافل عما يتضمنه القرآن من المواعظ والامثال والوعد والوعيد وتمييزالحق مزالباطل والواجب مما لايجب باحسن بيان واوضح برهان ومن وقف على هذا وفهمه اوجب له الخشوع والخشية وهذا تمثيل لان الجبل لايتصور منه الخشوع والخشية الاان يخلقاللة تعالى له تمييزا وعقلا يدلءلى انه تمثيل \* قوله تعــالي ﴿ وَتُلِكُ الامثــالُ نَصْرِبُهَا لَلنَّاسُ لَعَلَمُمْ يَتْفَكَّرُونَ ﴾ اي الغرض منهذا التمثيل التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار وقساوتها وغلظ طباعهم وكما وصف القرآن بالمظم اتبعه بوصف عظمته فقال تعالى ﴿ هواللهالذي لااله الا هو عالمالغيب والشهادة ﴾ يعني انه تعالى اعلم بما غاب عن العباد نما لم يعاينوه

اصمول الفقه والكافي ( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأسة خاشما متصدعا من خشية الله) اى من شان القرآن وعظمته انه لوجمل في الجبل تمييز وانزل عليــه القرآن لخشع ای لحضع وتطأطأو تصدعاى تشقق من خشبةالله وحاً نز ان بكون هــذا تمثيلا كما في قوله أنا عرضينا الامانة و بدل عليه قوله (وتلك الامثال نضربها للناس لمالهم يتفكرون) وهي اشارة الىهذا المثل والى امثاله فى مواضع من التنزيل والمراد توبيخ الانسانعلي قســوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوةالقرآن وتدبر قوارعه وزواجره تم رد على من اشركوشهه مخلقه فقال ( هواللهالذي لااله الاهوعالم الغيب والشهادة)

(اصحاب الجنة هم الفائرون) (قا و خا ٣٠ س) . فازوا بالجنة ونجوا من النار (لوانزلنا هذا القرآن) الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم (على جبل) المم رأسه فى السماء وعرقه فى الارض السابعة السفلى (لرأيته) ذلك الجبل بقوته (خاشها) خاضعا مستكينا مما فى القرآن من الوعد والوعيد (متصدعا) متكسرا متفشخا متشققا (من خشية الله) من خوف الله (وتلك) هذه (الامثال نضربها) نبينها (للناس) فى القرآن (لملهم بتفكرون) الكي يتفكروا فى امثال القرآن (هو الله الذي لا اله الاهو عالم الغيب) ماغاب عن العباد وما يكون (والشهادة) ماعله العدو وماكان

اى السرو العلانية او الدنيا والأخرة او المعدوم والموجود ( هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لااله الا هوالملك ) الذي لايزول ملكه ( القدوس ) المنزه عن القبائح وفي تسبيح الملائكة سيبوح قدوس رب المــــلائـكة والروح (السلام) الذي سلم الحاق من ظلمه عن الزجاج (المؤمن) واهب الامن وعن الزجاج الذي امن الحاق من ظله اوالمؤمن من عددابه من اطاعه ( المهين ) الرقيب على كل شي الحافظ له مفيدل من الامن الاان همزته قلبت

( هوالرحن ) الماطف على العباد البر والفاجر بالرزق لهم ( الرحيم ) خاصة على المؤمنين بلغفرة ودخول الجنة (هوا الله الذي لا يزول ملك ولاشريك ( السالام ) الدائم على ما يجب عليهم بقعلهم سلم خلقه من زيادة عذا به ( المؤمن ) يقول المن خلقه من ظلم نفسه ويقال السلام سلم اولياؤه ويقال السلام سلم اولياؤه ويقال السلام سلم اولياؤه ويقال السلام سلم اولياؤه

ماغاب عن الحس من الجواهر القدسية واحوالهاوماحضر له من الاجرام واعراضها وتقدم الغيب لتقدمه فىالوجود وتملق العامالقديم به اوالمعدوم والموجود اوالسر والعلانية وقيلالدنيا والآخرة ﴿ هوالرحمن الرحيم هواللهالذي لااله الاهو الملك القدوس ﴾ البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا وقرئ بالفتح وهوانة فيه ﴿السلامِ﴾ ذوالسلامة منكل نقص و آفة مصدر وصف به للمبالغة ﴿ المؤمن ﴾ وأهبالامن وقرئ بالفَّح بمغى المؤمن؛ على حذف الجار ﴿ المَّعِينَ ﴾ الرقيب الحافظ لكلُّ شئ ولم يعلموه وعلم ما شاهدوه وما علموه وقيل استوى في علمه تعالى السر والعلانية والموجود والممدوم وقيل علم حال الدنيا والآخرة ﴿ هوالرحمن الرحم ﴾ اسمان مشــتقان اشــتقاقهما من الرحمة وها صفتان لله تمالي ومعناها ذوالرحمة ورحمةالله ارادته الخير والنعمة والاحسان الى خلقه وقيل انالرحمن اشد مبالغة منالرحيم والهذا قيل هورحمن الدنيا ورحيم الاخرة لان احســانه تعالى فىالدنيا يعمالمؤمن والكافر وفي الا خرة يختص احسانه وانعامه بالمؤمنين ﴿ هُواللَّهُ الذَّى لا الهُ الا هُو الملك ﴾ اى المتصرف بالامر والنهي في جميع خلقه المالك لهم فهم تحت ملكه وقهر. وارادته ﴿ القدوس ﴾ اىالطاهر عن كل عيب المنز. عما لاطبق به وقبل هوالذي قلت على هذاالتفسير لاستي بين القدوس والسلام فرق فكون كالتكرار وذلك لا بليق بفصاحة القرآن قلت الفرق بينهما انالقدوس اشــارة الى براعته عنجميع العيوب والنقائص فىالمــاضى والحاضر والســلام اشارة الى أنه لايطرأ عليه شئ من العيوب والنقائص في المستقبل فان الذي يطرأ عليه شئ من ذلك تزول سلامته ولا يبقى سليما وقيل السسلام اي سلم خلقه من ظله ﴿ المؤمن ﴾ قال ابن عباس هو الذي امن الناس من ظلمه وامن من آمن به من عذابه وقيل هو المصدق لرسله باظهار المعجزات لهم والمصدق للمؤمنين بما وعدهم منالثواب وبمـــا اوعد الكافرين من العذاب ﴿ المَهْبِينِ ﴾ قال ابن عباس اىالشـهيد على عباده باعمالهم الذي لايغيب عنه شئ وقيل هوالقائم على خلقه برزقه وانشد في معنا.

الا ان خيرالناس بعد نبيه \* مهيمنه التاليه فى العرف والنكر اى القائم على الناس بعده وقبل هو القاضى التالم على الناس بعده وقبل هو القاضى وقبل هو بعنى الامين والمؤتمن وقبل بمنى العلى ومنه قول العاس بمدح النبي صلى الله عليه وسلم فى إبيات منها

حتی احتوی بینك المهیمین من خندف علیا، زانها النطق و قبل المهیمین اسم من اسماء الله تعالی هو اعام بتأویله وانشدوا فی معناه جل المهیمین عن صفات عبیده \* ولقد تعالی عن عقول اولی النهی داموا برعمهم صفات ملیکهم \* والوصف یعجز عن ملیك لایری

هاء ( العزيز ) الغالب غير الغلوب ( الجبار ) العالى العظيم الذي يذلله مندونه اوالعظيم الشأن فىالقدرة والسلطاناو القهار ذو الجـبروت (المتكبر) البليغ الكبرياء والمظمة ( سبحان الله عما يشركون) نزه ذاته عما يصفه به المشركون ( هو الله الحالق) المقدر لما يوجده (البارئ) الموجد (المصور) في الأرحام (له الاسماء الحسني) الدالة على الصفات العلا (يسبع له مافي السموات والارض

الشهيد (العزيز )بالنقمة لمن لايؤمن (الجسار) الغالب على عباده (المتكر) على اعدائه ويقال المتبرئ عما تخيلوه (سيحان الله) نزه نفسه (عمایشرکون) به من الاوثان ( هوالله الخالق) للنطف في اصلاب الآباء (البارئ ) المحول من حال الى حال (المصور) مافي الارحام ذكرا اواتي شقيا او سعيدا و يقال المارئ الجاعل الروح في النسمة (له الاسماء الحسني) الصفات العلى العلم والقدرة والسمع والبصروغيرذلك فادعوه بها ( يسبح له ) يصلي له ويقــال يذكره ( ما في السعوات ) من الحاق ( والارض ) من كل شئ حي

مفيمل من الامن قلبت همزته ها، ﴿ المزيز الجيار ﴾ الذي حبر حلقه على مااراده اوجبر حالهم بمنى اصلحه ﴿ المتكبر ﴾ الذي تكبر عنكل مايوجب حاجة اونقصــانا ﴿ سِجَانَ اللَّهُ عَمَايِشُمْ كُونَ ﴾ اذلايشــاركه في ثين منذلك ﴿ هوالله الخــالق ﴾ المقدر للإشياء على مقتضى حكمته ﴿ المارئ ﴾ الموجد لهـ على مويئا من التفاوت ﴿ المصور ﴾ الموجد لصورها وكيفياتهــا كماراد ومن اراد الاطناب فيشرح هذه الاسماء واخواتها فعليه بكتان المسمى بمنتهى المني ﴿ له الاسمـــاء الحسني ﴾ لانها دالة على محاسن المعاني ﴿ يُسْجُ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لتنزهه عن النقائص كلهــا ﴿ العزيز ﴾ اى الذي لا يوجد له نظير وقبل الغالب القاهر ﴿ الجبار ﴾ قالـابن عباس الجبار هوالمظيم وجبروت الله عظمته فعلى هـــذا هو صفة ذات وقيل هو من الجبر يعني الذي يغني الفقير وبجبرالكسمير فعلى هذا هو صفة فعل وهوسجانه وتعالى كذلك مجبركل كسير ويغني كل فقير وقبل هوالذي بحبرالخلق ويقهرهم على ما اراد وســئل بعضهم عن مغنى الجبار فقال هوالقهار الذى اذا اراد امرا فعله لايحجزه عنه حاجز وقيل الجبار هو الذي لاينـــال ولا يداني والحِبار في صفة الله تعالى صفة مدح وفىصفةالناس صفة ذم وكذلك ﴿ المتكبر ﴾ فىصفةالناس صفة ذم لان المتكبر هوالذي يظهر من نفســه الكبر وذلك نفص في حقه لانه ليس له كبر ولا علو بل له الحقـارة والذلة فاذا اظهر الكبر كان كذابا في فعله فكان مذموما فى حقالناس واما المتكبر فى صفة الله تعالى فهو صفة مدح لان له جميع صفات العلو والمظمة ولهذا قال في آخرالاً ية ﴿ سَحَانَاللَّهُ عَمَا يُشْرَكُونَ ﴾ كا نه قبل انبعض الخلق يتكبر فيكون ذلك نقصا في حقه اماالله تعالى فله العلو والعظمة والعزة والكبرياء فان اظهر ذلك كان ضم كمال الى كمال قال بن عباس المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلاشئ مثله وقبل هوالذى تكبر عنكل سوء وقبل هوالمتعظم عمالايليق بجماله وجلاله وقيل هوالمتكبر عن ظلم عباده وقيلاالكبر والكبرياء الامتناع وقيل هو ذوالكبريا. وهوالملك سجانالله عمــا يشركون اي من ادعا. الكبر لانفســهم 🥏 هوالله الخالق ﴾ اي المقدر لمايوجده فهو سجانه وتعــالي قدر افعاله على وجوه مخصوصة فهو راجع الىالارادة وقبل المقدر لقلب الشيُّ بالندبير الىغير. ﴿ البارِي ﴾ اى المخترع المنشئ للاعيـــان منالعدم الىالوجــود ﴿ المصور ﴾ اى الذي يخلق صورة الخلق على ما يريده وقيل معناه الممثل للمخلوقات بالعلامات التي يتميز بمضها عن بعض وقيل الخالق المبدئ للخلق المخترعله على غير مثال سبق البارئ المنشئ لمايريد بخلقه فيظهره من العدم الى الوجود المصور لماخلقهوا نشاه على صور مختلفةو اشكال متباينة وقيل معنى النصوير التخطيط والتشكيل فاولا يكون خلقا ثم برأثم تصويراوانما قدم الخالق على البارئ لان تأثير الارادة مقدم على تأثير القدرة وقدم البارئ على المصورلان الجاد الذات مقدم على انجاد الصفات ﴿ لهالاسماءالحسني يسجله مافي السموات والارض فخذوه منها وخلوها فان

ابت فاضر بوا عنقها

فادركوها فجحدت وحلفت

فهموا بالرجوع فقالعلي

والله ما كذبنا ولا كذب

رسولالله صلىالله عليه وسلم وسل سيفه وقال

لها اخرجي الكتاب او

تضعي رأسك فاخرجته

منءقاص شعرها وروى

ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم امن جميع الناس

يوم الفتح الا اربعــة هي

احدهم فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وســـلم

حاطبا وقال ماحملك عليه

﴿وهوالمزيزالحكيم﴾ الجامع للكمالاتباسرهافانها واجعة الى الكمال فى القدرة والعلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الحشر غفرالله له ما تقدم من ذنب وما تأخر ﴿ سورة الممتحنة مدنية وآيها ثلاث عشرة ﴾

-ه بسم الله الرحمن الرحيم كه ٥-

﴿ يَاايِهَا الذِينَ آمَنُوا لاتنخذوا عدوى وعدوكم اولياء ﴾ نزلت في حاطب بنابي بلتمة

وهو العزيز الحكيم ﴾ عن معقل بن يسار رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبمين الف ملك يصلون عليه حتى يمسى فان مات فى ذلك اليوممات شهيدا ومن قالها حين يمسى كان كذلك اخرجه الترمذي وقال حديث غريب والله اعلم

﴿ سورة المتحنة مدّنية وهَى ثلاث عشرة آية وثلثمائة وثمان ﴾ ﴿ وادبعون كلة وألف وخمسمائة وعشرة أحرف ﴾ -ه﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ≫-

\* قوله عن وخبل ﴿ يا ابهاالذينُ آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء ﴾ الآية

فقال يارسول الله ماكفرت المستحقك و لا اجباد في المهاالدين المنوا لا سخدوا عدوى وعدوم اوليا. هم الا يه المن الم منذا سلت ولاغششتك منذ السحتك ولاا حببتهم منذفار قتهم ولكنى كنت امم أملصقافى قريش ولم اكن من انفسها (ق) وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون اهاليهم وامو الهم غيرى فخشيت على اهلى فاردت ان انخذ عندهم يدا وقد علمت ان الله ينزل عايهم بأسه وان كتابى لا يغنى عنهم شياً فصدة وقبل عذره فقال عمر رضى الله عندوعنى يارسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك ياحمر لعل الله قدا طلع على اهل بدر فقال الهم اعملوا ماشئة م قدغفرت لكم ففاضت عيناعمر رضى الله عنه فنزل (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى و عدوكم اولياء)

(وهوالعزيز) المنبع بالنقمة لمن لا يؤمن به ( الحكيم ) في امره وقضائه امران لا يعبد غيره ﴿ ومن السورة التي يذكر فيها المحتمنة وهي كلها مدنية آياتها ثلاثة عشر وكماتها ثلثائة وثمان واربعون وحروفها الف وخمسمائة وعشرة احرف﴾ (بسم الله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( يا يهاالذين آمنوا ) يعنى حاطبا ( لا تتخذوا عدوى ) في الدين ( وعدوكم ) في القتل يعني كفار مكة ( اولياء ) في العون والنصرة فاته لماعلم انرسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو اهل مكة كتب اليهم ان رسول الله عليه وسلم يريدكم فحذوا حذركم وارسل كتابه مع سارة مولاة بنى المطلب فنزل جبرائيل عليه السلام فاعلم رسول الله فبعث رسول الله عليه فسلم عليا وعمارا وطلحة والزبير والمقداد والبامن ثد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب حاطب الى اهل مكة فخذوه منها وخلوها فان ابت فاضربوا عنقها فأدركوها ثمة فجحدت فهموا بالرجوع فسل على رضى الله تمالى عنه السيف فاخرجته من عقيصتها فاستحضر وسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم حاطبا وقال ماحملك عليه فقال ما كفرت منذ اسلمت ولاغششتك

﴿ قَ ﴾ عن على بن ابى طااب رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظمينة معهاكتاب فخذوه منها قال فانطلقنا تتعادى بناخيلنا حتى اتينا الروضة فاذا نحن بالظعينة فقلنا اخرحى الكتاب فقالت مامعي من كتاب فقلاا لتخرحي الكتاب اولتلقين الثاب فاخرجته من عقاصها فاتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فيه منحاطب بن ابي بلتعة الى ناس من المشركين من اهل مكة بخبرهم ببعض امرالنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ماهذا فقال بارسول الله لاتعجل على انى كنت امرأ ملصقا في قريش ولم اكن من انفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات مجمون بها اهليهم واموالهم بمكة فاحببت اذفاتني ذلك مزالنسب فيهم اناتخذ فيهم يدا مجمون بها قرابى ومافعلته كفرا ولاارتدادا عنديني ولا ارضى بالكفر بمدالاسلام فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم أنه قد صدقكم فقال عمر دعني يارسولالله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم انه قد شــهد بدرا وما يدريك لملالله اطلع على اهل بدرفقال اعملوا ماشــثتم فقد غفرت لكم فانزلالله عزوجل ياايهاالذين آمنوا لاتنخذو عدوى وعدوكم أوليا. الى قوله سواءالسبيل \* روضة خاخ موضع بقرب حمراءالاسد منالمدينة وقبل انه موضع قريب من مكة والاول اصح \* والظمينة المرأة المسافرة سميت بذلك لملازمتها الهودج \* والعقاص الشعر المضفور قال المفسرون نزلت هذه الآية في حاطب بن ابي للتعة كما جاء في الحديث وذلك انسارة مولاة لابي عمروبن صيغي بن هاشم بن عبد مناف أتتالمدينة من مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمة جئت قالت لا قال المهاجرة جئت قالت لاقال فماجا. بك قالت كنتمالاهل والمشيرة والموالى وقد ذهبت موالىوقد احتجت حاجةشديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني فقال لها وابن انت من شـــاب مكة وكانت مغنية نائحة قالت ما طلب مني شيُّ بعد وقعة بدر فحث عليها بني عـدالمطلب فاعطوها نفقة وكسوها وحملوها فاتاها حاطب بن اي بلتعة حليف خي اســد بن عبدالعزى فكتب معهاالي اهل مكة واعطاها عشرة دنانيروكساهابردا على انتوصل

عدى اتخذ الى مفعوليه وهاعدوى واوليا، والمدو وهاعدوى من عداكمغو من عفا ولكنه على الجمع الجمع المجمع المجمع على الواحد وفيه دليل على ان الكبيرة لا تسلب اسمالايان

وسمام الى حاطب فاتاه فقال له هل تمرف الكتاب قال نع قال فما حملك علىما

صنعت فقال والله ماكفرت منذاسلت ولاغششتك منذ نشحتك ولا احببتهم منذ

فارقتهم ولكن لم يكن احد منالمهاجرين الا وله بمكة منهنع عشيرته وكنت غريبا

منهم وكان اهلي بين ظهرانيهم فخشيت على اهلي فاردت ان آنخذلي عنـــدهم بدا

وقد علت ازالله تعالى ينزل بهم بأسه وانكتابى لايغنى عنهم شبأ فصدقه رسول الله

صلى الله عليه وسام وعذره فقام عمرين الخطاب فقال بإرسـول الله دعني اضرب

عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ومايدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فازل الله في شأن

حاطب بن ابي بلنعة يا ايهاالذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء يعني اصدقاء

وانصــارا ﴿ تَلْقُونَ الَّهِمُ بِالمُودَّ ﴾ اي بالحباب المحبَّةُ وقيل معنـــاء تلقون اليهم

اخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسره بالمودة التي بينكم وبينهم ﴿ وقد كفروا ﴾

اى وحالهمانهم كفروا ﴿ بما جاءكم من الحق ﴾ يعني القرآن ﴿ بخرجون الرسول

والم كم يعني من مكة ﴿ ان تؤمنوا ﴾ ي لان آمنىم كا نه قال يفعلون ذلك لايمانكم

( تلقون ) حال من الضمير ملقيين (اليهم بالمودة) منذ نصحتك ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ليس لى فيهم من يحمى اهلي فاردت اومستأنف بعد وقفعلي ان آخذ عندهم يدا وقدعمت انكتابي لايغنىءنهم شيأ فصدقه رسولاللهصلى اللهعليه التوبيخ والالقماء عبارة وسلم وعذره ﴿ للقون اليهم بالمودة ﴾ تفضوناليهم المودة بالمكاتبة والباء من يدة عن ايصال المودة والافضاء او اخبار رسولالله صلى الله عليه وسلم بسبب المودة والجملة حال من فاعل لاتتخذوا بها اليهم والساء في اوصفة لاولياء جرت على غير منهىله ولاحاجة فيها الى ابراز الضمير لانه مشروط بالمودة زائدة مــؤكدة فىالاسم دونالفعل ﴿ وقد كفروا بماجاءكم منالحق ﴾ حال من فاعل احدالفعلين للتعدى كقوله ولاتلقوا ﴿ بخرجون الرسول واياكم اي من مكة وهو حال من كفر و ااو استثناف لبيانه ﴿ ان تؤمنوا بايديكم الى التهلكة او الكتاب الىاهل مكة وكتب فىالكتــاب منحاطب بن ابى بلنعة الى اهل مكة ان ثابتة عـــلى ان مفعــول رسول الله صلىالله عليه وسام يربدكم فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبربل تلقون محذوف معنــاه عليهالسلام فاخبرالنبي صلىالله عليه وسلم بما فعل فبعث رســولالله صلىالله عليه تلقوناليهم اخباررسول وسلم عليا وعمارا والزبير وطلحة والمقداد بنالاسود وابامه ثد فرسانا فقال انطلقوا الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معهاكتاب منحاطب بنابى بلتعة الىالمشركين بسبب المودة التي بينكم فخذو. منها وخلوا سبيلها وازلم ندفعه لكم فاضربوا عنتها فخرجوا حتى ادركوها وبينهم (وقد كفروا) فىذلك المكانالذى قال رسولاللة صلى الله عليه وسام فقالوا لها اين الكتاب فحلفت حال من لاتنخذوا اومن بالله ما معها من كتاب فبحثوا وفتشوا مناعها فلم بجدوا معها كتابا فهموا بالرجوع تلقون ای لاتتولوهم او فقال على والله ماكذبنا ولاكذب رسولالله صلىالله عليهوسلم وسلىالسيف وقال توادونهم وهـذه حالهم اخرجي الكتـــاب والالاجردنك ولاضربن عنقك فلما رأت الجد اخرجته من ( عما جاء كم من الحق ) ذوائبها وكانت قد خبأنه فى شعرها فخلوا سمبيلها ولم يتعرضوا لها ولالما معهما دين الاسلام والقرآن ورجعوا بالكتاب الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل ر-ول الله صلى الله عليه ( يخرجون الرسول

> (تلقوناليهم بالمودة) توجهون اليهم الكتاب بالعون والنصرة (وقد كفروا عماجاءكم ) يعنى حاطبا (منالحق) من الكتاب والرسول ( مخرجون

واياكم)استئناف كالتفسير

لكفرهم وعتوهم اوحال

من كفروا (ان تؤمنوا)

تعليـل ليخرجـون اي

مخرج\_ونكم من مكة

لاعانكم

الرســول) بعني محمدًا عليه السلام من مكة ( واياكم ) واياك ياحاطب ( ان تؤمنوا ) لقبل ايمانكم ﴿ اللهُ ﴾

(بالله ربكم ان كنتم خرجتم ) متعلق بلا تنخذوا اى لاتتولوا اعدائى ان كنتم اوليائى وقول النحويين فى مشله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ماقبله عليه (جهادا فى سبلى) مصدر فى موضع الجال اى ان كنتم خرجتم مجاهدين فى سبلى ( وابتغاء مرضاتى ) ومتبعين مرضاتى ( تسرون اليهم بالمودة ) اى تفضون اليهم بمودتكم سرا او تسرون اليهم اسرار رسول الله عليه وسام بسبب المودة وهو استئناف ( وانا اعلم بما اخفيتم ومااعلتم ) والمعنى اى طائل لكم فى اسراركم وقد علم ان الاخفاء والاعلان سيان فى علمى وانا مطلع رسولى على ما تسرون ( ومن يغمله ) اى هذا الاسرار ( منكم فقد ضل سواء السبيل ) فقد اخطأ طريق الحق والصواب ( ان يثقفوكم ) اى يظفروا بكم اولياه كما تم ( وبيسطوا اليكم المحتفة ) ( وودوا لو تكفرون ) الديهم والسينهم بالسوء ) هذا الورت المحتفة ) ( وودوا لو تكفرون )

وتمــنوا لو ترتدون عن دينكم فاذا موادةامثالهم خطأعظيم منكم والماضى وان کان یجری فی باب الشرط مجرى المضارع ففيه نكتة كاأنه قيـــل ودوا قبل کل شی کفرکم وارتدادكم يعنى أنهم يريدون ان يلحقوا بكم مضار الدنيا وتمزيق الاعراضوردكم كفارا اسبق المضارعندهم واواهما لعلمهم انالدين اعز عليكم منارواحكم لانكم يذالون لها دونه والعدو اهم شئ عنده ان يقصد اهمشئ عندصاحبه ( بالله ربكم ان كنتم)

بالله ربكم ﴾ بان تؤمنوا به وفيه تغليب المخاطب والالتفات من التكلم الى الغيبة للدلالة على مايوجب الايمان ﴿ ان كنتم خرجتم ﴾ عن اوطانكم ﴿ جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ علة للخروج وعمدة للتعليق وجواب الشرط محذوف دل عليه لاتتخذوا ﴿ تسرون اليهم بالمودة ﴾ بدل من تلقون او استشناف معناه اى طائل لكم في اسرارا لمودة او الاخبار بسبب المودة ﴿ وانا علم بما اخفيتم وما اعانتم ﴾ اى منه مضارع والياء مزيدة وما موصولة او مصدرية ﴿ ومن يفعله منكم ﴾ اى من يفعل الاعماد و في يكونوا لكم اعداء ﴾ ولا ينفعكم القاء المودة اليهم ﴿ ويبسطوا اليكم المديهم والسنتهم بالسوء ﴾ ما يسوء كم كالقتل والنتم ﴿ وودوا لو تكفرون ﴾ وتنوا ارتدادكم ومحيئه وحده بلفظ الماضي للاشامار بانهم ودوا ذلك قبل كل شئ

﴿ بِالله رَبِهُم أَن كُنَّم خَرِجَم ﴾ هذا شرط جوابه متقدم والمعنى ان كنتم خرجتم ﴿ جهادا في سبيلي وابتها، مرضاتى ﴾ فلا تتخذوا عدوى وعدوكم اوليا، \* وقوله ﴿ سمرون البهم بالمودة ﴾ اى بالنصيحة ﴿ وانا اعلم بما الحفيتم ﴾ اى منالمودة للكفار ﴿ وما اعلنتم ﴾ اى اظهرتم بالسنتكم منها ﴿ ومن بفعله منكم ﴾ اى الاسرار والقاه المودة اليهم ﴿ فقدضل سواءالسبيل ﴾ اى اخطأ طريق الهدى ثم اخبر عن عداوة الكفار فقال تمالى ﴿ ان يتقفوكم ﴾ اى يظفروبكم و يروكم ﴿ يكونوا لكم اعدا، و يبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء ﴾ اى بالضرب والقتل والشتم والسبر ﴿ وودوا ﴾ اى تفور والمنحى الله والسنم و

اذكتم ( خرجتم جهادا ) انكت ياحاطب خرجت من مكة الى المدينة للجهاد ( في سبيلي ) في طاعتي ( وابتغاء مرضائي ) طلب رضائي ( تسرون اليهم بالمودة ) لا تسروا اليهم الكتاب بالمون والنصرة ( وانا اعلم بما اخفيتم ) يعنى بما اخفيت ياحاطب من الكتاب ويقال من التصديق ( وما اعلنتم ) يقول وما اعلنت ياحاطب من العذر ويقال من التوحيد (ومن يفعله منكم ) يامعشر المؤمنين مثل مافعل حاطب ( فقد ضل سواء السبيل ) فقد ترك قصد طريق الهدى ( ان يثقفوكم ) ان يغلب عليكم اهل مكة ( يكونوا لكم اعداء ) يتبين لكم انهم اعداء لكم في الفتل ( وبسطوا اليكم ) يمدوا اليكم ( ايديهم ) بالضرب ( والسنتهم بالسوء ) بالشتم والطمن ( وودوا ) تمنوا كفارمكة (لوتكفرون) ان تكفروا بالله بعدايمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهجرتكم الى رسول الله

( لن تنفعكم ارحامكم ) قراباتكم ( ولا اولادكم ) الذين توالون الكفار من اجلهم وتتقربون اليهم محماماة عليهم مثم قال ( يوم القيمة يفصل بينكم ) وبين اقاربكم و اولادكم يوم يفرالمرء من اخيمه الاية فمالكم ترفضون حقالة من يفرمنكم غدا يفصل عاصم يفصل حمزة وعلى والفساعل هوالله عن وجل يفصل ابن ذكوان غيرهم يفصل فر والله بما تعملون يسير ) فيجازيكم على اعمالكم ( قد كانت لكم اسوة ) قدوة في التبرئ من الاهل ( حسنة { الجزء النامن والعشرون } في ابراهم ) ﴿ وَهُ اللّهِ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّ

وان وداد تهم حاصلة وان لم بشقفو كم ﴿ ان سنفه كم ارحامكم ﴾ قراباتكم ﴿ ولا اولاد كم ﴾ الذين توالون المشركين لا جلهم ﴿ يوم التحية بفصل بينكم ﴾ يفرق بينكم عاصم اكم من الهول فيفر بعضكم من بعض فمالكم نرفضون اليوم حق الله لمن يفر عنكم غدا وقرأ حزة والكسائى بكسر الصاد والتشديد وقع الفاء وقرأ عاصم بفصل ﴿ والله يفصل على النباء للمفعول مع التشديد وهو بينكم وقرأ عاصم بفصل ﴿ والله على النباء للمفعول مع التشديد وهو بينكم اسوة حسنة ﴾ قدوة اسم لما يؤتمى به ﴿ في ابراهيم والذين معه ﴾ صفة ثانية او خسر كان ولكم لفو او حال من المستكن في حسنة او صلة لهالا لا سوة لانها وصفت ﴿ اذقالوا لقومهم ﴾ ظرف خبر كان ﴿ الم براً كنظريف وظرفا ، ﴿ وعما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ﴾ اى بدينكم او بمبودكم او بكم و به فلا نقد بشأنكم و آلهتكم ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ فتنقلب المداوة والغضاء المداوة والغضاء البدا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ فتنقلب المداوة والغضاء الفة ومحبة ﴿ الاقول ابراهيم لابيه لا ستففرنك ﴾ استنساء من المداوة والغضاء المداوة والغضاء المداوة والغضاء المناه وعمه المداوة والغضاء المداوة والغضاء الما و المداوة والغضاء المداوة والغساء المداون من المداوة والغساء ال

اعداه لله الإنجلصون المودة الاولياء الله ولا يناصحونهم لما ينهم من الحلاف فلا شاصحوهم التم ولا تولادكم التم الديونكم ولا يحملنكم دووارحامكم وقراباتكم واولادكم الذين بمكة الى خيانة رسول الله صلى الله عليه وسام والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل اخبارهم وموالاة اعدائهم فانه الانتفعكم ارحامكم ولا اولادكم الذين عصيتم الله الاجلهم ﴿ يوم القيمة يفصل بينكم ﴾ اى بدخل اهل طاعته الجنة واهل معصيته النار ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ \* قوله تعالى ﴿ قدكانت لكم المواصلة والسلام ﴿ والذين معه ﴾ اى من اهل الا بمان ﴿ اذقالوا لقومهم ﴾ عليه الصلاة والسلام ﴿ والذين معه ﴾ اى من اهل الا بمان ﴿ اذقالوا لقومهم ﴾ يمن اهل الا بمان ﴿ اذقالوا لقومهم ﴾ اى من اهل الا بمان ﴿ اذقالوا لقومهم ﴾ اى من اهل الا بمان ﴿ والله كفرنا بكم ﴾ بعبرئ ﴿ ومما تعدون من دون الله كفرنا بكم أبيه المداحق تؤمنوا المنحره من المداحق تؤمنوا المحدد كو المدنى ان ابراهيم عليه السلام واصحابه تبرؤا من قومهم وعادوهم بالله وحده كو المدنى ان ابراهيم عليه السلام واصحابه تبرؤا من قومهم وعادوهم لكفرهم فام حاطبا والمؤمنين ان يتأسوا بهم ﴿ الاقول ابراهيم لا بيه لاستغفرن الك

انابر آه منکم) جمع ری ا كظريف وظرفاء (ومما تعبـــدون من دونالله كفرنابكم وبدا بينسا وبينكم العداوة) بالافعال ( والغضاء ) بالقلوب ( ابدا حتى تؤمنوا بالله وحــده) فحنئذ نترك عداوتكم (الاقول ابراهيم لاسه لاستغفرن لك) وذلك لموعدة وعدها اياه اي اقتــدوا به فياقواله ولا (ان تنفعكم ارحامكم) عكة ان كفرتم بالله (والااولادكم وم القيمة ) من عذاب الله (يفصل بينكم) يفرق بينكم وبين المؤمنين يوم القيامة وهال نقضي بنكم على هذا (والله عاتعملون) من الخيروالشر ( بصيرقد كانتلكم) قد كانت لك ياعاطب (اسوة حسنة)

الاقول ابراهيم (والذين

معه ) من المؤمنين وقيل

كانوا انبياء (اذقالو القومهم

اقتدا مالح (في ابراهيم)في قول ابراهيم (والذين معه) وفي قول الذين معه من المؤمنين (اذقالوا (بهني) لقومهم) لقرابتهم الكمفار (انا برآء منكم ) من قرابتكم ودينكم (ويما تعبدون من دون الله ) من الاوثان (كفرنا بكم) تبرأنا منكم ومن دينكم (وبدا) ظهر (بيننا وبينكم المداوة) بالقتل والضرب (والبقضاء) في القساب (ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده) حتى تقروا بواحداثية الله (الاقول ابراهيم) غيرقول ابراهيم (لابيه لاستغفرن لك) لانه كان عن موعدة وعدها اياه فلما مات على الكفر تبرأ منه فقال له

تأقسوابه فىالاستففاد لابيه الكافر (وماأملك لك من الله من شئ ) اى من هداية ومففرة وتوفيق وهده الجملة لا تليق بالاستففاد الاترى الى قوله فل فن بملك لكم من الله شيأ ولكن المراد استثناء جلة قوله لابيه والقصد الى موعد الاستففارله ومابعده تابع له كانه قال استغفرلك وما فى طاقتى الا الاستففار (ربنا عليك توكانا) متصل بما قبل الاستففارله ومابعده تابع له كانه قال استغفرلك وما فى طاقتى الا الاستففار (ربنا عليك توكانا) متصل بما قبل الاستثناء وهو من جملة الاسوة الحسنة وقيل مضاه قولوا ربنا فهو ابتداء امرمن الله للمؤمنين بان يقولوه (واليك البنا) اقبلنا (واليك المسلطهم علينا فبفتنونا بعداب (واليك المنا الله الدين كفروا) اى لاتسلطهم علينا فبفتنونا بعذاب (واغفر لناوبنا الله المنا الله الله الحالم القدكان لكم فيهم بعذاب (واغفر لناوبنا الله الله الحالم القدكان لكم فيهم

قوله اسوة حسنة فان استغفاره لابيه الكافر ليس مما ينبني ان تأتسوا به فانه كان قبل النهى اولموعده وعدها اياه ﴿ وما املك لك من الله من شئ ﴾ من تمام قوله المستنى و لا بلزم من استناء المجموع استثناء حبيع اجزآئه ﴿ وبناعليك توكنا واليك انبناو اليك المسير ﴾ من من مقصل بما قبل الاستناء او امم من الله للمؤمنين بان يقولوه تتميما لما وصاهم به من قطع المعلائق بينهم و بين الكفار ﴿ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ﴾ بان تسلطهم علمنا فيفتنونا بعذ اب لا تحمله ﴿ واغفر لنا ﴾ مافرط منا ﴿ ربنا انك انت العزيز الحكيم ﴾ ومن كان كذلك كان حقيقا بان مجيد المتوكل و يجيب الداعى ﴿ لقدكان لكم فيهم اسوة حسنة ﴾ تكرير لمزيد الحث على التأسى بابراهيم ولذلك صدر بالقسم وابدل قوله ﴿ لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ﴾ من لكم فانه يدل على انه لا ينبني لمؤمن ان يترك التأسى بهم وان تركه مؤذن بسوء المقيدة ولذلك عقبه بقوله ﴿ ومن يتول فانا لله هو المغنى الحميد ﴾ فانه جدير بان يوعد به الكفرة

اسوة حسنة لين كان يرجوا القواليوم الاخر) ثم كرد الحث على الاتساء بابراهيم ونا كيدا عليهم ولذا جاء مصدرا بالقسم لانه من قوله لكم قوله لمن كان من قوله لكم قوله لمن كان عرض يخشى الله وعقب بقوله ومن بتول ) يعرض عن امن ويوال الكفار ( ومن بتول ) يعرض عن امن ويوال الكفار ( فان الله هوالغنى ) عن الحلق ( الحميد ) المستحق للحمد فلم يترك نوعا من المحمد فلم يترك ويوال المحمد فلم يترك ويوال المحمد فلم يترك ويترك ويعا من المحمد فلم يترك ويترك ويترك المحمد فلم يترك ويترك ألم يترك ألم يت

(ومااملك لك من الله ) من عذاب الله ( من شئ ) مم علمهم كيف يقولون فقال قولو ا(ربنا) ياربنا (عليك توكلنا ) و تقنا الى طاعتك ( واليك المصير ) المرجع ( واليك المصير ) المرجع

فى الآخرة (ربنا) قولوا ﴿ قَا وَ خَا ٣١ س ﴾ ياربنــا ( لانجملنا فتنة ) بليــة ( للذين كفروا ) كفار مكة يقولون لاتسلطهم علينا فيظنوا انهم على الحق ونحن على الباطل فتزيدهم بذلك جراءة علينــا ( واغفرلنا) ذنوبنا (ربنا ) ياربنا (انك أنت العزيز ) بالنقمة لمن لايؤمن بك ( الحكيم ) بالنصرة لمن آمن بك ( لقد كان لكم) لقــد كان لك يا حاطب ( فيهم ) فى قول ابراهيم وفى قول الذين معه من المؤمنين ( اسوة حسنة ) اقتداء صــالح ( لمن كان يرجوالله ) مجاف الله ( واليوم الآخر ) بالبعث بعدالموت فهلا قات ياحاطب مثل ماقال ابراهيم ومن آمن به (ومن يتول) يعرض عما أمره الله ( فان الله هوالغني ) عنه وعن خلقه ( الحميد ) المحمود فى فعاله ويقال الحميد التأكيدالإجابه ولما نزلت هذه الآيات وتشدد المؤمنون في عداوة آبائهم وابنائهم وجميع اقربائهم من المشركين اطمعهم في تحول الحال الى خلافه فقال ( عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) اى من اهل مكة من اقربائكم ( مودة ) بان يوفقهم لللايمان فلما يسمر فنح مكة اظفرهم الله بامنيتهم فأسلم قومهم وتم بينهم التحاب وعسى وعد من الله على عادت الملوك حيث يقدولون في بعض الحوائج عسى اولمل فلاتبقي شبهة للحتاج في تمام ذلك او اربد به اطماع المؤمنين ( والله قدير ) على تقليب القلوب وتحويل الاحوال وتسهيل اسباب المودة ( والله غفور رحيم) لمن اسلم { الحزء النامن والعشرون } من المشركين ﴿ الله عن الذين

﴿ عسى الله ان بجمل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ لما نزل لا تتخذوا عادى المؤمنون اقاربهم المشركين و تبرؤا عنهم فوعدهم الله بذلك و انجز اذا سلم اكثرهم و صاروا لهم اوليا، ﴿ و الله قدير ﴾ على ذلك ﴿ و الله غفو ر رحيم ﴾ لما فرط منكم فى موالا تهم من قبل و لما بقى قلو بكم من ميل الرحم ﴿ لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ﴾ اى لاينها كم عن مبرة هؤلاء لان قوله ﴿ ان تبروهم ﴾ بدل من الذين ﴿ و تقسطوا اليهم ﴾ تفضوا اليهم بالقسطين ﴾ المادلين روى ان قتيلة بنت عبد المزى قدمت مشركة على بنتها اسحاء بنت ابى بكر

اى الى اهل طاعته واوليائه فلما امرالله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنون افرباء هم المشركين واظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجدالمؤمنين بذلك فانرل الله تعالى هو عدى الله ان بجمل بينكم وبين الذبن عاديم منهم ﴾ اى من كفار مكة مودة ﴾ فغمل الله تعالى ذلك بان اسلم كثير منهم فصادوا لهم اولياء واخوانا وخالطوهم و نا كوهم و تزوج الني صلى الله عليه وسلم ام حبية بنت ابى سفيان و وخالطوهم أو ناكوهم ابو سفيان و الله قدير ﴾ اى على جمل المودة بينكم فوالله غفور رحيم اى لمن ناب منهم و اسلم ثم رخص فى صلة الذين لم يصادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم فقال تمالى و لا ينها كم الله عن برالذين لم يقاتلوهم و الله من الايهم كان تبروهم ﴾ اى لاينها كم الله عن برالذين لم يقاتلوكم فو وتقسطوا اليهم كان وتعدلوا فيهم بالاحسان اليهم والبر فو انالله بحب المقسطين كاى العادلين قال ابن عباس نزلت فى خزاعة وذلك انهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسالم على انلايقاتلوه ولا يعينوا عليه احدا فرخص الله فى برهم وقال عبدالله بن الزبير نزلت فى امناه بنت ابن بكر وذلك ان امها قتيلة بنت عبدالله بن الزبير عليها المدينة بهدايا ضبابا وقرصا وسمنا وهى مشركة فقالت اسماء لااقبل منك هدية ولا تدخى على بينا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فازالله تمالى ولا تدفل على بينا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألة فانزالله تمالى ولا تولية قال الله قائرالله تمالى ولا تدخى على بينا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألة فانزالله تملك هدية ولا تدخل على بينا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألة فانزالله تمالى ولا تدخل على بينا حتى استأذن وسلم فسأله فائر الله تعليه وسلم فسألة فانزالله تعالى ولا تدخل على بينا حتى استأذن وسلم فسألة فائر الله المنا وهم المنا وهم النه في الله قائم الله قائم الله قائم المؤلمة الله الله الله الله قائم الله قائم الله قائم الله قائم الله قائم الله الله قائم الله الله قائم الله قا

لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم انتبوهم انكرموهم وعلى انتبوهم جرعلى وعول الذين لم يقاتلوكم عن بوالذين ( وتقسطوا اليهم) وتفضوا اليهم عن الظلم همواذا اليهم عن الظلم فى حق المسطول فكيف فى حق المسطول الانالة يجب المقسطين ( انالة يجب المقسطين ( انالة يجب المقسطين

لمن وحده ويقال الحميد يشكر البسير من اعمالهم وبجزى الجزيل من ثوابه واجب (أن مجمل بينكم وبين الذين عاديم) من اهل مكة (مودة) صلة وترويجا فتروج النبي عليه وسلم ضع مكة ام حبية بنت

ابى سفيان فهذا كان صاة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله قدير ) بظهور نبيه على (هذه) كفار قريش (والله غفور ) منجاوز لمن تاب منهم من الكفر و آمن بالله ( رحيم ) لمن مات منهم على الايمان والتوبة ( لاينها كم الله عن الذين عن صلة ونصرة الذين ( لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من مكة ( ان تبروهم ) ان تصلوهم وتنصروهم ( وتقسطوا اليهم) تعدلوا بينهم بوفاء العهد على اخراجكم من مكة ( ان تبروهم ) ان تصلوهم خزاعة قوم هلال بن عويمر وخزيمة وبنو مدلج صالحوا النه يحب المقسطين ) العادلين بوفاء العهد وهم خزاعة قوم هلال بن عويمر وخزيمة وبنو مدلج صالحوا النبي قبل عام الحديبية على ان لايقاتلوه ولا يخرجوه من مكة ولا يعينوا احدا على اخراجه فلذلك لم ينه الله عن صلتهم

رضى الله عنهما بهدايا فم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فنزلت ﴿ انماينها كمالله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ﴾ كشركى مكة فان بعضهم سعوا في اخراج المؤمنين و بعضهم اعاتوا الخرجين ﴿ان تولوهم ﴾ كشركى مكة بدل من الذين بدل الاشتمال ﴿ ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ﴾ لوضعهم الولاية في غير موضعها ﴿ ياليها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فالمخنوهن ﴾ فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن لسانهن في الإيمان

هذه الا ية فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدخلها منزلها وان تقبل هديتها وتكرمها وتحسن اليها ( ق ) عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عبهما قالت قدمت على امى وهي مشركة فيعهد قريشاذعاهدوا رسولالله صلىالله عليه وسام ومدتهم فاستفتيت رسولالله صلى الله عليه وسلم فقلت بإرســول الله ان امى قدمت على وهي راغبة افأصلها قال نع صليها زاد فىرواية قال ابن عيينة فالزلاللة فيها لاينها كمالله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ثم ذكر الله الذين نهى عن صلتهم وبرهم فقال تمالى ﴿ انما ينها كمالله عن الذين قاتلوكم في الدين واخر جوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم، وهممشركومكة ﴿ انتولوهم ومن يتولهم فأوائك همالظالمون ﴾ \* قوله تمالى ﴿ يَاأَيْهَاالَذِينَ آمَنُوا اذَاجَاءُكُمُ المؤمِّنَاتُ مَهَاجِرَاتُ فَامْتَحْنُوهُنَ ﴾ الآية (خ) عن عروة بن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمة بخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشـــترط سهيل بن عمرو علىالنبي صلىالله عليه وسلم انه لاياً يبك منا احسد وانكان على دينك الارددته الينا وخليت بيننا وبينــه وكرمالمؤمنون ذلك وابى سهيل الاذلك فكانبه الني صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ ابا جندل الى ابيــه سهيل بن عمرو ولم يأنه احد من الرجال الارده في تلك المدة وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط بمن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء اهالها يسألون عنها النبي صـــلىالله عليه وســـام ان يرجعهــا البهم فلم يرجعهــا حتى انزلالله فيهن اذاجامكم المؤمنــات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايــانهن الى ولا هم يحلون الهن قال عروة فاخبرتني عائشة ان رسولالله صلى الله عليه وسلم كان يتحنهن بهــذه الاية باليهاالنبي اذاجا.كالمؤمنات الى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن اقرت بهذا الشرط منهن قاللها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها والله مامست يده يد امرأة قط في المبايعة ولا بايعهن الا بقوله وقال ابن عباس اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معقرا حتى اذا كان بالحديبية صالحه مشركو مكة على انمن اناه من اهــل مكة رده البهم ومزاتى مكة مزاصحابه لم بردوه اليه وكتبوا بذلك كتسابا وختموا عليه فجاءت سبيعة بنت الحرث الاسلميت مسلة بعد فراغ الكتاب واقبل زوجها مسافر من بنى

من دیارکم و ظاهروا علی اخراجكم ان تولوهم) هو بدل من الذين قاتلوكم والمعنى لاينهاكم عن مبرة هؤلاء وائما ينهاكم عن تولى هؤلاء (ومن بتولهم) منكم (فاولئكهمالظالمون) حيث وضعوا التولى غير موضعه (ياابهاالذين آمنوا اذاجاءكم المؤمنات ) سما هن مؤمنات لنطقهن بكلمة الشهادة اولا نهن مشارفات لثبات اعانهن بالامتحان (مهاجرات) نصب عملي الحمال (فالمتحنوهن ) فالتلوهن بالنظر في الامارات لغلب على ظنو نكم صدق ايمانهن وعن ابن عباس امتحانها انتقول اشهدان لااله الاالله وان محمدا رسولالله

(انمایها کم الله عن الذین)
عن صله الذین ( قاتلوکم
فی الدین ) وهم اهل مکه
( واخر جوکم من دیارکم)
عاونوا ( علی اخراجکم )
من مکه ( ان تولوهم )
من تصلوهم (ومن بتولهم)
فی الدون و النصرة
فی الدون و النصرة
( فأو لئك هم الظالمون )
الضارون لا غصه م

(الله اعلم بايمانهن) منكم فانكم وان رزئم احوالهن لاتعلمون ذلك حقيقة وعندالله حقيقة العلم به (فان علمتموهن مؤمنات) العلم الذى تبلغه طاقتكم وهو الظن الفالب بظهور الامارات وتسمية الظن علمايؤذن بان الظن الفالب وما يفضى اليه القياس جار مجرى العلم وصاحبه غير داخل فى قوله ولا تقف ماليس لك به علم (فلاتر جعوهن الى الكفار) فلاتر دوهن الى از واجهن {الجزء التامن والعشرون} المشركين ﴿ ٢٤٤﴾ ﴿ لاهن حل لهم ولاهم مجلون لهن) ك

والله اعلم با عانهن فانه المطلع على ما فى قاو بهن ﴿ فان علتمو هن و منات ﴾ العلم الذى يمكنكم تحصيله و هو الطن العالم الله به و فلا ترجعوهن الى الكفار ﴾ اى الى از واجهن الكفرة لقوله فى وجوب العمل به ﴿ فلا ترجعوهن الى الكفار ﴾ اى الى از واجهن الكفرة لقوله ﴿ لاهن حلى لهما بقة والمبالغة او الاول لحصول الفرقة والثانى للمنع عن الاستثناف ﴿ و آنوهم ما انفقوا ﴾ ما دفعوا اليهن من المهور وذلك لان صلح الحديبية جرى على ان من جاءنا منكم رددناه فلا تعذر عليه ردهن لورود النهى عنه لزمه رد مهورهن اذروى انه عليه الصلاة والسلام كان بعد

مخزوم وقبل هو صيغي بن الراهب فيطلبهـا وهو كافر فقال يامحـــد اردد على امرأتى فانك قد شرطت ان ترد علينا من الله منا وهذه طية الكتاب لمتجف بعد فأنزلالله ياايهـاالذين آمنوا اذاجاءكم المؤمنات مهـاجرات اى من دارالكفر الى دارالسلام فامتحنوهن قال ابن عباس امتحانها انتستحاف ماخرجت من بعض زوج ولارغبة عنارض الى ارض ولالحدث احدثته ولا ألتماس دنيا وماخرجت الارغبة فىالاسلام وحبالله ولرسوله صـــلى الله عليه وسلم فاذا حلفت على ذلك لم يردهــــا قاستحلف رسول الله صلىالله عليه وسلم سبيمة فحلفت فلم يردهـا واعطى زوجها مهرها ومأانفق عليها فتزوجها عمربن الخطاب قال الفسرون المراد بقوله ياايهاالذين آمنوا رسولالله صلىالله عليه وسلم لانه هوالذى تولى المتحسانهن بنفسه فكان يمسك منجاءه منالنساء بعدالامتحسان ويعطى ازواجهن مهورهن ويرد من جاء من الرجال واختلف العلماء هل دخل ردالنساء في عقدالهدنة لفظـا اوعموما فقبل قدكان شرط ردهن فىءقدالهدنة لفظا صربحا فنسخالله تعالى ردهن من العقدومنع منه وابقاء فىالرجال على ماكان فىالعقد وقيل لم يشترط ردهن فىالعقد لفظاصر يحا وأنما اطلق العهد فكان ظاهره العموم لاشتماله علىالنساء وعلىالرجال فبيناللةتعالى خروجهن من عمومالعقد وفرق بينهن وبينالرجال فيالحكم ﴿الله اعلم بإيمانهن﴾ اى هذا الامتحان لكم والله اعلم بايمانهن ﴿ فَانَ عَلْمُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتُ فَلا تُرجِعُوهُنَّ الىالكفاد لاهن حلالهم ولاهم يحلونالهن ﴾ اى اذا اقررن بالايمان فلا تردوهن الى الكفارلان الله لم يجمؤمنة لكافر ﴿و آنوهم ﴾ يمني از واجهن ﴿ ماانفقوا ﴾ اي عليهن لاحل بين المؤمنة والمشرك وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلة (وآتوهم ما أنفقوا) واعطوا ازواجهن مثل ما دفعوا اليين من المهور نزلت الآية بعد صلح الحديبة وكان الصلح قد وقع على

(الله اعلم باعانهن) بمستقر قلوبهن على الاعان (فان علتموهن مؤمنات) بالامتحان (فلاتر جموهن) لاتردوهن (الحالكفار) الى ازواجهن الكفار ( لاهن ) يعنى المؤمنات (حللهم) لازواجهن الكفار ( ولاهم ) يعني الكفار ( يحلون الهن ) للمؤمنات يقول لأتحل مؤمنة لكافر ولا كافرة لمؤمن (و آنوهمماانفقوا) اعطو اازواجهن ماانفقوا عليهن من المهر نزلت هذه الآية في سعيعة منت الحرث الاسلميسة حاءت

الىالنبى عليه السلام عام الحديبية مسلمة وجاء زوجها مسافر فىطلبها فاعطى النبى صلى الله عليه (من) وسلم لزوجها مهرها وكان قدصالح النبى عليهالسلام اهل مكة عامالحديبية قبل هذه الآية على ان من دخل منا فىدينكم فهولكم ومن دخل منكم فىديننا فهورد اليكم وايما امرأة دخات منا فىدينكم فهى لكم وتؤدون مهرها الى زوجها فلذلك اعطى النبى صلى الله عليه وسلم مهر سبيعة الى زوجها وايما مرأة منكم دخلت في سام مهر سبيعة

ان يرد على اهل مكة من جاء مؤمنا منهم فانزل الله هذه الآية بيان ان ذلك فى الرجال لا فى النساء لان المسلة لاتحل الكافر وقيل نسخت هذه الآية الحكم الاول (ولا جناح عليكم ان تنكيموهن) ثم نفى عنهم الجناح فى تزوج هؤلاء المهاجرات ( اذا ﴿ 7٤٥ ﴾ آيتموهن اجورهن) {سورة المعتحنة} اى مهورهن لا نا المهراجر

البضع وبه احتج ابوحنيفة رضي الله عنه على ان لاعدة على المهاجرة (ولاتمكوا) ولاتمسكوا بصرى (بعصم الكـوافر ) العصمــة مايعتصم به من عقد وسببوالكوافرجع كافرة وهى التي قيت في دار الحرب او لحيقت بدار الحرب مرتدة اي لايكن سنكم وبينهن عصمة ولاعلقة زوجية قال ان عساس وضى الله عنهما من كانت له امرأة كافرة بمكبة فلا يعتدن بها من نساله لان اختسلاف الدارين قطع عصمتها منه ( واسئلوا ماا نُفقتم ) من مهسور ازواجكم الللاحقــات بالكفار ممن تزوجهـــا (وليسئلوا ماأنفقوا )من

بالحديبية اذجاء ته سبيعة بنت الحارث الاسلية مسلة فاقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها فنزلت فاستحلفها رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فحلفت فاعطى زوجها ماافق و نزوجها عمر رضى الله تمالى عنه ﴿ ولاجناح عليكم ان تشكحوهن ﴾ فان الاسلام حال بينهن وبين ازواجهن الكفار ﴿ اذا آ يَتّقوهن اجورهن ﴾ شرط أيتاء المهر في نكاحهن ايذانا بان مااعطى ازواجهن لا يقوم مقام المهر ﴿ ولاتمسكوا بعصم الكوافر ﴾ بمايعتهم به الكافرات من عقد وسبب جمع عصمة والمراد نهى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات وقرأ البصريان ولاتمسكوا بالنشديد ﴿ واستلوا ماانفقوا ﴾ من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ﴿ وليستلوا ماانفقوا ﴾ من مهور

من المهر الذي دفعوه اليهن ﴿ولاجناحعليكم ان تُنكحوهن اذا آيتِموهن أجورهن ﴾ اى مهورهن اباحالله للمسلين نكاح المهاجرات من دارالحرب الى دارالاسلام وانكان لهن ازواج كفار فيدارالحرب لانالاســــلام فرق بينهن وبين ازواجهن الكفار ووقعتالفرقة بانقضاء عدتها فاناسلمالزوج قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وبه قال الاوزاعى والليث بن سعد ومالك والشافعي واحمد وقالـابوحنيفة تقعالفرقة باختلافالدارين ﴿ ولاتمسكوا بعصم الكوافر ﴾ جمع عصمة وهي مااعتصم به من العقد والسبب نهىاللة تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات يقول الله تعالى وانكانت له امرأة كافرة مكة فلايعتد بها فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما قال الزهري لمانزلت هذه الا ية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا مكة مشركتين قرسة بنت إلى امة این المفیرة فتروجها معاویة بن ابی سفیان وها علی شرکهما بمکة والاخری امکائوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية وهي ام ابنه عبيدالله فتزوجها ابو جهم بن حذافة ابنغُم وها على شركهما وكانت اروى بنت ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب تحت فنزوجها بعده فىالاسلامخالدين سعيد بنالعاص بنامية قالىالشمىوكانت زبنب بنت رسولاللة صلىاللة عليه وسلم امراة ابىالعاص بن ربيع فاسلت وهاجرت ولحقت بالنبي صلىالله عليه وسلم واقام ابوالغاص بمكة مشركا ثمراتى المدينة فاسلم فردها عليه رسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ واسْئلُوا ﴾ اى ايهاالمؤمنون ﴿ ما انفقتم ﴾ ينى ان لحقت امراً ة منكم بالمشركين مرتدة فاطلبوا ماانفقتم من المهر اذا منعوها ممن تزوجها منهم ﴿ وليسئلوا ﴾ يعنىالمشركينالذين لحقت أزواجهمبكم ﴿مأَنفقوا﴾

ازوجهامسافر (ولاجناح) لاحرج (عليكم) ياممشر المؤمنين (ان تنكحوهن) انتزوجوهن يغي الللائي دخلن في دينكم من الكفار إ (اذا آئيتموهن) اعطيتموهن

(أجورهن) مهورهن يقول ايما امرأة اسلت وزوجها كافر فقدانقطع مايينها و بين زوجها من عصمة ولاعدة عليها منزوجهاالكافر وجازلها ان تتزوج اذا استبرأت ( ولاتمسكوا بمصمالكوافر) لا نأخذوا بعدالكوافر يقول ايماامرأة كفرت بالله فقدانقطع مابينها وبين زوجهاالمؤمن من العصمة ولاتمتدوا بها من ازواجكم (واستلوا ماانفقتم) يقول اطلبوا من اهل مكة ماانفقتم على ازواجكم ان دخلن فى دينهم (وليستلوا) ليطلبوا منكم (ماأنفقوا) مهور نسائهم المهاجرات ممن تزوجها منا ( ذلكم حكمالله ) اى جميع اذكر في هذه الآية (بحكم بينكم) كلام مستألف اوحال من حكم الله على الحير النامن والعشرون كلام حاكم الحكم حاكما

ازواجهم المهــاجرات ﴿ ذَلَكُمْ حَكُمُ اللَّهُ ﴾ يعنى جميع ماذكر في الآية ﴿ يُحْكُمُ بينكم ﴾ استيناف اوحال من الحكم على حذف الضمير اوجمل الحكم حاكما على المنافقة ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ حَكَمٌ ﴾ يشرع ماتقتضيه حكمته ﴿ وَانْفَاتُكُم ﴾ وأنسقكم وأنفلت منكم ﴿ شئ من|زواجكم ﴾ احد من|زواجكم وقدقرئ به وابقــاع شئ موقعه للتحقير والمبالغة فىالتعميم اوشئ منمهورهن ﴿ الى الكفار فعاقبتم﴾ فجاءت عقبتكم اى نوستكم من اداء المهر شـــه الحكم باداء هؤلاء مهور نســـاء اولئك تارة واداء اولئك مهور نسساء هؤلاء اخرى بام يتعاقبون فيه كما يتعاقب فى الركوب وغيره ﴿ فَا تُواالَّذِينَ ذَهَبِتَازُواجِهُم مثلُ مَاانفقُوا ﴾ من مهرالمهاجرة ولاتؤتوه زوجهًا الكافر روى انه لمانزلتالاً ية المتقدمة ابى المشركون ان يؤدوا مهرالكوافرفنزلت من المهر ممن تزوجها منكم ﴿ ذَلَكُم حَكُمُ اللَّهُ مِحْكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ حَكَيْمٍ ﴾ قال الزهرى ولولاالهدنة والمهد الذي كان بين رســولالله صلىالله عليه وسلم وبين قريش لامسك النساء ولم بردالصداق وكذلك صنع بمن جاء من<sup>المس</sup>لمات قبلالعهد فلما نزلت هذءالآية اقرالمؤمنون بحكمالله تعالى وادوا ماامروا به منءاداء نفقـــات المشركين على نسائهم وابي المشركون ان يقروا بحكمالله فيما امر من اداء نفقــات المسلمين فانزلالله عزوجل ﴿ وانفاتكم ﴾ ايها المؤمنون ﴿ شَيُّ من ازواجكم الىالكفار ﴾ اى فلحقن بهم مرتدات ﴿ فعاقبتم ﴾ معنـــاه غزوتم فغنمتم واصبتم من الكفار عقبي وهي الغنيمة وقيل معناه ظهرتم وكانت العاقبة لكم ﴿ فَا تُوا الَّذِينَ ذهبت ازواجهم ﴾ اى الىالكفار ﴿ مثل ما آنفقوا ﴾ معناه اعطوا الذين ذهبت ازواجهم منكم الىالكفار مرتدات مثل ماانفقوا عليهــا من الغنائم التي صـــارت فى ايديكم من امو ال الكفار قال ابن عباس لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة ام الحكم بنت ابي سفيان وكانت تحت عياض بن شداد الفهرى وفاطمة بنت ابى امية بنالمغيرة اخت ام سلمة وكانت تحت عمر بن الخطـاب فلما اراد عمر ان يهاجر ابت وارتدت و روع بنت عقبة وكانت تحت شماس بن عثمان وعزة بنت عبدالعزيز بن نضلة وتزوجها عمرو بن عبدود وهند بنت ابي جهل بن هشمام وكانت تحتهشام بنالعاص بنوائل وام كلثوم وكانت تحت عمر بنالخطاب فكلهن رجمن عنالاسلام فاعطى رسولالله صلىالله عليه وسلم ازواجهن مهور نسائهم من الغنيمة واختلف القول فىرد مهر من أسلمت من النساء الى زوجها هل كان واجبا اومندوبا واصل هذه المسئلة ان الصلح هل كان وقع على ردالنسماء ام لافيه قولان احدها انه وقع على ردالرجال والنساء جميعًا لما روى انه لايأتيك منا احدالارددته ثم صارالحكم فىرد النساء منسوخا بقوله تمالى فلاترجعوهن الى الكفار فعلى هذا

علىالمبالغة وهو منسوخ فلميبق سؤال الهر لامنا ولا منهم ( والله علميم حكيم وازفاتكم شئ من أزواجكم الى الكفار ) وان آفلت احــد منهن الىالكفار وهو فىقراءة ابن مسعود رضي الله عنه احد (فعاقبتم) فاصبتموهم فىالقتـــال بعقوبة حتى غمتمءن الزجاج (فا تو االذين ذهبت ازواجهــم مثل ماأنفقوا) فاعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة

ازواجكم (الىالكفار) ليس بينكم وبينهم العهد والميثاق (فعاقبتم) فغتممنالعدو (فا نوا) (كان) فأعطوا (الذين ذهبت ازواجهم) رجعت ازواجهم الى الكفار (مثل ماانفقوا) عليهن من المهر والغنية (واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) وقبل هذا الحكم منسوخ ايضا ( يأبهاالنبي اذاجا له المؤمنات يبايعنك) هو حال (على أنلابشركن بالله شيأ ولايسرقن ولايز نين ولايقتلن أولادهن) يريدوأد البنات (ولايأتين بهمتان يفترينه بين ابديهن وارجلهن ) كانت المرأة تلتقط ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّالَّالَّالَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللّم

المفترى بين يديها ورجابها عن الولدالذى تلصقه بزوجها كذبا لانبطنها الذى تحمله فيه يين اليدين وفرجهاالذى تلدمه يين

وقيل معناه انفاتكم فاصبتم من الكفار عقبي هى الفنية فآنوا بدل الفائت من الغنية واتقوا الله الذى التم به مؤمنون كوفان الاعان به يقتضي التقوى منه ﴿ ياايها النبي اذاجاه له المؤمنات ببايعنك على انلايشركن بالله شيأ كو نزلت يوم الفتح فانه عليه الصلاة والسلام الفرغ من بيعة الرجال اخذ في بيعة النساء ﴿ ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن اولادهن كو يريد وأد البنات ﴿ ولا يأتين ببعتان يفترينه بين ابديهن وارجلهن يقتلن اولادهن كو يريد وأد البنات ﴿ ولا يأتين بعتان يفترينه بين ابديهن وارجلهن

قبل الخمس (وانقوا الله) اخشوا الله فيما امركم (الذيائم به مؤمنون) مصدقون وجميع من ارتدت من نساء المؤمنين ستنسوة منهن امرا تان من نساء عمر بن الخطاب امسلمة وامكلئوم بنت جرول وام الحكم بنت ابى سفيان كانت تحت عاد ابنشداد الفهرى وفاطمة بنت ابي امية بن المفيرة وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان من بنى مخزوم وعبدة بنت عبدالعزى بن فضلة وزوجها عمرو بنعبدود وهند بنت ابي جهــل بن هشام كانت تحت هاشم بن العاص بن و ائل السهمي فاعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر نسائهم من الغنية ( ياابها الني ) يمني محدا ( اذا جا،ك

كان ردالمهر واجبا والقول الثانى ان<sup>الصل</sup>ح لم يقع على ردالنساء لانه روى عنعلى أنه قال لاياً تبك منا رجل وان كان على دينك الارددته وذلك لازالرجل لايخشى علمه من الفتنة في الرد ما مخشى على المرأة من اصابة المشرك اياها وانه لايؤمن عليها الردة اذا خوفت واكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها الى المخرج منالكفر بإظهاركلة الكفر مع التورية واضماركلة الايمان وطمأ نينةالقلب عليــه ولايخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته التقية فعلى هذا كان المهر مندوبا واختلفوا في انه هل يجب العمل به اليوم في ردالمال اذا شرط في معاقدة الكفار فقــال قوم لاعجب وزعموا ان الآية منسوخة وهم عطاء وحجاهد وقتادة وقال قومالآية غهرمنسوخة ويرد عليهم ما انفقوا \* قوله تمالي ﴿ واتقواهَ الذي أُنَّمَ بِهِ مؤمنون يا أيها الني اذاجاءك المؤمنات يبايعنك ﴾ الآية قالـالمفسرون لما فتح رسولالله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من بيعة الرجال وهو على الصفاات النساء يبايعنه وعمر بن الخطـاب اسفل منه ببلغهن عنه وهند بنت عتبة امرأة ابي سفيان متنقبة متنكرة معالنساء خوفا من رسولالله صلى الله عليه وسلم ازيعرفها فقال رسولالله صلى الله عليه وسام ابايعهن ﴿ عَلَى انْلَايْشُرَكُنَّ بَاللَّهُ شَيًّا ﴾ فرفعت هنـــد رأسها وقالت والله انك لتـــأخذ علينا امرا مارأيناك اخذته على الرجال وكان قد بايع الرجال يومئذ على الاســـــلام والجهاد فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلا يَسْرُقُن ﴾ فقالت هند أن اباسفيان رجل شحيع واني اصبت من ماله هنات فلا ادري ابحل لي ام لا فقال ابو سفيان مااصبت منشئ فيما مضى وفيما غير وهو حــلال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال لها وانك لهند بنت عقبة قالت نعم فاعف عمـا سلف عفاالله عنك فقال ﴿ وَلا يَرْ نَينَ ﴾ فقالت هند او تزنى الحرة فقــال ﴿ وَلاَفْتَلُنَ ا وَلاَدْهُنْ ﴾ فقالت هند ربيناهم صفارا وقتلتموهم كبارا فانتم وهم اعلم وكان ابنها حنظلة بنابى سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حتى استلتى وتبسم رســول الله صلىالله عليه وسلم ﴿ وَلا يَأْتَينَ بَهُتُــانَ فِفَتْرَيْنَهُ بَيْنَ ا يَدَبَهِنَ وَأَرْجَالُهِنَ ﴾ فقــالت هند والله

المؤمنات) نساء اهل مكة بعد فتح مكة (ببايعنك) يشارطنك (على ان لايشركن بالله شيأ) من الاصنام ولايستحللن ذلك(ولايسرقن)ولايستحللن(ولايزنين) ولايستحللن الزما (ولايقتلن اولادهن) ولا يدفن بناتهن احياء ولايستحللن ذلك (ولايأتين بمهتان) ولا يجئن بولد من الزنا (يفترينه) على الزوج ويضعنه (بين ايديهن وارجلهن) ولايعصينك فىمعروف ﴾ فىحسنة تأصرهن بها والتقييد بالمعروف معانالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لايأم الابه تنبيه علىانه لابجوز طاعة مخلوق فىمعصية الخسالق ﴿ فيايعهن ﴾ اذابايعنك بضمان الثواب على الوفاء بهذه الاشياء

ان الهتان لقبيم وماتأمرنا الابالرشد ومكارمالاخلاق ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾ فقالت هند ماحِلسنا مجِلسنا هذا وفيانفسنا ان نعصيك فيشئ فأقر النسوة بما اخـــذ عليهن منالبيعة قال ابن الجوزى وحملة مناحصي من المسايعات اربعمائة وسبعة وخمسون امرأة ولم يصافح في البيعة امرأة وانمــا بايعهن بالكلام ( ق ) عن عائشة رضيالله تعالى عنها قالت كان رسولالله صلىالله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام عنده الآية على اللايشركن بالله شيأ وما مست يد رســول الله صلى الله علمه وسلم يد امرأة لاعِملكها\* واما تفسيرالاً ية فقوله تعالىولايقتلن اولادهن ارادبه وأدالبناتُ الذى كان يفعله اهل الجاهلية ثم هوعام فىكل نوع من قنل الولد ولايأتين ببهتان يفترينه بين الديهن وارجلهن يغنى لاتلحق المرأة نزوجها غيرولده وذلك انالمرأة كانت تلتقط ألمولود فتقول لزوجها هذا ولدى منك فهذا هو البهتان المفترى وليس المراد منه نهيهن عنالزنا لانالنهي عنه قد تقدم ذكره ومنى بين ايديهن وارجلهن انالولد اذا وضعته الام سقط بين يديها ورجلها ولايمصنك فيمعروف اي في كل ماتأم هن به اوتنهاهن عنه وقيل فيكل امر وافق طاعةالله وكلامر فيه رشد وقيل هوالنهي عن النوح والدماء بالويل وتمزيق الثياب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه وان لا تحدث المرأة الرجال الاجانب ولانخلو برجل غير ذي محرم ولاتسافر مع غير ذي محرم قال ان عباس فيقوله ولايمصينك فيمعروف انما هوشرط شرطهالله علىالنساءاخرجه البخاري ( ق ) عن ام عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا انلايشركن بالله شيأ ونهانا عن النساحة فقضت امراة منا لدها فقسالت فلانة رجمت فيايمها (ق) عن ابن مسمود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا منضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية \* عن اسيد بن اسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف الذي اخذ علينا ان لانعصيه فيه ان لانخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباولانتشر شعرا اخرجه أبوداود \* عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ على النساء حين بايعهن ان لا ينحن فقلن يارسول الله نســـا. اسمدتنا فىالجاهلية فنسمدهن فقال رسولالله صلىالله عليهوسلم لااسماد فىالاسلام اخرجهالنسائي (م) عن ابي مالك الاشعرى وضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب قبل مو تهاتقوم يومالقيامة وعايها سربال من قطران ودرع من جرب\* وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة اخرجه ابو داود • وقوله تمالي ﴿ فِبَايِمُهُن ﴾ يعني اذا

الرجلين (ولايمصينك فى معروف)طاعةاللةورسوله (فبايمهن

لتقول لزوجها هو منك وانا ولدة ( ولايمصينك في معروف ) في جميع ما النوح وجز الشعروتمزيق الثياب وخش الوجوب وحلق الرؤس وان لا يخلون مع غيردي محرم منهن ( فيايمهن ) على هذا فشارطهن على هذا هشارطهن على هذا هستارطهن على هذا هستارطهن على هدا

حتى استاقى وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولايأتين سهتان فقالت والله ان البهتان لامرقبيح وماتأم ناالابالرشدومكارم الاخلاق فقال ولايمصينك فى معروف فقالت والله ماجلسنا محلسنا هذا وفي انفسنا ان نعصيك فيشي وهو يشير الى ان طاعة الولاة لا تجب فىالمنكر (ياايهــا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضبالله عليهم ) ختم السورة بما بدأ به قيلهم المشركون (قديئسوا من الأخرة) من ثوابها لانهم ينكرون البعث (كايئس الكفار) اى كايئسوا الا انه وضع الظاهر موضع الضمير

واستغفر لهن الله ان الله عفور رحيم يا ايها الذين آمنو الانتولوا قوماغضب الله عليهم اليه عليهم اليه عليهم الله عليه الله و الله

بايعنك على هذه الشهر وط فبايه بهن و واستففر لهن الله ان الله غفو ررحيم من عن اسمة بنت رقية قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال انا فيما استطعتن واطعة قالنا الله ورسوله ارحم بنا منا بانفسنا قلت يارسول الله بايعنا قال سفيان يعنى صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قولى لما ئة امرأة كقولى لامرأة واحدة اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فقوله تعالى و يا ايها الذين آمنوا لا يخرون اليهود باخبار المسلمين يتوصلون اليهم بذلك فيصيون من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك و قديئسوا من الآخرة في يعنى اليهود وذلك ان اله عرفوا محمدا صلى الله عن ذلك و قديئسوا من الآكفار من التحوي الله عليه وسلم وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حرة في كا يئس الذين ما توا على الكفار اذا دخلوا قبورهم ايسوا من رحمة الله تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من الكفار اذا دخلوا قبورهم ايسوا من حمة الله تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من الكفار اذا دخلوا قبورهم ايسوا من حمة الله تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من الكفار اذا دخلوا قبورهم ايسوا من حمة الله تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من الكفار اذا دخلوا قبورهم ايسوا من حمة الله تعالى وقيل معناه كما يئس الكفار من

( من اصحاب القبور ) ان ( قا و خا ۳۳ س ) يرجعوا اليهم اوكما يئس اسسلافهم الذين هم في القبور من الآخرة اى هؤلاء كسلفهم وقبل هم اليهود اى لا تتولوا قوما مفضوبا عليهم قد يئسوا من ان يكون لهم حظ في الآخرة لمنادهم وسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعملون انه الرسول المنعوت في التوراة كما يئس الكفارمن موتاهم

( واسففرالهنالله ) فيماكان منهن في الجاهلية ( انالله غفور ) متجاوز بعد فتح مكة بماكان منهن في الحجاهلية (ر- ' ) بما يكون منهن في اللهون والنصرة وافشاء على يكون منهن في الاستولوا ) في العون والنصرة وافشاء سر محمد صلى الله عليه وسلم (قوما غضب الله عليهم ) سخط الله عليهم من بين وهم اليهود حسبن قالوا يدالله متلولة ومرة اخرى بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم ( قد يئسوا من الآخرة ) من نعيم الجنة ( كايئس الكفار) كفارمكة (من اسحاب القبور) من رجوع الهل المقابر ويقال منكر ونكير ويقال لاتولوا قوما غضب الله عليهم كماركة والمنافقة عليه وسلم كفاركة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الله عليه وسلم المنافقة الله المنافقة الله المنافقة ا

ان بعثوا و برجعوا احياء وقيل من اصحاب القبور بيان للكفاراى كما يئس الكفار الذين قبروا من خيرالآخرة لانهم تبينوا قبع حالهم وسوء منقلبهم والله اعلم ﴿ سورة الصف مدنية وهى اربع عشرة آية ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم) (سيم لله المخروب للمناس المنطقة المناس المناس المنطقة المناس المنطقة المناس المنطقة المناس المنطقة المناس والمنسرون } وما في الارض المناس الم

الصلاة والسلام منقرأ سورة المنتخنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم القيامة ﴿ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآيهاار بع عشرة آية ﴾ حجر بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

وسبح لله مافى السحوات ومافى الأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ سبق تفسيره ﴿ ياايها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون ﴾ روى ان المسلين قالوا لوعمنا احبالاعمال الىالله تعالى لبذله فيه اموالنا وانفسنا فانزل الله ان الله بحبالذين يقاتلون في سبيله صفا فولوا يوم احد فنزلت ولم مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف الفها مع

اصحاب القبور ان يرجعوا اليهم والمعنى ان اليهود الذين عابنوا رسول الله صلى الله عليه ولم يؤمنوا به قديئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور ان برجعوا اليهم والله سجانه وتعالى اعلم

﴿ تفسير سورة الصف وفيهاقولان احدها انهامدنية وهو ﴾

﴿ قُولُ ابْنُ عَبَاسُ وَالْجُمْهُورُ وَالثَّانِي آنَهُا مَكَّيَّةً وَهِي ارْبُعِ ﴾

﴿ عشرة آية ومائنان واحدى وعشر ون كلة وتسعمائة حرف ﴾

- ﴿ بسمالله الرحمن الرحيم ﴾ -

تقوله عزوجل هسم لله مافي السعوات ومافي الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون € قيل سبب نزولها ماروى عن عبدالله بن سلام رضى الله عنه قال قعدنا نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكر نا فقلنا لو نعلم اى الاعمال احب الى الله لعملنا فائر لا الله تعالى سبح قد مافي السعوات ومافي الارض وهو العزيز الحكم يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون قال عبدالله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي وقال المفسر ون ان المؤمنين قالوا لو علنا احب الاعمال الى الله لعملناه ولبذلنا فيها امو النا و انفسانا فائرل الله عن وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا و انرل الله هل ادلكم على تجارة الآية فابتلوا بذلك يوم احد فولوا مدبرين وكرهوا الموت واحبوا الحياة فائرل الله تعالى لم تقولون مالا تفعلون وقيل لما اخبرالله تمالى وسوله صلى الله عليه وسلم بثواب الهل بدرقالت الصحابة لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم احد فعيرهم الله الحريد قالت الصحابة لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعنا ففروا يوم احد فعيرهم الله

قبل ان يؤمروا بالجهاد، لو نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه فنزلت آية الجهاد فتباطأ بعضهم فنزلت تقولون مالا تفصلون ) على ما الاضافة داخلة على ما الاستفهامية كادخل عليها غيرها من حروف عليها غيرها من حروف والام وعسلام الجر في قولك بم وفيم والام وعسلام الواللام او غيرها كشئ ولكن كونوا بمن سجاللة

وصلی

ومن السدورة التی
یذکر فیها الصف وهی
کلها مدنیة آیاتها اربع
عشرة وکماتها مائنان
و احدی و عشرون
وحروفها تسمائة وستة

(بسم الله الرحمن الرحم)
وباسناده عن ابن عباس
فی قوله تمالی (سجله)
یقول صلی لله ویقال
ذکرلله (مافی السحوات)
منالخلق (ومافی الارض)

منالحلق وكلشئ حى (وهوالعزيز) بالنقمة أن لايؤمن به (الحكيم) فى امره وقضائه امر ان (بهذه) لايعبد غيره (يا ايها الذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليــه وسلم والقر آن (لم تقولون ما لانفعلون) لم تشكلمون بمالا تعملون به وذلك انهم قالوا لونعلم يارسول الله اى عمل احب الى الله لفعاناه فدلهمالله على ذلك وقال يا ايهاالذين واحد وهوكنيرالاستعمال فى كلام المستفهم وقد جاء استعمال الاصل قليلا قال \* على ماقام يشتمى جرير \* والوقف على زيادةهاء السكت او الاسكان ومن اسكن فى الوصل فلاجرائه مجرى الوقف (كبرمقتا عندالله ان تقولوا مالا نفعلون) قصد فى كبر التجب من غيير لفظه كقوله \* غلت لاب كليب بواؤها \* ومعنى التجب تعظيم الام فى قالوب السامعين لان التجب لايكون الا من شئ خارج عن نظائره واستند الى ان تقولوا ونصب مقتا على التحيز وفيه دلالة على ان قولهم مالا يفعلون مقت خالص لاشوب فيه والمعنى كبر قولكم مالا تفعلون مقتا عنسدالله واختبر لفظ المقت لانه اشدد البغض وعن بعض السلف انه قبل حدثنا فقال اتأمرونى اناقول مالاافعل فاستجل مقتالة ثم اعلم الله عن وجل ما يحبه فقال (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا) اى صافين انفسهم مصدروقع مقال (كا نهم بنيان حمل المحدث من صوص) لاصق { سورة الصف } بعضه ببعض وقبل اربدبه استواء

نیاتهم فی حرب عدوهم حتی یکونوا فی اجتماع الکلمة کالبنیان الذی رس بعضهالی بعض وهو حالیضا (واد) منصوب باذکر (قال موسی لقومه الایات والقذف بما لیس موضع الحال ای تؤذونی ماین علمایقینا (انی رسول الله الیکم) وقضیة علمکم الله الیکم) وقضیة علمکم بذلك توقیری و تعظیمی

حرف الجر لكثرة استعمالهما معا واعتناقهما فى الدلالة على المستفهم عنه وكبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لانفعلون ﴾ المقت اشد البغض ونصبه على التمييز للدلالة على ان قولهم هذا مقت خالص كبر عند من محقر دونه كل عظيم مبالغة فى المنع عنه و انالله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ﴾ مصطفين مصدر وصف به و كأنهم بنيان مم صوص ﴾ فى تراصهم من غير فرجة حاله من المستكن فى الحال الاولى والرص انصال بعض البنا، بالعض واستحكامه ﴿ واذقال موسى لقومه ﴾ مقدر باذكر اذكان كذا ﴿ ياقوم له تؤدونى ﴾ بالعصيان والرمى بالادرة ﴿ وقدت الموان رسول الله اليكم ﴾

بهذه الا ية وقيل نزلت في شأن القتال كان الرجل يقول قاتلت ولم يقاتل واطعمت ولم يقاتل واطعمت ولم يقلم وضربت ولم يضرب فنزلت هذه الآية وقيل نزلت في المنسافقين وذلك انهم كانوا يعدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون في معناه ان يعدوا من انفسهم شيأ ولم يفوا به ان الله عندالله وان تقولوا مالانفعلون معناه ان يعدوا من انفسهم شيأ ولم يفوا به ان الله عب الذين يقاتلون في سبيله صفا كاى يصفون انفسهم عندالقتال صفا ولا يزولون عن اما كنهم في ان مرصوص في اى قد رص بعضه سبعض والزق بعضه الى بعض واحكم فليس فيه فرجة ولاخلل ومنه الحديث تراصوا في الصف ومعني الآية الله يحدون يثبت في الجهاد في سبيله ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص في قوله تعالى واذكر يا محدلقو مك اذقال موسى لقومه في اسرائيل في ياقوم في واذكر يا محدلقو مك اذقال موسى لقومه في اسرائيل في ياقوم لم تؤذون في قبل انهم كانوا يؤذونه بانواع من الاذى والتعنت منها قولهم ارنا الله جهرة وقولهم ان نصبر على طعام واحدومنها انهم رموه بالادرة وقد أسلون انى رسول الله اليكم

آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم فى الآخرة من على الآخرة من على الله وحيم يخلص وجعه الى قلوبكم فيكشوا بعد ذلك ما شاء

الله ولم بين لهم ما هى فقالوا ليتنا نعلم ما هى لنبذل فيها اموالنا وانفسنا واهلينا فيين الله تعالى لهم فقال تؤمنون بالله ورسوله تستقيمون على إعانكم بالله ورسوله و تجاهدون فى سبيل الله في طاعة الله باموالكم وانفسكم الآية فابتاوا بذلك يوم احد ففروا من النبي صلى الله عليه وسلم فلامهم على ذلك فقال ياايها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون لم تمدون مالاتوفون وتتكلمون بما لاتمملون (كبرمقتا) عظم بغضا (عندالله ان تقولوا مالاتفعلون) ان تمدوا بمالا توفون وتتكلموا بمالا تعملون ثم حرضهم على الجهاد فى سبيله فقال (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله فقال (ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله ) فى طاعته (صفا) فى القتال (كانهم بنيان من صوص ) ملتزق قد رص بعضه الى بعض (و) اذكر يا محمد (اذقال) قدقال (موسى لقومه) المنافقين (ياقوم لم تؤذونى) بما تقولون على وكانوا يقولون اله آدر وقديين قصه وسردة الاحزاب (وقد تعلمون انى رسول الله اليكم

لاان تؤذونی (فلما زاغوا) مالوا عن الحق (ازاغ الله قلوبهم ) عن الهدایا اولما ترکوا اوامره نزع نورالایمان من قلوبهم او فلما اختاروا الزیغ ازاغ الله قلوبهم ای خذلهم و حرمهم توفیق اتباع الحق ( والله لا یهدی القوم الفاسقین) ای لایهدی { الجزء الثامن والعشرون } من سبق ﴿ ٢٥٢ ﴾ فعلمانه فاسق( واذقال عیسی ابن مرج

بما جئتكم من المعجزات والجملة حال مقررة للانكار فان العــلم بنبــوته يوجب تعظيمه ويمنع ايذاءه وقد لتحقيقالعلم ﴿ فَلَازَاعُوا ﴾ عنالحق ﴿ ازَاعَالله قَلُوبِهُم ﴾ صرفها عنقبول الحق والميل الى الصواب ﴿ والله لايهدى القوم الفاسقين ﴾ هداية موصلة الى معرفة الحق اوالى الجنة ﴿ واذقال عبسي ابن مربم ياني اسرائيل ﴾ ولعله لم يقل ياقوم كماقال موسى عليه الســـــلام لانه لانسب له فيهم ﴿ انْيُرسُولُ اللَّهُ اليكم مصدقا لمابين يدى منالتوراة ومبشرا ﴾ فيحال تصديقي لماتقدمني منالتوراة وتبشیری ﴿ برسول یأتی من بعدی ﴾ والعـــامل فی الحالین ما فی الرسول من معنی الارسال\الألجار لانهلغو اذهو صلة للرسولفلايعمل ﴿ اسْمَاحَمَدُ ﴾ يغني محمدًا عليه الصلاةوالسلاموالمنيمان دني التصديق بكتبالله وانبيائه فذكر اول الكتبالمشهورة يعني تؤذونني وانتم علمون علما قطعيها آني رســولالله اليكم والرســول يعظم ويوقر وبحترم ولا يؤذى ﴿ فَلَا زَاغُوا ﴾ اى عدلوا ومالوا عن الحق ﴿ ازاغ الله قلوبهم ﴾ اى امالها عن الحق الى غيره ﴿ والله لايهدى القوم الفاسقين ﴾ اىلا يهدى منسبق في علمه انه فاسق خارج عن طاعته وهدايته وهذا تنبيه علىعظم ايذاء الرسل حتى اناذاهم يؤدي الىالكفر وزيغ القلوب عن الهدي ﴿ واذقال عبسي ابن مربح یا نبی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم ﴾ ای انی رسےول ارسلت الیکم بالوصف الذي وصف به فيالتوراة ﴿ مصدقا لما بين يدي من التوراة ﴾ اي اني مقر معترف باحكامالتوراة وكـتبالله وانبيائه جميعا نمن قد تقدم ﴿ ومبشرا برســول يأتى من بعدى ﴾ اى يصدق بالتوراة على مثل تصديقي فكاله قيل ما اســمه فقال ﴿ اسمه احمد ﴾ عن ابي موسى قال امر رسولالله صلى الله عليهوسلم اصحاله ان يأتوا النجاشي وذكر الحَديث وفيه قال سمعت النجاشي يقول اشهد ان محمدا رسولالله وانه الذي بشر به عیسی ولولا ما آنا فیه من الملك وما تحملت من امرالناس لاتیته حتی احمل

نعليهاخرجهابوداود \* وعن عبدالله بنسارم قال مكتوب فىالتوراة صفة محمد وعيسى

ابن مرتم بدفن معهفقال ابوداود المدنى قد بقى فى البيت،موضع قبر اخرجه الترمذي

عن كعب الاحبار انالحواريين قالوا لعيسى صلىالله عليه وسلم ياروحالله هل بعدنا من امة قال نعم يأتى بعدكم امة حكماء علماء ابرار انقياء كانهم فىالفقه انبياء يرضون

منالله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسمير من العمل ( ق ) عن جبير بن

وانا احمد وانا الماحي الذي بمحوالله بي الكفر واناالحاشر الذي يحشر الناس على قدمي

يانى اسرائيل ) ولم يقل ياقوم كما قال موسى لانه لانسب له فيهم فيكونوا قومه ( انی رســولالله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشر ابرسول یأتی من بعدی اسعهاحمد) اى ارسات اليكم في حال تصديق ما تقدمني من التوراة وفيحال تبشيري برسول بأتى من بعدى يمنى ان دينى التصديق بكتبالله وانبيائه جميعا ىمن تقدم وتأخر بعدى حجازى وابوعمرو وابو بكر وهو اختيار الحليل وسيبويه وانتصب مصدقا

فلازاغوا) مالواعن الحق والهدى (ازاغالله) امال الله (قلوبهم) عن الحق والهدى ويقال فلازاغوا كذبوا موسى ازاغالله صرفالله قلوبهم عن التوحيد ويقال فلازاغوا مالوا عن الحق والهدى ازاغالله قلوبهم زادالله قلوبهم زادالله

زیغةاوبهم ( والله لایهدی ) لایرشد الیدینه ( القومالفاسقین) الکافرین منکان فی علمالله آنه ( یوم ) لایؤمن(واذقالعیسی ابن مربم یا بی اسرائیل آنی رسول الله الیکم مصدقا) موافقا بالتو حیدو بعض الشر اثع ( لما بین یدی من التوراة ) لما قبل من التوراة ( و مبشرا ) و جئنکم مبشر ا ابشرکم ( برسول یأنی من بعدی ایمه احمد ) اسمی احمد ومبشرا بما فىالرسول من معنى الارسال ( فلاجاءهم ) عيسى او محمدعليهماالسلام (بالبينات )بالمجزات (قالوا هذا سحر مبين ) ساحر حمزة وعلى ( ومن اظام بمن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لايهدى القوم الظالمين)واى الناس اشد ظلما ممن يدعوه ربه على لسان نبيه الى الاسلام الذى له فيه سعادة الدارين فجمل مكان اجابته اليه افتراء السكذب عدلى الله بقوله عمل ٢٥٣ الكلامه الذى هو { سورة الصف } دعاء عباده الى الحق هذا

الذى حكم به النبيون والنبي الذى هو خاتم المرسلين ﴿ فَلَاجَاءُهُم بَالْمِينَاتُ قَالُوا هَذَا سَحَرَ مَبِينُ ﴾ الاشارة المي ماجًا به اواليه وتسميته سحرا للمبالغة ويؤيده قراءة حمزة والكسائي هذا ساحر على انالاشارة المي عليه السلام ﴿ ومن اظام ممن افترى على الله الكذب وهويدعي المي الاسلام ﴾ اى لااحد اظلم ممن يدعي الى الاسلام الظاهر حقيته المقتضي له خير الدارين فيضع موضع اجابته الافتراء على الله بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا فائه يع اثبات المنفي ونفي الثابت وقرئ يدعي يقال دعاه وادعاه كلسه والتمسه ﴿ والله لايهدي القوم الظالمين ﴾ لا برشدهم المي مافيه فلاحهم ﴿ يريدون ليطفؤا ﴾ اي تريدون ان يطفؤا واللام من يدة لمافيها من معني الارادة منا يدا كان يدت لمافيها من معني الارادة المي المؤلفة والكلم أن يوالم المن يعلم المنافقة ألم يورده مبلغ غابته بنشره واعلائه وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالاضافة نوره مبلغ غابته بنشره واعلائه وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص بالاضافة فولو كره الكافرون ﴾ ارغاما الهم

يوم القيامة وانا العاقب الذي ليس بعدى نبى وقد محاه الله تعالى رؤفا رحميا واحمد معتمل معنين احدها انه مبالغة من الفاعل ومعناه ان الانبياء كلهم حمادون لله عنو حل وهو اكثر حمدا لله من غيره والثانى انه مبالغة من المفعول ومعناه ان الانبياء كلهم محمودون لما فيهم من الحصال الحميدة وهو اكثر مبالغة واجمع للفضائل والمحاسن والاخلاق التي محمد بها من غيره ﴿ فَلَا حَاء هُم بالبينات ﴾ قيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد بها من غيره ﴿ فَلَا حَاء هُم بالبينات ﴾ قيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ قالوا هذا سحر مبين ﴾ اى ظاهم ان يكذب على الله وذلك انهم علموا ان مانالوه من نعمة فن الله ثم كفروا به ﴿ وهو صلى الله عليه وسلم ﴾ المن الناس اشد ظلما بمن بدعوه ربه على لسان نبيه ملى الاسلام ﴾ معنى الآية اى الناس اشد ظلما بمن بدعوه ربه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الى الاسلام الذى له فيه سعادة الدارين فيعمل مكان احمايته افتراء المكذب على الله بقوله هذا سحر مبين ﴿ والله بافواههم ﴾ يعنى المهداية لما علم من حالهم عقوبة لهم ﴿ يريدون ليطفؤا نورالله بافواههم ﴾ يعنى ارادتهم ابطال الاسلام بقولهم في القرآن هذا سحر ﴿ والله متم نوره ) يعنى الحق ومظهره ومبلغه غايته وقال ابن عباس مظهر دينه ﴿ ولوكره الكافرون للحق ومظهره ومبلغه غايته وقال ابن عباس مظهر دينه ﴿ ولوكره الكافرون

سحروالسحر كذبوتمويه ( يريدون ليطفؤا نورالله بافواههم ) هـذا تهكم بهم فی ارادتهم ابطال الاسلام بقولهم فى القرآن هــذا سحر مثلت حالهم بحسال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه والمفعول محذوف واللام للتعليل والتقدير يريدونالكذب ليطفؤا نورالله بافواههم ای بکلامهم (والله متم نوره) مکی وحمزہ وعلی وحفص متم نوره غيرهم اى متم الحق ومبلغه غايته ( ولوكره الكافرون

له ولدا وصاحبة ( وهويدعى الى الاسسلام) المهالتوحيسد وهم اليهسود دعاهم النبى عليه السلام الى التوحيد ( والله لايهدىالقوم الظالمين) لايرشد الى دينه اليهود من كان فى علم الله انه يموت يهوديا ( يريدون) يعنى اليهود والنصدارى ( ليطفؤ انورالله ) ليبطلوا دين الله ويقال كتاب الله القرآن ( بأفواههم ) بألسسنتهم وكذبهم ( والله متمنوره) مظهر نوره كتابهودينه ( ولوكره السكافرون ) وان كره اليهود والنصارى ومشركوالعرب ان يكون

هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ) اى الملة الحنيفية ( ليظهره ) ليعليه ( على الدين كله ) على جميع الأديان الخالفة له واحدى لقد فعل فابقى دين من الاديان الا وهو مغلوب مقهور بدين الاسلام وعن مجاهد اذا نرل عيسى. لم يكن فى الارض الادين الاسلام (ولوكره المشركون يا ايم الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الم انتجيكم شامى (نؤمنون) استئناف كانهم قالوا كيف نعمل فقال تؤمنون وهو بمنى آمنوا عند سيبويه ولهذا اجبب بقوله يقفر لكم ويدل عليه قراءة ابن مسعود آمنو ابالله وروله وجاهدو او انماجئ به على لفظ الحبر للايذان بوجوب الامتثال والجزء النامن والعشرون } فهو يخبر عن المان مسلام الله وجودين (بالله ورسوله و تحاهدون في سيل الله المنظمة المنطقة المنطقة

هوالذى ارسل رسوله بالهدى بالقرآن او المتجزة ﴿ ودين الحق ﴿ والله الحنيفية ﴿ لِيقَالُهُ الله الحنيفية ﴿ لِيقَالُهُ الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ من محض الوحيد وابطال الشرك ﴿ يَالِيهِ اللهِ الذِينَ آمنوا هل الله على تجارة تنجيكم من عذاب الم ﴿ وقرأ ابن عام تنجيكم بالتشديد ﴿ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ﴾ استثناف مبين للجارة وهو الجمع بين الايمان والجهاد المؤدى الى كال عيرهم والمرادبه الام وانما جيئى بلفظ الحبر ايذانا بان ذلك عمالا يترك ﴿ ذلكم خيرلكم ﴾ عينى ماذكر من الايمان والجهاد ﴿ ان كنتم تعلون ﴾ ان كنتم من اهل العلم اذ الجاهل لا يعتد بفعله ﴿ يففر لكم ذبو بكم ﴾ جواب للام المدلول عليه بلفظ الحبر اولشرط او استفهام دل عليه الكلام تقديره ان تؤمنوا و تجاهدوا اوهل تقبلون ان ادلكم يغفر لكم و ببعد جهله حوابا لهل ادلكم لان مجرد دلالته لا توجب المففرة ﴿ ويدخلكم جنات تجرى من

هوالذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أى ليعليه على الاديان الخيالية له واقعد فعل ذلك فام يبق دين من الاديان الا وهو مغلوب ومقهور بدين الاسلام ﴿ ولوكره المشركون ﴾ قوله عن وجل ﴿ يا إيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم ﴾ زلت هذه الا ية حين قالوا لونعلم اى الاعمال احب الى الله عن وجل لعملناه وانما سهماه تجارة لانهم يرمجون فيه رضاالله عن وجل ونيل جنته والنجاة من النار ثم بين تلك التجارة فقال تعالى أو تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سيبل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خيرلكم ﴾ الذي آمركم به من الايمان والجهاد في سهبيله ﴿ ان كنتم تعلمون يقفر لكم ذنوبكم الامر والمعنى آمنوا بالله وجاهدوا في سببل الله اى اذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم ويدخاكم جنات نجرى من

و الجمعدون في صبيع لله الموالكم وانفسكم ذلكم المجاد (خيرلكم) وانفسكم وانفسكم (ان كنتم تعلمون) المخير للكم كان خيرا لكم حيئند واعتقدتموه احبتم الايمان والجهاد فوق ما تحبون والجهاد فوق ما تحبون وتخلصون (يففر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من

ذلك (هوالذى ارسل رسوله) محمدا صلى الله عليه وسام (بالهدى) بالتوحيد وبقال بالقر آن (ودين الحق) شهادة الاالله الاالله (ليظهره على الدين كله) على الاديان كلها فلا تقوم الساعة حتى

لايبتى احد الادخل فى الاسلام او ادى البهم الجزية (ولوكره المشركون) وان كره البهود ( نحتها) والنصارى ومشركوالعرب ان يكون ذلك (يا ابها الذين آمنوا) وقد بينهم فى اول السورة (هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب البم) وجيع فى الآخرة باللظى (تؤمنون بالله ورسوله) تصدّقون بايمانكم بالله ورسوله ان فسرت على المنافقين ( وتجاهدون فى سبل الله) في طاعة لله (باموالكم وانفسكم) بنفقة اموالكم وخروج انفسكم (ذلكم) الجهاد (خيراكم) من الاموال (انكنتم تعلمون) تصدّقون بشواب الله ( يغفر لكم ذنوبكم) ساتين (تجرى من

تحتما الانهار ومساكن طبية في جنات عدن ) اى اقامة وخلود يقال عدن بالمكان اذا اقام به كذا قبل ( ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها ) ولكم الى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب في الا حلة نعمة اخرى عاجلة محبوبة اليكم ثم فسرها بقوله ( نصر من الله وفتح قريب ) اى عاجل وهو فتح مكة والنصر على قريش او فتح فارس والروم وفى تحبونها شئ من التو يخعلى محبة العاجل وقال صاحب الكشاف مناه هل ادلكم على تجارة تغييكم وعلى تجارة الخرى تحبونها ثم قال نصر اى هى نصر ( وبشر المؤمنين ) عطف على تؤمنون لانه فى منى الامر كانه قبل آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وبنصر كم وبشر سكر وقبل هو عطف وجاهدوا يثبكم الله وبنصر كم وبشر

على قل مرادا قبل يا ايما الذين آمنوا هل ادلكم (يا ايهاالذين آمنواكونوا انصارالله ) ای انصار دينه انصارالله حجازى وابوعمرو (كما قال عيسى ابن مربم للحواريين من انصارى الى الله ) ظاهره تشبيه كونهم انصارا يقول عيسى حين قال لهم من انصاری الیالله و معناه من جندي متوجها الي نصرةالله ليطابق جواب الحواريين وهوقوله (قال الحواريون نحن انصارالله) اى نحن الذين ينصرون الله ومعنى من انصارى

تحتها) من تحت شجرها ومساكنها (الانهار) انهار الخروالما، والمسل واللبن (ومساكن طبية) حلالا لكم وهالطاهرة تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم به الاشارة الى ما ذكر من المغفرة وادخال الجنة ﴿ واخرى تحبونها ﴾ ولكم الى هذه النعمة المذكورة نعمة الحزى عاجلة محبوبة وفي تحبونها الديض بأنهم بؤثرون العاجل على الآجل وقيل اخرى منصوبة باضحار يعطكم او تحبون اومبتدأ خبره ﴿ نصر من الله ﴾ علف على الاول بدل اوبيان وعلى قول النصب خبير محذوف وقد قرئ بما عطف على البدل اوالاختصاص او المصدر ﴿ وفتح قريب ﴾ عاجل ﴿ وبشرالؤمنين ﴾ عطف على محذوف مثل قل يا ايهاالذين آمنوا وبشر اوعلى يؤسول الله بما وعدتهم عليهما عاجلاو آجلا ﴿ يا إيهاالذين آمنوا كونوا انصارالله ﴾ يؤسول الله بما وعدتهم عليهما عاجلاو آجلا ﴿ يا إيهاالذين آمنوا كونوا انصارالله ﴾ وقل على النصارالله ﴾ كال عبدى متوجها الى نصرة الله بمن المنابق كونوا بعض انصارالله ﴾ كال عبدى ان من جندى متوجها الى نصرة الله لي نصارالله كان المعنى كونوا بعض انصارالله كان على من جندى متوجها الى نصرة الله المنابق كونوا بعض الاصافة الاولى

تحتها الانهاد ومساكن طيبة في جنان عدن ذلك الفوز العظيم من واخرى تحبونها أو ال ولكم مني هذا الجزاء الذى ذكر هو الفوز العظيم في واخرى تحبونها أو اى ولكم تحارة اخرى وقبل لكم خصلة اخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة وتلك الحصلة في نصر من الله وفتح قريب في قيل هو النصر على قريش وقتح مكة وقبل فتح مداين فارس والروم في وبشر المؤمنين أى اى يا محمد بألنصر في الدنيا والجنة في الآخرة ثم حضهم على نصر الدين وجهادالخالفين فقال تمالي في الهاالذين آمنواكونوا انصارالله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصارى الى الله في الله الحواريون ونالله لما قال الهم عيسى من انصارى الى الله في قال الحواريون نحن انصارالله في وكانوا الني عشر رجلا اول من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وحوارى الرجل صفيه وخلاصته ومنه ومنه

ويقال حسنة جميلة ويقال طبية قد طبيها الله بالمسك والريحان (في جنات عدن) في دارالرحمن ( ذلك ) الذي ذكرت ( الفوز العظيم ) النجاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا ، ن النار ( و اخرى ) و تجارة اخرى( تحبولها ) تتمنون وتشتهون ان تكون لكم ( نصر من الله ) بمحمد عليه السالام على كفار قريش ( و فتح قريب ) عاجل قتح مكة ( وبشر المؤمنين ) المخلصين بالجنة ان كانوا كذلك ( يا ايها الذين آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( كونوا انصارالله) لمحمد عليه السلام على عدوه ويقال اعوان الله على اعدائه ( كما قال عيسى ابن مم بم المحواريين ) لاصفيائه ( من انصارى الحاللة ) من اعواني مع الله على اعدائه (قال الحواريون) اصفياؤه ( نحن انصارالله) اعوانك من الانصار الذين بختصون بى ويكونون معى فى نصرة الله والحواريون اصفياؤه وهم اول من آمن به وكانوا اثنى عشر رجلا وحوارى الرجل صفيه و خالصه من الحور وهوالبياض الخالص وقبل كانوا قصارين بحورون النياب اى ببيضونها (فا منتطانفة / الجزء الثامن والعشرون) من بى اسرائيل ) ﷺ بميسى (وكفرن طائفة )

معالله على اعدائه وكانوا انى عشر رجاد اول من آمنوا به ونصروه على اعدائه وكانوا قصارين (فامنت طائفة) جماعة ابن مريم (وكفرت مريم وهم الذين اضلهم بولس والذين لم يؤمنوا بولس والذين اعنا وقوينا بن مريم وهم الذين لم ابن مريم وهم الذين لم ابن مريم وهم الذين لم الذين لم الذين المنوا) بعيسى عدوهم) الذين خالفوا عدوهم) الذين خالفوا

اضافة احد المتشاركين الحالاً خر لما بينهما من الاختصاص والثانية اضافة الفاعل الحالفعول والتشبيه باعتبار المعنى اذالمراد قلهم كما قال عيسى ابن ممهم اوكونوا انصارا كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من انصارى الحي الله والحواريون اصفياؤه وهم اول من آمن به وكانوا اثنى عشر رجدا من الحدوار وهوالبياض في ما منت طائفة من في اسرائيل وكفرت طائفة في اى بعيسى في فايدنا الذين آمنوا على عدوهم في بالحجة او بالحرب وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام في فاصحوا ظاهرين في فصاروا غالبين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ صورة الصف كان عيسى مصليا عليه مستغفر اله مادام في الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه

## ﴿ سورةالجمعة مدنية وآيها احدى عشرة ﴾ → ﴿ بسمالتهالرحمنالرحيم ﴾

وقد قرئ السبح لله مانى السعوات ومافى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم في وقد قرئ وله حلى الله عليه وسام حوارى الزبير في فا منت طائفة من بى اسرائيل وكفرت طائفة في قال ابن عباس فى زمن عبسى عليه الصلاة والسلام وذلك انه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق فرقة قالوا كان ابن الله فرفعه وفرقة قالوا كان عبدالله ورسوله فرفعه وهم المؤمنون واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتبلوا فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين حتى بعث الله محمدا صلى الله وسلم فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة فذلك قوله. تعالى في فأيد ثاللذين المنوا على عدوهم فاصحوا ظاهرين في اى غالبين وقبل معناه فاصحت حجة من آمنوا على عدوهم فاصحوا ظاهرين محمل الله عليه وسلم ان عيسى روح الله وكلته الهن اعليه عراده واسرار كتابه

﴿ تفسیر سورةالجمعة وهی مدنیة واحدی عشرة آیة ومائة و ممانون ﴾ ﴿ کلة وسبعمائة وعشرون حرفا ﴾

-ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ه

\* قوله عز وجل ﴿ يُسْجِهُ مَا فَي السَّمُواتِ وَمَا فَي الأرْضِ المَلْكُ القَّدُوسِ العَزْيْرِ الحِكْيم

دين عيسى (فاصحوا) فصاروا (ظاهرين) غالبين بالحجة على اعدائهم لصلاتهم لله ويقال لانهم ممن يسبج (هو) ومن السورة التي بذكر فيها الجمعة وهي كلها مدنية آياتها احدى عشرة وكلاتها مائة وثمانون وحروفها سبعمائة وثمانية واربعون (بسم الله الدرحم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (يسبح لله) يقول يصلى لله و بقال يذكر لله (مافي السحوات) من الحلق (وما في الارض) من الحلق وكل شئ حي (الملك) الدائم الذي لا يزول ملك (القدوس) الطاهر بلاولد ولاشريك (الهزيز) الغالم في ملكه النقمة ان لا يؤمن به (الحكيم) في امره وقضائه

اما ان يكون تسبيج خاتمة يعنى اذا نظرت الىكل بئ دانك خاتمته على وحدائية الله تعالى وتنزيهه عن الاشياء اوتسبيج معمده معرفة بان مجملاته بلطفه فىكل شئ الايسج مجمده ويترهه الاترى الى قوله وان من شئ الايسج مجمده ولكن لانفقهون تسبيحهم او تسبيح ضرورة بان مجرى الله التسبيج على كل جوهم من غير معرفة له بذلك (هوالذى بعث) ارسل (في الاميين رسولا على ٢٥٧ ﷺ منهم) اى ابعث (سورة الجمعة) رجلا اميا في اميين

و قبل منهم كقوله من انفسكم يعلون نسبه واحواله والامىمنسوب الى امة العرب لانهم كانوا لايكتبون ولانقرؤن من بين الام وقيل بدئت الكتابة بالطائف وهم اخذوها من اهل الحيرة واهـل الحيرة من اهل الانبار (يتلواعليهم آياته) القرآن (ونزكيهم) ويطهرهم من الشرك وخيائث الجاهلية (ويعلمهم الحتاب ) القرآن ( والحكمة ) السينة او الفقه في الدين ( وانكانوا من قبل ) من قبل محد صلى الله عليه وسلم ( لفي ضلالمسن) كفروجهالة وان مخففة من الثقيلة واللام دليل علها اي كانوا في خلال لاترى ضلالااعظم منه ( و آخرین منهم ) مجرور معطوف عــــلي الاميين يعني أنه بعثه في الاميين الذين على عهده

الصفات الاربع بالرفع على المدح ﴿ هوالذي بعث فى الامبين ﴾ اى فى العرب لان اكثرهم لايكتبون ولا يقرؤن ﴿ رسولا منهم ﴾ من جلتهم اميسا مثلهم ﴿ يتلوا عليهم آياته ﴾ مع كونه اميا مثلهم الم تدهد منه قراءة ولاتعلم ﴿ ويزكيهم ﴾ من خبائث العقائد والاعمال ﴿ ويعلهم الكتساب والحكمة ﴾ القرآن والشريعة او معالم الدين من المنقول والمعقول ولولم يكن له سواه معجزة لكنفاه ﴿ وان كانوا من قبل لني ضلالى مبين ﴾ من الشرك و خبث الجاهلية وهو بيان لشدة احتياجهم الى نبى يرشدهم وازاحة لما يتوهم ان الرسول تعلم ذلك من معلم وان هى المحقفة واللام تدل عليها ﴿ و آخرين منهم ﴾ عطف على الاميين او المنصوب فى يعلمهم واللام تدل عليها ﴿ و آخرين منهم ﴾ عطف على الاميين او المنصوب فى يعلمهم

ولاتقرأ حتى بعث فيهم نبىالله وقيل الامى هوالذى على ماخلق عليه كانه منسوب الى امه ﴿ رسولًا منهم ﴾ يعني محمدا صلى الله عايه وسلم يعلمون نسبه وهو من جنسهم وقيل اميا مثالهم واثما كان اميا لان نعته في كتب الانبياء النبي الامي وكونه بهذه الصفة العد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما اتى به من الوحى والحكمة ولتكون حاله مشاكلة لحال امته الذين بعث فيهم وذلك اقرب الى صدقه ﴿ يتلوا عليهم آياته ﴾ اى الني تبين رسالته وقيل آياته التي يتميز بها الحلال من الحرام والحق من الباطل ﴿ وَيَزَكِيهِم ﴾ اى يطهرهم مندنس الشرك ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ اى القرآن وقيل الفرائض ﴿ والحكمة ﴾ قيل هيالسنة ﴿ وان كانوا منقبل ﴾ اي منقبل ارسال محمد صلىالله عليه وســـلم البهم ﴿ لَنَّى ضَلَالَ مَبِّينَ وَآخَرِينَ مَنْهُم ﴾ اى من المؤمنين الذين ظهروايدينون بدينهم لائهم اذا اسلموا صاروا منهم فان المسلمين كلهم امة واحدة وقيل اراد بالآخرين العجم وهو قول ابن عمر وسعيد بن حبير ورواية عن مجاهد يدل عليه ما روى عنابيهم يرة رضىالله عنه قالكنا جلوسا عندالنبي صلىالله عليه وسلم اذ نزلت ســورةالجمعة فتلاها فلما بلغ و آخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يارسولالله منهؤلاء الذين لم يلحقوا بنا فام يكلمه حتى سأله ثلاثًا قال وسلمان الفارسي فينا فوضع رسولالله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال والذي نفسي بيده لوكان الايمان بالثريا لتناوله رجال من هــؤلا.

إمر ان لا يعبد غيره (قا و خا ٣٣ س) (هوالذي بعث في الأميين) في العرب (رسولا منهم) من نسيهم يعبد غيره (رسولا منهم) من نسيهم يعني عجد اعليه السلام (يتلوا) يقرأ (عليهم آية ) القرآن بالامر والنهى (ويزكهم) يطهرهم بالتوحيد من الشرك ويقال بالزكاة والتوبة من الذنوب اي يدعوهم الى ذلك (ويعلمم الكتاب) يعنى القرآن (والحكمة) الحلال والحرام ويقسل العلم ومواعظ القرآن (وان كانوا) وقد كانوا يعنى العرب (من قبل) من قبل مجئ محمد صلى الله عليه وسلم اليهم بالقرآن (اني ضلال مبين) في كفريين (وآخرين منهم) وفي الآخرين منهم من العرب

وفى آخرين من الاميين (لما يلحقوا بهم) اى لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم وهم الذين بعد الصحابة رضى الله عنهم اوهم الذين بأنون من بعدهم الى يوم الدين وقيل هم البجم اومنصدوب معطوف على المنصوب فى ويعلمهم اى يعلمهم ويعلم آخرين لان التعليم اذاتناسق الى آخر الزمان كان كله مستندا الى اوله فكائه هو الذي تولى كل ماوجد منه و وهو الدزيز الحكم) فى تمكينه رجلا اميا من ذلك الامم العظيم وتأييده عليه واختياره اليه من بين كافة البشر (ذلك) الفضل الذى اعطاه محمدا وهو أن بكون نبى ابناء عصره ونبى ابناء العصور الغوابر هو (فضل الله يؤيه من يشاء) اعطاء وتقتضيه حكمته (والله ذوالفضل العظيم مثل الذين حمل التوراة) اى كلفوا علمها والعمل بما فيها (ثم لم مجملوها) (الجزء النامن والعشرون) ثم لم يعملوا حمل ٢٥٨ على بها فكانهم لم مجملوها

وهمالذين جاؤا بفدالصحابة الى يومالدين فان دعوته وتعليمه يعم الجميع ﴿ لما يلحقوا بهم ﴾ لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون ﴿ وهوالعزيز ﴾ في تمكينه من هـذا الام الحارق للعادة ﴿ الحكيم ﴾ في اختياره وتعليمه ﴿ ذلك فضل الله ﴾ ذلك الفضل الذي امتاز به عن اقرائه فضله ﴿ يؤتيه من يشاء ﴾ تفضلا وعطية ﴿ واللهذو الفضل العظيم ﴾ الذي يستحقر دونه نعيم الدنيا او نعيم الآخرة او نعيمها ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾ علموها وكلفوا العمل بها ﴿ ثم لم يحملوها ﴾ لم يعملوا بها اولم ينتفعوا عا فيها ﴿ مثل الحمل العارا ﴾ كتبا من العام يتعب في حملها ولا ينتفع بها في ها ولا ينتفع بها

اخرجاه في الصحيحين وقيل هم النابعون وقبل هم جميع من دخل في الا-لام بعدالنبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة ﴿ لما يحلقوا بهم ﴾ لم يدركوهم ولكنهم جاؤا بعدهم وقيل لم يحلقوا بهم في الفضل والسابقة لان النابعين لا يدركون شأوالصحابة ﴿ وهو العزيز ﴾ اى الفالب الذي قهر الجيارة ﴿ الحكيم ﴾ اى الذي جمل كل مخلوق يشهد بوحدانيته ﴿ ذلك فضل الله يؤيه من يشاه ﴾ يعني الاسلام وقبل النبوة خص بها محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ والله ذوالفضل العظيم ﴾ اى على خلقه حيث ارسل فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ قوله تعالى ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾ يعني اليهود حيث كلفوا القيام بها والعمل بما فيها وليس هو من الحمل عما فيها وليس هو من الحمل بما فيها وليس هو من الحمل المظام من العلم سمى سفرا لانه بسفر عما فيه من المعنى وهذا مثل ضربه الله تعملوا العظام من العلم سمى سفرا لانه بسفر عما فيه من المعنى وهذا مثل ضربه الله تعملوا الميود الذين اعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم شبهوا أذا لم ينقعوا بما في التوراة الدان عمد صلى الله عليه وسلم بهوا أذا لم ينتفعوا بما في التوراة الدان بحمد صلى الله عليه وسلم شبهوا أذا لم ينتفعوا بما في التوراة الدان عليه وسلم بهوا الذي نعتفعوا بما في التوراة الدان على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بهوا أذا لم ينتفعوا بما في التوراة الدان على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي المنام من المنه في الدين اعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي المنام بها الديار المناب المنام بها المناب المناب المناب المناب الله عليه وسلم بالحمار الذي المناب ا

اسفارا) جمع سفر وهو الكتاب الكبر ومجمل الكتاب الكبر ومجمل الوالجر على الوصف لان والجر على الوصف لان ولقد أمر على الوصف لان يسبني \* شبه البهود في يسبني \* شبه البهود في وحفاظ ما فيها ثم لم يعملوا على المتعملوا النه بهاولم يتنفعوا با ياتها وذلك صلى الله عليه وسلم والبشارة

والموالى ( وهوالعزيز ) المنبع بالنقمة ان لايؤهن به وبكتابه وبرسوله محمدعليه السلام ( الحكيم ) (محمل ) في امره وقضائه امران لا يعبدغيره (ذلك) الذي ذكرت من النبوة والكتاب والتوحيد (فضل الله ) من الله ( يؤتيه ) يعطيه ويكرم به ( من بشاء ) من كان اهلا لذلك (والله ذوالفضل ) الن ( العظيم ) بالاسلام والنبوة على محمد صلى الله عليه وسلم ويقال بالاسلام على المؤمنين ويقال بالرسول والكتاب على خلقه ( مثل الذين ) صفة الذين (حملوا التوراة ) امروا ان يعملوها ) لم يعملوها على المروا فيها اى لم يظهروا صفة محمد عليه السلام ونعته فى النوراة ( كمثل الحمار ) كتبا لا ينتفع مجملة كذلك اليهود لا ينتفعون بالتسوراة كا لا ينتفع المحملة كذلك اليهود لا ينتفعون بالتسوراة كا لا ينتفع الحمار بما عليه من

به فلم يؤمنوا به بالحمار حمل كتباكبارا من كتب العلم فهو يمشى بها ولا يدرى منها الامايم مجنيه وظهره من الكدر والتعب وكل من علم ولم يعمل بعلم فهذا مثله (بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) اى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الدلالة على صحة نبوة محمد الذين كذبوا بآيات الله الدلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ( والله لايهدى من سبق في علمه انه يكون صلى الله عليه وسلم ( والله لايهدى القوم المطالمين ) اى وقت اختيارهم المظلم اولايهدى من سبق في علمه انه يكون طلما ( قل يا إجاالذين هادوا ) هاد يجود اذا تهود ( ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ) كانوا يقولون نحن ابنا، الله حش ٢٩٩ ﴾ واحياؤه اى { سورة الجمعة } انكان قولكم حقا وكنتم

و يحمل حال والعامل فيه معنى المثل اوصفة اذ ليس المراد من الحار معينا ﴿ بئس مثل القوم الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون مثل القوم الذين كذبوا وهم اليهود المكذبون بأيات الله الدالة على نبوة محمد عليه السلام ويجوز ان يكون الذين صفة اللقوم والمخصوص بالذم محذوفا ﴿ والله الايهدى القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ﴾ تهودوا ﴿ ان زعمتم انكم اولياء الله من دون الناس ﴾ اذكانوا يقولون نحن اولياء الله واحباؤه ﴿ فتحنوا الموت ﴾ فتحنوا من الله ان يميتكم وينقلكم من دار البلية الى دار المكرامة ﴿ ان كنتم صادة بن ﴾ في زعمكم ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ فيجازيهم على المكرامة ﴿ ان كنتم صادة بن ﴿ والمعاصى ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ فيجازيهم على اعمالهم بسبب ماقدموا من الكفر والمعاصى ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ فيجازيهم على اعمالهم بسبب ماقدموا من الكفر والمعاصى ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ فيجازيهم على اعمالهم

محمل الكتب ولا يدرى مافيها ولاينتفع بها كذلك اليهود الذين بقرؤن التوراة ولا يتفعون بها لابهم خالفوا مافيها وهذا المثل يلحق منها يفهم معانى القرآن ولم يعمل بما فيه واعرض عنه اعراض من لايحتاج اليه ولهذا قال ميمون بن مهران يا اهل القرآن اتبعوا القرآن قبل ان يتبعكم ثم تلاهذه الآية ثم ذم هدذا المثل والمراد منه ذمهم فقال تعالى ﴿ بئس مثل القوم ﴾ اى بئس مثلا مثل القوم ﴿ الذين كذبوا با يات الله على محمدا صلى الله عليه وسلم ومااتى به من آيات القرآن وقبل المراد من الآيات التوراة لانهم كذبوا بها حين تركوا الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والله يات يعمد صلى الله عليه وسلم والله لايهدى من سبق في علم انه يكون ظالما وقبل في المن قل يا محمد في الذين ظلموا انفسهم بتكذيب آيات الله وانبيائه ﴿ قل ﴾ اى قل يا محمد في النبيا الذين ظلموا انفسهم بتكذيب آيات الله وانبيائه ﴿ قل ﴾ اى من دون محمد في النبيا الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس ﴾ اى من دون محمد في ان كنتم صادقين ﴾ يعني فيا زعمتم انكم ابناءالله واحباؤه فان الموت هوالذي وصلكم اليه لان لآخرة خبرلاولياءالله من الدنيا ﴿ والله عليه بالظالمين الماله عليه بالظالمين والله عليه بالظالمين المناه من الدنيا ﴿ والله عليم بالظالمين الماله المناكف والنكذيب ﴿ والله عليم بالظالمين المناه المناكف والنكذيب ﴿ والله عليم بالظالمين المناه المناه المهرا المناه والتكذيب ﴿ والله عليم بالظالمين المناه المن

على ثقة فقنوا على الله ال يميتكم وينقلكم سريعا المى داركرامته التى اعدها لاوليائه ثم قال (ولا يتمنونه أبدا بماقدمت ايديهم) اى بسبب ماقدموا من الكفر ولافرق بين لاولن في ان كل واحدة منهما نقى للمستقبل الا ان فى لن تاكيدا و تشديد اليس فى لافاتى مرة بفظ التأكيد ولن يتمنوه بفط التأكيد ولن يتمنوه ومرة بغير افظه ولا يتمنوه ( والله عليم بالظالين)

الكتب (بئس مثل القوم) صفة القوم ( الذين كذبوا با يات الله ) بمحمد صلى الله وسلم والقر آن يغنى البود ( والله لايهدى) لا يرشد الى دينه (القوم الظالمين) اليهود من كان فى علم الله انه يموت عسلى اليهودية (قل) يامحمد (با يها الذين

هادوا ) مالواعن الاسلام و تهودوا وهم بنويهودا (ان زعمتم انكم اولياء لله ) احياء لله ( من دوزالنــاس ) من دون عجمد عليه الســـلام "واصحابه ( فتنوا الموت ) فاســألوا الموت ( ان كنتم صــادتين ) انكم اوليــا، لله ، دون الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهــم امتنا فوالله ليس منكم احــد يقول ذلك الاغص بريقه ويموت فكرهوا ذلك ولم يســألوا الموت فقال الله ( ولا يتمنونه ابدا ) لا يسألون الموت يعني اليهود ابدا ( بما قدمت ايديم ) بما عملت ايديم في اليهودية ( والله عليم بالظــالمين ) باليهود على انهم لايســألون الموت

وعيدلهم (قل انالموت الذي تفرون منــه ) ولا تجسرون ان تمنوه خنفة ان تؤخذوا يوبال كفركم ( فانه ملاقيكم ) لا محالة والجمسلة خبران ودخلت الفاء لتضمن الذي معنى الشرط ( ثم تردون الي عالم الغب والشهادة فينشكم عاكنتم تعملون) فيجازيكم بما اتم اهله من العقاب (يالهاالذين آمنو ا اذا نودي للصلوة من بوم الجمعة) النداء الاذانومن بيان لاذا وتفسيرله ويوم الجمعة سيدالايام وفيالحديث من مات يوم الجمعة كتب الله له اجرشهيدووقىفتنةالقبر

(قل) الهم يا محد (ان الموت الذي تفرون منه) تكر هو نه (فانه ملاقيكم) نازل بكم فالآ خرة (الى عالم الفيب) في الآ خرة (الى عالم الفيب) وما كان (فينبتكم) يخبرك وتقولون من الحيو والشر (يا ايم الله إلى الله إلى الفارة والقر آن ( اذا تودى المصلوة ) اذا در ومن وم الجمة

و قل انالموت الذي تفرون منه ﴾ وتخافون ان تمنوه بلسانكم مخسافة ان يصيكم فتؤخذوا باعمالكم ﴿ فانه ملاقيكم ﴾ لاحق بكم لاتفوتونه والفاء لتنحن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف وكان فرارهم منسه ويسرغ لحوقه بهم وقد قرئ بغيرها ويجوز ان يكون الموصول خبرا والفاء عاطفة ﴿ ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فيذبكم بماكنتم تعملون ﴾ بان بجازيكم عليه ﴿ بايماالذين آمنوا اذا نودى للصلوة ﴾ اى اذا اذن لها ﴿ من يوم الجمعة ﴾ بيان لاذا وانما سمى جمعة لاحتماع الناس فيه للصلاة وكانت العرب تسميه العروبة وقيل سماه كعب بن لؤى لاحتماع

قل انالموتالذي تفرون منه فانه ملاقيكم ﴾ اى لا ينفعكم الفرار منه ﴿ ثم تردون الى عالمالغيبوالشهادة فينبئكم بماكنتم تعملون ﴾ فيه وعيدوتهديد \* قوله عزوجل ﴿ يَالِيمِ الذِّينَ آمنُوا اذا نودي للصلوة ﴾ اي لوقت الصلاة ﴿ من يوم الجمعة ﴾ اي في يوم الجمعة واراد بهذا النداء الاذانءندقعودالامام على النبرالخطةلانه لم بكن في عهدر سولالله صلى الله عليه وسلم نداء سواه كان اذا جلس صلى الله عليه وسام على المنبر اذن بلال ( خ ) عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوما لجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واني بكر وعمر فالمان كان عثمان وكثرالناس زاد الندا. الثاني على الزورا. زاد فيرواية فتبتالام، علىذلك ولابي داود قال كان يؤذن بين يدىالني صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وذكر نحوه الزوراء موضع عند سوق المدينة قريب من السجــد وقيل كان مرتفعا كالنارة \* واختافوا فيتسمية هذا اليومجمة فقيل لاناللة تمالىجمع في خلق آدم وقبل لانالله تمالي فرغ من خلق الاشباء فيه فاحتمت فيه المخلوقات وقيل لاحتماع الجماعات فيه للصلاة وقيل اول من سمى هذا اليوم جمعة كعب بن لؤى قال ابو سلة اول من قال اما بمد كمب بن لؤى وكان اول من سمى الجمعة حجمة وكان يقال الها يومالمروبة عن ابن سيرين قال حجم اهل المدينة قبل ان يقدم النبي صــــلى الله عليه وسلم المدينة وقبل انتنزلا لجممسة وهم الذين سموا الجمعة وقالوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة ایام وللنصاری یوم فهلم فلنجعل یوما نجتمع فیه فنذکر اسمالله تعالی و نصلی فقالوا يومالسبت لليهود يومالاحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة ثم آنزل الله تعالى فىذلك يا ايهاالذين آمنوا اذا نودي للصلوة الآية عن كعب بن مالك انه كان اذا سمع النداء يوم الجمعــة ترحم لاسعد بن زرارة فقالله اشــه عبدالرحمن يا ابت اذا سحمت النداء ترحمت لاسمعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقالله نقيع الخضمات قلتله كم كنتم يومئذ قال اربعون اخرجه ابو داود \* وأما اول حمعة جمعها رسولاللهصلى الله عليه وسلم باصحابه فذكر اصحاب السير انالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرًا نزل قباً، على بني عمرو بنعوف وذلك يومالاننين لنني عشرة خلت من ربيع الاول حين امتد الضحي فأقام بقيـــا. الناس فيه اليه واول جمة جمعها رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لما قدم المدينة نول قباء واقام بها الى الجمعة ثم دخل المدينة وصلى الجمعة فى دار لبنى سالم بن عوف فاسعوا الى ذكر الله في فامضوا اليه مسرعين قصدا فان السبى دون العدو والذكر الخطبة وقيل الصلاة والامر بالسبى اليها يدل على وجوبها ﴿ وذروا البيع ﴾ واتركوا المعاملة ﴿ ذاكم ﴾ اى السبى الى ذكر الله ﴿ خيراكم ﴾ من المعاملة فان نفع الا خرة خير وابق ﴿ ان كنتم تعلمون ﴾ الحير والشرا لحقيقيين او ان كنتم من العالمالما

يومالاننين والثلاثاء والاربعاء ويومالخيس وأسس مسجدهم ثم خرج من بين اظهرهم يومالجمعة عامدا الى المدينة فادركته صلاة الجمعة في بي سالم بن عوف في بطن واديهم وقد انخذوا فىذلك الموضع مسجدا فجمع فيه رسولالله صلىالله عليه وسلم وخطب وقوله تمالي ﴿ فَاسْمُوا الَّيْ ذَكُرَاللَّهُ ﴾ اي فامضوا اليه واعملوا له وايس المراد من السعى الاسراع فىالمشي وانما المراد منه العمل وكان عمر بنالخطاب يقرآ فامضوا الى ذكرالله وقال|لحسن اما والله ماهو بالسعى علىالاقـــدام ولقدم نهوا ان يأتوا الى الصلاة الاوعليهم السكينةوالوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع وعن قتادةفى هذه الاية فاسعوا الىذكرالله قال السعى ان تسعى بقلبك وعملك وهو آلمشي اليهاوكان يتأول قوله فلما بلغ ممه السمى بقوله فلما مشي ممه (ق) عن ابي هربرة رضيالله عنهقالقال رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا سممتم الاقامة فامشوا الى الصــــلاة وعليكم السكينة والوقار ولانسرعوا ثما ادركتم فصلوا ومافاتكمفاتموا وفىرواية فاذا اقيمت الصـــلاة فلا تأنوها تسعون وآنوها تمشون وعلبكم السكينة وذكره زاد مسلم فان احدكم اذا كان يعمد الىالصلاة فهو فىالصلاة والمراد يقوله فاسعوا الى ذكرالله الصـلاة وقال سعيد بنالمسيب هوموعظة الامام ﴿ وذروا البسِع ﴾ يعنىالببيع والشهراءلانالبسِع اسم يتناولهما جميعا وهومن لوازمه وانما يحرم الببيع والشراء عندالاذان الثانىوقال الزهرى عنسد خروجالامام وقال الضحساك اذا زالت الشمس حرمالبيع والشهراء ﴿ ذَاكُم ﴾ اى الذي ذكرتم من حضور الجمعة وترك الببيع والشيراء ﴿ خيرلكم ﴾ اى من المبايعة فىذلك الوقت ﴿ انكنتم تعلمونَ ﴾ اى مصالح انفسكم والله تعالى اعلم

فصل فى فضل الجمعة واحكامها واسم تاركها وفيه مسائل المسئلة الاولى في فضلها

(م) عن ابى هم يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلمت عليه الشحس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل المجنة وفيه اخرج منها زاد فى رواية ولا تقوم الساعة الافى يوم الجمعة (ق) عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله فيها شبأ الا اعطاء ايا و اشار بيده يقللها (ق) عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى السساعة الاولى فكائما قرب بدنة

(فاسعوا) فامضوا وقرئ بها وقال الفراء السـمى والمضى والذهاب واحد وليس المرادبه السرعة فى المشى (الىذكرالله) اى الى الخطبة عندا لجمهور وبه استدل ابو حنيفة رضي الله عنه على ان الخطيب اذا اقتصرعلى الحمدللة جاز (وذرواالبيع) ارادالام بترك مابذهل عن ذكر الله منشواغلالدنياوانما خص البيع من بينها لان يومالجمعة يتكاثر فيهالبيع والشراء عندالزوال فقيل لهم بادروا مجارةالآ خرة واتركوا تجارةالدنيا واسعوا الىذكرالله الذى لاشئ انفع منــه وأربح وذروا البيع الذى نفعه يسير (ذلكم)اي السمي الى ذكرالله (خبرلكم) من البيع والشراء ( ان كنتم تعلمون)

فاسعوا) فامضوا ( الى ذكر الله) الى خطبةالامام والصلاة معه (و ذروا البيع) اتركوا البيع بعد الاذان (ذلكم) الاستماع الى خطبة الامام والصلاة (خيرلكم) من الكسب والنجارة

( ان كنتم ) اذ كنتم ( تعلمون ) تصدقون بثواب الله ثم رخص الهم بعدما حرم عليهم بقوله وذروا البيع فقال

ومن راح فىالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومنراح فىالساعةالثالثة فكأنما قرب كشا اقرنومنراح فىالساعةالرابعة فكأنما قرب دجاجة ومنراح فىالساعةالخامسة فكانما قرب بيضة فاذا احرمالامام حضرتالملائكة يستمعون الذكر \* وفي رواية اذا كان يوم الجمعة كان على كل مات من ابوات المساجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤا يستمون الذكر \* قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة معناه غسلا كغسل الجنابة (م) عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة واستمع وانصت غفرله مابينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصي فقد لغا \* قوله ومن مس الحصي فقدلغا معناه انه يشغله عن سماع الخطبة كايشــفله الكلام فجعله كاللغو ( خ ) عن عبادة قال أدركني ابو عيسى وانا ذاهب الى الجمعة فقال سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار \* عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرجت الى الطور فرأيت كعب الاحسار فجلست معه فحدثني عن الثوراة وحدثسه عن رســول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيما حدثته ان قلتله قال رســول الله صلى الله عليه و سلم خير يوم طلمت عليه الشمس يوم الجمعــة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيسه مات وفيه تيب عليسه وفيه تقوم السساعة وما من دابة الا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطاع الشمس شفقا من الساعة الاالجن والانس وفيها ساعة لابوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله تعالى شيأ الااعطاء اياء قال كعب ذاك في كل سهنة يوم فقلت بل في كل جمة فقرأ كعب التوراة فقه ال صدق بمجلسي مع كعب الاحيار وما حدثته في يوم الجمعة فقال عبداللة بن سلام قدعمت اى ساعة هيقال ابوهم يرةفقلت اخبرني بها ولانكن عنى وفى رواية تضن على قال هي آخر ساعة في يوما لجمعة قال ابوهم برة قلت وكيف تقول آخر ساعة في يوم الجمعة وقدقال رسول الله صلىالةعليهوسلملايصادفها عبد مسلموهو يصلىوتلكالساعة لايصلىفيها قال عبدالله ان سلام الم يقل رسولالله صلى الله عليه وسام من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة بحتى يصليها قال ابو هربرة فقلت بلي قال فهـو ذلك اخرجه مالك في الموطأ والنسائي (خ) عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يومالجمعة ويتطهر ما استطاع منالطهور ويدهن من دهنه ويمس منطيب بيته ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الاغفر له ماينه وبين الجمعةالاخرى \* عن اوس بن اوس الثقني قال محمت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول من غســـل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم رك. ودنا منالامام ولم لمغ واستمع كان له بكل خطوة اجر عمل سنة صامها وقيامها (اخرجه)

آخرجه ابوداود والنسائى قال ابوداود سئل مكحول عن غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده

## المسئلة الثانية في اثم ناركها

(م) عن عددالله بن عمرو بن المداص وابي هريرة انهما سمما رسول الله صلى الله عليه وسام يقول على منسبره لينهبن اقوام عن ودعهم الجمات الوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الفافيان \* عن إبي الجمعد الشحرى وكان له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تماونا طبيع الله على قلبه اخرجه أبو داود والنسائي وللترمذي نحوه (م) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة هممت أن آمر رجلا أن يصلى بالناس ثم احرق على رجال التخلفون عن الجمعة بيوتهم

# المسئلة الثالثة فى تأكيد وجوبها

قال العلماء صلاة الجمعمة هي من فروض الاعبمان فتجب على كل مسملم حن بالغ عاقل ذكر مقبم اذا لم يكن له عذر في تركهــا ومن تركهــا من غير عـــذر استحق الوعبد اماالصي والمجنون فلاجمة عليهما لانهما ليسآ من اهل الفرض ولا جمة على النساء بالآنفاق يدل عليه ما روى عن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الاعلى اربعة عبد مملوك اوامرأة او صبى اومريض اخرجه ابو داود وقال طارق رأىالنبي صلىالله عليه وسلم وبعضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمع منه شيأ \* عن عبدالله بن عمرو بن الماص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال الجمعة على من سمع النداء اخرجه ابو داود وقال رواه جماعة ولم يرفعوه وانما اسنده قبيصة \* عن ابي هريرة انالني صلى الله عليه وسامةال الجمعة على من آواه الليل الى اهله اخرجه الترمذي ولانجب الجمعة علىالهييد وقال الحسن وقتادة والاوزاعي نجب على العبد المكاتب وعن احمد في العبيد روايتان وتجب الجمعة على اهل القرى والبوادي اذا سمعوا النداء من موضع تقام فيه الجمعة فيلزمهم الحضور وانلم يسمعوا فلاجمعة عليهم وبه قال الشافعي واحمد واسحق والشرط ان يبلغهم نداء مؤذن جهوري الصوت يؤذن فيوقت تكونالاصوات هادثة والرياح سـاكنة فكل قرية تكون من موضع الجمعة فيالقرب على هذا القدر يجب على اهلها حضورالجمعة وقال سعيد بن المسيب تجب الجمعة على من آواه المبيت وقال الزهري تجب على من كان على ستة اميال وقال ربيعة على اربعة امبـــال وقال مالك والليث على ثلاثة اميال وقال ابو حنيفة لاجمعة على اهلالسواد سواء كانت القرية قريبة اوبعيدة دليل الشافعي ومن وافقه ماروى البخــارى عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رســولالله

#### { الجزء الثامن والعشرون } ٢٦٤﴾

صلى الله عليه وسلم فى مسجد عبدالقيس بجؤائى من البحرين ولابى داود نحـــو. وفيم بجؤائى قرية من قرى البحرين

#### المسئلة الرابعة في تركها لعذر

كل من له عذر من مرض او تمهد مريض او خوف جازله ترك الجمعة وكذا له تركها بمذر المطر والوحل يدل على ذلك ماروى عن ابن عباس انه خطب في يوم ذى ردغ فامر المؤذن فلما بلغ حىعلم الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم الى بمض كأنهم انكروا ذلك فقال كا نكم انكرتم هذا ان هذا فمله من هو خير منى يعنى الذي صلى الله عليه وسلم وانها عزمة وانى كرهت ان اخرجكم زاد فى رواية فخشون فى الطين والدحض والزلق اخرجه البخارى ومسلم وكل من لاتجب عليه الجمعة فاذا حضر وصلى مع الامام الجمعة سقط عنه فرض الظهر ولكن لا يكمل به عدد الذين تنعقد بهم الجمعة الاصاحب الهذر فانه اذا حضر كمل به العدد

#### المسئلة الخامسة فى العدد الذى تنعقد به الجمعة

اختلف اهل الملم فى العدد الذى تنعقد به الجمعة فقيل لا تنعقد باقل من اربعين رجلا وهو قول عبيدالله بن عبدالله وعمر بن عبدالمزيز وبه قال الشافعى واحمد واسحق قالوا لا تنعقدا لجمعة باقل من اربعين رجلا من اهل الكمال وذلك بان يكونوا احرارا بالفين عاقلين مقيمين فى موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا الاظمن عاجة وشرط عمر بن عبدالهزيز ان يكون فيهم وال والوالى غير شرط عند الشافعى وقال على بن ابى طالب لاجمعة الافى مصر جامع وهو قول اصحاب الرأى ثم عند ابى حنيفة تنعقد باديمة والوالى شرط عنده وقال الاوزاعى وابو يوسف تنعقد بلائة اذا كان فيهم وال وقال الحسن تنعقد باثنين كسائر الصلوات وقال ربيعة تنعقد بائنى عشر رجلا ولا يكمل العدد بمن لا يجب عليه الجمعة كالعدو الرأة والمسافر والصبى ولا تنعقد الافى موضع واحد من البلد وبه قال الشافعى ومالك وابو يوسف وقال احمد تضع بعضعين اذا كثر الناس وضاق الجامع

#### المسئلة السادسة

لايجوز ان يسافر الرجل يوم الجمعة بمدالزوال قبل ان يصلى الجمعة وجوز اصحاب الرأى ان يسافر بمدالزوال اذا كان يفارق البلد قبل خروج الوقت اما اذا سافر قبل الزوال وبعد طلوع الفجر فائه مجوز غير أنه يكره الا ان يكون سفره سفر طاعة كحيح اوغزو وذهب بعضهم الى أنه اذا اصبح يوم الجمعة مقيما فلا يسافر حتى يصلى الجمعة بدل على جوازه ماروى عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فندا اسحابه وقال اتخلف فاصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم م راة فقال ما منعك صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك

(فاذا قضيت الصلوة) اى اديت (فائتشروا فى الارض) امر اباحة (وابتغوا من فضل الله) الرزق اوطلب العام اوعيادة المريض اوزيارة اخ فى الله (لعلكم تفلحون واذا وعيادة المريض اوزيارة اخ فى الله (لعلكم تفلحون واذا وأوا تجارة افضوا البهااولهو اانفضوا اليه فحذف احدها وأدا تجارة انفضوا البهااولهو اانفضوا اليه فحذف احدها وانما خص التجارة لانها كانت اهم (سورة الجمعة) عندهم روى ان اهل المدينة

و فاذا قضيت الصلوة الديت وفرغ منها و فانتشروا فىالارض وابتقوا من فضل الله الله المحلاق لماحظ عليهم واختج به من جمل الام بمدا لحظ اللاباحة وفى الحديث وابتقوا من فضل الله ليس بطاب الدنيا وانما هوعيادة وحضو رجنازة وزيارة اخ فى الله و اذكروا الله كثيرا في واذكروه فى مجامع احوا الكم ولا تخصوا ذكره بالصلاة على الله كفي واذكروه فى عجامع احوا الكم ولا تخصوا البهافي روى انه على الصلاة والسلام كان مخير الدارين فواذا رأوا تجارة اولهوا انفضوا البهافي روى انه الله على السلام وفرية والسلام كان مخير التجارة بردالكناية لانها المقصودة فان المراد من اللهو الطبل الذي كانوا يستقبلون به العيروالترديد للدلالة على ان منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورقبته الللدلالة على ان الانفضاض الى التجارة مع الحاجة اليها والانتفاع بها اذا كان مذموما كان الانفضاض الى اللهو اولى بذلك وقيل تقديره واذا رأوا تجارة انفضوا اليه و تركوك قائما في المنبر

ان تغدو مع اصحابك قال اردت ان اصلى ممك ثم اتبعهم فقال لوانفقت ما فىالارض حِيمًا ما ادركت فضل غدوتهم آخرجه الترمذي \* وروى ان عمر رأى رجلا عليه اهبةالسفر وسمعه يقول لولااناليوم يومالجمعة لخرجت فقالله عمر اخرج فان الجمعة لاتحبس عن سفر \* وللجمعة شرائط وسنن و آداب مذكورة في كتب الفقه و في هذا القدر كفاية والله اعلم \* قوله عن وجل ﴿ فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فيالارض ﴾ اى اذا فرغ من صلاة الجمعة فانتشروا فىالارض للتجارة والتصرف فى حسوا نجكم ﴿ وَابْتِغُوا مِنْ فَصَلَ اللَّهُ ﴾ يغني الرزق وهذا امر اباحــة قال ابن عباس ان شئت فاخرج فازشئت فاقعد وان شئت فصل الىالعصر وقيل قوله فانتشروا فىالارض ليس لطلب دنيـــا ولكن لعيادة مريض وحضور جنـــازة وزيارة اخ فىالله وقيل وابتغوا منفضلالة هوطلب العلم وعنعراك بنمالك أنهكان اذا صلى الجمعةانصرف فوقف على باب المسجـــد وقال اللهم احبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما ام تني فارزقني من فضلك وأنت خيرالرازقين ﴿ وأَذَكَّرُوا اللَّهَ كَشِرا ﴾ اي اذا فرغتم منالصلاة ورجعتم الى التجارة والبيع والشهرآء فاذكروا لله كثيرا قيل اللسان وقيل بالطاعة قيللاتكون من الذاكرين الله كشرا حتى تذكر وقاتما وقاعدا ومضطحما ﴿ لَمُلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ \* قوله تعــالي ﴿ وَاذَا رَأُوا تَجَارَةَ أَوْ لَهُوا انْفَضُوا البهــا وتركوك قائمًا ﴾ (ق) عن جابر قال بينهما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه

اصابهم جوع وغلا فقدم دحية بن خليفة بتجارةمن زيت الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقاموا البه فما بقي معمه الاثمانية اواثناعشر فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد سدهاو خرجوا جيما لاضرم الله عايهم الوادى نار اوكانوا اذا اقبلت المير استقبلوهما بالطلوالتصفيق فهوالمراد باللهو (وتركوك) على المنبر (قامًا) تخطب وفيه دليل عملي ان الخطيب ينبغي ان يخطب قائمـا

(فاذا قضيت الصلوة) اذا فرغ الامام ون صلاة الجمعة (فانتشروا في الارض) فاخرجوا من المسجد ان شئم (وابتغوا من وزق الله ان شئم فهذه رخصة بعد النهى ولها وجه آخر السلاة اذافرغ الامام من الصلاة اذافرغ الامام من مالة الجمعة فانتشروا في التشروا في التشروا في المام من المناسلة المنا

الارض فتفر قوافى المسجد (قا و خا ٣٤ س) ﴿ وابتغوا من فضل الله اطلبوا ما هو افضل لكم يعنى علم السر والتوحيد والزهد والتوكل (واذكروا الله) بالقلب واللسان (كثيرا) على كل حال (لعلكم تفحون) لكي تتجوا من السخط والعذاب (واذا راو تجارة) دحية بن خليفة الكلبي (اولهوا) اوسمعوا صوت الطبل (انفضوا) تفرقوا وخرجوا من المسجد (اليها) غير ثمانية رهط ويقال غيرانى عشر رجلا وامرأتين لم يخرجوا اليها (وتركوك قامًا) على المنبر تخطب

وسلم اذ اقبلت عبر تحمل طعاما فانفتلوا اليها حتى مابقي مع النبي صلى الله عليه وسام الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الآية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا البها وتركوك قائمًا\* وفي رواية ازالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا فجاءت عيرمن الشأم وذكر نجوه وفيه الا اثنا عشر رجلا فيم ابو بكر وعمر\* ولمسلم كنا مع الني صلى الله عليه وذكر الحديث وهو حجةمن ري صحة الجمعة باتى عشر رجلاو اجيب عنه بانه ليس فيه سان في رواية عنه لم يبق في المسجد الا ثمانية رهط قال الحسن وابو مالك اصــاب اهل المدينة جوع وغلاء سمر فقدم دحية بن خليفةالكلبي بتجارة زيت وطعام من الشأم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فلما رأوه بالقيع قاموا البه خشية ان يستبقوا اليه فلم بيق معالني صلىالله عليه وسلم الا رهط فيهم ابوبكر وعمر فنزلت هذه الأية فقالالنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لونتابعتم حتى لا يبقى منكم احد لسال بكم الوادى نارا وقال مقاتل بينا رسول الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قدم دحية بن خليفة الكلبي من الشــأم بالتجارة وكان اذا قدم لم تبق عاتق بالمدينة الاائنه وكان يقــدم بكل ما يحتــاج اليه من دقيق و بر وزيت وغيره وبنزل عند احجارالزبت وهو مكان فيسوق المدسة ثم يضرب بالطل ليؤذن الناس بقدومه فيخرج البه الناس لببتاءوا منه فقدم ذات جمعة وذلك قبل ان يسلم ورسول الله صلى الله عليه وســـام قائم على المنبر يخطب فخرج اليه الناس ولم يبق في السجد الا اثنا عشر رجاً( وامرأة فقال النبي صلىالله عليه وسام كم بقي في المسجد فقالوا اثنا عشر رجلا وامرأة فقالالنبي صلى الله عليه وســــلم لو لا هؤلاء لسومت لهم الحجارة من السماء فانزل الله هذه الآية\* واراد باللهو الطبل وكانت العبر اذا قدمت استقبلوها بالطبل والنصفيق وقوله تعالى انفضوا اى تفرقوا وذهبوا نحوها وأأضمير فىاليها راجع الىالنجارة لانها اهم اليهم وتركوك قائمًا اتفقوا على ان هذا القيام كان فىالخطبة للجمعة قال علقمة سئل ابن مسعود أكان النبى صلى اللةعليه وسلم يخطب قامًا اوقاعدا قال اما تقرؤن وتركوك قامًا قال العلماء الخطمة فريضة في صلاة الجمعة وقال داود الظــاهـرى هي مستحية ويجب ان يخطب الامام قائمــا خطبتين يفصل بينهما بجلوس وقال ابو حنيفة واحمد لا يشترط القيام ولا القعود وتشترط الطهارة فىالحطبة عندالشافعي فىاحدالقولين واقل مابقع عليه اسمالخطبة ان بحمدالله ويصلى على النبي صلى الله عليه وســـلم ويوصى بتقوى الله هذه الثلاث شروط فى الخطبتين حميعاً ومجب أن يقرأ في الاولى آية من القرآن وبدعو للمؤمنين في الثانية ولو ترك واحدة من هذه الحسة لم تصمح خطته ولا حمعته عندالشافعي وذهب الوحنيفة الى انه لوآتي بتسبيحة او تحميدة او تكبيرة اجزأه وهذا القدر لا يقع عليه اسم الخطبة. ( وهو )

~ YTV } ~~

وهو مأمور بالخطبة والسنة الامام اذا صعدالمنبر ان يستقبل الناس وان يسلم عليهم خلافا لابي حنيفة ومالك وهل مجرم الكلام فيحال الخطبة فيه خلاف بين العلماء والاصح انه بحرم على المستمع دون الخاطب ويستحب ان يصلى تحية المسجد اذا دخل والامام بخطب خلافا لابي حنيفة ومالك

## ذكر الاحاديث الواردة الدالة على هذه الاحكام

( ق ) عن ابن عمر رضي الله عنهمـا قال كان النبي صلى الله عليه وسـلم يخطب خطبتين يقعد بينهمــا وفى رواية اخرى كان يخطب يومالجمعة وهو قائم ثم يجلس ثم يقوم فيتم كما يفعــلون الآن ( م ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكرالناس زادفى رواية فمن حدثك انه كان يخطب جالسـا فقد كذب (م) عن كعب بن عجرة رضيالله عنه آنه دخل المسجد وعبدالرحمن بن الحكم بخطب جالسا فقال انظروا الى هذهالخيث يخطب قاعدا وقد قالالله تمسالي واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا المها وتركوك قائمًا (م) عن جار بن سمرة رضي الله عنه قال كنت اصلى مع رسولالله صلىالله عليه وسلم الصلاة فكانت صلائه قصدا وخطبته قصدا زاد ابو داود وبقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس \* عن ابی هربرة رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذ ماء اخرجه ابو داود والترمذي ﴿ولابي داودعنه ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لايبدأ فيه بالحمد لله فهو اجذم \* عن ابن مسعود رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من مدى الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له و آشهد ان لا اله الااللة واشهد ان محمدا عبده ورســوله ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة من بطعالله ورسوله فقد رشد ومن بعصهما فائه لايضر الانفسه ولايضرالله شيًّا \*وفي رواية ان يونس سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوءوقال فيه ومن يعصهما فقد غوى ونسأل الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسدوله ويتبع رضوانه وبجننب سخطه انمانحن به وله اخرجه ابو داود ( م ) عن جابر بن عبدالله رضيالله عنه قال كانت خطبة رسول الله صلى الله عليهوسلم يومالجمعة بحمدالله ويثنى عليه بماهواهله ثميقول على اثرذلك وقدعلا صوته واشتد غضبه حتىكانه منذرجيش يقول صجكم ومساكم ويقول بشتانا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السسبابة والوسطى ويقول اما بعد فان خيرالحديث كتابالله وخيرالهدى هدى محمد وشرالامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول آنا اولى بكل مؤمن من نفســه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالى وعلى

﴿ قُلَ مَاعَنَدَ اللَّهِ ﴾ من الثواب ﴿ خَبَرَ مَنَ اللَّهُو وَمَنَ النَّجَارَةَ ﴾ فانذلك محقق مخلد بخلاف مايتوهمون من نفعها ﴿ والله خَبْرَ الرازقين ﴾ فتوكلوا عليه

\*عن ابن مسعود رضيالله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا اخرجه الترمذي ﴿ قَ ﴾ عن اني هروة رضي الله عنه ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام نخطب فقد لغوت \* عن نافع انابن عمر رأى رجلين يتحــدثان والامام نخطب يومالجمعة فحصهما ازاصمتا اخرجه مالك فيالموطأ قال ابن شــهاب خروجالامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام \* فاماصفة صلاة الجمعة فركعتان مجهر فيهما بالقراءة ولجوازالجمعة خمس شروط الوقت وهو وقتالظهر مابين زوال الشمس الىدخول الحُمْس نجِب أن يصلي ظهرا ولانجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل عامالعدد وهو اربعون عند الشافعي فلواجمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاحالصلاة اوآنفض واحد من العدد لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة بل يصلي الظهر ولو أفتتح بهم الصلاة ثم انفضوا فاصح اقوال الشافعي ان هاء الاربعين شرط الى آخرالصلاة كما ان هاء الوقت شرط الى آخرالصلاة فلو نقص واحد قبل ان يسلم الامام بجب على الباقين ان يصلوها ظهرا وفيهقول آخر وهو انه ان بقي معه اثنان اتمها حمعة وقيل ان يقي معه واحد اتمها جمعة وعندالمزنى انانفضوا بعد ما صلى بهم الامام ركعة اتمهاجمة وان بقي وحده وانكان فيالركعةالاولى تمها اربعا وان انفض من العدد واحدومه قال ابوحنيفة لكن فيالعدد الذي يشترط كالمسـبوق اذا ادرك معالامام ركعة من الجمعة فاذا اسلمالامام اتمها جمعة وانادرك افل من ركمة اتمها اربما ﴿ خ ﴾ عن انس رضى الله عنه ازالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس ( م ) مكة فصلي بنـــا ابو هربرة الجمعة فقرأ بعدالحمد ســـورة الجمعة فىالاولى واذا جاءك المنافقون في الثانية قال فادركت ابا هريرة حين انصرف فقات له الك قرأت بسورتين كان على بن ابي طالب يقرأ بهما في الكوفة فقال ابو هربرة ابى سمعت رســولالله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة ﴿ م ﴾ عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى العيدين وفى الجمعة بسبج اسمريك الاعلى وهل آتاك حديث الغاشية قال واذا احتم العيد والجمعة في يوم واحد نقرأ بهما فى الصلاتين \* عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنهما انرسول الله صلى الله عليه وســلم كان يقرآ في الجمعة بسبج اسم ربك الاعلى وهل اٽاك حديث الغاشــية اخرجه ابو داود والنسائي \* وقوله تعالى ﴿ قُلْ مَا عَنْدَاللَّهُ ﴾ اي مَا عَنْدَاللَّهُ مِنْ النُّوابِ والاجر علىالصلاة والثبات معالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ خَيْرٍ مَنَ اللَّهُو وَمَنْ التجارة ﴾ الذي حا، بهما دحية ﴿ والله خبرالرازقين ﴾ يعني آنه تعــالي موجد

النواب (خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) اى لا يفوتهم رزق الله بترك البيع فهو خير الرازقين والله اعلم من الثواب (خير) لكم الطبل ( ومن التجارة ) تجارة دحية الكلبي يقول لوثبتم مع نبيكم حتى صليم الصلاة ودعوتم ثم

خرجتم لكان خيرا لكم

بالثواب والكرامة عندالله

من الخروج ( والله خعر

الرازقين) افضل المعطين

اى قل هذه القالة اذاحاءك

المنافقون

(قل ما عندالله ) من

و سورة المنافقين احدى عشرة آية مدنية ﴾ (بسم الله الرحمن الرحيم) ( اذاجاء ك المنافقون قالوا نشهد الك لرسولها) اى والله يعلم ان الامر كايدل عليه قولهم انك لرسولها) اى والله يعلم ان الامر كايدل عليه قولهم انك لرسولالله ( والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) في ادعاء المواطأة اوانهم لكاذبون فيه لانه اذاخلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة ﴿ ٢٦٩ ﴾ فهم كاذبون { سسورة المنافقين } في تسميلات المواطأة لم يكن شسهادة في الحقيقة ﴿ ٢٦٩ ﴾

واطلبوا الرزق منه \* عن النبي على الله تعالى عليه وسام من قرأ سورة الجمّمة اعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من اتى الجمّعة ومن لم بأنها في امصار المسلمون و سورة المنافقين مدنية و آيها احدى عشرة ،

اوصدودا ﴿ انهم ساء ماكانوا يسملون ﴾ من نفاقهم وصدهم الارزاق واصلها منه فاياه فاسألوا ومنه فاطلبوا والله نمالي اعلم ﴿ تفسير سو و قالمنافقين وهي مدنية واحدى عشرة آية ومائية ﴾ ﴿ وثمانون كلة وتسعمائة وسبعون حرفا ﴾

→ﷺ بسممالله الرحمن الرحيم ﷺ → ﴿ اذاجاءك المنافِقون ﴾ يعنى عبدالله بن ابي ابن سـ

\* قوله عن وجل ﴿ اذاجاءك المنافقون ﴾ يهنى عبدالله بن ابي ابن سلول واسحابه ﴿ قَالُوا نَسْهُ لَهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ ﴿ وَاللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ مَا اظهروا ولك لا يعنى في قولهم نشهد الله لرسول الله لا الهم أخروا خلاف ما اظهروا شيئ واعتقد خلافه او اضحر خلاف ما اظهر فهو كاذب الآثرى الهم كانوا يقولون بألسان قولهم خالف اعتقادهم عنى واعتقد من الله الله الله الله الله اللهُ اللهُ

لكاذبون عند انفسهم لانهم كانوا يمتقدون ان قواهم المك لرسولالله كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه وقاية من السبي والقتسل وفيه دليل على ان اشهد عين ( فصدوا ) الناس عين الاسلام بالتنفير والقاء الشبه ( الهما التنفير والقاء الشبه ( الهما الما كانوا يعملون )

﴿ ومن السورة التي يذكر فيها المنافقون وهي كلها مدنية غير قوله لئن رجمنا الى آخرالا ية فانهائزلت عليه في طريق بني المصطلق آياتهااحدىءشرة وكلاتها مائة ونمانون وحروفهما سبعمائة وستةوسبعون حرفا (بسم الله الرحن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( اذاجاءك المنافقون) هول اذاجاءك المنافقو اهل المدسة عبدالله بن ابی ومعتب بن قشير وجدبن قيس وكانوا بني عم (قالوا نشهد)

نحلف بالله (انك) يامحمد( لرسول الله ) نعلم ذلك وضميرناعلى ذلك(والله يعلم) يشهد( انك لرسوله) من غيرشها دة المنافقين (والله يشهد) يعلم(ان المنافقين لكادبون) فى حلفهم لا يعلمون ذلك وضمير قلو بهم على غير ذلك (اتخذوا ايمانهم) حلفهم بالله (جنة) من القتل (فصدواعن سبيل الله ) فصر فوا الناس عن دين الله وطاعته فى السر ( انهم ساء ما كانوا يعملون ) بئس من تفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله وفي ساء معنى التجب الذي هو تعظيم امرهم عندالسامعين (ذلك) اشارة الى قوله ساء ما كانوا يمملون اى ذلك القول الشاهد عليهم بانهم السوأ الناس اعمالا ( بانهم ) بسسبب انهم ( آمنوا ثم كفروا ) اوالى ما وصف من حالهم فى النفاق و الكذب والاستجنان بالابحسان اى ذلك كله بسسبب انهم آهنوا اى نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل فى الاسلام ثم كفروا ثم ظهر كفرهم بعد ذلك بقولهم ان كان ما يقول محمد حقا فنحن خمير ونحو ذلك اونطقوا بالايمان عند المؤمنين ثم نطقوا بالكفر عند شياطيتهم استهزاء بالاسلام كقوله واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية (فطبع على قلوبهم) فمختم عليها حتى الله ينافهم حلى الايان جزاء (فهم لايفقهون) لا يتدبرون

وذلك اشارة الى الكلام المتقدم اى ذلك القول الشاهد على سوء اعمالهم اوالى الحال المذكورة من النفاق والكذب والاستجنان بالايمان فو انهم آمنوا بسبب انهم آمنوا اظاهرا في تم كفروا حيمًا سمعوا من ظاهرا في تم كفروا حيمًا سمعوا من سياطينهم شبهة في فطيع على قلوبهم في حتى تمرنوا على الكفر واستحكموا فيه فهم الايفقهون في حقيقة الايمان ولايعرفون صحته في واذا رأيتهم تعبك اجسامهم في المخافة الاستعال وان بقولوا تسمع لقولهم في اذلاقهم وحلاوة كلامهم وكان ابن ابي جسيما فصبحا محضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع مثله فيجب بهيا كلهم ويسمنى لى كلامهم في كأنهم خشب مسندة في حل من الفقي المجرور في لقولهم اى تسمع لما يقولونه مشبهين باخشاب منصوبة مسندة الى الحافظ في كونهم اشباحا خالية عن العلم والنظر وقيل الحشب جمع خشياء وهي الحشبة التي في كونهم اشباحا خالية عن العلم والنظر وقيل الحشب جمع خشياء وهي الحشبة التي في حوها شبهوا بها في حسن المنظر وقيم الخبر وقرأ ابو عمرو والكسائي وقنبل عن

حيث آثروا الكفر على الايمان ﴿ ذلك بانهم آمنوا ﴾ اى فى الظاهر وذلك اذا خلوا مع رأوا المؤمنين أقروا بالايمان ﴿ ثم كفروا ﴾ اى فى السر وذلك اذا خلوا مع المشركين وفيه تأكيد لفوله والله يشهد انهم لكاذبون ﴿ فطبع على قلوبهم ﴾ اى بالكفر ﴿ فهم لا يفقهون ﴾ اى الايمان وقيل لايتدبرون القرآن ﴿ واذا رأيتهم ﴾ يعنى المنافقين مثل عبدالله بن أبى ابن سلول ﴿ تَعِبك اجسامهم ﴾ يعنى ان لهم اجساما ومناظر حسنة ﴿ وان يقولوا تسمع لقولهم ﴾ اى فنحسب انه صدق قال ابن عباس كان عبدالله بن ابى ابنسلول جسيما فصيحا ذلق اللسان فاذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ﴿ كأ نهم خشب مسندة ﴾ اى اشباح بلا ارواح واجسام بالا احلام شبهم بالحشب المسندة الى جدر وايست باشجار مثمرة

او لا يمرفون صحةالايمان والخطاب في (واذارأيتهم تعبك اجسامهم ) لرسول الله او ایکل من بخاظب ( وان يقـولوا تسمع لقولهم) كانابن ابى رجلا جسما صبيحا فصيحا وقوم من المنافقين في مثل صفته فكانوا محضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيستندون فيمه ولهم جهارة المناظرة وفصاحة الالسن فكان الني صلى الله عليهوسلم ومنحضر يعبون بهباكلهم ويسمعون الى كلامهم وموضع (كانهم خشب) رفع على هم كانهم خشب او هو كلام مستأنف لا محل له (مسندة) في الحائط شهوا في استنادهم

وما هم الااجرام خالية عنالايمانوالخير بالخشب المسندة الى الحائط لانالخشب اذا انتفع به كان (ينتفع)

ماكانوا يصنعون فى كفرهم ونفاقهم من المكر والحيانة وصدالناس (ذلك ) الذى ذكرت من امر المنسافقين ( بأنهم آمنوا ) بالعلانية ( ثم كفروا ) وثبتوا على الكفر فى السر ( فطبع ) فختم ( على قلوبهم ) عقو بة لكفرهم ونفاقهم (فهم لايفقهون) الحق والهدى ( واذا رأيتهم) يامحمد عبدالله بن ابى وصاحبيه ( تبجبك اجسامهم) صور اجسامهم وحسن منظرهم ( وان يقولوا ) انا لنعام انك لرسول الله ( تسمعلقولهم ) تصدق قولهم وتظن انهم صادقون وليسوا بصادقين ( كأثهم ) يغنى كأن اجسامهم ( خشب مسندة ) الى الحائط يقول ليس فى قلوبهم نور ولا خير كا ان الخشب اليابس ليس فيه روح ولا رطوبة

في سقف أو جدار أوغيرها من مظان الانتفاع ومادام متروكا غير منتفع به اسند الى الحائط فشهوا به في عدم الانتفاع الولانهم اشباح بلاارواح واجسام بلااحلام خشب ابوعمرو غير عباس و على جمع خشبة كبدنة وبدن وخشب كثمرة وغير ( يحسبون كل صحة عليهم ) كل صحة مفعول أولوا المفعول الثانى عليهم وتم السكلام أي يحسبون كل صحة واقعة عليهم وضارة ألهم لحيفتهم ورعبهم يعنى أذا نادى مناد في المسكر أو انفلت دابة أو انشدت ضالة ضغوه القاعا بهم ثم قال (هم المعدو) أى هم الكاملون في المعاوة لان أعدى الاعداء المدو المداجى الذي يكاشرك وتحت ضالوعه الداء الدوى ( فاحذرهم ) ولا نفتر بظاهم هم ( قاتامهم الله ) دعاء عليهم أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم بذلك ( أنى يؤفكون ) كيف يعدلون عن الحق تجيا من جهالهم وضلالتهم ( واذا قيل ألهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا حسل ٢٧١ في وقسهم ) عطفوها ( سورة المنافقين ) وأما لوها أعراضا عن ذلك يستغفر لكم رسول الله لووا حسل ٢٧٠ في المنافقين الم مساورة المنافقين ) وأما لوها أعراضا عن ذلك

ابن كثير بسكون الشين على التخفيف او على أنه كبدن في جمع بدنة ﴿ يحسبون كل صحية عليهم ﴾ اى واقمة عليهم لجبنهم واتهامهم فعليهم ثانى مفعولى بحسبون وبجوز ان يكون صلته والمفعول ﴿ هم العدو ﴾ وعلى هـذا يكون الضمير للكل وجمعه بالنظر الى الحبر لكن ترتب قوله ﴿ فاحذرهم ﴾ عليه يدل على ان الضمير للمنافقين ﴿ قائلهم الله ﴾ دعاء عليهم وهو طلب من ذانه ان يلفنهم او تعليم للمؤمنين ان يدعوا عليهم بذلك ﴿ أَنى يؤفكون ﴾ كيف يصرفون عن الحق ﴿ واذاقيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ﴾ عطفوها أعراضا واستكبارا عن ذلك ﴿ وهم مستكبرون ﴾ وهم يعرضون عن الاستغفار ﴿ وهم مستكبرون ﴾ عن الاعتذار

يتنع بها ﴿ يحسبون كل صحة عليهم ﴾ يعنى انهم لايسمعون صونا فى المسكر بان يندى مناد او تنفلت دابة او تنشد ضالة الا ظنوا من خبثهم وسدو، ظنهم انهم برادون بذلك وظنوا انهم قد اتوا لما فى قلوبهم من الرعب وقبل انهم على خوف ووجل من ان ينزل فيهم امريهتك استارهم ويبيح دماءهم وتم الكلام عند قوله عليهم ثم ابتدأ فقال تعالى ﴿ هم العدو فاحذرهم ﴾ اى لاتأمنهم فانهم وان كانوا ممك ويظهرون تصديقك اعداء لك فاحذرهم ولا تأمنهم على سرك لانهم عيون لاعدائك من الكفار ينقلون اليهم اسراك ﴿ قاتلهم الله ﴾ اى لعنهمالله ﴿ انى يؤفكون ﴾ اى يصرفون عن الحق \* قوله تعالى ﴿ واذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤسهم ﴾ اى امالوها واعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار ﴿ ورأيتهم يصدون ﴾ اى يعرضون عمادعوا اليه ﴿ وهم مستكبرون ﴾ الاستغفار ﴿ ورأيتهم يصدون ﴾ اى يعرضون عمادعوا اليه ﴿ وهم مستكبرون ﴾

واستكبارا لووابالتخفيف نافع ( ورأيتهم يصدون ) يعرضون (وهم مستكبرون) عن الاعتذار والاستغفاو روی ان رسولالله صلی الله عليه وسلم حين لقي بى الصطاق على المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم وقتلهم ازدحم علىالماء جهجاه بن سعيد اجير لعمر وسنان الجهني حليف لابن ابى واقتتلا فصرخ جهجاه ياللمهاجرين وسنان يا الانصار فاعان جهجاها جعال من فقراء المهاجرين والطم سنانا فقال غيدالله لجعالوانت هناك وقال ماصحبنا محمدا الالنلطم والله مامثلنا ومثـلهم الاكما قال سمن

كلبك يأ كلك اما والله لئن رجمناالىالمدينة ليخرجن الاعزمنها الاذلءنى بالاعز نفسه وبالاذل وسول الله صلى الله عليه وسلم نم قال لقومه والله لو امسكتم عن جمالوذويه فضل الطمام لم يركبوا رقابكم فلاننفقوا عليهم حتى ينفضوا

( يحسبون كل صحة )كل صورة فى المدينة ( عليهم ) من الجبن (هم العدو فاحذرهم ) ولاتأمنهم ( قاتلهم الله ) لعنهم الله ( أنى يؤفكون )كيف يكذبون ويقال كيف يصرفون بالكذب ( واذا قيل لهم ) قال لهم عشائرهم بعدما افتضحوا ( تعالوا ) الى رسول الله وتوبوا من الكفر والنفاق ( يستففر لكم رسول الله لووا رؤسهم ) عكفوا وعطفوا وغطوا رؤسهم ( ورأيتهم ) يامحمد ( يصدون ) يصرفون عن الاستغفار والتوبة والاتيان اليك ( وهم مستكبرون ) متعظمون عن التوبة والاستغفار

من حول محمد فسمع بذلك زيد بن ارقم وهو حدث فقــال انت والله الذليل الفليل المبغض في قومك ومحمد عــلى رأســه تاج المعرام في عزمن الرحمن وقوة من المسليين فقال عبدالله اسكت فانماكنت ألعب فاخبرزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضى الله عنه دعنى اضرب عنق هذا المنافق يارسول الله فقال اذن ترعد انف كثيرة بيثرب قال فان كرهت { الحزء الثامن والعشرون } ان يقتله حيث ٢٧٣ ﷺ مهاجر فامر به انضاريا قال

﴿ واعليهم استغفرت لهم ام ام تستغفر لهم ان يغفر الله لهم الرسوخهم في الكفر ﴿ ان الله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ الخار جين عن مظة الاستصلاح لا نهما كهم في الكفر و النفاق

اى عن استففار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ﴿ سواء عليهم استففرت لهم ﴾ اى يا محمد ﴿ ام لم تستغفر الهم لن يغفر الله الهم ان الله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ ذكر القصة في سبب نزول هذه الآية

قال محمد بن اسحق وغيره من اصحاب السمير ً انرسول الله صلى الله عليه وسلم للغه ان بنى المصطلق بجتمعون لحربه وقائدهم الحرث بن ابى ضرار وهو ابو جويرية زوجالنبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خرج اليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من احية قديد الىالساحل فتزاحم الناس واقتتلوا فهزمالله تعالى نىالمصطلق وامكن منهم وقتل منقتل منهم ونفل رســولالله صلىالله عليه وسلم ابناءهم ونســاءهم وآموالهم فأفاءها عليهم فينما الناس على ذلك الماء اذوردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب اجير له من بی غفار یقال له جهجاه بن سمید الغفاری یقود له فرسه فازدحم جهجاه وسنان ابنوبرالجهني حليف بني عوف بن الخزرج علىالماء فاقتلا فصرخ الجهني يامعشر الانصار وصوخ الغفارى يا معشر المهاجرين واعان جهجاها رجل من المهاجرين يقال له جمال وكان فقيرا فقال عبدالله بن ابى لجمال وانك لهناك فقـــال جمال وما يمنعني ان افعل ذلك فغضب عبدالله بن ابي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم وهو غلام حديث السن فقــال عبدالله بن ابى افعلوها قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم الاكما قال القائل سمن كلبك يأكلك اما والله لئن رجمنـــا الىالمدينة ليخرجن الاعز منهـــا الاذل تم اقبل على من حضر من قومه فقال هذا ما فعلتم بأنفسكم احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالكم اما والله لو المسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولتحولوا الى غير بلادكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن ارقم انت والله الذليل القليل المبغض فيقومك ومحمد صلى الله عليه وســلم في عز من الرحمن ومودة من المسلمن فقال عبدالله بن ابي احكت لقد كنت ألعب فمشى زيد بن ارقم الىرسول

فكيف اذا تحدث الناس ان محمدا بقنل اصحابه وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله انت صاحب الكلام الذى للغنى قال والله الذي الزل عليك الكتاب ماقلت شياً من ذلك وان زيدا لكاذب فهوقوله اتخذوا ايمانهم جنة فقال الحاضرون بارسول الله شيخا وكبرنا تصدق عليه كلام غلام عسى ان يكون قد وهم فلا نزلت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ياغلام انالله قدصدقك وكذب المنافقين فلما بانكذب عبد الله قبل له قد نزلت فيك آي شداد فاذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسام يستغفر لك فلوى رأسه فقال امر تموني ان اومن فآمنت وامرتمــونی ان ازكى مالىفزكيت ومابقي لى الاان اسجد لمحمد فنزل وادا قيل لهم تعالوا يستغفر اكم رسول الله ولم يلبث الا

اياماً حتى اشتكى ومات (سواء عليهم استغفرت لهمام لم تستغفرلهم لن بففرالله لهم) اى ماداموا (الله) على النفاق والمعنى سواء عليهم الاستغفار وعدمه لانهم لالبنفتون اليه ولايعتدون به لكفرهم او لانالله لايغفرلهم وقرئ استغفرت على حذف حرف الاستفهام لان ام المعادلة تدل عليه ( ان الله لايهدى القوم الفاسمةين

<sup>(</sup> ســواء عليهم ) على المنافقين ( استغفرت الهم ام لم تستغفر لهم لن يقفرالله الهم) على ما اقامواعلى ذلك ( انالله لايهدى ) لايغفر ( القوم الفاسقين ) المنافقين من كان فى علمالله انه يموت علىالنفاق

الله صلى الله عليه وســـلم وذلك بعد فراغه من الغزو فاخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه بارسول الله قال كيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدًا يقتل اصحابه ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسولالله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها فارتحل الناس وارسل رسولالله صلىالله عليه وســـلم الى عبدالله بن ابي فاتاه فقال له انت صاحب هذاالكلامالذي بلغني فقسال عبدالله بن ابي والذي انزل عدك الكتاب ماقلت شيأ من ذلك وان زيدا لكاذب وكان عبدالله في قومه شريفًا عظيمًا فقال من حضر من الانصار من اصحابه يارســول الله عسى ان يكون الغلام قد وهم فيحديثه ولم يحفظ ما قاله فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وفشتالملامة لزيد فى الانصار وكذبوه وقال له عمه وكان زيد معه ما اردت الاان كذبك رسولالله صلىالله عليهوسام والناس ومقتوك وكان زيد يساير النبي صلىالله عليه وسلم فاستحيا بعد ذلك ان يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وســــار لقيه اسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يارسولالله صلى الله عليك وسام لقدرحت في ساعة منكرة ماكنت تروح فيها فقال له رسولالله صلى الله عايه وسلم او ما بلغك ما قال صاحبك عبدالله بن ابي فقال اسيد وما قال قال يزعم انه ان رجع الىالمدينة اخرج الاعز منها الاذل فقال اسيد انت والله يارســولالله تخرجه هو والله الذليل وانت والله العزيز ثم قال يارسـولالله ارفق به فوالله لقد جاءالله بك وان قومــه لينظمون له الخرز ليتوجوه فانه ليرى انك قدسليته ملكا وبلغ عبدالله بن عبدالله بن ابى ماكان من ابيه فأتى رسولالله صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن ابي لما بلغك عنه فان كنت فاعلا فمرنى به فانا احمل اليك رأسه فوالله لقد علمت الحزرج ماكان بها رجل ار بوالدیه منی وانی اخشنی ان تأم به غیری فيقتله فلا تدعني نفسي أن انظر إلى قاتل عبدالله بن إلى يمشى على الارض فاقتله فاقتل مؤمنا بكافر فادخلالنار فقال رســولالله صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته مابقي معنا قالوا وسار رسولالله صلىالله عليهوسلم يومه ذلك حتىامسي وليلته حتى اصبح وصدر يومه حتى آذتهم الشمس فنزل بالناس فلم يكن الا ان وجدوا مس الارض فو قموا ثياما وانما فعل ذلك ليشغل الناس عن حديث عبدالله بن ابي الذي كان منه بالامس ثم راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال لها نقعاء فهاجت ريح شديدة آذتهم وتخوفوها وضلت ناقة رسولالله صلىالله عليهوسلم وذلك بالليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتخافوا فانما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار توفى بالمدينة فقيل منهو قال رفاعة بن زيد بنالتابوت فقال رجل من المنافقين كيف يزعم انه يعلم الغيب ولايعلم بمكان ناقته الا يخبره الذي يأتيه بالوحى فأنَّاه جَبريل عليهالصلاة والســــلام فاخبر. بقول المنافق وبمكان ناقته فأخـــبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه وقال ماازعم أنى اعلمالغيب ولا اعامه ولكن

(قاوخا ۲٥س)

الله اخبرنى بقولالنافق وبمكان ناقتي هي فيالشعب وقدتعلق زمامها بشجرة فخرجوا يسعون قبل الشعب فاذا هي كماقال فجاؤا بها فأ من ذلك المنافق وحسن ايمائه فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بنزيد بنالنابوت قدمات فىذلكاليوم وكان منعظماء اليهود وكهفا للمنافقين فلما وافى رسولالله صلىالله عليه وسلم المدينـــة قال زيد ابن ارقم حِلست في البيت لماني من الهم والحياء فالزل الله عن وجل ســورة المنافقين فى تصديق زيد بن ارقم و تكذيب عبدالله بن ابى فلما نزلت اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن زيد وقال يازيد انالله قد صدقك وأوفى باذنك ﴿ قُ ﴾ عن زيد بن ارقم قال خرجنا مع رســولالله صلى الله عليه وسلم فىسفر اصاب النــاس فيه شدة فقال عبدالله بن ابي لاتنفقوا على منعند رسولالله حتى ينفضوا منحولهوقال لئن رجعنا الىالمدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال فأتيت رسولالله صلىالله عليهوسلم فأخبرته بذلك فأرسل الىعىدالله ىنابى فسأله فاجتهد بمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع فى نفسى مما قالوه شدة حتى آنزل الله بتصديقي اذاحاءك المنافقون قال ثم دعاهم رســولالله صلىالله عليه وســلم ليستغفرلهم قال فلووا رؤسهم وقوله كانهم خشب مسندة قال كانوا رجالا احمِل شئ (ق) عنجابر قال غزونا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم وقد بات معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان منالمهــاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصــارى غضبا شديدا حتى تداعوا وقالاالانصاري ياللانصار وقالاالمهــاجر ياللمهاجرين فخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم فقــال مابال دعوى الجاهلية ثم قال ماشــأنهم فاخبر بكسعةالمهاجرالانصاري فقال دعوهما فانها خبيثة وقال عبدالله بن انئ ابن سلول اقد تداعوا علينا لئنرجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال عمر الا اقتل يانبي الله هذا الخبيث لعبدالله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه\*ولمسلم رواية وفيهافقال لابأس ولينصرالرجل اخاه ظالما كان اومظلوما ان كان ظالمًا فلينهه فائهله نصر وانكان مظلومًا فلينصره وزا دالترمذي فيه فقال له ابنه عبدالله بنءبدالله لاتنقلب حتى تقر آنك آنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل\* قال اصحاب السير وكان عبدالله بن إلى بقرب المدينة فلما اراد ان يدخلها جاءه ابنه عبدالله حتى اناخ على مجامع طرق المدينة فلما جاءعـدالله بن ابي قال له ابنه وراءك قال ويلكمالك قاللاوالله لاتدخلهاابدا الاان يأذنرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولتملمن اليوم من الاعزمن الاذل فشكاعبدالله بن إلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلمماصنع ابنه عبدالله فارسل رسول اللهصلى الله عليه وسلمان خلعنه يدخل فقال عبدالله امااذا جاء امررسول الله صلىاللهعليه وسلم فنبم فدخل قالوا فلمانزلت هذهالسورة وتبينكذب المنافقين قيل يا اباحباب أنه قد نزل فيكُ آى شدادفاذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك فلوى رأسه وقال ام تموني ازاومن فآمنت وأم تموني از اعطى زكاة مالي فقد اعطيت فما بقي الا ان اسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنزلالله واذا قيل الهم تعالوا

همالذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) يتفرقوا ( ولله خزائن السحوات والارض) المحولة المولة الارزاق والقسم فهو رازقهم منها وان ابي اهل المدينة ان ينفقوا عليهم ( ولكن المنافقين لا يفقهون) ولكن عبدالله واضرابه جاهلون لا يفقهون ذلك فيهذون بما يزين لهم الشيطان ( يقولون لئن رجعنا ) من غنوة في المصطلق (الحالمدينة ليخر جن الاعز منها الاذل ولله المرة ) اى الغلبة والقوة (ولرسوله وللمؤمنين ) ولمن اعن الله وايده من رسله ومن المؤمنين وهم الاخصاء بذلك كا ان المذلة والهوان للشيطان و ذويه من الكافرين والمنافقين وعن بعض الصالحات وكانت في هيئة ﷺ رثة الست { سورة المنافقين } على الاسلام وهو العز الذي

وهم الذين يقولون اى للانصار ﴿ لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ﴾ يمنون فقراء المهاجرين ﴿ ولله خزائن السحوات والارض ﴾ بيده الارزاق والقسم ﴿ ولكن المنافقين لا يفقهون ﴾ ذلك لجهلهم ﴿ يقولون النزرجينا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ﴾ روى ان اعرابيا نازع انصاريا في بعض الغزوات على ماه فضرب الاعرابي وأسه بخشبة فشكا الى ابن ابى فقال لا تنفقوا على من عندرسول الله فضرب الاعرابي وأسه بخشبة فشكا الى ابن ابى فقال لا تنفقوا على من عندرسول الله على بالاعن نفسه وبالاذل حتى ينفضوا واذار جينا الى المدينة فليخرج الاعزم نها الاذل عنى بالاعرنفسه وبالاذل رسول الله عليه والاذل على المناء والاذل على الناء المدهول وللخرج والدون ونصب الاعز والذل على المناب والقوة ولن اعزه من رسوله والمؤمنين ﴾ ولله الغلبة والقوة ولن اعزه من وط جهلهم وغرورهم ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم

يستففرلكم رسول الله حتى بنفضوا ﴾ اى يتفرقوا عنه ﴿ ولله خزائن السحوات عند رسول الله حتى بنفضوا ﴾ اى يتفرقوا عنه ﴿ ولله خزائن السحوات ولارض ﴾ يعنى بيده مفاتج الرزق فلا يعطى احد احدا شياً الا باذنه ولا يمنمه الا يمثيثه ﴿ ولكن المنسافة بن لايفقهون ﴾ يعنى ان امرالله اذا أراد شياً ان يقول له كن فيكون ﴿ يقولون لئن رجعنسا الى المدينسة ﴾ يعنى من غزوة بنى المصطلق ﴿ ليخر جن الاعن منها الاذل ﴾ فردالله عليهم بقوله ﴿ ولله العزة ولرسسوله وللمؤمنين ﴾ فعزة الله تعالى قهره وغلبته على من دونه وعزة رسوله صلى الله عليه وسلم اظهار دينه على الاديان كامها وعزة المؤمنين نصرالله اياهم على اعدائهم ﴿ ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ اى ذات على هذه الآية قال المحال السير فلما نزلت هذه الآية في عبدالله بن ابى ابن سلول المبلث الااياما قلائل حتى اشتكى ومات على نفاقه \* قوله تسالى ﴿ يا إما الذين آمنوا لا تأكيم ﴾ اى لاتشفلكم ﴿ اموالكم ولا اولادكم

لاذل معه والذي الذي لاذل معه والغني الذي الذي الذي الأفقر معمه وعن الحسن ابن على رضي اللة عنهما ان رجلا قاله ان الناس بنيه ولكنه عزة ليس بنيه ولكنه عزة المنافقين لا يعلمون يا إماالذين أموالكم) لا والسمى في تدبيرا مي ها والسمى في تدبيرا مي ها والولادكم) وسروركم بهم وشفقتكم عليهم والقيام بهم وشفقتكم عليهم والقيام بهم وشفقتكم عليهم والقيام

(هم الذين يقولون)قال هذا عبدالله بن إي خاصة لا محابه في غزوة سبوك (لا سفقوا من ذوى الحاجة والفقر حتى ينفضوا) يتفرقوا من عنده و يتحقوا بعشائرهم ( ولله خزائن السحوات والارض)

مفاتع خزائن السموات بالرزق المطر والارض النبات ( ولكن المنافقين) عبدالله بن ابى واصحابه ( لا يفقهون ) الدالله يرزقهم ( يقولون ) قال هذا ايضا عبدالله بن ابى خاصة لاصحابه فى غزوة تبوك ( لئن رجمنا الى المدينة ) من غزوتنا هذه (البخرجن الاعن) القوى يمنون عبدالله بن ابى (منها) من المدينة (الاذل) الذليل الضميف منهسم يمنون محمدا صلى الله عليه وسلم ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) النمة والقدرة على المنافقين عبدالله بن ابى واصحابه (ولكن المنافقين لا يعلمون ) ذلك ولا يصدقون وفيه قصة زيد بن ارقم ( إلى ابها الذين آمنوا ) مجمد صلى الله عليه وسلم والقر آن ( لا تلهكم ) لا تشغلكم ( اموالكم ) يمكة ( ولا اولادكم ) يمكة

بمؤتهم (عن ذكرالله) اى عن الصلوات الحمّس اوعنالقر آن (ومن يفعل ذلك) يريدالشغل بالدنيا عن الدين وقيل من يشتغل بنشمير امواله عن ندبير احواله وبمرضاة اولاده عن اصلاح معاده (فاؤلئك همالخاسرون) في تجارتهم حيث باعوا الباقى بالفانى (وانفقوا مما رزقاكم) من للتبعيض والمراد بالانفاق الواجب (من قبل ان يأتى احدكم الموت المرتفق ويباين مابياً سمعه من الامهال ويتعذر عليه الانفاق (فيقول رب لولا اخرتى) هلاا خرتموتى (الجزائمان والعشرون) (الحاجل على ١٣٠٢) عن الحذرة الذان أليل (فاصدق)

عن ذكر الله الم الم الم الم الم الم الم الم الله و الم الله الم الله و الم الله الم الله و الله و الله و ومن هما المم الله و والم الله و ومن هما الم الله و الله و

المؤمنين والاية فى المؤمنين وقيل فىالمنافقينوأ كون ابوعمر وبالنصب عطفاعلي اللفظ والجزم علىموضع فاصدق كانه قيل ان اخرتني اصدق واكن (ولن بؤخر الله نفسا) عن الموت (اذا جاء اجلها) المكتوب في اللوح المحفوظ (والله خير عا تعملون) يعملون حماد وبحيي والمعنى انكم اذا علتم ان تأخيرالموت عن وقته مما لاسميل الله وانه هاجم لامحالة والله عليم باعمالكم فعجاز عليها من منع واجب وغيره لم يبق الا (عن ذكرالله)عن الهجرة والجهاد ( ومن يفعل ذلك) من له بالمال والولد عن الهجرة والجهماد (فاؤلئك همالخاسرون)

فاتصدق وهوجواب لولا

(وأكن من الصالحين) من

المنسونون بالمقوبة (وانفقوا) تصدقوا في سبيل الله (مما رزقناكم) اعطيناكم من الاموال (ما) ويقال ادوا زكاتكم (من قبل ان يأتى احدكم الموت) سلطان الموت (فيقول رب لولااخرتى) هلا اجلتى (الى اجل قريب) مثل اجل الدنيا (فأصدق) من مالى وازكى من مالى (واكن من الصالحين) احج به واكن من الحاجين (ولن يؤخراقة نفسا اذاجاء اجلها والله خبير بما تعملون) من الخير والشر ويقال نزل من قوله ياايها الذين آمنوا الى ههنا في شأن المنافقين واما قوله فأصدق ان فسرت على المنافقين يقول فاصدق ايان واكن من الصالحين يقول افعل بمالى كفعل

المسارعة الى الحروج عن عهدة الواجب والاستعداد للقاء الله تعالى والله اعلم بالصواب ﴿ سورة التغابن ثمانى عشرة آية مختلف فيها ﴾ (بسم الله الرحن الرحيم) ( يسبج لله مانى السموات وما فى الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير ) قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد بالله عن وجل وذلك ان الملك على الحقيقة له لانه مبدئ كل شئ والقائم به ﴿ ﴿ ٢٧٧﴾ ﴿ وكذا الحمد لان اصول النم {سورة التغابن} وفروعها منه واما ملك

> فعجاز عليه وقرأ ابو بكر بالياء ليوافق ماقبله فىالفيبة \* عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة المنافقين برئ من النقاق

# ﴿ سورة التغابن مختلف فيها وآيها ثمانى عشرة ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ -

ويسج لله ما في السعوات وما في الارض بدلالتها على كاله واستغنامه وله الملك وله الحمد به من حيث الحقيقة ﴿ وهو على كل شئ قدير ﴾ لان نسبة ذاته المقتضية للقدرة الى الكل على سواء ثم شرع فيا ادعام فقال ﴿ هوالذي خلقكم فمنكم كافر ﴾ مقدر كفره موجه الله ما محمله عليه ﴿ ومنكم مؤمن ﴾ مقدر ايمانه موفق لما يدعوه اليه

ماسأل ماحج ومازكى وقيل هو خطاب شائع لكل عامل عملا من خير او شروالله سجانه وتعالى اعلم

﴿ تفسير سُورُة التفابِن وهي مدنية في قول الاكثر وقيل هي مكية ﴾ ﴿ الا ثلاث آيات من قوله تعالى يا ايها الذين آمنوا ان من أزواجكم ﴾ ﴿ وأولادكم الى آخر ثلاث آيات وهي ثماني عشرة آية ومائتان واحدى ﴾ ﴿ وأولادكم الى آخر ثلاث آيات وهي ثماني عشرة ومائتان واحدى ﴾

# - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ -

\* قوله غز وجل ﴿ يسبح لله مافي السحوات ومافي الارض له الملك وله الحمد ﴾ يمنى انه تعالى متصرف في ملكه كيف يشاء تصرف اختصاص لاشر بك له فيه وله الحمد لان اصول النبم كلها منه وهو الذي يحمد على كل حال فلا محمود في جميع الاحوال الاهو ﴿ وهو على كل شئ قدير ﴾ يمنى انه سجانه و تعالى يفعل مايشاء كايشاء بلا مانع ولا مدافع ﴿ هوالذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ قال ابن عباس ان الله تعالى خلق عى آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة كاخلقكم مؤمنا وكافرا (م) عن عائشة رضى الله تعالى وسام قال ان الله (م) عن عائشة رضى الله تعالى وسام قال ان الله

غیره فتسلیط منه واسترعا، وحمد غـیره اعتداد بان نممة الله جرت علی ید، ( هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن ) ای فنکم آت بالکفرو فاعل له و منکم آت بالایمان و فاعل له

المؤمنين والمصدقين بإعابهم الووهن السورة التي مذكر فبها التغابن مكيه ومدنية آياتها نمانية عشمرةوكلاتها مائتانواحدى واربعون وحروفهاالف وسبعون (بسم الله الرحم الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فىقولەتمالى (يسبىحىلة) يقول يصلى لله ويقال مذكر لله (مافي السموات) من الخلق (ومافي الارض) منالحٰلق وكل شئ حي (لهالملك) الدائم لايزول ملحة (ولها لحمد) الشكر والمنة على اهل <sup>السموات</sup> والارض ويقال على اهل الدنياوالا خرة (وهو على كل شئ ) من امر الدنيا والأخرة وتزيين اهل

السموات والارض (قدير هوالذي خلقكم) من آدم و آدم من تراب ( فمنكم كافر ) بالملانية (ومنكم مؤمن ) بالملانية وهو تحسنهم مؤمن ) بالملانية ويقال فنكم كافر يؤمن وهو تحسنهم منه على الابمان ومنكم مؤمن السريرة مؤمن الملانية وهو عن الكفر ويقال منكم كافر السريرة كافرالملانية وهو المنافق بايمانه ومنكم كافر السريرة مؤمن الملانية وهو المنافق بايمانه

وبدل عليه قوله (والله بما تعملون بصير) اى عالم وبصير بكفركم وايمانكم اللذين هما من عملكم والمعنى هو الذى تفضل عليكم باصل النم الذى هو الحلق والانجاد عن العدم وكان بجب انتكونوا باجمكم شاكرين فحما بالكم تفرقتم امحما فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقدم الكفر لانه الاغاب عليهم والاكثر فيهم وهو رد لقول من يقول بالمنزلة بين المنزلتين وقبل هوالذى خلقكم فمنكم كافر بالحلق وهم الدهرية ومنكم مؤمن به (خلق السحوات والارض بالحكمة (الجزء النامن والعشرون) البالغة على ٢٧٨ عليهم وهو ان جعلها مقدار المكلفين

والله عائم لمون بصير ﴾ فيما ملكم عاينا سباعمالكم ﴿خلق السموات والارض بالحق﴾ بالحكمة البالغة ﴿وصوركم فاحسن صورة حبث زينكم بصفوة اوصاف الكائنات وخصكم بخلاصة خصائص المدعات وجملكم انموذج جميع المحلوقات ﴿ واليه المصير ﴾ فاحسنوا سرائركم حتى لا تمسخ بالمذاب ظـواهركم ﴿ يعلم ما في السميوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ﴾ فلا يخفي عليه ما يسمح ان يعلم كليا كان او جزئيا لان نسبة المقتضى بذات الصدور ﴾ فلا يخفي عليه ما يسمح ان يعلم كليا كان او جزئيا لان نسبة المقتضى

خلق للجنة اهلا خلقهم لها وهم في اصلاب آبائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم في اصـــالاب آبائهم (ق) عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول اي رب نطفة اي رب علقة اي رب مضغة فاذاً ارادالله ان يقضي خلقها قال يارب اذكر ام ائى اشتى ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكـتب ذلك وهو فيبطن امه وقال حماعة فيمعنىالآية انالله تعــالى خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا لاناللهذكرالخلق ثموصفهم بفعلهم فقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم اختلفوا فى تأويلهـــا فروى عن ابى سعيد الخدرى آنه قال فمنكم كافرحيــاته مؤمن فىالعاقبةومنكم مؤمن حياته كافر فى العاقبة وقال عطاء بن ابى رباح فمنكمكافر باللهمؤمن بالكواكب ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب وقيل فمنكم كافر اى بان الله خلقه وهمالدهم يتواصحاب الطبائع ومنكم مؤمن اىبان الله خلقه وجملة القول فيهان الله تمالى خلقالكافر وكفره فعلاله وكسبأ وخلقالمؤمن وابمانه فعلاله وكسبا فلكل واحمد من الفريقين كسب واختيار وكسه واختياره يتقديرالله وبمشيئته فالمؤمن بمدخلق الله اياه يختار الايمان لانالله اراد ذلك منه وقدره عليه وعمله منه والكافر بعد خلقالله اياه يختارالكفر لازالله نعالى قدر ذلك عليه وعمله منه هذا طريق اهلالسنة فمن ســلك هذا اصاب الحق وسلم من مذهب الجبرية والقدرية ﴿ والله بما تعملون بصير ﴾ اىانه عالم بكفر الكافر وايمان المؤمن ﴿ خلق السموات والارض بالحق وصوركم فاحسن صــوركم ﴾ اى انه اتقن واحكم صوركم على وجه لايوجد مثله فىالحسن والمنظر منحسن القامة والمناسسة فىالاعضاء وقد علم بهذا ان صورة الانسان احسن صورة واكملها ﴿ واليهالمصير ﴾ اىالمرجع فىالقيامة ﴿ يُعْلَمُ مَافَى السموات والارض ويعلم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ﴾ معنا.

ليعملو افتجازيهم (وصوركم فاحسن صوركم ) اى جعلكم احسن الحيوان كلهوابهاه بدليل ان الانسان لايمني ان تكون صورته على خلاف ما يرى من سائرالصور ومن احسن صورته ان خلقه منتصا غير منكب ومن كان دميما مشومالصورة سمجالخلقة فلا سماجة ثم ولكن الحسن عملى طبقات فلانحطاطها عما فوقهما لاتستملح ولكنها غير خارجـة عن حدالحسن وقالت الحكماء شيآن لاغاية الهما الجمالوالبيان ( واليهالمصير ) فاحسنوا سرائر كم كااحسن صوركم ( يعلم ما فى السمــوات والارض ويعلم ماتسرون وما تعانــون والله عليم بذات الصدور) نبه بعلمه مافى السموات والارض ( والله بما تعملون ) من

الحيروالشهر (بصير خلق العبان الحق والباطل ويقال للزوال والفنا، (وصوركم) فيالاحام ( انه ) السمواتوالارض بالحق) لتبيان الحق والباطل ويقال للزوال والفنا، (وصوركم) فيالاحام ( انه ) (فاحسن صوركم) منصورالدواب ويقال احكم صوركم بالبدين والرجلين والعنين والاذنين وسائر الاعضا، (واليه المصير) المرجع في الآخرة (يعلم مافي السموات) من الخلق (والارض) من الحاق (ويعلم ما تمسرون) متخفصون من العمل (والته عليم بذات الصدور) بما في القلوب

ثم يعلمه بمايده والعباد ويعلنونه ثم بعلمه بذات الصدور ان شأمن الكليات والجزئيات غير خاف عليه فحقه ان يتقى ومجذر ولا يجترئ على شائل من عنى الواعيد وكال ماذكره بعد قوله فمنكم كافر ومنكم مؤمن في معنى الوعيد على الكفر وانكار ان يعصى الخالق ولا تشكر نعمته ( الم يأ تكم ) الخطاب لكفار مكة ( نبأ الذبن كفروا من قبل) يعنى قوم نوح وهود وصالح ولوط ( فذاقوا وبال ام هم ) اى ذاقوا وبال كفرهم فى الدنيا ( والهم عذاب اليم ) فى العقبي (ذلك ) اشارة الى ما ذكر من الوبال الذى ذاقوه فى الدنيسا وما عداب فى الا خرة على ١٧٤ الله الذبيات أنبهم رسلهم العالم المناهم أ

بالمنات) المجزات ( فقالوا ابشر بهدوننا) انكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا المادة للحجر (فكفروا) بالرسل (وتولوا) عن الايمان ( واســتغنىالله ) اطلق ليتنــاول كل شئ ومن جملته اعمانهم وطاعتهم ( والله غني ) عن خلقه (حيد) على صنعه (زعم الذين كفروا ) اى اهل مكة والزعم ادعاء ألعلم وبتعدى تعدى العلم (ان ان يبعثوا) ان معمافي حبره قائم مقام المفدولين وتقديره انهم لن يبعثوا (قل بلي) هو اثبات لما بعد ان وهو البعث ( وربى لتبعثن ) أكدالاخبار باليين فان قلت ما معنى <sup>ال</sup>يمين عــــلى شئ انكروه قلت هسو جائز لان التهدد به اعظم موقعا فيالقلب فكائه

العلمه الى الكل واحدة وتقديم تقدير القدرة على العلم لان دلالة المخلوقات على قدرته اولا وبالذات وعلى علمه بما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الانحاء ﴿ الميا تكم ﴾ ايها الكفار ﴿ نَبّاً الذين كفروا من قبل ﴾ كفوم نوح وهود وصالح عليهم الصلاة والسلام ﴿ فَذَاقُوا وبال امرهم ﴾ ضرر كفرهم فى الدنيا واصله الثقل ومنه الوبيل لطعام بثقل على المعدة والوابل للمطر الثقيل القطار ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ فى الأخرة ﴿ ذلك ﴾ اى المذكور من الوبال والعداب ﴿ بانه ﴾ بسبب ان الشأن وأنجو ان انكو والمحم بالبينات ﴾ المجزات ﴿ فقالوا ابشر يهدونسا ﴾ انكروا وقجبوا ان يكون الرسل بشهرا والبشر يطلق على الواحد والجمع ﴿ فكفروا ﴾ بالرسل ﴿ وتولوا ﴾ عن التدبر والبينات ﴿ واستغنى الله ﴾ عن كل شئ فضلا عن طاعتهم ﴿ والله غنى ﴾ عن عبادتهم وغيرها ﴿ حمد ﴾ يدل على حمده كل شئ فضلا علوق ﴿ زعم الذين كفروا ان ان يبعثوا ﴾ الزعم ادعاء العلم ولذلك مجتعدى الى المفعولين وقدقام مقامهما ان معمافي حيزه ﴿ قل بلى الهابيشون ﴿ وربى لنبعثن ﴾ المفعولين وقدقام مقامهما ان معمافي حيزه ﴿ قل بلى العالم المعالم والنبعة المعالم والمنابعة والمنابعة المعالم والمنابعة المعالم والمنابعة المعالم والمنابعة والمنابعة والمنابعة المعالم والمنابعة والمنابعة المعالم والمنابعة والمناب

انه لاتخنى عليه خافية فاستوى في علم الظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم \* قوله تمالى ﴿ الم يأتكم ﴾ يخاطب كفار مكة ﴿ نبأالذِن كفروا من قبل ﴾ يهنى خبر الايم الخالية ﴿ فذاقوا وبال امرهم ﴾ اى جزاء اعمالهم وهو ما لحقهم من المذاب في الدن قرل بهم من المداب ﴿ والهم عذاب اليم ﴾ اى في الآخرة ﴿ ذلك ﴾ اى الذى قرل بهم من المداب ﴿ والهم عذاب اليم ﴾ اى في الآخرة أو ذلك ﴾ اى الذى قرل بهم من المداب ﴿ واله كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر بهدوننا ﴾ معناه انهم انكروا ان يكون الرسول بشرا وذلك لقلة عقولهم وسخافة احلامهم ولم ينكروا ان يكون معبودهم حجرا ﴿ فكفروا ﴾ اى جحدوا وانكروا ﴿ وتولوا ﴾ اى عن ايمان هم المين فقال هم يا محمد ﴿ والله غنى ﴾ اى عن خمالذين كفروا ان في فافعاله ثم اخبرالله تمالى عن انكارهم البعث فقال تعالى خلقه ﴿ ويه بل وربى لتبمثن ﴾ خمالذين كفروا ان في في فعال هم يا محمد ﴿ والله عن المعانية ﴾ اى قال لهم يا محمد ﴿ والله في المعن فقال تعالى عن المحاد ﴿ والله المعن فقال تعالى عن المحد ﴿ والله عنه المعن فقال تعالى عن المحد ﴿ والله وربى المعن فقال تعالى عن المحد ﴿ والله عنه المعد ﴿ والله عنه المعد ﴾ المحد ﴿ والله عنه المعد ﴾ المحد ﴿ والله المعد المعد ﴿ والله عنه المعد ﴾ المحد ﴿ والله المعد ﴾ المحد ﴿ والله كاله المعد المعد ﴾ المحد ﴿ والله المعد المعد ﴾ المحد ﴿ والله المعد ا

من الخير والشر (الم يأتكم) يا اهل مكة فى الكتاب ( نبأ ) خبر ( الذين كفروا من قبل ) من قبلكم من الاتم الماضية كيف فعل بهم (فذاقوا وبال امرهم) عقوبة امرهم فى الدنيا بالعذاب والهلاك ( ولهم عذاب اليم ) وحبيع فى الآخرة (ذلك ) العذاب (بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) بالامر والنهى والعلامات (فقالوا أبشر) آدمى مثلنا ( يهدوننا ) يدعون الى التوحيد ( فكفروا ) بالكتب والرسل والآيات (وتولوا) اعرضوا عن الايمان بالكتب والرسل والآيات (واستفى الله عن ايمانهم ( والله غنى ) عن ايمانهم ( حميد ) محمود فى فعاله ويقال حميد لمن وحده (زعم الذين كفروا) كفارمكة (أزلن يبعثوا) من بعدالموت (قل) لهم يامحمد (بلى وربى لتبعثن)

قيل لهم ماتنكرونه كائن لامحالة (ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك) البعث (على الله يسير) هين ( فآمنوا باللهورسوله) محمد صلى الله عليه وسلم ( والنور الذى انزلنا ) يعنى القرآن لأنه يبين حقيقة كل شئ فيهندى به كما بالنور ( والله بما تعملون خبير) فرافبوا {الجزء الثامن والعشرون} اموركم (يوم ﴿٢٨٠﴾ يحممكم ) التصب الظرف بقوله

قسم اكد به الجواب ﴿ ثم لتنبؤن بما عملتم ﴾ بالمحاسبة والمجازاة ﴿ وذلك على الله يسير ﴾ لقبول المسادة وحصول القدرة التامة ﴿ فا منوا بالقورسوله ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ والنور الذي الزلنا ﴾ يمنى القرآن فاله باعجازه ظاهر بنفسه مظهر لفيره مما فيه شرحه وبيانه ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ فعجاز عليه ﴿ يوم يجمعكم ﴾ ظرف لتنبؤن اومقدر باذكر وقرأ يعقوب نجمعكم ﴿ ليوم الجمع يعنين فيه بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الاشقياء لوكانوا سعداء وبالعكس يغين فيه بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الاشقياء لوكانوا سعداء وبالعكس اللا خرة لعظمها ودوامها ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ﴾ اى محملا صالحا ايوم القيامة ﴿ فامنوا بالله ويعمل صالحا ﴾ اى محملا صالحا المثن والحساب يوم القيامة ﴿ فا منوا بالله ورسوله ﴾ لما ذكر حال الايم الماضية المكذبة وما نزل بهم من العذاب قال فا منوا التم بالله ورسوله المئلا يزل بكم ما تزل بهم من العذاب قال فا منوا التم بالله ورسوله المئلا يزل بكم ما تزل بهم من العذب في انفلة ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ يعني انه مطلع طلمات الضلال كايم تدى بالنور في الظان الضلال كايم تدى بالنور في الفلال خليم بالنور في الفلاد على المنابع بالنور في الفلاد على المحملون خبير ﴾ يعني انه مطلع المحملون خبير ﴾ يعني انه مطلع المحملون خبير به يوني المحملون خبير به يعني انه مطلع المحملون خبير به يوني انه مطلع المحملون خبير به يعني انه مطلع المحملون خبير به يوني المحملون خبير بهوي المحملون خبير بهوي المحملون خبي

لتنون او ماضماراذ کر (ليوم الجمع) ليوم بجمع فيه الاولون والا خرون ( ذلك يومالتغابن ) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة وهو أن يغين بعضهم بعضا لنزول السعداء منازل الاشقياء التي كانوا ينزلونها لوكانوا سمداء ونزولالاشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لوكانوا اشقياء كما وردفي الحديث ومعنى ذلك يوم التغابن وقد يتغابنالناس فىغير ذلك اليوم استعظام له وان تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في امورالدنيا ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحًا) صفة للمصدر رأى عملاصالحا

بعد الموت (ثم لتنبؤن) لخبرن (بماعملتم) فى الدنيا من الحبر و وذلك) البعث (على الله يسير) مكة (بالله ورسوله) محمد ملاقة عليه وسلم بالبعث بعد الموت ( والنور) الكتاب ( الذي انزلنا)

حبريل على محمد عليه السلام (والله بماتعملون) من الخير والشر (خبيريوم)وهو يومالقيامة (يجمعكم (ذلك) ليوم الجمع) يوم يجتمع فيه الاولون والآخرون (ذلك يوم التقابن) يفين الكافر بنفسه واهله وخدمه ومنازله في الجنة ويرثه المؤمن ويقال يفين المؤمن الكافر باهله ومنازله ويفين فيه الكافر بنفسه في الجنة ويرثه المؤمن دون الكافر ويفين المظلوم الظالم باخذ حسناته ووضع سيئاته على ظالمه (ومن يؤمن بالله) وبجحمد عليه السلام والقرآن (ويعمل صالحا) خالصا

-

(يكفرعنه سيآ ته ويدخله) وبالنون فيهمامدتى وشامى ( جنات تجرى من تحتهاالانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز المطلم والذين كفروا وكذبوا بآيتنا اولئك اسحاب المارخالدين فيها وبئس المصير مااصاب من مصيبة ) شدة ومم ض وموت اهل اوشئ يقتضيها ( الاباذن الله ) بعلم و تقديره ومشيئته كانه اذن للمصيبة ان تصيبه ( ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) للاسترجاع عند المصيبة حتى يقول انالله وانااليه راجمون او يشرحه للازدياد من الطاعة والحير او يهد قلبه ) للاسترجاع عند المصيبة عن في قول انالله وانااليه وعن مجاهد ان ابتلى صبر وان اعطى شكر وان ظلم غفر والله بكل شئ عابم واطبعوا الله والمسول فان توليتم ) عن طاعة الله وطاعة رسوله ( فاتما على رسولنا البلاغ المبين ) اى سيح المسالم عليه التبليغ وقد فعل { سورة التهان } إذ الله لا اله الاهو

﴿ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ﴾ وقرأ نامع وابن عام بالذون فيهما ﴿ ذلك فوز العظيم ﴾ الانسارة الى مجموع الامرين ولف وابن عام بالذون فيهما ﴿ ذلك فوز العظيم ﴾ الانسارة الى مجموع الامرين كفروا وكذبوا با ياننا اولئك اصحاب النار خالدين فيها ويتس المصير ﴾ كانها والآية المتقدمة بيان للتفابن وتفصيل له ﴿ ما اصاب من مصية الا باذن الله ﴾ الا بتقديره واردته ﴿ ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ للنبات والاسترجاع عند حلولها وقرئ يهد قلبه بالرفع على اقامته مقام الفاعل وبالنصب على طريقة سفه نفسه ويهدأ بالهمز الى يسكن ويطمئن ﴿ والله بكل شئ عليم ﴾ حتى القلوب واحوالها ﴿ واطيعوا الله واطيعوا الله والمين ﴾ ان توليتم فلابأس عليه ﴿ فانما على رسسولنا اللاغ المبين ﴾ اذ وظيفته النبليغ وقد بلغ ﴿ الله الاهو

ذلك ﴿ يَكَفَرُ عَنْهُ سَيَّاتُهُ وَيَدَخُلُهُ جَنَاتَ تَجَرَى مِن تَحْتُهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فَيْهَا ابدا ذلك الفوزالمظيم والذين كفروا ﴾ اى بوحدانية الله وقدرتُ ﴿ وكذبواباً يَانَا ﴾ اى الدالة على البعث ﴿ اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ﴾ اى بقضاء الله وقدره وارادته ﴿ ومن يؤمن بالله ﴾ اى بصدق انه لا يصيبه مصيبة من موت او مرض او ذهاب مال ونحو ذلك الا بقضاء الله وقدره واذنه ﴿ بهد قلبه ﴾ اى يوفقه لليقين حتى بعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصبه فيسلم لقضاء الله أهالى وقدره وقيل يهد قلبه للشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء ﴿ والله بكل شَيْ عليم واطبعو الله ﴾ اى فيا امم ﴿ واطبعوا الرسول ﴾ اى فيما عن الح، به عن الله وما امركم به ﴿ فان توليتم ﴾ اى عن اجابة الرسول فيا دعاكم اليه ﴿ فانما عني رسول الله لا اله الا هو ﴾ اى لا معبود ولا

عنه سئاته ) يغفر ذنو به بالتوحيد(ويدخلهجنات) بساتین (تجری من تحتما) من تحت شجر هاو مساكنها ( الانهار ) انهـــار الحمر والماء والعسل واللبن ( خالدين فيها) مقيمين فىالجنــة لايموتون ولا مخرجون منها (الدا ذلك الفوز العظيم ) النجــاة الوافرة فازوا بالجنة ونجوا منالنار (والذين كفروا ) بالله كفار مكة ( وكذبوا بأيانا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (اولئكاصحاب النار) اهل النار (خالدين فها) مقيمين في النار لاعوتون ولايخرجون منهـا ( وبئس المصير )

فیما بینه و بین ربه ( یکفر

المرجع فى الا خرة الذى صاروا ( قا و خا ٣٦ س ) اليه النار (مااصاب من مصيبة ) فى بدنكم و اهلكم و المواكم ( الا باذن الله ) وقضأه ( ومن يؤمن بالله ) يرى المصيبة من الله ( بهد قلبه ) للرضا والصبر ويقال اذا اعطى شكر واذا ابتلى عصبر واذا ظلم غفر واذا اصابته مصيبة استرجع بهد قلبه للاسترجاع ( والله بكل شئ ) يصيبكم من المصيبة وغيرها (عليم وأطيعوا الله) فى الفرائض ( وأطيعوا الرسول ) فى السنن ويقال اطيعوا الله فى التوحيد واطبعوا الرسول بالاجابة ( فان توليتم ) عن طاعتهما (فاتما على رسولنا) محمد صلى الله عليه وسلم ( البلاغ ) التبليغ عن الله لرسالته ( المبين ) يبين لكم بلغة تعمونها ( الله لا اله الاهو ) لا ولدله على شريك له

وعلى الله فليتوكل المؤمنون) بعث لرسول القصلى الله عليه وسلم على التوكل عاية حتى ينصر وعلى من كذبه وتولى عنه ( يا ايها الذبن آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوالكم ) اى ان من الازواج ازواجا يمادين بهولتهن ومخاصحتهم ومن الاولاد اولادا يعدون آباءهم ويعقونهم ( فاحذروهم ) النحير للعدو اولللازواج والاولاد جيما اى لماعلم ان هؤلاء لا يخلون من عدو فكونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم ( وان تعفوا ) عنهم اذا اطلعتم منهم على عداوة ولم { الجزء الثامن والعشرون } تقابلوهم على ١٨٣ على التوقيع ( وتغفوا ) تعرفوا عن التوقيع ( وتغفوا ) وتساتروا المنابق الم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ لان ايمانهم بان الكل منه يقتضى ذلك ﴿ يا ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم و اولادكم عدوا لكم ﴾ يشفلكم عن طاعة الله او يخاصمكم في امم الدين اوالدنيا ﴿ فَاحَدْرُوهُم ﴾ ولا تأمنوا غوائلهم ﴿ وان تعفوا ﴾ عن ذنوبهم بترك المعاقبة ﴿ وتصفحوا ﴾ بالاعراض و ترك التثريب عليها ﴿ وتففروا ﴾ باخفائها و تمهيد معذرتهم فيها ﴿ فان الله غفور رحيم ﴾ يساملكم بمثل ماعملتم ويتفضل عليكم ﴿ انما اموالكم واولادكم فننة ﴾ اختسارلكم ﴿ والله عنده اجر عظيم ﴾

مقصود الاهو ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ \* قوله تعالى ﴿ يا ايهاالذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم مج عن ابن عباس قال هؤلاء رجال أسلوا من اهل مكة وارادوا ان يأتواالنبي صلى الله عليه وسلم فابي ازواجهم واولادهم ان يدعوهم ان يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا فىالدين فهموا ان يعانبوهم فانزلاللة تعالى يا إيهاالذين آمنوا ان منازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهمالاً بة اخرجه الترمذي وقالحديث حسن صحيح \* وعنه قالوا لهم صبرنا على اسلامكم فلا صبرلنا على فراقكم فأطاعوهم وتركواالهجرة فقال اللةتمالى فاحذروهم اى ان تطبعوهم وتدعواالهجرة ﴿ وَانْ تعفوا وتصفحوا وتغفروا ﴾ هذا فين اقام على الاهل والولد ولم يهاجر ثم هاجر فرأىالذين قد سمبقوه بالهجرة قدفةهوا فىالدين فهم ان بساقب زوجته وولده الذين شطوه ومنعوه عن الهجرة لما لحقوا به ولاينفق عليهم ولا يصيبهم بخير فامره الله بالعفو والصفح عنهم وقال عطـا. بن يسـار نزلت فيعوف بن مالك الاشجعي وكان ذا اهل وولد فاذا ارادان يغزو بكوا عليه ورققوء وقالوا الى من تدعنا فيرق عليهم فيقيم فانزلالله تعالى ان منازواجكم واولادكم عدوا لكم بحملهم اياكم على ترك طاعةالله فاحذروهم اى ان تقبلوا منهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا اى فلا تعاقبوهم على خلافكم ﴿ فازالله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه ﴾ اى بلاء واختبار وشغل عن الآخرة وقد يقع|الانســان بسببهم في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال\لغير ونحو ذلك ﴿ والله عنده اجر عظيم ﴾ يعني الجنة

فالدين ارادوا ان يعاقبوا ازواجهم واولادهم فزين المم العفو ( انما اموالكم واولادكم فتة) بلاء ومحنة لانهم يوقه ووالمقوية ولا بلاء اعظم منهما ( والله عنده اجر وذلك اعظم من منفعتكم وذلك اعظم من منفعتكم المؤمنون) وعلى المؤمنون) وعلى المؤمنون) وعلى المؤمنون على الله لاعلى غيره ( يا ام االذن آمنوا)

بحمد صلى الله عليه وسلم

ذنوبهم (فانالله غفور

رحيم) يغفركم ذنوبكم

ويكفرعنكم قيل اناسا

ارادوا الهجرة عن مكة

فشطهم ازواجهم واودلاهم

وقالو النطلقون وتضيعوننا

فرقوا لهم ووقفوا فلما

هاجروا بعدذلك ورأوا

الذين سقوهم قد فقهوا

والقرآن(انمنازواجكم وطاول الحرام وعصب مال القير ونحو دلك هؤ والله عنده اجر عظيم ه يعني الجله واولادكم) الذين بمكة ( والمعنى ) واولادكم) الذين بمكة ( عدوا لكم) ان صدوكم عن الهجرة و الجهداد ( فاحذروهم) ( والمعنى ) انتقمدوا عن الهجرة و الجهداد ( وان تعفوا ) عن صدهم اياكم (وتصفحوا ) تعرضوا فلاتعاقبوهم ( وتففروا ) تجد اوزوا ذنوبهم بعدما هاجروا من مكة الى المدينة ( فان الله غفور ) لمن تاب ( رحيم ) لمن مات على التوبة ( انحيا اموالكم واولادكم ) الذين بمكة ( فتنة ) بلية لكم اذ منعوكم عن الهجرة و الجهاد ( والله عنده اجر ) ثواب ( عظيم ) لمن هاجر وجاهد في سبيل الله ولم يله بماله وولده عن الهجرة والجهاد

ان آثر محبة الله وطاعته على محبة الاموال والاولاد والسمى لهم ﴿ فاتقواالله ماستطعم ﴾ اى ابدلوا فى تقواه جهد كم وطاقتكم ﴿ واسموا ﴾ مواعظه ﴿ والحيموا ﴾ مانفلوا اوامره ﴿ وانفقوا ﴾ فى وجوه الحير خالصا لوجهه ﴿ خيرا لانفسكهم ﴾ اى افعلوا ماهو خيرلها وهو تأكيد للحث على امتسال هذه الاوامم ويحسوز ان يكون صفة مصدر محذوف اى انفاقا خيرا اوخبرا لكان مقدرا جوابا للاوامم ﴿ ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلون ﴾ سبق تفسيره ﴿ ان تفرضوا الله ﴾ بصرف المال فيما امم، ﴿ قرضا حسنا ﴾ مقرونا بالخسلاس وطيب قلب ﴿ يضاعفه لكم ﴾ يجمل لكم بالواحد عشرا الى سبعمائة واكثر وقرأ ابن كثير وابن عامم و يعقوب

والمغى لاتباشروا المعاصى بسسبب اولادكم ولا تؤثروهم على ما عندالله منالاجر العظيم قال بعضهم لما ذكرالله العداوة ادخل من للنبعيض فقــال انءن ازواجكم واولادكم عدوا لكم لاتهم كلهم ليسـوا باعدا، ولم يذكر من في قوله انما اموالكم واولادكم فتنة لانهم لم يخلوا عن الفتنة واشتغال القلب بهم وكان عبدالله بن مسعود يقول\ليقوان احدكم اللهم انى اعوذ بك منالفتة فانه ليس احد منكم يرجع الى اهل ومال و ولد الايشتمل على فتنة ولكن ليقل اللهم انى اعوذ بك من مضلات الفتن \* عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطبنا فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشميان ويعثران فنزل رسمولالله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله أنما الموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشميان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما اخرجهالترمذي وقال حديث حسن غريب \* وقوله تعالى ﴿ فَاتَّقُوااللَّهُ مَااسِـتَطَعْتُم ﴾ اى ما اطقتم وهذه الآية ناسخة لقوله اتقواالله حق تقانه ﴿ واسمموا واطبعوا ﴾ اى لله ولرسوله فيما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿وانفقوا ﴾ اىمن اموالكم حقالله الذي امركم» ﴿ خيرا لانفسكم ﴾ ايما انفقتم في طاعةالله ﴿ وَمَنْ يُوقَ شَعَ نَفْسُمُهُ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَلِحُونَ ﴾ تقدم تفســير. ﴿ ان تقرضواالله قرضًا حسـنًا ﴾ القرض الحسن هوالتصدق منالحــلال مع طبية نفس يعني ان تقرضوا ای تنفقوا فیطاعةالله متقربین البه بالانفاف ﴿ يَضَاعُهُ لَكُمْ ﴾ ای مجزكم بالضعف الى سبعمائة الى ما بشاء من الزيادة

خيرالانفسكم وافعلوا ما هوخير لها وهو تأكيد للحث على امتئـال هذه الاوامر وبيان لان هذه الامور خير لانفسكم من الامسوال والاولاد وما التم عاكفوان عليه من حبالشهوات وزخارف الدنيا (ومن يوق شح نفسه) اى البخل بالزكاة والصدقة الواجبة ( فاولشـك هم المفلحون ان تقرضواً الله قرضاحسنا)بنيةواخلاص وذكرالقرض تلطفــا في الاستدعاء (يضاعفه لكم) يكتب لكمالوا حدهعشرا او سبعمائة الى ما شاء من الزيادة

(فاتقواالله) فاطيعوا الله (مااستطعتم) بالدى اطقتم (واسمعوا) ما تؤمرون (وأطيعوا) ماامركم الله ورسوله ( وانفقوا ) تصدقوا باموالكم فى سبيلالله (خيرالانفسكم) يقول الصدقة خير لكم

من امساكها ( ومن يوق شم نفسه ) من دفع عنه بخل نفسه ويقال من ادى زكاة ماله ( فاوائك هم <sup>المف</sup>لون )الناجون من <sup>السخ</sup>ط والعذاب (ان نقر ضوا الله) فى الصدقة (فر ضا حسنا) محتسبا صادقا من قلوبكم ( يضاعفه لكم **) يقبله** ويضاعفه لكم فى الحسنات مابين سبع الى سبعين الى سبعمائة الى ال**نى الف إلى ماشاء الله من الاضعاف**  ( ويففرلكم والله شكور ) يقبل القليل ويعطى الجزيل (حليم ) يقبل الجليل من ذنب البخيل او يضعف الصدقة لدافعها ولا يجل المقوبة لمانعها ( عالم الغيب ) اى يعلم ما استثر من سرائر القلوب ( والشهادة ) اى ما انتشر من ظواهم الخطوب ( العزيز ) المعزباظها والسيوب ( الحكيم ) فى الاخبار عن الغيوب والله اعام ﴿ سورة الطلاق مدنية وهى اثنتا عشرة آية ﴾ ( يسم الله الرحيم ) ( يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ) خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذاء وعم { الحزء النامن والعشرون } بالخطاب ﴿ ٢٨٤ ﴾ لا نا النبي امام امته وقدوتهم كايقال لرئيس

يضمفه لكم ﴿ ويففرلكم ﴾ ببركة الانفاق ﴿ والله شكور ﴾ يعطى الجزيل بالقليل ﴿ حايم ﴾ لايعاجل بالعقوبة ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ لايخنى عليه شئ ﴿ العزيز الحكيم ﴾ تام القدرة والعلم \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة التفاين دفع عنه موت الفجأة والله اعلم

﴿ شُورة الطلاق مدنية وآيها اثنتا عشرة او احدى عشرة ﴾

- م الله الرحمن الرحيم كاب

﴿ يا ايها النبى اذا طلقتم النساء ﴾ خص الندآ. وعم الخطاب بالحكم لانه امام امته فنداؤ. كندائهم او لان الكلام ممه والحكم يعمهم والمعنى اذا اردتم تطليقهن على تنزيل المشارفله منزلة الشارع فيه ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ اى وقتها وهو الطهر

﴿ وَيَغَفُرُلُكُمُ وَاللَّهُ شَكُورٌ ﴾ يعني يحب المنقربين اليه ﴿ حَايِمٍ ﴾ اى لايما جل بالعقوبة مع كثرة ذو بكم ﴿ عالم الفيب والشهادة العزيز الحكيم ﴾ والله أعلم

﴿ تفسير سورة الطلاق مدنية وهي اثنتا عشرة آية ومائتان وتسم

﴿ وَارْبِمُونَ كُلُّمْ وَالْفُ وَسُتُونَ حَرَفًا ﴾

-م الله الرحمن الرحيم ك∞

قوله عن وجل ﴿ يا ايهاالنبي اذا طلقتم النساء ﴾ نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب امته لانه المقدم عليهم فاذا خوطب خطاب الجمع كانت امته داخلة فيذلك الحطاب وقيل معناه يا ايهاالنبي قل لامتك فاضمر القول اذا طلقتم النساء اى اذا ادتم تطليقهن ﴿ فطلقوهن لمدتهن ﴾ اى لزمان عدتهن وهوالطهر لانهار تمتد بذلك الطهر من عدتها وتحصل في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة وكان ابن عباس وابن عمر يقر آن فطلقوهن قبل عدتهن وهذا في المدخول بهالان غير المدخول بها لاعدة عليها نزلت هذه الآية في عبدالله بن عمر كان قد طلق امن أنه في حال الحيض ﴿ ق عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طلق امن أنه وهي حائض فذ كر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنه في طدة منه رسول الله صلى حائض فذ كر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنه في مدان المناقد وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه في عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسم فنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسم فنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسلم فنه وسم فنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسم فنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسم فنه وسم فنه وسم فنه وسم فنه وسم فنه وسم فنه وسول الله صلى الله عليه وسلم فنه وسم فن

القوم يا فلان افعلو اكذا اظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه وانه قدوة قومه فكان هو وحده فيحكم كلهم وسادا مسد جميعهم وقيل التقدير ياابها الني والمؤمنين ولمعنى اذاطلقتم النساء اذا اردتم تطليقهن على تنزيل المقبل عـلى الامر المشارف له منزلة الشارع فيه كقوله عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبهومنه كان الماشي الى الصلاة والمنتظر لهــا في حكم المصلى ( فطلقوهن لعــدتهن ) فطلقــوهن مستقبلات لعدتهن وفي قراءة رسولالله صلىالله

( ويغفر لكم ) بالصدقة (والله شكور) لصدقاتكم حينقبلها واضمفهاويقال شكور يشكر اليسير من صدقاتكم ويجزى الجزيل منوابه (حليم) لايعجل بالمقو به على من ين بصدقته او ينع ( عالم الفيب) ماني

قاوب المتصدقين من المن او الحشية (والشهادة) عالم بصدقاتهم (العزيز )بالنقمة ان يمن بصدقته (الله) الولا يعطى الصدقة الله المسلمة المسلمة والحكيم أفي امره وقضائه ويقال الحكيم في قبول الصدقات واضعافها ويقال الحكيم حيث حكم بطلاق السنة النبي عليه المدنية آياتها احدى عشرة آية وكلاتها المستقلة بي على المدنية أياتها المدنية أياتها المسلمة والمائة والمسلمة والمسلمة المسلمة والمسلمة والمسلمة المسلمة المسل

فصل

اعلم ان الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان شاء طلق قبل ان يحس والطلاق السنى ان يطلقها في طهر لم مجامعها فيه وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالاقراء فاما اذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض اوطلق الصفيرة التي لم تحض او الآيسة بعد ما جامعها او طلق التي لم ترالدم لا يكون بدعيا ولاسنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها طاهرا او حاملاو الحلاق في طلاق هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في حال الحيض او في طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن النابت بن قيس في مخالعة زوجته قبل ان يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الاحوال لامره ان يتعرف الحيال ولو طلق امرأته في حال الحيض اوفي طهر جامعها فيه للراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة واذا راجعها في حال الحيض بجوز المراجعة فلولا وقوع الطلاق لم يأمره بالمراجعة واذا راجعها في حال الحيض بجوز النبي بن سيربن عن ابن عمرو لم يقولا ثم تحيض ثم تطهر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وما رواه نافع عن ابن عمر ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فامر استحباب استحب ناخير الطلاق عمر ثم بمسكها حتى تطهر ثم تعيض ثم تطهر فامر استحباب استحب ناخير الطلاق عمر ثم بمسكها حتى تطهر ثم راجعته اياها للطلاق كم انه يكره النكاح للطلاق الحالمهر النساني حتى لاتكون مراجعته اياها للطلاق كم انه يكره النكاح للطلاق

عليه وسلم فيقل عدتهن واذاطلقت المرأة في الطهر المتقدم المقره الاول من اقرائها فقدطقلت مستقبلة لمدتها والمراد ان تطايق المدخول بهن من الممتدات بالحيض في طهر لم مجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضى عدتهن وهذا احسن الطلاق

عند طهورهن طــواهر من غير جماع (واحصواالعدة) واضبطوهابالحفظواكملوها ثلاثة اقراء مستقبلاتكوامل لا نقصان فيهن وخوطبالازواج لففلة النساه(واتقوااللةربكم{الجزء الثامنوالعشرون} لاتخرجوهن) ﴿ ٢٨٦ ﴾ حتى تنقضء دتهن ( من بيوتهن )

وهو سبب نزوله ﴿وأحصوا المدة ﴾ واضبطوها واكملوها ثلاثة اقراء ﴿واتقوا الله ربكم ﴾ في تطويل العدة والاضرار بهن ﴿ لاتخرجوهن من بيونهن ﴾ من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضى عدتهن ﴿ ولايخرجن ﴾ باستبدادهن اما لو اتفقا على الانتقال جاز اذا لحق لايعدوها وفي الجمع بين النهبين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله ﴿ الا ان يأتين بفاحشة مبينة ﴾ مستثنى من الاولوالمهنى الا ان ببذون على الزوج قانه كالنشوز في اسقاط حقها او الا تزنى فخرج لاقامة الحد علمها او من الثانى للمبالغة في النهى والدلالة على ان

ولا بدعة فىالجمع بينالطلقات الثلاث عند بعض اهلالعلم فلوطلق امرأته فى حال الطهر ثلاثًا لاَيكُون بدعيًا وهو قولااشـافعي واحمد وذهب بعضهم الى انه بدعة وهو قول مالك واصحابالرأى \* قوله تعالى ﴿ واحصواالعدة ﴾ اىعدة اقرائها فاحفظوها قيل امر باحصاء العدة لتفريق الطلاق على الاقراء اذا اراد أن يطلق ثلاثا وقبل للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة امر النفقة والسكني ﴿ واتقواالله ربكم ﴾ اى واخشوا الله ولاتعصو. فيما امركم به ﴿ لاتخرجوهن من بيوتهن ﴾ يعنى اذاكان المسكن الذى طلقها فيهالزوجله بملك اوكراء وانكان عارية فارتجمت كان على الزوج ان يكرى لها منزلا غيره ولايجوز للزوج ان يخرج المرأة من المسكن الذي طلقها فيه ﴿ ولانخرجن ﴾ يعني ولايجوز للمرأة ان تخرج مالم تنقضعدتها لحقالله تعالى فانخرجت لغير ضرورة اثمت فان وقعت ضرورة بان خافت هدما اوغرةا جاز لها ان تخرج الى منزل آخر وكذلك اذا كان لهاحاجة ضرورية من بيع غزل او شراء قطن جاز لها الخروج نهــارا ولايجوز ليلا يدل على ذلك ان رجالا استشهدوا باحد فقالت نســاؤهم نستوحش فى بيوتنا فأذن لهن رسولالله صلى الله عليه وسلم ان يتحدثن عند احــداهن فاذا كان وقت النوم تاوى كل امرأة الى بيتها واذن رســول\لة صلىالله عليه وسلم لخالة جابر وقدكان طلقها زوجها ان تخرج لجدار نخلها فاذا لزمتها العدة فىالســفر تعتد فى اهلهــا ذاهبة وراجعة والبدوية تتبوأ حيث يتبوأ اهلها فىالعدة لانالانتقال فىحقهم كالاقامة فىحقالمقيم وقوله تعالى ﴿ الا أن يَأْتِينِهَاحِشَةُ مِينَةً ﴾ قال أبن عباس الفاحشة المبينة بذاءتها على اهل زوجها فيحل اخراجها لسوء خلقها وقيل اراد بالفاحشة ان تزنى فتخرج لاقامة الحد عليها ثم ترد الى منزلها يروى ذلك عن ابن مسعود وقبل معناه الاان يطلقها على نشــوزها فلها ان تتحول من بيت زوجها والفاحشة النشــوز وقيل

من مساكنهن التي بسكنها قبل العمدة وهي بيوت الازواج واضيفت اليهن لاختصاصها بهن من حيث السكني وفيه دليل على ان السكنى واجبة وان الحنث مدخول داريسكنها فلان بغيرملك ثابت فيمااذا حلف لايدخل داره ومعنى الاخراج ان لايخرجهن العرولة غضيا عليهن وكراهة لمساكنتهن او لحاجة لهم الى المساكن وان لا يأذنوا لهن في الحروج اذا طلبن ذلك ايذانًا بإن اذنهم لاأثر له في رفعالحظر(ولايخرجن) بانفسهن اناردن ذلك ( الا ان يأتين بفاحشــة مبينة ) قبل هي الزنا الا ان يزنين فيخرجن لاقامة الحدعليهن وقبل خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة

( وأحصوا العدة ) احفظوا طهرهن من الاث حيض والفسل مها انقضاءالعدة (واتقوا الله (ربكم) ولاتطلقوهن غيرطواهم

بغيرالسنة (لاتخرجوهن من بيوتهن) التي طلقن فيها حتى تنفضى العدة (ولايخرجن) حتى ( خروجها) تنفضىالعدة (الاانيأتين بفاحشة مبينة) الاان يجئن بمصية بينة وهى ان تخرج فى العدة بغير اذن زوجها فاخراجهن فى العدة معصية وخروجهن فى عدتهن معصية ويقال الاان يأتين بفاحشية بالزنا مبينة بأربعة شهود فنخرج فترج فى نفسه (ونلك حدودالله) اى الاحكام المذكورة (ومن يتمدّ حدودالله فقد ظلم نفسه لا تدرى) ابها المخاطب (لمالله محدث بعد ذلك امرا) بان يقلب قلبه من بفضها الى محبتها او من الرغبة عنها المالرغبة فيها ومن عزيمة الطلاق الى الندم عليه فيراجعها والمعنى فطلقوهن لعدد تهن واحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن العلكة (فاذا بلغهن أجلهن)

خروجها فاحشة ﴿ وَتَلِكَ حَدُودَالِلّهَ ﴾ الاشارة الىالاحكام المذكورة ﴿ وَمَنْ سِتَمَدَ حَدُودَاللّهِ فَقَدَ ظَامَ نَفْسَهُ ﴾ بان عمرضها المقاب ﴿ لا تَدْرَى ﴾ اى النفس او انت ايهاالنبي او المطلق ﴿ لمل الله يحدث بعد ذلك امرا ﴾ وهوالرغبة فى المطلقة برجمة او استثناف ﴿ فَامْسَكُوهِنَ ﴾ فراجعوهن او استثناف ﴿ فَامْسَكُوهِنَ ﴾ فراجعوهن ﴿ وَاسْلَمُوهُنَ ﴾ فراجعوهن همروف ﴾ بايفاء الحق واتقاء الضرار مثل ان براجعها ثم يطلقها تطويلا لمدتها ﴿ واشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ على الرجعة او الفرقة تبريا عن الربية وقطعا للتنازع وهو ندب كقوله

خروجها قبل انقضاء عدتها فاحشة ﴿ وَتَلْكُ حَدُودَاللَّهُ ﴾ يعني ما ذكر من سنة الطلاق وما بعده من الاحكام ﴿ ومن يتعد حدودالله ﴾ اى فيطلق لغيرالسنة او تجاوز هذهالاحكام ﴿ فقد ظُلم نفسه ﴾ اى ضر نفسه ﴿ لاتدرى لعلالله مجدث بعد ذلك امرا ﴾ اى يوقع فىقلب الزوج مراجبتهـــا بعدالطلقة والطلقتين وهذا يدل على ان<sup>المستحب</sup> ان يفرق الطلقات ولايوقع الئلاث دفعة واحدة حتى اذا ندم المكنه المراجعة \* عن محسارب بن دار ان وسسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما احلالله شياً ابغض اليه من|الطلاق اخرجه ابو داود مرسلاً و له في رواية عنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق \* عن ثوبان ان رسولالله صلىالله عليه وسلم قال ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس به حرام عليها رائحةالجنة اخرجه ابو داود والترمذي \* قوله تعالى ﴿ فَاذَا بلغن اجلهن ﴾ ای اذا قربن من انقضاء عدتهن ﴿ فامسكوهن ﴾ ای راجموهن 🔖 بمعروف او فارقوهن بمعروف ﴾ ای اترکوهن حتی تنقضی عدتهن فتبینمنکم ﴿ واشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ اى على الرجمة وعلىالفراق امر بالاشهاد على الرجمة وعلى الطلاق \* عن عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق أمرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقهاولا على رجمتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد اخرجه ابو داود وهذا الاشهاد مندوب اليه عند ابي حنيفة كما فىقوله واشهدوا اذا تبايمتم وعندالشافعي هوواجب فىالرجمة مندوب اليه فىالفرقة وفائدة هذا الاشــهاد ان لا يقع بينهما النجاحد

قاربن آخر المدة (فامسكوهن بمعروف الو فارقوهن بمعروف الى فأتم بالخيار ان شئم فالرجمة والامساك بالمعروف والاحسان وانشئم فترك الرجمة والمفارقة واتفاء في آخر عدتها ثم يطلقها تطروبلا للمدة عليها وتمذيبا لها (واشهدوا) يمنى عندالرجمة والفرقة جيماوهذا الاشهادمندوب الها للايقع بينهما التجاحد (ذوى عدل منكم) من

(وتلك حدودالله) هذه الحكامالله و فرائضه في النشأه المطلاق من النفقة والسكني ( ومن يتمد وفرائضه ما امر به من النفقة والسكني ( فقد ظلم نفسه) ضر نفسه به الزوج ( لمل الله يحدث بعدالك) بمدالته المحدث

الواحدة وقبل الخروج من المدة (أمرا) حبا ومراجعة (فاذا بلغن أجلهن) فاذا انقضت عدتهن من ثلاث قبل ان يغتسلن مزالحيضة الثالثة (فامسكوهن) فراجعوهن ( بممروف ) باحسان قبل الاغتسال وان يحسن صحبتها ومعاشرتها (أوفارقوهن) اواتركوهن ( بمعروف ) باحسان لاتطولوا عليهن العدة وتؤدوا حقها (واشهدوا) على الطلاق والمراجعة ( ذوى عدل منكم ) وجلين حرين مسلمين عدلين ممهضيين

المسلمين (وأقيمواالشهادة لله ) لوجهه خالصا وذلك ان يقيموها لاللمشهود له ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الاغراض سوى اقامة الحق ودفع الضرر ( ذلكم ) الحث علي اقامة الشهادة لوجهالله ولاجل القبام بالقسط (يوعظ به منكان يؤمن (الحزرالثامن والعشرون) بالله واليوم الاخر) ﴿٨٨٨﴾ الله عنه العابدة عليه هؤلاء (ومن

واشهدوا اذاتبايمتم وعن الشافعي وجوبه في الرجمة ﴿ واقيموا الشهادة ﴾ ايهاالشهود عند الحاجة ﴿ لله ﴾ خالصا لوجه ﴿ ذلكم ﴾ يربد الحث على الاشهاد والاقامة اوعلى جبيع ما في الآية ﴿ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ فائه المنتفع به والمقصود تذكيره ﴿ وَمَن سِتَق الله يَجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحا اوضمنا من الطلاق في الحيض والاضرار بالمعتدة واخراجها من المسكن و تعدى حدودالله وكتان الشهادة وتوقع جمل على اقامتها بان مجمل الله له مخرجا عما في شأن الازواج من المضايق والفموم ويرزقة فرجا وخلفا من وجه لم بخطر بباله اوبالوعد لعامة المتقبن بالحلاص من مضار الدارين والفوز بخيرهما من حيث لايحتسبون اوكلام حيئ به للاستطراد عند ذكر المؤمنين وعنه عليه الصلاة والسلام انى لاعام آية لواخذ الناس بها لكفتهم ومن المعدو فشكا ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال اتوالله واكثر قول العدو فشكا ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال اتوالله واكثر قول العدو فشكا ابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال اتوالله واكثر قول

وان لابتهم في المساكها وان لا يموت احدالزوجبن فيدعى الآخر شبوت الزوجية لبرث وقبل امر بالاشهاد للاحتياط مخافة ان تذكر الزوجة المراجمة فتقضى العدة وتنكح زوجا غيره ﴿ وَاقْيُوا الشهادة ﴾ يعنى ايها الشهود ﴿ لله ﴾ اى طلبا لمرضاة الله وقياما بوصيته والمهنى اشهدوا بالحق وادوها على الصحة ﴿ ذلكم بوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله مجمل له مخرجا ﴾ قبل ممناه ومن يتق الله فليطاق السمة بجمل له مخرجا ﴾ قبل ممناه ومن يتق الله المسانة بجمل له مخرجا ﴾ قبل ممناه ومن يتق الله السمال المران له يسمى مالكا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اسر العدو في وشكا اليه ايضا فاقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر واكثر من قول لاحول ولا قوة الا بالله ففيل الرجل ذلك فينا هو في بيته اذ اتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها الى ابيه وعن ابن عباس قال غفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها الى ابيه وهي اربعة آلاف شاة فيزلت ومن يتق الله مجرجا اى في ابيه ﴿ و يرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ يعني ماساق من الفه وقبل اصاب غفا ومتاعا ثم رجع الى ابيه فانطلق ابوه الى النبي صلى الله عليه واخرما لخبر وساله الحل له ان يأكل ما اتى به ابنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نعم و تزلت الآية وقال ابن مسمود ومن يتق الله مجمل له مخرجا من كل شئ وسلم نعم و تزلت الآية وقال ابن مسمود ومن يتق الله مجمل له مخرجا من كل شئ

متقالله مجمل له مخرجا) هذه حملة اعتراضة مؤكدة لما سبق من اجراء امر الطلاق على السنة والمعنى ومن ستق الله فطاق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجهامن مسكنها واحتاط فأشهد يجعل الله له مخرجا مما فيشأن الازواج من الغموم والوقوع في المضابق ويفرج عنه ويعطيه الحلاص (ويرزقه من حيث لابحتسب) من وجه لانخطر ساله ولا يحتسبه وبجوزان بجاءيها على سبيل الاستطراد عند ذكرقولهذلكم يوعظبهاي ومنيتق الله يجعل له مخرجا ومخلصا منغموم الدنيا والا خرة وعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قرأها فقال مخرجامن شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شــدائد يومالقيامة وقال (واقيمو االشهادة لله) وقومو ا

بالشهادة لله عند الحكام

( ذلكم ) الذي ذكرت

من النفقة والسكني واقامة

الشهادة وغيرها (يوعظيه)

يؤمر به (منكان بؤمن المستقد منكان بؤمن المستقد ويقال نزلت من اول السورة الى ههنا في أن النبي صلى الله (ويرزقه) عليه ويورقه) عليه وسلم حين طلق حفصة وفي ستة نفر من اسحابه البين عروا صابه طلقوا نساء هم غير طواهم فهاهم الله عن ذلك لا نه لنبر السنة وعلمهم طلاق السنة اذا طلقوا نساء هم كيف يطلقون (ومن يتق الله) عند المعصية في صبر (مجمل اله مخرجا) من الشدة ويقال من المعصية الى الطاعة ويقال من النامل نزلت هذه الله يتحرجا) من الشدة ويقال من المعالم المناب المناب

صلى الله عليه وسلم الى لاعم آية لو اخــذالناس بها ككفتهم ومن يتقالله فمازال يقرؤها ويعيدها وروى ان عوف بن مالك اسر المشركون إناله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسر ابنى وشكا اليه الفاقة فقال ماامسى عند آل محمد الا مد فاتق الله واسبر واكثر من قول لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فقالت نع ما امم نا به فجملا ان رسول الله امرنى واياك ان نستكثر من قول لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم فقالت نع ما امم نا به فجملا يقولان ذلك فيينا هو في بيته اذقرع حيل ١٨٨ الله الباب ومعه { سورة الطلاق } مائة من الابل تعفل

لاحول ولا قوة الابالله ففعل فينا هوفى بيته اذقرع ابنه الباب ومعه مائة من الابل غفل عنه العدو فاستاقها وفي رواية رجع معه غنيات ومتاع ﴿ ومن بتوكل على الله فهو حسبه ﴾ كافيه ﴿ انالله بالغ امره ﴾ يبلغ مايريده ولايفوة مراد وقرأ حفص بالاضافة وقرى بالغ امره اى نافذ وبالفا على انه حال والحبر ﴿ قدجمل الله لكل شئ قدرا ﴾ تقديرا او مقدرا أواجلا لايتأتى تغييره وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان العدة والامر باحصائها وتمهيد لما سيأتى من مقاديرها ﴿ واللائى يئس من المحيض من نسائكم ﴾ لكبرهن ﴿ انار تبتم ﴾ شككتم فى عدتهن اى جهلتم ﴿ فعدتهن ثلاثة اشهر ﴾ روى انه لما نزل والمطلقات شككتم فى عدتهن اى جهلتم ﴿ فعدتهن ثلاثة اشهر ﴾ روى انه لما نزل والمطلقات

وبرزقه من حيث لايحتسب هو ان يعلم انه من قبل الله وان الله رازقه وقال الربيع ابن خيم بجمل له مخرجا من كل شي ضاق على الناس وقبل مخرجا من كل شدة وقبل مخرجا من كل شدة وقبل مخرجا عما نهاه الله عنه ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ يمنى من يتق الله فها نا به كفاه ما اهمه ﴿ وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا برزق الطير تفدو خماصا وتروح بطانا ﴿ ان الله بالغ اممه و كف من من شدة اورخاه اجلا ينتهى اليه وقال مسروق في هذه الآية ان الله المحجم للكل شئ من من شدة اورخاه اجلا ينتهى اليه وقال مسروق في هذه الآية ان الله وله الحرا عليه الم لم يتوكل عليه غير ان المتوكل يكفر عنه سيا ته ويعظم له اجرا بالغ اممه توكل عليه الم لم يتوكل عليه غير ان المتوكل يكفر عنه سيا ته ويعظم له اجرا يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال خلاد بن النعمان بن قيس الانصارى يارسول الله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء قال خلاد بن النعمان بن قيس الانصارى يارسول الله من الحيض والتي الم يحض وعدة الحبلي فائزل الله عن وجل واللائي يئسن من الحيض هن نسائكم يعني القواعد اللائي قمدن عن الحيض فلا ترجي ان يحضن من الحيض هن فاد تهن ثاراته من الماتهن فلا ته من الحيض هن ادارة الله عن وحكمهن ولم تدروا مناه عدتهن ﴿ ان الربيم ﴾ اى شككتم في حكمهن ولم تدروا ما عدتهن ﴿ فهدتهن ثلاثة اشهر

عنهاالمدو فاستاقهافنزلت هذهالاً ية (ومن يتوكل على الله ) يكل امره اليه عن طمع غيره و تدبير نفسه (فهو حسمه) كافيه في الدارين (ان الله بالغامره) حفص منفذ امره غيره بالغ امره اى يبلغ ما يريد لايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب (قد جمل الله لكل شيٰ قدراً) تقــديراً و توقيتا وهذا بيانالوجوب التوكل علىالله وتفويض الامر اليه لانه اذا علم ان كل شي من الرزق ونحوه لا يكون الابتقـديره وتوقيته لم بيق الاالتسليم للقدر والتوكل ( واللائي يئسن من المحيض من نسائکم ) روی ان ناسا قالوا قدعرفنا عدةذوات الاقراء فما عدة اللائي لم محضن فنزلت (انارتتم)

اى اشكل عليكم حكمهن ( قا وخا ٣٧ س ) وجهلتم كيف يعتدون ( فعدتهن ثلاثة اشهر) اىفهذا حكمهن

ابن مالك الاشجمي الذي اسر المدو ابناله فجاء بمد ذلك مع ابل كثيرة (ومن يتوكل على الله) ومن يتق بالله في الرزق (فهو حسبه) كافيه (انالله بالغ أمره) ماض امره وقضاؤه في الشدة والرخاء ويقال نافذ امره وتعالى المدللة لكل شئ ) من الشدة والرخاء (قدرا) اجلا ينتهي فلما بين الله عدة النساء اللاتي يحضن قام معاذفقال ارأيت يارسول الله ماعدة النساء اللاتي يئسن من المحيض فنزل (واللائي يئس من المحيض) من الكبر (من نسائكم ان ارتبتم) شككتم في عدتهن (فهدتهن) في الطلاق (ثلاثة اشهر) فقام رجل آخر فقال

وقيل انارتبتم فى دمالبالفات مبلغ اليأس وقد قدرو. بستين سنة او بخمس وخسبن اهو دم حيض اواستحاضة فعدتهن ثلاثة اشهر ﴿الجزءالثامن والعشرون} واذاكانت ﴿ ٢٩٠ ﴾ هذه عدة المرئاب بما فعبرالمرتاب

> مها اولى مذلك (واللائي لم يحضن ) هن الصغار وتقديره واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر فحذفت الجملة لدلالة المذكورعلما (واولات الاحمال اجلهن) عدتهن (ان يضعن حملهن) والنص متناول المطلقات والمتوفى عنهن ازواجهن وعن على وابن عباس رضي الله عنهما عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ابعد الاجلين (ومن يتقالله محعل له من اص ميسرا) بسر له من امره و يحلل من عقده بسبب التقوى ( ذلك امرالله ) اى ماعلم منحكم هؤلاء المعتدات ( انزله البكم ) من اللوح الحفوظ

ارأيت يارسول الله في اللائي المحضن للصغر ماعدتهن فتزل (واللائي المحضن) من الصغر فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر فقام رجل آخر ماعدة الحوامل فتزل (وأولات الاحمال) يعني الحبالي ( الريضمن حملهن ) ولدهن ( ومن بتق الله )

واللائى لم يحضن ﴾ يعنى الصغارُ اللاتي لم يحضن بعد فعدتهن ايضائلا ثة اشهر اما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات فذهب أكثر اهل العلم الى انعدتها لاتنقضى حتى يعاو دهاالدم فتعتد بثلاثة اقراء اوتبلغسن الآيسات فتعتد بثلاثة اشهر وهذا قول عثمان وعلى وزيدبن ثابت وعبدالله بن مسمود وبهقال عطاء واليه ذهب الشافعي واصحابالرأى وحكى عنعمر آنها تتربص تسمةاشهر فانالمتحضفتمتد بثلاثة اشهر وهوقول مالك وقال الحسن تتربص سنة فان اتحض فتعتد بثلاثةاشهر وهذا كلهفي عدة الطلاق وأماالمتوفى عنها زوجها فعدتها اربعة أشهر وعشر سواء كانت ممن تحيض او لا تحيض واماالحامل فعدتها بوضعالحمل سواء طلقها زوجها او مات عنها وهو قوله تعالى ﴿ واولات الاحمال اجلهن ان يضمن حملهن ﴾ (ق) عن سبيعةالاسلمية انها كانت تحت ســعد بن خولة وهو من بنى عام بن لؤى وكان ممن شهد بدرا فتوفى عنها في حجةالوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملهـــا بعدوفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابوالسنابل بن بعكك رجل من بي عبدالدار فقال لها مالى اراك تجملت للخطــاب ترجبن النكاح وانت والله ما انت بناكح حتى بمر عليك اربعة اشــهر وعشر قالت ســبيعة فلما قال لى ذلك جمعت على ثباني حتى امسيت وآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني بانى قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالنزوج ان بدالي لفظ البخارى ولمسملم نحو. وزاد قال ابن شهاب ولااری بأسا ان تزوج حین وضعت وان کانت فی دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر ﴿ وَمَن سَقَاللَّهُ مُحِمَّلُ لَهُ مِن امْرَهُ يَسْمُ ا ﴾ اى يسهل عليه امرالدنيا والآخرة ﴿ ذلك ﴾ اى ذلك الذى ذكر من الاحكام 🌶 امرالله انزله البكم 🦫 اى لنعملوا به

فيما امره ( مجمل له من امره بسيرا ) يهون عليه امره ويقال يرزقه عبادة حســنة في سريرة حسنة ( ذلك امر الله ) هذه احكام الله وفرائضه ( انزله اليكم ) بينه لكم في القر آن

(ومن بتقاللة) في العمل بما ازله من هذه الاحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه (يكفر عنه سيآته ويعظم له اجرا) ثم بين النقوى في شأن المعتدات فقيل (اسكنوهن) وكذا وكذا (من حيث سكنتم ) هي من التبعيضية مبعضها محذوف اى اسكنوهن مكانا من حيث سكنتم اى بعض مكان سكناكم (من وجدكم) هو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم وتفسيره له كانه قيل اسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطبقونه والوجد محمد العملاق لا والطلاق لا وقرى بالحركات الثلاث مسكنكم مما تطبقونه والوجد على العملاق الهدين التعلق العمد العلاق المعالمة التعلق المسكنكم عما تطبقونه والوجد العمد ال

والمشهور الضم والنفقة والسكني واجيتان لكل مطلقة وعندمالك والشافعي لانفقة للمبتوتة لحمديث فاطمة بنتقيس أنزوجها بت طلاقها فقال رسول الله صملي الله عليه وسلم لاسكنياك ولانفقةوعن عمر رضىالله عنه لاندع كتاب ربنا وسينة ندينا بقول امرأة لعلها نسيت او شــبه لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما السكني والنفقة ( ولا تضاروهن ) ولا تستعملوا معهن الضرار (لتضيقوا عليهن) في المسكن ببعض الاسباب من انزال من لايوافقهن او یشغل مکانهن او غیر ذلك حتى تضطرو هن الى الخروج (وانكن) اى المطلقات ( او لات حمل ) ذوات احمال ( فا نفقــوا عليهن حتى يضمن حملهن ) وفائدة

ومن يتق الله ﴾ في احكامه فيراعي حقوقه ﴿ يكفر عنه سيئاته ﴾ فان الحسسنات يذهبن السيئات ﴿ ويعظمه اجرا ﴾ بالمضاعفة ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم ﴾ اى مكانا من مكان سكناكم ﴿ من وجدكم ﴾ من وسعكم اى مما تطيقونه وهو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم ﴿ ولا تضاروهن ﴾ في السكني ﴿ لتضيقوا عليهن ﴾ فتجرجن الى الحروج ﴿ وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حماهن ﴾ فيخرجن من العدة وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة للحامل من المعتدات والاحاديث تؤيده ﴿ ومن بتق الله يكفر عنه سيآته و إعظم له اجرا ﴾ \* قوله تعالى ﴿ اسكنوهن ﴾ يهنى مطلقات نسائكم ﴿ من حيث سكنتم من وجدكم ﴾ اى من سعتكم وطاقتكم فانكان

> حمل فانفقوا عليهن حتى بضعن حملهن ﴾ اى فيخر جن من عدتهن فصل فى حكم الآية

موسرا يوسع عليها فىالمسكن والنفقة وانكان فقيرا فعلى قدرالطاقة ﴿ولانضاروهن﴾

اىلاتۇدوھن﴿ لنضيقوا عليهن ﴾ يعنىفىمساكنهن فمخرجن ﴿ وان كن أو لات

اعلم ان الممتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت فى المدة و نعنى بالسكنى مؤنة السكنى فان كانت الدار التى طلقها الزوج فيها ملك الزوج بجب عليه ان بخرج منها و يترك الدار لها مدة عدتها وان كانت باجارة فعلى الزوج الاجرة وان كانت عارية فرجع المعير فعليه ان يكترى لها دارا تسبكنها واما المعتدة البائنة بالحلام البلاث او بالمعان فلها السكنى حاملا كانت او غير حامل عند اكثر اهل العلم وروى عن ابن عباس انه قال لاسكنى لها الا ان تكون حاملا وهو قول الحسن والشعبي واحتلفوا فى نفقتها فذهب قوم الى انه لانفقة لها الا ان تكون حاملا بروى ذلك عن ابن مسعود وهو قول ابراهيم النخيى وبه قال الثورى واصحاب الرأى وظاهم القرآن يدل على انها لا تستحق النفقة الا ان تكون حاملا لقوله تعالى وان كن او لات حمل فافقوا عليهن حتى النفقة الا ان تكون حاملا لقوله تعالى وان كن او لات حمل فافقوا عليهن حتى

اشتراطا لحمل انمدة الحمل ربما تطول فيظن ظان ان النفقة تسقط اذامضي مقدار عدة الحائل فنفي ذلك الوهم

(ومن يتقالله) فيما مره ( يكفر عنه سيآنه ) يففرله ذنوبه ( ويعظمله اجرا) ثوابا فى الجنة ثم رجع الى المطلقات فقال (اسكنوهن) انزلوهن بعنى المطلقات يقول للازواج (من حيث سكنتم ) من اين سكنتم ( من وجدكم ) من سعتكم على قدر ذلك من النفقة والسكنى (ولا نضار وهن) يعنى المطلقات فى النفقة والسكنى النفقة والسكنى فتظلوهن بذلك (وانكن) المطلقات ( اولات حمل ) حبالى ( فانفقوا عليهن ) يعنى الزوج ( حتى يضعن حملهن ) ولدهن بذلك (وانكن) المطلقات ( اولات حمل ) حبالى ( فانفقوا عليهن ) يعنى الزوج ( حتى يضعن حملهن ) ولدهن

﴿فَانَارَضَمَنَ لَكُمْ ﴾ بعد أنقطاع علقة النكاح ﴿فَا تُوهِنَاجُورَهُنَ ﴾ على الارضاع يضمن حملهن واما الدليل على ذلك من السنة فما روى عن فاطمة منت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل البها وكيله بشمير فسخطته فقال والله مالك علينــا منشئ فجاءت رســولالله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة بغشاها اصحابي فاعتدى عند ابن ام متكوم فانه رجل اعمى تضمين شابك عنده فاذا حللت فآذنني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي ســفيان واباحهم خطبانى فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عانقه واماً معاوية فصملوك لا مال له انكحى اسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى اسامة ابن زيد فُنكِحته فجملالله فيه خبرا واغتبطت اخرجه مسلم واحتج بهذا الحــديث من لم يجعل لها سكني وقال ازالهي صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد في بيت عمرو ابن ام مكتوم ولا حجة له فيه لما روى عن عائشــة رضي الله عنها انها قالت كانت فاطمة في مكان وحش فخنف على ناحتها وقال سعيد بن المسيب انما نقلت فاطمة لطول لسمانها على احمائها وكان في لسمانها ذرابة واماالمعتدة عن وطء الشميمة والمفسوخ نكاحها بعيب او خبار عتق فلا سكني لها ولا نفقة وانكانت حاملا واما الممتدة عن وفاةالزوج فلا نفقة لها عند اكثر اهل العلم وروى عن على ان لها النفقة ان كانت حاملاً مزالتركة حتى تضع وهو قول شريح والشــمي والنخمي والنورى واختلفوا في سكناها وللشافعي فيه قولان احدهما آنه لا سكني لها بل تعتد حيث تشا. وهو قول على وان عباس وعائشة وبه قال عطاء والحسن وهو قول ابی حنیفة والثانی ان لها السکنی وهو قول عمر وعثمان وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وبه قال مالك والنورى و احمد وأسحق وأحج من اوجب لهـــا السكني بما روى عن الفريمة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سسميد الخدري انها جاءت الى رســولالله صلى الله عليه وسلم وســألته ان ترجع الى اهلها في بى خدرة فان زوجها خرج فىطاب اعبدله ابقوا حتى اذاكان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسولالله صلى الله عليه وسلم أن ارجع الى اهلى في بني خدرة فان زوجي لم يتركني في مسكن بملكه ولا نققة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نع قالت فانصرفت حتى اذاكنت فى الحجرة ادانى رســول الله صلى الله عليه وسام اوامربي فنوديت فقال كيف قلت فرددت عليه القصُّة التي ذكرت له من شــأن زوجي فقــال امكـثى في بيتك حتى ببلغ الكـتاب اجله قالت فاعتددت فـه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان ارسل الىفسألني عن ذلك فأخبرته فاتمعه وقضي به اخرجه ابو داود والترمذي فمن قال مهذا القسول قال اذنه لفريعة اولا بالرجوع صار منسوخا يقوله آخرا امكثي في بيتك حتى ببالغالكتاب اجله ومن لم يوجب السكني قال امرها بالمكث في بيتها آخرا استحباباً لا وجوبا \* قوله عزوجل ﴿ فَانَ ارْضَعَنَ لَكُمْ ﴾ يعني اولادكم ﴿ فَا تَوْهِنَ اجْوِرْهُنَ ﴾ يعني على ارضاعهن

(فانارضعن لكم) يعنى هؤلا المطلقات انارضعن لكم ولدا من ظيرهن او منهن بعد انقطاع عصمة الزوجيسة (فا توهن اجورهن) فحكمهن في يجوز الاستئبار اذا كان الطاقى رحماللة

(فانارضن لكم)الامهات ولدا لكم ( فا توهن ) اعطوهن ينى الامهات ( اجورهن ) ينىالنفقة على الرضاع (وأغروا بينكم) اى تشاوروا على التراضى فى الاجرة اولياً مم بعضكم بعضاوا لخطاب للا باء والامهات (بمعروف) بما يليق بالسنة ويحسن فى المروءة فلايما كس الاب ولاتماسرالام لانه ولدها وها شريكان فيه وفى وجوب الاشفاق عليه (وان تماسرتم) تضايقتم فلم ترضالام بما ترضع به الاجنبية ولم يزدالاب على ذلك (فسترضع له اخرى) فستوجد ولا تموز مم ضعة غير الام ترضعه وفيه طرف من معاقبة الام على المماسرة وقوله له اى للاب اى سيجد الاب غير معاسرة ترضع له ولده ان عاسرته العالم على الماسرة ومن قدر (سورة الطلاق) عليه رزقه فلينفق بما آناه

وائتمروا بينكم بممروف في وليأم بمضكم بعضا بجميل فىالارضاع والاجر وانتماسرتم في تضايقتم في فسترضع له اخرى امرأة اخرى وفيه معاتبة للام على المعاسرة في ليفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناها في اى فلينفق كل من الموسر والمسمر ما بلغه وسعه في لايكلف الله نفسا الا ما آناها في فائه تعالى لايكلف نفسا الا وسعها وفيه تطييب لقلب المعسر ولذلك وعدله باليسر فقال وسيحمل الله بعد عسر يسرا في اى عاجلا و آجلا في وكأين من قرية في اهل قرية في عنت عن امر ربها ورسله في اعرضت عنه اعراض العاتى المماند

وفيه دليل على ان البن وان كان قد خلق اكمان الولد فهو ملك للام والا لم يكن لها ان تأخذ عليه اجرا وفيه دليل على ان حق الرضاع والنفقة على الازواج فى حق الاولاد ﴿ وأتمروا بينكم بمعروف ﴾ اى ليقبل بمضكم من بعض اذا امره بالمعروف وقبل يتراضى الاب والام على اجر مسمى والخطاب للزوجين جميعا ام هم ان يأتوا بالمعروف وما هو الاحسن ولا يقصدوا الضرار وقبل المعروف ههذا ان لا يقصر الرجل فى حق المرأة ونفقتها ولا المرأة فى حق الولد ورضاعه ﴿ وان تصامرتم ﴾ اى فى حق الولد واجرة الرضاع فاي الزوج ان يعطى المرأة اجرة مرضاعه وابت الام ان ترضعه فليس له اكراهها على ارضاعه بل يستأجر للصبى مرضعا غير امه وذلك قوله ﴿ فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ﴾ اى مرضعا غير امه وذلك قوله ﴿ فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ﴾ اى على قدر غناه ﴿ والا ما آناها ﴾ يعنى من المال ﴿ لا يكلف الله نفسا ﴾ اى فالنفقة ﴿ الا ما آناها ﴾ يعنى من المال والمعنى لا يكلف الفقيد مثل ما يكلف الخوله تعدالى ﴿ وكأ بن من قرية عنت ﴾ اى عصت وطفت والمراد اهل القرية ﴿ عن امر ربها ورسله ﴾ اى وامر رسله

الله ) ای لینفقکل و احد من الموسر والمسر مابلغه وسعه يريد ما امريه من الانف\_اق على المطلقات والمرضعات ومعنى قدرعليه رزقه ضيق اى رزقهالله على قدر قوته ( لايكان الله نفساالاما آتاها) اعطاها من الرزق (سيجعل الله بعد عسر يسرا) بعد ضيق فىالمبشة سمة وهذا وعد لذى العمر باليسر (وكاين من قرية ) من اهل قرية (عتت) ای عصت (عن امردبهاورسله) اعرضت عنهعلى وجهالعتو والعناد (واتمروا بينكم) وانفقوا يعنى الزوجو المرأة فيمايينكم ( يمروف ) عـلى امر ممروف منالنفقة عـــلى الرضاع بغير اسراف وتقتير ( وان تعاسرتم ) في النفقية وابت الام

(فترضع له) للسولد ( اخرى) فتطلب له اخرى غيرالام (لينفق) الاب (ذوسمة) ذو غنى ( من سمته) على قدر ما اعطاهالله قدر غناه ( ومن قدر ) قتر ( عليه رزقه ) معيشته ( فلينفق ) على المرضع ( عما آناهالله ) على قدر ما اعطاهالله من المال ( لا يكلف الله نفسا ) من النفقة على الرضاع ( الاما آناها ) الا على قدر ما اعطاها من المال ( سميم الله من المال السميم عسر ) فى النفقة ( يسرا ) بعد الفقر غنى فالمسر ينتظر الرزق من الله ( وكا بن من قرية ) وكم من اهل قرية ( عسر ) عن احبابة الرسل وعما ( عسل ) عن احبابة الرسل وعما حادث به الرسل

( فحاسبناها حسابا شدیدا ) بالاستقصاه والمناقشة (وعذبناها عذابا نکرا ) نکرا مدنی وابوبکر منکرا عظیما ( فذاقت وبال امرها وکان عاقبة امرها خسرا ) ای خسارا وهلاکا والمراد حساب الآخرة وعذابها ومایذوقون فیها مینالوبال ویلقون من الخسر وجی، به علی لفظ الماضی لان المنتظر من وعدالله ووعیده ماتی فی الحقیقة وما هو کائن فکان فکان ( اعدالله لهم عذا با شدیدا ) تکریر للوعید و بیان لکونه مترقبا کا نه قال اعدالله لهم هذا العذاب { الجزء النامن والعشرون } ( فاتقوا الله حمد ۲۹۶ ﷺ یاولی الالباب الذین آمنوا ) فلیکن لکم ذلك یا اولی الالباب الذین آمنوا ) فلیکن الم ذلك یا اولی الالباب الذین آمنوا ) فلیکن الم ذلك یا اولی الالباب الذین آمنوا ) فلیکن الم ذلك یا اولی الالباب الذین آمنوا ) فلیکن الم ذلك یا اولی الالباب المنافقی الم میناله المنافقی المنافقی المنافقی الله میناله المنافقی ا

فحاسبناها حسابا شدیدا به بالاستقصاء والمناقشة و وعذب اها عذابا نکرا به منکرا والمراد حساب الآخرة وعذابها والتعبیر بلفظ الماضی للحقق ف فذاقت وبال امرها به عقوبة کفرها ومعاصبها فو وکان عاقبة امرها خسرا لارم فیها اصلا فو اعداقة لهم عذابا شدیدا به نکر پر للوعید ویان لما بوجب التقوی المأمور بها فی قوله فو فاتقوا الله یا اولی الالباب به و مجوز آن یکون المراد بالحساب استقصاء ذنوبهم واثباتها فی صحائف الحفظة وبالعذاب مااصیبوا به عاجلا الذین آمنوا قد ازل الله الیکم ذکرا رسولا به یعنی بالذکر جبریل علیه السلام لکثرة ذکره اولیزوله بالذکر وهوالقرآن اولانه مذکور فی السموات او ذا ذکر ای شرف او محمدا علیه الصلام فواظیته علی تلاوة القرآن او تبلیغه و عبر ارساله بالانزال ترشیحا اولانه مسبب عن انزال الوحی الیه اوابدل منه رسولا بیان اواراد به القرآن ورسولا منصوب بمقدر مثل ارسل او ذکرا مصدر ورسولا مفعوله اوبدله علی انه بمعنی الرسالة فو یتلوا علیکم آیات الله مینات به حال من اسمالله اوصفة رسولا والمراد بالذین آمنوا فی قوله

وفح اسبناها حسابا شدیدا الله ای بالمنافشة والاستقصاء وقیل حاسبها بعملها فی الکفر فیزاها النار وهوقوله فوع خبناها عندابا نکرا که ای منکرا فظیما وقیل فی الا به تقدیم و تأخیر مجازها فعذ بناها فی الدنیابالجوع و القحط والسیف و سائر انواع البلاء و حاسبناها فی الا حرة حساباشدیدا فی فذاقت و بال امرها کی ای شدة امرها و جزاه کفرها فورکان عاقبة امرها خسراک ای خسرانا فی الدنیا والا خرة فو اعدالله لهم عذابا شدیدا که بخوف کفار مکه ان ینزل بهم مثل مانزل بالانم الماضیة فو فاتقواالله یا اولی الباب که بخوف کفار مکه ان ینزل بهم مثل مانزل بالانم الماضیة فو فاتقواالله ایکم ذکرا که یعنی القرآن فو رسولا کی ای وارسل الیکم رسولا فو بناوا علیم آبات الله مینات که قری مینات بالخفض ای تبین الحلال من الحرام والامی وقری مینات که قری مینات بالخفض ای تبین الحلال من الحرام والامی وقری مینات

الحفظةوما اصيبوا به من المذاب في الماجل وان یکون عتت وما عطف عليه صفة للقرية واعد الله لهم جـوابا لكابن (قدانزلاللهاليكم ذكرا) اى القرآن وانتصب ( رسولا ) يفعل مضمر تقديره ارسل وسولا او هــو بدل من ذكرا كانه في نفسه ذكراوعلي تقدير حذف المضافاي قد انزل الله اليكم ذا ذكر رسولا او اربد بالذكر الشرف كقوله وانه لذكر لك ولقومك اى ذاشرف ومحد عند الله وبالرسول

من المؤمنين لطفا في تقوى

الله وحذر عقابه ويجوز

انبراد احصاءالسيآت

واستقصاؤها عليهم في

الدنيا واثبانها في صحائف

حبريل او محمد عليهماالسلام (يتلوا ) اىالرسول او الله عزوجل ( عليكم آيات الله مينات ﴿ ( بالنصب ﴾

(فحاسبناها) فى الآخرة (حسابا شديدا وعذبناها) فى الدنيا (عذابا نكرا) شديدا مقدم ومؤخر ( فذاقت وبال امرها) عقوبة امرها) عقوبة امرها) المخسران (اعدالله لهم) المرها) عقوبة امرها) على خسرا) المحسران (اعدالله لهم) فى الآخرة ( عذابا شديدا) عليظا لونا بعدلون (فاتقوا الله) فاخشوا الله ( يا اولى الالباب) ياذوى المقول من الناس ( الذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (قد انزل الله البكم ذكرا رسولا) ذكرا مع الرسول ( يتلوا عليكم) محمد عليه السلام ( آيات الله ) القرآن ( مينات ) واضحات بينات بالام والنهى

ليخرج) الله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) اى ليحصل الهم ما هم عليه الساعة من الايمان والعمل الصالح او ليخرج الذين علم انهم يؤمنون ( من الظمات الى النور ) من ظلمات الكفر اوالجهل الى نور الايمان او العلم ( ومن يؤمن بالله و يعمل صالحا يدخله ) و بالنون مدنى وشامى ( جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ) وحد وجمع حملا على لفظ من وممناه (قداحسن الله لهرزقا) فيه معنى التجب والتعظيم لمارزق المؤمنين من الثواب ( الله الذي المتعلق ) مبتدأ و خبر (سبع سموات ) المجمع المفسرون على ان الدعل ان الارض من المرض مناهن ) بالنصب عطفا على سبع سموات قبل ما في القرآلة رآن آية من 130 منها الآية و بين

كل سماءين مسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء كذلك والارضون مثل<sup>الس</sup>عوات وقيل الارض واحدة الا ان الاقاليم سبعة ( يتنزل الامر بینهن) ای یجری امرالله وحكمــه بينهن وملكه ينفذفيهن (لتعلوا انالله على كلشي قدير) اللام يتعلق بخلق ( وان الله قدا حاط بكل شي علما) هو تمييز اومصدرمنغير لفطالاول ای قدعام کل شئ علما وهوعلاماالغيوب ( لیخرجالذین آمنوا ) قد اخرجالذبن آمنوا بمحمد عليه السلام والقرآن (وعملو االصالحات) الطاعات فيما بينهم وبين ربهم ( من الظلات الى النور ) من الكفر الى الايمان (ومن يؤمن الله) و بمحمد

﴿ لِنِحر جِالذِينَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ الذين آمنوا بمدائز الهاى ليحصل لهم ماهم عليه الان من الايمان والعمل الصالح أو ايخرج من علم او قدر انه يؤمن المطلات الى النورك من الضلالة الى الهدى ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ﴾ وقرأ نافع وابنءامر ندخله بالنون ﴿ قد احسنالله له رزقاً﴾ فيه تعجيب وتعظيم لمارزقوا من النواب ﴿اللهالذيخلق سبع صحواتَ﴾ مبتداً وخبر ﴿ ومنالارض مثلهن ﴾ اى وخلق مثلهن فىالعــدد من الارض وقرىءُ بالرفع على الابتداء والحبر ﴿ يَنْزُلُ الامر بينهن ﴾ اى يجرى امرالله وقضــاؤه بينهن وينفذ حكمــه فيهن ﴿ لتعلموا انالله علىكل شي قدير وانالله قد احاط بكل شي علما ﴾ علة لحلق او يتنزل اومضمر يعمهما فانكلا منهمــا يدل على كمال النصب ومعناه انها واضحات ﴿ لِيخرِجِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ﴾ اى من ظلة الكفر الى تورالايسان ومن ظلة الجهسل الى نور العام ﴿ وَمِنْ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَيُعْمِلُ صَالَحًا يَدْخُلُهُ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتُهَا الآنهار خالدين فها ابدا قد احسنالله له رزقا ﴾ يعنى الحبنة التي لا ينقطع نعيمها وقيل يرزقون طاعة فىالدنيا وثوابا فىالاً خرة ﴿ اللهالذي خاق سبع سموات ﴾ يعنى بعضها فوق بعض ﴿ ومن الارض مثلهن ﴾ اى فى العـدد ﴿ يَتَنزَلَ الامر بينهن ﴾ اى الوحى الى خلقه من السماء العلبا الىالارض الســفلى وقبل هو ما يدبر فبهن من عجائب تدبيره ينزل المطر ويخرج النبات ويأتى بالليل والنهار وبالصيف والشــتا. ويخلق الحيوان على اختلاف هيا ته وينقله من حال الى حال فيحكم بحياة بعض وموت بعض وسلامة هذاو هلاك هذا وقيل في كل سماء من سمواته وارض من ارضيه خلق من خلقه وامر من امر. وقضاء من قضائه ﴿ لَتَعْلُمُوا انالله على كُلِّ شَيٌّ قَدْبُر و انالله قد احاط بكل شئ علما ﴾ يمنى انه سجانه وتعالى عالم بكل شئ لانخفى عليه خافية وانه قادر

عليه السلام والقرآن (ويعمل صالحا) خالصا فيما بينه وبين ربه (يدخله) فى الآخرة (جنات) بساتين (تمجرى من تحتها) من تحت شجرها وغرفها (الانهار) انهار الحمر والماء والعسل واللبن (خالدين فيها) مقيين في الجنة لا يموتون فيها ولا بخرجون منها (ابدا قد احسن الله له رزقا) قد اعدالله له ثوابافى الجنة (الله الذى خلق سسبع سحوات) بعضها فوق أبعض مثل القبة (ومن الارض مثلهن) سسبعا ولكنها منبسطة (يتنزل الامربينهن) يقول تنزل الملائكة بالوحى والتزبل والمصيبة من السموات من عندالله (لتعلوا) لكي تعلم وتقروا (ان الله على كل شي علما) قد احاط علم بكل شي

﴿ سورة النحريم مدنية وهى اثنتا عشرة آية ﴾ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يا اينها النبى لم تحرم ما احل الله لك ) روى ان روول الله صلى الله عليه وسام خالا بمارية فى يوم عائشة رضى الله عنها وعملت بذلك حفصة فقال لها اكتمى على وقد حرمت مارية على نفسى وابشرك ان ابا بكر وعمر بملكان بعدى امم امتى فاخبرت بعائشة وكانتا متصادقتين {الجزء الثامن والعشرون} وقبل خلابها عظم ٢٩٣ ﷺ ٢٩٣ كان بعدى

قدرته وعلمه \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ -ورة الطلاق مات على سنة رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم

﴿ سورة التحريم مدنية وأيها اثنتا عشرة ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ≫⊸

﴿ يا ايهاالنبي لم تحرم مااحل الله لك ﴾ روى انه عليه السلام حلا بمارية في يوم عائشة اوحفصة فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه نحرم مارية فزلت وقيل شرب عسلا عند حفصة فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له انا نشتم منك ريح المفافير فحرم العسل فنزلت ﴿ تبتني مرضاة ازواجـك ﴾ تفسير لتحرم اوحال من فاعـله او استئناف لبيـان الداعي اليه ﴿ والله غفور ﴾ لك هذه الزلة فانه لا يجـوز تحريم ما احـله الله ﴿ وحيم ﴾ رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك كـاماة على عصمتك ما احـله الله على عصمتك

على الانشاء بمدالافناء وكل الكائنات جارية نحت قدرته داخلة فى علم والله تعالى اعلم

قسير سورة التحريم وهى مدنية واثنتا عشرة آية ومائتان 
وسبع واربعون كلة وألف وستون حرفا 
ه

-ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ۞٥-

قوله عن وجل ﴿ يا ابها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتني مرضات ازواجك
 والله غفور رحيم ﴾

## ذكر سبب نزولها

(ق) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوا، والعسل وكان اذا الصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس عندها آكثر مما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لى اهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت اما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة وقلت اذا دخل عليك فانه سيدنو منك فقولى له يا رسول الله أكلت مغافير فانه سيدنو منك فقولى له يا رسول الله أكلت مغافير فانه سيقول لا

واستكمها فلم تكنم فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسمعا وعشرين ليلة في بيت مارية فنزل جبريل عليهالسلام وقال راجعهافانها صوامة أوامة وانها ان نسائك فيالجنة وروى انه شرب عسلا فیبیت زینب بنت جیحش فنواطأت عائشة وحفصة وقالتا له آنانشم منك ربح المغافير وكان يكرهرسول الله صلى الله عليه وسلم التفل فحرم العسل فمعناه لم تحرم ما احل الله لك من ملك اليين او من العسل (نبتغي مرضات ازواجك) استثناف وكان هذا زلة منه لانه ليس لاحد ان يحرم ما احل الله ( والله غفور) قد غفر لك ما زلات فیے ( رحیم ) قد رحمك فلم يؤاخــ ذك به ﴿ ومن السورة التي يذكر

فهاالنحريم وهيكالهامدنية

آیاتها ثلاث عشرة وکماتها مائنان وتسم واربهون وحروفها الف وستون حرفا ﴾ (فقولی) ( بسمالله الرحمن الرحيم ) وبإسناده عن ابن عباس فی قوله تمالی ( یا ایها انبی ) یعنی محمدا صلی الله علیهوسلم الم تحرم ما احل الله لك ) نكاحه یعنی نكاحماریة القبطیة ام ابر اهیم بن محمدرسول الله حرمها النبی صلی الله علیهوسلم علی نفسه ( تبتنی مرضات ازواجك) تطلب رضا از واجك عائشة و حفصة اتحریم ماریة القبطیة (والله نحفور) لك (رحیم) بتلك الیمین

فقولى ما هذه الرجح التي اجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يوجد منه الرجح فانه سيقول لك سقتنى حفصة شربة عسل فقولى له جرست نحله الهرفط وسأ قول ذلك وقولى انت ياصفية ذلك فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله الذي لااله الاهو لقد كدت المدنه بالذي قات لى وانه لعلى الباب فرقا منك فلما دنا منها قالت له سسودة يا رسول الله اكلت مفافير قال لا قالت فم هذه الرجح التي اجد منك قال سقتنى حفصة شربة عسسل قالت جرست نحله العرفط فلا دخل على قلتله مثل ذلك فلما دخل على حفية فقالتله مثل ذلك فلما دخل على حفية قالتله مثل ذلك فلما دخل على حفية قالت تقول سودة سجان الله لقد حر مناه قلت لها اسكتى (ق) عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمك عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواطيت الوحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقلله انى اجد منك رمج مفافيرا كلت مفافير فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلتقلله انى اجد منك رمج مفافيرا كلت جحش وان اعودله فنزلت يا ايها النبي المي المفافير فدخل علي احداها فقالت ذلك اله فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جمس وان اعودله فنزلت يا ايها النبي المي بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وان اعودله وقد حلفت فلا تخبرى بذلك احدا زاد في رواية يتني بذلك مرضاة ازواجه اعوان اعودله وقد حلفت فلا تخبرى بذلك احدا زاد في رواية يتني بذلك مرضاة ازواجه اعوان اعودله وقد حلفت فلا تخبرى بذلك احدا زاد في رواية يتني بذلك مرضاة ازواجه اعول المواقد وقد حلفت فلا تخبرى بذلك احدا زاد في رواية يتني بذلك مرضاة ازواجه

## شرح غريب الفاط الحديثين ومايتعلق بهما

قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل \* الحلواء بالمد وهو كل شئ حلو وذكر العسل بعدها وان كان داخلا في مملة الحلواء تنسها على شرفه ومزيته وهو من باب ذكرالخاص بعدالمام \* قولها في الحديث الثاني فتواظيت انا وحفصة هكذا وقع في الرواية واصله فتواطأت اى انفقت آنا وحفصة \* قولها انى لاجد منك ريح مفافير هو بنين معجمة وفاء بعدها ياء وراء وهوصمغ حلو كالناطف وله رائحة كربهة ينضحه شجر يقالله المرفط بضم العين المهملة وبالفاء يكون بالحجاز وقيل|المرفط لباتاله ورق عريض يفرش على الارضله شوكة وثمره خبيث الرائحة وقال اهلااللغة العرفط من شجر العضاء وهوكل شجرله شوك وقيل وأنحته كرائحة النديذ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يوجدمنه رانيخة كريهة \* قولها جرست نحله العرفط هو بالجيم والراء وبالسين المهملتين ومعناه اكلت نحلهالعرفط فصمار منه العسل \* قولها في الحديث الثاني فقال شربت عسلا عندز منت جحش وفي الحديث الاول انالشرب كان عند حفصة بنت عمر بن الخطاب وان عائشة وسودة وصفية هن اللواتى تظاهرن عليه قال القاضي عباض والصحيح الاول قال النسسائي اسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج صحبح جيد غاية وقال الاصبلي حديث حجـــاج اصح وهو اولى بظاهر كتابالله وآكمل فائدة يريد قوله تمالى وان تظاهرا عليهوهاثنتان لاثلاثة وانهما عائشة وحفظة كما اعترف به عمر فيحديث ابن عباس وسيأ ني الحديث

( قد فرضالله لکم تحلة ایمانکم) قدقدرالله لکم ما تحلاون به ایمانکموهی الكفارة او قدشرعلكم تحلياها بالكفارة او شرع الله لكم الاســتثناء في اعانكم من قولك حلل فلان في بمينه اذا اشتثني فيها وذلك ان يقول انشاء الله عقيبها حتى لا يحنث وتحريم الحلال يمين عندنا وعن مقاتل انرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقية في تحريم مارية وعن الحسن انه لم يكفر لأنه كان مغفوراله ماتقدم من ذنبه وما تأخر وانما هو تعمليم للمؤمنين ( والله مولاكم ) سيدكم ومتولى اموركم وقيلمولاكم اولى

لكم (الحكيم) فيا احل (قد فرض الله) قد بين الله (لكم تحلة ايمانكم فكفر النبي صلى الله عليه وسلم يينه وشمال الي نفسه والسموكم ( ودوالعلم بخريك مارية القبطسية ( الحكيم) فيا حكم من ( الحكيم) فيا حكم من

بكم من انفسكم فكانت

نصيحت انفع لكم من

نصائحكم انفسكم" ( وهو

العلم) بمايصلحكم فيشرعه

و قد فرض الله لكم تحسلة ايمانكم ﴾ قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة او الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لايحنت من قولهم حلل في يمينه اذا استشى فيها واحتج به من رأى التحريم مطلقا اوتحريم المرأة يمينا وهو ضعيف اذلايلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام اتى بلفظ اليمين كاقبل ﴿ والله مولاكم ﴾ متولى الموركم ﴿ وهو العلم ﴾ بما يصلحكم ﴿ الحكم ﴾

قال وقد انقلبت الاسمـــاه علىالراوى فىالرواية الاخرى يعنى الحديث الاول الذى فيه ان الشرب كان عند حفصة قال القاضي عياض والصواب ان شرب العسل كان عند زينب بنت جحش ذكره الشخ محيالدين النووى في شرح مسلم وكذا ذكره القرطى ايضا \* وقال المفسرون في سبب النزول انالني صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسانه فلماكان يوم حفصة استأذنت رسولالله صلىالله عليه وسلم فىزيارة ابيها فاذنالها فلماخرجت ارسل رسول اللهصلي الله عليه وسلم الىجاريته مارية القبطية فادخلها ببت حفصة وخلابها فلما رجعت حفصة وجدتالباب مغلقا فجلست عندالبابفخرج رسولالله صلىالله عليه وسلم ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكى فقال مايبكيك قالت انما اذنت لي من اجل هذا ادخلت امتك بيتي ووقعت عليها في يومي وعلي فراشي اما رأيت لى خرمة وحقا ماكنت تصنع هذا بإمراة منهن فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم اليس هي جارتي قداحلهاالله لى اسكـتى فهي علىحرام التمس بذلكرضاك فلا تخبرى بهذا امراء منهن فلما خرج رسولالله صلىالله عليه وسلم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت الا ابشيرك ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قد حرم عليــه امته مارية وقد اراحناالله منهــا واخبرت عائشــة بما رأت وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر ازواجالنبي صلىالله عليه وسلم فغضبت عائشــة فلم تُول بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ان لا يقربها \* عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتله امة يطؤها فلم تزل به عائشة و حفصة حتى حرمها على فسه فانزل الله تعالى يا ايهاالنبي لم تحرم مااحل الله لك الا ية اخرجه النسائىقال العلماء انصحيم فىسبب نزول الاية انها فىقصة العسل لافىقصة مارية ألمروية فىغيرالصححين ولم تأت قصة مارية منطريق صحيم قال النسائى اسناد حديث عائشة فى العسل حيد صحيح غاية \* واما التفسير فقوله يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك اى من العسل اوملك اليمين على اختلاف الرواية فيه وهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها او بالعسل لا تحريم اعتقاد بكونه حراما بعد ما احله الله فالنبي صلى إ عليهوسلم امتنع عن الانتفاع بذلك معاعتقاده ان ذلك حلال تبتني مرضات ازواجك اى تطلب رضاهن بترك مااحل الله لك والله غفور رحيم اى غفرلك ذلك التحريم ﴿ قَدْ فَرَضَالَةً لَكُمْ تَحْلَةً ايَانَكُمْ ﴾ اى بين واوجب لَكُمْ تَحْلَيْلُ ايَانَكُمْ بالكَفَارَة وهو ما ذكر في ســورةالمائدة فامرءالله ان يكفر عن يمينه وبراجع امنه فاعتق رقبة ﴿ وَاتَّهُ مُولَاكُمْ ﴾ أي وليكم وناصركم ﴿ وهـوالعليم ﴾ أي بخلقه ﴿ الحكيم ﴾

المتقن في افعاله واحكامه ﴿ واذ أسرالنبي الى بمض ازواجه ﴾ يمني حفصــة بنت عمر ﴿ حديثًا ﴾ تحريم مارية اوالمسل او انالخلافة بعده لايي بكر وعمررضيالله عنهما ﴿ فَلَا سُأْتِ بِهِ ﴾ اي فلما اخبرت حفصة عائشة ﴿ رضي الله عنهما بالحديث ﴿ وَاظْهُرُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ واطلعالنبي عليه السلام على الحديث ايعلى افشاله ﴿ عَرَفَ بعضه ﴾ عرف الرسول عليه السلام حفصة بعض مافعلت

ای فیما فرض من حکمه

اختلف العلماء في لفظ التحريم فقيل ليس هو بيمين فان قال لزوجته انت على حرام تحريم ذاتها او اطلق فعليه كفارة اليمين بنفس اللفظ وان قال ذلك لجاريته فان نوى عتقا عتقت وان نوى تحريم ذاتها او اطلق فعليه كفارة اليمين وان قال لطعام حرمته على نفسي فلاشي عليه وهذا قول ابي بكر وعمر وغيرهما من الصحـابة والتابمين واليه ذهبالشافعي وانلم ينو شيأ ففيه قولان للشافعي احدها انه يلزمه كفارة اليمين والثانى لاشئ عليه وانه لفو فلا يترتب عليه شي منالاحكام وذهب حجاعة الىانه يمين فان قال ذلك لزوجته او جاريته فلا تجب عليه الكفارة مالم يقربها كما لوحلف انه لايطؤها وان حرم طعماما فهو كما لوحلف ان لا يأكله فلاكفرارة عليه مالم يأكله واليه ذهب ابو حنيفة واصحابه (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسـولالله اسوة حسنة وفي رواية اذا حرم امرأته ليس بشئ وقال لقد كان لكم في رســولالله اسوة حسنة لفظ الحميدي \* قوله تعالى ﴿ وَاذْ اسْرَالْنِي الْيُبْعِضُ ازْوَاحِهُ حَدَثًا ﴾ يعني ما اسر الى حفصة من تحريم مارية على نفســـه واستكتمها ذلك وهو قوله لاتخبری بذلك احدا و قال ابن عباس اسر امر الحلافة بعد. فحدثت به حفصة قال الكلبي اسر البها أن أباك وأباعائشــة يكونان خليفتين على أمتى من بعدي وقبل ال رأى الغيرة فى وجه حفصة اراد ان يراضها فسرها بشيئين بتحريم مارية على نفسه وان الحلافة بعده فيابي بكر وابيها عمر ﴿ فَلَا نَبَاتَ بِهِ ﴾ اى اخبرت بذلك-فضة عائشة ﴿ وَاظِهْرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ اى اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على قول حفصة لعائشة ﴿ عرف بعضه ﴾ قرئ بتخفيف الراء اى عرف بعض الذى فعلته حفصة ففضب من افشاء سره وجازاها عليه بإن طلقها فلما بلغ عمر ذلك قال لها لوكان فى آل الخطاب خير لما طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء، جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها وقيل لم يطلق رسسولالله صلى الله عليه وسسلم حفصة وانماهم بطلاقها فاتاه حبريل فقال لا تطلقها فانها صوامة قوامة وانها من نسائك فىالجنة وقرئ عرف بالتشديد وممناه عرف حفصة بمضالحديث واخبرها ببعض ماكان

وحرم (واذ اسرالني الي بعض ازواجه ) یعنی حفصة (حدثا)حديث مارية وامامةالشيخين( فلما نبأت ٥٠) افشته الى عائشة رضيالله عنها (واظهره الله عليه ) واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على افشائها الحديث على لسان جيريل عليه السلام (عرف بعضه ) ای اعلم سعض الحديث

الكفارة (واذ اسرالني الى بعض ازواجه ) يعنى حفصة (حديثا)كلاما اخبرهـا فيالسر ( فلما نبآت به ) فلما اخبرت حفصة بسرالني صلى الله عليهوسلمعائشة (واظهره الله عليه ) اطلعالله نبيه على ما اخبرت حفصة عائشــة (عرف بعضه) بين النبي لحفصة بعض ما قالت لمائشة منخلافة ان بکر وعمر و نقال من خلوته مع مارية القبطية ( واعرض عن بعض) فلم بخبر به تكرما قال سفيان مازال التفافل من فعل الكرام عرف بالتخفيف على أي جازي عليه من قولك المدى، لاعرفن {الجزء النامن والعشرون} لك ذلك ﴿ ٣٠٠﴾ وقيل المعرف حديث الامامة والمعرض

عنه حدیث ماریة وروی انه قال لها الم اقل لك اكتمى على قالت والذي بعثك بالحق ماملكت نفسي فرحا بالكرامة التيخص الله بهااباها ( فلا نباهابه) نبأ الني حفصة بما افشت من السر الى عائشـة (قالت) حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم (من أنبأك هـ ذا قال نبأني العلم ) بالسرار (الحير)بالضمار (ان تتويا الى الله )خطاب لحفصةوعائشة علىطريقة الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما وجوابالشرط محذوف والتقدير انتتويا الىاللة فهوالواجب ودل على المحذوف (فقدصغت) مالت (قلو بكما) عن الواجب فى مخالصة رسول الله صلى الله عليه وسلم °من حب مايحبه وكراهة مايكرهه

( واعرض عن بعض ) سكت عن بعض عن تحريمه مارية القبطية على نفسه وعما اخبرها من خلافة ولم يناها بذلك ( فلمانياً هابه ) اخبر النبي صلى الله عليه عليه الذلك ( فلمانياً هابه )

واعرض عن بعض ﴾ عن اعلام بعض تكرما اوجازاها على بعضه بتطليقه اياها وتجاوز عن بعض ويؤيده قراءة الكسائ بالتخفيف فانه لايجتمال ههنا غيره لكن المشدد من باب اطلاق اسم المسبب على السبب والمحفف بالعكس ويؤيدالاول قوله ﴿ فَلَمَا بَأَنِي العلم الحبير ﴾ فأنه اوفق للاعلام ﴿ فَلَمَا بَا لَهُ اللهَ الله ﴾ فأنه اوفق للاعلام ﴿ انْ تَوْبِهُ اللهُ الله ﴾ فقد وجد منكما ما يوجب التوبة وهو ميل قلو بكما عن الواجب من مخالفة الرسول عليه السلام بحب ما بحبه وكراهة ما يكرهه

منها ﴿ واعرض عن بعض ﴾ اى لم يعرفها اياه ولم يخبرها به قال الحسن ما استقصى كربم قط قالالله تعـالى عرف بعضه واعرض عن بعض والمعنى ان النبي صلىالله عليه وسام اخبر حفصة ببوض ما اخبرت به عائشة وهو تحريمالامة واعرض عن ذكرالخلافة لانه صلى الله عليه وسام كره ان ينتشر ذلك فيالناس ﴿ فَلَا نَبُّاهَا بِهِ ﴾ اى اخبر حفصه بما اظهر مالله عليه ﴿ قالت ﴾ يعنى حفصة ﴿ من البأك هذا ﴾ اى من اخبرك باني افشيت السر ﴿ قال سُأْنِ العلم ﴾ اي ماتكنه الضمارُ ﴿ الحير ﴾ اي بخفيات الأمور • قوله عن وجل ﴿ ان تتوبأ الىالله ﴾ بخاطب عائشة وحفصة اى من التعاون على رســول الله صلى الله عليه وسلم والايذاءله ﴿ فقد صغت قلو بكما ﴾ اى زاغت ومالت عن الحق واستوجبتما ان تتوبا وذلك بان سرهما ماكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اجتناب مارية (ق) عِن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم ازل حريصًا على ازاساًل عمر بن الخطاب عن المرآ تين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللَّتِينَ قَالَ اللَّهَ عَنِ وَجُلِّ انْ نَتُوبًا الْيَاللَّهُ فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُمُــا حَتَّى حج عمر وحججت معه فلما كان عمر ببعضالطريق عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فتبرز ثم اتانىفسكبت على يديه فتوضأ فقلت يااميرالمؤمنين من المرا تان من ازواجالنبي صلى الله عليه وسلم اللتان قالالله تعالى انتنوبا الىالله فقد صغت قلوبكما قال عمرواعجبا لك ياابنالعباس قال الزهرى كره والله ماسأله عنه ولم يكتمه قالهما عائشة وحفصة ثم اخـــذ يسوق الحديث قالكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماتفلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بي امية بن زيد بالعوالي فغضبت يوما على امراتى فاذا هي تراجيني فانكرت ان تراجعني فقــالت ماتنكر ان اراجعك فوالله ان ازواجالنبي صلىالله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره احداهن اليوم الى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت آثر اجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نع فقلت اتمجره احداكن اليوم الىالليل قالت نعم قلت لقد خاب من فعلت

وسلم حفّصة بما قالت لعائشة ( قالت ) حفصة ( من انبأك هذا ) اخبرك بهذا انى قلت لعائشة ﴿ ﴿ ذَلِكَ ﴾ ( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم ( نبأنى ) اخبرنى ﴿ العايم ) بما قلت لعائشة ﴿ الحبيرِ ) بماقلت لك ﴿ ان تَنوبا الى الله ﴾ توبا الى الله ياعائشة ويا حفصة من ايذائكما وسول الله ومعصيتكما له ( فقدصفت ) مالت ( قلوبكما ) عن الحق

ذلك منكن وخسرت افتأمن احداكن ان يغضبالله عليهـا لغضب وسـولالله صلى الله عليه وسلم فاذا هي قد هلكت لاتراجبي وسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمأليه شيأ وسليني ما بدالك ولا يغرنك انكانت جارتك هي او سم واحب الي وسولالله صلىالله وسلم منك بريد عائشة وكان لى جار منالانصار فكنا نتناوب النزول الى رســولالله صلى الله عايه وســام فينزل يوما ويأتيني بخبرالوحى وغيره و آنيه بمثل ذلك وكنــا نتحدث إن غســان تنعل الحيل لتعزونا فنزل صــاحيي الانصاري يوم نوبته ثم آناني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم قلت ما ذا جاءت غسان قال لابل اعظم من ذلك و اهول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. قلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت اظن هذا يوشك ان يكون حتى اذا صليت الصبح شــددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت اطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قالت لاادرى ها هو ذا معتزل في هذهالمشربة فاتيت غلاما له اسود فقلت اســـتأذن لعمر فدخل ثم خرج الى فقـال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى اتبت المنبر فاذا عنده رهط حِــاوس بِبَكِي بَعْضُهُم فَجِلْسَتَ قَلْبِلا ثُمْ غَلْبَيْ مَا اجْدُ فَاتَّبِتُ الْعُلامُ فَقَلْتُ اســتأذن لعمر فدخل ثم خرج الى فقــال قد ذكرتك له فصمت فجاست الى المنبر ثم غلبني ما اجد فأتيت الفلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج فقال قد ذكرتك له قصمت فوليت مدبرا فاذا الغلام يدعونى فقال ادخل فقد اذن لك فدخلت فسلت على رسولالله صلى الله عليه وسلم فاذا هو منكئ على رمال حصير قد اثر فى جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رآسه الى وقال لا فقلت الله اكبر لو رأيتنا يارسولالله وكنا معشر قريش نغلبالنساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ففضبت على امرآني يوما فاذا هي تراجعني فأنكرت اذراجمتني فقالت ماتنكر ان اراجمك فوالله ان ازواجالنبي صلىالله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره احداهن اليوم الىاللبل فقلت قد خاب من فعل ذلكمهن وخسر افتأمن احداهن ان يغضب الله عليها لغضب وسولالله صلىالله عليه وسام فاذاهى قد هلكت فتبسم رسولالله صلىالله عايه وسلم فقلت بإرسولالله قددخلت على حفصة فقلت لايغرنك ان كانت جارتك هي اوسم واحب الىرسولالله صلىالله عليه وسلم منك فتبسم اخرى فقلت اســتأنسي يارسولالله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله مارأيت فيه شيأ يرد البضر الااهبة ثلاثة فقلت يا رسول الله ادعالله ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لايعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال افي شك انت يا ابن الخطاب اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفرلي يارسولالله وكان اقسم ان لايدخل عليهن شهرا من اجل ذلك الحديث حين افشته حفصة لعائشة من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله تعالى قال الزهرى فاخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضت تسمع وعشرون دخل على

( وان تظاهرا عليه ) بالتخقيف كوفي وان تعاونا عليه عايسو، من الافراط فىالغىرة وافشاء سره (فانالله هومولاه) وليه وناصره وزيادة هوايذان بانه بتسولى ذلك بذاته (و جبريل) ايضا وليه ( وصالح المؤمنين ) ومن صلح من المؤمنين اي كل من آمن وعمل صالحا وقيل من رئ من النفاق وقبل الصحابة وقبل واحد ارىد به الجمع كقولك لانفعل هذا الصالح من الناس تربدالجنس وقيل اصله صالحو المؤمنين فحيذفت الواو من الخط موافقة للفظ وقسوله (وان تظاهرا) تعاو تا (عله) على الذالة ومعصبته (فان الله هو مولاه) حافظه و ناصره ومعنه علكما (وجيريل) معنه علكما (وصنالح المؤمنين ) جملة المؤمنين

المخلصين اعوان له عليكما

مثل ایی بکر وعمروعثمان

وعملي رضيالله عنهم

ومن دونهم

﴿ وَانْ تَظَاهُمُ ا عَلَيْهِ ﴾ وان تنظاهر اعليه يما يسوء، وقرآ الكوفيون التخفيف ﴿ فَانَ اللَّهُ هُو مولاه وجبريلوصالح المؤمنين ﴾ فان يعدم من يظاهر، من الله و الملائكة وصلحاء المؤمنين فانالله ناصره وجبريل رئيسالكروبيينقرينه ومنصلح منالمؤمنيناتباعه واعوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقلت بإرسول الله انك اقسمت ان لاتدخل علينا شهراوانك دخلت من تسع وعشرين اعدهن فقال انالشهر يكون تسعا وعشرين زاد فى رواية وكان ذلك الشهر تسما وعشرين ليلة ثم قال ياعائشة انى ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمرى ابويك ثم قال يا ايهاالنبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها حتى بلغ الى قوله عظيما قالت عائشة قد علم والله ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقه فقلت افی هذا استأمر ابوی فانی اربدالله ورسوله والدارالا خرة زاد في رواية ان عائشة قالت لا تخبر نسماءك اني اخترتك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ازالله ارساني مانعا ولم يرسلني متعننا ولمسلم عن ابن عباس عن عمر نحوه وفيه قال دخلت عليه فقلت يا رســولالله مايشق عليك من شأن النساء فان كنت طلقتهن فازالله ممك وملائكته وجبربل وميكائيل وانا وابو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت واحمدالله بكلام الارجوت ان يكونالله يصدق قولي الذي اقول ونزلت هذه الآية عسى ربه ان طلقكن أن سدله ازواجا خيرًا مُنكن وان تظاهرًا عليه فانالله هو مولاً. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وفيه انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبرالـاس انه لم يطلق نساءه فاذن له وانه قام على بابالسجد فنادى بأعلى صوته لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه

## شرح بعض الفاظه

\* قوله فعدلت معه بالاداوة اى فملت معه بالركوة فتبرز اى اتى البراز وهوالفضاء من الارض لقضاء الحاجة \* العوالى جمع عالية وهى اماكن بأعلى اراضى المدينة \* قوله ولايغرنك ان كانت جارتك يريد بها الضرة وهى عائشة \* اوسم منك اى اكثر حسنا وجالا منك \* قوله فكنا نتناوب النزول النناوب هو ان يفعله الانسان من ويفعله الاخربعده \* المشربة بضم الراء وفتحها الغرفة \* قوله فاذاهو متكئ على رمال حصير قال رملت الحصير اذاضفرته ونسجته والمراد به انه لم يكن على السرير وطاء سوى الحصير \* قوله ما رأيت فيه ما يرد البصر الا اهمة ثلاثة الاهمة والاهب جمع اهاب وهو الجلد \* قوله من شدة موجدته الموجدة الغضب \* قوله تعالى ﴿ وان تظاهما على ايذاءالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فان الله هو مولاه ﴾ اى تعساونا على ايذاءالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فان الله هو مولاه ﴾ اى داخلا فى جملة الملائكة تعظيما له وتبيها على علو منزلته ومكانته ﴿ وصالح المؤمنين الو بكر وعمر وقبل هم المخلصون دوى عن ابن مسعود وانى بن كعب صالح المؤمنين ابو بكر وعمر وقبل هم المخلصون دوى عن ابن مسعود وانى بن كعب صالح المؤمنين ابو بكر وعمر وقبل هم المخلصون دوى عن ابن مسعود وانى بن كعب صالح المؤمنين ابو بكر وعمر وقبل هم المخلصون دوى عن ابن مسعود وانى بن كعب صالح المؤمنين ابو بكر وعمر وقبل هم المخلصون دوى عن ابن مسعود وانى بن كعب صالح المؤمنين ابو بكر وعمر وقبل هم المخلصون

(و الملائكة ) على تكاثر عددهم (بعد ذلك ) بعد نصرةالله وجبريل وصالحي المؤونين ( ظهير ) فوج مظاهرله فا بلغ تظاهر المرة الله تظاهر المرة الله تقاهر المرة الله قال بعد ذلك تعظيما الصرتهم ومظاهرتهم ( عسى ربه ان طلقكن أن يبدله) يبدله مدنى وابو عمر وفالتشديد للكثرة ( أزوا جاخير امنكن ) فان قلت كف تكون المبدلات خير المنهات المؤمنين قلت اذا طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذاجن اياه هيرهن من الموصوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين قلت المناطقة والموسوفات المؤمنين المناطقة والمؤمنين الموسوفات المؤمنين المناطقة والمؤمنين المؤمنين الم

والملائكة بعد ذلك ظهير متظاهرون وتخصيص جبريل لتعظيم والمراد بالصالح الجنسولدلك عم بالاضافة وبقوله بعدذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جهةما يتصر الله به على حدى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خسيرا منكن على التغليب او تعميم الحطاب وليس فيه مايدل على انه لم يطلق حفصة وان فى النساء خيرا منهن لان تعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه وقرأ نامع وابو عمرو يبدله بالتشديد و مسئلات مؤمنات مهمرات مخلصات اومنقادات مصدقات و قانتات مسلمات اومواظبات على الطاعات و تأثبات مع عن الذنوب عابدات مع متعبدات اومتذللات لام الرسول عليه السلام و سائحات على الطاعات وابكارا واسط العاطف بينهما لتنافيهما ولا نهما في حكم صفة واحدة اذ المعنى مشتملات على الثيبات والكارا والماعات و فعلى الطاعات و فعلى الملائكة وعد ذلك محمدة و المحمدة و ا

بهذه الاوصاف خيرا منهن ( مسلمات مؤمنمات ) مقرات مخلصات (قانتات) مطيعات فالقنوت هو القيام بطاعةالله وطـاعةالله في طاعة رسوله (تائبات) من الذنوب او راجعات الىالله والى امر رسوله (عابدات) لله (ساتحات) مهاجرات او صائمات وقيل للصائم سائح لان السائح لازاد معه فلانزال مسكا الىان يجد مايطعمه فشبه به الصائم في امساكه الى ان يجيء بطاعته وقت افطاره ( ثمات و أبكار ا ) انما وسط العاطف بين الثبات والابكار دون سائر الصفات لانهماصفتان متنافيتان بخسلاف سائر الصفات ( يا ايماالدين آمنوا قوا أنفسكم) أبترك المعاصي وفعل الطماعات

( والملائكةبعــد ذلك ) معهؤلا، (ظهير) اعوان

له عليكما (عسى ربه) وعسى منالله واحب (انطلقكن ان يبدله) يزوجه (ازواجا خبرا منكن) في الطاعة (مسلمات) مقرات بالالسن (مؤمنات) مصدقات بالالسن والقلوب بايمانهن (قانتات) مطيعات لله ولازواجهن (تائبات) من الذنوب (عابدات) مواحدات لله (سائحات) صائمات (ثيبات) ايمات مثل آسية بنت مزاحم امرأة فرعون (وابكارا) مربم بنت عمران امعيسى (يا ايهاالذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (قوا انفسكم) ادفعوا عن انفسكم وقومكم

(واهليكم) بان تأخذوهم بما تأخذون به انفسكم (نارا وقودها الناس والحجارة) نوعا من النار لاتتقد الابالناس والحجارة كاليتقد غيرها من النيران بالحطب (عليها) يلى امرها وتعذيب اهلها (ملائكة) يعنى الزبانية التسعة عشر واعوانهم (غلاظ شداد) في اجراءهم غلظة وشدة اوغلاظ الاقوال شداد الافعال (لايمصونالله) في موضع الرفع على النعت (ما امرهم) في محل النصب على البدل اى لايمصون ما امرائله اى امره كقوله الممصيت امرى اولا يمصونه فيما امرهم (ويفعلون ما يؤمرون) وليست الجملتان في منى واحد اذمعنى الاولى انهم بتقبلون او امره ويلتزمونها (الجزء الثامن والمشرون) ومين هي المعتمدة التانية انهم يؤدون ما يؤمرون

و واهليكم ، بالنصع والتأديب وقرئ واهلوكم عطفا على واو قوا فيكون انفسكم انفس القبيلين على تفليب المخاطبين ﴿ نارا وقودهـا الناس والحجارة ﴾ نارا سقد بهما اتقاد غيرها بالحطب ﴿ عليها ملائكة ﴾ تلى امرها وهم الزبانية ﴿ غلاظ شداد ﴾ غلاظ الاقوال شداد الإفمال اوغلاظ الحلق شداد الحلق اقوياء على الافعال الشديدة ﴿ لايمصونالله ماامرهم ﴾ فيا مضى ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ فيا يستقبل اولا يمتنعون عن قبول الاوامر والترامها ويؤدون ويؤمرون به ﴿ يا ابهاالذين كفروا لانعتدروا اليوم اعمال عبرون ما كنم تعملون ﴾ اى يقال الهم ذلك عند دخولهم النار والذهى عن الاعتدار لانه لاعدرلهم او العدر لا ينفعهم ﴿ يا ابهاالذين المنوا توبوا الى الله توبة نصوحا ﴾ اى بالفة في النصح وهو صفة التائب فانه ينصح

واهليكم م يمنى مروهم بالخير وانهـوهم عن النمر وعلوهم وادبوهم تقوهم بذلك فو نارا وقودهـاالناس والحجـارة م يمنى الكبربت لانه اشدالاشـاءحرا واسرع ايقادا فو عليها ملائكة م يمنى خزنةالنار وهم الزباية فو غلاظ م اى فظاظ على اهل النار فر شـداد م يمنى خزنةالنار وهم الزباية فو غلاظ م اى سمين الفا فى النار لم يخلق الله الرحمة فيهم فو لا يصونالله ما امرهم به ونهاهم عنه فو ويفعلون ما يؤمرون ما ي لا تأخذهم رأفة فى تنفيذ او امره والانتقام من اعدائه فو يا إيهاالذين كفروا لاتعتذروا اليوم والى يقال لهم لا تقتذروا اليوم وذلك حين يعاينون النار وشـدتها لانه قد قدم اليهم الانذار والاعذار فلا ينفعهم الاعتذار لانه غير مقبول بعـد دخول النار فو انما كبرون ما كنتم تعملون م يعنى ان اعمالكم السيئة الزمتكم العذاب م قوله فو يا ايها الذبن آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا م اى دات نصح تنصح صـاحبها بترك الدود

به ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه (يا ايهاالذين كفروالانعتذروااليومانما تجزون ما كنتم تعملون) فى الدنيا اى قال لهم ذلك عند دخـولهم النار لا تعتذروا لأنهلاعذر لكماو لانه لاينفعكم الاعتدار (يا ايهاالذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً)صادقة عنالاخفش رحمهاللهوقيل خالصة يقال عسل ناصحادا خلص من الشمع وقيل نصوحا من نصاحة الثوب ای توبه ترفو خروقك فی دىنك و ترمخللك و بجوز ان راد توبة تنصحالناس اي تدعوهم الي مثلهـا لظهور اثرها في صاحبا واستعماله الجد والعزمة فىالعمل على مقتضياتها وبضم النون حماد وبحي

(واهليكم) و اولادكم ونسائكم (نارا) يقول ادبوهم وعملوهم الحير تقوهم بذلك نارا (الى) وقودها) حطبها (الناس والحجارة) حجارة الكبربت وهي اشدالاشيا، حرا (عليها) على الذار (ملائكة) يفي الزبانية (غلاظ) عظما، (شداد) اقويا، (لايعصون الله ما امرهم) فيما امرهم من عذاب اهل النار (وبفعلون) يعنى الزبانية (ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا) بمحمد عليه السلام والقرآن (لا تعتذروا اليوم) فأنه لا يقبسل معذرتكم (انما تجزون ماكنتم تعملون) وتقولون في الدنيا (يا ايها الذين آمنوا) بمحمد عليه السام والقرآن (توبوا الى الله والاستففار باللسان والوقلاع بالبدن والضمير على ان لا يعود اليه ابدا

نفسه بالتوبة وصفت به على الاسناد المجازى مبالغة او فى النصاحة وهى الحياطة كأنها تتصيم ما خرق الذنب وقرأ ابو بكر بضم النون وهو مصدر بمعنى النصيم كالشكر والشكور او النصاحة كالشات والثبوث تقديره ذات نصوح او تنصيم نصوحا او توبوا نصوحا لانفسكم وسئل على رضى الله عنه عن التوبة فقال تجمعها ستة اشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفرائض الاعادة ورد المظالم واستحلال الحضوم وان تعزم على اللاتعود وان توبى نفسك فى طاعة الله كاربيتها فى المعصية

الى الذنب الذى تاب منه قال عمر بن الخطاب وابى بن كعب ومعاد التوبة النصوح ان يتوب ثم لا يعود الى الذنب كما لا يعود اللبن الى الضرع وقال الحسن هى ان يكون العبد نادما على مامضى مجمعا على ان لا يعود اليه وقال الكلمي ان يستففر باللسان وبندم بالقلب و يسك بالبدن وقال سعيد بن المسيب معناه توبة تشجون بها انفسكم وقال محمد بن كعب القرطى النوبة النصوح يجمعها اربعة اشياء الاستففار باللسان واضحار ترك المعود بالجنان ومهاجرة سئ الاخوان

## لصل

وقال العلماء النوبة وأجبة من كل ذنب على الفور ولايجوز تأخيرها سواءكانت المصية صغيرة اوكبيرة فانكانت الممصية بين العبد وبين الله تعدالى لاشعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط احدهـــا ان نقلع عن المصية والثاني ان يندم على فعلها والثالث ان يعزم على ان لا يعود الها الدا فاذا احتمعت هذهالشروط فىالتوبة كانت نصوحا وان فقد شرط منهما لم تصح توسه فانكانت المعصمية تتعلق محق آدمي فشروطها اربعة هذه الثلاثة المنقدمة والرابع ان يبرأ من حق صــاحبها فانكانت المصية مالا ونحوه رده الى صاحبه وان كان حد قذف او نحوه مكنه من نفســـه او طلب عفوه وان كانت غية استحله منها ويجب ان يتوب العبد من جميع الذنوب فان تاب من بعضها صحت توبته من ذلك الذنب وبقي عليه ما لم يتب منه هذا مذهب اهلالسنة وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة واحجاع الامة على وجوب التوبة (م) عن الاغربن يسار المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايهاالناس تونوا الحاللة فأنى أتوب فىاليوم مائة مرة (خ) عن ابى هريرة رضىالله عنه قال سمعترسولالله صلىالله عليه وسلم يقول والله آني لاستغفرالله وآتوب اليه فىاليوم اكثر من سعين مرة ( ق ) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله افر حبتوبة عبده المؤمن من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلاة الحديث (م) عن ابي موسى الاشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انالله يبسط يده بالليل ليتوب مسىءالنهار ويبسط يدهبالنهار ليتوب مسىءالليل حتى تطام الشمس من مغربهـ ا \* عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازالله يقيل توبةالعبد ما لم يغرغر اخرجــه الترمذي وقال حديث

وهو مصدر اى ذات نصوح اوتنصى نصوحا وجاء مرفوعا انالتسوبة النصوح ان يتوب ثم لا يمود المالذنب الى ان حديثة يحسبالرجل من الشر ان يتوب عن الذنب ثم يعود فيه وعن ابن عباس رضى الله عنه والندم بالجنان والاقلاع والندم بالجنان والاقلاع

بالاركان ( غسى ربكم ان يكفر عنكم سيا تكم) هذا على ماجرت به عادة الملوك من الاجابة بعسى والمل ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت (ويدخلكم جنات تجرى من تحتهاالانهار) ونصب (يوم) بيدخلكم (لايخزى الله النبي والذين آمنوا معه) فيه تعريض بمن اخزاهمالله من اهل الكفر (نورهم) مبتدأ (يسعى بين ايديهم وبأيمانهم) في موضع الحبر (يقولون ربنا اتمم لنا نورنا) يقولون ذلك اذا انطفأ نور المنافقين (واغفرلنا انك على كل شي قدير يا ايهاالنبي جاهدالكفار) بالسيف (والمنافقين) بالقول الغليظ والوعظ البيغ وقيل اقامة الحدود (الجزء النامن والعشرون) عليهم (واغلظ ١٩٠٣) عليهم عليهم عليه عليهم عليه الفريقين في اتجاهدها

به من القتال والمحساجة الملسان (ومأواهم جهنم وبئس المصير ضربالله مثلاللذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبسادنا صالحين

و عسى ربكم ان يكفر عنكم سيآ تكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهاز و ذكر بصيغة الاطمماع جريا على عادة الملوك واشعارا بانه تفضل والتوبة عير موجب وان العبد ينبغى ان يكون بين خوف ورجاء ﴿ يوم لا يجزى الله النبي ظرف ليدخلكم والذين آمنوامعه ﴾ عطف على النبي عليه الصلاة والسلام احمادا لهم وتعريضا لمن ناواهم وقبل مبتدا خبره ﴿ نورهم يسمى بين ايد يهم وبايمانهم ﴾ اى على الصراط ويقولون ﴾ اذا طنى ور المنافقين ﴿ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئ قدير ﴾ وقبل تتفاوت انوارهم بحسب اعمالهم فيسألون اتمامه تفضلا ﴿ يأ ايها النبي جاهد الكفار ﴾ بالسيف ﴿ والمنافقين ﴾ بالحجة ﴿ والحاظ عليهم ﴾ واستعمل الحشونة فيما نجاهدهم اذبلغ الرفق مداه ﴿ ومأويهم جهنم وبئس المصير ﴾ جهنم او مأواهم فيما نبيا النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من بالنسة بحالهما ﴿ كانسا تحت عدين من عبادنا صالحين ﴾ يريد به تعظيم نوح من النسة بحالهما ﴿ كانسا تحت عدين من عبادنا صالحين ﴾ يريد به تعظيم نوح من النسة بحالهما ﴿ كانسا تحت عدين من عبادنا صالحين ﴾ يريد به تعظيم نوح

حسن \* وقوله تعالى ﴿ عسى ربكم ان يكفر عنكم سياً تكم ﴾ هذا اطماع من الله تعالى لعباده فى قبول التوبة وذلك تفضلا وتكرما لاوجوبا عليه ﴿ ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ﴾ اى لا يعذبهم بدخول النار ﴿ نورهم يسسى بين ايديهم و بايمانهم ﴾ يعنى على الصراط ﴿ يقولون ربنا ﴾ يعنى اذا الطفأ نورالمنافقين ﴿ اتم لنا نورنا واغفر لنا الك على كل شى قدير يا ايها النبي جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ﴾ تقدم تفسيره \* قوله تعالى ﴿ ضرب الله مثلا ﴾ اى بين شبها وحالا ﴿ للذبن كفروا امرأت نوح ﴾ واسمها واعلة ﴿ وامرأت لوط ﴾ واسمها والعة وقبل اسمهما والمة و والهة ﴿ كانتا تحت عبدين من عبادناصالحين ﴾ وها نوح ولوط

بكر واصحابه (نورهم يسمى)يضي (بين ايديهم) على الصراط (وبأيما نهم يقولون) بعدماذهب (عليهما) نورالمنافقين (ربنا اتمم لنا) على الصراط (نورالمنافقين (ربنا اتمم لنا) على الصراط (نورناواغفران) ذنوسنا (انك على كل شئ) من اتمسام النور والغفران (قدير ياايها النبي جاهد الكفار) كفار مكة بالسيف حتى يسلموا (والمنافقين) منافق إهل المدينة باللسان بالزجر والوعيد (واغلظ عليهم) واشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل (ومأواهم) مصير المنافقيين والكفار (جهم وبئس المصير) صادوا اليه جهم ثم خوف عائشة و حفصة الإبدائهما النبي أصلى الله عليه وسلم بامرأة أنوح وامرأة لوط فقال (ضرب الله ) بين الله (مثلا) صفة (للذين كفروا) بالمرأ تين الكافرتين (امرأت وح) واهلة (وامرأت لوط) واعلة (كامرأت عمد عدين من عبادنا صالحين) مرسلين

قُخانناها فلم يغنيا عنهما من الله شيأ وقيل ادخلاالنار معالداخلين ) مثل الله عن وجل حال الكفار في انهم يعاقبون على كفوهم وعداو بملمومنين بلا محساباة ولاينفعهم مع عداوتهم لهمماكان بينهم وبينهم من النسبوالمصاهرة وانكان المؤمن الذي يتصل أبه ﴿٣٠٧﴾ الكافر نبيا بحال امرأة {سورة النحويم} فوحوامراً ة لوط لمانافقتا

ولوط عليهما السلام. ﴿ نَحَانَاها ﴾ بالنفاق ﴿ فَلَم يَعْنِيا عَنْهِما مِن الله شَيْنًا ﴾ فلم يعنى النبيان عنهما المحتوالزواج اغناء ما ﴿ وقيل ﴾ الى لهما عند موتهما او يومالقيامة ﴿ احتلاالنار مع الداخلين ﴾ مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لاوصلة بينهم وبين الانبياء عليهم السلام ﴿ وضرب الله مثلاللذين آمنو المرأ ت فرعون ﴾ شبه حالهم في ان وصلة الكافرين لاتضرهم بحال آسية رضى الله عنها ومنزلتها عندالله معانها كانت تحت اعدى اعداء الله ﴿ اذ قالت ﴾ ظرف للمثل الحذوف ﴿ رب ابن لى عندك يبتا في الجنة ﴾ قريبا من رحمتك اوفي اعلى

عليهماالصلاة والسلام وقوله من عبادنا اضافة تشريف وتعظيم ﴿ فَخَانَتَاهَا ﴾ قال ابن عباس رضيالله عنهما مابغت امرأة نبي قط وانما كانت خيانتهما انهما كانتا على غیر دینهما وکانت امرآه نوح تقول للناس انه مجنون واذا آمن به احد اخبرت به الجابرة من قومها و اما امرأة لوط فانها كانت تدل قومها على اضيافه اذا نزل به ضيف بالليل او قدت النار واذا نزل به ضيف بالنهار دخنت لنعام قومها بذلكوقيل إنهما اسرنا النفاق واظهرنا الايمان ﴿ فلم يغنيا عنهما مناللة شيأ ﴾ اى لم يدفعا عن امرأتيهما مع نبوتهمــا عذابالله ﴿ وقيل ادخلاالنار معالداخلين ﴾ وهذا مثل ضربه الله تعالى للصالحين والصالحات منالنساء وآنه لاينفع العاصي طاعة غيره ولا يضرالمطيع معصية غيره وانكانت القرابة متصلة بينهم وانالقريب كالاجانب بل ابعد وان کانالقریب الذی یتصل به الکافر نبیــا کامرا ، نوح وامرا ، لوط لما خانتاها لم يغن هذان الرسولان عن امرا تيهما شياً فقطع بهذهالآية طمع من يرتكب المعصية ويتكل على صلاح غيره وفى هذا المثل تعريض بامىالمؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهما وتحذير لهما على اغلظ وجه واشــد. \* ثم ضرب مثلا آخر يتضمن ان ممصيةالغير لاتضره اذاكان مطيعا وان وصلةالمسلم بالكافر لاتضر المؤمن فقال تعالى ﴿ وضربالله مثلا للذين آمنوا امرات فرعون ﴾ يعني آسة بنت مناحم قال المفسرون لما غلب موسى السحرة آمنت به امرأة فرعون فلما تبين لفرعون اسلامها اوتد يديها ورجليها باربعةاوتاد والقاها في الشمس فكانت تعذب في الشمس فاذا انصرفوا عنهـا اظلتها الملائكة ﴿ اذْ قَالَتْ رَبَّا بِنَّ لَيْ عَنْدُكُ بِينًا فِي الجنة ﴾ فكشــفالله لها عن بينها فيالجنة وقيل ان فرعــون امر بصخرة عظيمة

وخانتا الرسولين بافشاء اسرادهافلم يغن الرسولان عنهما اي عن المرأتين محق ما بينهما وبينهما من الزواج اغناء ما من عذابالله وقيل لهماعند موتهما اويومالقيامة الداخلين الذين لا وصلة بينهم وبين الانبياء اومع داخليها من اخوانكما من قوم نوح وقوم لوط (وضرباللهِ مثلا للذين آمنوا امراتفرعون) عى آسية بنت مزاح آمنت بمسوسي فعذبهما فرعون بالاوتاد الاربعة ( اذ قالت ) وهي تمذب ( ربابن لى عندك بيتا في الجنة ) فكانهــا ارادت الدرجة العالية لانه تعالى منزهعن المكان فعبرت عنها

( فخانتساهما ) فخالفتاهما فىالدين واظهرتا الايمان باللسسان واسرتا النفاق بالقلب ولم تخونا بالفجور لانه لم تفجر امرأة نبيقط

( فلم يغنيا عنهما ) لم ينفعهما ( من الله ) من عذاب الله ( شيأ ) صلاح زوجيهما مع كفرهما ( وقيل ادخلا النار ) في الآخرة ( معالداخلين ) في النار ثم حثهما على التوبة والاحسان بامرأة فرعون آسية بنت مراح فقال (وضرب الله مثلا ) بين الله صفة (للذين آمنوا ) بامرأتين مسلتين ( امرأت فرعون ) آسية بنت من احم ( اذقالت ) في عــذاب فرعون لها ( رب ابن لى عندك بينا في الجنة ) لكي يهون على عذاب فرعون

بقولها عندك (ونجنى من فرعون وعمله) اى من عمل فرعون اومن نفس فرعون الحبيثة وخسوصا من عمله وهوالكفر والظلم والتعذيب بغير حرم ( ونجنى من القوم الظالمين ) من القبط كلهم وفيه دليل علمان الاستعادة بالله والتفايد ومسئلة الحلاص منه عندالحن والنوازل من سير الصالحين ( ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها ) من الرجال ( فنفخنا ) فنفخ جبريل بامم نا ( فيه ) في الفرج ( من روحنا ) المخلوقة لنا ( وصدقت بكلمات ربها ) ال المتحفه التي انزلها على { الجزء النامن والعشرون } ادريس وغيره حقى 30% كان و حفص يغي

درجات المقربين ﴿ ونجنى من فرعون وعمله ﴾ من نفسه الحينة وعمله السيئ ﴿ ونجنى من القوم الظالمين ﴾ من القبط التسابعين له فى الظلم ﴿ ومريم ابنت عمران ﴾ عطف على امراً قرعون تسلية للار امل ﴿ التى احصنت فرجها ﴾ من الرجل ﴿ فنفضنا فيه ﴾ فى فرجها وقرئ فيها اى فى مريم او الحمل ﴿ ورحنا ﴾ من روح خلقناه بلاتوسط اصل ﴿ وصدقت بكلمات ربها ﴾ بصحفه المنزلة او بمااو جى الى انبياة ﴿ وكتبه ﴾ وماكتب فى الله والحفوظ او جنس الكتب المنزلة ويدل على قراءة البصريين وحفص بالجمع وقرئ بكلمة الله وكتابه اى بعيسى والانجبل ﴿ وكانت من القانين ﴾ من عداد المواظين على الطاعة والتذكير التفليب والاسمار بان طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جماتهم او من نسلهم فتكون من ابتدائية ﴾ عن النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال او من نسلهم فتكون من ابتدائية ﴾ عن النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال

لتلقى عليها فلم اتوها بالصخرة قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة فابصرت بيتها فى الجنة من درة بيضاء وانتزعت روحها فالقيت الصخرة على جسد لاروح فيه ولم تجد الما وقيل رفعالله امرأة فرعون الى الجنة فهى تأكل وتشرب فيها ﴿ وَنجنى من فرعون وعمله ﴾ يعنى وشركه وقال ابن عباس عمله يعنى جماعه ﴿ وَنجنى من القوم الظالمين ﴾ يعنى الكافرين ﴿ ومربيم ابنت عمران التى احصنت فرجها ﴾ القوم الظالمين ﴾ يعنى الكافرين ﴿ ومربيم ابنت عمران التى احصنت فرجها ﴾ ذكر الكناية ﴿ من روحنا ﴾ اضافة تمليك وتشريف كبيت الله و فاقة الله ﴿ وصدقت بكلمات ربها ﴾ يعنى الشرائع التى شرعها الله لعاده بكلمات الهزاة على ابراهيم وموسى و داود وعيسى عليهم الصلاة والسلام ﴿ وكانت من القائمين وهم و طلعة لله ﴾ عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مربى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مربى

من القائتين ) لما كان القنو تصفة تشمل من قنت من القبيلين غلب ذكور. عملي آنانه ومن للتبعيض ونجوز ان يكون لابتدا. الغاية على انها ولدت من القانتين لانها مناعقاب مرون اخي موسى عليهما السلام ومثل حال المؤمنان في ان وصلة الكافرين لا تضرهم ولاتنقص شيأ من ثو ابهم و زلفاهم عندالله محال امرأة فرعون ومنزلتها عندالله معكونها زوجة اعدى اعداءالله ومريم ابنة عمران وما اوتيت من كرامة الدنيا والاخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع ان قومها كانوا كفاراو فىطى

الكتب الاربعة (وكانت

(ونجنی من فرعــون) مندین فرعون (وعمله)

عذابه ( ونجنى من القوم الطالمين ) الكافرين فلم يضرها كفر زوجها مع ايمانها واخلاصها ﴿ ( ابنة ) (ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) حفظت فرجها يهنى جيب درعها من الفواحش ( فنفخنا فيسه من روحنا ) فنفخ جبريل في جبب قميصها بامرنا فحملت بعيسى (وصدقت بكلمات ربها ) بما قاللها جبريل انما انا رسول ربك ليهب لك غالاما زكيا (وكتبه) وبكتبه التوراة والأنجيل وسائر الكتب ويقال بكلمات ربها بعيسى بن مريم ان يكون بكلمة من الله كن فصار مخلوقا وبكتابه الانجيل (وكانت من القائمين) من المطيعين

امرأة فرعون ومربم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سسائر الطعام \*وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة التحريم آناه الله

ابنة عمران وخديجة بأت خويلد وفاطمسة بنت محمد وآسية امرأة فرعون اخرجه الترمذى وقال حديث صحيح والله أعلم بمراده

هذین التثباین تعریض بامی
المؤمنین المذکورتین فی
اول السورة و مافرط منهما
من التظاهی علی رسول الله
صلی الله علیه و سلم عاکر هه
و تحذیر لهما علی اغلظ
وجه و اشارة الی ان من
حقهماان یکو نافی الاخلاص
حقهمان یکو نافی الاخلاص
بتکلا علی انهما زوجا
رسول الله صلی الله علیه و سل

فیالشدة والرخا. و یقال کانت من القانتین للڈی تمالی وتماظم

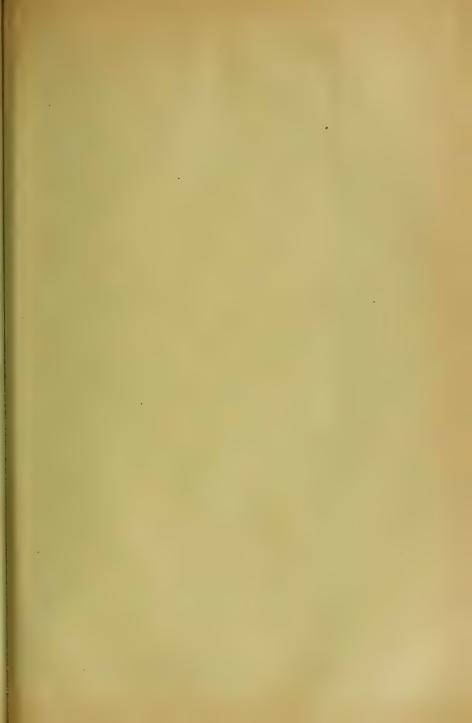



﴿ تباركالذي بيدهالملك ﴾ بقضبة قدرته النصرف فىالامور كالهــا ﴿ وهو على كل شئُ قدير ﴾ على كل شئُ قدير ﴾ على كل شئُ

﴿ تفسير سورةالملك مكيةوهي ثلاثون آية وثلاثمائة وثلاثون كلمة ﴾ ﴿ والفوثلاثمائة وثلاثةعشر حرفا ﴾

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذي بيده الملك اخرجه الترمذي وقال حديث حسن ولابي داود نحوه وفيه تشفع لصاحبها \* عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لايحسب انه قبر فاذا هو قبر انسان يقرأ حورة الملك حتى ختمها فأنى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ضربت خبائى على قبر انسان والااحسب انه قبر فاذا هو قبر انسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هى المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر اخرجه الترمذي وقال حديث غريب

- م الله الرحمن الرحيم كال

\* قوله عن وجل ﴿ تبارك الذي سيده الملك ﴾ اى له الامر والنهى والسلطان فيعز من بشاء ويذل من بشاء ﴿ وهو على كل شئ قدير ﴾ اى من المكنات ﴿ الذي

﴿ سورة الملك مكية وهي ثلاثون آية و تسمي الواقية والمنجية لانها تقي قار ثها من عذاب القر وجاء مرفوعا من قرأها فى ليلة أكثر واطيب (بسم الله الرحمن الرحيم) ( تبارك ) تعالى و تعاظم عن صفات المخلوقين (الذي سده الملك ) اى متصرفه الملك والاستبلاء على كل موجود وهو مالك الملك يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء ( وهو على كل شيئ ) من المقدورات او من الانعمام والانتقمام (قدر )قادر على الكمال (الذي

ومن السورة التي يذكر فيها الملك وهي كلها مكية آياتها ثلاثون وكالقها ثلاثمائة وخسو ثلاثون وحروفها الف وثلاثمائة وثلاثة عشير ﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)
وباسناده عن ابن عباس
فقوله تعالى (تبارك)
وتعظم وتقدس وارتفع
وتبرأ عن الولدوالشريك
(الذي بيده الملك) ملك
المز والذل وخزائن كل
شئ (وهوعلى كلشئ)

(خلق)

من العز والذل (قدير الذي

خلق الموت )خبرمبتدأ محذوف او بدل من الذي قبله (والحيوة) اى منا يصح بوجوده الاحساس والموت ضده ومنى خلق الموت الله المكلفون (ليبلوكم) ومنى خلق الموت والحياة المجادة المجادة المجادة التي المبلولاطبيب فيظهر منكم ما علم المجتنكم بامره في المباري والاسير والحياة التي لاتبي بعليل ولاطبيب فيظهر منكم ما علم المبكون منكم فيجازيكم على عملكم حملات الهبكون منكم (سورة الملك) ( (ايكم)) مبتدأ وخسيره

( احسن عمالا ) ای اخلصه واصوبه فالحالص ان يكون لوجه الله والصواب ان يكون على السنة والمراد انه اعطاكم الحياة التي تقدرون بها علىالعمل وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم الى اختسار العمل الحسن على القبع فما وراءه الاالبعث والجزاء الذى لابدمنه وقدمالموت على الحياة لان اقوى الناس داعيا الى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لانه فيما يرجعالىالمسـوق **له** الآية اهم ولما قدمالموت الذي هو اثر صفة القهر على الحياة التي هي اثر اللطف قدم صفة القهر على صفةاللطف بقوله (وهوالعزيز) اىالغالب الذي لا يعجزه من اساء العمل ( الغفور ) الستور الذي لايأس منه اهل الاساءة والزال (الذي خلق سبع سموات طباقا)

خلقالموت والحيوة ﴾ قدرها اواوجدالحياة و ازالها حسبما قدره وقدم الموتالقوله وكنتم اموتا فاحباكم ولانه ادعىالى حسن العمل ﴿ليبلوكم﴾ إليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف ايها المكلفون ﴿ ايكم احسن عملا ﴾ اصوبه واخلصه وجاء مرفوعااحسن عقلا واورع عن محارم اللة واسرع فى طاعته جملة واقعة موقع المفعول ثانيالفعل البلوى المتضمن معنى العلم وليس هذاه ن باب التعليق لانه يخل به وقوع الجملة خبر افلا يعلق الفعل عنها بخلافمااذاوقمت موقع المفعولين ﴿وهوالعزيز﴾ الغالبالذي لايعجزه من اساءالعمل ﴿ الففور ﴾ لمن تاب منهم ﴿ الذي خاق سبع سموات طباقا ﴾ مطابقة بمضها فوق بمض خاق الموت والحيوة ﴾ قيل اراد الموت الانسسان وحياته في الدنيا أجمل الله الدنيا دار حياة وفنا، وجملالا خرة دار جزاء وبقاء وانما قدم الموت لانه اقرب الى قهر الانســان وقيل قدمه لانه اقدم وذلك لان الاشــياء كانت في الابتدا، في حكم الموتى كالتراب والنطفة والعلقة ُونحو ذلك ثم طرأت عليهـاالحياة وقال ابن عباس خلق الموت على صورة كبش الملح لا يمر بشئ ولا يجد ريحه شئ الامات وخلقت الحياة على صورة فرس بلقاء وهي التي كان جبريل والانبياء يركبونها لا تمر بشئ ولا مجد ريحها شئ الاحبي وهيالتي اخذالســامري قبضة من آثرها فالقاها في العجل فخار وحبى وقيل انالمُوت صفة وجودية مضــادة للحياة وقيلالموت عبارة عن زوال القوة الحيوانية وابانةالروح "عن الجسد وضده الحياة وهي القوة الحساسة مع وجود الروح فيالجسم وم سمى الحيوان حيوانا وقيل انالموت نعمة لانه الفاصل بين حال التكليف في هذه الدار وحال المجازاة في دار القرار والحياة ايضا نعمة اذ لولاها لم يتنعم احد فىالدنيا ولم يصل البه الثواب فىالا َّخْرَة ﴿ لِبِلُوكُم ﴾ اى ليختبركم فيما بين الحياة الىالموت ﴿ ايكم احسن عملاً﴾ روىءن ابن عمر مرفوعا احسن عملا احسن عقلا واورع عن محارمالله واسرع في طـاعته وقال الفضيل بن عيــاض احسن عملا اخلصه واصوبه وقال ايضـا العمل لايقبل حتى يكون خالصا صوابا فالحالص اذا كان لله والصواب اذاكان علىالسنة وقيل آيكم ازهد فىالدنيا ﴿ وَهُو العزيز ﴾ اى الغالب المنتقم بمن عصـــاه ﴿ الغفور ﴾ اى لمن تاب اليه ورجع عن ٰ اساءته \* قوله تعالى ﴿ الذي خاق سبع سموات طباقا ﴾ يعني طبقا على طبق

خلق الموت) شبه كبش الملح (قا و خا ٤٠ س) آلايمر على أشئ ولايشم ريحه شئ ولايطأ على شئ حمالامات ( والحيوة ) وخلق الحياة شبه فرس بلقاء انحالاتمر على شئ ولا يشم ريحها شئ ولا تطأ على شئ ولايطرح من اثرها على شئ الاحمى وهى دابة دون البغل وفوق الحمار خطوها مدالبصر بركم اللانبياء وبقال خلق الموت يعنى النطفة والحياة بعنى النسعة وبقال خلق الحياة والموت ( أيكم أحسن عملا ) ليختبركم بين الحياة والموت ( أيكم أحسن عملا ) اخلص عملا ( وهو العزيز ) بالنقمة لمن لايؤمن به (الففور ) لن تاب و آمن به ( الذي خلق سبع سموات طباقا )

معلقة بعضها فوق بعض منطابق النعل اذاخصفها طبقا على طبق وهذا وصف بالمصدر اوعلى ذات طباق اوعلى طوبقت طباق الوجن للرسول اولكل عفاطب (من تفاوت) تفوت حزة وعلى ومعنى البناء بن واحد كالتعاهد والتعهد اى من اختلاف واضطراب وعن السدى من عبب وحقيقة النفاوت عدم التناسب كان بعض الشئ يفوت بعضا ولا يلائمه وهذه الجملة صفة الطباقا واصلها ماترى فيهن من {الجزء التاسم والعشرون} تفاوت على ١٩٤٤ المحتى فوضع خلق الرحمن موضع الضمير

مصدر طاهت النعل اذا خصفتها طبقا على طبق وصف به اوطويقت طباقا او فزات طباق جمع طبق كجبل وجبال اوطبقة كرحبة ورحاب ﴿ ماترى فيخـاق الرحمن من تفاوت ﴾ وقرأ حمزة والكسائي من تفوت ومعناها واحــد كالتماهد والتعهد وهو الاختــلاف وعدم التناسب من الفوت فانكلا من المتفـــاوتين فات عنه بعض مافىالآخر والجملة صنة ثانية لسبع وضع فيهــا خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم والاشعار بانه تمالي يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلا وان في الداعهــا نعما جليلة لاتحصى والخطاب فيها للرسول صلىالله علبه وسلم اولكل مخاطبوقوله ﴿ فَارْجِعِ الْبُصِرِ هَلَّ تَرَى مَنْ فَطُورٌ ﴾ متعلق به على معنى التسبب اى قد نظرت اليها مرارا فانظر اليها مرة اخرى متأملا فيها لتعاين ما اخبرت به من تناسها واستقامتها واستجماعها ماينغيلها والفطور الشقوق والمراد الحلل منفطره اذا شقه ﴿ ثم ارجعالبصر كرتين ﴾ اى رجعتين اخربين فى ارتيـــاد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كافى لببك وسعديك ولذلك اجاب الامر بقــوله ﴿ ينقلب البك البصر خاستًا ﴾ بعيدا عن اصابة المطلوب كانه طرد عنه طردا بالصغار ﴿وهو حسير﴾ كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة ﴿ ولقد زينا السَّمَاءُ الدُّسَا ﴾ اقرب السَّمُوات بعضها فوق بعض كل سماء مقبية على الاخرى وسماءالدنيا كالقبة على الارض قال كعب الاحبار سماءالدنيا موج مكفوف والثانية مرمرة بيضاء والثالثة حديد والرابعة صفر أوقال نحاس والحامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة ياقوتة حمراء ومابين السماءالسابعة الى الحجب السبعة صحار من نور ﴿ ماثري في خلق الرحن من تفاوت 🍑 ای ما تری یا ابن آدم فیشئ مما خاق الرحمن اعوجاجا ولا اختلافا ولا تناقضاً بل خلقهن مستقيمة مستوية ﴿ فارجع البصر ﴾ اى كررالنظر ﴿ هل ترى من فطور﴾ ای شقوق وصدوع ﴿ ثمارجعالبصر کرتین ﴾ قال ابن عباس مرة بعد مرة ﴿ ينقلب ﴾ اي ينصرف ﴿ اليك ﴾ فيرجع ﴿ البصر خاســًا ﴾ اي صاغرا ذلیلا مبعدا لم پر ما یهوی ﴿ وهو حسیر ﴾ ای کایل منقطع لم یدرك ما طلب ﴿ وَلَقَدَ زَيْنَا السَّمَاءَ الدَّبِيا ﴾ اى القربي من الأرض وهي التي يراهــــاالناس

تعظيما لخلقهن وتنبيهاعلي سعب سلامتهن من النفاوت وهواله خلقالرحمنواله بساهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخسلق المتناسب( فارجع البصر ) رده الي السماء حتى يصم عندك ما اخبرت، بالماسة فلاتبقى معك شـبهة فيه ( هل تری من فطور ) صدوع وشيقوق جمع فطروهوالشق (ثمارجع البصركرتين) كررالنظر مرتین ای کرتین مـع الاولى وقيــل ســوى الاولى فتكون ثلاث مرات وقيل لم ر دالاقتصار على مرتبن بل اواد به النكرر بكثرة اي كرر نظرك و دققه هل ترى خللا او عيبا وجــواب الامر (ينقلب) يرجع ( اليك اليصر خاسيًا ) ذليلا او بعيدا عما تريد وهـو حال من البصر

(وهوحسير) كليل معي ولم تر فيها خللا (ولقدزيناالسماءالدنيا) القربي اي السماءالدنيا منكم (عصابيح)

مطبقة بعضها على بعض مثل القبة ملترقة اطرافها (ماترى) يامحمد (في خاق الرحن) في خلق السحوات ( من تفاوت) من اعوجاج (فارجع البصر) ددالبصر بالنظر الى السحاء (هل ترى من فطور) من شقوق وصدوع وعبوب و خلل ( ثم الرجع البصر ) ود البصر الى السحاء و تفكر بالنظر الى السحاء (كرتين) مرتين ( ينقلب ) يرجع ( البك البصر خاسئا ) صاغما ذليلا قبل ان ترى شيأ (وهو حسير) عى كليل منقطع (ولقد زينا السحاء الدنيا ) الاولى

( بمصابح ) بكوا كب مضيئة كاضاءة الصبح والمصابح السرج فسميت بها الكواكب والناس يؤينون مساجدهم ودورهم بإيقاد المصابح فقي المسابح السرج فسميت بها الكواكب والناس يؤينون مساجدهم ودورهم بإيقاد المصابح في المسابح المستمام وعلام المستمام المستم

شهاب قبس يؤخذ من نار فيقتل الجني او يخبله لان الكواكب لاتزول عن اماكنها لانها قارة في الفلك على حالها (واعتدنا الهم)للشساطين (عذاب السمير ) في الأخرة بعد الاحراق بالشهب في الدنيا ( وللذين كفروا يربهم ) ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم (عذاب جهنم) ليس الشياطين المرجومون مخصوصين بذلك (وبئس المصير) المرجع جهنم ( اذا القوا فيها ) طرحوا فيجهنمكا يطرح الحطب في النار العظيمة (سمعوا لها) لجهنم (شهيقا) صويًا منكرا كصوت الحمرشه حسيسها المنكر الفظيع بالشهيق (وهي تفور) تغلى مم غليان المرجل عا فه (تكاه تميز) اى تميز

كون بعضالكواكب مركوزة في<sup>الس</sup>عوات فوقها اذ النزيين بإظهارها عليها والتنكير للتعظيم ﴿ وجملناهـــا رجوما للشياطين ﴾ وجعلنا لهــا فالدَّة اخرى وهي رحم اعدآئكم بانقضاض الشهب المسببة عنهما وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الانس وهمالمنجمون والرجوم حمع رجم بالفتح وهومصدرسميء مايرجم به ﴿ واعتدنالهم عذابالسعير ﴾ فيالا خرة بعدالاحراق بالشهب فيالدنيا ﴿وللذِّن كفروا بربهم ﴾ منالشياطين وغيرهم ﴿ عذاب جهنم وبئس المصـير ﴾ وقرى٠٠ بالنصب على ان للذين عطف على لهم وعذاب عطف على عذاب السعير ﴿ اذا القوا فها سموا لها شهيقا ﴾ صومًا كصوت الحمير ﴿ وهي تفور ﴾ تغلي بهم غليان المرجل بما فيه ﴿ تَكَادُ تَمْيَرُ مِنَ الْغَيْظُ ﴾ تتفرق غضبا عليهم وهوتمثيل لشــدة اشتعالها بهم ﴿ بمصابح ﴾ اى بكواكب كالمصابيح فىالاضــاءة وهي اعلام الكواكب وقال ابن عباس بنجوم لها نور قبل خلق الله النجوم لئلاث زينة السماء وعلامات بهتدى بها في ظلمات البر والبحر ورجوما للشياطين وهو قوله تعالى ﴿ وجعلناها رجوما للشياطين ﴾ قال ابن عباس يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمم فان قلت جعل الكواك زينة للسماء يقنضي بقاءها وجعلها رجوما للشياطين يقتضي زوالها فكيف الجمع بين هاتين الحالتين قلت قالوا انه ليس المراد انهم يرمون باجرام الكواك بل مجوز ان تنفصل من الكواكب شعلة وترمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب ومثلها كمثل قبس يؤخذ من النار وهي على حالها ﴿ واعتدنا لهم ﴾ اي واعتدناللشياطين

بعدالاحتراق فيالدنيا ﴿ عذابالسمير ﴾ اي فيالا جرة وهيالنارالموقدة ﴿ وللذين

كفروا بربهم ﴾ اى ليسالعذاب مختصا بالشياطين بل لكل من كفر بالله من انس

و جن ﴿ عَذَابِ جَهُمْ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ ﴾ ثم وصف جهنم فقال تعالى ﴿ اذَا الْقُوا فَيْهَا

سمعوا لها شهيقاً ﴾ هو اولصوت نهيق الحمار وذلك أقعالاصوات ﴿ وهِيتَفُورٍ ﴾

اى تغلى بهم كغلى المرجل وقيل تفــور بهم كما يفورالمـــاء الكثير بالحب القليل

﴿ تَكَادُ تَمِيرُ ﴾ اى تقطع ﴿ من الفيظ ﴾ من تفيظها عليهم

الى الارض ﴿ بمصابيح ﴾ بكواكب مضيئة بالليل اضاءة السرج فيها ولا يمنع ذلك

يمنى تنقطع وتتفرق ( منالغيظ ) علىالكنفار فجعلت كالمفتاظة عليهم استعارة لشدة غليانها بهم

( بمصابيج ) بالنجوم ( وجماناها ) يسي النجوم(رجوما)رميا(للشياطين) يرجمون بها فبعضهم يخبل وبعضهم بقتل وبعضهم يحرق ( واعتدنالهم )للشياطين فىالا خرة ( عذابالسعير)الوقود( وللذين كفروا بربهم عذاب جهتم وبئس المصير) صاروا اليه جهتم (اذاالقوافيما) طرحوافى جهتم امة من الائم محن بدخلونها يعنى اليهود والنصارى والمجوس ومشركى الدرب(سمموا لها) لجهتم (شهيقا) صوتا كصوت الحمار (وهي تفور) تغلى (تكادميز) تنفرق( من الفيظ) على الكفار (كما التي فيها فوج) جماعة من الكفار (سألهم خزنتها) مالك واعوانه من الزبانية توبيخا لهم (الم بأتكم نذير) رسول يخوفكم من هذا العذاب إذ قالوا بلى قد جاء نانذير) اعتراف منهم بعدل الله واقرار بانه تعالى ازاح عللهم أبيعث الرسل و انذارهم ما وقعوا فيه (فكذبنا) اى فكذبناهم (وقلناما تزلى الله من من على عللهم أبيعث الانزار ثم إالجز الناتم الافى ضلال كبير) اى قال الكفار للمنذرين ما التم الافى خطا عظيم فالذير بمنى الانزار ثم {الجزء التاسع والعشرون} وصف به ١٩٣٠، منذروهم لغلوهم فى الانذار كانهم ليسوا

و بجوز ان براد غيظانزبانية ﴿ كَمَّا التي فيها فوج ﴾ جماعة من الكفرة ﴿ سألهم خزنتها الم يأتكم نذبر ﴾ يخوفكم هذا المذاب وهو توليخ وتبكت ﴿ قالوا بلى قدجاه الذير فكذبنا وقلنا مائول الله من شئ اناتم الا في ضلال كبر ﴾ اى فكذبنا الرسل وافرطنا في النكذيب حتى نفينا الانزال والارسال رأسا وبالغنا في نسبتهم الى الضلال فالنذبر اما بمعنى الجمع لانه فعيل اومصدر مقدر بمضاف اى اهل انذار اومنموت به للمبالغة اوالواحد والحطابله ولامثاله على التغليب اواقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل اوعلى ان المهنى قالت الافواج قدجاء الى كل فوج منا رسول فكذبناهم وضالمناهم وبجوز ان يكون الخطاب من كلام الزبائية للكفار على ارادة القول فيكون الضلال ماكانوا عليه في الدنيا اوعقابه الذي يكونون فيه ﴿ وقالوا لوكنا نسجم ﴾ كلام الرسل فنتقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتمادا على مالاح من صدقهم بالمجزات ﴿ او نمقل ﴾ فنتفكر في حكمه وممانيه تفكر المستبصر من ﴿ ماكنا والاعتراف اقرار عن معرفة والذنب لم بجمع لانه في الاصل مصدراوالمراد به الكفر

﴿ كَاالَقِ فَهَا فُوجِ ﴾ اى جماعة ﴿ سَأَلُهم خَرْنَهَا ﴾ يننى سؤال توبيخ وتقريع ﴿ الْمَ عَلَيْمَ مُذَرِهِ ﴾ اى رسول بنذركم ﴿ قالوا بلى قدجاءا مُذير فكذبناوقانا ﴾ يعنى للرسول ﴿ مَا نَزْلَالله من شى ﴾ وهذا اعتراف منهم بانه ازاح عللهم ببعثة الرسل ولكنهم كذبوا وقالوا ما نزل الله من شى ﴿ ان اثم الا في ضلال كبير ﴾ فيه وجهان احدها وهوالاظهر انه من جملة قول الكفار للرسل والثانى يحقل ان يكون من كلام الحزنة للكفار والمعنى لقد كنتم في الدنيا في ضلال كبير ﴿ وقالوا لوكنا نسمع ﴾ اى من الرسل ماجاؤا به ﴿ او نمقل ﴾ اى نفهم منهم قال ابن عباس لوكنا نسمع سمع من يعى ونمقل فقل من يميز وننظر ونتفكر ماكنا في المحاب السمير ﴾ وقيل ممناه لوكنا نسمع سمع من يعى ونمقل عقل من يميز وننظر ونتفكر ماكنا في المحاب السمير ﴿ قاعترفوا بذنبهم ﴾ هو في معنى الجمع اى بتكذيبهم الرسل وقولهم ما السمير ﴿ قاعترفوا بذنبهم ﴾ هو في معنى الجمع اى بتكذيبهم الرسل وقولهم ما

هذا كلام الخزنة للكفار على ارادة القول ومرادهم بالضلال الهلاك او سموا جزاءالضلال باسمه كايسمي جزاء السيئة والاعتداء سيئة واعتداء ويسمى المشاكلة في علم البيان او كلام الرسال لهم حكوه للخزنة اي قالوا لنا هذا فام نقبله ( وقالوا لوكمنا نسيم) الاندارساعطالب الحق ( او نعقل ) عقل متأمل ( ماكنا في اصحاب السمير ) في جملة اهل النار وفيه دليل على ان مدار التكليف على ادلة السمع والعقل وانهما حجتان ملزمتان(فاعترفوا بذنبهم) بكفرهم في تكذيبهم

ادانذارا وجاز ان یکون

(کلا ألقی فیها) طرح فی جهنم ( فوج ) جماعة منالکنفسار یعنی الیهود والنصاری والمجوسسائر

الكفار (سألهمخزنتها) يعنىخزنةالنار (ألم يأتكم نذير) رسول مخوف (قالوا بلى قدجاءا (نزل) نذير) رسول مخوف (قالوا بلى قدجاءا (نزل) نذير) رسول محوف (فكفينا) الرسل (وقائما مانزل الله من شئ) من كتساب ولا بعث الينا رسولا (انأتم) وقلنا للرسل ماائم (الافى ضلالكبير) فى خطا عظيم الشرك بالله وقالوا) للخزنة (لوكنا نسمع) نستم الى الحق والهدى (اونعقل) او زغب فى الحق فى الدنيا (ماكنا فى المحاب السعير) مع الهل الوقود فى النار اليوم (فاعترفوا بذنهم) فاقروا

الرسل ( فسحقا لاصحاب السمير ) وبضم الحاء زيد وعلى فبعدا لهم عن رحمة الله وكرامته اعترفوا او جسحدوا فأن ذلك لا ينفعهم وانتصابه على انه مصدروقع موقع الدعاء (ان الذبن بخشون ربهم بالفيب ) قبل معاينة العذاب (لهم مقفرة) للذنوب ( واجر كبير ) اى الجنة ( واسروا قولكم او جهروا به ) ظاهره الامر باحد الامم بن الاسرار والاجهار ومناه ليستو عندكم اسراركم واجهاركم فى علم الله بهما روى ان مشركى كمكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره حبريل بما قالوه فيه و نالوا منه فقالوا فيا بينهم اسروا قولكم لئلا يسمع اله محمد فنزلت ثم علم الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) مسئل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) مسئل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله الله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله بقوله ( انه عليم بذات الصدور ) حسل الله بقوله الله بقوله ( انه عليم بدات الصدور ) حسل الله بقوله بقوله الله بقوله الله بقوله الله بالناس الله بقوله بقوله الله بقوله بقوله الله بقوله بقوله بقوله ( انه عليم بدات الصدور ) حسل الله بقوله بقوله بقوله بقوله بينهم المرابق الله بقوله بقوله بقوله بقوله بقوله بقوله بقوله بدات السابة عليه بقوله المسئلة بالمرابع بالقولة بالمرابع بالمرابع بالمرابع بالناس المرابع بالمرابع بالمرا

فسحقا الاصحاب السمير في فاسحقهم الله سحقا اى ابعدهم من رحمته والتغليب للايجاز والمبالغة والتعليل وقرأ الكسائي بالتثقيل وانالذين يخشون ربهم بالغيب مي يخافون عذابه غائبا عنهم لم يعاينوه بعد او غائبين عنه اوعن اعين الناس او بالمحنى عنهم وهو قلوبهم والمينوه بعد او غائبين عنه اوعن اعين الناس او بالمحنى عنهم وهو قو اسروا قولكم اواجهروابه انه عليم بذات الصدور في بالضحائر قبل ان يعبر عنها سرا وجهرا والا يعلم من خلق في الا يعلم السر والجهر من او جدالاشياء حسما قدرته حكمته وهو اللطيف الخبير في المتوصل علمه الى ماظهر من خلقه وما بطن او الا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة والتقييد بهذه الحال يستدعى ان يكون ليعلم مفعول ليفيد روى ان المشركين كانوا يشكلمون فيما بينهم باشياء فيخبرالله بها رسوله فيقولون اسروا قولكم لئلا يسمع اله محمد قنه الله على جهلهم وهو الذى جعل لكم فيقولون اسروا قولكم لئلا يسمع اله محمد قنه الله على جهلهم وهو الذى جعل لكم الساول فيها

لايعلم ماتكلميه ( ألا يعلم من خلق ) من في موضع رفع بأنه فاعل يعلم (وهو اللطيف الخبير) انكر ان لا يحيط علما بالمضمر والمسر والمجهر من خلقهاو صفته انه اللطيف اى العالم بدقائق الاشياء الحبير العالم بحقائق الاشياء وفيه اثبات خلق الاقوال فيكون دليلاعلى خلق افعال العباد وقال ابو بكربن الاصم وجعفر ابن حرب من مفعــول والفاعل مضمر وهوالله تعالى فاحتالا بهذا لنفي خلق الافعال ( هو الذي جمل لكم الارض ذلولا) لينة سمهلة مذللة لاتمنع

بشركهم ( فسحقا ) فعيدا من رحمة الله ونكسا ( لاصحابالسمير ) لاهل الوقود في النسار السوم

(انالذين يخشدون ربهم) يعملون لربهم (بالقيب) وان لم يروه (الهم مففرة) لذنوبهم فى الدنيا (أوأجر كبير) ثواب عظيم فى الجنة (وأسروا قولكم) فى محمد عليه السلام بالمكر والحيانة (أواجهروابه) اواعلنوا به بالحرب والقتال (انه عليم بذات الصدور) بما فى القلوب من الحير والشر (ألايم ) السر (من خلق) السر (وهدوا للعليف) لطف علم بما فى القلوب (الحبير) بما فيها من الحير والشر ويقال علمه نافذ بمكل شى من الحير والشراحي بهما (هوالذى جعل لكم الارض ذلولا) مذلللا

المشي فيها ( فامشوا فيمناكبها ) حبوانبها اسـتدلالا واسترزاقا اوجبالها او طرقها (وكلوا من رزقه ) اي منرزق الله فيها ( واليهالنشور ) اى واليه نشــوركم فهو سائلكم عنشكر ماانع به عليكم( أأمنتم من في السماء) اى من ملكوته فىالسحاء لانها مسكن ملا ئكته ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه اولانهم كانوا يعتقدون التشبيه وانه فى<sup>السم</sup>اء وان الرحمة والعذاب ينزلان منه فقيل لهم علىحسب اعتقادهم المنتم م*ن تزعمو*ن انه في السماء وهومتعال [الجزء الناحعوالعشرون] عن المكان ﴿﴿٣١٨﴾ ﴿ (انْ يُحْسَفُ بَكُمُ الأرضُ) كَاحْسَف

> نقارون ( فاذا هيتمور ) تضطرب وتنحرك (أمامنتم من في السماء ان رسل عليكم حاصبا ) حجـارة ان يرسل بدل من بدل الاشتمال وكذا ان یخسف ( فسستعلمون كيف نذير ) اى اذ ارأيتم المنذربه علتم كيف انذارى حين لاينفعكم العلم(ولقد كذب الذين من قبلهم) من قبل قومك ( فكيف کان نکیر ) ای انکاری عليهم اذا هلكتهم ثم نبه على قدرته على الحسف وارسال الحاصب بقوله

> لىغالىنها مالجيال ( فامشوا في مناكبها) امضوا وهزوا في نواحها واطر افها و هال طرقها وبقال في حيالها و آكامهاو فحاحها (وكلوا من رزقه ) تأكلون من رزقه (والبهالنشور)

﴿ فَامَشُوا فِيمِنَا كَبِهَا ﴾ في جوائبها او جبالها وهو مثل لفرط النذليل فان منكب البعير بذو عن ان يطأه الراكب ولايتذلل له فاداجعل الارض في الذل محيث يمشي فى مناكبهالم بيق شي لم يتذلل ﴿ وكلوا من رزقه ﴾ والتمسوا من نع الله ﴿ والبه النشور ﴾ المرجع فيسألكم عن شكر ما انعمه عليكم ﴿ أَ امنتم من في السَّمَّاء ﴾ يَعْني الملائكة الموكلين على تدبيرهذا العالم اوالله تعالى على تأويل من فىالسماء اص، وقضاؤه او على زعم العرب فانهم زعموا انه تعالى فىالسمـــاء وعن ابن كثير برواية قنبل وامنتم بقلب الهمزة الاولى واوا لانضمام ماقبلهــاوالبزى آمنتم بقلب الشــانية الفا وهو قراءة نافع وابى عمرو ورويس ﴿ انْجُسَفُ بَكُمُ الارضُ ﴾ فيغيبكم فيها كما فعل بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال ﴿فَاذَاهِي بَمُورَ﴾ تضطرب والمور النردد في الحجيئ والذهاب﴿ أمامنتم من في السماء ان برسل عليكم حاصاً ان يمطر عليكم حصياً، ﴿ فَسَتَّعَلُّمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ كيف انذارى اذا شاهدتم المنذر به ولكن لاينفعكم العلم حينتنذ ﴿ ولقد كذبالذبن منقبلهم فكيفكان نكير ﴾ انكارى عليهم بانزال المذاب وهو تسلية للرسول ﴿ فامشــوا في مناكبها ﴾ امراباحة وكذا قوله ﴿ وكلوا من رزقه ﴾ ومناكبها حوانسها واطرافها ونواحبها وقبل طرقها وفجاجها وقال ان عباس جبالهاوالمفي هوالذى سهل لكم السلوك فىجبالها وهوابلغ التذلل وكلوا من رزقه اى مماخلقه الله لكم فيالارض ﴿ واليهالنشور ﴾ اىواليه تبعثون من قبوركم ثم خوف كفار مكة فقال تعالى ﴿ أَأْمَنتُم مَن فيالســماء ﴾ قال ابن عباس يعني عقاب من في السماء ان عصيتمو. ﴿ ان يخســف بكم الارض فاذا هي تمور ﴾ اي تتحرك باهلها وقيل تهوى بهم والمعنى ازالله تعالى يحرك الارض عندالحسف بهم حتى يقلبهم الىاسفل وتعلواالارض عليهم وتمور فوقهم اى تجيء وتذهب ﴿ أَمِ امْنَتُم مَن فَى السَّمْــَاءُ انْ یرسل علیکم حاصبا 🔖 یمی ربحا ذات حجارة کما فعل بقوم لوط ﴿ فَسَعْلُمُونَ ﴾ ایءندالموت فیالاً خرة ﴿ كَيْفَ نَذَير ﴾ ایانذاری اذا عاینتم العذاب ﴿ وَلَقَدُ كذبالذين من قبلهم ﴾ اى من قبل كفـــار مكة وهم الانم الحالية ﴿ فَكَيْفَ كَانَ المرجع في الآخرة (أأ منتم) نكبر ﴾ اي انكاري عليهم اليس وجدوا العذاب حقـــا \* قوله عن وجل

يا اهل مكة اذ عصيتموه ( من في السماء ) عذاب من في السماء على المرش ( أن يخسف بكم ﴿ ( اولم ) الارض ) ان يغور بكم الارض ( فاذاهىتمور ) تدوربكم الىالارضالسابعة السفلى كماخسف بقارون (أما منتم من فىالسمـــا، ) عذاب من فى السماء على العرش اذ عصيقوه ( أن برسل عليكم حاصبا ) حجارة كما ارســــل على قوم لوط ( فستعلمون كيف نذبر ) كيف تغييرى عليكم بالعذاب ( ولقد كذب الذين من قبالهم ) من قبل قومك يامحمد (فكيف كان نكير) انظر كيف كان تفييري عليهم بالمداب

(اولم يروا الى الطير) جمع طائر (فوقهم) فى الهواء (صافات) باسطات أُجُخَهَن فى الجو عند طهيرانهن (ويقبضن) ويضفن ويقبضن معطوف على اسم الفاعل حملا على المغى اى يصففن ويقبضن اوصافات وقابضات واختيار هذا التركيب باعتبار ان اصل الطيران هو صف الاجنحة لان الطيران فى الهواء كالسباحة فى الماء والهواء للطائر كالماء للسامج والاصل فى السباحة مد الاطراف و بسطها واما القبض فطارئ على البسطة للاستظهار عملية المحارئ على التحرك { ورة اللك } فجىء بما هو طارئ بلفظ

الفعل عـلى معنى انهن صافات ویکون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح ( ما يسكهن) عن الوقوع عند القبض والبسط (الاالرحمن) بقدرته والافالثقيل بتسفل طبعــا ولا يعلو وكذا لو امســك حفظه وتدبيره عن العالم لتهافتت الافلاك وما يمسكهن مستأنف وان جعل حالا من الضمر في يقبضن بجوز ( انه بكل شي بصير ) يعلم كف بخلق وكيف يدير العجائب (امن) مبتدأ خـبره ( هذا ) وبدل من هذا (الذي هو جند لكم) ومحل ( ينصركم من دون الرحمن ) رفع نمت لجند محمول على اللفظ والمعنى من المشاراليه بالنصر غير الله تمالي ( ازالكافرون الا في غرور ) اي ماهم

عليه الصلاة و السلام و تهديدلقو مه المشركين ﴿ اولم بروا الى الطير فو قهم صافات ﴾ إسطات الجحتهن في الجو عند طيرانها فانهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفا ﴿ وَهَـضَنُ ﴾ ويضممنها اذا ضربن بها جنوبهن وقتا بمد وقت للاستظهار به على التحريك ولذلك عدل به الى صيغة الفعل للتفرقة بين الاصيل في الطيران والطارئ عليه ﴿مايمكُهن﴾ في الجو على خــلاف الطبع ﴿ الاالرحمن ﴾ الشامل رحمّه كل شئ بإن خلقهن على اشكال وخصــائص وهيأتهن للجرى في الهواء ﴿ انَّهُ بَكُلُّ شَيَّ بَصِيرٌ ﴾ يعلم كيف يخلق الغرآئب ويدبر العجائب ﴿ امن هذا الذي هو جندلكم ينصركم الصنائع فلم يعلموا قدرننا على تمذسهم بنحو خسف و ارسال حاصب ام لكم جند ينصركم من دونالله ان ارسل عليكم عذابه فهو كقوله ام لهم آلهة تمنعهم من دوشا الا اله اخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم اشعارا بانهم اعتقدوا هذا القسم ومن مبتدأ وهذا خبره والذى بصلته صفته وبنصركم وصف لجد محمول على لفظه ﴿ انالكافرون الا في غرور ﴾ لامعتمالهم ﴿ أَمن هذا الذي يرزقكم ﴾ ام من يشار اليه ويقــال هذا الذي يرزقكم ﴿ انامسك رزقه ﴾ بامســاك المطر ﴿ اولم يروا الىالطير فوقهم صافات ﴾ اى بإسطات احبحتهن فيالحبو عند طبرانها ﴿ و نقصٰ ﴾ اي بضمن اجنحتهن اذا ضر بن بهن جنو بهن بعد البسط ﴿ ماءسكهن ﴾ ايحال القيض والبسيط ﴿ الاالرحن ﴾ والمهني ان الطير مع ثقالها وضخامة جمعها لم بكن تقاؤها وشوتها في الحو الا بانساك الله عن وجل اياها وحفظه لها ﴿ انْهُ بِكُلِّ شئ بصير ﴾ يمني آنه تمالي لآنخني عليه خافية ﴿ أمن هذا الذي هو جند لكم ﴾ استفهام انكار اى لاجند لكم ﴿ بنصركم ﴾ اى يمنعكم ﴿ من دونالرحمن ﴾ اى من عذاب الله قال ابن عباس اىمن ينصركم منى اناردت عذابكم ﴿ ازالكافرون الا في غرور ﴾ أي من الشـيطان يغرهم ان العذاب لا ينزل بهم ﴿ أَمن هذا الذي

الا في غرور ( امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه ) ام من يشار اليه ويقال هذاالذي يرزقكم

يرزقكم ان امسك رزقه ﴾ يمني من ذاالذي يرزقكم المطر ان امسكهالله عنكم

(أولم بروا)كفار مكة (الى الطير فوقهم) فوق رؤسهم (صافات) مفتوحات الاجمحة (ويقبض) يشحمن (مايمسكهن) بمدالبسط (الاالرحمن الهبكلشئ) منعة لكم (ينصركم) بمدالبسط والقبض (بصير أمن هذا الذى هو جندلكم) منعة لكم (ينصركم) يمنعكم (مندون الرحمن) من عذاب الرحمن (ان الكافرون) ما الكافرون (الافى غرور) فى اباطيل الدنسا وغرورها (أمن هذا الذى ) هو (يرزقكم) من السحاء بالمطر والارض بالنبسات (ان أمسك وزقه) فمن

ان امسك رزقه وهذا على التقدير و بحوز ان يكون اشارة الى جميع الاوثان لاعتقادهم انهم مجفظون من النسوائب و برزقون ببركة آلهتهم فكانهم الجند الناصر والرازق فلما لم يتعظوا اضرب عنهم فقال (بل لجوا) تمادوا (في عتو) استكبار عن الحق (ونفور) وشراد عنه للثقله عليهم فلم يتبعوه ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال (افمن يمشى مكما على وجهه) اى ساقط على وجهه يمثر كل ساعة و يمشى معتسفا وخبر من (اهدى) ارشدوا كب مطاوع كه { الجزء التاسع و العشرون كي شاكبته حملاً ٣٣٠ الله فاكب (امن يمشى سويا) مستويا

منتصبا سالما من العثور والخرور (على صراط مستقيم )على طريق مستو وخبر من محذوف لدلالة اهدى عليه وعن الكلبي يعنى بالمكب ابا جهــل و بالسوى النبي عليه السلام (قل هوالذي انشأكم) خلقكم ابتداء ( وجمل لكم ألسمع والابصار والافئدة ) خصها لانها آلات العام ( قليلا ما تشكرون) هذه النعم لانكم تشركون بالله ولأ تخلصون له العبادة والمعنى تشكرون شكرا قليلاوما زائدة وقيل القلة عبارة عن المدم

ذا الذي يرزقكم (بل لجوا) تمادوا (في عنو ) في اباه عن الحق (ونفور) تباعد عن الايمان (أفمن يمشي مكبا على وجهه ) ناكسا على ضلالته وكفره وهو ابوجهل بن هشام (أهدى) اصوب دينا (أمن

وسائر الاسباب المحصلة والموصلة له اليكم ﴿ بل لجوا ﴾ تمادوا ﴿ في عتو ﴾ في عناد ﴿ ونفور ﴾ وشراد عن الحق لتنفر طباعهم عنسه ﴿ الهن يمشى مكبا على وجهه اهدى ﴾ يقال كبته فاكب وهو من الفر آئب كقشم الله السحاب فأقشع والتحقيق الهما منهاب انفض بمدى صار ذاكب وذاقسع وليسا بمطاوعي كب وقشع بل المطاوع لهما انكب وانقشع ومعنى مكبا انه يعثر كل ساعة وبخر على وجهه لو عورة طريقه واختلاف اجزائه ولذلك قابله بقوله ﴿ امن يمشى سويا ﴾ قامًا سالما من العثار على صراط مستقيم ﴾ مستوى الاجزآه والجهة والمراد تمثيل المشمرك والموحد بالسالكين والدينين بالمسلكين ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال إلمسالكين والدينين بالمسلكين ولعل الاكتفاء بما في الكب من الدلالة على حال ألم مناهد غير مستو وقبل المراد بالمكب الاعمى قائه بتعسف فينكب وبالسوى البصير متماد غير مستو وقبل المراد بالمكب الاعمى قائه بتعسف فينكب وبالسوى البصير متماد غير مستو وقبل المراد بالمكب الاعمى قائه بتعسف فينكب وبالسوى البصير على وجهه الى النار ومن يمشى مكبا هوالذي يحشر على وجهه الى النار ومن يمشى مكبا هوالذي يحشر على وجهه الى النار ومن يمشى مكبا هوالذي يحشر على وجهه الى النار ومن يمشى سويا الذي بحشر والابصار ﴾ لتنظروا صنائمه ﴿ والافئدة ﴾ لتفكروا وتعتبروا ﴿ قليلا ما خلقت لاجلها ما تشكرون ﴾ باستهمالها فيا خلقت لاجلها ما تشكرون ﴾ باستهمالها فيا خلقت لاجلها

وبل لجوا ﴾ اى تمادوا ﴿ فى عتو ﴾ اى نبو وتكبر ﴿ ونفور ﴾ اى تباعد عن الحق ثم ضرب مثلا للكافر والمؤمن فقال تعالى ﴿ أَفْن بمشى مكبا على وجهه ﴾ اى كابا رأسه فى الضلالة والجهالة اعمى القلب والهين لا يبصر يمينا ولا شسمالا وهو الكافر اكب على الكفر والمهاصى فى الدنيا فضر الله على وجهه يوم القيامة والمحدى ﴾ اى هو اهدى ﴾ اى هو اهدى ﴾ اى هو اهدى ألمؤون بمشى سويا ﴾ اى قامما معتدلا بيصر الطريق على صراط مستقيم ﴾ يهنى المؤون بمشى يوم القيامة سويا ﴿ قلموالذى انشأ كم ﴾ اى خلقكم ﴿ وجعل لكم السمنم والابصار والافئدة ﴾ يهنى انه تعالى ركب فيكم هذه القوى لكنكم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سممتموه ولا اعتبرتم بما ابصرتموه ولا تأملتم ما عقلتوه فكانكم ضيعتم هذه النع فاستعملتموها فى غير ما خلقت له فلههذا قال ﴿ قليلا ما تشكر ون ﴾ وذلك لان شكر نعم الله صرفها فى وجه مرضاته فلا صرفتم هذه النعم الواهب لها

يمشى سوياً) عادلا (على صراط مستقيم) دين قائم برضاه وهو الاسلام يعنى محمدا (قل) عليه السلام (قل هو الاسلام) عليه السلام (قل هو الذى انشأكم) خلقكم (وجمل لكم السمع) لكى تسمعوا به الحق والهدى (والافئدة) يعنى القلوب لكى تمقلوا بها الحق والهدى (قليلا ما تشكرون) يقول شكركم فيما صنع اليكم قليل ويقال ما تشكرون بقليل ولابكثير

(قل هوالذى ذراً كم ) خلقكم (فى الارض واليه تحشرون) للحساب والجزاء (ويقولون) اى الكافرون للمؤمنين المئزاء (متى هذا الوعد) الذى تعدونسا به يعنى العذاب (انكنتم صادقين) فى كونه فاعلونا زمانه (قل انما العلم) اى علم وقت العذاب ( عندالله واندا انا نذير ) مخوف (مبين ) ابين لكم الشرائع ( فلما رأوه ) اى الوعد يعنى العذاب الموعود ( زلفة ) قربيامنهم وانتصابها على الحال (سيئت وجوهام الني كفروا ) اى ساءت رؤية الوعد وجوههم بان على الحال ( وقبل هذا الذى ) القائلون الزبائية (كنتم به تدعون ) نقتملون من الدعاء اى تسألون تجيله ﴿ ٢٢١﴾ و تقولونا ثننا بما تعدنا الملك في او هو من الدعوى اى

و قل هوالذى ذراً كم فى الارض واليه تحشرون ﴾ للجزآ، ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ اى الحشر او ماوعدوا من الحسف والحاسب ﴿ ان كنتم صادقين ﴾ يعنون النبى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ﴿ قل أنما العلم ﴾ اى علم وقته ﴿ عندالله ﴾ لايطلع عليه غسيره ﴿ وانما أنا نذير مبين ﴾ والانذار يكنى له العلم بل الظن بوقوع الحذر منه ﴿ فَالرَّا أَنَّ عَلَيْهِ العَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ العَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ العَدْبِ ﴿ وقيل هذا الذى كنتم به تدعون ﴾ تطلبون وتستجلون تفتملون من الدعاء او تدعون ان لا بعم لهم فهو من الدعوى ﴿ قل أرأيتم ان الهكنى الله ﴾ اما تى ﴿ ومن مى ﴾ من المؤمنين العد بن العذاب متنا او بقيال

و قا هوالذی ذراً کم که ای خلقکم و شکم و فیالارض والیه تحشرون که ای یومالقیامة والمدنی انالقادر علی الابداء قادر علی الاعادة و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادفین که هذا سؤال محتمل و جهین احدها انه سؤال عن نزول المذاب بهم والثانی انه سؤال عن یوم القیامة فأجاب الله عن ذلك بقوله و قل انحالهام عندالله و انحا انا نذیر مبین که امن و باضافة العلم المیالله تعالمی و تبلیغ ما او چی الیه و فلمارأوه که یعنی العذاب فیالاً خرة علی قول اکثر المفسرین وقبل یعنی العذاب سدر و زلفة که ای قبی العذاب سدر و زلفة که قبی قبی العذاب الله و فلمانی قبی العذاب الله و المعنی ای قبحت و جوههم بالسواد و وقبل که لهم ای وقالت ایم الحزنة و هذا الذی کنتم به تدعون که من الدعاء ای تتمنون و تطلبون ان لیجله لکم وقبل من الدعوی ای تدعون انه باطل و قل که یا محد المشرکی مکة الذین یتمنون هلا کاک و ارائیم ان العام الحذی الله و من می که ای من المؤمنین و او رحمنا که ای فایقانا واخر فی آجالنا اهاکمی الله و من می که ای من المؤمنین و او رحمنا که ای فایقانا واخر فی آجالنا و هم که دارائیم ان

كنتم بسببه تدعون انكم لاتبعثون وقرأ يعقوب ندعون (قل ارأيتم ان اهلکنیالله ) ای امانی الله كقوله انامرؤ هلك (ومن معي ) من اصحابي (او رحمنها ) او اخرفی آحالنا ( فمن بحبير ) ينجى (الكافرين من عذاب اليم) مؤلم كان كفارمكة يدعون على رسولالله صلى الله عليه وسلم وعلىالمؤمنين بالهلاك فامر بان يقول لهم نحن مؤمنون متربصون لاحدى الحسنيين اما ان نهلك كما تتمنــون فنقلب (قل هو الذي ذراً كم ) خلقكم (فىالارض)من آدم و آدم من تراب والتراب من الارض (واليه تحشرون ) في الآخرة فيجزيكم باعمالكم (ويقولون) يىنى كفار مكة ( متى هذا

الوعد ) الذي تمدنا ( ان كنتم صادقين ) ( قا و خا 11 س) ان كنت من الصادقين ان يكون ذلك ( قل ) لهم يامجمد (انما العام) علم قيام الساعة و نزول العذاب (عندالله وانما انا نذير ) رسول مخوف ( مبين ) بلغة تعلمونها ( فلما رأوه ) يعنى العذاب في الناد ( زلفة ) قريباويقال معاينة (سيئت) ساء العذاب ( وجوه الذين كفروا ) ويقال اورقت و وجوه الذين كفروا ( وقيل ) لهم (هذا) العذاب ( الذي كنتم به ) في الدنيا ( ندعون ) تسألون و تقولون انه لا يكون ( قل ارأيتم ) يا اهل مكة ( ان اهلكني الله ) بالعذاب ( ومن ميى ) من المؤمنين ( او رحمنسا ) من العذاب يقول غفر لنا فلم يعذبنا وهو الذي يرحمنا ويهلكنا ( فمن مجير الكافرين من عداب اليم ) وجيع العذاب يقول غفر لنا فلم يعذبنا وهو الذي يرحمنا ويهلكنا ( فمن مجير الكافرين من عداب اليم ) وجيع

الى الجنة اوثرهم بالنصرة عليكم كما ترجو فائم ماتصنعون من مجيركم وائم كافرون من عذاب النار لابدلكم منه (قل هوالرحمن) اى الذى ادعوكم اليه الرحمن (آمنا به) صدقنا به ولم نكفر به كا كفرتم (وعليه توكلنا) فوضنا اليه امورنا (فستعلمون) اذا تؤل بكم {الجزء التاح والعشرون} العذاب ﴿٣٢٣﴾ وبالياء على (من هو في ضلال مين) نحن

ام التم (قل ارأيتمان السج ماؤكم غورا) غائر الذاهبا في الارض لا تناله الدلاء وهو وصف بالمصدر يأ شيكم بماء معين ) جار بصل اليه من اراده وتليت عند ملحد فقال يأتي بالمول والمن فذهب ماء عنه في علم بن زكريا المتطيب زاداالله بصبرة

﴿ سورة ن مكية وهي اثنتان وخمسون آية ﴾ ﴿ بسماللهالرحمن الرحيم ﴾ (ن) الظاهر ان المرادبه

(قل) الهم المحمد (هو الرحمن) ينجينا و برحمنا (آمنا به) صدقنا به (وعليه توكلنا) وثقنا (فستعلمون) عند نزول العذاب (من هو في ضلال مبين ) في كفر بين طلال مبين ) في كفر بين اقل ألهم يا محمد (ان أصبح ماؤكم ) صار ماؤكم ماء زمن م (غورا) غارا في الارض لا تناله عارا في الارض لا تناله الدلاء (فهن بأ تيكم عاء

وهو جواب لقولهم نتربص به ربب المنون ﴿ قال هو الرحمن ﴾ الذي ادعوكم اليه مولى النم كله الله والعام مولى النم كله الله آمنا به ﴾ للعام بذلك ﴿ وعليه توكنا الله اللوثوق عليه والعام بان غيره بالذات الإيضر والابتفع وتقديم الصلة المخصيص والاشدهار به ﴿ فستعلمون منهو في ضلال مين ﴾ منا ومنكم وقرأ الكسائي بالياء ﴿ قل أرأتم ان اصبح م وكم غورا ﴾ غارًا في الارض بحيث لا تناله الدلاء مصدر وصف به ﴿ فن بأتيكم بماء معين ﴾ جار اوظاهم سهل المأخذ \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ ورة الملك فكانما احى لية القدر

## ﴿ سُورة ن مُكية وآيها ثنتان وخمسون ﴾ -ه ﴿ بسمالة الرحمن الرحيم ﴾ -

ون من اسماء الحروف وقبل اسم الحوت والمراد به الجنس اواليهموت وهوالذي الآية قل ارأيتم ان اهلكنى الله اى فعذبى وون مي او رحمنا اى فغفر لنا فحن مع المانا خافون ان بهلكنا بذبوسا لان حكمه نافذ فينا فن مجيركم او بمنمكم من عذاب اليم وانتم كافرون وهذا قول ابن عباس وقل اى قل لهم فى انكارك عايهم وتوبيخك لهم وهوالرحن آمنا به وعليه توكلنا ، اى نحن آمنا به وعبدناه وانتم كفرتم به و فستطون اى اى عند معابنة العذاب و من هوفى ضلال مبين اى نحن اما انتم وهذا تهديد لهم ثم ذكرهم ببعض نعمه عليهم على طريق الاحتجاج اى نحن اما انتم وهذا تهديد لهم ثم ذكرهم ببعض نعمه عليهم على طريق الاحتجاج فقال تعالى وقل أرأيتم اناصح ماؤكم في قبل بريد ماء زمن م وقبل غيرها من المياه في غورا أي اى غائرا ذاهبا فى الارض لا تنساله الايدى ولاالدلاء وقال ابن عباس معين أي حاد والمقصود من الآية ان بجماهم مقرين بعض نعمه عليهم و بريهم قبح ماهم اى جاد والمقصود من الآية ان بجماهم مقرين بعض نعمه عليهم و بريهم قبح ماهم عليه من الكفر والمعنى اخبرونى ان صاد ماؤكم ذاهبا فى الارض فن يأتيكم بهاء معين فلا بد ان قولوا هو الله تعالى والله اعلى والله اعلى الله في العبودية فهذا محال والله اعلى الله الله المناه الله العلم حيناد فلم بحماون معه من لا يقدر على شئ

معين ) ظاهرتناله الدلاء وبقال فن يأتيكم بماء معين سوى خالق النون والقام ﴿ وَمِن السورة الَّتِي بذكر ﴿ (اول ﴾ فيها ن وهي كلها مكية آياتها اثنتان وخسون آية وكلاتها ثلاثمائة وحروفها لف ومائتان وسستة وخسون ﴾ (بسمالة الرحمن الرحمي) وباسسناده عن ابن عبساس في قوله تعسالي (ن) يقول اقسمالة بالنون وهي السمكة

هذاالحرف من حروف المعجم واما قول الحسن انه الدواة وقول ابن عباس انه الحوت الذئ عليه الارض وأسمه بهموت فمشكل لانه لابدله من الاعراب سواء كان اسم جنس او اسم علم فالسكون دليل على انهمن حروف المعم (والقلم) اي ماكتب به اللوح او قلم الملائكة اوالذى يكتبء الناس اقسم به لما فيه من المنافع والفوائدالتي لايحيط

التي تحمل الارضين على ظهر ها وهي في الماء وتحتما النوروتحت النور الصخرة وتحت الصخرة الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى الاقلة واسم السمكة ليواش ويقال لوتياء واسمالثوربهموت وقال بمضـهم للهـوت ويقال ليوتا وذلك الحوت في بحريقال له عضواص وهو كالثور الصفير في البحرالعظيم وذلك البحر في صخرة جوفاء وفي تلك الصخرة اربعة آلاف خرق منها خرق مخرج المياء الى الارض ويقال هو اسم من اسماء الرب وهو نون الرحمن وبقال النون هوالدواة (والقلم) اقسمالله بالقلم وهو قلم من نور طوله مابين السماء

عليه الارض او الدواة فان بعض الحيتان يستخرج منه شيئ اشـــد سوادا من النفس يكتب به ويؤيد الاول سكونه وكتبته بصــورة الحروف ﴿ وَالْقَمْ ﴾ هوالذي خط اللوح أوالذي يخط به اقسم به لكمثرة فوائده واخنى ابن عام والكســـائ. ويعقوب النون اجراء للواو المنفصل مجرى المتصل فان النون الساكنة تخفي مع حروف الفم أذا اتصلت بهـا وقد روى ذلك عن نافع وعاصم وقرئت بالفتح والكسركص اول ما خلق الله القام فجرى بماهو كائن الى بومالقيامة ثم خلق النون فبسط الارض

على ظهر. فتحرك النون فمادت الارض فأثبتت بالجيال فان الجبـــال لتفخر على الارض ثم قرآ ن والقلم وما يسطرون قيل المهالنون بهموت وقيل ليونًا وقيل لو ثيا وعن على بلهوت \* قال اصحاب السير والاخبار لما خلق الله الارض وفنة لها سبع ارضين بعث من تحت العرش ملكا فهبط الى الارض حتى دخل تحت الارضين السبع وضبطها فلم یکن لقدمیه موضع قرار فاهبطالله تعالی منالفردوس ثورا له اربعون الف قرن واربعون الف قائمة وجمل قرار قدم الملك على ســنامه فلم تستقر قدمه فأخذالله يأقوتة خضراء من اعلى درجة الفردوس غلظها مسيرة خمسمائة سنة فوضعها بين سنامالثور الى اذنه فاستقر علها قدما الملك وقرون ذلك الثور خارجة من اقطار الارض ومنخاره فيالبجر فهو يتنفس كل يوم نفسها فاذا تنفس مدالبجر واذا رد نفسه جزرالبجر فلم بكن لقوائم الثور قرار فخلقالله تعالى صخرة كغلظ سبع معوات وسبع ارضين فاستقرت فوائم النور علبها وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه فتكن في صخرة فلم يكن للصخرة مستقر فخلق الله تمالي نونا وهو الحوت العظيم فوضع الصخرة على ظهر. وسائر جسد، خال والحوت على البحر والبحر على متن الربح والربح على القدرة قيل فكل الدنيا بما عليها حرفان قال لها الجبار سجيانه وتعالى وننزه وتقدس كوني فكانت قال كعب الاحبــار إن الميس تغلفل الىالحوت الذي على ظهره الارض فوسوس اليه فقال له اتدرى ما علىظهرك ياليونا من الامم والدواب والشجر والجبال لو نفضتهم عن ظهرك فهم ليوثا ان يفعل ذلك فبعث له دابة فدخلت منخره فوصلت الى دماغه فعج الحوت الىالله تعالى منها فأذن لها فخرجت قالكعب الاحبار فوالذي نفسي بيده انه لينظر اليها وتنظر اليه ان هم بشئ منذلك عادت كاكانت وعن ابن عباس ابضا انالنون هوالدواة ومنه قولالشاعر

اذا ما الشوق برح بي اليهم \* القت النون بالدمع السجام

اراد بالنون الدواة وعن ابن عباس ايضا ان نونا حرف من حروف الرحمن اذا جمعت الرحمن وقيل هو مفتاح اسمه نصير وناصر وقيل هواسم للصورة ﴿ والقام ﴾ هو القلمالذي كتبالله به الذكر وهو قلم من نور طوله مابين السماء والارض ويقال اول ما خاق الله القام فنظر اليه فانشــق نصفين ثم قال اجر بما هو كائن الي يوم القيــامة فحِرى على اللوح المحفوظ بذلك وانمــا يجرىالناس على امر قد فرغ منه وما يسطرون كل مايكتبون والضحير للقلم بالمعنى الاول أعلى التعظيم وبالمعنى الثانى على ارادة الجنس واسناد الفعل الحالا أة واجراؤه مجرى اولى العلم لاقامته مقامهم اولا محابه اوللحفظة ومامصدرية اوموصولة ﴿ ما انت بنعمة ربك بجنون كل جواب للقسم والمعنى ما انت بجنون منعما عليك بالنبوة وحصافة بالرأى والعامل في الحال معنى النفى وقبل مجنون والباء لاتمنع عمله فيا قبله لانها من بدة وفيه نظر أمن حيث المعنى ﴿ وانلك لاجرا ﴾ على الاحتمال اوالا بلاغ ﴿ غير ممنون ﴾ مقطوع اوممنون به عليك من الناس فانه تعالى يعطيك بلا توسط ﴿ وانك لعلى خلق عظم ﴾ اذ تتحمل به عليك من الناس فانه تعالى يعطيك بلا توسط ﴿ وانك لعلى خلق عظم ﴾ اذ تتحمل

﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ اى وَمَا يَكُنُّبُ الْحَفْظَةُ مِنْ اعْمَالَ نِي آدَمُ وَقِيلٌ أَنْ حَمَلْنَا القلم على ذلك القلم المعين فمحتمل ان كون المراد وما يسطرون فيه وهــواللوح المحفوظ ويكون الجمع في وما يســطرون للتعظيم لا للجمع ﴿ مَا انْتَ ﴾ يا محمد ﴿ بنعمة ربك بمجنون ﴾ هذا جواب القسم اقسمالله بنون ُوالقلمُ وما يســطرون ما ُإنت بنعمة ربك بمجنون وهو رد لقولهم يا ايهاالذي أنزل عليهالذكر آنك لمجنون والمعني آنك لا تكون مجنونا وقد انعمالله عليك بالنبوة والحكمة "فنفي عنه الجنون" وقيل معنساه ما انت بمجنون والنعمة لله وهو كما يقال ما انت بمجنون والحمدلله وقيل أن نعمةالله كانت ظاهرة عليه منالفصاحةالتامة والعقل الكامل والسسيرة المرضية والاخلاق الحميدة والبراءة منكل عيب والاتصاف بكل مكرمة ًواذا كانت ّهذهالنعمُّ محسوسة ظاهرة فوجودها ينفي حصول الحنون فنبهالله تعالى بهذه الآية على كونهم كاذبين فىقولهم انك لمجنون ﴿ وان لك ُلاحِرا غير ممنون ﴾ اى غير منقوص ولا مقطوع ومنه قول لبيد \* عبس كواسب ماين طعامها \* اى ما يقطع يصف بذلك كلابا ضارية وقيل في معنى الآية انه غيرمكدر عليك بسبب المنة والقول هوالاول ومعناه ان لك على احتمالك الطعن وصبرك على هذا القول القبيح وافترائهم عليك اجرا عظيما دائمًا لا ينقطع وقيل ان لك على اظهارالنبوة وتبليغ الرسالة ودعاء الحجلق الى الله تعالى والصبر علىذلك وبيانالشرائع لهم اجرا عظيما فلاتمنعك نسسبتهم اياك الى الجنون عن الاشتغال بهذا الامر المظيم الذي قد حملته ثم وصفه بما يخالف حال المجنون فقال تعالى ﴿ وانك لعلى خلق عظيم ﴾ وهذا كالتفسير لقوله ما انت ينعمة ربك بمجنون لان الاخلاق الحميدة والافعــال المرضية كانت ظاهرة عليه ومنكان كذلك لم تجز اضافة الجنون البه ولما كانت اخلاق رسولالله صلىالله عليه وســـلم كاملة حميدة وافعاله المرضية الجميلة وافرة وصفها الله تعالىبانهاعظيمة \*وحقيقة الحلق قوى نفســانية يسهل على المتصف بها الاتيان بالافعال الحميدة والاداب المرضية فيصمير ذلك كالخلقة فى صماحبه ويدخل فى حسن الخلق التحرز من الشح والبخل والتشــديد فىالمعاملات ويســتعمل فىحسنالخلقالنحبب"إلىالناس بالقول والفعل والبذل وحسن الادب والمماشرة بالمعروف معالاقارب والاجانب والتساهل فيجميع

من كتبوما موصولة او مصدرية وجواب القسم (ما انت بنعمة ربك) اى بانعمامه عليك بالنبوة وغيرهافانت اسمماو خبرها ( بمجنون ) وبنعمة ربك اعتراض بينالاسموالخبر والياه في سعمة ربك تتعلق بمحذوف ومحله النصبءلي الحال والعامل فيها بمجنون وتقــديره ماانت بمجنون منعما عليك بذلك ولمتمنع الباء ان يعمل مجنون فيما قبله لانها زائدة لتأكيد النفي وهو جواب يا ايها الذي نزل علب الذكر انك لمجنون (وان لك) على أحتمال ذلك والصبر عليه (لاجرا) لثوابا (غير مم:ون) غير مقطوع او غير ممنون عليك به ( وانك لعلى خلق عظـيم ) قيل هو ما اص مالله تعالى به

اقسم الله به (و ما يسطرون) واقسم الله بما تكتب الملائكة من اعمال بنى آدم (ما انت) يامحمد (بنعمة ربك) بالنبوة والاسلام (بمجنون) يختنق ولهذا كان القسم (وان لك) يامحمد (لاجرا) ثوابا فى الجنة بالنبوة والاسلام

من ومك مالا محتمله امثالك وسئلت عائشة رضى الله تمالى عنها عن خلقه فقالت كان والامور والتسامح بما يلزم من الحقوق وترك التقاطع والنهاجر واحمال الاذى من الاعلى والادنى مع طلاقة الوجه وادامة البشر فهذه الحصال تجمع جميع محساس الاخلاق ومكارم الافعال ولقد كان جميع ذلك فى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم عظيم وقال ابن عباس معناه على دين ولهذا وصفه الله تمالى بقوله وانك لعلى خلق عظيم وقال ابن عباس معناه على دين عظيم لا دين احس الى ولا أرضى عندى منه وهو دين الاسلام وقال الحسن هو عظيم لا دين احب الى ولا أرضى عندى منه وهو دين الاسلام وقال الحسن هو مقالت كان حلقه القرآن وقال قنادة هو ماكان يأتمر به من او امم الله وينعى عنه فقالت كان خلقه القرآن وقال قنادة هو ماكان يأتمر به من او امم الله وينعى عنه من مناهى الله تعالى والمهنى وانك عسلى الخلق الندى امرك الله به فى القرآن وقبل من مناهى الله به فى القرآن وقبل

سمى الله خلقه عظيما لانه امتثل تأديب الله اياه بقوله خذالعفو وأمر بالعرف واعرض

عن الجاهلين والله سحانه وتعالى أعلم

فصل في فضل حسن الحلق وماكان عليه "رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما روى جابر انالني صـــلى الله عليه وســـلم قال انالله بعثني لتمام مكارم الاخلاق وتمام محاسن الافعال (أم ) عن النواس بن سممان قال ســألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليهالناس \* عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله تصلى الله عليه وسلم بقول ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجةالصائم القائم اخرجه ابو داود \* وعنها قالت قال رســول\له صلى|لله عليه " وسلم أن من اكمل الناس ايمانا احسبهم خلقا والطفهم باهله اخرجه الترمذي وقال حديث حسن \* عن ابى الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من شئ اثقل فيميزان المؤمن يوم القيامة منخلق حسن وانالله تعالى يبغض الفاحش البذى اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح \* وله عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من احبكم الى الله واقربكم منى مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا ( ق ) عن البراء رضي الله أعنه قال كان رسـول الله إصلى الله أعليه وسلم احسن الناس وجها واحسم خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير (ق) عن عبدالله أبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ان رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشــا ولا متفحشا وكان يقول خياركم احاسنكم اخلاقاً ('ق) عن انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لو الله ماقال لي اف قط و لا قال لشيءً لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا \* زاد الترمذي وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقــا ومامسست خزا قط ولا حريرا ولا شيأكان الين منكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاشممت مسكا قط ولاعطرا كان اطبب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسام ( خ ) عنه قال أن كانت الامة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله

فی قوله خذالمفو وأمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین وقالت عائشـة رضیاله عنهماکان خلقه القرآن ای ما فیـه من مکارم الاخـالاق وانمـا اسـتعظم خلقه لانه جاد بالکونین و توکل عـلی خالقهمـا

دين كريم شريف على الله ويقال على منة عظية وهى الاخلاق الحسينة التي اكرمه الله بها ان قرأت

ووعدلهم ( مايكم المفتون) المجنون لانه فتن ای محن بالحنون والياء منبدة او المفتون مصدر كالمعقول اى بايكم الحنــون وقال الزجاج الباء بمعنى فى تقول كنت سلدكذا اى فى بلد كذا و تقــديره في ايكم المفتون اي في اى الفريقين منكمالمجنون فريق الاسلام اوفريق الكفر (ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله) اى هو اعلم بالمجانين على الحقيقة وهمالذن ضلوا غن ســبيله ( وهو اعلم بالمهتدين ) اي هو اعلم بالمقسلاء وهم المهتدون ( فلا تطع المكذبين) تهييج للتصميم على معاصاتهم وقد ارادوا ان يسدواالله مدة و آلهتهم مدة ويكفوا عنه غوائلهم (ودوالوتدهن) لو تلين لهم (فيدهنون)

بضم الخاء واللام (فستبصر وببصرون) فسترى وتعلم ويرون ويعلون عندنزول العذاب بهم (بأيكم المفتون) المجنون (ان ربك) يامحد (هواعلم بمن ضل عن سيله) عن دينه وهو ابو جهل واصحابه (وهـو أعلم بالمهتدين ) لدينه وهــو ابو بكر واصحـــابه ( فلا تطع) يا محد (الكذبين)

خلقــه القرآن ألست تقرأ القرآن قد افلح المؤمنون ﴿ فستبصر وببصرون بايكم المفتون ﴾ ايكم الذي فتن بالجنونوالباء مزيدة اوبايكم الجنون على انالمفتون مصدرً كالمعقول والمجلود او باى الفريقين منكم المجنون ابفريقالمؤمنين ام بفريق الكافرين اى في ايهما يوجد من يستحق هذا الاسم ﴿ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ﴾ وهم المجانين على الحقيقة ﴿ وهو اعلم بالمهتدين ﴾ الفائزين بكمال العقل ﴿ فلاتطع المكذبين ﴾ تعييج للتصميم على معاصـاتهم ﴿ ودوا لوتدهن ﴾ تلاينهــم بان تدع نهيهم عن الشرك او توافقهم فيه احبـــانا ﴿ فيدهنون ﴾ فيلا ينونك بترك الطمن عليهوسلمفتنطلق به حيثشاءت زاد فيرواية ويجبباذادعي،﴿وعنه قالكانرسولالله صلى الله عليه وسلم اذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى بكون الرجل ينزع يده ولايصرف وجهه عن وجهه حتى بكون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما ركبتيه بین یدی جلیس له اخر جهالترمذی ﴿ ق ﴾ عن عائشـة رضي الله تمالی عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ببن امرين قط الااختار ايسرها مالم يكن اثما فانكان ائما كان ابعد الناسمنه وماانتقم رسولالله صلى الله عليه وسلم لنفسه فيشئ قط الا ان تنتهك حرمةاللة فينتقم زاد مسلم عنها وما ضرب رسولالله صلىالله عليه وسلم شيأ قط بيده ولا إمرأة ولاخادما الاان يجاهد في سيبيل الله تمالي (ق) عن انس قالكنت امشى مع رسولالة صلىالله عليه وسلم وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية فادركه اعرابي فجبذه حبذة شديدة حتى نظرت الى صفحة عانق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اثرت بها حاشية البرد من شدة حبذته ثم قال يا محمد مرلى من مال الله الذي عندك فالنفت اليه رسـولالله صلى الله عليه وسلم وضحك وامر له بعطـاء (ق) عنه رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وكان لى اخ يقـــال له ابا عمير وكان فطيما كان اذاجاءنا قال يا ابا عمير ما فمل النغير لنفير كان يلعب به \* أننفير طائر صغير يشه العصفور الاانه احرالمنقار (م) عن الاسود قال سألت عائشة ما كان رسول\لله صلى\لله عليه وسلم يفعل في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله فاذا حضر ت الصلاة يتوضأ ويخرج الى الصلاة \* المهنة الخدمة \* عن عبدالله ابن الحرث بن جزء قال ما رأيت احدا آكثر تبسما من رسـول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي \* قوله تعالى ﴿ فســتبصر ﴾ اى يا محمد ﴿ وببصرون ﴾ يمني اهل مكمة اذا نزل بهم العذاب ﴿ بأ يكمالمفتون ﴾ قال ابن عباس معناه بأ يكم المجنون وقيل الباء بمهنى في معناه فستقصر وسيصرون في اي الفرهين المجنون في فريقك او فريقهم وقبلالمفتون هوالشـيطان الذي فـتن بالجنون ﴿ ان ربك ﴿ و اعلم بمن ضل عن ســبيله وهو اعلم بالمهندين ﴾ معناه انهم رموه بالجنون والضلال ووصفوا انفسمهم بالعقل والهداية فاعلم الله تعالى آنه هوالعالم بالفريفين الضال والمهتدى والمجنون والعاقل ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ يعنى مشركى مكة وذلك انهم دعوه الى دين آبائه فنهاهالله ان بطيعهم ﴿ ودوا لو تدهن فيدهنون ﴾ اصل الادهانُ

فیلینون لك ولم بنصب باضمار ان وهو جواب التخی لانه عدل به الی طریق آخر وهوان جمل خبر مبتدأ محذوف ای فهم یدهنون ای فهم الا آن بده ون العاممهم فی ادهانك (ولاتعام كل حلاف) كثیرالحالف فی الحق والباطل و کنی به مزجرة بان اعتاد الحالف حسیس ۱۳۲۷ اللهانة و هی

القلة والحقارة اوكذاب لانه حقير عندالناس ( هاز ) عياب طمان مفتاب (مشاه بنميم ) نقال للحديث من قومالي قوم على وجه السعاية والافساد بينهم والنميم والنمية السماية ( مناع لخير ) بخيل والحير المال او منــاع اهله من الحير وهو الاسالام والمراد الوليدين الغيرة عندالجمهور وكان يقول لبنيه العشرة من اسلم منكم منعته رفدي (معتد ) مجاوز في الظلم حده (ائم) كثيرالآثام (عتل) غليظ جاف (بعد ذلك) بعدماعدله من المثالب (زنيم) دعى وكانالوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم ادعاه ابوه بعدثمان عشرةسنة من مولده وقبل بغت امه ولم يعرف حتى

حتى تدهن اوللسببية اى ودوا لوتدهن فهم يدهنون حينتذ او ودوا ادهانك فهم الآن يدهنوا على اله جواب التي ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل ﴿ مهين ﴾ حقير التي ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ كثير الحلف في الحق والباطل ﴿ مهين ﴾ تقال التحديث على وجه السماية ﴿ مناع للخير ﴾ يمنع الناس عن الحير من الايمان والانفاق والعمل الصالح ﴿ معتد ﴾ مجداوز في الظلم ﴿ اثيم ﴾ كثير الآنام ﴿ عتل ﴾ جاف غليظ من عله اذ اقاده بعنف وغلظة ﴿ بعد ذلك ﴾ بعد ماعد من مثالية ﴿ ونيم ﴾ دعى المين والمصانعة والمقاربة في الكلام وقيل ادهن الرجل في دينه وداهن في امره خان

والموافقة والفساء للمطف اى ودوا النداهن وتمنوه لكنهم اخروا ادهسانهم

فيه واظهر خلاف ما ابطن ومعنىالا ية انهم تمنوا ان تترك بعض ما انت عليه عمـــا لايرضونه مصانعة الهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلبن لهم ويلينون لك وقيل معنـــاه ودوا لو تكفر فيكفرون وهو ان تعبـــد آلهتهم مدة ويمبدونالله مدة ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ اى كثيرًا لحلف بالبــاطل ﴿ مهبن ﴾ ای ضعیف حقیر ذلیل وقبل هو من المهانة وهی قلة الرأی و<sup>الت</sup>مبیز وقال ابن عباس كذاب وهو قريب منالاول لانالانسان انما يكذب لمهانة نفسه عليه قيل هوالوليد ابن المغيرة وقيلهموالاسود بن عبد يغوث وقيل هوالاخنس بن شريق ﴿ هَازَ ﴾ اى مغتاب يأكل لحومالنــاس بالطعن والعيب وقيل هوالذى يغمز باخيه فىالمجلس ﴿ مشاء نِمْبِم ﴾ اى فنان يسمى بالنميمة ليفسد بينالناس ﴿ مناع للخبر ﴾ اى بخيل بالمال وقال ابن عباس مناع للخير اى يمنع ولده وعشيرته عن الاسلام يقول لئن دخل واحـــد منكم فىدين امحمد لا انفعه بشئ ابدا ﴿ مُعتد ﴾ اى ظلوم يتعدى الحق ﴿ ائيم ﴾ اى فاجر يتماطى الاثم ﴿ عتل ﴾ اى غليظ جاف وقيل هوالفاحش السئ الحلق وقبل هوالشديد فىالخصومة بالباطل وقيلهوالشديد فىكفره وقيل العتل الأكول الشروب القوىالشــديد ولايزن فىالميزان شــعيرة يدفعالملك من اولئك سبعين الفا في النار دفعة واحدة ﴿ بعد ذلك زنيم ﴾ اي مع ما وصفنا. به من الصفات المذمومة زنبم وهوالدعي الملصق في القوم وليس منهم قال ابن عباس يريد مع هذا هو دعى فىقريش وايس منهم قيل انمـــا ادعاء ابوء بعد ثمان عشيرة

فیلینون لك و یقال تطابقهم فیطابقونك و تصانمهم فیصانمونك (ولا تطع) یا محمد (كل حـــلاف) كذاب علی الله (مهبن)

ضيف فى دينالله هوالوليد بن منيرة المحزومى (هاز) طعان لعان هتاب للناس مقباين ومدبرين (مشا. بنيم) يمشى بالنحيمة بينالناس ليفسد بينهم ( مناع للخير ) للاسلام بينه وبين بنيه وبين اخيه وقرابته ( معتد ) يا محمد للحق غشوم ظلوم عليهم ( اثيم ) فاجر ( عتل ) شديد الخصومة بالباطل والكذب ويقال عتل اكول وشروب صحيح الجسم رحيب البطن ( بعدناك) مع ذلك ( زنيم ) ملصق بالقوم الله اليس منهم ويقال معروف فى الكفر والشرك نرلت هذهالاً ية والنطفة اذا خبثت خبث الناشئ منها روى انه دخل على امه وقال ان محمداً وصفى بعشر صفات وجدت تسمما فى فاما الزئيم فلا علم لى به فان اخبرتنى مجقبقته والاضر بتعنقك فقالت اناباك عنين وخفت ان يموت فيصل ماله الى غير ولده فدعوت راعيا الى نفسى فأنت من ذلك الراعى ( ان كان ذامال) متماتى بقوله ولا تطع اى ولا تطعه {الجزءالتاسع والعشر ون} معهذه ﴿ ٣٢٨ ﴾ المثال إى لبساره

وحظه منالدنيا وبجوز ان يتعلق بما بعده اىلان كان ذامال (وينين) كذب ما ياتنا مدل عله ( اذا تنلی علیه آباتنا) ای القرآن (قال اساطعر الاولين ) ولا يعمل فيه قال لان ما بعدالشرط لايعمل فيما قبله أان حمزة وابو بکر ای لان کان ذا مال كذب انشامي ويزيد ويعقوب وسمهل قالوا لما عاب الوليد الني صلى الله عليه وسلم كاذبا باسم واحدوهو المجنون سماه الله تعمالي بعشرة اسماء صادقا فان كان من عدله ان مجزى المسى، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة كان من فضله ان من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بهما عشرا (سنسمه) سنكويه (على الخرطوم) على انفهمهانة له وعلايه رف به وتخصص الانف الذكر لان الوسم عليه ابشع وقيل خطم بالسيف يوم بدر فيقيت

مأخوذ من زنمتي الشاة وهما المتدليتان من اذنها وحلقها قبل هو الوليد بن المفيرة ادعاه ابوه بعــد ثماني عشرة أمن مولده وقبل الاخنس "من شريق اصــله في ثقف وعداده في زهرة ﴿ إِن كَانَ ذَا مِالَ وَسِنِنَّ إِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِ آيِلْنَا قَالَ اساطر الأو لَمن ﴿ اي قال ذلك حينيَّذ لانه كان متمولا مستظهرا بالبنين من فرط غروره لكن المـــامل مدلول قال لانفسه لان مابعد الشرط لابعمل فيما قبله وبجوز إن يكون علة للانطع ای لاتطع من هذه مثالب لان کان ذا مال وقرأ ابن عام، وحمزة ويعقوب و انوبكر أَانَ كَانَ عَلَى الاستفهامُ غَيرُ إِنَّا بن عاص جعلُ الهمزة الثانيــة بين بين اي ألاَّ ن كان ذا مال كذب او أَتَطِيعِمُهُ لان كان ذا مال وقرئ ان كَان أَبالكسر على ان شرط الغني في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر أفي النهي عن قتل الاولاد او ان شرطه للمخاطب اى لاتطع شارطا يساره لانه اذا اطاع للنني فكانه شرطه في الطاعة ﴿ سنسمه ﴾ بالكي ﴿ على الحُرطومٌ ﴾ على الانف أوقد اصاب انف الوليد جراحة يوم بدر فيق اثرها وقبل هو عبارة عن ان بذله غاية الاذلال كقولهم جدع الله ورغم انف لان سنة وقبل الزنيم هو الذي له زنمة كزنمة الشاة و قال ابن عباس في هذه الا ية نمت من لا يعرف حتى قيل زنيم فعرف وكانت له زنمة فىعنقه يعرف بها وعنه ايضا قال يعرف بالشركما تعرف الشماة بزنمتها قال ابن قنيبة إلانعلم ان الله وصف احدا ولا ذكر من عبوبه مثل ما ذكر من عبوب الوليد بن المفيرة فالحق به عارا لا يفارقه فىالدنيا ولا فىالا خرة ﴿ انكان ذا مال وبنين ﴾ قرى على الحير ومعنا. فلا تطع كل حلاف مهين لانكان ذا مال وبنين اى لانطعه لمالهوبنيه وقرئ أأنكان ذامال وبنين بالاستفهام ومضاء الانكان ذا مال وبنين ﴿ اذا تُنابِي عليه آياتنا قال اساطير الاولين ﴾ اى جمل مجازاةالنعالتي خولها منالمال والبنين الكفر بآياتنا وقيللان كان ذا مال وبنين تطيعه ثم او عده فقال تعالى ﴿ سنسمه على الحرطوم ﴾ اى على الانف والمعنى نسـود وجهه فنجعل له علما يعرف به فيالا خرة وهو سواد الوجها فعبر بالانف عن الوجه وقال ابن عباس سنسمه بالسيف وفعل به ذلك يوم بدر وقبل معناه سنلحق به شینا لایفارقه ای سنسمه میسیم ســو. برید نلصق به عارا لا يفارقه كما أزالســمة لاتمحى ولا يعني آثرها وقد الحقاللة به بما ذكر من عيوبه عارا لايفارقه فىالدنيا ولا فىالا خرة كالوسم على الخرطوم الذى لا يخفى قط وقيل معناه!"

والفجور والفسوق والشر ويقال له زنمة كزنمةالعفو ( انكان ذا مال وبنين ) يقول لا تطعه (سنكويه) وانكان ذا مال وبنين وكان ماله نحو تسعة آلاف مثقال من فضـة وبنوه عشرة ( اذا تنلي عليه ) يقرأ عليه ( آياتنا ) القرآن بالامروالنهي ( قال اساطير الاولين) احاديثالاولين في دهرهم وكذبهم ( سنسمه علي الخرطوم ) سنضربه علي الوجه وقـال علي الانف وقال سـيسود سمة على خرطومه (انابلوناهم) المتحنــا اهل مكة بالقحط والجوع حتى اكلوا الحيف والرمم بدعاء النبي صلى اقه عليه وسلم حيث قال اللهم اشدد وطأنك على مضروا جعلها سنين كدنى يوسف (كابلونا اصحاب الجنة) هم قوم من اهل الصـــلاة كانت لاسيهم هذه ﴿ ﴿ ٣٢٩ ﴾ الجنة بقرية يقال { سورة ن } لها ضروان وكانت على

السمة على الوجه سيما على الانف ثبن ظاهر او نسود وجهه يوم القيامة وانابلوناهم بلونا الهمكة شرفها الله تعالى القعط وكابلونا المحاب الجنة كريد البستان الذي كاندون صنعا ، بفر سخين وكان لرجل صالحوكان بنادى الفقرا ، وقت الصرام ويترك لهم ما اخطأ ، المخبل او القته الريح او بعد عن البساط الذي ببسط تحت النخلة فيجتمع لهم شي كثير فلما مات قال بنوه ان فعلنا ماكان يفعله ابونا ضاق علينا الامر فحلفوا ليصر منها وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال واذ اقسموا يصر منها مصيحين كوليستثنون كولا يقولون ان شاء الله وائما سماه استثناء لما فيه من الاخراج غير ان المخرج به خلاف المذكور والمخرج أبالاستثناء عينه او لان من من الاخراج أبلا اخرج الا ان يشاء الله واحد او ولا يستثنون حصة المساكين كماكان يخرج اوهم والماف عليها كول على الجنة والمائم كوله طائف ومن ربك كولية أمند المنه وهم ناؤون

سنكوبه على وجهه \* قوله تمالي ﴿ أَنَا بِلُونَاهُم ﴾ أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع ﴿ كَمَا بِلُونَا اصحابِ الحِبْنَا ﴾ روى عن ابن عباس في قوله تعــالى أنا بلوناهم كَابِلُونَا اصحابِ الجِنَّةِ قال بستان باليمن بقال له الضروان دون صنعاء بفرسخين يطؤ. أهلاالطريق وكان غرسه قوم من اهل الصلاة وكان لرجل فمات فورثه ثلاث بنين له وكان يترك للمساكين اذا صرموانخالهم كل شئ تعداه المنجل فلم بجزه واذا طرح من فوق النخل الى البساط وكلشئ بخرج من المنجل الى البساط فهو ايضا للمساكين واذا حصدوازرعهم فكل شئ تمداه المنجل فهو للمسماكين واذا داسوه كان الهم كل شيئ ينتثر ايضا فلما مات الاب وورثه بنوءٌ هؤلاء الاخوة الثلاثة قالوا والله ان المال قليل ِّوان العيال كثير وانما كان هذا الامر يفعل لما كان المال كثيرا و العيال قليلا فاما اذا قل المال وكثرالعيال فانا لانستطيع ان نفعل فتحالفوا بينهم يوما ان يغدوا غدوة قبل خروج الـاس فليصر من أنخلهم فذلك قوله تمالي ﴿ اذاقسموا ﴾ اى تحــالفوا ﴿ ليصرمنها ﴾ اىليقطمن تمرها ﴿ مُصِحِينٌ ﴾ اى اذا اصحوا قبل ان بخرج اليهمُ المساكين وقبل ان يعلم بها المساكين ﴿ وَلا يُستَنَّونَ ﴾ اى ولم يقولوا انشاءالله وقيل لايســتنون شيأ للمســاكين من ثمر جنتهم ﴿ فطاف علما طــائف من ربك ﴾ اى عذاب من ربك ولايكون الطــائف الا بالليل وهو قوله تمالي ﴿ وهم ناغُونَ ﴾ وكان ذلك الطائف نارا نزلت منالســماء فاحرقتها وهو

فرسخين منصنعاء وكان بأخذ منهما قوت سمنة ويتصدق بالباقى على الفقراء فلما مات قال بنوم ان فعلنا ماكان بفعل ابو ناضاق علينا الامر ونحن اولو عيال فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السدف خيفة من المساكين ولم يستثنوا في عينهم فاحرق الله جنتهم وقال الحسن كانوا كفاراوا لجمهور على الاول (اذاقسموا) حلفوا (ليصرمها) ليقطعن غرها (مصحبن) داخلين في الصبح قبل انتشار الفقراء حال من فاعل ليصرمنها ( ولا يســتثنون ) ولا لقولون ان شاءالله وسمي استثناء وانكان شرطا صورة لانه يؤدى مؤدى الاستثناء من حيث ان معنى قولك لاخرجن انشاء**الله** لاخرج الاان يشاءالله ( فطاف عليها طائف من رمك ) نزل عام ا بلاء قيل انزل الله تعالى عليها نارا فاحرقتهـا (وهم ناغون) اىفى حال نومهم

وجهه (انا بلوناهم) اختبرنا ( قا وخا ٤٧ س ) اهل مكة بالقتل والسبى والهزيمة يوم بدر بتركهم الاستغفار وبالجوع والمحمد وبالجوع والمحمد وبالجوع والمحمد وبالجوع والمحمد وبالجوء والمحمد وبالجوء والمحمد وبالجوء والمحمد وا

( فاصبحت) فصارت الحبنة (كالصريم) اى كالليل المظلم اى احترقت فاسودت اوكالصبح اى صارت ارضا بيضا. بلا شجر وقيل كالمصرومة اىكانها صرمت لهلاك ثمرها ( فتنادوا مصبحين) نادى بعضهم بعضا عند الصباح ( ان اغدوا ) باكروا ( على حرثكم ) ولم يقل الى حرثكم لان الفدو اليه ليصرموه كائن غدوا عليه اوضمن الفدو منى الاقبال اى {الحبز، التاسع والعشرون} فاقبلوا على ١٣٣٠، حرثكم باكرين (انكتم صارمين)

فاصبحت كالصريم ﴾ كالبستان الذي صرم تمساره بحيث لم ببق فيسه شئ فيسل بمنى مفهول اوكالليل باحتراقها واسودادها اوكالنهار بابيضاضها من فرط اليبس سميا بالصريم لان كلا منهما ينصرم عن صاحه او كالرمال ﴿ فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ﴾ اى اخرجوا او بان اخرجوا اليسه غدوة وتعدية الفعل بعلى اما لتضمنه مهنى الافيال او لتشبيه الغدو للصرام بغدو العسدو المتضمن لمعنى الاستيلاء ﴿ ان كنتم صارمين ﴾ قاطعين له ﴿ فانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ يتسسارون فيايينهم وخنى وخفت وخفد بعنى الكتم ومنه الحفدود للخفاش ﴿ ان لايدخلنها اليوم عليكم مسكين ﴾ ان مفسرة وقرئ بطرحها على اضحار القول والمراد بنهى المسكين عن حرد قادر بن ﴾ وغدوا قادر بن على مكن الدخول كقوله لاارينك ههنا ﴿ وغدوا على مرد قادر بن ﴾ وغدوا قادر بن على من الدخول كقوله لاارينك ههنا ﴿ وغدوا على المساكين وحاردت الابل اذا منعت درها والمعنى انهم عزموا غلى ان يتنكدوا على المساكين وحاردت الابل اذا منعت درها والمعنى انهم عزموا غلى ان يتنكدوا على المساكين وحاردت الابل اذا منعت درها والمعنى انهم عزموا غلى ان يتنكدوا على المساكين مكان كونهم قادرين على الانتفاع وقبل الحرد بمنى الحرد وقد قرئ به اى لم يقدروا الأعلى حدق بعضهم لمنف كقوله بتلاومون وقبل الحرد القصد والسرعة قال الأعلى حدد حدد الجنة المغلة المناقد المهم داهف كقوله بتلاومون وقبل الحرد القصد والسرعة قال اقبل سيل جاء من امراللة \* محرد حرد الجنة المغلة

اى وغدوا قاصدين الى جنتهم بسرعة قادرين عندانفسهم على صرامها وقيل الحرد علم للجنة

قوله تعالى ﴿ فاصبحت ﴾ اى الجنة ﴿ كالصريم ﴾ اى كاللبل الاسود المظلم وقيل تصرم منها الخير فليس فيها شى ينتفع به وقال ابن عباس كالرماد الاسسود وهو بلغة خزيمة ﴿ فتنادوا ﴾ اى فنادى بعضهم بعضا ﴿ مصبحين ﴾ يعنى لما اصبحوا ﴿ ان اغدوا على حرثكم ﴾ يعنى الثمار والزرع والاعناب ﴿ ان كنتم صارمين ﴾ اى قاطعين ثماركم ﴿ فانطلقوا ﴾ اى مشسوا اليها ﴿ وهم يتخافتون ﴾ اى يتسارون يقول بعضهم لبعض سمرا ﴿ ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد ﴾ اى على قصد ومنع وقبل معناه على جد وجهد وقبل على امر مجتمع قد اسسوم بينهم وقبل على حنق وغضب من المساكين وقال ابن عباس على قدرة ﴿ قادرين ﴾ اى عند انفسهم على جنتهم وثمارها لايحول بينهم وبينها احد

ذهبوا (وهم يتخافتون) يتسارون فيما بينهم لئلا يسمع المساكين ( ان لا يدخلنها إ) اى الجنة وان مفسرة وقرئ بطرحها ماضمار القول اي يتخافتون هولون لابدخلنها (اليوم عليكم مسكين ) والنهي عن دخول المساكن نهي عن التمكن اى لاتمكنوه من الدخول (وغدواعلى حرد) على جد فىالمنع (قادرين) عند انفسهم على المنع كذا عن نفطويه اوالحردالقصد والسرعة اى وغدوا قاصدين الى جنتهم بسرعمة قادرين عند انفسهم على صرامها وزى منفعتها عن المساكن او هو علم للجنة اىغدوا على نلك الجنهة قادرين على صرامها عندانفسهم فاصحت ) فصارت الحنة محترقة (كالصريم) كالليل المظلم ( فتنادوا ) فنادى

مريد نصر امه (فانطلقوا)

بعضه بعضا (مصبحین ) عند طلوع الفجر ( ان اغدوا علی حرثکم) بعنی البساتین ( ان کنتم ( فلما ) صدار مین ) جاذین قبل علم المساکین ( فانطلقوا ) الی البساتین (وهم یتخافتون ) یتسارون فیا بینهم کلاما خفیا ( ان لا یدخانها ) یعنی الجنة ( الیوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد ) علی حقد و بقال الی بستانهم ( قادرین ) علی غلتها

اذكروا الله وانتقامه من المجرمين وتوبوا عن هذه العزيمة الحبيثة فمصموه فميرهم ولهــذا ( قالوا سيحان ربنا انا كناظالين) فتكلموا بعد خراب البصرة بما كان يدعوهم الىالنكلم به اولا واقروا على انفسهم بالظلم فيمنع المعروف وترك الاستثناء ونزهـوه عن ان يكون ظالما ( فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ) يلوم بمضهم بمضا عيا فعلوا من الهرب من المساكين ولحيل كل واحد منهم اللائمة على الآخر ثم اعترفو اجميعابانهم تجاوزوا الحد نقوله ( قالوا ياوللنا انا كنيا طاغين ) عنم حق الفقراء وترك الاستثناء ( عسى ربنا ان يبدلنا ) وبالتشديد مدنى وأبو عمرو (خسرا منها)

﴿ فَلَمَا رَأُوهَا ﴾ اول مارأوهـ ا﴿ قَالُوا انَّا لَضَالُونَ ﴾ طريق جنتنا وماهي بهـ ا ﴿ بِل نحن ﴾ ای بعد ماناً ملوا و عرفوا انها هی ﴿ محرومون ﴾ حرمنـــا خبرها لجنايتنا على أفسنا ﴿ قال اوسطهم ﴾ رأيا او ســنا ﴿ أَلَمُ اقالَ لَكُمْ لُو لاتسجونُ ﴾ لولاتذكرونه وتتوبوناليه من خبث نيتكم وقد قاله حيثما عزموا على ذلك ويدل على هدا المني ﴿ قالوا سجان ربنا انا كنا ظـالمين ﴾ او لو لا تستثنون فسمي الاستثنا. تسبيحا لتشاركهما فىالتعظيم او لانه تنزيه عن ان يجرى فى ملكه مالايريده ﴿ فاقبِل بمضهم على بعض يتلاومون ﴾ يلوم بعضهم بعضا فانمنهم من اشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضياً ومنهم من انكره ﴿ قالوا ياويلنا اناكنا طـــاغين ﴾ متجاوزين حدود الله ﴿ عسى ربنا ان يبدلنا خيراً منهـــا ﴾ ببركة التوبة والاعتراف ﴿ فلما رأوها ﴾ اي رأوا الجنة محترقة ﴿ قالوا انا لضالون ﴾ اي لخطؤن الطريق اضلانا عن مكان جنتنا وليست هـذه جنتنا ﴿ بِل نحن محرمون ﴾ اى قال بعضهم قد حرمنا خيرها ونفعها بمنضا المساكين وتركنا الاستثناء ﴿ قال اوسطهم ﴾ اى اعدلهم واعقلهم وافضلهم ﴿ الم اقل لَكُمْ لُولا تُسْجُونَ ﴾ اى هلا تستثنون انكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم ليصرمنها مصجين سماء تسبيحـــا لانه تعظيم لله واقرار لانه لايقدر احد على شئ الا بمشيئته وعلىالنفسيرالثانى انالاستشاء بمغيلايتركون شيأ للمساكين منثمر جنتهم يكون معنى لولا تسجون اى تتوبونوتستغفرونالله منذنوبكم وتفريطكم ومنعكم حقالمساكين وقيل كان استثناؤهم سبحانالله وقيل هلا تسبحونالله وتشكرونه على مااعطاكم من نعمه ﴿ قالوا سجان ربنا ﴾ معناه انهم ترهوه عن الظلم فيماً فعل واقروا على انفسهم بالظلم فقالوا ﴿ انَّا كَنَا ظَـَالَمِينَ ﴾ اى بمعنا المساكين حقوقهم ﴿ فأقبل بعضهم على بعض بتلاومون ﴾ اى يلوم بعضهم بمضا ﴿ قالوا ياويلنا ﴾ دعوا على انفسهم بالويل ﴿ انَّا كَنَا طَاغَين ﴾ اى في منعناً حق الفقراء والمساكين وقيل ممناه طفينا في نعمالله فلم نشكرها ولم نصنع ماكان يصنع آباؤنا من قبل ثم رجعوا الى انفسهم فقالوا ﴿ عِيسَى رَبُّنَا أَنْ بِبِدَلْنَا خَيْرًا مُهَا

( فلم رأوها ) يعنى البساتين محترقة (قالوا انالضالون ) الطريق ظنوا انهم ضلو االطريق ثم قالوا ( بل نحن محرومون ) حرمنا منفعة البستان لسوه نياتنا (قال اوسطهم ) فى السن ويقال اعد لهم فى القول ويقال افضلهم فى المقل والرأى ( ألم اقل لكم لو لاتسجون) هلا تستثنون وقدقال لهمذلك عند ما أقسحوا ( قالو اسجان ربنا ) نستغفر ربنا ( اناكنا ظالمين ) ضاوين لانفسنا بمصيتنا و تركنا الاستثناء ومنعنا المساكين ( فاقبل بعضهم على بعض بتلاومون ) يلوم بعضهم بعضا يقول واحدمنهم انت فعلت هذا يافلان بناويقول الآخر انت فعلت هذا بنا (قالوا) بالجله ( يا ويلنا اناكنا طاغين ) عاصين بمنا المساكين ( عسى ربنا ) وعسى من الله واجب ( ان بيدلنا ) ان يعوضنا ربنا فى الآخرة ( خيرامنها ) من هذه الحجنة ( انا الى ربنا راغبون ) طالبون منه الحتير راجهون لعفوه عن مجاهد تابوا فابدلوا خيرا منها وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلغنى انهم اخلصوا فابدلهم بها جنة تسمى الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا (كذلك العذاب) اى مثل ذلك العذاب الذى ذكرناه من عذاب الدنيا لمن سلك سبيلهم (ولعذاب الآخرة اكبر) اعظم منه ( لوكانوا يعملون ) لما فعلوا ما يفضى الى هذا العذاب ثم ذكر ماعنده للمؤمنين فقال (ان للمتقين) عن الشموك ( عند ربهم) اى فى الآخرة (جنات النعيم) جنات ليس فيها الاالتنام الحالص مخلاف جنات الدنيا ( أفنجل المسلمين كالمجرمين) استفهام انكار ( المجزء التاسع والعشرون ) على قولهم حمد ١٣٣٣ الوكان ما يقول محمد حقا فنحن نعطى

بالخطبئة وقد روى انهم ابدلوا خيرا منها وقرئ يبدلنـــا بالتخفيف ﴿ انَا الَي رَبْسًا راغبون ﴾ راجون العفو طالبون الخير والى لانتها، الرغبة او لتضمنها معني الرجوع ﴿ كَذَلَكَ العَدَابِ ﴾ مثل ذلك العذاب الذي بلونًا به أهلَمكة وأصحاب الجنة العذاب في الدُّنيا ﴿ وَلَمَدَابِ الآخَرَةِ اكْبَرِ ﴾ اعظم منسه ﴿ لُوَكَانُوا بِعَلْمُونَ ﴾ لاحترزوا عما يؤديهم الى العذاب ﴿ ان للمتقين عند ربهم ﴾ اى فى الآخرة اوفى جوار القدس ﴿ جنات النعيم ﴾ جنات ليس فيها الا التنعم الخالص ﴿ أَفْجُعِلَ المسلمين كالمجرمين ﴾ انكار لقول الكفرة فانهم كانوا يقولون ان صح انا نبعث كما يزعم محمد ومن معــه لم يفضلونا بلنكون احسن حالا منهم كانحن عليه فيالدنيا ﴿ مالكم كيف تحكمون ﴾ التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد له واشعار بانهصادرمن اختلال فكر واعوجاج رأى ﴿ أَمْ لَكُمْ كَتَابٍ ﴾ من السحاء ﴿ فِيه تدرسونَ﴾ تقرأون ﴿ انالَكُمْ فِيهِ لما تخبرونَ﴾ انا الى ربنا راغون ﴾ قال ان مسعود بلغني ان القوم اخلصوا وعرف الله منهم الصدق فابدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فبهـا عنب يحمل البغل منه عنقودا قال الله تعالى ﴿ كذلك العذاب ﴾ اى كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف امرنا بخوف بذلك كفار مكة \* ثم قال تعــالى ﴿ ولعذاب الآخرة اكبر لوكانوا يعلمون ﴾ ثم اخبر بما اعدالله للمتقين فقال تعالى ﴿ ازللمتقين عند ربهم جنات النعيم ﴾ اي عند ربهم في الا خرة ولما نزلت هــذه الا ية قال المشركون انا نعطي في الآخرة افضل مما تعطون فقال الله تعالى تكذيباللمشركين ﴿ أَفْجِعل المسلمين كالمجرمين ﴾ يعني ان التسوية بين المسلم والمجرم غيرجا ُنزة فكيف يكون افضل اويعطى افضل منه ولما قال تعالى ذلك على سبيل الاستبعاد والانكار قال لهم على طريق الالتفسات ﴿ مَالَكُمُ كَيْفُ تحكمون ﴾ ينيهذا الحكم المعوج ﴿ أُمِلكُمُ كِتَابٍ ﴾ اى نزل من عندالله ﴿ فِيهِ ﴾ اى فىذلك الكتــاب ﴿ تدرســون ﴾ اى تقرؤن ﴿ انلكم فيه ﴾ اى فىذلك الكتاب ﴿ لما تخيرون ﴾ اى تختارون وتشهون

الالتفات (مالكمكيف تحكمون) هذا الحكم الاعوج وهوالتسويةبين المطيع والعماصي كان ام الجزاء مفوض اليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم (أملكم كتاب) من السماء (فيه تدرسون) تقرؤن في ذلك الكتاب (ان لكم فيه لما تخيرون ) اى ان من هذه الجنة (انا اليرسا راغون) رغتنا الىالله (كذلك العذاب) في الدنيا لمن منع حقالله من ماله كاكان لهم حرق البستان والجوع بعد ذلك وهال كذلك العذاب هكذاعذاب الدنيا كاكان لاهل مكة

فيالا خرة خيرا بمايعطي

هو ومن معه كما في الدنيا

فقيل لهم انحيف في الحكم

افتجعل المسلمين كالكافرين

ثم قبل لهم على طريقـــة

بالقتل والجوع (ولمذاب الآخرة ) لمن لا يتوب (اكبر) من عذاب الله فى الدنيا (لوكانوا (أم) يعلمون) الهل مكة ولكن لا يعلمون ذلك ولا يصدقون به (ان للمتقبن) الكفر والشرك والفواحس (عند ربهم فى الآخرة (جنات النعيم) نعيمه ادائم لا يفنى ويقال عتبة بن ربيعة لئن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لا صحابه من الجنة والنعيم حقا المحمن افضل منهم فى الآخرة كا نحن افضل منهم فى الدنيا فنزل (أفنجمل المسلمين) ثواب المسلمين فى الجنة (كالحجرمين) كثواب المشركين وهم اهل النار ويقال افنجمل ثواب المشركين فى الآخرة كثواب المسلمين (مالكم) يا هل مكذ (كيف تحكمون) بئس ما تقضون لا فسكم (أم لكم كتاب فيه تدرسون) تقرؤن (ان لكم فيه) فى الكتاب (ما تكبرون)

ما تختارونه وتشتهونه لكم والاصل تدرسون ان لكم ما تتخيرون بفتح ان لانه مدروس لوقوع الدرس عليه وانما كسرت اللام فى خبرها و بجوز ان يكون حكاية للمدروس كما هوكقوله وتركنسا عليه فى الآخرين سلام على نوح وتخيرالشى واختاره اخذ خيره (أم لكما يمان علينا) عهود مؤكدة بالايمان ( بالغة ) نمت ايمان ويتعلق ( الى بوم القيامة) ببالغة اى انها تبلغذلك ﴿ ﴿ ٣٣٣﴾ اليوم وتنهى اليه وافرة { سورة ن } لم تبطل منها يمين الى

ان لكم ماتختارونه وتشتهونه واصله ان لكم بالفتح لانه المدروس فلما جئ باللام كسرت وبجوز ان بكون حكاية للمدروس اواستثنافا وتخير الشئ واختاره اخذ خيره أمالكم ايمان علينا محهود مؤكدة بالايمان و بالفة مح متناهية في التوكيد وقر ثت بالنصب على الحال والعامل فيها احد الظرفين و الى يوم القيمان م متملق بالمقدر في لكم اى ثابتة لكم علينا الى يوم القيامة لانخرج عن عهدتها حتى تحكمكم في ذلك اليوم او مبالفة اى ايمان سبلغ ذلك اليوم و ان لكم لما تحكمون و جواب القسم لان معنى ام لكم ايمان علينا ام اقسمنا لكم و سلم ايهم بذلك زعيم و بذلك المقسم المكم تأم يديه وبصححه و ام لكم شركا، و يشاركونهم في هذا القول و فليأتوا المكم الكم شركا، و يشاركونهم في هذا القول و فليأتوا الكم الله على الربي النقليد وقد نبه سجانه في هذه الوعد بشركائهم ان كانوا صادتين و في دعواهم اذ لااقل من التقليد وقد نبه سجانه في هذه الا يأت على التربيب تنبيها على مرانب النظر و تزييفا لما لاسند له وقيل المني ام لهم شركاء بجعلونهم مثل المؤمنين في الا خرة كانه لمانني ان تكون التسوية من الله من المهم شركاء بجعلونهم مثل المؤمنين في الا خرة كانه لمانني ان تكون التسوية من الله تعالمين في بهذا ان تكون عا يشركون التسوية من الله تعلم الم يهم شركاء بجعلونهم مثل المؤمنين في الا خرة كانه لمانني ان تكون التسوية من الله تعلم الم يهذا ان تكون عا يشركون القد به ويم يكشف عن ساق م يوم يشتد الام تعالم نفي بهذا ان تكون عا يشتد الام

والم لكم ايمان علينا بالغة ﴾ ممناه الكم عهود ومواثيق مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا والمهود الى يوم القيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة والكيامة عندالله تعالى أي في ذلك العهد ﴿ لما تحكمون ﴾ اى لانفسكم من الحير والكرامة عندالله تعالى ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وسلم والمهم ايهم بذلك زعيم ﴾ اى ايم كفيل لهم بان لهم في الآخرة ماللمسلمين و ام لهم شركاه ﴾ اى بل لهم شركاه يعني ما كانوا مجملونه الله الشاف الشركاء اليهم لانهم هم جعلوها شركانه الناف الشركاء اليهم لانهم هم جعلوها أن كانوا صادقين ﴾ اى في دعواهم و يوم يكشف ﴾ اى فلم أتو ابشركائهم في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم ﴿ عن ساق ﴾ اى عن امم فظيع شديد قال ان عباس هو اشد ساعة في القيامة تقول المرب للرجل اذا وقع في امم عظيم فظيع المناف اذا المناف الامم ويقال اذا التعد ومقاساة الشدة شمر عن ساقك وسئل ابن عباس عن هذه الآية اشتد الامم في الحرب كشفت الحرب عن ساق وسئل ابن عباس عن هذه الآية اشتد الامم في الحرب كشفت الحرب عن ساق وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال اذا اذ اخنى عليكم شئ من القرآن فابتغوه في الشعر فانه ديوان العرب اما سمعتم فقال اذا المنافي عليكم شئ من القرآن فابتغوه في الشعر فانه ديوان المرب اما سمعتم فقال اذا الدي والم المنافي المنافي المنافي المدون المرب الماسة من المنافية المنافية المنافي المنافية المناف

ان يحصل المقسم عليه من التحكيم اوبالمقدر فى الغارف اى مى ثابتة لكم عليناالي يوم القيامة لانخرج عن عهدتها الا بومنذ اذا حكمناكم واعطيناكم ماتحكمون ( ازلكم لما تحکمون) به لانفسکم وهو جواب القسم لان مغی ام لکم ایمان علینا ام اقسخالكم بإيمان مغلظة متناهية في التوكيد (سلهم) اى المشركين (ابهم بذلك) الحكم ( ذعبم ) كفيل بانه یکون ذلك ( ام اهم شرکاه) ای ناس بشار کونهم فيهذا القول وبذهبون مذهبهم فيسه ( فليأنوا بشركامم انكانواصادقين) فىدعواهم يعنىان احدا لا يسلم لهم هـذا ولا يساعدهم عليه كا أنه لا كتــاب الهم ينطق به ولا عهدلهم به عنــدالله ولا زعيم لهـم يضمن لهم من الله بهذا (يوم يكشف عن اق) ناصب الظرف

فليسأتوا اواذكر مضمرا والجمهورعلى انالكشفءنالساق عبارة عنشدة امروصعوبة الخطبفمني

تشتهون فى الآخرة من الجنة ( امايكم ايمان ) عهود ( علينا ) بالايمان (بالغة) وثيقة ( الى يوم القيامة ان لكم لماتحكمون) تقضون لانفسكم فى الآخرة من الجنة ( سلهم ) يامحمد( ايهم بذلك ) بما يقولون ( زعيم ) كفيل ( ام لهم شركاء ) آلهة ( فليأتو ابشركائهم ) بآلهتهم( ان كانوا صادقين ) ان لهم ماقالوا وما يقولون ( يوم يكشف عن ساق ) ويصعب الخطب وكشف السساق مثل فى ذلك واصله تشسمير المخدرات عن سوقهن فى الهرب قال حاتم

اخو الحرب انعضت به الحرب عضها ، وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا اويوم يكشف عن اصل الامر وحقيقة بحيث يصيرعيانا مستمار من ساق الشجر وساق

قول الشاعر

سُن لنا قومك ضربالاعناق ﴿ وقامت الحرب بِنا على ساق ثم قال ابن عباس هو يوم كرب وشدة وانشد اهل اللغة ابيانًا في هذا المعنى فمنها ماانشده ابو عبيدة لقيس بن زهير

فأن شمرت لك عن ساقها . فدنها وبيع ولاتسام

ومنها قول جرير

ألارب ساهي الطرف من آل مازن \* اذا شحرت عن ساقها الحرب شحرا وقد كثر مثل هذا في الكلام العرب حتى صار كالمثل للامر العظيم الشديد ( ق ) عن ابي سعيدا لخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم الفيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون فىرؤيةالشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فىرؤيةالقمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لايارسول الله قال ماتضارون في رؤية الله يوم القيامة الاكما تضارون فيرؤية احدهما اذاكان يومالقيامة اذن مؤذن ليتبعكل امة ماكانت تعبد فلايبقي احدكان يعبد غبرالله من الاصنام والانصباب الابتساقطون فىالنار حتى اذا لمبيق الا منكان يعبدالله من بر وفاجرو وغبر اهل الكتاب فتدعى اليهود فيقال لهم ماكنتم تعبدون قالواكنا نعبد عن يرابن الله فيقال كذبتم ما أنخذالله من صاحبة ولاولد فماذ البغون قالوا عطشنا ياربنـــا فاسقنا فيشـــار اليهم الاتردون فيحشرون الىالنار كانها سراب يحطم بمضهابعضا فبتساقطون فىالنار ثم تدعىالنصارى فيقال لهم ماكنتم تعبدون قالواكنا نعبدالمسيح ابن الله فيقسال لهم كذبتم مااتخذالله منصاحبة ولاولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا ياربنا فاسقنا فيشار اليهم الا تردون فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحطم بمضها بعضا فيتساقطون فيالنار حتى اذا لم يبق الا منكان يعبدالله من ر وفاجر الاهم ربالعالمين في ادني صورة من التي رأوه فيهما قال فماذا تنتظرون تتبعكل امة ماكانت تعبد قالوا ياربنا فارقنا الناس فىالدنيا افقر ماكنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيأ مرتين او ثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هــل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلايبقي منكان يسجدلله من ثلقاء نفسه الا اذناللهٔ له بالسجود ولاسقي منكان يسجد آنقا. وريا. الاجملالله ظهر. طبقة واحدة كلا اراد ان يسجد خر على قفاء ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته

يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويصعب ولا كشف ثمة ولا ساق ولكن كنى به عن الشدة لانهم اذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق وهذا عن امر كانوا في عميمنه في الدنيا ويقال عن امر اعرام

الانسان وتنكيره للتهويل او للتعظيم وقرى تكشف بالتاه على بناه الفساعل او المفعول والفعل للساعة اوالحال

التي رأو، فيها اول مرة فقال انا ربكم فيقولون انت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قبل يار سول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال الهما السعدان فيمرالمؤمنون كطرف المين وكالبرق وكالريم وكالطسير وكاجاويدا لخيل والركاب فناج مسلم و مخدوش مرســـل ومكدوس في نار جهنم حتى اذا خلص المؤمنون من النـــار فوالذي نفسي بيده مامن احد منكم باشد منا شدةلله فياستقصاء الحق منالمؤمنين لله يومالقيامة لاخموانهم الذين فىالنسار فيقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون وبحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صـورهم علىالنار فبخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه ثم يقولون ربنا مابقي فيها احد ممن امرتناً به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقاكثيرا ثم يقولون ربسا لم نذر فيها احدا بمن امرتنسا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار منخير فاخرجوه فمخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربّنا لم نذر فيها بمن امرتنا احدا ثم يقول ارجبوا فمن وجدتم فى قلمه مثقال ذرة منخير فاخرجوء فمخرجون خلقاكثيراثم بقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان ابوسعيد يقول ان لم تصدقوني بهذاالحديث فاقرؤا انشئتم انالله لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فيقول الله عزوجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعالمؤمنون ولميبقالاارحمالراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منهـا قومًا لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في افواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السميل ألا ترونها تكون الى الحجر او الى الشجر ما يكون الى الشمس اصيفر او اخيضر وما يكون منهـــا الى الظل يكون ابيض قال فبخرجون كاللؤلؤ فىرقابهم الخواتم يعرفهم اهل الجنة هؤلاء عتقـــاءالله الذين ادخالهمالله الجنة بغير عمل عملو. ولاخير قدمو. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتمو. فهو لكم فيقولون ربنا اعطيتنا ماكم تعط احدا منالعالمين فيقول لكم عندى افضل من هذا فيقولون ربنا اى شئ افضل من هذا فيقول رضاى فلا اسخط عليكم ابدا لفظ مسلم وللبخارى نحوه بممناه

فصل فىشرح الفاظ الحديث وما يتعلق به

اما الرؤية وما يتملق بها قسياً تى الكلام عليها فى موضعها ان شاءالله تعالى \* قوله حتى اذا لم يبق الامن كان يعبدالله من بر وفاجر اناهم رب السالمين فى ادنى صورة من التى رأوه فيها وفى رواية ابى هربرة فيأتيهم الله فى صوره غير صورته التى يعرفون

كما نقول للاقطع الشحيح يدمفلولة ولايد تمة ولاغل وانما هوكناية عن البخل واما من شبه فلضيق عطته ولا كان الامركا زعم المسيه لكان من حق الساق ان يعرف لانها سياق معهودة عنده شديد فظيع و يقال عن شديد فظيع و يقال عن

علامة بينهم وبين ربهم

فيقول آنا رَبُّكُم فيقولون نعوذ باقة منك هذا مكاننا حتى يأنينا ربنا فاذا جاء عرفناه فيأشيهماقة فى صورته التى يعرفون فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيتبعونه قال الشَّبخ محى الدين النووي رحمه الله وغير. أعلم أنَّ هذا الحديث من أكبر أحاديث الصفات واعظمها وللعلما. فيه و في امثاله قولان\*احدهما وهو قول معظم السلف اوكلهم أنه لايتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بهـــا ونعتقد أن لها معنى طِبق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم ازالله تعالى ليس كمثله شئ وانه منزه عن النجسيم والانتقال والنحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوتين وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من محققهم وهو اسلم وقال الخطابي هذا الحديث تهيب القول فيه شيوخنا فاجروه علىظاهر لفظه ولم يكشفوا عن باطن منناه على نحو مذهبهم فىالتوقف عن تفسير كل ما لا بحيط العلم بكنهه منهذا الباب\*والقول النـــاني وهو مذهب معظم المتكلمين آنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها وائما يسوغ تأويلها لمن كان من\هله فعلى هذا المذهب يقال فى قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله انالاتيان عبارة عن رؤيتهم ايا. لان العادة ان من غاب عن غيره لا مَكُنه رؤيته الابالاتبان فمبر بالاتبان والحجيء هنا عن الرؤية محسازا وقيل الاتيان فعل من افعال الله تعسالي سماه اتسانا وفيل المراد سأنسهم الله يا نيهم بعض ملائكته قال القاضي عباض وهذا الوجه اشب عندى بالحديث قال وبكون هذا الملك هوالذي جا.هم في الصـورة التي انكروها من سـمات الحدوث الظـــاهرة على اللك والمخلوق قال او يكون معنـــاه يأ تيهم الله في صورة اي يصور ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لاتشب صفات الاله ليختبرهم وهذا آخرامتحان المؤمنين فاذا قال لهم هذا الملك او هذه الصــورة أنا ربكم رأوا عليه علامة من علامات المخلوقات مما سنكرونه ويعلمون بذلك لمنه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه واما قوله صلى الله علمه وسلم فيأتهم الله في صورته التي يعرفون فالمراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله تعالى لهم فىالصفة التى يعلمونها ويعرفونه بها وانما عرفو. بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سجانه وتعالى لانهم على هذ. الصفة برونه لايشهه شبأ من مخلوقاته وقد علوا انه لايشبه شيأ من مخلوقاته فيعلمون بذلك آنه ربهم فيقولون آنت ربنــا وانما عبر عن الصفة بالصورة لمشــابهتها آياها ولمجانسة الكلام فانه تقدم ذكر الصورة وقوله فيحديث ابي ميد آناهم ربالعالمين في ادني صورة من التي رأو. فها معني رأو. فلهـا اي علوها وهي صفته المعلومة للمؤمنين وهي أنه لايشهه شئ \*وقولهم نعوذ بالله منك لانشرك الله أنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا عليه سمات المخلوق \*قوله فكشف عن ســـاق وفي رواية للبخارى يكشف ربنا عن ساقه ذكر هذه الرواية المهق في كتاب الاسماء والصفات قال ابو سليمان الحُطابي فيحتمل ان يكون معنى قوله يكشف ربنا عن ساقه اى عن قدرته التي تكشف عن الشــدة وضبط يكشف بفتحالباء وضمها وقد تقدم تفســير كشفالساق وقبل المراد بالسياق فىهذاالحديث نور عظيم و ورد ذلك فىحديث ( ai )

عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما روى إعن ابى موسى الاشــمرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم بكشف عن ساق قال نور عظيم مخرون له سجدا تفرد به روح بن جناج عن مولى عمر بن عبدالعزيز وهو شامى يأتى احاديث منكرة لا يتابع عليها وموالى عمر بن عبدالعزيز كثيرون فني اسناده مجهول ايضا وقال ابن فورك ومعنى ذلك هو ما يتجدد للمؤمن عند رؤية الله تعالى من الفوائد والالطاف قالـالقاضي عياض وقد يكون الساق علامة بينه وبينالمؤمنين من ظهور جاءة من الملائكة على خلقة عظيمة وقد تكون ساقا مخلوقة جملها إلله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن السوق المعتادة وقيل معناه كشف الحزن وازالة الرعب عنهم وماكان غلب على عقولهم من الاهوال فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى الله لهم فيخرون سجدا قال الخطابي وهذهالرؤية في هذا المقام يومالقيامة غير الرؤية التيُّ هِي فِي الجنَّةُ لِكُرَّامَةُ اولياءالله وانماهذه الرؤية المَّحاناللهُلمباده • وقوله فلا يبقى منكان يسجد لله تمالى من تلقاء نفسه الا اذنالله له فى السجود ولاسق منكان يسجد نفساقاً ورباء الاجعل الله ظهره طبقة واحدة هذا السجود امتحسان من الله أنعسالى لعباده ومعنى طبقة واحدة اىفقارة واحدة كالصفيحة فلايقدر على السجود • وقوله ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوء فيها إول مرة مِعناه ثم يرفعون رؤسهم وقد ازال المانع لهم من رؤيته وتجلى لهم فيقولون انت ربنا • وقوله ثم يضرب الجسر على جهنم \* الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان وهو الصراط وتحل الشفاعة بكسرالحـــاء ِّوقيلُ بضمها من حل ومعناه وتقعالشفاعة ويؤذن فبها · قوله دح**ض** مزلة اى تزلق فيهالافدام ولا تثبت • قوله فيه خطاطيف جمع خطاف وهوالذى لِخَطَفُ النَّبِيُّ • وكلاليب جمع كلوب وهو الحديدة التي يَعْلَقُ بِهَا اللَّحِم والحسلُ الذي يقال له السمدان ثبت له شوك عظيم منكلجانب • قولهفناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نارجهنم معناه انهم ثلاثة القسام قسم يسلم فلايناله شئ اصلا وقسم بخدش ثم برسل فخلص وقسم یکردس ای بلتی ویستقط فی جهنم وفی هذا اثبات الصراط وهو مذهب اهل السنة واهل الحق وهو جسر بجمل على متن جهتم وهو ارق منالشعر واحد منالسيف فيمر عليهالناس كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب منازلهم واعمــالهم والأخرون يســقطون في جهنم اعاذناالله منهــا ومعنى وجدتم فىقلمه مثقال دينار منخبر ومثقال نصف دينار من خبر ومثقال ذرة قال القاضي عياض قبل معنى الخيراليقين قال والصحيح ان معناه شئ زائد عملي مجرد الايمان لانالايمان الذي هو التصديق لايتجزأ و انما يكون هذاالخبر زائدا عليه من عمل صالح أوذكر خفي وعمل من اعمال القلب من شفقة على مسكين او خوف من الله تعالى او نمة صادقة ومثقال الذرة مثل لاقل الحير لان ذلك اقل المقادير وقول (ويدعون) الى الكفارئمة (الى السجود) لاتكليفا ولكن توجخا على تركهم السجود في الدنيا (فلايستطيعون) ذلك لان ظهورهم تصير كسياصى البقر لاننثني عندالحفض والرفع (خاشعة) ذلية حال من النخمير في بدعون (ابصارهم) اى يدعون في حال خشوع ابصارهم (ترهقهم ذلة) يغشاهم صغار (وقد كانوا يدعون) على السن الرسل (الى السجود) في الدنيا {الجزء التاسع والعشرون} (وهم حمل ١٣٨٨) سالمون) اى وهم اصحاء فلا يسجدون الى المدن الرسم المدن الرسم المدن الم

﴿ ويدعون الى السجود ﴾ توبيخــا على تركهم السجود ان كان اليوم يوم القيــامة او يدعون الى الصلوات لاوقاتها ان كانت وقت النزع ﴿ فلا يســـتطيعون ﴾ لذهاب وقنه او زوال القدرة عليــه ﴿ خاشمة ابصـــارهم ترهقهم ذلة ﴾ تلحقهم ذلة ﴿ وَقَدَ كَانُوا يَدْعُونَ الْيَ السَّجُودَ ﴾ في الدُّنبِ أو زمان السحة ﴿ وَمَمْ سَالَمُونَ ﴾ متمكنون منه مزاحو العلل فيه ﴿ فَذَرْنَى وَمِنْ يَكُفُّبُ بِهِدَا الْحَدَيْثُ ﴾ كله الى فانى اكفيكه ﴿ سنستدرجهم ﴾ سندنيهم من العذاب درجة درجة بالامهال وادامة الصحة وازدياد النعمة ﴿ من حيث لايعلمون ﴾ انه استدراج وهو الانعام عليهم لانهم حسبوه المؤمنين لم نذر فيها خيرا اىصاحب خير \* وقوله تعالى شفعت الملائكة هو بفتحالفا. وشفعالنبيون وشفعالمؤمنون ولم يبق الاارحمالراحمين فيقبض قبضة منالنار فبخرج منهما قوما لم يعملوا خيرا قط هؤلاء هم الذين معهم مجردالانمان فقط ولم يعملوا خيرا قط وتفردالله تعالى بعلم ما تكنه القلوب فالرحمة لمن ليس عند. الامجرد الإيمان فقط ومعنى قبض قبضة اى جمع جماعة • قوله قد عادوا حمما اى صاروا فحمافيلقيهم فىنهر فىافواه الجنة جمع فوهة وهى اول النهر • قوله فيخرجون كاللؤلؤ اى فىالصفاء فىرقابهم الحواتم قيل مُعنساء أنه يعلق فى رقابهم أشسياء من ذهب أو غير ذلك مما يمرفون بها والله أعلم ۞ قوله تعـــالى ﴿ ويدعون الى السجود فلا يســـتطيعون ﴾ السجود يعنى الكفار والمنافقين نصير اصلابهم كصياصي البقر اوكصفيحة نحاس فلا يستطيعون السجود ﴿ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ﴾ وذلك ان المؤمنين يرفعون رؤسهم من السجود ووجوههم اشد بياضا من الثلج وقد علاها النور والبها. وتسود وجوءالكفار والمنافقين ويتشاهم ذل وخسران وندامة ﴿ وقد كانوا بدعون الى السجود ﴾ يعني في دارالدنيا كانوا يدعون الىالصـــالاة المكتوبة بالاذان والاقامة وذلك انهم كانوا يسمعون حىعلى الصلاة حىعلى الفلاء فلا مجيبون ﴿وهمسالمون﴾ أيعنى انهم كانوا يدعون الىالصـــلاة وهم اصحاء فلا يأتونها قال كعبــالاحيـــار والله ما نزلت هــــذهالاً ية الافيالذين يتخلفون عن الجمـــاعة \* قوله عن وجل ﴿ فَدُرْنِي ومن يكذب بهذا الحديث﴾ اىدعنى والمكذبين بالقر آن وخل بيني وبينهم ولاتشغل قلبك بهم وكلهم الى فانى اكفيك اياهم ﴿ سنستدرجهم ﴾ اى سنأخذهم بالعذاب ﴿ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ فَمَذَّبُوا يُومُ بِدَرَ بِالْفَتَلُ وَالْاسِرُ وَقَيْلُ فَيْمَعْنِي الآية كلَّمَا

فلذلك منعوا عن السجود عُهُ ( فذرني ) بقال ذرني واياه اى كلــه الى فانى اكفيكه (ومن يكذب) معطوف على المفعول او مفعول معه (بهذا الحديث) مالقر آن والمراد كلام، الى وخل بيني وبينه فاني عالم عا ينبغي ان معدل به مطبق له فلا تشتغل قلبك بشأنه وتوكل على فىالانتقام منه تسلية لرسـولالله الله صلى اله عليه وسلم وتهديد للمكذبين (سنستدرجهم) سندنيهم من العذاب درجة درجة قال استدرجهالي كذا اى استنزله اليهدرجة فدرجة حتى بورطه فبه واستدراج الله تعالى العصاة ان يرزقهم الصحة والنعمة فبجعلون رزق الله ذريعة الى از دياد المعاصى ( من حيث لايعلمون) منالجهة ( ويدعون الى السجود ) بعد ماقالوا والله رسيا

ما كنامشر كان ولامنافقان إ

( فلايستطيعون )السجود

رُّ وبقيت اصلابهم كالصياصى مثل حصون الحديد ( خاشمة ابصارهم ) ذليلة ابصارهم لايرون ( اذنبوا) خيرا ( ترهقهم ذلة ) تعلوهم كآبة وكسوف وهوالسواد على الوجوه ( وقدكانوا بدعون ) فى الدنيا (الى السجود) [الى الحضوع لله بالتوحيد فلم يخضعوا الله بالتوحيد ( وهم سالمون ) اصحاء معافون ( فذرنى ) يامحمد ( ومن يكذب بهذا الحديث ) بهذا الكتاب (سنستدرجهم) سناً خذهم يعنى المستهزئين بالقرآن ( من حيث لا يعملون )

التى لا يشعرون انه استدراج قبل كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وانسيناهم شكرها قال عليه السيلام اذا رأيت الته تمالي يشعم على على معصيته فاعلم انه مستدرج وتلا الآية (واملي لهم) واملهم (ان كيدى متين) قوى شديد فسعى احسانه وتمكينه كيدا كما سحاه استدراجا لكونه في صورة الكيد حيث كان سببا للهلاك والاصل ان معنى الكيد والمستدراج هو الاخدة من جهة الامن ولا يجوز ان يسمى الله كائدا وماكرا ومستدرجا (أم تسألهم) على سبيغ الرسالة (أجرافهم من مفرم) غرامة (مثقلون) فلا يؤمنون استفهام بمعنى الذي الكست تطلب اجراعلى سبيع السلام الله (أجرافهم من مفرم) غرامة (مثقلون) في المؤمنون الستفهام بمعنى الذي الكلامة الذي الله الدينة الوحى السورة ن المنقلة الله في تعموا لذلك (ام

عندهم الغيب) اي اللوح المحفوظ عندالجمهور (فهم يكتبون) منه مامحكمون به ( فاصبر لحكم ربك ) وهو امهــالهم و تأخير نصرتك عليهم لأنهم وان امه\_لوا لم مهملوا (ولاتكن كصاحب الحوت) كيونس عليه السلام في العجلة والغضب على القوم حتى لاتبتلي ببالانة والوقف على الحوت لان اذ ليس بظرف لما تقدمه اذ النداء طاعة فلا ينهى عنه بل مفعول محذوف اىاذكر (اذادی) دعاربه فی بطن الحـوت بلا اله الا انت سيحسانك اني كنت من الظالمين ( وهومكظوم ) ملوء غيظا من كظم السقاء اذا ملا ، ( لولاان تداركه نعمة ) رحمة (من ربه) ای لولا ازالله انعم علیه

تفضيلا الهم علىالمؤمنين ﴿ وامليلهم ﴾ وامهلهم ﴿ إن كيدى متين ﴾ لايدفع بشئ وإنما سمى انعامه استدراجا بالكيد لأنه في صورته ﴿ ام تسألهم اجرا ﴾ على الارشاد ﴿ فَهُمْ مِن مَعْرِم ﴾ من غرامة ﴿ مثقلون ﴾ بحملها فيعرضون عنك ﴿ أَم عندهم الغيب ﴾ اللوح او المغيبات ﴿ فهم يكتبون ﴾ منه مايحكمون ويستغنونبه عنعلمك 🤏 فاصبر لحكم ربك 🏈 وهو امهــالهم وتأخير نصرتك عليهم ﴿ ولاتكن كصاحب الحوت ﴾ يونس عليهالسلام ﴿ اذْ نَادَى ﴾ في بطن الحوت ﴿ وهو مَكَظُوم ﴾ مملو. غيظا من الضجرة فتبتلي ببلائه ﴿ لولا انتداركه نعمة من ربه ﴾ يعني النوفيق للتوبة وقبولها وحسن تذكيرالفعلالفصل وقرئ تداركته وتداركه اى تتداركه علىحكاية الحال الماضية بمنى لولا ان كان يقال فيه تتداركه ﴿ لنبذ بالعراء ﴾ بالارض الخاليــة اذنبوا ذنبا جددنا لهم نعمة وانسيناهم الاستغفار والتوبة وهــذا هو الاستدراج لانهم بحسبونه تفضيلالهم علىالمؤمنين وهوفىالحقيقة سبباهلاكهم فعلىالعبد المسلم اذا تجددت عند. نعمة ان قابلها بالشكر واذا اذنب ذنبا ان يماحبه بالاستغفار والتوبة ﴿ وامل لهم ﴾ اىامهلهم واطيل لهم المدة وقيل معناه امهالهم الىالموت فلا اعاجلهم بالعقوبة ﴿ ان كبدى متين ﴾ اى عذابي شــديد وقبلاالكيد ضرب من الاحتيـــال فیکون بمغنی الاستدراج المؤدی الی العذاب ﴿ ام تسألهم اجرا ﴾ ای علی تبلینغ الرسالة ﴿ فَهُم مَنْ مُغْرِم مُثْقَلُونَ ﴾ المغرم الغرامة والمُعنى اتطاب منهم اجرا فيثقل عليهم حمل الغرامات في اموالهم فيشطهم ذلك عن الابمان ﴿ ام عندهم الغيب فهم یکتبون 🌶 ای اعندهماللوح المحفوظ فهم یکتبون منه مایحکمون به وهو استفهــام على سبيلالانكار ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ اى اصبر على اذاهم لقضاء ربك قبل انه منسوح بآية السيف ﴿ ولاتكن ﴾ في الضجر والعجلة ﴿ كصاحب الحوت ﴾ يعني يونس ابن متی ﴿ اذَّادی ﴾ ربه ای فیبطن الحوت ﴿ وهو مَکظوم ﴾ ای ممـــلوء غما ﴿ لُولًا انْ تَدَارَكُهُ نَعْمَةُ مَنْ رَبِّهِ ﴾ اى حين رحمه وثاب عليـــه ﴿ لَنْبَذُ بِالْعَرَاءُ ﴾ اى

باجابة دعائه وقبولءذر. ( لنبذ ) من بطن الحوت ( بالعراء ) بالفضاء

لا يشعرون فاهلكم الله في يوم وليلة وكانوا خمسة نفر (واملي لهم) امهلهم (انكيدى متين) عذابي شديد (ام تسألهم) تسأل اهل مكة ( اجرا ) جملا ورزقا علي الايمان (فهم من مغرم) من الغرم ( مثقلون ) الاجابة ( ام عندهم الغيب) اللوح المحفوظ ( فهم يكتبون ) منه ما يخاصحونك (فاصبر لحكم ربك ) علي تبليغ وسالة ربك ويقال ارض يقضاء ربك ( ولاتكن ) ضجوراً ضيق القلب في امم الله ( كصاحب الحوت) كضجر يونس بن متى ( اذنادى ) دعا وبه في بطن الحوت ( وهو مكنفوم) مجهود مقموم (اولاان تداركه نعمة من ربه) رحمة من ربه ( لذبذ ) لطرح (بالعراء)

(وهومذموم) معاتب بزلته لكنه رحم فنبذغير مذموم ( فاجتباه ربه ) اصطفاه لدعائه وعذره ( فجيله من الصالحين) من المستكملين اصفات الصلاح ﴿ الحَرْءَ التاسع والعشر ون ﴾ ﴿ ﴿ ٣٤ ﴿ ٣٤ ﴾ و لا يق له زلة وقبل من الانبياء وقبل

عن الاشجار ﴿ وهو مذموم ﴾ مليم مطرود عن الرحمة والكرامة وهو حال يمتمد عليها الحبواب لانها المنفية دون النبذ ﴿ فاجتباه ربه ﴾ بان رد الوحى اليه اواستنبأه ان صحح انه لم يكن نبيا قبل هذه الوقعة ﴿ فِهله من الصالحين ﴾ إمن الكامايين في الصلاح بان عصمه من ان يفعل ما تركه اولى وفيه دليل على خلق الافعال والآية نزلت حين هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يدعو على ثقيف وقبل باحد حين حل به ماحل فاراد ان يدعو على المنهزه بين ﴿ وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم ﴾ ان هى المحففة واللام دليلها والمنى انهم لشدة عداوتهم ينظرون اليك شزرا بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك من قولهم نظر الى نظرا يكاد يصرعنى اى لو امكنه ينظره لصرع لفعله او انهم يكادون يصيبونك بالمين اذ روى انه كان فى بنى اسمد عيانون فاراد بعضهم ان يمين رسول الله تعالى عليه وسلم فنزلت وفى الحديث عيانون فاراد بعضهم ان يمين رسول الله تعالى عليه وسلم فنزلت وفى الحديث

لطرح بالفضاء من بطن الحوت على الارض ﴿ وهو مذموم ﴾ أي يذم و يلام بالذئب وقيل فيمعني الآية لولاتداركته نعمة من ربه لبقي في بطن الحوت الى يوم القيامة ثم ينبذ بعراءالقيامة اى بارضها وفضائها فان قلت هل يدل قوله وهو مذموم على كونه كان فاعلا للذنب قلت الجواب عنه من ثلاثة اوجه احدها انكلة لولا دلت على انه لم يحصل منه مايوجب الذم الثانى لعلىالمراد منه ترك الافضـــل فان حسنات الابرار سيات المقربين الثالث لعل هذه الواقعة كانت قبلالنبوة يدل عليه قوله تعالى ﴿فَاحِتِياه رَبُّ وَالْفَاءَ لِلتَعْتَيْبِ أَى أَصْطَفَاهُ وَرَدْ عَلَيْهُ الْوَحَى وَشَفَعُهُ فَيْقُومُهُ ﴿فَجْعُلُهُ من الصــالحين ﴾ اى النبيين \* قوله تمــالى ﴿ وان يكادالذين كـفروا ليزلقونك بابصارهم ﴾ وذلك انالكفار ارادوا ان يصيبوا النبي صلىالله عليموسلم بالعين فنظرت قريش اليه وقالوا مارأينا مثله ولا مثل حججه وقيل كانت العين في بي اسد حتى ان كانت الناقة اوالبقرة لتمر باحدهم فيعاينها ثم يقول لجاريته خذى المكتل والدراهم فائتينا بلحم من لحمَّ هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر وقيل كان رجل من العربُّ يمكث لاياً كل يومين او ثلاثة ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الابل فيقول لم اركاليوم ابلا ولا غنما احسن منهذه فما تذهب الا قليلا حتى يسقط ماعناه فســأل الكفار هذا الرجل ازيصيب رسول الله صل الله عليه وسلم بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل وان يكادالذين كفروا ليزلقونك بابصارهم قال أبن عباس معناه ينفذونك وقيل يصيبونك بعيونهم كما يصيبالعــائن بمينه ماليحبه وقيل يصرعونك وقيل يصرفونك عما انت عليه من تبليغالرسالة وانما اراد انهم ينظرون البك اذا قرآت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك ومنه قولهم نظر الى نُظْرًا يَكَاد يصرعني أو يَكَاد بِهِلْكُنِّي يَدُلُ عَلَى صَحَّةً هَـِذًا المَّغِي أَنَّهُ قُرْنَ

من المرسملين والوجه هوالاول لانه كان مرسلا ونيبا قبله لقوله تعالىوان يونسلن المرسلين اذابق الى الفلك المشحون الآيات ( وان يكادالذين كفروا ليزلقونك با بصارهم ) وبفتحاليا، مدنى ان مخففة من الثقيلة و اللام علمها زلقه وازلقه ازاله عنمكانهاى قارب الكفار من شدة نظرهماليك شزرا بعيون العداوةان يزيلوك بابصارهم عن مكانك او يهلك وك لشدة حنقهم عليك وكانت المين في بني اســد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة ایام فلا بمر به شئ فیقول فيه لم اركاليوم مثله الاهلك قاً ريد بعض الميانين على ان يقول في رسـول الله صلى الله مثل ذلك فقال لم اركاليوم مثله رجلا فعصمه الله من ذلك وفي الحديث العين حـق وان العين لتدخل الجمل القدر والرجل التبروعن الحسن

علی <sup>العی</sup>حراه ( وهــو مذموم ) ملوم مذنب ( فاجتباه ربه ) فاصطفاه رقية المين هذه الآية ( لما سمعوا الذكر ) القرآن (ويقولون) حسدًا على ما اوتيت من النبوة ( اله لمجنون) ان محمدا لمجنون حيرة في امره وتنفيرا عنه (وماهو) اى القر آن (الا ذكر ) وعظ ( للعالمين ) للجن والانس يعنى أنهم جننوه لاجلالقر آنوما القر آنالاموعظة للعالمين فكيف يجنن منجاه عثله وقيل لما سمعوا الذكر اي ذكره عليه السلام وماهو اى محد عليه السلام الا ذكرشرف للعالمين فكيف ينسب اليه الجنون والله اعلم ﴿ سورة الحاقة احدى وخسون آبة مكية 🏈 (بسماللة الرحن الرحيم) ( الحاقة ) الساعةالواجبة

القر آن (ويقولون) يعنى كفار مكة ( انه ) يعنون محمدا ( لجنون ) يختنق ( وما هو ) يعنىالقر آن (الا ذكر)عظة (للمالمين) للجن والانس فومن السورة التي يذكر فيها الحاقة وهيكلها مكية وكلانها خسون آية وكلانها ماشان وست وخسون

( لماسمه و الذكر ) قراءتك

ان العين لتدخل الرجل القبر والجل القدر ولدله يكون من خصائص بعض النفوس وقرأ نافع ليزلقونك الله القدر ولدله يكون من خصائص بعض النفوس وقرأ نافع ليزلقونك الله ليهلكونك السلموا الذكر القالمة أن الاينبعث عند سماعه بقضهم وحسدهم ﴿ويقولون الله لجنون ﴾ حيرة في امره وتنفيرا عنه ﴿وماهو الاذكر للما لمين كالجننوه لاجل القرآن بين انهذكر عام لايدركه ولايتماطاه الامن كان اكل الناس عقلا وامزهم رأيا \* عن النبي صلى القد تمالى عليه وسام من قرأ سورة القلم اعطاه الله نواب الذين حسن الله تمالى اخلاقهم هي وخمسون ﴾

- مر بسم الله الرحمن الرحيم كا

﴿ الحَاقَةُ ﴾ اى الساعة او الحالة التي يحق وقوعها او التي تحقق فيهـــا الامور اى هذا النظر بسمــاع القر آن وهو قوله ﴿ لما سمعوا الذكر ﴾ لانهم كانوا يكرهون ذلك اشد الكراهـــة ويحدون النظر اليه بالبغضـــا، ﴿ ويقولون انه لمجنون ﴾ اى ينسبونه الى الجنون اذا سمعو. يقرأ القرآن قالالله تمالى ردا عليهم ﴿ وما هُو ﴾ يغني القرآن ﴿ الاذكر للعالمين ﴾ قال انعباس موعظة للمؤمنين قال الحسن دواء من اصابته العين ان تقرأ عليه هذه الآية (ق) عن ابي هريرة رضي الله تعمالي عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق زادالبخارى ونهى عن الوشم (م) عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المين حق ولوكان شئ سابق القدر سبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا \* وعن عبيدالله بن رفاعة الزرقى ان اسما. بنت عميس كانت تقول يارسولالله ان ولد جعفر تسرع اليهمالعين افا سترقىلهم قال نعم ولوكان شيُّ سابق القدر لســبقته العين اخرجه الترمذي \* قوله العينحق اخذ بظاهر هذا الحدبث حماهير العلماء وقالوا العين حق وإنكره طوائف من المبتدعة والدليل على فساد قولهم ان كل معنى لبس مخالفا في نفسه ولايؤدى الى قلب حقيقة ولا افساد دليل فانه من مجوزات العقول فاذا اخبرالشارع بوقوعه وجب اعتقاده ولانجوز تكذب ومذهب اهل السنة ان العين انما تفسيد وتهلك عند مقابلة هيذا الشخص الذى هوالمائن لشخص آخر فتؤثر فيه بقدرةالله تعالىوفعله \* وقوله ولوكان شئ سابق القدر لسنقته العين فيه اثبات القدر وانه حق والمعنى ان الاشياء كلها بقدرالله ولايقعشي الاعلى حسب ماقدر الله وسبق به علمه ولايقع ضرر العين وغيره من الخير والشر الا بقدرةالله وفيه صحة اثبات العين وانها قوية الضرر اذا وافقهاالقدر والله أعلم ﴿ تفسير سورةالحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آية وما تتان وست ﴾

﴿ وخمسونَ كُلَّةَ والفَّ واربع وثلاثونُ حرفًا ﴾

-ه ی بسمالله الرحمن الرحیم کی⊸

قوله عن و جل ﴿ الحاقة ﴾ يعني القيامة سميت حاقة من الحق النسابت يعني انها ثابتة

وحروفهاالف واربعمائة ونمانون ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن|ارحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ الحاقة

الوقوع الثابتة الجي التي هي آتية لاريب فيها من حق مجق بالكسر اى وجب ( ما الحاقة ) مبتدأ وخبر وهما خبر الحاقة والاصل الحاقة ماهى اىاى شى هى تنخيما لشأنها وتعظيما لهولها اى حقها ان يستفهم عنها لعظمها فوضع الظاهر موضع النخير لزيادة النهويل (وماادراك) واىشى اعملك (ماالحاقة) يعنى الكلاعلم لك بكنهها ومدعى عظمها لانه من العظم والشدة بحيث لا تبلغه دراية المخلوقين وما رفع بالابتداء وادراك الحبر والجملة بعده فى موضع نصب لانها مفعول (الجزء التاسع والعشرون) أن لادرى حملة ٣٤٧ ﴿ كذبت تمود وعاد بالقارعة المناسع القارعة المناسع العالم المناسع العالم المناسع المناسعة المناس

تعرف حقيقتها او تقع فيها حواق الامور من الحساب والجزاء على الاسناد المجازى وهي مبتدأ خبره ﴿ ما الحاقة ﴾ واصله ماهى اى اى شئ هى على التعظيم لشأنها والتهويل لها فوضع الظاهر موضع الضمير لانه اهول لها ﴿ وما ادراك ما الحاقة ﴾ واى شئ اعلمك ماهى اى اتك لاتمام كنهها فانها اعظم من ان تبلغها دراية احد وما مبتدأ وادراك خبره ﴿ كذبت تمود وعاد بالقارعة ﴾ بالحالة التي تقرع الناس بالافزاع والاجرام بالانقطار والانتشار واتماوضت موضع ضميرا لحاقة زيادة في وصف شدتها ﴿ فاما تمود فاهلكوا بالطاغية ﴾ بالواقعة المجاوزة للحد فى الشدة وهى الصيحة اوالرجفة لتكذيبهم بالقارعة اوسبب طفيا نهم بالتكذيب وغيره على انها مصدر كالمافية وهو لايطابق قوله ﴿ واما عاد فاهلكوا بريج صرصر ﴾ اى شديد الصوت اوالبرد من الصر أو الصر ﴿ عالية ﴾ شديدة العصف كانها عنت على خزانها فلم يستطيعوا من الصر أو الصر ﴿ عالية ﴾ شديدة العصف كانها عنت على خزانها فلم يستطيعوا

الوقوع لاريب فيها وقبل لان فيها تحقق الأمور فتمرف على الحقيقة وفيها يحق الجزاء على الاعمال اى يجب وقبل لحافة النازلة التى حقت فلا كاذبة لها وقبل الحاقة هى التى تحق على القوم اى تقع بهم ﴿ ما الحاقة ﴾ استفهام ومضاء التفخيم لشأنها والتهويل لها والمعنى اى شئ هى الحاقة ﴿ وما ادراك ما الحاقة ﴾ ان الله لاتعلم اذلم يعاينها ولم ترما فيها من الاهوال على انه من العظم والشدة امر لا تبلقه دراية احد ولافكر وكيف قدرت حالها فهى اعظم من ذلك ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾ قال ابن عباس بالقيامة سميت قارعة لانها تقرع قلوب العباد بالخافة و قبل كذبت بالمسذاب الذي اوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبه م ﴿ فاما ثمود فاهلكوا بالصاغية ﴾ اى بطغيافهم وكفرهم وقبل الطاغية الشديدة المجاوزة الحد فالقوة وقبل الطاغية في الفرقة التي عقروا الناقة فاهلكت قوم ثمود بسبيهم ﴿ واما عليها البرد وكثر فهى تحرق بشدة بردها ﴿ عانية ﴾ الباردة من الصر كانها التي كرر فيها البرد وكثر فهى تحرق بشدة بردها ﴿ عانية ﴾ اى عت على خزنتها فلم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا الى عت على خزنتها فلم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا الهوب الحد والمقدار فلم يعرفوا الله عنها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا النابه عليها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا النابية على خزنتها فلم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا النابعة على خزنتها فلم يكن لهم عليها سبيل وجاوزت الحد والمقدار فلم يعرفوا

موضعها لأنها من اسحاء القيامة وسحيت بها لانها تقرع الناس بالافزاع والاهوال ولما ذكرها وفخمها اتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب النكذيب تذكيرالأهلمكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذبهم ( فاما تمـود فاهلكوا بالطاغية) بالواقعةالمجاوزة للحد فىالشدة واختلف فها فقبل الرجفة وقيل الصيحةوقيل الطاغية مصدر كالعافية اى بطغيانهم ولكن هذا لايطابق قوله ( واماعاد فاهلكوا بريح ) اى بالديور لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا و اهلكت عاد بالدبور (صرصر)شديدةالصوت من الصرة الصحة او باردة من الصر كانها التي كرر فهـا البرد وكثر فهي

تحرق بشدة بردها (عاتية) شديدة العصف او عتت على خزانها فلمضطوها (مقدار)

ما الحاقة) يقول السياعة ماالساعة يجمه بذلك (وما أدراك) يامحمد (ماالحاقة) وانماسميت الحاقة لحقائق الامور تحق للمؤمن بايمانه الجنة وتحق للكافر بكفره النار (كذبت نمود) قوم صالح (وعاد) قوم هود ((بالقارعة) بقيام الساغة وانماسميت القارعة لانها تقرع قلوبهم (فأما نمود فاهلكوا بالطاغية) بطفيانهم وشركهم اهلكوا ويقال طفيانهم حملهم على التكذيب حتى اهلكوا (واماعاد) قوم هود (فاهلكوا بريح صرصر) بارد (عاتية) باذن الله غضبا على اعداءالله ( سخرها )سلطها ( عليهم سبع ليال وثمانية ايام ) وكان ابتداءالمذاب يوم الاربعاء آخر الشهر الى الاربماء الاخرى ﴿٣٤٣﴾ ( حسوما ) اى متنابعة { سورة الحاقة } لانتقطع جمع حاسم كشهود

> مقدار ماخرج منها وقبل عتت على عاد فلم يقدروا على دفعها عنهم يقوة ولاحيلة ﴿ سخرها عليهم ﴾ اىارسلها وسلطها عليهم وفيه رد على من قال انسبب ذلك كان بانصالُ الكواكب فنفي هذاالمذهب بقوله سخرها عليهم وبينالله تعالى انذلك يقضائه وقدره وبمشيئته لا باتصال الكواكب ﴿ سبع ليال ُّومْانية ايام ﴾ ذات برد ورياح شــدبدة قال وهب هيالايام التي ســماها الَّمربُ العجوز لانها ايام ذات برد ورياح شديدة وسميت عجوزا لانها تأتى في عجز الشـــتاء ِّ وقبل لان ْ عجوزا من قوم عاد دخلت سربها فاتبعتها الربح حتى قتلتها ﴿ حسوما ﴾ اى متسابعة دائمة ليس فيها فتور وذلك انالريح المهلكة تتابعت علبهم في هذمالايام فل يكن لهــا فتور ولا انقطاع حتى اهلكتهم وقيل حسوما شؤما وقيل لهذه الايام حسسوما لانها تحسم الحير عناهلها والحسم القطع والمعنى انها حسمتهم بمذاب الاستئصال فلم تبق منهم احدا ﴿ فَتَرَى الْقُومُ فَبُهَا ﴾ اى فى تلك الليـــالى والايام ﴿ صَرَّعَى ﴾ اى هلكي جم صريع قد صرعهمالموت ﴿ كَانِهِم اعجِــاز نخل خاوية ﴾ اي ســاقطة أوقيل خالية الاجواف شبههم بجذوع نخل ساقطة ليس لها رؤس ﴿ فَهُلُّ رَيُّ لِهُمْ مَنْ اِقَّيْهُ ﴾ اى من نفس باقية قبل انهم لما اصحوا موتى في اليوم الثامن كما وصفهم الله تعمالي بقوله اعجاز نخل خاوية كملتهم الريح فالقتهم في البحر فلم ببق منهم احد \* قوله تعالى ﴿ وَجَاءَ فَرَعُونَ وَمِنْ قَبِلُهُ ﴾ قرئ بكسرالقاف وفتحالباء اى ومن معه مِن جنوده واتباعه وقرى بفتحالفاف وسكونالباء اىومنقبله منالاتمالكافرة ﴿ والمؤتفكات ﴾

لاتنقطع جمع حاسم كشهود تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في اعادة الكي على الداء كرة بعــد اخرى حتى ينحسم وجاز ان يكون مصدرا ای تحمیم حسوما بمعنى تستأصل أستنصالا ( فترى ) ايهـــا المخاطب ( القوم فيها ) في مهابهـــا او في الليــالي والايام (صرعی ) حال جمع صريع (كانهم ) حال اخرى ( أعجاز ) اصول (نخل) جمع نحلة (خاوية) ساقطة اوبالية (فهلتري لهم من باقية ) من نفس باقية اومن بقاء كالطاغية يمنى الطغيان (وجاءفر عون ومن قبله) ومن تقدمه من الايمومن قبله بصرى وعلى ای ومنعنده مناتباعه (والمؤتفكات) قرى قوم

شديدة عتت عصت وأبت على خزانها (سخرها) ملطها (عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما) دائما القوم) قوم هود (فيها) في الايام وبقال في الريح (طرعي) هلكي مطروحين كل أنهم انجاز نخل) اوراك كل (خاوية) ساقطة (فهل

ترى لهم من باقية ) يقول لم بيق منهم احدالااهلكته الريح (وجاء فرعون ومن قبله) من ممه من جنوده [الى البحر فغرقوا فى البحر ويقال وجاءفرعون تكلم فرعون بكلمة الشرك ومن قبله ومن كان قبل فرعون م**ن ا**لام الما**ضية (والمؤتفكات)**  لوط فهى ائتفكت أى اثقلبت بهم ( بالخاطئة ) بالخطا او بالفعطة اوبالافعال ذات الخطا العظيم ( فعصوا ) اى قوم لوط (رسول ربهم ) لوطا ( فاخذهم اخذة رابية ) شديدة زائدة فىالشدة كما زادت قبائحهم فىالقج ( اثا لماطنىالما،) ارتفعوقت {الحجزءالتاسعوالعشرون} العلوفان على ﴿ ٣٤٤ ﴾ على حبل فىالدنيا خمسة عشر

والمراد اهاما ﴿ بِالْحَاطَةُ ﴾ بالحُطأ او بالفعلة والافعــال ذات الحُطأ ﴿ فعصوا رسول ربهم ﴾ اىفعصت كل امة رسولها ﴿ فأخذهم اخذة راسة ﴾ زائدة فىالشدة زيادة اعمالهم في القبح ﴿ إِنَّا لِمَا طَنِي المَاءَ ﴾ جاوز حده المقـــادة او طغي على خزانه وذلك فى الطوفان وهو يؤيد من قبله ﴿ حملناكم ﴾ اى آباءكم وانتم في اصلابهم ﴿ فِي الْجَارِيةِ ﴾ في سفينة نوح عليه السلام ﴿ لَجُعَلَمُ الْكُمْ ﴾ لنجعل الفعلة وهي انجاء المؤمنين واغراق الكافرين ﴿ تَذَكَّرَهُ ﴾ عبرة ودلالة علىقدرة الصانع وحكمته وكمال قهر. ورحمته ﴿ وَتَمِيهَا ﴾ وتحفظها وعن ابن كثير وتعبها بسكون العين تشبيها بكثف والوعى ان تحفظالشئ فينفسك والايعاء ان تحفظه في غيرك ﴿ اذن واعية ﴾ منشأنها ان تحفظ مايجب حفظها لنذكره واشاعته والتفكرفيه والعمل بموجبه والتنكير للدلالة على قاتها وان منهذا شأنه معقلته تسبب لانجاءالجم الففير وادامة نسلهم وقرأ نافع اذن بالنخفيف ﴿ فَاذَا نَفَخِ فَى الصُّورِ نَفْخَةً وَاحْدَةً ﴾ لما بالغ في تهويل القيامة وذكر مآل المكذبين بها تفخيما لشأنها وتنبيها على امكانها عاد الى شرحها وانما حسن اسنادالفعلالي المصدر لتقييده وحسن تذكيره للفصل وقرئ نفخة بالنصب على اسناد الفعل المالجار والمجرور والمراد بها النفخة الاولى التى عندها خرابالعالم ﴿وحملت الارض والحبال ﴾ رفعت عن اماكنها بمجردالقدرة الكاملة اوبتوسط زلزلة اوريج يعنى قرى قوم لوط ويريد اهلاالمؤ تفكات وقبل يريد الاممالذين ائتفكوا بخطيئتهم وهو قوله ﴿ بالحاطئة ﴾ اىبالخطيئة والمعصية وهو الشيرك ﴿ فعصو ا رسول ربهم ﴾ قيل يني موسى بن عمران وقيل لوطا والاولى ان يقــال المراد بالرســول كلاها لتقدم ذكرالامتين حميمــا ﴿ فَاخْذَهُمْ اخْذَةُ رَاسِةٌ ﴾ يعني نامية وقال ابن عـــاس شديدة وقيل زائدة على عذاب الايم ﴿ إِنَّا لِمَا طَنِّي المَّاءَ ﴾ اي عتا وحاوز حدمحتي علا على كلشي وارتفع فوقه وذلك فىزمن نوح عليهالصلاة والسلام وهوالطوفان ﴿ حَمَٰنَاكُمْ فَى الْجَارِيةِ ﴾ يعنى حملنا آباءكم وانتم فى اصلابهم فصح خط\_ابالحاضرين في الجارية اى السفينة التي تجرى في الما، ﴿ لَجُمَلُهَا ﴾ اى لنجمل تلك الفعلة التي فعلناها من اغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه ﴿ لَكُمْ تَذَكُّرَهُ ﴾ اى عبرة وموعظة ﴿ وَتَمْهَا ﴾ اى تحفظها ﴿ اذن واعية ﴾ اى حافظة لما جاء من عندالله وقيل اذن سممت وعقلت ما سممت وقيل لنحفظهــا كل اذن فتكون عظة وعبرة ً لمن يأتى بعد والمراد صاحب الاذن والمنى ليمتبر ويممل بالموعظة \* قوله عز وجل ﴿ فاذا نَفْخ فىالصــور نفخة واحدة ﴾ يعنى النفخةالاولى ﴿ وحملتالارض والحبــال ﴾ اى

ذراعا (حملناکم) ای آباءكم (في الجارية ) في سفينة نوح عليه السلام ( لنجملها ) اى الفعلة وهىانجاءالمؤ منان واغراق الكافرين (لكم تذكرة) عبرة وعظة (وتعبهـــا) وتحفظها (اذن) بضم الذال غير نافع (واعية) حافظة لما تسمع قال قتادة وهي اذن عقلت عنالله وانتفعت بماسمعت ( فاذا نفخ في الصور نفخة و احدة) هي أنفخة الاولى ويوت عندهماالناس والثمانية يبعثون عندها (وحملت الارض والحيال ) رفعتا

المخسفات ايضا قريات لوط و اتفكها خسفها (بالخاطئة) تكلموا بكلمة الشرك ( قصوا رسول ربهم) موسى ( فأخذهم أخذة رابية ) فعاقبهم عقوبة شديدة ( الأ لماطني الله) ارتفعت الماء في زمان صلى الله تعالى عليه وسلم وسار الحلق في اصلاب

آبائكم ( فى الجارية ) فىسفينة نوح ( لنجملها لكم ) يغىسفينة نوح ويقال هذه القصة لكم (رفعت) (تذكرة) عظة تتعظون بها ( وتديها اذن واعية ) يحفظها قلب حافظ ويقال تسمع هذا الامراذن سسامة فتنتفع بماسممت ( فاذا نشخ فى الصور نشخة واحدة ) لاتثى وهى نشخة البعث (وحملت الارض والجبال) يقال ماعلى الارض من عاصفة ﴿ فَدَكَمَا دَكَةً وَاحَدَةً ﴾ فضر بِتَ الجُمَلَتَانَ بِعَضَهَا بِرَّضَ ضَرِيَّةً وَاحَدَةً فِصِيرِ الْكِلَّ هِبَاء اوفِيسطنا بِسَطَةً وَاحَدَةً فَصَارَنَا ارضا لاعوج فِهَا ولا امنا لانالدك بِبِ للنسوية ولذلك قبل ناقة دكاء لتى لاسناماها وارض دكاء للمتسمة المستوية ﴿ فَيَوْمِ مُنْذَ ﴾ لِمُنْ وَلَمَاللا ثَكَةً ﴿ وَانشقت السَّمَاء ﴾ انزول الملائكة ﴿ وَنَهُ عَلَى مِمْنَدُ وَاهِمَ ﴾ انزول الملائكة ﴿ وَالمَلْكَ ﴾ والجنس المتمارف بالملك ﴿ على ارجائها ﴾ جوانبها جمع رجى بالقصر ولعله تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان وانضواء اهاها الى اطرافها وحواليها وانكان على ظهاهر، فلمل هلاك الملائكة اثر ذلك ﴿ وَمِحْمَالُ عَلَى المُساهِر، فلمل هلاك الملائكة الوقوق الثمانية وعمد على الارجاء اوفوق الثمانية لانهافي نِهَ التقديم ﴿ يُومِمْدُ عَانِيةً الملاك الملاك الموقوق الثمانية لانهافي نِهَ التقديم ﴿ يُومِمْدُ عَانِيةً الملاك الملاك المومِي وَوَعَا انهم الوقوق الثمانية الملاك على الارجاء الوقوق الثمانية لانهافي نِهَ التقديم ﴿ يُومِمْدُ عَانِيةً الملاك الملاك المومى والماهم المناسفة الملاك المومَل وقوق المُعانِية المَالِيْ المُعالِيْ المُعَلِيْ النّهَا الى المُومِنْ وَالمُعَالِيْ فَيَسْلِيْ فَيْ عَانِيةً المِلْكُ المُعْلِقِيْ المُعْلِيْ اللّهُ اللّهُ عَانِيةً المَالِي الْمُولِيْ النّهَا اللّهُ المَالِيّةُ النّهُ فَيْ الْمُونِ النّهَائِيةُ لَا الْمَانِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنِيْ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُؤْمِنُهُ اللّهُ الْمِعْلِيْ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيْ اللّهُ الْمُعْلِيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

رفعت من اما كنها ﴿ فدكنا دكة واحدة ﴾ اى كسرنا وفتنا حتىصارنا هباء منبثا والضمير عائد الىالارض والجبال فمبر عنهما يلفظالاننين ﴿ فيو منذ وقمت الواقعة ﴾ اى قامت القيامة ﴿ وانشــقتالسماء فهي يومئذ واهية ﴾ اي ضمفة لتشــقتها ﴿ وَاللَّكُ ﴾ يَعْنَى المَارْئَكَةَ ﴿ عَلَى ارْجَامُوا ﴾ يَعْنَى نُواحِبُهَا وَاقْطُــارُهَا وَهُوالَّذِي لم ينشق منها قالالضحــاك تكون الملائكة على حافتهــا حتى يأمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالارض ومن عليها ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾ اى فوق رؤسهم يعني الحملة ﴿ يُومَئْذُ ﴾ ايُ يُومِالقيامة ﴿ نُمَانَيةً ﴾ يعني ثمانية املاك وجا.فيالحديث انهم اليوم اربعة فاذاكان يومالقيسامة ايدهمالله باربعة أخربن فكانوا ثمسانية على صورةالاوعال بين اظلافهم الىركبهم كما بين سماء الىسماء \* الاوعال تيوس الجبل وروى السدى عن ابي مالك قال ان الصخرة التي تحت الارض السمايمة ومنتهي علم الحلائق على ارجائها يحملها اربعة منالملائكة لكل واحد منهم اربعة وجوءوجه انسـان ووجه اســد ووجه ثور ووجه نسر فهم قيام علبها قد احاطوا بالسموات والارض ورؤسهم تحتالمرش وعنعروة ينالزبير قال حملةالعرش منهم منصورته على صورةالانسان ومنهم من صورته علىصورةالنسر ومنهم منصورته علىصورة الثور ومنهم من صورته على صورة الاسد وعن ابن عباس قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم امية بن ابي الصلت فيشئ من الشمر فقال

رجل وثور نحت رجل يمينه \* والنسر للاخرى وليث يرصد

وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق \* عن جابر رضى الله عنه عنه عنائبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لى ان احدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ان ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسهرة سبعمائة عام اخرجه ابو داود باسناد صحيح غريب عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كنت جالسا فى البطحاء فى عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم اذمرت سحابة فنظروا اليها فقال رسول الله عليه وسلم قال ما سم هذا قلنا نع هذا السحاب

ای ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كثيبا مهيلاوهباءمنيثا(فيومئذ) فحِينَذ (وقمت الواقعة) نزلت النازلة وهي القامة وجواباذاوقمتويومئذ بدل من اذا (وانشقت السدماء) فنحت الواما ( فهي يومئذ واهيــة ) مسترخية ساقطة القوة بعدما كانت محكمة (والملك) للجنس بمغنى الجمع وهو اعم من الملائكة ( على ارجائها) جو انسهاو احدها رجا مقصور لانهااذا انشقت وهي مسكن الملائكة فيلجؤن الى اطرافها ( وبحمل عرش ربك فوقهم) فوق الملك الذين على ارجانها (بومئذ ثمانية) منهم واليوم تحمله اربعة

البذيان والجيال ( فدكتا واحدة (فيومئذ) يوم حملت الارض والجيال ( وقمت الواقمة ) قامت القيامة ( وانشقت السحاء ) لهيية الرحمن و نزول الملائكة انهي يومئذواهية ) منشقة ضميفة ( والملك ) يعني طروفها وجوانباو نواحيا واطرافها ( ويحمل عرش ربك ) سريربك (فوقهم)

على اعناقهم ( يومئذ ) يوم القيامة ( قا و خا ٤٤ س ) ( ثمانية ) يقول ثمانية رهط من الملائكة لكل ملك اربعة وجوه

وزیدت اربعةاخری یوم القيامة وعن الضحاك ثمانية صفوف وقيل غانية اصناف (يومئدذ تعرضون) للحساب والسؤال شبه ذلك بمرض السملطان العسكر لنعرف احواله ( لاتخفى منكم خافيــة ) سريرة وحال كانت تخفي فى الدنيا وبالياء كوفى غير عاصم وفي الحديث يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذر واماالثالثة فعندها تطيرالصحف فيأخذ الفائز كتابه يمنه والهالك كتابه بشماله

وجه انسان ووجه نسر ووجه اسد ووجه نور ووجه نور ويقال ثمانية صفوف ويقال ثمانية اجزاءمن الكروبيين (يومئذ) وهو يومالقيامة عرضات عرض لخسوب على الله ثلاث والمعاذير وحرض لخصومات عرض لخسوب والقراءة (لاتخفى منكم خافية) لايترك منكم خافية احد ويقدال لاتخفى على الله منكم خافية احد ويقدال كمنكم كمنك

اليوم اربعة فاذا كان يومالقيامة ايدهم الله باربعة اخرى وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عددهم الاالله تعالى ولعله ايضا تمثيل لعظمته بما يشاهد من احوال السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاء العام وعلى هذا قال ﴿يو، ثذته رضون ﴾ تشبيها للمحاسبة بعرض السلطان الهسكر ليتعرف احوالهم هذا وان كان بعد النفخة النائية لكن لما كان اليوم اسحا لزمان متسع يقغ فيه النفختان والصمقة والنشور والحساب وادخال اهل الجنة الجنة واهل النار النار صح جعله ظرفا للكل ﴿لاَتحنى منكم خافية ﴾ سريرة على الله قدال الدي الدر وقرأ حتى منه افشاء الحال والمبالغة في العدل وقرأ حمزة منه افشاء الحال والمبالغة في العدل وقرأ حمزة منه افشاء الحال والمبالغة في العدل وعلى الناس كما قال يوم شبلي السرآر وقرأ حمزة منه افضاء الحال والمبالغة في العدل وعلى الناس كما قال يوم شبلي السرآر وقرأ حمزة

قال والمزن قالوا والمزن قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان قالوا والعنان ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بعد ما بين السماء والارض قالوا لاواللهماندري قالرفان بعد مابينهما اماقال واحدةواماقال اثنتان واماثلاث وسعون سنةوبمد التي فوقها كذلك وكذلك حتىعدهن سبع سموات كذلك ثمفوق السماء السابعة بحر اعلاه واسفله كما بين سماء الى ســماً، وفوق ذلك ثمانية او عال بين اظلافهن وركهن كما بين سماء الى ســماء ثم فوق ظهورهن العرش بين اســفله واعلاه مثل مابين السماء الى السماء والله عن وجل فوق ذلك اخرجه الترمذي وابو داود زاد فيرواية وليس يخني عليه مناعمال بني آدم شيُّ \* عن ابن مسمود قال مابينالسماء والارض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفضاءكل سماء وارض مســيرة خمسمائة عام وما بينالســماء السابعة والكرسي مسيرة خمسمائة عام وما ببينالكرسي والماء مسميرة خمسمانة عام والعرش علىالماء والله على العرش لايخني عليه شئ من اعمالكم اخرجه ابو سميدالدارمي وابنخزيمة وغيرهما موقوفا على ابن مسعود قال ابن خزيمة اختلاف خبر العباس وابن مسعود في قدر المســافة على اختلاف -يرالدواب وعن ابن عباس قال لحملة العرش قرون ما بين اخمص احدهم الى كعبه مسميرة خمسمائة عام ومن كعبه الى ركبته مسميرة خسمائة عام ومن ترقوته الى موضع القرط مسيرة خسمائة عام وعن عبدالله بن عمر قال الذين يحملون العرش ما بين موق احدهم الى مؤخر عينيه خمسمائة عام وعن شهر بن حوشب قال حملة العرش ثمانية فاربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حملك بمد عملك واربعة منهم يقولون سبحانك اللهم ومجمدك لك الحمد على عفوك بمد قدرتك وروى عن ابن عباس فى قوله يومئذ ثمــانية قال ثمــانية صفوف من الملائكة لايعلم عدتهم الاالله عن وجل ﴿ بِومَئْذُ تَعْرَضُونَ ﴾ اى على الله تمالي للحسساب ﴿ لا نحني منكم خافية ﴾ اى فعلة خافية والمعنى انه تعالى عالم باحوالكم لا يخفي عليه شئ منها وان عرضكم أيوم القيامة عليه ففيه المبالغة والتهديد وقيل ممناه لا بخفي منكم يومالقياءة ماكان مخفيا فىالدنيا فانه يظهر احوالالخلائق

( فاما ) تفصيل للمرض ( من أوتى كتابه بيمينه فيقول ) سرورا به لمايرى فيه من الحيرات خطابا لجمساعته ( هاؤم ) استملفمل اى خذوا ( افرؤا كتابيه ) تقديره هاؤم كتابى افرؤا كتابيه فحذف الاول لدلالة الثانى عليه والعامل فى كتابيه افرؤا عندالبصريين لانهم يسملون ﴿٣٤٧﴾ الاقرب والهاء فى كتابيه {سورة الحاقة } وحسابيه وماليه وسلطانيه

والكسائي بالياء للفصل ﴿ فامامن اوتى كتابه بيمينه ﴾ تفصيل للعرض ﴿ فيقول ﴾ نجيحا ﴿ هاؤم افرؤا كتابيه ﴾ ها، اسم لحذ وفيه لغات اجودها ها، يارجل وهماء ياممأة وهاؤما يارجلان او اممأ تان وهاؤم يارجال وهماؤن يانسسوة ومفعوله محذوف وكتابيه مفهول افرؤا لانه افرب العاملين ولانه لوكان مفعول هاؤم لقيل اقرؤه اذ الاولى اضحاره حيث امكن والها، فيه وفي حسابيه و،اليه وسلطانيه للسكت تنبت في الوقف و تسقط في الوصل واستحب الوقف لنباتها في الامام ولذلك قرئ بأباتها في الوقل حبر عنه بالظن المعارات التي لاسفك عنها المعاوم النظرية غالبا ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ ذات رضى على النسبة بالصيغة اوجعل الفعل لها مجازا وذلك لكونها صافية عن الشوائب داغة مقرونة بالنطيم ﴿ في جنة الفعل وهو ما يجتى بسرعة والقطف بالفتح المصدر ﴿ دانية ﴾ يتناواها القاعد ﴿ كلوا واشربا هنينا او هنتم قطف وهو ما يجتى بسرعة والقطف بالفتح المصدر ﴿ دانية ﴾ يتناواها القاعد ﴿ كلوا واشربا هنينا او هنتم واشربا هنينا او هنتم

فالمحسنون يسرون باحسانهم والمسيئون بحزنون باساءتهم \* عن ابي هربرة رضى المهعنه فالحسنون يسرون باحسانهم والمسيئون بحزنون باساءتهم \* عن ابي هربرة رضى الله عليه وسلم تعرض الناس بوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذير واما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الايدى فأ خذ بيمينه و آخذ بشماله اخرجه الترمذي وقال ولايصح هذا الحديث من قبل ان الحسن لم يسمع من ابي هربرة وقدرواه بعضهم عن الحسن عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم \* قوله تمالي ﴿ فامامن ا وتي ﴾ اى اعطى ﴿ كنابه بمينه فيقولها قوم المامن ا وتي ﴾ اى اعطى ﴿ كنابه بمينه فيقولها قم الناجين باعطاء كتابه بمينه احب ان يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له وقبل يقول ذلك لاهله واقربائه ﴿ اني ظننت ﴾ اى علت واعنت وانما اجرى الفان مجرى العام لان الفان المحرى الفان مجرى العام لان الفان في العاديا استيقن اني احاسب في الا خرة ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ في العادي استيقن اني احاسب في الا خرة ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾ وفي ها قام العيش مرضية وذلك بانه لتي الثواب وامن من الهقاب ﴿ في جنة عالية ﴾ اى في الا الم كلوا ﴿ واشر بوا هنينا وأهو في عنده ومضطحها وفيها كيف شاؤا وقاعدا ومضطحها وقيمة ﴿ قطوفها دانية ﴾ اى نمارها قربة لمن بمناولها بنالها قائما وقاعدا ومضطحها وقيمة ﴿ قطوفها دانية ﴾ اى نمارها قربة لمن بمناولها بنالها قائما وقاعدا ومضطحها وقيمة ﴿ قطوفها كيف شاؤا ﴾ اى يقال لهم كلوا ﴿ واشر بوا هنينا

للسكت وحقهما انتثبت فى الـوقف وتسمقط فىالوصــل وقد استحب ايثارا لوقف ايثار الثباتها لشوتهافي المصحف (اني ظننت) علمت وانما اجرى الظن مجرى العلم لان الظن الغالب يقوم مقام العلم في العادات والاحكام ولان مابدرك بالاجهاد قلما مخلو عن الوروس والخواطروهي تفضى الى الظنون فجاز اطلاق لفظالظن علمالما لا يخلو عنه ( انى ملاق حساسه ) معان حسانی (فهو فی عیشة راضیة) ذاترضا رضي بها صاحبها كلائ (في جنة عالة) رفعة المكان اورفيعة الدرجات اورفيمة المبائى والقصور وهــو خبر لعد خــبر ( قطوفها دائية ) تمارها قرسة من مريدها بنالها القائم والقاعد والمتكئ يقال لهم (كلوا واشربوا هنيئًا ) اكلا وشرباهنيأ

شئ (فأمامن اوتى) أعطى (كتامه جينه) وهو ابوسلمة

ابن عبد الاسد زوج امسلمة وكان مسلما (فيقول) لا محابه (هاؤم) تعسالوا (افرؤاكتابيه) انظروا ما فى كتابى من النواب والكرامة (انى ظننت) علمت وابقنت (أنى ملاقى حسابيه) معاين حسابي (فهو فى عيشة راضية) فى عيش قد رضيه لنفسه اى مرضية (فى جنة عالية) مرتفعة (فطوفها) ثمرها واجتناؤها (دائية) قريبة يتاله المقاعد والقائم (كلوا) يقول الله لهم كلوامن الخار (واشربوا) من الانهاد (هيئا) بلاداء ولاموت

لامكروه فيهما ولا اذى اوهنئتم هنياً على المصدر ( بما اسلفتم ) بما قدمتم من الاعمال الصالحة (في الايام الحالية) الماضية من الإعمال الصالحة (في الايام الحالية) الماضية من الإعمال الصالحة على الاكل والشهرب لوجه الله ( وامامن أوى كتابه بشماله فيقول ياليتني لم اوت كتابيه ) لما يرى فيها من الفضائح ( ولم أدر ماحسابيه ) اى ياليتني لم اعام ماحسابي ( ياليتها) الحجوبة الماسم ماحسابي ( الجزء التاسع والعشرون كي البت هي العمال العناس الماسم من الكافت المتاسمة التي منها ( كانت القاضية ) اى

القاطعة لامرى فلم ابعث بمدهما ولم الق ما التي ( مااغنی عنی مالیه ) ای لم ينفعني ماجمعته فيالدنيا فما نغي والمفعول محذوف اى شيأ ( هلك عنى سلطانيه ) ملكي و تسلطي على الناس وبقيت فقيرا ذليلا وعن ابن عباس رضىالله عنهما ضلتءني حجني الني كنت احتج مافى الدنيا فيقول الله تعالى لخزنة جهنم (خذوه فغلوه) اى احموا يديه الى عنقه ( ثم الجحيم صلوه ) اي ادخلوه يعنى ثم لاتصلوه الا الجحيم وهي النسار العظمي او نصب الجحيم نفدل نفسره صلوه ( شم في سلسلة ذرعها) طولها (سبعون ذراعا ) بذراع

( عااسلفتم ) عاقد متم من

العمل الصالح ويقال من

الصوم والصلاة ( في الايام

الخالية ) الماضية يعني ايام

الدنيا (واما من اوتي)

اعطى (كتابه بشماله) وهو

عااسلفتم العاقدمتم لآخرتكم من الاعمال الصالحة ﴿ في الايام الحالية ﴾ اى الماضية ريد ا یامالدنیا ﴿وامامن اوتی کناه بشماله ﴾ قبل تلوی بده الیسری خانف ظهره ثم بعطی كتابه بها وقيل تنزع يدهاليسرى من صدره الى خلف ظهره ثم يعطى كـتــابه بها ﴿ فِيقُولَ عِالِيْنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهِ ﴾ وذلك لما نظر فيكتابه وراً ي قبائح اعمــاله مثبتة عليه تمني آنه لم يؤت كتابه لما حصل له من الحجل والافتضاح ﴿ وَلَمْ أَدْرُ مَاحَسَاسِهُ ﴾ ای لم ادر ای شئ حسانی لانه لاطائل ولاحاصلله وانماکله علیه لاله ﴿ بِالنَّمَا كَانْتُ القاضية ﴾ تمنى آنه لم يبعث للحساب والمعنى بالبت الموتة التي منها في الدنيا كانت القاضية عن كل مابعدها والقاطعة للحياة اي ما احيا بعدها قال قنادة تمني الموت ولم يكن شئ عنده اكره منه اليه اى من الموت في الدنيا لأنه رأى تلك الحالة أشنع وامر مما ذاقة من الموت ﴿ مَااغْنِي عَنِي مَالَيْهِ ﴾ اى لم يدفع عني يسماري ومالى من العذاب شيأً ﴿ هلك عني سلطانيه ﴾ اي ضلت عني حجتي التي كنت احتج بهـا في الدنيا وقيل ضلت عنه حجته حين شهدت عليه الجوارح بالشهرك وقيلمعناه زالءني ملكي وقوتي وتسلطى علىالناس وبقيت ذليلا حقيراً فقيراً ﴿ خَذُوهُ ﴾ اى يقولالله تعالى لخزنة جهنم خذوه ﴿ فَعْلُوه ﴾ اى احمموا يدبه الى عنقه ﴿ ثُمَّ الجحيم صلوه ﴾ اىادخلو. معظم النار لانه كان يتماظم في الدنيا ﴿ ثم في سلسلة ﴾ وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة ﴿ ذرعها ﴾ اى مقدارها والذرع النقدير بالذراع من البد أوغيرهـــا ﴿ سبعون ذراعا ﴾ قال ابن عبــاس بذراع الملك وقال نوفل البكالى سبعون ذراعا

الا و دبن عبدالا سداخو العرب سبعون دراعا مع قال ابن عبداس بدراع الملك وقال نوفل البكالي سبعون دراعا ابي سلمة وكانكافورا (فيقول باليتني لم اوت كتابيه ) لم اعط كتابي هذا (ولم ادر ماحسابيه) لم اعلم (كل ) حسابي ( باليتها كانت القاضية ) تمنى الموت يقول باليتني بقيت على وت الاول (ما غنى عنى) من عذاب الله (ماليه) مالى الذي جمت في الدني الهائكة (خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ) ادخلوه ( ثم في سلسلة ذرعها ) طولها وباعها ( سبعون ذراعا ) بذراع الملك و يقال باعا

هنيئا ﴿ بما اسلفتم ﴾ بما قدمتم من الاعمال الصالحة ﴿ في الايام الحالية ﴾ الماضية من ايام الدنيا ﴿ واما من اوتى كتابه بشماله فيقول ﴾ لما برى من قبع العمل وسوء العاقبة ﴿ ياليته لموت التي متها ﴿ كانت القاضية ﴾ القاطمة لامرى فام ابعث بعدها او ياليت هذه الحالة كانت الموته التي قضيت على كانه صادفها امن من الموت فنمناه عندها او ياليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم اخلق حيا أهم ما اغنى عنى ماليه ﴾ مالى من المال والتبع وما ننى والمفعول محذوف او استفهام انكار مفعول لاغنى ﴿ هالى عنى سلمانيه ﴾ مالى من المال والتبع وما ننى وللفعول محذوف او استفهام انكار مفعول لاغنى ﴿ هالى عنى سلماني بمحذف الها وجبى التي كنت الحجيم الوالين ﴿ خذوه ﴾ يقوله الله تمالى لخزنة النار ﴿ فغلوه ثم الجميم صلوه ﴾ ثم لا تصلوه الا المجيم وهى النار العظمى لانه كان يتعظم على الناس ﴿ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ﴾ اى طويلة

الملك عن ابن جربج وقبل لا يعرف قدرها الاالله ( فاسلكوه ) فادخلوه والمعنى فى تقديم السلسلة على السلك عن ابن جربج وقبل لا يعرف قدا المداب الشديدفا جيب بانه (كان لا يؤمن بالله العظم ولا يحض على اطعام المسكين وفيه اشارة الى انه كان لا يؤمن بالبعث لان الناس لا يطلبون من المساكين الجزاء ﴿ وجالله ورجاء الثواب لا يطلبون من المساكين الجزاء ﴿ وجالله ورجاء الثواب

وتقديم السلسلة كتقديم الجيم للدلالة على الخصيص والاهتمام بذكر انواع ما يعذب به وتقديم السلسلة كتقديم الجيم للدلالة على الخصيص والاهتمام بذكر انواع ما يعذب به وتم لنفاوت ما بينها في الشدة ﴿ أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴾ تعليل على طريقة الاستئناف للممااغة وذكر العظيم للاشعار بانه هو المستحق للعظمة فمن تعظم فيها استوجب ذلك ﴿ ولا يحض على طعام المسكن ﴿ ولا يحث على بذل طعام اه وعلى اطعامه فضلاعن ان يبذل من ماله و يجوز ان يكون ذكر الحض الاشعار بان ارك الحض بهذه المنزلة فكيف ستارك الفعل وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع ولعل تخصيص الاصرين بالذكر لان اقع العقد الله الكفر بالله واشنع الرزائل النحل وقسوة القلب ﴿ فليس له اليوم ههنا حميم ﴾ قريب يحميه ﴿ ولاطعام الا من غساين ﴾ غسالة اهل الندار وصديدهم فعاين من الغسل

كل ذراع سبعون باعاكل باع ابعد ممـــا بينك وبين مكة وكان فىرحبة الكوفة وقال سفيان كل ذراع سبعون ذراعا وقال الحسن الله اعلم اى ذراع هو \* عن عبدالله رضاضة مثل هذه واشار الى مثل الجمجمة ارسلت من السجاء الىالإرض وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغتالارض قبلالليل ولوانها ارسلت فىرا سالسلسلة لسارتاربعين خريفا الليل والنهار قبل ان تبلغ قعرها او اصلها اخرجــه الترمذي وقال حديث حسن \* الرضاض الحصباء الصفار\* وقوله مثل هذه واشار الى مثل الجمجمة\* الجمجمة قدح منخشب وجمعه حجاجم والجمجمة الرأس وهو اشرفالاعضاء وقال وهب لو جِع حديدالدنيا ماوزن حلقة منهــا \* وقوله تعالى ﴿ فَاسْلَكُوهُ ﴾ اى ادخلوه فيها قال ابن عباس تدخل في دبره وتخرج من منخره وقيل تدخل في فيه وتخرج من دبر. ﴿ انْهُ كَانَ لَا يُؤْمِنَ بِاللَّهُ الْعَظْيَمِ ﴾ اى لايصدق بوحدانية الله وعظمته ﴿ولا يُحضُ على طعامالمسكين ﴾ اى ولايحث نفسه على اطعام المسكين ولا يأمر اهــله بذلك وفيه دليل على تعظيم الجرم فيحرمان المساكين لانالله تعالى عطفه على الكفر وجعله قرينه قالالحسنُ في هذه الآيَّة ادركت اقواما يعزمون على اهليهم أن لايردوا ســائلا وعن بعضهم آنه كان يأمر اهله بتكثيرالمرقة لاجل المســاكين ويقول خلعنا نصف السلسلة بالايمان افلا تخلع النصف الثاني بالاطعام ﴿ فليس له اليوم ِ هُهُمَّا حَمِّم ﴾ اي ليسله فيالا خرة قريب بنفعه ويشفع له ﴿ ولاطمام الا من غسلين ﴾ يعني صديد

في الا خرة فاذا لم يؤمن بالبعث لم يكن له ما يحمله على اطعامهم اى أنه مع كفره لايحرض غيره على اطعامالمحتاجين وفيهدليل قوی عملی عظم جرم حرمان المسكين لأنه عطفه على الكفر وجعله دليلا عليه وقرينةله ولانهذكر الحض دون الفعل ليعلم ان تارك الحض اذا كان مذه المنزلة فتارك الفعل احق وعن ابي الدردا. انه كان يحض امرأ ته على تكشير المرق لاجمل المساكين و يقول خلعنا نصف السلسلة بالاعان فلنخلع نصفها بهذا وهذه الآيات ناطقة عـــلى ان المؤمنين يرحمون حميمـــا والكافرين لايرحمونلانه قسم الخلق نصفين فجعل صنفا منهم اهل اليمين ووصفهم بالاءان فحسب يقوله انى ظننت انى ملاق حسابيه وصنفامنهم اهل الشمال ووصفهم بالكفر

بقوله انه كان لايؤ من الله المظيم و جاز ان الذي يعاقب من المؤ منين انما يهــاقب قبل ان يؤتى كتابه بيمينه (فليس له اليوم هها حيم )فريب يرفع عنه و يحترق له قليه ( ولاطهــام الا من غسلين) غسالة ً اهل النار

(فاسلكوه)فادخلوه فىدبره واخرجوه من فهوالو وامافضل على عنقه(انهكان لا يؤمن بالله العظيم)اذكان فى الدنيا (ولا يحض) لا يحث (على طعام المسكين ) على صدقة المسكين (فليس له اليوم ههنا حميم ) قريب ينفه (ولاطعام) فى النار (الامن غسلين)

فعلين من الغســل والنون زائدة واربد به هنا مايســيل من ابدائهم من الصــديد والدم ( لا يأ كلــه الا الحاطئون ) الكافرون {الجزءالتاسعوالعشرون} اصحاب ﴿٣٥٠﴾ الخطايا وخطى الرجل اذاتعمد الذنب

الصلاة والسلام ﴿ وماهو يقول شـاعر ﴾ كما تزعمون نارة

﴿ لا يأكله الإ الحاطئونَ ﴾ اصحاب الخطايا من خطئ الرجل اذا تعمدالذنب لامن الخطأ

المضاد للصواب وقرئ الحاطبون بقابالهمزة ياء والخاطون بطرحها ﴿ فلااقسم ﴾

لظهور الامر واستغنائه عن التحقيق بالقسم او فاقسم ولامزيدة او فلارد لانكارهم

البعث واقميم مستأنف ﴿ بماتبصرون ومالاتبصرون ﴾ بالمشاهدات والمغيبات وذلك يتباول الحالق والمحلوقات باسرهما ﴿ انه ﴾ ان القرآن ﴿ لقول رسول ﴾ يبلغمه

عن الله فان الرسول لايقول نفسه ﴿ كريم ﴾ على الله وهو محمد او جبرائيل عليهما

(فلاأقسم عالمصرون) من الاجسام والارض والسماء (ومالاتبصرون) من المــــلائكة والارواح فالحاصل انه اقسم بجميع الاشمياء ( انه ) اي ان القرآن (لقول رســول عليه وسام او جــبريل عليه السلام اي يقول ويتكلم به أعلى وجــه الرسالة منعندالله (وما

کریم ) ای محمد صلی الله هو بقول شاعر) كاندعون من عصارة اهل النَّاروهي ما يسيل من بطو نهم و جلو دهم

اهلاالـار مأخوذ من الفسل كانه غسالة جروحهم وقروحهم وقيل هو شجر يأكله اهل النار ﴿ لا يأ كله الا الحاطؤن ﴾ اىالكافرون \* قوله عز وجل ﴿ فلااقسم ﴾ قيل ان لاصلة والممنى اقسم وقيل لارد لكلام المشركين كانه قال ليس الامركم كما يقول المشركون ثم قال تعالى اقسم وقيل لاههنا نافية للقسم علىمغنىانه لايحتاح اليه لوضوح الحق فيه كانه قال لااقسم على انالقر آن قول رسول كريم فكأنه لوضوحه استغنى عن القسم \* وقوله ﴿ بما تبصرون ومالاتبصرون ﴾ يعني بماترون وتشاهدون وبمـــا لاترون وما لاتشاهدون اقسم بالاشياء كلها فيدخل فيه جميع المكونات والموجودات وقيل اقسم بالدنيا والاخرة وقبل بما تبصرون ينني علىظهرالارض ومالانبصرون اى ما فى بطنها وقبل بما تبصرون يمنى الاجسام وما لاتبصرون يمنى الارواح وقبل بما تبصرون ينى الانس وما لاتبصرون ينى الملائكة والجن وقيل بما تبصرون من النعم الظـاهرة وما لاتبصرون منالنم الباطنة وقيل بما تبصرون هو ما اظهرهالله منمكنون غيبه لملائكته واللوح والقلم وحميع خلقه وما لاتبصرون هومااستأثراللة بعمله فلم يطابع عليه احداً من خلقه \* ثم ذكر المقسم عليه فقـــال تمالى ﴿ انْهُ ﴾ يغنى القرآن ﴿ لقول رسول كريم ﴾ يعني ثلاوة رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقبل الرسول هو جبريل عليهالسلام فعلى هذا يكون المعنى آنه لرسالة رسول كربم والقول الاول أصح لانهم لم يصفوا جبريل بالشمر والكهانة وانما وصفوا بهما محمدا صلىاللهعليهوسلم فازقلت قد توجه ههنا سؤال وهو انجمهورالامة وهم اهل السنة مجمعون على ان القرآن كلامالله فكيف يصح اضافته الى الرسول قلت اما اضافته الىالله تعالى فلانه هوالمتكلم به واما اضافته الىالرسول فلانه هوالمبانع عزالله تعالى ما اوحى اليه ولهذا اكده بقوله تنزيل من ربالعالمين ليزول هذا الاشكال قال اين قتيبة لم برد انه قول الرسول وانما اراد انه قول الرسول المبلغ عن اللة تعالى وفى الرسول مايدل علىذلك فاكتفى به عن ان يقول عنالله تمــالى \* وقوله تعالى ﴿ وما هو بقول شاعر ﴾ يمني ان هذا القر آن ليس بقول رجل شاعر ولا هو ضروبالشعر

من القبح والدم والصديد ( لا يأكله ) يعني الغسلين (الاالحاطؤن)المشركون ( فلا اقسم ) يقول اقسم ( عا تبصرون ) من شيء (ومالاتبصرون) منشئ يااهل مكة ويقال بماتبصرون ينى السماء والارض وما لاتبصرون يني الجنة والنار وبقال عاتبصرون يعنى أأشمس والقمر وما لا تبهرون العرش والكرسي ويقسال بمسأ تبصرون يعنى محمدا عليه السلام وما لا تبصرون

يني حبريل اقسم الله بهؤلاء الاشـياء (انه) يغيي القرآن (لقول رسول كريم) يقول القرآن قولالله نزل به حبريل على رسول كريم يعني محمدا عليهالسلام (وما هو ) يغيىالقرآن (بقول شاعر) (قابلاً ،اتؤه:ــون ولايقول كاهن )كاتقولون (قابلا ،اتذكرون) وبالبا، فيهما مكى وشامى ويعقوب وسهل و يخفيف الذالكوفى غير ابى بكر والقلة في منى العدم يقال هذه ارض قلما تنبت اى لاتنبت اصلا والمعنى لا تؤمنون ولاتذكرون البتة (تنزيل) هو مسول نزل عليمه

﴿ قليلا مانؤمنون ﴾ تصدقون لما ظهر لكم صدقه تصديقًا قليلا لفرط عنادكم ﴿ولا مُّولا مُّولَكُا هِن ﴾ كما تدءو زاخري ﴿قللاماتذكرون ﴾ تذكرون تذكر ا قله الإفلالك يتلبس الامر علبكم وذكر الايمان مع نفي الشاعرية والنذكرمع نفي الكاهنية لان عدم مشابهة القر آن للشعر امربين لاينكر والامعا ند مخلاف مباينته للكهانة فانهات قف على تذكر احوال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ومعانى القرآن المنافية لطريق الكهنة ومعانى اقوالهم وقرا ابنكثير وابنءام ويمقوبالياء فيهما ﴿ تَنزيل ﴾ هو تنزيل ﴿من رب العالمين ﴾ نزله على لسان جبريل عليه السلام ﴿ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ﴾ سمى الافتراء تقولا لانه قول متكلف والاقوالالفتراة اقاويل تحقيرا بهاكانهــا جمع افعولة من القول كالاضاحيك ﴿ لاخذنا منه باليمين ﴾ بمينه ﴿ ثم لقطمنا منه الوتين ﴾ اى نياط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير لاهلاكه بافظع مايفعــله الملوك بمن يغضبون لاتصدقون بازالقر آن منعندالله تعالى ﴿ ولا يقول كاهن ﴾ اى وليس هو يقول رجل كاهن ولا هو منجنس الكهانة. ﴿ قليلا ماتذ كرون ﴾ يعني لا تتذكرون البتة ﴿ تَزْيِلُ ﴾ اى هو تنزيل يعني القر آن ﴿ من ربالعالمين ﴾ وذلك انه لما قال انه لقول رسول كريم اتبعه بقوله تنزيل منّ رب العــالمين ليزول هذا الاشــكال ● قوله تعالى ﴿ ولو تقول علمنا ﴾ اي اختلق علمنا محمد ﴿ بعضالاقاويل ﴾ يعني

اذا ما راية رفعت لمجد \* تلقاها عرابة باليمين

والقدرة قال الشماخ عدم عرابة ملك الين

آتی بشی من عند نفســه لم نقله نحن ولم نوحه الیه ﴿ لاخــٰذُنَا مَنْهُ بِالْحِينُ ﴾ ای

لاخذناه بالقوة والقدرة وانتقمنا منه باليمن اى بالحق قال ابن عباس لاخذناه بالقوة

اى بالقوة فعبر عن القوة باليمين لان قوة كل شى فى ميامنه والمنى لاخذنا منه اليمين اى سلبناه القوة فعلى هذا المعنى الباه زائدة وقبل معنى الآية لاذللناه واهناه كفعل السلطان بمن يريد ان يهينه يقول لبعض اعوائه خذ بيده فأقمه وانما خص اليمين بالذكر لانه اشرف العضو بن فو ثم لقطعنا منه الوتين في قال ابن عباس يعنى نياط القلب وقبل هو حرق يجرى فى الظهر حتى يتصل بالقلب فاذا انقطع مات صاحبه وقبل هو عرق يتصل من القلب بالرأس قال ابن قتيبة لم يردانا نقطعه بعينه بل المراد هنه اله لوكذب علينا لامتناه فكان كمن قطع وتينه يردانا نقطعه بعينه بل المراد هنه اله لوكذب علينا الممتناه فكان كمن قطع وتينه يوالمعنى انه لوكذب علينا ومناك اما بواسطة اقامة

(من رب العالمين ولو تقول علينا بهض الاقاويل) ولوادعي عليناشياً لم نقله (لاخدد المنه باليمين) لقتاناه صـبرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل الصبربصورته ليكون اهـول وهو ان يؤخذ بيــده وتضرب رقبته وخص اليمين لان القتسال اذا اراد انبوقع الضرب في قفاه اخذ بيساره واذااراد ازيوقعه في جيده وازيكفحه بالسيف وهو اشد على المصبور لنظره الىالسيف اخذيمينه ومعنى لاخذنا منه باليين لاخذنا يمينه وكدا ( ثم لقطمنا منه الوتين) لقطعنا وتندوهو مناط القاب اذا قطع مات

ینشئه (قایالا مانؤمنون)
یقول ما تؤمنون بقلیل
ولابکثیر (ولابقولکاهن)
ما تذکرون) مانتعظون
بقلیل ولابکثیر (تنزیل)
یقولالقرآن تشیل علی
عمد صلیالله علی وسلم

(من رب العالمين ولو تقول علمنا ) ولو اختلق علينا محمد عليه السلام ( بعض الاقاويل ) من الكذب فقال علينا مالم تقله (لاخذنا) لانتقمنا ( منها يمين )بالحق و الحجة ويقال اخذناه بالقوة ( ثم لقطمنامنه ) من محمد عليه السلام ( الوتين ) عرق قلبه وهو

صاحبه (فما منكم) الخطاب للناس او للمسلين ( من احد ) من زائدة ( عنه ) عن قتل محمد وجمع (حاجزين) وان كانوصف احد لانه فيمعني الجماعة ومنه قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله (وانه) وان القر آن ( ايتذكرة ) لعظة ( للمتقين وأنا لنعام {الجزءالتا-عوالعشرون} ان منكم مكذبين ﴿٣٥٣﴾ وانه ) وانالقر آن ( لحسرةعلى

> الكافرين) به المكذبين له اذا رأوا ثواب المصدقين (واله ) به وان القرآن (لحق اليقين) لعين اليقين ومحض اليقسين ( فسيح باسم ربك العظيم ) فسبح الله بذكر اسمه العظم وهو قوله سحان الله

ورةالمارج مكيةوهي اربع و اربمون آیة 🏶 شاط قلبه ( فما منكم من

احدينه حاجزين) يقول فايس منكم احد يحجزنا عن محدد عليه السلام (وانه) يعنى الفرآن (لتذكرة)عظة (للمتقين) الكفروالشرك والفواحش (والالنعلم ان منكم مكذبين) بالقرآن ومصدقين به ( وانه ) يعنى القرآن ( لحسرة ) ندامة ( على الكافرين ) يوم القيامة (وانه) يعنى القرآن ( لحق اليقين ) حقايقينا انه کلامی نزل به جبریل على رسول كريم ويقال وانه الذي ذكرت من الحسرة والندامة على

عليه وهو أن يأخذا قتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرببه حبده وقيل ألبين بمغيي القوة ﴿ فَمَا مَنَكُم مِن احد عنه ﴾ عن القتل اوالمقتول ﴿ حاجزين ﴾ دافعين وصف لاحد فانه عام والخطاب للناس ﴿ وانه ﴾ وان القرآن ﴿ لَنْذَكُرَةُ لَلْمُتَّفِّينَ ﴾ لانهم المنتفعون به ﴿ وَانَا لِنعَامُ أَنْ مَنْكُمُ مَكَذِّبِينَ ﴾ فَجَــازيهم على تكذيبهم ﴿ وَانَّه لحسرةُ على الكافرين ﴾ اذا رؤا ثواب المؤمنين ﴿ وانه لحق اليقين ﴾ اليقين الذي لاريب فيه ﴿ فَسَجِ بِاسْمِ رَبُّكَ الْمُطْبَمِ ﴾ فسجالله بذكره احمه المظيم تُنزيها له عن الرضى بالتقول عليه وشكرًا على مااوحى اليك \* عنالنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الحاقة حاسه الله حسابا يسيرا

## ﴿ سورة الممارج مكية وآيها اربع واربعون ﴾

الحجة عليه بان نقيض له من بعارضه ويظهر للناس كذبه فيكون ذلك ابطالا لدعواه واما ان نسلب عنه قوة التكلم بذلك القول الكذب حتى لايشتبهااصادق بالكاذب واما ان نمیته ﴿ فما منكم من احد عنه حاجزین ﴾ ای مانمین بحجزوننا عن عقوبته والمعنى ان محمدا لايتكلم الكذب علينا لاجلكم مع علمه أنه لوتكلمه لعــاقبنا. ولا يقدر احد على دفع عقوبتنا عنه وانما قال حاجزين بلفظ الجمع وهو وصف احد ردا على معناه ﴿ وَأَنَّه ﴾ يمنى القر آن وذلك أنه لما وصفه بأنه تنزيل من ربالمالمين بواسطة جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم بين ما هو فقال تعالى ﴿ لَتَذَكُّرُهُ ﴾ اى لمظة ﴿ للمتقين ﴾ اى لمن اتقى عقاب الله ﴿ وَانَا لَنْعَلَمُ انْ مَنْكُمُ مَكَذَّبِينَ ﴾ فيه وعيد ابن كذب بالقر آن ﴿ وانه ﴾ يعني القر آن ﴿ لحسرة على الكافرين ﴾ يعني يومالقيامة والمعنى انهم يندمون على ترك الايمــان به لما يرون من ثواب من آمن به ﴿ وَانَّهُ لَحَى النَّهُ مَنَّاءُ أَنَّهُ حَقَّ مَعَينَ لَا يَطَّلَانَ فَيَّهُ وَقَيْنِ لَا شُكُ وَلَارِيبُ فَ ﴿ فَسِمْ بِاسْمَ وَبِكُ الْمُطْمِ ﴾ اى نزه ربك الفظيم واشكره على ان جعلك اهـلا لامحانة اللك والله سيحانه وتعالى اعلم

﴿ تفسير سورة سألسائل وتسمى المعارج مكية وهيي اربع ﴾ ﴿ واربعون آية ومائتان واربع وعشرون كلمة وتســـمائـة ﴾ ﴿ وتسعة وعشرون حرفا ﴾

الكافرين لحق اليقين يقول حقايقينا ان تكون عليهم الحسرة والندامة يوم القيامة ( فسح باسم ) ﴿ العظيم ﴾ وبقال اذكر توحيد ربك العظيم اعظم كل شي ﴿ وَمِنَ السَّوْرَةُ الَّتِي بِذُكُّرُ ربك) فصل بامر ربك فيها المعارج وهيكلها مكية آياتها اربع واربعون وكلاتها مائتان وست عشيرة وحروفها ثمانمائة واحد وستون 🏈

## - ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و

奏 سأل ســائل بمذاب واقع 🦫 اى دعا داع به بمعنى اســتدعا. ولذلك عدى الفعل بالياء والسائلهو نضر بنالحرث فانه قال انكان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة منالسماء او ائتنا بمذاب اليم او ابوجهل فانه قال فأسقط علينا كسفا منالسماء سأله استهزاء او الرسول صلى الله تعالى عليه وســـلم استعجل بعذابهم وقرأ نافع وابن عامر سال وهو اما من السؤال على لغة قريش قال

سالت هذيل رسول الله فاحشة \* ضلت هذيل بما سالت ولم تصب اومن السيلان ويؤيده أنه قرئ سال سيل على أن السيل مصدر بمنى السائل كالغور والمغنى سال واد بعذاب ومضى الفعل لتحقق وقوعه آما فىالدنيا وهو قتل بدر اوفى الآخرة وهو عذاب النار ﴿ للكَافَرِينَ ﴾ صفة اخرى لعذاب اوصلة لواقع وانصح انالسؤال كان عمن يقع به العذاب كان جوابا والباء على هذا لتضمين سال معنى اهتم ﴿ ليس له دافع ﴾ يرده ﴿ منالله ﴾ منجهتــه لتعلق ارادته به ﴿ ذى المعارج ﴾ ذي المصاعد وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلمالطيب والعمل الصالح اويترقي فيها

## حى بسم الله الرحمن الرحيم №-

المؤمنون في سلوكهم او في دار ثوابهم او مراتب الملائكة اوفي السموات فان الملائكة

● قوله عن وجل ﴿ سَأَلُسُائُلُ ﴾ قرئ بفير همزة وفيه وجهان الاول آنه لغة فىالسؤال والثانى انه من السيل ومعناه اندفع عليهم واد بعذاب وقيل ســـال واد من اودية جهنم وقرئ سأل ســائل بالهمزة من السؤال ﴿ بعذابِ ﴾ قيل الباء بمغى عن اىعن عذاب ﴿ واقع ﴾ اى نازل وكائن وعلى من ينزل ولمن ذلكالمذاب فقال الله تمالى مجيبا لذلك الســـؤال ﴿ للكافرين ﴾ وذلك ان اهل مكة لما خوفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب قال بهضهم لبعض من اهل هذا العذاب ولمنهو سلوا عنه محمدا فســألوه فانزلالله تعالى سألسائل بعذاب واقع للكافرين اى هو للكافرين والباء صلة ومعنى الاية دعا داع وطلب طالب عذابا واقعا للكافرين وهذا السائل هوالنضرين الحرث حيث دعا على نفسه وسأل العذاب فقال اللهم انكان هذا هوالحق من عندك الآية فنزل به ما سأل فقتل يوم بدر صبرا وهذا قول ابن عباس 🦠 ليس له دافع ﴾ أى ازالعذاب واقع بهم لامحالة ســواء طلبوه اولم يطلبوه اما فىالدنيا بالقتل واما فىالا خرة لانالعذاب واقع بهم فىالآخرة لايدفعه عنهمدافع 🤌 مزالة 🤏 اى بعذاب مزالة والمعنى ليس لذلك العذاب الصادر مزالة للكافرين دافع يدفعه عنهم ﴿ ذى المعارج ﴾ قال ابن عباس ذى السموات سماها معارج لان الملائكة تعرج فيها وقبل ذى الدرجات وهى المصاعد الني تعرج الملائكة فبها وقيل ذي الفواضل والنعم وذلك. لان افضاله وانعامه مراتب وهي تصل الي الحلق

هوالحق منعندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم او هو الني صلى الله عليه وسلم دعا بنزول العذاب عليهم ولما ضين سألمعنى دعا عدى تمديته كانه قبل دعا داع ( بمذابواقع) من قولك دعابكذا اذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة وسال بغير همز مدنی وشامی و هو من السؤال ايضا الاانه خفف بالتليين وسائل مهموزاجاعا(المكافرين) صفة لعذاب ای بعذاب واقمع كائن للكافرين ( ليسله ) لذلك العذاب ( دافع ) راد (منالله ) متصل بواقع ای واقسع من عنده او بدافع ای لیس له دافع من جهته تعالى اذاجاء وقته ( ذي المعارج ) اي مصاعد السماء للملائكة

(بسم الله الرحمن الرحيم) وباسـناده عنابن عباس فى قوله تعالى (سألسائل) يقول دعا داعوهو النضر ابن الحرث (بمذابواقع) نازل (للكافرين) على الكافرين وهومن الكافرين (ليسله) للمذاب (دافع) مانع فقتل يوم بدر صبرا ً ﴿ وَا وَخَا ٥٠ س ﴾ ﴿ من الله ﴾ يأتي هذا العذاب علىالكافرين ﴿ ذَى المعارج ﴾ يهرجون فيها و تمرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة المستثناف لبيان ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على التمثيل والتخييل والمعنى انها بحيث لو قدر قطعها في زمان لكان في زمان يقدر بخمسين الف سنة من سنى الدنيا وقبل ممناه تعرج الملائكة والروح الى عرشه في يوم كان مقداره محقدار خمسين الف سنة من حيث انهم يقطعون فيه ما يقطعه الانسسان فيها لو فرض لا ان مايين اسفل العالم واعلى شرفات العرش مسيرة خمسين الف سنة لان مايين مركز الارض ومقعر السماء الدنيا على ماقبل مسيرة خمسمائة عام وثخن كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك وحيث قال في يوم متعلق بواقع او بسال اذا جعل من السيلان من الارض الى محدب السماء الدنيا وقبل في يوم متعلق بواقع او بسال اذا جعل من السيلان والمراد به يوم القيامة واستطالته اما لشدته على الكفار او لكرة مافيه من الحالات

على مراتب محتلفة ﴿ تمرج الملائكة والروح ﴾ يعنى جبريل عليه الصلاة والسلام وأنا افرده مالذكر وانكان منجملة الملائكة لشهرفه وفضل مئزلته وقيل أزاقة تعالى اذا ذكر الملائكة فيمعرض النخويف والتهويل افردالروح بالذكر وهــذا نقتضي انالروح اعظم الملائكة ﴿ اليه ﴾ اى الىالله عن وجل ﴿ في يوم كان مقـــدار. خمسين الف سـنة ﴾ اى من سنى الدئيا والمعنى انه لو صعد غيرالملك من بنى آدم من منتهى امرالله تعالى من اسفل الارض السابعة الى منتهى امرالله تعالى منفوق السماء السابعة لما صعد في اقل من خمسين الف سنة والملك يقطع ذلك كله فيساعة واحدة او اقل من ذلك وذكر ان مقدار مابين الارض السابعة السفلي الى منتهي العرش مسافة خمسين الف سنة وقبل ان ذلك اليوم هو يومالقيامة قال الحسن هو يومالقيامة واراد ان موقفهم للحساب حتى يفصل بينالناس في مقدار خمسين الف سنة من سنىالدنيا وليس معنى أن مقدار لإطول ذلك اليوم خمسون الف سنة دون غيره من الايام لان يومالقيـــامة له اول وليس له آخر لانه يوم ممـــدود لا آخر له ولوكان له آخركان منقطما وهذاالطول فىحقالكفار دونالمؤمنين قال اسعياس يومالقيامة يكون على الكافرين مقدار خمسين الف سنة وروى البغوى بسنده عن ابي سميد الحدري قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان مقدار. خمسين الف سنة فما اطول هذا اليوم فقال رسولالله صلىالله عليهوسلم والذي نفسي بيده أنه ليخفف غلى المؤمن حتى يكون عليه اخف من صدلاة مكتوبة يصلبها فىالدنيسا وقال ابن عباس معناه او ولى محاسبةالعباد في ذلكاليوم غيرالله لم يفرغ منه في خمسين الف سنة وقال عطاء ويفرغ الله تعالى منها في مقدار نصف يوم من ايام الدنيا وقال الكلبي يقول الله تعالى لو ولبت حساب ذلكاليوم الملائكة والجن والانس وطوقتهم محاسبتهم لم يفرغوا منه في خمسين الف سنة وانا افرغ منه في ساعة من نهار وقال يمان هو يومالقيامة فيه خمسون موطناكل موطن الف سنة فعلى هذا يكون المعني ا

جمع معرج وهو موضع والارتفاع فقال( تعرج) تصعدوبالياء على (الملائكة والروح) ای جـبریل عليه السلام خصه بالذكر بعدالعموم لفضله وشرفه او خلق هم حفظة على اللائكة كا ان المسلائكة حفظــة علينا او ارواح المؤمنين عندالموت (اليه) الى عرشه ومهيط امره (في يوم) من صلة تعرج (كان مقداره خسيان الف سنة ) من سنى الدنيا لو صمد فيه غير الملك او من صلة واقع اى يقع في يوم طويل مقداره خسون الف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة فاما ان يكون استطالة له لشدته علىالكفار او لانه على الحقيقة كذلك فقد قيل فيه خسون موطنا لكل موطن الف سنةوماقدر ذلك عن المؤمن الا كابين

خالق السموات (تعرج الملائكة والروح) يعنى حبريل (البه) الماللة (في يوم كان مقداره) مقدار الصعود على غيرالملائكة (خسين الفسنة) ويقال منالة يأتى هذا المذاب على الكافرين في يوم كان

الظهر والعصراً (فاصبر) متعلق بسأل سائل لان استعجال النضربالعذاب انماكان على وجه الاستهزاء برسول الله على والمصراً وفاتكذيب بالوحى وكان ذلك ممالينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصبر عليه (صبرا جيلا) بلاجزع ولاشكوى (ايهم) على 700 ان الكفار (يرونه) {سورة الممارج} اى العذاب إو يوم القيامة

(بعيدا) مستحيلا (ونراه قريباً) كائنالامحالة فالمراد بالبعيد البعد من الامكان وبالقريب القرب منه نصب ( يوم تكون السماء ) بقريبا اي يمكن في ذلك اليوم اوهو بدل عن في يوم فيمن علقه بواقع (كالمهل) كدردى الزيت او كالفضة المذابة فىتلونها (وتكون الجبال كالعهن) كالصوف المصبوغ الوائا لانالجبال جدد بيض وحمر مخلف الوانها وغرابيب سود فاذا بست وطيرت في الجو أشبهت المهن المنفوش اذا طيرتهالريح (ولايسأل حميم حميما) لايسأل قريب عن قريب لاشتغاله بنفسه وعن البزى والسبرجمي بضم الساء اى لا يسئل قریب عن قریب ای لا يطالب به ولايؤخذبذنبه ( يبصرونهم ) صفة اى حميما مبصرين معرفين (فاصبر) على اذاهم يا محد (صبراحميلا) بلاجزع

والمحاسبات او لانه على الحقيقة كذلك والروح جبرائيل وافراده لفضله اوخلق اعظم من الملائكة ﴿ فاصبر صبرا جميلا ﴾ لايشوبه استجهال واضطراب قلب وهو متعلق بسأل لان السؤال كان عن استهزا، وتعنت وذلك مما يضجره او عن تضجر واستبطاء للنصرة او بسال لان المعنى قرب وقوع العذاب فاصبر شارفت الانتقام ﴿ انهم برونه ﴾ الضمير للعذاب او ليوم القيامة ﴿ بعيدا ﴾ من الامكان ﴿ ونراه قريبا ﴾ منه او من الوقوع ﴿ يوم تكون السحاء كالمهل ﴾ ظرف لقريبا اى يكن يوم تكون السحاء او لمضمر دل عليه واقع او بدل من في يوم ان علق به والمهل المهذاب من مهل كالفلزات او دردى الزيت ﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ كالصوف المصبوغ الوانا لان الجبال مختلفة الالوان فاذا بست وطيرت في الجواشبهت المهن المنفوش اذا طيرته الربح ﴿ ولا يسأل على بناء المفعول اى لا يطلب من حميم اولايسأل على بناء المفعول اى لا يطلب من حميم اولايسأل على بناء المفعول اى لا يطلب من حميم اولايسأل منه حاله ﴿ ونهم ﴾

ليس له دافع من الله في وم كان مقداره خمسيين الف سنة وقيل معناه سألسائل بمذاب واقع فی یوم کان مقدار. خمسین الف سنة وفیه تقدیم وتأخیر ﴿ فاصبر ﴾ ای یا محمد علی تکذیبهم ایاك ﴿ صبرا حمیلا ﴾ ای لاجزع فیه وهذا قبل ازیؤمر بالقتال ثم نسخ بآیة السیف ﴿ انهم پرونه ﴾ ای العذاب ﴿ بعیدا ﴾ ای غیر کائن ﴿ وَنُراهُ قَرَيبًا ﴾ اى كائنا لا محالة لانكل ما هو آت قريب وقيل الضمير في برونه بعيدًا يعود الى يوم كان مقداره خسين الف سنة والمعنى انهم يستنعدونه على جهة الانكار والاجالة ونحن نراه قريبا فى قدرتنا غير بعيد علينا فلا سمذر علينا امكانه 🍨 يوم تبكون السماء كالمهل ﴾ اي كمكر الزيت وقال الحسن كالفضة المذابة ﴿ وَتَكُونَ الحيال كالمهن ﴾ اىالصوف المصبوغ وانما شــبه الجبال بالمصبوغ من الصوف لانها ذات الوان احمر وابيض وغرابيب سود ونحو ذلك فاذا بست الجبال وسيرت اشبهت العهن المنفوش اذا طيرته الريح وقيل العهن الصوف الاحمر وهو اضعف الصوف واول ما تتغیرالحیال تصیر رملا مهیلا ثم عهنا منفوشا ثم تصیر هباء منثورا ﴿ وَلا يسأل حميم حميما ﴾ اى لايسأل قريب قريبه لشفله بشأن نفسه والمعنى لايسأل الحميم حميمه كيف حالك ولا يكلمه لهول ذلك اليوم وشدته وقيل لايسأله الشفاعة اولا يسأله الاحسان اليه ولاالرفق به كماكان يسأله فىالدنيا وذلك لشدةالامر وهول يومالقيامة ﴿ بيصرونهم ﴾ اي يرونهم وليس في القيامة مخلوق من جن او انس الا وهو نصب عين

ولا فحش ويقال فاعتزل عنهم اعتزالا جميدا بلا جزع ولافحش فام بعد ذلك بالقتال (انهم) كانوا يعنى كفار مكة (يرونه) يعنى العذاب يومالقيامة (بعيدا) غيركائن (وتراءقربيا) كائنا لان كل آتكائن قريب ثم بين عذابهم منى يكون فقال (يوم تكون السماء) تصير السماء (كالمهل) كدر دى الزيت ويقال كالفضة المذابة (وتكون) تصير الجال كالمهن) كالصوف المندوف (ولايسأل حميم حميما) قرابة عن قرابة (بيصرونهم)

اياهم اومستأنف كانه لماقال ولايسأل حميم حميماقيل لعله لا ببصره فقيل ببصرونهم ولكنهم لنشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم والواو ضعيرا لحميم الالإلى العبصر الاحماء الاحماء فلايخفون عليهم وانما جمع الضميران وها للحميمين لان فعيلا يقع موقع الجمع (يودالحجرم) يتني المشرك وهو مستأنف اوحال من الضمير المرفوع اوالمنصوب من ببصرونهم ( لويفندى من عذاب يومنذ ) وبالفتح مدنى وعلى على البناء للاضافة الى غير متحكن (ببنيه وصاحبته) وزوجته (الجزء التاسع والفشرون) (واخيه حق ٣٥٦) وصادبته و فصيلة الاحدين ( التي تؤويه )

استثناف او حال يدل على ان المانع عن السؤال هو التشاغل دون الحقاء او مايغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده وجمع الضميرين لعموم الحميم ﴿ يُود الْحِرْمُ لو فندى منعذاب يومئذ بنيه وصاحته واخيه﴾ حال من احدالضميرين اواستثناف بدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه بحبث بتمني أن يفتدى باقربالناس وأعلقهم بقلبه فضلا ازيهتم بحاله وبسأل عنها وقرأنافع والكسائى بفتح ميم يومئذ وقرئ يتنوين عذاب ونصب يومئذ لانه يمعني تعذيب ﴿وفصيلته﴾ وعشيرته الذين فصل عنهم ﴿ التي تؤويه ﴾ تضمنه فىالنسب اوعند الشدائد ﴿ ومن فى الارض جميعًا ﴾ من الثقلين اوالخلائق ﴿ ثم ينجيه ﴾ عطف على يفتدى ايثم لو ينجيه الافتدا، وثم للاستبعاد ﴿ كلا ﴾ ردع للحجرمءن الودادة ودلالةعلى ازالافنداء لاينجيه ﴿ انها ﴾ الضميرللناراومبهم يفسره ﴿ لَظَى ﴾ وهو خبر او بدل اوللقصة ولظى مبتدأ خبر. ﴿ نَزَاعَةُ لَلْسُوى ﴾ وهو اللهب الخالص وقبل علم للنـــار منقول من اللظي بمعنى اللهب وقرأ حفص عنعاصم صاحبه فيبصر الرجل اباه واجاه وقرابته فلا يسألهم وييصر حميمه فلا يكلمه لاشتغاله بنفســه وقال ابن عباس يتعارفون ســاعة منالنهار ثم لايتعارفون بعد ذلك وقيل يعرف الحميم حميمه ومع ذلك لايسأله عن حاله لشغله بنفسمه وقيل بيصرونهم اى يعرفونهم اما المؤمن فيعرف ببيساض وجهه واما الكافر فيعرف يسسواد وجهه ﴿ يودالْجِرِم ﴾ اي تمني المشرك ﴿ لو نفندي من عذاب يومنذ ﴾ اي عــذاب يوم الفيامة ﴿ بِنِيهِ وصاحبته ﴾ اى زوجته ﴿ واخيه وفصيلته ﴾ اى عشــيرته وقيل قبلته وقبل اقرباهٔ الاقربين ﴿ التي تؤويه ﴾ اي تضمه ويأوي البهـــا ﴿ ومن في الارض حميمــا ﴾ يعني أنه يتمني لو ملك هؤلاء وكانوا تحت بده ثم أنه فقدي بهم جبِعا ﴿ ثُم يُنجِيهِ ﴾ اى ذلك الفداء من عذاب الله ﴿ كَلَّا ﴾ اى لا ينجيه من عذاب الله شيُّ ثم ابتدأ فقال تعالى ﴿ انها لظي ﴾ يعني النار ولظي اسم من اسمائها وقيل الدركة الثانية من النار سميت لظي لانها تتلظي اي تلتهب ﴿ نُزَاعَةُ لِلشُّوى ﴾ بعني الاطراف كاليدين والرجلين مماليس بمقتل والمعنى انالبار تنزع الاطراف فلاتترك عليها لحما ولا جلدا وقال ابن عبـاس تنزع العصب والعقب وقيل ننزع اللحم دون العظام وقبل تأكل الدماغ كله ثم يعود كماكان ثم تأكله فذلك دأبهـــا وقبل لمكارم

تضمه انتماء البها وبغير همز يزيد (ومن في الارض جميعا) من الناس ( ثم ينجيه ) الافتداءعطف على يفتدى (كلا) ودللمجرم عن الودادة وننيه على أنه لا سفعه الافتداء ولا ينجيه من العداب (انها) ان النارودل ذكرالعذاب عليهااوهوضيرميهم ترجم عندالحر اوضمير القصة (لظيم) علم للنار (نزاعة) حفص والمفضل على الحال المؤكدةاوعلى الاختصاص للتهويل وغيرها بالرفع خبر بعد خبر لان اوعلي هي نزاعة (الشـوي) لاطراف الانسان كاليدين والرجلين او جمع شواة وهي جلدةالرأس تنزعها نزعا فتفرقها ثم تعود الى

يرونهم ولا يعرفونهـم اشتفالا بأنفسهم ( يود) يمنى(المجرم)يعنيالمشرك المجل واصحابه ويقــال

النضرواصحابه(لويفندى) يفادى نفسه (منعذاب يومئذ) يومالقيامة (ببنيه) اولاده(وصاحبته) ( خلقه ) زوجته( واخيه) من ابيه وامه( وفصيلته) وبقرابته وعشيرته ( التي تؤويه ) ينتحياليها(ومن فيالارضجيعا ) وبمن في الارضجيما (ثم ينجيه) اى اللهمن العذاب (كلا ) حقا وهو رد عليه لانجيمالله من العذاب ( انهالظي ) يعني اسما من اسماءالنار ( نزاعة للشوى ) قلاعة لاعضاءاليدين والرجلين وسائر الاعضاء ويقال حراقة للبدن ماكانت (ندعو) باسمائهم ياكافر يا منافق الى الى او تهلك من قولهم دعاك الله اي اهلكك او لمساكان مصيره اليها جعلت كانهادعته (من أدبر) عن الحق ( و تولى ) عن الطساعة ( وجع ) المال ( فأ وعى ) فجمله فى وعاء ولم يؤد حق الله منه (ان الانسان) اربدبه الجنس ليصح استشناه المصلين منه (خلق هلوعا)عن ابن عباس رضى الله عنهما تفسيره ما بعده (اذامسه الشر جزوعا و اذا منظل ۲۵۷ الله مسه الحير منوعا) و الهلع { سورة المعارج } سرعة الجزع عند مس

تراعة بالنصب على الاختصاص او الحال المؤكدة اوالمنتقلة على ان الخلى بمعنى متلظيسة والشوى الاطراف او جمع شواة وهي جلدة الرأس ﴿ تدعو ﴾ تجذب وتحضر كقول ذى الرمة \* تدعو انفه الريب \* مجاز من جذبه اواحضارها ان فرعنه اوقيل تدعو زبانيتها وقيل تدعو تهلك من قوالهم دعاه الله اذا اهلكه ﴿ من ادبر ﴾ عن الحق ﴿ وتولى ﴾ عن الحلعة ﴿ وجمع فاوعى ﴾ و جمع المسال فجعله في وعاء وكنزه حرصا و تاميسلا ﴿ ان الانسان خلق هلوعا ﴾ شديد الحرص قليل الصبر ﴿ اذا مسه الشهر ﴾ الشهر ﴿ انا مسه الشهر ﴾ الشهر و الأوساف الثلاثة احوال مقدرة او محققة لانها طبسائع جبل الانسسان عليها واذ اللولى ظرف لجزوعا والاخرى لمنعوعا ﴿ الاالمصلين ﴾ استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعد من المطبوعين على الاحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات المها المذكورة بعد من المطبوعين على الاحوال المذكورة قبل لمضادة تلك الصفات المها والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وابثار الآجل على العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليها ﴿ الذين هم على العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليها ﴿ الذين هم على العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقسور النظر عليه على العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقسور النظر عليها ﴿ الذين هم على العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقسور النظر عليها ﴿ الذين هم على صورة عم العاجل وتلك ناشئة عن الانهماك في حب العاجل وقسور النظر عليها ﴿ الذين هم على صورة على المناس كالمناس كالمنا

خلقه ومحاسن وجهه واطرافه ﴿ تدعو ﴾ يعنى النار الى نفسها ﴿ من ادبر ﴾ اى عن الايمان ﴿ وتولى ﴾ اى عن الحق فنقول له الى يا مشرك الى يا منافق الى الى قال ابن عباس تدعو الكافر والمنافق بأسمائهم بلسان قصيح ثم تلقطهم كما بلقط الطير الحب وقبل تدعو اى تعذب قال اعرابي لا خر دعاك الله اى عذبك الله ﴿ وجمع فأوعى ﴾ يعنى وتدعو من جمع المال في الوعاء ولم يؤد حق الله منه ﴿ ان الانسان خلق هلوعا ﴾ قال ابن عباس الهلوع الحريص على ما لا يحل وقبل شحيحانج للا وقبل شحيحانج للا وقبل شحيحانج للا وقبل شعيورا وقبل حزوعا وقبل ضيق القلب والهلع شدة الحرص وقلة الصسبر وقبل أبن عباس تفسيره ما بعده وهو قوله تعالى ﴿ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الحبر منوعا ﴾ يعنى اذا اصابه الفقر لم يصبر واذا اصابه المال لم ينفق وقال ابن كيسان خلق الله الانسان يحب ما يسره ويهرب مما يكره ثم تعدده باتفاق ما يحب والصبر على مايكره قبل ارد بالانسان هنا الكافر وقبل هو على عمومه ثم استنى الله عنوجل مني الواحد لان الانسان واحد وفيه منى الجمع ﴿ الذين هم على صلوتهم دائمون ﴾ يعنى يقيمونها في اوقاتها وهى الفرائش منى الرقت كيف قال على صاوتهم دائمون ثم قال بعده على صاوتهم محافظون قلت كيف قال تعلى صاوتهم كافغاون قلت

المكروه وسرعة المنع عند مسالحير وسأل محمد بن عبدالله بنطاهم ثعلباعن الهلع فقال قد فسر والله تعالى ولايكون تفسيرابين من تفسيره وهوالذي اذا ناله شر اظهر شدة الجزع واذا ناله خـــر مخل مه ومنعه الناس وهذا طبعه وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه والشر الضروالفقر والخيرالسمة والغنى اوالمرض وألصحة (الاالمصلين الذين هم على صلوتهم) ای صلواتهم الحمٰس ( دائمــون ) ای يحافظون عليهافي مواقيتها

( تدعو ) الى نفسها الى الما الكافر و الى ايها الكافر و الى ايها النسافق ( من ادبر ) عن الايمان ولم يتب، والكفر ( وجمع ) المال فى الدنيا ( فأوعى ) جعله فى الوعاء فنه حق الله منه ( ان الانسان ) ينى الكافر ( خلق هلوعا ) ضعورا بخيلا حريصا

ممسكا (اذا مسهالشر) الفقر والشدة (جزوعا) جازعا لايصبر (واذا مسه الحير) المــال والسعة (منوعا) منع حقالة منهولا يشكر (الاالمصلين) اهل الصلاة الحمنس فانهم ليسوا كذلك ثم بين نعتهم فقــال (الذين هم عــلى صلوتهم) المكتوبة (دائمون) يديمون عليها بالليل والنهار فلايدعونها عن إن مسعود رضى الله عنه ( والذين في اموالهم حق معلوم ) يعنى الزكاة لانها مقدرة معلومة اوصدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في اوقات معلومة (للسائل) الذي يسأل ( والمحروم ) لذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم (والذين {الجزءالتاسع والعشرون} يصدقون بيوم ٢٥٨ ١٠٠٠ الدين) اى بوم الجزء والحساب وهو

شاغل ﴿ والذين في اموالهم حق معلوم ﴾ كالزكوات والصدقات الموظفة ﴿ للسائل ﴾ الذي يسأل ﴿ والحديد ﴾ والذي لايسأل فيحسب غنيا فيحرم ﴿ والذين يصدقون بيوم الدين ﴾ تصديقا باعمسالهم وهو ان يتغب نفسه ويصرف ماله طمعا في المثوبة الاخروية ولذلك ذكر الدين ﴿ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ خائفون على انفسهم ﴿ ان عذاب ربهم غير مأمون ﴾ اعتراض يدل على انه لا ينيني لاحد ان يأمن من عذاب الله وان بالغ في طاعته ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

معنى ادامتهم عليها ان يواظبوا على ادائها وان لايتركواها فيشئ من الاوقات وان لايشتفلوا عنها بغيرها اذا دخل وقتها والمحافظة عليها ترجع الىالاهتمام بحالها وهو ان يأتي مها العبد على اكمل الوجوء وهذا انما نحصل بإمور ثلاثة منها ما هو سابق للصلاة كاشتفاله بالوضوء وسترالمورة وارصاد المكان الطاهر للصلاة وقصدالجماعة وتعلق القلب بدخول وقتها وتفريغه عن الوسواس والالتفات الى ماسوى الله عزوجل واما الامور المقارنة للصلاة فهي انلايلتفت فىالصلاة يمينا ولاشحالا وانيكون حاضر القلب فىجميمها بالخشوع والخوف واتمام ركوعها وسجودها واما الامورالخسارجة عنالصلاة فهو ان بحترز عنالرياء والسمعة وخــوف ان لاتقبل منه معالابتهـــال والتضرع الى الله تعالى فىسؤال قبولها وطلب الثواب فالمداومة على الصلاة ترجع الى نفسها والمحافظة عليها ترجع الىاحوالها وهيا تها وروىالبغوى بسند. عن ابى الخير قال سألنسا عقبة بن عامر عن قوله عز وجل الذينهم على صـــلوتهم دائمون اهمالذين يصلون ابدا قال لا ولكنه اذاصلي لميلتفت عن يمينه ولا عنشماله ولا خلفه ﴿ والذين في أموالهم حق معلوم ﴾ ينني الزكاة المفروضة لانهــا مقدرة معلومة وقيل هي صدقة النطوع وذلك بان يوظف الرجل عن نفسه شيأ من الصدقة مخرجه على سبيل الندب في اوقات معلومة ﴿ للسائل ﴾ يعني الذي يسأل الناس ﴿ والحروم ﴾ يعني الفقير المتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم ﴿والذين يصدقون بيومالدين ﴾ اى يؤمنون بالبعث بعــدالموت والحشر والنشر والجزاء يومالقيــامة ﴿ والذينهم من عذاب ربهم مشفقون ﴾ ای خانفون ثم أكد ذلك الخوف فقال تعالى ﴿ ان عذاب ربهم غير مأمون ﴾ يمني انالانســان لايمكـنه القطع بانه أدى الواحبات كما ينبغي ولااجتنب المحظورات بالكلية كما ينبغي بل قديكون وقع منه تقصير من الجانسين فلا جرم ينبغي ان يكون العبـد بين الخوف والرجاء \* وقوله تعــالى ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين

يومالقيامة ( والذينهم منعذاب ربهم مشفقون) خا نفون واعترض تقوله المعروبي الي عمرواي بالهمزسوى ابي عمرواي الاجتهادوالطاعة أن بأغنه بين الخيوف والرجاء والذينهم لفروجهم نسائهم ( او ما ملكت على ما ما ما ما على مراومين ) على ترك غير ملومين ) على ترك

( والذين في اموالهم حق مملوم) يرون في اموالهم حقــا معلوما غير الزكاة ( للسائل ) الذي يسأل مالك (والمحروم) الذي حرماجره وغنيمته ويقال هو المحترف الذي لاتني حرفته عميشته وقوته وقيال هوالفقير الذي لايســـآل ولا يعطى ولا يفطن به (والذين يصدقون سومالدن) بيومالحساب يميا فيه ( والذينهم من عذاب ربهم مشفقون ) خائفون (انعذاب ربهم غـير مأمون) لم يأتهم

الامان من ربهم (والذين هم لفروجهم حافظون ) يعنون عن الحرام ( الاعلى ازواجهم ) الاربع (فمن) ( اوماملكت ايمانهم )من الولائد بغير عدد ( فانهم غيرملومين ) ولا آئمين بذلك لا يلامون بذلك الحفظ (فن ابتغى) طاب منكحا (وراء ذلك) اى غير الزواجات والمملوكات (فأوائك هم العادون) المتجاوزون عن الحلال الى الحرام وهـ ذه الآي برائية تدل على حرمة المتمة ووطه الذكران والبهائم والاستمناء بالكف (والذينهم لاماناتهم) لاماناتهم مكى وهى تناول امانات الشرع وامانات الساد (وعهدهم)اى عهودهم ويدخل فيها عهود الحلق والنذور والايمان (راءون) حافظون غير خاشين ولا ناقضين وقيل الامانات ماتدل عليه المقول والعهد ما أتى به الرسول (والذين هم بشهادتهم) حفص بالالف وسهل ويعقوب (قائمون) يقيمونها عند الحكام بلاميل الى قريب وشريف و ترجيج للقوى على الضعيف اظهارا للصلابة فى الدين ورغبة فى احساء حقوق المسلمين (والذينهم على صلوتهم يحافظون) كرر ذكر هي ٢٠٥٩ الله الصلاة للمانات انها (سورة الممارج) اهم او لان احداها

فن ابتنى وراء ذلك فاوائك هم العادون به سبق تفسيره في سورة المؤمنين و والذين هم هم لاماناتهم وعهدهم راعون به حافظون وقرأ ابن كثير لاماناتهم و والذين هم بشهادتهم قاتمون به يمنى لا يخفون ولا ينكرون ولا يخنون على ماعلموه من حقوق الله وحقوق العباد وقرأ يعقوب وحفص بشهاداتهم لاختلاف الانواع و والذين هم على صلوتهم مجافظون به فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها اولا و آخرا باعتبارين للدلالة على فضلها والافتها على غيرها وفى نظم هذه الصلاة مبالفدات لا يحفى والذين مسرعين وعن الشمال عزب به كفروا قبلك به حولك همه مهماين به مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزب به فرقا شتى جمع عن واصلها عزوة من الهزو وكان

فن ابننى وراء ذلك فأو لئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راءون من تقدم تفسيره في سورة المؤمنين \* قوله تعالى ﴿ والذين هم بشهاد تهم قائمون ﴾ اى يقومون فيها عندا لحكام ولا يحتمونها ولا يغيرونها وهذه الشهادة من جلة الامانات الا انه خصها بالذكر لفضلها لان بها تحيا الحقوق و تظهر وفى تركها تموت و تضيع وقيل اداد على صاوتهم محافظون ﴾ ثم ذكر ما اعده لهم فقال تعالى ﴿ اولئك ﴾ يمنى من هذه صفته ﴿ فى جنات مكرمون ﴾ \* قوله تعالى ﴿ فال الذين كفروا ﴾ اى فما بالمهم ﴿ قبلك مهما مهما الله الالبي على الله الله الالبين عمر عين مقبلين البك مادى اعتاقهم ومديمى النظر البك متطلمين نحوك نزلت فى جاعة من الكفار كانوا مجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمون كلامه ويستهزؤن به ويكذبونه فقال الله تعالى مالهم منظرون عليه وعياسات عن ينه وعن التحيين وعن التحيال عن يعنى انهم كانوا عن يمينه وعن شاله مجتمعين حلقا وفرقا و الهزون جماعات عن ين بينى انهم كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين حلقا وفرقا و الهزون جماعات

للفرائض والاخرى للنوافل وقيل الدوام علها الاستكثار منها والمحافظة علمــا ان لا تضيع عن مواقبتها او الدوام عليها اداؤها في اوقاتها والمحافظة عليهــا حفظ اركانها وواجباتها وسننهاو آدابها (اولئك) اصحاب هذه الصفات (في جنات مکرمون ) ها خبران (فمال) كتب مفصو لااتباعالصحف عثمان رضي الله عنه ( الذين كفروا قبلك ) نحسوك معمول (مهطعين ) مسرعين حال من الذين كفروا (عن اليمين وعن الشمال ) عن عين الني صلى الله عليه وسلم و عن شماله (عن بن) حال ای فرقا شتی جمع عن

الحلال ( فمنابتني ورا.

ذلك) طلب سـوى ماذكرت من الازواج والولائد ( فاولئك هم العادون) المعتدون من الحلال الى الحرام (والذين هم لاماناتهم) لما ائتمنواعليه من امرالدين وغيره (وعهدهم) فجابينهم وبين ربهم اوفجا بينهم وبين الناس ويقال بحلفهم بالله ( راعون ) حافظون لهبالوفاه والتمام الحاجله (والذين هم بشهاداتهم قائمون ) عندالحكام اذاءعوا ولا يكتمونها ( والذين هم على صلوتهم مجافظون ) على اوقات صلواتهم الحس مجافظون ( والذين المحلمة ( في جنات ) بساتين ( مكرمون ) بالثواب والتحف والهدايا ( فمال الذين كفروا ) كفار مكة المستهزئين وغيرهم (فبلك) حولك (مهطمين) ناظرين اليك لا يدنون الهك متفرقين ( عن اليمين وعن الشسمال عن ين )

واصلها عزوة كان كلفرقة تعتزى الى غير من تعتزى اليه الاخرى فهم مفترقون كان المشركون مجتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا ولمقا فرقا يستمون ويستهزؤن بكلامه ويقولون ان دخل هؤلاء الحنة كما يقول محمد فاندخلنها قبلهم فنز أن (ايطمع كل اصرى منهمان يدخل ) بضم الياء وفتح الحجاء سوى المفضل (جنة نعيم ) كالمؤمنين (كلا) ودع الهم عن طمعهم (الحجزء التاسع والعشرون) في دخول على ٣٦٠ الجنة (الاخلقناهم مما يعملون) اى من النطقة المنذرة ولذلك ابهم أشعارا ألك نتيت من المنافقة المنافقة عند المنافقة المنافقة

كل فرقة تمتزى الى غيرمن تمتزى اليه الاخرى كان المشركون بحلقون حول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حلقا حلقا ويستهزئون بكلامه ﴿ أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ﴾ بلا إعان وهو انكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيهاافضل حظا منهم كما في الدنيا ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن هذا الطمع ﴿ اناخلقناهم مما يعلمون ﴾ تعالى له والمعنى أنكم مخلوقون من نطفة قذرة لاتنساسب عالم القدس فهن لم يستكمل بلا عان والطاعة ولم يتخلق بالاخلاق الملكية لم يستكملها الم يتبوأ في منازل الكاملين ما يعلمون وهو تكميل النفس بالعلم والعمل فمن لم يستكملها لم يتبوأ في منازل الكاملين او الاستدلال بالنشأة الاولى على امكان النشأة النانية التي بنو الطمع على فرضهافر ضا ان نبدل خيرا منهم في اى نهلكهم ونأتي بخلق امشل منهم او نعطى محمدا صلى الله تعالى عليه وسام بدلكم من هو خير منكم وهو الانصار

فى تفرقة ﴿ أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نسيم ﴾ قال ابن عباس معناه أيطمع كل رجل منهم ان يدخل جنة النسم كا يدخلها المسلون و يتعمون و قد كذبوا نبي ﴿ كلا ﴾ اى لا يدخلها ثم ابتدأ فقال تعالى ﴿ انا خلقناهم بما يعملون ﴾ اى من الاشياء المستقدرة من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة نبه الله الناس على انهم خلقوا من اصل و احد وشى و احد وانما يتفاضلون بالمعرفة و يستوجبون الجنة بالإيمان و الطاعة روى البغوى باسناد الثملي عن بشر بن حجاش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و بصق يوما فى كفه و وضع عليها اصمه فقال يقول الله عن وجل يا ابن آدم انى نجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك ومشيت ببين بردين و الارض منك وثيد فجمعت و منعت حتى اذا بلغت النراقى قلت اتصدق وأنى اوان الصدق و اخرجه ابن الجوزى فى تفسيره بلا اسناد وقيل فى معنى الآية انا خلقناهم من اجل ما يعلون و هو الام والنهى والنواب والمقاب وقيل معناه انا خلقناهم من يعملون و يعقلون و لم نخلقهم كالهائم بلاعم و لاعقل ﴿ فلاقسم ﴾ أمنياه وقيل يعنى مشعرق كل يوم من السنة و مغربه وقيل يعنى مشعرة كل يجم و مغربه ﴿ انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان المهم وعلي ان نبدل خيرا منهم ﴾ أمنياه انا لقادرون على ان نبدل خيرا

المنذرةولذلك ابهماشعارا الله منصب يستحى من ذكره فمن اين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون لندخلن الجنة قبلهم او معناه الاخلقناهم من نطفة كما خلقنا بني ادم كلهم ومن حكمنا ان لا يدخل احدالجنة الا بالايمان فلم يطمع ان يدخلها من لااعان له (فلااقسم برب المشارق) مطالع الشمس (والمغارب) و مغاربها ( انا لقادرون على انسدل خيرا منهم) على ان نهلكهم و تأتى بخلق امثـــل منهم و اطوع لله

حلقا حلقا (أيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا) وهو رد عليهم لا يدخلهم ويقال كلا حقا (انا خلقناهم) يعنى كفارمكة (عايملون) يعنى النطفة (فلااقسم) يقول اقسم (برب المشارق) مشارق الشتاء والصيف (والمغارب) مغارب الشتاء الشتاء المساري الشتاء المساري المشارق الشتاء المساري المشاري المشاري

والصيف وهما مشرقان ومغربان اشرق الشيئاء والصيف مائة وثمانون منزلا وكذلك للمغربين ( وما ) ويقيال المشرق الشيئة ومين في منزل ويقيال المشرق الشيئة ومين في منزل واحد وكذلك للمغربين تطلع الشمس في سنة ومين في منزل واحد (الالقادرون) و لهذا كان القسم ( على ان نبدل خيرا منهم) يقول نهكهم و نأتى بغيرهم خيرا منهم واطوع لله

( وما نحن بمسبوقین ) بعاجزین (فذرهم) فدع المكذبین ( بخوضوا ) فی باطلهم (ویلعبوا)فی دنیاهم (حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون) فیه العذاب (یوم) بدل من یومهم (بخرجون) یفتج الیاء وضم الراء سوی الاعشی ( من الاجداث) القبور (سراعا) جمع سریع حال ای الی الداعی ( کانهم ) حال (الی نصب ) شامی و حفص و سهل نصب المفضل نصب غیرهم و هو کل ما نصب و عبدمن علی ۱۳۹۱ کے دون الله (یوفضون) {سورة نوح} بسرعون ( خاشمة ) حال

ومانحن بمسبوقین کیمنلو بین ان اردناذلک فذرهم بخوضوا و بلعبوا حتی بلاقوا یو مهم الذی یوعدون کرم می آخر سورة الطور ﴿ یوم بخرجون من الاجداث سراعا که مسر عین جمسر یع ﴿ کانهم الی نصب که منصوب للعبادة او عام ﴿ یوفضون کی پسرعون و قرأ ابن عامی و حفص الی نصب بضم النون و الصاد و الباقون من السبمة نصب بفتح النون و سکون الصادو قرئ نصب بالضم علی انه تخفیف نصب او جمع ﴿ خاشمة ابصارهم ترهمهم ذلة ﴾ من نفسیره ﴿ ذلك الیوم الذی کانوا یوعدون ﴾ فی الدنیا عن النبی صلی الله تمالی علیه و سلم من قرأسورة سال سائل اعطاء الله ثواب الذین هم لامانا تهم و عهدهم را عون کی سورة نوح علیه السلام مکیة و آیها سبع او ثمان و عشرون کی صورة نوح علیه السلام مکیة و آیها سبع او ثمان و عشرون کی

﴿ الْمَارَسَلْنَا نُوحًا الْمُقُومُهُ الْمَالَدُرُ ﴾ بإن الذر اي بالانذار أو بان قلنا له الذر ويجوز

وما نحن بمسبوقین به ای بمفاو بین عاجزین عن اهلاکم و ابدالکم بن هو خبر منکم فو فدرهم مخوصوا به ای فی اباطیلهم فو یلمبوا به فی دنیاهم فرحتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون به نسختها آیة القتال بم فسر دلك الیوم فقال تعالی فو یوم مخرجون من الاجداث به یعنی القبور فر سراعا به ای الی اجابة الداعی فركانهم الی نصب یعنی المی در العام و الرایة و نحوه وقری بضم النون و الصادو می الاحداث التی كانوا بعبدو نها فروفضون بی ای بسرعون الی العداعی مستقین اله کاكانوا یستقون الی نصبهم لیستلموها فر خاشمة السارهم به ای دلیلة خاضمة فر ترهقهم ذلة به ای نیشاهم هوان فر ذلك البوم الذی كانوا بوعدون به فی الدنیا والله سجانه و تعالی اعلی المی ناموا بوعدون به فی الدنیا والله سجانه و تعالی اعلی المی ناموا و همی ثمان و عشرون به قسیرسورة نوح علیه الصلاة و السلام مكیة و همی ثمان و عشرون حرفا به آیة و ما تتان و او بعة و عشرون کلة و تسعمائة و تسعون حرفا به

الىالصوت(كاً نهمالىنصب) اى رايةوغاية (قا و خا ٤٦ س) وعلم (يوفضون) يمضون و خالقون (خاشعة) ذليلة (ابصارهم) لا يرون خيرا (ترهقهم) تعلوهم وتغشاهم (ذلة) كابةوكسوف وهوالسوادعلى الوجوه (ذلك اليومالذي كانوا يوعدون) فيهالمذاب وهو يوم القيامة كوعدنوحوا نذاره ﴿ ومن السورة التي يذكر فيها نوحوه كلها مكية آياتها سبع وعشرون وكاتها مائتان و اربع وعشرون وحروفها تسعمائة وتسع وعشرون ﴾ (بسماللة الرحمن الرحيم ﴾ و باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (انا ارسلنا) بعثا (نوحالى قومهان انذر) خوف

من ضمیر یخرجون ای ذایلة ( ابسسارهم ) یعنی لا رفعه للا انهم الداتهم (ترهمهم البوم الذی کانوابوعدون) فی الدیا وهم یکذبون به میکد و هی نمان و علیه السلام مکیة وهی نمان و عشرون آنه که

(بسم الله الرحمن الرحيم) (انا ارسلنا نوحا) قبل معناه بالسريانية الساكن (المىقومه ان أنذر) خوف

منهم (ومانحن بمسبوقین)
بساجزین علی ان سدل
خیراهنهم (فندرهم)اترکهم
یامحمد یعنی المستهزئین
وغیرهم (یخوضوا) فی
الباطل (ویلمبوا) یهزؤا
فیکفرهم (حتی یلاؤوا)
یوعدون) فیه المذاب ثم
یوعدون) فیه المذاب ثم
یومون من الاجداث)
خرجون من الاجداث)
خرجون من الاجداث

اصله بان انذر فحدف الجدار و اوصل الفعل ومحله عند الخايل جر وعند غيره نصب اوان مقسرة بمنى اى لان فى الارسال معنى القول (قومك من قبل ان أتيهم عذاب الله ) عذاب الآخرة اوالطوفان (قال ياقوم) اضافهم الى نفسه اظهارا المشفقة (انى لكم نذير) مخوف (مبين) ابين لكم رسالة الله بلغة تعرفونه (ان اعدوا الله) وحدوه وان هذه نحو ان انذر فى الوجهين (واتقوه) واحذروا عصيائه (واطيعون) فيما آمركم به وانها كم عنه واغااضافه الى نفسه لان الطاعة قد تكون لغيرالله تعالى بحلاف العبادة (يغفر لكم) جواب الامر (من ذنو بكم) للبيان كقوله فاجتدوا الم التبعيض لان ما يكون للبيان كقوله فاجتدوا الله التبعيض لان ما يكون

ان تكون مفسرة لتضمن الارسال معنى القول و قرئ بندير ان على ادادة القول و قومك من قبل ان يأسهم عذاب اليم \* عذاب الآخرة او الطوفان ﴿ قال ياقوم انى لكم نذير مين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون ﴾ م في الشعراء نظيره وفي ان يحتمل الوجهان ﴿ يففر لكم من ذنوبكم ﴾ بعض ذنوبكم وهو ماسبق فان الاسلام يجيمه فلايؤ اخذ كم به في الآخرة ﴿ ويؤخر كم الى اجل مسمى ﴾ هواقصى ماقدر لكم بشرط الايمان والطاعة ﴿ ان اجل الله ﴾ ان الاجل الذي قدره ﴿ اذا جاه ﴾ على الوجه المقدر به اجلا وقيل اذا جاه الاحل الاطول ﴿ لايؤخر ﴾ فبادروا في اوقات الامهال والنظر العلم والنظر العلمة ذلك الامهال والنظر العلمة ذلك

قومك به اي بانخوف قومك وحدرهم ومن قبل ان يأتيهم عداب اليم به يعنى الغرق اللطوفان والمعنى انا رسناه ليندرهم بالعذاب ان لم يؤمنوا ﴿ قال ياقوم انى لكم نذير مبين به العاون و ابين لكم ﴿ وابين لكم ﴿ وابين لكم ﴿ وابين لكم ﴿ والله ﴾ اى وحده ولا تشمر كوا به شيأ ﴿ واتقوه ﴾ اى وخافوه بان تحفظوا انفسكم مما يؤثمكم ﴿ واطيعون ﴾ اى فيما آمركم به من عبادة الله و تقواه ﴿ يفنر لكم من ذنوبكم إلى يقفر لكم ذنوبكم ومن صلة وقبل يقفر لكم ما سلف من ذنوبكم الى وقت الأيمان وذلك بعض الذنوب ﴿ ويؤخركم الى اجل مسمى ﴾ اى الى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم ﴿ ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون ﴾ ممناه يقول آمنوا قبل الموت الحلوالله اذا جاء لا يؤخر مع الاخبار الموت اذا جاء لا يؤخر ما الموت اذا جاء لا يؤخر ما الا تناقض قلت كف قال ويؤخركم مع الاخبار بامتناع تأخير الاجل وهم هذا الا تناقض قلت قضى مثلا ان قوم نوج ان آمنوا عمرهم الف سنة وان بقوا على كفرهم اهلكهم على رأس تسعمائة سنة فقيل لهم عمرهم الف سنة وان بقوا على كفرهم اهلكهم على رأس تسعمائة سنة فقيل لهم آمنوا يؤخركم الى اجل مسمى اى الى وقت سسماءالله وضربه امدا تنتهون اليه آمنوا يؤخركم الى اجل مسمى اى الى وقت سسماءالله وضربه امدا تنتهون اليه لا تتجاوزونه وهوالوقت الاطول تمامالف ثم اخبر انه اذا جاء ذلك الاجل لا يؤخركم كالمدال المدالية وضربه امدا تنتهون اليه لهم المنا بشهون اليه الا تنجاوزونه وهوالوقت الاطول تمامالف ثم اخبر انه اذا جاء ذلك الاجل لا يؤخركم كالهدين المدالية وضربه المدا تنتهون اليه المدالية وضربه المدا تنتهون اليه المدالية وضربه المدا تنتهون اليه المدالية وشوالوقت الاحتاد المياه المدالية وشورك المدالية وسيم كور المدالية وسيم كالهدين الكوركية وسيم كوركي المدالية وسيم كالمدالية وسيم المدالية وسيم كوركية والمدالية وسيم كوركية وسيم كوركية وسيم كوركية وسيم كوركية والميالا كوركية والميم كوركية والميم كوركية والميم كوركية وسيم كوركية والميم كوركية والميم كوركية والميم كوركية والميكية والميم كوركية والميم كو

سنه وبمن الحلق يؤاخذبه بعدالاسلام كالقصاص وغـيره كذا في شرح التأويلات (ويؤخركمالي اجل مسمى ) وهووقت موتكم ( ان اجلالله ) اى الموت (اذاجاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون) اىلوكنتم تعلون مايحل بكم من الندامة عندانقضاه اجلكملا منتم قيل ان الله تعالى قضى مثلا انقوم نوحان آمنوا عمرهم الف سنة وان لم يؤمنوا اهلكهم على رأس تسعمائة فقيل لهم آمنوا يؤخركم الى اجل مسمى اى تبلغوا الف سنة تم اخبران الالف اذا جاء لايؤخركا يؤخر كانوا يخافون على انفسهم الاهلاكمن قومهم باعانهم واجابهم لنوح عليه السلام

فكانه عليهالسسلام امنهم من ذلك و وعدهم انهم بإيمانهم ببقون الىالاجل الذى ضرب (يؤخر) لهم لولم يؤمنوا اى أنكم ان اسلتم هيتم الى احل مسمى آمنين من عدوكم

(قومك) من السخطة والعذاب (من قبل ان بأتيهم عذاب اليم ) وجيع وهو الفرق فلما جاءهم (قالياقوم انى لكم نذير) رسول مخوف (مبين) بلغة تعلمونها (اناع دواالله) و حدواالله (واثقوه) اخشوه وتوبوا من الحكفر و الشرك و اطمعون) اتبعوا امرى وديني و وصبتى و اقبلوا تصيحتي (يغفر لكم من ذنوبكم) يففر ذنوبكم بالتوبة والتوحيد (وبؤخركم) يؤجلكم بلاعذاب (الى اجل مسمى) الى الموت في (ان اجل الله) عذاب الله (اذا جاء لا يؤخر) لا يؤجل (لوكنتم تعلمون) تصدقون بما قول لكم فلما أيس منهم بعد ما دعاهم الفسنة الاخسين عاما فلم يؤمنوا

(قال وب آنی دعوت قومی لیلاونهارا) دائبابلا فنور (فلم یزدهم دعائی الافرارا) عن طاعتك و نسب ذلك الی دعائه لحصوله عنده وان لم یکن الدعاء سببا الفرار فی الحقیقة و هدو کقوله و اماالذین فی قلوبهم مرض فزاد تهم رجسا والقر آن لایکون سببا لزیادة الرجس و کان الرجل پذهب بابنه الی نوح علیه السلام فیقول احذر هذا فلایفرنگ فان ایی قد وصانی به ( و ان کلا دعوتهم ) الی الایمان به ( یقفر لهم ) ای لیقومنوا فتففر لهم فاکتنی بذکر السبب ( جعلوا اصابعهم فی آذا نهم) سدوا مسامعهم لئلا یسممواکلامی ( و استفشوا شیابهم ) و تفطوا بثیابهم لئلا یسممواکلامی ( و استفشوا شیابهم ) و تفطوا بثیابهم لئلا یسمرونی کراهة النظر الی و جه من ینصحهم فی دین اقد می ۱۳۹۳ کی دراه و استکبروا

استكبارا) وتعظموا عن اجابي وذكر المصدر دابل على فرط استكبارهم ( ثم انى دعوتهم جهارا ) مصدر فيموضع الحالاي مجاهرا اومصدر دعوتهم كقمدالقر فصاءلان الجهار احــد نوعى الدعاء يعنى اظهرت لهمالدعموة في المحـافل (ثم اني اعلنت لهمواسر رتلهم اسرارا) اىخلطت دعاهم بالملانية بدعاء السر فالحاصل انه دعاهم ليلاونهارا فيالسر ثم دعاهم جهارا ثم دعاهم فىالسر والعلن وهكذا يفعمل الآص بالمعروف يبتدئ بالاهون ثم بالاشد فالاشد فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوا ثني

وفيه انهم لانهما كهم في حب الحياة كانهم شاكون في الموت ﴿ قال وب انى دعوت قوى ﴾ الى الايسان ﴿ ليلا ونهارا ﴾ اى دائسا ﴿ فلم بزدهم دعائى الا فرارا ﴾ عن الايمان والطاعة واسناد الزيادة الى الدعاء على السبية كقوله تعالى فزادتهم ايمانا ﴿ وانى كلا دعوتهم ﴾ الى الايمان والطاعة ﴿ لتففر لهم ﴾ بسبيه ﴿ جملوا اصابعهم في اختاع معوني ﴿ واستفشوا ثيابهم ﴾ تفطوا بها لئلا بروني كراهة النظر الى من فرط كراهة دعوتي اولئلا اعرفهم فادعوهم والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة ﴿ واصروا ﴾ آكبوا على الكفر والمعاصى مستعار من اصر الحسار على المائة اذ اصر اذبيه واقبل عليها ﴿ واستكبروا ﴾ عنايا المائة اذ اصر اذبيه واقبل عليها ﴿ واستكبروا ﴾ عنايا من المورت لهم اسرارا ﴾ اى دعوتهم من العبد اولى على اى وجه امكنني وثم لتفاوت الوجوه فان الجهار اغلظ من الاسرار والجمع بينهما اغلظ من الافراد او لتراخى بعضها عن بعض وجهارا نصب على المصدر لانه احد نوعى الدعاء او صفة مصدر محذوف اعنى دعاه وجهارا نصب على المصدر لانه احد نوعى الدعاء او صفة مصدر محذوف اعنى دعاه وجهارا نصب على المصدر لانه احد نوعى الدعاء او صفة مصدر محذوف اعنى دعاه وجهارا نصب على المصدر لانه احد نوعى الدعاء او صفة مصدر محذوف اعنى دعاه

بؤخر هذاالوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا في اوقات الامهال والتأخير عنكم وحيث يمكنكم الايمان ﴿ قَالَ ﴾ يعني نوحا عليه الصلاة والسلام ﴿ رب اني دعوت قومي ليلا ونهادا فلم يزدهم دعائي الافرارا ﴾ اى نفارا وادبارا عن الايمان ﴿ واني كلا دعوتهم لتغفر لهم ﴾ اى ليؤمنوا بك فتففر لهم ﴿ جعلوا أصابعهم في آذانهم ﴾ كلا دعوتهم بثيابهم أللا يسمعوا دعوتي ﴿ واستفشوا ثيابهم ﴾ اى غطوا وجوههم بثيابهم لللايروني ﴿ وأصروا ﴾ على كفرهم ﴿ واستكبروا ﴾ عن الايمان بك ﴿ استكبارا ﴾ اى تكبرا عظيما ﴿ ثم اني دعوتهم جهارا ﴾ اى معلنا ألى ابن عباس بأعلى صوتي ﴿ ثم اني اعلنت لهم ﴾ اى كررت لهم الدعاء معلنا ﴿ وأسررت لهم اسرارا ﴾ قال ابن عباس يريدالرجل بعدالرجل أكله سرا بيني وبينه ادعوه الى عبادتك

ول ابن عباس يريدالرجل بعدالرجل المحمه سرا بيني وبينه ادعوه الى عبدادنك ولم يقبلوا نصيحت. (قال رب انى دعوت قومى ) الى التوبة والتوحيد (ليلا ونهارا) فى الليل والنهار (فلم بزدهم دعائى) اياهم الى التوبة والتوحيد (الافرارا) تباعدا عن الايمان والتوبة (وانى كلا دعوتهم ) الى التوبة والتوحيد (لتففر لهم ) بالتوبة والتوحيد (جعلوا اصابعهم فى آذانهم ) لكى لايسمعوا كلامى و دعوتى ( واستفشوا ثيابهم ) غطوا رؤسهم بثيبابهم لكى لايسمعوا صوتى ولا برونى ( واصروا ) اقاموا وسكنوا على الكفر وعبادة الاوئان و بقيال صاحوا جميما ان لانؤهن بك يانوح ( واستكبروا ) عن الايمان والتوبة (استكبارا ) تجبرا (ثم انى دعوتهم ) الى التوبة والتوحيد (جهارا) علانية بنيرسر ( ثم انى اعانت لهم ) اظهرت لهم دعوتى واوضعت لهم ( واسروت لهم اسرادا )

بالمجاهرة فما لم تؤثر ثلث بالجمع بينالاسراووالاعلان وثم تدل على تباعد الاحواللان الحجهار الحلظ من الاسرار والجمع بين الامرين { الجزء التــاسع والعشرون } اغلظ 🖊 ۴٦٤ 🦟 منافراد احدها (فقلت استغفروا

جهارا اى مجاهرا به او الحال فيكون بمعنى مجاهرا ﴿ فقلت استغفروا ربكم ﴾ بالتوبة عن الكفر ﴿ انه كان غفارا ﴾ للنائيين وكانهم لما امرهم بالعب ادة قالوا ان كنا على حق فلانتركه وان كنا على بإطل فكيف يقبلنا وبلطف بنا من عصيناه فامرهم بما يجب معاصبهم ويجلب اليهم المنح ولذلك وعدلهم عليه ماهو اوقع فى قلوبهم وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى اصرارهم حبس الله عنهم القطر اربعين سنة واعقم ارحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله ﴿ يرسل السحاء عليكم مدرادا وبمدد كم باموال وبنين و مجمل لكم جنات و يجمل لكم انهارا ﴾ ولذلك شرع الاستغفار

وتوحيدك ﴿ فقلت استغفروا رَبِّكُم انَّه كان غفارا يرسلالسماء عليكم مدرارا ﴾ وذلك انقوم نوح لماكذبوء زمانا طويلا حبسالله أعنهمالمطر واعقم ارحامنسائهم اربعين سنة فهلكت اموالهم ومواشيهم فقال لهم استغفروا ربكم اى منالشرك واطلبواالمغقرة بالتوحيد حتى يفتح عليكم ابواب نعمه وذلك لانالاشستغال بالطاعة يكون سببا لاتسماع افحير والرزق وانالكفر سبب لهلاك الدنيا فاذااشتغلوا بالايمان والطاعة حصل ما يحتاجون آليه فىالدنيا وروى الشعبى ان عمر بن الخطاب خرج يستسقى بالناس فلم يزد علىالاستغفار حتى رجع فقيل له ما سمعناك استسقيت فقال طلبت الغيث بمجاديحالسماء التي يستنزل بها القَطر ثم قرأ استغفروا ربكم انه كان غفارا الا ية \* قوله بمجاديجالسماء واحدها مجدحوهو نجم من النجوم وقيل هوالدبران وقبل هی ثلاثة کواکب کالاثافی تشبیها بالمجدح الذی له شعب وهی عندالعرب من الأنواء الدالة على المطر فجمل عمر الاستغفار مشبها بالانواء مخاطبة لهم بمايعرفون وكانوا يزعمون ان من شأنها المطر لا انه يقول بالانواء وعن بكر بن عبدالله ان أكثر الناس ذنوبا اقلهم استغفارا واكثرهم اســتغفارا اقلهم ذنوبا وعن|لحسن ان رجلا شكا اليه الجدب فقال له استغفرالله وشكا آخر اليه الفقر وقلة النســـل و آخر قلة ربع ارضه فامرهم كلهم بالاستغفار فقال له الربيع بن صبيح آتاك رجال يشكون انواعا فام تهم كلهم بالاستغفارفتلا هذهالاً ية \* وقوله يرسل السماء عليكم اي يرسل ماء السماء وذلك لأن ماء المطر ينزل من السحاء الى السحاب ثم ينزل من السحاب الىالارض وقيل اراد بالسماء السحاب وقيل اراد بالسماء المطر من قول الشاعر اذا نزل السماء بارض قوم \* فحلوا حيثما نزل السماء

یغی المطر مدرارا ای کثیرالدر وهو حلبالشاة حالاً بسد حال وقیل مدرارا ای متنابعا ﴿ ویمددکم باموال وبنین ﴾ ای یکثر اموالکم واولادکم ﴿ ویجمل لکم جنات ﴾ ای البسانین ﴿ ویجمل لکم انهارا ﴾ وهذا کله نما یمیل طبع البشریة الیه

من الكفر والشرك (انه حنات ) اى البسانين ﴿ وَبِحِمل لَكُم انهارا ﴾ وهذا كله نما بمبل طبع البشرية اليه الكفر و آمن به ( يرسل السحاء عليكم مدرارا ) مطرا دانما دريرا كلا تحتاجون اليه فكان ( مالكم ) قد حبس الله عنهم المطر اربعين سنة ( ويمدد كم باموال وبنين) يعطكم اموالا ابلا و بقرا و غما وبنين الذكور والاناث وقد كان الله قطع نسل دوا بهم و نسائهم اربعين سنة ( ومجمل لكم جنات ) بسانين ( ومجمل لكم انهارا ) تجرى لمنافعكم

ربكه) من الشرك لان الاسمتغفار طلب المغفرة فان كان المستغفر كافرا فهو من الكفر وانكان عاصميا مؤمنا فهو من الذنوب ( انه كان غفارا) لم يزل غفارا لذنوب من ينيب اليه (برسل السماء) المطر (عليكم مدرارا) كثيرة الدرور مفعــال يستوى فيه المـذكر والمؤنث (وعددكم بأموال وبنين) يزدكم اموالاوبنين ( ونجعل لكم جنات ) بساتين (وبجعل لكم انهارا) جارية لمزارعكم وبساتينكم وكانوا بحبون الاموال والاولاد فحركوا بهذا على الإيمان وقبل لما كذبوه بعد طول تكرير الدعموة حبسالله عنهم القطرواعقم ارحام نسائهم اربعين سينة اوسيعين فوعدهم انهم ان آمنوا رزقهمالله الخصب ورفع عنهم ماكانوا فيه وعن (فقلت) لهم ( استغفروا ربكم)وحدواربكمبالنوبة من الكفر والشرك (انه

عمر وضى الله عنه أنه خرج يستسقى فما زاد على الاستففار فقيل له مارأيناك استسقيت فقال لقد استسقيت بمجاديج السماء التي يستنزل بها المطرشبه عمر الاستففار بالانواء الصادقة التي لاتخطى وقرأ الآيات وعن الحسن اندجلا شكا اليه الحجدب فقال استففرالله وشكا اليه آخر الفقر وآخر قلة النسل وآخر قلة ربع ارضه فامم هم كلهم بالاستففار فقال له الربيع بن صبح اناك وجال يشكون ابوابا فامم تهم كلهم بالاستففار فتلا الآيات (مالكم لاترجون لله وقارا) لاتخافون لله عظمة عن الاخفش قال والرجاء هنا الحوف لان مع الرجاء طرفا من الحوف ومن البأس والوقار والمظمة اولا تأملون له حلا 100 كله توقيرا الى تعظيما على والمنه مالكم لاتكونون

على حال تؤملون فيهــا تعظيم الله اياكم في دار الثواب ( وقدخلقكم اطوارا ) فى موضع الحال اى مالكم لا تؤمنون بالله والحسال للايمان به لانه خلقكم اطوادا ای تارات و کرات خلقكم اولا نطفائم خلقكم علقا ثم خلقكم مضغا ثم خلقكم عظاما ولحمانبههماولا علىالنظر في انفسهم لانها اقرب تم على النظر فى العالم وما ســوى فيه من العجائب الدالة على الصانع بقوله ( المترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا) بمضها على بعض (وجمل القمر فيهن نورا) اي فىالسموات وهوفىالسماء الدنيا لان بين السموات

في الاستسقاء والسعاء محتمل المظلة والسحاب والمدرار كثير الدرور يستوى في هذا البناء المذكر والمؤنث والمراد بالجنات البساتين ﴿ مالكم لاترجون لله وقارا ﴾ لاتأملونله توقيرا اى تعظيم لمن عبده واطاعه فتكونون على حال تأملون فيها تعظيمه الم ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار او لاتعتقدون له عظمة فخافوا عصابه وانماعبر عن الاعتقاد بالرجاء النابع لادنى الظن مبالغة ﴿ وقد خلقكم الحوارا اى تارات حال مقررة للانكار من حيث انها موجبة للرجاء فانه خلقهم الحوارا اى تارات اذ خلقهم اولا عناصر ثم مركبات تعذى الانسان ثم اخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضنا ثم عظاما ولحوما ثم انشأناهم خلقا آخر فانه يدل على انه يمكن ان بعيدهم تارة من آيات الآفاق فقال ﴿ ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر من آيات الآفاق فقال ﴿ ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر من الملابسة ﴿ وجعل الشمس سراجا ﴾ مثلها به لانها تزيل ظلمة الليل عن وجه من المكر لا ترجون لله وقارا ﴾ فال ابن عباس اى لا ترون لله عظمة وقيل مناه لا تخافون عظمته فالرجاء بمنى الخوف والوقار العظمة من التوقير وهو التعظم وقيل ممناه مالكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله حقاء مالكم لا ترفون لله حقا والوقار العظمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله حقاء مالكم لا ترفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله حقاء مالكم لا ترفون لله حقال كالم كالترون لله عظمة وقيل معناه مالكم لا ترفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة وقيل معناه مالكم لا تعرفون لله عظمة من التوقير وهوالتمغلم لا تعرفون لله علم المناه مالكم لا تعرفون لله علم المحمولة المناه مالكم لا تعرفون لله علم المناه على المناه مالكم لا تعرفون لله علم المناه مالكم لا تعرفون لله علم المولكم لا تعرفون لله علم المناه مالكم لا تعرفون لله علم المناه مالكم لا تعرفون لله علم المناه المناه مالكم لا تعرفون لله علم المناه الكم المناه ال

و مدام و رجول لله وقارا به من ابن عباس الى و رون لله علامه وقبل معاه مناه مالكم لاتمرفون لله حقاه وقبل معناه مالكم لاتمرفون لله حقا ولاتشكرون له نعمة وقبل معناه مالكم لاترجون في عبادة الله ان يثبيكم على توقيركم اياه خيرا ﴿ وقد خلقكم اطوارا ﴾ يغنى تارة بعد تارة وحالا بعد حال نطفة ثم علقة ثم مضغة الى تمام الحلق وقبل معناه خلقكم اصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بعضا وهذا ممايد لمعلى وحدانية الله وسمة قدرته ﴿ الم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ﴾ اى بعضها فوق بعض ﴿ وجمل القمر فهن نورا ﴾ يمنى في سماه الدنيا وقوله فيهن هو كما يقال أثبت بنى تميم وانما أتى رجلا منهم ﴿ وحمل الشمس سراحا ﴾ يمنى مصباحا مضيئا قال عبداللة بن عمرو ان الشمس منهم ﴿ وحمل الشمس سراحا ﴾ يمنى مصباحا مضيئا قال عبداللة بن عمرو ان الشمس منهم ﴿ وحمل الشمس سراحا ﴾ يمنى مصباحا مضيئا قال عبداللة بن عمرو ان الشمس منهم ﴿ وحمل الشمس سراحا ﴾ يمنى مصباحا مضيئا قال عبداللة بن عمرو ان الشمس

ملابسة من حيث آنها طباق فجاز أن يقال فيهن كذا وأنام يكن في جيمهن كما يقال في المدينة كذا وهو في بعض نواحيها وعن أن عباس و أن عمر رضى الله عنهم أن الشمس والقمر وجوههما عما يلي السموات وظهورها مما يلي الارض فيكون نور القمر محيطا مجميع السموات لانها لطيفة لا تحجب نوره ( وجمل الشمس سراجاً ) مصباحا

وقدكانالله اهلك جنائهم وابيس انهارهم قبل ذلك باربعين سنة ( مالكم لاترجونله وقارا) لاتخافون لله عظمة وسلطانا ويقال مالكم لاتمظمونالله حقعظمته فتوحدونه ( وقدخلقكم اطوارا ) اصنافا حالا بعد حال النطفة والمطنة والمنطقة والمضغة والمنطقة والمن

يبصر اهل الدنيافىضومًا كا يبصر اهل البيت فى ضوء السراج ما يحتاجون الى ايصاره وضوء الشمس اقوى من نور القمر واجموا على اناشأ كم استعبر الانبات للانشاء (نباتا) فنبتم نباتا ( ثم يعدكم بها المالون ) انشأ كم استعبر الانبات للانشاء (نباتا) فنبتم نباتا ( ثم يعدكم بها ١٦٣ ﴾ ومالقيامة (اخراجا) أكد بالمصدراى

الارض كما يزيلهاالسراج عماحوله ﴿والله انبتكم من الارض بانا ﴾ انشأ كم منها فاستمير الانبات للانشاء لانه ادل على الحدوث والتكون من الارض واصله انبتكم من الارض انباتا فنبتم نباتا فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية ﴿ ثم يعيد كم فيها ﴾ مقبورين ﴿ويخرجكم اخراجا ﴾ بالحشر واكده بالمصدر كما اكد به الاول دلالة على ان الاعادة محققة كالبده وانها تكون لا محالة ﴿ والله جمل لكم الارض بساطا ﴾ تقلبون عليها ﴿ لتسلكوا منها سبلا فجاجا ﴾ واسعة جمع فج ومن لتضمين الفعل معنى الا تخاذ ﴿ قال نوح رب انهم عصوفى ﴾ فياام تهم به ﴿ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ﴾ واتبعوا في الأخرة وفيه انهم ألما التبعوهم لوجاهة حسلت لهم بالاموال والاولاد أدت بهم الى في الأخرن او جمع كالاسد ﴿ ومكروا ﴾ عطف على لم يزده والضمير ابن وجمعه للمه في كم يزده والضمير ابن وجمعه للمه في كم يزده والضمير ابن وجمعه المعنى ﴿ مكرا كبارا ﴾ كبر في الغاية فانه المغ من كبدا وهو المغ من كبع و ذلك للمعنى ﴿ مكرا كبارا ﴾ كبر في الغاية فانه المغ من كبدا وهو المغ من كبع و ذلك المعنى ﴿ مكرا كبارا ﴾ كبر في الغاية فانه المغ من كبدا وهو المغ من كبع و ذلك المعنى الم من حده مه الم المناس المناس المعنى الم من كبع و ذلك المناس و ال

والقمر وجوههما الىالسموات وضوءالشمس والقمر فبهن جميعا واقفيتهما الى الارض ويروى هذا عن إن عباس ايضا ﴿ والله انبتكم من الارض نباتا ﴾ اراد مبدأ خلق آدم واصل خلقه من الارض والنساس كلهم من ولده وقوله ثباتا اسم جمل في موضعالمصدر اي انباتا وقيل تقديره انبتكم فنبتم نباتا وفيه دقيقة لطيفة وهى آنه لوقال آنبتكم آنباتاكان المعنى آنبنكم آنباتا عجبيا غريبا ولما قال آنبتكمنباتا كانالمعنى انبتكم فنبتم نباتا عجبيا وهذا الثانى اولى لانالانبات صفةالله تعالى وصفة الله غير محسو ....ة لنا فلا يعرف ان ذلك الانبات انبات عجيب كامل الا بواسـطة اخبار الله تعالى وهذا المقام مقامالاستدلال على كمال قدرةالله تعالى فكان هذا موافقا لهذاالمقام فظهر بهذا انالمدول عن تلك الحقيقة الىهذا المجاز كان لهذاالسر اللطيف ﴿ ثُمْ يَسِدَكُمْ فِيهَا ﴾ اى فىالارض بعدالموت ﴿ وَنَخْرَجَكُمْ ﴾ اى منهـــا يوماليعث ﴿ اخراجا ﴾ يعني اخراجا حقا لا محسالة ﴿ والله جعل لكم الارض بساطا ﴾ ای فرشها لکم مبسوطة تتقلبون علیها کم پتقلبالرجل علی بسـاطه ﴿ لتسلكوا منها سبلا فجاجاً ﴾ اىطرقا واسـمة \* فوله تعالى ﴿ قال نوح رب انهم عصوني ﴾ اي لم بجيبوا دعوتي ﴿ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الاخسارا ﴾ ينني اتبعالسفلة والفقراء القادة والرؤساءالذين لم تزدهم كثرةالمال والولد الاضلالا فى الدنياً وعقوبة في الآخرة ﴿ ومكروا مكرا كبارا ﴾ يعنى كبيرا عظيما يقيال

اى اخراج (والله جعل اكم الارض بساطا) مبسوطة ( لتسلكوا منها )لتقلبوا علما كاسقاب الرجل على بساطه (سبلا) طرقا (فجاجا) واسعة اومختلفة (قال نوح رب انهم عصوني) فيما امرتهم به من الايمان والاستغفار (واتبعوا) اي السفلة والفقراء (من لم زده ماله وولده) ای الرؤساء واصحاب الاموال والاولاد وولده مكي وعراقي غير عاصم وهو جمع ولد كاسم واسد (الاخسارا) في الأخرة ( ومكروا ) معطوف على لم يزده وجمع الضميروهو راجع الى من لأنه في معنى الجمع والماكرونهم الرؤساء ومكرهم احتيالهم فىالدين وكيــدهم لنوح وتحريش الناس على اذاهم وصدهم عن المل اليه (مكراكبارا) عظيما

لبنی آدم ( والله انبتکم من الارض نبانا ) خلفکم من آدم و آدم من تراب والتراب من الارض ( ثم یمیدکرفیها) یقبرکرفی الارض

(ويخر جكم) من القبوريوم القيامة ( اخر اجا والله جمل لكم الارض بساطا) فراشاو مناما (لتسلكو امنها) (كبيرا ) لتأخذوا فيها ( سبلا فجاجا ) طرقا واسعة ( قال نوح رب) يارب (انهم عصونى ) فيما اس تهن من التوبة والتوحيد (واتبعوا) اطاعوا ( من لم يزده ماله ) كثرة ماله (وولده) كثرة اولاده (الاخسارا) غينا في الآخرة وهم الرؤساه ( ومكروا مكرا كبارا )

وهو اكبرمن|لكبار وقرئ به وهواكبر من|اكبير (وقالوا) اىالرؤساء لسفاتهم (لانذرن آلهتكم) على العموم اى عبادتهـــا (ولاتذرن ودا) ﴿﴿٣٦٧﴾ بِفَتِحَالُوا وَضَعَهاوهوقراءة ﴿سُورةَنُوحُ} نَافع لِعَنَانُ صَمَّ على صورة

احتيالهم في الدين وتحريش النساس على اذى نوح ﴿ وقالوا لاتذرن آلهتكم ﴾ اى عبادتهـ ا ﴿ ولا تذرن آلهتكم ﴾ اى عبادتهـ ا ﴿ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولايغوث ويموق ونسرا ﴾ ولاتذرن هؤلاء خصوصا قبل هى اسحاء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام فاما ماتوا صوروهم تبركا بهم فلما طال الزمان عبدوا وقد انتقلت الى المرب وكان ود لكلب وسواع لهمدان ويفوث لمذحج ويعوق لمراد ونسر لحير وقرأ نافع ودا بالضم وقرئ يغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعلمية والمجمة

كبيرا وكبارا بالتشديد والتخفيف والتشديد اشد واعظم فىالمبالغة والماكرونهم الرؤساء والقادة ومكرهم احتيالهم فىالدين وكيدهم لنوح عليهالصلاة والسلام وتحريش السفلة على اذاه وصدالناس عن الايمان به والميل اليه والاستماع منه وقيل مكرهم هو قولهم لاتذرن آلهتكم وتعبدوا اله نوح وقال ابن عبساس في مكرهم قالوا قولاعظيما وقيل افتروا على الله الكذب وكذبوا رسوله ﴿ وقالوا ﴾ يعنى القادة للاتباع ﴿ لاتذرن آلهتكم ﴾ اى لا تتركن عباداتها ﴿ ولا تذرن ودا و لا سواعا ولايغوث ويموق ونسرا ﴾ هذه اسـماء آلهتهم وانما افردهــا بالذكر وانكانت داخلة فىجملة قوله لا تذرن آلهتكم لانهم كانت لهم اصنام هذما لخســة المذكورة هي اعظمها عندهم قال محمد بن كعب هذه اسماء قومصالحين كانوا بين آدم ونوح فلما ماتواكان اتباعهم يقتدون بهم ويأخذون بمدهم باخذهم فىالعبادة فجاءهم ابليس وقال لهم لو صورتم صورهم كان ذلك انشط لكم واشوقه الىالمبادة ففملوا ذلك ثمنشاً قوم بمدهم فقال لهم البليس ان الذين من قبلكم كانوا يمبدونهم فابتداء عبادة الاوئان كان من ذلك وسميت تلك الصور بهذه الاسماء لانهم صوروها على صورة اولئك القوم الصالحين من المسلمين (خ) عن ان عباس رضي الله عنهما قال صارت الاوثان التي كانت تعبد قوم نوح فىالعرب بعد اما ود فكانت لكلب دومة الجندل واما سواع فكانت لهذيل واما يغوث فكانت لمراد ثم صارت لبني غطيف بالجرف عند سبا وامايعوق فكانت الهمدان واما نسر فكانت لحميرلا لـذيالـكلاع و روى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس في قوله ولا تذرن ودا ولاســواعا ولايغوث ويعوق ونسرا قال كانت اسسماء رجال صالحين منقوم نوح فلمما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم أنانصبوا الى مجالسهم التي كانوا بجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى هلك اولئك ونسخ العلم فعبدت الاوثان وروى عن ابن عبــاس ان تلك الاوثان دفنهــا الطوفان وطمها التراب فلم تزل مدفونة حتى اخرجهاالشيطان لمشركي العرب وكانت للعرب اصنام اخر فاللات كانت لثقيف والعزى لسمليم وغطفان وجشم ومناة كانت لخزاعة بقديد واساف ونائلة وهبل كانت لاهل مكة و لذلك سمت العرب انفسـهم بعبدود وعبد يغوث وعبدالعزى

رجل (ولاسواعا) هو عسلى صدورة امرأة ( ولا يغوث )هو عــلى صورة اسد ( ويعوق ) هو على صورة فرس وها لا ينصرفان للتعريف ووزن الفعل ان كاناعر بين وللتمريف والعجمةانكانا اعجمين (ونسم ١) هو على صورة نسر ای هده الاصنامالخسة على الخصوص وكانها كانت اكبراصنامهم واعظمهاءندهم فخصوها بعدالعموم وقد انتقات هذه الاصنام عن قوم نوح الى المرب فكان و دلكلب وسواع الهمدان ويغوث لذحج و يموق لمراد و نسر لحميم وقيل هي اسماء رحال صالحين كان الناس يقتسدون بهم مين آدم ونوح فلاماتوا صوروهم ليكون ذلك ادعى لهم الى السادة فلا طالالزمان قال لهم ابليس انهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم

وقالوا قولا عظيما من الفرية (وقالوا) يغنى الرؤساء للسفلة (لاتذرن آلهكم) عبادة آلهتكم (ولاتذون ودا) عبادة الود(ولاسواعا) ولاعبادة السواع (ولا

وكل هؤلا. آلهتهم التي

يغوث) ولاعبادة اليغوث ( ويعوق ) ولاعبادة اليعوق ( ونسرا ) ولاعبادة النسر

(وقداضلوا) اىالاصنامكةوله انهن اضلان (كثيرا) من الناس او الرؤساء (ولاتزدالظالمين) عطف على رب انهم عصونى انهم عصونى على حكاية كلام نوح عليه السلام بعدقال وبعدالواو النائبة عنه و منساه قال رب انهم عصونى وقال لاتزد الظالمين اى قال هدذين القولين وهما فى محل النصب لانهما مفعولا قال (الاضلالا) هملاكا كقوله ولاتزدالظالمين الا {الجزءالتاسعوالعشرون} تبارا ( مما ١٩٣٨) خطباً تهم ) خطاياهم ابو عمرو اى

و وقداضلو اكثيرا الضمير للرؤساء اوللاصنام كقوله انهن اضلان كثيرا ﴿ ولا تُرد الظالمين الاضلالا ﴾ عطف على رب انهم عصونى ولمل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لافى امردينهم او الضياع والهلاك كقوله ان المجرمين فى ضلال وسعر ومحاخطاياهم ومحاخطايا تهم من اجل خطيا تهم ومامن بدة التأكيد و انتفخيم و قرأ أبو عمر ومحاخطاياهم وافرة و البالطوفان ﴿ وَادخلوا نارا ﴾ المرادعذاب القبراوعذاب الآخرة و التعقيب لعدم الاعتداد بما بين الاغراق و الادخال اولان السبب كالمتعقب للسبب و ان تراخى عنه لفقد شرط او وجود مانع و تنكير النار للتعظيم اولان المراد نوع من النيران اعد لهم ﴿ وَقَالَ نُوح رَبُ لا تَدْرُ عَلَى الارض من الكافرين ديارا ﴾ اى لا تقدر على نصر هم ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ﴾ اى احدا وهو مما يستعمل فى الني العام فيمال من الدار او الدور اصله ديورا فقعل به احدا وهو مما يستعمل فى الني العام فيمال من الدار او الدور اصله ديورا فقعل به

ونحو ذلك من الاسماء ﴿ وقد اضلوا كثيرا ﴾ اى ضل بسبب الاصنام كثير من الناس وقبل اضل كبرا. قوم نوح كثيرا منالناس ﴿ وَلا تُرْدَالظَالَمِينَ الا ضَلَالا ﴾ يعنى ولاتزد المشركين بعبادتهم الاصنام الاضلالا وهذا دعاء عليهم وذلك اننوحا عليه السلام كان قد امتلاً قلبه غضبا وغيظا عليهم فدعا عليهم فان قلت كيف يليق بمنصبالنبوة ان يدعو بجزيد الضلال وانما بعث ليصرفهم عنه قلت انما دعا عليهم بعد ان اعلمالله انهم لا يؤمنون وهو قوله تعالى أنه لن يؤمن من قومك الامن قد آمن وقبل انما اراد بالضلال فيامرالدنيا وما يتعلق بهـــا لا فيامرالا خرة ﴿ مما خطایاهم اغرقوا ﴾ ای بالطوفان ﴿ فأدخلوا نارا ﴾ ای فی حالة واحدة وذلك فىالدنياكانوا يغرقون من جانب ويحترقون منجانب واستدل بعضهم بهذهالآية على صحة عذابالقبر وذلك لازالفاء تقتضي التعقيب في قوله تعالى اغرقوا فادخلوا نارا وهذا يدل على انه انما حصل دخول النار عقيب الاغراق ولا يمكن حمله على عذابالا خرة لانه يبطل دلالة الفاء وقيل معناه انهم سميدخلون نارا فىالا خرة فعبر عنالمستقبل بلفظ الماضي لصدقالوعد في ذلك والاول اصح ﴿ فَلَم يُجِدُوا الْهُمْ من دون الله انصـــارا ﴾ ينني شصرهم وتمنعهم من المذاب الذي نزل بهم ﴿ وقال نوح رب لاتذر عــــلي الارض من الكافرين ديارا ﴾ يمني احــــدا يدور في الارض فيذهب ويجيئ من الدوران وقيل اصله منالدار اي نازل دار

ذنوبهم (اغرقوا) بالطوفان (فادخلوانارا) عظيمة وتقديم عاخطاياهم ليان ان لم يكن اغراقهم بالطـوفان وادخالهم في النيران الا من اجل خطئاتهم وآكد هذا المعنى بزيادة ما وكني بها مزجرة لمرتكب الكبيرة فان كفر قوم نوح كان واحدةمنخطيئاتهم وان كانت كبراهن والفاء في فادخملوا للابذان بانهم عذبوا بالاحراق عقيب الاغراق فيكون دليلاعلى اثبات عذاب القبر ( فلم بجسدوا لهم مندونالله انصارا) ينصرونهم ويمنمونهم من عذابالله ( وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا ) ای احدا یدور فی الارض وهو فيمال من الدور وهو منالاسماء المستعملة في النفي العام كانوايسدونها (وقداضلوا كثيرا) يقول قداضلوابهن

يد و الناس ويقال ضل بهن كثير من الناس ( ولاتزد الظالمين ) الكافرين المشركين بعبادة (انك) الاوثان (الاضلالا) خسار اوضلالة و هلاكا ( بما خطياً تهم ) يقول بخطيئاتهم (اغرقوا) بالطوفان في الدنيا (فادخلوا) في الآخرة (نارا فلم مجدوا لهم من دون اقت) من عذاب اقته (انصار ا) اعوانا يمنعون عذاب الله عنهم ( وقال نوح ) بعد ما قال له ربعانه لن يؤمن من قومك الامن قد آمن (رب) يارب (لاتذر) لانتزله (على الارض من الكافرين ديارا) احدا

( اللك ان تذرهم ) ولاتهلكهم ( يضلوا عبادك ) يدعوهم المى الضلال (ولايلدوا الا فاجرا كفارا ) الامن اذا بلغ فجر وكفر وانميا قال ذلك لانالله تعمالي اخبره بقوله ان يؤمن من قومك الا من قيد آمن ( رباغفرلى ولوالدى ) وكانا مسلمين واسمايه لمك واسمامه شمخا قبل ها آدم وحواء وقرئ لولدى يريدساما وحاما (ولمن دخل بيته مؤمنا لايمود الى الكفر ( وللدؤمنين دخل بيته مؤمنا لايمود الى الكفر ( وللدؤمنين والمؤمنين المؤمنات ) الى يوم القيامة خص حمل محمد الله الكه علم اله من يتصل به المهورة نوح الاتهم اولى واحق بدعائه

مافعل باصل سيد لافعال والالكان دوارا ﴿ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجراكفارا ﴾ قال ذلك لما جر بهم واستقرى احوالهم الف سسنة الا خمسين عاما تعرف شيمهم وطباعهم ﴿ رب اغفر لى ولوالدى ﴾ لمك بن متوشلخ و شعخا، بنت انوش وكانا مؤمنين ﴿ ولمن دخل بيتى ﴾ منزلى او مسجدى اوسفينتى ﴿ مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ الى يوم القيامة ﴿ ولا تزد الظالمين الا تبارا ﴾ هلا كا عن النبى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام

﴿ اللَّهُ ان تَذَرَهُمْ يَضَلُوا عَبَادُكُ ﴾ قال ابن عباس وغيره كان الرجل ينطلق بابنه الى نوح فيقولله احذر هذا فانه كذاب وازابي حذرنيه فيموتالكبير وينشأالصغير على ذلك ﴿ولا بلدوا الا فاجرا كفارا﴾ انماقال نوح هذا حين اخرج الله كل مؤمن من اصلابهم وارحام نسمائهم واعقم بعد ذلك ارحامالنسماء واببس اصلابالرجال وذلك قبل نزول العذاب باربعين سينة وقيل بسمين سينة واخبرالله نوحا انهم لايؤمنون ولا يلدون مؤمنا فحينتذ دعا عليهم فاجابالله دعوته فأهلكهم حميعا ولم يكن معهم صي وقتالعذاب لانالله تعالى اعقمهم قبل العذاب ﴿ رباغفر لي ﴾ وذلك أنه لمادعا على الكفار قال رباغفرلي يهني ماصدر مني من ترك الافضل وقيل يحتمل انه حين دعا على الكفار أنه أنما دعا عليهم بسبب تأذيه منهم فكان ذلك الدعاء عليهم كالانتقام منهم فاستغفر من ذلك لما فيه من طلب حظالنفس اولانه ترك الاحتمال ﴿ ولوالدى ﴾ وكاناسم ابيه لمك بن متوشلخ واسم امه شمخاء بنت انوش وكانا مؤمنين وقيل لمبكن مِينَ آدم ونوح عليهماالسلام من آبائه كافر وكان بينهما عشرة آبا، ﴿ وَلَمْنُ دَخُلُ بيتي مؤمنا ﴾ اى دارى وقبل مسجدى وقبل سفينتي ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ وهذا عام فيكل مؤمن آمن بالله وصدق الرسل وانما بدأ بنفسه لانها اولى بالتخصيص والتقديم ثم ثنى بالمتصلين به لانهم احق بدعانه من غيرهم ثم عمم حميع المؤمنــين والمؤمنات لَيكون ذلك المغ في الدعاء ﴿ وَلا تَرْ دَالظَّالَمِينَ الا تَبَارَا ﴾ اي هـازكا ودمارا فاستجاب الله تعالى دعاءه فأهلكهم حميما والله اعام

ثم عمالمؤمنين والمؤمنات ( ولاتردالظ المن ) اي الكافرين ( الا تبارا ) هلاكا فأهلكوا قال ابن عياس رضي الله عنهما دعا نوح عليه السلام بدعو تين احداهاللمؤمنين بالمغفرة واخرى عــلى الكافرين بالتبار وقداجيت دعوته في حق الكفار بالتيار فاستحال ان لاتستجاب دعــوته في حقالمؤمنين واختلف في صــبيانهم حـين اغرقوا فقيــل اعقمالله ارحام نسائهم قبل الطوفان باربعين سنة فلم يكن معهم صي حين اغرة واوقيل علمالله برائتهم فاهلكوا بغيرعذاب والله

(انك ان تذرهم) تتركهم (يضلو اعبادك عن دينك من آمن بك ومن اراد ان يؤمن بك (ولايلدوا) لايلد منهــم (الا فاجرا

كفارا) الامن يكون فاجرا كافرا ( قا وخا 4٪ س ) بعد الادراك ويقال الامن قدرت عليه الكفر والفجور بعدالله عن الامن يكون فلم يولد فيهم اربعين بعدالله عن ويقال الميكن فيهم عبر مدرك ولم يولد فيهم اربعين سنة وكلهم كانوا مدركين فجارا كفارا (رب) يارب (اغفر لمى ولوالدى) لابا في المؤمنين (و لمن دخل بيتى) دينى ويقال مسجدى ويقال سفيتى (مؤمنا والممؤمنين) المصدقين من الرجال (والمؤمنات) المصدقات من النساء بالإيمان الذين يكونوا من بعدى (ولا تزد الظالمين) الكافرين المشركين (الاتبارا) خسارا وهلاكا كخسار من اوحى الى نديهم فلم يؤمنوا به

﴿ سورة الجن مكية وهي ثمان و عشر ون آية ﴾ (بديم القال خن الرحيم) (قل) يامحمد (اوحى الى انه) ان الامروالشأن اجمعوا على فتح الهلانه فاعل {الجزء التاسم والعشرون} اوحى ﴿ ٣٧٠ ﴾ وان لواستقاموا وان المساجد

## ﴿ سورة الجن مكية وآيها ثمان وعشرون ﴾ -هﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰-

﴿ قل اوحى الى ﴾ وقرئ احى واصله وحى منوحى اليه فقابت الواو همزة لضمتها و وحى على الاصل و فاعله ﴿ انه استمع نفر من الجن ﴾ والنفر مابين الثلاثة الى المشرة والجن اجسام عاقلة خفية نفلب عليهم النارية او الهوائيسة وقيل نوع من

﴿ تفسير سورةالجنوهى ثمان وعشرون آية ومائتان وخمس ﴾ ﴿ وثمانون كلة وثمانمائة وسبمون حرفا ﴾ ->﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾>~

♦ توله عزوجل ﴿ قُلُ اوحى الى أنه استمع نفر من الجن ﴾ اختلف الناس قديما وحديثا فىشبوت وجودالجن فانكر وجودهم معظم الفلاسفة واعترف بوجودهم جمع منهم وسموهم بالارواح الســفاية وزعموا انهم اسرع اجابة من الارواح الفلكية الاانهم اضعف واما جمهور اربابالملل وهم اتباع الرسل والشرائع فقد اعترفوا بوجبود الجن لكن اختلفوا فىماهيتهم فقيل الجن حبوان هوائ يتشكل باشكال مختلفة وقيل انهــا جواهر وليست باجســام ولا اعراض ثم هذه الجواهر انواع مختلفة بالماهية فمضها خبرة كريمة محنة للخيرات وبعضها دنيئة خسيسة شريرة محبة للشرور والآفات ولا يعلم عدة انواعهم الااقه تعالى وقيل انهم اجسام مختلفةالماهية لكن تجمعهمصفة واحدة وهيكونهم حاصلون فيالحيزموصوفون بالطول والعرض والعمق وسنقسمون الى لطيف وكثيف وعلوى وسفلي ولايمتنع فيبعض الاجسام اللطيفة الهوائية انتكون مخالفة لسائر انواعالاجسام فىالماهية وانيكون لها علم مخصـوص وقدرة مخصوصة على افعال عجبية اوشاقة ليجز البشير عن مثلها وقد يتشكلون باشكال مختلفة وذلك ماقدارالله تعالى اياهم على ذلك وقيل\ن\الاجسام متساوية فيتمام الماهية وليست البذية شرطا للحياة وهذا قولاالاشمرى وجمهور اتباعه وشذ تأويل المعنزلة من هذمالامة فآنكه وا وجودالجن وقالوا البذية شرط للحياة وائه لابد منصلابة البنية حتى يكون قادرا علىالافعال الشاقة وهذا قول منكر وصاحب هذا القول ينكر خرق العادات ورد ماثبت وجوده بنصالكتاب والسنة

فصل

اختلف الرواة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجن فأثبتها ابن مسعود فيما رواه عنه مسلم في صحيحه وقد تقدم حديثه في تفسير سورة الاحقاف عندقوله تعالى واذصر فنا البك نفرا من الجن وانكرها ابن عباس فيما رواه عنه البخارى ومسلم قال ابن عباس ماقرأ رسول الله صلى الله ملى الله عليه وسلم على الجن ولار آهم انطلق رسول الله صلى الله

للمطف على أنه استمع فان مخففة من الثقيلة وان قد أبلغوا لتعدى يعلماليها وعلى كسر مابعدفاءالجزاء وبعدالقول نحــو فان له نار جهنم وقالوا انا سممنا لانه مبتدأ محكى بعدالقول واختلفوا فىأتح الهمزة وكسرها منانه تعالىجد رىنا ا**لى** وانا منا <sup>المس</sup>لون ففنحها شافى وكوفى غىر ابی بکر عطف علی انه استمع اوعلى محل الجار والمجرود فى آمنابه تقديره صدقناه وصدقنا آنه تعالى جد ربنا وانه كان يقول سفيهناالي آخرهاوكسرها غيرهم عطفاعلي انا سمنا وهم يقفون عــلي آخر الآيات ( استمع نفر ) جماعةمن الثلاثة الى العشيرة (من الجن ) جن نصيبين

ومن السورة التي بذكر فيها الجن وهي كلها مكبة آياتها ثمان و عشرون وكما تها ماشان و خس وثمانون وحروفها ثمانمائة

وسبعون ﴾ (بسمالله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عبساس فىقولەتمالى (قل اوحى الى) يقول قل لهم لكفارمكة الارواحالمجردة وقبل نفوس شرية مفارقة عن ابدانها وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مار آهم ولم يقرأ عليهم وانما اتفق حضورهم فى بعضاوقات قراءته فسمعوها فاخبر اقد به رسوله ﴿ فقالوا ﴾ لما رجموا الى قومهم ﴿ انا سمعنا قرآنا ﴾ كتـابا ﴿ عجبا ﴾ بديما مباينا لكلامالناس فىحسن نظمه ودقة معناه وهو مصدر وصف به

عليه وسلم فىطائغة من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقدحيل بين الشياطين وبين خبرالسماء وارسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا مالكم فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا وماذاك الا من شئ قدحدث فاضربوا مشارقالارض ومفاربها فانظروا ما هـــذا الذي حال بيننا وبين خبرالسماء فانطلقوا يضربون مشارقالارض ومغــاربها فمرالنفرالذين اخذوا نحو تهامة بالنبي صلىالله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين الىسوق عكاظ وهويصلي باصحابه صلاةالفجر فلما سمعوا ألقرآن استمواله وقالوا هــذا الذى حال بيننا وبين خبرالسماء فرجعوا الى قومهم فقالوا يافومنا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد فا منا به ولن نشرك بربنا احدا فانزلالله على نبيه صلىالله عليه وسلم قلاوحى الى انه استمع نفرمن الجن زاد فىروايةوانمــا اوحى اليه قول الجن اخرجاه فى الصحيحين قال القرطى فى شرح مسلم في حديث ابن عباس هذا معناه انه لم يقصدهم بالقراءة بل لما تفرقوا يطلبون الحبرالذي حال بينهم وبين استراق السمع صادف هؤلاء النفر رسول اللة صلى الله عليه وسلم يصلى باصحابه وعلى هذا فهو صـــلىالله عليه وسلم لم يملم باستماعهم ولم يكلمهم وانما اعلمالله عز وجل بما اوحى البه من قوله قل اوحى الى انه استم نفر من الجن واما حديث ابن مسعود فقضية اخرى وجن آخرون والحاصل من الكتاب والسنة العلم القطعي بانالجن والشياطين موجودون متعبدون بالاحكام الشرعية على النحو الذى يليق بخلقتهم وبحسالهم وازالنبي صلىالله عليه وسلم رسول إلى الانس والجن فمن دخل فىدبنه فهو من المؤمنين ومعهم فىالدنيا والآخرة والجنــة ومن كـفر مه فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فبها والنار مستقره وهذا الحديث يقتضىان الرجم بالنجوم لم يكن قبلاللبعث وذهب قوم الى انه كان قبل مبعثه و آخرون الىانه كان لكن زاد بهذا المبعث وبهذا القول يرتفعالنعارض بين الحديتين هذا آخركلام القرطبي والله اعلم \* عكاظ سويقة ممروفة بقرب مكة كانالعرب يقصدونها فيكل سنة مرة فىالجاهية واولالاسلام وتهامة كل مانزل عن نجد من بلاد الحجاز سميت تهامة لنفعر هواتُّها ومكة منتَّهامة معدودة ونخلةواد مناوديةمكة قريب،منها \* واماالتفسير فقوله سبحانه وتعالى قل اوحى الى امراقة نبيه صلى الله عليه وسلم ازيظهر لاصحابه واقعة الجن وكما أنه مبعوث الىالانس فهوم ءوث الى الجن لتعلم قريش ان الجن مع تمر دهم لماسمعوا القرآن عرفوا اعجاز. فا منوا به وقوله استمع نفر من الجن النفر مابين الثلاثة الى العشرة قيل كانوا تسعة من جن نصبيين وقيل سبعة سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسام ﴿ فَقَالُوا ﴾ اى لمارجموا الىقومهم ﴿ اناسمهنا قر آنا عجبا ﴾ قال ابن عباس

(فقالوا) لقومهم حين رجعوا اليهم من استماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الله عليه عبيا بديما مباينا لسائر وصحة مصانيه والعب مايكون خارجا عن المادة وهو مصدر وضعموضع العيب

( فقالوا ) بعدد ما آمنوا ورجعواالى قومهم ياقومنا ( اناسسمعنا قر آنا عجبا ) تلاوة قر آن عجبب كريم شريف يشبه كرياب موسى وكانوا اهل توراة (يهدى الى الرشد) يدعو الى الصواب او الى التوحيدو الإيمان (فا منابه) بالقرآن ولما كان الايمان به ايمانا بالله وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا (ولن نشرك بربنا احدا) من خلقه وجاز ان يكون الضمير فى به لله تعسالى لان قوله بربنا يضمره (وانه تعالى جد ربنا) عظمة بقال جد فلان فى عيى اذا عظم ومنه قول عمر او انس كان الرجل اذا قرأ القرة و آل عمران { الحزه الناسع و العشرون } جد فينا ﴿ ٢٧٣ ﴾ اى عظم فى عيوننا (ما انخذ صاحبة ) زوجة

للمبالغة ﴿ بهدى المالرشد ﴾ الم الحق والصواب ﴿ فَا مَنَا بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ وَلَنَ نَسُرِكُ بِرَبِنَا احدا ﴾ على مانطق به الدلائل القاطمة على التوحيد ﴿ وَانَه تمالى جد رَبِنا ﴾ قرأ ابن كثير والبصريان بالكسر على انه من جملة المحكى بعد القول وكذا مابعده الا قوله وان لو استقاموا وانالمساجد وانه لما قام عبدالله فانها من جملة الموحى ووافقهم نافع وابو بكر الا في قوله وانه لما قام على انه استثناف او مقول وفتح الباقون الكل الا ما صدر بالفاء على ان ماكان من قولهم فمطوف على محل الجار و المجرور وفي به كانه قبل صدقناه وصدقنا انه تصالى جد ربنا اى عظمته من جد فلان في عنى عن الحاجة والولد له لهمته او لسلطانه او لغناه وقوله ﴿ ما انخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ بيان لذلك وقرى على حفال المالي التي وجدر بنابالكسر اى صدق ربوبيته كانهم سمعوا من بيان لذلك وقرى على الله ساعى التي يزوجدر بنابالكسر اى صدق ربوبيته كانهم سمعوا من بيان لذلك وقرى خطأ ما اعتقدوه من الشرك و انخاذ الصاحبة والولد ﴿ وانه كان يقول سفيهنا ﴾ المبلس او مردة الجن ﴿ على الله شططا ﴾ قولا ذا شطط وهو البعد و والولد الى الله تعالى و والنا ظننا ان لن تقول الانس و الحن على الله تنظا كه اعتذار عن البياعهم السفيه و وانا ظننا ان لن تقول الانس و الحن على الله كذبا ﴾ اعتذار عن البياعهم السفيه و وانا ظننا ان لن تقول الانس و الحن على الله كذبا ﴾ اعتذار عن المه كذبا كه اعتذار عن المه السفيه

رضى الله عنهما طبغا اى ذا عجب ليجب منه لبلاغته وفصاحته و بهدى الى الرشد الى يدعو الى الصواب يعنى التوحيد والايمان و فا منا به الى بالقر آن وولن نشرك بربنا احدا الله اى ولن نعود الى ماكنا عليه من الشرك وفيه دليل على ان اولئك النفر كانوامشركين قيل كانوا يهودا وقيل كانوا نصارى وقيل كانوا مجوسا ومشركين وانه تعمالى جد ربنا اى جلال ربنا وعظمته ومنه قول انس كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا اى عظم قدره وقيل الجحد الشي ومنه الحديث ولاينفعذا الجد منك الجد اى لاينفع ذا الفنى غناه وقال ابن عباس عظمت الحديث ولاينفعذا الجد منك الجد اى لاينفع ذا الفنى غناه وقال ابن عباس عظمت ربنا ومنا امر ربنا وقيل فعله وقيل آلاؤه و نعماؤه على خلقه وقيل علاملك ربنا والحد الانالصاحبة ولاولدا الى انه تصالى جلال ربنا وعظمته عن ازيتخد صاحبة او ولدا لانالصاحبة تغذ للحاجة والولد للاستئناس بهوالله تعمالى منزه عن صاحبة او ولدا لانالصاحبة تغذ للحاجة والولد للاستئناس بهوالله تعمالى منزه عن كن نقص و وانه كان يقول سفيهنا الله يهنى جاهانا قيل هو الميس وعلى الله شططا كان وعدوانا وهو وصفه تعالى بالشريك والولد اوالشطط هو مجاوزة الحد فى كن شي وانا طننا ازلن تقول الانس والجن على الله كذبا وعدوانا وهو وصفه تعالى بالشريك والولد اوالشطط هو مجاوزة الحد فى كن شئ " و وانا طننا ازلن تقول الانس والجن على الله كذبا الله كنا والولد الانالانس والحن على الله كذبا الكنان الانس

(ولاولدا) كما يقـول كفار الجن والانس (واله كان يقول سفيه: ١) جاهلنا او اللس اذليس فوقمه سفيه (على الله شططا) كفرا لبعده عن الصواب من شطت الدار اي بعدت اوقولابجوز فيه عنالحق وهو نسة الصاحة والولد اله والشططم اوزة الحد فىالظلم وغيره (والاظنا انان تقول الانس والجن على الله كذبا ) قولا كذبا اومكذوبا فيه او نصب على المصدر اذ الكذب نوع من القول اي كان في ظننا اناحدا لن بكذب على الله منسة الصاحة والولداليه فكنا نصدقهم فيما اصافوا اليه حتى تبين لنا بالقر آن

( يهدى الى الرشد ) الى الحق والهدى والصواب الااله الاالله (فا منابه) بجمد صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن ( ولن نشرك برينا حدا) يعنون الميس (وانه تعالى جد ربنا) ملك ربناويقال ارتفع عظمة ربنا

وسلطان ربناوغنى ربناوصفة ربنا (ماآنخذ) .ن(ان يتحذ (صاحبة) زوجة(ولاولدا)كا بجملهالكفار ( والجن) ( وانه كان يقول سفيهنا )جاهلنا يعنون الميس(على الله شططا) كذبا وزورا (واناظننا) حسبنا (انالن تقول الانس والجن على الله كذبا ) ان ما يقول الانس والجن على الله ليس بكذب واستبان لنا انه كذب وكل هذا من اول السورة الى ههنا حكاية كذبهم كان الرجل من العرب اذائزل بمخوف من الارض قال اعوذ بسيد هذا الوادى من سفها، قومه يريدكير الحبن فقال ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فقال ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ) اى زاد الانس الجن باستعادتهم بم ( رهق ا ) طفيانا وسفها حلى ۳۷۳ سال وفزاد الجن

فذلك لظنهم آن احدا لايكذب على الله وكذبا نصب على المصدرية لانه نوع من القول او الوصف لمحذوف اى قولا مكذوبا فيه ومن قرأ ان ان نقول كيمقوب جعله مصدرا لان التقول لايكون الاكذبا ﴿ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الحبن ﴾ فان الرجل كان اذا امسى بقفر قال اعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفها، قومه فان الرجل كان اذا امسى بقفر قال اعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفها، قومه لانس غيابات اضلوهم حتى استماذوا بهم والرهق فى الاصل غشيان الشئ ﴿ وانهم ﴾ ايها الجن او بالمكس والا يتان من كلام الجن بعضهم وان الانس خافرا كلام من الله تعالى ومن قع ان فيهما جعلهما من الموحى به ﴿ ان لن يبعث الله احدا ﴾ ساد مسد مفعولى ظنوا ﴿ وانا لمسنا السحاء ﴾ طلبت ا بلوغ السحاء و خبرها واللمس مستمار من المس للطلب كالجس بقال لمسه والتحسه و تلسسه كطلبه و طلبه و قوجدناها ملئت حرسا ﴾ حراسا اسم جمع كالحدم

والجن صادقون فىقولهم انلله صاحبة وولدا وانهم لايكذبون علىالله فىذلك فلما سمعنا القرآن علمنا انهم قدكذبوا علىالله \* قوله تمالى ﴿ وَانَّهُ كَانْرَجَالُ مِنَ الْأَنْسُ بِعُودُونَ برجال من الجن ﴾ وذلك ان الرجــل من العرب في الجاهلية كان اذا ســافر فامسي في ارض قفر قال اعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفها، قومه فيبيت في امن وجوار منهم حتى يصبح روىالبغوى باسنادالثملي عن كردم بن ابى السائبالانصارى قال خرجت مع ابى الىالمدينة فىحاجة وذلك اول ماذكر رسولالله صلىالله عليه وسلم بَكَةً فَا وَانَا الْمُبِينَ الَّى وَاعِي غُنُمْ فَلَمَّا انْتُصَفَّ اللَّهِلَّ جَاءً ذُنُّبُ فَاخْتُ حَمَلًا مِنَ الْغُنُم فو شبالراعي فقال ياعام الوادي حارك فنادى مناد لا تراه ياسر حان ارسله فاتى الحمل يشتد حتى دخل الغنم ولم تصبه كدمته فانزلالله على رسوله صلىالله عليه وسلم بمكة وانه كان رجال من الأنس يموذون برجال من الجن ﴿ فزادوهم رهمًا ﴾ وذكره ابن الجوزى في تفسير. بغير سـند ومعنى الآية زاد الانس الجن باستعادتهم بقادتهم رهمقا قال ابن عباس اثما وقيل طغيانا وقيل غيا وقيل شرا وقيل عظمة وذلك الهم كانوا نزدادون سها التعوذ طغيانا وعظمية ويقولون يعنى عظماء الجن سدنا الجن والانس والرهــق في كلام العرب الاثم وغشــيان المحــارم ﴿ والهم ظنــوا ﴾ يعني الجن ﴿ كَا ظَنْنُتُم ﴾ اى يامعشر الكفــاد من الانس ﴿ انالَنْ يبعث الله احـــدا ﴾ يعني بعد الموت ﴿ وَانَا ﴾ يعني يقـــول الجن وانا ﴿ لمسنا السماء ﴾ أي طلبنا بلوغ السماء الدنياو استماع كلام أهلها ﴿ فوجدناها ملت حرسا ﴾

الانس رحقا واثما لاستعاذتهم بهم واصمل الرهق غشـيان المحظور (وانهم) وازالجن (ظنوا كا ظننتم ) يا اهـل مكة (اناور سعث الله أحدا) بعدالموت ای ان الجن كانوا ينكرون البعث كانكاركم ثم بسماع القرآن اهتدوا واقروا بالبعث فهلا اقررتمكااقروا (واللسنا السماء) طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام اهلهاو اللمس المس فاستعير للطلب لان الماس طالب متعرف ( فو جدناها مائت حرسا

من الله عن كلام الجن ثم قال ( واله كان رجال من الانس يعوذون) يتعوذون (برجالمن الجن فزادوهم) بذلك (رهقا) عظمة وتكبراوفتة وفسادا وذلك انهم اذا سسافروا من سيدهم او نزلوا واديا من صيدهم او نزلوا واديا بسيد هذا الوادي من ضها، قومه فيأمنون بذلك منه فزيد رؤسا، الجن

بذلك عظمة وتكبرا على سفلتهم والجنهم ثلاثة اجزاء جزء فى الهواء وجزء ينزلون ويصعدون حيثًا يشاؤن وجزء مثل الكلاب والحيات (وانهم) يعنى كفار الجن قبل ان آمنوا (ظنوا) حسبوا (كاظننتم) حسبتم يااهل مكة ( ان لن يبعث الله احدا) بعد الموت ويقال ان لن يبعث الله احدا رسولا ثمر دجع الى كلام الجن فقال (وانا لمسنا السماء) انتهينا الى السماء قبل ان آمنا ( فوجدناها ملثت حرسا ) من الملائكة شديدا) جما اقوياً من الملائمكة بحرسون جمع حارس ونصب على التحيير وقيل الحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في مدى الخدام ولذا وصف بشهاب اى كواكب مضيئة (واناكنا نقعد مها) من السحاء قبل هذا (مقاعد للسمع) لاستماع اخبار السماء يدى كنا نجد بعض البسماء خالية من الحرس والشهب قبل المبعث (فمن يستمع) يردالاستماع (الآن) بعدالمبعث (مجدله) لنفسه (شهابا رصدا) صفة لنها الحرب الحرب التسمو العشرون عمني الراصد على 374 السحاء عبد شهابا راصدا له ولاجله

﴿شديدا﴾ قويا وهم الملائكة الذين بمنعونهم عنها ﴿وشهبا﴾ جمع شهاب وهوالمضيُّ المتولد من النار ﴿وَانَّاكُنَا نَقَعَدُ مَنْهَا مَقَاعَدُ لِلسَمَعُ﴾ مَقَاعَدُخَالِيةٌ عَنَ الحرسوالشهب او صالحة للترصد والاستماع وللسمع صلة لنقعد او صفة لمقــاعد ﴿ فَمَن يَسْتُمُعُ اللَّانَ يجد له شهابا رصدا ﴾ اى شهابا راصدا له ولاجله يمنعه عنالاستماع بالرجم او ذوى شهاب راصدین علی آنه اسم جمع للراصد وقد مر بیان ذلك فی الصــافات ﴿ وَانَّا لاندوى اشر اريد بمن في الارض ﴾ بحراسة السماء ﴿ ام اراد بهم ربهم وشدا ﴾ خيرا ﴿ وَانَا مَنَا الصَّالْحُونَ ﴾ المؤمنونالابرار ﴿ وَمَنَا دُونَ ذَلِكُ ﴾ اى قوم دون يمنى الملائكة ﴿شديدا وشهبا ﴾ اى من النجوم ﴿ وانا كنا نقمد منها﴾ اى من السماء ﴿ مَقَاعِدَ لِلسَّمِمِ ﴾ يغني كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن قدملت المقاعد كلها ﴿ فَن يُستَمَالاً نَ يَجِدله شَهَابًا رَصَدًا ﴾ اى ارصد له ليرمىبه وقيل شهابا منالكواكب ورصدا منالملائكة عن ابن عباس قال كانالجن يصعدون الىالسماء يستمعون الوحى فاذا سمموا الكلمة زادوا عليها تسما فاماالكلمة فتكون حقا واما ما زاد فيكون باطلا فلما بمث رسولالله صلىاللة عليموسلم منموا مقاعدهم فذكروا ذلك لابليس ولم تكن النجوم برمى بها قبل ذلك فقال لهم أبليس ما هذا الامن امر قد حــدث فىالارض فبعث جنوده فوجدوا رســولالله صلىالله عليه وسلم قائمًــا يصلي بين حبلين اراه قال بمكة فاخبروه فقــال هذاالحدث فيالارض اخرجه النرمذى وقال حديث حسن صحيح وقال ابن قتيبة ان الرحم كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لميكن مثل ما كان بعد ميمثه في شدةالحراسة وكانوا حمل الجن على الضرب فى الارض وطلب السبب انما كان لكثرة الرجم ومنعهم عن الاســـــــــــــــــــــــــ ﴿ وَانَا لَانْدُرَى اشْرُ ارْيَدْ بَمْنُ فَىالْارْضُ ﴾ اى برمىالشـــهب ﴿ ام اراد بهم ربهم رشدا ﴾ ومعنى الا ية لاندرى هل المقصود من المنع من الاستراق هو شر ارید باهلالارض ام ارید بهم صلاح وخیر ﴿ وَانَا مِنَا لُصِـالَّحُونَ ﴾ ای المؤمنون المخلصون ﴿ ومنا دون ذلك ﴾ اى دون الصــالحين مرتبة قيل المراد بهم

او هو اسم جمع للراصد على معنى ذوى شهاب واصدين بالرجم وهم الملائكة الذين يرجونهم بالشهب ويمندونهم من الاستماع والجمهور علىان ذلك لم يكن قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقيل كان الرجم في الجاهلية ولكن الشدياطين كانت تسترق السمع في بعض الاوقات فمنمواءن الاسترقاق اصلا بعد مبعث الني صلى الله عليه وسلم (والالاندري اشر) عذاب (اريدين في الارض) بمدم استراق السعم ( ام اراد بهم ربهم رشدا) خيراور همة (وانا منا الصالحون) الأراد المتقون(ومنا)قوم (دون ذلك ) فحذف الموصوف

(شدیدا )کثیرا (وشهبا) نجما مضیئا یدحرهم عن الاستماع ( وانا کنا نقعد منهدا) من السماء

(مقاعدللسم ) الاستماع قبل ان يبعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ( فمن يستمع الآن ) بعد ما بعث (غير ) محمد عليه السلام ( يجد له شهابا) نجما مضيئا (رصدا) من الملائكة يدحرونهم عن الاستماع (وانا لاندرى) لا نعلم ( اشر اريد بمن في الارض) حين منعنا عن الاستماع (اماراد بهم ربهم رشدا) هدى وصواباو خيرا ويقال وائالاندرى لا نعلم اشر اريد بمن في الارض حين بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اذلم يؤهنوا به فيهلكهم الله اماراد بهم ربهم رشدا هدى وصواباذا آمنوا به (وائامنا الصالحون) الموحدون وهم الذين آمنوا بمحمد عليه السلام والقر آن (ومنادون ذلك)

وهم المقتصدون فى الصلاح غير الكاملين فيه اوارادوا غير الصالحين (كناطرائق قددا) بيان للقسمة المذكورة اى كنا ذوى مذاهب متفرقة اواديان مختلفة والقدد جمع قدة وهى القطمة من قددت السير اى قطمته (واناظننا) ايتنا (ان لن نجزالله) اى ان نفوته (فى الارض) حال اى لن نجزه كاشين فى الارض ايماكنا فيها (ولن نجزه هربا) مصدر فى موضع الحال اى ولمن نجزه هاربين منها الى السماء وهذه صفة الجن وماهم عليه من احوالهم وعقائدهم (وانا لماسم عنا المى الله عند المن المناقب القرآن (أسورة الجن اوبالله (فن يؤمن بربه وعقائدهم (وانا لماسم عنالهدى) هيئة المناقبة القرآن (قمنابه) بالقرآن (سورة الجن المواقبة (فن يؤمن بربه

ذلك فَحَدَف الموصوف وهم المقتصدون ﴿ كناطرائق ﴾ ذوى طرائق اى مذاهب او مثل طرائق فى اختلاف الاحوال او كانت طرائق الحرائق ﴿ قددا ﴾ متفرقة مختلفة جع قدة من قد اذا قطع ﴿ وانا ظننا ﴾ علمنا ﴿ انان نجزالله فى الارض ﴾ كائبين فى الارض ايما كنافيها ﴿ وان نجزه هم با ﴾ هاربين منها الى السحاء او ان نجزه فى الارض ان اراد بنا امم اولن نجزه هم با ان طلبنا ﴿ وانا لما سممنا الهدى ﴾ اى القرآن ﴿ آمنابه فمن يؤمن بربه فلا بخاف ﴾ فهو لا يخاف وقرئ فلا يخف والاول ادل على تحقيق نجاة المؤمن يواختصاصها بهم ﴿ بخسا ولارهما ﴾ نقصا فى الجزاء ولا ان ترهمه ذلة او جزاء نقص لانه لم يبخس لاحد حقا ولم يرهق ظلما لان من حق المؤمن بالقرآن ان يجتنب ذلك ﴿ وانا منا المسلمون ومنا القاسطون ﴾ الجائرون عن طريق الحق وهو الايمان والطاعة ﴿ فَن اسلم فاولئك تحروا رشدا ﴾ توخوا

غيرالكاملين في الصلاح وهم المقتصدون فيدخل فيهم الكافر وغيره ﴿ كنا طرائق قددا ﴾ اى جماعات متفرقين واصنافا مختلفة والقدة القطعة من الشيئ قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين وقيل اهواء مختلفة وشيعا متفرقة لكل فرقة هوى كاهواء الناس وذلك ان الجن فيهم القدرية والمرجئة والرافضة والخوارج وغير ذلك من وهو بيان للقسمة المذكورة اى كنا ذوى مذاهب مختلفة متفرقة وقبل معناه كنا في اختلاف احوالنا مثل الطرائق المختلفة ﴿ وانا ظننا ﴾ الظن هنا بمنى العلم والميتن في اختلاف احوالنا مثل الطرائق المختلفة ﴿ وانا ظننا ﴾ الظن هنا بمنى العلم والميتن أي علما والميتن في اختلاف الموان في المناف أن يجزه الما كنا ﴿ وانا لما سمعنا الهدى آمنا به ﴾ اى ان طلبنا فان نجزه انما كنا ﴿ وانا لما سمعنا الهدى آمنا به ﴾ اى المحتف القرق أن يؤمن بربه فلا يخسا ﴾ اى نقصانا من عمله وثوابه ﴿ ولارهقا ﴾ يعنى ظلما وقبل مكروها يغشاه ﴿ وانا منا المسلمون ﴾ وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ومنا القاسطون ﴾ اى الحارون العادلون عن الحق قال ابن عباس هم الذين جملوا قد اندادا ﴿ فن السلم فالله كروا رشدا ﴾ اى قصدوا طريق الحق وتوخوه

فلا بخاف ) فهو لا يخاف مبتدأ وخبر (بخسا) نقصا من نوابه (ولارهقا) اى ولا ترهقه ذلة من قوله وترهقهم ذلة وقوله ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وفيه دليل عملي ان العمل ليس من الاعسان (والامناالمسلون) المؤمنون ( ومنا القاسطون) الكافرون الجائرون عن طريق الحق قسط جار واقسط عدل ( فن اسلم فاولئك تحروا رشدا) طلبوا هدى والتحرى طلب الاحرى اى الاولى

كافرون وهم كفرة الجن (كناطرائق قددا) اهوا، مختلفة اليهودية والنصرائية فبلان آمناباقه (واناظننا) علمناوايقنا (انان نجزالة فيالارض) ان لن نفوت منالة في الارض حيفًا كنا مدركنا (ولن نجزم

هربا) انلانفوت منه بالهرب (وانالماسمعنا الهدى) تلاوة القرآن من محمد عليه السيلام (آمنا به) بالقرآن وبحمد صلى الله تعليما له تعليما في يؤمن بربه فلابخاف بخسسا) ذهاب عمله كله (ولارهقا) نقصان عمله (وانامنا المسلمون) المخلصون بالتوحيد وهم الذبن آمنوا بجمد صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن (ومناالقاسطون) الماصون الماثلون عن الحق والهدى وهم كفرة الجن (فن اسلم) اخلص بالتوحيد (فاوائك تحروا رشدا) نووا صوابا

(واماالقاسطون فكانوا) في علمالله (لجهنم حطبا) وقودا وفيه دليل على انالجنىالكافر يعذب فىالنار ويتوقف في كيفية ثواجهم (وان) {الجزءالتاسعوالعشرون} مخففة ﴿ ٣٧٦ ﴾ منالتقيلة بعنى وانه وهي من جملة

رشدا عظيما يبلغهم الى دار التواب ﴿ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ توقد بهم كما توقد بكفار الانس ﴿ وان لواستقاموا ﴾ اى انالشان لواستقام الجن اوالانس او كلاها ﴿ على الطريقة المثلى لوسمناعليهم الرزق وتخصيص الماء الغدق وهو الكثير بالذكر لانه اصل المماش والسسمة ولعزة وجوده بين العرب ﴿ لنفتنهم فيه ﴾ انحتبرهم كيف يشكرونه وقيل معناه ان لو استقام الجن على طريقتهم القديمة ولم بسلموا باستماع القرآن لوسمنا عليهم الرزق مستدرجين لهم لذوقعهم في الفتنة ونعذ بهم في كفرانهم ﴿ ومن يعرض عن ذكروبه ﴾ عن عبادته اوموعظته او وحيه ﴿ يسلك ﴾ يدخله وقرأ غير الكوفيين بالنون ﴿ عذابا صعدا ﴾ شاقا

﴿واماالقا-طونِ ﴿ يَعْنَى الذِّينَ كَفُرُوا ﴿ فَكَانُوا لَجِهْمَ حَطِّيا ﴾ بعني وقو دالذار بوم القيامة فانقلت قد يمسك بظاهر هذه الآية من لايرى لمؤمني الجن ثوابا وذلك لان الله تعالى ذكر عقابالكافرين منهم ولم يذكر ثوابالمؤمنين منهم قلت ليس فيه تمسـك له وكفي بقوله فاولئك تحروا رشدا فذكر سببالثواب والله اعدل واكرم من ان يعاقب القاسـط ولا يثيبالراشــد فان قلت كيف يعذبالجن بالنار وقدخلقوا منها قلت وان خلقوا منالنار فقد تغيروا عن تلكالهيئة وصاروا خلقا آخروالله تعالى قادر ان يمذب النار بالنار \* قوله عن وجل ﴿ وَانْ لُواسْتَقَامُوا عَلِى الطُّرْفَةُ ﴾ اختلفوا فيمن يرجعالضمير اليه فقيل هوراجع الىالجن الذين تقدم ذكرهم ووصفهموالمعني لواستقامالجن على طريقةالمثلى الحسني لانعمنا عليهم وانما ذكرالماء كنابة عن طيب العيش وكثرةالمنافع وقبل معناه لو ثبت الجن الذين سمعوا القرآن على طريقة التي كانوا عليها قبل استماعالقر آن ولم يسلموا ﴿ لاسقيناهم ماء غدقا ﴾ اي لوسمناالرزق عليهم ﴿ لَنفتُهُم فَيه ﴾ وقبل الضمير راجع الىالانس وتم الحبر عن الجن ثم رجع الى خطابالانس فقال تعالى وان لواستقاموا يعني كفار مكة على الطريقة يعني على طريقةالحق والابمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين لاسقيناهم ماء غدقا يعنى كثيرا وذلك بعدما رفع عنهمالمطر سبع سمنين والمعنى لو آمنوا لوسعنا عليهم فى الدنيا ولا عطيناهم ما، كثيرا وعيشا رغدا وانما ذكر الماءالغدق مثلا لان الحير والرزق كله اصله من المطر وقوله لنفتنهم فيه اى لنختبرهم كيف شكرهم فيما خولوا فيه وقبل في معنى الآية لواستقاموا اى ثبتوا على طريقة الكفر والضلالة لاعطيناهم مالاكثيرا ولوسعنا عليهم لنفتنهم فيه عقوبة لهم واستدراجا لهم حتى يفتنوا به فنعذبهم والقول الاول اصح لازالطريقة معرفة بالالف واللام وهي طريقةالهدى والقول بازالاية في الانس اولي لان الانس هم الذين يتنفعون بالمطر ﴿ وَمَنْ يَعْرُضُ عَنْ ذَكُرُ رَبِّهُ ﴾ ای عن عبادة ربه وقیل عن مواعظه ﴿ نسلَكُه ﴾ ای ندخله ﴿ عذابا صعدا ﴾

الموحى اي اوحي الي ان الشان ( لو استقامو ا ) اى القاسطون (على العاريقة ) طريقة الاسلام ( لاسقيناهم ماء غدقا) كثيرا والمعنى لوسطناعليهم الرزق وذكرالماء الغدق لانه سسب سيعة الرزق ( لنفتنهم فيه ) لنختبرهم فيه كيف يشكرون ماخولوا منه ( ومن يعرض عن ذكر ربه) القرآن او التوحيــد او العبــادة ( يسلكه ) بالياء عراقي غرانى بكر مدخله (عذابا صعدا) شاقا مصدر صعد يقال صعد صعدا وصعودا فوصف بهالعذاب لانه يتصعد المذب اي يعلوه ويغلبه فلايطيقه ومنهقول عمودض اللهعنه ماتصعدنى شئ ما تصعدتی خطـة النكاح اى ماشـق على وخرا (و اما القاسطون) الكافرون (فكانوا لجهنم حطيماً) شجراً (وان لو استقاموا على الطرقة) طريقة الكفر ويقال طر قة الاسلام (لا سقيناهم ما ، غدقا ) لاعطناهم مالاكثيرا وعيشا رغدا واسعا(لنفتنهم فيه)لنختبرهم فيه حتى برجموا الى ما

( وانالساجد لله ) من جملة الموحىاى اوحى الى انالمساجد اى البيوت المبنية للصلاة فيهالله وقيل معناه ولانالمساجدلله فلاتدعوا على اناللام متملقة ﴿﴿٣٧٧﴾ بلاتدعوا اى (فلاتدعوا ﴿سورةالجن} معاللةاحدا) فى المساجد

يعلوالمعذب ويفلبه مصدروصف و وان المساجد لله المختصة به فو فلاتدعوا معاللة احداً فلاتمبدوا فيهاغيره ومن جعل ان مقدرة باللامعلة للنهى الني فائدة الفاه وقيل المراد بالمساجد الارضكالها لانها جعات النبي صلى الله تعالى عليه وسام مسجدا وقيل المسجد الحرام لانه قبلة المساجد ومواضع السجود على ان المراد النهى عن السجود الهير الله اواراد به السبعة او السجدات على انه جمع مسجد فو وائه لما قام عبد الله كاى النبي وائما ذكر لفظ العبد للنواضع فانه واقع موقع كلامه عن نفسه والاشعار بماهو المقتضى القيامه فو يدعوه كي يعبده فو كادوا كاد الجن فو يكونون عليه لبدا كا متراكين

قال ابن عباس شاقا وقيل عذابا لاراحة فيه وقيل لايزداد الاشــدة \* قوله تمالى ﴿ وَانْالْمُسْمَاحِدُ لِلَّهُ ﴾ يعني المُواضع التي بنت للصلاة والممادة وذكر الله تعمالي فيدخل فيه مساجدالمسلمين والكنائس والبيبع التي لليهود والنصارى ﴿ فَلا تَدْعُوا معالله احدا 🍑 قال قتادة كاناليهود والنصارى اذا دخلوا كنائسهم وبيمهم اشركوا بالله فيها فأمرالله عن وجل المؤمنين ان يخلصوا الدعوة لله اذا دخلوا المساجدكلها وقيل اراد بالمساجد بقاءالارض كلها لانالارض كلها جملت مسجدا للنبي صلىالله عليه وسلم فعلى هذا يكون المعنى فلا تسجدوا علىالارض لغيرالله تعالى قال سعيد بن جبير قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا ان نشهد معك الصلاة ونحن ناؤن عنك فنزلت وانالمساجد لله وروى عنه ايضا انالمراد بالمساجد الاعضاء آلتي يسجد عِليهاالانسان وهي سبعةالجبهة واليدان والركبتان والقدمان والمعني ان هذهالاعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله فلاتسجدوا عليها لفيره ﴿مَ ﴾ عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجدً معه سبعة آراب وجهه وكفاء وركبتاء وقدماه الا رابالاعضاء (ق) عن ابن عباس رضيالله عنهما قال امرناالنبي صلى الله عليه وسلم ان نسجد على سمة اعضاء وان لانكف شعرا ولا نُومًا الحَمَّةُ والبدين والركتين والقدمين وفي رواية أنالنبي صــليالله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعضاء على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين ولانكفف الثياب ولاالشعر ءكف شعره عقصه وغرز طرفه في اعلى الضفيرة وقد نهي عن ذلك \* قوله عن وجل ﴿ وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَاللَّهُ ﴾ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يدعوه ﴾ يمني يعبدالله ويقرأ القرآن وذلك حين كان يصــلي الفجر ببطن نخلة ﴿ كادوا ﴾ يعني الجن ﴿ يكونون عليه لبدا ﴾ يعني يركب بعضهم بعضا من الازدحام عليه حرصا على استماع القرآن قاله ابن عباس وعنه ابضا انه من قول النفر منالجن الذين رجموا الى قومهم فاخبروهم عن طاعة اصحـــابالنبي صلىالله عليه وسلم له واقتدائهم به في الصلاة وقيل في معنى الآية لما قام عبدالله بالدعوة تليدت

لانها خالصة لله ولعبادته وقيل المساجد اعضاء السجو دوهي الحهة والبدان والركتان والقدمان ( وانه لما قام عبدالله ) محدعله السلام الى الصلاة وتقديره واوحى الى انهلا قام عبدالله (بدعوه) يعده ويقرأ القرآن ولم يقل عي الله او رسول الله لانه من احب الاسماء الى الني صلى الله عليه وسلم ولانه لما كان واقعا في كلامه صلى الله عليه وسلم عن نفسه حيء به على ما يقتضيهالتواضع او لان عادة عدالله لله لست عستمدحتي يكونوا عليه ليدا (كادوا) كاد الجن ( يكو نون عليه لمدا ) جماعات جمع لبدة نعجبا مما رأوا من عبادته واقتداء

(وانالمساجد لله) بنیت لنکرالله (فلاندعوا) فلا نصیدوا (معالله احدا) فیالمساجد ویقال المساجد الرجل الحیهه والرکتان والیسدان والیسدان والیسدان و واله لما قام عبدالله) محمد علیه السلام بیطن نخل (بدعوه) یعید ربیالصلاة (کادوایکونون

 اصحابه به واعجابا بماتلاه من القرآن لانهم رأوا مالم يروا مثله (قل انما ادعواربی) وحده قال غـير عاصم وحزة (ولااشرك به احـدا) في العبادة فلم تتجبون و تزدحون على (قل انى لا املك لكم ضرا) مضرة (ولارشدا) نفعا اواراد بالضر الني بدليل قراءة ابى غيا ولا رشدا يهنى لا استطيع ان اضركم وان انفجكم لان الضار والنافع هوالله (قل ان في بدليل قراءة ابى غيا ولا رشدا يهنى لا استطيع ان اضركم وان انفجكم لان المسلام فحن ينصرنى من الله انعصيته (ولن اجد من دونه ملتحـدا) ملتجـأ (الا بلاغا من الله) استشاء من لا املك اى لا املك كالحز، التاسع والعشرون كا لكم ضرا حمله ١٩٧٨ عليه ولارشداالا بلاغا من الله وقل انى ان

من ازد حامهم عليه تعجبا مما رأوا من عبدادته وسمعوا من قراءة او كاد الانس والجن يكونون عليه مجتمعين لابطال امره وهو جمع لبدة وهي ما تلبد بعضه على بعض كلبدة الاسد وعن ابن عام لبدا بضم اللام جمع لبدة وهي لغة وقرئ لبدا كسجدا جمع لابد ولبدا بضمتين كصبر جمع لبود ﴿ قال اغما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ﴾ فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تجبكم او اطبداقكم على متنى وقرأ عاصم وحزة قل على الامراك يكم ضرا ولارشدا ﴾ على الامراك لكم ضرا ولارشدا ﴾ على الأمراك لكم ضرا ولارشدا ﴾ ولا نفعا او غيا ولا رشدا عبر عن احدها باسمه وعن الآخر باسم سسبه اومسبه اشمارا بالمنيين ﴿ قال انى لن يجبرنى من القاحد ﴾ ان ارادبى بسوه ﴿ ولن اجد من دونه ملخدا كان التبايغ ارشاد و انتفاع و ما ينهما اعتراض مؤكد لن الاستطاعة اومن ملخدا ومعناه ان لا الملغ بلاغا وما قبله دلل الجواب ﴿ ورسالانه ﴾ عطف على بلاغا

الانس والحبن و تظاهروا عليه ليبطلوا الحقالذي جاءهم به ويطفؤا نورالله فانيالله الله البدالجاءة الا ان يتم نوره ويظهر هذاالام وينصره على من ناواه وعاداه واصل اللبد الجماءة بعضهم فوق بعض ﴿ قال ﴾ يني النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ قل على الام انعا ادعوا ربي ﴾ وذلك ان كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جئت بام عظيم فارجع عنه فنحن نجيرك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضمرا ولا رشدا ﴾ اى لا اقدر على ان ادفع عنكم ضمرا ولا اسوق اليكم رشدا وانما الضار والنافع والمرشد والمغوى هوالله تعالى ﴿ قل اني لن يجبرني من الله احد ﴾ اى ان يمني منه احد ان عصيته ﴿ ولن احد من دونه ملتحدا ﴾ اى مجل ألجأ اليه وقبل حرزا احترزيه وقبل مدخلافي الارض مثل السرب ادخل فيه ﴿ الا بلاغا من الله ورسالاته ﴾ اى ففيه الجوار والامن والنجاة وقبل معناه ذلك الذي يجبرني من عذاب الله يعني التبليغ وقبل الأ بلاغامن الله وذلك الذي المكرة مو الله وتبل ممناه لا الملك لكم ضرا ولا رشدا لكن فذلك الذي الملك بعون الله وقبل ممناه لا الملك لكم ضرا ولا رشدا لكن

يجيرني اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وسان عجزه وقبل بلاغا بدل من ملتحداای لن اجد من دونه منجى الاان ابلغ عنهما ارسانىبه يعنى لاينجيني الا ان ابلغ عن الله ما ارسلتبه فان ذلك شرطوجزاءليس باستثناء وانمنفصلة منلاو تقديره ان لا ابلغ بلاغا اى ان لم ابلغ لماجد مندونه ملتجأ ولا مجيرلي كقولك أنلا قيامافقمو داوالبلاغ فى هذه الوجموه بمعنى التليغ (ورسالاته) عطف على بالاغا كانه قيل لااملك لكم الا التبليغ والرسالات اي الا ان ابلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسما لقوله اليه وانابلغ رسالته التي ارسلني بها بلاز يادة و نقصان

ومن ليست بصلة للتبليغ لانه يقال بلغ عنه انما هي بمنزلة من في تراءة من الله أى بلاغا كائنا من الله (ابلغ)

<sup>(</sup>قل انمسا ادعو) اعبد (ربي) وادعوالخلق اليه (ولااشرك به احداقل) يا محمد لاهل مكة ( انى لاا. للك لكم ضرا) دفع الضر والحذلان والعذاب (ولا رشدا) ولاجر النفع والهدى (قل) لهم يامحمد ( انى لن يجيرنى منالله )من عذاب الله (احد) ان عصيته (بالن اجدمن دونه) من عذاب الله (ملتحدا) مجلساً وسربا فى الارض ( الا بلاغا من الله ورسالاته) يقول لا ينجيني الاالتبليغ

( ومن بعص الله ورسوله) في ترك القبول لما ائزل على الرسول لانه ذكر على اثر تبلينم الرسالة ( فان له نارجهتم خالدين فيها ابدا ) وحد في قوله له وجمع في خالدين لاغظ من ومعناه ( حتى ) بتعلق بمحذوف دلت عليه الحال كانه قبل لا يزالون على ماهم عليه حتى (اذا رأوا ما يوعدون) من العذاب ( فسيعلون ) عند حلول المسذاب بهم ( من اضعف ناصر اواقل عددا ) اهم ام المؤمنون اى الكافر لا ناصر له يومئذ و المؤمن ينصره الله وملائكته و أنبيساؤه ( قل ان ادرى ) ما ادرى ( أقريب حسل ۴۷۹ ﴾ من العذاب ( ام يجعل له

ربي ) وبفتحاليا. حجازي وابوعمرو ( امدا ) غاية بعيدة يعنى انكم تعذبون قطماولکن لا ادری اهو حال ام مؤجل (عالم الغيب) هو خبر مبتدا ای هو عالم الغيب ( فلا يظهر ) فلا يطلع (على غيبه احدا) من خلقه ( الا من ارتضى من رسول ) الا رسولا قد ارتضاء لعلم بعض الغيب ليكون اخساره عن الفيب معجزةله فانه يطلعه على غيبه ماشساء ومن رسول بيان لمن ارتضى والولى اذا اخـبر بشي فظهر فهو غيرجازم عليه ولكنه اخبر بنساءعلى رؤياه او بالفراســـة على

ومن الله صفته فإن صلته عن كقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو آية ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ في الامر بالتوحيد اذالكلام فيه ﴿ فان له ذار جهنم ﴾ وقرئ فان على فجزاؤه ان ﴿ خالدين فيها ابدا ﴾ جمه للمنى ﴿ حتى اذا رأوا ما يوعدون ﴾ في الدنيا كوقمة بدر او في الآخرة والفياية لقوله يكونون عليه لبدا بالمنى الثاني الثاني الوسف ناصرا واقل عددا ﴾ اهو ام هم ﴿ قل ان ادرى ﴾ ما ادرى ﴿ اقريب اضعف ناصرا واقل عددا ﴾ اهو ام هم ﴿ قل ان ادرى ﴾ ما ادرى ﴿ اقريب اذا رأوا ما يوعدون قالوا متى يكون انكارا فقيل قل انه كائن لا محيالة ولكن لا ادرى ما وقته ﴿ عالم الفيب ﴾ هو عالم الفيب ﴿ فلا يظهر ﴾ فلا يطلع ﴿ على غيبه احمدا ﴾ اي على الفيب المخصوص به على هو الا من ارتضى ﴾ لها بعضه حتى يكون احدا ﴾ اي على الفيب الخصوص به على الإطال الكرامات وجوابه تخصيص

المغ بلاغا عن الله عن وجل فانما انا مرسل لا املك الا ماملك في ومن بعص الله ورسوله في يعنى ولم بؤمن في فانله نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما يوعدون في يعنى المذاب يوم القيامة في فسيعلمون في اى عند نزول العذاب في من المذاب يوم القيامة في فسيعلمون في فل ان ادرى في اى ما ادرى في المدا في افريب ما توعدون في يعنى المذاب وقيل يوم القيامة في ام يجمل له ربي امدا في اى المداب وفاية تطول مدتها والمعنى ان علم وقت المذاب غيب لا يعلمه الاالله عن وجل في عالم الغيب في اى هو عالم ما غاب عن العباد في فلا يظهر في اى فلا يطلع في على غيبه في اى الغيب الذي يعمله وانفرد به في احدا في اى من الناس ثم استشنى فقال في الا من المواشات ونبوته فيظهر معنى من المقيبات فيكون ذلك على مايشاء من المقيبات فيكون ذلك على مايشاء من المقيبات فيكون ذلك تضاف اليهم الكر امات وان كانوا اولياء من تضين فليسوا برسل وقد خص القه الرسل من بين المرتفض وقد خص القال الكر امات وان كانوا اولياء من تضين فليسوا برسل وقد خص القه الرسل من بين المرتفض بالأطلاع على الغيب وفيه ايضا ابطال الكرامات لان الذين من بين المرتفض بالأطلاع على الغيب وفيه ايضا ابطال الكرامات لان الذين من بين المرتفضين بالأطلاع على الغيب وفيه ايضا ابطال الكرامات ولن كانوا اولياء من تضين فليسوا برسل وقد خص القه الرسل من بين المرتفنين بالأطلاع على الغيب وفيه ايضا ابطال الكرامات ولن كانوا الولياء من تضين فليسوا برسل وقد خص القه الرسل من بين المرتفعين بالأطلاع على الغيب وفيه ايضا ابطال الكرامات ولن كانوا الكرامات ولن كانوا الولياء من تضين فليسلام الكرامات ولن كانوا الولياء من تضيف في المولد ولا المسالة والتجميم لان المحالم من بين المرتفعين بالأطلاع على المقيب ولي المرتفعين فلي المرتفعين بالأطلاع على المولد ولياء من تصوير المرتفع المتحدود المسالة ولا تعرب المرتفع المرتفع المنافع المرتفع المتحدود الم

عنالله ورسالاته (ومن يمصالله) فىالتوحيد (ورسوله) فىالتبليغ (فان له) فى الآخرة

ان كل كرامة للولى فهي

(نار جهنم خالدین فیها) مقیمین فی النار لا یموتون ولایخرجون منها (ابدا حتی) یقـول انظرهم یا محمـد حتی (اذا رأوا ما یوعدون) من المذاب (فسیعلمون) وهذا وعید من القالهم (من اضف ناصرا) مانما (واقل عـددا) اعوانا (قل) لهم یا محمد حـین تجلوا بالعـذاب (ان ادری) ما ادری (اقریب ماتوعـدون) من العذاب (ام مجمل له ربی امدا) اجلا (علم الفیب) بنزول العذاب یعلم ذلك (فلا یظهر) فلا یطلع (علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول) الامن اختار من الرسل فانه یطلع علی

الرسول بالملك والاظهار بما يكون بغير واسطة وكرامات الاولياء على المغيبات انما تكون للقيا من الملائكة كاطلاعنا على احوال الآخرة بتوسط الانبياء ﴿ فَاهْ يَسَلُّكُ من بين يديه ﴾ من بين يدى المرتضى ﴿ ومن خلفه رصدا ﴾ حراساً من الملائكة

ابعد شئ من الارتضاء وادخله في السخط قال الواحدي وفي هـــذا دليل على ان من ادعى ان النجوم تدله على مايكون من حياة اوموت ونحوه ذلك فقد كفر بمافي القرآن فأما الزمخشرى فأنكر كرامات الاولياء حريا على قاعدة مذهبه فىالاعتزال ووافق الواحدي وغيره من المفسرين في إبطال الكهانة والتنجيم قال الامام فخرالدين ونسة الاية الىالصورتين واحدة فانجملالا يةدالة علىالمنعمن احكام النجوم فيذبني ازيجعلها دالة على المنع من الكرامات قال وعندى ان الآية لادلالة فيها على شئ من ذلك والذى تدل عليه ازقوله فلايظهر على غيه احدا ليس فيه صيغة عموم فكنفي في العمل بمقتضاه انلايظهرالله تعالى خلقه على غبب واحــد منغيوبه فخمله على وقت وقوعالقيامة فَيَكُونَالْمُرَادُ مَنَالًا يَهُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَظْهُرُ هَذَا الْفَيْبِ لَاحْدُ فَلَاسِقِي فَىالًا يَةُ دَلَالَةً عَلَى انه لايظهر شيأ من الغيوبلاحد ثمانه يجوز ان يطلع الله على شئ من المغيبات غير الرسل كالكهنة وغيرهم وذكرمايدل على صحة قوله والذى بنيني ازمذهب اهلالسنة اثبات كرامات الاوليساء خلافا للممتزلة وآنه يجوز ان يلهم الله بعض اوليانه وقوع بعض الوقائم فىالمستقبل فيخبربه وهومن اطلاع الله اياء علىذلك ويدل على صحة ذلك ماروى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيمن كان قبلكم منالامم ناس محدثون منغير انبكونوا انبياء وان يكن فيامتي احد فانه عمر ابنالخطاباخرجه البخارى قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون ولمسام عنعائشة رضىالله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قد كان يكون فى الامم قبلكم محدثون فازبكن فىامتى منهم احد فان عمر بنالخطاب منهم فغي هذا اثبات كرامات عنغيرها ولانسدالطريق الى معرفةالرسول منغيره فنقولالفرق بين معجزة الني وكرامة الولى انالمجزة امر خارق للعادة مع عدمالمعارضة مقرون بالتحدى ولايجوز للولى ازيدعى خرقالعادة مع<sup>الت</sup>حدى اذلو ادعاء الولى لكفر منســاعته فبانالفرق بين المعجزة والكرامة وقد يظهر على يدل الولى امرخارق للعادة من غير دعواه وهذا ايضايدل على ثبوت نبوة النبي لان الكرامة انما تظهر على يد من هومعتقد للرسول متابعله فلولم تكنشبوته حقالما ظهرالخارقءلي بدمتابعه واما الكاهن فلبس بمتسع للرسول وقد انسد بابالكهانة بمبعثالنبي صلى اللةعليه وسلم فمن ادعى منهم اطلاعا على غيب فقدكفر يما جاه به القر آن و كذلك حكم المنجم و الله تعالى اعلم \* وقو له تعالى ﴿ فانه يسلك من بين بديه و من خلفه ای من بین بدی الرسول و من خلفه و ذکر البعض دال على جميع الجهات ﴿ رصداً ﴾ اىحفظة من الملائكة يحفظونه من الشيطان ان يسترق السمع من الملائكة ويحفظونه من

معجزة للرسول وذكر فىالتأويلات قال بمضهم في هذه الآية ولالة تكذيب المنجمة وليس كذلك فان فيهم من يصدق خبره وكذلك المتطيبة يعرفون طبائع النبات وذا لايعرف بالتآمل فعلم بانهم وقفوا على علم منجهة رسول انقطع اثره وبقي علمه في الخلق ( فانه يسلك ) بدخل ( من بين يديه ) يدى الرسول (ومن خلفه رصدا) حفظة من الملائكة محفظ ونه من الشياطين ويعصمونه منوسلوسهم وتخاليطهم حتى يبلغ الوحى

بمض الغيب ( فانه يسلك ) مجعل (من بين بديه) من بين يدى الرسول ( ومن خلفه رصدا ) حرسامن الملائكة محفظونه من الجن والشياطين والانس لكي لايستمعوا قراءة جبريل عليه السلام (ليعلم) الله ( ان قد المفوا ) اى الرسل ( وسالات ربهم ) كاملة بلازيادة ولائقصان الى المرسل اليهم اى ليعلم الله ذلك موجودا حال وجوده كما كان يعلم ذلك قبل وجوده انه يوجد وحد الضمير فى من بين يديه للفظ من وجمع فى المغوا لممناه ( واحاط) الله (بما لديهم ) حر ٣٨١ ٢٠٠٠ عا عندالرسل من {سورة المزمل } العام ( واحصى كل شئ،

﴿ سُورةالمُزْمَلُ مُكَيّة وَآيَهَا تَسع عشرة اوعشرون ﴾ -ه﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

🌶 یا ایهاالمزمل 🗲 اصله المتزمل من تزمل بثیابه اذا تلفف بها فادغمالتا. فیالزای

الجن ان يسمعوا الوحى فيلقوه الى الكهنة فيخبروا به قبل الرسول وقيل ان اقة تمالى كان اذا بمث رسولا آناه البيس في صورة ملك يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصدا من الملائكة بحرسونه ويطردون الشيطان عنه فاذا جاءه شيطان في صورة ملك اخبروه بانه شيطان فاحذره وان جاء ملك قالواله هذا رسول ربك فريعام اى ليعلم محد صلى الله عليه وان الله عند بلغ اليه رسالات ربه وقيل معناه ليعلم الحد ان الرسل قبله قد المنفوا رسالات ربهم وان الله قد حفظهم ودفع عنهم وقيل معناه ليعلم الله ان الرسل في قد المنفوا رسالات ربهم في فيعلم الله ذلك ظاهرا موجودا فيوجب فيه التواب فواحل عالميهم اى علم الله ما عند الرسل فلا يخفى عليه شي من امورهم فو واحمى كل شئ عددا في قال ابن عباس احمى ما خلق وعرف ما خلق من المرفقة شي حتى مثاقبل الذل والخردل والله سبحانه وتعالى اعلم بمراده واسرار كتابه لم يقته شي حتى مثاقبل الذل والخردل والله سبحانه وتعالى اعلم بمراده واسرار كتابه

﴿ تفسير ســـورة المزمل هي مكية قيل غير آيتين منها وهما قوله ﴾ ﴿ واصبر على مايقولون وقيل غيرآية وهي ان دبك يعلم انك تقوم ﴾

﴿ الآية وهي عشرون آية ومائتان وخمس وثمانون كلة وثمانمائة ﴾

﴿ وثمانية وثلاثون حرفا ﴾

-م رسمالة الرحمن الرحيم كاه

قوله عن وجل ﴿ يا ايماالمزمل ﴾ هذا خطاب للني صلى الله عليه وسلم واصله

العام ( واحمى كل شئ العام ( واحمى كل شئ عددا ) من القطر والرمل ورق الاشجار وزيد البحر فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه شئ معدودا محل الى وعلم كل او مصدر في معنى احساه او مصدر في معنى احساه

واقة اعلم وسورة المزمل صلى الله عليه وسلم مكية وهى تسع عشرة آية بصرى وتمان عشرة شامى ﴾ ( بسم اقة الرحن الرحيم) وهوالذى تزمل فى شابه اى تلفف بها بادغام النام

(ليملم) محمد عليه السلام (ان قد البغوا) عن الله يمنى الرسل (رسالات ربهم) هكذا تحفظهم الملائكة كاحفظك ويقال ليمل الرسل محمد عليه السلام وغيره ان قد ابلغوا يمنى الملائكة رسالات ربهم عن الله ويقال ليملم لكى يملم الجن والانس ان قد المغوا يمنى الرسل رسالات ربهم قبل ان علنا (واحاط

بما لديهم ) بما عندهم من الملائكة ( واحصى كل شئ عددا ) احصاه ويقال طالم بعددهم كما علم بحال المزمل بثيابه وومن السورة التى يذكر فيها المزمل وهى مكية غيرقوله وذرنى والمكذبين اولى النعمة ومهالهم قليلافانها مدنية آياتها تسع عشرة وكلاتها ما شان وخس ونما نون وحروفها ثما نائة ونمان وثلاثون (بسم التمالر حمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى (يا ايها المزمل) المنزمل يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم قد تزمل بثيابه ليلبسسها للصلاة

وقد قرئ به وبالمزمل مفتوحةالميم ومكسورتها اى الذى زمله غير. او زمل نفسه سمى بهالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم تهجينا لماكان عليه فانه كان ناعًا او مرتمدا مما دهشه من بده الوحى متزملا في قطفة اوتحسينا له اذروى انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففا ببقية مرط مفروش على عائشة يُرضى الله عنها فزلت او تشبيها له في تثاقله بالمتزمل لانه لم يتمرن بعد في قيام الليل او من تزمل الزمل اذا تحمل الحمل اي لذي تحمل اعباءالنبوة ﴿ قَمَالِدِلُ ﴾ اى قمالىالصلاة اوداوم عليها فيه وقرئ بضمالهم وقتحها من الليل ونصفه بدل من قليلا وقلته بالنسبة الىالكل والتخيير بين قيام النصف والزائد عليه كالثلثين والناقص عنه كالثلث او نصفه بدل من اللمل والاستثناء منه والضمير فىمنه وعليه للاقل منالنصف كالثلث فيكون النخيير بينه وبينالاقل منه المتزمل وهوالذي تزمل في ثيابه اي تلفف قال المفسرون كان النبي صلى الله عايه وسلم يتزمل في ثيابه اول ماجاء جبربل فرقا منه فكان بقول زملوني زملوني حتى انس به وقيل خرج يوما من البيت وقد ليس ثيابه فناداه جبريل يا ايها المزمل وقيل معناه متزمل النبوة اى حاملها والمعنى زمات هذا الاصرفقم به واحمله فانه اص عظيم وأنما لم يخاطب بالنبي والرسول لانه كان فياولالام ومبدئه ثم خوطب بالنبي والرسول بعد ذلك وقبلكان صلى الله عليه وسلم قد نام وهو متزمل في وبه فنودى يا اج اللزمل ﴿ قُمْ اللَّيْلِ ﴾ اي للصلاة والعبادة واهجر هذه الحرلة واشتغل بالصـــلاة أوالعبودية وكان قيام الليل فريضة في ابتداء الاسلام ﴿ الا قليلا ﴾ اى صل الليل الا قليلا تنام فيه وهوالثلث ثم بين قدرالقيام فقال تعالى ﴿ نصفه ﴾ اى قم نصف الليل ﴿ أُوانقَص منه قليلا ﴾ اي الى الثلث ﴿ أُورْد عليه ﴾ ايعلى النصف الى الثلثين خيره بين هذه المنازل فكان النبي صلىالله عليهوسلم واصحابه يقومون علىهذهالمقادير وكانالرجل منهم لايدرى متى ثلث الليل اومتى نصفه اومتى ثلثاء فكان يقومالليل كله حتى يصبح مخافة ان لابحفظ القدر الواجب واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت اقدامهم فرحمهمالله وخفف عنهم ونسخها عنهم بقوله فاقرؤا ماتيسر منه قيل ليس فىالقرآن سمورة نسخ آخرها اولها الاهذهالسورة وكان بين نزول اولها ونزول آخرها سنة وقيل ستة عشر شهرا وكان قيامالليل فرضا ثم نسخ بعد ذلك فىحقالامة بالصلوات الحمس وثبتت فريضته علىالنبي صلىالله عليه وسلم بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك (م) عن سمد بن هشام قال انطلقت الى عائشة فقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رســولالله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ اللهرآن قلت بلى قالت فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قلت فقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا امالمؤمنين قالت الست تقرأ المزمل قلت بلى قالت فازالله افترض القيام في اول هذه السمورة فقام رسمولالله صلىالله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتشخت اقدامهم

في الزاي وكان النبي صلى الله عليه وسلم ناغما بالليل متزملافي شابه فأمر بالقيام للصلاة بقوله ( قم الليل الا قليلا نصفه ) بدل من من الليل والا قليلااستثناء من قوله نصفه تقدره قم نصف الليل الا قليلا من نصف الليل (اوانقص منه ) من النصف بضم الواو غير عاصم وحمزة (قليسلا) الى الثلث (اوزدعليه) على النصف الى الثلثين والمراد التخيير بين امرين بين ان يقوم اقل من نصف الليل على البت وبين ان يختار احد ( قم الليل ) بالصلاة ثم قال ( الاقليلا ) ثم بين فقال (نصفه) ای قم نصف اللمل للصلاة ( اوانقص

منه) من النصف (قلبلا)

الىالثلث ( اوزد عليه )

كالربع والاكثر منه كالنصف او للنصف والتخيير بين ان يقوم اقل منه على البت وان بختار احد الاصرين من الاقل والاكثر اوالاستثناء من اعداد الليل فاله عام والخيير بين قيام النصف والناقص منه والزآيد عليه ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ اقرأه على تؤدة وتبين حروف بحيث يمكن السامع من عدها من قولهم ثغر رتل والمسك الله خاتمها اتى عشر شهرا في السحاء ثم ازل التحقيف في آخر هذه المسووة فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة ﴿ وقوله تعالى ﴿ ورتل القرآن ترتيلا ﴾ قال ابن عباس بينة بيانا وعنه ايضا اقرأه على هينتك ثلاث آيات واربعا وخسا وقبل الترتيل هوالتوقف والترسل والتحمل والافهام وتبيين القراءة حرفا حرفا اثره في اثر بعض بالمد والاشباع والتحقيق وترتيلا تأكيد في الام به وانه لابد للقارئ منه وقبل ان التحمل المنافي المنتسم يقلبه والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعائبها فهند الوصول الحيد كمن الرجاء والحوف وعندذ كر القمص والامثال محصل الاعتبار فيستنير القلب عند القراءة المعصل فيها ذلك فظهر بذلك ان المقصود من الترتيل انما هو حضور القلب عند القراءة أما

(خ) عن قنادة قال ســئل انس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالكانت مدائم قرأ بسمالة الرحمن الرحيم يمد ببسمالة ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم • عن امسلة رضي الله عنها وقد سألها يعلى من مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت مالكم وصلاته ثم نمتت قراءته فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا اخرجه النسائي \* وللترمذي قالت كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله ربالعالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقول مالك يومالدين ثم يقف وفي رواية ابي داود قالت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماللةالرحمن الرحيم الحمد للة ربالعالمين الرحمن الرحيم مالك يومالدين يقطع قراءته آية آية ( ق ) عن عبدالله بن مغفل قال رأيت رسولالله صلى الله عليه وسلم يومُفتح مَكَةَ عَلَى نَاقَتُهُ يَقُرأُ سُورَةُ الْفُتَّحُ فُرْجِعِ فِي قَرَاءَتُهُ ﴿ قَ ﴾ عَنَ ابِي وَائْلُ شَقَيق بن سَلَّة قال جاء رجل الى ابن مسمود قال انى لاقرأ المفصل في ركعة قال عبدالله هــذا كهذاالشمر انأقواما يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم ولكن اذا وقع فيالقلب فرسخ نفع ان افضل الصلاة الركوع والسجود انى لاعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركمة وفي رواية فذكر عشرين ســورة من المفصل الهذ سرعة القطع والمرادبه هنا سرعة القراءة والعجلة فبهـــا وقوله لايجاوز تراقبهمالتراقي جمع ترقوة وهياامظمالذي بين ثغرةالنحر والماتق وعند مخرجالصوت والنظائر حمع نظير وهوالشبه والمثل \* عائشة رضيالله عنها قالت قام النبي صلى الله

الامرين وها النقصان من النصف والزيادة عليه وان جعات تصـقه بدلا من قليلا كان مخيرا بين ثلاثة اشياء بمن قيام نصف الليل تاما وبين قيام الناقص منه و بين قيام الزائد عليه وانما وصف النصف القلة بالنسبة الى الكل والا فاطلاق لفظ القليل ينطلق على مادون النصف والهــذا قلنا اذا اقر أن لفلان عليه الف درهم الا قليلا أنه يلزمه أكثر من نصف الالف (ورتل القرآن) بين وفصل من الثغر المرتل أى المفلج الاسينان وكلام رتل بالتحريك اىم تل و ثغر رتل ایضااذا کان مستوی البنيان او اقرأ على تؤده بتسين الحروف وحفظ الوقوف واشباع الحركات ( ترتيلا) هوتاً كيد في ایجاب الامر به وانه لابد منه للقارئ

على النصف الى الثلثين فغيره فى قيام الليل ثم قال (ورتل القرآن ترتيلا) اقرأ القرآن على رسلك وهينتك وتؤدة ووقار نقرأ آية رآيتين وثلاثا ثم كذلك حتى تقطع ورتل اذا كان مُفلِما ﴿ أَنَا سَلِمَ عَلَيْكُ قُولًا تُقْبِلًا ﴾ يعني القرآن فأنه لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سيما على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اذكان علمه ان يتحملها وبحملها امته الجملة اعتراض يسسهل عليهالتكليف بالتهجد ويدل على أنه شاق مضاد للطبع مخالف للنفس أو رصين لرزانة لفظه ومتانة معناء أوثقيل عليه وسلم يآية من القرآن اخرجه الترمذي وللنسائي عن ابي ذر نحوه وذاد والآية ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فالك انت العزيز الحكيم \* عن سهل بن سعد قال خرج علينا رـــولالله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ فقال الحمد لله كتاب الله واحــد وفيكم الاحمر وفيكم الابيض وفيكم الاســود اقرؤإ القرآن قبل ان يقرأ. اقوام بقيمونه كما يقامالســهم يشجمل لقراءته ولايتأجله اخرجه ابو داود زاد غيره في رواية لابجــاوز تراقيهم \* عن جابر رضيالله عنه قال خرج علينا رســولالله صلىالله عليه وسلم ونحن نقرأالقرآن وفينا المربى والعجمي فقال اقرؤا فكل حسن وسجيى. اقوام يقيمونه كما يقامآلقدح يتعجلونه ولا يتأجلونه اخرجه ابو داود • عن ابن مسعود قال لاتنثرو. نثر الدقل ولا تهذو. هذالشعر قفوا عند عجائبه وحركوا بِهِ القَلُوبِ وَلَا يَكُنُّهُمُ أَحْدُمُ آخْرَالسُورَةُ \* قُولُهُ تَمَالَى ﴿ أَنَا سَـنَاتِي عَلَيْك قُولًا ثقيلا ﴾ قال ان عباس شديدا وقبل ثقيلا يمني كلاما عظيما جليلا ذاخطر وعظمة لانه كلام ربالعالمين وكل شيء له خطر ومقدار فهو ثقيل والمعنى فصير نفسسك مستعدة لقبول هذا القول العظيم الثقيل الشاق وقيل سحاء ثقيلا لما فيه من الاواص والنواهي فازفيه مشمقة وكلفة علىالانفس وقيل ثقيلا لمما فيه من الوعد والوعيد والحلال والحرام والحدود والفرائض والاحكام وقبل نقيلا على المنافقين لانهسين عبوبهم ويظهر نفاقهم وقيل هو خفيف علىاللسان بالتلاوة ثقيل فيالمنزان بالثواب يومالقيامة وقيل ثقيلا اى ليس بالخفيف ولاالسفساف لانه كلام ربنا تبارك وتعالى وقبل معناه آنه قول مبين في صحته وسيانه ونفمه كما تقول هذا كلام رصين وهـــذا قول له وزن اذااستمِدته وعلت آنه صـادق الحكمة والبيان وقيل سماء ثقيلا لما فيه منالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وقيل ثقيلا فيالوحي وذلك انه صلىالله علمه وسلم كان اذا نزل عليه القرآن والوحى بجدله مشقة ( ق ) عن عائشـــة رضي الله تعالى عنها ان الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله كيف يأتيكالوحي فقال رسول اللةصلي اللةعليه وسلم احيانا يأتيني فيمثل صلصلة الحرس وهذا اشد. على فيفصم عنى وقد وعيت ما قال واحيانا بتمثل لى الملك رجلا فكلمني فأعى ما يقول قالت عائشة ولقدَ رأيته ينزل عليهالوحي فياليومالشديدالبرد فيفصيم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا (م) عن عبادة من الصامت قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم إذا نزل عليهالوحي كرب لذلك وتربد له وجهــه وفي رواية كان إذا نزل عليه الوحى عرفنا ذلك في فيه وغمض عينيه و تربد وجهه، قوله مثل صلصلة الجرس

(اناسنلق عليك) سننزل عليك (قولا أقيلا) اى القر آن لمافيه من الاوام والنواهى التي هم تكاليف شقة تقيلة على المكلفين او تقيلا على المنافقين او كلام له وزن ورجحان ليس بالسفساف الحقيف

( اناسنلق عليك ) سنزل عليك حبريل ( قولا عليك حبريل ( قولا نقيسلا ) بكلام شديد والوعد والحلال والحرام ويقال عظيا ويقال نقيلا على من خالفه ويقال نقيلا بصدلاة الليل

على المتأمل فيه لافتقاره الى مزيد تصفية للسر وتجريد للنظر او ثقيل فى الميزان او على المتأمل والفجاراو ثقيل تقيل الميزان او على الكفار والفجاراو ثقيل تلقيه لقول عائمة رضى اقة عنها رأيته عليه السلام ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد في فصم عنه وان جينه صلى الله عليه وسلم ليرفض عرقا وعلى هذه الاوجه للتعليل مستأنف فان التحجد يعد للنفس ما به تعالج ثقله ﴿ ان ناشئة الليل ﴾ ازائن فس التى تنشئ من مضعمها الى العبادة من نشأمن مكانه اذا نهض وقام قال

نشأنا الى خوض برى نيهاالسرى ﴿ والصق منها مشرفات القماحد اوقيام الليل على ان الناشئة له او العبادة التى تنشأ بالليل اى تحدث به اوساعات الليل لانها تحدث واحدة بعد اخرى اوساعاتها الاول من نشأت اذا ابتدأت ﴿ مى اشد وطأ ﴾اى كلفة او شبات قدم وقرأ ابو عمرو وابن عام وطاء اى موطأة القلب اللسان لها او فيها او موافقة لما يراد من الحضوع والاخلاص ﴿ واقوم قيلا ﴾ واشد مقالا او اثبت

الصلصلةالصوت الشــديدالصلب اليابس منالاشــياء الصلبة كالجرس ونحوه \*قوله فيفصم اي ينفصل عني ويفــارقني وقدوعيت ما قالاي حفظت\* وقولهــا ليتفصد عرقا اى مجرى عرقه كما مجرى الدم من الفاصد \* قوله تريد وجهه الريدة في الألوان غيرة مع سواد \* وقوله تمالي ﴿ انْ نَاشَئةُ اللَّهِلُ ﴾ اي ساعاته كلها وكل سـاعة منه ناشئة لانها تنشأ عزالتي قبلها وقال ابن ابي مليكة سألت بابن عباس وابن الزبعر عنها فقالاالالك كله ناشئة وهي عارة عن الامور التي تحدث وتنشسأ في الدل وقالت عائشة الناشئة القيام بعدالنوم وقيل هي قيام آخر الليل وقيل اوله وقبل ايساعة قام الانسان من الليل فقد نشأ روى عن زين العابدين على بن الحسين انه كان يصلي بين المغرب والغشاء وهول هذه ناشئةالليل وقيل كل صلاة بعدالمشماءالآخرة فهي ناشئةاللمل وقيل نائة الليل قيامه ﴿ هِي الله وطاه ﴾ قرئ بكسر الواو مع المد يعني من المواطأة والموافقة وذلك لان مواطأة القلب واللسمان والسمع والبصر تكون باللمل اكثر مما تكون بالنبار وقرئ وطأ بفتحالواو وسكون الطاء اي اشد على المصل واثقل من صلاةالنهار لانالليل جمل للنوم والراحة فكان قيامه على النفسي اشد واثقل وقال ابن عباس كانت صلاتهم اول اللبل هي اشد وطأ يقول هي اجدر ان محصوا ما فرض الله عليهم من القيام وذلك إن الانسان اذا نام لايدرى متى يستيقظ وقيل أبت لخير واحفظ للقراءة من النهار وقيل هي اوطأ للقيام واسهل على المصلى من ساعات النهسار لآنه خلق لتصرفالعاد والليل للعادة والخلوة بربالعباد ولانالليل افرغ للقلب منالنهار ولايعرض له فيالليل حوائج وموانع مثلالنهار وامنع منالشيطان وابعد من الرياه وهو قوله تعالى ﴿ واقوم قبلا ﴾ اياصوب قراءة واصح قولا من النهار لهدأةالناس وسكونالاصوات وقبل معناه ابين قولا بالقرآن والحاصل ان عبادةالليل أشد نشباطا وأتم اخلاصا وابعد عنالرياء وآكثر بركة وابلغ فىالثواب

(ان ناشئة الليل) بالهمزة سوى ورش قبام اللبل عن ان مسعود رضي الله عنه فهو مصدر من نشأ اذاقام ونهض على فاعلة كالعافية اوالعبادةالتي تنشأ بالليل اى تحدث اوساعات اللبل لانها تنشأ ساعة فساعة وكان زين العابدين رضي الله عنه يصلي بين العشاءين ويقول هذه ناشئة الليل (هي اشدوطاء) وفاقا شامی وا بوعمرو ای واطئ فيها قلبالقائم لسانه وعنالحسن اشد موافقة بين السر والملائية لانقطاع رؤية الحلائق غيرهما وطأ اىانقل على المصلى من صلاة النهار لطرد النوم فىوقته من قوله صلى الله عليه وسلم اللهماشدد وطأتك على مضر ( واقوم قيلا) واشد مقالاواثيت قراءة لهدو الاصدوات وانقطاءالحركات

(ان الشئة الليل) قيام الليل بالصلاة ( هى اشد وطأ ) نشاطا للرجل اذاكان عتسباللصلاة ويقال ارق وارفق للقلب ( واقوم قيلا) أبين قراءة للقرآن ( ازلك فيالنهار سجماً طويلا ) تصرفاً وثقاباً فيمهمائك وشواغلك ففرغ نفسك في الليل لعبادة ربك اوفراغا طويلا لنومك وراحتك ( واذكر اسمربك ) ودم علىذكره فىالليل والنهار وذكرالله يتناول^التسبيج والتهليل والنكبير والصلاة وتلاوة {الجزءالتاسع والعشر ون} القر آن ﴿٣٨٦﴾ ودراسةالعلم (وتبتل اليه) انقطع الى

عادته عن كلشي والتبتل

الحير منه دون غيره وقبل

رفض الدنياو مافيهاو التماس

ما عندالله (تبتيلا) في

اختلاف المصدر زيادة

تأكيد اي يتالك الله

فتل تشلا او حي، به

مراعاة لحق الفواصل

( رب المشمق والمغرب)

بالرفع اوهو رب اومبتدأ

خيره (لاالهالاهو)وبالحر

من ربك وعنابن عباس

رضى الله عنهما على النسم

لا فعلن وجوانه لااله الا

هو كقوله والله لا احد

في الدار الا زيد (فاتخذه

وكيلا) وليا وكفيلا عا

وعدك من الصر او اذا

علمت آنه ملك المشرق

والمغرب لااله الاهو فاتخذه

كافيا لامورك وفائدةالفاء

انلامليث بعد انعر فت

في تفـويض الامور الى

الواحد القهار اذلا عذر

لك في الانتظار بعد الاقرار

قراءة لحضورالقلب وهدوءالاصوات ﴿ انلكفىالبهارسجاطويلا ﴾ تقليا فيمهماتك الانقطاع الى الله تعالى بتأميل واشتغالابها فملنك بالتهجد فان مناجاة الحق تستدعىفراغاوقري سحخااي تفرق قلب بالشواغل مستعار من سنجالصوف وهو نفشه ونشر اجزائه ﴿ واذكراسم ربك ﴾ ودِم على ذكره ليلا ونهـارا وذكرالله يتناول كل ما يذكره بِمن تسبُّج وتهليل ونمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم ﴿ وتبتل اليه تبتيلا ﴾ وانقطع اليه بالمبادة وجرد نفسك عما سواه ولهذهالرمنة ومراعاة الفواصل وضع موضع تبتلا ﴿ ربالمشرق والمفرب ﴾ خبر مبتدأ مخذوف او مبتدأ خبر. ﴿ لاالهالاهو ﴾ وقرأ ابن عام، والكوفيون غير حفص ويعقوب بالجر عــــلىالبدل من ربك وقيل باضمار حرف القسم وجوابه لااله الاهو ﴿ فَاتَّخَذُهُ وَكِيلًا ﴾ مسبب عن التهليل وادخل في القبول ﴿ أَنْ لَكُ فِي النَّهَارُ سَجِمًا طُوبِلا ﴾ أي تصرفا وتقلبا واقبمالا وادبارا فىحوائجك واشغالك وقيل فراغا وسمعة لنومك وتصرفك في حوائجك شامى وكوفى غير حفص بدل ﴿ وَتَبُّلُ الَّهِ تَبْيَلًا ﴾ قال ابن عبـاس اخلص اليه اخلاصــا وقيل تفرغ لعبادته والقطع اليه انقطاعا والمعني بتل اليه نفسك واقطعها عن كلشئ سواه وقيل التبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ماعندالله وقيل معناه وتوكلءليه توكلا واجتهد في العبادة وقيل باضمار حرف القسم نحوالله

افضل من الديل ﴿ واذكراسم ربك ﴾ اى بالتوحيد والتعظيم والتقديس والتسبيع يقال للمايد اذا ترك كل شي واقبل على الميسادة قد تبتل اي انقطع عن كل شي الا من عبادة لله وطـاعته فان قلت كيف قال تبتيلا مكان تبتلا ولم يجيءُ على مصــدر. قات جاء تبتيلا على بتل نفسك اليه تبتيلا فوقعالمصدر موضع مقارنه فىالمنى ويكون التقدير وتبتل متبتلا نفسك اليه تبتيلا فهوكقوله والله انبتكم منالارض نياتا وقيل لان معنى تبتل بتل نفســك فجيءه على معناه مراعاة لحق الفواصــل وقــلالاصل فى تبتل ان بقال بنات تبتيلا و تبتلت تبتيلا فتبتيلا محمول على معنى بنل اليه تبتيلا وقبل انما عدل عن هذه العبارة لدقيقة لطيفة وهي أن المقصمود أنما هو التبتيل فأما التبتيل فهوتصرف والمشتغل بالتصرف لايكون متبتلا الىاللةتعالى لانالمشتغل بغيراللهلابكون منقطعا اليه الا أنه لابد من التبتيل حتى يحصل النبتل فذكر اولا التبتل لأنه المقصود وذكر النسل ثانيا اشعارا مانه لامد منيه ﴿ ربالمُشرِقُ والمغرب ﴾ يعني انالتمل والانقطاع لايليق الالله تعالى الذي هو ربالمشرق والمغرب ﴿ لااله الاهو فاتخذ.

وكبلا ﴾ اى فوض امرك اليه وتوكل عليه وقيل معناه اتخذ يامحمـــد ربك كفيلا عا

واثبت ( ازلك ) يا محمد ( فيالنهار سحاطويلا) فراغاطويلالقضاء حوائجك (واذكراسم ﴿ وعدك ﴾ ربك) صل يام ربك و قال اذكر توحيد ربك (وتبتل اليه تبتيلا) اخلص لله اخلاصيا في صلاتك ودعائك وعادتك (رسالمشه ق والمغرب) هوالله (لااله الاهوفاتخذه وكيلا) فاعبده ربا ويقال فأتخذه كفيلا فيما وعدك من النصرة والدولة والنواب

( واصبر على ما يقولون ) على ما يقولون في من الصاحبة والولد وفيك من الساحر والشاعر ( واهجرهم هجرا جميلا ) جانبهم بقلبك وخالفهم مع حسن المحافظة وترك المكافأة وقيل هو منسوخ بآية الفتال ( وذرنى ) اى كامهم الى فانا كافيهم ( والمكذبين ) رؤساء قريش مفعول معه اوعطف على ذرتى اى دعنى واياهم ( أولى النعمة ) التنج وبالكسر الانعام وبالضم المسرة (ومهلهم) امهالا (قليلا) الى يوم بدر اوالى يومالقيامة (ان لدينا) للمكافر بن فى الآخرة (أنكالا) قيودا ثقالا ﴿ ١٤٨٣ ﴾ جع نكل (وجحيما) {سورة المزمل } نارا محرقة ( وطعاما

ذا غصة ) اى الذى نشب فى الحلوق فلا ينساغ يعنى الضريع والزقوم(وعدابا اليما ) يخلص وجعه الى القلب وروى انهصلىالله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصمق وعن الحسن انه امس صاعًا فاتى بطمام فعرضت له هذه الآية فقال ارفعه ووضع عنده الليلة الثانية فمرضتله فقسال ارفعه وكذلك الليلة النالثة فاخبر ثابت البناتى وغير. فجــاؤا فلم بزالوا به حتى شرب شربة من سويق (يوم)منصوب عا في لدنيا من معنى الفعل اى استقر للكفار لديناكذا وكذا يوم ( ترجـف الا<del>رض</del> والحال) ای تنحر لا حرکة شديدة ( وكانت الجال كشا) رملا مجتمعا من كثب الشهر: اذا حمعه كانه

قان توحده بالالوهية يقتضى ان توكل اليهالامور ﴿ واصبر على ما يقولون ﴾ من منالخرافات ﴿ واهجرهم هجراجيلا﴾ بانتجانهم وتداريهم ولا تكافئهم و تكل امرهم فان فى غنية عنك فى جازاتهم ﴿ الحل الله والماللة والحالمة كا الله الله فالله يكفلهم كا قال ﴿ و درى والمكذبين ﴾ دعنى واياهم وكل الى امرهم فان فى غنية عنك فى جازاتهم ﴿ والى النهيا النهيل كلام والنبكل القبد النقيل قليلا ﴾ زمانا او امهالا ﴿ انلابنا انكالا ﴾ تمايل للام والنبكل القبد النقيل ﴿ وجحيما وطعاما ذا غصة ﴾ طماما ينشب فى الحاق كالضريع والزقوم ﴿ وعذا العالمة ولما كانت اله وبالتوب الحيا كا تشترك فيها الإشباح والارواح فان النفوس الماصية المنهمكة فى الشهوات تبقى مقيدة عبها والتعلق بها عن التخلص الى عالم الجردات متحرقة بحرقة الفرقة متجرعة غصة المجموان معذبة بالحرمان عن تجلى انوار القدس فسم المذاب بالحرمان عن تحل انوار القدس وسر المذاب بالحرمان عن تحل المحالات و تو م توحف الارض و الحيال ﴾ تضطرب و تتزلزل ظرف لما فى لدينا انكالا من منى الفلمل ﴿ وكانت الجيال كثيرا ﴾ رملا مجتمما لانه فعيل بمنى مفعول من منى الفلمل ﴿ وكانت الجيال كثيرا ﴾ رملا مجتمما لانه فعيل بمنى مفعول من

وعدك من النصر على الاعدا، ﴿ واصبر على ما يتولون ﴾ اى من التكذيب لك والاذى ﴿ واهجرهم هجرا جبلا ﴾ اى واعتراهم اعترالا حسنا لاحزع فيه وهذه الآية منسوخة بآية القتال ﴿ وذرنى والمكذبين ﴾ اى دعنى ومن كذبك لاتهتم به فانى اكفيكه ﴿ أولى النممة ﴾ اى اسحاب النمم والثرفه نزلت فى صناديد قريش المستهزئين وقيل نزلت فى المطمعين ببدر ﴿ ومهلهم قليلا ﴾ يمنى الى يوم بدر فلم يكن الا يسيوحتى قتلوا ببدر وقيل اراد بالقليل ايام الدنيا ثم وصف عذابهم فقال تمالى ﴿ اندنيا ثم وصف عذابهم فقال المالى واندينا ﴾ اى عندنا فى الآخرة ﴿ انكالا ﴾ يمنى قبودا عظاما ثقالا لاتنفك ابدا وقبل اغلالا من حديد ﴿ وجيما وطماما ذا غصة ﴾ اى غير سائغ فى الحلق لاينزل ولا يخرج وهو الزقوم والضريع ﴿ وعذابا أليما ﴾ اى وجيما ﴿ يوم ترجف الارض والجال ﴾ اى وجيما ﴿ ومالقيامة ﴿ وكانت الجال كندا

(واصبر) يامحمد صلى الله تعدلى عليه وسلم (على ما يقولون) من الشديم والتكذيب (واهجرهم هجرا جميلا) اعتزلهم اعتزالا جميلا بلا جزع ولا فحش (وذرنى والمكذين) بالقرآن وهذا وعيد من الله لهم وهم المعلمهون يوم بدر (ان لدينا) عندنالهم فى الا خرة (انكلا) الى يوم بدر (ان لدينا) عندنالهم فى الا خرة (انكلا) قيودا تقيد بهاار جلهم و اغلانه فى ابها يما نهم الى اعتاقهم وسلاسل توضع فى اعتاقهم (وجحيما) نارا يدخلونها (وطماما ذاغصة) يستمسك فى حلقهم وهو الزقوم (وعذابا اليما) وجيما محاص وجمه الى تلوبهم ثم بين متى يكون فقال (يوم ترجف الارش) تزلزل الارض (والجبال) و تزلزل الحيال (وكانت) وصارت (الجبال كثيبا) ترابا

فعيل بمنى مفعول (مهيلاً) سائلا بعد اجتماعه ( انا ارسلنا الكم رسولاً ) يعنى محمدا عليهالسلام (شــاهدا عليكم ) يشهد عليكم يومالقيامة بكفركم وتكذيبكم ( كما أرسلنا الى فرعون رسولاً ) يعنى موسى عليهالسلام (فعصى فرعون الرسول) اى ذلك الرسول اذالنكرة اذا اعيدت معرفة كان الثانى عين الاول ( فاخذناه اخذا وبيلاً ) شديدا غليظا وانمياخص {الجزء التاسع والعشرون} موسى هي ٣٨٨ الله وفرعون لان خبرها كان منتشرا

كسبت الشئ اذا جمته ﴿ مهيلا ﴾ منثورا من هيل هيلا اذا نثر ﴿ انَّا ارسلنا اليكم رسولاً﴾ يااهل مكة ﴿ شاهدا عليكم ﴾ يشــهد عليكم بومالقيامة بالاجابة والامتناع المقصود لم يتعلق به ﴿ فعصى فرعونالرسول ﴾ عرفه لسبق ذكر ، ﴿ فأخذناه اخذا وبيلا ﴾ نقيلا من قولهم طعـــام وبيل لا يستمرئ لنقله ومنه آلوابل للمطر العظيم ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ ﴾ انفسكم ﴿ انْ كَفْرَتُم ﴾ بقيَّم علىالكَفْر ﴿ يُومًا ﴾ عذاب يوم ﴿ يَجْمَلُ الوَلَدَانَ شَيْبًا ﴾ من شدة هو له وهذا علىالفرض او علىالتمثيل واصله مهيلاً﴾ ينني رملاسائلا وهو الذي اذاا خذت منه شيأ تبعك مابعد. ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَا الْبَكُمِ﴾ يمني يا اهل مكة ﴿ رســولا ﴾ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ شـــاهـدا عليكم ﴾ ای بالتبلیغ وایمان من آمن،نکم وکفر منکفر ﴿ كَا ارسلنا الی فرعونرسولا ﴾ يعني موسى بنعمر ان عليهالصلاة والسسلام قيل انما خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائرالانم والرسل لان محمدا صلى الله عليه وسلم آذاه اهل مكة واستخفوا به لانه ولد فیهم کما ان فرعون ازدری بموسیو آذاه لانه ربا، ﴿ فَمْصِي فَرَعُونَالُرْسُولُ فاخذناه ﴾ ای فرعون ﴿ اخذا وبیلا ﴾ ای شدیدا ثقیلا یعنی عافبنا. عقو بةغایظة خوف بذلك كفـــار مكة ثم خوفهم يومالقيامة فقـــال تعالى ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ انْ كفرتم ﴾ اىكيف لكم بالتقوى يومالقيامة انكفرتم اىفىالدنيا المعنى لاسبيل لكم الىالتقوى اذا وافيتم القيامة وقبل معنى الآية فكيف تتقون العذاب يومالقيامة وباى شئ تحصنون منعذاب ذلك اليوم وكيف تنجون منه ان كفرتم فىالدنسيا ﴿ يُومَا بجعلالولدان شيبا ﴾ يعني شيوخا شمطا من هول ذلك اليوم وشــدته وذلك حين يقال لا دم عليهالصلاة والسلام قم فابعث بعثالنار من ذريتك ( ق ) عن ابى سعيد الحدرى رضىالله عنه قال قال رســولالله صلىالله عليه وسلم يقول الله عن وجل يومالقيامة ياآدم فيقول لبيك وسعديك زاد فىرواية والخير فىيديك فينادى بصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعث النـــار قال يارب وما بعث النـــار قال منكل الف تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليدوترى الناسكاري وماهم بسكارى ولكن عذاب اللهشديدفشقذلك على الناسحتىتغيرتوجوههم قالوا

يارسولالله اينا ذلك الرجل فقال النبي صـــلى الله عليه وسلم ابشروا فان من يأجوج

بيناهل مكة لأنهم كانوا جيران اليهود ( فكيف تتقون ان كفرتم يوما ) هومفعول تنقوناى كيف تتقون عــذاب يوم كذا ان کفرتم او ظرف ای فكيف لكم التقوى يوم القيامة انكفرتم فىالدنيا او منصوب بكفرتم على تأويل جحدتم اىكيف تتقونالله وتحشونه ان جحدتم يومالقيا. ةوالجزاء لان تقوى الله خوف عقابه ( مجعمل الولدان ) صفة ليوما والعائد محذوف اى فه (شدا) من هوله وشدته وذلك حين يقال لا دمعليه السلام قم فابعث بعث الغار من ذريسك وهو جمع اشيب وقيل هــو على <sup>ال</sup>تمثيل لا بويل يقال لليوم الشـــديد يوم يشيب نواصى الاطفال

( مهيلا ) وهو الشئ

الذى اذارفعت اسفله

سقط عليك اعلاه مشال

الرمل ( انا ارسانا ) بعثنا [علي السلام و السلام ( شاهدا عليكم ) بالبلاغ (كما ارسانا) بعثنا (ومأجوج) (اليكم رسولا) يعنى محمدا عليه الصلاة والسلام ( فاهدن الرسول ) يعنى عوسى عليه السلام ( فعصى فرعون الرسول ) يعنى موسى عليه السلام ( فعصى فرعون الرسول ) يعنى موسى عليه السلام أنحجه ( فأخذناه اخذا و بيلا ) فعاقبنا وعقو بقديدة وهى الغرق ( فكيف تقون ) الكفرو الشمرك و تؤمنون بالله يااهل مكة ( ان كفرتم ) اذ كفرتم فى الدنيا ( يوما ) يوما لقيامة ( يجعل ) ذلك اليوم ( الولدان شيبا ) شمطا اذا سمعوا حيث يقول الله لا دم يا آدم ابعث بعثا من

انالهموم تضعف القوى وتسرع بالشديب وبجوز ان يكون وصف الليوم بالطول ﴿ السماء منفطر ﴾ منشق والنذكير على تأويل السقف اواضحارشي ﴿ به ﴾ بشدة ذلك اليوم على عظمها واحكامها فضلا عن غيرها والباء للآلة ﴿ كان وعده مفعولا ﴾ الضمير لله عنوجل اولليوم على اضافة المصدر الى المفعول ﴿ ان هذه ﴾ الآيات الموعدة ﴿ نذكرة ﴾ عظة ﴿ فن شاء ﴾ ان يتعظ ﴿ اتخذ الى وبه سبيلا ﴾

ومأجوج تسعمائةوتسعاوتسعينومنكمواحدثمقال التمفىالناس كالشعرةالسوداءفىجنب الثور الابيض اوكالشعرة البيضاء فىجنب النور الاسود وفىرواية كالرقمة فىذراع الحمار واني لارجـو ان تكونوا ربع اهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث اهل الجنة فكبرنا مُ قال شطر اهل الجنة فكبرنا الهاما مايتعلق بمنى الحديث \* فقوله ان تخرج من ذريتك بمثالنار فمناه ميز اهل الجنة من اهل النار واماالرقمة بفتحالراء واسكان القاف فهي الاثرة فىباطن عضدالحمار\* وقوله انى لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنة وثلث اهل الجنة وشطر اهل الجنة فيهالبشارة العظيمة لهذهالامة وجعلهم ربع اهل الجنة اولاثم الثلث ثُم الشطر لفسائدة حسنة وهي ان ذلك اوقع في نفوسهم والبلغ في آكرامهم فان اعطاء الانســان مرة بعد مرة دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته وفيه تكرير البشارة مرة بعد اخرى وفيه ايضا حملهم على تجديد شكرالله وحمده على انعامه عليهم وهو تكبيرهم لهذهالبشارة العظيمةوسرورهم بها \*واما مايتعلق بمعنى|لاَّية الكريمة والحديث فىقولەتعالى فكيف تنقون انكفرتم يوما يجعل الولدان شيبا وقولەصلى الله عليه وسلم ويشيب الوليد ففيه وجهان الاول انه عند زلزلة الساعة قبل خروجهم منالدنيا فعلى هذا هو على ظاهر. الثانى انه فىالقيامة فعلى هذا يكون ذكر الشيب مجازا لان القيامة ليس فيها شيب وانما هومثل فىشــدة الامر وهو له يقال فىأليوم الشديد يوم تشيب فيه نواصي الاطفال والاصل فيه انالهموم والاحزاناذا تعاقبت على الانسان اسرع فيه الشيب قال المتنى

## 

فلاكان الشيب من لوازم كثرة الهموم والاحزان جعلوه كناية عن الشدة والهول وليس المراد ان هول ذلك النوم مجعل الولدان شيبا حقيقة لان الطفل لاتمبيزله وقيل محتمل ان يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول وان الاطفال يبلغون سن الشيخوخة والشيب ﴿ السماء منفطر به ﴾ وصف اليوم بالشدة ايضا وان السماء مع عظمها تنفطر به وتنشقق فما ظنك بغيرها من الحلائق وقيل تنشقق لنزول الملائكة وقيل به اى بذلك المكان وقيل الهاء ترجع الى الرب سجانه وتعالى اى بأمره وهيبته ﴿ كان وعده مفعولا ﴾ اى كائسا لا محالة فيه ولاخلف ﴿ ان هذه ﴾ اى آيات القر آن ﴿ وَمَدَ مَا الْحَدَالَةُ فَيْهُ وَلَا الْحَدَالُةُ وَبِهُ اللهِ اللهُ اللهُ الإيمان

اى تنشق فما ظنك بغيرها من الخلائق والتذكير على تأويل السماء بالسقف او السماءشئ منفطر وقوله به ای بیوم القبامة یعنی أنها تنفطر لشددة ذلك اليوم وهـوله كما ينفطر الشئ بما يفطر به (كان وعده) المصدر مضاف الىالمفعول وهواليوم او الى الفاعل وهوالله عن وجل (مفعولا) كائنا (انهذه) الآيات الناطقة بالوعيد (تذكرة)موعظة ( فمن اء انخذ الى ربه سبيلا) اى فن شاءاتعظ ما وانخذ سدلا الى الله بالنقوى والخشية

ذربتك الى النار قال آدم مارب من كم قال الله تعالى من كل النه تعالى و تسعون الى النار وواحد منشق (به) بذلك الزمان الذي يجعل الولدان شيبا والملائكة (كان وعدم) في البعث (مفعولا) كائنا والن هذه السورة (نذكرة) عظة و بان لكم (فن شاء

انخذ الى ربه سبيلاً) طريقاً يأتى به الى ربه ويقال فمن شماء وحد وانخذ بذلك الى ربه سبيلا مرجما

( ان ربك يعلم الك تقوم ادنى ) اقل فاستعير الادنى وهـو الاقرب للاقل لان المسافة بين الشيئين اذا دنت قل ما بينهما من الاحياز واذابعدت كثر ذلك (من ثلثى الديل) بضم اللام سوى هشام ( و نصفه وثلثه) منصوبان عطف على ادنى مكى وكوفى ومن جرها عطف على ثلنى ( وطافة ) عطف على الضمير فى تقـوم وجاز بلا توكيد لوجودالفاصل ( من الذين معك ) اى ويقوم ذلك المقدار جماعة من اصحابك ( والله يقدر الديل والهار ) اى ولا يقدر على تقدر على تقدر الديل والهار ) الحدوثة من صحابة من المحارب عامله على النائة وحده و تقدم بقدر على تقدر على النائة وحده و تقدم

اى يتقرب اليه بسلوك التقوى ﴿ ان ربك يعم الله تقوم ادنى من كلنى اللبل و نصفه وثلثه ﴾ استمار الادنى للاقل لان الاقرب الى الشئ اقل بعدا منه وقرأ هشام تلنى اللبل وابن كثير والكوفيون و نصفه وثلثه بالنصب عطف على ادنى ﴿ وطا نفة من الذين ممك ﴾ ويقوم ذلك جماعة من اصحابك ﴿ واقعة يقدر اللبل والنهار ﴾ لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هى الاافقة فان تقديم اسمه مبتدأ مبنيا عليه يقدر ويشمر بالاختصاص ويؤيده قوله ﴿ علم الزان تحصوه ﴾ اى ان تحصوا تقدير الاوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ﴿ فناب عليكم ﴾ باتر خيص في ترك القيام المقدر ورفع النبعة فيه كارفع التبعة عن التائب ﴿ فاقرأوا ما تيسر من القرآن ﴾ فسلوا ما تيسر عليكم من صلاة اللبل عبر عن الصلاة التائب ﴿ فاقرأوا ما تيسر عن الصلاة

والطاعة • قوله تمالى ﴿ ان ربك يعلم الله تقوم ادنى من للتمالليل ﴾ اى اقل من للتى الليل ﴿ ونصفه ولله ﴾ اى تقوم نصفه ولله ﴿ والله قدرالايل والنهار ﴾ يعنى الاأمنين وكانوا يقومون معه الليل ﴿ والله يقدرالايل والنهار ﴿ يعنى انالمالم عقاد بر الليل والنهار واجزائهما وساعاتهما هوالله تعالى لا يفوته علم ما يفعلون فيعلم القدر الذى يقومون من الليل والذى ينامون منه ﴿ علم أن ان تحصوه ﴾ يعنى ان ان تطيقوا معرفه على الخيفة قبل قاموا حتى انتفخت اقدامهم فترل علم ان لن تحصوه اى لن تعليقوه قبل كان الرجل يصلى الليل كله مخافة ان لا يصيب ما امرالله به من القيام فقال تعالى علم من القيام فقال بالمفو والتخفيف والمعنى عفا عنكم مالم تحيطوا العلم » ورفع المشحة عكم ﴿ فاقرؤا ما يسمر من القرآن ﴾ فيه قولان احدها ان المراد بهذه القراءة القراءة في الصلاة وذلك لان القراءة احد اجزاء الصلاة فاطلق اسم الجزء على الكل والمعنى فصلوا ما تيسر عليكم وقال الحسن بعنى في صلاة المغرب والعشاء قال قيس بن ابي حازم صليت تيسر عليكم وقال الحسن ققرأ في اول ركمة بالحمد واول آية من البقرة ثم قام في الثانية في التانية من البقرة ثم ركم فلا انصرف اقبل علينا بوجهه فقال ان الله فقرأ الحدة والا بالله فقرأ الله في المنافية فقرا الله فقرأ المنافية فقال الله فقرأ المنافية فقال الله فقرأ المخلول والمون اقبل علينا بوجهه فقال الله فقرأ المخدولا والمنافعة الله علينا بوجهه فقال ان الله فقرأ بالحمد والا بهذا علينا بوجهه فقال ان الله فقرأ بالحمد والا بهذه القرأ بالحمد والا بالمنافقة فقرأ في المنافعة فقال ان الله

اسمه عن وجل مبتدا مبنيا عليه يقدر هوالدال على أنه مختص بالتقدر ثم انهم قاموا حتى انتفخت اقدامهم فتزل (علم انالن تحصوه ) لن تطيقوا قيامه على هذه المقادر الا بشــدة ومشقة وفىذلك حرج ( فتاب عليكم ) فخفف عليكم والمقط عنكم فرض قيام الليل ( فاقرؤا ) في الصلاة والامر للوجوب او فی غبرهما والام للندب ( ما تيسر ) عليكم ( من القرآن) روى الوحسفة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال من قرأ مائة في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرا مائتي آية كتب موزالق انتين وقبل اراد بالقر آن الصلاة لأنه بعض اركانها اى فصلوا مائيسر

عليكم ولم يتعذر من صلاة لليل وهذا ناسخ الاول ثم نسخ هذا بالصلوات الحس ثم بين الحكمة في النسخ (تعالى)

(ان ربك) يأتحمد صلى الله تعالى عليه وسلم (يعلم الك تقومادني) آقل (من ثلثى الليل) الى النصف (ونصفه) وتقوم نصف الليل (وثلثه) وتقوم ثلث الليل وبقال ونصفه اقل من نصف الليل وثلثه اذا قرأت بالخفض (وطائفة من الذين معك) وجماعة من المؤمنين معك فى الصلاة (والله يقدر الليل والنهار) يعام ساعات الليل والنهار) وعام ان لن تحصوه ان ان تحفظوا ساعات الليل ويقال ماامرتم فى الليل من الصلاة (قتاب عليكم) فتجاوز عنكم صلاة الليل (فاقرؤا ما تبسر) عليكم (من القرآن) فى الصلاة مائة آية فصاعدا ويقال ماشئتم من القرآن

وهو تعذرالقيام على المرضى والمسافرين والمجاهدين فقال (علم انسيكون منكم) ان مخففة من الثقيلة والسين بدل من تخفيفها وحذف اسمها ( مرضى ) فبشق ﴿٣٩١﴾ عليهم عليهم عليهم اللبل (سورة المزمل) ( و آخرون بضربون في الارض)

﴿ بِالقَرِّ آهَ كَمَا عَبِرُ عَنِهَا بِسَائُرُ اركانِها قَيْلُ كَانَ النَّهَجِيدِ وَاجِبَا عَلِى النَّخْبِيرِ المذكورِ فمسر

يسافرون (يتغون) حال من ضمر يضربون ( من فضل الله ) رزقه بالتجارة اوطلب<sup>العلم</sup> ( و آخرون يقاتلون في سيلالله) سوى بين المجاهد والمكتسب لان كسب الحلال جهاد قال ان مسعود رضي الله عنه ايما رجل جلب شيأ الى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسما فباعه يسمريومه كان عندالله من الشهداء وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما خلق الله موتة اموتها بمدالقتل فيسبيل الله احدالي من ان اموت بین شعبتی رجل اضرب في الارض التغي من فضل الله ( فاقرؤا ما تيسر منه ) كررالام بالتيسير لشدة احتياطهم (واقيمو االصلوة) المفروضة

(علم ان سيكون منكم مرضى جرحى لاتستطيعون الصلاة باللبل (و آخرون يضربون ) يسافرون (في الارض) بالتجارة وغيرها (بيتغون) يطلبون (من فضل الله)من رزق الله وغيره يشق عليهم صلاة اللبل (و آخرون يقاتلون)

علمهمالقيام بهفنسخ مثم نسخ هذابالصلوات الحمس اوفاقرأ واالقر آن بعينه كيفما تيسر عليكم ﴿ علم ان سبكون منكم مرضى ﴾ استثناف بيين حكمة اخرى مقتضية للترخيص والنخفيف ولذلك كررالحكم مرتبا عليه وقال فو آخرون يضربون فىالارض يتنهون من فضـــل الله ﴾ والضرب فىالارض ابتغـــاء للفضل المسافرة للنجارة وتحصيل العلم ﴿وَ آخرون يَقَاتَلُون فَىسَـبِيلَاللَّهُ فَاقْرَأُوا مَا تَيْسِرُ مَنْهُواقَّيُوا الصَّلُوة ﴾ المفروضة تعالى يقول فاقرؤا ماتيسر منه وقيل نسخ ذلك التهجد واكتنى بما تيسر ثم نسخ ذلك ايضا بالصلوات الحمس وذلك فيحق الامة وثبت قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم يقوله تعالى ومن الدِّل فتهجد به نافلة لك القول الناني ان المراد بقوله فاقرؤا ما تيسر من القرآن دراسته وتحصيل حفظه وان لايمرض للنسيان فقبل نقرأ مائة آية ونحوها وقيل ازقراءةالسورة القصيرة كافية روىاليغوى باسناده عن انس رضيالله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ خمسـين آية في يوم او ليلة لم يكـتب من الغافاين ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ومن قرأ مائني آية لم بحاجهالقر آن يوم القيامة ومن قرأ خسمائة آية كتب له قنطار من الاجر وذكره الشنخ محمى الدين في كتابه الاذكار ولم يضعفه وقال في رواية من قرأ اربعين آية بدل خمسين وفي رواية عشرين وفى رواية عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايموسلم من قرأ عشر آیات لم یکتب من الفان ( ق ) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضيالله عنهما قال قال لى وسمول الله صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تصوم الدهر وتقرا القرآن كلايلة قلت بلي يارسول الله ولم ارد بذلك الاالحير قال فصم صوم داود وكان اعبدالناس واقرأ القرآن في كل شهر مرة قال قلت يأسىالله اني اطبق افضل من ذلك قال فاقراء في كل عشر قال قلت يانبي الله أنى اطيق افضــل من ذلك قال فاقراء في سبع ولا تزدعلي ذلك \* ثم ذكر الله حكمة النسخ والتخفيف فقال تعالى ﴿ علم ان سـيكون منكم مرضى ﴾ يمني ازالمريض يضعف عن التهجد بالليل فخفف الله عن وجل عنه لاجل ضــمفه وعجزه عنه ﴿ و آخرون بضر بون في الارض ﴾ يهني المسافرين للنجارة ﴿ يَبْتَغُونَ مَنْ فَصَلَ اللَّهُ ﴾ اي يطلبون من رزق الله وهو الربح في التجارة ﴿ و آخرون يقاتلون في سبيل الله ﴾ يعنى الغزاة والمجاهدين وذلك لان المجاهد والمسافر مشتغل فىالنهار بالاعمال الشاقة فلو لم ينم بالليل لتوالت عليه اسبباب المشقة مخفف الله عنهم لذلك روى عن ابن مسعود قال ايما رجل جلب شيأ الى مدينة من مدائن المسلمين صايرا محتسبا فياعه بسعر يومه كان عندالله يمنزلة الشهداه ثم قرأ عبدالله و آخرون يضربون فىالارض يبتغون منفضلالة و آخرون بقاتلون فى ســـبيلالله ﴿ فَاقْرِؤًا مَا تَيْسُرُ مَنَّهُ ﴾ اى من القر آن وانمااعاده للتأكيد ﴿ وِاقْبُمُواالصَّلُوةَ ﴾ يعني

يجاهدون (فيسبيل الله) في طاعة الله يشق عليهم صلاة الليل ( فاقرؤا مانيسر ) عليكم(منه) من القرآن في الصلاة (واقيموا الصلوة) اتموا (و آتواالزكوة) الواجبة (واقرضواالة) بالنوافل والقرض لغة القطع فالمقرض يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه المي غيره وكذا المتصدق بقطم ذلك القدر من ماله فيحله لله تعالى وانما اضافه الى نفسه لئلا بمن على الفقير فياستصدق به عليه وهذا لان الفقير عليه (قرضا حسنا) من الحلال بالاخلاص (وما نقدموا {الجزء التاسع والمشرون} لانفسكم ﴿ ٣٩٣ ﴾ من خبرتجدوء) اي ثوابه وهوجزاء

الشرط (عندالله هوخيرا) عاخلفتم و تركتم فالمفعول الثانى لتجدوه خيرا وهو مصر فصل وجازوان لم يقع بين المعرفة لامتناعه من حرف التعريف (واعظم اجرا) الله عن السيآت والتقصير والتقصير والتقصير ورحيم) يخفف عن اهل الجهد والتوفير وهو على ما يشاء قدر والة اعلم

﴿ سورة المدثر صلى الله عليه وسم مكية وهى عليه وسلم اليات ﴿ الساوات الحمض بوضوئها يجب فيها من مواقيتها (واتوا الزكوة) اعطوا في الصدقة ويقال في العمل الصالح (قرضا حسنا) عسبا صادقا من قلو بكم (وما تقدموا) تسلفوا

ورآنوا الزكوة الواجبة ﴿ واقرضواالله قرضا حسنا ﴾ يريد به الامر بسائر الانفاقات في سبيل الحيرات او بادآه الزكاة على احسن وجه والترغيب فيه بوعدالموض كا صرح به في قوله ﴿ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله هو خيرا ثاني مفعولي اجرا ﴾ من الذي تؤخرونه الحيالوصية عندالموت اومن متاعالدنيا وخيرا ثاني مفعولي تجدوه وهو تأكيد اوفصل لان افعل من كالمرفة ولذلك يمنع من حروف التعريف وقرئ هو خير على الابتدآء والحجر ﴿ واسستففرواالله ﴾ في مجامع احوالكم فان الانسان لا يخلو من تفريط ﴿ ان الله غفور رحيم ﴾ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة المذرة للا عنه العسر في الدنيا والآخرة

﴿ سورة المدثر مكية وآيها ست وخمسون ﴾

﴿ تفسیر سورة المدثر وهی مکیة قبل غیر آیة من آخرها ﴾ ﴿ وهی ست وخمسون آیة ومائنان وخمس وخمسون ﴾ ﴿ کلة والف حرف وعشرة احرف ﴾

ر لا نفسكم من خير ) من صدقة او عمل صالح (تجدوه) تجدوا ثوابه (عند الله) في الجنة محفوظ الكم (بسم) الاسموق و لاغرق ولاحرق ولاياً كله السوس (هو خيراً) مجابق عندكم في الدنيا (واعظم اجراً) ثوابا مما عندكم (واستفروا الله) من الذنوب ( ان الله غفور ) لمن تاب ( رحيم ) لمن مات على التوبة لرحة المدثر بثيابه هومن السورة التي يذكر فيها المدثر وهي كلها مكية آياتها ست وخسون وكلاتها مائنان وخس وخسون وحروفها الفوعشرة التي المدثر وهي كلها مكية آياتها ست وخسون وكلاتها مائنان وخسون وحروفها الفوعشرة التي المدثر وهي كلها مكية التياتها من المنابعة المنابعة المنابعة التياتها من المنابعة المنابعة

## - م الله الرحمن الرحيم كان

﴿ يَا اِيهَا المَدَرُ ﴾ أى المتدثر وهو لابس الدنار روى أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت بحراء فنوديت فنظرت فوقى فاذا هو على المرشيين السحاء والارض يعنى الملك الذى ناداء فرعبت فرحبت الى خديجة فقلت دثرونى فنزل جبريل وقال يا ايها المدثر ولذلك قبل هى اول سورة نزلت وقبل تأذى من قريش فنغطى بشوبه مفكرا اوكان نائما متسدثرا فنزلت وقبسل المراد بالمدثر المتدثر بالنبوة والكمالات النفسائية او المختنى فانه كان بحراء كالمختنى فيه على سبيل

-ه ﷺ الرحمن الرحيم ≫-

\* قوله عن وجل ﴿ يا ايهاالمدُّر ﴾ (ق) عن يحيى بن كثير قال سألت ابا سلة بن عبدالرحمن عن اول ما نزل من القرآن قال يا ايهاالمدثر قلت بقولون اقرأ باسم ربك قال ابو سلمة سألت جابرا عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال لي جابر لااحدثك الاماحدثنا بهرسولاللهصلى اللهعليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلاقضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرتءن يميني فلم ارشيأ ونظرتءن شمالي فلمارشيأو نظرت خلفي فلم ارشياً فرفعت رأسي فرأيت شيأ فاتبت خديجة فقلت دُثروني فدُثروني وصوا على ماء باردا فنزلت يا ايهاالمدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وذلك قبل ان تفرض الصلاة وفى رواية فلما قضيت جوارى هبطت فاستبطنت الوادى وذكر نحوه فاذا هو قاعد على عرش في الهواء يعني حبريل فاخذتني رحفة شديدة (ق) عن جابر رضي الله عنه من رواية الزهرى عن ابي سلة عنه قال سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدث عن فترةالوحي فقـــال لي في حديثه فيينا آنا امشي سمعت صوتًا من السماء فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالســا على كرسي بين السماء والارض فجئثت منه رعبا فقلت زملونى زملونى فدثرونى فالزلاللة عن وجل يا الهاالمدُّر الى والرجز فاهجر وفي رواية فجثثت منه حتى هويت الىالارض فجثت الى اهلى وذكره وفيه قال ابو سلمة الرجزالاوثان قال شمحىالوحى بمد وتتابع فان قلت دل هذا الحديث على انسورةالمدثر اول ما نزل من القرآن ويعارضه حديث عائشة رضىالله عنها المخرج فىالصحيحين ايضا فىبدءالوحى وسيأتى فىموضعه انشاء الله تعالى وفيه فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرآ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ مالم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده الحديث قلتالصوابالذي عليه جهور <sup>الع</sup>لماء ان اول ما نزل من القر آن على الاطلاق اقراً بإسهريك الذي خلق كما صرح به في حديث عائشة وقول من قال ان سورة المدثر اول ما نزل من القرآن على الاطلاق ضعيف لا يعتد به وانما كان نزولها بعد فترةالوحى کما صرح به فی روایةالزهری عن ابی سلة عن جابر ویدل علیه ایضا قوله فی الحدیث وهو يحدث عن فترةالوحي الى ان قال والزلاللة تعالى يا ابهاالمدثر ويدل عليه ايضا

(بسم الله الرحمن الرحيم) روى جاران الني صلى الله عليه وسلم قال كنت على جبل حراء فنوديت يامحمد انك رسول الله فنظرت عن عینی وعن یساری فلم ارشيأ فنظرت فوقى فاذاهو قاعد على عرش بين السماء والارض يعنى الملكالذي ناداه فرعت ورجعتالي خــدبجة وقلت دثريني د ر نى فد تر ته خدىجة فجاء جبريلوقرا (يالهاالمدثر) اى المتلفف بثيابه من الدثار وهوكل ماكان من الثياب فوقالشمار والشعار الثوب الذى يلى الجسمد واصله المتدثر فأدغم

(بسم الله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى (يا أيها المدثر) يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم قد تدثو بثيابه ونام الاستمارة وقرى المدثراى الذى دئرهذا الام وعصب به ﴿ قَم ﴾ من مضجعك اوقم قيام عنه وجد ﴿ فَانْدَر ﴾ مطاق التعميم اومقدر بمفعول دلعليه قوله وانذر عشيرتك الاقربين اوقوله ومااوساناك الاكافة بشيرا ونذرا ﴿ وربك فكبر ﴾ وخصص ربك بالتكبير وهو وصفه بالكبرياء عقدا وقولا روى لما نزل كبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وابقن أنه الوحى وذلك لان الشيطان لا يأم بذلك والفاء فيه وفيا بعده لافادة مهنى الشرط وكانه قال وما يكن من شئ فكبر ربك اوالدلالة على انالمقصود لاول من الامم بالقيام أن يكبر ربه عن الشرك والتسبيه فان أول ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهه والقوم كانوا مقرين به ﴿ ونيابك فطهر ﴾ من النجاسات فان التطهير واجب فى الصلوات محبوب فى غيرها وذلك بنسلها او بحفظها عن النجاسة كنقصيرها مخافة جر الذيول فيها وهو اول ما امربه من رفض

قوله فاذا الملكالذي جاءتي بحراء ثم قال وانزل الله تعمالي يا ايهاالمدثر وايضا قوله ثم حمىالوحى بمد وتتابع فالصواب اناول مانزل من القر آن على رسول ال**ة**صلى **الله** عليه وسلم سورة اقرا باسم ربك الذي خلق وان اول ما نزل بعد فثرة الوحي سورة المدثر فحصل بهذاالذي بيناء الجمع بين الحديثين والله أعلم \* قوله فاذا هو قاعد على عرش بين السماء والارض يريد به السرير الذي يجلس عليه \* وقوله يحدث عن فترة الوحى اى عن احتباسه وعدم تتابعهوتوالبه في النزول \* قوله فجئثت منه روى بحييم مضمومة نم همزة مكسورة ثم أا مثلثة ساكنة ثم نا الضمير وروى شاءين مثلتين بعدالحيم ومعناه فرعت منهوفزعت\* وقوله وحمىالوحى بعد وتنابع اى كثر نزوله وازداد بعد فترته من قولهم حميتالشمس والناراذا ازداد حرهما\* وقوله وصبوا على ماه فيه أنه ينبغي لمن فزع ان يصب عليه ماه حتى يسكن فزعه والله أعلم ﴿ وَامَا التَّفْسِيرُ فقوله عز وجل بإايهــاالمدثر اصله المتدثر وهوالذي يتدثر في ثيابه ليســتدفئ بها واحموا على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنما سماه مدثرا لقوله صلى الله عليه وسلم دثروني وقيل معناه يا ايهاالمدثر بدئارالنبوة والرسالة من قولهم البسهالة لباس التقوى فجمل النبوة كالدَّار واللباس مجازًا ﴿ قُمْ فَانْدُر ﴾ اى حذرهم منعذاب ربك ان لم يؤمنوا والمنى قم من مضجعك ودنارك وقبل قم قبامعن واشتغل بالانذار الذى تحملته ﴿ وربك فكبر ﴾ اى عظمر بك عمايقوله عبدةالاو ان ﴿ وثيابك فطهر ﴾ فيهاريمة اوجه احدها ان ينزل لفظ التياب والتطهير على الحقيقة والثاني ان ينزل لفظ الثباب على الحقيقة والتطهير على المجاز والثالث ان ينزل لفظالتياب على المجاز والتطهير على الحقيقة والرابع ان ينزل لفظ النياب والتطهير على المجاز • اما الوجـــه الاول فمنا. وثيابك فطهر من النجاسات والمستقذرات وذلك ان المشركين لم يكونوا يحسترزون عنها فامر صلى الله عليه وسلم بصون ثيابه من النجاسات وغيرها خلافا للمشركين \* الوجهالثاني معناه وثيالك فقصر وذلك لازالمشركين كانوا يطولون ثيامهم وبجرون

) قلك من الغدروالخيانة والضجراي كن طاهرالقلب ويقال ثيابك

قومك من عذاب الله انلم يؤمنوا او فافعل الأنذار منغير تخصيص له بأحد وقبل سمع من قريش ما كرهه فاغتم فتغطى بثوبه مفكراكم نفعل المغموم فقيل له يا ايهاالصارف اذى الكفار عن نفسك بالديار في فاشتفل بالاندار وان آذاك الفجار (ورىك فكبر) واختص ربك بالتكبير وهو التعظيم اي لايكىر فىعنك غىر،وقل عند ما يعروك من غيرالله اکبر وروی آنه لما نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقه اكبر فكبرت خديجة وفرحت وايقنت أهالوحي وقد بحمل على تكبيرالصلاة ودخلت الفاء عنى الشرط كأنه قبل وماكان فلاندع تكبيره (وشامك فطهر) مالماء عن النجاسة لانالصلاة لاتصع الابها وهي الاولى في غير الصلاة او فقصر مخالفة للمرب في تطوياهم الثياب وجرهم الذيول اذلا يؤمن معه اصابةالنجاسة اوطهر نفسك عسا يستقذر من الافعال يقال فلان (قم فأنذر) فخوف الناس وادعهمالىالتوحيد(وربك فكبر) فعظم عما يقوله صدة الاثان (وثيابك فطهر

المادات المذمومة اوطهر نقسك عن الاخلاق الذمية والافعال الدنيثة فيكون امرا باستكمال القوة السملية بعد امره باستكمال القوة النظرية والدعاء اليه اوفعاهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر ﴿ والرجز فاعجر ﴾ واهجر العذاب بالتيساب على هجر مايؤدى اليه من الشرك وغيره من القسام وقرأ يعقوب وحفص والرجز بالضم وهو لفة فيه كالذكر ﴿ ولاتمن تستكثر ﴾ اى لا تعط مستكثرا نهى عن الاستفزار وهو ان يهب شيئا طامعا في عرض اكثر نهى تنزيه اونهيا خاصابه لقوله أعلم المستفزار وهو ان يهب شيئا طامعا في عرض اكثر نهى تنزيه اونهيا خاصابه على الله بعبادتك مستكثرا اياها اوعلى الناس بالتبليغ مستكثرانه الاجر منهم على الله بعبادتك مستكثرا اياها اوعلى الناس بالتبليغ مستكثرانه الاجر منهم بكذا اوتستكثرا اياهوقرئ تستكثر بالسكون الوقف اوالإبدال من تمنن على انه من من بكذا اوتستكثر الرفع بحده والساعم بعلى اضعار ان وقد قرئ بها وعلى هذا ويجوز ان يكون الرفع بحدفها وابطال عملها كاروى احضر الوغى بالرفع في قول الشاعر الا ايهذا الزاجرى احضر الوغى هوان اشهد اللذات هل انت مخلدى

اذيالهم على النجاسات وفى الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والنخر ماليس فى الثوب القصير فتهى عن تطويل الثوب واحم بتقصيره لذلك وقيل معناه وثيابك فطهر عن ان تكون من وجه حلال وكسب طيب \* الوجه الله معناه حمل الثوب على النفس قال عنثرة

وشككت بالرمح الاصم ثيابه • ليس الكريم على القنا بمحرم يريد نفسه والمنى ونفسك فطهر عن الذنوب والريب وغيرهماوكنى بالثياب عن الجسد لانها تشتمل عليه • الوجه الرابع وهو حمل الثياب والتطهير على الحجاز فقيل معناه وقلبك فطهر عن الصفات المذمومة وقبل معناه و خلقك فحسن وسئل ابن عباس عن قوله وثيابك فطهر فقال لا تلبسها على معصية ولا غدر اما سحت قول غيلان ابن سلمة النقفى

وانى بحمدالله لأنوب فاجر 🔹 لبست ولا من غدرة اتقنع

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء هوطاهم النباب وتقول لمن غدر انه لدنس التوب والسبب في ذلك ان الثوب كالشئ الملازم للانسان فلهذا جعلوه كناية عن الانسان كما يقال الكرم في ثوبه والعفة في ازاره وقبل ان من طهر باطنه طهر ظاهره وقوله تعالى ﴿ والرجز فاهجر ﴾ يعنى اترك الاوثان ولانقربها وقال ابن عباس اترك الما أم وقبل الشرك والمعمال والاقوال اترك الما أوجب لك العذاب من الاعمال والاقوال اكثر المنسرين وهذا النهى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما نهى عن ذلك تنزيه النبي النبوة لان من اعطى شيأ لغيره يطاب منه الزيادة عليه لابد وان بتواضع لذلك الذي المناه ومنصب النبوة بجل عن ذلك وهذا غير موجود في حق الامة فجوز لغيره من اعطاء ومنصب النبوة بجل عن ذلك وهذا غير موجود في حق الامة فجوز لغيره من

طاهم الثباب اذا وصفوه بالنقاء من المعايب وفلان دنس التياب للغادر ولان من طهر باطنــه يطهر ظامره ظاهرا (والرجز) بضمالراء يعقوب وسهل وحفص وغيرهم بالكسر العذاب والمراد ما يؤدى اليه ( فاهجر ) أي أثبت على هجره لانه كان بريثا منه (ولاتمنن تستكثر) بالرفع وهو منصوب المحل على الحال اى لا تعط مستكثر ا راشا لما تعطه كثعرا او طالبا اكثر بمسا اعطت فالك مأمرور بأحسل الاخلاق واشم ف الآداب وهوأن منعليه اذا انعم عليهوقرأ الحسن تستكثر بالسكون جـوابا للنهي فطهر من الدنس (والرجز

فاهر ) الما تم فاترك ولا

نقربنه (ولاتمنن تستكثر)

لاتمط شيأ قليلا فتمطى

افضل منذلكوا كثرمنه

في الدنيا وهال ولاتمنن

بعملك على الله تستكثر

لاولريك فاصبر ) ولوجهالله فاستعمل الصبر على اوامم. ونواهيه وكل مصبورعليه ومصبور عنه (فاذا نقر فى الناقور) تنخى الصور وهى النفخة { الجزءالتاسع والعشرون} الاولى وقيل ١٩٦٦ ﴿٣٩٦ النانية (فذلك) اشارة الى وقت النقر

﴿ ولريك ﴾ ولو جهه او امره ﴿ فاصبر ﴾ فاستعمل الصبر او فاصبر على مشاق التيكالف وأذى المشركين ﴿ فاذا نقر ﴾ نفخ ﴿ في الناقور ﴾ فيالصور فاعول من النقر بمغيى التصويت واصله القرع الذي هو سبب الصوت والفاء للسببية كانه قال اصبر على اذاهم فبين ايديهم زمان صعب للقي فيه عاقبــة صبرك واعداؤك عاقبــة ضرهم واذا ظرف لمادل عليه قوله ﴿ فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين ﴾ فان معنا. عسر الامر على الكافرين وذلك اشارة الى وقت النقر وهومبتدأ خبره يوم عسير ويومئذ بدله اوظرف لخبر اذالتقد يرفذلك الوقت وقت وقوع يوم عسير ﴿غيريسير﴾ تأكيديمنع ان يكون عسيرا عليهم منوجه دونوجه ويشعر بيسره على المؤمنين ﴿ ذرني ومن خلقتوحيدا﴾ نزل في الوليد بن المغيرة ووحيداحال من الياء اي ذرني وحدى معه فاني اكفيكه اومزالتاء اىومنخلقتهوحدىلم يشركني فيخلقه احداومن العائد المحذوف اى من خلقته فريدا لامالله ولاولد اوذم فانه كان ملقبابه فسماه الله تعالى تهكمابه الامة ذلك كما قبل هاربآن حلال وحرام فالحلال الهدية يهديها الرجل لفيره ليعطيه آكثر منها واماالحرام فالربا المحرم سنص الشبرع وقيل معناه لانعط شيأ لمجازاة الدنيا اعط لله واراد به وجهالله وقبل معناه لاتمنن على الله بعملك فتستكثره ولايكثرن عملك فيعنك فانه فيما انعمالله به عليك واعطــاك قليل وقيل معناه لاتمنن على اصحابك بما تعلمهم مزامرالدين وتبلغهم من امر الوحى كالمستكثر بذلك عليهم وقيل لاتمنن عليهم بنبوتك فتأخذ منهم على ذلك اجرا تستكثر به وقيل ممناه لاتمنن لاتضعف عنالحير تستكثر منه وقيل معناه لاتمنن على الناس بما تنعم عليهموتعطيهم استكثارا منك لتلك العطية فان المن يحبط العمل ﴿ ولربك فاصبر ﴾ اى على طاعته و اوامره و نواهيه لاجل ثواب الله تمالي وقيل معناه فاصبر لله على ما اوذيت فيه وقيل معناه انك حملت امرا عظيما فيه محاربة المرب والعجم فاصبر علىذلك لله عن وجل وقيل مضاه فاصبر تحت مواردالقضاء لاجلالله ﴿ فَاذَا نَقُرُ فَىالْنَاقُورُ ﴾ اى نَفْخُ فَىالْصُورُ وهوالقرن الذي ينفخُ فيه اسرافيل وهي النفخة الاولى وقيل الثانية وهوالاصح ﴿فَذَلُكُ بِوَمَّذُ ﴾ یغی یومالنفخة وهو یومالقیامة ﴿ یوم عسیر ﴾ ای شدید ﴿ علیالکافرین ﴾ یغی يمسر عليهم فىذلكاليوم الاص فيعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجــوههم ﴿ غير يسير ﴾ اى هين فان قلت مافائدة قوله غيريسير وعسير مغن عنه قلت فائدة التكرار التأكيد كقوله انا محبلك غير مبغض وقيل لما كان علىالكافرين غيريسير دل على انهمون على المؤمنين مخلاف الكفار فانه عليهم عسير لايسر فيه ليزداد غيظ الكافرين وبشارة المؤمنين \* قوله تعـالى ﴿ ذُرْنَى وَمَنْ خُلَقْتُ وَحَيْدًا ﴾ اى خُلَقْتُه في بطن

وهومبتدأ (يومئذ) مرفوع المحل بدل من ذلك ( يوم عسير ) خـبر كانه قبل فيومالنقر يومعسيروالفاء فى فاذا للتسبيب وفى فذلك المجزاء كانه قبل اصبر على أذاهم فبين ايديهم يوم عسير يلقون فيسه عاقبة امرهم وتلتى عاقبة صبرك غليه والعامل فىفاذامادل عليه الجزاء ای فاذا نقر فىالنماقور عسر الام (على الكافرين غيربسير) وأكد بقوله غير يسمير ليؤذن بانه يسير على المؤمنين اوعسير لايرجي انبرجع يسيراكا يرجى تيسيرالعسير من امور الدئيسا ( ذرني ومن خلقت ) ای کاــه الى يىنى الوليد بن المغيرة وكان بلقب في قومه بالوحيد ومن خلقت معطوف او مقعول معه (وحيدا) حال من الباء في ذرني اي ذرنی وحدی معه فانی اكفيك اص، اومن التاء فى خلقت اى خلقته وحدى لم يشركني في خلقه احد من مناى خلقته منفردا بلااهل ولامال ثمانست

(ولربك) على طاعة ربك وعبادة ربك ( فاصبر فاذانقر فى الناقور ) فاذا نفخ فى الصور ( امه ) وهى ففخة البعث ( فذلك يومثذ ) يعنى يومالقيامة (يوم عسير ) شديد ( على الكافرين ) هوله وعذا به ( غيريسير ) غير هين عابهم ( فعنى ) بامجد ( ومن خلقت وحيدا ) بلامال ولاولد ولازوج وهذا وعيد من الله للوليد بن

عليه ( وجملت له مالا بمدودا ) مبسوطا كثيرا او ممدودا بالنماء وكان له النضرع والضرع والنجارة وعن مجاهد كانله مائةالف دينار وعنه ازله ﴿٣٩٧﴾ أرضا بالطائف لا ينقطع {۔ورةالمدثر} نمرها (وبنين شهودا )

اوارادة انه وحيد ولكن في الشرارة اوعن ابيه لأنه كان زيما و جمات الهمالا ممدودا مسسوطا كثيرا او ممدودا بالخاء وكان له الزرع أو الضرع و النجارة ﴿ وبنين شهودا بحضورا معه بمكة يتمتع بلقائهم لا يحتاجون الى سفر لطلب المعاش استفناء بنعمته ولا يحتاج ان يرساهم في مصالحه لكثرة خدمه اوفى الحافل والاندية لوجاهتهم واعتبارهم قبل كان له عشرة بنين اواكثر كلهم رجال فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام و ومهدت له تمهيدا ﴾ وبسطت له الرياسة والجاه العريض حتى لقب ربحانة قريش والوحيد اى باستحقاق الرياسة والتقدم في بالخمع ان ازيد كه على مااوتيه وهو استبعاد لطمعه اما لانه لامن يد على مااوتي اولائه لا يناسب ماهو عليه من كفران النهم ومعاندة المناسة الزالة النعمة المائمة عن الزيادة قبل ماذال بعد نزول الآية في نقصان حاله حتى هلك

امه وحيدا فريدا لا مالله ولاولد قبل ممناه خلقته وحدى لم يشاركني فيخلقه احد والمعنى ذرنى واياء فأنا اكفيكه نزلت هــذه الآية فىالوليد بنالمغيرة المخزومي وكان يسمى الوحيد في قومه ﴿ وجعلت له مالا ممدودًا ﴾ اي كثيرًا بمد بعضه بعضا دامًا غير منقطع وقيل ما بمد بالنماء كالزرع والضرع والتجسارة واختلفوا في مبلغه فقيل كان الف دينار وقيل اربعــة آلاف درهم وقيل الف الف وقال ابن عباس تسعة آلاف مثقال فضة وعنه كانله بين مكة والطائف ابل وخيل ونعم وكانله غنم كثيرة وعسيد وجوار وقيل كانله بستان بالطائف لاتنقطع ثماره شتاءولا صيفا وقيل كانله غلة شهر بشهر ﴿ وبنين شهودا ﴾ اى حضـورا بمكة لايغيبون عنه لانهم كانوا اغنياء غير محتاجين الىالغيبة لطلبالكسب وقيل معنى شهودا اى رجالا يشمهدون معه المحافل والمجامع قيل كانو! عشرة وقيل سبعة وهمالوليد بنالوليد وخالد وعمارة وهشام والعماص وقيس وعبد شمس اسملم منهم ثلاثة نفر خالد وهشمام وعمارة ﴿ ومهدتله تمهيدا ﴾ اى بسطتله فىالعيش وطولالعمر بسطا مع الجاه العريض والرياســة فيقومه وكانالوليد من اكابر قريش وكان يدعى ريحــانة قريش ﴿ ثُمَّ يطمع ﴾ ای برجو ﴿ ان أزید ﴾ ای ازیده مالا وولدا وتمهیدا ﴿ کلا ﴾ ای لا افعل ولا ازيد. قالوا فماذال الوليد بعد نزول هذهالاً يَّة في نقصان ماله وولد. حتى هلك ﴿ انه كان لا يأننا عنبيدا ﴾ اى معاندا والمعنى انه كان معـــاندا فيجميع دلائل التوحيد والقدرة والبعث والنبوة منكرا للكل وقيل كان كفره كفر عناد وهو انه كان يعرف هذا بقلبه وينكره بلسانه وهو أقبح الكفر وافحشه

حضورا معه بمكة لغناهم عن السفر وكانوا عشرة اسلم منهم خالد وهشام وعمارة (ومهدت له تمهيدا) وبسطتله الجاه والرياسة فاتمت عليه نعمتي الجاه والمال واحتماعهما هو الكمال عند اهل الدنيا (ثم يطسمع ان ازيد) استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه فيرجوا انازيد في ماله وولده من غيرشكر وقال الحسن ان ازید ای ادخله الحنة فأوتيه مالا وولدا كما قال لاو تين مالا وولدا (كلا) ردعله وقطع لرجانه اىلا بجمعله بعد اليوم بين الكفر والمزيد منالنهم فلم يزل بعد نزول الآية في نقصان من المال و الجاه حتى هلك ( انه كان لا ياتنا) للقر آن (عنيدا) معاندا جاحدا وهو تعليل للردع عملي وجهالاستئناف كان قائلا قال لم لا يزاد فقيل اله معالد

المغیرة المخزومی (وجملتله) بعددلك (مالانمدودا) كشیرا مركل نوعلم نزل فی الزیادة

فكانماله محو تسمة آلاف مثقال فضة (وسين شهودا) حضورالايفييون عنه وكان سوه عشرة (ومهدتله) المال بعضه على بعض(تمهيدا) مثل الفرش بعضها على بعض (ثم يطمع) الوليد (أن أزيد) في ماله وهو يعصيني ويكفر يي (كلا) حقا لاأزيده فلم يزل بعدذلك في نقصان ماله (انه) بعني الوليد بن المفيرة (كان لا ياتناعنيدا) لكتابنا ورسولنا عنيدا معرضا ﴿ مَاْرِهُمَهُ صَمُودًا ﴾ شَاعْتُهُ عَقَبَهُ شَاقَةَ المُصَمَّدُ وَهُو مِثْلُ لِمَا لِلْقِي مِنْ الشَّدَالَّهُ وَعَنِهُ عَلَيْهُ الصلاة والسلام الصمود حبل من النار يصعد فيه سمين خريفًا ثم يهوى فيه كذلك ابدا ﴿ نَوْكُرُ وَقَدْرُ ﴾ تَمْلِيلُلُوعِيد اوبيان للمناد والمعنى فكر في انخيل طعنا في القرآن وقدر

﴿ أرهقه صعودا ﴾ يعني سأكلفه مشقة من العذاب لاراحة له فها \* وعن ابي سعيدالخدري رضىالةءغهقالقال رسولاللةصلى الةعليهوسلم الصعود عقبةفىالنار ينصعد فيهاالكافر سبمين خريفا ثميهوى فبهاسبغين خريفافهو كذلك ابداا خرجه الترمذي وقال حديث غريب وروى البغوى باسنادا اثعلى عن ابي سعيدا الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سأرهقه صمودا قال هوجبل من نار يكلف ان يصعده فاذاوضع يدمذابت فاذار فعها عادت واذا وضع رجله ذابت فاذار فعهاعادت وقال الكلبي الصعود صخرة ملساء في الناريكلف الكافر ان يصعدها لا يترك يثنفس في صعوده يجذب من امامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع من حديد فيصمدها في اربعين عاما فاذا للغ ذروتها احدر الى اسفلها ثم يكلف از يصعدها مجذب من امامه ويضرب من خلفه فذلك داً به ابدا ، قوله عزوجل ﴿ الله فكر وقدر ﴾ اى فكر في الامر الذي يريد. ونظر فيه وتدير. ورتب في قلمه كلاما وهيأه لذلك الامر وهوالمراد بقوله وقدر اى وقدر ذلكالكلام فىقلبه وذلك ان الله تعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حم تنزيل الكتاب من الله العزير العابم الى قوله المصير قام الذي صلى الله عليه وسلم في المعجد يصلى والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم لاستمساعه اعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتى اتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو منكلام الانس ولا من كلام الجن والله انله حلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان استفله لمغدق وانه يعلو وما يعلى ثم انصرف الى منزله فقالت قريش صبا والله الوليد ولتصبون قريش كلهم فقال ابو جهل آنا أكفيكمو. فانطلق حتى جلس الى جنب الوليد خزينا فقالله الوليد مالى اراك حزينا وابن اخي فقال ومايمنعني ان لا احزن وهذه قريش بجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك و نرعمون انك زينت كلام محمد وانك تدخل على ابن ابي كبشــة وابن ابي قحافة لتنال من فضل طعامهم فغضبالوليد وقال الم تعلم قريش اني من اكثرهم مالا وولدا وهل شبع محمد واصحابه من الطعام حتى بكونالهم فضل طعام ثم قام مع إي جهل حتى اتى مجلس قومه فقال لهم تزعمون ان محمدا مجنون فهل رأيتمو. يخنق قط قالوا اللهم لاقال تزعمــون انه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن قالوا اللهم لاقال تزعمــون انه شـاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط قالوا اللهم لا قال ترعمون انه كــذاب فهل جربتم عليه شيأ من الكذب قالوا اللهم لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الامين قبل النبوة لصدقه فقالت قريش للوليد فما هو فتفكر في نفسه ثم قال ماهو الاساحر اما رأيتموه يفرق بينالرجل واهله وولده ومواليه فهو ساحر وما

ايات المنعم وكفر بذلك نعمته والكافر لايستحق المزيد (سأرهقه) سأغشه (صعودا ) عقبة شياقة المصعدو في الحديث الصعود جبل من نار بصعدفه سعين خريفائم يهوى فيه كذلك امدا ( أنه فكر ) تعليل للوعيد كان الله تعالى عاجله بالفقر والذل بعد الغني والعز لعنساده ويعاقب في الآخرة ما شد العذاب للوغه بالعناد غابته وتسجيته القرآن سحرا يعنى الهفكر ماذا مقول في القر آن (وقدر) في نفسه ما هول وهاه مكذبا بهما ( --أرهقه

مدرا بهما اسارهمه صعودا) سأ كلفه الصود على حبل أملس فى النار من الصخرة كلاوضع بده ذاب عال عند كا كان و بقال من المامه على المواجد عند المامه بيني الوليد بن المغيرة (فكر) يعنى الوليد بن المغيرة (فكر) عدد صلى الله عليه وسلم (وقدر) توله حتى الهساحر

(فقتل) لمن (كيفقدر) تجيب من تقديره (ثم قتل كيفقدر) كرر للتأكيد وثم يشعر بان الدعاء الثانى ابلغ من الاول (ثم نظر) في وجوه الناس اوفيا قدر (ثم عبس) قطب وجهه (وبسر) زاد في التقبض و المكلوح (ثم ادبر) عن الحق (واستكبر) عنه اوعن مقامه وفي مقاله وثم نظر عطف على فكر وقدر والدعاء اعتراض بينهما وايراد ثم في المعطوفات لبيان ان بين الافعال المعطوفة تراخيا (فقال ان هذا (الاسحر يؤثر) يروى عن السحرة روى ان الوليد قال لبنى مخزوم والله ﴿ ٢٩٩ ﴾ قدست من محمد آنفا كلاما المسورة المدثر كم ماهومن كلام الانسولا

فى نفسه ما يقول فيه ﴿ فقتل كيف قدر ﴾ آجيب من تقديره استهزاء به او لا نه اصاب اقصى ما يكن ان يقال عليه من قولهم قتله الله ما اشجعه اى بلغ فى الشجاعة مبلغا بحق ان يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك روى انه مم بالنبي صلى الله تمالى عليه وسلم وهو يقرأ حم السجدة فأنى قومه وقال لقد سحمت من محد آنفا كلاما ماهو من كلام الانس والجن الله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمخير وان اسمفله لمغدق وانه لايملو ولا يعلى فقال قريش صبأ الوليد فقال ابن اخيه ابوجهل انا اكفيكموه فقعد اليه حزينا وكله بما احماه فقام فناداهم فقال ترعمون انه محدا مجنون فهل رأيتموه يخنق شعرا فقالوا لا فقال ماهو الاساحر اما رأيتموه يفرق بين الرجل واهله وولده وم للدلالة على ان النائية ابلغ من الاولى وفيا بعد على اصله ﴿ تكرير للمبالغة وأم للدلالة على ان النائية ابلغ من الاولى وفيا بعد على اصله ﴿ تكرير للمبالغة في ام القرآن من بعد اخرى ﴿ تم بعبس ﴾ قطب وجهه لمالم بجد فيه طمنا ولم يدر في ام القوران من مرابع الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله على الله الله الله على الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله على الله على الله المحد فيه طمنا ولم القول ال نظر الى رسول الله صلى الله تعلى وسلم وقطب فى وجهه ﴿ ويسر ﴾ فقال ان هذا الاسحر يؤثر ﴾ يروى ويتملم والفاء للدلالة على انه لماخطرت هذه المعال الله على اله الماله الله الماله الله الله المالة الله الله الله الماله المناه المناه المالية المالة المها المها الماله المها المالة المالة الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله المحدورة هو المحدورة عن المحدورة عن الماله المالة الماله الما

يقوله سحر يؤثر فذلك قوله عن وجل انه فكر اى في ام محمد صلى الله عليه وسلم والقر آن وقدر في نفسه ما ذا يكنه ان يقول في محمد صلى الله عليه وسلم والقر آن في فقتل كيف قدر ﴿ اَى عَذْبُ وقيل لَمْنَ كَيْفُ قَدْرُ وَهُ مَا لَا يَكُنَا لَهُ وَقِيلُ مَعْنَاهُ لَمْنَ عَلَى اى والانكار والتوبيخ ﴿ ثُمْ قَتْلُ كَيْفُ قَدْرُ ﴾ كرره للتأكيد وقيل معناه لمن على اى قدر من الكلام ﴿ ثُمْ نَظْرُ ﴾ اى في طلب ما يدفع به القرآن ويرده ﴿ ثم عبس وبسر ﴾ اى كلح وقطب وجهه كالمهم المتفكر في شي يدبره ﴿ ثم ادبر ﴾ اى عن الايمان ﴿ واستنكبر ﴾ اى حين دى اليه ﴿ فقال ان هذا ﴾ اى الذى يقوله محمد وقيرة و الاسحر يؤثر ﴾ يوى ويحكى عن السحرة

من كلام الحن إن له لحلاوة وان عليــه لطلاوة وان اعلاه لمثمر واناسفله لمغدق وآنه يعلو وما يعلى فقالت قريش صـبا واللهالوليد فقال ابوجهل وهو ابن اخبه آنا اكفيكمو مفقعد اليه حزينا وكله بما احماه فقامالوليد فاتاهم فقال تزعمون ان محمدا مجنون فهلرا يتموه بخنق وتقولون انه كاهن فهل را يتموه قط يتكهن وتزعمون انهشاعي فهلرا يموه يتعاطى شعرا قط وتزعمون انه كذاب فهل جريم عليه شيأ من الكذب فقالوا فى كل ذلك اللهم لاثم قالوا فماهو ففكر فقال ماهو الاساحر اما راً تموه مفرق بين الرجل واهله وولده ومواليهوما الذى يقوله الاسحر يؤثر عن مسيلة واهمل بابل فارتج المادى فرحاو تفرقوا

متجيين منه وذكر الفساء دليل على ان هذه الكلمة لما خطرت ببساله نطق برا من غير ثلبث

(فقتل) لمن (كيفقدر) قوله أمر محمد صلى الله عليه وسلم (ثم قتل) ثم لمن (كيفقدر) قوله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم (ثم نظر) في قوله حيث قالواله هلم الى الخير عليه وسلم (ثم نظر) في قوله حيث قالواله هلم الى الخير المائيرة (ثم عبس) كلح وجهه (وبسر) قبض جبينه (ثم أدبر) عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الى اهله (واستكبر) تمطم عن الإيمان أن يجيبهم (فقال ان هذا) ما هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم (الاسحرية ثر) يأثرو يرويه عن مسيله تالكذاب الذي يكون بالمجامة ويقال عنى به جبرا وبسارا

الكلمة بباله تقوه بها من غير للبث وتفكر ﴿ ان هذا الاقول البشر ﴾ كالتأكيد للجملة الاولى ولذلك لم يعطف عليها ﴿ سأصليه سقر ﴾ بدل من سارهقه صعودا ﴿ وما ادراك ماسقر ﴾ تفخيم لشأنها وقوله ﴿ لاتبقى ولاتذر ﴾ بيان لذلك او حال من سسقر والعامل فيها معنى التعظيم والمعنى لاتبقى على شي للقى فيها ولاتدعه حتى تهلك ﴿ لواحة للبشر ﴾ اى مسودة لاعالى الجلد اولا محمد للناس وقر ثت بالنصب على الاختصاص ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ ملكا اوصنفا من الملائكة يلون امم ها والمخصص لهذا العدد ان اختلال النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الأنتى عشرة والطبعية السبع اوان لجهنم سبع دركات ست منها لاصناف الكفار وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والاقرار والعمل انواعا من العذاب تناسسها على كل نوع ملك اوصنف يتولاه وواحدة لعصاة الامة يعذبون فيها بترك العمل نوعا بناسه وبتولاه ملك اوصنف أوان السباعات اربع وعشرون خسة منها مصروفة في الصلوات فنبق تسمة عشرة قد تصرف فيما يؤاخذبه بانواع من العذاب يتولاها الزبانية وقرئ تسمة عشر كين واين اى تسمة كل عشير جمع يعني تقيهم اوجع وتسمة اعشر جمع عشير كين واين اى تسمة كل عشير جمع يعني تقيهم اوجع وتسمة اعشر جمع عشير كين واين اى تسمة كل عشير جمع يعني تقيهم اوجع وتسمة اعشر جمع عشير كين واين اى تسمة كل عشير جمع يعني تقيهم اوجع

﴿انْ هَذَاالاقُولَ البَّسْرِ ﴾ يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنهما قال الله تعالى ﴿سأصليه﴾ اىسأدخله ﴿سقر﴾ هواسممن اسماء جهنم وقيل آخر دركاتها ﴿وماادراك ماسقر﴾ اىومااعلك اىشئ هىسقر وانماذكره علىسبيل النهوبل والتعظيم لامرها ﴿ لاتبق ولا تذرُ ﴿ قِبْلُهَا مُعْنَى كَانْقُولُ صَـدَعْنَى وَاعْرَضُ عَنِيْ وَقِبْلُلَابِدُ مِنْ الفَرْقِ وَالْالزَمِ النكرارفقيل معناه لاتبقي احدا من المستحقين للعذاب الااخذته ثم لامذر من لحوم اولئك شبأالا اكلته واهلكتهوقيل لايموت فبهاولابحبي اىلانبتي من فيها حيا ولانذر من فيها ميتاكما احترقوا جددوا واعيدوا وقبل لاتبقى لهم لحما ولاتذر منهم عظمــا وقبل لكل شئ ملال وفنزة الاجهنم ليس لها ملال ولا فترة فهي لاتبقي عليهم ولاتذرهم ﴿ لُواحَةُ لَلْبَشْرِ ﴾ جمع بشرة أيمغيرة للجلد حتى تجعله اسود قال مجاهد تلفح الجلد حنى تدعه اشد سوادا منالليل وقال ابن عباس محرقة للجلد وقيل تلوح لهم جهنم حتى يروها عيانا ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ اى علىالنار تسعة عشر منالملائكة وهم خزنتهـا مالك ومعه ثمانية عشر جاء فىالاثر ان اعينهم كالبرق الخـاطف وانيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من افواههم مابين منكبي احدهم مسيرة سنة قد نزعت منهم الرحمة يدفع احدهم سبعين الفا فيرميهم حيث اراد منجهنم وقال عمرو بن دينار ان احدهم يدفع بالدفعةالواحدة فىجهنم آكثر من ربيعة ومضر وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قال ابوجهل لقريش تكلتكم امهانكم اسمع من ابن ابي كبشة بخبر انخزنةالنار تســمة عشر وانتم الدهم يغى الشجعان أفتيجز كل عشر منكم ان تبطش بواحد منهم يعى خزنة جهنم فقال ابوالاشد بن اسيد بن كلدة بن خلف

لان الثانية حرت مجرى التوكيد للاولى (سأصليه) سأدخله بدل منسأرهقه صعودا (سقر) علم لجهنم ولم ينمصرف للتعريف والتأنيث (وما ادراك ما سقر ) تهویل اشانها ( لانبق) اي هي لانبقي لحما (ولاتذر) عظما اولا تبقى شيأ يبقى فيهاالا اهلكته ولا تذره هالكا بليمودكاكان (لواحة) خبر مندأ محذوف اي هي لواحة (للشر) جمع بشرة وهىظاهرالجلداني مسودة الجلود ومحرقةالها ( عليها) على سقر ( تسعة عشر ) ای یلی امرها تسمعة عشر ملكا عند الجمهور وقيل صنفا من الملائكة وقبل صفا وقبل نقسا

(ان هذا) ماهذا الذي يقول محمد صلى الله تعمل عليه وسلم (الا قول عليه وسار والمسأدخله في الوليد بن الغيرة (سقر) وهوالباب المنبع من النار (وما دراك) المعمن النار (وما دراك) المعمن النار (وما دراك) المعمن النار (ولا تذر) اذا عليه واخلفا جديدا اكتهم أعيدوا خلفا جديدا اكتهم أعيدوا خلفا جديدا اكتهم

أيضا(لواحةللبشر)شواهةلابدانهمويقال مسودةلوجوههم (عليها) على النار (تسعة عشر) ملكاخز ان النار (الجمحي)

عشر فتكون تسمين ﴿ وما جمانا اصحاب النار الا ملائكة ﴾ ليخالفوا جنس المدبين فلاير قورنهم ولايستروحون اليهم ولانهم اقوى الحلق بأسا واشدهم غضبا لله تمالى روى ان اباجهل لماسمع عليها تسعة عشر قال لقريش اليجزكل عشرة منكم ان يبطشوا برجل منهم فنزلت ﴿ وماجملنا عدتهم الافتنة للذين كفروا ﴾ وماجملنا عددهم الا المصدد الذى اقتضى فتنهم وهو التسمة عشر قمير بالأثر عن المؤثر ننبيها على أنه لاينفك منه وافتنانهم به استقلالهم له واستهزاؤهم به واستمادهم ان يتولى هذا المصدد القليل تعذيب اكثر الثقلين ولعل المراد الجمل بالقول ليحسن تعليله بقوله ﴿ ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ﴾ اى ليكتسبوا أليقين بنبوة محمد تعليله بقوله ﴿ ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ﴾ اى ليكتسبوا أليقين بنبوة محمد

الجمحى انا اكفيكم منهم سبعة عشر عشرة علىظهرى وسبعة على بطنى واكفونى ائتم آشین ویروی عنه آنه قال آنا امشی بین ایدیکم علیالصراط فادفع عشرة بمنکمی الايمن وتسمعة بمنكمي الايسر فيالنار ونمضي فندخل الجنة فأنزل الله تعالى ﴿ وما جعلنا اصحــابالنار الاملائكة ﴾ يعنى لارجالا آدميين فمن ذا يُغلب الملائكة وانما جملهم ملائكة ليكونوا منغبرجنس المعذبين واشدمنهم لانالجنسية مظنةالرأفة والرحمة ﴿ وَمَا جَعَلْنَا عَدْتُهُم ﴾ أي عددهم في القلة ﴿ الافتَّنَّةُ للذِّنَّ كَفُرُوا ﴾ أي ضلالة لهم حتى قالوا ماقالوا وقبل فتنتهم هي قولهم لم لم يكونوا عشرين وما الحكمة في تخصيص هذاالعدى وقيل فتنتهم هي قولهم كيف بقدر هذاالعددالقليل على تعذيب جميع من فىالنار واجبب عن قوالهم لم لم يكونوا عشرين بأن افعال الله تعالى لاتعلل ولا يقال فيها لم وتخصيص الزبانية بهذا العدد لامراقنضته الحكمة وقيل وجهالحكمة فىكونهم تسمة عشىر ان هذاالعدد يجمع اكثرالقليل واقل الكشير ووجه ذلك انالآحاد اقل الاعداد وأكثرها تسمة واقل الكثير عشرة فوقعالاقتصار على عدد يجمع اقل الكثير وأكثرالقليل لهذمالحكمة وماسوى ذلك منالاعداد فكثير لايدخل نحت الحصر واجيب عن قولهم كيف يقدر هذاالعدد القليل على تعذيب جميع اهلالنار وذلك بأنالله جل جلاله يعطى هذاالقليل من القوة والقدرة ما يقدرون به على ذلك فمن اعترف بكمال قدرةالله وانه على كل شئ قدير وان احوال القياءة على خلاف احوالالدنيا زال عن قلبه هذا الاستبعاد بالكلية ﴿ ليستيقن الذين اوتواالكتاب ﴾

فنزلت وماجعلنا اصحاب الناد الاملائكة اىوماجعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون وقالوا في تخصيص الخزنة بهذاالعدد معانه لايطلب في الاعداد الملل انستة منهم يقودون الكفرة الى النار وستة يسموقونهم وستة يضربونهم بمقامع الحديد والاخر خازن جهنم وهو مالك وهو الاكبر وقبل في سقر تسعة عشر دركا وقدسلط على كل دركملك وقيل يعذب فيها بتسعة عشر لونا من المذاب وعملي كل لون ملك موكل وقيـــل ان جهنم تحفظ عا تحفظ به الارض منالجيال وهي تسعةعشر وانكان اصابها مائة وتسمين الاانغيرها يشمب عنها (ليستيةن الذين اوتواالكتاب) لان عدتهم تسمة عشر في الكتابين فاذاسمهوا عثلها فى القرآن ايقنوا الهمنزل

( وما جملنا اصحاب النار ) ( قا وخا ٥١ س ) ماسلطنا على اهل النار (الا ملائكة) يعنى الزبانية ( وما جملنا عدتهم) ماذكر ناقلتهم قلة خزان النار (الافتئة) بلية (للذين كفروا)كفارمكة يعنى اباالاشد بن اسيد بنكلدة حيث قال انا كفيكم سبعة عشر تسعة على ظهرى وثمانية على صدرى فاكفوا انتم عنى اننين (ليستيقن) لكى يستيقن (لذين اوتوا الكتاب) اعطوا الكتاب التوراة يعنى عبدالله بن سلام واصحابه لان فى كتابهم كذلك عدة خزان الناو.

(ويزداد الذين آمنوا) مجمدوهوعطف على ليستيقن ( ايمانا ) اتصديقهم بذلك كماصدقوا سائر ما انزل أويزدادوا يقينا لموافقة كتابهم كتاب اوائك ( ولايرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ) هذا عطف ايضا وفيه توكيد للاستيقان وزيادة الايمان اذالاستيقان وازدياد الايمان دالان على اشفاء الارتياب ثم عطف على ليستيقن ايضا (وليقول الذين في { لجزء التاسع والعشرون } قلوبهم على 200 كليس من ) نفساق ( والكافرون )

صلى الله تمسالى عليه وسام وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقا لما في كتسابهم و ويزداد الذين آمنوا ايمانا ﴾ الايمان به وبتصديق اهل الكتاب اله ﴿ ولايرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون ﴾ اى فى ذلك وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الايمان ونفى لمايمرض الممتيقن حيفا عماه شبهة ﴿ وليقول الذين فى قلوبهم مرض ﴾ شك اونفاقى فتكون الآية اخبارا يمكة عما سسيكون فى المدينة بعد المجرة ﴿ والكافرون ﴾ الجازمون فى التكذيب ﴿ ماذا اراد الله بهذا مثلا ﴾ اى شي اراد بهذا المدد المستفر باستفر المائل وقبل الماستعر وحسوا انه مثل بهضر وب كذلك

يعني ان هذا العدد مكتوب فيالتوراة والأنجيل انهم تسمعة عثمر ﴿ ويزدادالذن آمنوا اءانا ﴾ يعني من آمن من اهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك ازالعدد كان موجودا فى كتابهم واخبر به النبي صلىالله عليهوسلم على وفق ما عندهم من غير سمايقة دراسة وتعلم علم انما حصل له ذلك بالوحي السماوي فازدادوا بذلك ايمانا وتصديقًا بمحمد صلىالله عليه وسلم ﴿ وَلا يَرْتَابِ ﴾ اى ولا يشك ﴿ الذِّن اوتواالكتاب والمؤمنون ﴾ يعني في عددهم وانما لا يرتاب وانكان الاستيقان يدل على ننى الارتياب ليجمع لهم بين اثبات اليقين وننى الشك وذلك اطغ وآكد لان فيه تعريضا بحال غيرهم كأنه قال وليخالف حالهم حال الناس المرتابيين من اهل الكفر والنفاق ﴿ وليقول الذين في قلوبهم مرض ﴾ اى شــك ونفاق ﴿ وَالْكَافِرُونَ ﴾ اي مشركو مكة فان قلت لم يكن بمكة نفاق فكيف فال وليقول الذين فى قلوبهم مرض وهم المنافقون وهذه السورة مكبة قلت لانه كان فى علم الله تعالى انالنفاق سيحدث فأخبرهالله عما سـيكون وهوكسـائرالاخبار بالفيوب فعلى هذا تصيرالاً به معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لانه اخبار عن غيب سيقع وقد وقع على وفق الخبر وقيل بحتمل ان يراد بالذين في قلوبهم مرض اهل مكة لان فيهم من هو شــاك وفيهم من هو قاطع بالكذب ﴿ ما ذا ارادالله بهـــذا مثلا ﴾ يعني اي شئ ارادالله بهذا المثل ألجب وانما سموه مثلا لأنه استعارة منالمثل المضروب لأنه مما غرب من الكلام وبدع استفرابا منهم لهذا العدد وأستبعادا له والمعنى اى غرض قصد في جعل الملائكة تسعة عشر لا عشرين ومرادهم بذالك أنكار هذا من اصله وانه ليس من عندالله فلهذا سموه مثلا ﴿ كَذَلْكُ ﴾ اى كما أضل من أنكر عدد

المشركون فانقلت النفاق ظهر فىالمدىنة والسورة مكبة قلت معناه وليقول المنافقون الذين يظهرون فىالمستقبل بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة (ماذا ارادالله بهذا مثلا) وهذا اخبار عاسيكون كسائر الاخبارات بالغيوب وذالابخالف كون السورة مكة وقيلالمراد بالمرض الشك والارتياب لان اهل مكة كان اكثرهم شاكين ومثلا تميز الهذا اوحال منه كقوله هذه ناقة الله لكم آية ولما كان ذكر العدد في غاية الفرابة وان مثله حقيق بان تسير به الركبان سيرها بالامثال سمى مثلا والمعنى اىشى ارادالله بهذاالعددالجيب و ای معنی اراد فی ان جعلاللائكه تسعة عشر لاعشرين وغرضهم انكاره اصلا والهليس من عندالله وانهلوكان من عندالله لماجاء بهذاالمددالناقص (كذلك

(ویزدادالذین آمنواایمانا) یقینااذاعملوا ان مافی کتابنا مثل مافی التوراة (ولایرتابالذین) لایشك (الخزنة) الذین (اوتوا الکتاب) عبدالله این سلام واصحابه اذلم یکن خلاف مافیکتابهمالتوراة (والمؤمنون) ایضااذلمیکن خلاف مافیالتوراة (والیقول) لکی یقول (الذین فی قلوبهم مرض) شــك ونفاق (والکافرون) یعنی الیهود والنصاری ویقال کفار مکة (ماذا ارادالله بهذا مثلا) بهذا المثل اذذکر قلة الملائکة (کذلك) هکذا

يمشل الله من يشاء) الكافى نصب وذلك اشارة الى ماقبله من معنى الاضلال والهدى اى مثل ذلك المذكور من الاضلال والهدى يعنى اضلال المنافقين والمشركين حتى قالوا ما قالوا وهدى المؤمنين لتصديقه ورؤية الحكمة فى ذلك يضل الله من يشاء من عباده وهو الذي علم منه اختيار الضلال (وبهدى من بشاه) وهو الذي علم منه اختيار الاهتداء وفي دليل خلق الافهدال المستلق بالهداية { سورة المدثر } والاضلال ولماقال ابوجهل

له\_نهالله امالرب محمد اعوان الاتسعةعشر نزل ( ومالم جنود ربك ) الفرط كثرتها (الاهو) فلا يعز عليه تتميم الحزنة عشرين ولكن له في هذا المدد الحاس حكمة لا تعلونها (وماهي) متصل بوصف سقر وهى ضميرها ای وما سیقر وصفتها (الاذكرى للشر)اي تذكرة للبشر او ضمير الايات التي ذكرت فيها (کلا) انکار بعد ان جماهاذ كرى ان تكون الهم ذكرى لانهم لايتذكرون ( والقمر ) اقسميه لعظم منافعه (والليل اذ أدبر ) نافيع وحفص وحمزة ويعقوب وخلف وغيرهم اذا دبر ودبر بمعنی ا**دبر** ومعناها ولىوذهب وقيل ادر ولی ومضی ودیر حاء بعد النهار ( والصبع اذا اسفر ) اضاءو جواب

يضل الله من بشاء وبهدى من بشاء ﴾ مثل ذلك المذكر و من الاضلال والهدى يضل الكافرين وبهدى المؤمنين ﴿ وما يعام جنود وبك ﴾ جوع خلقه على ماهم عليه ﴿ الاهو ﴾ اذلا سيبل لاحد الى حصر الممكنات والاطلاع على حقائقها وصفاتها وماوجب اختصاص كل منها بما يخصه من كم والاطلاع على حقائقها ونسبة ﴿ وماهى ﴾ وما سقر او عدة الحزنة اوالسورة ﴿ الا ذكرى للبشر ﴾ الا تذكرة لهم ﴿ كلا ﴾ ردع ان انكرها اوانكار لان يتذكروا بها ﴿ والقمر والليل اذ انبر ﴾ اى ادبر كقبل بمنى اقبل وقرأنافع وحزة ويمقوب وحفص اذا دبر على المنى ﴿ والسمع اذا اسفر ﴾ اى الحدى البلايا الكبركثيرة وستقر واحدة منها وانما جمع كبرى على كبر الحاقالها با بفعلة تنزيلا للالف منزلة الناء واحدة منها وانما مقاصمة فجمعت على قواصع والجلة حواب القدم اوتمابل لكلا

الحزرنة وهدى من صدق به كذلك ﴿ يضل الله من بشاء وبهدى من يشاء ﴾ لان الله تمال بيده الهداية والاضلال ﴿ وما يعلم جنود ربك الاهو ﴾ هذا جواب لابي جهل حين قال اما لمحمد اعوان الا تسعة عشر والمعنى انالخزنة تسمة عشر ولهم اعوان وجنود من الملائكة لا يعلم عددهم الااللة تمالى خلقوا لتعذيب الهل النار وقبل كما ان مقدورات الله توسالى غير منشاهية فكذلك جنوده غير مناهية ﴿ وماهي ﴾ يعنى النار ﴿ الا ذكرى للبشر ﴾ اى الا تذكرة وموعظة للناس وقبل ماهي يعنى آيات القرآن و مواعظه الا تذكرة للناس بعظون بها ﴿ كلا ﴾ اى لا يتمظون ولا يتذكرون وقبل معناه ليس الام كما يقول من زعم انه يكنى اصحابه خزنة النار وقبل كلا هنا بمنى حقا ﴿ والقمر واللبل زعم انه يكنى الحيار ﴿ والسمر واللبل بأتى خلف النهار ﴿ والسمر والحاف والمار والمار وقبل اداد بالكبر ﴾ اى اضاء وتبين وهذا قسم جوابه ﴿ الكبر ﴾ الكبر ﴾ يعنى ان سقر لاحدى المعرو العظام وقبل اداد بالكبر والمحدى الكبر ﴾ يعنى ان سقر لاحدى السمير وسقر والجمو والهاوية دركات النار وهي سبعة جهنم والحلى والحطمة والسمير وسقر والجمو والهاوية دركات الناسار وهي سبعة جهنم والحلى والحطمة والسمير وسقر والجمو والهاوية

القسم ( انها ) ان سقر ( لاحدى الكبر ) هي جمع الكبرى اي لاحدى البلايا او الدواهي الكبر ومهني كونها احداهن

(يضل الله من يشاء) بهذا المثل من كان اهلا لذلك (ويهدى من يشاء) بهذا المثل من كان اهلا لذلك (وما يعلم جنود ربك) من الملائكة (الاهو وماهى) يهنى سقر (الاذكرى للبشر) عظة للخلق انذر تهم (كلاوالقمر) اقسم بالقمو (والليل اذادبر) ذهب (والصبح اذا السفر) أقبل ويقال استضاء (انها) يهنى سقر (لاحدى الكبر) باب من ابواب النار منها جهنم وسسقر ولظى والحطمة والسعير والجحيم والهاوية

انها من بينهن واحدة فى العظم لانظيرة لها كاتقول هواحد الرجال وهى احدى النساء (نذيرا) تمييز من احدى اى انهالاحدى الدواهى انذارا كقولك هى احدى النساء عفاقا وابدل من (للبشير لمن شاء منكم) باعادة الجار (ان يتقدم) الى الخير (او يتأخر) { الحزء الناسع والمذهرون } عنسه ﴿ ١٤٠٤ ﴾ وعن الزجاج الى ماامر وعملني (كل

نفس عاكست رهينة) والقسيم معترض للتأكيد ﴿ نَذَيَرَا لَلْبَشْرِ ﴾ تمييز اى لاحدى الكبر انذارا اوحال هى ليست بتأنيث رهين عما دلت عليه الجملة اى كبرت منذرة وقرئ بالرفع خبرا ثانيـــا او خبرا لمحذوف في قــوله كل امرى بما ﴿ لَمَن شَاءَ مَنكُمُ أَنْ يَتَقَدُمُ أَوْ يَتَأْخُرُ ﴾ يدل من للبشير أي نذيرا للمتمكنين كسب رهين لنأنيث النفس من السبق الى الخير والتخلف عنه اولمن شاء خبر لان يتقدم فيكون في معنى قوله لانه لوقصدت الصفة لقيل فمن شــاء فليؤمن ومن شــاء فليكـفر ﴿ كُلُّ نفس بما كسبت رهينة ﴾ مرهونة رهـ بن لان نميلا عمني عندالله مصدر كالشكيمة اطلقت للمفهول كالرهن ولوكانت صفة لقبل رهين ﴿ الا مفعول يستوى فيهالمذكر اصحــاب اليمين ﴾ فانهم فكوا رقابهم بما احســنوا من اعمالهم وقبلهم الملائكة والمؤنث وأنمسا هي اسم او الاطفال ﴿ فِي جِنَاتَ ﴾ لايكته وصفها وهي حال من اصحاب اليمين اوضمرهم عمنى الرهن كالشتيمة عمني فی قوله ﴿ يَسَاءَلُونَ عَنِ الْحِرْمِينَ ﴾ ای يسأل بمضهم بعضا اويسـألون غيرهم الشم كانه قيل كل نفس عن حالهم كـقولك 🏿 تداعيناه اى دعوناه وقوله ﴿ ماسلككم في سقر ﴾ مجوابه عاكسيت رهن والمغنى ﴿ نَذَيْرًا لَلْنَشْرِ ﴾ قيل بحتمل ان يكون نذيرًا صفة للنار والمعنى انالنار نذير للبشر كل نفس رهن بكسيها قالالحسن والله ماانذر بشيُّ ادهي من النــار وقيل يجوز ان يكون نذيرا صفة لله عندالله غير مفكوك تعالى والمعنى انالكم منها نذير فاتقوها وقيل هو صفة للنبى صلىالله عليه وسلمومعناه ( الا اسحال اليمين ) اي يا ايهاالمدثر قم نذيرا للبشر فانذر ﴿انشاء منكم انيتقدماويتأخر ﴾ اىيتقدمفىالحير اطفال المسامين لأنهم لا والطاعة اويتأخر عنهما فيقع فىالشر والمعصية والمغنى انالانذار قدحصال لكل اعمال لهم يرهنون بها او واحد بمن آمن اوكفر وقد تمسك مهذهالآية من برى انالعبد غير مجيور على الفعل الا المسامين فانهم فكوا وانه متمكن من فمل نفسه واجبب عنه بان مشيئته تابعة المشيئة الله نعالى وقيل اضافة رقابهم بالطاعة كا تخاص المشيئة الىالمخــاطىين على سبيل التهديدكقوله اعملوا ماشئتم وقيل هذهالمشيئة لله الراهن رهنه باداء الحق تمالى والمدنى النشاءالله منكم ان يتقدم او يتأخر \* قوله تمالى ﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَاكُسُمِتُ (في جنات) اي هم في رهينة ﴾ اى مرتهنة فىالنار بكسبها ومأخوذة بعملها ﴿ الا اصحاب اليمين ﴾ فانهم حنات لامكتنه وصفها فانهم غير مرتهزين بذنوبهم فىالنـــار ولكن الله ينفرهالهم وقيل معناه فكوا رقاب (يتساءاون عن المجرمين) انفسهم باعمالهمالحسنة كمايفك الراهن رهنه بإداءالحق الذى عليه وأختلفو افي اصحاب اليمين يسأل بمضهم بمضا عنهم منهم فقيلهم المؤمنون المخاصون وقيل همالذين يعطونكتيهم بإيمائهم وقيل همالذين اويتساءلون غيرهم عنهم كانوا على بمين آدم يوماخذ الميثاق وحين قال الله تعالى لهم هؤلاء فى الجنة ولاابالي وقيل ( ما سلككم في سقر ) همالذينكانوا ميامين اىمباركين على انفسهم وروىءن على بن ابى طالب رضى الله عنه

( نذيرا للبشمر ) انذرتهم ويقال محمد صلى الله عليه وسلم نذير للبشمر يرجم الى اول السورة الى قوله

قم فأنذر نذيرا للبشرمقدم ومؤخر (لمن شاه منكم ان يتقدم) الم خير فيؤمن (اويتأخر) عن شر (فول) فيترك ويقال اويتأخر) عن شر فيكذرو هذا وعيدالهم (كل نفس) كافرة ( بمما كسبت) في الكمر (رهينة) من تهنة في النار ابدا ( الااصحاب اليمين) اهل الحبنة فانهم ليسوا كذلك ولكنهم ( في جنات ) في بسانين ( يتساءبون من للجيرمين ) يسمأ ون اهل النار ويقولون يأفلان ( ماسلككم ) ماالذي ادخلكم ( في سقر

آنهم اطفالاالمسلمين وهواشبه بالصواب لانالاطفال لميكتسبوا آتما يرتهنونبه وعن

ابن عباس قال همالملائكة ﴿في جناتِ﴾ أي هم في بساتين ﴿ ينساءلون عن المجرمينَ﴾

اى ىتساءلون المجرمين وعن صلة فيقولون لهم ﴿ ماسلككم في سقر ﴾ قبل وهذا يقوى

ادخلكم فيها ولا يقال لا يطابق قوله ماسلككم وهو قال المجرمين قوله يتساء لون عن المجرمين وهو سؤال عنهم وانحا هو عنهم و انحابيق ذلك وقيل ينساء لون المجرمين ماسلككم لازماسلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم وانحا هو حكاية قول المسؤلين عنهم لازالمسؤلين يلقون الى السائلين ماجرى بينهم وبين المجرمين فيقولون قالناهم ماسلككم في سقر قالوا لم لك من المصلين الااله اختصر كاهو أنهج القرآن وقيل عن ذائدة (قالوا لم لك من المصلين الااله اختصر كاهو أنهج القرآن وقيل عن ذائدة (قالوا لم لك من المصلين) الى لم امتقد فرضيتها (ولم لك نظم المسكين) عظم عن عن المعلم المسلون المهورة المدثر الوكا المخوض مع الحائضين)

حكاية لماجرى بين المسؤلين والمجرمين اجابوا بها ﴿ قالوا لم لك من المضلين ﴾ الصلاة الواجبة ﴿ ولم لك نطع المسكين ﴾ ما يجب اعطاؤه وفيه دليل على ان الكفار مخاطبون بالفروع ﴿ وكنا نجوض مع الحائضين ﴾ نشرع في الباطل مع الشارعين فيه ﴿ وكنا نكذب بيوم الدين ﴾ اخره تعظيمه اى وكنا بعد ذلك كله مكذبين بالقيامة ﴿ وكنا المقين ﴾ الموت ومقدماته ﴿ فاتنفهم شفاعة الشافعين ﴾ لوشفعوا لهم جميعا ﴿ فالهم عن النذكرة معرضين ﴾ اى معرضين عن التذكرة معرضين ﴾ اى معرضين عن التذكرة معرضين أنهم حمر مستنفرة ﴾

قول من قال ان اصحاب اليمين هم الاطفال لانهم لم يعرفوا الذنوب التي توجب النار وقيل معناه يسأل بعضهم بعضاعن المجرمين فعلى هذا النفسير يكون معنى ماسلككم اي يقول المسؤلون للسائلين قلناللمجرمين ماسلككم اى ادخلكم وقبل ماحبسكم فىسقر وهذا سؤال توجيخ وتقريع ﴿ قالوا ﴾ مجيبين لهم ﴿ لم نك من المصلين ﴾ اى لله فىالدنيا ﴿ ولم نك نطعم المسكين ﴾ اي لم نتصدق عليه ﴿ وكنا نخوض مع الحائضين ﴾ اي في الباطل ﴿ وَكَنَا نَكَذَبُ بِيومَالَدِينَ ﴾ اى بيومالجزاء على الاعمــال وهو يومالقيامة ﴿ حتى النانا اليقين ﴾ يعني الموت قال الله تعالى ﴿ فَمَا تَنفِعهم شَفَاعة الشَّافِمين ﴾ قال ابن مسمود تشفعالملائكة والنبيون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى فىالـار الا اربعة ثم تلا قالوا لم لك من المصلين الاية وقال عمران بن حصين الشفاعة نافعة لكل احد دون هؤلاء الذين تسممون روىالبغوى بسند. عن انس رضيالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف اهل النار فيمذبون قال فيمر بهمالرجل من اهل الجنة فيقول للرجل منهم يا فلان فيقول ماتريد فيقول اما تذكر رجلا سقاك شربة يوم كذا وكذا قال فيقول والك لانت هو فيقول نمم فيشفع له فيشفع فيه قال ثم يمر بهم الرجل من اهل الجنة فيقول يا فلان فيقول ماثريد فيقول اما تذكر رجلا وهباك وضوأ بوم كذا وكذا فيقول وانك لانت هو فيقول نعم فيشفع له فيشفع فيه ﴿ فَالَهُمْ عَنِ النَّذَكُرَةُ مَعْرَضَايِنَ ﴾ اى عن مواعظ القرآن ﴿ كَا نَهُمْ حَمَّرٌ ﴾ جِم حمار ﴿ مستنفرة ﴾ قرئ بالكسر اي نافرة وقرئ بالفتح اي.نفرة مذعورة

الخوض الشروع في الباطل اىنقول الباطل والزور في آبات الله (وكنا نكذب سومالدين) الحساب والجزاء ( حتى أنانا اليقين) الموت (فالنفمهم شفاعة الشافمين) من المسلائكة و النسين والصالحين لانهاللمؤمنين دونالكافرين وفيهدليل بوت الشفاعة للمؤمنين في الحديث ان من امتى من يدخل الجنة بشفاعته اكثر من ربيعة ومضر (فمالهم عن التذكرة) عن النذكير وهو المظـة اي القرآن (ممرضين) مولين حال من الضمير نحو مالك قائمًا (کا نہم حر) ای حر الوحش حال من الضمير في معرضين (مستنفرة) شديدة النفار كانيا تطلب الفار من نفوسها وبفتح الفاه مدنی وشامی ای استنفرها غيرها

قالوا) يعنى اهل النــار (لم نكمن المصلين) من

اهل الصلوات الخمس المسلمين ( ولم نك نطعم المسكين ) لم نحث على صدقة المسساكين ولم نك من اهل الزكاة والصدقة (وكنا نخوض مع الخسائضين ) مع اهل البساطل ( وكنا نكذب بيوم الدين ) بيوم الحساب ان لايكون (حتى النا اليقين) الموت ( فما تنفعهم ) يقول الله لا تنالهم ( شفاعة الشافعين ) يعنى شفاعة الملائكة والانبياء والصالحين ( فالهم ) لاهل مكة ( عن التذكرة ) عن القرآن (معرضين ) مكذبين به ( كأنهم حمر مستنفرة ) مذعورة ويقسال ذاعرة ان قرأت مجنفض الفاء

(فرتمن قسورة) حال وقدمهها مقدرة والقسورة ألرماة اوالاسد فعولة من القسر وهوالقهر والغلبة شهوا في اعراضهم عن القرآن واستماع الذكر بحمر جدت في نفارها ( بل يريدكل امرئ منهمان يؤتى صحفا منشرة ) قراطيس { الحز الناسع والعشر ون } قالوا على ٤٠٦ ﴾ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لن نتبعك تنشر وتقرأ وذلك أنهم

حتى تأتى كل واحد منا شبههم في اعراضهم ونفسارهم عن استماع الذكر بحمرنا فرة ﴿ فرت من بكتب من السماء عنو انها قسورة ﴾ اى اسد فعولة من القسر وهو القهر وقرأ نافع وابن عامم مستنفرة من رب المالين الى فلان يفتح الفاء ﴿ بِل يُريِّدُ كُلُ امْرِئُ مُنهُمُ انْ يُؤْتَى صَحْفًا مُنْشُرَةً ﴾ قراطيس تنشير ابن فلان نؤم فيها وتقرأ وذلك انهم قالوا لانبي صلى الله تعالى عليه وسام ان نتبعك حتى تأتى كلا باتباعك و نحوه قوله ان منا بكتاب من السماء فيه من الله الى فلان ان اتبع محمدا ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن نؤمن لرقبك حتى تنزل افتراحهم الآيات ﴿ بل لانخــافون الآخرة ﴾ فلذلك اعرضوا عن النــذكرة علمناكتاما نقرؤه وقبل لالامتناع ابناء الصحف ﴿ كَارَ ﴾ ردعالهم عن اعراضهم ﴿ أَنَّهُ تَذَكَّرَهُ ﴾ واي قالوا ان كان محمدا صادقا تذكرة ﴿ فَن شَاهُ ذَكُره ﴾ فمن شاء ازيذكره ﴿ وما يذكرون الاان يشاء الله ﴾ فليصبع عند رأس كل واحد منها صحيفة فيهسا ذكرهم اومشــيَّــيُّنهم كـقوله ومانشؤن الاانبشاء الله وهو تصريح بان فعل العبد براءته وامنيه من النيار ممشيئة الله وقرأ نافع تذكرون بالتاء وقرئ الجما مشددا ﴿ هو اهل التقوى ﴾ (كلا) ردع لهم عن تلك محمولة على النفار ﴿ فرت من قسورة ﴾ قبل القسورة جماعة الرماة لا واحدله من الارادة وزجرعن اقتراح لفظه وهي رواية عنرابن عباس وعنه انها القناص وعنه قال هي حال الصيادين وقبل الايات ثم قال (بل لا يخافون معناه فرت من رجال اقوياء وكل ضخم شــديد عند العرب قسورة وقســـور وقيل الآخرة) فلذلك اعرضوا القسورة لغط القوم واصواتهم وقيل القسورة شدة سواد ظنةالليل وقال ابوهربرة عن التذكرة لالامتناع هىالاسد وذلك لانالحمر الوحشية اذا عاينتالاسد هربت فكذلك هؤلاءالمشركون الناء الصحف (كارانه اذا سموا الني صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن هربوا منه شبههم بالحمر في البلادة تذكرة ) ردعهم عن والبله وذلك آنه لایری مثل نفسار حمرالوحش اذا خافت.منشئ ﴿ بِل نِربِد كُلِّ اعراضهم عن النذكرة امرئ منهم ازيؤتي صحفا منشرة ﴾ قال المفسرون ان كفار قريش قالوا لرسول الله وقال ازالقر آن تذكرة صلى الله عليــه وسلم ليصبح عند رأس كل رجل مناكتاب منشــور من الله انك للغة كافة ( فن شاء رسوله نؤمر فيه باتباعك وقيل ان المشركين قالوا يا محمــد ىلغنا انالرجل من نى ذكره) اي فمن شاء ان اسرائيل كان يصبح وعند رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثلذلك ﴿ كَلا ﴾ اىلايؤتون بذكره ولا نساه فعل الصحف وهو ردع لهم عن هذه الافتراحات ﴿ بل لا مُحافون الآخرة ﴾ اىلا مُحافون فان نقم ذلك عائد اليه عذاب الا خرة والمعنى انهم لوخافوا النار لما اقترخوا هذه الآيات بعد قيام الادلة لانه ( وما مذكرون ) وبالتاء لما حصلت المجزات الكثيرة كفت في الدلالة على صحةالنبوة فطلب الزيادة يكون من نافع ويمة وب (الا ان يشاء باب التمنت ﴿ كلا ﴾ اى حقا ﴿ انه تذكرة ﴾ يمنى انه عظمة عظيمة ﴿ فمن شـــاء

(فرت، نقسورة) من اسد ويقال من الرماة ويقال من عصبة الرجال (بل يريد كل امرئ منهم ان بؤتي) (واهل) يعطى (صحفا منشرة) كتابا فيه جرمه وتوبته حيث قالوا اثتنا بكتاب فيه جرمنا وتوبتنا حتى نؤمن بك (كلا) حقا لا بعطي ذلك ( بل لانخافون الآخرة) عذاب الآخرة (كلا) حقا يامحمد (أنه) يعني القرآن (تذكرة) عظة من الله (فمنشاءذكره) فمنشاءاللهان يتعظ بالقر آن اتعظ (ومايذكرون)مايتعظون ( الاان يشاءالله هو اهل التقوى) اهل

ذكره ﴾ اى اتعظ به فانمــا يعود نفع ذلك عليه ﴿ ومايذكرون الا ان يشاءالله ﴾

اي الا ان يشاءالله لهم الهدي فيتذكروا ويتعظوا ﴿ هِو اهل التقوي

الله ) الا وقت مشئة الله

او الا عششة الله ( هـو

اهل التقوى

واهلاللففرة) في الحديث هو 🍑 ٤٠٧﴾ اهل ان ينقى واهل ان ينفر ﴿ سورة القيامة ﴾ لمن اتقاء والله اعلم ·

حقيق بان يتقى عقابه ﴿ واهل المففرة ﴾ حقيق بان يففر عبداده سيما المتقين منهم \* وعن النبي عليه السلام من قرأ سورة المدثر اعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذب به بمكة شرفها الله تمالى

﴿ سورة القيامة مُكية وآيها تسع وثلاثون آية ﴾

- م الله الرحمن الرحيم ك∞

﴿ لااقسم بيوم القيامة ﴾ ادخال لاالنافية على فعل الفسم للتأكيد شائع في كلامهم كافال امرؤا لقيس

لاوابيك ابنة العاص \* لايدعى القوم انى افر وقدم الكلام فيه فى قوله فلااقسم بمواقع النجوم وقرأ قبللافسم بفيرالف بعداللام

واهل المففرة الله المفردة الله المفردة والمختلف والمحتلف والمفردة الله ويطيعوه وهو حقيق بالنففر لهم ماسلف من كفرهم و ذنوبهم وقبل هو اهل ان تتق محارمه واهل ان يغفر لمن اتقاه عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو اهل التقوى واهل المففرة قال الله تبارك و تمالى انا اهل ان اتقى فهن اتقانى فلم يجمل ممى الها فانا اهل ان اغفرله اخرجه الترمذي وقال حديث غربت وفي اسناده سهيل بن عبدالله القطيمي وليس بالقوى في الحديث وقد تفرد به عن ثابت والله تعالى اعلم عراده

و تفسیرسورةالقیامة مکرة وهی اربعون آیة ومائیة وتسع وتسعون که و کلمة وستمائیة واثنان و خسون حرفا که

-ه الله الرحمن الرحيم كاه-

قوله عن وجل ﴿ لاَ أَقْسَمَ بِيُومُالقَيَامَةَ ﴾ انفقوا علىمانالمعنى اقسم واختلفوا فىلفظ لا فقيل!دخال لفظة لاعلىالقسم مستغيض فىكلامالمرب واشمارهم قالـامـرۋالقيس

لاوابيك ابة العامري لايدعي القوم اني افر

قالوا وفائدتها تأكيدالقسم كقولك لاوالله ماذاك كما نقول تربد والله فيجوز حذفها لكنه ابلغ في الرد مع اثباتها وقيل انها صلة كقول الله تمالي لئلا يعلم اهل الكتاب وفيه ضعف لانها لاتزاد الا في وسط الكلام لافي اوله واحيب عنه بان القرآن في حكم السورة الواحدة بعضه متصل بمعض بدل عليه انه قد يجيى و ذكر الشي في مورة و يذكر جوابه في سورة اخرى كقوله يا ابها الذي نزل عليه الذكر الك لمجنون وجدوا به في سورة ن ما انت بنعمة ربك بجنون واذا كان كذلك كان اول هذه السورة جاريا مجرى الوسط وفيه ضعف ايضا لان القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم التناقص لان تقرن سورة بما بعدها فذلك غير جائز وقبل لارد لكلام المشركين المنكرين

🦠 سورة لقيامةمكية وهي اربعون آية 🏶 (بسم الله الرحن الرحيم) ( لا اقسم سوم القيامة ) ای اقسم عن ابن عباس ولاملة كقوله لئلا يعلم وقوله \* في بئر لاحــور سرى و ماشمرى • و كقوله تذكرت ليلى فاعترتني صبابة \* وكاد ضمير الفانب لايتقطع وعليه الجمهور وعن الفراء لارد لانكار المشركين البعث كانه قيل ليس الام كا تزعمون ثم قبل اقسم بيومالقيامة وقيل اصله لاقسم كقراءة ان كثير عملي ان اللام للابتداء واقسم خبرمبتدأ محسذوف ای لانا اقسم ويقويه آنه فىالامام بغير الف ثم اشـبيع فظهر من الاشباع الف وهذا اللام يصحبه نونالتاً كيد في الاغلب وقد يفـــارقه ان سقى فلايعصى (واهل المغفرة) اهل ان يغفر لن اتقى وتاب اهل المغفرة اذا قامت القمامة ﴿ ومن السورة التي بذكر فيها يوم القيامة وهي كالها مكنة أياتها تسع وثلاثون وكلماتها تسع وتسمعون وحروفها ستمائة واثنان

وخسون 🦃

(بسماللهالرحمنالرحميم) وباسناده عنابن عباس فىقوله (لاأقسم بيوم القيامة ) يقول اقسم بيوم القيامة انها كائنة

وكذا روى عن البزى ﴿ ولا قدم بالنفس اللوامة ﴾ بالنفس المتقية التي تلوم النفوس المقصرة في النقوى يوم القيامة على تقصيرهما اوالتي تلوم نفسها ابدا وان اجتهدت في الطاعة اوالنفاس المطمئة اللائمة النفس الامارة اوبالجنس لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة الاوتلوم نفسها يوم القيامة ان عملت خيرا قالت كيف لم ازدد وان عملت شرا قالت ياليتني كنت قصرت اونفس آدم فانها لم تزل تلوم على ما خرجت به من الحِبة وضعها الى يوم القيامة الانالقصود

للبعث امى ليس الامر كما زعموا ثم ابتدأ فقــال اقسم بيوم القيامة و اقسم بالنفس اللوامة وقيل الوجه فيه ان يقال ازلاهي للنفي والمعنى فيذلك كانه قال لااقسيم يذلك اليوم ولا تتلك النفس الا اعظاماً لهما فيكون الفرض تعظيم المقسم به وتفخيم شأنه وقيل معناه لا اقسم بهذه الاشياء على اثبات هذا الطلوب فان اثباته اظهر من ان يقسم عليه وروى البغوى فى تفسيرالقيامة عن المغيرة بن شعبة قال يقولون القيامة وقيامة احدهم موته وشهد علقمة جنازة فلما دفنت قال اما هذا فقد قامت قيامته وفيه ضعف لاتفاق المفسرين على ان المراد به القيامةالكبرى لسياقالآيات فيذلك \* وقوله ﴿ ولا اقسم بالنفساللوامة ﴾ قبل هي التي تلوم على الخير والشر ولا تصبر على السراء والضراء وقيلاللوامة هي التي تندم على ما فات فنقول لو فعلت ولو لم تفعمل وقبل ليس من نفس رة ولا فاجرة الاوهى تلوم نفسها انكانت عملت خيرا تقول هلاازددت وان عملت شرا تقدول باليتني لم افعل وقال الحسن هي نفس المؤمن ان المؤمن ما تراه الا يلوم نفسه ما اردت بكلامي ما اردت بأكلي وان الكافر بمضي ولا محاسب نفسيه ولا يماتبها وقيل هيالنفس الشريفة التي تلوم النفوس العاصية يوم القيامة بسبب ترك التقوى وقبل هي النفس الشريفة التي لاتزال نلوم نفسها وان اجتهدت في الطاعة وقيل هىالنفس الشقية العاصية يومالقيامة بسبب ترك التقوى وقيل هىالنفس المشقية تلوم نفسها حين تماين اهوال يومالقيامة فنقول ياحسرتا على فرطت فى جنبالله فانقلت اى مناسبة بين يومالقيامة وبينالنفس اللوامة حتى جمع بينهما فىالقسم قلت وجهالمناسسية أن في يوم القيامة تظهر احوال النفس اللوامة من الشقاوة أوالسمادة فالهذا حسن الجمع بينهما فىالقسم وقيل آنما وقعالقسم بالنفساللوامة على معنىالتعظيم الها من حدث انها الدا تستحقر فعلها واجتهادها في طاعة الله تعالى وقيل انه تعالى اقسم بيومالقياءة ولم يقسم بالنفس اللوامة فكانه قال اتسم بيومالقيامة تعظيما لها ولا اقسم بالنمس اللوامة تحقيرا الها لان النفس الكافرة او الفاجرة لايقسم بها فان قات المقسم به هو يومالقيامة والمقسم عايه هو يومالقيامة فيصير حاصمله انه اقسم بيومالقيسام على وقوع القبامة وفيه اشكال قلت ان المحققين قالوا القسم بهذه الاشياء قسم بربها في الحقيقة فكانه قال اقسم بربالقيامة وقيل لله تعالى ان يقسم بما يشاء منخلقه وجواب

(ولااقعم بالنفس اللوامة) الجمهور على انهقسم آخر وعن الحسن اقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس الله مسفة دموعلى النفس المتقية التي تلوم على التقصير في التقوى تلوم على فعلها التي خرجت تلوم على فعلها التي خرجت عذوف اى لتبه ثن دليله عذوف اى لتبه ثن دليله

(ولااقسم بالنفس اللوامة) واقسم بكل نفس برة او فاجرة أمها المحسسنة يوم القيامة أما المحسسنة فتقول بالبتى ازددت بالنبى نزعت من الذوب والمقاب ويقال هي النفس والمئة النادمة ويقال هي النفس من الذوب ولامت نفسها اللائة النادمة التي تتوب من الذوب ولامت نفسها اللائة النادمة التي تتوب على ذلك ويقال هي النفس من الذوب ولامت نفسها السكة وقال والماحرة والفاجرة والفاجرة والفاجرة والفاجرة المناجرة المنابع المنابع

نجمع عظامه) بمدتفارقها ورجوعها رفاتا مختلطا بالتراب ( بلي ) اوجيت مابعدالني اي بلي نجمعها (قادرين) حال من الضير فى نجمع اى نجمعها قادرين على جمها واعادتها كما کانت ( علی ان نسـوی بنانه ) اصابعه کما کانت فى الدنيا بلا قصان و تفاوت مع صغرها فكيف بكبار العظام ( بليريدالانسان) عطف على انحسب فجوز ان يكون مثله استفهاما (ليفجر امامــه ) لدوم على فجوره فيمسا يستقبله (أنحسب الانسان) ايظن الكافرعدى بن رسعة انكارا منه للبعث (ان ان نجمع عظامه ) از ان نقدر انجمع عظامه بعدبلائها وتبديلها وتفريقها ( بلي قادرين ) يقول انا قادر على ذلك (على ان نسوى بنانه ) نجمع اصابعه فيكون كفــه كخف البعير او كحافرالدواب يقسول أنا قادرون عـلى ان نجمل كفه كخف البعير فكيف لانقدرعلى ان نجمع عظامه (بل ر مدالانسان) الكافر عدى بن رسعة (اليفجر امامه) ليقدم شر مويؤخر توسه و قال ليعمل بالفسق

من اقامتها مجازاتها ﴿ أبحسب الانسان ﴾ يمنى الجنس وأسـناد الفعل اليهم لان منهم من يحسب اوالذي نزل فيه وهوعدي بنابي ربيعة سأل رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم عن امرالقيامة فاخبره به فقال لوعاينت ذلك اليوم لم اصدقك اويجمع الله هذه العظام ﴿ ازْلُنْ نَجْمَعُ عَظَامُهُ ﴾ بعد تفرقها وقرئ ازْلُنْ بجمع على البناء للمفعول ﴿ بلى ﴾ نجمعها ﴿ قادرين على إنْ نسوى بنانه ﴾ بجمع سلامياته وضم بعضها الى بعض كماكانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام اوعلى ان نسوى بنانه الذي هواطرافه فكيف بغيرها وهو حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلي وقرئ بالرفع اي محن قادرون ﴿ بل يريد الانسان ﴾ عطفعلي ايحسب الانسان فبجوز انبكون استفهاما وانبكون ابجابا لجواز انبكونالاضراب عن المستفهم اوعن الاســـتفهام ﴿ لِيفْجِر امامه ﴾ ليدوم على فجور. فيما يســـتقبله القسم محذوف تقديره لتبعثن ثم لنحاسبن يدل عليه قوله تعالى ﴿ أَبِحَسَبُ الانسان ان ان نجمع عظامه ﴾ وقبل جوابالقسم قوله ﴿ بلي قادرين على ان نسوى بنانه ﴾ ومنى ايحسبالانسان ايظن هذاالكافر انالعظام بعد تفرقها ورجوعها رميما ورفانا مختلطة بالتراب وبمد ما نسفتهاالرمح فطيرتها في اباعدالارض از لمن نجمع عظامه اي لا يمكننا جمعها مرة اخرى وكيف خطر بباله هذا الخاطر الفاسد وما علم ازالقادر على الابداء قادر على الاعادة نزات هـذه الابة في عدى بن رسمة حليف في زهرة وهو ختنالاخنس بن شريق الثقني وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفني جارى السوء يعني عديا والاخنس وذلك ان عديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالحمد حدثني متي تكون القيامة وكيف امرها وحالها فأخبر مالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عدى بن ربيعة لوعاينت ذلك اليوم لم اصدقك ولم اومن بك او بجمع الله العظام فانزلالله عزوجل الحسب الانسان يمني هذاالكافر أن لن نجم عظامه يمني بعد التفرق والبلي فحييه كماكان اول مرة وقيل ذكرالمظام واراد بهآ نفسه حجيمها لان العظام قالبالنفوس ولايستوى الحالق الاباســتوائها وقيل إنما خرج على وفق قول هذا المنكر او بجمع الله العظام بلي قادرين يعني على جمع عظامه وتأليفهـــا واعادتها الى التركيب الاول والحالة والهيئة الاولى وعلى ما هو اعظم من ذلك وهو ان نسوى بنانه يعنى انامله فنجعل اصابع يديه ورجليه شيأ واحدا كخف البعير اوكحافر الحمار فلا يقدر ان يرتفق بها بالقبض والبسط والاعمال اللطيفة كالكنتابة والخياطة وغبرهما وقيل مناه اظن الكافر ازان نقدر على جمع عظامه بل نقدر على جمع عظامه حتى نعيد السلاميات على صغرها الى اماكنها ونؤاف بينها حتى تستوى البنان فمن قدر على جمع العظام الصغار فهو على جمع كبارها اقدر وهذا القول اقرب الى الصواب وقيل أنما خصالبنـــان بالذكر لانه آخر ما تِم به الحالق \* قوله تعـــالى ﴿ بل رِيد الانسان ليُفجِر امامه ﴾ اى ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان ماعاش لاينزع

من الزمان ( يسئل أيان ) متى ( يوم القيامة ) سؤال متعنت مستبعد القيام الساعة ( فاذا برق البصر ) تحير فزعاو بفتح الراء مدنى شخص (وخسف القمر) {الجزءالناسع والعشرون} اى ﴿ ٤١٠﴾ ﴿ هُ عَلَيْهِ وَمِ الْعَابِمِنَ قُولِهُ فَحْسفنا به وقرأ

ا بوحيوة بضم الحاء (وجمع 📗 من الزمان ﴿ يسأل ايان بوم القيامة ﴾ متى يكون يوم القيامة استبعادا اواستهزاء ﴿ فَاذَا برق البصر ﴾ تحير فزعا من برق الرجل اذ انظر الى البرق فدهش بصم. وقرأ نافع بالفتح وهو لغة فيــه او من البربق بمنى لمع من شــدة شخوصه وقرئ بلق من بلق الباب اذا الفتح ﴿ وخسف القمر ﴾ وذهب ضوؤ. وقرى ٌ على بنـــا. المفعول ﴿ وَجُمُّ الشَّمْسُ وَالقَّمْرُ ﴾ فيذهابالضوء أو الطلوع من المغرب ولاينافيه الخســوف فانه مســـتمار للمحــاق وان حمل ذلك على امارات الموت ان يفسر الخسوف بذهاب ضوءالبصر والجمع باستتباع الروح الحاسة فىالذهــاب اوبوصوله الى من كان يُقتبس منه نور العقل من سكان القدس وتذكيرالعقل لتقدمه وتغليب المعطوف ﴿ يقولالانسان يومئذ اين المفر ﴾ اي الفرار يقوله قول الآيس من وجدائه المتمني وقرئ بالكسر وهــو المكان ﴿ كلا ﴾ ردع عنطلب المفر ﴿ لا وزر ﴾ لا مُجَّا مُستَّمَار من الجبل واشتقاقه من الوزر وهو الثقل ﴿ الحاربِكُ يُومُنْذَالمُستَقَرُ ﴾

عن المعاصي ولايتوب وقال سعيد بن جبير يقدم الذنب وبؤخر النوبة ويقول سوف اتوب سوف اعمل حتى بأنيهالموت وهو على سوء حاله وشر اعماله وقيل هو طول الامل يقول اعيش فاصيب من الدنيا كذا وكذا ولا يذكرالموت وقال أبن عباس يكذب بما امامه من البعث والحساب واصل الفجور الميلوسمي الكافر والفاسق فاجرا لميله عنالحق ﴿ يُسئل ايان يومالقيامة﴾ اى متى يكون يوم القيامة والمعنى انالكافر يسأل سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة قال الله تمالي ﴿فَاذَا بِرقَ الْبِصِر ﴾ اي شخص البصر عند الموت فلا يطرف مما يرى من الجمائب التي كان يكذب بها فيالدنيا وقيل تبرق ابصار الكفار عند رؤية جهنم وقبل برق اذا فزع وتحبر لما يرى م<del>ن ا</del>لعجائب وقيل برق اي شق عينه وفنحهــا من البرق وهو النلاً لؤ ﴿ وحْسَفَ القَمْرُ ﴾ اي اظلم وذهب ضوءه ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ يمني اسودين مكورين كانهما ثوران عِقْدِانَ وَقَيْلَ يَجْمُعُ بِينَهُمَا فَىذَهُــَابِ الصَّوَّ وَقَيْلَ يَجْمُعَانَ ثُمُّ يَقَذَفَانَ فَيَالَجُو فَهِنَاك ناراللهالكبرى ﴿ يَقُولَالانسان ﴾ يعني الكافر المكذب ﴿ يُومُّنَّذُ ﴾ اي يومالقيامة ﴿ اینالمفر ﴾ ای المهرب و هو موضع الفرار ﴿ کار ﴾ ای لامجاً لهم بهریونالیه وهوقوله ﴿ لاوزر ﴾ إي لاحرز ولاملجأ ولاجل وكانوا اذافز ءوا الجؤا الحالجيل فحصنوا به فقيل لهم لاجبل لكم يومئذ تنحصنون به واصل الوزر الحبل المنبع وكل ماالتجأت اليه وتحصنت به فهو وزر ومنه قول كعب بن مالك

الناس الب علينا فيك ليس لنا 🍨 الا السيوف واطرافالقنا وزر ومعنىالا ية أنه لاشي يمصمهم من أمرالله تعالى لاحصن ولاجبل يومالقيامة يستندون البه من النار ﴿ الحاربُ يومُنْدَالمُستَقَر ﴾ يعني مستقر الخلق وقال عبدالله بن مسعود

بهما في حجاب النور ( يقولالانسان ) الكافر عدى بنربيمة واصحابه ( يومئذ ) اذا رأوا النار ( انن (اليه) المفر) من الناروالمهربواللجأ (كلا) حقا (لاوزر) لاجبل يواريه من النار وهي بلغة حميريسمون الجبل وزرا ويقال لاوزر لاشجر ولاستر ولاحرز ولاحسنولاملجاً ولامنجيلهم منالله (الىربك بومثذ) يومالقيامة (المستقير) مستقرالحلائق

الشمس والقمر) اي جمع بينهمافي الطلوع من المغرب اوجما في ذهاب الضوء او بجمعان فيقذفان فيالبحر فبكون نارالله الكبرى ( يقول الانسان ) الكافر ( يومئذ ابن المفر ) هو مصدراى الفرار من النار اوالمؤمن ايضا من الهول وقرأ الحسن بكسر الفاء وهو يحتمل المكان والمصدر (كلا) ردع عن طلب المفر (لاوزر) لا ملجآ (الى ربك) خاصة (يومئذ المستقر ) مستقر العباد اوموضع قرارهممنجنة او نار مفوض ذلك لشيئته منشاءادخلة الجنةومنشاء

والفجدور فيما يستقبله ( يسأل )عدى بن رسعة انكارا منه للمث (ايان وم القيامة ) متى يكون يوم القيامة فقال الله (فاذا برق المصر) اعجب المصرو بقال شخص البصر (وخسف القمر) ذهب ضوءالقمر ( وجمع الشمس والقمر ) كاالثورين المقرونين العقير بن الاسودين فيرمى

الموكل عليه ( ولو القي معاذیره)واوارخیستوره والعذار الستر وقيل ولو جاء بكل معذرة ما قبلت منه فعليه من يكذب عذر. والمعاذير ليس بجمع معذرة لازجعهامعاذربلهماسم جمع لها ونحوه المناكيرفي المنكر (لاتحرك به)بالقرآن (السانك لتعجل ١٠) بالقرآن وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ فى القراءة قبل فراغ جبريل كراهة ان ينفلت منه فقيل له لاتحرك لسانك بقراءةالوحىمادام جبريل يقرأ لتعجلبه لتأخذه على عجلة ولئلابنفلت منك ثم عللالنهي عن العجلة بقوله

اليه وحده استقرارالعباد او الى حكمه استقرار امرهم او الى مشيئته موضع قرارهم يدخل من بشاءالحجة ومن بشاءالنار ﴿ يَبْأَالانسان يومَّذُ بَمَا قدم واخر ﴾ بما قدم من عمل عمله وبما اخر من سنة حسنة اوسيئة عمل عمله وبما اخر من سنة حسنة اوسيئة عمل بها بعده او بما قدم من مال تصدق به وبما اخر فخلفه او باول عمله و آخره ﴿ بلالانسان على نفسه بصبرة ﴾ حجة بينة على اعمالها لانه شاهد بها وصفها بالبصارة على المجاز او عين بصيرة بها فلا محتاج الى الانباء ﴿ ولو التى معاذيره ﴾ ولوجاء بكل ما يمكن ان يعتذربه جمع معذار وهو العذر او جمع معذرة على غير القياس كالمناكير فان قياسه معاذر وذلك اولى وفيه نظر ﴿ لا تحرك ﴾ يا محد ﴿ به ﴾ بالترآن ﴿ السالك ﴾ قبل ان تم وحيه ﴿ التجل به ﴾ لنأخذه على عجلة محافة ان بالقرآن ﴿ السالك ﴾ قبل ان تم وحيه ﴿ التجل به ﴾ لنأخذه على عجلة محافة ان

اليه المصير والمرجع وهو بمنى الاستقرار وقيل الى ربك مستقرهم اى موضع قرارهم من جنة او ثار وذلك مفوض الى مشيئته فمنشاء ادخلهالجنة برحمته ومن شاء ادخلهالنار بعدله ﴿ بِنَبَّالانسان يومئذ بما قدم واخر ﴾ قال ابن مسعود و ابن عباس بما قدم قبل موته من عمل صالح او سئ وما اخر بعد موته من ســنة حسنة او ســيئة يعمل بها وعن ابن عباس ايضا بما قدم منالمصية واخر منالطاعة وقيل بما قدم منطاعةالله وآخر منحقالله فضيعه وقيل باول عمله وآخره وهو ما عمله في اول عمره وفي آخره وقبل بما قدم من ماله انفســه قبل موته وما اخر من ماله لورثته ﴿ بَلَالْانْسَانَ عَلَى نَفْسُهُ بِصَيْرَةً ﴾ اى بلالانسان على نفسه من نفســه رقباء يرقبونه ويشهدون عليه بعمله وهي سممه وبصره وجوارحه وانما دخلت الهاء في البصيرة لانالمراد من الانسان جوارحه وقيل معناه بلالانسان على نفسه عين بصيرة وفى رواية عن ابن عباس بلالانسان على نفسسه شاهد فتكون الهاء للمبالغة كملامة ﴿ وَلُو الَّتِي مُعَاذِيرُهُ ﴾ يعنيولواعتذر بكل عذر وجادل عن نفسه فانه لاينفعه لانه قدشهد عليه شاهد من نفسه وقيل معناه ولو اعتذر فعليه من نفسه ما يكذب عذر. وقيل ان اهل النمن يسمون الســـتر ممذارا وجمعه معاذير فعلى هذا يكون معناه ولو ارخىالستور واغلق الايواب ليخفي مايعمل فان نفســه شاهدة عليه وهذا في حق الكافر لانه ينكر يومالقيامة فتشهد عليه جوارحه بما عمل فىالدنيا \* قوله عزوجل ﴿ لا تحرك به لسانك لتجل به ﴾ ( ق ) عن ان عباس رضي الله عنهمسا في قوله

والمرجع ( ينبأ الانسان) يخبر الانسان عدى بن ربيمة وغيره ( يومثذ) يوم القيامة (بماقدم واخر) بما قدم من خبر اوشر واخر بماترك من سنة صالحة اوسنة سيئة ويقال بما قدم من الطاعة واخر من المعصة

( بل الانسان ) عدى بن ربيعة وغيره ( على نفسه بصيرة ) يقول من نفسه شاهده (ولو التي معاذيره) ولو تُكلّم بالعذو مافعلت ذلك وما قلت ويقال هى بصيرة بعيوب غيرها جاهاة غافلة عن عيوب نفسها (لانحرك به) بقراءة القرآن بإمحمد ( لسانك انتجل به ) بقراءة القرآن قبل ان يفرغ جبريل من قراء ته عليك وكان النبي صلى الله عليه وسام اذا نزل جبريل عليسه بشئ من القرآن لم يفرغ جبريل من آخره حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأوله مخافة ان ينساه فنهاه الله سفات منك ﴿ انعلینا جمه ﴾ فی صدرك ﴿ وقر آنه ﴾ واثبات وقراءته فی اسائك و هو تعلیل الذه ی ﴿ فاذا قرأ ناه ﴾ بلسان جبریل علیك ﴿ فاتبع قر آنه ﴾ قراءته و تكرر فیه حتی برسخ فی ذهنك ﴿ ثم ان علینا بیانه ﴾ بیان مااشكل علیك من ممانیه و هو دلیل علی جواز تأخیرالبیان عن وقت الحطاب و هواعتراض بما بؤكد التو بیخ علی حب البجلة الان المجلة اذا كانت مذمومة فیما هواهم الامور واصل الدین فكیف بها فی غیره او بذكر ما اتفق فی اشدا، نزول هذه الآیات وقبل الحطاب مع الانسان المذكور والمهنی آنه بؤتی كتابه فیتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا فیلاله الانحرك به لسانه من سرعة قراءته خوفا فیلاله الانحرك به لسانه الله كور والمهنی انه بؤتی كتابه فیتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا فیلاله الانحرك به لسانه الله كور والمهنی انه بؤتی كتابه فیتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا

عن وجل لاتحرك السانك لتعجل به قالكان النبي صلى الله عليه وسلم يمالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه قال ابن جبير قال ابن عباس أنا أحركهما كماكان رسول الله صلىالله عليه وسلم بحركهما فحرك شفتيه فانزلالله عزوجل لأتحرك به لسانك لتجلبه ان علينــا جمعه و قرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرا . فاذا قرآنا. فاتسِع قرآنه قال فاستمع و انصت ثم ان علينا ان تقرآ. قال فكان رســول الله صلى الله عليه وسلم كما قرآه وفي رواية كما وعدمالله تعالى لفظالحميدي ورواه الغوي من طريق البخاري وقال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما بحرك لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فانزلالله عن وجل الآيةالتي في لااقسم بيومالقيامة لأتحرك به لسسانك لتعجلبه ان علينا جمعه وقرآنه قال ان علينا ان مجمعه فيصدرك وتقرآ . فاذا قرآ ناه فاتبع قرآنه فاذا انزلناه فاستمع ثم انعلينا بيانه علينا ان ندينه بلسانك قال فكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قرأ ، كما وعدهالله تمالي وفيرواية كان بحرك شفتيه اذا نزل عليه يخشى ان ينفلت منه فقيلله لاتحرك السانك لتعجل به انعلينا جمعه وقرآنه ايمجمعه في صدرك وقرآنه اي تقرا . ومعنى الا ية لا محرك بالقر آن لسانك وانماجاز هذا الاضمار وان لم مجرله ذكر لدلالة الحال عليه لتجليه اي باخذ. ﴿ ان علينا جمعه ﴾ اي جمعه في صدرك وحفظك اياه ﴿ وَقُرْ آنَه ﴾ اي وقراءته علينا والمغنى سنقرئك يامحمد محيث تصبر لاتنسا. ﴿ فَاذَا قُرَّا نَاهُ فَاسْبِعِ قُرْ آنَهِ ﴾ اى لاتكن قراءتك مقارنة لقراءة حبريل عليك بل اسكت حتى يتم جبريل مايوحى اليك فاذا فرنغ جبريل من القراءة فخذ أنت فيها وجعل قراءة حبريل قراءته لانه بامره نزل بالوحى ونظيره من يطع الرسول فقد اطاعالله وقيل معناه اعملبه واتبع حملاله وحرامه والقول الاول اولى لان همذا ليس موضع الامر بأتباع حلاله وحرامه وانما هو موضع الامر بالاستماع حتى يفرغ جبريل من قراءته فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا نزل عليه جبريل بالوحى اصغى البه فاذا فرغ من قراءته وعاءالنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه ﴿ ثُمُ انْ عَلَيْنَا سِانُهُ ﴾

(انعلناحمه) فيصدرك (وقرآنه) واثبات قراءته في لسانك والقرآن القراءة ونحوه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اللك وحيه (فاذا قرأاه) اي قرأه عايك جيربل فجمل قراءة جسبريل قراءته ( فاتسع قرآنه ) ای قراءته عليك ( ثم ان علنا سانه ) اذا اشكل عليك شئ من معانيه عن ذلك (ان علنا حمه) جمع حفظه في قلك (وقرآنه) وحفظ قراءة جبريل عليك و قــال تألفه بالحسلال والحرام (فاذاقرأناه) قرأه جبريل عليك (فاتبع قرآنه)فاقرأ انت مامحدخلفه و مقال اذا الفنهاء بالحلال والحرام فاتبع تأليفه ( نم ان علينا بيانه ) بالحلال والحرام

(کلا) ردع عن انکار

وقراءته فاذا قرأنا. فاتسع قراءته بالاقرار والتأمل فيه ثم ان عاينا بيان امر. بالجزا. عليه ﴿ كُلا ﴾ ردع للرسول صلى الله تمالى عليه وسلم عن عادة العجلة او للانسان عن الاغترار بالماجل وقوله ﴿ بِل مُحْمُونَ الْمَاجِلَةُ وَتَذْرُونَ الْآخَرَةُ ﴾ تعمم النخطاب اشعارا بان بني آدم مطبوعون علىالاستعجال وان كان الخطاب للإنسان والمرادبه الجنس فجمعالضمير للمعنى ويؤيده قراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين باليـــاء فيهما ﴿ وَجُوهُ يُومُّنُهُ نَاضِرَةً ﴾ بهية متهالة ﴿ الى ربُّهَا نَاظُرَةً ﴾ تراه مستغرقة

اى ان نبيه بلسانك فتقرأه كما اقرأك حبريل وقيل اذا اشكل شيُّ من معانيه فحن نبينهاك وعلينا بيان مافيه من الاحكام والحلال والجرام وذلك ان النهي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشكل عليه شئ سأل جبريل عن معانيه لغاية حرصه على العلم فقيلله محن نبينه لك \* قوله تعالى ﴿ كلا ﴾ اى حقا ﴿ بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ﴾ اى تختارونالدنيا على العقبي وتعملون لها مخاطب كفار مكة ﴿ وَجُوهُ يُومُّذُ ﴾ اى يوم القيامة ﴿ ناضرة ﴾ من النضارة وهي الحسن وقال ابن عباس حسنة وقيل مسرورة بالنعيم وقيل ناعمة وقيل مسفرة مضيئة وقيل بيض يعلوها نور وبهاء وقيل مشرقة بالنعيم ﴿ الى ربَّهَا نَاظُرُهُ ﴾ قال ابن عباس واكثرالفسرين تنظر الى ربُّها عيانا للاحجاب قال الحمنن حق ان تنضر وهي تنظر الى الحالق سجانه وتعالى وروى عن مجاهد واليصالح المهمــا فسرا النظر فيهذمالا ية بالانتظار قال مجاهد تنتظر من ربها قالالازهري ومن قال ان معني قوله الى ربها ناظرة بمني منتظرة فقد اخطأ لانالعرب لانقول نظرت الىالشئ بمعنى انتظرته انما تقول نظرت فلانا اى انتظرته ومنه قولالحطيئة

وقد نظرتكم اعشاء صادرة \* للورد طال بها حوري وتنساسي فاذا قات نظرت اليه لم يكن الا بالمين واذا قلت نظرت فيالامر احتمل ان يكون تفكرفيه وتدبر بالقلب وهذا آخركلامه ويشهد اصحة هذا انالنظرالوارد فىالتنزيل بمنىالانتظار كئير ولم يوصل فىموضع بالىكقوله انظرونا نقتبس من نوركم وقوله هل ينظرون الا تأويله هل ينظرون الا ان يأتيهمالله والوجه اذا وصف بالنظر فضلالة ثم فضلك فيكون النظر الى الوجه لم يحتمل نظرالقلب انما بجوز هذا اذا لم يسند الىالوجه فاذا اسند النظر الىالوجه لم يحتمل نظرالقلب ولاالانتظار واذا بطل المعنيان لم ببق لبقاءالرؤية كلام وان شق ذلك عليهم والاحاديث الصحيحة تمضد قول من فسر النظر في هذه الآية بالرؤية وسنذكر ها ان شاءالله تمالي

فصل في أثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الاخرة

قال علما، اهلالسنة رؤيةالله سجــانه وتعالى ممكنة غير مسحيلة عقلا واجمعوا على وقوعها فىالآخرة وازالمؤمنين بروزاقة سجانه وتعالى دوزالكافرين بدليل قوله

البعث اوردع لرسولالله صلى الله عليه وسلم عن العجلة وانكاراهما عليه واكده يقوله (بل محبون العاجلة ) كأنه قيل بل انم ياني آدم لانكم خلقتم من عجل وطبعتم عليــه تعجلون فيكل شئ ومن ثم محبون العاجلة الدنيا وشهواتهـا (وتذرون الآخرة) الدارالآخرة ونعيمها فلاتعماون لها والقراءة فيهما بالتاء مدئي وكوفي (وجـوه) هي وجوه المؤمنين ( يومئذ ناضم ة) حسنة ناعمة (الي ربها ناظرة) بلاكفية ولاجهة ولاثبوت مسافة وحمل النظر على الانتظار لام ربها اولثوابه لايصع لانه يقال نظرت فيه اي تفكرت ونظرته التظرته ولا يعدى بالى الا بمعنى الرؤية مع انه لا يليق الأنتظار في دارالقرار

والامروالنهي (كلا)حقا (بل تحمون العاجلة) العمل للدنيا (وتذرون الآخرة) نتركون العمل لنواب الأخرة (وجوه) وجوه المؤمنين المصدقين في اعانهم (بومند) وم القيامة (اضرة) حسنة حيلة ناعمة ( الى رميا

ناظرة ) بنظرون الى وجه ربهم لايخجبون عنه

فى مطالعة جماله بحيث تغفل عماسواه ولذلك قدم المفعول وليس هذا فى كل الاحوال حى ينافيه نظرها الى غيره وقبل منتظرة العامه ورد بان الانتظار لايسند الى الوجه وتفسيره بالجمالة خلاف الظاهر وان المستعمل بمناه لا يعدى بالى وقول الشاعر واذا نظرت اليك من ملك \* والبحر دونك زدتى نعما

تعالى كلا أنهم عن ربهم بومئذ لمحجوبون وزعمت طوائف من اهل البدع كالمعزلة والحوارج وبمضالمرجئة انالله تعالى لايراه احدمن خلقه وان رؤيته مستحيلة عقلا وهذا الذي قالوه خطأ صربح وجهل قبيح وقد تظاهرت ادلة الكتاب والسنةواجماع الصحابة فمن بمدهم من سلفالامة على ائسات رؤية الله تعالى وقدرواها نحو من عشرين صحاياً عن رسـولالله صـلى الله عليه وسام وآيات المر آن فمـامشهورة واعتراضات المتدعة علمهالها احوية مشهورة فيكتب المتكلمين من اهل السنةوكذلك باقي شبهم واجوبتها مشهورة مستفاضة فيكتب الكلام وليس هذا موضع ذكرها ثم مذهب اهلالحق انالرؤية قوة بجملها الله فيخلقه ولايشترط فيها اتصال الاشعة ولا مقابلة المرتى ولاغر ذلك \* واما الاحاديث الواردة في اثبات الرؤية \* فيها ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسيرره مسيرة الف سنة واكرمهم على الله من بنظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ رسـول الله صــلى الله عليه وسلم وقال وقد روی عن ابن عمر رضی الله عنهما ولم برفعه ( ق ) عن جریر بن عبدالله فالكنا عند رسول الله صلى الله عايه وسلم فنظر الى القمر ليلة البدر وقال انكم سترون ربكم عيانا كاترون هذا القمر لاتضامون فىرؤيته فاناستطعتم انلاتغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد وبك قبل طلوعالشمس وقبلالغروب \* قوله لاتضامون روى نفتح الناء وتشديد الميم وقدتضم النا. معالتشديد ايضاً ومعناه لاينضم بعضكم الى بعض ولاتزد حمون وقتالنظر اليه وروى بتخفيف الميم وممناه لابنالكم ضيم فىرؤبته فيراه بعضكم دون بعض \* وقوله وزوالالشك والمشقة لاتشبيه المرئى بالمرئى \* عن ابي هريرة رضىالله تعالى عنه ان الاسا قالوا يارسولالله هل ترى ربنا يومالقيامة قالرسولالله صلى الله عليه وسلم هل تضارون قىالقمر ليلة البدر قالوا لايارسول الله قال هل تضارون فى الشمس ليس كذلك اخرجه ابو داود واخرجه الترمذي وليس عنده في اوله ان ناســـا سألوا رسولالله صلى الله عليه وسام ولاقوله ايس دونها سحاب قال الترمذي وقد روى مثل هذا الحديث عناني سعيد وهو صحيح وهذا الحديث طرف من حديث طويل

( ووجوه ومثذ باسرة ) كالحة شــديدالىبوسة وهى وجوه الكفــار ( تظن ) تتوقع ( ان يغمل بها ) فمل هو فىشدته ( فاقرة ) داهية تقصم 🍕 810 🗫 فقارالظهر (كلا ) {سورةالقيامة} ردع عن|يئارالدنيا على

عمنى السؤال فان الانتظار لايستهقب العطاء ﴿ ووجوه يومئذ باسرة ﴾ شديدة العبوس والباسل ابنغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع اذا اشتدكا وحه ﴿ نظن ﴾ تتوقع ارباها ﴿ ان يفعل بها فاقرة ﴾ داهية تكسر الفقار ﴿ كلا ﴾ ردع عن ايثار الدنيا على الآخرة ﴿ اذا بلغت التراقى ﴾ اذا بلغت النفس اعلى الصدر واضحارها من غيرذكر لدلالة الكلام عليها ﴿ وقيل من راق ﴾ وقال حاضر و صاحبها من برقيه مما به من الرقية اوقال ملائكة الموت ايكم يرقى بروحه ملائكة الرحة اوملائكة العذاب من الرقية وظن انه الفراق ﴾

قد اخرجهاابخاری ومسلم ومغی تضارون وتضامون واحد \* عن ابی رزینالعقبلی قال قلت يارسول الله اكانا يرى ربه مخليابه يوم الةيامة قال نع قات وما آية ذلك فىخلقه قال ياابا رزين اليس كلكم يرى<sup>الق</sup>مر ليلةالبدر مخلياً ب قلت بلى قال فا**لله** اعظم انما هو خلق من خلق الله يعني القمر فالله اجل واعظم اخرجه ابوداود (م) عن صهيب رضيالله عنه ان رسول\لله صلىالله عليه وسلم قال اذا دخل اهـل\لجنة الجنة يقولالله تبارك وتعالى تريدون شيأ ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتُجِنا منالنار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيأ احب اليهم منالنظر الى ربهم تبارك وتعالى والاحاديث فيالباب كثيرة وهذا القدر كاف والله اعلم \* قوله عن وجل ﴿ ووجوه يومئذ باسرة ﴾ اى عابسة كالحة متغيرة مسودة قد اظلمت الوانها وعدمت آثار النعمة والسرورمنها لما ادركها من اليأس منررحة اللة تعالى وذلك حين يميز بين اهـل الجنة والنار ﴿ تَظْنَ ﴾ اى تستيقن والظن هنا يمعني اليةين 🍫 ان بفعل بها فاقرة 🗲 ان يفعل بها امر عظيم من العذاب والفاقرةالداهية العظيمة والامر الشــديد الذى يكسر فقارالظهر ويقصعه وقيلالفاقرة دخولاالنـــار وقيل هى ان تمحجب تلكالوجو. عن رؤبةالله تمالى ﴿ كَلَّا ﴾ اى حقا ﴿ اذا بلغت ﴾ يعنى النفس كناية عن غير مذكور ﴿ التراقى ﴾ جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرةالنحر والعاتق وبكني ببلوغالنفسالتراقي عنالاشراف علىالموت ومنه قول

ورب عظيمة دافعت عنها \* وقد بلغت نفوسهم التراقي

﴿ وقبل ﴾ يمنى وقال من حضره ﴿ من راق ﴾ اى هل من طبيب برقيه ويداويه عائرل به من قضاءالله مائزل التسواله الأرابه من قضاءالله مائزل التسواله الاطباء فلم يعنوا عنه من قضاءالله شيأ وقبل هذا من قول الملائكة الذين يحضرونه عندالموت يقول بهضهم لبعض من يرقى بروحه اذا خرجت فيصعد بها ملائكة الرحمة او ملائكة المذاب ﴿ وظن ﴾ اى ايقن الذى بلغت روحه التراقى ﴿ انهالفراق ﴾ يعنى الحروج من الدنيا وفراق المال والإهل والولد

الاخرة كالهقيل ارتدعوا عنذلك وتنبهواعلى مابين ايديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون الىالعاجلة التي تبقون فيها مخلدين ( اذا بلغت ) ای الروح وجاز وان لم بجرالها ذكر لان الآية تدل عليها (التراقي) المظام المكتنقة لثفرة النحر عن بمين وشمال حمع ترقوة (وقيل منراق) يقف حفص عدلي من وقيفة اى قال حاضرو المحتضر بعضهم لبعض أيكم يرقيه ممايه من الرقية ، نحد ضرب اوهو من كلام الملائكة أيكم يرقى بروحه املائكةالرحمة ام ملائكة العذاب من الرقى من حدعلم (وظن) القن المحتضر (انه الفراق) ان

( ووجو ه ) وجوه الكافرين والمنافقين ( يومئذ ) يوم القيامة (باسرة ) كالحة بحجونعل رؤية ربهم لاينظروناليه ( تظن ) تعلم تلك الوجوه ( ان يفعل بها فاقرة ) شدة و منكرة من العذاب ( كلا)

حقا (اذابلغت التراقى) اذابلغت نفس الجسد الى التراقى (وقيل) قال من محضرته من اهله وغيره (من راق) هل من طبيب فيداويه ويقال قال الملكة بعضهم لبعض من راق بروحه الى الله (وظن) علم الميت حينئذ ( انه الفراق) ان له الفراق هذا الذى نزل به هوفراق الدنيا المحبوبة (والنفتالساقبالساق) التوت ساقاً، عند موتهوعن سعيد بن المسيب ها ساقاً، حين تلفان في كفائه وقبل شدة فراق الدنيا بشدة اقبال الاخرة على ان الساق مثل فى الشدة وعن ابن عبساس رضى الله عنهماهمان هم الامل والولد وهم القدوم على الواحد الصمد ( الى ربك يومئذ المساق) هو مصدر ساقه اى مسساق (الجزءالتاسع والعشرون) العباد عملة 113 الى حيث امرافة اما الى الجنة او الى النار

( فلا صدق ) بالرسبول والقرآن ( ولاصلي ) الانسان في قوله ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ( ولكن كذب ) بالقرآن (وتولى) عن الاعان او فلا صدق ماله يمنى فلا زكاه ( نم ذهب الى اهله تمطى ) يتبختر واصله بمطط ای بمدد لان المتختر عدخطاه فابدلت الطاء ياء لا جقاع ثلاثة احرف متماثلة (اولى لك) بمعنى ويل لك وهو دعاء عليه بان بليه ما يكره ( فأولى ثم اولى لك فأولى ) كرر للنأكيدكانه قالوبل لك فويل لك ثم ويللك فويل لك وقبل ويلاك

وظن المحتضران الذي تزل به فراق الدنيا و محابها ﴿ والتفت الساق بالساق ﴾ والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكها اوشدة فراق الدنيا بشدة خوف الآخرة ﴿ الحربك يومئذ المساق ﴾ ساوقه الحالة تعالى و حكمه ﴿ فلا صدق ﴾ ما مجب تصديقه او فلا صدق ماله اى فلا زكاه ﴿ ولاصلى ﴾ ما فرض عليه والضمير فيهما للانسان المذكور فى المحسب الانسان ﴿ ولكن كذب وتولى ﴾ عن الطاعة ﴿ ثم ذهب الى اهله بقطى ﴾ يتبختر افتخارا بذلك من المط فان المتبختر بجد خطاه فيكون اصله يتمطط او من المطاف وهوالظهر فانه يلويه ﴿ اولى لك فاولى ﴾ وبل لك من الولى واصله اولاك الله من تكرهه واللام من بدة كما فى ردف لكم او اولى لك الهلاك وقبل افعل من الويل بعد القلب كادنى من دون او فعلى من آل يؤل بمدى عقباك النار ﴿ ثم أولى لك فاولى ﴾ اى يتكرر ذلك عليه مرة بعد اخرى

﴿ وَالنَّفَتَ ﴾ اي اجتمعت ﴿ الساق بالساق ﴾ أي الشدة بالشدة يعني شدة مفارقة الدنيامع شدةالموت وكربه وقيل شدةالموت بشدةالآخرةوقيل تتابعت عليه الشدائد لايخرج من كرب الاجاء ما هو اشد منه وقال ابن عباس امرالدنيا بامرالا خرة فكان في آخر يوم من ايامالد نيا و اول يوممن ايامالا خرة وقبل الناس يجهزون جسده والملائكة مجهزون روحه وقيل ها ساقا الميت اذاالتفتافىالكفن وقيل هما ساقاه عند الموت الاتراء كيف يضرب باحدى رجليه علىالاخرى عندالنزع وقيــل اذا مات يبست ساقاه فالتفت احداها بالاخرى ﴿ الى ربك يومنَّذ المساق ﴾ اي مرجمالماد. الىالة تمالى يساقون اليه يوم القيامة ليفصل بينهم \* قوله تمالي ﴿ فلاصدق ولاصلي ﴾ یغنی اباجهل لم یصدق بالقر آن ولم یصل لله تعــالی ﴿ وَلَكُنْ كَذَبِ وَتُولَى ﴾ ای اعرض عن الايمان والتصديق ﴿ ثم ذهب الى اهله يتمطى ﴾ اى يتبختر ومختال في مشيته وقيل اصله بمطط اي تمدد من المط وقيل من المطا وهو الظهر لانه يلويه ﴿ أُولَى لِكُ فأولى ﴾ هذا وعيد على وعبد من الله تعــالى لاب جهل وهي كلة موضوعة للتهديد والوعيد ومعناه ويل لك مرة بعد مرة وهو دعاء عليه بان يليه ما يكرهه وقبلمعناه الكاجدر بهذاالمذاب واحقواولى به يقالذلك لمن يصيبه مكروه يستوجبه قال قتادة ذكرلناان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية اخذ بمجامع ثوب ابي جهل بالبطحاء وقالله اولى لك فأولى ﴿ ثماولى لك فاولى ﴾ قال فقال ابوجهل التوعدني يا محمد والله

من الدنيا (والنفت الساق بالسبق) الشدة بالشدة شدة آخر يوممن الدنيا وشدة ويقال والنفت الساق بالساق (الى يومئذ) يومالقيامة

رالمساق) المرجع من جع الحلائق (فلاصدق) يسى اباجهل بتوحيد الله (ولاصلي) ولااسلم اى لم (ما) يكن مسلم من الهرجع من جع الحلائق (فلاصدق) يتبختر يكن مسلما من اهل الصلاة (ولكن كذب) بتوحيدالله (وتولى) عن الايمان (ثم ذهب الى اهله) في الدنيا (يمطى) يتبختر ويتبطر فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فهزه هزة اوهزتين او من ة اومرتين وقال ( اولى لك فأولى ) وعيدالك إباجهل وعيدالك (عمل وعيدالك (ثم اولى لك فأولى ) احذر اباجهل فنزل القر آن كذلك

يومالموت ووبللك فى القبرووبللك حين البعث ووبل لك فى النار ( أبحسب الانسان ان ي**ترك سدى ) ابحسب الكافر** ازيترك مهملا لايؤمرولا<sub>- غ</sub>ى ﴿ ٤١٧﴾ ولا يبوث ولايجازى {سورة الانسان} (الم يك نطفة من منى يمنى)

وأيحسب الانسان ان بترك سدى به مهماد لا يكلف و لا يجازى و هو يتضمن تكرير الكار الحشر و الدلالة عليه من حيث ان الحكمة تقتضى الامر بالمحاسن و النهي عن القبائم و التكليف لا يحقق الابالحجائز اقو هي قدلاً تكون في الدنيا فتكون في الآخرة وألم يك نطفة من من يتمني وقرأ حفص الياء فو ثم كان علفة شخاق فسوى فقدر مفعدله و فيل منه الزوجين المصنفين و الذكر و الاثنى و هو استدلال آخر بالابد آه على الاعادة على مامر تقريره مما را ولذلك رتب عليه قوله فو أليس ذلك بقادر على ان مجي الوتى به عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأها قال سيحانك بلى وعنه صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القيامة شهدت له انا وجبريل يوم القيامة انه كان مؤمنا به وسلم من قرأ سورة القيامة شهدت له انا وجبريل يوم القيامة انه كان مؤمنا به

#### ﴿ سُورة الأنسان مَكية وآيها احدى وثلاثون ﴾

ما تستطيع انت ولا ربك ان تفعلا بي شــياً واني لاعن من مشي بين جبليها فلما كان يوم بدر صرعهالله شر صرعة وقنله اشد قتلة وكان بيالله صلىالله عليه وسلم يقول ان لكل امة فرعونا وان فرعون هذهالامة ابو جهل ﴿ ايحسبالانســان ان يترك سدى ﴾ اى هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف فىالدنيــا ولا يحــاسب فىالآخرة ﴿ الم لك نطفة ﴾ اي ماء قليلا ﴿ من مني يمني ﴾ اي يصب فيالرحم والمعني كيف يليق بمن خلق من شئ قذر مستقذر ان شكبر و تمرد عن الطاعة ﴿ ثُمَ كَانَ عَلَقَةً ﴾ ای صارالانســان علقة بعدالنطفة ﴿ فخلق فسوی ﴾ ای فقدر خلقه وسوا. وعدله وقبل نَّفخ فیهالروح وکمل اعضاءه ﴿ فجمل منه ﴾ ای منالانســان ﴿ الزوجین ﴾ اى الصنفين ثم فسرها فقــال ﴿ الذَّكَرُ وَالآتَى ﴾ اى خلق من مائه اولادا ذكورا وانانًا ﴿ أَلِيسِ ذَلِكُ ﴾ اي الذي فعل هذا وانشأ الاشباء اول مرة ﴿ قادر على إن يحيىالموتى 拳 اى بقادر على اعادته بعدالموت \* عن ابي هريرة رضيالله عنه قال قال رسمولالله صلىالله عليه وسلم من قرأ منكم والنين والزيتون فانتهى الى آخرهما اليس الله باحكمالحاكمين فليقل بلي وانا على ذلك من الشــاهدين ومن قرأ لا اقسم سوم القيامة فانتهى الى اليس ذلك بقادر ان يحيى الموتى فليقل بلي ومن قرأ والمرسلات فىلغ فىأى حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله اخرجه ا و داود \* وله عن موسى ابن ابيعائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان اذا قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى قال سبحانك بلي فســـألوه عنذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سحانه وتعالى أعلم

﴿ تفسير سورة هل أتى وتسمى سورة الانسان ايضا ﴾

وهي مدنية كذا قال مجــاهد وقتادة والجمهور وقبل مكية بحكي ذلك عن ابن عباس

بالياءابن عامر وحفصاي يراق المني فىالرحم وبالناء يمود الى النطفة ( ثم كان علقة ) اي صارالمني قطعة دم جامد بعدار بعين يوما ( فخلق فسوى ) فخلق الله منه بشرا سويا ( فجمل منه) من الانسان (الزوجين الذكر والانثى ) اى من الني المسنفين (اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى) اليس الفعال لهذه الاشياء بقادر على الاعادة وكان صلى الله عليه وسلم اذا قرآها يقول سجانك بلى والله أعلم

﴿ سورة الانسـان مكية وهي احدى و ثلاثون آية ﴾

(ایحسب الانسان)
الکافریمنی اباجهل (ان
یترك سدی) مهملابالاامی
یترك سدی) مهملابالاامی
ولانهی ولاعظة (المیك)
ابوجهل (نطفةمن نی)
منی الرجل (یخی) یهراق
فی رحم المرأة ویقال یخلق
فی رحم المرأة ویقال یخلق
عیطا (فخاق) نم صار دما
عیطا (فخاق) نمی والرجاین
خلقه بالیدین والرجاین
والیمنین والرجاین
والیمنین والرجاین
الاعضاء وجمل فیهالروح

(الزوجيين الذكروالاثى) ﴿ قا وخا ٥٣ سَ ﴾ وكان له ابن عكرمة بن ابن جهل وابنة جويرة بنت اب جهل (البس ذلك) الذى فعل ذلك (بقادرعلى ان يحيى الموتى) البعث بلى قادرر بناعن ذلك ان يحيى الموتى كما خلق آدم من التراب ﴿ ومن السور التى يذكر فيها الانسان وهى كلها مكية آياتها ثلاثون آية وكلاتها مائنان واربعون كلة وحروفها الف واربع وخسون ﴾ (بسم الله الرحم) (هل اتى) قدمضى (على الانسان) آدم عليه السلام (حين من الدهر) اربعون سنة مصوراقبل لفخ الروح فيه {الجزء الناسع والعشرون} (لم يكن شبأ ﴿٤١٨﴾ مذكوراً) لم يذكر اسمه ولم يدر ما

### - م الله الرحمن الرحيم كال

﴿ هل اتى علي الانسان ﴾ استفهام تقرير وتقريب ولذلك فسر بقد و اصله اهل كقوله\*اهدرا ونا يسفح القاعذى الاكم \* ﴿ حين من الدهم ﴾ طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحـدود ﴿ لم يكن شيئا مذكورا ﴾ بل كان شيئا منسبا غير مذكور بالانسانية كاهنصر والنطفة والجحلة حال من الانسان أو وصف لحين مجذف الراجع والمراد بالانسان الجنس لقوله ﴿ انا خلقنا الانسان ﴾ او آدم عليه السلام بين او لا خلقه ثم ذكر خلق بنيه ﴿ من نطفة امشاج ﴾ اخـلاط جع مشج او مشيج من

وعطاه بن يسار ومقاتل وقبل فيها مكى ومدنى فالمكى منها قوله ولا تطع منهم آنما اوكفورا وباقبها مدنى قاله الحسن وعكرمة وقبل انالمدنى من ولها الى قوله تعالى انانحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ومن هذه الآية الى آخرها مكى حكاه الماوردى وهى احدى وثلاثون آبة ومائتان واربعون كلة والف واربعة وخسون حرفا

#### -ه ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ و-

قوله عز وجل ﴿ هَلَ أَنَّى ﴾ اى قد أنَّى ﴿ على الانســـان ﴾ يعني آدم عليه الصلاة والسلام ﴿ حَينَ مَنَ الدَّهُم ﴾ يعني مدة اربعين سنة وهو منطين ملقي ( م ) عن انس رضى الله تعالى عنه عن رـــول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صورالله آدم فى الجنة تركه ماشاءالله أن يتركه فجعل اللِّيس يطيف به وينظراليه فلما رآه اجوف عرف انه خلق لاتمالك\*قوله يطيف به اي بدور حوله فلما رآه اجوفي اي صاحب حوفي وقبل هوالذي داخله خال. وقوله عرف أنه مخلق لايمالك أي لايملك نفسه ومحسها عن الشهوآت وقبل لابملك دفع الوسواس عنه وقبل لابملك نفسه عندالفضب وروى فىتفسيرالاً ية ان آدم بقى اربَّدين سنة طينا واربعين ســنة حمًّا مسنونا واربعين سنة صلصالا كالفخار فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ﴿ لم يكن شيأ مذكورا ﴾ اى لا یذکر ولا یعرف ولا یدری مااســمه ولا یراد به وذلك قبل ان ینفخ فیهالروح كان شیأ ولم یکن شیأ یذکر روی عن عمر انه ســمع رجلا بقرآ هذهالاً یه لم یکن شیأ مذكورا فقال عمر ليمًا تمت يعني ليته بقي على ماكان عليه و روى نحوه عن ابي بكر وابن مسعود وقبل المراد بالانسان جنس الانســان وهم بنو آدم بدليل قوله ﴿ انَّا خلقناالانسان ﴾ فالانسمان في الموضعين واحد فعلى هذا يكون معنى قوله حين من الدهر طائفة من الدهم غيرمقدرة لم يكن شيأ مذكورا يعني انهمكانوا نطفا في الاصلاب ثم علقاً ومضغًا فيالاحام لم يذكروا بشيُّ انا خلقناالانسان يعنيولد آدم ﴿ مَنْ نَطَفَةٌ ﴾ ای من منیالرجل ومنیالمرأة ﴿ امشاج ﴾ ای اخلاط قال ابن عباس وغیره یعنی ماءالرجل وماءالمرأة بختلط\_ان فىالرحم فيكون منهما الولد فماءالرجل ابيض غليظ وماءالمرأة اصفر رقيق فابهما علا صاحبه كانالشبه له وماكان من عصب وعظم

براد به لانه کان طینا بمر به الزمان ولوكان غــير موجود لم يوصف بأنه قد اتى عليه حين من الدهر ومحل لم يكن شأمذ كورا النصب على الحال من الانسان اى الى عليه حان من الدهم غيرمذكور (انا خلقناالانسان) ای ولد آدم وقيل الأولولد آدم ايضا وحين من الدهرعلي هذا مدة لبثه في بطن امه الى انصار شياً مذكورا بين الناس ( من نطفة امشاج) نعت اوبدل منها اىمن نطفة قد امرزج فيها الماآن ومشجت ومزجت بمعنى ونطفة امشاج كبرمة اعشار فهومفرد غيرجمع ولذا وقع صمفة للمفرد

(بسم الله الرحمن الرحيم)
وباسناده عن ابن عباس في
قوله تعالى (هل اتى على
الانسان) يقول اتى على آدم
حين من الدهر) اربعون
سنة مخلو قامصورا (لم يكن
شيأ مذكورا) يذكر
وما يرادبه الااللة (اناخلقنا
الانسان) يعنى ولد آدم
(من نطفة امشاج) من نطفة
آدم وحواء ويقال امشاج

مبتاین ای مریدین ابتلاءه بالامر والنهيله ( فجملناء سيمابصيرا) ذاسمروبصر (انا هديناه السييل) مناله طريق الهدى بادلة العقل والسمع (اماشاكرا) مؤمنا ( واما كفورا) كافرا حال من الهاء في هدساه ای ان شکر او کفر فقد هديناه السبيل فيالحالين اومن السديل اي عرفناه السبيل اما سبيلا شاكرا واماسيلاكفوراووصف السيبل بالشكر والكفر مجاز ولما ذكر الفرىقين المعهما ما اعدلهما فقال

یکون منهمــا (نبتایه) تختبره بالشمدة والرخاء ويقال نختبره بالخيروالشير ( فِملناه سميعا يصرا) فجملناله السمع لكي يسعع به الحق والهدى والصر لكى بيصريه الحق والهدى ويقال نبتليه نختبره بالحير والشر والكفروالاعان مقدم ومؤخر (اناهدساه السبيل) بناله طريق الايمان والكفر والحير والشر (اما شاكرا) آمنا (واما كفورا) كافرا ويقال انا هديناه السعيل اما شاكرا واما كفورا مقول منالهسبيل شاكر اوكفور

مشجت الشئ اذا خلطته وصف النطفة به لانالمراد بها مجموع منى الرجل والمراة وكل منهما مختلفة الاجزآء في الرقة والقوام والحواس ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو وقيل مفرد كاعسار واكياش وقيل الوان فان ماء الرجل ابيض وماء المرأة اصفر فان اختلطا اخضرا او الحوار فان النطفة تصير علقة ثم مضغة الى تمام الحلقة ﴿ ببتله ﴾ في موضع الحال اى مبتاين له بمه في مريدين اختباره او ناقلين له من حال الى حال فاستعير له الابتلاء ﴿ فجهلناه سجما بصيرا ) ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات فهو كالمسبب من الابتلاء ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيديه ورتب عليه قوله ﴿ انا هديناه السبيل ﴾ اى بنصب الدلائل وانزال الآيات ﴿ اما شاكرا واما كفورا ﴾ حالان من الهاء واما للنفضيل او التقسيم اى هديناه في حاليه جميما ومقسوما اليهما بعضهم شاكر بالاهتدآء والاخدذ فيه وبعضهم كفور بالاعراض عنه او من السبيل ووصفه بالشكر والكفر مجاز وقرئ اما بالفتح على حذف الجواب عنه او من السبيل ووصفه بالشكر والكفر مجاز وقرئ اما بالفتح على حذف الجواب ولعله لم يقل كافرا ليطابق قسيمه محافظة على الفواصل واشعارا بان الانسان لايخلو

فمن نطفةالرجل وماكان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة وقيلاالامشـــاج اختلاف الوان النطفة فنطفة الرجل بضاء و نطفة المرأة صفراء وكالونين اختلطافهو امشاج وقال ابن مسمود هي العروق التي تكون في النطفة وقيل هي نطفة مشجت اي خلطت بدم وهو دم الحيض فاذا حبلتالمرأة ارتفع دمالحيض وقيل الامشاج اطوارالخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسو. لحما ثم ينشئه خلقا آخر وقيل انالله تعالى جعل فىالنطفة اخلاطا منالطبائعالتي تكون فىالانسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فعلى هذا يكون التَّقدير من نطفة ذات امشاج ﴿ نبتليه ﴾ اى لنختبر. بالامر والنهي ﴿ فَجِملناه سميعا بصيرا ﴾ قيل فيه تقديم وتأخير تقديره فجملناه سميما بصيرا لنبتليه لان الابتلاء لانقع الا بعد تمام الخلقة وقيل معناه انا خلقناالانســان من هذه الامشاج للابتلاء والامتحان ثم ذكر انه اعطاه مايصح معهالابتلاء وهوالسمع والبصر وهماكنايتان عزالفهم والتميز وقيلالمراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتان وانما خصهما بالذكر لانهما اعظم الحواس واشرفها ﴿ اناهديناه السبيل ﴾ اي بيناله سبيل الحق والباطل والهدى والضلالة وعرفناه طريق الحبر والشر وقيل معناه ارشدناه الى الهدى لانه لا يطلق اسم السبيل الاعليه والمراد من هداية السبيل نصب الدلائل وبعثة الرسل وانزال|الكتب ﴿ اما شــاكرا واماكفورا ﴾ يعني اما موحدا طائعا لله واما شركا بالله في علم الله وذلك انالله تعالى بين ســبيلالتوحيد ليتبين شــكر الانسان من كفره وطاعته من معصيته وقبل في معنىالآية اما مؤمنا سمعيدا واما كافرا شقيا وقيل معناه الجزاء اي بيناله الطريق ان شكر اوكفر وقيل المراد من الشاكرالذي يكون مقرا معترفا بوجوب شكر خالقه سجانه وتعالى عليه والمراد من الكفورالذي لايقر بوجوبالشكر عليه ثم بين ما للفريقين فوعدالشاكر واوعد

( انا اعتدنا للكافرين سلاسل) جمع سلسلة بغير تنوين حفص ومكى وابوعمرو وحمزة وبه ليناسب اغلالا وسميرا اذ يجوز صرف غيرالمنصرف للتناسب وغيرهم ( واغلالا ) جمع على (وسميرا ) نارا موقدة وقال ( انالابرار ) جمع بر اوبار كرب وارباب { لجزء التاسع والمشرون } وشاهد ﴿ ٤٣٠ ﴾ واشهاد وهم الصسادقون في الايمان او

عن كفران غالباً وانما المأخوذبه التوغلفيه ﴿ انَّا اعتدنا للكافرين سلاسل ﴾ جما يقادون ﴿ واغلالا ﴾ بها يقيدون ﴿ وسميرا ﴾ بها يحرقون وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لانالانذاراهم وانفع وتصديرالكلام وخقهبذكرالمؤمنين احسن وقرأ نافع والكسائى وابوبكر سلاسلاللمناسبة ﴿إنالا برار﴾ جمع بركا رباب اوبار كاشهاد ﴿يشر بوزمن كاس﴾ من خمر وهي في الاصل القدح تكوزفيه ﴿ كَانْ مِرَاحِها ﴾ ماعزج بها ﴿ كافورا ﴾ لبرد.وعذوبته وطيب عرقه وقيل اسم ما، في الجنة يشبه الكافور في رائحته وبياضه وقيل بخلقفيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به ﴿ عينا ﴾ بدل من كافورا انجمل اسهماء اومن محل منكاس على تقدير مضاف اى ماء عين او خمر ها و نصب علىالاختصاصاوبفعل يفسره مابعدها ﴿ يشرب بها عبادالله ﴾ ملتذا بها اوممزوجا بها وقبل الباء مزيدة او بمعنى من لانالشرب مبتدآ منها كماهو ﴿يُفْجِرُونُهَا تَفْجِيرًا ﴾ بجرونها حيث شاؤا اجراء سهلا ﴿ يوفون بالنذر ﴾ استثناف بيبان مارزقو. لاجله الكافر فقال تعالى ﴿ انا اعتدنا ﴾ اى هيأنا في جهنم ﴿ للكافرين ســــالاسل ﴾ اى يشــدون بها ﴿ واغلالا ﴾ اي في ايديهم تغل بها الى اعناقهم ﴿ وســعيرا ﴾ يغني وقودا لاتوصف شــدته وهذا من اعظم انواعالترهيب والتخويف ثم ذكر ما اعد للشاكرين الموحدين فقال تعالى ﴿ ازالابرار ﴾ يعني المؤمنين الصادقين في ايمانهم المطيعين لربهم واحدهم بار وبر واصلهالتوسع فمغنى البرالمتوسع فىالطاعة ﴿ يشهربون من کا س ﴾ یعنی فیہ۔ا شراب ﴿ کان مزاجها کافورا ﴾ قبل بمزج اہم شرابهم بالكافور وبختم بالمسلك فان قلت انالكافور غير لذيذ وشربه مضر فما وجه مزج شرابهم به قلت قال اهلاالمعانى ارادكالكافور فى بيــاضه وطيب ريحه وبرده لان الكافور لأيشرب وقال ابن عباس هو اسم عين فى الجنة والمعنى انذلك الشراب يمازجه شرابماء هذهالعين التي تسمى كافورا ولأيكون فىذلك ضرر لاناهل الجنة لايمسهم ضررفيما يأكلون ويشربون وقيل هوكافور لذيذ طيبالطعم ليس فيه مضرة وليس ككافور الدنياولكن اللهسمي ماعنده بما عندكم يمزج شرابهم بذلك الكافور والمسك والزنجبيل ﴿ عِنا ﴾ بدلا من الكافور وقيل اعنى عينا ﴿ يشرب مها ﴾ اى يشرب منها ﴿ عبادالله ﴾ قال ابن عباس اوليا، الله ﴿ يَفْجِرُ وَنَهَا تُفْجِيرًا ﴾ اي يقودونها الى حيث شــاؤا من منازلهم وقصورهم تفجيرا سهلا لايمتنع عليهم \* قوله تعــالى ﴿ يُوفُونَ بَالنَّذُر ﴾ لما وصف الله تعالى ثواب الإبرار في الا خرة وصف اعمالهم في الدنيا

الذين لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر (يشربون من كاس ) خمر فنفس الخمر تسمى كاسا وقيل الكأس الزجاجة اذا كان فها خر (كانمناجها) ما تمزج به (كافورا) ماء كافور وهو اسم عبن في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده (عينا) مدل منه (يشرب ما عادالله ) ای منها اوالباء زائدة اوهو محمول على المعنى اى يلتذبها او يروى بها وانما قال اولا بحرف من وثانيا بحرف الباء لانالكاس مبتدا شربهم و اول غایته واما المين فيها يمز جون شرابهم فكانه قيل يشرب عبادالله مها الخمر (يفجرونهـــا) يجرونها حيث شاؤا من منازلهم ( تفجيرا ) سهلا لاعتنع عليهـم ( يوفون بالنذر) بما اوجبوا على (انااعتدنا للكافرين) ابي

جهل واصحابه ( سلاسل ووقون بالندر في لما وصفاهه الهابي تواجالا برارق لا حره وصف اعتمالهم في الدين واجالا برارق لا حره وصف اعتمالهم في الدين واجالا ) في النار ( وسعيرا ) نارا وقودا ( انالابرار ) المصدقين في ايمانهم المطيعين لله ( التي ) و يشربون و ن كأس ) يشربون في الجنة من خمر ( كان مناجها ) خلطها ( كافورا عينا يشرب بها ) منها (عبادالله ) اولياءالله ( يفجرون عين الكافور حيمًا يشاؤن في الجنة المحمنازلهم وقصورهم ثم وصف لفتهم إذا كانوا في الدنيا فقال الله ( يوفون بالنذر ) بالمهد والحلف بالله ويقال بمون

كانهِ سئل عنه فاجيب بذلك وهو ابلغ في وصفهم بالتوفر على ادا، الواجبات لان من

انفسهم وهو جواب من عسى ان يقول مالهم برزقون ذلكوالوفاء بالنذر مبالغة فى وصفهم بالتو فر على اداء الواحبات لان من وفي بما او جبه على نفسه لو جهالله كان عــ اوجيه الله عليه اوفي ( ويخافون يوماكان شره)شدائده (مستطيرا) منتشرا من استطار ألفجر ( ويطعمون الطعمام على حبه ) ای حب الطعام مع الاشتهاء والحاجة اليه او على حبالله ( مسكينا ) فقيراعا جزاعن الأكتساب (ويتيما) صغيرا لااب له (واسرا) مأسورا علوكا او غيره ثم علاوا اطعامهم الفرائض (و مخافون و ما) عذاب يوم (كان شمه) عذابه (مستطيرا) فاشيا (ويطعمون الطمام على حمه ) على قلته وشهوته ( مُسكنا ويتعـا ) من المسلمين ( و اسـمرا ) من المسامين في ايدى المشركان و نقيال اهل وفى بما اوجبه على نفسه للةفقد كان اوفى بما اوجبه الله تعالى عليه ﴿ وَيَحَافُونَ يُومَا كَانَ شره ﴾ شدائده ﴿ مستطيراً ﴾ فاشيا منتشرا غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو ابلغ من طار وفيه اشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عنالمعاصي ﴿ ويطعمون الطعام على حمه ﴾ حباللة تعالى او الطعام او الاطفام ﴿ مسكينا ويتيما واسيرا ﴾ يعني التي يستوجبون بها هذا الثواب والمعني كانوا فيالدنيا يوفون بالنذر الايجاب والمعني يوفون بما فرضالله عليهم فيدخل فيه جميع الطاعات من الايمان والصلاة والزكاة والصوم وألحج والعمرة وغبر ذلك منالواجبات وقيلالنذر فىعرف الشرع واللغة ان يوجب الرجل على نفســه شيأ ليس بواجب عليه وذلك بان يقول لله على كذا وكذا منصدقة اوصارة اوصوم اوحج اوعمرة يعلق ذلك بامر يلتمسه من اللهوذلك بان يقول انشني الله مريضي او قدم غائى كان لله على كذا ولو نذر في معصية لاخب الوفاء به ﴿ خُ ﴾ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مَن نذر ان يطيع الله فليف سنذره ومن نذر ان يعصي الله فلايف به وفي رواية فليطعه ولايمصه\* وعنها ان رسولاللهصلى الله عليه وسلم قال لانذر في معصية الله وكفارته كفارة بمين اخرجهالترمذي وابوداود والنسائي ( قي ) عن ابن عباس قال استفتى سعدين عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان قضه فامره أن قضه عنهما أخرجه الجماعة \* وفي الآنة دليل على وحوب الوفاء بالنذر وهذا مبالغة فىوصفهم بإداءالواحبات لان منوفى بما اوجبه على نفسه كان لما اوجبهالله عليه او في ﴿ وَكِخافُونَ يُومَا كَانَ شَرَّهُ مُسْسَتَطِّيرًا ﴾ اي منتشر ا فاشيا ممتدا وقيل استطار خوفه في اهلالسموات واهل الارض وفي اولياءالله واعدائه وقيل فشاشره فىالسموات فانشقت وتناثرت الكواك وفزعت الملائكة وكورت الشمس والقمر وفىالارض فتشققت الجبال وغارتالمياه وكسركلشئ علىالارض منجبل وبناء والمعنى انهم يوفون بالنذر وهم خاَنفون من شر ذلكاليوم وهو له وشــدته \* قوله عن وجل ﴿ ويطعمونالطعام على حبه ﴾ اىحبالطعــام وقلته وشهوتهم له والحاجة اليه فوصفهمالله تعالى بانهم يؤثرون غيرهم حملي انفسهمبالطعام ويواسون به اهلالحاجة وذلك لان اشرف انواعالاحسان والبر اطمامالطعام لان به قوامالابدان وقيل على حبالله عن و جل اي لحبالله ﴿ مسكينا ﴾ يعني فقيرا وهو الذي لا مال له ولا يقــدر على الكسب ﴿ ويتبيما ﴾ اي صغيرا وهو الذي لا أب له يكمتسب له وينفق عُليه ﴿ واسيرا ﴾ قيل هو المسجون من اهل القبلة يعني من المسلين وقبل الاسير هومن اهل الشهرك امرالله بالاسرى ان يحسن البهم وان اسراهم يومئذ اهل الشرك فعلى هذاالوجه بجوز اطعامالاسرى وانكانوا على غير دننا وانه برحى ثوابه ولايجوز أن يعطوا من الصدقة الواجبة كالزكاة والكنفارة وقبل الاسبر المملوك

فقــالوا ( انمــا نطعمكم لوجهالله) اىلطلب ثوابه او هو بيان من الله عن وجل عما في ضمائرهم لان الله تعالى عله منهم فانى عليهم وان لم يقولوا شيأ ( لانريد منسكم جزاء ) هدية عملي ذلك (ولا شكورا) ثناه وهومصدر كالشكر (انانخاف من ربنا) اى انالاتر مدمنكم المكافأة لخوف عقارالله على طار المكافأة بالصدقة او انانخاف من رسا فتصدق لوجهه حتى نأمن من ذلك الخوف ( يوما عبوسا قطريرا ) وصفاليوم بصفة اهم من الاشقباء نحو نهار لاصائم والقمطر يرالشديدالعبوس الذي مجمع مابين عيده

السجن ( انما نطعمكم لوجهالله ) فيما بينهم وبين ربهم ولم يتكلموا به لكن اخبرالله عن صدق قلوم فقال انما نطعمكم لوجهالله لثواب الله وكرامته (لا نريد منكم جزاء ) مكافأة تجازوننابه ( ولا شكور ا ) محدة تحمدوننا به ( انا مخاف من ربنا ) من عذاب ربنا (يو ماعوسا) كلو حا شخطر يرا ) شديدا يقول شديد عذاب ذلك اليوم

المارى الكفار فاله عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالاسير فيدفعه الى بعض المسلمين فيقول احسن اليه او الاسير المؤمن ويدخل فيه المملوك والمسجون وفي الحديث غريمك اسيرك فاحسن الى اسهيرك فوائما نطعمكم لوجه الله مح على ارادة القول بلسان الحال اوالمقال ازاحة لتوهم المن وتوقع المكافاة المنقصة للاجر وعن عائشة رضى الله تعالى عنها انها تبعث بالصدقة الى اهل بيت ثم تسأل المبعوث ماقالوا فان ذكر دعاه دعت لهم يمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله فو لاريد منكم جزاه ولاشكورا كهاى شكرا فو انا نخاف من ربنا كم فلذلك نحسن البكم ولا نظلب المكافاة منكم فو بوما كه عذاب يوم فو عبوسا كه تعبس فيه الوجوه او بشبه الاسد العبوس في ضراوته فو قطريرا كه شديد العبوس كالذي يجمع ما يبن عينيه من القطر والميم من يدة من القطر والميم من يدة

وقيل الاسير المراة لقول النبي صلىالله عليه وسلم اتقواالله فىالنســـاء فانهن عندكم عوان یغی اسری وقبل غربمك اسیرك فاحسن الی اسیرك واختلفوا فیسب نزول الاية فقيل تزلت في رجل من الانصار يقالله ابوالدحداح صاميوما فلماكان وقت الافطار جاء مسكين ويتيم والسير فأطعمهم ثلاثة ارغفة ونتي له ولاهله رغيف واحد فنزلت هذهالاً ية فيه وروى عن ان عباس انها نزلت في على بن ابي طالب رضىالله تعالى عنه وذلك آنه عمل ليهودى بشئ منشعير فقبض ذلكالشعير فطحن منه ثلثه واصلحوا منه شيأ يأكلونه فلما فرغ اتى مسكين فسأل فإعطو. ذلك ثم عمل الثلث الثاني فلما فرغ أني يتبم فسأل فاعطوه ذلك ثم عمل الثلث الباقي فلما تم نضجه أني اسير من المشركين فسأل فاعطوه ذلك وطووا يومهم وليلتهم فنزلت هذهالآية وقيل الآية عامة فيكل من اطعمالمسكين والبتبم والاسير لله تمالي و آثر على نفسه ﴿ انما نطعمكم لوجهالله ﴾ اى لاجل وجهالله تعالى ﴿ لا زيد منكم جزاء ولا شكورا ﴾ قبل انهم لم يتكلموا به ولكن علمالله ذلك من قلو بهم فانى به عليهم وقيل قالوا ذلك منعا للمحتـــاجين من المكافأة وقيل قالوا ذلك ليقتدى بهم غيرهم في ذلك وذلك ان الاحسان الىالغير تارة يكون لاجلالله تعالى لايراد به غيره فهذا هوالاخلاص ونارة يكون لطلبالمكافأة اولطلب الحمد من الناس او لهما وهذان القسمان مردودان لا بقبلهماالله تعالى لان فيهما شركا ورياء فنفوا ذلك عنهم بقولهم انما نطعمكم لوجه الله لاتربد منكم جزاء ولا شكورا ﴿ انا نخاف من ربًّا يوما ﴾ يعني ان احســــاننا اليكم للخوف من شدة ذلكاليوم لا لطلب مكافأتكم ﴿ عبوسا ﴾ وصف ذلكاليوم بالعبوس مجازاً كما يقال نهاره صائم والمراد اهله والمعنى تعبس فيهالوجو. من هوله وشدته وقيل وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشــدة ﴿ قَطْرُ بِرَا ﴾ يعني شــديدا كربها يقبضالوجوه والجباء بالنعبيس وقيل العبوس الذي لا انبساط فيه والقمطرير الشـديد وقبل هو اشد ما يكون من الايام واطوله في البلاء (فوقاهماللة شر ذلك اليوم) صانهم من شدائده (ولقاهم) اعطاهم بدل عبوس الفجار (نضرة)حسنا في الوجوه (وسرورا) فرحاقة في القلوب (وجزاهم بما صبروا) بصبرهم على الايثار نزلت في على و فاطمة وفضة جارية الهما لمامرض الحسن والحسين رضى الله عنهما نذر واصوم ثلاثة ايام فاستقرض على رضى الله عنه من يهودى ثلاثة الصوع من الشعبر فطحنت فاطمة حي ٤٣٣ كان وضيالله عنها كل (حورة الانسان) يوم صاعا وخبزت فا تحووا

و فوقهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم وتحفظهم عنده و ولقاهم نضرة وسرورا بدل عبوس الفجار وحزنهم في وجزاهم بما صبروا بج بصبرهم على اداء الواجبات واجتباب المحرمات وايشار الاموال في جنة بح بستانا يأكلون منه وحريرا به يلبسونه وعن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما ان الحسن والحسين رضى الله عنهما من المحدد وعن ابن عباس وضى الله عليه وسلم في ناس فقالوا يااباالحسن لونذرت على ولديك فنذر على وفاطمة رضى الله عنهما وفضة جارية الهما صوم ثلاثة ان برئا فشفيا وما ممهم شئ فاستقرض على كرم الله وجه من شمون الحيبرى ثلاثة اصوع من شعير فطحنت فاطمة رضى الله عنها صاعا واختبرت خسة اقراض فوضعوها الموع من شعير فعضا فوقف عليهم مسكن فا ثروه وباتوا ولم يذوقوا الاالماء واصحوا مناما فلما المسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم بتم فاثروه ثم وقف عليهم في الثالثة اسير بين ايديهم ليفطروا فوقف عليهم في الشيف في الملك فنمال خلك فنزل حبريل بهذه السورة وقال خذها يا محمد هناك الله في اهمل فيها شعبا ولا زمهريرا بحد على منام في جزاهم اوصفة لحنة في لارون فيها شعبا ولا زمهريرا بحد معمد لاحار محم ولا بارد مؤذن وقيه الزمهرير القمر في المنافذ طئ قال واجزهم فيها على المنافزة المعمد والمنافذ المنافزة طئ قالوراجزهم في المنافذ على قالوراجزهم في المنافذ على قالوراجزهم في المنافزة المن

وليلة ظلامهـــا قد اعتكر \* قطعتها والزمهرير مازهر والمنى ازهواءها مضيئ بذاته لايحتاج الى شمس وقمر ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾

و فوقاهم الله شر ذلك اليوم كان الذي يخافونه ﴿ ولقاهم نضرة كان حسنا في وجوههم ﴿ وسرورا كان في قلو بهم ﴿ وجزاهم بماصبروا كان على طاعة الله واجتناب منصيته وقبل على الفقر والجوع مع الوفاء بالذر والايشار ﴿ جنه وحريرا كان الدخلهم الجنة والبسهم الحرير ﴿ متكنين فيها كان في الجنة ﴿ على الارائك ﴾ جم اربكة وهي السرر في الحجال ولانسمي اربكة الا اذا اجتما ﴿ لايرون فيها شمسا ولا زمهريرا ﴾ يعنى لا يؤذيهم حرالشمس ولا بردائن مهرير كاكان يؤذيهم في الدنيا والزمهرير الشماليد وحكى الزمخشري قو لا ان الزمهريرهم القمر وعن ثماب انه في لفة طبئ وانشد والبلة طلامها قد اعتكر \* قطعها والزمهرير ما زم

والمغني انالجنة ضياً، لايحتاج فيها المي شمس وقمر ﴿ ودانية عليهم ظلالها ﴾ اى قريبة

بذلك ثلاث عشايا على انفسهم مسكيناويتيجا واسيرا ولم يذوقوا الاالماءفىوقت الافطار (جنة) بسمانا فيهماً كل هني (وحريرا) مابسابهیا (متکئین) حال منهم في جزاهم (فيها) في الجنة (على الارانك) الاسرة جعالاريكة ( لا يرون ) حال من الضمير المرفوع في متكئين غير رائين ( فهـا ) فيالجنة (شمساولازمهريرا) لانه لاشمس فيها ولا زمهرير فظاهادائموهواؤهامعتدل لاحرشمس محمى ولاشدة رديؤذيوفي الحديث هواء الجنة سجسج لاحر ولا قرفالزمهر برالبردالشديد وقبل القمراى الجنة مضيئة لايحتاج فيها الىشمس وقمر (ودانية عليهم ظلالها) قريبة منهم ظلال اشجارها عطف على جنة اى وجنة ( فوقاهم الله ) دفع عنهم

(شرذلك اليوم) عذاب

ذلك اليوم ( ولقــاهم )

اعطاهم( نضرة) حسن الوجوه والبهاء (وسرورا) فرحا فى القلب (وجزاهم) اعطاهم ( بما صـــبروا ) فى الدنيا على الفقر والمرازى ( جنة و حريرا متكثين فيهــا ) جالسين ناعمين فى الجـــة ( على الارائك ) على السرر فى الحجال فلاتكون اربة الا اذا اجتمعافاذا تفرقا فليس بأريكة ( لايرون فيها شحـــا ولازههريرا) يقول لايصيبهم حر الشمس ولا بردالزمهرير ( ودانيـــة ) قريبة ( عليهم ظلالها ) ظلال الشجر اخرى دانية عابه مظلالها كانهم وعدوا بجنتين لانهم وصفوا بالخوف بقوله انانخاف من ربنا ولمن خاف مقام وبه جنتان (وذللت) سخرت للقائم والقاعد والمنتكئ وهو حال من دانية اى تدنو ظلالها عليهم في حال تدليلة طلالها ومذللة (قطوفها) تمارها جمع قطف (تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة) اى بدير عليهم خدمهم كؤس الشراب والاتية جمع اناء وهووعاه الماء (واكواب) اى من فضة جمع كوب وهو اربق لاعروة له (كانت { الجزء التاسع و المشرون في قوارير) حملة كذب انتامة اى كونت فكانت قوادير

حال اوصفة اخرى معطوفة على ماقبلها اوعطف على جنة اى وجنة اخرى دانية على انهم وعدوا جنتين كقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرئت بالرفع على انه خبر ظارالهـا والجُملة حال اوصفة ﴿ وذلات قطوفها تذلياً ﴾ معطوف على ماقله اوحال من دانية وتذليل القطوف ان تجعل سهلة التناول لاتمتنع على قطافها كيف شاؤًا ﴿ وَيَطَافَ عَامِهِم بِآنَهُ مِن فَضَـةً وَآكُوابٍ ﴾ والريق بلا عروة ﴿ كَانْتُ قوارير قوارير من فضة ﴾ اي تكونت جامعة بينصفاء الزجاجة وشفيفها وساض الفضة ولينها وقدنون قوارير كليهما مننون سلاسلا وابن كثير الاولى لانها رأس الآیّه وقرئ قواریر منفضة علی هی قواریر ﴿ قدروها تقدیرا ﴾ ای قدروها فىانفسهم فجاءت مقاديرها واشكالها كماتمنوه اوقدروها باعمالهم الصالحة فجاءت على حسها اوقدر الطائفون بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم وقرئ قدروها ای جعلوا قادرین آلها کما شاؤا من قدر منقولا من قدرت الشئ وقدرنيه فلان اذا حِملك قادراله ﴿ ويسقون فيها كأساكان مزاحِها زنجِسلا ﴾ منهم ظلال اشجارهـــا ﴿ وذللت ﴾ ای سخرت وقربت ﴿ قطوفها ﴾ ای تمارهـــا ﴿ تَذَلَيْلًا ﴾ اى يأكلون من ثمارها قياما وقعودا ومضطِّجمين وتتناولونهـــاكيف شــاؤًا وعلى اى حال ارادوا ﴿ ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب ﴾ قيل هي الكيزازالتي لاعرالها كالقدح ونحوه ﴿كانت قوار بر قوار بر من فضة ﴾ قال اهل التفسسير اراد بياضالفضة فيصفاءالقواربر وهوالزجاج والمعنى ان آثية اهلالجنة من فضة بيضاء في صفاءالزجاج والمعنى برى مافى باطنها من ظاهرها قال الكلمي ان الله تبارك وتعالى جمل قواريركل قوم من تراب ارضهم وان ارضالجنة من فضة فجمل منها قوارير يشربون فها وقيل ان القوارير التي فيالدنيا من الرمل والقوارير التي في الجنة من الفضة ولكنها اصفي من الزجاج ﴿ قدروها تقديرا ﴾ اى قدرواالكؤس علىقدر ريهم وكفايتهم لاتزيد ولاتنقص والمعنى انالسقاة والخدم الذين يطوفون عليهم يقدرونها لهم ثم يسقونهم ﴿ ويسقون فيها ﴾ اىفىالجنة ﴿ كَاسا كان مزاجها ونجبيلا ﴾ قيلان الزنجبيل هو اسم للعين التي يشرب منها الابرار يوجد منهـــا طعم

سكو نالله نصب على الحال (قوارير من فضة) اي مخلو فةمن فضة فهى حامعة لياض الفضة وحسنها وصفاءالقوارير وشفيفها حيث يرى مافيها من الشراب من خارجها قال ابن عاس رضىالله عنهما قوارير كل ارض من تربتهاو ارض الجنة فضة قرأنافع والكسائي وعاصم في رواية ابي بكر بالنوين فهماوحزة وابن عامر وابوعمرو وحفص بغير تنوين فيهماوابن كثير يتنوين الاول والتنوين في الأول لتناسب الأي المنقدمة والمتأخرة وفي الناني لاتساعه الاول والوقف عـلىالاول قد قيلولا وثق له لان الناني بدل من الاول (قدروها تقديرا) صفة اقواريرمن فضةاى اهل الحنة قدروها على اشكال مخصوصة فجاءت كاقدرها تكرمة لهم او

السقاة جعلوها على قدر رى شاربها فهى ألذ لهم واخف عايهم وعن مجـَــاهد لانفيض (الزنجبيل) ولاتفيض (ويســقون) اى الابرار (فيهــا) فى الجنــة (كأســـا) خمرا (كان منهاجهــا زنجبيلا

<sup>(</sup>وذللت ) سخرت وقربت (قطوفها) ثمرها ( تذليلا ) تسخيرا (ويطافعليهم) فى الحدمة ( باَنية من فضة واكواب) كيران بلاآذان ولاعرا (كانت قوارير قوارير من فضة قدروها ) على آكف الغلمان ( تقديرا ) ويقال قدروا الشمراب فيها تقديرا لا يفضل ولا يججز ( ويسقون فيها ) فى الجنة ( كأسا ) خمرا ( كان منها جها ) خلطها (زنجبيلا

عينا) بدل من زنجبيلا ( فيها ) فى الجنة ( تسمى ) تلكالعين ( سلسبيلا ) سميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيهــا والعرب تستلذه وتستطيبه وسلسبيلا لسلاسة انحدارها فى الحلق وسهولة مساغها قال ابوعبيدة ماء سلسبيل اى عذب طيب (ويطوف عليهم ﴿ ٤٢٥﴾ ولدان ) غلمان {سورة الانسان } ينشئهم الله لحدمة المؤمنين

مايشه الزنجيل فى الطعم وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به ﴿ عينا فيها قسمى سلسبيلا ﴾ اسلاسة انحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال شراب سلسل وسلسال وسلسيل ولذلك حكم بزيادة الباء والمراد به ان ينفى عنها لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضه وقبل اصله سل سبيلا فسميت به كتأبط شرا لانه لا يشرب منها الا من سال اليها سبيلا بالعمل الصالح ﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾ دائمون ﴿ اذا رأيتهم حسبتهم الى المن ﴿ واذا رأيت ثم ﴾ ليس له مفعول ملفوظ ولا وانعكاس شعاع بعضهم الى بعض ﴿ واذا رأيت ثم ﴾ ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر لانه عام مناه ان بصرك ايما وقع ﴿ رأيت نعيا وملكا كبيرا ﴾ واسعا

الزنجبيل يشرب بها المقربون صرفا ويمزج لسائر اهل الجنة وقيل هو النبت المعروف والعرب كانوا مجعلون الزنجبيل فى شرابهم لانه يحصل فيه ضرب من اللذع قال الاعشى كان القرنفل والزنجبيش ل باتايفها واريامشورا

الارى المسل والمشهور المُستخرج من بيوت النحل وقال السيب بن علس فكان طعم الزنجييل به ﴿ اذذقته وسلافة الحمر

فلا كان الزنجبيل مستطابا عندالعرب وصف الله تعالى شراب اهل الجنة بذلك وقيل ان شراب اهل الجنة على بر دالكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك قال ابن عباس كلما ذكر الله تعالى في القرآن بما في الجنة وسماه ليس له مثل في الدنيا وذلك لان زنجبيل الجنة لايشبه زنجبيل الدنيا في عينا فيهما تسمى سلسبيلا كه اى سلسلة منقادة لهم يصرفونها حيث الأو وقيل حديدة الجوية وقيل سميت سلسبيلا لانها تسيل عليهم في طرقهم ومنازلهم تنبع من اصل العرش من جنة عدن الى سائر الجنان وقيل سميت بذلك لانها في عابة السلاسة تسلسل في الحلق ومعنى تسمى اى توصف لان اكثر وقيل مخلدون مسرورون و مقرطون في الحلق ومعنى تسمى اي توصف لان اكثر وقيل مخلدون مسرورون و مقرطون في الحراق التنثر على البساط كان اصنى منه في بياض اللؤلؤالرطب وحسنه وصفائه واللؤلؤ اذا انتثر على البساط كان اصنى منه في بياض اللؤلؤالرطب وحسنه وصفائه واللؤلؤ اذا انتثر على البساط كان اصنى منه قبل الحطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل لكل واحد بمن يدخل الجنة والمنى اذا وماكما كبيرا كو قبل هو ان ادناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كايرى ادناه وقبل هو ان ادناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كايرى ادناه وقبل هو ان ادناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كايرى ادناه وقبل هو ان ادناهم منزلة من ينظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كايرى ادناه وقبل هو ان ادناهم والمنزة من الملائكة لا يدخل عليسه الا باذنه وقساء كله عليه الا باذنه

او ولدان الكفرة يجعلهم الله تمالى خدمالاهل الجنة ( مخــلدون ) لا يموتون (اذا رأيتهم حسبتهم) لحسنهم وصفاء الوانهم وانبئسائهم في مجالسمهم (لؤاؤامنثورا)وتخصيص المنثور لانه ازين فىالنظر من المنظوم ( واذا رأيت نم) ظرف ای فیالجنة وليس لرأيت مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع فی کل مرثی تقدیره واذا اكتست الرؤية فيالجنة (رأيت نعيما) كثيرا (وملكا كسرا) واسما روى ان ادني اهل الجنة منزلة سظر في ملكه مسيرة الف عام يرى اقصاه كما برى ادناه وقيل ملك لا يعقبه هلك اولهم فيهاما يشاؤن او تسلم عليهم الملائكة و يستأذنون فى الدخول عليهم

عینا فیها) فی الجنة ( تسمی) تلك المین (سلسببلا) ویقالسلالله البهاسبیلا(ویطوفعلیم) فی الحدمة (ولدان)وصفاه

( مخلدون ) فى الجنسة لا بموتون ( قا وخا ٥٤ س ) ولايخرجون وبقال محلون ( اذا رأيتهم ) لو رأيتهم يا محمد (حسبتهم لؤلؤا منثورا) فى الصفاء وبقال كثيرا قدنثر عليهم (واذارأيت ) يا محمد ( ثم ) فى الجنة ( رأيت ) لاهلها ( نسجا ) دائمًا ( وماكمًا كبيرا ) لا يدخل عليهم احد الابالسسلام والاستئذان (عاليهم) بالتصب على انه حال من الضمير فى انه يطوف عليهم اى يطوف عليهم ولدان عاليا للمطوف عليهم ثياب وبالسكون مدنى وحمزة على انه مبتداً خبره (ثياب سندس وقبق الديباج (خضر) جمع اخضر (واستبرق) غليظ برفعهما حملا على الثيباب نافع وحفص ومجرها حزة وعلى حملا على سندس و برفع الاول وحبوا) حملات على عطف على ويطوف (اساور من

وفىالحديث ادنى اهلالخبة منزلة ينظر فىملكه مسيرة الف عام يرى اقصاء كمايرى ادناه هذا وللمارف اكثر منذلك وهوان تنتقش نفسه مجلايا الملكوخفايا الملكوت فیستضیٔ بانوار قدسالجبروت ﴿ عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق ﴾ یعلوهم ثياب الحرير الخضر مارق منها وماغلظ ونصبه علىالحالمنهم فيعليهماوحسبتهم او ملكا على تقدير مضاف اى واهـــل ملك كبـير عاليهم وقرأ نافع وحمزة بالرفع على أنه خبر ثياب وقرا ابن كثير وابو بكر خضر بالجر حملا على سندس بالمغني فانه اسم جنس واستبرق بالرفع عطفسا على ثياب وقرآ ابن عامر وابو عمرو بالعكس وقراهما نافع وحفص بالرفع وحمزة والكسائى بالجر وقرئ واستبرق بهمزةالوصل والفنح على أنه استفعل منالبريق جعل علما لهذا النوع منالثياب ﴿ وحلوا اساور من فضه ﴾ عطف على ويطوف عليهم ولا يخسالفه قوله اساور من ذهب لامكان الجمع والمعاقبة والتبعيض فان حلى اهل الجنة تختلف باختلاف باعمالهم فلعله تعمالي يغيض عليهم جزاء لماعملوه بايديهم حليا واسوارا تتفاوت تفاوت الذهب والفضة او حال من الضمير في عاليهم باضمار قد وعلى هذا يجوز انبكون هذا للخــدم وذلك للمخدومين ﴿ وسقاهم ربهم شرابا طهورا ﴾ يريد به نوعاً آخريفوق على النوعين المنقدمين ولذلك اسندسقيه الىاللةتعالى ووصفه بالطهورية فانه يطهر شاربه علىالميل الىاللذاتالحسية والركون الىماسوىالحق فيتجرد لمطالعة جماله ملتذا بلقائه باقيا ببقائه وهومنتهىدرجات الصديقين ولذلكختم به توابالابرار ﴿ انهذا كان لكم جزا. ﴾

وهو استئذان الملائكة عليهم وقبل معناه ملكا لازوالله ولا انتقال و عاليهم اى فوقهم و ثباب سندس خضر ، وهو مارق من الديباج و واستبرق ، وهو ماعلظ منه وكلاها داخل في اسم الحرير و وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ، يعنى ظاهرا من الاقذار والادران لم تمسه الايدى ولم تدنسه الارجل كخمر الدنيا وقبل انه لايستحيل بولا ولكنه يستحيل رشحا في ابدانهم كرشح المسك وذلك انهم يؤتون بالطعام ثم من بعده يؤتون بالشراب الطهور فيشربون منه قطهر بطونهم و يعرب ما اكلوا رشحا يخرج من جلودهم اطبب من المسك الاذفر و تضى بطونهم و تعود شهواتهم وقبل الشراب العلهور هو عين ماء على باب الجنة من شرب منه نزعالة ماكان في قلبه من غل وغش و حسد أن هذا كان لكم جزاء كا اي يقال لاهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم تعيها ان هذا كان لكم جزاء قد

فضة ) وفي سورة الملائكة يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا قال ابن المسيب لا احد من اهل الجنــة الا وفى بد. ثلاثة اسورة واحدة من فضة واخرى من ذهبواخرى من لؤلؤ (وسقاهم ربهم) اضيف اليه تعالى للتشريف والتخصيص وقيل ان الملائكة يعرضون عابهم الشراب فيأبون قبدوله منهم ويقولون لقد طال اخذنامن الوسائط فاذاهم بكاسات تلاقى افواههم بغمير اكف من غبب الى عبد (شراباطهورا) ليس برجس كخمر الدنيا لانكونها رجسا بالشرع لا بالعقل ولا تكليف ثم او لانه لم يعصر فتمســه الابدى الوضرة وتدوسه الاقدام الدنسة يقاللاهل الجنة ( ان هذا ) النعيم (كانكم جزاء) لاعمالكم

( عاليهم ) على اكنافهم انقرأ ن بالالف ( ثياب

سندس خضر) مالطف من الديباج ( واستبرق ) مانخن من الديباج (وحلوا اساور من فضة ) البسوا اقبية من فضة ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) من الدنس ويقال يطهرهم من الفل والغش والعداوة ( ان هذا ) الذى وصفت من الطعسام و الشهراب واللباس (كان لكم جزاء ) ثوابا من الله (وكان سعيكم مشكورا) محمودا مقبولا مرضيا عندنًا حيث قائم للمسكين واليتيم والاسير لأثريد منكم جزاً، ولا شكورا ( انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لان تأكيد على تأكيد بمنى اختصاص الله بالتنزيل ★٤٢٧﴾ ليستقر فى نفس النبى {سورةالانسان} صلى الله عليه وسلم انه

انهاذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله مفرقا الاحكمية وصوابا ومن الحكمة الام بالمصابرة ( فاصبر لحكم ربك ) عليك بنبليغ الرسالة واحتمــال الاذية وتأخير نصرتك على اعدائك من اهمل مكة ( ولاتطع منهـم ) من الكفرة للضجر من تأخير الظفر (آنما) راكالما هو اثم داعيا لك اليــه ( اوكفورا ) فاعلا لما هو كفر داعيا لك اليه لأنهم اما ان يدعوه على على مساعدتهم على فعل ماهو اثم او کفر او غیر اثم ولا كفر فنهى ان يسماعدهم على الاولين دون الثالث وقبل الاثم عتبة لانه كان ركابا للمآثم والفسوق والكفورالوليد لانه كان غاليا في الكفر والجحود والظمام ان المراد كلآتم وكافر اي لاتطع احدها واذا نهى عن طاعة احدها لابعينه فقد نهى عن طاعتهما معا ومتفرقاولوكانبالواو

على اضمار القول والاشارة الى ماعد من وابهم ﴿ وكان سميكم مشكورا ﴾ مجازى عليه غيرمضيع ﴿ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ﴾ مفر فا منجما لحكمة اقتضته وتكرير الضمير مع ان مزيد لاختصاص التنزيل به ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ بتأخير نصرك على كفار مكة وغيرهم ﴿ ولا تطع منهم آنما او كفورا ﴾ اى كل واحد من مرتكب الامم الداعى لك اليه ومن الغالى فى الكفر الدامى اليه واو للدلالة على انهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والنقسيم باعتبار ما يدعونه اليه فان ترتب النهى على الوصفين مشعر بانه لهما وذلك يستدعى ان تكون المطاوعة

اعدهالله لكم الى هذا الوقت فهو لكم بإعمالكم وقيل هو اخبار منالله تعالى لعباده المؤمنين انه قد اعده لهم في الآخرة ﴿ وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ﴾ اي شكرتكم عليه وآتيتكم افضل منه وهوالثواب وقيل شكرالله لعباده هو رضـــاه منهم بالقليل من الطاعة واعطاؤه اياهم الكثير من الخيرات \* قوله عزوجل ﴿ انا نحن نزلنا عليك ﴾ اي يامحمد ﴿ القر آن تنزيلاً ﴾ قال ابن عباس متفرقا آية بعد آية ولم ننزله جملة واحدة والمعنى الزلنا عديك القرآن متفرقا لحكمه بألغة تقتضي تخصيص كل شيء وقت معين والمقصود من ذلك تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح صــدر. وان الذي اثر له اليه وحى منه ليس بكهانة ولاسحر لتزول تلك الوحشة التيحصلت لهمن قول الكفار انه سحر اوكهانة ﴿ فاصبر لحكم ربك ﴾ اى لمباداته فهى منالحكمة المحضة وقيل معناه فاصبر لحكم ربك فى تأخير الاذن فىالقتال وقيل هو عام فىجميع التكاليف اى فاصبر لحكم ربك فىكل ما حكمالله به سواءكانت تكايفا خاصا كالعبادات والطاعات او عاما متعلقا بالغير كالتبليغ واداءالرسالة وتحمل المشاق وغير ذلك 🌶 ولاتطعمنهم آثما اوكفورا ﴾ يعني وكفورا قبل اراد به ابا جهل وذلك انه لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ابوجهل عنها وقال لئن را يت محمدا يصلي لاطأن عنقه وقيل اراد بالآثم عتبة بن ربيعة وبالكفور الوليد بن المغيرة وذلك انهما قالا للنبي صلىالله عليه وسلم انكنت صنعت ماصنعت لاجل النساء والمـال فارجع عن هذا الامر وقال عتبة انا ازوجـك اينتي واسوقهــا اليك بغير مهر وقال الوليد انا اعطيك من المال حتى ترضى فارجم عن هذا الامر فأنزل الله تمالي هذه الاية فان قلت هلمن فرق بين الآتم والكفور قلت نعمالاتم هوالمقدم على المعاصى اىمعصية كانت والكفور هوالجاحد فكل كفور آثم ولا ينعكس لان من عبد غيرالله فقد اجتمع فيحقه هذان الوصفان لانه لما عبد غير الله فقد عصا. وجحد نعمه عليه

( وكان سعيكم مشكورا ) عملكم مقبولا فى الزيادة ( انا نحن نزلنا عليك القرآن ) جبريل بالقرآن ( تنزيلا) متفرقا آية وآيتين و سورة ( فاصبر لحكم ربك ) على قضاء ربك ويقــال على تبليغ رســالة ربك ( ولا تطع منهم ) من كفار قريش (آنمــا ) فاجرا كذابا يعنى الوليدين المفيرة ( او كفورا ) كافرا بالله وهو عتبة بن ربيعــة لجاز ان يطبع احدها لانالواو للجمع فيكول منها عن طاعتهما لا عن طاعة احدها واذا نهى عن طاعة احدها لا بعينه كان عن طاعتهما جميعا انهى وقبل او بمنى ولا اى ولا تلم الله كان عن طاعتهما جميعا انهى وقبل او بمنى ولا اى ولا تلم الله كان عن طاعتهما جميعا الهي وقبل الله و بكرة ) وبعض اللهل فصل الله و المناه بن ( وسجه ليلا {الجزء التاسع والعشرون} طويلا ) حد ٢٨٨ الله الله المناه بن ( وسجه ليلا {الجزء التاسع والعشرون} طويلا )

فى الاسم والكفر فان مطاوعتهما فيما ايس بائم ولا كفر غير محظور ﴿ وَاذْكُرُ اسم ربك بكرة واصيلا ﴾ وداوم على ذكره او دم على صلاة النجو والطهر والمصر فان الاصيل بتناول وقتيهما ﴿ ومن الليل فاسجد له ﴾ وبعض الليل فصل له تعالى ولمل المراد به صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من مزيد الكلفة والحلوص ﴿ وسبحه ليلا طويلا ﴾ وتهجد له طائفة طويلة من الليل ﴿ ان هؤلا ، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ﴾ امامهم او خلف ظهورهم ﴿ يوما تقييلا ﴾ شديدا مستعار من الثقيل الباهظ للحامل وهو كالتعليل لماام، به ونهي عنسه ﴿ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ﴾ واحكمنا ربط مفاصلهم بالاعصاب ﴿ واذا شئنا بدلنا المثالهم قي الخلقة وشدة الاسريني النشأة الثانية ولذلك جي واذا الوبدلنا غيرهم ممن يطبع واذا لتحقق القدرة وقوة الداعية انهمة متذكرة ﴾ الإشارة الى السورة اوالا يات القريبة ﴿ فَنَ شاء اتَحَدُ الى ربسبيلا ﴾

واذكر اسم ربك بكرة واصيلا في قيل المراد من الذكر الصلاة والمعنى وصل لربك بكرة يعنى صلاة الصبح واصيلا يعنى سلاة الظهر والعصر فو ومن الليل فاسجدله في يعنى صلاة المغرب والعشاء فعلى هذا تكون الا ية جامعة لمواقيت الصلاة الخيس فو وسبحه ليلا طويلا في يعنى صلاة النطوع بعد المكتوبة وهو التهجد بالليل وقيل المراد من الآية هالى فى جميع الاوقات فى الليل والنهار بقلبه وبلسانه \* قوله عن وجل فو انهؤلاء في يعنى كفار مكة فى الليل والنهار بقلبه وبلسانه \* قوله عن وجل فو انهؤلاء في يعنى كفار مكة المامهم في يوما نقيلا في يعنى شديدا وهو يوم القيامة والمعنى انهم يتركونه فلايؤمنون به ولا يعملون في في خلقناهم وشددنا في اى قوبنا واحكمنا فو اسرهم في اى خلقهم وقيل اوصالهم شددنا بعضها الى بعض بالعروق والاعصاب وقيل الاسر مجرى البول والغائط وذلك انه اذا خرج الاذى انقيضا فو واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا في اى اذا شئنا الهكناهم واينا باشباههم فيعلناهم بدلا منهم فوالدنيا السورة فو تذكرة في اى تذكير وعظة فو فن شاء انخذ في اى لنفسه فى الدنيا الى السورة فو تذكرة في اى تذكير وعظة فو فن شاء انخذ في اى لنفسه فى الدنيا في الى ربه سبيلا في اى وسيلة بالطاعة والتقرب اليه وهذه ما يتسبك بها القدرية والى ربه سبيلا في اى وسيلة بالطاعة والتقرب اليه وهذه ما يتسبك بها القدرية والى ربه سبيلا في اى وسيلة بالطاعة والتقرب اليه وهذه ما يتسبك بها القدرية

ثلثه او نصفه او ثلثــه ( ان هؤلاء) الكفرة ( يحبونالعاجلة) يؤثرنها على الا خرة (وبذرون وراءهم) قدامهم او خلف ظهورهم ( يوما ثقيلا) شديد لايعيؤن به وهو يوم القيامة لانشدائده تثقل على لكفار (نحن خلقناهم وشددنا) احكمنا (اسرهم) ای خلقهم عن ابن عباس رضىالله عنهما والفراء (واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا) ای اذا شئنا اهلاكهم اهلكنا وبدلنا امثالهم فى الحلقة عن يطيع ( ان هذه ) السورة (تذكرة) عظـة ( فمن شاءاتخذ الى ربه سيسلا) بالتقرب اليه بالطاعةله

(واذكر اسم ربك)صل بأمرربك(بكرة وأسيلا) غدوة وعشسا يدى صلاة الفجر والظهر والمصر (ومن الليسل فاسجدله) فصلله صلاة المغرب والعشاء (وسجه

ليلاطويلا) صلله فى الليل وهو التطوع ويقال كان خاصة عليه دون اصحابه صلاة الليل (ان هؤلاه) (يقولون) اهل مكرة (يحبون العاجلة) العمل للدئيا ( ويذرون وراءهم ) يتركون العمل لماامامهم ( يوما ثقيلا ) شديدا هوله وعذابه (نحن خلقناهم) يعنى اهلكمة (وشددنا اسرهم) قوينا خلقهم (واذا شئنا بدلنا امثالهم ) يعنى اهلكناهم (شديلا) اهلاكا يقول لوشئنا لاهلكنا هؤلاء الكفرة الفجرة وبدلنا خيرا منهم واطوع لله ( ان هده) السورة ( تذكرة ) عظة من الله ( فن شاء انخذ الى ربه ) فن شاء وخد وانخذ بذلك الى ربه ( سبيلا ) مرجعا

واتباع رسوله (ومانشاؤن) انخاذالسيل الىالله وبالياه مكى وشامى وابوعمرو ونحل ( الا ان يشاءالله ) النصب على الظرف اى الا وقت مشيئة الله وانما يشاء الله ذلك بمن عام منه اختياره ذلك و قيل هولعموم المشيئة فىالطاعة والمصيان والكفر والايمان فيكون حجة لنا على المعتزلة ( ان الله كان عليما ) بما يكون منهم من الاحوال ( حكيما ) مصيا فى الاقوال والافعال (يدخل من بشاه ) وهم المؤمنون ( فى رحمته ) جنته لانها برحمته تنسال وهو حجة على المعتزلة لانهم يقولون قد شاء ﴿ وَهُمُ المؤمنون الله عَلَمُ السّورة المرسلات ﴾ رحمته لانهشاه ايمان الكل

تقرب اليه بالطاعة ﴿ وما تشاؤن الا ان يشاء الله ﴾ وما تشاؤن ذلك الا وقت ان يشاء الله مشيئكم وقرأ ابن كثير وابو عمرو وابن عامم يشاؤن بالياء ﴿ ان الله كان عليما ﴾ لايشاء الا ما يقتضيه حكمته ﴿ ان الله كان عليما ﴾ لايشاء الا ما يقتضيه حكمته ﴿ والظالمين اعد لهم عدابا اليما ﴾ نصب الظالمين بقمل يفسره اعد لهم مثل اوعد او كافاً ليطابق الجمل المعطوف عليها وقرئ بالرفع على الابتداء ﴾ عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من قرأ سورة هل اتى كان جزاؤه على الله جنة وحريرا

﴿ سورة المرسلات مكية وآيها خمسون ﴾ ->﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾-﴿ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنــاشرات نشرا

يقولون اتخاذالسبيل هوعبارة عن التقرب الى الله تمالى وهوالى اختيار العبد ومشيئه قال اهل السنة ويرد عليهم قوله عزوجل في سياق الآية ﴿ وماتشاؤن الاان بشاء الله كان الامر اليه ومشيئة الله مستلزمة لفعل الحبد فجميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله جل جلاله وتمالى شأنه ﴿ ان الله كان عليما ﴾ اى حيث خلقهم مع علمه اى باحوال خلقه وما يكون منهم ﴿ حكيما ﴾ اى حيث خلقهم مع علمه بهم ﴿ يدخل من يشاء في رحمته ﴾ اى في دينه وقبل في جنته فان فسرت الرحمة بالدين كان ذلك من الله تعالى وان فسرت بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله جل جلاله وتعالى شأنه وفضله واحسانه لا بسبب الاستحقاق ﴿ والظالمين ﴾ يعنى المشركين ﴿ العدليم عذا المالي العالى المناه والمالي المالية وتعالى المالي المالية الله وتعالى اعلم المشركين ﴿ والطالم عذا الله العالم المالية الله وتعالى اعام

﴿ تَفْسَيْرُ سُورُةُ الْمُرْسُلاتُ مَكَيَّةً وَهَى خَسُونَ آيَّةً وَمَائَةً وَثَمَانُونَ ﴾

﴿ كُلَّةً وَثَمَانُمَانُهُ وَسَنَّةً عَشْرَ حَرَفًا ﴾

- ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ -

ولله تعالى ان يدخل من يشاء في رحمته وهو الذي عام منه انه يختار الهدى الانهم وضعوا العبادة في عبره وضعها ونصب بفعل مضع يفسره ( اعدلهم عذابا اليا) نحووعدوكافا وهي خسون آية وهي خسون آية والمرسلات مكية الرسم الله الرحم الرحم) ووالمرسلات عرفافالها صفات الرحم المرسلات عرفافالها صفات الرحم عصفا والناشرات نشرا

(ومانشاؤن)من الخيروالشر والكفر والايمان ( الا ان يشاءالله) لكم ان تشاؤا ذلك ( ان الله كان عليا) يما تشاؤن من الحيروالشر (حكيما) حكم ان لاتشاؤا من الحير والشر الامايشاء (يدخل من يشاء في رحمه) يكرم من يشاء بدين الاسلام من كان اهسلا لذلك ( والظالمين ) الكافرين

عذابا قريبا فى الآخرة (عذابا اليما) وجيما يخلص وجمه الى قلوبهم ﴿ ومن السورة التى يذكر فيها المرسلات وهى كأنها مكية آيتها خسون وكلماتها مائة واحدى و ثمانون وحروفها ثمانمائة وستةعشر حرفا ﴾ (بسم الله الرحم الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تمالى ( والمرسلات عرفا) يقول اقسم الله بالملائكة كثيرا كعرف الفرس ويقال هم الملائكة الذين ارسلوا بالمعروف يعنى جسبريل وميكائيل واسرافيل ( فالعاصفات عصفا ) واقسم بالرياح العواصف الشديدة والعصف ماذرت من منسازل القوم ( والنساشرات نشرا) بالمطريعنى واقسم

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نُذرا) اقْمَم سبحانه وتَمالَىٰ بطوائف من الملاقكة ارسلهن بأوامَم، فعصفن في مضهن وبطوائف منهم نشرن اشحتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحى اونشرن الشرائع فيالارض اونشرن النفوس الموتى (الجزءالتاسعوالمشرون) بالكفر ﴿ ١٣٥٤ ﴾ والحمل عما اوحين ففرقن بين

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا الله اقسم بطوائف من الملائكة ارسابهن الله باوام، متنابعة فعصفن عصف الرياح في امتنال امره و نشر ن الشرائع في الارض او نشر ن النفوس الموتى بالجهل بما او حين من العام ففر قن بين الحق و الباطل فالقين الى الانبياء ذكرا عذرا للمحقين او نذرا للمبطلين او بايات القرآن المرسلة بكل عرف الى محمد عليه الصلاة والسلام فعصفن سائر الكتب والاديان بالنسخ و نشر ن آنار الهدى والحكم في الشرق والغرب وفرقن بين الحق و الباطل فالقين ذكر الحق في ابين العالمين او بالنفوس الكاملة المرسلة الى الابدان لاستكمالها فعصفن ماسوى الحق و نشرن اثر ذلك في جميع الاعضاء ففر قن بن الحق بذاته و الباطل في نفسه فيرون كل شي هالكا الا وجهه فالقين ذكر المحيث لايكون في القلوب و الالسنة الاذكر الله او برياح عذاب ارسان فعصفن ورياح وحمة نشرن السحاب في الحو ففر قن فالقين ذكرا اى تسبين له فان العاقل اذا شاهد هبوبها و آنارها ذكر الله تعالى و تذكر كال قدرته وعرفا اما نقبض النكر و انتصابه على العلة اى ارسلن للاحسان و المعروف او بمنى المتنابعة من عرف الفرس و انتصابه على الحال اى ارسلن للاحسان و المعروف او بمنى المتنابعة من عرف الفرس و انتصابه على الحال اى ارسلن للاحسان و المعروف او بمنى المتابعة من عرف الفرس و انتصابه على الحال له عذرا او نذرا في عذرا او نذرا في مصدران لعذر اذا خوف او جمان لعذير

فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا المحاب الفسرين ذكروا في هذه الكلمات الحسو جوها \* الاول ان المراد باسرها الرياح ومعنى المرسلات عن الرياح الشديدة الهبوب كرف الفرس وقيل عرفا اى كثيرا فالعاصفات عصفا يعنى الرياح الشديدة الهبوب والناشرات نشرا يعنى الرياح اللينة وقيل هى الرياح التى ارسلها نشرا بين بدى رحمته وقيل هى الرياح التى تأسرا لسحاب وتأتى بالمطر فالفارقات فرقا يعنى الرياح التى تفرق السحاب وتبدده فالملقيات ذكرا يعنى ان الرياح اذا ارسلت عاصفة شديدة قلعت الاشجاد وخربت الديار وغيرت الآنار فيحمل بذلك خوف للعباد في القلوب فيلجؤن الماقة تعالى وبذكرونه فصارت تلك الرياح كانها القت الذكر والمعرفة في القلوب عند هبو بها \* الوجه الثانى ان المراد بأسرها الملائكة الذين ارسلهم الله تعالى ومعنى المرسلات عصفا يعنى الملائكة الذين ارسلهم الله تعالى ومعنى المرسلات عصفا يعنى الملائكة تعصف في طيرانهم ونزولهم كعصف الرياح في المسعود فالعاصفات عصفا يعنى الملائكة تعصف في طيرانهم ونزولهم كعصف الرياح هم الذين ينشر ون الكتب ودواوين الاعمال يوم القيامة فالفارقات فرقا قال ابن عباس يعنى الملائكة تأتى بما يفرق بين الحق والمناطل فالملقيسات ذكرا بعنى الملائكة تلتى يعنى الملائكة تأتى بما يفرق بين الحق والمناطل فالملقيسات ذكرا بعنى الملائكة تلتى يعنى الملائكة والذكر الى الانبياء وقبل مجود ان يكون الذكر هو القرآن خاصة فعلى هذا يكون الذكر الى الانبياء وقبل مجود ان يكون الذكر هو القرآن خاصة فعلى هذا يكون الذكر الى الانبياء وقبل مجود ان يكون الذكر هو القرآن خاصة فعلى هذا يكون الذكر المحالة على هذا يكون الذكر المحالة على هذا يكون الذكر المحالة علية على هذا يكون الذكر المحالة عندل هذا يكون الذكر المحالة على المحالة على المحالة على المحالة على ومندو المحالة على على المحالة على المحالة على المحالة على على المحالة على المحالة على على المحالة على

الحق والساطل فألقين ذكرا الى الانبياء عليهم الساام عذرا للمحقين اونذرا للمبطلين او اقسم رياح عذاب ارساهن فمصفن وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقن بينه كقوله ونجعله كسفا للذين يعتلذرون المحاللة بتوبتهم واستغفارهم اذا رأوا نممةالله في الغيث ويشكرونها واما انذارا للذين يشكرون وينسبون ذلك الى الانواء وجعان ملقات للذكر باعتبار السيمة عرفا حال اي متتابعة كعرفالفرس بتلو بعضه بعضا او مفعول له اى ارسان للاحسان والمعروف وعصفا ونشرا مصدران اونذراا يوعمرو وكوفى غيراني بكروحماد والمذر والنذر مصدران من عذر اذا محاالاساءة ومن

بالمطر ويقال بالسحساب الناشرات بالمطر ويقال هم الملائكة الذين ينشرون الكتاب (فالفسارقات

فرقاً ) واقسم بالملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل ويقال هي آيات القر آن التي تفرق (الملتي) بين الحق والباطل والحلال والحرام ويقال هؤلا. الثلاث هن الرياح (فالملقيات ذكراً) واقسم بالمنزلات وحيا (عذراً) لله من جوره وظله (اوندراً) لحلقه من عذابه ويقال عذراً حلالاً او نذرا حراماً ويقال عذراً امراً

على البدل من ذكرا اوعلى المفعول له (انماتو عدون) انالذى توعدونه من مجى يوم القيامة (اواقع) لكائن نازللاريد فيهوهو جواب القسم ولا وقف الى هنا لوصل الجــواب بالقسم (فاذا النجوم طمست) محیت او ذهب بنورها والعامل فيها جوابها وهو وقوعالفصل ونحموه والنجومفاعل فعل نفسمه طمست ( واذا السماء فرحت ) فتحت فكانت ابوابا (واذاالجبالنسفت) قلمت من اماكنها (واذا الرسل اقتت ) ای وقتت كقراءة الى عمرو الدلت الهمزة منالواو ومعني توقيت الرسل تبيين وقتها الذي بحضرو نفيه للشهادة على اعهم (لاى يوم اجلت)

او نذرا نهيا ويقال عذرا وعدا اونذراوعيدا اقسم بهذه الاشسياء ( انما توعدون ) من الثواب و العقاب في الآخرة ( لواقع ) اكمائن نازل بكم ثم بين متى يكون

اخرت و امهل**ت وفیــه** 

تعظيم لليوم وتعجيب من

هوله والتأجيل من الاجل

كالتوقيت من الوقت

عنى المفدرة ونذير بمعنى الاندار او بمعنى العاذر والمنذر ونصبهما على الاواين بالعلية الى عدرا للمحقين ونذرا للمبطلين اوالبدلية منذكرا على انالمراد به الوحى او مايعم التوحيد والشمرك والإيمان والكفر وعلى الثالث بالحالية وقرأها ابو عمرو وحزة والكسائى وحفص بالتحقيف في انما توعدون لواقع به جواب القسم ومعناه ان الذى توعدونه من مجئ القيامة كائن لامحالة في فاذا النجوم طمست به محقت اذاذهب نورها في واذا السماء فرجت به صدعت في واذا الجبال نسفت به كالحب ينسف بلنسف في واذا الرسل اقتت به عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الايم بعسوله فانه لايتمين لهم قبله و بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وقرأ ابو عمرو وقت على الاصل في لأى يوم احبات به اي يقال لاى يوم احبرت وضرب الاجل للجمع وهو تعظيم لليوم و تعجيب من هوله ومجوز ان يكون ثانى مفعولي اقتت على انه

الملتى هو جبريل وحده وانما ذكره بلفظالجمع على سبيلالتعظيم \* الوجهالثالث ان المراد بأسرها آياتالقرآن ومعنى والمرسلات عرفا آياتالقرآن المتتابعة فىالنزول على محمد صلى الله عليه وسلم بكل عرف وخبر فالعاصفات عصفا يعني آيات القرآن تعصف القلوب بذكر الوعيد حتى تجعلهما كالعصف وهوالنبت المتكسر والناشرات نشرا يعني ان آيات القرآن تنشر انوار الهداية والمعرفة في قلوب المؤمنين فالفارقات فرقا يعني آياتالقرآن تفرق بمينالحق والباطل فالملقيات ذكرا يعني آياتالقرآن وهيالذكرالحكيم الذي يلقىالايمان والنور فيقلوبالمؤمنين \* الوجهالرابع انه ليس المراد منهذهالكلمات الخمس شـياً واحدا بعينه فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشيرا الرياح ويكونالمراد بقوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا الملائكة فان قلت وماالحجانســة بينالرياح والملائكة حتىجمع بينهما فىالقسم قلت الملائكة روحانيون فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم شابهواالرياح فحصلت المجانسة بينهما منهذاالوجه فحسن الجمع بينهما فىالقسم عذرا او نذرا اى للاعذار والانذار منالله وقبل عذرا منالله ونذرا منهالى خلقه وهذه كلها اقسام وجوابالقسم قوله تعالى ﴿ ان ماتوعدون ﴾ اى من|مرالساعة ومجيئها ﴿ لُواقِع ﴾ اى لكائن نازل لا محالة وقيل مِعناه ان ما توعدون به من الخير والشر لواقع بكم ثم ذكر متى يقع فقال تعالى ﴿ فاذا النَّجُومُ طَمَّسَتَ ﴾ اى محى نورهاوقيل محقت ﴿ وَاذَا السَّمَاءُ فَرَجِتَ ﴾ اىشقت وقيل فتحت ﴿ وَاذَاالْحِبَالُ نَسْمَفَتَ ﴾ اى قلمت من اما كنها ﴿ واذاالرسل اقتت ﴾ وقرئ وقتت بالواو ومِعناهما واحد اى حمت لمبقات يوم معلوم وهو يومالقيامة ليشــهدوا علىالايم ﴿ لا ى يوم اجلت ﴾ اى اخرت وضرب الاجل لجميعهم كانه تعالى يعجب لعباده من تعظيم ذلك اليوموالمغي جمعت الرسل في ذلك اليوم لتعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم ثم بين ذلك اليوم

فقال(فاذا النجومطمست) ذهب ضوءها(واذا السماء فرجت ) انشقت ( واذا الجبال نسفت) قُلعت من اماكنها (واذا الرسل اقتت ) جمعت ( لأى يوم اجات ) هذه الاشياء يقول لاى يوم اجلها صاحبها ثم بين فقال عن وجل (ليوم الفصل) تعجيب آخر وتعظيم لامره وهو بيان ليوم التأجيل وهو اليوم الذي يفصل فيه بين الحلائق (وما ادراك ما يوم الفصل) تعجيب آخر وتعظيم لامره (ويل) مبتدأ وان كان نكرة لانه في اصله مصدر منصوب سادمسد فعله ولكنه عدل به الى الرفع للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه ونحوه سلام عليكم (يومئذ) ظرفه (للمكذين ) بذلك اليوم خبره (الم بهلك الاواين ) الايم الحالية المكذبة (ثم نتيمهم الاخرين ) مسيئاً نف بعدوقف وهو وعيد لاهل مكة { الجزء الناسع والعشرون } اى ثم مسئلة على المثالهم من الاخرين مافعلنا

بمنى اعلمت ﴿ ليوم الفصل ﴾ بيان ليوم التأجيل ﴿ وما ادراك مايوم الفصل ﴾ ومناين تدام كنه ولم لم مثله ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ اى بذلك وويل فى الاصل مصدر منصوب باضخار فعله عدل به الى الرفع للدلالة على ثبات الهلك للمدعو عليه ويومئذ ظرفه او صفته ﴿ الم نهلك الأولين ﴾ كقوم نوح وعاد وثمود وقرئ نهلك من هلكه بمنى اهلك هم ككفار مكة وقرئ بالحزين ﴾ ثم نحن تتبعهم نظراءهم ككفار مكة وقرئ بالحزين ﴾ ثم نحن تتبعهم نظراءهم ككفار مكة وقرئ بالحزين ﴾ ثم نحن تتبعهم نظراءهم ككفار مكة وشعيب وموسى عليهم السلام ﴿ كذلك ﴾ مثل ذلك الفعل ﴿ فعمل بالمجرمين ﴾ ومناجرم ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ بايات الله وانبياه فايس تكريرا وكذا ان اطلق التكذيب او على فالموضعين بواحد لانالويل الاول لعذاب الآخرة وهذا الله الاهلاك فى الدنيسا مع ان التكرير للتوكيد حسن شائع فى كلام العرب ﴿ الم تخلقكم من ماه مهين ﴾ نطفة مذرة ذليلة ﴿ فِعلناه فى قرار مكين ﴾ هو الرحم ﴿ الى قدر معلوم ﴾ الى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة ﴿ فقدرنا ﴾ على ذلك معاوم ويدل عليه قراءة نافع والكسائي البلتشديد ﴿ فقدرنا ﴾ على ذلك وفقم القيادون ﴾ نحن

فقال تمالى ﴿ ليوم الفصل ﴾ قال ابن عباس يوم يفصل الرحمن فيه بين الحالائق ثم اتبع ذلك تعظيما و تهويلا فقال تمالى ﴿ وما ادر اله ما يوم الفصل ﴾ اى وما اعملك بيوم الفصل وهوله وشدته ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ اى بالتوحيد والنبوة والمعاد والبعث والحساب \* قوله تعالى ﴿ الم نهلك الاولين ﴾ يعنى الاتم الماضية بالعذاب فى الدنيا حين كذبوا رسلهم ﴿ ثم بتبعهم الأخرين ﴾ يعنى السالكين سبيلهم فى الكفر والتكذيب وهم كفار قريش اى نهلكهم بتكذبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ﴿ كذلك نفعل بالمجرمين ﴾ اى انما نفعل بهم ذلك لكونهم مجرمين ﴿ ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء مهين ﴾ يعنى النطفة ﴿ فجعاناه فى قرار مكين ﴾ يعنى الرحم ﴿ الى قدر مالوم ﴾ يعنى الرحم ﴿ الى قدر معلوم ﴾ يعنى الرحم ﴿ الى قدر عالمتديد من التقدير اى قدر نا ذلك تقديرا ﴿ فيم القادرون ﴾ اى المقدرة اى قدر نا ذلك تقديرا ﴿ فيم القادرون ﴾ اى المقدرة اى قدر نا ذلك تقديرا ﴿ وتصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقرى بالتخفيف من القدرة اى قدرنا على خلقه و تصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقرى بالتخفيف من القدرة اى قدرنا على خلقه و تصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقرى بالتحفيف من القدرة اى قدرنا على خلقه و تصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقرى بالتحفيف من القدرة اى قدرنا على خلقه و تصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقدى بالتحفيف من القدرة اى قدرنا على خلقه و تصويره كيف شدّنا فعم القادرون وقدى بالتحفيد وقدى بالتحفيد وقدى بالتحفيد وقدى بالتحفيد وقدى بالعدة وقدى بالتحفيد وقدى بالتحديد وقدى بالتحديد وقدى بالتحديد وقدى بالتحديد وقدى بالتحديد وقدى بالتحديد و كليف شدّنا و المحديد و كيف شدّنا و كيف شدّنا و كيف بالتحديد و كيف شدّنا و كيف سدّنا و كيف سدّنا و كيف شدّنا و كيف شدّنا و كيف سدّنا و كيف شدّنا و كي

بالاولين لانهم كذبوامثل تكذيبهم (كذلك) مثل ذلك الفعل الشنيع ( نفعل بالمجرمين) بكل من اجرم ( ويل يومئذ للمكذبين ) بما اوعدنا (الم نخلقكم من ماءمهین ) حقیر و هو النطفة ( فجملناه ) اى الماه ( فی قرار مکین ) مقر يتمكن فيهوهو الرحم ومحل ( الى قدر معلوم ) الحال اى مؤخرا الى مقدار من الوقت معلوم قد علم الله وحكم به وهو تسعة اشهر او مافوقهـا او مادونها ( فقدرنا ) فقدرنا ذلك تقديرا ( فنع القادرون ) فنعمالمقدرون له نحن او فقــدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والاول احق لقراءة نافع وعلى بالتشديد ولقوله من نطفة

(ليومالفصل)من الحلائق ( وما ادراك ) يامحمـــد (مايومالفصل) ما اعملك

سوم الفصل (ويل) واد فى جهنم من قيح ودمويقال جب فى النار ويقال ويل شدة عذاب (يومئذ) (حيث) يومالقيامة ( الممكنديين ) بالله والكتاب والرسول والبعث بعدالموت ( المنهلك الاولين ) بالعذاب والموت ( ثم نتبعهم الاخرين ) ثم نلحق بالاولين الآخرين المباقين بعد هم بالموت والعذاب ( كذلك نقعل بالمجريين ) بالمشركين من قومك (ويل) شدة عذاب (يومئذ) يوم القيامة (الممكنديين) من قومك بالايمان والبعث ( المنخلقكم ) يامعشر المكذبين (من ماه مهين ) من نطفة ضعيفة ( فجملناه فى قرار مكين ) فى مكان حريز رحم المرآة ( الى قدر معلوم ) الى وقت خروجه تسعة اشهر اوافل اواكثر ( فقدرنا ) خلقه و يقال ملكنا على خلقه و يقال فصور تا خلقه فى رحم المرآة ( فنعم القادرون ) فعم ماقدرنا

خلقه فقدره (ويل بومند للمكذبين) بنعمة الفطرة (المنجمل الارض كفاتًا) هو من كفت الشي اذاضمه وجمعه وهمه والمعلم والمعلم والمعلم المنطقة احياء وامواتًا والمعلم المنطقة احياء وامواتًا والمعلم المعلم المنطقة المعلم المنطقة المن

روابت (شامخات) عالیات (واسقیا کم عبد و استقیناکم ماء فراتا) عذبا (ویل بومثذالمکذیین) ما کنتم به تکذبون) ای سیرواالی النارالتی کنتم بها تکذبون ( انطلقوا ) تکذبون ( انطلقوا ) تکذبون ( انطلقوا ) تکذبون ( انطلقوا ) تکذر رالمتو کدر الی طل ) دخان جهنم ( ذی ثلاث شمب و هکذاالدخان شمب و هکذاالدخان العظیم یتفرق ثلاث فرق

و وبل يومئذ للمكذبين ﴾ بقدرت اعلى ذلك او على الاعادة ﴿ الم نجمل الارض كفاتاً ﴾ كافتة اسم لما يكفت اى يضم و بقيض كالضمام والجماع لما يضم و يجمع او مصدر نمت به او جمع كافت كصائم وصيام اوكفت وهو الوعاء اجرى على الارض باعتسار اقطارها ﴿ احياء واموانا ﴾ منتصبان على المفهولية و تنكيرها التضيم او لان احياء الانس وامواتهم بعض الاحياء والاموات او الحالية و ينكيرها المتضيم او لان احياء الانس او بنجمل على المفعولية و كفانا حال او الحالية فيكون المعنى بالاحياء ما ينبت المنتفيم او الانتمار بان فيها مالم يعرف ولم ير ﴿ واسقينا كم ما، فرانا ﴾ بخلق الانهار والمتكير والمنابع فيها ﴿ وبل يومئذ المكذبين ﴾ بامتسال هذه النعم ﴿ انطلقوا ﴾ اى يقال لهم انطاقوا ﴾ اى يقال لهم انطاقوا ﴾ اى متالهم المناب ﴿ انطلقوا ﴾ خصوصا في يعنى بعقوب انطلقوا على الاخبار عن امتنالهم اللامم اضطرارا ﴿ الى ظل ﴾ يعنى ظل دخان جهنم كقوله تعالى وظل من مجموم ﴿ ذى ثلاث شعب ﴾ يتشعب لعظمه كارى الدخان العظم تفرق تفرق الذوائب وخصوصية الثلاث اما لان حجاب النفس عن خار القدس الحس والحيال والوهم اولان المؤدى الى هذا المذاب هو القوة الواهمة الوار القدس الحيار في القلب والشهوية التى في بساره ولذلك قيل شعب المنابع والفائم في المنابع والفضية التى في عين القلب والشهوية التى في بساره ولذلك قيل شعة المنابع في المنابع والفضية التى في على المنابع والمنابع والفضية التي في المنابع والمنابع والمنابع

حيث خلقناه في احسن صورة وهيئة ﴿ ويل يو منذ للمكذبين ﴾ اى المنكرين للبعث الانالقادر على الابتداء قادر على الاعادة ﴿ الم نجمل الارض كفانا ﴾ يعنى وعاه واصله الضم والجمع ﴿ احياء واموانا ﴾ يعنى تكفتهم احياء على ظهرها بمهى تضمهم فى دورهم ومنازلهم وتكفتهم اموانا فى بطنها فى قبورهم ولذلك تسمى الارض اما لانها تضم الناس كالام تضم ولدها ﴿ وجعلنا فيها ﴾ اى فى الارض ﴿ رواسى شامخات ﴾ يعنى عذبا ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ يعنى عذبا كله اعجب من البعث فالقادر عليسه قادر على المعث \* قوله عن وجل انطلقوا الى ماكنتم به تكذبون وهو العذاب ثم فسره بقوله ﴿ انطلقوا الى طل ذى انظم المنا المهم كونوا فيه الى ان يفرغ من الحساب كا يكون اولياءالله شأن الدخان العظيم فيقال لهم كونوا فيه الى ان يفرغ من الحساب كا يكون اولياءالله تقالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من المناد في شعب على رؤمه وعن تشال لهم كونوا فيه الى ان يفرغ من الحساب كا يكون اولياءالله تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمه وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمهم وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمهم وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمه وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمهم وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمهم وعن تعالى في ظل عرشه وقبل محرب عنق من الناد فيتشعب ثلاث شعب على رؤمهم وعن

وصورنا خلقه (ويل) شدة عذاب ( يومثذ) شدة عذاب ( يومثذ) بالايمان والبعث ثم ذكر الم تجمل الارض كفانا) تكفتم ( احياء) على ظهرها ( و اموانا) في بطنها ويقال او عملاحياه في الارض ( رواسي ) حبالا توابت في مكانها او ادالها ( شايخات )

طُوالا ( واسسقيناكم ) ( قا وخا ٥٠ س ) يا معشر المكذبين ( ماه فراناً ) عذابا حلوا ويقال لبنا (ويل) شدة عذاب ( يومثذ ) يوم القيامة ( للمكذبين ) بالإيمان والبعث ( انطلقوا ) يامعشر المكذبين ( الحالقوا ) في الدنيا ( تكذبون ) له لايكون وهو عذاب النار تقول لهم الزبانية بعد الفراغ من الحساب ( انطلقوا ) يامعشر المكذبين ( الحالم ) من دخان النار ( ذي ثلاث شعب ) فرق

( لاظلیل ) نعت ظل ای لامظل من حر ذلك الیوموحرالنار (ولایغنی) فی محل الجر ای وغیر مغن لهم ( من اللهب ) من حر اللهب ( الخرمالناسعوالعثمرون ﴾ شمية ﴿ \$35 ﴾ ( الله) ای البار ( ترمی بشمرر )

هو ما تطار من النار أُ تَفْفَ فُوقَ الْكَافِرُ وَشَعِيةً عَنْ يُمِنَّهُ وَشَعِيةً عَنْ يُسْمَارُهُ ﴿ لَاظْلِيلُ ﴾ لَهُكُم بهم ورد (كالقصر) في العظمو قبل لما اوهم لفظ الظــل ﴿ وَلا يَغْنَى مِن اللهِبِ ﴾ وغير مَهْن عَنْهُم مِن حر اللهبِ شــياً هــو الغايظ من<sup>الش</sup>مجر ﴿ انها ترمي بشرر كالقصر ﴾ اي كل شررة كالقصر في عظمها ويؤيده انه قرئ الواحمدة قصرة (كانه بشرار وقيــل هو حمع قصرة وهي الشجرة الغليظــة وقرئ كالقصر بمني القصور حِمَالَة ) كوفي غير اني بكر كرهن ورهن وكالقصر جمع قصرة كحاجة وحوج والهاء للشعب ﴿ كَا نَهُ جَالَاتُ ﴾ جم جل جالات غيرهم جمع حمال او جمالة جمع حمال ﴿ صفر ﴾ فان الشهرار لما فيه من النسارية يكون اصفر جع الجمع (صفر) جمع وقيل سود فان سوادالابل يضرب الىالصفرة والاول تشبيه فىالعظم وهذا فىاللون اصفر ای سود و تضہ ب والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعة الحركة وقرأ حمزة والكسائى وحفص جمسالة الى الصفرة وشبه الشرر وعن يعقوب حمالات بالضم حمع حمالة وقد قرئ بهــا وهي الحبلالفليظ منحبــال بالقصم لعظمه وارتفاعه سفينة شبهت بها فيامتداده والتفافه ﴿ويل يومئذ للمكذبين هذا يومِلاينطقون﴾ اى وبالجمال للمظم والطول بما يستحق فازالنطق بمالابنفع كلا نطق اوبشئ من فرط الدهشةوالحيرة وهذا فى بعض واللون ( ویل نومئے المواقف وقرئ بنصب اليوماى هذا الذى ذكرواقع يومئذ ﴿ ولايؤذن الهم فيعتذرون المكذبين) بان هذه صفتها ایمانهم وعن شسمانگهم ﴿ لاطلیل ﴾ ای ان ذلك الظل لایظل من حر ﴿ ولا یغنی وقرئ منصب اليوم اي من اللهب ﴾ اى لا يرد عنهم لهب جهنم والمعنى انهم اذا استظلوا بذلك الظل لا يدفع هذاالذي قصعليكم واقع عنهم حراللهب ﴿ انَّهَا ﴾ يعني جهنم ﴿ ترمي بشرر ﴾ جمع شرارة وهي ما تطاير يومئذ وسئل ابن عباس من النار ﴿ كَالْقَصْرِ ﴾ يعني كالبنــــا،العظيم ونحو، وقبل هي اصول الشجر والنخـــل رضي الله عنهما عن هذه العظام واحدتها قصرة وســثل ان عباس عن قوله ترمى بشهرر كالقصر فقال هي الاية وعن قوله ثم انكم الخشبالعظام المقطعة وكنا نعمد الىالخشة فنقطعها ثلاثة اذرع وفوق ذلك ودونه يومالقيامة عند ربكم وندخرها للشتاء وكنا نسسمها القصر ﴿ كَأَنَّهُ ﴾ يعنىالنَّم ر ﴿ حِمَالات ﴾ جمع تختصمون فقال في ذلك الجمال وقال ابن عباس هي حبال السفن بجمع بمضها الى بعض حتى تكون كاوساط البوم مواقف في بمضها الجمال ﴿ صفر ﴾ جمع اصفر يعني ان لون ذلك انشرر اصفر وانشد بعضهم يختصمون وفىبعضها لا دعتهم باعلي صوتها ورمتهم • بمثل الجمال الصفر تزاعة الشوى ينطقون اولا ينطقون بما ينفعهم جعل نطقهم كلا

وقبل الصفر هذا مفناه الاسود لانه جاء في الحديث ان شرر نارجهنم اسود كالقير والعرب تسمى سود الابل صفر الانه يشوب سوادها شئ من الصفرة وقبل هي قطع النحاس والمفي ان هذا الشمر رير تفع كانه شئ مجموع غليظ اصفر ﴿ ويل يوم تُذللك كذين ﴾ قوله عزو جل ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾ يعني مجمجة تنفعهم قبل هذا في بعض مواطن القيامة ومواقفها وذلك لان في بعضها يشكلمون وفي بعضها مجتم على افواههم فلا ينطقون ﴿ ولا يؤذن واختبر ذلك لان رؤس الا ي ما لذون فلو قال فيتمذرون ﴾ عطف على بؤذن واختبر ذلك لان رؤس الا ي ما لذون فلو قال فيتمذروا لم وافق الا يات والعرب تستحب وقاق الفواصل كا

حرالنار ( ولايغنى،مناللهب) من لهب النار (انها) يعنى النار ( ترمى بشرر) تقذف بالشرر (نستحب) (كالقصر) كأ سافل الشجر العظام ( كأ نه جالة صفر ) سود (ويل) شدة عذاب ( يومثذ) يومالقيامة ( للمكذبين) بالكلام ( فيعذرون والمعث (هذا يوملا يتطقون) في بعض المواطن وينطقون في بعض المواطن (ولا يؤذن الهم) بالكلام ( فيعذرون

نطق ( ولابؤذناهم ) في

الاعتذار (فعتذرون)

عطف على يؤذن منخرط

فی سلكالنفی ای لایکون

(لاظليل) لاكنين من

لهم اذن واعتذار

(ويل يومئذللمكذبين) بهذا اليوم (هذا يومالفصل) بين المحق والمبطل والمحسن والمسى، بالجزاء (جمناكم) يامكذبي محمد (والاولين) والمكذبين قبلكم ( فانكان لكم كيد) حيلة فىدفع العذاب ( فكيدون) فاحتالوا على بتخليص انفسكم من العذاب والكيد ﴿ ٤٣٥ ﴾ متعد تقول كدت فلانا (سورة المرسلات) اذااحتلت عليه (ويل

ويل بوه شد المكذبين ﴾ عطف فيمتذرون على يؤذن ليدل على نفي الاذن والاعتذار على نفي الاذن والاعتذار عقيبه مطلقا ولوجه وابا لدل على ان عدم اعتذارهم الحدم الاذن واوهم ذلك ان الهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه في هذا يوم الفصل ﴾ بين المحق والمبطل ﴿ جمناكم والاولين ﴾ تقرير وبيان للفصل ﴿ فانكان لكم كيد فكيدون ﴾ تقريع الهم على كيدهم الممؤمنين في الدنيا واظهار لبحزهم ﴿ ويل يومئذ الممكذبين ﴾ اذ لاحيلة الهم في التخلص من العذاب ﴿ ان المنقين ﴾ من الشرك لانهم في مقابلة المكذبين ﴿ في ظلال وعيون وفواكه ممايشتهون ﴾ مستقرون في الواع الترفه ﴿ كلوا واشر بوا هنينًا بما كنتم تعملون ﴾ اى مقولا لهم ذلك ﴿ انا كذلك نجزى المحسنين ﴾

تستحب وفاق القوافى والقرآن نزل علىماتستحب العرب منءوافقة المقساطع والمعنى لایکون اذن واعتذار قالالجنید ای عذر این اعرض عن منعمه وکفر ایادیه ونعمه فانقلت قدُّتوهم اناهم عذرا ولكن قد منموا منذكر. قلت ليسالهم عذر في الحقيقة لانه قد تقدم الاعذار والانذار في الدنيا فلم يبق لهم عذر في الا خرة ولكن ربما للمكذبين ﴾ يغني انه لما تبرين انه لاعذرلهم ولا حجة فيما اتوابه منالاعمــال السيئة ﴿ هَذَا يُومَالْفُصُلُ ﴾ يعني بين أهل الجنة وأهل النَّار وقيلُ هو الفصَّل بين العباد انبياءهم من الايم الماضية ﴿ فَانْكَانْلُكُمْ كَيْدُ فَكَيْدُونَ ﴾ اى ان كانت لكم حيلة تحتالون بها لانفسكم فاحتالوا وهم يعلمون ان الحيل يومئذ منقطعة لاتنفع وهــذا في التو بنج والتقريع فلهذا عقبه بقوله ﴿ وَبِلْ يُومُّنَّذُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ قوله عزو جل ﴿ انالمتقين ﴾ اىالذين اتقوا الشرك ﴿ فيظلال ﴾ جمع ظل وهو ظل الاشجار ﴿ و عيون ﴾ اى فىظاهــم عيون ما، ﴿ وفواكه مما يشتهون ﴾ اى يتلذذون مها ﴿ كلوا واشربوا ﴾ اي ويقال لهم كلوا واشربوا وهذا القول يحتمل ان يكون من جهةالله تعالى بلا واسطة وما اعظمها من نعمة اويكون من جهة الملائكة على سيسيل الأكرام ﴿ هنينًا ﴾ اى خالص اللذة لايشوبه تنفيض ﴿ بِمَــاكنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ اى فىالدنيا من الطاعات ﴿ انا كذلك نجزى المحسنين ﴾ قيل المقصود منه تذكير الكفار مافاتهم من النج العظيمة ليعملوا انهم لوكانوا من المتقدمين المحسنين لفازوا بمثل ذلك

يومئذ للمكذبين ) بالبعث (انالمنقين)منعذابالله ( فىظلال ) جمــ م ظل (وعبون) جارية فيالجنة (وفواكه بما يشتهون) ای لذیذة مشتهاة (كلوا واشربوا) في موضع الحال منضميرالمتقين فىالظرف الذي هو في ظلال اي هم مستقرون في ظلال مقولا لهمذلك . ( حنيمًا عاكنتم تعملون) فيالدنيا (انا كذلك نجزى الحسينين) فأحسنوا تجزوا بهذا ويل)شدةعذاب (بومئذ) يومالقيامة (للمكذبين) بالاعان والمعث ( هذا يوم الفصل ) بين الخيلائق (جمعناكم) يامعشر المكذبين (والاولين) قبلكم والآخرين بمدكم (فانكان لكم) يا معشر المكذبين. (كيد )مقدرةان تصنعوا بی شـــــأ ( فکیــــدون ) فاصنعوابى ونقال فانكان

لكم كيد حيلة فكيدون

فاحتالوایی (ویل) شدة

عذاب (بومئذ) يوم القيامة

(للمكذبين) بالایمانوالبوث ثم بین مستقر المؤمنین فقال ( ان المتقین ) الكفر والشرك والفواحش (فی ظلال) ظلال الشجرة (وعیون) ماه ظاهر جار (وفواكه) والوان الفواكه (ممایشتهون) یتمنون (كلوا) فیقول الله تبارك وتعالی لهم كلوا من الثمار (وأشربوا) من الانهار (هنیثا) سائفا بلاداه ولاموت (بماكنتم تعملون) وقولون من الخیرات فی الدیسا (اناكذلك) هكذا (نجزی المحسنین) بالقول والفعل

(ويل يومئذ للمكذبين) بالجنة (كلواوتمتعوا)كلام مستألف خطاب للمكذبين فىالدنيا على وجهالتهديد كـقوله اعملوا ما شئم (قليلا)لان متاع الدنياقليل (انكم مجرمون)كافرون اى ان كل مجرم يأكل ويتمتع اياما قلائل ثم يبقى فى الهسلاك الدائم (ويل يومئذ للمكذبين) بالنعم (واذاقيل لهم اركموا) اخشعوالله وتواضعوا البه بقبول وحيه واتباع دينه {الجزء التاسع والعشرون} ودعوا هذا ﴿٤٣٦﴾ الاستكار (لا يركمون) لا يخشعون

ولایقبلون ذلك ویصرون ا علی استكبارهم اواذا قبل لهم صلوالایسلون ( وبل یومئذ للمكذبین ) بالام والنهی ( فبأی حدیث بهدم ) بعد القر آن یؤمنون ) ای ان لم یؤمنوا بالقر آن مع انه یؤمنو القر آن مع انه من بین الكتب السماویة فبأی كتاب بعده یؤمنون واقد اعلم

(ويل)شدة عذاب (يومئذ)
يوم القيامة ( للمكذيين )
بالإيمان والبعث (كلوا )
عيشوا ( قليلا ) يسمرا
فيالدنيا ( انكم مجرمون )
مشركون مصير كالنار في
منالقة لهم ( ويل ) شدة
الآخرة وهدذا وعيد
منالقة لهم ( ويل ) شدة
القيامة ( للمكذيين )
بالإيمان والبعث (واذاقيل
لهم ) للمكذيين اذا كانوا
الخره والته بالتوحيد

في المقيدة ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ تمحض لهم العذاب المخلد ولحصومهم الثواب المؤبد ﴿ كاوا وتمقوا قليه النكم مجرمون ﴾ حال من المكذبين اى الويل ثابت لهم في حال ما ما القال لهم ذلك تذكيرا لهم مجالهم في الدنيا وبما جنوا على انفسهم من ايتسار المتاع القليل على النعم المقيم ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ حيث عرضوا انفسهم للعذاب الدائم بالتقتم القليل ﴿ واذا قيل لهم اركعوا ﴾ اطبعوا واخضعوا او صلوا اواركموا في الصلاة اذ روى انه تزل حين امر رسول القصلي الله تعالى عليه وسلم نقيفا بالصلاة فقالوا لانجبي اى لاتركع فانهامسة وقيل هو يوم القيامة حين يدعون الي السجود فلا يستطيعون ﴿ لا يركمون ﴾ لا يمتثلون واستدل به على ان الامر للوجوب وان الكفار مخاطبون بالفروع ﴿ ويل يومئذ للمكذبين فبأى حديث بعده ﴾ بعد القرآن ﴿ يؤمنون ﴾ اذا لم يؤمنوا به وهو مجز في ذاته مشتمل على الحجج القرآن ﴿ يؤمنون ﴾ اذا لم يؤمنوا به وهو مجز في ذاته مشتمل على الحجج من قرأ سورة والمرسلات كتب له الواضحة والمعاني الشريفة ﴾ عن الذي صلى الله عليه وسلم من المشركين

الخيرالمظيم فلما لم يفعلو اذلك وقعو افى قوله ﴿ ويل بومئذ للمكذبين ﴾ قوله عن وجل ﴿ كلوا وتمتموا قليلا ﴾ يقول لكفار مكة كلوا وتمتموا قليلا فى الدنيا الى منهى آجالهم وهذا وانكان فى ظاهم اللفظ امرا الاانه فى المنى نهى بليغ و زجر عظيم ﴿ انكم مجرمون ﴾ اى مشركون بالله مستحقون للمقاب لا جرماتهم بقوله ﴿ ويل يومئذ للمكذبين واذا قبل لهم صلوا مع محمد واصحابه لا يصلون فعبر عن الصلاة بلفظ الركوع لانه ركن من اركانها وقال ابن عباس انما يقال لهم هذا يوم القيامة حين يدعون الى السجود فلا يستطيعون ﴿ ويل يومئذ للمكذبين فناى حديث بعده يؤمنون ﴾ اى بعد نزول القرآن اذا لم يؤمنوا به فناى شى يؤمنون والله اعلم

(لايركمون) لايخضعون لله بالتوحيد ويقال هذا فىالآخرة حين بقول الله تبارك وتعالى لهم اسجدوا انكنتم مصدقين بمانقولون والله ربنا ماكنا مشركين فلم قدروا على السجود ويقيت اصلابهم كالصياصي و قال نزلت هذه الآية فى ثقيف حيث قالوا لانحنى ظهورنا بالركوع والسجود (ويل) شدة عذاب (يومئذ) يومالقيامة (للمكذبين) بالله والرسول والكتاب والمعث (فبأى حديث) كتاب (بعده) بعدكتاب الله (يؤمنون) ان لم يؤمنوا بهذا النبأ.





# 

﴿ عم يتساءلون ﴾ اصله عنما حذف الالف لمسا مر ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن مايتساءلون عنه كأنه لفخامته خنى جنسه فيسألون عنه والضمير لاهل مكة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم او يسألون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين عنسه استهزاء كقولهم يتسداعونهم و يتراؤنهم اى يدعونهم و يرونهم او للنساس ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ بيان لشان المنخم اوصلة يتساءلون وعم متعلق بمضمر مفسر به

﴿ تفسير سورة النبأ وتسمى سورة عم يتساءلون والتساؤل مكية ﴾ ﴿ وهي اربعون آية ومائة وثلاث وسبعون كلة وتسعمائة وسبعون حرفا﴾

## -ه بسم الله الرحمن الرحيم ك∞

قوله عن وجل ﴿ عَم ﴾ اصله عن ما ﴿ يتساءلون ﴾ عن اى شى يتساءلون يعنى المشركين ولفظه استفهام ومعناه التفخيم كقوله اىشئ زيد اذا عظمت شأنه وذلك انالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى التوحيد واخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القر آن جعلوا يتساءلون فيما بينهم فيقول بعضهم لبعض ماذاجاء به محمد شلى الله عليه وسلم ثم ذكر عما ذا تساؤلهم فقال تعالى ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ يعنى الخبرالعظيم الشأن قال الاكثرون هو القر آن وقيل هو البعث وقيل هونبوة محمد صلى الله عليه الشأن قال الاكثرون هو القر آن وقيل هو البعث وقيل هونبوة محمد صلى الله عليه

﴿ سورةالنبأ مَكية وهي اريمون آية 🦫 🥏 (بسمالله الرحمن الرحيم) ( عم ) اصلهعن،ماوقرئ بهــا ثم ادغمتالنون فی الميم فصار عما وقرئ بها نم رحذفت الالف تخفيفا للكثرة فىالاستعمال فى الاستفهام وعليه الاستعمال الكثير وهذا استفهام تفخيم للمستفهم عنه لأنه تعــالى لاتخفى عليه خافية (يتساءلون)يسأل بمضهم بعضا او يسألون غيرهم من المؤمنين و الضمير لاهل مكة كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ويسألون المؤمنين عنه على طريق الاستهزاء (عن النبأ العظيم) ای البعث وهو بیــان للشأن المفخم وتقديره عم يتساءلون عنالنبأ العظيم

وومن السورة التي بذكر فيها النبأ وهي كلها مكية آياتها اربعون وكلاتها مائة وتسمون حرفا الله المقالة المقالة الموانية وباستاده عن ابن عبساس في قوله تمالى (عمية المعالم عن النبأ العظم أوريشا (عن النبأ العظم)

( الذى هم فيه مختلفون ) فمنهم من يقطع بانكاره ومنهم من يشك وقيل الضمير للمسلمين والكافرين وكانوا جيماً يتساءلون عنه فالمسام يسأل ليزداد خشية والكافر يسأل استهزاه (كلا ) ردع عن الاختلاف او التساؤل هزؤا (سيعلمون) وعيد لهم بانهم سوف يعلمون عيانا انما يتساءلون عنه حق (ثم كلا سيعلمون ) كرر الردع للتشديد وثم يشعر انالثاني المنم على علم على المورد النبع المناسبة المن

قبل الهم الم بخلق من اضيف اليه البعث هـذما لخلائق العجية فلمتنكرون قدرته على البعث وماهو الااختراع كهذه الاختراعات اوقيل لهم لم فعل هذه الاشياء والحكيم لا يفعـــل عبثا . وانكار البعث يؤدي الي انه عابث فی کل ما فعــــل (مهادا) فراشا فرشناها لكم حتى سكنتموهما (والجالاوتادا )للارض لئلا تميد بكم ( وخلقناكم ازواجا) ذكرا وائي ( وجعلنا نومكم سبانا ) قطما لاعمـــالكم وراحة لابدانكم والسبت القطع (وجعلنا الليل لـاســا)

( الذي هم فيه مختلفون )
مكذبون بمحمد صلى الله
عليه وسلم والقرآن
ومصدقون بمحمد صلى
الله عليهوسلم والقرآن
وذلك اذا الزل جبريل
النبي صلى الله عليه وسلم
بشئ من القرآن فقرأه

ويدل عليه قراءة يعقوب عمه ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ بجزم النفي والشك فيه او بالاقرار والانكار ﴿ كلا سيعلمون ﴾ ردع عن التساؤل ووعيد عليه ﴿ ثم كلا سيعلمون ﴾ تكرير للمبالفة وثم للاشعار بان الوعيد الناتي اشد وقبل الاول عند النزع والثاني في القيامة أو الاول للبعث والثاني للجزاء وعن ابن عام ستعلمون بالتاء على تقدير قل لهم سستعلمون ﴿ الم نجمل الارض مهادا والجبال أو تادا ﴾ تذكير ببعض ماعاينوا من عجائب صنعه الدالة على كال قدرته ليستدلوا بذلك على صحة البعث كام تقريره مرارا وقرئ مهدا أى أنها لهم كالمهد للصبي مصدر سمى به مايهد لينوم عليه ﴿ وجعلنا نومكم سبانا ﴾ قطعا ينالاحساس والحركة المتراحة للقوى الحيوانية وازاحة لكلالها أوموتا لانه احد عنالاحساس والحركة المتراحة للقوى الحيوانية وازاحة لكلالها أوموتا لانه احد التوفيتين ومنه المسبوت للميت واصله القطع أيضا ﴿ وجعلنا الله للساب ﴾ غطاء بستر

وسلم وماجاء به ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ فمن فسر النبأ العظيم بالقر آن قال احتلافهم فيه هو قولهم انه سحر الوسمر اوكهانة او نحو ذلك مما قالوه في القر آن ومن فسر النبأالعظيم بالبعث قال اختلافهم فيه فن مصدق به وهمالمؤمنون ومن مكذب به وهمالكافرون ومن فسره بنبوة محمد صلى الله عليه وسام قال اختلافهم والمعنى فيه كاختلافهم في القر آن ﴿ كلا ﴾ هي ردع وزجر وقيل هي نفي لاختلافهم والمعنى ليس الام كا قالوا ﴿ سيعلمون ﴾ اي عاقبة تكذيبهم حين بنكشف الامر يعني في القيامة ﴿ مُع كلا سيعلمون ﴾ وعيد على اثر وعيد وقيل ممناه كلا سيعلمون يعنى الكافرين عاقبة تكذيبهم وكفرهم ثم كلاسيعلمون يعنى المؤمنين عاقبة تكذيبهم وكفرهم ثم كلاسيعلمون يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم وإعانهم أع ذكر اشياء من عجائب صنائهه ليستدلوا بذلك على توحيده ويعلموا انه قادر على الجادالعالم وقتاة بعد المجاده وامجاده من اخرى للبعث والحساب والثواب والمقاب فقال تعالى ﴿ الم نجمل الارض مهادا ﴾ اي فراشا وبساطا لتستقر عليها الاقدام والجال او نادا ﴾ يعني للارض حتى لايمد ﴿ وخلقنا كم البسالة من السبنان المناه ويزيله ومع ذلك تحصل الراحة واسل المراحة بل المقصود منه ان النوم بقطع النعب ويزيله ومع ذلك تحصل الراحة واسل السبت القطع ومعناه ان النوم بقطع النعب ويزيله ومع ذلك تحصل الراحة واسل السبت القطع ومعناه ان النوم بقطع عن الحركة والتصرف في الاعمال ﴿ وجملنا الليل المسالة السبت القطع ومعناه ان النوم بقطع عن الحركة والتصرف في الاعمال ﴿ وجملنا الليل المسالة السبت القطع ومعناه ان النوم بقطع عن الحركة والتصرف في الاعمال ﴿ وحملنا الليل المناه السبت القطع ومعناه ان النوم بقطع عن الحركة والتصرف في الاعمال ﴿ وحملنا الليل المناه المنا

عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتحدثون فيما بينهم عن ذلك فمنهم من صدق به ومنهم من كذب به (كلا) وهو رد على المكذبين (سيملمون) سوف على المكذبين (سيملمون) سوف يمالمون عند نزول الموت ماذا يفمل بهم (ثم كلا) حقا (سيملمون) سوف يملمون فى القبر ماذا يفسل بهم وهذا وعيدمن القالممكذبين مجحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ثم ذكر منته عليهم فقال (المنجمل الارض مهادا) فراشا ومناما (والجبال اونادا) لهما لكى لاتميدبهم (وخلقناكم ازواجا) ذكر اواثى (وجملنا الليل لباسا) مسكنا وأيقال خينا حسنا جميلا (وجملنا الليل لباسا) مسكنا وأيقال

سترا يستركم عن العيون اذااردتم اخفاه مالاتحبون الاطلاع عليه (وجعلنا النهار معاشا) وقت معاش تتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم {الجزءالثلاثون} (وبنينافوقكم سبعاً) ﴿ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّا

بظلمته من اراد الاختفاء ﴿ وجعلنا النهار معاشا ﴾ وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ماتعيشون به او حياة تبعثون فيها عن نومكم ﴿ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ﴾ سبع سموات اقوياء محكمات لايؤثر فيها مرور الدهور ﴿ وجعلنا سراجا وهاجا ﴾ متلا لنا وقادا من وهجت النار اذا اضاءت اوبالغا في الحرارة من الوهج وهو الحر والمراد الشمس ﴿ وانزلنا من المصرات ﴾ السحائب اذا اعصرت اى شارفت ان تمصر ها الرياح فتمطر كقولك احصد الزرع اذا حان له ان محصد ومنسه اعصرت الجارية اذا دنت ان تحيض او من الرياح التي حان لها ان تمصر السحاب او الرياح ذوات الاعاصير وانما جعلت مبدأ للائرال لانها تنشئ السحاب وتدر اخلافه ويؤيده انه قرئ بالمصرات ﴿ ماه نجاجا ﴾ منصا بكثرة يقال شجه وثج بنفسه وفي الحديث افضل الحج العج والنج اى رفع الصوت بالتلبية وصبدماء الهدى وقرئ نجاحاومناجي الماه مصابه ﴿ لنخرج به حا ونسانا ﴾ مايقتات به ومايعتلف من النبن والحشيش الماه مصابه ﴿ لنخرج به حا ونسانا ﴾ مايقتات به ومايعتلف من النبن والحشيش وحنات الفافا ﴾ ملتفة بعضها سعض جم لف كجذع قال

اى غطاء وغشاء يستتركل شئ بظلمت عن العيون ولهذا سمى الليل لباسيا على وجهالحجاز ووجهالنممة في ذلك هو انالانسان يستتر بظلمةالليل عن العبون اذا اراد همها منءدو ونحو ذلك ﴿ وجعلناالنهارمعاشا ﴾ اىسبىا للمعاش والتصرف فىالمصالح وقال ابن عباس تبتغون فيه منفضلاللة وماقسم لكم من رزقه ﴿ وَبَيْنَا فوقكم سبعا شدادا ﴾ بمني سبع ســموات محكمة لبس يتطرق عليها شقوق ولا فطور على ممرالزمان الى ان يأتى امرالله تعالى ﴿ وجعلناسراجا وهاجا ﴾ يعنى الشمس مضيئة منيرة وقيل الوهاج الوقاد وقبل جمل فى<sup>الشي</sup>س حرارة ونوراوالوهمج يجمع النور والحرارة ﴿ وَانْزَلْنَا مِنَالِمُصِرَاتَ ﴾ يعني الرياح التي تعصر السحابوهي رواية عن ابن عباس وقبل همالرياح ذوات الاعاصير وعلى هذاالمعنى تكون من بمعنىالباء اى وانزلنا بالمصرات وذلك لانالريح تسـتدرالمطر من السحاب وقيل هي السحاب وفىالروايةالاخرى عنابن عباس المعصرات السحابة التي حان لها ان تمطر ولماتمطر وقيلاالمعصرات المغيثات والعاصر هوالغيث وقيل المصرات السموات وذلك لان المطر ينزل من السماء الى السحاب ﴿ ماء تجاجا ﴾ اي صابا مدرارا متتابعا سلو بمضه بمضا ومنه الحديث افضل الحج العج والثج اى رفعالصوت بالتلبية وصب دماء الهدى ﴿ لَخْرِج بِه ﴾ اى بذلك الماء ﴿ حبا ﴾ اى ما يا كله الانسان كالحنطة ونحوها ﴿ ونباتًا ﴾ اىماينبت فىالارض من الحشيش مماياً كل منه الانمام ﴿ وجِنات الفافا ﴾ اى ملتفة بالشجر ليس بينهـا خلال فدل على البعث بذكر ابتداء الحلق ثم

ای محکمة قویة لایؤثر فيهام ورالزمان اوغلاظا غلظ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام (وجعلنا سراجاً وهـاجاً ) مضأ وقادا ای جامعــا للنور والحرارة والمراد الشمس ( وانزلنا من المصرات) اى السحائد اذا اعصرت ای شارفت ان تعصرها الرياح فتمطرومنهاعصرت الجارية إذادنت انتحيض او الرياح لانها تنشئ السحماب وتدر اخلافه فيصعان يجعل مبدأ للانزال وقدحاء ازاللة تعالى سعث الرياح فنحمل الماء من السماء الى السحال (ماء نجاحا) منصا بكثرة (النخرج به) الماء (حما) كالبروالشمير (ونباتا) وكلا (وجنات) بساتين ( الفافا ) ملتفة الاشجار واحدهـــا لف كجذع واجذاع او لفيف كشريف واشراف او لا واحدله كاوزاع او هي جع الجماع فهي جع لف واللف جع لفاءوهي شجرة

ملبسا ( وجملنا النهـار الفاقاع الى مليمة بالمجر ليس بينهـا خلال فلك على البعث بد تر ابتداء اعلق م مماشا ) مطلبا ( وبنينا ) خلقنا ( فوقكم ) فوق رؤسكم ( سبما ) سبعسموات (شدادا ) غلاظا (وجملنا سراجاوهاجا) شمسا مصيئة لبني آدم (وانزلنا من المصرات ) بالرياح من السحاب ( ماء تجاجا) مطرا كثيرامتنا بما ( لنخرج به ) لننت به (حيا ونيانا) بالمطرالحيوب كلها ونيانا وسائرالنيات ( وجنات الفافا ) بساتين

أو

مجتمعة ولا وقف من المنجمل الى الفافا والوقف الضرورى على اوتادا ومعاشا ( ان يوم الفصــل ) بين المحسن والمدى، والمحق والمبطل ( كان ميقاتا ) وقتا محدودا ومنتهى معلوما لوقوع الجزاء اوميعادا للثواب والعقــاب ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل ﴿ 3 لَكُمْ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ

( فتأتون افو اجا ) حال اي جماعات مختلفة او امما كل امة مع رسولها (وفتحت السماء) خفيف كوفي اي شمقت لنزول الملائكة ( فكانت ابوابا ) فصارت ذات ابواب وطرق وفروج وما لها اليوم من فروج ( وسيرت الجال ) عن وجمه الارض ( فكانت سرابا) ای هیساء تخیل الشمس انه ماء ( ان جهتم كانت مرصادا ) طريقاً عليه ممر الخلق والمؤمن عرعلها والكافر يدخلها وقيل المرصاد الحدالذي يكون فيه الرصداي هي حد الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب وهيما بهم او هي مرصاد لاهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين يستقبلونهم عندها لان مجازهم عليها-

ملتفة ويقال الوانا (انيوم الفصلكان ميقاتا) ميعادا للاولين والآخرين ان يجتمعوا فيه (يوم ينفخ في الصدور) نفخة البعث (فنأون افواجا) فوجا او لفيف كشريف او لف جمع لفاء كحضراء وخضر واخضار اوملتفة بحذف الزوائد ﴿ ان يوم الفصل كان ﴾ في عام الله تعالى اوفي حكمه ﴿ ميقانًا ﴾ حدا نؤقت به الدنما وتنتهى عنده او حدا للخلائق يننهون اليه ﴿ يُوم يَنْفَخ فِيالصُّور ﴾ بدل اوبيان ليوم الفصل ﴿ فَتَأْنُونَ افْوَاجًا ﴾ جمــاعات من القبور الى المحشر روى انه عليــه الصلاة والسلام سئل عنه فقـــال تحشر عشرة اصناف من امتى بمضهم على صـــورة الفردة وبعضهم على صورةالخنازير وبعضهم منكوسون يسحبونعلى وجوههم وبعضهم عمى وبعضهم صم بكم وبعضهم بمضغون السنتهم فهي مدلاة على صدورهم فيسميل القيح من افواههم يتقذرهم اهل الجمع وبمضهم مقطعة ايديهم وارجاهم وبمضهم مصلوبون على جذوع من نار وبعضهم اشد نتا من الجيف وبعضهم ملبوسون حبابا ســابغات من قطران لازقة بجلودهم ثم فسرهم بالقتات واهل السحت واكلة الربا والجــائر ن فى الحكم والمجين باعمالهم والملماء الذين خالف قولهم عملهم والمؤذين جيرانهم والساعين بالناس الى السلطان والتابعين للشهوات المانعين حق الله والمتكبرين الخيلاء ﴿ وَفَحِتَ السَّاءَ ﴾ وشــقت وقرأ الكوفيون بالتحفيف ﴿ فكانت ابوابا ﴾ فصارت من كثرة الشقوق كان الكل ابواب او فصارت ذات ابواب ﴿ وسيرت الجال ﴾ اي في الهواء كالهياء ﴿ فِيكَانَتُ سِرَابًا ﴾ مثل سراب اذ ترى على صورة الجال ولم تبق على حقيقتها لتفقت اجزائها وانبثاثهــا ﴿ ان جهنم كانت مرصادا ﴾ موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار او خزنة الحبنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها فى مجازهم عليها كالمضمار فانه الموضع الذى يضمر فيه الخبل اومجدة فىترصد الكفرة لئلا بشذ اخبر عنه نقوله تعالى ﴿ ان يومالفصل ﴾ اىالحساب ﴿ كَان مِيمَانًا ﴾ اى لما وعده الله من النواب والعقــاب وقيل ميقاتا يجتمع فيه الخلائق ليقضى بينهم ﴿ يُوم يَنْفُخُ فيالصور ﴾ يعنى النفخة لاخيرة ﴿ فَتَأْتُونَ افْوَاجًا ﴾ يعني زمرا زمرا من كل مكان للحسباب ﴿ وَفَحِت السماء فِيكَانت الوالا ﴾ يعني في كانت ذوات ابواب لنزول الملا تُكةو قبل تفحل وتثنائر حتى بصيرفيهاا بواب وطرق ﴿ وسيرت الجال ﴾ اي عن وجه الارض ﴿ فَكَانَتُ سرايا ﴾ اى هباءمنبا كالسراب في عين الناظر ﴿ إن جهنم كانت مرصادا ﴾ اي طريقا وممر افلاسبيل لاحدالى الجنة حتى يقطع الناروروى عن أبن عباس ان على جسر جهنم سبع محابس يسئل العبد عند اولهاعن شهادة ان لااله الاالله فانجاء بها امة جاز الى الثاني فيسئل

عن الصلو ات فان جاء بها تامة جاز الى الثالث فيسئل عن الزكاة فان جاء بها تامة جاز الى الرابع

فيستَّل عن الصوم فان جاء به تاما جاز الى الخامس فيستَّل عن الحج فان جاء به تاما جاز الى

جنة لف وعيشي مغدق » وندامي كلهم بيض زهر

فوجاجماعة جماعة (وفخت ( قا وخا ٥٩ س ) السماء ) ابواب السماء ( فكانت ابوابا )فصارت طرقا (وسيرت الجبال ) عنوجه الارض ( فكانت سرابا ) فكانت كالسراب ( ان جهنم كانت مرصادا ) محبسا اومسجنا

( للطاغين مآبا ) للكافرين مرجما ( لابثين ) ماكثين حالمقدرة من<sup>الض</sup>يرفىللطاغين حمزة لبثين واللبث اقوى اذ اللابث منوجد منه اللبث وانقل واللبث منشأنه اللبث والمقام فىالمكان ( فيها ) فىجهتم ( احقابا ) ظرف جمع حقبوهوالدهرولم يردبه ﴿ الجزءالثلاثون﴾ عدد محصور بلالابد ﴿ ٤٤٢﴾ ﴿ كَلَـــامضى حقب تبعه آخر الى

منها واحد كالمطهان وقرئ ان بالفتح على النمليل لقيام الساعة ﴿ للطاغين ما با ﴾ مرجما ومأوى ﴿ لابثين فيها ﴾ وقرأ حمزة وروح لبثين وهو ابلغ ﴿ احقابا ﴾ دهورا متتابعة وليس فيه مايدل على خروجهم منها اذ لو صح ان الحقب ثمانون سنة او سبعون الف سنة فليس فيه مايقتضى تناهى تلك الاحقاب لجواز ان يكون المراد احقابا مترادفة كمامضى حقب تبمه حقب آخر وان كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على خلود الكفار ولو جعل قوله تعسالي ﴿ لايدوقون فيها بردا ولاشرابا الاحميا وغساقا ﴾ حال من المستكن في لابئين او نصب احقابا بلايدوقون

السادس فيسئل عن العمرة فانجاء بها تامة جاز الى السابع فيسئل عن المظالم فانخرج منهــا والا يقال انظروا فانكان له تطوع اكملت به اعماله فاذا فرغ انطلق به الى الجنة وقيل كانت مرصادا اى معدة لهم وقيل هو من رصدت الشي ارصده اذا ترقبته والمرصاد المكان الذى برصد فيهالراصدالعدو والمعنى ان جهنم ترصدالكمفار اى تنتظرهم ﴿ للطاغبن ﴾ اى الكافرين ﴿ ما با ﴾ اى مرجعا يرجعون البهـــا ﴿ لابشين فيها ﴾ اى فى جهنم ﴿ احقابا ﴾ جمع حقب وهو نمانون سنة كل سنة اشا عشر شهراكل شــهر ثلاثون يوماكل يوم الف ســنة يروى ذلك عن على بن ابى طالب وقيل الحقبالواحد سبعة عشر الف سنة فان قات الاحقاب وان طالت فهي متناهية وعذابالكفار فىجهنم غيرمتناه فما معنى قوله احقابا قلت ذكروا فيه وجوها \* احدها ما روى عن الحسن قال ان الله تمالى لم يجمل لاهل النار مدَّم بل قال لابشين فيها احقابا فوالله ما هو الاانه اذا مضى حقب دخل حقب آخر ثم آخر الىالابد فليس للاحقاب عدةالاالحجلود وروى عن عبدالله بن مسمود قال لوعلم اهل النار انهم يليثون فيالنار عدد حصىالدنيا لفرحوا ولوعلم اهلالجنة انهم يلبثون فىالجنة عدد حصىالدنيا لحزنوا \* الوجهالثاني ان لفظالاحقــاب لايدل على نهاية والحقب الواحد متناه والمعنى انهم يلبثون فيها احقاباً لا يذوقون فيها اى فى تلك الاحقـــاب بردا ولاشرابا الاحميما وغساقا فهذا توقيت لانواع العذاب الذى يبدلونه لاتوقيت للبثهم فيها \* الوجهالثالث ان الآية منسوخة بقوله فلن نزيدكم الاعذابا يعني ان المدد قدارتفع والخلود قد حصل ﴿ لايذوقون فبهـا بردا ﴾ قال ابن عباس البردالنوم وقیل بردا ای روحا وراحة وقیل لایذوقون بردا ینفعهم ﴿ ولاشرابا ﴾ ای ینتهم عن عملش ﴿ الا حميما وغساقا ﴾ اى لكن يشربون حميما قبل هو الصفر المذاب

غير نهاية ولا يستعمل الحقب والحقية الااذا اريد تتابع الازمنة وتواليهـــا وقيل الحقب نمانون سنة وسئل بعض العلاء عن هذه الاية فاجاب بعد عشرين سينة لايثين فيها احقابا ( لابذوقون فيهاردا ولا شرابا) ای غیر ذائقین حال من ضمير لاشبن فاذا انقضت هذه الاحقاب التي عــذبوا فيهــا بمنع البرد والشراب بدلوا باحقاب اخر فيهـا عذاب آخر وهي احقاب بعد احقاب لاانقطاع لهـا وقيل هو من حقب عامنااذا قل مطره وخيره وحقب فلان اذا اخطأه الرزق فهو حقب وجمعه احقاب فينتصب حالا عنهم ای لابشین فیها حقيين جهدين ولايذوقون فيهابردا ولاشرابا تفسيرله وقوله (الاحميماوغساقا) استثناء منقطع اىلايذو قون في جهنم او في الاحقاب ردا روحا ينفس عنهم

(الطاغين) الكافرين (مآبا) مرجما (الابثين فيها احقابا) مقيمين فيجهنم احقــابا حقبا (وقيل) بعد حقب والحقب الواحد الف سنة مما تعد اهل الدنيا ويقال لا يعلم عدد تلك الاحقاب الاالله فلاينقطع عنهم (الايذوقون فيها) في النار (بردا) ما مباردا ويقــال نوما (ولاشرابا) باردا (الاحميما) ما حارا قد انتهى حرم (وغساقا) زمهريرا ويقال ما منتنا

احتمل ان يلبثوا فيها احقابا غير ذا ثقين الا حميما وغساقا ثم يبدلون جنسا آخر منالمذاب ويجوز ان يكون جمع حقب من حقب الرجل اذا اخطأه الرزق وحقب السام اذا قل مطره وخيره فيكون حالا بمنى لابثين فيها حقبين وقوله لابذوقون تفسير له والمراد بالبرد ما يروحهم وينفس عنهم حر النار او النوم وبالفساق مايفسق اى يسيل من صديدهم وقيل الزمهر بر وهو مستثنى من البرد الا أنه اخر ليتوافق رؤس الآى وقرأ حزة والكسائى وحفص بالتشديد ﴿ جزاء وفاقا ﴾ اى جوزوا بذلك جزاء ذاوفاق لاعمالهم اوموافقا لها اووافقها وفاق وقرئ وفاقا فمال من وفقه كذا ﴿ اللهم كانوا لا يرجون حسابا ﴾ بيان لما وافقه هذا الجزاء ﴿ وكذبوا با ياتنا كذابا ﴾ تكذيبا وفعال بمنى تفعيل مطرد شائع فىكلام الفصحاء وقرئ بالتحفيف وهو عنى الكذب كقوله

#### فصدقتها وكذبتهـا 🔹 والمره بنفعـه كذابه

واتما اقبم مقام التكذيب للدلالة على انهم كذبوا فى تكذيبهم اوالمكاذبة فانهم كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون كاذبين عندهم فكان بينهم مكاذبة اوكانوا مبالهين فى الكذب مبالفة المغالبين فيه وعلى المعنيين بجوز ان يكون حالا بمنى كاذبين اومكاذبين ويؤيده انه قرئ كذابا وهو جمع كاذب ومجوز ان يكون للمبالفة فيكون صفة للمصدر اى تكذيبا مفرطا كذبه ﴿ وكل شى احصيناه ﴾ وقرى بالرفع على الابتداه ﴿ كتابا ﴾ مصدر لاحصيناه فان الاحصاء والكتبة يتشاركان فى منى الضبط او لفعله المقدر اوحال بمنى مكتوبا فى اللوح اوفى صحف الحفظة والجلة اعتراض وقوله ﴿ فَذُو وَوَا

وقيل هوالماء الحار الذي انتهى حره وغساقا قال ابن عباس الفساق الزمهر بر يحرقهم ببرده وقيل هو صديد اهل النار ﴿ جزاء وفاقا ﴾ اى جزيناهم جزاء وافق اعمالهم وقيل وافق العذاب الذنب فلاذنب اعظم من الشرك ولاعذاب اعظم من النار ﴿ انهم كانوا لا يومنون كانوا لا يرجون حسابا ﴾ اى لا يخافون ان يحاسبوا والمعنى انهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بانهم يحاسبون ﴿ وكذبوا با ياتنا ﴾ اى التي جاءت بها الا نياء وقيل كذبوا بدلائل التوحيد والنبوة والبعث والحساب ﴿ كذابا ﴾ اى تكذيبا قال الفراء هي بدلائل التوحيد والنبوة والبعث والحساب ﴿ كذابا ﴾ اى تكذيبا قال الفراء هي الحلق احباليك ام القصار يريد التقصير ﴿ وكل شي ﴾ اى من الاعمال ﴿ احسيناه ﴾ اى ينناه واثبتناه ﴿ كتابا ﴾ اى في كتاب وهواللوح المحفوظ وقيل معناه وكل شي اعمان على تول وقيل معناه وكل شي اعلاء على لا يزول ولا يتغير ولا يقدل والماغي انا عالم بحديد عما قعلوه من خير وشر وانا اجازيهم على قدر اعمالهم جزاه وفاقا ﴿ فذوقوا ﴾ اى يقال لهم ذوقوا

فيها حميما ماه حارا بحرق مايأتي عليه وغســاقا ماه يسيل من صديدهم وبالنشديد كوفى غير ابي بكر (جزاء)جو زواجزاه (وفاقا) موافقا لاعمالهم مصدر عمنى الصفة اوذا وفاق ثم استأنف معللا فقال انهمكانوالا يرجون حساباً ) لايخافون محاسبة الله اياهم اولم يؤمنو ابالبعث لبرجوا حسابا (وكذبوا بأياتها كذابا كدابا وفعمال فيمعنى فعلكاه فاش ( وكل شئ ) نصب عضمر بفسره ( احصيناه كتـــابا ) مكتوبا فىاللوح بالحساب اوحال اومصدر في موضيع احصياء او احصينا فىمعنى كتبنا لان الاحصاء يكون بالكتابة غالبا وهذهالا ية اعتراض لان قوله (فذوقوا) مسبب عن كفرهم بالحساب و تکذیبهم بالا یات ای فذوقواجزاءكم والالتفات شاهد على شدة الغضب

(جزاء وفاقا) موافقة اعمالهم (انهمكانوا) فى الدنيا(لايرجونحسابا) لانخافونغذابافىالآخرة

ولايؤمنون به (وكذبوا بآياتنا) بكتابنا ورسولنا (كذابا) تكذببا (وكل شئ ) من اعمال ني آدم ( احصيناه كتابا) كتبنـــاه فىاللوح المحفوظ ( فذوقوا) العذاب فىالنار ( قَانَ نُزَيدَكُمَ الا عَدْاباً ) في الحديث هذه الآية اشد مافي القرآن على اهل النار (الالمتقين مفازا) مفعول من الفوز يصلح مصدرا اينجاة مزكل مكروه وظفرا بكل محبوب ويصلح للمكان وهوالجنة ثمابدل عنه بدل البعض من الكل فقال ( حدائق ) بساتين فيها انواءالشجرالثمر جمع حديقة (واعنابا)كروما عطف على حدائق (وكواعب) نواهد (اتراباً) لدات،ستويات {الجزءالتلاثون} في السن (وكاً سا ﴿﴿٤٤٤ ﴾ دهاقاً) مملوأة (لايسمعون فيها) في الحجة

حال من ضمير خــبران فلن نزيدكم الاعذابا ﴾ مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالايات ومجبِّه على طريقة الالتفــات للمبالغة وفي الحديث هذه الآية اشــد ما في القر آن على اهل النار ﴿ ان للمتقين مفازًا ﴾ فوزًا او موضع فوز ﴿ حدائق واعنابا ﴾ بساتين فيها انواع الاشجار المثمرة بدل من مفازا بدل الاشتمال او البعض ﴿ وَكُواعِبُ ﴾ نسياً. فلكت ثديهن ﴿ اترابا ﴾ لدات ﴿ وكا سا دهــاقا ﴾ ملا نا وادهق الحوض ملا. ﴿ لايسمعون فيهــا لغوا ولا كذابا ﴾ وقرأ الكســائى بالتخفيف اى كذبا او مكاذبة اذ لایکذب بعضهم بعضا ﴿ حِزاء من ربك ﴾ بمقنضي وعده ﴿ عطاء ﴾ تفضلا منه اذ لا بجب عليه شي وهو بدل من جزاء وقيل منتصب به نصب المفعول به ﴿ جسابا ﴾ كافيا من احسبه الشيُّ اذاكفاه حتى قال حسى اوعلى حسب أعمالهم وقرئ حسابا اى محسبا كالدراك بمنى المدركِ ﴿ ربالسموات والارض ومابينهمـــا ﴾ بالجر بدل من ربك وقد رفعه الحجـــازيان وابوعمروعلى الابتـــدا، ﴿ الرحمن ﴾ بالجر صفة له فی قراء ة ابن عامر و عاصــم ویعقوب و بالرفع فی قراء ة ابی عمرو و فی قراء <del>ة حمزة</del> والكسائى مجر الاول ورفع الثاني على انه خبر محذوف او مبتدأ خبر. ﴿ لايملكون ﴿ فَامِنْ نُرْيِدُكُمُ الْاعْدَابَا﴾ قيل هذه الآية اشد آية في القر آن على اهل النار كلما استغاثوا من نوع من العذاب اغيثوا باشد منه \* قوله عن وجل ﴿ ان للمتقين مفازا ﴾ اى فوزا اى نجاة منالعذاب وقيل فوزا بما طلبوه من نميمالجنة ويحتمل ان يفسر الفوز بالامرين جميما لانهم فازوا بمعنى نجوا منالعذاب وفازوا بما حصل لهم منالنعيم ثم فسره فقال ﴿ حدائق ﴾ جمع حديقة وهي البســتان المحوط فيه كل ما يشــتهون ﴿ وَاعْنَابًا ﴾ النَّذَكِر يَدُل عَـلَى تُعْظَيم ذلك العنب ﴿ وَكُواعِبٍ ﴾ جمع كاعب يعني حواری نواهد قد تکفیت ندیهن ﴿ اترابا ﴾ بعنی مستویات فیالسن ﴿ وَكَاسِما دهاقا ﴾ قال ابن عباس مملوأة مترعة وقيل متتابعة وقيل صافية ﴿ لابسمعون فيها ﴾ اي في الجنة وقيل في حالة شربهم لان اهل الدنيــا يتكلمون بالباطل في حالة شربهم ﴿ لَغُوا ﴾ اى باطلا منالكلام ﴿ وَلَا كَذَابًا ﴾ اى تكذيب والمعنى اله لا يكذب بعضهم بعضا ولا ينطقون به ﴿ جزاء منربك عطاء حسمابا ﴾ اى جازاهم جزاء

(لغوا)باطلا ولاكذابا) الكسائي خفيف عمني مكاذبة اى لا يكذب بعضهم لعضا اولايكاذبه( جزاء ) مصدر ای جزاهم جزاء (من زبك عطاء) مصدو اوبدل من جزاء (حسابا) صفة يعني كافياً او على حسب اعمالهم (رب السمدوات والارض وما بينهماالرحن ) بجرهاان عامر وعاصم بدلا من ربك ومن رفعهما فرب خبر متدأ محذوف او منتدأ خبره الرحمن او الرحمن صفته ولا علكون خبر اوها خبران والضمير في (لايملكون) لاهــل ( فلن نزيدكم) في النار (الاعدالا) لونا بعدلون ثم بين كرامة المؤمنين فقال ( ان للمتقـين ) الكفر والشرك والفواحش (مفازا) نجاة من النار وقربي الى الله (حدائق) وهي ما احيط عليها من

الشجر والنخل ( واعنانا ) كروما ( وكواعب ) جوارى مفلكات النديين ( اترابا ) مستويات 🦠 (منه ) فى السن والمبلاد على ثلاثة وثلاثين سنة (وكاً سا دهاقاً)،لائى متناسة (لايسمعون فيها) الهل الجنة في الجنة (لغواً) حالهٔ اوباطاً( ( ولا كذابا ) لايكذب بعضهم على بعض (حزاء) نوابا (من ربك عطاء) اعطاهم في الجنة (حساباً) بواحد عشرة ويقال موافقة اعمالهم(رب السموات والارض مايينهما) من الخلق والعجائب (الرحمن) هو الرحمن (الإيملكون

اعمالهم ﴿ ربِّ السَّمُواتِ والأرضِ وما ينهماالرحن لا يملُّكُونَ

واعطاهم عطاء حسمابا اى كافيا وافيا وقيل حسمابا يعنى كشيرا وقيل جزاء بقدر

السمواتوالارض وفي ( منه خطابا ) للة تمالي ايلايملكون الشفاعة منعذابه تمالي الاباذنه اولايقدر احد ان يُخاطّبه تمالىخوفا (يوم يقوم) انجعلته ظرفا للايملكون لانقف على خطابا وانجعلته ظرفا للايتكلمون تقف (الروح) حبريل عندالجمهور وقبل هو 🍜٤٤٥٪ ملك عظيم ماخلقالله { سورة النبأ } تعــالى بعدالعرش خلقا

> منه خطــابا ﴾ والواو لاهل السموات والارض اى لايملكون خطابه والاعتراض عليه في ثواب او عقاب لانهم مملوكون له على الاطلاق فلا يستحقون عليـــه اعتراضا وذلك لاينافى الشفاعة بإذنه ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون الا من|ذن له الرحمن وقال صوابا ﴾ تقرير وتوكيد لقوله لايملكون فان هؤلاء الذين هم افضل الخلائق واقربهم منالله اذا لم يقدروا ان يتكلموا بما يكون صوابا كالشفاعة لمن ارتضى الاباذنه فكيف يملكه غيرهم ويوم ظرف للايملكون اولايتكلمون والروح ملك مؤكل على الارواح او جنسها اوجبريل او خلق اعظم من الملائكة ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ الكائن لامحالة ﴿ فَمَن شــاء اتخذ الى ربه ﴾ الى ثوابه ﴿ ما بَا ﴾ بالايمان والطــاعة 🏓 انا انذرناكم عذابا قريبا ﴾ يني عذاب الآخرة وقربه لتحققــه فان كل ماهو آت قريب ولان مبدأه الموت ﴿ يوم ينظر المرء

> منه خطابا ﴾ اىلايقدر الخلق ان يكلمو االرب الا باذنه وقيل لايملكون منه خطابا اى لايملكونشفاعة الاباذنه في ذلك اليوم ﴿ يوم يقوم الروح والملائكة صفا﴾ قيل هو جبريل عليهالصلاة والسلام وقال ابنءباس الروح ملك من الملائكة ماخلق الله مخلوقا اعظممنه فاذاكان يومالقيامة قام وحده صفا وقامت الملائكة كلهمصفا واحدا فيكون منعظم خلقه مثلهم وقال ابن مسمود الروح ملك عظيم اعظم من السموات والارض والجبال وهو فى<sup>السم</sup>ـــاءالرابعة يسجمالله كل يوم اثنى عشر الف تسليحة بخلقالله منكل<sup>تسبي</sup>حة ملكا يجيى. يومالقيامة صفا وحده وقيل الروح خلق علىصورة نبي آدم وليســوا بناس يقومون صفا والملائكة صفا هؤلاء جند وهؤلاء جند وقال ابن عباسالروح خلق علىصورة نبي آدم وما ينزل من السمساء ملك الا ومعه واحد منهم وعنه انهم بنو آدم يقومون صفا والملائكة صفا وقبل يقوم سماطـــان سماط من|لروح وسماط من الملائكة ﴿ لا يتكلمون ﴾ بعني الخلق كلهم اجلالا لعظمة الله تعالى جل جلاله وتعالى عطاؤه وشأنه منهول ذلكاليوم ﴿ الا من اذن لهالرحمن ﴾ اى فىالكلام ﴿ وقال صواباً ﴾ اى حقا فىالدنيا وعمل به وقيل قال لاالهالاالله وقيل الاستثناء يرجم الى الروح والملائكة ومعنى الآية لايشـفعون الافي شخص اذنالرحمن فىالشـفاعة له وذلك الشخص بمن كان يقول صوابا في الدنيا وهو لااله الاالله ﴿ ذلك اليوم الحق ﴾ اى الكائن الواقع لامحالة وهو يوم القيامة ﴿ فَمْنَ شَاءَ انْخَذَ الَّي رَبُّهُ مَا بَا ﴾ اى سـبيلا يرجعاليه وهو طاعةالله وما يتقرب به البه ﴿ انَا انْدُرْنَاكُم ﴾ اى خوفناكم فىالدنيا ﴿ عَدَابًا قَرَيْبًا ﴾ اى فىالآ خرة وكل ما هو آت قريب ﴿ يُومُ يَنْظُرُ المَرْهُ

(والملائكة) ويوم يقومالملائكة ( صفا لايتكلمون ) بالشفاعة يعنىالملائكة (الامنأذن/هالرحمن) فيالشفاعة (وقال صواباً ) حقاً لااله الااللة (ذلك اليومالحق) الكائن يكون فيهما وصفت ( فمنشاء أنخذ الى.ربه) وحد وأنخذ بذلك التوحيد الى ربه (ما با) مرجما (الالذرناكم)خوفناكم ياهل مكة (عذابا قريباً)كائنا (يوم ينظرالمرم) ببصر

اعظم منــه (والملائكة صفا) حال ای مصطفین (لایتکلمون)ای الحلائق ثم خوفا ( الا من اذن له الرحمن ) في الكلام او الشفاعة (وقال صواباً) حقا بازقال المشــفوع له لاالهالاالله في الدنيا او لا يؤذن الالمن بتكلم بالصواب في امر الشفاعة (ذلك اليوم الحق) النــابت وقوعه (فن شاء اتخذ الى ربه ما با) مرجعا بالعمل الصالح (انا انذرناكم الهاالكفار (عذاباقربها) في الآخرة لان ما هــو آت قرب (يوم خطرالمره) الكافر

منه)عبده به بي الملائكة وغيرهم (خطابا ) كلامافي الشفاعة حتى بأذن الله الهم (بوم نقوم الروح ) يعنى جبريل ويقال هو خلق لا يملم عظمته الاالله وقال ابن مسعود الروح ملك اعظم منكل شئ غير العرش يسبحاللة فى كل يوم اثنى عشر الف تسبيحة فبخلق الله منكل تسبحة ملكا يستغفر للمؤمنين الى يومالقيامة فجئ يومالقيامة وهوصف واحدويقال هم خلق منالملائكة لهم ارجل وأيد مثل بني آدم لقوله انا انذرناً كم عذابا قريبا (ما قدمت يداه) من الشر لقوله وذوقوا عذاب الحريق ذلك بماقدمت ايديكم وتخصيص الايدى لان كثرالاعمال {الجزء الثلاثون} تقع بها وان ﴿ عَمْمُ اللَّهُ الْحَدَّمُ اللَّاكِونِ للايدى مدخل فيما

ماقدمت بداه پرىماقدمه من خير او شر والمره عام وقيل هو الكافر اقوله الالذرائكم فيكون الكافر ظلمارا وضع موضع الضمير لزيادة الذم وما موصولة منصوبة بينظر اواستفهامية منصوبة بقدمت اى ينظر اى شئ قدمت بداه ﴿ ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ﴾ في الدنيا فلم اخلق ولم اكلف اوفي هذا اليوم فلم ابمث وقيل مجشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم ترد ترابا فيود الكافر حالها \* عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من قرأ سورة عم سقاه الله برد الشراب بوم القيامة

﴿ سورة النازعات مكية وآيها خمس اوست وادبعون ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰⊸

ماقدمت بداه ﴾ يعني من خير اوشر مثبتا في صحيفته ينظر البه يوم القيامة ﴿ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ﴾ قال عبدالله بن عمرو اذاكان يومالقيامة مدتالاوض مدالاديم وحشرالذواب والبهائم والوحش ثم بجعل القصاص بيناابهائم حتى يقتص للشاةالجماء من الشـــاة القرناء نطحتها فاذا فرغ من القصاص قيل لهاكوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر ياليتني كنت ترابا وقيل بقول الله عزوجل للبهائم بمدالقصــاص انا خلقنــاكم وسحرناكم لبني آدم وكنتم مطيمين لهم ايام حياتكم فارجموا الى ماكنتم عليه كونوا ترابا فاذا رأىالكافر ذلك تمني وقال ياليتني كنت فىالدنيا فيصورة بعض هذمالبهائم وكمنت اليوم ترابا وقيل اذا قضىالله بينالناس وأمر باهلالجنة الىالجنة واهلالنار الىالـار وقبل لسائرالام سوىالناس والجن عودوا ترابا فيعودون ترابا فحينئذ يقول الكافر ياليتني كنت ترابا وقيل مضاه انالكافر اذا رأى ما انعمالله به على المؤمنين من الخبروالرحمة قال يالبتني كنت ترابا يعني متواضعاً في طـاعة الله في الدنيا ولم أكن حبارا متكبرا وقبل انالكافر ههنا هو ابليس وذلك آنه عاب آدم وكونه خاتى من تراب وافتخر عليه بإنه خلق من نار فاذا كان يومالقيـــامة ورأى ما فيه آدم وبنوه المؤمنون مزالتواب والرحمة وماهو فيه مزالشدة والعذاب قال ياليتني كنت ترابا قال ابوهم يرة رضى الله عنه يقول الترابلا ولاكرامة لك من جملك مثلي والله سحانه وتعالى اعلم بمراده واسراركتابه

﴿ تفسير سورة النازعات مكية وهي ست وقيل خمس واربعون آية ﴾ ﴿ ومائة وسبع وتسعون كلة وسبعمائية وثلاثون وخمسون حرفا ﴾

-0 € بسم الله الرحمن الرحيم \$-

( بداه ) من خبر او شر ( ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ) مع البهائم من الهول والشدة ( قوله ) والمدذاب يتمنى الكافر ان يكون ترابا مع البهائم وذلك يوم ترجف الراجفة ﴿ وَمِنَ السَّوْرَةُ التَّيْمِ لَا فَهِ عَلَمُهَا مَكِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْكُوا وَمُنْ وَمُرُوفُهَا تَسْعِمَا لَهُ وَمُنْكُوفُ خَسُونَ ( بِسْمَ اللَّهُ الرَّحِيمُ )

ارتك من الآثام (ويقول الكافر ) وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة الذم او المرء عام وخص منسه الكافر وماقدمت يداهما عمل منخير وشهر اوهو المؤمن لذكرالكافر بعده وما قدم من خـــير وما استفهامية منصوبة بقدمت ای بنظر ای شی قدمت يداه او موصولة منصوبة بينظر يقال نظرته يهني نظرت اليه والراجع في الصلة محذوف اى ماقدمته ( باليتني كنت ترابا ) في الدنيا فلماخلق ولماكلف اوليتني كنت ترابا في هذا اليوم فلمابعث وقيل يحشر الله تعالى الحيوان غيرالمكلف حني يقتص للجماءمن القرناء ثم يرده ترابا فيودالكافر حاله وقيل الكافر الليس يمنى انبكونكا دم مخلوقا من التراب ليثاب ثواب اولادمالمؤمنين واللهاعلم ﴿ سورة النازعات ست واربعون آية مكية 🏈

المؤمن ويقــال الكافر (ماقدمت) ما عمــات

( بسماللةالرحمنالرحيم)

(والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسمامحات سجما فالسابقات سقا فالمديرات امرا) لاوقف الي هنا ولزم هنا لأنه لووصل لصاريوم ظرف المدبرات وقدانقضي تدبيرالملائكة فىذلك اليوم اقسم سجحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الارواح منالاجسادغرقا اىاغراقا فيالنزع اى تنزعهـا مناقاصيالاجساد منالاملها ومواضع اظفــارهــا وبالطوائف التي تنشطها اىتخرجها مزنشط الدلو من البئر اذا اخرجهــا وبالطوائف التي تسبح في.مضيها اى تسوع فنسبق الى ما امروابه فتدبرامرا منا.ورالعباد مما يصلحهم فىدينهم اودنياهم كمارسم لهم اوبخيل الغزاةالتي من قولك ثور الشط اذاخرج 🛰 🗞 🗫 منبلد الىبلد والتي ﴿سورةالنازعاتُ}. تُسْبِح فيحربُها فنسبق الى

الغاية فتدبر امرالغلبة ﴿ وَالنَّازَعَاتُ عَمَّ قَا وَالنَّاسُطَاتُ نَسْطًا وَالسَّابِحَاتُ سَجَّافَالسَّابِقَاتُ سَقًا فَالمدبرات أمرا ﴾ هذه صفات ملائكة الموت فانهم ينزعون ارواح الكفار من ابدانهم غرقا اى اغراقا في النزع فانهم ينزءونها من اقصى الابدان او نفوسها غرقة في الاجســاد وينشطون اى يخرجون ارواح المؤمنين برفق من نشط الدلو من البئر اذا اخرجهـــا ويسبحون فىاخراجها سبح الغواص الذى يخرج الشئ مناعماقالبحر فيسبقوق بارواحالكفار الىالنار وبارواح المومنين الىالجنة فيدبرون امر ثوابها وعقابها بان يهيئوها لادراك ما اعدلها مزالا لام واللذات اوالاوليان لهم والباقيات لطوائف من الملائكة يسجون في مضيها اي يسرعون فيه فيسبقون الى ما امروا به فيدرون امر. اوصفات النجوم فانهــا تنزع منالمشرق الىالمفرب غرقا فىالنزع بان تقطع الفلك حتى تنحط فىاقصى الغرب وتنشط من برج الى برج اى تخرج من نشطالئور اذا خرج من بلد ألى بلد

\* قوله عن وجل ﴿ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سجما فالسابقات سبقا ﴾ اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات هل هي صفات لشي واحد ام لاشــياء مختلفة على اوجه واتفقوا على انالمراد بقوله ﴿ فَالْمُدْيُرَاتُ امْمُمَا ﴾ وصف لشيُّ واحد وهم الملائكة \* الوجهالاول قوله تعـالى والنازعات غرقا بعني الملائكة تنزع ارواحالكفار مناقاصي اجسسامهم كمايغرقالنازع فىالقوس فيبلغ بها غايةالمد والغرّق من الاغراق اى والنازعات اغراقا وقال ابن مسعود ان ملك الموت واعوانه ينزعون روح الكافركما ينزعالسفود الكثير الشعب منالصوف المبتل فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء \* والناشطات نشطا الملائكة تنشط نفس المؤمن اى تسلها-لا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من بدالبعير وانما خص النزع بنفسالكافر والنشط بنفس المؤمن لان بينهما فرقا فالنزع جذب بشدة والنشط جذب برفق \* والسابحات

والظفر واستناد التدبير اليها لانها من اسبابه او بالنجومالتي تنزع من المشرق الى المغرب واغراقها في النزع ان تقطع الفلك كله حتى تنحط فى اقصى الغرب والتي تخرج من برج الى برج والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر امرا من علم الحساب وجواب القسم محذوف وهولتبعثن لدلالة مابعده عليه من ذكر القيامة

وباسناده عنابن عبساس في قوله تعالى (والنازعات) يقول اقسم الله بالملائكة الذين ينزعون نفدوس الكافرين (غرقا) غرقت نفسه في صدره وهي ارواح الكافرين (والناشطات)

وأقسم بالملائكة الذين ينشطون ففوسالكافرين بالكربوالغم نشطا كنشط السفودكثير الشعب منالصوف ويقال هي ارواح المؤمنين تنشط بالحروج الىالجنة ( والســابحاتسجا) وأقسم بالملائكةالذين ينزعون نفوس الصالحين يسلونها سلارفيقا رويدا ثم يتركونها حتى تستريح ويقال هي اروا-المؤمنين (فالسابقات سبقا)وأقسم بالملائكة الذين يسسبقون بارواح المؤمنين الى الجنة وارواحالكافرين الىالنار ويقال هى ارواحالمؤمنين تسسبق الىالجنة (فالمدبرات اممها) وأقسم بالمـــــلائكة الذين يدبرون امور العباد يعني حبريل وميكائيل واسرافيل و ملك الموت ويقال والنسازعان غرقا والناشطات نشطا والسسابحات سبحا فالسسابقات سبقاكل هؤلاه أنجوم فالمسدبرات ويسبحون فى الفلك فيسبق بعضها فى السير لكونه اسرع حركة فيدبر امرا نيط بها كاختلاف الفصول وتقدير الازمنة وظهور موافيت العبادات ولما كانت حركاتها من المشرق الى المغرب قسرية وحركاتها من برج الى برج ملائمة سمى الاولى نزعاو الثانية نشطا اوصفات النفوس الفاضلة حال الفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا اى نزعا شديدا من اغراق النازع فى القوس فتنشط الى عالم الملكوت وتسبح فيهافتسق الى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات اوحال سلوكها فانها تنزع عن الشهوات وتنشط الى عالم القدس فتسبع فى مراتب الارتقاء فتسبق الى الكمالات حتى تصير من المكملات اوصفات افس الغزاة اوابد بهم تنزع القسى باغراق السهام وينشطون بالسهم للرمى ويسبحون فى البر والبحر فيسبقون الى حرب العدو فيدرون امرها او صفات خيلهم فانها تنزع فى اعتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول اعناقها مرها او صفات خيلهم فانها تنزع فى اعتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول اعناقها

سحا يعني الملائكة بقبضون ارواح المؤمنين يسلونها سلارفيقا ثم يدعونها حتى تستريح ثم يستخرجونها كالســـابح فىالماء يتحرك فيه برفق ولطافة وقيل همالملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد اذااسرع في جربه يقال له سابح \* فالسابقات سيقا يمنى الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح وقيل همالملائكة تسميق بارواح المؤمنين الى الجنة \* الوجه الثاني في قوله والنازعات غرقا يعني النفس حين تنزع من الجسد فتغرق في الصدر ثم تخرج \* والناشطات نشطا قال ابن عباس هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج عندالموت لماتري منالكرامة وذلك لانه يعرض عليه مقمده فيالجنة قبل انبموت وقال على بن طالب هي ارواح الكفار تنشط بين الجلد والاظفارحتي نخرج من افواههم بالكرب والغم \* والسابحات سجماً بعني اروا-المؤمنين حين تسبح في الملكوت \* فالسابقات سبقا يعني استباقها الى الحضرة المقدسة \* والوجه الثالث في قوله تعالى والنازعات غرقا يعني النجوم تنزع من افق ألى افق تطلع ثم تغيب \* والناشطات نشطا يعني النجوم تنشط من افق الى افق اى تذهب \* والسامحات سجما يمني النجوم والشمس والقمر يسبحون فيالفاك \* فالسابقات سبقًا يعني النجوم يسبق بمضها بعضًا في السير \* والوجه الرابع في قوله تعالى والنازعات غرقا يعني خيل الغزاة تنزع في اعتبّا وتفرق في عرقها وهي الناشطات نشطا لانها تخرج بسرعة الى مبدانها وهي السامحات في جربها وهي السابقات سبقا لاستباقها الى الغاية \* الوجه الخامس في قوله والنازعات غرقا يعني الغزاة حين تنزع قسبها في الزمي فتبلغ غاية المد وهوقوله غرقا \* والناشطات نشطا اىالسهامفىالرمى \* والسابحات سبحا فالسابقات سبقا يعني الحيل والابل حين. بخرجها اصحابهاالى الغزو الوجه السادس ليس المراد بهذه الكلمات شيأ واحدا \* فقوله والنازعات يمني ملكالموت ينزعالنفوس غرقا حتى بلغ ساالغاية \* والناشطات نشطا

امرا وهم الملائكة وبقال والنازعات غرقا هي قسى الغزاة والناشطات نشطا سبحا هي او ما الغزاة والسابحات الغزاة فالمسدبرات امرا والسابحات سبحاهي الشمس والليل والنهار والليل والنهار ان النفخة بن لكائنان بينهما الربعون سنة ثم بينهما فقال البعون سنة ثم بينهما فقال البعون سنة ثم بينهما فقال

(يومترجف) تتحرك حركة شديدة والرجفشدة الحركة (الراجفة) النفخة الاولى وصفت بما يحدث بحدوثها لانها تصطرب بهاالارض حتى بموت كل من عليها (تتبعها) حال عن الراجفة (الرادفة) النفخة الثانية لانها تردف الاولى و بينهما الربعون سنة حمل ٤٤٩ ﴾ والاولى تميت الحلق {سورةالنازعات} والثانية تحييهم (قلوب

الظفر اقسم الله تمالى بها على قيام السساعة وانما حذف لدلالة مابعده عليه ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾ وهو منصوب به والمراد بالراجفة الاجرام الساكنة التي تشتد حركتها حيئته كالارض والجبال لقوله تمالى بوم ترجف الارض والجبال اوالواقعة التي ترجف الاجرام عندها وهي النفخة الاولى ﴿ تتبعها الرادفة ﴾ التسابعة وهي السماء والكواكب تنشق وتنش او النفخة النانية والجلة موقع الحسال ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ شديدالاضطراب من الوجيف وهي صفة لقلوب والحبر ﴿ ابصارها عاشمة ﴾ اي ابصار اصحابها ذلية من الخوف ولذلك اضافها الى القلوب ﴿ يقولون أشا لمردودون في الحافرة ﴾ في الحالة الاولى يعنون الحيات بعد الموت من قوله مرجع

يمني النفس تنشط من القدمين بممني تجذب \* والسامحات سحما يمني السفن \* والساهات صقا يعني مساعة نفوس المؤمنين الى الخبرات والطاعات \* اما قوله فالمديرات امرا فاجمعوا علىالهمالملائكة قال ابن عباس همالملائكة وكلوا بامور عرفهم الله عزوجل العمل بها وقال عبدالرحمن بن سمايط يديرالاص فيالدنيما اربعة املاك حبريل وميكائيل واسرافيل وملكالموت واسمه عزرائيل فاما جبريل فموكل بالرياح والجنود واما مبكائيل فموكل بالقطر والنبات واما ملكالموت فموكل نفض الأنفس وامااسم افيل فهو ينزل عليهم بالامر من الله تعالى اقسم الله بهذه الاشسياء اشرفها ولله ان يقسم بما يشاء من خلفه او يكون التقدير ورب هذهالاشسياء وجوابالقسم محذوف تقدير. لتبمثن ولتحاسبين وقيل جوابه ان في ذلك لعبرة لمن يخشي وقيل هسو قوله قلوب يومئذ واجفة ﴿ يُوم ترجف|لراجفة ﴾ يعنى النفخة|لاولى يتزلزل ويتحرك لهاكل شئ ويموت منهــا حجبـعالحاق ﴿ تتبعهاالرادفة ﴾ يمنى النفخةالثــانية ردفتالاولى وبينهما اربعون سينة وقال قتادة هما صحتان فالاولى تميت كل شئ والاخرى تحيي كلشئ بإذرالله عز وجل وقبلالراجفة ألتي تزلزلالارض والجسال والرادفة التي تشق السماء وقيل الراجفة القيامة والرادفة البعث يومالقيامة روى البغوى بسيند الثمامي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا ذهب ويعمالال قام وقال ايها الناس اذكرواالله جاءت الراجفة تشمها الرادفة جاءالموت بما فيه \* قوله عن وجل ﴿ قلوب يومئذ واجفة ﴾ اي خافقة قلقة مضطربة وقــــل وحلة زائلة عن اماكنها ﴿ ابصارها خاشعة ﴾ اي ابصار اهاما خاشعة ذليلة والمراد بهاالكفار بدليل قوله تعــالى ﴿ يقولون ﴾ يعنىالمنكرين للبعث اذا قيل لهم انكم مبعــوثون بعدالموت ﴿ أَمْنَا لمر دودون في الحافرة ﴾ يعني اثرد الى اول الحال و ابتداءالامر فنصير

يومئذ) قلوب منكرى العث (واجفة) مضطربة من الوجيف وهو الوجيب وانتصاب يوم ترجف بما دل عليه قلوب يومئذ واجفة ای یوم ترجف وجفتالقلوب وارتفاع قلوب بالابتداء وواجفة صفتها (ابصارها) ای ابصار اصحابها (خاشعة) ذالمة لهول ماتري خبرها (یقولون) ای منکرو المث في الدنها استهزاه وانكارا للنفث (أشيا لمردودون في الحافرة) استفهام عمني الانكار اي أثرد بعد موتنا الى اول الام فنعود احياه كاكنا والحافرة الحالة الاولى بقال لمن كان في امر فخرج منه ثم عاد اليه رجع الى حافرته اى الى حالته الاولى ويقال النقد عندالحافرة اي عند الحالة الاولى وهىالصفقة انكروا البعث ثم زادوا استبعادا فقالوا

( يوم ترجف الراجفة ) وهي النفخة الاولى يتزلزل

كل شئ (تتبعها الرادفة) وهي ﴿ ( قا وخا ٥٧ س ﴾ النفخة الاخيرة (قلوب يومئذ) يوم القيامة (واجفة) خائفة (ابصـــارهما خاشمة) ذليلة (يقولون)كفـــار مكة النضر بن الحرث واصحابه (أثنا لمردودون في الحافرة) الى الدنيا ويقـــال من القيور (أثذاكنا عظاما نخرة) بالية ناخرة كوفى غيرحنص وفعل ابلغ من فاعل بقال نخر العظم فهــو نخر وناخر والمغى أنرد الىالحباة بعد ان صرنا عظاما بالية واذا منصوب بمحذوف وهو نبعث (قالوا) اى منكرو البعث (تلك) رجعتنا (اذا { الجزء الثلاثون}كرة خاسرة) رجعة ﴿ ٤٥٠﴾ ذات خسران اوخاسر اسحابها

فلان في حافرته اى طريقته التي جاء فيها فحفرها اى اثر فيها بمشيه على النسبة كقوله

في عيشة راضية او تشبيه القابل بالفاعل وقرئ في الحفرة بمعنى المحفورة بقال حفرت

اسنانه فحفرت حفراً وهي حفرة ﴿ الْمُذَاكِنَا ﴾ وقرأ ثافع وابن عام والكسمائي

اذاكناعلى الخبر ﴿عظاما ناخرة﴾ بالية وقرأ الحجاذبان وابوعمرو والشامىوحفص

وروح نخرة وهي ابلغ ﴿ قالوا ّ ِنلك اذاكرة خاصرة ﴾ ذات خسران او خاسر

اصحابها والمعنى انهــا ان صحت فنحن أذا خاسرون لتكذيبنــا بها وهو استهزآ. منهم

﴿ فَأَمَّا هِي زَجِرِ مُواحِدَةً ﴾ متعلق بمحذوف ايلاتستصعبوها فما هي الاصحةواحدة

بعني النَّفخة النَّائية ﴿ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهُرُ ﴾ فاذاهم احياهُ على وجهالارض بعدما كانوا

اموانا فىبطنها والساهرة الارض البيضاء المستوية سميت بذلك لان الاسراب يجرى

فيها من قولهم عين ساهرة للتي نجرى ماؤها وفي ضدها نائة اولان ســـالكها يسهر

خوفا وقبل اسم جهتم ﴿ هـل آناك حديث موسى ﴾ اليس قد آناك حديثه فيسليك

على تكذيب ومك ويهددهم عليــه بازيصيبهم مثل ما اصــاب من هو اعظم منهم

والممنى انها ازصحت وبعثنا فنحن اذاخاسرون لتكذببنا بها وهذا استهزاء منهم (فاتماهي زجرة واحدة) متعلق بمحـــذوف اي لا تحسبوا تلكالكرة صعبة على الله عن وجل فانهـــا سهلة هيئة في قدرته فاهي الاصيحةواحدة يريدالنفخة الثانية من قولهم زجر البعير اذا مام عليه ( فاذاهم بالساهرة) فاذاهم احياء على وجهالارض بعد ما كانوا اموانا في جوفها وقبل الساهرة ارض بعينها بالشأم الى جنب بيت المقدس او ارض مكة او جهنم ( هل أناك حديث موسى) استغهام يتضمن التنيهعلي ان هذا عا يجب ان يشيع والتشم يف للمخاطب به

(أنذاكنا عظاما نخرة)

ناخرة بالبهة ويقسال

ميتة أن قرأت بالالف

كيف ببعثنا فقال الهمالني

صلى الله تعالى عليه وسلم

احياه بعدالمون كما كنا اول مرة والعرب تقول رجع فلان في حافرته اى رجع من حيث جاه فالحافرة عندهم اسم لابتداه الشي واول الشي ويقال رجع فلان في حافرته اى في طريقه الذى جاه منه مجفره بمشيته فحصل باز قدميه حفر فهى محفورة في الحقيقة وقيل الحافر والممني أثنا لمردودون الى الارض فيمث خلقا جديدا نمشي عليها وقيل الحافرة النسار ﴿ أَ ثَذَا كنا عظاماً نحرة ﴾ اى بالية وقرئ ناخرة وها بمنى وقيل الناخرة المجوفة التى يمر فها الربح فتخر اى تصوت ﴿ قالوا ﴾ يعنى المنكرين للبعث اذا عاينوا اهوال القيامة ﴿ نلك اذا كرة خاسرة ﴾ اى رجعة قابنة يعنى ان رددنا بعد بعدا في الدرودة ﴾ ويعن المنكرين البعث بعدالموت المختصر بها جيعا ﴿ فاذاهم بالساهرة ﴾ يعنى وجه الارض سميت ساهرة لان عليها نوم الحيوان وسهرهم وقيل هى التى كثر الوط، عليها الارض سميت ساهرة لان عليها نوم الحيوان وسهرهم وقيل هى التى كثر الوط، عليها وقيل هى ارض الشام وقيل هى ارض الشامة وقيل هى ارض المناق انه صلى الله وقيل هى ارض جهم \* قوله عن وجلها ﴿ هِلَ أَنَاكُ حديث موسى يا محمد وذلك انه صلى الله عليه وسلم شق عليه حين كذبه قومه فذكر له قصة موسى عليه الصلاة والسلام واله

بلى يبعثكم (قالوا تلك اذا عليه و تم شي عليه حين لدبه ووله فقد تودي عليه الصاره والسام والله كرة خاسرة) رجمة خائبة لانكون فقال الله ( فانماهى زجرة واحدة ) نفخة واحدة لانثنى ( كان) وهى ففخة البعث ( فاذاهم بالساهرة) على وجهالارض ويقال بارض المحشر ( هل اناك ) يامحمد صلى الله عليه وسلم استفهاما منه يعنى قد اتاك ويقال ما اناك ثم اناك ( حديث موسى ) خبر موسى

(اذ اداه وبه ) حين اداه (بالواد المقدس) المبارك المطهر (طوى) اسمه (اذهب الحيفر عون) على ارادة القول (انه طفي) تجاوز الحد في الكفر والفساد (فقل هم لك الحيان إلطاعة والايمان وبتشديد الزاي حجازى (واهديك الحديك) وارشدك الى معرفة الله بذكر صفاته فتمرفه (فقضي) لان الخشية لا تكون الابالمعرفة قال الله تعالى المايم الله من عاده العلماء المرافة قال الله تعالى المرفة قال الله تعالى المرفة على المرفق المرف

كايقول الرجل لضيفه هل لك ان تنزل سا واردفه الكلام الرقيق ليستدعيه باللطف فى القول ويستنزله بالمداراة عن عتوه كاام بذلك فى قوله تمالى فقولاله قولا لينسا ( فاراهالاً ية الکبری) ای فذهب فرى موسى فرعون العصا واليد البيضاء لانهما في حكم آية واحدة (فكذب) فرعسون بموسى والآية الكبرى وسماها ساحرا وسحرا(وعصى) الله تعالى ( شماد بر ) تولی عن موسی (يسمى) عبهد في مكالدته او لما رأى الثمبان ادبر مرعوبا يسرع في مشيته وكانطياشاخفيفا (فحشر) فجمع السحرة وجنده (فنادي) في المقام الذي اجتمعوا فيهمعه (فقال أنا ربكم الاعلى) لارب فوقى وكانت لهم اصنام يعبدونها

﴿ اذَّاداه و به بالواد المقدس طوى ﴾ قد من بيانه في سورة طه ﴿ اذهب الى فرعون أبه طنى ﴾ على ارادةالقول وقرئ ان اذهب لما فىالنداء من معنى القول ﴿فَقُلُ هل لك الى ان تزكى ﴾ هل لك ميل الى ان تتــطهر من الكـفر والطفيــان وقرأ الحجاذبان ويعقوب تزكي بالتشديد ﴿ واهديك الى ربك ﴾ وارشدك الى معرفته ﴿ نَخْشَى ﴾ باداء الواجبات وترك المحرمات اذ الخشية انما تكون بعد المعرفة وهذا كالتفصيل لقوله تمالى فقولاله قولا لينا ﴿ فَأَرَاهُ الْآيَةِ الكَّبَرِي ﴾ اي فذهب وبلغ فاراه المعجزة الكبرى وهي قلب العصاحية فانه كان المقدم والاصل اومجموع معجزاته فانها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة ﴿ فَكَذَبِ وَعَصَى ۖ فَكَذَبُ مُوسَى وَعَصَى اللَّهُ عَزُو جُلَّ بمد ظهورالآية وتحقق الام ﴿ ثم ادر ﴾ عن الطاعة ﴿ يسمى ﴾ ساعيا في ابطال امره اوادير بمد ما رأى الثعبان مرعوبا مسرعا في مشيه ﴿ فَحَسُرٌ ﴾ فجمع المحرة اوجنوده ﴿ فنادى ﴾ في المجمع بنفســه اوبمناد ﴿ فقال انا ربكم الاعلى ﴾ على كل كان يتحمل المشماق من قومه ليتمبأسي له ﴿ اذْ نادا. ربه بالواد المقدس ﴾ اي المطهر ﴿ طوى ﴾ هواسم واد بالشأم عندالطور ﴿ اذهب الىفرعون انه طغى ﴾ اىعلا وتكبر وكفر بالله ﴿ فقل هل لك الى ان تُزكى ﴾ اى تتطهر منالشبزك والكمفر وقيل معناء تســلم وتصلح العمل وقال ابن عباس تشهد انلاالهالاالله ﴿ واهديك الىربك ﴾ اى ادعوك الى عبادة (بك وتوحيده ﴿ فَخْسَى ﴾ يعني عقابه وانماخص فرعون بالذكر وانكانت دعوة موسى شاملة لجميع قومه لان فرعون كان اعظمهم فكانت دعوته دعــوة لجميع قومه ﴿ فاراه ﴾ اى ارى موسى فرعــون ﴿ الآية الكبرى ﴾ بعني البدالبيضاء والعصما ﴿ فَكَذَّبٍ ﴾ يعني فرعون بانهما مزالله ﴿ وعصى ﴾ اى تمرد واظهرالتجبر ﴿ ثم ادبر ﴾ اىاهرض عنالايمان ﴿ يسمى ﴾ یعملالفسـاد فیالارض ﴿ فحشر ﴾ ای فجمع قومه وجنوده ﴿ فنادی ﴾ ای لما اجتمعوا ﴿ فقال ﴾ يعني فرعون لقومه ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ اى لارب فوقى وقبل

(اذناداه ربه) دعاه ربه (بالواد المقدس) المطهر (طوی) اسم الوادی وانماسمیت طوی لکنژه مامشت علیه الانبیاه و بقال قدطوی و بقال طأ یاموسی هذا الوادی بقدمیك لحمیره و بركته (اذهب) یاموسی (الی فرعون انه طنی) علا و تکبر و كفر بالله (فقل هلك) یافرعون (الی ان ترکی) تصلیحو تسلم فنوحد بالله (وأهدیك) ادعوك (الی ربك فخشی ) منه فقسلم (فأراه) موسی (الآیة الکبری) العلامة العظمی البد والعصا (فکذب) وقال لیس هذا من الله (وعصی) لم يقبل (ثم أدبر) اعرض عن الایمان و بقال عن موسی ( یسمی ) یعمل فی امم موسی و یقال اسرع الی اهله (فحشر) قومه بالشرط (فدادی) شخطیم ( فقدال ) لهم (انا ربکم الاعلی ) انا ربکم و ربه اسرع الی اهله (فخشر) قومه بالشرط (فدادی) شخطیم ( فقدال ) لهم (انا ربکم الاعلی ) انا ربکم و ربه

من يلي امركم ﴿ فَاخْذُواللَّهُ نَكَالُ الاَّخْرَةُ وَالْأُولِي ﴾ اخذا منكلاً لمن رآه أو سممه فىالآخرة بالاحراق وفىالدنيا بالاغراق اوعلى كلته الآخرة وهيهذا وكلته الاولى وهوقوله ماعلمت لكم مزاله غيرى اوللننكيل فيهما اولهما ويجوز ازيكون مصدرا مؤكدا مقدرا بفعله ﴿ انفيذلك لمبرة بن بخشي ﴾ بن كان منشانه الحشية ﴿ أَأْتُم اشد خلقا ﴾ اصعب خلقا ﴿ امالسماء ﴾ ثم بين كيف خلقها فقال ﴿ بناها ﴾ ثم بینالبناء فقال ﴿ رفع سمکها ﴾ ای جمل مقدار ارتفاعها منالارض او نخنها الذاهب في العلو رفيعا ﴿ فسواها ﴾ فعدلها اوفجملها مستوية اوفتممها بما يتم به كمالها منالكواكب والتداوير وغيرهما منقولهم سوى فلان امر. اذا اصلحه ﴿ واغطش لبالها ﴾ اظله منقول منغطش اللبل اذا اظلم وانما اضاف اليها لانه بحدث محركتها ﴿ وَاخْرِجَ ضَحَاهَا ﴾ وابرز ضو. شمسها كقوله تمالي والشمس وضحاها يريدالنهار اراد انالاسنام ارباب وهوربها وربهم ﴿ فَأَخَذُمَاللَّهُ نَكَالَالاَّ خَرَةُ وَالْأُولَى ﴾ اي عاقبه فجفله عبرة لفيره بان اغرقه فىالدنيــا وبدخلهالنــِـار فىالا خرة وقيـــل اراد بالا خرة والاولى كلتي فرعون وها قوله ما علمت لكم مناله غيرى وقوله أنا ربكم الاعلى وكان بينهما اربعون ســنة ﴿ ان في ذلك ﴾ اي في الذي فعل نفرعون حين كذب وعصى ﴿ لعبرة ﴾ اى عظة ﴿ لمن بخشى ﴾ اى بخاف الله عز وجل مُم عاتب منكرىالبعث فقال تعالى ﴿ أَأْنَتُم اشد خلقًا امْ السَّمَاء بِنَاهَا ﴾ ممناه الحلقكم بعدالموت اشد ام خلق السماء عندكم في تقديركم فان كلا الامرين بالنســبة الى قدرةالله واحد لان خلق الانســان على صغره وضعفه اذا اضيف الىخلق السماء مع عظمها وعظم احوالها كان يسيرا فبين تمالى ازخلق<sup>السماء</sup> اعظم واذا كان كذلك كان خلقكم بمد الموت اهمون علىالله تعالى فكيف تنكرون ذلك مع علمكم بانه خلق السموات والارض ولاتنكرون ذلك ثم انه تمالى ذكر كيفية خلق السماء والارض فقال تمالى ﴿ رفع سمكها ﴾ يعني علو ســـمتها وقيل رفعها بغير عمد ﴿ فســـواها ﴾ اىاتقن بناءها فليس فيها شــقوق ولا فطور ﴿ واغطش ﴾ اى اظلم ﴿ ليلها ﴾ والفطش الظلمة ﴿ وَاخْرِجٍ ﴾ ای واظهر و ابرز ﴿ ضحاها ﴾ ای نهارهـا وانما عبر عن النهـار بالضحى لأنه آكمل اجزاءالنهار فىالنور والضوء وانما اضافالليل والنهار الى<sup>السماء</sup>

لانهما بجريان بسبب غروب الشمس وطلوعهما وهي في السماء ثم وصف كيفية خلق

(أأنتم) يامنكرى البعث (اشدخلقا) اصمتخلقا وانشاء ( ام<sup>السماء</sup> ) مبتدأ محذوف الحبر اى ام السماء اشــد خلقا ثم بين كيف خلقهافقال (بناها )اى الله ثم بين البناء فقال ( رفع سمكها) اعلى سقفهاو قبل جمل مقدار ذهابها في سمت العلور فيعامسيرة خسمائة عام (فسرواها) فعدلها مسستوية بلاشقوق ولا فطور (واغطش ليلها) اظلمه ( واخرج ضحاها ) ابرز ضو شمسهاو اضيف الليل والشمس الىالسماء لانالليل ظلها والشمس

استامكم الاعلى فلاتتركوا عبادتها ( فأخذه الله ) فعاقبه الله ( نكال الآخرة والاولى ) عقوبة الدنيا بالغرق وعقوبة الآخرة بالنار ويقال عاقبه الله بكلمته الاولى والاخرى وكملته الاولى قولهماعلى لكم من اله غيرى وكملته

الآخرى قــوله آنا ربكم الاعلى وكان بينهما اربعون ســنة ( ان في ذلك ) فيمــا فعلنا بهم ( الارض ) يغرعون وقومه (لعبرة ) لعظة (لمن بخشى ) لمن يخاف ماصنع بهم ( أَأْنَتُم ) يا اهل مكة ( اشد خلقا ) بعنا واحكم صنعة ( ام السماء بناها رفع سمكها ) سقفها ( فسواها ) على الارض ( واغطش ليلها ) اظام ليلها ( واخرج ضحاها ) ابرزنهارهــا وشحسها سراجها ( والأرض بعد ذلك دحاها ) بسسطها وكانت مخلوقة غيرمدحوة فدخيت من مكة بعدخلق السماء بالتي عام ثم فسر البسط فقال ( اخرج منها ماءها ) بتنجير العيون ( و مرعاها ) كلاءها ولذا لم يدخل العاطف على اخرج او اخرج حال على ١٩٣٤ على اضمار قد ( والجبال {سورةالنازعات} ارساها ) اثبتها وانتصاب

والارض بعد ذلك دحاها بسطها ومهدها للسكني واخرج منها ماءها به بشخير العيون ومرعاها بورعيها وهوفي الاصل لموضعالري وتجريد الجملة من العاطف لانها حال باضحار قد او بيان للدحو و والجبال ارساها به اثبتها وقرئ والرض والجبال بالرفع على الابتداء وهو مرجوح لانالعطف على فعلية ومتاعالكم ولا نعامكم به عتبها لكم ولمواشيكم و فاذاجاءت الطامة به الداهية التي تعلم اي تعلى سائر الدواهي و المكبري به التي هي اكبر الطامات وهي القيامة او النفخة الثانية الوالساعة التي بساق فيها اهل الجنة الى الحبة واهل النار الى النار و يوم يتذكر الانسان ماسي بان يراه مدونا في صحيفته وكان قد نسبها من فرط الففلة او طول المدة وهو بدل من اذاجات وما موسولة او مصدوية و وبرزت الجحيم به اظهرت و لمن يرى على ان يراه عيث لا تحل وان برى على ان قدة ضمير الجحيم كمة وله تعالى اذا رائيم من مكان بعيد اوانه خطاب للرسول ان فيه ضمير الجحيم كمة وله تعالى اذا رائيم من مكان بعيد اوانه خطاب للرسول طياللة تعالى عليه وسام او لمن تراه من الكفار وجواب فاذا حاءت محذوف دل

الارض فقال تمالى ﴿ والارض بعد ذلك دحاها ﴾ اى بسطها ومدها قال امية بن ابىالصلت دحوت البلاد فسويتها \* وانت على طبها قادر

فان قلت ظاهر هذه الآية قنضى ان الارض خلقت بعدالسماء بدليل قوله تمالى بعد ذلك وقد قال تمالى في حم السجدة ثم السبتوى الى السماء فكف الجمع بين الآيتين وما ممناها قلت خلقاقة الارض اولا مجتمعة ثم سسمك السماء ثانيا ثم دحالارض بمعنى مدها و بسطها ثالثا فحصل بهذا التفسير الجمع بين الآيتين و زال الاشكال قال ابن عباس خلق الله الارض باقواقها من غير ان بدحوها قبل السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ثم دحاالارض بعد ذلك وقبل معناه والارض معذلك دحاها كقوله عتل بعد ذلك زيم اى معذلك ﴿ اخرج منها ماه هما ومرعاها ﴾ اى فجر من الارض عيونها ومرعاهما ﴾ اى اثبتها ﴿ متاعا لكم ولانعام م اللانسان على سبيل التجوز ﴿ والجبال ارساها ﴾ اى اثبتها ﴿ متاعا لكم ولانعامكم ﴾ اى النها تحرج من الارض هو بلغة لكم ولانعامكم \* قوله عزوجل ﴿ فاذا جاءت الطامة الكبرى ﴾ يمنى النفخة الثانية التي فيها الممث عندالعرب الداهية التي لانستطاع ﴿ يوم بنذ كر الانسان ما سبى ﴾ اى ما عمل في الدنيا من خير او شهر ﴿ و برزت المجميم بنذ كر الانسان ما سبى ﴾ اى ما عمل في الدنيا من خير او شهر ﴿ و برزت المجميم بنذ كر الانسان ما سبى ﴾ اى ما عمل في الدنيا من خير او شهر ﴿ و برزت المجميم بنذ كر الانسان ما سبى ﴾ اى ما عمل في الدنيا من خير او شهر ﴿ و برزت المجميم بند كر الانسان الهامة القباء فينظر اليها الحتاق

الارض والجيال باضمار دحا وارسى على شريطة التفسير (متاعا لكم ولانمسامكم) فعل ذلك تمتيمالكم ولانعامكم (فاذا جاءت الطامة الكبرى ) الداهية المظمى التي تطم ،عــلى الدواهي اي تملو وتغلب وهي النفخةالثانية اوالساعة التي يساق فيها اهلالجنة الىالجنة واهل النار الى النار (يوميتذكر الانسان ) بدل من اذا جاءت اى اذا رأى اعماله مدونة في كتابه تذكرها وكان قدنسيها (ماسعي) مصدریة ای سمه او موصولة (وبرزت الجعيم) واظـهرت ( بان يرى ) لكل راه لظهور هاظهورا

( والارض بعد ذلك دحاها ) مع ذلك بسطها على الماء ويقال بعد ذلك بسطها على الماء بالغي سنة (اخرجمنها) من الارض (ماءها) الحارى والفائر (ومرعاهما) كلا هما (والحبال أرساها) او تدها

(متاعاً لكم) منفعة لكم الماء (ولانعامكم) الماء والكلا (فاذا جاءت الطامة الكبرى) وهي قيسام الساعة طمت وعلت على كل شئ فليس فوقهاشئ (يوم يتذكر الانسان) يتعظ ويعلم الكافر النضر واصحابه (ماسعى) الذي عمل فيكفره (وبرزت الجحيم) اظهرت الجحيم (لمن يرى) لمن يجب له دخولها أ فاما ) جواب فاذا اىاذا جاءت الطامة فانالاس كذلك ( من طنى ) جاوزالحد فكفر (و آثر الحيوة الدنيا) على الآخرة باتباع الشهوات ( فان الجحيم هى المأوى ) المرجع اى مأواه والالف واللام بدل من الاضافة وهذا عند الكوفيين وعند سيبويه وعندالبصريين هى المأوى له (واماه ن خاف مقام ربه ) اى علم ان له مقساما يوم القيامة لحساب ربه ( ونعى النفس ) الامارة بالسوه ( عن الهوى ) المؤذى اى زجرها عن اتباع الشهوات وقيل هو الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها والهوى ميل النفس الى شهواتها ( فان الجنة هى المأوى ) المارج ( الجزء النلائون ) ( يسئلونك عن الساعة على 102 كان مرساها) متى ارساؤها المأوى ) المارج المجزء النلائون ) ( يسئلونك عن الساعة على 102 كان مرساها) متى ارساؤها

عليه يوم يتذكر الانسيان اوما بعده من التفصيل ﴿ قاما من طني ﴾ حتى كفر ﴿ وَ آثرًا لَحْيُوهُ الدُّنيا ﴾ فانهمك فيها ولم يستعد للا خرة بالعبــادة وتهذَّيب النفس ﴿ فَانَ الْجَحْيَمِ هِي الْمَاوِي ﴾ هي مأواه واللام فيه ســـادة مسد الاضـــافة للعام بان صاحب المأوى هوالطاغي وهي فصل اومبتدا ﴿ وامامن خاف مقام ربه ﴾ مقامه بين بدى ربه لعلمه بالمبدأ والمصاد ﴿ ونهى النفس عنالهوى ﴾ لعلمه بأنه مرد ﴿ فَانَا لَجْنَةُ مِي المَّاوِي ﴾ ليس له سوها مأوى ﴿ يَسْتُلُونُكُ عَنِ السَّاعَةُ آيَانَ مُرساها ﴾ متى ارساؤها اى اقامتها واثباتها اومنتهاها ومستقرها من مرسى السفينة وهوحيث تنتهی الیه و تستقر فیه ﴿ فیم انت منذكراها ﴾ فیای شئ انت من ان تذكر وقتها لهم اىما انت منذكراها لهم وتبيين وفتهــا فىشئ فانذكراهـــا لايزيدهم الاغيا ووقتها بما استأثره الله ثمالى بعلمه وقبل فيم انكار لسؤالهم وانت منذكراهامستأنف وممناه انت ذكر منذكراها اىعلامة من اشراطها فان ارساله خاتما للانبياء امارة من امارتها وقبل أنه متصل بسؤالهم والجـواب ﴿ الى ربك منتهاها ﴾ اى منتهى ﴿ فَأَمَامُنَ طَنِّي ﴾ اى كفر ﴿ و آثر الحيوة الدنبا ﴾ اى على الآخرة ﴿ فَانْ الجَحِيمِ هَيْ المأوى﴾ اىلن هذه صفته ﴿ وامامن خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى ﴾ اى المحارمالتي يشتهيها وقيل هوالرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يديه جل حلاله للحساب فيتركها بذلك ﴿ فَانَا لَجِنَّةُ هِي المَّاوِي ﴾ اي لمن هذه صفته \* قوله عن وجل ﴿ بِسَائِلُونُكَ ﴾ اي يا محمد ﴿ عن السَّاعَةُ أيانَ مُرسَّاهَا ﴾ اي متى ظهورها وقیامها ﴿ فَمِ انت مِن ذَكَرَاهَا ﴾ ای لست فی شیٰ من علمها وذكراها حتی تهتم لها وتذكر وقتها ﴿ الى ربكمنتهاها ﴾ اى منتهى علمًا لا يعلم متى تقومالســاعة الاهو وقيل ممناه فيم انكار لسؤالهم اى فيم هذاالسيؤال ثم قال انت يا عمد من ذكراها اى من علامتها لانك آخرالرسل وخاتمالانمبا. فكفاهم ذلك دليلا على اىاقامتها يىنىمتى بقيمها الله تعالى ويثبتها ( فيمانت من ذكر اها ) في ايشي انتمنان تذكر وقتهالهم و تعلم به ای ما انت من ذكراها لهم وتبيينوقتها في شي كقـولك ليس فلان من العام في شئ اوكان رسول الله صلى الله علیه وسلم لم یزل بذکر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت فهو على هذا تعجب من کثرة ذكر. لها ای أنهم يسألونك عنهسا فلحرصك عملي جوابهم لانزال تذكرها وتسأل عنها ( الى ربكمنتهاها ) منتهى علمها متى تكون لايعلمها غيره اوفيم انكار لسؤالهم عنها اى فيم هذا السؤال ثم قال انت من ذكر اهااى ارسالك وانت

آخر الانبياء علامة من علاماتها فلامنى السؤالهم عنها ولا يبعدان يوقف على هذا على فيم وقيل فيم انت من (دنوها) ف ذكر اهامتصل بالسؤال اي يسألو لك عن الساعة ايان مرساها و يقولون ابن انتمن ذكر اها ثم استأنف فقال الى ربك منتهاها

( فاماهن طفی ) علا و تکبر و کفرباقه هوالنضر بن الحرث بن علقمة (و آثرالحيوةالدنيا) اختارالدنيا على الآخرة و الكفر على الأعان ( فان الجميم هى المأوى ) مأوى من كان هكذا ( وأ مامن خاف ) عند المصية ( مقام ربه ) مقامه بين يدى ربه فانتهى عن المصية ( فنهى النفس عن الهوى ) عن الحرام الذى يشتهيه وهو مصعب بن عمير ( فان الجنة هى المأوى ) مأوى من كان هكذا ( بسألو ك ) يا محد كفار مكة ( عن الساعة ) عن قيام الساعة ( ايان مرساها) متى قيامها انكار منهم لها (فيمانت من ذكر اها) ماانت وذاك ان تذكر هالهم ( الحربك منتهاها) منتهى

(انماانت منذرهن يخشاها) اى لم تبعث لتعليم بوقت الساعة وانما بشت لتنذر من اهوالها من يخاف شدائدها منذر من اهوالها من يخاف شدائدها منذر منون يزيد وعباس كانهم يوم يرونها) اى السساعة (لم يلبئوا) فى الدنيا (الاعشية اوضحاها) اى ضحى العشية استقلوا مدة لبثهم فى الدنيا كما عاينوا من الهول كقوله لم يلبئوا الاساعة من نهار وقوله قالوا لبثنا يوما اوبعض يوم وانما محت اضافة الضحى الى العشية للملابسة بينهما لا حتماعهما فى نهاروا حدوالمرادان مدة لبثهم لم ببلغ يوما كاملا ولكن احد طرفى النهار عبس في من سورة عبس مكية وهي احد طرفى النهار عبس في المناسبة عبد المناسبة المنظمة المناسبة المناسبة المنظمة المناسبة ا

علمها ﴿انماانت منذر من بخشاها﴾ انما بمشتلانذار من يخاف هوالها وهولا بناسب تعبين الوقت وتخصيص من بخشى لانه المنتفع به وعن ابن عمر و منذر بالتنوين والاعمال على الاصل لانه بمعنى الحال ﴿ كانهم بوم برونه الم بلبنوا ﴾ اى فى الدنيا او فى القبور ﴿ الاعشية اوضحاها﴾ اى عشية يوم اوضحاه كقوله الاساعة منهار ولذلك اضاف الضحالى العشية لانهما من يوم واحد \* عن رسول الله صلى الله عليه وسام من قرأ سورة والنازعات كان بمن حبسه الله فى القيامة حتى بدخل الجنة قدر صلاة مكتوبة

﴿ سورة عبس مكية وآيهـا احدىواربعون ﴾ حﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰⊸

و عبس وتولى ان جاء الاعمى ﴾ روى ان ابن ام مكتوم أنى رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم وعنده صناديد قريش يدعوهم الى الاسلام فقال يارسول الله على دنوها ووجوب الاستعداد لها ﴿ انما انت منذر من بخشاها ﴾ اى انما بنفع انذارك من بخافها ﴿ ان يساينون يوم القيامة من بخافها ﴿ ان يساينون يوم القيامة ﴿ لم يلبثوا ﴾ اى فى الدنيسا وقبل فى قبورهم ﴿ الاعتسية أو ضحاها ﴾ قان قلت العشية ليس لها ضحى فما منى قوله او ضحاها قلت قبل ان الهاء والالف صلة والمنى لم يلبثوا الاعشية او ضحى وقبل اضافة الحكم براده واسرار كتابه العشية او ضحى وقبل اضافة المح بمراده واسرار كتابه

﴿ تفسير سُورة عبس مُكَية وهي احدى واربعون آية ومائة ﴾ ﴿ وثلاثون كلة وخمسمائة وثلاثة وثلاثون حرفا ﴾

م ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ه

\* قوله عن وجل ﴿ عبس وتولى ﴾ اىكلح وقطب وحبه وتولى اىاعرض بوجهه ﴿ انجاءالاعمى ﴾ ينى ابن ام مكتوم واسمه عمرو وقيل عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة وقيل عمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم بن زهرة بن رواحةالقرشى

ائنتان واربعون آية 🏘 (بسماللةالرحنالرحيم) ( عبس ) کلح ای النی صلى الله عليه وسلم (و تولى) اعرض ( انجاءه ) لان جاءه ومحله نصب لأنه مفعول له والعمامل فيه عبس اوتولى على اختلاف الذهبين (الاعمى) عدالله ابنام مكتوم وام مكتوم ام ابیـه وابوه شریح بن مالك أتى النور لي اله عليه وسلم وهو يدعو اشراف قريش الى الأسلام فقال يارسول الله علني عاعلك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم فكره رسولالله صلىالله عليه وسلم قطعه لكلامهوعيس واعرض عنه فنزات فكان رسولالله صلى الله عليه

علم قیامها (انما انت منذر) رسول مخــوف بالقر آن ( من يخشاها ) من يخاف

قیامها(کانهم بوم، ونها)یمنی الساعة ( لم بلیثوا )فیالقبورفیالدنیا(الاعشیة) قدر عشیة ( اوضحاها )اوقدر غدوة من اول النهار ﴿ وَمَنَالَمُ وَمِنَ كَاهَا مَكَةَ آیتها اربمون وکماتها مائة و ثلات و ثلاثون وحرونها خسمائة وثلانة وثلاثة و ثلاثون ﴾ (بسم القالرحمن الرحیم) وباسناده عن ابن عباس فی قوله تعالی ( عبس ) یقول کلح محمد علیه السلام وجهه ( وتولی ) اعرض بوجهه ( انجاره الاحمی ) اذ جاره عبدالله بن اممکتوم وهو عبدالله بن شریح وام مکتوم کانت ام ابیسه وذلك ان النبی صلیالله علیه وسلم کان جالسا مع ثلاثة نفر من

وسلم یکرمه بعدها ویقول مرحبا بمن عالمنی فیه ربی واستخانه علی المدینة مرتین (وما پدریك) وای شئ بجملك داریا بحــال هذا { الحزمالئلاتون} الاعمی ( لعله ﴿ 80٦ ﴾ بِزكی ) لعلالاعمی،تعلهر بمایسیم

منك من دنس الجهسل واصله يتركى وادغمت الناه فى الزاى وكذا (اويذكر) يتمغط (فتنفعه) نصبه عاصم غير الاعشى جوابا اللمل وغيره رفعه عطفاعلى بذكر (الذكرى) ذكر اك اى موعظتك اى انك لاندرى ماهو مترقب منه من تزك او

اشراف قريش منهمم العباس بنعبدالمطلب عمه وامية بن خلف الجمحى وصفوان بن امية وكانوا كفارا فكانالني صلى الله عليه وسلم يعظهم ويدعوهم الى الاسلام فيا، ان ام مكتوم فقال يارسولالله علني مما علك الله فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه اشتغالا بهؤلاء النفر فنزل فيه عس كلح محد عليه السلام بوجهه وتولى اعرض بوجههعن عددالله انجاءه الاعمى اناممكتوم (ومايدريك) يامحد (العله) اىالاعمى ( یزکی ) یصلح بالقر آن (أوبذكر) شفطبالقر آن

( فتنفعه الذكري ) اي

المظة بالقرآن وعمال

ما علك الله وكرر ذلك ولم يمام تشاغله بالقوم فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس واعرض عنه فزلت فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكرمه ويقول اذار آه مرحبا بمن عانبي فيه ربى واستخلفه على المدينة مرتبن وقرئ عبس بالتشديد للمبالغة وان جاه علة لتولى اوعبس على اختلاف المذهبين وقرئ أأن بهمزتين وبالف بينهما بمغى ألا نجاه والاعمى فعل ذلك رسول الله صلى الله تعالى عايمه وسلم وذكر الاعمى الاشمار بعذره فى الاقدام على قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوم والدلالة على انه احق بالرا فه والرفق اولزبادة الانكار كانه قال تولى لكونه اعمى كالااتفات فى قوله ﴿ ومايدريك لعله يزكى ﴾ اى الانكار كانه قال تولى لكونه اعمى كالاائفات فى قوله ﴿ ومايدريك لعله يزكى ﴾ اى واى شى يجملك داريا مجماله لعله يتطهر من الاثام بما يتلقف منك وفيه ايماه بان الراسة كان لتزكية غديم ﴿ وايذكر فتنفعه الذكرى ﴾ او يتعظ فتنفعه موعظتك وقيل الضمير فى لعله للكافر اى انك طهمت فى تزكيته بالاسلام وتذكره بالموعظة

الفهرى من بني عامر بن لؤى واسم امه عاتكة بنت عبداللهالمخزومية وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد اسلم قديما بمكة وذلك انه اتى النبي صلىاللة عليه وســــلم وهو بناجى عتبة بن ربيعة وابا جهل بن هشـــام والعباس بن عبدالمطلب وابى بن خلف واخاه امية بن خلف ويدعوهم الىافة يرجو اسلامهم فقال ابن ام مكتوم يارسول الله اقر ثنى وعلني مما عملك الله وجمل بنساديه ويكررالندا. وهو لايدرى انه مقبل على غيره حتى ظهرتالكراهة فىوجه رســولالله صلىالله عليه وسلم لقطعه كلامه وقال في نفســه يقول هؤلاء الصناديد انما أتبعه الصيان والعبيد والســفلة فعيس وجهه واعرض عنه واقبل علىالقومالذين كان يكلمهم فانزلالله هذمالآيات مثاتبة لرسولالله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه اذا رآه ويقول مرحبًا بمن عالمنبي الله فيه ويقول له هل لك من حاجة واستخلفه علىالمدينة مرتين فىغنروتين وكان منالمهاجر ينالاولين وقيل قتل شهيدا بالقادسية قال انس رأيته يومالقادسية وعليه درع معه راية سوداء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انزلت عبس وتولى في ابن ام مكتوم الاعمى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمل يقول يارسولالله ارشدني وعند رسمولالله صلىالله عليه وسلم عظماء قريش من المشركين فجمل رســولالله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الا خرين ويقول اترى بما اقول بأسا فيقولاً فني هذا انزلت اخرجهالترمذي وقال حدیث غریب ﴿ وما یدریك ﴾ ای ای شئ بجملك داریا ﴿ لعله نِرَى ﴾ ای يتطهر من الذنوب بالعمل|الصــالح وما يتعلمه منك ﴿ او يذكر ﴾ ای يتعظ ﴿ فَتَنْفُمُهُ الذُّكُرِي ﴾ اىالموعظة

منك (اماهن استنى) اى هن كان غنيا بالمال (فانت له تصدى) تتمرض بالاقبال عليه حرصاعلى إيماه تصدى بادغام التاء في الصادحجازى (وما عليك الا يزكى) وليس عليك بأس في ان لا يتركى بالاسلام ان عليك الا البلاغ (واماهن جاهك يسهى) يسمى عن في طلب الحير (وهو مجشى) الله أو الكفار اى اذاهم في اتيانك او الكبوة كمادة العميان (فانت عنه تلهى) تتشاغل واصله تناهى وروى انه أما عدس بعدها في وجه فقير قط ولا تصدى لذى وروى ان الفقراء في عجلس الشورى كانو العمراء (كلا) ردع اى لا تعدالى مثله (انها) ان السورة او الآيات (تذكرة) موعظة بجب الاتماظ بها والعمل بموجبها (فن شاء ذكره) موقعة مجب الاتماط بها والعمل بموجبها (فن شاء ذكره) مع محمد في المناه ان بذكره (سورة عبس لا ذكره وذكر الضمير لان

ولذلك اعرضت عن غيره في يدريك ان ماطمعت فيه كائن وقراً عاصم بالنصب جواباً للمل ﴿ امامن استغنى فانتله تصدى ﴾ تعرض بالاقبال عليه واصله تصدى وقراً ابن كثير و نافع نصدى بالادغام وقرئ تصدى اى تعرض و تدعى الى التصدى ﴿ وما عليك الا يركى ﴾ وليس عليك بأس فى ان لايتركى بالاسلام حتى يبعثك الحرص على اسلامه الى الاعراض عمن المم ان عليك الاالبلاغ ﴿ واما من جاءك يسمى ﴾ يسم عالبا للخير ﴿ وهو يخشى ﴾ الله او ادية الكفار فى اتيانك اوكوة الطريق لانه اعمى لاقائدله ﴿ فانت عنه تابه أَ ﴾ تتشاغل بقال لهى عنه والتهى وتلهيه وتلهى ولمل ذكر التصدى والتلهى للاشعار بإن العتاب على اهتمام قله بالغنى وتلهيه عن الفاتذكرة فمن الم ذكر ه ﴾ حفظه اواتعظ به والضميران للقرآن او العتاب المذكور و تأبيث الاول لتأثيث بعره ﴿ في صحف ﴾ مثبتة فيها صفة لتذكرة او خبر محذوف ﴿ مكرمة ﴾ عندالله ﴿ مرفوعة ﴾ القدر ﴿ مطهرة ﴾ منزهة عن الدير أله المناب عن المادة و نالدكت عنه والدي الدير المناب عليه الإدارة و ماهرة ﴾ منزهة عن الديل المناب عليه المهرة ﴾ منزهة عن الديل المنابع عليه الإدارة و ماهرة ﴾ منزهة عن الديل عند كرة المهامة ، كان الوخير محذوف ﴿ مكرمة ﴾ عندالله ﴿ مناللائكة اوالانبياء ينتسخون الكتب عن الديالية المهامة المنابع عن الماديات المنابع عليه المهرة و ماهرة و عن المادة المهامة و الكتب عن الديالية التها الدين عنه المادة و منالدة المهامة المنابع عليه و الكتب عن الديالية المهامة المنابع عن المادة المهامة المنابع المنابع

واما من استغنى قال ابن عباس عن الله و عن الایمان باله من المال فانت له تصدى ای تعرض له و تقبل علیه و تصفی الی کلامه فر و ماعلیك الا یز کی های لا یؤ من و لا بهتدی و انماعلیك البلاغ فروا مامن جاه ك یسمی هنی به یمنی به یمنی ابن ام مكتوم فروه و یخشی های الله عنو و حل فرانت عنه تلهی های تشاغل و تعرض عنه فر كلا های لا تقمل به بدها مثله فر انها هم یمنی الموعظة و تعرف ای ای موعظة النحلق فر فن شاء های من عباد الله فر ذكره های اتعظ به یمنی القر آن ثم وصف جلاله القر آن و محله عند و فق ال عن و جل فر فی صحف مكره های المقر آن فی اللوح الحفوظ فر مرفوعة فی اسماء لساسه المحفوظ فر مرفوعة فی اسماء لساسه فی مطهرة که بعنی الصحف لا یمسها الاالمطهرون و هم الملائکة فر بایدی سفرة که

التذكرة في مهنى الذكر الوعظ والمهنى فمن شاه والوعظ والمهنى فمن شاه الذكر الهمهاللة تعالى اياه منتسخة من اللوح او خبر مبرقوعة ) في السماه او حيو مرفوعة القدر والمنزلة (مطهرة ) عن مس غير ملامالة (بابدى سفرة ) كلامالة (بابدى سفرة )

اولا تنفعه اى المظة (اما من استغنى ) عن الله فى نفسه وهم هؤلاء الثلاثة (فانسله تصدى ) تقبل عليه وجهك (وماعليك الابركى ) الابوحدهؤلاء الثلاثة ( وامامن جاءك أيسى ) يسرع فى الحسير

( وهو بخشى ) من الله وهو مسلم ( قا وخا ٥٨ س ) وكان قداسلم قبل ذلك ابن ام مكتوم (فانت عنه) يا محد (للهي) تعرض مستفلا بهؤلاء الثلاثة (كلا) لا تفعل هكذا يقول لا تقبل على الذي استفى عن الله في نفسه وتعرض عمن مجن مجنى الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ام ابن مكتوم بعد ذلك وبحسن اليه كلاحقا (انها) هذه السورة ( تذكرة ) عظة من الله للغني والفقير ( فن شاء ذكره ) فن شاء الله ان يتعظ اتعظ ( في صحف ) يقول القر آن مكتوب في كتب من آدم ( مكرمة ) كريمة على الله ( مرفوعة ) مرتفعة في السماء ( مطهرة ) من الاد ناس والشرك ( بايدي سفرة ) كتبة

من اللوح (كرام ) على الله اوعن المعاصى ( بررة ) القياء حمع بار (قتل الانسان ) لعن الكافر او هــو امية او عتـــة ( ما اكفره ) { الحجز، الثلاثون } استفهام نوبيخ اى ﴿٤٥٨﴾ اى شئ حمله على الكفر او هو

من اللوح او الوحى اوسفراء يسفرون بالوحى ببن يداقة تعالى ورسله او الاعة جمع سافر من السفر او السفارة والتركيب للكشف يقال سفرت المرأة اذا كشفت وجهها في رام السفر او السفارة والتركيب للكشف يقال سفرت المرأة اذا كشفت وجهها في ررة التحقيل في اعزاء على الله تعالى او متعطفين على المؤمنين يكلمونهم ويستغفرون لهم من افراطه في التحقيل في قتل الانسان ما اكفره في دعاء عليه باشنع الدعوات و تجب من افراطه في بيان لما انع عليه خصوصا من مبدأ حدوثه والاستقهام للتحقير ولذلك على عنه بقوله في من نظاة خلقه فقدره في فيأه لما يصلح له من الاعضاء والاشكال او فقدره اطوارا الى ان اتم خلقته في تم السبيل يسره في تم سهل مخرجه من بطن السبيل بفعل بفرجه من بطن السبيل بفعل بفرجه من بطن السبيل بفعل بفسره الظاهر للمبالغة في التيسير و تعريفه باللام دون الاضافة للاشعار بانه سبيل عام وفيه على المدنى الاخير ايماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقبه الله بالنام فاقبره في حمل الموارية في الجملة الى الحياة الابدية واللذات الحالصة والامر والاقبار في النم لانالاماتة وصلة في الجملة الى الحياة الابدية واللذات الحالصة والامر بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشرو غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء المندور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الندور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشور غيرمتمين في نفسه بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع وفي اذا شاء الشور غيرمتمين في نفسه المؤلم ال

قال ان عباس يعني كتبة وهم الملائكة الكرام الكاتبون واحدهم سيافر ومنه قيل للكتاب سفر وقبلهمالرسل منالملائكة الىالانبياء واحدهم سسفير ثم ائى عليهم بقـوله ﴿ كَرَامٌ ﴾ اى هم كرام على الله ﴿ بِررةٌ ﴾ اى مطيعين له جمع بار \* قوله عن وجل ﴿ قتل الانسان ﴾ اي لعن الكافر وطرد ﴿ ما اكفره ﴾ اي ما اشد كفره بالله معكثرة احسسانه اليه و اياديه عنده وهذا على سبيلانتجب اى اعجبوا من كفره وقيل معناه اى شي حمله على الكفر نزلت هذه الا ية في عتبة بن ابي لهب وقبل فيامية بن خانف وقبل في الذين قتلوا يوم بدر وقيــل الآية عامة في كل كافر ثم بین من امره ما کان ینبنی معه از یسلم ان الله تعالی خالقه منه فقال تعالی 🕏 من ای شئ خلقه ﴾ لفظه اســـتفهام ومعناءالتقرير ثم فسر ذلك فقـــال تمالى ﴿ من نطفة خلقه فقدر. ﴾ يعني خلقه اطوارا نطفة ثم علقة ثم مضغة الى آخر خلقه وقبـــل قدر. یغنی خلق رأســه وعینیه ویدیه ورجلیــه علی قدر ما اراد. ﴿ ثمالســـبیـل يسر. ﴾ اىسهل له طريق خروجه من بطن امه وقيل سهل له العلم بطريق الحق والبــاطـل وقـيل يـــر على كل احد ما خلق له وقدر عليه ﴿ ثم امانه فاقبره ﴾ اى جعل له قبرایواری فیه وقیل جمله مقبورا ولم بجمله ماقی للسباع والوحوشوالطبور او اقبره معنـــاه صیرهالله بحیث یقبر وجمله ذا قبر یدفن فیه وهذه تکرمهٔ لنبی آدم على سائر الحيوانات \* ثم قال تعالى ﴿ ثم اذا شاه انشره ﴾ اى احياه بعدموته للبعث

تعجب ای ما اشد کفره ( من اىشى خلقه ) من ای حقبر خلقه وهــو استفهام ومعناهالتقرير ثم بين ذلك لشي فقال (من نطفة خلقه فقدره) على ما يشــــاء من خلقه ( ثم السبيل يسره) نصب السبيل باضماريسراىثم سهل له سبيلالخروج من بطن امه او بین له سبیل الحــير والشر (ثم اماته فاقبره) جعله ذاقبر بواري فيه لاكالبائم كرامة له قبرالميت دفنه واقبرءالميت امرهبان يقبره ومكنه منه (ئم اذاشاءانشره) احياه

(کرام) هم کرام علی الله مسلمون (بررة) صدفة وهما لحفظة اهمال السماه الدنیا (فتل الانسان) لهب (ما اکفره) ما الذی لهب (ما اکفره) ما الذی یمنی وبالنجم اذا هموی ویقال ما اشد کفره (من الی شئ خلقه ) یقول فلینفکر فی نفسه من ای نفی خلقه ) مین له نفسه ( فقه دره ) قدر نسمه ( فقه دره ) قدر المحسود ) قدر المحسود ) قدر المحسود ) قدر المحسود المحسود ) قدر المحسود المحسود ) قدر المحسود المحسود

خلقه باليدين والرجلينوالمينين والاذنين وسارً الإعضاء(ثمالسبيل يسيره) طريقالخير ﴿ (والحساب) والشربينه ويقال سبيل الرحم يسمره بالخروج ( ثم اماته ) بعدذلك ( فأقبره ) فامر به فقبر ( ثم اذا شاء انشره ) بعدموته (كلا) ردع للانسان عن الكفر ( لما يقض ما امره ) لم يغول هذا الكافر مااص الله بعمن الأيمان و لما عدد النعم في المحتاب اليه فقال ( فلينظر الانسسان الى عدد النعم في المحتاب اليه فقال ( فلينظر الانسسان الى طمامه) الذي يأكله و يحيابه كيف دبرنا امره ( أنا ) بالفتح كوفى على انه بدل اشتمال من العلمام وبالكسر على الاستثناف غيرهم (صبناالمساء صبا ) يدى ﴿ 20] المطرمن السحاب (سورة عبس) (ثم شققنا الارض شقا) بالنبات

وانما هو موكول الى مشيئته تعالى ﴿ كلا ﴾ ردع الدنسان عما هو عليه ﴿ لما يقض ما امره ﴾ لم يقض بعد من لدن آدم الى هذه الغاية ما امره الله باسره اذ لايحلو أحد من تقصير ما ﴿ فلينظر الانسان الى طعامه ﴾ الباع الناعم الذائية بالنعم الخارجية ﴿ انا صبينا الماه صبا ﴾ استثناف مبين لكيفية احداث العلمام وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال ﴿ مُ شققنا الارض شقا ﴾ اى بالنبات او بالكراب واسند الشق الى نفسه اسناد الفعل الى السبب ﴿ فابتنافيها حبا ﴾ كالحنطة والشمير ﴿ وعنبا وقضيا ﴾ يعنى الرطبة سميت بمصدر قضيه اذا قطعه لانها تقضب مرة بعد اخرى ﴿ ورشونا ونخلا وحداثق غلبا ﴾ عظاما وصف الرقاب ﴿ وواكمة وابا ﴾ ومرعى الولانها ذات اشجار علاظ مستعار من وصف الرقاب ﴿ وواكمة وابا ﴾ ومرعى من ابدأ ام لانه يؤم وينتجع اومناب لكذا اذا تهيأله لانه منهيئ للرعى اوقاكه همناب المناد اذا ام لانه الما لانه منهيئ للرعى اوقاكه هما

والحساب وانما قال تعالى ثم اذا شاء انشره لان وقت البعث غير معلوم لأحد فهوالى مشيئة الله تعالى متى شاء ان يحيى الخالق احياهم ﴿ كُلا ﴾ ردع وزجر الانسان عن تكبره وتجبره وترفسه وعن كفره واصراره عملي انكار التوحيد وانكار البعث والحساب ﴿ لما نقض ما اص. ﴾ اي لم نفعل ما اص. به ربه ولم يؤد ما فرض عليه ولما ذكر خلق ان آدم ذكر رزقه ليمتبر فانه موضعالاعتبار فقال تعالى ﴿ فَلَيْنَظُرُ الانسان الى طمامه ﴾ الى قدرة ربه فيه اى كيف قدر. ربه ويسر. ودبر. له وجعله سببا لحياته وقيل مدخل طعامه ومخرجه ثم بين ذلك فقال تعالى ﴿ انَّا صَبِّهَا المَّاءُ صَبًّا ﴾ يمنى المطر ﴿ ثُمُ شَقَقْنَاالَارَضَ شَـقًا ﴾ اى بالنبات ﴿ فَانْبَنَا فِيهَا ﴾ اى بذلك الماء ﴿ حَبًّا ﴾ يَعْنَى الْحَبُوبِ التِّي يَتَّغَذَى جِاالانسان ﴿ وَعَنْبًا ﴾ يَعْنَى انْهُ غَذَاءَ مِن وجه وفاكهة من وجه فلهذا اتبعهالحب ﴿ وقضبا ﴾ يمني القت وهوالرطب سمي بذلك لانه يقتضب اى يقطع فىكلالايام وقيل\لقضب هوالعلفكله الذى تعلف به الدواب ﴿ وَزَيْتُونَا ﴾ وهو ما يعصر منهالزيت ﴿ وَنَخَلَا وَحَدَائُقَ ﴾ جمحديقة ﴿ غَلْبًا ﴾ ينني غلاظ الاشجار وقيل الغاب الشجر الملتف بمضه على بعض وقال ابن عباس طوالا ﴿ وَفَا كُهُ ﴾ بِنِّي جَبِّعِ الوان الفَاكُةُ ﴿ وَ ابَّا ﴾ بغي الكلا والمرعى الذي لم يزرعه الناس ممايأ كلهالدواب والانعام وقيل الفاكهة مايأ كلهالناس والاب مايأ كلهالدواب وقال ابن عباس ما انبتت الارضىما يأكلاانناس والانمام روى ابراهيم التيميان ابابكر رضیاللهٔ عنه سئل عن قوله و فاکههٔ و ابا فقال ای سماء نظانی و ای ارض تقانی اذا قلت

(فانبتنا فيها حبا) كالبر والشعيروغيرها بمايتفذى به (وعنبا) ثمرة الكرم الماسام والفساكهة وقضبا) رطبة سمى بمصدر من بهد من (وزيتونا وغلا وحدائق) بسائين جمع غلبا (وفاكه ) لدوابكم (وابا) مرعى لدوابكم والمستعلم المناس المناس

روابا) مرعى لدوابدم بيثه من القـبر (كلا) حقـا يا محد (لما) لم (يقض) والالف ههنا الذي أمره الأمره) الذي أمره القمن التوحيد وغيره (فلينظر الانسان) فلينظر الانسان) فلينظر الكافر عبة بن في رزقه الذي يأ كله كيف يحول من حال الى حال يحول من حال الى حال تحويله فقال (انا صبنا حين الماه صبا) يعنى المطر على على الارض صـبا (ثم المقتنا) صدعنا (الارض

شقا) ســدعا بالنبــات (فانبتنا فيها) فىالارض (حبا) الحبوب كلهــا (وعنبــا) يعنى الكروم(وقضبا) قتا ويقــالهوالرطبــة (وزبتونا) شجرة الزبتون (ونخلا) يعنى النخيل (وحدائق) ما احبط عليها من الشجر والنخيل (غلبا) غلاظا طوالا (وفاكهة) والوان الفــاكهة (وابا) يعنى

. (متاعا) مصدرای منفمة ( لکم ولاً نمامکم فاذاجامت الصاخة ) صبحة القيامة لانها تصخ الآذان ای تصمهاوجوابه محدّوف اظهوره ( يوم يفرالمرم {الجزء الثلاثون} من اخبه وامه ﴿ ٤٦٠ ﴾ وابيـــه ) لتعـــات بينه وبينهم او

المهورة و المرابط المورد المرابط المر

الكلاويقالهوالتبن (متاعاً لكم ) منفعة الحبوب وغيرها (ولا نمامكم) وهو قيام الساعة صاخ كل شي وتذل الحيلاق ويعلون انها كائة ثم بين من تكون فقال (يوم ويفر من امه (وابيه) ويفر من ابه (وساحته) ويفر من زوجة (وبنيه) ويفر من نه وقيال بغر وغير من نه وقيال بغر وغير من نه وقيال بغر و

ايسة تؤب الشتاء ﴿ متاعا لكم ولا نعامكم ﴾ فانالانواع المذكورة بعضها طعام وبعضها علف ﴿ فاذاجاء الصاخة ﴾ اى النفخة وصفت بها مجازا لانالناس يصخون لها ﴿ يوم يفرالمره من اخيه وامه وابيه وصاحبته وينيه ﴾ لاشتغاله بشأنه وعلمه بالهم عاقصر فى حقهم وتأخير ألاحب فالاحب كانه قبل يغر من اخيه بل من ابو به بل من صاحبته وينيه ﴿ لكل امرى منهم يومشذ شأن يغنيه ﴾ يكفيه فى الاحتمام به وقرى ويفيه اى يهمه ﴿ وجوه يومشذ مسفرة ، مضيئة من المنام ألله مستشرة ﴾ عاترى من النعم

فى كتاب الله ما لا اعام ( خ ) عن انس ان عمر قرأ وفاكهة وابا قال فـــا الاب ثم قال ماكلفنا او قال ما امرنا بهذا لفظالبخارى وزاد غير. ثم قال اتبعوا ما بين لكم هذاالكِتاب وما لافدعوه ﴿ مَنَاعًا لَكُم ﴾ يعنى الفواكة والحب والعشب منفعة لكم ﴿ وَلَا نَعَامُكُم ﴾ ثم ذكر اهوالالقيامة فقال تمالي ﴿ فَاذَا جَاءَتَ الصَّاحَةُ ﴾ بعني صبحة القيامة سميت صاخة لانها تصخ اسماع الحلق اى تبالغ في اسماعهم حتى تكاد تصمها ﴿ يُوم يفرالمر، من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه ﴾ اى انه لايلتفت الى واحد من هؤلاء لشغله بنفسه والمراد منالفرار النباعد والسبب فىذلك الاحتراز عن المطالبة بالحقوق فالاخ يقول ما واسيتني بمالك والابوان يقولان قصرت في برنا والصاحبة تقول لم توفني حتى والبنون يقولون ماعلتنا وما ارشدتنا وقيل اول من يفر هابيل من اخيه قابيل وابراهيم عليه الصلاة والسسلام من ابيه ولوط عليه الســـــلام من صــــاحبته ونوح عليه الســــلام من ابنه وقيل يفر المؤمن من موالاة هؤلا. ونصرتهم والمنني ان هـؤلاه الذين كانوا يقربونهم فىالدنيــا ويتقوون بهم ويتعززون بهم يفرون منهم فى الدارالا خرة وفائدةالترتيب كانه قيـــل يوم يفرالمرء من اخيه بل من ابويه لانهما اقرب منالاخوة بل منالصــاحية والولد لان تعلقه بهما اشد من تعلقه بالابوين ﴿ لَكُلُّ امْرَىٰ مَنْهُمْ يُومُّنَّذُ شَأَنَ يَعْنَيْهِ ﴾ اى يشـــغله شأن نفسه عن شأن غيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا فقالت امرأة اببصر احدنا او يرى بعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يفنيه اخرجهالنرمذي وقال حديث حسن صحيح \* ولما ذكرالله تعالى حال القيامة واهوالها بين حال المكلفين وانهم على قسمين منهم السمداء والاشقياء فوصف السعداء بقوله تعالى ﴿ وَجُوهُ يُومُّنُذُ مُسْفَرَةٌ ﴾ اىمشرقة مضيئة من اسفر الصبح اذا اضاء وقبل مســفرة من قياماللبل وقبل من اثر الوضوء وقيل من الغبار فيسبيلالله ﴿ ضَاحَكُهُ ﴾ اي عندالفراغ من الحسماب ﴿ مستبشرة ﴾ اي

هابيل من قابيل وابراهيم من ابيه ولوط من زوجته واعلة ونوح من ابنه كنمـــان (بالسرور) (لكل امبئ منهم يومئذ) يومالقيامة (شأن إنهنيه ) عمل يشغله عن غيره ( وجوه) وجوه المؤمنين المصـــدقين فى ايمانهم (يومئذ) يوم الفيامة ( مسفرة ) مشرقة برضا الله عنها ( ضاحكة ) معجبة بكرامة الله لهـــا ( مستبشرة ) اى اصحاب هذه الوجوه و هم المؤمنون ضاحكون مسرورون (ووجوه ومئذعليها غبرة ) غبار ( ترهمهاقترة ) يعلو الغبرة سواد كالدخان ولا ترى او حش حجلة ٤٦١ ﷺ من احتماع الفبرة ﴿ سورة التكوير ﴾ والسواد في الوجه (اواللك)

﴿ وَوَجُومُومُنَدُ عَلَيْهَاغُبُرَةً ﴾ غباروكدورة ﴿ تُرَهِتُهَا قَرَةً ﴾ تنشاها سوادُ وظلة ﴿ اولئكهمالكفرة النجرة ﴾ الذينجموا المالكفرالنجور فلذلك يجمع الى سواد وجوههمالغبرة \* قال عليه السلاة والسلام من قرأُ سورة "عبس جا، يوم القيامة ووجهه ضاحك مستشمر

## ﴿ سورة التكوير مكية وآيها تسع وعشرون ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ≫⊸

﴿ اذا الشمس كورت ﴾ الفت من كورت العمامة اذالففتها بمعنى رفعت لان الثوب اذا اريد رفعه انساولف ضوؤها فذهب أنبساطه فىالآ فاق وزال اثره اوالقيت عن فلكها من طفه فكوره اذا القاء مجتمعا والتركيب للادارة والجمع وارتفاع الشمس بفعل

بالسرور فرحة بما تنال من كرامةالله ورضوانه ثم وصف الاشقياء فقال تعالى ووجوه بومئذ عليها غبرة ﴾ اى سواد وكا به للهمالذى نزل بهم ﴿ ترهقها قترة ﴾ اى تعلوها وتفشاها ظاة وكسوف وقال ابن عباس تغشاها ذلة والفرق بين الغبرة والقترة انالغبرة ماكان المفل فى الارض والقترة أما ارتفع من الغبار فحلق بالسماء ﴿ اولئك ﴾ اى الذبن صنع بهم هذا ﴿ هم الكفرة الفجرة ﴾ جمع كافر وفاجر والله سجانه وتعالى اعلم بمراده واسرار كتابه

﴿ تفسير سورة التكوير مكية وهي تسع وعشرون آية ومائة ﴾ ﴿ واربع كلات وخمسمائة إوثلاثون حرفا ﴾

عن ابن عمر قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى يوم القيامة كانه رأى المين فليقرأ اذا الشمس كورت واذا السمساء انفطرت واذا السمساء انشقت اخرجه الترمذي

### - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ -

\* قوله عن وجل ﴿ إذا الشَّعَسَ كُورَتَ ﴾ قال ابن عباس الخلمة وغورت وقيل الشَّّعِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المعمَّاة واصل النَّكُوبِر جَمَّع بعض الشّئ الى بعض ومعناه ان الشَّعَسَ مُجمّع بعضها إلى بعض ثم اللَّف قاذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها قال ابن عباس يكورالله الشَّعَس والقمر والنَّجوم بوم القيامة في النجر ثم بعث عليها ربحا دبورا فتضر بها فتصير نارا (خ) عن ابي هم برة عن النبي صلى الله عليه وسام قال الشَّعَسَ والقمر جمادان فالقاؤم في النار يكون والقمر جمادان فالقاؤم في النار يكون

اهل هذه الحالة (هم الكفرة ) في حقوق الله ( الفجرة)فيحقوقالمباد ولمــا جمعوا الفجور الى الكفر جع الى سواد وجوههمالغبرة واقداعلم ﴿ سـورةالتكوير مكية وهي تسعوعشرون آية 🍑 (بسماللة الرحمن الرحيم) (اذا السمس كورت) ذهب بضوئها من كورت العمامة اذالففتها اي بلف ضوءهالفافيذهب انبساطه وانتشار فىالا فاق وارتفاع الشمس بالفاعلية ورافعها فعل مضمر يفسيره كورت لأن اذا يلطب الفمل لمافيه

مسرورة بسواب الله
( ووجدوه ) وجدوه
المنافقين والكفار (يومنذ)
يوم القيامة ( عليها غبرة )
غبار ( ترهقها ) تملوها
وتغشاها ( قترة ) كا بة
وكسوف ( اولئك ) اهل
هذه الصفة (هم الكفرة )
بالله ( الفجرة ) الكذبة

و ومن السورة التي يذكر فيها اذا الشمس كورت وهى كلها مكبة آياتها تسع

وعشرون و كلاتهامائة واربع وحرو فهاخسمائة و ثلاثو و نلاثون حرفا کا (بسم الله الرحن الرحم) و باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (اذا الشمس كورت ) يقول تكور كا تكور الممامة و يرمى بها في حجاب النوروية الدهورت ويقال ذهب

يفسره مابعدها اولى لان اذا الشرطية تطلب الفعسل ﴿ واذا النجوم انكذرت ﴾ انقضت قال ﴿ ابسر خربان فضاء فانكدر ﴿ اواظلمت من كدرت الماء فانكدر ﴿ واذا الجال سيرت ﴾ عن وجهالارض اوفى الجو ﴿ واذا العشار ﴾ النوق اللواتى الى على حملهن عشرة اشهر جمع عشراء ﴿ عطات ﴾ تركت مهملة اوالسحائب اللاتى عن المطر وقرئ بالتخفيف ﴿ واذا الوحوش حشرت ﴾ جمعت من كل جانب او بعثت للقصاص ثم ردت ترابا واميتت من قولهم اذا الحجفت السنة بالناس حشر تهم وقرئ بالتشديد ( واذا البحار سجرت ﴾ احميت اومائت بتنجير بعضها الى بعض حتى تمود بحرا واحدا من سجر النور اذا ملأ ، بالحطب ليحميه وقرأ ابن كثير وابوعمرو

سبباً لازدیادالحر فیجهنم ﴿ واذاالنجومانكدرت ﴾ ای تناثرت منالسما. وسقطت علىالارض قال\لكلبي وعطاء تمطرالسماء يومنذ نجوما فلاببقي نجمالاوقع ﴿ واذا الجال سيرتُ ﴾ اى عنوجه الارض فصارت هباء منثورًا ﴿وَاذَاالْمُشَارُ عَطَلْتُ﴾ يعنى النوق الحوامل التي اتى عليها عشرة اشهر منحمالها واحدتها عشراء ثملايزال ذلك اسمها حتى تضع لتمام سنة وهي انفس مال عندالمرب فاذا كان ذلك اليوم عطلت وتركت هملا بلا راع اهماها اهلها وقدكانوا لازمين لاذنابها ولمريكن مال انجبالهم منها لما جاءهم من اهوال يومالقيامة ﴿ واذاالوحوش ﴾ يعني من دواب البر ﴿ حشرت ﴾ اى حممت يومالقيامة ليقتص لبمضها من بمض وقال ابن عباس حشرها موتها قال وحشركل شئ موته غيرالجن والانس فانهما يوقفان يومالقيامة ﴿ وَاذَا الْجَارَ سَجِرَتَ ﴾ قال ابن عباس اوقدت فصــارت نارا تضطرم وقيل فجر بمضها فىبعضالمذب والملح حتى صارتاليحاركلها بحرا واحدا وقيل صارت مياهها مَن حميم اهلالنار وقيل سجرت اي يبست وذهب ماؤها فلم تبق فيهـــا قطرة قال ابي بن كعب ست ايات قبل يومالقيامة بينهما الناس في اسواقهم اذذهب ضوء الشمس فينهماهم كذلك اذوقيت الجيال على ارض فينهماهم كذلك اذتناثرت النجوم فتحركت واضطربت وفزعتالانس والجن واختلطت الدواب والطير والوحش وماج بعضهم فىبمض فذلك قوله تعالى اذا الشمس كورت واذا النجومانكدرت واذاالجال سمرت واذاالعشــار عطلت واذاالوحوش حشرت واذا البجار سجرت فحينئذ تقول الجن للانس نحن نأتيكم بالخبر فينطلقون الىالبحر فاذا هو نار تأجيج فبينهمــاهم كذلك اذانصدعت الارض صدعة واحدة الىالارضالسابعةالسفلي والىالسماءالسابعةالعلما فبينماهم كذلك اذجاءتهم ربح فامائتهم وعن ابن عباس قال مى ائنتا عشرة خصلة اشهر ثم هو اسمها الى ان تضع أتمام السنة (عطلت) اهملت عطلها اهلها لاشتغالهم بإنفسهم وكانوا *الحسو نها اذا ملغت هذه* الحالة لعزتها عندهم ويمطلون مادونها عطلت بالتخفيف عن البزيدي (واذاالوحوشحشرت) جمعت من كل ناحية قال قنادة بحشر كل شئ حتى الذباب للقصاص فاذاقضى مينها ردت ترابا فلا يبقى منها الامافيه سرور لني آدم كالطاوس ونحومعن ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها يقال اذا احجفت السنة بالناس واموالهم حشرتهمالسنة ( واذا البحــار سجرت ) سجرت مکی وبصری من سجر التوراذاملاه بالحطب اى مائت ونجر بعضها الى بعض حتی تعــود بحرا واحدا وقيل ملئت نبرانا

ضوءها (واذا النجوم انكدرت) تساقطت على وجهالارض(واذا الجال سيرت) ذهبت عن وجه الارض (واذا العشار)

النوقالحوامل (عطلت) عطالها اربابها اشتغالابانفسهم ( واذا الوحوشحشرت) البهائمللقصاص ﴾ (ستة) وبقال حشرها موتها (واذا العجار سجرت) فخت بعضها فيبمضالمالحفىالعذب فصارت بحراواحدا ويقالصيرت نارا لتمذيب اهل النار ( واذا النفوس زوجت ) قرنتكل نفس بشـكلها الصالح معالصالح فى الحبنة والطَّالح.معالطالح فى النار اوقرنت الاروام بالاجساداو بكتبها ﴿٤٦٣﴾ واعمالها اونفوس {سورة التكوير } المؤمنين بالحورالعين ونفوس

> وروح بالتخفيف ﴿ واذاالنفوس زوجت ﴾ قرنت بالإبدان أوكل منها بشكلها أو بكتابها او عملها و نفوس المؤمنين بالحور و نفوس الكافرين بالشياطين ﴿ واذاالموودة ﴾ المدفونة حية وكانت العرب تئدالبنات مخافة الاملاق اولحوق العاربهم من اجلهن ﴿ سئلت بأى ذنب قتلت ﴾ تبكيتا لوائدها كتبكت النصارى بقوله تعالى لعيدى عليه السلام أانت قلت للناس انخذوني وامى الهين من دون الله وقرئ سألت اى خاصمت عن نفسها وانحاق قتلت على الاخبار عنها وقرى قتلت على الحكاية ﴿ واذا الصحف نشرت ﴾ يعنى صحف الاعمال فانها تطوى عند الموت و تنشر وقت الحساب وقبل نشرت فرقت بين اصحابها وقرأ ابن كثير و ابو عمرو و خزة والكسائي بالتشديد للمنالقة في النشر

> ســـتة فيالدنيا وســـتة فيالآخرة وهي ما ذكر بعد هذه وهو قوله تعالى ﴿ واذا النفوس زوجت ﴾ روى النممان بن بشير عن عمر بنالخطاب آنه سـئل عنهذه الآية فقال يقرن بين الرجل الصالح معالرجل الصالح فى الحبنة ويقرَن بين الرجل السوء معالرجلالسوء فيالنار وقبل ألحق كل امرئ بشميعته البهود بالبهود والنصارى بالنصارى وقيل بحشر الرجل مع صماحب عمله وقيل زوجت النفوس اعمالها وقيل زوجت نفوسالمؤمنين بالحورالمين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين وقبل ممني زوجت ردتالاروا-الىالاجساد ﴿ واذاالموؤدة سئلت ﴾ يعنى الجارية التي دفنت وهى حية سميت بذلك لما يطرح عليهــا من التراب فيؤدهــا اى يثقلها حين تموت وكانتاالعرب تفعل ذلك فىالجـاهلية تدفن البنات حية مخافة العار والحاجة وروى عن ابن عباس قال كانت المرأة فىالجاهلية اذا حملت وكان اوان ولادتهـــا حفرت حفيرة فتمخضت علىرآس الحفيرة فان ولدت جارية رمت بهـــا فىالحفيرة واذا ولدت غلاما حبســته وقيل كانالرجل فيالجــاهلية اذا ولدت له بنت واراد بقاءهـــا حية البسها جبة صوف او شعر وتركها ترعىالابل والغنم فىالبادية واذا اراد قتلها تركها حتى تشب فاذا بلغت قال لامها طبيبها وزينيها حتى اذهب بها الى احمائها وقدحفر بئرًا فىالصحراء فيبلغ بهاالبئر فيقول لها انظرى فيهـــا فاذانظرت دفعها من ورائها ويهيل عليهاالتراب حتى تستوى بالارض عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائد والموؤدة فىالنار اخرجه ابو داود وكان صعصمة بن ناجية نمن منع الوأد ولم يئد فافخر به الفرزدق في شعره فقال

> > ومناالذي منع الوائدات \* واحياالوئيد فلم توأد

﴿ بأَى ذَنِ قَتَلَتَ ﴾ معناه تسئل الموؤدة فيقال لها باى ذُنب قتلت ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لانهـ اقتات بغير ذُنب ﴿ واذا الصحف نشرت ﴾ يعنى صحائف الاعمـال

الكافرين بالشياطين (واذا الموؤدة) المدفونة حية وكانت المرت تئد البنات خشية الاملاق وخوف الاسترقاق (مثلت) سؤال تلطف لتقدول بلاذنب قتلت او لندل على قائلها اوهوتوبيخ لقاتلها بصرف الخطاب عنه كقوله أأنت قلت للناس الاية ( باي ذنب قتلت ) وبالتشديد نزيد وفيه دليل على ان اطفال المشركين لايعذبون وعلى ال التمذيب لايكون بلاذنب (واذا الصحف نشرت ) فتحت وبالتخفيف مدني وشامى وعاصم وسهل ويعقدوب والمراد صحف الاعمال تطوى صحيفة الانسـان عند موته ثم تنشر اذا حوسبويجوز ان يراد نشرت بين اصحابها

( واذا النفوس زوجت) قرنت بالازواج ويقسال قرنت بقرينها المؤمن بحور العسين و الكافر بالشيطان والصالح بالصالح واذا المؤدة) المقتولة المدفونة ( سألت) اىسألت أباها

( بأى ذنب قتلت ) بلى ذتب قتلتنى و يقال واذا الوائد يعنى القاتل سئل باى ذنب قتلتهـــا ( واذا الصحف ) ديوان الحسنات والســيئات ( نشـرت ) للحساب ويقال تطابرت اى فرقت بينهم (واذا السدماه كشعات) قال الزجاج قلعت كايقاع السقف (واذا الجحيم سعرت) اوقدت ايقادا شديدا وبالتشديد شاى ومدنى وعاصم غير حمادو يحيى للمبالفة (واذا الجنة ازلفت) ادبيت من المتقين كقوله وازلفت الجنة للمتقين غدير بعيد فهذه اثننا عشرة خصلة سنة منها فى الدنيا والباقية فى الآخرة ولا وقف مطلقا من اول السورة الى ما احضرت لان عامل النصب فى اذا الشمس وفياعطف عليه جوابها وهو (علت نفس) اى كل نفس ولفيا والفرورة انقطاع النفس في الجزء الثلاثون كل آية جواز على 128 الله قد (ما حضرت) من خير

اولكثرة الصحف اولشدة التطاير ﴿ واذا السماء كشطت ﴾ قلعت وازيلت كايكشط الاهاب عن الذبحة وقرئ قشطت واعتقاب القاف والكافى كثير ﴿ واذا الجحيم سعرت ﴾ اوقدت ابقادا شديدا وقرأ نافع وابن عام وحفس ورويس بالتشديد ﴿ واذا الجنة ازلفت ﴾ قربت من المؤمنين ﴿ علت نفس ما احضرت ﴾ جـواب اذا وانماصح والمذكور في ساقها ثننا عشرة خصلة ست منها في مادى قيام الساعة قبل فناه الدنيا وست بعده لان المراد زمان متسع شامل لها والمجازاة النفوس على اعمالهم وفس في معنى العموم كقولهم تمرة خير من جرادة ﴿ فلا اقدم بالحنس ﴾ بالكـواك الرواجع من خنس اذا تأخر وهي ماسوى النبرين من الكواكب السيارات ولذلك وصفها بقوله ﴿ الجوار الكنس ﴾ اى السيارات التي تحتفوه الشمس من كنس الوحش اذا دخل كناسه وهو بيته المخذ من اغصان الشجر ﴿ والليل اذا عسمس اقبل ظلامه اوادبر وهو من الاضداد بقال عسمس الليل وسمسع اذا ادبر ﴿ والصبح اذا شفس ﴾ اى اذا اضاه غبرته عند اقبال روح و نسيم

تنشر للحساب ﴿ واذا السماء كشطت ﴾ اى نزعت وطويت وقبل قلمت كما يقلع السقف وقبل كشفت وازبلت عمن فيها ﴿ واذا الجحيم حمرت ﴾ او قدت لاعداء الله تعالى ﴿ واذا الجنة ازلفت ﴾ اى قربت لاولياءالله ﴿ علمت نفس ما احضرت ﴾ يعنى عندذلك تعام كل نفس ما احضرت من خير اوشر وهذا جواب لقوله اذا الشمس كورت الى هنا \* قوله عزوجل ﴿ فلا اقسم ﴾ لازائدة والمهنى اقسم وقدتقدم ذلك فى قوله لااقسم بيوم القياءة ﴿ بالحنس الجوار الكنس ﴾ يعنى النجوم تبدوبالليل فتظهر وتخنس بالنهار تحت نور الشمس ونحو هذا المغنى روى عن على بن ابى طالب وقبل مى النجوم الحسة زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد شخنس فى مجاربها اى ترجع وراءها فى الفلك وتكفس اى تستر وقت اختفامها وقبل انها تخنس اى تتأخر عن مطالمها والكنس معناه انها لا نرى بالنهار وقبل هى الظياء وهى رواية عن ابن عباس واصل الحنوس الرجوع الى وراء والكنوس هوان نأوى الى كناسها وهو عباس والمسعسة رقة الظاهر وذلك بكون فى طرف اللبل ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ اى اقبل بظ المنفس ادبر والمسعسة رقة الظاهر وذلك بكون فى طرف اللبل ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ اى اقبل بظ المنفس ادبر والمسعسة رقة الظاهر وذلك بكون فى طرف اللبل ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ اى اقبل بظ المنفس ادبر والمسعسة رقة الظاهر وذلك بكون فى طرف اللبل ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ اى اقبل بظ المنفس الدبر والمسعسة رقة الظاهر وذلك بكون فى طرف اللبل ﴿ والصبح اذا تنفس ﴾ اى اقبل بط المنفس المنفسة رقة النفس كها كوله كله المنفسة وقبل المناسبة وقبل المنفس المنفسة وقبل المنفسة والمنفسة وقبل المنفسة والمنفسة وال

وشر (فلااقسم)لازائدة ( بالخنس) بالرواجع بينا ترى النجم في آخر البرج اذكر راجمنا الى اوله (الجوار)السيارة (الكنس) الغب من كنس الوحش اذادخل كناسه قبل هي الدرارى ألخسة بهرام وزحل وعطار دوالزهرة والمشترى تجرى معالشمس والقمر وترجعحتى تخفي تحتضو الشمس فخنوسها رجوعها وكنوسمها اختفاؤ هاتحت ضو ءالشمس وقيل هي جيع الكواكب ( والليال اذا عسمس ) اقبل بظلامه اوادبر فهو من الاضداد (والصبح اذا تنفس ) امتدضوءه في الاكف (واذا السماء كشطت ) نزعت من

اما كنها وطويت (واذا

الجحيم سعرت ) اوقدت

للكافرين (واذا الجنــة

ا زلفت ) قربت للمتقين

(علت نفس علت كل

نفس برة او فاجرة عندذلك (ماأحضرت) ماقدمت من خبر او شر ( فلا أقسم ) يقول ( اقبل ) اقسم ( بالحنس ) وهي النجوم التي يخنسن بالنهار ويظهرن باللبل (الجواد الكنس) ويجرين باللبل الى المجرة يكنسن بالنهاد ثم يرجعن الى اماكنهن وهي هذه الانجم الخمية زهرة و زحل ومريخ ومشترى وعطارد ( واللبل اذاعسمس ) اذااد بروذهب (والصبح اذا تنفس ) اذا اقبل

ولماكاناقبال الصبح يلازمه الروح والنسيم جمل ذلك نفساله مجازا وجواب القسم (انه) اى القرآن (لقول رسسول) اى جبريل عليه السلام وانما اضيف القرآن اليه لانه هوالذى نزل به (كريم) عند ربه (ذى قوة) قدرة على ما يكلف لا يجز عنه ولا يضفف ﴿ وَهُ عَلَى ﴿ وَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَا اللَّهُ وَهُ مُا اللَّهُ لَا يَا اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّا

وانه القرآن و لقول رسول كريم كه يمنى جبريل عليه السلام فانه قاله عن الله تمسالي و ذى قوة كه كقوله تمالي شديد القوى و عند ذى المرشمكين كه عندالله ذى مكانة و مطاع كه في ملائكته و ثم امين كه على الوحى وثم مجتمل اتصاله بما قبله وبما بعده وقرئ ثم تعظيما للامانة وتفصيلالها على سائر الصفات و وماصاحبكم بمجنون كه كا تهته الكفوة واستدل بذلك على فضل جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبريل واقتصر على نفي الجنون عن النبي صلى الله تمالي عليه وسلم وهوضعيف اذ المقصود منه نفي قولهم انما يعلمه بشر افترى على الله كذبا ام به جنة لاتمداد فضلهما والموازنة بينهما و ولقد رآه كه ولقد رآى وسول القحيريل عليه السلام والموازنة بينهما والمسمس الاعلى

اقبل وبدا اوله وقيل اسفر وفي تفسه قولان احدها ان فياقبال الصبح روحا ونسيما فجمل ذلك نفسا علىالمجازالتانى آنه شبهالليل بالمكروب المحزون فاذا تنفس وجد راحة فكانه تخلص منالحزن فعبر عنه بالتنفس فهو استعارة لطيفة ولمــا ذكر المقسم به اتبعه بالمقسم عليه فقـــال تعالى ﴿ انه ﴾ يعنىالقر آن ﴿ لقول رســـول كريم ﴾ يعني حبربل عليهالصلاة والسلام والمعني انجبريل نزل به عنالله عزوجل ﴿ ذَى قُومٌ ﴾ وكان منقوته أنه اقتلع قرى قوم لوطالاربع من الماء الاسود وحملها على جناحه فرفعها الى السماء ثم قلها وأنه ابصر الليس يكلم عيسي عليه الصلاة والسلام على بعض عقاب الارض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة القاء الى اقصى جبل بالهند وانه صاح صحة بمُود فاصحِوا جامُين وانه يهبط من السماء الى الارض ثم يصعد في اسرع من رد الطرف ﴿ عند ذي العرش مَكَين ﴾ اي في المنزلة والجـــاً. ﴿ مطاع تم ﴾ اى فىالسموات تطبعه الملائكة ومن طــاعة الملائكة له انهم فتحوا ابوابالسموات ليلة المعراج بقوله لرسولاللة صلىالله عليسه وسلم وفثح خزنةالجمة ابوابها بقوله ﴿ امين ﴾ يعني على وحيالله تعــالي الي انبيائه ﴿ وماصــاحبكم ﴾ يني محمدا صلىالله عليه وسلم يخاطب كـفار مكة ﴿بُجنونَ﴾ وهذا ايضا من-جواب القسم أقسم على ان القرآن نزل به جبريل وان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما يقول اهل مكة وذلك انهم قالوا انه مجنون وان مايقــوله ليس هو الا من عند تفسه فنفي الله عنه الجنون وكون القرآن من عند نفسه ﴿ ولقد رآه ﴾ يعني رأى الني صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق فيها ﴿الافْقُ المبين ﴾ يني بالافق الاعلى من ناحية المشرق حيث تطلع الشمس روى البغوى باسنادالتعلبي عن ابن عباس قال قال رسولالله صلىالله عليهوسام لجبريل عليه الصلاة

ومنزلة ولمساكانت جال المكانة على حسب حال المكين قال عند ذى العرش ايدل عملى عظم منزلته ومكانته ( مطاع ثم) ای في السموات يطيعه من فيها اوعند ذي العرش اوعندالله يطيعه ملائكته المقربون يصدرون عن امره ويرجعون الى دايه (أمين ) عــلى الوحى ( وما صــاحبكم ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسام (بمجنون) كاتزعم الكفرة وهو عطف على جواب القسم (ولقدر آه) رأى محمد جبريل عليه السلام على صورته (بالافق المبين)

واستمناه اقسم الله بهـذه الاشياء (انه) بعنى القر آن (لقول رسول كرم) على الله على الله نول به جبريل الله يمنى محمدا عليه السسلام يمنى جسبريل (عند ذى المرش مكين ) عندالله المدر والمنزلة (مماع) بعنى حبريل مطاع (مماع)

فى السماء يطيعه الملائكة (أمين) ( قا وخا ٥٩ س) على الرسالة الى انبيائه ( وما صــاحبكم) بَبيكم عخد يامعشر قريش(بجبنون) بختنقكانقولون( ولقد رآه) رأى محمدعايه السلام جبريل (بالافق المبين) بمطــلع الشمس بمطلع الشمس (وماهوعلى الفيب) ومامحمدعلى الوحى (بضنين) بخيل من الضن وهو البخل لايبخل بالوحى كما يبخل الكهان رغة فى الحلوان بل يعلم كما علم ولايكتم شيأ مما عام بظنين مكى وابوعمرو وعلى اى بمنهم فينقص شيأ مما اوحى اليه اويزيد فيه من الظنة وهى {الجزء الثلاثون} النهمة ( وما ﴿ عَلَمْ اللَّهُ ﴾ هو ) وما القرآن ( بقول شيطان

و وماهو ﴾ ومامحد ﴿ على الفب ﴾ على مامخبره من الوحى اليه وغيره من النيوب ﴿ بطنين ﴾ بمتهم من الطنة وهى التهمة وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عاص بالضاد من الضن وهو النجل اى لا ينجل بالتعابم والتبليغ والضاد من اصل حافة اللسان ومايليها من الاضراس من يمين اللسان او يساره والظاء من طرف اللسان واصول الثنايا العليا ﴿ وماهو بقول شيطان رجيم ﴾ بقول بمض المسترقة للسمع وهو ننى قولهم انه لكهانة وسحر ﴿ فاين تذهبون ﴾ استضلال الهم فيا يسلكونه في امر الرسول والقر آن كمونك لتارك الجادة ابن تذهب ﴿ ان هو الا ذكر لله المين ﴾ تذكيران يعلم كفولك لنارك الجادة ابن تذهب ﴿ ان هو الا ذكر لله الميان ﴾ تذكيران يعلم كفولك لنارك الجادة ابن تذهب ﴿ ان هو الا ذكر لله المين العالمين لانهم ﴿ لمن شاه منكم ان يستقيم ﴾ يتحرى الحق وملازمة الصواب وابداله من العالمين لانهم

والسلام انى احب ان اراك في صورتك التي تكون فيها فيالسماء قال لن تقوى على ذلك قال بلي قال فاين تشاء ان انخيل لك قال بالابطح قال لايســنى ذلك قال فبمنى قاللايسعني ذلك قال فمعرفات قال لايسعني ذلك قال بحراء قال ان يسعني فواعده فمخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيذلك الوقت فاذا هو بجبريل قد اقبل من حيال عرفات بحشخشة وكلكلة قدملا مابينالمشرق والمغرب ورأسه فىالسماء ورجلاء فىالارض فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه فتحول جبريل على صورته وضمه الى صدره وقال يا عمـــد لاتخفُ فكيف لورأيت اسرافيل و را ســـه تحــــالمرش ورجلاه فيتخوم الارض الســابعة وانالمرش لعلى كاهله وانه ليتضاءل احبـــانا من مخافةالله حبل جلاله و علا علاؤه وشــأنه حتى يصير كالصمو يعني العصفور حتى مایحمل عرش ربك الاعظمته ﴿ وما هو ﴾ يمنى محمــدا صــلى الله عليه وســـلم ﴿ على الغيب ﴾ اى الوحى وخبر السماء وما اطلع عليه مما كان غائبًا عن علمه من القصص والانباء ﴿ يَظْنَينَ ﴾ قرئ بالظاء ومعناه عنهم والمظنة النَّهمة وقرئ بضنين بالضاد وممناء ببخيل يقول انه يأتيه علمالغيب ولاينخلبه عليكم ويخبركم به ولا بكتمه كما يكتم الكاهن ماعنده حتى يأخذ عليه حلوانا وهو اجرةالكاهن وقراءة الظاء اولي لانهم لم ينجلوه وانما اتهموه فنفيالله عنه تلكالنهمة ولو اراد البخل لقال وما هو بالغيب ﴿ وماهو ﴾ يمني القرآن ﴿ يقول شيطان رحبم ﴾ يعني|ن|لقرآن ايس بشعر ولاكهانة كما قالت قربش وقيل كانوا يقولون ان شيطانا يلقيه علىلسانه فنغ الله ذلك عنه ﴿ فَأَ مِن تَذْهُمُونَ ﴾ فأن تعدلون عن القرآن وفيه الشفاء والهدى والبيان وقيل معناه اى طريق تسلكون ابين من هذهالطريقة التي قد بينت لكم ﴿ ان هُو ﴾ يمنى مافىالقرآن ﴿ الاذكر للعالمين ﴾ اى موعظــة للخلق احمين ﴿ لَمْنَ شَاءَ مَنَكُمُ انْ يَسْتَقَبُّم ﴾ اى يتبع الحق ويقيم عليه وينتفع به ثم بين انْ مشيئة

رجيم) طريدوهوكقوله وماتنزات بالشياطين اي ليساهو يقول بمضالمسترقة للسمع وبوحميهم الى اوليائهم من الكهنة (فأبن تذهبون) استضلال لهم كا مقال لتارك الحادة اعتسافا اوذهابا في بنات الطريق اين تذهب مثلت حالهم محاله في تركهم الحق وعدولهم عنه الى الباطل وقال الزجاج معذاه فأى طريق تســلكون ابين من هذه الطريقة التي بينت لكم وقال الجنيدفأين تذهبون عنا وان منشئ الا عندنا ( ان هو الا ذكر للعالمين) ما القرآن الاعظة للخلق ( لمن شاء منكم ) بدل من العالمين ( ان يستقيم ) اي القرآن

المرتفع ( وما هو ) يهنى عمدا سلى الله عليه وسام ( على الغيب ) على الوحى بغيل ان قرأت بالضاد ( وما هو ) يعنى القرآن بغيل ان قرأ و يعنى القرآن متمرد لعين اسمه المرمى و غذاب الله يامضر الكفار الله يامضر الكفار

وامر. ونهيه ويقال فأين تذهبون من اين تكذبون ويقال فاين تميلون عن القرآن فلا تؤمنون به • ( العبد ) ( انهو ) ماهو يغيى القرآن (الاذكر) عظة من الله (للعالمين) الجنوالانس (لمنشاء منكم ان يستقيم) على ما امره الله ذكر لمن شاء الاستقامة يعنى ان الذين شاؤا الاستقامة بالدخول فى الاسلام هم المنتفعون بالذكر فكانه لم يوعظ به غيرهم وان كانوا موعوظين جميعا ( ومانشؤن ) الاستقامة ( الاان يشاء الله رب العالمين ) مالك الحلق الجمين في سورة الانفطار مكية وهى تسع عشرة آية ﴾ ( بسمالله الرحمن الرحيم ) ( اذا السماء انفطرت ) انشقت راداذا الكواكب انتثرت ) حمل 123 ﴾ تساقطت {سورة الانفطار } (واذا الجمار فجرت ) فتح بعضها

المنتفعونبالنذكير ﴿ومانشاؤن﴾ الاستقامة يا من بشاءها ﴿الاان بشاءالله ﴾ الاوقت ان بشاءالله مشيئتكم فله الفضل والحق عليكم باستقامتكم ﴿ ربالعالمين ﴾ مالك الحاق كله \* قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة التكوير اعاذه الله من ان يفضحه حين تشهر صحيفته

# ﴿ سورة الانفطار مكية وآيها تسع عشرة ﴾

~ ﴿ بسم الله الرحمن لرحيم ﴿ ه

﴿ اذا لسماء انفطرت ﴾ انشقت ﴿ واذاالكوا كبانتثرت ﴾ تسماقطت متفرقة ﴿ واذاالجمار فجرت ﴾ فنح بعضها الى بعض فصارالكل بحرا واحدا ﴿ واذاالقبور بعثرت ﴾ قلب ترابهما واخرج موتاهما وقبل انها مركب من بعث وراء الاثارة كبسمل ونظيره بحثر لفظا ومعنى ﴿ علت نفس ما قدمت ﴾ من عمل اوصدقة ﴿ واخرت ﴾ منسيئة او تركة ومجوز ان يراد بالتأخير التضييع وهو جواباذا

العبد موقوفة بمشيئته فقال تعالى ﴿ وماتشاؤن الان يشاءالله ربالعالمين ﴾ اعلمهم الله ان المشيئة فى التوفيق للاستقامة اليه وانهم لا يقدرون على ذلك الا بمشيئة الله وتوفيقه وفيه أعلام ان احدا لايعمل خيرا الا بتوفيق الله تعالى ولاشرا الا بخذلانه ومشيئته والله تعالى اعلم بمراده واسرار كتابه

﴿ نَفْسِيرِ سُورَةَالَانَفُطَارِ مَكَيَّةً وَهِي نَسْعِ وَعَشَرَةً آيَّةً وَثَمَانُونَ كُلَّةً ﴾

﴿ وثلاثمائة وسبعة وعشرون حرفا ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم كاه

قوله عن وجل ﴿ اذا السماء الفطرت ﴾ اى انشقت ﴿ واذا الكواكب انتثرت ﴾ اى تساقطت ﴿ واذا الكواكب انتثرت ﴾ اى تحدث فصارت بحرا واحدا وقبل معنى فجرت فاضت ﴿ واذا القبور بسترت ﴾ اى محمنت وقلب ترابها وبعث من فيها من الموتى احياء ﴿ علمت نفس ماقدمت واخرت ﴾ يعنى علمت في ذلك البوم ماقدمت من عمل صالح اوسي واخرت بعدها من حسنة اوسيئة وقبل ماقدمت من الصدقات واخرت من الزكوات وهذه احوال يوم القاءة \* قوله

الى بعض وصارت العار الى بعض وصارت العار بحرا واحدا (واذاالقبور بعثرت ) بحثت و اخرج مو تاهاوجواباذا (علت نفس ) اى كل نفس رة وفاجرة (ما قدمت) ما علتمن الطاعة (وأخرت) وتركت ولم تعمسل اوما قدمت من الصدقات وما

من النوحيــد وغــير. (وماتشاؤن)من الاستقامة والتوحيد(الاانيشاءاقة) لكم ذلك (رب العالمين) رب کل ذی روح دب عـلى وجـه الارش من أهل السماء والارض ﴿ ومن السورة التي يذكر فبها الانقطار وهيكلها مكة آياتها تسم عشرة وكماتها نمانون كلةوحروفها مائة وسعة 🍫 (بسماقة الرحن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( اذاالسما. انفطرت ) انشقت بنزول الرب بلاكيف والملائكة وما يشاه من امره (واذا

الكواكب انتثرت) تساقطت على وجهالارض (واذا البحـــار فجرت) فخت بعضها فى بعض عذبها فى مالحها ومالحها فىعذبها فصارت بحرا واحدا (واذاالقبور بعثرت) بحثت واخرج مافيها منالاموات (عملت نفس) كل نفس عند ذلك (ماقدمت) من خير او شر (واخرت) ما أثرت من سنة صالحة اوسنة سيئة ويقال ماقدمت احرت من الميراث (يا ايها الانسان) قبل الحطاب لمنكرى البعت ( ماغرك بربك الكريم الذي خلقك) اى شئ خدعك حتى ضيعت ماوجب عليك مع كرم ربك حيث انعم عليك بالخاق والتسوية والتعديل وعنه عليه السلام حين تلاها غره جهله وعن عرر { الجزء الثلاثون } رضي الله عنه حق ١٩٦٨ عن عره حقه وعن الحسن غره شيطانه

و يا ايه الانسان ما غرك بربك الكرم ) اى شئ خدعك وجرأك على عصانه وذكر الكرم للمبالغة في المنع عن الاغترار فان محض الكرم لا يقتضى اهال الظالم وتسوية الموالى والمعادى والمطبع والعاصى فكيف اذا انضم اليه صفة القهر والانتقام والاشعار بما به يغره الشيطان فانه يقول له افعل ماشئت فربك كرم لا يعذب احدا ولا يعاجل بالمقوبة والدلالة على ان كثرة كرمه تستدعى الجد في طاعته لاالانهماك في عصيانه اغترارا بكرمه و الذي خلقك فسواك فعدلك في صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منبهة على ان من قدر علىذلك اولا قدر عليه ثانيا والتسوية جمل الاعضاء سليمة مسواة معدة لمنافعها والتعديل جمل البنية معتدلة متناسبة الاعضاء او معدلة بما تستعدها من القوى وقرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف اى عدل بعض اعضائك ببعض حتى اعتدلت او فصر فك عن خلقة غيرك وميزك مخلقة فارقت خلقة سائر الحيوانات في في اى صورة ماشاء ركك في اى صورة شاءها خلقة سائر الحيوانات في في اى صورة ماشاء ركك في اى ركك في اى صورة شاءها

عن وجل ﴿ يَا ابِهَا الْإِنسَانَ مَاغُمُكُ بِرِبْكُ الْكُرِيمِ ﴾ اى ما خــدعك وسول لك الباطل حتى صنعت ماصنعت وضيعت ما اوجب عليك والمعنى ماذا امنك من عقباله قبل نزلت فيالوليد بن المغيرة وقبل فيابي الشريق واسمه اسيد بن كلدة وقبل كلدة ابن خلف وكان كافرا ضربالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه الله وانزل الله هذ. الا ية وقبل الآية عامة فيكل كافر وعاص يقول ماالذي غرك قبل غر. حمَّه وجهاه وقيل تسويل الشيطازله وقيل غره عفوالله عنه حيث لم يعاجله بالعقوبة في اول مرة بربكالكريم اى المُجَاوز عنك فهو بكرمه لك لم يعاجلك بعقوبته بل بسطلك المدة لرجاً. التوبة قال ابن مسعود مامنكم من احد الا سيخلوالله عن وجل به يومالقيـــامة فيقوليا ابن آدم ماغرك بي يا ابن آدم ماذا عملت فياعلت يا ابن آدم ماذا اجبت المرسلين وقيل للفضيل بن عياض لواقاءكالله يومالقيــامة فيقوللك يا ابن آدم ماغرك بربك الكريم ما ذاكنت تقول قال اقول غرنى سـتورك المرخاة وقال بحيي بن معــاذ لواقامتي بين يديه وقال ماغرك بىاقول غرنى برك بىسالفا وآنفا وقال ابوبكر الوراق لوقال لي ماغرك برمك الكريم لقلت غرني كرم الكريم وقال بعض اهل الاشارة انما قال بربكالكريم دونسائر اسمائه وصفانه كانه لقنه حجته فيالاجابة حتى يقول غرثى كرمالكريم ﴿ الذي خلقك ﴾ اي اوجدك من العدم الى الوجود ﴿ فسواك ﴾ اى جعلك سويا سالم الاعضاء تسمع وتبصر ﴿ فعدلك ﴾ اى عدل خلقك في مناسبة الاعضاء فلم يجعل بعضهـــا اطول من بعض وقبل معناه جعلك قائمــا معتدلا حسن الصورة ولم يجعلك كالبهيمة المنحنية ﴿ فَيَامَى صُورَةَ مَاشًا، رَكَبُكُ ﴾ اى فى اى شبه وعنالفضيل لوخوطبت اقول غرتني سيتورك المرخاة وعن يحيى بن معاذ اقول غرنی رك بيسالفا و آنفا (فسواك) فجملك مستوى الحلق سالم الاعضاء (فعدلك) فصيرك معتدلا متناسب الحلق من غير تفاوت فيه فلم مجعل احدى البدن اطول ولا احدى العنين او سم ولابعض الاعضاء اسفى وبمضها اسبود وجعلك ممتدل الحلق تمشى قائما لا كالبهائم وبالتخفيف كوفي وهو بمنى المشدد اى عدل يعض اعضائك سعض حتى اعتدات فكنت معتدل الحلقة متناسا ( في ای صورة ماشا، رکك) مامن مدة للتوكيداي ركك في اي صورة اقتضم امشته من الصورة المختلفة في الحسن والقبع والطول والقصر ولم يعطف هذه الجملة كما عطف ماقياهما لانها بيان لعدلك والجار يتعلق بركسك علىمعنى ای آدت من طاعة وما

اخرت ای ضمن ( یا ایما الصوره ولم مجملک کالبه مه سخیه کو فی ای صوره ماشا، ربت که ای فی ای سبه الانسان) بهنی الکافرکلدهٔ بن اسید ( ما غراد بربك ) حین کفرت بربك ( الکرم ) المنجاوز (الذی (من) خلقك ) نسمة من نطفة ( فسواك ) فی بطن امك ( فدلك ) فجعلك مقدل القامة ( فی ای صورة ماشا، رکك)

An Are the property

وضعك فى بعض الصور ومكنك فيها او بمحذوف اى ركبك حاصلا فى بعضالصور (كلا) ردع عن الغفلة عن الله تمالله لله بمض الصور (كلا) ردع عن الغفلة عن الله تملى ( بل تكذبون بالدين ) اصلا وهوالجزاء اودين الاسلام فلا تصدقون ثوابا ولاعقابا ( وان عليكم لحفاظين ) اعمالكم واقوالكم من الملائكة (كراما كاتبين) يعنى انكم تمكذبون بالجزاء والكاتبون يكتبون عليكم اعمالكم لتجاوزوا بعلون ما تقملون لا يختى حر ٤٦٩ كاتب عليهم شئ من اعمالكم إسورة الانفطار } وفي تعظيم الكتبة بالثناء

وما مزيدة وقبل شرطة وركبك جوابها والظرف صلة عدلك واتما لم يعطف الجلة على ما قبلها لانها بيان لمدلك ﴿ كلا ﴾ ردع عن الاغترار بكر ماللة تعالى وقوله ﴿ بل تكذبون بالدین الجزاء اوالاسلام ﴿ وان علیكم لحافظین كراما كاتبین یعلون ما تفعلون ﴾ فعلی نافتی الکتبة بكونهم عقیق لما یكذبون به ورد لما یتوقعون من التساح والاهال و تعظیم الکتبة بكونهم كراما عندالله لنعظیم الجزآه ﴿ ان الابرار لنى نعیم وان الفجار لنى جحیم ﴾ بیان لما یكتبون لاجله ﴿ یصلونها ﴾ یقارون حرها ﴿ یومالدین وماهم عنها بنائین ﴾ یكتبون لاجله ﴿ یصلونها ﴾ یقارون حرها ﴿ یومالدین وماهم عنها بنائین ﴾ فیالقبور ﴿ وما ادراك مایومالدین

مناب اوام او خال او عم وجا. فىالحديث انالنطفة اذا استقرت فىالرحم احضركل عرق بینه و بین آدم ثمرقراً فیای صورة ماشا. رکنك و قبل مناءانشاء رکیك فی صورة انسان وانشاء فيصورة دابة اوحيوان وقيل فياي صورة ماشاه ركبك من الصمور المختلفة بحسبالطول والقصر والحسن والقبع والذكورة والانوثة وفىهـذ. دلالة على قدرة الصانع المختار القادر وذلك آنه لمـا اختلفت اله<sub>ن</sub>ئات والصفات دل ذلك على كمالالقدرة واتساع الصنعة وان المدبر المختار هوالله تعــالى \* قوله عن وجل ﴿ كَلَا بِلَ تَكَذِّبُونَ بِالدِّينَ ﴾ اى بيوم الحساب والجزاء ﴿ وَانْ عَلَيْكُمْ لَحَافَظَينَ ﴾ يمني رقبا من الملائكة يحفظون عليكم اعمالكم ﴿ كُرَامًا ﴾ اي على الله ﴿ كَانْسِينَ ﴾ اى يكتبون اقوالكم واعمالكم ﴿ يُعلمون ماتفعلون ﴾ يعني من خير اوشر \* قوله عن وجل ﴿ انالابرار ﴾ يعني الذين بروا وصدقوا في ايمانهم باداء ماافترض الله عليهم واجتناب معاصيه ﴿ لَنِي نَمِيم ﴾ يعني نميمالجنة ﴿ وَانْ الْفُجِــَارُ لِنَي جَحِيمٍ ﴾ روى ان سلمان بن عبدالملك قال لاي حارم المزني ليت شمري مالنا عندالله فقال له اعرض عملك على كتاب الله فانك تعلم مالك عندالله قال اين اجد ذلك في كتاب الله قال عند قوله ان الابرار افي نعيم وان الفجار لني ججيم قال سليمان فأين رحمة الله قال قريب من الحسنين ﴿ يَصَلُونُهَا يُومَالُدُينَ ﴾ يعني يومالقيامة لأنه يوم الجزاء ﴿ وماهم عنها بغائبين ﴾ ايءن النار ثم عظمشأن ذلك اليوم فقال تعالى ﴿ وما در اله ما يوم الدين ﴾ قيل المخاطب بذلك هوالكافر وهو على وجهالزجرله وقيل هو خطاب للنوصليالله

عليهم تعظيم لامر الجزاء وانه عندالله من جلائل الامور وفيهانذاروتهويل للمجرمين ولطف للمتقين وعن الفضيلانه كان اذا قرآها قال ما اشدها من آية على الغافلين (ان الابرار لفي نعيم ) انالؤمنين افي نميمالجنة ( وانالفجاراني جحيم ) وانالكفار لفي النار (يصلونها يومالدين) يدخلونهــا يوم الجزاء ( وماهم عنها بغائبين ) ای لا بخرجـون منهـا كقوله وماهم بخارجين منها ثم عظم شــأن يوم القيامة فقال ( وماادراك ما يوم الدين

ان شـا، شبهك في صورة الاعرام او صورة الاخوال وان شاء حسـنا وان شاء دميما وان شاء صورك في صورة القردة والخناز بر واشباء ذلك (كلا) حقا ( بل تكذبون) ياممشر قريش (بالدين) بالحساب

لحافظين ) من الملائكة مجفظونكم ومجفظون اعمالكم (كراما) هم كرام على الله مسلون (كاتبين) يكتبون اعمالكم (يسلون ما تغملون) وما تقولون من الحمير والشر ويكتبون ذلك كله (انالابرار) الصادقين في ايمانهم البكر واصحابه (لني تحجيم) في نار (يصلونها) يدخلونها (يوم الدين) يوم الحساب والقضاء فيه يين الحكاد ثق (وماهم): يعنى الكفار (عنها) عن النار (بفاسين) اذا دخلوا فيها (وما ادراك) يا محمد (مايوم الدين) مايوم الحساب

ثم ما ادراك ما يوم الدين ) فكرر لنأ كيد والتهويل وبينه بقوله ( يوم لاتملك نفس لنفس شيأ ) اىلائستطيع دفيا عنها ولانفيالها بوجه وانما تملك الشفاعة بالاذن يوم بالرفع مكى و بصرى اى هو او بدل من يومالدين ومن نصب في ضمار اذكر او {الجزء النالاُون} بإضمار بدانون لانالدين ﴿ ٤٧٠﴾ بدل عليه ( والامر يومنذ له )

> اىلاامر الالله دون غيره وسورة المطففين مختاف فيهاوهيست وثلاثون آية 🍫 (بسم الله الرحن الرحيم) (ويل) متدأ خسيره ( للمطففيين ) الذين يخسون حقوق النساس

فىالكيل والوزن

( نم ماادر اله ) يا محد (ما يوم الدين) مايوم الحساب يعجمه بذلك تعظيما له ثم بين له فقال ( بوملاتملك) لا تقدر ( نفس ) مؤمنة ( لنفس ) كافرة ( شبأ ) من النجـــاة والشـــفاعة (والامر) الحكم والقضاء بين العبداد ( يومئذ لله ) بيدالله لايملكه يومئذ غير. ولا ينازعه احد ومن السورة التي يذكر فيها المطففين بين مكة والمدسة نزلت على رسول الله عليه وسلم في مهاجرته الى المدسة فاستحت بالمدسة آماتهاست وثلاثون وكلاتها مائة وتسم وستون وحروفهاسبعمائة وثلاثون

ثمما ادراك ما يوم الدين ﴾ تعجيب وتفخيم لشأن اليوم اى كنه امر. بحيث لايدركه دراية دار ﴿ وم لا تملك نفس لنفس شيأ والاص بومئذ لله ﴾ تقرير لشدة هوله وفخامة امره احمالا ورفع ابن كثير والبصريان يوم على البدل من يوم الدين اوالخبر لمحذوف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة اذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة

## ﴿ سُورَةُ الْمُطْفَفِينَ مُخْتَافُ فِيهَا وَآيِهَا سُتُ وَثَلَانُونَ ﴾

- ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و

﴿ وَيِلَالُمُمْفَفِينَ ﴾ التطفيف النخس في الكيل والوزن لان ما ينخس طفيف ايحقير روى اناهلالمدينة كانوا اخبثالناس كبلا فنزلت فاحسنوء وفىالحديث خمس بخمس ما نقض العهد قوم الاسلطاللة عليهم عدوهم وماحكموا بنير ما الزلاللة الافشـــا فيهمالفقر وماظهرت فيهم الفاحشة الافشسا فبهم الموت ولاطففوا الكيل الامنعوا

عليه وسلم والمعنى اى شيء اعلمك به لولم نعرفك احواله ﴿ ثُمَّ مَا ادْرَاكُمَا يُومُ الدُّنَّ ﴾ التكرير لتعظيم ذلك اليوم وتفخيم شأنه ﴿ يَوْمَ لاتَمْلُكُ نَفْسُ انْفُسُ شَيًّا ﴾ اىلانملك نفس كافرة لنفس كافرة شيأ من المنفعة ﴿ وَالْأَصِّ يُومُّذُ لَلَّهُ ﴾ يعني آنه لم يملك الله فىذلك احدا شيأ كاملكهم فىالدنيا والله اعلم

### ﴿ تفسير سورة الطففين مدنية ﴾

فيقول ومكية فيقول وقبل فيها ثمــان آيات مكية وهي منقوله انالذين أجرموا الى آخرها وقبل فيها آية مكية وهي قوله تعـالى اذا تنلي عليه آياتنا قال أساطير الاولين وقيل انها نزات بين مكة والمدينة زمن الهجرة وهي ست وثلاثون آية ومائة وتسع وستون كلة وسبعمائة وثلاثون حرفا

### - م الله الرحمن الرحم كان

وويل عليه وقيل ويل اسم واد في جهنم ﴿ للمطففين ﴾ يعني الذين ينقصون الميكال والميزان لآنه لا يكاد المطفف يسرق فىالكيل والوزن الا الشيُّ البســير الطفيف قال ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة كانوا من اخبث الناسكيلا فأثر لالله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل وقيل لما قدم رسول القصلي ألله عليه وسلم المدينة وبها رجل يقالله ابو جهبنة وممه صاعان يكيل بأحدهما وبكتال

(بسمالةالرحمنالرحيم) وباسناده عنا بنعباس فىقولەتعالى ( ويل ) شدة العذاب (للمطففين) 🤚 (بالا خر ) بالكيلوالوزن وهماهلالمدينة كانوا مسيئين الكيل والوزن قبل مجئ محمد عليهالسلام البهم فنزلت علىالنبي صلىالله عليهوسلم فىمسيره بالهجرةالىالمدينة هذهالسسورة ويل شدة العذابالمطففين المسيئين بالكيل والوزن ثم بينهم (الذين اذا اكتالوا على النساس يستوفون) اى اذا اخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة ولماكان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم ابدل على مكان من للدلالة على ذلك ويجوز ان يتملق على يستوفون ويقدم المفعول على الفعال لافادة الاختصاص اى يستوفون على الناس خاصة وقال الفراه من وعلى يستقبان في هذا الموضع لانه حق عليه فاذا قال اكتلت عليك فيكانه قال اخذت ماعليك واذا قال اكتلت منك فيكانه قال استوفيت منك والفنمير على المحالية المنصوب في (واذا كالوهم لمورة المطففين) او وزنوهم) راجع الى

النبات واخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة الاحبس عنهم القطر ﴿ الذين اذاا كتالوا على الناس يستوفون ﴾ اى اذاا كتالوا من الناس حقوقهم يأخذونها وافية وانما ابدل على بمن للدلالة على ان اكتبالهم لمسالهم على الناس اواكتبال يتحسامل فيه عايهم ﴿ واذا كالوهم او وزنو لهم ﴿ يخسرون ﴾ اى اذا كالوا النساس او وزنوا لهم ﴿ يخسرون ﴾ فخذف الجاروا وصل الفمل كقوله \* ولقد جنبتك اكمؤا وعساقلا \* بمغى جنبت لك أوكالوا مكيلهم فحذف المضاف واقبم المضاف البه مقامه ولا يحسن جعل المنفصل تأكيدا للمتعمل فأنه مخرج الكلام عن مقابلة ماقبله اذا لمقصود بيان اختلاف حالهم فى الاخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها ويستدعى اثبات الالف بمدالوا وكا هو خط المصحف في نظائره ﴿ الابطن اولئك انهم مبعوثون ﴾ فان من ظن ذلك لم يتجاسر على امثال في نظائره ﴿ الابطن اولئك انهم مبعوثون ﴾ فان من ظن ذلك لم يتجاسر على امثال هذا المقباح في المثال هذا المقام المحباح في المثال هذا المقباح في المثال هذا المقباح في المثال هذا المقباح في المثال وقيه انكار و المجباح في المثال هذا المقباح في المثال هذا المناطق في المثال هذا المقام هذا المقباح في المثال هذا المؤلوب المؤلوب المناطق المؤلوب المؤلوب

الناس ای کالوالهـم او وزنوا لهم فحذف الجار واوصل الفعل وانمالم يقل اواتزنوا كاقيل اووزنوهم اكتفـاء و يحتمل ان المطففينكانوا لايأخذون مايكال ويوزن الابالمكايل لتحكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة لأنهم يدعون ويحتالون في المله واذا اعطوا كالوا او وزنوا لتمكنهــم من البخس في النوعـين ( نخسرون ) ينقصون هالخسر الميزان واخسره (ألا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظم ) يعنى بومالقيامة ادخــل همزة الاستفهام على لا النافية توبيخا وليست الا هذه للتنبيه وفيسه انكار وتعجيب عظيم من حالهم فيالاجتراء على التطفيف كأنهم لا تخطرون سالهم ولا يخمنون تخمينا انهم

فقال ( الذين اذااكتالوا على الناس ) اذا اشتروا من الناس وكالوا لانفسهم اووزنوا لانفسهم (يستوفون) يتمون الكيل والوزن جدا ( واذا كالوهم ) كالوا الهيرهم ( اووزنوهم ) اووزنوا لهيرهم (يخسرون) ينقصون فى الكيل والوزن ويسيؤن جدا ويقال ويل شدة المذاب يومئذ الممطففين من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من العبادات ( اللايظن) اللاسم ويستيقن ( اولئك ) المطففون بالكيل والوزن ( انهم مبعوثون ) محيون ( ليوم عظيم ) شديد

مبعوثون و محاسبون على مقدار الذرة ولو ظنوا انهم يبعثون ما نقصوا فىالكيل والوزن وعن عبدالملك بن مروان اناعرابيا قالله قدسممت {الجزءالثلاثون} ماقال الله فىالمطففين ﴿﴿٤٧٣﴾ اداد بذلك ان المطفف قد توجه

مايكون فيه ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ نصب بمعوثون او بدل من الجار والمجرور .ويؤيده القراءة بالجر ﴿ لرب العالمين ﴾ لحكمه وفي هذا الانكار والتعجيب وذكر الظن ووصف اليوم بالعظم وقيامالناس فيه لله والتعبير عنه برب العالمين مبالغات في المنع عن التطفيف وتعظيم ائمه ﴿ كَالا ﴾ ردع عن التطفيف والغفلة عن البعث والحســـاب ﴿ أَنْ كُتَابِ الفجار ﴾ ما يكتب من اعمالهم اوكتابة اعمالهم ﴿ لَنَّي سَجِينَ ﴾ كتاب جامع لاعمال الفجرة منالثقلين كما قال ﴿ وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ﴾ اى مسطور بين ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ يعني من قبورهم ﴿ لرب العالمين ﴾ اى لامر ، وجز الهوحسابه (ق) عن نافع ان ابن عمر تلا ألايظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم النـــاس لربالمالمين قال يقوم احدهم فى رشحه الى انصاف اذئيه وروى مرفوعا (م) عن المقداد قالسمعت رسولالة صلى الله عليه وسام يقول تدنوالشمس من رؤس الخلائق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل زادالترمذي اوميلين قال سليم بن عام والله ما ادرى مايعني بالميل مسافةالارض اوالميل ماتكتحل به العين قال فيكون الناس على قدر اعمالهم فىالعرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقوبه ومنهم من يلجمه المرق الحاما واشـــار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه الى فيه \* قوله عز وجل ﴿ كلا ﴾ قيل انه ردع وتنبيه اى ليسالامر على ماهم عليه من بخس الكيل والميزان فليرتدعوا عنه فعلى هذا تم الكلام هناوقيل كلا ابتداء ينصل بما بعده على معنى حقا ﴿ انكتابِ الفجار ﴾ اى الذي كتبت فيه اعمالهم ﴿ لَنَّى سَجِينَ ﴾ قال ابن عمر هي الأرض السابعة السفلي وفيها ارواح الكفار وروى البغوى باسناد الثعلبي عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجين اسفل سبع ارضين وعليون في السماء السابعة نحت المرش وقال شمر بن عطية جا. ابن عباس الى كمب الاحبار فقال اخبرني عن قول الله عز وجل ان كتاب الفجسار لغي سجبن قال ان روحالفاجر يصعد بها الى السماء فتأني السماء ان قبلها ثم يهبط بها الىالارض فتأبى ان تقبلها فتدخــل تحت سبع ارضين حتى ينتهي بهـــا الى سجين وهو موضع جند المِيس فبخرج لها من سجين رق فيرقم وبختم ويوضع تحت جند الميس بمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة وقيل هي صخرة تحت الارض السمابعة السفلي خضراء خضرةالسماء منها فتقلب ومجمل كتاب الفجار تحتها قال وهبهي آخر سلطان ابليس وجاء في الحديث الفلق جب في جهنم مفطى وسجين جب في جهنم مفتوح وقيل معناه لغي سجين لغي خسار وضلال وقبل آنه مشتق من السمجن ومعناه لني حبس وضيق شديد ﴿ وَمَا ادراكِ مَاسَجِينَ ﴾ اىايس ذلك مما كنت تعلمه انت ولاقومك وقيل انما قال ذلك تعظيمـا لام سجين ﴿ كتاب مرقوم ﴾ ليس هــذا

عليه الوعيد العظيم الذي سمعتبه فما ظنك بنفسك وانت تأخذاموال المسلمين بلاكيل ولاوزن ونصب (بوم بقوم الناس) يمعوثون ( لرب العالمين ) لامره وجزاته وعن انعمرانه قرآ هذه السورة فلما ملغ هنا بكي نحبيا وامتنع من قراءة مابعدها (كلا) ددعوتنسه اى دعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن العث والحساب ونبهم عملي انه مما يجب انيتاب عنه ويندم عليهثم اتمعه وعبد الفحار على العموم فقال ( ان كتاب الفجار) صحائف اعمالهم ( لني سجين وما ادراك ماسجين كتاب مرقوم) فان قلت قداخبرالله عن كتاب الفجار بانه في سجين

هوله وهو بوم القيامة (يوم يقوم النياس) من القبور (لرب العالمين) وجالارض ومن العلم السماء فلا قرأ عليم الني صلى الله عليه وسلم هذه اللورة تابواورجعواالي وفاء الكيل والوزن (كلا)

حقا يا محمد ( ان كتاب الفجار ) اعمال الكفار ( اني سجين و ما ادراك ) يا محمد ( ما سجين ) مافي ( تفسيرا **)** السجين تعظيمالها(كتاب مرقوم) يقول اعمال ني آدم مكتوب في صخرة خضراء تحتالارض السابعة السفلي وهي سجين منقول من وصف كحاتم منصرف لوجدود سبب واحدوهو العلمية فحسب ( ويل يومئذ ) يوم يخرج المكتوب(المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين) الجزاء والحساب (ومایکذبه) بذلك اليوم (الأكل معتد) مجاوزللحد(أ نبم)مكتسب للائم ( اذاتتلى عليه آياتنا) اى القرآن (قال اساطىر الاول بن ) ای احادیث المتقدمين وقال الزجاج اساطير اباطيل واحدها اسطورة مثل احــدوثة واحادیث (کلا) ردع القول (بل) نفي لما قالوا ويقف حفص عــــلى بل وقيفة ( ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون) غطاها كسبهم اىغلبعلى قلوبهم حتى غمرهاما كانوا يكسبون من المعاصي وعن الحسن الذنب بعد الذنب حتى

الكنسابة او معلم يعلم من رآه انه لاخير فيه فعيل من السجين لقب به الكنساب لانه سبب الحبس او لانه مطروح كما قبل انه تحت الارضين في مكان وحش وقيل هو اسم مكان والتقدير ما كتاب السجين او محل كتاب مرقوم فحذف المضاف ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ بالحق او بذلك ﴿ الذين يكذبون بيوم الدين ﴾ صفة مخصصة او موضحة اوذامة ﴿ وما يكذب به الاكل معتد ﴾ منجاوز عن النظر غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله وعلمه فاستحال منه الاعكادة ﴿ اثبم ﴾ منهمك في الشهوات المخدجة بحيث اشفلته عما واردها وحملته على الانكار لما عداها ﴿ اذا تنلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين ﴾ من فرط جهله واعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهداليقل كما لم تنفعه دلائل العقل من فرط جهله واعراضه عن الحق فلا تنفعه شواهداليقل كما لم تنفعه دلائل العقل ﴿ كلا ﴾ ردع عن هذا القول ﴿ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ رد لماقالوه

تفسيرا للسجين وانما هو بيان للكتاب المذكور في قوله ان كتاب الفجار والمعنى ان كتاب الفجار مرقوم اى مكتوب فيه اعدالهم مثبتة عايهم كالرقم في الثوب لاينسى ولا يحتى حتى يحاسبوا به ومجازوا عليه وقيل مرقوم رقم عليهم بشركانه علم بعلامة يعرف بها انه كافر وقبل مرقوم اى مختوم وهو بلفة حمير و ويل بومئذللمكذبين وقبل انه متصل بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين ومنى الاية ويل لمن كذب بهذا اليوم وقيل مرقوم معناه مرقوم بالشقاوة ثم قال ويل يومئذ للمكذبين اى فيذلك اليوم وقيل المكتاب المرقوم عليهم بالشقاوة و الذين يكذبون بيوم الدين كاى ايوم القيامة لا الاكل معتد بيوم القيامة لانه يوم الجزاه و ومايكذب به كاى بيوم القيامة و الاكل معتد بيوم القيامة لانه يوم الجزاه و ومايكذب به كاى ايوم القيامة و الاكل معتد كان متباوز عن نصبح الحق في أثيم كي هومبالغة في الاثم وهو المرتكب الاثم و الماصى في اي الكذب الاولين في قوله عن وجل في اي لايؤمن ثم استأنف فقال و بلران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عن الي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المبد اذا اخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة فاذا هو نزع و استففر و تاب صقل قلبه وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في وهو الران الذي قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اخرجه الترمذي وهو الران الذي قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اخرجه الترمذي وهو الران الذي قال الله بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اخرجه الترمذي

(ويل) شدة المذاب (يومئذ) ( قا وخا ٢٠ س) يوم القيامة ( للمكذبين ) بالإيمان والبعث (الذين يكذبون بيوم الدين ) بيوم الدين ( الاكل معتد ) عن الحق غشوم ظلوم ( اثيم ) فاجر مثل الوليدين المغيرة المخزومي ( اذائثلي ) نقرأ ( عليه ) على الوليدين المغيرة ( آياتنا ) القرآن بالامم والنهي ( قال مثل الوليدين المغيرة المخزومي ( اذائثلي ) نقرأ ( عليه ) على الطيرالاولين ) هذه الحديث الاولين في دهم هم وكذبهم ( كلا ) حقايا محد (بل ران ) بل طبيع الله (على قلوبهم ) على قلوبهم على قلوبهم على المنافرة بيوم الدين ويقال الذنب على الدنب على الدنب وهو رين القلب ( ما كانوا يكسبون ) بما كانوا بقولون

يسود الغلب وعن الشخاك الرين موت الغلب وعن ابي سليمان الرين والقسوة زماما الففلة ودواؤهما ادمان الصوم فانوجد بعدذلك قسوة {الجزءالثلاثون} فليترك الادام (كلا ) ﴿﴿2٧٤﴾ ودع عن الكسب الرائن على القاب

وبيان لما ادى بهم الى هذا القول بان غلب عليهم حب المعاصى بالانهماك فيهسا حتى صار ذلك صدأ على قلو بهم فعمى عليهم معرفة الحق والباطل فان كثرة الافعال سبب الحصول المدكات كما قال عليه السلام ان العبد كما اذنب ذنبا حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والرين الصدأ وقرأ حنص بلران باظهار اللام وقرأ حزة والكسائى وابوبكر بل رين بالامالة ﴿ كلا ﴾ ردع عن الكسب الرائن ﴿ انهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ﴾ فلا يرونه مخلاف المؤمنين ومن انكر الرؤية جعله تمثيلا لاهائتهم باهانة من يمنع عن الدخول على الملوك اوقدر مضافا مثل رحمة ربهم اوقرب ربهم ﴿ ثم انهم اصالوا المجعم ﴾ ليدخلون النار ويصلونها ﴿ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾ الصالوا المجعم ﴾ ليدخلون النار ويصلونها ﴿ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ﴾

وقال حديث حسن صحييم واصلالران الغلبة ومنني الآية ازالذنوب والمعاصيغلبت على قلوبهم واحاطت بها وقيل هو الذنب علىالذنب حتى بموت القلب وقال ابن عباس ران على قلوبهم طبيع عليها وقيل الرين ان يسود القلب من الذنوب والطبع ازيطبعالله علىالقلب وهواشد مزالرين والافعال اشد مزالطبع وقبلالرين التغطية والمعنى آنه يغشىالقلب شئ كالصدا فيغطيه فعند ذلك يموتالقلب ﴿ كَلَّا ﴾ قال ان عباس يربد لايصدقون وقيل ممناه ليس الامركما يقولون انالهم فىالا خرة خيرا ثم استأنف فقال تعــالى ﴿ انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ قبل عن كرامته ورحمته ممنوعون وقيل ازالله لاينظر اليهم ولا بزكيهم وهذا التفسير فيه ضعف اما حمله على منع الكرامة والرحمة فهو عدول عنالظاهر بغير دليل وكذا الوجهالثانى فان من حجب عنالله فانالله لاينظر اليه نظر رحمــة ولا نركيه والذي ذهب اليــه اكثرالفسرين انهم تحجوبون عن رؤية الله وهذا هوالصحيح وأحتج بهذه الآية من اثبتالرؤية للمؤمنين قالوا لولاذلك لميكن للخصيص فائدة ووجه آخر وهو انه تعالى ذكر الحجاب فيممرضالوعيد والتهديد للكفار ومايكون وعيدا وتهديدا للكفار لايجوز حصـوله فىحقالمؤمنين فوجب انلايحصل هذا الحجاب فىحق المؤمنين قال الحسن لوعلم الزاهدون والعابدون انهم لايرون ربهم فيالمصاد لزهقت انفسهم فىالدنيا وقبل كما حجبهم فىالدنيا عن توحيده حجبهم فىالآخرة عن رؤيته وسئل مالك عن هذه الآبة فقال لما حجب الله اعداء، فلم يروه نجلي لاوليانه حتى رأو. وقال الشافعي فيقوله كلا انهم عنربهم يومئذ لمحجو بون دلالة على ان اولياءالله بروزالله حل حلاله وعنه كما حجب قوما بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضا ثم اخبر ان الكفار مع كونهم محجو بين عنالله يدخلون النار فقال عن من قائل ﴿ ثُمَّ انهم لصالوا الجحيم ﴾ أي لداخلوالنار ﴿ ثم يقــال ﴾ أي تقول لهم الحزنة ﴿ هذا ﴾ اى هذا المذاب ﴿ الذي كنتم به تكذبون ﴾ يمني في الدنيا

( الهم عن ربهم) عن رؤية ربهم ( يومئذ لمحجو نون) لمنوعون والحجب المنع قال الزجاج في الاية دايل عملي أن المؤمنين ترون ربهموالالايكون<sup>الت</sup>خصيص مفيدا و قال الحسين بن الفضل كالحجيهم فى الدنيا عن توحيده حجمهم في العقبي عن رؤيته وقال مالك ابنانس رحماللة لماحجب اعداءه فلم يروه تجــلى لاولياله حتى رأوه وقيل عن كرامة ربهم لانهم في الدنيالم يشكروا نعمه فيئسموا في الآخرة عن كرامته مجازاة والاول اصح لان الرؤية اقدوى الكر امات والحجب عيا دليل الحجب عن غيرها (ثم انهم لصالوا الجحيم) ئم بعد كونهم محجوبين عن ربهم لداخلون النار (ثم يقال هذا الذي كنتم ويعملون في الشم ك (كلا) حقا یا محد ( انهم ) یسنی المكذبين بيومالدين (عن ربهم) عن النظر الى ربهم ( يومئذ) يوم القيامة ( لحجوبون ) لممنو عون

والمؤمنون لايحجبون عن النظر الى ربهم (ثم انهم لصالوا ألجحيم ) لداخلوا النار (ثم يقال ) يقول (كلا) لهم الزبائية اذا دخلوا فهــا (هذا الذي كنيم به ) هذا العذاب هوالذي كنيم به في الدنيـــا( تكذبون ) انه العذاب هو الذي كنتم تَكَذِّبُون به فيالدنيا وتَكُرُون وقُوعَه (كَلاً ) ردع عن التُّكَذِّب ( انْكُتاب الأبرار أ ماكتب من اعمالهم والابرار المطيعون الذين لايطففون ويؤمنون بالبمث لانه ذكر فيمقابلةالفجار وبين|الفجار بانهم المكذبون بيوم الدين وعن الحسن آلبر الذي لايؤذىالذر (انيعليين) هو عاملديوان الحير آلذي دون فيه كلُّ مَا عَمَلَتُهُ الْمُلائكَةُ وَصَلِّمًا اللَّهُ اللَّهُ النَّقَلَينَ مَ تَقُولُ مِن الطَّفَهُ إِنَّ جَمَّع عَلَى فَعَيْلُ مِن العلو

سيء لانه سبب الارتفاع يقول لهمالزبائية ﴿ كلا ﴾ تكرير للاول ليعقب بوعدالابرار كما عقب بوعيدالفجار الى اعلى الدرجات في الجنة اشــمارا بازالتطفيف فجور والايفاء بر اوردع عنالتكذيب ﴿ انكتابُالابِرارِ لَغِي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم ﴾ الكلام فيه ما مر في نظير. ﴿ يشــهد. المقربون ﴾ يحضرونه فحفظونه او يشهدون على ما فيه يومالقيامة ﴿ انالابرار اني نعيم علىالارائك ﴾ علىالاسرة في الحجـال ﴿ ينظرون ﴾ الى ما يسرهم من النعيم والمتفرجات 🏓 تمرف فى وجــوههم نضرةالنعيم 🏈 المحبةالتنهم وبريقه وقرأ بعقوب تمرف على بناهالمفعول و نضرة بالرفع ﴿ يسقون من رحيق ﴾ شر ابخالص﴿ مختوم ﴿ كَارَ ﴾ اىليس الامركمايتو همه الفجار من انكار البعث وقيل كلا أى لا بؤ منون بالعذاب الذي يصلونه ثم بين محلكتاب الابرار فقال تمالي ﴿ ان كتاب الابرار لهي علي جم على منالعلو وقيل هو موضوع على صفةالجمع لاواحدله من لفظه وتقدم من حديث البراء المرفوع أن عليين في السماء السمابعة تحت المرش وقال أبن عباس هولوح منزبرجدة خضراء معاتى تحت العرش اعمالهم مكتوبة فيه وقبل هو قائمة العرش البخي وقال ابن عباس في. واية عنه هي الجنة وقبل هي سدرة المنهي وقبل مناه علو بعد

علو وشرف بعد شرف وقيل هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة وقدعظه مهاالله واعلاها ﴿ وَمَا ادْرَاكُ مَاعَلِيُونَ ﴾ تَنبِيالُهُ عَلَى عَظَمَ شَأَنَّهُ ﴿ كَتَابِ مِرْقُومٌ ﴾ ليس تفسيرًا لملبين والمعنى انكتابالا براركتاب مرقوم في عليين فيهما اعدالله الهم في الاخرة من الكرامة وقبل مكنوب فيهاعمالهموعلبون محلالملائكة وضده سجبين وهومحل الميس

وجنوده ﴿ يشهدهالقربون﴾ يني المازئكة الذين هم في علمين يشهدون اي يحضرون ذلك المكتوب ومن قال انه كتاب الاعمال قال يشهد ذلك الكتاب اذاصعد به الى عليين المقربون من الملائكة لكرامة المؤمن ﴿ قوله تمالي ﴿ إِنَّالا بِرَارَ ﴾ يعني المطيعين لله ﴿ لَقِي

نعيم عنى نعيم الحبة ﴿على الاراثك﴾ جمع اريكة وهي الاسرة في الحجال ﴿ ينظرون ﴾ اى الىما اعدالله الهم من نعيم الجنة وقبل ينظرون الى اعدامهم كيف يعذبون فى النار وقبل

ينظرون الىربهم سجحانه وتعالى ﴿ تمرفَ في وجوههم نضرة النعيم ﴾ يعني انك اذارأيتهم تعرف انهم من اهلالنعمة لما ترى على وجوههم منالنور والحسن والبياض قيل النضرة في الوجــه والسرور في القلب ﴿ يسقون منرحيق ﴾ يعني الحمر الصافية

الطبية البيضاء ﴿ مُحْتُومٌ ﴾ يعني ختم على ذلك الشراب ومنع من أن تمسه الايدى

اولانه مرفوع فىالسماء السابعة حيث تسكن الكروبيون تكريماله ( وما أدراك ) ما الذي اعامك يامحد (ماعليون) ایشی ٔ هو (کتاب مرقوم يشهدهالمقرون) تحضره الملائكة قبل يشهد عمل الابرار مقربو كل سحاء اذا رفع (انالابرار لفي نعيم) تنعم في الجنــان ( عـــلي الاراثك ) الاسرة في الحجـال ( ينظرون ) الىكر امةالله ونعمه والى اعدائهم كيف يعذبون ( تمرف فی وجـوعهم نضرةالنعيم) الهجةالتنمم وطراوته ( يسقون من وحيق) شراب خالص ( مختوم

لايكون (كلا) حقا يامحمد ( ان كتاب الايرار ) اعمال الصادقين في اعانهم ( لني علين وما ادراك ) ياعمه ( ما عليون ) ما في عليمن

(كتاب مرقوم) يقول اعمال الابرار مكتوبة في لوح من زبرجدة خضرا، فوق السما، السابعة تحت عرش الرحمن وهوعليون (يشهدهالمقربون) مقربو اهلكل عاء اعمال الابرار (ان الإبرار) الصادقين في ايمانهم وهم الذين لايؤذون الذر (اني نعبم) في جنة دائم نعيمها (على الارائك) على السرر في الحجال ( ينظرون ) الى اهل النار (تعرف ) يامحمد (فيوجوههم) وجوء اهلالجة ( نضرة النعيم ) حسن النعيم (يسقون) فيالجية (منرحيق) من خمر( مختوم) ممزوج

خُتَّامه مسك ) شختم اوانيه بمسك بدل الطين الذي بختم به الشراب فىالدنيا امراللهُ تعالى بالحُتم عليه آكراما لاصحابه اوختامه مسك مقطعه رائحة مسك اى توجد رائحة المسسك عند خاتمة شربه خاتمه على ( وفى ذلك ) الرحيق اوالنعيم (فايتنافس {الجزء الثلاثون} المتنافسون) ﴿ ٤٧٦﴾ فايرغب الراغبون وذا انما يكون

ختامه مسك ﴾ اى مختوم اوانيه بالسك مكان الطين ولعله تمثيل لنفاسته اوالذى له ختام اى مقطع هو رائحة السك وقرأ الكسائى خاتمه بفتحالتا، اى ما مختم به ويقطع ﴿ وَفَى ذَلَك ﴾ يعنى الرحيق اوالنعيم ﴿ فَايتَنافُس المَتنافُس حون ﴾ فليرتفب المرتفبون ﴿ ومناجه من تسنيم ﴾ علم لعين بعينها سحيت تسنيما لارتفاع مكانها او رفعة شرابها ﴿ عينا يشرب بها المقربون ﴾ فانهم يشربونها صرفا لانهم لم يشتغلوا بغيراقة وتمزج لسائر اهل الجنة وانتصاب عينا على المدح اوالحال من نسسنيم والكلام فى الباء كافى يشرب بها عباداقة ﴿ ان الذين اجرموا ﴾ يدى رؤسا، قريش ﴿ كانوا من الذين آمنوا يشتحكون ﴾ كانوا يستهزؤن بفقر آه المؤمنين ﴿ واذا مروا بهم يتفامنون ﴾ آمنوا يشتحكون ﴾ كانوا يستهزؤن بفقر آه المؤمنين ﴿ واذا مروا بهم يتفامنون ﴾

الى أن يفك ختمه الابرار فان قلت قد قال فيسورة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهار من خمر والنهر لايختم عليه فكيف طريق الجمــع بين الآيتين قلت بحتمل أن يكــون المذكور فيهذهالاً به في اوان مختوم عليها وهي غير تلك الخمر التي فيالانهار وانمـــا ختم عليها لشرفها ونفاستها ﴿ ختامه مسك ﴾ اى طبنته التي ختم عليه بها مسك بخلاف خمرالدنیا فانختامها طین وقال ابن مسعود مختوم ای بمزوج ختامه ای آخر طعمه وعاقبته مسك وقيل بمزجلهم بالكافور ويختملهم بالمسك ﴿ وَفَيْدَلُكُ فَلَيْنَافُسُ المتنافسون ﴾ اي فليرغب الراغبون بالمبادرة الى طاعةالله عن وجل ليحصل لهم هذا الشراب المختوم بالمسك وقبل اصله من الشئ النفيس الذي تحرص عليه نفسوس الناس ویرید. کل احد لنفسه وینفس به علی غیر. ای بضن ویجل ﴿ وَمَرَاحِهُ مَنْ تسنيم ﴾ اى شراب ينصب عليهم من غرفهم ومنازلهم وقيل يجرى فىالهوا. مسنما فيصب في اواني اهل الجنة على قدر ملئها فاذاامتلات امسك واصل هذه الكلمة من العلو ومنه سنامالبعير لانه اعلاه وقبل هوشراب اسمه تسنيم وهو مناشرف شراب اهلاالجنة وقال ابن مسعود وابن عباس هوخالص للمقربين يشربونه صرفا ويمزج لسائر اهل الجنة وسئل ابن عباس عن قوله من تسنيم فقال هذا مما قال الله تمالى فلا تمام نفس مااخنی لهم من قرة أعين ﴿ عَيْنَا يُشْرِبُ بِهَا ﴾ اى منهـــا وقيل يشربها ﴿ المقربونِ ﴾ اي صرفا \* وقوله عن وجل ﴿ ان الذين اجرموا ﴾ اي اشركوا يغي كفار قريش ابا جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل واصحابهم من مترفى اهل مکه ﴿ كانوا من الذبن آمنوا ﴾ اى من عمار وخباب وصهبب و بلال واصحابهم من فقراءالمؤمنــين ﴿ يَضْحَكُونَ ﴾ اى منهم ويستهزئون بهم ﴿ واذا مروا بهم ﴾ يني مرالمؤمنون الفقراء بالكفار الاغنياء ﴿ يَتْعَامْرُونَ ﴾ يني يَتْعَامْرَالْكَفَارُوالْفَمْرُ

بالمسادعة الى الحيرات والانهاء عن السيات (ومزاجه)ومزاجالرحيق ( من تسنيم) هو عام لعين بعنها سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه اذا رفعه لانها ارفع شراب فيالجنة اولا نها تاتيهم من فوق وتنصب في اوانيهم (عينا) حال أو نصب على المدح ( يشرب بها ) اى منها (المقربون) عن انعاس وابن مسعود رضيالله عنهم يشربهما المقربون صرفا وتمزج لاصحاب اليمين (ان الذين اجرموا) كفروا (كانوا منالذين آمنوا يضحكون) في الدنيا استهزاء بهم ( واذا مروا بهم یتغامزون ) یشــیر بعضهم الى بعض بالعين

(ختامه) عاقبته (مسك وفى ذلك) فيما ذكرت في الجنة ( فليتنمافس المتنافس المتنافسون ) فليعمل الماملون وليجتهدا لمجتهدون وليباذلون ( ومناجه ) خلطه ( من تسنيم عينا )

يسب عليهم من جُنةُ عدن (يشرب بها) منها من عين التسنيم (المقربون) الى جنة عدن صرفا ﴿ (الاشارة) بلاخلط (ان الذين اجرموا) اشركوا ابوجهل واصحابه (كانوا من الذين آمنوا) على الذين آمنوا على واصحابه (يضحكون) يهزؤن ويسخرون (واذا مروابهم) بالكفار يأنون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتغامزون) يطعنون طعنا فيهم وعيبا لهم قيل جاء على رضى الله عنه فى نفر من السلمين فسخر منهم المنافقون وضحكوا و تفامن وا وقالوا اترون هذا الاصلع فنزلت قبل ان يصل على الى رسول القصلى الله عليه وسلم ( واذا انقلبوا الى الهلهم ) اى اذا رجع الكفار منازلهم (انقلبوا فكهين) متلذذين بذكرهم والسخرية منهم وقرأ غير حفص فاكهين اى فرحين (واذا رأوهم) و اذا رأى الكافرون المؤمنين (قالوا ان هؤلاء لضالون) اى خدع محد هؤلاء فضلوا و تركوا اللذات لما يرجونه فى الآخرة حمل ٤٧٧ كم من الكرامات {-ورة المطففين } فقد تركوا الحقيقية بالخيال

وهذا هو عين الضلال (وما أرسلوا) وماارسل الكفار (عليهم) على المؤمنين ( حافظ\_ين ) يحفظون عليهم احوالهم ويرقبون اعمالهم بل امروا باصلاح انفسهم فاشتذالهم بذلك اولى بهم من تتبع غيرهم وتسفية احلامهم ( فالبوم ) اى يومالقيامة (الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) ثم كما ضحكوا منهم هنا مجازاة ( على الارائك ينظرون) حال ای یضحکونمنهم ناظرین اليهم والى ماهم فيه من الهوان والصفار بمدالمزة والاستكبار وهم على الارائك آمنون وقيل يفتح باب للكفار الىالجنة فيقال لهم هملوا الىالجنة فاذا وصلوا اليهما اغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم ( هل نوب الكفار يقمز بعضهم بعضا ويشيرون باعينهم ﴿ واذاانقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكه بن ﴾ ملتذن ب بالسخرية منهم وقرأ حفص فكه بن ﴿ واذا رأوهم قالوا ان هؤلا. لضالون ﴾ واذا وأو اللؤمنين نسبوهم الى الضلال ﴿ وماارسلوا عليهم ﴾ على المؤمنين ﴿ حافظين ﴾ يحفظون عليم اعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم ﴿ فاليوم الذين آمنو امن الكفار يضحكون ﴾ حين يرونهم اذلا، مغلولين فى النار وقيل يفتح الهم باب الى الجبة فيقال الهم اخرجوا اليها فاذا وصلوا اليه اعلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم ﴿ على الارائك ينظرون ﴾ حال من يضحكون ﴿ هل ثوب الكفار ﴾ اى هل اليبوا

الاشارة بالجنن والحاجب اى يشيرون البهم بالاعين استهزاء بهم ﴿ واذا القلوا الى اهلهم ﴾ يمني الكفـار ﴿ انقلبوا فكهين ﴾ اي معجبين بماهم فيه وقيل ينقلبون بذكرهم كأنهم يتفكهون بحديثهم ﴿ واذا رأوهم ﴾ يهني رأوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالُوا ان هؤلاء لضالُون ﴾ اى هم فى ضلال بأتون محمدا ويرون انهم على شئ قال الله عز وجل ﴿وما ارسلوا ﴾ بعني المشركين ﴿ عليهم ﴾ يعني على المؤمنين ﴿ حافظين ﴾ اى لاعمــالهم والمغى انهم لم يوكلوا بحفظ اعمالهم \* قوله عن وجل ﴿ فاليوم ﴾ يعني فيالاً خرة ﴿ الذين آمنوا منالكفــار يضحُكُون ﴾ وسبب هذا الضحك انالكفار لما كانوا فىالدنيا يضحكون من المؤمنين لما هم فيه من الشدة والبلاء فلما افضوا الى الآخرة انعكس ذلك الامر فصار المؤمنون فىالسرور والنعيم وصارالكفار فيالعذاب والبلاء فضحك المؤمنون من الكافرين لما رأوا حالهم وقال أبو صالح تفتح للكافرين ابوابالنار وهمفيها ويقال لهم اخرجوا فاذا انتهوا البها اغلقت دونهم فيفعل ذلك بهم مرارا والمؤمنون ينظرون اليهم ويضحكون منهم وقال كعب بين الجنة والناركوي فاذا ارادالمؤمن ان سنظر آلى عدو. فىالدنيها من الكفار اطلع عليه من تلك الكوى وهو يمذب فيضحك منه فذلك قوله تمالى فاليوم الذين آمنوا منالكفار يضحكون ﴿ علىالارائك ﴾ جمعاريكة هوالسرير ويتخذفي الحجلة وهي الكلة يزين بها البيت وارائك الجنة مِن الدر واليــاقوت ﴿ ينظرون ﴾ يمني اليهم وهم فيالنار يعذبون قال الله تعالى ﴿ هَلْ تُوبِالْكَفَارُ ﴾ اي جوز الكفار

(واذااتقلبوا) واذارجع الكفار (الى اهلهم اتقلبوا) رجموا (فكهين ) مجيين بشركهم واستهزائهم على المؤمنين (واذا رأوهم) اصحاب النبي عليه السلام (لفالون) عنى الكفار (انهؤلاء) اصحاب النبي عليه السلام (لفالون) عن الهدى (وما ارسلوا عليهم) ما ملطوا على المؤمنين (حافظين) لهم ولاعمالهم (فاليوم) وهو يوم القيامة (الذين آمنوا) بمحمد عليه السلام والقرآن وهو على واصحابه (من الكفار) على الكفار (يضحكون على الارائك) على السرر في الحجال (ينظرون) الى اهل النار يستحبون في النسار (هل ثوب الكفار) هل جوزى الكفار في الآخرة

ماكانوا يفعلون) هل جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين فى الدنيا اذا فعل بهم ماذكر والله اعلم ﴿ سورة الانشقاقى مكية وهى خس وعشرون آية﴾ ( بسم الله الرحيم) ( اذا السماء انشقت) تصدعت وتشققت ( وأذنت لربها) سعمت واطاعت واجابت ربها الى الانشقاق ولم تاب ولم تمتم (وحقت) وحق لها ان تسمع و تطبيع لا مرالله اذهى مصنوعة مربوبة لله تمالى { الجزء الثلاثون} ( واذا الارض مدت ) ﴿ ٤٧٨ كِ الله على الله على المالة جالها

﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقرأ حمزة والكسائى بادغاماللام فىالمناه ﴿ قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة المطففين سقاه لله من الرحيق المختوم وم القبامة ﴿ سورة الانشماق مكية وآيها خمس وعشرون ﴾

-> ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم 

الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحيم 
الله الرحمن الرحمن الرحيم 
الله الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم 
الله الله الرحمن الرحمن

و اذا السماء انشقت ﴾ بالغمام كقوله تهالى بوم تشقق السماء بالغمام وعن على رضى الله عنه تنشق من المجرة ﴿ وأذنت لربها ﴾ واستمت له اى انقادت لتأثير قدرته حين اراد انشقاقها انقياد المطواع الذى يأذن للا مَن ويذعن له ﴿ وحقت ﴾ اى وجملت حقيقة بالاستماع والانقياد يقال حق بكذا فهو محقوق وحقيق ﴿ واذا الارض مدت ﴾ بسعات بانتزال جبالها و آكامها ﴿ والقت ما فيها ﴾ مافي جوفها من الكنوز والاموات ﴿ وتخات ﴾ وتكلفت في الحلو اقصى جهدها حتى أيبق شئ في باطنها ﴿ واذنت لربها ﴾ في الالقاء والتخلية ﴿ وحقت ﴾ للاذن وتكرير ما كانوا يفعلون ﴾ اى بالمؤمنين من الاستهزاء والنحك وهذا الاستفهام بمنى التقرير وثوب واثيب بمنى قال اوس

سأجزيك اونجزيك عنى مثوب ﴿ وحسبك ان يثنى عليك وتحمدى والله سجانه وتعالى اعلم

والله جاله ولله من المنظاق وهي مكية وخمس وعشرون آية ومائة ﴾ ﴿ وسبع كلات واربعمائة وثلاثون حرفا ﴾

-ه یسم الله الرحمن الرحیم که∞-

قوله عن وجل ﴿ اذا السماء انشقت ﴾ يمنى عند قيام السساعة وهي من علاماتها ﴿ وأذنت لربها ﴾ اى سممت امر ربها بالانشقاق واطاعته من الاذن وهو الاستماع ﴿ وحقت ﴾ اى حق لها ان تطبيع امر ربها ﴿ واذاالارض مدت ﴾ يمنى مدالاديم المكاظى وزيد فى سمتها وقبل سويت فلايبتى فيها بناء ولاجبل ﴿ والقت مافيها ﴾ اى اخرجت مافى بطنها من الموتى والكنوز ﴿ وتخلت ﴾ اى من ذلك الذي كان في بطنها من الموتى والكنوز ﴿ وأذنت لربها وحقت ﴾ واختلفوا فى جواب اذا فقيل

وكل امت فيها ( وألقت مافيها )ورمتمافي جوفها من الكنوز والموتى ( وتخلت ) وخلت غاية الخلو حتى لم يبـق شيءً فى اطنها كانها تكلفت اقصى جهدهافى الخلويقال تكرمالكريماذ ابلغجهده فىالكرم وتكلف فوق مافی طبعه (وأذنت لربها) فيالقاء مافي بطنها وتخليها (وحقت) وهي حقيقة بالتنقاد ولاتمتنع وحذف جواب اذا ليذهب المقدر كل مذهب او اكتفـــاء بما علم بمثلها من سمورة التكويروالانفطاروجوابه

(ماكانوايف الون) الإبماكانوا يشملون ويقولون فى الدنيا فومن السورة التى يذكر فيها الانشقاق وهى كلها مكية آياتها اللاث وعشرون وكلاتها مائة وتسم وحروفها سمعمائة وثلاثون پ

وباســناده عن ابن عباس الفيطنها من الموت والكور هو وادكرابها وحقت م واحدهوا في جواب ادا فقبل في قوله تعالى ( اذا السحاء انشقت ) يقول انشقت بالغمام والغمام مشــل السحــاب الابيض (جوابه) لنزول الرب بلاكف والملائكة ومايشاء من امره ( واذنت ) سحمت واطاعت ( لربها وحقت) حق لها ان تفمل ( واذاالارض مدت ) مدالاديم العكاظي وبسطت ويقال نزعت من اماكنها وسويت ( والقت ما فيها ) من الاموات والكنوز ( وتخات ) منذلك فوصارت خالية منذلك (واذنت ) سحمت واطاعت ( لربها وحقت ) وحق لها ذلك

مادل عليه فملاقيه اى اذاالسماء انشقتلاقى الانسان كدحه ( ياايها الانسان ) خطاب للجنس (انك كادح الى ربك كدحا ) جاهد الى لقاء ريك وهوالموت ومابعده من الحال المثلة باللقاء ( فملاقيه ) الضمير للكدح وهو جهد النفس فى العمل والكد فيه حتى بؤثر فيها والمراد جزاء الكدح ان خسيرا فخير وان شرا فشمر وقيل لقاء الكدح لقاء كتاب فيه ذلك ﴿ وَلَمَا مَنَا وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ سُورَةُ الانشقاق} قوله ( فاما مناوتي كتابه

اذالاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة وجوابه محذوف للتهويل بالابهام او الاكتفاء بما من في ورتى التكوير والانفطار اولدلالة قوله ﴿ يا إيها الانسان الككادح المي ربك كدحا فملاقيه ﴾ عليه وتقديره لاقى الانسان كدحه اى جهدا يؤثر فيه من كدحه اذاخدشه او فملاقيه و ياابها الانسان الككادح الى ربك كدحا اعتراض والكدح اليه السعى الى لقاء ، جزاله ﴿ فامامن اوتى كتابه بمينه فسوف محاسب حسابا يسيرا ﴾ سهلا لابناقش فيه ﴿ وينقلب الى اهله مسرورا ﴾ الى عشيرته المؤمنين اوفريق المؤمنين اواهله فى الجنة من الحور ﴿ واما من اوتى كتابه وراه ظهره قبل تغل بمناه الى عنقه وتجمل حوابه محذوف تقديره اذا كانت هذه الاشياء يرى الانسان الثواب اوالمقاب وقبل حوابه عالمها، اق كل كادح ماعمله وقبل حداله بالماالانسان الثواب اوالمقاب وقبل حداله بالماالانسان الذواب اوالمقاب وقبل

جوابه يا إيماالانسان انك كادح والمهني اذا انشقت السماء لقي كلكادح ماعمله وقيل جوابه واذنت وحينئذ تكون الواو زائدة ﴿ يَاامِا الانسان اللَّ كادح الى ربك كدحا ﴾ اى ساع اليه فىعملك سعيا والكدح عملالانسان وجهد. فىالام بن الحير والشر وقيل ممناه عامل لربك عملا وقيل معناه انك كادح فى لقاء ربك وهو الموت والمغي أن هذا الكدح يستمر بك الى الموت وقبل معناه أنك تكدح في دنياك كدحا تصیر به الی ربك ﴿ فملاقیه ﴾ ای فملاق جزاء عملك خیرا كان او شرا وقبل فملاق ربك ﴿ فامامناً وتى كتابه بمينه ﴾ يعني ديوان عمله ﴿ فسوف بحاسب حسابايسبرا ﴾ سوف منالةواجب والحساب اليسير هو ان تعرض عليه اعماله فيعرف بالطاعة والمعصية ثم يثاب علىالطاعة ويتجاوزله عن المعصية فهذا هوالحساباليسير لانه لاشدة فيه على صاحبه ولا مناقشة ولايقالله لمفعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا الحجة عليه فانه متى طولب بذلك لمبجد عذرا ولا حجة فيفتضح (ق) عن ابن ابي ملكية ان عائشة كانت لاَتُّعَعُ شَيًّا لاَنْعُرْفُهُ الا راجعَتْ فَيْهُ حَتَّى تَعْرُفُهُ وَانَ النَّبِي صَّلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قال من حوسب عــذب قالت فقلت اوايس بقول الله عن وجل فســوف بحاست حسابايسيرا قالت فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب ﴿ وينقلب الى اهله ﴾ يعني في الجنة من الحور العين والآدميات ﴿ مسرورًا ﴾ اي بما اوتي من الحير والكرامة ﴿ وامامن أوتى كتسابه وراء ظهره ﴾ يعني انه تفل يده اليمني الى عنقه وتجمل يده اليسرى وراء ظهره فيمطى كتابه بشماله منوراء ظهره وقبل تخام يده الشمال فخرج من وراء ظهره فيعطى بهاكتابه

یمینه ) ای کتاب عمله ( فسوف بحاسب حسابا يسرا) سهلا هينا وهو ان بجازی علی الحسنات ويتجاوز عن السيات وفي الحديث من بحاسب يعذب فقيل فأين قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلكم المرض ومن نوقش فىالحساب عذب ( وسقلت الى اهمله ) الىءشيرته انكانو امؤمنين او الى فريق المؤمنين او الى اهله في الجنة من الحور العين (مسرورا) فرحا ( وامامن آوتی کتابهوراه ظهره) قبل تغلم عناه الى عنقه وتجعل شمــاله وراه ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره

( يا ايهاالانسان) وهو الكافر ابو الاسود بن كله كلدة بن اسيد بن خلف الك كادح ) يقول عامل عملا في كفرك فترجع بذلك ( اللي ربك كدحا ) في الا خرة ويقال ساع سميا ( فلاقيه )

عملك من خير اوشر ( فأمامن اوتى ) اعطى (كتابه )كتاب حسناته( بيمينه ) وهو ابوسلة بن عبدالاسد (فسوف محاسب حسابا يسيرا ) هيئا وهوالمرض(وينقلب) يرجع فى الاخرة (الى اهله) الذى اعدالله له فى الحجنة (مسرورا) بهم(وامامن اوتى كتابه ) اعطى كتاب سسيئاته ( وراء ظهره ) خلف ظهره بشماله وهوالاسود بن عبدالاســـد ( فسوف يدعو ثبورا ) يقول ياثبوراه والثبور الهلاك ( ويصلى ) عراقى غير على ( سعيرا ) اى ويدخل جهنم (انهكان ) فىالدنيا ( فى اهله ) معهم ( مسرورا ) بالكفر يضحك ممن آمن بالبعث قبل كان لنفسه متابعا وفى مراتع هواه واقعا ( انه { الجزءالثلاثون } ظن ان لن يحور ) ﴿ ٤٨٠ ﴾ لك لن يرجع الى ربه تكذيب

يسراه وراه ظهره ﴿ فسوف يدعو شورا ﴾ يتمنى الثبور ويقول ياشبوراه وهو الهلاك ﴿ ويصلى سعيرا ﴾ وقرأ الحجازيان والشامى والكسسائي ويصلى كقوله تمالى وتصلية جهم ﴿ انه كان في اهله ﴾ في الدنيا ﴿ مسرورا ﴾ بطرا بالمال والحجاه فارغا عن الا خرة ﴿ انه ظن الان بحور ﴾ الدنيا ﴿ مسرورا ﴾ بطرا بالمال والحجاه فارغا عن الا خرة ﴿ انه ظن الن بحصيرا ﴾ عالما أن يرجع الى الله تمالى ﴿ بلى ﴾ انجاب لمابعه لن ﴿ ان ربه كان به بصيرا ﴾ عالما المغرب بعد الغروب وعن ان حنيفة رضى الله تعالى عنه انه البياض الذي بليها سمى به لرقته من الدواب وغيرها يقال لا مستوسقات لو بجدن سائقا ﴿ اوطرده الى اماكنه من الوسيقة ﴿ والقمر اذا اتسق ﴾ احتم وتم بدرا ﴿ لتركبن

﴿ فَسُوفَ يَدَّءُو ثُمُورًا ﴾ يعني عند أعطاءكتابه بشحاله من وراء ظهره يعلم انه من أهل النار فيدعو بالويل والهلاك فيقول ياويلاه ياثبوراه ﴿ ويصلى سعيرا ﴾ اي و يقاسي الهاب النار وحرها ﴿إنَّهُ كَانَ فِيهُ اللَّهُ عِنْيُ فِي الدِّنْيَا ﴿ مُسْرُ وَرَاكُ يَعْنِي بِالْبَاعِهُوا هُ وَرَكُو بِشَهُوا لَهُ ﴿ انَّهُ ظَنَّ انْالِنَ بِحُورٌ ﴾ اى لن يرجع الينا ولن يبعث والحور الرَّمجوع ﴿ بلي ﴾ ای لیس الامرکما ظن بل بحور الینا و بیعث وبحاسب ﴿ ان ربه کان به بصیرا ﴾ اى من يوم خلقه الى انبيعته \* قوله عز وجل ﴿ فلاأَقْمَمُ بِالشَّفْقِ ﴾ تقدمالكلام فى نفسير لااقسم فى ورة القيامة واماالشفق فقال مجاهد هوالنهاركله وحجته فى ذلك انه عطف عليه الليل فيجب ان يكون المذكور اولا هوالنهـــار فعلى هذا الوجه يكون القسم بالليل والنهار اللذين فيهما معاش العالم وسكونه وقيل هو مابقي من النهـــار وقال ابن عبـاس واكثرالفسرين هو الحمرة التي تبقي فيالافق بعد غروبالشمس وهو مذهب عامة العلماء وقبل هو البياض الذي يعقب تلك الحمرة وهو مذهب ابي حنيفة ﴿ والليل وماوسق ﴾ اى جمع وضمما كان منتشرا بالنهارمن الحلق والدواب والهوام وذلك ازالليل اذا اقبل اوى كل شئ الى مأوا. وقيل وماعمل فيه ويحتمل ان يكون ذلك تهجد العباد فيجوز ان يقسم به ﴿ والقمر اذا انست ﴾ اي اجتمع وتم نور. وذلك فيالايام البيض وقبل استدار واستوى ولما ذكر المقسم به اتبعه المقسم عليه فقال تعالى ﴿ لَتَرَكِبُن ﴾ قرى ْ بَفْتُحَ البَّاء وهو خطــاب الواحد والمغنى

رضى الله عنهما ماعرفت تفسيره حتى سمعت اعرابية تقول لبنتها حوري اي ارجعي (بلي) انجاب لما بعدالنفي في لن محور اى بل ليحورن ( ان ربه كانبه) وباعماله (بصيرا) لا مخنى عليه فلامد ان يرجعه وبجازيه عليها (فلاا قسم الشفق) فاقسم بالساض بعدالحمرة أوالحمرة ( والليل وماوسق ) جمع وضم والمراد ماجمعه من الظلمة وأنجم اوما عمل فيه من التهجد وغيره ( والقمر اذا اتســق) اجتمع وتم بدرا افتعلمن الوسق ( لتركبن ) ايهــا الناس على ارادة الجنس اخو ابى سلة (فسـوف يدعه و شورا) يقهول واويلاه واثبوراه (ويصلي سميرا )بدخل نارا وقودا (انەكازفى اھلەمسرورا) بهم ( انه ظن ) حسب (انان بحور) يعنى انان يرجع الى ربه فى الا خرة

بالبعث قال ابن عباس

وهوبلسان الحبشة بحور يرجع (بلي) ليحورن الى ربه فى الآخرة (اندبه كان به) منيوم (لتركبن) خلقه (بصيرا) علما بان يبعثه بعدالموت (فلااقسم) يقول اقسم (بالشفق) وهو حمرة المغرب بعسد غروب الشمس (والليلوماوسق) واقسم الشمس (والليلوماوسق) واقسم بالقمر اذا اتسقى واقسم بالقمر اذا احتمع وتكامل ثلاث ليسال ليلة ثلاث عشرة وليلة ادبع عشمرة وليلة خمس عشمرة (لتركبن)

( طبقاً عن طبق ) حالا بعد حال كلواحدة مطابقة لاختها فىالشدة والهول والطبق ماطابق غيره يقال ماهذا بطبقات اى بطبقانا العلبق ومنه قبل للفطاء الطبق ومجوز ان يكون جمع طبقة وهى المرتبة منقولهم هوعلى طبقات اى لتركبن احوالا بعد احوال هى ﴿٤٨١﴾ ﴿ طبقات فى الشدة بعضها ﴿ المورة الانشقاف} ارفع من بعض وهى الموت

طبقاءن طبق المسلمة بمدحال مطابقة لاختها في الشدة وهو لما طابق غير وفقيل للحال المطابقة اومراتب من الشدة بمدالمراتب وهي الوت ومواطن القيامة واهو الهااوهي و ماقبلها من الدواهي على المشتقة وقرأ ابن كثير وحزة والكسائي لتركبن بالفتح على خطاب الانسان باعتبار اللفظ اوالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى التركبن حالا شريفة و مرتبة عالية بعد حال و مرتبة اوطبقا من اطباق السماء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس وبالياء على الفيبة وعن طبق صفة لطبقا او حال من الضمير بمهنى مجاوزا الطبق او مجدون به في المناهم لا يسجدون للاستجدون لتلاوته لماروى انه عايه الصلاة والسلام لا يسجدون في المناهم المسلام المسلم والسلام المسلام المسلم المسلم

لتركبن يامحمد وطيقا عن طبق بعني سماء بمدسماء وقد فعل اللهذلك معه ليلة اسرى به فاصعده سماء بعد سماء وقيل درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تمالي وقبل ممناه لتركبن حالا بمد حال (خ) عن ابن عباس قال لتركبن طبقًا عن طبق حالا بعد حال هذا لنبيكم صلى الله عليهوسام ومعنى هذا يكونلك الظفر والغابة على الشركين حتى بختم لك مجميل الماقية فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم فيكفرهم وقرئ لتركبن بضمالباء وهوالآشبه ويكون خطابا لجمع والممنى لنركبن ايهاالناس حالا بعد حال وامرا بعد امر وذلك في موقف القيامة تتقلب بهم الاحوال فيصبرون في الآخرة على غير الحال التي كانوا علمها في الدنيا وقال ان عباس يعني الشــدائد واهوالالموت ثماليمث تمالمرض وقيل حال الانسان حالا بمدحال رضيع تم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم كهل ثم شيخ وقيل معناه لتركبن سنن من كان قبلكم واحوالهم ( ق ) عن ابي سعيدالحدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال لنتبعن سنن من كان قبلكم واحــوالهم شبرا بعد شبر وذراعا بعد ذراع حتى لودخــلوا حجر ضب لتبعتموهم قلنا يارسولالله البهود والنصارى قال فمن وقيل معنى الآية انه اراد به السماء تتغير أونا بعد لون فنصير نارة وردة كالدهمان ونارة كالمهمل وتنشق مرة وتطوى اخرى ﴿ فَمَالَهُمُ لَا يَؤْمَنُونَ ﴾ يَهْنَى بالبعث والحساب وهو استفهام انكار ﴿ وَاذَا قَرَى ۚ عَلَيْهِمُ القَرِّ آنَ لَا يُسْجِدُونَ ﴾ يَنِّي لا يَصْلُونَ فَمَبَّرُ بِالسَّجُودِ عَنَ الصَّلاة لانه جزَّر، منها وقبل اراديه سجو دالتلاوة • وهذه السجدة احد سجدات القرآن عند الشافعي ومنوافقه (ق) عن رافع قال صليت مع ابي هريرة المتمة فقراً اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف آني القاسم صــ لي الله عليه وسام

وما بمده من مواطن القيامة واهوالها ومحل عن طبق نصب على انه صفة لطيقا اىطيقا مجاوزا لطبق اوحال من الضمير فى لتركبن اى الركبن طبقا مجاوز بناطيق وقال مكعول فى كل عشرين عاماتجدون امرا لم تكونوا عليه وبفنح الساء مكي وعلى وحمزة والخطاب لهعلمه السلاماي طبقا من طباق السماء بعد طبق ای فی المعراج ( فمالهم لايؤمنون) فمالهم فيان لا يؤمنــوا (واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون ) لايخضمون اتحوان جملة الحلق (طبقا عن طبق ) حالا بعد حال من حين خلقهم الى ان بموتوا ومن حين موتهم الىان يدخلو االجنة او النار

عن طبق ) حالا بعد حال من حين خلقهم الى ان يوتوا ومن حين موتهم الى ان يولهم الله من حال الى حال ويقال لتركبن يا محد لنصعدن طبق المحراج ان قرأت بنصب المراج ان قرأت بنصب الله اليا، ويقال ليركبن هذا الله المراج ان قرأت بنصب

المكذب طبقـا عن طبق حالاً (قا و خا ٦١ س) بعد حال من حين يموت الى ان يدخل النار ان قرأت باليا. ونصبت الياء (فالهم) لكفارمكة ويقال لبنى عبد ياليل الثقفى وكانوا ثلاثة مسمود وحبب وربيعة فاسلم منهم حبيب وربيعة بعد ذلك (لا يؤمنون) بمحمدعليه السلام والقرآن (واذاقرئ عليهم) واذا قرأ عليهم محمد عليه السلام (القرآن) بالامرواانهي (لايسجدون) لايخضمون لله بالتوحيد

( بل الذين كفروا يكذبون) بالبهث والقرآن (والله اعلم بما يوعون) بما مجمعون في صدورهم ويشمرون من الكفر و تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم او بما مجمعون في صحفهم من اعمال السوء ويدخرون لانفسهم من انواع العذاب ( فبشرهم بعذاب البم) اخبرهم خبرا يظهر اثره على بشرتهم ( الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات) استثناء منقطع ( لهم اجر غير (الحجزء الثلاثون) محنون) اى غيرمقطوع علم عمل عمل المجر غير منقوص والله اعلم

قرآ واسجد واقترب فسجد بمن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم فنزلت واحتج به ابوحنيفة رضى الله تعالى عنه على وجوب السجود فانه ذم لمن سحمه ولم يسجد وعن ابي هم يرة رضى الله عنه انه سجد فيها وقال والله ماسجدت فيها الابعد ان رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد فيها ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ اى بالقرآن ﴿ والله اعلم بما يوعون ﴾ بما يضمرون في صدورهم من الكفر والعداوة ﴿ فَنْشَرِهُم بعذاب الله ﴾ استهزاه بهم ﴿ الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ استثناه منقطع اومتصل والمراد من تاب و آمن منهم ﴿ لهم اجر غير محنون ﴾ مقطوع او ممنون به عليهم \* عن الذي صلى الله عليه وسام من قرأ سورة الانشقاق اعاذه الله ان به طيه كتابه من وراه ظهره

﴿ سورةالبروج مَكْية وآيها ثنتان وعشرون ﴾ ->﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾-

﴿ والسماء ذات البروج ﴾ يعنى ألبروج الاننى عشر شبهت بالقصور لانها تنزلهـــا

فلا ازال اسجد فيها حتى القاه ولسلم عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام في اقرا باسم ربك واذا السماء انشقت ﴿ بل الذين كفروا يكذبون ﴾ يعنى بالقرآن والبمث ﴿ والله اعلم بما يوعون ﴾ يعنى مجمعون في صدورهم من التكذيب ﴿ فبشرهم بعذاب البم ﴾ يعنى على عنسادهم وكفرهم ﴿ الاالذين المنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غسير ممنون ﴾ يعنى غسير مقطوع ولا منقوص في الا خرة والله سجانه و تعالى عام بمراده و اسرار كتابه

﴿ تفسير سورة البروج وهي مكية واثنتان وعشر ون آية ومائة وتسع ﴾ ﴿ كلمات واربعمائية وخمسة وستون حرفا ﴾

- م الله الرحمن الرحيم كان

\* قوله عن و جل ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ يعنى البروج الآتى عشر وانما حسن القسم بها لما فيها من عجيب حكمة البارى جل جلاله وهو ســيرالشمس والقمر

اجر) ثواب في الجنة (غير ممنون) غيرمنقوص ولامكدر ويقال لا يمنون بذلك ويقال (والكواكب) لا ينقص من حسناتهم بعدالهرم والموت ﴿ومن السورة التي يذكر فيها البروج وهمي كلمها مكية آياتها عشرون واثنتان وكلاتها مائة وتسع كلمات وحروفها اربحمائة ونمائية وثلاثون ﴾ (بسمالله الرسمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعدالي (والسماء ذات البروج) يقول اقسم الله بالسماء ذات البروج ويقدال ذات القصور اثنها عشير قصرا بين السماء والارض يعلم الله ذلك

وسورة البروج مكة وهي أنتان وعشرون آية ﴾ (بسماللة الرحم الرحيم) البروج الأثنا عشر وقيل المجود الأثنا عشر وقيل المجود الأثنا عشر وقيل ( بل الذين كيفروا) كفسار مكسة ومن لم

يؤمن من بى عبد ياليل (یکذبون) بمحمد صلی الله عايه وسلم والقرآن (والله اعلم عابوعون) عايقولون ويعملون ويقال عا يسمعون ويضمرون في قلوبهم (فيشرهم) يا محد ان لا يؤمن به ( بمذاب اليم) وحبيع يخلص وجعه الى قلومهم يوم بدر وفي الا خرة ثم استثنى في الذين آمنوا فقال ( الاالذين Taie 1) Bearaly Inky الصالحات) الطاعات فيما بينهم ويين ربهم ( الهم

( واليوم الموعود ) يوم القيامة (وشاهد ومشهود) اى وشاهد فىذلك اليوم ومشهود قيه والمراد بالشاهد من بشهد فيه من الحلائق كالهم وبالمشهود ﴿ ٤٨٣﴾ فيه مافى ذلك اليوم من {-ورة البروج} عجائبه وطريق تنكيرها

السميارات وتكون فبها النوابت اومنازل القمر اوعظمامالكوآكب سميت بروجا

اما مافى قوله علت نفس ما احضرت كانه قيــل ماأفرطت كثرته من شاهد ومشهود واماللابهام في الوصف كانه قبل وشاهد ومشبو دلابكتنه وصفهما وقدكثرت أقاويل المفسرين فيهمها فقيل محمد ويوم القيسامة أوعيسي وأمته اقوله وكنت عليهم شهيدا مادمت فهم او امة محمد وسمائر الامم اوالحجر الاسود والحجيج اوالامام والليالي وينو آدم للحديث مامن يوم الا وينادى الما يوم جديد وعلى مابغمل فىشهيد فاغتني ولوغابت شمسي لم تدركني الي يوم القيامة او الحفظة و نو آدم اوالله تعالى والحلق لقوله تعالى وكفي بالله شهيدا اوالانبياء ومحمد عليهم السلام وجواب القسم محذوف يدل عليه (قتل اصحاب الاخدود) ای لین کانه قبل اقسم بهده الاشياء انهم ملعو نون يعنى كفار قريش كالين اصحاب الاخدود وهو جمع خد ای شق (واليوم الموعود) وهو

بوم القامة (وشاهد)

لظهورها أوابواب السماء فانالنوازل تخرج منها واصلالتركيب للظهور ﴿ وَالَّيْوَمُ الموعود ﴾ توم القيامة ﴿وشاهد ومشهود ﴾ ومن يشهد في ذلك البوم من الخلائق وما احضر فيهمن العجائب وتنكرها الابهام في الوصف اي وشاهد ومشهود لايكتنه وصفهما اوللمالغة فى الكثرة كانه قبل ماافرطت كثرته من شاهد ومشهود اوالنبي عليه الصلاة والسلاموامتهاوامته وسائر الابم اوكلنبي وامته اوالحالقوالحلق اوعكسه فانالحالق مطلع على خلقه وهو شــاهد على وجوده اواللك الحفيظ والمكلف اويومالنحر اوعرفة والحجيج اوبومالجمعة والمجمع فانه يشهدله اوكل يوم واهله ﴿ قَتَلَ اصحاب الاخدود 🍑 قيل آنه جوابالقسم على تقدير لقد قتل والاظهر آنه دايل جواب محذوف كانه قبل انهم ملعونون يمنى كفار مكة كالعن اصحابالاخدود فانالسورة وردت لتثبيتاالمؤمنين على اذاهم وتذكيرهم بمــاجرى على من قبلهم والاخدود والكواكب فيها علىقدرمعلوم لابختلف وقيل البروج الكواكب المظام سميت بروجا لظهورها ﴿ واليوم الموعود ﴾ يعني يومالقيامة ﴿ وشاهد ومشهود ﴾ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم البوم الموعود يوم القيامة والمشهود يوم عرفة والشاهد يومالجمعة ماطلعت الشمس ولاغربت على يوم افضل من بوما لجمة فه ساعة لابوافقها عبد مؤمن بدعوالله مخبر الااستجاب الله ولايستميذ من شر الا اعاده الله منه اخرجه الترمذي وضعف احدرواته من قبل حفظه وهذا قول ابن عباس والاكثرين ازالشاهد يومالجمعة والمشهود يوم عرفة وقيلالشاهد يوم الجمعة والمشهود يومالنحر وقيل الشــاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة وانما حسن القسم بهذه الايام لعظمها وشرفها واحتماع المسلين فيها وقيل الشــاهد هوالله تمالى والمشهود يومالقيامة وقيل الشماهد هم الانبياء والمشهود اي علبهم همالامم وقبلالشاهد هوالملك والمشهود اى عليه هو آدم وذربته وقبلاالشاهد هذهالامة ونبيها صلىالله عليه وسلم والمشهود عليهم همالانم المتقدمة وقيلالشاهد الانبياء والمشهودله هو محمد صلى الله عليه وسلم لان الانبيساء قبله شهدواله بالنبوة وقوله والسماء ذات البروج والبوم الموعود وشاهد ومشهود اقسام اقسمالله تعالىبها لشرفها وعظمها وجوابالقسم قوله تعالى ﴿ قتل اصحابالاخدود ﴾ اى لمن وقتل وقبل جوابه ان بطش ربك لشديد والاخدود الشقالمستطيل فىالارض واختلفوا فيهم فروى عن صهب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك فيمن كان قبلكم وكانله ساحر فلما كبرالساحر قال للملك انى قد كبرت فابمث الى غلاما اعلمالسحر فيعث اليه غلاما يعلمه وكان في طريقه اذا سلك اليه راهب فقمد اليه وسمع كلامه

وهو يوم الجممة (ومشهود)وهو يوم عرفة ويقال يوم النحر ويقال شاهدبنو آدم ومشهود هو يوم القيامة ويقال شاهد محمد عليه السلام ومشهود امته اقسم الله بهؤلاء الاشياء ان بطش ربك عذاب ربك اشديد لمن لايؤمن به (قتل أصحاب الاخدود

الخد وهو الشق فيالارض وبحوها ساء ومعنى الحق والاحقوق روى مرفوعا ان ملكاكازله ساحر فلماكبر ضم اليه غلاما ليعلم السحر وكان فيطريقه راهت فمال قلبه اليه فراى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فاخذ حجرا وقال اللهم ان كان هذا الراهب احب اليك من الساحر فاقتلها فقتلها وكان الغلام بعد يبرئ الاكمه والابرص ويشغي من الادوا، وعمى جايس الملك فابراً ، فسأله الملك عمن ابراً ، فاعجبه فكان اذا أنىالساحر من بالراهب وقعد اليه فاذا أنىالســـاحر ضربه واذا رجع من السماحر قمد الى الراهب وسمع كلامه فاذا أنَّى اهله ضربوء فشكا ذلك الى الراهب فقال اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلى واذا خشيت اهلك فقل حدسني الساحر فبينما هو كذلك اذائي على دابة عظيمة قد حدست الناس فقال الوم اعلم الراهب افضل ام الساحر فأخذ حجرا ثم قال اللهم انكان امرالراهب احباليك من امرالساحر فاقتل هذه الدابة حتى بمضى الناس فرماها فقتالها فمضى الناس فاتى الراهب فاخبره فقالله الراهب أي بي انت افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى والك ستبتلي فان ابتليت فلا تدل على فكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوى الناس من ســائر الادواء فسمم جليس للملك كان قد عمى فآناه بهدايا كثيرة فقال ماههنالك احمع ان انت شفيتني قال أنى لااشغي احدا آنما يشفي الله عز وجل فان آمنتبالله دعوتالله عزوجل فشفاك فا من به فشفاءالله عزوجل فأنىالملك فجلس اليه كما كان بجلس فقالله الملك من رد عليك بصرك فقال ربي فقال اولك رب غيرى قالرني وربك الله فأخذه فلم يزل يمذبه حتى دله على الغلام فحيئ بالغلام فقال لهالملك اى نبى أنه قدلمغ من سحرك ماتبرى الاكمه والابرص وتفعلوتفعل فقال أني لااشني احدا انما يشفي الله عزو حل فاخذه فلم يزل بعذبه حتى دل على الراهب فجئ بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فاني فدعا بالميشار فوضعالميشار فيمفرق رأسه فشقه به حتى وقع شــقاه ثم جي بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابي فدعا بالميشار فوضعالميشار فى مفرق رأسه فشقهه حتى وقع شقاء ثم حئ بالغلام فقيلله ارجع عن دينك فاني فدفعه الى نفر من اصحابه فقال لهم اذهبوابه الى جبل كذا وكذا فاصعدوا بهالجبل فاذا للغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه فذهبوا به فصمدوابه الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي الى الملك فقال له الملك مافعل اصحابك قال كفانيهم الله فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوابه فاحملوه فىقرقور فنوسطوابهالبحر فانرجع عندينه والافاقذفوه فذهبوابه فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهمالسفينة ففرقوا وجاء بمشىالىالملك فقالله الملك مافعل اصحابك قال كفائيهم الله تعالى فقال للملك انك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به فقال وما هو قال مجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع مخل ثم خذ سهما من كناتي ثم ضع السمهم في كدالقوس ثم قل بسم الله رب الفلام ثم

عظيم فى الارض روى عن النبي صلى الله عايه وسلم الأكان ليمض الملوك ساحر فلما كبرضم اليه غلاما ايعلم السحر وكان في طريق الغلام راهب فسمع منه فرای فی طریقه ذات وم دابة قدحبست الباس فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان الراهب احب اليك من الساحر فاقتلها فقتلها فكان الفالم يمد ذلك يرئ الاكه والارص وعمى جايس للملك فابراه فابصر والملك فسأله من رد عليك بصرك فقال ربي فغضب فعذبه فدل على الفلام فعذبه فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عندينه فقدبالمنشار وابي الغلام فذهب الى جبل ليطرح من ذروته فدعا

فقسال ربى ففضب فعد به فعدل على الفلام فعد به فعدل على الراهب فقده بالشدار وارسل الفلام الى حمل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ومجا واجلسه في سفينة ليفرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فقرقوا وعجا فقال للملك لسبت بقاتلي حتى تجمع الناس وتصلبي وتأخذ سهما من كناتى وتقول بسم الله رب الفلام ثم ترمني به فرماه فوقع في صدغه فمات فا من الناس وقالوا آمنا برب الفلام فقيل للملك نزل بك ما كنت محذر فاص باخاديد واوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبى فتقاعيت فقال الصبى يااماه اصبرى فالك على الحق فاقتحمت وعن على رضى الله عنسه ان بعض ملوك المجوس خطب بالناس وقال ان الله احل نكاح الاخوات فام يقبلوه فام باخاديد النار وطرح فيها من ابى وقبل لما تنصر نجران غزاهم ذونواس اليهودي من حمير فاحرق في الاخاديد

ارمني به فالك أن فعلت ذلك قتلتني فجمعالناس فيصعيد واحد وصلبه على جذع ثم اخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبدالقوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم فى صدغه فوضع بده على صدغه موضع السهم فمات فقال الناس آمنا بربالغلام ثلاثا فأتى الملك فقيلله ارأيت ماكنت تحذر قدوالله نزل بك حذرك قد آمن الناس فامر بالاخدود في افواه السكك فخدت واضر مالنيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها ففعلوا ذلك حتى جاءت امرأة ومعها صيلها فتقاعست ان تقع فيها فقاللها الغلام يااماه اصبرى ولاتقاعسي فالك علىالحق هذا حديث صحيح اخرجه مسلم \* وفي هذا الحديث اثبات كر امات الاولياء وفيه جواز الكذب في مصلحة ترجع الى الدين وفيه انقاذا لنفس من الهلاك \* والاكمه هو الذي خلق اعمى \* والميشار باليا. ومخفيف الهمزة وروىبالنون \* وذروة الجبل بالضموالكسر اعلاه \* ورجف محرك واضطرب \* والقرقور بضم القاف الاولى السفينة الصغيرة \* وانكفأت القلبت \* والصعيد هنا الارضالبارزة \* والسكك الطرق \* والاخدود الشق العظيم في الارض \* واقحموه اى ارموه فيها \* وتقاعستاى تأخرت وكرهت الدخول في النار وقال اين عباس کان انجران ملك من ملوك حمير يقال له يوسف ذونواس بن شرحبيل بن شراحيل فى الفترة قبل مولدالنبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة وكان فى بلاده غلام يقال لهعبدالله بن تامر وكارابو. يسلمه الى معلم يعلمه السمحر فكر. ذلك الفلام ولم يجد بدا من طاعةابيه فجمل يخلنف الى المعلم وكان في طريقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فاعجبه ذلك وذكر نحو حديث صهيب وقال وهب بن منبه ان رجلاكان قد بقي على دين عيسي فوقع الى نجران فاحبوه فساراليه ذونواساليهودي بجنوده منحير وخيرهم بينالنار واليهودية فابوا عليه فخد الاخدود وحرق آنى عشر الفائم غلب رياط على البمِن فَخَرِج ذُونُواس هاربا فاقتحم البحر بفرسه ففرق وقال محمد بن اسحق عن عبدالله بن ابيبكر ان خربة احتفرت فىزمن عمر بنالخطاب فوجدوا عبدالله بن

فرجف بالقوم فطاحوا ونجا فذهبه آلى قرنور فلججوا بهليفرقوه فدعا فانكفات مم السفينة فغرقوا ونجا فقال للملك لست بقاتلي حتى مجمع الناس فىصعبد وتصلبنى على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسمالله رب الغلام ثم ترمینی به آ فرماء فوقع فى سدغه فوضع يده عليه فمــات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك نزل بك ماكنت تحسذره فخد اخدودا وملاهانارا فمن لم يرجع عن دينه طرحه فيها حتى جاءت أمراة ممها صى فتقاعست ان تقع فيها فقال الصي يااماه اصبرى فانك على الحق فالتي الصي وامه فيهما

من لم ير لد ﴿ المار ﴾ بدل من الاخدود بدل الاشتمال ﴿ ذات الوقود ﴾ صفة لها بالعظمة وكثرة مايرتفع بهالهها واللام فيالوقود للجنس ﴿ اذهم عليهــا ﴾ على حانةالـار ﴿ قُمُود ﴾ قاعدون ﴿ وهم على مايفملون بالمؤمنين شهود ﴾ يشسهد بعضهمالبعضء:دالملك بانهم لم يقصروا فيماامروابه اويشهدون علىما يغملون يومالقيامة نامر واضعا بده على ضربة رأسه اذا اميطت بده عنها انبعثت دما واذا تركت ارتدت مكانها وفي يده خاتم حديد فيه مكتوب ربيالله فبلغ ذلك عمر فكتب ان اعبدوا عليه الذي وجدتم عليه وقال سعيد بن جبير وابن ابزي لما انهزم اهل اسفندهار قال عمر بن الخطاب اي شئ بجري على المجوس من الاحكام فانهم ليسوا باهل كتاب فقال على بن ابي طالب بلي قد كان الهم كتاب وكانت الخر قد احلت الهم فتناولها ملك من ملوكهم فغلبت على عقله فوقع على اخته فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها ويحك ماهذا الذى آتيت وما المخرج منة قالت المخرج منه آلك تخطبالناس وتقول انالله قد احل نكاح الاخوات فاذا ذهب فىالناس وتناسوه خطبتهم فحرمته فقام خطيبا بذلك فقال انالله قد احلكم نكاح الاخوات فقال الناس باحممهم مماذالله ان نؤون بهذا اونقربه ماجاءنابه من نبي ولا انزل علينا فيكتاب فبسط فيهمالسوط فابوا ان يقروا فجرد فيهم السيف فابوا ان بقروابه فخدلهم الاخدود واوقد فيها النيران وعرضهم عليها فمن ابىقذفه فىالـار ومناجاب اطلقه وروى عن على قال كان اصحابالاخدود نبيهم حبشي بمث منالحبشة الى قومه ثم قرأ على ولقد ارسلنا رســـلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الآية فدعاهم فتابعه اناس فقاتلهمالكفار فقتل اصحابه واخذ من انفلت منهم فاوثقوه ثم خدواله اخدودا فَلَوْهَا نَارَا فَمَنْ تَسِعَ ذَلِكَ النِّي رَمَى بِهِ فِي النِّــَارُ وَمَنْ تَابِعُهُمْ تُركُوهُ فِجَــاؤًا بامرأة معهما صي رضيع فجزعت فقال الصي يا أماه قمي ولا تقاعسي وقبل كانت الاخدود ثلاثة واحدة بنجران باليمن والاخرى بالشأم والاخرى بفارس حرقوا بالنار فاما التي بالشأم فهو ابطاموسالرومي واما التي بفارس فبختنصر ويزعمون انهم اصحاب دانيال واما التي باليمن فذونواس يوسف فاما التي بالشأم وفارس فلم ينزل الله فيهم قرآنا وانزل فىالتى بنجران اليمن وذلك ان هذه القصة كانت مشهورة عند اهل مكة فذكرالله تعالى ذلك لاصحاب رسولالله صلىالله عليه وسلم يحملهم يذلك على الصبر ومحملالمكار. في الدين وقوله تعالى ﴿ النار ذات الوقود ﴾ هو تعظيم لامر تلك النار قال الربيع بن انس مجي الله المؤمنين الذين القوا في النار بقبض ارواحهم قبل ان تمسهمالنار وخرجتالنار الى من على شفيرالاخدود منالكفار فاحرقتهم ﴿ اذهم عليَّهَا قدود ﴾ اى حلوس عندالاخدود ﴿ وهم ﴾ يعني اللَّثالذي خد الاخدود واصحابه ﴿ على مايفملون بالمؤمنين ﴾ اى منعرضهم علىالنار وارادتهم ان پرجعوا الی دینهم ﴿ شهود ﴾ ای حضور وقبل یشهدون ازالؤمنین ضلال

( النار ) بدل اشتمال من الاخدود (ذات الوقود) وصف لها بانها عظيمة لها ماير تفع به الهيها من الحطب الكثير وابدان النساس ( اذ ) ظرف لقتل ای لعنوا خين احرقوا بالنار قاعدىن حولها (هم عايها) ای الکفار علی مایدنوا منها من حاقات الاخدود (قعود) جلوس على الكراسي ( وهم ) اي الكفار ( على مايفهلون بالمؤمنين ) من الاحراق (شهود) يشهد بعضهم لعض عندالملك اناحدا منهم لم يقرط فيما اصربه وفوض البه منالنعذيب وفيه حث للمؤمنين على

النار ذات الوقود) بالفط والزفت والحطب ويقال المؤمنين قتلهم الكفار المؤمنين قتلهم الكفار والزفت والحطب (اذهم) الحذال الكراسي (قوود) جلوس الحدال الكراسي (قوود) جلوس حين احرقهم الله بالنار ويقال كانوا يشهدون على ويقال كانوا يشهدون على المؤمنين شهود) حضور المؤمنين شهود) حضور المؤمنين الهؤمنين المؤون على المؤمنين الهؤود ومضلال

الصبر وتحمل اذى اهل مكة (وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا) وماعابوا منهم وما انكروا الا الإيمان كقوله \* ولاعيب فيهم غير انسيوفهم \* وقوله ما نقموا من شامية الا \* انهم يحلمون ان غضبوا \* وقرئ فقموا بالكسر والقصيح هو القع ( بالله العزيز الحميد ) ذكر الاوصاف التي يستحق بها ان يؤمن به وهوكونه حزيزا غالبا قادرا بخشى عقابه حميدا منهما نجبله الحمد على نعمته ويرجى ثوا به ( الذي له ملك السحوات والارض) فكل من فيهما نحق عليه عبادته و الحشوع له تقريرا لان ما نقموا منهم هو الحق الذي لا يتقمه الامبطل وان الناقين اله كل المتقام الله منهم بعذاب عظيم حق 48 ( والله على شئ شهد) { وويدلهم يعني انه علم الهراك المتقام الله و بها بعني انه علم الهراك المتقام الله و الله على الله ع

حين تشهد عليهمالسنتهم وايديهم ﴿ ومانقموا ﴾ وماانكروا ﴿ منهم الاان يؤمنوا باللهالمزيز الحميد ﴾ استشاء على طريقة قوله

ولاعيب فيهم غير ان سبوفهم \* بهن فلول من قراع الكتاب ووصفه بكو نه عن بزاغالبا محيدا منعما رجى ثوابه وقرن ذلك بقوله الذى له ملك السعوات والارض والله على كل شئ شهيد \* للاشمار عايستحق ان يؤون به ويعيد الناف يؤنون المؤمنات بلوهم بالاذى ﴿ تم لم يتو وا فلهم عذاب جهم بكفرهم ﴿ ولهم عذاب الحريق المذاب الزائد فى الاحراق بفته تهم وقيل المراد بالذين فتتم العالم العدود خاصة و بعذاب الحريق ماروى ان النار انقلبت عليم فاحرقهم فتروا اسحاب اللحدود خاصة و بعذاب الحريق ماروى ان النار انقلبت عليم فاحرقهم

حين تركوا عبادة الصنم ﴿ وما نقموا منهم ﴾ قال ابن عباس ماكرهوا منهم ﴿ الآ الله عباس ماكرهوا منهم ﴿ الآ الله عباس الله ﴿ العزبز ﴾ يعنى الذي يستحق العبادة هو الله العزبز الفالب القاهم الذي لايفالب ولا بدافع ﴿ الحميد ﴾ الذي يستحق العبادة هو الله العزبز الفالب القاهم الذي وهو الله حلى جلاله ﴿ الذي له ملك السعوات والارض ﴾ اى فهو المستحق للسادة ﴿ والله على كل شئ ﴾ اى من افعالهم بالؤه أين في فندوا ﴾ اى عذبوا واحرقوا ﴿ المؤمنين والمؤمنات ﴾ اى عزوجل ﴿ انالذين فندوا ﴾ اى عذبوا واحرقوا ﴿ المؤمنين والمؤمنات ﴾ اى عزوجل ﴿ انالذين فندوا ﴾ اى لم يرجموا عماهم عليه من الكفر وفيه دليل على انهم الذوبة وانهم ان لم يتوبوا ﴿ فالهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق المؤمنين المؤمنين المؤمنين الحريق المائم عذاب الحريق المؤمنين المؤمنية المؤمنين المؤمنين

مافعلوا وهومجازيهم عليه ( انالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) بجوز ان يريد بالذين فةوا اصحاب الاخدود خاصة وبالذين آمنوا المطروحيين في الاخدود ومعنى فتنوهم عذبوهم بالنار واحرقوهم (ثم لم يتوبوأ) لم يرجعوا عن كفرهم ( فالهـم ) في الأخرة (عذاب جهنم) بكفرهم ( ولهم عدّاب الحريق) فى الدنيا لماروى ان النار انقلبت عليهم فاحرقتهم وبجوزان يريد الذبن فتنوا المؤمنين اي بلوهم بالاذى على العموم والمؤمنين المفتونين وان للفاتنين عذابين فيالا خرة لكفرهم ولفتنتهم

(وما تقموا منهم) من المؤمنينولا طعنوا عليهم

(الأأن يؤمنوابالله) الالقبل ايمانهم بالله ( العزيز ) بالنقمة لمن لا يؤمن به ( الحميد ) لمن آمن به ( الذي له ملك السعوات) خزائن السعوات المعلم (شه بد الدانين فتنوا ) أحرقوا وعذبوا ( المؤمنين ) بالنار يعنى المصدقين من الرجال بالإيمان ( والمؤمنات ) المصدقات من النسساء بالإيمان ( ثملميتوبوا ) من كفرهم وشركهم ( فلهم عذاب جهنم ) في الاخرة (ولهم عذاب الحريق ) الشديد في النار ويقال في الدنيا حيث أحرقهم الله بالنار وكانوا هؤلاء قوما من نجران ويقال من أهل الموصل أخذوا قوما من المؤمنين في الدنيا حيث أحرقهم بالنار لكي برجموا الى دينهم وكان ملكهم يسمى يوسف ويقال ذاا نواس ثم ذكر المؤمنين الذبن لم يرجموا عن الايمان لقل إعذابهم فقال

( انالذين آمنوا وعملوا الصالحات الهم جنات تجرى من محتها الانهار ذلك الفوز الكبير ) اى الذين صبروا على تعذيب الاخدود اوهوعام ( ان بطش ربك لشديد ) البطش الاخذ بالعنف فاذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم والمراد اخذ الظلمة و الجابرة بالمذاب والاستقام ( انه هو يبدئ ويعيد ) اى يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد ان صيرهم ترابا دل باقت داره على الابداء والاعادة على شدة بطشه اواوعد الكفرة بأنه يعيدهم كما ابدأ هم ليبطش مهم اذ لم يشكروا نعمة الابداء ( الجزء الثلاثون ) وكذبوا حمد 200 كلمادة ( وهو الغفور ) الساتر

﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصَّالَحَاتُ لَهُمْ جَنَاتَ تَجَرِّى مِنْ تَحْمَهُا الْأَمْهَارُ ذَلْكُ الْفُوزُ الكبير ﴾ اذ الدنيا وما فيها تصغر دونه ﴿ ان بطش ربك لشـــدبد ﴾ مضاعف عنفه فازالبطش اخذ بمنف ﴿ أنه هو ببـدى وبعيد ﴾ ببدى الحلق وبعيــده اوبيدئ البطش بالكفرة في الدنيا ويعيده في الآخرة ﴿ وهو الغفور ﴾ بان تاب ﴿ الودود ﴾ المحب لمن اطـاع ﴿ ذوالعرش ﴾ خالقه وقبل/لمراد بالعرش الملك وقرئ ذىالمرش صـفة لربك ﴿ المجِيد ﴾ المظيم فىذانه وسـفاته فانه واجب الوجود نام القدرة والحكمة وجره حمزة والكسائى صفة لربك اولامرش ومجده علو. وعظمته ﴿ فَعَالَ لَمَا رِيدٌ ﴾ لايمتنع عليه مهاد من افعاله وافعال غير. ﴿ هَلَّ اتبك حديث الجنود فرعون ونمود ﴾ ابدالهما منالجنود لان المراد بفرعون هو للمؤمنين فقال تعالى ﴿ ارالذين آمنوا وعُملوا الصالحات لهم جنات نجرى من تحتما الانهار ذلك لفوزالكبير ﴾ • قوله عزوجل ﴿ ان بطش ربك لشديد ﴾ قالـابن عباس ان اخذه بالعذاب اذا اخذ الظلة لشديد ﴿ انه هو سِدى ويعيد ﴾ اي مخلقهم اولا فيالدنيا ثم يعيدهم احياء بعدالموت ليجازيهم باعمالهم فيالقيامة ﴿وهوالففور﴾ يعني لذُّوب حبيما اؤمنين ﴿ الودود ﴾ اى الحبالهم وقبل الحروب اى بوده اولياؤ. ويحبونه وقيل يثمر ويود ان يغفر وقيل هوالمتودد الىاوليائه بالغنمرة ﴿ذَوَالْمُرْشُ﴾ اى خاتمه ومالكه ﴿ الحِيد ﴾ قرئ بالرفع على أنه صفة لله تعسالي لان المجيد من صفات التعالى والجلال وذلك لايليق الابالله تعالى وقرئ المجيد بالكسر على آنه صفة للعرش اىالسر رالعظيم اذ لايعام صفةالعرش وعظمته الااللة تعالى وقبل اراد حسنه فوصفه بالمجيد فقد قيل ازالمرش احسنالاجسام ثم قال تمالي ﴿ فَمَالَ لَمَا يُرْبُدُ ﴾ يعني أنه لايعجزه شئ ولايمنع منه شئ طلبه وقيل فعال لما يريد لايعترض عليه معترض ولايشابه غالب فهو يدخل اولياءهالجنة برحمته لايمنمه من ذلك مانع ويدخلاعداءه النارُّ لاینصرهم منه ناصر ﴿ هل آناك ﴾ ای قد آناك ﴿ حدیث الجنود ﴾ ای

خبرالجموع الكافرة الذين تجندوا على الانبياء ثم بين من هم فقال تعالى ﴿ فرعونَ ﴾

للميوب العافى عن الذنوب (الودود) المحد لاوليانه وقبل الفاعل لاهل الطباعة مانفعله الودود من اعطامهم ما ارادوا ( ذو العرش ) خالقــه ومالكه (المجيد) وبالحر حزة وعلى على أنه صفة للمرش ومجدالله عظمته ومحداله رش علوه وعظمه (فعال) خبرميداً محذوف ( لمابريد) تكويته فيكون ف دلالة خاق افعال العاد ( هل اتاك حديث الحنود) ای قد آناك خبر الجموع الطاغية فيالايم الحسالية ( فرعون ونمود ) بدل (ان الذن آمنو ۱) الله (وعملو ا الصالحات) فيما بينهم وبين ربهم (لهم جنات) بساتين (نجری من تحتها) من نحت

شجرها ومساكنها

(الإنهار) أنهارا لخروالماء

والعسل واللبن ( ذلك

الفوز الكبير ) انجاة المجاة الفوز الكبير ) أخذ ربك ان لايؤ من به (لشديد انه (بل) الوافرة فازوا بالجنة ونجوا من النار (ان بطش ربك) أخذ ربك ان لايؤ من به (لشديد انه (بل) هويبدئ ) الحلق من النطفة (ويعيد) بمد الموت خلقا جديدا (وهوالففور) المجاوز لمن تاب من الكفر و آمن باقة (الودود) المتودد لاوليائه ويقال الحجب لاهل طاعته ويقال المخيب الى أهل طاعته (ذو المرش) ذو السرير (المجيد) الحدن الجيد ويقال الكريم إن قرأت بضم الدال فهوالله (فعال لما يريد بحيى وبيت (هل أتاك) يا محمد استفهم تبيه بذلك ولم يأته قبل ذلك فاتاه بعد ذلك (حديث الجنود) يقول خبر جموع (فرعون ونمود) والذين

من الجنود واراد بفرعون اياه و آله والمعنى قدعرفت تكذيب تلك الجنود للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم ( بل الذين كفروا) من قومك ( في تكذيب ) واستجاب للهـذاب ولايمتبرون بالجنود لالحفاه حال الجنود عليهم لكن يكذبونك عنـادا ( والله من ١٩٠٨) ورائهم محيط ) اى {ـورة البروج} عالم بأحوالهم وقادر عليهم

وقومه والمعنى قد عرفت تكذيبهم للرسل وما حاق بهم فتسل واصبر على تكذيب قومك وحذرهم مثل ماحاق بهم ﴿ بل الذين كفروا فى تكذيب ﴾ لايرعوون عنه ومغى الاضراب ان حالهم انجب من حال هؤلاء فانهم سمموا قصتهم ورأوا آثار هلا كهم وكذبوا اشد من تكذيبهم ﴿ والله من ورائهم بحيط ﴾ لايفوتونه كالايفوت المحاط المحيط ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد فى النظم والمهنى وقرئ قرآن مجيد بالاضافة اى قرآن رب مجيد ﴿ فى لوح محفوظ ﴾ من التحريف وقرأ نافع محفوظ بالرفع على انه صدغة للقرآن وقرئ فى لوح وهو الهوا، يعنى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح \* عن رسول الله تمالى عليه وسام من قرأ سورة البروج اعطاء الله بعدد كل يوم جمة وعرفة تكون فى الدنيا عشر حسنات ﴾

﴿ سورة الطارق مكية وآيها سبع عشرة ﴾

وبالذين كفروا و المحمولة المحمولة و المحمولة الله المحمولة المحمو

﴿ تفسیرسورة الطارق وهیمکیة وسبع عشرة آیة واحدی وستون ﴾ ﴿ کلة ومائتان و تسعة وثلاثون حرفا ﴾

وهم لايجزونه والاحاطة بهم من ورائهم مثل أنهم لايفوتونه كالايفوت الشئ المحيطة (بل هو) بل هذا الذي كذبواله ( قرآن مجيد) شريف عالى العليقة في الكتب وفي نظمه واعجازه ليس كما يزعمون انه مفتری وانه اساطیر الاولين (فيلوح محفوظ) من وصول الشياطين محفوظ نافع صفة للقرآن اى من التغير والتديل واللوح عندالحسن شي يلوح للملائكة فيقرؤنه وعند أن عباس رضي الله عنهما هو من درة بيضاه طولهمابين السعاءو الارض وعرضه مابين المشرق والمغرب فلمه نور وكلشئ فيه مسطور مقاتل هو على يمين العرش وقبل اعــــلاه معقود بالعرش واسفله فى حجر ملك كريم والله اعلم

﴿ ســورةالطارق مَكية وهي سبع عشرة آية ﴾

من قبلهم ومن بعـــدهم

كيف فعلن ابهم عندالتكذيب ( قا و خا ٦٢ س ) (بالذين كفروا) كفار مكة ( في تكذيب ) بمحمد عليه السلام والقر آن (والله من وراثهم محيط) يقول عالم بهم وباعمالهم ( بلهو ) يسىالقر آن الذي يقرأ عليكم محمد صلى الله عليه وسلم (قر آن محيد ) كريم شريف (في لوح محفوظ) يقول مكتوب في لوح محفوظ من الشياطين ﴿ ومن السورة التي بذكر فيها الطارق وهي كلها مكة آياتها ست عشرة وكلاتها احدى وستون وحروفها ماشان وتسع وثلاثون ﴾ (بسماللة الرحن الرحيم) ( والسماء والطارق وماادراك ما الطارق النجم الثاقب) عظم قدرالسماء في اعين الحلق لكونها معدن رزقهم ومسكن ملائكته وفيها خلق الجنة فأقسم بها وبالطارق والمراد جنس النجــوم اوجنس الشهب التي يرجم بنها {الجزءالثلاثون} لعظم منفعتها ثم على 180 المنه كانه

-ه بسمالله الرحمن الرحيم ك∞

والسماء والطارق ﴾ والكوكب البادى بالليل وهو فىالاصل لسالك الطريق واختص عرفا بالآتى ليلاثم استعمل البادى فيه ﴿ وما ادراك ما الطارق النجم الشاقب ﴾ المضى كأنه بثقب الظلام بضوة فينفذ فيه او الافلاك والمراد الجنس او معهوم بالثقب وهو زحل عبر عنه اولا بوصف عام ثم فسره بما يخصه تفخيمالشأنه ﴿ ان كل نفس لمليها ﴿ حافظ ﴾ رقيب فان هى الحففة واللام الفاصلة وما مزيدة وقرأ ابن عامر وعاصم و حزة لما على انها بمعنى الا وان نافية و الجلة على الوجهين جواب القسم ﴿ فلينظر الانسان بم خلق ﴾ لما

- و الله الرحمن الرحيم كال

\* قوله عن وجل ﴿ والسحاء والطارق ﴾ قيل نزلت في اضطالب وذلك انه أى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحفه بخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل اذ أنحط نجم فامتلاء ماء ثم نارا ففزع ابوطالب وقال اى شئ هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نجم رمى به وهو آية من آيات الله تمالى فعجب ابوطالب فانزل الله والسماء والطارق يعنى النجم يظهر بالليل وكل ما آناك بالليل فهوطارق ولايسمى ذلك بالنهاروسمى النجم طارقا لانه يطرق بالليل قالت هند

نحن بناتطارق \* نمشي على النمارق

تريد ان اباهم نجم فى علوه وشرفه ﴿ وما ادراك ما الطارق ﴾ قبل لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يمرفه حتى بينه الله اله بقوله ﴿ النجم الثاقب ﴾ اى المضى المنبر وقيب ل المتوله ﴿ النجم الثاقب وقيل المنه في ينفذه وقبل النجم الثاقب هو الثريا لان العرب تسمي النجم وقيل هو زحل سمى بذلك لارتفاعه وقيب لهوكل نجم هو الثريا لان العرب تشمي النجم وقيل هو ذحل سمى بذلك لارتفاعه وقيب لهوكل نجم الاشياء وجو اب القسم قوله تمالى ﴿ ان كل نفس لما عليها حافظ ﴾ يمنى ان كل نفس عليها حافظ من ربها محفظ عملها ومجمى عليها ما تكسب من خير او شرقال ابن عباس هم الحفظة من الملائكة وقيل حافظ من الله تمالى محفظها ومن المهالك والماطب الاماقدر لها \* قوله ويسلمها الى المقادير ثم بحل عنها وقيل مجفظها من المهالك والماطب الاماقدر لها \* قوله عنو وجل ﴿ واعتبار ﴿ م خلق ﴾ اى من اى ثوله عنو وحله ﴿ والمناطب الاماقدر لها \* قوله عنو وجل ﴿ واعتبار ﴿ م خلق ﴾ اى من اى ثوله عنو واعتبار ﴿ م خلق ﴾ اى من اى ثوله عنو وعله المناطب الاماقدر لها \* قوله عنو وحله ﴿ والمناطب الاماقدر لها \* قوله عنو وحله ﴿ والمناطب الاماقدر لها \* قوله عنو وحله ﴿ والمناطب الاماقد له والمناطب الاماقد والمناطب الامناطب النه المناطب الامناطب الامناطب المناطب المناطب الامناطب المناطب المناطب

يثقب الظلام فينفذ فيه ووصف بالطارق لانه سدو بالليل كانقال للاتي ليلا طارق اولانه يطرق الجني اي يعكه وجواب القسم ( ان كل نفس لما علمها حافظ) لما انكانت مشددة بمعنى الأكقراءة عاصم وحمزة وابن عامر فتكون ان نافية اي ماكل نفس الاعليها حافظ وان كانت مخففة كقراءة غيرهم فتكون ان مخففة من الثقيلة اى ان كل نفس لعليها حافظ يحفظها من الآفات او يحفظ عملهـــا ورزقهـا واجلهـا فاذا استوفى ذلك مات وقيل حوكاتب الاعمال فمازالدة واللام فارقة بهن الثقلة والحففة وحافظ مبتدأ وعليها الحبر والجملة خبر کل وایتهماکانت فهی مما يتلقى به القسم ( فلينظر الانسان مم خلق) لماذكر

(بسمالة الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تمالى (والسماء

والطارق) يقولاً قسم القبالسماء والطارق (وما أدراك) يامحمد (ماالطارق) يُعجِبه بذلك ثم بين فقال (خلقه) (المجم الثاقب) المضى النافذ وهو زحل يطرق بالليل ويحنس بالنهار (انكل نفس) ولهذا كان القسم يقول كل نفس برة أوفاجرة (لماعليها) يمنى لعليها الميم والالف ههنا صلة ويقال انكل نفس ما كل نفس لماعليها الاعليها ان قرأت الميم بالشد (حافظ) يحفظ قولها وعملها حتى يدفعها المحالمة بر فلينظر الانسان) ابوطالب (ممخلق) نفسه الميم بالشد (حافظ)

ان على كل نفس حافظاا مره بالنظر في اول امره ليعلم ان من انشأه قادر على اعادته وجزائه فيعمل ليوم الجزاء ولايملى على حافظه الامايسره في علقبته وبم خلق استفهام اى من اى شئ خلق جوابه ( خلق من ماه دافق ) والدفق صب فيه دفع والدفق في الحقيقة لصاحبه حجل الحكالية على اهل اللغة

دفقت الماء دفقا صبيته ودفق الماء بنفســه اى انصب ولم يقل من ماه ين لامتزاجهمــا في الرحم وانحـادها حين ابتدئ فی خلقه ( بخرج من بین الصلب والترائب ) من بين صلب الرجل وتراثب المراة وهي عظامالصدر حبث تكون القلادة وقيل العظم والعصب من الرجل واللحم والدم من المراة ( انه ) ان الخالق لد لالة خلق عليه ومعناه انالذي خلق الانسان التداء من نطفة (على رجعه) على اعادته خصوصا (لقادر) لين القدرة لايجز عنه كقوله انى لفقد اى لين الفقر ونصب ( يوم سل) ای تکشف رجمه او بمضمر دلعليه قوله رجعه اى معه يوم تبلي (السرار) ما اسر في القالوب من العقائد والنيات ومااخني

ذكر ان كل نفس عليها حافظ اتبعه بوصية الانسان بالنظر في مبدئه ليعلم صحة اعادته فلايملي على حافظه الا مايسر و في عاقبته فرخلق من ماه دافق مجدواب الاستفهام وماه دافق بمعنى ذى دفق وهو صب فيه دفع والمراد الممتزج من المائين في الرحم لقوله فر يخرج من بين الصلب والترائب من بين الصلب والترائب من بين الصلب والترائب من بين الصلب والترائب من من بين الصلب والترائب من ومن المن المواجه حتى تستعد لان يتولد منهامثل تلك الاعضاء ومقرها عروق ماتف بعضها بالبعض عندال بيضتين فلاشك ان الدماغ منهامثل تلك الاعضاء معونة في توليدها ولذلك تشبهه ويسرع الافراط في الجماع بالضعف فيه وله خليفة وهي النخاع وهو في الصلب وشعب كثيرة نازلة الى الترائب وهما اقرب الى اوعية المنى فلنك خصا بالذكر وقرئ الصلب بضمتين وفيه لفة رابعة وهي صالب فرائه على رجمه لقدادر من والضمير للخالق ويدل عليه خلق فريوم تبلى السرائر من تتمرف وتميز بين ماطاب من الضمائر وماخني من خلق فريوم تبلى السرائر من تتمرف وتميز بين ماطاب من الضمائر وماخني من

خلقــه ربه ثم بین ذلك فقال تمالی ﴿ خلق من ماء ﴾ بعنی من منی ﴿ دافق ﴾ ای مدفوق مصبوب فىالرحم وارادبه ماءالرجل وماءالمرأة لازالولد مخلوق منهما وانماجعله واحدا لامزاجهما ﴿ يُحْرِج ﴾ يمنى ذلك الماء وهو المنى ﴿من بين الصلب والتراثب﴾ يعنى صلب الرجل وترائب المرأة وهيءظام الصدرو النحرقال ابن عباس هي موضع القلادة منالصدر وعنه انها بين ثديي المرآة قبل انالمني بخرج منجميع اعضاءالانسان واكثر ما يخرج من الدماغ فينصب في عرق في ظهر الرجل و بنزل في عروق كثيرة من مقدم بدنالمرآة وهي النرائب فلهذا السبب خصاللة تعالى هذين العضوين بالذكر﴿ انه على رجمه لقادر﴾ يمني ازاللة تعالى قادرعلى ان يرد النطفة في الاحليل وقيل قادرعلى ردالما. فىالصلب الذى خرج منه وقيل قادرعلى رد الانســان، ام كاكان من قبل وقيل معنا. انشئت رددته من الكبر الى الشباب ومن الشباب الى الصبا ومن الصبا الى النطفة وقيل انه على حبس ذلك الماء حتى لايخرج لقادر وقيل ممناه وان الذي قدرعلى خلق الانسان ابتداء قادر على اعادته حيا بعد مونه وهو اهونعليه وهذا القول هوالاصح والاولى بمعنى الآية لقوله تمالى بمده ﴿ يوم تَبلِ السرائر ﴾ وذلك يومالقيامة قيل معناه تظهر الخبايا وقيل معنى تبلى نختبروقيل السرائرهي فرائض الاعمال كالصوم والصلاة والوضوء والغسل من الجنابة فكل هذه سرار بين العبد وبين ربه عن وجل وذلك لان العبد قد يقول صلبت ولم يصل وصمت ولم يصم واغتسلت ولم يغتسل فاذاكان يوم القيامة بختبرحتى يظهرمن اداها ومنضيمها فالعبدالله بنعمر يبدىالله تمالى يوم القيامة كل

ثم بین فقال (خلق) نفسه ( منءاء دافق) مدفوق ومهراق فی رحم المرا ته ( بخر ج من بین الصلب)

صلب الرجل (والثرائب) ترائبالمرأة ( انه ) يعنى الله (على رجمه) على رد ذلك الماء الىالاحليل (لقادر) ويقال على اعادته بعدالموت واحيانه لقادر( يوم تبلى السعرائر) تظهر السيرائر وهوعلى كل شئ وكل الى الرجل لايعلمه

من الاعمال ( فحاله ) فماللانسسان ( من قوة ) فى نفسه على دفع ما حل به ( ولا ناصر ) يمينه و يدفع عنه ( والسحاء ذات الرجع) اى المطر وسمى به لموده كل حين ( والارض ذات الصدع ) هو ما تتصدع عنه الارض من النبات ( انه ) ان القر آن ( لقول فصل) فاصل بين الحق و الباطل كاقبل له فرقان ( وماهو بالهزل ) باللمب والباطل يعنى انه جد كله ومن حقه وقد وصفه الله بذلك ان يكون مهببا فى الصدور معظما فى القلوب يرتفع به قارئه وساممه ان يلم بهزل او يشعك بمزاح ( انهم ) ( الجزء الثلاثون كله يمن مشركي مكة من قريبة عرب كيدون كيدا ) يعملون المكايد فى

الاعمال وماخبث منها وهو ظرف لرجعه ﴿ فَاله ﴾ فَمَا للالسان ﴿ مَنْ قُوة ﴾ من منعة فى نفسه يمتنع بنها ﴿ ولاناصر ﴾ يمنعه ﴿ والسمساء ذات الرجع ﴾ ترجع فى كل دورة الى الموضع الذى تنحرك منسه وقبل الرجع المحار سمى به كما سمى اوبا لازالله تعالى يرجعه وقتا فوقتا او لما قبسل من ان السحاب محمل الماء من المجسار ثم يرجعه المحالارض وعلى هذا بحوز ان يراد بالسماء السحاب ﴿ والارض ذات الصدع ﴾ ما تتصدع عنه الارض من النبات او الشق بالنبات والعيون ﴿ أنه ﴾ ان القر آن ﴿ لقول فصل ﴾ فاصل بين الحق والباطل ﴿ وما هو بالهزل ﴾ فانه جد كله ﴿ انهم ﴾ ينني اهل مكة ﴿ يكيدون كيدا ﴾ واقابلهم بكيدى فى استدراجى لهم وانتقامى منهم بحيث لا محتسبون ﴿ فهل الكافرين ﴾ فلا تشتفل بالانتقام منهم أولا تستجل باهلاكهم ﴿ امهلهم رويدا ﴾ الكافرين ﴾ فلا تشتفل بالانتقام منهم أولا تستجل باهلاكهم ﴿ امهلهم رويدا ﴾ الكافرين ﴾ فلا تشتفل بالانتقام منهم أولا تستجل باهلاكهم ﴿ امهلهم رويدا ﴾

سرفيكون زيسا في وجوه وشينا في وجوه يهني من ادى الفرائض كا امركان وجهه مشرفا مستيرا يوم القيامة ومن ضيعها او انتقص منها كان وجهه اغسبر ﴿ فالله ﴾ اى لهذا الانسان المنكر البعث ﴿ من قوة ﴾ اى يمتنع بها من عذاب الله ﴿ ولاناصر ﴾ اى ينصره من الله ثم ذكر قسما آخر فقال تعالى ﴿ والسماء ذات الرجع ﴾ اى ذات المطرسمي، لا نه يجئ ويرجع ويتكر ﴿ والارض ذات الصدع ﴾ اى تتصدع و تنشق عن النبات والشجر والانهار وجواب القسم قوله تعالى ﴿ انه ﴾ يعني القرآن ﴿ لقول فصل ﴾ اى انه لحق وجد يفصل بين الحق والباطل ﴿ وماهو بالهزل ﴾ اى باللمب فصل ﴾ اى انه لحق وجد يفصل بين الحق والباطل ﴿ وماهو بالهزل ﴾ اى باللمب صلى الله عليه وسلم وذلك حين احتموا في دار الندوة و تشاوروا فيه ﴿ واكيدكيدا ﴾ من الله عليه وسلم وذلك حين احتموا في دار الندوة و تشاوروا فيه ﴿ واكيدكيدا ﴾ يعني المدرة بهال الريم الناسيف وفي الا خرة بالنار ﴿ فهل الكافرين ﴾ اى لاتستجل ولا تدع بهلاكهم قال ابن عباس هذا وعيدا بهم من الله عن وحراث عملا امره باه الهم بين ان ذلك الامهال قايل فقال تعالى هذا وعيدا بهم دويدا ﴾ يعني قايلا فاخذ هم الله يوم بدر ونسخ الامهال با ية السيف والله هذا وعيدا بهم رويدا ﴾ يعني قايلا فاخذ هم الله يوم بدر ونسخ الامهال با ية السيف والله والله الهاله با ية السيف والله الهاله با ية السيف والله المنه الهاله با ية السيف والله الله المناس المن

ابطال امراللة واطفاء نور الحق (واكيدكيــدا) واجازيهم جزاء كيدهم باستدراجي لهم منحيث لايعلون فسمى جزاءالكيد كيدا كاسمى جزاءالاعتداء والسيئةاعتداء وسيئةوان لم يكن اعتداء وسيئة ولا بجوز اطلاق هذاالوصف على الله تمالى الاعلى وجه الجزاء كقوله نسوا الله فنسيهم بخادعونالله وهو خادعهم الله يستهزى بهم (فهل الكافرين) اى لا تدع بهلاكهم ولاتستعجل به (امهاهم) انظرهم فكرروخالف بين اللفظين لزيادة التسكين والتصبير (روبدا) مهلا يسيرا ولا يتكلم بها الامصغرة وهي من رادت الريح ترود رودا بحركت حركة ضعيفة غره (فاله) لابي طالب

غيره (فماله) لابى طالب (امهابهم رويدا ) يمنى قليلا فاخذهمالله يوم بدر ونسخ الامهال بآية السيف والله (من قوة) من منه بنفسه (ولاناصر) لامانعله من عذاب الله (والسحاء ذات الرجع) وأقسم بالسحاء ذات المطر بعد المطر (سبحانه) والسحاب بعدالسحاب عاما بعد عام (والارض ذات الصدع) بالنبات والزروع ويقال ذات الاوتاد (انه) يعنى القرآن

و عناب بعد عناب على المناحق ويقال حكم من الله (وماهو بالهزل) بالباطل ( انهم ) يهني اهل مكة ( يكيدون كيدا ) يصناه في الموران كيدون كيدا ) يصناه في كفرهم وهو صدهم الناس عن محمد صلى الله عليه وسام والقرآن ويقال يريدون قتلك وهلاكك في دار الندوة يا محمد ( وأ كيد كيدا ) وأ ريد قتاهم يا محمد يوم بدر ( فهل الكافرين ) فاجل الكافرين (أمهلهم) اجلهم ( رويدا ) قليلا الى يوم بدر

﴿ سورةالاعلىمكية وهي تسع عشرة آية ﴾ ( بسمالله الرحمن الرحبم) (سبج اسم ربك الاعلى) نزه ذاته عمالأيليق به والاسم صسلة وذلك بان بفسر ﴿ ٤٩٣﴾ الاعلى بمعنى العلو { سورة الاعلى } الذي هو القهر والاقتدار

> امهالا يسيرا والتكرير وتنسير البنة لزيادة التسكين \* علىالنبي صلى الله تعالى علميه وسلم من قرأ سورة الطارق اعطا ماهة بعدد كل نجم فى السماء عشر حسنات ﴿ سورة الاعلى مكية وآيها نسع عشرة ﴾

## -> ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ --

﴿ سَبِع اسم وبك الأعلى ﴾ نزه اسمه عن الألحاد فيه بالتأويلات الزائمة واطلاقه على غيره زاعما انهما فيه سواء وذكره لاعلى وجه التعظيم وقرئ سجان ربى الأعلى وفي الحديث لما نزلت فسبع باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسالام اجعلوها في سجودكم وكانوا يقولون في الركوع اللهم لك ركمت وفي السجود اللهم لك سجدت ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ خلق كل شئ فسوى خلقه بان جملله مابه يتأتى كاله ويتم معاشه ﴿ والذي قدر ﴾ اى قدر اجناس الاشاء وانواعها واشخاسها ومقاديرها وسفاتها وافعالها و قرأ الكسائى قدر بالتخفيف ﴿ فهدى ﴾ فوجهه الى افعاله افعالها وقرأ الكسائى قدر بالتخفيف ﴿ فهدى ﴾ فوجهه الى افعاله افعالها وافعالها و قرأ الكسائى قدر بالتخفيف ﴿ فهدى ﴾ فوجهه الى افعاله

سبحانه وتعالى اعلم بمراده

﴿ تفسيرسورة الاعلى وهى مكية وتسع عشرة آية واثنتان وسبعون ﴾ ﴿ كلة ومائتان واحدى وتسعون حرفا ﴾

## - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ه- الله الرحمن الرحيم

\* قوله عنو حسل ﴿ سبح اسم ربك الاعلى ﴾ اى قل سبحان ربى الاعلى وهوقول جماعة من السيحابة والتابعين يدل عليه ماروى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الاعلى فقال سبحان ربى الاعلى ذكره البغوى باسناد التعلى وقبل معناه نزه مبناه نزه ربك الاعلى عما يصفه الملحدون فعلى هذا يكون الاسم صلة وقبل معناه نزه تسبحة ربك الاعلى بان تذكره وانت له معظم ولذكره محترم وقال ابن عباس سبع اى صلى بامر ربك الاعلى \* عن عقبة بن عامر قال لما نزلت قسيم باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها فى ركو عكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها فى سيحودكم اخرجه ابوداود ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ اى خلق كل ذى روح اجعلوها فى اليدين والرجلين والمينين وقبل خلق الانسان مستويا معتدل القامة ﴿ والذى قسوى اليدين والرجلين والمينين وقبل خلق الانسان مستويا معتدل القامة ﴿ والذى قدر فهدى ﴾ قبل قدر الارزاق وهدى لا كتسابها وقبل قدر لكل شئ شكله فهدى

لاعضى العلوفى المكان وقيل قل سبحان ربى الاعلى وفي الحديث لمانزلت قال عليه السلام اجملوهافي سجودكم (الذي خلق فسوى) اي خلقكلشي فسوى خلقه تسوية ولم يأتبه متفاوتا غيرملتم ولكن على احكام واتساق ودلالة على أنه صادر عن عالم حكيم اوسواه على مافيهمنفعةومصلحة (والذي قدرفهدی) ای قدرلکل حيوان مايصلحه فهداه اليه وعرفه وجه الانتفاع به او فهدی واضل ولکن حــذف واضل اكتفاه بقوله يضـــل من يشــــا. ويهدى منيشاء قدرعلى

وومن السورة التي بذكر فيها الاعلى وهي كلها مكية آيتها نسع عشرة وكماتها اثنتان وسيمون كلة وحروفها ماشان وأربعة وثمانون واربعة وثمانور مي السماللة الرحمن الرحيم في قوله تمالى (سيم اسم ربك الاعلى) يقول صل أعلى كلشئ ويقال اذكر

یا محمد توحید ربك و بقال قلیا محمد سجان ربی الاعلی فی السجود (لذی خلق) كل ذی روح (فسوی) خلفه بالیدین والرجلین والعذبین و الأذبین و سائر الاعضاه (والذی قدر) جمل كل ذكر وأثی (فهدی) فعرف والهم كيف یأتی الذكر الاثی و یقال قدر خلقه حسنا او دمیما او طویلا اوقصیرا و یقال قدر السمادة والشفاوة لحلفه

طبعا اواختيارا بخلق الميون والالهسامات ونصب الدلائل وانزال الآيات ﴿ والذي اخرج المرعى ﴾ انه ما ترعاه الدواب ﴿ فجوله ﴾ ومد خضرته ﴿ غثاء احوى ﴾ يسا اسود وقيل احوى حال من المرعى اى اخرجه احوى من شدة حضرته ﴿ سنقرئك ﴾ على لسان جبربل عليه السلام اوسجملك قار با بالهام القراءة ﴿ فلا تنسى ﴾ اصلا من قوة الحفظ مع الكامى ليكون ذلك آية اخرى لك مع از الإخبار به عما يستقبل وقوعه كذلك ايضا من الآيات وقيل نهى والالف للفاصلة كقوله السبيلا ﴿ الا ماشاء الله ﴾ نسسيانه بان تنسخ تلاوته وقيل المراد به القلة والندرة لما روى انه عليه الصلام والسلام اسقط آية في قراءة في الصلاة فحسب ابى انها نسخت وما يخفى ﴿ من اخهر من احوالكم وما بطن او جهرك بالقراءة مع جبريل وما دعاك وما يخف اليه من مخافة النسيان فيعلم مافيه صلاحكم من ابقاء وانساء ﴿ ويسمرك لليسمرى ﴾ الميه من منافه المنه من المناه وانساء ﴿ ويسمرك لليسمرى ﴾

اى فمرف كيف يأتى الذكر الاثى وقيل قدر مدة الجنين فيالرحم وهداه الىالحروج منه وقيل قدر السعادة لاقوام والشقاوة لاقوام ثم هدى كل فريق من الطائفتين لسلوك سبيل ماقدرله وعليه وقيل قدر الخــير والشهر وهدى اليهما وقيل قدر اى اعطى كل حيوان ما يحتاج اليه وهدى الانعام وسـائر الحيوانات لمراعيها وهو قوله تعالى ﴿ والذي اخرج المرعى ﴾ اي اندت العشب وما ترعا. الانعــام من اخضر واصفر واحمر وابيض وغيرذلك ﴿ فِحْ لهِ ﴾ بعني المرعى بعدالخضرة ﴿ غثاه ﴾ اي مشيما يابسا بالياكالفناء الذي تراه فوق السيل ﴿ احوى ﴾ اى اسود بعد الحضرة وذلك ان الكلا اذا جف و مبس اسود \* قوله عن و جل ﴿ سنقر مُك ﴾ اى نعمك القرآن بقراءة حبريل عليك ﴿ فلا تُنسَى ﴾ يهنى ما بقرأ عليك وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل جبريل بالوحى لم يفرغ من آخر الا ية حتى بتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم باولها مخافة ان ينساها فانزل الله تمالي سنقرئك فلا تنسى فلم ينس شيأ بعد ذلك ﴿ الا ماشاء الله ﴾ يعني ان تنساء وهو مانسخ الله تمالي تلاوته من القر آن ورفعه من الصدور وقيل معناه الاماشاء الله ان تنساه ثم تذكره بعد ذلك كما صح من حديثعائشة رضي الله عنهاقالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد اذكرنيكذا وكذا آية كنت انسيتها منسمورة كذا وكذا وفي رواية كنت اسقطتهن من سورة كذا اخرجاً، في الصحيحين وقبل هذا الاستثناء لم يقع ولم يشأ الله ان ينسيه شيأ ﴿ إنه يعلم الحِهر ﴾ يعني من القول والفعل ﴿وما يُخْفِ﴾ يهني منهما والمهني انه تمالي يعلم السر والعلانيــة ﴿ وَنَيْسُرُكُ لَلْيُسْرِي ﴾ اي نهون

حكمه وتلاوته وسألابن كيسان<sup>الي</sup>حوى جنيدا عنه فقال فلا تنسى الممل به فقال مثلك يصدر وقيل قوله فلا تنسى على النهي والالف مزيدة للفاصلة كقوله السبيلااى فلاتغفل قراءته وتكرير مفتنساءالا ماشاء الله ان ينسيكه برفع تلاوته ( اله يعلم الجهروما یخنی ) ای انك نجهر بالقر آن معقراءة جبريل مخ\_افة التفلت والله يعام جهركمعه ومافي نفسك بما مدعوك الى الجهر اوماتقرا فى نفسك مخافة النسيان او يملم مااسررتم ومااعلتم من اقوالكم وافعالكم وما ظهر وما بطن من احــوالكم ( ونيسرك لليسري) معطوف على سنقرتك وقوله آنه يعلم

فهدى فبين الحكفر والشر والأبمان والحير والشر (والذي أخرج) أنبت بالمطر (المرعي) الكلا الاخضر (فيمله) بمد خضرة (غمله) بالسال أحوى) المود اذا حال عليه الحول (سنقر لك)

سنعلك يا محمد القرآن ويقال سيقرأ عليك جبريل القرآن (فلانسي الإماشاءالله) وقدشساءالله (عليك) انلانسي فام بنس الني صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيأ من القرآن ( انه يعلم الجهر ) العلانية من القول والفعل (وما يخفى) ما الحفى من السمر بمالم محدث ففسك بعد (ونيسرك لليسري) سنهون عليك تبليغ الرسالة وسائر الطاعات وسوء العاقبة (وينجنها) و بتباعد عن الذكري فلا يقبلها (الاشقى) الكافر اوالذي هواشقي الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله قبل نزلت في الوليـــد ابن المفيرة وعتبة بن ربيعة (الذي يصلى النار الكبرى) يدخل نارجهتم والصغرى نارالدنيا ( نملايموت فيها) فيستريح من العذاب (ولا يحيى) حياةيتالذذبها وقيل بثملان الترجيح بين الحياة والموت افظع من الصلي فهو متراخ عنهفىمراتب الشدة (قدافلح) نال الفوز (من تزکی) تطهر م**ن** الشرك او تطهر للصلاة او ادى الزكاة تفعل من الزكاة كتصدق من الصدقة ( وذكر اسم ربه ) وكبر للافتتام ( فصلي) الحمس

( فد كر ) عظ بالقرآن وبالله (ان نفمت الذكرى) يقول لا تنفع العظــة بالقرآن وبالله الامن نخشى ونعدك للطريقة اليسرى فى حفظ الوحى او التدين و نوفقك لها والهذه النكتة قال تعالى نيسرك لانيسرك عطف على سنقر ئك وانه يعلم الجهر اعتراض فو فدكر السحد ما استتب لك الامر فو ان نفعت الذكرى كه لعل هذه الشرطية انما جاءت بعد تكرير التذكير وحصول اليأس عن اليمض لئلا يتمب نفسه ويتلهف عليهم بعد تكرير التذكير وماانت عليهم مجبارالاية اولذم المذكرين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم او للاشمار بان التذكير انما مجب اذاظن نفعه ولذلك امم بالاعراض عمن تولى في سيتمظ وينتفع بها من يخشى الله تعالى فانه يتفكر فيهافيملم حقيقتها وهو بتناول العارف والمتردد فو يتجنبها كه ويجبن الذكرى فو الاشقى الكافر فانه اشتى من الفاسق اوالاشتى من الكفرة لتوغله فى الكفر فو الاشتى النار الكبرى كه نار جهنم فانه عليه السلام قال ناركم هذه جزؤ من سبعين جزأ من نائر وهنم اوما فى الدرك الاسفل منها فن عليه ولايحي كنار جهنم اوما فى الدرك الاسفل منها فن عمله ومن الكفر والمصية او تكثر من التقوى عن الزعاء او تطهر للصلاة اوادى الزكاة فو وذكر اسم ربه كه بقله ولسانه فوضلي من الزكاء او تطهر للصلاة اوادى الزكاة فو وذكر اسم ربه كه بقله ولسانه فوضلي كالوسلة والمناه الموادى الزكاة فو وذكر اسم ربه كه بقله ولسانه فوضلي كالناء الوتطهر للصلاة اوادى الزكاة فو وذكر اسم ربه كه بقله ولسانه فوضلي كالركاء الوتطهر للصلاة اوادى الزكاة فو وذكر اسم ربه كه بقله ولسانه فوضلي كالم المناه المناه

عليك ان تعمل خيرا و نسها عليك حتى تعمله وقيه ل نوفقك النسر بعة اليسرى و مى الحنيفية السمحة وقيل هو متصل بالكلام الاول و المعنى انه يعلم الجهر بما نقر ؤه على حبر بل اذا فرغ من التلاوة وما يخنى بما نقر ؤه في نفسك مخافة النسيان ثم وعده فقال و نيسرك الديسرى اى نهون عليك الوحى حتى محفظه و لا ننساه ﴿ فَذَكَرَ ﴾ اى فعظ بالقر آن أو ان نفعت الذكرى أو لم تنفع الما عليك البلاغ ﴿ سيد كرمن نحشى ﴾ اى سيتعظ من ان نفعت الذكرى او لم تنفع الما عليك البلاغ ﴿ سيد كرمن نحشى ﴾ اى سيتعظ من يحشى الله تعالى ﴿ ويتجنبها ﴾ اى الذكرى و بتباعد عنها ﴿ الاشتى ﴾ اى فى علم الله تعالى ﴿ الذي يصلى النار الكبرى ﴾ اى الذار العظيمة الفظيمة وقيل النار الكبرى ﴾ اى الذار العظيمة وقيل النار الكبرى ﴾ اى النار العظيمة وقيل النار الكبرى ﴾ اى النار العظيمة وقيل النار فيستر بح في ال الله الااللة قاله ابن عباس وقيل قد افلح من تزكى ﴾ اى تعلم من الشرك وقال لا اله الااللة قاله ابن عباس وقيل قد افلح من كان عمله زاكيا وقيل هوصدقة الفطر روى عن ابى سعيد الحدرى رضى الله عنه في قوله قد افلح من تزكى قال اعطى صدقة الفطر وود كر اسم ربه فصلى ﴾ قال خرج الى الميد فصلى توكيل هوصدقة الفطر وودكر اسم ربه فصلى ﴾ قال خرج الى الميد فصلى توكيل هوصدقة الفطر وودكر اسم ربه فصلى ﴾ قال خرج الى الميد فصلى توكير الما الميد فصلى وقيل هوصدقة الفطر ودكر اسم ربه فصلى » قال خرج الى العيد فصلى وقيل هوصدقة الفطر ودكر اسم ربه فصلى » قال خرج الى العيد فصلى ودكر الميد فصلى الميد فصلى ودكر الميد فصلى الميد في الميد فصلى ودكر الميد في الميد فصلى الميد في الى الميد فصلى الميد في الم

من الله وهو المؤمن (سيدكر) سيتعظ بالقرآن وبالله (من يخشى) الله وهو المسام (ويتجنبها) يتباعد ويتزحز ح عنالعظة بالقرآن وباهه (الاشق) الشقى فى علمالله ( الذى يصلى النار ) يدخل النار فى الآخرة ( الكبرى ) العظمى وليس شئ منالعذاب أكبر من النسار (ثملاءوت فيها ) فى النار فيستريح (ولايحيي) حياة تنفعه (قد افلح)قدفاز ونجا (من تزكى) من اتعظ بالقرآن ووحدالله(وذكراسم) أمر(ربه)بالصلوات الحمس وغيرها ( فصلى ) وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى آنها ليست من الصسلاة لان الصلاة عطفت عليها وهويقتضى المغايرة وعلى ان الافتتاح جائز بكل (الجزء الثلاثون) اسم من اسمائه عزوجل ﴿ ٤٩٦ ﴾ وعن ابن عباس رضى الله عنهما ذكر

لقوله تمالى أقم الصلاة لذكرى ويجوز انبراد بالذكر تكبيرة التحريم وقبل تزكى تصدق للفطر وذكر اسم ربه كبره يوم العبد فصلى حلاته ﴿ بل تؤثرون الحيوة الدنيا ﴾ فلا تفعلون مايسعدكم فى الآخرة والخطاب للاشقين على الالتفات او على اضمار قل اوللكل فان السمى للدنيا اكثر فى الجلة وقرأ ابو عمرو بالياه ﴿ والآخرة خير وابق ﴾ فان نعيمها ماذ بالذات خالص عن الفو آئل لاانقطاعه ﴿ ان هذا لني السحف الاولى ﴾ الاشارة الا ماسبق من قد الخلح فانه جامع امرالديانة وخلاصة الكتب المنزلة ﴿ صحف ابراهيم وموسى ﴾ بدل من السحف الاولى \* قال

وكان ابن مسعود يقول رحم الله امرا تصدق ثم صلى ثم يقرأ هذه الآية وقال نافع كان ابن عمر اذا صلى الغداة يعنى يومالعيد قال يانافع اخرجت الصدقة فازقلت نعمضي الىالمصلى وانقلت لاقال فالا زفاخرجِفاءًا هذه الآية فيهذا قدافلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فانقلت فما وجه هذا التأويل وهذه الســورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر قلت مجوز ان يكون النزول سابقًا على الحكم كما قال وانت حـــل مهذا البلد وهذه السورة مكية وظهر اثرالحل يومالفتح وكذا نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر وكان ذلك يوم بدر قال عمر بن الخطاب كنت لا ادرى اى جمع سيهزم فما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب فىالدرع ويقول-يهزم الجمع ويولونالدبر ووجه آخر وهو انه كانعلم الله تعالى انه سبكوزذلك فاخبرعنه وقبل وزكر اسمربه فصلي يعنى الصلوات الخمس وقيل اراد بالذكر تكبيرات العيد وبالصلاة صلاة العيد \* قوله عزوجل﴿ بِل تَوْرُونِ الحَيْوِةِ الدُّنيا والا خرة خبر وابقي ﴾ يعني ازالدنيا فالمة والا خرة باقية والباقىخير منالفان وانتم تؤثرونالفائى علىالباقى قال عرفجة الاشج كنا عند ابن،مسعودفقراً هذهالاً ية فقال لنا الدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة قلنا لاقال لان الدنيا احضرت وعجلالنا طعامها وشرابها ونساؤها ولذاتهما وبهجتها وانالا خرة تغيبت وزويت عنا فاحبينا العاجل وتركنا الاجل وقيل اناريد بذلك الكفار فالمغنى انهم يؤثرون الدنيا على الآخرة لأنهم لايؤمنون بالآخرة وان اريد مذلك المسلمون فالمعنى يؤثرون الاستكثار من الدنيا على النواب الذي يحصل في الآخرة وخير وابقي ﴿ ازهذا ﴾ اى الذي ذكر منقوله قد افلح من تزكى الى هنا وهو اربع آیات ﴿ لَنَّى الشَّحِفُ الاولَى ﴾ ای الکتب المتقدمة التي نزلت قبـــل القرآن ذكر في تلك الصحف فلاح من تزكي والمصلى وايثار الدنيا وان الآخرة خير وابقي ثم بين ذلك فقال تعـالي ﴿ صحف ابراهيم وموسى ﴾ يعني انهذا القدر المذكور في صحف ابراهيم وموسى وقبل انه مذكورفي جميع صحف الانبياء الني منها صحف ابراهيم وموسى

معادهو وقوفه بين يدى ربه فصلىله عن الضعاك وذكر اسم ربه في طريق المصلي فصلي صلاة العيد (بل تؤثرون الحيوة الدنيا) على الآخرة فلا تفعلون مابه تفلحون والمخاطب به الكافروندليله قراءة ابى عمرو يؤثرون بالياء ( والآخرة خير وابق) افضل في نفسهاو ادوم (ان هذا لفي الصحف الاولى) هذااشارة الىقوله قدافلح الى ابق اى انمعنى هذا الكلام وارد في تلك الصحف اوالى مافى السورة كلها وهو دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة لأنه جمله مذكوراني تلك الصحف مع اله لم يكن فيها بهذا النظم وبهذه اللغة (صحف أبراهيم وموسى) بدلمن<sup>الصح</sup>ف الصلوات الخس في الجماعة ولها وجه آخر قد آفلح

فازونجــا من تزکی من

تصدق بصدقة الفطر قبل

خروجه الى المصلى وذكر

اسم ربه هلله وكبر.

فى الذهاب والحجئ فصلى المسترجم وتموسى ويول المحتلف ورقى بينه على الدنيا على ثواب (لان) ملاة العيد مع الامام (بل تؤثرون الحيوة الدنيا ) تختارون العمل للدنيا وثواب الدنيا على ثواب الدنيا وعمل الدنيا (وابق) الآخرة ( والآخرة ) عمل الاخرة وثواب الآخرة ( خير ) أفضل من ثواب الدنيا وعمل الدنيا (وابق) ادوم ( ان هسذا ) من قوله قد افلح الى ههنا ( لني الصحف الاولى) في كتب الاولىن (صحف ابراهيم وموسى)

صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الاعلى اعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف انزله الله على ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ﴿ سورة الفاشية مكية وهي ست وعشرون آية ﴾

## 

اوالنار منقوله تعالى وتغشى وجــوههم النار ﴿ وَجُوهُ يُومُّنُّذَ خَاشَعَةً ﴾ ذليــلة

وعاملة ناصبة و تعمل ماتته فيه جرالسلاسل وخوضها في النسار خوض الابل لانهذا القدر المذكور في هذه الآيات لانحتلف فيه شريعة بل جميع الشرائع منفقة عليه \* عن ابي ذر رضى الله عنه قال دخلت المسجد فقال رسسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسجد نحية فقات ومانحيته يارسول الله قال ركمتان تركمهما قلت يارسول الله مل انزل الله عليك شيأ مماكان في صحف ابراهيم وموسى قال يا اباذر اقرأ قد افلح من نزى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والا خرة خيروابق انهذا لني الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى قلت يارسول الله فماكانت صحف موسى قال كانت صحف موسى قال كانت صحف موسى قال كانت عبراكلها عجبت لمن ايقن بالناركيف يضحك كانت عبراكلها عجبت لمن ايقن بالناركيف يضحك عجبت لمن ايقن بالناركيف يضحك للن ايقن بالخديا وتقلبها باهلها كيف يطمئن عجبت لمن ايقن بالقدرثم ينصب عبد المؤيز بن جريج قالسائنا صحد في ركمة ركمة اخرجه الترمذي والنسائ \* وعن عبد العزيز بن جريج قالسائنا المحد في ركمة ركمة اخرجه الترمذي والنسائ \* وعن عبد العزيز بن جريج قالسائنا المحد في ركمة ركمة اخرجه الترمذي والنسائ \* وعن عبد العزيز بن جريج قالسائنا المحد في ركمة ركمة اخرجه الترمذي والنسائ \* وعن عبد العزيز بن جريج قالسائنا المحد والمعوذتين عاشم ربك الاعلى وفي الثائنة بقل هوالله احد والمعوذتين المرب ربك الاعلى وفي الثائنة بقل هوالله احد والمعوذتين المحد والمعوذتين المحد والمعوذتين المحد في المحد المورد وفي الثائم والله المحد والمعوذتين المحد والمعوذتين المحد والمعوذ والمعوذين المحد والمعوذين المحد المحد والمعوذين المحد والمعوذين المحد والمعوذين المحد والمعوذين المحدد والمعوذين المحدد الم

﴿ تفسير سورة الغاشية وهيمكية وست وعشرون آية واثنتان ﴾ ﴿ وتسمون كلة وثلاثمائة واحدى وثمانونحرفا ﴾

## -ه یسم الله الرحمن الرحیم که ۰−

اخرجه ابوداود والنسائى والترمذى وقال حديث حسن غريب والله اعلم

قوله عن وجل ﴿ هل اتاك ﴾ أى قد اتاك يا محمد ﴿ حديث الفاشية ﴾ يهنى القيامة سميت غاشية لانها تفشى سميت غاشية لانها تفشى وجوء الكفار ﴿ وجوء الكفار ﴿ وجوء الكفار ﴿ وجوء الكفار ﴿ والكفار ﴿ والكل ولان الوجه اشرف اعضاء الانسان فمبر به عنه ﴿ عاملة ناسبة ﴾ قال ابن عباس يعنى الذين عملو او نصبوا في الدنيا على غير دين الاسلام من عبدة ناسبة ﴾ قال ابن عباس يعنى الذين عملو او نصبوا في الدنيا على غير دين الاسلام من عبدة

بزمانه مقبلا على شانه وسورةالغاشيةمكيةوهي ست وعشرون آية 🏓 (بسماللة الرحن الرحيم) ( هل ) يمني قد ( الآك حديث الغاشية ) الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهو الها يعنى القيامة وقيل النار من قوله وتغشى وجوههم النسار ( وجــوه ) ای وجوه الكفار وانماخص الوجه لان الحزن والسرور اذا استحكما في المرء اثرا في الوجه ( يومئذ ) يوم اذ غشبت (خاشعة) ذللة لما اعترى اصحابها من الخزى والهوان (عاملة ناصبة) تعمل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاســـل

کتاب موسی التـوراة
وکتاب براهیم بیملمالله ذلك
و ومن السورة التی یذکر
فیها الفاشیة و همی کلمها مکبة
وکلاتها الثنان و تسمون
و حروفها ثلاثماثة
و احدی و ثمانون حرفا ﴾
وباسناده عن ابنء الرحیم)
وباسناده عن ابنء اس

ويقال قد آناك (حديثالغاشية) ( قا وخا ٦٣ س ) خبر قيام الساعة ويقال الغاشية هي غاشية النار على أهلها ( وجوه ) وجوه المنافقين والكفار ( يومئذ ) يوم القيامة ( خاشمة ) ذليلة بالمذاب (طاملة) تجر في النار (ناصبة) فى الوحل والصعود والهبوط فى تلالها ووهادها اوعملت ونصبت فى اعمال لا تنفعها يومند ﴿ تصلى نارا ﴾ تدخلهما وقرأ ابو عمرو وبعقوب وابو بكر تصلى من اصلاه الله وقرئ تصلى بالتشديد للمبالغة ﴿ حامية ﴾ متناهية فى الحر ﴿ تسقى من عبن آنية ﴾ بلغت اناها فى الحر ﴿ ليس لهم طعمام الا من ضريع ﴾ يبيس الشبرق وهوالشوك ترعاه الابل مادام رطبا وقبل شجرة تارية تشبه الضريع ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسابن طعام غيرهم او المراد طعامهم مما تتحاماه الابل وتعافاه

الاوثان وكفار اهلاالكتاب مثل الرهبان واصحاب الصوامع لايقبلالله منهم أجتهادا فىضلالة بل يدخلون النار يوم القيامة ومعنى النصب الدؤب فىالعمل بالتعب ( ق ) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هــذا ماليسمنه فهورد وفى رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهورد اما الرواية الاولى فانها مختص بمن احدث فى دين الاسلام شيأ ابتدعه من عند. فهو مردود عليه الاسلام فانه مردود عليه اذا لم يكن تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم وقيل في معنى الآية عاملة فىالدنيا بالمعاصي ناصة فىالآخرة فىالناروقيلعاملة ناصة فىالنار لانها لمرتعمل قة فىالدنيا فاعملها وانصبها فىالنار بمعالجة السلاســـل والاغلال وهى راوية عن ابن عباس قال ابن مسعود نخوض فىالنار كما مخوض الابل فىالوحل وقيل بجرون على وجوههم فىالناروقيل يكلفون ارتقاء جبل منحديد فىالناروهوقوله تعالى﴿ تصلى نارا حامية ﴾ قال ابن عباس قد حميت فهي تناظمي على اعداء الله عزو جل ﴿ تُسْتَى مَنْ عين آنية ﴾ اى متناهية في الحرارة قد اوقدت عليها جهنم مذ خلقت لووقعت منها قطرة على جبالالدنيا لذابت فيدفعون اليها ورودا عطاشا فهذا شرابهم ثمذكر طعامهم فقال تعالى ﴿ ليسلهم طعام الا من ضريع ﴾ قبل هو نبت ذوشــوك لاطئ بالارض تسميه قريش الشبرق فاذا هاج سموه الضريع وهو اخبث طمسام وابشعه وهى راوية عن ابن عباس فاذا يبس لاتقربه دابة وقيل الضريع في الدنيا هوالشوك اليابس الذي ليسله ورق وهوفىالا خرة شوك من اروجاه فى الحديث عن ابن عباس يرفعه الضريع شئ فىالناريشبه الشوك امر من الصبر وانتن منالجيفة واشد حرا موالنار قال ابو الدرداء انالله تعالى يرسل على اهل النار الجوع حتى يعدل عندهم ماهم فيه من المذاب فيستغيثون فيغائون بالضريع ثم يستغيثون فيغائون بطعام ذىغصة فيذكرون انهمكانوا بجبزون القصص فىالدنيا بالماء فيستسقون فيمطشهم الف سنة ثم يسقون منءين آئية شربة لاهنيئة ولامريثة فاذا ادنوه من وجوههم سلخ جلدة وجوههم وشواها فاذا وصل الى بطو نهمقطعها فذلك قوله تعالى وسقوا ماءحميمافقطع امعاءهم قال المفسرون فلما نزلت هذه الآية قال المشركون ان البنسا لتسمن على الضراع وكذبوا في ذلك فان

والاغــلال وخوضها في فى صعود من ار وهبوطها فيحدورمنها وقبلعملت في الدنيا اعمال السوء والتذت بها وتنعمت فهي في نصب منها في الأخرة وقيلهم اصحاب الصوامع ومعناه أنهما خشعت لله وعملت ونصبت في اعمالها من الصوم الدائب والتعجد الواسد (تصلى ناراحامية) تدخل نارا قدأحميت مددا طويلة فالاحريعدل حرها تصلى ابوعمرو وابو بكر ( نسق من عبن آنية ) من عين ماء قد انهي حرها والتأنث فيهذه الصفات والافعال راجم الى الوجوه والمراد اصحابها بدليل قوله (ليس لهم طمام الامن ضريع) وهونبت يقالله الشبرق فاذابيس فهوضريع وهوسم قاتل والعذاب الوان والمعذبون مطبقات فمنهم اكلة الزقوم ومنهم اكلةالغسلين ومنهم اكلة الضريع فلا تناقض يين هذه الآية وبين قوله ولاطعام الامن غسابن

فى تعب وعناء ويقال عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخرة وهم الرهبان واصحاب الصـــوامع وبقـــال هم

الخوارج (تصلی) تدخل (نارا حامیة)حارة قدانهی حرها (تسقی) فیالنار (من عین آنیة) حارة (لیس (الابل) لهم) فی تلك الدرك ( طعام الامن ضریع ) وهو الشبرق نبت یكون بطریق مكة اذا كان رطبا تأكل منه الابل و اذا بیس (لايسمن) مجرور المحللانه وصف ضريع (ولايفنى من جوع) اى منفقا النفذاء منتفيتان عنه وهما اماطة الحجوع وافادة السمن فى البدن (وجوه يومئذ) ثم وصف وجوه المؤمنين ولم يقل ووجوه لان الكلام الاول قد طسال وانقطع (ناعمة) متنعمة فى لين العيش (لسميها راضية) راضيت بعملها وطاعتها لما رأت ما اداهم اليه من الكرامة والثواب (في جنالية) من علو المكان ﴿ 198٤ ﴾ او المقدار (لاتسمى) يا مخاطب (سورة الغاشية) اوالوجوه (فيهالاغية) اى

لضره وعدم نفعه كما قال ﴿ لايسمن ولايغنى من جوع ﴾ والمقصود من الطعام احد الامرين ﴿ وجوء يومنَّذ ناعمة ﴾ ذات بعجة او متعمة ﴿ لسعيها راضية ﴾ رضيت بعملها لما رأت ثوابه ﴿ في جنة عالية ﴾ علية المحال اوالقدر ﴿ لاتسمع ﴾ المخاطب او الوجوه وقرأ على بناء المفعول بالياء ابن كثير وابو عمرو ورويس وبالناه نافع ﴿ فيها لاغية ﴾ لفوا اوكمة ذات لفو اونفسا تلفو فان كلام اهل الجنة الذكر والحكم ﴿ فيها عين جارية ﴾ يجرى ماؤها ولاينقطع والتنكير للتعظيم وفيها سرر مرفوعة ﴾ رفيعة السمك او القدر ﴿ واكواب ﴾ جمع كوب وهو اناه لاعروة له ﴿ موضوعة ﴾ بين ايديهم ﴿ ونمارق ﴾ وسائد جمع نمرقة بالفتح والضم ﴿ مصفوفة ﴾ بعضها الى بعض

الابل انما ترعاه رطبا فاذا يبس لاتأكله فانزلالله تعالى ﴿لايسين ولايغني من جوع﴾ يمني ان هذاالطمام لا تقدر البائم على اكله فكيف يقدر الانسان على اكله فهو اذا لايسمن ولايغني من جوع فان قلت قد ذكر الله تعالى فىهذه الآية انه لاطعام لهم الا منضريع وذكر فيموضع آخر أنه لاطعام لهم الا من غسلين فكيف الجمــع بينهما قلت ان النار دركات فعلى قدر الذنوب تقع العقوبات فمنهم من طعـــامه الزقوم لاغير ومنهم منطعامه الضريع ومنهم من طعامه الغساين ثم وصف اهل الجنة فقال تعالى ﴿ وَجُوهُ يُومُّذُ نَاعَمُهُ ﴾ اى متنعمة ذات الهجة وحسن ونعمة وكرامة ﴿ لسميها راضية ﴾ اى لسعبها فىالدنيا راضية فىالا خرة حيث اعطيت الجنـــة بعلمها ﴿ فَىجنة عالية ﴾ قيل هو من العلو الذي هو الشرف وقيل من العلو في المكان وذلك لان الجنة درجات بعضها اعلى من بعض كل درجة كما بين السماء والارض﴿ لا تسمع فيها لاغ يه ﴾ اىلېسۇبها لغو ولا باطل﴿ فيها عينجارية ﴾ على وجه الارض فىغىر اخدود وقبل مجرى حيثارا دوامن منازلهم وقصورهم ﴿وَيُّهَا سرر مرفوعة﴾ قال ابن عباس الواحها من ذهب مكللة بالزبر جدوالياقوت مرتفعة ما لم يجبئ اهلهافاذااراداهلهاالجلوس عليها تواضعتالهم حتى بجلسوا عليها ثم ترفع الىمواضعها ﴿ وَاكُوابِ ﴾ يعنىالكيزان التي لاعرالها ﴿مُوضُوعَةُ﴾ يعنىعندهم ببنايديهم وقبلموضوعة علىحافاتالعينالجارية كما ارادوا الشرب منها وجدوها مملوأة ﴿ ونمارق مصفوفة ﴾ يمني وسائد ومرافق

لغوا أوكلة ذات لغو او نفساللفولا يتكلم اهل الجنة الابالحكمة وحمدالةعلى مارزقهم من النعيم الدائم لايسمع فبهالاغية مكي وابو عمرولاتسمع فيهالاغية نافع (فهاعين جارية) اي عدون كثيرة كقوله علت نفس ( فیہاسرر ) جمسع سر پر المقدار اوالسمك لــــيرى المؤمن بجلوسه عليه جميغ ما خــوله ربه من الملك والنعيم (واكواب) جمع كوب وهو القدح وقبل آنية لاعروة لها (موضوعة) بين ايديهم ليتلذذوالهابالنظر اليها او موضـوعة على حافات العيدون معدة للشرب ( ونمــارق ) وســاند (مصفوفة) بعضهاالى جنب بعض مسائد ومطارح ايخا اراد ان بجلس جلس على موسدة واستندالي الاخرى صاركا ظفار الهرة (لايسمن)

من اكله (ولايغنى من جوع) من اكله (وجوه) وجوه المؤمنين المخلصين (يومئذ) يومالقيامة (ناعمة) حسنة جميسلة (لسميها راضية) يقول لتواب عملها راضية (فيجنة عالية) فى درجة مم تفعة (لاتسعمفيها) فى الجنة (لاغية) حلفاباطلا ولاغير باطل (فيها) فى الجنة (عين جارية) تجرى عليهم بالحير والبركة والرحمة (فيها) فى الجنسة (سرر مم فوعة) فى الهواء مالم يجي اليها اهلها ويقال مم تفعة لاهلها (واكواب) كيزان بلا آذان ولاعرى ولاخراطيم مدورة الرؤس (موضوعة) فى منازلهم (ونمارق) وسائد (مصفوفة) قد صف بعضها الى بعض ويقال قد نضد بعضها الى

﴿ وزرابى ﴾ وبسط فاخرة جمع زربية ﴿ مبثوثة ﴾ مبسوطة ﴿ أفلاينظرون ﴾ نظر اعتبار ﴿ المحالا المحلف خلقت ﴾ خلقا دالا على كالقدرة وحسن تدبيره حيث خلقها الجرالانقال المحالد النائية فجلمها عظيمة باركة للحمل ناهضة بالحمل منقادة لمن اقادها طوال الاعناق لتنو وبالاوقار ترعى كل نابت وتحتمل العطش المحشر فصاعدا ليتأتى لها قطع البرارى والمفاوز معمالها من منافع اخر ولذلك خصت بالذكر لبيان الايات المنبثة في الحيوانات التى هى اشرف المركبات واكثرها صنعا ولانها امحب ما عند العرب من هذا النوع

مصفوفة بمضهاجنب بمض انخا اراد ان يجلس ولىالله جلس على واحدة واستند الى الاخرى ﴿ وزرابي ﴾ يعني البسسط العريضة قال ابن عباس هي الطنافس التي لها خُل واحدتها زربية ﴿ مِنْوِنْةً ﴾ اي مبســوطة وقيل متفرقة في المجالس \* قوله عزوجل ﴿ أَفْلَاسِنظرُ وَنَ الَّي الآبُلُّ كَيْفَ خَلَقَتَ ﴾ قال اهل التفسيعُر لمانعت الله عزوجل مافي هذه السورة ممافي الجنة عجب من ذلك اهل الكفر وكذبو. فذكرهم الله صنعه فقال افلا ينظرون الى الابلكيف خلقت وانما بدأ بالابل لانها من انفس اموال العرب ولهم فيها منافع كثيرة والمعنى انالذى صنع لهم هذا فىالدنيا هوالذى صنع لاهل الجنة ماصنع وتكلمت علماء التفسسير في وجه تخصيص الابل بالذكر من بين ســائر الحيوانات فقال مقاتل لان العرب لم يروآ بهيمة قط اعظم منها ولم يشاهد الفيل الا النادر منهم وقال الكلبي لانها تنهض بحملها وقدكانت باركة وقال قتادة لماذكراقة تعالى ارتفاع سرر الجنة وفرشها قالواكيف نصمدها فأنزل الله تعسالى هذه الا ية وسئل الحسن عن هذه الآية وقيلله الفيل اعظم في الاعجوبة فقال اما الفيل فان المرب بميدة المهدبه ثم هو لاخير فيه لانه لايركب على ظهره ولا يؤكل لحمه ولايحلب دره والابل اعز مال المرب وانفســه تأكل النوى والقت وغيره وتخرج اللبن ومن منافع الابل انها مع عظمها تابن للحمل الثقيل وتنقاد للقسائد الضعيف حتى ان الصبي الصغير بأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شــاء ومنها انها فضلت على سـائر الحيوانات بأشــياء وذلك ان جميع الحيوانات انما تقتني اما للزينة اوللركوب اوللحمل اوللبن اولاجل اللحم وتوجد جميع هذه الخصـــال الافي الابل فانهــا زينة وتركب فيقطع علها المفــازات البعيدة وتحمل الثقيل وتحلب الكثيرة ويأكل من لحمها الجم الغفير وتصبر على العطش عدة ايام ومنها انه يحمل عليها وهي باركة ثم تنهض بحملها مخلاف سـائر الحبوانات ومنها انها ترعى في كل نـــات في البراري ممالايرعاه غيرها من الحيوانات وهي سفن البر يحمل عليها الثقبل ويقطع عليها المفاوز البعيدة وكان شريح يقول اخرجوا بنا الى الكناسة حتى ننظر الىالابل كيف خلقت فان قلت كيف حسن ذكر الابل مع السحاء والارض والجبال ولامناسبة مِينهما ولم بدأ بذكر الابل قبل <sup>الس</sup>تاء والارض والجسال قلت لما كان المراد ذكر الدلائل الدالة على توحيده وقدرته وانه هوالخالق لهذه الاشياء جميعها وكانت الابل

(وزرانی)وبسط عراض فاخرة جعرزرسة (ميثوثة) مبسوطة الومفرقة المجالس ولما انزل الله تعالى هذه الايآت في صفة الحنة وفسر النبي عليه السلام بأن ارتفاعالسرر يكون مائة فرسخ والاكواب الموضوعة لاتدخل فيحساب الخلق لكثرتها وطول النمارق كذا وعرض الزرابي كذا انكر الكفاروقالواكيف يصعد على هذا السرير وكف تكثر الأكواب هذه الكثرة وطول الخارق هذاالطول ويسط الزراي هذا الانساط ولم نشاهد ذلك في الدنسافقال الله تمالى ( افلا سنظر ون الى الابل كيف خلقت ) طويلة ثم تبرك حنى تركب او بحمل علها ثم تقوم فكذا السرير يطأطئ للمؤمن كايطأطئ

بعض (وزرابی) وهی شبه الطنافس(مبثوثة) مبسوطة لاهمها فلما أخبرهم النبی قال کفار مکة اثنتا با ية فقال الله تعمل ( افلا نظرون) کفار مکة ( الی الابل کیف خلفت) بقوتها الابل کیف خلفت) بقوتها و شدتها تقوم بحماها و لا

الابل ( والى السماء كيف رفعت) رفعا بعيد المدى بالاامساك وعمد ثم نجومها تكثر هذه الكثرة فلاتدخل في حساب الحلق فكذلك الاكواب ( والى الجبال كيف نصبت ) نصبا ثابتا فهى راسخة لاتميل معطولها فكذا الخارق (والى الارض كيف سطحت) سطحا بتمهد وتوطئة فهى كلها بساط واحد تنبسط من الافق الى الافق فكذا الزرابي ومجوز ان يكون المنى افلا ينظرون الى هذه الحلوقات الشاهدة على قدرة الحالق حتى لاينكروا اقتداره على البحث فيسمعوا انذار الرسول ويؤمنوا به ويستعدوا للقائة وتخصيص هذه الاربعة باعتباران هذا خطاب للعرب وحث لهم على الاستدلال والمره انما يستدل بما تحكث مشاهدة له والمرب تكون في البوادي ونظرهم في الله الكرب وحث الهم على الاستدلال والمره انما يستدل بما تحكث مشاهدة له والعرب تكون في البوادي ونظرهم في الله الكرب وحث المالية المتعالد والمرب وحث المالية والمرب وحدث المالية المالية المتعالد والمرب وحدث المالية والمرب وحدث المالية والمرب المالية المتعالد والمرب المالية المتعالد والمرب المالية وحمله المالية والمرب وحدث المالية والمرب المالية والمرب المالية والمالية والمرب المالية والمالية والمرب المالية والمالية والم

منهم لسائر الحيوانات ولانهانجمع جيعالما وب المطلوبة من الحيوان وهي النسل والدر والحمل والركوبوالاكل بخلاف غيرها فانه سحرها منقادة لكل من اقتادها بأرمتها لاتماز ضعيفا ولاتمانع صغيرا رأهاطو الالاعناق لتنوء بالاوقار وجعلها محاث تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر ئم تنه**ض** بما حملت وتجرها الى البلاد الشماحطة وصبرها على احتمال العطش حتى ان ظمأها ليرتفع الى العشر فصاعدا وجعلها ترعيكل نابت في البراري ممالا رعاه سار المهام (فذكر) هم بالادلة ليتفكروا فيها ( انما انت مذكر) ليس عليك وقيل المراد بها السحاب على الاستمارة ﴿ والى السماء كيف رفعت ﴾ بلا عمد ﴿ والى المرض كيف سطحت ﴾ بسطت حتى صارت مهادا وقرى الافعال الاربعة على بناء الفاعل المتكلم وحذف الراجع المنصوب والمهنى افلا ينظرون الى انواع المخلوقات من البسائط والمركبات ليتحققوا كال قدرة الخالق سجانه وتعالى فلا ينكروا اقتداره على المحث ولذلك عقب به ام الممادور تب عليه الامربالتذكر وفقل ﴿ فَن كَل انما انت مذكر ﴾ فلاعليك ان البينظروا اولم يذكروا اذما عليك الاالبلاغ ﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ بمتسلط وعن الكسائى بالسين على الاصل وحزة بالاشحام ﴿ الامن تولى وكفر ﴾ لكن من تولى وكفر ﴿ لكن من تولى وكفر فيمذبه الله العذاب الاكبر ﴾ يعنى عذاب الآخرة وقيل متصل فان جهاد الكفار

من اعظم شي عند العرب فينظرون اليها ليلا ونهارا ويصاحبونها ظمنا واسمفارا ذكرهم عظم نعمته عليهم فيها ولهذا بدأ بها ولانها من اعجب الحيوانات عندهم والى السماء كيف رفعت كم يعنى فوق الارض بنير عمد ولاينالها شي ﴿ والى الجبال كيف نصبت ﴾ اى على الارض نصبا ثابتا راسخا لايزول ﴿ والى الارض كيف سطحت كه اى بسطت ومهدت بحيث يستقر على ظهرها كل شي قال ابن عباس المعنى هل يقدر احد ان بخلق مثل الابل اوبرفع مثل السماء اوينصب مشل الجال اويسطح مثل الارض غير الله القادر على كل شي ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها خاطب بنيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى التوحيد ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها خاطب بنيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في فذكر انما انت مذكر كه اى فعظ انما انت واعظ ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ اى بمسلط فتكرههم على الايمان وهذه الآية منسوخة نسختها آية القتال ﴿ الامن تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله المداب الاكبر ك وهو ان يدخله النار وانما قال الاكبر كانهم فيفيد به الله العداب الاكبر كوهو ان يدخله النار وانما قال الاكبر كانهم

الا التبليغ ( لست عليهم بمسيطر ) بمسلط كقوله وما انت عليهم تجبار بمصيطر مدنى وبصرى وعلى وعاصم (الامن تولى وكفر فيمذبه الله العذاب الاكبر ) الاستثناء منقطع اى لست بمستول عليهم ولكن من تولى منهم وكفر

يقوم غيرها ( والى السحاءكيف رفعت) فوق الحلق لإبنالهاشئ (والى الجبالكيف نصبت) على الارض لا يحركها شئ ( والحالارض كيف سطحت ) بسطت على الماء كلهذا آية لهم( فذكر ) عظ ( انماانت مذكر ) مخوفبالقر آن ويقال واعظ متعظ بالقر آن وبالله (لستعليهم) يامحمد ( بمسيطر ) بمسلط ان تجبرهم على الايمان ثم اصره بعد ذلك بالقتال فقال ( الامن تولى وكفر ) ويقال الامن تولى بنصب الااف عن الايمان وكفر بالله (فيعذبه الله) في الا خرة (العذاب الاكبر) بالله فان لله الولاية عليه والفهر فهو يعذبه العذاب الأكبر وهو عذاب جهنم وقيل هو استثناء من قوله فذكر اى فذكر الالمن انقطع طمعك من ايمانه {الجزء الثلاثون} وتولى فاستحق ﴿٢٠٠ ﴾ العذاب الاكبر وما ينهما اعتراض (ان الناايا بهم) رجوعهم ﴿ تَعَالَمُ مَا مُعَلَمُ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا الل

وقتلهم تسلط وكانه اوعدهم بالجهاد فى الدنياوعذاب النار فى الآخرة وقيل هو استشناه من قوله فذكر اى فذكر الا من تولى واضر فاستحق الهدذاب الاكبر وما يشعما اعتراض ويؤيد الاول انه قرئ الاعلى التنبيه ﴿ ان الينا ايابهم ﴾ رجوعهم وقرئ بالتشديد على انه فيمال مصدر ايب فيمل من الاياب اوفعال من الاوب قلبت واوه الاولى قلبها فى ديوان ثم التانية للادغام ﴿ ثم ان علينا حسابهم ﴾ فى المحشر وتقديم الحبر للتخصيص والمبالغة فى الوعيد \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حسابا بسيرا

﴿ سُورَةُ الفَجْرِ مُكَيةُ وآيها تُسْعُ وعشرونَ اوثلاثونَ ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم 

≫-

﴿ وَالْفَجِرِ ﴾ اقسم بالصبح اوفلقه كُقُوله والصبح اذا تنفس اوبصلاته ﴿ وليال عشر ﴾ عشر ذى الحجة واذلك فسر الفجر بفجر عرفة اوالنحر اوعشر رمضان الاخبروتنكيرها

عذبوا فی الدنیا بأنواع من العذاب مثل الجوع والقحط والقتل والاسر فكانتالنار اكبر من هذه كله ﴿ ان الینا ایابهم ﴾ ای رجوعهم بهد الموت ﴿ ثم ان علینا حسابهم ﴾ بعنی جزاءهم بعد الرجوع الینا واقه اعلم

﴿ تفسير سورة الفجر وهي مكية تسع وعشر ون آية وقيل ثلاثون آية ﴾ ﴿ ومائة وتسع وثلاثون كلة وخمسمائة وسبعة وتسعون حرفا ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ⊸

• قوله عزوجل ﴿ والفجر ﴾ اقسم الله عزوجل الفجر وما بعده الشرفها وما فيها من الفوائد الدنيوية الدنينية وهي انها دلائل باهرة و براهين قاطمة على النوحيد وفيها من الفوائد الدنيوية انها تبعث على الشكر واختلفوا في معانى هذه الالفاظ فروى عن ابن عباس انه قال الفجر هوانفجار الصبح في كل يوم اقسم الله تمالى به لما يحصل فيه من انقضاء الليل وظهور الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات في طلب الارزاق وذلك يشبه نشر الموتى من قبورهم للبعث وعن ابن عباس ايضا انه صلاة الفجر والمعنى أنه اقسم بصلاة الفجر لانها مفتتح النهار ولانها مشهودة يشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار وقيل انه فجر معين واختلفوا فيه فقيل هو فجر اول يوم من الحرم لان منه تنفجر السنة وقيل هو فجر ذى الحجة قرن به الليالى العشرة وقيل هو فجر يوم النحر لان فيه اكثر مناسك الحج وفيه الفربات ﴿ وليال عشر ﴾ قيل انما نكرها لما فيها

من الفضل والشرف الذي لايحصل في غيرها روى عن ابن عباس انها العشر الاول

الامن انقطع طعمك من اعا (ان الينا اليابهم) رجوعهم وفائدة تقسديم الظرف التشديد في الوعيد وان اليهم ليس الا الى الجبار المقتدر على الانتقام (ثمان علينا حسابهم) فخاسبهم علينا حسابهم ونجازيهم بها جزاءا مثالهم وعلى لتأكيد الوعيد لالاوجوب اذلا بجب على اعتالهم وعلى لتأكيد

ورة الفجر مكية و مى تسع وعشرون آية (بسم الله الرحمن الرحيم) ( والفجر ) اقسم بالفجر وهو الصبح كقوله والصبح اذا اسفر اوبسلاة الفجر ( وليال عشر ) عشر ذى الحجة اوالمشر الاول من الحرم اوالآخر من رمضان وانماتكرتازيادة فضيلتها

یغیءذاب النار ( ان الینا ایابهم) مرجمه فی الا خرة (ثمان علیناحسابهم) باتهم فی الدئیا و ثوابهم و عقابهم فی الا خرة

ومن السورة التي يذكر فيها النجر وهي كلها مكية آياتها تسمع وعشرون وكلائون وحروفها خسمائة وسبعة

وتسمون ﴾ (بسم الله الرحمن الرحم ) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى ( والفجر ) ( من ) يقول اقسم الله بالفجر وهوصبح النهار ويقال هو النهاركله ويقال الفجر فجر السسنة ( وليال عشر ) مناول ( والشفع والوتر ) شفع كلالاشــيا. ووترها اوشفع هذه الليالى ووترهــا اوشفع الصلاة ووترها اويوم النحر لانه يومالماشر ويوم عرفة لانه ﴿٥٠٣﴾ اليومالتاسع اوالحلق ﴿سورة الفجر﴾ والحالقوالوتر حزة وعلى

للتعظيم وقرى وليال عشر بالاضافة على ان المراد بالعشر الايام ﴿ والشفع والوتر ﴾ والاشياء كلها شفعها ووترها او الجلق كقوله تعالى ومن كل شئ حلقنا زوجين والحالق لانه فردومن فسر ها بالعناصر والافلاك والبروج والسيارات اوشفع الصلوات ووترها او بيومى النحروع فة وقدروى مرفوعا او بقيرها فلعله افرد بالذكر من انواع المدلول ما رآه اظهر دلالة على التوحيد اومدخلا في الدين اومناسبة لما قبلها او اكثر منفقة موجبة للشكر وقرأ غير حزة والكسائى والوتر بفتح الواو وهما لفتان كالحبروالحبر والليل اذا يسر ﴾ اذا يمضى كقوله والليل اذا دبر والتقييد بذلك لما في التعاقب من قولهم صلى المقام وحذفت من قولهم صلى المقام وحذفت

من ذى الحجة لانها ايامُ الاشتفال بأعمال الحج واخرج الترمذى عن ابن عبــاس ان رســول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ايام العمل فيهن احب الى الله من هذه الايام العشبر وذكر الحديث وروى عنابن عباس قال هىالعشبر الاواخر من رمضان لان فيها ليلة القدر ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذادخل المشمر الاخير من رمضان احيا ايله وشدمتزره وأيقظ اهله يعني للعبادة وقيل هي العشر الاول من المحرم وهوتنيه علىشرفه ولان فيه يومعاشورا. ﴿ والشفعوالوتر ﴾ قبل الشفع هو الخلق والوتر هوالله تعالى يروى ذلك عن ابى ســعيد الحدرى وقيل الشفع هو الحلق كله كالاعان والكفر والهدى والضلالة والسسمادة والشقاوة والليل والنهار والارض والسماء والشمس والقمر والبر والبجر والنور والظلة والجن والانس والوتر هو الله تمالى وقيل الخلق كله فيه شفع و فيه و تر و قيل هاالصلو ات منها شفع و منها و تر \* عن عمر ان ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر قال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر اخرجه الترمذي وقال حديث غريب وعن ا بن عباس قال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب وعن عبد الله بن الزبير قال الشفع النفر الاول والوتر النفر الاخير وروى ان رجلا ســأله عن الشفع والوتر والليالى العشر فقال آما الشفع والوتر فقول الله عزوجل فمن تعجل فى يومين فلااثم عليه ومن تأخر فلااثم فهمما الشــفع والوتر واما الليالى العشىر فالثمان وعرفة والنحر وقيل الشفع الايام والليالى والوتر اليوم الذى لاليلة معه وهو يومالقيامة وقيل الشفع درجات الجنة لانها ثمان والوتر دركات النار لانها سسبع فكانه اقسم بالجنة والنار وقبل الشــفع اوصاف المخلوقين المتضــادة مثل العز والذل والقدرة والبجز والقوة والضعف والغنى والفقر والعام والجهل والبصر وألعمى والموت والحيساة والوتر صفات الله تمالي التي تفرد بها عز بلا ذل وقدرة بلا عجز وقوة بلا ضعف وغني بلا فقر وعلم بلا جهل وحياة بلا موت ﴿ والليل اذايسر ﴾ اى اذا سار وذهب وقيل

وبفتم الواوغيرهماوهم الغتان فالفنح حجازى والكسر تيممى وبعدما اقسم بالليل على العموم فقال (والليل) قيل اريد به ليـــلة القدر ( اذا يسر ) اذا يمضيو **يا.** يسر تحــذف في الدرج أكتفاء عنها بالكسرة وسأل واحد الاخفش عن سقوط الياء فقال لاحتى تخدمني سنة فساله بعدسنة فقال الليل لايسرى انمايسرى فيهفلا عدلعن معناه عدل عن لفظه موافقة وقیل معنی یسری یسری فيه كايقال ليل نائم اى سنام

ذى الحجة (والشفع) يوم عرفة ويوم الخر (والوتر) ثلاثة ايام بعدد يوم الخر وسلاتة النام بعدداة والظهر صلاة الفداة والظهر والعشاء والوتر وهي صلاة المغرب والوتر والدنياوالآ خرة والكرس والدنياوالآ خرة والكرس والدنياوالآ خرة والكرس والدنياوالآ خرة والكرس والشمس والعرس والمرش والدنياوالآ خرة والكرس والمرش والدنياوالآ خرة والكرس والقمس والشمس والقمس والتمس وا

فردا وبقالـالشفع الذكر والاتى والكافروالمؤمن والمخلصوالمنافقوالصالح والطالح والوتر هوالله (والليل اذا يسر ) يذهب وهى ليلة المزدلفة ويقال يذهب ويجئ فيه الناس اقسم الله بهؤلاء الاشياء ان وبك يامحمد لبالمرصاد

الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيف وقد خصه نافع وابو عمر و بالوقف لمراعات الفواصل ولم يحذفها ابن كثيرويمقوب اصلا وقرئ يسر بالتنوين المبدل من حرف الاطلاق هم يحذفها ابن كثيرويمقوب اصلا وقرئ يسر بالتنوين المبدل من حول الاطلاق بعتبره ويؤكد به ما يريد تحقيقه والحبجر المقل سمى به لانه يحجر عما لاينيسني كاسمي عقلا ونهية وحصاة من الاحصاء وهو الضبط والمقسم عليه محذوف وهوليمذين يدل عليه قوله و الم تركيف فعل ربك بعاد مي يمنى اولاد عاد بن عوص بن ادم بن سام ابن نوح عليه السلام قومهو دهله السلام سموا باسم ابيهم كما سمى بنوهاشم باسم ارم علف بيان لماد على تقدير مضاف اى سبط ارم او اهل ارم ان صمح انه اسم بلدتهم وقبل سمى اواللهم وهم عاد الاولى باسم جدهم ومنع صرفه للسليسة والتأثيث و ذات البناء الرفيع اوالقدود الطوال اوالرفعة والثبات وقيل كان لماد ابنان لماد الميرود المولود ال

اذاجاً. واقبل واراد به كل ليلة وقيل هي ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر التي يســــار فيها من عرفات الى مزدلفة فعلى هذا يكون المهنى والليل الذي يسارفيه ﴿ هُلُ فَيُذَلُّكُ ﴾ اى فيما ذكرت ﴿ فسم ﴾ مقنع ومكتنى في القسم فهو استفهام بمعنى التأكيد ﴿ لذي حجر ﴾ اي لذي عقل سمى بذلك لانه يحجر صــاحبه عما لامحل/ه ولانسغيُّ كاسمى عقلا لأنه يعقل صماحبه عن القبائح وسمى نهية لانه بنهي عما لابحل ولاينغي واصل الحجر المنع ولايقال ذوحجر الالمن هو قاهر لنفسه ضابط لها عما لاللبق كانه حجر على نفســه ومنعها ما تريد والمعنى ان من كان ذالب وعقل علم ان مااقسم الله عزوجل به من هذه الاشــياء فيه عجائب ودلائل تدل على توحيده وربوبيته فهو حقيق بان يقسم به لدلالته على خالقه قبل جواب القسم قوله تعالى ان ربك بالمرصاد واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى المرتركيف فعل ربك بعساد وقيل جواب القسم محذوف وتقديره ورب هذه الاشياء ليعذبن الكافر يدل عليه قوله تعالى المرتر كيف فعل ربك بعاد الى قوله فصب عليهم ربك سوط عذاب وقوله عزوجل المرتر كيف فعل ربك اى الم تعام واتما اطلق لفظ الرؤية على العلم لان اخبار عاد وثمود وفرعونكانت معلومة عندهم \* وقوله ﴿ المرُّ ﴿ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام لكل احد ﴿ كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ﴾ المقصود من ذلك تخويف اهل مكة وكيف اهلكم وهم كانوا اطول اعمارا واشد قوة من هؤلاء فاما عاد فهو

عليهم ربك سوط عذاب ثمذكر تعذيب الام التي كذبت الرسل فقال ( الم تو كف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ) اى الم تعلم يامحد علما يوازى العيان فىالايقان وهو الاستفهام تقرير لعقب عادبن عوص ابن ارم بن سامین نوح عاد كايقال لبني هاشم هاشم ثم قبل للاولين منهم عاد الاولى والارم تسميسة لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الاخبرة فارم عطف بيان لمادو الذان انهم عاد الاولى القديمة وقيل ارم بلدتهم وارضهم التي كانوا فيها بدل عليه قراءة ابن الزبير بعاد ارم على الاضافة وتقديره بماد اهل ارم كقوله واسأل القرية ولم تنصرف قبيلة كانت اوارضاللتمريفوالتأندث وذات العماد اذا كانت صفة للقبيلة فالمنى انهم كانوا بدويين اهل عمد اوطوال الاجسام على تشبيه

قدودهم بالاعمدة وانكانت صفة للبلدة فالمغي انها ذات اســاطين وروى انه 💮 🔾 عاد 🤇

بقول على الطريق والطريق عليه (هل فىذلك) بقول فيما ذكرت (قسم لذى حجر) لذى عقل (المرّر) الم تخبر يا محمد فى القرآن (كيف فعل ربك) صنع ربك ( بعساد ) قوم هو دكيف اهلكهم الله تعالى عند التكذيب ( ارم ) ابن اوم وارم هوسام بن نوح وكان ابن سام شيم وابن شيم هام وابن هام عاد (ذات العماد) عماد السارية ويقال ذات القوة كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرائم مات شــديد وخلصالام لشداد فملك الدئيا ودانت له ملوكهــا فسعم بذكرالجنة فقال ابنى مثلها حقل ١٠٥ عن في شمائة سنة

شداد وشديد فملكا وقهرا ثممات شديد فخلصالامرلشداد وملك المعمورة ودانشله

ملوكها فسمم بذكر الجنة فنيعلى مثالها في بمض صحارى عدن جنة وسماها ارم فلاتمت سار اليها باهله فلماكان منهاعلى مسيرة يوموليلة بعث الله عليهم صيحةمن السماء فهلكوا وعن عبدالله بن قلابة أنه خرج في طلب أبله فوقع عليها ﴿ الَّتِي لَمْ يَخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْهِلَادِ ﴾ عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ومنهم من يجعل عادا اسما للقبيلة لقوله تعالى وانه اهلك عادا الاولى وارم هو جد عاد على ماذكر فى نسبة عاد وقيل ان المتقدمين من قوم عاد كانوا يسعون بارم اسم جدهم وقيل ارمهم قبيلة من عاد وكان فيهم الملك وكانوا بمهرة اسم موضع باليمن وكان عاد آباهم فنسبوا البه وهو ارم بن عاد بن شيم ابنسام بن نوح وقال الكلبي ارم هو الذي يجتمع اليه نسب عاد ونمود واهل السواد واهل الجزيرة وكان يقال عاد ارم ونمود ارم فاهلك عاد ونمود وابقي اهل السواد واهل الجزيرة وقال سعيد بن المسيب ارمذات العماد دمشق وقيل الاسكندرية وفيه ضعف لان منازل عاد كانت من عمان الى حضر موت وهي بلاد الرمال والاحقاف وقبل انعادا كانوا اهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فاذا هاج المود وبيس رجعوا الى منازلهم وكانو اهلجنان وزروع ومنازلهم بوادى القرى وهى التي قال الله تعــالى ﴿ التي لم يُحلق مثلها في البلاد ﴾ وسموا ذات العماد لانهم كانوا اهل عمد سيارة وهو قول قتادة ومجاهد والكلبي ورواية ابن عباس وقيل سموا ذات العماد لطول قامتهم يعني طواهم مثل العماد في الشسبه قال مقاتل كان طول احدهم اثني عشر ذراعاً وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني لم يخلق مثل تلك القبيالة في الطول والقوة وهم الذين قالوا من اشــد منا قوة وقيل سموا ذات العماد لبناء بناه بعضهم فشيد عمده ورفع بناءه وقيل كان لعاد ابنان شداد وشــديد فملكا بعده وقهرا البلاد والعباد فمات شــديد وخلص الملك لشــداد فملك الدنيا ودانتاله ملوكها وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها فدعته نفسب الى بناء مثالها عتوا على الله وتجبرا روى وهب بن منيه عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب ابلله شردت فبينهما هو يسير في صحارى عدن اذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن قصور كثيرة فلما دنا منها ظن ان فيها احدا يســأله عن الله فلم ير خارجا ولاداخلا فنزلءن دابته وعقلها وسلسيفه ودخل من بابالمدينة فاذا هو

وكان عمره تسعمائة سنة وهي مدينة عظية قصورها من الذهب والفضية واساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها اصناف الاشجار والانهار ولماتم بناؤها سار اليها باهل مملكته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صحمة من السماء فهلكوا وعن عبدالله بن قلابة أنه خرج في طلب ابلله فوقع عليها فحمل ماقدرعليه مماثم وبلغخبره معاوية فاستحضره فقص عليه فبعث الى كعب فسأله فقال هي ارم ذات <sup>الع</sup>ماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك احمر اشقر قصيرعلى حاجبه خال وعلى عقبه خال بخرج في طلب ابل له ثم التفت فابصر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل (التي لم مخلق مثلهافى البلاد) اىمثل عاد فى قوتهم وطول قامتهم كان طول الرجل منهم اربعمائة ذراع اولم يخلق مثل مدينة شداد في جيع

( التي لم يخلق مثلهـــا في

البلاد ) بالقوة والطول ويقال ( قا وخا ٦٤ س ) ارم هو اسم المدينة التي بناها شديد وشداد ذات العماد عساد الذهب والفضية التي لم يخلق مثلها في البلاد بالحسن والجمال

سابين عظمين وهما مرصعان بالياقوت الاحمر فملا رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل

فاذا هو بمدينة لم يراحد مثلها واذا فيها قصور في كل قصر منها غرف وفوق الغرف

غرف مبنية بالذهب والفضة واحجار اللؤلؤ والياقوت واذا ابواب تلك القصور مثل مصاريع باب المدينة بقابل بعضها بعضا وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المســك صفة اخرى لارم والضمير لها سواء جملت اسم القبيلة اوالبلدة ﴿ وثمود الذين جابوا السحنر ﴾ قطعو. واتحذو. منازل كقوله وتحتون من الجبال بيوتا ﴿ بالواد ﴾ وادى القرى ﴿ وفرعون ذى الاوتاد ﴾ لكثرة جنوده ومضاربهم التى كانوا يضربونها اذا انزلوا اولتمذيب بالاوتاد

والزغفران فاما عاين ذلك ولم ير احـــدا هاله ذلك ثم نظر الى الازقة فاذا في تلك الازقة اشجار مثمرة وتحت تلك الاشجار انها مطردة يجرى ماؤها فى قنوات منفضة فقال الرجل في نفســه هذه الحِنة وحمل معه من لؤلؤ ترابها ومن بنادق مســكها وزعفرانها ورجع الى <sup>ال</sup>يمن واظهر ماكان معه وحدث بما رأى فبلغ ذلك معـــاوي**ة** فارسل اليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقص عليه مارأى فارسسل معاوية الى كعب الاحبار فلماآماه قالله يا ابااسحق هل فى الدنيا مدينة من ذهب وفضة قال نعم هى ارم ذات العماد بناها شداد بنعاد قال فحدثني حديثها فقال لما اراد شداد بنعاد عملهاام عليها مائة قهرمان معكلقهرمان الف من الاعوان وكتب اليملوك الارض ان يمدو. بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة يسسيرون في الارض ليجدوا ارضا موافقة فوقفوا على صحراء نقية من التلال واذا فيها عيون ما، ومروج فقالوا هذه الارض التي امر الملك ان تبني فيها فوضعوا اساسها من الجذع اليماني واقاموا في بنائها ثلثمائة سينة وكان عمر شداد تسعمائة سينة فلما اتوه وقد فرغوا منها قال انطقوا فاجعلوا حصنا يعني سورا واجعلوا حوله الف قصر وعند كل قصر الف علم ليكون في كل قصر وزير من وزرائي ففعلوا وامرالملك وزراءها وهم الف وزير أن شهرةا للنقلة الى ارم ذات العماد وكان الملك واهله فيجهازهم عشر سنين ثم ساروا البها فلما كانوا من المدينة على مسميرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى من كان معه صحة من السماء فاهلكتهم جميعا ولم يبق منهماحد ثمقالكعب وسيدخلها رجل من المسلين في زمانك احمر اشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال يخرج في طلب ابلله ثم التفت فابصر عبد الله بن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل \* قوله عن وجل ﴿ وثمود ﴾ اى وفعل نثمو د مثل مافعل بعــاد ﴿ الذين جاءِ ا ﴾ اي قطعوا ﴿ الصخر ﴾ اي الحجر مساكن في الحِيال وسوتا ﴿ وَفَرْعُونَ ذَى الأوْلَادَ ﴾ سمى بذلك لَكُثُرة جنود. وكثرة مضاربهم وخيامهم التي كانوا يضربونها اذا نزلوا وقيل معنـــاه ذي الملك كاقبل \* في ظل ملك راسخ الاوتاد \* وقيل سمى بذلك لانه كان يعذب النـــاس بالاوتاد وروى البغوى باسناد الثملمي عن ابن عباس ان فرعون انما سمى ذا الاوتاد لانه كانت عنده امرأة مؤمنة وهي امرأة خازنه حزقيل وكان مؤمنا كتم إيمانه مائة سينة وكانت امرآنه ماشطة بنت فرعون فبينما هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون اذ سقط المشط من بدها فقالت تمس من كفر الله فقالت بنت فرعون وهل لك من اله غير

بلاد الدنيا ( ونمود الذين الجبال وانحذو افها بيوتا الجبال وانحذو افها بيوتا قبل اول من نحت الجبال واسمعائة مدينة كلها من من الحجارة (بالواد) بوادى من الحجارة (بالواد) بوادى القرى ( وفرعون ذي الجنود القرى ( وفرعون ذي الجنود الكثيرة وكانت لهم منارب كثيرة يضربونها الكثيرة وكانه او الدينة الناس بها كانه او الدينة الناس بها كانه او المسية

(وثمود) يقولكيف اهلك ثمود قوم صالح (الذين جابوا الصخر بالواد ) نقب والصخر بوادى السقرى وغرعون) وكيف اهلك فرعون (ذى الاوتاد الانه جمل الربعة اوناد فاذا غضب على احد مده بين الاوتاد امرأته آسية بنت من احماله آسية بنت من احماله آسية بنت من احماله أسمائة آسية بنت من احماله المرأته آسية بنت من احماله المراؤلة المرأته آسية بنت من احماله المراؤلة الم

أنى فقالت الهي واله اسك واله السموات والارض واحد لاشر بكله فقامت ودخات. عُلَى اسها وهي تبكي فقال لها ماسكنك قالت الماشطة امرأة خازلك نزعم ان الهك والهها واله أأسموات والارض واحد لاشر لماله فارسل الها فسألها عن ذلك فقالت صدقت فقال لها ومحك اكفرى بالهك وأقرى أني الهك قالت لاافعل فمدها بين ارىمة اوتاد ثمارسل علمها الحبات والمقارب وقال لها أكفرى بالله والاعذبتك بهذا العذاب شهر بن فقالت لو عذيتني سيمين شهر ا ماكفرت بالله وكان لها ابنتان فحاء بابنتها الكبرى فذمحها على فلمها ثم قال اكفرى مالله والاذبحت الصغرى على فيك وكانت رضيما فقالت لوذبحت من في الارض على في ماكفرت بالله عزوجل قاتي بالنتها فلما اضجمت على صدرها وارادوا ذبحها جزعت المرأة فاطاق الله اسان اننتها فتكلمت وهي من الاربعة الذبن تكلموا في الهد صغارا اطفالا وقالت يااماه لاتجزعي فان الله قد نبي لك بيتا في الجنة فاصبري فالك تفضين الى رحمة الله وكرامته فذبحت فلم تلبث الام ان ماتت فاسكنها الله الجنة قال وبعث في طلب زوجها حزقيل فلم يقدروا عليه فقيل لفرعون انه قد رؤى في موضع كذا في حسل كذا فمث رجلين في طلبه فانتهى اليه الرجلان وهو يصلي وثلاثة صفوف من الوحش خالفه يصلون فما رأوا ذلك انصرفوا فقال حزقيل اللهم انك تعلم انى كتمت ايمانى مائة سـنة ولم يظهر على احد فايماهذين الرجلين كتم عنى فاهده الى دينك واعطه من الدنبا ســؤله وابماهذين الرجلين ظهر على فعجل عقوبته في الدنيـــا واجعل مصير. فيالآخرة الىالنار فانصرف الرجلانالي فرعونفاما احدهافاعتبر وآمن واماالآخر فاخبر فرعون بالقصة على رؤس الملا فقالله فرعون وهلممك غبرك قال نع فلان فدعامه فقال احق ما نقول هذا قال ماراً يت مما نقول شيأ فاعطاه فرعون واحزل واما الآخر فقتله مصليه قال وكان فرعون قد تزوج امرأة من اجمل نساء بني اسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم فرأت ماصنع فرعون بالماشطة فقالت وكيف يسعني اناصبر على مايأتي فرعون وانا مسلة وفرعونكافرفيينما هيكذلك تؤامرنفسها اذ دخـــل عليها فرعون فجلس قرسًا منها فقالت يافرعون انت اشر الحُلق واخبثهم عمدت الىالماشــطة فقتلتها قال فلمل بك الجنون الذي كان بها قالت مابي من جنون وان الهها والهك والهي واله السموات والارض واحد لاشريكله فبصقعلها وضربها وارسمل الى ابيها وامها فدعاها وقال لهما ان الجنون الذي كان بالماشطة اصابها قالت اعوذ بالله منذلك اني اشهد أن ربي وربك وربالسموات والارض واحدلاشر مكاله فقال لها أبوهايا آسة الست من خير نساء العالمين وزوجك اله العماليــق قالت اعوذ بالله من ذلك ان كان ماهول حقا فقولاله ان توجني تاج تكون الشمس امامه والقمر خلفه والكواك حوله فقال لهما فرعون اخرجا عني ثم مدها بين اربعة اوتاد يعذبها ففتحاللة لها باما الحالجنة ليهون عليها مايصنع بها فرعون فعند ذلك قالت رب ابن لى عندك بيتا في الجنة ونجني من

لَّ الذِينَ ) في محل النصب على الذم اوالرفع على هم الذين اوالجر على وصف المذكورين عاد وتُمود وفرعون أرطهوا فى البلاد) تجاوزوا الحد ( فاكثروا فيها الفسـاد ) بالكفر والقتل والظلم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب) عجاز عن ايقاع المذاب {الجزءالثلاثون} بهم على ابلغ الوجوه ۗ ◘ ◘ • • اذالصب يشعر بالدوام والسوط

والذين طفوا في البلاد كو صفة المذكورين عاد ونمود وفرعون اوذم منصوب اومرفوع في فاكثروا فيها الفساد كالكفر والظلم في فصب عليهم ربك سدوط عذاب كا مخلط لهم من انواع العذاب واصله الخلط وانما سمى به الجسلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوطا لطاقات بعضها بيهمض وقبل شبه بالسوط ما احل بهم في الدنيا اشعارا بأنه بالقياس الى ما اعدالهم في الا خرة من المسذاب كالسوط اذا قيس الى المسيف و أن ربك لبالمرساد كالمكان الذي يترقب فيه الرصد مفعال من رصده كالميقات من وقته وهو تمثيل لارصاده العصاة بالعقاب و فاما الانسان كن متصل بقوله أن ربك لبالمرساد كا المكان الذي يترقب فيه الرسد مفعال متصل بقوله أن ربك لبالمرساد كانه قبل أنه لبالمرساد من الاخرة فلا يوبد الاالسمي متصل بقوله أن ربك لبالمرساد كانه قبل أنه لبالمرساد من الاخرة فلا يوبد الاالسمي فاكرمه و نعمه كا بالجاه والمال في قيقول ربى اكرمني كو فضلي بما اعطاني وهو خبر المبتدأ الذي هو الانسان والفاء لما في اما من معني الشرط والظرف المتوسيط في تقدير التأخيركانه قبل فاما الانسان والفاء لما في أما اذا لتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كا أذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كا أذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كا أذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كاذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كاذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كو أذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كو أذالتقدير واما الانسان أذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه كو أخير المتابد المتوسط في المسلم المتحدود المتحدو

فرءون وعمله فقيض الله روحها وادخلها الحنة \* قوله عن وجـــل ﴿ الذِّينَ طَهُوا ا فىالبلاد ﴾ ينبىعادا ونمود وفرعون عملوا بالماصى وتجبروا ثم فسر ذلك الطغـــان قِمُولِهِ ﴿ فَاكْثُرُوا فَيُهَا الْفُسَادَ ﴾ يعني القتــل والفساد ضد الصلاح فكماانالصلاح يتناول جميع اقسام البر فكذلك الفساد يتناول جميع اقسام الاثم ﴿ فصب عليهم ربك سوط عذاب ﴾ يعني لونا من العذاب صبه عليهم وقيل هو تشبيه بما يكون في الدنيــــا منالعذاب بالسوط وقيل هو اشارة الي ماخلط لهم من المذاب لان اصل الســوط خلط الشيءُ بمضه سمض وقيل هذا على الاستعارة لان السوط غاية العذاب فجرى ذلك لكل نوع منه وقبل جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب وكان الحسن اذا قرأ هذه الآية يقول ان عند الله تمالي اسواطا كثيرة فاخذهم بسوط منها ﴿ان ربك لبالمرصاد﴾ قال ابن عباس يعني بحيث يرى ويسمع وقيل عليه طريقالمباد لايفوته احد وقيل عليه بمرالناس لان الرصد والمرصاد الطريق وقيل ترجع الحجلق الى حكمه وامره واليـــه مصيرهم وقبل أنه برصد أعمال نبي آدم والمعنى أنه لايفوته شئ من أعمــال العادكما لايفوت من بالمرصاد وقد قبل ارصد النارعلي طريقهم حتى تهلكهم \* قوله عن وجل ﴿ فَامَالَانْسَانَ اذَا مَاابِتَلاهُ ﴾ اى امتحنه ﴿ رَبُّ ﴾ اى بالنَّمَة ﴿ فَاكْرُمُهُ ﴾ اى بالمال ﴿ و نعمه ﴾ ای بما وسع علیه ﴿ فِيقُولُ رَبِّي اكْرَمْنَ ﴾ ای بما اعطانی من المال والنعمة ﴿ وَامَا اذَامَاابِتَلامَ ﴾ يعني بالفقر ﴿ فقدرعليه ﴾ اىفضيقعليەوقىلقتر ﴿رزقه ﴾ (الذين طفوا في البلاد) عصوا وكفروا في ارض مصر ويقال طفيا نهم حملهم على ذلك ( فا كثروا فيها ) في ارض مصر ( الفساد ) المقتل وعبدادة الاوثان ( بلك سوط عذاب ) عذابا شديدا ( ان ربك ) يامحد ( لبللرصاد ) يقول عليه عمرهم وعمر سائر الخلق ويقسال ان ملائكة ربك علي الصراط يحبسون على الصراط يحبسون على الصراط يحبسون على الصراط يحبسون على الصراط يحبسون المياد في سبع مواطن المياد في سبع مواطن

ويسألونهم عنسبعخصال (فاماالانسان) وهوالكافر ابى بنخلف ويقال امية بنخلف ( اذا ( اى ) ماابتلاه ) اذاختبره (ربه) بالمال والشى والعيش ( فاكرمه)كثر ماله ( ونعمه ) وسععليه معيشته (فيقول ربى اكرمن ) بالمال والمعيشــة ( و اما اذا ما ابتلاه ) اختبره بالفقر ( فقدر عليه ) فقتر عليه ( رزقه ) معيشـــته وجمله بمقدار بلغته فقدرشامي و بزيد ( فيقول ربي اهائن) اى الواجب لمن ربه بالمرصاد ان يسمى للماقبة و لا نعمه الماجلة وهوقد عكس فانه اذا امتحده به بالنعمة و السمة ليشكر قال رب اكرمني اى فضلني بما عطاني فيرى الاكرام فى كثرة الحظمن الدنيا لانه الحفظ من الدنيا لانه الحفظمن الدنيا لانه لا المحمه الاالماجلة وماياذه ويتعمه فيها فردعليه زعمه بقوله (كلا) اى ليس الاكرام والاهانة فى كثرة المال وقلته بل الاكرام فى توفيق الطاعة هي محمد الله والاهانة فى إسورة الفجر كا الحذلان وقوله تمالي

فيقول خبرالمبتدأ الذي هو الانسان ودخول الفاءلما في امامن معنى الشرط والظرف المتوسيط بين المبتدأ والحبر في تقدير التأخير كانه قيــل فاما الانسان فقائل ربى اكرمني وقت التلاء وكذا فيقول الثاني خبر لمبتدأ تقديره واما هو اذا ماابتلاه ربه وسمى كلا الامرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاءلان كلواحد منهما اختيار للعد فاذا بسطله فقد اختبر حاله ایشکر ام يكفر واذا قدر عليه فقد اختبر حاله ايصبر ام يجزع ونحوه قوله تعالى وسلوكم بالشروالخيرفتنة وانماانكر قوله ربي اكرمني مع انه اثنته يقوله فاكرمه لأنهقاله على قصد خلاف ماصححه اللهعليه واثبته وهوقصده ان الله اعطاء ما اعطاء

اى بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه ﴿ فيقول ربى اها في ﴾ لقصور نظره وسوء فكره فان التقتير قد يؤدى الى كرامة الدارين اذالتوسعة قد نفضى الى قصدالاعداء والانهماك في حب الدسا ولذلك ذمه على قوليه وردعه عنه بقوله ﴿ كلا ﴾ مع ان قوله الاول مطابق لا كرمه ولم يقل فاهانه وقدرعليه كما قال فاكرمه ونعمه ولان التوسعة تفضل والاخلال به لا يكون اهانة وقرأ ابن عام والكوفيون اكره ن واهانن بغيريا في الوصل والوقف وعن ابي عمر و مثله ووافقهم نافع في الوقف وقرأ ابن عام فقدر بالتسديد في لا لا تكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ﴾ اى بل فعلهم اسوأ من قولهم وادل على تهالكهم بالمال وهو انهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة ولا محشون اهمهم على طعام المسكين فضافون ﴿ ويا كلون التراث ﴾ على طعام المسكين فضلا عن غيرهم وقرأ الكوفيون ولا تحاضون ﴿ ويا كلون التراث ﴾ الميراث واصله وراث ﴿ اكلا لما ﴾ ذالم اى جمع بين الحلال والحرام فانهم كانوا لا يورثون النساء والصيان ويا كلون انساءهم او يأ كلون ما جمه المورث من حلال

اى وقد اعطاه ما يكفيه في فيقول ربى اهان كان ادنى بالفقر قيال نزلت في امية بن خلف الجمعى الكافر وقيل ليس المراد به واحدا بعينه بل المراد جنس الكافر وهوالذى تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة المال والحظ فى الدنيا وقلته فردالله تعالى على من ظن ان سمة الرزق اكرام وان الفقر اهانة فقال تعالى الأكرام والاهانة لا يدوران على ابتله بالفتى لكرامته ولم ابتله بالفقر لهوانه فاخبران لاكرام والاهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وقلته واكن الفنى والفقر بتقديرالله جلاله وحكمته فقد يوسع على الكافر لالكرامته ويضيق على المؤمن لالهوانه لكن لامر اقتضته حكمة الله تعالى وانما يكرم المره بطاعته ويهينه بمصيته وقد يوسع على الكافر من المراب بطاعته ويهينه بمصيته وقد يوسع على الأنسان من اصناف المال لختبره ايشكر ام يكفرويضيق عليه ليختبره ايصبر ام يضجر ويقلق في بل لايكرمون اليتم كان المعلون يتما في حجر المة بن خاف فكان يدفعه عن حقه في ولا يحضون قدامة بن مظعون يتما في حيال يطعمون مسكينا ولايأمرون باطعهامه وقرئ ولا يحاضون ومفاه ولا بحض يعضه بعضاء مضاعلى ذلك في ويأكلون التراث كان المهابراث في اكلا لما كالهراث و اكلا لما كالهراث و اكلا لما كان يدفعه عن حقه الكلا المهابراث و اكلا لما كان ومفاه ولا يحضون ومفاه ولا يحسل ومفاه ولا يكافرن التراث كان الميراث واكلا لما كان المهام السكين كان يدفعه عن حقه الكابراث و اكلا لما كان الميراث و اكلا لما كان ومفاه ولا يحضون ومفاه ولا كان الميراث و اكلا لما كان الميون باطم المنات في الميراث و اكلا لما كان الميراث و اكلا لما كان الميراث و اكلا لما كان الميراث و الكلا الما كان الميراث و المي الميراث و الكلا الما كلا المي الميراث و الكلا الما كلا المي و المي الميراث و الكلا الما كلا المي الميراث و الكلا الما كلا الميراث و الكلا الما كلا المي الميراث و الم

اكراما له لاستحقاقه كقوله انمـــا اوتيته على عام عندى وانمااعطاه الله تمـــالى ابتلاء من غير استحقـــاق منه ( بل لاتكرمون اليتيم ولاتحاضون على طعام المسكين ) اى بل هناك شر من هذا القول وهو ان الله يكرمهم بالغى فلا يؤدون مايلزمهم فيه من اكرام اليتيم بالمبرة وحض اهله على طعام المسحكين (وتأكلون التراث) أى الميرات (اكلا لما)

(فيقول ربي اهانن) بالفقر وضيق المعيشة (كلا) وهو ردعايه ليس اكر امى بالمال والفنى واهانى بالفقر وقلة المال ولكن اكر امى بالمال والفنى والحدود مقدم المعرف حقول محسن بالمعرفة والمتركز مون اليتم الاتركز مون اليتم كان في حجره يتم لم يعرف حقول محسن اليه (ولا تحاضون) ولا يحضون الفسكم وغيرها (على طعام المسكين) على صدقة المساكين (وتأكلون التراث (اكلالما)

دُالموهوالجُمع بين الحُلال والحُرام وكانوا لايورئون النساء ولاالصبيان ويأكلون تراثهم مع تراثهم (وتُحبون المال) يقال حبه واحبه بمنى(حباجما)كثيرا شديدا مع الحرس ومنع الحقوق ربى حجازى واوعمرو يكرمون ولايحضون ويأكلون ويحبون بصرى (كلا) {الحَرْء الثلاثُون} ردع الهم عن ذلك وانكار ﴿١٥٥﴾ لفعالهم ثمانى بالوعيدوذكر تحسرهم

وحرام عالمين بذلك ﴿ وتحبون المال حبا حما ﴾ كثيرا مع حرص وشهوة وقرأ ابو عمرو وسهل ويمقوب لايكرمون الى ويحبون بالياء والباقون بالتاء ﴿ كَلَّا ﴾ ردعالهم عنذلكوانكارلفعلهموما بعده وعيد عليه ﴿ اذا دَكَتَالَارْضِ دَكَا دَكَا ﴾ اىدكا بعد دك حتىصارت منخفضة الجبال والتلال اوهباء منبئـــا ﴿ وَجَاءُ رَبِّكُ ﴾ اى ظهرت آیات قدرته و آثارقهره مثلذلك بمایظهرعند حضورالسلطان من آثارهیبتهوسیاسته ﴿والملكُصْفَا صَفَّا﴾ بحسب منازلهم ومراتبهم ﴿وجِّي يُومُّذُ بجهُم ﴾ كقوله تعالى وبرزت الجحيم وفى الحديث يؤتى بجهنم يومئذلها سبعون الف زمام معكل زمامسبعون الفملك يجرونها ﴿ يُومُّذُ ﴾ بدل من اذا دكت والعامل فيهما ﴿ يَتَذَكُّر الانسان﴾ ای یتذکر معاصیه او بتعظ لانه یعلم قبحها فیندمعلیها ﴿ وانیله الذکری ﴾ ای منفعة اى شــديدا والمعنى أنه يأكل نصيبه ونصيب غير. وذلك انهم كانوا فى الجـــاهلية لايورثون النساء ولاالصبيان ويأكلون نصيبهم وقيل الاكلاللم الذى يأكل كلشئ يجده لا يسأل احلال ام حرامفياً كل الذيلة ولغيره ﴿ ويحبون المال حبا جما ﴾ اي كثيرا والممني يحبون جمعالمال ويولمون به ونحبه ﴿ كَالا ﴾ اي لاينبني ان يكون الامر هكذا من الحرص على جمعالمال وحبه وقيل معناه لايفعلون ما امروابه من اكراماليتيم وغيره من المسلمين ثم اخبر عن تلهفهم على ماسلف منهم وذلك حين لاينفعهم الندم فقال تمالي ﴿ اذا دكت الارض دكا دكا ﴾ اى دقت وكسرت مرة بعد مرة وكسركل شئ عليها منجبل وبناء وغيره حتى لايبقى علىظهرها شئ ﴿ وَجَاءُ رَبِّك ﴾ اعلم ازهذ. الاية من آيات الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامة الساف ويعض الخلف فلم يتكلموافيهاواجروها كماجاءت منغبر تكبيف ولاتشبيه ولاتأويل وقالوا يلزمنا الاممان بها واجراؤها علىظاهرها وتأولها بعضالمتأخرينوغالبالمتكلمينفقآلوا ثبت بالدليل العقلي انالحركة على الله محال فلا بد من تأويل الا ية فقيل في تأويلها وجاء امر ربك بالمحاسبة والجزاء وقيل جاء امر ربك وقضاؤ. وقيل وجاء دلائل آيات ربك فجمـــل مجيئهــا مجيئاله تفخيما لتلكالاً يات ﴿ والملك صفا صفا ﴾ اى تنزل.ملائكـة كل سما. صفا صفا علىحدة فيصطفون صفا بمد صف محدقين بالحبن والانس فيكونون سسبع صفوف ﴿ وَجِئُ يُومُّنُذَ ﴾ يهني يومالقيامة ﴿ بجهنم﴾ قال ابنءسعود في هذه الآية تقاد جهنم بسبعين الف زمامكل زمام بيد سبمين الف ملك لها تغيظ وزفيرحتى تنصب عن يسار المرش ﴿ يومئذ ﴾ يني يوم بجاء بجهنم ﴿ يتذكر الانسان ﴾ أي يتسمط الكافرويتوب ﴿ وَاثْنَالُهُ الذُّكْرِي ﴾ يعنيانه يظهر التوبة ومنايناله التوبة

علىما فرطوا فيــه حين لاتنفع الحسرة فقال (اذا دكت الارض ) اذا زلزلت ( دكادكا ) دكا بددك اى كررعليها الدك حتىعادت هیاه منبثا ( وجاء ربك ) تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبيين آثارقهره وسلطأنه فان واحدا من الملوك اذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهبية مالايظهر بحضورعساكره وخواصه وعن ابن عباس امره وقضاؤه (والملك صفاصفا) ای ینزل ملائکة کل سماء فيصطفون صفا بعدصف محدقين بالجن والانس ( وحيُّ يومئذ بجهتم ) قيل انها برزت لاهلها كقوله وبرزت الجحيم للفاوين وقيلهو مجرى على حقيقته فني الحديث يؤتى بجهنم يومئذالهاسبعون الفزمام مع كل زمام سيعون الف ملك يجرونهـا (يومئذ يتذكر الانسان) اي يتعظ (وانیله الذکری) ومن ابن له منفعة الذكرى

شديدا (وتحبون المال حبا حما )كثيرا (كلا) وهورد عليه ( اذا دكت الارض دكا دكا ) يقول ﴿ (يقول) اذا لزلزات الارض زلزلة بمدزلزلة (وجاء ربك) ونجئ ربك بلاكيف(والملك) ونجئ الملائكة (صفاصفا) كصف اهل الدنيا فى الصلاة ( وجئ يومئذ بجهنم) معسمين الف زمام معكل زمام سبعون الفملك يقودونها الى المحشرويكشف عنها ( يومئذ) يومالقيامة (يتذكر الانسان) يتمطالكافر ابى بن خلف وامية بن خلف (واني له الذكري) من اين له المطلة

(يقول ياليتني قدَّمت لحباتی) هذه وهی حياة الآخرة ای ياليتني قدمت الاعمال الصالحة فی الحياة الفائية لحياتی الباقية ( فبوه ثذ لايمذب عذابه احد) ای لايتولی عذاب الله احد لازالامرلله وحده فی ذلك اليوم (ولايوثق) بالسلاسل والاغلال (وثاقه احد ) قال صاحب الكشاف لايمذب احد احدا كمذاب الله ولايوثق احد احداكوثافى الله عليه وسلمورجم احداكوثافى الله الله عليه وسلمورجم

الهاابوعمرو في آخرعمره والضمير يرجع الى الانسان الموصوف وهوالكافرين وقيل هوابي بن خاف اي لايعذب احد مثل عذابه ولايوثق بالسلاسل مثل وثاقه لتساهيه في كفره وعناده ثم بقول الله تعالى للمؤمن (يا ايتها النفس) اكراماله كاكلم موسى عليه السلام اويكون على لسان ملك (المطمئنة) الا منة التي لايستفزها خـوف ولاحزن وهي النفس المؤمنة اوالمطمئنة الى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلايخالجها شك ويشهد للتفسمير الاول قراءة ابى يا ايتها النفس الآمنة المطمئنة وانمايقال لهاعندالموت اوعندالمث او عند دخول الجنة (ارجمي الي) موعد ( ربك ) او ثواب ربك

الذكرى لئلا بناقض ماقبله واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة فان هذا التذكر توبة غير مقبولة ﴿ يقول ياليتني قدمت لحياتي ﴾ اى لحياتي هذه اووقت حياتي في الدنيا اعمالا صالحة وليس في هذا التي دلالة على استقلال العبد بغعله فان المحجور عن الشئ قد تمنى ان كان ممكنا منه ﴿ فيو مئذ لا يعذب عذا به احد ولا يوثق و ثاقه احد ﴾ الهاء لله تعالى اى لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه اذ الامم كله له اوللانسان اى لا يعذب احد من الزبائية مثل ما يعذبونه وقرأها الكسائي ويعقوب على بناه المفعول على بناه المفعول تترقى في سلسلة الاسباب والمسبات الى الواجب لذاته فتستفز دون معرفته وتستغنى به عن غيره او الى الحق محيث لا يربها شك او الآمنة التي لا يستفزها خوف ولاحزن وقد قرئ بها ﴿ ارجى الى ربك ﴾ الى امره اوموعده بالموت ويشعر ذلك بقول وقد قرئ بها ﴿ ارجى الى ربك ﴾ الى امره اوموعده بالموت ويشعر ذلك بقول

و قول البعد المناب الم

وريحان وربك عنك راض محرج كاطب ريح مسك وجده احد في الله والملائدة في وقد فاته العظة إ ( يقول بالبتي ) يتمي (فدمت لحياتي) الباقية من حياتي الفانية لحياتي الفانية لحياتي الفانية لحياتي الفانية في ومئذ) يوم الفيسامة ( لابعذب عذابه ) كمذابه ( احد ولا يوثق وناقه احد) كوثاقه وله وجه آخر ان قرات بكسر الذال والناء يقول لابعذب عذابه كمذاب الله احد ولا يوثق وثافه كوثاق الله احد اى لابيلغ احد في العذاب كابيلغ الله في عذاب الحلق ( ياايتها النفس المطمئنة ) الا منة من عداب الله الصادقة بتوحيد الله الشاكرة بنعماءالله الصابرة ببلاءالله الدافة لك في الحجة ويقال الحسيد الله الله العاماء الله لك في الحجة ويقال الحسيد

من قال كانت النفوس قبل الابدان موجودة في عالم القدس او بالبعث ﴿ راضية ﴾ بنا او بيت ﴿ مرضية ﴾ عند الله تعالى ﴿ فادخلى في عبادى ﴾ في جملة عبادى الصالحين ﴿ وادخلى جنتى ﴾ معهم اوفى زمرة المقربين فتستضي بنورهم فان الجواهم القدسية كالمرايا المتقابلة او ادخلى في اجساد عبادى التي فارقت عنها وادخسلى دارثوابي التي اعددت لك ﴿ عن الني صلى القبالم وسلم من قرأ سورة الفجر في الليالم العشر غفر له ومن قرأها في سائر الايام كانت له نورا يوم القيامة

﴿ سورة البلد مكية وآيها عشرون ﴾

-0 ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ٥-

﴿ لااقسم بهذا البـــلد وانت حل بهذا البلد ﴾ اقسم سبحانه وتعـــالى بالبلد الحرام على ارجاء السماء يقولون قدجاء من الارض روح طيبة ونسمة طيبة فلا تمر ببابالافتح لها ولابملك الاصلى عليها حتى يؤتى بها الرحمن جل حبلاله فتسجدله ثم هال لمكاشل اذهب بهذه النفس فاجعلها مع انفس المؤمنين ثم يؤمر فيوسع عليه قبره فسبعون ذراعا عماضه وسبعون ذراعا طوله وينبذله فيه الروح والريحان فانكان معه شئ من القرآن كفاه نوره وان لم يكن جعلله نور مثل الشحس فيقبره ويكون مثله مثل العروس بنام فلا يوقظه الا احب اهمله اليه واذا توفى الكافر ارسلالله اليه ملكين وارســـل قطعة من مجاد اى من كساء انتن منكل نتن واخشن منكل خشن فيقال ايتها النفس الخبيثة اخرجي الىجهم.وعذاباليم وربك عليك غضبان وقيل فيمعنيقوله ارجبيالى ربك اى الىصاحبك وهوالجسد وانما يقاللها ذلك عند البعث فيأمرالله الارواح انترجع الى اجسادها وهوقول عكرمة وعطاء والضحاك ورواية عن ابن عباس وقبل ارجعي الى ثواب رمك وكرامته ﴿ واضية ﴾ اى عن الله بما اعدلك ﴿ مرضية ﴾ اى وضي الله عنها وقيلالها فىالدنيا ارجعي الى ربك راضية مرضية فاذاكان يوم القيامة قيل لهـــا ﴿ فَادْخَلِي فِي عَادِي ﴾ اي في حِملة عبادي الصالحين المصلفين ﴿ وَادْخَلِي جَنِّي ﴾ قالسعيد بنجبيرمات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته فجاء طائر لم يرعلي خلقه طائر قط فدخل نعشه تم لم يرخارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لابدرى من تلاها يا ايتها النفس المطمئنة ارجبي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبدادي وادخلي جنتي وقال بعض اهل الاشارة في تفسيرهذه الآية بإليتها النفس المطمئنة الى الدنيا ارجعي الى ربك بتركها والرجوع اليه هوسلوك سبيل الا خرة والله اعلم

﴿ تفسيرسورة البلد وهي مكية وعشرون آية واثنتان ﴾

﴿ وَثَمَانُونَ كُلَّهُ وَثَلَاثُمَائِمَةً وَعَشَرُ وَنَ حَرَفًا ﴾

- ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و-

\* قولُه عزوجل﴿ لا اقسم بهذا البلد ﴾ تقدم الكلام على قوله لا اقسم في اول سورة

(راضية) من الله عااوتيت عبادى الصالحين فانتظمى فىسلكهم(وادخلىجنتى) معهم وقال ابوعبيدة ايمع عبادی اوبین عبادی ای خواصي كماقال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقبل النفس الروح ومعناه فادخل في اجساد عبادي كقراءة عبدالله بن مسعود فی جسد عبدی و لما مات ابن عباس بالطائف جاء طائرلم يرعلى خلقته فدخل في نعشه فلما دفن تلت هذه الاية على شفير القبر ولم مدر من تلاها قبل نزلت في خزة بن عبد المطلب وقيل في خيب الذي صله اهل مكة وقبل هي عامة في المؤمنين اذالعبرة لعموم اللفظ لالحصوص السبب ﴿ سورة البلد مكنة وهي عشرون آية 🦫

عشرون آیة ﴾ (بسمالة الرحن الرحبم) (لاأقسم بهذا البلد) أقسم

یغی الجسد (راضیة) بثوابالله(مرضیة) عنك بالتوحید (فادخسلی فی عبادی) فی زمرة اولیأتی (وادخسلی جنتی) التی اعدت لك

﴿وَمَنَ السَّورَةِ التَّى يَذُكُرُ فيها البلد وهم كلها مكية آياتها عشرون وكلاتها اثنتان وتمانون وحروفها ثُنْمَائة وعشرون حرفا ﴾ سبحانه بالبداد الحرام وبمابعده على ان الانسان خلق مفعورا فى مكابد المشاق واعترض بين القسم والمقسم عليه يقوله (وانت حل بهذا البلد) اى ومن المكابدة ان مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد يعنى مكة كما يستحل الصيد فى غير الحرم عن شرحبيل بحرمون ان يقتلوا بهاصيدا ويستحلون اخراجك وقتلك وفيه تثبيت لرسول اقة وبعث على احتمال ما كان يكابد من اهل مكة حمي 18 من الله و تعجيب من حالهم فى المسورة البلدا عداوته اوسلى وسول اقت

بالقسم سيلده على ان الانسان لابخلومن مقاساة الشدائد واعترضبان وعده فتحمكة تتميماللتسلية والتنفيس عنه البداى وانت حل به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتال والاسر وذلك ازالله تعالى فتع عليه مكة واحلهاله وما فتحت على احد قبله ولا احلتاله فاحل ماشاء وحرم ماشاء قتل انخطل وهو متعلق باستار الكعبة ومقيس بن صيابة وغيرها وحرم دار ابى سفيان و نظير قوله وانت حل فى الاستقبال قوله انك ميت وانهم ميتون وكفاك دليلا على أنه للاستقبال أن السورةمكية بالأنفاق وابن الهجرة منوقت نزولها فما بال <sup>الفت</sup>ح ( ووالد وما ولد) ها آدم وولده او كل والدوولده او ابراهيم وولده وما بمعنى من او بمنى الذي ( لقد خلقنا الانسان) جواب القسم (فى كىد) مشمقة يكامد

وقيده بحلول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه اظهار المزيد فضله واشعارا بإن شرف المكان بشرف اهله وقيل حلىمستحل تعرضك فيه كمايستحل تعرض الصيد فيغيره اوحلاللك ان نفمل فيه ماتريد ســاعة من النهار فهو وعد بما احـــلله عام الفتح ﴿ ووالد ﴾ عطف على هذا البلد والوالد آدم اوابراهيم عليهماالصلاة والسلام ﴿ وماولد ﴾ ذريته اومحمد صلى الله تمالى عليه وسلم والتنكير للتعظيم وايثار ماعلى من لمعنى التعجب كمافى قوله والله اعلم بما وضعت ﴿ لقد خلقنا الانســـان في كبد ﴾ تعب ومشقة من كبد الرجل كبدا اذا وجمت كبد. ومنه المكابدة والانســان لايزال في الشدائد مبدؤها القيامة والبلد هي مكة فيقول جميع المفسرين ﴿ وَانْتَ حَلَّ بَهَٰذَا الْبَلَّدُ ﴾ أي مقيم به الزلفيه فكانه عظم حرمة مكة من اجل انه صلى الله عليه وسلم مقيم بها وقيل حل اى حلال والمعنى احلتالك تصنع فيها ماتريد من القتل والاسر ليس عليك ماعلى النــاس من الاثم في استحلالها احل الله عزوجلله مكة يوم الفتح حتى قاتل وامر بقتل ابن خطل وهومتملق باستار الكمنة ومقيس بن صبابة وغيرها واحل دماء قوم وحرم دماء قوم آخرين فقال من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ثم قال بعد ذلك ازاللة حرم مكة يوم خلق السموات والارض ولم تحل لاحد قبلي ولاتحللاحد بعدى وانمااحلت لىساعة مننهارفهي حرام بحرمةالة الى يومالقيامة والمغني ان الله تعالى لما اقسم بمكة دلذلك علىعظمقدرها وشرفها وحرمتها ومعذلك فقد وعد نمه صلى الله علمه وسلم انه كحلها له حتى نقاتل فيها وان يُفتحها على يده فهذا وعد من الله تعالى في الماضي وهو مقيم بمكة ان يُفتحها عليــه في المستقبل بعد الهجرة وخروجه منها فكانكما وعد وقيل فىمغىقوله وانتحل بهذا البلد اىانهم بحرمون ان يقتلوا به صيدا ويستحلون قتلك فيه واخراجك منه ﴿ ووالد وماولد ﴾ يعني آدم وذريته اقسم الله تعالى بمكة لشرفها وحرمتها وبآدم وبالانبياء والصالحين منذريت لان الكافر وان كان من ذريت فلاحرمةله حتى يقسم به وجواب القسم قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الانسان فيكبد ﴾ قال ابن عباس في نصب وقبل يكابد مصائب الدنيــــا وشدائد الاخرة وعنه ايضا قال فىشدة من حمله وولادته وراضاعه وفطـامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته واصل الكبد الشدة وقيل لم يخلقالله خلقا يكابد مايكابد ابن آدم وهومع ذلك اضعف الخلق وعن ابن عباس ايضا قال الكبد الاستواء والاستقامة

مكة (وانتحل بهذا البلد) يقول (قا وخا ٦٥ س) احل الله لك في هذا البلد مالايحل لاحد قبلك ولابعدك ويقال وانتحل نازل بهذا البلد (ووالد وماولد) فالوالد آدم وما ولد ينوه ويقال الوالد الذي يلد من الرجال والنساء اقسم الله بهؤلاه الاشياء (لقد خلقنا الانسان) بغي كلدة بن اسيد (في كبد) معتدل القامة وبقال يكابد امر الدنيا والآخرة بقال في كبد في قوة وشدة

مصائب الدنيا وشدائد الآخرة وعن ذى النون لم بزل مربوطا مجبل القضاء مدعوا الى الاثمار والانهاء والضمير في ( ابحسب ازلن بقدر عليه احد ) لبعض صناديد قريش الذين كان رسول الله يكايد منهم مايكايد ثم قيل هوابو الاشد وقيل الوليد بن المفيرة والمفيى ايظن هذا الصنديد القوى في قومه المتضمف للمؤمنين ان لن تقوم قيامة ولم يقدر على الانتقام منه { الحزء الثلاثون } ثم ذكر ما يقه له حيم عام 310 الله عن ذلك اليوم وانه ( يقول اهلكت

ظلة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت ومابعده وهو تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش والضير في ﴿أيحسب﴾ لبعضهم الذي كان يكابد منه اكثر اويفتر بقوته كان بالاسمد بن كارة فانه كان ببسط تحت قدمه اديم عكاظي ويجذبه عشرة فيتقطع ولا تزل قدماه اولكل احد منهم اوللانسان ﴿ ان لن يقدر عليه احد ﴾ فينقطع ولا تزل قدماه اولكل احد منهم اوللانسان ﴿ ان لن يقدر عليه احد ﴾ وينتقم منه ﴿ يقول ﴾ اى في ذلك الوقت ﴿ اهلكت مالا لبدا ﴾ كثيرا من تلبد الثي اذا الجتمع والمراد ما انفقه سمعة ومفاخرة اومعاداة للرسول عليه السلام ﴿أيحسب ان لم يم ور ذلك بقوله ﴿ ألم نجماله عنين ﴾ يبصر بحما ﴿ ولسانا ﴾ يترجم به عن ضحائره ﴿ وشنتين ﴾ يسستر بحما فاه ويستمين بحما على النطق والاكل والشرب وغيرها ﴿ وهديناه النجدين ﴾ طريق الحير والشر اوالثدين واصله والشرب وغيرها ﴿ وهديناه النجدين ﴾ طريق الحير والشر اوالثدين واصله

فعلى هذا يكون المعنى خلقنا الانسان منتصبا معتدل القامة وكل شئ من الحبوان يمشى منكبا وقبل منتصبا رأسه في بطن امه فاذا اذن الله فيخروجه انقلب رأسه الى اسفل وقبل في كبد اى في قوة نزلت في ابي الاشد اسيد بن كلدة بن جميح وكان شديدا قويا يضع الاديم العكاظي تحت قدميه ويقول من ازالني عنــه فله كذا وكذا فلا يطاق ان يزع من تحت قدميه الا قطعا وسق من ذلك الاديم تقدر موضع قدميه ﴿ أنجس ﴾ بغني ابا الاشد من قوته ﴿ ان لن يقدر عليه احد ﴾ يعني أيظن لشـــدته في نفسه انه ﴿ اهاكت ﴾ اى انفقت ﴿ مالا لبدا ﴾ اىكثيرا منالتلبيد الذى يكون بعضه فوق بعض بعني فيعداوة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ أَيحسب ان لم يره احد ﴾ يعني ايظن ان الله لم ير. ولايسأله عنماله من اين اكتسبه وفيم انفقه وقيل كان كاذبا في قوله انه انفق ولم ينفق جميع ماقال والمعنى ايظن ان الله لم ير ذلك منسه فيعلم مقدار نفقته ثم ذكره نعمه عليه ليعتبرفقال تعالى ﴿ الم نجعلله عينين ولسانا وشفتين ﴾ يعني ان نبرالله على عبده متظاهرة بقرره بهاكي يشكره وجاء في الحديث ان الله عن وجل يقول ابن آدم ازنازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق عليـــه وان نازعك بصرك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطفتين فاطبق عليه وان نازعك فرجك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق عليه ﴿ وهديناه النجدين ﴾ قال أكثر المفسرين طريقي الحير والشهر والحق والباطل والهدى والضلالة وقال ابن

مالالدا) ای کثیرا جمع لبدة وهو ماتلىد اىكثر واجتمع يريدكثرةما انفقه فيما كان اهل الجاهلية يسمونها مكارم ومعالي ( ابحسب انلم وه احد) حين كان ينفق ما ينفق ريا. وافتخارا يعني ان الله تعالى كان يراه وكان عليه رقيبا ثم ذكر نعمه عليه فقال ( الم نجعلله عينين) مصرمهماالمرتبات (ولسانا) يعــبر به عما في ضمــيره (وشفتين) يستر بهما ثغره ويستعين بهما على النطق والاكل والشرب والنفخ (وهد مناه النجدين) طريقي الحير والشر المفضيين الى الجنة والنار وقبل

( ابحسب ) ايظن الكافر فيقوته وشدته (ان ان بقدر عليه احد ) يغي على اخذه وعقوبته احد يغني الله ( يقول ) يغني كلدة بن اسيد ويقال الوليد بن المغيرة (اهلكت مالا لبدا) انفقت مالا كثيرا في عداوة محمد

عليه السلام فلم ينفعنى ذلك شيأ ( ايحسب ) ايظن الكافر ( ان لم يره احد ) لم بر الله صنيعه (عباس) انفق ام لا ثم ذكر منته عليه فقال ( الم تجمل له عينين ) ينظر بهما (ولسانا) ينطق به (وشقتين ) يضم ويرفع بهما (وهديناه النجدين) بيناله الطريقين طريق الحير والشعر ويقال

المكان المرتفع ﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ اى فلم يشكر تلك الايادى باقتحام العقبة وهو الدخول فى امن شديد والعقبة الطريق فى الحبل استعارها لما فسيرهابه من الفك والاطعام فى قوله ﴿ وماادريك ما العقبة فك رقبة اواطعام فى يوم ذى مستفبة يتميا فامقربة اومسكينا ذامتربة ﴾ لمافيهما من مجاهدة النفس ولتعدد المراد بهـا حسن

عباس النديين ﴿ فلا اقْحَم العقبة ﴾ اى فهلا انفق ماله فيما يجوز به العقبــة من فك الرقاب واطعام السغيان يكون ذلك خيراله من إنفاقه في عداوة من ارسله الله اليــــه وهومحمد صلى الله عليه وسلم وقيل معناه لم يقتحمها ولا جاوزها والاقتحـــام الدخول في الأمر الشديد وذكر العقبة مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في اعمال الخير والبر فجعله كالذي يتكلف صعود المقية يقول الله عن وجل لم يحمل على نفسه المشقة بمتق الرقبة والاطمام وقبل انه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بالعقبة فاذا اعتق رقبة او اطبم المساكين كان كمن اقتحم العقبة وحباوزها وروى عن ابن عمر انهذه العقبة حبل في جهنم وقبل هيءقبة شديدة فيالناردون الجسر فاقتحموها بطاعة الله ومجاهدة النفس وقيل هي الصراط يضرب على متن جهنم كحد السيف مسيرة ثلاثة آلافسنة سهلا وصعودا وهبوطاوان بجنبتيه كلاليب وخطاطيفكانها شوك السعدان فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس فىالنار منكوسفمن الناس من يمركالبرق الخاطف ومنهم من يمركالر بجالعاصف ومنهم من يمركالفارس ومنهممن يمركالرجل يعدوومنهم من بمركالرجل يسيرومنهم من يزحف زحفا ومنهمالزالون ومنهم من يكردس في النار وقبل معنى الآية فهلاسلك طريق النجاة ثم بينماهىفقال تعالى ﴿وماادراكِماالعقبة ﴾ اى وما ادراك ما اقتحام العقبة ﴿ فَكَ رَقِّيةً ﴾ يعني عتق الرقية وهو الجاب الحرية لها وابطال الرق والعبودية عنها وذلك بان يعتق الرجل الرقية التي فيملكه اويعطي مكاتبا مايصرفه فيفكاك رقبته ومن اعتق رقبة كانت فداءه من النـــار (ق) عن ابي هربرة وضى الله تمالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منهاعضوا منه من النارحتى فرجه بفرجه وروى البغوى بسنده عن البراء اين عازب قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمي عملا مدخلني الجنة قال لئن كنت اقصرت الخطئة لقد اعرضت المسئلة اعتق النسمة وفك الرقمة قال اولىــــا واحدا قال لاعتق النسمة انتنفرد بمتقها وفك الرقبة ان تمين فيثمنهـــا والمنحة الوكوف والغئ علىذىالرحم الظالم فانلم تطقذلك فاطسم الجائع واسق الظما ن وأمر بالمغروف وانه عن المنكرفان لم تطقذلك فكف لسائك الا من خيروقيل في معنى الآية فك رقبة من رق الذنوب بالتوبة وبما يتكلفه من العبادات والطاعات التي مصيربها الى رضوان الله والحبنة فهي الحرية الكبرى ويتخلص بها منالنار ﴿ او اطمام في يوم ذي مسنبة ﴾ اي في يوم ذي مجاعة والسنب الجوع ﴿ يتيما ذا مقربة ﴾ اي ذاقرابة يربد بتيما بينك وبينه قرابة ﴿ أو مسكننا ذا متربة ﴾ يمني قد لصق بالتراب من فقره

الشديين ( فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما المقبة فك رقبة او اطعام فى يوم دى مسفبة يتيما ذا مقربة او مسكنسا ذا متربة

طريق الثديين ( فلااقنحم العقبة ) يقول هل جاوز تلك المقبة الذي يدعى القوة وهي الصراط (وما ادراك) يامحد (ماالعقبة) هي عقبة ملساء بين الجنة والنار يعجمه بذلك ( فك رقبة ) يقول اقتحامها فك رقية ويقال لايتجاوز تلك المقية الامن قدفك رقبة اعتق نسمة اذا قرأت سنصب الكافوالتاء (اواطعام في يومذي مسفية ) ذي مجاعة وشدة (يتيماذا مقربة) ذا قرابة (اومسكيناذامترية) لاصق بالتراب من الجهد والمسكين الذي لاشو: له

م كان من الذين آمنوا) يمنى قلم يشكر تلك الأيادى والنعم بالاعمال الصالحة من فك الرقاب اواطعام اليتامى والمساكين ثم بالايمان الذي هواصل كل طاعة واساس كل خسير بل غمط النعم وكفر بالمعم والمعسنى ان الانفاق على هذا الوجه م ضى نافع عند الله لا ان يهلك ماله لبسدا فى الرياء والفخار وقاا تستعمل لامع الماضى الامكررة وانما لم تكرر فى الكلام الافصح لانه لما فسر اقتحام العقبة بثلاثة اشياء صاركانه اعاد لائلاث مرات وتقديره فلا فك رقبة ولا اطعم مسكنا ولا آمن والاقتحام الدخول والمجاورة بشدة ومشقة والتحمة الشدة فحمل الصالحة عقبة وعملها اقتحامالها لما فى ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس وعن الحسن عقبة والله شديدة مجاهدة الانسان نفسه وهواه وعدوه الشيطان والمراد يقوله ما المقبة ما اقتحامه اومناء الله لم تدركنه صعوبتها على النفس وعنه عندالله وفك الرقبة تخليصها من الرق والاعانة فى مال الكتابة فك رقبة او اطعم مكي وابو عمرو وعلى على الابدال من { الحزه الثلاثون } اقتحم المقبة حقيدات الله وقوله وماادراك ما العقبة اعتراض غيرهم فك رقبة او اطعام على المنفذة عنداله على المناه على المناه المقام على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه

وقوع لاموقع لم فانها لاتكاد تفع الامكررة اذالمنى فلافك رقبة ولااطع يتجااومكنا والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب اذاجاع وقرب فى النسب و ترب اذا افتقر وقرأ ابن كنير وابو عمرو والكسائى فك رقبة اواطع على الابدال من اقتحم وقوله وما ادراك ما العقبة اعتراض معناه انك لم تدركنه صعوبتها وثوابها في ثم كان من الذين آمنوا في عطفه على اقتحم اوفك ثم لتباعد الابمان عن العتق والاطعام فى الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات و في وتواصوا في واوصى بعضهم بعضا والصبر على طاعة الله في وتواصوا بالمرحمة في بالرحمة على عباده او بموجبات رحمة الله تعالى في الحق من كتاب وحجة او بالقرآن في هم اصحاب المشامة في الشعال او الشوم ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الاشارة والكفار بالضمير شمان لا يخنى

وضره وقال ابن عباس هوالمطروح فى التراب لا يقيه شى والمترّبة الفقر ثم بين انهذه القرب لا تنفع الامع الايمان بقوله ﴿ ثم كان من الذين آمنوا ﴾ والمعنى انه انكان مؤمنا تنفعه هذه القرب وكان مقتحما العقبة وان لم يكن مؤمنا لا تنفعه هذه القرب ولا يقتحم العقبة ﴿ وتواصوا بالصبر ﴾ يعنى وصى بعضهم بعضا على الصبر على اداء الفرائض وجميع او امم الله ونواهيه ﴿ وتواصوا بالمرحمة ﴾ اى برحمة الناس وفيه الاشارة المحاب الى تعظيم امم الله والشفقة على خلق الله ﴿ اولئك ﴾ يعنى اهل هذه الحصال ﴿ اسحاب المشأمة الحينة والذبن كفروا با ياتنا هم اسحاب المشأمة "

اقعامها فكرقة اواطمام على والمسغة المجاعة والمقربة الفقر القرابة والمستربة الفقر وقرب في النسب يقال فلان من النسب يقال فلان النقر ومضاء التصق المزابل ووصف السوم المزابل ووصف السوم عمان من الذين آمنوا اى ناصب اى دونصب ومنى الواو وقيل أمنوا اى بنى الرائيان وقيل ثم المتراخى الايمان وقيل ثم المتراخى الايمان وقيل ثم المتراخى الايمان وقيل ثم المتراخى الايمان وساعده المتراخى المتراخى

فى الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لافى الوقت اذالايمان هوالسابق على غيره ولايثبت عمل (عليهم) صالح الابه (وتواصوا بالصبر) عن المعاصى وعلى الطاعات والمحن التي يبتلي بها المؤمن (وتواصوا بالمرحمة) بالتراح فيما بينهم (اولئك اصحاب المجنة) اى الموصوفون بهذه الصفات من اصحاب المجنة (والذين كفروا بآيتنا) بالقرآن اوبدلائلنا (هم اصحاب المشامة) اصحاب الشمال والمجنة والمشامة اليجين والشمال اواليمن والشؤم اى الميامين على انفسهم والمشائم عليهن

(ثم كان) معذلك (من الذين آمنوا) فيابينهم وبين ربهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وتواصوا) تحاثوا (بالصبر) على اداء فرائض الله والمرازى (وتواصوا) تحاثوا (بللرحة) بالنرحم على الفقراء والمساكين (اولئك) اهل هذه الصفة (اصحاب المجنة) اهل الجنة الذين يعطون كتابهم بمينهم (والذين كفروا بآياتنا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والفرآن كلدة واصحابه (هم اصحاب المشأمة) اهل النار الذين يعطون كتابهم

(عليهم الرمؤصدة) وبالهمز ابوعمرو وحمزة وحفص اى مطبقة من اوصدت الباب وآصدته اذا اطبقته واغالمثه والله اعلم وسورة الشمس مكبة وهى خمس عشرة آية ﴾ (بسماللهالرحمن الرحيم) ( والشمس وضحاهـــا ) ووضوئها اذا اشرقت وقامسلطانها ﴿ ٥١٧ ﴾ (والقمر اذا تلاها) {سورة الشمس} تبعها فى الضياء والنور

﴿عليهم نارمؤصدة﴾ مطبقة من اوصدت الباب اذا اطبقته واغلقته وقرأ ابو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من أصدته \* عن النبي صلى الله تمالى عليه وسلم من قرأ لااقسم بهذا البلد اعطاء الله سبحانه وتمالى الامان من غضبه يوم القيامة

﴿ سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة ﴾

صحیکی بسیم الله الرحمن الرحیم کی صحاحا الله وضوئها اذا اشرقت وقیل الضحوة ارتفاع النهار والضحی فوق ذلك والشحاء بالفتح والمد اذا امتد النهار وكاد ینتصف ﴿ والقمر اذا تلاها ﴾ تلا طلوع الشحس اول الشهر اوغروبها لیلة البدر اوفی الاستدارة وكال النور ﴿ والنهار اذا جلاها ﴾ جلی الشمس فانها تنجلی اذا انبسط النهار اوالظلة اوالارض وان لم یجر ذکرها للمام بها ﴿ واللیل اذاینشاها ﴾ یعشی الشمس الشمس

عليهم نار مؤصدة ﴾ يعنى مطبقة عليهم ابوابها لايدخل فيها روح ولايخرج منها غم والله سجانه وتعالى اعلم بمراده

﴿ تفسيرسورة الشمس وهيمكية وخمسعشرة آية واربع وخمسون ﴾ ﴿ كلة وما ثنان وسبعة واربعون حرفا ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ --

• قوله عزوجل ﴿ والشمس وضحاها ﴾ اى اذا بدأ ضوءها والضمى حين ترتفع الشمس ويسفوضوءها وقبل الضمى النهركله لان الضمى هونورالشمس وهوحاصل فى النهازكله وقبل الضمى هونورها ونورها متلازمان فاذا اشتدنورها قوى حرها وهذا اضعف الاقوال ﴿ والقمر اذا تلاها ﴾ اى تبعها وذلك فى النصف الاول من الشهر اذا غربت الشمس تلاها القمر فى الاضاءة وخلفها فى النور وقيل تلاها فى الاستدارة وذلك حين يكمل ضوءه ويستدير وذلك فى الليالى البيض وقيل تلاها تبعها فى الطلوع وذلك فى اول ليالة من الشهر اذا غربت الشمس ظهر الهلال تلاها تبعها فى الطلوع وذلك فى اول لياله من الشهر اذا غربت الشمس ظهر الهلال فكانه تبعها ﴿ والنهار اذا جلاها ﴾ والليل اذا ينشاها ﴾ اى ينشى الشمس حين كناية عن غيرمذكورلكونه معروفا ﴿ والليل اذا ينشاها ﴾ اى ينشى الشمس حين تنظغ الافاق وحاصل هذه الاقسام الاربمة ترجع الى الشمس فى الحقيقة لان تقيب فتطغ الافاق وحاصل هذه الاقسام الاربمة ترجع الى الشمس فى الحقيقة لان

وذلك في النصف الاول من الشهر بخــ لف القمر الشمس فىالنور (والنهار اذا جلاها ) جلى الشمس واظهرها للرائين وذلك عندانتفاخ الهارو انبساطه لان الشمس تتجلى فى ذلك الوقت تمام الانجلاء وقبل الضمير للظلة اوللدنيااو للارضوان لم يجر لهاذكر كقوله ماترك على ظهرهامن دابة (والليل اذا يغشاها) يستر الشمس فتظلم الآفاق والواو الاولى فى ُحوهذا للقسم بالاتفاق وكذا الثانية عند البعض وعندالخليل الثانية للمطف لان ادخال القسم على القسم قيل تمام الاول لامجـوز الاترى انك لوجمات موضعها كلة الفياء اوتم لكان المعنى علىحاله وهما حرفا عطف فكذا الواو ومن قال أنها للقسم احتج بانها لوكانت للعطف لكان عطفا على عاملين لانقوله والليل مثلا مجرور بواو القسم واذا يغشىمنصوب بالفعل المقدر الذي هو اقسم فلو جعلت الواو في

بشمالهم(عليهم الرمؤصدة) مطبقة لمنة طى ﴿ومن السورة التى يذكر فيها الشمس وهى كلها مُكية آياتها خمس عشرة وكما تها اربع وخسون كلة وحروفها ماشان وسبعة واربعون ﴾ (بسم الله الرحمن الرحم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعالى ( والشمس وضحاها) اقسم الله بالشمس وضوئها ( والقمر اذاتلاها ) تبعها يقول تبع الشمس اول ليلة رؤى الهلال (والنهار اذاجلاها والايل اذا يغشاها ) مقدم ومؤخر يقول والليل اذا يغشاها يغشى ضوء النهار والنهار اذا تجلى للمطف لكان النهار ممطوفا علىالليل جرا واذا تجلى ممطوفاعلىاذا يغشى نصبا فصاركـقولك ان فىالدار زيدا والحجرة عمرا واحبب بانواو القسم تنزل منزلة الباء والفعل حتى لم يجز ابراز الفعل معها فصــارت كانهاالعاملة نصبا {الحجز، الثلاثون} وجرا وصارت ﴿﴿١٨٥﴾ كمامل واحد لهعملانوكل عامل له

فيفطى ضوء ها اوالآفاق اوالارض ولما كانت واوات العطف نوائب للواو الاولى القسمة الجارة بنفسها النائبة مناب فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معهاربطن المجرورات والظروف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو بما بعسدها في قولك ضرب زيد عمرا وبكرا خالدا على الفساعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين ﴿ والسماء ومايناها ﴾ ومن بناها وانما اوثرت على من لارادة معنى الوصفية كانه قيل والشئ القسادر الذي بناها ودل على وجوده وكال قدرته بناؤها ولذلك افرد ذكره وكذا الكلام في قوله ﴿ والارض وما طحاها و نفس وما سواها ﴾ وجعل الما آت مصدرية بجرد الفعل غن الفساعل ويخل بنظم قوله ﴿ فالهمها فجورها وتقواها ﴾ بقوله وماسسواها الاان يضمر فيها اسم الله تعسالي للعلم به وتنكير نفس وتقواها ﴾ بقوله علمت نفس اولتعظيم والمراد نفس آدم والهام الفجور والتقوى والتقوى

بوجودها يكون النهار ويشتد الضحى وبغروبها يكون الليل ويتبعها القمر هوالسماء وما بناها﴾ اى ومن بناها وقيل والذى بناها فعلىهذا كانه اقسم به وباعظم مخلوقاته ومعنى بناهاخلقها وقيل ما يمغنيالمصدر اي والسماء وبنائها ﴿والأرض وما طحاها﴾ اي بسطها وسطحها على الماء ﴿ ونفس وماسواها ﴾ ايعدلخلقها وسوى اعضاءها هذا ان اريد بالنفس الجسد وان اريد بها المعنى القائم بالجسدفيكون معنى سواها اعطاها القوى الكثيرة كالقوة الناطقة والسامعة والباصرة والمفكرة والمخيلة وغيرذلك من العلم والفهم وقيل انما نكرها لانه اراد بها النفس الشريفة المكلفة التي نفهم عنـــه خطابه وهي نفس جميع من خلق من الانس والجن ﴿ فالهمها فجورها وتقواها ﴾ قال ابن عباس بين لها الحير والشر وعنه علمها الطاعة والمعصية وُعنه عرفها ما تأتى وما تنتقى وقيل الزمها فجورها وتقواها وقيل وجعل فيها ذلك بتوفيقه اياها للتقوى وخذلانه اياها للفجور وذلك لأن الله تمالى خلق فىالمؤمنالنقوى وفىالكافر الفجور(م) عن ابي الاسود الديليقال قال لي عمران ينحصبن ارأيت ما يعمل الناس البوم ويكدحون فيه اشي قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق اوفيما يسستقبلونه مما اتّأهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شئ قضى عليهم ومضى عليهم فقال افلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كلشيُّ خلق الله وملك يده فلا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فقال لى يرحمك الله أنى لم ارد بما سألنك الا لاختبر

عملان مجوز ان يعطف على معموليه بعماطف واحد بالاتفاق نحوضرب زيدعمرا وبكر خالدافترفع مالو اووتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهما فكذا هنا وما مصدرية في ( و<sup>السماء</sup> وما بناهـــا والارض وماطحاهاونفس وما سواها) ای وسائها وطعوها ای بسطها وتسوية خلقها فياحسن صورة عندالبعض وليس بالوجه لقوله فالهمهـ الما فيهمن فسادالنظم والوجه انتكونموصولة وانميا اوثرت عملي من لارادة معنى الوصفية كانه قيل والسماء والقسادر العظيم الذى ساهاو نفس والحكيم الياهرا لحكمة الذي سواها وانما نكرت النفس لانه اراد نفسا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم كانه قال وواحــدة من النفوس او اراد كل نفس والتنكير للتكثيركما فيعلت نفس (فالهمها فجورها

وتقواها ) فاعلمها طاعتها ومعصيتها اى افهمها ان احــدها حسن والآخر قبيح (عقلك)

والنهار اذا جلاها حلى ظلمة الليل ( والسماء ومابناها ) والدىخلقها وهو اللهاقسم بنفسه (والارضوماطحاها) والذى بسطها على المــاء ( ونفس وماسواها ) والذى سوى خلقهــا باليدين والرجلين والعينين والاذنين وســائر الاعضــاء ﴿ فألهمها فجورها وتقواها ) فعرفها ويين لها ماتأتى وماتتقى اقسم الله بنفســه وبهولاء افهامهما وتعريف حالهما والتمكين من الآتيان بهما ﴿ قدافُلُح من وَكَاها ﴾ انماها بالمعلم والعمل جواب القسم وحذف اللام للطول وكانه لما اراد به الحث على تحميل النفس والمبالغة فيه اقسم عليه بمايدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكال صفاته الذي هو اقصى درجات القوة النظرية ويذكرهم عظائم آلاة ليحملهم على الاستغراق في شكر نعمائه الذي هومنتهي كالات القوة العملية وقيل هو استطراد بذكر بعض احوال النفس والجواب محذوف تقديره ليدمدمن الله على كفارمكة لتكذيبهم رسوله كادمدم على تمود لتكذيبهم صالحاعليه السلام ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ نقصها واخفاها بالجهالة والفسوق واصل دسى دسس كتقضى و تقضض ﴿ كذبت تمود بطغواها ﴾ بسبب طغيانها اوبما اوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله فاهلكوا

عقلك ان رجلين من من ينة آتيا رسول الله صلى الله عليه وسام فقالا يارسول الله ارآيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشئ قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق او فيما يستقبلون مما أناهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وشبتت الحجة عليهم فقال لا بل شئ قضى عليهم ومضىفيهم وتصديق ذلك فى كتاب الله عزوجل ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها (م) عن جارقال جاء سراقة بن مالك بن جمشم فقال يارسول الله بين لنا دينناكاننا خلقنا الآن فيم العمل اليوم فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير اوفجا يستقبل قال لا بل فيما جفت به الاقلام وجرت به المقاديرقال ففيم العمل فقال اعملوا فكل ميسرلماخلقله وهذه اقسام اتسم الله نعالى بالشمس وضحاها وما بعدها اشهرفها ومصالحالعالم بها وقيل فيه اضمار تقديره وربالشمس وما بعدها واورد علىهذاالقول انه قد دخل في جملة هذا القسم قوله والسماء وما بناهــا وذلك هو الله تعالى فيكون التقدير رب السماء ورب من بناها وهذا خطأ لا يجوز واجيب عنه بان ما أن فسرت بالمصدرية فلا اشكال وان فسرت بمعنى من فيكون التقدير ورب السحاء الذي بناهـــا وجواب القسم قوله تمالى ﴿ قد اقْلَحِ من زكاها ﴾ المعنىلقد اقلح من زكاها اى فازت وسعدت نفس زكاها الله اى اصلحها الله وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ اى خابت وخسرت نفس اضالها الله تعــالى وافسدها واصله من دس الشيُّ اذا اخفاه فكانه سجانه وتعالى اقسم باشرف مخلوقاته على فلاح منطهر. وزكاه وخسارة منخذله واضله حتى لايظن احد آنه بتولى تطهير نفسه او اهلاكها بالمصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق (م) عن زيد بن ارقم قال كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقولااللهمانىاعوذ بك من العجزوالكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خبر من زكاها انت وليها ومولاها اللهماني اعوذ بك منعلم لاينفع ومن قلب لايخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لايستجاب لها • قوله عن وجل ﴿ كذبت تمود ﴾ وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام ﴿ بطه واها ﴾

قال الزجاج صدار طول الكلام عوضا عن اللام وقيل الجواب محــذوف وهو الاظهر تقــديره ليدمدمن الله عليهماى على اهلمكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دمدم على تمود لانهم كذبوا صالحا واما قد افلحفكلام تابع لقوله فالهمها فجورها وتقواهاعلى سبيل الاستطراد وليسمن جواب القسمفي شي (من زكاها) طهرها الله واصلحها وجعابها زاكية ( وقد خاب من دساها ) اغواهـا الله قال عكرمة افلحت نفس زكاهما الله وخابت نفس اغواها الله ويجوز انتكون التدسية والتطهير فعل العبد والندسية النقص والاخفاء بالفجور واصل دسي دسس والياء بدل من السين المكررة (كذبت عـود بطغواها) بطغيانها اذ

الاشياء (قداقلج) قدفاز نفس (من زكاها) من اصلحهاالله وعرفهاووفقها (وقدخاب) خسر نفس (من دساها) من اغواها الله واضلها وخذلها (كذبت تمود) قومصالح (بطغواها) يقول طغيانهم

الحامل لهم على التكذيب طغيانهم( اذا نبعث) حين قام يعقر الناقة ( اشقاها) اشتى ثمو د قدار بن سالف وكان اشقر ازرق قصيرا واذ منصوب بكذبت (الجزءالثلاثون) اوبالطغوى(فقال ﴿ ٥٠٠ ﴿ ٥٠ اللهِ عليه السلام

بالطاغية واصله طغياها وانماقلبت ياؤه واوا تفرقة بين الاسم والصفة وقرئ بالضم النحذر اى احذر واعقرها كالرجعي ﴿ اذانبِعت ﴾ حين قام ظرف لكذبت اوطغوى ﴿ اشقاها ﴾ اشتى نمودُ ( وسقياها ) كقولك وهو قدار بن سالف اوهو ومن مالاه على قتل الناقة فان افعل التفضيل اذا اضفته الاسد الاسد (فكذبوه) صلح للواحد والجمع وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر ﴿ فقال لهم رسول الله ناقة الله ﴾ فيماحذرهم منه من نزول ای ذروا ناقة الله واحذروا عقرها ﴿ وسقباها ﴾ فلاتذودوها عنها ﴿ فَكَذَّبُو. ﴾ المذابان فعلوا (فعقروها) فيما حــــذرهم منه من حلول العــــذاب ان فعلوا ﴿ فعقروها فدمدم عليهم ربهم ﴾ اى الناقة اسندالفعل اليهم فاطبق عليهمالعذاب وهو من تكرير قولهم ناقة مُدمومة اذاالبسها الشحم ﴿ بِذَسُهِم ﴾ وانكان العاقر واحدالقوله بسمبيه ﴿ فسواها ﴾ فسوى الدمدمة بينهم اوعليهم فلم يفلت منها صغير ولاكبير فنادوا صاحبهم فنماطى اوتمودا بالاهلاك ﴿ ولايخاف عقباها ﴾ اى عاقبة الدمدمة اوعاقبة هلاك تمود وتبعتها فعقر لرضاهم به ( قدمدم فيبتى بعض الابقاء والواو للحال وقرأ نافع وابنءامر فلاعلىالعطف \* عنالنبي عليه عليم ربم) اهملكهم السلام من قرأ سورة والشمس فكائما تصدق بكل شئ طلعت عليه الشمس والقمر هلاك استصال (بذنيهم) اي بطغيانها وعدوانها والمعنى ازالطغيان حملهم على التكذيب حتى كذبوا ﴿ اذَانْبِعِتْ بسبب ذنبهم وهو تكذيبهم اشقاها ﴾ اى قام واسرع وذلك انهم لما كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا انبعث اشقى الرسمول وعقرهم الناقة القوم وهو قدار بن سالف وكان رجلا اشقر ازرق العين قصيرا فعقر الناقة (ق) (فسواها)فسوى الدمدمة عن عبدالله بن زمعة انه سمع الني صلى الله عليه وسلم بخطب وذكر الناقة والذي عقرها عليهم لم يفلت منهاصغيرهم فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا نبعث اشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع ولا كبيرهم ( ولا نخاف في اهله مثل ابي زمعة لفظ البخاري قوله عارم اي شديد ممتنع \* قوله تعالى﴿ فقالهم عقباهــا) والانخاف الله رسول الله ﴾ يعني صالحًا عليه الصلاة والسلام ﴿ نَافَةُ اللَّهُ ﴾ اى ذروا ناقة الله وانما عاقة هذه الفعلة اى فعل قال لهم ذلك لما عرف منهم انهم قدعزموا على عقرها وانما اضافها الىاللة تعالى لشرفها ذلك غرخائف ان تلحقه كدت الله ﴿ وسقياها ﴾ اي وشربها اي وذروا شربها ولاتتعرضوا للماء يومشربها. تبعة من احدكما يخاف من ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ يعني صالحا ﴿ فَمَقَرُوهَا ﴾ يعني النَّاقَةَ ﴿ فَدَمَدُمُ عَلَيْهُمْ وَبِهُمْ ﴾ اي يعاقب من الملوك لأنه فدمر عليهم ربهم واهلكهم والدمدمة هارك استئصال وقيل دمدم اى اطبق عليهم فعسل فيملكه وملكه لا العذاب طبقا حتى لم بنفلت منهم احد ﴿ بذنبهم ﴾ اى فعلنا ذلك بهم بسبب ذنبهم يسئل عمايفعل وهم يسئلون وهو تكذبهم صالحا عليه الصلاة والسلام وعقرهم الناقة ﴿ فسواها ﴾ اى فسوى فلابخاف مدنى وشامى

> حملهم على ذلك ( اذانبعث اشقاها ) قام اشقى القوم قداربن سالف ومصدع ان دهو فعقروا التاقة ( فقال لهم رسول الله )

( ناقة الله ) نصب عملي

صالحقبل ان يعقروا الناقة ( ناقةالله) ذروا ناقةالله (وسقياها) اىوشربها ( فكذبوه ) صالحابالرسالة ﴿ تَفْسيرُ ﴾ (فدمدم عليهم ربهم بذنبهم) اهلكم ربهم بذنبهم يقتلهم الناقة وتكذبهم صالحا (فسواها) (فمقروها) فعقروا الناقة فسواهم بالمذاب الصغير والكبير (ولايخاف عقباها) ثائرها ويقال فعقروها ولايخاف عقباها تبعنهامقدم ومؤخر

ما انزل الله بهم من العذاب أن يؤذيه احد بسبب ذلك والله اعلم

الدمدمة عليهمجميعا وعمهم بها وقيل معناه فسوى بين الامة والزل بصغيرهم وكبيرهم

وغنيهم وفقيرهم العذاب ﴿ ولا يُخاف عقباها ﴾ أى لا يخاف الله تبعة من احد في هلاكهم

كذا قال ابن عباس وقيل هوراجع الىالعاقروالمعنى لايخاف العــاقرعقبي ماقدم عليه

منءقرالناقة وقيل هوراجع الىصالح عليه الصلاة والسلام والمغىلايخافصالح عاقبة

﴿ سورة الليل احدى وعشرون آية مكية ﴾ (بسمالله الرحمن الرحيم) (والليل اذا يغشى) المغشى المالشمس منقوله والليل اذا يغشـاها اوالنهار من قوله ينشى الليل النهـار اوكلشى يواريه بظلامه منقوله اذا وقب (والنهار اذا تجلى) ظهر نزوال ┈﴿٢١﴾ ظلمة اللهل (وماخلق {ـورة والليل} الذكروالانى) والقادر

﴿ سورةوالليلمكيةوآبها احدى وعشرون ﴾ حﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰⊸

﴿ تفسيرسورة والليل وهي مكية واحدى وعشرون آية واحدى ﴾ ﴿ وسبعون كُلَّة وثلاثمائية وعشرة أحرف ﴾

- م الله الرحن الرحيم كان

قوله عزوجل 
 والديل اذا يغشى 
 اى يغشى النهار بظلت في في است بنه بضوئه اقسم الله تعالى بالديل بالله بالله النه سكن لكافة الحتى يأوى فيه كل حيوان الى مأواه ويسكن عن الاضطراب والحركة ثم اقسم بالنهار بقوله 
 والنهار اذا تجهل الذكر والاثى الى بان وظهر وما خلق الذكر والاثى 
 المنظمة لان فيه حركة الحلق في طلب الرزق و وما خلق الذكر والاثى و الاثى و ومن خلق فعلى هذا يكون اقسم بنفسه تعالى والمهنى والقادر المظيم الذي قدرعلى خلق الذكر والاثى وقيه الما آدم وحوا، وانا اقسم بهما لانه تعالى ابتدأ خلق آدم من طين وخلق منه حوا، من غير أم وجواب القسم قوله تعالى وان سعيكم الشتى 
 النا الما الله على الله على الاشمرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وساع في محالية عليه وسلم انه قال على انفق ماله في سبيل الله عز وجل و واتقى 
 كل الناس يفدو في اشراق الحسنى و واتقى 
 كل النام وقيه اشارة الى الاحتراز عن كلما لا ينبغ والد تعالى الما الاالله وعنه عن كلما لا ينبغ و وصدق بالحسنى و عده انه يثيبه و فسنيسره في فسنيشه في الدنيا وقبل صدق بمو عدالله عن وجل الذي وعده انه يثيبه و فسنيسره في فسنيشه في الدنيا وقبل صدق بمو عدالله عن وعلى الدنيا وقبل صدق بمو عدالله عن وحجل الذي وعده انه يثيبه و فسنيسره في الهذيا في الدنيا و المعمل بما يرضاه الله \* قوله عزوجل و المعمل بما يرضاه الله \* قوله عزوجل و المحسل بما يرضاه الله \* قوله عزوجل و المعمل بما يرضاه الله عزوجل و المعمل بما يرضاه الله \* قوله عزوجل و المعمل بما يرضو المعمل بما يرضاه الله في المعمل بما يرضاه الله بما يرضو المعملة و المعمل بما يرضو المعمل بما يرضو المعمل بما يرضو المعمل بما يرضو المعملة و المعمل بما يرضو المع

إطلامه منقوله اذا وقب الذكر والاثى) والقادر المنقام القدرة الذي قدر على على خالق الذكر والاثى القسم ( انسميكم لشتى) الاختلاف فيا فصل على الره ( فاما من اعطى ) الاختلاف المنقومة وسائم المئة الحسنى) بالمة الحسنى بالمئة الحسنى ومالجذة اوبالكلمة الحسنى وهي الحينة المناسبة والمناسبة والم

وهى لااله الاالله (فسنيسره لليسرى) فسنهيئه للخسلة

ومن السورة التي يذكر فهاالليل وهيكلهامكية آياتها احدى وعشرون وكماتها احد وسبعون وحروفها ثلثمائة وعشرونحرفا 🍑 (بسمالله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى ( والليل ) يقول اقسم الله بالليل ( اذا يغشي) ضوءالنهار (والنهار اذاتجلي) ظلمة الليل (وما خلق) والذي خلـق (الذكروالاني انسميكم) عملكم (لشتى) مختلف مكذب بمحمد عليه السلام والقرآن ومصدق بمحمد

صلى الله عليه وسلم والقرآن ( قا وخا ٦٦ س ) وعامل للجنة وعامل للنارولهذا كان القسم (فأمامن اعطى) تصدق بماله فى سبيل الله واشترى تسعة نفر من المؤمنين كانوا فى ايدى الكافرين يمذبونهم على دينهم فاشتراهم منهم واعتقهم (والقى) الكفروالشرك والفواحش(وصدق بالحسنى) بعدة الله ويقال بالجنة ويقال بلااله الاالله (فسنيسر ماليسرى) فسنهون

اليسرى وهى العمل بما يرضاه ربه (واما من بحل) بماله (واستغنى) عن ربه فلميته اواستغنى بشهوات بالحسنى) بالاسلام اوالجنة المؤدية الى النسار وفستيسره العسرى) عليه واشد اوسمى طريقة الميسرى لان عاقبها الميسرى لان عاقبها العسرى لان عاقبها العسرى لان عاقبها العسرى لان عاقبها العسرى المن الميسرى المي

عليه الطاعة ونستوفقه بالطاعة من بعد من ويقال الصدقة فيسيل الله مرة بعدمرة وهو ابوبكر الصديق (وامامن بخل) عاله عن سبيل الله وهو الوليد بن المفيرة وهال ابوسفيان بن حرب فلم يكن مؤمنا حينئذ (واستغني) في نفسه عن الله (وكذب بالحسني ) بعدة الله ويقال بالجنة ويقال بلا اله الااقلة ( imiumo (lamos) فسنهون عليه المصية مرة بعد مرة والامساكءن الصدقة في سبل الله

الجنة من يسرالفرس اذا هيأه للركوب بالسرج واللجام ﴿ وامامن بخل ﴾ بما امر به ﴿ واستغنى ﴾ بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى ﴿ وكذب؛ لحسنى ﴾ بانكار مدلولها ﴿ فسنيسره للعسرى ﴾ للخلة المؤدية الىالعسر والشدة كدخول النار

﴿ وَامَا مِنْ بِحَلَّ ﴾ اي بالنفقة في الحيروالطاعة ﴿ وَاسْتَفَى ﴾ اي عن ثواب الله تمالي فلم رغب فيه ﴿ وَكَذِبَ بِالْحَسْنِي ﴾ اي بلا اله الاالله اوكذب بما وعده الله عزوجل من الجنة والثواب ﴿ فَسَنِيسُرُهُ للمسرى ﴾ اي فسنهيئه للشر بان نجربه على بديه حتى بعمل مما لايرضي الله تعالى فيستوجب مذلك النار وقبل نعمم عليه ان يأتي خبرا وفي الآية دليللاهلاالسنة وصحة قولهم فىالقدروان التوفيق والخذلان والسعادة والشقاوة سِد الله تعالى ووجوب العمل بما سبقله في الازل (ق) عن على بن اني طالب رضي الله تعالى عنه قال كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد فالانارسول الله صلى الله عليه وسلم فقمد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل بنكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده منالنار ومقعده من الجنــة زاد مسلم والا وقدكتبت شقية او سعيدة فقالوا يارسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلقله اما من كان من اهل السعادة فيصبر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فيصيراهمل اهلاالشقاوة ثمقرأ فامامن اعطى واتقى وصدق بالحسني فسنيسره لليسري واما من بخل واستفني وكذب بالحسني فسنيسره للعسري\* المخصرة بكسراليم كالسوط والعصاونحو ذلك مما يمسكه الانسان بيده\* والنكت بالتاء المثناة فوق ضرب الارض بذلك اوغيرها مما يؤثر فيه الضرب وهــذه الآية نزلت في ابي بكر الصديق وذلك انه اشترى بلالا من امية بنخاف ببردة وعشرة اواق فاعتقه فانزل الله تعالى واللهل اذا ينشي الىقوله انسعبكم لشتى يعني سعى ابى بكر وامية بنخلف وقيل كان لرجل من الانصار نخلة وفرعها في داررجل فقير وله عبال فكان صاحب النخسلة اذا طلع نخلنه ليأخذ منهاالتمرفريما سقطت التمرة فيأخذها صبيانذلك الفقيرفينزل الرجل عَنْ نَحْلُنَهُ حَتَّى بِأَخْذَ التَّمْرَةُ مِنْ ابديهِم وان وجدها في فم احدهم ادخـــل اصبعه في فيه حتى مخرجها فشكا ذلك الرجل الفقير الى النبي صلىالله عليه وسام فلقىالنبي صلىالله عليه وسلم صاحب النخلة فقالله تعطيني نخلنك التيفرعهـــا فىدارفلان ولك بها نخلة في الجنة فقال الرجل ان لي نخلا ومافيه اعجب الي منها ثم ذهب فسمع بذلك ابوالدحداح رجل من الانصارفقال لصاحب النخلة هل لك ان تدمها بحش بعني حائطاله فيه نخـــل فقال هي لك فاتي ابوالدحدا- النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تشتريها مني بنخلة في الجنة فقال نعم فقال هي لك فدعا النهي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الفقير جار الانصارى صاحب النخلة قال خذهالك ولعيالك فانزل الله هذه الاية وهذا القول فيه ضعف لانهذه السورة مكية وهذه القصة كانت بالمدينة فان كانت القصة صحيحة

(وما يتنى عنه ماله اذا تردى) ولم ينفعه ماله اذا هلك و تردى تفعل من الردى و هوالهلاك او تردى فى القبر اوفى قعر جهنم اى سقط ( ان علينا للهدى) ان علينا الارشاد الى الحق بنصب الدلائل وبيان الشيرائع (وان لنا للآخرة والاولى) فلا يضرنا ضلال من ضل ولا ينفعنا اهتداء من اهتدى او انهما لنا فن طلبهما من غيرنا فقد اخطأ العاريق ( فانذرتكم ) خوفتكم ( نارا تلظى ) تتلهب ( لا يصلاها ) لا يدخلها للخلود فيها ( الا الاشتى الذي كذب وتولى ) الا الكافر الذي كذب على حكم ٥٢٣ من الرسل واعرض (سورة والليل) عن الايمان ( وسجنها )

وماينى عنه ماله الله نفى او استفهام انكار ﴿ اذا تردى ﴾ هلك تفعل من الردى او تردى و حفرة القبر اوقد جهنم ﴿ ان علينا اللهدى ﴾ الارشاد الى الحق بموجب قضائنا الوبمة تضي حكمتنا او ان علينا طريقة الهدى كقوله وعلى الله قصد السبيل ﴿ وان لنا للا خرة والاولى ﴾ فنه على فى الدارين ما نشاء او ثواب الهداية للمهتدين او فلايضرنا ترككم الاهتداء ﴿ فانذرتكم نارا تلظى ﴾ تتاهب ﴿ لايصلاها ﴾ لايلزمها مقاسيا شدتها ﴿ الاالاشقى ﴾ الاالكافر فان الفاسق وان دخلها لم يلزمها ولذلك ساء اشقى ووصفه بقوله ﴿ الذي كذب و تولى ﴾ اى كذب الحق واعرض عن الطاعة ﴿ وسيجنبها الانقى ﴾ الذي اتفى الشرك دون المصية لايجنبها ولايلزم ان من اتفى الشرك دون المصية لايجنبها ولايلزم ذلك صليا فلايخالف الحصر السابق ﴿ الذي يؤتى ماله ﴾ بصرفه فى مسارف الحير للهوله ﴿ بَرَكَ ﴾ فانه بدل من بؤتى او حال من فاعله

تكون هذه السورة قد تزلت بمكة وظهر حكمها بالمدينة والصحيح انها تزلت في ابي بكر الصديق وامية بن خلف لانسياق الآيات يقتضى ذلك \* قوله عن و جل ووما بغنى عنه ماله ﴾ اى الذى بخل به ﴿ اذا تردى ﴾ اى اذا مات وقبل هوى فى جهنم أن علينا للهدى ﴾ اى ان علينا ان شبن طريق الهدى ، من طريق الضلالة وذلك أنه لما عرفهم ما للجحسن من اليسرى وما للمسئ من العسرى اخبرهم ان بيده الارشاد والهداية وعليه تبيين طريقها وقيل معناه ان علينا للهدى والاضلال فاكنني بذكر احدها والمهدي ارشد اوليائي الما الما معناه من سلك سبيل الهدى فعلى الله سبيله ﴿ وان لنا للا خرة والاولى ﴾ اى لنا ما فى الدنيا والآخرة فن طلبهما من غيرمالكهما فقد اخطأ الطريق ﴿ فا نذر تكم ﴾ اى يا همل مكة ﴿ نارا تاطى ﴾ اى تتوقد وتتوهم ﴿ لايصلاها الا الاشتى ﴾ يعنى الشق ﴿ الذى كذب ﴾ يعنى الرسل ﴿ وتولى ﴾ اى عن الابان ﴿ وسيجنها الاتق ﴾ يعنى الشق ﴿ الذى كذب ﴾ يعنى الرسل ﴿ وتولى ﴾ اى عن الابان ﴿ وسيجنها الاتق ﴾ يعنى النق ﴿ الذى كذب ﴾ يعنى الرسل ﴿ وتولى ﴾ اى عن الإبان ﴿ وسيجنها الاتق ﴾ يعنى النق ﴿ الذى كذب ﴾ يعنمائية ان يكون إلى الله يتزكى ﴾ اى يطلب عندالله ان يكون إلى الله يتزكى ﴾ اى يطلب عندالله ان يكون إلى الله يتزكى ﴾ اى يطلب عندالله ان يكون إلى الله يتزكى ﴾ اى يطلب عندالله ان يكون إلى الله ينه في قول جميع المفسرين في قول جميع المفسرين في قول جميع المفسرين

وسيبعد منها (الاتقى) المؤمن (الذي يؤتى ماله) للفقراء (يتزكى) من الزكاء ای بطلب ان یکون عندالله زاكيا لايرىد به رياه ولا سمعة او يتفعل من الزكاة ويتزكى انجعلته بدلا من يؤتى فلامحلله لانه داخل فى حكم الصلة والصلات لامحل لها وانجملته حالا من الضمير في يؤتى فمحله النصبقال ابوعبيدة الاشقى معنى الشهق وهو الكافر والاتقي بمعنى النقئ وهو المؤمن لانه لايختص بالصلي اشقى الاشقياء ولا بالنجاة اتقى الانقياء وان زعمت انه نكر النار فاراد نارا مخصوصة بالاشقى فماتصنع يقوله وسيجنبها الاتقى لان التق مجنب تلك النار المخصوصة لاالاتقي منهم

(ومایننی عنه ماله) الذی جمع فی الدئیا (اذاتردی) اذا مات ویقال اذا تردی

#### ﴿ وَمَا لَاحِدُ عَنْدُهُ مِنْ نَعْمَةً تَجْزَى ﴾ فيقصد بابتائه مجازاتها

قال ابن الزبير كان بيتاع الضعفاء فيمتقهم فقــالله ابوه اي بي لوكنت تبتاع من يمنع ظهرك قال منع ظهرى اريد فانزل الله وسمجنبها الانقى الى آخر السورة وذكر محمد ان اسحق قال كان بلال ليمض ني جمع وهو بلال بن رباح واسم امه حسامة وكان صادق الاسلام طاهر القلب وكان امية بن خاف يخرجه اذا حميت الشمس فيطرحه علىظهره بطحاء مكة ثم يأمي بالصخرة العظية فتوضع على صدره ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت اوتكفر بمحمد فيقول وهوفى ذلك احد احسد قال محمد بن اسحق عنهشام بن عروة عن ابيه قال مربه ابو بكريوماوهم يصنعون به ذلك وكانت دار ابي بكر في في جمع فقال لامية الا تنقي الله في هذا المسكين قال انت افسدته فانقذه مماتري فقال ابو بكر افعل عندي غلام اسود اجلد منه واقوى وهوعلى دسنــك اعطيكه قال قدفعلت فاعطاه انو بكرغلامه واخذ بالافاعتقه وكان قد اعتقيست رقاب على الاسلام قبل ان بهاجر بالال سمايمهم وهم عامر بن فهيرة شهد بدرا واحمدا وقتل يوم بئر معونة شهيدا وام عميس وزهرة فاصيب بصرها حين اعتقها أبو بكر فقسالت قريش ما اذهب بصرها الا اللات والمزى فقالت كذبوا ورب البت ماتضر اللات والعزى ولا تنفعان فردالله تعالى علمها بصرها واعتق النهدية وابنتها وكانتـــا لامرأة من بى عبدالدار فرآهما انو بكر وقد بمنتهما سيدتهما محتطبان لها وهي تقول والله لااعتقهما ابدا فقال ابو بكر كلا يا ام فلان فقالت كلا انت افسدتهما فاعتقهما قال فيكم قالت بكذا وكذا قالقد اخذتهما وهما حرتان ومريجارية من نىالمؤمل وهي تعذب فابتاعها واعتقها فقال عمار بن ماسر يذكر بلالا واصحابه وماكانوا فيه من البلاء واعتاق ابى بكر اياهم وكان اسم اي بكر عتيقا فقال في ذلك

جزى الله خيرا عن بلال بسوأة \* عنيقا واخزى فأكها وابا جهل عشية ها فى بلال بسوأة \* ولم يحذرا ما يحذر المره ذو العقل بتوحيده رب الانام وقوله \* شهدت بان الله ربى على مهدل فان تقتلونى فاقتلونى فلم أكن \* لاشرك بالرحمن من خيفة القتدل فيا رب ابراهيم والعبد يونس \* وموسى وعبسى نجى ثم لا تمدلى لمن خلل يهوى النى من آل غالب \* على غير حق كان منه ولا عدل

قال سعید بن المسیب بلغنی ان امیة بن خلف قال لابی بکر فی بلال حیین قال له انبیعه قال نعم ابیعه بنسطاس عبد لابی بکر وکان نسطاس صاحب عشرة آلاف دینار وغلمان وجوار ومواش وکان مشرکا حمله ابو بکر علی الاسلام علی ان یکون ماله له فابی فابغضه ابو بکر فلما قال امیة ابیعه یفلامك نسطاس اغتنمه ابو بکر وباعه به فقال المشرکون ما فعل ذلك ابو بکر ببلال الا لید کانت لبلال عنده فاترل الله عزوجل ﴿ وما لاحد عنده ﴾ ای عند ابی بکر ﴿ من نعمة تجزی ﴾ ای من بد

خاصة وقيل الآية واردة في الموازنة بين حالى عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فاريد ان بالتقى وجعل مختصا بالصلى كان المبتق وجعل مختصا بالنجاة كان الجبتة لمختلق الاله وقيل الموجهل وابو بكروفيه با ابوجهل وابو بكروفيه يقولون لايدخل النار الا بافر (ومالاحد عنده من نعبزى

(ومالاحد عنده من <sup>نع</sup>مة تجزى ) ولم <sup>يع</sup>مل ذلك مجازاة لاحد و الاابتنا، وجه ربه الاعلى به استثنا، منقطع اومتصل من محذوف مثل لايؤتى الا ابتفاء وجه ربه لالمكافأة نعمة و ولسوف برضى بوضي بودبالثواب الذي برضيه والآيات نزلت في ابي بكر رضى الله عنه حين اشترى بلالا في جماعة يؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قبل المراد بالاشتى ابوجهل اوامية بن خلف \* قال عليه السلام من قرأ سورة والله سبحانه و تمالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسرله اليسر والضحى مكية و آبها احدى عشرة بهسورة و الضحى مكية و آبها احدى عشرة به

# - ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم - →

و والضحى ﴾ ووقت ارتفاع الشمس وتخصيصه لاناانهار يقوى فيه اولانه فيه كلم موسى ربه والتي السحرة سجدا اوالنهار ويؤيده قوله ان أتيهم بأسنا ضحى فى مقابلة يكافئه عليها ﴿ الاابتفاء وجه ربه الاعلى ﴾ اى لم يفعل ذلك مجازاة لاحد ولاليد كانتله عنده لكن فعله ابتفاء وجه ربه الاعلى وطلب مرضاته ﴿ ولسوف يرضى ﴾ اي عمايه التما عنده لكن فعله ابتفاء وجه ربه الاعلى وطلب مرضاته ﴿ ولسوف يرضى ﴾ اي عمايه على الكرامة جزاء على مافعل والله اعلم

﴿ تفسیرسورة والضحی وهی مکیة واحدیعشرة آیة ﴾ ﴿ واربمون کلة ومائة واثنان وسبعون حرفا ﴾ -ه﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

\* قوله عزوجل ﴿ والضحى ﴾ اختلفوا فى سبب نزول هذه السدورة على ثلاثة اقوال ۞ القول الأول (ق) عنجندب بنسفيان البجلىقال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين اوثلاثا فجاءت امرأة فقالت يامحمد انى لارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك ليلتين اوثلاثا فانزل الله عزوجل والضحى والليل اذا سجى ماودعك ربك وما قلى واخرجه الترمذى عن جندب قال كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غارفدميت اصبعه فقال النبى صلى الله عليه وسلم

هل انت الا اصبع دميت \* وفي سبيل ما لقيت

قال فابطاً عليه جبريل فقال المشركون قد ودع محمد فانزلالله عزوجل ماودعك ربك وما قلى وقيل ان المرأة المذكورة فى الحديث المتفق عليه هى ام جميل امرأة ابي لهب القول الثانى قال المفسرون أتالهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن ذى القرنين واصحاب الكهف فقال سأخبركم غدا ولم يقل انشاه الله فاحتبس الوحى عليه «القول الثالث قال زيد بن اسلم كان سبب احتباس الوحى وجبريل عنه ان جروا كان فى بيته فلما نزل عليه عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسام على إبطائه فقال الالاندخل بيتا فيه كلب ولاصورة واختلفوا فى مدة احتباس الوحى

فترضی
﴿ سورة والضحی مکیة
وهی احدی عشرة آیة ﴾
(بسم الله الرحمالرحم)
الضحی وهو صدر النهار
حین ترتفع الشمس وانما
خص وقت الضحی بالقسم
نیها موسی علیه السلام
فیها السحرة سجدا
قو النهار کله لمقابلته باللیل
فی قوله

(الاابتها، وجهربه الاعلى الاطلب رضا ربه الاعلى اعلى كل شئ ( ولسوف يرضى) يعطى من الثواب والكرامة حتى يرضى وهو الكرامة حتى يرضى وهو ومن السورة التي يذكر فيها الشيى وهى كلها مكية اربهون وحروفها مائة والنان كل

(بسمالة الرحمنالرحيم) وباســناده عن ابن عباس فىقوله تهــالى ( والضحى) يقول اقسم الله بالنهــاركله

( والليل اذا سجى ) سكن والمراد سكون الناس والاصوات فيه و جواب القسم ( ماودعك وبك وماقلى ) ماتركك منذ اختارك وما ابغضك منذ احبك والتوديع مبالغة فىالودع لان من ودعك مفارقا فقد بالغ فى تركك روى ان الوحى تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسام اياما فقال المشركون ان محمدا ودعه ربه وقلام فتزلت وحذف الضمير من قلى {الجزء الثلاثون} كخذفه من الذاكرات على ٢٦٠ الله في قوله والذاكرين الله كثيرا

بيانا ﴿ والليل اذا سجى ﴾ سكن اهداوركد ظلامه من سجى البحر سجوا اذاسكنت امواجه وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الاصسل وتقديم النهار ههنا باعتبار الشرف ﴿ ماودعك ربك ﴾ ماقطمك قطع المودع وقرئ بالنخفيف بمعنى ماتركك وهو جواب القسم ﴿ وماقلى ﴾ وما ابغضك وحدف المفمول استغناه بذكره من قبل ومراعاة للفواصل روى ان الوحى تأخر عنه اياما لتركه الاستثناء كامرفي سورة الكهف اولزجره سائلا ملحا اولان جروا ميتا كان تحت سريره اولغيره فقدال المشركون ان محمدا ودعه ربه وقداد، فنزلت ردا عليهم ﴿ واللا خرة خير لك من الاولى ﴾ فانها باقية خالصة عن الشوائب وهذه فائية مشوبة بالمضار كانه لما بين انه تعالى لا يزال يواصله بالوحى والكرامة في الدئيا وعدله ماهو اعلى واحسل من ذلك في الآخرة او ولنهاية امم ك خير من بدايته فانه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال ﴿ ولسوف يه طيك ربك فترضى ﴾ وعد شامل لما اعطاء من كال

و الذا ڪرات يريد والذاكراته ونحومفاوى فهدى فأغنى وهواختصار لفظى لظهور المحذوف ( والآخرة خير لك من الاولى) اى ما اعدالله لك في الآخرة من المقام المحمو دوالحوض المورود والحير الموعود خمير بما اعجبك فى الدنيا وقبل وجه اتصاله عاقبله أنه لما كان فيضمن نفى التو ديع والفلي ان الله مواصلك بالوحي اليــك وانك حبيب الله ولاترى كرامة اعظم من ذلك اخـبره ان حاله فى الا خرة اعظم من ذلك لتقدمه على الأنبياء وشهادة امته على الايم وغير ذلك (ولسوف يعطيك ربك) في الا خرة من اللهـواب ومقام الشفاعة وغيرذلك ( فترضى ) ولما نزلتقال صلى الله عليه وسمام اذا لاارضي قط و واحد من امتى فى النارو اللام الداخلة على سوف لام الابتداء

الؤكدة لمضمون الجملة والمبتدأ محذوف تقدير. ولا نت سوف يعطيك ونحو. لاقسم فين قرأ (الشفاعة)

( والديل اذاسجی) اذا اظلمواسود (ماودعك رَبُك ) ما رَكك ربك منذ اوحی اليك (وماقلی) ما ابفضك منذ احبك والهذا كان القسم وهذا بعدما حبس الله عنه الوحی خمس عشرة ليلة لتركه الاستنتا . فقال المشركون ودعه ربه و قلاء (وللا خرة خيرلك من الاولی) يقول ثواب الا خرة خيرلك من ثواب الدنيا (ولسوف بعطيك ربك) فی الا خرة من الشفاعة (فترضی)

قسم لاتدخل على المضارع الامع نونالتوكيدفيتمين ان تكون لام ابتدا، ولام الابتداء لاتدخل الاعلى المبتدأ والحبر فلابد من تقدير مبتدأو خبركاذكرنا كذا ذكر مصاحب الكشاف وذكر صاحب الكشف هي لامالقسم واستغنى عن نون التوكيد لان النون اعًا تدخل ليؤذن ان اللام لام القسم لالام الابتداء وقد علمانه ليس للابتداء لدخولها على سوف لان لام الابتداء لأند خلعلى سوف و ذكر انالجـع بين حرف التـأكيد والتأخير يؤذن بانالعطاء كائن لامحالة وان تأخرتم عدد عليه نعمه من اول حاله ليقيس المترقب من فضـــلالله على ما سلف منه لئلا يتوقع الاالحسني وزيادة الحتر ولا يضيق صدره ولايقل فقال ( ألم بجدك يتيما ) وهو من الوجـودالذي بمعنى العلم والمنصوبان مفعولاه والمدني الم تكن يتيا حين مات ابواك (فاوي) اى فا واك الى عمك ابي

النفس وظهور الامر واعلاء الدين ولما ادخرله مما لايمرف كنهه سواه واللام للابتداء دخل الحبر بمدحذف المبتدأ والتقدير ولانت سوف يعطيك لالقسم فانها لاتدخل على المضارع الامع النون المؤكدة وجمعها مع سوف للدلالة على ان العطاء كائن لا محالة وان تأخر لحكمة ﴿ أَلْمُ مجدك يَتَّعِافاً وَى ﴾ تعديد لما انعم عليه تنسيها على انه كما احسن اليه فيا مضى مجسن اليه فيا يستقبل وان تأخر ومجدك من الوجود

الشفاعة في امنه حتى يرضي (م) عنعبدالله بن عمروبنالعــاص ان النبي صلىالله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم امتى امتى وبكى فقالالله عزوجل ياجبريل اذهب الى محمد واسأله ماسكيك وهو اعلم فاتى جبريل وسأله فاخـــبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعام فقال الله ياجبريل اذهب الى محمد وقلله الاسنرضيك في امتك ولانسوؤك (ق) عن ابي هريرة رضيالله تعالىعنه ان النبي صلىالله عليه وسام قال لكل نبيدءوة مستجابة فتعجل كلنبي دعوته وانى اختبأت دعوتىشفاعتى لامتي يوم القبامة فهي نائلة انشاء الله تعالى من مات من امتى لايشرك بالله شـيا \* عن عوف من مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آني آن من عند ربي فخيرني بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فهي نائلة انشاء الله تعالى من مات لابشرك بالله شيأ اخرجه الترمذي قال حرب بن شريح سمعت جعفر ابن محمد بن على يقول انكم ياممشر اهــل العراق تقولون ارحي آيه في القرآن قل ياعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله وانا اهل البيت نقول ارحى آية فيكتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى وقيل فيمعنىالآية ولسوف يعطيك ربك من الثواب فترضى وقيــل من النصروالتحكين وكثرة المؤمنين فترضى وحمل الآية على ظاهرها من خيرى الدُّيا والآخرة مما اولى وذلك ان الله تعالى اعطاء في الدنيا النصر والظفر علىالاتباع وكثرة الاعداء والفتوح في زمنه وبعده الى يومالقيامة واعلى دينه وان امته خير الايم واعطاه فىالا خرة الشفاعة العمامة والخاصة والمقام المحمود وغبرذلك مما اعطاه فىالدنيا والآخرة ثم اخسبر عنحاله صغيراً وكبيراً وقبل الوحى وذكر نعمه عليه واحسانه اليه فقال عزوجل ﴿ المرمجدك يْبِيما ﴾ ای صغيرا ﴿ فَا وَی ﴾ ای الم يعلمك الله بنيما من|لوجود الذی هو بمعنی العلم والمني الم بجدك بتيما صغيرا حبن مات ابوك ولم يخلف لك مالا ولامأوى فجمل لك مأوى تأوى البه وضمك الىعمك ابىطالب حتى احسن تربيتك وكفاك المؤنة وذلك ازعبدالله مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل فكفله جده عبدالمطلب فلما مات عبد المطلب كفله عمه ابوطالب الى انةوى واشتد وتزوج خديجة وقبل هومنقولهم درة بتيمة والمعنى الم بجدك واحدا في قريش عديم النظير فا واك البه

حتى ترضى ثم ذكر منته عليه فقال ( الم يجدك ) يامحمد صلى الله عليه وسلم نعم

( يتيما ) بلااب ولاام ( فا وى ) فا واك الى عمك ابى طالب وكنى مؤنتك فقـــال النبي

طالب وضمك الله حتى كفلك ورماك ( ووجدك ضالا) ای غیر عالم ولا واقف على معالم النبوة واحكام الشريعة وما طريقه السمع (فهدى) فعرفك الشرائع والقرآن وقيلضل فيطريق الشام حين خرج به ابو طالب فرده الى القــافلة ولا مجوز ان فهم به عدول عن حق و وقوع فی غی فقد كان عليه السلام من اول حاله الى نزول الوحى عليه معصوما من عبادة الاوثان وقاذروات اهل

یا حبریل فقسال حبربل ایضا ( ووجدك ) یامحمد ( ضالا ) بین قوم ضلال (فهدی)فهداكبالنبوةفقال صلی الله علیه وسلم نم یا حبربل فقال

بمنى العلم ويتما مفعوله النانى اوالمصادفة ويتما حال ﴿ ووجدك ضالا ﴾ عن علم الحكم والاحكام ﴿ فهدى ﴾ فعلك بالوحى والاالهام والتوفيق للنظر وقيل وجدك ضالا فى الطريق حين خرج بك ابوطالب الى الشام اوحين فطمتك حليمة وجاءت بك لتردك على جدك فأزال ضلالك عن عمك اوجدك

والدك وشرفك لذوته واصطفاك ترسالته ﴿ ووجدك ضالا ﴾ اي عما انت علمه اليوم﴿ فهدى ﴾ اى فهداك الى توحيد. ونبوته وقيل وجدك ضالا عن معالم النبوة واحكام الشريعة فهداك البها وقال ابنءباس ان رسولالله صلىالله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهوصى صغير فرآه ابوجهل منصرفا من اغنامه فرده الى جده عبد المطلب وقال سعيد بنالسيب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مععمه اب طالب فى قافلة مسمرة غلام خدمجة فمنما هوراك ذات لبلة مظلمة اذجاء الليس فاخذ نرمام ناقنه فمدل به عن الطريق فجاء حبريل عليه السلام فنفخ المليس نفخة وقعمنها الى الحبشة ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القافلة فمن الله عليه بذلك وقيل وجدك ضالا نفسك لاتدرى من انت فعرفك نفسك وحالك وقيل ووجدك بين اهل الضلال فعصمك منذلك وهداك الىالايمان والى ارشادهم وقبل الضلال هنا بمعنى الحيرة وذلك لانه كان صلى الله عليه وسام يخلو فى غارحراء فى طلب مايتوجهبه الى ربه حتى هدا. الله لدينه وقال الجنيد ووجدك مُحيرًا في بيان ما انزل الله اليك فهداك ليانه فهذا ماقيل فيهذه الآية ولالمتفت الىقول من قال انه صلى الله عليه وسام كان قبل النبوة على ملة قومه فهداه الله الى الاسلام لان نبينا صلى الله عليـــه وسلم وكذلك الانبياء قبله منذ ولدوا نشؤا علىالتوحيد والاعان قبل النبوة وبعدها وانهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده وبدل على ذلك انقريشا عابوا النيصلىالله عليه وسلم ورموء بكلءيبسوى الشرك وامرالجاهلية فانهم لم مجدوالهم عليه سبيلا اذ لوكان فيه لما سكتوا عنه ولنقل ذلك فبراً. الله تعالى من جميع ماقالو. فيه وعيرو. به ويؤكد هــذا ماروى فىقصة بحــيرا الراهب حين استخلف النبي صلى الله عليه وسلم باللات والمزى وذلك حين سافرمع عمه ابي طالب الىالشأم فرأى بحيرا علامات النبوة فيه وهوصىفاختبره بذلك فقاللهالنبي صلى الله عليه وسلم لاتسأاني بهما فوالله ما ابغضت شيأ بغضهما ويؤكد هذا شرح صدره صلى الله عليه وسام فى حال الصغر واستخراج العلقة منه وقول جبريل هذا حظ الشيط\_ان منك وملؤه حكمة وايمانا وقوله تعالى ماضــل صاحبكم وما غوى وقال الزمخشري ومنقال كان على امر قومه اربعين سنة فان اراد انه على خاوهم من العلوم السممية قنعم وان اراد انه كان على دين قومه فمعاذالله والانبياء يجب ان يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنــة فما بال الكفر والجهل بالصانع ما كان لنـــا ان نشرك بالله من شي والله اعلم \* قوله عن وجـــل ﴿ ووجدك عائلا﴾ فقيرا ذا عيال ﴿ فاغنى﴾ بما حصلك من ربح التجارة ﴿ فاما البتيم فلا تقهر ﴾ فلاتفلبه على ماله لضمفه وقرئ فلا تكهر اى فلا تعبس فى وجهه ﴿ واما السائل فلاتنهر﴾ فلا ترجره

﴿ وَوَجِدُكُ عَائِلًا فَاغَنِّى ﴾ يَعْنَى فَقَيْرًا فَاغْنَاكُ بِمَالْ خَدْيْجَةً ثُمَّ بِالْفَنَائِم وقيل ارضاك بِمَا اعطاك منالرزق وهذه حقيقة الغني (ق) عن ابيهم برة رضي الله تعالى عنـــه قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ليس الفني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس \* العرض بفُخَّالعين والراء المال (م) عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آناً. وروى البغوى باسناد الثعلي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عزوجل مسئلة ووددت اني لم آكن سألته قلت يارب انك آليت سليمان بن داود ملكا عظيما وآليت فلاناكذا وفلاناكذا قال يا محمد الم اجدك يتيما فا ويتك قلت بلي يارب قال الم اجدك ضالا فهديتك قلت بلي يارب قال الم اجــدك عائلا فاغنيتك قلت بلي يارب زاد في رواية الم اشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك قلت بلي يارب فان قلت كيف يحسن بالجواد الكريم ان يمن بإنمامه على عبده والمن مذموم في صفة المخلوق فكيف يحسن بالخالق سارك وتعالى قلت أنما حسن ذلك لانه سجانه وتعالى قصد بذلك ان يقوى قلمه ويعـــده بدوام نعمه عليه فظهر الفرق بين امتنان الله تعالى الممدوح وبين امتنان المخلوق المذموم لان امتنان الله تعالى زيادة انعـــامه كا نه قال مالك تقطع رجاءك عني الست الذي ربيتك و آوينك وانت يتيم صغير أتظنى تاركك ومضيعك كبيرا بل لابد وان اتم نعمتي عليك فقد حصل الفرق بين امتنان الخالق وامتنان المخلوق ثماوصاه باليتامى والمساكين والفقراء فقال عزوجل ﴿ فاما البتيم فلا تقهر ﴾ اى لاُمحقر البتيمِفقد كنت بنيماً وقيل لانقهره على ماله فنذهب به لضعفه وكذا كانت العرب فى الجاهلية تفعل في امر البتامي يأخذون اموالهم ويظلمونهم حقوقهم روى البغوي بسنده عن ابي هريرة رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليسه ثم قال انا وكافلاليتيم في الجنة هكذا ويشير باصبعيه (خ) عنسهل بنسعد قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم آنا وكافل اليتيم فىالحبنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ﴿ وَامَا السَّائِلُ فَلَا تَسْهُرُ ﴾ يعني السَّائِلُ على اليَّابِ يقولُ لأَثْرُجُرُهُ اذَا سَأَلُكُ فقدكنت فقيرا فاما ان تطعمه واما ان ترده ردا لينا برفق ولاتكهر بوجهك في وبجهه قال ابراهيم بن ادهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا الى الا خرة وقال ابراهيم النخمي السمائل يريدنا الى الآخرة يجيُّ الى باب احدكم فيقول هل توجهون الى اهليكم بشئ وقيل السائل هوطالب العلم فيجب اكرامه واسعافه بمطلوبه ولايعبس

الفسق والعصيان (ووجدك عائلا) فقيرا (فاغنى) عائلا) فقيرا (فاغنى) بما افاه عليك من الهنسائم نفاراليتيم فلاتقهر) فلا واما السائل فلا تنهر) فلاتزجره فابذل قليسلا وورد جيلا وعن السدى فلاتنهره

ايضا ( ووجدك ) يامحمد ( طائلا ) فقيرا ( فأغنى ) فأغناك عالم المديجة ويقال ارضاك عما اعطاك فقسال النبي عليه السسلام نعم ياجبريل فقال ايضا ( فأما اليتم فلاتقهر ) فلا تشلم فلا تشهر ) فلا ترده خائبا ولا ترده خائبا

( وأما بنعمة ربك قحدث ) اىحدث بالنبوة التى آناك الله وهى اجل النعم والصحيح انها تعم جميع نعمالله عليه ويدخل تحتـه تعليم القرآن {الجزء الثلاثون} والشرائع ﴿ وَهُ عَلَّمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اعْلَمْ ﴿ سُورَةَ المُ نَشْرَحَ مَكِيَّةً

و امابنعمة ربك فحدث التحدث بها شكرها وقبل المراد بالنعمة النبوة والتحدث بها تبليغها \* قال عليه السلام من قرأ سورة والضحى جعله الله سبحانه وتعالى فين يرضى للحمد صلى الله عليه وسلم ان يشفع له وعشر حسنات يكتبها الله له بعدد كل بنيم وسائل في سورة ألم نشرح مكية وآيها ثمان ك

و سوره ام سرح معية وايم المان ب -ه بسم الله الرحمن الرحيم ك∞-

﴿ الم نشرح لك صدرك ﴾ الم نفسحه حتى وسع مناجات الحق ودعوة الحلق

في وجهة ولا سنهر ولايلقي بمكروه ﴿ واما بنممة ربك فحدث ﴾ قبل اراد بالنممة النبوة اى بلغ ما ارسلت به وحدث بالنبوة التي آناك الله وقبل النعمة هي القرآن امر. ان يقرأ. ويقرئه غيره وقيل اشكر. • لما ذكره نعمه عليه في هذه الســورة من جبر اليُّم والهدى بعد الضلالة والاغناء بعد العيلة والفقر امره ان يشكره على انهامه عليه والتحدث بنعمة الله تعالى شكرها \* عن جابر بن عبد الله ان رســول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعطى عطاء فليجزبه ان وحبد فان لم يجد فليثن عليه فان من أي عليه فقد شكره ومن كتمه فقدكفره ومن تحلى بمالم يعسط كان كلابس نوبي زور اخرجه الترمذي\* وله عن ابي سميد الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالمن لايشكر الناس لا يشكر الله \* وله عنابي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر \* وروى البغوىباسناد الثملي عن النعمان بن بشيرقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول من لم يشكر القليل لم يشكر الكثيرومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب والسنة فىقراءة اهل مكة ان يكبر من اول سورة الضحى على رأس كلسورة حتى بختمالقر آن فيقول الله أكبروسبب ذلك ان الوحى لما احتبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المشركون هجره شيطانه وودعه فاغتم النبيصلياقة عليه وسلم لذلك فلما نزلت والضحي كبررسولالله صلى الله عليه وسلم فرحا بزول الوحى فاتخذوه سنة والله سبحانه وتعالى اعلم

﴿ تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية وثمان آيات وسبع وعشرون ﴾ ﴿ كُلَّة ومائية وثلاثة أحرف ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰ه-

\* قوله عزوجل ﴿ الم نشرح لك صدرك ﴾ استفهام بمنى التقرير اى قدفعلنا ذلك ومنى الشرح الفتح بمايصده عن الادراك والله تعالى فتح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم

وهى ثمان آيات ﴾ . (بسم الله الرحم الدحم) (الم نشرح لك صدرك ) على وجهالا نكار فأفاد الثبرت الشرح فكانه قبل شرحنا الله صدرك ولذا عطف عليه وضعنا اعتبارا للمعنى اى فسعناه بما اودعناه من العلوم والحكم حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقاين فأزلناعنه الضيق والحرج الذي يكون

(واما بنعمة ربك) بالنبوة والاسلام (فحدث) الناس بذلك واخبرهم واعلمهم بذلك

ورمن السورة التي يذكر فيها ألم نشرح وهي كلها مكية آياتها ثمان وكلاتها سبع وعشرون وحروفها مائة وثلاثة ﴾

(بسم القدالر حن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تمالى ( الم نشرح للك على قوله ووجدك عائلا فأغنى فقال ألم نشرح لك يامحد صدرك قلبك للاسلام يقول الم تلين قلبك يوم الميشاق بالمعرفة والفهم

والنصرة والمقل واليقين وغيرذلك ويقال ألم نوسع قلبك بالنبوت فقال النبي عليه السلام نسم فقال أيضا (للهدى)

اعباءالنبوة والقيامهامرها وقيل هـو زلة لاتعرف بعينها وهي ترك الافضل مع أيبان الفاضل و الأنبياء يعاتبون بمثلها ووضعه عنهان غفرله والوزرا لحمل النقيل ( السذى انقض ظهرك ) اثقله حتى سمع نقيضه وهوصوتالانتقاض (ورفعنــالك ذكرك) ورفع ذكرم ان قرن مذكرالله في كلة الشهادة والاذان والاقامة والخطب والتشهد وفيغير موضع من القرآن اطبعـوا الله واطيعوا الرسدول ومن يطع الله ورسوله والله ورسوله احق ازيرضوه وفى تسميته رسمول الله ونبىالله ومنه ذكره فى كتب الاولين وفائدة لك ماعرف فيطريقة الابهام والايضاح لانهيفهم بقوله الم نشرح لك ان ثم مشروحا ثم اوضع بقوله صدرك ماعلم مبهماوكذلكذكرك (ووضعنا عنك وزرك) حططناعنك اعمك (الذي أنقض ظهرك )انقل ظهرك نه يعني الاثم ونقال أثقل ظهرك بالنبوة فقال النبي عليه السلام أمم فقال أيضا (ورفعنالكذكرك) صوتك تمالى تعزية لنبيه بالفقر

فكان غاتبًا حاضرًا أوالم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنــا عنه ضيق الجهل او بما يسرنا لك تلقي الوحي بعد ماكان يشق عليك وقيل انه اشارة الى ماروى ان جبريل عليهالسلام اتى رسولاللهصلىالله عليه وسلم فىصباه او يومالميثاق.فاستخرج قلبه فغسله ثم ملاه ايمانا وعملا ولعله اشارة الى نحو ماسبق ومعنى الاستفهام انكار نني الانشراح مبالغة فياشباته ولذلك عطف عليمه ﴿ ووضعنا عنك وزرك ﴾ عباك الثقيل ﴿ الذي انقض ظهرك ﴾ ﴾ الذي حمله علىالنقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة او جهله بالحكم والاحكام اوحيرته اوتلقي الوحى او ماكان يرى من ضلال قومه مع العجز عن ارشــادهم او من اصرارهم وتعديهم فيايذانه حين دعاهم الى الايمـــان ﴿ ورفعنالك ذَكرك﴾ بالنبوة وغيرها واى رفع مثل ازقرناسمه باسمه تعالى فى كلتى للهدى والمعرفة بإذهاب الشـــواغل التي تصده عن ادراك الحق وقيل معناء الم نفَّح قابك ونوسعهونلينه بالايمان والموعظة والعلم والنبوة والحكمة وقيل هوشرح صدره في صغره ( م ) عن انس رضي الله عنه ازرسول الله صلى الله عليه وسلم آناه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم اعاده الى مكانه وجاء الغلمان يسمعون الى امه يعني ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلو. وهو منتقع اللون قال انس وقد كنت ارى اثرالخيط في صــدر. ﴿ وَوَضَّمَا عَنْكُ وَزُرُكُ ﴾ اى حططنا عنك وزرك الذى ســـلف منك في الجاهلية فهو كقوله ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل الخطأ والسمهو وقيل ذنوب امتك فأضافها اليه لاشتغال قلبه بها وقيل المراد بذلك مااثقل ظهره من اعباء الرسالة حتى يبلغها لان الوزر في اللغة النقل تشييها بوزر الجبل وقيل معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لوكان ذلك الوزر حاصلا فسمى العصمة وضعا مجــازا واعلم ان القول في عصمة الانبياء قدتقدم مستوفى في سورة طه عند قوله تمالي وعصى آدم ربه فغوى وعند قوله ليغفرلك الله مانقدم من ذنبك وماتأخر ﴿ الذَّى انْقَصْ ظهرك ﴾ اى اثقــله واوهنه حتى سمعله نقبض وهو الصوت الحفى الذي يسمع من المحمل اوالرحل فوق البعير فمن حمل الوزر على ماقبل النبوة قال هو اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كان فعلها قبل نبوته اذلم يرد عليه شرع بحريمها فلما حرمت عليه بعد النبوة عدها اوزارا وثقلت عليه واشمفق منها فوضمها الله عنه وغفرها له ومن حمل ذلك على مابعد النبوة قال هو ترك الافضل لان حسنات الابرارسيات المقربين • وقوله عزوجل ﴿ ورفمنالك ذكرك ﴾ روى البغوى باسناد الثعلمي عن ابي سمعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمأل جبربل عن هذه الا ية ورفعنالك ذكرك قال قال الله عزوجل اذا ذكرت ذكرت معي قال

الشهادة وجمل طاعته طاعته وصلى عليه في ملائكته وامم المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالالقداب وانما زاد لك ليكون ابهاما قبل ايضدا وفيفيد المبالغة ﴿ فَانَ مِمَالُهُ مِسْرِقَ الصدر والوزر المنقض للظهر وضلال القوم وايذائهم ﴿ يسرا ﴾ كالشرح والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأس من روح الله اذا عراك مايغمك وتنكيره للتعظيم والمدى بمانى ان مع من المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر للعمسر واتصاله به اتصال المتقارنين ﴿ إن مع المسر يسرا ﴾ تكرير للتأكيد

ابن عباس يريد الاذان والاقامة والتشهد والخطبة على المنابر فلو ان عبدا عبد الله وصدقه في كل شي و لم يشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم وسول الله لم ينتفع من ذلك بشي وكان كافرا وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة الاينادي اشهد ان لا اله الاالله وان محمد رسول الله وقال الضحاك لا تقبل صلاة الابه ولا تمجوز خطبة الابه وقال مجاهد يريد التأذين وفيه بقول حسان من ثابت

اغر عليه للنبسوة خاتم \* من الله مشهور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبى مع اسمه \* اذا قال فى الحس المؤذن اشهد وشـق له من اسمه ليجله \* فذوالمرش محمود وهذا محمد

وقيل رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين والزامهم الايمان به والاقرار بفضله وقيل رفع ذكره بان قرن اسمه باسمه في قوله محمد رسول الله وفرض طاعته على الامة بقوله اطيعوا الله واطبعوا الرسول ومن يطع الله ورسسوله فقد فاز ونحو ذلك نماجا. في القرآن وغيره من كتب الانبياء ثم وعده بالبسر والرخاء بعد الشدة والعناء وذلك انه كان في شدة بكة فقال ثعالي ﴿ فان مع العسر يسر ا ﴾ اى مع الشدة التي انت فيها من جهداد المشركين يسرا ورخاء بان يظهرك عليهم حتى ينقدادوا للحق الذي جئتهم به ﴿ ان مع العسر يسرا ﴾ وانما كرره لنا كيد الوعــد وتعظيم الرجاء قال الحسن لمانزلت هذه الآية قال رســول الله صلى الله عليه وسلم ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يقلب عسر يسرين وقال ابن مسمعود لوكان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخــل عليه ويخرجه انه لن يغلب عسر يسرين قال المفسرون في معنى قوله لن يغلب عسر يسرين أن الله تعالى كرر لفظ العسر وذكره بلفظ المعرفة وكرر اليسر بلفظ النكرة ومن عادة العرب اذا ذكرت اسما معرفا ثم اعادته كان الثـــانى هوالاول واذا ذكرت اسما نكرة ثماعادته كانالثانى غير الاول كقولك كسبت درها فانفقت درهما فالثاني غير الاول واذا قلت كسبت درهما فانفقت الدرهم فالشباني هو الاول فالعسر في الا ية مكرر بلفظ التعريف فكان عسرا واحدًا واليسر مكرربلفظ التنكير فكانا يسرين فكانه قال فان مع العسر يسرا أن مع ذلك العسر يسرا آخر وزيف ابوعلي الحسن بن يحيي الجرجاني صاحب النظم هذا القول وقال قد تكلم

وعنك وزرك ( فان مع العسر يسرا انمع العسر يسرا) اى ان مع الشدة التي انت فها من مقاساة بلاء المشركبين يسرا باظهاري اياك عايهم حتى تغلبهم وقيل كان المشركون يميرون رسول الله والمؤمنسين بالفقر حتى سيق الى وهمه أنهم دغبوا عن الاسلام لافتقار اهله فذكره ماانعم به عليهمن جلائل النعم ثم قال انمع العسم يسرا كانه قال خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله فانمع العسرالذي اتم فيه يسرا وحِيء بلفظ مع لغــاية مقاربة اليسز العسر زيادة فى التسلية ولتقوية القلوب وانما قال عليه السلام عند نزولها لن يغلب غسر يسرين لان العسر اعيد معرفا فكان واحدا لان المعرفة اذا اعيدت معرفة كانت الثانية عين الاولى

والشدة (فان مع العسر يسرا) مع الشدة الرخاء (ان مع العسر يسرا) مع الشدة الرخاء فذكر عسرا بين يسربن اواستئناف وعدة بان العسر مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة كقولك ان للصائم فرحتين اى فرحة عند الافطار وفرحة عند لقساء الرب وعليه قوله عليه السلام لن يفلب عسر يسرين فان العسر معرف باللام فلا يتعدد سسواء كان للعهد اوالجنس

النــاس في قوله ان يفلب عسر يسرين فلم يحصل منه غير قولهم ان العسر معرفة واليسر نكرة فوجب ان يكون عسر واحد ويسران وهذا قول مدخول فيه اذا قال الرجل ان مع الفارس سيفا ان مع الفارس سيفا فهذا لايوجب ان يكون الفارس واحدا والسيف آننين فعجاز قوله لن يغلب عسر يسرين ان الله عزوجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مقل مخف فكانت قريش تميره يذلك حتى قالوا انكانبك طلب الغنى جمنالك مالا حتى تكون كايسر اهل مكة فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وظن ان قومه انما كذبوء لفقره فمدد الله نعمه عليه في هذه الســورة ووعده الغنى ليسمليه بذلك عما خامره من النم فقال تعالى فان مع العسر يسرا اىلا بحزنك الذي يقولون فان مع العسر الذي في الدنيا يُسر ا عاجلا ثم انجز ماوعده وفتح عليه القرى القريبة ووسع ذات يده حتى كان يعطى المئين من الابل ويهب الهبة السنية ثم البندأ فضلا آخر من امور الآخرة فقال تمالى ان مع العسر يسمرا والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو وهذا وعد لجميع المؤمنين والمعنى ان مع العسر الذي فىالدنيا للمؤمن يسرا في الآخرة وربما احتمع له اليسران يسرالدنيا وهو ماذكره في الآية الاولى ويسر الآخرة وهو ماذكره في الاية الناسية فقوله لن يغلب عسر يسرين اى ان عسر الدنيا لن يغلب اليسر الذي وعده الله المؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم فيالآ خرة انمايفلب احدها وهو يسرالدنيا فاما يسرالآ خرة فدائم ابدا غير زائل اى لابحِتمان في الغلبة فهوكةوله صلى الله عليه وســـلم شهرا عبد لاينقصان اى لايحتمان في النقض قال القشيرى كنت يوما في البادية بحالة من النم فالتي في روعي بيت شعر فقلت

الا يا ايها المرء الـ نحى الهم به برح وقد انشـ بيتا لم \* يزل فى فكره يسنح اذا اشتد بك السمر \* ففكر فى الم نشرح فعسر بين يسرين \* اذا ابصرته فافرح

قال فحفظت الابيات ففرج الله عنى وقال اسحق بن بهلول القاضى فلاتياش اذا اعسرت يوما \* فقدايسرت في دم طويل

ولاتظنن بربك ظن سوه • فان الله اولى بالجيل فان العسر شعه يسار \* وقول الله اصدق كل قبل

واليسراعيد نكرة والنكرة اذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى فصار المني ان مع الله مع غلاما فالامير واحدومه غلاما فالامير واحدومه النمار واذا قال ان مع الامير واحد واذا قيل ان مع المير غلاما وان مع الامير واحد واذا قيل ان مع امير غلاما وان مع امير غلاما وان مع امير غلاما فهمااميران وغلامان مع امير غلاما وان مع امير غلاما فهمااميران وغلامان كذا في شرح التأويلات

( فاذا فرغت فانصب ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما فاذا فرغت من صلاتك فاجتهد فىالدعاء واختلف آنه قبل السلام او بمده ووجه الاتصال عاقبله أنه لما عدد عليه نعمه السالفة ومواعيده الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد فىالعبادة والنصب فيها وان يواصل ببان بمضهاو بعض ولايخلي وقتا من اوقاته منهــا فاذا فرغمن عبادة ذنبهاباخرى ( والى ربك فارغب ) واجمل رغبتك اليمه خصوصا ولا تسال الافضاله متوكلا عليمه وعلى الله فليتوكل المؤمنون

﴿ ســورة والتين مكية وهى تمان آيات ﴾ (بسماقة الرحمن الرحيم) (والتين والزيتون) اقسم

(فاذافرغت) من الغزو والجهادوالقتال(فانصب) في المباد ويقال اذافرغت من الصلاة المكتوبة فانصب في الدعاء (والى ربك فارغم وحوائجك الى ربك فارفع

ومن السورة التي بذكر فيها التين وهي كلها مكية

والبسر منكر فيحتمل ان يراد بالثانى فرد يفاير ما اريد بالاول ﴿ فاذافرغت ﴾ من النبيغ ﴿ فانصب ﴾ فانعب فى المبادة شكرا لما عددنا عليك من النعم السابقة ووعدنا بالنعم الآتيسة وقبل فاذا فرغت من الغزو فانصب فى المبادة او فاذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء ﴿ والى ربك فارغب ﴾ بالسؤال ولا تسال غيره فانه القادر و حدم على اسعافك وقرئ فرغب الى الفارل للطلب ثوابه \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الم نشرح فيكا تما جاءتى وانا مغتم ففرج عنى السورة والتين مختلف فيها وآبها ثمان ﴾

-ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿

﴿ والتين والزيتون ﴾ خصهما من بين الثمار بالقسم لازالتين فاكهة طيبة لافاضل

وقال احمد بن سليمان في المعنى

توقع لعسر دهاك سرورا \* ترىالمسرعنك بيسر تسرى فما الله مخلف ميماده \* وقدقال ان مع العسر يسرا

وقال غير.

وكل الحادثات اذا تناهت \* يكون وراءها فرج قريب \* قوله عنوجل ﴿ فَاذَا فَرَغْتَ فَانْصِبُ ﴾ لما عدد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم نعمه السالفة بعثه على الشكر والاجتهاد في المبادة والنصب فيها وان لايخلى وقتا من اوقاته منها فاذا فرغ من عبادة اتبعها باخرى والنصب التعب قال ابن عباس اذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب الى ربك في الدعاء وارغب اليه في المسئلة وقال ابن مسعود اذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وقيل اذا فرغت من التشهد فانعب في عبادة ربك فادع لدنياك و آخرتك وقيل اذا فرغت من مبليغ الرسالة فانصب في الاستغفار لك وللمؤمنين قال عمر بن الخطاب اني لاكره ان ارى احدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنياه ولافي عمل الخطاب اني لاكره ان ارى احدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنياه ولافي عمل آخرته \* السبهلل الذي لائي معه وقيل السبهلل الباطل ﴿ والى ربك فارغب ﴾ اى تضرع اليه راغبا في الجنة راهبا من النار وقيل اجمل رغبتك الى الله تعالى في جميع احوالك لاالى احد سواه والله اعام

﴿ تفسير سورة والتين وهي مكية وثمان آيات وأربع وثلاثون ﴾ ﴿ كلة ومائة وخمسة أحرف ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ -

\* قوله عزوجل ﴿ والتين والزيَّتُون ﴾ قال ابن عبــاس هو تينكم الذي تأكلون

آیاتها ثمان وکمانها أربع وثلاثون وحروفها مائة وخمسون ﴾ ( بسمالله الرحمنالرحيم) ( و ) و النيتون وباسسناده عن ابن عباس فی قوله تعـالی ( والنين والزيتون ) يقول أقسم الله بالنين تينكم هذا والزيتون

بهما لانهما محبيبان من بين الاشجار المثمرة روى انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فاكل منه وقال لاصحابه كلوا فلو قلت ان قاكمة الجنة بلا مجم فكلوها فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وقال أم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب بالحفرة وقال هى سواكى وسواك الانبياء قبلى وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو تينكم هذا وزيتونكم هذا وقيل هما جبلان بالشأم منبتاها (وطور سينين) أضيف الطور مسينين وهى البقعة ونحو

سينون بيرون في جواز الاعراب بالواو والياء والاقرادعلى الياءوتحريك النون بحركات الاعراب ( وهذا البلد) يعني مكة (الامين)من أمن الرجل امانة فهو امين وامانتهانه يحفظ من دخله كايحفظ الامين مايؤتن عليه ومعنى القسم بهذه الاشياء الابانة عن شرف البقاع المباركة وماظهر فيهـا من الحير والبركة بسكنى الانبياء والاولياء فنبت التبين والزيتون مهاجر ابراهيم ومولد عيسي ومنشؤه والطـور المكان الذي نودی منه موسی ومکه مكان البت الذي هو هدى للعالمين ومولد نبينا ومبعثه صلوات الله عليهم اجمعين او الاولان قسم عهبط الوحى على عيسى والثالث

لها وغــذا. لطيف سريع الهضم ودواء كثير النفع فانه يلين الطبع و يحلل الباخم ويعلهر الكلبتين وبزيل رمل المثانة وبفتح سدد الكبد والطحال ويسمن البدن وفى الحديثانه يقطع البواسير وينفع من النقرس والزيتون فاكهة ولهدام ودواء وله دهن لطيف كثيرالمنافع مع انه قد ينبت حيث لادهنية فيه كالجبال وقيل المراد بهماالجلان منالارض المقدسة أومسجدا دمشق وبيت المقدس او البلدان ﴿ وطور سينين ﴾ يعنى الحبل الذي ناحجي عليه موسى عليهالسلام ربه وسينين وسيناء اسمان للموضع الذي هو فيه ﴿ وهذا البلدالامين ﴾ اي الا من من امنالرجل امانة فهو امين وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت قبل انما خص التين بالقسم لآنه فاكهة مخلصة من شوائب التنفيض وفيه غذاء ويشبه فواكه الجنة لكونه بلاعجم ومن خواصه انه طعام لطيف سريع الهضم لايمكث فىالمعدة يخرج بطريق الرشح ويلين الطبيعة ويقلل البلغ واما الزيتون فانه من شجرة مباركة فيه ادام ودهن يؤكل ويستصبح به وشجرته في أغلب البلاد ولايحتاج الى خدمة وتربية وينبت في الحبــال التي ليست فيها دهنية وبمكث فىالارض الوفا من السنين فلما كان فيهما من المنافع والمصالح الدالة علىقدرة خالقهما لاجرم اقسم الله بهما وقيل هما جبلان فالتين الجبــل الذى عليه دمشــق والزيتون الجلل الذي عليه بيت المقدس واسمهما بالسريانية طورتينا وطوزيتا لانهما ينبتان التين وآلزيتون وقيل هما مسجدان فالتين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت المقدس وانما حسن القسم العما لالهما موضع الطاعة وقيل النين مسجد اصحـــاب الكهف والزيتون مسجد ابلياء وقيل النين مسجد نوح الذى بنـــاه على الجودى والزيتون مسجد بيت المقــدس ﴿ وطور سينين ﴾ يعني الجبل الذي كلم الله عليــه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين اسم للمكان الذى فيه الجبل سمى سينين وسيناء لحسنه او لكونه مباركا وكل حبل فيه اشجار مثمرة يسمى سينين وسينا، ﴿ وهذا البلد الامين ﴾ يعني الآمن وهو مكة حرسها الله تعالى لانه الحرم الذي يأمن فيه الناس في الجاهلية والاسلام لاينفر صيده ولايعضد شجره ولاتلنقط لقطته الالمنشد وهذ. اقسام اقسم الله بها لما فبها من المنافع والبركة وجواب القسم قوله تمالى

على موسى والرابع على محمد عليه السسلام وجواب القسم

 (لقدخلقنا الانسان) وهو جنس (في احسن تقويم) في احسن تعديل لشكله وصورته وتسوية اعضائه (ثم و دوناه اسفل اصفل سافلين) اى ثم كان عاقبة امره حين لم يشكر نعمة تلك الحلقة الحسنة القويمة السوية ان رددناه اسفل من سفل خلقا و تركياييني اقبع من قبع صورة وهم اسحاب النار اواسفل من سفل من اهل الدركات او ثم رددناه بعدد ذلك التقويم والتحسين اسسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله وابيض شعره بعد { الجزء الثلاثون} سواده و تشان جلده حرف من هذا الماس كتر هذا المناس وصوته المناسفات المناس

او المأمون فيه يأمن فيه من دخله والمراد به مكة ﴿ لقد خلقنا الانسان ﴾ يريد به المجنس ﴿ في احسن تقويم ﴾ تمديل بان خص بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص للكائنات ونظائر سائر الممكنات فيه ﴿ ثمرددناه اسفلسافلين ﴾ بان جملناه من اهل النار او الى اسفل سافلين وهوالنار وقيل الى ارذل العمر فيكون ﴿ الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ منقطما ﴿ فلهم اجر غير ممنون ﴾ لاينقطع اولا يمن به عليهم وهو على الاول حكم مرتب على الاستثناء مقررله ﴿ فايكذبك ﴾

﴿لقدخلقناالانسان في احسن تقويم ﴾ يعني اعدل قامة و احسن صورة وذلك انه تعالى خلقكل حيوان منكبا على وجهه يأكل بفيهالاالانسان فانهخلقه مديد القامة حسن الصورة يتناول ما كوله بيده مزينا بالعلم والفهم والعقل والتمييزوالمنطق﴿ ثمرددنا. اسفلسافلين﴾ يعني الىالهرم وارذل العمر فيضعف بدنه وينقص عقله والسافلون هم الضعفاء وآلزمني والاطفال والشيخ الكبير اسسفل من هؤلاء جميعا لانه لا يستطيع حيلة ولايهتدى سببيلا لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله وقيل ثم رددناه الى النار لانهار دركات بعضها اسفل من بعض ثم استثنى فقال تمالي ﴿ الاالَّذِينَ آمَنُوا وعملُوا الصالحات ﴾ فانهم لا يردون الى النار اوالى اسفل سافلين وعلى القول الاول يكون الاستثناء منقطعا والمغني ثمرددناه اسفل سافلين فزال عقله وانقطع عمله فلا تكتسله حسنة لكن الذبن آمنوا وعملوا لصالحات ولازموا عليها الى ايام الشيخوخة الهرم والضمف فانه يكتب لهم ببعد المهرم والحرف مثل الذي كانوا يعملون في حالة الشباب والصحة وقال ابن عباس هم نفر ردوا الى ارذل العمر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عذرهم واخبرهم ازلهم اجرهم الذي عملوا قبل ازتذهب عقولهم فعلى هذا القول السبب خاص وحكمه عام قال عكرمة مايضر هذا الشيخ كبره اذاختم اللهله باحسن ماكان يعمل وروىعن ابن عباسقال الاالذين قرؤا القرآن وقال من قرأ القر آنلم برد الى ارذل العمر ﴿ فاهم اجرغير ممنون ﴾ يعنى غير مقطوع لانه يكتبله بصالح ما كان يعمل قال الضحاك اجر بغير عمل ثم قال الزاما للحجة ﴿ فَمَا يَكُذُمِكُ ﴾ يعني

خفدات وقوته ضعف وشهامته خرف (الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهماجرغيرممنون)ودخل الفاء هنا دون سـورة الانشقاق للجمع بين اللغتين والاستثناء على الاول متصل وعلى الثاني منقطع ای ولکن الذین کانوا صالحين من الهرمي والزمني فالهم ثواب غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على الابتسلاء بالشيخوخة والهرم وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعادة والحطاب في ( فما مكذبك

ألبلد بلد مكة الامين من انيهاج فيه على من دخل فيه (لقدخلقناالانسان) هوالكافرالوليدين المفيرة ويقسال كلدة بن اسسيد (في احسن تقويم) يقول

فى اعدل الحلق ولهذا كان القسم (ثم رددناه) فى الآخرة (اسفل سافلين) يعنى النار ويقال (يا إيها) لقد خلقنا الانسان يعنى ولد آدم فى احسن تقويم فى احسن صورة اذا تكامل شبابه ثم رددناه اسفل سافلين الى ارذل العمر فلا يكتبله بعد ذلك حسنة الا ماقد عمل فى شبابه وقوته ( الاالذين آمنوا ) بمحمد عليه السلام والقرآن ( وعملوا الصالحات ) الطاعات فيا بينهم وبين ربهم ( فلهم اجر غير ممنون ) غير منقوص ولا مكدر تجرى لهم الحسنات بعد الهرم والموت ( فما يكذبك ) ياوليد بن المفيرة ويقال ياكلدة بن اسيد ويقال فمن ذالذى يكذبك يا محد

اى فأى شئ يكذبك يامحمد دلالة او نطقا ﴿ بعد بالدين ﴾ بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل وقيل ماممني من وقيل الخطاب للانساب على التفات والمغني فما الذي يحملك على هذا الكذب ﴿ أَلْبِسَاللَّهُ بَاحَكُمُ الْحَاكَةِينَ ﴾ تحقيق لماسبق والمعنى اليس الذي فعلذلك من الخلق والرد باحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا ومنكان كذلك كان قادرا على الاعادة والحِزاء على مام مرارا \* عنالنبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سـورة والتين اعطاءالله العافية واليقين مادام حيا فاذا مات أعطــــاءالله من الاجر بعدد من قرأ هذهالسورة

### ﴿ سورةالعلق مكية وآيها تسع عشرة ﴾

ياايها الانســان وهو خطاب على طريق الالتفــات ﴿ بَمَدُ ﴾ أي بَمَدُ هذه الحجة والبرهان ﴿ بالدين ﴾ اى بالحسابوالجزاء والمعنى فما الذى يُلجئك ابها الانســـان الى هذا الكذب الاتنفكر في صورتك وشــبابك ومبدأ خلقك وهرمك فتمتبر وتقول ان الذي فعل ذلك قادر على ان يبعثني ويحاسبني فما الذي يكذبك بالحجازاة وقيل هو: خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعني فمن بكذبك ابها الرســول بمد ظهور هذه الدلائل والبراهين ﴿ أَلِيسِ اللَّهِ بأَحَكُمُ الْحَاكَمِينَ ﴾ اى بأقضى القاضين يحكم بينكم وبين اهل التكذيب يوم القيامة \* عن ابي هريرة رضي الله تعـــالى عنه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم من قرأ والتين والزيتون فقرأ اليسالله باحكم الحاكمين فليقل بلي وانا على ذلك من الشاهدين اخرجه الترمذي وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلي العشاء الاخيرة فقرأ فياحدى الركمتين بالتينوالزيتون فماسممت احدا احسن صوتا اوقراءة منه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم

﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةُ الْعُلْقُ مُكَيَّةً وَهِي نَسْعُ عَشْرَةً آيَّ ۖ وَاثْنَتَانُ وَنُسْعُونَ كُلَّةً ﴾ ﴿ وما نتان و ثمانون حرفا ﴾

قال أكثر المفسرين هذه السورة اول سورة نزلت من القر آن واول مانزل خمس آیات من اولها الی قوله مالم یعلم ( ق ) عن عائشــة ام المؤمنین رضیالله عنها انها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ولمسلم الصادقة في النوم فكان لابرى رؤيا الاجاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليــه الحلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليــالى ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثالها حتى جاءه الوحى وفىرواية حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا قال ماانا بقــارى قال فاخذنى فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسالني فقال اقرا قلت ماانا بقارئ فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدثم ارساني فقال اقرا فقلت ماانا بقارئ فاخذنى فغطني

القاطع والبرهان الساطع بالجزاء والمعنى ان خلق الانسان من نطفة وتقويمه بشرا سوياو تدريجه في مراتب الزيادة الى ان يكمل ويستوى ثم تنكيسه الىان يبلغ ارذل العمر لاترى دليلا اوضع منه على قدرة الخالق وان من قدر على خلق الانسان وعلى هذا كلهلم يعجز عن اعادته فماسب تكذيبك بالجزاء اولرسول الله اى فن ينسبك الى الكذب بعد هذا الدليل فما يمنى من ( اليس الله باحكم الحاكمين) وعيد للكفار وانه يحكم عايهم عاهم اهله وهو من الحكم والقضاء والله اعلم ﴿ سورة العلق،كمة وهي

تسع عشرة آبة 🌣

(بعد) هـذاالذي ذكرت لك من تحــويل الخلق يعنى الشياب والهرم والبعث والموت ويقسال فن د الذي حملك على التكذيب ياكلدة بناسيد وياوليدبن المغيرة (بالدين) محسباب يوم القيسامة (اليس الله بأحكم الحاكمين) بأعدل العادلين وبأفضل

فيها العلق وهي كلهامكية الفاضلين ان يحييك بعد الموت ( قا وخا ٦٨ س ) يا وليد ﴿ومن السورة التي مذكر آیاتها تسع عشرة وکماتها اثنتان وسبعون وحروفها مائة واثنان وعشرون

الثالثة حتى بلغ منى الجهد ثم ارسانى فقال اقرآ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من عاق اقرأ وربك الأكرم حتى بلغ مالم يعلم فرجع بها رسول الله صلىالله عليه وسلم ترجف بوادر. حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقـــال زملونى زملونى فزملو. حتى ذهب عنه الروع ثم قال قحديجة اى خديجة مالى واخبرها الحبر قال لقدخشيت على نفسي قالتله خديجة كلا ابشر فوالله لايجزيكالله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتمحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحيق فالطلقت به خدیجة حتی اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزی وهو ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتماب العبراني فكتب من الانجيل بالمبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالتله خديجة اى ان عم اسم من ان اخبك فقالله ورقة يا ابن اخى ماذا ترى فاخبره رســول الله صلى الله عليهوسلم خبر مارأى فقالله ورقة هذا الناموس الذى نزل الله على موسى والبتني فبها جذما لبتني اكون حيا اذبخرجك قومك فقال رســول اقه صلى الله عليه وسلم اومخرجي هم قال نيم لم يأت رجل قط بمثل ماجئت به الاعودي وان يدركني يومك حيا انصرك نصراً مؤزرا مم ليبث ورقة ان توفى وفترالوحي زادالبخاري قال وفتر الوحى فترة حتى حزنالنبي صلى الله عليه وســـلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كى يتردىمن رؤس شواهق الجبال فكلمااوفي بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدىله جبريل فقال يامحمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جاشه وتقر عينه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى غدالمثل ذلك فاذا اوفى بذروة الجبل لكي بلق نفسه منه تبدىله جبريل فقاللهمثل ذلك

#### نصل

في هذا الحديث دليل صحيح ضريح على ان سورة لقرأ اول مانزل من القرآن وفيه رد على من قال ان المدثر اول مانزل من القرآن وقد تقسدم الكلام على ذلك والجمع بين القولين في اول سورة المدثر وهذا الحديث من مراسيل الصحابة لان عائشة لم تدرك هذه القصة فيحتمل انها سحمتها من النبي صلى الله عليه وسلم اومن غيره من السحابة ومرسل الصحابة حجة عند جميع العلماء الاما انفرديه الاستاذ ابواسحق الاسفراني وانما ابتدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك فيأتيه بصر بح النبوة بعتم فلا التحديث من الحنث من الحنث وهو الاثم والمعنى انه فعل فعلا يخرج به من الاثم \* وقولها فجأه الحق اى جامه الحق بالوحى بفتة \* قوله فقطنى بالغين المجمة والطاء المشالة المهملة اى عصرنى وضيى ضعا شديدا وهو قوله حتى بلغ منى الجهمة والطاء المشالة المهملة اى عصرنى وضيى ضعا شديدا وهو قوله حتى بلغ منى الجهمة والطاء المشالة المهملة اى عصرنى وضيى ضعا شديدا وهو قوله حتى بلغ منى الجهد قال العلماء والحكمة فى الفط شغله عن الالتفات الى غيره والميائة في صفاء قلبه ولهذا كرره ثلاثا \* قوله زملونى زملونى كذا هو فى

### - م الله الرحمن الرحيم كان

﴿ اقرأ باسم ربك﴾ اى اقرأ القرآن مفتنحابا سمه سجمانه وتعالى او مستعينا به ﴿ الذي خلق ﴾ اى الذى له الحلق اوالذى خلق كل شئ ثم افرد ماهو اشرف واظهر صنعا وتدبيرا

الروايات مكرر مرتين ومعناه غطوني بالثياب \* وقولها حتى:هب عنهالروع اىالفزع • فولها كلا ابشر فوالله لايخزيك الله ابدا يروى بضم اليا. وبالحا. المجمة من الحزى اى لايفضحك الله ولايكسرك ولايهينك ولايذلك وروى بفتح اليا. وبالحساء المهملة وبالنون اى يحزنك من الحزن الذي هوضد الفرح \* وقولها وتحمل الكل)ى الثقل والحوائج المهمة وتكسب المدوم اى تمطى المال لمن هو معــدوم عنده ومعنى كلام خديجة انك لايصيبك مكروه لما جمل فيك من مكارم الاخلاق وحميد الفعال وخصال الحير وذلك سبب السلامة من مصارع السوء \* قولها وكان يكتب الكتاب العبراني فكتب من الانجيل بالعبرانية وفي رواية مسلم وكان يكتب الكتاب العربي يكتب من الانجيل بالعربية ماشاءالله تمالى ان يكتب ومعناها صحيح وحاصله انه تمكن من دبن النصرانية بحبث صار بتصرف في الأنجيل فبكتب اى موضع شاه منه بالعبرانية ان اراد اوالعربية ان اراد ذلك \* قوله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى هو بالنون والسين المهملة يعني جبريل عليه الصلاة والسلام ومعني الناموس صاحب خبر آلحير انما سمي جبريل بذلك لان الله خصه بالوحي الى الانبياء عليهم الصلاة والسلام \* قوله ياليتني فيها أي في ايام النبوة واظهار الرسسالة جذعا أي شابا قويا حتى ابالغ فى نصرتك وهو قوله وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا اى قويا بالغا • قولها ثم لم يلبث ورقة ان توفى اى فلم يلبث ان مات قبسل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم \* قوله كى يتردى النردى الوقو ع من علو وذروة الحبِل اعلاه • قوله تبدىله اى ظهرله • قوله فيسكن لذلك جأشه اى قليه وقيل الجأش هوشبوت القلب عنـــد الامر المظيم المهول وقيل الجأش هوماثار من فزعه وهاج من حزنه والله اعلم

## -ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و

• قوله عزوجل ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾ قيل الباء زائدة مجازه اقرا اسم ربك والمدى اذكر اسم ربك الماهاوالمدى اذكر اسم ربك ام ان يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا وقيل الباء على اصلهاوالمدى اقرأ القرآن مفتحا باسم ربك اى قل باسم الله ثم اقرأ فعلى هدذا يكون فى الآية دلالة على استحباب البداءة بالتسمية فى اول القراءة وقيل معناه اقرأ القرآن مستعينا باسم ربك على ما تتحمله من النبوة واعباء الرسالة ﴿ الذى خلق ﴾ يعنى جميع الحلائق واستأثر به لاخالق سواه وقبل الذى خلق كل شي

(بسمالة الرحن الرحيم) عن ابن عباس و مجاهد هي اول سورة نزلت والجمهور على ان الفاتحة اولمانزل ثم سورةالقلم (اقرأ باسم ربك الذي خلق ) محل باسم ربك النصب عسلي الحال اىاقرأ مفتتحا باسم ربك كانه قيل قل بسمالله ثم اقرأ الذي خلق ولم يذكر لحاق مفعولا لان المعنى الذي حصل منه الحالق واستأثر به لاخالق سواه او تقديره خلق كل شئ فيتناول كل مخلوق لانه مطلق فليس بمض المخلوقات بتقديره اولى

(بسم اقد الرحمن الرحم) وباسناده عن ابن عباس فی قوله تعسالی ( اقرأ ) یقول اقرأ یامحمد القر آن وهـــذا اول ما نزل به حـــبریل ( باسم وبك ) بأمرریك ( الذي خلق) من بعض وقوله ( خلقالانسان) تخصيص للانسان بالذكر من بين ما يتناوله الحُلق لشرقه ولان التنزيل اليه ومجوز ان برادالذي خلق الانسان {الجزءالثلاثون} الاانه ذكر ﴿ وَ ٤٠﴾ مبهما تم مفسرا تنخيما لحلقه ودلالة على

وادل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة فقال ﴿ خلق الانسان ﴾ او الذي خلق الانسان فابهم اولا ثم فسر تفخيما لحالة ودلالة على يجبب فطرته ﴿ منعلق ﴾ وهمه لانالانسان في معنى الجمع ولما كان اول الواجبات معرفة الله تعالى نزل اولا مايدل على وجوده وفرط قدرته وكال حكمته ﴿ اقرأ ﴾ تكرير للمبالغة اوالاول معلق والناني للتبليغ اوفي الصلاة ولعله لماقيل له اقرأ باسم ربك فقال ما انابقارئ فقيل له اقرأ باسم ربك فقال ما انابقارئ فقيل له اقرأ باسم ربك فقال ما انابقارئ بلاعوض و يحلم من غير تخوف بل هو الكرم وحده على الحقيقة ﴿ الذي علم بالقلم ﴾ الناسب مالم الناسب مالم التواءة وان لم تكن قارئا وقد عدد سجانه وتعالى مبدأ امرالانسان ومنتهاه اظهارا لماانم عليه من ان نقله من وقد عدد سجانه وتعالى مبدأ امرالانسان ومنتهاه اظهارا لماانم عليه من ان نقله من

﴿ خلق الانسان ﴾ يعني آدم وانما خص الانسان بالذكر من بين ســـائر المخلوقات لانه اشرفها واحسنها خلقة ﴿ من علق ﴾ جمع علقة ولما كان الانسان اسم جنس فى معنى الجمع جمع العلق ولمشاكلة رؤس الآى أيضًا ﴿ اقرأ ﴾ كرر. تأكيداوقيل الاول اقرأ فى نفســك والثانى اقرأ للتبليغ وتعليم امتك ثم اســتأنف فقال تعــالى ﴿ وربك الاكرم ﴾ ينني الذي لايوازيه كريم ولايعادله في الكرم نظير وقد يكون الاكرم بمنى الكريم كماجا. الاعن بمهنى العزيز وغاية الكريم اعطاؤ. الشي من غير طلب الموض فمن طلب العوض فليس بكريم وليس المراد ان يكون العوض عينما بل المدح والثواب عوض والله سبحانه وكجل جلاله وتعالى علاؤ. وشأنه بتعالى عن طلب العوض ويستحيل ذلك فى وصفه لانه اكرم الاكرمين وقيلالاكرم هوالذىله الابتداء في كل كرم واحسان وقيل هو الحليم عن جهل العباد فلايعجل عليهم بالعقوية وقبل بحتمل ان يكون هذا حثا على القراءة والمعنى اقرأ وربك الاكرم لأنه بجزى بكل حرف عشر حسنات ﴿ الذي علم بالقلم ﴾ اي الحط والكتابة التي بها تمرف الامور الغائبة وفيه تنبيه على فضل الكتابة لمافيها من المنافع العظيمة لان بالكتـــابة ضبطت العلوم ودونت الحكم وبهسا عرفت اخبسار الماضين واحوالهم وسسيرهم ومقالاتهم ولولا الكتابة مااســـتقام امرالدين والدنيـــا قال قتادة القلم نعمة من الله عظيمة لولا القلم لم يقم دين ولم يصلح عيش وسئل بمضهم عن الكلام فقال ربح لايبقى قيلله فما قيد. قال الكيتــابة لان القلم ينوب عن اللســان ولاينوب اللســـان عنه ﴿ علم الانسان مالم يعلم ﴾ قيل يحتمل ان يكون المراد عام بالقلم علم الانسان مالم يملم فيكون المراد من ذلك معنى واحدا وقيل علمه من انواع العلم والهداية والبيان مالم يكن يملم وقبل علم آدم الاسماء كلها وقبل المراد بالانســان هنا محمد صلى الله عجيب فطرته (من علق) وانما جمعولم يقل منعلقة لان الانسان في معنى الجمع (اقرأ وربك الأكرم) الذي له الكمال فىزيادةكرمهعلى کل کرہم بنعم علی عبادہ النعم ويحسلم عنهم فلا يماجاهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وكانه ليس وراء التكرم بافادة الفوائدالعلمية تكرم حيث قال (الذي علم) الكتابة ( بالقلم علم الانسان مالم يعلم ) فدل على كال كرمه بانه علم عباده مالم يعلموا ونقلهم من ظلة الجهل الى نور العلم ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة ومادو نتالعلوم ولاقيدت الحكم ولاضبطت اخبار الاولين ولاكتب الله المنزلة الا بالكتابة ولولا هي لما استقامت امور الدين والدنيا ولولم يكن على دقيق حكمة الله دليل الاامر القلم

الحُلائق (خلق الانسان) يمنى ولد آدم (من علق) من دم عبيط فقال النبى عليه السلام ما أقرأ ياجبريل فقرأ عليه حبريل اربع آيات من اول هذه السورة

فقالله ( اقرأ ) القرآن يامحمد (وربكالاكرم ) المتجاوز الحليم عن جهل العباد ( الذي علم بالقلم) (عليه) الحقط بالقلم ( مالم يعلم ) قبل ذلك ويقال علم الانسان يعني آدما هاء كل ثبي مالم يعلم قبل

لدلالة الكلام عليه ( ان الانسان ليطني نزلت في ابى جهل الى آخر السورة (ان رآه) ان رأى نفسه يقال في افعال القلوب رأيتني وعلمتني ومعنى الرؤية الملمولوكانت بمهنى الابصار لامتنع في فعالها الجمع بين الضميرين (استغنى) هو المفعول الثماني (ان الي ربك الرجعي ) تهــديد للانسان منعاقبة الطغيان على طريق الالتفات والرجبي مصدر بمعنى الرجوع ای ان رجوعك الى ربك فيجازيك على طنيانك ( ارأيت الذي ینهی عبدا اذا صلی) ای ارأيتاباجهل ينهي محدا

ذلك (كلا) حقا يامحد (انالانسان) يغيالكافر (ليطني) ليبطر فيرتفع من مزلة الممزلة في المطعم والمشرب والملبس والمركب رأى نفسه مستفنيا عن الله بالمال (ان الي ربك) يامحد الحلائق في الآخرة ثم نزل في شأن ابي جهل بن هشام حيث اراد ان يطأعنق النبي عليه الراد ان يطأعنق النبي عليه الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال اراد ان يطأعنق النبي عليه المنال الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال المنال المنال الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال المنال الراد ان يطأعنق النبي عليه المنال المنال

اخس المراتب الى اعلاها تقريرا لربوبيته وتحقيقا لاكرميته واشار اولا الى مايدل على معرفته عقلا ثم نبه على مايدل على هامه الله وكلا ودع لمن كفر بنعمة الله لطفيانه وان لم يذكر لدلالة الكلام عليه ﴿ انالانسان ليطنى ان رآه استغنى ﴾ اى رأى نفسه واستغنى مفعوله الشانى لانه بمعنى علم ولذلك جاز ان يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد وقرأ قنبل بقصر الهمزة ﴿ ان الى ربك الرجبى ﴾ الخطاب للانسان على الالتقات تهديدا وتحذيرا من عاقبة الطفيان والرجبى مصدر كالبشرى ﴿ ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ﴾ نزلت في ابي جهل قال لورأيت محمدا لمساجدا لوطئت عنقه فجاه م تم نكص على عقبيه فقيل له مالك فقال ان بني وبينه لحندقا من نار وهولا والمجمعة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهى عليه وسلم • قوله عن وجل ﴿ كلا ﴾ اى حقا ﴿ انالانسان ليطنى ﴾ اى يتجاوز

الحد ویســتکبر علی ربه ﴿ ان ﴾ ای لان ﴿ رآه استغنی ﴾ ای رأی نفســه غنیا وقيل برتفع عن منزلته الى منزلة اخرى في اللباس والطعام وغير ذلك نزلت في ابي جهل وكان قد اصــاب مالافزاد في ثيابه ومركبه وطعامه فذلك طغيــانه ﴿ ان الى ربك الرجبي ﴾ اي المرجع في الآخرة وفيه تهديد وتحذير لهذا الانسان من عاقبة الطغيــان ثم هو عام لكل طاغ متكبر ﴿ أَرأَيتِ الذي ينهي عبدا اذا صلى ﴾ نزلت في ابي جهل وذلك انه نهي النبي صلى الله عليه وســـلم عن الصلاة ( م ) عن ابي هريرة قال قال ابوجهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم فقيل نعم فقال واللات والمزى لئن رأيته يفمل ذلك لاطأن على رقبته ولاعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ليطأ على رقبته قال فما فحأهم منه الاوهو ينكص على عقبيه ويتقي سديه فقيلله مالك قال ان بيني ونينه خندقا من نار وهولا واحجحة فقــال النبي صلى الله عليه وســلم لودنامني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا فانزل الله هذه الآية لاادري افي حديث اني هربرة اوشيُّ بلغه كلا أن الانسان ليطغي الى قوله كلا لا تطعه قال واص. بما اص. به زاد في رواية فليدع ناديه يهني قومه ﴿ خُ ﴾ عن ابن عباس قال قال ابوجهل لئن رأيت محمدا يصلي عنــــد البيت لاطأن على عنقه فبلغ ذلك رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال لوفعله لاخذته الملائكة زاد الترمذئ عيانا ومعنى لمرأبت تعجيبا للمخاطب وهو رسول الله صلىالله عليه وسلم وفائدة التنكير في قوله عبــدا تدل على انه كامل العبودية والمعنى ارأيت الذي ينهي اشد الحلق عبودية عن المودية وهذا دأنه وعادته وقبل أن هذا الوعبد يلزملكل من ينهي عن الصلاة وعن طاعة الله تعالى ولايلزم منه عدم حواز المنع من الصلاة فى الدار المغصوبة وفى الاوقات المكروهة لانه قد ورد النهى عن ذلك فى الاحاديث الصحيحة ولايلزم منذلك ايضا عدم جواز منع المولى عبده والرجل زوجته عن قيام الليل وصوم التطوع والاعتكاف لان ذلك استيفاء مُصَّلَّمة الآ ان يأذن فيه المولى

عن الصلاة (ارأیت انکان علی الهدی) ای انکان دُلك الناهی علی طریقة سدیدة فیماینهی عنه من عبادة الله (او امربالنقوی) اوکان آمرا بالمعروف والنقوی فیما یأ مربه من عبادة الاوئان کایمنقد (ارأیت انکذب و تولی) ارأیت انکان ذلك الناهی مکذبا بالحق متولیاعنه ﴿الحِزِءالثلاثون﴾ کمانقول نحن ﴿۲۵۰ﷺ ۲۵۰ﷺ (المیعلم بانالله بری) و یطلع علی احواله

والدلالة على كمال عبودية المنهي ﴿ ارأيت انكان على الهدى او امر بالتقوى ﴾ ارأيت تكرير للاول وكذا الذي فيقوله ﴿ ارا يِتِ انْ كَذِبِ وَتُولَى الْمُ يُعْلَمُ بِارَاللَّهُ رى ﴾ والشرطية مفعوله الثاني وجــواب الشرط محذوف دل عليه جــواب الشرط الثانى الواقع موقع القسيمله والمعنى اخــبرنى عمن بنهى بعض عبادالله عن صلاته ان کان ذاك الناهي على هدى فيماينهي عنه او آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الاوثان كمايهتقده او ان كان على التكذيب للحق والتولى عنالصواب كما يقول الم يعلم بإزالله يرى ويطالع على احواله من هداه اوضلاله وقيل المعنى ارا يتالذي ينهى عبدا يصلىوالمنهي على الهدى آمر بالتقوى والناهىمكذب متولى فمااعجب مزذا وقبل الخطاب فىالنانية معالكافرفانه سجانه وتمسالى كالحاكم الذىحضره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر اخرى وكانه قال بإكافر اخبرني انكان صلاته هدى ودعاؤه الى الله امرا بالتقوى آخهاه ولعله ذكرالام بالتقوي فىالتعجب والنو بيح ولم يتعرض له في النهي لان النهي كان عن الصلاة والامر بالتقوى فاقتصر على ذكر الصلاة لآنه دعوة بالفعل اولان نهي العبد اذا صـــلي يحتمل ان يكون/لهـــا ولغيرهـــا وعامة احوالها محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة ﴿ كَلَّا ﴾ ردع للنامي ﴿ لَئُن لَمْ يَنْتُهُ ﴾ عما هو فيه ﴿ لنسفما بالناصية ﴾ لنأخذن بناصيته والمسحينه بها الى النار والسفع القبض على الشيُّ وجــذبه بشدة وقرى ً لنسفعن بنون مشددة ولاسفمن وكتبته فىالمصحف بالالف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عنالاضافة للعلم بانالمراد ناصية المذكور ﴿ ناصية كاذبة خاطئة ﴾ بدل منالناصية وانما جاز

اوالزوج ﴿ أُرأَيت ان كان على الهدى ﴾ يمنى العد المنهى وهو النبي صلى الله عليه وسمام ﴿ اوامر بالتقوى ﴾ يمنى بالاخلاص والتوحيد ﴿ ارأَيت ان كذب ﴾ يمنى الاجهل ﴿ وتولى ﴾ اى عن الايمان وتقدير نظم الآية ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى وهو على الهدى آمر بالتقوى والنساهى مكذب متول عن الايمان اى انجب من هذا ﴿ الميمل ﴾ يمنى اباجهل ﴿ بأن الله يرى ﴾ يمنى يرى ذلك الفعل فيجازيه به وفيه وعيد شديد وتهديد عظيم ﴿ كلا ﴾ اى لايمل ذلك ابوجهل ﴿ لنن لم ينته ﴾ يمنى يرى ذلك الفعل فيجازيه به عن ايذاه محمد صلى الله عليه وسلم وعن تكذيبه ﴿ لنسفما بالناصية ﴾ اى لنأ خذن بناصيته فلجرنه الى النار يقال سفهت بالشي اذا اخذته وجذبته جذبا شديدا والناصية شمر مقدم الرأس والسفع الضرب اى لنضر بن وجهه فى النار ولنسودن وجهه ولنذانه مقدم الرأس والسفع الضرب اى لنضر بن وجهه فى النار ولنسودن وجهه ولنذانه مقدم الرأس والسفع الضرب اى لنضر بن وجهه فى النار ولنسودن وجهه ولنذانه مقدم الرأس والسفع الضرب اى لنضر بن وجهه فى النار ولنسودن وجهه ولنذانه مقدم الرأس والسفع الضرب اى لنضر بن وحهه فى النار على الخرب خاطى قال ابن

منهداه وضلاله فيجازيه وعيد وقوله الذى ينهى معالجملة الشرطية مفعولا ارأيت وجواب الشرط على الهدى او امر بالتقوى الم يعلم بإن الله يرى وانما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الشائي وهذاكقولك اناكرمتك انكرمني وارأيت الثانية مكررة زائدة للتوكيد (کلا ) ردع لابی جهل عن نهيه عن عبادة الله وأمره بعادة الاصنام ثم قال (لئن لم ينته) عما هو قه ( لنسفعا بالناصة ) لنأخذن بناصيتهولنسحبنه بها الىالناروالسفعالة ِض على الشيُّ وحِذْبه بشدة وكتبافي المصحف بالالف علىحكم الوقف واكنني بلام المهد عن الاضافة للمام بآنها ناصية المذكور (ناصبة) بدل من الناصية لانهــا وصفت بالكذب والخطأ بقوله (كاذبة خاطئة) على الاسناد المجازي

(أرايتانكان علىالهدى) وهوعلى الهدى يمنى النبوة والاسلام (اوأمر بالتقوى) وامر بالنوحيد (عباس) (ارأيت ان كذب) وهوكذب بالنوحيد يمنى باجهل (وتولى) عن الايمان (ألم يعام) ابوجهل (بأن الله يرى) صفيعه بالنبى صلى الله عليه وسلم (كلا) حقا يامحمد (الن لم ينته) لم ينب ابو جهل عن اذى النبى صلى الله عليه وسلم (لنسفما بالناصية) لأخذن ناصيته وهومقدم رأسه (ناصية كاذبة) على الله (خاطئة) مشركة بالله

لوصفها وقرثت بالرفع على هي ناصية والنصب على الذم ووصفها بالكذب والحطأ وها لصاحبها على الاسناد المجازى للمبالفة ﴿ فليدع ناديه ﴾ اى اهل ناديه ليمينوه وهو المجلس الذي ينتدى فيه القوم روى ان ابا جهل من برسول الله صلى الله تعالى عليه تعالى عليه وسلم وهو يصلى فقال الم انهك فأغلظله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال المدنى وانا اكثر اهل الوادى ناديا فنزات ﴿ سندع الزبانية ﴾ ليجروه المالنار وهي في الاصل الشرط واحدها زبنية كمفرية من الزبن وهو الدفع اوزبني على النسب واصلها زباني والتاء معوضة عن الياء ﴿ كلا ﴾ ردع ايضا للناهي ونقرب المدبك وفي الحديث اقرب ما يكون العبد ﴾ ودم على سجودك ﴿ واقرب وتقرب المدبك وفي الحديث اقرب ما يكون العبد الى ربه اذ اسجد ﴾ عن رسول الله وتقرب المدبك وفي الحديث اقرب ما يكون العبد اله من الأجر كانما قرا المفصل كله صلى الله تمالى عليه وسالم من قرأ سورة العاق على من الأجر كانما قرا المفصل كله

### ﴿ سورة القدر مختلف فيها وآبها خمس ﴾

عباس لمانهي ابوجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبوجهل أشهرني فوالله لاملان عليك هذا الوادي ان شئت خيلاجردا ورجالا مردا وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليهوسام يصلي فجاء ابوجهل فقال المرانهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلمفزير. فقال ابوجهل الك لتعلم مابها الد اكثروني فالزل الله تعالى ﴿ فَلَيْدَعَ نَادِيهِ سَــنَدَعَ الزبانية ﴾ قال ابن عباس والله لودعا ناديه لاخذته زبانية الله اخرجه الترمذي وقال حدیث حسن غریب صحیح ومعنی فلیدع نادیه ای عشیرته وقومه فلینتصر بهم واصل النادي المجلس الذي يجمع الناس ولا يسمى ناديا مالم يكن فيه اهله سندع الزبائية يعني الملائكة الغلاظ الشداد قال ابن عباس يريد زبانية جهنم سموا بذلك لانهم يدفعون اهل النار اليها بشددة مأخوذ من الزبن وهو الدفع ﴿ كَالا ﴾ اى ليس الامم على ماهو عليــه ابوجهل ﴿ لاتطعه ﴾ اى فى ترك الصلاة ﴿ واسجد ﴾ اىصـــل لله ﴿ وَاقْتُرْبِ ﴾ أَى مِنَ اللهَ ﴿ مَ ﴾ عَنَ أَنِي هُمْ يَرَةً رَضَى اللهَ تَمَالَى عَنْهُ أَنْ رَسُولَاللهُ صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء وهذه السجدة من عزائم صجود التلاوة عند الشــافعي فيسن للقاري والمستمع ان بسجد عند قراءتها يدل عليه ماروى عن ابى هريرة رضى الله تمالى عنه قال سجدنا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك واذا السماء انشقت اخرجه مسام والله سبحانه وتعالى اعلم

﴿ تفسير سورة القدر وهيمدنية وقيل انهامكية والقول الاول ﴾

خاطى (فليدع ناديه سندع الزبانية) النادى المجلس الذي مجتمع فيه القوم والمراد اهلاانادي روى ان اباجهل مر بالني عليه السلام وهو يصلي فقال الم انهك فاغلظله رسول الله عليه السلام فقال اتهددنی وانا اکثر اهل الوادى ناديافنزل والزبانية لغة الشرط الواحد زبنية من الزبن وهو الدفسع والمراد ملائكة العذاب وعنه عليه السلام لودعا ناديه لاخذته الزبانية عيانا (كلا) ردع لابي جهل (لانطمه) اى اثبت على ما انت عليه من عصيانه كقوله فلا تطع المكذبين (واسجد) ودم على سجودك يريد الصلاة (واقترب) وتقرب الى ربك بالسجود فان اقرب مايكون العبد الى ربه اذا سجــد كذا فى الحديث والله اعلم م سورة القدر مكية وقيل مدنية وهي خس آيات

(فلیــدع نادیه) قومه واهل مجلسـه (سندع الزبانیة) یعنی ذبانیهالناو (کلا) حقــا یامحــد

( لاتعامه ) يغى ابا جهل فيما يأمرك انلا تصلىلربك ( واسجد ) لربك ( واقترب) اليه بالسجود ﴿ ومنالسورة ِ التي يذكر فيها القدر وهي كلهامكية آياتهــا خس وكلاتها ثلاثون وحروفهــا ماثة واحدى عشرون ﴾ (بسم الله الرحمن الرحم) (انا اثراناه في ليلة القدر) عظم القرآن حيث اسند اتراله اليه دون غيره وجاء بشعيره دون اسمه الظاهر للاستفناء عن التنبيه {الجزء النااثون} عليه ورفع مقدار ﴿ الحَالِيَةُ الوقت الذي انراد فيه روى انه انزل جلة

## -ه ی بسمالله الرحمن الرحیم یه⊸

﴿ الْمَالَزُلْنَاهُ فَى لِيلِةَ القدر﴾ الضمير للقر آن فخمه باضحاره من غير ذكر شهادة له بالنباهة المفنية عن النصريح كماعظمه بانا-ند الزاله اليه تقوله

# ﴿ أَصِح وَهُو قُولَ الْاَكْثِرِينَ قِيلِ انَّهَا اولَ مَانِزَلَ بِالْمُدِينَةُ وَهُي ﴾ ﴿ خُس آیات وثلاثون کلة ومائة واثنا عشر حرفا ﴾

## ∞ بسم الله الرحمن الرحيم كلا⊸

\* قوله عزوجل ﴿ اناازلناه ﴾ يغي القرآن كناية عن غير مذكور ﴿ في للةالقدر ﴾ وذلك ان الله تعالى الزل القرآن العظيم جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السعاء الدنيا ليلة القدر فوضعه في بيت العزة ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة فكان ينزل بحسب الوفائع والحاجة اليه وقبل انما انزله الى السحاء الدنيا لشرف الملائكة بذلك ولانها كالمشترك بيننا وبين الملائكة فهى لهم سكن ولنا سقف وزينة وسحيت ليلة القدر لان فيها تقدير الامور والاحكام والارزاق والاحال وما يكون في تلك السنة المي مثل هذه الليلة مناسنة المقبلة يقدر الله ذلك في بلاده وعباده ومهى هذا ان الله يظهر ذلك لملائكته ويعرفهم اياه ويأمرهم يفعل ماهو من وظيفتهم بان يكتب لهم ماقدره في تلك السنة ويعرفهم اياه السحوات والارض في الازل قبل للحسين بن الفضل اليس قد قدر الله المقادير قبل ان العوات والارض في المازل قبل للحسين بن الفضل اليس قد قدر الله المقادير الى ان العمل العالى المواقيت و نشفيذ القضاء المقدر وقبل سحيت لية القدر قال سوق المقادير الى من قولهم لفلان قدر عند الامير اى منزلة وجاه وقبل سحيت بذلك لان العمل الصالح من قولهم لفلان قدر عند الامير اى منزلة وجاه وقبل سحيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عند الامير اى منزلة وجاه وقبل سحيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عند الامير اى منزلة وجاه وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عنداللة لكونه مقبولا وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عندالله لكونه مقبولا وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عنداللة له مقبولا وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عندالله لكونه مقبولا وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها ذاقدر عندالله لكونه مقبولا وقبل سعيت بذلك لان العمل الصالح يكون فيها الماله الماله المراهم الماله المورد ولهم له المالية الهراء المالي الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله الماليس الماله الما

### فصل فى فضل ليلة القدر وماورد فيها

(ق) عن ابي هم يو قرضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام لياة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه واختلف العلما، في وقتها فقال بعضهم انهاكانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفعت لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان ان خرجت لا خبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم

في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيائم كان ينزله جبريل على وسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة ومعنى ليلة القدرليلة تقدير الامور وقضائهـا والقدر بمعنى التقــدير او سميت بذلك لشرفها علىسائر الليسالي وهى ليلة السابع والعشرين منرمضانكذا روى ابو حنيفة رحمه الله عن عاصم عن زران ابى بن كعبكان بحلف على ليلة القدر انها ليلة السابع والعشرين من رمضان وعليه الجمهور ولعل الداعي الى اخفائها ان يحيمن يريدها الليالي الكثيرة طلبا لموافقتهما وهـــذا كاخفاء الصلاة الوسطى واسمه الاعظم وساعة الاجابة فىالجمعــة ورضاه فى الطاعات وغضبه فى المعاصى وفى الحديث من ادركها يقول اللهمانك عفوتحب العفو فاءف عني

بالقر آن جملة واحدة على كتبة ملائكة سماء الدنيا (في ليلة القدر ) في ليلة الحكم والقضاء ويقال (وهذا) في ليلة مباركة بالمنفرة والرحمة ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما

وهذا غلط بمن قال بهذا القول لان آخر الحديث يرد عليهم فانه صلى الله عليه وسلم قال في آخره فالتمسوها في العشر الاواخر فيالتاسسعة والسابعة والخامســة فلوكان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها وعامة الصحابة والعلماء فمن بعدهم على انها باقية الى يومالقيامة \* روى عن عبد الله بن خنيس مولى مماوية قال قلت لا إن هم يرة زعموا ان ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك قلت هي في كل شهر رمضان استقبله قال نعم ومن قال سِقائها ووجودها اختلفوا في محلها فقيل هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة اخرى فى ليلة اخرى هكذا ابدا قالوا وبهذا بجمع بين الاحاديث الواردة فىاوقائها المختلفة وقال مالك والثورى واحمد واسحق وابوثور آنها تنتقل فىالعشر الاواخرمن رمضان وقيل بل تُنتقل في رمضان كله وقيل انها في ليلة معينة لا تنتقل عنها ابدا في جميع السنين ولا تفارقها فعلى هذا هي في ليلة من السنة كلها وهوقول ابن مسعود وابي حنيفة وصاحبيه وروى عن ابن مسعود آنه قال من يقم الحول يصبها فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال يرحم الله ابا عبد الرحمن اما أنه علم أنها في شهر رمضان ولكن اراد انلايتكل الناس وقال جمهور العلماء آنها فيشهر رمضان واختلفوا فى تلك الليلة فقال ايورزين المقيلي فياول ليلة منشهر رمضان وقيل هي ليلة سبعة عشروهي الليلة التيكانت صبيحتها وقعة بدر بحكي هذا عن زيد بن ارقم وابن مسعود ايضا والحسن والصحيم الذيعليه الاكثرون انها فيالعشر الاواخرمن رمضان والله سحانه وتعالى اعلم

### ذكر الاحاديث الواردة فى ذلك

(ق) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاور المسر الاواخر من رمضان ويقول محروا ليلة القدر فى المشر الاواخر من رمضان ورم عن ابى هم برة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربت ليلة القدر ثم ايقظى بعض اهلى فنسيتها فالحسوها فى المشر الاواخر من رمضان وذهب الشافعى الى انها ليلة احدى وعشرين (ق) عن ابى هم برة ان اباسعيد قال اعتكفنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاواسط فلما كانت صليحة عشرين ثقانا معافنا قاتانا النبى صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه وانا اربت هذه الليلة ورأيتى اسجد فى ماه وطين فلما رجع الى معتكفه هاجت السماء في طرنا فوالذى بشه بالحق لقدها حت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد على عريش في الله والله وفى رواية نحوه الا انه قال حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من صبحتها من اعتكافه قال من اعتكف مى فليعتكف المشر الاواخر وورد فى فضل ليلة القدر اثنان وعشرون عديثا عن عبد الله بن ابيس قال كنت فى مجلس لبى سلة وانا اصغرهم فقالوا من حديثا عن عبد الله بن ابيس قال كنت فى مجلس لبى سلة وانا اصغرهم فقالوا من يسأل لئا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك فى صبحة احدى يسأل لئا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك فى صبحة احدى يسأل لئا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك فى صبحة احدى يسأل لئا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك فى صبحة احدى

وعشرين من رمضاز فخرجت فوافيت رسول الله صلىالله عليه وسلم فقلت ارسلني اليك رهط من بني سلة يسألونك عن ليلة القدر فقالكم الليلة فقلت اثنتان وعشرون فقال هيالايلة ثم رجعفقال اوالقابلة يربد ثلاثا وعشرين اخرجه ابوداود وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم ازليلة القدرليلة ثلاث وعشر ن ومال اليه الشافعي ايضا (خ) عن الصنابحي انه سأل رجلا هل سمت في لبلة القدر شيأ قال اخبرني بلال مؤذن رسولالله صلىالله عليه وسلم انها فىاول السبع من العشير الاواخروهذااللفظ مختصر عن عبد الله بن انيس قال قلت بإرسول الله ان لي بادية اكون فيها وانا اصلى فيها بحمد الله فمرنى بليلة انزلها الى هذا المسجد فقال انزل ليلة ثلاث وعشرين قبل لابنه كيفكان ابوك يصنع قالكان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج الالحاجة حتى يصلى الصبح فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته اخرجه ابوداود ولمسلم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريت ليلة القدر ثم انسيتها واراني اسجد صبيحتها فيماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشه من فصلي بنا رسول الله صلىالله عليه وسلم وانصرف وان اثر الماء والطين على جبهته وانفه وبحكى عن بلال وابن عباس والحسن أنها لبلة اربع وعشرين (خ) عنابن عباس قال التمسوها في اربع وعشرين وقيل هي في ليلة خمس وعشرين دليله قوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وقبل هي ليلة سبع وعشرين يحكى ذلك عنجماعة من الصحابة منهم ابي بنكب وابن عباس واليه ذهب احمد (م) عن زربن حبيش قال سمعت ابي بن كمب يقول وقبل له ان عبدالله ابن مسعود يقول من قام السنة اصاب لبلة القدر قال ابي والله الذي لااله الاهو أنها لغي رمضان يحلف ولايستشيفوالله أن لاعلم أيليلة هي هيالليلة التي أمن ارسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي ليلة سسبع وعشرين وامارتها ان تطلع الشمس من صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قالليلة سبع وعشرين اخرجه ابوداود وقيلهيليلة تسع وعشريندليله قولهتحروا لبلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وقبل هي لبلة آخر الشهر عن ابن عمرقال سُئُل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وآنا اسحم فقال هي فيكل رمضان اخرجه ابوداود قال وبروى موقوفا عليه

### ذكر ليال مشتركة

عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر اطلبوها ليلة سبع وعشر بن من رمضان وليلة احدى وعشر بن وليلة ثلاث وعشر بن ثم سكت اخرجه ابوداود عن عتبة بن عبدالرحمن قال حدثى ابى قال ذكرت ليلة القدر عند ابى بكرة فقال ما أنا بملتمسها بشى سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الافى العشر الاواخر فانى سمعته بقول التحسوها فى تسع ببقين اوفى سبع ببقين اوفى خس المناوفى

(وماادراك ماللة القدر) ای لم تبلغ درایتك غایة فضلها ثم بينله ذلك بقوله ( لبلة القدر خر من الف شهر ) ليس فيها ليلة القدر وسبب ارتفاع فضالها الى هذه الغاية مايوجد فها موزئنزل الملائكة والروح وفصل كل امر حكيموذكر في تخصيص هذه المدة ان الني صلى عليه السلام ذكر رجلا من في اسرائيل ليس السلاح في سبيل الله الف شهر فعب المؤمنون من ذلك وتقاصرت اليهم اعمالهم فاعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازى (و ماادر اك) يا محمد تعظيما الما ( ما أبلة القدر ) ما فضل ليلة القدر ثم بين فضلها فقال (ليلة القدر خير من الف شهر ) يقدول العمل فيهاخير من العمل في الف شهر ليس فيهدا

﴿ وَمَا أَدْرَيْكُ مَا لِيلَةَ الْقَــدُرُ لِيلَةِ الْقَدْرُ خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ ﴾ والزاله فيهـــا ثلاث سِقين او آخر الشهرقال وكان ابو بكرة يصلى فىالعشرين من رمضان كصلانه في سائر السنة فاذادخل العشر الاواخر اجتهد اخرجه النرمذي ( خ ) عن عبادة ابنالصامت قال خرج رســول الله صلى الله عليه وســلم ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم آنى خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعيسى ان يكون خيرا لكم فالتمســوها فى الناســمة والسابعة والخامسة \* قوله فتلاحي رجلان اي تخاصم رجلان \* قوله فرفعت لم يرد رفع عينها وانما اراد رفع بيان وقتها ولوكان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها ( خ ) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشم في سبع مضين اوسبع يبقين يعني ليلة القدر وفي رواية في تاسمة نبقي في سابعة تبقي في خامسة تبقى قال ابوعيسي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر انها ليلة احمدي وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين و آخر لیلة من رمضان قال الشافعی کان هذا عندی والله اعلم ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يجيب على نحو مايسسئل عنه بقال له نلتمسها في كذا فقال التمسوها في ليلة كذا قال الشافعي واقوى الروايات عندي فيها ليلة احمدي وعشر بن قال البغوي وبالجُملة ابهم الله تعالى هذه اللَّيلة على الامة ليجِ:هدوا في العبادة ليالي شهر رمضـــان طمعاً في ادراكها كما اخفي سـاعة الاجابة في يوم الجُمعة واخفي الصلاة الوسـطى في الصلوات الخمس واسمه الاعظم فى القرآن فى اسمائه ورضاء فى الطــاعات ايرغبوا فى جميما وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها واخفي قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها ومن علاماتها ماروى عن الحسن رفعه انها لبلة بلجة سمحة لاحارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضا. لاشــماع لها ﴿ قَ ﴾ عن عائشــة قالت كان رســول الله صلى الله عليه وسام اذا دخل العشر الاواخر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المزر ولمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وســلم يجتهد في العشر الاواخر من رمضان مالايجتهد في غير. ( ق ) عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عزوجل ثماعتكف ازواجه من بعد. ( ق ) عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعتَّكَفُ العشر الاواخر من رمضان \* عن عائشة قالت قات يارسول الله ان علمت ليلة القدر مااقول فيهــا قال قولى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى اخرجه النرمذي وقال الحديث حسن صحيم واخرجه النســائي وابن ماجه \* قوله عزوجل ﴿ وما ادراك ماليلة القدر ﴾ اىاى شئ يباغ درايتك قدرها ومباغ فضلها وهذا على سبيل التعظيمالها والتشوبق الى خيرها ذكر فضلها من ثلاثة اوجه فقال تمالي ﴿ لِلَّهِ القدرخير من الف شهر ﴾ قال ابن عباس ذكر لرسول الله صلى الله

بان ابتداً بانزاله فيها اوانزله جلة من اللوح الى السماء الدنيا على السفرة ثم كان حبربل ينزله على وسول الله صلى الله تعالى عليه وسام نجو ما فى ثلاث وعشرين سنة وقيل المعنى انزلناه فى فضلها وهى فى او تار العشر الاخير من شهر رمضان ولعلها السابعة منها والداعى الى اخفائها ان بحيى من يريدها ليالى كثيرة و تسميتها بذلك لشرفها اولتقدير الأمور فيها كقوله سجانه وتعالى فيها يفرق كل امرحكم وذكر الالف اما للتكثير اولما روى انه عليه الصلاة والسلام ذكر اسرائيليا لبس السلاح فى سبيل الله الف شهر فتجب المؤمنون وتقاصرت اليهم اعمالهم فاعطوا ليلة هى خسير من مدة ذلك الغازى ﴿ مَنْ الملائكة والروح فيها باذن ربهم ﴾ بيان لماله فضامت على الف شهر وتنزلهم الى الارض اوالسماء الدنيا اوتقربهم الى المؤمنين ﴿ من كل امر ﴾ من حل امر ﴾ من حل امر أنسان من اجل كل امر قدر فى تلك السنة وقرى من من احل كل انسان

عليه وسلم رجل من بني اسرائيل حمل الساح على عاتقه في سمبيل الله الف شهر فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لامته فقال يارب جملت المتى اقصر الانم اعمارا وأقلها اعمالا فاعطاء الله تبارك وتمالى ليلة القدر فقال ليلة القدر خير من الف شهر التي حمل فيها الاسرائيلي السلاح في سبيل اللهلك ولامتك الى يوم القيامة وعن مالك أنه سمع من يثقبه من أهل العام أن النبي صلى الله عليه وسام ارى اعمار الناس قبله اوماشاء الله من ذلك فكا نه تقاصر اعمــــار امته أن لايبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في طول العمر فاعطاه الله ليلةالقدر خيرا من الف شــهر اخرجه مالك في الموطأ قال المفسرون معناه العمل الصــالح في لبلة القدر خير من العمل في الف شــهر ليس فيها ليلة القدر وانما كان كذلك لمايريد الله تعالى فيها من المنافع والارزاق وانواع الخير والبركة \* الوجه الثاني من فضلهــا قوله عزوجل ﴿ تَنزل الملائكة ﴾ يعني الى الارض وسبب هذا انهم لما قالوا انجمل فيها من يفســد فيها وظهر أن الامر بخلاف ماقالوه وتبين حال المؤمنين وماهم عليه من الطاعة والعبادة والجد والاجتهساد نزلوا اليهم ليسلموا عليهم ويمتسذروا مماقالوه ويسستغفروا لهم لما يرون من تقصير قد يقع من بمضهم ﴿ والروح ﴿ يعني جبريل عليه الصلاة والسلام قاله اكثر المفسرين وفي حديث انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت ليلة القدر نزل حبريل في ككبة من الملائكة يصلون ويسلمون على كل عبد قائم اوقاعد يذكر الله عزوجل ذكر ابن الجوزى وقبل ان الروح طائفة من الملائكة لاتراهم الملائكة الا في تلك اللبلة ينزلون من لدن غروب الشمس الى طلوع الفجر وقبل ان الروح ملك عظيم ينزل مع الملائكة تلك الدلة ﴿ فيها ﴾ اى فى ليلة القدر ﴿ باذن ربهم ﴾ اى بامر ربهم ﴿ من كل امر ﴾ اى بكل امر من الحير والبركة وقيل بكل ما امر به وقضاً. من كل امر \* الوجه النالث ( تنزل الملائكة ) الى السماء الدنيا اوالى الارض ( والروح ) جبريل او خلق من الملائكة لاتراهم الملائكة الاتلك الليلة الموالم من كل امر) اى تنزل من اجل كل امر قضاء الله لتلك السنة الى قابل وعليه وقف لله الموالروح ) جبريل معهم المية المعدور ( تغزل الملائكة والروح ) حبريل معهم والروح ) حبريل معهم

ليةالقدر ( تنزل الملائكة والروح ) جبريل معهم ( فيها ) فياول ليةالقدر ( باذن ربهم ) بأمر ربهم ( من كل ام (سلام هي) ماهي الاسلامة خبر ومبتدأ اىلانقدر الله فيها الاالسلامة والحير ويقضى فى غيرها بلاء وسلامة اوما هيالاسلام لكثرة مالِسلون على على الحجه على المؤمنين قيل لايلقون (سورة البينية) مؤمنا ولامؤمنةالاسلوا

﴿ سلام هَى ﴾ اى ماهى الاسلامة اى لايقدرالله فيها الا السلامة ويقضى فى غيرها السلامة والله السلامة ويقضى فى غيرها السلامة والبلاء اوماهى الاسلام لكثرة مايسلمون فيها على الؤمنين ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ اى وقت مطلعه اى طلوعه وقرأ الكسائى بالكسر على انه كالمرجع او اسم زمان على غير قباس كالمشرق \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة القدر اعطى من الاجركن صام رمضان واحى لبلة القدر

## ﴿ سُورَةُ البينة مختلفٌ فيها وآبِها ثمان ﴾

### -0 ﷺ الرحمن الرحيم №0-

﴿ لَمْ يَكُنُ الذِينَ كَفَرُوا مِن اهَلَ الْكُتَابِ ﴾ اى اليهود والنصارى فأنهم كفروا بالالحاد فى صفات الله ومن للتبيين ﴿ والشَمْرَكِينَ ﴾ وعبدة الاصنام ﴿ منفكينَ ﴾ عمل كانوا عليــه من دينهم اوالوعد باتباع الحق اذا جاءهم الرســول ﴿ حتى تَأْتَبُهُم

من فضاعا قوله تمالى ﴿ سلام ﴾ اى سلام على اولياء الله واهل طاعته قال الشميى هو تسليم الملائكة في ليلة القدر على اهل المساجد من حين تغيب الشمس الى ان يطاع الفجر وقيل الملائكة ينزلون فيها كلالقوا مؤمنا اومؤمنة يسلمون عليه من ربه عن وجل وقيل تم الكلام عند قوله من كل امر ثم ابتدأ فقال تمالى سلام ﴿ هي ﴾ يعنى ليلة القدر سلامة وخير ليس فيهاشر وقيل لايقدر الله في الدية ولا يقضى الاالسلامة وقيل ان الله القدر سالمة لا يستطيع الشيطان ان يعمل فيها سوأ او يحدث فيها اذى ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ اى ان ذلك السلام او السلامة تدوم الى مطلع الفجر و الله سجانه و تعالى اعلى عراده ﴿ قفسير سورة لم يكن و تسمى سورة البينة و هي مدنية قاله الجمهور ﴾

﴿ وَفَى رَوَايَةٍ عَنَ ابْنَ عَبَاسُ آنَهَا مَكَيَةً وَهِى ثَمَانُ آيَاتُ وَأَرْبِعِ ﴾ ﴿ وتسمونَ كُلَّةً وثلاثمائةً وتسمة وتسمون حرفا ﴾

## -ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ه-

\* قوله عزوجل ﴿ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ﴾ يعنى البهودوالنصارى ﴿ والمشركين ﴾ اى ومن المشركين وهم عبدة الاوثان وذلك ان الكفار كانوا حنسين احدها اهل كتاب وسبب كفرهم مااحدثوه فى دينهم اما البهود فقولهم عزير ابن الله وتشبيههم الله بخلقه واما النصارى فقولهم المسيح ابن الله وثالث ثلاثة وغير ذلك والثانى المشركون اهل الاوثان الذين لا يتسبون الى كتاب فذكر الله الجنسين فى قوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتساب والمشركين ﴿ منفكين ﴾ المحتنعة عن كفرهم وشركهم وقبل معناه زائلين ﴿ حتى تأتيهم ﴾ الى حتى اتتهم

عليه في تلك الايلة (حتى عليه في تلك الايلة (حتى مطلع الفجر ) اى الى وقت حزة وعلى وخلف وقد حرم من السلام الذين كفروا واللة اعلم وهي ثمان آيات ﴾

(بسم الله الرحن الرحيم)
(لم يكن الذين كفروا)
بحمد صلى الله عليه وسام
(من اهل الكتاب) اى
البهود والنصارى واهل
الرجل اخص النساس به
واهل الاسلام من يدين به
(والمشركين) عبدة الاصنام
(منفكين) منفصلين عن
الكفر وحذف لان صلة
الذين تدل عليه (حتى تأتيهم

سلام) يقول بسلون على إهل الصوم والصلاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ويقال من كل آفة سلامة تلك الليلة (هي) يقول فضلها ويركتها (حتى مطلع الفجر) يغني الليلة ال

وومن السورة التي يد لر فيها البينة وهي كلها مكية آياتها تسع وكماتها خمس وثلاثون وحروفها مائة وتسمة واربمون ﴾

(بسمالة الرحمن الرحم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (ا بكن الذين كفروا من اهل الكنتاب) يعنى البهو دو النصارى (والمشركين) مشركى العرب (منفكين) مقيين على الجحود بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والاسلام (حتى تأتيم البينة ﴾ ارسول اوالقر آن فانهمبين للحق اومبجز الرسول باخلاقه والقر آن با فحامه من تحدى به ﴿رسول من الله﴾ بدل من البينة بنفسه اوبتقد برمضاف اومبتدأ ﴿ يتلوا صحفا

لفظه مضارع ومعناه الماضي ﴿ الدنَّهُ ﴾ اي الحجة الواضحة يعني محمدا صلى الله عليه وسلم آناهم بالقرآن فيين لهم ضلالتهم وشركهم وماكا واعليه من الجاهلية ودعاهم الى الايمان فا منوا فانقذهم الله من الجهالة والضلالة ولمبكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه البهم والآية فيمن آمن من الفريقين قال الواحدي في بسـيطه وهذه الآية من اصعب مافى القرآن نظمًا وتفسـبرا وقد تخبط فيها الكبار من العلماء قال الامام فخر الدين في تفسيره انه لم يلخص كفية الاشكال فيها وانا اقول وجه الاشكال ان تقــدير الآية لميكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأنيهم البينـــة التي هي الرسسول ثم أنه تعالى لم بذكر أنهم منفكون عماذا لكنه معلوم أذالمراد هو الكفر الذي كانوا عليه فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هَى الرســول ثم ان كلة حتى لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضي انهم صاروا منفكين عن كفرهم عنداتيان الرسول ثمقال بعد ذلك وماتفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءتهم البينة وهذا نقتضي ان كفرهم قد ازداد عند مجيُّ الرسسول فحنئذ محصل بين الآية الاولى والثانية مناقضة في الظاهر وهذا منتهي الاشكال في ظني قال والجواب عنه من وجوه اوالها واحسنها الوجهالذي لخصه صاحبالكشاف وهو ان الكفار من الفرقين اهل الكتاب وعيدة الاوثان كانوا غولون قبل معث محمد صلى الله عليه وســلم لاننفك عمانحن عليه من ديننا ولانتركه حتى بعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والانجيــل وهو محمد صلى الله عليه وســـلم فحكى الله تعالى عنهم ماكانوا يقولونه ثم قال وماتفرق الذين اوتوا الكتاب اى انهم كانوا يمدون احتماع الكلمة والاتفاق على الحق اذاجاءهم الرســول ثم مافرقهم عن الحق ولاأقرهم على الكفر الامجئ الرسول ونظيره في الكلام ما يقول الفاســق الفقير لمن. يعظه لست بمنفك مما أنا فيه من الافعال القبحة حتى برزقني الله الغني فيزداد فسقا فيقول واعظه لمرتكن منفكا عن الفسق حتى توسر وماغمست رأسك فىالفسق الابعد اليسار فيذكره ماكان يقول تو بخا والزاما قال الامام فخرالدين وحاصل هذا الجواب يرجع الىحرف واحد وهوان قوله تعالى لم بكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأنيهم البينة مذكور حكايةءنهم وقوله ومانفرقالذين اونوا الكتاباخبارعن الواقع والمنبي ان الذي وقعكان بخلاف ادعوا وثانيها انتقدير الآية لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وان جاءتهم الينة وعلى هذا التقدير يزول الاشكال الا ازتفسيرلفظةحتي مهذا ليس من اللغة فيشئ وذكروجوها اخرقال والمختارهو الاول ثم فسير البينة فقال تعالى﴿ رسول من الله ﴾ اى تلك البينة رسول من الله ﴿ يُنلُوا ﴾ اى يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ صحفًا ﴾ اى كتبا يربد ما تضيَّه المصحف

البينة ) الحجة الواضحة والمراد مجمد صلى الله عليه كفرهم حتى ببعث مجمد صلى الله عليه السام بعض وثبت على الكفر بعض وثبت على من الله ) اى محمد عليه السلام وهو بدل من البينة (يتلوا) يقرأ عليم البينة (يتلوا) يقرأ عليم وهونال

الدينة ) سان مافي كنابهم في كتاب الهو دو النصاري ( رسول من الله ) يمنى محدا عليه السلام والها وجه آخر يقول لم بكن الذين كفروا من اهمال الكتاب قبل مجيء محمد عليه السلام مثل عبد الله بن سلام واصحابه والمشركين بالله قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم مثل ابي بكر واصحابه منفكين منتهين عن الكفر والشرك حيى تأتيهم البينة يعنى جاءهم البينات رسبول مناقة يهني محمدا عليه السلام (يتلوا صحفا) بقرأعليهم 1:5 مطهرة ﴾ صفته او خبره والرسول وان كان اميا لكنسه لما نلا مثل مافي السحف كان كالتالى لها وقيل المراد جبرائيل وكون السحف مطهرة ان الباطل لايأتى مافيها وانها لايمسها الا المطهرون ﴿ فيها كتب قيمة ﴾ مكتوبات مستقيمة ناطقة بالحق ﴿ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب ﴾ عما كانوا عليه بان آمن بعضهم او تردد في دينه اوعن وعدهم بالاصرار على الكفر ﴿ الا من بعد ماجاءتهم البينة ﴾ فيكون كقوله تمالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به وافراد اهل الكتاب بعدا لجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم وانهم لما تفرقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك اولى ﴿ وما امروا ﴾ اى فى كتبهم بافيها ﴿ الالميدوا الله مخلصين له الدين ﴾ لا يشركون به

من المكتوب فيه وهو القرآن لانه كان صلى الله عليه وسملم يقرأ عن ظهر قليه لا عن كتاب ﴿ مطهرة ﴾ اى منالبـاطل والكذب والزور والمعنى أنها مطهرة من القبع وقبل معنى مطهرة معظمة وقيمل مطهرة اى لانبغي ان يمسها الاالمطهرون ﴿ فَهِــا ﴾ اي في الصحف ﴿ كتب ﴾ اي الآيات المكتوبة وقيلاالكتب بمنى الاحكام ﴿ قَيْمَ ﴾ اىعادلة مستقيمة غيرذات عوج وقيل قيمة بممنى قائمة مستقلة بالحجة منقولهم قام بالامر اذا اجراء على وجهه ثم ذكر من لم يؤمن من اهل الكتاب فقال تعمالي ﴿ وماتفرق الذين اوتُوا الكتاب ﴾ يعني في امر محمد صلى الله عليه وسام ﴿ الا من بعد ماجاءتهم البينة ﴾ يعنى جاءتهم البينة في كنهم انه نبي مرسل قال المفسرون لم يزل اهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تمــالي فلما بعث تفرقوا في امره واختلفوا فيــه فآ من له بعضهم وكفر به آخرون ثمذكرتما امروا به فىكتبهم فقال تعالى﴿ وماامروا ﴾ يعنى هؤلاء الكفار ﴿ الا ليعبدوا الله ﴾ اى وما امروا الا ان يعبدوا الله قال ابن عباس ما امروا في التوراة والانجيل الا باخلاص العبادة لله موحدين له ﴿ مخلصين له الدين ﴾ الاخلاص عبارة عنالنية الخالصة وتجريدها عن شوائب الرياء وهوتنيه علىمابجب من تحصيل الاخلاص من ابتداء الفعل الى انتهائه والمخلص هو الذي يأتي بالحسن لحسنه والواجب لوجوبه والنية الخالصة لماكانت معتبرة كانت النية معتبرة فقد دلت الآية على ان كل مأمور به فلابد وان يكونمنويا فلا بد من اعتبار النية في جميع المأمورات قال اصحاب الشافعي الوضوء مأمور به ودلت هذه الآية على انكل مأمور به يجب ان يكونمنويا فتجب النية فىالوضوء وقيل الاخلاص محله القلب وهو ان يأتى بالفعل لوجه الله تعالى مخلصاله ولايريد بذلك رياه ولاسمعة ولاغرضا آخرحتى قالوا فىذلك لابجعل طلب الجنة مقصودا ولاالنجاة من النارمطلوبا وان كان لابد من ذلك بل مجعل العبد عبادته لمحض العبودية واعترافا لربه عز وجل بالربوبية وقبل فيمعني مخلصين

والمدل (وما قفرق الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ماجاءتهم البينة ) فمهم من انكر نبوته بغيا وحسدا اهل الكتاب بعد ما جمع اولا بينهم وبين المشركين لوجدوده في كتبهم فاذا لوجدوده في كتبهم فاذا من لاكتاب له ادخل في هذا الوصف (وما امروا) من لاكتاب له ادخل في يعنى في التوراة والانجيل يعنى في التوراة والانجيل الدين من غير شهر لا وتفاق (الدين من غير شهر لا وتفاق

(مطهرة) من الشمرك (فهـا) في كتب محمد علىه السلام (كتبقمة) دين وطريق مستقيمة عادلة لاءوجفها (وماتفرق الذبن اوتوا الكتاب)مااختلف الذبن اعطوا الكتاب التسوراة يعني كمب بن الاشرف واصحابه في محمد صــلى الله عليه وســـلم و القرآن و الاسلام (الا من بعدد ماجاء تهم المينة ) بيان ما في كتبهم من صفة محد عليه السلام ونعته (وماامروا) في جملة الكتب (الالمدواالة) له حدوا الله (مخلصين لهالدين) التوحد

(حنفا،) مؤمنين مجميع الرسل ما أبين عن الاديان الباطلة (ويقيموا الصلوة ويوتو الله القيمة ) اى دين الملة القيمة النالذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في الولئك هم شر البربة

(حِنفاء) مسلمين (ويقيموا الصلوة) تمو االصلوات الحمس بعد التوحيد ( ويؤتوا الزكوة) يعطوا زكاة اموالهم بعد ذلك ثم ذكرالتوحيد ايضا فقال (وذلك) يعنى التوحيد ( دين القيمة ) دين الحق المستقيم لاعوج فيهوالهاء ههنا قافية السورة ونقال ذلك يعني التوحمد دين القيمة دين الملائكة و تقال دىن الحنيفة وهـال ملة ابراهيم (انالذبن كفروا من اهل الكتاب بمحمد عليه السلام والقرآن ( والمشركين ) بالله يعني مشركي اهل مكة (في نار جهنم خالدين فيها ) مقيين فى النار لاءوتون ولا يخرجون منها (أولئك) اهل هذه الصفة ( هم شم البرية) شم الخليقية

﴿حنفاء﴾ ماثلين عن المقائد الزآئعة ﴿ويشجو الصلوة ويؤتو الزكوة ﴾ ولكنهم حرفوه وعصوا ﴿ وذلك دين المقيمة ﴾ دين المة القيمة ﴿ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في ارجهم خالدين فيها ﴾ اى يومالقيامة اوفى الحال لملابستهم ما يوجب ذلك واشتراكهما في نوعه فلمله مختلف لتفاوت كفرها ﴿ اولئك هم شر البرية ﴾ اى الحليقة وقرأ نافع وابن ذكوان له الدين مقرين له بالعبودية وقيل قاصدين بقلوبهم رضا الله تعالى بالعبادة (م) عن ابى

هريرة رضىاللة تعالىءنه قالـقال رسولالله صلىالله عليه وسام أن الله تعالىلاينظر الىاجسامكم ولاالىصوركم ولكن ينظر الىقلوبكم﴿ حنفا ﴾ اىمائلينءنالاديان كلها الى دين الاســـــلام وقيل متبعين ملة ابراهبم عليه الصلاة والسلام وقيل حنفاء اى حجاجا وانما قدمه على الصلاة والزكاة لازفيه صلاة وانفاق مال وقيل حنفاء اى مختونين محرمين لنكاح المحارم وقيل الحنيف الذى آمن بجميع الانبياء والرسل ولا يفرق بين احد منهم فمن لم يؤمن باشرف الانبياء وهومحمد صلى الله عليه وسلم فليس بحنيف ﴿ ويقيموا الصلوة ﴾ اى المكتوبة فى اوقاتها ﴿ ويؤتوا الزكوة ﴾ اى المفروضة عند محلها ﴿ وذلك ﴾ اى الذى امروا به ﴿ دين القيمة ﴾ اىالملة المستقية والشريعة المتبوعة وانما اضاف الدين الى <sup>الق</sup>ية وهى نعته لاختلاف اللفظين وانث القيمة ردا الىالملة وقيلاالهاء فىالقيمة للمبالغة كملامة وقيلاالقيمة الكتب التي حرى ذكرها اى وذلك دين اصحــاب الكنب القيمة وقيل القيمة جم القيم والقيم والقائم واحد والمعنى وذلك دين القائمين لله بالتوحيد واستدل مهذه الآية من يقولُ ان الايمان قول وعمل لان الله تعالى ذكر الاعتقاد اولا واتبعه بالعمل ثانيـــا ثم قال وذلك دين القيمة والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان بدليل قوله فاخرجنا منكازفها منالمؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ثم ذكرما للفريقين فقال تمالي ﴿ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ﴾ فانقلت لم قدم اهل الكتاب على المشركين قلت لان جنايتهم اعظم فىحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم كانوا يستفتحون به قبل بعثته ويقرون بنبوته قلما بعث انكرو. وكذبو. وصدو. معالعلم به فكانت جنايتهم اعظم من المشركين فلهذا قدمهم عليهم فان قلت ان المشركين اعظم جناية مناهلالكتاب لانالمشركين انكروا الصانع والنبوة والقيامة واهل الكتاباعترفوا بذلكغبر انهمانكروا نبوة محمد صلىاللهعليه وسلم واذاكان كذلك كان كفرهم اخف فلم سوى بين الفريقين فىالعــذاب قلت لما اراد اهل الكتاب الرفعة فىالدنيا بانكارهم نبوة محمد صلىالله عليه وسلم اذلهمالله فى الدنيا وادخلهم اسفل سافلين فىالآخرة ولايمنع مندخولهمالنار معالمشركين انتقاوت مراتبهم فىالعذاب ﴿ فَيْ نَارَجِهُمْ خَالَدَيْنُ فَيَهَا اولئكُ هُمْ شَرَ الْبَرِيَّةُ ﴾ اىهمشر الحلق والمعنى انهم لما استحقوا النار بسبب كفرهم قالوا فهل الىخروج من سبيل فقال بل تبقون

خيرالبرية جزاؤهم عند ربهم جناتءدن تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها الدا ﴾ فيه مبالغات تقديمالمدح وذكرالجزاء المؤذن بان مامنحوا فىمقابلةماوصفوا بهوالحكم عليه بابه من عند ربهم وحجع جنات وتقييدها اضافة ووصفها بما يزدادلها نعيما وتاً كيد الخلود بالتأبيد ﴿ رضى الله عنهم ﴾ استئناف بمــا يكون الهم زيادة على حزاءهم ﴿ ورضوا عنه ﴾ لانه بلغهم اقصى امانيهم ﴿ذَلك ﴾ اى المذكور من الجزاء والرضـوان ﴿ لمن خشى ربه ﴾ فان الخشية ملاك الامر والباعث على كل خالدين فيها فكانهم قالوا لم ذلك قال لانكم شر البربة ﴿ ان الَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات اولئك همخيرالبرية ﴾ يمني انهم بسبب اعمالهمالصالحة واجتنابهم الشهرك استحقوا هذا الاسم ﴿ جزاؤهم عند ربهم جناتءدنتجرى من تحتما الانهارخالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 🏈 قبل الرضا ينقسم الى قسمين رضا به ورضا عنه فالرضابه ان یکون ربا ومدیرا والرضاعنه فیما یقضی ویدبر قالـالــــریاذاکنت لا رضى عزالله فكيف تسأله الرضا عنك وقيل رضى الله اعمالهم ورضوا عنــه بما اعطاههمن الخير والكرامة ﴿ ذلك ﴾ اىهذا الجزاء والرضا ﴿لنخشىربه﴾ اى لمن خاف ربه فى الدنيا وانتهى عن المعاصى (ق) عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال الذي صلى الله عليه وسلم لابي بن كعب ان الله امرنى ان اقرأ عليك لم بكن الذين كفروا من اهل الكتاب قال وسمانى قال نمم فبكي وفي رواية البخارى ان النبي صلى الله عليه وسام قال لابي بنكعب ازالله امرنى ازاقر ئك القرآن قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم قال فذرفت عيناه

البريئة بالهمزة على الاصل في الموضمين ﴿ انالذين آمنوا وعملوا الصالحات اوائتك هم

شرح غريب الحديث

اهابكا، ابى فانه بكى سرورا واستصغارا لنفسه عن تأهله لهذه النعمة العظيمة واعطائه للنزلة الكريمة والنعمة عليه فيها من وجهين احدها كونه منصوصا عليه بعينه والنان قراءة النبي صلى الله عليه وسام فانهامنقية عظيمة لم يشاركه فيها احد من الصحابة وقل انما بكى خوفا من تقصيره في شكره هذه النعمة واما تخصيص هذه السورة بالقراءة فانها مع وجازتها جامعة لاصول وقواعد ومهمات عظيمة وكان الحال يقتضى الاختصار واما الحكمة في امرالنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة على ابى فهى ان يتمام ابى القراءة من الفاظه صلى الله عليه وسلم وضبط الملوب الوزن المشروع وقدره مخلاف ما دواه من النعم المستعملة في غيره فكانت قراءته على ابى ليتعام ابى منه لاليتمام وهومن ابى وقبل انما قرأ على ابى ليتمام الهريف وصاحب الرتبة العالية ان يتمام القرآن ممن هودونه وفيه تنبيه على فضيلة ابى والحث وصاحب الرتبة العالية ان يتعام القرآن ممن هودونه وفيه تنبيه على فضيلة ابى والحث على الاخذ عنه وتقديمه في ذلك فيكان كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسام رأسا واماما

على التخفيف والنبي والبرية مما استمر الاستممال على الحقيفة ورفض الاصل حدن ) اقامة (تجرى من المتالم طالم المتالم (ورضوا عنه) الما المتالم (ورضوا عنه) المتالم (ان خشى ربه) وقوله خير البرية يدل على فضل حير البرية يدل على فضل

(ازالذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسنام والقرآن مثل عدد الله ابن الاموا الحاله وان بكر واصحامه (وعملو االصالحات) الطاعات فيما بينهم وبين ربرے (اولئك) اهل هذه الصفة (هم خير البرية) خير الحليقة ( جزاؤهم عند ربهم ) ثوابهم عند ربهم (جنات عدن) مقصورة الرحمن معدن النميس والمقربين (تجرى من تحتمها) من تحت شجرها ومساكنها وغرفها ( الانهار ) أنهار الحمر والمياه والعسيل واللبن ( خالدين فيها ) مقيمين في الجنــة لا يموتون ولا بخرجـون منها ( ابدا رضى الله عنهم ) بايانهم

وباعمالهم(ورضواعنه )بالثواب (قا وخا ٧٠ س ) والكرامة (ذلك) الجنانوالرضوان ( لمن خشي ربه) لمنوحد

المؤمنين من البشر على الملائكة لان البرية الحاق واشتقاقهامن برأالله الخابق وقيل اشتقاقهـا من البرا وهوالتراب ولوكان كذلك لما قرؤا البريئة بالهمزكذا قاله الزحاج والله اعام ﴿ سورة الزلزلة مختلف فها وهي ثمان آيات 🏶 (بسم الله الرحن الرحيم) (اذازلزلت الارض زلزالها) اى حركت زلز الهاالشديد الذي ايس بعده زلزال وقرئ بفتحالزاى فالمكسور مصدر والمفتوح اسم (واخرجت الارض اثقالها) اىكنوزها وموتاها جمع ثقل وهومتاع البيت جعلما

ربه مثل ابی بکر الصدیق واصحــابه وعبد الله بن سلام واصحابه

فى جو فهامن الدفائن اثقالها

﴿ومن السورة التي بذكر فيها الزلزلة وهي كالهامكية آياتها تسع وكلاتها خمس وثلاثون كلة وحروفها مائة حرف ﴾

(بسمالة الرحمن الرحيم)
وباسناده عن ابن عباس
فىقوله تمالى ( اذا زلزات
الارض زلزالهها) يقول
تزلزلت الارض زلزلة
واضعط بت الارض

خير \* عن النبى عديه الصلاة والسلام من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مبنا ومقيلا

# ً ﴿ سورة الزلزلة مختلف فيها وآيها تسع ﴾ ->﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ∭∽

﴿ اذازلزلت الارض زلزالها ﴾ اضطرابها المقدر عند النفخة الاولى اوالثمانية اوالممكن لها اواللائق بها في الحبحمة وقرئ بالفتح وهو اسم الحركة وليس في الابنية فعلال بالفتح الا فيالمضاعف ﴿ واخرجت الارض اثقالها ﴾ مافي جوفها من الدفائن

فىالقراءة وغيرها وكان احد<sup>ع</sup>لماء الصحابة رضىالله عنهم احجمين والله سبحانه وت<mark>مالى</mark> اعلم بمراده واسرار كتابه

﴿ تفسير سورة الزلزلة وهي مكية وقيل مدنية وهي ثمان آيات ﴾ ﴿ وخمس وثلاثون كلة ومائة وتسمة واربعون حرفا ﴾

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وقل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن اخزجه الترمذي وقال حديث غربب وله عن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا زلزلزلت عدلت له نصف القرآن ومن قرأ قل يا ايها الكافرون عدلت له ربع القرآن ومن قرأ قل هو الله احد عدلت له ثلث القرآن وقال حديث غربب

# - ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم كان

\* قوله عن وجل ﴿ إذا زلزلت الارض زلزالها ﴾ اى تحركت حركة شديدة واضطربت وذلك عند قيام الساعة وقيل تنزلزل من شدة صوت اسرافيل حتى ينكمر كل ماعليها من شدة الزلزلة ولاتسكن حتى تلقيما على ظهرها من حبسل وشجر وبناء وفى وقت هذه الزلزلة قولان احدها وهو قول الاكثرين انها فى الدنيا وهى من اشراط الساعة والثانى انها زلزلة يوم القيامة ﴿ واخرجت الارض انقالها ﴾ فن قال ان الزلزلة تكون فى الدنيا قال انقالها كنوزها وما فى بطنها من الدفائن والاموال فتلقيها على ظهرها يدل على صحة هذا القول ماروى عن ابى هم يرة رضى الله تمال الله الله عليه وسلم تتى الارض الخلاذ كبدها امثال الاسطوانة من الذهب والفشة فيجى القاتل فيقول فى هذا قتلت ويجي القاطع فيقول فى هذا قتلت ويجي القاطع فيقول فى هذا قطعت يدى ثم يدعونه فيقول فى هذا قطعت يدى ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيأ اخرجه مسلم والافلاذ جع فلذة وهى القطعة المستطيلة شبه ما مخرج

( وقال الانسان مالها ) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما فيبطنها وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وللفظ موتاها احياء فيقولونذلك ﴿ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُ مَنَالَامِ ﴿ وَرَوْ لَالِلَّهُ } الفظيم كما يقولون من بعثنا

اوالاموات جمع ثقل وهو متاع البيت ﴿ وقال الانسان مالها ﴾ لما بسهرهم من الام الفظيم وقبل المراد بالانسان الكافر فان المؤمن يعلم مالها ﴿ يومئذ تحدث الحلق بلسان الحال ﴿ اخبارها ﴾ مالاجله زلز الها واخراجها وقبل ينطقها الله سجسانه وتعالى فخبر عاعمل عليها ويومئذ بعل من اذا وناصبها تحدث اواصل واذا منتصب بمضح ﴿ بان ربك اوحى لها ﴾ اى تحدث بسبب المحاء ربك لها بان احدث فها مادلت به على الاخبار اوانطقها بها ومجوز ان يكون بدلا من اخبارها اذهبال حدثته كذا وبكذا واللام بمنى الى اوعلى اصلها اذلها فى ذلك تشف من المصاة ﴿ يومئذ يصدر الناس ﴾ واللام بمنى الى الوقف ﴿ اشتانًا ﴾ متفر قين بحسب مما تسهم ﴿ المروا اعالمه ﴾ جزآه اعمالهم وقرئ بمقم الياه

من باطنها باقطاع كدها لازالكبد مستور في الجوف وأنما خص الكبد لانها من اطبب مايشوى عند العرب من الجزور واستعار القئ للاخراج ومن قال بان الزلزلة تكون يومالقيامة قال اثقالها الموتى فنخرجهم الى ظهرها قيل أن الميت اذاكان فى بطن الارض فهو تقللها واذاكان فوقها فهو ثقلءامها ومنه سمت الحن والانس بالثقلين لان الارض شَّقُل بهم احياء واموانًا ﴿وقال الانسان،الها ﴾ اىمالها تزلزلتـهذه الزلزلة العظيمة ولفظت ما فى بطنها وفى الانسان وجهان احدها انه اسم جنس بعم المؤمن والكافر وهذا على قول من جعل الزلزلة من اشراط الساعة والمعنى انها حين وقعت لم يعلم الكل انها من اشراط الساعة فيسأل بمضهم بعضا عن ذلك والثانىانه اسمرللكافر خاصة وهذا علىقول منجعلها زلزلة القيامة لان المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها والكافر جاحدلها فاذا وقعت سأل عنها وقيل مجاز الآية ﴿ يُومَّئُذُ تَحِدثُ اخْبَارُهَا ﴾ فيقول الانسان مالها والمعنى ان الارض تحدث بكل ماعمل على ظهرها من خبر اوشر فتشكو العاصى وتشهد عليه وتشكر الطائع وتشهدله \* عن اني هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلمهذه الآية يومئذ تحدث اخبارها قال اندرون ما اخبارها قالواالله ورسوله اعلم قال فان اخبارها ان تشهد علم كل عبد اوامة ما عمل على ظهرها نقول عمل يومكذا كذا وكذا فهذه اخرارها اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ﴿ مَانَ رَبُّكُ اوحى لها ﴾ اى امرها بالكلام واذن لها ان تخــبر بما عمل عليها قال ابن عباس اوحى اليها قيل أن الله تعالى يخلق في الارض الحياة والعقل والنطق حتى تخبر بما أمر الله به وهذا مذهب اهل السنة \* قوله تعــالي ﴿ يومئذ يصدر الناس ﴾ اي عن موقف الحساب بعد المرض ﴿ اشتانا ﴾ اىمتفرقين فا خذ ذات اليمين الى الجنة و آخذ ذات الشمال الى النار ﴿ ليروا اعمالهم ﴾ قال ابن عباس ليروا جزا، اعمالهم وقيل معنـــاه

من مرقد ناو قيل هذا قول الكافر لانه كان لا يؤمن بالبعث فاما المؤمن فيقول هــذا ما وعد الرحن وصدق المرسلون (يومئذ) بدل من اذاو ناصها (تحدث) ای تحدث الحاق (اخبارها) فحذف اول المفمولين لان المقصود ذكر تحدشها الاخبار لاذكر الخلققيل بنطقها الله وتخبر بماعمل علمها من خـير وشر وفي الحديث تشهد على كل واحد بماعمل على ظهرها (بان ربك او حيالها) اي تحدث اخبارها بسبب ایحاء ربك لها ای البها وأمره اياها بانحديث (يومئيد يصدر الناس) يصدرون عن مخارجهم من القبسور الى الموقف (اشتانًا) بيض الوجوه آمنين وسسود الوجوء فزعين او يصدرون عن الموقف اشتأنا يتفرق بهم طريقا الجنة والنار(ليروا اعمالهم)ای جزاء اعمالهم

(وقال الانســان) يعنى الكافر (مالها) تعِما منها

ممايرى من الهول (يومئذ) يوم تزلزات الارض (تحدث اخبارها ) تخبر الارض بماعمل عليها من الحير والشهر (بأن ربك او حى لها) اذن لها فى الكلام (يومئذ) يوم تشكلم الارض (يصدر) يرجع (الناس اشتاناً) فرقا فرفا فريق الى الجنة وهم المؤمنون وفريق الى النار وهم الكافرون ( ايروا ) لكى يروا ( اعمالهم ) ماعملوا عليهما من الحيم

(فن يعمل مثقال درة) ( ومن يعمل مثقال ذرة ﴿ فَمَن يَهُمَلُ مُثْقَالُ ذَرَةً خَيْرًا بِرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مُثَقَالُ ذَرَةً شَرًّا بِرَهُ ﴾ تفصيل ليروا شرا يره) قبلهـذا في ولذلك قرئ يره بالضم وقرآها هشــام باســكان الهاء ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقض النواب والمقاب وقيل الآية مشروطة بمدم الاحباط والمغفرة اومن الاولى مخصوصة بالسعداء والثانية بالاشقياء لفولهاشتانا والذرة النملة الصغيرة اوالهباء \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ اذازلزات اربع مرات كان كمن قرأ القر آن كله ﴿ سورة العاديات مختلف فها وآيها احدى عشرة ﴾ ليروا صحائف إعمالهم التي فيها الخير والشهر وهوقوله تعالى﴿ فَمَن يعمل مُثَقَالَ ذَرَّةً ﴾

ای وزن نملة صغیرة وقیل هومالصق منالتراب بالید ﴿ خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ قال ابن عباس ليس مؤمن ولا كافر عمل خــيرا اوشرا فىالدنيا الا اراه الله اياء يوم القيامة فاما المؤمن فيرى حسناته وسياً نه فيغفر الله له سيا ته ويثيبه بحسناته وأما الكافرفيرد حسناته ويعذبه بسيآته وقال محمد بنكمب القرظىفن بعمل مثقال ذرة خيرا بره منكافر برى ثوابه فى الدنيا فى نفسه وولده واهله وماله حتى بخرج بخرج من الدنيا وليس له عندالله خير ومن بعمل مثقال ذرة شرا يره من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده واهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر قبل نزلت هــذه الاية في رجلين وذلك انه لما نزلت ويطعمون الطعام علىحبه وكان احدها يأتيــه السائل فيستقل ان يطعمه التمرة والكسرة والجوزة ونحــوذلك ويقول هذاليس بشئ يؤجر عليه انما يؤجر على ما يعطى ونحن نحبه وكان الا خربتهاون بالذنب الصغيرمثل الكذبة والنظرة واشباء ذلك ويقول انما وعد الله النارعلىالكبائر وليس في هذا اثم فانزل الله هذه الآية يرغبهم فىالقليل من الخبر ان يعطوه فانه يوشك ان يكثر ويحذرهم من اليسير من الذنب فانه يوشك ان يكبر و " ( مم الصغير في عين صاحبه يصيرمثل الجبل العظيم يومالقيامة قال ابن مسعودا حكم آية فىالقرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن بعمل مثقال ذرة شراً بره وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الا ية الجامعة الفاذة حينسئل عن زكاة الحميرة:ال ما آنزل الله فيها شيأ الاهذه الا ية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وتصدق عمر بن الخطاب وعائشة كل واحد منهما بحبة عنب وقالا فيها مثاقيل كشيرة قلت انما كان غرضهما تمليم الغير والافهما مزكرماء الصحابة رضي الله تعالىءنهم وقال الربيع ابن خيثم من رجل بالحسن وهو يقرأ هذه السورة فلما بلغ آخرها قال حسى الله قد انتهت الموعظة والله سبحانه وتعالى اعلم بمراده واسراركتابه

﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةُ الْمَادِيَاتُ وَهِي مَكَيَّةً فِي قُولُ ابْنُ مُسْمُودُ وَغَيْرُهُ ﴾

الكفار والاول فىالمؤمنين و روی ان اعرابیا اخر خيرا يرمفقياله قدمت واخرت فقال \* خذا بطن هرشي او قفاها فانه \* كلاجاني هرشي الهن طريق\* وروى ان جد الفرزدق اآاه عليه السلام ليستقرئه فقر أعليه هذه الاية فقال حسى حسى وهي احكم آيةوسميت الجامعة واللهاعلم ﴿ سورة العاديات مختلف فيهاوهي احدى عشرة آية ﴾ والشهر ثم نزل فىقومكانوا يرون انهم لا يؤجرون على قلبل من الخير ولا يأتمون على قليل من الشر في على الفليل من الحير وحذرهم عن القليل من الشر فقال (فن بممل مثقال ذرة) وزن نمذلة صغيرة اصغر مایکون من<sup>الن</sup>مل(خیرابره) في كتابه فيسره ويقال المؤمن رىعمله فى الاخرة والكافريرى عمله فى الدنيا ( ومن يعمل مثقال ذرة ) وزن غله صغيرة (شراره) مجده فی کتــابه فیسوء و مقال برى المؤمن في الدنيا والكافر فيالآخرة هو من السورة التي مذكر

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والعاديات ضجا) اقسم بخبل الغزاة تفدو فتضع والضبع صوت انفاسها اذاعدون عن ابن عباس رضى الله عنهما انه حكاه فقال اح اح وانتصاب ضجاعلي يضجن (فالموريات) تورى نار الحباحب وهى ما ينقدح من حوافرها (قدحا) قادحات ما كات بحوافرها الحجارة وانقدح الصك والايراء اخراج الدار تقول قدح فأورى وقدح فاصلد وانتصب قدحا حمل ٥٥٧ ﷺ عا انتصب ضحا (سورة العاديات) (فانفيرات) تفير على العدو

(صجا) فی وقت اصبح (فاترن به نقما) فهجن (فاترن به نقما) فهجن بذلك الوقت (جما) من جوع الاعداء ووسطه بمنى توسطه وقبل الضمير دل عليه و العاديات وعلف فائرن علي الفعل موضعه لان المنى وضع اسم واللاتى عدون فاورين فائرن وجواب

واعرن فارن وجواب (بسم المقالر حمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس في وله تعالى ( والعاديات صلى الله عليه وسلم فاخم الله نبيه عن بذلك النبي صلى الله عليه وسام فاخبر الله نبيه عن والعاديات ضجايقول الفترا فضحت والعاديات ضجايقول الفتراة ضحت

#### - € بسم الله الرحمن الرحيم \$ ٥-

﴿ والعاديات ضبحا ﴾ اقسم بخيل الغزاة تعدو فتضع ضبحا وهو صوت انفاسها عند العدو ونصبه بغعله المحذوف اوبالهاديات فانها تدل بالالتزام على الضامحات اوضبحا حال بمعنى ضامحة ﴿ فالموريات قدحا ﴾ فالتى تورى النار والايراء اخراج النار يقال قدح الزند فاورى ﴿ فالمغيرات ﴾ يغير اهاجها على العدو ﴿ صبحا ﴾ اى فى وقته ﴿ فأثرن ﴾ فهجن ﴿ به ﴾ بذلك الوقت ﴿ نقما ﴾ غيارا اوصياحا ﴿ فوسطن به ﴾ فتوسطن به ﴾ فتوسطن به ﴾ من جموع الاعداء

﴿ مدنية فى قول ابن عباس وهى احدى عشرة آية واربعون كلمة ﴾ ﴿ ومائية وثلاثية وستون حرفا ﴾

## -> الله الرحمن الرحيم كان الرحيم الله

و قوله عن وجل ﴿ والماديات ضبحا ﴾ فيسه قولان احدها انها الابل في الحج قال على كرمالله وجهه هي الابل تعدو من عرفة الى المزدلفة ومن المزدلفة الى منى وعنه قال كانت اول غزاة في الاسلام بدرا وما كان معنا الا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد ابن الاسود فكيف تكون العاديات فعلى همدًا القول يكون معنى ضبحها مد اعناقها في السير واصله من حركة النار في المود ﴿ فالموريات قدعا ﴾ يعنى ان اخفاف الابل في المبير واصله من حركة النار في الدور ﴿ فالموريات قدعا ﴾ يعنى ان اخفاف الابل بحمه ﴿ فالمغيرات صبحا ﴾ يعنى الابل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع الى مى والسنة اللابد فع حتى يصبح والاغارة سرعة السيرون قولهم اشرق شبركيا نغير ﴿ فأثرن به نفعا ﴾ اى هيمن بالنقم جما وهو مندلة فوجه القدم على بالنقم جما وهو مندلة فوجه القدم على هذا ازالله تعالى اقسم بالابل لمافيها من المنافع الكثيرة و تعريضه بابل المح للترغيب وفيه تقريع لمن لم يحج بعد القدرة عليه فان الكنود هو الكفور ومن لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلك القول الثاني في تفسير والعاديات قال ابن عاس وجماعة هي الحيل المادية في سبيل الله واضبح صوت اجوافها اذا غدت قال ابن عاس وجماعة هي الخيل العادية في سبيل الله وانفها اذا غدت قال ابن علم سوح العوافها اذا غدت قال ابن

انفاسهن من العدو ( فالموريات قدحا ) يورين النار مجوافرهن قدحا كالقادح لاينتفع بنارها كالاينتفع بنار ابي جاحب وكان ابوحباحب رجادمن العرب انحل الناس بمن يكون فى العساكر لا يوقدنارا ابدا للخبز و لا لفيره حتى سام كل ذى عين ثم يوقدها فاذا ايقظ احد اطفأها لكى لاينتفع بها ( فالمغيرات سجا ) فاغرن عند الصباح ( فأثرن به ) هجن بجوافرهن و يقال بعدوهن ( نقما ) غبارا ترابا ( فوسطن به ) بعدوهن ( جما ) جمع العدو والها وجه آخر والعاديات يقول اقسم الله بمخبول الحجاج والمهم اذارجهن من عرفة الى من دلفة ضجاضجت انفاسهن فالموريات قدحا يورين المار بالمؤدلفة

روى انه عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فمضى شهر لم يأنه منهم خبر فنزلت ويحتمل انبكون القسم بالنفوس العادية اثر كالهن الموريات بافكارهن انوارالمعارف والمفيرات على الهوى والعاديات اذا ظهرلهن مثل اثوار القدس فاثرزيه شوقا فوسطن به جمعا من حجوع العليين ﴿ ان الانســان لربه لكنود ﴾ لكفور من كند النعمة كنودا اولعاص لمنة كندة اولبخيل بلغة بي مالك وهو جواب القسم ﴿ وانه على ذلك ﴾ وان الانســان على كنود. ﴿ أَشْهَبِد ﴾ يشهد على نفسه لظهور اثر. عليه اوازالله على كنودة لشهيد فيكون وعيدا ﴿وانه لحب الحير﴾ المال من قوله تعالى ان ترك خيرا اى مالا ﴿ لشديد ﴾ لبخيل اولقوى مبالغ فيه ﴿ أفلايعام اذا بمثرٌ ﴾ بعث ﴿ ما في القبور ﴾ من الموتى وقرئ بحثرو بحث ﴿وحصل ﴾ جمع محصلا في الصحف او ، بز ﴿ مافي الصدور ﴾ عباس وليس شئ منزالحيوانات يضبح سوى الفرس والكلب والثعلب وانما تضمحهذه الحيوانات آذا تغيرحالها منفزع اوتمب وهومنقول العربضجته النار آذا غبرتاونه فالموريات قدحا يهنى انها تورى النار بحوافرها اذا سارت فى الحجارة وقيل هى الحيل تهج الحرب ونار العداوة بين فرسانها وقال ابن عباس هي الخيل تغزو في سبيل الله ثم تأوى بالليل فيورى اصحابها نارآ ويصنعون طعامهم وقيل هو مكر الرجال فىالحرب والعرب تقول اذا اراد الرجل ان يمكر بصاحبه اماً والله لاقدحن لك ثم لاوريناك فالمغيرات صجا يعني الخيل تغير بفرسانها على العـدو عند الصباح لان الناس في غفلة في ذلك الوقت عن الاستمداد فاثرن به اي بالكان نقما اي غباراً فوسطن به جمعا اي دخلن به ای بذلك النقع وهوالفباروقیلصرن بعدوهن وسط جمعالعدووهمالكتیبة وهذا القول فيتفسير هذه الآيات اولى بالصحة واشبه بالمغنى لان الضيم من صفة الحيل وكذا ايراء النار بحوافرها واثارة الفار ايضا وانمااقسمالله بخيلالغزاةلمافها منالمنافع الدينية والدنيوية الاجروالغنيمة وتنبيهاعلى فضلها وفضل رباطها فىسدل الله عزوجل ولما ذكرالله تعالى المقسم به ذكر المقسم عليه فقال تعالى﴿ ان الانسان/ربه لكنود ﴾ اى لكفور وهوجواب القسم قال ابن عباس الكنود الكفور الجحود لنعمة الله تعالى وقيلالكنود هوالعاصي وقيل هوالذى يعد المصائب وينسىالنعم وقيل هوقليلالخير مأخوذ من الارض الكنود وهي التي لاتنبت شـياً وقال الفضيل بن عياض الكنود الذي انسته الخصلة الواحدة من الاساءة الخصال الكثيرة من الاحسان وضده الشكور الذي انسته الحصلة الواحدة من الاحسان الخصال الكثيرة من الاساءة ﴿وانه على ذلك لشهيد ﴾ قال اكثر المفسرين وان الله على كونه كنود الشاهد وقيـــل الهاء راجعة الى الانسان والمعنى انه شاهد على نفسه بما صنع﴿ وانه ﴾ يعنى الانسان﴿ لحب الحير﴾ اى المال﴿ لشديد ﴾ اى ليخيل والمعنى انه من اجلحب المال ليخيل وقيل.مناه وانه لحب المال وايثار الدنيا لقوى شديد ﴿ أَفَلَا يَمَامُ ﴾ يَعْنَى هَذَا الْأَنْسَانَ﴿ اذَا بَعْثُ ﴾ اى اثير واخرج ﴿ مافى القبور ﴾ يعنى من الموتى ﴿ وحصل مافى الصدور ﴾ اى القسم ( ان الانسان لوبه الكفران ( وانه ) وان الكفران ( وانه ) وان كنوده ( لشهيد ) بشهد على نفسه أو ان الله على نفسه أو ان الله على سبيل الوعيد ( وانه لحب الحير المال لحفر للهميث المال لحفر لهميث الوانه عبادة الله ضعيف ( افلا لحبام) الانسان ( اذا ابش يعام) الانسان ( اذا ابش الموتى وما بمدى من الموتى وما بمدى من الموتى وما بمدى من ( وحصل مافي الصدور )

فهن الموريات ويقال فالموريات قدحا فالمنجيات عملا وهو الحج فالفيرات صحا اذا رجمن من المزدافة الى مني غدوة فهن الغيرات فاترن به بالمكان نقما ترابا فوسطن به بعدوهن جمعا اقسم الله بهؤلاء الاشياء (انالانسان) ينى الكافر وهوقرط بن عبد الله بن عمرو ويقال أبوحباحب (لربه اكنود) قول منعمة ربه لكفور لمسان كندة ويقال بربه عاص بلسان حضر موت و قال مخبل طسان في مالك من كنانة ويقال الكنود الذي يمنع رفده و بجيع عيده وياكل وحده ولأيعطى النائسة في قومه ( وانه على ذلك

لشهيد) والله على صنعه لحافظ (وانه) يعنى قرطا (لحب الخبر لشديد) يقول يحب المال الكثير حبا شديدا (ميز) ( افلا يعلم ) قرط ويقال ابو حياحب (اذابعثر مافي القبور ) اخرج مافي القبور من الاموات ( وحصل مافي الصدور) ميزما فيها من الحيروالشر (ان ربهم بهم بومئذ لخبير) لعالم فيجازيهم على اعمالهم من الخير والشر وخص يومئذ بالذكر وهوعالم بهم فى جميع الازمان لان الجزاء ﴿ ٥٥٩ ﴾ يقع يومئذ {سورة القارعة} والله اعام ﴿ سورة القارعة

من خير اوشر وتخصيصه لانه الاصل ﴿ ان ربهم بهم يومئذ ﴾ بومالقيامة ﴿ لحبر ﴾ عالم بما اعلنوا وما اسروا فسجازيهم وانما قال مام تم قال بهم لاختلاف شأنهم فى الحالين وقرئ ان وخبير بلا لام \* عن النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ -ورة والعاديات اعطى من الاجر عشر حسات بعدد من بات بالزد لفة وشهد جما

﴿ سورة القارعة مكية وآيها عشر ﴾

- ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ و-

﴿ القارعة ماالقارعة وماادر بك ما القارعة ﴾ ســبق بيانه فى الحافة ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ﴾ فى كثرتهم وذلتهم وانتشارهم واضطرابهم وانتصاب يوم مبز وابرز مافيها من الحير والشر ﴿ ان ربهم بهم ﴾ انما جمع الكناية لان الانسان اسم جنس ﴿ يومئذ لحبير ﴾ اى عالم والله تمالى خبير بهم فىذلك اليوم وفى غيره ولكن المعنى الم نحازيهم فى ذلك اليوم وفى غيره ولكن المعنى الم خاريم فى ذلك اليوم وفى قوله وحصل

مافى الصدورلان اعمال الحبوارح تابعة لاعمال القلوب فانه لولا البواعث والارادات التي في القلوب لما حصلت اعمال الجوارح والله اعام

﴿ تَفْسَيْرِسُورَةِ القَارِعَةِ وَهُى مَكَيَّةً وَثَمَانَ آيَاتَ وَسَتَ وَثَلَاثُونَ كُلَّةً ﴾ ﴿ ومائة واثنان وخمسون حرفا ﴾

→ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ -

\* قوله عنوجل ﴿ القارعة ﴾ اصل القرع الصوت الشديد ومنه قوارع الدم الى شدائده والقارعة من اسماء القيامة سميت بذلك لانها نقرع القلوب بالفزع والشدائد وقيل سميت قارعة يصوت اسرافيل لانه اذا نفخ في الصورمات جميع الحلائق من شدة صوت نفخته ﴿ ما القارعة ﴾ تهويل وتعظيم والمعنى انهما فاقت القوارع في الهول والشدة ﴿ وما ادراك ما القارعة ﴾ معناه لاعلم لك بكنهها لانهافي الشدة بحيث لابياغها فهم احد وكيفما قدرت امم هافهي اعظم من ذلك ﴿ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الفراش هذه الطير التي تراها تنهافت في النار سميت بذلك لفرشها وانتشارها وانما شبه الحلق عند البعث بالفراش لان الفراش المبتوث في المعن يتفرقون فيذهب كل الى غيرجهة الآخرى فدل بهذا التشبيه على ان الحالق في البعث يتفرقون فيذهب كل واحدة المحرد الى غيرجهة الآخر والمبثوث المتفرق وشبههم ايضا بالجراد فقال كانهم جراد منتشر وانما شبههم بالجراد لكثرتهم قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه منتشر وانما شبههم بالجراد لكثرتهم قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه منتشر وانما شبههم بالجراد لكثرة بم قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه منتشر وانما شبههم بالجراد للمورد المناز المنتسبة المنازة المنتسر وانما شبههم بالجراد لكثرتهم قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه مناشر وانما شبههم بالجراد لكثرة به قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه مناسه المنتسر وانما شبههم بالجراد لكثرتهم قال الفراء كنوغاه الجراد يركب بعضه بعضا فشبه مناسه المناسبة على المناسبة المنا

مکیه وهی ثمان آیات 🍑 (بسم الله الرحن الرحيم) (القارعة) متدأ (ما) متدأ ثان (القارعة )خيره والجملة خبر المبتدأ الاول وكانحقهماهي وانماكرو تفخيما لشأنها (وماادراك ما القارعة ) اي اي شي اعلك ماهي ومن اين علت ذلك (يوم) نصب بمضمر دات عليه القارعة اي بقرع يوم ( يكون الناس كالفراش المبثوث)شبهم بالفراشفي الكثرة والانتشار والضعف والذلة والنطابر الىالداعي مُن كل جانب كما يتطاير الفراش الى النار وسمى فراشا لتفرشه وانتشاره

بين مافى القلوب من الحير والشر والبخل والسخاوة (ان ربهم بهم) وبإعمالهم (يومئذ) وم القيامة (لخبير)

ومن السورة التي يذكر فيها القارعة وهي كلها مكية آياتها ثمان وكالتها ست وثلاثون كلة وحرفها مائة وأسان وخسون حرفا كر لبيم الله الرحمن الرحم

فى قوله تعالى ( القارعة ماالقارعة ) يقول الساعة ماالساعة لبحبه بذلك وانما سميت القارعة لانها تقرع القلوب (وماادراك) يامحمد(ماالقارعة ) تعظيمالها ثم بينهافقال(يوم يكون الناس) بجول الناس بعضهم فى بعض ( كالفراش المبثوث ) المبسوط مجول بعضه فى بعض والفراش هو شئ يطير بين السحاء والارض

(وتكون الجال كالمهن الوائالانهاالوان ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانهاو بالمنفوش منه لتفرق اجزائها (فاما من ثقلت موازينه) باتباعهم الحق وهي جم موزون وهو العمل الذي له وززوخطر عند الله او جمع ميزان و ثقلها رجيحانها ( فهو في عيشة راضية) ذات رضا اومرضية (وامامن خفت موازينه) ماتباعه الباطل ( فامه هاویة ) فمسکنــه ومأواه الناروقيل للمأوى ام على التشبيه لان الام مأوى الولد ومفزعه (وما ادراكماهيه) الضمريمود الى هاوية والهاء للسكت شم فسرها فقال (نار حامية) بلغت النهساية فيالحرارة والله اعلم

مثل الجراد (وتكون)
تصير (الجيال كالمهن
المنفوش) كاصوف
المندوف الملون (فاما من
فقات موازيته) حساته
في مسيرانه وهو المؤمن
في جية مرضية قد رضيها
موازيته) وهو الكافر
فامه هاوية) جمل امه
مأواه ومصيره الهاوية

مضمور دلت عليه القارعة ﴿ وتكون الجبال كالمهن ﴾ كالصوف ذى الالوان ﴿ المنفوش ﴾ المندوف أنفر و الجبال كالمهن ﴾ كالمهن ﴾ المنفوش ﴾ المندوف أنفر و الجبال كالمهن ألح و فالمامن ثقات مواذينه ﴾ ان ترجحت مقادير انواع حسناته ﴿ فهوفى عيشة ﴾ في عيش ﴿ راضية ﴾ ذات رححت سيآته على حسناته ﴿ فالمهاوية ﴾ فأواه النار المحرنة والهاوية من اسمائها ولذلك قال ﴿ وما ادريك ماهيه نار حامية ﴾ ذات حى \* عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة

الناس عندالبعث بالجراد كبرتهم بموج بعضهم في بعض وبركب بعضهم بعضا من شدة الهول ﴿وَنَكُونَا لِجِبَالُكَالِمُهِنَ المُنْفُوشُ﴾ اي كالصوف المندوف وذلك لانها تتفرق اجزاؤها فىذلك اليوم حتى تصيركالصوف المتطاير عندالندف وانماضم بين حال الناس وحال الجبالكانه تعالىنبه على تأثير تلك القارعة في الجبال العظيمة الصلدة الصلبة حتى تصير كالعهن المنفوش فكيف حال الانسان الضعيف عند سماع صوت الفارعة ثم لما ذكر حال القيامة قسم الحلق على قسمين فقال تعالى﴿ فاما من نقلت موازينه ﴾ ينبي رجيحت موازين حسناته قيل هوجمع موزون وهو العمل الذىله قدر وخطر عنسد الله تعالى وقيل هوجمع ميزان وهو الذيله لسان وكفتان توزن فيه الاعمال فيؤتى بحسنات المؤمن في احسن صورة فتوضع فىكفة الميزان فان رجيحت فالجنةله ويؤتى بسيات الكافر فىاقعحصورة فنخف ميزانه فيدخل النار وقيل انما توزن اعمال المؤمنين فمن ثقلت حسناته علىسيا ته دخل الحِنة ومن ُقلت سيا ته على حسناته دخل النار فيقتص منه على قدرها ثم يخرج منها فيدخل الجنة او يعفو الله عنه بكرمه فيدخل الجنه بفضل الله وكرمه ورحمته واما الكافروزفقد قال فيحقهم فلانقيملهم يوم القيامة وزنا روى عن ابي بكر الصديقانه قال آنما نقلت موازين من ثقات موازينه يوم القيامة بأنباعهم الحق فى دار الدنيا وثقله علبهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا ان يكون ثقيلا وانما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيسه الباطل غدا ان يكونخفيفا \* قوله تعالى﴿ فهوفيعيشة راضية ﴿ اي مرضية فيالجنة وقیل فیءیشة ذات رضا برضاها صاحبها ﴿ واما من خفت موازینه ﴾ ای رحبحت سيآته على حسناته ﴿ فأمه هاوية ﴾ اى مسكنه النسار سمى المسكن اما لان الاصل في السكون الامهات وقيل معناء قام رأسه هاوية في النار والهاوية اسم من اسماء النار وهي المهواة التي لا بدرك قمرها فهرون فهما على رزسهم وقيل كان الرجل اذا وقع فی امر شدید یقال هوت امه ای هلکت حزنا و تکلا ﴿ وما ادراك ماهیــــه ﴾ یعنی الهاوية ثم فسرها فقال ﴿ نارحامية ﴾ اى حارة قد انتهى حرها نموذ باللهوعظمته منها والله سجانه وتمالي اعلم ربسم الله الرحمن الرحميم (الهاكم التكاثر) شغلكم التبارى فى الكثرة والتباهى عن طاعة الله (حتى زرتم على الله الحال الوت على الله المحال وعدد عمه من فى المقابر وعدد عمه عملا المعالم المعابر وعدد عمه عملا المعالم المعالم المعالم عملا المعالم عملا المعالم عملا المعالم المعالم عملا المعالم الم

﴿ ومن السورة التي يذكر فها التكاثر وهيكلهامكية آیاتها نمان و کماتهـا نمان وعشرون وحروفهما مائة وعشرون 🍑 (بسمالله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعـالى ( الهاكم التكاثر) يقول شغلكم التفأخر بالحسب والنسب ( حتى زرتم المقابر ) وذلك ان بنى سهم وبنى عبد مناف تفاخروا ايهم اكثر عددا فكثرتهم بنو عبد مناف فقالت بنو سهم اهلكنـــا البغي فىالجاهلية فعدوا احياءنا واحباكم وامواتنا وامواتكم ففعلو افكثرهم بنوسمهم فنزلت فيهم الهاكم التكاثر شغلكم التفاخر فى الحسب والنسب حتى زرتم المقــار حتى ذكرتم الاموات فيالعدد ويقــال شغلكم التكاثر بالمال والولد حتى تموتوا ﴿ سورة التكاثر مختلف فيها وآيها ثمان ﴾ حكير بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ و-

﴿ الهِكُم ﴾ شـفلكم واصله الصرف الى اللهو منقول من لهى اذا غفل ﴿ التَكَارُ ﴾ اذا استوعبتم عدد الاحياء صرتم الى المقابر فتكاثرتم بالاموات عبر عن انتقالهم الى ذكر الموت بزيارة المقابر

﴿ تفسیرسورة التکاثر مکیة وهی ثمان آیات وثمان وعشرون کلة ﴾ ﴿ ومائنة وعشرون حرفا ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ -

\* قوله عن وجل ﴿ الهاكم التكاثر ﴾ اى اشـفلتكم المفاخرة والمباهاة والمكاثرة بكثرة المــال والعدد والناقب عنطاعة الله ربكم وما ينجيكم عن سخطه ومعلوم ان.من اشتغل بشئ اعرض عن غيره فيذبني للمؤمن العاقل ان يكون سميه وشسغله في تقديم الاهم وهومايقربه مزربه عزوجل فالنفاخر بالمال والجاه والاعوان والاقرباء تفاخر باخس المراتب والاشتغال به يمنع الانسان من الاشتغال بحصيل السمادة الاخروية التي هي سعادة الابد وبدل على ان المكاثرة والمفاخرة بالمال مذمومة ما روى عن مطرف ابن عبدالله بن الشخير عن ابيه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية الهاكمالتكاثر فقال يقول ابن آدممالي مالي وهل لك من مالك الاماتصدقت فامضيت او اكلت فافنيت اولبست فابليت اخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيم (خ) عن انس بن مالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثالانة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه ماله واهله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ اىحتىمتم ودفتتم فى المقابر يقال لمن مات زارقبر. وزار رمسه فيكون معنى الا ية الهاكم حرصكم على تكثير اموالكم عن طاعة ربكم حتى اناكم الموت وانتم علىذلك قيل نزلتهذه الا ية فياايهود قالوا نحن اكثر من بني فلان وبنو فلان اكثر من بني فلانشغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالا وقبل نزلت في حبين من قريش وها بنوعبد مناف وبنوسهم بنعمرو وكان بينهم تفاخرفتعادوا القادة والاشراف ايهم اكثر فقال بنوعبدمناف نحن اكثرسيدا واعن عزيزا واعظمفرا واكثرعددا وقال بنوسهمثل ذلك فكاثرهم بنوعبدمناف ثمرقالوا نعدموتانا فعدوا الموتىحتي زاروا القبورفعدوهم فقالوا هذا قبرفلان وهذا قبرفلان فكثرهم بنوسهم بثلاثة ابيات لانهمكانوا فيالجاهلية آكثرعددا فانزل الله هذه الآية وهذا القول اشبه بظاهمالقر آنلانقوله حتى زرتم (كلا) رُدعو تنبيه على انه لاينبنى للناظر لنفسه ان تكون الدنيا جميع همه ولايهتم بدينه ( سوف تعلمون) عندالنزعسو، عاقبة ماكنتم عليه (ثم كلا {الجزء الثلاثون} سوف تعلون) ﴿ ٥٦٣ ﴾ فى القبور (كلا) تكريرالردع للانذار

والتخويف ( لو تعلون ) روى ان بنى عبد مناف و بنى سهم تفاخروا بالكثرة فكثرهم بنو عبد منافىفقال جواب لو محــذوف ای بنو سهم ازالبني اهلكنا فىالجاهاية فعادونا بالاحياء والاموات فكثرهم بنو سهم لو تعليون ما بين ايديكم وانما حذف الملهى عنه وهو مايعنيهم من امرالدين للتعظيم والمسالغة وقيل معناه ( علم القين ) علم الهاكم النكائر بالاموال والاولاد الى ان متم وقبرتم مضمين اعماركم فى طلب الديبا الامر اليقين اي كعلمكم عما هو اهماكم وهوالسبي لاخراكم فتكون زيارةالقبور عبارةعنالموت ﴿كلا ﴾ ما تستيقنونه من الامورلما ردع وتنبيه على ازالعاقل ينبغيله ازلايكون جميع همه ومعظم سعيه للدنيا فازعاقية الهاكمالتكاثر اولفعاتم مالا ذلك وبال وحسرة ﴿ سوف تعامون ﴾ خطأ رأيكم اذا عاينتم ماوراءكم وهوانذار يوسف ولكنكم شلال ليخافوا وينتبهوا من غفاتهم ﴿ ثم كلا ســوف تعلمون ﴾ تكرير للتأكيد وفىثم جهلة (لترون الجحيم) دلالة على ازالتانى البلغ من الاول اوالاول عندالموت اوفىالقبر والثاتى عند النشور هو جواب قسم محذوف ﴿ كَارَ لُوتَعَلَّمُونَ عَلَمَ الْيَقَيْنَ ﴾ اى لو تعامون مابين ايديكم عام الامر اليقين اى كملمكم ماتستيقنونه أشغاكم ذلك عن غيره اولفعلتم مالإيوصف ولايكنته فحذف والقسم لتوكيد الوعيد الجواب للتفخيم ولايجوز انبكون قوله ﴿ لترون الجَحْمِ ﴾ جوابا لانه محقق الوقوع لنرون بضم التاءشامي وعلى بل هو جواب قسم محذوف اكد به الوعيد واوضح به ما انذرهم منه بعد ابهـــامه (مملترونها) كرره معطوفا تُفخيماً وقرأ ابن عام, والكسائى لنرون بضم الناء ﴿ ثم لنرونها ﴾ تكرير للنأ كيد بثم تغليظا فى المديدوزيادة او الاولى اذا رأتهم منمكان بعيد والثانية اذا وردوهـــا اوالمراد بالاولى المعرفــة فى التهويل او الاول بالقلب وبالثانية الابصار ﴿ عِين اليقين ﴾ اى الرؤية التي هي نفس اليقين فان عام المشاهدة والثانى بالمين (عين اليقين) اعلى مراتب اليقين ﴿ نم لتسألن يومنَّذ عن النعيم ﴾ الذي الهاكم والخطاب مخصوص اى الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته (تم لتسئلن المقابر بدل على امر مضىفكاً نه تعالى يعجبهم من انفيهم ويقول مجيبا هب انكم اكثر منهم عددا فما ذا ينفع ثم رد الله تعالى عليهم فقال﴿ كَارَ ﴾ أى ليس الامر كما يتوهمه يومئذعن النعيم) عن الامن والصحة فيم افسيتموها عن هؤلا. بالتكاثر والتفاخر وقيل المهنىحقا ﴿سوف تعلمون﴾ وعبداهم ﴿ ثم كلاسوف تعلمون كرره تأكيدا والمغي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم أذا نزل بكم الموت ابن مسعود رضي الله عنه فهووعيد بعد وعيد وقبل معناه كلاسوف يعلمون يهنى الكافرين ثم كلا سوف تعلمون وقيلءن التنع الذي شغلكم

> وتدفنوا فى القبور (كلا) وهو رد عليهم ووعيد لهم (سسوف تعلمون) ماذا يفعل بكم فى القبور (ثم كلا سوف تعلمون) ماذا يفعل بكم عندالموت (كلا لو تعلمون) ماذا يفعل بكم يوم القيامة

( عام اليقين ) علما يقينا ما تفاخرتم فى الدنيا ( لترون الججيم ) يوم القيامة (ثم لترونها عين اليقين ) (ثم ) عينا يقينا استم عنها بغائبين يوم القيامة ( ثم لتسئان يومئذ ) يوم القيامة (عن النعيم ) عن شكر النعيم

يعنى المؤمنين وصاحب هذا القول يقرأ الاولى باليا. والثانية بالتا. ﴿ كَارَ لُوتُعْلُمُ نَاعِلُمُ

اليقين ﴾ اىعلما يقينا وجواب لومحذوف والمني لوتعلمون علما يقينا لشغلكم ماتعلمون

عن التكاثر والنفاخر قال قنادة كنا نحدث ان عام اليقين ان يعلم أن الله باعثه بعد الموت

﴿ لِتَرُونَ الْجُحْمِ ﴾ اللام تدل على انه جواب قسم محذوف والقسم لتوكيد الوعيد

وازما اوعدوا به لايدخله شك ولاريب والمعنى انكمترون الجحيم بإبصاركم بعدالموت

﴿ ثُمُ لِنَرُونُهَا ﴾ يعني مشاهدة ﴿ عين البقــين ﴾ وانما كرر الرؤية لتأكيد الوعيد

﴿ ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ﴾ يعني انكفار مكة كانوا فيالدنيا في الخسير والنعمة

فيسئلون يومالقيامة عن شكرما كانوا فيه لانهم لم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره

بكل من الهاه دنياه عن دينه والنعيم مخصوص بما يشغله للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله قل من حرم زينة الله كلوا من الطيبات وقيل يعمان اذكل يسأل عنْ شكره وقيل الآية مخصوصة بالكفار \* عن النبي صلى الله تعمالي عليه وسمام من قرأ الهاكم التكاثر لم يحاسبه الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي انعم عليه في دار الدنيا واعطى من الاجر كانما قرأ الف آية

ثم يعذبون على ترك الشكر وذلك لان الكفارلما الهاهم التكاثر بالدئيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله والاشتغال بشكره سألهم عن ذلك وقيل ان هذا السؤال يع الكافر والمؤمن وهو الاولى لكن سؤال الكافر توبيخ وتقريع لانه ترك شكرما انبم الله به عليه والمؤمن يسئل سؤال تشريف وتكريم لانه شكرما انعم الله به عليه واطأع ربه فيكون السؤال فى حقه تذكرة بنعمالله عليه بدل على ذلك ماروى عن الزبير قال لما نزلت ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم قال الزبير يارسول الله واى نعيم نسئل عنه وانمـــا هما الاسودان التمر والمــاء قال اما انه سيكون اخرجــه الترمذي وقال حديث حسن واختلفوا فى النعيم الذى يسئل العبد عنه فروى عن ابن مسعود رفعه قال لتسئلن يومشد عن النعيم قال الامن والصحة \* عن ابي هريرة قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم اول مايسئل عنه العبد يوم القيامة من النعيم فيقال له الم نصح لك جسمك و نروك من الماء البارد اخرجــه الترمذي وقال حديث غرب (م) عن إي هر برة رضي الله عنه قال خرج رسولالله صلى الله عليه وسَلم ذات يوم اوليلة فاذا هو بابى بكر وعمر فقال صلىالله عليه وسلم مااخر جكما من بيو تكما هذمالساعة قالاالجوع يارسولالله قالوانا والذى نفسي ببده لاخرجني الذي اخرجكما فقوموا فقاموا معه فآتى رجلا من الانصار فاذا هو ايس فيبيته فلما رآنه المرأة قالت مرحبا واهلا فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء اذجاء الانصـــارى فنظر الى رسولالله صلى الله عليه وسام وصاحبيه ثم قال الحمد لله مااحد اليوم أكرم اضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا واخذ المدبة فقال له رسولالله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب فذبح لهم شاة فأكلوا منالشاة ومن ذلك العذق وشهربوا فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لابي بكر وعمر والذي نفسي بيده اتسئلن عن هذا النعيم يوم القيسامة اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم واخرجهاالترمذى باطول منهذا وفيه ظل بارد ورطب طيب وماء بارد وروى عن ابن عباس قال النعيم صحة الابدان والاسماع والابصار يسأل الله العبيد يوم القيامة فبم استعملوهـــا وهو اعام بذلك منهم وقيل عليه وسمام نعمتان مغون فبهماكثير منالناس ألصحة والفراغ وقيل الذي يسئل العبد عنه هو القدر الزائد على مايحتاج اليه فانه لابد لكل احد من مطعم ومشرب

الانسذاذ به عن الدین وتکالیفه وعن الحسسن ما سسوی کن یؤویه واثواب توادیه وکسرة تقویه وقد روی مرفوعا والله اعلم

ما تأكلون وما تشربون وماتلبسون وغيرذلك

﴿ سورة العصم مختلف فها وهي ثلاث آيات ﴾ (بسم الله الرحمن الرحبم) ( والعصر ) اقسم بصلاة العصر لفضاها بدليل قوله تعالى والصلوة الوسطى صلوة العصر في مصحف حفصة ولان التكليف فى ادامًا اشق لهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم او اقسم بالعشى كما اقسم بالضحى لما فيها من دلائل القدرة اواقمم بالزمان لما في مروره من اصناف العجائب وجواب القمم (ان الانسان الىخسر) اى جنس الانسان لفي

ومن السورة التي بذكر فيها العصروهي كلهامكية آياتها ثلاث وكماتها اربع عشرة وحروفها تمانية وستون حرفا ﴾

خسران من مجاراتهم

وسول حره به (بسم الله الرحم الرحم) وباسناده عن ابن عباس فىقوله تمالى (والعصر) اقسم الله بنواجد الدهر يغى شدائده وبقال بصلاة المصر ( ازالانسان) يغنى الكافر ( الى خسر) انه غن وفى عقوبة عن

# ﴿ سورة العصر مكية وآيها ثلاث ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ﷺ-

والعصر ﴾ اقسم بصلاة العصر لفضلها او بعصر النبوة او بالدهر لاشتماله على الاعاجيب والتعريض سنى مايضاف اليه من الخسران فو انالانسان الى خسر ﴾ وملبس ومسكن وقبل يسئل عن تخفيف الشرائع وتيسير القر آن وقبل عن الاسلام فأنه آكرالنعم وقبل يسأل عما انهم به عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي اتقذكم به من الضلال الى الهدى والنور وامتن به عليكم والله اعلم

﴿ تفسيرسورة المصروهيمكية قاله ابن عباس والجمهوروقيل مدنية ﴾ ﴿ وهي ثلاث آيات واربع عشرة كلة وثمانية وستون حرفا ﴾

-ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ه

• قوله عن وجل ﴿ والعصر ﴾ قال ابنءباس هو الدهر قيل اقسم الله به لما فيه من العبر والعجائب للناظر وقد ورد فى الحديث لاتسبوا الدهر فانالله هوالدهر وذلك لانهم كانوا يضيفون النوائبْ والنوازل الى الدهر فاقسم به "ننيها على شرفه وان الله هو المؤثر فيه فما حصل فيه من النوائب والنوازل كان نقضاء الله وقدر. وقيل تقدير. ورب المصر وقيل اراد بالعصر الليل والنهــار لانهما يقال لهما العصران فنبه على شرف الليل والنهار لانهما خزانتان لاعمال العباد وقيل اراد بالعصر آخرطرفى النهار اقسم بالعشي كما اقسم بالضحي وقيل اراد صلاة العصر اقسم بها لشرفها ولانها الصلاة الوسطى في قول بدليل قوله تمالي حافظوا على الصلوات والصلوة الوسسطى لماقيل هى صلاة العصر والذى فى محجف عائشة رضى الله عنها وحفصة والصلوة الوسطى صلاة المصر وفى الصحيحين شفلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال صلى الله عليه وسلم فاتنه صلاة العصرفكا نما وتر اهله وماله وقبل اراد بالعصر زمن رسول آله صلىالله عليه وسلم اقسم بزمانه كما اقسم بمكانه فىقوله لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد نبــه بذلك على ان زمانه افضل الازمان واشرفها وجواب القسم قوله تعالى ﴿ ان الإنسان لفي خسر ﴿ اي لفي خسر ان و نقصان قبل اراد بالإنسان جنس الإنسان بدليل قولهمكثر الدرهم في ايدى الناس اى الدراهم وذلك لأن الانسان لاينفك عن خسران لان الحسران هو تضييع عمره وذلك لان كل ساعة تمر من عمر الانسان اما ان تكون تلك الساعة في طاعة اوممصة فانكانت في معصية فهو الحسران المين الظاهر وانكانت في طاعة فلمل غيرها افضل وهو قادر على الاتيان بها فكان فعل غير الافضل تضييما وخسرانا فبان بذلك انه لاينفك احد من خسران وقيل ان سعادة الانسان في طلب الا خرة وحبها والاعراض عن الدنيا ثم ان الاسباب الداعية الى حب الا خرة خفية والاسباب الداعية الىحب الدنيا ظاهرة فلهذا السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب ( الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ﴿ ٥٩٥ ﴾ فانهم اشتروا {سورة العصر} الاَّخرة بالدنيسا فربحوا

وسعدوا (و تواصوابالحق)
بالامراائابت الذي لا يسوغ
انكاره وهو الحيركله من
توحيد الله وطاعته واتباع
بالصبر) عن المعاصي وعلى
الطاعات وعلى ماببلوبه الله
عباده و تواصوافي الموضعين
فعل ماض معطوف على
ماض قبله والله اعلم
همن الله الرحمن الرحمي
(ويل) مبتدأ خبره (لكل
(بسم الله الرحمن الرحم)
همزة) اي الذي يهيب

الناس من خلفهم ( لمزة )

(الاالذين آمنوا) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن (وعملوا الصالحات) الطاعات فيما بينهم وبين ربهم (وتواصوا بالحق) تحاثوا بالتوحيد وتقمال بالقر آن (وتواصو ابالصبر) تحاثوا بالصـبر على اداء فرائض الله واجتناب معاصيه والصبرعلى المرازى والمصيبات فانهم ليسو آكذلك ﴿ ومن السورة التي يذكر فيها الهمزة وهيكلهما مكية آياتها تسع وكماتها اربع وثمانون وحروفها مائة واحد وستون ﴿ (بسم الله الرحن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فىقولە تە\_الى ( ويل )

ان الانسان انى خسر ان فى مساعيهم وصرف اعمارهم فى مطالبهم والنعريف للجنس والتنكير للتعظيم الاالذين آمنوا وعملو الصالحات فى فانهم اشتروا الا خرة بالدنيا ففازوا بالحياة الابدية والسمادة المسرمدية ووتواصوا بالحق فى بالنابت الذى لا يصح انكاره من اعتقاد اوعمل فوتواصوا بالصبر فى عن المعاصى او على الحق او ما يبلو الله به عباده وهذا من عطف الحقاص على العام للبمالفة الاان يخص العمل بما يكون مقصورا على كاله ولعله سيحانه وتعالى انماذ كرسبب الريحدون الحسر ان اكتفاء ببيان المقصود واشعارا بان ماعدا ماعد يؤدى الى خسر ان وتقض حظ او تكرما فان الابهام فى جانب الخسركرم فى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة العصر غفر الله له وكان ممن تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر

﴿ سورة الهمزة مكية وآيها تسع ﴾ -ه ﴿ بسمالله الرحمن الرحيم ≫-

🦠 ويل لكل همزة لمزة 🦫 الهمز الكسركالهزم واللمز الطعن كاللهز فشساعا في

الدنيا مستفرقين في طلبها فكانوا في خسار وبوار قد اهلكوا انفسهم بتضييم اعمارهم وقبل اراد بالانسان الكافر بدليل إنه استثنى المؤمنين فقال تعالى ﴿ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ يهنى فانهم ليسوا في خسر والمهنى ان كل مام من عمر الانسسان في طاعة الله تعالى فهو في صلاح و خسير وماكان بضده فهو في خسر وفساد وهلاك ﴿ وتواصوا ﴾ ايماوصي بعض المؤمنين بعضا ﴿ بالحق ﴾ يهنى بالقر آن والعمل بما فيه وقيل بالايمان والتوحيد ﴿ وتواصوا بالصحبر ﴾ اي على اداء الفرائض واقامة الممالة و حدوده وقيل اراد ان الانسان اذا عمر في الدنيسا وهرم لني نقص و تراجع الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانهم تكتب اجورهم و محاسن اعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم و صحتهم و هي مثل قوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه المفل اللذين الانوا و وعملوا الصالحات فلهم اجرغير بمنون و التسميحانه و تعالى اعلم المفل الفل علم المفل المفلق المفل ا

﴿ تفسيرسورة الهمزة وهيمكية وتسع آيات وثلاثون كلة ﴾ ﴿ ومائة وثلاثون حرفا ﴾

- ﴿ يسم الله الرحمن لرحيم ﴿ -

\* قوله عن وجل ﴿ ويل ﴾ اى قع وقبل هواسم واد فىجهنم ﴿ لكل همزة لمزة ﴾ قال ابن عباس هم المشاؤن بالنمية المفرقون بين الاحبة الباغون للبرآء العبب وقبسل ممناها واحد وهوالمياب المقاب للناس فى بعضهم قال الشاعر.

اذا لقيتك منكره تكاشرني \* وانتفيبت كنت الهامن اللمزا

وقيل بل مختلف معناها فقيل الهمزة الذي يعيبك في الغيب واللمزة الذي يعيبك في

شدة عذاب ويقالويل واد فيجهنم من قبيح ودمويقال جب في النار ( لكل همزة )مغتاب لاناس من خلفهم ( لمزة )

الكسر من اعراض الناس والطعن فيهم وبنا، فعله يدل على الاعتباد فلايقسال ضحكة ولهنة الالمكثر المتمود وقرئ همزة ولمزة بالسكون على بناء المفعول وهو المسخرة الذى يأتى بالاضاحيك فيضحك منه ويشتم و نزولها فى الاخنس بن شريق فانه كان مغتابا اوفى الوليد بن المفيرة واغتيابه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام ﴿ الذى جَعِمالا ﴾ بدل من كل اوذم منصوب اومم فوع وقرأ ابن عامم وحمزة والكسائى بالتشديد للتكثير ﴿ وعدده ﴾ وجعله عدة للنوازل او عده ممة بعد اخرى ويؤيده انه قرئ وعدده على فك الادغام ﴿ يحسب ازماله اخلده ﴾ تركه خالدا فى الدنيا فأحبه كا يحب الجلود اوحب المال اغفله عن الموت اوطول امله حتى حسب افى الدنيا فأحبه كا يحب على يظن الموت وفيه تهريض بإن المخلد هوالسمى اللآخرة

الوجه وقيل هو على ضده وقيل الهمزة الذي مهمز الناس سده ويضربهم واللمزة الذى يلزهم بلسانه ويعيبهم وقيل هوالذي يهمز بلسانه ويلز بعينه وقبل الهمزة الذي يؤذى جايسه بسوء اللفظ واللمزة الذى يرمق بمينه ويشسير برأسه ويرمن بحاجبه وقيل الهمزة المفتاب للناس واللمزة الطعان فى انسابهم وحاصل هذه الاقاويل يرجع الى اصل واحد وهوالطمن واظهار العيب واصل الهمز الكسر والقبض على الشئ بالغنف والمراد منه هنا الكسر من اعراض الناس والغضمنهم والطعن فيهم ويدخل فيه من بحاكى الناس باقوالهم وافعالهم واصواتهم ليضحكوا منه وهما نعتان للفاعل على نحوسخرة وضحكة للذي يسخرويضحك منالناس واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية فقيل نزلت فىالاخنس بنشريق بن وهب كان يقع فىالناس ويغتابهم وقال محمد بن اسحق مازلنا نسمع انسورة الهمزة نزلت فيامية بنخلف الجمعى وقيل زلت فيالوليد بن المغــيرة كان يغتاب السي صلى الله عليه وسلم من وراله ويطعن عليــه في وجهه وقيل نزلت في العاص بن وائل المهمي وقبل هي عامة في كل شخص هذه صفته كائسًا من كان وذلك لأن خصوص السبب لانقدح في عموم اللفــظ والحكم ومن قال انها في اناس ممنين قال ان كون اللفيظ عاما لا منافي ان يكون المراد منه شخصا معينا وهو تخصيص العام بقرينة المرف والاولى ان تحمل علىالعموم فيكل منهذه صفته ثم وصفه فقال تعالى ﴿ الذي جمع مالا ﴾ وانما وصفه بهذا الوصف لانه مجرى مجرى السبب والعلة فىالهمزواللمزيني وهو باعجابه بماجع منالمال يستصغر الناس ويسخرمنهم وأنمانكر مالا لانه بالنسبة الىمال هو اكثرمنه كالشئ الحقير وانكان عظيما عند صاحبه فكيف يليق بالماقل ان يفتخر بالشيُّ الحقير ﴿ وعدد، ﴾ احصاه من العدد وقيل هومن العدة اى استمده وجمله ذخيرة وغني له ﴿ محسب ان ماله اخلده ﴾ اى يظن انه يخلد في الدنيا ولا ءوت لساره وغناه قال الحسن ما رأيت هنا لاشك فيه اشب بشك لاهين فيه من الموت ومعناء ان الناس لايشكون في الموت مع انهم يعملون عمل من يظن أنه يخلد

ای من یعیبهم مواجهــــة وسناء فملة مدلءلمي ان ذلك عادة منه قبل نزلت في الاخنس بنشريق وكانت عادته الغيبة والوقيمة وقيل في اميـة بن خلف وقيل فى الوليد و مجوز ان يكون السببخاصا والوعيدعاما المتناول كل من ماشم ذلك القبيح (الذي) مدل من كل او نصب على الذم (جمع مالا ) جمع شامی و حمزة وعلى مبالغة جمع وهو مطابق لقوله (وعدده) ای جمله عدة لحوادث الدمر ( محسيب ان ماله اخلده) ای ترکه خالدا في الدنيا لاعوت اوهو تعريض بالعمل الصالح وانههوالذي اخلدصاحه في النمير فأما المال فما اخلد

طعان له ان فحاش فی وجوههم نزلت هذه الآیة فی اخنس بن شریق ویقال فی الولید بن المفیرة الذی صلی الله علیه وسلم من خلفه و یطمن فی و حهه ( الذی جمع مالا) فی الدنیا و یقال عدد ماله و یقال عدد ماله اینان الکافر ( ان ماله اخلاه) کی الدنیا الکافر ( ان ماله اخلاه) کی الدنیا الکافر ( ان ماله اخلاه) کی الدنیا

احدا فیه (کار) ردع لهءن حسبانه (لینبذن) ایالذی جمع ( فی الحطمة ) فیالنار التی شأنها انتحطم کلمایلتی فیها ( وما ادراك ماالحطمة) تجیب و تمظیم ﴿﴿٩٦٥ ﴾﴿ ( نارالله ) خبرمیتدأ ﴿سورة الهمزة ﴾ محذوف ای هی نارالله

﴿ كُلا ﴾ ردعله عن حسبانه ﴿ لِنبذن ﴾ اى ليطرحن ﴿ فى الحطمة ﴾ فى النار التي المياتي من شأنها ان تحطم كل مايطرح فيها ﴿ وماادراك ما الحطمة ﴾ ماالنار التي الهما هذه الحاصية ﴿ نارالله ﴾ تفسير لها ﴿ الموقدة ﴾ التي اوقدهاالله ومااوقده لا يقدر غيره ان يطفئه ﴿ التي تطلع على الافئدة ﴾ تماو اوساط القلوب وتشتمل عليها وتخصيصها بالذكر لان الفؤاد الطف مافى البدن واشده تألما ولانه محل المقائد الزائفة ومنشأ اعمال القبيحة ﴿ انها عليهم مؤصدة ﴾ مطبقة من اوصدت الباب اذا اطبقته قال

. تحن الى احبـال مكـة ناقتى \* ومندونها ابوابصنعا، موصده وقرأ حفص وابوعمرو وحمزة بالهمزة ﴿ فى عمد ممددة ﴾ اى موثقين فى اعمدة ممدودة مثل المفاطر التى تفطر فيها اللصوص وقرأ الكوفيون غـير حفص بضمتين

فى الدنيا ولايموت ﴿ كلا ﴾ رد عليه اى لايخلده ماله بل مخلده ذكر العلم والعمل الصالح ومنه قول علىمات خزان المال وهم احياء والعلماء باقون مابقي الدهر وقيل ممناه حقا ﴿لِنبذنِ ﴾ واللام في لينبذن جواب القسم فدلذلك على حصول معني القسم ومعنى لينبذن ليطرحن ﴿ في الحطمة ﴾ اى في النار وهو اسم من اسمائها مثل سقر ولظى وقيل هو اسم للدركة الثانية منها وسحيت حطمة لانها تحطم العظام وتكسرها والمعنى يا ايها الهمزة اللمزة الذي يأكل لحوم الناس ويكسر من اعراضهم ان وراءك الحطمة التي تأكل اللحوم وتكسر العظام ﴿ وما ادراك ماالحطمة ﴾ اينار لاكسائر النيران ﴿ نَارَ اللَّهُ ﴾ انما اضافها البه على سبيل انتفخيم والتعظيم لها ﴿ الموقدة ﴾ اى لاتحمد ابدا عن ابيهم يرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقد غلى النار الف سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها الف سنة حتى ابيضت ثم اوقد عليها الف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة اخرجه الترمذي قال ويروى عن اب هريرة موقوفا وهو اصح﴿ التي تطلع على الافئدة ﴾ اي بباغ المها ووجمها الى القلوب والمعنى انها تأكل كل شيَّ حتى تنتهي الى الفؤاد وانما خص الفؤاد بالذكر لانه الطف شيُّ في دن الانسان وانه يتألم بأدني شيَّ فكيف اذا اطاءت عليه واستولت عليه ثم انه مع لطافته لايحترق اذلو احترق لمات صاحبه وليس فىالنار موت وقبل انما خصهالذكر لانالقلب موطنالكفر والعقائدوالنيات الفاسدة ﴿ انَّهَا عَلَيْمٌ مُؤْصِدَةً ﴾ ايمطبقة مَعَلَقَةً ﴿ فَي عَمَدَ مُمَدَدَةً ﴾ قال ابن عباس ادخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد وفي اعناقهم السلاسل سدت عليهم بها الابواب وقال قتادة بلغنا انها عمد يعذبون بها فىالنار وقيل هي او لاد الاطباق التي تطبق على اهل النار والمعنى أنهمًا مطبقة عليهم باو لاد ممدودة وقيل اطبقت الابواب عليهم ثم سدت باوتاد من حمديد من ار حتى يرجع

( الموقدة ) نعتما (التي تطاع على الافئدة ) يعني انها تدخل فی اجوافهم حتی تصل الى صدورهم و تطلع على افتدتهم وهي اوساط القلوب ولاشئ في بدن الانسان الطف من الفؤاد ولا اشد المامنه بادنياذي عسه فكيف اذا اطلعت عليه نارجهنم واستولت عليه وقيل خص الافئدة لانها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة ومعنى اطلاع النار عليها انها تشقل عليها (انهاعليم) اي الناراو الحطمة (مؤصدة) مطيقة (في عمد) بضمتين كوفي غير حفص الباقون. في عمد وهما لغتان في جمع عمادكاهاب واهب وحمار وحر (مددة) اى تؤصد علم الابواب وتدد على الابواب العمد استشاقا في استيثاق في الحديث المؤمن كيس فطن وقاف متثبت لايعجــل عالم ورع والمنافقهمزة لمزة حطمة

( ماالحطمة ) تعظیمالها ثم بینهاله فقال ( ناراللهالموقدة ) المستعرة علىالكفار ( التى تطلع علىالافئدة ) تأكلكل شئ حتى تبلغ الىالقلب ( انها ) يعنى النسار (علبهم ) على الكفار ( مؤصدة ) مطبقة ( فى عمد ممددة ) كاطب الليل لابيالي من إين اكتسب وفيم انفق والله اعام و سورة الفيل مكية وهي خمس آيات ﴾ ( بسم الله الرحمن المرحم والجملة الرحمن المرحم وفي المرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع وفي المرتبع وفي المرتبع وفي المرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع والمرتبع وفي المرتبع والمرتبع والمر

وقرئ عمد بسكون الميم مع ضم العين \* عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ سورة الهمزة اعطاء الله عشير حسنات بعدد من استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليهم الجمعين

﴿ سُورةالفيل مكية وهي خمس آيات ﴾ حﷺ بسم الله الرحمن الرحيم 

﴿ سُمِ الله الرحمن الرحيم ﴿ وَا

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَمَلَ رَبِكَ بِالْصَحَابِ الْفَيْلِ ﴾ الخطاب للرّسول وهو وان لم يشهد تلك الوقمة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر اخبارها فكأنه رآها ولذا قالكيفولم قل

عليهم غمها وحرها فلا ينفتح عليهم باب ولايدخل عليهم روح وممدودة صفة العمد اىمعلولة فتكون ارسخ من القصيرة نعوذ بالله من النار وحرها والله سجانه وتعالى اعلم فر تفسير سورة الفيل وهي مكية وخمس آيات وعشر ون كلة ،

﴿ وستة وتسعون حرفا ﴾

- م الله الرحمن الرحيم كاه-

\* قوله عن وجل ﴿ الم تركيف فعل ربك بأسحاب الفيل ﴾ كانت قصة اصحاب الفيل على ماذكره محمد بن اسحق عن بعض اهل العام عن سعيد بن جبير و عكرمة عن ابن عباس و ذكره الواقدى ان النجاشى ملك الحبشة كان بعث ارباط الى اليمن فغلب عليها فقام رجل من الحيشة يقال له ابرهة بن الصباح بن يكسوم فساخط ارباط فى امم الحبشة حتى انصدعوا صدعين فكانت طائفة مع ارباط و طائفة مع ابرهة فتراحفا فقتل ابرهة ارباط واجتمعت الحبشة لا برهة و غلب على اليمن واقره النجاشي على عمله ثم ان ابرهة رأى الناس يتمهزون اليام الموسم الى مكة لحج بيت الله عن وجل فني كنيسة البرهة رأى الناس يتمهزون اليام الموسم الى مكة لحج بيت الله عن وجل فني كنيسة

واثنا عشم فبلا غيره فلما جاء المغمس خرج اليه عبدالمطلب وعرض عليه ثلث اموال تهامة ليرجع فابى وعبى جيشة وقدم الفيل وكانواكما وجهوه الی الحرم برك ولم يبرح واذا وجهــوه الى <sup>الي</sup>ن هرول فارسل الله طيرا معكلطائر حجرفىمنقاره وحجران في رجليه اكبر من العدســة وأصغر من الحمصة فكان الحجريقع على رأس الرجل فيخرج **من دبره و**على كل حيجر من يقع عليه ففر واو هاكروا ومامات ارهة حتى انصدع صدره عنقلبه وانفلت وزره ابو يكسوم وطائر بحلق فوقه حتى بلغ النجائبي فقص علمه القصة فلما اتمها وقع عليه الحجر فخرميتا

بين يديه وروى ان ابرهة اخذلمبدالمطلب ما ئتى به يرفخرج اليه فيها فعظم فى عينه وكان رجلاجسيما وسيما وقيل هذا (بصنعام) سيد قريش وصاحب عير مكة الذى يطعم الناس فى السهل و الوحوش فى رؤس الجبال فلاذكر حاجته قال سقطت من عنى جئت لاهدم البيت الذى هو دينك ودين آبائك وشرفكم فى قديم الدهر فالهاك عنه ذو د اخذلك فقال انارب الإبل ولابيت رب سحميه

يقول طباقها ممدودة الى العمل ويقال قعرها بعيد ﴿وَمَنَ السَّوَرَةُ التِّي يَذَكُرُ فَيْهَا الْفَيْلُ وَهِي كَامَا مَكَ آيَاتُهَا خُسَ وكُلّاتُها ثلاث وعشرون وحروفها ســــــة وســـبعون حرفا﴾ (بسم الله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قوله تعمالى ( الم تر ) يعنى الم تخـــبر فى القرآن يامحمد (كيف فعل ربك ) كيف عذب ربك واهلك ربك ( باصحاب الفيل ) قوم النجاشي الذين ارادوا خراب بيت الله مالان المراد تذكير مافيها منوجوءالدلالةعلى كال علم اللةتعالىوقدرته وعزته وبيته وشرف رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فانها من الارهاصات اذ روى انها وقمت فىالسنة التي ولد فيها الرسول عليهالصلاة والســـلام وقصتها أن ابرهة بنالصـــباح بصنعاء وكتب الى النجاشي اني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن لملك مثلها وأست منتهبا حتى اصرف اليها حجالمرب فسمع بذلك مالك بن كنانه فخرج لهأ ليلافدخل وتغوط فيها ولطخ بالمذرة قبلتهـــا فبلغ ذلك ابرهة فقـــال من أحبراً على فقيل صنع ذلك رجل من المرب من اهل ذلك البيت سمع بالذي قلت فحلف ابرهــة عند ذلك لىسىرن الىالكمة حتى مهدمها فكتب الىالنجــاشى نخبره بذلك وسأله ان يبعث اليه يفيله وكانله فيل يقالله محمود وكان فيلا لم ير مثله عظما وجسما وقوة فعث به اليه فخرج ابرهة فىالحبشة سائرا الىمكة وخرج معهم الفيل فسممت المرب بذلك فعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم فخرج ملك من ملوك الين يقالله ذونفر بمن اطاعهمن قومه فقاتلوه فهزمه ابرهة واخذ ذا نفر فقال يا ابها الملك استبقني فان بقائي خيرلك من قتلي فاستحياه واو ُثقبه وكان ابرهة رجلا حليما ثم سيار حتى اذا دنا من بلاد خثم خرج اليه نفيل بن حبيب الحثعمى فىخشم ومن اجتمع اليه من قبائل اليمن فقاتلوه فهزمهم واخذ نفيلا فقال نفيل ايهـا الملك أنى دليل بأرض العرب وهاتان يداى على قومي بالسمع والطاعة فاستبقاه وخرج معه يدله حتى اذاص بالطائف خرج اليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف فقال ايها الملك نحن عسيدك ليس عندنا خلاف لك أنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من بدلك عليــ فعثوا معه ابا رغال مولى لهم فخرج حتى اذا كان بالمغمس مات ابورغال وهــوالذي يرجم قبره وبعث ابرهة رجلا من الحبشة يقالله الاسمود بن مسعود على مقدمة خيله وامره بالغارة على نعمالناس فجمع الاسود اموال اصحاب الحرم واصاب لعبد المطلب مائتي بعير ثم ان ابرهة ارسل بحناطة الحميري الى اهل مكة وقال له سل عن شريفها ثم ابلغه ماارسلك به اليه اخبره اني لم آت لقتال انما جئت لاهدم هذا البيت فانطلق حتى دخل مكة فلقى عبد المطلب بن هاشم فقال له ان الملك ارساني اليك لاخسيرك انه لم يأت لقتال الا أن تقاتلوه ائما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم فقال عبد المطلب ماله عندنا قتال ولالنـــا به يد انا سنخلى بينه وبين ماجاءله فانهذا بيت الله الحرام وبيت ابراهيم خليله عليهالصلاة والسلام فان يمنعه فهو بيته وحرمه وان يخسل بينه وبين ذلك فوالله مالنا به قوة قال فالطلق معي الى الملك فرعم بمض العلماء اله اردفه على بقلة كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى قدم المسكر وكان ذونفر صـــديقا لعبد المطلب فاتاه فقال ياذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا قال فما غناء رجل اسمير لايأمن ان يقتل بكرة او عشية ولكن سأ بعث الى انيس سائس الفيل فانه لى صــديق فاسأله ان يصنع لك عندالملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك عنده قال فارسل

الاشرم ملك <sup>ال</sup>يمن من قبل اصحمة النجاشى بنىكنيسة بصنعاء وسمحـــاها القليس واراد ان يصرف اليها الحاج فخرج رجل منكنانة فقمد فيهـــا لبلا فأغضبه ذلك فحلف

الى انس فاتاه فقالله ازهذا سبد قريش وصاحب عمر مكة يطعم النساس في السهل والوحوش فيرؤس الجال وقد اصاب الملكله مائتي بمرفان استطمت ان تنفعه عنده فانفعه فأنه صديق لي احب ماوصل البه من الحمر فدخل أنيس على الرهة فقال ابها الملك هذا سيد قريش وصاحب عبر مكة الذى يطعم الناس فىالسهل والوحوش فيرؤس الجيال يستأذن عليك وانا احب ان تأذناله فيكلمك فقد جاء غير ناصبالك ولامخالف عليك فأذناله وكان عبدالمطاب رجلا جسيما وسيما فلما رآه ابرهة عظمه واكرمه وكره ان مجلس معه على السرير وان يجلس تحته فهبط الى البسساط فجلس عليه ثم دعاه فأجلسه معه ثم قال لترجمانه قلله ما حاجتك الى الملك فقسال الترجمان ذلكله فقالله عبدالمطب حاجتي الى الملك انبرد على مائتي بمير اصابهالي فقال ابرهة لترجمانه قلله قد كنت اعجبتني حبن رأتك ولقد زهدت الآن فيك قال لم قال جئت الى بيت هودينك ودين آبائك وهوشرفكم وعصمتكم لاهدمه لم تكلمني فيه و تكلمني فى مائتى بعير اصبتها لك قال عبد المطلب انا رب هذه الابل والهدذا البت رب سينعه منك قال ما كان ليزهـ م منى قال فانت وذاك فامر بابله فردت عليه فلما ردت الابل على عبدالمطلب خرج فأخبر قريشا الحجبر وامرهم ازيتفرقوا فىالشماب وينحرزوا فيرؤس االجبال تخوفا عليهم من معرة الحبش ففعلو واتى عبدالمطلب الكعبة واخل حلقة الىاب وجعل نقول

> يارب لا ارجولهم سواكا \* يارب فامنع منهم حماكا ان عدوا لبيت من عاداكا \* امنعهم ان يخربوا قراكا

وقال ايضا

لا هتم ان العبيد عضنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليف ب وعابديه اليوم آلك لا يغلب فن صليبهم \* ومحالهم عدوا محالك حروا جموع بلادهم \* والفيلكي يسبوا عيالك عمدوا حماك بكيدهم \* جهلاوما رقوا جلالك ان كنت تاركهم وكم شبتنا فاص ما بدالك

ثم ترك عبد المطلب الحلقة وتوجه فى بعض تلك الوجبوه مع قومه واصح ابرهة بالمغمس وقد تهيأ للدخول وهيأ جيشه وهيأ فيله وكان فيلا لم يرمثله فى المظم والقوة ويقال كان معه اثنا عشر فيلا فاقبل نفيل المحالفيل الاعظم ثم اخذ باذنه وقال له ابرك محود وارجع راشدا من حيث جثت فانك سلد الله الحرام فبرك الفيل فبمثوه فابى فضربوه بالمعول فى رأسه فادخلوا محاجبهم تحت مراقه ومرافقه ففزعوه ليقوم فابى

ليهدمن الكمبة فخرج بجيشه ومعه فيل قوى اسمه محمود وفيلة اخرى فلما تهيأ للدخول وعبي حيشه قدم الفيل وكان كلها وجهوه المحالحرم برك ولم يعبرح واذا فوجهوه راجما المحالين فقام يهرول ووجهوه المحالسة ففعل مثل ذلك ووجهوه المحالمسة ففعل مثل ذلك ووجهوه المحالمسة وفن ففعل مثل ذلك فصر فوه لمحالحرم فبرك وابى ان يقوم وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل وارسل الله عن وجل طيرا من البحر امثال الحماطيف مع كل طائر منها ثلاثة اسحجار شحيران فى رجليه وسحجر فى منقاره امثال الحمل والمدس فلا غشين القوم ارسلتها عليهم فام تصب تلك المحجارة احدا الاهلك وليس كل قوم اصابت وخرجوا هاربين لايهتدون الى المطريق الذى جاؤا منه ويتساء لون عن فيل بن حبيب ليدلهم على الطريق الى اليم من بعض الجبال وفى ذلك يقول نفيل ليدلهم على الطريق الى التي ونفيل بنظر اليهم من بعض الجبال وفى ذلك يقول نفيل

فالك ما رأيت ولـن تراه \* لدى حين المحصب ما رأينا حمدت الله اذ ابصرت طبرا \* وحصب حجارة تلقى علينا وكلهم يسـائل عن نفيل \* كان على للحبشـان دينا

وخرج القوم وماج بمضهم فى بمض ينساقطون بكل طريق وبهلكون فى كل مهل وبعث الله على ابرهة داء فى جسده فجمل تنساقط انامله كلا سقطت انملة تبعتها مدة من قيع ودم فانتهى الى صنعاء وهو مثل فرخ الطير فين بقى من اصحابه ومامات حتى انصدع صدره عن قلبه شمهلك قال الواقدى واما محمود فيل النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم فنجا والفيل الاخر شجسموا فحصبوا اى رموا بالحصباء وقال بعضهم انفلت ابو يكسوم وزير ابرهة و تبعه طير فحلق فوق رأسه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما انهاها وقع عليه حجر من ذلك الطهر فحرمينا بين بدى النجاشي قال امية من إلى الصلت

ان آیات ربنا ساطمات \* ما بماری فیهن الا الکفور حبس الفیل بالفمس حتی \* ظـل یموی کا نه معقور

وروى عن عائشة رضى الله عها قالت رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة يستطعمان الناس وزعم مقاتل بنسليان ان السبب الذى جرأ اصحاب الفيل ان فئة من قريش الججوا فرا محين خرجوا تجارا الى ارض الجاشى فدنوا من ساحل البحروثم بيعة للنصارى أسميا قريش اله يكل فنزلوا فالحجوا النار واشتووا فلما ارتحلوا تركوا الناركما هى فى يوم عاصف فهاجت الربح فاضطرم اله يكل نارا فانطاق الصريخ الى النجاشي فاسف غضبا للبيعة فيمث ارهة لهدم الكمية وكان فى مكة يومئذ ابو مسعود الثقنى وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة وكان رجلا نبيها نبيلانستقيم الامور برأيه وكان البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة وكان رجلا نبيها نبيلانستقيم الامور برأيه وكان فقال البومسعود المعذب عنا الى حراء فصعد الجبل فقال الومسعود لعبد المطلب اعمد المحاثة من الابل فاجعلها للة وقلدها نملا واجعلها للة ثم ابتها فى الحرم فلمل بعض السودان بعقرمها شيأ فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد السودان بعقرمها شيأ فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم ففعل ذلك عبد المطلب فعمد

وجهوه الى اليمن او الى جهة اخرى هم ول فارسل الله طيرا كل طير فى منقاره حجر وفى رجليه حجران آكبر من المدست واصغر من الحمصة فترميهم فيقع الحجر فى رأس الرجل فيخرج من دبره فهلكوا جيما وقرئ الم ترجدا فى اظهار اثر الجازم وكيف نصب

القوم الى تلك الابل فحملوا علبها وعقروا بمضها وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو مسعود ان لهذا البيت ربا يمنعه فقد نزل نبع ملك اليمن صحن هذا البيت وآراد هدمه فمنعه الله وابتلا. واظلم عليه ثلاثة ايام فلما را ى تبع ذلك كساء القباطي البيض وعظمه ونحرله جزورا فانظر نحوالبحر فنظر عد المطاب فقال ارى طبرا بيضا نشأت من شاطئ البحر فقال ارمقها ببصرك اين قرارها قال اراها قددارت على رؤسنا قال هل تعرفها قال والله ما اعرفهاماهي بنحدية ولابتهامية ولاعربية ولاشامية قالماقدرها قال اشباه اليماسيب في مناقيرها حصى كأنها حصى الحذف قد اقبلت كالليل يتبع بعضها بعضا امام كل رفقة طير يقودها احمر المنقار اسود الرأس طويل العنق فجاءت حتى اذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق رؤسهم فلما توافت الرجال كلهم اهالت الطيير مافي مناقيرها على من تحتها مكتوب على كل حجر اسم صاحبة ثم انها رجمت من حبث جاءت فلا اصبحا أنحطا من ذروة الجلل فمشياحتي صعدا ربوة فنم يؤنسا احداثم دنيا فلم يسمعا حسا فقالا بات القوم سامرين فاصحوا نياما فلما دنيا منءسكر القوم فاذاهم خامدون وكان يقع الحجر على بيضة احدهم فيخرقها حتى تقع في دماغه وتخرق الفيل والدابة ويغيب الحجر فىالارض منشدة وقعه فعمد عبد المطلب فاخذ فأسا من فؤسهم فحفر حتى اعمق في الارض فملاه من الذهب الاحمر والجواهر، وحفر لصاحب مثله فملاه تم قاللابي مسعود اختر انشئت حفرتي وانشئت حفرتك وان شئت فهمالك معا فقال ابومسعو دفاختر لي على نفسك فقال عد المطلب أني ارى اجود المتاع في حفرتي فهي لك وجلس كل واحد منهما على حفرته ونادى عبد المطلب فىالناس فتراجعوا واصابوا من فضلهما حتى ضاقوانه وساد عدد المطلب بذلك قريشا واعطته القادة فلم نزل عبد المطلب وابومسعود في اهابهما في غني من ذلك المال ودفع الله عن وجل عن كعبته واختلفوا في تاريخ عام الفيل فقيل كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم باربعين سنة وقبل بثلاث وعشرين سنة والاصم الذي عليــه الاكثرون من علماء السير والنواريخ واهلاالتفسير آنه كان فىالعام الذى ولدفيه رسول الله صلى الله عليه وسلمفانهم يقولون ولدعام الفيل وجعلوه تاريخا لمولده صلى الله عليه وسلم \* واما التفسير فقوله عزوجل الم تر اي الم تعلم وذلك لان هذه الواقعة كانت قبل معنه نزمان طويل الا أن العلم بها كانحاصلاعند. لان الحير سما كانمستفيضا معروفا عكة واذا كانكذلك فكا نه صلى الله عليه وسلم علمه وشاهده يقينا فلهذا قال تعالى المرتركيف فعل ربك باصحاب الفيل قبل كان معهم فيل واحد وقيل كانوا فيلة ثمانية وقيل اثني عشير وانما وحده لانه نسيهم الى الفيل الاعظم الذي كان بقال له محمود وقبل آنما وحده لوفاق الآي وفي قصة اسحاب

فعل لابتر لما فيه من منى الاستفهام ﴿ الم يجول كيدهم ﴾ في تعطيل الكعبة وتخريبها ﴿ في تضليل ﴾ في تضييع وابطال بان دمرهم وعظم شأنها ﴿ وارسل عليهم طيرا ابابيل ﴾ جماعات جمع ابالة وهي الحزمة الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها وقيل لاواحد لها كعباديد وشماطيط ﴿ ترميهم بحجارة ﴾ وقرى بالياء على تذكير المعاير لانه اسم جمع اواسناده الى ضمير ربك ﴿ من سجيل ﴾ من طين متحجر معرب سنك كل وقيل من السجل وهو الدلو الكبير اوالاسجال

الفيل دلالة عظيمة علىقدرة الله تعالى وعمله وحكمته اذ يستحيل فىالعقل انطيرا تأتى من قبل البحر تحمل حجارة ترمي بها ناسا مخصوصين وفها دلالة عظيمة على شرف محمد صلى الله عليه وسلم ومجزة ظاهرةله وذلك انالله تعالىاتما فعل ذلك لنصر من ارتضاه وهومحمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى توحيده واهلاك من سخط عليــه وليس ذلك لنصرة قريش فانهم كانواكفارا لاكتابلهم والحبشـة لهمكتاب فلا بخفي على عاقل ان المراد بذلك نصر محمد صلى الله عليه وسلم فكانه تعالى قال انا الذي فعلت مافعلت بإصحاب الفيل تعظيمــالك وتشريفــا لقدومك واذقد نصرتك قبل قدومك فكيف آركك بعد ظهورك ﴿ الم يجعل كيدهم ﴾ يعني مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبــة ﴿ فى تضليل ﴾ اى تضييع وخسار وابطـال ما ارادوا اضل كيدهم فلم يصلوا الى ما ارادوا من تخريب البيت بل رجع كيدهم عليهم فخربت كنيستهم واحترقت وهلكوا وهو قوله تعالى ﴿ وارسل عليهم طيرا ابابيل ﴾ يمنى طيرا كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا وقيل ابابيل افاطيع كالابل المؤبلة وقيل ابابيل جماعات في تفرقة قيل لاواحدلها من لفظها وقبل واحدها ابالة وقبل ابيل وقبل ابول مثل عجول قال ابن عباس كانت طيرالها خراطيم كخراطيم الطيروا كف كاكف الكلاب وقيل لها رؤس كرؤس السباع وقبللها انياب كانياب السباع وقبل طبر خضرلها مناقير صفر وقبل طبرسود جاءت من قبل البحر فوجا فوسجا معكل طائر ثلاثة احجار حجران في رجليـــه وحجر في منقاره انه كانت فيها هذه الصفات كلها فيعضها على ماحكاه ان عباس وبعضها على ماحكاه غيره فاخبركل واحد بما بلغه من صفاتها والله اعلم \* قوله عز وجل ﴿ تُرميهم بحجارة ﴾ قال ان مسمو دصاحت الطيرورمتهم بالحجارة وبمثاللة ريحا فضربت بالحجارة فزادتها شدة فما وقع حجرمنها على رجل الاخرج من الجانب الآخر وان وقع على رأســـه خرج من ديره ﴿ من سجيل ﴾ قيل السجيل اسم عام للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفارواشتقاقه من الاسجال وهو الارســال والمهني ترميهم بججارة منجمة العذاب المكتوب المدون بماكتب الله فىذلك الكتاب وقيل معناه من طيين مطبوخ كما يطبح الاخر وقيل سجيل حجر وطين مختلط واصله سنك وكل فارسىمعرب وقيل سجيل

(الم مجمل كيدهم في تضليل) فى تضييع وابطال يقال ضلل كيده اذا جعله ضالا ضائما وقيل لامرئ القيس الملك الضليل لانه ضلل ملك ابيه اى ضيعه يعنى انهمكادوا البيتاولا ببناء القليس ليصرفوا وجوه الحاج اليه فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه وكادوه ثانيا بارادة هدمه فضلل كيدهم بارسال الطير عليهم (وارسل عليهم طيرا ابابيل) حزائقالواحدة ابالة قال الزجاج حماعات منههنا وجاعات منههنا (ترميهم) وقرأ ابوحنيفة رضي الله عنه يرميهم اي الله او الطير لانه اسمجم مذكروانمايؤنث على المعنى ( بحجارة من سجيل) هو معرب من سنك كل وعليه الجمهور اىالآجر

(الم بجمل كيدهم) صنيعهم (في تضليل) في اباطيــل وتخسير (وارسل عليهم) سلط عليهم (طيرا ابابيل) متنابعة (ترميهم) ترمى عليهم شيخ وحل مطبوح مشــل سخ وحل مطبوح مشــل سخا الدنيا

( فَجُعالِهِمُ كَعَصِفُ مَأْ كُولٍ) زرع اكله الدود مورة قريش مكة وهي اربع آیات 🧇 (بسم الله لرحن الرحيم) (لايلاف قريش) متعلق يقوله فليعبدوا امرهم ان يعبدوه لاجل ايلافهم الرحلتين ودخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الشرط اى ان نع الله عليهم لا تحصى فان لم يعبدوه لسائر نممه فليعبدو والهذه الواحدة الني هي نعمة ظاهرة او عاقبله ای فجعلهم کمصف ما کول لایلاف قریش یعنی ان ذلك الإيلاق الهذا الايلاف وهذا كالتضمين فىالشعر

واحدة بلافصل ويروى (فجوالهمكسف مأكول) كورق الذرع المدود اذا اكله الدود

وهوان يتعلق معنى البيت بالذى قبله تعلقالا يصح الابه

وها في مصحف أبي سورة

وومن السورة التي بذكر فيها قريش وهي كلها مكية آياتها اربع وكلاتها سسبع عشرة وحروفها اللائة

وسبعون حرفا ﴾ (بسمالله الرحمن الرحم) وباسناده عنائء اس فى قوله تمالى (لايلاف قريش) يقول مر قريشا ليألفوا

وهو الارسال اومن السجل ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون ﴿ فجملهم كمصف مأكول ﴾ كورق زرع وقع فيه الاكال وهو ان يأكله الدود اواكل حبه فقى صفرا منه اوكتبن اكلته الدواب وراشه \* قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الفيل عافاهاته ايام حياته من الحسف والمسخ

﴿ سورة قريش مكية وآيها اربع ﴾

-ه یسم الله الرحمن الرحیم کی∞-

﴿ لاَ يَالَافَ قَرِيشَ ﴾ متملق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت والفياء لما في الكلام

الشديد ﴿ فَجَالِهِم كَمْصَفَ مَأْ كُولَ ﴾ يعنى كزرع وتبن أكلته الدواب ثم رائته فيبس وتفرقت اجزاؤه شبه تقطع اوصالهم وتفرقها بتـفرق اجزاه الروث وقيل العصف ورق الحنطة وهو التبن وقيل كالحب اذا أكل فصار اجوف وقال ابن عباس هو القشر الحارج الذي يكون على حب الحنطة كهيئة الفلاف والله تعالى اعلم

﴿ تفسير سورة قريش وهى مكية وقيل مدنيــة والاول اصح ﴾ ﴿ وأ كثر وهى أدبع آيات وسبع عشرة كلة وثلاثة ﴾ ﴿ وسبعون حرفا ﴾

~ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ٥٠

\* قوله عن وجل لا يلاف قريش كه اختلفوا في هذه اللام فقيل هي متعلقة بماقبلها وذلك ان الله تعالى ذكر اهل مكة عظيم نعمته عليهم بما صنع بالحبشة فقال فجعلهم كعصف مأ كول لا يلاف قريش اى اهلك اصحاب الفيل لتبقى قريش وما الفوا من رحلة الشتاء والصيف ولهذا جعل انى بن كعب هذه السورة وسورة الفيل واحدة وهو المستفيض المشهور ان هذه السورة منفصلة عن سورة الفيل وانه لا تعلق بنهما واحبت عن مذهب انى بن كعب في جعل هذه السورة والسورة التي قبلها سورة واحدة بان القر آن كالسورة الواحدة يصدق بعض المسورة والسورة التي قبلها سورة وهو معارض ايضا باطباق الصحابة وغير هم على الفصل بينهما وابهما سورتان فعلى وهو معارض ايضا باطباق الصحابة وغير هم على الفصل بينهما وابهما سورتان فعلى الحجو الايلاف قريش رحلة الشتاء والحديف وتركهم عبادة رب هذا الميت ثم امرهم بعبادته فهو كةوله على وجه التجو الكيد والمسيف اى ليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة والايلاف فيكون المهنى لا الشعب الهذه المنه والايلاف فيكون المهنى لا المنهن لا المنه المنهن لا المنهن لا المنهن المنهن المناهن فيكون المهنى لا المنهن المنهن المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن لا المنهن المنهن لا المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن لا المنهن المنه المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنه المنهن المنهن المنه المنه المنهن المنهن المنه المنهن المنه المنهن المنه المنه المنه

من معنى الشرط اذ المني ان نعم الله عليهم لأتحصى فان لم يعبدو. لسائر نعمه فليعبدو. لاجله ﴿ ايلافهم رحلة الشتاء والصيف ﴾ اى الرحلة فىالشتا. الى <sup>ال</sup>يمن قريش هاتين الرحلتين فتتصلا ولاتنقطعا وقيل هو منالفت كذا اى لزمته وآلفنيه الله اى الزمنيه الله وقريش هم ولدالنضر بن كنــانة فكل منولده النضر فهو من قريش ومن لم يلده النضر فليس بقرشي (م) عنوائلة بنالاسقع قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ازالله اصطفى كنانة منولد اسميل واصطفى قريشـــا من كنانة واصطفی من قریش بی هاشم واصطفائی من بی هاشم (م) عنجابر رضی الله عنه ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في الحير والشر (ق) عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم \* عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد هوان قريش اهانه الله اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب • عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام اللهم اذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا اخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح غريب النكال العذاب والمشقةوالشدة \* والنوال العطاء والخير وسموا قريشا من القرش والتقريش وهوالجمع والتكسب يقال فلان يقرش لميساله ويقترشالهم امى يكمتسب وذلك لان قريشا كانوا قوما تجارا وعلى حمم المال والافضال حراصــا وقال ابو ريحانة سأل معاوية عندالله بن عباس لمسميت قريش قريشا قال لدابة تكون في البحر هي من أعظم دوا به يقال لها القرش لاتمر بشي من الغث والسمين الا اكلته وهي تأكل ولاتؤكل وتملو ولاتملي قال وهل تعرف العرب ذلك في اشعارها قال نعم وانشده شعر الجمحي

وقريش هي التي تسكن البحث بها سميت قريش قريشا سلطت بالعلو في لجمة البحث على سائر البحور جيوشا تأكل الغث والسمين ولا تتشرك فيه لذى الجناحين ريشا هكذا في الكتاب حي قريش \* بأكلون البلاد اكلا كشيشا ولهم آخر الزمان نبي \* يكثر القتل فيهم والخوشا يملا الارض خيلة و رجالا \* يحشرون المطي حشرا كميشا

وقبل ان قریشـــا کانو متفرقین فی غیرالحرم فجمعهم قصی بن کلاب وانزاهم الحرم فاتخذو. مسکنا فسموا قریشا لتجمعهموالتقرش التجمع بقال تقرشالقوم اذا تجمعوا وسمی قصی مجمعا لذلك قالاالشاعر

ابوكم قصى كان يدعى مجمّا \* به جمع الله القبائل من فهر وقوله تعالى ﴿ ايلافهم ﴾ هو بدل من الاول تفخيما لامر الايلاف وتذكيرالمظم المنة فيه ﴿ رحلة الشتاء والصيف ﴾ قال ابن عباس كانوا يشتون بمكـة ويصيفون

الحبشة الذين قصدوهم ليتسامع الناس بذلك فيحترموهم فضل احترام حتى ينتظم الهم الامن في وحلتهم فلا بجترئ احد عليهم وقبل المعنى اعجبوا لايلاف قريش لالاف قريش شاي اي اؤالفة قريش وقيل يقال الفته الفا والافا و قريش ولد النضر بن كنانة سموه بتصغيرالقرش وهو دابة عظيمة فيالبحر تعبث بالسفن ولاتطاق الابالنار والتصغير للتعظيم فسعوه بذلك لشدتهم ومنعتهم تشيها بهاوقيل من القرش وهوالجمع والكسبلانهم كانواكسابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد (ايلافهم رحلة الشتاء والصيف) اطلق الايلاف ثم ابدل عنه المقيد بالرحلتين تفخيما لامرالايلاف وتذكيرا لعظيم النعمة فيه ونصب الرحملة بايلافهم مفعولا به واراد رحلتی الشتاء والصيف فافرد لامن الالباس وكانت لقريش رحلتان يرحلون فى الشتاء

على التوحيد ويقال اذكر نممتى على قريش ايألفوا على التوحيـــد ( ايلافهم)

كايلافهم ( رحلةالشناء والصيف) على رحلةالشناء الى اليمن والصيف الى الشام ويقال لا يشق النوحيد على قريش كما

وفى الصيف الى الشأم فيتارون و يتجرون او بمحدوف مثل اعجبوا اوبماقبله كالتضمين فى الشعر اى جملهم كمصف مأكول لا يلاف قربش و يؤيده الهما فى مصحف ابى سورة واحدة وقرئ لياأنف قريش الفهم رحلة الشاء، وقريش ولدالنضر بن كنانة منقول من تصغير قرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ولاتطاق الابالنار فشبهوا بها لانها تأكل ولاتؤكل وتعلو ولاتعلى وصدر الاسم للتعظيم اواطلاق الايلاف ثم ابدال المقيد عنه للتفحيم وقرأ ابن عام الثلاف بغير الياء بعد الهمزة ﴿ فليعبدوا رب هذا البيت

بالطائف فأمرهمالله تعالى ان يقيموا بالحرم وبعدوا رب هذا البيت وقال الاكترون كانتاهم رحاتان فى كل عام التجارة رحلة فى الشتاء الى الين لانها ادفأو رحلة فى الصيف الى الشأم وكان الحرم واديا مجدبا لازرع فيه ولاضرع وكانت قريش تعيش بجارتهم ورحلتهم وكانوا يقولون قريش سكان حرمالله وولاة بيته وكانوا الابتعرض لهم احد بسوه وكانوا يقولون قريش سكان حرمالله مقام بكة ولولا الامن بجوار البيت لم يقدروا على النصرف فشق عليهم الاختلاف الى الين والشأم فاخصب تبالة وجرش من بلاد الين فحملوا الطعام الى مكة اهل الساحل حملوا طعامهم فى البحر على السفن الى مكة واهدل البرحموا على الابل الساحل حملوا طعامهم فى البحرة واهل البر بالمحصب واخصب الشأم فحملوا الطعام الى مكة اهل الساحل حملوا فل المادة واهدل البر بالمحصب واخصب الشأم فحملوا الطعام اللهمة والقوا بالابلح فامتار اهل مكة من قريب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين جيما وقال ابن عباس كانوا في ضر ومجساعة حتى جمهم هاشم على الرحلتين فكانوا يقسمون ابن عباس كانوا في ضر ومجساعة حتى جمهم هاشم على الرحلتين فكانوا يقسمون السحراء يعنى القمح من الشام ورحدل اليهما الابل هاشم بن عبد منساف وفيه تقول الشاعر

قل للذى السماحة والندى \* هلا مررت بآل عبد منساف هسلا مررت بهم تريد قراهم \* منعوك من ضر ومن اكفاف

الرائشين وليس يوجد رائش \* والقــائلين هــــام للاضـــياف

والحالطين غنيهم بفقيرهم \* حتى يكون فقيرهم كالكافي

والقــائمين بكل وعد صــادق \* والراحلين برحــلة الابلاف عمرو العلاهشم الثريد لقومــه \* ورجال مكة مسنتوف عجــاف

سفرين سنهماله ولقـومه \* سفر الشناء ورحـلة الاصياف

قوله عن وجل ﴿فليعبدوا ربه هذا البيت ﴾ يمنى الكعبة وذلك ان الانمام على قسمين احدها دفع ضر وهوماذكره في سورة الفيل والثانى جلب نفع وهوماذكره في هذه السورة ولما دفع الله عنهم الضر وجلب لهم النفع وهما نعمتان عظيمتان اصهم بالعبودية واداء الشكر وقيل انه تعالى لما كفاهم اصم الرحلتين اصهم ان يشتغلوا بعبادة ربهذا البيت فانه هو الى اليمن وفى الصيف الى الشام فيتارون ويتجرون وكانوا فى حالتهم آمنين لانهم اهــل حرم الله فلا يتحرض الهم وغيرهم يفــار عليهم ( فليعبدوا رب هــذا البيت

لايشق عليهم رحلة الشتاء والصيف (فليصدوا) فليوحد قريش (ربهذا البيت) برب هذه الكمية الذى اطعمهم منجوع و آمنهم منخوف) التكيرفى جوع وخوف اشدتهما يهنى اطعمهم بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيدقيلهما و آمنهم من خوف ﴿ ٥٧٧﴾ عظيم وهو خوف {سورة الماعون} اصحاب الفيل اوخوف النخطف

الذى اطعمهم من جوع ﴾ اى بالرحلتين والتنكير للتمظيم وقيل المراديه شدة اكلوا فيها الجيف والعظام ﴿ و آمنهم من خوف ﴾ خوف اصحاب الفيل او التخطف فى بلدهم ومسايرهم او الجذام فلايصيبهم ببلدهم ﴾ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا سورة لا يلاف قريش اعطاه الله عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها ﴿ سورة الماعون مختلف فيها و آيم اسبع ﴾ .

-ه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم كاه-

﴿ أَرَأَيْتِ ﴾ استفهام معناه التُّجِب وقرى أريت بالأهمزة الحاقا بالمضارع ولعل تصديرها بحرف الاستفهام مها اورأيتك بزيادة الكاف ﴿ الدّي بالدين ﴾ بالجزاء او الاسلام والذي يحتمل الحجنس والعهد ويؤيد الساني قوله ﴿ فَذَلْكُ الذّي يعالينِهم ﴾ يدفعه دفعا عنيفا وهو ابوجهلكان وصيا ليتيم فجاء، عريانا يَسأله من مال

الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ﴿ ومعنى الذى أطعمهم من جوع اى من بعد جوع بحمل الميرة اليهم من البلاد فى البر والبحر وقبل فى معنى الآية أنهم لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى بوسف فاشتد عليهم القحط و اصابهم الجوع و الجهد فقالوا يامحمد ادع الله لنا فالما ومنون فدعا رسول الله عليه وسام فأخصبت البلاد و اخصبت الهل مكة بعد القحط والجهد فذلك قوله تعالى الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف اى بالحرم و كونهم من الهل مكة حتى لم بتمرض لهم احد فى رحلتهم وقبل آمنهم من خوف الجذام فلا يصليهم ببلدهم الجذام وقبل آمنهم بعدهم المنافق وهى مكية وقبل نزل نصفها عكمة فى العاص ﴾ فلا يصلي والنصف الثانى بالمدينة فى عبد الله بن ابى ابن سلول ﴾ في المنافق وهى سبع آيات وخمس وعشر ون كلة ومائمة وخمسة ﴾ في المنافق وهى سبع آيات وخمس وعشر ون كلة ومائمة وخمسة ﴾

مورسرون عود به المحمن الرحيم كان

قوله عن وجل ﴿ أُرأَيْت الذي يَكُذُبِ بِالدِينَ ﴾ قيل نزلت في العاص بن واثل السهمي وقيل في الوليد بن المغيرة وقيل في عمرو بن عائد المخزومي وفي رواية عن ابن عبساس انها في رجل من المنافقين ومعنى الآية هل عرفت الذي يَكذب بيوم الجزاء والحساب فان لم تعرفه ﴿ فذلك الذي يدع الدِيم ﴾ ولفظ ارأيت استفهام والمراد به المبالغة فان لم تعرفه ﴿ فذلك الذي يدع الدِيم ﴾ ولفظ ارأيت استفهام والمراد به المبالغة

﴿ وَمَنَ السَّورَةُ التِّي يَذَكُرُ فِيهَا ۚ ﴿ قَا وَخَا ٧٣ سَ ﴾ الماءون وهيكلها مكية آياتهاسيع وكلمانها خس وعشرون وحروفها ماثة واحد عشر حرفا ﴾ ﴿ بسمالة الرحم الرحيم ﴾ وباسناده عن ابن عباس في قوله تمالي (ارأيت الذي يكذب بالدين) ويقال يكذب مجساب يوم القيامة وهو عاص بن واثل السهمي ﴿ فَذَلْكُ الذِّي يَدْعُ البِّيْمِ ) يقول يدفع البِّيمِ عن حقه

من بلدهم ومساير هم وقبل كانوا قداصابتهم شدةحتي اكلوا الجيف والمظمام المحرقةو آمنهم منخوف الجذام فلايصسهم سلدهم وقبل ذلك كلـه مدعاء ابراهم عليه السلام ﴿ ورة الماعون مختلف فیها وهی سبع آیات 🏈 (بسمالله الرحمن الرحيم) بالدين) اى هلرأيت الذى يكذب بالجزاء منهو انلم تعرفه (فذلك الذي) يكذب بالجزاء هوالذى ( يدع اليتيم ) اي يدفعه

(الذى اطعمهم من جوع المبعهم من جوع المبعهم من جوع سميع المبعهم من جوع سميع و تقال حلين الشماء والصيف وكانوا و تحلون في كل سنة رحلتين الشماء والمبيف وحدة الى المبع من خوف العدو بان يدخل عليهم ويقال من خوف المدو بان يدخل الرادواخراب اليت وهذه معطوفة على السورة الاولى

دفعا عنيفا مجفوة واذى وبرده ردا قبحــا بزجر وخشونة ( ولايحضءلي طعام المسكين ) ولاسعث اهله على بذل طعام المسكين جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والاقــدام على ايذاء الضعيف ايلو آمن بالجزاءوا بقن بالوعيد لخشىالله وعقاله ولمنقدم على ذلك فين اقدم عليه دل انه مكذب بالجزاء ثم وصــل به قوله ( فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهونالذينهم يراؤن

ويقال عنع حقه (ولا يحض) لا يحث ولا محافظ (على طعام المسكين) على صدقة المساكين (فويل) شدة عذاب في النار (للمصلين) للمنافق في الذين هم عن صداوتهم الها (الذين هم يراؤن) لها (الذين هم يراؤن) لها (الذين هم يراؤن) صلوا واذا لم يراؤن اللها واذا لم يراؤن الموا واذا لم يراؤن الموا واذا لم يراؤ الناس صلوا واذا لم يراؤ الناس واذا لم يراؤ الم يصلوا

نفسه فدفمه او ابوسفيان نحر جزورا فسأله يتيم لحما فقرعه بعصاه اوالوليد بن المقيرة اومنافق بخيل وقرئ يدع اى يترك ولايحض اهله وغيرهم ﴿على طمامالمسكين﴾ اهله وغيرهم ﴿على طمامالمسكين﴾ لمدم اعتقاده بالجزاء ولذلك رتب الجملة على يكذب بالفاء ﴿ فو يل للمصلين الذينهم عن صلوتهم ساهون﴾ يافان الذين هم عن صلوتهم ساهون﴾ يرون الناس اعمالهم

فى التعجب من حال هذا المكذب بالدين وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل هوخطاب لكل احد والمغني ارآيت يا ايهاالانسان او يا ايهاالعاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائله ووضوح بيانه فكيف يليق به ذلك فذلك الذى يدع اليتيم اى يقهر. ويدفعه عن حقه والدع الدفع بعنف وجفوة والمنى أنه يدفعه عن حقه وماله بالظلم وقيل يترك المواساةله وانلمتكن المواساة واجبة وقيل يزجره ويضرمه ويستخف به وقوئ يدءو بالتخفيف اي يدءو. ليستخدمه قهرا واستطالة ﴿ ولايحض على طعامالمسكين ﴾ اى لايطممه ولايأمر بإطعامه لانه يكذب بالجزاء وهـــذا غاية البخل لأنه يبخل بمالهوبمال غيره فلاياً من غيره بالاطعام، قوله تعالى ﴿ فَوْ يُلِّ لَهُ مُصَّلِّينٌ ﴾ يعني المنافقين ثم نمتهم فقال تمالي ﴿ الدِّين هم عن صلوتهم ساهون ﴾ روى البغوى بسنده عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسام عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال اضاعة الوقت وقال ابن عباس همالمنافقون يتركوڧالصلاة اذا غابوا عن الناس ويصلون فىالملانية اذا حضروا ممهم لقوله تعالى الذينهم يراؤن وقال تعالى فيوصف المنافقين واذا قاموا الىالصلوة قاموا كسالي يراؤن الناس وقيل ساه عنها لايبالي صلى اولم يصلوقيل لايرجونالها ثوابا انصلوا ولايخافون عليها عقاباان تركوا وقبل غافلون عنها ويتهاونون بها وقيل همالذين انصلوها صلوها رياء وانفائتهم لم يندموا عليها وقيلهم الذين لايصلونها لمواقيتها ولا يممون ركوعها ولا سجودها وقيل لما قال تعالى عن صلاتهم ساهون بلفظة عن علم انها فىالمنافقين والمؤمن قد يسهو فيصلانه والفرق بينالسهوين ان سهوالمنافق هو انلايتذكرها ويكون فارغا عنها والمؤمن اذا سها فيصلاته تداركه فيالحال وجـــبره بسجودالسهو فظهرالفرق بين السهوين وقيل السهو عن الصلاة هوان يبقي ناسيا لذكرالله في جميع اجزاءالصلاة وهذا لايصدر الا منالمنافق الذى يعتقد انه لافائدة فىالصلاة فأماالمؤمنالذىيعتقد فائدة صلاته وانها عليه واجبة ويرجو الثواب على فعلها ويخساف العقاب على تركها فقد محصلله سهو في الصلاة يعني انه يصير ساهبا في بعض اجز اءالصلاة بسب وارد يرد عليه بوسوسة الشيطان اوحديث النفس وذلك لايكاد يخلو منه احدثم يذهب ذلك الوارد عنه فثبت بهذا الفرق انالسهو عنالصلاة من افعالالمنافق والسهو في الصلاة منافعال المؤمن ﴿الذين هم يراؤن﴾ يعني يتركون الصلاة في السر ويصلونها فىالعلانية والفرق بين المنافق والمرائى انالمنــافق هوالذى يبطن الكـفر ويظهر الايمان والمراثى يظهرالاعمال مع زيادةالخشوع ليعتقدفيه من يراه انه من اهلاالدين

ويمنمونالماعون أينى بهذا المنافقين اى لأيصاونهـا سرا لانهم لايمتقدون وجوبهـا ويصلونها علانية ريا. وقيل فوبل للمنافقينالذين يدخلون انفسهم فى جملة المصلين صورة وهم غافلون عن صلاتهم وانهم لايريدون بها قربة المحربهم ولانأدية لفرض ﴿﴿٤٧٥﴾ فهم ينخفضون ويرتفمون {ـورةالماعوز} ولايدرون ماذايفملون

ليروهم الثناء عليها ﴿ ويمنهون الماعون ﴾ الزكاة اومايتماور في العادة والفاء جزائية والمعنى اذاكان عسدم المبالاة باليتم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين والرياء الذي هوشعة من الكفر ومنع الزكاة التي هي قنطرة الاسلام احق بذلك والذلك رتب عليه الويل اوللسببية على معنى فويل لهم وانحا وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سومعاماتهم مع الخالق والحاق \* عن النبي صلى الشعابه وسلم من قرأ سورة ارأيت غفر الله له ان كان للزكاة مؤديا

﴿ سورة الكوثر مكية وآيها ثلاث ﴾

والصلاح اما من يظهر النوافل ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس بذلك واليس بمراء ثم وصفهم بالبخل فقال تمالى و وبنعون الماءون به روى عن على انه قال هي الزكاة وهو قول ابن عمرو الحسن وقتادة والضحاك ووجه ذلك انالله تمالى ذكرها بعدالصلاة فذمهم على ترك الصلاة منم الزكاة وقال ابن مسمود الماءون الفأس والدلو والقدر واشباه ذلك وهي رواية عن ابن عباس ويدل عليه ماروى عنه قال كنا نمد الماءون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر اخرجه ابو داود وقال مجلد الماءون المارية وقال عكرمة الماءون المارازكاة المفروضة وادناه عارية المتاع وقال محمد بن كعب القرظي الماءون المروف كله الذي يتماطاه الناس فيما بينهم وقيل اصل الماءون من القلة فسي الزكاة والصدقة والمروف يتماطاه الناس فيما بينهم وقيل اصل الماءون من القلة فسي الزكاة والصدقة والمروف ماءونا لانه قليل من كثير وقيل الماءون من الانتفاع بهما ومدى الا ية الزجر عن المخل بذلك البئر والتنور في الميت فلا ينها به المي نهاية المخل قال العملاء ويستحب ان يستكثر الرجل في بيته مما محتاج اليه الجيران في ميرهم ويتفضل عليهم ولا يقتصر على الواجب الله اعام

﴿ تفسیر سورة الکوثر وهی مکیة قاله ابن عباس والجمهور وقیل ﴾ ﴿ انها مدنیة قاله الحسن وعکرمة وقتادة وهی ثلاث آیات وعشر ﴾ ﴿ کلات واثنان واربعون حرفا ﴾

جميلا والمساعون الزكاة وعن إن مسمود رضى الله عنه ما يتعاور فى المادة ببن الناس من الفدر والدلو والمقدحة ونحوها وعن عائشة رضى الله عنها الماء والنار والملح والله اعام ﴿ سسورة الكوثر مكبة وهي ثلاث آيات ﴾

(ويمنمونالماءون) المعروف ويقال الزكاةويقال الموارى بين الـاس مثل القدر والاوانى عاينتفع به الناس وغير ذلك ﴿ ومن السورة التي يذكر فيها الكوثر وهي كالها مكية آيانها ثلاث وكماتها عشر وحروفها اثنان واربدون ﴾

ويظهرون للناس انهم يؤدون الفرائض ويمنعون الزكاة ومافيه منفعة وعن انسوالحسن قالا الحمدية الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأن معنى عن انهم ســاهون عنها سهو ترك لها وقسلة التفات اليها وذلك فعل المنافقين ومعنى فىان السهو يعتريهم فنهابوسوسة شیطان او حدیث نفس وذلك لا بخلو عنه مسلم وكان رسولالله صلىالله عليه وسلم يقع له السهو في صلاته فضلا عن غبره والمرا أةمفاعلة من الاراءة لانالرائي يرائي الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والاعجاب ولايكون الرجل مرائيا باظهار الفرائض فمن حقهـــا الاعلان بها لقوله صلى الله عليه وسلم ولاغمة في فرائض الله والاخفاء في التطوع اولى فان اظهره قاصدا للاقتداء به كان

### 

- م الله الرحمن الرحيم كان

قوله عن وجل ﴿ إِنَّا أَعْطِينَاكُ الْكُوثُرُ ﴾ الكوثر نهر في الحِنة اعطاه الله محمداصلي الله عليه وسلم وقيل الكوثر القرآن العظيم وقيل هو النبوة والكتاب والحكمة وقيل هوكثرة اتباعه وامته وقبل الكوثر الخير الكثير كافسره ابن عباس ( خ) عن ابي بشر عن سعيد بن حبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير ازاناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الحُمير الذي اعطاءالله اياه واصل الكوثر فوعل من الكثرة والعرب تسمى كل شي كثير في العدد اوكثير القدر والخطر كوثرا وقيل الكوثر الفضائل الكثيرة التي فضل بها على جميع الخلق فجميع ماجاء في تفسيرالكوثر فقد اعطيه النبي صلىالله عليه وسلم اعطىالنبوة والكتاب والحكمة والعلم والشفاعة والحوض المورود والمقام المحمود وكثرة الاتباع والاسلام واظهاره على الاديان كلها والنصر علىالاعداء وكثرةالفتوح فىزمنه وبعده الى يومالقيــامة واولى الاقاويل في الكوثر الذي عليه جهور العلماء انه نهر في الجنــة كماجا، مبينا في الحديث (ق) عن انس قال بننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفي اغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحكك يارسولالله قال انزلت على آنفا سورة فقرأ بسمائة الرحمن الرحيم انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انشانئك هوالابتر ثم قال الدرون ماالكوثر قلناالله ورسوله اعام قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل خبر كثير هو حوض ترد عليه امتى يومالقيامة آنيته عدد نجومالسما. فيختاج العيد منهم فاقول رب آنه من امتى فيقول ماتدرى ما احدث بعدك افظ مسلم وللجخارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الى السماء آتيت على نهر حافتا. قباب اللؤلؤ الحجوف فقلت ماهذا يا جبربل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه اوطينته مسكاذ فر شكالراوى \* عن انس رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماالكوثر قال ذلك نهر اعطانيه الله يعنى فى الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل فيه طير اعناقها كاعناق الجزور قال عمر انهذماننا عمة فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم اكلتها انعم منها اخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح \* عن ابن عمر قال قال رســولالله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المســك وماؤه احلى من العسل وابيض من الثلج اخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (خ) عن عامر بن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما قالسالت عائشة عن قوله تعالى أنا اعطيناك الكوثر فقالت نهراعطيه نبيكم صلى اللةعليه وسلم شاطئاه درمجوف آنيته كعدد نجوم

(بسمالله الرحمن الرحيم) ( انا أعطيناك الكوثر ) هو فوعــل من الكوثر وهوالمفرطالكثرة وقيل هو نهر في الجنه احلي من العسل واشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج والبن من الزبد حافتـــاه الزرجد و اوانيسه من فضة وعن ابن عبــاس رضي الله عنهما هو الحير الكثير فقيلله ان ناسا يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الحير الكثير (بسم الله الرحمن الرحيم) وباستناده عن ابن عباس في قوله تعالى (انا اعطيناك الكوثر) يقول اعطيناك يامحمدالحيرالكثيروالقرآن منــه ويقال الكوثر نهر في الحِنة اعطاء الله محمدا صلىالله عليه وسلم والعمل وشرف الدارين وروى عنه عليه السلام آنه نهر في الجنـــة وعدنيه ربي فيه السماء (ق) عن عبدالله بن عمرو بنالعاص رضيالله عنهما قال قال رسسولالله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه احض من اللبن ورمحه اطب من المسك وكيرانه كنجومالسماء منشرب منها لايظمأ ابدا زاد فىرواية وزواياء سواء (ق) عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال امامكم حوضى مابين جنبيه كابين جرباء واذرح قال بمض الرواة ها قريتان بالشأم بينهما مسيرة ثلاثة ايام وفي رواية فيه اباريق كنجو مالسماء من ورده فشرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا (ق) عن انس رضي الله عنه ازرسول الله صلى الله عليه وسلم قال مابين ناحيتي وفىرواية لابى حوضى كابين صنعاء والمدسة وفى رواية مثل مابين المدينة وعمان وفي رواية قال ان قدر حوضي كمابين ايلة وصــنما، من اليمن وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء (م) عن أن ذر رضي الله عنه قال قلت يارسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفسي بيده لآنيته اكثر من عدد نجو مالسماء وكواكها الافي اللبلة المظلمة المصحية آنية الجنة منشرب منها لميظماً آخر ماعليه يشخب فيه ميزابان من الجنبة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله مارين عمان اليايلة ماؤه اشد ساضا من اللبن واحلي من المسل (م) عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لمقر حوضي اذود الناس لاهل اليمن اضرب بعصماي حتى يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال من مقامي الي عمان وسئل عن شرابه فقال اشد ساضا من اللبن واحلى من العسل يغت فيه منزابان بمدانه من الجنة احدها من ذهب والآخر من الورق (ق) عن ابن مسمود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا فرطكم على الحــوض وليرفعن الى رجال منــكم حتى اذا اهويت اليهم لآناولهم اختلجوا دونى فاقول اى ربى اصحابي فيقال الك لاندرى مااحدثوا بعدك (ق) عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليردن على الحوض رحال ممن صاحبني حتى اذا رفعوا الى اختلجوا دوني فلاقولن اي ربي اصحــابي اصحابي فليقالن لي الله لا تدري ما احدثوا بعدك وفي رواية ليردن على ناس من امتى الحديث وفي آخره فأقول سحقها لمن بدل معني (ق) عن ابي هربرة رضي الله عنه قال ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد على يوم القيامة رهطــان من اصحابي او قال من امتى فج الون عن الحوض فاقول رب اصحابي فيقول انه لا علم لك بما احدثو البعدك انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى ولمسلم ان رســول الله صلى الله عليه وسـلم قال ترد على امتى الحوض وانا اذود الناس عنه كما يذود الرجــل ابل الرجــل عن ابله قالوا يا بي الله تمرفنا قال نمم لكم سيمــا ليست لإحد غيركم تردون على غرامحجلين من آنار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون الى فاقول يارب هؤلاء من اصحابي فيجيني ملك فيقول وهل تدري ماحدثوا بعدك (ق) عن اي هريرة

خيركثير احلى من العســـل وابيض من اللبن وابرد من الثلج والين من الزبد حافتاه

رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا ذودن رجالا عن حوضى كما تذاد الغربية من الابل عن الحوض (م) عن حذيفة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال ان حوضى لا إمد من ايلة الى عدن والذى نفسى بيده لا ذودن عنه الرجل كما يذود الرجل الابل الغربيسة عن ابله قالوا يارسول الله وتمرفنا قال امم تردون على غما محجلين من آثار الوضوء ليست لا حدغيركم ه عن زيد ابن ارقم رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما اتم الا جزء من مائة الف جزء ممن يرد على الحوض قيل كم كنتم يومئذ قال سبعمائة او الماغائة اخرجه ابو داود

#### فصل فىشرح هذه الاماديث وذكر مايتملق بالحوض

قال الشيخ محيي الدين النووي قال الفاضيءيـاض احاديث الحوض صحيحة والايمان به فرض والتصديق به من الايمان وهو على ظاهره عند اهل السينة والجماعة لايتأول ولانختلف فيه وحدشه متواتر النقل رواه الخلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمر وابي سعيد وسهل بن سعد وجندب بن عبدالله وعبدالله بن عمرو وعائشة وام سلة وعقبة بنعام وابن مسمود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستوردواب ذر وثوبان وانس وجار بن سمرة ورواه غيرمسام من رواية ابي بكر الصديق وزيد بن ارقم وابي امامة وعد الله بن زيد وابي برزة وسويد بن حيلة وعيد الله بن الصنابحي والـبرا. ابن عازبواسما، بنت ابى بكر الصديق وخولة بنت قيس وغيرهم قال الشيخ محيى الدين ورواه البخارى ومسامايضا من رواية ابي هربرة ورواه غيرها من رواية عمر من الخطاب وعائذ بنعمرو وآخرين وقد جمعذلك كله الامامالحافظ ابو بكر البيهقي فيكتابه البعث والنشور باسانيده وطرقه المتكاثرة قلتوقد آنفقا على اخراج حديث الحوضءن جماعة من تقدم ذكرهم من الصحابة على ماسق ذكره في الاحاديث وفيه بيان ما اتفقا عليــه وانفرد بهكل واحدمنهما واخرجا ايضاحديث الحوضءن اسماء منت اني بكرالصديق وذكرها القاضي عياض فين خرجله فيغير الصحيحين قال القاضي عباض وفي بعض هذا ما نقتضي كون الحديث متواترا واما صفة الحوض ومقداره فقد قال في رواية حوضي مسيرة شهر وفي رواية مابين جنبيه كما بين جرباء واذرح وفي رواية كما بين ايلة وصنعاء اليمن وفي رواية عرضه مثل طوله مابين عمان الى ايلة وفي رواية ان حوضي لابعد من ايلة الىءدن فهذا الاختلاف فيهذه الروايات فيقدر الحوض ليس موجيا للاضطراب فها لانه لم يأت فيحديث واحد بل في احاديث مختلفة الرواة عن حماعات من الصحابة سمموها منالنبي صلىالله عليه وسام في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسام مثلا لمعد اقطار الحوض وسعته وقرب ذلك على افهام السامعين لمعد مابين هذه البلاد

الزبرجد واوانيه منفضة لايظمأ منشرب منسه وقيل حوض فيها وقيل اولاده المذكورة لاعلى التقدير الموضوع للتحديد بل لاعلام السامعين عظم بعد المسافة وسعة الحوض وليس فيذكر القليل من هذه المسافة منعمن الكثير فان الكثير ثابت على ظاهره وصحت الرواية به والقليل داخل فيه فلامعارضة ولامنافاة بينهما وكذلك القول في آنية الحوض من أن العدد المذكور في الاحاديث على ظاهره وأنها أكثر عددا من نجوم السماء ولامانع بمنع من ذلك اذ قد وردت الاحاديث الصحيحــة الثابتة مذلك وكذلك القول في الواردين الى الحوض الشاربين منه وكثرتهم وقوله صلى الله عليه وسلم ما انتم الا حزء من مائة الف حزء بمن برد الحوض لم يرد به الحصر بهذا العدد المذكور وانما ضربه مثلاً لأكثر العدد المعروف للسامعين ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ورد شرب منه فهذا صريح في ان جميع الواردين يشربون وانما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم وتبديلهم وهوقوله صلى الله عليه وسلم فيختلج العبد منهم فاقول رب أنه من امتى فيقول ماتدرى ما احدث بعدك وفي رواية وليرفعن الى رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي فيقول انك لاتدرى ما احدثوا بعدك ونحو هذا من الروايات المذكورة في الاحاديث السابقة وهذا نما اختلف العلماء فيمعناه وفىالمرادبه منهمفقيل المرادبهمالمنافقون والمرتدون فىزمن الني صلى الله عليه وسلم فبحتمل انهم اذا حشروا عرفهم النبي صلى الله عليه وسام للسيما التي عليهم فيناديهم فيقالله ليس هؤلاء نمن وعــدت بهم انهم قد بدلوا بعدك اى لم يكونوا على ماظهر من اسلامهم وقيل المراد بهم من اسلوا في زمن الني صلى الله عليه وسلم ثمارتدوا بمده فى زمن ابى بكر الصديق وهمالذين قاتلهم على الردة وهم اصحاب مسيلة الكذاب فيناديهم الني صلى الله عليه وسلم لماكان يعرفه من إيمانهم في حياته فيقالله قد ارتدوا بعدك وقبل المرادبهم اصحاب البدع الذين لم مخرجوا ببدعتهم عن الاسلام واصحاب المعاصي الكيائر الذي ماتوا على التوحيد ولم يتوبوا من بدعتهم ومعاصيم الكبائر فعلى هذا القول لايقطع لهؤلاء المطرودين عن الحوض بالنار بل مجوز ان بذادوا عنه عقوبة لهم ثم يرحمهم الله فيدخلهم الجنة من غيرعذاب وقال ابوعمر بن عبد البركل من احدث في الدين كالخوارج والروافض وسائر اسحاب الاهوا، فهومن المطرودين عن الحوض قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وغمط الحق والمعلنون بالكبائرفكل هؤلاء يخاف ان يكونوا بمن عني بهذا الحديث وقوله منشرب منسه لم يظمأ ابدا قال القاضي عاض ظاهم هذا الحديث ان الشرب منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار ومحتمل ان من شرب منه من هذه الامة وقدر عليسه دخول النار لايمذب فيها بالظما بل يكون عذاله بغيرذلك لان ظاهر الحديث ان جميع الامة تشرب منه الامنارتد وصاركافرا وقيل انجيعالمؤمنين يأخذونكتبهم بإءانهم ثم يعذب الله منشاه منعصاتهم وقيل انما يأخذ بيمينه الناجون منهم خاصة والشرب من الحوض مثله واتباعه اوعلماء امنه اوالقرآن ﴿ فصل لربك ﴾ فدم على الصلاة خالصما لوجه الله خلاف الساهى عنها المراثى فيها شكرا لانمامه فان الصلاة جامعة لاقسام الشكر ﴿ وانحر ﴾

شرح غريب الفاظ الاحاديث

قوله فیختاج العبدمنهمای بنتزع ویجذب منهم \* قوله ماین جنبیه کمایین جرباء واذرح اما حرباء فجيم ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم الف مقصورة ووقع عند بعض رواة البخارى فيها المد والقصر اولى وهى قرية من الشام واما اذرح فبهمزة ثم ذال معجمة ثم را. نم حاه مهملة وهي مدينة في طرف الشام قريب من الشوبك وإما عمان فبفتح العين وتشديد الميم بليدة بالبلقاء من ارض الشام واما ايلة فبفتح الهمزة واسكان الياء المثناة تحت وفنح اللام مدينة معروفة فيطرف الشام علىساحل البحرمتوسطة بين دمشــق ومصر بينها وبين المدينة نحوخمس عشرة مرحلة وبينها وبين مصرتمان مراحل والى دمشق اثنتا عشرة مرحلة وهي آخر الحجاز واولالشام واما صنعاء فهي قاعدة اليمن واكبرمدنه وانما قيد باليمن فى الحديث لان بدمشق موضعا يعرف بصنعاء دمشقّ وقد تقدم الكلام على اختلاف هذه المسافاة والجمع بينرواياتها \* قوله يشخب فيه ميزا بان هو بفنح الياء المثناة تحت وبالشين والحاء المعجمتين اي يسيل فيه وفي الحديث الآخر يغت بفتح الياء وبالغين المعجمة وكسرها وتشديد الناء المثناة فوق اي يدفق فيه ميزا بان دفقا شديداً متنابعا \*قولهاني ليمقرحوضي هو بضم العين المهملة واسكان القاف وهو موقف الابل منالحوض اذا وردته للشرب وقيل هومؤخر الحوض\*قولهاذودالناس اى اضرب الناس لاهل اليمن بمصاى حتى برفض عليهم معناه اطرد الناس عنه غير اهل اليمن ومعنى يرفض اى يسيل عليهم وفيه منقبة عظيمةلاهل اليمن\*قولها نافرطكم على الحوض الفرط بفتح الفاء والراء هو الذي يتقدم على الواردين ليصلح لهم الحياض والدلا. ونحوها من آلات الاستقاء والمعنى أنا سابقكم الىالحوضكالمهيُّ له \*قوله سحقًا اى بعدا وفيه دليل لمن قال انهم اهل الردة اذلا بقال للمؤمن سحقــا بل يشفع قلت في حديث انس الاول دليل لمن هول انسورة الكوثرمدنية وهو الاظهر لقوله بينا رسولالله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا اذ اغفي اغفاءة يعني نام نومة ثم رفع راسه متبسمًا والله أعلم \* قوله تعالى ﴿ فصل لربك وأنحر ﴾ معناه أن ناســـا كانوا يصلون لغيرالله تعالى وينحرون لغير الله فامرالله ثبيه صلى الله عليه وسلم ان يصليله وينحرله متقربا الى ربه بذلك وقبل معناه فصل لربك صلاة العبيد يوم النحر وانحر نسيكك وقيل معناه فصل الصلاة المفروضة بجمع وأنحر البـــدن بمنى وقال ابن عباس فصـــل لربك وانحر اى ضع بدك اليمني على اليسرى في الصلاة عنـــد النحر وقبل هو رفع اليدين معالتكبير الىالنحر حكاه ابن الجوزي ومعنى الاية قداعطيتك مالانهاية لكثرته من خبر الدارين وخصصتك بما لم اخص به احدا غيرك فاعبد ربك الذي اعطاك هذا المطاء الحِزيل والحُمْر الكثيرة واعزك وشرفك على كافةالخلق ورفع منزلتك

( فصل لربك ) فاعبد ربك الذى اعزك باعطائه وشرفك وصائك من منن الحاق مراغما لقومك الذين يمبدون غسير الله ( وانحر ) لوجهه وباسحه اذا نحرت مخالفاً لعبدة الاونان في النحراها

(فصل لربك) شكر الذلك ( وانحر ) استقبل بنحرك المى القبلة وبقال ضع يمينك على شمالك فى الصلاة وبقال استوف الركوع والسجود حتى يبعد ونحرك وبقال فصل لربك صسلاة بوم النحرو انحر البدن البدن التي هي خيار اموال العرب وتصدق على المحاويج خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم الماءون فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيسد وألخر بالتضحية ﴿ ان شانئك ﴾ ان من ابغضك لبغضه لك ﴿ هو الابتر ﴾ الذي لاعقماله اذ لابيق منه نسل ولا حسن ذكر واما انت فتبق ذربتــك وحسن صيتك وآثار فضلك الى يوم القيامة ولك في الآخرة مالا يدخل تحت الوصف \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورةالكوثر سقاهالله منكل نهرله فى الجنة ويكتبله عشر حسنات بمددكل قربان قربه العباد فى يوم النحر

## ﴿ سورة الكافرون مكية وآبها ست ﴾

فوقهم فصلله واشكره على انعامه عليك وانحرالبدن متقربا اليه ﴿ ان شانئك ﴾ يني عــدوك وميفضك ﴿ هوالابتر ﴾ ينني هو الاقل الاذل المنقطع دابر. نزات فىالعاص بن وائلاالسهمي وذلكانه رأىالنبي صلىالله عليه وسلم خارجا من المسجد وهو داخــل فالتقيا عند باب بى سهم وتحــدثا وآناس منصناديد قريش جلوس في المسجد فلما دخل العــاص قالواله من الذي كنت تتحدث معه فقــال ذاك الابتر يمني به النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدتوفي ابن لرســول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة وقيل ان العاص بن وائل كان اذا ذكر رســولالله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فانه رجل ابتر لاعقبله فاذاهلك انقطع ذكره فانزل الله تعالى هذه السورة وقال ابن عباس نزات فیکمب بنالاشرف وجماعة من قریش وذلك آنه لما قدم کمب إن الاشرف مكة قالتله قريش نحن اهل السقاية والسدانة وانت سيد اهل المدينسة فحن خير ام هذا الصنبورالمنبترةمنقومه فقال انتم خير منه فنزلت فيه المرّر الىالذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية ونزأت فىالذين قالوا انه ابتر ان شانئك هوالابتر اىالمنقطع من كل خير قولهم فىالنبي صلى الله هذا الصنبور ارادوا انه فرد ليسرله ولد فاذا مات انقطع ذكره شبهوه بالنخلة المنفردة بدق اسفلها وتسمى الصنبور وقبل هي النخلة التي تخرج في اصلاخري لم تغرس وقبل الصنابر سمفات تنبت منجذع النخلة تضربها ودواؤها ان تقطع نلك الصنابر منها فارادكفار مكة ان محمدا صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصنبور ينبت في جذع نخلة فاذا انقطع استراحت النخلة فكذا محمد اذا مات انقطع ذكره وقيلاالصنبور الوحيدالضعيف الذى لاولدله ولاعشيرة ولاناضر منقريب ولاغمايب فاكذبهمالله تعالى فىذلك ورد عليهم اشنع رد فقال ان شانئك يامحمــد هوالابتر الضعيف الوحيد الحقير وانت الاعن الاشرف الاعظم والله اعام بمراده

﴿ نَفْسَيْرَسُورَةً قُلُّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَهَيْمُكَيَّةً وَسَتَّ آيَاتَ وَسَتَّ ﴾

(انشانئك)اىمن ابغضك من قومك بخالفتك لهم ( هوالابتر ) المنقطع عن كل خيرلاانتلانكل من يولد الى يوم القيامة من المؤمنيين فهم اولادك واعقابك وذكرك مرفوع علىالمنابر وعلى لسانكل عالم و ذاكر الى آخر الدهريبدأ بذكرالله ويثنى بذكرك ولك فىالآخرة مايدخدل تحت الوصف فثلك لامقالله ابتر اغا الابتر هو شانئك المنسى فىالدنبا والآخرة قبل نزلت في العاص بن واثل سماء الابتر والابتر الذى لاعقبله وهو خـبر ان وهو قصل

﴿ سورة الكافرين ست

(انشانشك) يقول مبغضك (هو الابتر) ابترعن اهله وولده وماله وعن كلخير لايذكر بعد موته بخــير وهو الساس بن واثل السهمي وانت تذكر بكل خبركما اذكر وذلك انهم " قالوا ازمحدا صلى اللهعليه وسلم هو الابتر بعدما مات ابنه عبد الله ورمن السورة التي يذكر فيها الكافرون وهيكلها مكيــة آيانها ست وكلاتها

## -∞ ليم الله الرحمن الرحيم كه>-

﴿ قُلْ يَا ايْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ يَنِّي كَفَرَة مخصوصين قد علم الله منهم انهم لايؤمنسون

#### ﴿ وعشرون كُلَّة واربعة وتسمون حرفا ﴾

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل هوالله احد عدلت له ببنالقرآن ومن قرأ قل هوالله احد عدلت له ببنك القرآن اخرجه الترمذي وقال حديث غريب وله عن ابن عباس نحوه وقال فيه غريب ووجه كون هذه السورة تمدل بربع القرآن ان القرآن مشتمل على الامر والنهى وكل واحدمنهما ينقسم الى ما يتعلق بعمل القلوب والى ما يتعلق بعمل الجوارح فحصل من ذلك اربعة اقدام وهذه السورة مشتملة على النهى عن عبادة غير الله تعلى وهى من الاعتقاد وذلك من افعدال القلوب فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التقسيم والله سبحانه و تهالى اعام

# -0 € بسم الله الرحمن الرحيم \$-

\* قوله عن وجل ﴿ قل يا ايها الكافرون ﴾ الى آخر السورة نزلت في رهط من قريش منهم الحرث بن قيس السهمي والعاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة والاسود بنعبد يغوث والاسود بن عبد المطلب بن اسد وامية بنخلف قالوا يامحمد هام اتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك فيدينناكله تعبد آلهتنا سنة ونعبد الهك ســنة فان كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه واخذنا حظنا منـــه وان كان الذي بايدينا خبراكنت قد شركتنا في امرنا واخذت بحظك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن اشرك به غيره قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد الهك قال حتى انظر ماياًني من ربي فانزل الله قل يا ابها الكافرون الى آخر السورة فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى<sup>المسج</sup>د الحرام وفيه او لئك الملا من قريش فقام على رؤسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ منالسورة فايسوا منه عنـــد ذلك و آذوه واصحابه وقيل انهملقوا العباسفقالوا يااباالفضل لو ان ابن اخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه فيما يقول ولا منا بالهه فاتاء العباس فاخسبره بقولهم فنزلت هذه السورة وقيل نزلت فى ابى جهل والمستهزئين ومن لم يؤمن منهم ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كانمأمورا بتبليغالرسالة مجميعما اوحى الله اليه فلما قال الله تعالى قل يا ايها الكافرون ادا. النبي صلى الله عليه وسلم كماسمه من جبريل عليه السلام فكا نه صلى الله عليه وسلم قال امرت بتبليغ جميع ما انزل الله على وكان فيما نزل عليه قل يا ايها الكافرون وقيل ان النفوس تأبى سماع الكلام الغليظ الشنيع من النظير ولااشنع ولا اغلظ م**ن المحاطبة** بالكفرفكا نه صلىالله عليه وسام قال ايس هذا من عندى انما هومن عندالله عزوجل

آیات مکه په

(بسم الله الرحمن الرحبم)
المخاطبون کفرة مخصوصون
المخاطبون کفرة مخصوصون
روی ان رهطا من قریش
قالوا یامحمد هام فاتبع دیشنا
معاذ الله ان اشرك به غیره
قالوا فاستلم بعض آلهتنا
نفرات فغدا الم السجد الهك
فنرلت فغدا الم السجد الهك
فنرلت فغدا الم السجد الهك
فنرام وفیه الملا من قریش
فقراه علیهم فایسوا

ست وعشرون وحروفها اربعة وسبون حرفا البسم الله الرحمن الرحم الرحم الرحم المنافقة الكافرون ) وذلك ان الكافرون ) وذلك ان واثل السهمى والوليد المنالمة واصحابهما قالوا نقيد الهك الذي تعبيده فقال الله قل يا يحد لهؤلاء المستهزؤن بالله وبالقر المنافقة والمحدون المنافقة والمحدون المنافقة والمحدون فقال الله قل يا محدول والمنافقة والمحدون المنافقة والمحدود المنافقة والمحدود المنافقة والمحدود المنافقة والمنافقة والم

( لااعبد ماتعبدون ) اى است فى حالى هذه عابدا ما تعبدون (ولاائتم عابدون ) الساعة (ما اعبد) يعنى الله (ولااثا عابد ماعبدتم ) ولا اعبد في السينة بناستقبل ﴿ ٥٨٧ ﴾ من الزمان ﴿ وورة الكافرون ﴿ ماعبدتم ﴿ ولاانتم ﴾ فيما

روى ان رهطا من قريش قالوا ياعجد تعبد آلهتنا سنة ونعبد الهك سنة فنزلت ﴿ لا اعبد ما تعبدون ﴾ اى فيما يستقبل فان لا لا تدخل الاعلى مضارع بمعنى الاستقبال كا ان مالا تدخل الاعلى مضارع بمعنى الاستقبال كا ان مالا تدخل الاعلى مضارع بمعنى الحسال أو ولا اتم عابدون ما اعبد ﴾ اى فيما يستقبل لانه في وزان لا اعبد ﴿ ولا انا عابد ما عبدتم ﴾ اى في الحسال او فيما سلف ﴿ ولا انتم عابدون ما اعبد ﴾ اى وماعبدتم في وقت ما انا عابده و بجوز ان يكونا ثا كيدن على طريقة الملغ وانما لم يقل ماعبدت ليطابق ماعبدتم لانهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الاصنام وهولم يكن حينشذموسوما بعبادة الله تعالى وانما قال مادون من لان المراد الصفة كانه قال لا اعبد الباطل ولا تعبدون الحق او للمطابقة وقيل ما مصدرية وقيل الاوليان بمنى الذى والآخريان مصدريتان ﴿ لكم دينكم ﴾ الذى انتم عليه لاتتركونه ﴿ ولى دين الذى انا عليه لا ارفضه فليس فيهاذن فى الكفر ولامنع عن الجهاد ليكون منسوخا بآية القتال اللهم الا اذا فسر بالمتاركة و تقرير كال

وقد انزل الله على قل يا ايها الكافرون والمخاطبـون بقوله يا ايها الكافرون كفرة مخصوصون قد ستق في عام الله انهم لايؤمنون ﴿ لااعبد ما تعبدون ﴾ في معنى الاية قولان احدهما آنه لاتكرارفيها فيكون المعنى لا اعبــد ما تعبدون لا افعل في المستقبل ماتطلبونه مني من عبادة آلهتكم ﴿ ولا انتم عابدون ما اعبد ﴾ اي ولا انتم فاعلون في المستقبل ما اطلبه منكم من عبادة الهيثم قال ﴿ وَلا انَّا عَايِدُ مِاعْبِدُتُم ﴾ أي ولست في الحال بعايد معبودكم ﴿ ولا اتَّم عابدون ما اعبد ﴾ اى ولا اتَّم في الحـــال بعابدين معبودى وقيل يحتمل ان يكون الاول للحال والثاني الاستقبال وقيل يصلح كل واحد منهما ان يكون للحال والاستقبال ولكن يختص احدها بالحال والثانى بالاستقبال لانه اخبر اولا عن الحال ثم اخبرثانيا عن الاستقبال فبكون المني لا اعبد ما تمبدون فى الحال ولا انتم عابدون ما اعبد في الاستقبال وما بمنى من اى من اعبــد ويحتمل ان تكون يمنى الذي اي الذي اعبد القول الناني حصول التكرار في الاية وعلى هذا القول يقال أن التكرار يفيد التوكيد وكماكانت الحاجة الىالتوكيد اشد كان التكرار احسن ولاموضع أحوج الىالتوكيد منهذا الموضع لان الكفار راجعوا النبي صلىالله عليه وسلم في هذا المهنى مرارا فحسن التوكيد والتكرار في هذا الموضع لان القرآن نزل بلسان العرب وعلى مجارى خطابهم ومن مذاهبهم التكرار ارادة التوكيد والافهام كما ازمنمذاهبهمالاختصار ارادة التخفيف والايجاز وقيل تكرار الكلامانكرار الوقت وذلك انهم قالوا للنبي صلى الله عايه وسلم ان سرك ان ندخل فى دينــك عاما فادخل فىديننا عاما فنزات هذه السورة جوابالهم علىقولهم ﴿ لَكُمْ دَيْنُكُمْ وَلَى دَيْنَ ﴾ اي

تسستقبلون (عابدون ما اعبد) وذكر بلفظ مالان المرادبه الصفة اىلااعبد الباطل ولاتعبدون الحق اوذكر بلفضظ ماليتقابل اللفظان ولم يصح في الأول من وضع في الثاني مابعني الذي ( لكم دينكم ولي دبن ) لکم شرککم ولی توحيدى وبفتح الياء نافع وحفص وروى ان ابن مسمو درضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقالله نابذيا ان مسعود فقرأ قل ياامها لكافرون ثمقالله فى الركمة الثانية اخلص فقراً قل هو الله احد فلما سام قال يا ابن مسعود سال تجب والله اعام

( لااعبد ما تعبدون) من دون الله من الاوثان (ولا اتم عابدون ) تعبدون (مااعبد) وهذان في المستقبل دون الله (ولا اتم عابدون ما اعبد) وهذان في الماضي ويقال لا اعبد لا او حدون ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون الله ولا اتم عابدون من دون الله ولا اتم عابدون من دون الله ولا اتم عابدون

موحدونمااعبد مااوحد ولا اناعابدموحد ماعبدتهماوحدتم من دوزالله ولاانتم عابدون موحدون ما**اعبد.ااوحد** (لكم دينكم) عليكم دينكمالكفر والشرك بالله ( ولى دين ) الاسلاموالايمان بالله ثم نسختها آيةالفتال وقائلهم ب**مد ذلك**  من الفريقين الآخر على دينه وقدفسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة • عن النبي صلى الله على على النبي صلى الله على عنه على عنه مردة الشياطين و برى من الشرك عنه مردة الشياطين و برى من الشرك

# ﴿ سورة النصرمدنية وآيها ثلاث ﴾

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰ -

﴿ اذا جاء نصر الله ﴾ اظهار. اياك على اعدامُك ﴿ وَالْفَعْ ﴾ فَعْ مَكَةً وقيل الراد

لكم كفركم ولى اخلاصى وتوحيدى والمقصود منه التهديد فهو كقوله اعملوا ماشئتم وهذه الا ية منسوخة بآية القتال والله اعلم

﴿ تفسيرسورة النصروهي مدنية وثلاث آيات وسبع عشرة كلة ﴾ ﴿ وسبعة وسبعون حرفا ﴾

→ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ ٥-

◊ قوله عزو جل﴿ اذاجا. نصرالله والفنح ﴾ يعني فتحمكة وكانت قصة الفتح على ماذكر. محمد بن اسحق واصحاب الاخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا عام الحديبية اصطحوا على وضع الحرب بين الناس عشرينسنة وقيل عشر سسنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض وانه من احب ان يدخل فيعقـــد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فدخلت بنو بكر فيعهدقريش ودخلت خزاعة فيعهد النبيصليالة عليه وسلم وكان بينهما شرقديم ثمان نى بكرعدت علىخزاعة وهمعلىماءلهم اسفلمكة يقالله الوتير فخرج نوفل بنمعاوية الدئلي في بني الدئل من بني بكرحين بقيت خزاعة على الوتير فاصابوا منهم رجلا وتحاوروا واقتتلوا وردفت قريش بنى بكر بالسلاح وقاتل معهم منقريش منقاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة الىالحرم وكان ممن اعان بنى بكر من قريش على خزاعة ليلتشذ بانفسهم بكر بن صفوان بن امية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بنعمر ومع عبيدهم فلما انتهوا الى الحرم قالت بنو بكر ياتوفل انا قد دخلنـــا الى الهك فقال كلة عظيمة انه لا اله له البسوم يابني بكر اصيبوا ثاركم فلعمرى انكم لتسرقون فىالحرم افلا تصيبون الركم فيه قال فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة واصابوا منهم مااصابوا ونقضوا ماكان بينهم وبين رسول الله صلىالله عليــه وسام من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عقده خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتىقدم على رسولالله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان ذلك نما اهاج ننح مكة فوقف عليه وهو في المسجد جالس بين ظهراني الناس فقال

﴿ سورة النصر مدنيــة وهي ثلات آيات 🏈 (بسمالله الرحن الرحيم) (اذا) منصوب بسبح وهو لمايستقبل والاعلام بذاك قبل كونه من اعلام النبوة وروى انها نزلت في ايام التشريق بمنى في حجــة الوداع ( جاء نصر الله والفتح) النــصر الاعانة و الاظهار على العدو والفنح فنم البلاد والمعنى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم علىالمرب او على قريش وفنح مكة او جنس نصر الله المؤمنين وفتح بلاد الشرك عليهم ومن السورة التي يذكر فيها النصر وهىكابها مكية آياتها ثلاث وكلاتها ثلاث وعشرون وحروفها سبعة

وسبعون حرفا ﴾ (سمالله الرحم الرحم ) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعمالي ( اذا جاء نصر الله على اعداله قريش وغيرهم (والفغ) فغ مكة

#### جنس نصر الله للمؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم وانما عبر عن الحصول بالجبئ

يارب انى ناشد محمدا \* حلف ابينا وابيه الا تلدا قد كنتمو ولدا وكنا والدا \* ثمت اسلنا فلم ننزع بدا فانصر هداك الله نصر ااعتدا \* وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا \* ان سم خسفا و جهه تربدا في في لمح كالبحر يجرى مزبدا \* ان قريشا اخلفوك الموعدا و قضوا ميثاقك المؤكدا \* وجملوا لى في كدا و رصدا و زعمو الن لست ادعو احدا \* و هم اذل و اقل عددا هم يتونا بالوتير هجدا \* وقتلونا ركما و سجدا فانصر هداك الله نصرا ابدا

فقال رسول الله صلى الله عليــه وسام قد نصرت يا عمرو بنسالم ثم عرض لرسول صلى الله عليمه وسلم عنان من السماء فقال انهذه السحابة لتشهد بنصر بى كعب وهم رهط عمرو بن سالم ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاخبروه بما اصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكرعليهم ثم انصرفوا راجعين الىمكة وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناسكا نكم باني سفيان قد جاء يشدد في العقد و نزيد في المدة ومضى بديل بن ورقاء واصحابه حتى لقوا اباسفيان بعسفان قد بعثه قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في المقد ويزيد في المدة وقد رهبوا من الذي صنعوا فلما لقي ابوسفيان بديلا قال من اين اقبلت يا بديل وظن انه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادى قال وهل اتبت محمدا قال لا فلا راح بديل الى مكة قال الوسفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف منها النوى فعمد الىمبرك ناقته فاخد من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال احلف مالله لقد جا. مديل محمدا ثم خرج ابوسفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة فدخل على ابنته ام حبيبة بنت ابي سفيان فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال اي بنيــة ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني فقالت بل هوفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رجل مشرك نجس لم احب ان تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد اصابك يا ننية بمدى شرثم خرج حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيأ ثم ذهب الى ابى بكرفكلمه ان يكلمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل ثم أنى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أنا اشفع لك الىالنبي صلى الله عليه وسلم فواقة لولم اجد الاالذرلجاهدتكم به تُم خرج فدخل على على بن ابيطالب وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها الحسن

تجوزا للاشعار بان المقدرات متوجهة منالازل الى اوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيأ

ا بن على غلاما يدب بين يديها فقال ياعلى انك امس القوم بي رحما واقربهم مني قرابة وقدجئت فيحاجة فلا ارجعن كما جئت خائبا فاشفع لى الى رسول الله صلى الله عليـــه وصام فقال ويحك يا اباسفيان لقد ارى عزم رسولالله صلى الله عليه وسلم على امر مانستطيع ان نكلمه فيه فالتفت الى فاطمة وقال يابنت محمد هل لك ان تأمري منيك هذا فجير مِين الناس فيكون ســيد العرب الى آخر الدهر فقالت والله مابلغ بني ان يجير بين الناس وما يجبر احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الالحسن أن ارى الامور قد اشتدت على فانصحنى قال والله لا اعلم شيأ يغنى عنك ولكنك سيد بى كنانة فقمفاجر بين الناسثم الحق بارضك قال وترى ذلك مغنيا عنىشيأ قاللاوالله ما ظن ذلك ولكن٤ اجدلك غيرذلك فقام ابوسفيان فيالمسجد فقال ابها الناس أيقد اجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله مارد علىشباً ثم جئت ابن ابى قحافة فلم اجد عنده خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته اعدى القوم ثم اتيت على بن ابى طــالب فوجدته الين القوم وقد اشارعلي بشئ صنعته فوالله ما ادري هل يغني ذلك شيأ املاقالوا وماذاك قال امرني ان اجبر بين الناس ففعلت قالوا فهل اجاز ذلك محمد قال لاقالوا ويلك والله مازاد على انلمب بك فما يغني عنك ماقلت قالـلا والله ما وجدت غيرذلك قال وأمر رسولـالله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهـــاز وأمر اهله ان يجهزوه فدخل ابو بكر على ابنته عائشة وهي تصلح بمضجهاز رسول اللهصلي اللهعليه وسلمفقال اي بنية امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجهزوه قالت نعم قال فاين ترينه بريد قالت لا والله ما ادرى ثم ان رسول الله صلى الله عليــه وسام اعام الناس انه سائر الىمكة وامرهم بالجـــد والتهيؤ وقال اللهم خذ العبون والاخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الباس وكتب حاطب بن ابي بلتمة كتابا الى قريش يخبرهم بالذى اجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت قصته في تفسيرسورة المتحنة ثم مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدسة المارهم كلثوم بنحصين بنعتية بنخاف الغفاري وخرج رسولالله صلى الله عليه وسلم عامدا الى مكة لعشر بقين من رمضان سنة ثمان من العجرة فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناسمعه حتى اذا كان بالكديد بين عسفان وامج افطر ثم مضي حتى نزل بمر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين ولم يتخلف من الانصار والمهاجرين عنه احدد فلما نزل بمر الظهران وقد عميت الاخبار عن قريش ولايأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام ولابدرون ماهو فاعل خرج فىتلك الليالى ابوسفيان بن حرب وحكيم بنحزام وبديل بن ورقاء يتجسسون الاخار ومنظرون هل مجدون خــــرا او احمون به وقد كان الماس بن عــد المطلب لتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق قال ابن هشام لقيه بالحجفة مهاجرا

#### فشيأ وقد قرب النصر من وقته فكن مترقبا لوروده مستعدا لشكره

بعياله وقدكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته ورسول اقم صلى الله عليمه وسلم عنه راض فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسام من الظهران قال العباس بن عبد المطلب ليلتئذوا صباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل ان يأتوه فيستأمنوه انه الهلاك لقريش الى آخر الدهمقال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيضاء فخرجت عليها حتى جئت الاراك لعلى اجدحطابا اوصاحب لبن اوذاحاجة يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسولالة صلىالة عليه وسام ليخرجوا اليه فيستأمنوه قبل ان يدخلها عنوة قال العباس فوالله اني لاسبرعلها والتمس ماخر جتله اذسممت كلام أي سفيان وبديل من ورقاء وها يتراجعان والوســفيان يقول مارأيت كاللمة نبرانًا قط فقال بديل هذه والله نبران خزاعة حمشها الحرب فقال الوسفيان صوتى فقال يا ابا الفضل فقلت نعم قال مالك فداك ابي وامي قلت ويجك يا اباســفيان هذا رسولالله صلى الله عليه وسلم قد جاء بما لاقبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال وما الحلة قلت والله لئن ظفر لك ايضرين عنقك فاركب عجز هــذه البغلة حتى آتى بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك فردفني ورجع صاحباً. فخرجت اركض به على بغلة رسول الله صلى الله عليــه وسلم كلما مررت بنار من نيران المسلمين ينظرون الى ويقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررت بنار عمر من الخطاب فقال من هذا فقام الى فلما رأى المسفىان على عجز البغلة قال ابوسفيان عدو الله الحمد لله الذي امكن منك بغيرعقد ولاعهد ثم خرج يشتد نحورسولالله صلىالله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيُّ قال فاقتحمت عن البغلة سريما فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال بإرسول الله هذا عدو الله ابوسفيان قد امكن الله منه بغيرعقد ولاعهد فدعني اضرب عنقه قال فقلت يارسـول الله اني قد اجرته تم جلست الى رسول الله صلى الله عليه وسلمفاخذت براسه وقلت والله لابناجيك الل<u>بلة</u> احد دونی فلما اکثر عمرفیشآنه قلت مهار یاعمر فوالله ما تصنع هذا الا آنه رجــل من ني عبد مناف ولوكان من ني عدى بن كعب ماقلت هذا فقال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك يوم اسلت كان احب الى من اسلام الخطاب لواسلم وما ذاك الا لأنى اعلم ان اسلامك كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلام الخطاب لو اسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به ياعباس الى رحلك فاذا اصبحت فأتنى به قال فذهبت به الى رحلي فبات عندى فلما اصبح غدوتبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآ. قال وبحك يا اباسفيان الم يأزلك ان تملم انلااله الا الله وانى رسول الله قال بایی انت وامیما احملك واكرمك واوصلك واقه لقــد ظننت ان لوكان مع اقمه

اله غيره لقد اغنى عنى شيأ بمدقال و يحك يا الم سفيان الم يأزلك ان تعلم أني وسول الله قال بابي انت وامي ما احملك واكرمك واوصلك اما هذه فان في النفس منها حتى الآن شــياً فقال العباس ويحك اسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رســول الله قبل ان تضرب عنقك فتشهد شهادة الحق واسلم قال العباس فقلت يارسول الله ان ابا سفيان هذا رجل يحب الفخر فاجعل له شيأ قال نعم من دخل دار ابي ســفيان فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فلاذهب لينصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعباس احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله قال فخرجت به حيث امرنى رسول الله صـــلى الله عليه وسلم ان احبسه قال ومرت به القبائل على راياتها كما مرت به قبيلة قال من هؤلا. ياعباس فاقول سليم فيقول مالى ولسليم ثم القبيلة فيقول من هؤلا، فاقول منهينة فيقول مالى ولمزينة حتى نفدت القبائل لاتمر قبيلة الاسألني عنهــا فاذا اخبرته عنها فيقول مالى ولبني فلان حتى مر رسولالله صلىالله عليه وسلم فيكتبته الخضراء وانما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهور. فيها وفيها المهاجرون والانصار لايرى منهم الا الحدق من الحديد فقال سجان الله من هؤلاء بإعباس قلت هذا رسسول الله صلى الله عليه وسام فىالمهاجرين والانصار قال ما لاحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة والله ياابا الفضل لقــد أصبح ملك ابن اخيك عظيمــا قلت ويحك انها النبوة قال فنعم اذا فقلت الحق الآن بقومك فحذرهم فخرج سريمـــا حتى اتى مكة فصرخ فى<sup>المسجد</sup> باعلى صوته ياممشر قريش هذا محمد قدحاءكم بمالا قبل لكم به قالوا فمه قال قال من دخل دار اني سفيان فهو آمن قالوا ومحـك وماتنني عنا دارك قالمن دخل <sup>المسجد</sup> فهو آمن ومناغلق عليه بابه فهو آمن فتفرقالناس الىدورهم والىالمسجد قال وجاء حكيم بن حزام ويديل بن ورقاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلما وبايما. فلما بأيعاه بعثهما رسمول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه الى قريش يدعوا نهم الى الاسلام ولما خرج حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء من عند رســولالله صلى الله عليه وسلم عامدين الى مكة بعث في اثرها الزبير واعطاه رايته وامره على خيل المهاجرين والانصار وامره ان يركز رابته باعلى مكة بالحجون وقال لا تبرح حيث امرتك انتركز راتي حتى آتيك ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى الى ذى طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة عليه برد حبرة وان رســولالله صلىالله عليه وسلم ليضع رأســـه تواضعا لله عن وجل حين رأى ما اكرمه به من الفتح حتى ان عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل ثم ان رسولالله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وضرب قبته باعلى مكة وامر خالد بن الوليد فيمن اسلم من قضاعة وبي ان يدخلوا من اسفل مكة وبهــا بنو بكر وقد استنفرتهم قريش وبنو الحرث بن عبد مناف ومنكان من الاحابيش امرتهم قرش يان يكونوا بأسفل مكة وان صفوان بن

امية وعكرمة بنابي جهل وسهبل بنعمروا كانوا قدجمو ناسا بالخندمة ليقاتلواوقال النبي صـــلى الله عليه وسلم لخالد والزبير حين بمنهمـــا لاتفائلا الا من قاتلكما وامر سمد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدى فقال سعد حين توجه داخلا اليوم يوماللحمة اليوم يوم تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهـــاجرين قبل هو عمر بن الخطاب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ماقال سعد بن عبادة وما نأمن ان یکونله فی قریش صولة فقال النبی صلی الله علیه وسلم لعلی بن آب طالب ادرکه بهذه الراية فكن انت الذي تدخل بهـا فلم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال واما خالد بن الوليد فقدم على قريش و بنى بكر والاحابيشباسفل مكةفقاتلوهمفهزمهما**لله** ولم يكن بمكة قنال غيرذلك وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا اوثلاثة عشر رجلا ولم قتل من المسلمين الارجل من جهنة بقالله سلة بن الملاء من خيل خالد بن الوليد ورجلان يقال الهماكرز بن جابر اوخنيس بن خالد بن الوليد شذا وسلكاطريقا غير طريقه وكان رسولالله صلى الله عليه وسلم قد عهد الى امرائه من المسلمين حين امرهم ان يدخلوا مكةانلايقاتلوا الا منقاتلهم الانفرا منهم سحساهماس بقتلهم وان وجدوا تحت استار الكمة منهم عبدالله بن سعد بن ابي سرح وانمـــا امر نقتله لانه كان قد اسلم فارتد مشركا ففر الى عثمان وكان اخا. من الرضـاعة فغيبه حتى أتى به رسولالله صلىالله عليه وسلّم بعد ان اطمأن اهل مكة فاستأمنهله وعبدالله بن خطل رجل من بنى تميم بن غالب وانما اص بقتله لانه كان مسلمًا فبعثه رسول الله صــــلىالله عليه وسلم مصدقا وكانله مولى يخدمه وكان مسلما فنزلمنزلا وامر المولى ان يذبحله تيسا ويصنع له طماما ونام فاستيقظ ولم يصنعله شيأ فمدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا وكانله قينتان تغنيان بهجاء رسولاللة صلىاللةعليهوسلم فأمر بقتلهما معهوالحويرث ابن نقيد بنوهب وكان بمن يؤذيه بمكة ومقيس بنصابة وانما امريقتله لقتله الانصارى الذي قتل اخاه خطأ ورجوعه الى قريش مرتدا وسارة مولاة لني عبدالمطلب وكانت من يؤذيه بمكة وعكرمة بن أبي جهل فأما عسكرمة فهرب الى اليمن واسلمت امرأته ام حكيم بنت الحرث بن هشام فاستأمنتاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فخرجت فى طلبه حتى انت به رسول الله صلى الله عليه وسلم واما عبدالله بن خطل فقتله سعيد ابنحريث المخزومي وابو برزة الاسلمي اشتراكا فيدمه واما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبدالله رجل من قومه واما قينتا ابن خطل فقتلت احداها وهربت الاخرى حتى استؤمن لها رســولالله صلى الله عليه وســلم فامنها واماـــــارة فتغيبت حتى استؤمن لها رســول الله صلى الله عليه وســلم فامنها فعاشــت حتى اوطأها رجل منالناس فرساله فىزمن عمر بن الخطاب بالابطح فقتلها واما الحويرث بن نقيد فقتله على بن ابى طالب قالت ام هانئ لما نزل رسولالله صلى الله عليه وســـلم بأعلى مكة فرالي رجلان من احماني من في مخزوم وكانت عند همرة بن ابي وهب المخزومي قالت فدخل على على بن اب طــالب اخى فقال والله لاقتلنهما فاغلقت علىهما باب بيتي ثم جئت رسولالله صلىالله علبه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسلمن جفنة (قا وخا ٧٥ س)

وان فيها لاثرالجين وفاطمة ابنته تستره بثوبه فلما اغتسل اخذ ثوبه فتوشع به ثم صلى ثمان ركمات الضحى ثم انصرف الى فقال مرحبا واهلا بأم هانيُّ ماجاء بك فاخبرته خبرالرجاين وخبر على بن ابي طالب فقــال قد اجرنا من اجرت وامنا من امنت فلا تقتلهما ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لما اطمأن الناس حتى جاء البيت فطاف به سما على راحلته يستام الركن بمححن في يده فنا قضي طوافيه دعا عثمان ابن طحة واحذ منه مفتاح الكمية ففتحت له فدخالها فوجد فها حمامة من عبدان فكسم ها بيده ثم طرحها ثم وقف على البالكمة وقد استكفله الناس في المسجد فقال لااله الااقة وحده لاشه مك له صدق وعده واصر عده وهزم الاحزاب وحده الاكل مأثرة اودم اومال يدعى فهي تحت قدمي هاتينالا سدانة البيت وسقايةالحاج الاوقتل الخطا شبه العمد بالسوط والعصا ففيهالدية مغلظة مائة من الابل اربعون منها خلفة في بطونها اولادها بامشمر قريش اناللة قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيها بالآباه الناس من آدم و آدم من تراب ثم تلا هذه الآية يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر واشى الآية ثم قال يامعشر قريش ماثرون انى فاعل فيكم قالوا خسيرا اخ كريم وابن اخ كربم قال فاذهبوا فائم الطلقاء فاعتقم رسول الله صلىالله عليه وسلم فى السجــد وقدكان الله امكنه منهم عنوة فبذلك سموا اهل مكة الطلقــاء ثم جلس رسولالله صلى الله عليه وسلم فقام اليه على بن ابي طالب ومفتاح الكعبة بيده فقـــال يارسولالله احمعرلنا ببن الحجابة والسقاية فقال رسولالله صلىالله عليه وسلماين عثمان ان طحة فدعي له فقال هاك مفتاحك ياعثمان اليوم يوم وفاء وبرقال واحتمم الناس للسمة فجلس اليهم رسولالله صلى الله عليه وسلم على الصفا وعمر بن الخطــاب اسفل منه يأخذ علىالناس فيبايمونه علىالسمع والطاعة فيما استطاعوا فلما فرغ من بيمة لرجال بايع النساء قال عروة بن الزبير خرج صفوان بن امية يريد جدة ليركب منها الى اليمن فقال عمير بن وهب الجمحى بارسول الله ان صفوان بن امية سيد قومي قدخرج هاربا منك ليقذف بنفسه في البحر فامنه يارسول الله فقال هو آمن قال يارسول الله اعطني شــياً بعرف به امالك فاعطاه رسول الله صلى الله عايه وسام عمامته التي دخل بها مكة فخرج بها عمير حتى ادركه بجدة وهو يربد ان يركب البحر فقـــال ياصفوان فداك ان وامي اذكرك الله في نفسك ان تهلكها فهذا امان يارسول الله صلى الله علمه وسلم جئتك به فقال ويلك اعزب عنى لاتكلمني قال فداك ابى وامى افضل الناس وابر الناس واحامالناس وخيرالنساس ابن عمتك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك قال ان اخافه على نفسي قال هو احلم من ذلك واكرم فرجع به معــه حتى وقف به على رسول الله صلى الله عايه وسام فقال صفوان ان هذا يزعم الكامنتني قال صدق قال فاجعلني فيذلك بالخيار شهرين قال انت بالخيار اربعة اشهر قال ابن هشام وبلغني ازالنبي صلىالله عليه وسام حين أفتتح مكة ودخاها قام علىالصفا يدعو وقد احدقت به الانصــار فقالوا فيما بينهم اترون ان رسولالله صلىالله عليه و سام

﴿ ورأیت الـاس بدخلون فیدین الله افواجا ﴾ جماعات کشفة کاهل مکه والطائف والجين وهوازن وسائر قبائل العرب ويدخلون حال على ان رأیت بمنی ابصرت او مفعول ثان علی آنه بمنی علت

اذا فتح الله عليه مكة ارضه وبلاده يقيم بها فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم قالوا لاشي يارسول الله فلم يزل بهم حتى اخبرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله المحيـــا محياكم والممات مماتكم قال ابن اسحق وكان جميع منشهد فتح مكة من المسلين عشرة آلاف وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من رمضان سنة ثمان واقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم خرج الي هوازن وثقيف وقد نزلوا حنينا (ق) عن اي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من ني ليث عام الفتح بقتيل لهم في الجاهلية فقام رسول الله صلى الله عليه وسام في الناس فحمد الله وانتي عليه وقال ان الله حبس عن مكة الفيل وساط عليها رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولاتحل لاحد من بعدى الا وانما احلت لى ساعة من نهار الا وانها ساعتي هـذ. فلا ينفرصيدها ولايختلى خلاها ولايقطع شوكها ولأتحل ساقطتها الالمنشد ومن قتـــلله قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفتدى واما ان يقبد فقال العباس الا الاذخرفانانجمله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخرفقام ابوشاه رجسل من اهل اليمن فقال اكتبوالى يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابيشاه قال الاوزاعي ينني الخطبة التي عمها من رسول الله صلى الله عليه وسام \* واما النفسيرفقوله تعالى اذاجاء نصرالله يعنىاذا جاءك بامحمدنصرالله ومعوثته على منعاداك وهم قريش ومعني مجئ النصر انجميع الامور مرسطة باوقاتها يستحيل تقدمهما عن وقتها اوتأخرها عنه فاذاجاً، ذلك الوقت المعين حضر معمه ذلك الامر المقدر فالهذا المعنى قال اذاجاء نصرالله والفُّع يعني فتَّع مكة فيقول جمهورالمفسرين وقيل هو جنس نصر الله المؤمن وفتح بلاد الشرك عليهم على الاطــــلاق والفرق بين النصر وألفتح ازالنصر هوالاعانة والاظهار علىالاعداء وهو تحصيل المطلوب وهوكالسبب للفَّح فلهذا ابدأ بذكرالنصر وعطف عليه الفَّح وقيلالنصر هو اكمال الدين واظهار. والفتح هوالاقبال الذي هو تمامالنعمة ﴿ ورآيتالناس يدخلون في دين الله أفواجا ﴾ يعنى زمرا وارسالا القبيلة باسرها والقوم باجممهم منغير قتال قال الحسن لما فنح الله على رسوله صلىالله عليه وسلم مكة قالت العرب بعضها لبعض اذاظفرالله محمدا باهل الحرم وكان قد اجارهم من اصحاب الفيل فليس لكميه يدان فكانوا يدخلون في دين الله افواجا بعدان كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنينائنين وقيل اراد بالياس اهل<sup>اا</sup>يمن (ق) عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال آناكم اهل اليمن هما ضعف قلوبا وارق افئدة الايمان يمان والحكمة يمانية ودينالله هوالاسلام واضافه البهتشريفا

(ورأيت الماس يدخلون) هو حال من الناس على ان رأيت بمصنى ابصرت او على من تا ومفعول ثان على انه بمعنى علمت (في دين الله يدخلون وجواب اذا فسم على من ناواله و فتح البلاد في ملة الاسلام جماعات في ملة الاسلام جماعات في واحدا واحداو اشين

(ورأیت النــاس) اهل الین وغیرهم (یدخلون فی دین الله ) الاســـلام (افواجا) جماعات القبیلة باسرها فاعلم انك میت

وسلى ثمانى ركمات او فنجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال احد حامداله عليه او فسج بحمد ربك في فنجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال احد فدخل الكعبة وصلى ثمانى ركمات او فنزهه عما كانت الظلمة يقولون حامدا له على ان صدق وعده اوفأن على الله بصفات الجلال حامدا له على صفات الاكرام ﴿ واستغفره ﴾ هضما لنفسك واستقصارا لعملك واستدراكا لما فرط منك بالالتفات الى غيره وعنه عليه الصلاة والسلام أنى استغفر الله في اليوم والليلة ماثة من وقيل استغفره لامتك و قديم التسبيع ثم الحمد على الاستغفار على طريق الزول من الحالق الى الحالق كافيل ما رأيت شيأ الا ورأيت الله قبله ﴿ انه كان توابا ﴾ لمن استغفر مذ خلق المكلفين والاكثر على ان السنورة نزلت قبل قع مكة وانه نعى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على ان السورة نزلت قبل قع مكة وانه نعى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

وتعظيماله كبيتالله وناقةالله \* قوله ﴿ فُسْبِح مُحَمَّدُ رَبُّكُ وَاسْتَغْفُرُهُ أَنَّهُ كَانَ تُوابًا ﴾ يمني فانك حينيَّذ لاحق به (ق) عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر فقال بعضهم لم يدخل هذا الفتي معنا ولنا ابناء مثله فقال انه ممن قد علمتم قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم قال وما رأيت انه كان دعاني يومئذ الا ليربهم قال ما هــولون فىقولاللة تعالى اذاجاء نصرالله وألفتح حتى ختمالسورة فقال بعضهم امرنا ان محمداللة ونستغفره اذا نصرنا وفتح علينـــا وسكت بمضهم فام بقل شيأ فقال لى أكذلك تقول يا بن عباس قال قلت لاقال فما هو قلت هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمله فقال اذاجاء نصرالله والفتح فذلك علامة اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان نُوا قال عمر مااعلم منها الا ماتملم (ق) عن عائشة قالت ماصلي رسولالله صلىالله عليه وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه أذاجاً. نصرالله والفتح الا قول فيها سحانك رسا ومجمدك اللهم اغفرلى وفيرواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سجسائك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي يتأول القرآن وفي رواية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القول من سجان الله ومحمده استغفرالله واتوب اليه وقال اخبرنى ون انى سأرى علامة فيامتي فاذا رأتها اكثرت منقول سجانالله وبحمده واستغفرالة واتوب اليه فقد رأيتها اذا جاءنصرالة والفح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون فىدينالله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انكان توابا قال ابن عباس لما نزلت هذهالسورة علمالنبي صلى الله عليه وسلم انه نعيت اليه نفسه وقال الحسن اعلم انه قد اقترب اجله فامر بالتسبيح والنوبة ليختم بالزيادة فى العمل الصالح قبل عاشالنبي صلى الله عليه وسلم بمد نزول هذه السورة سنتين وقبل في معنى السورة اذاجاء نصرالله وألفتح ورأيتالناس يدخلون فيدينالله افواجا فاشتغل أنت بالتسبيع والتحمد والاستغفار فالاشتغال مهذهالطاعة يصبر سدالمزيد درجاتك فيالدنيا والآخرة وفيمعني التسبيع وجهـان احدها نزه ربك عما لالميق مجلاله ثم احمــده والناني فصل لربك لان التسبيم جزء من اجزاء الصلاة ثم قبل عني به صلاة الشكر

( فسیح مجمدربك) فصل بام ربك شكرا لذلك ( واستففره ) من الذنوب ( انه كان نوابا ) متجاوزا وحيافنمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالموت لانه لما قرأها بكى العباس فقال عليه الصلاة والسلام مايكيك قال نعيت اليك نفسك فقال المهالدين فهى كقوله فقال المهالدين فهى كقوله اليوم الكما تقول ولعل ذلك لدلالتها على تمامالدعوة وكمال امهالدين فهى كقوله اليوم الكملت لكم دينكم اولان الامر بالاستغفار تنبيه على دنو الاجل ولهذا سحيت سورة التوديع \* وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة اذاجاء اعطى من الاجركن شهد مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة شرفها الله تعالى

﴿ سورة ابى لهب مُكية وَآيها خمس ﴾ -ع﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ≫⊶

﴿ نَبِتَ ﴾ هلكت اوخسرت والتباب خسران يؤدى الىالهلاك ﴿ بِدَا ابْوَلُهِ ﴾ فضيه كقوله ولا لله الله الله الله كة وقبل انما خصتالانه عليه الصلاة والسلام لما تزل

وهو ماصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فنح مكة نمان ركمات وقيل هى صلاة الضحى وفي الآية دليل على فضيلة التسبيح والنحميد حيث جعل ذلك كافيا في اداء ماوجب عليه من شكر نعمة النصر والفتح فان قلت مامنى هذا الاستففار وقد غفرله ما قدم من ذنب وما تأخر قلت انه تعيده الله بذلك ليفتدى به غيره اذلاياً من كل واحد من نقص يقع في عبادته واجهاده ففيه تنبيه على ان النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته وشدة اجتهاده ما كان يستغنى عن الاستففار فكيف بمن هو دونه وقيل هو من ترك الافضل والاولى لاعن ذنب صدر منه صلى الله عليه وسلم وعلى قول من جوز الصفائر على الانسياء يكون المعنى واستففره لما عسى ان يكون قدوقع من تلك الامور منه وقيل المراد منه الاستففار لذنوب امته وهذا ظاهر لان الله تعالى امره بذلك في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله سجانه وتعالى اعلم

﴿ تَفْسِيرُ سُورَةً أَنِي لَهِبُ وَهِي مَكِيةً وَخَسَ آيَاتٌ وَعَشَرُ وَنَ كُلَّةً ﴾ ﴿ وسبعة وسبعون حرفا ﴾

- الله الرحمن الرحيم كا - مرالية

قوله عن وجل ﴿ تبت بدا أبى لهب ﴾ (ق) عن ابن عباس قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صمدالنبي صلى الله عليه وسلم على الصدفا ونادى با بنى فهر يا بنى عمدى لبطون قريش حتى احجموا فجمل الرجل اذا لم يستعلم ارسل رسولا لينظر ماهو فجاء ابولهب وقريش فقال ارأيتكم لواخبرتكم ان خيلا بالوادى ثريد ان تغير عليكم اكنتم مصدق قالوا نعم ماجربنا عليك الاصدقا قال فانى لكم نذير بين يدى عذاب شديد فقال ابولهب تبالك سار اليوم ألهسذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابى لهب وقريدما أنهي عنه ماله وماكسبوفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البطعاء

و سورة أبى لهب مكية وهى خس آيات ﴾ (بسمالة الرحمن الرحم) التباب الملاك ومنه قولهم اشابة الم تابة الى هالكة من الهرم والمنى هلكت يداء لانه فيايروى اخذ حجر البرمى وسلم

ومن السورة التي بذكر فيها أبو لهد وهي كلها مكية آياتها خمس وكلاتها ثلاث وعشرون وحروفها سبعة وسبعون حرفا 🏓 ( يسم الله الرحمن الرحيم) وباسناده عن ابن عباس فى قولە تعمالى ( تېتىدا ان لهد ) وذلك أنه كما قال الله لنبيه عليه السلام وانذر عشيرتك الاقربين فقسال لهم بعدما دعاهم قولوا لااله الاالله فقالله عمه اخوابيه منامهواسمه عبدالعزى كنيته ابولهب تبالك يامحد الهذادءوتنا فانزل الله فيه تبتيدا ابي لهب يقول خسرت يدا ابلهب من كل خير (وتب) وهلك كله اوجملت يدا. هالكتين والمراد اهلاك مجملته گقوله بمافدمت يداك ومنى وتب وكان ذلك وحصلكقوله \* جزائه جزا. (الجز. الثلاثون } الله شر ﴿ ٥٩٨ ﴾ جزائه \* جزا. الكلاب المـــاويات

عليه وانذر عشيرتك الاقربين جمع اقاربه فانذرهم فقال ابولهب تبا لك الهذا دعوتنا واخذ حجرا ليرميه وفنزلت وقيل المرادبهما دبياه واخراه وانحاكناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بكنيته او لان اسمه عبدالعزى فاستكره ذكره ولانه لماكان من اصحاب الناركات الكنية اوفق مجله وليجانس قوله ذات لهب وقرأ ابن كثير ابى لهب بسكون الهاه وقرئ ابولهب كما قيل على بن ابوطالب ﴿ وتب ﴾ اخبار بعد دعاه والتعبير بالماضى لنحقق وقوعه كقوله

جزاني جزاءالله شر جزانه \* جزاءالكلاب العاويات وقدفعل ويدل عليمه أنه قرئ وقد تب اوالاول اخبار عما كسبت يداه والثانى عن نفسمه ﴿ مَااغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ﴾ نفي لاغناء المال عنه حين نزل به التباب او استفهام انكارله ومحالهاالنصب ﴿ ومَا كُسُبُ ﴾ وكسبه او مكسوبه بماله من النتائج والارباح والوجاهة والاتباع اوعمله الذى ظن انه ينفعه اوولده عتبة وقد افترسه اسد فىطريق الشاموقد احدق به العبر ومات ابو لهب بالمدســـة بعد وقعة بدر بايام معدودة وترك ميتا ثلاثا حتى انتن ثم استأجروا بعض السودان حتى دفنو. فهو اخسار عن الغيب طــابقه فصدالجل فنادى بإصباحاه فاحتمت علمه قريش الحديث وذكرنحوه ومعني تتخابت وخسرت والتباب هوالخسار المفضى الىالهلاك والمراد من اليد صاحبها وجملة بدنه وذلك على عادة العرب في التعبير ببعض الشئ عنكله وجميعه وقيل انه رمي النبي صلى الله عليه وسام بحجر فأدمى عقبه فالهذاذكرت اليد وانكانالمراد جملةاليدن فهوكقولهم خسرت بده وكسبت يده فاضيفت الافعال الى اليد وابولهب هو عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم عمالنبي صلى الله عليه وسام وكني بأبي لهب لحسنه واشراق وجهه فان قلت لم كناه وفيالكنية تشريف وتكرمة قات فيه وجوه احدها انه كان مشهرا بالكنية دونالاسم فلوذكره باسمه لم يمرف الناني آنه كان اسمه عبد العزى فمدل عنه الى الكنية لمافيه من الشرك الثالث انه لما كان من اهل النار وما له الى النار و النار ذات لهب وافقت حاله كنيته وكان جديرا بازيذكر بها ﴿ ونب ﴾ قيل الاول اخرج مخرج الدعاء عليه والثانى اخرج مخرج الحبركما يقــال اهلكهالله وقد هلك وقيل تبتـيدا اى لهب يعني ماله وملكه كما يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال وتب يعني نفسه اى وقداهلكت نفسه ﴿ مااغني عنهماله وماكسب ﴾ قال ابن مسعود لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسام اقرباء. الى الله تمالى قال ابولهب ان كان ما تقول يا بن اخي حقا فانا فقدى نفسي بمالي وولدي فانزلالله تماليمااغني عنه ماله اي اي شيُّ بغني عنهماله اي ما يدفع عنه عذاب الله وماكسب يعني من المال وكان صاحب مواش اى ماجع من المال او ماكسب من المال اى رمح بعد رأس ماله وقبل وماكسب يعنى ولده لان ولدالانسان من كسبه كهاجا. في الحديث ان اطيب مااكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم اخرجه الترمذي

وقدفعل \* وقددلت علمه قراءة ابن مسعو درضي الله عنــه وقد تب روی انه لمانزل وانذر عشميرتك الاقربين رقى الصفا وقال ياصباحاه فاستجمع اليسه الناس من كل اوب فقال عله الصلاة والسالام ياني عبد المطلب ياني فهر ان اخبرتكم ازيسفح هذا الحيل خيلا اكنتم مصدقي قالوا نعم قالرفاني نذيرلكم بين بدى الساعة فقال الولهب تبالك الهذا دعوتنا فنزلت وانما كناه والتكنية تكرمة لاشتهاره بها دونالاسم اولكراهة اسمه فاسمه عبد العزى اولازمآ لهالي نارذات لهب فوافقتحاله كنيتهابي لهب مكي ( ما اغني عنه ماله ) ماللنه (وماكسب) مرفوع وما موصـولة اومصدرية اي ومكسوية او وكسبه اىلم ينفعه ماله الذي ورثه من اسهو الذي كسه بنفسه او ماله التالد والطارف وعنانعاس رضىالله عنهما ماكسب ولده وروىانه كان هول ان كان مايقول ابن اخي حقا فانا افندى منه نفسي عالى وولدى

(سيصلي نارا) سيدخل سيصلي البرجميءن ابى بكر والسين للوعيد هوكائن لامحالة وان تراخىوقته ( ذات لهب ) توقد (وام أنه) هى ام حميل بنت حرب اخت ابى سفيان (حمالة الحطب) كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك فتنثرها باللبل فى طريق رسول الله صلى الله علمه ﴿ ٩٩٩ ﴾ وسام وقدل { سورة الراهب } كانت تمشى بالنمية فتشعل نار

المداوة بين الياس و نصب عاصم حملة الحطب على الشتم وانا احب هبذه القراءة وقد توسه الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميل من احب شتم امجيل وعلى هذا يسوغ الوقف على امرأته لانها عطفت على الضمير في سيصلي اي سيصلي هو وامرأته والتقيدر اغني حمالة الحطب وغيره رفع حالة الحطب على أنها خبر وامرأته اوهي حمالة ( في جيدها حبل من مسد) حال اوخبر آخر والمسد الذي فتل من الحال فتلا شديدا من ليف كان او جلد اوغيرهما والمعني في جيدها حل عامسد من الحبال وانها نحمل تلك الحزمةمن الشوك وتربطها فى حيدها كما يفمل الحطابون تحقيرا الها وتصويرا لها بصورة بعض الخطابات لنجزع من ذلك و بجزع بعلهــا وهما في بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة والله اعلم

وقوعه ﴿ سيسلى نارا ذاتالهب ﴾ اشتعال يريد نار جهنم وليس فيــه مايدل على انه لايؤمن لحواز ان يكون صابها للفسق وقرئ سيصلي بالضم مخففا ومشددا ﴿ وَامْرَأَنَّهُ ﴾ عَطْفُ عَلَى المُستكنِّ فيسيصلي اومبتداً وهي ام حجبل اخت ابي سفيان ﴿ حمالة الحطب ﴾ يمنى حطب جهنم فانها كانت تحمل الا وزار بمعادةالرسـول عليهالسلام وتحمل زوجها على إيذائه اوالنميمة فانها توقد نار الحصومة اوحزمةالشوك والحسك كانت تحملها فتنثرها باللبل فىطريق رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم وقرأ عاصم بالنصب على الشتم ﴿ في جيدها حبل من مسد ﴾ اى مما مسد اى فتل ومنه رجل ممسودالحلق اى مجدوله وهو ترشيح للمجاز اوتصويرلها بصورةالحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في جيدها تحقيرا لشأنها او بيانا لحالها في نار جهنم حيث يكون على ظهرها حزمة منحطب جهنم كالزقوم والضريع وفي جيدها سلسلة من ثم اوعده بالنار فقال تعالى ﴿ سيصلى نارا ذات الهب ﴾ اى نارا تلم، عليه ﴿ وامرأته ﴾ يعني ام جميل بنت حرب بن امية اخت اني سفيان بن حرب عمة معاوية بن ابي سفيان وكانت فينهايةالمداوة لرسولالله صلى الله عليه وسلم ﴿ حَالَةَ الْحَطَبِ ﴾ قيل كانت تحمل الشوك والحسك والعضاء بالابل فتطرحه فىطريق رسول الله صلى الله عليهوسلم واصحابه لتؤذيهم بذلك وهىرواية عنابن عباس قلت انهاكانت مزبيتالعزوالشرف فكف لليق بها حمل الحمال قلت يحتمل انها كانت مع كثرة مالها وشرفها في نهاية النخل والخسة فكان محملها نخالها على حمل الخطب ينفسها ويحتمل انهاكانت تفمل ذلك لشدة عداوتها لرسول الله صلى الله عليه وسام ولاترى آنها تستعين فىذلك بأحد بل تفعله هي ينفسها وقيل كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقىالعداوة بينالناس وتوقد نارها كماتوقدالنار الحطب يقال فلان بحطب على فلان اذاكان يغرى به وقيل حالة الحطايا والآثام التي حملتها في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهـ اكانت كالحطب في مصيرها الى النار ﴿ في جيدها ﴾ اي عنقها ﴿ حيل من مسد ﴾ قال ابن عباس سلسلة منحديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل منفها وتخرج مندبرهاوبكون سائرها فيءنقها فتلت من حديد فنلا محكما وقيل هو حبل من ليف وذلك الحبل هوالذي كانت تحتطب به فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة اعبت فقعدت على حجر تستريح آناها ملك فجذبها من خلفها فاهلكها وقبل هو حبل من شجر ينبت باليمن

(سبصلي) سيدخل فى الآخرة (نارا ذات لهب) تشغل وتغيظ (وامرأنه) معه ام جميلة بنت حرث بن امية (حمالة الحطب) نقالة النميسة كانت عمنى بالنميسة بين المسامين والكافرين ويقال كانت تأتى بالشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد وطريق المسلمين (في جيدها) في عنقها في النبار (حبل من مسد) سلسلة من حديد ويقال في عنقها رسن من ليف الذي اختنقت به وماتت

## قرأ سورة تبت رجوت ازلا مجمع الله بينه وبين ابىلهب فىدار واحدة ﴿ سورةالاخلاص مختلف فيها وآيها اربع ﴾

يقاله المسد وقبل قلادة منودع وقبل كانتالها خرزات فى عنقا وقبل كانتالها قلادة فاخرة قالت لانفقتها فى عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعام ﴿ تفسير سورة الاخلاص وهى مكية وقبل مدنية وهى أربع آيات ﴾ ﴿ وخمس عشرة كلة وسبعة واربعون حرفا ﴾

﴿ وخمس عشرة كلة وسبعة واربعون حرفا ﴾ ->ﷺ فصل في فضلها ۗ۞--

(خ) عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قلهوالله أحدد يُرددها فلما أصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلكله وكان الرجل بتقالهـا فقال رسولالله صلىالله عليه وسلم والذى نفسي بيده آنها لتعدل للثالقرآن وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه أيعجز أحــدكم ان يقرأ ثلث القرآن في للة فشق ذلك عليهم فقالوا اينا بطيق ذلك يارسـولالله فقال قل هوالله إحد الله الصحد ثلث القر آن (م) عن ابي الدردا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازالله جزأ القرآن ثلاثة اجزاء فجمل قل هوالله احــد جزأ منالقرآن (م) عن ابي هريرة قال خرج علينا رسول\لله صلى\لله عليه وسام فقال اقرأ عَليكم ثلث القرآن فقرأ قل هوالله احد الله الصمد حتى ختمها وقد ذكر العلماء رضيالله عنهم في كونه صلى الله عليه وسلم جعل سورةالاخلاص تعدل ثلثالقر آن اقوالا متناسة متقاربة فقيل انالقرآن العزيز لايعدو ثلاثة اقسام وهي الارشاد الى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه اوصفاته واسحانه او معرفة افعاله وسنته معجاده ولما اشتملت سورةالاخلاص على احد هذه الاقسام الثلاثة وهو التقديس وازنها رسول الله صلى الله عليه وسلم شلثالقرآن لان منتهي التقديس فيان يكون واحدا في ثلاثة امور لايكون حاصلامنه من هو من نوعه وشهه ودل عليه قوله لم يلد ولايكون حاصلا ممن هو نظيره وشبيهه ودل عليه قوله ولم ولد ولايكون احد فى درجته وان لم يكن اصلاله ولافرعا منه ودل عليه قوله ولم يكن له كفوا احد ويجمع ذلك كله قوله قل هوالله احد وجملته وتفصيله هوقولك لاالهالاالله فهذا سر من اسرار القرآن المجيد الذي لاتتناهي اسرار. ولا تنقضي عجائبه وقال الامام فخرالدين الرازى لعل الغرض منه ان يكون المقصو دالاشرف في جيــعالشه ائع والعبادات معرفة ذاتالله جل جلاله وتعالى علاؤه وشاؤه ومعرفة صفاته ومعرفة افعاله وهذهالسورة مشتملة على معرفة ذاتالله تعالى فلهذا كانت هذه السورة ممادلة لثلثالقر آن وقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله قيل ممناه ان القرآن على ثلاثة انحاء قصص واحكام وصفاتالله تعالى وقل هوالله احد متححضة

﴿ سورة الاخلاص اربع آيات مكية عند الجمهور وقيل مدنية عند اهل البصرة ﴾

﴿ومنالسورةالتي بذكر فيها الاخلاص وهي كلها مكية آياتها اربع وكلاتها خسعشرة كلةوحروفها سبعة واربعون حرفا ﴾ ( بسمالة الرحمن الرحم) (قل هوا لله احد) هو ضمير الشان والله احد هو الشأن كقولك هو زيد منطلق كانه قبل الشأن هذا وهو انالله واحد لانانى له ومحل هوالرفع على الابتداء والحبر هوالجلة ولايحتاج الى الراجع لانه فى حكم المفرد فى قولك زيد غلامك فى انه هو المبتدأ فى المنى وذلك ان قوله الله أحد هو الشأن الذى هو عبارة عندوليس كذلك زيد ابوه منطلق حمل المساحة فان زيد والجمله يدلان (سورة الاخلاس) على منبين مختلفين فلابد

## → ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ۞ →

﴿ قُلُ هُواللَّهُ احْدُ ﴾ الضمير للشان كقولك هو زيد منطلق وارتفـاعه بالابتداء وخبره الجملة ولاحاجة الى المــائد لانها هي هو او لماســـثل عنه اىالذى سألتمونى عنه هوالله أذ روى ان قريشا قالوا يامحمدصف لناربك الذي تدعونا اليه فتزلتواحد للصفات فهي ثلثالقر آن وجزء من ثلاثة اجزاء وقيل مضاء ان ثواب قراءتها مرة تضاعف هدر ثواب قراءة ثاث القرآن بغير تضعيف \* قوله يتقاللها يقال استقلات الشيء وتقللته اى عددته قليلا في بابه ونظرت اليه بعين القلة قيل سميت قل هوالله احدسورة الاخلاص اما لانها خالصة لله تعالى في صفته او لان قارئها قد اخلص الله التوحيد ومن فوائد هذهالسورة انالاشتغال بقراءتها يفيد الاشتغال بالله وملازمة الاعراض عما سوىالله تعالى وهي متضمنة تنزيهالله تعالى وبراءته عن كل مايليق به لانها مع قصرها جامعة لصفات الاحدية والصمدانية والفردانية وعدمالنظير \* عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم مائتي مرة قل هوالله احد محبت عنه ذنوب خسين سنة الا ان يكون عليه دين وفى رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينام على فراشه فنام على بينه فقراً قل هوالله احد ماثة مرة فاذا كان يوم القيامة يقول الرب جل جلاله ياعبدى ادخل عن يمينك الجنة اخرجه الترمذي وقال حديث غريب \* وعنه ان رجلا قال يارسول الله اني احب هذه السـورة قل هوالله احد قال حبك الياها ادخلك الجنة اخرجهالترمذي \* عن إن هريرة قال اقلت مع رسول الله صلى الله عليه وسام فسمع رجلا يقرأ قل هوالله احد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وماوجبت قال الجنة اخرجه النرمذي وقال حديث حسن غريب صحيح والله سيحانه وتعالى اعلم بمراده

- € بسم الله الرحمن الرحيم كا-

قوله عن وجل ﴿ قلهوالله احد ﴾ عن ابى بن كعب انااشركين قالوا لرسولالله صلى الله عليه وسلم انسب لناربك فانزل الله قل هوالله احد الله الصمد والصمدالذي لم بلد ولم يولد لانه ليس شئ يولد الاسيوت وليس شي يموت الاسميورث وانالله لايموت ولا بورث ولم يكن له كفوا احد قال لم يكن له شبيه ولاعديل وليس كمثله شي .

عا يصل بيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت قريش يامحد صف لناربك الذي تدعونا اليه فنزلت يني الذي سأأتمونى وصفه هواقة تمالی وعلی هذا احــد خبر مبتدأ محذوف ای هو احدوهو بمنىواحد واصله وحد فقلبتالواو همزة لوقوعهـا طرفا والدليل على أنه وأحد منجهة العقل انالواحد اما ان يكون في تدبير العالم و تخليقه كافيا او لا فانكان كافـــاكان الآخر ضائما غيرمحتاج اليه وذلك نقص والناقص لايكون الهاوان لمبكن كافيا فهو ناقص ولان المقل بقتضي احتياج المفمول الىفاعلوالفاعل الواحدكاف وما وراء الواحد فليس عدداولي من عدد فيفضى ذلك الى وجود اعداد لانهاية لها وذا محال فالقول بوجود الهبن محال ولان احدما

اماان يقدر على ان يسترشياً من افعاله (قا وخا ٧٦ س) عن الآخر اولا يقدر فان قدر لزم كون المستور عنه جاهلا وان لم يقدر لزم كونه عاجزا ولانا لوفرضنا معدوما ممكن الوجود فان لم يقدر واحد منهما على ايجاده كان كل واحد منهما

(بسم الله الرحمن الرحيم)وباسناده عن ابن عباس في قوله تمالى (قل هو الله احد) وذلك ان قريشا قالو ا ياعمد صف لنا ربك من اى شئ هومن ذهب ام من فضة فانزل الله في بيان صفته و نفته فقال قل ياعمد لقريش هو الله احد لا شريك له ولاو لدله عاجزا والعاجز لابكون الهاوانقدر احدمادونالآخر فالآخر لايكونالها وانقدرا جميعا فاماان يوجدا. بالتعاون فيكونكلواحد منهما {الجزءالثلانون} محتاجا المهاعانة الآخر ﴿ ٢٠٢﴾ فيكون كلواحد منهما عاجزا وان

بدل اوخبر نان يدل على مجامع صفات الجلال كادل الله على جميع صفات الكمال اذ الواحد الحقيق مايكون منزه الذات عن انحناه التركيب والتعدد ومايستان ماحدها كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة النامة المقتضية للالوهية وقرئ هوالله بلا قل مع الاتفاق على اله لابد منه فى قل يا إيها الكافرون ولا يجوز فى تبت ولمل ذلك لان سورة الكافرين مشاقة الرسول عليه السلام وموادعته لهم و تبت مماتبة عمه فلايناسب ان يكون منه واما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بان يدعو اليسه اخرى ﴿ الله الصمد ﴾ السيد المصمود اليه فى الحوائج من صمد اليه اذا قصدوهو الموسوف به على الاطلاق قائه يستغنى عن غيره اخر حه الترمذي وقال وقد روى عن ان العالمة ان الني صلى الله عله وسلم ذكر

اخرجه النرمذي وقال وقد روى عن ابي العالبة ازالني صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك فأتاه جبريل بهذه السورة قلهوالله احد وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن اب بن كعب وهــذا اصح وقال ابن عباس ان عامر بن الطفيل واربد بن ربيعة آتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عامرالام تدعونا يامحمد قال الى الله قال صفه لنا امن ذهب هو اممن فضة ام من حديد ام من خشب فنزلت هذه الســورة واهلكالله اربد بالصاعقة وعامرابالطاعون وقد تقدم ذكرهما فيسورةالرعد وقيل جاءناس من اخبار البهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لناربك لعلنا نؤمن لك فازالله تمالى انزل نعته فىالتوراة فأخبرنا من اى شئ هو وهل يأكل ويشر ب وممن ورث الربوسة ولمن بورثها فالزلالله هذه الســورة قل هوالله احد يعني الذي سألتمونى عنه هوالله الواحد فىالالوهية والربوبية الموصوف بصفابالكمال والعظمة المنفرد عنالشبه والمثل والنظير وقيل لايوصف احدبالاحدية غيرالله تعالى فلايقال رجل احد ودرهم احد بل احد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها احد والفرق بينالواحد والاحد انالواحد يدخل فىالاحـــد ولاينعكس وقبل ان الواحد يستعمل فيالأنبات والاحد فيالنفي تقول في الاثبات رأيت رجلا واحمدا وفي النفي مارايت احدا فتفيد المموم وقيل الواحد هو النفرد بالذات فلايضاهيه احد والاحد هوالمنفرد بالمغي فلايشاركه فيه احد ﴿ اللَّهَ الصَّمَدُ ﴾ قال ابن عباس الصمَّد الذي لاجوفله وبه قال مجاعة من المفسرين ووجه ذلك من حيث اللغة ان الصمدالشي المصمدالصاب الذي ليس فيه رطوبة ولارخاوة ومنه يقال السداد القارورة الصماد فان فسمر الصمد بهذا كان من صفات الاجسمام وبتعالى الله جل وعزعن صفات الجسمية وقيل وجه هذا القول ان الصمد الذي ليس بأجوف ممناه هوالذي لايأكل ولايشرب وهو الغني عن كلشي فعلى هذا الاعتبار هوصفة كمال والقصد نقولهالله الصمد التنبيه على أنه تعالى بخلاف من أثبتوا له الالهية الاشارة بقوله تعالىماللسج

قدركل واحد منهما على انجاده بالاستقلال فاذا اوجده احدهمافاماانيبقي الثانى قادرا عليه وهومحال وانلم يبق فحينئذ يكون الاول مزبلا قدرةالثاني فكون عاجزا ومقهورا تحت تصرفه فلايكون الها فانقلت الواحد اذا اوجد مقدور نفسه فقد زالت قدرته فيلزمكم ان يكون هذا الواحدقد جمل نفسه عاجزا قلت الواحد اذا اوجد مقدور نفسه فقد نفذت قدرته ومن نفذت قدرته لا مكون عاحزا واماالشه يكفانفذت قدرته بل زالت قدرته بسبب قدرة الآخر فكان ذلك تعِيزًا (الله الصمد) هو فعل عوني مفعسول من صمد اليه اذا قصده وهو وهوالسيد المصمود اله فىالحوائج والمعنى هوالله الذى تمرفونه وتقرون بانه خالق السموات والارض وخالقكم وهو واحد لاشريك له وهو الذى يصمداليه كل مخلوق (الله الصمد) السدالذي

قد انهی سوددمواحتاج

اليه الحلائق وبقال الصمد الذي لاياً كل ولايشرب وبقال الصمد الذي ليس باجوف وبقال الصمد الصافى ( ابن) والمعيد وبقال الصمد الدائم وبقال الصعد الباقى وبقال الصمد المائي وبقال الصمد المائي وبقال الصمد المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وبقال العمد المائي وبقال العمد المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وبقال العمد المائي وبقال العمد المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وبقال المائي وبقال المائي وبقال العمد المائي وبقال المائي وب

صاحبة فيتوالدا وقد دل على هذا المنى تقوله انى يكونله ولد ولم تكن له صاحبة (ولم بولد) لان كل مولود محدث وجسم هو قديم لااول او جو ده اذلو لم يكن قدعا لكان حادثا لعدم الواسطة ينهما ولوكان حادثًا لافتقر الى محدث وكذا الثاني والثالث فيؤدي الى التسلسل وهو باطلوليس بجميرلانهاسم للمترك ولايخلو حينئذ من ان متصف كل جزء منه اصفات الكمال فيكون كل جزءالها فيفسد القولمه كا فسدد بالهين او غير متصف مها بل باضدادها من سمات الحدوث وهو محال ( ولم يكن له كفوا احد) ولم يكافئه احداي لم عاثله سألو . ان يصفه لهم فاوحی الیه مایحتوی علی صفاته تعالى فقوله هو الله اشارة الحاله خالق الاشياء وفاطرها وفي طي ذلك وصفه بانه قادر عالم لان الحلق يستدعى القدرة والعام لكونه واقماعلي غاية احكام واتساق وانتظام الذي ( لم الدولم يولد)

يقول لم يرث ولم يورث

مطلقا وكل ماعداه محتاج اليه في جميع جهاته و تعريفه لعلمهم بصمديته مجلاف احديته وتكرير لفظالله للإشعار بان من لم يتصف به لم يستحق الالوهية واخــلاه الجملة عن العاطف لا نها كالنتجة الاولى اوالدليل عليها ﴿ لم يلد ﴾ لانه لم يجـانس ولم يفتقر الى مايسينه او خلف عنه لامتناع الحاجة والفناه عليه ولعل الاقتصار على لفظ الماضى لوروده ردا على من قال الملائكة بنات الله او المسيح ابن الله اوليطابق قوله ﴿ ولم يكن او دلك لانه لا بفتقر الى شئ ولا يسبقه عدم ﴿ ولم يكن له كفوا احد ﴾ اى ولم يكن احد يكافئه اى عامله من صاحبة اوغيرها وكان اصله ان يؤخر الظرف لانه صلة كفوا لكن لما كان المقصود انى المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديما اللاهم و مجوز ان يكون حالا من المستكن في كفؤا او خبرا و يكون كفوا حالامن احد ولعل ربط الجل الثلاث بالحماطف لان المراد منها ننى اقسام الامثال فهى تجملة و احدة منبه عليها بالجل وقرأ المناه من الديم الله المناه مقدم الله على المناه المقال المناه مقدم الله على المناه المناه وقرأ المناه المناه على الاسمال قديم الله على المناه وقرأ المناه وقرأ المناه والمناه وقرأ المناه المناه وقرأ المناه المناه والمناه وقرأ المناه المناه وقرأ المناه والمناه المناه وقرأ المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمنا

ابن مريم الارسول قدخلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام وقيل الصمد الذي ليس بأجوف شيآن احدها دون الانسان وهو سائر الجمادات الصلبة والثاني اشرف من الانسان واعلى منه وهو البادئ جل وعز وقال ابي بن كعب الصمد الذي لم يلد ولم يولد لان من يولد سيموت ومن يموت يورث منسه وروى البخارى فى افراد. عن ابى وائل شقيق بن سلة قال الصمد هوالســيد الذى انتهى سودده وهي رواية عن ابن عباس ايضا قال هو السيدالذي كمل فيه جميم اوصاف السودد وقيل هوالسيد المقصود فيجمع الحوائج المرغوباليه فىالرغائب المستمانيه عند المصائب وتفريج الكرب وقيل هو الكامل في جميع صفاته وافعاله وتلك دالة على أنه المتناهي في السودد والشرف والعلو والعظمة والكمال والاحسان وقيل الصمد الدائم الباقى بعدفناءخلقه وقيل ألصمد الذى ليس فوقه احد وهو قول على وقيل هو الذي لاتمثريه الآفات ولاتغيره الاوقات وقيل هوالذي لاعبب فيه وقبل الصمد هو الاول الذي ليس له زوال والآخر الذي ليس لملكه انتقال والاولى ان يحمل لفظ الصمد على كل ماقيل فيه لانه محتملله فعلى هذا يقتضي انلايكون في الوجود صحد سوى الله تعالى العظيم القادر على كلشي و انهاسم خاص بالله تعالى انفر دبه له الاسماء الحسني والصفات العليا ليس كمثله شئ وهوالسميع البصير \* قوله عزوجل ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ وذلك ان مشركي العرب قالوا الملائكة بنات الله وقالتاليهود عزير ان الله وقالت النصاري المسيم اين الله فكذبهم الله عزوجل ونفي عن نفســه ماقالوا نقوله لم يلد يعني كاولد عيسي وعزير ولم يولد معناه ان من ولد كانله والد فنني عنه احاطة النسب من جميع الجهات فهو الاول الذي لم يتقدمه والدكان عنه وهو الآخر الذي لمبتأخر عنه ولد يكون عنه ومن كان كذلك فهو الذي لم يكن له كفوا احد اىليسله منخلقه مثل ولانظير ولاشبيه فنفي عنه بقوله ﴿ ولم يكن له كفوا احد ﴾ العديل والنظير والصاحبة والولد ( خ ) عن ابي هريرة ان النبي

تعوا احد ﴾ العدين والعلي والصاحبة والولد رح ) عن ابي مراود الله . لد ليس له ولد فيرث ملكه ولم يولد وليس له والد

وقىذلك وصفه بانهحى لانالمتصف بالقدرة والعلم لأبد وان يكون حيا وفىذلك وصفه بانه سميع بصير مريد متكلم الى غير ذلك من صفات الكمال اذلولم يكن موصوفا بها لكان موصوفا بإضدادها وهى تخائص وذامن امارات الحدوث فيستحيل اتصاف القديم بها وقوله احــد وصف بالوحدانية ونفيالشريك وبانهالمتفرد بإيجاد المعدومات والمتوحد بعلم الخفيات وقوله ألصمد وصف بآنه ليس الامحتاجا اليه واذا لمبكن الامحتاجا اليه فهوغني لايحتاج الىاحد وبحتاج اليهكل احد وقوله لميلد نني للشـبه والمجانسة وقوله ولم يولد نني للحدوث ووصف بالقدم والاولية وقوله ولم يكنله كفوا احد نني ان يماله شئ ومن زعم ان نني الكف، وهو المثل في الماضي لا يدل على نفيه للحال والكفار يدعونه في الحال فقد ناه في غيه لانه اذا لم يكن فيا مضى لم يكن في الحال ضرورة اذالحادث لايكون كفؤا للقديم وحاصل كلام الكفرة يؤل الىالاشراك والتشبيه والنعطيل والسورة تدفع الكل كماقررنا واسمحسن سميويه تقديم الظرف {الجزءالثلاثون} اذاكان مستقرا 🖊 ٢٠٤ك اى خبراً لانه لماكان محتاجا اليه قدم

ليعلمن اول الام انه خبر

لافضلة وتأخيره اذا كان

الهوا اى فضلة لان التأخير

مستحق للفضلات وانماقدم

في الكلام الاقصع لان

الكلام سيق لنفي المكافأة

عن ذات البارى سبحانه

وهذاالمعني مصبه ومركزه

هوهــذا الظرف فكان

الاهم تقدعه وكان الوعمرو

يستحب الوقف على احد

ولايستحب الوصل قال عد

الوارث على هذا ادركنا القراء واذا وصل نون

وكسر اوحذف التنوين

حمزة ويعقوب ونافع فىرواية كفؤا بالتخفيف وحفص كفوا بالحركة وقلب الهمزة واوا ولاشتمال هذهالسورة مع قصرها جميعالمارف الالهبة والرد على من الحد فيها جاء فى الحديث انها تمدل ثلث القرآن فان مقاصده محصورة فى بيان العقائد والاحكام والقصص ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات من ذلك \* وعن الني صلى الله تما لى عليه وسلم انه سمع رجلا بقرؤهـا فقال وحبت قبل يارســولالله وماحبت قال وجت لهالحنة

## ﴿ سورة الفلق مختلف فيها وآيها خمس ﴾

صلى الله عليه وسلم قال قال الله عزوجل كذبنى ابن آدم ولم بكن له ذلك وشمَى ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياى فتوله لن يعيدنى كمابدانى وليس اول الخلق بأهون على.من!عادته واماشتمه اياىفقوله اتخذاللهولدا وانا الاحد الصمد الذى لم بلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والله سبحانه وتعالى اعلم

﴿ تَفْسَيْرُ سُورَةُ الْفَلْقِ وَهِي مَدْنِيةً وَقِيلَ مَكَّيَّةً وَالْأُولُ أَصْحَ وَهِي ﴾ ﴿ خُسِ آیات وثلاث وعشرون کلة واربعة سبعون حرفا ﴾ كقراء عزير ابن الله كمنوا (م) عن عقبة بن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال المرتر آيات أنزلت

بسكونالفاءوالهمزة حمزةوخلف كفوا مثقلة غيرمهموزةحفص الباقون مثقلة مهموزةوفىالحديث (هذه) من قرأ سورة الاخلاص فقدقراً لمشالقر آن يشتمل على توحيدالله وذكر صفاته وعلى الاواص والنواهي وعلى القصص والمواعظ وهذه السورة قدنجردت للتوحيد والصفيات فقدتضمنت للث القرآن وفيه دليل شرف علم التوحيد وكيف لايكون كذلك والعلم يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا العلم هوالله وصفاته ومانجوز عليه ومالابجوز عليه فما ظنك بشرفمنزلته وجلالة محله اللهم احشرنا فىزمرةالعالمين بك العاملين لكالراجين لنوابك الحائفين من عقابك المكرمين بلفائك وسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرآ قل هوالله احد

ولاند ولاشبهولاعدل ولااحد يشاكلهويقال لميكن لهكفؤا احدفيعاز. فيالملكوالسلطان ﴿ ومنالسورةالتي يذكر فيها الفلق وهمي كلها مكيَّة وقبل مدنية آياتها خس وكلاتها ثلاث و عشرون وحروفها تسمة وستون حرفاً ﴿

فقال وحبت فقيل يادسولالله ماوحبت قالوحبت له الجنة ﴿ سورة الفلق مختلف فيها وهي خس آيات ﴾

# - الله الرحمن الرحيم كالله الرحمن الرحيم الله

وقل اعوذ بربالفاق ب مابفاق عنه اى يفرق عنسه كالفرق فعل بمنى مفعول هذه اللبلة لم ير مثاهن قط قل اعوذ برب الناس فيه بيان عظيم فضل هاتين السورتين وفيه دليل واضع على كو نهما من القر آن وفيه رد على من فضل هاتين السورتين بعد البسعلة وقدا حقيه بيان ان لفظة قل من القر آن ايضا وانه من الول السورتين بعد البسعلة وقدا حقمت الامة على هذا كله بعد خلاف ذكر فيه (خ) عن زربن حييش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذ تبن قلت ياااالوليد ان اخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال سألت أبي بن كعب عن المعوذ تبن قلت ياا الله على فقال قبل فقت فنحن نقول كذا وكذا فقال سألت مسالة عليه وسلم فقال ولم يذكر ابن مسعود عن نقول كذا فرا الله على الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم نقول الله عليه وسلم عبد الله عليه وسلم عبد الله عليه وسلم عبد والموذين عمل الله عليه وسلم بطريق مكة فاصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه عليه وسلم بطريق مكة فاصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه عليه وسلم بطريق مكة فاصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه عليه وسلم بطريق مكة فاصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه حتى تختمها ثم قال ما معوذ الناس بأفضل منهما اخرجه النسائى عن جابر بمثله ومعنى حتى تختمها ثم قال ما ما المطر الضعيف وهو قول أبى الدرداء

حى بسم الله الرحمن الرحيم كاه ص

وله عنوجل والمنه على الله عليه وسلم فدبت اليه اليهود فلم يزالوابه حتى اخذ من اليهود يخدم الذي صلى الله عليه وسلم فدبت اليه اليهود فلم يزالوابه حتى اخذ من مشاطة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدة من أسنان مشطه فاعطاها اليهود فسحروه فيها وتولى ذلك لبيدين الاعصم وجل من اليهود فنزلت السورتان فيه فسحروه فيها وتولى ذلك لبيدين الاعصم وجل من اليهود فنزلت السورتان فيه الشئ ولم يصنعه وفي رواية أنه بخيل اليه فعل الشئ ومافعله حتى اذا كان ذات يوم وعندى دعالله ودعاه م قال أشمرت ياعائشة انالله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت وماذاك يارسول الله قال جاه في رجلان فجلس احدها عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال المحم الوجم الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم اليهودي من في زريق قال في برديق المناس من اسحابه المواز ومن الرواة من قال في بربي زريق فذهب الذي صلى الله عليه وسلم في اناس من اسحابه الى الرق نظم اليها وعليها نخل مم رجع الى عائشة فقال والله لكان زماءها نقاعة الحناء ولكان نخلها رؤس الشياطين قلت يارسول الله فاخر جه فال الماالاقد عافاني الله و ضفاني وخفت ان أثير على الناس منه شراوفي رواية المخارى والله الماالاقد عافاني الله و رواية المخارى و

(بسم الله الرحن الرحيم) (قلأعوذ برب الفاق) اى الصبح او الحاق اوهسو وادفى جهنم اوجب فبها

(بسم الله الرحمن الرحم) وباسناده عن ابن عباس في قوله تعالى (قل اعود برب الفلق) يقول قل ياعد امتنع ويقال استعيد برب الفلق برب الخاق ويقال الفلق هو الصبع ويقال جب في النارويقال هو وواد في النار

وهو يمم جميع المكنات فانه تمالى فلق ظلمته العدم بنورالايجاد عنها سما ما يخرج من اصل كالعيون والامطار والنبات والاولاد ويختص عرفا بالصبح ولذلك فسر به وتخصيصه لما فيه من تغير الحسال وتبدل وحشة الليل بسراورالنهار وبحساكاة فاتحة

انه كان يرى انه يأتى النساء ولايأتيهن قال سفيان وهذا اشدمايكون من السحر اذا كان كذلك عن زيد بن ارقم قال سحر رجل من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فاشتنكي ذلك اياما فأتاه جبربل فقال ان رجلا من اليهود سحرك وعقدلك عقدا في بئر كذا فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها في ابها في الحافيم كا عامل معدة وجداذلك خفة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كا نما فشط من عقال فاذكر ذلك لايهودي ولار آه في وجه قط اخرجه النساني وروى انه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا السخرة واخرجوا جف الطلعة فاذا فيه مشاطة من رأسه على الله عليه وسلم واسنان من مشطه وقبل كان في وتر عقد عليه احدى عشرة عقدة وقبل كان مغروزا بالابر فانزل الله هاتين السورتين وها احدى عشرة آية سورة الفلق خس آيات وسورة الناس ست آيات فكان كلا قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت المقد كلها فقام النبي صلى الله عليه وسلم كانما فشط من عقال وروى انه لبث ستة اشهر واشته عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت الموذتان (م) عن ابي سميدا لخدري ان جبربل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يامحد اشتكت وروى انه لبث ستة اشهر واشته عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت الموذتان (م) فال نعم قال بسم الله ارقبك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس اوعين حاسد الله فال بسم الله ارقبك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس اوعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقبك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس اوعين حاسد الله يشفيك بسم الله القدة الميالة القباطة المناطة ا

فصل وقبلااشروع فى اتفسير نذكر معنى الحديث وما قيل فيه وماقيل فىالسحر وماقيل فىالرق

قولها فى الحديث ادالنبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخبل اليه انه يصنعالشي ولم يصنعه قال الامام المازرى مذهب اهل السنة وجهور علماء الامة على اثبات السحر وازله حقيقة كميّقة غير ممن الاشياء الثابتة خلافا لمن انكر ذلك و فى حقيقته واضاف ما يقع منه الى خيالات باطلة لاحقائق لها وقد ذكر هالله فى كتسابه و ذكر اله بما يتعلم وذكر مافيه اشارة الى انه بما يكفر به وانه يفرق بين المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن ان يكون نما لاحقيقة له وهذا الحديث الصحيح مصرح باثباته ولا يستنكر فى العقل ان الله تمالى يخرق المادة عندالنطق بكلام ملفق او تركيب اجسام او المزج بين قوى لايمر فها الاالساحر و انه لا فاعل الاالله تمالى وما يقع من ذلك فهو عادة اجراها الله تمالى على يد من يشاء من عباده فان قلت المستعاذ منه هل هو بقضاءالله وقدره الم يكن فان كان بقضاءالله وقدره فكيف يأمر بالاستعاذة مع ان ماقدر لابد واقع وان لم يكن بقضاءالله وقدره فذلك قدح فى القدرة قلت كل ماوقع فى الوجود هو بقضاءالله وقدره بقضاءالله وقدره فدال

وم القيامة والاشمار بان من قدر ان بزال الله به ظلمة الليل عن هذا العالم قدر ان يزبل عن العائد به ما يخافه و لفظ الرب همهنا او وقع من سائر اسحائه لان الاعادة من المضار تربيسة والاستشفاء بالتموذ والرقى من قضاه الله وقدره يدل على صحـة ذلك ماروى الترمذى عن ابن خزامة عن ابيه قالسألت وسول الله صلى الله عليه وسام فقلت يارسول الله ارأيت وقى نسترقى بها و دواء نتداوى به و تقاة ثقيها هل ترد من قدر الله شيأ قال هى من قدر الله تمالى قال الترمذى هـذا حديث حسن وعن عمر نفر من قدر الله الى قدر الله تمالى

#### فصل

وقد انكر بعض المبتدعــة حديث عائشــة المتفق عليه وزعم انه يحط منصب النبوة ويشكك فها وان تجويزه يمنع الثقة بالشرع ورد على هذا المبتدع بازالذي ادعاه باطل لان الدلائل القطعية والنقلية قدقامت على صدقه صلىاقة عليهوسلم وعصمته فجايتملق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك وتجويز ماقام الدليل بخلافه باطل واما مابتعلق سعض امورالدنيا وهو مايعرض للبشر فغير بعيد ان يخيل اليه منالامورالدنبا مالاحقىقةله وقد قيل أنه كان يخيل وطئ زوجاته وليس بواطئ وهـــذا مثل ماينخيله الانســـان في المنام فلا يبعد ازينخيله في اليقظة ولاحقيقة له وقيل انه بخيل اليه انه فعسله وما ضله ولكن لاينتقد صحة ماتخيله فتكون اعتقاداته علىالسداد قال القاضي عباض وقدحاءت فيبض روايات هذا الحديث مبينة انالسحر أنما سلط على بدنه وظواهم جوارحه لاعلى قلبه وعقله واعتقاده وليس فىذلك مايوجب لبسا علىالرسسالة ولاطعنا لاهل الزيغ والضلالة \* وقوله ماوجع الرجل قال مطبوب ايمسحور \* قوله وجف طلعة ذكر يروى بالباء ويروى بالفاء وهو وعاء طلع النخل واما الرقي والتعاويذ فقد اتفق الاجاع على جواز ذلك اذا كان با بات من القرآن او اذا كانت وردت في الحديث ومدل على صحته الاحاديث الواردة في ذلك منها حديث ابي سميد المتقدم ان جبريل رقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنھا ماروی عن عبید بن رفاعة الزرقی ان اسماء بنت عميس قالت يارسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهم العين افأسترق لهم قال نعم فانه لوكان شئ سابق القدر لسبقته العين اخرجه الترمذي وقال حديث صحيح وعن ابي سعيدالخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقول اعوذبالله من الجان وعين الانسان فلما نزلت المعوذتان اخذبها وترك ماسواهما اخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب فهذه احاديث تدلعلي جوازالرقية وانما المنهي عنه منها مأكان فه كفر اوشرك او مالايعرف ممناه بما ليس بعربي لجواز ان يكون فيــه كفر والله اعلم \* واما التفسير فقوله عن وجل قل اعوذ برب الفلق اراد بالفلق الصبح وهو قولالاكثرين ورواية عن ابن عاس لان البهالليل ينفلق عن الصبح وسبب تخصيصه

( من شر ما خلق ) ای النيار والشطيان وما موصولة والعائد محذوف او مصدرية ويكون الحلق بمعنى الخـــلوق وقرأ ابو حنيفة رضى الله عنه من شر بالتنوين وما علىهذا معالفمل بتأويل المصدر فىموضع الجر بدل من شر ای شر خلقه ای من خاق شر اوزائدة (ومن شر غاسـق اذا وقب) الغامق الليل اذا اعتكر ظلامه ووقوبه دخــول ظلامــه فيكل شئ وعن عائشة رضى الله عنها اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدى فاشار الى القمر فقال أموذي بالله من شر هذا فانه الغاســق اذا وقب ووقو به دخوله في الكسوف واسموداده ( ومن شر النفائات فالعقد) النفائات النساءاوالنفوساوالجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليهما وبرقين والنفث النفخ مع ريق وهو دليل على بطلان قول المعتزلة في انكار تحقيق السحر

ر المن المنظل المن المنظل الم

ومن من ماخلق من خص عالم الخلق بالاستعاذة عنه لانحصار الشرفية فان عالم الامر خركه وشره اختيارى لازم ومتعد كالكفر والظلم وطبيعى كاحر اق النار واهلاك السموم وومن شرغاسق للل يغظم ظلامه من قوله الى غسق الليل واصله الامتلاء يقال غسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين اذا امتلأت دمعا وقبل السيلان وغسق الليل انصباب ظلامه وغسق العين سيلان دمعها واذا وقب دخل ظلامه في كل شئ وتخصيصه لان المضارفيه تكثر ويعسر الدفع ولذلك قبل الليل اخفى للويل وقبل المراد به القمر فانه يكسف فيفت وقو و دخوله فى الكسوف ومن شرائنا ثان فى العقد ومن

فى التموذ ان القادر على از الة هذه الظامة عن العالم قادر على ان يدفع عن المستعيد ما مخافه ويخشاه وقيل ان طلوع الصبح كالمثال لجيء الفرج فكما ان الانسان ينتظر طلوع الصباح فكذلك الحائف يترقب مجيءالنجاح وقبل ان تخصيص الصبح بالذكر في هذا الموضع لانه وقت دعاء المضطرين واجابة الماهو فين فكانه يقول قل اعوذ بربالوقت الذى يفرج فيههم المهمومين والمفمومين وروى عن ابن عباس ان الفلق سجن في جهنم وقيل هو واد في جهنم اذا فتح استعاذ اهلالنار من حره ووجهه ان المستعيد قال اعوذ رب هذا المذاب القادر عليه من شم عذابه وغيره وروى عن ان عاس أيضا ان الفلق الحاتى ووجه هذا التأويل ازالله تمالى فلق ظلمات بحرم العدم بايجاد الانوار وخلق منه الخلق فكانه قال قل اعوذ برب جميع المكنان ومكون جميم المحدثات ﴿ منشر ماخلق ﴾ قيل بريدبه الليس خاصة لانه لم يخلق الله خلقا هوشر منه ولان السحر لايتم الابه وباعوانه وجنوده وقبل منشركل ذى شر وقبل منشر ماخلق من الجن والانس ﴿ ومن شر غاسق اذا وقب ﴾ عن عائشة رضي الله تعالى عنهـــا قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر فقال يا عائشة استعيذى بالله منشر هذا فانهذا هوالغاسق اذا وقت اخرجه النرمذي وقال حديث حسن صحيح فعلى هذا الحديث المراد به القمر اذا خسف واسود ومعنى وقب دخل فىالحسوف اواخذ في النيموبة وقيل سمى به لأنه اذا خسف اسود وذهب ضوء وقيل اذا وقب دخلفي المحاق وهو آخر الشهروفي ذلك الوقت يتم السحر المورث للتمريض وهذا مناسب لسب نزول هذه السورة وقال ان عاس الغاسق الليل اذا وقد اي اقبل بظلمته من المشرق وقيل سمى الايل غاسقا لانه ابرد من النهار والغسق البرد وانما امر بالتعوذ من الليل لان فيه تتشر الآفات ويقل الغوث وفيه يتم السحر وقيل الغاســـق الثريا اذا سقطت وغابت وقيل ان الاسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها فلهذا امر بالتعوذ من الثريا عند سقوطها ﴿ ومن شر النفائات في العقد ﴾ يعني السواحر اللاتي ينفثن فى عقدالخبط حين يرقين عليها وقيل والمراد بالنفائات بنسات لبيد بن الاعصم اللاتي محرنالنبي صلى الله عليه وسلم والنفث النفخ مع ريق قابل وقبل اله النفح فقط واختلفوا فىجوازالنفث فىالرقى والتعاويذالشرعية المستحبة فجوزه الجمهورمن الصحابة

اللبل اذا دخل وادبر (ومنشرالنفائات)المعجات الاخذات الساحرات النافخات (فيالمقد (والنابعين)

شرالنفوس اوالنساء السواحر اللواتى يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن عليها والنفث النفخ مع ربق وتخصيصه لما روى ان بهوديا سحرالنبي عليه الصلاة والسلام في احدى عشرة عقدة فى وتردسه فى بئر فهرض عليه الصلاة والسلام فنزلت المعودتان واخبره حبرائيل بموضع السحر فارسل عليه السلام عليا كرم الله وجهه فجاء به فقراً هما عليه فكان كلاقراً آية انحلت عقدة ووجد بعض الحفة ولا يوجب ذلك صدق الكفرة فى انه مسحور لانهم ارادوا به انه مجنون بواسطة السحر وقبل المراد بالنفث فى العقد ابطال عزائم الرحال بالحيل مستعار من تلبين المقدة بنفث الربق ليسهل حلها وافراد ها بالتحريف لان كل نفائة شريرة بخلاف كل غاسق وحاسد ﴿ ومن شرحاسد اذا حسسه ﴾ اذا اظهر حسده وعمل بمقتضاه فانه لا يعود ضرر منه قبل ذلك الى الحسود بل يخص به لا نقائم بسروره وتخصيصه لانه العمدة فى اضرار الانسان بل الحيوان غيره و يجوز النبائية من حيث انها تزيد فى طولها وعرضها وعمقها كانها تنفث فى العقد الثلاثة النبائية من حيث انها تزيد فى طولها وعرضها وعمقها كانها تنفث فى العقد الثلاثة وبالحساد الحيوان فانه اغا يقصد غيره غالبا طمعا فيما عنده ولعل افرادها من عالم الخلق والنها الاسباب القريبة للمضرة \* عن النبي عليه الصلاة والسلام لقدائزلت على سورتان لانها الاسباب القريبة للمضرة \* عن النبي عليه الصلاة والسلام لقدائزلت على سورتان ما ائزل مثلهما وانك لن نقرأ سورتين احب ولاارضى عندالله منهما يعنى الموذتين ما ائزل مثلهما وانك لن نقرأ سورتين احب ولاارضى عندالله منهما ينى الموذتين

﴿ سورةالناس مختلف فيها وآيها ست ﴾ ->ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم ∰-

والنابعين ومن بعدهم ويدل عليه حديث عائشة قالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالموذات الحديث وانكر جماعة النفل والنفث فى الرقى واجازوا النفخ بلاريق قال عكرمة لاينبنى للراقى ان ينفث ولا يحمح ولا يمقد وقيل النفث فى العقد انما يكون مذموما اذا كان سحرا مضرا بالارواح والابدان واذا كان سحرا مضرا بالارواح والابدان وجب ان لايكون مذموما ولا مكروها بل هو مندوب اليه ﴿ ومن شر حاسد اذا حسد ﴾ الحاسد هوالذى يتمنى زوال نهمة الغير ورعا يكون مع ذلك سمى فاذلك امم الله تمالى بالتعوذ منه واراد بالحاسد هنا الهود والله سبحانه على عالم عراده واسرار كتابه

﴿ تفسير سورةالناس وهي مدنية وقيل مكية والاول اصح وهي ﴾ ﴿ ست آيات وعشرون كلة وتسعة وسبمون حرفا ﴾ ->﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

بمقتضاه لأنه اذالم يظهر فلاضرر يعود منه على من حسده بل هو الضار لنفسه لاغتمسامه بسرور غيره وهوالاسف على الخير عندالغيروالاستعاذة من شر هذه الأشياء بعد الاستعاذة منشر ماخلق اشعار بانشر هؤلاء اشد وختم بالحسد ليعلم انه شرهما وهو اول ذنب عصى الله به في السماء من البيس وفي الارض من قابيل وانما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه لانكل نفائة شريرة فلهذا عرفت النفائات ونكر غاسق لان كل غاسيق لا يكون فيه الشر انما يكون فى بعض دون بعض و كذلك كل حاسد لا يضر ورب حسديكون محمودا كالحسد فى الحيرات والله اعلم ﴿ سورة الناس مختلف فيها وهي ست آيات 🏈 (بسم الله الرحمن الرحيم)

ومنشرحاسد اذاحسد) لبیدین الأعصم الیهودی اذا حسد النبی صلیالله علیهوسلم فسحره واخذه عن عائشة

وومن السورة التي مذكر

فيهاالناس وهي كلهامدنية آياتهاست (قا وخا٧٧ س) وكلاتهاعشر ون وحر وفهاتسمة وسبعون) (بسم اقة الرحمن الرحيم)

﴿ قل اعوذ برب الناس ﴾ اى مربيهم ومصلحهم ﴿ ملك النـاس ﴾ مالكم ومدبر امورهم (الهالناس) معبودهم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم ولم واحدة لان قوله ملك الناس عطف بيان لرب الناس لانه يقال لغيره رب الناس واما اله الناس فخاص لاشركة فيهوعطف البيان المبيان فكانه مظنة للاظهار دون الاضحار واتما اضيف الرب الى الناس خاصة أالجزء الثلاثون وانكان رب كل ١١٠٠ علوق تشريفا لهم ولان الاستعادة

و قل اعوذ ﴾ قرأ ورش فى السورتين بحدف الهمزة ونقل حركتها الى اللام المورد الناس ﴾ لما كانت الاستعادة فى السورة المتقدمة من المفار البدئية وهى تعم الانسان وغيره والاستعادة فى هذه السورة من المضار التى تعرض للنفوس البشرية ووتخصصها عمم الاضافة عمة وخصصها بالناس ههنا فكأ نه قبل اعود من الشرالموسوس الى الناس بربهم الذى علك امورهم ويستحق عبادتهم ﴿ ملك الناس اله الناس ﴾ عطفا الى الناس بولهم الذى علك امورهم ويستحق عبادتهم ﴿ ملك الناس اله الناس ﴾ عطفا أنه تمالى حقيق بالاعادة قادر عليها غير ممنوع عنها واشعار على مراتب الناظر فى المعارف انه تمالى حقيق بالاعادة قادر عليها غير ممنوع عنها واشعار على مراتب الناظر فى المعارف عنى عن الكل وذات كل شئله ومصارف امن منه فهو الملك الحق مي يستدل به على انه المستحق العبادة المغير ويتدرج فى وجوه الاستعادة المعتادة تنزيلا لاختلاف الصفات من اله الناس والاشعار بشرف الانسان ﴿ من شرالوسواس ﴾ اى لا فى الاظهار من من بداليان والاشعار بشرف الانسان ﴿ من شرالوسواس ﴾ اى الوسوسة كالزلزال علم منافة ﴿ الحناس ﴾ الناس والمسان المناس على انه الموسوسة كالزلزال علم الذكر الانسان الناس منافة ﴿ الحناس ﴾ اى الدى على اله المناس ﴾ الكاس الوسوسة كالزلزال علم الخراد الدياس كالته المناس المناس

قوله عن وجل ﴿ قل اعوذ برب الناس ﴾ انما خصص الناس بالذكر وان كان رب جميع المحدثات لامها امر بالاستماذة من شر الوسوس فكاه قال اعود من شر الموسوس الحالناس بربهم الذي يملك عليهم امورهم وهوالههم ومعبودهم فانه هو الذي يعيذ من شرهم وقيل ان اشرف المحلوقات هم الناس فلهذا خصهم بالذكر ﴿ ملك الناس الهالناس ﴾ انما وصف نفسه اولا بانه رب الناس لان الرب قديكون ملكا وقد لايكون ملكا فنبه بقوله الهالناس ملكا فنبه بذلك على انه ربهم وملكهم ثم ان الملك لايكون الها فنبه بقوله الهالناس على ان الالهية خاصة بالله سجانه وتمالي لايشاركه فيها احد والسبب في تكرير لفظة الناس يقتضي من بدشر فهم على غيرهم ﴿ من شرالواس ﴾ يعني الشيطان ذا الواسواس أي يعني الشيطان ذا الواسواس أي يتأخر قبل ان الشيطان جاثم على قلب الانسان فاذا غفل وسها وسوسواذا ذكر الله تمالي خنس الشيطان عنه وتأخر وقال قنادة المختاس له خرطوم كخرطوم ذكرالله تمالي خنس الشيطان عنه وتأخر وقال قنادة المختاس له خرطوم كخرطوم ألكلب وقيل كخرطوم الحنزير في صدر الانسان فاذا ذكر العبد ربه خنس ويقال

وقعت من شر الموسوس في سدور الناس فكانه قيــل اعــوذ من شر الموسوس الى الناس بربهم الذى يملك عليهم الأورهم وهـو الههم ومعبودهم وقبل اراد بالاول الاطفال ومعنى الربوبية يدل عليه وبالثانى الشماب ولفظ الملك المني عن السياسة يدل عليه وبالثالث الشيوخ ولفظ الآله المنيُ عـن العادة يدل عليه وبالرابع الصالحين اذالشيطان مولع باغوائهم وبالخامس المفسدين لعطفه على المعوذ منه (من شر الوسواس) هو اسم عمنى الوسوسة كالزلزال عمنى الزلزلة واما المصدر فوسواس بالكسر كالزلزال والمرادبه الشيطان سمي بالمصدر كانه وسوسة في نفسه لانها شغله الذي هو عاکف علمه او ار بد ذو الوسواس والوسو سنة الصوت الحني (الحناس) الـذي عادته ان يخنس

منسوب المالحنوس وهو التأخر كالعواج والبتات لماروی عنسعید بن جبیر اذاذكر (رأسه) الانسان ربه خنس الشسیطان وولی واذا غفل رجع ووسوس الیه

وباسناده عن ابن عباس فى قوله تمالى (قل اعوذ) يقول قل يامحمد امتنع ويقال استعيد (برب الناس) بسيد الجن والانس (ملك الناس) مالك الجن والانس ( اله الناس ) خالق الجن والانس (من شر الوسواس ) يمنى الشيطان ( الخناس

(الذى يوســوس فىصدورالناس) فى محل الجر على الصفة اوالزفع اوالنصب على الشتم وعلى هـــذين الوجهين يحسن الوقف على الحناس ( من الجنة والناس) بيــان للذى يوسوس على ان الشــيطان ضربان جنى وانسى كاقال شــياطين الانس والجن وعن ابى ذر رضى الله عنه انه قال لرجل هل تعوذت بالله من شيطان الانس روى انه عليــه السلام صحر على 111 على فقــال

احدها لصاحبه ماباله فقال طبقال ومنطبه قالليد ابن اعصم اليهودي قال وبم طبه قال بمشط و مشاطة فى جف طلمة تحتراعوفة فی بئر ذی اروان فانتبـه صلى الله عليه وسلم فبعث زبيراوعلياوعمارا رضىالله عنهم فنزحوا ماه البـئر واخرجوا الجففاذا فيه مشاطة رأسه واسنان من مشطه واذا فيه وترمعقد فه احدى عشرة عقدة مغروزة بالابرفنزلت هائان السورتان فكلماقر أجبريل آية انحلت عقدة حتىقام عليه السلام عند انحلال العقدة الاخيرة كانما نشط من عقال وجعل جبريل يقول باستمالله ارقيك والله يشفيك منكلداء يؤذيك ولهذا جوز الاسترقاء بما كان من كتاب الله وكلام رسوله عليه السلام لاعاكان بالسريانية والعبرانية

والناس ﴾ بيان للوسواس اوللذي اومتعلق بيوسوس اى يوسوس في صـــدورهم منجهة الجنة والنساس وقيل بيسان للناس علىانالمراد مايعم الثقلين وفيه تعسسف رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسه ويجذبه فاذا ذكرالله تعالى خنس واذالم يذكرالله تمالى رجع ووضع رأسه علىالقلب فذلك قوله تعالى ﴿الذي يوسوس في صدور الناس﴾ يني بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه الى القلب من غير سمــاع والمراد بالصدر القلب ﴿منالجنة ﴾ يمني الجن ﴿والناسِ ﴿ وَفَي مَنَّى الاَّيَّةِ وَجَهَانَ احدها ازالناس لفظ مشترك بين الجن والانس ويدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من الجن فقيل من انتم قالوا اناس من الجن وقدسماهمالله تعسالى رجالا فيقوله يعوذون برجال من الجن فعلى هذا يكون معنى الآية ان الوسواس الجناس يوسوس للجن كما يوسوس للانس والوجه الثاني ان الوسواس الخناس قديكون من الجنة وهم الجن وقديكون من الانس فكما انشيطان الجن قديوسوس للانسان تارة ويخنس اخرى فكذلك شيطان الانس قديوسوس للانسان كالناصحله فانقبل زاد فىالوسوسة وانكره السامع ذلك انخنس وأنقض فكانه تعالى ام أن يستعاذبه من شرالجن والانس حيما (ق) عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرا قل هوالله احدوقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس مم يمسح بهما ما استطاع من جسده ببدا بهما على راسه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات \* عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجمه كنت اقرآ عليه وامسح عنه بيديه رجاء بركتهما ا خرجه مالك فىالموطأ ولهما بممناه (ق) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحسد الا في اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناه الليل واطراف النهار ورجل آناه الله مالا فهو

ربه ﴿ الذِّي يُوسُوسُ فَيُصَـِّدُورُ النَّاسُ ﴾ اذا غفلوا عن ذكر ربهم وذلك كالقوة

الوهمية فانها تساعد المقل في المقــدمات فاذا آل الامر الى النتيجة خنست واخــذت

توسوسه وتشككه ومحل الذي الجرعلىالصفة اوالنصب اوالرفع علىالذم ومنالجمة

والهندية فانه لايحل اعتقاده ولااعتماد عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسينا ومن سيات اعمالنــا واقوالنا ومنشر ماعملنا ومالمنعمل ونشهد انلاالهالااللة وحده لاشريكله وان عمدا عبده ورسوله ونبيه وسفيهارسله

 الا ان يراد به الناسى كقوله يوم يدع الداع فان نسيان حق الله يعم الثقلين \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الموذتين فكا نما قرأ الكتب التي انزلها الله تمالى والله سبحانه وتعالى اعلم

۱

ينفق منه آناه الديل واطراف النهار \* عن ابن عباس قال قبل يارسول الله اى الاعمال احب الى الله تعلق قبل المرتحل قبل وماالحال المرتحل قال الذي يضرب من اول القرآن الى آخره كما حل ارتحل اخرجه الترمذي والله

سبحانه وتعسالی اعلم بمراده واسرارکتابه

6

وقد تم طبع هذا النفسير الشريف فى شهر حجادى الاولى لســنة اربع وعشرين وثلثماًة والف منهجرة من له العز والشرف



بالهدى ودين الحق ليظهره عـلى الدين كله ولوكره المشركون وصلى الله على محمد وعلى آله مصابح الانام واصحابه مفاتيح دار السلام

6

فى شأن لبيد بن الاعصم اليهودى الذى سحر النبى فقرأ النبى صلى الله عليه وسلم على سحرٍ ففرج الله عنهما فكانما انشط

> من عقال م م م

فهرست الجلد السادس من التفسيرين الجليلين الاول المسمى بانوار التنزيلواسرارالتأويل الثانى المسمى بلباب التأويل فىمعانى التنزيل

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحيفه |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 🏎 مشیر سورة الفتح 🏞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *     |
| تفسير قوله عزوجل ( لقد رضيالله عن المؤمنين ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10    |
| 🐗 ذکر غزوۃ خیبر 🦫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨    |
| 🖈 ذكر صلح الحديبية 🦫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74    |
| 🚜 فصل فى فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 🦫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77    |
| 🕳 "نفسير سورةالحجرات 👺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **    |
| تفسير قوله عزوجل ( يا ايها لذين آمنوا لاترفعوا اصواتكم ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 79    |
| تفسير قوله عزوجل ( يا ايهاالذين آمنوا انجامكم فاسق ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٣    |
| حَجْ فَصَلُ فَيْحَكُم تَتَالَ البِغَاةُ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْعِنْاءُ الْعِنْاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٨    |
| تفسير قوله عزوجل ( يا ابهاالذين آمنوا اجتذوا كثيرا مزالظن ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥١    |
| حیل تنسیر سورة ق 🗫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09    |
| فسير قوله عزوجل (يومنقول لجهنم هلامتلاً ت وتقول هلمن مزيد) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77    |
| عن انس ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانزال جهنم يلتى فيها الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.4   |
| الحديث من مشاهير احاديث الصفات المحديث المنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| تفسير قوله عزوجل ( فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧٠    |
| حلا تفسير سورة والذاريات ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٢    |
| تفسير قوله عزوجل ( انالمتقين في جنات وعيون ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yo    |
| عزابي هريرةان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة الى ساء الدنيا الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٦    |
| الصل هذا الحديث من احاديث الصفات المعلمة المحلمة المحلمة المحديث من المحديث ال |       |
| ∞ی الجزءالسابع والعشرون ی⊸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٨٢    |
| تفسير قوله عزوجُل ( وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.4   |
| حيق تفسير سورةالطور 👺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٨    |
| 🌉 تفسير سورة والنجم 👺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.4   |
| تفسير قوله عزوجل ( ثم دنَّى فندَّلى فكابْ قابُّ قوسين اوادنى ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
| المراد و فصل من كلام الشيخ عبي الدين النواوي في معنى قوله تعالى ولقد رآه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.8   |
| نزلة اخرى الح ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| نفسير قوله عزوجل (وقة مافيالسموات ومافيالارض) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.   |
| هي فصل في بيان الكبيرة وحدها وتمييزها عن الصفيرة كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114   |
| حير تفسير سورةالقمر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.   |
| نفسير قوله عزوجل ( اناكل شي خلفناه بقدر ) الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                        | حيفه |
| 🍇 فصل فىسبب نزول الآية وماورد فىالقدر وماقيل فيه 🗽 🥏                   | •    |
| 📲 تفسير سورةالرحمن 🦫                                                   | 140  |
| حے تفسیر سورۃالواقعۃ کے                                                | 101  |
| مر تفسير سورة الحديد ﴿                                                 | 141  |
| ⊸ى الجزءالثاءن والعشرون ھ⊸                                             | 198  |
| حيل سورة المجادلة 🎥                                                    |      |
| حير فصل في أحكام الظهار وفيه مسائل 👟                                   | 197  |
| حيرٌ فصل في احكام الكفارة ومايتعلق بالظهار وفيه مسائل 🥦                | 199  |
| تفسيرقوله عزوجل ( المرّر الىالذين نهوا عن النجوى ) الآية               | 4.4  |
| تفسيرقوله عنوجل ( ياايها الذين آمنوا اذا قبل لكم تفسحوا في الجالس )    | 4.0  |
| تفسيرقوله عن وجل ( يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا) الآية | ۲٠٨  |
| حي تفسير سورةالحشر ﴿                                                   | 317  |
| تفسيرقوله عزوجل ( والذبن تبوؤا الدار والايمان منقبلهم ) الآية          | 774  |
| تفسيرقوله عزوجل (كمثل الشيطان اذقال للإنسان اكفر ) الآية               | AYY  |
| تفسيرقوله عزوجل ( لو انزلنا هذا القرآن على جبللرأيته خاشعا ) الآية     | 746  |
| حين تفسير سورة المتحنة ﷺ                                               | 747  |
| تفسيرقوله عزوجل ( يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات ) الآية       | 454  |
| حیق تفسیر سورةالصف کیست                                                | 40.  |
| حيني تفسير سورة الجمعة 👺                                               | 707  |
| تفسيرقوله عزوجل ( ياايها الذين آمنوا اذا نودى للصلوة ) الآية           | 77.  |
| 📲 فصل فى فضل الجمعة واحكامها 👺                                         | 177  |
| تفسيرقوله عزوجل( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فيالارض) الآية              | 770  |
| 📲 ذكرالاحاديث الوارة الدالة علىهذه الاحكام 🐃                           | 777  |
| حُجُيِّ تَفْسَيْرِ سُورَةُ المُنَافَقَينَ ﴾                            | 779  |
| تفسير قوله عزوجل ( واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) الآية    | 771  |
| 🕳 ذكرالقصة فىسبب نزول هذه الآية 🎥                                      | 777  |
| حيِّ تفسير سورة النغابن گيم                                            | 777  |
| 🚜 تفسيرسورة الطلاق 👺                                                   | 344  |
| 🚜 فصل اعلم ان الطلاق في حال الحيض و النفاس بدعة 👺                      | 440  |
| تفسيرقوله عزوجل ( واللائي يُنسن من الحيض من نسائكم ) الآية             | YAS  |
| حل فصل في حكم الآية كيم                                                | 191  |

|                                                                                        | -     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                        | عيقه  |
| حظ نفسيرسورة التحويم 🦫                                                                 | 797   |
| 🥌 شرح غريب الفاظ الحديثين ويتعلق بهما 🎥                                                | YAY   |
| العلماء في الفظ التحريم المعلماء في الفظ التحريم المحلم                                | 799   |
| من ابن ماس قال لم اذل حريصا على ان المأل عمر بن الحطاب عن المرأتين من اذواج            | 4     |
| لبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عزوجل ان تنويا الى الله فقد صفت قاوبكما الخ ;   |       |
| 🚁 شرح بعض الفاظه 🦫                                                                     | 4.4   |
| فسيرقوله عن وجل( يا ايها الذين آمنوا توبوا الىاللة توبة نصوحاً ) الآية                 |       |
| 🚜 فصل وقال العلماء التوبة واجبة منكل ذنب على الفور 🐃                                   | 4.0   |
| حى الجزءالتاسع والعشرون ك∞                                                             | 414   |
| حر سورة الملك كا                                                                       |       |
| 🎻 نفسیر سورة ن 👺                                                                       | 444   |
| فسير قوله عزوجل ( وانك لعلي خلق عظيم )                                                 | 377   |
| 🥞 فصل في فضل حسن الخلق وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 🎥                     | 770   |
| بن ابىسعىد الحدرى ان ناسا فى زمن النبي صلىالله عليه وسلم قالوا يا رسولُ الله           | = 445 |
| ال غرى ربنا) الحديث                                                                    |       |
| مع فصل فى شرح الفاظ الحديث ومايتعلق به ﷺ<br>ما التقائم                                 | 440   |
| حير تفسير سورة الحاقة كات                                                              | 134   |
| ﴿ تفسير سورة سأل سائل ﴾                                                                | 404   |
| حيل نفسير دورة نوح عليهالصلاة والسلام 👺                                                | 117   |
| ه تصدر سورة الجن الله                                                                  | ***   |
| فصل اختلف الرواة هل رأى الذي صلى الله عليه وسلم الجن الله                              |       |
| 🍣 تفسير سورة المزمل 🦫                                                                  | 471   |
| نسير قوله عزوجل ( ورتل القرآن ترتيلا ) الآية                                           | 77.7  |
| سلعن قتادة قال سلك أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه                |       |
| 🎉 تفسير سورة المدثر 🦫                                                                  | 444   |
| 🥌 تفسير سورة القيامة 🦫                                                                 | ٤٠٨   |
| ﴿ فَصَلَّ فِي اثْبَاتِ رَقِيةَ المؤمنين رَبُّهِم سِبَعَانِهِ وَتَعَالَى فِي الآخرة ﴾ ﴿ |       |
| هر تفسير سورة الانسان ﴾                                                                | EIV   |
| 🅰 تفسير سورة المرسلات 🦫                                                                | 244   |
| ~﴿ الجزءالثلاثون ﴾⊸                                                                    | 143   |
| حي تفسير سورة النبأ ﴾                                                                  | 15    |

```
٤٤٦ ﴿ تَفْسِيرُ سُورَةُ النَّازِعَاتُ ٤٥٥ تَفْسِيرُ سُورَةُ عَبِسُ ﴾
                             ٤٦١ عيل تفسير سورة التكوير
 ٤٦٧ تفسير سورة الانفطار ١
 ٤٧٠ ﷺ تفسير سورة المطففين ﴿ ٤٧٨ تفسير سورة الانشقاق ﴿
                             ٤٨٢ عي تفسير سورة البروج
 ٤٨٩ تفسير سورة الطارق الله
                              ٤٩٣ عير تفسير سورة الاعلى
 ٤٩٧ تفسير سورة الغاشية الله
                              ٥٠٢ عي تفسير سورة الفحر
 ٥٢١ تفسير سورة السلد الله
 ٥٢١ تفسير سورة والليل الله
                             01٧ عي تفسير سورة الشمس
                              ٥٢٥ على نفسير سورة والضحي
 ٥٣٠ تفسير سورة الم نشرح كا
                              ٢٤٥ ﷺ تفسير سورة والتين
 ٥٣٧ تفسير سورة العلق ١
٥٣٨ 🚗 فصل في هذا الحديث دليل صحيح صريح على أن سورة أقرأ أول
                                  مانول من القرآن الله
                 سي تفسير سورة القدر الله
                                                    730
          عي فصل في فضل ليلة القدر وماورد فها كا
                                                    011
            الاحاديث الواردة في ذلك المحاديث الواردة في ذلك
                                                    020
                حي تفسير سورة المنة الله
                                                    059
                الله مشتركة كله
                                                    130
                00٤ ﷺ تفسير سورة الزلزلة 💮 ٥٥٦ تفسير سورة العاديات 👺 🖚
 ٥٥٥ هـ تفسير سورة القارعة 🔃 ٥٦١ تفسير سورة التكاثر 🐃
 ٥٦٤ حيم تفسير سورة العصر ١٦٥ تفسير سورة الهمزة 👺
 ٥٦٨ ﷺ تفسير سورة الفُّل ٤٧٥ تفسير سورة قريش 🐃
 ٥٧٧ 📲 تفسير سورة الماعون 💎 ٥٧٩ تفسير سورة الكوثر 👺
 ٥٨٥ ﷺ تفسير سورة الكافرون ٥٨٨ تفسير سورة النصر 👺
 ٦٠٠ تفسيرسورة الاخلاص كا
                           ٥٩٧ حيم تفسير سورة ابي لهب
               سيخ تفسير سورة الفلق الله
                                                    7.5
 حير فصل وقبل الشروع في التفسير نذكر معنى الحديث وماقيل فيه 🗫
     ٦٠٧ حي فصل وقد أنكر بعض المتدعة حديث عائشة الح ١٠٧
                عي تفسير سورة الناس تهد
                                                    7.9
```



